

سندح المُرْخِذَةِ الْمُؤْمِدُ الْمُرْتِيْجِيَّا الشَّرْخُ الْتَوَسِّطُ الشَّرْخُ الْتَوَسِّطُ

## جَمَّسَيُّع الْحُجِقُونَ تَحَفُّوطُكَةَ الطَّبُعَدَّة الأُولِثُ ١٤٣٠ه - ٢٠٠٩م

ISBN 978-9953-81-808-5

الكتب والدراسات التي تصدرها الدار تعبر عن آراء واجتهادات اصحابها

ارابن خام الفائباحة والنشار والتوزيد علي المارة الماريد المارة ا

هاتف وفاكس: 701974 ـ 300227 (009611)

بريد إلكتروني: ibahazim@cyberia.net.lb



# سفرح العرب هراه مراء المرب هراء المرب وسفرا المرب الم

تصنيف الشيخ عبدالزحم پرنسمحتر المروف بابرمغلاش الوهراني

دراسّهٔ وعنیق **(ایرکتّورمحمت مرز (ای** 



المجَلَدُ الْأَوْلِت

دار ابن حزم

مَركزا لإمَام الثِّعَـَالِثِي لِلذراسَات وَنشِيرِالتّراتْ



## الإهداء

إلى والدي العزيزين

إلى أبي الكريم الذي كدح كدحًا شاقًا من أجل أن أتعلم الى أمي ثم أمي ثم أمي الحنونة التي تحملت ألوانًا من العذاب من أجلي

﴿ وَقُلْ زَبِّ أَرْحَمْهُمَا كَمَّا رَبَّالِنِ صَغِيرًا ﴾

اللهم متعني برضاهما ووفقني للبر بهما

إلى زوجتي التي كانت سندًا لي

إلى ابني ياسر وابنتي زينب

إلى إخواني وأخواتي

إلى أحبابى



أتقدم بالشكر الجزيل إلى كل من ساهم في إنجاز هذا العمل: إلى أستاذي الكريم الدكتور أحمد العراقي الذي كان موجهاً ومرشداً لخطوات بحثي بصبر وحلم

إلى كافة السادة الأساتذة الأفاضل الذين مدوني بالمساعدة إلى أخي العزيز عبد المجيد فلوح الذي بذل الكثير طوال مدة الإنجاز إلى زوجتي الحبيبة للاأمينة بالعربي التي كانت سنداً وعضداً لي إلى إخواني وأخواتي: فاطمة وزهرة ويزة وحفيظة وفتيحة وخديجة

ومصطفى وأحمد والحسين وعزيز الذين تحملوا الكثير من المشاق عوضاً عني طوال مدة دراستي

إلى أخي الكريم محمد السليماني وزوجته زكية القباج اللذين احتضان الوالدين

إلى أحبائي: عبد الصمد فتحي وحسن بناجع ومصطفى عميمر ونور الدين شفيق وعبد الله بلة وعمر محب ومحمد الفوغة وعبد الناصر بن عبو الذين كانوا عوناً لي

إلى أخي العزيز مولاي علي الطاهري وزوجته للا فاطمة بالعربي اللذين أويا رحلاتي العلمية

إلى أصدقائي وزملائي الباحثين

إلى الوالد المرشد العبيب ثم إلى الوالد المرشد العبيب ثم إلى الوالد المرشد العبيب

## برانيدارهم الرحم

#### تقديم

لدراسة وتحقيق كتاب دشرح البردة البوصيرية،
للشيخ عبد الرحمٰن بن محمد بن مقلاش الوهراني
الشرح المتوسط
بقلم الدكتور عبد العلي المسؤول
أستاذ القرآن الكريم وعلومه بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بقاس

إن محبة الرسول الكريم ﷺ لا تنفك عن محبة الباري سبحانه، بل هما متلازمان.

ولقد تفانى الناس في حب ذاته الشريفة حتى يكون الله أحب إليهم من الناس أجمعين، ولا حدود لهذا التفاني ما دام فيه اتباع وامتثال، وفيه اهتداء بعَلَم وعِلْم كما قال القاضي عياض في مقدمة كتابه والشفا في التعريف بحقوق المصطفى عدم المصطفى عدم

وهكذا كان الصحب الكرام رضوان الله عليهم ومن تبعهم بإحسان معظمين له ﷺ التعظيم اللائق به ومحبين: ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَكَ شُنهِدًا وَمُبَشِّمًا وَمُنَذِيرًا ﴿ إِنَّا أَرْسَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ. وَتُعَرِّدُهُ وَنُوقِئُرُهُ وَتُسَيِّحُوهُ بُكَرَةٌ وَأَصِيلًا ﴾.

ولقد أفصح كثيرون عن هذه المحبة بكلام منثور فصل ومنظوم، تحدثوا فيه عن وجوب طاعته ﷺ ومحبته ومناصحته، وتعظيم أمره وتوقيره، والصلاة والتسليم عليه، وذكروا شمائله المحمدية وخصاله المصطفوية.

وإن من أجمل ما نظم في مدح خير البرية القصيدة الموسومة بالبردة من نظم الأديب المحب أبي عبد الله البوصيري الصنهاجي، المتضمنة جملاً

من السيرة العطرة، وطائفة من المعجزات والفضائل النبوية، بأسلوب شيق ورائق.

ولقد تلقيت هذه القصيدة بالقبول من لدن عامة الناس وخاصتهم، فحفظوها، وتغنى بها المنشدون بلحون العرب المختلفة، وتنافسوا في أدائها.

وأقبلت عليها طائفة ففسرت مفرداتها وتراكيبها، فكم من شارح لها ومخمس لأبياتها، وناظم على منهاجها.

واعترضت عليها طائفة أخرى فانتقدت بعض أبياتها، ورأت أن فيها مبالغة، زاعمة أنها تشتمل على شرك صريح، مع أن ناظمها احترز عن ذلك بقوله:

دَعْ مَا ادَّعَتْهُ النَّصَارَى فِي نَبِيْهِم وَاخْكُمْ بِمَا شِئْتَ مَدْحاً فِيهِ وَاخْتَكِم

وجاء آخرون فنضحوا عن البردة ونافحوا عنها، ووجدوا في كلام الناظم مندوحة وأولوا.

ولقد وجه المشارقة والمغاربة عنايتهم إلى شرحها، ومن أحسن الشروح الموضوعة عليها «الشرح المتوسط على البردة» لابن مقلاش الوهراني.

وما كان لهذا الشرح العجيب أن يرى النور وتتداوله الأيدي محققاً موثقاً، لولا المجهودات التي بذلها الاستاذ القدير فضيلة الدكتور محمد مرزاق الذي استفرغ وسعاً كبيراً لضبط متن الكتاب وتخريج شواهده وشوارده، وشرح ما غمض من ألفاظه وتراكيه، فضلاً عن تصديره الكتاب بدراسة علمية جادة، تحدث فيها عن ابن مقلاش شارح البردة، وعن الشرح نفسه ومنهج صاحبه فبه، وأفصح عن طريقته في تحقيق هذا المتن النفيس.

ولقد ختم هذا العمل بفهارس فنية للآيات القرآنية والأحاديث النبوية والأثار والأخبار والأمثال والقبائل والبلدان والأشعار والأرجاز وأنصاف الأبيات والأعلام واللغة والمصطلحات البلاغية والمصادر الواردة في المتن.

ولقد اعترضت الباحث الأستاذ عقبات كثيرة، بدءاً بجوسه خلال الديار باحثاً عن أصل المخطوط، من قرية إلى مدينة، ومن مسجد إلى زاوية، لكنه بتوفيق الله تعالى وعونه، وبإصراره على البحث والتنقيب، وصبره نفسه مع

المخطوط، واستشارته واستنارته بأولي العلم والنهى من أهل تخصصه ومن تخصصات لها صلة وكيدة ببحثه اقتحم العقبة اقتحام الجسور.

ولقد رزق الأستاذ المحقق صحبة مشرف قدير فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد العراقي، الذي كان نعم المرشد له والموجه.

فللأستاذ الجليل المحقق من محبي المديح النبوي جزيل الشكر، وله من الله الشواب والأجر، ﴿فَأَسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَسِلِ مِنكُم مِن ذَكِي أَوْ أَنكُنُّ بَعْضُكُم مِنَا بَعْضِ ﴾.

والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسلماً.

كتبه الدكتور عبد العلي المسئول بعد عشاء يوم الأربعاء ٢٥ محرم الحرام ١٤/١٤٧٨ فبراير ٢٠٠٧ بفاس

## برانسيالرحمز الرحم

## وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه وحزبه إلى يوم الدين آمين

### مُقَدُّمة:

الحمد لله رب العالمين قيوم السماوات والأرضين. الحمد لله الذي نور بكتابه القلوب، وأنزله في أوجز لفظ وأعجز أسلوب؛ فأعيت بلاغته البلغاء، وأعجزت حكمته الحكماء، وأبكمت فصاحته الخطباء. والصلاة والسلام على سيدنا محمد، معلم الحكمة، وهادي الأمة، المرسل بالنور الساطع، والبلاغ المبين، وعلى آله وصحبه وإخوانه وحزبه إلى يوم الدين آمين.

وبعد: إن البحث في التراث الأدبي في الغرب الإسلامي ضرورة ملحة في عصرنا الحالي، وفرض عين في حق كل باحث ودارس ومهتم، باعتبار هذا التراث أولاً: وثيقة تاريخية تعكس وتستبطن ملامح وقسمات المراحل التي قطعها هذا التراث عبر العصور. وثانياً: باعتباره يمثل أصلاً من الأصول الرابطة لحاضر أمتنا بماضيها، ولنهضة حياتها الأدبية والفكرية بأمجادها. وثالثاً: باعتباره خزاناً ثميناً للقيم الإسلامية والحضارية، التي تبرز شخصية الأمة وتحفظ لها بين الأمم كيانها المتميز.

ويمتاز التراث الأدبي في الغرب الإسلامي بتعدد مظانه، وتتعدد تبعاً لذلك وتتنوع أنماطه وألوانه وأشكاله؛ سواء تعلق الأمر بالجانب الإبداعي، أو بالجانب التصنيفي العلمي والأدبي. وتعتبر الشروح الأدبية الموضوعة على الآثار الإبداعية والشعرية على وجه الخصوص أبرز وجوه هذا التراث، وأهم نشاط علمي تصنيفي، وأخصب مجال إبداعي استقطب عدداً هائلاً من الأقلام؛ فقد شرحوا قصيدة بانت سعاد، واحتفلوا أيما احتفال بالقصيدة

الشقراطيسية، واهتموا اهتماماً بالغاً بمقصورة ابن دريد ومقصورة حازم القرطاجني ومقصورة المكودي.

وإذا كان الشعراء قد تكاثروا حول لامية كعب يعارضونها ويقتفون أثرها، وإذا أعجبوا بتائية دعبل بن على: (طويل)

مدارس آيات حلت من تلاوة ومنزل وحي مقفر العرصات<sup>(1)</sup> وإذا قرضوا كافية الشريف الرضى: (طويل)

أيا ظبية البان ترعى في خمائله ليهنك اليوم أن القلب مرعاك(2)

فإن قصيدة البردة قد بزت الجميع شهرة، وسيرورة، ودوراناً على الألسنة، وفي المجالس والمحافل والمنتديات، (3).

فهي قصيدة جيدة ممتازة، وأشهر وأسير القصائد في بابها، ومصدر الوحي والإلهام لكثير من القصائد التي أنشئت بعدها، بحيث كانت جل القصائد التي أبدعت بعدها تمثيلاً فنياً دقيقاً لها<sup>(4)</sup>. بل لم تستطع جلها أن تفلت من نصيب تأثير البردة. وإذا كانت المدرسة المشرقية قد ساقت هذه المدحة النبوية نحو النموذج الذي اصطلع على تسميته بالبديعية، فإن المدرسة المغربية ظلت وفية للنموذج الفني الذي كشفت عنه قصيدة البردة، وظل هذا الوفاء دوماً يفتل في حبل الشاعرية المغربية، ويشحذ من قرائحها.

أما أثرها في حركة التأليف والدرس فيترجمه بشكل واضح ذلك الاهتمام الكبير بها، والإقبال المنقطع النظير عليها، والاهتبال بها. فقد لقيت من العامة إعجاباً وقبولاً واستحساناً فحفظوها عن ظهر قلب، وأنشدوها في المواسم والأعياد والأفراح والولائم والمآثم، وتبركوا بها في الشدائد والكروب والمحن، واستشفوا بها من الأوصاب والأوصام والأسقام. وبواسطتها تعلموا الآداب والأخلاق ورفيع القيم، وعنها تلقوا ألفاظاً وتعابير

<sup>(</sup>١) ديوان دعبل: (33).

<sup>(2)</sup> ديوان الشريف الرضى: (198).

<sup>(3)</sup> البديعيات في الأدب العربي: (35 ـ 36).

<sup>(4)</sup> المدائح البوية: (171).

أغنت لغة التخاطب بينهم. وعنها عرفوا أبواباً وفصولاً من السيرة النبوية العطرة. ومن خلالها تلقوا دروساً بليغة في الشمائل، والخلال، والآداب، والأخلاق، والسلوك، والزهد، والتقلل.

أما أثرها في الأدباء والعلماء والفقهاء فعظيم؛ فقد أقبلوا عليها رواية وحفظاً وتدقيقاً لمتنها، ثم تلقيناً للناشئة وتدريساً للطلاب في أعظم المراكز العلمية، ثم تضميناً ومحاكاة واستلهاماً بالمعارضة والتخميس والتشطير والتسبيع والتعشير، ثم تأليفاً وتصنيفاً بوضع المصنفات والشروح والملخصات والتعاليق والحواشي والطرر. فقد جاءت شروحهم الكثيرة متنوعة: منها المبسوط الوافي، ومنها الوسيط الكافي، ومنها المختصر الوجيز، ومنها الحاشية المفيدة، ومنها التعليق المصيب.

هذه المجموعة الضخمة من الأعمال الأدبية المتنوعة أغنت مجالات التأليف، وكونت رصيداً هاماً ومتميزاً في المكتبة الأدبية المغربية خلال القرن الثامن والتاسع الهجريين، رصيداً يستبطن عدة دلالات وإيضاحات حول عصور أدبنا المغربي، ونزعات أدبائه، ومواقفهم وأذواقهم. كما أن مضمون هذه الشروح، وما حوته بين ثناياها من فنون الأدب والقصص والأخبار والأمثال والحكم والنحو والصرف والإعراب والعروض والقافية، إضافة إلى الشواهد الشعرية والآيات القرآنية والأحاديث النبوية والنكت البلاغية والنقدية، كل ذلك يحث الباحث ويغريه بالدراسة والبحث والتنقيب، للكشف عن مكنون بطنها، ولعرض مذخر علمها وفوائد فرائدها.

وأغلب هؤلاء المؤلفين والمصنفين والشراح كانوا من المتفوقين في العلوم العربية والفنون الأدبية، وعلى درجة عالية من التهيؤ والاستعداد لمباشرة النصوص الإبداعية المتميزة والممتازة. فجاءت مدوناتهم وشروحهم مكتملة مستوفاة، مستملحة مستطابة، تجمع بين الفائدة والمتعة وبين الجودة والطرافة، وبين الذوق والإحسان. فلا تعدم صورة جميلة أو أبياتاً رائعة، أو تعبيراً عن عاطفة صادقة، أو لمحة وجدانية معبرة، أو نظرة علمية ثاقبة.

ومن بين هذه الشروح الجيدة والغنية «الشرح المتوسط على البردة البوصيرية» تصنيف الشيخ عبد الرحمن بن محمد المعروف بابن مقلاش فقيه

وهران، وهو من المدونات المغربية خلال منتصف القرن الثامن وأوائل القرن التاسع الهجريين، ينتمي إلى العصر المريني على عهد بني زيان بتلمسان وبني نصر بن الأحمر بالأندلس، وهو شرح متميز ينحو منحى شرح ابن مرزوق الحفيد<sup>(1)</sup> وعلي بن ثابت التلمساني<sup>(2)</sup>، ويعتبر من الأعمال العلمية الهامة، ومن الآثار الناذرة خلال هذا العصر، وقد اخترت أن أدير عملي على هذا الشرح القيم لعدة أسباب:

## أ ـ أسباب ذاتية:

1 - فكرة التعامل مع قصيدة البردة وشروحها لم تأت عفواً، وإنما جاءت نتيجة اهتمام خاص بموضوع المديح النبوي، تولد في البداية إثر اتصالي الأول في مسجد البلدة بقصيدة البردة حفظاً وقراءة، وفي المناسبات المختلفة إنشاداً، وفي رحاب الزاوية الشرقاوية بأبي الجعد سماعاً. ثم نما هذا الاهتمام أثناء مرحلة الدراسة الجامعية عند تعرضنا لقصيدة البردة في مادة الأدب المغربي: (القصيدة المادحة، فن المولديات، فن البديعيات). ثم تقوى اهتمامي بالموضوع أثناء رحلة شاقة للبحث عن مخطوط يكون موضوعاً لبحثي، فوجدت أعمالاً مغربية كثيرة موضوعة على قصيدة البردة جاوزت السبعين عملاً، وما زال أغلبها لم ينل حظه من الدراسة، ولم يظفر بنصيب من الاهتمام.

2 ـ دراسة وتحقيق شرح البردة لابن مقلاش الوهراني محاولة لإظهار جهد هذا الرجل الفذ، وإبراز آرائه، وتوضيح منهجه في هذا الشرح الناذر، والتفاتة متواضعة لدفع بعض الإهمال الذي لحقه ولحق معه هذا الجانب المهم من التراث الأدبي المغربي؛ فقد غفلت عنه الأقلام وسكتت عن اللهج به

 <sup>(1)</sup> هو ابن مرزوق الحفيد، عالم صالح، فقيه حافظ. ترجمته في: برنامج المجاري:
 (134)، رحلة القلصادي: (96)، البــتان: (200)، الضوء اللامع: (7/ 50)، معجم أعلام الجزائر: (141)، برنامج الوادي آئي: (293).

 <sup>(2)</sup> هو علي بن ثابت التلمساني القرشي توفي سنة: (829هـ). ترجمته في: البستان:
 (23)، شجرة النور: (252)، نيل الابتهاج: (335).

ألسنة العلماء والفقهاء والأدباء، فظل مغموراً مطموراً رغم طول باع وواسع مشاركة.

3 ـ ما أجده في قلبي من حب لأسلافنا، ومن تعلق شديد بآثارهم، ومن رغبة قوية في التعرف إلى تراث أمتنا الحافل في الغرب الإسلامي، ومن حرص شديد على الإسهام في حركة بعث جانب من جوانبه ولو بحظ يسير، حفظاً وإنقاذاً له من الضياع، وعملاً على توضيحه والخروج منه بكل ما من شأنه أن يبرزه للناس سوياً متيسراً، مستوفياً لأصول البحث والتصنيف العلميين، وطموحاً عالياً لإضافة لبنة جديدة في صرح التراث الأدبي المغربي الأصيل.

4 ـ إن الاشتغال بهذا الشرح المغربي القيم ليس غاية في حد ذاته، ولا مجرد إرضاء لفضول معرفي صرف فحسب، وإنما هو وسيلة لإشباع نهم روحي وتطلع إحساني، وتذوق ديني أولاً، وفرصة لصحبة الحبيب رسول الله على وتنسم فيض عبير شمائله ثانياً، وأداة لإرواء ظما معرفي وعملي وأدبى ثالثاً.

## ب ـ دوافع موضوعية:

ا ـ شرح البردة لابن مقلاش هو الأثر الكامل الوحيد اليتيم ـ لهذا الرجل المغمور ـ الذي حفظه لنا القدر الرحيم من بين جملة أعمال هامة له هي اليوم محجوبة إن لم نقل: مفقودة؛ فهو الوثيقة الأساسية الموجودة التي تخلد لنا ذكره، والعمل العلمي المتكامل الذي بإمكانه اليوم أن يساعدنا على رسم صورة واضحة له.

2 - شرح البردة لابن مقلاش الوهراني يشكل بالنظر إلى كبر حجمه، ووفرة مادته وغناها وتنوعها، مصدراً مهماً من مصادر الأدب المغربي الناذرة، ووجهاً بارزاً من وجوه التعامل مع النصوص الإبداعية خلال منتصف القرن الثامن وأوائل القرن التاسع الهجريين، تعامل علمي تنوعت أضربه، وتعددت علومه ومعارفه خدمة للقرآن الكريم، والسيرة والسنة النبويتين، واللغة العربية، والحياة الأدبية والفكرية عموماً.

3 ـ شرح البردة لابن مقلاش الوهراني من الشروح الجيدة المستوفاة، ذات الاتجاه الأدبي العام التي تتميز بالخصوبة والتنوع، وتمزج في مادتها بين الإنتاج الأدبي المغربي والإنتاج الأدبي الأندلسي والإنتاج الأدبي المشرقي والعربي بشكل عام؛ هذا المزج الموفق يمنح هذا الشرح وأمثاله من المدونات خصوصية متفردة، ويسلكها في قائمة متميزة. هذه الخصوصية وهذا التفرد والتميز يدعو إلى فضول غير قليل من الاهتمام والبحث.

4 - شرح البردة لابن مقلاش الوهراني ضرب من الممارسة التصنيفية التي طبعت المؤلف المغربي خلال القرنين الثامن والتاسع الهجريين، ممارسة تعكس - إلى جانب الجودة والأصالة ووفرة المادة العلمية وتنوعها، ودقة التناول، وحسن المعالجة - الثقافة الموسوعية للمؤلف، تلك الثقافة التي تمزج بين المادة اللغوية والأدبية والنقدية والتاريخية والدينية والعلمية والفقهية والشرعية والفكرية والمنطقية في قالب جذاب، ممتع ومفيد؛ وقد قال ابن قتيبة الدينوري كَثَلَفَة عن هذه الموسوعية: «من أراد أن يكون عالماً فليطلب فناً واحداً، ومن أراد أن يكون أديباً فليتسع في العلوم».

هذا وقد واجهتنا خلال رحلة البحث صعوبات جمة: ابتدأت بصعوبة انتقاء واختيار مخطوط من بين عدد هائل من الأعمال المغربية الموضوعة على البردة، ثم بعدها صعوبات العوائق الإدارية المتمثلة في صعوبة الحصول على أصل المخطوط للاطلاع عليه، أو نسخه وتصويره المكلف ثمناً لا يطيقه الباحث المبتدئ، ثم الرحلات والتنقلات المتعددة بين المدن والقرى والخزانات والمكتبات والزوايا والمساجد العتيقة بحثاً عن النسخ، وقد تطلب منا هذا الأمر مجهوداً فكرياً ومعاناة مادية لا يستهان بها. ثم الاتصالات والمراسلات والاستشارات مع أولي السبق وأهل العلم والمعرفة والمتخصصين والمهتمين والدارسين داخل البلد وخارجه. وأخيراً صعوبات شع المصادر والمراجع العديدة التي عدنا إليها عن إفادتنا بالمعلومات الضرورية باستثناء بعض الإشارات القصيرة أو الشذرات الطفيفة التي لم تنر إلا جزءاً يسيراً من الطريق.

كل هذا كاد أن يدفع بنا إلى اليأس لا سيما ونسخة المخطوط نسخة

وحيدة ويتيمة، وما أكثر ما يحتاج إليه اليتيم من عناء الرعاية، وجهد العناية، وما يتطلبه من صبر ومصابرة في سبيل تقويمه وثقافه. فقد تهيبنا الأمر للوهلة الأولى واستصعبناه، لكن بعد استشارة أستاذنا الفاضل الدكتور: أحمد العراقي، وبعد تفضله بقبول الإشراف على إنجاز هذا العمل تحقق الاقتناع بضرورة اقتحام هذه الصعوبات، والإقبال على خوض لجج هذا العمل من أجل إخراج هذا المخطوط إلى النور، إنقاذاً له من الضياع \_ خاصة وأن نسخه ونسخ «الشرح الكبير» و«الشرح الصغير» لابن مقلاش هذا، وكذا باقي أعماله هي اليوم محجوبة وفي عداد المفقودات \_ وتحقيقاً لتداوله بين الباحثين والدارسين. فعقدت العزم على اختياره موضوعاً لرسالتي الدكتوراه في شعبة اللغة العربية، تخصص الأدب المغربي، وحدة: دراسات في الأدب المغربي وتحقيق متونه، ليكون عنوان أطروحتى هو:

# اشرح البردة البوصيرية تصنيف الشيخ عبد الرحمن بن محمد المعروف بابن مقلاش الوهراني دراسة وتحقيق،

أما الدراسة فقد ارتأيت تقسيمها إلى مقدمة وأربعة فصول.

المقدمة: عرفت فيها بطبيعة موضوع البحث، ولخصت دوافع اختياره، وبينت قيمته وأهميته، كذا الصعوبات التي اعترضت طريقه، ثم استعرضت الخطوات المتبعة في إنجازه بعد الاعتراف لأولي الفضل بفضلهم.

الفصل الأول: خصصته للحديث عن شخصية الشيخ عبد الرحمن بن مقلاش وبيئته فعنونته بـ: عصر ابن مقلاش وترجمته. وقسمته إلى مبحثين:

- المبحث الأول: عنونته بد: عصر ابن مقلاش، فركزت في مطلبين الحديث عن الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والفكرية والأدبية بحاضرة تلمسان على عهد بني زيان، وبحاضرة غرناطة بالأندلس على عهد بني الأحمر.
- المبحث الثاني: بسطت الكلام فيه عن شخصية الشيخ عبد الرحمن بن مقلاش فتحدثت في ستة مطالب عن اسمه ونسبه، ونشأته، ورحلاته، وعن

ثقافته ومزاولته لمهنة التدريس والفتوى، ثم عن شيوخه وتلاميذه ومؤلفاته وعلاقته بملوك عصره.

الفصل الثاني: خصصته للحديث عن شرح البردة لابن مقلاش، فقسمته إلى ثلاثة مباحث وتحت كل مبحث عدة مطالب:

- مهدت في المبحث الأول بثلاثة مطالب: تحدثت في المطلب الأول عن حركة شروح البردة بالجزائر والأندلس خلال عصر ابن مقلاش، وعن اتجاهاتها وأنواعها. وفي المطلب الثاني تحدثت عن مكانة شرح ابن مقلاش بين الشروح المعاصرة له. وفي المطلب الثالث تكلمت عن قيمة شرح ابن مقلاش التاريخية والعلمية.
- وفي المبحث الثاني: تكلمت عن منهج ابن مقلاش في شرحه. فتعرضت في مطلب أول للحديث عن مضامين المقدمة التي قدم بها ابن مقلاش لشرحه. وفي مطلب ثانٍ رصدت عدد الخطوات أو التقنيات المنهجية المتبعة في عملية الشرح بشكل عام. وختمت الفصل بمبحث ثالث صورت فيه انطلاقاً من هذه الخطوات البناء العام للشرح على المستوى الكمي وعلى المستوى العلمي.

الفصل الثالث: عنونته به: قضايا شرح ابن مقلاش، وقسمته إلى مبحثين:

- تناولت في المبحث الأول بعض قضايا المضمون في شرح ابن مقلاش. ففصلت الحديث في عدة مطالب عن المضامين اللغوية والنحوية والبلاغية والنقدية، وكذا بعض المضامين الفكرية المختلفة مثل: الفقه، والأصول، واللطائف، والإشارات والتصوف، والمنطق، والطب، والفلك، والتاريخ، والسير.
- وفي المبحث الثاني تطرقت للحديث عن قضايا الشاهد والمصدر في شرح ابن مقلاش. وقسمته إلى مطلبين: خصصت المطلب الأول للحديث عن الشواهد الشعرية والشواهد النثرية المختلفة التي زخر بها الشرح. وأفردت المطلب الثاني للحديث عن المصادر المتنوعة التي رفد بها ابن مقلاش شرحه.

الفصل الرابع: خصصته للحديث عن العمل في التحقيق، فقسمته إلى مبحثين:

- وصفت في المبحث الأول مخطوطة الشرح على المستوى الداخلي والخارجي.
- وعرضت في المبحث الثاني عملي في التحقيق على مستوى الكتابة والتهميش، والتخريج، والتوثيق، والتعليق، والفهرسة.

الخاتمة: ختمت هذا العمل بخاتمة عرضت فيها أهم نتائج العمل.

الفهارس: وتسهيلاً للاستفادة من هذا العمل حاولت أن أصنع له مجموعة من الفهارس وهي:

فهرس الآيات القرآنية

فهرس الأحاديث النبوية

فهرس الآثار والأخبار

فهرس الأمثال

فهرس القبائل

فهرس البلدان

فهرس الأبيات

فهرس الأرجاز

فهرس أنصاف الأبيات

فهرس الأعلام

فهرس اللغة

فهرس المصطلحات البلاغية

فهرس المصادر الواردة في المتن

فهرس أبيات البردة

فهرس المحتويات

فهرس المصادر والمراجع

أما المصادر والمراجع التي رفدت هذا العمل دراسة وتحقيقاً فهي كثيرة ومتنوعة جداً. فمنها المخطوط والمطبوع، ومنها كتب التاريخ العام والتاريخ الأدبي. ومنها كتب التراجم والسير والبرامج والفهارس والأثبات والأنساب. ومنها كتب الشمائل والمغازي والمناقب. ومنها كتب التفسير والحديث والسنن، وكتب الثقافة العامة والمجامع الأدبية والدواوين الشعرية، إضافة إلى مجموعة من الدراسات والأبحاث والمقالات العلمية لثلة فذة من الأساتذة. وكذا مجموعة من الرسائل الجامعية المرقونة بمختلف كليات الجامعة المغربية.

وبعد: فلله الحمد والشكر من قبل ومن بعد على عونه وتوفيقه، وعلى منه وكرمه. وإني لذاكر نفحات أسطع من شذا الطيب، وأذكى من أرج الزهر، تنسمتها خلال مدة العمل على تحقيق هذا الشرح من أستاذي الكريم الدكتور: أحمد العراقي الذي شملني بطلعته الباسمة دوماً، وبطبعه المستملح، وخصاله الظريفة، وأباح لي من معرفته الواسعة، وأنهبني من جهده ووقته الكثير ـ الذي كنت آخذه منه بلا سابق موعد ـ في مراجعة هذا العمل والحرص على تقويمه وتسديد ثغراته، وحملني على تعود الصبر وقت قلقي وضجري من عشراته ومنعرجاته. وإنها لنفحات أعجز عن تقدير قيمتها عجزي عن الوفاء بحقها.

ولا يسعني كذلك إلا أن أجزي خالص تقديري وشكري للأساتذة الأفاضل الذين أمدوني بمعلومات وتوجيهات وملاحظات أفدت منها إفادة جمة، وأخص بالذكر الدكتور: هباس الجراري، والدكتور: هلال الغازي، والدكتور: محمد بن شريفة، والسيد: الفقيه محمد المنوني كَثَلَثُةُ الذين بددوا تخوفاني من طبيعة نسخة المخطوط، وأكدوا لي أصالتها. والدكتور: محمد بن عمرو الزرهوني بالجزائر الذي وافاني بنسخة من الورقة المتبقية من مخطوطة الشرح الصغير لابن مقلاش، والدكتور: أحمد توفيق الذي ساعدني أثناء نسخ المخطوط. والدكتور: سعيد بن الأحرش الذي أفدت من لقائي به، ومن دراسته التي أنجز حول شروح البردة، والدكتور: محمد الدناي الذي ساعدني في حل مشكلات بعض الأشعار.

ومن الوفاء أن أذكر بالثناء والشكر من أمدوني بسبب من الأسباب

خصوصاً السادة: الدكتور: على لغزيوي، والدكتور: محمد العلوي بنصر، الدكتور: علال الغازي. والدكتور: محمد العلمي، والدكتور: عبد المالك الشامي، والدكتور: عباس ارحيلة، والدكتور: حسن جلاب، والأستاذ: إبراهيم أزوغ، والدكتور: بلقاسم الحدادي، والأستاذ: محمد الشرقاوي إقبال كَاللَّهُ والأستاذ: عبد العزيز الساوري، والدكتور: عبد العالي مسؤول، والدكتور: إدريس مقبول.

كما لا يفوتني أن أتوجه بالشكر إلى كافة قيمي وموظفي الخزانات والمكتبات التي ترددت عليها واستفدت من ذخائرها، وأخص بالذكر السيد: محمد بن إبراهيم محافظ مكتبة ملحقة كلية الآداب، والسيدة: الحاجة بنكيران المحافظة الحالية، وكذا كل الموظفين، ومحافظ وموظفي الخزانة العامة بالرباط، ومحافظ وموظفي الخزانة الملكية بالرباط. ومحافظ وموظفي خزانة ابن يوسف بمراكش، ومحافظ وموظفي الخزانة العامة بتطوان. وأشكر جميع الأصدقاء والباحثين والزملاء في ديار المهجر خصوصاً في إسبانيا وفرنسا وألمانيا والولايات المتحدة الذين ساهموا من قريب أو بعيد، وكذا كل من كان له علينا فضل.

والله نسأل أن يهدينا إلى سواء السبيل وهو حسبنا ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فما أصبنا فيه فهو توفيق من الله عَلَى، وما أخطأنا فيه فحسبنا إخلاص النية وبدل الوسع. فعسى أن يكون هذا العمل قد أسهم إسهاماً ما في خدمة اللغة والأدب وعسى أن يكون لصاحبه خطوة ثابتة في ميدان البحث تتلوها خطوات إن شاء الله، والله غالب على أمره، ولكل شيء قدراً.

اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.

# الفصل الأول

## عصر ابن مقلاش وترجمته

#### تمهيد:

المبحث الأول: عصر ابن مقلاش

المطلب الأول: الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية بالجزائر على عهد بني زيان.

المطلب الثاني: الأوضاع العلمية.

المطلب الثالث: الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية بالأندلس على عهد بني نصر.

المطلب الرابع: الأوضاع العلمية.

المبحث الثاني: ترجمة ابن مقلاش

المطلب الأول: اسمه ونسه.

المطلب الثاني: نشأته ورحلاته.

المطلب الثالث: ثقافته.

المطلب الرابع: التدريس والفتوى.

المطلب الخامس: شيوخه وتلاميذه.

المطلب السادس: مؤلفاته.

المطلب السابع: علاقته بملوك عصره.

#### تمهيده

من الصعب جداً أن نرسم صورة واضحة صحيحة عن مسار تطورات الأوضاع السياسية الاقتصادية والاجتماعية والعلمية خلال عصر ابن مقلاش، نظراً لغياب عنصر التحديد الزمني الدقيق لمبدإ وانتهاء هذه المرحلة التاريخية. وهكذا نظل في حاجة ماسة إلى أن نتحسس ونلتمس جل المعطيات من خلال الشذرات والنتف المنتثرة في نص الشرح، لنرسم بعض خطوط هذه الصورة دون عمق دقيق.

لقد عرفنا من خلال نص الشرح أن الشيخ عبد الرحمن بن مقلاش عاش زمن ملك السلطان يوسف الثاني أبي الحجاج بن الأحمر بالأندلس، وزمن أبي عنان المريني بالمغرب أيام استلائه على تلمسان، وبسط سيطرته على الجزائر، ومنها إلى فتح قسنطينة أيام الحفصيين. فقد نشأ ابن مقلاش وترعرع بالمغرب الأوسط، وعاش تقلبات أوضاع الدولة الزيانية وهو فقيه بجوامعها، قاض ومفت. وعاش عمراً في ظل دولة ابن الأحمر بالأندلس وهو مدرس بجامعها الأعظم بغرناطة. وفي هذه الفترة كانت دولة بني عبد الواد في طور انحلالها وكثرة انقلاباتها.

كانت المدة الطويلة التي احتضرت فيها دولة الموحدين ولفظت أنفاسها الأخيرة وعانت من دائها العضال، بمنزلة مخاض سياسي بإفريقيا الشمالية والأندلس. وخلال هذا الاحتضار لم تقم دولة تعدل في عنفوانها اندفاع المرابطين، ولا في قوتها بأس الموحدين وبلاءهم. وإنما انتهى المخاض بقيام خمس إمارات سياسية في شكل دويلات مستقلة. ففي الأندلس كانت الغلبة في النهاية لبني الأحمر على بني مردنيش وبني هود. وفي إفريقيا الشمالية قام في تونس الحفصيون، وقام في تلمسان بنو عبد الواد، وقام في سبتة العزفيون، وفي المغرب استتب الأمر للمرينيين، وكانت دولتهم أقوى هذه الدويلات وأبعدها صيتاً.

وإذا كان لكل دولة أو إمارة في الأقطار الخمسة سلطة خاصة، وعصبية خاصة وزعامات خاصة؛ وإذا قامت في ظروف خاصة، وتحت مبررات عدة، ولأسباب مختلفة ومطامع متباينة، بتكوين دولة ذات كيان مستقل؛ وإذا كان لكل دولة أسرة حاكمة، وبلاط لحكم، وعاصمة، ومنطقة نفوذ، تتسع وتضيق حسب تقلب الولاءات ضعفاً وقوة، فإن ظروف الحياة المتشابهة، وتاريخ هذه الصراع الطويل، وقرب الجوار، وتشابك المصالح وتصادمها جعل تاريخ هذه الدويلات على امتداد القرن الثامن الهجري تاريخاً مشتركاً، لا في السياسة والحرب فحسب، بل في العلم والحضارة والفن؛ ولعل في الشخصيات العلمية التي عاشت متنقلة بين عواصم هذه الأقطار لدوافع اختيارية أو اضطرارية خير شاهد على ذلك. وكانت نقطة التقاء هذه الدويلات العدوة الأندلسية، باعتبارها ثغراً من ثغور الإسلام التي وجب الحفاظ عليه، والدفاع عنه مهما كلف الثمن، رغم التخاذل الذي كان يبديه بعض ملوك بني الأحمر، ورغم الصراعات والمكايد. وكان الحظ الأوفر ذاك الذي اطلع به بنو مرين الذين جعلوا من الدفاع عن الأندلس أولى الأولويات، وابتدعوا لذلك الغرض ما سمى في التاريخ بن قشيخ الغزاة».

وكان قيام هذه الدويلات في أقطار الغرب الإسلامي سبباً في ظهور سباق وتنافس قوي على كافة المستويات، سباق أثل على مدى ثلاثة قرون حضارة متميزة. وسنقتصر في الحديث على مظاهر هذا السباق، وعلى نتائجه وتجلياته، على ما يرتبط بموضوع الدراسة عن عصر ابن مقلاش ارتباطاً قوياً، خصوصاً في كل من دولة بني عبد الواد بحاضرة تلمسان ودولة بني الأحمر بحاضرة غرناطة، ولهذا كان لكل من الدولتين مبحث خاص في هذا الباب.



## البيعث الأول

## عصر ابن مقلاش

## المطلب الأول

# الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية بتلمسان على عهد بني زيان

كانت إفريقيا الشمالية منذ أواخر القرن السابع مسرحاً للثورات والانقلابات السياسية العنيفة. فبعد انهيار دولة الموحدين قامت على أنقاضها دويلات صغيرة: قامت دولة الحفصيين بتونس، ودولة بني مرين بالمغرب الأقصى، وإمارة العزفيين بسبتة، ودولة بني عبد الواد بتلمسان. وكانت دولة بني مرين أقوى هذه الدويلات، واستطاعت في فترات متعددة أن تبسط سيطرتها على مجموع الشمال الإفريقي، من مراكش إلى قسنطينة إلى بعض أجزاء العدوة الأندلسية، ولم يحد من نفوذها إلا المقاومة الشرسة التي قابلها بها قبيل بني عبد الواد.

لقد اشتهر بنو عبد الواد في أول نشأتهم باسم: دولة بني عبد الواد إلى أن كان الاستيلاء المريني على مملكة تلمسان سنة (737هـ)، وعرفت بعد ذلك، أي بعد عصر انبعاثها على يد السلطان أبي حمو الثاني باسم: الدولة الزيانة. فهي تمتد غرباً إلى حدود مدينة وجدة وتبلغ أحياناً في الشرق إلى قسنطينة وبجاية، وتصل جنوباً إلى حدود سجلماسة وتافيلالت ووادي ملوية. وكان بنو عبد الواد في أصلهم (1) من أمراء القبائل الرحل التي تجوب الصحراء. ثم أتاحت لهم الظروف الاستقرار، فكونوا دولة استمرت بين السلم

ينظر العبر: (7/10)، وبغية الرواد: (23).

والحرب، والنصر والهزيمة ما يقرب من ثلاثة قرون. لقد رحلت هذه القبائل إلى السواحل بالمغرب الأوسط، حيث لم تتأثر هذه المناطق بغزوات بني هلال، ففرضوا أنفسهم على الأهالي، وما لبثوا أن أصبحوا سادة المنطقة، واتخذوا حاضرة تلمسان عاصمة لهم.

وبموافقة الموحدين استطاع السلطان يغمراسن بن زيان تأسيس هذه الدولة، فقد كان يضع رجاله في خدمة عامل الموحدين بحاضرة تلمسان وبلاد وتلقى نظير هذا بعض الامتيازات كان أهمها: تعيينه عاملاً على تلمسان وبلاد زناتة. وبعد سقوط دولة الموحدين النهائي استقل بملك البلاد استقلالاً ظل طوال مدة من الزمن محفوفاً بالمخاطر، تمثلت في: تناحرات وثورات داخلية تحد من نشاطها، وفي أطماع خارجية تهدد استقلالها؛ فقد ظل الحفصيون يزعمون على بني عبد الواد أنهم أحق بوراثة الموحدين، ولهم الحق في بسط نفوذهم على المغرب الأوسط، وأمام ضغطهم اضطر أمير تلمسان إلى الاعتراف بحقهم، وأصبحت تلمسان فيما بعد تحت وصاية الحفصيين. وفي المغرب ظل بنو مرين يتحينون الفرصة تلو الأخرى لبسط سيطرتهم على المنطقة (۱) إلى أن ظفروا ببغيتهم.

ولما سنحت الفرصة للسلطان أبي سعيد عثمان المريني، تحرك بجيوشه اتجاه الجزائر وحاول انتزاع تلمسان من صاحبها موسى بن عثمان بن يغمراسن ولم يفلح. وسار بعده أبو الحسن المريني، وشدد الحصار على تلمسان، وأقام معسكراً لعملياته الحربية، وتحول هذا المعسكر بعد تدمير تلمسان إلى حاضرة المنصورة (2). وقتل السلطان أبو تاشفين، واستولى أبو الحسن المريني على المنطقة، وظلت تلمسان مدة أحد عشر عاماً مركزاً للحكم المريني، ثم خرجت سنة (750هـ) من تحت سيطرتهم واستعادها بنو عبد الواد، لكن ما لبث السلطان أبو عنان أن قام بالاستيلاء عليها من جديد سنة (753هـ)، لكن ملكه بها لم يدم كثيراً حيث شق بنو عبد الواد عصا الطاعة، فتولى ملكها

<sup>(1)</sup> ينظر تاريخ بني زيان ملوك تلمسان: (79).

<sup>(2)</sup> تاريخ بني زيان: (231).

الــلطان أبو حمو الثاني<sup>(1)</sup>.

ولما تغلب السلطان أبو حمو الثاني جرت السعايات بينه وبين ولي عهده السلطان أبي تاشفين، فحاول السلطان أبو حمو إطفاء نار الفتنة، فخلع نفسه، وتوجه مدعياً حج بيت الله الحرام، فلما وصل إلى مدينة بجاية قفل راجعاً، وتجيش بكل من بالبلاد الشرقية من عرب وزناتة، فاقتحم على ولي عهده حاضرة تلمسان، ففر أبو تاشفين إلى فاس فاستجاش ببني مرين، وتألبت على أبي حمو بنو العريف، وهم من شيعة المرينيين، وخرج للقائهم، واقتتلوا اقتتالاً عنيفاً، فتوفي أبو حمو سنة (791هه)(2) واستب الأمر لأبي تاشفين. ثم آل الأمر من بعده إلى السلطان أبي زيان الثاني الذي وطّد أركان الدولة الزيانية. ثم تعاقب على الملك منذ ذلك الحين أمراء من أسرة بني زيان، ظل بعضهم خاضعاً لتوجيه بني مرين، واستمروا بها مالكين إلى الفتح التركي.

هكذا كانت أحوال الدولة السياسية في المغرب الأوسط خلال منتصف القرن الثامن الهجري، كانت الثورات والانقلابات السياسية على أشدها، دائمة لا تنقطع، والدولة تتعاقب بين مختلف المتغلبين والأمراء، وكلما قامت إمارة تضطرم حول امتلاكها والسيطرة عليها معارك لا نهاية لها، فكانت العروش مهتزة، والقصور مهبط الأطماع والمنافسات، دائمة التقلب والتداول والحروب، والمعارك الأهلية دائمة الضرام بين أفراد الأسرة الواحدة.

لقد سجل التاريخ ـ بفعل هذه الحروب والاضطرابات والسجالات التي أثارتها النزوات السياسية والعصبية القبلية ـ من الخراب والتدمير والنسف لما شيد بهذه الديار ما لا يعد ولا يحصى (3). وضرب المنطقة داء عضال، اذهب بأهل الجيل، وطوى كثيراً من محاسن العمران ومحاها، وجاء للدول على حين هرمها، فقلص من ظلالها، وقل من حدتها، وأوهن سلطانها وانتقص

<sup>(1)</sup> العبر: (7/256).

<sup>(2)</sup> العبر: (7218).

 <sup>(3)</sup> تدمرت تلمسان عدة مرات، ودمر المسجد الأعظم بقسطينة، ودمر مركز الإفتاء. ينظر بغية الرواد: (245).

عمران الأرض بانتقاص البشر، فخربت الأرض والمصانع، ودرست السبل والمعالم وخلت الديار والمنازل، وضعفت الدول والقبائل، وتبدل الساكن، (1)؛ فانحصرت يومئذ المنتوجات المغربية في الجلد والصوف والحرير المزركش.

وكان لموقع تلمسان المتميز، ولمياهها الجارية فضل كبير في إعادة إعمار المنطقة فعادت الحياة إليها، واستعادت مجدها الغابر، وأحيطت بالجنان والبساتين، وأضحت مركزاً تجارياً مهماً يقصده تجار المسلمين والمسيحيين، ومركزاً للقوافل التي تمر بها إلى تافيلالت والسودان. ثم أنشئت بها القصور والمدارس والمساجد: كالمدرسة الجديدة لأبي حمو، والمدرسة التاشفينية قبالة الجامع الكبير، ومدرسة ابني الإمام، والمدرسة اليعقوبية، ومسجد سيدي إبراهيم المصمودي، ومسجد أكادير. وكان أبو تاشفين ولي عهد أبي حمو ولعاً أشد الولع ببناء الدور وتشييد القصور، مستظهراً في بنائها الأسرى، فخلد آثاراً لم تكن لمن قبله ولا لمن بعده، مثل: دار الملك، ودار السرور، والقصر، والمارستانات، والصهريج الأعظم.

## المطلب الثاني

## الأوضاع العلمية بتلمسان

كان للمنشآت العمرانية التي اطلع بها السلاطين الزيانيون أثر فعال في تنشيط وتطوير الحركة العلمية بتلمسان، وكانوا يتنافسون في استمالة وجذب العلماء وإكرامهم. فهذا السلطان أبو حمو كان في دولته العالم: أبو عبد الله الشريف، فارس المعقول والمنقول، أسس له مدرسة سنة (765ه)، واحتفل بها، وأكثر عليها الأوقاف، ورتب فيها الجرايات، وقدمه للتدريس بها، ولازم حضور مجالسه بها (2). وهذا السلطان أبو تاشفين كان له بالعلم وأهله احتفال، وكانوا منه بمحل تهمم واهتبال، وقد وقد عليه العالم: أبو موسى عثمان بن عمران المشدالي، أعرف أهل عصره بمذهب مالك، فأكرم نزله،

<sup>(1)</sup> العم ؛ (7/ 354).

<sup>(2)</sup> تاريخ بني زيان: (180).

وولاه التدريس بمدرسته الجديدة (1). أما السلطان أبو زيان بن أبي حمو فقد أقام سوق المعارف على ساقها، وأبدع في نظم مجالسها واتساقها، وكفل بالعلم حتى صار منهج حياته، فلم تخل حضرته من مناظرة، ولا عمرت إلا بمذاكرة، فلاحت للعلم في أيامه شموس. نسخ القرآن نسخاً بيده، وحبسها بمسجده، ونسخ صحيح البخاري والشفا، وحبسهما بخزانته التي قبالة الجامع الأعظم بتلمسان (2). وكانوا جميعاً يحتفلون بالمولد النبوي الشريف في مظاهر من الفرح والزينة فوق ما يكون في سائر المراسيم. وقد أورد صاحب تاريخ تلمسان لهم قصائد مولدية رائعة من نظمهم (3).

كانت هذه الجهود وراء حركة علمية نشيطة، وكان من نتائجها فطاحل الشيوخ والعلماء الذين اشتهروا بالزعامة في العلم، والرياسة في الدين ك: العقباني، والمشدالي، وابن مرزوق، وابن خلدون، والعبدري، وابن قنفذ، وابني الإمام، والشريف التلمساني، وأبي الحسن علي الخزاعي التلمساني، وشهاب الدين محمد بن عبد الله المغراوي. وهؤلاء الأعلام يمثلون أزهى مراحل التطور العلمي والفكري خلال هذه المرحلة من تاريخ أمتنا الإسلامية.

### المطلب الناك

# الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية بغرناطة زمن بنى نصر

نشأت دولة بني الأحمر ـ والتي يسميها المؤرخون أيضاً بن دولة بني نصر ـ على يد زعيمها ومؤسسها السلطان أبي عبد الله بن الأحمر الملقب بأمير المسلمين الغالب بالله. وهو الذي استطاع بعد سلسلة من الصراعات مع بني مردنيش وبني هود، وسلسلة من المجابهات والمهادنات والاتفاقيات مع الملوك القشتاليين أن يحصل في النهاية على ملك غرناطة. وتوارث أبناؤه

تاریخ بنی زیان: (142).

<sup>(2)</sup> تاريخ بني زيان: (211).

<sup>(3)</sup> تاريخ بني زيان: (212 ـ 234).

وأحفاده وأقاربه عرش مملكة غرناطة من (سنة 635هـ) إلى (سنة 897هـ). وتعاقب على العرش خلال هذه المدة واحد وعشرون ملكاً، انتهت حياة أكثرهم بالقتل غدراً أو قصراً.

وبعد وفاة مؤسس الدولة، وبفعل الصراعات مع بني اشقيلولة بمالقة التي تجاوزت النطاق الداخلي إلى التدخل الخارجي من لَذُنِ القشتاليين والمرينين، انقسمت المملكة إلى فرعين: فرع غرناطة، وهو الذي يرجع إلى السلطان أبي عبد الله بن الأحمر، وملك من (سنة 635هـ) إلى (سنة 713هـ). وتعاقب على الملك أربعة ملوك هم: محمد الغالب بالله، ثم ابنه محمد الفقيه، ثم ابنه محمد المخلوع، ثم أخوه نصر الملقب بأبي الجيوش. وبعد خلع نصر ينتقل الملك إلى فرع مالقة، ويرجع إلى إسماعيل بن الأحمر أخ أبي عبد الله المؤسس، واستمروا بها إلى سقوطها.

وشهد فرع مالقة الذي عاش ابن مقلاش في ظله انقسامات وصراعات وتمزقات بسبب النزاع على السلطة والنفوذ. فلما وصل السلطان إسماعيل بن فرح على عرش غرناطة بسبب مساعي والده وبتدبيره، تنكر الابن لوالده، فاعتقله. وبفعله هذا أفسد علاقته بأسرته ولا سيما بأخيه محمد الملقب بالقائم بأمر الله، ومن ذلك الحين وحاضرة غرناطة تعرف انقسامات واهتزازات عنيفة تنتهي إما بالقتل أو النفي أو الإبعاد أو السجن أو المضايقة أو التعاون مع العدو النصراني، أو الالتجاء إلى دول الشمال الإفريقي.

وقد لاحظ المؤرخون تسارع الأندلسيين إلى مبايعة الثائر الذي ينزع إلى افتكاك الملك والإطاحة بغيره من الأمراء. وكان الشعب الغرناطي سريع التقلب والغضب، يأخذ في الثورات والانقلابات السياسية بأعظم نصيب<sup>(1)</sup>. ويقول صاحب الحلل السندسية: «فهم إذا وجدوا فارساً يبرع الفرسان، أو جواداً يبرع الأجواد، تهافتوا في نصرته، ونصبوه ملكاً من غير تدبير عاقبة الأمر إلى ما يؤوله (2). وعندما تؤول السلطة إلى أمير من أمراء بني نصر فإنه

<sup>(1)</sup> نهاية الأندلس: (322 ـ 323).

<sup>(2)</sup> الحلل السندسية: (1/250).

يدين بالحكم المطلق، ولا يلجأ إلى مشورة أهل العلم إلا في حالة الخطر الداهم، حيث لا يجد بداً من الاستعانة بآراء بعض العلماء أو الزعماء أو القادة. يقول ابن خلدون: «كانت الجزيرة الأندلسية... عند قيام بني الأحمر بأمرها قليلة الحامية، ضعيفة الأحوال، إلا من يلهمه الله لعمل الجهاد من قبائل زناتة... وخصوصاً بني مرين أهل المغرب الأقصى، لاتصال العدوة الأندلسية بسائطه»(1).

ولما توفي ابن الأحمر، وتولى الملك بعد محمد الفقيه وفد على السلطان يعقوب المريني صريخاً للمسلمين، فأجاز إليه، وأوقع بالجيوش النصرانية. ولما خشي السلطان الفقيه من يعقوب المريني، قلب له ظهر المجن، واستظهر عليه بالأعياص من قرابته (2)، وتوقع منه ما فعل يوسف بن تاشفين بابن عباد. فاعتمل في أسباب الخلاص مما توهم، وداخل الطاغية في اتصال اليد والمظاهرة عليه، فاستمال ابن الأحمر عامل يعقوب على مالقة، فتخلى له عنها، وأرسل الطاغية أساطيله إلى البحر يمنع السلطان وعساكره من الإجازة، وراسلوا يغمراسن من وراء البحر في الأخذ بحجزة يعقوب وشن الغارات على ثغوره، ليكون ذلك شاغلاً له عنهم. فبادر يغمراسن بإجابتهم (3).

ولم تشهد أيام أبي الحجاج يوسف الثاني أحداثاً كبيرة، ولم تحدث اشتباكات ذات أثر حاسم مع جيوش المسيحيين والقشتاليين الذين كانوا هم بدورهم منقسمين على أنفسهم بسبب الخلاف على الملك. فأنعم المسلمون بحقبة قصيرة من السلم بالأندلس. وكانت العلاقة مع المرينين أيام أبي عنان جيدة، وقد لعب ابن الخطيب دوراً فعالاً في توطيد هذه العلاقة وكتب عدة مراسلات إلى أبي عنان باسم أبي الحجاج، وباسم ابنه من بعده محمد الغني بالله الذي بعث ابن الخطيب سفيراً إلى المغرب، فأكرم أبو عنان قدومه بالله الذي بعث ابن الخطيب سفيراً إلى المغرب، فأكرم أبو عنان قدومه

<sup>(1)</sup> العير: (7/ 485).

<sup>(2)</sup> العبر: (487).

<sup>(3)</sup> العبر: (480).

ووفادته. وقد أثبت صاحب نفح الطيب كثيراً من هذه المراسلات<sup>(1)</sup>.

وكانت في هذا العصر شخصيات من العلماء والأدباء والوزراء والحجاب تأخذ بقسط بارز في تطورات هذه الدول وتقلباتها، وتشترك في تدبير عوامل نهوضها أو سقوطها. وأحياناً تثير بينها ضرام الكيد والتنافس والاقتتال. وظلت أحوال القصور والدولة في هذه الفترة بعد ما قضى الملوك الأقوياء نحبهم على حال من الفساد والضعف بما يفسح المجال للنهوض والتقدم للطامعين من ذوي الكفاءة والعزيمة. فقد كان ابن خلدون، وابن الخطيب، وابن مرزوق، وابن الجياب، وأبو الحسن النباهي، وابن زمرك، وابن جزي، والحاجب رضوان، وعمر الفودوي كانوا أسماء بارزة في عصرهم، متقلين بين الظفر والمحنة. وقد بسط المؤرخون الحديث عن محنة ابن الخطيب وابن خلدون.

وكانت أحوال أهل الأندلس في الدين وصلاح العقيدة أحوال سنية، والأهواء والنحل فيهم معدومة، ومذاهبهم على مذهب مالك، فصيحة ألسنتهم، عربية لغاتهم، يتخللها عرف كثير. أخلاقهم أبية، أنسابهم عربية، وفيهم كثير من البربر والمهاجرة (2). وحبا الله غرناطة وأهلها بسهول مترامية، وأنهار جارية، وحبا أهلها بخبرة في الفلاحة واستغلال الأرض والماء. وقد عدد ابن الخطيب أقواتهم وثمارهم وفواكهم (3). وعندما يضعف النشاط الفلاحي بربوعها يتحول الناس إلى النشاط التجاري البحري على السواحل. وازدهرت بحاضرة غرناطة عدة صناعات أهمها: صناعة الأسلحة، وصناعة الأقمشة الحريرية والصوفية، وصناعة الأواني الخزفية وأنواع الورق والجلود، مما ساهم في نشاط الحركة التجارية، وعقد عدة اتفاقيات مع الدول المجاورة، وانعكس هذا النشاط إيجاباً على الجانب العمراني والعلمي.

<sup>(1)</sup> نفح الطيب: (1/271).

<sup>(2)</sup> اللمحة البدرية: (38).

<sup>(3)</sup> اللمحة البدرية: (28 ـ 29).

#### المطلب الرابع

#### الأوضاع العلمية

على الرغم من أجواء الصراعات السياسية والأحوال المضطربة، انطوت هذه المرحلة على منجزات حضارية هامة، اطلعت بها هذه الدولة الصغيرة خلال فترات السلم القليلة، في فترات الهدنة والصلح بين أفراد الأسرة الحاكمة، وفترات المعاهدات واتفاقيات السلم مع العدو. وفي ظل هذه الأجواء عرفت المنطقة حرية في التنقل بين الأمصار والمراكز العلمية العامرة، فأثمرت الجهود ثلة من كبار الشيوخ والعلماء والفقهاء ومشاهير الأدباء، الذين انصهروا في هذه البيئة، ونهلوا من معينها، وكرعوا من ينابيعها، فأفادوا واستفادوا، وتناظروا وتباحثوا، وأنتجوا إنتاجاً تميز بالأصالة والطرافة.

وكانت الحياة العلمية في ظل هذه الحقبة من الزمن تزدهر وتستقر، وتتقلب وتضطرب تبعاً لأحوال الدول وتقلباتها. فلا تكاد تحتشد حول قصر أو بلاط أو سلطان حتى تهجره إلى غيره كلما انتابه الوهن والانحلال. وكانت القصور ملاذ العلماء والأدباء والفقهاء، يلتفون حولها، ويستظلون برعايتها ويتقلبون في نعيمها، ويتولون بها مناصب النفوذ والثقة. واحتضنت مملكة غرناطة بفضل ما تجمع لديها من العلماء مناخاً علمياً زاخراً، تواصل وتركز في فترات طويلة، وظهر بها إنتاج أدبي رائع طبعته الانفعالات القوية التي كانت نتيجة الأحداث الخطيرة التي عرفتها الأندلس(١١). وكان خلف هذا الإشعاع العلمي مجموعة من المؤسسات كذ الجامع الأعظم الذي تنتظم فيه حلقات العلم، ويقصد للعبادة؛ وكان من أثمته ابن لب، وابن جزي(١٥). والمدرسة النصرية التي كانت من مفاخر السلطان أبي الحجاج يوسف الثاني، والتي أنشأها في منتصف القرن الثامن على يد حاجبه أبي نعيم رضوان، وأنفق والتي أنشأها في منتصف القرن الثامن على يد حاجبه أبي نعيم رضوان، وأنفق عليها أموالاً طائلة. وهي أنوه مواضع التدريس بغرناطة (١٥). وقد وصف ابن

<sup>(1)</sup> نهاية الأندلس: (345).

<sup>(2)</sup> نفح الطيب: (5/ 525).

<sup>(3)</sup> رحلة القلصادى: (189).

الخطيب هذه المدرسة بقوله: «جاءت نسيجة وحدها بهجة وصدراً وفخامة» (١)، وحبر في الإشادة بها قصيدة رائعة (2). وقد كان لهذه المدرسة إشعاع علمي، وبرز بها عدد من العلماء، أسهموا في إغناء المكتبة الإسلامية بمؤلفات هامة (3).

ويصور المقري في الفع الطيب أجواء هذا الإشعاع العلمي والحركة النشيطة قائلاً: الولما تقلص الإسلام بالجزيرة، واسترد الكفار أمصارها وقراها على وجه العنوة أو الصلح أو الاستسلام، لم يزل العلماء والكتاب والوزراء يحركون حميات ذوي البصائر والأبصار، ويستنهضون عزماتهم في كل الأمصار (4). فهذا الخطر الداهم دفع العلماء إلى السير الحثيث لنشر العلم، وتوفير وسائله، محتسبين ذلك من غير جراية يأخذونها، مكتفين بريع الأوقاف المعينة لهم (5). ثم أقبلوا على التصنيف والتأليف في فنون علمية مختلفة، وقاموا بأبحاث ومناظرات في احتكاك علمي مثمر، يحمل طابع الاجتهاد والاستقلال وحسن التصرف.

وقد لمعت في سماء هذه الأجواء العلمية بحاضرة غرناطة أسر علمية ك: أسرة ابن جزي الكلبي: «بيت العلماء والقضاة والخطباء» (6). وأسرة ابن عاصم من العلماء الكبار.

وقد رقصت غرناطة بابن عاصم وسحت دموعها للقضاء المنزل(٢٠)

وأسرة آل منظور القيسي، قال عنهم البلوي: «بيت علم ونباهة وأصالة مشهورة» (8). وأسرة النباهي، وأسرة بني الجياب: «وبنو الجياب من فقهاء غرناطة»، وأسرة ابن خلدون، وأسرة ابن الخطيب.

<sup>(1)</sup> الإحاطة: (1/509).

<sup>(2)</sup> كناسة الدكان: (155).

<sup>(3)</sup> الحلل السندسية: (1/ 254).

<sup>(4)</sup> نفح الطيب: (1/63).

<sup>(5)</sup> أليس الصبح بقريب: (180).

<sup>(6)</sup> نثير الجمان: (165).

<sup>(7)</sup> ينظر شرح ميارة على التحفة: (4/41).

<sup>(8)</sup> ثبت البلوى: (98).

أما عن العلماء: فقد ظهر في هذه الفترة ما لا يحصى من العلماء (1) الذين رفعوا منارة العلوم في هذه الربوع، حيث اشتدت العناية بعلوم اللغة العربية، ونشطت حركة التأليف نشاطاً عظيماً في الفروع وشرح المتون تدريساً وتعليماً. وقد اكتسب الفقهاء اعتباراً خاصاً بسبب الإقبال على العلوم الدينية، وزاد إقبال الناس على الحج في الارتباط بمذهب الإمام مالك (2) وفي تنويع مظاهر الاحتفال بالمولد النبوي الشريف. وبهذا تكون حاضرة غرناطة قد تمكنت من وراثة حضارة العرب، وأضحت ملجاً العلم والفن إلى حين سقوطها.

هكذا إذن نجد أن ابن مقلاش عاش في زمان تقلص فيه ظل سلطان الأندلس، وشهد عواقب تشاكس الأمة وتخاذلها وانقلابها على بعضها والعدو يقضم أطرافها، بل كان الالتجاء إلى العدو خطة محكمة وطريقة لازمة متقنة. وعاش أيام استيلاء المرينيين على مملكة تلمسان وعاشر تناحرات القبائل على الرئاسة والزعامة والملك. ورغم كون عصره السياسي عصر قلاقل واضطرابات، وعدم استقرار في كل من تلمسان وغرناطة فإن عصره العلمي عصر الازدهار وأوج العطاء.



ينظر الإحاطة لابن الخطيب: (3/ 215).

<sup>(2)</sup> ينظر محاضرات في تاريخ المذهب المالكي في الغرب الإسلامي لعمر الجيدي: (254).



#### ترجمة ابن مقلاش

# المطلب الأول

#### اسمه ونسيه

لقد ضنت علينا كتب التراجم والفهارس والأثبات والبرامج بالمعلومات والأخبار المتعلقة بشخصية ابن مقلاش، فلم يشتهر اسمه، ولا تردد ذكره في بطون الكتب، ولا ترجم له أحد من المهتمين بالسير والتراجم. فإننا لا نعرف عنه لحد الآن إلا الاسم والنزر اليسير عن حياته؛ ونستغرب اختفاء اسمه، وعدم الاحتفال به وبإنتاجه العلمي في مجتمع اهتم اهتماماً كبيراً، وعني عناية فائقة بتراجم الرجال، وخصوصاً العلماء والأولياء والصالحين. ويعظم الاستغراب حين نجد تراجم وافية لبعضهم وإن لم يبلغ درجة ابن مقلاش ومكانته التي استخلصناها من شرحه.

لقد شحت المصادر التي ذكرت ابن مقلاش عن التفصيل والإضاءة، فضلاً عن بعض الاضطراب في لقبه؛ فهو عند الونشريسي في المعيارات: افقيه وهران، الشيخ أبو زيد عبد الرحمن بن مقلاش وفي موضع ثالث هو: الفقيه الكتاب هو: اسيدي عبد الرحمن بن مقلاش وفي موضع ثالث هو: الفقيه أبو زيد عبد الرحمن بن مغلاش (2)، بالغين ولعله خطأ مطبعي لا غير. وورد في المخطوط: (عبد الرحمن بن محمد بن يوسف عرف بابن مقللش (3)، هكذا باتصال اللامين مع الشين، ولعله تحريف، والله أعلم.

<sup>(1)</sup> المعار: (4/ 317).

<sup>(2)</sup> المعيار: (6/ 135)، (8/ 293).

<sup>(3)</sup> المخطوط: الورقة: (319).

وفي «البستان» لابن مريم ما نصه: «قال أبو عبد الله بن الأزرق: «وقفت لبعض المعاصرين أن الشيخ الولي الصالح الشهير أبا عبد الله الهراوي نزيل وهران لما ألف «السهو» الذي عمل عليه «التنبيه» أخذه الفقيه أبو زيد عبد الرحمن المعروف بالمقلش، فوازن فيه أشياء وأعرب فيه أشياء، فأتى به إلى الشيخ وقال له: يا سيدي: إني أصلحت سهوك. فقال له الشيخ: هذا السهو يقال له: سهو المقلش، وأما سهوي فهو سهو الفقراء، إنما ينظرون فيه إلى المعنى، ومن أين العربية والوزن لمحمد الهواري، بل سهوي يبقى على ما هو عليه. قال ابن الأزرق: ولم يزل عبد الرحمن يرتعش حتى مات من أجل اعتراضه على الشيخ» (۱).

وإذا صحت هذه النسبة فهي قريبة من أحد الاحتمالات التي أوردها الأستاذ سعيد بن الأحرش في دراسته قال: «هو أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن يوسف الصنهاجي عرف بابن مقلاش، أو بابن مقلش، وهو قريب كذلك مما ورد في «المعيار». واعتمدنا في ترجيح لفظ «ابن مقلاش» على وضوحه في الصفحة المتبقية من «شرحه الصغير» على البردة الموجودة بالخزانة الوطنية بالجزائر تحت (رقم 160). فيكون اسمه انطلاقاً مما سبق هو: أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن يوسف المعروف بابن مقلاش الوهراني، الشيخ الفقيه المفتي.

#### المطلب الثانب

#### نشساته

لا تمدنا المصادر عن نشأته بما يمكن أن يكون نواة لصياغة أخبار دقيقة عن طفولته فإننا لم نعثر في المصادر التي عدنا إليها على شيء يذكر، ولم يرد في الشرح ما يفيد في ذلك بالتحديد، فنحن لا نعرف مكان ولادته، ولا تاريخها، ولا عن أي سن توفي، ولا كم سنة عاش على وجه التحديد. وكل

<sup>(1)</sup> البستان: (229 ـ 230).

<sup>(2)</sup> بردة البوصيري بالمغرب الأقصى لسعيد بن الأحرش: (117).

ما علمناه من خلال نص الشرح أنه أخذ قصيدة البردة عن علماء قسنطينة من البيت البادسي<sup>(1)</sup>، وهو من بيوت العلم والجهاد الشهيرة في الجزائر. وأخذ كذلك عن عالم من علماء بونة: هو الشيخ أبو زكرياء يحيى المقرئ، فقيه بونة<sup>(2)</sup>. فهذا يجعلنا نظمئن أن ابن مقلاش قضى طفولته والحقب الأولى من شبابه بالجزائر، والغالب على الظن أنه تردد على مراكز العلم بها آنذاك خصوصاً: قسنطينة، وبجاية، وبونة، ووهران، وتلمسان. ونقدر أنه درج في تعلمه على طريقة أهل بلده القديمة، فاختلف إلى مجالس العلم بهذه المراكز وانتاب حلقات الدرس بها، واستطاع أن يحظى بنصيب وافر من العلم، إلى أن حصل له ما يؤهله للهجرة إلى حاضرة غرناطة، من أعظم المدن الإسلامية بالأندلس آنذاك.

#### المطلب الثلاث

#### رحيليتيه

لم نستطع معرفة طبيعة رحلته إلى غرناطة، ولا متى كانت، ولا كم دامت، ولا في أي سنة كان رجوعه منها، وإن جرت العادة بأن ينتقل طلبة العلم المنتمون إلى المدن والحواضر الصغرى إلى المدن والحواضر الكبرى على وجه التدريج. فيلتحقون بأهم المدن والمراكز العلمية القريبة، ويجلسون إلى من بها من العلماء قبل أن يشدوا الرحال إلى حواضر العلم الكبرى. ومن خلال الفرش التاريخي الذي مهدنا به يتبين أن وهران وبونة وتلمسان وبجاية وقسنطينة كانت تمتلك حظوظاً قوية وقتلةٍ لتحقيق هذا الإعداد المؤهل للرحلة إلى المدن والحواضر الكبرى.

لكننا لا نتوفر على أدلة قوية تؤيد احتمال الهجرة والرحلة التقليدية، ويقوم احتمال ثان: وهو أن يكون ابن مقلاش في رحلته هذه زار غرناطة زيارة عابرة. واحتمال ثالث: هو أن يكون انتقل إلى الأندلس انتقال عدد من

<sup>(1)</sup> الشرح: (5).

<sup>(2)</sup> الشرح: (54).

العلماء أثناء الجوازات التي كانت على عهد المرينيين فترة تغلبهم على بني عبد الواد بتلمسان، وفترة معاهداتهم مع بني نصر بالأندلس. وكانت هذه الجوازات أو الرحلات إما نفوراً وفراراً من التناحرات القبلية والتقلبات السلطانية، أو استجابة لاستغاثات بني الأحمر، نصرة لهم ضد الغزو القشتالي، أو أداءً من هؤلاء العلماء لواجب الحفاظ على الإسلام بتلك الربوع، خصوصاً إذا علمنا أن هذه المرحلة تقرب من مرحلة سقوط غرناطة.

والذي يقوي هذا الاحتمال هو أننا نجد من خلال نص الشرح ابن مقلاش متصدراً للتدريس بجامع غرناطة مبرزاً. يقول عن أجواء إحدى حلقاته حول البردة: «وقد سألني بعض طلبة ابن علاق بأغرناطة..»(1). وقال: «وبنو الجياب من فقهاء غرناطة، معروفون بالفصاحة وقد بقي أخلافهم بغرناطة، وأروني من محاسن نظمهم شعراً كثيراً»(2).

فهذا يفيد أن ابن مقلاش جاز إلى الأندلس وهو معدود من العلماء. وقيض له أن يشهد بها ثلة من العلماء كابن علاق وعلماء من أسرة بني الجياب. ويمكن أن نعتقد تخميناً أنه بقي بغرناطة مدة، وأنه استمر بها إلا أن أكمل إملاء شرحه الكبير على البردة. وتقوى هذا الاعتقاد عندما وجدنا أن أغلب مادته في الشرح مادة أندلسية، وإن جاز أن تكون من جملة الكتب التي أوفدها معه من الأندلس إلى الجزائر، ورفد بها شروحه كما كان يفعل جل النازحين الأندلسيين إلى حواضر الشمال الإفريقي.

لكننا لا نعلم السبب المباشر بالتدقيق الذي جعل ابن مقلاش ينزح مرة أخرى إلى وهران، غير أنه بالنظر إلى المرحلة التاريخية التي أسلفنا ذكرها نستطيع أن نرجع أن السبب يتمثل في شؤم الحياة بالاندلس، فإن توالي الفتن والحروب، وتحول السياسة والسلطان كانت شؤماً على البلاد والعباد، وعلى الأدب والفكر والحضارة بصفة عامة. ويرجع هذا الأمر مضمون رسائله(1)

<sup>(1)</sup> الشرح: (205).

<sup>(2)</sup> الشرح: (479).

<sup>(3)</sup> بردة البوصيري بالمغرب والأندلس: (117).

التي وجهها بعد عودته إلى وهران إلى أهالي الأندلس يحثهم فيها على الخروج من دار الكفر والنزوح إلى المغرب دار الإسلام. وهي رسائل شارك بها ابن مقلاش إلى جانب عدد من العلماء الذين أصدروا عدة فتاوى لأهل الأندلس خلال هذه المرحلة بضرورة ترك دار الحرب والخروج إلى دار الإسلام.

فحاصل الكلام أن ابن مقلاش هاجر إلى الأندلس في تاريخ مجهول يصعب تحديده كما يصعب تحديد مدة إقامته بها، وإن كنا نميل إلى أن يكون قد قضى بها مدة طويلة. ونزح مرة أخرى إلى الجزائر في تاريخ مجهول، واستقر بمدينة وهران، ثم لا ندري كم أقام بها ووافته المنية. وغاية ما تعرفنا عليه أنه كان بها فقيها وقاضياً ومفتياً، وألف بها شرحه الصغير والمتوسط، وكذا كتابه: «المدر الوهرانية في شرح البرهانية»، وجملة من الفتاوى خلدها له الونشريسى في «المعيار».

#### المطلب الرابع

#### فقافته

يتبين من خلال نص الشرح أن ابن مقلاش تعددت روافد تكوينه العلمي، ولم يقتصر على فن واحد، فقد شمل تكوينه علوم اللغة والتفسير والقراءات والحديث، وساهم في علم العقائد والتوحيد والكلام والمنطق. كان مقدماً في علم الفقه والأصول والفترى، وملماً بالعلوم العقلية كالرياضيات والحساب والفلك والطب، ومطلعاً على التاريخ والتراجم والسير والتصوف والسلوك. لقد حلته المصادر التي ذكرته بالشيخ والفقيه، وهما عبارتان عرفنا منهما أنه عالم مبرز، صاحب نباهة وشأن؛ وهي تحلية تفيد أنه بلغ رتبة عالية في العلم والإمامة في الدين. كما أن عبارة: "سيدي عبد الرحمن" التي حلاه بها الونشريسي في المعيارة وابن مريم في «البستانة تفيد أنه كان معدوداً من وجهاء الصالحين، إن لم نقل: الصوفية العارفين، خاصة وأننا نجده في مقاطع من الشرح يكن لهم كل التقدير والاحترام، ويميل إلى آرائهم ولطائفهم وإشاراتهم.

<sup>(1)</sup> المعيار: (6/ 135).

وكثيراً ما نشعر من خلال قراءة نص الشرح أن قراءته للكتب التي كان يعتمد عليها كانت قراءة تأمل وإمعان نظر؛ ولئن توافرت نصوص دلت على علو شأن في اللغة والفقه فإن نصوصاً أخرى عديدة تشعر برسوخ قدم في التفسير والحديث والسيرة والسلوك. فهو إذن من النبهاء الوجهاء الذين يسمع لهم مستواهم العلمي، وتحصيلهم الواسع، بالمشاركة الأصيلة في مختلف الفنون المعرفية، ويسمع لهم بحق الاعتراض والنقد والتعليق والاجتهاد الذي لمسنا ملامحه في فصول ومقاطع عديدة من نص الشرح، وفي نصوص الفتاوى التي حفظها له الونشريسي في «المعيار»(١).

وإذا قمنا بإحصاء العلوم والفنون التي شارك فيها، أو درسها، أو أخذ نفسه بها، أو كانت متداولة على عهده، فإننا نرجع أنه أخذ أكثرها، وتفوق في جلها. وإن كانت الدلائل تنقصنا لإثبات علو كعب في بعضها على وجه التحديد، فإن علمه الواسع، وسعة اطلاعه التي أبداها في شرحه، وفي عناوين الكتب التي اعتمد عليها، كل ذلك يدعو إلى الاعتقاد بأنه أخذ أكبر قسط من كل هذه العلوم. ومما يستوقف النظر إلمامه بالمنطق والكلام والطب والفلك والحساب. هذا فضلاً عن علم السلوك والتصوف، فشرحه لقصيدة البردة، وثناؤه على ناظمها، ورأيه في قضاياها الشائكة، يفصع عن علم واسع، وتحقق عميق، تجسد في موقف سني رزين معتدل من علم السلوك وقضاياه.

وإذا أسلفنا أن الونشريسي حلاه بالشيخ والفقيه فإن ذلك في اعتقادنا حرص منه على إظهار مقدار علمه بالأساس، ثم إظهار لميله إلى الفقه على الخصوص. وبالرغم من أن الاهتمام بالأدب يكاد يقل في البيئات التي يغلب عليها الاهتمام الشرعي، فإن ابن مقلاش يبرهن بشرحه لقصيدة البردة عن ميله وتذوقه للأدب، ولا غرابة في هذا، لأن المسحة الأدبية في عصره كانت حاضرة حضوراً قوياً حتى في المصنفات العامة. وتتجلى ثقافته الأدبية في ما يحفل به شرحه من بحوث لغوية قيمة، ونكت بلاغية طريفة، وخواطر نقدية صائبة؛ كل ذلك ينم على اطلاع عميق، وقدرة على تذوق الأدب والشعر.

<sup>(1)</sup> الممار: (4/ 6) (8/ 317، 293/ 135).

لا تشير المصادر التي ذكرته أنه خلف ديواناً للشعر، ولا يحمل نص الشرح الذي بين أيدينا أي شعر له، ولا أي دلالة على أنه احترف صنعة الشعر أو تعاطاها؛ لكننا نجد ابن مقلاش من خلال نص الشرح عالماً بالشعر بصيراً بقضاياه، ويترجم علمه هذا جملة مباحثه وأحكامه النقدية التي ضمنها شرحه، أو أحال عليها. وهذا يوحي بالاعتقاد أن ابن مقلاش له قدرة على تذوق الشعر، ويمتلك كفاءة عالية في العلم به ونقد وتمييزه. كما نجده يختزن محفوظاً شعرياً جيداً من القديم والمحدث على حد سواه، ويشهد لذلك في نص الشرح الثروة الهائلة من النماذج والمقطوعات التي تمثل بها(۱۱)، وكذا الأشعار التي اطلع عليها خصوصاً بالأندلس قال: "وبنو الجياب من فقهاء غرناطة، وبقي منهم خلف أروني من محاسن نظمهم (2). فمخزونه الشعري غرناطة، وبقي منهم خلف أروني من محاسن نظمهم قال: "د... ولم أتكلف في هذا الذي جلبته نظمه على الوجه المرضي... (3) فهو يظهر هنا التلاكه مقدرة على النظم، لكن نجده يتحرج من أن يتطاول على صناعته قال: امتلاكه مقدرة على النظم، لكن نجده يتحرج من أن يتطاول على صناعته قال: «درك الاشتغال به أفضل (4).

هكذا نشعر من خلال ثبت المؤلفات التي أخذ نفسه بها، والفنون المعرفية التي شارك فيها، أنه كان على درجة جيدة من المعرفة والنباهة وقوة الاستيعاب، وهذا ما يمكن أن تنم عنه مقاطع عديدة من شرحه، وأنه استطاع أن يتوج مساره العلمي بالتربع على منصة التدريس والإفتاء.

#### 1 ـ التدريس:

يمدنا الشرح بأخبار ووقائع تفيد وتؤكد أن ابن مقلاش كان حاضراً حضور العلماء المشهورين، مشاركاً مشاركة العلماء الأفذاذ، لكن يبقى السؤال قائماً، لماذا ظلت حياته حياة عالم مغمور؟ وهل أراد أن يظل مغموراً؟ لقد

<sup>(1)</sup> ينظر مبحث الشواهد الشعرية من فصل قضايا الشاهد والمصدر.

<sup>(2)</sup> الشرح: (479).

<sup>(3)</sup> نف، (37).

<sup>(4)</sup> الشرح الصغير: (1).

انتصب ابن مقلاش بعد عهد الدراسة والتحصيل والرحلة والأخذ على الشيوخ للتدريس ونشر العلم. فقد نقل لنا الشرح أجواء حلقة من حلقاته العلمية بجامع غرناطة، قال: وولقد سألني بأغرناطة بعض طلبة ابن علاق بأن قال: كيف يعقل أن الدنيا إنما خرجت من العدم إلى الوجود لسببه؟ فأجبته بعد أن وبخته وقلت له: أتستغرب هذا في جنب خصائص سيد الأولين والأخرين؟ فلما زجرته، وأراد قاضي غرناطة تأديبه على ما سأل عنه، إذ لم يحسن السؤال، قلت: يحتمل كلام البوصيري وجهين (1). فهذا النص يعطينا صورة عن نشاطه التعليمي بجامع غرناطة: فهو عالم مدرس إلى جانب علماء آخرين، وموضوع الحلقة العلمية قصيدة البردة، والطلبة في حلقته ليسوا طلبته وحده، والمنهج التعليمي سؤال وجواب، حيوية ونقاش، أخذ ورد، في حدود الأدب واحترام الأصول.

ومن مظاهر الزعامة العلمية أيضاً ما تردد كثيراً في نص الشرح من مناقشات وأبحاث مع الطلبة والأصحاب والعلماء والشراح، مثال: قوقال بعض الأصحاب لما وقع معه البحث في قول الناظم: فكنبأة أجفلت ففلاً من الغنم. . . (2) ولم نتمكن من التعرف على من انتفع به ولا على من درس عليه ما عدا ما ذكر في النص السابق بصيغة التنكير (3) ولا شك أن الاختيار لمهمة التدريس والتلقين والتعليم، وبجامع كبير كجامع غرناطة، يدل على مقدرة وكفاءة وحذق بالعلوم، ويدل على طول مراس ودربة وخبرة بمتطلبات العملية التعليمية . غير أننا لا نعلم بالضبط كم هي المدة التي قضاها ابن مقلاش في التدريس بالأندلس، وليس لدينا ما يفيد أنه مارس هذه المهمة بالجزائر.

<sup>(1)</sup> الشرح: (205).

<sup>(2)</sup> الشرح: (655).

<sup>(3)</sup> اعتبر الدكتور سعيد بن الأحرش الشيخ ابن علاق طالباً في حلقة ابن مقلاش، وهو وهم، لأن نص الشرح فيه هبارة «بعض طلبة ابن هلاق»، ولم يطلعنا الشرح على اسم هذا الطالب. والطالب في عرفهم كما قال ابن لب: من يقتصر على دراسة القرآن خاصة لا يعد طالباً، وإنما الطالب من كان له شروع في تعلم العلم. ينظر أجوبة في الفقه لبعض علماء غرناطة: اللوحة: (107).

#### ب ـ الفتوى:

تعتبر الفتوى امن الخطط الشرعية التي اهتم بها علماء الإسلام، وحاطوها بسياج من الرعاية والعناية لما لها من أهمية في حياة الناس حين تختلط الحقوق وتتجاذب المصالح<sup>(1)</sup>. فلقد أسهموا في هذا الصدد بقسط وافر، وألفوا مجلدات ضخاماً تعطي صورة مشرقة عن العقلية المغربية، وعن مدى استطاعتها مسايرة التطورات الاجتماعية، وعدم جمودها مع النصوص وعدم تحجرها مع الأقوال المشهورة.

ويفيد الونشريسي في المعيارا من خلال تدوينه بعض فتاوى ابن مقلاش أن الرجل كان مشاركاً في هذا الفن، وكان ركيزة في هذه الخطة الشرعية، ومرجعاً من مراجعها المعتمدة. ونعلم أن هذه الخطة لا تسند إلا للأكابر، وقد حاطها علماء الأمة بشروط: «أن يكون عالماً بالأدلة التفصيلية، مع إلمام تام بالعلوم العربية، ماهراً في علم أصول الفقه، عارفاً بأحوال الناس، وبما يجري به عملهم، سالكاً في فتواه سبيل التبصر والأناة، بعيداً عن التسرع والاندفاع، مكثراً من مطالعة أقوال الأثمة ومراجعة الكتب المتخصصة لتحصل له ملكة الفتوى (2).

فالعلم والإلمام والمهارة والمعرفة والتبصر والأناة شروط لممارسة خطة الإفتاء. ونحسب أن ابن مقلاش قد استوفاها وتمكن منها، فاستحق ممارسة هذه المهمة. ومن جملة فتاواه: فتوى خلع الأب على ابنته الباقية تحت نظره. قال في «المعهارة: «وأجاب فقيه وهران أبو زيد عبد الرحمن بن مقلاش: ظاهر المدونة أن من فعل ذلك بابنته التي دخل بها زوجها إذا خرجت من الحجر، وهو الذي في إرخاء الستور، وبه أخذ ابن الهندي وابن العطار. وذهب بعض شيوخ قرطبة إلى أنه لا مقال بعض خروجها من الحجر،

<sup>(1)</sup> أحكام ابن حزم: (2/ 693).

<sup>(2)</sup> الغروق: (2/ 107)، الموافقات: (4/ 283)، التبصرة: (1/ 53)، جامع بيان العلم: (2/ 47).

واستحسنه اللخمي في تبصرته، وابن زمنين: وإذا وقع بإذنها ورضاها من الأب فلا قيام لها عند الجميع.

فإن قلت: وأي رضى لها وهي محجورة؟

قلت: وإنما اعتبر رضاها لذهاب التهمة عن الأدب، لأن رضاها قرينة على أن الترك لم يكن من تلقاء نفسه، وإنا حركه طلب التبذل، فحملته بالحنانة على تتميم غرضها، فانتفت التهمة، والأخذ بمذهب الكتاب أحوط، وإن قال الأكثر بما يخالف ظاهره والله أعلمه(1).

فهذه الفتوى تمثّلُ دقيق للشروط التي أسلفنا ذكرها، وتعبير أدق عن ظاهرة التقليد الفقهي التي سادت في هذه المرحلة من تاريخ المذهب المالكي، والتي جعلت الفقيه بقي بن مخلد يرفع لواه الاجتهاد والعودة إلى نص الحديث ونبذ التقليد، لأن أصل مذهب مالك هو نص الحديث أولاً، مقدماً على رأي أي كان. ومن بين الفتاوى أيضاً فتوى اكتراء معد الملح مدة معينة، وفتوى إجارة السفن<sup>(2)</sup>، وهذا نشاط من جملة الانشطة الاقتصادية التي كان المغاربة يتحولون لمزاولتها أثناء فترة المجاعات التي كانت تضرب المنطقة خلال القرنين الثامن والتاسع الهجريين، فكانوا يتوجهون إلى السواحل للصيد والملاحة والتجارة البحرية.

هكذا تكشف فتاواه على قلتها على: عمق الرجل، وقدره، ومكانته، بل وأصالته. كما أن تدوينها في المعيار يدل على أهميتها، وعلى قيمتها في الاجتهاد الفقهي والتعامل مع النوازل والمستجدات، وعلى مدى تأثيرها في نفوس الناس. ويدل على أن صاحبها استوى على غارب الشهرة في هذا الفن، وصار من فحول وهران ومراجعها المعول عليهم، بصيراً بقضايا المجتمع وتحولاته، عاكفاً على حل ما يصعب منها. كما تعكس هذه الفتاوى على مستوى الأسلوب وطريقة الاستدلال والاحتجاج تشابها قوياً مع مثيلها في شرح البردة.

<sup>(1)</sup> المعيار: (4/ 317).

<sup>(2)</sup> المعيار: (8/ 293).

#### المطلب الخامس

#### علاقته بملوك عصره

ومما يسترعي الانتباه في هذا الصدد خلو أسماء الملوك الواردة في الشرح من عبارات الإطراء والمدح، فقد كان ابن مقلاش يذكرها عارية من الألقاب والنعوت والأوصاف المعتادة، ليس فيها عبارات الإطراء والمدح والتمجيد الشائعة في أكثر كتب التراجم، والمتداولة عند أكثر العلماء. فهو يذكرهم بصيغة التجاهل والتنكير مما يفيد أنه لم يرتبط بحاشية سلطان، ولا انتظم في عقد بلاط. ومن أمثلة ذلك قوله عن يوسف الثاني أبي الحجاج ابن الأحمر: «قال بعض ملوك العصر»، ثم أورد له بيتين من الشعر(1).

وقال عن ابن جزي الكاتب: قال بعض كتبة ابن الأحمر الدون أن يسمه، أو يُحلّبه بالتحليات المعروفة، ثم ذكر قصته مع أبي عنان المريني واستكتابه في بلاطه (2). فهل يمكن أن يعلل هذا الأمر بإخفاقه في تمتين أواصر الود بينه وبينهم؟ أم أن صيت معاصريه صرفهم عنه وظل يعاني مضض الشعور بالغربة والتجاهل والغبن؟ أو أن الأمر لا يعدو أن يكون زفرة هم وغم، ونفثة يأس منهم في القيام بواجبهم خصوصاً إذا استحضرنا أجواء الصراعات على السلطة، وحوادث القتل والفتن والأهوال، ومساوئ ومآسي التخاذل، مقابل غارات وهجمات العدو على مجمل الثغور الإسلامية؟ أو أن المسألة يمكن أن تفسر برغبة ذائية في اعتزالهم، وتعبير عن اشمئزاز وتقزز ورفض لحياتهم، وزهد في نعيمهم خصوصاً إذا استحضرنا علاقته بالشيخ سيدي أبي عبد الله محمد الهواري الصوفي الزاهد. وكذا سلوك غالب الصالحين في هذا العصر، وخير مثال على ذلك احتجاب أبي العباس أحمد بن عاشر عن أبي عنان رغم سعيه المتكرر في طلب لقائه (3).

<sup>(1)</sup> الشرح: (792).

<sup>(2)</sup> الشرح: (185 ـ 186).

<sup>(3)</sup> ينظر تفصيل القصة في: العبر: (7/ 324).

#### المطاب العاص

#### شيوخه وتلاميذه

لا تمدنا المصادر بأخبار وافية يمكن أن تساعدنا على معرفة الوسط العلمي على وجه التحديد الذي استمد منه ابن مقلاش معارفه الأولى في غيسان صباه، وحميا حداثته. فما نستطيع إلا أن نسطر خيوطاً مترجرجة، ونرسم رسوماً مرتعشة من الافتراضات؛ كل ما مدنا به نص الشرح عن شيوخه لا يتعدى ثلاثة شيوخ، والرابع نقل عنه ولم يذكر اسمه. فالأول: الشيخ أبو الحسن بن باديس القسمطيني، والثاني: والده أبو القاسم بن باديس، والثالث: أبو زكريا يحيى المقرئ فقيه بونة. والرابع: نقل عنه تعريفاً للقرآن دون أن يسميه، قال: «قال بعض أشياخنا...»(١). وذكر آخر عند بيت: «تهدي إليك رياح النشر؛ لكن للأسف طمس الاسم ولم نستطع قراءته، قال: «قال شيخنا أبو ...»(١).

فهؤلاء الشيوخ للأسف ليسوا أحسن حظاً من ابن مقلاش، فلم أظفر لهم في كتب التراجم بترجمة وافية تضيء بعض الجوانب من ترجمة ابن مقلاش، فأحسنهم حظاً لا تتعدى ترجمته السطر ونصف أو السطرين. غير أن تحليتهم بالشيخ والفقيه تجعلنا نظمئن أنهم من أهل العلم والنباهة. وإذا صح في حقه ما أورده ابن مريم وانطبق عليه يكون قد تتلمذ أيضاً للشيخ أبي عبد الله سيدي محمد الهواري (834هم)، وتلمذته هذه تفسير من جهة ارتباطه بقصيدة البردة، ومن جهة ثانية علاقته بالسادة الصوفية الذين أثنى عليهم كثيراً في شرحه، إما مباشرة أو من خلال دفاعه عن آراء البوصيري. إننا لا نتصور أن ينحصر شيوخه فيمن ذكر، ونظمع في معرفة مزيد ممن روى عنهم، أو استفاد من علمهم، أو التقى بهم، أو عاشرهم.

ومن الشيوخ المعاصرين له وقفنا على اثنين: الأول: هو أبو عبد الله

<sup>(1)</sup> الشرح: (609 ـ 760).

<sup>(2)</sup> الشرح: (716)، وأظنه يقصد أبا علي الحسن بن باديس القسمطيني والله أعلم.

محمد بن علي بن قاسم بن علاق الذي ورد ذكره في الشرح<sup>(1)</sup>، وهو من شيوخ الأندلس، حافظ غرناطة ومفتيها وخطيبها، وقاضي الجماعة بها، وابن علاق هذا أخذ عن ابن لب، والمقري، والخطيب بن مرزوق، وأخذ عنه المنتوري، وابن السراج، وأبو بكر بن عاصم. والثاني: هو ابن قنفذ القسمطيني، فهما معاً أخذا عن أبي علي الحسن بن باديس القسمطيني. وباقي شيوخ ابن قنفذ هم: الشريف أبو القاسم السبتي (731هـ)، والشريف أبو عبد الله التلمساني (771هـ) والشريف أبو عمران موسى العبدوسي (677هـ)، والسريف أبن والعلامة الحافظ القباب (677هـ)، وابن مرزوق الجد (677هـ)، وأبو عبد الله ابن عرفة (680هـ)، والمفتي أبو عبد الله الوانفيلي (677هـ)، وأبو زيد اللجائي ابن عرفة (180هـ)، وابن حياتي (187هـ). فما دام ابن قنفذ وابن علاق معاصرين لابن مقلاش فالتعرف على الأقل على الوسط العلمي الذي عاش فيه ابن مقلاش، وإن كنا لا نستطيع الجزم بعلاقة ما له بأحدهم. فهؤلاء الأعلام الذين تعرفنا عليهم يمثلون فترة النضج بعلاقة ما له بأحدهم. فهؤلاء الأعلام الذين تعرفنا عليهم يمثلون فترة النضج والازدهار العلمي بالغرب الإسلامي خلال القرنين الثامن والتاسع الهجريين.

أما عن تلاميذه فرغم أن شرحه استطاع أن يخترق الحواجز، ويصمد أمام عوادي الزمن ليصل إلينا، إلا أنه ولسوء الحظ لم يحمل إلينا أي خبر يذكر عن تلاميذ ابن مقلاش كما أن كل المصادر التي عدنا إليها لم تقدم إلينا شيئاً من هذا القبيل.

# المطلب العابع

#### مؤلفساته

لم يفتر ابن مقلاش عن الكتابة والتأليف، وإن سجلنا سابقاً استحواذ التدريس والفتوى على نشاطه العلمي. ولما كانت الشروح الشعرية تستولي على قصب السبق في الأنشطة العلمية للعلماء خلال هذه الحقبة، باعتبارها بالنسبة لأجيال المتعلمين منطلقاً لكل بداية علمية ناجحة ومدخلاً ضرورياً لكل

<sup>(1)</sup> الشرح: (205).

حزن صعب، نجد ابن مقلاش يشارك في هذا النشاط العلمي، فيؤلف ثلاثة شروح على البردة، وشرحاً على البرهانية.

# 1 \_ الشرح الكبير:

هو الشرح الكبير على قصيدة البردة، تعددت الإشارة إليه في شرحه المتوسط، وكذا في الورقة المتبقية من الشرح الصغير، فكل ما نعرفه عنه أنه شرح ضخم، يتكون من ثلاثة أجزاه. قال في الورقة المتبقية من «الشرح الصغير»: «لأن الشرح الذي وضعت عليها مشتملاً على كلام كثير من لغة وإعراب وعلم بيان حتى وصل ثلاثة مجلدات»(1). ويعد إلى حد الأن محجوباً، أو في عداد المفقودات، يسر الله العثور عليه.

# 2 ـ الشرح الصغير:

هو الشرح الثاني له على البردة، لم تبق منه إلا ورقة واحدة ضمن مجموع يوجد بالخزانة الوطنية بالجزائر تحت رقم (160). أوله: وبسم الله الرحمن الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم. قال العبد الفقير إلى ربه عبد الرحمن بن محمد عرف بابن مقلاش كتأنه: سألني بعض المتشوقين إلى سماع مدح نبيهم سيد الأولين والأخرين محمد وركم أن أشقق له حروف القصيدة المباركة المسماة بالكواكب الدرية في مدح خير البرية، المعروفة بالبردة. وكنت وضعت عليها شرحاً كافياً، فأجبته الى ذلك، لأن الشرح الذي وضعت عليها مشتملاً على كلام كثير من لغة وإعراب وعلم بيان حتى وصل ثلاثة مجلدات، فلم يستطع المبتدئ نظراً لتشعيبه عليه. وها أنا أتكلم على حروف القصيدة المذكورة بما يفهم معناها البسيط دون ما يتعلق بتلك المعاني من العلوم التي لا يدركها إلا

<sup>(</sup>١) الشرح الصغير: (١).

<sup>(2)</sup> الشرح الصغير: (1).

#### 3 ـ الشرح المتوسط:

هو الشرح الثالث له على البردة، ونسخته الوحيدة هي التي بين أيدينا، قال في مقدمته: «فقد وضعت على هذه القصيدة عدة أسفار مختلفة بحسب التقليل والإكثار،... واختزلت القول في كتاب مختصر ظريف، وأردت هنا في هذا الكتاب أن أقتصر على ما يفتقر فيه إليه من لباب اللباب، (1). وتوجد هذه النسخة بالخزانة العامة بالرباط رقم: (345ق)، و(444) ميكرو فيلم.

#### 4 ـ شرح البرهانية:

واسم الكتاب كاملاً: الغرر الوهرانية في شرح البرهانية، وردت الإشارة إليه في شرحه المتوسط على قصيدة البردة قال: ١٠٠٠ وقد بسطنا الكلام في كتابنا الموسوم بالدرر الوهرانية في شرح البرهانية الموسوم بالدرر الوهرانية الموسوم بالدران الوهرانية الموسوم بالدران الوهرانية الموسوم بالموسوم بالموسوم

#### 5 ـ تصحيح كتاب السهو:

ذكر ابن مريم في «البستان» أنه وزن وصحح كتاب السهو للشيخ أبي عبد الله سيدي محمد الهواري نزيل وهران (3).

#### 6 ـ فتارى:

دونها الونشريسي في «المعيار»(4)، وهي فتاوى تتعلق بالأحوال الشخصية والمعاملات.

#### 7 ـ رسائل:

ذكر الأستاذ سعيد بن الأحرش في دراسته أن له رسائل خاطب بها الفقهاء والعلماء والجماعات من المسلمين في بلاد الأندلس، يحثهم على الهجرة والخروج من دار الكفر إلى دار الإسلام. وذكر أنه يوجد وصف هذه

<sup>(1)</sup> الشرح: (5).

<sup>(2)</sup> الشرح: (471).

<sup>(3)</sup> الستأن: (230).

<sup>(4)</sup> المعيار: (4/ 317)، (6/ 135)، (8/ 293).

الرسائل في مجلة دعوة الحق<sup>(1)</sup>، لم أستطع التعرف على العدد المتضمن لذلك.

هكذا نرى أن ابن مقلاش حبر بيمينه شروحاً وفتاوى ورسائل في تاريخ لا نعرفه ولكن قدرنا سابقاً أن الشرح الكبير أملاه على الطلبة وهو في الأندلس مدرس بجامع غرناطة ونقدر هنا أن باقي مصنفاته كانت بعد عودته إلى وهران، ويتلمح هذا من خلال بعض الإشارات الواردة في «الشرح المتوسط»، قال: «ولقد سألني بأغرناطة بعض طلبة ابن علاق، (2)، وهذه العبارة تفيد أنه غير موجود بأغرناطة، وأنه يورد الكلام على سبيل الحكاية. وكذلك عبارة: «... تأتي من اليمن والأندلس، (3) فعبارة «تأتي» تفيد أنه غير موجود بالأندلس. هذا عن شروحه على البردة، أما عن كتابه «الدرد الوهرائية في شرح البرهائية، فواضح من خلال العنوان أنه ألفه وهو نزيل بمدينة وهران نسبة إليها، في تاريخ نجهله إلى الآن. أما المادة الأندلسية التي طغت على الشرح فقد رجحنا أن تكون من جملة ما حمله معه إلى الجزائر بعد النزوح من الأندلس.

نلاحظ إلى جانب هذا أن بعض مؤلفاته كانت تأتي نتيجة استفسارات تعتمل في نفس من ارتبط به علمياً، أو من تتلمذ له، أو من صاحبه. وهذا كشف لنا أن ابن مقلاش لم يكن يؤلف بدافع المعرفة المجردة المقطوعة عن الواقع العلمي السائد في عصره بمقدار ما كان يؤلف اقتضاء للحاجة الملحة التي كان يشعر بها تجاه الأجيال المتعلمة، ولواجب نشر العلم بينهم وتسليحهم به؛ فينطلق إلى تلبية متطلباتهم بصدق وحسن مأتى، باذلاً قصارى الوسع لإرواء عطش المتلقين والسائلين. كما أننا نلحظ في مؤلفات أخرى أنها كانت بدافع ذاتي، وقياماً بواجب علمي، أو موقفاً محدداً من مسائل بعينها.

<sup>(1)</sup> بردة البوصيري في المغرب والأندلس: (117).

<sup>(2)</sup> الشرح: (205).

<sup>(3)</sup> الشرح: (501).

والأثبات رغم مكانة صاحبها، والأغرب أن تظل واقعة في حدود نتف لا تغني ولا تسمن من جوع.

هكذا تنطوي صفحات هذا الشيخ الجليل دون أن يكون لها ولوقائعها ولنشاطها وجود عارم، ومكانة بين العلماء، فشح الكتب والدراسات والأبحاث لا يتناسب إطلاقاً مع الوضعية والمكانة التي كان عليها هذا الرجل؛ لكن وجود هذه النسخة من شرحه يفتح إن شاء الله باب البحث ومواصلة التنقيب، ونأمل أن يكون عملنا هذا بحول الله وقوته لبنة في هذا الصدد.



# الفصل الثاني شرح ابن مقلاش

المبحث الأول: حركة شروح البردة في الجزائر والأندلس في عصر ابن مقلاش

المطلب الأول: حركة شروح البردة في عصر ابن مقلاش.

المطلب الثاني: مكانة شرح ابن مقلاش بين الشروح.

المطلب الثالث: قيمة شرح ابن مقلاش التاريخية والعلمية.

المبحث الثاني: منهج ابن مقلاش في شرحه

المطلب الأول: تأطير الشرح.

المطلب الثاني: المنهج العام للشرح.

المطلب الثالث: البناء العام للشرح.

# المبعث الأول

# حركة شروح البردة في الجزائر والأندلس خلال عصر ابن مقلاش

#### المطلب الأول

#### شروح البردة في الجزائر والأندلس

عرفت الجزائر والأندلس خلال القرنين الثامن والتاسع حركة أدبية نشيطة، وأبرز مظاهرها تلك التي تمثلت في الإقبال على شرح النصوص الشعرية الممتازة مثل: قصيدة بانت سعاد لكعب، وقصيدة الشقراطيسي، ومقصورة ابن دريد، ومقصورة حازم القرطاجني، ومقصورة المكودي. وتمخض عن هذه المحاولات عدة أعمال ونماذج متميزة ومكتملة شكلاً ومضموناً، امتازت بالجودة والأصالة، ووفرة المادة العلمية وتنوعها، والدقة في التناول والمعالجة. وفي ظل هذه الأوساط العلمية ظهرت شروح قصيدة البردة وتكاثرت<sup>(1)</sup>، وتعدد شراحها وتنوعوا<sup>(2)</sup>؛ فقد استفادوا من الحركة العلمية الأدبية الشيطة، وحاكوا واستلهموا النماذج والشروح الشعرية السابقة، ونسجوا على منوالها، فجاءت شروحهم مكتملة غنية أرست قواعد الثقافة الأدبية بالغرب الإسلامي خلال القرنين الثامن والتاسع الهجريين. وفي ما يأتي نماذج من هذه الشروح:

 <sup>(1)</sup> ينظر كتاب شروح البردة ومعارضاتها للأستاذ محمد بوذينة، فقد أحصى حوالي (75)
 شرحاً وعدداً من المعارضات والتخميسات.

<sup>(2)</sup> ينظر شروح البردة بالمغرب والأندلس للدكتور سعيد بن الأحرش: (123).

#### 1 ـ الشروح المحجوبة:

عبرنا بلفظة «المحجوبة» تفادياً للفظة «مفقودة»، لتعذر الاستقصاء من جهة، ولورود احتمال ظهور بعضها يوماً ما من جهة أخرى، وهي الشروح التي ورد ذكرها ونسبتها لأصحابها في غير واحد من المصادر، ولم تشر هذه المصادر إلى مكان وجودها، وهي اليوم في عداد المفقود، نذكر منها:

الجدامي من أهل رندة،
 الجدامي من أهل رندة،
 الإحاطة، ألفنون، وابن الخطيب في الإحاطة، (١).

2 - شرح الرئيس أبي عبد الله بن الأحمر (767هـ)، ذكره له الجادري
 في مقدمة شرحه.

3 ـ شرح أبي القاسم البرجي (786هـ)، ذكره الجادري في مقدمة شرحه (<sup>(2)</sup>.

4 - شروح ابن مرزوق الجد (781هـ)، حافظ مشارك في عدد من العلوم، اشتهر بحلقاته العلمية ومجالسه الأدبية، وكانت البردة من النصوص الأدبية المحببة إليه. وقد وضع عليها ثلاثة شروح: كبير ومتوسط وصغير. وهي شروح ورد ذكرها في جل الكتب التي ترجمت له، لا نعرف عنها شيئاً، وتعد في عداد المفقودة (3).

5 - شرح ابن مرزوق الحفيد المسمى به «الاستيعاب لما في البردة من البيان والإعراب». وردت الإشارة إليه في شرحه «إظهار صدق المودة»، وذكره غير واحد من مترجميه (4).

6 - شرح ابن الحاج الورنيدي، وهو من فقهاء المالكية في الجزائر،
 وشرحه هذا غير كامل ذكره له ابن مريم في «البستان»<sup>(5)</sup>.

<sup>(1)</sup> كشف الظنون: (2/ 1333)، الإحاطة: (3/ 245).

<sup>(2)</sup> ورقات عن الحضارة المغربية: (178).

<sup>(3)</sup> ينظر: البستان: (184)، الإحاطة: (1/ 241)، النفح: (3/ 278).

<sup>(4)</sup> البستان: (184).

<sup>(5)</sup> البستان: (23 ـ 210)، النيل: (107).

- 7 ـ شرح أبي محمد عبد الله بن جزي الكلبي (810هـ)، ذكره له ابن الخطيب في الكتيبة ونقل عنه البقني في شرحه (١).
- 8 ـ شرح قاسم العقباني (811هم) ذكره له السخاوي في المضوء اللامع»، واكتفت التراجم المغربية بالترجمة له دون ذكر شرحه (2)، لم نقف له على أثر.
- 9 ـ شرح سعيد العقباني (811هـ)، ذكره له ابن مريم في «البستان»، وأحمد بابا التنبكتي في «نيل الابتهاج»، والفقيه المنوني في «الورقات». وهو كذلك من الشروح المفقودة (3).
- 10 ـ شرحي ابن مقلاش «الشرح الكبير» والشرح الصغير». وردت الإشارة إليهما في «الشرح المتوسط»، وتوجد من «الشرح الصغير» الورقة الأولى فقط ضمن مجموع بالخزانة الوطنية بالجزائر(4).
- 11 ـ شرح أبي الحسن علي القلصادي الأندلسي (891هـ) ذكره له ابن مريم والمقري<sup>(5)</sup>.

#### ب ـ الشروح الموجودة:

وهي الشروح التي استطاعت أن تخترق عوادي الزمن وتصل إلينا، منها ما هو محقق ومنها ما هو في طور التحقيق، ومنها ما زال يكتنفه الإهمال وينتظر على الرفوف دوره. ونقتصر في الحديث عن الشروح الجزائرية والأندلية في عصر ابن مقلاش، ونذكر منها:

<sup>(1)</sup> الكتية: (56)، برنامج المجاري: (84).

 <sup>(2)</sup> ينظر: الضوء اللامع: (6/ 181)، تعريف الخلف: (1/ 58)، النيل: (223)، توشيع الديباج: (170).

<sup>(3)</sup> البستان: (106)، النيل: (125)، الديباج: (124)، تعريف الخلف: (1132)، برنامج المجاري: (129).

<sup>(4)</sup> فهرس فانيال للمخطوطات بالخزانة الوطنية بالجزائر: (79).

<sup>(5)</sup> ينظر: درة الحجال: (2/ 445)، النيل: (163)، البستان: (14)، نفح الطيب: (2/ 693).

- شرح أبي عبد الله الأليري (782هـ) يوجد بخزانة القرويين رقم
   ميكرو فيلم (209).
  - 2 \_ شرحى ابن مرزوق الحفيد: يوجدان بالخزانة العامة بالرباط.
- 3 \_ شرح أبي الوليد بن الأحمر (807هـ) يوجد بالخزانة الحمزاوية بإقليم الراشدية رقم (546).
- 4 ـ شرح على بن ثابت القرشي (829هـ) يوجد بالخزانة الحسنية بالرباط رقم (11725).
- 5 \_ شرح أبي جعفر البقني، يوجد بخزانة الفقيه بوخبزة وخزانة مسجد وازان.
  - 6 ـ شرح أبي عثمان الأليري يوجد بمكتبة الأسكوريال رقم (1596).
- 7 ـ شرح الشريف الغبريني يوجد بالخزانة الملكية بالرباط رقم (1767).
- 8 ـ شرح ابن مقلاش المتوسط يوجد بالخزانة العامة بالرباط رقم (345).

هذا بعض ما تيسر الوقوف عليه من الشروح الموضوعة على قصيدة البردة خلال عصر ابن مقلاش، وهي شروح تختلف كما ونوعاً. فمنها الكبير والمتوسط والصغير، ومنها ما يعنى بالشرح اللغوي أو بالإعراب. ومنها ما يتجه اتجاها أدبياً عاماً، فيتوسع في الشرح، ويجمع إلى جانب اللغة والنحو البلاغة والنقد والمعاني والأخبار والآثار. ومنها ما ينحو منحى تاريخياً فينصرف إلى التفصيل والتبسط في التراجم والوقائع والسير والشمائل. ويمكن تقسيمها إلى ثلاثة أنواع:

#### أ ـ شروح أصيلة:

وهي الشروح التي صنفها أصحابها أول مرة تصنيفاً كاملاً مستقلاً، وابتكروها ابتكاراً متفرداً. شروح لم تكن شرحاً على شرح، أو اختصاراً لشرح، أو حاشية أو تعليقاً على شرح. وهي ثلاثة أنواع: إما شروح كبيرة

مستوفاة مستفيضة، أو شروح متوسطة مركزة، أو شروح صغيرة ملخصة مستطرفة. ويعد ابن مقلاش لحد الآن أكبر شارح للبردة على هذا النحو متبوعاً بابن مرزوق الحفيد.

# ب ـ شروح ملفقة:

وهي الشروح التي اعتمد أصحابها في تأليفها وتصنيفها على شرح أو شرحين أو أكثر من شرح. وغالباً ما تكون شروحاً متوسطة، تكاد تنعدم فيها الأصالة والجدة، يغلب عليها تكرار واجترار الآراء والمباحث والأفكار. ويمثلها شرح ابن الحاج الورنيدي الذي اختصر فيه شرح العقباني وشرح ابن مرزوق الحفيد وشرح على بن ثابت.

# ت ـ شروح فرعية:

وهي الشروح التي اختصر فيها أصحابها شروح مشايخهم، أو هي عبارة عن حواش وتعليقات على شروح سابقة. وتقوم على الانتقاء والانتخاب لأجود ما في الشروح الأصيلة. وخير من يمثل النوع من الشروح شرح الشيخ عبد الرحمن الجادري الذي اختصر فيه شرح شيخه أبي الوليد بن الأحمر، وكذلك شرح الشريف الغبريني الذي اختصر فيه شرح ابن مرزوق الحفيد.

#### المطلب الثاني

#### مكانة شرح ابن مقلاش بين الشروح

بالنظر إلى الشروح التي أسلفنا ذكرها، وبالمقارنة معها، يعتبر شرح ابن مقلاش الوهراني من الشروح المبتكرة الأصيلة الكاملة، ويمثل خير تمثيل الاتجاه الأدبي الشمولي في الشرح. والدليل على هذا أننا نجد ابن مقلاش لا ينقل عن أي شرح، باستثناء بعض الشواهد الشعرية من شرح أبي عبد الله الأليري، ومنها أربعة أبيات من نظم هذا الأخير. ولم يبن شرحه من شرح آخر لغيره، وإنما اطلع بوضع شرح متوسط لشرحه الكبير. ونجده في الوقت نفسه على طول الشرح يتعقب مراراً عديدة الشراح السابقين، ويتزيد في تصيد

هفواتهم وسقطاتهم ويتتبع كل صغيرة وكبيرة. فهو مرة يوردهم في حالة من الاستحسان لما درجوا عليه من شرح لبعض المسائل، وتارة يوردهم في حيز الارتياب والتردد، وأخرى في سياق النقد والرد؛ بل قد يتعدى ذلك إلى حد الاتهام بالتقصير والضعف؛ فبدا في شرحه أصيلاً مبدعاً مبتكراً، خلافاً لبعض الشروح التي تردد فيها أصحابها نقلاً عن شيوخهم، وهذا ما يشهد له بالأصالة والشمول اللذين يجعلان منه أكبر شارح.

وقد سلك في التفوق على الشروح السابقة طرقاً مختلفة: فهو في تتبعه لها إما موضحاً وجه الخطأ مفصلاً في تصحيحه، وإما محتجاً ومستدلاً من مخزونه العلمي، ورصيده المعرفي ووافر مادته وغناها، وإما معنفاً في رده ودحضه لما ذهبوا إليه أو زعموه أو توهموه أو احتملوه. ومن اللافت للنظر حقاً أن ابن مقلاش لم يذكر ولو اسم شرح واحد، ولا سَمّى شارحاً من الشراح الذين اعترض عليهم، أو انتقدهم، أو ناقشهم. من خلال ردوده ومناقشاته التي وقفنا عليها يمكن أن نميز فيما بينها بين ثلاث فئات من الشراح:

الفئة الأولى: يصطنع لها عبارة (بعض الأصحاب)، أو عبارة: (بعض الفضلاء)، وهو إما متفق معها، أو معقب عليها تعقيباً خفيفاً، أو مورد رأيها دون تعليق، وقد يورد رأيها ويلتمس له مخرجاً من الضيق، أو محملاً من الصواب، أو يتحفظ على ما يورده.

الفئة الثانية: يصطنع لها عبارة: «بعضهم»، وغالباً ما يتجاوزها بقوله: «وهو بعيد من قصد الناظم»، أو بقوله: «ولا يتأول على الناظم غير هذا»، أو بقوله: «وليس كذلك»، أو بعبارة: «لا طائل تحته».

الفئة الثالثة: يعمد إلى رد آرائها بحدة بقوله مثلاً: «وقد أبعد النجعة»، «ومن أراد.. فضعيف العارضة مقصر»، و«قال بعض من لم يقتل معاني الكتاب». ورغم ردوده هاته، ورغم تعنيفه على بعضهم، يبقى كلام ابن مقلاش كلام عالم عارف بحدود ما يفعل، خبير متمكن يصف ما يصف عن علم ودراية، ويردُّ ما يرد عن استحقاق ووجه حق، خلافاً لما أوهَمَنا به في مقدمة شرحه من أنه متطفل على الشراح فيما يرومه ويقدم عليه من الخوض في فك معانى قصيدة البردة وترصيف مبانيها.

#### المطلب النالف

#### قیمة شرح ابن مقلاش

نستطيع بعد هذا الذي قدمنا عن مكانة شرح ابن مقلاش بين شروح البردة في عصره أن نخلص في التعريف بهذا الشرح، وتقدير قيمته إلى تسجيل الملاحظات التالية:

#### 1 \_ القيمة التاريخية:

1 ـ يكفي مزايا هذا الشرح أنه يظهر للوجود اسم عالم من علماء الأمة، فلل مغموراً مطموراً، وظل الغموض يكتنف حياته أمداً طويلاً، ولولا العثود على هذا الشرح، والسعي إلى تحقيقه، لما تمكنت الأجيال المقبلة من التعرف إليه، ولا الاطلاع عليه. ومن حسن طالع ابن مقلاش أن يكون شرحه هذا تعويضاً ثميناً عما تفتقر إليه ترجمته من استفاضة ذكر يستحقها عن جدارة، ومن بيان قيمة يستأهلها، ومن تحديد مكانة بين الأقران يحتلها، ومن رسم صورة له في الخيال توافقه وتلائمه؛ إذ أن المادة التي تضمنها بين دفتيه تمين إلى حد بعيد الدارس والباحث على الكشف عن جوانب مهمة من حياته، ومكانته العلمية، وتوجهه الفني، وذوقه الأدبي، ومستواه المعرفي.

2 - إن نسخة الشرح نسخة واحدة فريدة، نسخة أصلية؛ فهي مبيضة المؤلف، بخط يده، وهذا يعني أنها معاصرة للمؤلف. ورغم أنها خالية من تاريخ الفراغ من التأليف، ورغم ما فيها من أخطاه، يتضح من بعض التصحيحات والهوامش أنها لم تراجع بعناية، ولم تصحح بالدقة اللازمة، فهي نسخة قديمة يعود تاريخها إلى منتصف القرن الثامن الهجري إبان العصر المريني على عهد بني زبان بتلمسان وبني نصر بغرناطة، وهي فترة أوج العطاء الفكرى، والغنى الأدبى والمعرفي.

3 ـ نسخة الشرح هي كل ما تبقى من أعمال وإنتاج ابن مقلاش، لقد ضاعت جل أعماله، أو هي في حكم المفقود، فلا يسع الباحث أن يتخطى هذه النسخة البتيمة إلى غيرها، بل يتوجب العمل على تحقيقها وطبعها.

#### ب \_ القيمة العلمية:

#### 1 \_ من حيث الإسلوب:

دون ابن مقلاش شرحه هذا على قصيدة البردة بأسلوب سهل واضح، غاية في الحسن والجمال، والجودة واللطافة والبيان؛ أسلوب أنفذ إلى القلب، وأشد استثارة للاهتمام، وأدعى إلى ابتعاث أنبل الأحاسيس، وأشرف العواطف، وأقوى بثقاً لينابيع الخيال والإلهام والحدس والوحي. بعيداً عن التعقيد والغموض والتكلف والتصنع المبتذل والضجيج اللغوي. ومما لا شك فيه أنه أسلوب تستدعيه الطبيعة التعليمية، والغاية الدينية، يوازن ابن مقلاش فيه بين السرد والإخبار والتقرير، وبين العرض والمناقشة والتحليل والتفسير والتعليق، موازنة توحي بامتلاكه لحس نقدي جيد يرفعه إلى مقام كبار العلماء، ويدل دلالة قاطعة على أصالته.

#### 2 ـ من حدث المادة:

زخر شرح ابن مقلاش بمادة غنية، جمعت طوائف من المعارف طريفة مختارة متنخلة تجمع إلى حد بعيد بين سمو المعنى ورقته ولطفه، وبين دقة اللفظ وجزالته وسهولته. مادة صانها من مستغلق العبارة ومستغرب القول، ومن سفساف وماجن المعنى ومبتذله، تماشياً مع سمو الموضوع وجلاله، ونبل الغاية وصدق المقصد. مادة متنوعة، ليست من طبيعة واحدة، ولا من مذهب واحد، ولا من مصر واحد، كما أنها ليست لجيل واحد؛ وإنما هي مادة من ألوان شتى ومذاهب متنوعة، وأمصار مختلفة متباعدة، ولأجيال من العلماء متباينة متفاوتة.

#### 3 ـ من حيث المنهج:

يخضع شرح ابن مقلاش لمنهج محدد ينتظم على وفقه البناء العام للشرح، وقد حدد ابن مقلاش معالمه بدقة في المقدمة، قال: اوأردت أن أقتصر هنا في هذا الكتاب على ما يفتقر فيه إليه من لباب اللباب، وأحوم فيه على شيء من علم البيان والتفسير والإعراب. وقد حاول أن يلتزم به على طول الشرح بنسب متفاوتة حسب ما يستدعيه المقام، الشيء الذي جعل من الشرح وحدة متكاملة، منسجمة مفيدة.

#### البيعث النانى

# منهج ابن مقلاش في شرحه

# المطلب الأول **تأطير الشرح**

جرت العادة أن يقدم الشراح لشروحهم بمقدمات يتطرقون فيها إلى جملة من الأمور التي بإمكانها مساعدة القارئ على الولوج إلى ثناياها، وتضع بين يديه عدة مفاتيح تساعده على فهم واستيعاب مضامينها، وهذا الصنيع يدل دلالة واضحة على وعي الشارح بقيمة العمل الذي ينجزه، وبضرورة التعامل معه وفق تصور واضح محدد. فهم غالباً ما يتناولون العناصر الآتية \_ خصوصاً شراح البردة \_: سبب الإقدام على تأليف ووضع الشرح، مناسبة نظم قصيدة البردة، الاختلاف في تسميتها، ذكر بعض ما يتعلق برواتها وبحرها، وقد يستطردون في بعض المسائل والقضايا الأدبية والنقدية والشعرية، ثم يذيلون المقدمة ببسط الحديث عن المنهج أو الطريقة أو الخطوات التي يتبعونها أثناء مباشرتهم عملية الشرح. وتضمنت مقدمة شرح ابن مقلاش جل هذه العناصر، وسنحاول بسط الحديث عنها في النقط الآتية:

# 1 ـ سبب تأليف الشرح:

من خلال الاطلاع على مقدمات جملة من الشروح الموضوعة على قصيدة البردة يتبين أن هناك تعدداً وتنوعاً في الأسباب التي دعت أصحابها إلى الإقبال على التأليف والتصنيف وتباينت الظروف والحيثيات المحيطة بذلك. ففي الوقت الذي نجد فيه بعضهم يصنف رغبة في تقديم مصنفه إلى سلطان، أو يصنف نزولاً عند رغبة حاكم أو ولي، أو قياماً بواجب حقَّ خدمةً له، واعترافاً بتوالي نعمته عليه؛ نجد آخرين يؤلفون شروحهم استجابة لطلب أحد

الرجهاء، أو وفاء بوعد لصديق أو حبيب أو طالب علم متعطش. كما نجد آخرين يقدمون على شرح القصيدة إحساساً منهم بأهميتها وقيمتها الروحية والغنية والجمالية والعلمية.

وإذا كان ابن مقلاش في شرحه الصغير على البردة قد أقدم على اختصاره استجابة لطلب بعضهم، قال: فوقد سألني بعض المتشوفين إلى سماع مدح نبيهم... أن أشقق له حروف القصيدة المباركة... فأجبته إلى ذلك (1) فإنه في شرحه المتوسط هذا لم ينهض به استجابة لأحد، وإنما نحا فيه منحى آخر، قال: فإني لما رأيت سر الكواكب الذرية في مدح خير البرية المحلاة بحلى الهيبة... قد تعلقت بها أفكار الهمم، وأصغت إلى معانيها الرائقة الفائقة آذان أشرف الأمم، لما انطوت عليه من صفات محبوبهم وغاية مطلوبهم، وأخذ الناس في شرحها تطفلت على شارحيها بالإقدام على الخوض في فك معانيها، وترصيف ما يظهر لي من مبانيها وسألت من الله الهداية والتوفيق إلى سواء الطريق.... (2). فهكذا نجد ابن مقلاش يتصدى لوضع هذا الشرح انطلاقاً من باعث ذاتي، ناتج عن تعلق خاص بقصيدة البردة، لما لها من مميزات وأسرار خاصة تُوقعها موقعاً متميزاً في القلوب والعقول والنفوس، ولما لها من ارتباط بالجناب النبوي الشريف؛ فبُقدم على الشرح متضرعاً إلى الله، ملتمساً المون والتوفيق، وأن يجيبه إلى مطلبه ويسعفه في رغبته.

وإذا كان بعض الشراح يتصدون للتصنيف انطلاقاً من رغبة ناتجة عن شعور بما في الشروح السابقة من التقصير أو الخطأ أو الخلط أو الوهم، أو رغبة ناتجة عن شعور بالتفوق والنزوع إلى إفحام الغير وإظهار المقدرة والكفاءة عليه، أو الحديث عن أهمية شرح ما ومكانته العلمية، فإن ابن مقلاش يظهر تواضعه على عادة العلماء الراسخين، ويصرح في بداية شرحه باقتحامه لميدان لبس بميدانه؛ فغكُ مغاليق النصوص العالية ليس من اختصاصه، قال: وتطفلت على شارحيها بالإقدام على الخوض في فك معانيها، وترصيف ما

<sup>(1)</sup> الشرح الصغير: (1).

<sup>(2)</sup> الشرح: (4).

يظهر لي من مبانيها.. (1). وتصريحه هذا هو تعبير صريح عن تهيه من اقتحام عالم البردة، فهي ليست نصاً عادياً يسهل اقتحام حرمته، والجرأة عليه من أي كان؛ فهي كما قيل: قصيدة وقعت من الرسول الكريم في موقع القبول، قال: ه... أصغت إلى معانيها الرائقة الفائقة آذان أشرف الأمم... (2). وهي قصيدة انظوت على صفاته الله المحبوبة ونعوته الجليلة؛ فالإقبال عليها لا يفلح فيه إلا المحظوظون الموفقون من ذوي التحصيل العالي والتكوين المتين لأن «من ألف فقد استهدف»، و عقل المرء مستقر في تصانيفه، مستدل عليه بمخترعاته وتواليفه كما يقول المئل.

#### 2 \_ مناسبة نظم القصيدة:

لقد تحولت قصيدة البردة من نص شعري ذي مسحة دينية قابل للدرس والمدارسة والنقد والتحليل والأخذ والرد إلى نص ذي قوة غيبية، وتأثير روحي قوي، فأضحت تبعاً لذلك مصدر التماس البركة والفرج، ومطمح حصول النقع والخير، وملجأ دفع الضر والضرر وباعث الأمل والارتياح؛ وأكثر من هذا أنها سوت في هذا الشعور بين الصغير والكبير، وبين العالم والمتعلم، وبين المتخصص والمبتدئ.

وإذا كان بعض الشراح (البقني، القصار) قد انطلقوا في شروحهم على البردة مباشرة دونما حاجة إلى التعريج على ذكر مناسبة نظمها وظروف إبداعها، وما قبل في ذلك من الأخبار والحكايات التي واكبت ظهورها، فإن أغلب الشراح قد طرقوا هذا الباب، وفصلوا القول فيه. قمنهم من يحكي تلك الحكايات ويظهر اعتقاده فيها، واقتناعه بها (ابن الأحمر)(3). ومنهم من يشك فيها ويتحفظ عليها، أو يسرد تلك الأخبار أو يعرضها بصبغة التمريض ثم يمر إلى عمله (ابن مرزوق)(4).

<sup>(1)</sup> الشرح: (4).

<sup>(2)</sup> الشرح: (4).

<sup>(3)</sup> مقدمة شرح الجادري: (12).

<sup>(4)</sup> إظهار صدق المودة لابن مرزوق: (15).

أما ابن مقلاش فنجده ينفرد بطريقة خاصة في التعامل مع هذه الأخبار والحكايات يقول: قوأما سبب نظم هذه القصيدة فما حدثنا به الشيخ أبو علي ... (1) فهو يسند ما يرويه بشأن المناسبة إلى علماء ثقاة، نقلوا عن علماء ثقاة، وصولاً إلى الناظم. ونلاحظ علاوة على هذه الصنيع الذي نعتقد أنه أنضج وأصوب وأسلم لصاحبه، وأخلص له من لجج الجدل والطعن، ومن متاهة التكذيب والاتهام والتجهيل، نلاحظ أنه اكتفى بذكر ما هو متواتر متداول من هذه الأخبار والحكايات خصوصاً: حكاية المرض، والمنام، ولقاء الفقير واحتفاء الصاحب، والتداوي. وهي الحكايات التي يكاد يجمع على تأكيدها الكثير من الشراح والمشطرين والمخمسين والمسمطين والدارسين (2).

وفي الوقت الذي نجد بعض الشراح بهذه المناسبة يذكرون بعض ما جرى لهم شخصياً مع هذه القصيدة المباركة، أو بعض ما علقوه أو أملوه على شرحها من تفريج كرب، أو شفاء من مرض أو وصب<sup>(3)</sup>، نجد ابن مقلاش يكتفي بطلب المدد والمعونة: ١... سائلاً من الله الهداية والتوفيق إلى سواء الطريق، وهو المؤمل في المعونة على ما تصديت إليه وقدمت عليه، وهو حسبنا ونعم الوكيل<sup>(4)</sup>. فبإيمان العالم وحكمته واعتداله ورزانته، يقدم على معالجة عويصات الأمور. ولا ريب أن هذا المسلك تمليه عليه أمانة العلم وأمانة تربية الناشئة على الاستقامة وعلى الاعتدال في تقييم الأمور، والنظر الصراط المستقيم.

<sup>(1)</sup> الشرح: (5).

<sup>(2)</sup> ينظر في المسألة مقدمة ديوان البوصيري: (9). البلاغة العربية في فنونها لمحمد سلطاني: (123)، المدائح النبوية لزكي مبارك: (148). البديعيات في الأدب العربي: (28)، الأدب في العصر المملوكي: (243).

 <sup>(3)</sup> ينظر مثلاً شرح ابن الأحمر، فهو يعدد مجموعة من الحوادث والخوارق التي شاهدها بأم عينه وباشر وقوعها: تطبيبات واستشفاءات وبركات متعددة.

<sup>(4)</sup> الشرح: (4).

#### 3 - أصل تسمية القصيدة:

انفردت القصائد الجيدة والخالدة في تراثنا الأدبي الشعري دون غيرها من القصائد بتسميات خاصة تميزها عن غيرها من القصائد؛ وانفرادها بالاسم يدل على مكانتها في بابها وعلى سموها وقوة تأثيرها. فهكذا نجد في تراثنا عدة أسماء مثل: المعلقات، أو المسمطات أو الحوليات نسبة إلى زمن تثقيفها. ونجد المفضليات، والأصمعيات، والحماسيات نسبة لمختاريها ومنتخبيها. ونجد منها ما نسب إلى جنس ناظمها مثل: المثقراطيسية، العرب، ولامية العجم. ومنها ما نسب إلى صاحبها مثل: الشقراطيسية، والشمقمقية.

وإذا كانت جل هذه القصائد قد عرفت باسم واحد ظل يلازمها، فإن قصيدة البردة تختلف عنها جميعاً، فقد عرفت بأكثر من اسم، فهي: أم القرى في مدح خير البرية، وهي الكواكب الدرية في مدح خير البرية، وهي البردة. وأشهر اسم لها من بين هذه التسميات هو البردة؛ وهذا النوع من التسمية تابع لنوع حثيات إبداعها ونظمها، ومرتبط بأجواتها الخاصة التي تميزها عن باقي القصائد. فكما اختلفوا في ملابسات إبداعها اختلفوا في أصل تسميتها، فابن مقلاش لم يتبن رأياً محدداً في هذا الصدد، وإنما أورد الاحتمالات المذكورة دون نسبتها إلى أصحابها، قال: قوأما اشتقاق اسمها فقيل: كان أصل تسميتها برد داء، فصحفه العامة حتى صار يقال لها: البردة. وقيل: من البرد وهو برد المحديد بالمبرد، وذلك أن هذه القصيدة لما شفى الله ببركتها هؤلاء القوم سميت بردة، فهي فعلة بمعنى باردة للألم. وقيل: إنما سميت بردة استعارة من البردة التي هي الشملة العجيبة، ولما كانت زينة للابسها وكانت هذه زينة لناظمها سميت بردة، فالرينان على ذكر هذه الاحتمالات مخرج طيب، لناظمها سميت بردة، أشرنا إليه، لكن هذا لا يعفي ابن مقلاش من التعليق أو الترجيح.

<sup>(1)</sup> الشرح: (6).

#### 4 ـ بحر القصيدة:

درج بعض الشراح في مقدمات شروحهم الشعرية على أن يبسطوا الحديث عن بعض القضايا المتعلقة بالشعر وأوزانه وقوافيه، مما يجعل من تلك المقدمات مباحث نقدية تزخر بنظرات وآراء ومواقف تبصر المتلقي بجملة من المسائل قبل أن ينطلق في معانقة النص، وتطمئنه أنه يعاشر في رحلة قراءته لنص الشرح عالماً متمكناً من الفن الذي يرومه. ويعتبر ابن مقلاش من أبرز هؤلاء الشراح، إذ نجد له في مقدمته حديثاً عن بحر قصيدة البردة، ويختصر الكلام عنه بالإحالة على ما بسطه في الشرح الكبير، قال: وقد بسطت في الكبير مستعمله وأعاريضه، (1). ونتصور أن يكون الكلام في هذه الأمور حافلاً وناعماً.

وبعدما تطرق إلى سبب اختيار الناظم البحر البسيط لقصيدته، وبعد قرضه له، يعود ليستطرد في الكلام عن حقيقة النظم والشعر، وعن الوزن الشعري. ويختصر الكلام مرة أخرى بالإحالة على «الشرح الكبير» بقوله: «وقد بسطت الكلام في طريقة الشعر وأقسامه في الكبير بسطاً كلباً، اقتصرنا عنه هنا لما يؤول إليه من التطويل<sup>(2)</sup>. فإحالتان متتاليتان في مسألة واحدة، وكذا عبارة «بسطاً كلباً» تشعر أن «الشرح الكبير» هذا يحتوي على مباحث نقدية شيقة وأملنا أن يظهر هذا الشرح للوجود لكي تكتمل الصورة، وتعم الفائدة.

#### 5 - رواية القصيدة:

من مظاهر عناية المغاربة بقصيدة البردة واهتبالهم بها حرصهم الشديد على روايتها وتناقلها متواترة بالسند المسلسل، تعبيراً منهم عن مدى حبهم الشديد للجناب النبوي الشريف. ويتجلى هذا الاهتمام أكثر ما يتجلى في الدور الذي اطلع به العلماء والشراح في تمحيص روايتها سنداً ومتناً \_ خصوصاً في عصر ابن مقلاش \_ حيث أصبح السند من مميزات الثقافة، أو

<sup>(1)</sup> الشرح: (7).

<sup>(2)</sup> الشرح: (7).

قل: من ضرورات العلم والمعرفة كما تقول القاعدة: ﴿فَإِذَا كُنْتُ نَاقَلاُّ فالصحة، وإذا كنت مجتهداً فالدليل؟. فلا جرم والحالة هاته أن نجد عند ابن مقلاش تحرياً شديداً في ضبط الرواية من حيث التسلسل والصحة وسلامة الألفاظ والتثبت من عدد الأبيات وترتيبها حسب ورودها في القصيدة.

#### أ \_ سند القصيدة:

يفيدنا نص الشرح بطريقين: الطريق الأول: سند متصل، عال، يصل إلى الإمام البوصيري. والطريق الثاني: سنده منقطع، قصير، غير تام. فبالنسبة للطريق الأول يقول: «وأما سبب نظم هذه القصيدة فما حدثنا به الشيخ أبو على الحسن بن باديس القسمطيني عن أبيه أبي القاسم بن باديس عن الفقيه القاضي أبي محمد عبد الوهاب عن ناظمهاه<sup>(1)</sup>.

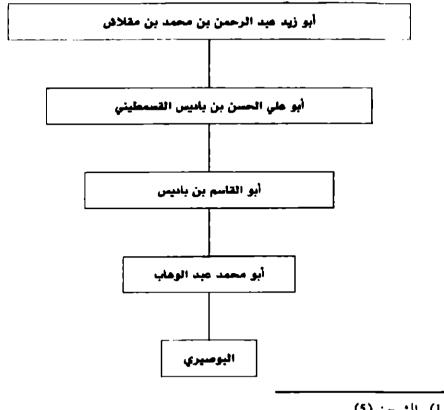

وأما الطريق الثاني: فقد استفدناه مما ذكره ابن مقلاش أثناء شرحه لبيت البردة: «لولا الهوى لم ترق دمعاً على طلل، قال: قوله: «لذكر» وقع لنا من روايتنا عن الشيخ أبي زكرياء يحيى المقرئ فقيه بونة»(1).



وتجدر الإشارة إلى أن الكلام في الطريق الأول منصرف إلى سبب نظم القصيدة والداعي إلى تأليفها، وليس فيه تنصيص بالتحديد على أن الأمر متعلق برواية القصيدة كما هو الشأن بالنسبة للطريق الثاني، فإن الحديث عن سبب نظم الناظم للقصيدة قد لا يشمل بالضرورة القصيدة كلها. لكن نص الشرح يمدنا بما يزيل هذا اللبس، ويؤكد لنا أن ابن مقلاش روى القصيدة بسند عال يصل إلى الناظم، وهو قوله أثناء شرح بيت البردة: (إن لم يكن في معادي يصل إلى الناظم، وهو قوله أثناء شرح بيت البردة: (إن لم يكن في معادي بمتقض)، أي: إن لم يكن آخذاً بيدي لأجل قضله، وللعهد الذي حفظت له، وهو متمكن هنا، وهي رواية عالية، وكثير من الناس يجهلونها، إذ لم يكونوا أخذوا القصيدة عن ناظمها؛ فإن من روى رواية معنعنة حتى يصل بها إلى الناظم ضبطاً وفقهاً لا يشق عليه فهم كثير من ضبط ألفاظها، ومن فهم معانيها» (2). ومما يزيد تأكيد علو سند روايته قوله عند بيت: (تهدي إليك رياح مانيها): «ومن تم تعرف أن من قدم هنا في الأبيات أو أخر فقد غشمها النعمر): «ومن تم تعرف أن من قدم هنا في كرامة من غير أن يسبق إليه فهم رواية» أما لكونه أخذها على غير ما وجدها في كرامة من غير أن يسبق إليه فهم رواية» أما لكونه أخذها على غير ما وجدها في كرامة من غير أن يسبق إليه فهم رواية» أما الكونه أخذها على غير ما وجدها في كرامة من غير أن يسبق إليه فهم رواية» (3).

<sup>(1)</sup> الشرح: (54).

<sup>(2)</sup> الشرح: (758).

<sup>(3)</sup> الشرح: (759).

# ب ـ متن القصيدة:

#### 1 ـ ترتيب الإيمات:

يبلغ عدد أبيات البردة في رواية الديوان 160 بيتاً، وذكر في كشف الطنون أن عددها 162، ويتراوح عددها عند رواية أغلب المشارقة بين 160 و 162، وفي روايات المغاربة بين 160 و 170 بيتاً. لقد اعتنى ابن مقلاش بترتيب أبيات البردة عناية بالغة كشفت عن مدى ضبط الرجل لرواية القصيدة، ومدى قدرته على وضع كل بيت في مكانه بالدليل والحجة الدامغة.

فبالمقارنة مع رواية الديوان فقد أثبت بعد بيت: (لولا الهوى) بيت: (ولا أعارتك ثوبي). وأثبت بعد بيت: (فإنه شمس فضل) بيت: (حتى إذا طلعت في الأفق). وأثبت بين بيت: (بعارض جاد) وبيت: (دعني ووصفي له) تسعة أبيات ادعاها لابن الجياب. وقدم بيت: (فما تطاول) على بيت: (فالدر يزداد)، وهما في الديوان بالعكس، قال: "ولا شك أن تقديم (فما تطاول) أولى من جهة المعنى، لأن بيت: (فالدر يزداد) كالجواب هو عن بعض ما تضمنه (فما تطاول)).

وقدم بيت: (فجل مقدار) على بيت: (فحزت كل فخار) وهما في الديوان بالعكس قال: «في بعض روايات هذه القصيدة تقديم هذا البيت على قوله: (فحزت)، وبعضهم يقدم (فخزت)، والتناسب بين بين كل بيت مع ما فرغ من شرحه... ولا شك أن قول الناظم: (فجل) عقب (فجزت) أوجه لكن رأينا بعض الأصحاب يميل إلى هذه الرواية فتبعناه، وإلا فرايتنا في القصيدة على تقديم هذا، وكلاهما متجه، لكن المعانى تشدد الارتباطه (2).

وقد نبه ابن مقلاش على بعض الروايات، ووجدناه مرة يستحسنها ويشرحها رغم أنها ليست من روايته، قال: ويعض رواتها يثبت قبل هذا: (إن قام في جامع الهيجا)، وها أنا أذكر شيئاً من شرحه ولو لم يكن مثبتاً عند كثير من رواتها. وما حملنا على شرح هذا البيت إلا أن رأينا معناه مستحسناً، وإلا

<sup>(1)</sup> الشرح: (540).

<sup>(2)</sup> الشرح: (631).

فرواية الأكثرين لا يوجد فيها<sup>(1)</sup>. ومرة يكتفي بالتنبيه عليها دون شرح، وقد يعلق بعض التعليق قال: (و(كيف يلوك) هذا هو بيت البوصيري، وهو الذي على ما رويناه، وبعضهم يذكر هنا بيئاً قبل هذا يقول: (لما بأهينهم من علة)<sup>(2)</sup>. وقال: ((مثل البهار) وبعضهم يقول: هذا البيت ليس من الأصل، ولا من كلام ابن الجياب وعلى إثباته بعضهم، وبعضهم يرويه.. وهذا حيث ولا بد أحسن، لأن قوله: (على المخلين) فيه من الضعف ما لا يخفى ((3). ومرة أخرى نجده يقدم بعض ما أخره في الشرح الكبيرة قال: الاخلمته بمليع)... وقد تقدم لنا في «الشرح الكبير» تأخير بعض ما قدمناه هنا وكل سائغ، (4).

#### 2 \_ رواية الإلقاظ:

اهتم ابن مقلاش بمختلف روايات ألفاظ البردة، وتنبعها على طول الشرح، منبها القارئ عليها وعلى بعض الأغلاط الواقعة في ذلك. فهو يذكر الرواية ويعلق عليها إما قبولاً أو توجيهاً، أو ترجيحاً، أو رداً، مستعملاً العبارات التالية: أحسن، أشهر، أثبت، أقعد، أمكن، أعلى، أكثر، أليق، وهما بمعنى. وتجمل هذه الروايات في الجدول الآتي:

<sup>(1)</sup> الشرح: (708 ـ 709).

<sup>(2)</sup> الشرح: (289).

<sup>(3)</sup> الشرح: (505).

<sup>(4)</sup> الشرح: (732).

| رواية اخرى          | رواية الشرح   | رقم قبيت | رواية الديوان             | رقم البيت |
|---------------------|---------------|----------|---------------------------|-----------|
| ـ منسجم ومضطرَم     |               | 4 _      | ـ منسجم ومضطرِم           | 4 _       |
| ـ للكرى             | ـ للكر        | 5 _      | ـ لذكر البان والعلم       | 5 _       |
| ـ لوبي              | ـ ثربي        | 6 _      | ـ خطي عبرة وظني           | 7 _       |
| ـ تُردُ جَماح/جِماح | ـ تُرد        | 16 _     | ۔ کما یُرد جَماح          | 16_       |
|                     | -             | 19 _     | ـ حاذر أن توليه           | 19_       |
| ً الدواخل           | -             | 22 _     | ـ اخش الدسائس             | 22 _      |
| _ مشرف الأدم        | ۔ کشحي        | 30 _     | ـ كشحاً مترف الأدم        | 30 _      |
| ۔ منصوم             | -             | 37 _     | ۔ بحبل غیر منفصم          | 37 _      |
| ـ دارس الأمم        | -             | 46 _     | ـ دارس الرمم              | 46 _      |
| ـ منه/ منفخم/ منفحم | _ فيه         | 48 _     | ـ والبعد فيه غير منفخم    | 48 _      |
| ••• =               |               | 54 -     | ـ بالحسن متسم بالبشر      | 54 _      |
| · · · -             | ۔ معذبي       | 57 _     | ـ من معدني                | 57 _      |
| ـ أيقنوا/البؤس      | -             | 60 _     | ـ أنذروا بحلول اليأس      | 60 _      |
| ۔ غیضت بحیرتھا      | -             | 63 _     | ـ غاضت بحبرتها            | 63 _      |
| ـ رد واردها         | -             | 63 _     | ۔ ورد واردها              | 63 _      |
| ۔ یسمع              | -             | 66 _     | ـ فإعلان البشائر لم تــمع | 66 _      |
| ـ وفق               | -             | 69 _     | ۔ يقفو إثر                | 69 _      |
| ـ الوحي             | ـ طريق الحق   | 69 _     | ـ عن طريق الوحي           | 69 _      |
| _ باللقم            | - الخط بالقلم | 73 _     | ـ سطر الخط في اللقم       | 73 _      |
|                     | _ طائعة       | 71 -     | ـ الأشجار ساجدة           | 72 _      |
|                     | ـ بالهجير     | 74 _     | ـ حر وطيس للهجير          | 75 _      |
| - خير/خير           | -[            | 76 _     | ـ وما حوى الغار من خير    | 76 _      |
|                     | ـ لا تنكروا   | 82 -     | ـ لا تنكر الوحي           | 82 _      |

| رواية اخرى                | رواية الشرح     | رقم فبيت | رواية النيوان          | رقم البيث |
|---------------------------|-----------------|----------|------------------------|-----------|
| _ الألّم                  | _               | 85 _     | _ من ربقة اللمم        | 85 _      |
| _ مثل الثمار              | _               | 91 -     | ـ مثل البهار           | -         |
| _ أعناق                   | _               | 99 _     | ـ فما تطاول آمال       | 90 _      |
| ـ صدق/محكمة               | -               | 101 _    | ـ آبات حق/ محدثة       | 91_       |
| _ غير الحاذق              | _               | 113 _    | ـ عين الحاذق الفهم     | 103_      |
| ـ وأنت ترقى               | -               | 118 _    | ـ وبت نرق <i>ی</i>     | 108 _     |
| ـ موکب انت فیه            | -               | 120 _    | ۔ في موکب کنت فيه      | 110 _     |
| ۔ لمستلم                  | -               | 121 _    | ـ ولا مرقى لمستنم      | - 111     |
| ـ يا أكرم الخلق           | -               | 127 _    | ـ بأكرم الرسل          | 117 -     |
| ۔ مُصادمهم                | •               | 138 _    | ۔ مُصادمهم             | 128 _     |
| -                         | -               | 142 _    | ـ الهيجا خطيبهم        | -         |
| -                         | -               | -        | -                      | 132 _     |
| ۔ اکمام کل کم             | -               | 144 _    | ۔ الأكمام كل كم        | 134 🚅     |
| ۔ کما تفرق                | -               | 146 _    | ـ فما تفرق             | 135 -     |
| ۔ ومن یکن                 | -               | 147 _    | _ ومن تكن              | 136 _     |
| ۔ فلن تری/ من <b>قص</b> م | -               | 148 _    | ـ وان تری/ منفصم       | 138 _     |
| -                         | ـ القرآن        | 149 _    | ـ خصم البرهان          | 140 -     |
| _ عثار عمر                | -               | 150 _    | ـ به ذنوب عمر          | 143 _     |
| ـ خسارة نفسي              | -               | 153 _    | ۔ فیا خسارۃ نفس        | 147 _     |
| ۔ فإن يكن                 | -               | 157 _    | ۔ إن لم يكن في معادي   | 148 _     |
| _ كرامته                  | ـ الجاني عنايته | 158 _    | _أن يحرم الراجي مكارمه | 152 _     |
| ۔ حدوث                    | -               | 162 _    | _يا أكرم/ حلول الحادث  | 153 -     |
| _ تجل <u>ی</u>            |                 | 163 _    | _ إذا الكريم تحلى      |           |

#### 3 ـ المتن الكامل لرواية ابن مقلاش للبردة:

ا ـ أَمِنْ تَذَكُّر جِيرَانٍ بِذِي سَلَم 2 ـ أَمْ هَبَّتِ الرِّيحُ مِنْ تِلْقَاءِ كَاظِمَةٍ 3 \_ فَمَا لِعَيْنَيْكَ إِنْ قُلْتَ: اكْفُفَا، هَمَتَا 4 - أَيُحْسِبُ الصَّبُ أَنَّ الحُبِّ مُنْكَتِمُ 5 ـ لَوْلَا الْهَوَى لَمْ تُرِقْ دَمْعاً عَلَى طَلَل 6 \_ وَلَا أَعَارَتْكَ ثُوبَيْ عَبْرَةٍ وَضَنَّى 7 ـ فَكَيْفَ تُنْكِرُ حُبّاً بَعْدَ مَا شَهِدَتْ 8 ـ نَعَمْ، شَرَى طَيْفُ مَنْ أَهُوى فَأَرَّقَنِي 9 - يَا لَائِمِي فِي الْهَوَى الْعُذْرِيِّ مَعْذِرَةٌ 10 ـ عَدَتْكَ حَالِي لَا سِرِّي بِمُسْتَتِر 11 \_ مَحَضْتَنِي النَّصْحَ لِكِنْ لَسْتُ أَسْمَعُهُ 12 - إِنِّي اتَّهَمْتُ نَصِيحَ النَّيْبِ فِي عَذَلِي 13 - فَإِنَّ أَمَّارَتِي بِالسُّوءِ مَا اتَّعَظَتْ 14 ـ وَلَا أَعَدَّتْ مِنَ الْفِعْلِ الْجَمِيلِ قِرَى 15 - لَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ أَنِّي مَا أُوَقِّرُهُ 16 ـ مَنْ لِي بِرَدٌ جِمَاحٍ مِنْ غُوَايَتِهَا 17 - فَلَا تَرُمُ بِالْمَعَاصِي كَسْرَ شَهْوَتِهَا 18 ـ وَالنَّفْسُ كَالطُّفْلِ إِنْ تُهْمِلُهُ شَبِّ عَلَى 19 ـ فَاصْرِفْ هَوَاهَا وَخَافِرْ أَنْ تُولِيهُ 20 ـ وَرَاعِهَا وَهْيَ فِي الأَعْمَالِ سَائِمَةٌ

مَزَجْتَ دَمْعاً جَرَى مِنْ مُقْلَةٍ بِدَم وَأَوْمَضَ الْبَرْقُ فِي الظَّلْمَاءِ مِنْ إِضَم وَمَا لِقَلْبِكَ إِنْ قُلْتَ: اسْتَفِقْ، يَهِم مَا بَيْنَ مُنْسَجِم مِنْهُ وَمُضْطَرِم وَلَا أُرِفْتُ لِذِكْرِ الْبَاذِ وَالْعَلْم ذِكْرَى الْخِيَام وَذِكْرَى سَاكِنِ الْخِيَم بِهِ عَلَيْكَ عُدُولُ الدُّمْعِ وَالسَّقَم وَالْحُبُ يَعْتَرِضُ اللَّذَاتِ بِالأَلَم مِنِّي إِلَيْكَ وَلَوْ أَنْصَفْتَ لَمْ تَكُم عَنِ الْوُشَاةِ وَلَا دَائِي بِمُنْحَسِم إِنَّ الْمُحِبُّ عَنِ الْعُذَّالِ فِي صَمَم وَالشَّيْبُ أَبْعَدُ فِي نُصْحٍ عَنِ التَّهُم مِنْ جَهْلِهَا بِنَذِيرِ الشِّيبِ وَالْهَرَم ضَيْفِ أَلَمَّ بِرَأْسِي غَيْرَ مُحْتَثِم كُنَمْتُ سِرًا بَدَا لِي مِنْهُ بِالْكُنَم كَمَا تُرَدُّ جِمَاحُ الْخَيْلِ بِاللَّجُم إِنَّ الطُّعَامُ يُقَوِّي شَهْوَةَ النَّهِم حُبُّ الرَّضَاعِ وَإِنْ تَفْطِمْهُ يَنْفَطِم إِنَّ الْهَوَى مَا تَوَلَّى يُصْمَ أَوْ يَصِمَ وَإِنْ هِيَ اسْتَحْلَتِ الْمَرْعَى فَلَا تُسِم

مِنْ حَيْثُ لَمْ يَدْرِ أَنَّ السُّمَّ فِي الدَّسَم فَرُبُ مَخْمَصَةٍ شَرٌّ مِنَ التُّخَم مِنَ الْمَحَادِمِ وَالْزَمْ حِمْيَةَ النَّدَم وَإِنْ هُمَا مَحْضَاكَ النَّصْحَ فَاتَّهِم فَأَنْتَ تَعْرِفُ كَيْدَ الْخَصْمِ وَالْحَكَم لَقَدْ نَسَبْتُ بِهِ نَسْلاً لِذِي عُقُم وَمَا اسْتَقَمْتُ فَمَا قَوْلِي لَكَ اسْتَقِم؟ وَلَمْ أَصَلُّ سِوَى فَرْضَ وَلَمْ أَصُم أَنِ اشْتَكَتْ قَدَمَاهُ الضُّرُّ مِنْ وَرَم تَحْتُ الْحِجَارَةِ كَشْخَيْ مُثْرَف الأَدَم عَنْ نَفْسِهِ فَأَرَاهَا أَيُّمَا شَمَم إِنَّ الضَّرُورَةَ لَا تُعْدُو عَلَى الْعِصَم لَوْلَاهُ لَمْ تَخْرُجِ الدُّنْيَا مِنَ الْعَدَم بِن وَالْفَرِيفَيْنِ مِنْ عُرْبٍ وَمِنْ عَجَم أَبُرُّ فِي قَوْلِ لَا مِنْهُ وَلَا نَعَم لِكُلُّ هَوْلٍ مِنَ الأَهْوَالِ مُفْتَحَم مُسْتَمْسِكُونَ بِحَبْلِ غَيْرِ مُنْفَصِم وَلَمْ يُدَانُوهُ فِي عِلْم وَلَا كَرَم غَرْفاً مِنَ الْبَحْرِ أَوْ رَشْفاً مِنَ الدُّيّم مِنْ نُقْطَةِ الْعِلْمِ أَوْ مِنْ شَكْلَةِ الْحِكَم ثُمَّ اصْطَفَاهُ حَبِيباً بَادِئُ النَّسَم

21 ـ كُمْ حَسَّنَتْ لَذَّهُ لِلْمَرْءِ قَاتِلَةً 22 \_ وَاخْنَ الدُّسَائِسَ مِنْ جُوعٍ وَمِنْ شِبَعٍ 23 \_ وَاسْتَفْرِغَ الْدُمْعَ مِنْ عَيْنِ قَدِ الْمُتَلَأَثُ 24 \_ وَخَالِفِ النَّفْسَ وَالشَّيْطَانَ وَاعْصِهمَا 25 ـ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمَا خَصْماً وَلا حَكُماً 26 - أَسْتَغْفِرُ اللهِ مِنْ قَوْلٍ بِلَا عَمَل 27 ـ أَمَرْتُكَ الْخَيْرَ لَكِنْ مَا التَّمَرْتُ بِهِ 28 \_ وَلَا تَزَوَّدْتُ قَبْلُ الْمَوْتِ نَافِلَةً 29 ـ ظَلَمْتُ سُنَّةَ مَنْ أَحْبَا الظَّلَامَ إِلَى 30 ـ وَشَدَّ مِنْ سَغَبِ أَحْشَاءُهُ وَطَوَى 31 ـ وَرَاوَدَنَّهُ الْجِبَالُ الشُّمُّ مِنْ ذَهَبِ 32 - وَأَكَّدَتْ زُهْدَهُ فِيهَا ضَرُورَتُهُ 33 ـ وَكَيْفَ تَدْعُو إِلَى الدُّنْيَا ضَرُورَةُ مَنْ 34 ـ مُحَمَّدُ سَيْدُ الْكَوْنَيْنِ وَالنَّقَلَيْ 35 - نَبِيُّنَا الآمِرُ النَّاهِي فَلَا أَحَدَ 36 ـ هُوَ الْحَبِيبُ الَّذِي تُرْجَى شَفَاعَتُهُ 37 ـ دَعَا إِلَى اللهِ فَالْمُسْتَمْسِكُونَ بِهِ 38 ـ فَاقَ النَّبِينِينَ فِي خَلْنِ وَفِي خُلُنِ 39 ـ وَكُلُّهُمْ مِنْ رَسُولِ الله مُلْتَمِسٌ 40 - وَوَالِمُ وَنَ لَدَيْهِ مِنْدَ حَدْمِم 41 - فَهُوَ الَّذِي تَمَّ مَعْنَاهُ وَصُورَتُهُ

فَجَوْهُو الْحُسْنِ فِيهِ غَيْرُ مُنْقَسِم وَاحْكُمْ بِمَا شِئْتَ مَدْحاً فِيهِ وَاحْتَكِم وَانْسُبْ إِلَى قَلْرِهِ مَا شِئْتَ مِنْ عِظْم حَدُّ فَيُعْرِبَ عَنْهُ نَاطِقٌ بِفَم أخي اشمه حين يُدعى دارس الرّمم جرصاً عَلَيْنَا فَلَمْ نَرْتُبْ وَلَمْ نَهِم فِي الْقُرْبِ وَالْبُعْدِ فِيهِ غَيْرُ مُنْفَخِم صَغِيرةً وَتُكِلُّ الطُّرْفَ مِنْ أَمَم قَوْمٌ نِيَامٌ تَسَلَّوْا عَنْهُ بِالْحُلُم وَأَنَّهُ خَيْرٌ خَلْقِ اللهِ كُلُّهِم فَإِنَّمَا اتَّصَلَتْ مِنْ نُورِهِ بِهِم يُظْهِرْنَ أَنْوَارَهَا لِلنَّاسِ فِي الظُّلَمِ بالخسن مُشتَمِل بِالْبِرْ مُتَّسِم وَالْبَحْرِ فِي كَرَم وَالدَّهْرِ فِي هِمَم فِي عَشْكُر حِينَ تُلْقَاهُ وَفِي خَشْم مِنْ مَعِدِنَيْ مَنْطِقِ مِنْهُ وَمُبْتَسَم طُوبَى لِمُنْتَشِقِ مِنْهُ وَمُلْتَثِم يَا طِيبَ مُبْتَدًإ مِنْهُ وَمُخْتَتَم قَدْ أُنْذِرُوا بِحُلُولِ الْبَأْسِ وَالنَّقَم كَشَمْلِ أَصْحَابِ كِسْرَى غَيْرَ مُلْتَثِم عَلَيْهِ، وَالنَّهُرُ سَاهِي الْعَيْنِ مِنْ سَدَم

42 ـ مُنَزَّهُ عَنْ شَرِيكٍ فِي مَحَاسِنِهِ 43 - دُعُ مَا ادْعَتْهُ النَّصَارَى فِي نَبِيِّهِمْ 44 \_ وَانْسُبُ إِلَى ذَاتِهِ مَا شِئْتَ مِنْ شَرَفِ 45 ـ فَإِنَّ فَضَل رَسُولِ اللهِ لَبْسَ لَهُ 46 ـ لَوْ نَاسَبَتْ قَدْرَهُ آيَاتُهُ عِظْماً 47 ـ لَمْ يَمْتَحِنَّا بِمَا تُغْيَى الْعُقُولُ بِهِ 48 \_ أَغْنِي الْوَرَى فَهْمُ مَعْنَاهُ فَلَيْسَ يُرَى 49 ـ كَالشَّمْس تَظْهَرُ لِلْعَيْنَيْن مِنْ بُعُدٍ 50 ـ وَكَيْفَ يُدْرِكُ فِي الدُّنْيَا حَقِيقَتَهُ 51 - فَمَبْلَغُ الْعِلْمِ فِيهِ أَنَّهُ يَضَرُ 52 - وَكُلُّ آي أَنِّي الرُّسْلُ الْكِرَامُ بِهَا 53 - فَإِنَّهُ شَمْسُ فَضَل هُمْ كَوَاكِبُهَا 54 - أكْرِمْ بِخَلْقِ نَبِيٌّ زَانَهُ خُلُقٌ 55 ـ كَالزُّهْرِ فِي تَرَفِ وَالْبَدْرِ فِي شَرَفٍ 56 ـ كَأَنَّهُ وَهُوَ فَرْدٌ فِي جَلَالَتِهِ 57 - كَأَنَّمَا اللُّؤلُولُ الْمَكْنُونُ فِي صَدَفٍ 58 ـ لَا طيبَ يَعْدِلُ تُرْبِأَ ضَمَّ أَعْظَمَهُ 59 ـ أَبَانَ مَوْلِدُهُ عَنْ طِيبِ عُنْصُرِهِ 60 ـ يَوْمَ تَفَرَّسَ فِيهِ الْفُرْسُ أَنَّهُمُ 61 \_ وَبَاتَ إِيوَانُ كِسْرَى وَهُوَ مُنْصَدِعُ 62 ـ وَالنَّارُ خامِدَةَ الأَنْفَاسِ مِنْ أَسَفٍ

وَرُدَّ وَارِدُهَا بِالْغَيْضِ حِينَ ظُم حُزْناً، وَبِالْمَاءِ مَا بِالنَّارِ مِنْ ضَرَم وَالْحَقُّ يَظْهَرُ مِنْ مَعْنَى وَمِنْ كَلِم تُسْمَعُ وَبَارِقَةُ الإِنْذَارِ لَمْ تُشَم بِأَذَ دِينَهُمُ الْمُعْوَجُ لَمْ يَقُم مُنْقَضَّةٍ وَفْقَ مَا فِي الأرْض مِنْ صَنَم مِنَ الشَّيَاطِينِ يَغْفُو إِثْرَ مُنْهَزِم أَوْ عَسُكُرُ بِالْحَصَى مِنْ رَاحَتَيْهِ رُمِي نَبْذَ الْمُسَبِّع مِنْ أَحْشَاهِ مُلْتَقِم تُمْشِي إِلَيْهِ عَلَى سَاقٍ بِلَا قَدَم فُرُوعُهَا مِنْ بَدِيعِ الْخَطْ بِالْقَلَم تَقِيهِ حَرَّ وَطِيسِ لِلْهَجِيرِ حَم مِنْ قَلْبِهِ نِسْبَةً مَبْرُورَةَ الْقَسَم وَكُلُّ طَرْفِ مِنَ الْكُفَّارِ عَنْهُ عَم وَهُمْ يَقُولُونَ: مَا بِالْغَارِ مِنْ أَرِم خَيْرِ الْبَرِيَّةِ لَمْ تَنْسُجْ وَلَمْ نَحُم مِنَ اللُّرُوعِ وَعَنْ عَالٍ مِنَ الْأَطْمِ إِلَّا وَيْلُتُ جِوَاراً مِنْهُ لَمْ يُضَم إِلَّا اسْتَلَمْتُ النَّدَى مِنْ خَيْرٍ مُسْتَلَم قُلْباً إِذَا نَامَتِ الْعَيْنَانِ لَمْ يَنَم فَلَيْسَ يُنْكُرُ فِيهِ حَالُ مُحْتَلِم

63 \_ وَسَاءَ سَاوَةَ أَنْ غَاضَتْ بُحَبْرَتُهَا 64 \_ كَأَنَّ بِالنَّارِ مَا بِالْمَاءِ مِنْ بَلَل 65 \_ وَالْجِنُّ تَهْتِفُ وَالْأَنْوَارُ سَاطِعَةٌ 66 \_ عَمُوا وَصَمُّوا فَإِعْلَانُ الْبَشَايْرِ لَمْ 67 \_ مِنْ بَعْدِ مَا أَخْبَرَ الأَقْوَامَ كَاهِنْهُمْ 68 \_ وَبَعْدَ مَا عَايَنُوا فِي الْأَفْقِ مِنْ شُهُب 69 \_ حَنَّى غَدَا عَنْ طَرِيقِ الْحَقِّ مُنْهَزمٌ 70 - كَأَنَّهُمْ حَرَباً أَبْطَالُ أَبْرَحَةَ 71 - نَبُذا بِهِ بَعْدَ تَسْبِيحٍ بِبَطْنِهِمَا 72 \_ جَاءَتْ لِدَعْوَتِهِ الأَشْجَارُ طَائِعَةً 73 ـ كَأَنَّمَا سَطَّرَتْ سَطْراً لِمَا كَتَبَتْ 74 - مِثْلُ الْغُمَامَةِ أَنِّي سَارَ سَائِرَةً 75 - أَفْسَمْتُ بِالْغَمَرِ الْمُنْشَقِّ إِنَّ لَهُ 76 ـ وَمَا حَوَى الْغَارُ مِنْ خَيْرٍ وَمِنْ كَرَم 77 \_ فَالصَّدْقُ فِي الْغَارِ وَالصَّدْيِقُ لَمْ يَرِمَا 78 \_ ظَنُوا الْحَمَامَ وَظَنُوا الْعَنْكَبُوتَ عَلَى 79 - وِفَايَةُ اللهِ أَغْنَتْ عَنْ مُضَاعَفَةٍ 80 \_ مَا سَامَنِي الدُّهُرُ ضَيْماً وَاسْتَجَرُّتُ بِهِ 81 ـ وَلَا الْنَمَسْتُ غِنَى الدَّارَيْنِ مِنْ يَدِهِ 82 ـ لَا تُنْكِرُوا الْوَحْيَ مِنْ رُؤْيَاهُ إِنَّ لَهُ 83 ـ فَذَاكَ حِينَ بُلُوعَ مِنْ نُبُوْتِهِ

وَلَا نَبِيٌّ عَلَى خَيْبٍ بِمُنَّهُم وَأَطْلَقْتُ أَرِباً مِن رِبْقَةِ اللَّمَم حَتَّى حَكَتْ غُرَّةً فِي الأَعْصُر الدُّهُم سَيْباً مِنَ الْيَمِّ أَوْ سَيْلاً مِنَ الْعَرِم عَلَى الرُّبَا وَالآكام انْهَلَّ وَانْسَجِم بإذن خالِقِهَا للنَّاسِ وَالنَّعْم عَمَائِماً بِرُؤُوس الهَضْب وَالأَكُم مِثْلَ الْبَهَارِ عَلَى الْخَدِّيْنِ وَالْعَنَم إِلَى الْمَكَارِم نَفْسُ النُّكُس وَالْبَرِم ألخفت منفخما منها بمنفخم فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَالنَّأْدِيبِ فِي الْبُتُم هِيَ الْمَوَاهِبُ لَمْ أَشْدُدُ لَهَا زِيم فَمَا يُفَالُ لِفَصْلِ اللهِ ذَا بِكُم حَدُّ السَّوَاءِ فَذُو نُطْقِ كَذِي بَكُم ظُهُورَ نَادِ الْقِرَى لَيْلاً عَلَى عَلَم مَا فِيهِ مِنْ شِيمَ الأَخْلَاقِ وَالْكَرَم وَلَيْسَ يَنْقُصُ قَدْراً غَيْرُ مُنْتَظِم قَدِيمَةُ صِفَةَ الْمَوْصُوفِ بِالْقِدَم عَنِ الْمَعَادِ وَعَنْ عَادٍ وَعَنْ إِرَم مِنَ النَّبِيثِينَ إِذْ جَاءَتْ وَلَمْ تُدُم لِذِي شِقَاقٍ فَمَا يُلْقِينَ مِنْ حِكُم

84 - تَبَارَكَ اللهُ مَا وَحْيٌ بِمُكْتَسَب 85 ـ كُمْ أَبْرَأَتْ وَصِباً بِاللَّمْسِ رَاحَتُهُ 86 - وَأَخْيَتِ السُّنَّةَ الشُّهْبَاءَ دَغُوتُهُ 87 ـ بِعَارِض جَادَ أَوْ خِلْتَ الْبِطَاحَ بِهَا 88 ـ لَمَّا شَكَتْ وَقْعَهُ الْبَطْحَاءُ قَالَ لَهُ: 89 ـ فَأَدَّتِ الأَرْضُ مِنْ رِزْقِ أَمَانَتَهَا 90 ـ وَٱلْبَسَتْ حُلَلاً مِنْ سُنْدُسِ وَلَوَتْ 91 - وَالنَّخُلُ بَاسِقَةٌ تَجْلُو فَلَائِدَهَا 92 ـ وَفَارَقَ النَّاسَ دَاءُ الْقَحْطِ وَانْبَعَثَتْ 93 - إِذَا تَشَبَّعْتَ آيَاتِ النبِيِّ فَقَدْ 94 ـ كَفَاكَ بِالْعِلْمِ فِي الْأُمْيِّ مُعْجِزَةً 95 ـ قُلْ لِلْمُحَاوِلِ شَأْوِي فِي مَدَائِحِه: 96 ـ وَلَا تَقُلُ لِي بِمَاذَا بِلْتَ جَيُّدَهَا 97 ـ لُؤلًا الْعِنَايَةُ كَانَ الأَمْرُ فِيهِ عَلَى 98 ـ دَعْنِي وَوَصْفِيَ آيَاتِ لَهُ ظَهَرَتْ 99 ـ فَمَا تَطَاوُلُ آمَالِ الْمَدِيحِ إِلَى 100 \_ فَاللَّر يَزْدَادُ حُسْناً وَهُوَ غَيْرُ مُتَتَظِم 101 - آيَاتُ صِدْقِ مِنَ الرُّحْمٰنِ مُحْكَمَةً 102 - لَمْ تَغْتَرِنْ بِزَمَانٍ وَهْيَ تُخْبِرُنَا 103 ـ دَامَتْ لَدَيْنَا فَفَاقَتْ كُلُّ مُعْجِزَةٍ 104 - مُحَكِّمَاتُ فَمَا يُبْفِينَ مِنْ شُبَهِ

أغدى الأعادي إليها مُلْقِي السَّلَم رَدُّ الْغَيُورِ يَدَ الْجَانِي عَنِ الْحُرْم وَفَوْقَ جَوْهُرِهِ فِي الْحُسْنِ وَالْقِيَم وَلَا تُسَامُ عَلَى الإِكْثَارِ بِالسَّأَم لَقَدْ ظَهْرُتَ بِحَبْلِ اللهِ فَاعْتَصِم أَطْفَأْتَ نَارَ لَظَى مِنْ وِرْدِهَا الشَّهِم مِنَ الْعُصَاةِ وَقَدْ جَازُوهُ كَالْحُمَم فَالْقِسْطُ مِنْ غَيْرِهَا فِي النَّاسِ لَمْ يَقُم تَجَاهُلاً وَهُوَ عَيْنُ الْحَاذِقِ الْفَهِم وَيُنْكِرُ الْغَمُ طَعْمَ الْمَاءِ مِنْ سَقَم سَغياً وَفَوْقَ مُتُونِ الأَيْنُقِ الرُّسُم وَمَنْ هُوَ النَّعْمَةُ الْمُظْمَى لِمُغْتَنِم كَمَا سَرَى الْبَنْرُ فِي دَاجٍ مِنَ الظُّلَمِ مِنْ قَابِ فَوْسَيْنِ لَمْ تُدْرَكُ وَلَمْ تُرَم وَالرُّسْلِ تَقْدِيمَ مَخْدُوم عَلَى خَدَم فِي مَوْكِبِ كُنْتَ فِيهِ صَاحِبَ الْعَلْم مِنَ اللُّنُوِّ وَلَا مَرْقَى لِمُسْتَنِم نُودِيتَ بِالرَّفْعِ مِثْلَ الْمُفْرَدِ الْعَلَم عَنِ الْعُيُونِ، وَسِرُّ أَيِّ: مُكْتَتِم وَعَرَّ إِفْرَاكُ مَا أُولِيتَ مِنْ يَعَم وَجُزْتَ كُلُّ مُقَامٍ غَيْرٌ مُزْدَحُم مِنَ الْعِنَايَةِ رُكُناً غَيْرَ مُنْهَدِم

105 ـ مَا حُورِبَتْ قَطُّ إِلَّا عَادَ مِنْ حَرَب 106 ـ رُدَّتْ بُلَاغَتُهَا دَعْوَى مُعَادِضِهَا 107 \_ لَهَا مَعَانِ كَمَوْجِ الْبَحْرِ فِي مَدَدٍ 108 \_ فَمَا تُعَدُّ وَلَا تُحْصَى عَجَائِبُهَا 109 ـ فَرَّتْ بِهَا عَيْنُ قَارِيهَا فَقُلْتُ لَهُ 110 ـ إِنْ تَتْلُهَا خِيفَةً مِنْ حَرٌّ نَارَ لَظَّى 111 ـ كَأَنَّهَا الْحَوْضُ تُبْيَضُ الْوُجُوهُ بِهِ 112 - وَكَالْصُرَاطِ وَكَالْمِيزَانِ مَعْدِلَةً 113 ـ لَا نُعْجَبُوا لِحَسُودٍ ظُلُّ يُنْكِرُهَا 114 \_ قَدْ يُنْكِرُ الْعَيْنُ ضَوْءَ الشَّمْس مِنْ رَمَدٍ 115 ـ يَا خَيْرَ مَنْ يَمَّمَ الْعَافُونَ سَاحَتَهُ 116 ـ وَمَنْ هُوَ الآيَةُ الْكُبْرَى لِمُعْتَبر 117 ـ سَرَاتَ مِنْ حَرَم لَيْلاً إِلَى حَرَم 118 ـ وَبِثُ تَرْقَى إِلَى أَنْ يَلْتَ مَنْزِلَةً 119 - وَقَلْمُنْكَ جَمِيعُ الأَنْبِيَاءِ بِهَا 120 ـ وَأَنْتَ تَخْتَرِقُ السَّبْعَ الطُّلْبَاقَ بِهِمْ 121 - حَتَّى إِذَا لَمْ تَدعُ شَأُواً لِمُسْتَبِقِ 122 ـ خَفَضْتَ كُلُّ مَعَامٍ بِالإِضَافَةِ إِذْ 123 ـ كَيْمَا تَفُوزَ بِوَصْلِ، أَيُّ: مُسْتَتِرِ 124 ـ فَجَلُ مِغْدَارُ مَا أُوتِيتَ مِنْ رُتَب 125 ـ وَحُزْتَ كُلَّ فَخَارِ غَيْرَ مُشْقَرَكِ 126 ـ بُشْرَى لَنَا مَعْشَرَ الإِسْلَام إِنَّ لَنَا

بأنحرة الرئسل تحنّا أخرم الأمتم كَاللَّيْثِ حَلَّ مَعَ الأَشْبَالِ فِي أَجَم كَنَبُأَةٍ أَجْفَلَتْ غَفْلاً مِنَ الْغَنَم حَتَّى حَكُوْا بِالْقَنَا لَحْماً عَلَى وَضَم أَشْلَاءَ شَالَتْ مَعَ الْعِقْبَانِ وَالرُّخَم مَا لَمْ تَكُنْ مِنْ لَبَالِي الأَشْهُرِ الْحُرُمُ بِكُلُّ قَرْم إِلَى لَحْم الْعِدَا قَرِم يَرْمِي بِمَوْج مِنَ الأَبْطَالِ مُلْتَطِم يسطو بمستأصل للكفر مضطلم مِنْ بَعْدِ غُرْبَتِهَا مَوْصُولَةُ الرَّحِم وَخَيْرٍ بَعْلِ فَلَمْ تَيْتُمْ وَلَمْ تَيْم مَاذَا رَأَى مِنْهُمْ فِي كُلُّ مُصْطَدَم مُصُولُ حَثْفٍ لَهُمْ أَدْهَى مِنَ الْوَخَم مِنَ الْعِدَى كُلُّ مُسْوَدٌّ مِنَ اللَّمَم أقلامهم خزن جِسْم غَيْرَ مُنْعَجِم نُصَامَتُ عَنْهُ أَذُنَا صِنَّةٍ صَمِم وَالْوَرْدُ يَمْتَازُ بِالسِّيمَا عَن السَّلَم فَتَحْسِبُ الزُّهْرَ فِي الأَكْمَامِ كُلَّ كُم مِنْ شِدَّةِ الْحَزْمِ لَا مِنْ شِدَّةِ الْحُزُمِ فَمَا تُفَرِّقُ بَيْنَ الْبَهْم وَالْبُهُم إِنْ تَلْقَهُ الْأَسْدُ فِي آجَامِهَا تَجِم بِهِ وَلَا مِنْ عَدُوا غَيْرَ مُنْقَصِم

127 ـ لَمَّا دَعَا اللهُ دَاعِينَا لِطَاعَيْهِ 128 ـ أَخَلُ أُمُّتُهُ فِي حِرْزِ مِلْتِهِ 129 ـ رَاعَتْ قُلُوبَ الْعِدَا أَنْبَاءُ بِعُثَيِّهِ 130 - مَا زَالَ يَلْقَاهُمْ فِي كُلِّ مُعْتَرَكِ 131 ـ وَدُوا الْفِرَارَ فَكَادُوا يَغْبِطُونَ بِهِ 132 ـ تَمْضِي اللَّيَالِي وَلَا يَدْرُونَ عِدَّتَهَا 133 \_ كَأَنَّمَا الدِّينُ ضَيْفٌ حَلَّ سَاحَتَهُمْ 134 ـ يَجُرُّ بَحْرَ خَمِيس فَوْقَ سَابِحَةٍ 135 ـ مِنْ كُلُّ مُنْتَدِبِ شِ مُحْتَسِب 136 ـ حَتَّى غَدَتْ مِلَّةُ الإِسْلَام وَهُيَ بِهِمْ 137 - مَكْفُولَةُ أَبْداً مِنْهُمْ بِخَيْرِ أَب 138 - هُمُ الْجِبَالُ فَسَلْ عَنْهُمْ مُصَادِمَهُمْ 139 ـ وَسَلْ حُنَيْناً وَسَلْ بَدْراً وَسَلْ أَحُداً 140 ـ الْمُصْدِرِي الْبِيضَ حُمْراً بَعْدَمَا وَرَدَتْ 141 ـ وَالْكَاتِبِينَ بِسُمْرِ الْخَطُّ مَا نَرَكَتْ 142 - إِنْ قَامَ فِي جَامِع الهَيْجَا خَطِيبُهُم 143 - شَاكِي السُّلَاحِ لَهُمْ سِيمًا تُمَيَّزُهُمْ 144 ـ تُهْدِي إِلَيْكَ رِيَّاحُ النَّصْرِ نَشْرَهُمْ 145 ـ كَأَنَّهُمْ فِي ظُهُورِ الْخَيْلِ نَبْتُ رُبِّي 146 - طَارَتْ قُلُوبُ الْعِدَا مِنْ بَأْسِهِمْ فَرَقاً 147 ـ وَمَنْ تَكُنَّ بِرَسُولِ اللهِ نُصْرَتُهُ 148 ـ وَلَنْ تَرَى مِنْ وَلِيٌّ غَيْرَ مُنْتَصِرِ

فِيهِ وَكُمْ خَصَمَ الْقُرْآنُ مِنْ خَصِم ذُنُوبَ عُمْرٍ مَضَى فِي الشَّعْرِ وَالْخِدَم كَأُنَّنِي بِهِمَا هَذَيٌ مِنَ النَّعَم حَصَلْتُ إِلَّا عَلَى الآثام وَالنَّدَم لَمْ تَشْتَرِ الدِّينَ بِالدُّنْيَا وَلَمْ نَسُم يَبِنْ لَهُ الْغَبْنُ فِي بَيْعِ وَفِي سَلَّمِ مِنَ النبيِّ وَلَا حَبِّلِي بِمُنْصَرِم مُحَمَّداً وَهُوَ أَوْفَى الخَلْقِ بِالذُّمَم فَضْلاً وَإِلَّا فَقُلْ: يَا زَلَّةَ الْقَدَم أَوْ يَرْجِعُ الْجَارُ مِنْهُ غَيْرَ مُحْتَرَم وَجَدْتُهُ لِخَلَاصِي خَيْرَ مُلْتَزَم إِنَّ الْحَيَا يُنْبِتُ الأَزْهَارَ فِي الأَكُم يَذَا زُهَيْرٍ بِمَا أَثْنَى عَلَى هَرِم سِوَاكَ عِنْدَ خُلُولِ الْحَادِثِ الْعَمَم إِذَا الْكَرِيمُ تَحَلَّى بِاسْم مُنْتَقِم وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّوْحِ وَالفَّلْمِ إِنَّ الْكَبَائِرَ فِي الْغُفْرَانِ كَاللَّمَمُ تَأْتِي عَلَى حَسَبِ الْعِصْيَانِ فِي الْقِسَم لَدَيْكَ وَاجْعَلْ حِسَابِي غَيْرَ مُنْخُرِم صَبْراً مَتَى تَدْعُهُ الأَهْوَالُ يَنْهَزِم عَلَى النَّبِيِّ بِمُنْهَلُّ وَمُنْسَجِم وَأَطْرَبَ الْعِيسَ حَادِي الْعِيسِ بِالنَّغَم

149 - كَمْ جَدَّلَتْ كَلِمَاتُ اللهِ مِنْ جَدِلِ 150 - خَدَمْنُهُ بِمَدِيحِ أَسْتَفِيلُ بِهِ 151 - إذْ قَلْدَانِيَ مَا تُخْشَى عَوَاقِبُهُ 152 \_ أَطَعْتُ غَيَّ الصُّبَا فِي الْحَالَتَيْن وَمَا 153 ـ فَيَا خَسَارَةً نَفْسٍ فِي يَجَارَتِهَا 154 ـ وَمَنْ يَهِعُ آجِلاً مِنْهُ بِعَاجِلِهِ 155 \_ إِنْ آتِ ذَنْباً فَمَا عَهْدِي بِمُنْتَقِض 156 \_ فَإِنَّ لِي ذِمَّةً مِنْهُ بِتَسْمِيَتِي 157 \_ إِنْ لَمْ يَكُنْ فِي مَعَادِي آخِذاً بِيَدِي 158 \_ حَاشًاهُ أَنْ يَخْرِمَ الْجَانِي عِنَايَتُهُ 159 \_ وَمُنْذُ أَنْ ٱلْزَمْتُ أَفْكَارِي مَدَائِحَهُ 160 \_ وَلَنْ يَفُوتَ الْغِنَى مِنْهُ يَدُ تَرِيَتُ 161 \_ وَلَمْ أُرِدُ زَهْرَةَ الدُّنْيَا الَّتِي قَطَفَتْ 162 \_ يَا أَكْرَمَ الْخَلَق مَا لِي مَنْ أَلُوذُ بِهِ 163 ـ وَلَنْ يَضِيقَ رَسُولَ اللهِ جَاهُكَ بِي 164 ـ فَإِنَّ مِنْ جُودِكَ الدُّنْبَا وَضَرَّتَهَا 165 \_ يَا نَفْسُ لَا تَقْنَطِي مِنْ زَلَّةٍ عَظْمَتْ 166 ـ لَعَلَّ رَحْمَةَ رَبِّي حِبنَ يَفْسِمُهَا 167 \_ يَا رَبِّ وَاجْعَلْ رَجَائِي غَيْرَ مُنْعَكِس 168 ـ وَالْطُفْ بِعَبْدِكَ فِي الدَّارَيْنِ إِنَّ لَهُ 169 ـ وَالذَّنْ لِسُحُب صَلَاةٍ مِنْكَ دَائِمَةٍ 170 \_ مَا رَنَّحَتْ عَذَبَاتِ الْبَانِ رِيحُ صَباً

#### المطلب النانع

# المنهج العام للشرح

# أ \_ مفهوم المنهج:

تطرق جل شراح الشعر بصفة عامة وشراح البردة بصفة خاصة في مقدمات شروحهم إلى الخطوات أو الطريقة أو المنهج الذي سيتبعونه أثناء شرح القصيدة، وتقريب معانيها للقارئ. وقد تنوعت اتجاهاتهم في ذلك، وتباينت الفاظهم في تسمية هذه الخطوات أو الطريقة أو المنهج المتبع. ففي الوقت الذي نجد بعض الشراح يستعمل لفظ: التراجم (١) نجد شارحاً آخر يستعمل لفظ: الأغراض (٤)، وآخر يستعمل لفظ: المطالب (٤)، وإذا اصطنع هذا الشارح لفظ: الفنون (٩) اصطنع الأخر لفظ: الأطراف. وإذا عبر هذا الشارح بلفظ: المقاصد (٥) عبر الآخر بلفظ: الأقسام (٥). ولا شك أن كل لفظ من هذه الألفاظ يدل دلالة ما على تصور كل شارح لما يريد الإقدام عليه، والكيفية التي يريد أن يخوض بها محاولته في الشرح.

أما فقيه وهران ابن مقلاش لا نجد عنده تسمية من هذه التسميات، وإنما سلك مسلكاً آخر في التعبير عن منهجه، يقول في المقدمة: ووأردت هنا في هذا الكتاب أن أقتصر على ما يفتقر فيه إليه من لباب اللباب، وأحوم فيه على القليل من علم البيان والتفسير والإعراب، (7).

فعمل ابن مقلاش يدور حول أربعة اهتمامات أساسية: التفسير اللغوي، التفسير المعنوي، البيان، والإعراب. فهو يتجاوز العناية بالجانب اللغوي

ينظر مقدمة شرح ابن مرزوق: (12).

<sup>(2)</sup> ينظر مقدمة شرح أبي عبد الله الأليري: (9).

<sup>(3)</sup> ينظر مقدمة شرح الجادري: (7).

<sup>(4)</sup> ينظر مقدمة شرح الأليري: (9).

<sup>(5)</sup> ينظر مقدمة شرح أبي سعيد عثمان الألبري: (5).

<sup>(6)</sup> ينظر مقدمة شرح البقني: (3).

<sup>(7)</sup> الشرح: (5).

وحده، أو الاقتصار على بعض الجوانب الجزئية دون غيرها، بل اتجه في الشرح والتنوير والإضاءة لجوانب النص اتجاهاً شمولياً يمكن من كشف اللثام عن الخصائص الجمالية في التعابير والصور على حد سواء. وغالباً ما يحصر الشراح اهتمامهم حول هذه العناصر الأربعة باستثناء ابن مرزوق الحفيد الذي جعل الكلام في شرحه على سبعة تراجم على حد تعبيره. وسنحاول أن نتبين ملامح هذا الاتجاه في الفقرة الموالية.

# ب ـ خطوات الشرح عند ابن مقلاش:

اتبع الشيخ ابن مقلاش في شرحه لأبيات البردة مجموعة من الخطوات، وتنطوي كل خطوة على مجموعة من التقنيات أو المداخل، سنحاول أن نستعرض هنا بشكل عام جل الخطوات التي اتبعها على أساس أن نفصل القول في كل خطوة حسب مجالها في الفصل الثالث إن شاء الله.

- 1 ـ قدم ابن مقلاش لشرحه بمقدمة ضمنها تأطيراً عاماً لنص الشرح،
   وسبق أن فصلنا القول في محتوياتها في المطلب السابق.
- 2 ـ يشرح كل بيت على حدة حتى ينتهي منه، ثم ينتقل إلى البيت الموالي، يفتتح شرح البيت بعبارة: قال، متولة بالبيت الشعري من البردة، ثم يتصدى للشرح بعبارة: شرح.
- 3 ـ غالباً ما يبدأ شرح البيت بذكر مناسبته وعلاقته بالذي قبله والذي بعده، ويدخل إلى ذلك من جهة اللفظ، أو من جهة المعنى، أو من جهة الإعراب أو من جهة الرواية.
- 4 ـ قد يبدأ شرح البيت من أوله متدرجاً في الشرح إلى آخره، وقد يبدأ شرحه من آخره منعكاً في الشرح إلى أوله، وقد يبدأ في الشرح بالعودة إلى البيت السابق معيداً ترتيب المعنى حتى يصل إلى غرضه من البيت الذي هو بصدد شرحه.
- 5 ـ يشرح الألفاظ المفردة وما يتعلق بها من التصاريف والاشتقاقات والبنيات المادية الصوتية، إذ بهذه الأمور تتضح الألفاظ وتلين المعاني. وكثيراً ما يعمد إلى وضعها في تركيب.

- 6 ـ يعرب الكلمات والجمل ويبين محلها من الإعراب بالنسبة إلى ما يجاورها، ويعدد وجوهها واحتمالاتها الممكنة ليُفهم فحوى الكلام، ويظهر لحن الخطاب.
- 7 ـ يشرح المعنى المقصود من تراكيب الجمل، ويذكر خواص الكلمات
   المستعملة فى ذلك التركيب، ومدى مطابقتها لقصد الناظم.
- 8 ـ يذكر وجوه التركيب المتعددة، مع الحرص على تبيان وضوح دلالة
   كل وجه على المعنى المراد بيانه، وتمييز الحقيقة منه من المجاز، وما ينخرط
   في سلك ذلك.
- 9 ـ يعدد ما في البيت من وجوه المحاسن اللفظية والمعنوية من فنون البيان وما يحتوي كل ذلك من الظواهر البلاغية والأسلوبية.
- 10 ـ يذكر الروايات الواردة في الأبيات المشروحة أو الشواهد المستعان بها، مكتفياً بالذكر تارة، أو مرجحاً تارة أخرى،، أو راداً ثالثة، على حسب ما يوافق مراد الناظم.
- 11 ـ ينتقد أثناء الشرح ويتعقب ويغلط ويناقش ثلة من الشراح السابقين عليه أو المعاصرين له، ويزكي ويؤيد البعض الآخر مستنداً إما على دلالة الألفاظ أو المعانى أو الرواية.
- 12 ـ يستشهد في أحيان عديدة بكثير من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية والآثار والأخبار التاريخية في مناسبات مختلفة من لغة ونحو وبلاغة وتفسير.
- 13 يستشهد بعدد من آراء وأقوال العلماء في جملة من القضايا والمسائل التي أثارها أثناء الشرح.
- 14 يضع بين الفينة والأخرى عنواناً صغيراً خاصاً مثل: فصل، بحث، بحث حسن، نكتة، سرد أثر، لبسط الحديث عن بعض الأمور أو المسائل التي يتطلب المقام بسط القول فيها.
- 15 ـ يغترض أثناء تقصي وجوه المعنى محاوراً مشاكساً، أو ما يسمى عند علماء المسلمين بالفنقلة، فيلجأ معه إلى الحوار والقياس والمقارنة والجدال، مُراوِداً له تارة، مُروِّضاً له تارة أخرى.

هذه بتركيز شديد جملة الخطوات والتقنيات التي اصطنعها ابن مقلاش واعتمدها في بسط معاني شرحه، ولقد عمدنا إلى هذا الحصر لأن ابن مقلاش فرض علينا ذلك فرضاً، حيث نجده داخل العنصر أو الخطوة الواحدة يسلك عدة مسالك ويتوسل بعدة وسائل يتطلب الحديث عنها كلاماً مستقلاً فأفردنا لذلك فصلاً خاصاً. وسنرى في المطلب الموالي كيف استطاع ابن مقلاش توظيف هذه التقنيات في بناء شرحه على المستويين: الكمي والعلمي؟

#### المطلب النالث

## البناء العام للشرح

إن شرح ابن مقلاش على البردة من حيث التأليف والتصنيف لم يخلق شكلاً جديداً غير معروف بالنظر إلى الفترة الزمنية التي ينتمي إليها، وإنما ينحو منحى جملة من الشروح(1) ويشترك معها في عدة مسائل.

فإذا كان ابن مقلاش قد أملى شرحه «الكبير» ارتجالاً دون اعتماد على مكتوب، أملاه في مجالس يؤمها الطلاب الباحثون على الدرس الغني والممتع، فإن شرحه المتوسط ترجمة عملية لرغبة ذاتية في التأليف تجمع بين استثمار المعارف المحصلة والتعبير عن بعض المواقف والآراء الفكرية والأدبية الخاصة، وكذا تحقيق بعض الغايات التربوية المقصودة؛ بل إن الأمر يتعلق في هذا الشرح بصياغة جديدة للمعارف المتنوعة التي تحصلت لديه، والتي أودعها شرحه «الكبير». ومما لا شك فيه أن هذه الصياغة تصورها ابن مقلاش وتمثلها قبل الشروع في تطبيقها، فكيف استطاع أن يترجم هذا التصور لإعادة صياغة «الشرح الكبير» على المستويين: الكمى والعلمي؟

# 1 - البناء الكمي للشرح:

نقصد بالبناء الكمي رسم وتصور المساحة أو الفضاء الذي يشغله الشرح بأكمله من حيث النظر إلى شرح أبيات القصيدة جميعها من جهة، والمساحة

<sup>(1)</sup> ينظر شروح البردة في الغرب الإسلامي للأستاذ سعيد بن الأحرش: (117).

أو الفضاء الذي يشغله شرح البيت الواحد مستقلاً بالنسبة لعدد الأبيات المشروحة وتتابعها باعتبار الشرح كله من جهة ثانية.

#### 1 ـ البناء الكمى للشرح ككل:

نلاحظ أن إعادة صياغة ابن مقلاش لـ شرحه الكبير في هذا «الشرح المتوسط» قد استغرقت 320 صفحة مخطوطة من القطع الكبير، ولا نعلم شيئاً عن المدة التي قضاها في تحبيره وكتابته وتصحيحه. وإذا كان ابن مقلاش كما سبق أن ذكرنا قد وعد القارئ، أو ضبن للمتلقي أن لا يأتي في هذا الشرح إلا بالمفيد، وأن يقتصر فيه «على ما يفتقر فيه إليه من لباب اللباب، (1)، فإن هذا السفر الضخم يعتبر في حكم عدم الوفاء بالوعد، ويسلكه ضمن الشروح الكبيرة إذا ما قيس بعدد ما يماثله من الشروح. لكن إذا ما قيس هذا السفر به الشرح الكبيرة والذي يقع في ثلاثة مجلدات، فإن التزام ابن مقلاش يظل قائماً، وأن وفاءه يبقى منجزاً؛ وهذه لعمري عملية شاقة لا يطلع بها إلا فذ كبير، ولا يستطيع خوض غمار لججها إلا بحر.

#### ب ـ البناء الكمى للبيت الواحد:

يبلغ عدد الأبيات المشروحة عند ابن مقلاش (170) بيئاً. وشرح كل بيت على حدة يبدو متنوعاً ومتبايناً، فبعض الأبيات تستغرق خمس أو ست صفحات، وقد تتوالى وتطول إلى أن تصل عشر صفحات، في حين نجد أخرى لا تتجاوز ثلاث صفحات، وقد تقصر ولا تزيد عن الصفحة والصفحتين. لكن الغالب هو كثرة المتوسط وقلة الطويل، ولعل أقصر بيت هو: (فالدر يزداد). هذا من جهة، ومن جهة أخرى قد تتجاور الأبيات الطويلة مع بعضها وتتوالى. وقد تتجاور المتوسطة مع بعضها، وهذا هو الغالب. وقد تتجاور القصيرة مع الطويلة. وتنوع هذا التجاور وكد لنا أن ابن مقلاش فعلاً كان في شرحه منصرفاً إلى الباب، أي منصرفاً إلى كل ما هو نفيس. كما أن هذا التجاور بنفس المنطق

<sup>(1)</sup> الشرح: (5).

لا يبخس الأبيات حقها، فكل بيت يُقرغ فيه من المسائل ما يسعه المقام دون إفراط أو تفريط.

# 2 \_ البناء العلمي للشرح:

ونقصد بالبناء العلمي تصور طبيعة حضور وانتظام المادة العلمية المحتاج إليها في الشرح، وكيفية توزيعها باعتبار الشرح ككل. وطبيعة حضورها وانتظامها وتوزيعها في كل بيت على حدة، ودواعي استدعائها في بيت، وتركها في آخر، والاكتفاء ببعضها في ثالث.

#### أ ـ البناء العلمي للشرح ككل:

إن شرح البردة لابن مقلاش من حيث هو كتاب مصنف كامل من بدايته الى نهايته مادته مزيج لمتنوع من الآيات، والأحاديث، والآثار والأخبار، والأشعار، وأبيات المعاني من الجد والهزل، والطرائف، والشروح، والتفاسير، والتعليقات، والتعقيبات، والردود، والمناقشات؛ فيكون هذا المزيج نتاجاً لشرح مجموع أبيات القصيدة. هذه المادة لا يخضع توزيعها على مجموع الشرح لمنطق ثابت، أو لاعتبار محدد نستطيع أن نضبط تواتره وتوارده على طول الشرح؛ فقد كان ابن مقلاش يخرج من الوجه البلاغي أو الوجه النحوي إلى الاختيارات الشعرية، أو من الاختيارات الشعرية إلى أبيات المعاني. وتراه مرة يخرج من شرح اللغظة إلى النكت أو إلى الطرائف، ومنها إلى التفسير، ثم يعود إلى الاختيارات. وتراه حيناً آخر يخرج من النحو والإعراب إلى التعليق يعود إلى الاختيارات. وتراه حيناً آخر يخرج من النحو والإعراب إلى التعليق والتعقيب والرد والمناقشة، وقد ينتقل من هذا إلى شرح الأخبار والآثار.

وقد يتحول بيت شعري ما أو لفظة ما إلى منبه يذكر ابن مقلاش ببعض المحفوظ المرتبط بموضوع ما، أو بمبحث نقدي أو بلاغي أو نحوي ما، فيقوده الأمر إلى الاسترسال في بسط جوانب من الموضوع ناقلاً عن العلماء، أو مناقشاً أو معقباً، أو متذوقاً معجباً.

وقد يقوده شرح بيت ما إلى العودة إلى بيت سابق لتبين مناسبة، فيتذكر بموجب هذه العودة أراء أخرى، فيتعقبها ويعلق عليها؛ فينجم عن هذه العودة إضاءة فيها فائدة، وتنويرة جديدة فيها متعة.

وقد تتلاحق الأشعار في بعض الأبيات، وقد تنعدم في أخرى، وقد تتوالى النقول والأخبار والآثار في أبيات أخرى حتى تكاد تشعر بالضيق والضجر.

هكذا تنوعت مداخله ومخارجه وتنقلاته وطرق استدعائه للمادة المحتاج إليها تنوعاً يصعب ضبطه أو حصره. وهذا لا يعني مطلقاً أنه لا يسير وفق منهج محدد، أو أنه يخبط خبط عشواء، أو أنه يفتقر إلى تهذيب واختصار كما لا يعني أبداً العجز عن تنظيم المعلومات وترتيبها. والدليل على هذا أن ابن مقلاش عاش في عصر بلغ شأواً لا يستهان به في ميدان تنظيم المعارف وإخضاع صياغتها إلى المنطق. ويبقى التفسير الممكن والأرجح هو كون ابن مقلاش قبل البداية في الشرح ألزم نفسه أمام القارئ أن لا يأتي في شرحه إلا بلباب اللباب.

فهذه الحاجة إلى ما هو لباب هو الذي يحددها، وهو الذي يتحكم فيها حسب طبيعة كل مقام وكل مرحلة من الشرح، وكذلك حسب ما توحي به طبيعة تقاطيع القصيدة المشروحة؛ فكل مقطع له ظلاله الخاصة، ولكل بيت وحيه الخاص. ويتقوى ترجيح هذا المحمل إذا علمنا أن هذه الظاهرة كانت شائعة في مثل هذا النوع من التصنيف الأدبي العام.

ويمكن أن نلتمس لابن مقلاش عذراً، أو بالأحرى تفسيراً لاستطراداته الطويلة، فقد يكون الأمر رغبة في مفاجأة القارئ بمعارفه المتنوعة والواسعة، وقد يكون الأمر متعلقاً بوفرة المادة المتعلقة بالموضوع وفرة مسهبة، فيغدو ما نراه استطراداً أمام وفرة المادة أمراً مقبولاً ومعقولاً، وتغدو إذ ذاك من صميم لباب اللباب. والعكس كذلك، فما يبدو بالنظر إلى هذه الاستطرادات قليلاً أو ناقصاً، أو اختصر الكلام عنه بالإحالة على مكان بسطه، فهو ليس تقصيراً وإنما هو الوجه الآخر للباب اللباب.

#### ب ـ البناء العلمي للبيت الواحد:

فبينما يجد القارئ بعض الأبيات متضمنة لمادة علمية مستمدة من عدة أنواع من المعارف والعلوم، يجد أبياتاً أخرى مقصورة على ما استمد من علم

واحد، أو مقتصرة على ما هو شائع مشهور؛ فكثير من الأبيات سيطرت عليها المادة الشعرية، وتضخم شرح أبيات أخرى بالآثار والأخبار، وزهت أخرى بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية. واقتصرت أخرى على بسط المعنى وتعليله دون استدعاء مادة ما، واكتفت أخرى بالشرح اللغوي، أو تعداد الوجوه الإعرابية.

هذا الصنيع نعتقد أنه يلعب دوراً أساسياً على مستوى نفسية المتلقي خصوصاً إذا استحضرنا الغاية التعليمية من هذه الشروح؛ فهذا التنوع وهذا التوسع في البيان يساعد المتلقي على الجولان والتنقل في ميادين مختلفة دون ملل أو كسل؛ فيتولد عنده شوق وتطلع إلى التزيد والاستعرار في القراءة. هذا فضلاً عن أن كل بيت يستدعي موضوعه مادة بعينها، فيتجنب الشارح بذلك التكرار والإعادة. لكن هذا لا يعفينا من الاعتراف هنا أن ابن مقلاش في شرحه قد سقط في تكرار بعض المواد، وإن كان تكراره لا يضير المتلقي، لأنه لا يحس به إلا بعد مرور أبيات عديدة، فيؤدي بذلك وظيفة التذكير والتبه وتثبيت المعلومات أو المادة المكررة في الدهن والقلب. وإن أثقل الشرح بهذه المتكررات فالوظيفة أو الغاية التعليمية تشفع له.

إلى هنا نكون قد أعطينا صورة عامة عن قسمات وملامح الخطوات المنهجية التي اصطنعها ابن مقلاش واتبعها في بناء شرحه على البردة البوصيرية، وسنحاول في الفصل الموالي جهد المستطاع أن نلم بجل التفاصيل الأخرى، آملين في أن نوفق لإكمال الصورة عن منهج ابن مقلاش وقضاياه في شرحه.



# الفصل الثالث قضایا شرح ابن مقلاش

المبحث الأول: قضايا المضمون.

المطلب الأول: المضامين اللغوية.

المطلب الثاني: المضامين النحوية.

المطلب الثالث: المضامين البلاغية.

المطلب الرابع: المضامين النقدية.

المطلب الخامس: المضامين المعرفية.

المطلب السادس: المضامين التاريخية.

المحث الثاني: قضايا الشاهد والمصدر.

المطلب الأول: شواهد الشرح.

1 - الشواهد الشعرية.

2 ـ الشواهد النثرية.

المطلب الثاني: مصادر الشرح.

المصادر اللغوية.

2 ـ المصادر النحوية.

3 - المصادر البلاغية والنقدية.

4 - المصادر الشرعية.

5 ـ المصادر العامة.

# المبحث الأول

# قضايا المضمون

# المطلب الأول

#### المضامين اللغوية

تمثل اللغة جانباً مهماً وخطيراً في آن واحد في عملية الشرح والكشف عن معاني النصوص الشعرية على الخصوص؛ وإدراكاً لهذه الأهمية بذل ابن مقلاش جهداً كبيراً في العناية بألفاظ أبيات البردة، وسلك في بيانها طرقاً متعددة، واعتمد في تناولها زوايا نظر مختلفة، نجملها في النقط الآتية: الصوت والصرف والمعنى.

# 1 ـ الجانب الصوتى للألفاظ:

اهتم ابن مقلاش ببنية اللفظة المشروحة في صورتها الخارجية، وكيفية كتابتها، وفي جانبها الصوتي وضبط كيفية نطقها سليمة، احترازاً من الخطأ واللحن والخلط. وسلك في ذلك الطريقة العهودة عند القدماء حيث كانوا يضبطون العبارات ويشكلونها بالكتابة مثال قوله: «القرى بكسر القاف: الضيافة، وبفتح القاف: الظهر، وبضم القاف: القرية»(1). وقوله: «وفعل الهرم هرم بكسر الراء في الماضي، يهرم بفتحها في المضارع. وأما هرم بفتح الراء في الماضي أخر يقال: هرمت الإبل بفتح الراء في الماضي إذا أكلت شجر الهرم»(2).

لم يكتف ابن مقلاش بهذه الطريقة وحدها، بل استخدم طريقة أخرى

<sup>(1)</sup> الشرح: (108).

<sup>(2)</sup> الشرح: (103).

أضبط وأسلم من الأولى، حيث عمد إلى ضبط الكلمة المشروحة بالتنصيص على وزنها، أو بالإتيان بما يماثلها في الوزن، وشاهد ذلك قوله: «وأما سري على وزن رضي، وسرو على وزن بعُد سرواً وسراوة إذا جمع السخاء والمروءة. وأما سرى فلان بليل على وزن رمى فمعناه قطعه بالسير». وكذلك قوله: «الحدقة. والجمع حدق بضم الحاء على وزن صرد، وتجمع على حداق على وزن كباش!(1).

# 2 \_ الجانب الصرفى للفظ:

اعتنى ابن مقلاش بالجانب الصرفي للكلمة المشروحة، إذ نجده يتتبع أصل الكلمة واشتقاقاتها المحتملة، وما طرأ عليها من عوامل الإبدال والإعلال والتغيير بالحذف والزيادة قبل أن تستقر على صورة ما. وسنحاول أن نرصد عمله بهذا الصدد في النقط الآتية.

#### أ ـ أصل الكلمة:

بعدما يحدد ابن مقلاش اللفظة ويحكم ضبطها وشكلها ينصرف إلى تشريحها والبحث عن أصلها من حيث بنيتها، أو من حيث مادة تركيب حروفها، ومن ذلك ما لا يعد ولا يحصى، قال: «أراق الدمع إذا أسأله، ومضارعه يريق، وأصل ترق تروق فنقلت حركة الواو إلى الراء، وقلبت الواو ياء، فدخل الجازم، فجزم، فاجتمع ساكنان، فحذفت الياء للالتقاء الساكنين (2). وفي نموذج آخر قال: «وشاكي: من الشكة، ثم فعل به ما فعل بقائم إذ أصله قاوم، فأبدلت واوه ياء، ثم أبدلت الياء همزة كما فعل في قاثم ونائم، إذ أبدل الجميع الواو، ثم قلب فجعل عينه موضع لامه، ولامه موضع عينه، فقيل: شاكي، ثم فعل به ما فعل بقاضي وإن شتت قلت: صار بعد القلب شاكو، فوضعت الواو متطرفة في الاسم وقبلها مكسور فقلبت ياء، وفعل بها ما فعل بقاض وأدل وأجر في جمع دلو وجرو» (3).

<sup>(1)</sup> الشرح: (66).

<sup>(2)</sup> الشرح: (48).

<sup>(3)</sup> الشرح: (708).

#### ب ـ اشتقاق الكلمة:

لا يفوت ابن مقلاش بعد ضبط مادة الكلمة المشروحة أن يبحث عن اشتقاقها ومنبعها من حيث أصل دلالتها، وشاهد ذلك قوله: «والنبيئون جمع نبي، مشتق من الأنباء، لأنهم يخبرون عن الله ظلى، ويبلغون أنباءه. وقبل: من الارتفاع، يقال: إنه إذا ارتفع، واللائق بالاشتقاق من الأول أن يقال: نبيء بالهمز، ومن الثاني نبي بالتضعيف، وقد يصح من مادة الهمز بناء نبي بغير همز على نوع من البدل، وعلى وجه من وجوه التصريف، (1). ومن ذلك أيضاً قوله: «واستلم والتمس بنيتان من تصرف الكلمة بالتصرف الأكبر، فإن التمس كلمة سداسية تقبل من وجوه التحول وجوهاً كثيرة» (2).

#### ت ـ العلاقة التجاورية للكلمة:

كثيراً ما نجد ابن مقلاش يتجاوز بحث هذه الجوانب السابقة الذكر إلى بحث ما للفظة من علاقات تجاورية، والتي يعتقد أن تكون هي الأصل الحقيقي للكلمة، ومن ذلك قوله: «والسر مأخوذ من سراري الوادي.. ويستعمل في الأمور الخفية، ومنه السر في الصلاة ومكالمة من تودع الأسرار عندهم، وسمي النكاح سراً لخفاء مقصده الأعظم»(3). ومنه قوله: «والشيب مأخوذ من الاختلاط، يقال: شيب اللبن بالماء إذا خلط، ومنه بماء غير مشوب أي غير مختلط»(4).

# 3 ـ الجانب المعنوي للفظ:

طلباً لتيسير النفاذ إلى معاني الألفاظ المشروحة، وحرصاً على تمكين القارئ من وجوهها المحتملة اعتمد ابن مقلاش عدة طرق، وركب عدة مراكب؛ فقد يلتمس المعنى بالضد، أو الترادف، وقد يلجأ إلى استعماله في جملة لتضع أوجه دلالته، وقد يعرج على فروقه وتعدده واتساعه.

<sup>(1)</sup> الشرح: (227).

<sup>(2)</sup> الشرح: (233).

<sup>(3)</sup> الشرح: (82).

<sup>(4)</sup> الشرح: (95).

#### ا ـ شرح اللفظ بالضد أو بالتركيب في جملة:

فمثال شرح الألفاظ بالضد قوله: «والغي ضد الرشد، ويمثل لذلك بآية: قال الله العظيم: قد تبين الرشد من الغي<sup>1(1)</sup>. ومنه قوله: «العلم ضد الجهل، والجهل جهلان...<sup>(2)</sup>. ومثال التركيب في جملة قوله: «والانصداع الانشقاق، ومنه انصداع الفجر، وصدع الشيء صدعاً شقه، وصدعته عن الشيء صرفته عنه. وصدعت الفلاة والنهر قطعتها، وصدعت بالحق تكلمت به<sup>(3)</sup>.

#### ب ـ شرح اللفظ في علاقته بغيره:

يشرح ابن مقلاش اللفظ في علاقته بغيره من حيث الترادف والاشتراك والاتساع والتعدد والتنوع والفروق. فشاهد الترادف قوله: «واللائم من اللوم، وأما المصدر فهو اللوم واللائم واللاحي والعاذل ألفاظ مترادفة بمعنى واحد، وقد تختلف باعتبارات (4). وشاهد الاشتراك قوله: وسرى لفظ مشترك المادة وهو هنا بمعنى . . . (5). أما الاتساع والتعدد والتنوع فشواهده كثيرة جداً نمثل لها بالمواد التالية: عبر، كف، صبب، كظم صدع هزم، برق. أما عن الفروق بين الألفاظ فمثاله قوله: «وشد وطوى ليسا بمترادفين، الشد هو الربط، والطي ما ينشأ عنه، ولا شك أن الشد مبدأ العمل، والطي ناشئ عنه (6). ومنه قوله عن لمعان البرق: «خفى: أنعق، ارتعج ووشق وتوج وتبوج وخلب . . . (7).

#### 4 ـ جانب الاستعمال:

توسع ابن مقلاش في شرح الألفاظ، وتحدث عن استعمالاتها في اللغة والعرف، ونبه إلى الوسط الاجتماعي الذي تتداول فيه، أو الجنس الذي

<sup>(1)</sup> الشرح: (118).

<sup>(2)</sup> الشرح: (103).

<sup>(3)</sup> الشرح: (356).

<sup>(4)</sup> الشرح: (75).

<sup>(5)</sup> الشرح: (65).

<sup>(6)</sup> الشرح: (187).

<sup>(7)</sup> الشرح: (24).

يستعملها، وربما تجاوز ذلك إلى العصر وإلى ذكر الفصيح والمشهور، وكذا الصحيح والرديء. فمثال العصر قوله: •والجفلة اليوم عند العرب على ما كانت عليه في العرب المتقدمين خاصة بهروب الخوف، (1). وشاهد اللغة والعرف قوله: ﴿ وَالْحَلِّلُ لَهَا اسْتَعْمَالَانَ: تَسْتَعْمَلُ لَحَقِّيقَةً لَغُويَةً وَلَحَقَّيْقَةً عَرفيةً أما الحقيقة اللغوية فإنها عبارة عن صوف مبطن كان ما كان، وأما في العرف فالعرف عرفان: قديم وهو الأصل: إن الحلل عبارة عن ثباب البمن... والعرف المتأخر: إنها الثوب الممزوج سداده وطعمته بالذهب كالتي تأتي من اليمن والأندلس (2). أما الجنس فمثالة قوله: ﴿والعمامة العرب تقول: عممته، أي: ألبسته العمامة، وعممت هو باللسان العربي، وأما متعربة الأعجام فما يعرفون إلا التتويج، (3). وشاهد الصحة والضعف قوله: «والنعم تصدق على الإبل والبقر والغنم، وقيل: إنها تصدق على البقر والغنم وليس الإبل. وقيل: ٠٠٠ وقيل: ٠٠٠ والصحيح: أنه اسم جنس، (٩). وكذا قوله: الونيام جمع نائم، وتجمع على نوم وعلى نيام على فعال بضم الفاعل وتضعيف العين وهو أضعف جموعه (٥٠). أما مثال الفئة والوسط فقوله: اوالجوهر عند المتكلمين. . . ، ، و قال أهل الصناعة النحوية . . . ، ، قال أهل علم البيان. . . ، ، قال أهل اللغة . . . ، «اتفق عليه الكوفيون والبصريون»، «اتفقت عليه العرب وبنو تميم وأهل الحجاز،، وغير هذا كثير. أما الشهرة والقلة فشاهده قوله: ﴿وَاكْفُفُنَّا مِنَ الْكُفِّ، وَجَاءَ النَّاظُمُ بَهَذَا الْفَعَلُ عَلَى لَغَةُ ادْعَاهَا أَبُو علي الفارسي، وعند النحاة غيرها، وهو المشهور عندهمه<sup>(6)</sup>، وكذلك قوله: **•والآية: جمع آي.. وآي إنه من قبيل ما بينه وبين مفرده تاء تأنيث، فالمفرد** بالتاء، والجمع مجرد عنها، وهر قياس هذا الباب، وورد قليلاً بالعكس،<sup>(7)</sup>.

<sup>(1)</sup> الشرح: (655).

<sup>(2)</sup> الشرح: (502).

<sup>(3)</sup> الشرح: (501).

رو) الشرح: (505). (4) الشرح: (505).

رة) الشرح: (289).

<sup>(6)</sup> الشرح: (35).

<sup>(7)</sup> الشرح: (512).

هكذا نجد ابن مقلاش يناقش اللفظة المشروحة من كل جوانبها المادية والصوتية والمعنوية بتأن وتتبع وطول نفس، مقدماً للقارئ جملة هامة من الأوجه والاستعمالات الصالحة والجائزة والممكنة والمحتملة لإثراء ثقافته، وإغناء معارفه وتأصيلها. وقد تأخذ منه اللفظة الواحدة حيزاً مهماً، وربما ترك ما لا يحتاج إلى شرح إذا كان معروفاً سهل المنال، فينصرف جهده واهتمامه إلى شرح ما يساعد على فهم النص، ويجسد المعنى ويخدمه، وهذا ينم عن قدرة فائقة على تحريك مفاتيح النص.

#### المطلب النانع

#### المضامين النحوية

يعتبر النحو من بين العباحث التي استعان بها الشراح من أجل النفاذ إلى دلالات الألفاظ والتراكيب، وغالباً ما ينطلقون من تقرير القاعدة النحوية ثم يطبقونها على المادة المراد شرحها وما يستلزم ذلك من استدعاء للشواهد والأمثلة. وقد أفصح ابن مقلاش في شرحه للبردة عن اهتمام كبير بهذا البحانب، ويمكن حصر عمله في الطرق التالية: نادراً ما يقرر القاعدة النحوية ويعرض شواهدها. يكثر من إعراب الألفاظ مفردة، وغالباً مركبة. يعني بإعراب الحروف لما لها من تأثير قوي في تحديد المعنى. يقف عند الصيغ ويحدها.

#### 1 ـ القواعد النحوية:

اكتفى ابن مقلاش في شرحه بتقرير القاعدة النحوية بشكل مقتضب دونما حاجة إلى افتعال معركة تستوجب عرض واستعراض القدرات النحوية. وكذلك نجده يعرض عن إثارة الخلافات وإيراد الاحتمالات، مكتفياً بتلميح لبعض المذاهب. وهو بهذا يوفر على القارئ عناء الصبر عليها، ومشقة كد الخاطر قصد استيعابها. ونورد على ذلك أمثلة منها: قواعد بعض الحروف، والإضافة والحذف والشرط.

قال بخصوص الشرط: اوللشرط والجزاء تقسيمات: أن يكون الفعلان

ماضيين أو مضارعين أو مخالفين، ومن جهة أخرى يأتيان على جهتين: الجهة الأولى جهة يطلب فيها الشرط الجزاء ويتبعه، والجهة الثانية أن يكون متأخراً عنه في الظاهر حتى يظن بهما أنهما لا يتواردان على محل؛ فمن الأول قوله تعالى في دليل التمانع: ﴿ لَوْ كَانَ فِيهِمَا ءَالِمَةُ ﴾ [الانبياء: 22]. ومن الثاني: وَفَلُ لَوْ كُمُمُ فِي الجهة الأولى والقضية الشرطية في الجهة الأولى تتميم لزومية، وفي الجهة الثانية غائية».

الحذف: قال: «والحذف لسياق الكلام كثير: فهر إما حذف اقتصار أو حذف اختصار، فحذف الاختصار يكون لدليل ولغير دليل، وحذف الاقتصار لا يكون إلا لدليل، ففي باب ظن وأخواتها لا يكون حذف الاختصار، ويجوز حذف الاقتصار؛ وفي باب كسا يجوز الأمران».

الإضافة: قال: «لا يقال لما أضيف (مثل) إلى المؤنث اكتسب التأنيث، لأن ذلك لا يسوغ إلا في ما يكون المضاف جزءاً من المضاف إليه، أو منزلاً منزلته. وقد نص الإمام سيبويه على قصره على ما هو كذلك، أي: أن يكون المضاف منزلاً منزلة الجزاء أو جزءاً حقيقياً (١٠). وقال: «و(إذا) من المحمول على أن الشرطية، ولا تعمل، وسمع العمل بها في نادر كلام العرب وهي عند سيبويه لا تلي إلا الفعل ظاهراً أو مقدراً على اللزوم، ويجوز إيلاؤها الأسماء عند الكوفيين، ولا تنفك عن الإضافة بوجه، ولذلك بنيت لشدة افتقارها» (٤).

# 2 \_ إعراب اللفظة مفردة أو مركبة:

صرف ابن مقلاش اهتمامه إلى بيان موقع الألفاظ المشروحة من الإعراب، محاولاً ربط ذلك بالمعنى المراد تجليته وتوضيحه، أو تحصيله وإبرازه، متبعاً أوجهه المحتملة وصوره الممكنة. ومن أمثلة ذلك قوله في إعراب لفظ: (محمد)، من بيت الناظم: (محمد سيد الكونين): «محمد يجوز رفعه ونصب داله وخفضه، أما رفعه فعلى الابتداء، ويكون خبره (سيد

<sup>(1)</sup> الشرح: (416).

<sup>(2)</sup> الشرح: (777).

الكونيين)، والأحسن كونه خبر مبتدأ، لأنه لما كان يصفه بالصفات العليا كأن قائلاً قال: من هذا الممدوح؟ قال: محمد، وهو أظهر من كونه مبتدأ لأن الابتداء إنشاء كلام مستأنف، ولم يكن أخبر عنه بما بعده. وأما إن جعلناه خبر مبتدأ فإنه لا يفوت وصفه بما أراد أن يجعل له الغير خبراً، وفيه الربط ببينه وبين صفاته المسرودة. وأما نصبه فعلى المدح أو بإضمار أعني وهو في وجهي النصب أقعده (1). فهو يعدد وجوه إعراب اللفظة ويرجع وجهاً، ملتمساً الدليل من السياق.

وقد يعمد إلى ترجيح وجه من الوجوه المحتملة استناداً إلى مذهب عالم من العلماء ومن أمثلة ذلك قوله: "و(منقضة) يجوز خفضه على النعتية له (شهب). وهو محمل صحيح... ونصبها ضعيف، إذ لا تكمل فيه شروط الحال، إذ لا يقع إلا من معرفة أو ما قرب من معرفة بوجه من الوجوه المذكورة، لكن يجوز نصبها على القطع على مذهب الكسائي، (2). وكذلك قوله: "ويجوز في (شر) النصب والرفع، فالنصب على مذهب الأخفش الذي يجيز حذف كان بغير شرط من الشروط التي اشترط الإمام سيبويه في جوازها، (3).

# 3 - إعراب الحروف:

من المباحث الشيقة في شرح ابن مقلاش عنايته بالحروف وبيان أهميتها في الكشف عن المعنى، وكذا دورها في توجيه احتمالاته المتعددة. ومن شواهد ذلك قوله في إعراب حرف (ما) من قوله: (بعدها عاينوا من شهب): (ما) من اليبت يحتمل أن تكون موصولة بمعنى الذي وليس يتمكن وإن مال إليه بعض الأصحاب، واحتجاجه بأن (من) في قوله: (من شهب) لبيان الجنس، وليس في البيت مبهم عدا (ما)، فهو الجنس المبين به (من)؛ أما على مذهب من يجيز زيادتها في الموجب فقد يتمشى مع كون ما مصدرية.

<sup>(1)</sup> الشرح: (207).

<sup>(2)</sup> الشرح: (389).

<sup>(3)</sup> الشرح: (145).

وأما على مذهب سيبويه فيتلجع صرفها إلى الموصولة أو إلى النكرة الموصوفة. ويزيد ترجيع موصوليتها التناسب مع (ما) الثانية والتناسب في كلامهم مطلوب (1). وكذلك قوله عند إعراب بيت (يا طيب)، قال: «(يا): مبتدأ، والأحسن أن يكون حرف تنبيه، لأن مذهب حذاق المشايخ النحويين أن كل حرف دخل على ما يصلح أن يكون منادى أن يكون حرف تنبيه، لأن المنادى هو المطلوب إقباله بحرف نائب مناب أدعو لفظاً أو تقديراً كالحروف التي تدخل على التمني... وهنا طيب لا يتأتى أن يكون منادى حقيقة فيكون معناه التنبه، وعلى هذا المنزع نبه ابن مالك تَخَلَنْهُ وارتضاه مذهباً (2).

وربما عمد ابن مقلاش إلى المفاضلة بين الحروف وببان مدى تأثيرها في المعنى، ومثاله قوله عند ببت: (ولو أنصفت لم تلم): قوإنما جاء بالواو لأنها أبقى على اللائق من أن يأتي بالفاء، لأن الباء لو جاء بها ودلت على السبب لسلبه عن الإنصاف بلومه وحصول علم ما سأل عنه، والتغاضي للعارف أجمل من استكشاف ما طلب المبلى به ستره إلا إن قدرنا أن المسؤول تحقق من السائل معرفة العذر وسأل تمكن قوله: (ولم أنصفت)، وكانت الفاء أليق بالمحل من الواو، وإن كان مع جواز تقدير أمر آخر، كأن يقول: سألت عما تحقق عندك ولو أنصفت لم تلم، لأن السؤال عن الشيء المعلوم يكون لأحد أمرين: إما قصد فضيحة المسؤول وتوقيفه على جنايته، أو يكون من السائل ضرباً من الجهل؛ إذ لا يسأل سائل إلا طلباً لحصول ما لم يكن عنده. والظاهر أنه يقدره عالماً، وإلا لو كان عنده جاهلاً لكان معذوراً في سؤاله عن حاله، وكان اللائق إذ ذاك أن يقول: لو عرفت حقيقة أمري وما انطوى عليه سرى لم تلمه (6).

وقد يكون الحديث عن إعراب الحرف ذا شجون، ويتطلب بسطاً طويلاً، فنجد ابن مقلاش لا ينساق معه كلياً، بل يكتفي بالإشارة إلى مظان

<sup>(1)</sup> الشرح: (389).

<sup>(2)</sup> الشرح: (333).

<sup>(3)</sup> الشرح: (75).

البسط والتفصيل بعبارة: «وللو أقسام مذكورة في كتب النحو، وفي شرحنا الكبير بسطها،، و«وفي لعل سبع لغات ذكرها ابن عبد النور في كتابه»، و«وأحكام كاد مذكورة في كتب النحاة».

# 4 ـ بحث الصيغ:

ومن المباحث النحوية الطريفة وقوفه عند بعض الصيغ وبحثها، مثاله قوله في بيت: (شاكي السلاح): "شكت الشكة: إذا أدخلتها في شيء ما قصد إذا يتها، وإنما قلنا إنه من ذوات الواو للنقل المحفوظ عن أتمة اللغة، ولأن العرب قد نطقت بفعله بالواو، وقالوا: أشوكت الأرض إذا ظهر شوكها. وقد نص الأثمة على أن شاك وهار أصلهما شاوك وهاور. وللكمة استعمالانه (۱). وكذلك قوله في بيت: (دع ما ادهته النصاري): "ودع أمر متروك ماضيه ومصدره عند أكثر العرب، وجاء في قراءة: ما ودعك بالتخفيف، وجاء في الشعر أيضاً. وأما المصدر ففي بعض روايات الحديث: لودعهم الصلاة (2). هذا بالإضافة إلى كثير من المباحث النحوية نكتفي بذكر بعضها للتمثل فقط: المبتدأ والخبر، والتعجب والاستفهام، والتصغير، والنعت، والمصدر، والضمائر، والإضافة، والحذف، والشرط، والفصل والوصل.

## المطلب التالث

#### المضامين البلاغية

تمثل القضايا البلاغية وما يرتبط بها من تذوق واستحان ونقد أهم وأمتع القضايا التي يحتوي عليها شرح ابن مقلاش. لقد توسع توسعاً كبيراً، وأولى هذا الجانب اتماماً بالغاً أكثر من أي جانب آخر؛ مما أضفى على الشرح صبغة أدبية خاصة، تمزج بين القاعدة والمصطلح والشاهد، وتزاوج بين الشرح والتحليل، وبين الموازنة والأحكام النقدية الذوقية والفنية والتعليلات

<sup>(1)</sup> الشرح: (788).

<sup>(2)</sup> الشرح: (255).

الطريفة. مما مكن من إبراز مواطن الجمال والجودة، وأفصح عن دربة وطول باع في الأدب وفنون العلم المختلفة.

وباستقراء المعطيات البلاغية نستنتج أنها ثروة هائلة، موزعة على طول الشرح متداخلة المباحث، بحيث لا تكاد تفرق بين فنونها؛ بل إن الحديث عن الفن الواحد أو الوجه البلاغي الواحد موزع على الشرح حسب وروده في الأبيات، وحسب زاوية النظر إليه في كل بيت فقد يستدعي هذا البيت الكلام عليه من وجه، ويستدعي البيت الآخر الكلام عليه من وجه ثان، أو ثالث أو أكثر، وعندما تجمع أطراف الوجه البلاغي الواحد المتفرقة تحصل على مبحث بلاغي متكامل.

كما أن هذه المعطيات البلاغية التي أفرغها ابن مقلاش في ثنايا شرحه تجمع بين الجانب النظري المنصرف إلى التحديد والتقنين والضبط الذي يحصر الفنون البلاغية في تعريفات وقوانين عامة، وبين الجانب التطبيقي العملي المنصرف إلى التحليلات والمناقشات التي تكشف عن مواطن الجمال والمتعة والجودة، وتنمي لدى المتعلمين والمتلقين عموماً ملكة الإبداع. ويمكن حصر الخطوات التي اتبعها ابن مقلاش في معالجاته البيانية في النقط الآتية:

1 - يركز تركيزاً دقيقاً في الحديث عن الوجه البلاغي، ويحيل على مكان تفصيله وبسطه في «الشرح الكبير» بعبارة: «وقد أشبعنا الكلام في هذا المعنى في الكبير»، و«وقد بسطنا الكلام في «الكبير» فأشبع مما ذكرناه». ويختصر الأمثلة بقوله: «... كثير في كلامهم»، ويعتذر عن إيراد أمثلة من القرآن بعبارة: «... وكلاهما وارد في الفصيح».

2 - عند تعداده أنواع الوجه البلاغي يوقف استطراداته بعبارة: اوهو بناب متسع، والوباب المقابلة باب عظيم، والوهو معنى عظيم، والوهو من البديع المستطرف، وحينما يتوغل في مناقشة مسألة شائكة يوقف النقاش بعبارة: الوقد تكلم فيه بعض حذاق العربية كلاماً دقيقاً يضيق المحل عنه هنا لتجاذب هذا المجموع الغث والسمين».

3 - تكراره الأوجه البلاغية تارة بالأمثلة السابقة، وتارة بأمثلة مغايرة.

ويلتمس العذر للناظم في تكراره بعض الأوجه البلاغية بقوله: اوالتكرير للناظم في هذه القصيدة كثير، لكنه من النوع المحمود، وقد جاء في الكلام الفصيح كثيراً».

4 ـ ذكره بعض وظائف الأوجه البلاغية. ومن ذلك قوله: «ولا شك أن الالتفات مما يطري المسموع في أذن السامع»، وقوله: «وأنواع التجنيس كثيرة عظيمة الموقع في النفوس» و«ويسهل استخراج قوافي الشعر»، و«ويكسب البيت الذي يكون فيه بهجة ورونقاً»، و«فهو مما ينسط له السامع»، و«فإنه يورث اللفظ تطرية». كما يذكر أول من استعمل بعض الأوجه البلاغية أو ابتكرها، وشاهده قوله: «فالسموأل أول من نطق بالاستطراد»، و«وامرؤ القيس أول من ابتكر التثبيه». و«الإرصاد من تسمية المشارقة المتأخرين».

5 ـ التنصيص على حجم استعمال ووجود بعض الأوجه البلاغية في العربية. ومن أمثلة ذلك قوله: «فالجمع في كلام العرب كثير، وفي أشعار المولدين، و«الاستبعاد قد جاء في كلام الله منه كثير، و«والترديد في أشعارهم كثير، و«والتقسيم جاء في الفصيح كثيراً». و«وجاء الطم والرم من المجاز العقلي». و«والاستطراد نوع بديع سلكه كثير من الشعراء».

6 ـ ذكر الفئة المستعملة للوجه البلاغي أو المكثرة من إنفاقه في نصوصها الإبداعية. وشاهده قوله: قالتشبيه وقع كثيراً في كلام العرب والمولدين. وقوله: قالتذييل جاء في كلام المولدين ما لا يحصى كثرة. وقوله: قوله: قالاستعارة ارتكبتها شعراء المولدين ارتكاباً كثيراً».

7 - التنبيه على قيمة الوجه البلاغي وعظم قدره ومكانته بالنظر إلى تعاطي واستعمال غيره. ومن ذلك قوله عن التشبيه: «فالتشبيه أشرف كلام العرب». وعن التقسيم: «والتقسيم منزع بديع من علم البيان». وعن المذهب الكلامي: «والمذهب الكلامي من فصيح المعاني وهو نوع عند أرباب علم البيان بديع». وكذلك قوله: «ومن محاسن الكلام نفي الشيء بإيجابه». وقوله: «والإرصاد نوع عظيم، ودلالة على قوة الفكر». وقوله: «ومن حسن ألقاب البديع رد العجز على الصدر».

8 - التطرق لصعوبة بعض الأوجه البلاغية أو لتعقدها وتشابك

عناصرها. ومثال ذلك ما فعل أثناء تطرقه للفصل والوصل، قال: افالفصل والوصل، قال: افالفصل والوصل بلغ حداً من الغموض إلى حيث اقتصرت البلاغة على معرفته، وقال عن الطباق والتضاد: اوبلغ التضاد والطباق حداً لا يشعر به إلا من له قدم في علم البيان».

9 ـ ولما كانت الأوجه البلاغية بالكثرة التي رأينا فإنه يعدل عن الحديث عنها منبهاً على ما مضى من لمحة أو إشارة إليها، معتذراً عن إعادته بعبارة: وقد تقدم الكلام عنه و وقد مر ، و وقد سبق ذكره ، مما يعفيه من كل تبعة.

بعد هذه الجولة السريعة، وبعد الوقوف على جملة من التقنيات أو الخطوات التي اتبعها ابن مقلاش في الكشف عن الجوانب البلاغية والأسلوبية في شرحه، يمكن أن نستخلص الملاحظات الآتية:

أ - اعتنى ابن مقلاش كباقي الشراح عناية واضحة بالحدود والتعريفات البلاغية، فلا يغادر وجها إلا نبه عليه وأشار إليه، ولا يترك وجها دون أن يعرفه؛ بل قد يضع للوجه الواحد أكثر من تعريف. وغالب ما يعرف الوجه البلاغي في علاقته بغيره مثل: علاقة التشبيه بالتمثيل والاستعارة والمجاز. علاقة المبالغة بالغلو والإغراق ونفي الشيء بإيجابه. علاقة المقابلة بالطباق والتضاد والتقسيم. علاقة التقسيم بالتفريع والتفريق والاستطراد. علاقة التكميل بالتعميم والاحتراس والاحتياط والتذبيل والتعضيد.

ب ـ قد لا يأتي ابن مقلاش في أحيان كثيرة بشيء جديد يذكر في كل ما أورده من مباحث بيانية، سواء تعلق الأمر باستقصاء الأوجه البلاغية والتنصيص على مكانها في البيت المشروح وتحليله. أو تعلق الأمر بذكر التعريفات أو التحديدات أو القواعد العديدة التي تطرق إليها. أو تعلق الأمر ببحث علاقات الأوجه البلاغية بعضها ببعض، وتداخلها فيما بينها وتفرع بعضها عن بعض. أو تعلق الأمر بجملة الشواهد المتنوعة والمختارة دليلاً عليها.

ت ـ إن الجديد بلا شك عند ابن مقلاش في طريقة عرض اختياراته، والتعبير عن تعليلاته وتحليلاته، وفي دقة ملاحظاته، وفي سعة أفقه، وفي واسع اطلاعه. الجديد في جودة التطبيقات، وحسن انتزاع الأمثلة والشواهد، وننويعها تنويعاً، يكشف كل نوع عن لمحة ما دقيقة حتى تكتمل الصورة وتنضع. الجديد في سلاسة الأسلوب وانسياب العبارة ووضوح دلالتها على المقصود، وكذا في تصحيح أوهام بعض الشراح وتخليص أخلاطهم دون تسميهم.

ث ـ قد يشعر القارئ أنه أمام صورة مكرورة مع شيء من التحوير والتدوير بالزيادة تارة والنقصان أخرى. لكن عمل ابن مقلاش بقدر ما هو تكرير وتحوير بقدر ما هو ليس اجتراراً ولا إعادة، وإنما هو انعكاس لخصوبة ثقافية، واطلاع شمولي، واستحضار عفوي لما تختزنه الذاكرة من علوم ومعارف ومعلومات. واستحضار المخزون الضخم والمتنوع ليس بالعمل السهل، بل هو مزلة قدم لا يسلم منها إلا الفحل المتضلع، أو المدرَّب المتمرس.

ج \_ إن تطرق ابن مقلاش لما تطرق إليه السابقون لم يمنعه أن يحتفظ لنف بموقف الشارح المدقق، والعالم المدقق، فيقف معترضاً حين يرى وجهاً للاعتراض، ولا يتردد مستدركاً حين يرى مجالاً للاستدراك.

ح ـ لا نسى الهدف التعليمي من الشرح، فالقواعد والحدود والتعريفات والأمثلة وسيلة لتذوق الأدب الرفيع، ومادة مساعدة على إنشائه على صورة أرفع، مما يؤدي إلى تطوير ملكة فنية عند القارئ، ويستطيع بعد القراءة أن يحل الغامض، وأن يستهدي إلى مواطن الجودة؛ فالتذوق المبني على المعرفة يسهل التبليغ.

#### المطلب الرابع

#### المضامين النقدية

بدا ابن مقلاش في شرحه ناقداً متمرساً، وخاض في نقاش وبحث جملة من المعطيات النقدية، منها ما يرتبط بمفهوم الشعر، ومنها ما يرتبط ببعض القضايا المتعلقة به، كقضية السرقة، وقضية بناء القصيدة ووحدتها. هذا فضلاً عن الموازنات والأحكام النقدية المتنوعة. وسنحاول أن نتحدث عن عمله النقدي في النقط الآتية:

#### 1 ـ تمريف الشعر:

مما لا شك فيه أن مقدمة «الشرح الكبير» احترت على كلام مستفيض حول مفهوم الشعر وحقيقته وأقسامه عند ابن مقلاش. ولم يزد في شرحه المتوسط على إيراد إشارات إلى ذلك، سواء في المقدمة أو في ثنايا الشرح. ففي المقدمة نجد حديثاً مقتضباً عن حقيقة النظم والشعر والوزن، يقول بصدد ذلك: "وأما حد النظم فهو الكلام الموزون الذي قصد وزنه فارتبط معنى وقافية، والشعر النظم العربي أو المحدث الذي وافقه وزناً ومهيعاً، فالوزن حقيقة يشترك فيها النظم والشعر، لكن النظم أعم من الشعر، فكل شعر نظم وليس كل نظم شعراً» (1). ثم اختصر الكلام عن طريقة الشعر وأقسامه بقوله: "وقد بسطت الكلام في بيان طريقة الشعر وأقسامه في «الكبير» بسطاً كلياً اقتصرنا عنه هنا لما يؤول إليه من التطويل» (2).

أما في ثنايا الشرح نجده يورد قول بعضهم: اوقال بعضهم: الشعر الحسن هو البديع المعنى، السهل الألفظ، العذب المستمع، الصعب الممتنع، العزيز النظير، القليل الشبيه، البعيد مع قربه. وقد بسطنا في الكبيرة ما للشعراء في وصفه (3). وفي آخر الشرح نص يفصح فيه ابن مقلاش عن قسمته للشعر يقول: اوقد قدمنا حقيقة الشعر أول الكتاب، وما يحمد منه وما يذم. فأقسام الشعر عنده قسمان: قسم محمود، وقسم مذموم. ففي الشرح الكبيرة إذن حديث شاف للعلماء بالشعر مع كل ما يتعلق بطرقه وأقسامه، وحديث للشعراء عن وصفه. ولعمري هذه محاولة موفقة تنظر إلى الشعر نظرة متميزة تجمع بين الجانب النظري حيث يتذوق العالم الشعر ويقيمه ويقيسه ويزنه ويحكم عليه، والجانب العملي التطبيقي حيث يعاني الشاعر ظروف إبداعه ومراحل صنعته وأطوار تثقيفه وإخراجه.

وخلاصة الكلام عن الشعر عند ابن مقلاش يدور حول بنيته الشكلية

<sup>(1)</sup> الشرح: (7).

<sup>(2)</sup> الشرح: (7).

<sup>(3)</sup> الشرح: (35).

ومكوناته المادية من لفظ ومعنى ووزن وموسيقى، وما يتبع ذلك من أقسام وطرق. أما الحديث عن وظيفة الشعر فلا نجد له حديثاً صريحاً عن وظيفته الجمالية الفنية، ولا حديثاً عما يتعلق بذلك من الأخيلة والصور الشعرية، مع العلم أنه يمكن أن يلتمس هذا من طبيعة شواهده الشعرية. لكنا نجد له حديثاً عن الوظيفة الأخلاقية، أو الوظيفة الدينية للشعر، يقول في آخر الشرح: قولما كان الشعر منقسماً إلى هذين القسمين، منه ما يورث ثواب الله فكل، ومنه ما يورث مقت الله وغضبه، فإما أن يكون في عنقه عقد در موفوراً، وإما أن يكون في عنقه ما يكون به يوم القيامة مذموماً مدحوراً... مع أن النظم إن لم يكن فيه فحش ولا هجو فحسنه حسن، لكن ترك الاشتغال به أحسن أن النظم أن المغر.

#### 2 \_ بناء القصيدة:

درج ابن مقلاش في تقسيمه لقصيدة البردة على ما هو متداول معروف، فتحدث عن عناصرها ومكونات بنائها من مبدإ وخروج وخاتمة، قال: «من حسن شعر الشاعر رقة المبدإ وحسن التخلص من وادي البداية إلى واسطة الربط بين المبدإ والمنتهى، وحسن التخلص من الواسطة إلى المدح، وحسن التتميم، وهذه المعاني استوعبها الناظم كَثَنَهُ (2)، وقال أيضاً: «والمبدأ والخروج والنهاية من أعظم صناعة الشعر» (3). إن أغلب الاصطلاحات والأمثلة التي اعتمدها هي في مجملها متضمنة في كتاب العمدة لابن رشيق القيرواني.

#### أ ـ المبدا:

ففي حديثه عن الاستهلال أورد مجموعة من الأبيات المختارة من

<sup>(1)</sup> الشرح: (580).

<sup>(2)</sup> الشرح: (168).

<sup>(3)</sup> الشرح: (168).

مقدمات مجموعة من الشعراء (١٠). وقال عن مقدمة النسيب لقصيدة البردة: «وقد جاء كَتْلَقْهُ بالتغزل والنسيب مستوفّى منسوجاً على منوال حسن».

#### ب ـ الخروج:

وعن التخلص أو الخروج قال: «وانقضى تغزله، ولم يبق له إلا حمل التخليص إلى الخروج إلى الممدوح، فتخلص من الهزل والتغزل تخلصاً حسناً، وهو من قناطر فحول الشعراء، وقال أيضاً: «وخروج المؤلف فله هنا من النسيب إلى المدح بهذا التخليص الحسن من أبدع الخروج، وهو من براعة الشعر، والتخليص في صناعة الخروج كبراعة الاستهلال عند المبادي، ثم أخذ يبين كيفية تخلص الناظم وخروجه إلى الممدوح قائلاً: «ومن حسن تخليصه أيضاً أنه خرج للمدح بذكر أوصاف الممدوح قبل تسميته، وأطنب بها حتى تمتلئ المسامع بمحاسن من قصد مدحه، فتبقى النفوس تتشوف إلى تسمية الموصوف بهذه المحاسن، وحينتذ يفصح به؛ وهو فن عظيم ومعنى بديع».

#### ت ـ الخاتمة:

وعن الخاتمة قال عند قوله: (خدمته بمديع): اوهنا انتهى كلام الناظم عن أغراضه من القصيدة وأراد تخليصاً آخر، كما استخلص أولاً من النسيب أخذ الآن يتخلص من المدح... وهذا المسلك الذي سلكه الناظم في التخليص مسلك حسن، فقدم هذا البيت توطئة لإظهار ما قصدا (2). وقال عند بيت: (وآذن بسحب صلاة): (هذه آخر طبقة من تقاسيط القصيدة.. الطبقة الأخيرة سر قبول دعاء الداعي وهي الصلاة على سيد الأولين والآخرين والخيرة والخلق أجمعين (3). وفي النهاية لخص كلامه عن بناء القصيدة بقوله: افإنه كَالله بدأ بالنسيب والتغزل رباطة لفرس الفكر، يؤنسه بالجولان في ميدان المعاني، ثم تخلص منه أتم تخليص، ثم ذكر محاسن الممدوح، وكان فيها

<sup>(1)</sup> الشرح: (7 ـ 35).

<sup>(2)</sup> الشرح: (732).

<sup>(3)</sup> الشرح: (795).

متفنناً منتقلاً من نمط إلى نمط حسيما أوضحناه قبل. ثم الطبقة الأخيرة الصلاة على سيد الأولين والأخرين.

#### 3 \_ وحدة القصيدة:

إذا كان بعض الشراح اعتمدوا في طريقة الشرح تناول بيتين أو ثلاثة، أو مجموعة من الأبيات دفعة واحدة، فإن ابن مقلاش اعتمد في شرحه على طريقة البيت الواحد. وطريقته هذه قد توحى بإيمان بوحدة موضوعية لكل بيت واستقلاله بمعناه عن غيره، لكننا نجد له حرصاً كبيراً على تناول أبيات القصيدة باعتبارها وحدة متكاملة تشدد الارتباط إلى بعضها البعض. ويتمثل هذا الحرص فيما يوليه من اهتمام للمناسبة بين الأبيات، يقول عند بيت: (ما سامني المدهر): قومن لم يتأمل كلام الناظم كل التأمل يقول: لا مناسبة بين هذا البيت والذي قبله، لأن هذا من نمط وهذا من نمط آخر؛ وشتان بين قوله: (ما سامني الدهر) والبيت بعده: (لا تنكروا الوحي). وإذا تثبت الناظر في كلام الناظم ظهر له التناسب»(1). بل إننا نجده يتزيد في هذا الأمر فهو تارة يورد رأى شارح في المناسبة، قال: اوقد سلك بعض الأصحاب في المناسبة بين البيت والذي قبله مسلكاً دقيقاً . . . وهذا المسلك بديع حسن في التدقيق جار على منهج التحقيق). وتارة أخرى يتوسل بالسؤال: قال عند بيت (والطف بعيدك): (وإذا قلت: ما المناسبة بين هذا والذي قبله؟ قلت: أما من جهة اللفظ فالمناسبة واضحة، لأنها من عطف الجمل الإنشائية بعضها على بعض. وأما من جهة المعنى فلأنه لما سأل من الله استقامة حسابه، وعدم انعكاس رجانه، استشعر من نفسه. . . . ا<sup>(2)</sup>.

هكذا يتبع ابن مقلاش أبيات قصيدة البردة، رابطاً فيما بينها، منبهاً على المناسبة بين ألفاظها ومعانيها. لا يقتصر هذا على الأبيات المتجاورة، بل نجده يلتمس المناسبة حتى بين الأبيات المتباعدة لتبدو القصيدة ذات موضوع واحد لكنه متنوع غنى، وممتع جذاب.

<sup>(1)</sup> الشرح: (448).

<sup>(2)</sup> الشرح: (793).

#### 4 ـ المعانى المتداولة:

#### ا ـ بسط المعنى:

توسع ابن مقلاش في بسط معنى الأبيات المشروحة، وصرف اهتمامه إلى تحصيل مراد الناظم منها. فهو لا يفتأ مشيراً إلى المعاني المختلفة التي من الممكن أن تدل عليها خصوصية تركيب النص الشعري، منها على المتداول منها والمخترع بعبارة مفادها: اهذا معروف شائع»، واوقد أكثر منه الشعراء»، واورد كثيراً في الفصيح»، واوأكثر منه المولدون». مما يدل على سعة اطلاع على الشعر العربي، وعلى قدرة على تعاطي نوع من إحصاء المعاني المتشابهة. وقد وقف عند بعض المعاني في إعجاب وتمتّع، محنفياً بها، مستعملاً عبارة: اما أحسن قوله وقد أبدع وأجاده، مما يدل على حسن تصرف ودقة نظر.

وقد يورد الوجه الذي يتحمله البيت أو يتوقف عليه المعنى دون أن يتعداه، وقد يتناول المعنى بالتغيير فيتصرف يه، ويحول وضعه التركيبي من النسق الشعري إلى النسق النثري، مما قد تخاله أحياناً نوعاً من التعسف أو الشطط في الشرح، أو تخاله شرحاً لغير ما هو مذكور. وربما تناول بعض المعنى فيشرحه ويقربه، ثم يعود إليه بعد مدة فيعالجه بما يناسب أهميته ومكانته مبدداً ما قد يسببه تراكم لفظه أو حزونة تركيبه من غموض أو إشكال أو صعوبة.

وقد يسوق المعاني على الوجه الذي تقدم ليؤيد وجها أو يساير رواية، أو يناقش صاحباً، أو ينتقد شارحاً. وقد يتقلب بين الأبيات المتقدمة مبتدئاً من أولها، منتقلاً إلى ما يليه ثم عائداً من حيث بدأ، لمناوشة بعض ما فيه، حتى إذا أمعن النظر، ويكون القارئ قد قر قراره على أن عملية استيفاء وجوه المعنى قد انتهت، وأنه لم يبق من الاحتمالات الممكنة شيء يفاجئه ابن مقلاش بسؤال يفيد أنه ما زال في البيت بقية من غموض؛ فيكر عليه، ويعمد إلى بيانه.

وكثيراً ما نجده يروض معترضه المفترض ويراوده؛ فمرة يجيبه على

سؤاله، ومرة يعده بالجواب، ومرة يتحاشاه وقتئة ولا يجيه إلا بعد مرور أكثر من بيت أو من معنى. وقد يجيب فيحس المعترض بغموض الجواب، فينهض للنوضيح بضرب المثل الملموس المحسوس. وقد يُلمِع من خلال هذه الاعتراضات بما يراه له مُماسة بالمقام من النظم الجزل، ومن مستطرف الحكايات التي يحصل بها الإمتاع، ولا تعد من سقط المتاع.

وفي بعض الأحيان نجد ابن مقلاش يقدم الأوجه التي يحتملها معنى البيت مصدراً كلامه بعبارة: يصح، يجوز، يحتمل، الوجه الأول كذا. وأحياناً أخرى يقدم المعنى المراد مباشرة وبشكل حاسم دون مناقشة ولا تردد مستعملاً عبارة: فالصواب كذا، وقصد الناظم كذا ومعنى كلامه، ومراد الناظم كذا، ولا يتأول على الناظم غير هذا، وإنما أراد الناظم كذا. وأحياناً أخرى يوضح المعنى المراد من خلال السياق، فيوجهه ليتلام مع ما يعتقده صحيحاً مصطنعاً عبارة: ويحتمل كذا، والمراد كذا وإن كان الظاهر كذا. أو عبارة: والصواب عندي. أو عبارة: وهو أخلص للقارئ والناظم. وفي هذا كثير من الأمثلة.

#### ب ـ توليد المعنى:

زخر شرح ابن مقلاش بفصول معتعة استطرد فيها في بسط معانٍ متعددة: كمعاني النسيب من سؤال الأماكن والجبال والرياح والبروق، ومعاني الشوق والوشاية وإقشاء سر المعبوب، ومعاني البكاء واختلاط الدموع بالدم، ومعاني الشيب والخضاب. قال في النسيب: وهذا المعنى الذي انتقل إليه الشاعر معروف مألوف من أساتيذ الشعراء، فإنهم يتغزلون بأن فيفندون الذين تظهر عليهم أحوال المغرمين، أو يخرجون ذلك مخرج السؤال... وقد يسألون الرياح والبروق (1)... وهو نسيب ظريف... ومنهم من يفضح نفسه (2). وقد تكون النسيم في تغزلهم مخبرة عن حب البعيد، وقد تكون نمامة... (3)، وذلك كله تفنن في النسيب. وقال أيضاً: فإن البلاغة بسؤال الأماكن أوقع في

<sup>(1)</sup> الشرح: (41).

<sup>(2)</sup> نفسه: (41).

<sup>(3)</sup> الشرح: (41 ـ 74).

النفس وأبلغ، وقد استنطقت العرب الديار والجبال والجمال، وعمل ذلك المولدون (1) . . . والمولدون يتغزلون بهذا المنزع يثبتون للدمع نميمة وإفشاء مراء(2).

# 5 \_ أحكام نقلية:

#### 1 \_ نقر الألفاظ:

قال عند بيت (كيما تفوز): وهذا البيت في غاية البلاغة من رصف نظمه ودقائق استعاراته، فرحم الله الناظم لقد عزل فيه عزلاً رقيقاً، وسلك فيه من طرق البيان مهيعاً غريباً دقيقاً (3). وقال عند بيت: (ليس له حد): وجاء الناظم بقوله: (ليس له حد) مبالغة في التعبير عن الأفضلية، ومعلوم قطعاً أن عباراته هذه أبلغ مما لو قال: (أفضل البشر)، لأن في هذا ما يشعر بالمشاركة؛ إذ أفعل تأتي غالباً في الجنس المشترك، وقد قدم أن جوهر الحسن غير منقسم وإذا كان كذلك فلا اشتراك، فكان قول الناظم: (ليس له حد) أبلغ، (4).

#### ب ـ نقد المعانى:

حفل شرح ابن مقلاش بتحليلات وتعليلات وتقويمات عديدة للمعاني. قال معلقاً على بيت لأبي علي البصري: «وفي اعتذار المعترف هنا تلطف حسن إلا أن فيه بعض الجفاء في نسبته إياها لعدم الإنصاف في لومه، ولا يكون كلامه صحيحاً إلا لو كان عالماً بموجب ما وقع به، إذ يكون سؤاله على جهة التشفي وكشف سره؛ لكن قد يكون في كلامه معنى الإشارة، وكأنه يشير إلى أن عذره أوضح من أن يخفى فينشأ عنه معنى العتاب، (أن كان عند قول الشاعر: (إن كان عنه التلويح... وينشأ عنه معنى العتاب، (5). وقال عند قول الشاعر: (إن كان

<sup>(</sup>۱) نفسه: (41 ـ 74).

<sup>(2)</sup> نقسه: (41 ـ 74).

<sup>(3)</sup> تف. (628).

<sup>(4)</sup> الشرح: (265).

<sup>(5)</sup> الشرح: (76).

خطك نكراً): «ما أبدع هذا البيت كيف علل وأفاد في نفس التعليل صفة جعلها عمدة التعليل المرجوع إليه قصد المتكلم<sup>(1)</sup>. وقال عند بيت: (بشرى لنا معشر): «وفي هذا البيت بديع النظم: فيه دقائق معان ودقائق إعراب، وحسن انتزاع الدليل من الآية»<sup>(2)</sup>.

ومما يرتبط بنقد المعاني قضية السرقة، فقد فصل فيها القول عند بيت: (ضيف ألم برأسي) قال: «روقع الناظم على حافر قول المتنبي في شطر من أشطار بيوت قصيدة له ميميمة... ولتعلم أن باب سرقة الشعر باب منسع...» (3). فساق الكلام عن السرقة في كلام طويل مأخوذ من العمدة لابن رشيق القيرواني دون أن يشير إلى ذلك، وتصرف في الكلام بعض التصرف وقال: «والذي أقول به في جلب صاحب القصيدة شطر المتنبي أنه استلحاق جلبه ولا عتب عليه، إذ لم يقصد الاستبداد به، لكن كان لائقاً بمحله هنا في البيت، فأخذه ظاهراً ولم يأخذه مغيراً أو سارقاً» (4).

#### ت ـ المفاضلة بين الأبيات:

قال عند بيت: (مزجت دمعاً): وبلاغته في البيت أبلغ مما أورد امرؤ القيس من قوله: فغاضت دموع العين مني صبابة، لكن ما قاله امرؤ القيس ليس بالمستحيل عادة، بل يبعد. وأما ما قال المؤلف فإنه خارق للمعتاد، إذ جريان الدم عوضاً عن الدمع مستحيل عادة، لكن هو أبلغ في الاستعارة وقال مفاضلاً بين البوصيري والشقراطيسي: والمؤلف في هذه الاستعارات فاق كل من أنفق هذه الآيات في قصيدته؛ فإن الشقراطيسي قال: (ونار فارس) فأتى بالواقع من غير استعارة؛ وكذا قال الخزرجي في قصيدة لاميته، وإن لم يأت هذا باستعارة لكن صرف صناعة نقل الأعراض، فكان ما كان من

<sup>(1)</sup> الشرح: (92).

<sup>(2)</sup> الشرح: (641).

<sup>(3)</sup> الشرح: (108).

<sup>(4)</sup> الشرح: (110).

<sup>(5)</sup> الشرح: (14).

حر النار انتقل بعد خمودها إلى قلوب أهلها، وهو منزع حسن أ (1). وهذا من الناظم غوص عظيم ودقة نظر.

#### ث \_ نقد الشراح:

سبق أن تحدثنا عن طبيعة علاقة ابن مقلاش بالشراح السابقين عليه في مطلب سابق وبسطنا الحديث عن كيفية تعامله معهم، وسنكتفى هنا بإيراد بعض النماذج للوقوف على بعض ملامح نقده. قال عند بيت: (ولا تزودت قبل الموت نافلة): ٤٠٠٠ هذا مقتضى كلام الناظم. وأورد بعضهم بحثاً وقال: كيف يتوجب على النفس ذماً مع التوفية بالواجب؟ ثم قال: فإن قيل: قد حكم الأثمة بجرحة من ترك النوافل كلها، بل بعقوبته، ثم قال: أما من عم النوافل بالترك فإن ذلك لا يفي بفعل الفرائض لما ظهر من استهانته بالنوافل. ثم جنح إلى أن كلام الناظم في قوله: (ولم أصل سوى فرضي ولم أصم)، قال: هذه درجة عالية من المدح لا يدركها إلا من وفقه الله، ثم أورد حديث الأعرابي... قلت: وفي هذا نظر، لأن حديث الأعرابي متأول. . . وهذا كله بعيد من قصد الناظم، وإنما روى الناظم تورية، ويؤيدها ما قال بعد: (ظلمت سنة من أحيى)، ولا يتأول على الناظم غير هذا. وكل ما قال من يوقعه في الكذب أو لا يوقعه مستغنى عنه ا(2). ومن ذلك أيضاً قوله عند بيت: (كنبأة أجفلت غفلاً): ﴿ وَكَانَ بِعَضَ أَصِحَابِنَا لَمَا وَقَعَ مِعَهِ الْبِحِثُ فِي قُولُ النَّاظِمِ: (كَتِبَّاةً)، وأورد عليه ما قيل فيها قال: المقصود المعانى. قيل له: وأي معنى تستروح من ها هنا؟ فقال: لو أن الغنم في مراتعها سمعت صوت. . وإن كان يلوح، لكن تفسير النبأة بما فسرها به أبو منصور أولى، خروجاً عن ضيق المحل مع اتساعه. والمعنى والحمد لله متمكن بليغ مع سلامته من خساسة الممثل بهه<sup>(3)</sup>.

#### ج ـ مقاييس نقدية:

لقد بدا ابن مقلاش في أحكامه النقدية ناقداً فذاً، ودارساً مقتدراً، يعرف

<sup>(1)</sup> الشرح: (368).

<sup>(2)</sup> الشرح: (176).

<sup>(3)</sup> الشرح: (655).

كف يوقف طلاب الأدب ومتذوقيه على مواطن الجودة، وعلى عناصر الجمال والإعجاب والمتعة في النص الأدبي، من غير تعسف ولا شطط، أو تحجر وجمود، أو تحزب وتحيز، سالكاً في كل ذلك سبيل الانتصاف، متجافياً عن دركات الاعتساف، مقنعاً إلى حد بعيد، ممتعاً إلى حد أبعد. وتعكس ملاحظاته النقدية امتلاكه حساً نقدياً عميقاً، يمزج بين الذوق والتحليل والتعليل.

فأحكامه لم تكن أحكاماً عامةً، أو أحكاماً عابرة اعتباطية، بل كانت أحكاماً معللة، تعكس عمق نظر، ودقة تحليل. وسمو ذوق. وفي الأمثلة السالفة ما يفي المقصود. وتماشياً مع ما رأينا من طبيعة فهمه لوظيفة الشعر، ومن ترجيحه للوظيفة الأخلاقية والدينية، نجد كذلك أحكامه النقدية تمزج بين الفني الخالص والأخلاقي الديني. ومثال ذلك قوله: ٤... ومع هذا كله إن من كان معه أدنى شيء من الإسلام، ويرى نفسه معدوداً في أمة رسول الله كلا يخطر بباله أن يكون مقصد الناظم هذا الهوس... معاذ الله أن يتوهم هذا في حق أحد من المسلمين عموماً، فكيف يظن برجل من أكابر الصوفية العارفين؟ والقرائن اللفظية تقصع على مراد الناظم وقصده أن.

#### المطلب الخامس

#### المضامين المعرفية

إلى جانب المادة الأدبية التي وقفنا عليها يزخر شرح ابن مقلاش بجملة من المعارف المتنوعة، موزعة على طول الشرح بحب ما يستدعيه المقام. وهذه المعارف تعكس تبحر الرجل وسعة اطلاعه. ولا شك أن استخدام المعارف المتنوعة، وتوظيفها، واستدعاءها في شرح النص الأدبي، واستخلاص معانيه، وتبين مراميه البعيدة، كفيل بتحقيق نسبة من التعادل بين عناصر الشرح ومكوناته الأسلوبية واللغوية والفكرية والمعرفية من جهة، ومن عبهة ثانية تحقيق نسبة عالية من التوازن لدى شخصية المتعلمين. ومن جملة جهة ثانية تحقيق نسبة عالية من التوازن لدى شخصية المتعلمين. ومن جملة

<sup>(1)</sup> الشرح: (203).

المعارف التي حفل بها الشرح: الفقه والقضاء، واللطائف والإشارات، والكلام والنطق، والطب والفلك.

#### 1 ـ الفقه والقضاء:

هيمنت شخصية ابن مقلاش الفقهية على مختلف أطوار الشرح، وتجلت بوضوح خلال قسمات عديدة من شرحه؛ إذ نجده في أغلب الأمثلة التي يضربها يستفيدها من الواقع الفقهي والمجال القضائي، قال عند بيت: (قد تنكر العين): وهذا المعنى اليوم موجود في كلام الناس، إذا ادعى أحد على أحد بدعرى، وأنكر المدعي عليه، ثم يظهر كذب المدعى عليه فيوبخه المدعى فيقول له: أين إنكارك؟ وأين استتار ما أردت ستره؟ علمت أن عليك شهوداً لا تفند، فكيف تنكر؟ أن وقال عند بيت: (ولا تطع منهما خصماً): الا ترى أن من تحيل الحاكم أنه يقول للمنكر بين يديه: يا بني، الرجوع إلى الحق حق، ويلين له القول، ويزين له الرجوع إلى الإقرار، حتى إذا اعترف يقول له: فانصف خصمك أنه. وقال عند بيت: (أستغفر الله من قول بلا عمل): «ألا ترى أن قول القاضي للشاهد ما تريد؟ فيقول له: نشهد بكذا فيقول له: حسن. فإن قال: شهدت بكذا، فلا تقبل منه الشهادة، ولا يعمل بما قال؛ لأن الصبغة التي وضعت لأداء الشهادة إنما جاءت بلفظ المضارع (أن).

وهناك في ثنايا الشرح طغيان ملحوظ للمفردات الفقهية والقضائية مثل: الحق والإنصاف، والعدل، والكذب، والرجوع إلى الحق، وقيام البينة، والإنكار، والاعتراف، والذنب، والنصيحة، والهوى، والخصم، والحاكم، والقاضي، والشهادة، والشاهد، والمدعى. ومن المفردات الفقهية: التيمم، والغسل، والطلاق، والفطر، والصيام، والرخصة، والوازع الشرعي، والزاجر التكليفي، والخلاف في مسألة أعضاء السجود، ومسألة الخلاف في أفضلية

<sup>(1)</sup> الشرح: (596).

<sup>(2)</sup> الشرح: (163).

<sup>(3)</sup> الشرح: (168).

الصلاة في المساجد، والخلاف في مسألة صبغ الشيب بالحناء والكتم. ويصدر ابن مقلاش في آرائه الفقهية عن المذهب المالكي، وفقهاء المالكية وكتبهم. وسنفصل الحديث في هذا الأمر في الفصل الخاص بالشواهد والمصادر.

#### 2 \_ اللطائف والإشارات:

#### 1\_ الأسات المشكلة:

سبق أن تعرفنا على أن ابن مقلاش كان على علاقة بالشيخ سبدي محمد الهواري نزيل وهران، ورغم أن قصيدة البردة أقرب القصائد إلى التصوف، وأحب القصائد للصوفية، تبقى اللطائف والإشارات الصوفية قليلة جداً بالمقارنة مع باقي المعطيات الأخرى التي رفدت الشرح. ومن الغريب أن يعزف الشراح عن هذا الجانب رغم أن جلهم من العُبّاد، أو من المرتبطين بشيوخ أو بزوايا. وإذا كان في البردة من مستغلق العبارات ما أقلق السلفيين واستعداهم على البوصيري، وأثار ضجيجاً لغوياً، وفجر زوبعة من النقد والاعتراض والتجريح من لَدُنِ بعض الدارسين، فإن ابن مقلاش سلك مسلكاً معتدلاً، وحاول أن يلطف من تلك المبالغات، ويقلل من ذلك الغلو؛ ويبدد من ذلك الغموض، فحول كل ذلك بضرب الأمثلة إلى وقائع ملموسة، وحقائق مينية، لا دخل للخيال في إنتاجها، ولا شطط في حكيها وسردها.

وإذا كانت المصادر الدينية السابقة على البوصيري هي التي رفدته بمضمون ما صاغه في القالب الشعري، فهو في أقصى الأحوال لم يخرج عما أوردته هذه المصادر، فلا عتب عليه عندئذ. ولهذا وجدنا ابن مقلاش يستند إلى نفس المصادر، ولم يكلف نفسه مهمة النقد والتجريح والتصحيح؛ وإنما حرص كل الحرص على تخليص مراد الناظم من كل المتاهات والتأويلات البعيدة. مبرهنا أن الأبيات المشكلة خصوصاً التي تتضمن حديثاً عن الحقيقة المحمدية، وعن السيادة والتوسل، تحتمل أكثر من وجه واحتمال وتأويل. ومن التعسف وضيق الأفق وتنكب الإنصاف الشق على صدر الناظم، وحمل كلامه على وجه بعينه، أو تحميله قصراً وجهاً بعينه. لقد توفق ابن مقلاش في

التوفيق بين مراد الناظم واعتراضات المعترضين بتكريس جهده في البحث عن التوجيه الحسن، والاحتمال المقبول، والوجه المحسوس، بكل ثقة ورزانة وهدوء.

#### ب ـ مباحث صوفية:

تحدث ابن مقلاش على هامش بعض الأبيات عن بعض المقامات الصوفية، وعن آرائهم في بعض المسائل بحديث يعكس بصره النافذ بدقائق علم السلوك الصوفي، ومدى إدراكه لعوصياته التي تتمنع إلا على من له دراية ودربة، وممارسة طويلة، وخبرة عالية في الميدان. ومن شواهد ذلك قوله عند بيت: (وخالف النفس والشيطان): «وقدم النفس على الشيطان لأن المعلوم عند أهل البصائر أن مضرة النفس أمس بالإنسان من الشيطان لوجوه منها: إن العبد المجتهد في صون الأعمال من الآفات قد يحصل له مقام المحو والإثبات. والمحو عند أكثرهم هو رفع أوصاف العادة، والإقامة إقامة أحكام العبادة. فمن صان نفسه عن الخصال الذميمة، واستعملها في الأحوال الحميدة، فهو صاحب محو وإثبات،

وقال عن مقام السكر: «وما زالت الأكابر تطلب من الله غلق قبض أرواحها عند الاطلاع على انقطاعها إليه، فإذا باح بالسكر من قهوة المحبة كان أسهل عليه من الإباحة دونها». وعن الحال يقول: «رجعت النفس إلى درجة الإشفاق، وهي درجة بين الخوف والرجاء، لأن الأخذ بالرجاء الصرف يوقع في الأمن من مكر الله، والخوف المفرط يوقع في اليأس من رحمة الله. وقال بعضهم: يغلب في حالة الصحة الخوف، وفي حالة المرض الرجاء».

وقال عن الفراسة: ﴿والفراسة ما يتخيل في نفس المتفرس... قد يكون لا لقيام دليل ولا لاقتران قرينة، كما وقع لعمر ﴿ الله عليها من غير الأولياء فإنها أحوال تدل عليها قرائن ومقدمات، وهناك معان أخرى اختصر

<sup>(1)</sup> الشرح: (157).

الكلام عنها بالإحالة على الشرح الكبير، مثال: حديثه عن النفس، والرحمة، والأمانة. قال: افالحديث عن أحوالها وحقيقتها وأقسامها، وما يفسر أعمالها في الكبيراً. وعن الأمانة قال: الولولا خوف التطويل لاستوفينا ما يتعلق بها.

ومما يدخل في هذا الباب حديثه عن بعض التحولات النفسية عند الإنسان مثال: حديثه عن كيف يتحول الحب ألماً، وحديثه عن علاقة الخيال بالقلب، وعلاقة العقل بالقلب والنفس.

### 3 \_ المنطق وعلم الكلام:

من خلال القضايا التي أثارها وناقشها، والأقيسة التي استعملها، والمفردات التي وظفها نستنتج أن ابن مقلاش له دراية بقضايا ودواخل علم المنطق وعلم الكلام. وقد أبان عن قدرة كبيرة على فهم آراء المتكلمين والمناطقة ومراميهم، وأظهر كفاءة عالية في دحضها وردها وتمييز مذاهبهم وتوجهاتهم. ومن شواهد ذلك ما ورد أثناء حديثه عن بيت: (صفة الموصوف بالقدم) قال عن صفة القدم: ١٠. إلا أن مذهب الحنابلة فإنهم يقولون بقدم الألفاظ، أي ألفاظ القرآن، وهو قول مرغوب عنه، مردود عند العلماء كافة... وليس القدم من الصفات الوجودية على مذهب أكثر أهل علم الكلام؛ وإنما القدم عندهم. والقديم في اصطلاح المتكلمين ما ليس بمفتتح الوجودة...

وقال عن النبوة عند شرح بيت: (تبارك الله ما وحي بمكتسب ولا نبي على غيب بمتهم): «ومن قول أهل الزيغ والضلال... وهذا كله خلاف ما عليه أهل الحق... بل النبوءة عند أهل الحق كرامة من الله، وما تقدم من كلام المبطلين مبني على مذاهب الفلاسفة التي لا تثبت في هذا المعنى حقيقة، إذ قالوا: العلة توجب معلولها عند وجود شروطها، والعزو عن الموانع، وزعموا أن ما قرروه هي شروط، والحال ببعض ما قرروه موانع،

<sup>(1)</sup> الشرح: (543).

وهذا الذي ذهبوا إليه فيه إبطال قاعدة الافتقار إلى الفاعل، وهذا زيغ وظلاله(1).

وعن دور العقل في الأحكام قال: (... ولا مدخل للعقل في هذا عند الأشعرية، وأما بعض الأحكام عند المعتزلة فإنها مستندة إلى العقل، والبرهان يبطل دعواهم، ويصدر ابن مقلاش في كل هذه المناقشات والردود عن مذهب أهل السنة، مستدلاً على مذهبهم بما تيسر له من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية. وغالباً ما يستعمل عبارة: وقد أجمع أهل السنة، وعند أهل السنة، ونطقت الآيات والأخبار الصحيحة بهذا.

هذا وقد ترددت أثناء الشرح مجموعة من المصطلحات التي تنتمي إلى هذا الوادي، نمثل لها ب: السبب المسبب، والتنافر، والتناقض، والجهة، والقسمة، والجوهر، والعرض، والشرط والمانع، والعلة. ويتجلى توسله بالأقيسة المنطقية أكثر في كثر تقسيماته وتفريعاته، يفتتحها بعبارة: القسمة ثلاثية، والمسألة على ثلاثة أوجه، والناس ثلاثة أقسام.

#### 4 ـ الطب والفلك:

قال عند شرح لفظة (الوخم): «والوخم فساد الأهوية حتى يخلق الله في الفصل بذلك موتاً في الخلق، ويكون الوباء بكثرة الدماء الفاسدة وانبعاثها من الأجسام، فتخرج لهم غدد يموتون بعد خروجها، ويكون من تعفن الدماء، هذا كله على ما يزعم الأطباء»<sup>(2)</sup>. وقال في شرح لفظ (الثغام): «هو الذي يقول له الأطباء: الإسفنتين». أضف إلى ذلك حديثه عن الحمية وآثار التخمة عند بيت: (إن الطعام يقوي شهوة النهم) قال: «لأن أبخرة إذا نضجت بالمعدة وأثارت أبخرة صعدت بقدرة الله إلى الدماغ، وتنعكس على العين، فيكون في الرأس سنة، وفي العين نعاس، وفي القلب نوم»<sup>(3)</sup>.

<sup>(1)</sup> الشرح: (468).

<sup>(2)</sup> الشرح: (687).

<sup>(3)</sup> الشرح: (123).

وأما الفلك فنلتمسه في عدة فصول عقدها للحديث عن مسألة كروية الأرض مقارناً بين رأي أهل السنة القائل ببسيطها، ورأي أهل الهيئة القائل بكرويتها. ويميل هو إلى رأي أهل الهيئة. وكذلك حديثه عن نور الشمس وحرارتها، وعن القمر وعلاقته بالأرض والشمس. هذا دون أن نسى ما يتطلبه هذا الفن من معرفة بعلم الحساب والرياضيات والهندسة.

#### المطلب العاجس

#### المضامين التاريخية

نالت السيرة النبوية من شرح ابن مقلاش حظاً وافراً، حيث نجد احتفاء بالجناب النبوى الشريف، وبسطاً لشمائله وأحواله وصفاته وأخلاقه. نجده متبعاً المعاني والإشارات المذكورة في البردة، ملاحقاً ما رمزت إليه من أنواع المعجزات والوقائع والأحداث في كتب السيرة والشماثل والمغازي والخصائص والفضائل. وعند كل إشارة يعقد فصلاً، أو يخصص بحثاً مستعملاً عبارة: سرد أثر، فصل في كذا، ونذكر خبر كذا، وفي السيرة النبوية كذا. هكذا تحدث ابن مقلاش عن ملابسات المولد النبوي الشريف، وعن مختلف الأحداث التي سبقته وواكبته، سواء عند العرب أو الفرس، أو عند الإنس والجان. فنجد حديثاً عن نشأته عليه، وعن أحواله من خلوة للعبادة، وزهد وتقلل، وما به فضل عن باقى الأنبياء وكذا سائر المخلوقات. ثم حديثاً عن البعثة النبوية وأدلتها ومعجزاتها، بدءاً من نزول الوحي، مروراً بالغار والإسراء والمعراج، وما تبع ذلك من هجرة وجهاد وغزوات. كل هذه في حديث مركز، وأسلوب شيق. لم يتشدد ابن مقلاش في الأخبار التي أوردها، واكتفى بإسنادها إلى أصحابها الناقلين لها، أو الحاكين إياها، منطلقاً غالباً من الصحيح، ومقدماً الوقائع والحقائق الثابتة في الكتاب والسنة النبوية، مقتصراً على المشهور المعروف المتداول، فيكون ما يورده بعد إنما يورده للاستئناس به فقط، أو يورده على سبيل الاطلاع وفضول المعرفة. ويدل على ذلك تصديرها بعبارة: روي، ذكر، ورد، اختلف العلماء في كذا، وفي السيرة كذا.



#### قضايا الشاهد والمصدر

## المطلب الأول

#### شواهد الشرح

أشبع ابن مقلاش المسائل والمواضيع والقضايا التي تطرق إليها، أو عمد إلى بسطها ومناقشتها في شرحه بعدد هاتل من الأمثلة والشواهد والنقول. وأكثر استشهاداته من القرآن والحديث والشعر القديم والمحدث وأقوال العلماء وآرائهم.

#### 1 ـ الشواهد الشعرية:

تحظى الأشعار بالحظ الأوفر بالقياس إلى باقي الشواهد الأخرى، حيث يصل عدد الأشعار التي استشهد بها حوالي تسع مائة ببت شعري، تتمثل في: أبيات مفردة، ومقطعات مختارة متنخلة، وأنصاف أبيات، وأرجاز. وتنسب لشعراء من العصر الجاهلي والإسلامي كالأعشى وعنترة والحطيئة وامرئ القيس والنابغة وعمر بن أبي ربيعة وذي الرمة وأبي نواس والفرزدق وجرير والأخطل. ولرجاز نذكر منهم: رؤبة بن العجاج، وأبا النجم العجلي. ولشعراء القبائل كبني عبس، وبني تعيم، والهذليين. كما استشهد بشعر لعدد من الشعراء لم نقف لهم على دواوين، وأشعارهم مفرقة في كتب اللغة والأدب، توردُ الأبيات دون تسمية القائل. أما أشعار المغاربة والأندلسيين فقد حظيت باهتمام كبير نذكر منهم ابن حمديس وابن هانئ وابن العباد وابن الزقاق وابن سهل.

هكذا نجد عند ابن مقلاش حرصاً على تنويع شواهده الشعرية؛ إذ لم يقصرها على عصر دون عصر، ولا على نمط من الشعر دون نمط، ولا على فن من الفنون دون الآخر. وهناك أشعار لم نستطع التعرف على قائلها لعدة أسباب، منها: إن أغلبها يورده مغفلاً من اسم القائل بعبارة: قال الشاعر، قال الآخر، قال بعضهم، أنشد بعض الأصحاب. وبعضها الآخر يورده ويذكر جزءاً من الاسم مما يؤدي إلى صعوبة في التعرف بالتحديد على المقصود مثال: قال الفخر، قال ربيعة، قال أيمن. وبعضها الآخر ورد منسوباً إلى شاعر ما ولا يوجد البيت في ديوانه. ونورد في الجدول الآتي صورة عن حجم حضور الشاهد الشعري في شرح ابن مقلاش، وعن مواطن الاستشهاد.

| مواطن الاستشهاد |                  | عدد الشواهد  |      |      |           |      |         |         |        |
|-----------------|------------------|--------------|------|------|-----------|------|---------|---------|--------|
| مواضيع هامة     | البلاغة والمعاني | اللفة والنحو | محلث | لليم | فير منسوب | نسوب | الأرجاز | الأنصاف | الأيات |
| 124             | 581              | 201          | 546  | 360  | 561       | 345  | 30      | 36      | 840    |

أما عن كيفية تعامل ابن مقلاش مع شواهده الشعرية فنسجل الملاحظات الآتية:

أ ـ يذكر الظروف والملابسات المتعلقة ببعض الأشعار التي يوردها، ويعرف ببواعث إنشادها، واضعاً بين يدي المتعلم والقارئ على حد سواء مادة مساعدة على فهم الأشعار وتذوق معانيها.

ب ـ نسب بعض الأشعار سهواً لغير قائليها، مثل بيت: (السيف أصدق أنباء من الكتب) الذي نسبه لأبي الطيب المتنبي وهو لأبي تمام الطائي، وبيت: (وببير بدر) لكعب بن مالك الأنصاري نسبه لدعبل، وقد نبهنا على ذلك في مكانه.

ت ـ يهتم باختلاف روايات بعض الأبيات الشواهد، ودور كل رواية في أداء المعنى المراد من البيت معتمداً على مؤيدات من اللغة أو النحو. وقد يورد رواية يدفع بها رواية أخرى هي الثابتة في ديوان الشاعر كما فعل في بيت للمجنون.

ث ـ لا يكتفي بذكر البيت الشاهد، بل يتعداه إلى ذكر ما سبقه أو ما يليه من الأبيات؛ إذ كثير من الشواهد لا يمكن أن تبين المعنى المراد منها على وجه التحديد، وتفسيره التفسير الصحيح إلا بمعرفة سياقه.

ج ـ لا يعرف بالشعراء، ولا يترجم لهم باستثناء بعض الإشارات الطفيفة حول بعضهم، ولا يتجاوز عددهم الثلاثة.

#### 2 \_ الشواهد النثرية:

#### الآيات والأحاديث والتفسير:

تضمن شرح ابن مقلاش نصوصاً كثيرة من آي القرآن الكريم وبعض القراءات والحديث النبوي الشريف، استشهد بها في مناسبات مختلفة ومواضع متعددة، معتمداً في النصوص القرآنية على رواية ورش عن نافع، وقد بلغ عدد الآيات التي استشهد بها حوالي: 330 آية، أخطأ سهواً في نسبة بعض الآيات إلى السورة التي تنتمي إليها، وخلط فيما بين بعضها الآخر، لكونها إما من المتشابه أو مما ورد في أكثر من سورة. وفي آيات أخرى سقط أو زيادة ناتجة عن السهو. وقد حاولنا تصويب ذلك اعتماداً على المصحف الشريف. ونادراً ما تصادفه وهو مسترسل في الشرح بعض الآيات فيعمد إلى تبيين معانيها وتوجيهها على القراءات القرآنية.

أما الأحاديث النبوية الشريفة فقد استمد أغلبها من الكتب المعتمدة كالصحاح والمسانيد والمصنفات، ولم يرد في الشرح إلا ذكر صحيح البخاري وصحيح مسلم وسنن الترمذي. كان غالباً ما يروي الحديث أو بعضاً منه باللفظ أو بالمعنى بدون إسناد، مرفوعاً مباشرة إلى الرسول على. وقد يكرره برواية أخرى مشيراً إلى سنده. وأغلب الأحاديث التي استشهد بها صحيحة أو حسنة. ونادراً ما يورد الأحاديث الضعيفة. وقد يسوقها دون أن ينبه على ضعفها؛ لكن غالباً ما تأتي هذه الأحاديث في طي سرده لبعض الأخبار التي يوردها بصيغة التضعيف أو التمريض، فينسحب الضعف بالضرورة على يوردها بصيغة التفسير فكانت نصوصه مستفادة من الطبري وابن عطية والثعالبي والنبابوري.

#### ب ـ السيرة والأخبار والآثار:

أولى ابن مقلاش المعطيات التاريخية اهتماماً بالغاً، حتى أننا نجده لا يكاد يغادر إشارة إلا تقص بسطها وإيضاحها بما تحصل له من النصوص من

`

كنب السيرة النبوية وكتب الشمائل والمغازي والخصائص والمواهب والدلائل. والسيمة الغالبة على هذه النصوص هي أنه يوردها دون الإشارة إلى مظانها، ولا إلى صحتها، ولا يتصدى لتصحيحها أو نقدها. وقد قدمنا تعليل ذلك أثناء حديثنا عن المضامين التاريخية. وغالباً ما يسردها مباشرة، خالية من الإسناد، ملحقاً بها بعض التصرف إما زيادة أو اختصاراً أو تعديلاً. وأكثر أخباره مروية عن الكلبي وابن إسحاق وابن هشام والطبري وأبي نعيم والواقدي.

#### ت ـ اللغة والنحو والبلاغة:

استشهد ابن مقلاش بجملة من النصوص في اللغة والنحو والبلاغة والنقد والمعاني والمسائل والقضايا والكلام والتصوف استفادها من مجموعة من المصادر المتنوعة ناقلاً ومقتبساً جامعاً شتات مسألة أو قضية من متعده من المصادر. أكثر نقوله في اللغة عن أبي منصور الثعالبي وثعلب وثابت بن أبي ثابت، وكراع النمل وابن القوطية. وينقل في النحو عن سيبويه والكسائي والاخفش وأبي علي الفارسي وابن مالك وابن عبد النور البلنسي وأبي الحسين القرشي وابن السيد البطليوسي، وأكثر هؤلاء أندلسيون. ويتبدى مذهبه اللغوي البصري في تردده على أنصار المدرسة البصرية من أمثال مذهبه اللغوي البصري في تردده على أنصار المدرسة البصرية من أمثال الأصمعي وأبي عبيدة وأبي عمر بن العلاء وأبي زيد والنحاس وابن كيسان وابن جني، وأكثر نقوله في البلاغة عن ابن رشيق القيرواني والحاتمي وعبد القاهر الجرجاني.

#### ث ـ الكلام والمنطق والتصوف:

وأما نقوله في الكلام والمنطق فعن فخر الدين الرازي وابن العربي، وابن رشد وأبي حامد الغزالي وأبي المعالي الجويني. وفي التصوف ينقل عن الحارث المحاسبي والسهروردي والغزالي والقواريري والسمرقندي.

#### ج ـ الفقه والأصول:

عزز ابن مقلاش حديثه ونقاشه لعدد من المسائل الفقهية والأصولية بنصوص استمدها من الفقه المالكي ومدوناته مع إلمام بالمذاهب الأخرى

خاصة الحنفية والشافعية. فقد استشهد بآراء الإمام مالك في قضية صبغ الشيب وفي السجود، وكذا آراء العتبي وابن رشد. واستدعى في المسائل الأصولية آراء ابن العربي والفخر الرازي وأبي المعالي الجويني والإمام القرافي.

هكذا نجد شرح ابن مقلاش يحفل بمجموعة من الشواهد والنقول والأمثلة والأخبار والآثار التي لا بد منها، ويتضخم الشرح شيئاً فشيئاً، دون أن تطغى مادة على مادة. وقد تتوالى النصوص وتطول دون أن تحس بتصنع أو شطط. وقد تقصر وتقل دون أن تحس بضجر أو قلق. كل ذلك في عفوية تامة، متصيداً كل ما له علاقة بالنص. لكنه في بعض استطراداته يسهب ويكثر من الشواهد، وهي إن كانت مفيدة في بابها فإنها إلى حد ما تخرج بالقارئ عن موضوعه الأصلي، وتجعله في علاقة غير مستمرة مع الشرح.

#### المطلب الثانب

#### مصادر الشرح

لم يحدد ابن مقلاش في مقدمة شرحه طبيعة المصادر المتنوعة للمادة العلمية التي أسعف بها شرحه. ولقد كشف لنا الشرح عن مجموعة منها، بعضها ذكر اسمه، وبعضها اكتفى بالإشارة المقتضبة إليه، وبعضها الآخر نقل منها وسكت عن ذكرها وتسميتها حتى تتوهم أن ما يقوله هو من تأليفه وصنعته. غير أن هذا لا ينقص من قدره ولا من قيمته العلمية، لأن سكوته هذا ليس تعمية، أو رغبة في التوهيم، وإنما هو اضطرار أملته مواجهة النص انطلاقاً من المحفوظ، ولتسهيل تعرف هذه المصادر نوردها في الجداول الآتة:

# 1 \_ المصادر اللغوية والأدبية:

| عدد النقول | الكتاب                    | العلم                |
|------------|---------------------------|----------------------|
| 3 _        |                           | ـ الأصمعي            |
| 2 -        | ـ الخصائص                 | ـ ابن جني            |
| 1 -        | ـ شرح الفصيح              | ـ ابن خالویه         |
| 4 -        | _ إصلاح المنطق            | ۔ ابن کیت            |
| 4 -        | ۔ أدب الكتاب              | ۔ ابن قنیة           |
| 5 _        | ـ كتاب الأفعال            | ـ ابن القوطية        |
| 13 _       | ـ الشرح الكبير على البردة | ۔ ابن م <b>قلا</b> ش |
| 1 -        | ـ الدرر الوهرانية         |                      |
| 5 _        | ـ فقه اللغة وسر العربية   | ـ أبو منصور الثعالبي |
| 1 -        | ـ شرح الفصيح              | ۔ ابن <b>هشا</b> م   |
| 3 _        | ًـ خلق الإنسان            | ۔ ثابت بن أبي ثابت   |
| 4 _        | ـ كتاب الفصيح             | ۔ ثعلب               |
| 1 -        | ـ مجالس ثعلب              |                      |
| 2 _        | ـ غريب الحديث             | ـ الحربي             |
| 2 _        | ـ المقامات                | ـ الحريري            |
| 1 _        | ـ الفائق في غريب الحديث   | ـ الزمخشري           |
| 1 _        | ـ شرح المقامات            |                      |
| 2 _        | ـ رفع الحجب المستورة      | - الشريف الغرناطي    |
| 1 _        | ـ رصف المباني             | - عبد النور البلنسي  |
| 2 _        | _ غريب القرآن             | ـ العزيزي            |
| 5 _        | _ المنظم                  | ـ كراع النمل         |
| 1 _        | _ الكامل                  | - المبرد<br>         |

# 2 ـ المصادر النحوية:

| عدد النقول | الكتاب               | العلم               |
|------------|----------------------|---------------------|
| 3 _        | -                    | ـ الأخفش            |
| 3 _        | ـ اللمع              | ـ ابن جني           |
| 1 _        | ـ شرح الفصيح         | ـ ابن خالویه        |
| 1 _        | ـ الأصول             | ـ ابن السراج        |
| 2 _        | ـ شرح الجمل          | ۔ ابن السید         |
| 3 _        | ـ الخلاصة            | ۔ ابن مالك          |
| 1 _        | ـ شرح الفصيح         | ۔ ابن هشام          |
| 2 _        | ـ البيط في شرح الجمل | ـ أبو الحسين القرشي |
| 1 _        | _ النوادر            | ـ أبو زيد الأنصاري  |
| 3 _        | ـ الإيضاح            | ـ أبو علي الفارسي   |
| 2 _        | ـ الجمل              | ـ الزجاجي           |
| 6 _        | ـ الكتاب             | ۔ سيبويه            |

# 3 ـ المصادر البلاغية:

| عدد النقول | الكتاب                  | الملم      |
|------------|-------------------------|------------|
| 18 _       | ـ العمدة في محاسن الشعر | ۔ ابن رشیق |
| 1 _        | ـ حلية المحاضرة         | ـ الحاتمي  |
| 1 _        | ـ الوساطة               | ـ الجرجاني |
| 3 _        | ـ نقد الشعر             | _ قدامة    |
| 2 _        |                         | ـ النهشلي  |

# 4 ـ المصادر الشرعية:

| عدد النقول | الكتاب               | العلم                 |
|------------|----------------------|-----------------------|
| 1 -        | ـ البيان والتحصيل    | ۔ ابن رشد             |
| 2 _        | ً - المحرر الوجيز    | ۔ ابن عطیة            |
| 1 _        | ـ أحكام القرآن       | ـ ابن العربي          |
| 3 _        | ـ الجامع في الحديث   | ـ ابن وهب             |
| 1 _        | ـ الجامع في التفسير  |                       |
| 1 _        | ـ البرهان            | ـ أبو المعالي الجويني |
| 3 _        | ـ صحيح البخاري       | ً ـ البخاري           |
| 2 _        |                      | ـ البرقي              |
| 3 _        | ـ سنن الترمذي        | ـ الترمذي             |
| 2 _        | ـ الكشف والبيان      | ـ الثعلبي             |
| 2 _        | ـ الكشف والبيان      | ـ الثعالبي            |
| 1 -        | ـ الجواهر الحسان     | ـ الثعالبي            |
| 1 -        | ـ جامع أحكام القرآن  | - الطبري              |
| 1 -        | ـ العنبية            | ـ العتبي              |
| 1 _        | ـ العمدة في الحديث   | ۔ الفاكهاني           |
| 2 _        | ـ المحصول            | ـ فخر الدين الرازي    |
| 1 =        | ـ الدلائل في الحديث  | - القاسم بن ثابت      |
| 1 _        | ـ شرح المحصول        | - القرافي             |
| 2 _        | ـ شعب الإيمان        | ـ الفصري              |
| 1 -        | ـ المعلم بفوائد مسلم | ـ المازري             |
| 3 -        | ـ الموطأ             | ۔ مالك                |
| 2 _        | ـ صحيع مسلم          | - مسلم<br>            |

| العلم        | الكتاب   | عدد النقول |
|--------------|----------|------------|
| ـ النيسابوري | ـ الكبير | 1 _        |
| ـ النقاش     |          | 3 -        |
| ـ الزمخشري   | ـ الكشاف | 1 _        |

# 5 \_ مصادر عامة:

| عند النقول | المكتاب              | العلم                        |
|------------|----------------------|------------------------------|
| 1 _        | ـ كتاب الرحلة        | ۔ ابن جبیر                   |
| 1 -        | ـ المجتبى            | ـ ابن الجزري                 |
| 1 _        |                      | ۔ ابن رشد                    |
| 5 _        | ـ العواصم من القواصم | ـ ابن العربي                 |
| 1 _        | ـ المعارف            | ۔ ابن قنیہ                   |
| 1 _        | ـ الدر الوهرانية     | ۔ ابن مقلاش                  |
| 1 _        |                      | ۔ ابن مهدي                   |
| 1 _        | ـ النصائح            | ـ أبو إسحاق التجيبي          |
| 1 _        | ـ المصباح            | ـ أبو الحــن النباه <i>ي</i> |
| 2 _        | ـ الدر المنظم        | ـ أبو العباس السب <i>ي</i>   |
| 1 -        | ـ تنييه الغافلين     | ـ أبو الليث السمرقندي        |
| 2 _        | ـ دلائل النبوة       | ـ ابو نعيم                   |
| 3 _        | ـ الرعاية            | ـ الحارث المحاسبي            |
| 1 -        | ۔ تاریخ بغداد        | ـ الخطيب البغدادي            |
| 3 _        | ـ عوارف المعارف      | ـ السهروردي                  |
| 1 _        | _ العاقبة            | ـ عبد الحق                   |
| 2 _        | ـ المقصد الأسنى      | _ الغزالي                    |
| 1 -        | _ منهاج العابدين     |                              |

| عدد النقول | الكتاب          | العلم              |
|------------|-----------------|--------------------|
| 2 _        | ـ كتاب الأربعين | ـ فخر الدين الرازي |
| 1 _        | التفسير الكبير  | -                  |
| 1 _        |                 | ـ الفواريري        |
| 1 _        | ـ المغازي       | _ الواقدي          |

# الفصل الرابع العمل في التحقيق

المبحث الأول: وصف المخطوط.

المطلب الأول: الوصف الخارجي.

المطلب الثاني: الوصف الداخلي:

1 ـ طبيعة النسخة.

2 \_ حالة النسخة.

3 \_ توثيق النسخة.

4 ـ خط النسخة.

5 ـ هوامش النسخة.

المبحث الثاني: منهج التحقيق.

المطلب الأول: كتابة المنن وتهميشه.

المطلب الثاني: الشكل والشرح.

المطلب الثالث: التعريف والترجمة.

المطلب الرابع: التخريج والتوثيق.

المطلب الخامس: الفهارس.

المطلب السادس: نماذج من المخطوط.

# البيعث الأول

#### وصف المخطوط

# المطلب الأول الوصف الخارجي

لقد اعتمدنا في إخراج نص مخطوطة شرح البردة البوصيرية للشيخ عبد الرحمن بن محمد ابن مقلاش على نسخة واحدة يتيمة، من نفائس أحباس الزاوية الناصرية بتمكروث بإقليم الراشدية، بالمغرب وهي ملك للسيد أحمد بن ناصر الدرعي، ثم نقلت إلى الخزانة العامة بالرباط، وتوجد ضمن قسم الأوقاف تحت رقم (345)، وتوجد منها نسخة مصورة على الميكرو فيلم تحت رقم (444) بنفس الخزانة.

ونسخة المخطوط عبارة عن مجلد ضخم، رثة متقادمة، مسفرة على الطريقة القديمة، مكتوبة على ورق من القطع الغليظ ومن الحجم الكبير، مقاس (31/29)، عدد أوراقه (160) ورقة (203 صفحة)، ضمت كل صفحة ما بين (15 و20) كلمة.

# المطاب الثان*ي* الوصف الداخل*ي*

#### 1 ـ طبيعة النسخة:

النسخة التي بين أيدينا هي النسخة الأصلية للشرح المتوسط لابن مقلاش على البردة، بخط يده. ثبت لنا ذلك من خلال توقيعه الشخصي على الطريقة المعودة عند المصنفين القدامى، يقول في آخر ورقة من النسخة: •فهذه المبيضة بخط مؤلفها وشارحها عبد الرحمن بن محمد بن يوسف عرف بابن

مقلاش غفر الله له ولأبويه (1). فهي نسخة بدون عنوان، خالية من تاريخ الانتهاء من تأليفها. وهي عبارة عن أحد الشروح الثلاثة التي وضعها ابن مقلاش على قصيدة البردة. الشرح الأول: هو الشرح الكبير في ثلاثة مجلدات، وهو الآن محجوب في عداد المفقود. قال عنه في مقدمة الشرح الصغير: «وكنت وضعت عليها شرحاً وافياً... مشتمل على كلام كثير من لغة وإعراب وعلم بيان حتى وصل ثلاثة مجلدات (2). والشرح الثاني: هو «الشرح الصغير»، قال في مقدمته: «وقد سألني بعض المتشوفين إلى سماع مدح نبيهم... أن أشقق له حروف القصيدة المباركة (3). وقد ذهبت به عاديات الدهر، ولم يبق منه إلا الورقة الأولى، وسبق أن تكلمنا عليهما أثناء الحديث عن مؤلفات ابن مقلاش. والشرح الثالث: هو «الشرح المتوسط» قال في مقدمته: «لقد وضعت على هذه القصيدة عدة أسفار مختلفة بحسب التقليل والإكثار، واختزلت القول في كتاب مختصر ظريف، وأردت هنا في هذا الكتاب أن أقتصر على ما يحتاج فيه إليه من لباب اللباب (4). نستنتج أن ابن مقلاش وضع أولاً «الشرح الكبير»، ثم اختصره فوضع «الشرح الصغير»، ثم مقلاش وضع بعد ذلك «الشرح المتوسط» وهو الذي بين أيدينا.

#### 2 \_ توثيق النسخة:

لم تسعفنا كتب الفهارس والبرامج والأثبات بشيء يفيد نسبة هذا الشرح لابن مقلاش، ولا أي شيء يفيد أن ابن مقلاش هذا له شروح على البردة؛ فالدراسة الوحيدة التي تطرقت إليه هي دراسة الأستاذ سعد بن الأحرش: وبردة البوصيري في الغرب الإسلامي، وهي رسالة دكتوراه نوقشت بكلية الآداب بتطوان، وطبعتها وزارة الأوقاف. واعتمدنا في نسبة هذا الشرح لابن مقلاش على:

<sup>(1)</sup> الشرح: (801).

<sup>(2)</sup> الشرح الصغير: (1).

<sup>(3)</sup> الشرح الصغير: (1).

<sup>(4)</sup> الشرح: (5).

أ ـ جرد عام للشروح الموجودة ومقابلتها بالنسخة التي بين أيدينا، وتبين لنا الفرق بينها جميعاً، وتأكدنا أنها ليست لشخص آخر، وأنها ليست نسخة شرح من الشروح الموجودة.

ب ـ الورقة المتبقية من «الشرح الصغير» الموجود بالخزانة الوطنية بالجزائر، والتي تثبت أن ابن مقلاش له شروح على البردة.

ت ـ التوقيع الوارد في مقدمة «الشرح المتوسط» وهو توقيع جار على عادة القدماء، ويدل دلالة واضحة على نسبة النسخة لصاحبها ابن مقلاش، وأنها بخط يده، وأنها ليست منتسخة عن أصل معين. هذا بالإضافة إلى ما تردد أثناء الشرح من إشارات تفتل في نفس الحبل.

ث ـ دراسة الأستاذ سعيد بن الأحرش التي عرضت له ضمن الشروح المجزائرية وأثناء الحديث عن الشروح المتدرجة.

ج ـ عرض النسخة على مجموعة من السادة المتخصصين في الأدب المغربي، ومتمرسين بميدان تحقيق النصوص.

غير أن مجمل السمات التي تحملها هذه النسخة، وكذا الأخطاء الكثيرة التي تسربت إليها لا تذهب بنا بعيداً إلى حد الشك في أصالتها.

#### 3 ـ حالة النسخة:

نسخة الشرح المتوسط لابن مقلاش نسخة تامة، بلغ عدد الأبيات المشروحة (169) بيتاً، استغرقت 320 صفحة. بها خرم عمودي بفعل السوس أو التنقيع طال أربعة أسطر في الورقة الأخيرة، وبها طمس بمقدار ثلاثة أسطر بالصفحة: (288). وكذا طمست بعض الكلمات وبعض الهوامش بفعل البلل الذي لحق أطراف الأوراق مما جعل قراءتها متعذرة في بعض الأحيان. تسربت إليها أخطاء كثيرة، وسقط متكرر أحياناً للحروف، وأحياناً للكلمات. أولها: «بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم تسليماً. الحمد لله الذي جعل البيان نوراً، وشرح بحكمته أفئدة

نيرة وصدوراً، وأطلع منه في مطالع القلم واللسان نجوماً مشرقة وبدوراً،(١).

#### 4 \_ خط النسخة:

كتبت هذه النسخة بخط مغربي قديم، متوسط الجودة، بقلم غليظ، واسع غير دقيق، صعب القراءة، وقد أنفقنا في قراءته حظاً من الوقت ليس باليسير، خال من الزخرفة والتزويق. واستعمل في كتابتها مداد أسود، أدكن نارة وباهت تارة أخرى. كتبت رؤوس مسائلها يخط أسود معيز. يهمل رسم الهمزة على الألف. يخلط أحياناً كثيرة بين الممدود والمقصور، بل قد يتعسف بكتابة الكلمة مرة ممدودة ومرة مقصورة. النسخة كلها غير مشكولة، باستثناء بعض الكلمات. وغالباً ما يعمد إلى شكل بعض الكلمات إما بالكتابة أو بالوزن. خالية من علامات الترقيم، باستثناء علامة ثلاث نقط يضعها عند انتهاء الكلام. تسربت إليها أخطاء كثيرة إملائية ونحوية والأرجح أنها أخطاء وغير شاملة لكل الجوانب.

#### 5 ـ هوامش النسخة:

تحتوي هذه المبيضة على عدة هوامش يمكن الجزم أنها من نفس خط المتن وأسلوبه، طمست أغلب كلمات بعضها بفعل البلل والرطوبة. وهي عبارة عن طرر لإضافة أو لتوضيح ما أشكل، أو لتصحيح ما التبس أو وقع سهواً؛ وعدة إلحاقات لتدارك ما فات المؤلف. في آخر أغلب هذه الإلحاقات علامة صح أصل. كما تحتوي هذه المبيضة على رقاص أسفل كل صفحة يربط بين أوراقها، ويحفظ ترتيبها وتسلسلها. لكن هذا الترتيب انتابه بعض الخلط فيما بين الورقة (222) إلى الورقة (227)، وقد أعدت ترتيبها على وفق ما يقتضيه السياق. ويبدو أن هذا الخلط في الرقاص بسبب سهو وقع أثناء جمع المؤلف لأوراق المبيضة.

<sup>(1)</sup> الثرح: (3).

# البحث الناني

#### خطوات التحقيق

لعل هذا الشرح من أهم الشروح الموضوعة على قصيدة البردة، والذي كتب له المولى في أن يرى النور، ويخالط بصر القارئ وقلب المتلقي بعد أن ظل ردحاً من الزمن دفين رفوف المكتبة، يصارع الزمن، تتناقص أوراقه، وتتآكل أطرافه، وتنمحي حروفه، وتنظمس عباراته، وتمر به الأيدي والهمم عازفة معرضة، أو متوانية غير مبالية. وأملنا في الله في أن نوفق في المسعى، وأن نحسن الصنع، ولقد جعلنا نصب أعيننا ونحن نخوض غمار هذا البحث جملة من القواعد الهامة المعمول بها في ميدان التحقيق، وطائفة هامة من التوجيهات القيمة من طرف أستاذنا المشرف الدكتور أحمد العراقي حفظه الله. وحاولنا جهد المستطاع الالتزام بها، حرصاً على إخراج هذا العمل على الوجه الذي أراده له مؤلفه، والذي اعتقدنا أنه هو الأصوب. ونجمل الخطوات التي اتبعناها في ما يأتي:

# المطلب الأول

#### كتابة المتن وتهميشه

كتبنا المتن المحقق في أعلى الصفحة فاصلين بخط بينه وبين الهامش، واستقلت كل صفحة بهوامشها. وتفادياً لإثقال النص بكثرة الهوامش، وحرصاً على عدم تشتيت ذهن القارئ بكثرة الأرقام والتردد بين النص والهامش، اكتفينا بإحالة واحدة نجمع فيها بين الترجمة والتوثيق والتعليق. وأثناء كتابة المتن حاولنا أن نحافظ ما أمكن على صورة النص كما وضعه مصنفه، ولم نتدخل في متنه بالتغيير أو التحوير أو التصحيح إلا في بعض الحالات

الضرورية التي لا تمس المضمون أو المظهر العام في شيء قليل أو كثير. أو في الحالات التي لا يمكن تجاوزها بحال من الأحوال كالآيات القرآنية وبعض الحالات الإعرابية والإملائية.

ومن الإضافات أيضاً إلى أصل هذه النسخة أننا اجتهدنا في تقسيمها إلى فقرات، معتمدين في ذلك على وحدة الموضوع، أو الفكرة، أو الرواية، أو الخبر، أو الوجه البياني، أو المادة المشروحة. واجتهدنا في ترقيم أبيات البردة المشروحة. وجعلنا شرح كل بيت وحدة مستقلة. ووضعنا أرقاماً وعلامة خطين مائلين// للتنبيه على بداية صفحات المخطوط. وحاولنا أن نميز بعلامة: [] ما نجده من أوهام وأخطاء أو تحريفات أو تصحيفات أو طمس أو خرم أو بياض أو سقط. فما ظنناه وقع من المؤلف بسبب السهو أو الوهم نستبقيه على صورته كما هو في الأصل، ونكتفي بالتنبيه والإشارة إلى الوجه الذي نعتقده أنه الأولى أو الأصوب أو الأحسن أو الأنسب في الهامش. وما نعتقد أنه تحريف أو تصحيف أو غير ذلك من الأخطاء النحوية والإملائية نثبت الصواب في موضعه من الأصل، ونشير في الهامش إلى صورته التي كان عليها في الأصل.

# المطلب الثانب الشكل والشرح

شكلنا المتن كاملاً، وقد كلفنا هذا الأمر عناه، وزج بنا في متاهات من الاختلافات في المسائل النحوية، والاحتمالات الإعرابية استهلكت غير قليل من الوقت. واعتمدنا في عملية الضبط على المعاجم وكتب اللغة والنحو والصرف. وشرحنا ما احتاج إلى شرح، سواء كان في المتن، أو نقوله، أو في شواهده، وقد ساعدتنا هذه العملية على تبيين وكشف بعض التحريفات والأخطاء والروايات.

### المطلب الثالث

### التعريف والترجمة

عينا مواقع البلدان والأماكن الواردة في المتن، وأحلنا على مظانها في كتب البلدان والمعاجم المتخصصة. وترجمنا للأعلام البشرية وللقبائل الواردة في المتن خصوصاً المغمور منها ترجمة موجزة التمسناها من كتب التراجم والفهارس والبرامج والأثبات والمعاجم المخصصة لذلك. واقتصرنا في الترجمة على ذكر الاسم والنسب وما اشتهر به العلم المترجم له، وسنة وقاته إن تيسرت، ثم نذيل الترجمة بمظانها.

### المطلب الرابع

### التخريج والتوثيق

خرجنا جميع الآيات القرآنية الكريمة، وخرجنا جميع الأحاديث النبوية الشريفة بالرجوع إلى كتب الصحاح والمسانيد والمصنفات والمجامع والمعاجم. واعتمدنا في تخريج الآثار والأخبار المرتبطة بالسنة أو السيرة النبوية من كتب الشروح والسير والشمائل والتفسير والغريب، ووثقنا الأشعار بالاعتماد على الدواوين المتيسرة، والمجموعات الشعرية، وأمهات كتب اللغة والأدب، وقد حظي الشعر بحظ وافر سواء تعلق الأمر بالأبيات الشواهد أو بالأشعار المختارة المنتقاة، أو أبيات المعاني، وقد بلغ عددها جميعاً حوالي تسع مائة بيت، وقد نالت منا مجهوداً كبيراً في توثيقها، والحمد لله لقد استطعنا أن نحدد مظان الكثير منها.

### المطلب الخامس

### الفهارس

لقد صنعنا لهذا العمل مجموعة من الفهارس تعين القارئ الكريم على مطالعته، وتيسر له سبيل الاستفادة من مادته وهي كالآتي: فهرست الأماكن، القرآنية، وفهرست الأحاديث النبوية وفهرست الأمثال، وفهرست الأماكن،

وفهرست الأثار والأخبار، وفهرست الأبيات وفهرست أنصاف الأبيات، وفهرست الأرجاز، وفهرست اللغة، وفهرست المصطلحات البلاغية، وفهرست أبيات البردة، وفهرست مصادر المتن، وفهرست الدراسة والتحقيق وفهرست المصادر والمراجع.

هذا ولله الحمد بعض ما تيسر أن نقدمه للقارئ الكريم بين يدي هذا النص، والله الموفق والهادي إلى الصواب.

المطاب العاص نماذج من المخطوط

إن لع منه به معالِع العلم والنسان لمنو مشراً مشرفة وبروداً « خِدِن الاما أَلُ إِنْ فَا وَهَا وَا فَوَا بِنِهَا مَا وَصَرَفَتَ العَلَوِ وَالْحَاقِ مِرُوا دَهَا وَرُوا مِهِ ----رِيعاً حُرَّهُم مِنْ يَحْسِلُ فَ رَجِعِ أَبِيقُ أَمَا فَمُناأَن عِبَارَهُ لِجَلَّزِهِ وَمِا بَعَدُ الرَّيْب نَعَمُّ ( الْحَدُوا مَ مُرَّوَ لَمُبَاتِهَ الْحَسَى عدمسة المنلي وكان أهربيط صيعا يُرُومِ الْجُرِعا " وَأَنَا أَهَا عَمَانَ " وَإِبِ اهَا يَضَارُهُ وَإِمَا هَا احْتَلَانَ وَإِجَالُهَا ، وَالْجَارَةُ وَمِمَا هَا احْتَامُا وَ إِلَا لَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ ع بِمَا مِا نَبِيَّهُ مِنْ وَالْمُنَابِدُ الْمُدْرِيِّةُ أَنَّ الْمُسْتِمُ رَدُّ مِنْ الْعِمَا صَرَالْهُ القرة المنبِينَا ويركأ هربورهاء يعصرم وفرحا ورغرها وانبلت عهانها عن مَنْ الْمُنْهِ وَالْمُهُ مَا خِعِي فَنْ مَصُونُ مِكَامِمًا ﴿ سِيمَانُ مُنْ حِبَا جَنِي الْمُعَلِّمُ مُنْ مُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللّ عُدِّاعُواءُ النبيبِين ويعر بفترالرسليز ورجعًا مِنْ خَاتِم خِتَا مِين، رُف والمنافية المعتبر والدبعة والتركن والمعقب والمرمضر مَّةُ الوهم على النشوب العيم، والوصف الكريد، المعزوم عامم الذكر. مُرَّدُ لِللهُ العَلِيمُ اللهِ يَعْجِيمُ مَا المُاحِرِ الْمُعِينُ الدُسْرَةِ الْمُرْسِنُ الحَامِ الْعَيْرُ وَيَ المع عليه ملافيك من فك حرارها ونشرق على الإطاف الماهمة ورضع عزالم البرازية وَالْمُ وَعَيْدُونُ الْجُرُونِ وَلَلْهَا السَّرَاكِمُ مَا وَاسُومُ النَّنِيَ وَالْجَلَمُ مَنْ رَضِي تَجْرَدُ إِعْ عَلَمَ الْ في رَعِوْ التَّالِيعِيْرُونَا بِعِ السَّالِيعِيْرُ لَمْ يِزَاحْسَانَ وَلِلْكُمْ الْمُسْكِمُ مِنْ الْجَلَالِيَ في النويه بع مرح جنم إليه يُذَهِ الْحُلَادُ عِلَى أَسِيتُمُ وَالْعَرِدُ مَا لَمْتُوسُلِ مِنْ كُنْهُ أ أوتشور (لموسومة مالهمان تعلقت مها إمكار النهم، والمتحسب لمالغة البابنة اء الأشهب الامر .. لما لنفور عليه من حديات فيسويه لويهم مبير كلول والاعراض وخاتم ألبيب والمرسلم واخزاك مرسف علم بشاره يبياً بإلا ترابع الحوض يديد معانهما وترصيه بأيفت ومِ اللهُ مِنْ إِللهُ العِولِينَ وَالْمَتَوْمِعِينَ الْرِحُولَ الصَّرِينَ وهومِ عَإِنْ أَدْ: مسل عاتمون الله وفردن عام وهو حسب ونع العل العليم والنبير في اسوار غنليه بسر النفلاو الاختساد أيعا للمنعارة والمقاللة العولية كناء عدم منهد واردانا لذهي المُعَلِّمُ الْمُتَعَرِّمُ وَالْمُومَ لِكِمَا وَ الْعَارِدِ وَاحْوِرِ مِنْ مِلْ الْعَلِمِلِ وَالْمُو

وبقال بدليا المستول إوابقال وتعواه وبهراواه فالمكالك لميا كلى فواسوم ء ليلًا لخ بسورة مِنْرِسَنَى بعِر (ملال للأليل للمستندام لهمة بع ابراء دليل .. اف يرجو به نصابه والمسلم أنكلا الذعور مغا فعة وموتسنة من بسيرة المنعقه ولذك حياء بردالةعوى والعبور مؤالعبوة بسكور البساء ومعله غارالرحل على لحرء بغار واما غاراكمور بعنورعنورا وعنورا والإماى اغارالعاوم على مربع لرغائ والعنى مؤللوس وهرموصلات وسوا لاف . صارالله عليه وسل ومن جبات المومنش ومعناً عا كرزهز معشا رفة العبر والغيرة منها معبوب ومنها موسوم رويجا بريزعيا إللا رصى للاحد الابنواللة ها الفريعاب ومنا فال مزالفي ما عب الله ومنها ما بعضد والترجيب العربي عوانور خزار ببلب عام بوع به الدراكلاء علين في عموا له سر حوال فرزي و في العديث بساء كا نسبان عاديات طريلات العوب . رانعين تنعبة من تعب زلاسلل ومرمسال عفران اس له روالعسبور حرماتعله طانع الهاب بيها من لعج منشله لينية عرب لام المعام عوناع برالا خر وإذ اغلو إلها وعالفها المعر من ووران الأخل مد وأنا وعلم ها تطريب العنوا بمأ فالعنبور منعه ولفصل تلو لأحنو المغور عبرالغين المرفث لانعبور الهاراضا يردمنك ملينواله والددود نطابة وكافل بيماوي الهندا كالشعال وددالعبودمصا ونوعي والإلهند بركارجا دمأن سُ عَلَ كُلغامَتْ، ومُأل دالفود ببراها وعراكسام أذكام البيت عزافي للمعاز فنعوج التجريه مرفز وقوق حومة عالحسر والفهر الضي المحبور باللاع عابر على ما تا والعليد حمد مع وموموان السد مرا شتملت مكب مكزا زلايات مؤالعي وافعيك وحرب للغزاع لكسأن النسنجاخ منها كعنسيم صوح البحومع وادار الستوائرة ومصواننا فوان معان براران لابود حدالف حرواحسر فيعمامال مان ألمعاني الدنوا عليها بآلعا كمنت خاربها كانعا فذلعانه والتهانما متجلف بالاعلام بالآحفام التعليعية ورالا حنيا والمحكمة الملاطبة والانبد ومانبعل نبعا لننز زاعراط وعلى بلاعة المعان رابعا لبنة واحتمار كالعبة من ركالعاف الدالة معان بويع بن من مر بذخر به بعزاء ها ومرفعل عزيم رصياله عند الأفال ونسئت لأسعد مستعبر يعبراً مل بنسرة ما تحنة الفترات والمال الشبيعة مؤنن والكهـــــا ومؤلفات فغ عدوج البجراج سف في والرما كا بالعل بعصور وفل عيمو بنبع واطامره البيم معشراه النافع بريزمع دوامه وأستمران ولأفقد الدركية ية عصر صلية وعزا بالعرق الغيط واما بالنظل عدمة الفاح السياء بها

مان المربطي على عن الديون عنا كم ملابعة لم بني على ممارة مخوَّة وموط سرد العلاد علما هزالا باني على ملاد علاوي المربطة والعلى ملكام الملابك ، م وي مرم الدينة أن لدوخ و عظمة المعمد العملية المربطة والمدون التي الم معلولة سكام لمره مزينك منع ما المها الدين والعامر والكراه مراتج مرالاو آنعلو بغوله واذن ومنك بديوم بعد الأملاة رد (مرنعت بعرنعت ومؤله علم السم / اله واللام للعمل حداً ، والمنها والمنسج لا نعي. المحتى صعابة المؤن أحرادا ومؤرد كونا والمانية النساء الطرسللي عي وادعلي وبالإاداح ا بناوانسي وسه العث مراهاة الديم بزك والمنوا والسي والموالم مع دسين اشباآء فخروله وفعره لنائه هزانشي فيه مارتحت عواكنا البان فح عبا والهرب العيس ويالعيس النع مية مرامو العلاو إلى ملام والاعزود الماعناء بسرول الأعليدو معنوا وامنواء تن مع عزمات العان رمح الصا مله كالنوس منوا والفراخ الدرا م كركة هوالقلب وأنسيب الواعمة اعم ويحوّا الله بالن الرواع وريكونا والم مردم أرسع ويح (دهدا عرداد الدأن المربع على الدواع الأبورة الأان بعال وعرطة أدما فابة العبه ونكون يع صي وبنس ما مائي هندا منع كسانها مسلل معله عند العملاة إبرا ودور ملا أرمكلو العالم مؤسفة العلاة الراعة علاة البيلين الانفا والعزمان معرو حملا بعرجيز حق بنعور من الكليب والعزمان راع علا معرب سلن وهوت والبان مغرمعلوم لمفرد المصين دهن وله والالمااء المبر والنام علموا. يع المسمية الزبود غللنذ واعا الزبود عرف لحي حروط ولوده فاللا عوا دعوم لارائه والمدائد را فإلهل بم عصوب رجع بعاضم والصاري لبنت الشرفية واسمني صالم عالمة المند ا المالكية سرم مكاناه ضبوالها رجع كان رسورالك والله عله دسل يميع) وحادعته على السيلاء الدواريم المراهم الماهد عاد بالربوروف وأم والم بري العمى هونا بيسه في إلى عوات العواق واعلم والانتراس سرتهيرت عندس سامع مانسرد ويه شفاله فالمراجا وانخمه وإسهرد رم عزر عالبا اله المعوس الرفية والزفية كما تعزفه بع المزال ودورسس المالاكة . الفراق ا وانظ د تسع إوموعظة ويقور للمرسد ما عشونا يكونها ليك سراه وسامعهما والعدم الجار السمة واجرها اعبير والاعتمال المانيم المعسر بالمعود رر الله من المرز عيد الله المال النابعية والعدس الحه والمالة والمروداد. المركز عهد معن الله معترا العيز جهامعر كيدم جم المعرف المراعد عوس

مان الاواوماء والجفر والحادد مابوالنون الغفاج اأصرله متعزينه كالأمتر واجل رينم سأمزة الأسكاب تعويمز بأأوغ المب على ذا عقيرته دلية رايا ومونفا بمن الدملا الدويرام عبران عبد وا ملمآ اصنا هده رط سال منه العبران سيل مسونات والمهدمعل برال المديي المعيد الركان الصدله حرمة لأ تركنه مصوا فاللعيد وما ذ بعد الرزم الله ه ونا حسنا باغاریه و معتم النوق؛ ملت وماهن به سیرهاور شعب ش العبها بنسرا بالخلف مسامؤ الأميل لجالس مؤهدته ووقة لغت الم شط ان المعواد العتمد بدوع ليعفي المصوات الأثري المام المرامواد و تؤدجيرها الحامز وأمزجو بمليع فالكانت بملاته موانويوب وفند اوكالكيس والمنت وما يعموله مارغت كمرم والعامل بيم واعمة وطيع المعروب لعلا صلاة والكان وكبن كون طاع المعندة عود يدالعن والع المدمصروما العلى المعن عبا عضرته مقرله ومزموف بسنما وللبعث وهوداعة الاعطول ومع بينوا فطعط والمعت كالشوالولير والعط ولاوط ماعز الخنس مع المانع والعاما فاع العاعران وك يه العيل موا المعورونوفاً عشوا بسه لملعاعل بمنحمة له العلال باستسنة ولنوشر توروا عمّ المظلاة فيعتدا جامزا ومعسنا ابله وافافاده وامالطلاه المتوارد عزالسب بيستله بهدوام السعب والمعتصر ومولووا فرب والعسرجا وبوموم المعمدول المعتقاب ومراد العسر ابتأخس وعالظاء مومع المفي المام الوالون ولسيس الطرام الملك (لعسر بتعديد عنوارا حقره عدم (لناخ المرة باحتلا العضر وسورة مرنس عزبات والمبسلة والموارمز إطراب التبالية العيس العيسري بكون عزاس ما يكلب من التوفي المنه ها قرل والمورد فمثل هوا عم محود ورو السند الحمية وسراعلة النطني وإلغال على وهرآنني على كرا م انتعلق العالمة العصران المدارى مزيتي تغويل لمياري وبسال لنداله فرب العنوالع فنم اربعلنها كخش والليح بسننوما وحفام والنواب مروسورا وازبرواه خالطا فيعق الكبير يان وكول ولادوام لافره الامالات م العراس والمعالمة -----علم معللة بعض الما والور ولور 26 Kapp JAN JAN DO والتيويون العادية المرافعات



ختم الله لنا ولجميع المسلمين والمسلمات بالحسنى وزيادة، بعد هذه الرحلة الطويلة التي عشتها مع هذا العمل يمكن تلخيص إنجازات هذه الأطروحة ونتائجها في النقط الآتية:

حاولت التقديم لهذا العمل بعرض وصفي مركز لأهم الأحداث والتطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والفكرية والعلمية التي شهدها عصر الشيخ عبد الرحمن بن مقلاش، حرصاً على وضع القارئ في السياق التاريخي للنص من جهة، ورغبة في تلمس مظاهر التأثير والتأثر بالنسبة للمؤلف من جهة أخرى. وقد وجدنا أن السمة الغالبة على العصر هي القلاقل والفتن والانقلابات، وأن ابن مقلاش شخصية كان لها ـ رغم ذلك ـ حضور قوي، لكن التاريخ طواه وتناساه، كما طوي وتنوسي الكثير من تراث أمتنا.

ولإبراز مكانة هذه الشخصية المغمورة حاولت جهد الإمكان أن أصنع له ترجمة وافية تليق بمكانته وتوفيه حقه، لكن شع كتب التراجم والفهارس عن أن تمدني بالمادة الضرورية لهذا الغرض اضطررت إلى أن استثمر أكثر من معلومة أو إشارة وردت في مخطوطة الشرح، وأن اعتمد عليها في محاولة أولى من أجل رسم صورة تقريبية لحياة شخصية الشيخ عبد الرحمن بن مقلاش، فاستطعت ولله الحمد لحد الآن أن أتعرف على اسمه ونسبه، ونشأته، ورحلاته ومستوى ثقافته، ووسطه العلمي الذي عاش فيه، وأبرز أوجه نشاطه العلمي ومساهمته الفكرية. كما استطعت أن أعثر على بعض مصنفاته أو أعماله العلمية والأدبية التي هي اليوم كلها محجوبة، ولم يبق منا إلا نص مخطوطة الشرح المتوسط على البردة الذي بين أيدينا.

وللتعريف بالشرح المتوسط على البردة لابن مقلاش وقفت وقفة قصيرة

مع حركة شروح البردة في عصره، فاستعرضت الشروح المعاصرة له في كل من الجزائر والأندلس وبينت الموجود منها والمحجوب، وميزت بين أنواعها واتجاهاتها في التصنيف والتأليف. ثم ركزت الحديث على شرح الشيخ عبد الرحمن بن مقلاش قصد إبراز مكانته بينها وخلصت في نهاية هذا الفصل إلى تبيان قيمته التاريخية والعلمية التي جعلت منه عملاً علمياً يستحق العناية والتقدير.

ولإبراز هذه المكانة وهذه القيمة عقدت فصلاً خاصاً للحديث عن اتجاه الشيخ عبد الرحمن بن مقلاش في صناعة شرحه على البردة، وقد تطلب الحديث عن ذلك مباحث ومطالب عديدة، واستدعى الأمر جهداً مضياً \_ نظراً لكبر حجم المخطوط \_ في الاستقراء والإحصاء والوصف والتصنيف، والترتيب والتبويب للعديد من المعطيات والمعلومات والمواقف والآراء والأفكار.

وقد حاولت على ضوء ذلك أن أقدم تصوراً عاماً عن البناء الكمي والبناء العلمي للشرح، ثم استعرضت جملة من المراحل والخطوات والتقنيات التي اصطنعها الشيخ عبد الرحمن بن مقلاش في البناء العلمي والكمي لهذا الشرح، ثم حاولت أن أصور اتجاهه الغالب من خلال القضايا المتنوعة التي زخر بها الشرح إن على مستوى المضامين المتنوعة وإن على مستوى الشاهد المعضد أو المصدر المعتمد.

أما على مستوى النتائج التي توصلت إليها في هذه الأطروحة فيمكن تلخيصها في النقط الآتية:

- هذه الأطروحة أخرجت إلى الوجود عملاً علمياً نادراً، لم تتناوله الأقلام بالدراسة والتحليل اللازم من قبل، وهي المؤلف الوحيد المتبقي من مؤلفات الشيخ عبد الرحمن بن مقلاش، وأول أثر علمي له يخرج للوجود.

- هذا العمل هو المصدر الوحيد من مصادر ترجمة ابن مقلاش، فقد وضع لبنة أولى للبحث في عطاء وإنتاج الشيخ عبد الرحمن بن مقلاش، وتلمس خيوطاً للاستمرار يمكن لجهود أخرى تتبعها وملاحقتها عسى أن توفي هذا الرجل حقه.

ـ هذا العمل يعكس بوضوح كافي الأثر الكبير الذي أحدثته قصيدة البردة البوصيرية والذي ظل صداه يتردد طويلاً، وأسهم طوال هذه المدة في تجديد وبعث وجدان الأمة وروحانيتها وفي قيام حركة علمية هامة.

ـ هذا العمل نموذج جديد يثري موضوع حركة الشروح ودورها في حركة التأليف على وجه التأليف على وجه الخصوص.

- هذا العمل يصور لنا إلى حد كبير أغلب الاهتمامات العلمية والمعرفية والأدبية التي كانت تعيشها منطقة الغرب الإسلامي خصوصاً بالجزائر والأندلس خلال عصر ابن مقلاش.

- هذه الأطروحة كشفت النقاب عن أثر علمي لابن مقلاش - الدرر الوهرانية في شرح البرهانية - غير معروف عند الناس، ولا متداول بين المهتمين، ولا مفهرس ضمن المصادر المعتمدة في ذلك.

حقاً لقد جاب بنا ابن مقلاش في شرحه آفاقاً واسعة وعوالم متنوعة من الفنون المعرفية، وأماط اللثام عما اكتنف القصيدة من غامض ومستغلق ومعقد، واستطاع أن يجعله متبسراً قريب المأخذ سهل المسلك.

وخلاصة الكلام أني قد استمتعت كثيراً بصحبته خلال هذه المدة رغم العناء والتعب اللذين فرضهما علي، وكنت أخشى بين الفينة والأخرى أن أجد نفسى وقد انتهبت من دراسته ويحين وقت الفراق.

> وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه وحزبه إلى يوم الدين آمين

## ملحق الدراسة

بسبر الله الرحسن الرمير

محمط بن عمرو الزرفوني

نذير ابق

ناول المشيور في برم 22 يناير 1958

مداب (192 - بناوي المشور المطاوفي - المدائر

#### حضرة الآخ محمد مرزاق

سرني أن أتلقى رسالتك فأعرف منها أن أخي الأسناذ الدكتور محمد الدناي ، حفظه الله ، هو الذي أشار طيك بالكتابة إلي ملتمسا مني المساعدة على الحصول على مرجع يتضمن ترجمة صاحب شرح قصيدة ، البردة ، عبد الرحمان بن محمد المسدعو ، إبن معمل له ش ، كما كتبته أنت حسب ما هو وارد في المرجع الذي هو ببن يدبك ، فخيرا فعلت إذ كان طلبك هذا سببا لي في زيارتي المكتبة الوطنية الجزائرية و تجديد عهدي مع وجوه من وجوهها عزيزة إلى قلبي .

لقد تمثل مسعاي في البحث في السجل العام لمخزون الكتب المطبوعة في موضوع قصيدة البردة و شروعها و عن و إبن مطلش و قلم أعثر على شيء و هذا من جهة و من جهة أخرى رجعت إلى الفهرس العام لمخطوطات مكتبتنا فعثرت في السطور الأربعة الأولى من صفحته 97 تقددا للورقة الأولى فحسب من مختصر و ضعه عند الرحمان ابن محدد العدور إبن مد قد لد ا ش ( منقلاش ) معاد لشرحه الكبير البردة الذي ورد أن قوامه كان ثلاثة أجزاء .

هذا وطلبت نسخة مصورة من وجه الورقة الباقية من المخطوط المفقود وظهرها حيث يقرأ إسم ، إبن مقلاش ، بكل سهولة و وضوح و ذلك بنية موافاتك بها طي هذه الرسالة مع صورة صدر فهرس فانيان و صورة من صفحته 97 . أضف إلى ذلك أني لم أقتصر على المكتبة الوطنية بل طلبت نفس الطلب من مكتبة جامعية الجزائر و لكن مع الأسف بلا نتيجة لإفتقادها لما يساعد على معرفة إبن مقلاش .

و مع هذا أعدك بنني ساستعين بنوي الخبرة من معارفي أملا مني في العثور على معلومات عن صناعينا إبن مقلاش ، و لا يبقى لي الآن إلى أن أدعو لك الله بالعون والتوفيق و برركت طالبا لا يخشى الصنعاب و عليك و على أهلك مني أطيب المسلام و إليك أصدق التمنيات بمناسبة عيد الفطر العبارك .

اخسريا الرامونو

### Bibliographies et Catalogues - 10 -

# CATALOGUE GENERAL DES MANUSCRITS

de la Bibliothèque Nationale d'Algérie

(Première tranche: du nº1 - au nº 1987)

### PAR E. FAGNAN

2° édition

BIBLIOTHEQUE NATIONALE D'ALGERIE 1, avenue Frantz Fanon - Alger 1995 شرح البردة . Fol. 116 P. ندر البردة

Premier feuillet du commentaire sans titre de la Borda, abrégé par 'Abd er-Rahman b. Mohammed dit Ihn Maklach de son grand commentaire en trois volumes.

قال... سالى بعش المتشوفين الى سماع مدح : . Inc.

12° Fol. 117-119. Cinq khotba, par Ahmed Rela'l, Ahmed [b.] Aboù Mohammed 'Abd el-Kerim b. 'Ata Allah, et Horaylichi.

المورث بشكل الثلث .120 Fol. 130 Fol

de Kojrob. مثلث Petit commentaire du مثلث

المقصد (القصد dans la suscription) الناهم لبغية الناشي .195. 122-14° Fol. 122-195

والبارع في شرح الدرر الأوامع

Commentaire acéphale sur le poème porté sous l'art. 4°, dont l'auteur est ici nommé : ... el-Farazi Aboù 'l-Hasan 'Ali b. Aboù 'Abd Allah Mohammed b. Îsa b. Aboù 'l-Hasan Riyazi dit Ibn Barri (4). Un seul feuillet manque au commencement. L'auteur du commentaire est Omawi Cherlehi (voir n° 390, 4°).

كتاب البيان في شرح مورد الظمآن .331-356 Fol. 196

Commentaire du Mawrid ez-zam'du, écrit en 744 par Mohammed b. 'Ahd Allah b. 'Omar Çanhadji (العَنَّا) dit Ibn Adjatta (العَنَّا), qui avait transcrit sa copie d'après l'original et avait lu le Mawrid avec l'auteur.

الجد قه الذي هدانا للاعان وشرّفنا : . Inc.

Les art. 3-11° sont de diverses mains maghrébines bien fisibles, et probablement du XII° siècle; 23 à 25 lignes à la page. Les art. 12° et 13° sont d'une même et bonne main maghrébine, de 1167, à 33 lignes. 331 feuillets, plus les feuillets A-C. 217 sur 153 millim. Rel. ind.

**390** (583, — R. 87). Recueil :

أول الصفحة المتبقية من الشرح الصفير، لابن مفلاش

أواسدوة لعدوي العصيمة كالدس العبار

### فهرس المحتويات الدراسة

| وضوع الصفحة |                                                                  |
|-------------|------------------------------------------------------------------|
| <u> </u>    | • IKarle                                                         |
| 7           | • شكر                                                            |
| 9           | • تقليم                                                          |
| 13          | المقلمة                                                          |
| 25          | الفصل الأول: عصر ابن مقلاش وترجمته                               |
| 27          | نمهيد                                                            |
| 29          | المبحث الأول: عصر ابن مقلاش                                      |
| 29          | المطلب الأول: الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية بتلمسان   |
| 32          | المطلب الثاني: الأوضاع العلمية بتلمسان                           |
| 33          | المطلب الثالث: الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية بالجزائر |
| 37          | المطلب الرابع: الأوضاع العلمية بالجزائر                          |
| 40          | المبحث الثاني: ترجمة ابن مقلاش                                   |
| 40          | المطلب الأول: اسمه ونسبه                                         |
| 41          | العطلب الثاني: نشأته                                             |
| 42          | المطلب الثالث: رحلته                                             |
| 44          | المطلب الرابع: ثقافته                                            |
| 50          | المطلب الخامس: علاقته بملوك عصره                                 |
| 5 I         | المطلب السادس: شيوخه وتلاميله                                    |
| 52          | المطلب السابع: مؤلفاته                                           |
| 57          | الفصل الثاني: شرح ابن مقلاش                                      |
| 58          | المبحث الأول: حركة شروح البردة في الجزائر والأندلس               |
| 58          | المطلب الأول: حركة شروح البردة في عصر ابن مقلاش                  |
| 62          | المطلب الثاني: مكانة شرح ابن مقلاش بين الشروح                    |
| 64          | المطلب الثالث: قيمة شرح ابن مقلاش التاريخية والعلمية             |

| وضوع الصفحة |                                       |
|-------------|---------------------------------------|
| 66          | المبحث الثاني: منهج ابن مقلاش في شرحه |
| 66          | المطلب الأول: تأطير الشرح             |
| 86          | المطلب الثاني: المنهج العام للشرح     |
| 89          | المطلب الثالث: البناء العام للشرح     |
| 95          | الفصل الثالث: قضايا شرح ابن مُقلاش    |
| 96          | العبحث الأول: قضايا المضمون           |
| 96          | المطلب الأول: المضامين اللغوية        |
| 101         | المطلب الثاني: المضامين النحوية       |
| 105         | المطلب الثالث: المضامين البلاغية      |
| 109         | المطلب الرابع: المضامين النقدية       |
| 119         | المطلب الخامس: المضامين المعرفية      |
| 125         | المطلب السادس: المضامين التاريخية     |
| 126         | المبحث الثاني: قضايا الشاهد والمصدر   |
| 126         | المطلب الأول: شواهد الشرح             |
| 130         | المطلب الثاني: مصادر الشرح            |
| 137         | الفصل الرابع: العمل في التحقيق        |
| 138         | المبحث الأول: وصف المخطوط             |
| 138         | المطلب الأول: الوصف الخّارجي          |
| 138         | المطلب الثاني: الوصف الداخلي          |
| 142         | المبحث الثاني: تخطرات التحقيق         |
| 142         | المطلب الأول: كتابة المتن وتهميشه     |
| 143         | المطلب الثاني: الشكل والشرح           |
| 144         | المطلب الثالث: التعريف والترجمة       |
| 144         | المطلب الرابع: التخريج والتوثيق       |
|             | المطلب الخامس: الفهارس                |
|             | المطلب السادس: نماذج من المخطوط       |
|             | * الخاتمة                             |
|             | * ملحق الدراسة                        |
| 159         | <b>* نه</b> مى المحتربات              |



تصنيف الشيخ عبدالزحم ببن محمّد المرون بابرمغلاش لوهراني

دراستاد عنیق **(الرکتی محمت مرز لاق** 



# (1) بِنعِ اللهِ الرَّمْعنِ الرَّحِيمِ صَلَّى الله عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيماً

الْحَمْدُ شِ الَّذِي جَعَلَ الْبَيَانَ نُوراً، وَشَرَحَ بِحِكْمَتِهِ أَفْئِدَةً نَيِّرَةً وَصُدُوراً، وَأَطْلَعَ مِنْهُ فِي مَعَالِمِ الْقَلَمِ وَاللِّسَانِ نُجُوماً مُشْرِقَةً وَبُدُوراً. طَفَقَتِ الآفَاقَ بِأَنْوَادِهَا وَأَنْوَائِهَا، وَطَرَقَتِ الْقَلُوبَ وَالأَحْدَاقَ بِرُوَاتِهَا وَرُوَائِهَا، فَجَادَتُ رِيَاضُ الْإِحْسَانِ وَحَدَائِقُ الاِفْتِنَانِ، فَجَاءَتْ بِكُلِّ زَهْرَةٍ فَائِقَةِ الرِّيَا، رَائِقَةِ الْمُحَبَّا، وَثَمْرَةٍ طَلِيَةٍ الْرِّيَا، رَائِقَةِ الْمُحَبَّا، وَثَمْرَةٍ طَلِيَةٍ الْجَنَى مُحَسَّنَةِ الْمُنَى.

وَكَانَ مِنْ أَطْرَفِهَا ضَوْعاً (1)، وَأَشْرَفِهَا كَرَعاً (2)، وَأَنْدَاهَا عَطَارَةً، وَأَبْدَاهَا نَضَارَةً، وَأَخْلَاهَا وَأَجْلَاهَا سَناً وَسَنَاءً، مَا حَمَلَتُ أَشْجَارُ الأَشْعَارِ، نَضَارَةً، وَأَخْلَاهَا وَالإِزْهَادِ، لَا سِيْمًا مَا نَبَتَ مِنْهُ بِالْمَنَابِتِ الشَّرِيفَةِ، خَمَائِلَ الْقَرِيضِ بَيْنَ الإِزْهَاءِ وَالإِزْهَادِ، لَا سِيْمًا مَا نَبَتَ مِنْهُ بِالْمَنَابِتِ الشَّرِيفَةِ، الْمُنْفِقَةِ (3)، إِذَا غُرِسَ طَاهِرُ بَذْرِهَا فِي كَرِيمِ الْمُسْتَمَدَّةِ مِنَ الْعَنَاصِرِ الطَّاهِرَةِ الْمُنْفِقَةِ (3)، إِذَا غُرِسَ طَاهِرُ بَذْرِهَا فِي كَرِيمِ وَهُدِهَا وَوَغْرِهَا. وَانْفَلَقَتْ جِهَاتُهَا عَنْ عِطْرَيْ مَحَاسِنِهَا. وَأَظْهَرَتْ مَا خَفِيَ مِنْ مَكُنُونِ مَكَامِنِهَا. وَأَظْهَرَتْ مَا خَفِيَ مِنْ مَكَامِنِهَا.

فَسُبْحَانَ مَنْ حَبَا جِنْسَ الإِنْسَانِ بِالأَصْغَرَيْنِ: الْقَلْبِ وَاللَّسَانِ. جَلَّ عَنْ تَصَوُّرِ الأَحْلَامِ. أَوْجَدَ أَعْدَادَ النَّبِينِينَ، وَفَطَرَ فِطَرَ فِطَرَ

 <sup>(1)</sup> الفوع: تضوع الريح الطيبة، أي: نفحتها. وضاع الشيء يضوع ضوعاً: فاحت رائحته. ل/ضوع. العصباح العنير: 2/ 325.

<sup>(2)</sup> الكُرَّع: ماء السَّماء. والكَرَّع: مد العنق تحو الماء لشربه. المغرب: 2/ 216، المصباح المنير: 1/ 310، الزاهر: 1/ 298.

<sup>(3)</sup> المنبغة: العالية. ل/منف.

الْمُرْسَلِينَ، وَجَعَلَ فَصَّ خَاتَمِ خِنَامِهِمُ، وَطِرَازَ إِعْلَامِ أَعْلَامِهِمُ، الْمُجْتَبَى بِالرَّفْعَةِ وَالطَّينِ، الرَّوُوفَ الرَّحِيمَ، ذَا التَّمْكِينِ، وَالْمُصْطَفَى وَآدَمُ مُنْجَدِلٌ<sup>(1)</sup> بَيْنَ الْمَاءِ وَالطَّينِ، الرَّوُوفَ الرَّحِيمِ، ذَا الشَّرَفِ الْعَجِيمِ: ﴿وَإِنَّكَ الشَّرَفِ الْعَجِيمِ: ﴿وَإِنَّكَ الشَّرَفِ الْعَجِيمِ: أَلْمَا عِلَى مُنَوَّلِ الذَّيْ النَّيْرِ الْحَكِيمِ: الْمُاجِدَ الْمُمَجَّدَ، الْمُسَدِّدَ الْمُرْشِدَ، الْحَامِدَ الْمَحْمُودَ، الْمُسَدِّدَ الْمُرْشِدَ، الْحَامِدَ الْمَحْمُودَ، [مُحَمَّداً] (2) صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ صَلَاةً يَكُثُرُ تَكْرَارُهَا، وَتَشُرُقُ عَلَى الآفَاقِ الْمَحْمُودَ، [مُحَمَّداً] (2) صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ صَلَاةً يَكُثُرُ تَكْرَارُهَا، وَتَشُرُقُ عَلَى الآفَاقِ الْمَحْمُودَ، وَخُيُوثِ الْجُدُوبِ (4)، صِلَاتِ أَنْوَارُهَا. وَرَضِي عَنْ آلِهِ [لُيُوثِ] (3) الْحُرُوبِ، وَغُيُوثِ الْجُدُوبِ (4)، صِلَاتِ الْهِدَايَةِ، وَأَسُودِ النُّطرَةِ وَالْحِمَايَةِ؛ رِضَى مُتَجَدِّداً فِي كُلُّ أَوَانٍ، وَعَنِ التَّابِعِينَ لَهُمْ بِإِحْسَانِ.

وَبَعْدُ: فَإِنِّي لَمَّا رَأَيتُ سِرَّ الْكُواكِبِ النَّرْيَّةُ فِي مَدْحِ خَيْرِ الْبَرِيَّةِ، الْمُحَلَّاةِ بِحُلَى الْهَبْبَةِ وَالنَّجْدَةِ، الْمُتَوَسَّلِ بِبَرَكَتِهَا فِي كُلُّ ضِيقَةٍ وَشِدَّةٍ، الْمَوْسُومَةِ بِ الْبُرْدَةِ، تَعَلَّقَتْ بِهَا أَفْكَارُ الْهِمَ، وَأَصْغَتْ إِلَى مَعَانِيهَا الرَّائِقَةِ الْفَائِقَةِ آذَانُ أَشْرَفِ الْأُمْم، لِمَا انْقَلَوتْ عَلَيْهِ مِنْ صِفَاتِ مَحْبُوبِهِمْ، وَغَايَةٍ مَظْلُوبِهِمْ، سَبِّدِ الْأُمْم، لِمَا انْقَلَوتْ عَلَيْهِ مِنْ صِفَاتِ مَحْبُوبِهِمْ، وَغَايَةِ مَظْلُوبِهِمْ، سَبِّدِ الْأَقْرِينَ وَالْآخِرِينَ، وَخَاتَمِ النَّبِيئِينَ وَالْمُرْسَلِينَ؛ وَأَخَذَ النَّاسُ فِي شَرْحِهَا، الأَولِينِ وَهُو مَعَانِيهَا، وَتَرْصِيفِ مَا يَظْفَرُ لِي مِنْ مَبَانِيهَا؛ وَسَأَلْتُ مِنَ اللهِ الْهِدَايَةَ وَالتَّوْفِيقَ إِلَى سَوَاءِ الطَّرِيقِ؛ وَهُو مَنْتَانَهُ الْمُؤَمِّلُ فِي الْمَعُونَةِ عَلَى مَا تَصَدَّيْتُ إِلَيْهِ وَقَدِمْتُ عَلَيْهِ، وَهُو حَسُبُنَا وَيُعْمَ الْوَكِيلُ.

فَأَقُولُ: قَدْ وَضَعْتُ عَلَى هٰذِهِ الْقَصِيدَةِ عِدَّةَ أَسْفَادٍ مُخْتَلِفَةٍ بِحَسَبِ التَّقْلِيلِ

<sup>(1)</sup> منجدِل: ساقط ومطروح صورة من طين لم تجر فيه الروح بعد. والمجدل: الملقى بالجدالة وهي الأرض. ل/جدل. غ/الخطابي: 2/ 152.

<sup>(2)</sup> في الأصل: المحمدة ولعل الأنسب ما أثبتناه.

<sup>(3)</sup> في الأصل: «ليثوت» ولعل الأنسب ما أثبتناه.

 <sup>(4)</sup> الجدوب: جمع الجدب: شدة الفقر والضيق والهزل. ل/ جدب. القاموس المحيط:
 1384/1.

وَالإِكْثَارِ [...](١) فِي تَأْلِيفِ. وَاخْتَزَلْتُ الْفَوْلَ فِي كِتَابٍ مُخْتَصَرِ ظَرِيفٍ، وَالإِكْثَارِ أَنْ أَقْتَصِرَ هُنَا فِي لَمَانِ اللَّبَابِ، وَأَرَدْتُ أَنْ أَقْتَصِرَ هُنَا فِي لَمَذَا الْكِتَابِ عَلَى مَا يُفْتَقَرُ فِيهِ إِلَيْهِ مِنْ لُبَابِ اللَّبَابِ، وَأَدْدُمَ فِيهِ عَلَى الْقَلِيلِ مِنْ [2]// عِلْم الْبَيَانِ وَالتَّفْسِيرِ وَالإِعْرَابِ.

فَأَقُولُ: يَنْبَغِي أَنْ نُعَرْفَ أَوْلاً بِاسْمِ نَاظِيهَا: هُوَ الشَّيْحُ الْفَاصِلُ، الْعَالِمُ الْعَامِلُ، الْعَامِلُ، الْعَامِلُ، الْعَامِلُ، الْعَامِلُ، الْقَامِلُ، النَّافِرُ، الذَّاكِرُ الشَّاكِرُ، نَسَّاقُ أَعْلَاقِ جَوَاهِرِ الأَفْكَارِ، وَجَالِي عُيُونِ مَعَانِي الأَشْعَارِ، شَرَفُ الدَّينِ، أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ حَمَّادٍ الذَّلَاصِيُّ الْبُوصَيْرِيُّ (2)، أَعَزُ اللهُ قَدْرَهُ، وَأَعْظَمَ فِي مَا نَسَجَ مِنْ نَظَم لَمْذِهِ الْقَصِيدَةِ أَجْرَهُ.

وَأَمَّا سَبَبُ نَظْمِ هٰذِهِ الْقَصِيدَةِ: فَمَا حَدَّثَنَا بِهِ الشَّيْخُ أَبُو عَلِيٍّ الْحَسَنُ بْنُ بَادِيسَ، عَنِ الْفَقِيهِ حَسَنِ بْنِ بَادِيسَ، عَنِ الْفَقِيهِ حَسَنِ بْنِ بَادِيسَ، عَنِ الْفَقِيهِ الْحَافِظِ أَبِي مُحَمَّدٍ عَبْدِ الْوَهَّابِ<sup>(4)</sup>، عَنْ نَاظِمِهَا، قَالَ: كَانَ سَبَبُ نَظْمِي هٰذِهِ الْحَافِظِ أَبِي مُحَمَّدٍ عَبْدِ الْوَهَّابِ<sup>(4)</sup>، عَنْ نَاظِمِهَا، قَالَ: كَانَ سَبَبُ نَظْمِي هٰذِهِ الْفَقِيدِةَ أَنِّي اصَابَنِي فَالِجٌ (5)، عَجَزَ عَنْ مُعَانَاتِهِ كُلُّ مُعَالِجٍ، أَبْطَلَ نِصْفِي، الْقَصِيدَةَ أَنِّي أَصْفِي؛ فَلَكِرْتُ أَنْ أَعْمَلُ قَصِيدَةً، أَمْدَحُ بِهَا النبيَّ عَنْ وَأَنْوَسُلُ بِهَا وَأَعْرَتُ النَّ أَعْمَلُ قَصِيدَةً، أَمْدَحُ بِهَا النبيَّ عَلَى وَأَنْوَسُلُ بِهَا فِي بُرْنِي إِلَى رَبِّي، فَنَظَمْتُهَا. وَلَمَّا فَرَغْتُ مِنْ نَظْمِهَا نِمْتُ لَيْلَةً، فَوَأَيْتُ النبيَّ عَلَى فِي

 <sup>(1)</sup> عبارة مطموسة في الأصل ولم أتكمن من قراءتها.

 <sup>(2)</sup> هو محمد بن سعيد بن حماد بن محسن بن عبد الله الصنهاجي الدلاصي البوصيري، شرف الدين أبو عبد الله؛ شاعر مجيد، ناظم صوفي (ت694هـ). ترجمته في:
 (الوافي بالوفيات: 3/ 105 ـ 113، شفرات الفعب: 5/ 432، كشف الظنون:
 1331 ـ 432، معجم المؤلفين: 10/ 28، جامع الكرامات: 81 ـ 82).

<sup>(3)</sup> هو الحسن بن أبي القاسم بن باديس القسمطيني، أبو علي، الشهير المحدث، روى عن ناصر الدين المشدالي وابن غربون وخليل المكي وابن هشام النحوي، له تقاييد منها: شرح مختصر ابن فارس في السيرة. (ت787هـ). ترجمته في: (تعريف الخلف: 125 ـ 126).

 <sup>(4)</sup> هو أبو محمد عبد الوهاب بن يوسف عبد القادر، قرأ ببجاية، ثم رحل إلى المشرق، فقيه أصولي، (ت680هـ) بتونس: ترجمته في: (عنوان الدراية: 233، نيل الابتهاج: 183).

<sup>(5)</sup> الفَالِجُ: اللَّام، وهو ربح يصيب الإنسان فيفسد به نصف جسده. ل/ فلج.

النّوْم، فَانْكَبّبُتُ عَلَى الطّاهِرَيّنِ قَدَمَيْه، وَنَصَاعَرْتُ بَيْنَ يَدَيْه، وَتَشَكّيْتُ بِمَا بِيَ مِنَ الْأَلَم، فَدَنَا إِنَّ عَلَى جَسَدِي، فَاسْتَقَطْتُ مِنَا الْأَلَم، فَدَنَا إِنَّ عَلَى جَسَدِي، فَاسْتَقَطْتُ وَقَدْ عُوفِيتُ، وَالْحَنْدُ لَهِ. فَحَرَجْتُ فِي أُوَّلِ النَّهَارِ، فَلَقِينِي أَحَدُ الْفُقْرَاء، فَسَلَّم، وَطَلَبَ مِنِي الْفَصِيدَة، وَمَا كُنْتُ أَخْبَرْتُ بِهَا أَحَدا، فَقُلْتُ لَهُ: أَيَّ عَلَيْ، وَطَلَبَ مِنِي الْفَصِيدَة، وَمَا كُنْتُ أَخْبَرْتُ بِهَا أَحَدا، فَقُلْتُ لَهُ: أَيَّ فَصِيدَة، فَقَدْ مُدَخّتُهُ عَلِي يَقَصَائِدَ شَتَّى؟ فَقَالَ: الَّتِي أُولُهُا: (أَمِنْ قَدْتُولِنِهُ عِيوانِ فِي مَلْمَامِ)(2)، وَاللهِ لَقَدْ ذُكِرَتُ بَيْنَ يَدَيْهِ عَلَيْ الْبَارِحَة فَكَانَ يَتَمَايَلُ كَمَا يَتَمَايَلُ عَمْ الْفَصِيدَة، فَذَكَرَ مَا جَرَى لَهُ مِنْ شَأَيْهَا، حَتَّى بَلَغَ خَبُرُهَا الصَّاحِبُ وَزِيرَ الْمَلِكِ الطَّاهِرِ (3) فَاسْتَنْسَخَهَا فِي دِيوَانِهِ، وَاعْتَنَى بِهَا، خَتَى بَلَغَ خَبُرُهَا الصَّاحِبُ وَزِيرَ الْمَلِكِ الطَّاهِرِ (3) فَاسْتَنْسَخَهَا فِي دِيوَانِهِ، وَاعْتَنَى بِهَا، خَبَى بَلَغَ مَبْدُ، فَلَكُ السَّعْمَ الْفَصِيدَة وَلَكُمْ الصَّاحِبُ وَزِيرَ الْمَلِكِ الطَّاهِرِ (3) فَاسْتَنْسَخَهَا فِي دِيوَانِهِ، وَاعْتَنَى بِهَا، خَبَى بَنْهُ مِنْ اللّهُ مَلْكُونُ اللّهُ الْمُعَرِقُ اللّهُ مَلْ اللّهُ مَا الصَّاحِ مَنْ اللّهُ مَا يَعْمَ اللّهُ مَا يَعْمَ اللّهُ مَا يَعْمَ اللّهُ مَا يَعْمَ اللّهُ مَا يَهْمَ اللّهُ مَا يَهُمَا مِنْ اللّهُمَا مِنْ اللّهُ مَا يَهْمَا مِنَ الأَلْمَ.

وَأَمَّا اشْتِقَاقُ اسْمِهَا: فَقِيلَ: كَانَ أَصْلُ تَسْمِيَتِهَا: بُرْءَ دَاءٍ، فَصَحُفَهُ الْعَامَةُ حَتَّى صَارَ يُقَالُ لَهَا: الْبُرْدَةُ. وَقِيلَ: مِنَ الْبَرْدِ: وَهُوَ بَرْدُ الْحَدِيدِ بِالْمِبْرَدِ؛ وَذٰلِكَ حَتَّى صَارَ يُقَالُ لَهَا: الْبُرْدَةُ. وَقِيلَ: مِنَ الْبَرْدِ: وَهُو بَرْدُ الْحَدِيدِ بِالْمِبْرَدِ؛ وَذٰلِكَ أَنَّ هٰذِهِ الْقَوْمَ سُمِّيَتْ بُرْدَةً، فَهِي فُعْلَةٌ، أَنَّ هٰذِهِ اللَّهَ مِنَ الْبُرْدَةِ لِلْأَلْمِ: وَقِيلَ: إِنَّمَا سُمِّيَتْ بُرْدَةُ اسْتِعَارَةً مِنَ الْبُرْدَةِ لِمُعْنَى فَاعِلَةٍ، أَيْ: بَارِدَةٍ لِلْأَلْمِ: وَقِيلَ: إِنَّمَا سُمِّيَتْ بُرْدَةُ اسْتِعَارَةً مِنَ الْبُرْدَةِ النِّي هِي الشَّمْلَةُ (4) الْعَجِيبَةُ، وَلَمَّا كَانَتْ زِينَةً لِلَابِسِهَا، وَكَانَتْ هٰذِهِ زِينَةً لِنَاظِمِهَا، سُمُّيَتْ بُرُدَةً.

<sup>(1)</sup> في الأصل: ابيده، ولعل الأنسب: ابيديه،

<sup>(2)</sup> مطَّلع قصيدة البردة، وعجزه: «مزجت دمعاً جرى من مقلة بدم»، الديوان 190.

<sup>(3)</sup> الصاحب: هو بهاء الدين بن حنا، وزير الملك ببريس. ينظر: فوات الوفيات: 3/ 368، مقدمة الديوان: 27.

<sup>(4)</sup> الشملة كساء دون القطيفة يشتمل به. ل/شمل.

وَأَمَّا بَحْرُهَا مِنْ بُحُودِ الشّغرِ فَالْبَسِطُ، وَقَدْ بَيّئْتُ فِي وَالطَّرْحِ الْكَبِرِهِ (1) مُسْتَغْمَلَهُ وَأَعَادِيضَهُ. وَإِنّمَا الْحَتَارَ الْمُؤلِّفُ الْبَسِيطَ لِهٰذِهِ الْقَصِيدَةِ لَأَنّهُ أَشْرَفُ بُحُودِ الشّغرِ. وَأَمًّا حَدُّ النّظْمِ: فَهُوَ الْكَلَامُ الْمَوزُونُ الَّذِي قُصِدَ وَزْنُهُ، فَارْبَطَ مَعْنَى وَقَافِيّةً. وَالشّغرُ: النَّظْمَ الْعَرَبِيُ [3] / أو الْمُحْدَثُ الَّذِي وَافَقَهُ وَزْناً وَمَهْيَعا وَمَهْيَعاً. فَالْوَزْنُ حَقِيقَةٌ يَشْتَرِكُ فِيهَا النَّظْمُ وَالشِّعْرُ لٰكِنَّ النَّظْمَ أَعَمُّ مِنَ الشّغرِ، وَمَهْيَعا فَكُلُّ شِعْرٍ نَظْمٌ، وَلَيْسَ كُلُّ نَظْمٍ شِعْراً. وَقَدْ بَسَطْتُ الْكَلَامَ فِي بَيَانِ طَرِيقَةِ الشّغرِ وَفِي أَفْسَامِهِ فِي وَالْكَبِيرُه بَسُطاً كُلّيًا، الْحَنصَرْنَا عَنْهُ هُنَا لِمَا يَؤُولُ إِلَيْهِ مِنَ الشّغرِ وَفِي أَفْسَامِهِ فِي وَالْكَبِيرُه بَسُطاً كُلّيًا، الْحَنصَرْنَا عَنْهُ هُنَا لِمَا يَؤُولُ إِلَيْهِ مِنَ الشّغرِ الشّغرِ وَفِي أَفْسَامِهِ فِي وَالْكَبِيرُه بَسُطاً كُلّيًا، الْحَنصَرْنَا عَنْهُ هُمَا لِمَا يَؤُولُ إِلَيْهِ مِنَ التّطُولِ بِذَٰلِكَ. وَلِنَشْرَعِ الْآنَ فِي شَرْحِ الْقَصِيدَةِ، فَأُهُولُ:

<sup>(1)</sup> كتاب الشرح الكبيرة: هو الشرح الكبير لابن مقلاش على قصيدة البردة، وهو شرح محجوب، لم أعثر له على خبر، وقد تعددت الإشارة إليه والإحالة عليه في هذا الشرح مراراً.

### أَمِنْ تَذَكُّرِ جِيرَانٍ بِنِي سَلَّمٍ مَزَجُتَ دَمْعاً جَرَى مِنْ مُقْلَةٍ بِدَم(1)

شوح: افْتَتَحَ النَّاظِمُ لهٰذِهِ الْقَصِيدَةَ بِصِيغَةِ الاسْتِفْهَامِ، وَمَعْنَاهُ: التَعَجُّبُ. وَالتَعَجُّبُ

بَا عَجَباً لِهٰذِهِ الْفَلِيقَة الْبُذْهِبَنَّ الْقُوبَاءَ الرِّيقَةُ (2)

اسْتَغْرَبَ الْعَرَبِيُّ مِنْ هَذَا، وَكَأَنَّ النَّاظِمَ تَعَجَّبَ مِنْ مَرْجِ الدَّمْعِ بِالدَّمِ مِنْ تَذَكُر الْجِيرَانِ.

وَيَحْتَمِلُ الْكَلَامُ مَعْنَى آخَرَ: أَنْ يَكُونَ مِنْ (تَجَاهُلِ الْعَارِفِ)<sup>(3)</sup>، وَكَأَنَّهُ أَنْزَلَ نَفْسَهُ مَنْزَلَةَ الْجَاهِلِ بِسَبَبِ مَرْجِ دَمْعِهِ بِالدَّمِ وَهُوَ عَارِفٌ بِسَبَبِ ذَٰلِكَ؛ وَمِنْهُ قَوْلُ الشَّاعِرِ: (طويل)

أَيَا ظَبْيَةَ الْوَعْسَاء بَيْنَ حُلَاحِلٍ وَبَيْنَ النَّقَا، النَّ أَمُّ سَالِمِ؟ (٩) وَبَيْنَ النَّقَا، النِّ أَمُّ سَالِمِ (٩) وَمِنَ الْمَعْلُومِ أَنَّ النَّاظِمَ هَذَا الْبَيْتَ لَا يَجْهَلُ أَنَّ الْمَرْثِيِّ عِنْدَهُ الآنَ ظَبْيَةُ

<sup>(1)</sup> مطلع قصيدة البردة، الديوان: 190.

<sup>(2)</sup> البيت لابن قنان الراجز في: إصلاح المنطق: 353، الكامل: 1/96، جمهرة اللغة: 3/13 النبيه: 1/130، المغني: 8/131 ـ 209، الجمل: 166، مقاييس اللغة: 3/13، التنبيه: 1/130، المغنية 486، الجنى الداني: 177، جمهرة الأمثال: 2/425، وفيه رواية: «الفنيقة» و«الفليقة» و«هل تذهبن» و«هل تغلبن». والقُوبَاء: قال ابن فارس: هو شبه حفر مقور في الشيء، وتقوب الشيء: انقلع من أصله.

<sup>(3)</sup> تجاهل العارف: أسلوب بلاغي وفيع، بحثه في: نهاية الأرب: 7/ 154، الإيضاح: 450، معاهد التنصيص: 2/ 198.

 <sup>(4)</sup> البيت لذي الرمة فيلان في: الديوان: 2/ 767، «أيا... جلاجل». وفيه رواية:
 قبا و وهيا و وحلاحل». ينظر: المقتضب: 1/ 163، الأمالي: 2/ 58، البديع:
 (4) الصناعتين: 37 ملاحل». العمدة: 1/ 650 ـ 670، كفاية الطالب: 173. ل/حلل.

الْفَلَا حَتَّى يَسْأَلَ هَلْ هِيَ هِيَه أَمْ أَمُّ سَالِمٍ؟ وَمِنْهُ فَوْلُ الشَّاعِرِ: (طويل)

فَوَاللهِ لَا أَدْرِي أَكَالَـنْ مُسَدَامَةً مِنَ الْكَرْمِ تُجْنَى، أَمْ مِنَ الشَّهْدِ تُعْصَرُ؟ (١)

و (تَجَاهُ لُ الْعَارِفِ) يُؤْتَى بِهِ لِمَعَانِ شَتَّى، ذَكَرْتُ أَكْفَرَهَا فِي والشَّعْانِ شَتَّى، ذَكَرْتُ أَكْفَرَهَا فِي والشَّرْح الْكَبِيرِة.

و (التَّذَكُون): التَّفَكُو، وَإِنَّمَا جَاءَ بِهِ دُونَ التَّذَكُو، لأَنَّ الذِّكُو يَخْصُلُ بِفِكْمٍ وَبِغَيْرِ فِكُو وَالتَّفَكُونُ لَا يَكُونُ إِلَّا بِتَهَيَّوٍ لِلتَّذْكِرَةِ، وَهَلْ (تَذَكُّرُ) مُطَاوعُ (ذِكْر)، أَوْ أَنْهُ لِمُجَرَّدِ التَّكْثِيرِ؟ ذٰلِكَ كُلُّهُ مُحْتَمَلٌ.

و(الْجِيرَانُ): جَمْعُ جَارِ، وَهُوَ جَمْعُ كَثْرَةٍ.

وَ(**نُو سَلَمٍ)**(2): وَادٍ مِنْ وِيدَانِ مَكُةً(3). وَقِيلَ: جَبَلٌ مِنْ جِبَالِ الْمَدِينَةِ<sup>(4)</sup>.

و(الْمُقْلَةُ): شَخْمَةُ الْعَيْنِ. وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ: سَوَادُ الْعَيْنِ. وَلَيْسَ كَذَٰلِكَ، بَلْ هِيَ شَخْمَةُ الْعَيْنِ، الَّذِي يَجْمَعُ السَّوَادَ وَالْبَيَاضَ. وَفِيهَا الْحَدَقَةُ: وَهُوَ السَّوَادُ الْفَيْرُ بِ (الْمُقْلَةِ)، وَهُوَ السَّوَادُ الْفَيْرُ بِ (الْمُقْلَةِ)، وَهُوَ السَّوَادُ الْفَيْرُ بِ (الْمُقْلَةِ)، وَالْجَمْعُ: (حُدَقٌ) بِضَمَّ الْحَاهِ، عَلَى وَزْنِ (صُرَدٌ)، وَتُجْمَعُ عَلَى (حِدَاقٌ)، عَلَى وَزْنِ (صُرَدٌ)، وَتُجْمَعُ عَلَى (حِدَاقٌ)، عَلَى وَزْنِ (كِبَاشٌ)؛ قَالَ النَّاعِرُ: (كامل)

<sup>(1)</sup> البيت لابن نباتة السعدي وهو في: ديوانه: 146، خزانة ابن حجة: 1/ 280 برواية: قما أدري × من الشمس». المعاهد: 3/ 169.

<sup>(2)</sup> ذو سلم: واد ينحدر على اللنائب في أرض بني البكاء على طريق البصرة إلى مكة. والسلم في الأصل: شجر يسمى ورقه القرط، يدبغ به الجلد. ينظر: معجم ما استعجم: 4/ 1233، معجم البلدان: 3/ 240.

 <sup>(3)</sup> مكة: هي أم القرى شرفها الله، ويقال لها: بكة والحاطمة والباشة. ينظر: معجم ما استعجم: 1/ 269، معجم البلدان: 5/ 181.

 <sup>(4)</sup> المدينة المنورة ويقال لها: يثرب وطابة وطيبة والعذراء وجابرة والمحبوبة والمحبة والقاصمة. ينظر: معجم البلدان: 5/430، الروض: 529.

وَالْعَيْنُ بَعْدَهُمُ كَأَنَّ حِدَاقَهَا صُمِلَتْ بِشَوْكٍ، فَهِيَ عُورٌ تَدْمَعُ(١)

و(شعِلَث) بِالسِّينِ الْمُهْمَلَةِ، أَيْ: فُقِنَتْ. وَفِي الْحَدَقَةِ الإِنْسَانُ، وَهُوَ النَّاظِرُ، أَيْ: مُوضِعُ الْبَصَرِ الَّذِي تُرَى فِيهِ الصُّورَةُ، وَلَيْسَتْ تِلْكَ الصُّورَةُ مَخُلُوقَةً فِيهِ، وَإِنَّمَا هُوَ صُورَةُ الرَّائِي يَنْظَيعُ فِيهَا كَمَا يَنْظَيعُ فِي الْمِرْآةِ. وَأَجْزَاءُ الْعَيْنِ وَمَا تَشْتَمِلُ عَلَيْهِ مَذْكُورٌ فِي الْشَرْحِ الْكَبِيرِ، (2).

(الإِعْرَابُ): الْمَجْرُورُ الْمُفْتَنَحُ بِهِ الْبَيْتُ تَعَلَّقَ بِقَوْلِهِ: (مَزَجْتَ)، وَتَاءُ (مَزَجْتَ) مَفْتُوحَةً لأَنَّهُ يُخَاطِبُ الْغَيْرَ. وَقَدْ يَكُونُ أَنْزَلَ نَفْسَهُ مَنْزِلَةَ الْمُخَاطَبِ كَمَا قِيلَ فِي قَوْلِ الْمِرِئِ الْقَيْسِ: (طويل)

قِفَا نَبْكِ مِنْ ذِكْرَى حَبِيبِي وَمَنْزِلِ<sup>(3)</sup>

وَكَمَا قِيلَ فِي قَوْلِهِ: (متقارب)

تَعْسَاوَل لَيْسُلُكِ بِالأَفْسَمَةِ وَنَامَ الْخَلِيُّ وَلَمْ تَرَفُّهِ (4) أَلَا تَرَى أَنَّهُ قَالَ بَعْدَ ذُلِكَ [4] مُلْتَفِتاً مِنَ الْخِطَابِ إِلَى التَّكَلَّمِ حَيْثُ قَالَ: (متقارب)

<sup>(1)</sup> البيت لأبي دؤيب الهذلي في ديوان الهذليين: 1/ 3، "فقنت"، وفيه روايات: "فالعين" واسملت" واسلمت و "كحلت و "فالعين كأن جفونها"، ينظر: المفضليات: 421، الجمهرة: 2/ 88، حلية المحاضرة: 2/ 22، السمط: 1/ 8 ـ 9 ـ 99، الحماسة البصرية: 2/ 28، ل/حدق.

<sup>(2)</sup> الكلام عن العين في: خلق الإنسان لثابت: 106 \_ 107.

<sup>(3)</sup> مطلع المعلقة في الديوان: 8. وعجزه: "بسقط اللوى بين الدخول فحومل».

<sup>(4)</sup> قال العيني في المقاصد النحوية: 2/ 30 ـ 33: «... قائله هو امرؤ القيس بن عانس الصحابي، ويقال: قائله هو امرؤ القيس بن حجر الكندي، ينظر: الديوان: 185، وهذا هو الثابت في كتاب أشعار الشعراء الستة: 2/ 129، وليس بصحيح، والصحيح أن قائله هو امرؤ القيس بن عانس الصحابي، نص عليه ابن دريد في الجمهرة: 2/ 15 وغيره، وكثير من المحصلين يهيمون في هذا الموضع لقلة معرفتهم بأخبار الناس...». والرواية الكثرى فيه: «ليلك» وفيه رواية: «لبثك».

وَذْلِكَ مِسَنْ نَسَبَسَلَ جَسَاءَنِسِي وَخُمَبُرْتُمُهُ عَسَنَ أَبِسِي الْأَمْسَوَدِ<sup>(1)</sup> لَكِنَّ مَقَاصِدَ الْقَصِيدَةِ تَقْتَضِي مُخَاطِباً بِفَتْحِ الطَّاءِ، وَمُخَاطَباً بِكُسْرِهَا.

وَكَانَ فِي تَقْدِيمِ النَّاظِمِ الْمَعْمُولَ عَلَى الْعَامِلِ فَائِدَةُ التَّشُوُفِ لِلِشَّيْءِ الَّذِي أَخْدَنَهُ التَّذَكُرُ وَإِلَّا فَالأَصْلُ تَقْدِيمُ الْعَامِلِ عَلَى الْمَعْمُولِ، وَلِمَعْنَى آخَرَ مِنَ التَّنَاسُبِ الأَنَّ الْجُمْلَةِ الْمَعْمُوفَةَ عَلَى هٰذِهِ الْجُمْلَةِ مُصَدَّرَةٌ بِالْفِعْلِ، فَحَسُنَ تَنَاسُقُ الْفِعْلَيْنِ، إِذْ قَوْلُهُ: (مَوَجْتَ)، (أَمْ هَبَتِ الرَّيخ) و(اَوْمَضَ) فِعْلُ ثَالِك، تَنَاسُقُ الْفِعْلَيْنِ، إِذْ قَوْلُهُ: (مَوَجْتَ)، (أَمْ هَبَتِ الرَّيخ) و(اَوْمَضَ) فِعْلُ ثَالِك، فَخَسُنَ تَأْجِيرُ الْعَامِلِ ثَمَعَ أَنَّهُ لَمْ يَتَقَوَّمُ لَهُ النَّظُمُ أَنْ لَوْ قَدَّمَ هُنَا الْعَامِل، وَلا يَسْتَقِيمُ لَهُ النَّطْمُ إِلَّا بَرَى أَنْ قَوْلَكَ: أَدْمُعُكَ مُرْجَتْ بِدَمِ مِنْ تَذْكَارِكَ يَسْتَقِيمُ لَهُ الشَّقَامَ النَّظُمُ إِلَّا بِمَا فَعَلَ مِنْ تَقْدِيمِ الْمَجْرُودِ، لَا سِيمًا وَهُوَ قَدْ الْجِيرَان، فَمَا اسْتَقَامَ النَّظُمُ إِلَّا بِمَا فَعَلَ مِنْ تَقْدِيمِ الْمَجْرُودِ، لَا سِيمًا وَهُوَ قَدْ وَنَهُ بِهَمْرَةِ الاسْتِفْهَام، وَهِي مَوْلُوعَةً بِالتَّصْدِيرِ وَيَقْبُحُ لَفُظُهَا أَنْ لَوْ أَدْجَلَهَا عَلَى الْجَيْرِان، فَمَا اسْتَقَامَ النَّظُمُ إِلَّا بِمَا فَعَلَ مِنْ تَقْدِيمِ الْمَجْرُودِ، لَا سِيمًا وَهُو قَدْ وَلَكَ السَّوْلُ السُقِفْهَامِ، وَهِي مَوْلُوعَةً بِالتَّصْدِيرِ وَيَقْبُحُ لَفُطُهَا أَنْ لَوْ أَدْجَلَهَا عَلَى الْمَرْجِ مَلْ وَقَعَ أَوْ لَمْ يَقَعْ، وَالْمَالُوبُ وَمَعْ أَوْ لَمْ يَقَعْ وَالْمُودِ مِمَّ وَقَعْ ؟ فَالشَكُ إِنْمَا وَتَعَ لَهُ فِي وَقُوعِ الْمَرْجِ، لَا فِي وُقُوعِ الْمَرْجِ.

وَالْمَجْرُورُ الَّذِي خَتَمَ بِهِ بَيْتَهُ وَهُوَ فَوْلُهُ: (بِذِي سَلَمٍ) تَعَلَّقَ بِصِفَةِ الْجِيرَانِ، أَيْ: الْقَاطِنِينَ بِذِي سَلَم، لأَنَّ كَوْنَهُمْ بِذِي سَلَمٍ مَعْرُوفٌ عِنْدَ الْبَاكِي، وَلا يَصِعُ تَعَلَّقُهُ بِ (مَوْجُتَ)، لأَنَّهُ يَكُونُ جِينَفِ بُكَاؤُهُ بِذِي سَلَمٍ. وَفِيهِ مِنْ بُعْدِ الْمَعْنَى أَنْ يُقَالَ: وَمِمَّ يَبْكِي؟ وَهُوَ إِنَّمَا سَكَبَ الدَّمْعَ بِذِي سَلَم، وَجِيرَانُهُ الْمَعْنَى أَنْ يُقُونَ عَارِفاً بِأَنَّ الْبَاكِيَ سَكَبَ الدَّمْعَ بِذِي سَلَم، وَجِيرَانُهُ قَاطِنُونَ بِهَا، إِلَّا أَنْ يَكُونَ عَارِفاً بِأَنَّ الْبَاكِيَ سَكَبَ الدَّمْعَ بِذِي سَلَمٍ مِنْ تَذَكُّرِ جِيرَانٍ مَوْضِعُهُمْ، وَكَأَنَّهُ قَالَ: أَمِنْ تَذَكُّرِ جِيرَانٍ مَوْجُتَ دَمْعَكَ بِذِي سَلَمٍ عُنُوقِ الْبَرْقِ، بِذِي سَلَمٍ؟ لَكِنَّ الْمُقَابَلَةَ بِمَعْرِفَةِ مَوْضِعِ هُبُوبِ الرُبِحِ، وَمَوْضِعِ خُفُوقِ الْبَرْقِ، بِذِي سَلَمٍ؟ لَكِنَّ الْمُقَابَلَةَ بِمَعْرِفَةِ مَوْضِعِ هُبُوبِ الرُبِحِ، وَمَوْضِعِ خُفُوقِ الْبَرْقِ،

<sup>(1)</sup> ينظر: ديوان امرئ القيس: 185، تحرير التحبير: 125، نهاية الأرب: 7/ 117، الطراز: 1/ 140، المعاهد: 1/ 171، برواية: «أنبئته». وأبو الأسود: هو ظالم بن عمرو، من بني الجون، آكل المرار، ابن عم امرئ القيس. ينظر المقاصد: 2/ 33.

يَقْضِي فِي الْمُنَاسَبَةِ أَنْ يَكُونَ مَوْضِعُ الْجِيرَانِ [مَعْرُوفاً](1).

وَأَمَّا تَعَلَّقُهُ بِ (قَدَّكُو)، فَأَبْعَدُ مِنْ هَذَا، فَإِنَّهُ يَكُونُ تَقْدِيرُهُ: أَمِنْ تَذَكُّرِكَ بِنِ هَذَا، فَإِنَّهُ مَكُونُ تَقْدِيرُهُ: أَمِنْ تَذَكُّرِ جِيرَانٍ مِنْ جِيرَانِهَا مَزَجْتَ؟ وَالتَّذَكُّرُ هُوَ الْوَاقِمُ بِذِي سَلَمٍ. وَأَمَّا أَنْ يُضْمَرَ فِعْلٌ يَتَعَلَّقُ بِهِ، مِثْلُ: جَاوَرُوكَ، أَوْ تَرَكْتَهُمْ، أَوْ غَيْرُ بِذِي سَلَمٍ. وَأَمَّا أَنْ يُضْمَرَ فِعْلٌ يَتَعَلَّقُ بِهِ، مِثْلُ: جَاوَرُوكَ، أَوْ تَرَكْتَهُمْ، أَوْ غَيْرُ فَلِكَ مِثَلًا مِثَالًا مِنْ هُذِهِ التَّقْدِيرَاتِ، فَلَيْسَ ذُلِكَ كُلَّهُ بِالرَّقِيقِ الْغَزِلِ؛ وَبِالْجُمْلَةِ فَيَكُمْ بِنَعْتِ الْجِيرَانِ أَوْلَى، وَأَرَقُ غَزَلاً، وَأَدَقُ عَمَلاً.

لٰكِنْ عَلَى أَنَّ الْعَامِلَ فِيهِ (مَوْجُتَ) أو (تَدَكُّو)، [...] فِيهِ مَعْنَى آخَرُ رُبَّمَا تَمِيلُ النَّفْسُ إِلَيْهِ، وَهُوَ أَنْ يُفَالَ: مَا قَصَدَ النَّاظِمُ إِلَّا مَا يُهَيِّجُ غَيْرَةَ الْمَسْؤُولِ، فَسَأَلَ عَنْهُ: وَمِمًا يَزِيدُ فِي تَشَوُّقِهِ جَهْلُ مَقَرِّ أَحْبَابِهِ؛ أَلَا تَرَى أَنَّ الشَّاعِرَ قَالَ: (بيط)

### هلْ بِالْحِمَى نَزَّلُوا أَمْ بِاللَّوَى عَدُّلُوا (3)

فَتَشَوَّشَ عَقْلُهُ حَتَّى كَادَ لَا يَدْرِي أَمَاكِنَ لَبَيْهِمْ وَاسْتِقْرَارِهِمْ، فَإِنَّهُ لَوْ عَلِمَ أَيْنَ اسْتَقَرُّوا لَطَارَ إِلَيْهِمُ بِلَا جَنَاحٍ، وَطَفَأَ جَمْرَتَهُ، وَرَوَى عُلَّتُهُ (4)، لَا سِبَّمَا إِنْ كَانَ أَصْلُ سُكْنَاهُمْ بِذِي سَلَم. ثُمَّ إِنَّهُ لَمَّا حَلَّ بِذِي سَلَم، وَجَدَهُمْ رَحَلُوا عَنِ كَانَ أَصْلُ سُكْنَاهُمْ بِذِي سَلَم، فَإِنَّهُ أَشْعَلُ لِنَارِ وَجُدِهِ؛ أَلَا نَرَى الْعَرَبَ يَرْثُونَ الأَوْطَانِ، وَخَفِي عَنْهُ مَقَرُّهُمْ، فَإِنَّهُ أَشْعَلُ لِنَارِ وَجُدِهِ؛ أَلَا نَرَى الْعَرَبَ يَرْثُونَ اللَّيْارَ وَيَنْدُبُونَ الأَطْلَالَ، كَمَا قَالَ الشَّاعِرُ: (طويل)

### أَلَا عِمْ صَبَاحاً أَيُّهَا الطُّلَلُ الْبَالِي(5)

أن الأصل: المعروف، رحقه النصب لأنه خبر الكون،

<sup>(2)</sup> لحق مطموس يسار الورقة: 4 من الأصل.

<sup>(3)</sup> الحمى واللوى: موضعان. ينظر: معجم البلدان: 5/ 24.

<sup>(4)</sup> الغُلَّة: العطش الشديد. ل/غلل.

 <sup>(5)</sup> ديوان امرئ القيس: 38، وعجزه: (هل يعمن من كان في العصر الخالي، وفيه رواية: (ألا أنعم) و(هل يتعمن)، ينظر: الشعر والشعراه: (1/ 113) الحماسة البصرية: (1/ 162) ابن يعيش: (1/ 14 و(9/ 34) أنواز الربيع: (675) العيني: (1/ 196).

فَجَاءَ يَرْثِي الأَظْلَالَ وَقَالَ: (طويل)

قِفَا نَبْكِ مِنْ ذِكْرَى حَبيبي وَمَنْزِلِ(١)

وَقَالَ الآخَرُ: (بسيط)

يًا ذَارَ مَيَّة بِالْعَلْيَاءِ فَالسَّنْدِ<sup>(2)</sup>

وَغَيْرُ ذَٰلِكَ مِمًّا ذَكَرُوهُ فِي أَشْعَارِهِمْ، لأَنَّهُ إِذَا كَانَ يُعَايِنُ دَارَ أَحْبَابِهِ دَارِئَةً، وَلَيْسَ بِهَا أَنِيسٌ كَانَ [5]// أَشَدُّ لإِشْعَالِ نَارِ شَوْقِهِ.

و(جَرَى): فِي مَوْضِعِ الصَّفَةِ لِللَّفْعِ.

(الْبَيَانُ): تَعَدُّهُ الصِّفَاتِ عِنْدَهُمْ مِمَّا يُوقِعُ الْوُصُولَ إِلَى غَايَةِ الْمَنْعُوتِ:
إِنْ كَانَتِ الأَوْصَافُ نِي مَدْحِ، فَإِنَّ الإِنْيَانَ بِهَا يُفْضِي إِلَى كَمَالِ الْمَوصُوفِ.
وَإِنْ كَانَ ذَٰلِكَ فِي ذَمِّ، فَإِنَّهُ يُفْضِي إِلَى غَايَةِ خَسَاسَةِ الْمَذْمُومِ. وَإِنْ كَانَ فِي وَإِنْ كَانَ فِي مُصِيبَةِ، فَإِنَّهُ مِمَّا يُعَظِّمُ شَأْنَهَا، وَيَزِيدُ فِي تَلَهْفِ مَنْ وَقَعَتْ بِهِ. وَهُو هُنَا لَمَّا مُصِيبَةِ، فَإِنَّهُ مِمَّا يُعَظِّمُ شَأْنَهَا، وَيَزِيدُ فِي تَلَهْفِ مَنْ وَقَعَتْ بِهِ. وَهُو هُنَا لَمَّا قَالَ: (جَرَى)، قَالَ: (جَرَى)، فَلَو افْتَصَرَ عَلَى مَزْجِهِ بِالدَّمِ فَقَدْ يَكُونُ السَّامِعُ تَخَيَّلَ فِلْةَ دَمْعِ شُؤُونِهِ (3)، فَفَرَغَتْ لِقِلَيْهَا، فَامْتَزَجَتْ بِالدَّمِ، فَلَمَّا قَالَ: (جَرَى) عَلِمَ أَنْ كَثَرَة جَرِيّانِهَا أُوجَبَ فَرَاغَ الشَّوُونِ مِنْهَا.

وَقَوْلُهُ: (مِنْ مُطَلَقٍ مِدْمِ): أَفَادَ التَّوْكِيدَ، لأَنَّا نَعْلَمُ أَنَّهُ لَمَّا خَاطَبَ مَنْ أَسْنَدَ إِلَيْهِ جَرَيَانَ الدَّمْعِ الْمَمْزُوجِ بِالدَّمِ عَلِمْنَا أَنَّ مَقَرَّهُ الشُّؤُونُ، وَأَنَّ سَيَلَانَهُ إِنَّمَا كَانَ

<sup>(1)</sup> الديوان: 8.

<sup>(2)</sup> البيت للنابغة الذبيائي في ديوانه: 76، مطلع قصيدة يمدح بها النعمان، وفيه رواية: «بالعلياء» و«الأبد». ينظر: الأغاني: 6/ 292، العمدة: 2/ 1085، أمالي ابن الشجري: 1/ 419، و2/ 305، همع الهوامع: 1/ 276، المخزانة: 4/ 5 و 125، العلياء: مكان مرتفع، والسند: ارتفاع الجبل، أقوت: أقفرت.

<sup>(3)</sup> الشأن: مجرى الدمع إلى العين، والجمع أشؤن، وشؤون. ل/شأن.

مِنَ الْمُفْلَةِ، وَنَكَّرَ الْمُفْلَةَ وَلَوْ تَأْتَى لَهُ الإضَافَةُ إِلَى كَافِ الْمُخَاطِبِ لَكَانَ أَبْلَغَ، إِذْ قَدْ يُقَالُ: أَهَاجَ غَيْرَهُ حَتَّى بَكَى، وَمَزَجَ الْبَاكِي دَمْعَ السَّامِعِ الْبَاكِي بِدَمٍ مِنْ مُفْلَتِهِ؛ لَكِنَّ سِيَاقَ الْكَلَامِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ مِنْ مُفْلَتِهِ، إِذْ هُوَ فِي مَغْرِضِ الْمُبَالَغَةِ بِمَا حَلَّ بِهِ. وَمَا بَعْدَ الْبَيْتِ تُحُقِّقَ كُونُ ذَلِكَ مِنْ مُفْلَتِهِ، حَبْثُ يَقُولُ بَعْدُ: (فَعَا بِمَا حَلَّ بِهِ. وَمَا بَعْدَ الْبَيْتِ تُحُقِّقَ كُونُ ذَلِكَ مِنْ مُفْلَتِهِ، حَبْثُ يَقُولُ بَعْدُ: (فَعَا لِهَا عَلَى أَنَّ الْمُفْلَةَ الْمَذْكُورَةَ أَوَّلاً مُفْلَتُهُ، وَجَعَلَ لِعَيْنَيْكَ؟) \_ عَلَى مَا سَيَأْتِي \_ دَلَّ عَلَى أَنَّ الْمُفْلَةَ الْمَذْكُورَةَ أُوَّلاً مُفْلَتُهُ، وَجَعَلَ اللَّهُ مَنْ أَلُهُ عَلَى مَا سَيَأْتِي \_ دَلًا عَلَى أَنَّ الْمُفْلَةَ الْمَذْكُورَةَ أُوَّلاً مُفْلَتُهُ، وَجَعَلَ اللَّهُ عَمْرُوجاً بِالذَمِ، وَلَمْ يَذْكُرُهُ دَماً صَافِياً، لأَنَّ كُونَ السَّائِلِ دَما صَافِياً لا يَدُلُ عَلَى كُونَ السَّائِلِ دَما صَافِياً لا يَدُلُ عَلَى كُنْرَةِ الْبُكَاءِ، بَلْ قَدْ يُقَالُ: لَعَلَّهُ مِنْ أَلَمِ فِي الْعَيْنِ.

وَظَاهِرُ كَلَامِهِ أَنَّهُ قَالَ ذَلِكَ فِي مَزْجِ دَمْعٍ بَعْدَ انْفِكَاكِهِ مِنَ الْمُقْلَةِ، لأَنَّهُ قَالَ: (مَزَجْتُ دَفعاً جَرَى)، فَكَأَنَّ الْمَرْجَ مَا أَصَابَهُ إِلَّا بَعْدَ الْجَرَيَانِ. وَفِيهِ عَلاَغَةٌ، إِذْ يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ قَصَدَ أَنَّ الدَّمْعَ كَانَ صَافِياً، فَجَرَى، ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ بَلاَغَةٌ، إِذْ يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ قَصَدَ أَنَّ الدَّمْعِ كَانَ صَافِياً، فَجَرَى، ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ فَقَدَ الدَّمْع، فَسَالَ الدَّمْ، لَكِنْ خَالَطَ مَا بَقِيَ مِنْ مَادَّةِ الدَّمْعِ. وَهٰذَا قَصَدَ بِهِ الْمُؤلِّفُ الْمُبَالَغَةَ الْكُلِّيَةُ؛ وَبَلَاغَنُهُ فِي الْبَيْتِ أَبْلَغُ مَمَّا أَوْرَدَ امْرُؤُ الْقَبْسِ مِنْ قَوْلِهِ: (طويل)

فَفَاضَتْ دُمُوعُ الْعَيْنِ مِنْي صَبَابَةً عَلَى النَّحْرِ حَتَّى بَلُّ دَمْعِيَ مِحْمَل (١)

فَإِنَّ ذَٰلِكَ إِنَّمَا يَقْضِي بِكَثْرَةِ الذَّمْعِ، وَمَعْلُومٌ أَنَّ مَا هُنَا يُفِيدُ كَثْرَةَ وَفَرَاغَ الشُّؤُونِ مِنَ الدَّمْعِ حَتَّى خَرَجَ الدَّمُ الْكِنْ مَا قَالَهُ امْرُوُ الْفَيْسِ لَيْسَ بِالْمُسْتَجِيلِ عَادَةً، بَلْ يَبْعُدُ. وَأَمَّا مَا قَالَ الْمُؤَلِّفُ فَإِنَّهُ خَارِقٌ لِلْمُعْتَادِ، إِذْ جَرَيَانُ الدَّمِ عَادَةً، لَكِنْ هُوَ أَبْلَغُ فِي بَابِ (الاسْتِعَارَةِ) إِذْ هُوَ أَبْلَغُ . وَقَذْ لَهَجَ النَّاسُ بِهٰذِهِ النَّزْعَةِ اقَالَ الشَّاعِرُ: (طويل)

وَلَمَّا تَلَاقَيْنَا وَجَدُّتُ بَنَانَهَا مُخَضَّبَةً تَحْكِي عُصَارَةً عَنْدَم (2)

<sup>(1)</sup> الديوان: 9. الصبابة: الشوق. وقيل: رقته وحرارته. النحر: الصدر، ونحر الصدر أعلام، وقيل: هو موضع القلادة. ل/صبب ونحر.

<sup>(2)</sup> الأبيات ليزيد بن معاوية في شعره: 96. وهي بدون نسبة في كتاب بردة البوصيري ≈

يَكُونَ جَزَاءُ الْمُسْتَهَامِ الْمُتَيَّمِ مَغَالَةً مَنْ بِالْحُبُّ لَمْ يَتَبَرَّم بِكُفِّي فَاحْمَرَّتْ بَنَانِيَ مِنْ دَم

غَزَالٌ رَأَيْنَاهُ بِمَكَّةً مُحْرِما(١) رَمَى غُرَّةَ الْقَلْبِ الْمُعَدَّبِ إِذْ رَمَى وَٱلْجَدُّتُ لَا أَرْجُو لِقَاءً وَالنَّهَمَا بِعَيْنِ، فَصَارَ الْوَادُ مِنْ عَبْرَتِي دَما (2)

وَمِنْهُمْ مَنْ يَتَغَزَّلُ بِمُجَرِّدِ الْبُكَاءِ كَقَوْلِ الشَّاعِرِ: (متقارب)

وَنَحْنُ نَطُونُ طَوَافَ الإِفَاضَةُ (3) فَقُلْتُ: الْوِدَادَ أَخَافُ انْتِقَاضَهُ تَشَدُرُهُ قُلْبُكَ قَبْلَ الْمَخَاصَة فَقُلْتُ: خَضَبْتِ الْكُفُّ بَعْدِي أَهْكَذَا فَقَالَتْ: وَأَذْكَتْ فِي الْحَشَا لاعِجَ الْجَوَى بَكَيْتُ دُماً يَوْمَ النَّوَى فَمَسَخْتُهُ وَمِنْهُ قَوْلُ الآخَرِ: (طويل)

وَحَرَّمَ نَوْمِي وَالْحَجِيجُ عَلَى مِنِّي رَمَى وَهُوَ يَسْعَى بِالْجِمَارِ وَإِنَّمَا وَلَمَّا تَفَرَّقُنَا بِمُنْعَرَجِ اللُّوَى بُكَيْتُ عَلَى وَادِ الْآرَاكِ وَمَائِهِ

وكنبكا وقنفنا على ذمزم [6]// بَكَيْتُ فَقَالَتْ: عَلَى مَا الْبُكَا؟ فَفَالَتْ: ثَكِلْتُكَ مِنْ عَاشِق

وتحن تريد، . . . . . . . . . . . . . . . . . فقلت على الود أخشى انتفاضة تشمره ديلك قبل المخاضة 

> والبيت الثاني والثالث في: شرح لامية العجم: 2/ 450 برواية: بكيت فقالت: أراك بكيت ففالت فديشك من عاشق

فقلت: الوصال أخاف انتفاضه يشمره للدبل قبل المخاضة

في المغرب والأندلس: 455، شرح البردة للأليري: 15. العَنْدَمُ: قيل: دم الأخوين، وقيل: هو الأيدع، وقيل: هو صبَّع الداربرنيان، وقال محارب: هو شجر أحمر، وقال أبو عمرو: هو البقُّمُ. ل/عندم.

<sup>(1)</sup> الأبيات لابن عاصم الرصاص في الوافي بالموفيات: 13301. وبدون نسبة في: شرح البردة للأليري: 17.

<sup>(2)</sup> وادى الأراك: واد قرب مكة ينصل بغيقة. والأراك في الأصل: شجر معروف يستظل تحته. ينظر: معجم ما استعجم: 3/ 134.

الأبيات غير منسوية في: لمع السحر: 56، السحر والشعر: 73، أنوار التجلي: 1/ 216، نهاية الأرب: 2/ 267 برواية:

وَمِنَ الْمُبَالَغَةِ بِذِكْرِ الدَّم قَوْلُ الآخَرِ: (طويل)

وَلَمُّا وَقُفْنَا لِلْوَدَاعَ عَشِيَّةً وَلَمْ يَبْقَ إِلَّا نَظْرَةٌ تُتَنَعَّمُ (١) بَكَيْتُ عَلَى الْوَادِي فَحَرَّمْتُ مَاءَهُ وَكَيْعَت يَجِلُّ الْمَاءُ أَكْثَرُهُ دَمُ؟

وَهٰذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ كَانَ مَمْزُوجاً لَا أَنَّهُ صِرْفُ دَم.

وَمِمَّا أَنْشَدَ بَعْضُ الْفُضَلَاهِ: (كامل)

مَا كُنْتُ أَمْلِكُ غَيْرَ نَفْسٍ حُرَّةٍ رُهِنَتْ، وَأَحْسِبُ أَنَّ رَهْنِيَ مُعْلَقُ<sup>(2)</sup> أَنَا مَعْدِنُ الْبَاقُوتِ جِسْمِيَ أَصْفَرٌ وَمَدَامِعِي حُسُرٌ وَقَلْبِيَ أَزْرَقُ

لْكِنْ لَيْسَ كَبَيْتِ الْمُؤَلِّفِ فِي الْبَلَاغَةِ، إِذْ كَوْنُ الْمَدَامِعِ خُمْراً لَا يَقْطَعُ بِأَنَّ خُمْرَتَهَا مِنْ مَرْجِ دَمْعِهَا بِالدَّمِ، بَلْ إِمَّا مِنْ ذَٰلِكَ، وَإِمَّا مِنْ أَنَّ الْبَاهِيَ تَحْمَرُ مَدَامِعُهُ بِمُجَرَّدِ سَيَلَانِ دَمْعِهَا.

وَمِنَ الْمُبَالَغَةِ مِنْ غَيْرٍ ذِكْرٍ دَم قَوْلُ الشَّاعِرِ: (طريل)

خَطَرْتُ عَلَى سَلْمٍ فَفَاضَتْ مَدَامِعِي فَلَا تَمْرُرَنْ يَا صَاحِ يَوْماً عَلَى سَلْمِ (3) فَطَرْتُ عَلَى سَلْمِ (3) فَإِنَّكَ إِنْ عَايَنْتَهُ رُحْتَ بَاكِباً ثُكَرِّرُ أَشْوَاقاً رَلَمْ تَعْيَ مِنْ دَمْعِ فَإِنَّكَ إِنْ عَايَنْتَهُ رُحْتَ بَاكِباً ثُكَرِّرُ أَشُوَاقاً رَلَمْ تَعْيَ مِنْ دَمْعِ

وَهٰذَا كُلُهُ مِنَ الْمَجَازِ الْبَعِيدِ. وَأَمَّا الْمَجَازُ الْمُسْتَحِيلُ فَقَوْلُ الشَّاعِر: (طويل)

ولما جلا التوديع عما عهدته لم يبق إلا نظرة تتغنم وفيه رواية أخرى:

ولما دنا الشوديع ممن أحبه وزاد إلا نظرة تبتخنم ينظر: البديع: 104، منهاج البلغاء: 57، جوهر الكنز: 272، نزهة الأبصار: 329، روضة التعريف: 2/ 669، الخريدة: 1/4/11.

<sup>(2)</sup> البيتان بدون نسبة في: شرح البردة للأليري: 15، المسلك السهل: 374.

<sup>(3)</sup> سلِّع: موضع بقرب المدينة. ينظر: معجم البلدان: 3/136.

بَلَغْنَا السَّمَاءَ مَجْدَنَا وَجُودَنَا وَإِنَّا لَنَبْغِي فَوْقَ ذَٰلِكَ مَظْهَرا(١) وَإِنَّا لَنَبْغِي فَوْقَ ذَٰلِكَ مَظْهَرا(١) وَقَوْلُ النَّابِغَةِ الْجَعْدِيُّ: (طويل)

بَلَغْنَا السَّمَاء رِفْعَةً وَسَنَاء وَإِنَّا لَنَبْغِي فَوْقَ ذَٰلِكَ مَظْهَرا (2)

وَهٰذَا الْبَيْتُ مِمَّا ذُكِرَ أَنَّهُ أَنْشَدَهُ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فَقَالَ لَهُ عَلَيْ: 
وَإِلَى أَيْنَ يَا أَبَا لَيْلَى؟ فَقَالَ: إِلَى الْجَنَّةِ. فَقَالَ لَهُ: ذٰلِكَ لَكَ (3). وَهُوَ الَّذِي وَأَلَى أَيْنَ يَا أَبَا لَيْلَى؟ فَقَالَ: إِلَى الْجَنَّةِ. فَقَالَ لَهُ: ذٰلِكَ لَكَ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُه

أَنْحَلْنِي الْحُبُّ فَلَوْ زُجُ بِي فِي مُقَلِ النَّائِم لَمْ يَنْتَبِهِ (6)

 <sup>(</sup>۱) البيت للنابغة الجعدي في: ديوانه: 68 المجدنا وجدودنا × وإنا لنرجواا. ينظر: الأغاني: 4/ 129، ح البصرية: 1/ 20 في: الحماسة المغربية: 1/ 575، الخزانة: 8/ 169، اللهان: 4/ 529 المجدنا وسناؤناء. الشعر والشعراء: 1/ 289، الجمهرة: 1/ 153 المجدأ وجوداً وسؤدداً.

 <sup>(2)</sup> البيت في الديوان: 68 بالرواية السالفة. وفي: عيار الشعر: 45 اعلونا السماء نجدة وتكرماً». وفي تفسير القرطبي: 5/ 142 (عزة ومهابة». وفي الخزانة: 3/ 169 (علونا على طر العباد تكرماً».

 <sup>(3)</sup> الدلائل لأبي نعيم: 1/164، المعجم الكبير: 4/213، مجمع الزوائد: 8/121،
 البداية والنهاية: 6/168، وفي الحديث ألفاظ عدة.

 <sup>(4)</sup> السنن الكبرى: 8/187، فيض القدير: 3/417، مسند الحارث: 2/844، المغني: 01/176، الشفا: 1/285، الإتحاف: 6/480.

 <sup>(5)</sup> قيل: هو نصر بن أحمد الخابزأرزي كما في العمدة لابن رشيق، وقيل: الثمار الواسطى كما في السمط للبكري.

<sup>(6)</sup> البيتان في: ديوان المعاني: 272، والعمدة: 1/667 الدبت من الشرق فلو زج بي ٩٠. كفاية الطالب: 175 افي مقلة الوسنان ٩٠. محاضرات الأدباء: 3/9 الودبت حتى صرت لو زج بي ٩٠، واقد كان لي قبل الهوى خاتم ٩٠، نهاية الأرب: 2/260، واليوم ٩٠، السمط: 182، والمعاهد: 3/89، وتزيين الأسواق: 2/489، وشرح المقامات للشريشي: 1/103 برواية:

وَكَانَ لِي فِي مَا مَضَى خَاتَمٌ ﴿ وَالآنَ لَوْ شِئْتُ تَمَنْظَفَّتُ بِهِ

لَمْ يُرِدُ أَنَّهُ كَانَ لَهُ الْخَاتَمُ قَبْلَ أَنْ يُنْجِلَهُ الْحُبُّ، وَإِنَّمَا أَرَادَ أَنَّ الْخَاتَمَ كَانَ لَهُ بَعْدَ أَنْ لَوْ زُجَّ بِهِ فِي مُقَلِ النَّائِمِ لَمْ يَنْتَبِهُ، ثُمَّ زَادَ عَلَيْهِ الْحُبُّ حَتَّى تَمَنْطَقَ بِذَٰلِكَ الْخَاتَم.

وَقَوْلُ الْآخَرِ: (طويل)

تَسَتَّرُتُ عَنْ ظَهْرِي بِظِلِّ جَنَاحِهِ فَعَيْنِي تَرَى ظَهْرِي وَلَيْسَ يَرَانِيًّا (١) فَلَوْ تُسْأَلُ الأَيَّامُ مَا اسْمِي مَا قَرَتْ وَأَيْنَ مَكَانِي مَا عَرَفْنَ مَكَانِيًا

وَقَدْ نَزَعَ بَغْضُ الْمُتَأْخُرِينَ (2) لَهٰذِهِ النَّزْعَةَ حَبْثُ قَالَ: (طويل)

خَفيتُ فَمَا يَدْرِي الْحِمَامُ مَكَانِي

وَأَمَّا فَوْلُ امْرِئِ الْقَيْسِ: (طريل)

مِكُرُ مِفَرُ مُفْسِلٍ مُذْبِرٍ مَعا ﴿ كَجُلْمُودِصَخْرِ حَظَّهُ السَّيْلُ مِنْ عَلِ (٥)

فَلَيْسَ مِنَ الْمُسْتَحِيلِ عَقْلاً عَلَى مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ بَعْضُ الْفُضَلَاءِ، إِذْ زَعَمَ أَنَّهُ جَمَعَ بَيْنَ الضَّدَّيْنِ، وَإِنَّمَا يُعْطِي أَنَّ إِقْبَالَهُ لِقُرْبِ زَمَنِ الإِذْبَارِ مِنْهُ، فَخُيِّلَ أَنَّهُمَا فِي زَمَنِ الإِذْبَارِ مِنْهُ، فَخُيِّلَ أَنَّهُمَا فِي زَمَنِ وَاحِدٍ. وَهَكَذَا مَا قَالَهُ ابْنُ مَالِكِ<sup>(4)</sup> فِي رَجَزِهِ حَيْثُ يَقُولُ: (رجز)

 <sup>•</sup> قد كان لي في ما مضى خاتم
 • فرق جسمي فتمنطفت به
 • رزاد بي الشوق فلو زج بي
 • في مقلة الناتم لم ينتبه

<sup>(1)</sup> البينان لأبي تواس في: الديوان: 469، البديع: 110 التغطيت من ظهري. العمدة: 2/ 792 انتظيت، واقلو تسأل الأحداث، محاضرات الأدياء: 1/ 269 انتظيت،

<sup>(2)</sup> البيت لابن سهل الإسرائيلي في: ديوانه: 124 وصدره اوما عشت حتى الآن إلا أنني، شرح البردة للأليري: 82، والحمام: قدر الموت وقضاؤه، ومنه قول عبد الله بن رواحة: اهذا حمام الموت قد صليت، ل/حمم.

<sup>(3)</sup> الديوان: 19.

 <sup>(4)</sup> هو محمد بن عبد الله بن مالك الطائي الجياني، أبو عبد الله، جمال الدين، إمام كبير
 في علوم العربية، (ت672هـ). ترجمته في: (غاية النهاية: 2/ 180، طبقات السبكي: =

## قَالَ مُحَمَّدٌ هُوَ ابْنُ مَالِكَ أَحْمَدُ رَبِّي اللهَ خَيْرَ مَالِكِ(١) مُحَمَّدٌ مُبِي اللهَ خَيْرَ مَالِكِ(١) مُصَلِّياً عَلَى الرَّسُولِ الْمُصْطَفَى

إِذْ ظَاهِرُهُ أَنَّ زَمَنَ الْحَمْدِ هُوُ زَمَنُ التَّصْلِيَةِ، وَلَا يَصْلُحُ لَهُمَا زَمَنٌ وَاحِدٌ، بَلْ فَهُوَ تَقْرِيبُ أَحَدِ الزَّمَنَيْنِ مِنَ الآخَرِ.

وَوَصَفَ النَّاظِمُ - عَلَى لِسَانِ السَّائِلِ - الْبَاكِيَ بِأَنَّهُ مَزَجَ الدَّمْعَ، لَيْسَ الْمَزْجُ مِمَّا عَانَاهُ الْبَاكِي حَتَّى يَكُونَ مِنْ فِعْلِهِ [7] / الْمُسْنَدِ إِلَيْهِ نَوْعاً مِنَ (الإِسْنَادِ النَّرْكِيبِيِّ). وَلأَرْبَابِ عِلْمِ الْبَيَانِ فِي إِنْبَاتِ هٰذَا النَّوْعِ مِنَ الإِسْنَادِ خِلَافٌ: يَعُدُّهُ النَّرْكِيبِيِّ). وَلأَنْبَادِيُّ). وَنَفَاهُ آخَرُونَ وَقَالُوا: الْمَجَازُ فِي التَّرْكِيبِ بَعْضُهُمْ مِنَ (الْمَجَازُ فِي التَّرْكِيبِ بَعْضُهُمْ مِنَ (الْمَجَازُ فِي التَّرْكِيبِ بَعِيدٌ. وَمَذْهَبُ عَبْدُ الْقَاهِرِ مِمَّنْ يُعْتَنَى بِهِ فِي هٰذَا الْعِلْم. وَاسْتَبْعَدَهُ بَعْضُ الْمُتَأْخُرِينَ.

وَلَئِسَ تَقَارُبُ (جِيرانِ) و(جَرَى مِنْ) [مِمَّا]<sup>(3)</sup> يُدْخِلُهُمَا فِي (التَّجْنِيسِ). وَعَدَّهُ بَعْضُهُمْ مِنْهُ. و(التَّجْنِيسُ الْمُؤْتَلِفُ) لَيْسَ هٰذَا مِنْهُ، وَلَا مِنْ تَجْنِيسِ حَرْفٍ؟ فَإِنَّ الْأَوَّلَ كَقَوْلِ الْحِلِّيِّ<sup>(4)</sup>: (بسبط)

<sup>= 5/28،</sup> الوافي بالوفيات: 3/359، بغية الوعاة: 1/135، شذرات الذهب: 5/ (339).

<sup>(1)</sup> هذا الرجز افتتح به ابن مالك ألفيته في النحو وتمامه: ﴿وآله المستكملين الشرفا». شرح ابن عقيل: 1/10» ورواية المغاربة: ﴿مصلياً على الرسول وعليها درج الشارح، وأما رواية المشارقة: ﴿مصلياً على النبي قال ابن غازي: ﴿إِنَمَا لَمَ يَعْلَ عَلَى النبي لأن الرسول أخص فهو أمدح ، ينظر: شرح ألفية ابن مالك لابن غازي: 1/ 152.

 <sup>(2)</sup> هو عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد الجرجاني، أبو بكر، عالم من أتمة اللغة والبلاغة. (ت471ه). ترجمته في: (نزهة الألباء: 434، إنباء الرواة: 2/ 188، بغية الوعاة: 1/ 101، منتاح السعادة: 1/ 143، مرآة الجنان: 3/ 101).

<sup>(3)</sup> في الأصل: ابتاء.

 <sup>(4)</sup> هو عبد العزيز بن سرايا بن علي بن أبي القاسم السنبسي الطائي، شاعر مجيد،
 (4) درجمته في: (الدرر الكامنة: 2/869، فوات الوفيات: 1/238، =

إِنْ جِئْتَ سَلْعاً فَسَلْ عَنْي (١)

وَنَحْوِ قَوْلِ الآخَرِ: (متفارب)

فَبَرُّذْتُ حَرُّ الْجَوَى بِالْجَوَابِ(2)

وَقَوْلِ الشَّقْرَاطِيسِيِّ (3): (سيط)

الْحَمْدُ للهِ مَنّاً، بَاعِثَ الرُّسُلِ فَدَى بِأَخْمَدَ مِنَّا أَخْمَدَ السُّبُلِ (4)

وَقُوْلُ الآخَرِ : (سربع)

أمَلُّهُ فِي بَعْضِ مَا أُمَّلُهُ يَا لَيْتَ مَا أُمَّ لِمَا أُمَّلُهُ (5)

وَأَمَّا تَجْنِيسُ حَرْفِ: مِثْلُ مَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَمُ يَعْبَهُنَ آلَهُمْ يَعْيِنُونَ مَنْنَا ﴾ [الكهف: 99]. وَيُقَالُ لَهُ: تَجْنِيسٌ خَطِّيٍّ. وَشَرُطُ عَدِّهِ تَجْنِيساً اخْتِلَاكُ مَعْنَى اللَّفْظَيْنِ. وَأَمَّا نَحْوُ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ دُرِيَّةٌ بَسَّمُهَا مِنْ بَسْنِ ﴾ [آل عمران: 34]، فَلَيْسَ مِنَ التَّجْنِيسِ، لأَنَّهُمَا مُتَّفِقَانِ فِي الْمَعْنَى؛ وَمِنْهُ قَوْلُ الشَّاعِرِ: (طويل) فَلَيْسَ مِنَ التَّجْنِيسِ، لأَنَّهُمَا مُتَّفِقَانِ فِي الْمَعْنَى؛ وَمِنْهُ قَوْلُ الشَّاعِرِ: (طويل) كَاذْيَالٍ خُوذِ اقْبَلَتْ مِنْ غَلَائِلٍ مُصَبَّعَةً، وَالْبَعْضُ أَقْصَرُ مِنْ بَعْضِ (6) كَاذْيَالٍ خُوذٍ اقْبَلَتْ مِنْ غَلَائِلٍ مُصَبَّعَةً، وَالْبَعْضُ أَقْصَرُ مِنْ بَعْضِ (6)

= النجوم الزاهرة: 10/ 238، الأعلام: 4/ 18).

<sup>(1)</sup> البيت في الديوان: 685 وتمامه: أ... جيرة العلم × واقرأ السلام على عرب بذي سلم، وهو من شواهد براعة المطلع في: نفحات الأزهار على نسمات الأسمار في مدح النبي المختار لعبد الغني النابلسي: 12.

<sup>(2)</sup> الجرى: الحرقة وشدة الوجد من عشق أو من حزن، قال ابن سيده: الجوى: الهوى الباطن. ل/ جوى.

 <sup>(3)</sup> هو عبد الله بن يحيى بن علي النوزري الشقراطيسي، فقيه مالكي من الشعراه المجيدين، (ت466هـ). ترجمته في: (فهرسة ابن خير: 419، برنامج وادي آشي:
 225 ـ 226. شجرة النور: 119، الأعلام: 4/144).

<sup>(4)</sup> البيت هو مطلع الشقراطيسية، اللامية المشهورة في مدح النبي. ينظر: شرح الشقراطيسية: 1/83، المجموعة النهائية: 1/88.

<sup>(5)</sup> أملُّه: من الملل والضجر والسأم والبرم، وأمَّل: من الأمل والرجاء، والتأمل: التبت. ل/أمل/ملل.

<sup>(6)</sup> البيت لابن الرومي في ديوانه: 4/ 1419، كفاية الطالب: 100، اليتيمة: 1/ 43، -

وَقَوْلُهُ: (جَرَى مِنْ مُقْلَةٍ): مِنْ مَعَانِي التَّوْكِيدِ، نَحُوُ: ﴿ طَاتِهِ يَطِيرُ بِطَائِرَ لَا يَطِيرُ إِلَّا بِجَنَاحَيْهِ، وَمَا فِي بِجَنَاحَيْهِ، وَمَا فِي مَعْنَاه.

وَفِي الْبَيْتِ: (الإِرْصَادُ)، وَهُوَ نَوْعٌ حَسَنٌ عِنْدَ أَهْلِ الصَّنَاعَةِ: وَهُوَ أَنْ يَأْتِيَ بِمَعْنَى يُفْهَمُ مِمَّا قَبْلَهُ؛ إِذْ قَوْلُهُ: (مَوْجُتُ) يُفْهِمُ مَعْنَى قَوْلِهِ: (بِدَمِ). وَقَدْ يُقَالُ: إِنَّمَا يُفْهَمُ مِنَ الأَوْلِ مَا هُوَ أَعَمُّ؛ إِذِ الْمَوْجُ لَا يَدُلُّ عَلَى كَوْنِ الْمَمْزُوجِ بِهِ [دَماً](1) أَوْ غَيْرَهُ؛ وَقَوْلُ الشَّاعِرِ: (طريل)

أَحَلَّتْ دَمِي مِنْ غَيْرِ جُرْمٍ وَحَرَّمَتْ بِلَا سَبَبٍ يَوْمَ اللَّقَاءِه كَلَامِي (2) فَلَيْسَ الَّذِي حَلَّلْ بِحَرَامِ فَلَيْسَ الَّذِي حَلَّلْتِهِ بِحَرَامِ فَلَيْسَ الَّذِي حَلَّلْتِهِ بِحَرَامِ فَلَيْسَ الَّذِي حَلَّلْتِهِ بِحَرَامِ فَلَيْسَ اللَّذِي حَلَّلْتِهِ بِحَرَامِ فَلَيْسَ اللَّهُ فَي الشَّطْرِ الأَوْلِ مِنَ الشَّطْرِ التَّانِي.

وَلَمْ يُمَرِّجِ النَّاظِمُ عَلَى الدَّمْعِ الَّذِي جَرَى هَلْ كَانَ سُخْناً أَوْ بَارِداً؟ لأَنَّ دَمْعَ الْفِرَاقِ وَالتَّذَكُّرِ وَالاشْتِيَاقِ سُخُنْ، وَدَمْعَ الْوِصَالِ وَالسُّرُورِ بَارِدٌ، لُكِنَّ سِبَاقَ الْكَلَامِ يُعْرَفُ مِنْهُ أَنَّ دَمْعَهُ دَمْعُ مَا يُوجِبُ كَوْنَهُ سُخْناً، لٰكِنْ قَدْ نَصَّ عَلَى ذٰلِكَ الشُّعَرَاءُ؛ قَالَ الشَّاعِرُ: (وافر)

وَمَا فِي الأَرْضِ أَشْقَى مِنْ مُحِبٍّ وَإِنْ وَجَدَ الْهَوَى عَذْبَ الْمَذَاقِ<sup>(3)</sup>

الشنتمري: 2/ 39، نزهة الأبصار: 347، ونسب لأبي الصقر القبيصي في ح/ ابن الشنجري: 2/ 785 برواية: افي غلائل، ولسيف الدولة بن حمدان في: غرائب الشنبيهات: 47، نهاية الأرب: 1/ 94، خزانة الحموي: 221، والخوذ: المرأة الشابة. والغلائل الجمع غلالة وهي شعار يلس تحت الثوب، ل/ غلل.

<sup>(1)</sup> في الأصل: قدمة، وما أثبتناه أنسب.

<sup>(2)</sup> البيتان في ديوان البحتري: 245، وينسبان لأكثر من شاعر: قبل: لأبي تمام، وقبل: لصفوان المقصري، ونسبهما التبريزي لأبي رياش، ينظر: سقط الزند: 3/ 1348، المغنوض: 355، المنزع البديع: 362، «سلامي»، المصباح في المعاني: 119، التيان: 183، وفي النقد الأدبي في ق8ه: 210 «أحلت دمي يوم الفراق».

<sup>(3)</sup> الأبيات لنصيب بن محجن وهي في: شعره: 111. ش/ح للمرزوقي: 3/ 1339 ــ

مَخَافَةَ فُرْقَةٍ أَوْ لاشتيَاقِ وَيَبْكِي مَرَّةً خَوْفَ الْفِرَاقِ وَتَبْرُدُ عَيْنُهُ عِنْدَ التَّلَاقِ

تَرَاهُ بَاكِياً فِي كُلُّ حِينٍ فَبَبْكِي مَرَّةً شَوْفاً إلَيْهِمْ فَتَسْخُنُ عَيْنُهُ عِنْدَ التَّنَائِي

وَوَصَفَ بَعْضُهُمُ الدُّمْعَ بِأَنَّهُ يُغْرِقُ الْبَاكِيِّ، قَالَ الشَّاعِرُ: (طوبل)

عَلَى الْحَدِّ حَنَّى كِدْتُ بِالدَّمْعِ اغْرَقُ (1) فَعَلَى الْحَدِّ خَنَّى كِدْتُ بِالدَّمْعِ اغْرَقُ (1) فَعُدُ ذَا نَتَفَرَقُ ؟

وَلَمَّا الْتَقَيْنَا أَسْبَلَ الْعَيْنُ عَبْرَةً فَقَالَتْ: وَهَلُ تَلْقَى مَعَ الْوَصْلِ عَبْرَةً؟

وَمِنْ خُسْنِ مَا تَغَزَّلَ بِهِ بَعْضُ الأَصْحَابِ فِي غَرْنَاطَةً (2) وَكَانَ غَرِيباً بِهَا: (طويل)

سَكَبْتُ بِعَيْنِ الدَّمْعِ فَيْضَ مَدَامِعِي فَعَادَ بِدَمْعِي مَاؤُهَا مُسْرِعاً دَما(1) [8] وَكَانَ لأَهْلِ الْمَرْجِ فِيهِ مَزَارِعٌ سَقَوْهَا بِهِ فَاسْتَرْسَلَ الزَّرْعُ عَنْدَمَا

وَمِنْهُمْ مَنْ تَغَرَّلُ فَجَعَلَ عَيْنَيْهِ تَصْنَعُ لَهُ مِنْ دَمْعِهَا يَاقُوتاً، قَالَ فِي ذَلِكَ: (سِط)

وما في الخلق، زهر الآداب: 4/ 1105 احلو المذاق، التذكرة: 308 اوما في الدهر × حلوه، ونسبت لأبي رياش في: ش/ح للتبريزي: 3/ 161. وفي الثاني رواية: اكل وقت، في: التذكرة: 308. ش/ ديوان المتنبي: 3/ 49. وفي الثالث رواية: اإن نأوا × وإن دنوا، في: الزهرة: 1/ 85، محاضرات الأدباء: 3/ 88، وفي الرابع رواية: افتسخن × وتسخن، محاضرات الأدباء: 3/ 88. ش/ديوان المتنبي: 3/ 49، الشوق والقراق: 55، المسلك السهل: 93.

 <sup>(1)</sup> البيتان في شرح البردة للألبري: 13، الكشكول: 2/ 238، أسبل: أرسل، وأخرج وأرخى، وسبل المطر والدمع: هطل بغزارة. ل/ سبل.

 <sup>(2)</sup> معنى غرناطة: رمانة بالأندلس، والصحيح أغرناطة، وهي أقدم مدن كورة ألبيرة، من أعمال الأندلس وأعظمها وأحصنها. معجم البلدان: 4/ 195. ينظر في أحوالها: الذخيرة: 1/ 126، الإحاطة: 1/ 53، نفع الطيب: 1/ 97.

<sup>(3)</sup> عين الدمع: بقعة من الحدائق والجنات بجوار غرناطة، مشهورة بجمالها، مسكن الكبراء والسادة، واسمها اليوم بالإسبانية: «ديندار عين دمار»، ومكانها اليوم يقع في دائرة «لا كارتوخا». ينظر هامش الإحاطة: 1/ 25 \_ 121.

لَمَّا سِرْنَا وَغُرَابُ الْبَيْنِ يَحْمِلُهُمْ رَجَاءَنِي خَبَرٌ عَنْهُمْ فَأَخْزَنَنِي

وَشُتَّتَهُمْ صُرُوفُ الدَّهْرِ تَشْتِيتاً (1) وَوَقَّتَ اللَّهُ لِللَّاجَالِ تَوْقِيمًا جَمَلْتُ أَعْمَلُ فِكْرِي فِي حَدِيثِهِمُ وَالنَّمْعُ يَنْثُرُ مِنْ عَيْنِي يَوَاقِبِتَا

وَأَرَادَ هُنَا بِ (الْيَوَالِيتِ): الْحُمْرَ. وَفِي الْبَيْتِ: (الإِرْصَادُ)، لأنَّ مَنْ عَرَفَ فَافِيَةَ الْقَصِيدَةِ بِمُجَرَّدِ مَا يَسْمَعُ (مَزَجْتَ) يَقُولُ: (بِنَم).

<sup>(1)</sup> الأبيات في: المعاهد: 1/ 281 منسوبة للمطوعي الما استقبلت بهم عير النوى أصلاً ، «جُلت أنظم في وصف النوى دررا × والعَين تنثر من عيني يواقيتا ٩. شرح البردة للأليري: 18، المسلك السهل: 173. وغراب البين: الذي يسقط في الديار إثر القوم الظاعنين بتقمم.

# أَمْ هَبُّتِ الرَّيخِ مِنْ تِلْقَاءِ كَاظِمَةٍ وَأَوْمَضَ الْبَرْقُ فِي الظُّلْمَاءِ مِنْ إِضَم (١)

شرح: (أَمُ) هُنَا لِلإِضْرَابِ، فَهِيَ بِمَعْنَى: (بَلْ)، وَهُوَ إِضْرَابُ انْتِقَالِ لَا إِضْرَابَ إِنْتِقَالٍ لَا إِضْرَابَ إِهْمَالٍ وَإِنْطَالٍ. وَالْمَعْنَى: بَلْ وَقَعَ الأَمْرَانِ: هَبَّتِ الرَّيحُ، وَأَوْمَضَ الْبَرْقُ، فَبَكَیْتُ لِذَٰلِكَ.

وَهٰذَا الْمَعْنَى الَّذِي انْتَقَلَ إِلَيْهِ النَّاظِمُ مَالُونٌ مَعْرُونٌ مِنْ أَسَاتِيذِ الشُّعَرَاءِ: فَإِنَّهُمْ يَتَغَرَّلُونَ بِأَنْ يُفَنَّدُونَ الَّذِينَ تَظْهَرُ عَلَيْهِمُ أَحْوَالُ الْمُغْرَمِينَ إِنْ أَنْكُرُوا سَبَبَ ذَٰلِكَ، فَيُقَالُ لَهُمْ: لِمَ يَصْدُرُ مِنْكَ مَا يَصْدُرُ، إِنْ هَبَّتْ رِيعٌ مِنْ جِهَاتِ بِلَادِكَ، وَلِكَ، فَيُقَالُ لَهُمْ: لِمَ يَصْدُرُ مِنْكَ مَا يَصْدُرُ، إِنْ هَبَّتْ رِيعٌ مِنْ جِهَاتِ بِلَادِكَ، أَوْ يُخْرِجُونَ ذَٰلِكَ مَخْرَجَ السُّؤَالِ، كَمَا فَعَلَ أَوْ أَوْمَضَ بَرْقُ مَعَاهِدِ أَحْبَالِكَ؟ أَوْ يُخْرِجُونَ ذَٰلِكَ مَخْرَجَ السُّؤَالِ، كَمَا فَعَلَ النَّاظِمُ فِي هٰذَا الْبَيْتِ. وَقَدْ يَسْأَلُونَ الرِّيَاحَ وَالْبُرُوقَ عَنْ أَحْبَابِهِمْ، وَعَنْ أَوْبِهُمْ وَعَنْ أَوْلِيلٍ النَّاعِمُ بَرَاقُ الرَّيعَ: (طويل)

لَعَلَّكِ يَا رِيحَ الطَّبَا جِنْتِ حَاجِراً اللَّا خَبِّرِينِي عَنُ مَنَاذِلِ جِيرَتِي (2) وَقَالُ الآخِرُ: (طويل)

صَبَتْ بِالصَّبَا أَكْبَادُهُ حِينَ هَبَّتِ . يَمَانِيَةٌ مِنْ صَوْبِ أَرْضِ الأَحِبَّةِ (3)

<sup>(1)</sup> الديوان: 190. وكاظمة: قال الأصمعي: تخرج من البصرة فتسير إلى كاظمة ثلاثاً، وهي طريق مكة لمن أرادها من المنكفر، وماؤها شروب، وقد أكثر الشعراء من ذكرها. معجم ما استعجم: 4/ 1109، معجم البلدان: 4/ 341. وإضم: قال ابن السكيت: إضم واد يشق الحجاز حتى يفرغ في البحر. وقيل: هو جبل أشجع وجهينة. ينظر: معجم ما استعجم: 1/ 10، الروض المعطار: 45.

 <sup>(2)</sup> الحاجر: من الحجر، وهو المنع. والحاجر: ما يمسك الماء. قال الأزهري: قومن
 هذا قبل لهذا المنزل الذي في طريق مكة حاجره. ل/حجر.

 <sup>(3)</sup> صبت: تقول: صبت الربع تصبو صبواً وصباً، وصبت النخلة: مالت. وصوب: ناحية وجهة. ل/ صبب وصوب.

رَقَالَ الآخَرُ: (طويل)

شَرِبْتُ كُؤُوسَ الْحُبُّ وَهُيَ مَرِيرَةً فَمِيعَادُ دَمْعِي أَنُ تَنُوحَ حَمَامَةً

وَمِنْهُمْ مَنْ يَفْضَحُ نَفْسَهُ كَمَا قَالَ: (كامل)

أَعَلِمْتُمُ أَنَّ النَّيِيمَ إِذَا سَرَى وَيَبُثُ سِراً مَا بَرِحْتُ أَصُونُهُ وَيَبُثُ أَصُونُهُ وَيَمَ الْعَذُولُ بِأَنْنِي فِي حُبِّكُمْ وَيَلُومُهُ وَيَلُومُهُ وَيَلُومُهُ الْومُهُ الْومُهُ

وَمِنَ السُّؤَالِ: (مجزوء البـبط)

نَسَاشَسَدُتُسِكَ اللهَ يَسَا نَسَسِسِمُ عَسَلُلْ بِسرَوْحِ الْوِصَالِ صَبِّاً وَالْسَرَحُ لَهُمْ حَالَ مُسْتَهَامٍ وَالْسَرَحُ لَهُمْ حَالَ مُسْتَهَامٍ وَقُسلُ: غَريبٌ قَسوَى بِسادُضٍ

وَقَدْ تَكُونُ النَّيِهُ فِي تَغَرُّلِهِمْ مُخْبِرَةً عَنْ حُبِّ الْبَعِيدِ، وَقَدْ تَكُونُ نَمَّامَةً ثُبَلِّغُ فَيْضَ عَبِرِ الأَخْبَابِ، وَذَٰلِكَ كُلُّهُ تَفَنَّنُ فِي النَّيبِ؛ كَمَا قَالَ بَعْضُهُم: (سربع) وَافَى نَسِيمُ الدَّارِ مِنْ أَرْضِكُمْ يَا حَبَّذَا وَاللهِ ذَاكَ النَّسِيمُ (3)

وَذُفْتُ عَذَابَ الشُّوقِ وَهُوَ أَلْيُمُ(١)

وَمِيعَادُ شَوْقِي أَنْ تَهُبُّ نَسِيمُ

أدَّى الْحَدِيثَ إِلَى الْحَبِيبِ كَمَا جَرَى (2)

وَحَسَوًى أَنْسَزَّهُ قَسَلُوهُ أَنْ يُسَلِّكُوا

سَهَرُ الدُّجَى عِنْدِي ٱلَّذُّ مِنَ الْكَرَى

هَيْهَاتَ مَا ذَاقَ الْغُرَامَ وَلَا دَرَى

مَا فَعَلَتْ يَعْدَنَا الرُّسُومُ

المفاشة لللجوي شموه

انْتَ بِأَشْوَافِهِ عَلِيهُ

فِي غَيْرِهَا فَلْبُهُ مُقِيمُ

والحق نسِيم النارِيس الصحم ين حبنا والله داك النسيب الفهيم النُهُ الرَّمَانِ الْقَدِيمُ الْكُونُ فَاسِياً مِنْ حُسْنِ ذَيَّاكَ الرَّمَانِ الْقَدِيمُ

<sup>(2)</sup> الأبيات للبهاء زهير في ديوانه: 118 انقل الحديث إلى الرقيب، «وأذاع سراً»، «جهل المذول»، شرح البردة للأليري: 19. قيلت في مدح الأمير مجد الدين محمد بن إسماعيل.

<sup>(3)</sup> الأبيات منسوبة لأبي عبد الله الأليري وهي في شرحه على البردة: 20. قال: الومن نظمى في الغرض...».

فُدْرَ عِنْدِي أَنْكُمْ فُلْتُمْ:

مَا هُكَذَا وَاللهِ فِعْلُ الْكَرِيمُ قُلْتُ لَهُ وَالْقَلْبُ رَهْنُ الْهَوَى: وَقَلَّمَا يُوجَدُ قَلْبٌ سَلِيمُ إنَّى مِن الأشواق ذُو تُسرُون لللهُ عَدِيم الطَّبْر فَإِنَّى عَدِيم السَّبْر فَإِنَّى عَدِيم ا

[9]/ وَالنَّاظِمُ إِنَّمًا مَالَ هُوَ فِي نَسِيبِهِ إِلَى السُّؤَالِ عَنْ أَحْوَالِ ظَهَرَتْ عَلَى الْمَسْؤُولِ، وَأَسْنَدَهَا إِلَى أَنَّ الرِّيَاحَ وَالْبُرُوقَ أَهَاجَتْ عَلَيْهِ مُوجِبَاتِهَا. وَغَيْرُهُ يَسْأَلُ الْبُرُوقَ وَيُحَدِّثُهَا وَيُفْهِمُ نَفْسَهُ مِنْهَا مَا يُفْهِمُ.

قَالَ بَعْضُهُمْ يَأْمُرُ بِأَنْ يُسْأَلَ الْبَرْقُ أَنْ يُبَلِّغَ هٰذَا الأَمْرَ سَلَاماً مِنْ أَخْبَابِهِ فَقَالَ: (طويل)

> سَلُوا الْبَرْقَ مَصْفُولَ الصَّبيح يَمَانِيَا ويخمل عنى للخبيب تجية تَالَقَ مَا أَعْدَاهُ قَلْبِي خُفُوقَهُ أرِقْتُ لَهُ أَبْكِي وَقَدْ بَاتَ ضَاحِكًا رَمَا لِي وَلِلْبَرْقِ الْخَفُوقِ أَشِيمُهُ رَعَى اللهُ إِلْفاً رَاعَ قَلْبِي فِرَاقُهُ وَوَاللهِ مَا أَدْرِي مَنِ الْقَلْبُ مِنْهُمَا

يُبَلِّمُ مِنْ رَدُ السَّلَامِ الأَمَانِيَا وَيُرْجِعُهَا تُهْدِي إِلَيَّ الأمَانِيا فَأَعْدَا بِمُنْهَلُ الْغَمَامِ الأَمَانِيا وَهَلْ يَسْعَدُ الْمُشْتَاقُ وَمَنْ بَاتَ سَالِيا وَلَوْلَا عَوَادِي الْحُبِّ مَا قُلْتُ مَالِيا وَأُوْدَعْتُهُ يَوْمَ الْفِرَاقِ فُوَادِيا وَلَا كُنْتُ أَذْرِي أَنَّ لِلْقَلْبِ ثَانِيا

وَمِمَّا غَزَلَ آخَرُ وَهُوَ كَالْمُخْبِرِ عَنْ غَيْرِهِ بِمَا وَقَعَ مِنْهُ حِينَ لَاحَ لَهُ بَرْقُ فَقَال: (منبرح)

فَبَاتَ يَرْعَى النُّجُومَ مُكْتَيْبا(١) فَكُلُّمَا حَاوَلَ الرُّفَادَ أَبَى لَاحَ لَسهُ بُسارِقٌ فَسارٌفَتهُ يُطِيعُهُ الطَّهْفُ عِنْدَ أَدْمُعِهِ وَقَالَ آخَرُ: (سِط)

<sup>(1)</sup> البيتان في ديوان ابن المعتز: 315 المعته، احتى إذا حاول. ديوان الشعر العربي: 2/ 308، شرح البردة للأليري: 20. وبارق: موضع قريب من الكوفة. وبارق هنا: ضوء البرق.

بِاللهِ كَيْفَ تَرَكُتَ الأَهْلَ وَالْوَطَنَا؟<sup>(1)</sup> فَكُلُّكُمْ يَنْدُبُ الأَظْلَالَ وَالدَّمَنا

تَالَّقَ الْبَرْقُ مِنْ سَلْعِ فَقُلْتُ لَهُ: فَقَالَ: مَا أَنْ يَطِيبَ الْعَيْشُ بَعْدَكُمْ

وَقَالَ آخرُ: (بـبط)

فَاوْدع الْقَلْبَ أَشْوَاقاً وَاشْجَاناً أَضْرَمْتَ فِي الْقَلْبِ اشْوَاقاً وَنِيرَاناً تَأَلَّقَ الْبَرْقُ مِنْ تِلْقَاءِ كَاظِمَةٍ يَا بَرْقَ ذَكَرْتَنِي الْعَهْدَ الْقَدِيمَ وَقَدْ

وَمِمًّا كَثُرَ تَعَاطِيهِمُ لَهُذَا الشَّأْنَ حَتَّى أَنَّ بَعْضَهُمْ يَنْدُبُ \_ بَعْدَ مُرُورِ السَّنِينَ عَلَيْهِ \_ أَنَّهُ خَرَجَ مِنْ عَهْدِ الصِّبَا الَّذِي كَانَ حَدِيثُهُ فِيهِ مَعَ الرِّيَاحِ وَالْبُرُوقِ، كَمَا قَالَ الشَّاعِرُ: (وافر)

تُعَاطِينِي مُعَنَّفَةً شَمُولاً (2) وَلَا رِيحٌ فَاصْرِفُهَا رَسُولاً

اَبَعْدَ الأَرْبَعِينَ فَدَثْكَ نَفيي فَلَا بَرُقُ أَحَمْلُهُ سَلاماً

وَمِمًّا غَلَبَ عَلَى قُلُوبِهِم لَمَنِهِ الْمَعَانِي حَنَّى رُوِيَ أَنَّ الْحَجَّاجَ بُنَ يُوسفَ النَّقَفِيَ (أَنَّ أَمَرَ بِضَرْبِ عُنُقِ رَجُلٍ مِنَ الْعَرَبِ (4)، فَأَخْرِجَ، وَأَخْلِسَ عَلَى النَّطْمِ (5) لِيَضْرِبَ الْقَتَّالُ عُنُقَهُ، فَلَمَعَ بَرْقُ فَرَآهُ وَهُوَ عَلَى النَّظْمِ، فَأَنْشَدَهُ: (سِبط) لِيَضْرِبَ الْقَتَّالُ عُنُقَهُ، فَلَمَعَ بَرْقُ فَرَآهُ وَهُوَ عَلَى النَّظْمِ، فَأَنْشَدَهُ: (سِبط) تَأَلِّقَ الْبَرْقُ إِنِّى عَنْكَ مَشْغُولُ (6) تَأْلِقَ الْبَرْقُ إِنِّى عَنْكَ مَشْغُولُ (6)

<sup>(1)</sup> البيتان في: شرح البردة للأليري: 21.

<sup>(2)</sup> قال الألبري في شُوحه على البردة: 20 أومن أبيات أخرى لبعض الفضلاء...١.

<sup>(3)</sup> هو الحجاج بن يوسف بن الحكم الثقفي، داهية سفاك، خطبب لسن، له أخبار ميرة. (ت95ه). ترجمته في: (وفيات الأعيان: 1/128، مروج الذهب: 2/103 ـ (119)، تهذيب التهذيب: 2/210).

 <sup>(4)</sup> قبل: هو شاب بصري غني وجميل يدعى ظريف بن نعيم الغفاري. ينظر: تزيين الأسواق: 242.

<sup>(5)</sup> النطع: مُبناة من الأديم. ل/نطع.

<sup>(6)</sup> البيتان بدون عزو في: معجم البلدان: 5/ 264 برواية: «بدلة العقل جيران بمعتكف × في كفه كحباب الماء مسلول». الحماسة البصرية: 2/ 476 برواية: «تألق البرق نجدياً» و«أليس يكفيك هذا ثائر حنق × مسلول». ديوان الخوارج: 232. وفي: وفيات الأعيان: 2/ 46 برواية: «من نجد» و«كصيب الماء مسلول». الزهرة: 353، م

يَكْفِيكَ مَا قَدْ تَرَى مِنْ ثَائِرٍ حَنِيْ فِي كَفِّهِ كَصَبيبِ الْمَاءِ مَصْغُولُ فَأَخْبِرَ الْحَجَاجُ بِهِ، فَرَقَ لَهُ، وَقَالَ: إِنَّ مَنْ يَذْكُرُ جِيرَتَهُ عَلَى هٰذِهِ الْحَالَةِ، وَيَتَغَرَّلُ فِي هٰذَا الْمؤضِع الضيَّقِ لَرَقِيقُ النَّفْسِ، وَأَمَرَ بِسَرَاحِهِ.

وَ(كَاظِمَةُ): مَاءٌ بِخَارِجِ الْبَصْرةِ<sup>(1)</sup> عَلَى طَرِيقِ مكَّة. وَ(الْكَظَامَةُ) أَيْضاً: قَنَاةٌ فِي بَطْنِ الأَرْضِ يَجْرِي فِيهَا الْمَاءُ، وَالْجَمْعُ: كَظَائِمُ. وَ(الْكِظَامَةُ): اللَّهُ الْمِيزَانِ. قَالَهُ الْقُتَبِيُّ<sup>(2)</sup>. وَقَمَاءُ كَاظَمَةَ: يُصْلَحُ فِيهِ الْحَدِيدُ، إِذَا سُقِيَ بِهِ [10]// الْمِيزَانِ. قَالَهُ الْقُتَبِيُّ <sup>(2)</sup>. وَسُمِّيَتْ كَاظِمَةً لِكَظْمِهَا السَّقَاءَ إِذَا مَلَأَتُهُ. وَإِلَى هٰذَا الْمَاهِ الْمُتَاءِ الشَّقَاءَ إِذَا مَلَأَتُهُ. وَإِلَى هٰذَا الْمَاهِ السَّقَاءَ إِذَا مَلَأَتُهُ. وَإِلَى هٰذَا الْمَاهِ السَّقَاءَ إِذَا مَلْأَتُهُ. وَإِلَى هٰذَا الْمَاهِ السَّقَاءَ إِذَا مَلَأَتُهُ. وَإِلَى هٰذَا الْمَاهِ السَّقَاءَ إِذَا مَلَأَتُهُ.

فَأَرْسَلَ مُهْراً كَاظِمِيّاً كَأَنَّهُ ذُنُوبٌ عِرَاكٍ مَحَّضَتْهُ الْجَرَائِكُ (4)

وَالنَّاظِمُ فِي ذِكْرِ (كَاظِمَةً) مُنَّبِعٌ لِمَا كَانَ عَلَيْهِ شُعَرَاءُ الْعَرَبِ، فَإِنَّهُمْ كَثِيراً مَا يَذْكُرونَ كَاظِمَةَ، وَكَذْلِكَ شُعَرَاءُ الْمُولَّدِينَ؛ وَمِنْهُ بَيْتُ ٱلْشَدْنَاهُ قَبْلُ فِي ذِكْرِ الْبُرُوقِ، وَهُوَ قَوْلُهُ: (بسيط)

تَأَلَّقَ الْبَرْقُ مِنْ يَلْفَاءِ كَاظِمَةٍ

وَمِنْ هٰذَا الْمَعْنَى: كَظْمُ الْغَيْظِ، أَيْ: حَبْسُهُ فِي جَوْفِ كَاظِمَةِ. وَمِنْهُ إِذَا تَثَاءَبَ كَظَمَ فَاهُ.

شعر الخوارج: 203، شعر الفيث: 192.

 <sup>(1)</sup> البصرة: من كبريات الحواضر العراقية، وهي في كلام العرب: الأرض الغليظة التي بها حجر يقلع حوافر الدواب. ينظر: معجم ما استعجم: 1/254، معجم البلدان: 1/430، الروض المعطار: 105.

 <sup>(2)</sup> هو محمد بن قتية الدينوري. وفي اللسان: اوكظامة الميزان: مسماره الذي يدور فيه
 اللسان. وقيل: هي الحلقة التي يجتمع فيها خيوط الميزان في طرقي الحديدة من
 الميزان. ل/كظم.

<sup>(3)</sup> الكلام في: معجم ما استعجم: 4/1110. وفيه: الصلح عليه الحديدة.

 <sup>(4)</sup> فرس ذُنُوب: حصان. ل/ذنب، البيت للبعيث في: معجم ما استعجم: كظم، برواية: اسهواً قَحْمته، التراترة، أي الشدائد، قال هذيل الأشجعي: وحتى تقولوا بعدما يشمت العدا بكم إن أصل الحرب فيها التراتر

وَ(إِيهَاضُ الْهَرْقِ): لَمَعَانُهُ. وَيُسْتَعْمَلُ ثُلَاثِبًا وَرُبَاعِبًا، يُقَالُ: وَمَضَ وَأَوْمَضَ، وَالْمَصْدَرُ: الْوَمِيضُ والإِيمَاضُ، لهٰذَا إِذَا لَمَعَ كَالْمُبْتَسِمِ بِحَيْتُ يُرِي سُوَادَ الْغَيْمِ. وَيُقَالُ: الْحَفِي الْبَرْقُ يَحْفَى عَنْ أَبِي عَمْرِو(1). وَعَنِ الْكِسَائِيُ<sup>(2)</sup>: يَخْفُو: إِذَا لَمَعَ مُعْتَرِضاً فِي نَوَاحِي الْغَيْمِ. وَوَشَقَ: إِذَا اسْتَطَالَ فِي وَسَطِ السَّمَاءِ. وَأَنْعَقَ: إِذَا اسْتَطَالَ فِي وَسَطِ السَّمَاءِ. وَيُقَالُ فِيهِ: تَمَوَّجَ وَتَبَوَّجَ بِالْهِيمِ وَالْبَاءِ. فَإِذَا السَّمَاء وَيُقَالُ فِيهِ: تَمَوَّجَ وَتَبَوَّجَ بِالْهِيمِ وَالْبَاءِ. فَإِذَا كَمُ وَالْمَعَ ثُمَّ عَدَلَ قِيلَ: خَلَّبُ، ويُقَالُ فِي وَصَغِلَ وَلَيْقِ بَالْهِيمِ وَالْبَاءِ. فَإِذَا كَمْ وَأَطْمَعَ ثُمَّ عَدَلَ قِيلَ: خَلَّبٌ، ويُقَالُ فِي وَصَغِلَ وَطَغِهِ: بَرْقٌ خُلَّبٌ، (3). وَلَمَّا كَانَ إِيمَاضُ الْبَرْقِ أَعْدَلَهُ، جَاء بِهِ النَّاظِمُ، وَسَأَنُ وَضَغِهِ: بَرْقٌ خُلَّبٌ، (4) وَلَمَّا كَانَ إِيمَاضُ الْبَرْقِ أَعْدَلَهُ، جَاء بِهِ النَّاظِمُ، وَسَأَنُ الفَصَعَاءِ الإِنْبِانُ بِأَفْصَحِ اللَّغَاتِ وَأَعْدَلِ الصَّفَاتِ.

وَ(الْبَرْقُ): مِخْرَاقٌ مِنْ نُورٍ بِبَدِ الْمَلَكِ يَسُوقُ السَّحَابَ سَوْقاً. وَقَالَ أَضْحَابُ الْهَيْنَةِ [وَالْمُنَجِّمُونَ] (٥٠ أَقُوالاً فِي ذَٰلِكَ. وَلا يَنْبَغِي لاَّحَدِ أَنْ يَعْتَمِدَ فِي الْأَمُورِ السَّمَاوِيَةِ إِلَّا عَلَى مَا أَخْبَرَ بِهِ الأَنْبِيَاءُ صَلَوَاتُ الله عَلَيْهِم.

وَأَفْرَدَ الْبَرْقَ، وَقَدْ جَاءَ فِي كَلَامٍ بَعْضِهِمْ مَجْمُوعاً؛ قَالَ بَعْضُهُمْ فِيهِ: (كامل)

يَا عَارِضاً مُتَلَفِّعاً بِبُرُودِهِ يَخْتَالُ بَيْنَ بُرُونِهِ وَرُغُودِهِ (٥)

<sup>(1)</sup> هو زيان بن عمار التميمي البصري، أبو عمرو بن العلاء، من أثمة اللغة والأدب، أعلم الناس بالشعر والعربية. (ت154ه). ترجمته في: (غاية النهاية: 1/888، فوات الوفيات: 1/164، نزهة الألباء: 1/3).

 <sup>(2)</sup> هو علي بن حمزة بن عبد الله أبو الحسن الكسائي، إمام في اللغة والنحو والقراءات.
 (ت/ 189هـ). ترجمته في: (تاريخ بغداد: 11/ 403، نزهة الألباء: 1/8، طبقات النحويين: 138، إنباه الرواة: 2/256، وفيات الأعيان: 1/330، غاية النهاية: 4/283).

<sup>(3)</sup> ينظر: فقه اللغة لأبي منصور: 276 ـ 277. قال ابن فارس: 2/ 202 الخاء والفاء والباء أصلان متباينان متضادان، الأول: الستر، والثاني: الإظهار، فالأول: خفي الشيء يخفى . . . إذا ستره. والأصل الآخر: خفا البرق خفواً: إذا لمعه.

<sup>(4)</sup> في الأصل: «المنجمين»، ولعل الأنسب ما أثبتنا».

<sup>(5)</sup> البيت للبحتري في ديوانه: 312.

وَمَا جَاءَ بِهِ النَّاظِمُ أَبْلَغُ، لأَنَّ الْبُرُوقَ إِذَا تَكُرَّرَتْ أَيْسَتْ بِهَا النَّفُوسُ، فَلَا تُحْدِثُ فِي نَفْسِ الْمُثْنَاقِ مَا يُحْدِثُهُ الْمُفْرَدُ.

وَ(إضم): [وَادٍ]<sup>(1)</sup> مِنْ أَوْدِيَةِ مَكَّةَ. وَقِيلَ: جَبَلٌ مِنْ جِبَالِ الْمَدِينَةِ. وَقِيلَ: جَبَلٌ مِنْ جِبَالِ الْمَدِينَةِ. وَأَكْثَرُ النَّاقِلِينَ عَلَى أَنَّهُ جَبَلٌ مِنْ جِبَالِهَا لِعَرَبٍ يُقَالُ لَهُمُ: أَشْجَعُ<sup>(2)</sup>، وَجُهَيْنَةُ<sup>(3)</sup> أَيْضاً يُشارِكُونَهُمْ فِي هٰذَا الْجَبَل.

وَجَعْلُ مُبُوبِ الرَّيعِ مِنْ (تَحَاظِمَةِ)، وَالْبَرْقِ مِنْ (إضَمٍ)، أَعْطَى الأَعْلَى لِلأَعْلَى، وَالْبُرُوقَ سَمَادِيَّةً.

وَفِي الْبَيْتِ: (الْمُقَابَلَةُ)؛ وَفِي النَّنْزِيلِ: ﴿ فَأَنَّ مَنْ أَعْلَى وَاتَّقَى ۞ وَمَدَّقَ إَلْمُتَنَ ۞ مَنَيْيَرُمُ لِلْبُعْرَى ۞ وَأَنَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَفَى ۞ وَكَذَبَ إِلْمُتُنَ ۞ مَنَيْيَرُمُ لِلمُعْرَى ۞ ﴿ الليل: 5 ـ 10]. وَمِنَ الْمُقَابَلَةِ فِي الْقُرْآنِ آيِّ مُتَعَدِّدَةً. وَفِي الْمُرَانِ آيُ مُتَعَدِّدَةً. وَفِي الْحَرِيثِ عَنْهُ ﷺ: قَإِنَّ الرَّفْقَ مَا كَانَ فِي شَيْءٍ إِلَّا زَانَهُ، وَمَا كَانَ الْخَرْقُ فِي شَيْءٍ إِلَّا زَانَهُ، وَمَا كَانَ الْخَرْقُ فِي شَيْءٍ إِلَّا شَانَهُ ( ( فَا كَانَ الشَّاعِرُ: (طويل) شَيْءٍ إِلَّا شَانَهُ ( ). وَقَالَ الشَّاعِرُ: (طويل)

إِذَا جَادَتِ اللُّنْيَا عَلَيْكَ فَجُدْ بِهَا عَلَى الْخَلْقِ طُرَا إِنَّهَا تَتَقَلَّبُ (5) فَلَا الْجُودُ يُغْنِيهَا إِذَا هِيَ أَفْبَلَتْ وَلَا الْبُخُلُ يُبْقِيهَا إِذَا هِيَ تَذْهَبُ وَقَالَ الآخَرُ: (طويل)

<sup>(1)</sup> في الأصل: «وادي» والأفصح ما أثبتناه، لأنه اسم منقوص تحذف ياؤه رفعاً وجر مع تجرده عن أل والإضافة، وتبت باؤه على لغة قليلة.

 <sup>(2)</sup> أشجع: قبيلة من غطفان، من العدنانية، كانت منازلهم بضواحي المدينة. ينظر:
 معجم ما استعجم: 1/ 329، معجم قبائل العرب: 1/ 29.

 <sup>(3)</sup> جهيئة: هم بنو جهيئة بن زيد بن ليث بن سود بن أسلم من قبائل الحجاز العظيمة.
 ينظر: الجمهرة: 144، معجم القبائل: 1/214.

<sup>(4)</sup> مسلم: 4/ 2004، أبو داود: 4/ 255، مجمع الزوائد: 8/ 18، كشف الخفاء: 1/ 267.

 <sup>(5)</sup> البيتان في: ديوان الإمام علي: 17، التبيان: 1/347، أنوار الربيع: 1/302، طراز الحلة: 366. طرأ: جميعاً. مختار الصحاح: 1/164.

بَفِرُّ جَبَانُ الْقَوْمِ مِنْ بُخْلِ أُمَّهِ وَيُرْزَقُ مَعْرُونَ الْكَرِيمِ عَدُوَّهُ قَالَ الثَّعْلَبِيُّ (٤٠): (طويل)

عَذِيرَي مَنِ الأَيَّامُ مَدَّتُ خُطُوبُهَا [11] // وَأَبْدَتْ بِوَجُوطًالِعَاتِ أَرَى بِهَا فَذَاكَ سَوَادُ اللَّحْظِ يَنْهَى عَنِ الْهَوَى

وَيَحْمِي شُجَاعُ الْقَوْمِ مَنْ لَا يُنَاسِبُهُ (1) وَيُحْرَمُ مَعْرُوفَ الْبَخِيلِ أَقَارِبُهُ

إِلَى وَجْهِ مَنْ أَهْوَى يَدَ النَّسْخِ وَالْمَحْوِ سِهَامَ أَبِي يَحْيَى مُسْدَدَةً نَحْوِي وَهُذَا بَيَاضُ الْوَخْضِ يَأْمُرُ بالصَّحْوِ

<sup>(1)</sup> البيت منسوب لأبي يعقوب الخريمي في: شرح الحماس للأعلم: 1/ 156 برواية: امن أم نفسه. وهو غير منسوب في: عيون الأخبار: 1/ 172 برواية: «عن أبيه وأمه. بهجة المجالى: 1/ 471، العقد: 1/ 125 برواية: «الجواد».

<sup>(2)</sup> هو معقل بن سبيع التعليي، شاعر جاهلي، كان ممن شهد حرب داحس والغبراء. ترجمته في: (النقائض: 107، الأعلام: 7/ 271). والأبيات في: المنزع البديع: 380. برواية: مسددة نحوي، شرح لامية العجم: 1/ 284 برواية: «مدت صروفها» وقوأبدت بوجهي، وقيسددها، وقسواد الخد× بياض الوخط، والوخض: الطعن. قال الأصمعي: إذا خالطت الطعنة الجوف ولم تنقد فذاك الوخض والوخط. وقال أبو عمرو: وخطه بالرمع ووخضه، والوخيض: المطعون. والوخظ: هو استواه البياض والسواد. ل/ وخض، وخط، واللحظ: النظر بشق العين الذي يلي الصدغ. قال الصفدي: قابو يحيى كناية عن الموت، وفي المقابلة في هذه الأبيات نظره.

<sup>(3)</sup> ينظر: تفسير القرطبي: 5/ 247، تحفة الأحوذي: 10/ 277.

 <sup>(4)</sup> هو عبد الله بن سلم السهمي، من هذيل بن مدركة، شاعر من فصحاء العصر الأموي. ترجمته في: (الأغاني: 185، السمط: 399، الخزانة: 1/ 555، المقاصد: 1/ 162، شرح شواهد المغنى: 62).

أَمَا وَالَّذِي اَبْكَى وَأَضْحَكَ، وَالَّذِي الْمُرُ<sup>(1)</sup> وَكُفَوْلِ الشَّاعِرِ: (متنارب)

إِذَا أَيْ فَظُنْكَ حُرُوبُ الْحِدَا فَنَبَّهُ لَهَا عُمَرَ، ثُمَّ نَمْ (2)
وَقَدْ يَكُونُ بِحَرْفَيْنِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْشَبَتْ﴾
[البقرة: 286]، وَكَقَوْلِ الشَّاعِرِ: (طويل)

عَلَى انَّنِي رَاضِ بِأَنَّ الْحَمِلَ الْهَوَى وَالْحُلُصَ مِنْهُ لَا عَلَيَّ وَلَا لِيا<sup>(3)</sup>
وَبِلَفْظَيْنِ مِنْ نَوْعَيْنِ كَفَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿أَوْ مَن كَانَ مَيْمًا فَأَخْبَيْنَهُ﴾
[الانعام: 122]، أَيْ: ضَالًا فَهَدَيْنَاهُ.

وَالْمُقَابَلَةُ: «هُوَ أَنْ يُؤْتَى بِمَعْنَيَيْنِ مُتَوَافِقَيْنِ، أَوْ مَعَانٍ مُتَوَافِقَةٍ، ثُمَّ بِمَا يُقَابِلُهُا عَلَى التَّرْتِيبِ. فَكُلُّ مُقَابَلَةٍ طِبَاقٌ، وَلَيْسَ كُلُّ طِبَاقٍ مُقَابَلَةً. وَبَعْضُهُمْ لَا يَشْتَرِطُ فِي الْمُقَابَلَةِ تَضَادً الْمُتَقَابِلَيْنِ. وَهُوَ بَابٌ عِنْدَ البَيَانِيِّينَ شَهِيرٌ بَدِيعٌ ( ( ) . وَهُو بَابٌ عِنْدَ البَيَانِيِّينَ شَهِيرٌ بَدِيعٌ ( ( ) . وَبُعْضُهُمْ يُسَمِّي الْجَيْمَاعَ الأَلْفَاظِ الْمُتَنَاسِبَةِ مُرَاعَاةَ النَظِيرِ.

وَقَدْ جَمَعَ النَّاظِمُ هُنَا بَيْنَ (الرِّيح) وَ(الْبَرْقِ) وَ(الظَّلْمَاءِ)، وَوَجُهُ

 <sup>(1)</sup> البيت في: شرح أشعار الهذليين: 2/ 957، أمالي القالي: 1/ 147، رصف المباني:
 72، مصارع العشاق: 2/ 13، الحماسة المغربية: 2/ 599 برواية: •أمره أمره، نضرة الإغريض: 103.

<sup>(2)</sup> البيت لبشار بن برد في ديوانه: 159 اعمراً». وفيه روايات: اإذا نبهتك صعاب الأمور» واإذا خربتك صعاب الأمور» واإذا دهمتك عظام الأمور» واإذا أرقتك جام الأور» واإذا نبهتك حروب العداة». تنظر في: (طبقات فحول الشعراه: 25، الأغاني: 3/ 193 و 25/ 75، زهر الأداب: 2/ 384، السعط: 1/ 551 \_ 577).

 <sup>(3)</sup> البيت لمجنون لبلى قيس بن الملوح العامري في: ديوانه: 307. وفيه رواية أخرى ...
 في: تزيين الأسواق: 69.

افيا رب سوى الجب بني وبينها ... يكون كفافاً لا على ولا ليا،

 <sup>(4)</sup> النص في العمدة: 1/ 590 بتصرف. وينظر بحث المغابلة في: (نقد الشعر: 47) النص في العمدة: 47/ 101، الإيضاح: 166، نهاية الأرب: 7/ 101، الصناعتين: 273، سر الفصاحة: 241، الإيضاح: 166، نهاية الأرب: 7/ 101، المثل السائر: 273 تحت اسم التناسب في المعاني).

النَّنَاسُب بَيْنَ لَهٰذِهِ النَّلاثَةِ أَلْفَاظٍ وَاضِحٌ؛ قَالَ الشَّاعِرُ: (بسيط)

إِنَّ الْمُيُونَ الَّتِي فِي طَرْفِهَا حَوَرٌ قَتَلْنَنَا ثُمَّ لَمْ يُحْيِينَ قَتْلَانَا (١) يَصْرَعْنَ ذَا اللَّبِّ حَتَّى لَا حَرَاكَ لَهُ وَهُنَّ أَضْعَفُ خَلْق اللهِ أَرْكَانَا

فَجَمَعَ بَيْنَ الْقَتْلِ وَالصَّرْعِ وَنَفْيِ الْحِرَاكِ، وَهِيَ كُلُهَا مُتَلَازِمَةٌ (2) فِي الْأَذْهَانِ. الأَذْهَانِ.

وَفِيهِ (الْجِنَاسُ الْمَقْلُوبُ): وَهُوَ (أَوْمَضَ) وَ (إِضَمِ)، فَحَرْفَا (أَوْمَضَ) وَ الْجِنَاسُ الْمَقْلُوبُ وَهُوَ الرَّفِيعِ عِنْدَ الْبَيَانِيَّينَ.

وَقَدْ يُجْمَعُ بَيْنَ جِنَاسَيْنِ فِي شَظْرٍ وَاحِدٍ مَعَ اخْتِلَافِ نَوْعَيْهِمَا، فَيَكُونُ أَحَدُهُمَا مِنْ تَجْنِيسِ حَرْفِ، وَهُوَ مِثْلُ مَا أَحَدُهُمَا مِنْ تَجْنِيسِ حَرْفِ، وَهُوَ مِثْلُ مَا قَالَ [أَبُو تَمَّام] (3) فِي قَصِيدَتِهِ الْبَائِيَّةِ حَبثُ يَقُولُ: (بسبط)

السَّيْفُ أَضْدَقُ أَنْبَاءً مِنَ الْكُتُبِ فِي حَدُّهِ الْحَدُّ بَيْنَ الْجِدُّ وَاللَّمِبِ(4)

أَلَا تَرَى أَنَّ اللَّفُظَيْنِ مِنَ (الْحَدَّيْنِ) أَحَدُهُمَا: شَفَرُ الْمُهَنَّدِ، وَالنَّانِي: مَوْقِتُ الْمُحَدِّدِ، وَالثَّالِثُ: تَجْنِيسُ حَرْفِ خَطِّيٌ. فَإِنَّ (الْجِدَّ) بِنُقْطَةٍ أَسْفَلَ، وَ(الْحَدُّ) بِالْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ، لَوْلَا الشَّكُلُ الَّذِي فِي أَحَدِهِمَا لَمَا مُيُّزَ أَحُدُهُمَا مِنَ اللَّحِرِ. وَمَا أَحْسَنَ تَقْفِيتَهُ (الْجِدَّ) بِقَوْلِهِ: (وَاللَّعِب).

وَفِي الْبَيْتِ: (النَّكَافُوُ)(5): وَهُوَ أَنْ يَذْكُرَ الْمُنَكَلِّمُ عَلَامَةً، [12]// ثُمَّ

<sup>(1)</sup> البيتان لجرير بن الخطفا من قصيدة في هجاء الأخطل، وهما في: ديوانه 452 احتى لا حراك به، وفي الأغاني: 7/ 307، والعمدة: 1/ 367، والحماسة البصرية: 2/ 460 برواية: المرض، والخلق الله إنساناً». الطراز: 3/ 47، مجمع الأمثال: 1/ 139.

<sup>(2)</sup> في الأصل: الملازمة، ولعل الأنسب: المتلازمة،

<sup>(3)</sup> في الأصل: االمتنبي؛ والصواب ما أثبتاه.

<sup>(4)</sup> البيت في: ديوان أبي تمام: 1/ 40 من قصيدة في مدح المعتصم بالله محمد بن هارون الرشيد.

<sup>(5)</sup> ينظر في: نقد الشعر: 185، العمدة: 1/ 576.

يُعْقِبُهَا بِاثْنَيْنِ عَلَى سَبِيلِ الانْتِقَالِ؛ وَذٰلِكَ أَنَّهُ قَالَ: (آمِنْ تَذَكُّر)، فَجَعَلَ مَا فُهِمَ أَنَّهُ أَثَّرَ فِي الْمَشْؤُولِ عَنْهُ (التَّذَكُّرُ). ثُمَّ إِنَّهُ أَضْرَبَ عَنْ لهٰذَا وَقَالَ: أَمْ أَصَابَكَ الْمَشْيَقَانِ: الرِّيحُ وَالبَرْقُ؟ وَذٰلِكَ أَنَّ بِدَايَتَهُ بِالتَّذَكُرِ مُفْرَداً، لأَنَّهُ نَاشِئَ عَنْ نَفْسِهِ، الْمَشْبَابُ لِلشَّيْئِينِ الآخَرَيْنِ؛ أَلَا تَرَى أَنَّ هُبُوبَ الرِّيعِ، وَإِيمَاضَ الْبَرْقِ، وَهُوَ الْمُسَبِّبُ لِلشَّيْئِينِ الآخَرَيْنِ؛ أَلَا تَرَى أَنَّ هُبُوبَ الرِّيعِ، وَإِيمَاضَ الْبَرْقِ، وَهُوَ الْمُسَبِّبُ لِلشَّيْئِينِ الآخَرَيْنِ؛ أَلَا تَرَى أَنَّ هُبُوبَ الرِّيعِ، وَإِيمَاضَ الْبَرْقِ، إِنَّهُ اللَّهُ لِلسَّيْفِ كَفُولِ: أَعَنْ غَيْرِ سَبَبٍ تَذَكَّرْتَ الْجِيرَانَ، أَوْ لِلبَّبِ؟ وَلَمَّا النَّقَلَ لِلسَّبِ كَثَرُ دَوَاعِيَهُ بِجَلْبِ تَعَدَّدِهِ.

فَإِنْ قُلْتَ: فَبَعْدَ ذِكْرِهِ السَّبَبَيْنِ هَلْ أَرَادَ: أَنَّهُمَا مُثِيرًا مَرْجِ الدَّمْعِ بِدَمٍ؟ أَوْ أَرَادَ: أَتَذَكَّرْتَ بِغَيْرِ سَبَب، أَمْ كَانَ تَذَكُّرُكَ بِسَبَب؟

فَعَلَى الأَوَّلِ: يَكُونُ تَقْدِيرُهُ: أَتَذَكُرْتَ، فَمَزَجْتَ؟ أَوْ هَبَّتِ الرِّيحُ، وَأَوْمَضَ الْبَرْقُ فَمَزَجْتَ؟ وَعَلَى النَّانِي: يَكُونُ تَقْدِيرُهُ: أَمْ هَبَّتِ الرِّيحُ، وَأَوْمَضَ الْبَرْقُ، فَتَذَكَّرْتَ، فَمَزَجْتَ؟ فَيَكُونُ الْهُبُوبُ وَالْوَمِيضُ سَبَبَيْ سَبَب.

وَفِي الْبَيْتِ: (الْجَمْعُ)، إِنْ جَعَلْنَا الْهُبُوبَ وَالْوَمِيضَ فِي الظَّلْمَاءِ. وَفِيهِ: (الْمُقَابَلَةُ)، فَإِنَّهُ قَابَلَ هُبوبَ الرِّيحِ بِوَمِيضِ الْبَرْقِ.

## فَمَا لِعَيْنَيْكَ إِنْ قُلْتَ: اكْفُفَا، هَمَتَا وَمَا لِقَلْبِكَ إِنْ قُلْتَ: اسْتَفِقْ، يَهِم (1)

شرح: إِذَا نَظَرْتَ بَادِيَ الأَمْرِ تَظُنُّ أَنْ لَا مُنَاسَبَةَ بَيْنَ هٰذَا الْبَيْتِ وَالَّذِي قَبُلُهُ. وَالتَّنَاسُبُ فِي النَّظْمِ، بَلْ وَفِي غَيْرِهِ مَطْلُوبٌ. فَلَا بُدَّ إِذَنْ مِنَ الْغَرْصِ عَلَى غَرَضِ النَّاظِم، وَإِلَّا خَرَجَ عَنْ قَصْدِ الْبَلَاغَةِ.

وَقَدْ قَالَ بَعْضُهُمْ: «الشَّعْرُ الْحَسَنُ: هُوَ الْبَدِيعُ الْمَعْنَى، السَّهْلُ الأَلْفَاظِ، الْمَدْبُ الْمُمْتَنِعُ، الْعَزِيزُ النَّظِيرِ، الْقَلِيلُ الشَّبِيهِ، الْبَعِيدُ مَعَ أَرْبِهِ، وَقَدْ بَسَطْنَا فِي شَرْحِنَا الْكَبِيرِ مَا لِلشُّعَرَاءِ فِي وَصْفِهِ.

وَلاَ يَلْتَهُمُ كَلامُ النَّاظِمِ إِلَّا بِإِضْمَارٍ، وَالْمُضْمَرُ هُنَا جَوَابُ الْمَسْؤُولِ، فَإِنَّهُ جِينَ قَالَ السَّائِلُ: أَمِنْ كَذَا نَالَكَ كَذَا؟ قَدَّرَ مِنْ جَوَابِ الْمَسْؤُولِ الإِنْكَارَ، وَكَأَنَّهُ قَالَ: لَمْ يَكُنْ مِمَّا قُلْتَ شَيْءٌ. فَأَجَابَهُ السَّائِلُ بِأَنْ قَالَ: فَمَا لِعَيْنَيْكَ إِذَنْ عَلَى هٰذِهِ الْحَالَةِ؟ وَمَا لِقَلْبِكَ؟ وَ(الْقَاعُ) جَوَابُ شَرْطٍ مُقَدَّرٍ تَقْدِيرُهُ: إِنْ لَمْ يَكُن هٰذِهِ الْحَالَةِ؟ وَمَا لِقَلْبِكَ؟ وَ(الْقَاعُ) جَوَابُ شَرْطٍ مُقَدَّرٍ تَقْدِيرُهُ: إِنْ لَمْ يَكُن الأَمْرُ كَمَا قُلْتُهُ إِذَا فَمَا لِعَيْنَيْكَ؟ أَوْ إِنْ كَانَ إِنْكَارُكَ حَقّاً فَمَا لِعَيْنَيْكَ؟ وَقَدْ يَكُونُ الْأَمْرُ كَمَا قُلْتُهُ إِذَا فَمَا لِعَيْنَيْكَ؟ أَوْ إِنْ كَانَ إِنْكَارُكَ حَقّاً فَمَا لِعَيْنَيْكَ؟ وَقَدْ يَكُونُ الْمُرْ كَمَا قُلْتُهُ إِذَا فَمَا لِعَيْنَيْكَ؟ أَوْ إِنْ كَانَ إِنْكَارُكَ حَقّاً فَمَا لِعَيْنَيْكَ؟ وَقَدْ يَكُونُ الْمُرْ كَمَا قُلْتُهُ إِذَا فَمَا لِعَيْنَيْكَ؟ أَوْ إِنْ كَانَ إِنْكَارُكَ حَقّاً فَمَا لِعَيْنَيْكَ؟ وَقَدْ يَكُونُ الْمُنْ حَمَّا فَمَا لِعَيْنَيْكَ؟ وَقَدْ يَكُونُ الْمُولِ عَلَى جِهَةِ الدَّيْلِ عَلَى صِحَّةِ الدَّعْوَى، وَكَأَنَّهُ يَقُولُ: وَالدَّلِلُ عَلَى صِحَّةِ الدَّعْوَى، وَكَأَنَّهُ يَقُولُ: وَالدَّلِيلُ عَلَى صِحَّةِ الدَّمْعِ بِالدَّمِ أَحَدُ مَا بَيَّنَتُ لَكَ عَيْنُكَ مِنْ مَرْجِ الدَّمْعِ بِالدَّمِ أَحَدُ مَا بَيَّنَتُ لَكَ عَيْنُكَ وَقَلْكَ.

فَإِنْ قُلْتَ: فَلِمَ لَمْ يَقُلْ: فَمَا لِعَيْنَيْكَ إِنْ لَمَعَ الْبَرْقُ، أَوْ هَبُّتِ الرِّيحُ، نَالَهُمَا مَا نَالَهُمَا؟

قُلْتُ: مَا ارْتَكَبُهُ النَّاظِمُ أَعْلَى دَرَجَةً، فَإِنَّهُ لَوْ سَلَكَ هٰذَا الْمَسْلَكَ لِمُلِمَ أَنَّهُ

<sup>(1)</sup> الديران: 190.

لَا يَبْكِي حَتَّى نَهُبَّ رِبعٌ، أَوْ يَلْمَعَ بَرْقٌ، وَلَيْسَ فِيهِ ذَلِيلٌ عَلَى مُلَازَمَةِ الْبُكَاءِ وَالْهُيَامِ، وَالْهُيَامِ، فَإِنَّهُ مُشْعِرٌ بِمُلَازَمَةِ الْبُكَاءِ وَالْهُيَامِ، وَالْهُيَامِ، فَإِنَّهُ مُشْعِرٌ بِمُلَازَمَةِ الْبُكَاءِ وَالْهُيَامِ، [فَيَكُونُ مَا جَدَّ بِهِ... تُوصِلُ إِلَى قَوْلِ النَّاظِمِ: (لِعَيْفَيْكَ)، وَلِقَوْلِهِ [فَيَكُونُ مَا جَدَّ بِهِ... تُوصِلُ إِلَى قَوْلِ النَّاظِمِ: (لِعَيْفَيْكَ)، وَلِقَوْلِهِ (السَّتَغِقُ )... إن ... يُطْلَقُ عَلَى النَّطْقِ وَعَلَى الْفِعْلِ... مَا نُزَلَ مَنْزِلَةَ ذَلِكَ... وَقَبْلَهُ...](1).

وَ(الْحُقُفَا): مِنَ الْكُفِّ. وَجَاءَ النَّاظِمُ بِهِٰذَا الْفِعْلِ عَلَى لُغَةِ ادَّعَاهَا أَبُو عَلِيٍّ الْفَارِسِيُّ (2)، وَعِنْدَ النَّحَاةِ غَيْرُهَا، وَهُوَ الْمَشْهُورُ عِنْدَهُمْ؛ لأَنَّ الأَمْرَ مِنَ الْفِعْلِ الْمُضَاعِفِ لَا يَنْفَكُ عَنِ التَّضْعِيفِ. الْمُضَاعِفِ لَا يَنْفَكُ عَنِ التَّضْعِيفِ.

وَالشَّأْنُ أَنْ يَقُولَ: [13]/ (كُفًا). وَهُوَ مِمَّا اتَّفَقَتْ عَلَيْهِ الْعَرَبُ: بَنُو تَمِيمِ<sup>(3)</sup> وَأَهْلُ الْحِجَازِ<sup>(4)</sup>، عَلَى مَا حَكَى صَاحِبُ (اللَّمَعِ)<sup>(3)</sup> وَغَيْرُهُ. وَاتَّفَقَ عَلَيْهِ

<sup>(1)</sup> لحق أسفل الورقة 12 على البسار، أغلبه مطموس، ولم أتمكن من قراءة بعض كلماته.

 <sup>(2)</sup> هو الحسن بن أحمد بن عبد الغفار أبو علي الفارسي، من كبار العلماء بالعربية،
 (ت377ه): ترجمته في: (نزهة الألباء: 387، إنباه الرواة: 1/ 273، الأعلام: 2/
 182، كتاب أبو علي الفارسي حياته وآثاره لعبد الفتاح إسماعيل شلبي: 476 ـ
 514).

<sup>(3)</sup> هم أبناء تميم بن مرة، قبيلة عظيمة من العدنانية، منازلهم بأرض نجد، وبطونهم كثيرة. ينظر: الجمهرة: 207، معجم ما استعجم: 1/ 207 ـ 256، معجم القبائل: 1/ 126 ـ 133.

<sup>(4)</sup> الحجاز: جبل ممتد بين الغور غور تهامة ونجد، قال الأصمعي: الحجاز اثنتا عشرة داراً؛ المدينة وخيبر وفدك وذو المرة ودار بلى ودار أشجع ودار مزية ودار جهيئة ونفر من هوازن وجل سليم وجل هلال وظهر حرة ليلى ومما يلي الشام شعب وبدا. ينظر: صبح الأعشى: 4/ 246، معجم البلدان: 2/ 218، الروض المعطار: 188.

<sup>(5)</sup> هو أبو الفتح عثمان بن جني الموصلي، من أثمة الأدب واللغة والنحو. (ت/ 392هـ). ترجمته في: (إرشاد الأريب: 5/ 15 ـ 32، وفيات الأعيان: 1/ 313، آداب اللغة: 2/ 302، نزهة الألباء: 1/ 114، مفتاح السعادة: 1/ 111). واسم الكتاب كاملاً «اللمع في صنعة العربية»، كتاب في 63 باباً في النحو و3 أبواب في التصريف، شرح عدة شروح، حققه د. حين محمد شرف ط القاهرة/ 1979.

الْكُونِيُّونَ وَالْبَصْرِيُّونَ، عَلَى مَا ذَكَرَ الأَسْنَاذُ أَبُو الْحُسَيْنِ فِي «الْبَسِيطُه (١)، وَلَمْ يَرْضَ مَا مَالَ إِلَيْهِ أَبُو عَلِيٍّ.

فَإِنْ قُلْتَ: فَلَعَلَّ النَّاظِمَ اضْطُرَّ إِلَيْهِ لإِقَامَةِ الْوَزْنِ.

قُلْتُ: لَيْسَ لَهٰذَا مِمَّا يَعْجِزُ النَّاظِمُ عَلَى سَبْكِهِ فِي نَظْمِهِ، وَغَايَةُ مَا فِي الأَمْرِ أَنَّهُ أَفَادَهُ الْحَرْضِي لَزَادَ بَيْتًا الأَمْرِ أَنَّهُ أَفَادَهُ الْحَرْضِي لَزَادَ بَيْتًا وَتَمَّ قَصْدُهُ، أَوْ بَيْتَانِ آخَرَيْنِ؛ أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ قَالَ:

فَمَا لِعَيْنَيْكَ مِمًّا نِلْتَ مِنْهُ أَساً إِنْ قُلْتَ كُفًّا غَثَاكَ الدَّمْعُ كَالدَّيمِ فَإِنْ نَهَيْتَهُمَا عَنْ سَبْكِهِ هَمَنَا وَالْقَلْبُ إِنْ قُلْتَ: يَا قَلْبُ اسْتَفِقْ، يَهِم

وَلَمْ أَقْصِدْ فِي هٰذَا الَّذِي جَلَبْتُهُ إِلَّا تَمْثِيلاً، وَلَمْ أَنَكَلَفْ جَلْبَهُ عَلَى وَجُهِ بَلِيغِ . وَالْمُثُلُ لَا تُعْتَرَضُ . وَإِلَّا لَوْ حَاوَلَ عَلَيْهِ النَّاظِمُ لَجَاءَ بِأَبْلَغَ مِنْ هٰذَا . لٰكِنْ حَصَلَ لِلنَّاظِمِ فِي الْبَيْتِ بِتِلْكَ اللَّغَةِ الَّتِي ارْتَكَبَ: الْحَتِصَارُ، وَطِبَاقٌ، لَكِنْ حَصَلَ لِلنَّاظِمِ فِي الْبَيْتِ بِتِلْكَ اللَّغَةِ الَّتِي ارْتَكَبَ: الْحَتِصَارُ، وَطِبَاقٌ، وَمُقَابَلَةٌ، وَمُرَاعَاةُ النَّظِيرِ، وَجِنَاسٌ؛ فَلَهُ الْعُذْرُ، إِذِ النَّاظِمُ يَتَمَسُّكُ بِأَدْنَى لُغَةٍ، وَنَاقِلُ لُغَةِ الْعَرْبِ، إِذْ لَهُ الْيَدُ الْبَيْضَاءُ فِي عِلْمِ وَنَاقِلُ لُغَةِ الْعَرَبِ، إِذْ لَهُ الْيَدُ الْبَيْضَاءُ فِي عِلْمِ الْعَرَبِيّةِ.

وَ(الْتَكُ ): يَكُونُ بِمَعْنَى: الصَّرْفِ عَنِ الشَّيْءِ، وَالنَّرْعِ، وَالنَّرْكِ. وَيَكُونُ بِمَعْنَى: عَظف بِمَعْنَى: عَظف بِمَعْنَى: عَظف

<sup>(1)</sup> هو عبيد الله بن أحمد بن عبيد الله بن محمد بن عبيد الله بن أبي الربيع أبو الحين القرشي الأموي العثماني، عاش بإشبيلية حتى سقوطها سنة 646هـ، ثم انتقل إلى سبتة وتصدر فيها للتدريس إلى أن توفي (688هـ). له تفسير القرآن، والكافي في الإفصاح عن مسائل الإيضاح، والبسيط. ترجعته في: (الذيل والتكملة: 6/ 105، صلة الصلة: 83، مل، العبية: 3/ 108، برنامج التجيبي: 17 \_ 36، غاية النهاية: 1/ 484، بغية الوعاة: 2/ 125، نفح الطيب: 2/ 210 \_ 210). اسم الكتاب كاملاً: «البسيط في شرح جمل الزجاجي، مطبوع حققه عباد بن عبيد الثبيني، بيروت دار الغرب الإسلامي شرح جمل الزجاجي، مطبوع حققه عباد بن عبيد الثبيني، بيروت دار الغرب الإسلامي

الشَّيْءِ عَلَى الشَّيْءِ؛ وَمِنْهُ؛ كَفُّ النَّرْبِ. وَبِمَعْنَى: التَّشْرِيحِ، يُقَالُ: كَفُّ فُلَانٌ قِطْعَةَ اللَّحْم، أَيْ: شَرَّحَهَا. وَكَفَّتِ النَّاقَةُ: إِذَا أَسْقَطَتْ أَنْيَابَهَا.

وَ(هَمَيانُ الدَّمْعِ): سَيَلَانُهُ السَّيْلَ الْقَوِيُّ كَالْمَطَرِ. وَهُوَ أَكْثَرُ جَلْباً لِلدَّمْعِ مِنَ (السَّكْبِ) وَ(الْهَطْلِ) وَ (الْهَمْعِ) وَ(الانْهِمَارِ)، وَغَيْرِ ذَٰلِكَ مِمَّا يُسْتَعْمَلُ فِي أَفْعَالِ انْهِرَاقِ دَمْعِ الْعَيْنِ<sup>(1)</sup>. وَلِذَٰلِكَ خَصَّ النَّاظِمُ هٰذَا الْفِعْلَ بِالذَّكْرِ دُونَ غَيْرِهِ.

وَمَعْنَى (السَّتَهِقُ): أَفِنْ، وَتَبَقَّظْ. فَيَكُونُ السِّينُ لَيْسَ سِينَ الطَّلَبِ، بَلْ هُوَ مِنْ بَابِ (اسْتَغْمِلُ) بِمَعْنَى (فعل). وَيَحْتَمِلُ أَنْ يُسْتَرُوحَ مِنْهُ مَعْنَى الطَّلَبِ، حَتَّى إِنَّ الْقَلْبِ حَصَلَ لَهُ مِنَ الْحَالِ مَا لَا يَمْلِكُ فِيهِ الإِفَاقَةَ، وَإِنَّمَا طَلَبَ مِنَ الْقَلْبِ إِنَّ الْقَلْبِ مِنَ الْقَلْبِ أَنْ يَطْلُبَ الْقَلْبُ الإِفَاقَةَ، إِذْ لَيْسَتْ بِدَاخِلَةٍ تَحْتَ مَقْدُودِهِ. وَهُذَا مِنَ الإِغْرَاقِ الْحَسَنِ، وَقَدْ أَوْدَعْنَا شَرْحَنَا الْكَبِيرَ [مَبَاحث](2) فِي الْبَيْتِ كَثِيرةً، فَلْيَقِف عَلَيْهِ الْحَسَنِ، وَقَدْ أَوْدَعْنَا شَرْحَنَا الْكَبِيرَ [مَبَاحث](2) فِي الْبَيْتِ كَثِيرةً، فَلْيَقِف عَلَيْهِ مَنْ أَرَادَ مُطَالَعَتَهَا.

وَفِي الْبَيْتِ مِنَ الْمَجَازِ الْمُسْتَحْسَنِ: مُخَاطَبَةُ (الْعَيْنِ) الَّذِي حَكَمَ السَّائِلُ بِهِ عَلَى الْمَسْؤُولِ أَنَّهُ طَلَبَ مِنْهَا الْكَفَّ. لَكِنْ يَكُونُ مَا فُهِمَ مِنْ حَالَةٍ (أَ مِنْ الاسْتِتَارِ، إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَسْتَطِعْ ذَلِكَ، إِذْ غَلَبَتْهُ عَيْنَاهُ عَلَى الْبُكَاءِ. وَلَا بُدَّ مِنْ الاسْتِتَارِ، إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَسْتَطِعْ ذَلِكَ، إِذْ غَلَبَتْهُ عَيْنَاهُ عَلَى الْبُكَاءِ. وَلَا بُدَّ مِنْ إِنْ أَرَدْتَ ذَلِكَ لَمْ تَسْتَطِعْ. وَيَكُونُ (إِنْ) دَحَلَ عَلَى الْسَيْنِ، فَتَصْلُحُ أَنْ تَكُونَ (إِنْ) الْغَائِيَّةُ، وَيَكُونُ التَّقْدِيرُ: أَرَدْتَ ذَلِكَ، لَمْ تُجَبُ مَا الْتَقْدِيرُ: أَرَدْتَ ذَلِكَ، لَمْ تُجَبُ

وَجَزْمُ (بَهِمُ) عَلَى جَوَابِ الشَّرْطِ. وَيَجُوزُ رَفْعُهُ فِي الْكَلَامِ إِذَا كَانَ فِعْلُ الشَّرْطِ مَاضِياً. وَيَكُونُ فِيهِ أَيْضاً: جَمْعٌ بَيْنَ أَمْرَيْنِ مُتَنَافِرَيْنِ: وَهُوَ أَنَّهُ يَطْلُبُ الشَّرْطِ مَاضِياً. وَيَكُونُ فِيهِ أَيْضاً: جَمْعٌ بَيْنَ أَمْرَيْنِ مُتَنَافِرَيْنِ: وَهُوَ أَنَّهُ يَطْلُبُ الشَّاعِرِ: (متارب) الاسْتِفَاقَةَ مِنْ نَفْدِهِ، فَيَهِيمُ، وَهُوَ مُتَّجِةٌ. وَلَيْسَ كَمَا قِيلَ فِي قَوْلِ الشَّاعِرِ: (متنارب)

<sup>(1)</sup> ينظر: فقه اللغة للثماليي: 125.

<sup>(2)</sup> في الأصل: (مباحثاً». والأنسب ما أثبتناه.

<sup>(3)</sup> العبارة هكذا في الأصل، والأصوب أن تكون: من حاله.

مَدَحْتُ الْوَرَى قَبْلُهُ كَاذِباً وَمَا صَدَقَ الْفَجْرُ حَتَّى كَذَبا(١)

فَإِنَّ جَمْعَهُ هُنَا بَيْنَ الْصَّدْقِ وَالْكَذِبِ لَيْسَ بِمُنَاقِض، لأَنَّهُ [14] الْخَبَرَ أَنَّهُ مَا اسْتَعْمَلَ فِكُرَتَهُ عَلَى طَرِيقِ الصَّدْقِ إِلَّا فِي مَدْحِهِ، وَأَمَّا حِينَ كَانَ يَمْدَحُ غَيْرَهُ كَانَ كَاذِباً. وَأَمَّا قَوْلُهُ: (فَمَا صَدَقَ الْفَجْرُ حَتَّى كَذَبَا): فَإِنَّ قُلْنَا: إِنَّ الْفَجْرَ كَانَ كَاذِباً. وَأَمَّا قَوْلُهُ: (فَمَا صَدَقَ الْفَجْرُ حَتَّى كَذَبَا): فَإِنَّ قُلْنَا: إِنَّ الْفَجْرَ الْكَاذِبَ هُوَ عَيْنُ الصَّادِقِ، إِلَّا أَنَّهُ إِذَا مَرَّتِ الشَّمْسُ تَحْتَ جَبَلٍ قَافٍ (2)، وَفِيهِ الْكَاذِبَ هُو عَيْنُ الصَّادِقِ، إِلَّا أَنَّهُ إِذَا مَرَّتِ الشَّمْسُ تَحْتَ جَبَلٍ قَافٍ (2)، وَفِيهِ ثُقُفِّ، ظَلَعَ ضِيَاءٌ كَعَمُودٍ، فَإِذَا نَكَبَتْ عَنْهُ خَمَدَ، حَتَّى إِذَا خَرَجَتْ لِجَانِبِ الْمُعْلُوعِ تَقَوَّى.

وَ(مَا): فِي قَوْلِهِ: (فَهَا لِعَيْفَيْكَ)، اسْتِفْهَامِيَّةً. وَ(الْفَاءُ) الَّتِي دَخَلَتُ عَلَيْهَا: كَانَ عَلَى رَأِي بَعْضِهُمْ الْمَوْضِعُ مَوْضِعُ الْوَاوِ، وَذٰلِكَ أَنَّهُ نَظَرَ إِلَى أَنْ لَيْسَ فَبْلَهَا مَا يُؤْذِنُ بِسَبَيِيَّةِ طَلَبٍ. وَقَدْ فَدَّمْنَا أَنَّ الرَّبُظَ لَا يَصْلُحُ إِلَّا بِإِضْمَارِ. وَلِلَّا إِذَا قُلْتَ: إِنَّ الْمَوْضِعُ مَوْضِعُ الْوَاوِ، فَإِنَّهُ لَا يُفِيدُ كَبِيرَ فَائِدَةٍ، وَإِنَّمَا يَكُونُ وَإِلَّا إِذَا قُلْتَ: إِنَّ الْمَوْضِعُ مَوْضِعُ الْوَاوِ، فَإِنَّهُ لَا يُفِيدُ كَبِيرَ فَائِدَةٍ، وَإِنَّمَا يَكُونُ شَيْءٌ آخَرُ سُئِلَ عَنْهُ، تَقْدِيرُهُ: وَمَا لِعَبْنَيْكَ؟. وَكَيْفَ يُكُرِّرُ السُّوَالَ وَفَدْ تَحَقَّقَ مَنْ عَلَيْ مَنَى مَزَجَ الدَّمْعَ بِاللَّمِ. بِخِلَافِ مَا إِذَا جَعَلْنَاهُ تَقْرِيراً لِرَدُ مَا أَنْكَرَ، فَلَانَهُ أَبْلُغُ فِي الْمَعْنَى. وَإِلَى هٰذَا نَحَا بَعْضُ أَشْيَاخِتَا فَقَالَ: ﴿إِنَّ السَّائِلَ بَنَى أَمْرَهُ عَلَى الْمَعْنَى. وَإِلَى هٰذَا نَحَا بَعْضُ أَشْيَاخِتَا فَقَالَ: ﴿إِنَّ السَّائِلَ بَنَى أَمْرَهُ عَلَى الْمَعْنَى. وَإِلَى هٰذَا نَحَا بَعْضُ أَشْيَاخِتَا فَقَالَ: ﴿ وَكَنَّهُ السَّائِلَ بَنَى أَمْرَهُ عَلَى الْمَعْنَى. وَإِلَى هٰذَا نَحَا بَعْضُ أَشَيَاخِتَا فَقَالَ: ﴿ وَلَا السَّائِلَ بَنَى أَمْرَهُ وَلَى الْمَنْ الْمُولِلَ الْمُولِ الْمُعْلَى وَلَا السَّائِلَ بَنَى الْمُنَا لَا السَّائِلَ بَنَى الْمُولَى اللَّهُ الْمُولِ الْمُولِ الْمُولِ الْمُولِ الْمُؤْلِقُ الْمُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِ الْمُؤْلِقُ وَلَا الْمُؤْلِقُ وَلَا الْمُؤْلِقُ وَلَا الْمُعْلَى عَلَى عَدَمِ صِحَةٍ إِلْكَادِهِ لِلْلَكَهُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ وَلَا الْمُؤْلِقُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ وَلَا الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤُلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُ

وَفِي الْبَيْتِ: (الْمُقَابَلَةُ)، وَ(الطِّبَاقُ)، لأنَّ (السَّتَفِقُ) ضِدُّ (يَهِمٍ). وَ(مُرَاعَاةُ النَّظِيرِ)، لأنَّ بَيْنَ (الْعَيْنِ) وَ(الْقَلْبِ) مُنَاسَبَةٌ قَوِيَّةً.

<sup>(1)</sup> رفع الحجب: 1/ 17 و2/ 30: البيت لأبي إسحاق الغزي (ت524) في: نفاضة الجراب: 1/ 44، خريدة القصر: 1/ 298، المرقصات والمطربات: 1/ 22، روضة التعريف: 369. (2) جبل قاف: أي عال.

<sup>(3)</sup> في الأصل: فكانت؛ ولعل الأنسب ما أثبتناه.

### أَيَحْسِبُ الطُّبُ أَنَّ الحُبُ مُنْكَتِمٌ مَا بَيْنَ مُنْسَجِمٍ مِنْهُ وَمُضْطَرِمٍ (1)

شرح: جَاءَ النَّاظِمُ بِهٰذَا الْبَيْتِ عَلَى جِهَةِ اسْتِبْعَادِ عُنْرِ الْمَسْؤُولِ، وَعَدَمِ الْبَيْتِ عَلَى جِهَةِ اسْتِبْعَادِ عُنْرِ الْمَسْؤُولِ، وَعَدَمِ الْبَيْتِ عَلَى الْمُسْتَدلُ عَلَيْهِ: هَيْهَاتَ، طَاهِرٌ؛ وَهُوَ فِي قُوَّةِ قَوْلِ الْقَايْلِ بَعْدَ تَقْرِيرِ حُجَّتِهِ عَلَى الْمُسْتَدلُ عَلَيْهِ: هَيْهَاتَ، أَتْرِيدُ أَنْ تُنْكِرَ شَيْئاً شَاعَ، وَذَاعَ، أَتْرِيدُ أَنْ تُنْكِرَ شَيْئاً شَاعَ، وَذَاعَ، وَعَمَّرَ الأَسْمَاعَ، وَشَهِدَ بِهِ عَلَيْكَ شَاهِدَانِ عَدْلَانِ، وَهُمَا: الدَّمْعُ الظَّاهِرُ بِنَفْسِهِ، وَالسَّقَمُ النَّاقِلُ عَنِ الْقَلْهِ مَا حَلَّ بِهِ مِنَ الاضْطِرَامِ؟ وَيُوهِمْ كَلَامُ النَّاظِمِ الالْفِفَاتَ وَالسَّقَمُ النَّاقِلُ عَنِ الْقَلْبِ مَا حَلَّ بِهِ مِنَ الاضْطِرَامِ؟ وَيُوهِمْ كَلَامُ النَّاظِمِ الالْفِفَاتَ مِنَ الخَفْلِي الْمَعْرَامِ؟ وَيُوهِمْ كَلَامُ النَّاظِمِ الالْفِفَاتَ مِنَ الخَفْلِ إِلَى الْفَيْبَةِ، وَلَيْسَ بِالْجَلِيِّ، إِذْ لَا يَعْنِيهِ، وَإِنَّمَا أَتَى بِهِ فِي مَعْرِضِ مِنَ الْجَلِيِّ، إِذْ لَا يَعْنِيهِ، وَإِنَّمَا أَتَى بِهِ فِي مَعْرِضِ اسْتِذَلَالِ بِأَمْرٍ عَامٌ فِي جَمِيعِ مَنْ يُنْكِرُ أَمْرَ مَا ظَهَرَتْ عَلَيْهِ شَوَاهِدُ مِنَ الْحُبْ.

وَ(الصّبُ): الْعَاشِقُ، وَ(الصّبَابَةُ)(2): وَهُوَ مَنْ أَصَابَتُهُ صَبَابَةٌ. وَ(الصّبَابَةُ) أَيْضاً: وَ(الصّبَابَةُ) أَيْضاً: وَ(الصّبَابَةُ) أَيْضاً: الشّهْوَةُ؛ فَإِنَّ الْمُحِبَّ مُشْتَهِ وَصْلَ مَحْبُوبِهِ، وَصَبَا الرَّجُلُ صَباً، وَصَبُوةً، الشّهْوَةُ؛ فَإِنَّ الْمُحِبَّ مُشْتَهِ وَصْلَ مَحْبُوبِهِ، وَصَبَا الرَّجُلُ صَباً، وَصَبُوةً، وَصَبَاوَةً: إِذَا فَعَلَ فِعْلَ الصّبَا. وَ(الصّبَابَةُ) أَيْضاً: نَوْعٌ مِنْ أَنْوَاعِ الْحُمْقِ؛ وَكَأَنَّ الْعَاشِقَ بِمَا بَلَغَ بِهِ الْحُبُّ حَتَّى وَصَلَ إِلَى دَرْجَةٍ يَسْبِقُ لَهُ فِيهَا وَصْفُ مِنْ أَوْصَاف الْحَمَقَة.

<sup>(1)</sup> الديوان: 190.

<sup>(2)</sup> العبارة هكذا في الأصل، ولعل الأنسب حذفها.

<sup>(3)</sup> هو علي بن الحبين الهنائي المعروف بكراع النمل، النحوي اللغوي، من أهل مصر، صنف المنفد والمجرد والمجهد والمصحف والمنظم. ترجمته في: (الفهرست: 130، بغية الوعاة: 2/ 158، معجم المؤلفين: 13/ 13، مفتاح السعادة: 1/ 108، بوكلمان: 2/ 274).

وَ (الْحُبُّ): مِنْ صِفَاتِ الْقَلْبِ الْعَارِضَةِ لَهُ بِوَاسِطَةِ مَا يُنْتِجُهُ الْوُدُّ الْخَالِصُ.

وَ(الانْكِتَامُ): الإِخْفَاءُ وَالاسْتِتَارُ، وَهُوَ مَصْدَرُ (انْكَتَمَ)، وَهُوَ مُطَارِعُ (كُتَمَ). (كُتَمَ).

وَ (الْمُنْسَجِمُ): الْجَارِي. وَهُوَ أَيْضاً مُطَاوِعُ (سَجَمَ)، تَقُولُ: كَتَمْنُهُ فَانْكَتَمَ، وَسَجَمْتُ الدَّمْعَ فَانْسَجَمَ.

وَالْمُوَلَّدُونَ يَتَغَوَّلُونَ بِهِذَا الْمَنْزَعِ، يُفْبِتُونَ لِلدَّمْعِ نَمِيمَةً وَإِفْشَاءَ سِرٌ، قَالَ الشَّاعِرُ: (خنيف) [15]//

نَمَ دَمْعِي فَلَيْسَ يَكُنُمُ شَيْناً وَرَأَيْتُ اللَّسَانَ ذَا كِنْمَانِ(1) كُنْتُ مِثْلَ الْكِتَابِ أَخْفَاهُ طَيَّ فَاسْتَدَلُّوا عَلَيْهِ بِالْعُنْوَاذِ

وَقَالَ آخَرُ: (خفيف)

قُلْتُ لِلْعَيْنِ وَهْيَ تُرْسِلُ دَمْعاً كُفُ عَنِي الدُّمُوعَ خَوْفَ الْفَضِيحَة (2) فَاجَابَتْ: لِقُلْبِكَ الذَّنْبُ لَا لِي فَهْوَ أُوْلَى مِنْي بِهْذَا فِي النَّصِيحَةُ

وَاخْتَلَفَتْ أَخْوَالُ الْمُحِبِّينَ الْمُتَوَغِّلِينَ فِي الْهَوَى: فَمِنْهُمْ مَنْ يَنْسُبُ الذَّنْبَ لِلْعَيْنِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْسُبُهُ لِلْقَلْبِ. فَحُجَّةُ مَنْ يَنْسُبُهُ لِلْعَيْنِ فَإِنَّهُ يَقُولُ: هِيَ الَّتِي لَلْعَيْنِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْسُبُهُ لِلْقَلْبِ. فَحُجَّةُ مَنْ يَنْسُبُهُ لِلْعَيْنِ فَإِنَّهُ يَقُولُ: هِيَ الَّتِي تُدْخِلُ الْقَلْبُ بِحَاسَّةِ الْبَصَرِ وَإِنَّمَا لَمُنْ فِلُ الْقَلْبُ بِحَاسَّةِ الْبَصَرِ وَإِنَّمَا لِنُحَالَةِ النَّمَاعِ لِلْخَبَرِ، وَكَأَنَّهُ مَعْدُورٌ، وَهُوَ فِي عِشْقِهِ كَالْبَيْعِ عَلَى الصَّفَةِ، وَعَلَى الصَّفَةِ، وَعَلَى الصَّفَةِ، وَعَلَى هٰذَا أَنْشَدَ بَعْضُهُمْ: (طوبل)

<sup>(1)</sup> البيتان للعباس بن الأحنف وهما في ديوانه: 282، ونسبهما أبو على القالي: 1/ 209 لأبي تواس. وهما للعباس في: البيعة: 66، المحب والمحبوب: 2/ 186 برواية: قوجدت الضمير ذا كتمانه، مجمع الأمثال: 1/ 362 برواية: "نم طرفي... × ووجدت اللسان...».

<sup>(2)</sup> البيتان بدون نسبة في شرح البردة للأليري: 46.

عَثِقْتُ وَمَا عَايَنْتُ رِيماً مُهَفْهَفَا وَكُمْ مِنْ مُجِبِّ قَدْ أَحَبُّ وَمَا رَأَى وَقَالَ آخَرُ: (بسيط)

لا تَنْسُبُوا الذَّنْبَ لِلْعَنْنِ الَّتِي نَظَرَتْ الذَّنْبُ لِلْقَلْبِ لَا كَمْ هَائِمٍ هَامَ فِي مَنْ لَا يُشَاهِدُهُ وَلَا تَمَـنَّعَ يَـوْم وَخَصَّ بَعْضُهُمْ الذَّنْبَ بِالْقَلْبِ، قَالَ الشَّاعِرُ: (طريل)

وَكُلُّ مُصِيبَاتِ الزَّمَانِ وَجَدْتُهَا فَقُلْتُ لِقَلْبِي حِينَ لَحَّ بِهِ الْهَوَى أَلَا أَيُّهَا الْقَلْبُ الَّذِي قَادَهُ الْهَوَى

وَقَالَ بَعْضُهُمْ: (كامل)

عَيْنِي جَنَتْ فَعَلَى مَا تُحْرَقُ أَضْلُعِي يَا قَلْبُ لَا تُدْهِشْكَ نِيرَانُ الْهَوَى وَاصْبِرْ عَلَى مَا حَمَّلُوكَ مِنَ الأَسَى

وَلَا مُثْلَةً دِعْجاً وَلَا وَجُنَةً حَشْرا (١) وَعِشْقُ الْفَتَى بِالسَّمْعِ مَرْتَبَةٌ أُخْرَى

الذَّنْبُ لِلْقَلْبِ لَا لِلْعَيْنِ وَالشَّفْرِ (2) وَلَا تَمَثَعَ يَوْماً فِيهِ بِالنَّظْرِ

سِوَى فُرْقَةِ الأَخْبَابِ هَيْنَةَ الْخَطْبِ(1) وَكَلَّفَنِي مَا لَا أُطِيقُ مِنَ الْحُبِّ: أَفِقُ لَا أُقَرَّ اللهُ عَيْنَكَ مِنْ قَلْبِ

أَبْمَا جَنَى جَارٌ يُعَذَّبُ جَارُ<sup>(4)</sup> فَكَنَادِ إِبْرَاهِيمَ تِلْكَ النَّارُ بَالسَّبْكِ أَمْرَكَ نَقْضَهُ الدُّينَارُ

وَهٰذَا صَبَّرَ قَلْبُهُ وَعَاتَبَ عَيْنَهُ، كَمَا قَالَ الآخَرُ يَعْزِي الْجِنَايَةَ لِلْعَيْنِ: (طويل)

<sup>(1)</sup> البيتان في شرح البردة للأليري: 46. المهفهف: الخميص الدقيق. والدعج: شدة سواد سواد العين. ل/هفف، دعج. البيت الثاني في التحرير والتنوير منسوب لأبي مدين: ج 1/ 165.

 <sup>(2)</sup> البيئان للألبري في شرحه على البردة: 45. الشُفر: وحد أشفار، وهي حروف الأجفان التي مغرز الشعر، ويسمى الهدب. ل/شفر.

<sup>(3)</sup> الأبيات لقيس بن ذُريح وهي في ديوانه: 66، الأغاني: 9/ 189 برواية: "ملمات الزمان"، أمالي ثعلب: 1/ 286، شواهد السيوطي: 183 رواية: "ملمات الدهور"، شرح الحماسة للمرزوقي: 3/ 1251 برواية: "وأيتها"، الحماسة البصرية: 2/ 499 برواية: "حين لج بي الهوى". ولجع به: تمادى عليه واشتد، والملاجة: التمادي في الخصومة. ل/ لجع.

 <sup>(4)</sup> الأبيات لابن الخطيب في شرح البردة للأليري: 45، وهي في ديوانه: 154 برواية:
 قاصبر على ما حملوا تنل المنية.

وَمَا كَانَ إِلَّا أَنْ جَنَى الطَّرْفُ نَظْرَةً ۚ غَدَا الْفَلْبُ رَهْناً فِي عُقُوبَةِ ذَنْبِهِ(١) وَمَا الْعَدْلُ أَنْ يَأْتِ امْرُكُلْ بِجَرِيمَةٍ ﴿ فَيُؤْخَذُ فِي أَوْزَارِهَا جَارُ جَنْبِهِ

وَقَدْ بَسَطْنَا الْكَلَامَ فِي الشُّوَاهِدِ فِي شَرْحِنَا الْكَبِيرِ.

رَمِنَ التَّنَاصُفِ أَنَّ الْعَيْنَ وَالْقَلْبَ اشْتَرَكَا اللِّنْبَ، وَهُمَا كَالْأَعْمَى وَالزَّحَّافِ دَخَلًا رَوْضَ رَجُل، فَجَعَلَ الأَعْمَى الزَّحَّافَ عَلَى عُنُقِهِ، فَكَانَ الزَّحَّاتُ يَأْخُذُ النَّمارُ، وَالأَعْمَى يَرْفَعُهُ إِلَيْهَا، [فَهُمَا مَعا جَانِيَانِ](2). وَالْحَدِيثُ يَدُلُ عَلَى أَنَّ الْجِنَايَةَ لِلْعَيْنِ. قَالَ ﷺ: •النَّظْرَةُ سَهُمٌ مِنْ سِهَام الشَّيْطَانِ مَسْمُومٌ، فَمَنْ تَرَكُها خَوْفاً مِنَ اللهُ آتَاهُ اللهُ إِيمَاناً يَجِدُ خَلَاوَتَهُ فِي قَلْمِهِ ( ) .

وَقَدْ جَمَعَ بَعْضُ الشُّعَرَاءِ بَيْنَ الْعَيْنِ وَالْقَلْبِ وَالنَّفْسِ فَقَالَ: (طويل)

فَوَاللهِ لَا أَدْرِي أَنَفْسِى أَلُومُهَا عَلَى الْحُبّ أَمْ عَيْنِي الْمَثُومَة أَمْ قَلْب ؟ (4) إِذَا لُمْتُ نَفْسِي قَالَتِ الْعَيْنُ: أَذْنَبْتُ، وَإِنْ لُمْتُهَا قَالَتْ: خُذِ الْقَلْبَ بِالذَّنْب [16] لَ فَعَيْنِي وَقَلْبِي شَارَكَا النَّفْسَ فِي ذَنْبِي فَيْ رَبِّ خُذْ حَقِّي مِنَ الْعَيْنِ وَالْقَلْب

فَإِنْ قُلْتَ: أَمَّا الْعَيْنُ فَيَنْكَشِفُ الْمُحِبُّ مَعَهَا بِالدَّمْعِ، وَمَنْ يَطَّلِعُ عَلَى الْقَلْبِ؟ قُلْتُ<sup>(5)</sup>: وَلَئِنْ خَفِيَ الْقَلْبُ لَا يَخْفَى لَازِمهُ، إِذْ لَازِمُهُ: فِكُرَةٌ، وَصُفْرَةٌ،

<sup>(1)</sup> البيتان لذي الوزارتين لسان الدين بن الخطيب، وهما في ديوانه: 253، الإحاطة: 4/ 501 برواية: ﴿وما الحق أن يؤتى امرؤ بجريرة والجريرة: الجناية واللنب. وفي الحديث: (يا محمد بم أخذتني؟ قال: بجريرة جفائك). ل/جرر.

<sup>(2)</sup> في الأصل افهو معاً جانبين؛ ولعل الأنسب ما أثبتناه.

<sup>(3)</sup> كشف الخفاه: 2/ 473. قال: رواه الحاكم وصححه: 4/ 349. وأقره العراقي وضعفه المنذري وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير: 10/ 173، مسند الشهاب: 1/ 1958، الفردوس: 4/ 297، توادر الأصول في أحاديث الرسول: 3/ 181. وله شواهد عند البيهقي.

<sup>(4)</sup> الأبيات بدون نسبة في: روضة المحبين ونزهة المشتاقين: 110، شرح البردة للأليري: 47. والأبيات برواية أخرى في النجوم الزاهرة منسوبة لابن دفتر خوآن.

<sup>(5)</sup> اللفظة مكررة في الأصل.

وَذُهُولٌ، وَتَنَهُدٌ، وَنُحُولٌ فِي شُحُوبٍ، وَتَلَذُّذْ بِذِكْرِ الْمَحْبُوبِ، وَتَصَاعُرٌ عِنْدَ سَمَاعِ نَغْمَتِهِ، وَتَلَوُنُ النَّظَرِ شَزْراً إِلَيْهِ، وَإِظْهَارُ الشَّفَةِ وَالْحَنَانَةِ عَلَيْهِ، وَسَمَاعُ حَدِيثِهِ بِكَمَالِ آلَةِ السَّمَاعِ، وَالتَّهَيُّوُ إِلَيْهِ، وَالشَّهَاءُ، وَالنَّهَيُّوُ إِلَيْهِ، وَالشَّهَاءُ، وَالانْقِطَاعُ، وَاسْتِلْذَاذُهُ مَعَ تَكْرَادِ ذِكْرِهِ، وَاسْتِنْقَالُ قَطْعِ حَدِيثِهِ بِكَمَالِ آلَةِ السَّمَاعِ، وَالتَّهَيُّوُ إِلَيْهِ، وَالإِصْغَاءُ، وَالانْقِطَاعُ، وَاسْتِلْذَاذُهُ مَعَ تَكْرَادٍ ذِكْرِهِ، وَاسْتِنْقَالُ قَطْعِ حَدِيثِهِ بِحَدِيثِ عَيْرِهِ. فَهٰذِهِ أُمُورٌ لَا يَخُلُصُ الْمُحِبُ مِنْهَا، وَلَا يَصْبِرُ عَنْهَا؛ فَهِيَ أَكْثَرُ إِظْهَاراً لِسرَّهِ، وَأَجْلَبُ لِثَرْهِ.

فَإِنْ قُلْتَ: يُوجَدُ شَيْءٌ مِنْ لَهَذَا مَعَ رُؤْيَةِ الْمَكْرُوهِ؟ كَمَا قِيلَ: إِنَّ رَجُلاً طَلَقَ زَوْجَهُ بِالْبَتَاتِ، وَقَالَ لأَصْحَابِهِ: مَا خَلَقَ اللهُ أَكْرَهَ مِنِّي فِي طَلْعَتِهَا، فَلَمَّا كَانَ يَوْماً مَعَ أَصْحَابِهِ، إِذْ خَطَرَتْ عَلَيْهِ، فَأَدْرَكَتْهُ رَعْدَةٌ، فَقَالَ أَصْحَابُهُ: أَيْنَ دَعْوَاكَ يَا كُذَابُ؟ فَأَنْشَدَهُمْ عَلَى الْبَدِيهَةِ: (بسيط)

لَا تُنْكِرُوا خَفْقَ قَلْبِي عِنْدَ رُؤْيَتِهَا مِنْ بَعْدِ مَا أَطْرَحُ الأَوْطَانَ وَأَثْرُكَا (١) كَالطَّيْرِ يُغْلِثُ مِنْ أَشْرَاكِ مَقْتَنِصٍ تَرَاهُ يَرْعَدُ مَهْمَا عَايَنَ الشَّرَكَا

وَفِي الْبَيْتِ: (الطَّبَاقُ) وَ(التَّرْصِيعُ). أَمَّا الطَّبَاقُ: فَقَدْ تَقَدَّمَ مِنْهُ مَا عُرِفَ بِهِ. وَأَمَّا التَّرْصِيعُ<sup>(2)</sup>: فَهُوَ لُزُومُ حَرْفَيْنِ فِي آخِرِ كَلِمَةٍ مِنْ كَلِمَتَيْنِ فَأَكْثَرَ.

وَأَشْهَرُ الرُّوَايَتَينِ بِكَسْرِ جِيمِ (مُنْسَجِمِ)، وَرَاءِ (مُضْطَرِمِ). وَذُكِرَ فِيهِمَا الْفَتْحُ.

فَإِنْ قُلْتَ: فَلِمَ لَمْ يَكُنْ هٰذَا مِنَ (الالْتِفَاتِ)؟ قُلْتُ: مَا قَرَّرْنَاهُ مِنْ عُمُوم ذَوِي الصَّبَابَةِ أَحْسَنُ.

 <sup>(1)</sup> البيتان في أنوار التجلي: 1/118 برواية: ايزداد فؤادي عند رؤيته × من بعد ما مال عليه القلب واتركا، افصار يرعده. الشرك: واحد الأشراك وهي حبال الصياد. يرحد: يرجف ويضطرب. ل/شرك، رحد.

 <sup>(2)</sup> ينظر بحثه في: نقد الشعر: 11، سر الفصاحة: 223، تحرير التحبير: 279، شرح
 الكافية: 190، خزانة الحموي: 422، أنوار الربيع: 763.

فَإِنْ قُلْنَا بِأَنَّهُ الْتِفَاتُ، يُقَالُ: وَلِمَ لَمْ يَأْتِ بِهِ عَلَى سَبِيلِ الْخِطَابِ عَلَى مَا مَرَّ لَهُ فِي الْبَيْنَيْنِ قَبْلَهُ؟

قُلْتُ: لَوْ فَعَلَ ذَٰلِكَ لَفَاتَهُ حُسْنُ التَّنْبِيهِ عَلَى التَّعْلِيلِ، لأَنَّ إِسْنَادَ الأَحْكَامِ لِلْمُخَاطَبِ لَا تُشْعِرُ بِعِلَّتِهَا، فَإِنَّ الظَّوَاهِرَ جَوَامِدُ لَا رَائِحَةً فِيهَا لِلسَّبَيَّةِ؛ وَلِلْأَلِكَ عَدَلَ إِلَى مَا كَانَ بِصَدَدِهِ مِنَ الْخِطَابِ بَعْدَ أَنْ قَضَى غَرَضَهُ مِمَّا يُفِيدُ التَّعْلِيلَ.

وَيَصِحُ فِي (مَا) مِنْ قَوْلِهِ: (مَا بَيْنَ مُنْسَجِمٍ) أَنْ تَكُونَ زَائِدَةً، وَأَنْ تَكُونَ مَوْصُولَةً، وَصِلَتُهَا مَا بَعْدَهَا. وَقَدْ يَقْصِدُ الْمُتَكَلِّمُ بِهَا تَنْبِية السَّامِعِ عَلَى خَطَيْهِ. وَوَجْهُ الْخَطَا هُنَا الَّذِي صَدَرَ مِنَ الْمَسْؤُولِ: إِنْكَارُهُ أَنْ يَكُونَ بُكَاؤُهُ صَدَرَ عَنْ تَذَكُرِ أَخْبَابِهِ. وَتَنْبِيهُ النَّاظِمِ فِي قُوَّةٍ قَوْلِهِ: ارْجِعْ إِلَى حِسْكَ، وَتَأَمَّلُ غَفْلَتَكَ، أَنْظُمَعُ كِثْمَانَ صَبَابَيْكَ بِأَحْبَابِكَ مَا بَيْنَ هٰذَيْنِ الشَّاهِدَيْنِ؟

وَقَابَلَ النَّاظِمُ بَيْنَ (الانْسِجَامِ) وَ (الاضْطِرَامِ). وَ(الْمُقَابَلَةُ): بَيْنَ التَّقْدِمِ
وَالطَّبَاقِ، وَهِيَ تَتَصَرَّفُ فِي أَنْوَاعٍ كَثِيرَةٍ؛ وَأَصْلُهَا: تَرْتِيبُ الْكَلَامِ عَلَى مَا
يَجِبُ، فَيُعْظَى أَوَّلُ الْكَلَامِ مَا يَلِيثُ بِهِ أَوَّلاً، وَآخِرُ الْكَلَامِ مَا يَلِيثُ بِهِ آجِراً،
وَيَأْتِي فِي الْمُوَافِقِ بِمَا يُوافِقُهُ، وَفِي الْمُخَالِفِ بِمَا يُخَالِفُهُ. وَأَكْثَرُ مَا تَجِيءُ
الْمُقَابَلَةُ فِي الْأَصْدَادِ، فَإِذَا جَاوَزَ الطَّبَاقُ ضِدَّيْنِ كَانَ مُقَابَلَةً؛ مِثْلُ ذٰلِكَ مَا أَنْشَدَهُ
قُذَامَةُ لِبَعْضِ الشُّعَرَاءِ: (طويل) [17]//

فَيَا عَجَباً كَيْفَ اتَّفَقْنَا؛ فَنَاصِحٌ وَفِيَّ، وَمَطْوِيٌّ عَلَى الْفِلِّ غَادِرُ؟(١)

قَابَلَ النَّصْحَ وَالْوَفَاءَ بِالْغِلُّ وَالْغَدْرِ. وَهٰكَذَا يَنْبَغِي أَنْ تَكُونَ الْمُقَابَلَةُ الصَّحِيحَةُ، لْكِنَّ قُدَامَةً لَمْ يُبَالِ بِالتَّقْدِيم وَالتَّأْخِيرِ فِي هٰذَا الْبَابِ.

<sup>(1)</sup> البيت في ديوان كثير مع الأبيات المنسوبة إليه: 528، وهو من شواهد المقابلة بلا عزو في: نقد الشعر: 152 برواية: «فواعجبا»، كفاية الطالب: 145، حلية المحاضرة: 1/152، تحرير التحبير: 181، منهاج البلغاء: 53، شرح مقامات الحريري: 1/11 برواية: «على الغش».

وَلِلطِّرِمَّاحِ(١) فِي الْمُقَابَلَةِ: (وافر)

أَسَرْنَاهُمْ وَأَنْعَمْنَا عَلَيْهِم وَأَسْقَيْنَا وَمَاءَهُمُ النُّرَابَا فَمَا صَبَرُوا لِبَأْسٍ عِنْدَ حَرْبٍ وَلَا أَدُوْا لِـحُـسْنِ يَـدٍ ثُـوَابَا

 <sup>(1)</sup> هو الطرماح بن حكيم بن نفر بن قيس بن جحدر، شاعر إسلامي قحل، (ت125ه).
 ترجمته في: (الاشتقاق: 392، الأغاني: 10/ 148، المؤتلف: 148، الخزانة
 (418)، والطرماح: الطويل، وكل شيء طولته فقد طرحته. والبيتان في الديوان: 564
 وهما مما نسب إليه. ينظر: حلية المحاضرة: 1/ 152، الصناعتين: 373، العمدة: 1/ 595، منهاج البلغاء: 53 برواية: «لضرب».

 <sup>(2)</sup> في العمدة: 1/ 590 اللهم إلا أن يريد بقوله: «فما صبروا لبأس عند حرب القوم المأسورين».

<sup>(3)</sup> في الأصل: «المقاتلة» وهو تصحيف والصواب ما أثبتناه.

 <sup>(4)</sup> في العمدة: 1/ 591 اوتترتب صلى ما شرطنا. وهذه عندهم تسمى مقابلة الاستحقاق.

<sup>(5)</sup> الكلام عن المقابلة في العمدة: 1590 ـ 591 بتغيير بعض ألفاظه.

<sup>(6)</sup> في الأصل: قراجع، ولعل الأنسب ما أثبتاه.

وَانْظُرْ إِلَى قَوْلِ النَّابِغَةِ الْجَعْدِيُّ: (طويل)

فَتَى ثَمَّ فِيهِ مَا يَسُرُّ صَدِيقَهُ عَلَى أَنَّ فِيهِ مَا يَسُوءُ الأَعَادِيَا<sup>(1)</sup>

فَانْظُرْ [إِلَى هٰذِهِ] (2) الْمُقَابَلَةِ الْحَسَنَةِ مَعَ مَا اشْتَمَلَ عَلَيْهِ مِنَ (اللَّفَّ وَالنَّفْ مَعَ مَا اشْتَمَلَ عَلَيْهِ مِنَ (اللَّفْ وَالنَّانِي، وَهٰذَا النَّوْعُ مِنَ (اللَّفْ وَالنَّانِي، وَهٰذَا النَّوْعُ مِنَ (اللَّفْ وَالنَّشْرِ)، مُخْتَصَّ بِالْمُقَابَلَةِ، وَلَيْسَ بِهِ (اللَّفْ وَالنَّشْرِ) الْخَارِجِ عَنِ الْمُقَابَلَةِ الْمُقَابِلَةِ الْمُقَابِلَةِ (اللَّفْ وَالنَّشْرِ) الْخَارِجِ عَنِ الْمُقَابِلَةِ الْمُعَابِلَةِ الْمُعَابِلَةِ مَنْ الْمُقَابِلَةِ الْمَعْبِينَةِ، مِثْلِ قَوْلِ الْمُرِئِ الْقَيْسِ: (طويل)

كَأَنَّ قُلُوبَ الطَّيْرِ رَطْباً وَيَابِساً لَدَى وَكُرِهَا الْعُنَّابُ وَالْحَشَفُ الْبَالِي (3)

إِذْ لَيْسَ هُنَا إِلَّا مُجَرَّدُ (اللَّفْ وَالنَّشْرِ) الصَّرْفِ، إِذْ لَا تَضَادَّ بَيْنَ الصَّدْرِ وَالْعَجُزِ. وَبَابُ الْمُقَابَلَةِ بَابٌ عَظِيمٌ.

وَالضَّمِيرُ فِي قَوْلِهِ: (مِنْهُ) عَائِدٌ عَلَى: (الصَّبُ)، وَ(الْمُنْسَجِمِ مِنْهُ وَمْعُهُ)، وَ(الْمُنْسَجِمِ مِنْهُ وَمْعُهُ)، وَ(الْمُضْطَرِم مِنْهُ قَلْبُهُ).

#### 

<sup>(1)</sup> البيت في: ديوانه: 174، ونسب في الصناعتين: 459 إلى جندل بن جابر الفزاري. ونسب في كتاب لشعراء النصرانية: 1/ 175 إلى النبياني، والصحيح أنه للجعدي. والمقصود بالفتى أخوه لأمه، واسمه يحوح بن عبد الله. وفيه رواية: افتى كان فيه. ينظر: الصناعتين: 373، شرح غريب الحديث للخطابي: 2/ 538.

<sup>(2)</sup> في الأصل: الهذاء، ولعل الآنسب ما أثبتاه.

<sup>(3)</sup> الديران: 64.

# لَوْلَا اللَّهَوَى لَمْ تُرِقُ نَمْعاً عَلَى طَلَلٍ وَلَا أَرِقْتَ لِذِكْرِ الْبَانِ وَالْعَلَمِ(١)

شرح: لهذَا الْبَيْتُ جَلَبَهُ النَّاظِمُ اسْتِدُلَالاً عَلَى صِحَّةِ دَعْوَاهُ عَلَى صَاحِبِهِ الْمُنْكِرِ، إِذْ مَعْنَاهُ: وَالدَّلِيلُ عَلَى صِحَّةِ دَعْوَايَ: بُكَاوُكَ عَلَى الأَطْلَالِ الدَّارِسَةِ، وَمُلَازَمَةُ السَّهَرِ، مِنْ لَوَازِمِ الحُبُ. وَذَهَابُ نَوْمِكَ وَالنَّاسُ نِيَامٌ. وَسَيَلَانُ الدَّمْعِ، وَمُلَازَمَةُ السَّهَرِ، مِنْ لَوَازِمِ الحُبُ. وَ(الهَوَى): إِفْرَاطُ الْحُبُ.

وَ (إِرَاقَةُ اللَّمْعِ): سَكْبُهُ. تَقُولُ: أَرَقْتُ الْمَاءَ، وَأَهْرَقْتُهُ؛ فَالإِرَاقَةُ: الْهَرْقُ. وَلَا يُسْتَعْمَلُ فِي مَا لَهُ بَلَلِ<sup>(2)</sup> مِنَ الْمَائِعِ، تَقُولُ: أَرَقْتُ مَا فِي الإِنَاءِ، أَيْ: طَرَحْتُ الْمَائِعَ الَّذِي كَانَ فِيهِ.

وَ (الطَّلَلُ): مَا يَكُونُ بِسَاحَةِ الدِّيَارِ مِنْ مَجَالِسِ أَهْلِهَا لِلاسْتِرَاحَةِ؛ قَالَ الشَّاعِرُ: (وافر)

لِـمَـنْ طَـلَـلٌ بِـرَامَـةَ لَا يَـرِيـمُ عَفَا، وَخَلَا لَهُ حُقُبٌ قَلِيمُ ؟ (3) وَقَالَ امْرُؤُ الْقَيْسِ: ((طويل))

ألَا عِمْ صَبَاحًا أَيُهَا الطَّلَلُ الْبَالِي (٩)

<sup>(1)</sup> الديوان: 191.

<sup>(2)</sup> لفظة لم أتين معناها، ولعلها (بلله).

<sup>(3)</sup> البيت لزهير بن أبي سلمى يمدح هرم بن سنان بن أبي حارثة المري، وهو في شرح ديوانه: 206 برواية: «وأحاله عهد ديوانه: وفي اللسان/ روم «وخلا له حقب». وتروى «حَقِب». ورامة: منزل بينه وبين الرمادة ليلة من طريق البصرة إلى مكة. وقيل: هضبة. وقيل: جبل بني دارم. معجم البلدان: 3/ 18. عفا: درس. حقب: دهر، وجمعه أحقاب، قال تعالى: ﴿لَبِينِنَ فِيَا أَمْتَا)﴾.

<sup>(4)</sup> الديوان: 64.

وَلَمْذَا الْبَيْتُ مِنْ تَشْمِيمِ الَّذِي قَبْلُهُ، كَأَنَّهُ حِينَ وَبَّحَهُ وَقَالَ لَهُ: مَا الَّذِي أَصَابَ عَبْنَيْكَ وَقَلْبَكَ، لَيْسَ ذَاكَ سِرًّا، لَوْلَا الْهَوَى مَا نَالَ عَيْنَيْكَ مَا نَالَهُمَا، وَلَا ذَهَبَ نَوْمُكَ؟ وَكَانَ اللَّائِقُ أَنْ يَأْتِيَ عِوَضاً مِنْ قَوْلِهِ: (وَلَا أَرِقْتَ) بِمَا يُطَابِقُ أَمْرَ الْقَلْبِ، لَكِنْ لَمَا كَانَ الْهَائِمُ الْقَلْبَ لَا يُلْرِكُهُ النَّوْمُ، فَكَانَ ذِكْرُ ذَهَابِ النَّوْمِ مَنْ أَنْوَارِمِهِ. يَقُومُ مُقَامَ ذِكْرِ مَا حَلَّ بِالْقَلْبِ، إِذْ ذَهَابُ النَّوْم مِنْ لَوَازِمِهِ.

وَفِيهِ أَيْضاً تَعْلِيلُ الأَوَّلِ بِالأَوَّلِ، [18] / وَالثَّانِي بِالثَّانِي. وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْبَيْتُ كُلُّهُ تَعْلِيلاً لِفَطْرِ الْبَيْتِ الْمُتَقَدِّمِ، لأَنَّ سَكْبَ الدَّمْعِ، وَذَهَابَ النَّوْمِ، لمُوَ مِمَّا حَلَّ بِالْعَيْنَيْنِ. وَأَوَّلُ الصَّدْرِ مِنَ الْبَيْتِ الثَّانِي مِنْ تَمَامٍ مَا جُعِلَ لِلْعَيْنَيْنِ، وَالْمُتَصِلُ بِهِ لأَدِلَةِ اضْطِرَام الْقَلْبِ.

وَ(عَلَى): يَصِحُّ أَنْ تَدُلَّ عَلَى التَّعْلِيلِ، كَفَوْلِكَ: بَكَيْتَ عَلَى مَا أَصَابَكَ، أَوْ مِن أَجْلِ مَا خَلَالِ أَخْبَابِكَ أَرَفْتَ أَوْ مِن أَجْلِ مَا حَلَّ بِكَ، أَيْ: مِنْ أَجْلِ رُوْيَتِكَ دُرُوسَ أَظْلَالِ أَخْبَابِكَ أَرَفْتَ دَمْعَكَ. وَيَصِحُّ أَنْ تَكُونَ عَلَى الْمَعْلُومِ مِنْ مَعْنَاهَا الأَخْفَرِ فِي [اللَّغَةِ](1) وَهُوَ الْعُلُو، أَيْ: سَكَبْتَ عَلَى الأَظْلَالِ دَمْعَكَ حَتَّى رَوَيْتَهَا بِهِ.

وَزَعَمَ بَعْضُهُمْ أَنْ (عَلَى) مُنَا لَا يَصِحُ كَوْنُهَا سَبَيِّةً. وَالظَّاهِرُ أَنَّهَا مَتَمَكَّنَةٌ لِلْمَعْنَيْنِ، وَلَا يَلْزَمُ مِنْ إِنْكَارِهِ الْبُكَاءَ أَنْ لَا يُفْحِمَ بِالدَّلِيلِ الدَّالُ عَلَى صِحْةِ كَوْنِ بُكَاثِهِ مِنْ أَجْلِ أَخْبَابٍ. وَاسْتِعْمَالُ (عَلَى) فِي بُكَاثِهِ مِنْ أَجْلِ أَخْبَابٍ. وَاسْتِعْمَالُ (عَلَى) فِي مَعْنَى السَّبَيَّةِ مَأْلُوفٌ مَعْرُوفٌ مِنْ كَلَامِهِم.

وَقَدْ [دَرَكَ] بَعْضُ الْفُضَلاءِ شَيْناً وَهُوَ أَنْ قَالَ: اإِذَا كَانَ الْمُنْكِرُ عَالِماً مِنْ نَفْسِهِ أَنْ بُكَاءَهُ عَلَى أَحْبَابِهِ فَمَا قَائِدَةُ قَوْلِ السَّائِلِ: (لَوْلَا الْهَوَى)، لأَنَّهُ لَمْ يُفِذْ فَائِدَةً لَمْ تَكُنْ عِنْدَهُ؟).

<sup>(1)</sup> لا توجد لفظة اللغة؛ في الأصل، ولعلها سقطت، وأنسب للمعنى إثباتها.

<sup>(2)</sup> في الأصل: فحرك. ولعل الأنسب ما أثبتاه.

وَهُوَ إِيرَادٌ سَاقِطٌ، فَإِنَّ السَّائِلَ لَمْ يُورِدُ عَلَى الْمَسْؤُولِ مَا أَوْرَدَ لِيُغِيدَهُ بِمَا لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ وَإِنَّمَا أَوْرَدَهُ عَلَيْهِ لِيُفْحِمَهُ بِإِنْكَارِ مَا يَعْلَمُ مِنْ نَفْهِمِ أَنَّهُ كَاذِبٌ فِي لِنْكَارِهِ. وَهٰذَا هُوَ الْكَلَامُ الْقَوِيمُ وَالإِفْحَامُ الْمُسْتَقِيمُ، إِذْ يَخْصُلُ مِنْهُ عِنْدَ السَّامِعِ الْمَسْؤُولِ خَجْلَةُ الْفَضِيحَةِ، حَتَّى يَقُولَ: كَتَمْتُ مَا اطَّلَعَ عَلَيْهِ السَّائِلُ، فَوَقَعْتُ فِي أَمْرَيْنِ؛ أَحَدُهُمَا: ظُهُورُ كَذِبِي لِلسَّائِلِ. وَالنَّانِي: فُشُو مَا أَرَدْتُ كَنْمَهُ.

فَإِنْ قُلْتَ: إِنَّمَا الْحَاصِلُ عِنْدَ السَّائِلِ ظَلَّ بِمُجَرَّدِ أَمَارَةٍ يُمْكِنُ أَنْ تَكُونَ بِسَبَب مَا ذُكِرَ وَيَحْتَمِلُ أَنَّ تَكُونَ بِسَبَب آخَرَ.

قُلْتُ: وَإِنْ كَانَ الأَمْرُ كَذَٰلِكَ، فَنِي إِفْحَامِهِ بِهٰذَا الَّذِي أُوْرَدَهُ السَّائِلُ فَائِدَهُ اسْتِذْعَاءِ الرُّجُوعِ إِلَى الْحَقِّ، فَإِنَّ مُنْكِرَ شَيْءٍ إِذَا اتَّهِمَ بِمَا هُوَ أَفْظَعُ مِمَّا كَتَمَ رَجَعَ إِلَى إِفْضَاءِ الْمَكْتُومِ ضَرُورَةً، حَتَّى إِنَّهُ يَقُولُ مَثَلاً: هٰذَا الَّذِي اتَّهَمْتَنِي بِهِ لَيْسَ هُوَ كَمَا رَعَمْتَ، وَإِنَّمَا الْبَاعِثُ عَلَيْهِ كَذَا، كَمَا سَيَأْتِي مِنْ كَلَامِ الْمَسْؤُولِ لَيْسَ هُوَ كَمَا رَعَمْتُ، وَإِنَّمَا الْبَاعِثُ عَلَيْهِ كَذَا، كَمَا سَيَأْتِي مِنْ كَلَامِ الْمَسْؤُولِ بَعْدُ، فَيَحْصُلُ لِلسَّائِلِ بِمَا رَمَاهُ ـ رَجْماً بِالْغَيْبِ ـ فَائِدَةُ الْوُقُوفِ عَلَى الْيَقِينِ بِسَبِ مَا تَرَكَ مِنَ الظَّنُ وَلَوْ لَمْ يَكُنِ الأَمْرُ كَذَٰلِكَ.

وَفِي هٰذَا كُلِّهِ مِنَ الْبَلَاغَةِ مَا لَا يَخْفَى، فَفِيهِ: الْعِلْمُ بِفَائِدَةِ الْخَبَرِ، وَالْعِلْمُ بِلَازِمٍ فَائِدَتِهِ. وَهُوَ مِنْ حُسْنِ الْبَدِيعِ الْمُسْتَغْمَلِ عِنْدَ فُصَحَاءِ أَرْبَابِ الصّنَاعَةِ الْأَدَبِيَّةِ. وَمَعَ مَا قَدَّمْتُ لَكَ مِنْ قَصْدِ النَّاظِمِ التَّغْبِيرُ عَنْ كَلَامِ السَّائِلِ، وَمَا يَخْصُلُ بِكَلَامِهِ مِنَ الْفَائِدَةِ، وَهُوَ اسْتِدْعَاءُ مَا عِنْدَ الْمَسْؤُولِ فَقَدْ يُوهِمُ إِيَرَادُهُ مَا أُورَدَ الْعِلْمَ، وَأَنَّهُ لَمْ يَنَكَلَّمْ سُداً، وَلَا اعْتَرَضَ عَلَى الْمَسْؤُولِ بِظَنَّ، بَلْ بِعِلْمٍ قَطْعِيِّ. وَخَوْفُ الْمَسْؤُولِ مِنْ جَرْيِ ذُلِكَ عَلَى الْحَقِيقَةِ يَحْمِلُهُ عَلَى الرُّجُوعِ إِلَى حَقِيقَةِ مَا عِنْدَهُ مِنَ الْمُحْرِّكِ لِعِبْرَتِهِ، وَذَهَابِ سَهرِهِ.

وَفِي الْبَيْتِ: نَوْعٌ مِنْ أَنْوَاعِ التَّجْنِيسِ، وَهُوَ مِنْ (قُوقٌ) وَ(أَرِقْتُ). وَقَدْ يَكُونُ مَنْزَعُ هَذَا النَّوْعِ مِنَ التَّجْنِيسِ: الْجَمْعُ بَيْنَ فِعْلَيْنِ كَمَا فِي بَيْتِ النَّاظِمِ. وَقَدْ يَكُونُ الْجَمْعُ بَيْنَ الِاسْمِ وَالْفِعْلِ. وَقَالْجَمْعُ وَقَدْ يَجْمَعُ بَيْنَ الِاسْمِ وَالْفِعْلِ. وَقَالْجَمْعُ

بَيْنَ ثَلَاثَةِ أَسْمَاءٍ: قَوْلُ أَبِي تَمَّامُ<sup>(1)</sup>: (طريل)

لَيَالِيُّنَا بِالرَّقْمَتَيْنِ وَأَهْلِهَا صَعْى الْعَهْدَ مِنْكِ الْعَهْدُ، وَالْعَهْدُ، وَالْعَهْدُ

فَالْمَهْدُ الأَوَّلُ: هُوَ الْوَقْتُ، وَالْمَهْدُ الثَّانِي: هُوَ الْحِفَاظُ، مِنْ فَزلِكَ: مَا لِغُلَانِ عَهْدٌ. وَالْمَهْدُ الثَّالِثُ: الْوَصِبَّةُ، مِنْ فَوْلِهِم: عَهِدَ إِلَى فُلَانِ. وَأَمَّا الْجَمْعُ بَيْنَ فِعْلِ وَاسْمِ [19] / نَحُو قَوْلِ أَبِي تَمَّامٍ فِي الْقَصِيدَةِ نَفْسِهَا: (طويل)

مَحَابٌ مَتَى يَسْحَبُ عَلَى النَّبْتِ ذَيْلَهُ فَلَا رَجِلٌ يَنْبُو عَلَيْهِ وَلَا جَعْدُ (2)

وَمِنَ أَحْسَنِ مَا جُمِعَ فِيهِ بَيْنَ اسْمَيْنِ فِي الصَّلْدِ وَبَيْنَ اسْمَيْنِ فِي الْعَجُزِ قَوْلُ ابْنِ الرُّومِيُّ (3): (بسيط)

لِلسُّودِ فِي السُّودِ آثارٌ تَرَكُنَ بِهَا لَمُعا مِنَ الْبِيضِ تَثْنِي أَغْيُنَ الْبِيضِ (4) فَالسُّودُ الثَّانِيَةُ: شَعَرَاتُ الرَّأْسِ وَاللَّحْيَةِ. وَالسُّودُ الثَّانِيَةُ: شَعَرَاتُ الرَّأْسِ وَاللَّحْيَةِ. وَالْبِيضُ الثَّانِي: النِّسَاءُ.

وَمِنْ اجْتِمَاعِ اسْمَيْنِ مَا فِي قَوْلِ عَبْدِ اللهِ بْنِ طَاهِرٍ<sup>(5)</sup>: (طويل)

<sup>(1)</sup> هو حبيب بن أوس بن الحارث الطائي، (ت231ه). ترجمته في: (وفيات الأعيان: 1/ 121، المعاهد: 1/ 88، شغرات: 2/ 72، الخزانة: 1/ 172). والبيت في الديوان: 2/ 85. وفيه رواية: فوأرضها و والرقتين الينظر: العمدة: 1/ 548. والرقمتين: الرقمة: جانب الوادي. وقال الأصمعي: الرقمتان: قريتان إحداهما قرب المدينة والأخرى قرب البصرة. معجم البلدان: 8/ 58.

<sup>(2)</sup> البيت في الديوان: 2/ 87، العمدة: 1/ 549 برواية: •على الأرض. والرجل من الأرض: حرة مستوية كثيرة الحجارة، والجعد: الغليظ، وقد علق ابن رشيق على هذا البيت قائلاً: •وقد استثقل قوم هذا التجنيس وحق لهم.

<sup>(3)</sup> هو علي بن جريح بن جورجيس الرومي أبو الحسن، شاعر كبير من طبقة بشار والمتنبي، (ت283ه). ترجمته في: (الموشح: 289، وفيات الأعيان: 1/350، المعاهد: 18108، الأعلام: 4/297).

<sup>(4)</sup> البيت في الديوان: 4/1419، العمدة: 1/549 برواية: ايثني، وهو من شواهد الطباق في: حلية المحاضرة: 1/143، المنزع البديع: 483.

<sup>(5)</sup> هو أبو العباس عبد الله بن طاهر، من أشهر ولاة العصر العباسي زمن المأمون، =

وَإِنِّيَ لِللَّهُ فِرِ الْمَخُوفِ لَكَالَى ۚ وَلِللَّهُ لِهَرِي ظَلْمُهُ لَرَشُونُ

وَالْجُرْجَانِيُ<sup>(1)</sup> يُسَمِّي هَٰذَا النَّوْعَ مِنَ التَّجْنِيسِ: الْمُسْتَوْفَى، وَغَيْرُهُ يَقُولُ: وَالْجُنِيسِ النَّعْجَنِيسِ كَثِيرَةٌ، عَظِيمَةُ الْمَوْقِعِ فِي النَّفُوسِ، وَقَدْ وَقَعْ فِي النَّفُوسِ، وَقَدْ وَقَعْ فِي الْقُصِيدَةِ الشَّغْرَاطِيسِيَّةِ (3) كَثِيرٌ مِنْ أَنْوَاعِهَا، فَلْيَتَأَمَّلْهَا مَنْ أَرَاهَ الاطْلَاعَ عَلَيْهَا.

قَالَ بَعْضُ أَهْلِ اللَّغَةِ: ﴿ الْهَوَى: أَوَّلُ مَرَاتِبِ الْحُبِّ ( ( ) عَكُسُ مَا تَقَدَّمَ ، وَبَعْدَهُ الْعَلَاقَةُ وَمِنْهُ قَوْلُ الشَّاعِر: (كامل)

أَعْلَاقَةً أُمَّ الْحُونِيرِثِ بَعْدَمَا الْفَانُ رَأْسِكِ كَالتُّغَامِ الْمُخْلِي (5)

وَ (الْعَلَاقَةُ): الْحُبُ اللَّازِمُ لِلْقَلْبِ، ثُمَّ (الْكَلَفُ)، وَبَعْدَهُ (الْعِشْقُ)، ثُمَّ (الشَّعَفُ) بِالْعَيْنِ الْمُهْمَلَةِ، ثُمَّ (الشَّعَفُ) الْمُعْجَمَةِ، وَقَدْ قُرِئَ: ﴿فَدْ شَغَنَهَا حُبُّا ﴾ [يوسف: 30] بِالْحَرْفَيْنِ مَعاً، ثُمَّ (الْجَوَى): وَهُوَ هَوَى الْبَاطِنِ، وَبَعْدَهُ (النَّيْمُ)، وَمِنْهُ سُمِّى تَيْمُ اللهِ، أَيْ: عَبْدُ اللهِ (٥٠).

 <sup>(</sup>ت/230هـ). ترجمته في: (الأغاني: 12/92، الأعلام: 4/226، الببت في: حلية المحاضرة: 1/156، العمدة: 1/550، المنزع البديع: 484). الكالئ: الحافظ، الظلم: ماء الأسنان وريقها.

 <sup>(1)</sup> هو علي بن عبد العزيز الجرجاني المقاضي، صاحب الوساطة، عالم بالأدب والشعر،
 (114/5 لأعلام: 5/878 \_ 1281، الأعلام: 5/114).

<sup>(2)</sup> ينظر الكلام عن التجنيس في: العمدة: 1/550، الوساطة: 42، أسرار البلاغة: 8.

 <sup>(3)</sup> لامية رائعة، من أشهر البديعيات في السيرة النبوية لصاحبها عبد الله بن يحيى
 الشقراطيسي التوزري، (ت466هـ)، وعليها عدة شروح، ينظر: كشف الظنون: 2/
 1340.

<sup>(4)</sup> فقه اللفة: 188.

 <sup>(5)</sup> البيت للمرار الفقعسي في شعره: مجلة المورد: ج2 1/ 155 ـ 184. وهو من الشواهد النحوية في: سيويه: 1/ 283، المقتضب: 2/ 84، الكامل: 6/ 342، شرح الشافية: 2/ 309، الهمع: 1/ 910. وفيه رواية: «أم الوليد». ابن يعيش: 8/ 131.

 <sup>(6)</sup> فقه اللغة: 188. ■... ثم البتل: وهو أن يسقمه الهوى، ومنه رجل متبول، ثم التدلل: وهو ذهاب العقل من الهوى، ومنه رجل مذله».

وَ(اَرَاقَ الدُّمْعَ): إِذَا أَسَالَهُ. وَمُضَادِعُهُ: يُرِيقُ. وَأَصْلُ (تُرِقُ): تُرْوِقُ، فَنُقِلَتْ حَرَكَةُ الْوَاوِ إِلَى الرَّاءِ، وَقُلِبَتِ الْوَاوُ يَاءً، فَذَخَلَ الْجَازِمُ فَجَزَمَ، فَاجْتَمَعَ سَاكِنَانِ، فَحُذِفَتِ الْيَاءُ لالْتِقَاءِ السَّاكِنَيْنِ. وَ(أَرِقْتَ) بِكَسْرِ الرَّاءِ، أَيْ: ذَهَبَ نَوْمُكَ.

وَذِكُرُ الطَّلَلِ هُنَا عَلَى عَادَةٍ عُهِدَتْ مِنَ الْعَرَبِ فِي نَدْبِهَا الأَطْلَالَ، وَاسْتِنْطَاقِهَا إِيَّاهَا وَوَصْفِهَا بِالدُّنُورِ. وَمِنْ هٰذَا الأَخِيرِ: الْبَيْتَانِ اللَّذَانِ قَدَّمْتُهُمَا وَاسْتِنْطَاقِهَا إِيَّاهَا وَوَصْفِهَا بِالدُّنُورِ. وَمِنْ هٰذَا الأَخِيرِ: الْبَيْتَانِ اللَّذَانِ قَدَّمْتُهُمَا وَاسْتِنْطَاقِهَا إِيَّاهَا وَوَصْفِهَا بِالدُّنُورِ. وَمِنْ هٰذَا الأَخِيرِ: الْبَيْتَانِ اللَّذَانِ قَدَّمْتُهُمَا وَاسْتِنْطَاقِهِا إِيَّاهَا وَوَصْفِهَا بِالدُّنُورِ. وَمِنْ هٰذَا الأَخِيرِ: الْبَيْتَانِ اللَّذَانِ قَدَّمْتُهُمَا وَاسْتِنْطَاقِهَا إِيَّاهَا وَوَصْفِهَا بِالدُّنُورِ.

وَمِن اسْتِنْطَاقِ الأَطْلَالِ قَوْلُ الشَّاعِرِ: (طويل)

وَهَلْ يَرْجِعُ التَّسْلِيمُ أَوْ يَكُثِفُ الْعَمَى فَلَاثُ الْأَثَافِي وَالرُّسُومُ الْبَلَافِعُ؟(1)

وَقَالَ الآخَرُ: (بسيط)

وَقَفْتُ فِيهَا أُصَيْلَاناً أَسَائِلُهَا عَيْثُ جَوَاباً وَمَا بِالرَّبْعِ مِنْ أَحَدِ<sup>(2)</sup>. وَرُبَّمَا أَوْصَوْا مَنْ يَمُرُّ بِهَا أَنْ يُسَلِّمَ عَلَيْهَا كَمَا قَالَ: (وافر)

أَلَا حَيِّ الْمَنَاذِلَ بِالسَّلَامِ عَلَى بُخُلِ الْمَنَاذِلِ بِالْكَلَامِ (3) وَقَالَ آخَرُ فِي مَعْنَى الإسْتِفْهَام: (طويل)

اللرَّبْع ظَلَّتْ عَيْنُكَ الْمَاءَ تَهْمُلُ وَشَاشًا كَمَا اِسْتَنَّ الْجُمَانُ الْمُفَصَّلُ (4)

<sup>(1)</sup> البيت لذي الرمة غيلان في ديوانه: 2/ 1274. وفي المقتضب: 2/ 176 «أو يدفع البكا». وفي درة الغواص: 79 «يكشف العنا». وفي الأغاني: 5/ 237 «أو رسوم بلاقع». وفي الموازنة: 190، والفائق: 1/ 77، والزهدة: 145، والمخصص: 17/ 100 «الديار البلاقع». والعمى هنا الجهل. الأثاني: الحجر التي توضع عليها القدر. بلاقم: لا شيء فيها.

<sup>(2)</sup> البيت للنابغة الذبياني في ديوانه: 76. فيه روايات: "فيها أصيلاً كي أسائلها، و"فيها أصيلالاً، و"أحيت جواباً، تنظر في: الأغاني: 11/35، شرح الأشموني: 3/ أصيلالاً، و«أحيت جواباً»، تنظر في: الأغاني: 1/35، شرح الأشموني: 8/ 830، معانى الحروف: 324، كتاب الشعر للفارسى: 1/78.

<sup>(3)</sup> البيت لذي الرمة غيلان في ديوانه: 2/ 1395.

<sup>(4)</sup> البيت لذي الرمة في ديوانه: 3/ 1595 «المقصل». الربع: قيل: هو المنزل وأهل =

بوَهْبِينَ وَشَيّ أَوْ رِدَاءٌ مُسَلَّسَلُ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ إِلَّا رُسُوماً خَوَالِيَا(١) لَيَالِي لَا أَنْثَالُهُنَّ لَيَالِيَا (2)

لَهَا زَمَنٌ ظَلَّتْ بِكَ الأَرْضُ تَرْجُفُ (3) سَجِيقِ الأعَالِي جَذْرُهُ مُتَنَسَّفُ

لِعِرْفَانِ أَظْلَالِ كَأَذَّ رُسُومَهَا وَقَالَ الآخَرُ: (طويل) أَلَا حَنَّ بِالزُّرْقِ الرُّسُومَ الْخَوَالِيَا وَتُمَادَى حَتَّى قَالَ: (طريل)

مِنَ الدَّارُ إِذْ مَنْ لأَهْلِكَ جِيرَةً وَقَالَ آخَرُ: (طويل)

أمِنْ أَجُل دَارِ بِالرَّمَادَةِ قَدُ مَضَى عَفَتْ غَيْرَ آرِيُّ وَأَجْذَام مَسْجِدٍ

وَقَوْلُهُ: (لِذِكْر)، وَقَعَ لَنَا فِي رِوَايَتِنَا عَنِ الشَّيْخِ أَبِي زَكَرِيَاءَ يَحْيَى الْمُقْرِئُ (4) فَقِيهِ بُونَة (5).

وَ(نِهْرَى): مَقْصُورٌ. وَتَعَاطَى النَّاسُ (ذِكْرِ) عَلَى وَزْنِ (فِعْل).

المنزل. تهمل: تسيل وتفيض. استن: تتابع حتى انقطع الجمان: فارسي معرب، هنوات تتخذ على أشكال اللؤلؤ. المفصل: الفصل: القطع. وهبين: جبل من جبال الدهناه. الوشي: النقش، المسلسل: الرديه.

<sup>(1)</sup> البيت لذي الرمة في ديوانه: 2/ 1300 برواية: ﴿إِلَّا رَمِيماً بِوَالْبِا ٩. وَالْزَرَقِ: أَكْتُبَة

<sup>(2)</sup> البيت لذي الرمة في ديوانه: 2/ 1303. مي: هي مي بنت منذر بن طلبة حفيفة الصحابي قيس بن عاصم المنقري. جيرة: أي جاراً.

<sup>(3)</sup> البيتان لذي الرمة في ديوانه: 3/ 1516. الرمادة: موضع في شق بني تميم في طريق البصرة، معجم البلدان: 3/ 66. ترجف: تضطرب، آري: مأخوذ من التأرية، وهي التمكن، والأرى: مرابط الدواب. أجذام: أصول الحجارة.

<sup>(4)</sup> هو يحيى بن أبي بكر، العماد أبو زكرياء البوني، مقرئ معروف من أهل بونة، رحل إلى المشرق وروى الشاطبية عن الحافظ الذهبي ومحمد بن أحمد بن على الرقي شيخ القراء بدمشق. ترجمته في: (غاية النهاية: 2/ 367، معجم أعلام الجزائر: 200).

<sup>(5)</sup> بونة: مدينة بالجزائر قرب مدينة عنابة، من ربوع البربر بإفريقية. ينظر: معجم البلدان: 1/ 369.

وَ(الْبَانُ): نَوْعٌ مِنَ الشَّجَرِ يَخْرُجُ مِنْ ثَمَرَاتِهَا دُهْنٌ يُعْرَفُ بِدُهْنِ الْبَانِ، لِهُوَ الْبَانِ، لِهُوَ الْغَالِيَةُ.

وَأُمَّا الَّذِي يُسَمِّيهِ النَّاسُ الْغَالِيَّةَ [20]// فَهِيَ الزُّبْدَةُ.

وَأَمَّا (الْعَلَمُ): فَالْمُرَادُ بِهِ جَبَلٌ مِنْ جِبَالِ أَرْضِهِ.

وَ(الْبَانُ وَالْعَلَمُ): قَدْ تَكُونُ مِنْ قُرْبِ أَرْضِهِ، فَإِنَّ الإِنْسَانَ إِذَا رَأَى مَا فَرُبَ مِنْ أَرْضِهِ، فَإِنَّ الإِنْسَانَ إِذَا رَأَى مَا فَرُبَ مِنْ أَرْضِهِ حَنَّتْ نَفْسُهُ إِلَيْهِ. وَفِي الْحَدِيثِ: الْهَذَا جَبَلٌ يُحِبُنَا وَنُحِبُهُ ('')، أَيْ: يَفْعَلُ مَعَنَا مِنَ النَّبْشِيرِ بِقُرْبِ الأَهْلِ مَا يَفْعَلُ الْحَبِيبُ بِحَبِيبِهِ. وَقَدْ قِيلَ فِي الْحَدِيثِ غَيْرُ هٰذَا التَّأْدِيلِ (2). الْمَا لَمُ الْحَدِيثِ غَيْرُ هٰذَا التَّأْدِيلِ (2).

### 

<sup>(1)</sup> البخاري: 41/16 ـ 15، مسلم: 2/1011، الترمذي: 5/379، ابن حبان: 14/ 428، مجمع الزوائد: 10/52، مصباح الزجاجة: 3/217، تأويل مختلف الحديث: 1/266، الأحاد والمثاني: 4/143.

<sup>(2)</sup> ينظر: تأويل مختلف الحديث: 1/ 266.

# وَلَا أَعَارَتُكَ نَوْبَيْ عَبْرَةٍ وَضَنَى ذِكْرَى الْخِيَام وَذِكْرَى سَاكِنِ الخِيَم (1)

شرح: فِي هٰذَا الْبَيْتِ نَوْعُ يُقَالُ لَهُ: (التَّكُريرُ) عِنْدَ الْبَيَانِيْينَ، وَيُقَالُ لَهُ: (التَّكْرَارُ). • وَاعْلَمْ أَنَّهُ يَحْسُنُ فِي مَوَاضِعَ، وَمَوَاضِعَ يَقْبُحُ فِيهَا، وَأَكْثَرُ مَا يَقَعُ التَّكْرَارُ فِي الأَلْفَاظِ دُونَ الْمَعَانِي، وَهُوَ فِي الْمَعَانِي دُونَ الأَلْفَاظِ أَقَلُ (2). وَالصَّحِيحُ أَنَّ التَّكْرَارَ غَيْرُ التَّكْرِيرِ. فَالتَّكْرَارُ: هِوَ تَكْرَارُ اللَّفْظِ بِعَيْنِهِ، بمَعْنَاهُ الأوَّلِ أَوْ بِمَعْنَى آخَرَ؛ قَالَ امْرُؤُ الْقَيْسِ: (طويل)

دِيَارٌ لِسَلْمَى عَافِيَاتٌ بِذِي خَالِ وَتَحْسِبُ سَلْمَى لَا نَزَالُ كَعَهْدِنَا ﴿ بِوَادِ الْخُزَامَى أَوْ عَلَى رَأْسِ أَوْعَالِ وَتَحْسِبُ سَلْمَى لَا تَزَالُ تَرَى طَلَّا لَبَالِيَ سَلَّمَى إِذْ تُرِيكَ مُنَطَّباً وَهٰذَا لَيْسَ مِنْ وَادِي مَا هُنَا.

التَّع عَلَيْهَا كُلُّ اسْحَمَ مَطَّالِ(1) مِنَ الْوَحْشِ أَوْ بَيْضًا بِمَيْنَاءَ مِحْلَالِ وَجِيداً كَجِيدِ الرِّيم لَيْسَ بِمِعْطَالِ

وَأَمَّا النَّكُرِيرُ: فَهُوَ كَمَا هُنَا، فَإِنَّ قَوْلَهُ: (لَمْ ثُرِقْ دَمْعاً عَلَى طَلَل × وَلَا ارِقْتُ لِذِكْرِ الْبَانِ وَالْعَلَم) مُوَ: ﴿وَلَا أَعَارَتُكَ ثَوْبَيْ عَبْرَةٍ وَضَنَّى﴾، لأَنَّ الْمَذْكُورَيْن هُنَا هُمَا الْمَفْهُومَانِ فِي الْبَيْتِ قَبْلَهُ؛ لْكِنْ فِيهِ بَلَاغَةٌ عَظِيمَةٌ، إِذْ ذَكرَ

<sup>(1)</sup> لا يوجد البيت في الديوان. وفيه رواية: فينظر: شرح البردة للجادري: 20.

الكلام عن التكرار في العمدة: 2/ 683.

الديوان: 27، العمدة: 2/ 683 أبذي الخال؛ وأعلى رس أوعال!... معجم البلدان: 1/ 280 برواية: فوتحسب ليلي × أو على ذات أوعال. الأسحم: السحاب الأسود. الرس: البئر. وأوعال: جبل بالحمى يقال له: ذو أوعال. الطل: ولد الظية والبغرة. الميناء: مسيل الوادي، أو الأرض السهلة اللينة. المحلال: التي يكثر نزول الناس بها، وفي الرابع رواية: «الرقم»، ومنصباً: المنصب: المنضد المستوي الثغر المعطال: الذي عطل عن الحلي. الملمع: 77، السمط: 857.

نَظَرٌ آخَرُ: وَمِمَّا تَكَرُّرَ: قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَلَقَدْ يَنَزَنَا ٱلْقُرْءَانَ لِلذِّكِرِ فَهَلَ مِن مُدَّكِرٍ فَهَلَ مِن مُدَّكِرٍ فَهَ أَنْ اللهُ وَكَا وَ22 وَ32 وَ40] لِيُجَدِّدُ لِلسَّامِعِ عِنْدَ سَمَاعٍ كُلِّ نَبَإِ اتَّعَاظاً وَاسْتِيقَاظاً. وَكَذْلِكَ مَا فِي سُورَةِ الرَّحْمُنِ، لِيَتَجَدَّدَ لِلسَّامِعِ مُوجِبُ الشُّكْرِ، وَتَنَجَدَّدَ لِلسَّامِعِ مُوجِبُ الشُّكْرِ، وَتَنَجَدَّدَ عَلَيْهِ عِظَةٌ عَلَى جِهَةِ الزَّجْرِ،

وَقَدْ يَكُونُ التَّكْرِيرُ لِلتَّوْكِيدِ، لِيَتَقَرَّرَ الْمَعْنَى لِلسَّامِعِ، كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَقَالَ اللَّهَ مَا مَنَ يَعَوْمِ إِنَّمَا هَنذِهِ الْحَيَوْةُ اللَّهِ مَا مَنَ يَنقُومِ النَّهُ عُونِ آهَدِكُمْ سَبِيلَ الرَّشَادِ ﴿ يَعَوْمِ إِنَّمَا هَنذِهِ الْحَيَوْةُ اللَّهَ مَا مَنَ عُومِ اللَّهَ مَا كُنْ الْقَكْرُادِ ﴿ ﴾ [غافر: 38 ر39]. وَقَالَ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلِيّاً ، فَلَا آذَنُ ، ثُمَّ لَا آذَنُ ، كَرَّرَهُا ثَلَاثًا » (2) ، وَهُو كَثِيرٌ .

 <sup>(1)</sup> في الأصل: (هاشم)، ولعل الصواب ما أثبتناء كما في جميع الروايات. وهو هشام بن المغيرة.

<sup>(2)</sup> البخاري: 19/ 165، مسلم: 4/ 1902 ـ 1903، آبن ماجه: 1/ 643، أبر داود: 1/ 643، أبر داود: 1/ 645، أبر داود: 1/ 656، الترمذي: 5/ 359، ابن حبان: 9/ 53، شرح السنة: 1/ 159، السنن الكبرى: 10/ 288، نوادر الأصول: 3/ 184، عون المعبود: 6/ 56، فضائل الصحابة: 2/ 556.

وَأَمَّا مَا تَكَرَّرَ مَعْنَاهُ دُونَ لَغُظِ، فَنَحُو مَا فِي هٰذَا الْبَيْتِ؛ وَهٰذَا النَّوْعُ فِسْمَانِ: فِسْمَانِ: فِسْمَانِ: فِالْكَبِكَ لَمُثَمَّ عَذَابٌ مِن فَيْرِ جُمْلَةٍ؛ وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ أُولَتِكَ لَمُثَمَّ عَذَابٌ مُفَاعَفٌ. وَقَوْلُهُ: رِّجْزٍ أَلِيدٌ ﴾ [سا: 5]، وَالرِّجْزُ: هُوَ الْعَذَابُ، أَيْ: عَذَابٌ مُفَاعَفٌ. وَقَوْلُهُ: ﴿ وَاللَّهُ مِن اللَّهُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴾ ﴿ فَالَ إِنَّمَا أَفْكُوا بَنِي وَحُرْنِ إِلَى اللَّهِ وَأَعْلَمُ مِن اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴾ ﴿ وَاللَّهُ مِن اللَّهُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴾ [يوسف: 86].

وَالْقِسْمُ النَّانِي: يَقَعُ فِي الْجُمَلِ، وَهُوَ عَلَى وُجُوهِ كَثِيرَةٍ، مِنْهَا هٰذَا الْوَجْهُ [21]//: وَهُوَ أَنْ يَكُونَ بَيْنَ الْجُمْلَتَيْنِ عُمُومٌ وَخُصُوصٌ. وَهٰذَا فِي الْبَيْتِ مَوْجُودٌ، لِأَنَّ الْفَبْرَةَ بَعْضُ الدَّمْع؛ وَمِنْهُ قَوْلُ امْرِئِ الْقَيْسِ: (طويل)

فَيَا لَكَ مِنْ لَيْلِ كَأَنَّ نُجُومَهُ يِكُلِّ مَغَارِ الْفَتْلِ شُدَّتْ بِيَذْبُلِ<sup>(1)</sup> ثُمَّ قَالَ: (طويل)

كَأَنَّ النُّرَيَّا عُلِّقَتْ فِي مَصَامِهَا بِأَمْرَاسِ كَتَّانِ إِلَى صُمَّ جَنْدَلِ<sup>(2)</sup> وَنُجُومُ اللَّيْلِ مُثْتَمِلَةٌ عَلَى الثُّرَيَّا وَغَيْرِهَا. فَالثُّرَيَّا بَعْضُهَا.

وَفِي الْبَيْتِ: (التَّجْنِيسُ) مِنْ (أَعَارَتُ) وَ (عَبْرَةٍ). وَفِيهِ كَذَٰلِكَ أَيْضاً (الْخِيَامُ) وَ(الْخِيَمِ). وَهُوَ نَوْعٌ مِنَ التَّجْنِيسِ غَرِيبٌ، إِذْ لَئِسَ إِلَّا مُخَالَفَةُ الْبِئْيَةِ وَالأَوَّلُ هُوَ الثَّانِي، وَإِنَّمَا اخْتَلَفَتْ صِيغَتَاهُمَا.

وَفِي الْبَيْتِ: (الْمُقَابَلَةُ)، وَ(التَّلْفِيثُ) (1).

وَفِيهِ: (التَّرْدِيدُ): ﴿ وَهُوَ أَنْ يَأْتِيَ الشَّاعِرُ بِلَفْظَةِ مُعَلَّقَةٍ بِمَعْنَى، ثُمَّ يُرَدُّدُهَا

<sup>(1)</sup> الديوان: 19، المغار من الجبال: الشديد الفتل. يذبل: اسم جبل.

<sup>(2)</sup> الديوان: 19. الثريا: نجم. المصام: المكان الذي لا تبرح منه، ومصام الفرس: مربطه، الأمراس: الجبال، الصم: الصلب، الجندل: الصخر القاسي، ل/مصم، مرس، صمم، جندل.

 <sup>(3)</sup> التلفيف: هو أن يقصد المتكلم التعيير عن معنى خطر له أو سئل عنه فيلف معه معنى
 آخر يلازم كلمة المعنى الذي سئل عنه. ينظر: تحرير التحبير: 1/ 343.

بِعَيْنِهَا مُعَلَّقَةً بِمَعْنَى آخَرَ فِي الْبَيْتِ نَفْسِهِ، أَوْ فِي قِسْمٍ مِنْهُ؛ كَمَا فِي قَوْلِ زُهْيْر: (بسط)

مَنْ يَلْقَ يَوْماً عَلَى عِلَّاتِهِ هَرِماً يَلْقَ السَّمَاحَةَ مِنْهُ وَالنَّدَى خُلُقا<sup>(1)</sup>
فَعَلَّقَ (يَلْقَ) بِ (هَرِم)، ثُمَّ عَلَّقَ (يَلْقَ) بِ (السَّمَاحَةِ) (2). وَ[التَّرْدِيدُ] (3) فِي هٰذَا الْبَيْتِ: (ذِكْرَى) فَإِنَّهُ عَلَّقَ الأُولَى بِ (الْخِيام)، ثُمَّ عَلَّقَهُ بِ (سَاكِنِ الْخِيَم).

وَفِي الْبَيْتِ مَعَ مَا قَبْلَهُ: (التَّفْسِيرُ): ﴿ وَهُوَ أَنْ يَسْتَوْفِيَ الشَّاعِرُ شَرْحَ مَا أَتَى بِهِ مُجْمَلاً وَقَلْمًا يَجِيءُ لَمُذَا إِلَّا فِي أَكْثَرَ مِنْ بَيْتٍ ( ( ) ، كَمَا هَا هُنَا: فَإِنَّ فِي الْبَيْتِ الْأَوْلِ إِجْمَالاً ، وَفِي الثَّانِي بَعْضَ تَفْسِيرِهِ ، وَفِي الثَّالِثِ بَيَاناً فَي الْبَيْتِ الأَوْلِ إِجْمَالاً ، وَفِي الثَّانِي بَعْضَ تَفْسِيرِهِ ، وَفِي الثَّالِثِ بَيَاناً شَافِياً .

رَفِي الْبَيْتِ: مِنَ الْاسْتِعَارَةِ الْبَدِيعَةِ مَا لَا يَخْفَى، مِنْ جَعْلِهِ (لِلْعَبْرَةِ وَالضَّنَى) ثَوْبَيْنِ. أَمَّا عَلَى رِوَايَةِ: (وَلَا أَعَارَتُكَ لَوْنَيْ)، فَلَا تَكُونُ الاسْتِعَارَةُ وَالضَّنَى. إلَّا فِي الإِسْنَادِ، مِنْ كَرْنِهِ أَسْنَدَ الْعَارِيَةَ لِلْعَبْرَةِ وَالضَّنَى.

وَ (الْعَبْرَةُ): يَظْهَرُ مِنْهَا مِنْ كَلَامِ النَّاظِمِ أَنَّهَا اسْمٌ لِلدَّمْعِ بَعْدَ انْسِجَامِهِ.

<sup>(1)</sup> البيت في الديوان: 53 برواية: إن تلق × تلقه. الشعر والشعراء: 1/ 144 امنه»، العمدة: 1/ 567 امن يلق منه، كفاية الطالب: 194، على علانه: على قلة مال أو عدم. وهرم: هو هرم بن سنان المري من المشهورين بالجود، (ت نحو 15ق هـ). ينظر: الشعر والشعراء: 1/ 144، جمهرة أنساب العرب: 252، العقد الفريد: 3/ ينظر: الأعلام: 7/ 77.

 <sup>(2)</sup> الكلام عن الترديد في: العمدة: 1/566 ـ 567. وينظر بحثه في: بديع ابن منقذ:
 26، الطراز: 3/82، نهاية الأرب: 7/141، خزانة ابن حجة: 1/164، حسن التوسل: 70.

<sup>(3)</sup> في الأصل: التربدة والصواب ما أثبتاه.

 <sup>(4)</sup> الكلام عن التفسير في: العمدة: 1/567. ويحثه في: نقد الشعر: 155، الصناعتين: 345، سر الفصاحة: 318، يديع ابن منقذ: 37، المثل السائر: 2/279، خزانة ابن حجة: 1/408، الطراز: 3/114، نهاية الأرب: 7/179، التبيان: 129، حسن التوسل: 63.

وَذَكَرَ شُرَّاحُ مَقَامَاتِ الْحَرِيرِيِّ (1) وَأَنَّهَا إِنَّمَا تَكُونُ عَبْرَةً قَبْلَ سَكْبِهَا، فَإِذَا انْسَكَبَتْ لَا تَكُونُ عَبْرَةً فَبْلَ سَكْبِهَا، فَإِذَا انْسَكَبَتْ لَا تَكُونُ عَبْرَةً وَلَعَمْرِي إِنَّ عَكْسَ مَا قَالَ هُوُلَاءِ الشُّرَّاحُ أَظْهَرُ، لأَنَّا إِنْ نَظَرْنَا إِلَى تَسْمِيَتِهَا عَبْرَةً مِنَ الْعُبُودِ: وَهُوَ الْمُرُورُ، فَإِذَا سَالَتْ مِنَ الْعَيْنِ عَبَرَتْ، وَتَجَاوَزَتْ مَحَلَّهَا.

وَيَصِحُ كُونُهَا سُمِّيَتُ عَبْرَةً مِن [... الْعَيْنِ...] وَيُقَالُ: عَبْرَ النَّهْرَ وَالنَّهُرَ وَالنَّهُمَ وَالنَّهُمَ وَالنَّهُمَ وَالنَّهُمَرَ عَلَى الْخَدُ، قَطَعَ مَقَرَّه، وَالنَّهُمَ وَالنَّهُمَ وَالنَّهُمُ عَلَى الْخَدُ، قَطَعَ مَقَرَّه، وَجَازَ. وَعَبَرَ الرُّوْيَا، أَيْ: فَسَّرَهَا، وَالدَّمْعُ مُفَسِّرَةٌ لِمَا فِي الْقَلْبِ مِنَ الْعُلْبِ مِنَ الْعُرْقِ، وَعَبَرَ الْكِتَابَ عَبْراً: تَدَبَّرَهُ. الْمُحرَقِ، وَعَبَرَ الْكِتَابَ عَبْراً: تَدَبَّرَهُ. وَمَعَانِي هٰذِهِ الْمَادَّةِ مُتَقَارِبَةٌ.

وَ (الضَّنْي): دَاءٌ يُصِيبُ الْقَلْبَ.

وَ(سَاكِنِ): يَصِعُ لِمُفْرَدٍ. وَيَصِعُ (سَاكِني) لِجَمَاعَةٍ.

 <sup>(1)</sup> هو القاسم بن علي بن عثمان أبو محمد الحريري البصري، (ت568ه). ترجمته في: (وفيات الأعيان: 1/ 109، آداب اللغة: 3/ 38، الخزانة: 6/ 245، الأعلام: 5/ 177).

<sup>(2)</sup> طبس لبعض كلمات لحق يمين الورقة 21.

# فَكَيْفَ تُنْكِرُ حُبّاً بَعْدَ مَا شَهِدَتْ ﴿ بِهِ عَلَيْكَ عُبُولُ الدُّمْعِ وَالسَّقَمِ (١)

شرح: فَصَدَ النَّاظِمُ بِهٰذَا الْبَيْتِ تَعْنِيتَ الْمُنْكِرِ، وَتَوْبِيخَهُ عَلَى إِنْكَارِهِ، وَإِظْهَارَ مَا أَبْدَاهُ مِنْ اسْنِبْعَادِ أَمْرِهِ فِي طَلَبِ اسْتِتَارِهِ، وَمَا يَتَوَجَّهُ مِنَ اللَّوْمِ عَلَى مُكَذَٰبِ شُهُودِ الْعَدَالَةِ. وَهٰذَا الْمَعْنَى الْيَوْمَ مَوْجُودٌ فِي كَلَامِ النَّاسِ: إِذَا ادَّعَى مُكَذَٰبِ شُهُودِ الْعَدَالَةِ. وَهٰذَا الْمَعْنَى الْيَوْمَ مَوْجُودٌ فِي كَلَامِ النَّاسِ: إِذَا ادَّعَى أَحَدٌ عَلَى أَحَدِ بِدَعْوَى، وَأَنْكَرَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ، ثُمَّ يَظْهَرُ كَذِبُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ، فَمْ يَظْهَرُ كَذِبُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ، فَيُوبُ لَهُ: أَيْنَ إِنْكَارُكَ؟ وَأَيْنَ اسْتِتَارُ مَا أَرَدْتَ سَتْرَهُ؟ عَلِمْتَ فَيُوبُخُهُ الْمُدَّعِي، فَيَقُولُ لَهُ: أَيْنَ إِنْكَارُكَ؟ وَأَيْنَ اسْتِتَارُ مَا أَرَدْتَ سَتْرَهُ؟ عَلِمْتَ أَنْ عَلَيْكَ شُهُوداً لَا تُعَنَّدُهُ أَيْنَ الْرُجُوعَ إِلَى الْحَقِّ وَالإِنْصَافِ بِالرُّجُوعِ إِلَى قَضِيحَةِ سِرِّكَ؟ أَمَا كَانَ أَوْلَى بِكَ الرُّجُوعَ إِلَى الْحَقِّ وَالإِنْصَافِ بِالرُّجُوعِ إِلَى الْصَدُقِ؟ وَالْ الصَّدُق؟

وَمَا أَفْبَحَ قِيَامَ البَيْنَةِ عَلَى الْمُنْكِرِ، لأَنْهُ لَوْ قَامَتِ الْبَيْنَةُ عَلَى مَنْ لَمْ يَقَعْ مِنْهُ إِنْكَارٌ لَجَازَ أَنْ يَقُولَ: هُوَ كَمَا قَالَتِ الْبَيْنَةُ، وَيَعْتَوفُ بِالذَّنْبِ؛ فَهُوَ أَصْوَنُ لَهُ مِنْ وَقُوعٍ فَضِيحَتِهِ بِكَلِيهِ، كَمَا يَقُولُ الْمُشْرِكُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِينَ يُقَالُ لَهُمْ: أَشْرَكُمُمُ بِي، وَعَبَدْتُمْ إِلَهَا عَيْرِي؟: [22]// ﴿وَاللّهِ رَبّا مَا كُمّا مُشْرِكِينَ ﴾ [الانعام: 23]، فَتَشْهَدُ عَلَيْهِمْ جَوَارِحُهُم: أَيْدِيهُمْ وَأَرْجُلُهُم - وَهِي أَفْرَبُ الْأَشْبَاءِ إِلَيْهِم - مَعَ أَنْ فَتَشْهَدُ عَلَيْهِمْ جَوَارِحُهُم: أَيْدِيهُمْ وَأَرْجُلُهُم - وَهِي أَفْرَبُ الْأَشْبَاءِ إِلَيْهِم - مَعَ أَنْ فَتَشْهَدُ عَلَيْهِمْ جَوَارِحُهُمْ أَنْكُرُوا أَمْراً تَحَقَّقُهُ الْعَالِمُ بِخَفِيبًاتِ الأُمُورِ مِنْهُمْ، وَمَا فِي الْبَيْتِ ظَنَّهُ مِنْهُمْ السَّائِلُ ظَنَّا وَمَعَ النَّ الْمَسْؤُولَ لَمَّا اعْتَرَفَ بِمُوجِبِ مَا وَقَعَ بِهِ، الْبَيْتِ ظَنَّهُ مِنْهُمُ السَّائِلُ ظَنَّا وَمَعَ النَّ الْمَسْؤُولَ لَمَّا اعْتَرَفَ بِمُوجِبِ مَا وَقَعَ بِهِ، فَرَجَ الأَمْرُ عَلَى خِلَافِ مَا ادَّعَى السَّائِلُ أَنَّهُ هُوَ الْبَاعِثُ لِلْكَ وَلَاكَ وَالْمَلْ وَلَاكَ وَالْمَالُولُ الْمَالُ وَلَا لَكَا الْمَالِقُ وَلَا لَهُ الْمَرْونَ لَمُ اللّهُولُ الْمَالُولُ الْمَالِمُ وَلَالِكَ وَالْمَلُولُ اللّهُ وَلَالَاعِ لُولِكَ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَعْمَ لِلْكَ وَالْمَالُ وَلَى الْمَرْوِي مِنْهُمُ السَّائِلُ الْمَالِقُ الْمُولِ مِنْهُمُ السَّائِلُ أَنَّهُ هُوَ الْبَاعِثُ لِلْكَ وَلَالَكَ وَلَالِكَ وَالْمُولُولُ لَوْلِكَ الْمُرَا عَلَى خِلَافِ مَا اذَعَى السَّائِلُ أَنْهُ هُو الْبَاعِثُ لِلْكَ وَلَالِكَ وَلَالِكَ وَالْمُولُولُ الْمُولِ مِنْهُمُ السَّائِلُ الْمُولِ مِنْهُمُ السَّائِلُ الْمُولِ مِنْ الْمُولِ مِنْهُمُ السَّائِلُ الْمُولِ مِنْهُمُ السَّالِقُ الْمُعْلِقُ الْمُولِ مِنْهُمُ الْمُولِ الْمُولِ مِنْ الْمُولِ الْمُولِ الْمُلْمُ الْمُولِ الْمُولِ الْمُولِقُولُ الْمُولِ الْمُولِ الْمُولِ الْمُولِ الْمُولِ الْمُؤْلُولُ الْمُولِ الْمُولِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُولِ الْمُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤَالِقُولُ الْمُعْمِلُولُ الْمُؤْلُولُ الْم

<sup>(1)</sup> النيوان: 191.

<sup>(2)</sup> في الأصل: اتباين.

حِينَ اغْتَرَفَ أَخْبَرَ أَنَّ سَبَبَ ذَٰلِكَ خَيَالُ مَنْ يَهْوَاهُ، عَلَى مَا سَيَأْتِي بَيَانُهُ؛ انْظُرُ قَوْلَ بِغْضِ الْمُوَلَّدِينَ: (كامل)

قُلْ كَيْفَ يَخْفَى سِرُّ مَنْ يَتَعَشَّقُ أَوْ كَيْفَ يَصْمُتُ وَالْمَدَامِعُ تَنْطِقُ (1)

وَفِي الْبَيْتِ مِنَ (الْمَجَازِ الإِفْرَادِيُّ): تَسْمِيَةُ الدَّمْعِ وَالسَّقَمِ شُهُوداً عُدُولاً، وَآجُمِعاً تَكْثِيراً وَتَزْكِيَةً لَهُمَا، إِذْ هُمَا شَيْئَانِ وَجَمْعٌ. لَكِنْ قَذْ يُرِيدُ أَنَّ الأَنْوَاعَ إِذَا اخْتَلَفَتْ جَازَ الْجَمْعُ، وَلَمَا كَانَ نَوْعُ الدَّمْعِ مُخْتَلِفاً مِنْ أَبْيَضَ: وَهُوَ السَّابِقُ فِي السَّيَلَانِ، وَأَحْمَر: وَهُوَ الْمَنْرُوجُ بِالدَّمِ، تَعَدَّدَتْ أَفْرَادُهُ، فَحَسُنَ الْجَمْعُ.

وَمِنْ أَنْوَاعِ الْبَدِيعِ فِيهِ: (الْجَمْعُ) بَيْنَ (الدَّفعِ) وَ(السَّقَمِ) فِي مَمْنَى وَاحِدٍ. (ويُسَمِّيهِ الْبَيَانِيُّونَ (مُرَاعَاةَ النَّوْليرِ)<sup>(3)</sup>. وَيُسَمِّيهِ بَعْضُ البَيَانِيِّينَ) التَّنَاسُبَ وَالاَّتِلَافَ)<sup>(4)</sup>: (وَهُوَ أَنْ يُجْمَعُ بَيْنَ أَمْرٍ وَمَا يُنَاسِبُهُ لَا بِالتَّضَادُ (<sup>3)</sup>، وَ[هُوَ] (<sup>6)</sup> أَصْنَافٌ:

الأَوَّلُ: التِّلَافُ اللَّفْظِ وَالْمَعْنَى؛ وَمِنْهُ قَوْلُ زُهَيْرٍ بْنِ أَبِي سُلْمَى: (طويل) النَّافِي سُفْعاً فِي مُعَرَّسِ مِرْجَلِ وَنُوْياً كَجِذْمِ الْحَوْضِ لَمْ يَتَنَلَّمِ (7) فَلَا عَمْ صَبَاحاً أَيُّهَا الرَّبُعُ وَاسْلَم فَلَمَّا عَرَفْتُ الدَّارَ قُلْتُ لِرَبْعِهَا: أَلَا عِمْ صَبَاحاً أَيُّهَا الرَّبُعُ وَاسْلَم

<sup>(1)</sup> يتعشق: من التعشق وهو المبالغة في العشق والهوى. ل/عشق.

<sup>(2)</sup> في الأصل: اجمع؛ ولعل الأنسب ما أثبتناه.

<sup>(3)</sup> ينظر: الإيضاح: 488، وفي الصفحة 490 يقول: «ومن مراعاة النظير ما يسميه بعضهم تشابه الأطراف».

<sup>(4)</sup> ينظر: نقد الشعر: 55، الموازنة: 28، الطراز: 3/ 144، خزانة ابن حجة: 437، أنوار الربيع: 3/ 142، تحرير التحبير: 1/ 194.

<sup>(5)</sup> النص في الإيضاح: 488.

<sup>(6)</sup> في الأصل: اهي.

<sup>(7)</sup> الديوان: 7 برواية: اونؤياً كحوض الجذم، والآل أنعم، وفي شرح التبريزي: الآلا عما، صفعاً: من السفعة: وهي سواد تخلطه حمرة، النؤي: حاجز يرفع حول البيت لكي لا يدخله الماء، جذم الحوض: حرفه وأصله، ل/سفع، جلم.

فَأْتَى فِي الْبَيْتِ الأَوَّلِ بِكُوْنِ مَعَانِيهِ أَعْرَابِيَّةً بِأَلْفَاظٍ غَرِيبَةٍ، وَفِي الْبَيْتِ النَّانِي بِكَوْنِهَا عَرَبِيَّةً بِأَلْفَاظٍ مُسْتَعْمَلَةٍ.

وَالنَّانِي: الْتِلَافُ اللَّفْظِ مَعَ اللَّفْظِ: وَهُوَ أَنْ يَكُونَ فِي الْكَلَامِ مَعْنَى تَصِحُ فِي الْكَلَامِ مَعْنَى تَصِحُ فِي الْكَلَامِ مَعْنَى تَصِحُ فِي مَعَانِ. وَأَبْدَعُ مَا جَاءَ مِنْهُ قَوْلُ ابْنِ رَشِيقِ(١١): (طويل)

أَصَعُ وَأَقْوَى مَا سَمِعْنَاهُ فِي النَّدَى فَي النَّدَى فَي الْخَبَرِ الْمَأْثُورِ مُنْذُ قَدِيمِ أَحَادِيثُ تَرْدِيهَا السُّبُولُ عَنِ الْحَيّا فِي الْبَحْرِ عَنْ كَفَّ الأمِيرِ تَمِيمِ

قَفِيهِ مُنَاسَبَةٌ عَظِيمَةٌ بَيْنَ: الصَّحَّةِ، وَالْقُوَّةِ، وَالسَّمَاعِ، وَالْخَبَرِ الْمَأْثُورِ؛ ثُمَّ بَيْنَ: السَّيْلِ، وَالْحَيَا وَكُفُّ تَمِيمٍ، مَعَ مَا فِيهِ مِنْ حُسْنِ التَّرْقِيبِ فِي التَّرَقُي، مَعَ رَعَايَةِ الْعَنْعَنَةِ.

وَقَالَ أَبُو الطَّيُّبِ: (طويل)

وَرُبَّ جَوَابٍ عَنْ كِتَابٍ بَعَثْتُهُ وَعُنْوَانُهُ لِلنَّاظِرِينَ قَتَامُ (2) حُرُونُ هِجَاءِ النَّاسِ فِيهِ ثَلَاثَةٌ: جَوَادٌ، وَرُمْحٌ ذَابِلٌ، وَحُسَامُ وَمُنهُ فِي الْتِلَافِ الْمَعْنَى مَعَ الْمَعْنَى قَوْلُ أَبِي الطَيِّب: (ببط)

فَالْعُرْبُ مِنْهُ مَعَ [الْكُلْرِيِّ] طَائِرَةً ﴿ وَالرُّومُ طَائِرَةٌ مِنْهُ مَعَ الْحَجَلِ(3)

<sup>(1)</sup> هو أبو علي حسن بن رشيق القيرواني، من كبار علماه عصره باللغة والشعر والنقد والبلاغة، (ت-456ه). ترجعته في: (إباه الرواة: 1/ 298، خريدة القصر: 2/ 230، الوافي بالوفيات: 3/ 97، فوات الوفيات: 2/ 255)، والتبيان في: الديوان: 170، وفي الطراز: 3/ 147 برواية: قما رويناه وقعن جود الأمير، جوهر الكنز: 240، نهاية الأرب: 7/ 158، والأمير: هو تميم بن المعز بن باديس بن منصور الصنهاجي، من ملوك الدولة الصنهاجية بإفريقية، ترجمته في: (الخلاصة النقية: 49، النجوم الزاهرة: 5/ 198، البيان المغرب: 298، أعمال الأعمال: 30، الأعلام: 2/ 88).

<sup>(2)</sup> الديوان: 3/ 397. القتام: الغبار.

 <sup>(3)</sup> في الأصل: «الكردي»، وفي الديوان: 3/ 82 «الكدري». والكدري: هو نوع من القطاء غير الألوان، رقش الظهور والبطون صفر الحلوق، قصار الأفتاب، مسكنها السهول. ل/كدر.

وَأَنْوَاعُ هٰذَا كَثِيرَةً. قَالَ بَعْضُ الأَدَبَاءِ: "إِنَّ أَنُواعَ هٰذَا الِاسْمِ مِنَ النَّبِيبِ أَكْثَرُ أَنْوَاعِ مَعَانِي النَّبِيبِ».

وَفِي الْبَيْتِ: (الاسْتِبْعَادُ)، وَهُوَ جَلِيٍّ فِيهِ. وَجَاءَ فِي كِتَابِ اللهِ قَالَ مِنْهُ كَثِيرٌ؛ فَمِنْهُ: ﴿كَيْفَ يَهْدِى اللهُ قَوْمًا كَثِيرٌا بَعْدَ إِيمَنهِم ﴾ [آل عمران: 85] إِلَى كَثِيرٌا فَهُوَ اسْتِبْعَادُ لِهِدَايَتِهِم. وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿كَيْفَ تَكُفُّرُونَ بِاللهِ وَكُنتُمْ أَنوَتَا فَأَيْنَ مَكُفُرُونَ بِاللهِ وَكُنتُم أَنوَتًا فَأَيْنَكُمْ فَهُو اسْتِبْعَادُ الْكُفْرِ عَمَّنْ يَتَحَقَّقُ قُدْرَةَ الْبَارِي النَّاعَانُهُ الْكُفْرِ عَمَّنْ يَتَحَقَّقُ قُدْرَةَ الْبَارِي سُنْحَانَهُ.

وَ(كَيْفَ): فِي مَوْضِعِ الْحَالِ، وَتَقْدِيرُهُ: أَمُنْكِراً أَنْتَ الْحُبَّ بَعْدَ فِيَامِ الْيُنَةِ؟

وَ (مَا) : هُنَا مَصْدَرِيَّةُ ، أَيْ : بَعْدَ شَهَادَةِ عُدُولِ الدُّمْعِ وَالسَّقَمِ .



## نَعَمْ، سَرَى طَيْفُ مَنْ أَهْوَى فَأَرَّقَنِي وَالْحُبُّ يَعْتَرِضُ اللَّذَاتِ بِالْآلِمِ (1)

شرح: [23] إلى الْكَلَامِ إِضْمَارُ الْقَوْلِ، وَهُوَ سَائِغٌ فِي كَلَامِ الْعَرَبِ. وَلَوْ أَظْهَرَ فِعْلَ الْقَوْلِ لَكَانَ فِيهِ بُعْدٌ، وَخُرُوجٌ عَنْ دَيْدَنِ الْفَصَاحَةِ؛ وَذَٰلِكَ أَنَّ السَّائِلَ فِي الْحَقِيقَةِ هُوَ نَفْسُ الْمَسْؤُولِ وَإِنَّمَا أَخْرَجَهُ النَّسِيبُ فِي قَالَبِ التَّنَاسُبِ مِنْ جِهَةِ النَّفِظ؛ فَعَدَلَ النَّاظِمُ لِحَرْفِ التَّصْدِيقِ، مُصَدِّقاً لِمَصْمُونِ إِنْكَارِ السَّائِلِ الْمُتَقَدِّمِ إِذْعَاناً، وَتَسْلِيماً، وَتَحَامِياً مِنَ الْوُقُوعِ فِي سَوْأَةِ الْمُبَاهَةِ.

وَمَعَ تَصْدِيقِهِ لَمْ يُقِرَّ بِمَضْمُونِ دَعُوَى السَّائِلِ، وَإِنَّمَا جَنَعَ إِلَى تَصْدِيقِهِ مِنْ طَرَفٍ وَخَطْئِهِ مِنْ طَرَفٍ وَخَطْئِهِ مِنْ طَرَفٍ وَخُطْئِهِ مِنْ طَرَفٍ وَخُطُولُ السَّائِلِ: هِيَ أَنَّ الْبَاعِثَ عَلَى دَمْعِهِ تَذَكُّرُ الْجِيرَانِ، وَهُبُوبُ الرِّيَاحِ وَخُفُوقُ الْبُرُوقِ، فَمِنْ هٰلِهِ الْجِهَةِ كَانَ خَطَأَ السَّائِلِ، وَإِصَابَتُهُ مِنْ جِهَةِ كَوْنِ الْمَسْؤُولِ لَمْ يَقَعْ هٰذَا مِنْهُ سُدى، وَإِنَّمَا وَقَعَ النَّائِلِ، وَإِصَابَتُهُ مِنْ جِهَةِ كَوْنِ الْمَسْؤُولِ لَمْ يَقَعْ هٰذَا مِنْهُ سُدى، وَإِنَّمَا وَقَعَ النَّهِ مَا، لْكِنَّهُ خِلَانُ مَا قَدَّرَ.

وَكَانَ الْمَسْؤُولُ أَيْضاً مُخْطِئاً كَالْكَاذِبِ فِي إِنْكَارِهِ ذَٰلِكَ كُلَّهُ، فَلَمَّا زَحَم عَلَيْهِ السَّائِلُ وَأَفَامَ عَلَيْهِ بَرَاهِينَ قَالَ: ﴿ الْحَقِ آخَقُ أَن يُنَبَعَ ﴾ (2) [بونس: 35]، كَتَمْتُ الْبَاعِثَ جُمْلَةً وَتَفْصِيلاً، وَاتَّهَمْتَنِي أَيُّهَا السَّائِلُ بِشَيْءٍ لَمْ يَكُنْ هُوَ الْبَاعِثَ، وَإِنَّمَا أَصَّبْتَ فِي شَيْءٍ، وَضَلَّ عَنْكَ شَيْءً؛ نَعَمْ، سَرَى طَيْفُ مَنْ أَمُوى، لَا الأَمْرُ كَمَا قُلْتَ، وَمَا فَضَحَنِي فِي مَا كَتَمْتُ إِلَّا دَمْمِي: (طويل)

<sup>(1)</sup> الديوان: 190. وقبله: «وأثبت الوجد خطي عبرة وضنى × مثل البهار على خديك والعنم».

<sup>(2)</sup> وأفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبعه.

فَحَيْثُ وَلَا بُدَّ، فَسَبَبُ مَرْجِ دَمْعِي بِالدَّمِ وَذَهَابِ نَوْمِي: سَرَيَانُ خَيَالِ مَنْ أُحِبُهُ، فَلَمَّا أَدْرَكَنِي الْفَرَحُ اسْتَيْقَظْتُ أُحِبُهُ، فَلَمَّا أَدْرَكَنِي الْفَرَحُ اسْتَيْقَظْتُ مَذْعُوراً، فَلَمَّا لَمْ أَجِدْهُ [هَاجَ](1) بَلْبَالِي(2) وَذَهَبَ نَوْمِي؛ لَٰكِنْ يُقَالُ: وَإِنْ كَانَ مَذْعُوراً، فَلَمَّا لَمْ أَجِدْهُ [هَاجَ](1) بَلْبَالِي (2) وَذَهَبَ نَوْمِي؛ لَٰكِنْ يُقَالُ: وَإِنْ كَانَ كَمَا فُلْتَ، إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَجْرِ عَنْ تَذَكُّرٍ وَإِنْ كَانَ سَبَبُ بُكَانِهِ وَنُحُولِهِ طُرُوقَ خَيَالِ مَخْبُوبِهِ.

لْكِنَّهُ غَزَلَ لَاَنَّفَهُ غَزَلاً دَقِيقاً رَقِيقاً، وَمَا وَقَعَ مِنْ شَأْنِ السَّائِلِ هُوَ مِنْ شَأْنِ السَّائِلِ هُوَ مِنْ شَأْنِ السَّؤُولِ عَنْهُ، فَيَمْزِجُونَ مَا عِنْدَهُمْ مِنْ تَحَقَّقِ السَّؤُولِ عَنْهُ، فَيَمْزِجُونَ مَا عِنْدَهُمْ مِنْ تَحَقَّقِ الْكَيْفِيَّةِ بِشَيْءٍ مِنَ التَّجَاهُلِ لِيَحْسُنَ التَّقْدِيرُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَ السُّؤَالِ عِلْمٌ، وَاسْتَدَلُّواْ بِأَمَّارَاتٍ، وَتَقَرَّسُواْ، حَتَّى يَظُنَّ الْمَسْؤُولُ بِأَنَّهُمْ عَرَفُوا الْوَاقِعَ عِيَاناً.

وَ(سَوى): لَفُظٌ مُشْتَرَكُ الْمَادَّةِ، وَهُوَ هُنَا بِمَعْنَى: طَرَقَ، وَهُوَ بِفَتْحِ السَّينِ وَالرَّاءِ. وَأَمَّا (سَرِيَ) عَلَى وَزْنِ (رَضِيَ)، وَ(سَرُوَ) عَلَى وَزْنِ بَعُدَ، سَرُواً، وَسَرَاوَةً: إِذَا جَمَعَ السَّخَاءَ وَالْمُرُوءَةَ وَمِنْهُ قَوْلُ الشَّاعِرِ: (وافر)

سَرَاةُ بَنِي أبي بَكْرٍ تَسَامَوْا عَلَى كَانَ الْمُسَوَّمَةِ الْعِرَابِ(3)

وَأَمَّا (سَرَى) فُلَانٌ بِلَيْلٍ عَلَى وَزْنِ (رَمَى) فَمَعْنَاهُ: قَطَعَهُ بِالسَّيْرِ. وَ(سَرَى) السَّحَابُ وَأَسُرَى: إِذَا قَطَعَ السَّمَاءَ بِلَيْلٍ، فَهُوَ مِثْلُهُ. وَإِذَا قَصَدْتَ تَعْدِيَتُهُ أَدْخَلْتَ السَّحَابُ وَأَسُرَى: إِذَا قَطَعَ السَّمَاءَ بِلَيْلٍ، فَهُوَ مِثْلُهُ. وَإِذَا قَصَدْتَ تَعْدِيَتُهُ أَدْخَلْتَ السَّحَانُ : ﴿ سُبْحَنَ الْبَاءَ، فَقُلْتَ: أَسْرَى الْغَيْمُ بِالرَّحْبِ وَالدَّلِيلُ بِالنَّاسِ؛ وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ سُبْحَنَ

<sup>(1)</sup> في الأصل: الهاجة.

<sup>(2)</sup> البال: شدة الهم والوسواس في الصدر. ل/بلل.

<sup>(3)</sup> البيت أنشده الفراء على زيادة كان عند قوله تعالى: ﴿كَيْفَ نُكِيْمُ مَن كَانَ فِي ٱلْمَهْدِ مَبِيّا﴾ ولم يسبه، ولم يعرف العلماء له قائلاً، وقال البكري في شرح ديوان المتنبي: وأنشدوا للفرزدقه، وروايته فيه: «جياد بني بكر تسامى». شرح ابن عقيل: 1/ 291 وإذ كان على المطهمة العبلاب، سراة: خيار وأجود. المسومة: التي لها علامة تسمها، العراب: خلاف البراذين والبخائي.

اَلَذِى أَسْرَىٰ بِمَبْدِهِ لَيَلَا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَكَرَامِ إِلَى الْسَبِدِ الْأَقْسَا﴾ [الإسسراه: 1]، وقال فِي الشُّلَاثِيِّ: ﴿ فَأَسْرِ مِلْهُ لِكَ ﴾ [هود: 81، والحجر: 65]، وَقَالَ حَدَّانُ (١): (كامل)

إِنَّ النَّه ضِيرَةَ رَبُّهُ الْحِدْدِ الْمُوتْ إِلَيَّ وَلَمْ تَكُنْ تُسْرِي

وَلَا يَكُونُ الْسَّرْيُ إِلَّا بِلَيْلِ. فَإِذَا سَارُواْ نَهَاراً وَنَوَلُوا، قِيلَ: تَأْوَبُواْ، وَهُوَ (التَّاوِيثِ). فَإِذَا سَارُواْ لَبُلاً وَنَهَاراً: فَهُوَ (الإِدْلاجُ) بِسُكُونِ الدَّالِ. فَإِذَا سَارُوا مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ: فَهُوَ (الإِدْلاجُ) بِكَسْرِ [24] // الدَّالِ الْمُشَدَّدَةِ. فَإِذَا سَارُوا مَعَ الصَّبْحِ: فَهُوَ (التَّفْدِينُ). فَإِذَا الصَّبْحِ: فَهُوَ (التَّفْدِينُ). فَإِذَا الصَّبْحِ: فَهُوَ (التَّفْدِينُ). فَإِذَا نَزَلُوا بِالنَّهَارِ لِلِاسْتِرَاحَةِ: فَهُوَ (التَّفْدِينُ). فَإِذَا نَزَلُوا بِالنَّهَارِ لِلِاسْتِرَاحَةِ: فَهُوَ (التَّفْدِينُ). فَإِذَا نَزَلُوا فِي نِصْفِ اللَّيلِ لِلِاسْتِرَاحَةِ: فَهُوَ (التَّقْرِيسُ)(2). وَ(السَّرْيُ) أَعَمُّ مِنْ هَذَا كُلُوا فِي نِصْفِ اللَّيلِ لِلِاسْتِرَاحَةِ: فَهُوَ (التَّقْرِيسُ)(2). وَ(السَّرْيُ) أَعَمُّ مِنْ هَذَا

وَ(الطَّيْكُ): الْخَيَالُ الطَّارِقُ فِي النَّوْمِ، بِطَاءِ مُهْمَلَةِ. يُقَالُ مِنْ فِعْلِهِ: طَافَ يَطُوفُ وَيَطُوفُ وَيَطِيفُ، أَعْنِي: فِي طَيْفِ الخَيَالِ. وَيَكُونُ مِنْ غَيْرِ الشَّيْطَانِ، وَمِنَ الشَّيْطَانِ، وَمِنَ الشَّيْطَانِ هُوَ الطَّيْفُ. الشَّيْطَانِ هُوَ الطَّيْفُ. وَمِنْ غَيْرِ الشَّيْطَانِ هُوَ الطَّيْفُ. وَأَكْثَرُ مَا يَرِدُ عَلَى الْعَامِرِ الْفِكْرَةِ بِالْحُبِّ دُونَ الْخَلِيِّ مِنْهُ.

وَيَأْتِي الطَّيْفُ فِي أَشْعَارِهِم كَثِيراً؛ قَالَ الشَّاعِرُ: (مسرح)

الْمُلَعَ لِي مِنْ خَبَالِهِ قَمَراً ثُمَّ تَنَاءَى فَانْتَبَهْتُ مُنْذَعِرا(3) عَادَ سُرُودِي لَمَّا نَاى كَدَراً وَطَيَّبَ نَوْمِي مِنْ بَعْدِهِ سَهَرا

<sup>(1)</sup> هو حسان بن ثابت بن المنفر الخزرجي الأنصاري، شاعر رسول الله ، ت نحو 53 هـ. ترجمته في: (ط ابن سلام: 1/ 215، الشعر والشعراء: 1/ 305، خزانة الأدب: 1/ 111، الأعملام: 2/ 175)، والبيت في: الديوان: 187 حي... × إليك...، ، شرح بانت سعاد لابن هشام: 53 هجي العشية.

 <sup>(2)</sup> فقه اللغة: 205 فؤذا ساروا ليلاً ونهاراً: فهو الإسآد. فإذا ساروا من أول الليل: فهو الإدلاج. فإذا نزلوا بالنهار للاستراحة: فهو التغويره.

<sup>(3)</sup> تناءى: تباعد. منذهراً: منزهجاً. كدراً: هماً وهماً. ل/ناى، ذهر، كدر.

وَلْهَذَا هُوَ لِسَانُ الْمَسْؤُولِ فِي وَاقِعَتِهِ، وَكَلَامُ النَّاظِم فِي نَسِيبِهِ، وَهُوَ مِنْ أَدُّقُّ حَوَاشِي النُّظْم.

وَقَالَ آخَرُ: (كامل)

مُتَّعْتُ فِي نَوْمِي بِشَخْصِ خَيَالِهِ فَظَنَنْتُ أَنِّي بَعْدَ مُدَّةِ مَجْرِهِ حَتَّى انْتَبَهْتُ فَعُدْتُ مِنْ تَذْكَارِهِ

وَقَالَ الآخَرُ: (خفيف)

زَارَنِي فِي غَيَاهِبِ الْغَسَق أكسبتنيس إخذالهما قلقا وَأَتَغْنِي الْأَخْرَى عَلَى مَهَل

وَقَالَ الآخَرُ: (خفيف)

يًا خَيَالَ الْحَبِيبِ أَذْهَبْتُ نَوْمِي لَيْنَنِي إِذْ أَنَيْنَنِي طَالَ نَوْمِي فَأَنَا فَارِحٌ بِلَمْحِكَ لَكِنْ بِنْتَ عَنْهُ وَقَدْ حَمَلْتَ الْفُؤَادَا

وَسَبَحْتُ مُغْتَمَا بِلُجَّةِ آلِهِ(١) سَمَحَ الزَّمَانُ بِطِيبِ صَفْوٍ وِصَالِه متنتهدا اشكو ألم وتباليه

طَيْفُهُ زَوْرَتَيْن فِي نَسَقِ (2) فَجَلَبْتُ النَّوْمَ بِالْفَلَق فَدَفَتُ خِي لِي لُجُةِ الأرَقِ

عَنْ جُفُونِي حَتَّى أَلِفُنَ السُّهَادَا(3) لأزوي بسنسجك الأنحبادا

وَالنَّاسُ فِي رُؤْيَا الْخَيَالِ عَلَى فِسْمَيْنِ: فِسْمٌ يَتَمَنَّاهُ، وَقِسْمٌ يَتَشَكَّى بِرُؤْيَتِهِ، وَيَكْرَهُ رُؤْيَاهُ البَتَّةَ؛ إِمَّا لِكَوْنِهِ يُهَيِّعُ عَلَيْهِ مِنَ الأَشْوَاقِ مَا أَهَاجَ عَلَى الْمَسْؤُولِ هُنَا، أَوْ لِأَنَّهُ دَلِيلُ سُوءٍ، لأَنَّهُ لَا يَرَاهُ إِلَّا فِي زَمَنِ فَقْدِ مَحْبُوبِهِ، وَلِذَٰلِكَ قَالَ الشَّاعرُ: (كامل)

لَوْلَا اذْكَارُ وصَالِهِ وَزُيَالِهِ (4)

لَا الْحُلْمُ جَادَ بِهِ وَلَا بِمِثَالِهِ

<sup>(1)</sup> متنهداً: متنفعاً الصعداء، ل/نهد.

<sup>(2)</sup> غياهب: أعماق، الغسق: ظلمة الليل. ل/ غسق، القاموس المحيط: 1/ 1188.

<sup>(3)</sup> اللمع: طرف العين. ل/لمع.

<sup>(4)</sup> الأبيات لأبي الطيب المتنبي في ديوانه: 3/ 53 الولا اذكار وداعه وزياله ١٠٠٠

إِنَّ الْمُعِيدَ لَنَا الْمَنَامُ خَبَالُهُ إِنِّي لَأَبْغِضُ طَيْفَ مَنْ أَحْبَبْتُهُ

كَانَتُ اعَادَتُهُ خَسَالَ خَسَالُهُ إذْ كَانَ يَهْجُرُنَا زَمَانَ وِصَالِهِ

فَقَدْ صَرَّحَ هُنَا الشَّاعِرُ بِأَنَّ الطَّلْيُفَ لَا يَزُورُ فِي زَمَنِ وَصْلِ الْمَحْبُوبِ.

وَمِنْهُمْ مَنْ يَتَلَذَّذُ بِهِ كَقَوْلِ الشَّاعِرِ: (طويل)

سَقَى الْغَبْثُ أَجْزَاعاً عَهدْتُ بِجَوْهَا إذًا مَا الْكَرَى أَهْدَى إِلَىَّ خَيَالَهُ وَلَمْ أَرْ مِثْلَيْنًا وَلَا مِثْلَ شَأَيْنًا

فَهٰذَا مُشْتَهِ زَوْرَةَ الْخَبَالِ.

وَقَالَ الآخَرُ: (طويل)

وَإِنِّي لَاهْوَى النَّوْمَ مَنْ غَيْرِ نَعْسَةٍ [25]// تُخَبِّرُنِي الأَخْلَامُ أَنِّي أَرَاكُمُ

وَقَالَ آخَرُ: (طويل)

وَإِنِّي لَاسْتَغْشِي وَمَا بِي نَعْسَةٌ

غَزَالاً ثُرَاعِيهِ الْجَآدِرُ أَغْيَدَا(1) شَفَى قُرْبُهُ التَّبريحَ أَوْ نَقَدَ الصَّدَا نُعَذَّبُ أَيْقَاظاً وَنَنْعَمُ مُجَّدَا

لَعَلَّ لِقَاءً فِي الْمَنَام يَكُونُ (2) فَيَا لَيْتَ أَخُلَامَ الْمَنَّامِ يَقِينُ

لَعَلَّ خَيَالاً مِنْكِ بَلْقَى خَيَالِيَا (3)

محاضرات الأدباه: 3/ 127. الا الحلم جاء به × وداعه وزياله؛ واكانت عبارته خيال خياله، زهر الأداب: 2/ 755 اإني لأبغض. الزيال: المفارقة والتميز.

الأبيات لأبي عبادة البحتري في ديوانه: 670 ـ 671، زهر الأداب: 3/ 121 ـ 756 اعهدت بنجدها، وانقع الصدى؛ وافلم نرا. ديوان الصبابة: 1/ 100 اعهدت خيالهاه. الطيف والخيال: 32. الأجزاع: الرمال الطيبة المنبت. الجو: ما انخفض من الأرض. ل/جزع، جوى. الصدَّى: الظمأ. التبريح: شدة الأذى. ل/صدأ، برح.

البيتان لقيس بن ذريع في ديوانه: 149 ـ 150. وتنسب للمجنون ولعبد ألله بن الدمينة. والبيت في ديوان جميل: 199. وفي مقاييس اللغة: 3/ 261 العل لقاكم في المنام يكون؟. وفي محاضرات الأدباء: 3/ 128 أمن غير نفسه؟، التذكرة السعدية: 371 أمن غير حينه، نهاية الأرب: 2/ 240 الأستغشى × لعل لقاها». في الأغاني: 9/ 205، والحماسة المغربية: 2/ 924 اتحدثني، التذكرة السعدية: 371 اتبشرني،

<sup>(3)</sup> تنسب هذه الأبيات للمجنون وهي في: ديوانه: 315 ـ 316، وفي الشعر والشعراء: 2/ 573، الكامل: 1/ 294. وأخرج من بين الجلوس، عيون الأخبار: 4/ 139، -

وَأَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الْبُيُوتِ لَعَلَّنِي تُقَطِّعُ انْفَاسِي بِذِكْرِكِ انْفُساً وَلِلطَّانِي (1): (بيط)

زَارَ الْخَيَالُ لَهَا لَا بَلُ أَزَارَكُه ظَبْيٌ تَقَنَّصْتُهُ لَمًّا نَصَبْتُ لَهُ

وَلأَبِي الْقَاسِمِ بْنِ هَانِيَ (2): (طويل) أَلَا ظَرَقَتْنَا وَالنَّجِومُ رُكُودُ وَقَدْ أَغْجَرُ الْمَلَمُّحُ خَطْوَهَا وَقَدْ أَغْجَرُ الْمَلَمُّحُ خَطْوَهَا سَرَتْ عَاطِلاً غَضْبَى عَلَى الذُّرِّ وَحُدَهُ فَمَا بَرِحْت إِلَّا وَمِنْ سِلْكِ أَدْمُعِي أَنَا كَبُرْنَا عَنِ الصَّبَا أَنَا كَبُرْنَا عَنِ الصَّبَا

أَحَدُّثُ عَنْكِ النَّفْسَ فِي السِّرِّ خَالِيَا يَرِدْنَ فَلَا يَرْجِعْنَ إِلَّا صَوَادِيَـا

فِكُرٌ إِذَا نَامَ فِكُرُ الْخَلْقِ لَمْ يَنَمِ فِي آخِرِ اللَّيْلِهِ أَشْرَاكُا مِنَ الْحُلُمِ

وَفِي الْحَيُّ الْفَاظُ وَنَحْنُ هُجُودُ وَفِي أُخْرَيَاتِ اللَّيْلِ مِنْهُ عَمُودُ فَلَمْ يَلْرِ بَحْرٌ مَا دَهَاهُ وَجِيدُ فَلَمْ يَلْدِ بَحْرٌ مَا دَهَاهُ وَجِيدُ قَلَائِنَدٌ فِي لَبُّاتِهَا وَعُفُودُ وَأَنَّا بَلَينَا وَالرَّمَانُ جَدِيدُ

وَقَدُ أَوْدَعْنَا شَرَحَنَا الْكَبِيرَ أَطْرَافاً أُخَرَ تَرَكْنَاهَا اخْتِصَاراً، وَلِلنَّاسِ فِي هٰذَا الشَّأْنِ أَقْوَالٌ كَثِيرَةً.

الأمالي: 1/ 215، وتنسب لقيس بن ذريح وهي في ديوانه: 160 ـ 162 اتساقط نفسي حين ألقاك أنفسا × يرد فما يصدرن إلا صواديا، زهر الأداب: 3/ 756، وفي الحماسة البصرية: 2/ 488، وتنسب لقيس بن معاذ في: الكامل: 1/ 294، وفي المعاهد: 3/ 54 وإني لأستغفي، بدون عزو. الإيضاح: 520.

<sup>(1)</sup> هو أبو تمام حبيب بن أوس الطّائي، سبقت ترجمته ص: 23. والبيت في: الديوان: 8/ 185، والحماسة الشجرية: 2/ 615. «لها لا بل أزاركه × إذا نام فكر الناس». وفي الحماسة البصرية: 2/ 164 «إذا نام فكر الخلو». وفي أمالي المرتضى: 1/ 542 «من آخر الليل».

<sup>(2)</sup> هو محمد بن محمد بن سعدون الأزدي الأندلسي أبو القاسم بن هانئ، متنبي المغاربة. ترجمته في: (وفيات الأعيان: 2/ 4، التكملة: 1/ 103، النجوم الزاهرة: 4/ 67، مطمع الأنفس: 74، المطرب: 122، دائرة المعارف: 1/ 289). الأبيات في: المبيوان: 96، نفح الطيب: 4/ 44 فوهن هجودة، طرقتنا: جاءتنا ليلاً. هجود: رقود. عمود الصبح: ضوؤه، اللبة: وسط الصدر والمنحر، والجمع لبات ولباب. ل/ طرق، هجد، عمد، لب.

وَفِي الْبَيْتِ: (الِاغْتِذَارُ)، "وَالْحَسَنُ مِنْهُ مَا يَفْعَلُهُ حُذَّاقُ الشُّعَرَاءِ: أَنْ يَذْهَبَ بِهِ مَذْهَباً لَطِيفاً، وَيَقْصِدَ مَعْصَداً عَجِيباً، وَلْيَعْرِف كَيْف يَأْخُذُ بِقَلْبِ الْمُعْتَذَرِ إِلَيْهِ، وَكَيْف يَأْخُدُ بِقَلْبِ الْمُعْتَذَرِ إِلَيْهِ، وَكَيْف يَمْسَعُ أَعْطَافَهُ وَيَسْتَجْلِبُ رِضَاهُ، فَيُلَطِّفُ بُرْهَانَهُ مُدْرِجاً فِي التَّصْرِيحِ وَالدُّخُولِ عَفْوَ الْمُعْتَذَرِ إِلَيْهِ، وَإِعَادَة النَّظَرِ فِي الْكَشْفِ عَنْ كَذِبِ النَّاقِلِ وَالْحَاسِدِ، وَلِتَعَالَى فِي الاَعْتِذَارِ اللَّهُ وَلَذَٰلِكَ قَالَ مُحَمَّدُ بُنُ عَلِي الأَصْبَهَانِيُّ (1): (بيط)

الْعُذْرُ [يَلْحَقُهُ] النَّحْرِيثُ وَالْكَذِبُ وَلَيْسَ فِي غَيْرِ مَا يُرْضِيكَ لِي أَرَبُ وَلَيْسَ فِي غَيْرِ مَا يُرْضِيكَ لِي أَرَبُ وَقَدْ أَسَأَتُ وَبِالنَّعْمَى الَّتِي سَلَفَتْ إِلَّا [مَنَنْتَ] بِعَفْوِ مَا لَهُ سَبَبُ (2)

وَالْمَسْؤُولُ قَدْ تَلَاطَفَ فِي اعْتِذَارِهِ، وَهُوَ فِي الْبَيْتِ وَمَا بَعْدَهُ مُعْتَذِرٌ، وَقَدْ أَحْسَنَ فِي الْبَيْتِ وَمَا بَعْدَهُ مُعْتَذِرٌ، وَقَدْ أَحْسَنَ فِي الاعْتِذَارِه عَلَى مَا سَيَذْكُرُ.

وَفِي الْبَيْتِ: (التَّبَرُّي)، لأَنَّهُ نَسَبَ الأَرَقَ لِلسَّبَبِ، وَلَمْ يَكُنْ لاخْتِيَارِهِ، بَلْ بِسَبَبِ الطَّلِيْفِ الَّذِي سَرَى.

وَ(فَعَمْ) مِنْ كَلَامِهِ: يَحْتَمِلُ أَنْ تَكُونَ [إِفْرَاراً](3) سَدَّتُ مَسَدَّ جَوَابِ السَّائِلِ، وَكَأَنَّهُ يَقُولُ: مَا قُلْتُهُ هُوَ عَيْنُ الْحَقِّ، فَ (فَعَمْ) حَرْفُ تَصْدِيقٍ لِمَا قَالَ السَّائِلُ. وَيَحْتَمِلُ أَنْ تَكُونَ لَيْسَتْ بِجَوَابٍ لِمَا قَبْلَهَا، بَلْ حَرفَ اسْتِدْرَاكِ السَّائِلُ. وَيَحْتَمِلُ أَنْ تَكُونَ لَيْسَتْ بِجَوَابٍ لِمَا قَبْلَهَا، بَلْ حَرفَ اسْتِدْرَاكِ بِمَعْنَى: (لْكِنْ)؛ وَذٰلِكَ كَمَا لَوْ قِيلَ لَكَ مَثَلاً: أَشْتَرَيْتَ بِلَرَاهِمِكَ فَرَساً؟ فَتَقُولُ لِمَعْنَى: (لْكِنْ)؛ وَذٰلِكَ كَمَا لَوْ قِيلَ لَكَ مَثَلاً: أَشْتَرَيْتَ بِلَرَاهِمِكَ فَرَساً؟ فَتَقُولُ لَهُ: نَعَمْ، اشْتَرَيْتُ أَمَةً. أَيْ: لْكِنِ اشْتَرَبُتُ أَمَةً. وَالْمَعْنَى الأُوّلُ أَبْلَغُ فِي لَكُ نَعْمُ، اشْتَرَيْتُ أَمَةً. أَيْ: لْكِنِ اشْتَرَبُتُ أَمَةً. وَالْمَعْنَى الأُوّلُ أَبْلَغُ فِي اللَّائِلُ، لَكِنْ الْشَتَرَبُتُ أَمَةً. وَالْمَعْنَى الأَوّلُ أَبْلَغُ فِي اللَّائِلُ، لَكِنْ الْشَتَرَبُتُ أَمَةً وَالْمَعْنَى اللَّائِلُ، لَكِنْ الْمُعْرَادِي فَفِيهِ رَدُّ مَا زَعَمَ السَّائِلُ، لَكِنْ الْمُونَ عَلِيهِ رَدُّ مَا زَعَمَ السَّائِلُ، لَكِنْ الْمُرْبَوْنَ فَا اللَّائِلُ وَأَمّا النَّائِي فَفِيهِ رَدُّ مَا زَعَمَ السَّائِلُ، لَكِنْ أَخْبَرَهُ بِأَمْرِ خَفِي عَلَيْهِ.

<sup>(1)</sup> اسم الشاعر في كفاية الطالب: 83 علي بن محمد بن علي الأصبهائي. والبينان في: كفاية الطالب: 84 «العذر يمحقه» ووألا منت». العمدة: 2/ 855 «... فبالنعمى × إلا مننت» وايلحقه، وفي الأصل: «تلحقه» وامنت، والأنسب ما أثبتناه، مطمع الأنفى: 77.

<sup>(2)</sup> الكلام عن الاعتذار في: العمدة: 2/854 ـ 855 مع بعض التغيير البسير.

<sup>(3)</sup> في الأصل: ﴿إِقْرَارِهِ.

وَقَدْ يَتَأَتَّى أَنْ يَكُونَ ذَهَابُ نَوْمِ الْمُسْتَغَذِرِ بِسُرُورِ طَيْفِ خَيَالِهِ، وَالْأُوَّلُ أَوْجَهُ؛ فَإِذَا كَانَ مِنْ شِدَّةِ الضَّيْمِ وَالْكَدَرِ كَانَ الضَّرَرُ فِي يَقَظَيْهِ مِنْ نَوْمِهِ، إِذْ كَانَ إِلْمَا بَعْدَ وَالسُّرُورِ فَيَخْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ فِي لَذَّةِ الْمُوَاصَلَةِ النَّوْمِيَّةِ؛ وَإِنْ كَانَ مِنْ شِدَّةِ الْفَرَحِ وَالسُّرُورِ فَيَخْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ مُرُّ وَهُ الْفَرَحِ وَالسُّرُورِ فَيَخْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ مُنَّ بِهِ أَيْضاً بَعْدَ يَقَظَيْهِ، لَكِنْ حَدَثَ لَهُ مِنْ مُرُودُهُ فِي نَوْمِهِ، وَيَخْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ سُرَّ بِهِ أَيْضاً بَعْدَ يَقَظَيْهِ، لَكِنْ حَدَثَ لَهُ مِنْ فَلِكَ بَاعِثُ حَرَّكَ الشَّوْقَ: وَهُو لَا عِجُ (\*) الْحُبُ، وَمُضْرِمُ أَكْبَادِ الْقَلْبِ، فَانْقَلَبَ عَلْمَ النَّذَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِلَى النَّالَةُ اللَّهُ الْعَلَالَ اللْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمِ الللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمِ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُسْتَعُولِ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الْمُلْعُلُولُ الْمُسْتَعُولُ الْمُسْتُولُ الْمُسْتُعُولِ الْمُسْتُعُولِ الْمُسْتَعُولُ الْمُنْ الْمُولُ الْمُؤْمِ اللْمُعُلِيْمِ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُنْ الْمُولُول

وَقَدْ يَكُونُ قَوْلُهُ: (وَالْحُبُ يَعْتَرِضُ اللَّذَاتِ بِالاَلْمِ) تَذْبِيلاً (5). وَ(الْحُبُ): بِضَمَّ الْحَاءِ. وَأَمَّا بِكَسْرِهَا: فَهُوَ نَفْسُ الْمَحْبُوبِ.

<sup>(1)</sup> في الأصل: •ما يستذله ولعله تحريف، والأنسب ما أثبتناه.

<sup>(2)</sup> أحد جبل بظاهر المدينة المنورة في شمالها على مقدار ستة أميال. ينظر: معجم البلدان: 1/ 109، الروض: 13.

<sup>(3)</sup> في الأصل: «إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وطائفة قد أهمتهم أنفسهم». وهو خلط بين الأية/ 11 من الأنفال: «إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ما» ليطهركم به»، والآية 154 من آل عمران التي أثبتناها.

<sup>(4)</sup> اللاعج: المحرق لعج الحب والحزن فؤاده: استحر في القلب. ل/لعج.

 <sup>(5)</sup> التذييل: هو تعقيب جملة بجملة مشتملة على معناها للتأكيد نحو قوله تعالى:
 ﴿جُرْيَتُهُم بِمَا كُفُرُوا﴾. ينظر: التوقيف على مهمات التعاريف: 1/186.

وَ(اللَّذَاتِ): تَابِعَةٌ لِلْمُدْرَكَاتِ، فَهِيَ [يُحَسُّ بِهَا] (١٠). وَالإِنْسَانُ جَامِعٌ لِجُمْلَةٍ مِنَ الْقُوَى وَالغَرَائِزِ، وَلِكُلِّ فُوَّةٍ غَرِيزَةٌ، وَلِكُلِّ غَرِيزَةٍ لَذَّةٌ، وَأَعْلَى اللَّذَاتِ مَعْرِفَةُ اللهِ عَلَى وَكُلُّ لَذَّةٍ بِإِزَائِهَا أَلَمٌ. وَفِي الْقَلْبِ نُورٌ إِلَهِيٍّ: وَهُوَ الْعَقْلُ، وَيُسَمَّى: الْبَعِيرَةَ الْبَاطِئَةَ، وَبِهَا يُدْرِكُ الْقَلْبُ الْمَعَانِيَ.

وَفِي الْبَيْتِ: (التَّعْلِيلُ)(2)، وَيُفِيدُ مَعْنَى (التَّفْسِيرِ)، وَكَأَنَّهُ يُخْبِرُ عَنْ طَيْفِ خَيَالِ مَخْبُوبِهِ كَيْفَ زَارَهُ، فَتَأَنَّسَ بِهِ، فَنَفَرَهُ الْحُبُّ الَّذِي مِنْ شَأْنِهِ اغْتِرَاضُ اللَّذَاتِ بِالأَلَمِ.

فَإِنَّ قِيَل: الْحُبُّ إِنَّمَا هُوَ سَبَبُ سَبَبٍ لَا سَبَبٌ، فَإِنَّهُ سَبَبُ الْفِكُرَةِ، وَالْفِكُرَةُ مَبَبُ جَلْبِ الْحُيَّالِ، وَإِذَا كَانَ الْحُبُّ [سَبَبًا](3) لِسَبَبٍ، فَكَيْفَ يَكُونُ سَبَاً لِنُفُودِ الْحَيَالِ، إِذْ فِي ذٰلِكَ جَمْعٌ بَيْنَ الْمُتَنَافِرَيْنِ؟

قُلْتُ: وَإِنْ كَانَ الْحُبُّ سَبَبَ سَبَبِ جَلْبِهِ، فَلَا يَبْعُدُ أَنْ يَكُونَ لَهُ جِهَنَانِ، بَلْ جِهَاتُ:

فَينْ جِهَةِ تَشَوُّفِ الْمُحِبُّ لِلْمَحْبُوبِ، فَالْحُبُّ بَاعِثٌ عَلَى التَّذَكُّرِ الْجَالِبِ لِلْمَحْبَالِ. وَمِنْ حَيْثُ إِنَّ الْحُبَّ سَبَبٌ فِي خَفَقَانِ الْقَلْبِ وَاضْطِرَامِهِ، وَتَحْريكِ لَوَاعِجِهِ، تَضْعُفُ قُواهُ حَتَّى يَنْشَأَ عَنْهُ الأَمْرَانِ؛ فَيِمُجَرَّدِ ذَهَابِ الْخَبَالِ الَّذِي لَوَاعِجِهِ، تَضْعُفُ قُواهُ حَتَّى يَنْشَأَ عَنْهُ الأَمْرَانِ؛ فَيِمُجَرَّدِ ذَهَابِ الْخَبَالِ الَّذِي شَرَى لَهُ فِي نَوْمِهِ [أَدْرَكَتُهُ] (4) لَذَّهُ الْوِصَالِ، مَعَ قِلَّةٍ تَمَكُّنِهِ فِي نَوْمِهِ إِذْ نَوْمُهُ مِنْ أَصْبِلِهِ ضَعِيفٌ، وَخَذَهِ إِذْ نَوْمُهُ مِنْ أَصْبِهِ ضَعِيفٌ، وَخَذَه إِذْرَاكِ بَلْكَ اللَّذَةِ أَصْبِهِ ضَعِيفٌ، وَخَذَه إِذْرَاكِ بَلْكَ اللَّذَةِ

<sup>(1)</sup> في الأصل: (يحسبها) ولعل الأنسب ما أثبتناه.

<sup>(2)</sup> التعليل: اوهو أن يرد المتكلم ذكر حكم واقع أو متوقع فيقدم قبل ذكره علة وقوعه لكون رتبة العلة أن تقدم على المعلول». ينظر: أسرار البلاغة: 257، سر الفصاحة: 257، الإيضاح: 518، خزانة ابن حجة: 1416، الطراز: 3/ 138، نهاية الأرب: 7/ 115.

<sup>(3)</sup> في الأصل: البياء.

<sup>(4)</sup> في الأصل: «أدركه» ولعل الأنسب ما أثبتناه.

الْحَاصِلَةِ بِزِيَارَةِ الْخَيَالِ دَخَلَ عَلَى الْقَلْبِ سُرُورٌ عَظِيمٌ، لَا يَثْبُتُ الْقَلْبُ عَلَى حَالِ الْبَقَظَةِ، حَالِهِ الَّتِي هُوَ عَلَيْهَا فَيَنْشَطُ مَعَ عَدَمِ تَمَكُّنِهِ مِنَ النَّومِ، فَيَرْجِعُ إِلَى حَالِ الْبَقَظَةِ، فَيَرَى أَنَّ مَا كَانَ فِيهِ زُورٌ مَحْضٌ لَا ثَبَاتَ لَهُ، فَيَتَقَوَّى جُنْدُ السَّهَرِ، فَيَظُلُّ مُتَفَكِّراً فَيَرَى أَنَّ مَا كَانَ فِيهِ زُورٌ مَحْضٌ لَا ثَبَاتَ لَهُ، فَيَتَقَوَّى جُنْدُ السَّهَرِ، فَيَظُلُّ مُتَفَكِّراً فِي مَحَاسِنِ مَحْبُوبِهِ، وَتَتَجَدَّدُ عَلَيْهِ أَخْزَانُ هَجْرِهِ وَتَشْتَدُ عَلَيْهِ أَزْمَةُ مُقَاسَاةِ بُعْدِهِ، فَيَنْظَلُ سُرُورُهُ حُزْناً، وَلَذَّتُهُ أَلَماً، فَمِنْ هٰذِهِ الْجِهَةِ كَانَ الْحُبُ سَبَاً فِي إِخْدَاثِ اللَّالَم.

وَ(السَّهَوُ): وَهُوَ ذَهَابُ النَّوْمِ، فِي الْحَقِيقَةِ: هُوَ عَيْنُ الأَلَمِ. وَقَدِ اسْتَوْفَيْتُ أَغْرَاضَ الْبَيْتِ فِي شُرْحِنَا الْكَبِيرِ.

وَيُقَالُ فِي (نَعَمُ): حَرْفُ تَصْدِيقٍ، وَيُقَالُ فِيهَا: حَرْفُ إِيجَابٍ، وَهِيَ أَحَدُ حُرُوفِ الإِيجَابِ الْخَمْسَةِ الَّتِي هِيَ نَعَمْ، وَبَلَى، وَأَيْ، وَحَيْ، وَأَجَلْ. وَ(فَعَمْ) فِي الإِيجَابِ مُقَرِّرَةٌ لِمَا سَبَقَهَا مِنَ الْكَلَامِ إِنْ أُخِذَتْ عَلَى غَيْرِ الْوَجُهِ الثَّانِي مِنَ الْمُعْنَيِيْنِ اللَّذَيْنِ [سَبَقَ](1) ذِكْرُهُمَا قَبْلُ. وَمَعَانِي أَخَوَاتِهَا مَبْسُوطَةٌ [27]// فِي مَظَانَهَا مِنْ كُتُبِ النَّحُو<sup>(2)</sup>.

#### 

<sup>(1)</sup> في الأصل: اسبقاً،

 <sup>(2)</sup> نظر مبحث (أحرف الإيجاب) في: المفصل: 1/415، شرح ابن عقيل: 3/216،
 كتاب حروف المعاني: 1/6.

## يَا لَاثِمِي فِي الْهَوَى الْعُذْرِيُ مَعْذِرَةً مِنْي إِلَيْكَ وَلَوْ ٱنْصَفْتَ لَمْ تَلُمِ (1)

شرح: لهذَا الْبَيْتُ جَلَبُهُ النَّاظِمُ فِي تَمْهِيدِ عُذْرِ رَافِعِ لِمَا وَقَعَ الأَنَّ مُبْدِي الْمُعْتِذَارِ لَا يَخْلُو مِنْ أَنْ يُوقِعَهُ تَوْطِئَةً لِرَفْعِه مَا سَيَقَعُ ، كُمَا جَاءَ فِي حَدِيثِ أَمُ سَلَمَةَ (لَا يَخْلُو مِنْ أَنْ يُوقِعَهُ تَوْطِئَةً لِرَفْعِه مَا سَيَقَعُ ، كُمَا جَاءَ فِي حَدِيثِ أَمُ سَلَمَةَ (لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقُ ، سَلَمَةَ (لَهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقُ ، سَلَمَةَ (لَهُ اللهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقُ ، سَلَمَةً (لَهُ اللهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقُ ، وَأَوْرَدَتُ لَمُذَا رَفْعاً لِمَا عَلَيْهَا مِنْ غُسُلِ إِذَا رَأَتُهُ ؟) (3) النَّوْم، هَلْ عَلَيْهَا مِنْ غُسُلِ إِذَا رَأَتُهُ ؟) (3).

وَقَدْ يَكُونُ الْمُذْرُ بَعْدَ رُتُوعِ مَا يُعْتَلَرُ مِنْهُ، وَهُوَ الْكَثِيرُ فِي كَلَامِ النَّاسِ؛ وَمِنْهُ قَوْلُ الشَّاعِر: (كامل)

الله يَعْلَمُ مَا أَقُولُ فَإِنَهَا جَهْدُ الألِيَّةِ مِنْ مُقِرِّ خَاضِعٍ (4) مَا إِنْ عَصَيْتُكَ وَالْغُوَاةُ تَمُنَّنِي السَبَابُهَا إِلَّا بِنِيَّةِ طَائِعِ انْظُرْ، هٰذَا الاسْتِعْذَارَ الْحَسَنَ، فِي قُوَّةٍ قَوْلِ الآخِرِ: (وافر)

دَعَوْتُ عَلَيْكِ لَمَّا ضَاقَ صَلْرِي ﴿ وَقَلْبِيَ قَائِلٌ: يَا رَبُّ لَا لَا

<sup>(1)</sup> الديوان: 191.

<sup>(2)</sup> هي هند بنت سهل المعروف بأبي أمية القرشي، المخزومية، من زوجات النبي عليه الصلاة والسلام، روت نحو 370 حديثاً. ترجمتها في: (الصفوة: 2/ 75، الإصابة: 98/13).

 <sup>(3)</sup> البخاري: 1/308، مسلم: 1/250، الترمذي: 80/1، النسائي: 1/112، الموطأ: 79، مسند الشافعي: 1/18، شرح معاني الآثار: 3/43، نيل الأوطار: 1/275.

<sup>(4)</sup> البيتان لإبراهيم بن مهدي يعتلر فيها للمأمون وهما في: الأغاني: 10/115 امن حنيف راكعه. العمدة: 2/855. الألية: الاستطاعة. تاريخ الطبري: 1/151.

وَهُوَ حَمَنُ: ﴿ وَقَدْ سَلَكَ أَبُو عَلِيٍّ الْبَصْرِيُ (١) مَذْهَبَ الْحُجَّةِ وَإِقَامَةِ الدَّلِيلِ بَعْدَ إِنْكَارِ الْجِنَايَةِ فَقَالَ: (منسرح)

لَمْ أَجْنِ ذَنْباً، فَإِنْ زَعَمْتَ بِأَنِّي جَنَيْتُ ذَنْباً، فَغَيْرُ مُعْتَمَدِ قَدْ يُطْرِفُ الْكَفُ عَيْنَ صَاحِبِهَا وَلَا يَرَى فَطْعَهَا مِنَ الرَّشَدِهُ (2)

وَفِي اعْتِذَارِ الْمُعْتَرِفِ مُنَا تَلَطُّفُ حَسَنٌ، إِلَّا أَنَّ فِيهِ بَعْضَ الْجَفَاءِ فِي يَسْبَتِهِ إِيَّامَا لِعَدَمِ الإِنْصَافِ فِي لَوْمِهِ. وَلَا يَكُونُ كَلَامُهُ صَحِيحاً إِلَّا لَوْ كَانَ عَالِماً بِمُوجِبِ مَا وَقَعَ بِهِ، إِذْ قَدْ يَكُونُ سُؤَالُهُ عَلَى جِهَةِ الْحَنَانَةِ وَالشَّفَقَةِ، لَا عَلَى جِهَةِ التَّنْفَقِي وَكَشْفِ سِرَّهِ. لَكِنْ قَدْ يَكُونُ فِي كَلَامِهِ مَعْنَى (الإِشَارَةِ)، عَلَى جِهةِ التَّشَفِّي وَكَشْفِ سِرَّهِ. لَكِنْ قَدْ يَكُونُ فِي كَلَامِهِ مَعْنَى (الإِشَارَةِ)، وَكَانَّهُ يُشِيرُ إِلَى أَنْ عُذْرَهُ أَوْضَحُ مِنْ أَنْ يَخْفَى عَلَى السَّائِلِ، فَيَنْشَأَ مِنْهُ اللَّانِمُ النَّالِهِ، فَيَنْشَأَ مِنْهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ وَمُعَنَى (النَّلْوبِ مِنْ بُعْدِ مَعَ خَفَاءٍ. وَمَعْنَى (النَّلْوبِ مِنْ بُعْدِ مَعَ خَفَاءٍ. وَمَعْنَى (النَّلْوبِ عِنْ بُعْدِ مَعَ خَفَاءٍ. وَمَعْنَى (النَّلْوبِ عِنْ بُعْدِ مَعَ خَفَاءٍ. وَمَعْنَى (النَّهُ لِيعُ إِلَى الْمَطْلُوبِ مِنْ بُعْدِ مَعَ خَفَاءٍ. وَمَعْنَى (الْبُعْدِ): أَنْ يُنْقَلَ اللَّازِمُ إِلَى الْمَلْرُومِ بِوَاسِطَةِ لَوَازِمَ. وَيَنْشَأَ أَيْصًا مِنْهُ مَعْنَى (الْبُعْدِ): أَنْ يُنْقَلَ اللَّازِمُ إِلَى الْمَلْرُومِ بِوَاسِطَةِ لَوَازِمَ. وَيَنْشَأَ أَيْصًا مِنْهُ مَعْنَى (الْبُعْدِ): أَنْ يُنْقَلَ اللَّونَ الْمَعْلَوبُ إِلَى الْمَلْوبِ مِنْ بُعْدِ مَعْ خَفَاءٍ. وَمُعَلَى الْمُعْلِمِةِ وَالْجَعْدِةِ وَالْجَعَاءِ، وَهٰذَا إِذَا كُثُورُ وَأُمَّا إِذَا قَلَ قَوْلُهُ يَكُونُ مِنْ مَوْ مَوْاعِي الأَلْفَةِ وَالْمُحْتِجَةِ وَالْجَعْدِةِ وَالْمُعْرَافِ عَلَى الْعُلْمِانِ الْعَلَافُ اللَّهُ وَلَالْالِكُونَ عُلَالُهُ وَلَاللَّهُ الْمُ الْعُمْ مُنْ فِي بَعْضِهِ (الْمَثَافُ). وَمِنْهُ مَا يُعْرِضُ فِي بَعْضِهِ (الْمُمَالُ اللْمُعَامِلُ اللْمُعْلِقِ الْمُعْلِي وَاللَّانَةِ صَافَلُ اللْهُ مَا يُعْلِي اللْمُعْلِقُ اللْعُلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِقِ اللْهُ الْمُعْلِقَ الْمُعْلِقُ اللْمُعْلِقِ الْمُؤَالِقُ اللْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقَ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُعْلِقِ اللْمُعْلِقُ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقُولُ اللْمُولِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ اللْمُوالِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُ

وَأَحْسَنُ النَّاسِ صِنَاعَةً فِي عِتَابِ الأَشْرَافِ مَا يَظْهَرُ لِلنَّاظِم فِي مَا أُوْرَدَهُ

<sup>(1)</sup> في العمدة: 2/ 855 أبو على البصير وهو الفضل بن جعفر البصير، ويعرف أيضاً بالفضل النخعي، أصله من الأنبار، شاعر عباسي وكاتب مترسل بليغ، (ت251هـ) ترجمته في: (طبقات ابن المعتز: 397، نكت الهميان: 225). والبيتان ليسا في: شعر أبي علي البصير في مجلة المورد: ع3/ 1972، وهما في كفاية الطالب: 84، العمدة: 2/ 855 فبأن جنيت والثاني برواية: ققد تطرف».

<sup>(2)</sup> الكلام في العملة: 2/ 855.

<sup>(3)</sup> ينظر: العمدة: 18/1.

<sup>(4)</sup> ينظر الكلام عن العتاب في: العمدة: 2/ 827 بتصرف.

مِنْ جِهَةِ الْمَسْؤُولِ إِلَى السَّائِلِ. وَقَدْ قَالَ أَبُو عُبَادَةَ الْبُحْتُرِيُّ (١) مُعَاتِباً بَعْضَ الْفُضَلَاءِ (2): (متقارب)

يُريبُنِي الشِّيءُ تُأْتِي بِهِ وَاكْـرَهُ أَنْ أَتَّـمَـادَى عَـلَـي أكذُبُ ظَنْي بِانْ قَدْ سَخِطْتُ وَلَوْ لَمْ تَكُنَّ سَاخِطاً لَمْ أَكُنَّ وَلَا بُدَّ مِنْ لَـوْمَـةِ أَنْـتَـجِـى عَلَيْكَ بِهَا مُخْطِئاً أَوْ مُصِيبًاهُ (4)

وَأَكْبِرُ قَدْرُكَ أَنْ اسْتَريبَا (3) سبيل اغتراد فالقى شعوبا وَمَا كُنْتُ أَعْهَدُ ظَنِّي كَدُوبَا أَذُمُّ الزَّمَانَ وَأَشْكُو الْخُطُوبَا

وَوَجْهُ وُضُوحٍ عُلْرِهِ: اسْتِحَالَةُ وُقُوعٍ مَا وَقَعَ مِنْهُ مِنْ غَيْرٍ سَبَبِ مَا هُوَ بَسْأَلُ عَنْهُ. وَوَصْفُهُ هَوَاهُ [28] / بِكُونِهِ عُذْرِيًّا، لِبَيْمَ لَهُ مَا قَصَدَ مِنْ وُضُوح عُذْرِهِ، وَفِيهِ مَعَ ذٰلِكِ ظُهُورُ الاحْتِمَالِ، لأَنَّهُ لَمَّا كَانَ حُبُّهُ عُذْرِيّاً بَالَغَ فِي الصَّبْرِ، إِذْ لَمْ يَمُتْ مِنْ تَرَاكُم أَسْبَابِهِ عَلَيْهِ، لأَنَّ بَنِي عُذْرَةَ شَاعَ مِنْ حُبِّهِمْ شِدَّةُ الْفَنَاءِ، حَتَّى يَبْلُغَ بِهِمْ إِلَى الْمَوْتِ. وَإِذَا كَانَ هٰذَا دَأْبَهُمْ فِي هَوَاهُمْ فَأَنَا مَعْذُورٌ، مُعَ صَبْرِي عَلَى مُقَاسَاةِ أَلْمِي، وَمُحَافَظَتِي بِإِخْفَاءِ وَكُتْمِي لَوْلَا فَضِيحَتِي بِمَا لَا قُدْرَةَ لِي عَلَيْهِ: مِنْ سَيَلَانِ دَمْعِي وَنُحُولِ جِسْمِي، فَمَعْذِرَتِي مَعْذِرَةٌ وَاضِحَةً.

فَ (مَعْثِرَةً): خَبَرُ مُبْتَداٍ مُضْمِرٍ.

وَ(مِنْي): فِي مَوْضِع الصَّفَةِ، أَيْ: مُتَوَجِّهَةٌ إِلَيْكَ.

 أَلْمِنْكَ): تَعَلَّقُ بِمَا الْمَجْرُورُ فِي مَحَلِّهِ. وَيُصِعُ تَعَلَّقُهُ بِ (مَعْفِرَةُ). وَرَفْعُ (مَغْذِرَةُ) أَخْسَنُ مِنْ نَصْبِهَا، عَلَى أَنَّ نَصْبَهَا سَائِغٌ، وَيَكُونُ الْعَامِلُ [مَخْذُوفاً

<sup>(1)</sup> هو أبو عبادة البحتري الوليد بن عبد الملك بن يحيى الطائي، (ت284هـ). ترجمته في: (معجم الأدباء: 6/ 186، الأعلام: 6/ 253).

هو الفتح بن خاقان وزير المتوكل والمقتول معه سنة: 247هـ. ينظر: معجم الأدباء: .186/6

<sup>(3)</sup> الأبيات في ديوان البحتري: 1/ 152.

<sup>(4)</sup> الكلام في العمدة: 2/ 827 ـ 828.

مَذَلُولاً](!) عَلَيْهِ مِنْ سِيَاقِ الْكَلَامِ، أَيْ: أَقْبِلْ. لْكِنَّ الرَّفْعَ أَقْوَى، إِذْ تَنْكِيرُ (مَعْفِرَةُ) مَعَ الرَّفْعِ أَمْرٌ مِتَمَكُنْ، وَالنَّصْبُ فِيهِ فَصْلُ الْمُتَّصِلِ. وَكَانَ اللَّائِقُ مَعَ إضمارِ (أَقْبِلَ) أَنْ يَقُولَ: مَعْذِرَتِي، لْكِنِ اضْطَرَّهُ إِلَى فَصْلِهِ وَزْنُ الْبَيْتِ وَلَا حَاجَةَ بِنَا إِلَى ذُلِكَ الاضْطِرَارِ.

وَيَصِحُ رَفْعُ (مَعْدِرَةً) عَلَى أَنْ يَكُونَ مُبْتَداً، وَيَكُونَ الْخَبَرُ فِي الْمَجْرُورِ الْمُتَقَدِّم الذِّكْرِ وَكَأَنَّهُ يَقُولُ: يَا لَاثِيمِ، أَكْبِرْ مَعْذِرَةً فِي الْهَوَى الْمُذْرِيِّ.

وَقَوْلُهُ: (مِنْي إِلَيْكَ)، أَيْ: كَفَاكَ مِنْ مَا أَعْتَذِرُ بِهِ إِلَيْكَ أَنِّي فِي دَرَجَةِ بَنِي عُذْرَةَ فِي لَهٰذَا الشَّأْنِ، وَلَا عُذْرَ أَكْبَرُ مِنْ كَوْنِي فِي دَرَجَتِهِم.

وَإِنْمَا جَاءَ بِ (الْوَاوِ) لأَنَّهَا أَبْقَى عَلَى اللَّانِقِ مِنْ أَنْ يَأْتِيَ بِالْفَاءِ، لأَنْ الْفَاء لُوْ جَاءَ بِهَا وَدَلَّتُ عَلَى السَّبَ لَسَلَبَهُ عَنِ الإِنْصَافِ بِلَوْمِهِ، وَحُصُولِ عِلْمِ مَا سَأَلَ عَنْهُ. وَالتَّغَاضِي لِلْعَارِفِ أَجْمَلُ مِنْ اسْتِكْشَافِ مَا طُلِبَ الْمُبْلَى عِلْمِ مَا سَأَلَ عَنْهُ. وَالتَّغَاضِي لِلْعَارِفِ أَجْمَلُ مِنْ السَّائِلِ مَعْرِفَةَ الْمُنْدِ، وَسَأَلَ، بِهِ سَنْرَهُ، إِلَّا إِنْ قَدَّرْنَا أَنَّ الْمَسْؤُول تَحَقَّقَ مِنَ السَّائِلِ مَعْرِفَةَ الْمُنْدِ، وَسَأَلَ، تَمَكَّنَ قَرْلُهُ: (وَلَوْ أَنْصَفْتُ لَمْ قَلْمٍ)، وَكَانَتِ الْفَاءُ أَلْبَقَ بِالْمَحَلُ مِنَ الْوَاوِ مَوَاذُ تَقْدِيرٍ أَمْرٍ آخَرَ، كَأَنْ يَقُول: سَأَلْتَ عَمًا تَحَقَّنَ وَلِنْ كَانَ مَعَ الْوَاوِ جَوَازُ تَقْدِيرٍ أَمْرٍ آخَرَ، كَأَنْ يَقُول: سَأَلْتَ عَمًا تَحَقَّنَ وَلِنْ كَانَ مَعَ الْوَاوِ جَوَازُ تَقْدِيرٍ أَمْرٍ آخَرَ، كَأَنْ يَقُول: سَأَلْتَ عَمًا تَحَقَّنَ وَلِنْ كَانَ مَعَ الْوَاوِ جَوَازُ تَقْدِيرٍ أَمْرٍ آخَرَ، كَأَنْ يَقُول: سَأَلْتَ عَمًا تَحَقَّنَ وَلِنْ كَانَ مَعَ الْوَاوِ جَوَازُ تَقْدِيرٍ أَمْرٍ آخَرَ، كَأَنْ يَقُول: سَأَلْتَ عَمًا تَحَقَّنَ عَنْ الشَّوْلِ عَلَى الْمُعْلُومِ يَكُونُ لأَحِدِ أَمْرَيْنِ:

إِمَّا قَصْدَ فَضِيحَةِ الْمَسْؤُولِ، وَتَوْقِيفِهِ عَلَى جِنَايَتِهِ.

أَوْ يَكُونُ مِنَ السَّائِلِ ضَرْباً مِنَ الْجَهْلِ، إِذْ لَا يَسْأَلُ سَائِلٌ إِلَّا طَلَباً لِحُصُولِ مَا لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ. وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ يُقَدِّرُهُ عَالِماً، وَإِلَّا لَوْ كَانَ عِنْدَهُ جَاهِلاً لَكَانَ مَعْذُوراً فِي سُؤَالِهِ عَنْ حَالِهِ وَكَانَ اللَّائِقُ إِذْ ذَاكَ أَنْ يَقُولَ: لَوْ عَرَفْتَ كَانَ مَعْذُوراً فِي سُؤَالِهِ عَنْ حَالِهِ وَكَانَ اللَّائِقُ إِذْ ذَاكَ أَنْ يَقُولَ: لَوْ عَرَفْتَ حَقِيقَةً أَمْرِي، وَمَا انْطَوَى عَلَيْهِ سِرِّي، لَمْ تَلُمْ.

<sup>(1)</sup> في الأصل: «محلَّوف مدلول».

وَفِي الْبَيْتِ: شَيْءٌ مِنْ مَعْنَى (التَّصْدِيرِ)<sup>(1)</sup>: «وَهُوَ أَنْ تُرَدَّ أَعْجَازُ الْكَلَامِ عَلَى صُدُورِهَا، فَيَدُلُّ بَعْضُهُ عَلَى بَعْض، وَيَسْهُلُ اسْتِخْرَاجُ قَوَافِي الشَّعْرِ، إِذَا كَانَ كَذَٰلِكَ، وَتَقْتَضِيهِ الطَّنْعَةُ، وَيُكْبِبُ الْبَيْتَ الَّذِي يَكُونُ فِيهِ بَهْجَةً، وَرَوْنَقاً، وَهُوَ عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ:

أَحَدُهَا: مَا يُوَافِقُ آخِرُ كَلِمَةٍ مِنَ الْبَيْتِ آخِرَ كَلِمَةٍ مِنْ شَطْرِ الْبَيْتِ الأُوَّلِ، نَحُوُ قَوْلِ الشَّاعِر: (كامل)

يُلْقَى إِذَا مَا الأَمْرُ كَانَ عَرَمْرُماً فِي جَيْشِ رَأَي لَا يُفَلُّ عَرَمْرَمُ (2) وَالآخَرُ: مَا وَافَقَ آخِرُ كَلِمَةٍ مِنَ الْبَيْتِ أَوَّلَ كَلِمَةٍ مِنْهُ، نَحْوُ قَوْلِ الشَّاعِر: (طوبل)

سَرِيعٌ إِلَى ابْنِ الْعَمِّ يَلْطِمُ وَجْهَهُ وَلَيْسَ إِلَى دَاعِي النَّدَى بِسَرِيعِ (3)
وَيُرُوَى: (بَشْتِمُ عِرْضَهُ)، ذَ (سَرِيعٌ) فِي أَوْلِهِ وَآخِرِهِ، وَمِنْهُ مَا هُنَا.
وَالنَّالِثُ: مَا وَافَقَ آخِرُ كَلِمَةٍ بَعْضَ مَا فِيهِ، كَقَوْلِ الآخِرِ: (وافر)
عَزِيرُ بَنِي سُلَيْمٍ أَفْصَدَتْهُ سِهَامُ الْمَوْتِ وَهْيَ لَهُ سِهَامُ (3)
عَزِيرُ بَنِي سُلَيْمٍ أَفْصَدَتْهُ سِهَامُ الْمَوْتِ وَهْيَ لَهُ سِهَامُ (4)
[29]// وَ(اللَّائِمُ): مِنَ (اللَّومِ) بِضَمَّ اللَّامِ. وَأَمَّا الْمَصْدَرُ: فَهُوَ (اللَّومُ) بِفَيْمِ مَوْمًا. وَأَمَّا اللَّومُ: فَهُوَ نَفْسُ بِفَيْحِهَا. تَقُولُ: لَامَ يَلُومُ لَوْماً، كَصَامَ يَصُومُ صَوْماً. وَأَمَّا اللَّومُ: فَهُوَ نَفْسُ

<sup>(1)</sup> بحث التصدير في: البديع: 97، الصناعتين: 385، المثل السائر: 1/ 252 تحت اسم التجنيس معارضاً الحاتمي في فصله عن التجنيس، خزانة ابن حجة: 14/1.

<sup>(2)</sup> البيت في: البديع لابن المعترّ: 48 «تلقى»، العمدة: 1/ 572 «يلقى إذا ما الجيش × لا يضل». المنزع البديع: 410، كفاية الطالب: 142، تحرير التحبير: 116 «إذا ما كان يرم»، نهاية الأرب: 7/ 109.

<sup>(3)</sup> البيت للأقيشر الأسدي في: ديوانه: 56، البديع لابن المعتز: 48، المنزع البديع: 410، الممدة: 1/ 572، تحرير التحيير: 116، معالم الكتابة: 74 «يشتم عرضه».

 <sup>(4)</sup> البيت في: البديع: 48 اعميد بني سليم، العمدة: 1/572، المنزع البديع: 411 وبهامشه أنه الأشجع السلمي.

<sup>(5)</sup> الكلام من التصدير في العمدة: 1/ 572 باب التصدير.

الاسم. و(اللَّانِمُ) و(اللَّاحِي) و(الْعَاذِلُ): أَلْفَاظٌ مُتَرَادِفَةٌ بِمَعْنَى وَاحِدٍ، وَقَدْ تَخْتَلِفُ بِاعْتِبَارَاتٍ. وَأَمَّا (الْوَاشِي): فَهُوَ النَّمَّامُ، وَخُصُّ - وَإِنْ كَانَ مِنْ جِنْسِ الْكَذَّائِينَ النَّمَّامِينَ - بِنَمِيمَةِ الْحُبُ. وَالْمُسْتَعْمَلُ غَالِباً فِي الْعَثْبِ الْعِشْقِيُّ اسْمُ الْكَذَّائِينَ النَّمَّامِينَ - بِنَمِيمَةِ الْحُبُ. وَالْمُسْتَعْمَلُ غَالِباً فِي الْعَثْبِ الْعِشْقِيُّ اسْمُ (اللَّائِم). وَيُقَالُ: أَلْامَ فُلَانٌ: إِذَا فَعَلَ مَا يُلامُ عَلَيْهِ. وَلاَمَ: إِذَا عَتَبَ عَبْرَهُ. وَللَّامِ الْعَرْبِيِّ مَوْنَبَةُ بَنِي وَلَمَّا كَانَتْ مَرَايِّبُ الْحُبُ تَتَفَاوَتُ، وَأَفْوَى مَرْتَبَةٍ فِي الْحُبُ الْعَرْبِيِّ مَوْنَبَةُ بَنِي وَلَمَّا كَانَتْ مَرَايِّبُ الْحُبُ تَتَفَاوَتُ، وَأَفْوَى مَرْتَبَةٍ فِي الْحُبُ الْعَرَبِيِّ مَوْنَبَةُ بَنِي عَلَاءً إِنَّ أَسْعَدَ الْحُلْقِ فِي الآخِرَةِ أَقْوَاهُمُ عُلَى مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ الْعَرْبِيِّ مَوْنَبَةً بَنِي عَلَاءً اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْحُلْمُ الْوَلُولُ الْمُولِ اللَّهُ الْمُلْعُلُولُ اللَّهُ اللْعَلَقِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْعُلُولُ اللْعَلَقُ الْعُلُولُ اللَّهُ اللْمُولُولُ اللْمُلْمُ اللْمُلْعُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْعُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْعُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْعُلُولُ اللْمُلْعُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْعُلُولُ اللْمُلْعُلِلْ اللَّهُ اللْمُلْعُ

وَ(الإِنْصَافُ): الْعَدْلُ فِي الشَّيْءِ، وَالرُّجُوعُ إِلَى عَيْنِ النَّازِلَةِ مِنْ غَيْرِ مِرَاءِ وَلَا جَدَالِ؛ وَمِنْهُ إِنْصَافُ الأَجِيرِ: وَهُوَ إِعْطَاؤُهُ حَقَّهُ مِنْ غَيْرِ مَظْلِ<sup>(2)</sup> وَلَا تَرَاخِ. وَلَا جَدَالِ؛ وَمِنْهُ إِنْصَافُ الأَجِيرِ: وَهُوَ إِعْطَاؤُهُ حَقَّهُ مِنْ غَيْرِ مَظْلٍ<sup>(2)</sup> وَلَا تَرَاخِ. وَالْبَاعِثُ عَلَى تَرْكِهِ أُمُورٌ مُتَعَدِّدَةً: مِنْ حُبِّ الرَّئَاسَةِ، أَوْ مِنْ حَسَدِ يَمْنَعُ الْجَاهِلَ أَنْ يَقُولَ الْحَقَّ؛ وَلِذَٰلِكَ قَالَ بِعْضُهُمْ: (بِسِط)

وَلَمْ تَزَلُ قِلَّهُ الإِنْصَافِ قَاطِعَةً بَيْنَ الرُّجَالِ وَإِنْ كَانُوا ذَوِي رَحِم (3)

وَ(لَوْ) فِي كَلَامِ النَّاظِمِ: حَرْفُ امْتِنَاعٍ لِوُجُودٍ، أَيْ: امْتَنَعَ الإِنْصَافُ لِوُجُودِ اللَّوْم.

وَ(لِلَوْ): أَفْسَامُ مَذْكُورَةً فِي كُتُبِ أَهْلِ الصَّنَاعَةِ النَّحْوِيَّةِ <sup>(4)</sup>.

#### 

<sup>(1)</sup> هم بنو عذرة بن سعد بطن عظيم من قضاعة: جمهرة الأنساب: 419، صبح الأعشى: 14/ 396، معجم قبائل العرب: 2/ 768.

<sup>(2)</sup> المطل: التسويف بالعدة والدين. ل/مطل.

<sup>(3)</sup> البيت للمتني في ديوانه: 4/ 161 قولو كَانوا ذوي رحمه.

<sup>(4)</sup> ينظر: أوضع المالك: 4/ 228، مغنى اللبيب: 1/ 344.

#### 10 \_ قَالَ:

عَدَتْكَ حَالِي لَا سِرِّي بِمُسْتَتِرِ عَنِ الْوُشَاةِ وَلَا دَائِي بِمُنْحَسِم (1)

شرح: هٰذَا الْبَيْتُ مِنْ تَمَامِ (التَّكْرِيرِ)، لأَنَّهُ فِي مَعْنَى الْبَيْتِ الْمُتَقَدِّمِ بِزِيَادَةِ مَا فِيهِ مِنَ الاِسْتِعْطَافِ. وَالدُّعَاءُ قَبْلَ الْمُخَاطَبَةِ مِنْ أَدَبِ التَّخَاطُبِ، كَمَا تَقُولُ لِلطَّبِيبِ: حَالِي \_ عَافَاكَ الله \_ كِيتَ وَكِيتَ، فَتُصَدِّرُ بِالدُّعَاءِ قَبْلَ الشَّكَايَةِ.

رَفِيهِ أَيْضاً: رَفْعُ مَا عَسَى أَنْ يَتَرَثَّبَ عَنِ (2) الْمُخَاطِبَةِ مِنْ سَبْقِ اللَّسَانِ إِلَى مَا يَفَعُ بِاسْتِعْطَافِ مَا سَبَقَ، فَبَكُونُ مَا يَفَعُ بِاسْتِعْطَافِ مَا سَبَقَ، فَبَكُونُ الدُّعَاءُ قَبْلَ الْمُخَاطَبَةِ يُوقِعُ عِنْدَ الْمُخَاطِبِ \_ بِكَسْرِ الطَّاءِ \_ تَأْمِيناً مِمَّا عَسَى أَنْ الدُّعَاءُ قَبْلَ الْمُخَاطَبِ \_ بِكَسْرِ الطَّاءِ \_ تَأْمِيناً مِمَّا عَسَى أَنْ يَقَعَ فِي جَنْبِ الْمُخَاطَبِ \_ بِفَشْحِ الطَّاءِ \_ مِنْ جَفْوَةِ الْمُتَكَلِّمِ، وَهُوَ فِي الْكَلَامِ الْفَصِيح كَثِيرٌ.

وَقَدْ يَحْدُثُ أَيْضاً مَعْنَى عَكُسَ هٰذَا الْمُتَقَدِّمِ: وَهُوَ أَنْ يَكُونَ كَلَامُ الْمُخَاطِبِ \_ بِكُسْرِ الطَّاءِ \_ إِذَا افْتَتَحَهُ بِلِينِ وَتَأْمِينِ يُحْدِثُ فِي قَلْبِ الْمُخَاطِبِ \_ بِكُسْرِ الطَّاءِ \_؛ وَمِنهُ بِفَتْحِ الطَّاءِ \_ أَمْناً مِنَ الْمُؤَاخَذَةِ بِمَا يَسْأَلُهُ عَنْهُ الْمُخَاطِبُ \_ بِكُسْرِ الطَّاءِ \_؛ وَمِنهُ مَوْلُ اللهِ عَلَىٰ إِللهُ عَنْهُ أَوْنَ لَهُمْ ﴾ [النوبة: 43]؛ وَقَدِ اسْتَعْمَلَ الشُّعَرَاءُ مِنْ هٰذَا الْمَنْزَع كَثِيراً (3):

قَالَ بَعْضُهُمْ: (كامل)

يًا صَاحِ لَا لَاحَتْ لَدَيْكَ شُجُونِي وَلَانْتَ أَعْرَثُ بِالَّذِي حَذِقَتْ بِهِ

إِنِّي بُلِيثُ بِصَفْقَةِ الْمَغْبُونِ (4) غُسرَدٌ مُسَلَوَّرَةً وَخَسْبُحُ عُسُونِ

<sup>(1)</sup> الديران: 191.

<sup>(2)</sup> في الأصل: قمنه.

<sup>(3)</sup> فيّ الأصلّ: •كثير•، ولعل الأنسب ما أثبتناه.

<sup>(4)</sup> غَنْجِ العيون: ملاحتها. ل/غنج.

وَقَالَ الآخَرُ: (رمل)

لَا بَسَلَاكَ اللهُ يَسَا صَسَاحٍ بِسَسَا يَنْفَذُ الصَّدُّ وَيُبْدِي مَطْلَهُ وَهٰذَا فِي كَلَامِ الْمُوَلَّدِينَ كَثِيرٌ.

عَاقَنِي مِنْ هَجُر طَيُّ أَغْيَدِ(١) بوصالِی مِنْ خَدِ إلَى غَدِ

وَقَوْلُهُ: (عَدَثُكَ حَالِي)، أَيْ: تَجَاوَزَتْكَ.

وَيَخْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ قَصَدَ بِهَا [30]// التَّعْريضَ، كَمَا يُقَالُ لِلْعَاذِلِ: اعْذُرْ لِللَّه يُصِيبَكَ مَا أَصَابَنِي. وَمِنْ كَلَامِ الْخَلِيلِ بْنِ أَحْمَدَ (2) رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى حِينَ رَآهُ أُخُوهُ يُقَلِّبِفُ عَرُوضَ الشِّعْرِ فَقَالَ: ضَلَّ عَقْلُ أَخِي، فَقَالَ لَهُ الْخَلِيلُ: (بسيط)

لَوْ كُنْتَ تَعْلَمُ مَا أَقُولُ عَلَرْتَنِي اوْ كُنْتَ تَجْهَلُ مَا تَقُولُ عَذَلْتُكَ لْكِنْ جَهِلْتَ مَقَالَتِي فَعَذَلْتَنِي وَعَلِمْتُ أَنَّكَ جَاهِلٌ فَعَذَرْتُكَ

وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ قَالَهَا عَلَى جِهَةِ الْمُحَاشَاةِ، وَهُوَ ٱلْبَقُ بِالنَّبِيبِ، وَأَنْسَبُ لِمُخَاطَبَةِ أَهْلِ أُولِي الْفَصْلِ وَالتَّأْدِيبِ. وَالْمَعْنَى الأَوَّلُ يُنَظِّرُ إِلَى مَعْنَى الأَثَرِ: ﴿ لَا تَنْظُرُواْ إِلَىٰ ذُنُوبِ النَّاسِ كَأَنَّكُمْ أَرْبَابٌ، وَانْظُرُواْ إِلَى ذُنُوبِكِمُ كَأَنَّكُمُ عَبِيدٌ، إِنَّمَا النَّاسُ مُبْتَلِي وَمُعَافِي، فَارْحَمُواْ أَهْلَ الْبَلَاءِ، وَاسْأَلُوا اللهَ الْعَافِيّةُ (1).

<sup>(1)</sup> ينفذ: ينتهي وينقضي. الصد: الهجر. المطل: التسويف. ل/صدد. مطل، نفذ.

هو الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي الأزدي اليحمدي أبو عبد الرحمن، من كبار أئمة اللغة والأدب، (ت170هـ). ترجمته في: (إنباه الرواة: 1/ 341، وفيات الأعبان: 1/ 172، الأعلام: 2/ 314). والبيتان في: شعر الخليل: 16، نقد النثر: 136 الكن جهلت مقالتي فسيتني. لباب اللباب: 75 ـ 76، شرح مقامات الحريري: 2/ 99، شرح ديوان المتنبى: 3/ 292، الكشكول: 148 اأو كنت أعلم ما تقول عذلتكاه.

<sup>(3)</sup> الموطأ: 839، قال مالك كلله: قومن كلام عيسى ابن مريم... الأثر..... مصنف ابن أبي شيبة: 7/ 65، الترغيب والترهيب: 3/ 344، الزهد لنهاد: 2/ 532، شرح الزرناني: 4/ 519.

وَ(الْحَالُ): مُؤَنَّةٌ، وَمُرَادِنُهَا الْبَالُ. وَالْحَالُ عِنْدَ الْمُتَكَلِّمِينَ مَعْنَى أَثْبَتَهُ بِمُضْهُمْ، وَأَنْكَرَهُ آخَرُونَ<sup>(1)</sup>.

وَقَوْلُهُ: (لَا سِرِّي بِعُسْقَتِوِ): يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ مِنْ جُمْلَةِ مَا خَاطَبَ بِهِ السَّائِلَ. وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ عَلَى تَقْدِيرِ سُؤَالٍ صَدَر بَعْدَ قَوْلِهِ: (عَدَثْكَ حَالِي)، كَأَنْ قَائِلاً قَالَ لَهُ: وَمَا حَالُك؟ فَقَالَ: لَا سِرِّي بِمُسْتَتِرٍ عَنْ الْوُشَاةِ، وَلَا دَائِي بِمُنْحَسِم. فَعَلَى الأُوَّلِ: لَا يَتَقَوَّى التَّعْرِيضُ بِالْوُشَاةِ لِلْمُخَاطَبِ الَّذِي هُوَ السَّائِلُ بِمُنْحَسِم. فَعَلَى الأَوَّلِ: لَا يَتَقَوَّى التَّعْرِيضُ بِالْوُشَاةِ لِلْمُخَاطَبِ الَّذِي هُوَ السَّائِلُ الأَصْلِيمِ. وَعَلَى الثَّانِي: فِيهِ تَعْرِيضٌ يَقُرُبُ مِنَ التَّصْرِيحِ، كَأَنَّهُ يَقُولُ: أَمَا رَأَيْتَ مَا صَدَرَ مِثَنْ أَنَا أُخَاطِبُ؟ فَإِنَّهُ عَاتَبَنِي، وَأَظْلِهَرَ مَا اسْتَثَرَ مِنْ أَسْرَادِ بَاطِني.

وَ(الْوُشَاةُ): جَمْعُ وَاشٍ، وَهُوَ النَّمَّامُ، وَخُصَّ بِالنَّمِيمَةِ فِي أَحْوَالِ الْمُجِبِّنَ.

وَ(السَّوُ): مَأْخُوذٌ مِنْ سَرَارِ الْوَادِي، وَهُوَ بَطَنَاتُهُ، وَيُسْتَغْمَلُ فِي الْأُمُورِ الْخَفِيَّةِ؛ وَمِنْهُ السَّرُ فِي الصَّلَاةِ، وَفِي مُكَالَمَةِ مِنْ تُودَعُ الأَسْرَارُ عِنْدَهُمْ. وَسُمِّيَ النَّكَاحُ سِرَا لِخَفَاءِ مَقْصَدِهِ الأَعْظَمِ، قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿وَلَكِنَ لَا تُوَاعِدُهُنَّ سِرًا﴾ النَّكَاحُ سِرًا لِخَفَاءِ مَقْصَدِهِ الأَعْظَمِ، قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿وَلَكِنَ لَا تُواعِدُهُنَّ سِرًا ﴾ [البقرة: 235]، أيْ: نِكَاحاً. وَسُمِّيَ فَذَكَرُ الإِنْسَانِ سِرَا، فَالَهُ يَعْقُوبُ بِنُ السِّكِيتِ (2) فِي وَإِصْلاحِ الْمُنْطِقِهِ (3).

وَيَخْتَمِلُ أَيْضاً أَنَّ الْمَسْؤُولَ إِنَّمَا جَاءَ بِهٰذَا الانْبِسَاطِ وَالتَّلَطُّفِ فِي الْجَوَابِ
تَمْهِيداً لِمَا يُرِيدُ أَنْ يَتَمَهَّدَ بِهِ عَلَى السَّائِلِ مِمَّا يَقُولُهُ بَعْدُ مِنْ عَدَمِ سَمَاعٍ قَوْلِهِ،

<sup>(1)</sup> ينظر تفصيل الكلام في المسألة في: شرح المقاصد: 1/ 366 ـ 381.

 <sup>(2)</sup> هو يعقوب بن إسحاق بن السكيت أبو يوسف، لغري نحوي كوفي، (ت244هـ).
 ترجمته في: (طبقات اللغويين والنحويين: 202، وفيات الأعيان: 1/309،
 الأعلام: 8/195).

<sup>(3)</sup> في إصلاح المنطق: 21 «السر: النكاح»، وفي تهذيب الإصلاح: 64 «والسر ذكر الرجل»، وكتاب إصلاح المنطق: كتاب جليل في بابه عليه عدة شروح، أخرجته دار السكة العربية، كشف الظنون: 1/ 108، بروكلمان: 2/ 206.

وَارْتِكَابِ مُخَالَفَةِ أَمْرِهِ، وَأَنَّهُ فِي صَمْم عَمَّا يَدْعُوهُ إِلَيْهِ، وَيُريدُ أَنْ يَحْمِلَهُ عَن الإِقْلَاعَ عَلَيْهِ. وَأَهْلُ الْهَوَى فِي هٰذَا الشَّأْنِ عَلَى أَمْرَيْن: مِنْهُمْ مَنْ يُسْرِعُ بِتَكْذِيب الْوُشَاةِ، وَيُصَرِّحُ (١) بِكَذِبِهِم لِلْمَحْبُوبِ، كَقَوْلِ الشَّاعِر: (مديد)

كَذَبَ الْوَاشِي الَّذِي نَفَلًا أَنَّ فَلْبِي عَنْكُمُ الْنَفَلَا وَادَّعَى فِي الْحُبِّ غَيْرَكُمُ لَا وَحَقَّ الْحُبِّ مَا فَعَلَا كَيْفَ وَالإحْسَانُ يَهْنَعُهُ أَنْ يَرَى مِنْ حُسْضِكُمْ بَدَلا

وَهٰذَا الْمَنْزَعُ لَا يَلِيقُ بِمَا صَدَرَ مِنْ هٰذَا السَّائِل، إِذْ لَمْ يُنِمَّ عَنْهُ، وَإِنَّمَا عَرَّضَ بِمَا يَكْثِفُ حَالَهُ، وَهُوَ مِمَّا يَشْرُدُ عَنْهُ الْمَحْبُوبُ، لأَنَّ كَثْفَ السِّرِّ فِي شَرْع أَهْلِ الْهَوَى حَرَامٌ؛ وَلِذٰلِكَ تَجِدُهُمْ يَكُنُونَ عَنْ أَحْبَابِهِمُ بِالأَشْجَارِ وَبِالظُّبَاءِ؛ أَلَا تَرَى قَوْلَ الشَّاعِرِ: (كامل)

إِنْ بُحْتُ بِالسَّمِكِ فَالْمَعَادُ جَزَائِي [31]// فأهَمُّ مَا عِنْدِي إِذَا ذَكَرُوكِ لِي أَخْفَيْتُ أَذْوَاءَ الْهَوَى وأَخَذْتُ فِي إظْهَارِ بَعْض ظَوَاهِرِ الأَذْوَاءِ

إلَّا إِذَا قُطِعَتْ لَظِيِّ أَحْشَائِي (2) أبدي صوارف زغمهم وآرائي وَإِذَا أَقَامُوا شَاهِداً مِنْ أَدْمُعِي ﴿ وَأُوَارِ زَفْرَةً دَاخِلَ الأَحْشَاءِ وَاسْتَظْهَرُوا بِأُدِلَّةٍ شَهِدَتْ لَهُمْ ﴿ مِنْ مُقْتَضَى أَنْفَاسِي الصُّعَدَاءِ

فَهٰذَا أَظْهَرَ تَجَلُّداً عَلَى الْكَتْم، وَلَمْ يُوَافِقْ عَلَى أَنَّ مَا ظَهَرَ مِنْ شَوَاهِدِ الْحَالِ عَلَيْهِ أَنَّهَا مِنْ أَجْلِ مَا زَعَمَ الْوُشَاةُ، لأَنَّهُمْ يَرَوْنَ أَنَّ فُشُوَّ حُبِّ الْمَحْبُوبِ بُسْقِطُ الْوَقَارَ؛ وَلِذْلِكَ قَالَ شَاعِرُهُمْ: (رمل)

الصَّبْرُ أَوْلَى بِوَقَارِ الْفَتَى مِنْ قَلَق يَهْتِكُ سِتْرَ الْوَقَارِ(3)

أفي الأصل: «تصرح»، ولعل الأنسب ما أثبتناه.

<sup>(2)</sup> اللظى: النار، وقيل: اللهب الخالص. زفرة: من الزفير وهو أن يملأ صدره غماً ثم يزفره ويخرجه. ل/زفر، لظي.

<sup>(3)</sup> البيتان لغانم المخزومي المالقي في: مطمح الأنفس: 60 ـ 61، نفع الطيب: 3/ 398 (ملك)، اعلى حالها، وفي 5/ 603 (من قلق).

مَنْ لَزِمَ الصَّبْرَ عَلَى حَالِهِ وَقَالَ آخَرُ: (طويل)

أجُودُ بِمَكْنُونِ الثَّلَادِ وَإِنَّنِي وَعِنْدِي لَهُ يَوْماً إِذَا مَا الْتَمَنْتُهُ

بِسِرِّكِ عَمَّنُ سَأَلَنِي لَصَنِّينُ (١) فُوَادُ بِسَوْدَاءِ الْفُوَادِ كَنِينُ

كَانَ عَلَى أَيَّامِهِ بِالْخِيَّارِ

وَقَدْ بَلَغَ الْأَمْرُ بِبَعْضِهِمْ حَتَّى كَانَ مِنْ مُبَالَغَتِهِ فِي التَّسَتُرِ يُظْهِرُ مُعَادَاةً مَحْبُوبهِ ؟ قَالَ الشَّاعِرُ : (كامل)

الله يَعْلَمُ مَا أَرَدْتُ بِهَجْرِكُمْ إِلَّا مُسَاتَرَةَ الْعَدُوِّ الْكَاشِحِ (2) وَعَلِمْتُ أَنْ تَسَتَّرِي وَتَبَاعُدِي أَبْقَى لِوَصْلِكِ مِنْ دُنُوًّ فَاضِحٍ

وَلَيْسَ هٰذَا مِنَ الْأَسْلُوبِ الَّذِي سَلَكَهُ النَّاظِمُ ا بَلْ مِنْ أَسْلُوبِ آخَرَ ، وَهُوَ أَسْلُوبُ بَعْدَ الْإِقْرَارُ بَعْدَ الْإِطْلَاعِ عَلَيْهِ . وَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ الْإِقْرَارُ فَبْلَ الْاطْلَاعِ ، وَالْقِبْوَ عَلَى أَنَّ الْإِقْرَارُ فَبْلَ الْاطْلَاعِ ، وَالْإِبَاحَةَ بِالْمَحْبُوبِ سَفْسَفَةٌ وَخُرُوجٌ عَنْ شَرْعِ الْهَوَى . وَمَا زَالَتِ الْأَكَابِرُ تَطْلُبُ مِنَ اللهِ عَبْقُ قَبْضَ أَرْوَاحِهَا عِنْدَ الْاطْلَاعِ عَلَى انْقِطَاعِهَا إِلَيْهِ . فَإِذَا الْأَكَابِرُ تَطْلُبُ مِنَ اللهِ عَبْقُ قَبْضَ أَرْوَاحِهَا عِنْدَ الْاطْلَاعِ عَلَى انْقِطَاعِهَا إِلَيْهِ . فَإِذَا بَاحَ بِالسِّرِ بَالسِّرُ مِنْ قَهْوَةِ الْمَحَبَّةِ كَانَ أَسْهَلَ مِنَ الْإِبَاحَةِ دُونَهَا . وَيُقَالَ : بَاحَ بِالسِّرِ وَأَبَاحَ ، أَيْ : أَبَاحَ هَمْكَ أَسْتَارِ الْمَحَبَّةِ ؛ وَلِذَٰلِكَ قَالَ الْقَائِلُ : (طويل)

سَكَرْنَا فَبُحَنَا فَاسْتُحِلَّتْ دِمَاؤُنَا الْمُقْتَلُ بَوَّاحٌ بِسِرِّ الَّذِي يَهْوَى؟ (3) وَمَا السِّرُ لِلأَحْرَارِ إِلَّا وَدِيعَةً وَلْكِنْ إِذَا رَقَّ الْمُدَامُ فَمَنْ يَقْوَى؟

<sup>(1)</sup> البيتان لقيس بن الخطيم الأنصاري في: ديوانه: 82 الجود بمضنون... × .... عما سألني كنين وايكون له عندي إذا ما ضمنته × مقر... الأمالي: 2/ 202 التمنتني × مكان... مكين الحيوان: 5/ 183، المستطرف: 1/ 107 الضنين ، تفير القرطبي: 18/ 242 ابمكنون الحديث الشرح الشافية: 4/ 185 ـ 186.

<sup>(2)</sup> البيان للعباس بن الأحنف في: ديوانه: 94 اإلا مصانعة العدو، واإن تباعدي وتستري × أوفى لوصلك، زهر الآداب: 4/ 1018. اأبقى لوصلك، مصارع العثاق: 2/ 116 اإلا مساترة العدو، واأدنى لوصلك، الموشى: 63 ـ 64.

 <sup>(3)</sup> المشهور أن البيتين ينسبان لأبي الحمين بن منصور الحلاج. لم أجدهما في ديوانه.
 المدام: الشراب.

وَفِي الْبَيْتِ: (الْجَمْعُ وَالتَّقْسِمُ)(1)، وَاسْتَبْعَدْتُهُ مِنْ وَجُو: أَنَّ أَهْلَ الصَّنَاعَةِ اشْتَرَطُوا فِي ذَٰلِكَ أَنْ يَكُونَ أَحَدُ قِسْمِي التَّقْسِمِ الْمُتَقَدِّم مُبَيَّناً لَا مُجْمَلاً، وَأَمَّا إِنْ قَدَّمُوهُ مُجْمَلاً، ثُمَ أَوْضَحُوهُ، كَانَ (تَوْشِيحاً)(2)، وَالأَمْرُ فَي ذَٰلِكَ قَرِيبٌ. وَجَعلُواْ مِنَ التَّوْشِيحِ قَوْلَ النبِي ﷺ: فيشِيبُ ابْنُ آدَمَ وَيَشِبُ ابْنُ آدَمَ وَيَشِبُ مِنْهُ اثْنَانِ: حُبُّ الْمَالِ، وَحُبُّ الشَّبَابِ، وَيَتُوبُ الله عَلَى مَنْ تَابَ. وَيُو رِوَايَةِ: الْحِرْصُ وَالأَمَلُ (3). وَقَالَ وَيُرُورَى: وَالله يَتُوبُ عَلَى مَنْ تَابَ. وَفِي رِوَايَةِ: الْحِرْصُ وَالأَمَلُ (6). وَقَالَ بَعْضُ الأَشْيَاخِ: إِنَّ قَوْلَهُ ﷺ: فيشبُ ابْنُ آدَمَ وَيَشِبُ مِنْهُ اثْنَانِ: حُبُّ الْمَالِ وَحُبُ الشَّبَاخِ: إِنَّ قَوْلَهُ ﷺ: فيتُوبُ عَلَى مَنْ تَابَ، إِنَّهُ كَانَ قُرُاناً وَنُسِخَتْ الْمَالِ وَحُبُ الضَّبَابِ، وَالله يَتُوبُ عَلَى مَنْ تَابَ، إِنَّهُ كَانَ قُرُاناً وَنُسِخَتْ الْمَالُ وَحُبُ الضَّالِ وَحُبُ الضَّابِ، وَالله يَتُوبُ عَلَى مَنْ تَابَ، إِنَّهُ كَانَ قُرُاناً وَنُسِخَتْ الْمَالُ وَحُبُ الضَّابِ، وَالله يَتُوبُ عَلَى مَنْ تَابَ، إِنَّهُ كَانَ قُرُاناً وَنُسِخَتْ الْمَالُ وَحُبُ الضَّالِ وَحُبُ الضَّابِ، وَالله يَتُوبُ عَلَى مَنْ تَابَ، إِنَّهُ كَانَ قُرُاناً وَنُسِخَتْ الشَّيْعِ الشَّالِ وَحُبُ الضَّابِ، وَالله يَتُوبُ عَلَى مَنْ تَابَ، إِنَّهُ كَانَ قُرُاناً وَنُسِخَتْ الشَّالِ وَحُبُ الضَّالِ وَحُبُ الضَّابِ وَحُبُ الضَّابِ وَحُبُ الضَّالِ وَحُبُ الضَّابِ وَالله يَتُوبُ عَلَى مَنْ تَابَ، إِنَّهُ كَانَ قُرْاناً وَنُسِحَةً وَالله يَتُوبُ عَلَى مَنْ تَابَ ، إِنَّهُ كَانَ قُرْآناً وَنُسِحَةً وَلِهُ الْمَالِ وَالله يَتُولُهُ عَلَى مَنْ تَابَ ، إِنَّهُ الْمُنَاقِ الْمُ الْمُلْهُ الْمُنَاقِ الْمُ الْمُنْ الْمُنْهُ الْمُنَاقِ الْمُ الْمُنْ الْمُولِ الْمُنْ الْمُنْ الْمُلْمُ الْمُنْ الْمُلْمِ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُ الْمُنْ الْمُ الْمِلْمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْ

وَمِنَ النَّوْشِيحِ: (طويل)

سَقَتْنِي بِلَيْلٍ شَبَّهْتُهُ بِشَعْرِهَا مُدَاماً كَخَدَّيْهَا بِغَيْرِ رَقِيبٍ (4) فَمَا زِلْتُ فِي لَيْلِ شَعْرٍ وَظُلْمَةٍ وَشَمْسَيْنِ مِنْ خَمْرٍ وَوَجْهِ حَبِيبٍ فَمَا زِلْتُ فِي لَيْلِ شَعْرٍ وَظُلْمَةٍ

وَالتَّوْشِيحُ قَرِيبٌ مِنَ التَّقْسِيمِ، وَعِنْدَ التَّدْقِيقِ يَقَعُ الْفَرْقُ بَيْنَهُمَا: فَإِنَّ التَّقْسِيمَ لَا يُشْتَرَطُ فِيهِ أَنْ يَكُونَ الْمَجْمُوعُ الَّذِي يُقَسَّمُ اثْنَيْنِ، بَلْ قَدْ يَكُونُ جَمَاعَةً؛ كَمَا قَالَ الشَّاعِرُ: (طويل)

<sup>(1)</sup> ينظر: العمدة: 1/599، الإيضاح: 505 ـ 512.

 <sup>(2)</sup> ينظر: البيان والتبين: 1/ 115، نقد الشعر: 63، الصناعتين: 382، سر الفصاحة: 187، بديع ابن منقذ: 45، المثل السائر: 2/ 359، الطراز: 3/ 7، الإيضاح: 6/ 25، نهاية الأرب: 7/ 137.

 <sup>(3)</sup> البخاري: 22/ 206، مسلم: 2/ 725 و3724، الترمذي: 3/ 389 ـ 390، أحمد:
 (4) البخاء: 2/ 528 ـ 537، شعب الإيمان: 7/ 266، الزهد لابن
 (5) الغرارك: 1/ 87، الفردوس: 5/ 519.

 <sup>(4)</sup> البينان لعبد الله بن المعتز في ديوانه: 2/ 40 وفيهما عدة روايات، بنظر تخريجها في الديوان، ورواية الديوان:

سقتني في ليل شبيه بشعرها شبيهة خديها بغير رقيب فبت لدى ليلين بالشعر والدجى وصبحين من كأس ووجه حبيب

[32] // فَقَالَ فَرِبِقُ القَوْمِ لَا، وَفَرِيقُهُمْ نَعَمْ، وَفَرِيقٌ قَالَ: وَيُحَكَ مَا نَدْرِي (١) مَكَذَا أَنْشَدَهُ ابْنُ رَشِيقٍ فِي كِتَابِهِ الْمَوْسُومِ بِ (العُمْدَةِ) (2). وَيُنْشِدُهُ بَعْضُ النُّحَاة: (طويل)

فَقَالَ فَرِيقُ الْقَوْمِ لَمَّا نَشَدْتُهُمْ نَعَمْ، وَفَرِيقٌ يَمِينُ الله مَا نَدْرِي (3) وَلَعَلَّهُمَا بَيْنَانِ لِشَاعِرَيْن. وَمِنْهُ قَوْلُ الشَّاعِر: (طويل)

فَلَا كَمَدِي يَفْنَى وَلَا لَكِ رِقَّةٌ وَلَا عَنْكِ إِقْصَارٌ وَلَا فِيكِ مَطْمَعُ (4) وَقَالَ امْرُو الْقَيْسِ يَصِفُ فَرَساً: (طويل)

لَهُ أَيْطَلَا ظَبْي، وَسَاقًا نَعَامَةٍ وَإِنْخَاءُ سِرْحَانِ، وَتَقْرِيبُ تَثْقُلِ (3) وَهُوَ مِنْ أَبْدَعِ مَا جَاءَ مِنْ كَلَامِ الشُّعَرَاءِ فِي التَّقْسِيمِ، حَتَّى زَعَمَ الْفَرَزْدَقُ (6) أَنَّهُ أَكْمَلُ بَيْتٍ قَالَتُهُ الْعَرَبُ، أَوْ قَالَ: أَجْمَعُ بَيْتٍ قَالَتُهُ الْعَرَبُ (7).

وَمِمًّا يَقَعُ بِهِ الْفَرْقُ عِنْدَ بَعْضِهِمْ بَيْنَ التَّوْشِيحِ وَالتَّقْسِمِ: أَنَّ التَّقْسِمَ لَا يُقَدِّمُونَ فِيهِ الْحُكُم بَعْدَ تَفْصِيلِ الْمُجْمَلِ، بَلْ يَأْتُونَ بِالْحُكُم بَعْدَ تَفْصِيلِ الْمُجْمَلِ،

 <sup>(1)</sup> البيت لنصيب بن رباح في ديوانه: 94 اليمن الله ما ندري النقد الشعر 139،
 البديع: 61، المتصف: 57. هذه رواية أهل البلاغة.

<sup>(2)</sup> العمدة: 1/ 600 باب التقسيم.

 <sup>(3)</sup> سيبويه: 2/ 147، الجمل: 73، أبيات المغني: 2/ 268، رصف المباني: 43 ابن
 يعيش: 8/ 35 قايمن الله، وهذه رواية أهل النحو.

<sup>(4)</sup> البيت في كتاب الحارثي حياته وشعره: 67 البلى ولا لك رحمة، حلية المحاضرة: 1/ 149، العمدة: 1/ 506، الحماسة البصرية: 2/ 114، المعاهد: 2/ 308، وينسب لبكر بن النطاح في: البديع: 93 اتهدأ ولا فيك رحمة، التذكرة: 329، الأغانى: 1/ 105.

<sup>(5)</sup> الديوانُ: 21، حلية المحاضرة: 2/ 243 برواية: اوأرجل سرحانًا.

 <sup>(6)</sup> هو همام بن غالب بن صعصعة التميمي الدارمي، ترجمته في: (الشعر والشعراه: 371، الأغاني: 9/324، الموشع: 99، معجم الأدباه: 99/297، وفيات الأعان: 6/85، مرآة الجنان: 1/234).

<sup>(7)</sup> الكلام عن التقسيم في العمدة: 1/ 605 \_ 606 مع تغير في الترتيب.

فَيُعْطُونَ كَلَّ قِسْمٍ مِنْ أَجْزَاءِ الْمُقَسَّمِ حُكْمَهُ. وَالتَّوْشِيحُ يَحْكُمُونَ عَلَى الْمَجْمُوعِ اللهِ الْمُجْمُوعِ الْهَي حُكْمة وَاحِدٍ مَقْرُوناً بِحُكْمِهِ الَّذِي الْمُجْمَلِ حُكْمة وَاحِدٌ، وَقَدْ قَدَّمُوهُ قَبْلَ التَّفْصِيلِ؛ انْظُرْ قَوْلَ الشَّاعِر: (طويل)

وَكَلَّفْتُ حَاجَاتِي شَبِيهَةَ طَائِرٍ إِذَا انْتَشَرَتْ ظَلَّتْ لَهَا الأَرْضُ تَنْطَوِي (١) إِذَا افْبَلَتْ أَفْعَتْ، وَإِنْ آذْبَرَتْ كَبَتْ، وَتَعْرِضُ طَوْراً فِي الْعِنَانِ فَتَسْتَوِي

انْظُرْ كَيْفَ حَكَمَ عَلَيْهَا أَوَّلاً، ثُمَّ فَصَّلَ، وَمَا فَصَّلَ كَانَ بَيَاناً لِمَجْمُوعِ مَا حَكَمَ بِهِ أَوَّلاً.

وَقَدَّمَ النَّاظِمُ عَدَمَ اسْتهتَارِ سِرَّهِ عَلَى عَدَمِ انْحِسَامِ دَائِهِ، وَمَا ذَٰلِكَ إِلَّا أَنَّ الدَّاءَ مُتَوَلِّدٌ عَمَّا حُهُوَ مِنْ بَابٍ تَقْدِيمِ الدَّاءَ مُتَوَلِّدٌ عَمَّا حُهُوَ مِنْ بَابٍ تَقْدِيمِ السَّبَبِ عَلَى الْمُسَبَّبِ.

**⊕**≡ **⊕**≡

<sup>(1)</sup> البيئان لابن رشيق القيرواني في ديوانه: 233 باختلاف ترتيب. النتف: 83، العملة: 1/ 603، أقعت: جلست على مؤخرتها. كبت: انكبت. العنان: سير اللجام.

<sup>(2)</sup> في الأصل: اعن ماه.

### ال: قال:

### مَخْضَتَنِي النُّصْحَ لِكِنْ لِسْتُ أَسْمَعُهُ إِنَّ الْمُحِبُّ عَنِ الْعُذَّالِ فِي صَمَم<sup>(1)</sup>

شرح: (مَحَضْتُ) فُلَاناً النُّضح، أيْ: أَخْلَضتُهُ. وَيُقَالُ: أَمْحَضَتُهُ، فَيُشَالُ: أَمْحَضَتُهُ، فَيُسْتَغَمَّلُ ثُلَاثِيَّا وَرُبَاعِيَّا وَيُقَالُ: مَحِضَ بِكَسْرِ الْحَاءِ وَفَنْجِهَا مُتَعَدِّياً إِلَى وَاجِدٍ. فَإِنْ قَصَدْتَ بِهِ (مَحِضَ) بِكَسْرِ الْحَاءِ: شَذَّ، كَانَ لَازِماً.

ذَ (النُّصْحُ) فِي اللَّغَةِ: الإِخْلَاصُ. وَفِي اسْتِغْمَالِ الشَّرْعِ: بَذْلُ الْوُسْعِ فِي مَا يَنْفَعُ مَنِ اسْتَشَارَكَ، أَوْ مَنْ قَصَدْتَ نَفْعَهُ. وَتَقُولُ: نَصَحْتُ التَّوْبَةَ نَصَاحَةً، فَهِي نَصُوحٌ، أَيْ: خَلَصْتُ بِهَا مِنْ أَنْوَاعِ الْمُخَالَفَاتِ. وَنَصَحّ قَلْبُ الإِنْسَانِ، فَهِي نَصُوحٌ، أَيْ: خَلَصَ. وَكَأَنَّ الْمَسْؤُولَ هُنَا أَخَذَ يَحْمَدُ السَّائِلَ بِظَاهِرِ الْحَالِ، وَكَأَنَّهُ أَيْ: خَلَصَ. وَكَأَنَّ الْمَسْؤُولَ هُنَا أَخَذَ يَحْمَدُ السَّائِلَ بِظَاهِرِ الْحَالِ، وَكَأَنَّهُ بَعُولُ: عَلِمْتُ أَنْكَ لَمْ تَغُشَيٰنِ فِي مَا قَصَدْتَ، وَلَا تَخْدَعُنِي فِي مَا بِهِ تَكَلَّمْتَ، يَقُولُ: عَلِمْتُ أَنْكَ لَمْ تَغُشَيْنِ فِي مَا قَصَدْتَ، وَلَا تَخْدَعُنِي فِي مَا بِهِ تَكَلَّمْتَ، لَكِنِي نَابِعُ مَا قَرَرَتُهُ شَرِيعَةُ الْهَوَى مِنْ عَدَمٍ سَمَاعِ الْعُذَالِ، فَإِنَّ أَهْلَ الْمَحْبَةِ يَصَامَمُونَ عَنْ سَمَاعِ الْعُذَالِ، فَإِنَّ أَهْلَ الْمَحْبَةِ يَصَامَمُونَ عَنْ سَمَاع نُصْحِهِمْ، فَأَنَا أَصَمُ عَنْ سَمَاعِ نُصْحِكَ.

وَقَدْ فَهِمَ مِنْ قَوْلِهِ: (مَحَصْتَنِي النُصْحَ) أَنَّهُ سَمِعَهُ لَكِنْ بِمُقْتَضَى اللَّغَةِ. وَقَوْلُهُ: (لْكِنْ نَسْتُ اَسْمَعُهُ) يَعْنِي: عَلَى طَرِيقَةِ أَهْلِ الْحُبُ وَالْهَوَى، فَيَكُونُ وَقَوْلُهُ: (لَسْتُ اَسْمَعُهُ) عَلَى جِهَةِ الْمُبَالَغَةِ حَتَى إِنَّهُ أَنْزَلَ الْمَسْمُوعَ مَنْزِلَةً مَا لَمْ يُسْمَعُ، فَلَا يُعْمَلُ بِمُقْتَضَاهُ، وَطَرْحُ الْعَمَلِ بِمُقْتَضَاهُ كَدَأْبِ مَنْ لَمْ يَسْمَعْ شَيْناً الْبَعْمَلُ بِمُقْتَضَاهُ، وَطَرْحُ الْعَمَلِ بِمُقْتَضَاهُ كَدَأْبِ مَنْ لَمْ يَسْمَعْ شَيْناً الْبَعْمَلُ بِمُقْتَضَاهُ، وَطَرْحُ الْعَمَلِ بِمُقْتَضَاهُ كَدَأْبِ مَنْ لَمْ يَسْمَعْ شَيْناً الْبَعْمَلُ بِمُقْتَضَاهُ، وَطَرْحُ الْعَمَلِ بِمُقْتَضَاهُ كَدَأْبِ مَنْ لَمْ يَسْمَعْ شَيْناً الْبَنَّةَ. وَلَمَّا اسْتَشْعَرَ تَوَجُّهَ سُؤَالٍ عِتَابِيُّ، إِذْ يَقُولُ لَهُ: أَصَمَمْ بِكَ خِلْقَةً، أَمْ مَاذَا؟ عَلَلُهُ فَقَالَ: إِنَّ الْمُحِبِّ عَنِ الْمُذَّالِ فِي صَمَم.

[33] الله وَلْتَعْلَمُ أَنَّ الْأَهْلِ الْهَوَى فِي أَخُوَالِهِمْ مَعَ الْعَاذِلِينَ [أَطْوَاراً](2):

<sup>(1)</sup> الديوان: 191.

<sup>(2)</sup> في الأصل: فأطواره.

فَمِنْهُمْ مَنْ يَتَلَطَّفُ مَعَ عَدَمِ سَمَاعِهِ عَذْلَهُ. وَمِنْهُمْ مَنْ يَلُومُ عَذُولَهُ وَيُخَطِّئُهُ. وَمِنْهُمْ مَنْ يُقِرُّ لَهُ، وَيُصَدِّقُهُ فِي مَقَالِهِ، وَيَسْتَعْذِرُ عَنْ عَدَم إِفْلَاعِهِ، قَالَ بَعْضُهُمْ: (خفف)

> رَاحَتِي فِي مَلَامَةِ الْعُذَّالِ لَا يَطِيبُ الْهَوَى وَلَا يَحْسُنُ الْحُ بِسَمَاعِ الأذَى، وَعَذْلِ نَصِيعِ، وَقَالَ آخَرُ: (كامل)

حُلْوُ الْعِنَابِ يُهِيجُهُ الإِذْلَالُ لَمْ يَهُوَ قَطُّ، وَلَمْ يُسَمَّ عَاشِقاً وَقَالَ الآخَرُ: (طوبل)

أَقُولُ لأَصْحَابِي وَهُمْ يَعْذِلُونَنِي بِذِكْرِ مُنَى نَفْسِي فَبُلُواْ إِذَا دَنَا

وَشِفَانِي سُؤَالُهُمْ عَنْ حَالِ<sup>(1)</sup> بُ لِحَلْقِ إِلَّا بِحَمْسِ جَصَالِ وَعِنَابٍ، وَهَنجُرٍ، وَتَنغَالِ

لَمْ يَحْلُ إِلَّا بِالْعِتَابِ وِصَالُ<sup>(2)</sup> مَنْ كَانَ يَصْرِفُ وَجْهَهُ التَّعْذَالُ

وَغَرَّبُ جُفُونِي دَائِمُ الْعَبَرَاتِ<sup>(3)</sup> خُرُوجِي مِنَ الدُّنْيَا جُفُوفَ لَهَاتِي

وَفَوْلُ النَّاظِمِ: (إِنَّ الْمُحِبُّ عَنِ الْعُذَّالِ فِي صَمَمِ) يَحْتَمِلُ وَجْهَيْنِ:

- الْوَجْهُ الأَوْلُ: أَنْ يَكُونَ جَاءَ بِهِ تَفْرِيعاً لِمَا [فِي] (4) قَلْبِ السَّائِلِ مِنْ عِلَّةِ عَلَى عَدَمِ سَمَاعِهِ نُصْحَهُ، هَلُ لِعَدَاوَةِ بَيْنَ الْمُحِبُ وَالْعَاذِلِ حَتَّى إِنَّهُ لَا يَحْمِلُهُ عَلَى صِدْقِ فِي نَصِيحَتِهِ ؟ لَكِنْ هٰذَا لَا يَتِمُّ، لِمَا قَدَّمَ مِنْ إِفْرَارِهِ بِأَنَّ السَّائِلَ مَحَضَ النَّصْحَ، وَلَمْ يَخْدَعُ.

 <sup>(1)</sup> الأبيات منسوبة للنميري في: زهر الآداب: 1/ 44. «مقالة للعذال × وشفائي في قبلهم بعد قال و «لصب»، ديوان الصبابة: 218 برواية: «وشفائي في قولهم لا تغالي» و «وعتاب وكاشح ومطال»، نفحات الأزهار: 148.

 <sup>(2)</sup> البيتان في: زهر الأداب: 1/ 45 وولم يسم بعاشق، قال الحصري: وشبيه ببيت علية الآخر ببيت أنشد في شعر روي لأبي نواس، ورواه قوم لعنان جارية الناطقي وهو:
 ٥٠٠٠ وأورد البيتين».

<sup>(3)</sup> البيتان بدون نسبة في: زهر الأداب: 1/ 49 فودمع جفونيه.

<sup>(4)</sup> لا توجد كلمة (في) في الأصل، رولعها سقطت والأنسب للمعنى إثباتها.

- وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ حَصَلَ عِنْدَ السَّائِلِ أَنَّ الْمَسُؤُولَ فَدْ تَحَقَّقَ إِخْلَاصَ نُصْحِهِ، لَكِنْ تَشَوَّفَتْ نَفْسُهُ لِتَعْلِيلِ عَدَم سَمَاعِهِ - وَإِنْ كَانَ عَلَى ثِقَةٍ مِنْ صِدْقِهِ - فَاجَابَهُ بِمُقْتَضَى شَرْعِ أَهْلِ الْهَوَى أَنَّ الْمُحِبَّ لَا يَسْمَعُ نَصِيحَةً عَاذِلٍ، وَإِلَّا فَلَجَابَهُ بِمُقْتَضَى شَرْعِ أَهْلِ الْهَوَى أَنَّ الْمُحِبُّ عَنِ الْعُذَّالِ فِي صَعَمٍ). وَكَانَ اللَّائِقُ أَنْ فَلْنِسَ بِمُحِبُ، فَقَالَ: (إِنَّ الْعُجِبُ عَنِ الْعُذَّالِ فِي صَعَمٍ). وَكَانَ اللَّائِقُ أَنْ فَلْنِسَ بِمُحِبُ، فَقَالَ: (إِنَّ الْمُحِبُ عَنِ النَّقَادِلُ وَي صَعَمٍ). وَكَانَ اللَّائِقُ أَنْ مَرْتَبَةً الْعَاذِلُ دُونَ مَرْتَبَةِ النَّاصِحِ، وَقَدْ سَمَّاهُ أَوْلاً مُخْلِصاً فِي نُصْحِهِ.

وَفِي قَوْلِهِ: (إِنَّ الْمُحِبُّ عَنِ الْعُذَّالِ فِي صَمَمٍ) زَعَمَ بَعْضُهُمْ أَنَهُ (الْتِفَاتُ)<sup>(1)</sup>، لهذَا إِنْ قَصَدَ بِ (الْمُحِبُّ) نَفْسَهُ، وَأَمَّا إِنْ أَرَادَ أَنَّ شَرْعَ أَهْلِ الْحُبُ (الْتِفَاتُ) مَنْ بَتَصِفُ بِهِ يَكُونُ فِي صَمَمٍ عَنْ سَمَاعٍ كَلَامٍ الْعُذَّالِ، فَلَا بَتَمَكَّنُ لَهُ اللَّيْفَاتُ كُلَّ التَّمَكُنِ. الالْتِفَاتُ كُلَّ التَّمَكُنِ.

اوَ(الِالْتِفَاتُ): هُوَ (الِاغْتِرَاضُ) عِنْدَ قَوْم، وَسَمَّاهُ آخَرُونَ (الاسْتِدْرَاكَ)، حَكَاهُ قُدَامَةُ. وَسَبِيلُهُ: أَنْ يَكُونَ الشَّاعِرُ آخِذاً فِي مَعْنَى، فَيَعْرِضُ لَهُ غَيْرُهُ، فَيَعْذِلْ عَنِ الأَوَّلِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُخِلَّ فَيَعْذِلْ عَنِ الأَوَّلِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُخِلَّ فِي مَعْنَى الأَوَّلِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُخِلَّ فَيَعْذِلْ عَنِ الأَوَّلِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُخِلَّ بِالثَّانِي فِي شَيْءٍ، بَلْ يَكُونُ مِمَّا يَشُدُّ الأَوَّلَ؛ كَفَوْلِ كُفَيْرٍ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمُنَ وَيُكُنَى أَبًا ضُمْرَةً (2): (وافر)

لَوْ أَنَّ الْبَاخِلِينَ وَأَنْتَ مِنْهُمْ وَأَوْكَ تَعَلَّمُواْ مِنْكَ الْمِطَالَا(٥)

 <sup>(1)</sup> بحثه في: نقد الشعر: 53، يديع ابن المعتز: 160، العمدة: 636، الصناعتين: 292، بديع ابن منقذ: 6، المفتاح: 227، الصئل السائر: 4/2، التبيان: 127، روضة الفصاحة: 4/2، الطراز: 2/13، ابن حجة: 1/50، نهاية الأرب: 7/16، حــن التوسل: 56.

 <sup>(2)</sup> هو كثير بن عبد الرحمن بن الأسود بن عامر الخزاعي، شاعر غزل مشهور
 (ت-105هـ). ترجمته في: (الشعر والشعراء: 1/419، الأغاني: 9/4، وقيات الأعيان: 3/382، الأعلام: 5/219).

 <sup>(3)</sup> البيت في ديوانه: 507 مع الأبيات المفردة، وفي ص517 مع الأبيات المغيرة القوافي: «العطايا» ينظر: العمدة: 1/ 637، كفاية الطالب: 191، الشريشي: 2/ 234)، المطال: الشويف.

فَقَوْلُهُ: (وَأَنْتَ مِنْهُمْ) اغْتِرَاضُ كَلَامٍ فِي كَلَامٍ. وَجَعَلَ ابْنُ الْمَعْتُرُ<sup>(1)</sup> هٰذَا بَاباً عَلَى حِدَيهِ (<sup>2)</sup>. وَهُوَ الَّذِي يَظْهَرُ بَادِيَ الرَّأْيِ، انْظُرْ إِلَى قُوْلِ الشَّاعِر: (وافر)

مَنَى كَانَ الْخِيَامُ بِذِي طُلُوحِ سُقِيتِ الْغَيْثَ أَيَّتُهَا الْخِيَامُ (3) فَانْفَتَلَ مِنَ الْغَيْبَةِ إِلَى الْخِطَابِ، عَكُسَ مَا فِي بَيْتِ الْقَصِيدِ. وَلَا شَكَّ أَنَّ (الِالْتِفَاتَ) مِمَّا يُطْرِي الْمَسْمُوعَ فِي أُذْنِ السَّامِع.

وَتَسْمِيَةُ مَا فِي الْبَيْتِ بِ (التَّعْلِيلِ) أَشْبَهُ مِنْ تَسْمِيَتِهِ بِ (الِالْتِفَاتِ). [34]// وَ(التَّعْلِيلُ) فِي كَلَامِهِمْ كَثِيرٌ؛ قَالَ الشَّاعِرُ: (سِيط)

إِنْ كَانَ خَطُّكَ دُرّاً فَلَيْسَ ذَٰلِكَ نُكُراً فَإِنَّ كَفَّكَ بَحْرٌ وَالْبَحْرُ يَقْذِفُ دُرّا (4)

وَمَا أَبْدَعَ هٰذَا الْبَيْتَ، كَيْفَ عَلَّلَ وَأَفَادَ فِي نَفْسِ التَّعْلِيلِ صِفَةً جَعَلَهَا عُمْدَةَ التَّعْلِيلِ الْمَرْجُوعِ إِلَيْهَا قَصْدُ الْمُتَكَلِّمِ.

وَغَايَةُ مَا فِي بَيْتِ النَّاظِمِ أَنَّ تَفَلَّتُهُ عَنِ التَّكَلَّمِ إِلَى الْغَيْبَةِ لِيَتَوَصَّلَ بِهِ إِلَى الْغَيْبَةِ لِيَتَوَصَّلَ بِهِ إِلَى الْغَيْلِ، فَالْمَقْصُودُ بِتَزَخْرُجِهِ إِنَّمَا هُوَ التَّعْلِيلُ، وَهُوَ فِي مَا تَزَخْرَحَ إِلَيْهِ أَبُلَغُ مِمَّا لَنَّعْلِيلِ، فَهُوَ فِي مَا تَزَخْرَحَ إِلَيْهِ أَبُلَغُ مِمًّا لَوْ عَلَلَ مَعَ بَقَانِهِ عَلَى التَّكَلُّمِ، إِذْ قَدْ يُقَالُ: لَيْسَ هٰذَا مِنْ دَأْبِ الْمُحِبِّينَ، وَهِي لَوْ عَلَلَ مَعَ بَقَانِهِ عَلَى التَّكُلُم، إِذْ قَدْ يُقَالُ: لَيْسَ هٰذَا مِنْ دَأْبِ الْمُحِبِّينَ، وَهِي ظَرِيقَةُ ادْتَكَبْتَهَا وَلَمْ تُسَاعَدْ عَلَيْهَا، فَلَمَّا عَدَلَ إِلَى حَيْزِ الْغَيْبِ عَمَّ التَّعْلِيلُ كُلُّ

<sup>(1)</sup> هو عبد الله بن المعتز بن المتركل بن المعتصم بن الرشيد العباسي، خليفة شاعر مبدع. ترجمته في: (الأغاني: 10/ 374، وفيات الأعبان: 1/ 285، أشعار أولاد الخلفاء: 107 \_ 296).

<sup>(2)</sup> الكلام عن الالتفات في العمدة: 1/636 ـ 63.

<sup>(3)</sup> البيت لجرير بن الخطفا في ديوانه: 385، وهو من شواهد الالتفات في: مجاز الفرآن: 2/ 246، كفاية الطالب: 191، العمدة: 1/ 639، المنصف: 1/ 224، ووضة الفصاحة: 255. ومن الشواهد النحوية في: المغني: 482، شرح المفصل: 9/ 33، الجنى الداني: 172، ذو طلوح: موضع في حزن بني يربوع بين الكوفة وفيد. ينظر: معجم البلدان: 4/ 30.

<sup>(4)</sup> البيت بدون نسبة في التبيان: 211.

مَنْ نَالَهُ الْوَضْفُ الْمُنَاسِبُ إِذْ تَعْلِيقُ الحُكْمِ عَلَى الْوَضْفِ الْمُنَاسِبِ مُشْعِرٌ بِعِلْيَةِ وَلِكَ الْحُبْ الْعُذَالِ عَلَى الْحُبْ وَلَمَّا عَلَقَ صَمَمَ السَّامِعِ عَنِ الْعُذَالِ عَلَى الْحُبْ وَلَمَّا عَلَقَ صَمَمَ السَّامِعِ عَنِ الْعُذَالِ عَلَى الْحُبْ وَلَمَّا عَلَى الْحُبْ وَلَمَّا عَلَى الْحُبْ .

وَالتَّعْلِيلُ مِنْ شَأْنِ الْعَرَبِ وَالْمُوَلَّدِينَ؛ قَالَ الشَّاعِرُ: (خنبف)

بَكْرَا صَاحِبَيَّ قَبْلَ الْهَجِيرِ إِنَّ ذَاكَ النَّجَاحَ فِي التَّبْكِيرِ (١)

وَجَاءَ النَّاظِمُ بِ (فِي) الَّتِي تَقْتَضِي الرَّعَايَةَ، فَاقْتَضَتِ اللَّفْظَةُ أَنَّ الصَّمَمَ عَنِ الْعُذَّالِ أَحَاطَ بِمَنِ اتَّصَفَ بِهٰذِهِ الصَّفَةِ، وَأَنَّهُ مَظْرُوتٌ لِهٰذَا الظَّرْفِ الَّذِي هُوَ الْعُذَّالِ أَحَاطَ بِمَنِ اتَّصَفَ بِهٰذِهِ الصَّفَةِ، وَأَنَّهُ مَظْرُوتٌ لِهٰذَا الظَّرْفِ الَّذِي هُو المُعَذِّرةُ مَنْلُهُ فِي قَوْلِهِ: (يَا لاَئِمِي فِي الْهَوَى الْعُذْرِيِّ مَعْذِرَةٌ) إِنْ الصَّمَمُ، وَقَدْ تَقَدَّمَ مِثْلُهُ فِي قَوْلِهِ: (يَا لاَئِمِي فِي الْهَوَى الْعُذْرِيِّ مَعْذِرَةٌ) إِنَّ الصَّمَاءُ وَاللَّهُ مَنْ مُذَا الْوَادِي الَّذِي أَنْ (فِي الْهَوَى) [خَبَرُ](1) لِهُ المَعْذِرَةُ وَإِلَّا لَمْ يَكُنْ مِنْ هٰذَا الْوَادِي الَّذِي أَشَرْنَا إِلَيْهِ.

وَأَرْدَفَ النَّاظِمُ الْجُمَلَ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَيُسَمِّيهِ بَعْضُهُمْ (تَذْبِيلاً).

وَقَرْلُهُ: (لَسْتُ أَسْعُهُ إِنَّ الْعُجِبُ جُمْلَةٌ وَكَدَتِ الَّتِي قَبْلَهَا، وَفِي مَعْنَاهَا؛ وَمِنْهُ: ﴿ وَهُلْ جَآة ٱلْحَقُّ وَزَهَقَ ٱلْبَطِلُ إِنَّ ٱلْبَطِلُ كَانَ رَهُوقًا ۞ مَعْنَاهَا؛ وَمِنْهُ: ﴿ وَهُلْ جَآة ٱلْحَقُّ وَزَهَقَ ٱلْبَطِلُ إِنَّ ٱلْبَطِلُ كَانَ رَهُوقًا ۞ لَالسراء: [8]. وَفِي الْإِنْيَانِ بِمِثْلِ هٰذِهِ الْجُمْلَةِ عَقِبَ الْأَخْرَى فَائِدَةً عَظِيمةٌ، لَوْلا الْإِنْيَانُ بِهَا لَمْ يُفْهَمْ ذُلِكَ الْمَعْنَى: وَذَٰلِكَ أَنَّ النَّاظِمَ لَو عَظِيمةٌ، لَوْلا الْإِنْيَانُ بِهَا لَمْ يُفْهَمْ ذُلِكَ الْمَعْنَى: وَذَٰلِكَ أَنَّ النَّاظِمَ لَو الْمُعْنَى بِقَوْلِهِ: (لَسْتُ آسَمَعُهُ) لَتَوَهَمَ السَّامِعُ أَنَّ ذُلِكَ مِمَّا اخْتَصَّ بِهِ الْمُعْنَى بِقَوْلِهِ: (لَسْتُ آسَمُعُهُ لَعَوْمَهُ السَّامِعُ أَنَّ ذُلِكَ مِمَّا اخْتَصَ بِهِ الْمُعَنَى عَامً فِي جِنْسِ الْمُعَنِّينَ، وَأَنَّ هٰذَا شَأْنُ الْمُجِبُ، كَمَا أَنَّ الزُّهُوقَ مِنْ شَأْنِ كُلْ بَاطِلِ الْمُحِبْينَ، وَأَنَّ هٰذَا شَأْنُ الْمُجِبْ، كَمَا أَنَّ الزَّهُوقَ مِنْ شَأْنِ كُلْ بَاطِلٍ وَانَّهُ الْمَائِكُ لُمْ الْمُعْنَى الْمُعْنَى الْمُعْنَى الْمُعْنَى الْمُعْنَى الْمُعْنَى الْمُعْنَى الْمُعْنَى الْمُعْنَى الْمُولِهِ الْمُعْنَى الْمُعْنِينَ الْمُعْنَى الْمُعْنَى الْمُعْنَى الْمُعْنِينَ الْمُعْنَى الْمُعْنَى الْمُعْنَى الْمُعْنَى الْمُعْنَى الْمُعْنَى الْمُعْلِقِ الْمُعْنَى الْمُعْنَى الْمُعْنَا الْمُعْنَى الْمُعْنَى الْمُعْنَى الْمُعْنَى الْمُعْنَى الْمُعْنَى الْمُعْنَى الْمُعْنِي الْمُعْنَى الْمُعْنَى الْمُعْنَى الْمُعْلِي الْمُعْنَى الْمُعْنَى الْمُعْلِي الْمُعْنَى الْمُعْلِى الْمُعْنَى الْمُعْنَى الْمُعْلِي الْمُعْلِقِلَى الْمُعْلِقُ الْمُعْمِى الْمُعْنَى الْمُعْلِيلِ الْمُعْنَى الْمُعْنَى الْمُعْلِي الْمُعْلِيلِ الْمُعْلِقِيلِ الْمُعْمُ الْمُعْلِى الْمُعْمِعُ الْمُعْلِقِ الْمُعْمِقُ الْمُعْلِى الْمُعْلِقِ الْمُعْمِلِي الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْمِلِي الْمُعْلَى الْمُعْمِقِي الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْمِلِي الْمُعْلَى الْمُعْلِقِ الْمُعْلِي الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْمِلِي

<sup>(1)</sup> البيت لبشار بن برد في ديوانه: 170، دلائل الإعجاز: 197، نهاية الأرب: 147. مفتاح العلوم: 172.

<sup>(2)</sup> الديران: 191.

<sup>(3)</sup> في الأصل: اخبراًه.

وَفِي الْبَيْتِ مَعْنَى آخَرُ وَهُوَ (الْاسْتِخْدَامُ)(١): وَهُوَ أَنْ يَأْتِيَ الشَّاعِرُ بِكَلِمَةٍ

تَدُلُّ عَلَى مَعْنَى وَتَقَعُ فِي أَذْنِ السَّامِعِ، لَكِنْ لَمْ يَتَقَرَّرُ بِهَا الْحُكُمُ الْمَقْصُودُ مِنَ

الْمُتَكَلِّمِ، فَإِذَا جَاءَ بِجُمْلَةِ بِمَضْمُونِ مَا قَصَدَ عَلِمَ السَّامِعُ أَنَّ الْمَعْنَى الْمَقْصُودَ مَا

الْمُتَكَلِّمِ، فَإِذَا جَاءَ بِجُمْلَةُ الثَّانِيَةُ. وَذٰلِكَ أَنَّ النَّاظِمَ لَمَّا قَالَ: (لَسْتُ اَسْمَعُهُ) حَصَلَ أَفْصَحَتْ بِهِ الْجُمْلَةُ الثَّانِيَةُ. وَذٰلِكَ أَنَّ النَّاظِمَ لَمَّا قَالَ: (لَسْتُ اَسْمَعُهُ) حَصَلَ فِي أَذُنِ السَّامِعِ أَنَّهُ لَمْ يَسْمَعُهُ، فَقَدْ يَظُنُ أَنَهُ مِنْ أَلَمِ حَلَّ بِآلَةِ السَّمْعِ فَلَمًّا عَلَٰلَ بِعَوْلِهِ: (إِنَّ الْمُجْتِ عَنِ الْعُذَالِ فِي صَعَمِ) عَلِمَ النَّاصِحُ أَنَّ كَلَامَهُ قَدْ حَصَلَ فِي بِغَوْلِهِ: (إِنَّ الْمُحْتِ عَنِ الْعُذَالِ فِي صَعَمِ) عَلِمَ النَّاصِحُ أَنَّ كَلَامَهُ قَدْ حَصَلَ فِي الْأَذُنِ الْمَنْصُوحِ، وَإِنَّمَا أَزَادَ بِقَوْلِهِ: (لَسْتُ السَّعَعُهُ) لَا لِمِلَّةٍ فِي الأَذُنِ، بَلُ لأَمْ الْمُرْعَ أَهُلَ الْهُوَى، وَهُو بَدِيعٌ.

وَقَدْ يُسْتَغْمَلُ (الاسْتِخْدَامُ) فِي اسْتِغْمَالِ الْجُمْلَتَيْنِ فِي حَالَيْنِ: فَيَكُونُ اللَّفْظُ الأَوَّلُ: أَسْمَعَهُ اللَّفْظُ، وَالْجُمْلَةُ الثَّانِيَةُ أَوْضَحَتْ مَعْنَاهُ، فَخَدَمَتِ الْجُمْلَةُ الثَّانِيَةُ الْجُمْلَةُ الْأُولَى فِي اسْتِكْمَالِ مَعْنَاهَا وَاسْتِنْطَاقِ فَحْوَاهَا.

[35] ﴿ وَالْضَّمِيرُ الْمَفْعُولُ بِهِ (أَسْمَعُ) يَعُودُ عَلَى (النَّصْحِ)، أَيْ: اللَّفْظِ النَّذِي نُصِحْتُ بِهِ، إِذْ هُوَ مُتَعَلِّقُ السَّمْعِ.

 <sup>(1)</sup> بحث الاستخدام في: يديم ابن منقذ: 42، التلخيص: 248، الإيضاح: 502، ابن
 حجة: 1/52، تحرير التحبير: 275، نهاية الأرب: 7/143، أنوار الربيم: 1/97،
 حــن التوسل: 71.

# إِنِّي اتَّهَمْتُ نَصِيحَ الشَّيْبِ فِي عَذَلِي ﴿ وَالشَّيْبُ اَبْعَدُ فِي نُصْحِ عَنِ التُّهَمَ (١)

شرح: هٰذَا الْبَيْتُ مِنْ بَعْضِ مَا أَجَابَ بِهِ. وَفِيهِ مَعْنَى (التَّهَكُمِ) (2)، وَهُوَ كَفَوْلِهِ الْقَائِلِ: مَا عَمِلْتُ إِلَّا خَيْراً، وَلٰكِنِ الْرُكْنِي وَنَفْسِي، مَا الْعَظْتُ بِالنَّصِيحِ اللَّذِي لَا تُدْرِكُهُ تُهْمَةٌ، فَكَيْفَ بِكَلَامِكَ؟ وَأَيْضاً فَإِنَّ الْمَنْصُوحَ لَمَا اسْتَشْعَرَ تَوَجُهَ اللَّذِي لَا تُدْرِكُهُ تُهْمَةً، فَكَيْفَ بِكَلَامِكَ؟ وَأَيْضاً فَإِنَّ الْمَنْصُوحَ لَمَا اسْتَشْعَرَ تَوَجُهَ اللَّذِي مَلَى فَوَاعِدِ النَّصْحِ الْمَحْمُودِ، أَخَذَ يُمَهِدُ لِلِاسْتِعْفَارِ حُجَجاً بِمَا قَالَ هُنَا، وَمَا يَقُولُ: قَدْ نَصَحَنِي مَنْ لا هُنَا، وَمَا يَقُولُ فِي النَّذِي بَعْدَهُ. أَمَّا مَا قَالَ هُنَا، فَإِنَّهُ يَقُولُ: قَدْ نَصَحَنِي مَنْ لا أَنْهِبُهُ وَمَا يَقُولُ: قَدْ نَصَحَنِي مَنْ لا أَنْهِبُهُ وَمَا يَقُولُ: قَدْ نَصَحَنِي مَنْ لا أَنْهُوبُ وَمَا يَقُولُ فِي النَّذِي مُو نَذِيرُ الْمَوْتِ، وَقَدْ قِيلَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَمَا قَلْ اللَّهُ مُنَا النَّيْبُ اللَّهِ مَا عَلَى عَصَيْتُهُ لا مُورَا فَقَدْ ضَعْفَى فَوْلَ الْمُؤْتِ، وَمَا ذَلَ عَلَيْهِ عَمْ مَنْ عَصَيْتُهُ اللَّهُ مُن عَصَيْتُهُ اللَّهُ مَا مُو كَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَمَا ذَلُ عَلَيْهِ عَلَى مَا عَلَى عَصَيْتُهُ اللَّهُ مَا عَلَى عَصَيْتُهُ اللَّهُ مِنْ الْمَوْتِ وَمَا ذَلُ عَلَيْهِ فَا فَيَا الشَّيْبُ وَمَا ذَلُ عَلَيْهِ الْمَوْتِ وَمَعَ قُوا إِلْمُ مُنْ اللَّهُ مَا مِنْ وَاعِي الْهُرَمِ، وَالْهَرَمُ وَلِيلُ الْمَوْتِ وَمَعَ قُوا الشَّيْبِ مَنْ اللَّهُ مَا وَمُوافَقَةِ شَهَوَاتِهَا، وَمُوافَقَةِ شَهَوَاتِهَا، وَمُحَافَقَةِ شَهوَاتِهَا، وَمُخَافَقَةِ مُنْ فَصَحِيمًا فَأَنْوَلَ الشَّيْبَ مَنْوِلَةً النَّاصِحِيم أَعْمَا عَلَى النَّفَلُ مَا وَمُوافَقَة مَا عَلَى مُنْ عَلَى مَا وَكُونُ مُنْ عَلَى الْمُومِ الْمُؤْلِقِ الْمَوْتِ الْمُوافِقِ الْمُورِ الْمُولِكِ اللَّهُ الْمُولِي الْمُؤْلِقِ الْمُومِ الْمُولُولُونَ السَّيْبُ مَا وَمُوافَقَة مُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ الْمُؤْلِقِ الْمُولُولُ الْمُؤْلِقِ الْمُولُولُولُ الْمُولُ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلِقِ الْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلِ الْمُؤْلُولُ ا

وَفِي الْبَيْتِ: شَيْءٌ مِنْ لَحْنِ الْخِطَابِ، إِذْ مَعْنَاهُ: إِنِّي اتَّهَمْتُ مَا لَا يَنْبَغِي أَنْ يُتَهَمَ، وَهُوَ دَاخِلٌ فِي النَّصْحِ، وَبَعِيدٌ مِنَ الْغِشْ؛ وَقَدْ قَالَ الله تَعَالَى حِكَايَةً

<sup>(1)</sup> الديوان: 191 اعذل،

<sup>(2)</sup> التهكم: من تهكمت البئر إذا تهدمت. •وهو عبارة عن الإثبان بلفظ البشارة في موضع الإنذار، والوعد في موضع الوعيد، والمدح في معرض الاستهزاء ينظر بحثه في: ابن حجة: 1/ 98، حسن التوسل: 89، أنوار الربيم: 1/ 195.

<sup>(3)</sup> ينظر: تفسير الطبري: 12/12.

غَنْ إِبْرَاهِيمَ: ﴿وَكَيْكَ أَخَافُ مَا أَشْرَكُنُمُ وَلَا تَخَافُونَ ﴾ [الانعام: 82] مَا يَجِبُ خَوْفُهُ، وَهُوَ مَأْمُونُ الْخَوْفِ؟ خَوْفُهُ، وَهُوَ مَأْمُونُ الْخَوْفِ؟

وَفِيهِ أَيْضاً: حُسْنُ التَّخلِيصِ<sup>(1)</sup> مِنَ النَّبيبِ إِلَى مَا قَصَدَ مِنَ الْوَعْظِ الَّذِي جَعَلَهُ سُلَّماً إِلَى الْخُرُوجِ<sup>(2)</sup> إِلَى الْمَمْدُوحِ.

وَأَسْنَدَ (النَّصْحُ) إِلَى (الشَّيْبِ)، وَسَمَّاهُ (نَذِيراً)، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ اسْتِعَارَةُ، وَلَمَّا كَانَ الشَّيْبُ مِرَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ، فَقَدْ وَلَمَّا كَانَ الشَّيْبُ مِرْأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ، فَقَدْ عَلِمَ أَنَّهُ انْتُقِصَ مِنْ عُمْرِهِ. وَكَذَٰلِكَ سَمَّاهُ عَاذِلًا، إِذْ قَوْلُهُ: (فِي عَذَٰلِي)، أَيْ: فِي عَذَٰلِهِ إِيَّانِ مَنْ عُمْرِهِ. وَكَذَٰلِكَ سَمَّاهُ عَاذِلًا، إِذْ قَوْلُهُ: (فِي عَذَٰلِي)، أَيْ: فِي عَذَٰلِهِ إِيَّانِ بَدُلُ عَلَى لِحَاقِ الْحُكْمِ، إِذِ الأَحْكَامُ تَابِعَةُ لِمَعْانِيهَا.

أَوْ يُقَالُ: هُوَ مِنْ بَابِ مَا يَقَعُ مِنَ الْمُتَلَاذِمَيْنِ مِنْ تَسْمِيَةِ الْمُسَبَّبِ بِاسْمِ السَّبَبِ، وَالْعَكْسُ؛ وَاللَّاذِمِ بِاسْمِ الْمَلْزُومِ، وَالْعَكْسُ؛ السَّبَبِ، وَالْعَكْسُ وَالْعَكْسُ؛ وَاللَّاذِمِ بِاسْمِ الْمَلْزُومِ، وَالْعَكْسُ؛ وَالشَّيْبُ يَبْسُطُ الْقَوْلَ لَهُمْ؛ فَكَانَ وُجُوهُ وَذَٰلِكَ أَنَّ الصَّبْوَةَ تَقْطَعُ أَلْسِنَةَ الْعَاذِلِينَ، وَالشَّيْبُ يَبْسُطُ الْقَوْلَ لَهُمْ؛ فَكَانَ وُجُوهُ الشَّيْبِ مَبْبَا فِي قَوْلِ مَنْ يَعْذِلُ وَيَلُومُ، فَكَانَ مِنْ بَابِ تَسْمِيتِهِ السَّبِ بِاسْمِ الْمُسَبِّبِ؛ قَالَ الشَّاعِرُ: (طويل)

<sup>(1)</sup> العمدة: 1/412، الإيضاح: 597.

 <sup>(2)</sup> ينظر: ابن منقذ: 109، قواعد الشعر: 50، العمدة: 1/412، الصناعتين 398، الطراز: 3/11، الإيضاح: 445، نهاية الأرب: 7/119.

وَنُنْتُ قَوْمِي أَخْدَثَ الدَّهْرُ فِيهِمُ

وَعَهٰدُهُمْ بِالنَّائِبَاتِ قَرِيبُ(١) [36] / فَإِنْ يَكُ مَا قَالُوهُ حَقّاً فَإِنَّهُمْ ﴿ كِرَامٌ إِذَا مَا النَّائِبَاتُ تَنُوبُ

وَلَمَّا كَانَ قَصْدُ الشَّاعِرِ أَنْ يُخْبِرَ عَنْهُمْ أَنَّهُمْ أَهْلُ صَبْرِ عَلَى النَّوَائِبِ، وَسَبَبْ صَبْرِهِمْ كَوْنُهُمْ [كِرَاماً](2)، فَأَقَامَ سَبَبَ الصَّبْرِ مَقَامَهُ، وَلَوْ لَمْ يَكُنْ ذَٰلِكَ مُرَادَهُ لَفَسَدَ الْمَعْنَى، إذْ يَكُونُ التَّقْدِيرُ: كِرَامٌ عِنْدَ النَّائِبَاتِ. وَمَفْهُومُهُ أَنَّهُمْ عِنْدَ غَيْرِ النَّائِبَاتِ لَيْسُواْ كَذٰلِكَ، وَلَوْ كَانَ ذٰلِكَ لانْقَلَبَ الْمَدْحُ هَجُواً، وَإِنَّمَا أَرَادَ أَنَّهُمْ كِرَامٌ، فَيَخْمِلُهُمْ كَرَمُهُمْ عَلَى الصَّبْرِ عِنْدَ النَّائِبَاتِ، إِذْ ذَاكَ مِنْ خِصَالِ الْكِرَام؛ وَذَٰلِكَ مِثْلُ قَوْلِ الْعَرَب: (رَعَيْنَا الْغَيْثَ)، لأَنَّ الْغَيْثَ لَمَّا كَانَ سَبَباً فِي نَبَاتِ النَّبَاتِ أَشْنَدُواْ رَغْيَهُمْ عَلَيْهِ. وَقَدْ يَفْعَلُونَ ذَٰلِكَ فِي لَازِم سَبَبِ الْمُسَبِّبِ؛ أَلَا تُرَى قُولَ الشَّاعِرِ: (وافر)

إِذَا نَرَلَ السَّمَاءُ بِأَرْضِ قَوْم وَعَيْنَاهُ وَإِنْ كَانُوا خِضَابًا (3)

وَالْمُرَادُ بِهِ (السَّمَاءِ): السَّحَابُ، وَالسَّحَابُ حَامِلُ الْغَيْثُ، وَالْغَيْثُ سَبَبُ النَّبَاتِ؛ فَذَكَرَ الشَّاعِرُ أَنَّ الْمَرْعِيَّ السَّمَاءُ، الَّذِي هُوَ السَّحَابُ. وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ هُنَا مِنْ بَابِ حَذْفِ الْمُضَافِ وَإِقَامَةِ الْمُضَافِ إِلَيْهِ مُقَامَهُ، أَيْ: رَعَيْنَا نَبَاتُهُ، لُمَّ حَذَفَ النَّبَاتَ، وَأَطْلَقَ الضَّمِيرَ عَلَى الْمُضَافِ إِلَيْهِ.

<sup>(1)</sup> البيتان لجزء بن ضرار في: ش/ح للمرزوقي: ١/ 344، وش/ح للشنتمري: ١/ 134 ورحدثت × بالحادثات. أفإن يك حقاً ما أتاني.

<sup>(2)</sup> في الأصل: اكراما.

<sup>(3)</sup> البيت نسب في العمدة: 1/ 456، وتحرير التحبير: 458 لجرير بن عطية وليس في ديوانه. ونسب في تاج العروس (سما) للفرزدق وليس في ديوانه، ونسب في: المفضليات: 697، والأصمعيات: 214 إذا نزل السحاب، والاقتضاب: 320، وعيار الشعر: 84. والموشع: 245، وتفسير القرطبي: 1/216 لمعود الحكماه معاوية بن مالك. وهو غير منسوب في: تأويل مشكل القرآن: 135، المقاييس: 3/ 98، الأمالي: 1/ 181، الأشباه والنظائر: 2/ 228 اإذا وقع الربيع، والرواية الكثرى فيه: ﴿إِذَا سَقَطُهُ. وفي معجم الشَّعراه: 391 ﴿إِذَا نَزَلُ الغَّمَامِّ.

وَالْجُمْلَةُ مِنْ فَوْلِهِ: (وَالشَّيْبُ أَبْعَدُ) حَالِيَةٌ، وَالتَّقْدِيرُ: وَالْحَالَةُ فِي الشَّيْبِ لَهُو مَرْفُوعٌ. وَأَمَّا مَنْ جَعَلَهُ صَالِحاً لأَنْ لَمُوءً مَرْفُوعٌ. وَأَمَّا مَنْ جَعَلَهُ صَالِحاً لأَنْ لِمُقْتِحِ الدَّالِ فَبَعِيدٌ.

وَ(نُصْحٍ): مُنَكَّرٌ، وَيَصِحُ بِإِضَافَتِهِ إِلَى يَاءِ الْمُنَكَلِّمِ، لَٰكِنَّ تَنْكِيرَهُ أَعَمُّ، وَأَبْلَغُ فِي وَصْفِ الشَّيْبِ بِالْبُعْدِ عَنِ التَّهْمَةِ.

وَالْمُضَافُ إِلَيْهِ (الشَّيْبُ) مَحْذُوفٌ، لِلْعِلْمِ بِهِ، تَقْدِيرُهُ (١): وَالشَّيْبُ أَبْعَدُ شَيْءٍ.

وَفِي هٰذَا الْبَيْتِ: (الرُّجُوعُ عَنِ الاسْتِرْسَالِ)(2): وَهُوَ أَنْ يَنْعَطِفَ الْمُتَكَلِّمُ مِنْ كَلَامٍ لَهُ مَعْنَى إِلَى كَلَامٍ يُنَاقِضُ مَا هُوَ فِيهِ. وَذَٰلِكَ أَنَّهُ أَخْبَرَ أَنَّهُ اتَّهُمَ الطَّيْبَ ثُمَّ أَخْبَرَ بِأَنَّ الشَّيْبَ بَعِيدٌ عَنِ التُّهْمَةِ. فَفِيهِ تَكْذِيبُ نَفْسِهِ، وَالرُّجُوعُ عَمَّا قَرَّرَ، وَهُوَ مَعْنَى حَسَنٌ بَلِيغٌ. وَهُوَ يَأْتِي مَفْهُوماً، وَيَأْتِي صَريحاً:

أَمَّا الإِنْيَانُ بِهِ مَفْهُوماً: إِمَّا مِنَ الآلَةِ، وَإِمَّا مِنَ اللَّفْظِ نَفْسِهِ الْعَارِي عَنِ الآلَةِ. أَمَّا مَا هُوَ مَفْهُومٌ مِنَ الأَدَاةِ، فَكَقَوْلِ امْرِيْ الْقَيْسِ: (طريل)

أَلَا رُبُّ يَوْمٍ لَكَ مِنْهُنَّ صَالِحٌ وَلَا سِيَّمَا يَوْمٌ بِدَارَةِ جُلْجُلِ(٥)

فَالأَدَاةُ تَدُلُ عَلَى التَّقْلِيلِ، وَسِيَاقُ الْكَلَامِ يَدُلُ عَلَى أَنَّ لَهُذَا الْقَلِيلَ كَثِيرٌ، لأَنَّهُ فِي مَعْرِضِ التَّفَاخُرِ.

<sup>(1)</sup> العبارة مكررة في الأصل هكذا: «تقديره التقدير».

<sup>(2)</sup> ينظر: ابن المعتز: 108، الصناعتين: 395، تحرير التحبير: 331، نهاية الأرب: 7/ 151، ابن حجة: 65، حسن التوسل: 76.

<sup>(3)</sup> الديوان: 10. ويروى بالحركات الثلاث في أيوم وهو من الشواهد النحوية. يوم بدارة جلجل: من أيام العرب المشهورة، ينظر: مجمع الأمثال: 4/32، دارة جلجل: قبل بالحمى، وبغمر ذي عندة، وبين شعبي، وبين حسلات، وبين وادي المياه، وبين البرادن، وهي دار الضباب مما يواجه نخيل بني فزارة. ينظر معجم اللذان: 2/ 426.

وَمِنَ الصَّرِيحِ: (طويل)

الَيْسَ فَلِيلاً نَظْرَةٌ إِنْ نَظَرْتُهَا إلَيْكِ، وَكُلّا، مِنْكِ لَيْسَ فَلِيلُ(1) وَقَدْ تَكُونُ الْقِلَةُ وَالْكَثْرَةُ بِحَسَبِ الإِمْكَانِ، كَقَوْلِ الشَّاعِرِ: (كامل)

مَا كُنْتُ أَفْنَعُ بِالتَّوَاصُلِ مِنْهُمُ ﴿ وَالْيَوْمَ أَقْنَعُ بِالْحُيَالِ الزَّائِرِ

فَقَدْ كَانَ الْكَثِيرُ عِنْدَهُ قَلِيلاً بِحَسَبِ ظَفَرِهِ بِالْمَحْبُوبِ وَوَصْلِهِ، فَلَمَّا انْقَلَبَ الْوَصْلُ هَجْراً، وَالْقُرْبُ بُعْداً، قَنِعَ بِمَا يَزُورُ فِي الْمَنَامِ، وَرَآهُ كَثِيراً بِحَيْثُ أَنْ يَكُونَ يَقْنَعُ بِهِ.

وَ(عَنِ الْتُهُمِ): يَصِتُ تَعَلَّقُ هٰذَا الْمَجْرُورِ بِهِ (ٱلْبِعَدُ)، وَيَصِتُ أَنْ يَكُونَ يَتَعَلَّقُ بِمَحْذُوفِ عَلَى صِفَةِ (نُصْحِ) إِذَا كَانَ مُنكَّراً.

وَ(الشَّيْثِ): مَأْخُوذٌ مِنَ الاخْتِلَاطِ، يُقَالُ: شِيبَ اللَّبَنُ بِالْمَاءِ، أَيْ: خُلِظ؛ وَمِنْهُ: بِمَاءٍ غَيْرِ مَشُوبٍ، أَيْ: غَيْرِ مُخْتَلِطٍ. "وَالشَّيْبُ وَالْمَشِيبُ شَيْءٌ وَاجَدٌ. وَقَالَ الأَصْمَعِيُ (2): الشَّيْبُ: بَيَاضُ الشَّعْرِ، وَالْمَشِيبُ: دُخُولُ الرَّجُلِ وَاجَدٌ. وَقَالَ الأَصْمَعِيُ (2): الشَّيْبُ: بَيَاضُ الشَّعْرِ، وَالْمَشِيبُ: دُخُولُ الرَّجُلِ فِي حَدِّ الشَّيْبِ، (3). قَالَ الشَّاعِرُ: (مجزوء السِط)

[37] المَّشِبُو وَأَنَّى لَكَ التَّصَابِي وَالرَّأْسُ قَدْ ضَابَهُ الْمَصْيِبُ (4)

<sup>(1)</sup> البيت ليزيد بن الطثرية في شعره: 87، الأمالي: 1/196. وقال الحصري: "أنشد محمد بن سلام هذه الأبيات وزعم أنها لأبي كبير الهذلي، ورويت ليزيد بن الطثرية وغيره. في الأغاني: 5/319. "أنها لأعرابي من بني عقبل. ونسب في السمط: 1/415 للعباس بن قطن. البديع: 120 الكن.

<sup>(2)</sup> هو عبد الملك بن قريب بن أصمع الباهلي، أبو سعيد، راوية العرب وعالم لغتها وشعرها وبلدانها. (ت216ه). ترجمته في: (تاريخ بغداد: 10/410، وفيات الأعيان: 1/218، نزهة الألباه: 150، الأعلام: 4/162).

<sup>(3)</sup> الكلام في: الصحاح للجوهري: 1/ 159.

<sup>(4)</sup> البيت لعبيد الأبرص في ديوانه: 45 افأني، واأنى وقد راعك، وقال ابن بري في التنبيه: 1/101 ازعم الجوهري أنه لعدي، وبهامشه: انفى الصاغاني في التكملة نسبته إلى عدي بن زيد أو عدي بن الرقاع، وحقق نسبته إلى عبيد الأبرص.

وَقَدْ ذَكَرَ النَّاظِمُ الشَّيْبَ فِي لَهٰذَا الْبَيْتِ وَكَأَنَّهُ فِي بَيْتِ عِنْدَهُ بِحُكُم الْعَرَض، إِذْ مَا قَصَدَ إِلَّا تَخْطِئَةَ النَّصِيحِ. وَذِكْرُهُ بَعْدَهُ بِالْقَصْدِ الدَّانِي، إِذْ قَصَدُّ بهِ تَخْطِئَةَ نَفْسِهِ فِي مُخَالَفَتِهَا إِبَّاهُ وَكَأَنَّهُ أَشْنَعُ عَلَى النَّصِيح، وَأَيْأَسُ لَهُ مِنْ قَبُولِ عِظَتِهِ، إِذْ هُوَ يَقُولُ: مَا اتَّعَظْتُ بِمَنْ لَا يُتَّهَمُ فِي عِظْتِهِ، فَكَيْفَ بِكَ؟

وَذَكَرَ فِي الْبَيْتِ الْمُتَأَخِّرِ (التَّعْريضَ)(1) بِوُجُوبِ ضِيَافَةِ الشَّيْبِ وَيُرُورِهِ، وَمُلَاقَاتِهِ بِالأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ. وَلِلنَّاسِ فِي ذِكْرِ الشَّيْبِ فِي نَسِيبهِمْ طُرُقٌ، وَقَدْ أَكْثَرُوا مِنْ ذَٰلِكَ؛ قَالَ الشَّاعِرُ: (خنيف)

يَا زَمَانَ الْمَشِيبِ صَيَّرْتَ خَدِي عِنْدَ حُمْرِ الْخُدُودِ مَيْتاً وَهَزْلاً

أتأمَلُ دِجْعَةَ الشَّبَابِ سَفَاهاً

عُدُنَ مَهُمَا رَايْتَنِي قُلْنَ سُخْفاً بَعْدَ أَهْلاً يَقُلْنَهُ لِي وَسَهْلاً

وَهُوَ كُمَا قِيلَ: إِنَّ جَارِيَةٌ مَرَّ بِهَا شَيْخٌ طَامِعاً فِي تَزَوُّجِهَا، فَرَحَّبَتْ بِهِ وَقَالَتْ: يَا عَمُّ مَا حَاجَتُكَ؟ فَاسْتَحْيَى الشَّيْخُ، وَلَمْ يُفْصِحْ بِخِطْبَيْهَا، وَقَالَ: (وافر)

وَقَدْ صَارَ الشَّبَابُ إِلَى ذَهَابِ(2) جُمِعْنَ لَنَا يَنُحُنَ عَلَى الشَّبَابِ

فَلَيْتَ الْبَاكِيَاتِ بِكُلُّ أَرْضِ وَقَالَ: (بيط)

إِذَا ذَكَرْتُ شَباباً لَيْسَ يُرْتَجَعُ(3) تُوفِي بِهِ قِيمَةُ الدُّنْيَا وَلَا تَسَعُ

مَا تَنْقَضِي حَسْرَةٌ مِنْي وَلَا تَدَعُ أَنْكِي شَبَّاباً سُلِبُنَاهُ وَكَانَ وَمَا

<sup>(1)</sup> ينظر: العمدة: 1/ 510، تحرير التحبير: 550، ابن حجة: 1/ 117، أنوار الربيع: 1/ 292.

<sup>(2)</sup> البيتان لأبي الغصن الأسدي في: شعر بني أسد: 1/ 124، زهر الأداب: 3/ 704 افتحن، وفي السمط: 1/ 337، ومعاهد التنصيص: 2/ 186 أسار الشباب،

<sup>(3)</sup> الأبيات لمنصور النمري في شعره: 96، الأغاني: 13/ 145، السمط: 1/336. وفيه رواية: اولا جزعا. في أمالي المرتضى: 3/ 62 و4/ 187 اكان ولا × توفي بقيمته، ط ابن المعتز: 245 فأودى الشباب، الأغاني: 13/ 151 \_ 153. خاص الخاص: 89 اكنه غرته!. أخبار أبي تمام: 27 (ما كنت أعط). وفي الحماسة الشجرية: 2/ 812 ـ 813، المحب والمحبوب: 4/ 251، طراز المجالس: 110، وأحسن ما سمعت: 120 فحتى مضيء.

مَا كُنْتُ أُوفِي شَبَابِي كُنْهَ غِرَّتِهِ وَقَالَ: (سريم)

لَا تَلْحَ مَنْ يَبْكِي شَبِيبَتهُ غَبْبُ الشَّبِيبَةِ يَخْفَى بِسَكْرَتِهَا لَسْنَا نَرَاهَا حَقَّ رُوْنَتِهَا كالشَّمْسِ لَا تَبْدُو فَضِيلَتُهَا وَلَسُرُبَ شَسِيْءٍ لَا يُسِيسُنُهُ

وَقَالَ: (بيط)

إِنَّ الشَّبَابَ جَسُورٌ فِي تَصَرُّفِهِ فَفِي الشَّبَاعِ وَفِي فَفِي الشَّبِيبَةِ أَخْلَاقُ السَّبَاعِ وَفِي

وَقَالَ الطَّائِي: (خفيف)

لَعِبَ الشَّيْبَ بِالمَفَارِقِ بَلْ جَ يَا نَسِيبَ [الثُّغَامِ] ذَنْبُكُ أَبْقَى لَوْ رَأَى اللهَ أَنَّ لِلشَّيْبِ فَضْلاً

وَقَالَ: (بِسِط)

أَمْتِعْ شَبَابَكَ مِنْ لَهْوٍ وَمِنْ طَرَبٍ فَخَيْرُ عَيْشِ الْفَتَى رَيْعَانُ جِدَّتِهِ وَقَالَ: (حنيف)

حَتَّى انْفَضَى فَإِذَا الدُّنْيَا لَهُ نَبَعُ

إِلَّا إِذَا لَـمْ يَـبْكِـهَا بِـدَمِ (')
مِـقُـدَارُ مَا فِيهَا مِنَ النُّعَـمِ
إِلَّا أَوَانَ الـشُـيبِ وَالْـهَـرَمِ
حَتَى تُخَتَّى الأَرْضُ بِالظُّلْمِ
وُجُـدَانُـهُ إِلَّا مَـعَ الْـعَـدَمِ

وَالنَّيْبُ يَنْهَى وَيُبْدِي حِلْيَةَ النَّذُرِ عُمْرِ الْمَثِيبِ نَذِيرُ الْخَوْفِ وَالْحَذَرِ

لَّهُ فَالْبِكِي تُمَاضِراً وَلَعُوباً (2) خَسَنَاتِي عِنْدَ الْحِسَانِ ذُنُوباً (3) جَاوَرَتُهُ الأَبْرَارُ فِي الْخُلُدِ شِيباً

وَلَا تُصِخْ لِمَلَامٍ سَمْعَ مُكْتَرِثِ<sup>(4)</sup> فَالْعُمْرُ مِنْ فِضَّةٍ وَالشَّيْبُ مِنْ خَبَثٍ

<sup>(1)</sup> الأبيات لابن الرومي في ديوانه: 6/ 102 و 103 اغول سكرتها». الحماسة الشجرية: 2/ 102 الأبيات لابن الرومي وورلرب فعل». الغول: الهلاك، وغلته الخمر: ذهبت بعقله.

<sup>(2)</sup> الديوان: 158 ـ 161. تماضر ولعوب: أسماء نساء.

 <sup>(3)</sup> في الأصل: «الشغاف». وفي جميع الروايات «الثغام»: وهو نوع من النبات إذا يبس يشبه به الشب.

<sup>(4)</sup> البيتان لأبي الفضل المكيالي في زهر الآداب: 4/ 972. يتيمة الدهر: 1/ 227.

فِي مَثِيبِي شَمَاتَةً لِعِدَائِي وَيَعِيبُ الْخِضَابَ قَوْمٌ وَفِيهِ [38] // لَا وَمَنْ يَعْلَمُ السَّرائِرَ مِنْي إِنَّمَا رُمْتُ أَنْ يُغَيَّبُ عَنْي وَهُوَ نَاعٍ إِلَيَّ نَفْسِي، وَمَنْ ذَا

وَهُوَ نَاعِ مُنَغُصُّ لِحَياتِي (1) لِي أَنْسٌ إِلَى حُضُورٍ وَفَاتِي مَا تَطَلَّبُتُ خُلَّةَ الْغَانِيَاتِ مَا يُهَيِّجُ الْهُمُومَ وَالْحَسَرَاتِ سَرَّهُ أَنْ يَرَى وُجُوهَ النَّعَاتِ

وَقَالَ بَعْضُهُمْ فِي أَنَّ الْخِضَابَ لَا يُغْنِي شَيْئاً، لِكَوْنِ الْجِلْدِ يَنْكُمِثُ وَبُكَذُبُ الْخِضَابَ: (خنيف)

لَيْسَ تُغنِي شَهَادَةُ الشَّغرِ الأسْ الْمَيْسِرُجُو مُسَوَدٌ انْ يُسرَكِّي لا لَعَمْرِي مَا لِلْخِضَابِ لِذِي الأَبْ يُدَّعَى لِلْحَبِيرِ شَرْحُ شَبَابٍ والشَّبَابُ الدِّعِيُّ أَوْجَبُ تَكْذِيد

وَقَالَ آخرُ : (طويل)

كَمَا لَوْ أَرَدْنَا أَنْ نُحِيلَ شَبَابَنَا كَذَاكَ يَعِيبُنَا إِحَالَةُ شَيْبِنَا أَبَى اللهَ تَدْبِيرَ أَبْنِ آدَمَ وَحُدَهُ

رَدِ شَيْناً إِذَا اسْتَضَنَّ الأدِيمُ (2) شَيْناً إِذَا اسْتَضَنَّ الأدِيمُ (2) شَاهِدُ الْحَلِيمُ ؟ شَاهِدُ الْحَلِيمُ ؟ هَنادٍ إِلَّا الْحَلَيمُ وَالشَّالُ الْمَلِيمُ قَدْ تَوَلَّى بِعِ الشَّبَابُ الْقَدِيمُ جَا إِذَا كُذُبَ السَّوَادُ الصَّعِيمُ جَا إِذَا كُذُبَ السَّوَادُ الصَّعِيمُ

مَثِيباً وَلَمْ يَأْتِ الْمَثِيبُ نَعَلُّوا (3) شَبَاباً إِذَا ثَوْبُ الشَّبَابِ تَحَسَّرا وَانَّى يَكُونُ الْعَبْدُ إِلَّا مُدَبَّرا

وَلِلنَّاسِ فِي هٰذَا الْمُعْنَى مَا لَا يُحْصَى كُثْرَةً.

<sup>(1)</sup> الأبيات لعبدان الأصفهاني في زهر الأداب: 4/ 272 امنفص لي حياتي. المنتحل: 23، لباب اللباب: 117، المبيعة: 310/3.

<sup>(2)</sup> الأبيات لابن الرومي في ديوانه: 6/ 170 برواية: «ليس تغني الشعر السود شيئاً» و«الخطر» ولعله تصحيف. و ووقد تولى به الزمان البهيم» و «السواد المخضوب»، وفي زهر الأداب: 4/ 972 برواية: «الخصب» و «إلا التكذيب» و «السواد الدعي».

 <sup>(3)</sup> الأبيات لابن الرومي في ديوانه: 3/ 204 برواية: اكذلك تعيينا، وانفسه × وألاء.
 وفي زهر الآداب: 4/ 973 برواية: الم يأت، وانفس × وأني.

### فَإِنَّ آمَّارَتِي بِالسُّوءِ مَا اتَّعَظَتْ مِنْ جَهْلِهَا بِنَذِيرِ الشَّيْبِ وَالْهَرَمِ(1)

شرح: مِنْ هُنَا نَزَعَ النَّاظِمُ عَنْ مُكَابَرَةِ السَّائِلِ، وَتَصَدَّى لِتَحْقِيقِ حُجَّتِهِ، وَأَنَّ الْحَقَ مَعَهُ وَإِنَّمَا حَمَلَهُ عَلَى ذَٰلِكَ نَفْسُهُ الأَمَّارَةُ بِالسُّوءِ، فَإِنَّ نَذِيرَ الشَّيْبِ لَمَّا كَانَ أَكْبَرُ وَاعِظِ، أَخَذَهُ النَّاظِمُ فِي عَارِضَةِ ذَمِّ النَّفْسِ، وَأَنَّهَا أَكْبَرُ جَاهِلٍ، لأَنْ نَذِيرَ الشَّيْبِ لا يَنْبَغِي لِغَافِلِ تَرْكُ سَمَاعِهِ، فَإِنَّهُ يُنَبِّهُ الْفَافِلَ، وَيُذَكِّرُ الْجَاهِلَ. لأَنْ نَذِيرَ الشَّيْبِ لَا يَنْبَغِي لِغَافِلِ تَرْكُ سَمَاعِهِ، فَإِنَّهُ يُنَبِّهُ الْفَافِلَ، وَيُذَكِّرُ الْجَاهِلَ.

وَ(الغَفْسُ): نَفْسَانِ: نَفْسٌ أَمَّارَةٌ بِالسَّوهِ، وَهِيَ الشَّهْوَانِيَّةُ، الَّتِي هِيَ مِنْ جُنْدِ الشَّهْوَانِيَّةُ، الَّتِي هِيَ مِنْ جُنْدِ الرَّحُمْنِ. وَقَدْ ذَكَرَ صَاحِبُ الشَّيْطَانِ. وَالنَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ، الَّتِي هِيَ مِنْ جُنْدِ الرَّحُمْنِ. وَقَدْ ذَكَرَ صَاحِبُ الْمُمَارِفِهِ (2) أَنَّ الْحُوَاطِرَ مُتَعَدِّدَةً، فَذَكَرَ مِنْهَا الْحَاطِرَ الرَّبَانِيَّ، وَالْمَلَكِيُ ؛ وَالْمَعَارِفِ (1) أَنَّ الْحُواطِرَ الْمَنْانِيُّ يَامُرُ بِالرِّيَاسَةِ وَطَلْبِهَا، وَالْخَاطِرُ الشَّهْوَانِيُ يَطْلُبُ مَلَاذَ النَّفْسِ، وَالْخَاطِرُ الشَّيْطَانِيُ يَظلُبُ مُلَاذً النَّفْسِ، وَالْخَاطِرُ الشَّيْطَانِيُ يَظلُبُ

وَ(الْبَاءُ): مُتَمَلَّقَةٌ بِ (التَّعَظَتُ). وَبِهِ تَعَلَّقَتْ (مِنْ) الْمُفِيدَةُ مَعْنَى التَّعْلِيلِ، وَجِي لانْتِهَاءِ الْغَايَةِ كَقَوْلِكَ: أَفَاقَ مِنْ سَكُرَتِهِ، وَاسْتَيْقَظَ مِنْ سِنَتِهِ؛ وَعَلَى هٰذَا الْمُعْنَى لَا يُلْزَمُ مِنْهُ أَنَّ نَذِيرَ الشَّيْبِ عِنْدَهَا مَجْهُولٌ، بَلْ قَدْ يَكُونُ مَعْلُوماً، وَإِنَّمَا الْهَمْكُ فِي غَيْهَا جُرْأَةً وَعَمُداً.

وَأَمَّا إِنْ جَعَلْنَا (بِنَذِيرٍ) تَعَلَّقَ بِ (جَهْلِ) مِنْ قَوْلِهِ: (مِنْ جَهْلِهَا)، أَيْ:

<sup>(1)</sup> الديوان: 191.

<sup>(2)</sup> هو الإمام شهاب الدين أبو حفص عمر بن محمد بن عبد الله الشَهْرَوَرْدِي البغدادي الشافعي المتوقى 632هـ. واسم الكتاب كاملاً: «عوارف المعارف» مطبوع ضبطه وصححه محمد عبد العزيز الخالدي. الطبعة الأولى: 1420/1999. ينظر عوارف المعارف: 268.

وَانْقَضَى تَغَرُّلُهُ، وَلَمْ يَبْقَ لَهُ إِلَّا حَمْلُ التَّخْلِيصِ لِلْخُرُوجِ إِلَى الْمَمْدُوجِ، فَجَعَلَ نَشَاةً أُخْرَى يَتَحَدَّثُ فِيهَا فِي مَثَالِبِ النَّفْسِ الأَمَّارَةِ بِالسُّوءِ؛ فَهُوَ إِقْلاَعُ عَنِ النَّعْزُلِ الْهَزْلِيُ إِلَى النَّسْجِ عَلَى مِنْوَالِ الْجِدِّ بِوَصْفِهِ نَفْسَهُ بِصِفَاتِ الْمُصُودِ، عَنِ النَّعْزُلِ الْهَزْلِ وَالتَّعْزُلِ لِانْهِمَاكِهَا فِي مَا لَا يَنْبَغِي، وَتَزْكِهَا مَا يَنْبَغِي؛ فَتَخَلَّصَ مِنَ الْهَزْلِ وَالتَّعْزُلِ لَانْهِمَاكِهَا فِي مَا لَا يَنْبَغِي، وَتَزْكِهَا مَا يَنْبَغِي؛ فَتَخَلَّصَ مِنَ الْهَزْلِ وَالتَّعْزُلِ لَلْهُولِ الشَّعْرِ؛ إِذْ مِنْ حُسْنِ شِعْرِ الشَّعْرِ الشَّعْرِ الشَّعْرِ الشَّاعِرِ وَمُنْ النَّعْرِ الشَّاعِرِ وَلَا الشَّعْرِ؛ إِذْ مِنْ حُسْنِ شِعْرِ الشَّاعِرِ وَقَتْ السَّعْرِ الشَّاعِ وَالسَطْةِ إِلَى وَاسِطَةِ الرَّابِطِ بَيْنَ الْمَنْعَ السَّاعِ السَّعْرِ اللَّهُ السَّعْرِ الشَّاعِ السَّعْرِ اللَّهُ السَّعْرِ السَّعْرِ اللَّهُ السَّالِ اللَّهُ السَّعْمِ اللَّهُ السَّعْرِ اللَّهُ السَّعْرَ اللَّهُ السَّعْرِ اللَّهُ السَّعْرُ اللَّهُ السَّعْرِ اللَّهُ السَّعْرِ اللَّهُ السَّعْرِ اللَّهُ السَّعْرِ اللَّهُ السَلَعْرِ اللَّهُ السَلَعْرِ اللَّهُ السَّعْرِ اللَّهُ السَّعْرِ الْعَلَى الْمَالِ اللَّهُ السَّعْرِ اللَّهُ السَّعْرَ اللَّهُ السَلِي اللَّهُ السَلَعْمِ اللْهُ اللَّهُ السَلَعْمُ اللْمُعْرِ اللْهُ اللَّهُ السَلَعْمُ اللْمُ السَلَعْ اللَّهُ السَلَعْمُ الْمُ الْمُعْرَالِ اللَّهُ السَلَعْمِ اللْمَالِ السَلْمُ الْمُعْرَالِ اللْمُعْرِ الْمُعْرِ الْمُعْرَالِ السَلْمُ الْمُعْرَالِ اللْمُعْرَالِ اللْمُعْرِ الْمُعْرِقِ الْمُعْرَالِ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُولُولُ اللْمُلْمُ الْمُعْلِي اللْمُعْمِ الْمُعْرِي الْمُعْرِي الْ

وَقَوْلُهُ: (أَهُاوَتِي): اتَّحَدَ هُنَا الآمِرُ وَالْمَامُورُ، فَالنَّفْسُ هِيَ الْأَمَّارَةُ، وَهِيَ نَفْسُ الآمِرِ، وَنَفْسُ الْمَامُورِ. وَلَا شَكَّ أَنَّ الَّذِي يُحَسِّنُ أَنَّ النَّفْسَ هِيَ الْأَمَّارَةُ، وَهِيَ نَفْسُ الآمِرِ، وَنَفْسُ الْمَامُورِ. وَلَا شَكَّ أَنَّ الَّذِي يُحَسِّنُ أَنَّ النَّفْسَ هِيَ الْأَمَّارَةُ وَالْمَامُورَةُ أَنَّ ذَٰلِكَ بِحَسِبِ الْخَوَاطِرِ؛ وَقَدْ قَدَّمْتُ أَنَّ الْخَوَاطِرَ مُتَعَدِّدَةً؛ الْأَمَّارَةُ وَالْمَامُورَةُ أَنَّ ذَٰلِكَ بِحَسِبِ الْخَوَاطِرِ؛ وَقَدْ قَدَّمْتُ أَنَّ الْخَوَاطِرِ مُتَعَدِّدَةً؛ فَالْإِنْسَانُ قَدْ يَحُومُ عَلَى إِيقَاعٍ فِعْلِ، ثُمَّ يَقَعُ لَهُ فِي طَرِيقِ الْعَزْمِ عَلَى الإِقْدَامِ فَتُورُ، وَيَظْهَرُ لَهُ مَوَانِعُ، فَتَرَاهُ يَجْبُنُ عَنِ الإِقْدَامِ، فَهُو مِنْ حَبْثُ هَمَّ كَالآمِرِ، وَمِنْ حَبْثُ هَمْ كَالآمِرِ، وَمِنْ حَبْثُ جَبَنَ كَالْمَامُورِ [غَيْرِ الْحَازِم](١) بِمَا أَمَرَ بِهِ الآمِرُ.

<sup>(1)</sup> في الأصل: "الغير حازم"، والأنسب ما أثبتناه لأن "غير" لا تقترن بأل.

فَإِنْ قُلْتَ: لَيْسَ فِي كِتَابِ الله ﴿ مَا يَدُلُ عَلَى أَنَّ النَّفْسَ أَمَّارَةُ نَفْسِهَا، وَإِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالثَّقِهِ ليرسف: 53] فَالْمَأْمُورُ غَيْرُ مُعَيَّنِ، وَالنَّاظِمُ عَيَّنَ هُنَا الْمَأْمُورَ.

لَٰكِنَّ صَدْرَ الآيَةِ يَدُلُّ عَلَى الاتّحادِ، لأَنَّ فَوْلَ الْمُبَرِّيُ الْمُنَزُو: ﴿ وَمَا أَبُونُ نَشِيَ إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالنَّوْ إِلَا مَا رَحِمَ رَبِّ إِنَّ رَبِي غَفُورٌ رَحِمٌ ﴿ فَهُ الْمُمْلَةُ هٰذَا شَأَنُهَا وَلَيْسَ (برسف: 53) يُعْطِي أَنَّهَا - أغني النَّفْسَ - مِنْ حَيْثُ الْجُمْلَةُ هٰذَا شَأْنُهَا وَلَيْسَ فِي الآيةِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ فَلْمَهُ هِيَ الْمَوْصُوفَةُ بِذَلِكَ، وَإِنَّمَا أَخْبَرَ أَنَّ هٰذَا شَأْنُ النَّفْسِ، وَهُوَ مِنْهُ عَلَى جِهَةِ التَّوَاضُعِ فِي الْكَلَامِ، وَعَدَمِ إِظْهَارِ تَزْكِيَةِ النَّفْسِ، وَإِنْ كَانَتْ نَفْهُ الرَّكِيَةُ مُبْرًا أَهُ مِنْ ذَلِكَ.

فَإِنْ قُلْتَ: قَدْ قُلْتَ: إِنَّ النَّفْسَ نَفْسَانِ: مُطْمَئِنَّةٌ وَأَمَّارَةً.

تُلْتُ: إِنَّمَا هُمَا خَاطِرَانِ عَلَى مَا بَيَّنْتُ: فَخَاطِرُ الْغَزْمِ عَلَى مَا لَبْسَ بِصَوَابٍ هِيَ الأَمَّارَةُ بِالسُّوءِ، فَتَجَوَّزَ فِي تَسْمِيَةِ كُلُّ مِنَ الْخَاطِرَيْنِ نَفْساً، وَإِنَّمَا هُمَا مَعاً لِنَفْسِ وَاحِدَةٍ.

فإِنْ تُلْتَ: أَمَّا أَمْرُهَا بِأَحَدِ النَّوْعَيْنِ فَإِنَّهُ مُوجِبُ الْمَحْمَدَةِ عَلَى مَا يَحْمَدُ عَلَيْهِ، وَأَمَّا لَوْمُهَا عَلَى جَهْلِهَا فَفِيهِ بَحْثُ: وَهُوَ عَلَيْهِ، أَو الْمَذَمَّةِ عَلَى مَا يُذَمُّ عَلَيْهِ، وَأَمَّا لَوْمُهَا عَلَى جَهْلِهَا فَفِيهِ بَحْثُ: وَهُوَ أَنْ يُقَالَ: الْجَهْلُ لَئِسَ مِنَ الِالْحَيَّارَاتِ الدَّاخِلَةِ تَحْتَ مَقْدُورِ البَشْرِ؟

وَالْجَوَابُ: إِنَّ الْجَهْلَ جَهْلَانِ: جَهْلٌ بَسِيطٌ، وَجَهْلٌ مُرَكَّبٌ. فَالْبَسِيطُ: اللّٰذِي خُلِقَ مَعْهُ الإِنْسَانُ لَا مَلْمَةً بِهِ، لَٰكِنُ تَلْحَقُ الْمَلَمَةُ وَالْمَلَامَةُ عَلَى مَنْ قَامَ بِهِ عَلَى عَدَمِ التَّسَبُّبِ فِي انْتِقَالِهِ عَنْهُ إِذَا ظَهَرَ لَهُ مَا يُزِيلُهُ الْ140] كَمَا لَو الشَهَرَتُ طُرُقُ الشَّرِيعَةِ لِمَنْ لَمْ يَعْرِفْهَا، وَتَحَقَّقَ أَنَّهُ مَطْلُوبٌ بِمَعْرِفَتِهَا، فَتَرَاخِيهِ الْسَتَهَرَتُ طُرُقُ الشَّرِيعَةِ لِمَنْ لَمْ يَعْرِفْهَا، وَتَحَقَّقَ أَنَّهُ مَطْلُوبٌ بِمَعْرِفَتِهَا، فَتَرَاخِيهِ عَنْ إِزَالَةِ جَهْلِهِ الْبَسِيطِ يُوجِبُ ذَمَّهُ.

وَأَمَّا الْجَهْلُ الْمُرَكِّبُ: هُوَ الَّذِي يَحْدُثُ عَنِ الِاغْتِقَادَاتِ الْفَاسِدَةِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنِ اللَّوْمُ عَلَى الْجَهْلِ نَفْسِهِ يَكُنْ عَلَى أَسْبَابِ دَوَامِهِ مَعَ مَنْ قَامَ بِهِ، وَعَلَى قَطْعِ

فَإِنْ قُلْتَ: تَسْمِيَةُ (الشَّيْبِ) (نَذِيراً) مَلْ هُوَ عَلَى حَقِيقَةِ تَسْمِيَتِهِ، أَوْ عَلَى تَجَوُّز؟

وَالْجَوَابُ: إِنَّ تَسْمِيَتَهُ (نَذِيواً) قَدْ وَرَدَ عَلَى الْجُمْلَةِ فِي أَحَدِ التَّأْوِيلَاتِ فِي فَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَجَاتَكُمُ ٱلنَّذِيرُ ﴾ [فاطر: 37]. قِيلَ: ﴿الْقُرْآنُ الْعَظِيمُ. وَقِيلَ: الرَّسُولُ [樂](1). وَقِيلَ: الشَّيْبُ (2).

فَإِنْ قُلْنَا: إِنَّ النَّذِيرَ هُوَ الشَّيْبُ نَفْسُهُ، فَتَسْمِيَتُهُ نَذِيراً بِاسْمِ غَيْرِهِ الَّذِي التَّسْمِيَةُ فِي حَقِّهِ حَقِيقَةٌ؛ لَكِنْ سُمْيَ هٰذَا بِذَٰلِكَ لِعَلَاقَةٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا الاَسْمُ لَهُ حَقِيقَةً. وَالنَّيْبُ إِنَّمَا سُمْيَ نَذِيراً لإِفَادَتِهِ مَا يُفِيدُ النَّذِيرُ؛ أَلَا تَرَى أَنَّ النَّذِيرَ إِفَا قَلْ حَقِيقَةً، وَالنَّيْبُ إِنَّمَا سُمْيَ نَذِيراً لإِفَادَتِهِ مَا يُفِيدُ النَّذِيرُ؛ أَلَا تَرَى أَنَّ النَّذِيرَ إِفَا قَلْ تَخْصُلُ لَكَ حِينَ تَرَى الشَّيْبَ قَالَ: قَرُبُ أَجَلُكَ، وَاسْتَبْعَدْتَ مِنْهُ هٰذِهِ الْعِظَة، قَدْ تَحْصُلُ لَكَ حِينَ تَرَى الشَّيْبَ وَالْهَرَمَ دَلِيلَانِ عَلَى ضُعْفِ قُوى مَنْ حَلَّا بِهِ كَمَا لَوْ رَأَيْنَا وَالْهَرَمَ؛ فَإِنَّ الشَّيْبِ وَالْهَرَمَ دَلِيلَانِ عَلَى ضُعْفِ قُوى مَنْ حَلَّا بِهِ كَمَا لَوْ رَأَيْنَا الرَّرْعَ بَعْدَ نَصَارَتِهِ قَدْ يَبِسٌ، وَالْتَوَتْ أَعْنَاقُ سُنْبُلِهِ، عَلِمْنَا أَنَّ رُوحَ حَبَاتِهِ ذَعَبَتْ، وَاشْرَفَ عَلَى الشَّقُوطِ، فَهُمَا إِذَنْ نَذِيرَانِ بِلِسَانِ حَالِهِمَا، لَا يِلِسَانِ مَقَالِهِمَا.

<sup>(1)</sup> لا توجد التصلية في الأصل.

<sup>(2)</sup> ينظر: جامع البيان: 12/ 141 \_ 142، البحر المحيط: 7/ 316، روح المعاني: 201/11.

وَ(الْهَوَمُ): هُوَ عِبَارَةٌ عَنِ اتَّصَافِ ذَاتِ الشَّيْءِه بِأُدِلَّةِ الضُّغْفِ (1) وَسُقُوطِ الْقُوى: مِنْ رِقَةِ الأَعْصَاءِ، وَانْتِقَاضِ لَحْم صِحَّتِهِ، وَتَكَامِيشِ جُلُودِهِ، وَضُعْفِ الْقُوى: مِنْ رِقَةِ الأَعْصَاءِ، وَانْتِقَاضِ لَحْم صِحَّتِهِ، وَتَكَامِيشِ جُلُودِهِ، وَضُعْفِ بَصَرِهِ إِلَى غَيْرِ ذَٰلِكَ مِنْ أُدِلَّتِهِ، وَفِعْلُ (الْهَوَمِ): (هَرِمَ) بِكَسْرَ الرَّاءِ فِي الْمَاضِي بَصَرِهِ إِلَى غَيْرِ ذَٰلِكَ مِنْ أُدِلَّتِهِ، وَأَمَا (هَرَمَ) بِفَتْحِ الرَّاءِ فِي الْمَاضِي: فَهُوَ مَعْنَى (بَهَرُمُ) بِفَتْحِ الرَّاءِ فِي الْمَاضِي: فَهُو مَعْنَى الْمَاضِي: إِذَا أَكَلَتْ شَجَرَ الْهَرْمُ (2).

وَفِي الْبَيْتِ: مَعْنَى الاغتِرَافِ بِالذَّنْبِ؛ وَمِنْ أَمْفَالِهِمْ: الاغتِرَافُ إِنْصَافُ.

وَفِيهِ: إِظْهَارُ النَّدَم عَلَى الَّذِي افْتَرَفَ، وَالنَّدَمُ تَوْبَةً.

وَتَعَلَّقَتْ بَاءُ (بِالسُّوءِ) بِ (أَمَّارِةٍ). وَ(السُّوءُ): ضِدُّ الْخَيْرِ.

وَ (التَّعَظَّتُ): مُضَارعُ (اتَّعَظَّ).

وَضَمِيرُ (جَهْلِهَا) لِه (الأَهَارَةِ) الَّذِي هُوَ نَعْتُ لِلنَّفْسِ الْمَفْهُومَةِ مِنْ سِيَافِ الْكَلَام.

وَإِنَّمَا قُلْنَا: إِنَّ الْعَامِلَ فِي (بَنَذِير) (التَّعَظَتُ)، لأَنَّ التَّعَلَٰقَ بِه (جَهْلِهَا) يَقْنَضِي قَصْرَ (جَهْلِهَا) عَلَى النَّذِيرِ، وَجَهْلُهَا أَعَمُّ مِنَ الْجَهْلِ بِالنَّذِيرِ وَبِمَصَالِحِهَا جُمْلُةً، وَاللهَ أَعْلَمُ.

#### 

<sup>(1)</sup> الضَّعْف والضُّعْف: خلاف القوة. وقيل: الضُّعْف في البدن، والضَّعْف في الرأي. ل/ضعف.

 <sup>(2)</sup> الهرم: ضرب من النبات فيه ملوحة، وهو من أذل الحمض وأشده استبطاحاً على
 وجه الأرض، والواحدة: هرمة، وفي المثل: أذل من هرمة. العين: 4/ 49.

## A STATE OF THE STA

## وَلَا أَعَدُّتُ مِنَ الْفِعْلِ الْجَمِيلِ قِرَى ضَيْفِ أَلَمٌ بِرَأْسِي غَيْرَ مُحْتَشِمٍ<sup>(1)</sup>

شرح: هٰذَا مِنَ الْبُيُوتِ الَّتِي أَشَرْتُ إِلَيْهَا أَنَّ النَّاظِمَ ذَكَرَ الشَّيْبَ فِيهَا. وَوَقَعَ النَّاظِمُ عَلَى حَافِرِ قَوْلِ الْمُتَنَبِّي فِي شَظْرٍ مِنْ أَشْطَارِ بُيُوتِ قَصِيدَةٍ لَهُ مِيمِيةٍ؛ قَالَ الْمُتَنَبِّي: (بسبط)

ضَيْفٌ أَلَمَ بِرَأْسِي غَيْرَ مُحْتَشِمِ وَالشَّيْبُ أَحْسَنُ فِعْلاً مِنْهُ بِاللَّمَمِ (2)

وَلْتَعْلَمُ أَنَّ الإِمَامَ الْبُوصَيْرِيَّ فِي أَكْبَرِ مِنْ أَنْ يُقَالَ فِيهِ سَرَقَ شَطْراً لِلْمُتَنَبِّي: وَلْتَعْلَمُ أَنَّ بَابَ سَرِقَةِ الشَّعْرِ بَابٌ مُتَّسِعٌ، لَا يَقْدِرُ أَحَدٌ أَنْ يَدْعِيَ السَّلَامَةَ مِنْهُ، وَفِيهِ أَشْبَاءُ غَامِضَةٌ إِلَّا عَلَى الْبَصِيرِ الْحَاذِقِ بِالصَّنَاعَةِ، وَأَشْيَاءُ فَاضِحَةٌ لَا تَخْفَى عَن الْجَاهِلِ الْمُغَفَّلِ.

وَقَدْ أَتَى الْحَاتِمِيُّ (3) فِي الْحِلْيَةِ الْمُحَاضَرَةِ، بِالْقَابِ مُحْدَثَةِ، تَدَبَّرْتُهَا لَيْسَ لَهَا مَحْصُولٌ إِذَا حُقْقَتْ: كَالاضطِرَافِ، وَالاَجْتِلَابِ، وَالاَنْتِحَالِ، وَالاَهْتِدَامِ، وَالإَهْتِدَامِ، وَالإَهْتِلَامِ وَالإَهْتِدَامِ، وَالإَهْتِلَامِ وَكُلُها قَرِيبٌ مِنْ قَرِيبٍ، قَدِ اسْتُعْمِلَ بَعْضُها فِي مَكَانِ بَعْضٍ؛ وَكَثِيرٌ لَا يُمَيِّزُ بَيْنَ السَّرِقِ وَالْفَضِبِ وَبَيْنَ الإِهَارَةِ وَالإِخْتِلَاسِ. وَقَالَ عَبْدُ الْكَرِيمِ (4): السَّرِقُ فِي الشَّعْرِ مَا نُقِلَ مَعْنَاهُ دُونَ لَفُظِهِ، وَمِنَ وَقَالَ عَبْدُ الْكَرِيمِ (4): السَّرِقُ فِي الشَّعْرِ مَا نُقِلَ مَعْنَاهُ دُونَ لَفُظِهِ، وَمِنَ

<sup>(1)</sup> الديوان: 191.

<sup>(2)</sup> الديوان: 4/150.

 <sup>(3)</sup> هو محمد بن الحسن المغلفر الحاتمي، أديب ناقد بليغ من أهل بغداد. (ت388هـ).
 ترجمته في: (وفيات الأعيان: 4/ 362، الوافي بالوفيات: 2/ 343، بغية الوعاة: 1/ 87، سير النبلاء: 1/ 499).

 <sup>(4)</sup> هو عبد الكريم بن إبراهيم النهشلي، شاعر كاتب ناقد، من المهدية بإفريقية،
 (ت404هـ). ترجمته في: (أنموذج الزمان: 140، نثار الأزهار: 36، سرور النفس:
 89، بدائه البدائه: 307، عنوان التواريخ: 13).

النَّاسِ مَنْ يَبْعُدُ ذِهْنُهُ إِلَّا عَنْ مِثْلِ بَيْتِ الْمَرِئِ الْقَيْسِ وَطَرَفَةَ، حَتَّى لَمْ يَخْتَلِفَا إِلَّا فِي الْقَافِيَةِ، إِذْ أَحَدُهُمَا: (طويل)

وُقُوفاً بِهَا صَحْبِي عَلَيَّ مَطِيهُمْ يَقُولُونَ لَا تَهْلِكُ اسَى وَتَجَمَّلِ<sup>(1)</sup> لاَمْرِئِ الْقَيْسِ؛ وَلِطَرَفَةً (عاله)

يَقُولُونَ لَا تَهْلِكُ اسَى وَتَجَلَّدِ (3)

وَقَدْ قِبلَ: إِنَّ السَّرِقَ إِنَّمَا هُوَ فِي الْبَدِيعِ الْمُحْتَرَعِ الَّذِي يَحْتَصُّ الشَّاعِرُ بِهِ، لَا فِي الْمَعَانِي الْمُشْتَرَكَةِ الَّتِي هِيَ جَارِيَةٌ فِي عَادَاتِهِمْ، وَمُسْتَعْمَلَةٌ فِي أَمْنَالِهِمْ وَمُحَاوَرَاتِهِمْ، مِمَّا تَرْتَفِعُ الظَّنَّةُ فِيهِ عَنِ الَّذِي يُورِدُهُ أَنْ يُقَالَ: إِنَّهُ أَخَذَهُ مِنْ غَيْرِهِ. وَاتَّكَالُ الشَّاعِرِ عَلَى السَّرِقَةِ بَلَادَةٌ وَعَجْزٌ، وَتَرْكُهُ كُلَّ مَعْتَى سُبِقَ إِلَيْهِ جَهْلٌ، وَلَكِنَّ الْمُخْتَارَ لَهُ أَوْسَطُ الْحَالَاتِ.

قَالَ بَعْضُ حُذَّاقِ الْمُتَأْخُرِينَ؛ مَنْ أَخَذَ مَعْنَى بِلَفْظِهِ كَمَا هُوَ كَانَ سَارِقاً، فَإِنْ غَيْر بَعْضَ الْمَعْنَى بِالْخُفْيَةِ، أَوْ قَلْبَهُ، كَانَ فَلْكَ دَلِيلاً عَلَى حِذْقِهِ، فَإِنْ أَعْجِبَ الشَّاعِرُ بِبَيْتِ مِنَ الشَّعْرِ فَيَصْرِفُهُ إِلَى نَفْسِهِ، فَإِنْ أَعْجِبَ الشَّاعِرُ بِبَيْتِ مِنَ الشَّعْرِ فَيَصْرِفُهُ إِلَى نَفْسِهِ، فَإِنْ كَانَ عَلَى جِهَةِ الْمَثَلِ كَانَ اجْتِلَاباً وَاسْتِلْحَاقاً، وَإِنِ ادَّعَاهُ جُمْلَةً فَهُوَ فَإِنْ كَانَ عَلَى جِهَةِ الْمَثَلِ كَانَ اجْتِلَاباً وَاسْتِلْحَاقاً، وَإِنِ ادَّعَاهُ جُمْلَةً فَهُو الْتَحْالُ. وَلَا يُقَالُ مُنْتَحِلٌ إِلَّا لِمَنِ ادَّعَى شِعْراً لِغَيْرِهِ وَهُو يَقُولُ الشَّعْرَ، أَمَا إِنْ كَانَ لَلسَّعْرُ لِشَاعِرٍ [حَيًا] (\*) أَخَذَهُ كَانَ لَلسَّعْرُ لِشَاعِرٍ [حَيًا] (\*) أَخَذَهُ مِنْهُ غَلْبَةً فَتِلْكَ مُرَافَدَةً، وَيُقالُ لَهَا لِنَا الشَّعْرَ فَهُو مُنْعَ غَيْرُ مُنْتَحِلٍ. فَإِنْ كَانَ الشَّعْرُ لِشَاعِرٍ [حَيًا] (\*) أَخَذَهُ مِنْهُ غَلْبَةً فَتِلْكَ مُرَافَدَةً، وَيُقَالُ لَهَا اسْتِرْفَاداً. فَإِنْ كَانَ الشَّعْرَ فَهُو مُنْعَى أَيْفَالُ لَهَا السَّيْرُفَاداً. فَإِنْ كَانَ الشَّعْرَ أَنْ السَّعْرَ فَهُو مُنْتُ فِي مَا دُونَ الْبَيْتِ فَلْلِكَ الِاهْتِدَامُ، وَيُسَمَّى أَيْفَالُ لَهَا السَّيْرُفَاداً. فَإِنْ كَانَ السَّعْرَامُ مُ وَيُسَمَّى أَيْفَادُهُ عَلَى السَّعْرَامُ مُولَالًا لَهُ اللَّهُ الْمُعْرَامُ مُ وَيُسَمِّى أَيْفَادُالُ السَّعْرُ فَاذَالُ لَهُ إِلَى السَّعْرَامُ السَّعْرَامُ الْمُولِقَامُ اللَّهُ الْمُلْكَ الْمُعْرَامُ مُنْ مُنْ أَنْ السَّعْرِقُادُامُ السَّعْرَامُ السَّعْرِقُولُ السَّعْرُ الْمُعْرَامُ أَلَالِكَ اللَّهُ عَلَى السَّعْرِقُولُ السَّعْرَامُ الْمُعْرَامُ الْمُعْرِقُولُ الْمُولُولُ الْمُعْتِولُ الْمُعْرَامُ مُولِلُكُ الْمُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُنْ السَّعْرِقُولُ السَّعْرَامُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ السَّعْمُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمُولُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُ

<sup>(1)</sup> الديوان: 9.

 <sup>(2)</sup> هو طرفة بن عبد بن سفيان بن سعد البكري الوائلي، أبو عمر، من قحول الجاهلين.
 (ت نحو569م). ترجمته في: (طبقات ابن سلام: 1/1381، الشعر والشعراء: 1/ 185، الأغاني: 3/149، السمط: 1/319).

<sup>(3)</sup> الديوان: 30.

<sup>(4)</sup> في الأصل: «حتى». وفي العمدة: 2/ 1039 وحي، وهو الأنسب للمعنى.

النَّسْخَ. فَإِنْ تَسَاوَى الْمَعْنَيَانِ دُونَ اللَّفْظِ فَلْلِكَ النَّظُرُ وَالْمُلَاحَظَةُ. وَكَلْلِكَ إِنْ الْمَعْنَيَانِ وَدَلَّ أَحَدُهُمَا عَلَى الآخِرِ. وَمِنْهُمْ مَنْ يُسَمِّى هٰذَا بِالإلْمَامِ. فَإِنْ حُوْلَ الْمَعْنَى مِنْ نَسِيبٍ إِلَى مَدْحِ، أَوْ فَخْرِ، أَوْ هِجَاءٍ، فَهُوَ الإَخْتِلَاسُ فَإِنْ حُوْلَ الْمَعْنَى مِنْ نَسِيبٍ إِلَى مَدْحِ، أَوْ فَخْرِ، أَوْ هِجَاءٍ، فَهُوَ الإَخْتِلَاسُ [42] وَيُسَمَّى أَيْضاً: نَقْلَ الْمَعْنَى. وَإِنْ أَخَذَ بِنْيَةَ الْكَلَامِ وَأَفْرَطَ فَهِيَ الْمُوَازَنَةُ. فَإِنْ جَعَلَ مَكَانَ كُلُ لَفُظَةٍ ضِدَّهَا فَلْلِكَ الْعَكْسُ. فَإِنْ صَحَّ أَنَّ الشَّاعِرَ لَمْ يَسْمَعُ إِنْ جَعَلَ مَكَانَ كُلُ لَفُظَةٍ ضِدَّهَا فَلْلِكَ الْعَكْسُ. فَإِنْ صَحَّ أَنَّ الشَّاعِرَ لَمْ يَسْمَعُ إِنْ اللَّهُ وَالِالْتِقَاطُ وَالتَّلْفِيقُ، وَبَعْضُهُمْ يُسْمِعُ الْإِلْتِقَاطُ وَالتَّلْفِيقُ، وَبَعْضُهُمْ يُسْمَعُ الْإِلْجَتِذَابَ وَالتَّلْفِيقُ، وَبَعْضُهُمْ يُسْمُعُ الْإِلْجَتِذَابَ وَالتَّلْفِيقُ، وَبَعْضُهُمْ يُسْمَعُ الْإِلْجَتِذَابَ وَالتَّلْفِيقُ، وَبَعْضُهُمْ يُسْمَعُ الْإِلْجَتِذَابَ وَالتَّلْفِيقُ، وَبَعْضُهُمْ يُسْمَعُ الْأَلْفَاطُ وَالتَّلْفِيقُ، وَبَعْضُهُمْ يُسْمَعُ الْخَذِيزَابَ وَالتَّلْفِيقُ، وَالْإِلْقَاطُ وَالتَّلْفِيقُ، وَبَعْضُهُمْ يُسْمَعُ الْفَالِقُولُ الْعَدْرِيقَاطُ وَالتَّلْفِيقُ وَالْمُ وَالْمُولِولُ الْمُعْتَلِقُ وَالْمُولِقُولُ الْكُولُولُ وَالْمُعَامُ وَلِلْكُولُولُ الْمُؤْلِقُ مَا عَلَى اللْمُعْوِلُ الْمُعْمِى الْمُعْتِلُولُ الْمُعْلَى الْمُعْتِلُولُ الْمُعْلِقُ وَالْمُعُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْتِلِ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْتِقُولُ الْمُعْلِقُ وَالْمُولِ الْمُعْلِقُ الْمُعْتِلُونُ اللْمُولُولُ الْمُعْرِقُولُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقُ الْمُعْتَعُلِمُ الْمُعْلِقُ الْمُعْتِقُولُ الْمُعْلِقُ الْمُعْتِعُ الْمُعْلِقُ الْمُعْتِقُولُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُ

وَقَدُ وَقَعَ فِي أَشْعَارِهِمْ كَثِيرٌ مِنْ لَهٰذَا؛ أَلَا تَرَى قَوْلَ الشَّاعِرِ: (طويل) وَكُنْتُ كَذِي رِجُلَيْنِ رِجُلٍ صَحِيحَةٍ وَرِجُلٍ رَمَى فِيهَا الزَّمَانُ فَشُلَّتِ<sup>(4)</sup> وَكُنْتُ كَذِي رِجُلَيْنِ رِجُلٍ صَحِيحَةٍ وَرِجُلٍ رَمَى فِيهَا الزَّمَانُ فَشُلَّتِ (4) بَيْتُ كَثِيرٍ، وَهُوَ مِنْ أَبْيَاتِ اللَّجُمَلِ (5). وَأَنْشَدَ ابْنُ السَّيِّدِ (6): (طويل)

<sup>(1)</sup> في الأصل: "تضادا"، والأنسب ما أثبتناه.

<sup>(2)</sup> في الأصل: «الموازرة». والأصوب «المواردة» كما في العمدة: 2/ 1040.

<sup>(3)</sup> الكلام في العمدة باب السرقات وما شاكلها: 2/ 1037 ـ 1040.

 <sup>(4)</sup> ديوان كثير: 99. ومن شواهد الإغارة في: حلية المحاضرة: 2/ 40. ومن شواهد الاهتمام في: كفاية الطالب: 98، والعمدة: 2/ 1048، المنتخب في محاسن أشعار العرب: 2/ 127.

<sup>(5)</sup> هو كتاب «الجمل في النحو» صنعة أبي القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي (ت340ه)، يتناول مجموعة من أبواب النحو، شرح عدة شروح، أهمها: شرح ابن السيد البطليوسي، حققه على توفيق الحمد. ينظر: كشف الظنون: 1/ 603. والبيت فيه من شواهد البدل: بدل النكرة من النكرة. وفي البصائر: 2/ 530 شاهد على المفصل من المجمل. وقال البغدادي: 5/ 211 «يروى بالرفع على أنه بدل مقطوع»، أنشده سيبويه في باب مجرى النعت على المنعوت والبدل على المبدل منه: 1/ 215.

<sup>(6)</sup> هو عبد الله بن محمد بن السيد أبو عبد الله البطليوسي، من العلماء باللغة والأدب والنحو (ت521ه). ترجمته في: (الديباج: 140، الصلة: 1/ 282، القلائد: 193، البيان المغرب: 1/ 385، بغية الوعاة 788، غاية النهاية: 1/ 449). واسم شرحه على الجمل كاملاً: فإصلاح الخلل الواقع في الجمل، مطبوع، وله كتاب آخر اسمه ح

وَكُنْتُ كَذِي رِجُلَيْنِ رِجُلٍ صَحِيحَةِ وَرِجُلِ رَمَاهَا طَارَق الْحَدَثَانِ<sup>(1)</sup> فَأَمَّا الَّتِي صَحَّتْ فَأَخْتُ عَوَانِ فَأَمَّا الَّتِي صَحَّتْ فَأَخْتُ عَوَانِ وَأَمَّا الَّتِي صَحَّتْ فَأَخْتُ عَوَانِ وَقَالَ بَعْضُهُمْ فِي نَوْع مِنَ الْعَكْسِ: (طويل)

فَلَا تَلْتَفِتْ قَوْلَ امْرِئِ الْقَيْسِ إِنَّهُ

ضَلِيلٌ وَمَنْ ذَا يَهْتَدِي بِمُضَلَّلِ<sup>(2)</sup> فَلَا تَبْكِ مِنْ ذِكْرَى حَبِيبٍ وَمَنْزِكِ

فَفِي الأَرْضِ أَخْبَابٌ وَفِيهَا مَنَاذِلُ فَلَا تَبْكِ مِنْ ذِكْرَى حَ وَاسْتَلَخَ عَمْرُو بْنُ كَلْثُومٍ (3) فِي قَصِيدَتِهِ قَوْلَ بَعْضِهِمْ: (وافر)

صَدَدُتِ الْكَأْسَ عَنَّا أَمَّ عَمْرِو وَكَانَ الْكَأْسُ مَجْرَاهَا الْيَمِينَا (4)

الحلل في شرح أبيات الجمل؛ مطبوع. ينظر: كشف الظنون: 1/604.

<sup>(1)</sup> البينان لقيس بن عمرو النجاشي الحارثي، البيت الأول في: كفاية الطالب: 119، والعمدة: 2/ 1048، والخزانة: 3/ 214 (رمت فيها يد الحدثان، وفي الخزانة: 2/ 386 بها ريب من الحدثان، الحلل في شرح الجمل: 89، في الأغاني: 2/ 386 وفاما التي صحت فأزد شنوهة × وأما التي شلت فأزد عمان،

<sup>(2)</sup> البيتان في: المستطرف: 2/38 (ولا تسمع قول امرئ القيس × مضل...) منسوبان للصفي الحلي، لم أعثر عليهما في ديوانه. وقال في معاهد التنصيص: 4/ 175 ـ المصراع الأخير: «تنقل فلذات الهوى في التنقل × ورد كل صاف لا تقف عند منهل الأبي عبد الله محمد بن الفضل السلمي المرسي من أبيات، فأوردهما مع اثنين آخرين، والرواية فيه: (لا تعتبر... إنه × ضليل... يقتدي».

 <sup>(3)</sup> هو عمرو بن كلثوم بن مالك بن عتاب، أبو الأسود، شاعر جاهلي من الطبقة الأولى. ترجمته في: (الشعر والشعراء: 1/234، تاريخ الذهبي: 5/285، الأعلام: 5/84).

<sup>(4)</sup> يروى البيتان لعمرو بن عدي بن نصر الملقب بذي الطوق. ورواه أبو زيد القرشي: 1/ 090، والتبريزي: 1/ 109، والشنتمري: 2/ 174، والزوزني: 239 لعمرو بن كلثوم. ولم يروه له ابن كيسان وابن الأنباري. وقال في الأغاني: 314/15 (زعم بعض الرواة أنها لعمرو بن معد يكرب بن ربيعة بن نصر اللخمي، وقال في العمدة: 2/ 1041 (إنها لعمر ذي الطوق استلخها عمرو بن كلثوم، وفيه رواية «تصدا في: جمهرة الأمثال: 1/ 107، الفصول والغايات: 320. ورواية (صرفت في: الجمهرة: 1/ 390، قطب السرور: 90، ورواية (صبنت في: شرح المعلقات للزوزني: 239، تفسير القرطبي: 91/ 125. ورواية (عذلت في: قطب السرور: 439. وفي الثاني رواية: «لا تصبحينا» في: رسالة الغفران: 378، الخزانة: 3/ 178 لعمرو بن الثاني رواية: «لا تصبحينا» في: رسالة الغفران: 378، الخزانة: 3/ 178 لعمرو بن الثاني رواية: «لا تصبحينا» في: رسالة الغفران: 378، الخزانة: 3/ 178 لعمرو بن المناس ال

وَمَا شَرُ الشَّلَائَةِ أُمَّ عَمْرٍ فَصَاحِبُكِ الَّذِي لَا تَصْحَبِينَا وَمَا شَرُ الشَّلَاءِ لَا يَرَى لهٰذَا عَيْبًا.

وَقَدِ اسْتَلَخَ أَبُو تُمَّامٍ أَبْيَاتاً. وَأَخَذَ الْبُعَيْثُ<sup>(١)</sup> بَيْتاً لِلْفَرَزْدَقِ بِعَيْنِهِ، وَجَعَلَهُ فِي قَصِيدَتِهِ؛ [وَقَوْلُ الْفَرَزُدُقِ هُوَ]<sup>(2)</sup>: (وانر)

إِذَا مَا قُلْتُ قَالِيَةً شَرُوداً تَنَحَلَهَا ابْنُ حَمْرًاءِ الْعِجَانِ(3)

وَالأَمْرُ فِي بَيَانِ هَٰذِهِ الْمَعَانِي يَطُولُ بِهِ الْكَلَامُ، وَيُخْرِجُنَا عَمَّا قَصَدُنَاهُ مِنْ شَرْحِ كَلَامٍ صَاحِبِ الْقَصِيدَةِ شَطْرَ الْمُتَنَبِّي: إِنَّهُ اسْتِلْحَاقٌ، جَلَبَهُ وَلَا عَنْبَ عَلَيْهِ، إِذْ لَمْ يَقْصِدِ الْاسْتِلْدَادِ بِهِ، لْكُنْ الْمُتَنَبِّي: إِنَّهُ اسْتِلْحَاقٌ، جَلَبَهُ وَلَا عَنْبَ عَلَيْهِ، إِذْ لَمْ يَقْصِدِ الْاسْتِلْدَادِ بِهِ، لْكُنْ كَانَ لَائِقاً بِمَحَلِّهِ هُنَا فِي الشَّيْبِ، فَأَخَذَهُ ظَاهِراً مِنْ غَيْرِ أَنْ يَأْخُذَهُ مُغِيراً أَوْ سَارِقاً.

فَقَوْلُهُ: (وَلَا أَعَدُتُ)، أَيْ: لَمْ تُهَيِّئْ مَا تُضَيِّفُ بِهِ الشَّيْبَ.

وَ(الْقِرَى): هُوَ طَعَامُ الضَّيَافَةِ.

وَالنَّاظِمُ جَعَلَ الشَّيْبَ نَذِيراً أَوَّلاً، وَجَعَلَهُ فِي مَرْتَبَةِ مَنِ اتَّهَمَهُ فِي نِذَارَتِهِ، وَهُذَا يَجُرِي عَلَى قَوْلِ الْعَوَامِّ: "طَلَمَهُ الشَّيْبُ"، أَيْ: يَرَى نَفْسَهُ أَنَّهُ لَيْسَ بِمَنْ يَكُونُ الشَّيْبُ فِي حَقِّهِ خَارِقاً لِلْعَادَةِ، ثُمَّ يَكُونُ الشَّيْبُ فِي حَقِّهِ خَارِقاً لِلْعَادَةِ، ثُمَّ

خاتوم. و8/ 274 لعمرو بن عدي. نهاية الأرب: 3/ 26 و338 و15/ 316.

<sup>(1)</sup> هو خداش بن بشر بن خالد أبو زيد التميمي، شاعر أموي، وخطيب مجيد من أهل البصرة. ترجمته في: (طبقات ابن سلام: 2/535، الشعر والشعراء: 1/497، إرشاد الأريب: 3/173).

<sup>(2)</sup> العبارة في الأصل هكذا: (وهو قول الفرزدق وهو)، ولعل الأنسب ما أثبتناه.

<sup>(3)</sup> لا يوجد البيت في ديوان الفرزدق، وهو في: طبقات ابن سلام: 327، النقائض: 1/ 125 «تنخلها»، كفاية الطالب: 117، العمدة: 2/ 1044. ل/نحل. وقال أبو عبيدة: تنحلها: انتحلها. وتنخلها: أخذ خيارها. القافية الشرود: السائرة. والعجان: ما بين القبل والدبر بين الرجلين. وهي سبة عندهم.

انْزَجَرَ، وَأَدْرَكُهُ شَيْءٌ مِنْ نِذَارَةِ الشَّيْبِ؛ فَكَأَنَهُ أَضْرَبَ عَنْ هٰذَا الْمَعْنَى، وَنَسَبَ الْمُضَهُ الأَمَّارَةَ بِالسُّوءِ هِيَ الْمُخْطِئَةُ الَّتِي لَمْ تَعْمَلْ بِعِظَةِ وَاعِظِ الشَّيْبِ. ثُمَّ إِنَّهُ نَشْبَهَا إِلَى فَسَادِ الرَّأْيِ مِنْ وَجْهَيْنِ: مِنْ كَوْنِهَا لَمْ تَتَّعِظْ، وَمَعَ عَدَم اتْعَاظِهَا لَمْ تُعِدَّ لَهُ ضِيَافَةً، وَإِنْ كَانَتْ عَلَى دَأْبِهَا الَّذِي لَمْ تُعْلِمْ عَنْهُ.

وَنَزَلَ الأَعْمَالُ الصَّالِحَةَ مَنْزِلَةَ مَا تُقَامُ بِهِ الضَّيَافَةُ مِنَ الأَطْعِمَةِ، وَعُلُوفَاتِ دَوَابُ الضَّيَافِ. وَفِي الْحَقِيقَةِ أَنَّ الشَّيْبَ إِنَّمَا هُوَ رَسُولُ الأَجَلِ، وَالْعَمَلُ الَّذِي هُوَ مُنزَلٌ مَنْزِلَةَ الطَّعَامِ لِلضِّيَافِ إِنَّمَا هُوَ مَا يُكْرَمُ بِهِ بَقِيَّةَ الْعُمْرِ؛ لٰكِنْ لَمَّا كَانَ النَّيْبُ رَسُولَهُ كَانَ الاعْتِنَاءُ بِرَسُولِ مَنْ أَرْسَلَهُ إِكْرَاماً لِلْمُرْسِلِ بِكَسْرِ السِّينِ، وَالْمُرْسِلُ بِكَسْرِ السِّينِ، وَالْمُرْسِلُ بِكَسْرِ السِّينِ، وَالْمُرْسِلُ مُو الَّذِي تُعَدُّلُهُ الضَّيَافَةُ الْعُظْمَى.

وَفِي كَلَامِ النَّاظِمِ أَيْضاً بَحْثُ: وَهُوَ أَنْ يُقَالَ: قَوْلُهُ: (وَلَا أَعَدَّتْ مِنَ الْفِعْلِ الْجَمِيلِ قِرَى) (1) مَنْفِيَّ بِ (لَا)، مُسْتَغْرِقٌ بِ (مِنَ)، فَكَأَنَّهُ اعْتِرَاتٌ بِأَنَّهُ لَمْ يَفْعَلْ فِعْلاً يَصْلُحُ لِضِيَافَتِهِ وَمَا يَضْنَعُ بِالْفَرَائِضِ الْوَاجِبَةِ عَلَيْهِ؟

فَ**الْجَوَابُ(**2): إِنَّ الضَّيَافَةَ شَيْءٌ زَائِدٌ عَلَى الْمُعْتَادِ مِنَ الأَقْوَاتِ الَّتِي لَا بُدّ

<sup>(1)</sup> الديوان: 191.

<sup>(2)</sup> اللفظة مكررة في الأصل.

مِنْهَا لأَهْلِ الْمَنْزِلِ. وَقَدْ يُقَالُ: لَا يَلْزَمُ مِنْ نَفْيِ ذَٰلِكَ عَنِ النَّفْسِ الأَمَّارَةِ بِالسُّوءِ نَفْيَهُ عَنِ النَّفْسِ الْمُطْمَئِنَّةِ.

وَالضَّيَافَةُ الْمَعْنِيَّةُ هُنَا: التَّهَجُّدُ، وَالتُّؤَدَةُ، وَالْوَقَارُ، وَالتَّجَافِي عَنْ دَارٍ الْغُرُورِ، وَالتَّهَبُّو لِدَارِ الْخُلُودِ، وَالْبُكَاءُ عَلَى مَا أَسْلَفَ مِنَ الْمَذْمُومَاتِ.

وَ (الْقِرَى) بِكَسْرِ الْقَافِ: الضَّيَافَةُ. وَبِفَتْحِ الْقَافِ: الظَّهْرُ. وَبِضَمُ الْقَافِ: جَمْعُ قَرْيَةٍ.

وَ(أَلَمَّ): مَعْنَاهُ: نَزَلَ.

وَوَضَفُ النَّاظِمِ النَّيْبَ بِأَنَّهُ (غَيْرَ مُحْتَشِمٍ)، أَيْ: لَا يَسْتَحْبِي فِي طَلَبٍ ضِيَافَتِهِ، وَلَا فِي مُعَاتَبَةِ رَبِّ الْمَنْزِلِ إِنْ بَخِلَ؛ وَذَٰلِكَ أَنَّ الشَّيْبَ لَمَا كَانَ طَلَبُهُ الْعَمَلُ الْجَمِيلَ، فَإِذَا لَمْ يَعْمَلُ مَنْ حَلَّ الضَّيْبُ بِرَأْسِهِ عَمَلَ الْبِرْ شَمَّتُ بِهِ الْغَمْنُ، وَمَزَّقَ عِرْضَهُ بِلِسَانِ حَالِهِ، حَتَّى كَأَنَّهُ يُنَادِي بِهِ، وَيُشِيعُ مَعَايِبَهُ؛ فَمَنْ الشَّيْبُ، وَمَزَّقَ عِرْضَهُ بِلِسَانِ حَالِهِ، حَتَّى كَأَنَّهُ يُنَادِي بِهِ، وَيُشِيعُ مَعَايِبَهُ؛ فَمَنْ الشَّيْبُ، وَمَزَّقَ عِرْضَهُ بِلِسَانِ عَالِهِ، خَتَّى كَأَنَّهُ يُنَادِي بِهِ، وَيُشِيعُ مَعَايِبَهُ؛ فَمَنْ رَاهُ عَلَى ضَلَالَةٍ، وَعَايَنَ بِهِ شَيْبًا، ذَمَّهُ وَقَلَاهُ؛ وَكَأَنَّ الشَّيْبَ هُوَ الَّذِي يُسَلِّطُ عَلَى طَلَالَةٍ، وَعَايَنَ بِهِ شَيْبًا، ذَمَّهُ وَقَلَاهُ؛ وَكَأَنَّ الشَّيْبَ هُوَ الَّذِي يُسَلِّطُ عَلَى طَلْهَ بَعْضِهِمْ: (كامل)

### وَالشَّيْبُ يَغْمِزُهَا بَأَنْ لَا تَفْعَلِي<sup>(1)</sup>

يَعْنِي أَنَّهُ لَمَّا رَأَتُهُ مَحْبُوبَتُهُ أَشْيَبَ، وَرَاوَدَهَا فِي الْوِصَالِ كَانَ شَيْبُهُ يَغْمِزُهَا وَ[يَقُولُ] (2) لَهَا: لَا تَفْعَلِي.

وَقَوْلُهُ: (غَيْرَ مُحْتَشِمٍ): إِنْ نَظَرْتَ إِلَى مَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ مَعْنَاهُ، كَانَ وَصْفُهُ

<sup>(1)</sup> عجز هذا البيت في: ديوان عبد الله بن المعتز: 2/157. وصدره: "فجعلت أطلب وصلها بتلطف". وفي ديوان دعبل الخزاعي: 72، نهاية الأرب: 2/27 "فظلِلت أطلب وصلها بتذلل". وفي ديوان محمد بن حازم بن عمرو الباهلي: 143 "فجعلت.. بتذلل". وفي المحب والمحبوب: 4/376، المستطرف: 2/30، الأمالي: "بتعطف". النقد الأدبي في ق 8ه قال: "وما أحسن قول خالد الكاتب في هذا... ثم أورد البيت". ص137.

<sup>(2)</sup> في الأصل : "تقول»، ولعل الأنسب ما أثبتناه.

بِمَا وَصَفَهُ بِهِ مِنَ الْمَجَازَاتِ. وَإِنْ نَظَرْنَا إِلَى أَنَّهُ نَفْيٌ \_ وَالنَّفْيُ فِي حَقِّهِ صَادِقٌ \_ فَهُوَ مِمَّا لَا يَقْبَلُ الِاحْتِشَامَ، وَمَا لَا يَقْبَلُ الِاحْتِشَامَ يَصِحُّ وَصْفُهُ بِكَوْنِهِ (غَيْنَ مُحْتَشِم) حَقِيقَةً.

وَ(غَيْرَ): يَجُوزُ خَفْضُهُ عَلَى أَنَّهُ نَعْتٌ لِا (ضَيْفٌ). وَيَصِحُ نَصْبُهُ عَلَى الْحَالِ.

يُؤْخَذُ مِنَ الْبَيْتِ أَنَّ صَبْغَ الشَّعَرِ قَدْ يُسْتَعْمَلُ لِسَنْرِ الْعَوْرَةِ. وَقَدِ اخْتُلِفَ فِي تَغْيِيرِ الشَّيْبِ بِالأَصْبَاغِ: فَكَرِهَهُ بَعْضُهُمْ. وَالْمَرْوِيُّ عَنِ الإِمَامِ مَالِكِ(١) تَطْلَقهُ: "لَمَا سَمِعْتُ فِي الصَّبْغُ بِالسَّوَادِ شَيْئاً، وَغَيْرُهُ أَحَبُ إِلَيَّ ١٠٤. وَالصَّبْغُ بِالْحِنَّاءِ وَالْكَتَم (3) وَالسَّبْعُ بِالسَّوَادِ شَيْئاً، وَغَيْرُهُ أَحَبُ إِلَيَّ ١٤٥٠. وَالصَّبْغُ بِالْحِنَّاءِ وَالْكَتَم (3) وَالسِعْ.

وَفِي "الْبَيّانِ" (4): اتَّفَقُوا عَلَى جَوَاذِ تَغْيِيرِ الشَّيْبِ بِالصَّفْرَةِ، وَالْحِنَّاءِ، وَالْحَنَّاءِ، وَالْكَتْمِ، وَإِنَّمَا الْحَتَلَفُواْ هَلْ تَرْكُهُ أَفْضَلُ؟ وَهُوَ ظَاهِرُ قَوْلِ مَالِكِ فِي «الْمُثْبِيَّةِ» (5)، وَظَاهِرُ "الْمُوطِّهِ" أَنَّ الصَّبْغَ أَحْسَنُ.

#### 

 <sup>(</sup>۱) هو مالك بن أنس بن مالك الأصبحي الحميري، أبو عبد الله، إمام دار الهجرة (ت97هـ). ترجمته في: (الحلية: 6/316)، الصفرة: 2/99، تهذيب التهذيب: 0/5، شذرات الذهب: 1/289).

<sup>(2)</sup> ينظر: الموطأ: 330.

 <sup>(3)</sup> الكتم: نبات فيه حمرة يخلط مع الوسمة للخضاب، ولا ينبت إلا في الشواهق. ل/
 كتم.

<sup>(4)</sup> اسم الكتاب كاملاً: «البيان والتحصيل والتوجيه والتعليل في مسائل المستخرجة المعروفة بالعتبية» لأبي الوليد بن رشد القرطبي (520هـ) مطبوع، حققه محمد حجي 1984. ينظر: البيان والتحصيل: 4/ 285.

<sup>(5)</sup> العتبية عند العزيز العنبي، المالكي نسبة إلى صاحبها العنبي القرطبي، محمد بن أحمد بن عبد العزيز العنبي، فقيه الأندلس (ت255هـ). ينظر: كشف الظنون: 1/ 1125م.



## لَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ أَنِّي مَا أُوَقُّرُهُ كَتَفْتُ سِرًا بَدَا لِي مِنْهُ بِالْكَتَم(1)

شرح: جَاءً بِهِذَا الْبَيْتِ رَفْعاً لِمَا وَقَعْ مِنْهُ مِنْ اغْتِرَافِ بِتَفْرِيطِهِ، وَعَدَمِ الْفِيَادِ نَفْسِهِ، وَأَنَهَا مَا أَعَدَّتْ شَيْئاً مِمَّا يَجِبُ إِعْدَادُهُ؛ وَكَأَنَّهُ يَقُولُ: مَا كَانَ ظَنِّي الْفَيْرَادِ نَفْسِهِ، وَأَنَّهُ يَقُولُ: مَا كَانَ ظَنِّي الْفَيْرَةِ وَقَارٌ. وَمَا عَسَى أَنْ يَكُونَ مِنْ أَنَّ النَّفْسِ الْأَمَّارَةِ بِالسُّوءِ، وَطُغْيَانِهَا عَلَى المُطْمَئِنَّةِ، فَإِنَّ الْمُطْمَئِنَّة مِنْ حِرْبِ عِنَايَةِ النَّفْسِ الْأَمَّارَةِ بِالسُّوءِ، وَطُغْيَانِهَا عَلَى المُطْمَئِنَّة بِجُنْدِ بُعِينُهَا: وَهُوَ وُرُودُ الشَّيْبِ وَطُرُوءُ الْمَيْرَمِ، فَإِذَا اسْتَنْجَدَتِ [44] الْمُطْمَئِنَّة بِجُنْدِ بُعِينُهَا: وَهُو وُرُودُ الشَّيْبِ وَطُرُوءُ الْمُقْرَمِ، فَإِذَا عُتُوهَا لَمْ يَوَلُ، وَطُعُيَانُهَا مِنْ شَيْبٍ وَهَرَمٍ، وَلَوْ غَلَبَ عَلَى وَطُغْيَانُهَا فِي زِيَادَةٍ وَمَا هَالَهَا مَا طَرَأَ عَلَيْهَا مِنْ شَيْبٍ وَهَرَمٍ، وَلَوْ غَلَبَ عَلَى ظُنْي بَقَاءُ عُتُوهًا مَا اجْتَهَدْتُ فِي نُصُوعٍ شَيْبَتِي وَظُهُورِهِ، وَلَكُنْتُ أَسْتُرُ عَلَى ظَنْي بَقَاءُ عُتُوهًا مَا اجْتَهَدْتُ فِي نُصُوعٍ شَيْبَتِي وَظُهُورِهِ، وَلَكُنْتُ أَسْتُرُ عَلَى ظَنْ الْبَيْتِ.

وَ (الْكَتَّمِ): وَرَقُ السَّلَم.

وَفِي الْبَيْتِ: (التَّجْنِيسُ). وَفِي اسْتِعَارَةِ السِرِّ الْفَاشِي بَلَاغَةٌ عَظِيمَةٌ، فَإِنَّ الشَّيْبَةِ الأَعْيُنُ الشَّيْبَةِ الأَعْيُنُ الشَّيْبَةِ الأَعْيُنُ عَالَ أَمْرُهُ مُسْتَتِراً بِإِغْضَاءِ النَّاسِ عَنْهُ؛ فَإِنَّ ذَا الشَّيْبَةِ الأَعْيُنُ عَنْهُ كَلِيلَةٌ، وَكُلُّ مَا يَعْمَلُ لَا يُسْتَقْبَحُ.

وَعَنْ عَدَمِ [اسْتِيقَانِهِ] (3) عَبَّرَ بِالسِّرِ ، فَلَمَّا ظَهَرَ الشَّيْبُ انْكَشَفَ الْغِطَاءُ ، إِذِ الشَّيْبُ يُصَيِّرُهُ النَّاظِمُ نَذِيراً نَاصِحاً الشَّيْبُ صَيَّرَهُ النَّاظِمُ نَذِيراً نَاصِحاً يُخْبِرُ بِقُرْبِ الأَجَلِ. وَتَوْقِيرُ النَّذِيرِ النَّاصِحِ هُوَ: التَّوَاضُعُ بَيْنَ يَدَيْهِ، وَقَبُولُ يُخْبِرُ بِقُرْبِ الأَجَلِ. وَتَوْقِيرُ النَّذِيرِ النَّاصِحِ هُوَ: التَّوَاضُعُ بَيْنَ يَدَيْهِ، وَقَبُولُ

<sup>(1)</sup> الديوان: 191.

<sup>(2)</sup> تهمد: تسكن وتهدأ، ل/همد.

<sup>(3)</sup> في الأصل: «استقيانه» ولعله تصحيف.

نُضْجِهِ، وَشُكْرُهُ عَلَى مَا أَرْشَدَ إِلَيْهِ. وَبُرْهَانُ بِرُهِ وَقَبُولُ نُصْجِهِ: التَّجَرُّدُ لِلأَعْمَالِ الصَّالِحةِ. وَلَمَّا لَمْ يَعْمَلْ عِنْدَ ظُهُورِهِ عَمَلاً صَالِحاً كَانَ غَبْرَ مَوَقْرٍ وَكَانَ الشَّيْبُ الْمَرْكَةُ عَيْرَ رَاضٍ عَنْهُ. وَلَمَّا عَلِمَ مَا عَمِلَ مِنْ غَيْرِ إِكْرَامٍ ضَيْفِهِ الَّذِي هُوَ الشَّيْبُ أَذْرَكَهُ النَّذِمُ عَلَى مَا فَرَّطَ فِي حَقِّهِ. وَ(الشَّيْبُ) يَجِبُ تَوْقِيرُهُ، وَالدَّلِيلُ عَلَيْهِ: مَا وَرَدَ النَّذَمُ عَلَى مَا فَرَّطَ فِي حَقِّهِ. وَ(الشَّيْبُ) يَجِبُ تَوْقِيرُهُ، وَالدَّلِيلُ عَلَيْهِ: مَا وَرَدَ عَنْ إِبْرَاهِبِمَ الْخَلِيلِ رَبِي فِنْهُ أَنَّهُ لَمَّا رَأَى الضَّيْبَ قَالَ: «يَا رَبُ مَا هٰذَا؟ قَالَ: هُو وَقَارٌ. قَالَ: هُوَ

#### 

<sup>(1)</sup> قال العجلوني في كشف الخفاء: 1 ـ 266 ـ 267 قاول من جزع من الشيب إبراهيم حين رآه في عارضه فقال: يا رب ما هذه المشوهة التي شوهت بخليلك؟ فأوحى الله إليه: هذا سربال الوقار، ونور الإسلام، وعزتي وجلالي ما ألبسته أحداً من خلقي يشهد أن لا إله إلا الله وحدي لا شريك لي إلا استحييت منه يوم القيامة أن أنصب له ميزاناً وأنشر له ديواناً وأعذبه بالنار. فقال: يا رب زدني وقاراً. فأصبح رأسه مثل الثغامة البيضاء، وفي الجامع الصغير: 1/ 435 قاول من خضب بالحناء والكتم إبراهيم.

مَنْ لِي بِرَدُ جِمَاحٍ مِنْ غَوَايَتِهَا كَمَا تُرَدُّ جِمَاحُ الْخَيْلِ بِاللَّجُمِ (1)

شرح: لهذَا عَلَى تَقْدِيرِ سُؤَالِ! كَأَنَّ قَائِلاً قَالَ لَهُ: مَا مَنَعَكَ أَنْ تُوَقِّرُ الشَّيْبِ وَاخِلٌ تَحْتَ مَقْدُورِكَ، إِذْ لَا يَلْزَمُ مِنْ وَتُوقِيرُ الشَّيْبِ وَاخِلٌ تَحْتَ مَقْدُورِكَ، إِذْ لَا يَلْزَمُ مِنْ وَتُوعِ تَوْقِيرِ الثَّيْبِ مِنْكَ مُحَالٌ؟

فَأَجَابَ بِأَنْ قَالَ: النَّفُسُ مَعَ الرُّوحِ وَالْجَسَدِ كَمَطِيَّةٍ جَمُوحَةٍ، وَإِنْ جُعِلَ فِي يَدَيَّ زِمَامُ الْكَسْبِ، غَلَبْنِي جِمَاحُ النَّفْسِ الْجَادِي بِرِيحِ الْجَبْرِ وَالْقَدَرِ، فَمَنْ لِي كَفِيلٌ بِرَدِّ ذَٰلِكَ الْجِمَاحِ الْمُتَولِّدِ عَنْ غَوَايَةٍ هٰذِهِ الْمَطِيَّةِ؟ فَالرُّوحُ مَحْمُولَةٌ، وَالْجَسَدُ حَامِلٌ، وَالنَّفْسُ مُدَبُرَةٌ ذٰلِكَ الْحَمْلَ بِتَدْبِيرِ مُرْتَبِطٍ بِقُدْرَةِ اللهِ تَعَالَى.

وَلَمَّا كَانَ الْفَارِسُ إِذَا رُزِقَ فَرَساً كَرِيمَةَ الأَخْلَاقِ، إِنْ دَفَعَهَا انْدَفَعَتْ، وَإِنْ جَذَبَهَا انْجَذَبَتْ، كَانَ ذَلِكَ مِنْ أَدِلَّةِ التَّوْفِيقِ، وَسُهُولَةِ الرُّزْقِ. وَتُنْسَبُ إِلَى فَارِسِهَا الْفُرُوسِيَّةُ، وَمَحْمَدَةُ النَّجْدَةِ، وَإِنَّمَا هُوَ بِتَوْفِيقِ الله عَلَى، وَإِحْسَانِهِ، وَاتَفَضُّلِهِ عَلَى عَبْدِهِ بِالْفَرَسِ الذَّلُولِ. وَإِنْ بُلِيَ بِفَرَسٍ شَرِسَةِ الأَخْلَاقِ، غَوِيَّةِ وَتَفْضُلِهِ عَلَى عَبْدِهِ بِالْفَرَسِ الذَّلُولِ. وَإِنْ بُلِيَ بِفَرَسٍ شَرِسَةِ الأَخْلَاقِ، غَوِيَّةِ الرَّأْسِ، جَمُوحَةٍ، ذُمَّ فَارِسُهَا، وَنُسِبَتْ إِلَيْهِ الْفُسُولَةُ (2)، وَالْعَكَالَةُ (3)، وَقِلَّةُ الْمَعْرِفَةِ، مَعَ أَنَّ ذَٰلِكَ مِنَ الْخِذْلَانِ بِعَذْلِ اللهِ سُبْحَانَهُ وَإِرَادَتِهِ.

وَهٰذَا الْمَعْنَى هُوَ الَّذِي قَصَدَ النَّاظِمُ، فَجَعَلَ النَّفْسَ كَالْمَطِيَّةِ، وَالرُّوحَ الْمَحْمُولَةَ كَالْفَارِسِ الطَّالِبِ مِنْ فَرَسِهِ الاِنْقِيَادَ إِلَى السَّبِيلِ الْمُرْضِيَةِ، إِذِ الْفَرَسُ الشَّالِي فَارِسُهَا بِأَيِّ سَيْرَةٍ سَارَتُ: جَنَباً أَوْ الذَّلُولُ رَحْمَةٌ مِنَ اللهِ سُبْحَانَهُ، لَا يُبَالِي فَارِسُهَا بِأَيِّ سَيْرَةٍ سَارَتُ: جَنَباً أَوْ

<sup>(1)</sup> الديوان: 191 فكما يرد جماح».

<sup>(2)</sup> الفــولة: الفتور في الأمر. لر فــل.

 <sup>(3)</sup> العكالة: من عكل الشيء أي: جمع، وعكل الخيل والإبل: شد رسغ يده إلى عضه بحبل. ل/عكل.

عَنَفاً (١) ، وَإِنْ أَجْرَاهَا عِنْدَ طَلَبِ الْفِرَارِ بِهَا مِنَ الْمَكَارِهِ [45] // كَانَتْ سَبَاً فِي إِنْقَاذِهِ، مُسْتَبْعِداً مُجْرِيَهَا، آمِناً مِنْ جِمَاحِهَا وَعُثُورِهَا. فَإِذَا كَانَتْ غَيْرَ مُنْقَادَةٍ، وَإِنْ طَلَبَ الْفِرَارَ لَحِقَتْهُ عِدَاتُهُ، وَإِنْ طَلَبَ الْمَيْلَ عَنْ جِهَاتِ عِدَاتُهُ، وَإِنْ طَلَبَ الْمَيْلَ عَنْ جِهَاتِ عِدَاتِهِ مَمْحَمَتُ (2) بِه، وَأَوْصَلَتْهُ إِلَى أَيْدِي عِدَاتِهِ، فَرُبَّمَا يَكُونُ سَبَبُ هَلَاكِهِ طَلَبَ نَجَاتِهِ بِهَا ؛ كَمَا قَالَ الشَّاعِرُ: (منرح)

يُوشِكُ مَنْ فَرَّ عَنْ مَنِيَّتِهِ فِي بَعْضِ فَرَّاتِهِ يُصَادِفُهَا (3) فَ (الْجِمَاحُ): مُرُورُ الْفَرَسِ عَلَى وَجْهِ حَتَّى لَا يَكَادُ يَقْلِبُهُ لِجَامٌ. وَ(الْغَوَايَةُ): الانْهمَاكُ فِي الْمَعَاصِي.

فَإِنْ قُلْتَ: كَيْفَ شَبَّهَ (الْغَوَايَةَ) بِ (الْجِمَاحِ)، وَ(الْغَوَايَةُ) أَشَدُّ، لأَنَّ جِمَاحَ الْفَرَسِ يُمْكِنُ أَنْ يَنْفَكَ عَنْهُ بِطَرْحِ الْفَرَسِ رَأْساً، وَغَوَايَةُ النَّفْسِ لَا يَسْتَطِيعُ الْفَرَسِ عَنْهَا كَمَا يُتَنَجَّى عَنِ الْمَرْكُوبِ الْجَمُوح؟

قُلْتُ: لهٰذَا تَنْظِيرٌ، وَالتَّنْظِيرُ يَجُوزُ فِيهِ تَنْظِيرُ الأَعْلَى بِالأَذْنَى وَالْعَكْسُ؛ وَإِنَّمَا خَصَلَ التَّنْظِيرُ فِي فَارِسٍ رَكِبَ فَرَساً جَمُوحاً، وَحَصَلَ فِي عِلَّةِ جِمَاحِهَا، كَمَا حَصَلَ صَاحِبُ النَّفْسِ فِي غَوَايَتِهَا، فَكُلٌّ مِنْهُمَا لَمْ يَجِدْ مَخْلَصاً لِنَفْسِهِ مِمَّا تَوَغَّلَ فِيهِ.

فَإِنْ قُلْتَ: فَهُوَ إِذَنْ تَمَنَّى قَاهِراً لِنَفْسِهِ الأَمَّارَةِ بِالسُّوءِ حَنَّى تَسْتَوِيَ الْمُظْمَئِنَّةُ عَلَى تَدْبِيرِ الرُّوحِ، وَإِخْدَامِ الْجَسَدِ فِي طَاعَتِهَا، كَمَا تُقْهَرُ الْخَيْلُ ذَاتُ الْجَمَاحِ بِاللَّجُمِ. الْجَمَاحِ بِاللَّجُمِ.

<sup>(1)</sup> الجنب: في السباق بالتحريك، أن يجنب فرساً غيرها عند الرهان إلى فرسه الذي يسابق عليه، فإذا فتر المركوب تحول إلى المجنوب وذلك إذا خاف أن يسبق على الأول. العنق: سير فسيح واسع. ينظر: المغرب للمطرزي: 2/ 85. ل/ جنب.

<sup>(2)</sup> الحمحمة: عر الفرس، وهو صوته دون الصهيل. ل/حمحم.

 <sup>(3)</sup> البيت لأمية بن أبي الصلت في ديوانه: 421 (من × غراته يوافقها». سيبويه: 3/ 161. المقاصد: 3/ 178. شرح الأشموني: 1/ 129، العمدة: 1/ 312 (يوماً على غرة يوافقها».

قُلْتُ: هُوَ مُرَادُهُ، بَلْ وَفِيهِ اسْتِبْعَادُ مُدَاوَاةِ جِمَاحٍ نَفْدِهِ، وَكَأَنَّهُ يَقُولُ: هَبْهَا أَنَّ جِمَاحَ نَفْدِي لَيْسَ كَجِمَاحِ الْخَيْلِ، فَلَسْتُ بِطَامِعٍ فِي ذَهَابِ جِمَاحِهَا، تَوَغُلاً مِنْهُ فِي إِفْرَاطِ عِصْيَانِهَا وَعَدَم اتَبَاعِهَا [...](1).

وَفِي الْبَيْتِ رِوَايَاتٌ: (كَمَا يُرَدُّ جَمَاحُ) بِفَتْحِ الجِيمِ، وَ(يُودُ) بِالْيَاءِ
وَالْبِنَاءِ لِمَا لَمْ يُسَمَّ فَاعِلُهُ. وَيُرْوَى: (تُرَدُّ) بِالنَّاءِ وَالْبِنَاءِ لِمَا لَمْ يُسَمَّ فَاعِلُهُ.
وَ(جِمَاحُ) بِكَسْرِ الْجِيمِ: قِيلَ: بِفَتْحِ هُوَ الْمَصْدَرُ، وَبِالْكَسْرِ هُوَ جَمْعُ جَمُوحٍ.
وَفِيهِ رِوَايَةٌ: (كَمَا يُرَدُّ) بِالْيَاءِ مَبْنِيًا لِمَا لَمْ يُسَمَّ فَاعِلُهُ (جَمُوحُ) عَلَى الإِفْرَادِ.
وَقَالَ بَعْضُهُمْ: وَيَصِحُ فِيهِ: (مَنْ لِي بِرَدٌ جَمُوحِي) يَعْنِي بِهِ: النَّفْسَ الأَمَّارَةُ
بِالسُّوءِ، وَكَأَنَّهُ يَقُولُ: جِمَاحُ خَيْلِ رَاكِبِيهَا عُوقِبَتْ بِاللَّجُمِ وَلَا مُدَاوَاةً
لِجَمُوحِي [...](2).

وَ(اللَّهُمِ): جَمْعُ لِجَامٍ.

وَعَلَى رِوَايَةِ: (جِمَاحَ) بِكَسْرِ الْجِيمِ جَاءَ فِي الْبَيْتِ تَجْنِيسٌ مِنْ (جَمَاحِ) بِفَتْحِ الْجِيمِ وَكَسْرِهَا. وَعَلَى فَتْحِ جَاءَ مَعْنَى التَّرْدِيدِ.

وَفِي الْبَيْتِ: التَّشْبِيهُ: ﴿ وَالتَّشْبِيهُ صِفَةُ الشَّيِءِ بِمَا قَارَبَهُ وَشَاكَلَهُ مِنْ جِهَةٍ وَاحِدَةٍ، أَوْ جِهَاتٍ كَثِيرَةٍ، لَا مِنْ جَمِيعِ جِهَاتِهِ، لأَنَّهُ لَوْ نَاسَبَهُ مُنَاسَبَةً كُلْبَةً لَكَانَ إِيَّاهُ ؛ أَلَا تَرَى قَوْلَهُمْ: خَدِّ كَالوَرْدِ، إِنَّمَا أَرَادُواْ حُمْرَةَ أَوْرَاقِهِ، وَطَرَاوَتَهَا، لَا مَا سِوَى هٰذَا مِنْ صُفْرَةِ وَسَطِهِ، وَخُضْرَةِ كَمَائِمِهِ (3). وَكَذَا قَوْلَهُمْ: فُلَانٌ كَالْبَحْرِ، إِنَّمَا يُرِيدُونَ كَالْبَحْرِ مَمَاحَةً (4). وَكَذَا تَوْلَهُمْ فَوْ فِي مُطْلَقِ الْجِمَاحِ، إِنَّمَا يُرِيدُونَ كَالْبَحْرِ سَمَاحَةً (4). وَكَذَا تَشْبِيهُ الْبَيْتِ إِنَّمَا هُوَ فِي مُطْلَقِ الْجِمَاحِ، لأَنْ جِمَاحَ الْخَيْلِ يُدَاوَى، وَهٰذَا شَيْءٌ عَسِيرُ لُكِنْ لَا مِنْ جَمِيعِ الْوُجُوهِ، لأَنَّ جِمَاحَ الْخَيْلِ يُدَاوَى، وَهٰذَا شَيْءٌ عَسِيرُ

<sup>(1)</sup> طمس لبعض كلمات لحق يمين الورقة: 45.

<sup>(2)</sup> نفــه.

<sup>(3)</sup> الكم: جمعه كمائم، وهو الغطاء. ل/كمم.

<sup>(4)</sup> الكلام عن التشبيه في العمدة: 1/ 488 ـ 491.

الْمُدَاوَاةِ [...](١). وَالتَّشْبِيهُ وَقَعَ [كَثِيراً](2) فِي كَلَامِ الْعَرَبِ وَالْمُوَلَّدِينِ؛ قَالَ امْرُوُ الْقَيْسِ: (طويل)

أَيَفْتُلُنِي وَالْمَشْرَفِيُّ مُضَاجِعِي وَمَسْنُونَةٌ زُرْقٌ كَأَنْيَابِ أَغُوَالِ<sup>(3)</sup> وَالْأَبْيَاتُ فِي ذُٰلِكَ كَثِيرَةٌ.

وَفِي الْبَيْتِ: (التَّفْرِيعُ) (4) أَيْضاً: ﴿ وَهُو نَوْعٌ مِنْ أَنْوَاعِ (الِاسْتِطَرَادِ)، وَهُوَ كَ (التَّذْرِيجِ) مِنَ (التَّفْسِيمِ): وَذٰلِكَ أَنْ يَقْصِدَ الشَّاعِرُ وَصْفاً، ثُمَّ [يُفَرِّعَ] (5) مِنْهُ وَصْفاً آخَرَ، يَزِيدُ الْمَوْصُوفَ تَوْكِيداً نَحْوُ قَوْلِ الْكُمَيْتِ (6): (بـبط)

أَخْلَامُكُمْ لِسِقَامِ الْجَهْلِ شَافِيَّةٌ كَمَا دِمَاؤُكُمْ يُشْفَى بِهَا الْكَلِّبُ(٢)

فَوَصَفَ [46]// شَيْناً، ثُمَّ [فَرَّعَ]<sup>(8)</sup> مِنْهُ شَيْناً آخَرَ، لِتَشْبِيهِهِ شِفَاءَ لهذِهِ بِشِفَاءِ لهذِهِ»<sup>(9)</sup>. كَمَا شَبَّة الْمُؤَلِّفُ الرَدَّ لِغَوَايَةِ النَّفْسِ بِالرَّدُ لِجِمَاحِ الْخَيْلِ بِاللَّاجُم.

وَذِكْرُهُ (اللَّجُمَ) مِنْ تَثْمِيم حُسْنِ مَعْنَاهُ. لأَنَّ الْغَالِبَ فِي رَدِّ الْجِمَاحِ إِنَّمَا يَكُونُ بِهَا؛ وَإِلَّا قَدْ يُزِيدُهُ الظَّرْبُ بِهَا زِيَادَةً فِي يَكُونُ بِهَا؛ وَإِلَّا قَدْ يُزِيدُهُ الظَّرْبُ بِهَا زِيَادَةً فِي

<sup>(1)</sup> طمس بآخر لحق يسار الورقة 45.

<sup>(2)</sup> في الأصل: اكثيرا، ولعل الصواب ما أثبناه.

<sup>(3)</sup> الديوان: 33، وفي الكامل: 3/ 96 (أتوعدني). مــــونة: محدة.

 <sup>(4)</sup> ينظر بحثه في: العُمدة: 1/ 632، المصباح في علم المعاني والبديع: 108، الطراز: 8/ 132، تحرير التحبير: 372، منهاج البلغاء: 59، نهاية الأرب: 7/ 160، ابن حجة: 1/ 414، أنوار الربيع: 2/ 474.

<sup>(5)</sup> في الأصل الفرغ. ولعل الآنسب ما أثبتناه كما في العمدة: 1/ 632.

 <sup>(6)</sup> هُو الكميت بن زيد الأسدي أبو المستهل، شاعر أموي من الكوفة، (ت/126هـ).
 ترجمته في: (الشعر والشعراء: 2/581، الأعلام: 6/92).

 <sup>(7)</sup> شعر الكميت: 1/ 81، كفاية الطالب: 189، العمدة: 1/ 932، منهاج البلغاء:
 (7) شعر الكميت: 1/ 265 اتشفى من الكلب المعاهد: 3/ 88، تذكرة النحاة:
 (15) الكلب: عضة الكلب الكلب. ل/كلب.

<sup>(8)</sup> في الأصل: (فرغ).

 <sup>(9)</sup> الكلام عن التفريع في: كفاية الطالب: 188، العمدة: 1/631 - 632 بتصرف
 بتصرف

جِمَاحِهِ، فَقَالَ: (بِاللَّجُمِ) مَعَ أَنَّ (كَمَا يُودُ جِمَاحُ الْخَيْلِ) كَافِ فِي التَّشْبِيهِ. لَكِنْ نَصَّ عَلَى الْوَجُهِ الْحَسَنِ الَّذِي لَا يَكُونُ فِيهِ تَشْوِيشٌ عَلَى الْفَرَسِ وَلَا عَلَى الْفَرَسِ الْفَرَسُ تَرْدَعُهُ حَكَمَةُ اللِّجَامِ، وَالْفَارِسُ يَسْهُلُ عَلَيْهِ جَذْبُهُ مِنْ غَيْرِ الْفَارِسِ. الْفَرَسُ تَرْدَعُهُ حَكَمَةُ اللِّجَامِ، وَالْفَارِسُ يَسْهُلُ عَلَيْهِ جَذْبُهُ مِنْ غَيْرِ مُضَارَعَةٍ مَعَهُ. وَلَيْسَ هُوَ فِي الْحَقِيقَةِ بِالْمَعْنَى الَّذِي لَا يُسْتَوْفَى مُغْنَاهُ إِلَّا بِالإِثْبَانِ بِالْمُعْنَى اللَّذِي لَا يُسْتَوْفَى مَعْنَاهُ إِلَا بِالإِثْبَانِ بِالْمُعْنَى اللَّذِي لَا يُسْتَوْفَى الْحَقِيقَةِ بِالْمَعْنَى الَّذِي لَا يُسْتَوْفَى الْعَلْمَ فَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ كَاللَّهُ مُنْ عَلَيْ اللَّهُ مِنْ عَلَيْ لِلْمُ اللَّهُ مِنْ عَلَي كَيْفِيَّةِ النَّتُقِ حَتَى بُيْنَ بِقَوْلِهِ لَلْلَا اللَّهُ مِنْ عَيْرِ دَعَامَةٍ. وَأَمَّا رَدُ الْجِمَاحِ فِي الْخَبْلِ الْمُعْنَى كَيْفِيَّةِ النَّتُقِ حَتَى بُيْنَ بِقَوْلِهِ : اللَّا عَلَى : ﴿ كَانَهُ مُنْ عَيْرِ دَعَامَةٍ. وَأَمَّا رَدُ الْجِمَاحِ فِي الْخَبْلِ فَالِهُ عَلَى الْمُعْنَى كَنْفِيَةِ النَّذِي حَتَى بُيْنَ بِقَوْلِهِ : اللَّهُ مُن عَيْرِ دَعَامَةٍ. وَأَمَّا رَدُ الْجَمَاحِ فِي الْخَبْلِ فَالِهُ مُعْلَدُهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُن عَيْرِ دَعَامَةٍ. وَأَمَّا رَدُ السَّامِعُ أَنَّهُ يُدُونُ الظَّلَّةُ مِنْ عَيْرِ دَعَامَةٍ. وَأَمَا رَدُ السَّامِعُ أَنَّهُ يُدُونُ الظَّلَّةُ مِنْ عَيْرِ دَعَامَةٍ. وَأَمَّا رَدُ السَّامِعُ أَنَّهُ يُذُفِعُ بِكُلِّ قَامِعٍ. وَأَفَادَ (بِاللَّجُمِ) الْوَجُةَ الْمُسْتَعْمَلَ فِيهِ عَلَى أَنْهُ مُ وَعَلَى أَكُمَلُ وَجُهِ الرَّذُ.

<sup>(1)</sup> النتن: الزعزعة والهزق والجذب والنقض. ل/نتق.

<sup>(2)</sup> الظلة: كل ما أظلك.

### 17 \_ قَالَ:

فَلاَ تَرُمُ بِالْمَعَاصِي كَسْرَ شَهْوَتِهَا إِنَّ الطُّعَامَ يُقَوِّي شَهْوَةَ النَّهِم<sup>(1)</sup>

شرح: هٰذَا حُكُمٌ وَعُظِيَّ رَتَّبَهُ عَلَى مَفْهُومٍ صِفَاتِ النَّفُوسِ الأَبِيَّةِ مِنَ الإَنْفِيَادِ، وَكَأَنَّهُ يَقُولُ: إِذَا وَقَعَ وَارْتَسَمَ فِي قَلْبِكَ، وَانْطَبَعَ فِي مِرْآةِ عَقْلِكَ دَاءُ عَوَايَةِ نَفْسِكَ الأَمَّارَةِ بِالسُّوءِ، فَكُنْ آخِذا فِي عِلَاجِهَا، وَإِيَّاكَ وَتَرْكَهَا عَلَى غَوَايَةِ نَفْسِكَ الأَمَّارَةِ بِالسُّوءِ، فَكُنْ آخِذا فِي عِلَاجِهَا، وَإِيَّاكَ وَتَرْكَهَا عَلَى انْهِمَاكِهَا فِي تَتَبُعِ شَهْوَاتِهَا، وَلاَ تَظُنَّ أَنَّكَ إِنْ تَرَكْتَهَا وَغَرَضَهَا، وَتَتَبُعَ شَهْوَاتِهَا، أَنْهَا كَمُ الْمُوعِ الْمُرَكِّةِ فِي طَبْعِ الْجَائِعِ، مَهْمَا وَتَسْتَزِيدُ، فَإِنَّهَا كَطَالِبِ الطَّعَامِ عَلَى الْجُوعِ الْمُرَكِّبِ فِي طَبْعِ الْجَائِعِ، مَهْمَا أَكْثَرُتَ عَلَيْهِ الأَكْلَ زَادَ فِي طَلْبِ الطَّعَامِ .

وَ(النَّهِمُ: السُمُ فَاعِلٍ مِنْ (نَهِمَ) كَ (آسِنَ) فَهُوَ أَسِرٌ، وَفَطِرَ فَهُوَ فَطِرٌ. وَالنَّهِمُ: الْمُبَالَغَةُ فِي تَحْصِيلِ مَطَالِبِ وَالنَّهِمُ: الْمُبَالَغَةُ فِي تَحْصِيلِ مَطَالِبِ النَّهَمَةِ. الْمُبَالَغَةُ فِي تَحْصِيلِ مَطَالِبِ النَّهَمَةِ. وَالْمَنْهُومُ بِالشَّيْءِ: الْمُولَعُ بِهِ. وَفِي الْحَدِيثِ: "مَنْهُومَانِ لَا يَشْبَعَانِ النَّهَمَةِ. وَالْمَنْهُومَانِ لَا يَشْبَعَانِ: مَنْ أَبُداً: طَالِبُ عِلْمٍ، وَطَالِبُ دُنْيًا "(2)، أَيْ: مَوْلُوعَانِ بِمَا تَعَلَّقَا بِهِ لَا يَشْبَعَانِ: مَنْ تَعَلَّقَ قَلْبُهُ بِطَلَبٍ حُطَامِ الدُّنْيًا.

وَقَوْلُهُ: (فَلاَ تَوُمُ)، أَيْ: لَا تَطْمَعْ بِالْمَعَاصِي كَسْرَ شَهْوَةِ النَّفْسِ عَنِ الْمَعَاصِي، بَلْ لَا تَتَزَيَّدُ النَّفْسُ بِاسْتِرْسَالِهَا عَلَى الْمَعَاصِي إِلَّا رُسُوخَ تَوَلَّعِ الْمُعَاصِي إِلَّا رُسُوخَ تَوَلَّعِ وَثُبُوتَ تَوَلُّع.

وَ (الْمَعَاصِي): جَمْعُ مَعْصِيَةٍ. وَ (عَصَى) فِي كَلَامِ الْعَرَبِ يُرَادُ بِهِ: خَالَفَ

<sup>(1)</sup> الديوان: 191.

 <sup>(2)</sup> سنن الدارمي: 1/108، المستدرك: 1/92، مجمع الزوائد: 1/135، المعجم الكبير: 10/180، شعب الإيمان: 7/271، كتاب الزهد لابن أبي عاصم: 1/215، كشف الخفاه: 2/380، الإحياه: 3/232.

مَا أَمِرَ بِهِ. وَيَكُونُ بِمَعْنَى [قَسَا] (1)، وَمَنَعَ نَفْسَهُ مِنَ اللَّينِ؛ كَقَوْلِكَ: عَصَى الْغُصْنُ، أَيْ: ذَوَى وَيَبِسُ حَتَّى مَنَعَ نَفْسَهُ مِنَ التَّمْنِيَةِ وَالاَنْعِطَافِ. وَيَكُونُ (عَصَى) بِمَعْنَى: لَمْ يَأْتِ بِمَا أَمِرَ بِهِ، وَإِنْ كَانَ تَرْكُهُ إِيَّاهُ عَلَى غَيْر تَعَمَّدٍ.

وَقَوْلُهُ: (فَلاَ تَوُمُ): خِطَابٌ لِمَنْ لَمْ يَنْتَفِعْ بِالْوَصِيَّةِ، لَا أَنَّهُ خِطَابٌ لِمَنْ كَمْ مِنْتَفِعْ بِالْوَصِيَّةِ، لَا أَنَّهُ خِطَابٌ لِمُعَيَّنِ؛ [وَهُوَ مِنْ كَلَامِ الْمَسْؤُولِ، وَإِنْ أَرَادَ بَعْضُهُمْ أَنْ يَجْعَلَهُ مِنْ كَلامِ السَّائِلِ، وَكَأَنَّهُ لَمَّا تَشَكَّى الْمَسْؤُولُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ، وَأَنَّ جِمَاحَهَا فِي غَوَايَتِهَا لَمْ يَجِدُ لَهُ حِيلَةً، كَأَنَّ السَّائِلَ قَالَ: عِلَّتُكَ إِهْمَالُهَا أَوَّلاً، وَتَرْكُهَا وَشَهَوَاتِهَا، لَمْ يَجِدُ لَهُ حِيلَةً، كَأَنَّ السَّائِلَ قَالَ: عِلَّتُكَ إِهْمَالُهَا أَوَّلاً، وَتَرْكُهَا وَشَهَوَاتِهَا، فَلا تَرُمْ وَإِنْ لَاحَ؛ لَكِنَّ الأَمْرَ غَلَابَةٌ، بَلْ هُو تَرْضِيَةً مِنَ الْمَسْؤُولِ وَكَأَنَّهُ يَقُولُ: مَا مُصِيبَتِي إِلَّا تَرْكِي إِيَّاهَا وَشَهَوَاتِهَا، فَلَا تَرُمْ أَيُهَا السَّامِعُ.

وَ(رَامَ): لَفُظٌ مُشْتَرَكٌ. يَكُونُ بِمَعْنَى: طَلَبَ. وَيَكُونُ بِمَعْنَى: بَعُدَ. قَالَ الشَّاعِرُ: (وافر)

## لِمَنْ طَلَلٌ بِرَامَةً لَا يَرِيمُ (2)

وَ (وَاهَةً): مَوْضِعٌ.

فَإِنَّ قُلْتَ: التَّشْبِيهُ هُنَا قَاصِرٌ، وَذَٰلِكَ أَنَّ (النَّهِمَ) وَإِنْ أُمِرَ بِقَطْعِ اسْتِرْسَالِهِ عَلَى تَشَهِّيهِ [47] لَ فَإِنَّهُ لَا بُدَّ وَأَنْ يَبْقَى لَهُ مِنَ الطَّعَامِ مَا يَقِيتُ بِهِ النَّفْسَ. وَإِنْ أَعْطَيْنَا التَّشْبِيةَ حَقَّهُ خَرَجَ مِنْهُ: أَنْ يَتْرُكَ لِلنَّفْسِ مِنَ الْمَعَاصِي شَيْئاً كَمَا تَرَكَ لِلنَّفْسِ مِنَ الْمَعَاصِي شَيْئاً كَمَا تَرَكَ لِلنَّفِمِ شَيْئاً، وَجِنْسُ الْمَعَاصِي كُلُّهُ مُحَرَّمٌ فَلَا يُتْرَكُ لِلنَّفْسِ مِنْهُ قَلِيلٌ وَلَا كَثِيرٌ، لِلنَّهِمِ شَيْئاً، وَجِنْسُ الْمَعَاصِي كُلُّهُ مُحَرَّمٌ فَلَا يُتُرَكُ لِلنَّفْسِ مِنْهُ قَلِيلٌ وَلَا كَثِيرٌ، وَبِنْسُ النَّفْسَ لَا بُدَّ أَنْ يُتُرَكَ لَهَا حَظِّ مَا: قَوْلُهُ بَعْدُ: (فَوْبٌ مَخْمَصَةِ شَوْ مِنَ التَّخْمِ) (3) . شَوِّ مِنَ التَّخْمِ) (3).

<sup>(1)</sup> في الأصل: فقصاء والصواب فقساء من القسوة.

<sup>(2)</sup> البيت لزهير سبق تخريجه ص48.

<sup>(3)</sup> الديوان: 192. وصدره: قواخش الدسائس من جوع ومن شبع.

قُلْتُ: إِنَّمَا ذَٰلِكَ لِتَغَايُرِ الْجِنْسَيْنِ؛ لَمَّا كَانَ الطَّعَامُ فَسَادُهُ لَا مِنْ جِهَةِ تَنَاوُلِ الْجِنْسِ، بَلْ مِنْ جِهَةِ الإِمْعَانِ عَلَى الإِحْنَارِ مِنْهُ، وَمَفْسَدَةُ الْمَعَاصِي مِنْ جِهَةِ الرُحُونِ إِلَى جِنْسِهَا كَائِناً مَا كَانَ مِنْ قَلِيلٍ أَو كَثِيرٍ؛ فَالتّشْبِيهُ إِنَّمَا وَقَعَ عَلَى الْقَدْرِ الرُحُونِ إِلَى جِنْسِهَا كَائِناً مَا كَانَ مِنْ قَلِيلٍ أَو كَثِيرٍ؛ فَالتّشْبِيهُ إِنَّمَا وَقَعَ عَلَى الْقَدْرِ الْمُطْغِيُّ الْمُخْرِجُ عَنْ حَدَّ الِاغْتِدَالِ. وَقَلِيلُ النَّهِي تَعَلَقَ بِهِ الْفَسَادُ، وَهُوَ الْقَدْرُ الْمُظْغِيُّ الْمُخْرِجُ عَنْ حَدِّ الإِغْتِدَالِ. وَقَلِيلُ الْمَعَاصِي وَكَثِيرُهَا فِي التّخرِيمِ سَوَاءً. وَكَمَا أَنَّ النَّهِمَ يُتُرِّكُ لَهُ مَا يُقِيمُ بِهِ الأَوْدَ (1) الْمُعَاصِي وَكُثِيرُهَا فِي التّخرِيمِ سَوَاءً. وَكَمَا أَنَّ النَّهِمَ يُتُرَكُ لَهُ مَا يُقِيمُ بِهِ الأَوْدَ (1) وَمَا يَكُونُ يَعُوضُ لِلنَّفْسِ مِنْ نَيْلِ لَذَاتِهَا مَا يَقُومُ مَقَامَهَا، لَكِنْ مَعَ مُخَالَفَةِ الْحُكْمِ، فَيُعَوَّضُ لَهَا عِوْضاً عَنِ الزُّنَا الاسْتِمْتَاعَ بِالْحَرِيمِ مِقَامَةًا، لَكِنْ مَعَ مُخَالَفَةِ الْحُكْمِ، فَيُعَوَّضُ لَهَا عِوْضاً عَنِ الزُّنَا الاسْتِمْتَاعَ بِالْحَرِيمِ بِالنِّكَاحِ الصَّحِيحِ وَمِلْكِ اليَمِينِ. وَمَا يَكُونُ مِنْ شَهْوَاتِهَا الْمُحَرَّمَةِ الَّتِي لَا بَدَلَ لَهَا بِالنَّكَاحِ الصَّحِيحِ وَمِلْكِ اليَمِينِ. وَمَا يَكُونُ مِنْ الْمُحَرِّمَاتِ مَا لَهُ بَدَلًا، وَمَا لَا بَدَلَ لَهُ فِي بِالْفَكْرِ الْمُشَاعِمِ، كَذَٰلِكَ يَكُونُ فِي الْمُعَاعِمِ. وَقُولُهُ: (إِنَّ الطَّعَامَ): تَعْلِيلٌ، أَيْ الطَعْامِ عَلَى الْمُعْرَامِ فِي مَا اسْتَرْسَلَ فِي مَا اسْتَرْسَلَ عَلَى مَا اسْتَرْسَلَ عَلِي مَا اسْتَرْسَلَ عَلَيْهِ.

وَفِي الْبَيْتِ: الأَمْرُ الِاسْتِرْشَادِيُّ، لأَنَّهُ وَاعِظٌ، آمِرٌ بِالْخَيْرِ، هَادِ إِلَيْهِ، وَنَاصِحٌ. وَالنَّصُ وَالأَمْرُ بِالإِقْلَاعِ عَمَّا لَا يَنْبَغِي دَاعِ شَرْعِيٍّ إِلَى التَّوْبَةِ.

فَإِنْ قُلْتَ: وَمَا الَّذِي حَرَّكَ النَّاظِمَ إِلَى هٰذَا التَّشْبِيهِ وَهٰذَا التَّعْلِيلِ؟

قُلْتُ: تَوَهُمُ أَنَّ الْمَعْتَرِضَ يَقُولُ: لَوْ أَنَّ النَّفْسَ أَقْلَعَتْ جَبْراً عَنِ الْمَعَاصِي قَبْلَ النَّهَايَةِ فِي اسْتِمْتَاعِهَا بِهَا لأَدًى ذَلِكَ إِلَى كَسْرِ النَّوْبَةِ، وَالرُّجُوعِ إِلَى الْمَعَاصِي الَّتِي لَمْ تُتُوَكُ حَتَّى تَصِلَ إِلَى مُنَاهَا بِبُلُوغِ الأَمْنِيَةِ. قَالَ: لَا تَتَوَهَمْ الْمَعَاصِي الَّتِي لَمْ تُتُولُ حَتَّى تَصِلَ إِلَى مُنَاهَا بِبُلُوغِ الأَمْنِيَةِ. قَالَ: لَا تَتَوَهَمْ ذَلِكَ، بَلْ طَالَمَا أَرْسَلْتَهَا زَادَتْ مَحَبَّةً وَوُلُوعاً. وَقَاسَ عَلَى الطَّعَامِ بِالنَّسْبَةِ إِلَى النَّهِمِ؛ وَكَأَنَّهُ يَنْفِي بِهِذَا مَا أَثْبَتَهُ الْوَهُمُ، وَذُلِكَ أَنَّ الْوَهْمَ قَدْ يُثْنِتُ شَيْعًا فَيَنْفِيهِ النَّهُمْ، وَذُلِكَ أَنَّ الْوَهْمَ قَدْ يُثْنِتُ شَيْعًا فَيَنْفِيهِ الْعَقْلَ فَالْحَقُ مَا أَثْبَتُهُ الْعَقْلُ لَا مَا أَوْرَدَهُ الْوَهُمُ.

وَفِيهِ الْمَذْهَبُ الْكَلَامِيُّ [...](2).

<sup>(1)</sup> الأؤد: العوج. ل/أود.

<sup>(2)</sup> طمس بآخر لحق يمين الورقة 47.



### وَالنَّفْسُ كَالطُّفْلِ إِنْ تُهْمِلْهُ شَبُّ عَلَى حُبُّ الرُّضَاعِ وَإِنْ تَفْطِمْهُ يَنْفَطِم (1)

شرح: هٰذَا فِي مَعْنَى تَنْبِيهِ ثَانٍ، وَهُوَ مُؤَكِّدٌ لِلتَّعْلِيلِ الْمُتَقَدِّمِ، وَهُوَ مِنْ أَنْوَاعِ النَّعْلِيلِ الْمُتَقَدِّمِ، وَهُوَ مِنْ أَنْوَاعِ النَّكْرِيرِ الَّذِي قَدَّمْنَاهُ أَوَّلاً؛ فَإِنَّ قَوْلَهُ فِي الْبَيْتِ أَوَّلاً فِي قُوَّةِ قَوْلِ مَنْ يَقُولُ: طَالَمَا أَرْسَلْتَ النَّفْسَ عَلَى شَهَوَاتِهَا زَادَتْ بِهَا مَحَبَّةً، وَفِيهَا رَغْبَةً، وَلا يَعْرَلُهُ مَلَلٌ، كَالْجَائِعِ النَّهِمِ، وَإِنْ شِئْتَ مَثَلْتَ يُلْرِكُهَا مَلَلٌ، وَلا عَنِ الْجُنُوحِ إِلَيْهَا كَسَلٌ، كَالْجَائِعِ النَّهِمِ، وَإِنْ شِئْتَ مَثَلْتَ بِالطَّفْل.

وَ (الطَّفْلُ): هُوَ الصَّغِيرُ مِنْ أَوْلَادِ الآدَمِيْينَ مِنْ حِينِ انْفِصَالِهِ مِنْ بَطْنِ أُمِّهِ إِلَى بُلُوغِهِ. وَ(الطَّفْلُ) بِفَتْحِ الطَّاءِ إِلَى بُلُوغِهِ. وَ(الطَّفْلُ) بِفَتْحِ الطَّاءِ وَالْفَاءُ: فَهُوَ عِبَارَةٌ عَنِ الدُّخُولِ فِي الشَّيْءِ؛ قَالَ الشَّاعِرِ: (بسيط)

مَجْدِي أَخِيراً وَمَجْدِي أُوَّلا شَرَعُ وَالنَّمْسُ رَأَدُ الضُّعَى كَالشَّمْسِ فِي الطَّفَلِ (2)

وَالتَّشْبِيهُ بِالطَّفْلِ فِي حَالَةِ الرَّضَاعِ لِلنَّفْسِ أَتَمُّ، لأَنَّ النَّهِمَ إِنْ فَطَعْتَ عَنْهُ الطَّعَامَ وَأَطْعَمْتَهُ [....] (د) لٰكِنْ وَلَوْ طَالَ قَطْعُهُ عَنِ الطَّعَامِ، لَوْ أَعَدْتَ الإِكْثَارَ عَلَيْهِ لَعَادَ إِلَى أَكْلِهِ لا كَمِثْلِ أَكْلِهِ الأَوَّلِ. وَالطُّفْلُ إِنْ أَرْسَلْتَهُ عَلَى الرَّضَاعِ عَلَيْهِ لَعَادَ إِلَى أَكْلِهِ لا كَمِثْلِ أَكْلِهِ الأَوَّلِ. وَالطُّفْلُ إِنْ أَرْسَلْتَهُ عَلَى الرَّضَاعِ اسْتَرْسَلَ، وَإِنْ فَطَمْتَهُ، وَطَالَتْ مُدَّةُ فِطَامِهِ لَا يَعُودُ لِلرَّضَاعِ، وَلا يَشْتَهِهِ، فَاتَّفَقَا فِي طَرَفِ تَرْكِ الْعَوْدَةِ لِلْحَالَةِ إِنْ أَعِيدَ إِلَيْهَا، وَيُعْتَبُرُ مِنَ النَّاظِمِ غَزَلٌ رَقِيقٌ.

<sup>(1)</sup> الديوان: 191.

 <sup>(2)</sup> البيت للطغرائي، مطلع لامية العجم المشهورة، وهو في ديوانه: 1/63، جوهر الكنز: 528، الكشكول: 1/39، شرع: سواء. رأد الضحى: ارتفاع الشمس، الطفل: ما بعد العصر. والطفل: آخر النهار. ل/شرع، رأد، طفل.

<sup>(3)</sup> طمس في الأصل أسفل الورقة: 47.

فَإِنْ قُلْتَ: هٰذَا حُكُمٌ عَلَى النَّفْسَ قَبْلَ تَصَوُّرِهَا، وَالْحُكُمُ عَلَى الشَّيْءِ فَرْعٌ عَنْ نَصَوُّرهِ.

قُلْتُ: اسْمُهَا عِنْدَ النَّاسِ شَهِيرٌ [48] / وَمَا اشْتَهَرَ وَشَاعَ وَذَاعَ لَا يَفْتَقِرُ إِلَى بَيَانِ. وَأَوْصَافُ النَّفْسِ عِنْدَ النَّاسِ مِنَ الدَّنَاءَةِ وَالْجَلَافَةِ (١) غَيْرُ خَفِيْ، أَوْ أَنَهَا لَا يُدْرِكُ إِلَّا اسْمُهَا، فَلَا يُدْرَكُ [...] (٢) وَإِنْ كَانَتْ حَقِيقَتُهَا هِيَ بِنَفْسِهَا غَيْرَ مَعْقُولَةِ لِشِدَّةِ خَفَائِهَا. وَمَا هُوَ كَذْلِكَ لَا يُعْتَرَضُ بِهِ عَلَى تَارِكِهِ. وَالْكَلَامُ فِي النَّفْسِ مَبْسُوطٌ بِكَثْرَةِ، خِلَافُهُ فِي أَمَاكِنِهِ، وَقَدْ بَسَطْنَا الْقَوْلَ فِي ذٰلِكَ فِي شَرْحِنَا النَّفْسِ مَبْسُوطٌ بِكَثْرَةٍ، خِلَافُهُ فِي أَمَاكِنِهِ، وَقَدْ بَسَطْنَا الْقَوْلَ فِي ذٰلِكَ فِي شَرْحِنَا الْكَبِيرِ، وَنِهَايَةُ مَا تَكَلَّمَ النَّاسُ فِيهِ، فِي أَنْوَاعِهَا: فَقَالَ بَعْضُهُمْ: "أَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ وَمُظْمَنِنَةٌ". وَمُظْمَنِنَةٌ". وَمُظْمَنِنَةٌ". وَمُظْمَنِنَةٌ".

وَأَمَّا حَقِيقَتُهَا فَقَدْ قِيلَ: "إِنَّ خِلَافَ النَّاسِ نَافَ عَلَى الثَّلَاثِمِائَةِ قَوْلٍ، وَلَمْ يَقِفُ أَحَدٌ عَلَى حَقِيقَتِهِا (3). وَفِيهَا خِلَافٌ: هَلْ هِيَ وَالرُّوحُ مُتَبَايِنَانِ أَوْ مُتَرَادِفَانِ؟ وَلهذَا فِي حَالِ الدُّنْيَا. وَأَمَّا فِي الآخِرَةِ فَهُمَا شَيْءٌ وَاحِدٌ.

وَمِنَ الْمَعْلُومِ أَنَّ النَّفْسَ [شَدِيدَةُ] (4) النُّفُودِ مِنْ أَمُودِ الْخَيْرِ؛ قَالَ الشَّاعِرُ: (بسيط)

إِلَّا عَلَى شَجَبٍ وَالْخُلْفُ فِي الشَّجَبِ (5) وَقِيلَ: تُشْرِكُ نَفْسُ الْمَرْءِ فِي الْعَطَبِ

تَخَالَفَ النَّاسُ حَتَّى لَا اتَّفَاقَ لَهُمْ فَقِيلَ: تَخُلُصُ نَفْسُ الْمَرْءِ سَالِمَةٌ

<sup>(1)</sup> الجلافة: الجلف الأعرابي الجافي. وفي المحكم: الجلف: الجافي في خلقته وخلقه. ل/جلف.

<sup>(2)</sup> طمس بآخر لحق أعلى يسار الورقة 48.

<sup>(3)</sup> ينظر: إحياء علوم الدين: 1/880، مدارج السالكين: 1/278، الموافق في علم الكلام: 257 \_ 299.

<sup>(4)</sup> في الأصل: اشديده.

 <sup>(5)</sup> الأبيات للمتنبي في ديوانه: 1/95 ـ 96 برواية: "تَشْرَك جسمٌ" و"ومهجيّه × العجزِ والتعبّ. الشجّب: والتعبّ. شرح لامية العجم: 2/150 برواية: "بهجتها × العجز والتعبّ. الشجّب: الحزن والهلاك. ل/شجب.

وَمَنْ تَفَكَّرَ فِي الدُّنْبَا وَغَايَتِهَا أَقَامَهُ الفِكْرُ بَيْنَ الْعُجْبِ وَالْعَجَبِ

قَالَ الإِمَامُ الْقَوَارِيرِيُّ(): «الأَمَّارَةُ: هِيَّ الدَّاعِيَةُ إِلَى الْهَلَاكِ، الْمُعِينَةُ لِلأَعْدَاءِ، الْمُتَّبِعَةُ لِلْهَوَى، الْمُتَّهَمَةُ بِأَصْنَافِ الأَسْوَاءِ. وَقَدْ أَقَامَ الْحَارِثُ اللهُ عَدَاءِ الأَسْوَاءِ. وَقَدْ أَقَامَ الْحَارِثُ الْمُحَاسِيِيُ فِي دِعَايَتِهِ (2) الْبُرْهَانَ عَلَى أَنَّهَا أَشَدُ أَعْدَاءِ الإِنْسَانِ، وَقَلْمَا يَنْقَكُ الْمُحَاسِيِيُ فِي دِعَايَتِهِ (2) الْبُرْهَانَ عَلَى أَنَّهَا أَشَدُ أَعْدَاءِ الإِنْسَانِ، وَقَلْمَا يَنْقَكُ عَمَلٌ مِنْ أَعْمَالِهَا عَنْ رِيَاءِ، أَوْ كِبْرِ، أَوْ عُجْبٍ. وَمَنْ كَشَف عَنْ حَقِيقَتِهَا تَحَقَّقَ أَنْهَا هِيَ الْمُبَاشِرَةُ لأَسْبَابِ مِحْنَةِ صَاحِبِهَا بِضُرُوبِ مَعَاصِيهَا. وَقَدْ بَسَطْتُ فِي الشَّرْحِ الْمُبَاشِرَةُ لأَسْبَابِ مِحْنَةِ صَاحِبِهَا بِضُرُوبِ مَعَاصِيهَا. وَقَدْ بَسَطْتُ فِي الشَّرْحِ الْمُبَاشِرَةُ لأَسْبَابِ مِحْنَةِ صَاحِبِهَا بِضُرُوبِ مَعَاصِيهَا. وَقَدْ بَسَطْتُ فِي الشَّرْحِ الْمُبَاشِرَةُ لأَسْبَابِ مِحْنَةِ صَاحِبِهَا بِضُرُوبِ مَعَاصِيهَا. وَقَدْ بَسَطْتُ فِي الشَّرْحِ الْمَبَاشِرَةُ لأَسْبَابِ مِحْنَةِ صَاحِبَهَا لِشُورُوبِ مَعَاصِيهَا. وَقَدْ بَسَطْتُ فِي الشَّوْرَةُ لأَمْبَاشِرَةُ وَمَا يُفَسِّرُ أَعْمَالُهَا.

وَمَا قَرَّرَ الْمُؤَلِّفُ النَّاظِمُ مِنْ تَعْلِيلٍ هُوَ مِنَ (الْمَذْهَبِ الْكَلَامِي)(3) عِنْدَ أَرْبَابِه عِلْمِ الْبَيَانِ: ﴿وَهُوَ أَنْ يُورِدَ الْبَلِيغُ حُجَّةً عَلَى مَا يَدَّعِيهِ عَلَى طَرِيقَةِ الْبَالِيغُ حُجَّةً عَلَى مَا يَدَّعِيهِ عَلَى طَرِيقَةِ الْبَالِيعُ الْمُتَكَلِّمِينَ (4). قَالَ تَعَالَى: ﴿ أَوَلَتَ يَرَ الْإِنسَنُ أَنَا خَلَقْتُهُ مِن نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ الْمُتَكَلِّمِينَ (4). خَالَ تَعَالَى: ﴿ أَوَلَتَ يَرَ الْإِنسَنُ أَنَا خَلَقْتُهُ مَا يَدِي الْمِظَنَمُ وَهِى رَمِيكُ خَصِيمُ مُبِينٌ ﴿ وَمَن رَمِيمُ اللَّهُ مُن يُحْي الْمِظْنَمَ وَهِى رَمِيمُ اللَّهُ اللَّهُ مَا يَحْمَهُمُ بِذَلِيلِ الْقُدْرَةِ وَالْعِلْم.

وَقَالَ ﷺ: "يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ، لَوْ قُلْتُ لَكُمْ: إِنَّ خَيْلاً تَطْلُعُ عَلَيْكُمْ مِنْ وَرَاءِ هٰذَا الْجَبَلِ أَكُنْتُمْ تُصَدِّقُونِي؟ قَالُواْ: نَعَمْ، قَالَ: إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ، مِنْ بَيْنِ يَدَيَّ عَذَابٌ شَدِيدٌ" (5). فَلَمَّا أَقَرُوا بِصِدْقِهِ أَنْذَرَهُمْ.

 <sup>(1)</sup> هو عيد الله بن ميسرة أبو سعيد الجشمي مولاهم البصري القواريري، حافظ محدث،
 (1235هـ). ترجمته في: (طبقات ابن سعد: 7/350، تذكرة الحفاظ: 2/438،
 تهذيب التهذيب: 7/40، سير النبلاء: 11/442).

 <sup>(2) •</sup>الرعاية • كتاب في التصوف والسلوك وآداب القوم، مطبوع. ينظر: كشف الظنون:
 ا/ 908. ترجمته في: 280.

 <sup>(3)</sup> ينظر: بديع ابن المعتز: 101، العمدة: 2/ 692، الصناعتين: 410، تحرير التحبير:
 (11) الإيضاح: 516، نهاية الأرب: 7/ 114، حسن التوسل: 56.

<sup>(4)</sup> النص في الإيضاح: 516.

 <sup>(5)</sup> البخاري: 18/ 34، مسلم: 3/ 193، السنن الكبرى: 4/ 330، دلائل النبوة لأبي نعيم: 1/ 217، الررض الأنف: 1/ 230.

وَقَالَ عَلِيٍّ (1) وَقَالَ عَلِيٍّ (1) وَقَالَ عَلِيٍّ اللَّهُ السَّقِيفَةِ (2) لَمَّا قَالَتِ الأَنْصَارُ (3): "مِنَّا أَمِيرٌ، وَمِنْكُمْ أَمِيرٌ (4): "هَلَّا اخْتَجَجْتُمْ عَلَيْهِمْ بِوَصِيَّةِ رَسُولِ الله وَ الله وَ الله اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِمْ اللهُ اللهُ

وَبِالْعَزَائِمِ فَانْهَضْ أَيُّهَا الْمَلِكُ (6) عَنِ النَّجُومِ وَقَدْ أَبْصَرْتَ مَا مَلَكُوا

دَعِ النُّجُومَ لِطُرْقِيِّ يَعِيشُ بِهَا إِنَّ النَّبِيِّ نَهَوا إِنَّ النَّبِيِّ نَهَوا

وَ (الرَّضَاعُ): بكُسْرِ الرَّاءِ وَفَتْحِهَا.

وَقَوْلُهُ: (شَبَّ عَلَى حُبُّ الرُضَاعِ)، أَيْ: تَمَادَى، وَارْتَفَعَتْ حَالُهُ عَنْ صِغَرِهِ. وَشَبَّتِ النَّارُ [49]// شَبَا صِغَرِهِ. وَشَبَّ الْغُلَامُ شَبَاباً، وَالْفَرَسُ شَبَاباً وَشَبِيباً، وَشَبَّتِ النَّارُ [49]// شَبَا وَشُبُوباً: وَقَدَتْ. وَأَشَبُ الرَّجُلُ: إِذَا شَبَّ وَشُبُوباً: وَقَدَتْ. وَأَشَبُ الرَّجُلُ: إِذَا شَبَ

<sup>(1)</sup> هو علي بن أبي طالب بن عبد المطلب الهاشمي القرشي، رابع الخلفاء الراشدين (ت40هـ). ترجمته في: (الحلية: 1/65، الصفوة: 1/118، مروج الذهب: 2/ 83، الأعلام: 4/295).

<sup>(2)</sup> سفيفة بني ساعدة، وهي ظلة كانوا يجلسون تحتها. ينظر: معجم البلدان: 3/ 228 \_ 229.

<sup>(3)</sup> الأنصار: هم الأوس والخزرج، بطنان عظيمان من الأزد من القحطانية، أهل عز ومنعة، منازلهم بالمدينة. ينظر: الاشتقاق: 260، صبح الأعشى: 1/319، جزيرة العرب: 235، معجم قبائل العرب: 1/51.

<sup>(4)</sup> ينظر: البخاري: 3/ 1341، المستدرك: 3/ 70، الأحاديث المختارة: 1/ 336، مجمع الزوائد: 5/ 182.

<sup>(5)</sup> الوصية في: البخاري: 3/ 1383: قال رسول الله ﷺ: إن الأنصار كرشي وعيبتي، وإن الناس سيكثرون ويقلون فاقبلوا من محسنهم واعفوا عن مسيئهم. ينظر: مسلم: 4/ 1340، ابن حبان: 15/ 354، المستدرك: 4/ 89.

<sup>(6)</sup> البيتان وهما بدون عزو في التبيان: 318، عقود الجمان: 2/ 119، محاضرات السيوطي: 1/ 245، أنوار الربيع: 4/ 361. البيتان لطه بن إبراهيم بن أبي بكر كمال الدين الهمداني الأربلي الشافعي في البداية والنهاية: 7/ 279. النجوم الزاهرة: سلطة الملك السعد.

وَلَدُهُ. وَأَشَبَّ لِلشَّيْءِ: إِذَا رَفَعَ طَرْفَهُ إِلَيْهِ وَنَظَرَهُ. وَأَشَبَ الله قَرْنَهُ: إِذَا دَعَوْتَ إِلَيْهِ.

وَقَوْلُهُ: (شَبَّ عَلَى حُبُ الرَّضَاعِ): هُوَ جَوَابُ الشَّرْطِ، وَهُوَ الْمُبَرْهَنُ بِهِ عَلَى أَقْوَالِ النَّفْس.

وَ(فَطَعَتِ) الْمَرْأَةُ وَلَدَهَا فَطْماً وَفِطَاماً: إِذَا قَطَعَتْ عَنْهُ الرَّضَاعَ. وَفَطَمْتُ الرَّجُلَ عَنْ حَاجَتِهِ: إِذَا مَنَعْتَهُ.

وَ(يَنْفَطِم): مُطَاوعُ فَطَمَ.

وَفِي الْبَيْتِ: (الْمُزَاوَجَةُ)<sup>(۱)</sup>: ﴿وَهُوَ أَنْ يُزَوَّجَ بَيْنَ مَعْنَيْينِ ﴾ قَالَ الْبُحْتُرِيُّ: (طويل)

إِذَا مَا نَهَى النَّاهِي فَلَجَّ بِهِ الْهَوَى أَصَاخَ إِلَيَّ الْوَاشِي فَلَجَّ بِيَ الْهَجُرُ (2) وَهُوَ مَوْجُودٌ فِي كَلَامِهِمْ كَثِيرٌ.



 <sup>(1)</sup> ينظر: الزهرة: 27، دلائل الإعجاز: 126، الموازنة: 2/80، نهاية الإيجاز: 286،
 منهاج البلغاء: 196، نهاية الأرب: 7/154، الإيضاح: 497، المعاهد: 2/255.



# فَاصْرِفْ هَوَاهَا وَحَاثِر أَن تُوَلِّيَهُ إِنَّ الْهَوَى مَا تَوَلَّى يُصْمِ أَوْ يَصِمِ (1)

شرح: لِهٰذَا الْبَيْتِ كَانَتِ التَّوْطِئَةُ بِالَّذِي قَبْلَهُ، لأَنَّهُ كَانَ فِي مَعْنَى التَّكْرَادِ مَعَ مَا فَبْلَهُ لٰكِنْ فِيهِ مَزِيدُ مِثَالٍ وَتَوْطِئَةٍ لِهٰذَا الْبَيْتِ.

وَفِي (الْقَاءِ) مَعْنَى السَّبَ ؛ وَكَأْنَهُ يَقُولُ: فَبِسَبَ أَنَّ النَّفْسَ كَمَا بَيَّنْتُ لَكَ مِنْ أَحْوَالِهَا فَاصْرِفْ هَوَاهَا. وَهٰذَا مِنْ بَابٍ ذِكْرِ الْمُسَبَّبِ عَقِبَ ذِكْرِ سَبِيه، وَذَٰلِكَ أَنَّ تَرْكَ النَّفْسِ وَهَوَاهَا يَزِيدُهَا طُغْيَاناً ؛ قَالَ الله الْعَظِيمُ: ﴿وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامُ [رَبِير]<sup>(2)</sup> وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْقَرَيْنِ فَي قَلْلَ الله الْعَظِيمُ: ﴿ وَالنَّازِعات: 40 مَقَامُ [رَبِير]<sup>(2)</sup> وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْقَرَيْنِ فَي قَلْلَ اللهُ الْعَلِيقِينَ ، وَمَطْلَبُ الْخَائِفِينَ .

وَعَنِ ابْنِ مَهْدِيٌ (3) وَظَنَهُ قَالَ: ﴿ خَطَرْتُ عَلَى مَالِكِ وَظَنَهُ أَوَّلَ اللَّيْلِ وَهُوَ يُصَلِّي فَقَرَأَ: ﴿ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى ٱلنَّفْسَ عَنِ ٱلْمُوَيِّ ﴿ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى ٱلنَّفْسَ عَنِ ٱلْمُوَيِّ ﴿ وَالْمَاتِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ اللّهَ عَلَيْهِ اللّهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهِ اللّهَ عَلَيْهِ اللّهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَّهُ اللّهُ عَلّهُ عَلّهُ عَلّهُ عَلَّهُ اللّهُ عَلَّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلّ

وَنِي الْبَئْتِ رِوَايَتَانِ: (وَحَاذِنُ أَنْ تُوَلِّيَهُ)، أَيْ: أَنْ تَجْعَلَهُ عَلَيْكَ وَالِياً. وَالرُّوَايَةُ الْأُولَى أَحْسَنُ، إِذِ وَالرُّوَايَةُ الْأُولَى أَحْسَنُ، إِذِ الرُّوَايَةُ اللَّوَلَى أَحْسَنُ، إِذِ الرَّوَايَةُ النَّانِيَةُ تُشْعِرُ أَنْ تَثُرُكَ الْهَوَى وَالنَّفْسَ وَإِنْ لَمْ تُوَالِ النَّرْكَ. وَأَمَّا الرُّوَايَةُ الأُولَى فَهُو نَهْيٌ عَنْ أَنْ يَكُونَ الْهَوَى عَلَيْكَ وَالِياً، أَيْ: حَاكِماً، وَلَا يَتَأْتَى اللَّوْلَى فَهُو نَهْيٌ عَنْ أَنْ يَكُونَ الْهَوَى عَلَيْكَ وَالِياً، أَيْ: حَاكِماً، وَلَا يَتَأْتَى

<sup>(1)</sup> الديوان: 191.

<sup>(2)</sup> في الأصل: انفسه؛ والصواب ما أثبتناه.

<sup>(3)</sup> مو عبد الرحمن بن مهدي، أبو سعيد العنبري، وقيل: الأزدي، مولاهم البصري، إمام ناقد مجود حافظ، ترجمته في: (تهذيب التهذيب: 6/ 279، تذكرة الحفاظ: 1/ 329، النجوم الزاهرة: 2/ 159، شذرات النهب: 1/ 355، سير النبلاء: 9/ 192).

تَرْكُهُ عَلَى تِلْكَ الصَّفَةِ إِلَّا بِقَطْعِ عَلَائِقِهِ، وَاسْتِثْصَالِ حِزْبِهِ؛ لأَنَّهُ إِنْ كَانَ وَالِياً اسْتَوْلَى عَلَى الْجَسَدِ وَالرُّوحِ، وَصَارَا تَحْتَ حُكْمِهِ.

وَلَمَّا أَنْ حَذَّرَ، عَلَّلَ نَهْيَهُ، وَكَأَنَهُ يَقُولُ: وَإِنَّمَا ذَٰلِكَ لأَنَّ الْهَوَى إِنْ تَوَلَّى، أَوْ تَوَالَى، لَا بُدَّ أَنْ يُعْنَى أَحَدَ أَمْرَيْنِ: إِمَّا أَنْ يَقْتُلَ، وَإِمَّا أَنْ يَقْتُلُ عَيْبًا؛ فَإِنَّ (أَصْعَى) يُصْمِي بِمَعْنَى: قَتَلَ يَقْتُلُ وَأَمَّا (وَصَعَم) يَصِمُ، أَيْ: تَرَكَ فِي مَا وَقَعَ بِهِ (أَصْعَم) يُصِمُ عَيْبًا. وَلَا شَكَ أَنَّ هَذَا شَأْنُ الْهَوَى إِنْ تَوَالَى أَوْ تَوَلَّى: إِمَّا أَنْ يَغْتُلُ الْهَوَى إِنْ تَوَالَى أَوْ تَوَلَّى: إِمَّا أَنْ يَغْتُلُ الْوَصْمُ عَيْبًا. وَلَا شَكَ أَنَّ هَذَا شَأْنُ الْهَوَى إِنْ تَوَالَى أَوْ تَوَلَّى! إِمَّا أَنْ يَغْتُلُ اللّهُ وَلَا الْمُحَرُوحُ عَنِ الْمِلَةِ وَالْعِيَاذُ بِاللهِ، وَالْعَيْاذُ بِاللهِ، وَالْعِيَاذُ بِاللهِ، وَالْعِيَاذُ بِاللهِ، وَالْعَيْاذُ بِاللهِ، وَالْعَيْاذُ بِاللهِ، وَالْعَيْاذُ بِاللهِ، وَالْعَيْادُ عَلْ الْمُعَاصِي، وَكِلَا الأَمْرَيْنِ مَذْمُومٌ.

وَقَالَ بَعْضُ مَنْ تَكَلَّمَ عَلَى الْبَيْتِ: ﴿إِنَّ مَعْنَاهُ: يَعَضُ ﴿ مِنْ قَوْلِهِمْ: أَصْمَى الْفَرَسُ عَلَى اللَّبَامِ ، أَيْ: عَضَّ عَلَيْهِ ﴿ وَهُوَ بِعِيدٌ مِنْ قَصْدِ النَّاظِمِ ، وَإِنَّمَا مَعْنَى الْفَرَسُ عَلَى اللَّبَامِ ، وَأَنَّمَا مَعْنَى أَضْمَى : قَتَلَ ﴾ مِنْ قَوْلِكَ : أَصْمَيْتُ الصِيْدَ ، أَيْ: قَتَلْنُهُ . وَوَصَمْتُ الشَّيْءَ ، أَيْ : أَصْمَى : قَتَلَ ﴾ مِنْ قَوْلِكَ : أَصْمَيْتُ الصِيْدَ ، أَيْ : قَتَلْنُهُ . وَوَصَمْتُ الشَّيْء ، أَيْ : أَحَدَثْتُ فِيهِ وَصْماً . فَفِي كَلَامِ النَّاظِمِ إِشَارَةٌ عَظِيمَةٌ فِي قَطْعِ عَادَةٍ هَوَى النَّفُسِ .

وَقَالَ الْقَائِلُ الْمَذْكُورُ: "إِنَّ (أَوْ) هُنَا [50] / بِمَعْنَى: (الْوَاوِ)، عَلَى حَسَبِ مَا ارْتَكَبَ مِنَ التَّفْسِيرِ؛ كَأَنَّهُ يَقُولُ: إِنَّ الْهَوَى مَا تَوَلَّى يَعَضُّ وَيَعِيبُ، فَيَجْعَلُ الْعَضَّ سَبَبَ الْعَيْبِ. وَالَّذِي ذَكَرْنَاهُ أَلْيَقُ بِكَلَامِ النَّاظِمِ، فَإِنَّ (أَصْعَى) فِي كَلَامِ الْعَضَ سَبَبَ الْعَيْبِ. وَالَّذِي ذَكَرْنَاهُ أَلْيَقُ بِكَلَامِ النَّاظِمِ، فَإِنَّ (أَصْعَى) فِي كَلَامِ الْعَرَبِ بَيِّنْ، وَ(وَصَعَ) كَذْلِكَ، وَقَدْ نَبَّهَ عَلَى ذٰلِكَ أَصْحَابُ كُتُبِ الْأَفْعَالُ (أَ).

وَ (الصَّرْفُ) فِي اللُّغَةِ: الرَّدُّ. يُقَالُ: صَرَفْتُ الشَّيْءَ صَرُفاً: رَدَدْتُهُ. وَصَرَفْتُ الرَّجُلَ عَنْ إِرَادَتِهِ كَذَٰلِكَ.

وَ(هَوَى النَّقْسِ): شَهْوَتُهَا. وَفِعْلُهُ: هَوِيَ يَهْوَى هَوىٌ. نَحْوُ: عَمِيَ يَعْمَى عَمَى. وَأَمَّا الْهَوَاءُ مَمْدُودٌ: فَهُوَ الْفَضَاءُ. قَالَ ابْنُ دُرَيْدٍ: (مجزوء الكامل)

<sup>(1)</sup> ينظر: أفعال ابن القوطية، وعلي بن عمر الجياني، وابن القطاع، والسرقسطي، وابن مالك، وابن طريف: مادة/ وصم.

لَا تَـرْكَـنـنَّ إِلَـى الْهَـوَى وَاحْـذَرْ مُـفَارَقَـةَ الْهَـوَا(١) وَمِنْ كَلَامِ الْقَاضِي أَبِي مُحَمَّدٍ(2): (بسيط) طيبُ الْهَوَاءَيْن: [مَمْدُودٍ وَمَقْصُور](3)

وَ(الْمُحَاذَرَةُ): تَخُويفُ النَّفْسِ أَنْ تَقَعَ فِي الْمَهَالِكِ وَمَكَارِهِ الأَمُورِ. وَهُوَ مِنْ حَاذَرَ يُحَاذِرُ وَالأَمْرُ مِنْهُ حَاذِرْ الْمُكِنَّةُ جَاءَ بِهِ هُنَا السُمَ فَاعِلِ مِنْ حَذَرَ يَحْذِرُ. مَنْ خَذِرُ يَحْذِرُ يَحْذَرُ فَهُوَ حِلْرٌ، أَيْ: خَافَ مِنَ الْعَوَاقِبِ، وَهُوَ بِالذَّالِ الْمُعْجَمَةِ. فَإِنْ أَمْمِلَتِ الدَّالُ كَانَ بِمَعْنَى: اجْتِمَاعِ خَلْقِ الإِنْسَانِ. يُقَالَ: حَدُرَ فُلَانٌ حَدْراً، أَيْ: اجْتَمَعَتْ خِلْقَتُهُ. وَحَدَرَتِ الْعَيْنُ حَدَارَةً، أَيْ: عَظَفَتْ، وَاتَسَعَتْ فَهِيَ أَيْ: اجْتَمَعَتْ خِلْقَتُهُ. وَحَدَرَتِ الْعَيْنُ حَدَارَةً، أَيْ: عَظَفَتْ، وَاتَسَعَتْ فَهِي حَدِرَةٌ. وَحَدَرْتُ الْجِسْمَ حَدْراً، وَأَحْدَرْتُهُ حَتَّى حَدُرَ حُدُوراً: إِذَا تَورَمَ . وَحَدَرْتُ الْجِسْمَ حَدْراً، وَأَحْدَرْتُهُ حَتَّى حَدُرَ حُدُوراً: إِذَا تَورَمَ . وَحَدَرْتُ السَّفِينَةَ فِي الْمَاءِ، أَيْ: رَمَيْتُ بِهَا فِيهِ. وَحَدَرْتُ الْمِمَامَةَ: فَتَلْتُ وَحَدَرْتُ السَّفِينَةَ فِي الْمَاءِ، أَيْ: رَمَيْتُ بِهَا فِيهِ. وَحَدَرْتُ الْمُعَامِنَةَ فَيَالُكُ وَحَدَرْتُ الْمَعْمَةِ بِمَعْنَى الْحَوْفِ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ يَهَمَلُونَ آصَبِعَمُ فِي هٰذَا كُلِّهِ لُغَةٌ رَدِينَةً وَمِنَ الْمُعْجَمَةِ بِمَعْنَى الْحَوْفِ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ يَجَمَعُونَ آسَلِعَهُمْ فِي الْمَاعِي فِي هٰذَا كُلِّهِ لَعَهُ رَدِينَةً وَمِنَ الْمُعْجَمَةِ بِمَعْنَى الْحَوْفِ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ يَجَعَلُونَ آسَلِعَهُمْ فِي الْوَارِدُ الْمُنْسَاتِهُ اللّهُ وَلَوْلُولُونُ وَلَوْلُ الْمُنْ الْمُعْجَمَةُ وَلَا الْمَدَرُتُ اللّهَ وَالْمَاءِ وَلَيْ الْمَعْمَ فِي الْمَسَعَلَى الْمَاعِمُ اللّهُ وَلَا الْمَدَا وَلَوْلُ الْمُعْمَلِي الْمَاعِي الْمَاعِمُ الْمَاعِي الْمَعْمَالِي الْمُولِ الْمُحَلِي الْمُعْمَلِي الْمُولِ الْمُدَرِقُ الْمُعَلِي الْمُحُولِ وَلَوْلُولُ الْمُولِ الْمُولِ الْمُعْمَلِي الْمُولُ الْمُرْدُولُ الْمُعْمَلِي الْمُولِ الْمُولِ الْمُولِ الْمُولِ الْمُعْمِلِ الْمُعْمَلِي الْمُولُولُ الْمُنْ الْمُعْمِلِ الْمُولُ الْمُعْمَلِي الْمُعْلَى الْمُعَلَّى الْمُعْمَلِي الْمُعْمَالِي الْمُولُولُ الْمُعْلِى الْمُعْمَلِي الْمُعْمَالِ الْمُعْمَالِي الْمُولُولُ الْمُولُولُولُ الْمُولُولُولُولُ الْمُولُولُولُولُ

وَفِي الْبَيْتِ: (التَّجْنِيسُ).

وَفِيهِ: (التَّغَايُرُ)، وَهُوَ الَّذِي أَوْقَعَ مَنْ وَقَعَ فِي تَأْوِيلِ (أَصْمَى) بِمَعْنَى: (عَضَّ)، لأَنَّ التَّغَايُرَ<sup>(4)</sup>: «أَنْ يَتَضَادً الْمَذْهَبَانِ فِي الْمَعْنَى حَتَّى

<sup>(1)</sup> الديوان: 29 (اذكر مفارقة الهواء).

<sup>(2)</sup> سبقت ترجمته، ص5.

 <sup>(3)</sup> عجز بيت مع بيت آخر في النيان: 298. وهما:
 طيب الهواء ببغداد يسوقني قدماً إليها وإن عاقت معاذيري فكيف صبري عنها الآن إذا جمع ت طيب الهواءين: ممدود ومقصور

 <sup>(4)</sup> بحثه في: العمدة: 2/ 728، ابن حجة: 102، تحرير التحبير: 277، نهاية الأرب:
 7/ 145، حسن التوسل: 172، أنوار الربيع: 264.

يَصِحًا جَمِيعاً»(1).

وَفِيهِ: (الإشْتِرَاكُ)<sup>(2)</sup> أَيْضاً، وَهُوَ أَنْوَاعٌ: وَمِنْهَا مَا يَكُونُ فِي اللَّفْظِ، وَمِنْهَا مَا يَكُونُ فِي الْمَعْنَى، فَالَّذِي يَكُونُ فِي اللَّفْظِ ثَلَاثَةُ أَشْيَاء:

أَحَدُهَا: أَنْ يَكُونَ اللَّفْظَانِ يَرْجِعَانِ إِلَى حَدُّ وَاحِدٍ، وَمَأْخُوذَيْنِ مِنْ أَصْلٍ وَاحِدٍ، فَذْلِكَ اشْتِرَاكُ مَحْمُودٌ، وَهُوَ مِنْ أَنْوَاعِ التَّجْنِيسِ.

وَالنَّوْعُ النَّانِي: أَنْ يَكُونَ اللَّفْظُ يَحْتَمِلُ تَأْوِيلَيْنِ: أَحَدُهُمَا: يُلَائِمُ الْمَعْنَى الَّذِي أَنْتَ فِيهِ، وَالآخَرُ: لَا يُلَائِمُهُ، وَلَا دَلِيلَ فِيهِ عَلَى الْمُرَادِ؛ قَالَ كُنْيُرُ: (طويل)

لَعَمْرِي لَقَدْ [حَبَّبْتِ] كُلَّ قَصِيرَةِ إِلَيَّ وَمَا تَدْرِي بِذَاكَ الْقَصَائِرُ (3) عَنَيْتُ قَصِيرَاتِ الْجَجَالِ وَلَمْ أُرِدْ قِصَارَ الْخُطَى شَرُّ النَّسَاءِ الْبَحَايْرُ

فَأَنْتَ تَرَى فِطْنَتَهُ لِمَا أَحَسَ مِنِ اشْتِرَاكِ لَفْظِ (الْقَصَائِرِ) (4)، وَهُوَ بَابٌ مَعْرُونٌ ؛ وَمِنَ النَّانِي مَا هُوَ هُنَا، لْكِنْ مَا تَأَوَّلْنَا نَحْنُ (يُصْمِ) بِضَمَّ الْيَاءِ أَصُوبُ وَأَحْسَنُ .

وَفِي الْبَيْتِ: (التَّرْدِيدُ)، فَإِنَّ (فَاصْرِفْ هَوَاهَا إِنَّ الْهَوَى) [تَرْدِيدٌ] (5).

<sup>(1)</sup> النص في العمدة: 2/ 728.

<sup>(2)</sup> ينظر بحثه في: العمدة: 2/ 728، ابن حجة: 365، نهاية الأرب: 7/ 178، أنوار الربيع: 692.

<sup>(3)</sup> في الأصل: احييت ا، والصواب ما أثبتناه كما في جميع الروايات. والبيتان في: الديوان:؛ 369 وأنت التي ا، كفاية الطالب: 105 وما يدري الحماسة البصرية: 2/ 589 ولم تشعر لذاك ا. اللسان: 5/ 99 وقصورة الطنة: 2/ 358 وعنيت قصيرات وأنت الذي العمدة: 2/ 782 ولمعري الغية: 2/ 358 وعنيت قصيرات الخذر وفي مسالك الأبصار: وأريد قصيرات الحجال × قصار القناه المعاني الكبير: 505 والبهاتر وفي تهذيب إصلاح المنطق: 449 ويروى: وقصورات الحجال: موضع يحجل للعروس.

<sup>(4)</sup> الكلام عن الاشتراك في العمدة: 2/ 721 ـ 722.

<sup>(5)</sup> لا توجد عبارة اترديد؛ في الأصل، ولعلها سقطت سهواً.

ا وَالنَّرْدِيدُ قَرِيبٌ مِنَ التَّصْدِيرِ، إِلَّا أَنَّ التَّصْدِيرَ ـ وَهُوَ يُكْسِبُ الْبَيْتَ إِنِيَّا وَدِيبَاجَةً ـ لَكِنَّ التَّصْدِيرَ خَاصِّ بِالْقَوَافِي فَتُرَدُّ عَلَى الصُّدُورِ، وَالتَّرْدِيدُ يَقَعُ فِي أَضْعَافِ الْبَيْتِ، (1) كَمَا هُوَ هُنَا. وَرُبَّمَا سُمِّيَ هٰذَا تَكْرِيراً [51] // وَالتَّكْرِيرُ لِلنَّاظِمِ فِي هٰذِهِ الْفَصِيدَةِ كَثِيرٌ، لٰكِنْ مِنَ النَّوْعِ الْمَحْدُودِ مِنْهُ.

وَ (هَا) فِي قَوْلِهِ: (هَا تَوَلَّى): شَرْطِيَّةُ، مَفْعُولَةٌ بِقَوْلِهِ: (تَوَلَّى)

وَجَزْمُ (يُضِمِ) عَلَى الْجَوَابِ. وَيَجُوزُ رَفْعُهُ حَتَّى يُقَالَ: يُضمِي، إِلَّا أَنَّهُ يُخِلُ بِالْوَزُنِ؛ فَإِنَّ فِعْلَ الشَّرْطِ إِنْ كَانَ مَاضِياً جَازَ فِي الْفِعْلِ الْمُضَارِعِ ـ الَّذِي يَفَعُ بِهِ الْجَزَاءُ ـ الرَّفْعُ وَالْجَزْمُ.



<sup>(1)</sup> الكلام عن التصدير في: العمدة: 1/ 572 ـ 573 بتغيير لفظ.



# وَرَاعِهَا وهْيَ فِي الأَعْمَالِ سَائِمَةٌ وَإِنْ هِيَ اسْتَحْلَتِ الْمَرْعَى فَلاَ تُسِمِ (1)

شرح: هٰذَا أَيْضاً مِنْ نَوْعِ التَّكْرِيرِ. وَحُمِلَ النَّاظِمُ عَلَى اسْتِعْمَالِهِ هُنَا، لأَنَ الْمَوْضِعَ مَوْضِعُ إِطْنَابِ، وَمَوَاضِعُ الإِطْنَابِ يَحْسُنُ فِيهَا التَّكْرِيرِ كَوْنُهُ أَمَرَ الْبِعداء فِي الْكَلَامِ الْفَصِيحِ كَثِيراً. وَيُدُلُكُ عَلَى أَنَّهُ مِنْ بَابِ التَّكْرِيرِ كَوْنُهُ أَمَرَ الْبِعداء فِي الْكَلَامِ الْفَصِيحِ كَثِيراً. وَيُدُلُكُ عَلَى أَنَّهُ مِنْ اللَّمُحَاذَرَةِ، وَمَنْ صَرَفَ هَوَاهَا، وَحَاذَرَهَا، فَقَدْ رَاعَاهَا؛ لٰكِنَّهُ كَرَّرَ، وَزَادَ فَائِدةً، إِذْ ظَاهِرُ مَا قَالَ قَبْلُ: هٰذَا مِنْ صَرْفِ الْهُورِ الْمُعْتَادَةِ. وَحَاذَرَهَا، فَقَدْ رَاعَاهَا، وَلَعِبَتْ عَلَيْهِ النَّفُسُ، وَأَظْهَرَتِ الإِذْعَانَ لِلطَّاعَةِ، وَانْقَادَتُ صَرْفَ هَوَاهَا، وَلَعِبَتْ عَلَيْهِ النَّفُسُ، وَأَظْهَرَتِ الإِذْعَانَ لِلطَّاعَةِ، وَانْقَادَتُ عَلَى جَهَةٍ ظَاهِرُهَا انْقِيَادُ ظَاهِرِ الْمُحْمَدَةِ، وَهُو يُغْضِي إِلَى غَرَضِ فَاسِدٍ. فَلَو الْمُعْمَدِي مِصْرُفِ هَوَاهَا، فَلَمَّا رَآهَا أَذْعَنَتْ سَلَّمَ لَهَا، بَقِي عَلَيْهِ النَّظُرُ فِي مَا الْمُعْلِ عَلَى ظَاهِرِ مُوافَقَةِ الطَّلَبِ، فَحَذَّرَهُ مِنْهَا، فَقَالَ: وَإِنْ أَذْعَنَتُ مَنْ الْأَفْعَالِ الصَّالِحَةِ فَرَاعِهَا لِنَكَلَّ بَلُعَبَ عَلَيْكَ، وَتُويِيَكُ مَا تَخْدَعُكَ بِهِ. فَقَدْ أَفَادَ لِللَّفُسِ أُخْبُولَة مِنْ حَبَائِلِ لِلْمُعْلَانِ تَتَوْصَّلُ بِهَا إِلَى غَرَضِهَا الْفَاسِدِ. وَقَدْ خَرَّجَ أَبُو عِيسَى التَّرْمِذِيُّ فَي الْذِي قَبْلَهُ. فَإِنَّ هُنَا لِلتَفْسِ أُخْبُولَة مِنْ حَبَائِلِ فِي هٰذَا الْبَيْتِ مَعْنَى لَمْ يَكُنْ فِي الَّذِي قَبْلَهُ. فَإِنَّ هُنَا لِللَّفُسِ أُخْبُولَة مِنْ حَبَائِلِ فَي مُنْ مَنْ عُرْضِهَا الْفَاسِدِ. وَقَدْ خَرَّجَ أَبُو عِيسَى التَرْمِذِيُّ مَنْ الْمُؤْمِدِيُ الْمَالِولِ اللْهِ يَعْتَعْ قَالَ: "إِنَّ لُلْشَعْلُونَ لَمَعْ أَبُلُ لِللَّهُ مِلْ الْمَالِولَ لَهُ الْمَالِ لَلْقُولُ لَالْمُؤْمِلُولُ لَلْمُ بَعْرَالُهُ لَا الْمَالِولِ لَلْمُ الْمُعُودِ (3) أَنَّ رَسُولَ اللْمُ يَعْشَى قَالَ: "إِنَّ لُلْمُنْ لِللَّهُ مَالِ لَالْمُ لَلْمُ الْمُؤْمِ الْمُنْ لَلَهُ مَلَى الْمُعُولُ لَلْمُ الْمُؤَالِ لَلْمُ اللَّهُ الْمُ الْمُؤْمِ لَالْمُ لَاللَّهُ الْمُنْ لِلْمُ الْمُعُودُ الْمُلِي

<sup>(1)</sup> الديوان: 192.

 <sup>(2)</sup> هو محمد بن عيسى بن سورة بن موسى السلمي البوغي الترمذي من كبار العلماء بالحديث الشريف. (ت279ه). ترجعته في: (الأنساب: 1/459، تهذيب التهذيب: 9/387، تذكرة الحفاظ: 2/187، ميزان الاعتدال: 3/111، الأعلام: 6/322).

<sup>(3)</sup> هو عبد الله بن مسعود بن غائل بن حبيب الهذلي أبو عبد الرحمن، من كبار الصحابة فضلاً وعقلاً وقرباً من الرسول ﷺ، (ت32هـ). ترجمته في: (الحلية: 1/24، الصفوة: 1/145، غاية النهاية: 1/458، الإصابة: 4959، المحبر: 161، =

وَلِلْمَلْكِ لَمَّةً. فَأَمَّا لَمَّةُ الشَّيْطَانِ: فَإِيعَادٌ بِالشَّرُ وَتَكُذِيبٌ بِالْخَيْرِ. وَأَمَّا لَمَّةُ الْمَلَكِ: فَإِيعَادٌ بِالْخَيْرِ وَتَصْدِيقٌ بِهِ. فَمَنْ وَجَدَ ذٰلِكَ فَلْيَعْلَمْ أَنَّهُ مِنَ اللهِ، وَلْيَحْمَدِ اللهَ وَجَلَدُ. وَمَنْ وَجَدَ الآخَرَ فَلْيَتَعَوَّذُ بِاللهِ مِنَ الضَّيْطَانِ (1).

فَالاغْتِمَادُ عَلَى الْعَمَلِ فَقْرٌ، بَلْ لَا يَزَالُ الإِنْسَانُ فِي الْأَعْمَالِ مُفْتَقِراً إِلَى فِي الْعُمَالِ مُفْتَقِراً إِلَى فِي الْعُطَمَةِ وَالْجَلَالِ، لَا يَرَى لِنَفْسِهِ حَظّاً، فَصَارَتْ رُؤْيَةُ الْعَمَلِ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ؛ قَالَ الله سَبْحَانَهُ: ﴿ ٱلشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ ٱلْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُم بِالْفَحْسُكَةِ ﴾ [البقرة: الشَّيْطَانِ؛ قَالَ الله سَبْحَانَهُ: ﴿ ٱلشَّيْطِ وَيُمَيِّرُ الْحَوَاطِرَ إِلَّا مُتَشَوِّفٌ إِلَى ذَٰلِكَ تَشَوُّفَ الْعَطْشَانِ إِلَى الْمَاءِ. وَقَدْ بَسَطْتُ الْقَوْلَ فِي خَذَا الْمَعْنَى فِي ﴿ الْشَرْحِ الْحَبِيرِ الْمُعْنَى فِي ﴿ الْشَرْحِ الْحَبِيرِ الْمَعْنَى فِي ﴿ الْشَرْحِ الْحَبِيرِ الْمَعْنَى فِي ﴿ الْشَرْحِ الْحَبِيرِ اللّهُ الْمُعْنَى فِي ﴿ الْمُثَرِحِ الْحَبِيرِ الْمُعْنَى فِي ﴿ الْمُعْنَى فِي ﴿ الْمُعْنَى فِي ﴿ الْمُعْنَى فِي الْمُعْنَى فِي الْمُعْنَى فِي الْمُعْنَى فِي الْمُعْنَى فِي الْمُعْنِ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ الْمُعْلَى الْعُلْمُ اللّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِقُ اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِيلُ الْمُعْلَى الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِي الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْ

[52] أَوَمَعْنَى (راعِهَا): رَاقِبْهَا، وَانْظُرْ إِلَى مُخَبَّآتِهَا. وَالرُّعَايَةُ وَالْجِفْظُ وَالْكَلاُ وَالْمُرَاقَبَةُ بِمَعْنَى: رَعَيْتُ النُّجُومَ، أَيْ: رَاقَبْتُهَا. وَرَعَيْتُ الْغَنَمَ، أَيْ: جَعَلْتُهَا تَرْعَى فِي كَلاِ الأَرْضِ، لَكِنْ تَحْتَ نَظَرِي. وَكُلُّ مَنْ وُكُلَ إِلَيْهِ النَّظُرُ فِي شَيْءِ فَهُو رَاعٍ لَهُ؛ وَمِنْهُ قَوْلُهُ عَلِيهِ: ﴿ الْكُلُّمُ مَرَاعٍ وَكُلُّ رَاعٍ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيتِهِ ﴿ وَمِنْهُ قَوْلُهُ عَلِيهِ النَّظُرُ إِلَيَّ ، وَاسْمَعْ كَلَامِي. وَمَعْنَى أَرِعْنِي سَمْعَكَ، أَيْ: انْظُرْ إِلَيَّ ، وَاسْمَعْ كَلَامِي.

وَ (السَّائِمَةُ): الرَّاعِيَةُ؛ وَمِنْهُ: النِّي الْغَنَم السَّائِمَةِ الرَّكَاةُ»(3).

<sup>=</sup> الأعلام: 4/ 137).

<sup>(1)</sup> الترمذي: 4/ 288، ابن حبان: 2/ 171، السنن الكبرى: 6/ 305، مسند أبي يعلى: 8/ 417، شعب الإيمان: 4/ 120، فيض القدير: 2/ 500، وعزاه السيوطي في الجامع الصغير: 1/ 365 للنسائي، جامع كرامات الأولياء ليوسف النبهاني: 1/ 159، اللّمة: الشيء المجتمع، واللّمة واللّمم كلاهما: الطائف من الجن. ورجل ملموم: أي به لمم ومس. ل/لمم.

 <sup>(2)</sup> البخاري: 6/15 ـ 16 و24/193، مصلم: 3/1459، أبو داود: 3/130،
 الرمذي: 3/124، ابن حبان: 7/11.

 <sup>(3)</sup> أبو داود: 2/96\_ 97، الترمذي: 2/66، الموطأ: 209، مجمع الزوائد: 3/69، السنن الكبرى: 4/88، مصنف ابن أبي شيبة: 2/364، عون المعبود: 4/302، التحقيق في أحاديث الخلاف: 2/34.

وَمَعْنَى (وَهْيَ فِي الأَعْمَالِ سَائِمَةٌ)، أَيْ: وَهِيَ جَائِلَةٌ فِي أُنْوَاعِ الْعَمَلِ، كَمَا تَرْعَى الْمَاشِيَةُ سَادِحَةً فِي أَنْوَاع كَلإِ الأَرْضِ.

وَيَصِحُ حَمْلُ (رَاعِهَا) مِنْ كَلَامِ النَّاظِمِ عَلَى أَحَدِ مَعْنَيْينِ: إِمَّا عَلَى الْجَوَلَانِ فِي الْعُمَالِ كَرَعْي الْبَهَائِمِ كَمَا قُلْنَا، فَيَكُونُ مَعْنَى الرَّعْيِ: الانْطِلَاقَ فِي الْمَرَاعِي، وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ مِنَ الْحِفْظِ، أَيْ: احْفَظْهَا حَالَةَ سَوْمِهَا فِي الْمَرَاعِي، وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ مِنَ الْحِفْظِ، أَيْ: احْفَظْهَا حَالَةَ سَوْمِهَا فِي الْمُمَالِ.

فَإِذَا قُلْنَا: إِنَّ مَعْنَى كَلَامِهِ: رِعَايَةُ رَعْيِ الْأَغْنَامِ، فَيَكُونُ فِي اللَّفْظِ النَّوْرِيَةُ (اللَّهْ اللَّعْنَيْنِ، فَيَظْهَرُ لِلسَّامِعِ أَنَّهُ اسْتَعْمَلَهُ النَّوْرِيَةُ (اللَّهْ عَلَى اللَّفْظِ فِي أَبْعَدِ الْمَعْنَيْنِ، فَيَظْهَرُ لِلسَّامِعِ أَنَّهُ اسْتَعْمَلَهُ الْمُتَكَلِّمُ فِي الأَقْرَبِ، وَهُوَ قَدْ قَصَدَ الأَبْعَدَ. وَإِنْ مَوَّهَهُ بِمَا يُشِيرُ لَاسْتِعْمَالِهِ فِي الْمُتَكَلِّمُ فِي الأَقْرَبِ، وَهُو قَدْ قَصَدَ الأَبْعَدَ. وَإِنْ مَوَّهَهُ بِمَا يُشِيرُ لَاسْتِعْمَالِهِ فِي الأَقْرَبِ، وَهُو قَدْ قَصَدَ الأَبْعَدَ، وَإِنَّا مَوْهَهُ بِمَا يُشِيرُ لَاسْتِعْمَالِهِ فِي الأَقْرَبِ وَقَصْدُهُ الأَبْعَدَ، كَانَتْ تَوْرِيَةً مُرَشَّحَةً، وَإِلَّا كَانَتْ تَوْرِيَةً مُجَرَّدَةً (2). النَّوْرِيَة وَيَخْتَمِلُ عَيْرَهَا، وَحَمْلُهُ عَلَى التَّوْرِيَةِ أَبْدَعُ وَلَمَّا قَرَنَ وَيَعْ (سَائِقَةً) كَانَتْ مِنْ قَبِيلِ التَّوْرِيَةِ الْمُرَشَّحَةِ.

وَالْأَلِفُ وَاللَّامُ فِي (الاَعْمَالِ): إِنْ قُلْنَا: لِلْعَهْدِ، جَازَ مَا أَشَرْنَا إِلَيْهِ أَوَّلاً مِنْ أَنَّ مُرَادَهُ: مُرَاعَاتُهَا فِي أَعْمَالِ الْبِرِّ لَيْلاً تَخْدَعَهُ. وَإِنْ قُلْنَا: الأَلِفُ وَاللَّامُ لِلْجِنْسِ، فَمَعْنَاهُ: رَاعِ نَفْسَكَ فِي كُلِّ مَا تَتَلَبَّسُ بِهِ، فَإِنْ رَأَيْتَ مَا يُصْلِحُهَا أَفْرَرْتَهَا عَلَيْهِ، وَإِنْ رَأَيْتَ مَا يَضُرُّهَا صَرَقْتَهَا عَنْهُ؛ كَمَا أَنَّ صَاحِبَ الْعَنَمِ إِذَا أَفْرَرْتَهَا عَلْهُ، كَمَا أَنَّ صَاحِبَ الْعَنَمِ إِذَا رَعَتْ مَرَاعِيَ مُخْتَلِفَةَ النَبَاتِ، مُشْتَمِلَةً عَلَى مَا يُنَمِّي الْبَهَائِمَ وَيُسْمِنُهَا، وَعَلَى مَا يُنَمِّي الْبَهَائِمَ وَيُسْمِنُهَا، وَعَلَى مَا يُنَمِّي الْبَهَائِمَ وَيُسْمِنُهَا، وَعَلَى مَا يَشَعْلُهُ عَلَى مَا يُنَمِّي الْبَهَائِمَ وَيُسْمِنُهَا، وَعَلَى مَا يَنَعْي الْبَهَائِمَ وَيُسْمِنُهَا، وَعَلَى مَا يَشَعْلُهُ عَلَى مَا يُنَمِّي الْمُضِرَّةِ بِالأَنْعَامِ، فَإِنَّهُ يَصْرِفُهَا عِنَ الأَمْرَاضِ الْمُضِرَّةِ بِالأَنْعَامِ، فَإِنَّهُ يَصْرِفُهَا عَلَى الْأَمْرَاضِ الْمُضِرَّةِ بِالأَنْعَامِ، فَإِنَّهُ يَصُونُهَا عَلَى الْمُؤْمَلِقُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ وَاللَّهُ مَا لَيْسَ فِيهِ ضَرَدٌ. وَهٰذَا وَجُهٌ صَالِحٌ لأَنْ يُحْمَلَ عَلَيْهِ الْبَيْتُ، وَاللَّذِي بَدَأَنَا بِهِ أَدَقُ مَعْنَى، وَأَعْلَى دَرَجَةً فِي غَرَضِ النَّاظِم.

 <sup>(1)</sup> ينظر: العمدة: 1/ 529، بديع ابن منقذ: 60، روضة الفصاحة: 16، مفتاح العلوم:
 226، التلخيص: 248، الإيضاح: 499، ابن حجة: 2/ 39، الطراز: 3/ 62،
 نهاية الأرب: 7/ 131، أنوار الربيع: 572.

<sup>(2)</sup> ينظر الإيضاح: 499.

وَعَلَى الْمَعْنَيَيْنِ يَخْتَلِفُ النَّظَرُ فِي قَوْلِهِ: (وَإِنَّ هِيَ اسْتَحْلَتِ الْمَرْعَى فَلاَ تُسِم)(1):

إِنْ قُلْنَا بِالْمَعْنَى الأُوَّلِ: فَمَعْنَاهُ: فَرَاعِهَا وَإِنْ كَانَتْ تَعْمَلُ أَعْمَالُ الطَّاعَةِ، وَإِذْ رَأَيْتَهَا اسْتَحْلَتِ الْمَرْعَى فَاتَهِمْهَا، لَعَلَّهَا إِنَّمَا لَزِمَتْ مَا ظَاهِرُهُ الطَّاعَةُ، وَيَوُولُ أَمْرُهَا إِلَى مَعْنَى رِيَاء وَسُمْعَةٍ، وَغَيْرِ ذَٰلِكَ مِنَ الأَعْرَاضِ الْمُفْسِدَةِ لِنُوولُ أَمْرُهَا إِلَى مَعْنَى رِيَاء وَسُمْعَةٍ، وَغَيْرِ ذَٰلِكَ مِنَ الأَعْرَاضِ الْمُفْسِدَةِ لِنُواتِ.

وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ أَرَادَ: وَإِنْ هِيَ اسْتَحْلَتِ الْمَرْعَى الَّذِي حَمَلْتَهَا عَلَيْهِ فَلَا تَتُرُكُهَا مُهْمَلَةً فِي مَرْعَاهَا. يُقَالُ: سَامَ غَنَمَهُ: إِذَا تَرَكَهَا مُهْمَلَةً فِي مَرْعَاهَا. قَالَهُ النَّقَاشُ فِي: ﴿ مُسَوَّمَةً عِندَ رَفِكَ ﴾ [هود: 83، والذاريات: 34] فِي الْحِجْرِ (2). سَامَتِ الْغَنَمُ: إِذَا رَعَتْ. وَأَسَامَهَا صَاحِبُهَا، أَيْ: أَوْصَلَها لِمَرَاعِيهَا فَالأَمَّارَةُ سَامَتِ الْغَنَمُ: إِذَا رَعَتْ. وَأَسَامَهَا صَاحِبُهَا، أَيْ: أَوْصَلَها لِمَرَاعِيهَا فَالأَمَّارَةُ أَوْصَلَهَا أَيْضَا. وَقِيلَ فِيهِ: يَكُلأُهَا [... وَيَحْسُنُ فِي مَغْنَى ...](3) وَيَكُونُ مَعْنَى الْبَيْتِ: فَلَا تَتُرُكُهَا فِي الْمَرْعَى، وَلَا تُهْمِلْهَا وَتَتُرُكُهَا وَاخْتِيَارَهَا، بَلُ مَا مَعْنَى الْبَيْتِ: فَلَا تَتُمُكُهَا فِي الْمَرْعَى، وَلَا تُهْمِلْهَا وَتَتُرُكُهَا وَاخْتِيَارَهَا، بَلُ مَا مَعْنَى الْبَيْتِ: فَلَا تَتُمُكُونُ (قُسِمٍ) بِفَتْحِ النَّينِ مِنْ سَامَ غَنَما إِذَا أَهْمَلَهَا، عَلَى مَا حَكَاهُ النَّقَاشُ فِي سُورَةِ الْحِجْرِ.

وَ(سَامَ): بِمَعْنَى طَلَبَ شِرَاءَ السَّلْعَةِ؛ وَمِنْهُ: النَّهْيُ عَنْ أَنْ يَسُومَ أَحَدٌ عَلَى سَوْمِ أَخِدٌ عَلَى سَوْمِ أَخِدِهِ. وَ(سَامَ): بِمَعْنَى أَرَادَ؛ وَمِنْهُ: ﴿ يَسُومُونَكُمْ سُوّةَ ٱلْعَنَابِ ﴾ [البقرة: 49]؛ وَمِنْهُ مَا يَأْتِي لِلنَّاظِم بَعْدُ فِي قَوْلِهِ: (مَا سَامَنِي الدَّهْرُ ضَيْماً) (4) الْبَيْتُ.

<sup>(1)</sup> الديران: 192.

 <sup>(2)</sup> لا توجد الآية في سورة الحجر، والذي في الحجر هو قوله تعالى: ﴿ يَخْسَةُ مَالَنْهِ يَنَ
 الْمُلْتَهِكَةِ مُسَوِّمِينَ ﴾. ينظر تفسير «مسومة» في: تفسير الطبري: 12/96. و«مسومين»
 في: تفسير القرطبي: 10/82.

<sup>(3)</sup> طمس لبعض كلما لحق يسار الورقة 52.

<sup>(4)</sup> الديوان: 195، والبيت:قما سامني الدهر ضيماً واستجزت به

وَقَدْ حَمَلَ بَعْضُهُمْ كَلَامَ النَّاظِمِ عَلَى أَنَّ مَعْنَاهُ: إِذَا اسْتَحْلَتْ أَفْعَالَ الطَّاعَةِ فَلَا تَمَلَّ أَنْتَ. وَهٰذَا بَعِيدٌ. وَيَدُلُّ عَلَى بُعْدِهِ مَا بَعْدَهُ مِنْ قَوْلِهِ: (كَمْ حَسَّنَتْ لَذَةً) (١) الْبَيْتُ. وَإِنَّمَا الْمَعْنَى: إِنْ تَمَادَتْ عَلَى فِعْلٍ ظَاهِرُهُ الطَّاعَةُ فَاتَّهِمْهَا خَشْيَةً مَا يَقَعُ [53] إِن عَلَى هٰذِهِ الْمُطَاوَعَةِ مِنْ لَذَاذَةِ شُهْرَةِ بِالطَّاعَةِ، حَتَّى يُقَالُ: فَلَانٌ صَالِحٌ، أَوْ غَيْرُ ذُلِكَ؛ وَيَدُلُ عَلَى هٰذَا الْبَيْتُ الَّذِي يَأْتِي.

وَقَدْ كَانَ كَثِيرٌ مِنَ الأَوْلِيَاءِ إِذَا اشْتَهَرَ عَنْهُمْ مِنَ الأَفْعَالِ مَا يُنْسَبُونَ بِهِ إِلَى الْوِلَايَةِ تَجِدُهُمْ يَنْتَقِلُونَ مِنْ تِلْكَ الأَمَاكِنِ، وَيَتَوَارَوْنَ عَنْ تِلْكَ الأَفْعَالِ. فَيَكُونُ عَلَى هٰذَا الْمَأْخَذِ (فَلا تُسِمٍ) بِضَمِّ التَّاءِ: فَلَا تَدَعْهَا لِتِلْكَ اللَّذَاذَةِ الَّتِي تَصْحَبُهَا عُلَى هٰذَا الْمَأْخَذِ (فَلا تُسِمٍ) بِضَمِّ التَّاءِ: فَلا تَدَعْهَا لِتِلْكَ اللَّذَاذَةِ الَّتِي تَصْحَبُهَا شُهْرَةٌ. وَأَمَّا أَنْ يَكُونَ اسْتَعْمَلَ (سَامَ) مَنْ وَأَمَّا أَنْ يَكُونَ اسْتَعْمَلَ (سَامَ) كَفَالَ، مِنْ (سَأَمَ) الْمَهْمُوذِ كَسَالَ وَسَأَلَ.

وَمَعْنَى (اسْتَحْلَتُ) هُنَا: لَيْسَ الْمُرَادُ بِالسِّينِ الطَّلَبَ، وَإِنَّمَا الْمُرَادُ أَنَّهَا وَجَدَتْ حَلَاوَةً مَا هِيَ تَرْعَاهُ.

وَفِي الْبَيْتِ: (التَّجْنِيسُ) إِنْ عَايَرْنَا<sup>(2)</sup> بَيْنَ (سَامَ) وَ(تُسِمِ)، وَإِلَّا فَهُوَ مِنَ (التَّصْدِيرِ) وَ(التَّرْدِيدِ) وَيَدْخُلُهُ (التَّشْكِيكُ)<sup>(3)</sup> بِالْمَعْنَى. وَكَذَا هُوَ مِنَ التَّجْنِيسِ بِ (التَّصْدِيرِ) وَ(الْمَرْعَى).



<sup>(1)</sup> الديوان: 192. واليت:

اكم حسنت لذة للمرء قاتلة من حيث لم يدر أن السم في الدسما

<sup>(2)</sup> عابر: يعاير معايرة: قدرهما ونظر ما بينهما. ل/عير.

<sup>(3)</sup> ينظر بحثه في: العمدة: 2/ 670، تحرير التحبير: 563، جوهر الكنز: 204.

#### 21 \_ قَالَ:

كَمْ حَسَّنَتْ لَذَّةَ لِلْمَرْءِ قَاتِلَةً مِنْ حَيْثُ لَمْ يَدْرِ أَنَّ السُّمُّ فِي الدُّسَمِ(1)

شرح: مِنْ هٰذَا الْبَيْتِ تَظْهَرُ رَاجِحِيَّةُ أَحَدِ الْمَعْنَيْنِ الْمُتَقَدِّمَيْنِ فِي (سَامَ) وَ(تُسِمِ)، وَأَنَّ رَعْيَهَا فِي مَا ظَاهِرُهُ الطَّاعَةُ وَفِي طَيِّهِ مَا فِيهِ فَسَادٌ يُتَحَرَّزُ مِنْه، فَجَاءَ بِالْبَيْتِ لِإظْهَارِ سِرٌ مَا حَضَّضَ عَلَيْهِ، فَأَشَارَ إِلَى عَدَمِ التَّوَثُّقِ بِالنَّفْسِ وَإِنْ فَجَاءَ بِالْبَيْتِ لِإظْهَارِ سِرٌ مَا حَضَّضَ عَلَيْهِ، فَأَشَارَ إِلَى عَدَمِ التَّوَثُّقِ بِالنَّفْسِ وَإِنْ أَظْهَرُ لَهُ أَظْهَرَتِ الإِذْعَانَ، وَأَنَّهَا خَدًاعَةٌ، وَأَنَّهَا إِنْ لَمْ يُطِعْهَا الرُّوحُ فِي هَوَاهَا تُظْهِرُ لَهُ الإِذْعَانَ سُلَما إِلَى التَّوْصُلِ إِلَى مَا تُرِيدُهُ.

وَأَتَى بِ (كَمْ) الدالَّةِ عَلَى التَّكْثِيرِ إِشْعَاراً بِأَنَّ التَّجْرِيبِيَّاتِ فِي خَصَائِصِ النَّفْسِ أَكْثَرُ مِنْ أَنْ تُعَدَّ، وَأَنَّهَا لَمْ تَزَلْ تَأْتِي بِالْمُسْتَقْبَحَاتِ شَرْعاً فِي قَالَبِ النَّفْسِ أَكْثَرُ مِنْ أَنْ تُعَدَّ، وَأَنَّهَا لَمْ تَزَلْ تَأْتِي بِالْمُسْتَقْبَحَاتِ شَرْعاً فِي قَالَبِ الإِحْسَانِ حَتَّى تُوقِعَ فِي مَهْوَاتِهَا، فَتَأْتِي صَاحِبَهَا مِنْ وَجُهِ النَّصِيحَةِ السَيْحُواذاً مِنْهَا عَلَى الرُّوحِ مِنْ جِهةٍ يَرْكُنُ إِلَيْهَا وَيَطْمَئِنُ لَهَا، حَتَّى يَجِدَ لِمَا ارْتَكَبَتُهُ النَّفْسُ مِنْهَ تُوفِعُ مِنْهُ مُوافَقَتَهَا عَلَى مَا تَلَبَّسَتُ بِهِ، لِحُسْنِ مَا أَظْهَرَتُ، مع جَهُلِ الرُّوحِ بِمَا انْطَوَى عَلَيْهِ ذَلِكَ الْفِعْلُ الْمُزَيَّنُ فِي الظَّاهِرِ الْقَبِيحُ فِي الْبَاطِنِ، وَالنَّفْسُ عَالِمَةٌ بِمَا انْطُوى عَلَيْهِ أَلُومُولَ إِلَى مَا يَؤُولُ إِلَيْهِ عَمَلُهَا، لِكُونِهَا عَلَيْهِ بَنَتْ شِبَاكَهَا.

وَاعْلَمْ أَنَّ التَّدَبُّرَ فِي أَوَائِلِ الأُمُورِ لَا يُورِدُ الْوُجُوهَ عَلَى حَقِيقَتِهَا [...] وَالسَّلَامَةَ مِنْ غَوَائِتِهَا، فَقَدْ يُدْرِكُ الأَشْيَاءَ بِجُمْلَةٍ وَظَاهِرُهَا مَحْمُودٌ، فَتُحَسِّنُ النَّفْسُ لِلْمُورِدِ ذَٰلِكَ الشَّيْءَ لِمَا ظَهَرَ مِنْ حُسْنِ ظَاهِرِهِ، ثُمَّ يَنْشَأَ عَنْهُ أَمْرُ النَّفْسُ لِلْمُورِدِ ذَٰلِكَ الشَّيْءَ لِمَا ظَهَرَ مِنْ حُسْنِ ظَاهِرِهِ، ثُمَّ يَنْشَأَ عَنْهُ أَمْرُ الزَّفْسُ لِلْمُورِدِ ذَٰلِكَ الشَّيْءَ لِمَا ظَهَرَ مِنْ حُسْنِ ظَاهِرِهِ، ثُمَّ يَنْشَأَ عَنْهُ أَمْرُ الزَّفْفَ عَلَى حَقِيقَتِهِ [...] قَوْلُهُ: (مِنْ حَيْثُ أَمْرُ لَوَقَفَ عَلَى حَقِيقَتِهِ [...] قَوْلُهُ: (مِنْ حَيْثُ

<sup>(1)</sup> الديوان: 192 وفي الأصل: امن حيث لم تدرا.

<sup>(2)</sup> طمس بالأصل.

<sup>(3)</sup> طمس بالأصل.

لَمْ يَدْرٍ) عَلَى ظَاهِرِهِ لَكَانَ غَيْرَ مُؤَاخَذِ بِهِ، لَكِنْ عُذِرَ مِنْ جِهَةٍ وَطُولِبَ مِنْ أَخْرَى، وَالْمُؤَاخَذَةُ أَبْعَدُ وَأَظْهَرُ لِعَدَمِ التَّنَبُّتِ أَوَّلاً، وَهُوَ كَالتَّفْسِيرِ لِمَا قَدَّمَ، وَاللهُ أَعْلَمُ.

وَعبَرَ بِاللَّذَةِ لِأَنَّهَا عِبَارَةٌ عَمَّا يَسْتَغْذِبُهُ الْمَرْءُ وَيُلَائِمُ طَبْعَهُ. وَقَدْ تَكُونُ هٰلِهِ اللَّذَةُ حِسْيَةٌ وَقَدْ تَكُونُ مَعْنَوِيَّةٌ: فَالْحِسْيَةُ كَالَّتِي تَقَعُ وَتَتَكَرَّرُ مِنَ الْمَاكُولَاتِ وَالْمَعْنَوِيَّةُ الَّتِي تُدْرَكُ لَذَّاتُهَا بِالْحَوَاسِ. وَالْمَعْنَوِيَّةُ الَّتِي تُنالُ لَذَّاتُهَا بِالْحَوَاسِ. وَالْمَعْنَوِيَّةُ الَّتِي تُنالُ لَذَّاتُهَا بِالسَّمَاعِ ؛ وَمِنْهُ تَتَشَعَّبُ، وَتَصِلُ إِلَى النَّفْسِ لأَجْلِ حَمْلِهَا عَلَيْهِ. فَإِنْ كَانَ الْمَلْدُودُ طَاعَة فِي النَّوْعَيْنِ تَلَقَاهُ الرُّوحُ بِالْقَبُولِ، وَأَخَذَ فِي تَحْصِيلِهِ فَإِنْ كَانَ كَانَ الْمَلْدُودُ طَاعَة فِي النَّوْعِيْنِ تَلَقَاهُ الرُّوحُ بِالْقَبُولِ، وَأَخَذَ فِي تَحْصِيلِهِ فَإِنْ كَانَ الْمَلْدُودُ طَاعَة فِي النَّوْعِيْنِ تَلَقَاهُ الرُّوحُ بِالْقَبُولِ، وَأَخَذَ فِي طَيْهِ شَيْءٌ خَفِيْ عَلَى عَلَى ظَاهِرِهِ، حَصَلَ لِلرُّوحِ بَجَبْرِ النَّفْسِ عَلَيْهِ. وَإِنْ كَانَ فِي طَيْهِ شَيْءٌ خَفِيْ عَلَى الرَّوحِ كَانَتِ الْخَدِيعَةُ مِنَ الْوَاسِطَةِ الْخَدَّاعَةِ، وَكَانَ الرُّوحُ فِي ذَلِكَ مَحْدُوعاً ؛ الرُّوحِ كَانَتِ الْخَدِيعَةُ مِنَ الْوَاسِطَةِ الْخَدَّاعَةِ، وَكَانَ الرُّوحُ فِي ذَلِكَ مَحْدُوعاً ؛ لَكُونِهِ أَمْنَ مَنْ لَيْسَ يَحْسُنُ لِلأَمَانَةِ، إِذْ لَوْ لَكِنَا النَّامُ لَنَ التَّالُ التَّامُّلُ التَّامُ التَّامُّلُ وَاتَهُمَ الْوَاسِطَةَ لاطَلَعَ عَلَى مَا فِي طَيْ عَمَلِهَا قَبْلُ اسْتِحْكَامِهِ.

أمًّا [54] الْمَلْذُوذُ الَّذِي هُوَ مَحْضُ مَعْصِيَةِ، فَإِنَّ الرُّوحَ يَغْتَمُّ لَهُ مِنْ أَوَّلِ وَهُلَةٍ، وَبَقِيَ النَّظُرُ عَلَى حَسَبِ مَا يُمْكِنُهُ مِنَ الْمُدَافَعَةِ: فَإِنْ كَانَ حِزْبُ اللهَ أَقْوَى فِي الْعَالَمِ الْجَسَدِيِّ مِنْ حِزْبِ الشَّيْطَانِ رَجَعَتِ النَّفْسُ نَاكِصَةً عَلَى عَقِبِهَا، وَتَمَكَّنَ مِنْهَا حِزْبُ الرَّحْمٰنِ وَهُوَ جُنْدُ الرُّوحِ. وَإِنْ كَانَ حِزْبُ النَّفْسِ الشَّيْطَانِيَّةِ وَتَمَكَّنَ مِنْهَا حِزْبُ النَّفْسِ الشَّيْطَانِيَّةِ الأَمَّارَةِ بِالسُّوءِ غَالِباً عَلَى حِزْبِ الرُّوحِ انْبَسَطَتِ النَّفْسِ لِتَحْصِيلِ لَذَّتِهَا، مَعَ الْمُتَعَمِّمِ المُثَنِّةِ حِزْبَهَا لِقِلَّةِ قُدْرَتِهِ وَضُعْفِ جُنْدِهِ.

وَ(الْمَوْءُ): الشَّخْصُ الْمُذَكَّرُ مِنَ الآدَمِيِّينَ، وَالأَنْثَى: امْرَأَةٌ. وَيُقَالُ: مَوْءٌ وَامْرُوِّ، وَفِي الأَنْثَى: مَرْأَةٌ وَامْرَأَةٌ.

وَوَصَفَ اللَّذَةَ بِأَنَّهَا قَاتِلَةٌ: إِمَّا حَقِيقَةٌ فِي الأَشْيَاءِ الْمَحْسُوسَاتِ كَالسُّمُومِ الْقَتَّالَةِ الْمُمْتَزِجَةِ مَعَ الأَطْعِمَةِ اللَّذِيذَةِ، فَيَغْتَرُ الآكِلُ بِظَاهِرِهَا، فَيَتَأَذَّى بِمَا

انْطَوَتْ عَلَيْهِ فِي بَاطِنِهَا. وَإِمَّا مَعْنَى وَحُكُماً، كَمَا لَوْ تَمَكَّنَ الْجَسَدُ بِوَاسِطَةِ النَّفْسِ الأَمَّارَةِ بِالسُّوءِ مِنْ فِعْلِ شَيْءِ مُحَرَّم.

وَقَرْلُهُ: (مِنْ حَيْثُ لَمْ يَدْرِ أَنَّ السَّمْ فِي الدَّسَمِ)، بَيَّنَ بِهِ أَنَّ الرُّوحَ مَا أَذْعَنَ لِنَيْلِ تِلْكَ اللَّذَةِ إِلَّا بِوَاسِطَةِ النَّفْسِ، مَعَ اعْتِقَادِهِ سَلَامَةَ ذَٰلِكَ الْمَلْدُوذِ مِنْ غَائِلَةٍ، لَكِنْ لَبَّسَتْ عَلَيْهِ النَّفْسُ حَتَّى أَوْفَعَنْهُ فِي مَحْدُودٍ مَحْظُودٍ.

وَ(الدَّسَمُ): الْوَدَكُ. وَيُقَالُ: دَسِمَ الشَّيْءُ بِكَسْرِ السِّينِ: إِذَا تَوَدَّكَ. وَ(الدَّسْمُ) وَ(دَسَمَ) بِفَتْحِ السِّينِ: إِذَا نُبِذَ وَطُرِحَ، دَسَمَ الشَّيْءَ: إِذَا طَرَحَهُ. وَ(الدَّسْمُ) بِسُكُونِ السِّينِ: يَسْتَوِي فِيهِ الإَسْمُ وَالْمَصْدَرُ: وَبِفَتْحِ السِّينِ: نَفْسُ الْوَدَكِ. وَقِيلَ: (الدَّسْمُ) بِسُكُونِ السِّينِ: مَصْدَرُ (دَسَمَ) بِفَتْحِ السِّينِ. وَيُقَالُ: دَسَمْتُ الْقَارُورَةَ، أَيْ: شَدَّدُتَهَا. وَكَذَا الأَذْنَ عَنْ سَمَاعِ الْفَحْشَاءِ. وَدَسَمَ الْجُرْحُ: الْسَلَيْدَ.

فَإِنْ قُلْتَ: إِذَا كَانَتِ النَّفْسُ هِيَ الْمُحْسِّنَةَ الْقَاتِلَةَ لِلْمَرْءِ، وَالنَّفْسُ هِيَ الْمُرْء، فَكَأَنَهَا حَسَّنَتُ لِنَفْسِهَا قَاتِلَهَا؟.

قُلْتُ: لَمَّا كَانَتِ النَّفْسُ هُنَا هِيَ الأَمَّارَةَ بِالسُّوءِ، الثَّيْطَانِيَّةَ، جُعِلَ اسْمُ الْمَرْءِ هُنَا لِذِي الرُّوحِ، بِمَعْنَى: أَنَّ الرُّوحَ مُعْظَمُ الْبِنْيَةِ، فَيَحْسُنُ أَنَّ سِعَايَةَ النَّفْسِ فِي فَسَادِ الرُّوحِ، فَحَصَلَ التَبَايُنُ.

وَسَلَكَ بَعْضُ الشَّارِحِينَ هُنَا مَسْلَكاً بَعِيداً: يُشِيرُ أَنَّ النَّفْسَ إِذَا كَانَتْ هِيَ النِّي يَقْتُلُهُ، النَّيْنِ الْمُضِرُّ، فَكَيْفَ نَسْتَحْسِنُهُ؟ إِذْ لَا يَسْتَحْسِنُ شَيْءٌ مَا يَقْتُلُهُ، وَهَامَ فِي بَسْطِ مَعْنَى هٰذَا الْبَيْتِ مِمَّا لَيْسَ تَحْتَهُ طَائِلٌ. وَأُولَى مَا يُفَسَّرُ بِهِ مَا جَنَحْنَا إِلَيْهِ مِنْ نَفْسٍ وَرُوحٍ؛ فَإِنَّ الرُّوحَ يَطْلُبُ مَعَالِيَ الأُمُودِ، وَالنَّفْسَ الأَمَّارَةَ بِالسُّوءِ تَطْلُبُ سَفَاسِفَهَا. وَلَمْ يَكُنْ جُمِعا بَيْنَ هٰذَيْنِ لِطَالِبٍ وَاحِدٍ وَلَا الْخَادِعُ بِالسُّوءِ تَطْلُبُ سَفَاسِفَهَا. وَلَمْ يَكُنْ جُمِعا بَيْنَ هٰذَيْنِ لِطَالِبٍ وَاحِدٍ وَلَا الْخَادِعُ

نَفْسَ الْمَخْدُوعِ. وَقَدْ بَيَّنَ صَاحِبُ «الْمَعَارِفِ» (١) مَا قَرَّرْنَاهُ مِنْ مُبَايَنَةِ مَطَالِبِ النَّفُوسِ وَمَطَالِبِ الأَرْوَاحِ. وَيَظْهَرُ أَيْضاً مِنْ كَلَامٍ صَاحِبِ «الشَّعَبِ» (٢) شَيْءٌ مِنْهُ فَنُهُ فَانْهَمْهُ.



<sup>(1)</sup> ينظر عوارف المعارف للسهروردي: 253 ـ 264.

<sup>(2)</sup> هو عبد الجليل بن موسى بن عبد الجليل الأنصاري الأوسي القرطبي أبو محمد القصري المالكي، (ت672هـ). ترجمته في: (نيل الابتهاج: 184. ط/المفسرين: 1/ 265، إيضاح المكنون: 2/ 49، معجم المؤلفين: 3/ 74). واسم الكتاب كاملاً: "شعب الإيمان، ينظر: إيضاح المكنون: 1/ 578، معجم المؤلفين: 8/ 252، دليل مؤرخ المغرب: 427، ينظر شعب الإيمان: 1/ 153.

# وَاخْشَ الدَّسَائِسَ مِنْ جُوعٍ وَمِنْ شِبَعٍ فَرُبُّ مَخْمَصَةٍ شَرٌّ مِنَ التُّخَمِ (1)

شرح: هٰذَا الْبَيْتُ أَيْضاً مِنَ التَّكْرِيرِ، إِظْنَاباً فِي التَّحْذِيرِ، لأَنَّ مَنْ يُرَاعِي نَفْسَهُ فِي أَعْمَالِهَا، وَعَلِمَ أَنَّ السُّمَّ فِي الدَّسَمِ، وَهُوَ عَيْنُ الدَّسِيسَةِ؛ لأَنْ مَا أَذْ جَلَ عَلَى جِهَةِ الْخُفْيَةِ لِغَرَضِ خَدِيعَةٍ حُقَّ لَهُ أَنْ يَفْحَصَ عَنْ غَوَائِلِ النَّفْسِ، فَكَانَ قَوْلُهُ: (وَاخْشَ الدُسَائِسَ) تَوْكِيداً فِي التَّحْذِيرِ، إِذْ لَوْ لَمْ يَكُنْ يَخْشَى دَسَائِسَ عَرْكِيداً فِي التَّحْذِيرِ، إِذْ لَوْ لَمْ يَكُنْ يَخْشَى دَسَائِسَ عَرْكِيداً فِي التَّحْذِيرِ، إِذْ لَوْ لَمْ يَكُنْ يَخْشَى دَسَائِسَ المُ يَكُنْ مُرَاعِباً لَهَا.

وَيُرْوَى: (وَاخْشَ الدَّوَاخِلَ)، وَهُمَا مُتَقَادِبَاذِ فِي الْمَعْنَى، وَأَشْهَرُ الرُّوَايَتَيْن: (الدَّسَائِسَ).

وَ(الدَّسَائِسَ): جَمْعُ دَسِيسَةٍ. وَهِيَ كَلِمَةٌ تُسْتَغْمَلُ عِنْدَ الْعَامَّةِ، شَائِعَةٌ؛ وَمِنْ الشَّيْءَ فِي الأَرْضِ: غَيَبَهُ. وَمِنْ الشَّيْءَ فِي الأَرْضِ: غَيَبَهُ. وَدُسَّ الشَّيْءَ فِي الأَرْضِ: غَيَبَهُ. وَدُسَّ الْبَعِيرُ مَبْنِيَا لِمَا لَمْ يُسَمَّ فَاعِلُهُ: إِذَا تَقَرَّحَتْ أَشَاعِرُهُ (2). وَأَمَّا دَسَّ الرَّجُلُ بَعِيرَهُ، فَمَعْنَاهُ: جَعَلَ عَلَى أَشَاعِرِهِ الْهِنَاءَ (3). وَمِنْ أَمْثَالِهِمُ: اللَّسَ الْهِنَاءُ بالدَّسِّ الْهِنَاءُ (1). وَمِنْ أَمْثَالِهِمُ: اللَّسَ الْهِنَاءُ بالدَّسِّ (4).

وَقَدْ يُسْتَعْمَلُ (الدُّخَلُ) أَيْضاً فِي الْعُيُوبِ. وَيُقَالُ: زَعْفَرَانٌ مَدْخُولٌ. وَفِي الْحُدُودِ الْفَاسِدَةِ يُقَالُ: حَدِّ مَدْخُولٌ، أَيُ: مَعِيبٌ. وَالدُّخُولِ بِضَمُّ الدَّالِ. مَصْدَرُ دَخَلَ. وَبِفَتْحِهَا: مَوْضِعٌ؛ وَمِنْهُ قَوْلُ امْرِئِ الْقَيْسِ: (طويل)

<sup>(1)</sup> الديوان: 192.

 <sup>(2)</sup> في اللسان: دس البعير: إذا ورمت أرفاغه. ودس البعير: إذا طلي بالهناء خفيفاً.
 والأشاعر والمساعر: أصول الآباط والأفخاد.

<sup>(3)</sup> الْهَنَاءُ: ضرب من القطران تُهنئ به الإبل. ل/هنأ.

<sup>(4)</sup> مجمع الأمثال: 3/ 158. اللسان/ دسس.

#### بَيْنَ السَّدُنُحُولِ فَحَوْمُ لِ(١)

وَ(الْخَشْيَةُ): الْخُوْفُ وَالتَّقْوَى، قَالَ الله سُبْحَانَهُ: ﴿إِنَّمَا يَخْفَى اللهَ مِنْ فَلْ مِنْ فَلْمِهِ دَسَائِسَهَا، عِبَادِهِ ٱلْمُلْمَثُونُا ﴾ [فاطر: 28]. والأَمْرُ بِالْخَشْيَةِ أَمْرٌ بِأَنْ يَتَّقِيَ مِنْ نَفْسِهِ دَسَائِسَهَا، يُقَالُ: خَشِي يَخْشَى خَشْيَةً: إِذَا اتَّقَى وَخَافَ. وَهُوَ فِعْلٌ مِنْ ذَوَاتِ الْيَاءِ. وَأَمَّا خَشُو بِالْوَاوِ، أَوْ خَشَا يَخْشُو خَشُواً: فَهُوَ مِنَ التَّحَوُّلِ؛ يُقَالُ: خَشَتِ النَّخُلُ تَخَشُو خَشُواً: فَهُوَ مِنَ التَّحَوُّلِ؛ يُقَالُ: خَشَتِ النَّخُلُ تَخُشُو خَشُواً تَمُرُهَا حَشَفاً.

وَ(الْجُوعُ) وَ(الشَّبِعُ) مَعْلُومَانِ، وَلَيْسَا هُنَا مَقْصُودَيْنِ عَلَى الْحَقِيقَةِ، بَلُ عَلَى (التَّمْشِيلِ)(2) فِي طَلَبِ نَوسُطِ الأَمْرِ مِنْ كُلِّ مَطْلَبٍ، إِذْ خَيْرُ الأَمُورِ أَوْسَطُهَا؛ فَيَكُونُ قَوْلُهُ هٰذَا تَحْلِيراً مِنَ الإِفْرَاطِ فِي طَرَفَيِ التَّرْكِ وَالتَّعَالِي، فَحَلَّرَ مِنْ قَطْعِ مَلْدُوذَاتِ النَّفْسِ رَأْساً، وَمُشْتَهَيَاتِهَا، وَمِنْ تَمْكِينِهَا مِنْ كُلْ مَا تَمَنَّتُ؛ بَلْ يَنْبَغِي لِلإِنْسَانِ أَنْ لَا يَنْسَى نَصِيبَهُ مِنَ الدُّنْيَا، وَلَا يَكُونَ مِنَ الْمُسْرِفِينَ، بَلْ يَنْبَغِي لِلإِنْسَانِ أَنْ لَا يَنْسَى نَصِيبَهُ مِنَ الدُّنْيَا، وَلَا يَكُونَ مِنَ الْمُسْرِفِينَ، بَعْدُ لَا يُحْوِنُ مِنَ الْمُسْرِفِينَ، وَ﴿ فَدَ جَعَلَ اللّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدَّكًا ﴾ إلى الشيغي لِلإِنْسَانِ أَنْ لَا يَظْعَى بِالتَّمْكِينِ، وَ﴿ فَدَ جَعَلَ اللّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدَّكًا ﴾ إلى الشيخي لِلإِنْسَانِ أَنْ لَا يَظْعَى بِالتَّمْكِينِ، وَ فَقَد جَعَلَ اللّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْكًا ﴾ إلى الشيغة لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْكًا ﴾ إلى الشيغة الله مِنْ أُمُورِ الطّاعَاتِ. وَتَمْكِينُهَا مِنْ كُلُّ الْمُشْتَهَيَاتِ يُخْرِجُهَا عَنْ سَبِيلِ الاَسْتِقَامَةِ، إِذْ تَتَوَعَلُ إِذْ ذَاكَ فِي عِشْقِ الْمُشْتَهَيَاتِ، وَلَا تَرْكَنُ بَعْدَ التَّوَعُلِ إِلَى فَطْعَمَا رَأُسَا فِي عِشْقِ الْمُشْتَهَيَاتِ، وَلَا تَرْكَنُ بَعْدَ التَّوَعُلِ إِلَى فَطْعَمَا وَلَا تَرْكَنُ بَعْدَ التَّوَعُلِ إِلَى قَطْع مَا عُودَتُ.

وَمَثَلَ بِالْجُوعِ وَالشِّبِعِ لأَنَّهُ مِمَّا يُدْرِكُهُ السَّامِعُ. ﴿ وَالتَّمْثِيلُ عِنْدَ الْبَيَانِيِّينَ مِنْ ضُرُوبِ الِاسْتِعَارَةِ، وَأُوَّلُ مَنِ ابْتَكَرَ هٰذَا الْبَابَ الْمُرُوُ الْفَيْسِ؛ قَالَ: (طويل) وَمَا ذَرَفَتْ عَيْنَاكِ إِلَّا لِتَقْدَحِي بِسَهْمَيْكِ فِي أَعْشَارِ قَلْبِ مُقَتَّل<sup>(3)</sup>

سبق نخریجه ص10.

 <sup>(2)</sup> ينظر بحث التمثيل في: نقد الشعر: 58، العمدة: 1/ 473، أسرار البلاغة: 90، سر
 الفصاحة: 273، الطراز: 2/2، ابن حجة: 1/ 299، نهاية الأرب: 7/ 60.

 <sup>(3)</sup> الديوان: 13، العمدة: 1/ 473، تحرير التحبير: 205 النضربي، لتقدحي: لتطعني وتمزقي. الأعشار: أعشار الجزور. المقتل: المدلل.

فَمَثَّلَ عَيْنَيْهَا يِسَهُمَيِ الْمَيْسَرِ - يَعْنِي: الْمُعَلَّى، وَلَهُ سَبْعَةُ أَنْصِبَةِ، وَالرَّقِيبُ، وَلَهُ شَبْعَةُ أَنْصِبَةٍ، وَالرَّقِيبُ، وَلَهُ ثَلَاثَةُ أَنْصِبَةٍ - فَصَارَ جَمِيعُ أَعْشَارِ قَلْبِهِ لِلسَّهْمَيْنِ اللَّذَيْنِ مَثَلَ بِهِمَا عَبْنَيْهَا، وَمَثَّلَ قَلْبَهُ بِأَعْشَارِ الْجَزُورِ؛ فَتُمْمَتْ لَهُ جِهَاتُ الاسْتِعَارَةِ وَالتَّمْثِيلِ. [وَمَا قَصْدُهُ إِلَّا تَطْهِيرُ قَلْبِهِ وَعَيْنَيْهِ مِنْ... تَشْبِيهِ كُلُّ مِنْهُمَا... وَإِلَّا الْجَامِعُ... قَصْدُ مِنَ الله ...](1).

وَمِنْ قَوْلِ عُمَرَ بْنِ أَبِي رَبِيعَةً (2)؛ (خفيف)

أَيُهَا الْمُنْكِعُ الثَّرَيَّا سُهَيْلاً عَمْرَكَ الله كَيْفَ يَلْتَقِيَانِ هِيَ شَامِيَّةٌ إِذَا مَا اسْتَقَلَّ يَمَانِ هِي شَامِيَّةٌ إِذَا مَا اسْتَقَلَّ يَمَانِ

يَعْنِي بِ (الثُّرَيَّا): بِنْتَ عَلِيٌ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَادِثِ بْنِ أُمَيَّةَ الأَصْغَرِ (3)، وَكَانَتْ نِهَايَةً فِي الْحُسْنِ وَالْكَمَالِ. وَسُهَيْلُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمْنِ بْنِ عَوْفِ (4)، وَكَانَ عَايَةً فِي الْقُبْحِ وَالدَّمَامَةِ. فَمَثَّلَ بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ تَسْمِيَتِهِمَا، وَلَمْ يُرِدُ إِلَّا بُعْدَ مَا بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ تَسْمِيتِهِمَا، وَلَمْ يُرِدُ إِلَّا بُعْدَ مَا بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ تَسْمِيتِهِمَا، وَلَمْ يُرِدُ إِلَّا بُعْدَ مَا بَيْنَهُمَا وَنَفَاوُنَهُ خَاصَةً، إِلَّا أَنَّ سُهَيْلاً الْيَمَانِيَّ لَا قَبِيحٌ وَلَا ذَمِيمٌ [وَرَشَّحَ الشَّاعِرُ بِقَوْلِهِ... إلَّا مَا بَيْنَهُمَا مِنَ الْبُعْدِ] (5)، لَكِنَّ الشَّاعِرُ لَمْ يُنْكِرُ إِلَّا الْتَقَاءَهُمَا. وَالتَّمْفِيلُ فِي الْحَقِيقَةِ مِنَ التَّشْبِيهِ، إِلَّا أَنَّهُ بِغَيْرِ آلَةِ التَّشْبِيهِ، (6).

<sup>(1)</sup> لحق أسفل الورقة 55 طمس أغليه.

<sup>(2)</sup> هو عمر بن عبد الله بن أبي ربيعة أبو الخطاب المخزومي القرشي، شاعر الغزل في الحجاز، (ت نحو 93ه). ترجمته في: (الشعر والشعراه: 2/ 553، الأغاني: 1/ 63، وفيات الأعيان: 1/ 378 و 378، الأعلام: 5/ 51). لا يوجد البيتان في أصول ديوان عمر وهما في القسم الثالث المنسوب له: 445. وهما في شعر النعمان بن بشير الأنصاري: 117 (يجتمعان). تحرير التحبير: 268. في الكشكول: 1/ 42 الستهلاء.

 <sup>(3)</sup> ينظر: نسب قريش: 269، جمهرة أنساب العرب: 131، الشعر والشعراء: 2/
 362، الأغاني: 1/ 125، نهاية الأرب: 1/ 65 و7/ 131.

<sup>(4)</sup> نفسه.

<sup>(5)</sup> لحق أعلى يسار الورقة 56 أغلبه مطموس.

<sup>(6)</sup> النص في العمدة: 1/ 473 ـ 478 بتصرف.

وَلَمَّا كَانَ نَرْكُ الْمُشْتَهَى رَأْساً مُخِلّاً، وَالِاسْتِرْسَالُ فِيهِ رَأْساً مُخِلاً، وَكَانَ هٰذَا الْمَعْنَى مِنَ الْجُوعِ وَالشّبِعِ ظَاهِراً (١) فِي الطَّرَفَيْنِ ظُهُوراً بَيْناً، جَلَبَهُمَا النَّاظِمُ لِتَصَمّنِهِمَا صَلَاحَ الْجِسْمِ، وَقَطْعَ عَلَائِقِ الشَّيْطَانِ؛ لَٰكِنْ لَمَّا رَأَى أَنَّ الْقَطْعَ النَّكُلِّيَ مَفْسَدَةٌ، وَكَانَ النِي يَظِيَّةُ يُرْشِدُ إِلَى مَصَالِحِ الدُّنْيَا وَالاَّحِرَةِ، وَيَأْمُرُ بِإِبْقَاءِ النَّفْسِ، وَيَقُولُ: اللَّا يُواصِلُ أَحَدُكُمْ (2)، وَكَانَ الإِفْرَاطُ فِي الْجُوعِ خَطْ النَّفْسِ، وَيَقُولُ: اللَّا يُواصِلُ أَحَدُكُمْ (2)، وَكَانَ الإِفْرَاطُ فِي الْجُوعِ وَالْمَعْشِ أَفْرَاطِ فِي الأَكْلِ وَالشُّرْبِ، فَإِنَّ وَالْمُوعِ مَنْ الزَّيَادَةِ، ثُمَّ يَتَوَالَى عَلَيْهِ الْهَضْمُ، فَيَنْصَوِفُ مَنْ ذَا وَالشُّرْبِ، فَإِنَّهُ يَوُولُ بِصَاحِبِهِ إِلَى حُمْقٍ وَنُشَافٍ. وَقَلِ مَا عَاقَهُ مِنْ شِبَعِهِ بِخِلَافِ الْجُوعِ فَإِنَّهُ يَؤُولُ بِصَاحِبِهِ إِلَى حُمْقٍ وَنُشَافِ. وَقَلِ مَا عَاقَهُ مِنْ شِبَعِهِ . بِخِلَافِ الْجُوعِ فَإِنَّهُ يَؤُولُ بِصَاحِبِهِ إِلَى حُمْقٍ وَنُشَافِ. وَقَلِ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ [و]كُلُوا وَلا شُرَعْوا وَلا شُرِعْ الْمُعَلِي الْمُعْرَاطِ فِي النَّبَعِ فَلْهُ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ [و]كُلُوا وَلا شُرَعْوا وَلا شُرَعْ وَالْ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَقَالَ عَلَيْهِ الْمُعَدَةُ بَيْتُ الدَّاءِ وَالْمِثْمُ وَاللَّا اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَقَالَ عَلَى اللَّيْمَ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّاعِ الْمَاعِلَةُ وَالْولِهُ إِلَى الْمُومِ وَاللَّا اللهُ تَعَالَى اللَّهُ تَعَالَى : ﴿ [و]كُلُوا وَلا شُرَوا وَلا شُرِوا وَلا شُرَادً فِي الشَّاعِ الْمُولِ فِي الشَاعِيةِ الْمُعْدَةُ بَيْتُ الدَّاءِ وَالْحِمْدَةُ وَاللَّا اللهُ الْمُعْدَةُ بَيْتُ الذَّاءِ وَالْمَوْدَةُ وَاللَّا اللَّهُ الْمُولُ وَلا شُرَادًا فَلَا اللَّهُ الْوَالِ الْمُعْدَةُ الْمُسْتَالَ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ وَلا اللَّهُ اللَّهُ الْوَلُولُ الْمُعْلِقُولُ الْمُولُ وَاللَّا اللَّهُ الْمُعْدَةُ الْمُؤْلُولُ وَاللَّا الْمُعْدَةُ اللَّهُ الْوَلُولُ الْمُعْلَقُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِ الْمُعْلَقُهُ اللْمُعْدَةُ اللْمُعْلَقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤُلُولُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُل

وَحَمَلَ بَعْضُ النَّاسِ كَلَامَ الْبُوصَيْرِيِّ عَلَى الْجُوعِ الْحَقِيقِيِّ وَالشَّبَعِ الْحَقِيقِيِّ، وَالأَوَّلُ أَوْجَهُ وَأَقْرَبُ إِلَى بَلَاغَةِ الشَّعْرِ، وَأَمْيَلُ إِلَى الاسْتِعَارَةِ وَالتَّشْبِيهِ الْحَسَنِ.

وَ(الْمَخْمَصَةُ): خَفَاءُ الْبَطْنِ مِنْ شِدَّةِ الْجُوعِ الْمُفْرِطِ، وَهُوَ آفَةُ التَّجَوَّعِ. وَ(اللَّخَمُ): آفَةُ الشَّبَع. وَهُوَ بَيَانٌ مُرَتَّبٌ عَلَى حَالَتَي الآفَتَيْنِ: فَ (الْمَخْمَصَةُ)

<sup>(1)</sup> في الأصل ظاهرٌ.

<sup>(2)</sup> البخاري: 1/127، مــلم: 2/774 \_ 775 بألفاظ. أبو داود: 2/307، الترمذي: 2/ 138 بلفظ: الموطأ: 244.

<sup>(3)</sup> ولا توجد الواو في الأصل.

<sup>(4)</sup> قال ابن القيم في زاد المعاد: 4/ 104 وأما الحديث الدائر على ألسنة كثير من الناس... إنما هو من كلام الحارث بن كلدة طبيب العرب، ولا يصح رفعه إلى النبي على قاله غير واحد من أئمة الحديث. ينظر: المقاصد الحسنة للسخاري: 1035، الجامع الصغير: 1/ 320، كنز العمال: 10/ 38، كشف الخفاء: 1/ 146، النهاية في غريب الحديث: 18115، الفائق: 1/ 102.

رَاجِعَةٌ لِلْحَضِّ عَلَى الْمَنْعِ مِنْ إِفْرَاطِ الْجُوعِ. وَ(الشُّخَمُ) رَاجِعٌ إِلَى التَّخْضِيضِ عَلَى الْمَنْعِ مِنْ إِفْرَاطِ الشَّبَعِ. وَالأُوَّلُ لِلأَوَّلِ. وَالثَّانِي لِلثَّانِي عَلَى قَاعِدَةِ نَوْعٍ مِنْ نَوْعَي اللَّفُ وَالنَّشْرِ.

وَنِي اللَّفُ وَالنَّشْرِ طَرِيقَةٌ ثَانِيَةٌ: وَهُوَ أَنْ يُعْطَى الأَوَّلُ لِلثَّانِي وَالثَّانِي لِلأَوَّلِ لِلأَوَّلِ، وَهُوَ أَقَلُ فَضُلاً. فَإِنَّ فِي الطَّرِيقَةِ الأُولَى فَضْلَيْنِ، وَفِي الثَّانِيَةِ فَضْلٌ وَاحِدٌ. وَقَدْ بَسَطْتُ الْكَلَامَ فِي «الْكَبِيرِ» فَاشْبَعْ مِمَّا ذَكَرْنَا هُنَا<sup>(1)</sup>.

وَفِي الْبَيْتِ: إِطْلَاقُ السَّبَبِ عَلَى الْمُسَبَّبِ، وَهُوَ مَعْلُومٌ مِنْ كَلَامِهِمْ؛ وَمِنْهُ: (طويل)

وَنُبُنْتُ قَوْمِي أَحْدَثَ الدَّهُرُ فِيهِمْ وَعَهْدُهُمُ بِالنَّائِبَاتِ قَرِيبُ<sup>(2)</sup>
فَإِنْ يَكُ مَا قَالُوهُ حَقًا فَإِنَّهُمْ كِرَامٌ إِذَا مَا النَّائِبَاتُ تَنُوبُ

أَيْ: يَصْبِرُوا، وَسَبَبُ الصَّبْرِ الْكَرَمُ، فَأَقَامَهُ مَقَامَ الصَّبْرِ، وَهٰذَا أَكْثَرُ فِي كَلَامِهِمْ مِنْ عَكْسِهِ، فَإِنَّهُمْ لَا يُطْلِقُونَ الْمُسَبَّبَ وَيُرِيدُونَ السَّبَبَ إِلَّا نَادِراً؛ كَقَوْلِ الشَّاعِر: (رجز) [57]//

أَقْبَلَ فِي الْمَسِيرِ مِنْ رَبَابَه أَسْنِمَةُ الآبَالِ مِنْ سَحَابِهِ (3)

فَأَطْلَقَ الْمُسَبَّبَ عَلَى السَّبَبِ. فَإِنَّ أَسْنِمَةَ الإِبِلِ نَاشِثَةٌ عَنْ نَبَاتِ الأَرْضِ، وَنَبَاتُ الأَرْضِ نَاشِئٌ عَنْ مَاءِ السَّمَاءِ؛ فَمَاءُ السَّمَاءِ سَبَبٌ فِي بُرُوزِ النَّبَاتِ، وَالنَّبَاتُ سَبَبٌ فِي تَكُوينِ أَسْنِمَةِ الإِبِلِ، وَهُوَ قَلِيلٌ فِي كَلَامِهِم.

<sup>(1)</sup> طرة أسفل يسار الورقة 56 طمست أكثر حروفها. [وَفِي هٰذَا اللَّقَبِ... شَرغَ... فَهُوَ... فَهُوَ... بِلَازِمٍ مَعَ مَلْزُومِهِ، لأَنَّ (الْعَخْمَصَةَ) مِنْ لَوَازِمِ الْجُوعِ، وَ(التَّخْمَ) لَيْسَتُ مِنْ... الشَّبَعِ كَالْمَخْمَصَةِ مِنَ الْجُوعِ. وَهٰذَا عَلَى أَنَّ فَرَاغَ الْبَظْنِ وَإِنْ... قُلْنَا: (الْعَخْمَصَةُ) تُكُلُرُ الْجُوعَ كَانَ مِنْ جُمْلَةِ التَّرْدِيدِ].

<sup>(2)</sup> البيتان لجزء بن ضرار سبق تخريجهما ص97.

<sup>(3)</sup> البيت للحجاج في: الفائق المفتاح: 596، الإيضاح: 2/ 273، التبيان: 222. الآبال: جمع إبل، أسنم: جمع سنام، وهو أعلى ظهرها. ل/سنم، الكامل في اللغة: باب التثبيه: «المُسْتَنُ».

وَبِالْجُمْلَةِ فَإِنَّ مَقْصُودَ الْبَيْتِ عَدَمُ الإِفْرَاطِ كَمَا أَسْلَفْنَاهُ. فَإِنَّ النَّفْسَ كَالْمَطِيَّةِ تَفْتَقِرُ إِلَى رَيَاضَةٍ، وَلَا يَجْحَفْ بِهَا فِي رِيَاضَتِهَا، بَلْ يَظْلُبْهَا بِالطَّاعَةِ، وَالْكَفِّ عَنِ الْمَعَاصِي، وَيُحَمِّلْهَا جُهْدَهَا، وَلَا يَقْطَعْ عَنْهَا مَرَافِقَ النَّفُوسِ جُمْلَةً، وَالْكَفِّ عَنْهَا مَرَافِقَ النَّفُوسِ جُمْلَةً، بَلْ يُمَتِّعْهَا بِبَعْضِ مَلْدُوذَاتِهَا الْمُبَاحَةِ؛ فَإِنَّ تَوَالِيَ الْقَهْرِ عَلَى النَّفْسِ يُورَّثُهَا التَّذَابُرُ وَالْجِمَاحَ.

قَوْقَدُ وَرَدَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونَ (1) فِي جُمْلَةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ أَنَّهُمْ أَرَادُوا الْمُسُوحَ، وَيَتِيهُوا فِي الْمُخُرُوجَ عَنِ الدُّنْيَا وَتَحَدَّثُوا بِأَنْ يَحْبِسُوا أَنْفُسَهُمْ، وَيَلْبَسُوا الْمُسُوحَ، وَيَتِيهُوا فِي الْفُرُوجَ عَنِ الدُّنْيَا وَتَحَدَّثُوا بِأَنْ يَحْبِسُوا أَنْفُسَهُمْ، وَيَلْبَسُوا الْمُسُوحَ، وَيَتِيهُوا فِي الْفَيْفَاءِ، يَأْكُلُونَ مِنْ عُشْبِ الأَرْضِ. فَأَخْبِرَ بِذَٰلِكَ رَسُولُ الله ﷺ، فَوقَفَ عَلَى دَارِ عُثْمَانَ، وَأَخْبَرَ أَهْلَهُ بِأَنْ يُخْبِرُوهُ أَنْ لَا يَفْعَلَ مَا حَدَّثَ بِهِ نَفْسَهُ، وَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَتِي فَلَيْسَ مِنِي. فَأَخْبَرَهُ أَهْلُهُ بِذَٰلِكَ فَأَقْلَعَ» (2).

وَقَدُ قَالَ بَعْضُ الصَّحَابَةِ: قَامًا أَنَا فَلَا أَنَامُ. وَقَالَ الآخَرُ: أَمَّا أَنَّا فَلَا آتِي النِّسَاء. وَقَالَ الآخَرُ: أَمَّا أَنَا فَلَا آكُلُ اللَّحْمَ؛ فَسَمِعَ ذَلِكَ رَسُولُ الله ﷺ فَقَالَ: أَمَّا أَنَّا فَأَنَامُ، وَآكِلُ، وَآتِيَ النِّسَاء، وَمَنْ رَخِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي. وَفِي أَمَّا أَنَا فَأَصُومُ، وَأُفْطِرُ، وَأُصَلِّي، وَأَرْقُدُ وَأَتَزَوَّجُ النَّسَاء، فَمَنْ رَخِبَ عَنْ سُنَتِي فَلَيْسَ مِنِّي. وَفِي بَعْضِهَا: أَمَّا أَنَا فَأَصُومُ، وَأُفْطِرُ، وَأُصَلِّي، وَأَرْقُدُ وَأَتَزَوَّجُ النَّسَاء، فَمَنْ رَخِبَ عَنْ سُنَتِي فَلَيْسَ مِنِّيه (3).

وَقَالَ: (فَرُبٌ مَخْمَصَةٍ): أَكْثَرُ أَخْوَالِ (رُبٌ) التَّقْلِيلُ. وَقَدْ تَأْتِي فِي أَمَاكِنِ التَّغْظِيم وَالتَّفَاخُرِ كَمَا قَالَ امْرُوُ الْقَيْسِ: (طويل)

<sup>(1)</sup> هو عثمان بن مظعون بن حبيب بن وهب الجمحي أبو السائب، صحابي جليل من كبار حكماء العرب في الجاهلية، أول من مات من المهاجرين بالمدينة. ترجمته في: (الحلية: 1/ 102، الصفوة: 1/ 178، الإصابة: 5/ 545، الأعلام: 4/ 284).

<sup>(2)</sup> ينظر تفاصيل الواقعة في: طبقات ابن سعد: 3/ 394، الحلية: 1/ 106، كنز العمال: 8/ 305.

 <sup>(3)</sup> تنظر الروايتان في: البخاري: 71/54 ـ 55، مسلم: 2/1020 بألفاظ. ابن ماجه:
 2/ 179، النسائي: 6/60، أحمد: 1/ 175 ـ 176، سنن الدارمي: 3/133، شرح السنة: 1/196.

أَلَا رُبُّ يَوْم لَكَ مِنْهُنَّ صَالِحٌ وَلَا سِيَّمَا يَوْمٌ بِدَارَةَ جُلْجُل(1)

فَإِنَّ هٰذَا الْيَوْمَ وَإِنْ كَانَ قَلِيلاً فِي جَنْبِ الأَيَّامِ لٰكِنْ فِيهِ تَفَاخُرٌ، لأَنَّهُ مَعَ قِلْتِهِ لَمْ يُحِظ بِهِ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ عَصْرِهِ مِنْ قَوْمِهِ، وَهِيَ هُنَا للِتَقْلِيلِ؛ فَإِنَّ عَدُوَّ (الْمَخْمَصَةِ) عَلَى الْجَائِعِ بِحَيْثُ تَكُونُ شَرَّا مِنَ (الثَّخَمِ) إِنَّمَا هُوَ فِي نَادِرٍ مِنَ الأَمْر.

وَيَجُوزُ فِي (شَوْ) النَّصْبُ وَالرَّفْعُ؛ فَالنَّصْبُ عَلَى مَذْهَبِ الأَخْفَشِ<sup>(2)</sup> الَّذِي يُجِيزُ حَذْف كَانَ بِغَيْرِ شَرْطِ مِنَ الشُّرُوطِ الَّتِي اشْتَرَطَ سِيبَوَيْهِ فِي جَوَازِ حَذْفِهَا؛ وَيَكُونُ التَّقْدِيرُ: فَرُبَّ مَخْمَصَةِ تَكُونُ شَرَّاً. وَيَجُوزُ الرَّفْعُ عَلَى أَنَّهَا خَبَرُ مُبْتَدإِ، أَيْ شَرَّا، وَيَجُوزُ الرَّفْعُ عَلَى أَنَّهَا خَبَرُ مُبْتَدإِ، أَيْ: هِيَ شَرَّ، كَمَا فِي قَوْلِ الشَّاعِرِ: (طوبل)

نَشَابَهَ يَوْمَاهُ عَلَيْنَا فَأَشْكَلًا فَلَا نَحْنُ نَدْرِي أَيَّ يَوْمَيْهِ أَوَّلُ<sup>(3)</sup> أَيْوُمُ يُوْمُ بَأْسِهِ وَمَا مِنْهُمَا إِلَّا أَغَرُّ مُحَجَّلُ أَيُومُ نَدَاهُ الْغَمْرُ، أَمْ يَوْمُ بَأْسِهِ وَمَا مِنْهُمَا إِلَّا أَغَرُّ مُحَجَّلُ

 ذَالَتُهُ نَدَاهُ): خَبَرُ مُبْتَدَإِ لَمْ يَسَعِ الْمَحَلُّ ذِكْرَهُ، وَالتَّقْدِيرُ: أَهُوَ يَوْمُ نَدَاهُ؟
 وَيَجُوزُ خَفْضُ (شَوُّ) أَيْضاً نَعْتُ لِلَفْظَةِ (مَخْمَصَةٍ).

وَفِي الْبَيْتِ: الرُّجُوعُ: وَهُوَ نَقْضُ مَا تَقَدَّمَ بِاسْتِتْبَاعِهِ بِنَقِيضِهِ. وَهُوَ عِنْدَهُ فِي مَوْضِعَيْنِ.

وَفِيهِ: اسْتِغْنَاءُ الْمُعْتَذِرِ عَنْ بَعْضِ مَا اشْتَهَرَتْ غَائِلَتُهُ: وَذَٰلِكَ أَنَّهُ لَمَّا رَأَى

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه ص98.

<sup>(2)</sup> هو أبو الحن سعيد بن مسعدة مولى بني مجاشع، نحوي لغوي، درس على سيبويه، ودرّس كتابه، (ت نحو 221ه). ترجمته في: (طبقات النحويين واللغويين: 72، إنباه الرواة: 2/36، وفيات الأعيان: 1/208، الأعلام: 3/101 ـ 102).

<sup>(3)</sup> البيتان لمروان بن أبي حفصة في ديوانه: 89، وفي الموشح: 317، والعمدة: 2/ 791 أي يوميه أفضل أن أشكل: اشتبه والتبس. الغمر: الكثير الوسع. البأس: الشدة. الأغر: الأبيض، المحجل: المحجل من الخيل أن تكون قوائمه الأربع بيضاء. ل/شكل، غمر، حجل.

أَنْ الْجُوعَ مُتَّفَقٌ فِي غَالِبِهِ عَلَى تَضَمَّنِهِ الْمَصَالِحَ، وَكَانَ أَمْرُ مَفْسَدَتِهِ نَادِراً، كَانَتْ فِي حَيِّزِ الْخَفِيِّ، فَاسْتَعْذَرَ عَنِ الْخَفِيِّ وَهُوَ قَبَاحَةُ الإِفْرَاطِ فِي الْجُوعِ. كَانَتْ فِي حَيِّزِ الْخَفِيِّ، فَاسْتَعْذَرَ عَنِ الْخَفِيِّ وَهُوَ قَبَاحَةُ الإِفْرَاطِ فِي الْجُوعِ. وَلَمْ 581]/ يَتَعَرَّضُ لإَظْهَادٍ قَبَاحَةِ الشَّبِعِ لِظُهُودٍ غَائِلَتِهِ، وَاتَّفَاقِ أَهْلِ الْفِقْهِ وَأَهْلِ الْفَقْهِ وَأَهْلِ الطَّبِّ عَلَى أَنَّهُ مُفْسِدٌ؛ فَرَأَى أَنَّ الإِخْتِجَاجَ عَلَيْهِ، أو التَّنْبِيهِ عَلَى قُبْحِهِ، إِعْلَامٌ بِالْمَعْلُوم، وَالإِعْلَامُ بِالْمَعْلُوم ضَرَّبٌ مِنَ الْجَهْلِ.

وَفِي الْبَيْتِ: الطّبَاقُ فِي الشَّطْرِ الأَوَّلِ بِقَوْلِهِ: (مِنْ جُوعٍ وَمِنْ شِبَعٍ)، وَفِي عَجْزِ الْبَيْتِ مِنْ قَوْلِهِ: (فَرُبَّ مَخْمَصَةٍ شَرِّ مِنَ التَّخْم).

وَفِي الْبَيْتِ؛ التَّفْسِيرُ، لأَنَّ مَفْسَدَةَ الْجُوعِ وَالشَّبَعِ تَفْسِيرٌ لِلدَّسَائِسِ الْمَأْمُودِ بِالْجَنِنَابِهَا.

وَ (الثُّخَمُ): جَمْعُ تُخْمَةٍ.



### وَاسْتَفْرِغِ الدَّمْعَ مِنْ عَيْنِ قَدِ امْتَلاَتُ مِنَ الْمَحَارِمِ وَالْزَمْ حِمْيَةَ النَّدَمِ (1)

شرح: رَبَّبَ النَّاظِمُ طَلَبَ اسْتِفْرَاغ دَمْع الْعَيْنِ عَلَى الْحَالَةِ الْمُتَوسِّطَةِ الْمُنْدَرِجَةِ تَحْتَ الأَمْرِ بِاجْتِنَابِ الدَّسَائِسُ. وَفِيهِ مُنَاسَبَةٌ جَلِيَّةٌ، لأَنَّهُ إِذَا أَجَاعَ نَفْسَهُ إِجَاعَةً مَقْصُودَةً لِطَلَب صَفَاءِ النَّفْس وَذَهَاب فُضُولِ الْجِسْم ذَهَبَ كَدَرُ الْقَلْب، وَرَقَّ رِقَّةً تَسْتَدْعِي اسْتِفْرَاغَ الدَّمْع خَشْيَةً مِنَ الله؛ لأَنَّ النَّفْسَ الأَمَّارَةَ حِينَنِدٍ مَاتَتْ بِانْقِطَاع مَادَةِ حَيَاتِهَا، وَحَجْبِهَا عَنْ شَهَوَاتِهَا، وَاسْتَيْقَظَتْ مِنْ سِنَةِ غَفْلَتِهَا. وَإِذَا مَاتَتِ الْأَمَّارَةُ بِالسُّوءِ حَبِيَتِ الْمُطْمَئِنَّةُ، فَلَا حَاجِبَ لَهَا إِذْ ذَاكَ عَن الْمُشَاهَدَةِ فَتَطَّلِعُ عَلَى مَا فَرَّطَتْ فِيهِ، وَتَتَخَلَّى عَلَى مَا أَسْلَفَتْ مِنَ الْأُمُورِ الَّتِي أُمِرَتْ بِتَرْكِهَا فَارْتَكَبَتُهَا وَالْأُمُورِ الَّتِي أُمِرَتْ بِفِعْلِهَا فَاجْتَنَبَتْهَا؛ وَذٰلِكَ كُلُّهُ يَسْتَدْعِي الْبُكَاء، وَاسْتِفْرَاغَ الْعَيْنِ مِنَ الدَّمْعِ فَتَخْرُجُ الدُّمُوعُ؛ إذْ لَا مُمْسِكَ لَهَا، لاسْتِرْخَاءِ مَوَاسِكِ الشُّؤُونِ ببُخَار نَارِ الشَّوْقِ الصَّاعِدِ لَهَا مِنْ جِهَاتِ الأَكْبَادِ، وَقَدِ انْحَلَّتْ أَوْكِيَتُهَا. وَلأَنَّهُ لَمَّا تَكَلَّمَ فِي اسْتِفْرَاغِ الْجَسَدِ مِنْ فُضُولِ الطَّعام نَاسَبَهُ اسْتِدْرَاكُ اسْتِفْرَاع الْعَيْنِ؛ وَلِذْلِكَ جَعَلَ لِلْعَيْنِ أَيْضاً حِمْيَةً، لْكِنْ [.....](2) جِهَةِ الْعَيْنِ. وَأَمَّا النَّدَمُ فَهُوَ عَامٌ فِي حِمْيَةِ الْجَسَدِ وَحِمْيَةِ الْعَيْنِ. وَيَصِحُ أَنَّهُ عَائِدٌ لِلْحِمْيَتَيْنِ: بِتَوْكِ فُضُولِ الطَّعَامِ وَتَوْكِ فُضُولِ الْعَيْنِ بِغَضٌ الْبَصَرِ، وَاللهُ أَعْلَمُ. وَهُوَ فِي فُضُولِ الطَّعَامِ حَقِيقَةٌ، وَفِيهِ جَاءَ الْحَدِيثُ وَفِي الْعَيْنِ مَجَازٌ وَاللهُ أَعْلَمُ.

وَالْأَحْسَنُ كَوْنُ (اسْتَقْرِغَ) هُنَا بِمَعْنَى: فَرَّغَ، لَا أَنَّهَا لِلطَّلَبِ، بَلْ

<sup>(1)</sup> الديوان: 192.

<sup>(2)</sup> طمس لبعض عبارات لحق يسار الورقة 58.

مَعْنَاهُ: بَالِغْ فِي تَفْرِيغِ مَا فِيهَا نَكَلاً كَمَا يُنْكُلُ مَاءُ الْبِثْرِ الَّذِي تَظْلُبُ تَفْرِيغَهُ مِنَ الْمَاءِ الْفَاسِدِ، إِذِ الْعَيْنُ لَيْسَ أَصْلاً لِللَّمْعِ وَإِنَّمَا هِيَ وِعَاءٌ لِمَا تَرْخِيهِ الشُّؤُونُ فِيهَا، وَمَسْلَكُ لِخُرُوجِهِ عِنْدَ إِرْجَاءِ الشُّؤُونِ إِيَّاهُ، فَيَكُونُ طَلَبُ الدَّمْعِ حَقِيقَةً.

وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ أَرَادَ اسْتِعَارَةً، وَكَأَنَّهُ يَقُولُ: اسْتَغْمِلْ نَفْسَكَ فِي طَاعَةِ رَبِّكَ حَتَّى تَرَى نَفْسُكَ أَهُلاً لِكَرَامَتِهِ، فَتَقَرُّ عَيْنُكَ، وَتَطِيبُ نَفْسُكَ؛ فَيَكُونُ ارْتَكَبَ فِي التَّعْبِيرِ بِالْعَيْنِ وَاسْتِفْرَاغِ دَمْعِهَا نَوْعاً مِنَ التَّمْثِيلِ. وَعَلَى الاحْتِمَالَيْنِ فَالأَمْرُ إِنَّمَا هُوَ لَا لِمُعَيَّنِ. وَهِيَ وَصِيَّةٌ شَرْعِيَّةٌ بِقَاعِدَةِ كُلْيَّةٍ.

فَإِنْ قُلْتَ: وَالأَمْرُ بِهٰذِهِ الْحَالَةِ هَلْ هِيَ أَبْلَغُ مِنْ حَالَةِ الْمَسْؤُولِ عَنْهُ الَّذِي مَزَجَ الدَّمْعَ بِدَمِ أَوْ هٰذِهِ أَبْلَغُ، لأَنَّهُ أَمَرَهُ بِاسْتِفْرَاغِ دَمْعِ الْعَيْنِ، وَإِذَا جَفَّتِ الْعَيْنُ لَمْ يَبْقَ دَمْعٌ يُمْزَجُ بِهِ الدَّمُ، فَتَكُونُ هٰذِهِ الْحَالَةُ أَبْلَغَ مِنْ حَالِ الْمَسْؤُولِ؟

أُولاً: لأنَّ الْمَمْزُوجَ لَمْ يَزَلْ سَائِلاً، وَلَمَّا كَانَ أَكُلُ [59] الإِنْسَانِ أَطْعِمَةً أَخْدَثَتْ مَعَهُ أَلَماً تَحْمِلُهُ عَلَى اسْتِفْرَاغِ مَا فِي الْبَطْنِ حِمْيَةً عَلَى جِهَةِ التَّدَاوِي، وَكَانَتِ الْعَيْنُ تَنْظُرُ الْمَحَارِمَ، وَيُؤْمَرُ التَّائِبُ بِغَضٌ بَصَرِهِ، كَنَّى عَنْ التَّدَاوِي، وَكَانَتِ الْعَيْنُ مِنَ النَّظُرِ فِي مَا نُهِيَتْ عَنِ النَّظْرِ فِيهِ بِكَوْنِهِ مَالِئاً لَهَا، كَثْرَةِ مَا أَسْلَفَتِ الْعَيْنُ مِنَ النَّظْرِ فِي مَا نُهِيَتْ عَنِ النَّظْرِ فِيهِ بِكَوْنِهِ مَالِئاً لَهَا، وَكَأَنَّهُ يَقُولُ: غُضَّ بَصَرَكَ عَنِ النَّظْرِ فِي الْمَحَارِمِ، وَكَأَنَّهُ يَقُولُ: غُضَّ بَصَرَكَ عَنِ النَّظْرِ فِي الْمَحَارِمِ، وَالْجَعْلَةُ عِوْضاً عَنِ النَّظِرِ فِي الْمَحَارِمِ، وَالْجَعْلَةُ عِوْضاً عَنِ النَّطْرِ فِي الْمَحَارِمِ،

وَقَوْلُهُ: (وَالْمَرْمُ): خَشْيَةَ أَنْ يُفْهَمَ الْمَأْمُورُ أَنَّهُ إِنَّمَا أَمِرَ بِالْحِمْيَةِ، وَالْمُخْتَمَى عَنْ طَعَامِ لأَجَلِ دُولٍ، إِنَّمَا يُؤْمَرُ بِهِ مُدَّةً، فَأَمَرَ هُنَا بِالْتِزَامِ غَضَّ الْبَصَرِ، وَلَمَّا كَانَ الْبَاعِثَ عَلَى الإِفْلَاعِ النَّدَمُ عَلَى مَا أَسْلَفَ مِنَ الْمَعَاصِي الْبَصَرِ، وَلَمَّا كَانَ الْبَاعِثَ عَلَى الإِفْلَاعِ النَّدَمُ عَلَى مَا أَسْلَفَ مِنَ الْمَعَاصِي أَضَافَ الْجِمْيَةَ إِلَى النَّدَمِ، وَكَأَنَّهُ قَصَدَ مُعَاقَبَةَ الْعَيْنِ بِالْبُكَاءِ عَلَى مَا اقْتَرَفَتْ مِنَ النَّطَرِ إِلَى الْمُحَارِمِ وَمِنْهُ قَوْلُ الشَّاعِرِ: (متقارب)

تَفُولُ وَفِي قَوْلِهَا حِشْمَةٌ فَقُلْتُ: إِذَا اسْتَحْسَنَتْ غَيْرَكُمْ وَقَوْلُ الآخَر: (سريع)

إِذَا نَظَرِتُ مُقْلَتِى غَيْرَكُمْ الْجَرْحُ آمَاقَهَا بِالْبُكَاءِ(2) وَحُنَّ لِعَيْنِ تَرَى غَيْرَكُمْ بِعَيْنِ الرَّضَى نَبْذُهَا بِالْعَرَاءِ

أَتَبْكِي بِعَيْن تَرَانِي بِهَا؟<sup>(1)</sup>

أمَرْثُ الدُّمُوعَ بِتَعْذِيبِهَا

وَامْتِلَاءُ العَيْنِ مِنَ النَّظَرِ الْمُحَرَّم مَجَازٌ. وَفِيهِ تَوْكِيدٌ.

وَقَوْلُهُ: (مِنَ الْمَحَارِم): إِشَارَةٌ إِلَى تَكْثِيرِ أَنْوَاعِ الْمَحَارِمِ الَّتِي امْتَلاَّتُ مِنْهَا، إِذْ أَنْوَاعُ النَّظَرِ الْمُحَرَّم كَثِيرَةٌ.

وَقَابَلَ (الإِسْتِقْرَاغَ) الَّذِي يَقْتَضِي إِخْلَاءَ وِعَاءٍ حَتَّى لَا يَبْقَى فِيهِ شَيْءٌ بـ (الامْتِلاءِ) الَّذِي لَا يُبْقِي لِلْمُمْتَلَى أَيْنَ يَسَعُ غَيْرَهُ مَعَهُ، وَالْمُسْتَفْرَغُ مِنَ الْبَطْنِ فَضَلَاتُ الطَّعَامِ، وَلَيْسَ الدَّمْعُ مِنْ فَضَلَاتِ النَّظَرِ، لٰكِنَّهُ مِمَّا نَشَأَ عَنِ النَّدَمِ، وَلأَنَّهُ اسْتَفْرَغَ الْعَيْنَ مِنَ الدَّمْعِ حَصَلَ اسْتِفْرَاغُهَا مِنْ آثَارِ النَّدَمِ؛ إِذْ لَا يَجْتَمِعَ كَثْرَةُ الدَّمْعِ مَعَ الْعِصْيَانِ بِالنَّظَرِ، لأَنَّهُمَا ضِدَّانِ؛ فَفِيهِ طِبَاقٌ (3) بَيْنَ مُتَضَادَيْنِ مَعَ

<sup>(1)</sup> البيتان في ديوان ابن المعتز: 325 فرقة × دموعي بتأديبها،. ونسباً لسلم الخاسر في: الشعر والشعراء: 204، وكتاب شعراء عباسيون: 94. وفي نهاية الأرب: 2/ 56 ابتأديبها». ونسبا لابن ثوابة في: نثر النظم وحل العقد: 185 اوفي أقوالها حشمة، وابتأديبها ١. محاضرات الأدباء: 3/ 80 اقالت وفي قولها حشمة ١، نفح الطيب: 2/ 30 انقول وفي قولها حسرة واأمرت جفوني بتعذيبها. أزهار الرياض: 3/ 88، روضة التعريف: 2/ 663، أنوار التجلى: 3/ 849.

<sup>(2)</sup> آماقها: مؤق العين ومأقها لغة في المؤق والمأق، وجمعها أمواق وآماق، وهي مؤخرة العين. قال حـان:

<sup>(</sup>ما بال عينيك لا تنام كأنما كحلت مآتيها بكحل الإثمد). ل/مأق

<sup>(3)</sup> ينظر بحث الطباق في: قواعد الشعر لثعلب: 56، بديع ابن المعتز: 246، نقد الشعر: 51، الوساطة: 44، الصناعتين: 339، سر الفصّاحة: 239، العمدة: 1/ 576، أسرار البلاغة: 14، الموازنة: 256، المثل السائر: 2/ 279، بديم ابن منقذ: 36 تحت اسم النطبيق. الطراز: 2/ 377، روضة الفصاحة: 36، الإيضاح: 477، ــ

مُبَالَغَةِ فِي كُلِّ طَرَفِ مِنْهُمَا. وَهُوَ عَلَى مَذْهَبِ جُمْهُورِ أَهْلِ عِلْمِ الْبَيَانِ ، وَلَمْ يُخَالِفُ إِلَّا قُدَامَةُ وَمَنِ اتَّبَعَهُ، فَإِنَّهُمْ يَجْعَلُونَ الطَّبَاقَ: اجْتِمَاعَ الْمَعْنَيْنِ فِي لَفْظَةٍ يُخَالِفُ إِلَّا قُدَامَةُ هُذَا النَّوْعَ: تَكَافُوا وَلَيْسَ بِطِبَاقٍ. وَلَمْ يُسَمِّ أَحَدُ التَّكَافُو وَلَيْسَ بِطِبَاقٍ. وَلَمْ يُسَمِّ أَحَدُ التَّكَافُو إِلَّا هُوَ وَالنَّحَاسُ (1). وقالَ الْخَلِيلُ بْنُ أَحْمَدَ: «يُقَالُ: طَابَقْتُ بَيْنَ النَّيْكَافُو إِلَّا هُو وَالنَّحَاسُ (1). وقالَ الْخَلِيلُ بْنُ أَحْمَدَ: «يُقَالُ: طَابَقْتُ بَيْنَ الشَيْئِينَ إِذَا: جَمَعْتُ بَيْنَهُمَا عَلَى حَدِّ وَاحِدٍ وَأَلْصَقْتُهُمَا» (2) (1)

وَمِمًّا أُنْشِدَ مِنْ حُسْنِ الطَّبَاقِ قَوْلُ الشَّاعِر: (خفيف) إِنَّ حَسْفَ الْسَّقُويم (<sup>4)</sup> إِنَّ حَسْفَ الْسَكَلَام مِسنَ لُكُسَنَةِ الْمَصْرُءِ وَإِيجَازُهُ مِنَ السَّقُويم (<sup>4)</sup>

<sup>=</sup> خزانة ابن حجة: 1/ 105، نهاية الأرب: 7/ 98، حسن التوسل: 49، معالم الكتابة: 74، التيان: 125، جوهر الكتز: 84.

<sup>(1)</sup> هو أحمد بن محمد بن إسماعيل المرادي المصري أبو جعفر النحاس، راوية مفسر أديب عالم بالعروض والنحو، كان من نظراء نفطويه وابن الأنباري، (ت338هـ). ترجمته في: (طبقات النحويين واللغويين: 88، إنباه الرواة: 1/ 161، بغية الوعاة: 157، نزهة الألباء: 201، النجوم الزاهرة: 3/ 300).

<sup>(2)</sup> العبارة في: بديع ابن المعتر: 36... العمدة: 1/576، اللـان/طبق.

<sup>(3)</sup> الكلام عن المطابقة في: العمدة: 1/ 576.

 <sup>(4)</sup> البيت في العمدة: 1/ 576 منسوب للعتابي، ولا يوجد في شعره في مجلة الموردع²
 ي 3 ص 369، اللكنة: العجمة والعي في اللسان.

# وَخَالِفِ النَّفْسَ وَالشَّيْطَانَ وَاعْصِهِمَا وَإِنْ هُمَا مَحَّضَاكَ النَّصْحَ فَاتَّهِم (1)

شرح: فِي هٰذَا النَيْتِ وَإِنْ تَأَخَّرَ عَنِ الَّذِي قَبْلَهُ تَثْمِيمٌ لَهُ، إِذْ لَا يَتِمُّ لَهُ مَا أَمَرَ بِهِ مِن اسْتِفْرَاغِ الدَّمْعِ بِالْبُكَاءِ وَكَثْرَةِ النَّدَمِ إِلَّا بَعْدَ الْجَزْمِ بِمُخَالَفَةِ النَّفْسِ وَالشَّيْطَانِ؛ فَإِنَّهُ إِنْ خَالَفَهُمَا وَعَصَاهُمَا تَفَكَّرَ فِي مَا أَسْلَفَ مِنَ الْمَعَاصِي، وَنَدِمَ عَلَى مَا قَدَّمَ مِنْهُمَا، وَتَمَكَّنَ مِنَ الْمَطْلُوبِ فَكَأَنَّهُ فِي قُوَّةٍ قَوْلِ مَنْ يَقُولُ: وَلَا عَلَى مَا أَمْرَتُكَ بِهِ إِلَّا بَعْدَ تَحْصِيلِ مَا أَصِفُ لَكَ مِنْ مُخَالَفَةِ الْعَدُويْنِ اللَّذَيْنِ اللَّذَيْنِ أَوْرَقَاكَ فِي زَلَّةِ النَّذَم. وَأَوْقَعَاكَ فِي زَلَّةِ النَّذَم.

وَيَحْسُنُ أَيْضاً أَنْ يَكُونَ مَعْنَاهُ: إِذَا فَعَلْتَ مَا أَمَرْتُكَ بِهِ مِن اسْتِفْرَاغِ اللَّهُمِ وَالنَّيْطَانِ، فَإِنَّهُمَا يَتَصَوَّرَانِ عَلَى اللَّهُمِ وَالنَّيْطَانِ، فَإِنَّهُمَا يَتَصَوَّرَانِ عَلَى الإَنْسَانِ، فَإِنَّهُمَا إِذَا رَأَيَاهُ أَقْلَعَ عَنْ إِنْيَانِ الْمَعَاصِي أَتَيَاهُ فِي صُورتَى نَاصِحَيْنِ، وَخَتَلاهُ، وَرُبَّمَا زِيّنَا لَهُ مَا [60] // يَسْتَحْسِنُهُ فِي الظَّاهِرِ فَإِذَا فِيهِ مَا يُتَقَى، فَحَذَّرَهُ مِنْ ذَٰلِكَ لِيَتِمَّ لَهُمَا إِقْلَاعُهُ.

وَقَدَّمَ النَّفْسَ عَلَى الشَّيْطَانِ لأَنَّ الْمَعْلُومَ عِنْدَ أَهْلِ الْبَصَائِرِ أَنَّ مَضَرَّةً النَّفْسِ أَمَسُ بِالإِنْسَانِ مِنَ الشَّيْطَانِ لِوُجُوهِ مِنْهَا: إِنَّ الْعَبْدَ الْمُجْتَهِدَ فِي صَوْنِ الأَعْمَالِ مِنَ الآفَاتِ قَدْ يَحْصُلُ لَهُ مَقَامُ الْمَحْوِ وَالإِثْبَاتِ. وَالْمَحُو عِنْدَ أَكْثَرِهِمْ: الأَعْمَالِ مِنَ الآفَاتِ قَدْ يَحْصُلُ لَهُ مَقَامُ الْمَحْوِ وَالإِثْبَاتِ. وَالْمَحُو عِنْدَ أَكْثَرِهِمْ: هُوَ رَفْعُ أَوْصَافِ الْعَادَةِ. وَالإِقَامَةُ: إِقَامَةُ أَحْكَامِ الْعِبَادَةِ. فَمَنْ نَفَى عَنْ نَفْسِهِ الْجَصَالَ الذَّمِيمَة، وَاسْتَعْمَلَهَا فِي الأَحْوَالِ الْحَمِيدَةِ، فَهُوَ صَاحِبُ مَحْوِ وَإِثْبَاتِ، أَنْشَدَ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدِ فِي مِنْهَاجِهِ (2): ((بيط)

<sup>(1)</sup> الديوان: 192.

<sup>(2)</sup> هو محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسي أبو حامد حجة الإسلام، عالم =

تَوَقُّ نَفْسَكَ لَا تَأْمَنُ غَوَائِلَهَا فَالنَّفْسُ أَخْبَثُ مِنْ سَبْعِينَ شَيْطَانا (١)

وَمِنْ كَلَامِ الْحُسَيْنِ بْنِ مَنْصُورِ (2): • مَا الدَّابَةُ الْجَمُوحُ بِأَحْوَجَ إِلَى اللَّجَامِ الشَّيْطَانِ، فَإِنَّهُ إِذَا تعذَّرَ عَلَيْهِ - لَعَنَهُ الله الشَّيْطَانِ، فَإِنَّهُ إِذَا تعذَّرَ عَلَيْهِ - لَعَنَهُ الله الدُّحُولُ عَلَى الْمُؤْمِنِ، وَخَافَ قُواتِهِ مِنَ الْحُصُولِ فِي أَشْرَاكِهِ أَتَاهُ مِنْ قِبَلِ الدُّخُولُ عَلَى الْمُؤمِنِ، وَخَافَ قُواتِهِ مِنَ الْحُصُولِ فِي أَشْرَاكِهِ أَتَاهُ مِنْ قِبَلِ نَفْسِهِ، وَيُسَلِّطُ عَلَيْهِ مِنْ أَبْنَاءِ جِنْسِهِ مَنْ يُشَوَّسُ عَلَيْهِ حَالَهُ بِمَا يُلْقِيهِ عَلَيْهِ مِنَ الْأَبْاطِيلِ الَّتِي تَحْولُهُ عَلَى الانْفِعَالِ وَالاشْتِغَالِ بِمَا يَضُرُّهُ فِي الْحَالِ أَوِ الأَنْفِعَالِ وَالاَشْتِغَالِ بِمَا يَضُرُّهُ فِي الْحَالِ أَو الْمُالِقِيقَةِ، فَقَدَّمَ النَّفْسَ لِكَوْنِهَا بَابَ الشَّيْطَانِ، الْمَالِهُ وَالْمُومِنَ فَإِذَا خَالَفَ النَّفْسُ وَالْمُومِنَ فَإِذَا خَالَفَ النَّفْسَ الْأَمْارِةِ وَالْمُنْ اللَّمَا اللَّهُ مِنْ الْمُعْرَافِقَةِ النَّفْسِ، فَإِذَا خَالَفَ النَّفْسَ الْأَمْارِةِ وَالْمُنْ إِلْمُ الْمُؤْمِنَ الْمُنْطَانِ أَنْ مُوافَقَةَ الشَّيْطَانِ إِنْ الشَّيْطَانِ أَنْ الشَّيْطَانَ الْمُنْ الشَيْطَانَ الشَّيْطَانَ الشَّيْطَانَ الشَّيْطَانَ الشَّيْطَانَ الشَّيْطَانِ إِلْمَا الْمُومِ وَافَقَةِ النَّفْسِ الْمُخَالُفَتِهَا لَمْ يَبْقَ لِلشَّيْطَانِ أَثَرَ فِي حَالٍ مِنْ أَلْمُومُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَقِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِّلُ الْفَعْلِ اللْعُلُولُ اللَّهُ الْمُولُولُ اللْمُولِ الْمُولِ الْمُعْلَانَ اللْمُولِ اللْمُعْلَانَ أَنْ اللْمُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعْلَى الْمُنْهُ اللْمُ اللْمُ الْمُولُولُ اللْمُولُولُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُعْلِقُ اللْمُولِ اللْمُولِ اللْمُولِ اللْمُ اللْمُولُولُ اللَّهُ اللْمُعْلِقُ اللْمُ اللَّهُ اللِمُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُعْلَى اللْمُعْلِقُ اللَّهُ اللْمُعْلِلُ اللْمُولِ اللْمِلْمُ اللْمُعُلِقُ اللْمُعْلِقُ اللْمُعْلِقُ اللْمُعْلِل

وَهٰذَا كَمَا هُوَ فِي الطَّرَفِ الأَسْنَى وَالْمَقَامِ الأَعْلَى أَنَّ النَّبِيَ ﷺ إِنَّمَا يَامُرُ بِمَا يَرْضَاهُ رَبُّ الْعِزَّةِ؛ فَإِذَا أَطَاعَهُ مَنْ أَطَاعَهُ كَانَتْ طَاعَتُهُ طَاعَةٌ شَهُ: ﴿ مَن يُعِلِعِ الرَّسُولَ أَحَبُهُ اللهُ: ﴿ فَلُ إِن كُنتُم اللهُ عَلَيْ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

<sup>=</sup> صوفي، له نحو 200 مصنف، (ت505ه). ترجمته في: (وفيات الأعيان: 1/ 463، طبقات الشافعية: 4/ 101، شفرات الذهب: 4/ 10، الأعلام: 7/ 22\_ 23)، اسم الكتاب كاملاً: امنهاج العابدين، رتبه على سبع عقبات: العلم، التوبة، العوائق والعوارض، البواعث، القوادح، الحمد، الشكر. قيل: هو آخر تأليف له، وقيل غير ذلك في نسبته إليه، وهو مطبوع. ينظر: كشف الظنون: 2/ 1876، مؤلفات الغزالي: 355.

<sup>(1)</sup> منهاج العابدين: 37.

 <sup>(2)</sup> هو الحسين بن منصور المعروف بالحلاج. ترجمته في لسان الميزان: 1/335 طبقات الصوفية: 1/90

<sup>(3)</sup> كتاب أخبار الحلاج: 75.

فَإِنْ قُلْتَ: قَوْلُهُ: (وَاعْصِهِمَا) هَلْ هُوَ حَشُوّ، لأَنَّ مَنْ خَالَفَهُمَا فَقَدْ عَصَاهُمَا؟ وَإِذَا لَمْ يَظْهَرُ لَهُ مَعْنَى يَلْزَمُ عَلَيْهِ أَنْ يَكُونَ مِمَّا عَدَّهُ أَرْبَابُ عِلْم [الْبَيَّانِ][١) مِنَ الْحَشْوِ وَفُضُولِ الْكَلَامِ<sup>(2)</sup>، "وَسَمَّاهُ قَوْمٌ [بالِاتِّكَاءِ]<sup>(3)</sup>: "وَهُوَ أَنْ يَكُونَ فِي دَاخِلِ الْبَيْتِ شَيْءٌ لَا يُفِيدُ مَعْنَى وَإِنَّمَا أَدْخَلَهُ الشَّاعِرُ لِإِقَامَةِ الْوَزْنِ فَقَطْ، فَإِنْ كَانَ ذَٰلِكَ فِي الْقَافِيَةِ سَمَّوْهُ اسْتِدْعَاءً. وَقَدْ يَأْتِيَ فِي حَشْوِ الْبَيْتِ مَا هُوَ زِيَادَةٌ فِي حُسْنِ الْبَيْتِ وَتَقْوِيَةٌ لِمَعْنَاهُ، كَمَا هُوَ فِي التَّشِيمِ وَالِالْتِفَاتِ وَالاسْتِثْنَاءِ، (<sup>4)</sup>. أَنْشَدَ الْحَسَنُ بْنُ وَهْبِ(5) تَعَلَّقْهُ وَهُوَ مِنْ رَأْسِ الْأَدَبَاءِ الْمَشْهُورِينَ: (خفيف)

لَمْ تَنَمْ مُقْلَتِي لِطُولِ بُكَاهًا وَلِمَا جَالَ فَوْقَهَا مِنْ قَذَاهَا (61) أَالْقَذَى كُخُلُهَا إِلَى أَنْ تَرَى وَجْ هَ سُلَيْمَى وَكَيْفَ لِى أَنْ تَرَاهَا؟ أَسْعَدَتْ مُقْلَتِي بِإِدْمَانِهَا الدَّمْ مَ وَهِجْرَانِهَا الْكَرَى مُقْلَتَاهَا

وَلِغَيْنِي كُلَّ حِينِ دُمُوعُ إِنَّمَا تَسْتَدِرُّهَا عَيْنَاهَا

قَوْلُهُ: (أَسْعَدَتْ مُقْلَتِي بِإِدْمَانِها الدُّمْعَ) مُسْتَفَادٌ مِنْ قَوْلِهِ: (لَمْ تَنَمْ مُقْلَتِي لِطُولِ بُكَاهَا)، لَكِنْ زَادَ تَكْرَارُهُ لِهٰذَا الْمَعْنَى حُسْناً، فَلَيْسَ مِنَ الْحَشْوِ الْمَذْمُوم.

وَكَلَامُ النَّاظِم عَلَى تَقْدِيرٍ كَوْنِهِ حَشُواً، فَهُوَ لَيْسَ مِنَ الْمَذْمُوم، مَعَ أَنَّهُ لِمَنْ دَقَقَ النَّظَرَ قَدْ يُنْخِرِجُهُ عَنِ الْحَشْوِ وَالتَّكْرَارِ، إِذْ قَدْ يُخَالِفُهُ وَلَا يَكُونُ عَاصِياً

<sup>(1)</sup> في الأصل: فعلم الكلامة، ولعل الأنسب ما أثبتناه.

ينظر بحثه في: (كفاية الطالب: 203، سر الفصاحة: 170، العمدة: 1/ 675، بديم (2) اين مقد: 142).

<sup>(3)</sup> في الأصل: االإنكارا وهو تحريف، والأنسب ما أثبتاه.

الكلام عن الحشو وفضول الكلام في: العمدة: 1/ 675.

هو الحسن بن وهب بن سعيد بن عمرو بن حصين الحارثي أبو علي، كاتب من الشعراء العباسيين، (ت250هـ). ترجمته في: (الأغاني: 23/ 95، فوات الوفيات: 1/ 367، السمط: 1/ 506، الأعلام: 2/ 226)، والأبيات في: العمدة: 2/ 740 الأغاني: 22/ 539، القذى: كل ما يؤذي العين من تبن أو غبره. وهي لزيد بن معاوية في شعره: 125. •أحدثت.

لِمَا يَظْهَرُ لَهُ مِنَ الْمُخَالَفَةِ، مِمَّا يُسَاعِدُ غَرَضَ الآمِرِ؛ كَمَا لَوْ قَالَ الرَّجُلُ: أُرِيدُ أَن تَأْتِينِي بِقُفْسُرِ مِنْ شَعِيرٍ أَعْلِفُهُ أَفْرَاسِيَ اللَّئِلَةَ لِتَعَذَّرِ عَلَفِهِمَا، فَجَاءَهُ بِقُفْسُرَيْنِ، فَقَدْ خَالَفَ مَا ظَلَبَ، وَمَا زَادَتُهُ مُخَالَفَتُهُ إِلَّا خَيْراً؛ وَكَمَا لَوْ أَمَرَ الْفَقِيهُ رَجُلاً فَقَدْ خَالَفَ مَا ظَلَبَ، وَمَا زَادَتُهُ مُخَالَفَتُهُ إِلَّا خَيْراً؛ وَكَمَا لَوْ أَمَرَ الْفَقِيهُ رَجُلاً بِأَنْ يُسَلِّي سِتًا، فَإِنَّهُ خَالَفَ مَا بِأَنْ يُلَازِمَ بَعْدَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ صَلَاةً رَكْعَتَيْنِ فَكَانَ يُصَلِّي سِتًا، فَإِنَّهُ خَالَفَ مَا أَمْرَهُ بِهِ، وَزَادَ بِمُخَالَفَتِهِ إِيَّاهُ تَقَرُّبًا لِلآمِرِ. فَيَكُونُ كُلُّ مِنْ عَصَى خَالَفَ، وَلَيْسَ كُلُّ مَنْ خَالَفَ عَصَى. فَعَلَى هٰذَا فَتَأْخِيرُ الْعِصْيَانِ فِي الْبَيْتِ حَسَّنَهُ، لِتَضَمُّنِهِ مَعْنَى ذَائِداً، إذْ هُوَ مُتَمْمٌ لِقَصْدِ النَّاظِمِ، إذْ لَمْ يُرِدُ إِلَّا مُخَالَفَةً يَكُونُ بِهَا لَهُمَا مَعْنَى ذَائِداً، إذْ هُوَ مُتَمْمٌ لِقَصْدِ النَّاظِمِ، إذْ لَمْ يُرِدُ إِلَّا مُخَالَفَةً يَكُونُ بِهَا لَهُمَا عَصَى.

وَأَيْضاً إِنَّ الْمُخَالَفَةَ قَدْ تَكُونُ طَاعَةً، وَقَدْ تَكُونُ مَعْصِيَةً؛ أَلَا تَرَى أَنَكَ تَقُولُ: إِذَا تَكَلَّمَ شَيْخُكَ فَاسْكُتْ، فَمُخَالَفَةُ فِعْلِ النَّلْمِيذِ شَيْخُهُ طَاعَةٌ، فَحَسُنَ لِذَٰلِكَ الإِثْيَانُ بِقَوْلِهِ: (وَاعْصِهِمَا). وَفِي الشَّرْعِيَّاتِ الْمُكَلَّفُ أُمِرَ بِالسُوَاكِ، فَلَوْ لِذَٰلِكَ الإِثْيَانُ بِقَوْلِهِ: (وَاعْصِهِمَا). وَفِي الشَّرْعِيَّاتِ الْمُكَلَّفُ أُمِرَ بِالسُوَاكِ، فَلَوْ لَهُ لَلْهُ لَلَهُ لَمَا كَانَ عَاصِياً. وَالأَمْرُ فِي الْحَدِيثِ وَاضِحٌ (١). وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ لَمُ مَنْ لَلْهُ لَمُ اللَّهُ لَمَا كَانَ عَاصِياً. وَالأَمْرُ فِي الْحَدِيثِ وَاضِحٌ (١). وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ (وَاعْصِهِمَا)، أَيْ: وَاثْبُتُ عَلَى مُخَالَفَتِهِمَا، كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ يَتَأَيُّهُا الَّذِينَ مَامَثُوا اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

وَقَوْلُهُ: (إِنْ هُمَا مَحْضَاكَ النُّصْحَ فَاتَّهِمٍ)، (إِن) هٰذِهِ شَرْطِيَّةٌ، وَلَيْسَتِ الْغَائِيَّةَ؛ إِذْ لَوْ كَانَتْ غَائِيَّةً لَلَزِمَ أَنَّهُمَا لَوْ أَمَرَاهُ بِفِعْلِ طَاعةٍ لَعَصَاهُمَا، وَخَالَفَ مَا أَمْرَاهُ بِهِ عَلْ طَاعةٍ لَعَصَاهُمَا، وَخَالَفَ مَا أَمْرَاهُ بِهِ . وَإِنَّمَا أَرَادَ: وَتَثَبَّتَ أَنَّهُمَا أَمْرَاكَ بِشَيْءٍ مَحْمُودٍ خَشْيَةً أَنْ يَكُونَ فِي طَيْهِ أَمْرٌ مَذْمُومٌ، وَهِيَ الدَّسَائِسُ الَّتِي أَمْرَكَ بِأَنْ تَخْشَاهَا.

وَتَقَدَّمَ الْكَلَامُ فِي النُّصْحِ وَالنَّصِيحَةِ عِنْدَ قَوْلِهِ: (إِنَّي اتَّهَمْتُ نَصِيحَ الشَّيْبِ فِي عَذَلٍ).

وَ (هُمَا) مِنْ قَوْلِهِ: (وَإِنْ هُمَا): فَاعِلٌ بِفِعْلِ مُضْمَرٍ تَقْدِيرُهُ: وَإِنْ مَحْضَكَ

 <sup>(1)</sup> ينظر الحديث في: البخاري: 2/ 682، مسلم: 1/ 220، المنتقى: 1/ 27، ابن خزيمة: 1/ 70، ابن حبان: 3/ 348.

هُمَا. وَلَوْلَا ضَغْطَةُ الْوَزْنِ لاَ كُتَفَى بِالْجُمْلَةِ النَّانِيَةِ، وَكَانَ الْكَلَامُ: وَإِنْ مَحَضَاكَ. وَلَوْلَا سَبْكُ الْكَلَامِ الْبَلِيغِ لَتَخَيَّلَ أَنْ يَأْتِيَ بِنْلِكَ الْجُمْلَةِ وَحُدَهَا وَلَمْ يَرْتَكِبْ بَابَ الاَشْتِغَالِ؛ أَلَا تَرَى أَنَكَ لَوْ قُلْتَ: فَاعِلاً وَإِنْ مَحَضَاكَ النَّصْحَ فَاتَّهِم، وَزَالَ الاَشْتِغَالِ؛ أَلَا تَرَى أَنَكَ لَوْ قُلْتَ: فَاعِلاً وَإِنْ مَحَضَاكَ النَّصْحَ فَاتَّهِم، وَزَالَ تَكَلَّفُ ارْتِكَابِ بَابِ الاَشْتِغَالِ مَعَ مَا فِيهِ مِنْ تَعْوِيضِ الضَّمِيرِ الْمُنْفَصِلِ مِنَ تَعْوِيضِ الضَّمِيرِ الْمُنْفَصِلِ مِنَ الضَّمِيرِ الْمُنْفَصِلِ مِنَ الشَّمِيرِ الْمُنْفَصِلِ مِنَ الضَّمِيرِ الْمُنْفَعِلِ لِللهَ لَلْفَظَةِ اللهَ اللهَ اللهَ وَإِنْ مَحَضَاكَ، فَمَنَعَهُ الْوَزْنُ مِنْ إِيلَاءِ الْفِعْلِ لِلْفَظَةِ لِللهَظَةِ (إِنْ مَحَضَاكَ، فَمَنَعَهُ الْوَزْنُ مِنْ إِيلَاءِ الْفِعْلِ لِلفَظَةِ (إِنْ مَحَضَاكَ، فَمَنَعَهُ الْوَزْنُ مِنْ إِيلَاءِ الْفِعْلِ لِلفَظَةِ (إِنْ مَحَضَاكَ، فَمَنَعَهُ الْوَزْنُ مِنْ إِيلَاءِ الْفِعْلِ لِلفَظَةِ (إِنْ مَحَدَف الْفِعْلِ الْفَعْلِ لِلْفَطْرِ الْقَمِيرُ.

وَالْمَشْأَلَةُ مِنْ بَابِ الاشْتِغَالِ، وَلَوْ سَلَكَ الْمَشْلَكَ الَّذِي بَيَّنْتُهُ لَكَانَ أَخْسَنَ، وَأَقَلَّ تَكَلَّفُا؛ أَلَا تَرَى أَنَّ قَوْلَكَ:

(وَخَالِفِ النَّفْسَ وَالشَّيْطَانَ وَاعْصِهِمَا وَاجْهَدْ وَإِنْ مَحَّضَاكَ النُّصْحَ فَاتَّهِم)

لْكِنْ مَا ارْتَكَبَهُ أَحْلَى فِي النَّظْمِ وَإِنْ عَدَلَ [62] / الاكْتِفَاءَ بِالْجُمْلَةِ [الْوَاحِدَةِ] (1) ، وَلِمَا لَهُ فِي مَا ارْتَكَبَ مِنَ التَّوْكِيدِ الَّذِي [هُوَ] (2) تَمْكِينُ الْمَعْنَى فَي النَّامِع.

وَأَيْضاً فَإِنَّهُ لَوْ قَالَ مَا قَرَّرْنَاهُ، وَاكْتَفَى بِجُمْلَةٍ وَاحِدَةٍ وَقَالَ: (وَاجْهَدْ وَإِنْ مَخْضَاكَ النَّصْحَ) لَكَانَتْ (إِنْ) غَائِيَّةً، وَمَا ذٰلِكَ إِلّا أَنَّ بَيْنَ الشَّرْطِ وَالْجَزَاءِ رَبْطاً نِسْبِيّاً. فَلَوْ جَعَلْنَا (إِنْ) إِذْ ذَاكَ شَرْطِيَّةً لَكَانَ الْجَزَاءُ مُنَافِراً للشَّرْطِ وَ[الْبَقَى](1) مُخْضَ النَّصْحَ يَبْعُدُ فِيهِ أَنْ يُؤْمَرَ بِاتِهَامِهِ. وَلَمَّا حَذَف فِعْلَ الشَّرْطِ وَ[الْبَقَى](1) مُخْضَ النَّرْطِ وَ[الْبَقَى](1) حَرْفُ الشَّرْطِ بِالضَّمِيرِ الْبَارِزِ ظَهَرَ مِنْ تَصَدِّيهِمَا لِلنَّصْحِ دُونَ غَيْرِهِمَا ؛ إِذْ فِيهِمَا حَرْفُ الشَّرْطِ بِالضَّمِيرِ الْبَارِزِ ظَهَرَ مِنْ تَصَدِّيهِمَا لِلنَّصْحِ دُونَ غَيْرِهِمَا ؛ إِذْ فِيهِمَا خَدِيعَةٌ مُسْتَتِرَةٌ، فَحَسُنَ الأَمْرُ بِالنَّهَامِهِمَا. وَهُوَ مَعْنَى دَقِيقٌ قَلَّ مَنْ يَتَفَطَّنُ لِهٰذِهِ لَلْمُعْرِمِ وَالْفَرْقِ بَيْنَ مُبَاشَرَةٍ (إِنْ) الْفِعْلَ، أَوْ مُبَاشَرَتِهَا لِلضَّحِيرِ، وَاللهُ أَعْلَى مَنْ الْفَرْقِ بَيْنَ مُبَاشَرَةٍ (إِنْ) الْفِعْلَ، أَوْ مُبَاشَرَتِهَا لِلظَّحِيرِ، وَاللهُ أَعْلَى مُنَافَرَتِهَا لِلطَّحِيرِ، وَاللهُ أَعْلَى مُنَافَرَقِهِ بَيْنَ مُبَاشَرَتِهَا لِلطَّحِيرِ، وَاللهُ أَعْلَى مَا الْفَعْلَ، أَوْ مُبَاشَرَتِهَا لِلطَّحِيرِ، وَاللهُ أَعْلَى مُنْ الْفَرْقِ بَيْنَ مُبَاشَرَةٍ (إِنْ) الْفِعْلَ، أَوْ مُبَاشَرَتِهَا لِلطَّحِيرِ، وَاللهُ أَعْلَى مُنْ الْمُرْقِ بَيْنَ مُبَاشَرَتِهَا لِلْعَلَى مُواللهُ اللْعَلَى الْمُعْلَى الْمُنْفِقِ بَيْنَ مُنَاشَرَتِهَا لِلطَّحِيرِ الْمُنْ الْمُنْ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُنْ لِلْهُ الْمُنْ لِلْمُنْعِلَى الْمُعْلِي الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُلْمِ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ لِي الْمُنْ الْمُنْفِي الْمُنْ الْمُ

<sup>(1)</sup> في الأصل: «الواحد».

<sup>(2)</sup> لا توجد لفظة فموه في الأصل والأنسب للمعنى إثباتها.

<sup>(3)</sup> في الأصل: التلقاء، وُلعل الأنسب ما أثبتاه.

وَذٰلِكَ مِثْلُ مَا فِي الآيَةِ الْكَرِيمَةِ: ﴿ لَوْ أَنتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَابِنَ [رَحْمَةِ] (١) رَبِّ الْمَا فَي الآيَةِ الْكَرِيمَةِ: ﴿ لَوْ أَنتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَابِنَ آلِهِ الْمَا الْهَا لَهُ عَلَى الْمَنْكُمُ خَنْبَهُ الْإِمْسَاكِ، فَ (لَمْ) شَرْطِيَّةٌ لِمُنَاسَبَةِ الْجَوَابِ للِشَّرْطِ. وَلَوْ كَانَ نَصُّ الآيَةِ الْمُخَلِ وَالإِمْسَاكِ، فَ (لَمْ) شَرْطِيَّةٌ لِمُنَاسَبَةِ الْجَوَابِ للِشَّرْطِ. وَلَوْ كَانَ نَصُّ الآيَةِ (لَوْ مَلَعْتُمْ المُستَعْتُمْ) لَصَارَتْ (لَمْ) غَانِيَّةً.

فَإِنْ قُلْتَ: قَوْلُهُ: (وَخَالِفِ) هُوَ أَمْرٌ مِنْ خَالَفَ يُخَالِفُ، وَ(فَاعَلَ) يَقَعُ مِن اثْنَيْن؟

قُلْتُ: قَدْ يَتَمَشَّى هُنَا، لأَنَّكَ إِنْ خَالَفْتَهُمَا بِالْفِعْلِ خَالَفَاكَ فِي الرِّضَى. وَجَاءَ الْمُؤْلِفُ بِ (إِنْ) دُونَ (إِذا) لأَنَّ (إِنْ) إِنَّمَا يُؤْتَى بِهَا لِتَعْلِيقِ الْمَشْكُوكِ الْمُؤْلُفُ بِ (إِنْ) دُونَ (إِذا) لأَنَّ (إِنْ) إِنَّمَا يُؤْتَى بِهَا لِتَعْلِيقِ الْمَشْكُوكِ الْمُؤُلُوعِ عَلَيْهَا. وَمَا جَاءَ مِنْهَا مِمَّا عُلْقَ عَلَيْهِ الْمَقْطُوعُ الْوُقُوعِ فَمُتَأَوَّلٌ، مِثْلُ: "وَإِنَّا إِنْ شَاءَ الله بِكُمْ لَاحِقُونَ (ثَانَ وَ ﴿لَتَنْخُلُنَّ ٱلْمَنْجِدَ ٱلْحَرَامَ إِن شَآءَ ٱلله الله الله الله عَلَى مَا هُوَ مَذْكُورٌ فِي مَظَانُهِ.



<sup>(1)</sup> سقطت كلمة الرحمة عن الأصل.

<sup>(2)</sup> بياض في الأصل.

 <sup>(3)</sup> الموطأ: 53، مسلم: 2/ 662، أبو داود: 3/ 219، أحمد: 6/ 111، ابن حبان:
 (48 ـ 68 ـ 69، شرح المئة: 1/ 322، كنز العمال: 15/ 648.

### وَلَا تُطِعْ مِنْهُمَا خَصْماً وَلَا حَكَما فَأَنْتَ تَعْرِفُ كَيْدَ الْخَصْم وَالْحَكَم

شرح: فِي هٰذَا الْبَيْتِ أَيْضاً مَعْنَى يُخْرِجُه عَنِ التَّكْوِيرِ، لأَنَّهُ بَادِئَ الْأَمْرِ يُوهِمُهُ؛ أَلَا تَرَى أَنَّ مَنْ أَمَرَكَ بِالْمُخَالَفَةِ وَالْعِصْيَانِ فَقَدْ أَمْرَكَ بِعَدَمِ الطَّاعَةِ؛ لَكِنَّ الْمُخَالَفَة وَالْعِصْيَانَ لَهُمَا جِهَتَانِ: إحْدَاهُمَا: أَنَّ النَّفْسَ وَالشَّيْطَانَ يَأْمُرَانِ لِكِنَّ الْمُخَالَفَة وَالْعِصْيَانَ لَهُمَا جِهَتَانِ: إحْدَاهُمَا: أَنَّ النَّفْسَ وَالشَّيْطَانَ يَأْمُرَانِ لِللَّهُ وَالْفَحْشَاءِ، فَأُعِرْتُ بِمُخَالَفَتِهِمَا فِي مَا يَأْمُرَانِكَ بِهِ، وَإِذَا فَهِمْتَ مُقْتَضَى فِذَا بَقِي عَلَيْكَ أَمْرٌ آخَرُ: أَنْ لَا تَسْمَعَ قَوْلَهُمَا وَإِنْ حَكَمَاكَ، لأَنَّهُمَا أَذْلَى كُلُّ مِنْ عَلَيْكَ أَمْرٌ آخَرُ: أَنْ لَا تَسْمَعَ قَوْلَهُمَا وَإِنْ حَكَمَاكَ، لأَنَّهُمَا أَذْلَى كُلُّ مِنْ يَخْرِجُهُ عَنِ التَّكْرَادِ. وَحُكُمُكَ لَهُ وَصَدَّفَتُهُ، وَحُكْمُكَ لَهُ وَتَصْدِيقُكَ إِيَّاهُ مُوافَقَةٌ لَهُ. فَقَدْ حَصَلَ لِلْبَيْتِ الثَّانِي مَعْنَى يُخْرِجُهُ عَنِ التَّكْرَادِ.

فَإِنْ قُلْتَ: وَالتَّكْرِيرُ مِنْ مَعَانِي الْبَيَانِ، وَقَدْ جَاءَ فِي الْكَلَامِ الْفَصِيحِ؟

قُلْتُ: لَا نَصِيرُ إِلَى التَّكْرَارِ إِلَّا لَوْ لَمْ نَجِدْ لِتَعَدُّدِ الْمَعَانِي مُسْتَقِلَّةً سَبِيلاً، فَإِذَا لَمْ نَلْفَ مَا نُزِيلُ بِهِ التَّكْرَارَ نَفْحَصُ عَلَى الْمَعْنَى الَّذِي قُصِدَ بِتَكْرَارِهِ (١١)؛ وَقَدْ أَلْفَيْنَاهُ، فَلِمَ نَحْمِلُ قَصْدَ النَّاظِم عَلَى قَصْدِ مَعْنَى وَاحِدٍ؟

فَإِنْ قُلْتَ: إِذَا تَبَيَّنَ هٰذَا، فَكَيْفَ يَكُونُ الْخَصْمَ وَالْحَكَمَ؟

قُلْتُ: أَمَّا كَوْنُ كُلِّ مِنْهُمَا خَصْماً، فَقَدْ يَتَأَتَّى أَنْ يُتَخَيَّلَ لِلإِنْسَانِ أَنَّ النَّفْسَ [63]// تُخَاصِمُهُ فِي مَنْعِهِ إِيَّاهَا مَا خَلَقَهُ الله لِلْخَلْقِ.

وَكَيْفَ يَتَأْتَى أَنْ يَكُونَ الشَّيْطَانُ أَوِ النَّفْسُ حَكَماً؟

فَالْجَوَابُ: إِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ يُوسُوسُ لَهُ، وَيَقُولُ: أَنَا أَخْكُمُ عَلَى النَّفْسِ، أَوْ أَخْكُمُ لِلنَّفْسِ عَلَيْكَ، وَيُخَيِّلُ لَهُ تَصْوِيبَ مَا طَلْبَتِ النَّفْسُ مِنَ التَّمْكِينِ فِي

<sup>(1)</sup> في الأصل: ابتكراره، ولعل الأصوب: التكراره.

مَلْذُوذُانِهَا، فَرُبَّمَا أَنْ يُصَدِّقَ مَا يُلْقِيهِ فَنَهَاهُ بِأَنْ قَالَ: (لَا تُطِعُ مِثْهُمَا خَصْماً وَلَا حَكماً).

فَإِنْ قُلْتَ: رَفَوْلُهُ: ([فَانْتَ]<sup>(1)</sup> تَعْرِفُ كَيْدَ الْخَصْمِ وَالْحَكَمِ)، أَمَّا الْخَصْمُ فَكَيْدُهُ وَتَحَيُّلُهُ وَاضِحٌ، فَإِنَّهُ يَظْلُبُ كَيْفَ يَتَحَيَّلُ عَلَى خَصْمِه، وَأَمَّا الْحَكُمُ فَكَيْفَ يُتَصَوَّرُ فِي جِهَتِهِ الْكَيْدُ وَالتَّحَيُّلُ؟

قُلْتُ: أَلَا تَرَى أَنَّ مِنْ تَحَيُّلِ الْحَاكِمِ أَنَّهُ يَقُولُ لِلْمُنْكِرِ بَيْنَ يَدَيْهِ: يَا بُنَيْ، الرُّجُوعُ إِلَى الْحِقْرَادِ، حَتَّى الرُّجُوعُ إِلَى الْإِقْرَادِ، حَتَّى الرُّجُوعُ إِلَى الْإِقْرَادِ، حَتَّى الرَّجُوعُ إِلَى الْإِقْرَادِ، حَتَّى إِذَا اعْتَرَفَ يَقُولُ لَهُ: فَانْصِفْ خَصْمَكَ، فَيَقُولُ: يَا سَيْدِي، أَنْظِرْنِي فَإِنِّي لَا شَيْءَ مَعِي الآنَ. فَيَقُولُ الْحَاكِمُ: يَا بُنَيَّ، الأَمْرُ لِصَاحِبِكَ، اسْجُنُوهُ حَتَّى يَثَبُتَ شَيْءَ مَعِي الآنَ. فَيَقُولُ الْحَاكِمُ: يَا بُنَيَّ، الأَمْرُ لِصَاحِبِكَ، اسْجُنُوهُ حَتَّى يَثَبُتَ عَنَى خَصْمَهُ؛ فَقَدْ ظَهْرَ أَنَّ لِلْحَكَمِ أَيْضاً كَيْداً وَتَحيُّلاً. وَمَا أَنَى بِفَرْلِهِ: (فَائْتَ تَعُوفُ كَيْدَ الْخَصْمِ وَالْحَكَمِ أَيْضاً كَيْداً وَتَحيُّلاً. وَمَا أَنِي بِفَرْلِهِ: (فَائْتَ تَعُوفُ كَيْدَ الْخَصْمِ وَالْحَكَمِ ) إِلَّا عَلَى جِهَةِ الاسْتِذُلَالِ، كَالْمُسْتَغْنِي عَنْ إِقَامَةِ ذَلِلٍ عَلَى مَا يُعْرَفُ بِالْبَدِيهَةِ.

وَلَا شَكَ أَنَ قَضِيَّةَ تَحَيُّلِ الْحَصْمِ بَدِيهِيَّةٌ، وَتَحَيُّلِ كَيْدِ الْحَكْمِ فِيهَا تَلْهِينَّهُ، إِلَى أَنْ تَكُونَ بَدِيهَةً، لأَنَّ الشَّيْطَانَ إِذَا قَدَّرْنَاهُ حَاكِماً عَلَى النَّهْ الْ أَنْ تَصِلَ إِلَى أَنْ تَكُونَ بَدِيهَةً، لأَنَّ الشَّيْطَانَ إِذَا قَدَّرْنَاهُ حَاكِماً عَلَى النَّهْ وَهِيَ النَّهْسُ الأَمَّارَةُ بِالسُّوءِ، فَبِالظَّرُورَةِ أَنْ نَعُونَ خَكْمُهُ تَحَيُّلاً، وَإِنْ أَبْدَى مَا يُشْبِهُ الْقِيَامَ بِالْحَقِّ، فَإِنَّا نَقْطَعُ أَنَّهُ غَيْرُ أَنْ يَكُونَ حُكْمُهُ تَحَيُّلاً، وَإِنْ أَبْدَى مَا يُشْبِهُ الْقِيَامَ بِالْحَقِّ، فَإِنَّا نَقْطَعُ أَنَّهُ غَيْرُ أَنْ يَحْكُمُ بِمَا لَيْسَ بِحَقِّ، فَيُلِسَ عَلَى عَنْ حَقْهِ، وَذَلِكَ هُو قَصْدُ الشَّيْطَانِ، وَإِمَّا أَنْ يَحْكُمَ بِمَا لَيْسَ بِحَقِّ، فَيُلِسَ عَلَى عَلَى خَفْهِ، وَذَلِكَ هُو قَصْدُ الشَّيْطَانِ، وَإِمَّا أَنْ يَحْكُمَ بِمَا لَيْسَ بِحَقِّ، فَيُلِسَ عَلَى الْمَحْكُومِ عَلَيْهِ إِنَّا لَمُحْكُومٍ عَلَيْهِ إِلَى جَوَابٍ.

وَالَّذِي يَنْبَغِي أَنْ يُحْمَلَ عَلَيْهِ كَلَامُهُ أَنَّ قَوْلَهُ: (وَلَا تُطِغ مِنْهُمَا خَصْماً)

 <sup>(1)</sup> في الأصل: «وأنت» والرواية: (فأنت).

رَهِيَ النَّفْسُ، (وَلاَ حَكَماً) وَهُوَ الشَّيْطَانُ، وَقَوْلُهُ: (وَاَنْتَ تَعْرِفُ كَيْدَ الْخَصْمِ) وَهُوَ الشَّيْطَانُ، أَوِ الْعَكْسُ، وَاللَّامُ فِي (الْكَيْدِ وَالْحَكَمِ) لِلْعَهْدِ. وَيَكُونُ الأَلِفُ وَاللَّامُ الْمُتَعَاقِبَيْنِ فِي الضَّمِيرِ، أَيْ: وَلا تُطِعْ مِنْهُمَا لِلْعَهْدِ. وَيَكُونُ الأَلِفُ وَاللَّامُ الْمُتَعَاقِبَيْنِ فِي الضَّمِيرِ، أَيْ: وَلا تُطِعْ مِنْهُمَا أَخَدا، قَالَ الله تَعَالَى: ﴿ مُنَفَعَهُ لَمُ الْأَبْوَبُ ﴿ (الْهَيْدُ) فِي الضَّمِيرِ، أَيْ: أَبُوابُهَا [...] (عَلَيْ فِي الْمُقَلِنِ وَأَنْتَ تَعْرِفُ كَيْدُهُمَا. وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ (الْعَيْدُ) فِي (الْخَصْمِ) حَقِيقَةً وَفِي وَأَنْتَ تَعْرِفُ كَيْدُهُمَا عَلَى جَهَةِ التَّجَوُّذِ، وَفِي مَعْرِضِ الْمُقَابَلَةِ، وَهُوَ صَائِغٌ فِي الْكَلَامِ (الْحَكَمِ) عَلَى جِهَةِ التَّجَوُّذِ، وَفِي مَعْرِضِ الْمُقَابَلَةِ، وَهُوَ صَائِغٌ فِي الْكَلَامِ الْمُقَابِعِ عَلَى جَهَةِ التَّجَوُّذِ، وَفِي مَعْرِضِ الْمُقَابَلَةِ، وَهُوَ صَائِغٌ فِي الْكَلَامِ الْمُقَابِلَةِ، وَهُوَ صَائِغٌ فِي الْكَلَامِ اللّهَ صَلِيعِ ، قَالَ سُبْحَانَهُ: ﴿ إِنَّمُ يَكِيدُومُ ، وَهُو مِنْ بَابِ تَسْمِيعةِ الْمُقُوبَةِ بِاسْمِ اللّهَ أَيْ وَالْمُ اللّهُ مَا عَلَى كَيْدِهِمْ، وَهُو مِنْ بَابِ تَسْمِيعةِ الْمُقُوبَةِ بِاسْمِ اللّهُ أَيْ اللّهِ فَي الْمُقَابِدِ وَالْمَادِي وَلَى الْهُمُ وَالْمُ اللّهُ اللهُ اللهِ الللهُ اللّهُ اللللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللهُ الللللهُ اللّهُ اللللهُ اللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللللهُ الللهُ اللهُ اللّهُو

وَيَخْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ (الْكَنْدُ) فِي جِهَةِ (الْخَصْمِ) حَقِيقَةً، وَمِنْ جِهَةِ (الْحَكَمِ) مَجَازاً وَالْمُرَادُ بِهِ الْجَزَاءَ عَلَى الْفِعْلِ بَعْدَ النَّدَمِ [...](3).

وَفِيهِ: اسْتِعْمَالُ اللَّفْظِ فِي حَقِيقَتِهِ وَمَجَازاً. وَقَدْ جَاءَ فِي الْفَصِيحِ (الْكَيْدُ) بِمَعْنَى: الْمُجَازَاةِ، وَالله أَعْلَمُ.

وَفِي الْبَيْتِ: (مُرَاعَاةُ النَّظِيرِ): وَهُوَ الْجَمْعُ بَيْنَ أَمْرَيْنِ مُتَنَاسِبَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ؛ وَمَنْهُ فِي قَوْلُ ابْنِ خَلْدُونَ<sup>(4)</sup>: (خفيف)

اسورة ص: الآية 49.

<sup>(2)</sup> طمس بالأصل الورقة: 63.

<sup>(3)</sup> طمس بالأصل الورقة 63.

<sup>(4)</sup> هو عبد الرحمن بن خلدون بن محمد بن محمد بن خلدون أبو زيد ولي الدين العضرمي، الفيلسوف المؤرخ، (ت بالقاهرة 808هـ). ترجمته في: (الضوء اللامع: 4/ 145، نيل الابتهاج: 17، تعريف الخلف: 2/ 213، نفح الطيب: 4/ 414، الأعلام: 3/ 330)، والبيتان منسوبان لمحيي الدين بن عبد الطاهر في: سرور النفس: 95 «خضب كفها وكحلت العين»... نهاية الأرب: 2/ 265 «نسب الناس»، والفوات: 3/ 185، حلية الكميت: 296، روضة التعريف: 1/ 363 «خضبت كفها».

زَعَمُوا أَنَّ لِلْحَمَامَةِ حُزْناً وَأَرَاهَا فِي الْحُزْنِ لَيْمَتْ كَلْلِكَ خَشَبَتْ رِجُلَهَا وَطَوَّقَتِ الْجِيهِ لَهُ وَغَنَّتْ وَمَا الْحَزِينُ كَلْلِكَ

فَجَمَعَ بَيْنَ خِضَابِ الرَّجْلِ، وَتَطْوِيقِ الْجِيدِ، وَالتَّغَنِّي، وَهٰذِهِ أُمورٌ مُثَنَاسِبَةٌ.

وَفِيهِ: (الْجَمْعُ مَعَ التَّقْمِيمِ)<sup>(1)</sup>: وَهُوَ أَنْ تُقَسِّمَ، ثُمَ تَجْمَعَ، أَوْ تَجْمَعَ، ثُمُّ تُقَسِّمَ؛ لأَنَّهُ قَالَ: (وَلاَ تُطِعُ مِنْهُمَا خَصْماً وَلاَ حَكَمَا)، فَقَسَّمَ، ثُمَ قَالَ: (وَالْتُتَ تَعْرِفُ كَيْدَ الْخَصْم وَالْحَكُم). تَعْرِفُ كَيْدَ الْخَصْم وَالْحَكُم).

وَفِيهِ: (الإيغَالُ)(2): وَهُوَ خَتْمُ الْكَلَامِ بِنُكُنَةٍ زَائِدَةٍ؛ أَلَا تَرَاهُ قَالَ: (وَلَا تُطِغ مِنْهُمَا خَصْماً وَلَا حَكَماً)، ثُمَّ زَادَ فِي خَتْمِ الْكَلَامِ ذِكْرَ (كَيْدَ الْخَصْمِ وَالْحَكَم).

رَّيُسْتَرُوَحُ مِنْهُ مَعْنَى (التَّكْمِيلِ) (1): وَهُوَ أَنْ يُؤْتَى بِكَلَامٍ فِي فَنُّ، فَيَبُدَأُ نَاقِصاً، فَيُتَمَّمُ بِكَلَامٍ آخَرَ؛ لأَنَّهُ لَمَّا بَدَأُ بِالنَّهٰيِ عَنْ طَاعَةِ الْخَصْمِ وَالْحَكَمِ [64] // تَمَّمَهُ بِالْوَصْفِ الَّذِي لأَجْلِهِ نَهَى عَنْ طَاعَتَهِمًا. قَالَ كَعْبُ الْغَنَوِيُّ (4): (طويل)

<sup>(1)</sup> ينظر العمدة: 1/599.

 <sup>(2)</sup> ينظر بحثه في: نقد الشعر: 192، حلية المحاضرة: 1/155، الصناعتين: 422، العمدة: 1/654، سر الفصاحة: 259، تحرير التحبير: 232، نهاية الأرب: 7/138، الطراز: 3/131، ابن حجة: 2/27.

 <sup>(3)</sup> ينظر: سر الفصاحة: 333، تحرير التحبير: 357، نهاية الأرب: 7/ 157، الطراؤ:
 (3) ينظر: سر الفصاحة: 1/ 374، حـن التوسل: 79.

<sup>(4)</sup> هو كعب بن سعد بن عمر الغنوي، من بني غني، شاعر جاهلي من شعراه المراثي عند ابن سلام، (ت نحو10 ق. ه). ترجمته في: (ط ابن سلام: 1/ 204) معجم الشعراه: 282، السمط: 2/ 771، الخزانة: 3/ 621، الأعلام: 6/ 82)، والبيت ضمن مرثبته الرائعة في: الأصمعيات: 95، الأمالي: 2/ 149، الوساطة: 44، جمهرة أشعار العرب: 2/ 707، كفاية الطالب: 74، ديوان المعاني للعسكري: 2/ جمهرة أشعار القرب: «وبعض الناس يروي هذه القصيدة لكعب بن سعد الغنوي، وبعضهم يرويها لسهم الغنوي وهو من قومه وليس بأخيه، وبعضهم يروي شيئاً منها لسهم، والمرثى بها يقال له: أبو المغوار واسمه هرم».

حَلِيمٌ إِذَا مَا الْحِلْمُ زَيَّنَ أَهْلَهُ مَعَ الْحِلْمِ فِي عَيْنِ الْعَدُوِّ مَهِيبُ وَهُوَ وَهُوَ وَهُوَ وَهُوَ وَهُوَ الْمَعَانِي تَقُرُبُ مِنْ مُرَاعَاةِ النَّظِيرِ أَنْ يَكُونَ الْجَمْعُ لَا بِالتَّضَادُ، وَهُوَ أَنْوَاعُ:

التِلَاثُ اللَّفْظِ وَالْمَعْنَى: وَذْلِكَ كَفَوْلِ زُهَيْرٍ بْنِ أَبِي سَلْمَى: (طويل)
 أثانِي سُفْعاً فِي مُعَرَّسِ مِرْجَلٍ وَنُوْيَا كَجِدْمِ الْحَوْضِ لَمْ يَتَثَلَّمِ(1)
 فَلْمًا عَرَفْتُ الدَّارَ قُلْتُ لِرَبْعِهَا: أَلَا عِمْ صَباحاً أَيُّهَا الرَّبُعُ وَاشْلَم

وَيَكُونُ بِالنِّلَافِ اللَّفْظِ مَعَ اللَّفْظِ، وَبِالنِّلَافِ الْمَعْنَى مَعَ الْمَعْنَى، وَهُوَ
 بَابُ مُشْبِعٌ أَعْنِي بَابَ مُرَاعَاةِ النَّظِيرِ.

وَ(الْغَاءُ) فِي تَوْلِهِ: (فَانْتَ تَعْرِفُ) بِمَعْنَى (إِذَ)، تُفِيدُ التَّعْلِيلَ، أَيْ: إِذْ أَنْتَ تَعْرِفُ كَيْدَ الْخَصْم.

وَ(الْخَصْمُ) بِسُكُونِ الصَّادِ: مَصْدَرٌ. وَيَقَعُ عَلَى مَنْ تَقَعُ عَلَيْهِ الْخُصُومَةُ، فَيَكُونُ إِذا عَلَى حَذْفِ الْمُضَافِ، أَيْ: وَأَنْتَ تَعْرِفُ كَيْدَ ذِي الْخَصْمِ. أَوْ أَنَّهُ أَنْوَلَ الْمُخَاصَمَ مَنْزِلَةَ الْمُضَادِ، مُبَالَغَةً، وَيُنْعَتُ بِهِ جِينَئِذِ الْمُفْرَدُ وَالْمُثَنَّى الصَّادِ: هُوَ الَّذِي تَصْدُرُ مِنْهُ وَالْمُثَنَّى وَالْمُؤَنَّتُ وَالْمُثَنِّى مِنْ قَوْلِهِ: (وَكُمْ خَصَمَ الْقُرآنِ مِنْ خَصِم) (2) بِكُثْرِ الصَّادِ. الْمُصَادِ الْمُؤْلِدِ: (وَكُمْ خَصَمَ الْقُرآنِ مِنْ خَصِم) (2) بِكُثْرِ الصَّادِ.



<sup>(1)</sup> سبق تخریجهما ص62.

<sup>(2)</sup> الديوان: 199، سيأتي شرحه في ص729.



## أَسْتَغُفِرُ اللَّهَ مِنْ قَوْلٍ بِلاَ عَمَلٍ لَقَدْ نَسَبْتُ بِهِ نَسْلاً لِذِي عُقُم(1)

شرح: عَوَّلَ النَّاظِمُ عَلَى التَّخْلِيصِ مِنَ التَّغُرُّلِ وَالنَّيبِ، وَقَدْ جَاءَ كَاللَّهُ وَالنَّهَ وَالنَّهُ وَالنَّهَ وَالنَّهَ وَالنَّهُ النَّهُ النَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ النَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ النَّهُ وَالنَّهُ وَالْمُ وَالنَّهُ وَالْمُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولِ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُ

وَالشَّعْرُ قُفْلٌ، أَوَّلُهُ مِفْتَاحُهُ، فَيَنْبَغِي للِشَّاعِرِ أَنْ يَجُوُدُ أَوَّلَ شِعْرِهِ، فَإِنَّهُ يَقُرَعُ السَّمْعَ أَوَّلًا، وَبِهِ يُسْتَدَلُّ عَلَى مَا عِنْدَهُ فِي أَوَّلِ وَهْلَةٍ. وَقَدْ قَالَ بَعْضُهُمْ: يَقْرَعُ السَّمْعَ أَوَّلًا، وَبِهِ يُسْتَدَلُّ عَلَى مَا عِنْدَهُ فِي أَوَّلِ وَهْلَةٍ. وَقَدْ قَالَ بَعْضُهُمْ: يَنْبَغِي لِلشَّاعِرِ أَنْ يَتُرُكُ بَعْضَ الْكَلِمِ وَلَعَ بِهَا بَعْضُ ضُعَفَاءِ الطَّبْعِ، مِثْلَ: (أَلَا) لَنْبَغِي لِلشَّاعِيِّ، وَ(خَلِيلَيَّ)، وَإِنْ وَرَدَا فِي كَلَامِ الْفُحُولِ، إِلَّا أَنَّهَا كَثُرَتْ حَتَّى الاسْتِفْتَاحِيِّ، وَ(خَلِيلَيًّ)، وَإِنْ وَرَدَا فِي كَلَامِ الْفُحُولِ، إِلَّا أَنَّهَا كَثُرَتْ حَتَّى

<sup>(1)</sup> الديوان: 192.

<sup>(2)</sup> الحز: من حز يحز احتزازاً، أي: قطع في علاج. ل/حزز.

<sup>(3)</sup> طبق المفاصل: أصابه إصابة محكمة فأبان العضو من العضو. ل/طبق.

<sup>(4)</sup> قرطس: أصاب القرطاس، والقرطاس الغرض. ل/قرطس.

 <sup>(5)</sup> البخاري: 33/14 ـ 15، مسلم: 4/2036 ـ 2042، ابن حبان: 1/277 ـ 268، الغردوس: 1/342، شرح السنة: 1/150.

صَارَتْ عُكَّازاً لِلضَّعَفَاءِ (١)؛ وَأَلْفَاظُ سَرَدْنَاهَا فِي الْكَبِيرِ .

[65] إلى وَاسْتِغْفَارُ النَّاظِمِ فِي أُوَّلِ هُذَا الْبَيْتِ لَوْلَا عَجُزُ الْبَيْتِ لَتَمَشَّى عَلَى أَنْ يَكُونَ اسْتِغْفَارُهُ مِنْ أَخْذِهِ فِي الْعِثَابِ، وَالسَّوَّالِ عَنْ حَالِ غَبْرِهِ، وَالسَّوَّالِ عَنْ حَالِ غَبْرِهِ، وَاسْتِخْفَارُهُ إِنْرُوعاً إِنْ عَنِ اللَّوْمِ، وَرُجُوعاً إِلَى الْقَبُولِ وَاسْتِكْشَافِهَا؛ فَكَانَ اسْتِغْفَارُهُ [نُزُوعاً] عَنِ اللَّوْمِ، وَرُجُوعاً إِلَى الْقَبُولِ لِللَّهُ وَاعْتِرَافاً بِأَنَّ الْجَمِيعَ فِي التَّفْرِيطِ سَوَاءً؛ لأَنَّ الْعِثَابَ إِنْ كُثُرَ كَانَ سَبَا فِي الْفَقِ وَالرُّجُوعِ إِلَى الْفَطِيعَةِ وَالْمِجْرَانِ، وَإِنْ قَلَّ وَرَقَّ وَحَلَا كَانَ سَبَا فِي الأَلْفَةِ وَالرُّجُوعِ إِلَى الإِنْصَافِ.

فَإِنْ قُلْتَ: هَلْ هُوَ مِنْ كَلَامِ الْمَسْؤُولِ أَوْ مِنْ كَلَامِ السَّائِلِ؟

قُلْتُ: بَتَمَشَّى عَلَى أَنَّهُ مِنْ كَلَامِ الْمَسْؤُولِ، وَالْأَظْهَرُ أَنَّهُ مِنْ كَلَامِ الْمَسْؤُولِ، فَيَكُونُ اسْتِغْفَارُهُ مِنْ إِنْكَارِهِ الْمُسْتَلْزِمِ النَّائِلِ. فَإِذَا قُلْنَا: إِنَّهُ مِنْ كَلَامِ الْمَسْؤُولِ، فَيَكُونُ اسْتِغْفَارُهُ مِنْ كَوْنِهِ نَزَّلَ نَفْسَهُ مَنْزِلَةَ الْمُخَاطَبِ وَلَا الْكَذِبَ وَإِخْفَاءَ الْحَقِّ، أَوْ أَنَّ اسْتِغْفَارَهُ مِنْ كَوْنِهِ نَزَّلَ نَفْسَهُ مَنْزِلَةَ الْمُخَاطَبِ وَلَا خَطَابِ. وَكَانَ يُجِيبُ إِجَابَةَ مُصَادِدٍ، ثُمَّ اعْتَرَفَ بِشَيْء أَيْضًا لَمْ يَكُنْ فِي الْخَارِجِ مِنْ كَوْنِهِ رَأَى خَبَالَ مَحْبُوبِهِ فَأَرَّقَهُ اللَّمْخُ. إِذَا أَخْرَجُنَاهُ عَنِ النَّبِيبِ مَنْ كُونِهِ رَأَى خَبَالَ مَحْبُوبِهِ فَأَرَّقَهُ اللَّمْخُ. إِذَا أَخْرَجُنَاهُ عَنِ النَبِيبِ مَنْ كُونِهِ رَأَى خَبَالُ مَحْبُوبِهِ فَأَرَّقَهُ اللَّمْخُ. إِذَا أَخْرَجُنَاهُ عَنِ النَبِيبِ مَنْ كُونِهِ رَأَى خَبَالُ مَحْبُوبِهِ فَأَرَّقَهُ اللَّمْخُ. إِذَا أَخْرَجُنَاهُ عَنِ النَبِيبِ مَنْ كُونِهِ رَأَى خَبَالَ مَحْبُوبِهِ فَأَرَّقَهُ اللَّمْخُ. إِذَا أَخْرَجُنَاهُ عَنِ النَبِيبِ مَنْ كُونِهِ رَأَى خَبَالُهُ مَنْ وَلِهِ النَّالِهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ قَوْلِهِ : (أَلْمَ عَنْ كُولُهُ اللَّهُ مِنْ قَوْلِهِ : (يَا لَا يَعْفُولُ اللهُ ) مِنْ كَلَامِ وَيَعْفُولُ الله ) مِنْ كَلَامِ الْمُسْؤُولِ. (أَلْمَعُظُولُ الله ) مِنْ كَلَامِ الْمَسْؤُولِ. (أَلْمَعُظُ كُلُهُ مِنْ قَوْلِهِ : (يَا لَا يَعْفُولُ اللّه ) مِنْ كَلَامِ الْمَسْؤُولِ.

وَقَوْلُهُ: (مِنْ قَوْلٍ بِلَا عَمَلٍ): إِمَّا مِنْ قَوْلٍ نَظَمْتُهُ وَلَا حَقِيقَةَ لَهُ، وَإِنَّمَا جَلَبُهُ النَّيبِبُ وَالتَّغَرُّلُ. أَوْ مِنْ وَغْظِي السَّائِلَ حَتَّى كَأَنِّي مُزَكِّى، وَأَنِّي فِي مَا وَعَظْتُ عَلَى حَقِيقَةٍ، وَيَكُونُ الْمَسْؤُولُ هُوَ الآمِرُ بِالْخَبْرِ.

وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ قَوْلُهُ: (أَسْتَغْفِلُ الله مِنْ قَوْلٍ بِلَا عَمَلٍ) مِنْ كَلَام

<sup>(1)</sup> الكلام في العمدة: 1/ 388 ـ 389.

<sup>(2)</sup> في الأصل: «نزع» ولعل الأنسب ما أثبتاه.

السَّائِلِ، لأَنَّهُ لَمَّا سَأَلَ وَعَاتَبَ وَبَرْهَنَ عَلَى عَدَمٍ صِحَّةِ إِنْكَارِ الْمَسْؤُولِ نَدِمَ عَلَى ذَلِكَ، إِذْ لَا يُصْدِرُ ذَٰلِكَ إِلَّا مَنْ لَهُ نَدَمٌ كَبِيرٌ، وَنَظرٌ إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ فَلَا تُرَكُّمُ فَلِكَ، إِذْ لَا يُصْدِرُ ذَٰلِكَ إِلَّا مَنْ لَهُ نَدَمٌ كَبِيرٌ، وَنَظرٌ إِلَى قَوْلِهِ أَعْلَى النَّعَى النَّحَة إِلَى قَوْلِهِ أَعْلَى النَّاسُ إِلَيْ وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُمْ ﴾ [البقرة: 44].

وَقَوْلُهُ: (لَقَدْ فَسَبْتُ)، (اللَّهُ): جَوَابُ قَسَمٍ مُحْذُوفٍ. وَعَبَرَ بِ (النَّسْلِ) عَنْ أَفْعَالِ الْخَيْرِ الَّتِي ذَلَّ عَلَيْهَا وَعُظُهُ.

وَ (دُو عُقْمِ): هُوَ شَبَّهَ أَقُوالَهُ بِالنَّسْلِ، وَعَدَمُ اتَصَافِهِ بِتِلْكَ الأَفْعَالِ الَّتِي نُدِبَ إِلَيْهَا كَأَنَهُ عَقِيمٌ، أَيْ: خَالٍ مِنْهَا، لأَنَّ ذُو الْعُقُمِ: مَنْ لَا يُنْسَلُ لَهُ مِنَ الرِّجَالَ وَمَنْ لا تَلِدُ مِنَ النّسَاءِ. وَيُقَالُ فِيهِ: (عُقْمٍ) بِسُكُونِ الْقَافِ، وَ(عُقْمٍ) الرِّجَالَ وَمَنْ لا تَلِدُ مِنَ النّسَاءِ. وَيُقَالُ فِيهِ: (عُقْمٍ) بِسُكُونِ الْقَافِ، وَ(عُقْمٍ) بِصَمْهَا، حَتَّى كَأَنَّهُ يَقُولُ: قَبِلْتُ عُذْرَكَ، وَأَنَا فِي الْحَقِيقَةِ فِي غِنَى عَمَا أَنَا أَنْهَاكَ عَنْهُ، وَكَيْفَ لَا؟ فَإِنِي مَغْمُوسٌ فِي مَا هُوَ أَعْظَمُ مِمَّا أَنَّا أَنْهَاكَ عَنْهُ، وَأَنَا أَنْهَاكَ عَنْهُ، وَلَيْكَ التَّزَكِيّ؛ وَقَدْ قَالَ الشَّاعِرُ: (كامل)

لَا تَنْهَ عَنْ خُلُق وَتَأْتِيَ مِثْلَهُ عَارٌ عَلَيْكَ إِذَا فَعَلْتَ عَظِيمٌ (3)

أَوْ يَكُونُ تَقْدِيرَ كَلَامٍ مَحْذُوفٍ، فَقَبِلَ السَّائِلُ عُذْرَهُ، وَأَقَرَّ بِأَنَّ اللَّاذِمَ مُشْتَرَكُ، وَأَنَا مُسْتَغْفِرٌ فِي مَا صَدَرَ مِنِّي إِلَيْكَ. وَ(العُقْمُ) لَيْسَ بِخَاصِّ بِالآدَمِيِّينَ، بَلْ يَعُمُّ الأَشْجَارَ وَالآدَمِيِّينَ. وَقَدَ تَكُونُ صِفَةً لِلِمُؤلِم بِكَسْرِ اللَّام، كَقَوْلِكَ:

<sup>(1)</sup> في الأصل: الملتفتأة.

<sup>(2)</sup> في الأصل: فعن عماء.

<sup>(3)</sup> المشهور أن هذا البيت لأبي الأسود الدؤلي وهو في ملحقات ديوانه: 130، الحماسة البصرية: 2/ 1232، القرطبي: 1/ 367، شرح ابن عقيل: 2/ 353، ونسب المتوكل الليشي الكناني في: الأغاني: 11/ 39، المؤتلف: 236، معجم الشعراء: 339، الليشي الكناني في: الأغاني: 26، الأزهية: 243، التذكرة الحمدونية: 1/ 278، ونسب معاني الحروف للرماني: 26، الأزهية: 3/ 24، التذكرة الحمدونية: 3/ 262، ابن للأخطل ولا يوجد في ديوانه. وفي سيبويه: 3/ 42، المثل السائر: 3/ 262، ابن عاكر يعيش: 7/ 24، ونقل السيوطي في شرح شواهد المغني: 264 عن تاريخ ابن عاكر أنه للطرماح. ونسبه الحاتمي في الحلية لسابق البربري. وينسب أيضاً للعزرمي.

الربع [66] عَقِيمٌ النَّهَا تَمْنَعُ وِلَادَةَ الأَشْجَادِ، وَتُضِرُّ بِهَا. وَتَقُولُ: امْرَأَةُ عَقِيمٌ: وَهِيَ الَّتِي قَامَ بِهَا الْوَصْفُ الْمُؤْذِي. وَيُقَالُ: (عَقُمَ) بِضَمَّ الْقَافِ كَ عَقِيمٌ: وَهِيَ الَّتِي قَامَ بِهَا الْوَصْفُ الْمُؤْذِي. وَيُقَالُ: (عَقُمَ) بِضَمَّ الْقَافِ كَ (خَنُتَ). وَيُسْتَعْمَلُ فِي الْمَعَانِي كَمَا فِي الْخَنْتُ). وَيُسْتَعْمَلُ فِي الْمَعَانِي كَمَا فِي الْأَشْكَالِ [غَيْرِ الْمُنْتَجِةِ] (1) بَعْضُ ضُرُوبِهَا لِعُرُوهَا عَنْ شَرَائِطِ الإِنْتَاجِ.

سُوَّالُ: قَوْلُهُ: (اَسْتَغْفِلُ الله)، صِيغَتُهُ صِيغَةُ خَبَرِ بِمُضَارِع، وَهُوَ يُفِيدُ بِصِيغَتِهِ اللهُ ال

الْجَوَابُ: إِنَّ الشَّرْعَ جَعَلَ عَلَى شَعَايِرِهِ أَعْلَاماً، يَكُونُ ذِكْرُهَا عَلَامَةً عَلَى خُصُولِ عَمَلِ، أَوْ قَوْلٍ، وَإِنْ كَانَتْ صِيغَتُهُ صِيغَةَ الْخَبْرِ. وَكَانَ بَعْضُ أَشْيَاخِنَا يَقُولُ: ﴿ فَقَرْلُهُ: ﴿ أَسْتَقْفِوْ الله ﴾ جُمُلَةٌ إِنْشَائِيَةٌ مَعْنَاهَا: أَقْلَعْتُ عَنِ الْمَعَاصِي، يَقُولُ: ﴿ فَقَرْلُهُ: ﴿ أَسْتَقْفِوْ الله ﴾ جُمُلَةٌ إِنْشَائِيةٌ مَعْنَاها: أَقْلَعْتُ عَنِ الْمَعَاصِي، وَأَخَذْتُ فِي تَحْصِيلِ الْمُبَادَرَةِ لِلْعَمَلِ، وَتَلَبَّسْتُ بِالنَّدَمِ عَلَى مَا أَسْلَفْتُ مِنَ النَّقْرِيطِه ﴾ أَلَا ثَرَى أَنَّ قَوْلَ الْقَاضِي لِلشَّاهِدِ: مَا تُرِيدُ ؟ فَيَقُولُ لَهُ: نَشْهَدُ بِكَذَا. وَنَعْرِيطِه ﴾ أَلَا ثَرَى أَنَّ قَوْلَ الْقَاضِي لِلشَّاهِدِ: مَا تُرِيدُ ؟ فَيَقُولُ لَهُ: نَشْهَدُ بِكَذَا. وَلَعْيَعُهُ النَّهُ لِكَانَ الْمُطَلِّقُ وَضِعَتُ لأَدَاءِ الشَّهَادَةِ إِنَّمَا جَاءَتُ بِلَفَظِ الْمُضَارِعِ، لَكِنْ تُفِيدُ الصَّيغَةَ الَّتِي وُضِعَتُ لأَدَاءِ الشَّهَادَةِ إِنَّمَا جَاءَتُ بِلَفَظِ الْمُضَارِعِ، لَكِنْ تُفِيدُ الصَّيغَةَ الَّتِي وُضِعَتُ لأَدَاءِ الشَّهَادَةِ إِنَّمَا جَاءَتُ بِلَفَظِ الْمُضَارِعِ، لَكِنْ تُفِيدُ الصَيغَةَ الَّتِي وُضِعَتُ لأَدَاءِ الشَّهَادَةِ إِنَّمَا جَاءَتُ بِلَفَظِ الْمُضَمِّةُ ﴾ لَكِنْ تُفِيدُ الصَّيغَةُ الْبُوسُمَةُ ﴾ أَلْ الطَيغة الْمُطَلِّقُ إِذَا قَالَ لامْرَأَتِهِ: نُطُلِقُكِ، فَإِنَّهُ لا يَلْزَمُهُ طَلَاقٌ. فَإِذَا قَالَ لامْرَأَتِهِ: نُطُلِقُكُ، وَقُوعُهُ إِنَّهُ لا يَلْزَمُهُ طَلَاقٌ. وَإِذَا قَالَ لامُرَأَتِهِ: الْمُعْمَلُ عَلَى الْمُعْلَى اللَّفَظِ، لاَنَهُ أَيْفَا إِنْ الطَيقِقَ التَّعْطِعُ مِنْ وَيَقِي التَّحْقِيقِ.

<sup>(1)</sup> في الأصل: •الغير منتجة.

<sup>(2)</sup> في الأصل: ﴿استغارِهِ، ولعله تحريف، والأنسب ما أثبتناه.

وَقَوْلُهُ: (مِنْ قَوْلِ مِلَا عَمَلِ) عَلَى حَقِيقَةِ الاصْطِلَاحِ الْعَرَبِيْ، وَإِلَّا فَقَدْ جَاء الْعَمَلُ شَامِلاً لِلْقَوْلِ وَالْفِعْلِ كَقَوْلِهِ عَلِيهِ: ﴿إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنَّيَّاتِ (1) فَهُوَ شَامِلُ لِلْفَوْلِ وَالْفِعْلِ. وَاعْلَمْ أَنَّ لَمْذِهِ الْكَلِمَةَ الَّتِي هِيَ (ٱسْتَغْفِرُ الله) إِنَّمَا تَنْفَعُ قَائِلُهَا إِنْ قَارَنَهَا إِفْلاعٌ وَنَدَمٌ، وَإِلَّا كَانَتْ مِنْ تَوْبَةِ الْكَذَّابِينَ.

وَتَعَلَّقَ الْمَجْرُورُ بِـ (مِنْ) بِفِعْلِ الاسْتِغْفَادِ.

رَ(بِلاَ عَمَلٍ) فِي مَوْضِعِ النَّعْتِ لِلْقَوْلِ.

وَفِي الْبَيْتِ: مَغْنَى الْوَعْظِ.

وَفِيهِ: (الرُّجُوعُ)، وَمَعْنَاهُ: أَنْ يَكُونَ الشَّاعِرُ يَذْكُرُ شَيْنًا ثُمَّ يَرْجِعُ عَنْهُ، وَهُوَ فِي الرُّجُوعِ أَنْوَاعٌ، إِمَّا - كَمَا فِي قَوْلِ النَّاظِم بِمَعَانٍ - فِي أَبْيَاتٍ مُتَفَرَّقَةٍ، وَقَدْ يَكُونُ ذٰلِكَ فِي الْبَيْتِ الْوَاحِدِ كَقَوْلِ الشَّاعِرِ: (وَامْرِ)

وَإِخْوَاناً حَسِبْتُهُمْ دُرُوعاً فَكَانُوهَا وَلَكِنْ لِلأَعْادِي(2) وَجِلَّتُهُمْ سِهَاماً صَائِبَاتٍ فَكَانُوهَا وَلَكِنُ فِي فُوَّادِي

[67] / وَقَالُوا قَدْ صَفَتْ مِنَّا قُلُوبٌ لَنْعَمْ صَدَقُوا وَلَكِنْ مِنْ ودَادِي

### 

<sup>(1)</sup> البخاري: ١/ ١٦، مسلم: 3/ 1515 ـ 1516، ابن ماجه: 2127، أبو داود: 2/ 262، الترمذي: 1647، النسائي: 1/58، ابن حبان: 1/304، و7/180، شرح السنة: 1/5، وفي الحديث عدة ألفاظ.

<sup>(2)</sup> تنسب هذه الأبيات لابن الرومي، ولأبي العلاء المعري، ولعلي بن فضالة القيروائي. وهي في: البديع: 122، تحرير التحبير: 2/ 331، نهاية الأرب: 7/ 151، جوهر الكنز: 162، نزهة الأبصار: 185، حسن التوسل: 279، المعاهد: 3/ 185-186، أنوار الربيع: 128 ﴿إخوان تَخَذَتُهم ﴾، الإيضاح: 534، تهذيب الإيضاح: 1/ 227، أنوار النجلي: 1/ 270، كتاب قول على قول: 3/ 293.

## أَمَرْتُكَ الْخَيْرَ لَٰكِنْ مَا اثْتَمَرْتُ بِهِ وَمَا اسْتَقَدْتُ فَمَا قَوْلِي لَكَ اسْتَقِمٍ؟ (1)

شرح: هٰذَا نَوْعٌ مِنَ (التَّفْسِيرِ): وَهُوَ أَنْ يَأْتِيَ الشَّاعِرُ بِشَيْء فِيهِ إِجْمَالٌ مَا ثُمَّ إِنَّهُ يَأْتِي بِشَرْحِه مَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ إِجْمَالِ مَا قَدَّمَ. أَوْ بِشَرْحِه مَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ إِجْمَالِ مَا قَدَّمَ. أَلَا تَرَى أَنَّ النَّاظِمَ لَمَّا قَالَ: (أَسْتَغْفِقُ اللَّهُ مِنْ قَوْلٍ بِلَا عَمَلٍ) إلى آخِرِهِ، كَانَ الْقَوْلُ وَلَمْ مُجْمَلاً، فَفَسَّرَهُ فِي الْبَيْتِ بَعْدَهُ وَكَأَنَّهُ يَقُولُ: ذٰلِكَ الْقَوْلِ بِلَا عَمَل: هُوَ كَوْنِي أَمَرْتُكَ وَلَمْ أَلْتَمِرْ، وَطَلَبْتُ مِنْكَ الاسْتِقَامَةَ وَلَمْ أَسْتَقِمْ.

وَفِيهِ مَعْنَى آخَرُ: إِنَّهُ فَسَّرَ أَوَّلَ الْبَيْتِ الْمُتَقَدِّمِ بِأَوَّلِ الْبَيْتِ الَّذِي بَعْدَهُ؛ فَإِنَّ قَوْلَهُ: (اَسْتَغْفِرُ اللهِ مِنْ قَوْلٍ): هُوَ قَوْلُهُ: (اَمَوْتُكَ الْخَيْرَ لَٰكِنْ مَا الْتُمَوْتُ بِهِ). وَقَوْلُهُ: (بِلَا عَمَلٍ) فَسَّرَهُ بِقَوْلِهِ: (وَمَا اسْتَقَمْتُ فَمَا قَوْلِي لَكَ اسْتَقِم).

اقَالَ حَاتِمٌ الطَّائِيُّ (طويل) (طويل)

مَنَّى مَا يَجِئ يَوْماً إِلَى الْمَالِ وَارِئِي يَجِدُ جُمْعَ كَفُّ غَيْر مِلْ وَلَا صِفْرِ (3)

<sup>(</sup>۱) الديوان: 192.

<sup>(2)</sup> هو حاتم بن عبد الله بن سعد بن الحشرج الطائي أبو عدي، فارس شاعر جاهلي يضرب به المثل في الجود، (ت96ق.هـ). ترجمته في: (الشعر والشعراء: 1/ 241، الأعلام: الأغاني: 16/ 92 \_ 105)، السمط: 606، الخزانة: 1/ 491 و2/ 162)، الأعلام: 2/ 151).

<sup>(3)</sup> الأبيات في ديوانه: 46 اوارثي يبتغي الغنى الأماني، الأغاني: 23/ 234 ايجد قبض كف وهي ضمن أبيات لعتبة بن مرداس، العمدة: 1/ 622، ورواية الثاني في الأغاني: 22/ 234 ايجد مهرة مثل القناة طمرة × وغصب إذا ما هز لم يرض بالهبرا، ولا يوجد البيت الثالث في الأغاني ضمن أبيات عتبة، وهو في: الصحاح والتاج واللمان (ردى ـ رمى) برواية: «وقد أردى»، ونسبه في الجمهرة: 2/ 419 إلى حاتم برواية «قد أرمى»، والطمرة: الفرس الجواد، الهبر: قطع اللحم، الأسمر: الدمع، الخطى: المنسوب إلى الخط وهو مرفأ للسفن بالبحرين، كعوبه عقده، ـ

يَجِدُ فَرَساً مِثْلَ الْعِنَانِ وَصَارِماً وَاسْمَرَ خَطْبًا كَأَذَّ كُعُوبَهُ

حُسَاماً إِذَا مَا هُزَّ لَمْ يَرْضَ بِالْهَبْرِ نَوَى الْقَسْبِ قَدُ أَرْبَى ذِداعاً عَلَى الْعَشْرِ

وَهٰذَا مِنَ التَّفْسِيرِ الصَّحِيحِ السَّالِم مِنْ ضَرُورَةِ التَّضْمِينِ، لأَنَّهُ لَمْ يُعَلَّقْ كَلَامَهُ بِشَيْءٍ يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ كَمَا فَعَلَ الْفَرَزْدَقُ وغَيْرُهُ فِي كَثِيرٍ مِنْ أَبْيَاتِ شِعْرِهِ.

وَقَالَ عُرْوَةُ بْنُ الْوَرْدِ (١): (طويل)

وَذِي أَمَـلِ يَـرُجُـو تُـرَاثِـي وَإِنَّـهُ وَمَالِي مَالٌ غَيْرُ دِرْعٍ وَمِغْفَرٍ

يَصِيرُ لَهُ مِنْي غَداً لَقَلِيلٌ (2) وَأَبْيَضُ مِنْ مَاءِ الْحَدِيدِ صَقِيلُ وَاسْمَرُ خَطْئُ الْقَنَاوَ مُثَقَّفٌ وَأَجْرَدُ عُرْيَانُ السَّرَاوَ طُويلُ

وَرَوىَ بَعْضُهُمْ: (وَأَبْيَض) (وَأَجْرَدِ) بِالْخَفْض، فَيَكُونُ (طَويلُ) مَرْفُوعاً عَلَى الْقَطْع، وَإِلَّا كَانَ مِنَ الإقْوَاءِ. لْكِنْ مَهْمَا وُجِدَ وَجْهٌ يُخْرَجُ بِهِ عَنْ عَيْبٍ الْبَيْتِ صِيرَ إِلَيْهِ (3). وَالتَّفْسِيرُ فِي كَلَامِهِمْ كَثِيرٌ، وَقَدْ أَشْبَعْنَا الْكَلَامَ فِي هٰذَا الْمَعْنَى فِي شَرْحِنَا الْكَبِيرِ.

القسب: ضرب من الثمر غليظ النوى. أرمى أو أردى أو أربى: واحد بمعنى زاد. السمط: 2/882، الاقتضاب: 348.

<sup>(1)</sup> هو عروة بن الورد بن زيد وقيل: ابن عمرو بن زيد العبسي، شاعر جاهلي قارس من الشعراء الصعاليك، ترجمته في: (الشعر والشعراء: 2/ 675، الاشتقاق: 170، الأغاني: 3/ 70 ـ 81، السمط: 823، الخزانة: 4/ 194).

<sup>(2)</sup> لا توجد الأبيات في ديوان عروة بن الورد. وتروى لأبي الأبيض العبسي (شاعر كان في أيام هشام بن عبد الملك). تنظر في: شعر بني عبس: 149. ش/ح للمرزوقي: 1/ 468 ودي أمل. . . وإن ما؛ وقدرع حصينة × وأبيض من ماه الحديد صقيل؛ . المنزع البديع: 232 غير منسوب. العمدة: 1/ 623 أوإن أمرأ. . . وإن ما × يصير له منه غداً. الوساطة: 242، جوهر الكنز: 172 وذي أمل يرجو ثرائي وإن ما × له منه إذا، ديوان الشعر العربي: 325منسوب لأبي الأبيض. في ش/ح/م وجوهر الكنز: •أسمر خُطئ×وأجرةُ عريان السراة طويل. المغفر: زرد من الدروع يلبس تحت القلنسوة، أو حلق يتقنع بها المتسلح، وأصل الغفر التغطية والتستر، المتقفّ: المقوم. الأجرد: الفرس القصير الشعر متجرد الظهر من اللحم مشرف الهامة طويل القامة. والسراة: أعلى الظهر ووسطه.

<sup>(3)</sup> النص في العمدة: 1/ 622 ـ 623.

وَيُقَالُ: (اَهَوَ) إِذَا وَجَّهَ الطَّلَبَ إِلَى غَيْرِهِ، إِمَّا حَقِيقَةً إِنْ كَانَ الآمِرُ أَعْلَى مَرْتَبَةً مِنَ الْمَأْمُورِ، أَوْ خُصُوعاً إِنْ كَانَ أَدُونَ مِنْهُ، أَوْ الْتِمَاساً إِنْ كَانَ مُسَاوِياً لَهُ فِي الْقَدْرِ: وَأَمَّا (النَّتَعَوَ) أَيْ: عَمِلَ. وَمُقْتَضَى الْبَيْتِ: أَمَرْتُكَ وَلَمْ أَعْمَلْ بِمَا أَمَرْتُكَ بِهِ.

وَ(الْخَيْنَ): مَنْصُوبٌ بِ (أَمَرَ) مَفْعُولاً ثَانِياً، وَهٰذَا مِنَ الأَفْعَالِ الَّتِي تَعَدَّى (1) لِلثَّانِي تَارَةً بِنَفْسِهِ وَتَارَةً بِحَرْفِ الْجَرِّ. وَ(الآمِنُ) هُنَا عَلَى مَا تَقَدَّمَ: إِمَّا الْمَسْؤُولُ وَإِمَّا السَّائِلُ: وَ(الْخَيْنَ) هُوَ مَضْمُونُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ قَوْلِهِ: (فَاصْرِفُ هُوَاهَا)، وَ(اسْتَقُوعُ الدُّمْعَ) وَمَا فِي مَعْنَاهُ.

وَ(مَا) فِي قَوْلِهِ: (فَمَا قَوْلِي لَكَ السَّتِهِمِ): اسْتِفْهَامِيَّةٌ، مُشْعِرَةٌ بِتَوْبِيخٍ مَا، وَإِنْكَارِ عَلَى نَفْسِهِ؛ وَكَأَنَّهُ يَقُولُ: فَأَيُّ فَائِدَةٍ فِي وَعْظٍ مِنْ غَيْرِ عَامِلٍ بِهِ؟ قَالَ الشَّاعِرُ: (كامل) فَابُدَأُ بِنَفْسِكَ فَاثْنِهَا عَنْ غَيْهَا فَإِذَا بَدَأْتَ بِهَا فَأَنْتَ حَكِيمُ<sup>(2)</sup>

وَفِي (أَمَوْتُ) وَ (النَّتَمَوْتُ) تَجْنِيسٌ وَتَرْدِيدٌ. وَلَيْسَ (أَمَوْتُ) وَ (النَّتَمَوْتُ) كَفَوْلِهِ: [68]// (وَمَا اسْتَقَمْتُ فَمَا قَوْلِي لَكَ اسْتِقِمٍ) لاَنْفَاقِ اللَّفْظَيْنِ الآخرَيْنِ فِي الْمَادَةِ وَالْمَعْنَى دُونَ اللَّفْظَيْنِ الأَوَّلَيْنِ، فَإِنَّهُمَا مُتَّفِقًانِ فِي اللَّفْظِ دُونَ الْمَعْنَى.

وَفِي الْبَيْتِ: (مُرَاعَاةُ النَّظِيرِ) لِلْمُنَاسَبَةِ الَّتِي بَيْنَ ٱلْفَاظِ الْجُمْلَتَيْنِ.

وَفِيهِ: نَوْعٌ مِنَ (الْمُقَابَلَةِ)، لِمُقَابَلَةِ لَفُظَتِي الْعَجُزِ لِلْفَظْتِي الصَّدْرِ.

وَقَوْلُهُ: (هَا الْفَتَعَوْثُ بِهِ): الضَّمِيرُ الْمَجْرُورُ بِالْبَاءِ صَالِحٌ أَنْ يَعُودَ لِلْخَيْرِ، أَوْ لِلأَمْرِ.

وَ (لَكَ اسْتَقِمِ): فِي مَوْضِعِ نَصْبٍ بِوُقُوعِ الْقَوْلِ عَلَيْهِ.

وَ(قَوْلِي): هُوَ خَبَرُ مَا الاسْتِفْهَامِيَّةِ.

<sup>(1)</sup> في الأصل: ايتعدى، والأنسب ما أثبتاه.

### وَلَا تَزَوُّدُتُ قَبْلَ الْمَوْتِ شَافِلَةً وَلَمْ أَصَلَّ سِوَى فَرْضِ وَلَمْ أَصُم

شرح: هٰذَا مِنْ مَعْنَى التَّرْدِيدِ، وَهُوَ مِنْ بَابٍ ذِكْرِ الْخَاصِّ بَعْدَ الْعَامُ، لَا الْحَيْرَ الْمُتَقَدِّمَ الذِّكْرِ شَامِلُ لِجَمِيعِ أَنْوَاعِ الْبِرِّ، فَكَرَّرَ (الصَّوْمَ) لَأَنَّ الْحَيْرَ الْمُتَقَدِّمَ الذِّكْرِ شَامِلُ لِجَمِيعِ أَنْوَاعِ الْبِرِّ، فَكَرَّرَ (الصَّوْمَ) وَ(الصَّلَاةَ) لِشَرَفِهِمَا، مَعَ مَا فِيهِ مِنْ قَصْدِ إِزَالَةِ شَنَاعَةِ مَا صَرَّحَ بِهِ، لأَنَّهُ مَا الْتَعْمَرَ وَلَا اسْتَقَامَ، إِذْ يُعْطِي ذَٰلِكَ الإِطْلَاقُ إِهْمَالُ مَا كُلَّفَ بِهِ مِنَ الثَّلَاعُ وَلاَ السَّقَامَ، إِذْ يُعْطِي ذَٰلِكَ الإِطْلَاقُ إِهْمَالُ مَا كُلَّفَ بِهِ مِنَ الثَّلَاعُ الْمُعَالَةِ، وَإِذَا لَمُ أُوفِ بِذَٰلِكَ الطَّاعَاتِ، فَقَالَ: (الْخَيْرَ)، الأَلِفُ وَاللَّامُ لِلاسْتِغْرَاقِ. وَإِذَا لَمْ أُوفِ بِذَٰلِكَ لاَنْهَا إِنْمَا افْتَصَرْتُ عَلَى فِعْلِ الْوَاجِبِ، وَلَوْ كُنْتُ كَامِلاً لَفَعَلْتُ مِنَ النَّعْلِ الْوَاجِبِ، وَلَوْ كُنْتُ كَامِلاً لَفَعَلْتُ مِنَ النَّعْلِ الْوَاجِبِ، وَلَوْ كُنْتُ كَامِلاً لَفَعَلْتُ مِنَ النَّعْلِ الْوَاجِبِ، وَلَوْ كُنْتُ كَامِلاً لَقَعَلْتُ مِنَ النَّعْلِ الْوَاجِبِ، وَلَوْ كُنْتُ كَامِلاً لَفَعَلْتُ مِنَ النَّعْلِ الْمُكَمِّلَةُ وَرَجَةَ الْعَامِلِ بَعْدَ أَدَاءِ النَّوَافِلُ هِيَ الْمُكَمِّلَةُ وَرَجَةَ الْعَامِلِ بَعْدَ أَدَاءِ الفَرَافِلُ هِيَ الْمُكَمِّلَةُ وَرَجَةَ الْعَامِلِ بَعْدَ أَدَاءِ الفَرَافِلُ هِيَ الْمُكَمِّلَةُ وَرَجَةَ الْعَامِلِ بَعْدَ أَدَاءِ الفَرَافِلُ هِيَ الْمُكَمِّلَةُ وَرَجَةَ الْعَامِلِ بَعْدَ أَدَاءِ لَلْهُ وَلِي اللْمُ لَالْمُلَاقُ وَلَا اللْمُكَلِّلُهُ لِهِ النَّوْافِلُ هِي الْمُكَمِّلَةُ وَرَجَةَ الْعَامِلِ بَعْدَ أَدَاءِ لَلْمُ الْمُعَلِّلُهُ وَلَا اللْمُعَلِّلُهُ الْمُعْلِى الْمُولِ الْمُولِ الْمُلْكِلِيلُولُ الْمُؤْمَا الْمُلْفَقُوا الْمُؤْلِقُ اللْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُلْكِلِيْ الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُؤْمِلِ الْمُؤْمِلُ الْمُلِي الْمُ الْمُعْلِى الْمُؤْمِلِ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلِ الْمُعْمِلُ الْمُعْلِى الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُلِي الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلِ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِ

فَإِنْ قُلْتَ: وَهٰذَا الاغْتِذَارُ لَمْ يَزَلُ فِيهِ بَحْثُ: وَهُوَ أَنْ يُقَالَ: وَكَيْفَ أَمَرُ مَنِ اغْتَرَفَ أَنَّهُ مُفْتَصِرٌ عَلَى الْمَفْرُوضِ دُونَ شَيْءٍ مَا مِنَ الْمَنْدُوبَاتِ مِنَ الْفَرْضِ وَالصَّوْم؟

لْكِنْ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ أَنَهُ إِنَّمَا فَعَلَ الْفَرْضَ مِنَ الصَّلَاةِ وَالصَّوْمِ بِتَوَابِعِهِمَا. وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ أَرَادَ: إِنَّهُ إِنَّمَا صَلَّى مَا وَقَعَ عَلَيْهِ لَفُظُ الْفَرْضِ، بِتَوَابِعِهِمَا. وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ أَرَادَ: إِنَّهُ إِنَّمَا صَلَّى مَا وَقَعَ عَلَيْهِ لَفُظُ الْفَرْضِ، إِمَّا بِأَصْلِ التَّكْلِيفِ أَوْ بِالنَّذْرِ، وَيَكُونُ لَهُ أَوْرَادٌ أَوْجَبَهَا عَلَى نَفْهِ. وَجَاءَ بِهِ كَذَا إِمَّ الرِّيَاءِ وَتَزْكِيَةِ النَّفُسِ، فَيَكُونُ مُحْمَلاً إِخْفَاءَ عَلَى السَّامِعِ خَشْيَةً مَا يَلْحَقُهُ مِنَ الرِّيَاءِ وَتَزْكِيَةِ النَّفُسِ، فَيَكُونُ صَادِقاً فِي مَا قَالَ، مُتَسَثِّراً بِعَمَلِهِ، كَامِلاً فِي ذَاتِهِ بِكَمَالِ أَفْعَالِهِ.

فَإِنْ قُلْتَ: لَوْ كَانَ هٰكَذَا لَكَانَ نَاسَبَهُ عَلَى التَّفْرِيطِ الَّذِي يَظْهَرُ مِنْ قُوَّةِ كَالَمِهِ غَيْرَ مُطَابِقِ لِمَا مَعَهُ فِي نَفْسِ الأَمْرِ.

فَالْجَوَابُ: إِنَّهُ لَمَّا وَقَفَ بِبَابِ الْعُبُودِيَّةِ، وَعَلِمَ حَقِيقَةَ الرُّبُوبِيَّةِ، اصْمَحَلَّتْ

أَعْمَالُهُ فِي نَظَرِهِ، وَرَأَى أَنَّهُ مُقَصَّرٌ، وَلَوْ بَذَلَ الْجُهْدَ فِي الطَّاعَةِ؛ وَهُوَ دَأْبُ الْحُهْدَ فِي الطَّاعَةِ؛ وَهُوَ دَأْبُ الْأَكَابِرِ، إِنَّهُمْ لَا يَرَوْنَ لأَنْفُيهِمْ عَمَلاً.

وَ(التَّوَوُّوُ) فِي اللَّسَانِ: حَقِيقَةُ مَا يَحْمِلُهُ الْمُسَافِرُونَ فِي أَسْفَادِهِمْ لأَفُواتِهِمْ. وَجَاءَ إِطْلَاقُهُ عَلَى أَفْعَالِ الْبِرِّ الَّتِي يُقَدِّمُهَا الإِنْسَانُ لِلسَّفَرِ الطَّوِيلِ الْمُوصِلِ إِلَى الدَّارِ الآخِرَةِ، قَالَ الله الْعَظِيمُ: ﴿ وَتَكَرَّوَّدُواْ فَإِنَّ خَيْرُ الزَّادِ الْمُعُونَى ﴾ [البقرة: 197]. وقد استغملت الْعَرَبُ (القُّزُوُّة) عَلَى جِهَةٍ مِنْ جِهَاتِ النَّهُكُم بِالْمُتَزَوَّدِ وَالاَفْتِخَارِ فِي الْمُزَوِّدِ، مِثْلُ قَوْلِهِمْ: فَتَزَوَّدَ مِنَا ضَرْبَةً فَوْقَ الْمُتَزُوّدِ وَالاَفْتِخَارِ فِي الْمُرَوِّدِ، مِثْلُ قَوْلِهِمْ: فَتَزَوَّدَ مِنَا ضَرْبَةً فَوْقَ الْمُتَوْدِهِ، وَالْمُتَافِرَ إِلَى غَايَةِ سَفَرِهِ. وَعَايَةُ سَفَرِ الْمُتَزُوّدِ النَّاوِمُ المُتَعْمَلَةِ بِزَادٍ، إِذْ لاَ مَسَافَةَ بَعْدَهَا تَفْتَقِرُ الْحَيْرُ الْجَنَّةُ، فَإِذَا دَخَلَهَا اسْتَغْنَى عَنْ اسْتِعْدَادِ بِزَادٍ، إِذْ لاَ مَسَافَةَ بَعْدَهَا تَفْتَقِرُ إِلَى ذَادٍ، وَمَنْ فَقَدَ زَادَهُ قَبْلَ الْوُصُولِ خُشِيَ عَلَيْهِ الضَّيَاعُ.

[69] ﴿ وَ(النَّاقِلَةُ) فِي اللَّغَةِ: الزِّيَادَةُ، وَعَلَيْهِ يُحْمَلُ كَلَامُ النَّاظِمِ. وَفِي الْكَلَامِ نَعْتُ مَحْدُونٌ، أَيْ: وَلَا تَزَوَّدْتُ قَبْلَ الْمَوْتِ نَافِلَةً، أَيْ: مُعْتَبَرَةً. وَخَذْفُ النَّعْتِ فِي فَصِيحِ الْكَلَامِ كَثِيرٌ؛ وَمِنْهُ: ﴿ الْتَنَ جِثْتَ بِالْحَقِّ ﴾ [البغرة: 71]، وَخَذْفُ النَّعْتِ فِي فَصِيحِ الْكَلَامِ كَثِيرٌ؛ وَمِنْهُ: ﴿ الْتَنَ جِثْتَ بِالْحَقِّ ﴾ [البغرة: 71]، أي: النَّاجِينَ.

وَ(الْفَرْضُ) فِي اللَّغَةِ: التَّقْدِيرُ؛ وَمِنْهُ: ﴿ فَدْ فَرْضَ اللَّهُ لَكُو غَِلَةَ أَيْمَنِكُمُ ﴾ النحريم: 2]، وَقَوْلُهُمْ: فَرَضَ الْقَاضِي النَّفَقَة، أَيْ: قَدَّرَهَا؛ وَمِنْهُ: صَدَقَةُ الْفِطْرِ سُنَّةُ فَرَضَهَا رَسُولُ الله ﷺ، أَيْ: قَدَّرَهَا. وَأَمَا فِي الشَّرْعِ: فَهُوَ مَا يُعَاقَبُ تَارِكُهُ وَبُحْمَدُ فَاعِلُهُ، وَلَهُ أَلْفَاظُ [مُتَرَادِفَةٌ] (1): الْوَاجِبُ، وَالْفَرْضُ وَالْمَحْتُومُ، وَالْمَحْتُومُ، وَالْمَحْتُومُ، وَالْمَحْتُومُ، وَالْمَحْتُومُ، وَالْمَحْتُومُ، وَالْمَحْتُومُ، وَالْمَحْتُومُ، وَالْمَحْتُومُ،

وَ(الْمَوْتُ): يَجُوزُ تَأْنِيثُهُ وَتَذْكِيرُهُ، وَهُوَ وُجُودِيٌّ بِدَلِيلٍ هُوَ: ﴿الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْمَوْتُ وَالْمَانِ اللهِ الْمَوْتَ وَالْمَيْوَةُ ﴾ [الملك: 2] خِلَافاً لِمَنْ قَالَ: إِنَّهُ عَدَمِيَّ. وَذَهَبَ الْعَزَالِيُّ إِلَى أَنَّ

الْمَوْتَ عِبَارَةٌ عَنِ انْفِطَاعِ خِدْمَةِ الْجَسَدِ الرُّوحَ (''. وَمَا جَاءَ مِنْ أَنَّهُ يُؤْتَى بِهِ عَلَى صِفَةِ كَبْشٍ، فَيُذْبَحُ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ، وَيُقَالُ: يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ خُلُوداً لَا مَوْتَ فِيهَا، (2)، مُتَأَوَّلُ (3). هٰذَا هُوَ مُقْتَضَى كَلَامٍ فِيهَا، وَيَا أَهْلَ النَّارِ خُلُوداً لَا مَوْتَ فِيهَا، (2)، مُتَأَوَّلُ (3). هٰذَا هُوَ مُقْتَضَى كَلَامٍ النَّاظِم.

وَأَوْرَدَ بَعْضُهُمْ بَحْناً وَقَالَ: وَكُيْفَ يَتَوَجّبُ عَلَى النَّفْسِ ذَمَا مَعَ التَّوْفِيَةِ بِالْوَاجِبِ؟ ثُمَّ قَالَ: فَإِنْ فِيلَ: قَدْ حَكَمَ الأَئِمَةُ بِجَرْحَةِ مَنْ تَرَكَ النَّوَافِلَ بِالتَّرْكِ فَإِنَّ ذَٰلِكَ لَا يَفِي كُلَّهَا، بَلْ وَبِعُقُوبَتِهِ، ثُمَّ قَالَ: أَمَّا مَنْ عَمَّ النَّوَافِلَ بِالتَّرْكِ فَإِنَّ ذَٰلِكَ لَا يَفِي بِفِعْلِ الْفَرَافِسِ، لِمَا يَظْهَرُ مِنْ اسْتِهَانَتِهِ بِالنَّوَافِلِ، ثُمَّ جَنَعَ إِلَى أَنَّ كَلَامُ النَّاظِمِ فِي قَوْلِهِ: (وَلَمْ أَصَلُّ سِوى فَرْضٍ وَلَمْ أَصُمِ)، قَالَ: هٰذِهِ دَرَجَةٌ النَّاظِمِ فِي قَوْلِهِ: (وَلَمْ أَصَلُّ سِوى فَرْضٍ وَلَمْ أَصُمِ)، قَالَ: هٰذِهِ دَرَجَةٌ عَلَى النَّافِمِ فِي قَوْلِهِ: (وَلَمْ أَصَلُّ سِوى فَرْضٍ وَلَمْ أَصُمِ)، قَالَ: هٰذِهِ دَرَجَةٌ عَلَى النَّذِي سَأَلَهُ عَمًا عَلَيْهِ فَقَالَ فِي سُؤَالِهِ: ﴿أَرَائِنَ إِذَا صَلَّيْتُ الصَّلُواتِ لِللَّهِ مَنَالَةُ عَمًا عَلَيْهِ فَقَالَ فِي سُؤَالِهِ: ﴿أَرَائِنَ إِذَا صَلَّيْتُ الصَّلَواتِ لِللَّهُ عَمًا عَلَيْهِ فَقَالَ فِي سُؤَالِهِ: ﴿أَرَائِنَ إِذَا صَلَّيْتُ الصَّلَونَ الْمَدَّوَاتِ السَّلُونَ وَلَمْ أَوْدَ الْمَلْوَاتِ السَّلُونَ وَاللَّهُ عَمًا عَلَيْهِ فَقَالَ فِي سُؤَالِهِ: ﴿أَرَائِنَ إِذَا صَلَيْتُ الصَّلَوْنَ الْمَدَواتِ السَلَّهُ عَمًا عَلَيْهِ فَقَالَ فِي سُؤَالِهِ: ﴿أَرَائِنَ إِذَا صَلَيْتُ الْمَالَةُ عَلَى ذَلِكَ شَيْنَا أَأَوْدُ لَ الْجَنَّةُ ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: وَاللهَ لَا أَزِيدُ عَلَى ذَلِكَ شَيْنَا أَأَوْدُ لَا الْمَالِدُ عَلَى ذَلِكَ شَيْنَا أَلَاهُ لَا الْمَالَاءُ فَى اللّهِ لَا أَوْلِهُ لَا أَرْهِ لَلْ الْمِنَا الْمُعْلَى فَلَا الْهِ لَا أَوْلِكُ مَلَى الْمَالَاءُ فَلَا اللّهُ اللّهِ لَا أَوْلِكُ مَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمَالِدُ الْمُعْلَى الْمُنَا الْمَالَةُ اللّهِ لَا الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُؤْلِقُولُ اللّهُ اللّهُ الْمُعَلَى الْمُعْلَى الْمُؤْلِقُلُوا الْمُؤْلِقُولِ الْمُؤْلِقُولُ اللّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللّهُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِلُهُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ السَلَّالِ الْمُؤْلِقُلُهُ اللّهُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُولُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْل

قُلْتُ: وَفِي هٰذَا نَظَرٌ، لأَنَّ حَدِيثَ الأَعْرَائِيِّ هٰذَا قَدْ تَأُوَّلُهُ النَّاسُ بِأَنْ قَالُوا: لَعَلَّهُ كَانَ قَبْلَ مَشْرُوعِيَّةِ (5) غَيْرِ الْفَرَائِضِ فِي أُوَّلِ الإِسْلَامِ. وَقِيلَ: إِنَّ قَالُوا: لَعَلَّهُ كَانَ قَبْلَ مَشْرُوعِيَّةٍ (5) غَيْرِ الْفَرَائِضِ فِي أُوَّلِ الإِسْلَامِ. وَقِيلَ: إِنَّ قَالُواتِ كَتَبَهُنَّ اللهُ عَلَى الْعِبَادِ إِلَى الْحَدِيثَ الَّذِي خُوطِبَ بِهِ الأَعْرَائِيُّ: ﴿ خَمْسُ صَلَوَاتٍ كَتَبَهُنَّ اللهُ عَلَى الْعِبَادِ إِلَى

<sup>(1)</sup> ينظر الإحياء: 4/ 448 \_ 544.

 <sup>(2)</sup> البخاري: 32/73 ـ 40، مسلم: 4/2188 ـ 2189، الترمذي: 4/95 ـ 96، البخاري: 95 التخويف من الدارمي: 90، المستدرك: 1/156، الأحاديث المختارة: 7/49، التخويف من النار: 152، شعب الإيمان: 1/350، العظمة؛ 3/943.

 <sup>(3)</sup> ينظر هذا الكلام عن الموت في: النص الكامل لكتاب العواصم من القواصم: 26 29.

<sup>(4)</sup> مسلم: 1/44 بألفاظ عدة. أحمد: 14220.

<sup>(5)</sup> في الأصل: امشروعة.

آخِرِه. فَقَالَ: وَالله لَا أَذِيدُ عَلَيْهِنَّ وَلَا أَنْقُصُ مِنْهُنَّ (1)، أَيْ: لَا أَغَيِّرُ تَحْدِيدَ الشَّرْعِ، لَا أَنْقُصُ مِنْ الْحُمْسِ وَلَا أَزِيدُ عَلَيْهَا. وَقِيلَ: مَعْنَى كَلَامِ الأَعْرَابِيِّ: لَا أَزِيدُ فِي قَوَاعِدِ الإِسْلَامِ الَّتِي بُنِيَ الإِسْلَامُ عَلَيْهَا، وَلَا أَنْقُصُ مِنْهَا. وَأَيْضاً لَا أَزِيدُ فِي قَوَاعِدِ الإِسْلَامِ الَّتِي بُنِيَ الإِسْلَامُ عَلَيْهَا، وَلَا أَنْقُصُ مِنْهَا. وَأَيْضاً لَا أَزِيدُ فِي قَوَاعِدِ الإِسْلَامِ النَّيْ بُنِيَ الإِسْلَامُ عَلَيْهَا، وَلَا أَنْقُصُ مِنْهَا. وَأَيْضاً فَإِنْ مَا لَا عُرَابِيُ هَلْ أَخْرَابِي هَلْ الْحَرَّمُ عَلَى النَّادِ، وَمَعْلُومُ أَنَّ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ فَرَّةٍ مِنْ النَّادِ، وَمَعْلُومُ أَنَّ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ فَرَّةٍ مِنْ إِيشَانِ بَدْخُلُ الْجَنَّةِ.

وَقَالَ أَيْضاً هٰذَا الْمُتَكَلِّمُ عَلَى الْبَيْتِ: لَوْ قَالَ النَّاظِمُ: (لَمْ أُوفِ بِتَكْلِيفٍ، وَلَمْ أَصْم) أَوْ نَحْوِ، هٰذَا، لَكَانَ أَسْعَدَ بِقَصْدِهِ.

قُلْتُ: وَهٰذَا كُلُّهُ بَعِيدٌ مِنْ قَصْدِ النَّاظِمِ، وَإِنَّمَا وَرَّى النَّاظِمُ تَوْرِيَةً، وَيُؤيُدُهَا مَا قَالَ بَعْدُ فِي قَوْلِهِ: (ظَلَقْتُ سُنَّةً مَنْ اَحْيَى الظَّلَامَ)(2)، هٰذَا يُبَيِّنُ لَكُ أَنَهُ كَانَ يُصَلِّي الْفَرْضَ وَغَيْرَهُ؛ لَكِنْ يَكُونُ الْوِرْدُ لَالَّذِي هُوَ غَيْرُ مُكَلِّفٍ بِهِ لَكَ أَنَهُ كَانَ يُصَلِّي الْفَرْضَ وَغَيْرَهُ؛ لَكِنْ يَكُونُ الْوِرْدُ لَالَّذِي هُوَ غَيْرُ مُكَلِّفٍ بِهِ لَكَ أَنَهُ تَرَكَ الدَّرَجَةَ الْعُلْبَا لِكَوْنِهِ لَمْ يَقِفْ حَتَّى تَرِمَ أَوْجَبُهُ عَلَى نَفْسِهِ، لَكِنْ رَأَى أَنَّهُ تَرَكَ الدَّرَجَةَ الْعُلْبَا لِكَوْنِهِ لَمْ يَقِفْ حَتَّى تَرِمَ فَذَمَاهُ، كَمَا أَضَارَ إِلَيْهِ بِقَوْلِهِ: (ظَلَقْتُ سُنَّةَ مَنْ اَحْيَى الظَّلَامَ)(3)، لأَنَّ تِلْكَ الذَرَجَةَ هِيَ النَّيْطِمِ عَيْرُ هٰذَا. وَكُلُّ مَا قَالَ: الذَرَجَةَ هِيَ الْتَي فَاتَتُهُ، [70]// وَلَا يُتَأَوَّلُ عَلَى النَّاظِمِ غَيْرُ هٰذَا. وَكُلُّ مَا قَالَ: مِنْ أَنْ يُوقِعَهُ فِي الْكَذِبِ أَوْ لَا يُوقِعَهُ، شَيْءٌ مُسْتَغْنَى عَنْهُ. وَكَلَامُهُ أَوْضَحُ مِنْ أَنْ يُوقِعَهُ فِي الْكَذِبِ أَوْ لَا يُوقِعَهُ، شَيْءٌ مُسْتَغْنَى عَنْهُ. وَكَلَامُهُ أَوْضَحُ مِنْ أَنْ يُوقِعَهُ فِي الْكَذِبِ أَوْ لَا يُوقِعَهُ، شَيْءٌ مُسْتَغْنَى عَنْهُ. وَكَلَامُهُ أَوْضَحُ مِنْ أَنْ يُوقِعَهُ فِي الْكَذِبِ أَوْ لَا يُوقِعَهُ، شَيْءٌ مُسْتَغْنَى عَنْهُ. وَكَلَامُهُ أَوْضَحُ مِنْ أَنْ يُلْوَمَ عَلَيْهِ كَذِبًا.

وَقَوْلُهُ: (وَلَا تَزَوُدْتُ قَبْلَ الْمَوْتِ) هُوَ مِنَ (الْحَشْوِ)؛ وَقَدْ قَدَّمْتُ قَبْلُ «أَنَّ الْحَشْوَ قَدْ يَكُونُ مِنْهُ لَفْظٌ لَا يُفِيدُ مَعْنَى، وَإِنَّمَا أَدْخَلَهُ النَّاظِمُ لِإِقَامَةِ الْوَزْنِ، وَأَنَّهُ

 <sup>(1)</sup> البخاري: 1/ 97 ـ 99 و 9/ 76 ـ 77 بألفاظ. مسلم: 1/ 40 ـ 41، أبو داود: 1/ 106 النسائي: 1/ 227 و4/ 121، الموطأ: 1/ 175، ابن حبان: 3/ 4 و 3/ 116، الحدائق: 1/ 62 ـ 63، البغرى: 1/ 19.

<sup>(2)</sup> الديوان: 192 وتمامه:

«ظلمت سنة من أحيى الظلام إلى أن اشتكت قدماه الضر من ورم»
(3) نفسه.

إِنْ كَانَ فِي الْقَافِيَةِ سُمِّيَ اسْتِدْعَاءً. وَقَدْ يَأْتِي مِنَ الحَشْوِ مَا هُوَ زِيَادَةٌ فِي حُسْنِهِ وَتَقْوِيَةٌ لِمَعْنَاهُ ١٠٠، كَالَّذِي أَشَرْنَا إِلَيْهِ قَبْلَ هٰذَا، وَأَنْوَاعُ الْحَشْوِ بِحَسَبِ رِقَّةٍ غَزَلِ النَّاظِم وَكَثَافَتِهِ.

وَكَلَامُ النَّاظِمِ هُنَا وَإِنْ كَانَ حَشُواً فَإِنَّهُ مِمَّا زَادَ الْبَيْتَ حُسْناً، أَوْ يُقَالُ: إِنَّهُ الْبَتَةَ لَيْسَ بِحَشُو، وَذَٰلِكَ أَنَّ الزَّادَ يُرَادُ لِلسَّفَرِ، وَالزَّادُ إِنَّمَا يُعْمَلُ لِلسَّفَرِ، وَالزَّادُ إِنَّمَا يُعْمَلُ لِلسَّفَرِ، وَالنَّاهُ الْبَعْدَ الْمَوْتِ؛ وَكَأَنَّهُ يَقُولُ: وَلَا وَالسَّفَرُ اللَّهُ مِنَ الْبَعْدَ الْمَوْتِ؛ وَكَأَنَّهُ يَقُولُ: وَلَا السَّفَرُ وَلَا أَجِدُ زَاداً؛ فَقَوْلُهُ: (قَبْلَ الْمَوْتِ) بَادَرْتُ بِعَمَلِ زَادٍ قَبْلَ أَنْ يَنْضَ (2) السَّفَرُ وَلَا أَجِدُ زَاداً؛ فَقَوْلُهُ: (قَبْلَ الْمَوْتِ) تَنْبِيهُ عَلَى مَا يَفُوتُ بِهِ عَمَلُ الْبِرْ، فَهُو إِنْ كَانَ مِنْ أَصْنَافِ الْحَشُو فَقَدْ زَادَ مَعْنَى الْمَأْخِذِ عَلَى الْمَأْخِذِي بَيَّنَاهُ.

وَجَلَبَ بَيْنَا يَسْتَشْهِدُ بِهِ عَلَى حَشْوِ كَلِمَةٍ فِي بَيْتِ فَقَالَ: (طويل) صَغِيرَيْنِ كُنَّا نَرْتَعِي الْبَهْمَ بَيْنَنَا فَيَا لَيْتَ لَمْ نَكْبَرُ وَلَمْ تَكْبَرِ الْبَهْمُ (3) فَأَنْشَدَهُ هُوَ:

صَغِيرَيْنِ نَرْعَى الْبَهْمَ يَا لَيْتَ أَنَّنَا إِلَى الْيَوْمِ لَمْ نَكْبَرُ وَلَمْ يَكْبَرِ الْبَهُمُ (٩)

فَأَنْشَدَهُ هُكَذَا لِيَجْعَلَ (إِلَى الْيَوْمِ) حَشُواً. وَلَيْسَتِ الرُّوَايَةُ إِلَّا عَلَى مَا أَنْشَدْتُهُ لَكَ.

وَعَلَى تَقْدِيرِ أَنْ تَكُونَ الرُّوَايَةُ كَمَا أَنْشَدَ، لَكِنَّهُ حَشُوٌ حَسَنٌ، فَإِنَّ فِي

<sup>(1)</sup> العمدة: 1/675.

<sup>(2)</sup> ينفى: من نضا ينضو نضواً. ونضا ثوبه: خلعه وجرده. ونضا الخضاب: ذهب لوئه وانقضى. ونضا السهم: مضى.

<sup>(3)</sup> لم أعثر على هذه الرواية.

 <sup>(4)</sup> البيت للمجنون قيس بن الملوح في ديوانه: 235، الأغاني: 2/11، تزيين الأسواق: 799 ديوان الشعر العربي: 1/299 الم تكبره، الأمالي: 1/216، مصارع العشاق: 30 الله الآنه، الخزانة: 4/230 «صغيران لم نكبر ولم تكبر البهم».

فَوْلِهِ: (إِلَى الْيَوْمِ) يُشِيرُ إِلَى الْوَقْتِ الَّذِي نُلُدِكُ فِيهِ لَذَّةَ الْهَوَى وَالْوِصَالِ. وَأَمَّا لَوْ قَالَ: (لَمْ نَكُبُرُ) وَسَكَتَ عَنْ قَوْلِهِ: (إِلَى الْيَوْمِ) فَقَدْ تَكُونُ مُنْيَتُهُ أَنْ يَبُقَى عَلَى بِلْكَ الْحَالَةِ صَغِيراً مَعَهَا. وَقَدْ يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ وَيَصْدُقُ عَلَيْهِ (لَمْ يَكُبُرُ)، وَهُوَ لَمْ يَنْمَنُ الْمَوْتُ لِعَدْمِ الْكِبَرِ وَإِنَّمَا تَمَنَّى الْبَقَاءَ عَلَى هَيْنَةِ الصَّغَرِ إِلَى الْيَوْمِ، فَيَكُونُ بَنْمَنُ الْمَوْتُ لِعَدْمِ الْكِبَرِ وَإِنَّمَا تَمَنَّى الْبَقَاءَ عَلَى هَيْنَةِ الصَّغَرِ إِلَى الْيَوْمِ، فَيَكُونُ مِغْرُ حَجْمِهِ مِمَّا لَا يُفَوَّقُ لِسَبِهِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ خِلَّهِ وَامْتِدَادِ عُمْرِهِمَا إِلَى وَقْتِ لَذَاذَةِ الْوَصَالِ، والله أَعْلَمُ.

وَقَالَ: (نَاهِلَةً)، بَيَاناً لِجِنْسِ الزَّادِ، وَإِلَّا لَوْ قَالَ: (وَمَا تَزَوُدْتُ) لَكَانَ جِنْسُ الزَّادِ مُبْهَماً. وَيَرِدُ أَنْ يُقَالَ: كَأَنَّ الْقِيَامَ بِالْفَرَائِضِ لَيْسَ بِزَادٍ، فَلَا بُدَ أَنْ يُضْمَرَ نَعْتُ، أَيْ: نَافِلَةً زَائِدَةً عَلَى زَادِ الْفُرُوضِ، إِذْ كُلُّهَا أَزْوَادٌ لِلآخِرَةِ.

فَإِنْ قُلْتَ: قَوْلُهُ: (وَلَمْ أَصَلُّ سِوَى فَرْضٍ وَلَمْ أَصْمٍ) يُفْهَمُ مِنْ قَوْلِهِ: (وَلَا تَرَوُدُتُ قَبْلَ الْمَوْتِ نَافِلَةً) إِذْ لَمْ يَنْفِ إِلَّا التَّزَوُّدَ بِالنَّافِلَةِ، فَيَكُونُ فِي الْكَلَامِ (التَّنْمِيمُ)(1)، وَهُوَ مِنْ بَدِيعِ الْمَعَانِي.

#### 

 <sup>(1)</sup> ينظر بحثه في: نقد الشعر: 46، سر الفصاحة: 277، الصناعتين: 434، العمدة:
 1/ 645، بديع ابن منقذ: 53، تحرير التحبير: 127، نهاية الأرب: 7/ 118، ابن حجة: 271، الطراز: 3/ 104، جوهر الكنز: 132، التيان: 137.

# RELITED AT IL STEEL AS A 12 20 12 20

## ظَلَمْتُ سُنَّةَ مَنْ أَحْيَي الظَّلاَّمَ إِلَى أَنِ اشْتَكَتْ قَدَمَاهُ الضُّرِّ مِنْ وَرَم<sup>(1)</sup>

شرح: هٰذَا الْبَيْتُ مُفَسِّرٌ لِمَا قَبْلَهُ، وَمِنْهُ تَعْلَمُ أَنَّ فِي كَلَامِهِ (تَوْرِيَةٌ)، وَأَنَّهُ لَا يَقْتَضِي كَلَامُهُ الإِخْلَالَ بِالنَّوَافِل كَمَا فَسَرَهُ بِهِ الْبَعْضُ.

وَ(ظَلَمْتُ) هُنَا بِمَعْنَى: نَفَضتُ؛ وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَلَمْ تَظْلِر مِنْهُ شَيْئاً﴾ [الكهف: 33]، أَيْ: لَمْ تَنْقُصْ مِنْهُ شَيْناً. وَلَيْسَ الْمُرَادُ هُنَا: الظَّلْمَ بِمَعْنَى: الْجَوْدِ. الْجَوْدِ.

وَ(السُّنَةُ) مُنَا الْمُرَادُ بِهَا: الطَّرِيقَةَ، أَيْ: نَقَصْتُ طَرِيقَةَ الشَّارِعِ، وَمَنْ يَقُوى عَلَى الإِنْبَانِ بِهَا؟ فَهٰذَا يَدُلُكَ عَلَى أَنَّ اعْتِرَافَهُ لَمْ يَكُنْ بِمَا يَنْفُصُ مِنْ فَدْرِهِ. وَيَدُلُّ عَلَى صِحَّةِ هٰذَا الْقَصْدِ قَوْلُهُ: (أَنْ اشْتَكَتْ قَدَمَاهُ الضُّرُ مِنْ وَرَمِ) فَذَرِهِ. وَيَدُلُّ عَلَى صِحَّةِ هٰذَا الْقَصْدِ قَوْلُهُ: (أَنْ اشْتَكَتْ قَدَمَاهُ الضُّرُ مِنْ وَرَمِ) قَدْرِهِ. وَيَدُلُّ عَلَى صِحَّةِ هٰذَا الْقَصْدِ قَوْلُهُ: (أَنْ اشْتَكَتْ قَدَمَاهُ الضُّرُ مِنْ وَرَمِ اللَّهُ وَرَهُ إِلَى الْوُمُولِ إِلَى الْوَمُولِ إِلَى الْوُمُولِ إِلَى الْوُمُولِ إِلَى الْوُمُولِ إِلَى الْوُمُولِ إِلَى الْوُمُولِ إِلَى الْوَمُولِ إِلَى الْوَمُولِ إِلَى الْوَمُولِ إِلَى الْوَمُولِ إِلَى الْوَمُولِ إِلَى الْوَمُولِ إِلَى الْمُومُولِ إِلَى الْوَمُولِ إِلَى الْوَمُولِ إِلَى الْمُولُولِ إِلَى الْمُؤْمُونِ إِلَى الْمُنْ اللَّهُ مِنْ طَرِيقَةُ الْأَكَابِرِ: إِنَّهُمْ يَتَرَقُونَ إِلَى البُّاعِ مَنْ هُوَ أَهُلُ لَأَنْ يُتَبَعَ. وقَدْ وَرَدَ عَنْ مَرْيَمَ النَّهِ عِمْرَانَ (2) فَيْ اللَّهُ عَمْرَانَ (3) فَيْ اللَّهُ عَمْرَانَ (4) مُعْرَانَ وَعَلَيْهُ اللَّهُ عَمْرَانَ (4) اللَّهُ عِمْرَانَ (4) اللَّهُ عِمْرَانَ (4) اللَّهُ عَمْرَانَ (4) اللَّهُ عَمْرَانَ (4) اللَّهُ عِمْرَانَ (4) اللَّهُ عِمْرَانَ (4) الللَّهُ عِمْرَانَ (4) اللَّهُ عَمْرَانَ (4) اللَّهُ عَلَيْهُ اللْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الْهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ الللْهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ الْمُولُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ الْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ الْهُ اللْهُ الْمُعَلِيَةُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَ

<sup>(1)</sup> الديوان: 192.

 <sup>(2)</sup> هي مريم ابنة عمران بن باسهم بن أمون بن منسى . . . بن سليمان بن داود. ينظر: تاريخ الطبري: 1/ 585، الكامل: 1/ 176، نهاية الأرب: 4/ 196).

<sup>(3)</sup> هو عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن عطية المحاربي الغرناطي أبو محمد، فقيه مفسر، له شعر وعلم بالنحو، (ت/542هـ). ترجمته في: (الديباج: 174، يغية الوعاة: 259، قضاة الأندلس: 109، بغية الملتمس: 376، نفع الطيب: 3/88، الأعلام: 3/282).

<sup>(4)</sup> المحرر الوجيز: 3/ 81 \_ 83.

وَحَمْلُ كَلَامِ الْبُوصَيْرِيُّ عَلَى نَقْصِ النَّوَافِلِ حَقِيقَةٌ بَعِيدٌ.

أَمَّا (السُّنَّةُ)، فَقَدْ يُقَالُ: الْمُرَادُ بِهَا: الطَّرِيفَةَ. وَقَدْ يَتَمَنَّى عَلَى أَنَّ الْمُرادَ بِهَا مَدْلُولَاتُ أَوَامِرِهِ وَأَفْعَالِهِ ظَيْهِ الزَّائِدَةُ عَنِ الْأُمُورِ الْوَاجِبَةِ. وَمَعْلُومُ أَنَّ اسْتِيفَاءَهَا مُتَعَذَّرٌ لِغَيْرِهِ عَلِيْهِ.

وَمَعْنَى قَوْلِهِ: (آهُتِى الطَّلَامَ)، فَشَرَهُ بَعْضُهُمْ بِأَنْ قَالَ: وَعَمَرَهُ بِأَفْعَالِ الْبِادَةِ مِنْ حَرَكَاتِهِ وَسَكَنَاتِهِ، فَإِنَّ رُوحَ الزَّمَانِ عِمَارَتُهُ . وَلَمْ يَتَفَطَّلُ لأَنَّ لهٰذَا مِنع الْمَطْلُوبِ، وَأَنَّ مَعْنَاهُ: مَنْ أَذْهَبَ الظَّلَامُ شَبَاتَ عَيْنَيْهِ، فَالظَّلَامُ أَحْيَاهُ، مِنع الْمَطْلُوبِ، وَأَنَّ مَعْنَاهُ: مَنْ أَذْهَبَ الظَّلَامُ شَبَاتَ عَيْنَيْهِ، فَالظَّلَامُ أَحْيَاهُ، وَعَلَى النَّوْمِ وَفَاةً، وعَلَى النَّوْمِ وَفَاةً، وَعَلَى النَّوْمِ وَفَاةً، وَعَلَى الْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ حَبَاةً، وَعَلَى الإِفَاقَةِ مِنَ الْمَنَامِ حَيَاةً؛ فَتَكُونُ أَطْلَقَ عَلَى الْبَعْثِ عَنِ الْمَعْنِ بَعْدَ الْمَوْتِ حَبَاةً، وَعَلَى الإِفَاقَةِ مِنَ الْمَانِ بِالْغَفْلَةِ عَنِ الشَّعْرَكُ فِي الرَّمَانِ حَيَاةً لَهُ، فَيَكُونُ من . . . الزَّمَانِ بِالْغَفْلَةِ عَنِ النَّمَانِ تَعِنَا أَلْ مَنْ مَن اللَّمَانِ بِالْغَفْلَةِ عَنِ النَّمَانِ تَعَامُ لَكُونُ مِن النَّمَانِ عَيَاةً لَهُ، فَيَكُونُ من . . الزَّمَانِ بِالْغَفْلَةِ عَنِ النَّمَانِ لَتَوَصَّلُ إِلَى الْمَعْنَى مِنْ غَيْرِ قَلْبٍ، فَنَصَبَ مَوْضِعَ (مَنْ) وَرَفَعَ الزَّمَانِ لَتَوَصَّلُ إِلَى الْمَعْنَى مِنْ غَيْرِ قَلْبٍ، فَنَصَبَ مَوْضِعَ (مَنْ) وَرَفَعَ (الظَّلَامَ)] (2) نَحُو: ﴿ فَمَا رَبِحُوا فِي الزَّمَانِ لَتَوَصَّلُ إِلَى الْمَعْنَى مِنْ غَيْرِ قَلْبٍ، فَنَصَبَ مَوْضِعَ (مَنْ) وَرَفَعَ بَجُارَتِهِم.

وَفِي الْبَيْتِ: إِسْنَادُ (الإِحْيَاءِ) إِلَى (الظَّلَامِ)، إِنْ قُلْنَا: إِنَّهُ مِنَ الْقَلْبِ. وَإِنْ فَسُرْنَاهُ بِأَنَّهُ عَمَّرِ الظَّلَامَ بِحَرَكَاتِ الْعِبَادَةِ كَانَ التَّجَوُّزُ فِي لَفْظِ (الإِحْيَاءِ) عَلَى (الْعِمَارَةِ) عِنْدَ قَوْمٍ؛ وَكَأَنَّ الأَصْلَ: إِنَّ (الظَّلَامَ) أَحْيَاهُ لِكَوْنِهِ كَانَ قَائِماً فِيهِ، وَمَنَا لَهُ مَنْ اللَّمِنَاهُ فِيهِ، وَمَا اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

وَأَضَافَ (الشَّكِيَّة) إِلَى (الْقَدَمَيْنِ) مَجازٌ ثَانٍ، وَهُوَ مِنْ بَابِ الْعُدُولِ عَنِ

<sup>(1)</sup> ينظر مبحث القلب في: بديم ابن منقذ: 176.

<sup>(2)</sup> لحق أعلى يمين الورقة 71 طمست بعض كلماته.

<sup>3)</sup> طمس لبعض كلمات لحق أسفل يمين الورقة: 71.

السَّبَبِ إِلَى بَدَلِ عَوَارِضِهِ عَلَى مُسَبَّبِهِ. وَذَٰلِكَ أَنَّ السَّبَبَ هُنَا هُوَ النَّوْمُ، وَالْمُسَبَّبُ النَّنَكِي.

وَ(الْقَدَمَانِ) إِنْ أُرِيدَ بِهِمَا مَجْمُوعُ الرِّجْلَيْنِ كَانَ مِنْ بَابِ إِطْلَاقِ اسْمِ الْجُزْءِ عَلَى الْكُلِّ مَجَازٌ آخَرُ.

وَفِي الْبَيْتِ: (مُرَاعَاةُ النَّظِيرِ)، لأنَّهُ جَمَعَ بَيْنَ أَشْيَاءَ مُتَنَاسِبَةٍ: مِنْ إِحْيَاءِ الظَّلَامِ، وَتَشَكِّي الأَقْدَامِ، لأَنَّ (الوَرَمَ) يَنْشَأُ عَنِ الْقِيامِ، وَ(التَّشَكِّي) يَنْشَأُ عَنِ (الْوَرَم).

<sup>(1)</sup> هو المغيرة بن شعبة بن عامر بن مسعور الثقفي، أبو عبد الله، صحابي شهد الحديبة وذهبت عينه باليرموك. (ت50هـ). ترجمته في: (تاريخ الطبري: 6/ 131، الكامل: 3/ 182، الإصابة: 1/ 818، أسد الغابة: 4/ 406، الأعلام: 7/ 277).

 <sup>(2)</sup> البخاري: 81/96 ـ 97، مسلم: 4/2172، ابن خزيمة: 2/201، ابن حبان: 2/9، البخاري: 8/89، ابن ماجه: 1/456، أحمد: 4/162.

<sup>(3)</sup> هو عطاء بن أبي رباح القرشي أبو محمد، التابعي المفسري المحدث الفقيه، كان يعرف بمفتي مكة، 115ه. ترجمته في: (ط ابن سعد: 5/ 967، الحلية: 3/ 310، وفيات الأعيان: 1/ 401، ميزان الاعتدال: 2/ 197، تهذيب التهذيب: 7/ 199، الأعلام: 5/ 92).

 <sup>(4)</sup> هي عائشة بنت أبي بكر الصديق فإن ترجمتها في: (طبقات ابن سعد: 8/ 88 ـ 81 ـ 81).
 الحلية: 2/ 43، الاستيعاب: 4/ 1881، الإصابة: 4/ 300، سير النبلاء: 2/ 135).

<sup>(5)</sup> كلمة لم أتبين معناها جيداً، ولعلها التحسر».

أَصْبَحَ. وَقَالَتُ: يَا رَسُولَ الله ، أَلَيْسَ قَدْ غَفَرَ الله لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأْخَرَ؟ فَعَلَامَ تُتْعِبُ نَفْسَكَ؟ قَالَ: يَا عَائِشَة ، إِنَّ إِخْوَانِي مِنْ أُولِي الْعَزْمِ سَبَقُونِي ، فَأَخَافُ أَنْ يَنْقُصَ حَظِّي بَيْنَهُمْ (1). وَفِي بَعْضِ طُرُقِهِ: ﴿ أَفَلَا أَكُونُ عَبْداً شَكُوراً (2). وَمَنْ كَانَتْ لَمْذِهِ عِبَادَتُهُ فَوَرَمُ الأَقْدَام مِنْ لَوَاذِم شِدَّة لَمْذِهِ الْعِبَادَةِ.

وَقِيلَ: إِنَّهُ لَمَّا وَقَدَ عَلَيْهِ وَقُدُ الْيَهُودِ، وَسَأَلُوهُ عَلَيْهُ عَنْ أَشْبَاءَ، وَعَنِ الرُّوحِ، فَوَعَدَهُمْ إِلَى بَعْدِ ذَٰلِكَ، فَانْصَرَقُوا، فَقَامَ عَلَيْهِ فِي عِبَادَتِهِ، فَأَبْطَأَ عَنْهُ الرُّوحِ، فَوَعَدَهُمْ إِلَى بَعْدِ ذَٰلِكَ، فَانْصَرَقُوا، فَقَامَ عَلَيْهِ فِي عِبَادَتِهِ، فَأَبْطَأَ عَنْهُ الْوَحْيُ أَيَّاماً حَتَّى وَرَمَتْ قَدَمَاهُ مِنَ الْقِيَامِ فَنَزَلَ جِبْرِيلُ، وَأَنْزَلَ الله عَلَيْهِ: ﴿ وَلَا نَقُولَنَ لِشَانَ وَ الْزَلَ عَلَيْهِ: ﴿ وَلَا نَقُولَنَ لِشَانَ اللهَ عَلَيْهِ اللهِ وَالْمَوْلَ لَلْهُ اللهُ الل

وَ(مِنْ) فِي قَوْلِهِ: (مِنْ وَرَمِ) لِلتَّعْلِيلِ.

وَخُرُوجُ الْمُوَلِّفِ [72] ﴿ وَهُوَ مِنْ بَرَاعَةِ الشَّعْرَاءِ، وَالتَّخْلِيصُ فِي صِنَاعَةِ الشَّعْرَاءِ، وَالتَّخْلِيصُ فِي صِنَاعَةِ الشُّعْرَاءِ، وَالتَّخْلِيصُ فِي صِنَاعَةِ النُّعْرُوجِ كَبَراعَةِ الاسْتِهْلَالِ عِنْدَ الْمَبَادِي. وَمِنْ حُسْنِ تَخْلِيصِهِ أَبْضاً أَنَّهُ خَرَجَ الْخُرُوجِ كَبَراعَةِ الاسْتِهُلَالِ عِنْدَ الْمَبَادِي. وَمِنْ حُسْنِ تَخْلِيصِهِ أَبْضاً أَنَّهُ خَرَجَ الْمُدْحِ بِذِكْرِ أَوْصَافِ الْمَمْدُوحِ قَبْلَ تَسْمِيَتِهِ. وَأَطْنَبَ فِيهَا حَتَّى تَمْتَلَى الْمَسَامِمُ الْمَدْحِ مِنْ مَعْلَى النَّفُوسِ تَتَشَوَّتُ إِلَى تَسْمِيةِ الْمَوْصُوفِ بِهٰذِهِ مِنْ مَعْلَى مَنْ عَطِيمٌ، وَمَعْنَى بَدِيعٌ.

وَقَدْ نُقِلَ عَنِ السُّلْطَانِ أَبِي عِنَانٍ (4) أَنَّهُ جَاءَهُ رَجُلٌ مِنْ كَتَبَةِ ابْنِ

<sup>(1)</sup> النفا: 143.

 <sup>(2)</sup> البخاري: 2/ 63، و6/ 169، و8/ 124، مسلم: 4/ 2171 ـ 2172، الترمذي: 2/
 (2) البخاري: 3/ 219، ابن ماجه: 1/ 456، أحمد: 4/ 251 ـ 252 و6/ 111.

 <sup>(3)</sup> البخاري: 71/ 187 ـ 188، الترمذي: 4/ 366 باختلاف لفظ: وينظر: تفسير الطبري: 9/ 155، تفسير القرطبي: 10/ 323.

وينظر تفسير الطبري: 9/ 228. إن الآية نزلت فيمن سأله عن أصحاب الكهف، وليس فيمن سألوه عن الروح.

<sup>(4)</sup> هو قارس بن علي بن عثمان بن يعقوب المريني أبو عنان، من ملوك الدولة المرينية، =

الاَحْمَرِ (١) يُقَالُ لَهُ: ابْنُ جُزَيِّ (2)، فَخَدَمَ مَعَ كَتَبَةِ السُّلْطَانِ، وَكَانَ لَهُ مُرَتَّبُ ثَلَاثَةِ دَنَانِيرَ ذَهَبِيَّةِ فِي الشَّهْرِ. مَا تُغْنِي عَنْهُ مَغْنَى، فَقَدِمَ عَلَيْهِ بَعْضُ أَصْحَابِهِ الأَنْدَلُسِيِّينَ، فَلَمْ يَجِدُ مَا يُوَاسِيهِ بِهِ، فَأَعْطَاهُ حِصَانَهُ وَكِسُوةَ جُمُعَتِهِ، وَلَمَّا وَادَعَهُ أَنْشَدَ ابْنُ جُزَيٍّ: (كامل) ذَهَبَتْ حُشَاشَةُ قَلْبِيَ الْمَفْجُوعِ بَيْنَ السَّلَامِ وَوَقْفَةِ التَّوْدِيعِ (3)

نَاعُلِمَ السُّلْطَانُ بِهٰذِهِ الْقَصِيدَةِ، فَبَعْثَ إِلَيْهِ، فَحَضَرَ بَيْنَ يَدَيْهِ، وَقَالَ لَهُ: أَنْشِدْنِي الْقَصِيدَةَ، فَأَنْشَدَهُ:

ذَهَبَتْ حُشَاشَةُ قَلْبِي الْمَوْجُوعِ بَيْنَ السَّلَامِ وَوَقَفَةِ التَّوْدِيعِ) يَتَشَوُّتُ فَقَالَ لَهُ: لَا، فَإِنْ تُلِعَ اعْكِسْ وَقُلْ: (بَيْنَ السَّلَامِ وَوَقْفَةِ التَّوْدِيعِ) يَتَشَوُّتُ السَّامِعُ لِمَا وَقَعَ بَيْنَهُمَا فَتَقُولُ: (ذَهَبَتْ حُشَاشَةُ قَلْبِيَ الْمَفْجُوعِ). فَأَمَرَ لَهُ بِكِسُوةٍ وَبِمِائَةِ دِينَارٍ ذَهَبِيَّةٍ، وَجَعَلَ مُرَتَّبَهُ اثْنَي عَشَرَ دِينَاراً ذَهَبِيَّةً فِي كُلُّ شَهْرٍ. وَاشْتَهَرَ أَمْرُ ابْنِ جُزَيٌّ فِي كَتَبَةِ الْمَغْرِبِ.

> (الْوَرَمُ): نَفْخُ الرِّجْلَيْنِ، أَوْ غَيْرِهَا مِنَ الأَعْضَاءِ. وَ(الضَّوُّ): ضِدُ النَّفْعِ. وَالأَشْيَاءُ تُعْرَفُ بِأَضْدَادِهَا.

بويع في حياة أبيه ومات مقتولاً على يد وزيره. ترجمته في: (جذوة الاقتباس: 314
 الاستقصاه: 102، الحلل الموشية: 134، الأعلام: 5/127).

<sup>(1)</sup> هو يوسف بن إسماعيل بن فرح بن إسماعيل أبو الحجاج الأنصاري الخزرجي النصري، سابع ملوك بني نصر بن الأحمر بالأندلس، بويع بغرناطة وقتل سنة 755ه. ترجمته في: (اللمحة البدرية: 89، أعمال الأعلام: 350 ـ 352، الدر الكامنة: 4/ 450، الحلل السندسية: 2/ 229، الأعلام: 8/ 218).

<sup>(2)</sup> هو محمد بن محمد بن أحمد بن جزي الكلبي أبو عبد الله، شاعر من كتاب الدواوين السلطانية، استكتبه أبو الحجاج يوسف بن الأحمر النصري، ثم انتقل إلى فاس وحظي بعناية أبي عنان المريني. ترجمته في: (الدرد: 4/ 165، الإحاطة: 2/ 256، أزهاد الرياض: 3/ 189، الأعلام: 7/ 37).

 <sup>(3)</sup> البيت في: نثير فرائد الجمان: 196، الإحاطة: 2/256 المصدوع. الكتيبة الكامنة: 96، نفح الطيب: 5/533 (المصدوع». الغربة والحنين في الشعر الأندلس: 273، الخثاشة: روح القلب ورمق حياة النفس. ل/حشش.

## 

### وَشَدٌّ مِنْ سَغَبِ أَحْشَاءَهُ وَطُوى تَحْتَ الْحِجَارَةِ كَشَّحَى مُتْرَفَ الأَدُم (1)

شوح: لَمَّا وَصَفَهُ بِطُولِ الْقِيَامِ الدَّالُ عَلَى الْعَرْمِ وَالْقِيَامِ بِخِدْمَةِ مَعْبُودِهِ بِالْجِبَادَةِ الْبَدَنِيَّةِ وَصَفَهُ بِالْجُوعِ وَالصَّبْرِ عَلَيْهِ، تَرْكا لِلطَّعَامِ وَالشَّرَابِ، وَنَبُذَا لَهُمَا. وَلَوْلَا أَنَّهُ عَلَيْهُ أَخَذَ مُمْتَبُلاً بِإِرْضَادِ رَبِّهِ إِيَّاهُ بِقَوْلِهِ: ﴿ وَلَا نَسَى نَصِيبَكَ لَهُمَا. وَلَوْلَا أَنَّهُ عَلَيْهِ أَخَذَ مُمْتَبُلاً بِإِرْضَادِ رَبِّهِ إِيَّاهُ بِقَوْلِهِ: ﴿ وَلَا نَسَى نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنِيَّ ﴾ [النصص: 77] لَمَا عَرَّجَ عَلَى شَيْءٍ مِنْهَا؛ لَكِنْ كَانَ فِي الأَخْذِ بِجُزْءِ مِنْهَا إِفَامَةً لِلْبَدَنِ الَّذِي بِهِ تُقَامُ عِبَادَةُ ذِي الْجَلَالِ وَالإِكْرَامِ. وَقَدْ عُرِضَ عَلَيْهِ انْفِيَادُ الدُّنْيَا إِلَيْهِ طَوْعاً، وَالاطْلَاعُ عَلَى كُنُوزِهَا، عَلَى مَا خَرَّجَهُ أَبُو اللَّيْثِ عَلَيْهِ انْفِيَادُ الدُّنْيَا إِلَيْهِ طَوْعاً، وَالاطْلَاعُ عَلَى كُنُوزِهَا، عَلَى مَا خَرَّجَهُ أَبُو اللَّيْثِ الشَيْوَاءُ الدُّنْيَا إِلَيْهِ طَوْعاً، وَالاطْلاعُ عَلَى كُنُوزِهَا، عَلَى مَا خَرَّجَهُ أَبُو اللَّيْثِ الشَيْوَاءُ الدُّنْيَا إِلَيْهِ طَوْعاً، وَالاطْلاعُ عَلَى كُنُوزِهَا، عَلَى مَا خَرَّجَهُ أَبُو اللَّيْثِ السَّمَرُقَنْدِيُّ وَلَا مَلَى الْمَاعُ فِي الْمَاعُ عَلَى كُنُونِهِ الْمَوْمَ مِنْ السَّعَرُ أَنْ يَكُونُ الْمَاعِلَةُ عَلَى الْمَاعُ فِيهِ أَشْكُرُ السَّعْ فِيهِ أَشْكُوا الْفَوْمَ مِنْ الْمَاعُ وَالْمَاعُ وَلَا الصَّوْمَ مَنَ الْمَاعِلَةُ وَلَا الصَّوْمَ فَهُو لَهُ وَالْمَا الْعَرَادِي عَلَيْهِ، فَإِنَّهُ إِنَّهُ إِنَّهُ إِنْهَا تَرَكُ طُعَامَهُ وَشَرَابَهُ مِنْ الْمَاعُ مِنْ السَّوْمَ فَهُو لَهُ السَّوْمَ فَهُو لَهُ وَالْمَا الْوَالِ الْمَوْمَ فَهُو لَلْهُ السَّوْمَ فَهُو لَهُ وَلَى السَّوْمَ وَالْمَا أَوْلُولُولُو اللَّهُ عَلَى الْمَا عَامُ الْمُولُ الْمُولِ الْمُولِ الْمُؤْلِقِي الْمَا الْمُؤْلِقُ الْمُعَامَةُ وَشَرَابَهُ مِنْ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِ

<sup>(1)</sup> الديران: 192.

<sup>(2)</sup> هو نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم أبو الليث السمرقندي، الملقب بالإمام المهدي، علامة محدث من أتمة الحنفية، ومن الزهاد المتصوفين له تصانيف. (ت373هـ). ترجمته في: (الفوائد البهية: 202، الجواهر المضيئة: 2/ 196، الأعلام: 8/ 27. ينظر: تفسيره المسمى بحر العلوم: 2/ 175).

<sup>(3)</sup> أحمد: 7120. قال: «حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة عن أبي زرعة قال: ولا أعلمه إلا عن أبي هريرة، قال: جلس جبريل إلى النبي غلا فنظر إلى السماء فإذا ملك ينزل، فقال جبريل: إن هذا الملك ما نزل منذ يوم خلق قبل الساعة، فلما نزل قال: يا محمد أرسلني إليك ربك، قال: أفملكاً نبياً يجعلك أو عبداً نبياً؟ قال جبريل: تواضع لربك يا محمد، قال: عبداً رسولاً».

<sup>(4)</sup> الترمذي: 4/5 ـ 6، أحمد، 21166، الشفا: 1/124، الجامع الصغير: 1/152.

أَجْلِي (1). وَقَالَ عَبِيهِ: الْخَلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَظْيَبُ عِنْدَ الله مِنْ رِيعٍ الْمِنْكِ (1). وَقَالَ عَبِيهِ: الْخَلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَظْيَبُ عِنْدَ الله مِنْ رِيعٍ الْمِنْكِ (2).

وَ(السُّغَبُ): الْجُوعُ؛ وَمِنْهُ قَوْلُهُ نَعَالَى: ﴿ أَوْ إِظْمَنْدُ فِي بَوْمِ ذِى مَسْفَبُو ﴿ الْمُنَا ذَا مَقْرَبُهُ فَيْ الْمُسْفَبَةُ: الْمُجَاعَةُ، وَتُطْلَقُ عَلَى نَفْسِ الْجُوعِ مُبَالَغَةً.

فَإِنْ قِيلَ: مُحَمَّدٌ ﷺ . . . . يُرَدُّ عَلَى مَا تَقَدَّمَ مِنْ فَوْلِ النَّاظِمِ (وَاخْشُ الدُّسَائِسَ مِنْ جُوعٍ وَمِنْ شِبَعٍ) فَلَوْلَا أَنَّ الْمَخْمَصَةَ أَعْلَى رُثْبَةً مَا تَخَيَّرُهَا رَسُولُ الله يَيِّةٌ وَقَدَّمَهَا عَلَى الشَّبَع إِذْ لَمْ يَكُنْ جُوعُهُ عَيْدٍ مِنْ قِلَّةٍ، بَلُ كَانَ مِنْ زُهْدٍ.

فَالْجَوَابُ: إِنَّهُ ﷺ قَدْ فَعَلَ، لأَنَّهُ كَغَيْرِهِ، إِذْ قَالَ: الْبِيتُ يُطْعِمُنِي رَبِّي وَرَبِّي وَيَلِي وَيَلِي وَيَلْقِينِي اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللّهُ عَنْ أَنْ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ عَلَى اللّهُ عَنْ عَلَى اللّهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْ عَلَا عَالِمُ عَلَيْ عَلَى اللّهُ عَلَا عَالِمُ عَلَيْ عَلَا عَالِمُ عَلَيْ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَا عَلَا عَالِكَالِكَالِمُ عَلَا عَالَّذَاعِمِ عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا

وَ (الأَحْشَاءُ): وَاحِدُهَا حَداً، قَالَ الشَّاعِرُ: (منقارب)

أَغَرَّ النَّنَايَا هَضِيمَ الْحَشَا إِذَا مَا مَثَى خَطُوةً يَبْتَهِرُ (5) وَقَالَ أَبُو النَّجُم (6): (رجز)

 <sup>(1)</sup> البخاري: 9/ 78 ـ 87، مسلم: 2/ 806 ـ 807، النسائي: 4/ 163، ابن حبان: 5/ 173، الموطأ: 252، أحمد: 7181، الجامع الصغير: 2/ 235، شرح السئة: 6/ 223. وفيها ألفاظ.

<sup>(2)</sup> نئسه.

 <sup>(3)</sup> البخاري: الصوم 1965، والحدود: 1966، التي: 7242، والاعتصام: 7299،
 مسلم: الصوم: 1103، أحمد: 7122 ـ 7188 ـ 7490، الموطأ: 671، الدارمي: 1703.

<sup>(4)</sup> طمس لبعض كلمات لحق أسف يسار الورقة: 72.

<sup>(5)</sup> الهَضَمُ: خمص البطون ولطف الكشح، والهضم في الإنسان: قلة انفجار الجنبين ولطافتهما، والهضيم: اللطيف والنضيج والمنظم، البيت في المخصص لابن سيدة: باب التشعث.

 <sup>(6)</sup> هو أبو النجم العجلي الفضل بن قدامة الراجز. ترجمته في: (ابن سلام: 2/ 745،
 الشعراه: 2/ 603، الأغاني: 10/ 157).

كَأَذَّ رَمُلاً مِنْ دِهَاس وَجَنِّي تَحْتَ الْحَشَا وَمَا مَسَّ الْحَشَا(1)

الدِّهَاسُ مِنَ الرَّمْلِ وَ(الْجَنَى): التُّرَابُ الْمَجْمُوعُ. وَ(الْحَشَا): مَا بَيْنَ ضِلْمِ الْخَلْفِ الَّذِي يَكُونُ فِي آخِرِ الْخِلْبِ إِلَى الْوَرِكِ. وَ(الْخِلْبُ): جَجَابُ الْفَلْبِ، وَهُوَ سِنْرٌ بَيْنَ الْفُؤَادِ وَالْحُلْقُومِ. وَ(الْحَشَا): بَيْنَ الْضُلْمِ الَّذِي فِي آخِرِ الْخِلْبِ، وَهُوَ سِنْرٌ بَيْنَ الْفُلْمِ الَّذِي فِي آخِرِ الْخِلْبِ إِلَى الْوَرِكِ. قَالَهُ ثَابِتٌ فِي كِتَابِهِ الْمَعْرُوفِ بِهِ (خَلْقُ الإِنْسَانِ)(2). وَالْحَشَاقِ أَنْ فَرَالْحَشُوهُ ): مَا فِي الْبَطْنِ [73] // مِنْ كَبِدٍ وَطَحَالِ وَغَيْرِهِمَا. يُقَالُ: ضَرَبْتُهُ بِالسَّيْفِ فَانْتَرَتْ حَثْوتُهُ.

وَ(الْكَشْحُ): مَا بَيْنَ الْوَرْكَيْنِ. وَالْجَمْعُ كُشُوحٌ: وَهُوَ إِلَى حُيَالِ الإِبْطِ مِنَ الْمَنْكِب؛ قَالَ امْرُؤُ الْقَيْس: (طويل)

وَكَشْحِ لَطِيفِ كَالْجَدِيلِ مُخَصَّرٍ وَسَاقِ كَأَنْبُوبِ السَّقِيِّ الْمُذَلَّلِ<sup>(3)</sup>
وَ(الْمُثْرَفُ): الْمُنَعَّمُ. وَيُرْوَى بِالسِّينِ الْمُعْجَمَةِ (مُشَرِّفُ)، وَالأَوَّلُ أَثْبَتُ
وَأَعْلَى. قَالَ الله تَعَالَى: ﴿ كَانُواْ فَلَلَ ذَلِكَ مُتَرَفِينَ ﴾ [الواقعة: 45].

وَ(الاَدَمُ): بَاطِنُ الْجِلْدِ، يُجْمَعُ فَعِيلٌ عَلَى فَعَلٌ بِفَتْحِ الْعَيْنِ إِلَّا (أَدِيمُ) وَهُوَ وَالْفِينِ إِلَّا (أَدِيمُ) وَهُوَ وَالْفِينَ<sup>(4)</sup>، وَهُوَ الْجِلْدُ الَّذِي لَمْ يُكْمَلْ دَبْعُهُ. وَإِذَا قُلْنَا: إِنَّ (أَدَمِ) جَمْعُ، وَهُوَ الْمَذْكُورُ فِي الْبَيْتِ، فَإِنَّ صِيفَةَ الْجَمْعِ تَعْظِيماً لِجَعِيعِ أَجْزَاءِ جِلْدِهِ عَلَيْهِ. قَالَ ابْنُ عَبَاسٍ: «خَلَقَ الله آدَمَ مِنْ أُدِيمِ الأَرْضِ فَسَمَّاهُ آدَمَ، فَعِهَدَ إِلَيْهِ فَنَسِيَ فَسَمَّاهُ عَبَّاسٍ: «خَلَقَ الله آدَمَ مِنْ أُدِيمِ الأَرْضِ فَسَمَّاهُ آدَمَ، فَعِهَدَ إِلَيْهِ فَنَسِيَ فَسَمَّاهُ

<sup>(1)</sup> الرجز في ديوانه: 245، كتاب خلق الإنسان: 262، وفي البيت رواية: اخلف الحشاء.

<sup>(2)</sup> خلق الإنسان: 262.

 <sup>(3)</sup> الديوان: 17. الجديل: حبل من أدم أو شعر يكون في عنق البعير أو الناقة. مخصر:
 دقيق. الأنبوب: البردي. والسقي: النخل المسقى.

<sup>(4)</sup> في اللسان والأدم: اسم للجمع عند سيبويه، مثل: أفيق وأفق. وقال ابن سيده: وقد يجوز أن يكون الأدم جمعاً لهذا، بل هو القياس إلا أن سيبويه جعله اسماً للجمع ونظره بأفيق وأفقط.

إِنْسَانَا اللهِ مَلَكُ أَنَّ أَدِيمَهُ عَنِيْهِ مُشَرَّفٌ وَمُثَرَفٌ.

وَهٰذِهِ الْجُمْلَةُ الَّتِي اسْتُفْتِحَ الْبَيْتُ بِهَا عَظْفَ عَلَى قَوْلِهِ: (اَحْتِي)، لَا عَلَى قَوْلِهِ: (الشَّتَكَثُ)، لأَنَهَا مَعْدُودَةٌ مِنْ فَضَائِلِهِ عَلَى الْجُلِّ وَمِيَ جُمْلَةٌ مُسْتَقِلَةٌ أَفَادَتُ مَذْحاً آخَرَ. وَلَيْسَ الْمُرَادُ أَنَّهُ شَدَّ مِنْ سَغَبٍ أَحْشَاءُهُ لأَجْلِ قِيَامِ اللَّيْلِ، وَلَا أَنَّهُ طَالَ بِهِ الْقِيَامُ إِلَى أَنْ شَدَّ أَحْشَاءُهُ مِنْ سَغَبٍ، إِذْ لَيْسَ قِيَامُ اللَّيْلِ سَبَباً فِي تَشَكِّيهِ طَالَ بِهِ الْقِيَامُ إِلَى أَنْ شَدَّ أَحْشَاءُهُ مِنْ سَغَبٍ، إِذْ لَيْسَ قِيَامُ اللَّيْلِ سَبَباً فِي تَشَكِّيهِ عَالَالَ بِهِ الْقِيَامُ إِلَى أَنْ شَدَّ أَحْشَاءُهُ لَا يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ غَايَةً لإِخْيَاءِ الظَّلَامِ، وَلَا تَكُونُ مَعْطُوفَةً عَلَى (الشَّتَكَثُ) ـ وَهِيَ جُمْلَةً غَائِيَةً ـ مَعْطُوفَةً عَلَى (الشَّتَكَثُ) ـ وَهِيَ جُمْلَةً غَائِيَةً ـ لَلْزَمَ أَنْ تَكُونَ غَايَةً .

وَالإِشَارَةُ بِهٰذَا الْبَيْتِ إِلَى مَا رُوِيَ مِنْ أَنَّه عَلَى الْمَطْ حِجَارَةً عَلَى بَطْنِهِ مِنْ شَدَةِ الْجُوعِ (2) وَفِي حَدِيثِ يَوْمِ الْخَنْدَقِ (3) حِينَ رَآهُ أَبُو طَلْحَةَ الأَنْصَادِيُ (4) شِدَةِ الْجُوعِ (2) وَفِي حَدِيثِ يَوْمِ الْخَنْدَقِ (3) حِينَ رَآهُ أَبُو طَلْحَةَ الأَنْصَادِيُ (4) وَرَفَعَ يَدَيْهِ بِالْمِعُولِ فَتَهَبَّلَ لَهُ الْحَجَرُ الصَّلْدُ، فَعَايَنَ كَشْحَيْهِ قَدْ رَبَطَ عَلَيْهِمَا حِجَارَةً، فَمَرَّ إِلَى زُوْجِهِ وَأَمَرَهَا بِصُنْعِ شَيْءٍ مِنَ الطَّعَامِ فَكَانَ طَعَامَ الْمُعْجَزَةِ حَجَارَةً، فَمَرَّ إِلَى زُوْجِهِ وَأَمَرَهَا بِصُنْعِ شَيْءٍ مِنَ الطَّعَامِ فَكَانَ طَعَامَ الْمُعْجَزَةِ الّذِي أَطْهِمَ مِنْهُ كُلُّ مَنْ حَضَرَ فِي الْخَنْدَقِ (3).

<sup>(1)</sup> أدب الكاتب: 18، الإنصاف في مسائل الخلاف: 2/ 809، بصائر ذوي التميز: 2/ 130، ابن حبان: 8/ 11، مجمم الزوائد: 8/ 136.

<sup>(2)</sup> الترمذي: 4/15، مسلم: 3/1614. وعنده لفظ: عصب بطنه بعصابة.

 <sup>(3)</sup> يوم الخندق: وتسمى غزوة الأحزاب، كانت في شوال سنة كه. تاريخ الطبري: 2/ 155، الكامل: 1/ 146، ابن هشام: 4/ 385.

 <sup>(4)</sup> هو زيد بن إسماعيل بن الأسود النجاري أبا طلحة الأنصاري، صحابي من الرماة الشجعان، شهد العقبة وبدراً، وكان له موقف عجيب يوم أحد. ترجمته في:
 (طبقات ابن سعد: 3/ 64، تهذيب ابن عساكر: 6/6، الصفوة: 1/ 195، الأعلام:
 2/ 69).

<sup>(5)</sup> صاحب معجزة الطعام يوم الخندق هو جابر بن عبد الله وليس أبو طلحة الأنصاري، فلأبي طلحة معجزة طعام أخرى ورسول الله ﷺ في المسجد وليس في غزوة. تنظر معجزة جابر في: البخاري: 16/ 28، مسلم: 3/ 1610 ـ 1611، وتنظر معجزة أبي طلحة في: البخاري: 15/ 154، مسلم: 3/ 1612، الترمذي: 5/ 255.

وَ(شَدٌ) وَ(طَوَى): لَيْمَا بِمُتَرَادِفَانِ. (الشَّدُ): الرَّبُطُ. وَ(الطَّهُ): مَا يَنْشَأُ مِنَ الشَّدُ، لَا شَكَّ فِي ذَٰلِكَ، خِلَافاً لِمَنْ قَالَ: إِنَّهُمَا مُتَرَادِفَيْنِ، فَإِنَّ (الشَّدُ) مَبْدَأُ الْعَمَلِ، وَ(الطَّهُ) نَاشِئَ عَنْهُ وَبِذَٰلِكَ يَحْسُنُ اخْتِلَافُ النَّسْبَةِ، فَإِنَّ (الشَّدُ) نَبَهُ إِلَى (الأَحْشَاءِ)، وَلَا شَكَّ أَنَّ الْمَقْصُودَ بِهِ (الشَّدُ) كَسُرُ كَلَبِ الْجُوعِ مِنَ الأَحْشَاءِ، وَالطَّيُّ بِالثَّدُ حَصَلَ بِالْكَشْحَيْن.

وَالرُّوَايَةُ الْكَثْرَى: (كَشْكَيْ) تَثْنِيَةُ كَشْحٍ، فَاخْتَلَفَ الْمُتَعَلَّقَانِ بِاخْتِلَافِ الْعَمَلِ وَالْعَامِلِ.

وَأَمَّا قَوْلُ الشَّاعِرِ: (طويل)

إِذَا فَاتَ شَيْءٌ أُذْنَهُ دَلَّ الْمُفُهُ وَإِنْ فَاتَ عَيْنَيْهِ رَأَى بِالْمَسَامِعِ ()

فَمَعْنَاهُ: إِنَّ الْمُخْبَرَ عَنْهُ بِهٰذِهِ الصَّفَاتِ يَقْظَانُ الْحَوَاسُ، يُدْرِكُ بِكُلِّ حَاسَةٍ، حَتَّى أَنَهُ إِذَا اسْتَعْمَلُهُ مَنِ حَاسَةٍ أَذْرَكَهُ بِأَخْرَى، كَأَنَّهُ إِذَا اسْتَعْمَلُهُ مَنِ اسْتَعْمَلُهُ أَذْرَكَ مِنْهُ قَصْدَهُ، إِنْ فَاتَهُ بِسَمَاعِ الأَذْنِ أَذْرَكَهُ بِالشَّمِّ، وَإِنْ فَاتَهُ بِرُؤْيَةِ الْمُنْنِ أَذْرَكَهُ بِالشَّمِّ، وَإِنْ فَاتَهُ بِرُؤْيَةِ الْمُنْنِ أَذْرَكَهُ بِالشَّمْعِ، فَنَسَبَ الْقُوَّةَ إِلَى كُلُّ عُضُو، كَمَا نَسَبَ الشَّاعِرُ إِلَى جَوَادِهِ أَنْهُ يُطْهِرُ حَالَةَ الْهُدُوءِ وَالْعَفْلَةِ وَلَهُ مَا يَدُلُّ عَلَى الْيَقْظَةِ، فَقَالَ: (طويل)

يَنَامُ بِإِحْدَى مُقْلَتَيْهِ وَيَتَّقِي إِللَّاخْرَى الْمَنَايَا فَهُو يَقْظَانُ هَاجِعُ (2)

وَفِي الْبَيْتِ: (مُرَاعَاةُ النَّظِيرِ)، إِذْ جَمَعَ بَيْنَ الْمُتَنَاسِبَيْنِ: (الْاَحْشَاءُ)، وَهُوَ لَمَّا وَ(الْتَعْرِيضُ)، وَهُوَ لَمَّا وَرُالْتَعْرِيضُ)، وَهُوَ لَمَّا وَطُوَى وَطُوَى وَهُوَ الْجُوعُ. وَمِنْهُ قَوْلُ الشَّاعِرِ: (طويل)

<sup>(1)</sup> البيت للشريف الغرناطي في ديوانه: 164، رفع الحجب: 1/74، الإيضاح: 379، المعاهد: 3/89، اإذا فات شيء سمعه.

<sup>(2)</sup> البيت لحميد بن ثور الهلالي، وهو في ديوانه: 105. ابأخرى الأعادي، يصف ذئباً وامرأة وليس في وصف جواده. والبيت في الشعر والشعراء: 1/ 391 المنايا بأخرى × فهو يقظان هاجع، وقال العسكري في جمهرة الأمثال: 1/ 397 وهذا محال لأن النوم يأخذ جملة الحي. ابن عقيل: 1/ 259، الخزانة: 4/ 292.

وَقَالُوا عُقَابٌ ظَلَت عُقْبَى مِنَ الْهَوَى وَقَالُوا غُرَابٌ فَالْغَرِيبُ أَطَتَمُ وَاللَّهِ عُقَابٌ وَاللَّامِ الْجُوعُ. وَفِي وَ(طَوَى): بِمَعْنَى ثَنَى. وَ(الطُّوى) مُعَرَّفٌ بِالأَلِفِ وَاللَّامِ الْجُوعُ. وَفِي الْإِنْيَانِ بِ (طَوَى) دُونَ ثَنَى (تَعْرِيضٌ) لِمَا يُرَادِفُهُ وَيُوَافِقُهُ فِي الْمَادَّةِ، فَقَدْ عَرَّضَ الإِنْيَانِ بِ (طَوَى) دُونَ ثَنَى (تَعْرِيضٌ) لِمَا يُرَادِفُهُ وَيُوَافِقُهُ فِي الْمَادَّةِ، فَقَدْ عَرَّضَ الْجُوعُ. بِ (طَوَى) إِلَى الطَّوَى وَهُوَ الْجُوعُ.

### 31 \_ قَالَ:

## وَرَاوَدَتُهُ الْجِبَالُ الشُّمُّ مِنْ ذَهَبٍ عَنْ نَفْسِهِ فَارَاهَا أَيُّمَا شَمَمٍ (1)

شرح: فِي الْبَيْتِ مُنَاسَبَةٌ عَظِيمَةٌ، وَمَعْنَى عَظِيمٌ. وَذَٰلِكَ أَنَهُ لَمَّا ذَكَرَ غَايَةَ الْجُوعِ الَّذِي شَدَّ مِنْهُ أَحْشَاءَهُ، فَكَأَنَهُ اسْتَشْعَرَ سَائِلاً يَقُولُ: أَمِنْ عَدَمٍ؟ قَالَ: هَبُهَاتَ، بَلُ ذَٰلِكَ مِنَ الزُّهْدِ، أَلَا تَرَى [74]// أَنَّ جِبَالَ ثِهَامَةُ (2) عُرِضَتْ عَلَيْهِ ذَهَا وَلَمْ يَرْضَهَا.

وَفِي حَدِيثِ التَّرْمِذِيِّ: "عَرَضَ عَلَيَّ رَبِّي أَنْ تُجْعَلَ لِي بَطْحَاءُ مَكَّةَ ذَهَباً، فَقُلْتُ: لَا يَا رَبُّ، بَلْ أَشْبَعُ يَوْماً وَأَجُوعُ يَوْماً الْحَدِيثِ: الْحَدِيثِ: وَفِي الْحَدِيثِ: "إِنَّ جِبْرِيلَ قَالَ: ثَبَّتَكَ اللهُ بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ يَا مُحَمَّدُ ". فَأَرَادَ النَّاظِمُ أَنْ يُخْبِرَكَ أَنَّهُ لَوْ أَرَادَ أَنْ يُظْعِمَ أَمْلُ الدُّنْيَا لأَطْعَمَهُمْ.

<sup>(1)</sup> الديوان: 192.

 <sup>(2)</sup> جبال تهامة: أولها من قبل نجد ذات عرق، وإذا جاوزت وجرة وغمرة والطائف إلى
 مكة فقد اتهمت. معجم البلدان: 2/ 63.

 <sup>(3)</sup> الترمذي: 4/ 5 ـ 6، أحمد: 5/ 254، دلائل أبي نعيم: 2/ 595، الحلية: 8/ 245، الزهد لابن المبارك: 2/ 754، الطبراني في الكبير: 8/ 245، فيض القدير: 4/ 311، شرح النة للبغوي: 4/ 246، الفردوس: 3/ 65.

<sup>(4)</sup> البخاري: 6/ 552، و7/ 295. و20/ 93 بلفظ: مسلم: 4/ 2281 بلفظ: الترمذي: 4/ 9، ابن ماجه: 2/ 1110، الشفاء 1/ 278 \_ 279.

نُفُوسُنَا إِلَى اللَّحْمِ. فَقَالَتْ لَهَا: لَوْ نَبَّهْتِنِي عَلَى ذَٰلِكَ الْمُسَكَّتُهُ لَكِ (١١).

دُنْسَبَا إِلَيْ تَعَرَّضُتِ أَوْلَيْسَ أَعْرِفُ حَالَهَا (3) مَدَّتْ إِلَيْ يَسِمِينَهَا فَقَطَعْتُهُ وَشِمَالُهَا عُرَضَتْ عَلَيَّ حَرَامَهَا فَتَرَكُتُهُ وَحَالَالَهَا

فَهٰذَا عَلِيُّ زَهَدَ فِيهَا وَنَبَذَهَا، فَكَيْفَ بِمَنْ عَلَّمَ عَلِيّاً؟

وَقَوْلُهُ: (مِنْ ذَهَبٍ): إِنْ جَعَلْنَا (مِنْ ذَهَبٍ) تَعَلَّقَ دِ (الشَّمُّ)، أَيُ: ارْتَفَعْتَ ارْتَفَعْتَ ارْتَفَاعاً حَتَّى صَارَتْ شَمَّاءَ، وَعَلَتْ كَمْيَتُهَا مِنْ جِنْسِ الذَّهَبِ.

وَهَلِ (الْجِبَالُ) الأَلِثُ وَاللَّامُ فِيهَا لِلْعَهْدِ، فَتَكُونُ جِبَالٌ مُعَيَنَةٌ انْقَلَبَتُ إِلَيْهِ ذَهَبًا، فَلَمَّا نَبَذَهَا وَرَفَضَهَا، عَادَتْ لِلْحَجَرِيَّةِ عَلَى حَسَبِ مَا كَانَتْ؟ لَكِنْ هٰذَا يَضلُحُ إِنْ قُلْنَا: إِنَّ (مِنْ ذَهَبٍ) فِي مَوْضِعِ الْحَالِ مِنَ (الْجِبَالِ)، أَيْ: رَاوَدَتُهُ يَصَلُحُ إِنْ قُلْنَا: إِنَّ (مِنْ ذَهَبٍ، وَهُو وَقْتُ انْقِلَابِهَا ذَهَبًا \_ وَالْحَالُ مُنْتَقِلَةٌ \_ فَرَاوَدَتُهُ، ثُمَّ حَالَ كَوْنِهَا مِنْ ذَهَبٍ، وَهُو وَقْتُ انْقِلَابِهَا ذَهَبًا \_ وَالْحَالُ مُنْتَقِلَةٌ \_ فَرَاوَدَتُهُ، ثُمَّ لَمَا لَمْ يَقْبَلُ ذَٰلِكَ مِنْهَا رَجَعَتْ إِلَى جَوْهَرِيَّتِهَا. وَإِنْ قُلْنَا: إِنَّ (مِنْ ذَهْبٍ) تَعَلَّقَ بِ لَمَا لَمْ يَقْبَلُ ذَٰلِكَ مِنْهَا رَجَعَتْ إِلَى جَوْهَرِيَّتِهَا. وَإِنْ قُلْنَا: إِنَّ (مِنْ ذَهْبٍ) تَعَلَّقَ إِلَى اللَّهُمُ لَكُنْ قُطُّ، حَتَى خَلَقَهَا الله، وَكَثَفَ عَنْ بَصَرِهِ فَرَآهَا، وَأَنْطَقَهَا لَهُ، أَوْ فَهِمَ مِنْ حَالِهَا أَنَّهَا إِنْمَا جُعِلَتُ عَلَى حَسَبٍ عَنْ بَصَرِهِ فَرَآهَا، وَأَنْطَقَهَا لَهُ، أَوْ فَهِمَ مِنْ حَالِهَا أَنَّهَا إِنْمَا جُعِلَتُ عَلَى حَسَبِ عَنْ بَصَرِهِ فَرَآهَا، وَأَنْطَقَهَا لَهُ، أَوْ فَهِمَ مِنْ حَالِهَا أَنَّهَا إِنْهَا إِنْمَا جُعِلَتُ عَلَى حَسَبِ عَنْ بَصَرِهِ فَرَآهَا، وَأَنْطَقَهَا لَهُ، أَوْ فَهِمَ مِنْ حَالِهَا أَنَّهَا إِنْهَا إِنْهَا عَلَى حَسَبِ

<sup>(1)</sup> ينظر: حلبة الأولياء: 2/ 49.

 <sup>(2)</sup> المستدرك: 4/ 344، شعب الإيمان: 7/ 343، الترغيب والترهيب: 4/ 103، الفردوس: 2/ 233، الرياض النضرة: 2/ 132.

<sup>(3)</sup> لم أعثر على هذا الشعر في ديوان الإمام على كرم الله وجهه، وهو في شرح مقامات الحريري: 4/ 87، البرهان المؤيد: 42، برواية:

دسيا تخادني كأني لست أعرف حالها مسلع الإله حرامها وأنا أجتنب حلالها

اخْنِيَارِهِ، فَلَمَّا اخْتَارَ الْفَقْرَ الْمَحْمُودَ ـ وَهُوَ الانْقِطَاعُ إِلَى عِبَادَةِ رَبِّهِ ـ وَرَفَضَ الْجَبَالَ، أَخْفَاهَا الله عَلَىٰ فَإِنْ جَعَلْنَا اللَّامَ كَمَا هِيَ فِي كَثِيرٍ مِمَّا أَنْشَدَهُ النَّاسُ فِي زِيَادَتِهَا كَقَوْلِ الشَّاعِرِ: (رجز)

بَاعَدَ أَمُّ الْعَمْرِ مِنْ أَسِيرِهَا حُفَّارَ أَبْوَابٍ عَلَى قُصُودِهَا (١) وَقَوْلِ الْآخَرِ: (طويل)

وَجَدْنَا الْوَلِيدَ بْنَ الْيَزِيدِ مُبَارِكاً فَيدِيداً بِاعْبَاءِ الْجِلَافَةِ كَاهِلُهُ (2)

تَعَيَّنَ أَنَّ جِبَالاً مِنْ ذَهَبٍ رَاوَدَتُهُ، تَكُونُ جِبَالاً غَيْرَ مَعْرُوفَةٍ عِنْدَ أَحَدٍ، فَتَكُونُ (مِنْ) فِي مَوْضِع النَّعْتِ لِلْجِبَالِ الْمُنَكَّرَةِ فِي التَّقْدِيرِ.

وَ(الشَّمُ): جَمْعُ أَصَمَّ. وَنُعِتَتْ بِهِ الْجِبَالُ دِلَالَةً عَلَى عِظَمِ الْجِبَالِ الَّتِي عُرِضَتْ عَلَيْهِ. وَوَصَفَهَا بِالشَّمُ لِيَكُونَ ذَلِكَ أَبْلَغَ فِي الامْتِنَاعِ عَلَيْهِ، حَتَّى أَنَّهُ لَوْ أَرَادَ أَنْ يُغْنِيَ أَهْلَ الدُّنْيَا مِنْهَا لَفَعَلَ، فَجَاء بِهَا جَمْعاً، وَمَوْصُوفَةً بِالشَّمُوخِ وَالشَّهُوقِ، لأَنَّ الشَّمَةِ: الأَشَمُ الأَنْفِ: وَهُوَ الْمُرْتَفِعُ قَصَبَةَ وَالشَّهُوقِ، لأَنَّ الشَّمَةِ: هُوَ الارْتِفَاعُ؛ وَمِنْهُ: الأَشَمُ الأَنْفِ: وَهُوَ الْمُرْتَفِعُ قَصَبَةَ الأَنْفِ [75] مِنَ الشَّمَةِ: مَتَّ الأَنْفُ وَالْجَبَلُ: إِذَا ارْتَفَعَ أَعْلَاهُمَا. الأَنْفِ [75] مَعَ السَيْوَائِهِ. تَقُولُ: شَمَّ الأَنْفُ وَالْجَبَلُ: إِذَا ارْتَفَعَ أَعْلَاهُمَا. وَأَمَّا شَجِمْتُ الشَّيْءَ شَمَّا؛ فَلِيرُفَانِ رَائِحَتِهِ. وَشَجِمْتُ الأَمْرَ، أَيْ: تَحَسَّسْتُ مِنْهُ وَأَمَّا شَجِمْتُ الشَّيْءَ شَمَّا؛ فَلِيرُفَانِ رَائِحَتِهِ. وَشَجِمْتُ الأَمْرَ، أَيْ: تَحَسَّسْتُ مِنْهُ عَلَى مَا بَطَنَ مِنْ حَالِهِ. وَأَشْمَمْتُ الْحَرْف، أَيْ: لَمْ أَبُلُغُ بِهِ غَايَةً إِعْرَابِهِ. وَأَشَمَّ الْقَوْمُ: جَاؤُوا يَعِيناً وَشِمَالاً.

<sup>(1)</sup> البيت لأبي النجم العجلي في ديوانه: 243 وهو من الشواهد النحوية على زيادة اللام في "العلم" ضرورة في: المقتضب: 4/ 49، المسائل الحلبيات: 288، سر صناعة الإعراب: 366، الأشباه والنظائر: 3/ 189، أمالي ابن الشجري: 2/ 580 "حراس أبواب".

 <sup>(2)</sup> البيت لابن ميادة الرماح بن أبرد يمدح الوليد بن اليزيد بن عبد الملك بن مروان، وهو في: (سر صناعة الإعراب: 2/ 451، المفصل: 1/ 13. أمالي ابن الشجري: 1/ 236، الإنصاف: 1/ 179، شرح الشافية: 1/ 63، المقاصد: 1/ 189، شرح الأشموني: 1/ 32، المغني: 1/ 75، الخزانة: 2/ 226، الأشباه والنظائر: 1/ 23 وأيت × مطيقاً، اللسان/زيد فيأحناه الخلافة ونبه لجرير).

وَمَعْنَى (فَأَرَاهَا أَيُّهَا شَمَمٍ)، أَيْ: تَرَفَعَ عَنْهَا أَيَّ تَرَفَّعِ، تَنْزِيهاً، وَغِنَى قَلْبٍ، وَعَدَمَ اهْتِبَالٍ<sup>(1)</sup> بِهَا، وَقَطْعَ نَظَرٍ عَنْهَا. وَاسْتِعْمَالُ هٰذِهِ الْكَلِمَةِ مَقْرُونَةً بِ اللهُ فِي الْأُمُورِ الَّتِي لَا يَقْدِرُ أَحَدٌ مِنَ الْمُحُرُوقِ الْإِحَاظَةَ بِكُنْهِهَا. الْمَحُلُوقِ الْإِحَاظَةَ بِكُنْهِهَا.

وَ(هَا): زَائِدَةٌ دَخَلَتْ لِهٰذَا الْمَعْنَى الَّذِي قَرَّرْنَاهُ.

وَ(أَيُّ): صِفَةٌ حُذِف مَوْصُوفُهَا، إِذْ مَوْصُوفُهَا هُوَ الْمَفْعُولُ الظَّانِي لِهِ (أَيَّى)، أَيْ: أَرَاهَا شَمَما أَيَّ شَمَم، كَمَا تُزَادُ فِي أَمَاكِنَ شَتَّى، كَمَا زِيدَتُ مَعَ (فَلَ) الشَّرْطِيةِ، مِثْلُهَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ أَيَّا مَا تَدْعُواْ فَلَهُ ٱلْأَسْمَا لَهُ لَلْسُنَا لَهُ لَلْكُمْ فَلَ الْإسراه: (مَا) الشَّرْطِيةِ، مِثْلُهَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ أَيَّا مَا تَدْعُواْ فَلَهُ ٱلْأَسْمَا لَهُ لَلْكُمْ لَلْهُ اللَّسَمَا لَهُ اللَّمَ مُؤْمُونِهَا لَا اللَّهُ مُضَافَةً إِلَى مَا يُوافِقُ مَعْنَى مَوْصُوفِهَا.

وَفِي الْبَيْتِ: (الْمُبَالَغَةُ)، ﴿وَرُبَّمَا سُمُّيَتْ عِنْدَ بَعْضِهِمْ بِالتَّبْلِيغِ: وَهُوَ إِيقَاعُهَا عَلَى أَمْرٍ مُمْكِنٍ عَقْلاً وَيَكَادُ يَسْتَحِيلُ عَادَةً، حَتَّى كَأَنَّهُ إِذَا وَقَعَ خَارِقٌ لِلْعَادَةِ ﴾ (فَأَنَّهُ إِذَا وَقَعَ خَارِقٌ لِلْعَادَةِ ﴾ (فَأَنَّهُ إِذَا الشَّاعِرِ وَقَلْ لِلْعَادَةِ ﴾ (فَيْدُ أَيْ \_ قَوْلُ الشَّاعِرِ وَقَلْ أَلْمَانُهُ قَبْلُ: (طويل)

وَلَمَّا وَقَفْنَا لِلْوَدَاعِ عَشِيَّةً وَلَمْ يَبْقَ إِلَّا نَظْرَةً تُتَنَعَّمُ (4)

 <sup>(1)</sup> الاهتبال: الاغتنام والاحتيال والاقتصاص. وفي الحديث: امن اهتبل جوعة أخيه أي يحينها ويغتنمها، من الهبالة: الغنيمة. ل/هبل.

<sup>(2)</sup> ينظر: سيبويه: 1/136 و2/398 و3/56. رصف المباني: 213، الجنى المداني: 233، مغني الليب: 106 ـ 107.

<sup>(3)</sup> ينظر بحث المبالغة في: (قواعد الشعر: 31، البديع: 65، نقد الشعر: 50، النكت: 66، المحلى في وجوه 69، الصناعتين: 514، العمدة: 1/ 649، سر الصناعة: 356، المحلى في وجوه النصب: 162، أسرار البلاغة: 257، سر الفصاحة: 313، بديع ابن منقذ: 104، نهاية الأرب: 7/ 124، جوهر الكنز: 135، الإيجاز: 144، الطراز: 3/ 141، ابن حجة: 2/ 7 ـ 16، حسن التوسل: 59).

<sup>(4)</sup> البتان لمهيار الديلمي، سبق تخريجهما ص16.

بَكَيْتُ عَلَى الْوَادِي فَحُرِّمْتُ مَاءُهُ وَكَيْفَ يَحِلُّ الْمَاءُ أَكُثَرُهُ دَمُ كَمَا قَالَ الآخَرُ: (طويل)

زَمَا زَالَتِ الْقَتْلَى تَمُورُ دِمَاؤَهَا بِدِجْلَة حَتَّى مَاءُ دِجْلَة أَشْكَلُ<sup>(1)</sup>

وَمِنْهُ فِي شَرْحِنَا الْكَبِيرِ مَا يَلَذُ السَّامِعُ سَمَاعَهُ. وَبَابُ التَّبْلِيغِ مِنْ بَدِيعِ الْبَدِيعِ الْبَدِيعِ. وَمِنْ لَهٰذَا الْمَعْنَى تَكُونُ الْجِبَالُ ذَهَباً لَهُ الله الله المُقُولَ لَا تُخَيِّلُهُ، وَالْقُدْرَةُ صَالِحَةً لَهُ وَلاَّعْظَمَ مِنْهُ.

فَإِنْ قُلْتَ: (رَوَادَ) فَاعَلَ، وَالْمُفَاعَلَةُ لَمْ تَقَعْ مِنْهُ عَلَيْهِ<sup>(2)</sup> عَلِيْه، وَأَصْلُهَا فِي وَضْعِهَا أَنْ لَا تَقَعَ إِلَّا مِن اثْنَيْنِ.

قُلْتُ: لَمَّا كَانَ مِنَ الْجِبَالِ الْمُرَاوَدَةُ، وَمِنَ النبِي اللّهُ إِرَاءَةُ الشَّمَمِ، حَسُنَ وُقُوعُ الْمُفَاعَلَةِ لٰكِنْ بِوَجْهِ مِنَ النَّجَوُّزِ. وَالزُّهْدُ فِي زِينَةِ الدُّنْيَا وَزُخُرُفِهَا شَأَنُ عِصَابَةِ رَسُولِ الله ﷺ وَلَمُ يَعْبَأُ بِقَلِيلِهِ وَلَا بِكَثِيرِهِ وَاللّهِ إِنَّمَا نَمَّاهُ لِمَصَالِحِ الْمُسْلِمِينَ. وَمَنْ رَفَضَهُ الْبَتَةَ لَمْ يَعْبَأُ بِقَلِيلِهِ وَلَا بِكثِيرِهِ وَ أَلَا تَرَى قَوْلَ عَلِي فَضِهُ لَمَّا رَأَى اللّهُ مَن رَفَضَهُ الْبَتَةَ لَمْ يَعْبَأُ بِقَلِيلِهِ وَلَا بِكثِيرِهِ وَ أَلَا تَرَى قَوْلَ عَلِي فَضِهُ لَمَّا رَأَى اللّهُ مَن رَفَضَهُ الْبَتَةَ لَمْ يَعْبَأُ بِقَلِيلِهِ وَلَا بِكِثِيرِهِ وَلَا بَيْضَاءُ عُرّا غَيْرِي اللّهُ وَلَا عَلِي فَهُمَا فِي اللّهُ مَن وَالْفِضَةَ فَقَالَ وَقِهَا عَلَى اللّهُ وَيَا بَيْضَاءُ عُرَّا غَيْرِي اللّهُ وَلَا عَلَي مُعَلّمَ الْجَمِيعِ مَنْ اللّهُ مُ فِيهِ الْأَسْوَةُ الْحَسَنَةُ ﷺ.

#### 

<sup>(1)</sup> البيت لجرير في ديوانه: 457، وهو من الشواهد في: الجنى الداني: 552، شرح المفصل: 8/18، المقاصد: 4/37، المغني: 1/183، شرح شواهده: 3/11، المخصص: 1/100، التنبيه: 1/162، اللسان: 2/24، تمور: تموج وتضطرب، دجلة: نهر ببغداد. ينظر: معجم البلدان: 2/440، الأشكل: الأبيض، قال الخطابي في غريب الحديث: 1/212 الشكلة: حمرة في بياض.

<sup>(2)</sup> العبارة مكررة في الأصل.

<sup>(3)</sup> ينظر: حلبة الأولياء: 1/80 ـ 81.

# 4. 9.112

## وَأَكُّدَتْ زُهْدَهُ فِيهَا ضَرُورَتُهُ إِنَّ الضُّرُورَةَ لَا تَعْدُو عَلَى الْعِصَم(1)

شرح: [76] // أَشْكُلُ مَعْنَى هٰذَا الْبَيْتِ عَلَى كَثِيرٍ مِنَ الْفُقَهَاءِ الْمَشْهُورِينَ بِالْحِذْقِ فِي الأَدْبِ، الرَّاسِخِينَ فِي مَظَانُ الطَّلَبِ. وَوَجْهُ مَا اسْتَشْكُلُوا أَنَّ النَّاظِمَ جَعَلُ الْبَاعِثَ عَلَى نَبْذِ الدُّنْيَا مِنْ جِهَتِهِ ﷺ ثَلَاثَةَ أَشْيَاهِ: زُهْدَهُ فِيهَا، وَمَا جُعِلُ الْبَاعِثَ عَلَى نَبْذِ الدُّنْيَا مِنْ جِهَتِهِ ﷺ ثَلَاثَةَ أَشْيَاهِ: زُهْدَهُ فِيهَا، وَمَا جُعِلُ النَّهُ لَلْ مَنْ الْفَرُورَةِ، وَمَا خَصَّهُ الله بِهِ مِنَ الْمِصْمَةِ. وَجَعَلَ الزُّهْدَ مُؤَكِّداً بِالضَّرُورَةِ. فَمَنْ أَشْكِلَ عَلَيْهِ أَمْرُ هٰذَا الْبَيْتِ نَكَصَ عَلَى عَقِبِهِ وَرُبَّمَا أَنَّهُ مِينَ الْصُوابِ: جَينَ تَكَلَّمَ عَلَيْهِ تَكُلُم بِمَا لَا مَخْلَصَ لَهُ بِهِ، وَأَنَا أَقُولُ وَاللهَ الْمُوَفِّقُ لِلطَّوَابِ:

إِنَّ مَنْ كَانَتْ ضَرُورَتُهُ مُعْتَدِلَةً، وَحَالَتُهُ فِي مَلَكَتِهِ مُسْتَقِيمَةً، أَمْكَنَهُ مَا يُرِيدُهُ مِن الْمَحْفُوظَةِ مِنَ الْمَيْلِ إِلَى الأَمُورِ السَّفْسَافَةِ. وَمَن كَانَتْ ضَرُورَتُهُ خَادِمَةً لِنَفْسِهِ الشَّهْوَائِيَّةِ - وَهُوَ الْبَاعِثُ النَّفْسَانِيُ - زَهَدَةُ فِي وَمَنْ كَانَتْ ضَرُورَتُهُ خَادِمَةً لِنَفْسِهِ الشَّهْوَائِيَّةٍ - وَهُوَ الْبَاعِثُ النَّفْسَانِيُ - زَهَدَةُ فِي مَلَافُهَا الْأُمُورِ الشَّاقَةِ [غَيْرِ الْمُلَايْمَةِ] (2) لِمَطَالِبِهَا، وَلَمْ يَتَمَكَّنْ مِنْ زُهْدِ فِي مَلَافُهَا وَشَهْوَاتِهَا ؛ لأَنَّهُ طَالَبَ مَا يُنَاقِضُ الضَّرُورَةَ - وَالطَّلَبُ لَيْسَ دَاخِلاً تَحْتَ مَقْدُورِهِ - وَشَرُورَةُ وَلَيْكُونُ عِنْدَهُ أَفْعَالُ الْبِرْ لا تَقَعُ إِلّا بِتَكَلِّفِ عَظِيمٍ، وَتَعَبِ فَادِحٍ. وَضَرُورَتُهُ فَيَعَلَى مَنْ النَّهُ مِنْ طَلَبِ الأُمُورِ الدُّنْيَاوِيَّةِ الْقَادِحَةِ فِي كَمَالِ الْمَرْهِ، فَتَكُونُ عِنْدَهُ أَفْعَالُ الْبِرْ لا تَقَعُ إِلّا بِتَكَلُّفِ عَظِيمٍ، وَتَعَبِ فَادِحٍ. وَضَرُورَتُهُ فَيْكُولُهُ مَنْ مَنْ النَّقَالِورَةُ مِنْ طَلْبِ الأُمُورِ الدُّنْيَاوِيَّةِ الْقَادِحَةِ فِي كَمَالِ الْمَرْهِ، مُنْ طَلْبِ الأَمُورِ الدُّنْيَاوِيَّةِ الْقَادِحَةِ فِي كَمَالِ الْمَرْهِ، مُنْ طَلْبِ الأَمُورِ الدُّنْيَاوِيَّةِ الْقَادِحَةِ فِي كَمَالِ الْمَرْهِ، مُنْ طَلْبِ الشَّيْقِ الْمَنْعُونِ الدَّيْعَالِ المَّرُورَةُ هِيَ الْبَاعِثَ عَلَى حَفْظِ الْمَنَاصِبِ الشَّرْعِيَّةِ الْمُطْمَئِةُ إِنَا طَلْبَتْ أَنْهُ الْمَنْ الْخَيْمِ النَّاعِيَةُ الْمُطْمَئِةُ إِذَا طَلْبَتْ أَنْفُالُ الْخَيْمِ وَالْمَلْمُنِيَّةُ إِذَا طَلْبَتْ أَنْفُالُ الْخَيْمِ وَالْمُنْ الشَائِكِ الشَّنْ الْمُنْ الْمُرْورَةُ هِيَ الْبَاعِثَ عَلَى حَفْظِ الْمَنَامِ الشَيْرِيَةِ الْمُؤْمِنِيَةُ إِذَا طَلْبَتْ أَنْفُولُ الْمُؤْمِنَةُ إِلَا الْمُؤْمِنِ اللَّيْكِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنَ أَوْلُهُ الْمُعْمَالِ الْمُؤْمِنَةُ إِلَى الْمُؤْمِنِ اللَّيْكِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنَةُ إِلَى السَّوْمِ الْمُؤْمِنَةُ إِلَا اللْمُؤْمِنَةُ إِلَا الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِلُونَ الْمُعْمِلِهُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَةُ أَلْمُؤْمُونَ الْمُؤْمِنَالُ الْمُولِ الْمُؤْمِنَالِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنَا

<sup>(1)</sup> الديوان: 192.

<sup>(2)</sup> في الأصل: «الغير ملائمة».

وَجَدَتِ الضَّرُورَةَ خَادِمَةً لَهَا، مُعِينَةً فِي اسْتِحْضَارِ مَطْلُوبَاتِهَا، جُنْداً مِنْ جُنُودِهَا الْمُطِيعَةِ فَصَارَ الزُّهْدُ مُؤَكِّداً لِلضَّرُورَةِ لَا أَنَّ الضَّرُورَةَ هِيَ الْمُؤَكِّدَةُ لِلزُّهْدِ.

أَوْ نَقُولُ: صَارَتِ الضَّرُورَةُ مُؤَكِّدَةً لِلزُّهْدِ، لأنَّ النَّفْسَ إِذَا جَزَمَتْ بزُهْدِ مَلَاذُ نُفُوسِ الْغَيْرِ مِنَ الشَّهَوَاتِ النَّفْسَانِيَّةِ، أَعَانَتِ الضَّرُورَةُ النَّفْسَ عَلَى تَحْصِيل مَا طَلَبَتْ، فَتَسْتَخِفُ مَا كَانَ مِنَ الْعِبَادَةِ ثَقِيلاً عَلَى الْغَيْرِ، نَظُراً إِلَى نَتِيجَةِ الصَّبْر عَلَى تَحَمُّلِهَا، وَتُقَبِّحُ مَا تَمِيلُ إِلَيْهِ ضَرُورَاتُ الْغَيْرِ مِمَّا يَجِلُّ بِنَظَرِ الشَّرْع؛ وَكَأَنَّ الضَّرُورَةَ انْقَادَتْ بِزِمَام الْعِصْمَةِ، وَالضَّرُورَةُ الْمُنْقَادَةُ بِرَمَام الْعِصْمَةِ لَا تَعُدُو عَلَى الْبِصْمَةِ، لأنَّ الْعِصْمَةَ اقْتَضَتِ الْكَفَّ عَنِ النَّقَائِصِ، وَالْجَدَّ فِي طَلَبِ الْمَعَالِي. وَهٰذَا مِنْ بَدِيعِ مَا صَارَ إِلَيْهِ النَّاظِمُ (1). وَلَوْ أَخَذْنَا فِي مُثُل مِنْ ذٰلِكَ لَلاحَ لَكَ الأمْرُ، وَسَهُلَ عَلَيْكَ الْمَأْخَذُ؛ وَذٰلِكَ أَنَّ (2) مِنَ الأَفْعَالِ الَّتِي كَلَّفَ الله عَلَى الْخَلْقَ بِهَا مَا هُوَ سَهُلٌ عَلَى النُّفُوسِ وَمِنْهَا مَا يَشُقُّ عَلَيْهَا: فَالسَّهْلُ مَعَ مُقَارَنَةِ التَوْفِيقِ وَالْهِدَايَةِ سَبِيلٌ لَا تَنْفُرُ مِنْهُ النُّقُوسُ الْبَصْرِيَّةُ. وَالشَّاقُ عَلَى النُّفُوس مِنْهُ مَا رْخُصَ الشَّرْعُ فِي تَرْكِهِ إِلَى بَدَلِ، وَمِنْهُ مَا لَا بُدَّ مِنْ فِعْلِهِ: فَمَا يَجُوزُ تَرْكُهُ إِلَى بَدَلٍ إِمَّا فِي الْحَالِ، وَإِمَّا فِي الْمَآلِ: فَالَّذِي يَجُوزُ تَرْكُهُ إِلَى بَدَلٍ فِي الْحَالِ: كَالتَّيْمُم لِلْمَرِيضِ الَّذِي يَشُقُّ عَلَيْهِ اسْتِعْمَالُ الْمَاءِ، وَكَثَرْكِ غَسْلِ الرِّجْلَيْنِ بِالْمَسْع عَلَى الْخُفَّيْنِ. وَالَّذِي لِلْمَآلِ: كَالفِطْرِ لِلصَّائِم. فَمَنْ تَحَمَّلَ مَشَقَّةً، وَتَرَكَ مَا رْخُصَ لَهُ، مِنْهُ مَا يَكُونُ ارْتِكَابُ الرُّخْصَةِ أَفْضَلُ: كَتَقْصِيرِ الصَّلَاةِ. وَمِنْهُ مَا

<sup>(1)</sup> طرة يسار أسفل الورقة 76 طمس أغلبه.. [... الْكَثِيرِ مِنَ الْخَلْقِ بِاسْتِعْمَالِ الرُّهْدِ
فِيهَا لِقُصْورِهِ... لِلنَّقْسِ الشَّهْوَانِيَّةِ، فَصَارَ الرُّهْدُ جُنْداً مِنْ جُنُودِ الرُّوحِ فَتُطَالِبُهُ
بِمَعَالِي الْأُمُورِ بِقَهْرِ الضَّرُورَةِ الْخَادِمَةِ لِلنَّقْسِ الشَّهْوَانِيَّةِ. فَالرُّوعُ يُعِينُ عَلَى قَهْرِ
الضَّرُورَةِ بِالرُّهْدِ، وَرُبَّمَا غَلَبْتِ الضَّرُورَةُ عَلَى الرُّهْدِ، وَالرُّهْدُ وَاجِبُ فِي حَقْهِ الْحَالِي الْمُورِ... فَافْهَمُهُ، فَإِنَّهُ دَقِيقُ النَّظَرِ، وَالله أَعْلَمُ، وَلَوْ لَمْ يَعْلَبُ الرُّهْدُ الضَّرُورَةَ لَحَصَل...].

<sup>(2)</sup> في الأصل: •أناه مكرر.

تَرْكُ الرُّخْصَةِ أَفْضَلُ: كَصَوْمِ رَمَضَانَ لِلْمُسَافِرِ. وَعَلَى الثَّانِي وَشِبْهِهِ يُضَاعَثُ الأَجْرُ، وَتَعْلُو الدَّرَجَاتُ، حَتَّى أَنْ يَكُونَ أَجْرُ مَنْ يَغْسِلُ رِجْلَيْهِ، وَيَتَحَمَّلُ مَثَقَّةً الأَجْرِ، وَتَعْلُو الدَّرَجَاتُ، حَتَّى أَنْ يَكُونَ أَجْرُ مَنْ يَغْسِلُ رِجْلَيْهِ، وَيَتَحَمَّلُ مَثَقَّةً تَجْرِيدِ الْخُفْ، وَ[أَجْرُ] (1) الصَّائِمِ فِي السَّفَرِ أَكْثَرُ مِنْ أَجْرِ الصَّائِمِ فِي الْحَضَرِ، لَاقَتْهُ أَنَّ شِدَّةً الظَّمَإِ بِصَوْم السَّفَرِ، لَاقَتْهُ أَنَّ شِدَّةً الظَّمَإِ بِصَوْم السَّفَرِ.

وَإِذَا كَانَتُ نُفُوسُ الْبَشِرِ هٰذِهِ رَغْبَتُهَا، وَلَهَا ضَرُورَةٌ تَزِيدُ الْعِبَادَةَ يُقَلاً، فَيَجْتَمِعُ عَلَى الْمَرْءِ طَلَبُ النَّفْسِ الْمَجْبُولَةِ عَلَى الْكَسَلِ، وَالضَّرُورَةُ الْمُوَافِقَةُ لِلنَّفْسِ الْمَجْبُولَةِ عَلَى الْكَسَلِ، وَالضَّرُورَةُ الْمُوَافِقَةُ لِلنَّفْسِ الْكَسِلَةِ، فَتُؤكِّدُ الضَّرُورَةُ زُهْدَ النَّفْسِ فِي الْعِبَادَاتِ الشَّاقَةِ، وَمَيْلَ النَّفْسِ إِلَى شَهَوَاتِهَا وَغَفْلَتِهَا عَنْ مَثُوبَةِ الصَّبْرِ وَمُضَاعَفَةِ الأَجْرِ فِي تِلْكَ الْعِبَادَاتِ إِلَى شَهَوَاتِهَا وَغَفْلَتِهَا عَنْ مَثُوبَةِ الصَّبْرِ وَمُضَاعَفَةِ الأَجْرِ فِي تِلْكَ الْعِبَادَاتِ إِلَى شَهْوَاتِهَا وَغَفْلَتِهَا عَنْ مَثُوبَةِ الصَّبْرِ وَمُضَاعَفَةِ الأَجْرِ فِي تِلْكَ الْعِبَادَاتِ إِلَى شَهْوَاتِهَا وَغَفْلَتِهَا عَلْهُمَا عَنْ الْعَبْوَلَ النَّفْسِ عِلَى الضَّدَ مِنْ ذُلِكَ: مَجْبُولُ النَّفْسِ عَلَى الضَّدُ مِنْ ذُلِكَ: مَجْبُولُ النَّفْسِ

<sup>(1)</sup> لا توجد لفظة (وأجر) في الأصل ولعل الأنسب إثباتها.

 <sup>(2)</sup> هو شهاب الدين أبو العباس أحمد بن أبي العلاء بن إدريس بن عبد الرحمن بن عبد الله القرافي، إمام علامة، انتهت إليه رئاسة الفقه المالكي له عدة مؤلفات، (ث/ عبد الله القرافي، ترجمته في: (الديباج: 63، شجرة النور: 177، الأعلام: 1/ 94 ـ 95).

 <sup>(3)</sup> هو كتاب: «المحصول في أصول الفقه» صنعة فخر الدين الرازي. واسم شرحه:
 دتنقيح الأصول في شرح المحصول»، مطبوع. ينظر: كشف الظنون: 2/ 1615.

<sup>(4)</sup> لحق أعلى يمين الورقة 77 طمست بعض كلماته.

عَلَى الزُّهْدِ فِي الدُّنْيَا، وَالرَّغْبَةِ فِي الْعِبَادَاتِ؛ فَكَانَتْ ضَرُورَتُهُ إِذاً انْضَمَّتْ إِلَى هٰذِهِ النَّفْسِ الطَّاهِرَةِ الْمَجْبُولَةِ عَلَى رَفْضِ الدُّنْيَا وَحُبُ الْعِبَادَاتِ، وَلَوْ ظَهَرَ بِهَا مَا نَقْتَضِيهِ الْعِبَادَةُ مِنْ قَهْرِ النَّفْسِ وَحَمْلِهَا عَلَى نَصْرِ جَانِبِ الطَّاعَاتِ، لْكِنَّهَا مَا نَقْتَضِيهِ الْعِبَادَةُ مِنْ قَهْرِ النَّفْسِ وَحَمْلِهَا عَلَى نَصْرِ جَانِبِ الطَّاعَاتِ، لْكِنَّهَا مَا نَقْطَعْ بِمَا يَحْمِلُ عَلَى ذَٰلِكَ النَّقْلِ الْمُقْتَرِنِ بِالطَّاعاتِ: كَبَذُلِ النَّفْسِ فِي قِتَالِ الْكَفَرَةِ، وَالصَّوْم فِي الْهُوَاجِرِ، وَالْوُقُوفِ فِي الصَّلَاةِ إِلَى أَنْ تَرِمَ الْقَدَمَانِ، فَتَكُونُ الضَّرُورَةُ فَتَشَوَّفُ النَّفُسُ الْمُقَدِّمَاتِ، فَتَكُونُ الضَّرُورَةُ فَا النَّفْسُ مِنْ حُبُ الْعِبَادَاتِ، وَيَسْهُلُ عَلَى النَّفْسُ كُلُّ عِبَادَةِ شَاقَةٍ، مَعَ أَنَّ الضَّرُورَةَ فَاظِرَةٌ لِمَا جُبِلَتْ عَلَيْهِ النَّفْسُ.

وَلَمَّا اقْتَرَنَ بِالنَّفْسِ الْعِصْمَةُ كَانَتْ الظَّرُورَةُ مُتَّبِعَةٌ (المُطْهُورَةَ لَا تَعْدُو عَلَى عَلَى الْعِصْمَةِ وَذَٰلِكَ قَوْلُ الْبُوصَيْرِيِّ تَعْلَقْ: (إِنَّ الضَّرُورَةَ لَا تَعْدُو عَلَى عَلَى الْعِصْمِ)، أَيْ: لَا تَسْعَى فِي مُخَالَفَةِ النَّفْسِ الْمُطْمَنِنَةِ الْمَجْبُولَةِ عَلَى حُبْ الْعِصَمِ)، أَيْ: لَا تَسْعَى فِي مُخَالَفَةِ النَّفْسِ الْمُطْمَنِنَةِ الْمَجْبُولَةِ عَلَى حُبْ الْعِبَاذَاتِ، فَصَارَتِ الطَّرُورَةُ بِحَسِ الْخَلْقِ تَابِعَةً لِمَا جُبِلَتْ عَلَيْهِ نُفُوسُهُمْ. فَإِن الْعَبَاذَاتِ، فَصَارَتِ الطَّرُورَةُ بِحَسْبِ الْخَلْقِ تَابِعَةً لِمَا جُبِلَتْ عَلَيْهِ نُفُوسُهُمْ. فَإِن جُبِلَتِ الظَّهَارَةِ وَالْبَرَاعَةِ الأَصْلِيَةِ خَتَى تَزَيَّدَ التَّارِكُ تَرْكاً. وَإِنْ جُبلَتِ النَّفُوسُ عَلَى الطَّهَارَةِ وَالْبَرَاعَةِ الأَصْلِيَةِ خَتَى تَزَيَّدَ التَّارِكُ تَرْكاً. وَإِنْ جُبلَتِ النَّفُوسُ عَلَى الطَّهَارَةِ وَالْبَرَاعَةِ الأَصْلِيَةِ كَانَتِ الظَّهَارَةِ وَالْبَرَاعَةِ الأَصْلِيَةِ كَانَتِ الظَّهَارَةِ وَالْبَرَاعَةِ الأَصْلِيَةِ كَانَتِ الظَّهَارَةِ وَالْبَرَاعَةِ فِي طَلْبِهَا.

وَأَصْلُ غِنْ النَّفْسِ مِنْ حَضَّ الشَّيْطَانِ، فَإِنْ كَانَ مَغْلُوباً كَانَتِ الضَّرُورَةُ وَانِدَةً غَيْرَ صَارَّةٍ، وَإِنْ كَانَ حَظُّ [78] // الشَّيْطَانِ لَهُ شُفُوف (2) كَانَتِ الضَّرُورَةُ وَانِدَةً فِي كَمْيَةِ كَسَلِ النَّفْسِ. وَلَمَّا كَانَ رَسُولُ الله ﷺ نُزعَ مِنْ قَلْبِهِ حَظُّ الشَّيْطَانِ، فَلَا خَظَّ لِلشَّيْطَانِ عِنْدَهُ، فَصَارَتْ ضَرُورَةً مُؤكِّدَةً لِرُهْدِهِ وَكَثْرَةٍ عِبَادَتِهِ ﷺ وَإِلَيْهِ خَظَّ لِلشَّيْطَانِ عِنْدَهُ، فَصَارَتْ ضَرُورَةً مُؤكِّدةً لِرُهْدِهِ وَكَثْرَةٍ عِبَادَتِهِ ﷺ لأَجْلِ أَشَارَ النَّاظِمُ مُعَلِّلاً، كَأَنَّهُ يَقُولُ: وَإِذَا كَانَتْ ضَرُورَتُهُ مُؤكِّدةً لِرُهْدِهِ ظَهِ لاَجْلِ الْجُلِ الْمُعَلِي عَصَمَهُ الله تَعَالَى، فَلَا أَثَرَ لِمُخَالَفَةٍ، فَجَرَتِ الضَّرُورَةُ عَلَى حَسَبِ الْمِصْمَةِ الَّتِي عَصَمَهُ الله تَعَالَى، فَلَا أَثَرَ لِمُخَالَفَةٍ، فَجَرَتِ الضَّرُورَةُ عَلَى حَسَب

<sup>(1)</sup> عبارة لم أثبين معناها في الأصل ولعلها: «متبعة».

<sup>(2)</sup> الشفوف: جمع شف، والشف هو الستر الرقيق. ل/شفف.

مَا جُبِلَتْ عَلَيْهِ النَّفْسُ مِنْ طَلَبِ مَا طَلَبَتْ. فَصَارَتِ الضَّرُورَةُ لَا تُزَهِّدُهُ عَلَيْهِ فِي الْمِبَادَاتِ، وَلَا تَدْعُو إِلَى مُخَالَفَةِ. الْمِبَادَاتِ، وَلَا تَدْعُو إِلَى مُخَالَفَةِ.

وَأَمَّا مَنْ قَالَ: ﴿ يَتَضَمَّنُ كَلَامُهُ أَنَّ الضَّرُورَةَ لَا تُزَهِّدُهُ فِي الْعِبَادَاتِ، وَلَا تَدْعُو إِلَيْهَا، أَيْ: الْعِبَادَاتُ ﴿ فَبَعِيدٌ ؛ بَلْ لَا تُزَهِدُ، وَتُعِينُ النَّفْسَ الطَّالِبَةَ التَّرَقِّيَ لِلْمُ الْمُثَانِ وَعُلُو لِلَّهِ الْمُسَانِ وَعُلُو لِلْمَادَاتِ مِعْلُو لِلْمَادَاتِ مِعْلُو لِلْمَادَاتِ وَعُلُو لَلْمِ الْمُسَانِ وَعُلُو لَلْمِ الْمُسَانِ وَعُلُو لَلْمَادَاتِ وَعُلُو لَلْمَادَاتِ وَعُلُو لَلْمَادَاتِ وَعُلُو لَلْمُ الْمُسَانِ وَعُلُو لَلْمَاعُفِ الْحَسَنَاتِ وَعُلُو اللّهَ وَعُلُو لَلْمُ اللّهِ الْمُعَالِقِ لَهُ اللّهِ اللّهِ الْمُسَادِ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

وَقَوْلُهُ: (عَلَى الْعِصَمِ)، أَيْ: عَلَى ذَوِي الْعِصَمِ، أَيْ: لَا تَعْدُو عَلَى مَعْصُوم.

فِي الْبَيْتِ: (التَّعْلِيلُ) كَمَا تَقَدَّمَ.

وَفِيهِ: (التَّصْدِيرُ).

وَفِي ذِكْرِ عَدَمٍ عَذُوَى الضَّرُورَةِ عَلَى الْعِصْم شَيْءٌ مِنَ (الْمَذْهَبِ الْكَلَامِيُّ).

### وَكَيْفَ تَدْعُو إِلَى الدُّنْيَا ضَرُورَةً مَنْ لَوْلَاهُ لَمْ تَخْرُج الدُّنْيَا مِنَ الْعَدَم(1)

شرح: جَاء بِهٰذَا البَيْتِ [اسْتِدُلَالاً] عَلَى صِحَّةِ دَعْوَاهُ بِمَا يَدُلُ عَلَى النَّبَعَادِ تَوَهُم دُعَاءِ صَرُورَتِهِ عَلِيْهُ إِلَى الدُّنْبَا. فَإِنَّ (كَيْفَ) فِي مِثْلِ هٰذَا يُؤْتَى بِهِ السَّبْعَادِ وَالإِنْكَارِ، وَكَأَنَّهُ يَقُولُ: وَالدَّلِيلُ عَلَى صِحَّةِ مَا قُلْنَاهُ: مُنَاسَبَةُ تِلْكَ الشَّرُورَةِ الْمُنْزَعَةِ لِتِلْكَ الذَّاتِ الْمُطَهَّرَةِ، وَالنَّفْسِ الزَّكِيَّةِ الْمُظْمَئِتَةِ؛ وَجَدِيرٌ الضَّرُورَةِ الْمُنْزَعَةِ لِيتُلْكَ الذَّاتِ الْمُطَهَّرَةِ، وَالنَّفْسِ الزَّكِيَّةِ الْمُظْمَئِتَةِ؛ وَجَدِيرٌ بِضَرُورَةِ الْمُنْزَعَةِ لِيتَلْكَ الذَّاتِ الْمُطَهَّرَةِ، وَالنَّفْسِ الزَّكِيَّةِ الْمُظْمَئِتَةِ؛ وَجَدِيرٌ بِضَرُورَةِ الْمُنْزَعَةِ لِيتَا مِنْ إِظْهَارِ خِصَالِ نِبِيّهِ، وَمُعْجَزَاتِ حَبِيهِ وَصَفِيهِ. فَإِذَا النَّيْتِ الدُّنْيَا مَخُلُوقَةً بِسَبَيِهِ، فَكَيْفَ يَفْتَقِرُ إِلَيْهَا، أَوْ تَدْعُو [ضَرُورَتُهُ] وَالْمَنْ المُنْقِلِهِ مَنْ المُنْتِقِةِ مُ إِلَى الدُّنْيَا مَخُلُوقَةً بِسَبَيِهِ، فَكَيْفَ يَفْتَقِرُ إِلَيْهَا، أَوْ تَدْعُو [ضَرُورَتُهُ] اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ الدُّنْيَا مَخُلُوقَة بِسَبَيِهِ، فَكَيْفَ يَفْتَقِرُ إِلَيْهَا، أَوْ تَدْعُو [ضَرُورَتُهُ] اللَّهُ إِلَى الدُّنْيَا مَخُلُوقَة بِسَبَيِهِ، فَكَيْفَ يَفْتَقِرُ إِلَيْهَا، أَوْ تَدْعُو إِلَى الرُّكُونِ إِلَى الدُّنْيَا مِنْ اللَّهُ الللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللللْهُ الللللَّهُ الللللْهُ اللَّهُ الللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ

<sup>(1)</sup> الديوان: 192.

<sup>(2)</sup> في الأصل: •استدلال؛، والأنسب ما أثبتناه.

<sup>(3)</sup> في الأصل: اضررته، والأنب ما أثبتناه.

وَالدُّنْيَا لَوْلَا النَّاسُ مَا وُجِدَتْ. وَالنَّاسُ لَوْلَا الْعِبَادَةُ مَا وُجِدُوا. وَالْعِبَادَةُ لَوْلَا النبِيُّ ﷺ مَا وُجِدَتِ الدُّنْيَا وَلَا النبِيُ اللهِ مَا وَلِا الْعِبَادَةُ (١).

قَاللَّالِيلُ عَلَى أَنَّ الدُّنْيَا لَوْلَا النَّاسُ مَا وُجِدَتْ [79] أَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ مَالَمُ النَّاسُ مَا وُجِدَتْ [79] فَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ مَالَمُ النَّهُ خَلَقًا أَمِ النَّهُ خَلَقًا أَمِ النَّهُ وَلَمْ عَلَى النَّهُ النَّهُ النَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ الللْلَهُ

وَأَمَّا دَلِيلُ أَنَّ النَّاسَ مَا خُلِقُوا إِلَّا لِلْعِبَادَةِ، فَدَلِيلُهُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَمَا خَلَفُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُونِ ﴿ وَمَا خَلَفْتُ اللهِ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُونِ ﴾ [الذاريات: 56].

وَأَمَّا أَنَّ الْعِبَادَةَ لَوْلَا النبيُ ﷺ مَا وُجِدَتْ، لأَنَّ الله سُبْحَانَهُ بَعَثَهُ: بَشِيراً وَنَذِيراً وَدَاعِياً إِلَى الله بِإِذْنِهِ وَسِرَاجاً مُنِيراً (3)، فَبِدَعُوتِهِ هَدَى الله الضُّلَّالَ، وَبَيَّنَ الْحَرَامَ وَالْحَلَالَ، وَظَهَرَ الإِسْلَامَ، وَنَكَّسَ الأَوْثَانَ وَالأَصْنَامَ، حَتَّى عُبِدَ ذُو الْحَرَامَ وَالْإِعْدَامَ. الْجَلَالِ وَالإِعْرَام.

وَقَوْلُهُ: (وَكَيْفَ تَدْعُو إِلَى الدُّنْيَا) وَسَكَتَ عَنْ مَفْعُولِ (تَدْعُو)؛ وَالْكَلَامُ

<sup>(1)</sup> يروى عن ابن عباس أنه قال: أوحى الله إلى عبسى خليلا: يا عبسى آمن بمحمد وأمر من أدركه من أمتك أن يؤمنوا به، فلولا محمد ما خلقت آدم، ولولا محمد ما خلقت الجنة ولا النار. ولقد خلقت العرش على الماه فاضطرب، فكتبت عليه لا إله إلا الله محمد رسول الله فسكن. ينظر: المستدرك: 2/ 671، السنة للخلال: 1/ 261، السنة لابن أبي عاصم: 4/ 89، الفردوس: 5/ 227، الدر المنظم: 215، المنع المكية: 1/ المواهب اللدنية: 1/ 44.

<sup>(2)</sup> في الأصل: اكثيرا.

<sup>(3)</sup> في الأحزاب: 45، 46: ﴿يَكَأَبُّنَا ٱلنَّيْقُ إِنَّا أَرْسَلَنَكَ شَنهِدًا وَمُبَيِّرًا وَسَذِيرًا ۗ ۞ وَمَاعِيًّا إِلَىٰ اللهِ بِإذْنِهِ. وَسِرَاجًا شُيرًا﴾.

نِي مَعْنَى: وَكَيْفَ تَدْعُو النبِيِّ ﷺ ضَرُورَةٌ إِلَى الدُّنْيَا، وَالدُّنْيَا إِنَّمَا خُلِقَتْ مِنْ أَجْلِهِ، وَأُخْرِجَتْ مِنَ الْعَدَمِ إِلَى الْوُجُودِ بِوُجُودِهِ.

وَلَقَدْ سَأَلَنِي بِأَغَرْنَاطَةَ بَعْضُ طَلَبَةِ ابْنِ عَلَّاقُ<sup>(1)</sup> بِأَنْ قَالَ: كَيْفَ يُعْفَلُ أَنَّ الدُّنْيَا إِنَّمَا خَرَجَتْ مِنَ الْعَدَمِ إِلَى الْوُجُودِ لِسَبَبِهِ؟ فَأَجَبْتُهُ بَعْدَ أَنْ وَبَخْتُهُ، وَقُلْتُ لَهُ: أَتَسْتَغْرِبُ هٰذَا فِي جَنْبِ خَصَائِصِ سَيِّدِ الأَوَّلِينَ وَالآخِرِينَ؟ فَلَمَّا زَجَرْتُهُ، وَأَزَادَ فَاضِي غَرْنَاطَةَ تَأْدِيبَهُ عَلَى مَا سَأَلَ عَنْهُ، إِذْ لَمْ يُحْسِنُ السُّوَالَ، قُلْتُ: بَخْتَمِلُ كَلَامُ الْبُوصَيْرِيُّ وَجُهَيْنِ:

الْوَجْهُ الْأُولُ: مَا وَرَدَ فِي بَغْضِ الآفَارِ عَنِ النبِيَّ وَلَمُ أَنَّ عَلِيّاً بْنَ أَبِي طَالِبِ وَهَا قَالَ: عُلْمُ مَا رَسُولَ الله: مِنْ أَيِّ شَيْءٍ خَلَقَكَ الله؟ فَأَطْرَقَ بِرَأْسِهِ عَلَيْ، وَعَلَيْهِ عَرَقٌ كَالْجُمَانِ وَقَالَ: يَا عَلِيّ: لَمَّا عُرِجَ بِي إِلَى السَّمَاءِ، وَكُنْتُ بِمَنْزِلَةِ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى، فَأَوْحَى إِلَيَّ رَبِي مَا أَوْحَى، فَقُلْتُ: أَيْ رَبِي مَا أَوْحَى، فَقُلْتُ: أَيْ رَبِّ مَا أَوْحَى، فَقُلْتُ: أَيْ رَبِي مَا أَوْحَى، فَقُلْتُ: أَيْ رَبِّ مِمْ خَلَقْتُنِي؟ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ: إِنِّي نَظَوْتُ إِلَى صَفَاءِ نُورِ نَانِي. فَقُلْتُ : يَا رَبُ مِمْ خَلَقْتُنِي؟ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ: إِنِّي نَظَوْتُ إِلَى صَفَاءِ نُورِ عَنْ أَنْوَارِي، الَّذِي خَلَقْتُهُ يِقُدْرَتِي، وَأَبْدَعْتُهُ بِحِكْمَتِي، وَأَصَفْتُهُ تَشْرِيفاً لَهُ إِلَى عَلَيْكَ أَنْوَ وَهُ لَالْوَيْ الْفَيْامِ، فَجَعَلَتُكَ أَنْتَ وَأَهْلَ بَيْئِكَ مِنْ الْقِسْمِ الثَّالِي، وَخَلَقْتُهُ بَوْدُواجَكَ وَأَصْحَابَكَ مِنَ الْقِسْمِ الثَّانِي، وَخَلَقْتُ مَنْ الْقِسْمِ الثَّالِي، وَخَلَقْتُ أَزْوَاجَكَ وَأَصْحَابَكَ مِنَ الْقِسْمِ الثَّانِي، وَخَلَقْتُ مَنْ الْقِسْمِ الثَّالِي، وَخَلَقْتُ أَزْوَاجَكَ وَأَصْحَابَكَ مِنَ الْقِسْمِ الثَّانِي، وَخَلَقْتُ مَنْ الْقِسْمِ الثَّالِي، وَخَلَقْتُ أَزْوَاجَكَ وَأَصْحَابَكَ مِنَ الْقِسْمِ الثَّانِي، وَخَلَقْتُ أَنْ وَالْمَ بَيْتِكَ مَنَ الْقِسْمِ الثَّالِي ، وَخَلَقْتُ أَنْ وَالْمَ مَالِكَ يَا مُحَمَّدُ أَنْ وَمَنَ أَخِبُكُمْ مِنْ الْقِيلَةِ وَامْ وَمَنْ أَحْبَهُمْ جَنَّتِي بِرَحْمَتِي، فَأَخْوِرُهُمْ بِذَٰلِكَ يَا مُحَمَّدُ. نَقَلَهُ أَبُو وَاصَدَابَكَ وَمَنْ أَحْمَلُكُ وَمَنْ أَحْلَى الْمُحَمِّدُ الْقَلْمُ بَيْتِكَ وَمُنْ أَحْتَهُ وَمُنْ أَنْ وَمَنْ أَحْمَلُونَ الْمَعْمَدُ الْقَلْمُ بَيْتِكَ وَامْ لَالْقِيلَةِ وَامْ لَا مُحَمِّدُ وَالْمَا مُعْمَدُ الْمَتَهُ وَامْلَ مُعْمَدُ الْفَالِكَ وَالْمَا مُنْ الْمُولِي الْمُعَمِّلُ الْمُعَمِّلُ الْمُعَلِّلُكُ الْمُ وَالْمُلُ الْمُعَمِّلُ الْقَلْمُ الْمُعْمَدُ الْمُعْمَدُ الْمُعَمِّلُ الْمُحَمِّلُ الْمُعْمَدُ الْمُعَمِّلُ الْمُعَلِّلُ الْمُعْمَلُهُ الْمُعْمَلُولُ اللَّهُ الْمُولِقُولُ الْمُعَمِّلُ الْمُعْقِلُ الْ

<sup>(1)</sup> هو أبو عبد الله محمد بن علي بن قاسم بن علي بن علاق، الأندلس الغرناطي، حافظ غرناطة ومفتيها وخطيبها، وقاضي الجماعة بها أخذ عن ابن لب والمقري وابن مرزوق وأخذ عنه المنوري وابن السراج وأبو بكر بن عاصم. وله شرح على كتاب ابن الحاجب الفرعي في عدة أسفار، وله فتارى بعضها في المعيار. (ت-806هـ). ترجمته في: (شجرة النور: 247، موسوعة أعلام المغرب: 6/ 186).

الْعَبَّاسِ السَّبْتِيُّ (1) فِي كِتَابِهِ الْمُسَمَّى بِ: ([الدُّرُ] الْمُنَظَّمَ) (2)، وَهُوَ حَدِيثٌ دَالًّ عَلَى شَرَفِ نَبِيِّنَا مُحَمَّدِ ﷺ، وَقَدْ تَلَقَّاهُ النَّاسُ بِالْقَبُولِ. وَقَدْ ذَكَرَ أَبُو نَعِيمٍ فِي (جِلْيَتِهِ) (3)، وَغَيْرُهُ مِنَ الأَيْمَةِ فِي مَنَاقِبِهِ ﷺ مَا لَا يُحْصَى كَثْرَةً.

وَوَجُهُ آخَرُ: إِنَّ البُوصِيَرْيُّ قَصَدَ أَنْ يُخْبِرَ [80]// بِمَبْعَثِهِ فِي زَمَنِ كَانَتِ الدُّنْيَا عَدَماً. إِذِ ادْلَهَمَّتُ غَيَاهِبُ الشَّرْكِ، فَجَاءَ ﷺ فَأَذْهَبَ غَيَاهِبُهُ، وَقَرَّقَ كَتَائِبُهُ، وَكَسَّرَ الأَصْنَامَ، وَقَرَّرَ قَوَاعِدَ الإِسْلَامِ، فَأُوْجَدَ اللهُ بِهِ الدُّنْيَا مِنَ الْعَدَمِ، كَتَائِبُهُ، وَكَسَّرَ الأَصْنَامَ، وَقَرَّرَ قَوَاعِدَ الإِسْلَامِ، فَأُوْجَدَ اللهُ بِهِ الدُّنْيَا مِنَ الْعَدَمِ، أَيْ الْمُسْتَقِيمَ. فَكَانَ ذَلِكَ إِخْرَاجاً أَيْ: أَظْهَرَ فِيهَا دِينَهُ الْقُويمَ، وَهَدَى بِهِ صِرَاطَهُ الْمُسْتَقِيمَ. فَكَانَ ذَلِكَ إِخْرَاجاً لَهَا مِنَ الْعَدَم إِلَى الْوُجُودِ.

#### 

<sup>(1)</sup> هو أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن أبي عزة اللخمي العزفي السبتي أبو العباس، عالم زاهد. أول من احتفل بالمولد النبوي بالمغرب، ألف كتابه الدر المنظم ولم يكمله وأكمله أبوه أبو القاسم العزفي. ترجمته في: (مل العببة: 2/ 136، أزهار الرياض: 1/ 39، نفح الطبب: 2/ 36، نيل الابتهاج: 63، فهرس الفهارس: 2/ 826، برنامج الرعيني: 4/ 64).

<sup>(2)</sup> في الأصل: "الدرر"، وعنوان الكتاب كأملاً "الدر المنظم في مولد النبي المعظم" كتاب يشتمل على مقدمات يتلوها واحد وأربعون فصلاً. ينظر: إيضاح المكنون: 1/4، كتاب يشتمل على مقدمات يتلوها واحد وأربعون فصلاً. ينظر: إيضاح المكنون: 1/4، الأعلام: 5/ 322، والكتاب تم تحقيقه بكلية الآداب بالرباط. ينظر نص الحديث في الدر المنظم: 35 ـ 113 ـ 168.

<sup>(3)</sup> هو أحمد بن عبد الله بن أحمد الأصبهائي أبو نعيم، حافظ مؤرخ من الثقات، له مصنفات جليلة، (ت430هـ). ترجمته في: (وفيات الأعبان: 1/26، ميزان الاعتدال: 1/52، لسان الميزان: 1/302. ط الشافعية: 3/7، شذرات الذهب: 3/242، الأعلام: 1/157)، وعنوان الكتاب كاملاً: «حلية الأولياء وطبقات الأصفياء» موسوعة في تاريخ نساك هذه الأمة وزهادها، مطبوع.

ينظر: الحلية: 1/50 ـ 153.

### 34 \_ قَالَ:

### مُحَمَّدُ سَيَّدُ الْكُوْنَيْنِ وَالثَّقَليْ نِوَالْفَرِيقَيْنِ مِنْ عُرْبٍ وَمِنْ عَجَمِ (1)

شرح: مُسَمَّى لهذَا الاسْمِ الْكَرِيمِ عَلَى الله تَعَالَى هُوَ الَّذِي يُشَوَّقُ النَّفُوسَ بِذِكْرِ بَعْضِ صِفَاتِهِ الزَّكِيَةِ إِلَى سَمَاعِهِ. وَيَجُوزُ رَفْعُهُ، وَنَصْبُ دَالِهِ، وَخَفْضُهُ. أَمَّا رَفْعُهُ: فَعَلَى الانْتِدَاءِ، وَيَكُونُ خَبَرُهُ (سَيَّدُ الْعَوْنَيْنِ). وَالأَحْسَنُ كَوْنُهُ خَبَرَ مُنْتَدَإِ، لأَنَّهُ لَمَّا كَانَ يَصِفُهُ بِالصَّفَاتِ الْعُلَا، كَأَنَّ قَائِلاً قَالَ: مَنْ لهذَا الْمَمْدُوحُ؟ فَالَا: (مُحَمَّدٌ). وَهُو أَظْهَرُ مِنْ كَوْنِهِ مُبْتَدًا، لأَنَّ فِي الْابِتدَاءِ إِنْشَاءُ كَلَامٍ مُنْتَانَفِ، وَلَمْ يَكُنْ أَخْبَرَ عَنْهُ إِلَّا بِمَا بَعْدَهُ.

وَأَمَّا إِنْ جَعَلْنَاهُ خَبَرَ مُبْتَدَإِ، فَإِنَّهُ لَا يُفَوَّتُ وَصْفَهُ بِمَا أَرَادَ أَنْ يَجْعَلَ لَهُ الْغَيْرُ خَبَراً، وَيُفِيدُ الرَّبْطَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ صِفَاتِهِ الْمَسْرُودَةِ، وَيَكُونُ (سَيْدُ الْكَوْنَيْنِ) [نَعْناً]<sup>(2)</sup> لِمُجَرَّدِ الْمَدْحِ وَالإِغْلَامِ بِرُثَبَتِهِ ﷺ.

وَأَمَّا نَصْبُهُ، فَعَلَى الْمَدْحِ، أَوْ بِإِضْمَارِ (أَعْنِي). وَهُوَ فِي وَجْهَيِ النَّصْبِ أَفْعَدُ، لأَنَّهُ لَمَّا أَنْ أَبُهُمَ عَلَى السَّامِعِ بِتَأْخِيرِ الْمَمْدُوحِ، تَشَوَّفَ السَّامِعُ فَقَالَ: أَعْنِي مُحَمَّداً. فَأَجَادَ هٰذَا الْمَمْدُوحُ بِهٰذِهِ الصَّفَاتِ، مَنْ أَنْتَ تَعْنِي؟ فَقَالَ: أَعْنِي مُحَمَّداً. فَأَجَادَ النَّاظِمُ فِي تَقْدِيم مَا قَدَّمَ، وَفِي تَشْوِيقِهِ إِلَى سَمَاعِ اسْمِهِ عَلَىٰ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

وَبَعْدَ إِعْلَامِهِ بِاسْمِهِ، قَرَنَ بِهِ الصَّفَةَ الْجَامِعَةَ لأَنْوَاعِ السِّيَادَةِ. إِصَّارَةً إِلَى سُؤَالِ مُقَدَّرٍ، كَأَنَّ سَائِلاً يَقُولُ: وَلِمَ انْفَرَدَ لهٰذَا الْمَوْصُوفُ بِلهٰذِهِ الصَّفَاتِ حَتَّى رَاوَدَنُهُ الْجِبَالُ ذَهَباً، فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَأَرَاهَا زُهْدَ النَّفْسِ الزَّكِيَةِ؟ وَمَا غَايَةُ أَمْرِهِ؟ فَالَ: لأَنَّهُ سَيْدُ الْعَالَم بِأَسْرِهِ: الْكَوْنَيْنِ، وَالنَّقَلَيْنِ وَالْفَرِيقَيْنِ مِنْ عُرْبٍ وَمِنْ عَجَم.

<sup>(</sup>١) الديوان: 192.

<sup>(2)</sup> في الأصل: انعت.

وَيَجُوزُ فِي إِغْرَابِ (سَيْدُ) وُجُوهٌ مِنَ الإِغْرَابِ: رَفْعُهُ عَلَى الْخَبَرِ، وَنَصْبُهُ عَلَى الْخَبَرِ، وَنَصْبُهُ عَلَى الْبَدَلِ وَالنَّعْتِ وَعَطْفِ الْبَيَانِ. وَنَصْبُهُ إِنْ نُصِبَ الْإِشْمُ الْكَرِيمُ عَلَى مَا تَقَدَّمَ. وَعَلَى النَّعْتِ وَالْعَظْفِ وَالْبَدَلِ. وَعَلَى إِنْ نُصِبَ الْاسْمُ الْكَرِيمُ عَلَى مَا تَقَدَّمَ. وَعَلَى النَّعْتِ وَالْعَظْفِ وَالْبَدَلِ. وَعَلَى النَّعْتِ اللَّهُ وَالْبَدَلُ.

وَ(الْعَوْمَانِ): الدُّنْيَا وَالآخِرَةُ. وَ(الثَّقَلَانِ): الإِنْسُ وَالْجَانُ. وَ(الْقَوِيقَانِ): الْعَرَبُ وَالْعَجَمُ. وَهٰذَا مِنْ بَابِ عَظْفِ الْمُفَصَّلِ عَلَى الْمُجْمَلِ؛ فَالْكُونَانِ: شَمَلَ الْعُرَبُ وَالْعَرَبُ: كُلُّ مُتَكُلِّمِ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، وَمَنْ فِيهَا مِنَ الْمَخْلُوقَاتِ عُلُويًا وَسُفْلِيّاً. وَالْعَرَبُ: كُلُّ مُتَكُلِّم الدُّنْيَا وَمُ الْعَرَبُ وَالْعَرِيقَانِ بِلِمَانٍ عَرَبِيْ. وَالْعَجَمُ: كُلُّ مَلُويً اللَّسَانِ. فَالثَّقَلَانِ بَعْضُ الْكُونَيْنِ، وَالْفَرِيقَانِ بَعْضُ الْكُونَيْنِ، وَالْفَرِيقَانِ بَعْضُ الثَّقَلَيْنِ.

وَفِي الْبَيْتِ: (التَّقْسِيمُ). ﴿وَفِي التَّقْسِيمِ عِنْدَ البَيَانِيْنَ خِلَافٌ: مِنْهُمْ مَنْ يَرَى أَنَّهُ الْبَيَانِيْنَ خِلَافٌ: مِنْهُمْ مَنْ يَرَى أَنَّهُ الْبَيْفِ مَزِيمَةً: (طويل)

بِمَوْتِ يَذُوقُ الْمَوْتَ مَنْ ذَاقَ طَعْمَهُ وَيُدْدِكُ مَنْ نَجَى الْفِرَارُ مَثَالِبُهُ (١) وَيُدْدِكُ مَنْ نَجَى الْفِرَارُ مَثَالِبُهُ (١) وَيُثْلُ مَنْ يَرْضَ الإِيسَادَ، وَمِثْلُهُ قَتِيلٌ، وَمِثْلٌ لَاذَ بِالْبَحْرِ هَارِبُهُ (١)

فَالْبَيْتُ الأُوَّلُ قِسْمَانِ: إِمَّا مَوْتٌ، وَإِمَّا حَيَاةٌ ثُورْتُ عَاراً وَمَثْلَبَةً. وَالْبَيْتُ الثَّانِي ثَلَاثَةُ أَقْسَامٍ: أُسِيرٌ وَقَتِيلٌ، وَهَارِبٌ؛ فَاسْتَقْصَى جَمِيعَ الأَقْسَامِ، وَلَا يُوجَدُ فِي ذِكْرِ الْهَزِيمَةِ زِيَادَةٌ عَلَى مَا ذَكَرَ»(3).

وَبَيْتُ النَّاظِمِ لَيْسَ فِي الْمَوْجُودَاتِ الْمَخْلُوقَةِ إِلَّا كَوْنَانِ وَثَقَلَانِ وَفَرِيقَانِ الْمَخُلُوقَةِ إِلَّا كَوْنَانِ وَثَقَلَانِ وَفَرِيقَانِ الْمَخْلُوقَةِ إِلَّا كَوْنَانِ : جَامِعٌ لِجَمِيع مَا أَدْرَكَهُ التَّقْسِيمُ. وَمَا بَعْدَهُ جَاءَ بِهِ عَلَى حَسَبٍ مَا

 <sup>(</sup>۱) البيتان في الديوان: 46 أيضرب × وتدرك. حلية المحاضرة: 147/1 كفاية الطالب: 190، والعمدة: 1/ 599.

 <sup>(2)</sup> في الديوان: 46 فراحوا، العمدة: 1/ 599 فراح، المعاهد: 2/ 308 فوراحوا، الطراز: 3/ 107 فراح × وقسم لاذ.

<sup>(3)</sup> الكلام في: العمدة: 1/ 599

قُصِدْ تَخْصِيصُهُ لِمَعْنَى طَلَبِهِ فَهُو نَوْعٌ مِنَ التَقْسِمِ عَجِيبٌ، لأَنَّ التَقْسِمَ فِي بَيْتِ بَشَار تَقْسِمُ مَاهِيَةٍ إِلَى أَنْوَاعِهَا، فَالْهَزِيمَةُ كَالْمَاهِيَةِ الْمُرَكِّبَةِ، وَأَنْوَاعُهَا مَا عَدَّدَ، وَبَيْتُ النَّاظِمِ قَطَفَ فِيهِ مِنَ (الْعَوْنَيْنِ) مَا قَطَف، فَكَانَتْ بَعْضُ أَنْوَاعِهَا مَذْكُورَةً، وَبَيْتُ النَّاظِمِ قَطَف فِيهِ مِنَ (الْعَوْنَيْنِ) مَا قَطَف، فَكَانَتْ بَعْضُ أَنْوَاعِهَا مَذْكُورَةً، وَسَكَتْ عَنْ بَاقِي الأَنْوَاعِ لِخُرُوجِهَا عَنْ مَعْنَى التَّفْصِيلِ بَيْنَهَا وَبَيْنَ مَنْ قَصَدَ وَسَكَتْ عَنْ بَاقِي الأَنْوَاعِ لِخُرُوجِهَا عَنْ مَعْنَى التَّفْصِيلِ بَيْنَهَا وَبَيْنَ مَنْ قَصَدَ إِضْهَادِ دِفْعَتِهِ عَلَى مَنْ سِوَاهُ؛ إِذْ لَا يُقَالُ: فُلَانٌ سَيْدُ الْحَجَرِ، وَلَا سَيْدُ الْمَاءِ، وَلَا سَيْدُ الْمَحْرِ، وَلَا سَيْدُ الْمَاءِ، وَلَا سَيْدُ الْمَوْرِيقِيقِ مَانَوَاهُ وَلَا الْمُؤَلِّفُ (اللَّقَلَيْنِ) لِتَعْمِيمِ مَنْ يَسُودُ مَنْ عَلَى مَنْ يَسُودُ مَنْ الْمُعْمُ الْوَاقِمَ الْمُؤْمِورِ الْمُعْلِيقِ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْمُ الْمُؤْمِ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُ لِلْالْمُ عَلَى الْمُ الْمُؤْمِ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُؤْمِ الْمُ الْمُعْمَدِ الْمُعْمُ الْمُ الْمُعْلَى الْمُعْمُ الْمُؤْمِ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْ

فَإِنْ فُلْتَ: لَمَلَ (الْكَوْنَيْنِ) بَعْدَ حَذْفٍ، وَكَأَنَّهُ يَقُولُ: الْكَوْنَيْنِ مِنْ عُرْبٍ وَعَجَم، وَ(الْقَرِيقَيْنِ) مِنْ عُرْبٍ وَعَجَمٍ، فَلَا يَكُونُ بَيْنَ الْجُمَلِ الْمُتَعَدِّدَةِ عُمُومٌ وَلَا خُصُّوصٌ.

فُلْتُ: إِنَّمَا أَخْمِلُ كَلَامَ النَّاظِمِ عَلَى الْقَوْلِ الَّذِي يَقُولُ: النبِيُّ مُحَمَّدٌ ﷺ أَفْضَلُ مِنْ كُلُّ مَخْلُوقِ كَائِنٍ مَا كَانَ، نَبِيناً كَانَ أَوْ مَلَكاً. وَيَدُلُّ عَلَى ذَٰلِكَ أَنَّ اَفْضَلُ مِنْ كُلُّ مَخْلُوقِ كَائِنٍ مَا كَانَ، نَبِيناً كَانَ أَوْ مَلَكاً. وَيَدُلُّ عَلَى ذَٰلِكَ أَنَّ الْفَضَلُ مِنْ كُونُوا أَنْبِنَاءَ عَلَى الآدَمِينِينَ، وَلَوْ لَمْ يَكُونُوا أَنْبِنَاءَ عَلَى الآدَمِينِينَ مِنْ وُجُوهِ:
مِنْ وُجُوهِ:

الأَوَّلُ: إِنَّهُ تَعَالَى قَالَ: ﴿ وَلَقَدْ كُرَّمْنَا بَنِيَ مَادَمُ ﴾ [الإسراء: 70]. وَهَذَا إِنَّمَا فِيهِ تَكْرِمَتُهُمْ. وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ كُنتُمْ خَيْرُ أُمَّتُهِ أُخْرِجَتُ لِلنَّاسِ ﴾ [آل عمران: 110]. وَهَذَا خَاصِّ بِمُحَمَّدٍ وَأُمَّتِهِ. وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ أُوْلَئِكَ هُمْ خَيْرُ ٱلْهَرِيَّةِ ﴾ [البينة: 7]، وَالضَّبِرُ رَاجِعٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ.

فَإِنْ قُلْتَ: دَخَلَتِ الْمَلَائِكَةُ. قَالَ ابْنُ الْعَرَبِيِّ<sup>(1)</sup>: «بَلْ هُوَ خَاصٌ بِغَيْرِهِمْ لِذَلِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿جَزَآوُهُمْ عِندَ رَبِيمٍ﴾ [البينة: 8]، وَالْجَزَاءُ إِنَّمَا هُوَ لِغَيْرِ

<sup>(</sup>۱) أي: القاضي أبو بكر ابن العربي، ينظر: الوافي بالوفيات: 1/ 431، طبقات الحفاظ: 1/ 95.

الْمَلَائِكَةِ (١). وَقَدْ ذَكَرَ الإِمَامُ فَخُرُ الدِّينِ (2) فِي كِتَابِ (الأَرْبَعِينَ (3) حُجَجًا مَبْسُوطَةً لِلْفَرِيقَيْنِ، وَالأَوْلَى الْوَقْفُ إِلَّا فِي النبِيِّ مُحَمَّدٍ ﷺ، فَإِنَّهُ أَفْضَلُ الْمَخُلُوقَاتِ عَلَى الإِطْلَاقِ، وَعَلَيْهِ يُحْمَلُ مَذْهَبُ النَّاظِمِ. وَمَنْ أَرَادَ أَنْ يَجْعَلُ الْمَخُلُوقَاتِ عَلَى الإِطْلَاقِ، وَعَلَيْهِ يُحْمَلُ مَذْهَبُ النَّاظِمِ. وَمَنْ أَرَادَ أَنْ يَجْعَلُ الْمَحْمُلُ مُتَرَادِفَةً فَضَعِيفُ الْعَارِضَةِ، مُقَصِّرٌ فِي حَقْ مَنْ وَجَبَ تَفْضِيلُهُ وَتَعْظِمُهُ ﷺ.



<sup>(1)</sup> النص الكامل للعواصم من القواصم: 240.

<sup>(2)</sup> هو محمد بن عمر بن الحين التميمي البكري أبو عبد الله فخر الدين الرازي، إمام مفسر وحيد في المعقول والمنقول، (ت606هـ)، ترجمته في: (الوفيات: 1/ 474، طبقات الأطباء: 2/ 23، طبقات الشافعية: 5/ 33، لسان الميزان: 4/ 426، البداية والنهاية: 3/ 55، الأعلام: 6/ 313).

<sup>(3)</sup> اسم الكتاب كاملاً الأربعين في أصول الدين؛ ألفه لولده محمد، ورتبه على أربعين مسألة من مسائل علم الكلام، بروكلمان: 1/ 667. طبع بحيدر آباد 1353هـ وبمصر، ينظر: الأربعين: 125.

### نَبِيُّنَا الْآمِرُ النَّاهِي فَلَا أَحَدَ أَبَرُ فِي قَوْلِ لَا مِنْهُ وَلَا نَعَم(1)

شرح: هٰذَا نَوْعٌ مِنْ أَنْوَاعِ التَّفْسِيرِ، لأَنَّهُ لَمَّا ذَكَرَ أَوْصَافَ مَنْ رَفَعَ اللهُ قَدْرَهُ، وَتَشَوَّقَتِ النَّفُوسُ إِلَى بَيَانِ اسْمِ هٰذَا الْمَوْصُوفِ، فَقَالَ: هُوَ مُحَمَّدُ. وَكَانَ هٰذَا الْقَدْرُ كَافِياً، لأَنَّ هٰذَا الاسْمَ [82] // الْعَظِيمَ إِذَا أُطْلِقَ بِمَا يُفْهِمُ أَنَّهُ مِنْ جِنْسِ الأَنْبِيَاءِ، عُلِمَ أَنَّهُ خَاتَمُهُمُ الَّذِي لَا يَقَعُ فِيهِ مَا يَقَعُ فِي الأَعْلَامِ مِنَ الاَشْتِرَاكِ الْعَارِضِ حَتَّى يَذْخُلَهُ الشَّيَاعُ، بَلْ هُوَ كَمَا غَلَبَ عَلَيْهِ مَا غَلَبَ كَالْمُهُمُ كَالْمُهُمُ وَالْمَعْبَةِ، وَالدِّيوَانِ، وَكَابُنِ عُمَرَ عَلَى كَالْمَدِينَةِ فِي ذِي اللَّامِ، وَالْكِتَابِ، وَالْعَقْبَةِ، وَالدِّيوَانِ، وَكَابُنِ عُمَرَ عَلَى عَبْدِ الله، وَإِنْ كُلُّ لَهُمَا أُخُوّةٌ مُتَعَدِّدَةٌ.

وَإِذَا كَانَ كَذَٰلِكَ، كَانَ قَوْلُهُ: (فَيِقُفَا) إِنَّمَا جَاءَ بِهِ لِمُجَرَّدِ الْمَدْحِ. وَإِنَّمَا فَالَ: (فَيِقُفَا) وَلَمْ يَقُلُ: (وَسُولُفَا) لأَنَّ لَفُظَةً رَسُولِ اسْتُعْمِلَ غَيْرُهَا فِي مَنْ لَيْسَ بِنَبِي كَرَسُولِ الْمَلِكِ. وَلَمْ [...] (2) فِي عَيْنِ الأَنْبِيَاءِ، فَكَانَ لَفُظُ نَبِيءِ أَوْلَى، لِأَنْهِ كَرَسُولِ الْمَلِكِ. وَلَمْ [...] (2) فِي عَيْنِ الأَنْبِيَاءِ، فَكَانَ لَفُظُ نَبِيءٍ أَوْلَى، لأَنْهُ ذَالٌ بِاشْتِقَاقِهِ عَلَى الرَّفْعَةِ. وَقَدْ خَطَأَ الْمَعَرَّيُّ فِي قَوْلِهِ: (طويل)

### نَبِيٍّ مِنَ الْغِرْبَانِ لَيْسَ عَلَى شَرْع<sup>(1)</sup>

وَيَصِحُ كَوْنُهُ مَعْطُوفاً عَلَى لَفْظِ (هُحَعُدُ) مَعَ إِسْقَاطِ حَرْفِ الْعَظْفِ، وَكَانَّ إِزَالَةُ لَمَا أَنْ تَشَوَّفَتِ النَّفُوسُ إِلَى مَعْرِفَةِ ذَٰلِكَ الْمَوْصُوفِ بِالصَّفَاتِ الْعُلَا، وَكَانَ إِزَالَةُ ذَٰلِكَ النَّفُوشُوفِ بِالصَّفَاتِ الْعُلَا، وَكَانَ إِزَالَةُ ذَٰلِكَ النَّشُوفُ بِأَحَدِ اللَّفُظَيْنِ كَافِياً، فَإِنَّهُ لَوْ قَالَ: (نَبِيكُنَا) لَعُلِمَ أَنَّهُ (هُحَعُدُ)، وَلَوْ الْتَصَرَ عَلَى قَوْلِهِ: (هُحَعُدُ) لَعُلِمَ أَنَّهُ (فَبِيكُنا)، لَكِنَّ الْمَوْضِعَ مَوْضِعُ إِطْنَابِ، الْمُتَعَلَى قَوْلِهِ: (هُحَعُدُ) لَعُلِمَ أَنَّهُ (فَبِيكُنا)، لَكِنَّ الْمَوْضِعَ مَوْضِعُ إِطْنَابِ،

<sup>(</sup>١) الديوان: 193.

<sup>(2)</sup> طمس لبعض كلمات لحق أعلى الورقة: 82.

<sup>(3)</sup> سقط الزند: 42، وعجزه: يُخَبِّرُنا أن الشعُوبَ إلى الصَّدْع.

فَجَاءَ بِالاَسْمِ وَجَاءَ بِالصَّفَةِ الَّتِي لَوِ اكْتَفَى بِهَا لَبَلَّغَتِ الْغَرَضَ، لَكِنَّ الْجَمْعَ بَيْنَهُمَا أَتَمُّ.

فَإِنْ قُلْتَ: وَلِمَ حَذَفَ النَّاظِمُ حَرْفَ الْعَطْفِ؟

قُلْتُ: لأَنَّهُ لَوْ جَاءَ بِحَرْفِ الْعَطْفِ أَدَّى إِلَى عَدَمِ التَّمْكِينِ مِنَ الْوَزْنِ، أَوْ إِلَى طُولِ الْكَلَامِ فَأَسْقَطَ حَرْفَ الْعَطْفِ، وَهُوَ مِنْ بَابِ الْفَصْلِ. وَقَدْ قَالَ بَعْضُ الْبَيَانِيْنِ:

مْمُعْظَمُ الْبَيَانِ مَعْرِفَةُ الْفَصْلِ وَالْوَصْلِ (11).

وَوْقُوعُ حَرْفِ الْعَظْفِ بَيْنَ الْجُمَلِ مِنْ بَابِ الْوَصْلِ، وَسُقُوطُهُ مِنْ بَابِ الْفَصْلِ. وَتَمْيِيرُ مَوَاقِعِ الْعَظْفِ بَيْنَ الْجُمَلِ الَّتِي لَمْ تَتَمَهَّدُ فِيهَا الأَصُولُ عَيِيرٌ جِدًا، وَبَلَغَ فِي الْغُمُوضِ إِلَى حَيْثُ اقْتَصَرَتِ الْبَلَاغَةُ عَلَى مَعْرِفَتِهِ. وَإِنّمَا أَسْقَظَ حَرْفَ الْعَظْفِ هُنَا لأَنَّهُ لَمْ يَتَقَدَّمُ مَا يُتَوَهَّمُ أَنَّ يُعْظَفَ عَلَيْهِ إِلّا أَحَدَ الْجُمْلَتَيْنِ: عَرْفَ الْعَطْفِ هُنَا لأَنَّهُ لَمْ يَتَقَدَّمُ مَا يُتَوَهَّمُ أَنَ يُعْظَفَ عَلَيْهِ إِلّا أَحَدَ الْجُمْلَتَيْنِ: إِنَّا الْمُصَدَّرَةُ بِاسْمِ الاسْتِفْهَام، وَهِي قَوْلُهُ: (وَكَيْفَ تَدْعُو)، أو الْمُصَدَّرَةُ بِحَرْفِ الْمُصَدَّرَةُ بِحَرْفِ الْمُصَدَّرَةُ بِحَرْفِ الْمُعْلَقِ الْجُمْلَةِ الْإِنْشَائِيَةِ عَلَى الْجُمْلَةِ الْجُمْلَةِ الْإِنْشَائِيَةِ عَلَى الْجُمْلَةِ الْخَبْرِيَّةِ، الْأُولَى لَا يَصِحُ ، لأَنَّهُ يَرِهُ فِي عَظْفِ الْجُمْلَةِ الإِنْشَائِيَةِ عَلَى الْجُمْلَةِ الْخَبْرِيَّةِ، الْأُولَى لَا يَصِحُ ، وَلَا يَصِحُ أَيْضاَ الْعَظْفُ عَلَى الْمُصَدَّرَةِ بِحَرْفِ الامْتِنَاعِ، لأَنَّهُ فِي وَهُو اللّهُ مِنْ عَلْفُ الْجُمْلَةِ الْإِنْشَائِيَةِ عَلَى الْجُمْلَةِ الْخَبْرِيَّةِ، وَمُو وَلَهُ إِنْ الْمُعَلِّقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُوسِلِةُ عَلَى الْمُصَدِّرَةِ بِحَرْفِ الامْتِنَاعِ، لأَنْهُ فِي وَمُو الْفَلَةِ صِلَةً الْمُعْفُونُ عَلَى الصَّلَةِ صِلَةً وَالْمُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْفُونُ عَلَى الصَّلَةِ صِلَةً وَالْجَافِ الْمُعْلَقِ الْمُعَلِقِ أَنْ تَكُونَ صِلَةً لِهُ الْمُعَلِّقِ الْمُعَلِقِ الْمُعْلِقُ أَنْ تَكُونَ صِلَةً لِهِ (مَنْ) مِنْ قَوْلِهِ: (وَكَيْفَ تَدْعُو الللَّمُ الْمُعْلُونُ عَلَى الصَّلَةِ صِلَةً وَالْمُوالِقُ عَلَى الصَلْمُ وَاحِدَةٍ مِنْهَا عَلَيْهَا، إِذْ لَا يَصَلَحُ أَنْ تَكُونَ صِلَةً لِهُ الْمَنْ الْمُعْلَى الْمُعَلِّقِ الْمُعْلَقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلَقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُ الْمُعْرِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمِنْ الْمُعْلِقِ الْمُ

وَ(النَّبُوءَةُ): مَأْخُوذَةٌ مِنَ النَّبَإِ، وَهُوَ الْخَبَرُ. وَالأَنْبِيَاءُ هُمْ مُبَلِّغُوا أَخْبَارَ اللهِ لِحَلْقِهِ. وَيَصِحُ أَنْ يَكُونَ مِنَ الرَّفْعَةِ، وَهُمْ أَرْفَعُ الْخَلْقِ. وَالنَّبُوءَةُ وَصْفٌ شَرِيفٌ، وَالأَوْصَافُ الشَّرِيفَةُ مِمَّا يَتَفَاخَرُ بِهَا الْمُفْتَخِرُونَ. وَالتَّفَاخُرُ مِنْ شَأْنِ

<sup>(1)</sup> النص في العمدة: 1/ 421. ونسبه الجاحظ في البيان والتبين: 1/ 37 للفارسي.

النَّاسِ، وَكَانُوا يَتَفَاخَرُونَ بِمَا خُصُّوا بِهِ مِنَ الصَّفَاتِ الْمَحْمُودَةِ؛ أَلَا تَرَى أَنَّ الْفَرَزْدَقَ قَالَ: (كامل)

إِنَّ الَّذِي سَمَكَ السَّمَاءَ بَنَى لَنَا بَيْتاً دَعَائِمُهُ أَعَزُّ وَأَطْوَلُ() وَقَالَ امْرُؤُ الْقَيْسِ: (بيط)

مَا يُنْكِرُ النَّاسُ مِنَّا حِينَ نَمْلِكُهُمْ كَانُوا عَبِيداً وَكُنَّا نَحْنُ أَرْبَاباً (2) وَقَالَ دِعْبِلُ (3): (كامل)

وَبِينْ بِنْدٍ إِذْ يَرُدُّ وُجُوهَهُمْ جِبْرِيلُ تَحْتَ لِوَائِنَا وَمُحَمَّدُ وَقَالَ الْفَرَزْدَقُ أَيْضاً: (طويل)

تَرَى النَّاسَ مَا سِرْنَا يَسِيرُونَ خَلْفَنَا وَإِنْ نَحْنُ أَوْمَأُنَا إِلَى النَّاسِ وَقَفُوا (<sup>4)</sup> وَقَالَ بَشَّارُ: (طويل)

إِذَا مَا غَضِبِنَا غَضْبَةً مُضَرِيَّةً هَنَكْنَا حِجَابَ النَّمْسِ أَوْ قَطَرَتْ دَمَا (5)

(۱) البيت في الديوان: 2/ 155.

<sup>(2)</sup> الديوان: 279 ضمن زيادات ملحق الطوسي، العمدة: 2/ 799.

<sup>(3)</sup> هو دعبل بن علي بن رزين الخزاعي أبو علي، شاعر هجاء أصله من الكوفة. (ت246هـ). ترجمته في: (الشعر والشعراء: 1/350، تاريخ بغداد: 8/382، الأعلام: 2/339). والبيت ليس لدعبل بن علي الخزاعي، وإنما هو لكعب بن مالك الأنصاري في: ديوانه: 191 من قصيدة يرثي فيها حمزة بن عبد المطلب. والنص في العمدة: 2/ 799 هكذا: اوقال دعبل بن على: أفخر الشعر قول كعب بن مالكه.

<sup>(4)</sup> البيت في ديوان الفرزدق: 2/ 567 وديوان جميل: 138. وفيه رواية \*أوبأنا في: مفاييس اللغة: 6/ 83، واللسان: 1/ 190. وقال في الأغاني: 8/ 96 «البيت لجميل سرقه الفرزدق». وهو من شواهد الإغارة في: كفاية الطالب: 117، العمدة: 2/ 799 و1044، حلية المحاضرة: 1/ 332، نهاية الأرب: 3/ 400، الخزانة: 2/ 263.

 <sup>(5)</sup> البيت في الديوان بشار: 163 رواية (أو تمطر الدما). ونسبه الأمدي في المؤتلف:
 129، ومجموعة المعاني: 113 للقحيف بن حمير العقيلي. وقال أخذ بشار هذا
 البيت وضمنه شعره. الأشباه والنظائر: 2/ 212 (قناع الشمس أو مطرت) =

### إِذَا مَا أَعَرُنَا سَيْدَاً مِنْ قَبِيلَةٍ دُوَا مِنْبُر صَلَّى عَلَيْنَا وَسَلَّمَا

[83] لَوَإِذَا كَانَ النَّاسُ يَفْتَخِرُونَ بِمَا لَا مُعَوَّلَ عَلَيْهِ مِنْ حُطَّامِ الدُّنْيَا وَأَغْرَاضِهَا، فَكَيْفَ لَا يُفْتَخَرُ بِنُبُوَّةِ مَنْ خَتَمَ الله بِهِ النُّبُوءَةَ وَالرِّسَالَةَ وَالنَّذَارَةَ عَلَىٰ؟

وَكَذَٰلِكَ فَوْلُهُ: (الآمِرُ النَّاهِي)، وَقَدْ وَصَفَ الله نَبِيَهُ ﷺ بِذَٰلِكَ حَيْثُ قَالَ تَعالَى: ﴿ كُنتُمْ خَيْرَ أَمَتَهِ أَخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْكَ عَنِ الْسُنحَرِ ﴾ وَقَدْ وَصَف وُجِدَ فِي السُّوعَةُ، إِذْ هِيَ أَشْرَفُ وَصْف وُجِدَ فِي اللَّهُوءَةُ، إِذْ هِيَ أَشْرَفُ وَصْف وُجِدَ فِي نَوْع الإِنْسَانِ.

وَأَمَّا (الْأَمَّنُ وَالنَّهُيُّ) فَوَصْفَانِ مَحْمُودَانِ، وَيَقْتَضِيَانِ تَفْضِيلَ الآمِرِ وَالنَّاهِي عَلَى الْمَامُورِ وَالْمَنْهِيُّ مُطْلَقاً عَلَى رَأي، وَغَالِباً عَلَى رَأي؛ لَكِنْ حَيْثُ يُوصَفُ بِهِ مَنْ ظَهَرَتْ سِيادَتُهُ وَلَوْ لَمْ يَأْمُرُ وَلَمْ يَنْهُ، فَوَصْفُهُ بِهِمَا أَوْ بِأَحْدِهِمَا، وَصْفُ يَهِمَا أَوْ بِأَحْدِهِمَا، وَصَفَّ يَعْمَنُ ظَهَرَتْ سِيادَتُهُ وَلَوْ لَمْ يَأْمُرُ وَلَمْ يَنْهُ، فَوَصْفُهُ بِهِمَا أَوْ بِأَحْدِهِمَا، وَصَفَّ يَعْمَنُ مَنْ عَلَى الْمَامُورِ وَالْمَنْهِيُّ، وَهٰذَا حَيْثُ يَكُونُ مُسْتَنَدُهُ لِرِيَاسَةِ قَدِمَ إِلْنِهَا مِنْ أَيْ جِهَةِ، وَأَمَّا مَنِ اسْتَنَدَ أَمْرُهُ وَنَهْيُهُ إِلَى الْجِهَةِ الرَّبَّانِيَةِ فَالإِجْمَاعُ مُنْعَقِدٌ عَلَى أَنَّهُ أَشْرَتُ مِنَ الْمَأْمُورِ وَالْمَنْهِيُّ.

وَأَمَّا (بِرُهُ فِي لَا وَنَعَمُ) فَكَلَامٌ يَقْتَضِي صِدْقَهُ فِي كَلِمِهِ كُلِّهَا، فَإِنَّهُ إِنْ سُئِلَ فَأَجَابَ بِنَفْيِ مَا سُئِلَ عَنْهُ، فَلَا يُوجَدُ إِلَّا مَنْفِياً، وَإِنْ أَجَابَ بِهِ (نَعَمُ) فِي شَيْءٍ فَلَا يُوجَدُ إِلَّا كَمَا قَالَ.

فَإِنْ قُلْتَ: صِدْقُهُ عَلِيهِ فِي أَعَمُّ مِنَ الْكَلِمِ الَّتِي تَدْخُلُ تَحْتَ (لَا) وَ(نَعَمْ).

قُلْنَا: أَوَامِرُهُ يَذَخُلُ تَحْتَهَا مَا يَأْمُرُ بِهِ عَلَى جِهَةِ الْوُجُوبِ، وَعَلَى جِهَةِ النَّذُبِ، وَعَلَى جِهَةِ النَّذُبِ، وَعَلَى جِهَةِ الإِرْشَادِ، وَغَيْرِ ذَٰلِكَ مِنْ مَخَامِلٍ صِيغَةِ (افْعَلْ). أَمَّا مَا كَانَ خَبَراً يَقْتَضِي أَمْراً، وَكَذَا فِي صِيَغِ النَّفْي وَالإِخْبَارِ تَدْخُلُ بِالْمَعْنَى فِي مُقْتَضَى

المستطرف: 1/ 132 (إذا ما صلنا صولة مضرية). وفي اللسان/حجب قال: أنشد الأزهري للغنوي... البيت).

(لَا) وَ(فَعَمْ). فَإِنَّهُ أَخْبَرَ عَنْ مَعْنَى مَنْفِيْ، كَأَنَّهُ قَالَ: لَمْ يَكُنْ. وَالآخَرُ كَأَنَّهُ يَقُولُ: لَا بُدَّ وَأَنْ يَكُونَ. فَهُوَ مِنْ مَعْنَى (لَا) وَ(فَعَمْ) الَّذِي قَصَدَ النَّاظِمُ. فَكَانَ كَلَامُهُ فِي قُوَةٍ مَنْ قَالَ: لَا أَبَرَّ مِنْهُ فِي كُلِّ مَا يَقَعُ بِهِ التَّخَاطُبُ مِنْ أَمْرٍ وَنَهْيٍ وَخَبْرٍ، وَاللهُ أَعْلَمُ.

فَإِنْ قِيلَ: عَادَةُ الشَّعَرَاءِ أَنَّهُمْ يَتَمَدَّحُونَ وَيَمْدَحُونَ بِ (فَعَمْ)، وَيَسْلُبُونَ عَنِ الْمَمْدُوحِ قَوْلَ (لَا)؛ أَلَا تَرَى أَنَّ الشَّاعِرَ قَالَ: (كامل)

بَحْرٌ تُصَدُّقُ دَاحَتَاهُ لِسَانَهُ فَجَوَابُهُ أَبَدا نَعَمُ لِلسَّائِلِ خَتَى كَأَنَّ لِسَانَهُ لَمْ يَدْرِ لَا وَسَمَاعُهُ لَمْ يَدْرِهَا مِنْ قَائِلِ

ثُمَّ إِنَّ الْعَرَبَ تَفْتَخِرُ بِتَحْقِيقِ الْوَعْدِ وَخُلْفِ الإِيْعَادِ. فَإِذَا قَالَ: (نَعَمُ) وَفَى، وَإِذَا قَالَ: (لَا) أَخْلَفَ إِيعَادَهُ وَأَعْطَى؛ وَلِذَٰلِكَ قَالَ الشَّاعِرُ: (طويل)

### فَأُخْلِثُ مِيعَادِي وَأُنْجِزُ مَوْعِدي(١)

فَالْجُوَابُ: إِنَّ الافْتِخَارَ بِ (فَقَمْ) وَ(لَا) يَخْتَلِفُ بِحَسَبِ اخْتِلَافِ النَّسَبِ وَالإِضَافَاتِ. فَإِذَا كَانَ فِي مَعْرِضِ الْكَرَمِ حَسُنَ وَضفُ الْمَمْدُوحِ بِقَوْلِ (نَعَمُ) لِسُوْالِهِ، وَاجْتِنَابِ قَوْلِ (لَا). وَإِذَا كَانَ فِي مَعْرِضِ الإِخْبَارِ عَنْ حَقَائِقِ الْوَقَائِعِ لِسُوْالِهِ، وَاجْتِنَابِ قَوْلِ (لَا) فِي الْمَنْفِيَاتِ، وَيِقَوْلِ (نَعَمُ) فِي الْمُثْبَتَاتِ. ثُمَّ كَانَ الْمَدُحُ بِالصَّدْقِ فِي قَوْلِ (لَا) فِي الْمَنْفِيَاتِ، وَيِقَوْلِ (نَعَمُ ) فِي الْمُثْبَتَاتِ. ثُمَّ نَقُولُ: أَمَّا التَّمَدُّحُ بِاخْتِلَافِهِ الإِيعَادِ فَفِي غَيْرٍ إِخْبَارِ مَنْ يَسْتَجِيلُ عَلَيْهِ الْخُلْفُ فِي نَقُولُ: أَمَّا التَّمَدُّحُ بِاخْتِلَافِهِ الإِيعَادِ فَفِي غَيْرٍ إِخْبَارِ مَنْ يَسْتَجِيلُ عَلَيْهِ الْخُلْفُ فِي نَقُولُ: أَمَّا التَّمَدُّحُ بِاخْتِلَافِهِ الإِيعَادِ فَفِي غَيْرٍ إِخْبَارِ مَنْ يَسْتَجِيلُ عَلَيْهِ الْخُلْفُ فِي نَقُولُ اللّهُ مَنَ لَمْ يُطْلِقُ ذَٰلِكَ اللّهُ اللّهِ تَرَى أَنَّهُ الْفَيْ أَوْ إِنْبَاتِ. فَافْهَمْهُ، فَإِنَّهُ مَرَلَّةُ قَدَمٍ عِنْدَ مَنْ لَمْ يُطْلِقُ ذَٰلِكَ اللّهُ الّذِي إِذَا وَعَدَ اعْشُرِضَ عَلَى الْمَحْمُدُ لَهُ اللّهِ فِي الْمُسْلُقُ فَلَا فِيهَا: "الْمُمْدُلُ لَهُ اللّهِ فَي الْمُعْمَلُ الْفَائِقُ وَقَالَ فِيهَا : "الْمُحْمَدُ لَهُ اللّهِ فَي الْمُعْلِقُ ذَا وَعَدَ

<sup>(1)</sup> البيت لعامر بن الطفيل في ديوانه: 58.

اوإنسي إن أوعدت أو أوعدت لأخلف إيعادي وأنجز موعدي، وفيه رواية: المخلف إيعادي ومنجز موعدي، القرطبي: 4/318، العمدة: 1/ 589، درة الغواص: 87، وفي اللسان/ختأ اليأمن ميعادي ومنجز موعدي، وفي غريب الحديث للخطابي: 2/257، اليكذب إيعادي ويصدق موعدي،

<sup>(2)</sup> هو عبد الرحيم بن محمد بن إسماعيل بن نباتة الخطيب، كان مقدماً في علوم الأدب ـ

وَفَى، وَإِذَا أَوْعَدَ تُجَاوَزَ وَعَفَى، بِكَلَام مَبْسُوطٍ فِي كُتُبِ الْفُقَهَاءِ.

وَقَدْ وَرَدَ لَفَظُ (لَا) فِي مَحَلْهِ فِي كَلَامِهِ ﷺ فِي كَلَامِ لَا يَصْلُحُ فِيهِ (فَقَالٌ بَيْعُ الرُّطَبِ بِالنَّمَنِ فَقَالٌ بَيْعُ: • أَيَنْقُصُ (فَقَالٌ بَيْعُ الرُّطَبِ بِالنَّمَنِ فَقَالٌ بَيْعُ: • أَيَنْقُصُ الرُّطَبُ إِذَا جَفَ؟ قَالُوا نَعَمْ. قَالَ ﷺ: فَلَا إِذَنْ اللهُ الْمَالِكِيَّةُ وَغَيْرُهُمْ.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةً (2): ﴿ فَلَا يُمْنَعُ إِذَنْ ۗ .

وَقَدْ تَقَعُ (فَعَمْ) فِي مَوْضِعٍ يُفْهَمُ مِنْهَا الأَمْرُ، كَمَا لَوْ قِيلَ: يَا رَسُولَ الله، أَيَجِبُ عَلَيْنَا كَذَا؟ فَيَقُولُ: انْعَمْ، فَكَأَنَّهُ يَقُولُ: افْعَلُوهُ.

وَرَجَعَ قَوْلُهُ: (فِي قَوْلِ لَا) عَامَّةً لِقَوْلِهِ: (النَّاهِي). وَقَوْلُهُ: (فَعَمْ) لِقَوْلِهِ: (النَّاهِي). وَيَكُونُ الأَوَّلُ لِلنَّانِي، وَالنَّانِي لِلأَوَّلِ. وَالْحَاصِلُ أَنَّ مَعْنَى كَلَامِهِ: لَا أَحَدَ أَصْدَقَ مِنَ النَّبِي عَظِيًا لَا فِي نَفْي وَلَا فِي إِثْبَاتٍ.

فَإِنْ قُلْتَ: فَمَا مَعْنَى قَوْلُ النبِيِّ ﷺ لِذِي الْيَدَيْنِ (3): •كُلُّ ذَٰلِكَ لَمْ يَكُنْ (4)؟.

والخطابة، سكن حلب واجتمع بالمتنبي في خدمة سيف الدولة. ترجمته في:
 (الوفيات: 1/ 283، الأعلام: 347/3).

<sup>(1)</sup> الترمذي: 2/ 348 بلفظ: النسائي: 7/ 268، أبو داود: 3/ 251، ابن ماجه: 2/ 761، الموطأ: 521، السنن الكبرى: 5/ 295.

 <sup>(2)</sup> هو أبو حنيفة النعمان بن ثابت بن زوطى النيمي الكوفي مولى بني تميم الله بن ثعلبة صاحب المذهب. ترجمته في: (الجرح والتعديل: 8/ 449، وفيات الأعيان: 5/ 415، تهذيب التهذيب: 4/ 98، ميزان الاعتدال: 4/ 265، مرآة الجنان: 1/ 309، النجوم الزاهرة: 2/ 12، الجواهر المضينة: 1/ 61، سير النبلاه: 6/ 390).

 <sup>(3)</sup> ذو البدين رجل من بني سليم يقال له: الخرباق، حجازي شهد النبي في وعاش حتى روى عنه المتأخرون. ينظر: (الاستيعاب: 2/ 475، الإصابة: 2/ 179).

 <sup>(4)</sup> مسلم: 1/404، ابن خزيمة: 2/119، ابن حبان: 6/26، المستدرك: 3/181، السنن الكبرى: 1/208، النسائي: 2/299، أحمد: 2/459، الموطأ: 1/49، المعجم الكبير: 9/299.

فَقَدْ يُجَابُ عَنْهُ بِأَنَّ مَعْنَاهُ: لَمْ يَجْتَمِعِ الأَمْرَانِ، بَلْ كَانَ أَحَدُهُمَا. وَالْكَلَامُ فِي نِسْيَانِهِ عَبِيْهُ مَبْسُوطٌ فِي كُتُبِ الْفُقَهَاءِ وَالْمُحَدِّثِينِ وَالأَصُولِيْينَ، فَلْيَقِفُ عَلَيْهِ مَنْ أَرَادَ اسْنِيعَابَهُ. وَإِنَّهُ عَلَيْ لَا يُقَرُّ عَلَى نِسْيَانِ [مَا] (ا) أَمِرَ بِتَبْلِيفِهِ فَلْيَقِفُ عَلَيْهِ مَنْ أَرَادَ اسْنِيعَابَهُ. وَإِنَّهُ عَلِيهِ لَا يُقَرُّ عَلَى نِسْيَانِ [مَا] (ا) أَمِرَ بِتَبْلِيفِهِ عَلَى جَهَةِ التَّسْرِيع؛ بَلْ لَا بُدَّ أَنْ يُبَقِظُ وَيُنَبَّهُ إِلَيْهِ. وَمَا جَاءَ فِي بَابِ الأَيْمَانِ مِنْ أَنَهُ عَلَى جَهَةِ التَسْرِيع؛ بَلْ لَا بُدَّ أَنْ يُبِقَظُ وَيُنَبَّهُ إِلَيْهِ. وَمَا جَاءَ فِي بَابِ الأَيْمَانِ مِنْ أَنَهُ عَلَى اللّهُ فَالَ : "إِنِّي لَا أَحْلِفُ يَعِيناً عَلَى شَيْءٍ فَأَرَى خَيْراً مِنْهَا إِلّا كَفَرْتُ عَنْ أَنَهُ عَلَى اللّهُ فَالَى عَيْراً مِنْهَا إِلّا كَفَرْتُ عَنْ يَعِينِي، وَأَتَيْتُ الّذِي هُوَ خَيْرٌ (2)، فَهٰذَا مِمَّا أُمِرَ بِهِ أَنْ يُشَرِّعَهُ لأَمَّتِهِ، تَوْسِعَةُ يَنِهُمْ وَرِفْقاً بِهِمْ ﴿ وَمَا يَطِقُ عَنِ الْمُونَ ﴾ [النجم: 3]. وَإِذَا ظَهَرَ لَكَ ذَٰلِكَ فَلَا عَلَيْهِمْ وَرِفْقاً بِهِمْ ﴿ وَمَا يَطِقُ عَنِ الْمُونَ (اللهُ عَلَى اللهُ هَذَا كُلُهُ وَالْفَدُولُ فَلِكَ مَا يُذْكُرُ فِي خُلْفِ (لا) وَ(نَعَمْ) بَلْ هٰذَا كُلُهُ وَاخِلٌ فِي الصَّذَقِ.

<sup>(1)</sup> لا توجد لفظة (ما) في الأصل.

 <sup>(2)</sup> البخاري: 23/90\_91 و 147، مسلم: 3/1269، النسائي: 7/9، أبو داود: 3/
 (2) البخاري: 1/681، باختلاف لفظ.

## هُوَ الْحَبِيبُ الَّذِي تُرْجَى شَفَاعَتُهُ لِكُلُّ هَوْلٍ مِنَ الأَهُوَالِ مُقْتَحَم<sup>(1)</sup>

شرح: (الْحَبِيبُ): مِنْ أَسْمَانِهِ عَلَيْهِ، وَذَٰلِكَ أَنَّ النَّاظِمِ لَمَّا ذَكَرَ الصَّفَةُ الَّتِي مَنَّ الله بِهَا عَلَيْهِ، الَّتِي [لا](2) تُكُسَبُ بِاجْتِهَادٍ وَلا خِدْمَةٍ، وَإِنَّمَا يَخْتَصُّ الله بِهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، لَكِنْ فِي أَسْلُوبٍ بَدِيعٍ مَنِيعٍ وَذَٰلِكَ أَنَّهُ لَمَّا ذَكَرَ النَّبُوءَةُ أَعْفَبَهَا بِوَصْفَيْنِ يَقْتَضِيَانِ رِسَالَتَهُ، لأَنَّ النبيَّ إِنَّمَا يَأْتِي بِأَخْبَارِ غَيْبٍ فَيُحَدِّثُ أَعْفَبَهَا بِوَصْفَيْنِ يَقْتَضِيَانِ رِسَالَتَهُ، لأَنَّ النبيَّ إِنَّمَا يَأْتِي بِأَخْبَارِ غَيْبٍ فَيُحَدِّثُ النَّاسَ بِهَا، فَإِذَا أَمَرَ وَنَهِى شَرَّعَ، وَكَانَ مَرْسُولاً، وَلَمْ يُعَيْنِ الْمَامُورَ بِهِ فَدَلُ النَّاسَ بِهَا، فَإِذَا أَمَرَ وَنَهَى شَرَّعَ، وَكَانَ مَرْسُولاً، وَلَمْ يُعَيْنِ الْمَامُورَ بِهِ فَدَلُ ذَلِكَ عَلَى عُمُومٍ رِسَالَتِهِ، وَأَنَّهُ أَرْسِلَ إِلَى الإِنْسِ وَالْجِنْ عُمُوماً. ثُمَّ أَخْبَرَ أَنَّهُ فِي الْحَارِ فَي الْمُعَامِ وَلَمْ يَعْمُوماً وَلَمْ يَعْمُوماً وَلَهُ فَي الْمُعَامِ وَلَا عَلَى عُمُومٍ رِسَالَتِهِ، وَأَنَّهُ أَرْسِلَ إِلَى الإِنْسِ وَالْجِنْ عُمُوماً. ثُمَّ أَخْبَرَ أَنَّهُ فِي مَا أَخْبَرَ بِهِ عَنْ رَبُهِ صَادِقُ. ثُمَّ أَخْبَرَ بِأَنَّهُ مَحْصُوص بِالْمَحَبَّةِ فَقَالَ: (هُو الْحَبِيبُ). وَكُونُهُ (حَبِيبًا) هُو هُنَا عَلَى الْعُمُوم، فَإِنَّهُ حَبِيبُ الله، وَحَيِبُ أَتَهِ.

وَ(حَبِيبُ): فَعِيلُ، بِمَعْنَى مَفْعُولٌ، أَيْ: مَحْبُوبُ. وَحُصِرَ بِكَوْنِهِ عَرَّفَ الْخَبَرَ، أَيْ: كَانَ لَنَا أَحِبَّاءُ جُمْلَةً، الْخَبَرَ، أَيْ: لَا حَبِيبَ لَنَا نَرْجُوا شَفَاعَتُهُ إِلَّا هُوَ. وَإِنْ كَانَ لَنَا أَحِبَّاءُ جُمْلَةً، وَهُمْ كُلُّ مَنْ أَحَبُ نَبِينًا مِنَ الأَنْبِيَاءِ وَالأَوْلِيَاءِ.

وَ(الَّذِي): نَعْتُ لِ (حَبِيثِ)، وَبِهِ يَتِمُّ الْحَصْرُ فِي الْخَبَرِ. أَمَّا لَوْ جَعَلْنَاهُ خَبَرَ مُبْتَدَاٍ أُخْرَ أَوْ خَبَراً بَعْدَ خَبَرِ [85]// لَمْ يَكُنْ لِلْخَبَرِ نَعْتاً، فَلَمْ يُفِدْ إِذْ ذَاكَ حَصْراً، وَلَوْ كَانَ مُعَرَّفاً.

فَإِنْ قُلْتَ: فَوْلُ النَّاظِمِ: (الَّذِي تُرْجَى شَفَاعَتُهُ)، إِنْ عَنَى بِهَا الشَّفَاعَةُ الْكُبْرَى فِي الْمَوْقِفِ فَهِيَ شَفَاعَةٌ خَاصَّةٌ بِهِ عَيْهٌ، وَإِنْ عَنَى مُطْلَقَ الشَّفَاعَةِ فَقَدُ الْكُبْرَى فِي الْمَوْقِفِ فَهِيَ شَفَاعَةٌ خَاصَّةٌ بِهِ عَيْهٌ، وَإِنْ عَنَى مُطْلَقَ الشَّفَاعَةُ فَقَدُ الْكُبْرَى فِي الْمَلَائِكَةِ جَاءَ عَنْهُ عَلِيهٌ : وَإِنَّ هُنَاكُ مِنَ الشَّافِعِينَ مَنْ تُسْنَدُ إِلَيْهِ شَفَاعَةٌ: كَالْمَلَائِكَةِ

<sup>(1)</sup> الديوان: 193.

<sup>(2)</sup> لا يوجد حرف الا) في الأصل.

وَالنَّبِينِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالصَّبْيَةِ فِي آبائِهِم؟)<sup>(1)</sup>.

وَالْجُوَابُ: إِنَّ الشَّفَاعَةَ الْعَامَّةَ الَّتِي جَاءَ فِيهَا الْخَبْرُ الْمَشْهُورُ: فَمِنْ مُرُودِ الْخَلْقِ لآدَمَ وَلِنُوحٍ، وَلإِبْرَاهِيمَ، إِلَى أَنْ يَصِلَ بِهِمْ عِيسَى لِمُحَمَّدِ ﷺ (2) . وَإِذَا كَانَ هٰذَا هُوَ الْمَعْنَى صَعَّ الْحَصْرُ، وَأَنَّهَا لَا تُرْجَى إِلَّا لَهُ ﷺ . وَيُصَحِّحُ أَنَّ هٰذَا هُوَ اللَّهُ وَالْهُمُومُ ، فَإِنَّمَا هُولِ مِنَ الإَحْاطَةَ وَالْعُمُومَ ، فَإِنَّمَا هُولِ مَنَ الإَحْاطَةَ وَالْعُمُومَ ، فَإِنَّمَا يُخْمَلُ عَلَى أَنَّهُ خَاصَلُ بِهَوْلِ يَوْم الْقِيَامَةِ .

فَإِنْ قُلْتَ: لَفْظُ (كُلُّ هَوْلٍ) يَقْتَضِي أَنَّ الأَهْوَالَ مُتَعَدَّدَةً.

وَ(الرُّجَاءُ): تَعَلُّقُ الْقَلْبِ بِمَطْمُوعٍ يَحْصُلُ فِي الْمُسْتَقْبَلِ مَعَ الأَخْذِ فِي عَمَلِ مُحَصَّلٍ. وَهَا هُنَا لَا يَنْفَعُ الرَّجَاءُ إِلَّا بِالدُّخُولِ فِي دِينِهِ، وَإِظْهَارِ مَحَبَّتِهِ عَلِيْهِ.

وَ (الْمُقْتَحَمُ): الْفَظِيعُ الْعَظِيمُ. وَ (الْفَحْمَةُ): الشَّدَّةُ وَالضَّغْظَةُ.

<sup>(</sup>۱) البخاري: 25/196، مسلم: 1/169 ـ 171 وفيه: الملائكة والنبيتون والمؤمنون، البخاري: 2/181، أحمد 3/94، ابن ماجه: 2/1440. وفيه: «الأنبياء والعلماء والشهداء».

 <sup>(2)</sup> البخاري: 4/17 \_ 5 و 25/ 196، مسلم: 1/ 180 \_ 186، ابن ماجه: 2/ 1442،
 أحمد: 3/ 116 \_ 244.

وَ(مِنَ الأَهُوَالِ): فِي مَوْضِعِ النَّعْتِ لِلْهَوْلِ، لأَنَّهُ بَعْدَ نَكِرَةٍ. وَكَلْلِكَ (مُقْتَحَمِ) هُو نَعْتُ. وَتَقْدِيمُ النَّعْتِ الْمُؤَوَّلِ عَلَى النَّعْتِ الصَّرِيحِ فِيهِ غَرَضَانِ: أَحَدُهُمَا: اهْتِمَامُ النَّاظِمِ بِتَعْظِيمِ الْهَوْلِ بِأَنَّهُ مِنَ الأَهْوَالِ الْخَارِقَةِ لِلْعَادَةِ. وَلأَنَّ (مُقْتَحَماً) فِيهِ قَافِيَةُ الْبَيْتِ.

وَأُوْرَدَ بَغْضُهُمْ عَلَى الْمُوَلِّفِ ذِكْرَ (الْحَبِيبُ) قَبْلَ قَوْلِهِ: (تُوجَى شَفَاعَتُهُ)
وَقَالَ: وَرَجَاءُ الشَّفَاعَةِ هُوَ السَّبَبُ . وَإِنْ لَمْ يَكُنْ هٰذَا فَسَاداً مِثْنُ نَقَلَ عَنْهُ،
وَإِلَّا فَهُوَ سَهُو وَغَفْلَةٌ مِنَ الشَّارِحِ، وَلَا أَدْرِي كَيْفَ جَعَلَ (تُوجَى شَفَاعَتُهُ) سَبَا فِي الْمَحَبَّةِ؟ لأَنَّهُ إِنْ قُلْنَا: الْمُرَادُ بِقَوْلِهِ: (هُوَ الْحَبِيبُ) أَيْ: حَبِبَ الله، وَهِيَ فِي الْمَحَبَّةِ؟ لأَنَّهُ إِنْ قُلْنَا: الْمُرَادُ بِقَوْلِهِ: (هُوَ الْحَبِيبُ) أَيْ: حَبِبَ الله، وَهِيَ صِفَةٌ اخْتُصَ فِيهَا بِنِهَايَةِ الْمَحَبَّةِ، لأَنَّ حُبَّ الله عَبْدَهُ هُوَ الرِّضَى عَنْهُ، وَتَقْرِيبُهُ مِنَ مَقَامَاتِ الْكَرَامَاتِ الَّتِي لَا يُدْرِكُهَا غَيْرُهُ.

وَقَدْ بَعْدَ جَلَّ وَعَلَا فِي مَقَامَاتِ الْحِلَّ وَالْمَعْنَى: أَمَّا الْحِلُّ فَقَدْ أَطْلَعَهُ بِالإِسْرَاءِ إِلَى أَنْ نَالَ مَنْزِلَةً مِنَ السَّمُو والاطْلَاعِ عَلَى أَسْرَادٍ بَدِيعَةٍ مَا نَالُهَا أَحَدٌ. وَأَمَّا مِنَ الْمَعْنَى فَإِنَّهُ قَدْ خَصَّهُ بِصِفَاتٍ لَمْ يَخُصُ بِهَا أَحَداً مِنَ الْعَالَمِينَ، وَأَبَاحَ لَهُ الْعَنَائِمَ وَجَعَلَ لَهُ الأَرْضَ وَأَبَاحَ لَهُ الْعَنَائِمَ وَجَعَلَ لَهُ الأَرْضَ مَسْجِداً وَطَهُوداً، وَبَعَثَ كُلَّ نَبِي إِلَى قَرْمِهِ وَبُعِثَ هُوَ يَنْ إِلَى الأَحْمَرِ وَالأَسْوَدِهِ وَالْعِثَ، وَشَهِدَ لَهُ بِأَنَّهُ عَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ.

وَإِنْ عَنَى هٰذَا الشَّارِحُ بِأَنَّهُ مَحْبُوبٌ، أَيْ: تُحِبُّهُ [86]// أُمَّتُهُ، فَفِيهِ أَيْضاً أَنْ سَبَبَ مَحَبَّتِهِمُ إِيَّاهُ مَا يَرْتَجُونَهُ مِنَ الشَّفَاعَةِ. وَكَيْف؟ وَقَدْ سَبَقَ مَا يُوجِبُ أَنْ سَبَبَ مَحَبَّتِهِمُ إِيَّاهُ مَا يَرْتَجُونَهُ مِنَ الشَّفَاعَةِ. وَكَيْف؟ وَقَدْ سَبَقَ مَا يُوجِبُ مَحَبَّتُهُ عَبِيهِم أَنِيهِ هُوَ سَبَبُ الْهِدَايَةِ أَنْقَذَ الله بِهِ الْخَلْقَ مِنَ الضَّلَالِ إِلَى مَحَبَّتُهُ عَبِيهِم أَنْ وَنَهِ هُوَ سَبَبُ الْهِدَايَةِ أَنْقَذَ الله بِهِ الْخَلْقَ مِنَ الضَّلَالِ إِلَى الْهُدَى. وَلَوْ عَكَسَ الأَمْرَ لَكَانَ أَصْوَبَ، وَيَجْعَلَ أَنَّ حُبُّ أُمَّتِهِ فِيهِ حَقَّقَ رَجَائِهِمْ، لَا أَنَّ رَجَائِهُمْ وَرَجَائِهِمْ، لَا أَنَّ رَجَائَهُمْ وَيَا الشَّفَاعَةِ. فَالْحُبُ سَبَبُ فِي قُوّةٍ رَجَائِهِمْ، لَا أَنَّ رَجَائَهُمْ

<sup>(1)</sup> ينظر: البخاري 335، الترمذي: 1553 بلفظ: النسائي: 432، أحمد: 2737-27497 ـ 20792، الدارمي: 2367.

وَأَرَادَ أَنْ يَجْعَلَهُ مِنْ بَابِ: ﴿ وَزَوَدَتَهُ ٱلَّتِي هُوَ فِ بَيْنِهَا ﴾ [يوسف: 23]، قَالَ: \*إِنَّهُ مِنْ بَابِ تَقْدِيمِ الْمُسَبَّبِ عَلَى السَّبَبِ، لأَنَّ سَبَبَ مُرَاوَدَتِهَا إِيَّاهُ كَوْنُهُ فِي بَيْتِهَا ٩.

وَفِيهِ أَيْضاً نَظَرٌ، بَلِ السَّبَ فِي مُرَاوَدَتِهَا إِيّاهُ حُسْنُهُ الَّذِي مَلاَ شِغَافَهَا، كَمَا أَخَبَرَ عَنْهُ الصَّادِقُ مِنْ أَنَّهُ: ﴿ شَغَفَهَا حُبُّا ﴾ [يوسف: 30]، أيْ: وَصَلَ حُبُهُ إِلَى شِغَافِ قَلْبِهَا. وَأَمَّا كُونُهُ فِي بَيْتِهَا فَفِيهِ نَظَرٌ؛ إِذْ هِيَ امْرَأَهُ الْعَزِيزِ (2)، وَكُلُّ مُسْتَقَرَّ لَهُ وَلِغَيْرِهِ مِنْ خَدَمَتِهَا وَمَمَالِيكِهَا، فَهُو بَيْتُ لَهَا، فَمِنْ أَيْنَ يَتَعَبَّنُ أَنَّ مُسْتَقَرًّ لَهُ وَلِغَيْرِهِ مِنْ خَدَمَتِهَا وَمَمَالِيكِهَا، فَهُو بَيْتُ لَهَا، فَمِنْ أَيْنَ يَتَعَبَّنُ أَنَ النَّبَ الْمُذَكُورَ فِي الآيَةِ هُو بَيْتُ سُكْنَاهَا مَعَ الْعَزِيزِ، وَأَنَّ يُوسُفَ كَانَ مَأُواهُ فِي الْبَيْتِ نَفْسِهِ؟ فَجَعَلَ أَنَّ تَقْدِيمَ الْمُرَاوَدَةِ مِنْ بَابٍ تَقْدِيمِ الْمُسَبَّبِ عَلَى السَّبَبِ، وَجَعَلَ قَوْلَ الشَّاعِرِ: (كامل)

أَهْ اللَّهِ بِسِبْطٍ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ مِنْ دَوْحَةِ الْمَجْدِ سَمَى مُنْتَسِبا(1) وَمَرْحَباً بِالْبِنِ الإِمَامِ اللَّذِي جَدَّلَ فِي يَوْمِ اللَّقَاءِ مَنْ صَبَا إِذْ جَعَلَ سَبَبَ تَرْحِيبِهِ بِهِ كُونَهُ مِنْ نَسْل عَلِيٍّ عَلَيْهِ، وَإِذَا تُؤَمَّلَ الْبَيْتُ، فَقَدْ

<sup>(1)</sup> في الأصل: اسبباء، ولعل الأنسب ما أثبتاه.

 <sup>(2)</sup> قبل: اسمها راعيل، وقبل: زليخة. والعزيز: اسمه: قطمير أو أطفير بن روحيب،
 قبل: كان على خزائن مصر، والملك يومئذ هو الديان بن الوليد رجل من العماليق.
 ينظر: الطبري: (1/ 336، الكامل: 1/ 81، نهاية الأرب: 1/ 136).

<sup>(3)</sup> البيتان لأبي الحسن بن الجياب الغرناطي الرئيس. في ملحق شعره في كتاب: ابن الجياب الغرناطي حياته وشعره: 438. وفي: رفع الحجب: 1/ 156 وجدل يوم خبير مرحباه، قال الشريف: «وكتب إلي شيخنا إمام البلغاء في وقته، وصاحب القلم الأعلى أبو الحسن بن الجياب كتنه مهتاً لي بمولود من قصيدة...».

سَبَقَ سَبَبُ التَّرْحِيبِ وَهُوَ كُونُهُ مِنْ بَنِي هَاشِم، وَإِنَّمَا زَادَ فِي التَّصْرِيحِ بِالإِمَامِ زِيَادَةً مُوجِبَةً لِلتَّرْحِيبِ. وَأَشَارَ بِقَوْلِهِ: (جَدَّلَ فِي يَوْمِ اللَّقَاءِ مَنْ صَبَا)، وَيُرُوى زِيَادَةً مُوجِبَةً لِلتَّرْحِيبِ. وَأَشَارَ بِقَوْلِهِ: (جَدَّلَ فِي يَوْمِ اللَّقَاءِ مَنْ صَبَا)، وَيُرُوى (مَرْحَبًا) بِالْحَاءِ لَا بِالصَّادِ. وَهُوَ الْيَهُودِيُّ الَّذِي طَلَبَ الْبِرَازَ، وَاسْمُهُ مَرْحَبُ، فَبَكُونُ فِي الْبَيْتِ التَّجْنِيسُ بِ (مَرْحَباً) الْعَلَمُ وَ(مَرْحَباً) الَّذِي هُوَ بِمَعْنَى صَادَفْتَ مَكَاناً رَحْباً، أَيْ: مُتَبِعاً لِمَحَبَّتِكَ وَإِكْرَامِكَ.

وَلَا شَكَّ أَنَّ الأَصْلَ تَقْدِيمُ الأَسْبَابِ عَلَى مُسَبِّبَاتِهَا. أَمَّا فِي الْوُجُودِ فَلَا شَكَّ فِي ذُلِكَ. وَأَمَّا بَعْدَ حُصُولِهَا مَوْجُودَةً، فَإِنْ قُدْمَ السَّبَبُ ذِكْراً عَلَى مُسَبَّيهِ فَطَابَقَ بِالإِخْبَارِ حَالَ الْوُجُودِ، وَإِنْ عَكَسَ فَلَا يَقْلِبُ ذٰلِكَ حَقِيقَةً، وَلَا يَخِلُ فَطَابَقَ بِالإِخْبَارِ حَالَ الْوُجُودِ، وَإِنْ عَكَسَ فَلَا يَقْلِبُ ذٰلِكَ حَقِيقَةً، وَلَا يَخِلُ بِذَقِيقَةٍ، بَلْ يَكُونُ فِي تَقْدِيمِهِ اعْتِنَاءُ بِالْمَقْصُودِ بِالْقَصْدِ الأَوَّلِ، فَالأَهَمُ هُوَ ذِكُرُ بِذَكُ سَبَهِ، وَالله أَعْلَمُ.



# - 37

### دَعَا إِلَى اشِ فَالمُسْتَمْسِكونَ بِهِ مُسْتَمْسِكُونَ بِحَبْلٍ غَيْرٍ مُنْفَصِم<sup>(1)</sup>

شرح: قَصَدَ النَّاظِمُ فِي هٰذَا الْبَيْتِ بَيَانَ الْوُصْلَةِ الَّتِي بِسَبَبِهَا ارْتَجَى الشَّفَاعَةَ رَاجُوهَا فَقَالَ: اسْتِمْسَاكُهُمْ بِهِ، وَإِجَابَتُهُمْ (2) دَعْرَتَهُ وَقَلَهُ وَلَمُا أَجَابُوا دَعُوتَهُ حَمَى حَوْزَتَهُمْ وَأَجَادَ مَنَعَتَهُمْ فَصَارَ مَا عَلَّقُوا قُلُوبَهُمْ بِهِ مِنْ رَجَاءِ شَفَاعَتِهِ مُسَبَّا عَنْ إِجَابَتِهِ، [87]// مُسْتَمْسِكِينَ بِأَذْيَالِهِ؛ فَأَخْبَرَ النَّاظِمُ بِمَا حَمَلَهُمْ عَلَى أَنْ مُسْبَا عَنْ إِجَابَتِهِ، الرَّجَاءُ فِي مَا قَدَّمَ مِنَ الطَّمَعِ فِي الشَّفَاعَةِ. وَلَمْ يَذُكُرُ مَفْعُولَ (دَعَا) غَلَبَ عَلَيْهِمُ الرَّجَاءُ فِي مَا قَدَّمَ مِنَ الطَّمَعِ فِي الشَّفَاعَةِ. وَلَمْ يَذُكُرُ مَفْعُولَ (دَعَا) لِيَذِلْ عَلَى عُمُومٍ دَعْوَاهُ. وَاسْتِمْسَاكُ مِنِ اسْتَمْسَكَ بِهِ إِنَّمَا اسْتَمْسَكَ عَنْ يَقِينِ لِيَذَلُ عَلَى عُمُومٍ دَعْوَاهُ. وَاسْتِمْسَكُ بِهِ إِنَّمَا اسْتَمْسَكَ عَنْ يَقِينِ لِيَذَلِ عَلَى عُمُومٍ دَعْوَاهُ. وَاسْتِمْسَكُ بِهِ إِنَّمَا اسْتَمْسَكَ عَنْ يَقِينِ بِبَرَاهِينَ [قَاطِعَةٍ] (3)، وَمُعْجِزَاتٍ سَاطِعَةٍ، إِذْ لَمْ يَكُنِ انْقِيَادُهُمْ لَا عَنْ دَلِيلٍ، بِبَرَاهِينَ [قَاطِعَةٍ] (3)، وَمُعْجِزَاتٍ سَاطِعَةٍ، إِذْ لَمْ يَكُنِ انْقِيَادُهُمْ لَا عَنْ دَلِيلٍ، خَتَى كَانَ الْمُؤْمِنُ بِهِ لَوْ لَقِيَ أَبَاهُ أَوْ ابْنَهُ غَيْرَ مُنْقَادٍ لاَمْرِهِ عَلَيْ لَعُلَومَ بَعَلَى صِدْقِهِ هُوَ الْمُعْجِزَةُ الْخَارِقَةُ لِلْعَادَةِ.

فَإِنْ قُلْتَ: وَلِمَ لَمْ يَذْكُرِ النَّاظِمُ الْمُعْجِزَةَ عِنْدَ ذِكْرِ الدَّعْوَى؟

قُلْتُ: مَنْ كَانَ يَدْعُو بُغَيْرِ مُعْجِزَةٍ لَيْسَ بِدَاعٍ؛ فَتَسْمِيتُهُ إِيَّاهُ دَاعِياً، وَإِخْبَارُهُ بِأَنَهُمْ اسْتَمْسَكُ بِهِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى، الْمُكْنَى بِأَنَهُمْ اسْتَمْسَكُ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى، الْمُكْنَى عَنْهَا بِ (حَمْلِ غَيْرِ مُنْقَصِمٍ) فَاسْتِمْسَاكُهُمْ دَلِيلٌ عَلَى مَا ظَهَرَ لَهُمْ مِمَّا أُوجَبَ مَخْبَنَهُ. وَقَدْ خَاطَبَهُمُ الله تَعَالَى بِقَوْلِهِ: ﴿ فَلْ إِن كَانَ مَابَالَا مُ وَأَبْنَالُوكُمْ وَإِخْوَنَكُمُ مَحَبَّنَهُ. وَقَدْ خَاطَبَهُمُ الله تَعَالَى بِقَوْلِهِ: ﴿ فَلْ إِن كَانَ مَابَالِهُمْ وَأَبْوَلُهُ وَإِنْوَنَهُمْ وَإِخْوَنَكُمُ وَأَنْوَلُ الْقَنَوْنُهُوكَا وَيَجْدَرُهُ خَضُونَ كَسَادَهَا وَمَسْكِنُ تَرْضَوْنَهَا آحَبَ وَأَنْوَلُهُ اللهُ لَا كَانَ مَالِكُمْ مِنْ اللهُ لِللهِ اللهُ لَا إِنْ سَبِيلِهِ. فَفَرَبُصُوا حَتَى بَأَتِي اللهُ إِنْ اللهُ لَا اللهُ لَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ لَا اللهُ اللهُ اللهُ لَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ لَا اللهُ اللهُ

<sup>(1)</sup> الديوان: 193.

<sup>(2)</sup> العبارة مكررة في الأصل.

<sup>(3)</sup> في الأصل: (قاطعا)، ولعل الأنسب ما أثبتناه.

يَهْدِى الْقَوْمُ ٱلْفَنْسِيقِينَ ﴿ ﴾ [النوبة: 24]، فَتَوعَّدَ الله سُبْحَانَهُ عَلَى ذٰلِكَ.

وَفِي الصَّحِيحِ عَنْ أَنْسٍ أَنَّهُ عَلَيْهِ قَالَ: وَلَا يُوْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ (1). وَيَذْخُلُ فِي النَّاسِ أَجْمَعِينَ: الأَنْبِيّاءُ وَالرُّسُلُ وَالأَوْلِيَاءُ. وَفِي الْحَدِيثِ أَنَّهُ عَلَيْهِ قَالَ: وَإِنَّ الله يَقُولُ: وَمَنْ وَجَدَ خَلَاوَةَ الإِيمَانِ كَانَ الله وَرَسُولُهُ أَحَبَ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَاهُ (2) فَصِدْقُ مَحَبَّةِ أُمّتِهِ خَلاوَةَ الإِيمَانِ كَانَ الله وَرَسُولُهُ أَحَبَ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَاهُ (2) فَصِدْقُ مَحَبَّةِ أُمّتِهِ إِيَّاهُ ذَلِيلٌ عَلَى ظُهُورِ آياتِهِ وَمُعْجِزَاتِهِ. فَتَقْدِيرُ الْكَلامِ: دَعَا إِلَى الله بِالْمُعْجِزَةِ إِينَاهُ وَلَيْلُ اللّهِ بِالْمُعْجِزَةِ مِدْقَهُ، فَطَمَعُوا فِي مَا بَشَر وَحَذَّرَ مِنْهُ، فَطَمَعُوا فِي مَا بَشَر بِعِدُ وَصِدْقَهُ، وَمُعْرَاقِ مِنَ الْمُعْجِزَةِ صِدْقَهُ، فَطَمَعُوا فِي مَا بَشَر بِعِدُ وَصِدْقَهُ، وَخَافُوا مِمَّا حَذَّرَ مِنْهُ، فَاسْتَمْسَكُوا بِإِجَابَتِهِمْ إِيَّاهُ، وَهُوَ الْحَبْلُ الَّذِي عَبَر بِهِ مَا كَنُ وَصَلاً إِلَى عَلَى عَلَيْ مَا يَكُونُ مُوصِلاً إِلَى عَنْ وَصَلَةٍ تِلْكَ الإِجَابَةِ ؛ لأَنَّ الْعَرَبَ تُعَبِّرُ بِالْحَبْلِ عَنْ كُلٌ مَا يَكُونُ مُوصِلاً إِلَى عَنْ وَصَلَةٍ تِلْكَ الإِجَابَةِ ؛ لأَنَّ الْعَرَبَ تُعَبِّرُ بِالْحَبْلِ عَنْ كُلٌ مَا يَكُونُ مُوصِلاً إِلَى مَنْ وَصَلَةً إِلَى اللهِ عَلْمَالِ اللّهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الْمَالِكَ الإِجَابَةِ ؛ لأَنَّ الْعَرَبَ تُعَبِّرُ بِالْحَبْلِ عَنْ كُلُّ مَا يَكُونُ مُوصِلاً إِلَى اللهِ الْمُعْجِزَةِ مَنْ وَسُلَةً بِلْكَ الْمَالِ عَلْ كُلُ مَا يَكُونُ مُوصِلاً إِلَى اللّهِ الْعَلْمُ مُنْ اللّهِ الْمُعْجِزَةِ الْمُؤْتِ الْمُعْتِلَ عَلْمُ عَلَى اللْعَلْمِ الللّهُ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُعْتِلِ عَلْ كُلُومُ الْمُؤْتِ الْمِي الْمَالِمُ الْمُؤْتِ الْعَلَى اللّهُ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُعُمِولَةُ الْمُؤْتِ الْمُعَمِّلُ عَلَى الللّهُ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِهُ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِلُولُ اللهُ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْ

وَقَوْلُهُ: (غَيْرِ مُنْفَصِمٍ)، الانْفِصَامُ: الصَّدْعُ وَالشَّقُ، وَقَدْ يَكُونُ كِنَايَةٌ عَنِ الْكَسْرِ، وَإِنَّمَا قَالَ: (غَيْر مُنْفَصِم) مُبَالَغَةً فِي وُثُوقِهِ.

وَيُرُوَى (بِحَبْلٍ غَيْرِ مُنْصَرِمِ)، وَ(الانْصِرَامُ): الانْقِطَاعُ. وَرِوَايَةُ (غَيْرِ مُنْفَصِمِ الْبُسَ بِمُنْفَصِمِ الْبُسَ بِمُنْصَرِمٍ؛ لأَنَّ (الانْفِصَامَ) انْفِطَاعٌ، فَعَدَمُ الانْفِصَامِ أَبْلَغُ فِي وَصْفِ مَا اسْتُمْسِكُ انْصِدَاعٌ، وَ(الانْصِرَامَ) انْفِطَاعٌ، فَعَدَمُ الانْفِصَامِ أَبْلَغُ فِي وَصْفِ مَا اسْتُمْسِكَ بِهِ. وَإِذَا قُلْنَا: إِنَّ (الانْفِصَامَ): الْكَسُرُ، فَيَكُونُ اسْتِعْمَالُهُ فِي (الْحَبْلِ) بِهِ. وَإِذَا قُلْنَا: إِنَّ (الانْفِصَامَ): الْكَسُرُ، فَيَكُونُ اسْتِعْمَالُهُ فِي (الْحَبْلِ) [مَجَازاً] (٥) أَيْضاً فِي الاسْتِمْسَاكِ؛ بَلْ هُوَ وَصَلَةٌ وَوُثُوقٌ، فَيَحْسُنُ فِيهِ نَفْيُ الانْفِصَام، وَنَفْيُ الانْصِرَام.

 <sup>(1)</sup> البخاري: 1/89، مسلم: 1/88، الترمذي: 2/84، النسائي: 2/271 ـ 274،
 (1) البخاري: 1/202، أحمد: 3/207، الديلمي: 5/153، البغوي: 1/50، المانوي: 9939، زاد المعاد: 1/37.

<sup>(2)</sup> البخاري: 1/ 99، مسلم: 1/ 66، الترمذي: 2/ 84، النسائي: 8/ 96، ابن ماجه: 23.

<sup>(3)</sup> في الأصل: فمجاز، ولعل الأنسب ما أثبتاه.

<sup>(4)</sup> في الأصل: "مجازا ولعل الأنسب ما أثبتناه.

وَفِي الْبَبْتِ اسْتِعَارَاتٌ: مِنْهَا: الاسْتِمْسَاكُ الَّذِي هُوَ حَبْسُ مَحْسُوسٍ مَحْسُوسٍ مَحْسُوسٍ مَحْسُوساً عَلَى جِهَةِ الوُثُوقِ بِمَا بِهِ احْتُبِسَ؛ وَهُوَ هُنَا عِبَارَةٌ عَنْ رُكُونِ الْقَلْبِ لَاجْسُ عَلَى جِهَةِ الوُثُوقِ بِمَا بِهِ احْتُبِسَ؛ وَهُوَ هُنَا عِبَارَةٌ عَنْ رُكُونِ الْقَلْبِ لَاجِناً مِنْ عَوْفِ عُقُوبَةِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمِنْهَا الْحَبْلُ، وَمِنْهَا الانْفِصَامُ [...](1) لاجنارَةُ.

"وَاعْلَمْ أَنَّ الاسْتِعَارَةَ عَلَى سَبْعَةِ أَقْسَامٍ: إِمَّا تَشْبِيهُ مَحْسُوسٍ بِمَحْسُوسٍ، كَتَشْبِيهِ [88] الشَّجَاعِ بِالأَسْدِ فِي شِدَّةِ الْبَظْشِ وَكَمَالِ الإِقْدَامِ. أَوْ اسْتِعَارَةٌ تَخْبِيلِيَّةُ، كَتَشْبِيهِ الْمَنِيَّةِ بِالسَّبُعِ فِي اغْتِيَالِ النَّفُوسِ بِالْقَهْرِ وَالْغَلَبَةِ. أَوْ اسْتِعَارَةٌ بِالْكِنَايَةِ، كَمَا أَنْ تَأْتِيَ بِالْمُشَبَّهِ وَتَذْكُرَ شَيْئاً مِنْ لَوَاذِمِ الْمُشَبَّهِ بِهِ، كَمَا تَقُولُ: فَإِذَا الْمَنْبَةُ أَنْشَبَتُ أَظْفَارَهَا، أَوْ كَشَطَتُ أَنْيَابَهَا، أَوْ مِثْلَ قَوْلِكَ: قَدْ نَطَقَ بِهٰذَا فَإِذَا الْمَنِيَّةُ أَنْشَبَتُ أَظْفَارَهَا، أَوْ كَشَطَتُ أَنْيَابَهَا، أَوْ مِثْلَ قَوْلِكَ: قَدْ نَطَقَ بِهٰذَا لِلسَيْعَارَةُ الأَصْلِيَّةُ: هُوَ أَنْ يَكُونَ لِلْمُنْتَعَارُ اللَّهُ فَالْإِن وَالصَّفَاتِهُ وَيَكُونَ الْمُسْتَعَارُ لَهُ كَذَٰلِكَ. وَمِنْهَا الاَسْتِعَارَةُ التَّبِعِيَةُ: وَهِيَ الْمُسْتَعَارُ أَنْ اللّهُ فِي الْأَفْعَالِ وَالصَّفَاتِهِ (2).

وَ (الْمُسْتَمْسِكُونَ): السَّينُ فِيهِ لَيْسَ لِلطَّلَبِ، وَإِنَّمَا هُمْ بِمَعْنَى: الْمُتَمَسِّكُونَ، وَهُمُ الْمُهْتَدُونَ بِهَذْبِهِ عِيدٍ.

وَعَبَّرَ النَّاظِمُ هُنَا بِ (الْحَبْلِ) وَهُوَ يُرِيدُ الْعُرْوَةَ، يُشِيرُ إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿فَشَدِ
اَسْتَمْسَكَ بِٱلْمُرْوَةِ الْوَثْقَى ﴾ [البقرة: 256، لقمان: 22]، لَكِنْ لَمَّا لَمْ يَتَأَثَّى لَهُ الإِثْيَانُ هُنَا
بِالْعُرْوَةِ عَبَّرَ بِ (الْحَبْلِ). وَلَمَّا كَانَ لَفْظُ (الْحَبْلِ) الْمَقْصُودُ مِنْهُ مَا يَصِلُ بِهِ الْمُتَوصِّلُ
إِلَى حَاجَتِهِ، كَانَ فِي مَعْنَى الْعُرُوةِ مِنْ ذَٰلِكَ وَمِنْ كَوْنِهَا لَا تَنْفَلِتُ عَنْهَا، وَلَمَّا جَاءَ

<sup>(1)</sup> طمس بالأصل مقدار كلمة لم أتبينه.

<sup>(2)</sup> ينظر بحث الاستعارة في: (البيان والتبيين: 1/152، قواعد الشعر: 47، البديع: 91، نقد الشعر: 104، الوساطة: 34، الصناعتين: 295، العمة: 104، سر الفصاحة: 170، أسرار البلاغة: 47، النكت: 17، ابن منقذ: 41، نهاية الإيجاز: 23، المثل السائر: 1/ 355، المفتاح: 3/ 19، التبيان: 9، تحرير التحبير: 97، نهاية الأرب: 7/ 49، الطراز: 1/ 197، ابن حجة: 1/ 109).

فِيهَا ﴿لَا ٱنفِيمَامَ لِمَا ﴾ [البنرة: 256] قَالَ هُنَا النَّاظِمُ: (غَيْرِ مُنْفَصِمٍ). وَإِذَا لُوحِظَ هُذَا الْمَعْنَى لَا يَكُونُ (الانْفِصَامُ) بَعِيدَ الْمَأْخَذِ لَئِلًا يُقَالَ: (الْعُرُوةُ) يَلِيقُ ذِحُرُ (الاِنْفِصَامُ) الَّذِي هُوَ الانْكِسَارُ وَالانْصِدَاعُ مَعَهَا، وَأَمَّا (الْحَبْلُ) فَلَا يُوصَفُ بِالانْفِصَام، لأَنَّ (الْحَبْلُ) هُنَا مُنَزَّلٌ مَنْزِلَةَ الْعُرُوةِ، فَهُوَ كِنَايَةٌ عَنْهَا.

وَفِي الْبَيْتِ بَحْثُ آخَرُ: وَهُوَ أَنْ يُقَالَ: شَرْطُ الْخَبَرِ أَنْ يَكُونَ مُغَايِراً لِلْمُبْتَدَإِ، وَهُنَا نَفْسُ الْخَبَرِ هُوَ نَفْسُ الْمُبْتَدَإِ؟

فَالْجَوَابُ: إِنَّ مَعْنَاهُ: فَالْمُسْتَمْسِكُونَ بِهِ عَلَى جِهَةِ الْانْقِبَادِ وَالْهِدَايَةِ بِهِ مُسْتَمْسِكُونَ بِهِ عَلَى جِهَةِ الْانْقِبَادِ وَالْهِدَايَةِ بِهِ مُسْتَمْسِكُونَ بِحَبُلٍ غَيْرِ مُنْفَصِمٍ. وَنَظِيرُهُ: •مَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى الله وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ (1) مَا عَاجَرَ إِلَيْهِ (1) مَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ نِيَّةً وَقَصْداً فَهِجْرَتُهُ حُكُماً وَشَرْعاً.

وَفِيهِ: (التَّرْدِيدُ)، لاخْتِلَافِ مُتَعَلِّقَيِ الْمُسْتَمْسِكِينَ [...](3) فِيهَا مَعْنَى السَّبَبِ، أَيْ: فَبِسَبَبِ أَنَّهُ دَعَا إلى الله حَسُنَ اسْتِمْسَاكُهُمْ، وَلِذَٰلِكَ قِيلَ: فِيهِ حُسُنَ السَّيْمُسَاكُهُمْ، وَلِذَٰلِكَ قِيلَ: فِيهِ حُسُنَ التَّفْسِيهِ.

وَالْمَطْلُوبُ مِنْ (دَعَا) مُجَرَّدُ ثُبُوتِ امْتِثَالِهِ فِي اسْتِعْمَالِ نَفْسِهِ فِي الدَّعْوَةِ الرَّبَانِيَةِ، وَلَوْ قَصَدَ بِهِ تَعْسِنَ الْمَحَلُ لَكَانَ مَقْلُوباً، وَلِذَٰلِكَ حَذَفَهُ.

<sup>(1)</sup> سبق تخریجه: ص172.

<sup>(2)</sup> وفي الأصل: الرضوبت.

<sup>(3)</sup> طمس بالأصل لم أتمكن من تينه.

### 38

### فَاقَ النَّبِيئِينَ فِي خَلْقِ وَفِي خُلُقٍ وَلَمْ يُدَانُوهُ فِي عِلْمٍ وَلَا كَرَمٍ<sup>(1)</sup>

شرح: لَمَّا ذَكْرَ مِنْ صِفَاتِهِ ﷺ أَنَّهُ (سَيْدٌ)، وَ(آمِرٌ)، وَ(فَامِ)، وَ(حَبِيبٌ)، وَ(دَاعِ) إِلَى الله بِإِذْنِهِ، أَرَادَ أَنْ يَذْكُرَ نَتِيجَةَ خُصُوصِيَّةِ هٰذِهِ الأَوْصَافِ، فَقَالَ: (فَاقَ النَّبِيئِينَ). وَمَعْنَى فَاقَ، أَيْ: سَمَا مَرْنَبَةً عُلْبًا لَمْ يَنَلْهَا غَيْرُهُ مِنَ النَّبِيئِينَ.

وَقَوْلُهُ: (فِي خَلْقِ وَفِي خُلُقٍ)، أَيْ: فِي الصَّفَاتِ الظَّاهِرَةِ وَالصَّفَاتِ الْلَّاهِرَةِ وَالصَّفَاتِ الْبَاطِنَةِ، فَصِفَاتُهُ الْمُدْرَكَةُ بِالْحِلِّ مِنْ أَعْضَائِهِ، عَلَى الْجَمْعِ وَالتَّقْرِيقِ، فَلَا عُضْوَ مِنْ أَعْضَاءِ جَلَهِ إِلَّا وَقَدْ فَاقَ فِي الْحُلْنِ الْمَذْكُورِ فِي مَحَاسِنِ الْوَاصِفِينَ. مِنْ أَعْضَاءِ جَلَهِ إِلَّا وَقَدْ فَاقَ فِي الْحُلْنِ الْمَذْكُورِ فِي مَحَاسِنِ الْوَاصِفِينَ. وَ(الْخُلُقُ): الصَّفَاتُ الْمَعْنَوِيَةُ، كَمَا قَالَ عَلَيْهِ: "بُعِثْتُ [89] لِالْتَمْمَ مَكَارِمَ الأَخْدَقِيّا: "بُعِثْتُ [89] للأَنْمُم مَكَارِمَ الأَخْدَقِيّا: "بُعِثْتُ [89] اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّ

وَقَوْلُهُ: (فَاقَ) لَا يُقَالُ إِلَّا بَعْدَ أَنْ يَقَعَ الاَشْتِرَاكُ. وَلَا شَكَ أَنَّ النَّبِينِينَ صَلَى الله عَلَى نَبِينًا وَعَلَيْهِمُ أَجْمَعِينَ قَدِ اتَّصَفُوا بِصِفَاتِ الْكَمَالِ، إِذْ كُلُّ نَبِي صَلَى الله عَلَى نَبِينًا وَعَلَيْهِمُ أَجْمَعِينَ قَدِ اتَّصَفُوا بِصِفَاتِ الْكَمَالِ، إِذْ كُلُّ نَبِي صَيْدٌ، وَكُلُّ مُرْسَلٍ آمِرٌ، وَنَاهٍ، وَدَاعٍ وَحَسَنُ الْخَلْقِ وَالْخُلُقِ، وَأَرْفَعُ قَوْمِهِ نَسَباً، وَكُلُ مُرْسَلٍ آمِرٌ، وَنَاهٍ، مُحَمَّدٌ ﷺ زَادَ عَلَيْهِمْ فِي ذٰلِكَ.

وَإِنَّمَا ذَكَرَ النَّاظِمُ (النَّبِيثِينَ) لِعُمُومِ الْوَصْفِ بِالنَّبُوءَةِ، إِذْ كُلُّ رَسُولٍ نَبِيَّ، وَلَيْسَ كُلُّ نَبِيٍّ رَسُولاً، فَمَنْ سَادَ الأنْبِيَاءَ كَافَّةً سَادَا الأرْسَالَ كَافَّةً. وَاللَّامُ فِي (النَّبِيثِينَ) يُفِيدُ الْعُمُومَ، لأنَّ الْجَمْعَ الْمُحَلَّى بِاللَّامِ يُفِيدُ الْعُمُومَ. وَلَمَّا كَانَ الأَرْسَالُ وَالنَّبِيثُونَ أَشْرَافَ الآدَمِيِّينَ، وَسَادَهُمُ، النبيُّ ﷺ سَادَ جَمِيعَ الْجِنْسِ، الأَرْسَالُ وَالنَّبِيثُونَ أَشْرَافَ الآدَمِيِّينَ، وَسَادَهُمُ، النبيُّ ﷺ سَادَ جَمِيعَ الْجِنْسِ،

<sup>(1)</sup> الديوان: 193.

 <sup>(2)</sup> البخاري: 1/ 273، الموطأ: 788، المحاكم: 2/ 613، الهيتمي: 8/ 188، البغري:
 (2) المجلوني: 1/ 244. وفيه عدة ألفاظ.

لأنَّ الأَشْرَفَ مِنَ الأَشْرَفِ أَشْرَفُ الْجَمِيعِ. وَعَلَى الْمَشْهُودِ مِنْ أَنَّ الأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ أَفْضَلِيَّةِ، لأَنَّ مَنْ فَاقَ الْمُرْسَلِينَ أَفْضَلِيَّةِ، لأَنَّ مَنْ فَاقَ السَّيِّدَ فَاقَ النَّبِيثِينَ) مَعْنَى: فَاقَ سَائِرَ الْجِنْسِ، إِذْ فَائِقُ اللَّمِيثِينَ) مَعْنَى: فَاقَ سَائِرَ الْجِنْسِ، إِذْ فَائِقُ اللَّمِيثِينَ) مَعْنَى: فَاقَ سَائِرَ الْجِنْسِ، إِذْ فَائِقُ اللَّمِيثِينَ) مَعْنَى: فَاقَ سَائِرَ الْجِنْسِ، إِذْ فَائِقُ الأَصْلِي فَائِقٌ مَنْ دُونَهُ.

وَ(النَّبِيتُونَ): جَمْعُ نَبِيْ، مُشْتَقُ مِنَ الأَنْبَاءِ، لأَنَّهُمْ يُخْبِرُونَ عَنِ اللهِ وَلَّلَا وَيُبَلِّغُونَ الْخَلْقَ أَنْبَاءَهُ. وَقِيلَ: مِنَ الارْتِفَاعِ، يُقَالُ: نَبَا: إِذَا ارْتَفَعَ. وَاللَّلائِقُ بِالاَشْتِقَاقِ مِنَ الأَوَّلِ أَنْ يُقَالَ: نَبِيءٌ بِالْهَمْزَةِ. وَمِنَ النَّانِي نَبِيٌّ بِالتَضْعِيفِ. وَقَدْ بِالاَشْتِقَاقِ مِنَ الأَوَّلِ أَنْ يُقَالَ: نَبِيءٌ بِالْهَمْزَةِ. وَمِنَ النَّانِي نَبِيٌّ بِالتَضْعِيفِ. وَقَدْ يَصِحْ مِنْ مَادَةِ الْهَمْزِ بِنَاءُ نَبِي بِغَيْرِ هَمْزِ عَلَى نَوْعٍ مِنَ الْبَدَلِ، وَوَجْهِ مِنْ وُجُوهِ النَّصْرِيفِ. النَّصْرِيفِ.

فَإِنْ قُلْتَ: التَّخْصِيصُ تَفْرِقَةٌ بَيْنَ الْجَمِيعِ، وَقَدْ أُمِرْنَا أَنْ لَا نُفَرِّقَ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ؟

قَالُجُوابُ: أُمِرْنَا أَنْ لَا نُومِنَ بِبَعْضِ وَنَكُفُرَ بِبَعْضِ، وَأَمَّا التَفْضِيلُ فَقَدْ نَصَّ الله وَ الله عَلَى جَوَازِهِ حَيْثُ قَالَ: ﴿ لِللّهَ الرُّسُلُ فَخَلْنَا بَسْفَهُمْ عَلَى جَوَازِهِ حَيْثُ قَالَ: ﴿ لِللّهَ الرُّسُلُ فَخَلْنَا بَسْفَهُمْ عَلَى بَعْضِ النّبِيثِينَ ) عُلِمَ أَنّهُ زَادَتْ مَرْتَبَعُهُ عَلَى مَرَاتِبِهِمْ ، لَكِنْ لَمَّا كَانَ مُحْتَمِلاً أَنْ تَكُونَ زِيَادَةُ مَا ، جَاءَ تَكَلَنَة بِقَوْلِهِ: ﴿ وَلَمْ عَلَى مَرَاتِبِهِمْ ، لَكِنْ لَمَّا كَانَ مُحْتَمِلاً أَنْ تَكُونَ زِيَادَةُ مَا ، جَاء تَكَلَنَة بِقَوْلِهِ: ﴿ وَلَمْ عَلَى مَرَاتِبِهِمْ ، لَكِنْ لَمَّا كَانَ مُحْتَمِلاً الْكَثْرَةَ وَالْقِلّةِ ، أَفَاذَ بِأَنّهُمْ لَمْ يُدَانُوهُ ، إِذَ لَمْ قَلْلُهُ مَنْ اللّهُ فَلْ أَنْ يُعْرَدُ وَلَهُ يَعْدُوهُ وَلَهُ عَلَيْهُمْ لَمْ يُدَانُوهُ ، إِذَا لَهُ مُنْ اللّهُ فَلْ فَي مُعْرِضِ اللّهُ فَلَى مَعْرَضِ الْمَدْحِ ، لَكُنْ زَادَ الْعَنْ فَي عُلُوهُ وَلَمْ يَذَكُو (فَاقَ النّبِيثِينَ ) ، فَالرَّاجِحُ أَنّهُ يُفْهَمُ ، أَيْ : الْفَوْقِ فَوْقُ عَيْدُ وَهُو فِي مَعْرِضِ الْمَدْحِ ، لَكِنْ زَادَ الْعَنْ فِي عُلُوهُ وَلَا السّيَاق يُفَسِّرُهُ ، إِذْ وَهُو فِي مَعْرِضِ الْمَدْحِ ، لَكِنْ زَادَ الْقَوْقِ فَوْقَ ) بَيَاناً شَافِياً ، وَكَانَتْ عَدَمُ مُدَانَاتِهِمْ \_ لِمَا فَاتَهُمْ بِهِ \_ مِنَ الْفَوْقِ الْعُرْدِ : (فَاقَ ) بَيَاناً شَافِياً ، وَكَانَتْ عَدَمُ مُدَانَاتِهِمْ \_ لِمَا فَاتَهُمْ بِهِ \_ مِنَ الْفَوْقِ الْعَرْدِ : (فَاقَ ) بَيَاناً شَافِياً ، وَكَانَتْ عَدَمُ مُدَانَاتِهِمْ \_ لِمَا فَاتَهُمْ بِهِ \_ مِنَ الْفَوْقِ الْعَرْدِ . (فَاقً ) النّهُمْ إِلَا أَلْمُونَا فَالْعُلُوهِ الْعَلَقُ اللّهُ الْعَلَى اللّهُ الْعَلَى اللّهُ وَلَا الْعَلَى الْعُولِ الْمُؤْلِقِ الْعَلَى الْمُؤْلِقِ الْمُلْعُلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُلْتَالُولُ الْمُلْعُولِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْ

<sup>(1)</sup> في الأصل: امتضمناه، ولعل الأنسب ما أثبتناه.

فَإِنْ قُلْتَ: إِنَّمَا قَوْلُهُ: (وَلَمْ يُدَانُوهُ فِي عِلْمٍ وَلاَ كَرَمٍ) ذِكْرُ خَاصَّ بَعْدَ ذِكْرِ عَامٌ، لأَنَّ الْعِلْمَ وَالْكَرَمَ مِنَ الصّْفَاتِ الَّتِي أَخْبَرَ عَنْهُ أَنَّهُ فَاقَ فِيهَا؟

قُلْتُ: أَمَّا (الْخَلْقُ) بِفَتْحِ الْخَاءِ فَقَدْ بَيْنَا أَنَّهُ رَاجِعٌ لِوَصْفِ الْمَحَاسِنِ الْمُدْرَكَةِ بِالْحَوَاسِ وَ(الخُلُقُ) لِلصَّفَاتِ الْبَاطِئَةِ؛ لَكِنْ قَدْ يُقَالُ: وَإِنْ كَانَ كَذَٰلِكَ، فَالْمَوْضِعُ مَوْضِعُ إِطْنَابِ [90] / وَإِنْ (فَاقَ)، يَكُونُ أَنَّهُ فَاقَ فِي الْخَلْقِ وَالْخُلُقِ، وَالْجَلْقِ، وَالْخُلْقِ، وَالْحَلْقِ وَالْخُلُقِ، وَالْحَرْمِ، وَلَا فِي خَلْقِ وَلَا خُلْقِ؛ وَالْجَلْمِ وَلَا كَرْمٍ، وَلَا فِي خَلْقِ وَلَا خُلْقِ؛ وَكُلُ جُمُلَةٍ مِنَ الْجُمْلَتَيْنِ حُذِفَ مَعْهَا مَا أُظْهِرَ فِهِي صَاحِبَتِهَا.

وَعَدَهُ الْأَنْبِيَاءِ وَالْأَرْسَالِ بَسَطْنَاهُ فِي الشَّرِحُ الْحَبِيرُ»: ذَكَرْنَا كُمْ مِنَ الْعَرْبِ، وَكُمْ مِنَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، وَمَنْ أَوَّلُ الْأَنْبِيَاءِ وَالْأَرْسَالِ، وَهُوَ آدَمُ، وَآخِرُهُمْ مُحَمَّدُ ﷺ.

وَفِي الْبَيْتِ: الْجِنَاسُ فِي (الْخَلْقِ) وَ (الْخُلُقِ).

وَالنَّطْرِيرُ؛ فِي نَسَقِ الْقَافِيَتَيْنِ وَنَسَقِ الْعِيمَيْنِ.

وَمْرَاعَاةُ النَّظِيرِ: لِجَمْعِ الأُمُورِ الْمُتَنَاسِبَةِ.

وَالْمُبَالَغَةُ فِي الْمَدْحِ.

أَمَّا خَلْقُهُ: فَكَانَ أَجْمَلَ النَّاسِ. وَجَعَلَهُ الله فِي غَايَةِ الْجَمَالِ لِيَشْتَدَّ حُبُّ الْخَلْقِ فِيهِ، لأَنَّ سَبَبَ الْمَحَبَّةِ الْجَمَالُ وَالإِحْسَانُ. وَقَدْ أَحْسَنَ اللِّهِ النَّبَأَ، فَإِنَّهُ سَبُّ إِيمَانِ الْجَمِيعِ، وَفَتَقَ الْعُقُولَ بِالْهِذَايَةِ، وَكَانَ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ.

أَمَّا جَمَالُ ذَاتِهِ الطَّاهِرَةِ الظَّاهِرَةِ فَقَدْ أَلْفَتِ الْكُتُبُ فِي تَفْسِيرِهَا، وَنَفْصِيلِهَا، وَمَا اشْتَمَلَتُ عَلَيْهِ مِنْ مَحَاسِنِهَا. وَقَدْ أَحْسَنَ الْقَاضِي أَيُو انْفَضِلِهَا، وَمَا اشْتَمَلَتُ عَلَيْهِ مِنْ مَحَاسِنِهَا. وَقَدْ أَحْسَنَ الْقَاضِي أَيُو انْفَضِلِهِ، وَكَانَ يُوسُفُ رَبِيْهُ أُوتِيَ شَطْرَ انْفَضْلِ (1) عَيْهُ وَرَحِمَهُ فِي جَمْعِ كَثِيرٍ مِنْ شَمَائِلِهِ. وَكَانَ يُوسُفُ رَبِيْهُ أُوتِيَ شَطْرَ

 <sup>(1)</sup> هو القاضي عياض بن موسى (ت544) بمراكش. ترجمته في طبقات الحفاظ: 1/ 96، وفيات الأعيان: 3/ 483.

الْحُسْنِ، أَيْ حُسْنَ آدَمَ، وَكَانَ رَسُولُ الله ﷺ أَرْبَى حُسْنُهُ عَلَى حُسْنِ جَمِيعِ الْبَشَرِ(١).

فَإِنْ قُلْتَ: فَلِمَ افْتَنَ مَنِ افْتَنَ بِحُسْنِ يُوسُفَ وَلَمْ يُنْقَلْ ذَلِكَ عَنْهُ عَلَيْهِ؟

قَالْجَوَابُ: إِنَّ حُسْنَهُ عَيْدٍ كَانَ مَحْجُوباً بِالْهَيْبَةِ. كَانَ حُسْنُ [يُوسُفَ] (2)

كَالْقَمَرِ، تَتَمَكَّنُ الْعُيُونُ مِنَ النَّظِرِ إِلَيْهِ، وَحُسْنُهُ عَلَيْهِ كَالشَّمْسِ لَا تَتَمَكَّنُ الْعُيُونُ مِنَ النَّظِرِ إِلَيْهِ، وَحُسْنُهُ عَلَيْهِ كَالشَّمْسِ لَا تَتَمَكَّنُ الْعُيُونُ مِنَ النَّظِرِ إِلَيْهِ. وَقَدْ جَاءَ أَنَ عَايشَة عَلَيْهَا لَقَطَتْ إِبْرَةً فِي لَيْلَةِ ظَلَام لِضِيَاءِ أَسَارِيهِ وَجُهِهِ يَظِيَّةً (3). (وَكَانَتْ إِذَا أَرَادَتْ الْحُضُورَ مَعَ صَوَاحِبَاتِهَا جَفَّفَتْ مِنْ عَرَقِ جَبِيهِ يَظِيُّةً وَتَطَيَّبَتْ بِهِ، فَتَعْلِبُ رَائِحَةُ عَرَقِهِ كُلَّ طِيبٍ (4).

فَإِنْ قُلْتَ: التَّأَمُّلُ بِالتَّذْقِيقِ فِي كَلَامِ النَّاظِمِ يُخْرِجُ الْغَيْرَ عَنِ الْمُشَارَكَةِ فِي اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللللللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّ

قَالْجَوَابُ: أَمَا عَلَى مَا قُلْنَاهُ مِنْ أَنَّهُ حَذَت مِنَ الأَوْلِ مَا أَثْبَتَهُ فِي الثَّانِي، وَفِي النَّانِي مَا حَذَفَهُ مِنَ الأُولِ، فَقَدْ وَقَعَتِ الْمُشَارَكَةُ، لَكِنْ فَاقْهَمْ فَوْقاً كَبِيراً كَثِيراً. وَإِنْ قَطَعْنَا النَّظَرَ عَنِ الْجُمْلَةِ الأُولَى وَأَخَذْنَا الثَّانِيَةَ مُسْتَأْنَفَةً، فَيَبْقَى النَّظَرُ فِي الْجُمْلَةِ الأُولَى وَأَخَذْنَا الثَّانِيَةَ مُسْتَأْنَفَةً، فَيَبْقَى النَّظَرُ فِي الْجُمْلَةِ الأُولَى وَأَخَذْنَا الثَّانِيَةَ مُسْتَأْنَفَةً، فَيَبْقَى النَّظَرُ فِي قَوْلِهِ: (وَلَمْ يُدَاثُوهُ) مِنَ الْمُدَانَاةِ: فِي قَوْلِهِ: (وَلَمْ يُدَادُوهُ) مِنَ الْمُدَانَاةِ: وَهِي نَوْعٌ مِنَ الْجَرْيِ، فَتَكُونُ اسْتِعَارَةً، أَيْ: لَمْ يُجَارُوهُ. وَلَفُظُ (الْمُجَارَاةِ) وَهِي نَوْعٌ مِنَ الْجَرْيِ، فَتَكُونُ اسْتِعَارَةً، أَيْ: لَمْ يُجَارُوهُ. وَلَفُظُ (الْمُجَارَاةِ) وَهِي نَوْعٌ مِنَ الْمُجَارِيهِ أَحَدٌ فِي فَنْهِ. وَلَا شَكَ أَنَهُ حَصَلَ لِلأَنْبِيَاءِ الْمُلُمُ الْكَثِيرُ، وَالْكُرَمُ الْكَثِيرُ؛ لَكِنْ كَانَ رَسُولُ اللهُ عَلَى وَلا شَكَ أَنَهُ حَصَلَ لِلأَنْبِيَاءِ الْعِلْمُ الْكَثِيرُ، وَالْكُرَمُ الْكَثِيرُ؛ لَكِنْ كَانَ رَسُولُ اللهُ عَلَيْهُ فِي فَيْهِمَا نَسِيحَ وَحُدِهِ، [19]/ وَلَا يَلْزَمُ مِنْ خُصُولِ الْمُشَارَكَةِ خُصُولُ الْمُشَارَعَةِ خُصُولُ الْمُشَارَكَةِ خُصُولُ الْمُشَارَعَةِ خُصُولُ الْمُشَارَعَةِ خُصُولُ الْمُسَاوَاةِ،

<sup>(1)</sup> الدر المنظم: 277.

<sup>(2)</sup> سقطت لفظة: ايوسف من الأصل.

<sup>(3)</sup> ينظر: الدر المنظم: 275 ـ 292.

 <sup>(4)</sup> ينظر مسألة عرقه في: البخاري: 5/2316، مسلم: 4/1815، الترمذي: 1938، ابن حبان: 10/383، أحمد: 12968، 12996، 29177، وفيها جميعاً أن التي كانت تفعل ذلك هي أم سلم.

﴿ وَنَوْقَ حَكُلِ ذِى عِلْمٍ عَلِيدٌ ﴾ [يوسف: 76]؛ إلَّا أَنَّ الْعِلْمَ عِلْمَانِ: عِلْمُ الْمَعَادِفِ: فَمَا خَلَا نَبِيُّ وَلَا مُرْسَلُ عَنْهُ، الْمَعَادِفِ: فَمَا خَلَا نَبِيُّ وَلَا مُرْسَلُ عَنْهُ، لأَنهُمْ أَعْلَمُ الْخُلْقِ بِمَعْدِفَةِ الله، وَيَعْلَمُونَ مَا عَلَّمَهُمُ الله وَأَمَرَهُمْ بِتَبْلِيغِهِ وَالْعَمَلِ لِأَنهُمْ أَعْلَمُ الْخُلْقِ بِمَعْدِفَةِ الله، وَيَعْلَمُونَ مَا عَلَّمَهُمُ الله وَأَمْرَهُمْ بِتَبْلِيغِهِ وَالْعَمَلِ بِهِ. وَأَمَّا عِلْمُ الأَسْرَادِ: بِالأَطْلَاعِ عَلَى مُغَيْبَاتِ الْمَلْكُوتِ، فَقَدْ الْحَتُصُ رَسُولُ الله وَاللهُ عِلْمُ الْمُلْعَلِمُ اللهُ عَلَى مُغَيْبَاتِ الْمَلْكُوتِ، فَقَدْ الْحَتُصُ رَسُولُ الله وَاللهُ عِلَى اللّهُ اللهُ اللهُ

وَأَمَّا الْكَرَمُ أَيْضاً فَإِنَّهُ أَيْضاً قِسْمَانِ: كَرَمٌ بِالْمَوْجُودِ الْمَحْسُوسِ، وَكَرَمُ مَعْفُولٌ:

فَالْمَحْسُوسُ: كَانَ الأَنْبِيَاءُ صَلَوَاتُ الله عَلَيْهِمْ مَجْبُولِينَ عَلَيْهِ، فَإِنَّ الدُّنْيَا لَمْ نَكُنْ تُسَاوِي عِنْدَهُمْ جَنَاحَ بَعُوضَةٍ، وَقَدْ بَلَغُوا فِيهِ مَبْلَغاً عَظِيماً، وَكَانَ رَسُولُ الله ﷺ فِيهِ الْقُطْبَ الأَوْحَدَ، حَتَى خَرَجَ عَنْهَا رَأْساً بَعْدَ أَنْ عُرِضَتْ عَلَيْهِ رَسُولُ الله ﷺ فِيهِ الْقُطْبَ الأَوْحَدَ، حَتَى خَرَجَ عَنْهَا رَأْساً بَعْدَ أَنْ عُرِضَتْ عَلَيْهِ مِنَ بَضَحَاءُ مَكُةً وَجِبَالُهَا ذَهَباً، فَأَعْرَضَ عَنْهَا، وَنَبَذَهَا. "وَمَا كَانَ يَفِيءُ اللهُ عَلَيْهِ مِنَ الْفَحَاءُ مَكُةً وَجِبَالُهَا ذَهَبا، فَأَعْرَضَ عَنْهَا، وَنَبَذَهَا. "وَمَا كَانَ يَفِيءُ اللهُ عَلَيْهِ مِنَ الْغَنائِمِ، وَخُطَامِ الدُّنْيَا، كَانَ يَصْرِفُهُ فِي مَصَالِحٍ أُمْتِهِ. وَأَعْظَى مَاشِيَةً سَدَّتْ بَيْنَ الْغَانِمِ، وَخُطَامِ الدُّنْيَا، كَانَ يَصْرِفُهُ فِي مَصَالِحٍ أُمْتِهِ. وَأَعْظَى مَاشِيَةً سَدَّتْ بَيْنَ عَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ حَتَى فَرَقَ جَلَيْنِ، وَنَحْوَ سَبْعِينَ نَاقَةً بِالْحُدَيْبِيَّةِ، وَفَرَقَ الْمَالُ بَيْنَ مَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ حَتَى فَرَقَ عَلَى الْحَجَرِ ﷺ الْمُحَدِيثِيَةِ، وَفَرَقَ الْمَالُ بَيْنَ مَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ حَتَى فَرَقَ عَلَى الْحَجَرِ ﷺ اللهُ لَا اللهُ عَلَيْهِ مَلَى الْحَجَرِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى الْحَجَرِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُه

وأمًّا الْمَعْقُولُ: فَاخْتُصَّ بِمَا لَا يُخْتَصُّ بِهِ أَحَدٌ مِنَ الْعَالَمِينَ، مِنْ كَرَمِهِ بِمَا أَتَاهُ اللهُ مِنْهُ حَتَّى يَقُولَ: «اللَّهُمَّ لَا أَسْأَلُكَ نَفْسِي وَلَا فَاطِمَةَ ابْنَتِي، وَإِنَّمَا أَسْأَلُكَ أَمْنَةً أُمْتِي، وَالشَّفَاعَةَ الْمُظْمَى فِي الْمَوْقِفِ» (2). وَتَعَدُّدُ شَفَاعَاتِهِ فِي أَسْأَلُكَ أَمْنَةً أُمْتِي، وَالشَّفَاعَةَ الْمُظْمَى فِي الْمَوْقِفِ» (2). وَتَعَدُّدُ شَفَاعَاتِهِ فِي مَوْاطِنِهَا. وَحِرْصُهُ عَلَى نَجَاةٍ أُمَّتِهِ مِنْ أَعْظَم الْكَرَم، قَالَ الله سُبْحَانَهُ: ﴿لَقَدْ

<sup>(</sup>۱) مسلم: 4/1806، ابن خزيمة: 4/70، ابن حبان: 18/783، البيهقي: 7/19. أحمد: 3/259.

<sup>(2)</sup> تذكرة القرطبي: 1/ 403. ونص الحديث فيه: «رب أمتي أمني، لا أسألك البوم نفسي ولا فاطمة ابتتي».

حَانَكُمْ رَسُولُكُ فِن أَنفُيكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِئُمْ حَرِيعُ عَلَيْكُم بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَبُّوكُم بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَبُّوكُمْ بِهِ رَبُّهُ فِي مُحْكَمِ وَمُونُكُ بِهِ رَبُّهُ فِي مُحْكَمِ كِنَابِهِ.

وَقُولُهُ وَثَلَنهُ: (فِي عِلْمٍ وَلَا كَرَمٍ) مُنَكَّرَيْنِ دِلَالَةً عَلَى سِعَةِ عِلْمِهِ وَكَرَمِهِ. ثُمَّ قَالَ تَتْمِيماً لِمَا بِهِ أَخْبَرَ وَلِئِلَةً [...](١).

وَفِي الْبَيْتِ: (التَّجْنِيسُ) فِي (خَلْقِ) وَ (خُلُقِ).

وَفِيهِ: مُرَاعَاةُ النَّظِيرِ: وَهُوَ الْجَمْعُ بَيْنَ الْمُتَنَاسِبَاتِ: (الْعِلْمُ) وَ(الْكَرَمُ)، وَ(الْخَلْقُ).

وَفِيهِ التَّرْصِيعُ: كَلِمَتَيْنِ بِقَافَيْنِ، وَكَلِمَتَيْنِ بِمِيمَيْنِ.

<sup>(1)</sup> طمس بالأصل لم أتكن من ثبينه.

# وَكُلُّهُمْ مِنْ رَسُولِ اللِّهِ مُلْتَمِسٌ غَرْفاً مِنَ الْبَحْرِ أَوْ رَشْفاً مِنَ الدِّيَمِ (1)

شرح: هُنَا فِي هٰذَا الْبَيْتِ زِيَادَةُ تَتْمِيم فِي الْمَدْح؛ إِنَّهُ لَمَّا أَخْبَرَ أَنَّهُ عِبْ فَاقَ النَّبِينِينَ فِي (خَلْقِ وَفِي خُلُقِ) ظَهَرَ الأَشْتِرَاكُ فِي الْخَلْقِ وَالْخُلُقِ، زَادَ هُنَا أَنَّهُ مَعَ كَوْنِهِ فَاقَهُمْ فِي ذُلِكَ، فَالَّذِي خُصُّوا بِهِ [مُسْتَمَدًّ](2) مِنْ نُورِهِ ﷺ؛ إِذْ نُورُهُ عَلَيْهِ أَصْلُ الأَنْوَارِ، وَأَنَّهُمْ بَعْدَ خُصُولِ مَا خَصَلَ لَهُمْ مِنَ الأَنْوَارِ الْمُسْتَمَدَّةِ مِنْ نُورِهِ طَالِبُونَ مِنْهُ ﷺ مَا يَعُودُ عَلَيْهِمْ مِنْ آثَارِهِ، وَمُلْتَمِسُونَ مِنْ وَجَاهَتِهِ عِنْدَ رَبْهِ، وَعِنَايَتِهِ بِمَا يَخْتَاجُونَ إِلَيْهِ، كَاخْتِيَاج نُوح<sup>(3)</sup> عَبِيْهُ إِلَى شَهَادَتِهِ وَشَهَادَةِ أُمْتِهِ فِي الْمَوْقِفِ حِينَ إِنْكَارِهِمُ التَّبْلِيغَ، وَيَقُولُونَ: مَا جَاءَ مِنْ بَشِيرٍ وَلَا نَذِيرٍ. كَمَا جَاءَ أَنَّ أُمَّةَ نُوحٍ حِينَ يُنْكِرُونَ يَقُولُ الْجَلِيلُ جَلَّ جَلَالُه: ﴿يَا جِبْرِيلُ، أَبَلَّغْتَ نُوحاً مَا أَمَرْتُكَ بِتَبْلِيغِهِ؟ فَيَقُولُ: نَعَمْ يَا رَبِّ. فَيَسْأَلُ نُوحاً، فَيَقُولُ: يَا رَبّ بَلَّغَنِي جِبْرِيلُ - وَأَنْتَ أَعْلَمُ - وَبَلَّغْتُ قَوْمِي مَا أَمَرْتَ بِتَبْلِيغِهِ. فَيَقُولُ الله عَلَى لِفَوْمِ [92]// نُوحِ: أَبَلَّغَكُمْ نُوحُ مَا أُمِرَ بِتَبْلِيغِهِ؟ فَيَقُولُونُ: مَا بَلَّغَنَا نُوحُ شَيْناً. فَيَقُولُ الله وَ إِنَّ أَمْتَكَ أَنْكَرُوا. فَيَقُولُ: يَا رَبِّ لِي عَلَى التَّبْلِيغ شْهَدَاءْ. يَقُولُ الله عَجْكَ: مَنْ يَشْهَدُ لَكَ؟. يَقُولُ: أُمَّةُ مُحَمَّدٍ وَمُحَمَّدُ. فَتَأْتِي أُمَّةً مُحَمَّدٍ ﷺ فَيَشْهَدُونَ لِنُوحِ أَنَّهُ بَلَّغَ. فَتَقُولُ أُمَّةُ نُوحٍ: يَا رَبِّ وَمِنْ أَيْنَ عَرَفُوا التَّبْلِيغَ وَهُمْ مُتَأَخِّرُونَ بِالزَّمَانِ؟ فَيَقُولُ الله وَ إِلَّا أُمَّةَ مُحَمَّدِ إِنَّ أُمَّةً نُوح حَاجُوكُمْ وَقَالُوا: مِنْ أَيْنَ أَدْرَكْتُمْ أَنَّهُ بَلَّغَنَا نُوحٌ رِسَالَتِي؟ فَيَقُولُونُ: يَا رَبَّنَا،

<sup>(1)</sup> الديوان: 193.

<sup>(2)</sup> في الأصل: استمداء.

<sup>(3)</sup> هو نبي الله نوح ﷺ، أول نبيء نبئ بعد سيدنا إدريس ﷺ. ينظر: (المعارف: 10، تاريخ العقوبي: 1/ 19، مروج الذهب: 1/ 50).

بُعِثَ آخِرُ الزَّمَانِ نَبِيُكَ مُحَمَّدُ الَّذِي جَعَلْتَهُ خَاتَمَ أَنْبِيَائِكَ وَرُسِلِكَ، فَآمَنَا بِهِ، وَأَنْزَلْتَ عَلَيْهِ كِتَابَكَ الْحَكِيمَ، وَكَانَ مِنْ جُمْلَةِ مَا قَصَصْتَ عَلَيْهِ فِيهِ قِصَّةً نَبِينَكَ نُوحٍ وَقِصَّةً قَوْمِهِ مَعَهُ، وَأَخْبَرُتَ عَنْهُمْ مَا فَعَلُوهُ مَعَ نَبِيهِمْ، فَبَيْنَهُ نَبِينَا إِلَيْنَا، فَعَرَفْنَاهُ وَعَلِمْنَاهُ عِلْما يَقِيناً. فَيَقُولُ الله وَ الله عَلْنَ صَدَقَ عَبْدِي جِبْرِيلُ أَنَّهُ بَلَغَ نُوحاً، وَصَدَقَتْ أُمَّةُ نَبِيني مُحَمَّدٍ فِي مَا شَهِدُوا وَصَدَقَ عَبْدِي إِنْ يَتُوجُهُ الْحُجَةُ عَلَى قَوم نُوح يَقِيدُا اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

أَمَّا احْتِبَاجُ الأَنْبِيَاءِ كَافَّةً فَلِلشَّفَاعَةِ الْعَامَةِ الَّتِي فِي الْمَوْقِفِ، فَيَسْأَلُهَا النَّاسُ مِنْهُمْ، فَكُلُّ يَقُولُ: لَسْتُ لَهَا، ثُمَّ يَرُدُونَ الأَمْرَ فِيهَا إِلَى مُحَمَّدٍ ﷺ (3).

وَ(الالْتِمَاسُ): الطَّلَبُ. قَالَ اللهُ وَالْكِياَ عَنِ الْجِنِّ: ﴿ وَأَنَا لَمَنَا ٱلتَّمَالَةَ فَرَجَدْنَهَا مُلِئَتَ حَرَسًا شَدِيدًا وَنُهُمُ اللهِ ﴾ [الجن: 8]. وَقَوْلُهُ: لِلأَعْرَابِيْ: «الْتَعِسُ وَلَوْ خَاتَماً مِنْ حَدِيدٍ» (4). فَاللَّهُ وَالاَلْتِمَاسُ: الطَّلَبُ.

فَإِنَّ قِيلَ: وَكَيْفَ الْتَمَسُوا؟

قُلْتُ: لأَنَّهُ مَا مِنْ نَبِيءِ إِلَّا وَقَدْ عَرَفَ حَاجَنَهُ عِنْدَ رَبِّهِ، وَإِذْ أَخَذَ اللهُ عَلَيْهِمُ الْمِينَاقَ لَيُؤمِنُنَ بِهِ وَلَيَنْصُرْنَهُ (5). وَقَدْ أَخْبَرَ بِهِ مُوسَى، وَبَشَرَ بِهِ عِيسَى، وَقَالَ: ﴿ بِرَسُولِ يَأْلِدُ مِنْ بَنْدِى آمَهُمُ أَخَدُ ﴾ [الصف: 6].

وَ (الْغُرْفُ): مَصْدَرُ غَرَفَ. تَقُولُ: غَرَفْتُ الْمَاءَ غَرْفاً، أَيْ: أَخَذْتَهُ بِيَدِكَ. وَيَكُونُ غَرَف أَيْف الأَدِيم، وَيَكُونُ غَرَف أَيْضاً بِمَعْنَى: جَرَّ. غَرَفْتُ النَّاصِيَة: جَرَرْتُهَا. وَغَرَفْتُ الأَدِيم،

<sup>(1)</sup> في الأصل: الوحاء.

<sup>(2)</sup> ينظر: البخاري: 13/ 232 ـ 233، الترمذي: 4/ 275.

<sup>(3)</sup> البخاري: 3/ 1226، مسلم: 1/ 182، المستدرك: 2/ 595.

<sup>(4)</sup> البخاري: 19/70، الترمذي: 2/290 ـ 291، النسائي: 6/113، أبو داود: 2/23، البخاري: 435، الجامع الصغير: 1/237. وفيه ألفاظ.

 <sup>(5)</sup> إشارة إلى نص الآية 80 من آل عمران: ﴿ وَإِذْ أَخَذَ أَقَهُ مِيئَقُ النَّيْتِينَ لَمَا عَاتَبْنُكُمْ مِن حَيْنِ وَعَيْدٍ وَكَنْ مُرْتُدُهُ إِنَّا مُمَكُمْ تُؤْمِنُنَ بِهِ. وَلَنْ مُرْتُدُهُ ﴾.

أَيْ: دَبَغْتُهُ بِالْغَرْفِ<sup>(۱)</sup>، وَهُوَ شَجَرٌ. وَأَمَّا (غَرِفَ) بِكُسْرِ الرَّاءِ: فَمِنَ التَّشَكِي. بُقَالُ: غَرِفَتِ الإِبِلُ بِكُسْرِ الرَّاءِ غَرَفاً بِفَتْحِهَا فِي الْمَصْدَرِ أَيْ: اشْتَكَتْ بِبِطُونِهَا عَنْ أَكُلِ الْغَرْفِ. وَأَغْرَفَ الأَسَدُ، أَيْ: دَخَلَ غَرِيفَهُ، وَهُوَ عَرِينُهُ.

وَأَمَّا (الرَّشْفُ): فَهُوَ مَصُّ الْمَاءِ بِالشَّفَتَيْنِ.

[وَفِي (الْفَوْفِ) وَ(الرُّشْفِ) . . . . دَقِيقَةٌ . . . عَائِدٌ عَلَى مَا يَلْتَمِسُونَهُ مِنْ بَخْرِ عِلْمِهِ . وَ(الرُّشْفُ) عِبَارَةٌ عَلَى مَا يَلْتَمِسُونَهُ مِنْ دِيَمٍ كَرَمِهِ . وَجَعَلَ (الْفَوْفَ) مِنْ بَخْرِ الْعِلْمِ لاجْتِمَاعِهِ فِي مَقَرٌ وَاحِدٍ ، وَ(الرُّشْفَ) لِلدِيَمِ ، لأَنَّهَا . . . عَلَى حَسَبُ مَا نَفَعَ مِنْهُ الْمِلَّةَ . وَإِنْ . . . فَهُوَ يَتَرَاكُمُ لِتَرَاكُمُ الْمُزْنِ .

وَفِيهِ: اللَّفُ وَالنَّشْرُ، . . . . رَائِحَتُهُ. فَتَدَبَّرُهُ، فَإِنَّهُ مِنْ دَقِيقِ النَّظَرِ] (2).

فَإِنْ قُلْتَ: هٰذِهِ الْمُبَالَغَةُ أَفْضَتْ إِلَى تَقْلِيلِ مَا سَأَلُوهُ، أَوْ إِلَى تَقْلِيلِ مَا أَعْطَاهُمُ الْمَسْؤُولُ فَتَقُودُ مُبَالَغَتُهُ إِلَى تَقْصِيرٍ، كَمَا اعْتُرِضَ [عَلَى](3) حَسَّانَ بُنِ أَعْطَاهُمُ الْمَسْؤُولُ فَتَقُودُ مُبَالَغَتُهُ إِلَى تَقْصِيرٍ، كَمَا اعْتُرِضَ [عَلَى](4) مَنْ اللهِ فَيْ قَوْلِهِ: (طويل)

لَنَا الْجَفَنَاتُ الْغُرُّ يَلْمَعْنَ بِالضَّحَى وَأَسْيَافُنَا يَقْطُرُنَ مِنْ نَجْدَةٍ دَما (١٠) فَقَالَتْ لَهُ امْرَأَةً: أَرَدْتَ تَفَاخُراً فَوْضَعْتَ قَرْمَكَ، فَإِنَّكَ قُلْتَ: (الْجَفَنَاتُ) وَهُوَ جَمْعُ قِلَّةٍ.

لَكِنْ أَجِيبَ عَنْ حَسَّانَ بِأَنَّ (الْجَفَنَاتُ) مُعَرَّفَةٌ بِالأَلِفِ وَاللَّامِ، وَالْجَمْعُ إِذَا عُرْفَ أَفَادَ الْعُمُومَ، وَكَذَٰلِكَ (أَسْيَافُنَا) أُضِيفَ، وَالْجَمْعُ إِذَا أُضِيفَ أَفَادَ الْعُمُومَ.

<sup>(1)</sup> الغرَّف: قال أبو منصور: هو شجر يُدبغ به الجلد، وقال ابن الأعرابي: الغرَّف: الشام، وهو الغرف إذا يس. ل/غرف.

<sup>(2)</sup> لحق يمين وأسفل الورقة: 92 طمــت بعض ألفاظه.

<sup>(3)</sup> لا توجد اعلى الأصل ولعلها مقطت.

 <sup>(4)</sup> الديوان: 427. وفيه رواية افي الضحى السيبويه: 2/ 181، المقتضب: 2/ 188، الخصائص: 2/ 206، البديع: 146. وفيه رواية: امن شدة تقطر الدماه في: ابن يعش: 5/ 10، العيني: 4/ 227.

وَقَدْ تُتْرَكُ (الْجَفَنَاتُ) وَ(الأَسْيَاكُ) عَلَى الْقِلَةِ، وَيَعْظُمُ التَّفَاخُرُ. أَمَّا (الْجَفَنَاتُ) فَإِنَّهُ وَإِنْ كَانَتْ قَلِيلَةً، لَكِنْ لِعِظَم إِحْرَامِهَا حَتَّى إِنَّ جَفْنَةً يُطْعَمُ [93] مِنْهَا الْجَمُّ الْغَفِيرُ، فَيَقَعُ التَّفَاخَرُ بِالْجَفْنَةِ الْوَاحِدَةِ عَلَى هٰذَا الْمَعْنَى فَكَيْفَ بِالْجَفْنَاتِ؟ مَعَ الْغَفِيرُ، فَيَقَعُ التَّفَاخَرُ بِالْجَفْنَةِ الْوَاحِدَةِ عَلَى هٰذَا الْمَعْنَى فَكَيْفَ بِالْجَفْنَاتِ؟ مَعَ أَنَهُ لَا يُقَالُ الْجَفْنَةُ إِلَّا لِلْحَارِقَةِ الْعَادَةِ فِي مَا تَحْمِلُ تَسْمِينَةً مِنَ الْجَفْنِ الَّذِي هُو الْمَرْكِ الْمَعْنَاقُ وَاللَّهُ الْمُعْنَادَةُ عِنْدَ الْعَرَبِ فَهِي قِصَاعُ. وَأَمَّا قِلَّةُ الأَسْيَافِ عَلَى الْمُرْكِبُ (١). وَأَمَّا الْمُعْنَادَةُ عِنْدَ الْعَرَبِ فَهِي قِصَاعُ. وَأَمَّا قِلَّةُ الأَسْيَافِ عَلَى الْمُرْكِبُ أَنَّهُ يُرِيدُ مَعَ قِلْتِهَا تَهَابُهَا تَهَابُهَا الْجُمُوعُ الْكَبِيرَةُ، كَمَا قَالَ الشَّاعِرُ: (طويل)

وَمَا ضَرَّنَا أَنَّا قَلِيلٌ وَجَارُنَا عَزِيزٌ وَجَارُ الأَكْثَرِينَ ذَلِيلٌ (2)

وَأَمَّا الْجَوَابُ عَنِ النَّاظِمِ فِي قَوْلِهِ: (غَرْمَا) وَ(رَضْمَا) فَلَيْسَ الْمُرَادُ تَقْلِيلًا الْمُرَادُ تَكْثِيرِ الْمُتَنَاوَلِ مِنْهُ، وَالتَقْلِيلُ مَصْرُوفَ إِلَى عَدَمِ تَأْثِيرِ الْمُتَنَاوَلِ مِنْهُ، وَالتَقْلِيلُ مَصْرُوفَ إِلَى عَدَمِ تَأْثِيرِ الْمَأْخُوذِ مِنْ كَمْيَةِ الْمَأْخُوذِ مِنْهُ ؟ كَمَا يُقَالُ فِي الْجَمْعِ الْكَثِيرِ إِذَا وَقَعَ بِالنَّسْبَةِ إِلَى الْمُغَدِّدَةِ: ﴿ كَشَامَةٍ فِي جِلْدِ بَعِيرٍ ﴾. وَمَعْلُومٌ أَنَّ الْمَظلُوبَ كَفْرَهُ لَوْنِ الْجُيُوشِ الْمُتَعَدِّدَةِ الشَامَةِ إِلَيْهِ. وَمَعْنَى كَلَامِهِ: إِنَّ الْبَحْرَ لَوْ اجْتَمَعَ أَهْلُ الْجَلْدِ بِالنَّسْبَةِ إِلَى إِضَافَةِ الشَّامَةِ إِلَيْهِ. وَمَعْنَى كَلَامِهِ: إِنَّ الْبَحْرَ لَوْ اجْتَمَعَ أَهْلُ الْجَنْفِ وَالْمُولُونَ أَوْعِيَتَهُمْ بِقَدْرِ طَاقَتِهِمْ، فَإِنَّهُمْ لَا يُظْهِرُونَ اللَّهُ عَلَيْهِ النَّهِ مَا يَعْرِفُونَ مِنْ مَائِهِ، وَيَمْلَثُونَ أَوْعِيَتَهُمْ بِقَدْرِ طَاقَتِهِمْ، فَإِنَّهُمْ لَا يُظْهِرُونَ الْمُعَلِّونَ عَلَيْهِ الْأَبْيِاهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ أَلْقُلُولُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ مَا الْمُعَلَى اللّهُ عَلَيْهِ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ مَا الْمَاعِلُهُ عَلَيْهِ مِلْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ مَنْ الْمَاعِلَى الللّهُ الْمُعْلَى الللّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللللّهِ عَلَيْهِ الللّهُ الْمُؤْمِ اللّهُ الْمُلْعَلِي الللللّهُ اللللللّهِ اللللّهُ اللّهُ الْمُلْعَلِي الللللّهُ اللّهُ الْمُلْعَلِي الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللللللّهُ اللللللّهُ اللللّهُ الللللْهُ اللّهُ الْمُعْلِقُ الْمُلْعِلَعُهُ اللللللّهُ الللللللللللللللّهُ اللللللللللللْهُ الللللللّهُ اللّهُ اللللللللللِيلُولُ الللللللْهُ اللللللللللْهُ الللللللْهُ اللللللللْهِ اللللل

<sup>(1)</sup> العبارة هكذا في الأصل.

<sup>(2)</sup> الببت للسموأل بن عادياه البربوعي في ديوانه: 35، الأغاني: 6/315، وشرح للمرزوقي: 1/311، وفي: شرح للأعلم: 1/362. حرالبصرية: 1/311. منسوب للجلاج الحارثي عبد الملك بن عبد الرحيم. ينظر مجلة مجمع الشام: 1/32 ج32/32 ص32/32 ميخت عبد الملك بن عبد الرحيم الحارثي للأستاذ مردم بك وينظر مسألة انتحال شعر السموأل في كتاب إبراهيم طوقان: 32/32 للبدوي الملتم.

وَ(الدَّيَمُ): جَمْعُ دِيمَةِ. كَقَوْلِهِ: قِيمَةٌ وَقِيَمٌ. وَ(الدَّيَمُ): الْمِيَاهُ الْهَاطِلَةُ بِغُوَةِ مِنَ الْمُؤْذِ. وَكُلُّهُمْ لَفُظُهُ مُفْرَدُ. لَكِنْ لَمَّا أُضِيفَ إِلَى ضَمِيرِ الْجَمْعِ أَفَادَ الإِخَاطَةَ وَالشَّمُولَ.

وَ (مُلْتَمِسٌ): مُرَاعَاةً لإِفْرَادِ لَفُظهِ.

وَ(غَرْفا): لَا يَصِحُ أَنْ يَكُونَ هُوَ الْمَفْعُولَ بِ (مُلْتَمِسٌ)، بَلْ بَصِحُ كَوْنُ (مُلْتَمِسٌ) إِنَّمَا الْمَطْلُوبُ مِنْهُ مُجَرَّدُ صُورَةِ الْفِعْلِ مِنْ غَيْرِ نَظْرِ إِلَى مَحَلِّهِ الْوَاقِعِ عَلَيْهِ (مُلْتَمِسٌ) إِنَّمَا الْمَطْلُوبُ مِنْهُ مُجَرَّدُ صُورَةِ الْفِعْلِ مِنْ غَيْرِ لَمَا أَبْهِمَ. لَا يُقَالُ: فِيهِ النَّفَظِعُ بَعْدَ النَّهَيْنِ، لأَنَّ ذٰلِكَ إِنَّمَا يَكُونُ فِي غَيْرِ مَا قُصِدَ فِيهِ صُورَةُ الْفِعْلِ. قَالَ الله الفَطْعُ بَعْدَ النَّهَيْنِ، لأَنْ ذٰلِكَ إِنَّمَا يَكُونُ فِي غَيْرِ مَا قُصِدَ فِيهِ صُورَةُ الْفِعْلِ. قَالَ الله الله الله الله عَلْمَ لَلْهُ عَلَى اللهُ يَعْلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله

و (مِنَ الْبَحْرِ): فِي مَوْضِع الصَّفَّةِ.

وَفَاعِلُ (مُلْتَعِسٌ) هُوَ ضَعِيرٌ مُسْتَيَرٌ، وَلَمَّا كَانَ اسْماً ظَاهِراً مُفْرَداً عَادَ الضّعِيرُ مُفْرَداً. وَكَذَٰلِكَ يَجُوزُ فِي الإِخْبَارِ عَنْ كُلُّ مَا لَهُ لَفُظْ [وَ] (2) مَعْنَى مُرَاعَاةُ لَفُظِهِ فَيُغْرَدُ، أَوْ مُرَاعَاةُ مَعْنَاهُ فَيُجْمَعُ. عَنْ كُلُّ مَا لَهُ لَفُظْ [وَ] (2) مَعْنَى مُرَاعَاةُ لَفُظِهِ فَيُغْرَدُ، أَوْ مُرَاعَاةُ مَعْنَاهُ فَيُجْمَعُ. وَكَذَا فِي التَّذَكِيرِ وَالتَّأْنِيثِ؛ أَلَا تَرَى أَنَّكَ تَقُولُ: يَا نِسُوةٌ مَنْ يَخْرُخُ مَعِي وَتَرْجِعْ بِالتَّاءِ الْمَنْقُوطَةِ مِنْ فَوْقٍ، وَبِالْمَنْقُوطَةِ مِنْ أَسْفَلٍ؛ وَتَرْجِعْ بِالتَّاءِ الْمَنْقُوطَةِ مِنْ فَوْقٍ، وَبِالْمَنْقُوطَةِ مِنْ أَسْفَلٍ؛ وَمَنْ يَقْدُلُ تَعَالَى: ﴿ وَمَن يَقْنُتُ مِنكُنَّ يَقِهِ وَرَسُولِهِ. وَتَمْمَلُ ﴾ [الأحزاب: 31]، رَاعَى وَبِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَمَن يَقْنُتُ مِنكُنَّ يَقِهِ وَرَسُولِهِ. وَتَمْمَلُ ﴾ [الأحزاب: 31]، رَاعَى بِ (يَقْفُتُ ) لَفُظْ (مَنْ) وَبِ (تَعْفَعَلْ) مَعْنَاهُ؛ إِلَّا أَنَهُ إِنْ رُوعِيَ اللَّفُظُ بِأَوْلِ ضَعِيرٍ جَازَ فِي الَّذِي بَعْدَهُ الْمُرَاعَاةُ لِلْوَجُهَيْنِ: لِلَّفُظِ أَوْ لِلْمَعْنَى، وَلَوْ رُوعِيَ بِالضَّعِيرِ اللَّفُطِ أَوْ لِلْمَعْنَى، وَلَوْ رُوعِيَ بِالضَّعِيرِ الْمُعْنَى لَا يَجُوذُ أَنْ يُرْجَعَ إِلَى مُرَاعَاةِ اللَّفُظِ أَوْ لِلْمَعْنَى، وَلَوْ رُوعِيَ بِالضَّعِيرِ اللَّهُ فِي الْمَعْنَى لَا يَجُوذُ أَنْ يُرْجَعَ إِلَى مُرَاعَاةِ اللَّفُظِ .

<sup>(1)</sup> لحق مطموس.

<sup>(2)</sup> لا يوجد حرف الواو في الأصل.

وَأَمَّا النَّاظِمُ فَقَدْ رَاعَى أُوّلاً اللَّفْظَ بِقَوْلِهِ: (مُلْتَعِسٌ)، وَرَاعَى فِي الْبَيْتِ بَعْدَهُ مَعْنَاهُ فَقَالَ: (وَوَاقِعُونَ) عَلَى مَا سَيَأْتِي (1). وَهٰذَا حُكُمْ مَا لَهُ لَفْظُ وَمَعْنَى، فَإِنّهُ يُرَاعِي مَرَّةً هٰذَا، وَمَرَّةً هٰذَا. [94] / وَكَذْلِكَ الْغَيْبَةُ وَالْحُضُورُ، فَإِذَا كَانَ اللَّفْظُ صَالِحاً لَهُمَا فَإِنّهُ يُرَاعِي مَرَّةً غَيْبَةً، وَمَرَّةً حُضُوراً؛ لَكِنْ إِنْ كَانَ الضَّعِيرُ اللَّفَظُ صَالِحاً لَهُمَا فَإِنّهُ يُرَاعِي مَرَّةً غَيْبَةً، وَمَرَّةً حُضُوراً؛ لَكِنْ إِنْ كَانَ الضَّعِيرُ يَعُودُ عَلَى ظَاهِرٍ، أَوْ عَلَى مَا هُوَ فِي حُكُمِ الظَّاهِرِ، فَيَكُونُ الضَّمِيرُ غَائِباً، وَإِنْ خُولِفَ بِهِ كَانَ قَلِيلاً؛ كَقَوْلِ عَلَى نَضَرَ اللهُ وَجْهَةُ: (رجز)

أنَا الَّذِي سَمَّتْنِي أَمْى حَبُدَرَهٰ(2)

كَأَنَّ الأَصْلَ سَمَّتُهُ؛ وَمِنْهُ قَوْلُ الشَّاعِرِ: (طويل)

أَنْتُ الْهِلَالِيُّ الَّذِي كُنْتَ مَرَّةً سَمِعْنَا بِهِ، وَالأَرْحَبِيُّ الْمُغَلِّبُ؟ (3)

فَرَاعَى مَرَّةً حَالَةَ الْحُصُورِ، فَقَالَ: (كُنْتَ)، ثُمَ رَجَعَ إِلَى حَالِ الْغَيْبَةِ، فَقَالَ: (سَمِعْنَا بِك)، وَكَذْلِكَ فِي فَقَالَ: (سَمِعْنَا بِك)، وَكَذْلِكَ فِي التَّذْكِيرِ وَالتَّأْنِيثِ، فَإِنَّ اللَّفْظَ إِذَا كَانَ [مُذَكِّراً] (4) جَازَ عَوْدُ الطَّمِيرِ مُؤَثَّناً وَمُذَكِّراً التَّذْكِيرِ وَالتَّأْنِيثِ، فَإِنَّ اللَّفْظَ إِذَا كَانَ [مُذَكِّراً الطَّمِيرِ مُؤَثَّناً وَمُذَكِّراً إِذَا كَانَ وَاقِعا عَلَى مُؤنِّينٍ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَمَن يَقَنْتُ مِنكُنَّ ... وَتَعْمَلُ مَنكِما ﴾ [الاحزاب: 31]؛ إلّا أنَّ القاعِدة أنَّ اللَّفْظَ إِذَا كَانَ مُذَكِّراً لِلفَظِ، وَبُدِئ فِيهِ بِعَوْدِ ضَمِيرِ الْمُذَكِّرِ وَلَوْ كَانَ وَاقِعا عَلَى مُؤنِّيثٍ جَازَ إِعَادَةُ ضَمِيرِ الْمُؤنِّيثِ عَلَى عَلَى مُؤنِّيثٍ عَلَى مُؤنِّيثٍ عَلَى مُؤنِّيثٍ عَلَى إِللَّهِ عِلْهِ عِلْهِ عِلْهِ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى مُؤنِّيثُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى مُؤنِّيثُ عَمَا لَوْ كَانَتِ الآيَةُ : (وَمَنْ تَقْنُتُ مِنْكُنَّ) بِالتَّاءِ الْمُنْفُوطَةِ مِنْ أَسْفَلَ، وَكَذَٰلِكَ بالْعَكُسِ.

<sup>(</sup>١) ينظر: ص 241.

<sup>(2)</sup> الديوان: 34 وتمامه: الكليث غابات غليظ القصرة!.

<sup>(3)</sup> الهلالي: نببة إلى اسم القبيلة. البيت بدون نِسْبَة في البحر المحيط: تفسير الآية 1 من الفاتحة. تفسير اللباب في علوم الكتاب لابن عادل: تفسير 55 من الفاتحة شرح جمل الزجاجي: باب الفاعل والمفعول به. إعراب المحيط لابن سيده: المقدمة.

<sup>(4)</sup> في الأصل: العذكرة.

وَأَمَّا الإِفْرَادُ وَالْجَمْعُ فِي قَوْلِهِ: (وَكُلُّهُمْ)، ثُمَّ أَخْبَرَ عَنْهُ بِقَوْلِهِ: (مُلْتَعِسٌ)، وَقَالَ فِي الْبَيْتِ بَعْدَهُ: (وَوَاقِفُونَ)، فَهُرَ عَلَى الْقَاعِدَةِ الْمُمَهَدَةِ. وَلَوْ فَالَ فِي الْبَيْتِ بَعْدَهُ: (وَوَاقِفُونَ)، فَهُرَ عَلَى الْقَاعِدَةِ الْمُمَهَدَةِ. وَلَوْ فَالَ فِي الأَوْلِ: (مُلْتَعِسُونَ) لَمَا صَحَّ إِلَّا (وَوَاقِفُونَ). وَزَعَمَ بَعْضُ الأَضْحَابِ: وَأَنَهُ يَجُوزُ أَنْ يَرْجِعَ لِمُرَاعَاةِ اللَّفْظِ بَعْدَ مُرَاعَاتِهِ فِي الضَّعِيرِ الأَوَّلِ الْمُعْنَى اللَّهُ مَا فَي الضَّعِيرِ الأَوَّلِ الْمُعْنَى الْمُعْنَى اللَّهُ مَا أَنَّهُ مَا أَنَّهُ مَا أَنَّهُ مَا أَنَهُ مَا أَنَهُ مَا عَلَيْهِ الْمُعْمُولِ، وَإِنْ ثَبَتَ مَقُولًا مَنْقُولًا، فَإِنَّهُ شَاذً، يُحْفَظُ مَا خَاءَ مِنْهُ وَلَا يُقَاسُ عَلَيْهِ.

وَفِي الْبَيْتِ: التَّنْظِيرُ، لأَنَّهُ نَظَرَ مَا عِنْدَ غَيْرِهِ عَنْهُ بِمَثَابَةِ مَا الْجَتَمَعَ مِنْ غَرْفِ مِنْ الْبَحْرِ، وَمَا عِنْدَهُ بَحْرٌ، لَا أَنَّ الْغَرْف مِنْ نَفْسِ الْبَحْرِ، وَإِلَّا يُؤدِّي إِلَى أَنَهُ بِنَقْصُ مِنْهُ شَيْئاً مَا. وَهٰذَا مِثُلُ مَا قِيلَ فِي قَوْلِ الْخَضِرِ (1) لِمُوسَى عَنْهُ: وأَتَدْرِي مِنْ فَلِكَ الطَّائِرُ مِنْ فَلِكَ الْبَحْرِهِ (2) مَا عِنْدَكُ مِن الْبَحْرِهِ فَيْلُ مَا يَنْقُصُ فَلِكَ الطَّائِرُ مِنْ فَلِكَ الْبَحْرِهِ (2) وَعِلْمُ اللهِ مُنْزُهُ عَنِ النَّقْصِ مِنْهُ قَلِيلاً أَوْ [كثيراً] (3)، وَلِذَلِكَ قَالُوا: مَعْنَاهُ مِن مَعْلَومَاتِ اللهِ؛ فَكَانَ كَلامُ الْبُوصَيْرِي فِي مَعْنَى أَنَّ مَنْ نَظَرَ مَا عِنْدَهُمْ لِمَا عِنْدَهُ مِن الْفَرْفَةِ عَلَى طَرِيقِ التَّغْيُلِ. مَعْلُومَاتِ اللهِ؛ فَكَانَ كَلامُ الْبُوصَيْرِي فِي مَعْنَى أَنَّ مَنْ نَظْرَ مَا عِنْدَهُمْ لِمَا عِنْدَهُ وَلَكَ بِالنَّهُ إِلَى الْبَحْرِ، وَبَالَغَ فِي الْفَرْفَةِ عَلَى طَرِيقِ التَّغْيلِ. كَانَ كَمَنْ قَابَلَ اللهُ أَبْرِيقَ الْعَنْدِي الْعَنْدِي الْعَنْمُ مِن الْعِلْمِ وَالْحِكْمَةِ كُثِيرٌ، لَكِنَّ ذَلِكَ بِالنَّمْبَةِ إِلَى مَا أَعْطَى اللهُ أَنْرِيقَ الْعَنْدِي الْعَلْمَ اللهُ أَنْرِيقَ الْعَنْدُ فِي الْعَرْفَةِ عَلَى طَرِيقِ التَّغْيلِ. مَلَى اللهُ عَلَى مِنَ الْمُلُولِ يَغْرِفُ لِعَبِيدِهِ أَعْطِياتٍ، فَاعْطَى الْعَامَةَ مَا أَعْطَى، وَأَجْزَلَ عَطَايَا الْمُعْلَى الْمُلْولِ يَغْرِفُ لِعَبِيدِهِ أَعْطَى الْعَامَةَ مَا أَعْطَى، وَأَجْزَلَ عَطَايَا الْمُؤْلِقِ بَالْمُولِ يَغْرِفُ لِعَبِيدِهِ أَعْطَى الْمَاعَةَ مَا أَعْطَى، وَأَجْزَلَ عَطَايَا الْمُعْرِقِ الْمُؤْلِ يَعْرِفُ لِلْكَ عِلْمُ اللهُ عَلِيهِ إِللْهُ وَالْمَالِكَ إِلَى مَنْ الْمُؤْلِ يَعْرِفُ الْمَعْلَى الْمُؤْلِ الْمُؤْلِقِ عَلَيْهِ الْإِكْوَالِهُ الْمُعْلَى اللهِ الْمُؤْلِ عَلْمُ اللهُ عَلِيهِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ عَلَيْهِ الْمُؤْلِ عَلَوْمُ اللهُ عَلَيْهِ الْمُؤْلِ عَلَيْهِ الْمُؤْلِ عَلَيْهِ الْمُؤْلِ عَلَى الْمُؤْلُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلُ اللهُ الْمُؤْلِ الْمُ

<sup>(1)</sup> ينظر: تاريخ الطبري: 1/ 365، نهاية الأرب: 13/ 240.

 <sup>(2)</sup> البخاري: 14/52 و17/191 ـ 192، مسلم: 4/1847، الترمذي: 4/373. وفيه روايات تباين لفظاً وطولاً.

<sup>(3)</sup> في الأصل: اكثيرا.

وَفِي الْبَيْتِ: (التَّخْيِيرُ) فِي التَّمْثِيلِ إِنْ شِئْتَ، مَثَلَ نِسْبَةً مَا أَعْطِي مِمَّا أَعْطِي مِمَّا أَعْطِي عَيْرُهُ بِالْغَرْفِ مِنَ الْبَخْرِ، أَوْ بِالرَّشْفِ مِنَ الْدِيْمِ، وَهُوَ دَانَاهُ فِي جِنْسِ النَّشْبِيهِ. وَيُشْبِهُ أَيْضاً (الإِيغَالَ): لأَنَّ الإِيغَالَ: هَمُو خَتْمُ الْكَلَامِ بِنْكُتَةِ زَائِدَةٍ). وَذَلك أَنْ قَوْلَهُ: (وَكُلُّهُمْ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ مُلْتَمِسٌ) كُلُّهُمْ يَلْتَمِسُ مِنْ إِفَاضَةِ نُورِهِ وَذَلك أَنْ قَوْلُهُ: (وَكُلُّهُمْ مِنْ النَّهُمِ اللَّهِ مُلْتَمِسٌ) كُلُّهُمْ يَلْتَمِسُ مِنْ إِفَاضَةِ نُورِهِ عَلَيْهِ. وَقَوْلُهُ: (عَرْفاً مِنَ النَّهُمِ) أَيْ: وَمَعَ كَثُرَةِ الْمُلْتَمِسِينَ فَلَيْسَ يَنْقُصُ شَيْء مِنْ ذَلكَ شَيْناً مِنْ مَا أُوتِيَ، وَنِسْبَةُ مَا أُوتِيَ كَيْسُبَةِ الْغَرُفِ مِنَ الْبَحْرِ، أَو الرَّشْفِ مِنْ الْنَهْرِ، أَو الرَّشْفِ مِنْ النَّهُمِ.



# 

# وَوَاقِفُونَ لَدَيْهِ عِنْدَ حَدْهِمُ مِنْ نُقُطَةِ الْعِلْمِ أَوْ مِنْ شَكْلَةِ الْحِكَمِ(١)

شرح: (وَاقِهُونُ): خَبَرٌ بَعْدَ خَبَرٍ. وَأَفَادُ كُلُّ مِنَ الْحَبَرَيْنِ مَعْنَى غَيْرَ مَا أَفَادُ الآخَرِ؛ إِذِ الْحَبَرُ الْأَوَّلُ [95] // تَضَمَّنَ ذِكْرَ أَنَّ الأَنْبِيَاءَ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِمْ مُسْتَمَدُةٌ مِنْ الْمُا نَالُوا مَا نَالُوهُ مِنْ بَرَكَاتِهِ. وَذَٰلِكَ أَنْوَارُهُمْ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِمْ مُسْتَمَدُةٌ مِنْ نُورِهِ خَبْرٌ، وَاكْتَسَبُوا ذَٰلِكَ مِنَ الْكُتُبِ الْمُنَزَّلَةِ، وَمَا يُوحَى إِلَيْهِمْ، وَمَا أَجَدُ عَلَيْهِمْ مِن الْمِينَاقِ. إِنَّ مَنْ أَدْرَكَ زَمَانَهُ آمَنَ بِهِ، وَمَنْ لَمْ يُدْرِكُ زَمَانَهُ يُؤْمِنُ بِمَا غَيْمِ أَخْرَ بِهِ عَنْهُ، وَيَأْمُرُ أَمَّتَهُ بِطَاعَتِهِ، وَالإِيمَانِ بِهِ، فَمَنْ لَمْ يُدْرِكُ زَمَانَهُ يُؤْمِنُ بِمَا أَخْبِرَ بِهِ عَنْهُ، وَيَأْمُرُ أَمَّتَهُ بِطَاعَتِهِ، وَالإِيمَانِ بِهِ. فَقَدْ عَلِمُوا أَنَّهُ ذَخِيرَةُ اللهِ فِي أَخْبِرُ بِهِ عَنْهُ، وَيَأْمُرُ أَمَّتَهُ بِطَاعَتِهِ، وَالإِيمَانِ بِهِ. فَقَدْ عَلِمُوا أَنَّهُ ذَخِيرَةُ اللهِ فِي أَخْبِرُ بِهِ عَنْهُ، وَيَأْمُرُ أَمَّتَهُ بِطَاعَتِهِ، وَالْإِيمَانِ بِهِ. فَقَدْ عَلِمُوا أَنَّهُ ذَخِيرَةُ اللهِ فِي الْمَوْقِفِ اللّٰذِي يَخْتَصُ فِيهِ الْمُقَامِ الْمُحْمُودِ، وَاللَّوَاءِ الْمَعْقُودِ وَالشَّفَاعَةِ الْعَامَةِ. وَأَفَادَ الْخَبْرُ النَّانِي أَنَهُمْ الْعُظْمَى فِي الْمَوْقِفِ الْذِي يَخْتَصُ فِيهِ وَقُلُوا عِنْدُ الْحُدُودِ الَّتِي خُدَّتُ لَهُمْ، فَبَلَغُوا مَا أُمِرُوا بِهِ وَالْذَرُوا مَنْ بُعِثُوا إِلَكَ، وَعَلَمُوا مَا خُصُوا بِهِ.

وَ(مِنْ نُقْطَةِ الْعِلْمِ) مُتَعَلِّقٌ بِ (حَدِّهِمْ). وَعَبَّرَ عَنْ مَقَامَاتِهِمْ بِالنَسْبَةِ إِلَى مَقَامِ مُحَمَّدِ ﷺ بِهِ (نُقُطَةِ) عَلَى طَرِيقِ التَّمْثِيلِ؛ وَكَأَنَّهُ يَقُولُ: فَكَانَ مَقَامُ كُلُّ مِنْهُمْ فِي الْعِلْمِ الَّذِي خُصُوا بِهِ وَعَلِمُوهُ مِمَّا عَلَّمَهُمُ اللهُ مِنْ مَقَامِ عُلُومِ رَسُولِ الله ﷺ نِشْبَةَ نُقُطَةِ الْحَرْفِ مِنَ الْحَرْفِ. وَالنَّقُطُ يَأْتِي لِبَيَانِ حَقِيقَةِ الْحَرْفِ مِنَ الْحَرْفِ. وَالنَّقُطُ يَأْتِي لِبَيَانِ حَقِيقَةِ الْحَرْفِ مَنْ الْحَرْفِ. وَالنَّقُطُ يَأْتِي لِبَيَانِ حَقِيقَةِ الْحَرْفِ مَعْرَفِ وَحَرْفِ، فَهُو تُوجُمَانٌ عَنْ مَنْزِلَةِ الْحَرْفِ، مُتَرْجِماً عَلَيْهِمْ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِمْ وَسَلَّمَ اللهُ وَحُودَ عِلْمٍ، وَبُحُودَ جَكْمَةِ الْحَرْفِ وَحَوْقِ النَّهُ مَعَ أَنَّ الْحَرْفِ يَعْمِ اللهِ عَلَيْهِمْ وَسَلَّمَ اللهُ وَلَهُمُ اللهُ عَلُومِ وَالْعَرْفِ اللهِ عَلَيْهِمْ وَالْمَرْفِ اللهُ عَلَيْهِمْ وَلَا اللهُ عَلَيْهِمْ وَاللّهَ عَلَيْهِمْ وَكُونَ اللّهُ عَلَيْهِمْ وَاللّهَ عَلَيْهِمْ وَاللّهَ وَاللّهُ وَلَيْقِ اللّهُ اللهُ عَلَيْهِمُ وَاللّهُ وَلَا اللهُ اللهُ عَلَيْهِمْ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا يَسْتَقِيمُ اللّهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ عَلَيْهِمْ وَالْحَرْفِ، وَرَسُولُ الله وَيَعْلَعُ اللّهُ وَاللهُ عَلَيْهِمْ وَالْعَرْفِ، وَرَسُولُ الله وَيَا اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ الللهُ اللهُ ا

<sup>(1)</sup> الديوان: 193.

وَجَعَلَ لِلْعِلْمِ النَّقْطَةَ، لأَنَّ النَّقْطَةَ يَقَعُ بِهَا مَعْرِفَةُ الْحُرُوفِ وَتَمْبِيرُهَا، فَإِنَّهُم صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِمْ كَانُوا قَبْلَ مَبْعَيْهِ يُخْبِرُونَ بِهِ، وَيُؤْمِنُونَ بِهِ، وَيُبَشِّرُونَ بِمَبْعَيْهِ. وَجَعلَ مَقَامَهُمْ فِي الْحُكْمِ مَقَامَ الشَّكُلِ مَعَ الْحَرْفِ، وَلَا شَكَ أَنَّ الْحِكْمَةَ بِهَا يَعْرَفُ نَضَعُ الْحَكِيمُ الأَشْيَاءَ فِي مَوَاضِعِهَا، كَمَا أَنَّ الرَّفْعَةَ وَالنَّصْبَةَ وَالْخَفْضَةَ بِهَا يَعْرَفُ الْمَشْكُولُ بِهَا مِنْ فَاعِلِيَةٍ، وَمَفْعُولِيَةٍ وَمَجْرُودِيَةٍ؛ وَبِمَا أَتَى اللهُ وَعَلَى الأَنْبِيَاء مِنَ الْمَحْمَمِ عَرَفُوا حَقِيقَةَ رُتُبَتِهِ عَلِيْهُ، وَفَذَّمُوهُ إِمَاماً، فَقَبَتَتُ لَهُ الإِمَامَةُ فِي بَيْتِ الْمَقْدِسَ (١)، وَلَهُ الإِمَامَةُ فِي بَيْتِ الْمَقْدِسَ (١)، وَلَهُ الإِمَامَةُ فِي الْمَوْقِفِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

وَأَفْرَدَ (الْعِلْمَ) وَجَمَعَ (الْحِكَمَ)، أَمَّا (الْحِكَمُ) فَإِنَّهُ جِنْس [... وَإِلَّا ... نَعْمَعُ تَقَعُ عَلَى الْقَلِيلِ وَالْكَثِيرِ، وَإِنْ كَانَ يَصِعُ جَمْعُهُ إِذَا قَصَدُتَ إِفْرَادَهُ... يُجْمَعُ لَأَجْلِ فَهْمِ ...] وَقَدَّمَ (الْعِلْمَ) عَلَى (الْحِكْمَةِ) لِعُمُومِ (الْعِلْمِ)، فَهُو مِنْ بَابِ لَأَجْلِ فَهْمِ ...] وَقَدَّمَ (الْعِلْمَ) عَلَى (الْحِكْمَةِ) لِعُمُومِ (الْعِلْمِ)، فَهُو مِنْ بَابِ تَقْدِيمِ الْعَامُ عَلَى الْخَاصِ، إِذِ (الْحِكْمَةُ) فَرْعٌ مِنْ فُرُوعٍ (الْعِلْمِ) وَفَرْدُ مِنْ أَفْرَادِهِ. وَلاَنَ (الْجِكْمَةُ) نَتِجَةُ (الْعِلْمِ)، وَالنَّتَائِخُ مُؤخِّرَةٌ عَنْ مُقَدِّمَاتِهَا.

وَ(النَّقْطَةُ) الَّتِي أَرَادَ: النَّقْطَةَ الْخَطِّيَةَ. وَأَرَادَ بَعْضُهُمْ [...]<sup>(3)</sup> وَالْمَحْمَلُ الأَوَّلُ أَوْلَى، وَالله أَعْلَمُ.

<sup>(1)</sup> بيت المقدس مسجد بناه سيدنا سليمان بن داود وهو بإيليا والمقدس: المطهر والمنزه. ينظر: (معجم البلدان: 5/ 166، الروض: 556).

<sup>(2)</sup> طمس لبعض ألفاظ لحق يمين الورقة: 95.

<sup>(3)</sup> طمس في الأصل مقدار ثلاث كلمات.

وَفِي الْبَيْتِ: التَّسْهِيمُ (١)، • وَيُسَمِّيهِ قُدَامَةُ التَّرْشِيحَ. وَقِيلَ: إِنَّ الَّذِي سَمَاهُ نَسْهِيماً عَلِيُّ بُنُ هَارُونَ الْمُنَجُمُ (٤). قَالَ الشَّاعِرُ: (وافر)

وَإِنْ وُزِنَ الْحَصَى، فَوَزَنْتُ قَوْمِي وَجَدْتُ حَصَى ضَرِيبَتِهِمْ رَزِينَا (1) (4) وَالنَّاظِمُ وَزَنَ نِسْبَةَ عِلْمِهِ، وَكَرَمَ غَيْرِهِ بِكَرَمِهِ فَوَجَدَ لِنَا اللَّاظِمُ وَزَنَ نِسْبَةَ عِلْمِهِ، وَكَرَمَ غَيْرِهِ بِكَرَمِهِ فَوَجَدَ لِسُبَتَهُ [...] (5) فِي ذَٰلِكَ أَوْفَى حَظَا وَأَرْجَعَ وَزُناً.

وَفِيهِ: (مُرَاعَاةُ النَّظِيرِ) لِجَمْعِهِ بَيْنَ (الْعِلْمِ) وَ (الْحِكَمِ). وَوَقَمْ فِيهِ (التَّكْمِيلُ) لِمَا قَبْلَهُ.

#### 

 <sup>(1)</sup> ينظر بحث التسهيم في: (البيان والتبين: 1/ 115، قواعد الشعر: 71، نقد الشعر: 191، الصناعتين: 425، العمدة: 1/ 616، سر القصاحة: 187، ابن منقذ: 127، تحرير التحبير: 263، نهاية الأرب: 7/ 142، الإيضاح: 492، حسن التوسل: 71).

 <sup>(2)</sup> هو علي بن هارون أبو الحسن المنجم، راوية للشعر، من ندماه الخلفاء.
 (ت352م). ترجمته في: (معجم الشعراء: 296، الأعلام: 5/183).

<sup>(3)</sup> البيت للراعي النميري في الديوان: 153، نقد الشعر: 191، كفاية الطالب: 180، العمدة: 1/176.

<sup>(4)</sup> الكلام عن التسهيم في: العمدة: 1/616 ـ 617.

<sup>(5)</sup> طمس لعض كلمات لحق.

# فَهُوَ الَّذِي تَمُّ مَعْنَاهُ وَصُورَتُهُ ثُمُّ اصْطَفَاهُ حَبِيباً بَارِئُ النَّسَمِ<sup>(1)</sup>

شرح: فِي هٰذَا الْبَيْتِ مَعْنَبَانِ: الْمَعْنَى الْأَوَّلُ: إِنَّهُ أَرَادَ أَنْ يُخْبَرَنَا عَمَّا أَنْ مُفَصَلاً مُفَصَلاً مِنْ أَفْصَحِ الْكَلامِ، وَكَأَنَّهُ يَقُولُ: إِنْ أَرَدْتَ أَنْ مُفَصَلاً مِنْ كَمَالِ خَلْقِهِ وَخُلُقِهِ، وَكَمَالِ عِلْمِهِ، أَنْ تُخْبِرَ عَمَّا لَا خَلْقِهِ وَخُلُقِهِ، وَكَمَالِ عِلْمِهِ، وَكَرَمِهِ، وَمَا قَدَّمْتُ لَكَ مِنْ بَسُطٍ فِي صِفَاتِهِ قَبْلَ هٰذَا عَبَرْ عَنْهُ إِنْ فِيلْتَ وَجَمِهِ، وَكَرَمِهِ، وَمَا قَدَّمْتُ لَكَ مِنْ بَسُطٍ فِي صِفَاتِهِ قَبْلَ هٰذَا عَبْرُ عَنْهُ إِنْ فِيلْتَ بَانْ تَقُولَ: (تَمْ مَعْنَاهُ وَصُورَتُهُ) فِي قُوتِ بَانْ تَقُولَ: (تَمْ مَعْنَاهُ وَصُورَتُهُ) فِي قُوتِ فَلْكَ: (تَمْ مَعْنَاهُ وَصُورَتُهُ) فِي قُوتِ مَنْ النَّاسِ وَجِلْقَهُمْ مُنْكِنَ وَالْخُلُقِ مَنْ مَرْمَى وَالْخُلُقِ وَالْمُورِقُولُ وَالْفُولِ وَلَا اللّهُ وَالْمُولِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَالَاقُ وَلَاللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَالُولُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلِي الللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ وَا الللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللللللهُ وَلِي الللللّ

فَإِنْ قُلْتَ: بَقِيَ عَلَى النَّاظِمِ تَحْذِيرٌ: ذَٰلِكَ أَنَّهُ لَمَّا أَخْبَرَ بِأَنَّهُ ثَمَّ مَعْنَاهُ وَصُورَتُهُ، فَمِنْ أَيْنَ يُعْلَمُ انْفِرَادُهُ بِهٰذِهِ الدَّرَجَةِ الَّتِي لَيْسَ فَوْقَهَا دَرَجَهُ تَثْمِيمٍ؟

قُلْتُ: يُؤْخَذُ مِنَ الْبَيْتِ وَمِمًّا قَبُلَ الْبَيْتِ: وَأَمَّا مِنْ قَبْلِ الْبَيْتِ: فَمِنْ قَوْلِهِ: (فَاقَ النَّبِيئِينَ فِي خَلْقٍ وَفِي خُلُقٍ) (4)، وَلَا شَكَّ أَنَّ النَّبِيئِينَ أَكْمَلُ النَّاسِ خَلْقاً وَخُلُقاً، فَلَا يُمَاثِلُهُ أَحَدٌ فِي خَلْقٍ وَلَا فِي خُلُقٍ، وَخُلُقاً، فَلَا يُمَاثِلُهُ أَحَدٌ فِي خَلْقٍ وَلَا فِي خُلُقٍ،

<sup>(1)</sup> الديوان: 193.

<sup>(2)</sup> في الأصل: اعن ما ١.

<sup>(3)</sup> التلفيف: سبق بحثه: ص58.

<sup>(4)</sup> الديوان: 193، سبق في: ص227.

نَقَوْلُهُ: (فَهُوَ الَّذِي تَمْ مَعْفَاهُ)، أَيْ: هُوَ الَّذِي انْفَرَدَ بِتَمَامِ الصُّورَةِ وَالْمَعْنَى. وَأَمَّا كَيْفِيبَّةُ أَخْذِ ذٰلِكَ مِنَ الْبَيْتِ: فَمِنْ جِهَةِ الْحَصْرِ الَّذِي يَدُلُّ عَلَيْهِ تَعْرِيفُ الْمُنْفَرِدُ بِتَمَامِ الْخُلُقِ وَالْخُلُقِ لَا غَيْرُهُ. الْمُنْفَرِدُ بِتَمَامِ الْخُلُقِ وَالْخُلُقِ لَا غَيْرُهُ. وَهُذَا كُلُهُ مَأْخُودُ مِنَ الشَّطْرِ الأَوَّلِ. وَأَمَّا الشَّطْرُ الثَّانِي، فَهُو رَاجِعٌ لِلتَّفَاخُرِ فِيهِ وَاضِحةٌ لأَنَّ مَنْ هُوَ آمِرٌ نَاهِ أَصْدَقُ النَّاسِ بِي كُلُّ وَضْفٍ حَسِن، وَهُذَا عَيْنُ التَّفَاضُلِ. بَنْفَاعَتِه، وَفَاقَ كُلُ النَّاسِ فِي كُلُّ وَصْفٍ حَسِن، وَهُذَا عَيْنُ التَّفَاضُلِ.

[وَأَشَارَ أَيْضاً بِالْبَيْتِ إِلَى... لأَنَّ... مَغْنَاهُ وَصُورَتُهُ... بِكَمَالِ خَلْقِهِ وَخُلْقِهِ. وَالشَّطُرُ الآخَرُ رَاجِعٌ لِقَوْلِهِ بَعْدُ: (... الَّذِي تُرْجَى شَفَاعَتُهُ)<sup>(1)</sup>، فَفِيهِ مَغْنَى اللَّفُ وَالنَّطُرُ الآخَرُ رَاجِعٌ لِقَوْلِهِ بَعْدُ: (... الَّذِي تُرْجَى شَفَاعَتُهُ)<sup>(1)</sup>، فَفِيهِ مَغْنَى اللَّفُ وَالنَّطُرُ وَالنَّمُ وَالنَّمُ وَالنَّمُ وَالنَّمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُلْمُ اللَّهُ الللْمُلْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُلْمُ اللللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُواللَّهُ الللْمُ الللْمُلْمُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْ

لَكِنْ يُقَالُ: وَلِمَ جَاءَ النَّاظِمُ بِ (تَمَّ) الْمُقْتَضِيَةِ التَّرْتِيبَ، وَتَأْخَرَ زَمَنُ الْمُعْطُوفِ عَلَيْهِ، فَقَالَ: (ثُمَّ اصْطَفَاهُ)، فَكَأَنَّ الاصْطِفَاءَ كَانَ مُتَأْخُراً عَنْ خُصُولِ هٰذِهِ الصَّفَاتِ فَلَمَّا حَصَلَتْ اصْطَفَاهُ بَعْدَ تَرَاحٍ مِنْ خُصُولِهَا؟ خُصُولِهَا؟

وَالْجُوَابُ: إِنَّ الاصطفاء لَهُ مَعْنَيَانِ: الاصطفاء الَّذِي حَصَلَ لَهُ فِي الأَزَلِ قَدْ سَبَقَ بِهِ عِلْمُهُ وَإِرَادَتُهُ. وَالاصطفاءُ الثَّانِي هُوَ حُصُولُ النُّبُوءَةِ. فَإِنْ كَانَ الْأُولُ: فَالْعِنَايَةُ الرَّبَّانِيَةُ حَصَلَتُ لَهُ عَيْهِ وَ آدَمُ مُنْجَدِلٌ بَيْنَ الْمَاءِ وَالطّينِ (2). الْأُولُ: فَالْعِنَايَةُ الرَّبَّانِيَةُ حَصَلَتُ لَهُ عَلَى حُصُولِ النَّبُوءَةِ [97] إِذْ كَانَ وَإِنْ كَانَ الثَّانِي: فَحُصُولُ الصِّفَاتِ مُقَدَّمٌ عَلَى حُصُولِ النَّبُوءَةِ [97] إِذْ كَانَ مَوْصُوفًا بِحُسْنِ الْخَلْقِ وَالْخُلُقِ قَبْلَ الْبِعْثَةِ حَتَى بَلَغَ أَشُدَّهُ أَوْحَى إِلَيْهِ، فَتَنَا بَيْتُكُ.

وَقَدْ يُقَالُ: إِنَّمَا قَصَدَ النَّاظِمُ تَرْتِيبَ بُرُوزِ إِظْهَارِ الْعِنَايَةِ الرَّبَّانِيَةِ فِي

<sup>(1)</sup> طرة يمين الورقة: 96 طمست أغلب كلماتها.

<sup>(2)</sup> تخریجه فی ص646.

الْخَارِجِ. وَأَمَّا الاصْطِفَاءُ فِي نَفْسِ الأَمْرِ فَهُوَ قُدْمَ عَلَى بُرُورِهِ وَعَلَى زَمَنِ نَبُوتِهِ فَنَكُونُ أَا الاصْطِفَاءِ ظَهَرَتْ بَعْدَ حُصُولِ الصَّفَاتِ، لأَنْ جَمَالُ نَبُوتِهِ فَعَدَ مُصُولِ الصَّفَاتِ، لأَنْ جَمَالُ الذَّاتِ يُفَسِّرُ بُرُوزَهُ مِنَ الأَرْحَامِ، وَحُصُولُ مَحَاسِنِ الأَخْلَاقِ ظَهَرَتُ لَهُ فِي الذَّاتِ يُفَسِّرُ بُرُوزَهُ مِنَ الأَرْحَامِ، وَحُصُولُ مَحَاسِنِ الأَخْلَاقِ ظَهَرَتُ لَهُ فِي جَمِيعٍ تَصَرُّفَاتِهِ قَبْلَ النَّبُوءَةِ حَتَّى كَانَ يُسَمَّى مَعَ أَنْتَاجٍ سِنْهِ مِنَ الصَّبْيَةِ بِالصَّادِقِ الأَمِينِ [... لَكِنَّ الْمُرَادَ أَنَّهُ سُبْحَانَهُ جَعَلَهُ ....] (2)

وَقَدُ أَبْعَدَ النَّجْعَةَ (3) مَنْ قَالَ: بَعْدَ أَنْ كَمُلَ عَقْلُهُ اصْطَفَاهُ، إِلَّا أَنْ يُرِيدَ بِهِ (اصْطَفَاهُ): نَبَّأَهُ. وَإِلَّا فَالاصْطِفَاءُ: مِنَ الصَّفْوِ، وَهُوَ افْتِعَالٌ، إِلَّا أَنَّهُ تُصُرُّفَ فِيهِ بِالْبَدَلِ لِقُرْبِ مَخْرَجِ الْمُبْدَلِ مِنْ الْمُبَدَلِ مِنْهُ. وَبَيَانُ الاصْطِفَاءِ: \*فَإِنَّ الله سُبْحَانَهُ اصْطَفَى مِنَ الْقَبَائِلِ قُرْيُصًا (4)، وَمِنْ قُرْيْشٍ بَنِي هَاشِم (5) وَمِنْ بَنِي هَاشِم نَبْي هَاشِم (6) وَمِنْ بَنِي هَاشِم نَبْي هَاشِم (أَنَّ وَمِنْ بَنِي هَاشِم نَبْي هَاشِم (أَنَّ وَمِنْ بَنِي هَاشِم أَنَّ وَمِنْ بَنِي هَاشِم أَنَّ وَمِنْ بَنِي هَاشِم أَنَّ وَمِنْ بَنِي هَاشِم أَنَ وَمِنْ بَنِي هَاشِم (مُنْ بَنِي هَاشِم أَنَّ وَمِنْ بَنِي هَاشِم أَنْ وَمِنْ بَنِي هَاشِم أَنْ أَنْ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ

وَقَالَ آخَرُونَ: إِنَّ (قُمْ) لِتَرْتِيبِ الْوَاقِعِ فِي الأَزْمِنَةِ، بِمَعْنَى: اصْطَفَاهُ: عَيَّنَهُ لِتَشْرِيعِ الدَّينِ وَحَمْلِ الْخَلْقِ عَلَى مَرَاشِدِهمْ. أَوْ يَكُونُ لِتَرْتِيبِ مَحَاسِنِ الْخَلْقِ، وَكَأْنَهُ يَقُولُ: خَلَقَهُ الله فِي أَحْسَنِ صُورَةٍ، ثُمَّ جَبُلَهُ عَلَى مَحَاسِنِ الأَخْلَاقِ، ثُمُّ نَبُأَهُ، كَفَوْلِ الشَّاعِرِ: (رمل)

ثُمَّ زَادُوا أَنَّهُمْ فِي قَوْمِهِمْ فَخُورٌ ذَنْبَهُمُ غَيْرُ فُجُرِ (8)

<sup>(1)</sup> في الأصل: افيكون،

<sup>(2)</sup> طمس لعض كلمات لحق.

<sup>(3)</sup> النُّجْعَةُ: اسم من الانتجاع، وهو المذهب في طلب الكلإ. ل/نجع.

<sup>(4)</sup> قريش: قبيلة عربية عظيمة، اختلف في تسميتها. ينظر: معجم القبائل: 3/10، معجم ما استعجم: 1/115.

 <sup>(5)</sup> بنو هاشم: بطن من قريش من العدنانية. ينظر: معجم القبائل: 3/ 1207، الأنساب:
 2/ 587، نهاية الأرب: 2/ 358.

<sup>(6)</sup> في الأصل: المحمدا.

<sup>(7)</sup> مسلم: 4/ 1782، الترمذي: 5/ 245، مجمع الزوائد: 8/ 214.

<sup>(8)</sup> البيت لطرفة بن العبد في ديوان: 72، شعراء النصرانية: 1/ 309 افخراء.

وَ(الْبَادِي): اسْمٌ مِنْ أَسْمَاءِ اللهِ تَعَالَى. وَفَسَّرَهُ بَعْضُهُمْ بِالْخَالِقِ. وَقَالَ الْغَزَالِيُ (الْمَائِينِ اللهُ الْمُسْنَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُل

وَقَالَ بَعْض شُرَّاحِ الْقَصِيدَةِ: ﴿إِنَّ النَّاظِمَ عَبَّرَ عَنْ ذَاتِ الله سُبْحَانَهُ بِالْبَادِي. قَالَ: لِضَرُورَةِ الشَّعْرِ، قَالَ: وَلَوْ قَالَ عِوَضاً مِنْ لَهٰذَا: ذُو الْفَضْلِ وَالْكَرْم، أَوْ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ .

وَفِي هٰذَا الاعْتِرَاضِ نَظَرٌ: لأَنَّ (بَارِئَ النَّسَمِ) فِيهِ الْعَظَمَةُ، وَالْفَضْلُ، وَالْكَرَمُ؛ لأَنَّ إِيجَادَهُ الأَرْوَاحَ - وَهِيَ نَسَمٌ - قُدْرَةٌ مِنْهُ، وَيَعْمَةٌ أَنْعَمَ بِهَا عَلَى مَنْ رَحْبَ فِيهِ تِلْكَ النَّسُمَةَ، وَعَظَمَةٌ لأَنَّهُ خَلَقَ خَلْقاً، عَبْداً مَمْلُوكاً، يُسَبِّحُهُ وَيُقَدِّسُهُ، وَبَعْتَرِفُ بِرُبُوبِيَّتِهِ، وَيُقِرُ بِفَقْرِ نَفْسِهِ بَيْنَ يَدَيْ بَارِئِهِ، فَلَا أَثَرَ لِهَذَا الاغتِرَاضِ. فَ وَبَعْتَرِفُ بِرُبُوبِيَّتِهِ، وَيُقِرُ بِفَقْرِ نَفْسِهِ بَيْنَ يَدَيْ بَارِئِهِ، فَلَا أَثَرَ لِهَذَا الاغتِرَاضِ. فَ (النَّسَمُ): هِيَ الأَرْوَاحُ، وَلَمَّا كَانَتِ الأَرْوَاحُ أَشْرَفَ مِنَ الأَشْبَاحِ ذَكَرَهَا فِي النَّسَمُ): هِيَ الأَرْوَاحُ، وَلَمَّا إِلَيْهَا؛ وَهُو خُصُوصٌ أُرِيدَ بِهِ الْعُمُومِ؛ إذْ هُوَ النَّمْ وَغَيْرِهَا مِنَ الْمَخْلُوفَاتِ، كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَأَنَّمُ هُو رَبُ التِعْرَىٰ ﴿ وَاللَّهُ هُو رَبُ التِعْرَىٰ ﴿ وَاللَّهُ مُو رَبُ النِّعْرَىٰ اللَّهُ مَنْ رَبُ كُلُ شَيْءٍ.

وَقَوْلُ هٰذَا الْمُعْتَرِضِ: اللَّوْ قَالَ: (قُمُّ اصْطَفَاهُ حَبِيباً لِلْفَعَالِ)، وَلَا شَكَ (بَارِئُ النّسَمِ) يَقْتَضِي هٰذَا الْمَعْنَى، إِذْ لَا يَسْتَطِيعُ عَلَى خَلْقِ الأَرْوَاحِ إِلَّا الْفَعَالُ، وَاللَّهُ سُبْحَانَهُ قَدْ وَصَفَ نَفْسَهُ بِالْفَعَالِ، وَبِالْخَالِقِ وَبِالْبَادِئِ وَبِالْمُصَوْدِ، وَبِالْجَالِقِ وَبِالْبَادِئِ وَبِالْمُصَوْدِ، وَبِالَّذِي خَلَقَ الْمُوتَ وَالْحَيَاةُ (4).

<sup>(</sup>١) سبقت ترجعته: ص 157.

<sup>(2)</sup> المقصد الأسنى: 52.

<sup>(3)</sup> لحق مطموس الورقة: 97.

 <sup>(4)</sup> قال تعالى في هود 107: ﴿إِنَّ رَبَّكَ فَقَالٌ لِنَا يُرِيدُ﴾. وفي الحشر 24: ﴿هُوَ اللهُ الْمُعَالِقُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ

وَأَمَّا فَوْلُهُ: •إِنَّمَا ذَٰلِكَ لِضَرُورَةِ الشَّغْرِ • لَا ضَرُورَةَ هُنَا، بِدَلِيلِ أَنَّهُ لَوْ قَالَ: [98]/ (ثُمَّ اصْطَفَاهُ لَهُ ذُو الْجُودِ وَالْكَرَمِ) لَخَرَج عَنْ ذَٰلِكَ، وَاللهُ أَعْلَمُ. وَفِي الْبَيْتِ: مُرَاعَاةُ النَّظِيرِ، لِجَمْعِهِ بَيْنَ الْمُتَنَاسِبَاتِ.

وَفِيهِ التَّفْرِيعُ: ﴿ وَهُوَ مِنَ الْاسْتِظْرَادِ كَالتَّذْرِيجِ مِنَ التَّفْسِيمِ ؛ وَذَٰلِكَ أَنْ يَقْصِدَ الشَّاعِرُ وَضَفاً مَا ، ثُمَّ يُفَرَّعَ مِنْهُ وَضَفاً آخَرَ ، يَزِيدُ الْمَوْضُوفَ تَوْكِيداً ؛ قَالَ الشَّاعِرُ : (كامل)

فَكَأَنَّ حُمْرَةَ لَوْنِهَا مِنْ خَذُهِ وَكَأَنَّ طِيبَ نَبِيمِهَا مِنْ نَشْرِهِ (1) حَتَّى إِذَا صَبُّ الْمِزَاجَ تَبَسَّمَتْ عَنْ تَغْرِهَا فَحَسِبْتُهُ مِنْ تَغْرِهِ (2) وَقِيدٍ: الْجَمْمُ بَعْدَ الْمُتَمَرُّقِ.

وَفِيهِ: التَّرَقِّي: وَهُوَ أَنْ يَذْكُرَ مَعْنَى ثُمَّ يَتَرَقَّى لِمَا هُوَ [... وَقَدُ تُرَقِّى...](3).

#### **⊕≡ ⊕**≡

<sup>(1)</sup> البيتان لعبد الله بن المعتز في ديوانه: 2/ 114 أوكأن × وكأن طيب رياحها، في قطب السرور: 154 أكأن حمرة خده من لونها، وفي أحسن ما سمعت: 79. أفي خده × من نشره، المنزع البديع: 467 أصب المدام.

<sup>(2)</sup> الكلام في: العمدة: 1/632 ـ 633.

<sup>(3)</sup> طمس لبعض ألفاظ لحق يسار الورقة: 98.

مُنْزُهُ عَنْ شَرِيكٍ فِي مَحَاسِنِهِ فَجَوْهَرُ الْحُسْنِ فِيهِ غَيْرُ مُنْقَسِم (١)

شوح: لَمَّا عَدُدَ هٰذِهِ الْمَحَاسِنَ الْعَظِيمَةَ النَّامَةَ الْكَامِلَةَ، اسْتَشْعَرَ سُؤَالاً، وَهُوَ أَنْ يُقَالُ لَهُ: لَا شَكَّ، وَلَا رَيْبَ فِي شَرَفِ هٰذِهِ الصّفَاتِ، لَكِنْ قَدِ اتّصَفَ بِهَا مَنْ خَصَّهُ الله مِنْ خَلْقِهِ بِالنّبُوءَةِ قَإِنّهُمْ إِنّمَا بُعِثُواْ مِنْ أَشْرَافِ قَوْمِهِمْ، وَهُمْ أَجْمَلُ أَبْنَاءِ زَمَانِهِمْ، وَرُذِقُواْ مِنَ الْعِلْمِ بِصِفَاته بَارِيهِمْ مَا لَمْ يَرْزَقُهُ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ رَمَانِهِمْ، وَكَمْلَتُ صِفَاتُهُمْ؛ أَخَذَ يُنبّهُ النّاظِمُ عَلَى أَنَّ الْمُشَارَكَةَ وَإِنْ وَقَعَتْ فِي الْأَسْمَاءِ وَالنّسَيَاتِ تَبَايَنَتُ فِي الْكَمْيَةِ، فَإِنّ الّذِي أُوتِيهُ عَلَى أَنَّ الْمُشَارَكَة وَإِنْ وَقَعَتْ فِي الْأَسْمَاءِ وَالتَّسْمِياتِ تَبَايَنَتُ فِي الْكَمْيَةِ، فَإِنَّ الّذِي أُوتِيهُ عَلَى أَنَّ الْمُشَارَكَة وَإِنْ وَقَعَتْ فِي الْأَسْمَاءِ وَالتَّسْمِياتِ تَبَايَنَتُ فِي الْكَمْيَةِ، فَإِنَّ الّذِي أُوتِيهُ عَلَى أَنَّ الْمُشَارَكَة وَإِنْ وَقَعَتْ فِي الْأَسْمَاءِ وَالتَّسْمِياتِ تَبَايَنَتُ فِي الْكَمْيَةِ، فَإِنَّ الْذِي أُوتِيهُ عَلَى أَنَّ الْمُشَارَعَة وَإِنْ وَقَعَتْ فِي الْمُسْمَاءِ وَالتَّسْمِياتِ تَبَايَنَتُ فِي الْكَمْيَةِ الْمُنْ وَلَا الْمُقَاتِ عَلْقَا وَخُلُقا أَوْ فِي جِنْسِ الشَّيْءِ نَفْيهِ كُمَا بَيْنَا: مِمَّا خُصَ بِهِ النَّهُ عَلَى أَنْ الْمَا أَحَدُ مِنَ الْمُشَاءِ فَي الْمُعْمِي وَمَا خُصَّ بِهِ لَيْلَةَ الإِسْرَاءِ فِي اللّهُ وَلَا اللّهَا أَحَدٌ مِنَ الْمُخْلِقَاتِ الْحَمْدِ بِيَدِهِ، يَسْتَظِلُ تَحْمَةُ كُلُّ الْهَا يَحُدُهُ وَلَا اللّهُ عَلَى الْمُعْبِ وَلَا نَالُهَا أَحَدُ مِنَ الْمُحْتَةُ كُلُ الْمَعْلِ ثَعْمَ الْمُعْرِقِ وَالْمُ عَنْ دُونَ لُولِهِ لِوَاءِ الْحَمْدِ بِيَدِهِ، يَسْتَظِلُ تَحْمَةُ كُلُ الْمَا لَهُ وَلَا فَالْمَالِ الْمَالِمُ اللّهُ الْمُعْلِقُ الْمُعْتِ الْمُعْلَى الْمَالِمُ الْمُ الْمُعْلِقُ الْمُ الْمُعْلِقُ الْمُعْمِ اللّهُ اللّهُ الْمُعْلِقُ اللّهُ الْمُلُودُ اللّهُ الْمُعْلِى الْمُؤْلِقُ الْمُعْلَى الْمُلْونِ الْمُؤْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِي الْمُلِولِ الْمُؤْلِقِ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ اللْمُعْلِقُ اللْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْ

وَ (اللَّوَاءُ): الْعَلَمُ، وَهِيَ الرَّايَةُ الَّتِي تُقَامُ بِمَوْضِعِ الإِمَامِ فَتَقْصِدُ النَّاسُ إِلَيْهِ، وَيَكُونُ عَلَى رَأْسِهِ عِلِي ثَاجُ الْوَقَارِ وَالْهَيْبَةِ، وَيَلْبَسُ حُلَلَ الْكَرَامَةِ،

<sup>(1)</sup> الديران: 193.

<sup>(2)</sup> ينظر: ص 234.

<sup>(3)</sup> هو عبد الجليل بن موسى بن عبد الجليل القصري الأندلسي المالكي سبقت ترجمته: ص144. وعنوان الكتاب كاملاً "شعب الإيمان" مطبوع، حققه أيمن صالح شعبان مبيد أحمد إسماعيل، القاهرة، دار الحديث 1996. ينظر: الإيضاح المكنون: 2/ 48.

<sup>(4)</sup> شعب الإيمان: 2/ 475 \_ 479 \_ 509.

وَخَلَعَاتِ الْجُودِ، وَيَكُونُ فِي رِجُلَيْهِ ثَقَلَانِ مِنْ نُورٍ يُسْمَعُ صَرِيرُهُمَا بَيْنَ الْخَانِفِينَ، وَيَكُونُ تَحْتُهُ الْبُرَاقُ، لَوْنُهُ كَالْبَرْقِ، وَالْكُلُّ يَسْأَلُونَهُ الشَّفَاعَة. فَكُلُّ رُوحٍ أَحَبَّتُهُ الْتَلَفَّ مَعَ رُوحِهِ الْكَرِيمِ فِي غَيْبِ الْغَيْبِ. وَفِي الْخَبَرِ: اإِنَّ الأَرْوَاحَ جُنُودُ مُجَنَّدَةٌ مَا تَعَارَفُ مِنْهَا الْتَلَفَ وَمَا تَنَاكَرَ مِنْهَا الْحَلَفَ، (1). وَكَذَٰلِكَ جَاء فِي الْحَدِيثِ: اإِنَّ مُحَمَّداً يُجْلِسُهُ رَبُّهُ عَلَى الْعَرْشِ فَيَكُونُ يُشْرِفُ عَلَى الْوُجُودِ كُلُّهِ، الْخَدِيثِ: اإِنَّ مُحَمَّداً يُجْلِسُهُ رَبُّهُ عَلَى الْعَرْشِ فَيَكُونُ يُشْرِفُ عَلَى الْوُجُودِ كُلُّهِ، لَأَنْهُ مِنْ نُورِهِ اسْتَنَارَ، وَكُلُّ حُسْنِ فِي الْوُجُودِ مِنْهُ (2)، وَعَلَى ذٰلِكَ كَلَّهِ يَدُلُ قَوْلُهُ لِنَا مُودِهِ مِنْهُ أَوْلُهُ مَنْ نُورِهِ اسْتَنَارَ، وَكُلُّ حُسْنِ فِي الْوُجُودِ مِنْهُ أَلَى وَعَلَى ذٰلِكَ كَلَّهِ يَدُلُ قَوْلُهُ لِللَّا عَلَى الْمُؤْودِ مِنْهُ أَلَى فَوْلُهُ لَاللَّهُ عَلَى الْوَجُودِ مِنْهُ أَلَاهُ وَعَلَى ذُلِكَ كُلِهِ يَلُلُ قَوْلُهُ لَا لَهُ اللَّهُ مِنْ نُورِهِ اسْتَنَارَ، وَكُلُّ حُسْنِ فِي الْوُجُودِ مِنْهُ أَلَى وَعَلَى ذُلِكَ كَلَهِ يَدُلُ قَوْلُهُ الْفَالُونَ اللَّهُ عَلَى الْوَالْمِ وَلَالَتُهُ اللَّهُ الْمُعَرِقُ وَاللَّهُ الْمُؤْلِدُ الْمُ الْعُلْمِ لَيْ الْمُؤْلِقُ الْمُ الْوَلُودِ مِنْهُ الْمُؤْلِدُ الْمَالَةُ وَلَا لَعُلُوا الْمَالُولُ الْمُنَادَ ، وَكُلُّ حُسْنِ فِي الْوُجُودِ مِنْهُ أَولُهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُدَادِ الْمُلْعُودِ الْمُعْلَى الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُعْلَى الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُودِ الْمُعْرِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُولُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُولُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْ

وَجَلَ إِذْرَاكُ مَا أُوتِيتَ مِنْ رُتَبِ وَعَزْ مِقْدَارُ مَا أُوتِيتَ مِنْ يَعَمِ (3)
فَمَعْنَى (مُعَزُّمٌ)، أَيْ: مُشَرَّفُ، مُرَفَعٌ، بَعِيدٌ عَنْ مُشَارَكَةِ الْغَيْرِ إِيَّاهُ فِي مُخاسنه.

وَالْإِضَافَةُ فِي (مَحَاسِفِهِ) تُخْرِجُ مَا شَارَكَهُ الْغَيْرُ فِيهَا؛ فَمَا شَارَكَهُ الْغَيْرُ فِيهَا وَقَعَتِ الشَّرِّكَةُ وَتَبَايَنَتْ بِكَثْرَةِ الْكَمْيَةِ، وَالْمَحَاسِنُ الْخَاصَّةُ لَمْ يَتَّصِف بِهَا غَيْرُهُ.

وَقَوْلُهُ: [99]/ (فَجَوْهُو الْحُسْنِ)، (الْجَوْهَوُ): دَالٌ عَلَى الْحُسْنِ عِنْدَ أَهْلِ اللَّهَةِ، وَعِنْدَ أَهْلِ الْكَلَامِ، لأَنَّ (الْجَوْهَوْ) عِنْدَهُمْ: هُوَ الْجُوْهُوْ اللَّذِي لَا يَنْقَسِمُ، وَأَصْلُ الشَّيْءِ: أَحْسَنُهُ. وَكَذْلِكَ (الْجَوْهُوْ) عِنْدَ الْعَامَّةِ، فَإِنَّهُ هُوَ أَصْلُ الْجَسْمِ، وَأَصْلُ الشَّيْءِ: أَحْسَنُهُ. وَكَذْلِكَ (الْجَوْهُوْ) عِنْدَ الْعَامَّةِ، فَإِنَّهُ هُوَ أَصْلُ الْجَبْرِ حَتَى أَنَّهُمْ يُمَثَّلُونَ بِهِ الثُّغُورَ الْحَسَنَةَ؛ فَهُوَ عِنْدَ الْعَرَبِ عِبَارَةً هُوَ أَشْرَكُ الْخَرَبِ عِبَارَةً

 <sup>(1)</sup> البخاري: 13/230، مسلم: 4/2037، أبو دارد: 4/260، ابن حبان: 8/16، أحمد: 2/295، زاد المعاد: 4/269، الهينمي: 8/87، البغوي: 13/65، كشف الخفاء: 1/121، الفردوس: 1/123.

 <sup>(2)</sup> ينظر مسألة جلوسه على العرش في: مصنف ابن أبي شيبة: 6/ 305، السنة البين أبي عاصم: 1/ 305، السنة للخلال: 1/ 213.

<sup>(3)</sup> الديوان: 198 برواية: اوجل إدراك ما وليت من رتب × وعز مقدار ما أوليت من نعمه.

غَنْ كُلُّ نَفِيسٍ، وَهُوَ بِالْجُمْلَةِ دَالٌ عَلَى كُلُّ مَا فِيهِ حُسْنُ. فَقُولُهُ: (فَجَوْهَنُ الْحُسْنِ)، أَيْ: فَأَحُسَنُ الْحُسْنِ وَأَنْفَسُهُ. وَهُوَ كَمَا قَالَ: فَالْحُسْنُ مُشْتَرَكُ، وَأَخْسَنُ الْحُسْنِ مَثْتَرَكِ. وَذَٰلِكَ أَنَّ الله عَلَى أَنْبِيَاءَهُ وَأَرْسَالَهُ بِالْوَاعِ مِنَ الْحُسْنِ ذَاتاً وَصِفَاتٍ.

وَخُصَّ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ بِمَا لَمْ يُشَارِكُهُ فِيهِ أَحَدٌ: "كَجِلْيَةِ الْغَنَائِمِ، وَجَعْلِ الأَرْضِ لَهُ ولأَمْتِهِ مَسْجِداً وَطَهُوراً، وَنَصْرِهِ بِالرُّعْبِ مَسِيرةَ شَهْرَيْنِ، وَبِالإِسْرَاءِ، وَاطْلَاعِهِ فِي [لَيْلَةِ](1) الإِسْرَاءِ عَلَى آيَاتٍ كُبْرَى، وَأَوْحَى إِلَيْهِ مَا أَوْحَى، وَكَانَ فَابَ فَوْمَيْنِ أَلْ أَدْنَى (2). فَهْذِهِ الْمَوَاهِبُ الَّتِي لَمْ يُشَارِكُهُ فِيهَا أَحَدٌ هِيَ الَّتِي لَمْ يُشَارِكُهُ فِيهَا أَحَدٌ هِيَ الَّتِي كَنَى عَنْهَا الْبُوصَيْرِيُ بِ (جَوْهَوْ الْحُسْنِ)، أَيْ: عَيْنُهُ، وَأَعْظَمُهُ، وَأَنْفَسُهُ، وَأَرْفَعُهُ أَلَا تَرَى أَنَّكَ تَقُولُ فِي مَنِ اتَّصَفَ بِمَعَانٍ مَفْقُودَةٍ مِنْ أَبْنَاءِ جِنْدِهِ: "هٰذَا جَوْهَرُهُ أَلَا تَرَى أَنَّكَ تَقُولُ فِي مَنِ اتَّصَفَ بِمَعَانٍ مَفْقُودَةٍ مِنْ أَبْنَاءِ جِنْدِهِ: "هٰذَا جَوْهَرُهُ بَنِي فَلَانِه. وَكَأَنَّ الْجَوْهَرَ يُسْتَعْمَلُ فِي كُلُّ حَسَنِ، فَقَالَ النَّاظِمُ: فَجَوْهُرُ بَنِي فَلَانٍ». وَكَأَنَّ الْجَوْهَرُ اللَّذِي قَصُرَتُ عَنْهُ الْجَوَاهِرُ، وَلَمْ تَتَّصِفُ بِصِفَتِهِ.

زَعْمَ بَعْضُ شُرَّاحِ النَّظْمِ أَنَّ مَعْنَى قَوْلِهِ: (مُفَرَّةٌ عَنْ شَرِيكِ فِي مَحَاسِنِهِ)، أَيْ: لَا يُضَارِكُهُ أَحَدٌ فِي اسْتِيَفَاءِ هٰذِهِ الْمَحَاسِنِ. وَلَيْسَ الْمُرَادُ أَنَّ الَّذِي لَمْ تَقَعْ فِيهِ الْمُشَارَكَةُ مَا أَشَادَ بِهِ مِمَّا لَمْ يُؤْتَهُ أَحَدٌ مِنَ الْعَالَمِينَ. وَالرَّاجِعُ أَنَّ مُرَادَ النَّاظِمِ: لَمْ يُشَارِكُهُ أَحَدُ فِي مَحَاسِنِهِ الْخَاصَةِ بِهِ \_ وَهِيَ [كثِيرةٌ](3) \_ لَا مَا وَفَعَ النَّاظِمِ: لَمْ يُشَارِكُهُ أَحَدُ فِي مَحَاسِنِهِ الْخَاصَةِ بِهِ \_ وَهِيَ [كثِيرةٌ](4) \_ لَا مَا وَفَعَ فِيهِ الأَشْتِرَاكُ، وَاللهُ أَعْلَمُ، فَافْهَمُهُ.

وَلَمَّا كَانَ جَوْهَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ الْكَلَامِيُّ لَا يَنْقَسِمُ حَسُنَتِ التَّوْرِيَةُ، وَتَصْلُحُ أَذْ تَكُونَ مِنَ الاسْتِعَارَاتِ الْمُجَرَّدَةِ.

وَفِيهِ أَيْضًا ضَرَّبٌ مِنَ التَّشْهِيهِ: ﴿وَهُوَ وَصْفُ الشَّيْءِ بِصِفَةِ مَا قَارَبَهُ وَشَاكُلُهُ

<sup>(1)</sup> في الأصل: اليلي؛ ولعل الأنسب ما أثبتناه.

<sup>(2)</sup> البخاري: 1/86، مبلم: 1/370 ـ 371.

<sup>(3)</sup> في الأصل: «كثير» ولعل الأنسب ما أثبتناه.

مِنْ جِهَةِ وَاحِدَةٍ أَوْ مِنْ جِهَاتٍ كَثِيرَةٍ، لَا مِنْ جَمِيعِ جِهَاتِهِ، لِثَلَّا يَكُونَ هُوَ هُوَ الْأَنْ فَالْجَامِعُ الاَسْمُ بَيْنَ هُوَ الاَسْتِعَارَةِ فَالْجَامِعُ الاَسْمُ بَيْنَ الاَسْتِعَارَةِ فَالْجَامِعُ الاَسْمُ بَيْنَ الاَسْتِعَارَةِ وَالتَّوْرِيَةِ، إِذْ هٰذَا جَوْهَرٌ عِنْدَ اللَّغَوِيِّينَ، وَهٰذَا جَوْهَرٌ عِنْدَ اللَّغَوِيِّينَ، وَهٰذَا جَوْهَرٌ عِنْدَ اللَّغَوِيِّينَ، وَكُلُّ مِنْهُمَا شَرِيفٌ، فَقَدْ وَقَعَ الشَّبَهُ فِي الاَسْمِ وَالصَّفَةِ.

وَقَدْ يَأْتِي التَّشْبِيهُ بِآلَةٍ وَبِغَيْرِ آلَةٍ، وَالآلَةُ: كَالْكَافِ وَكَأَنَّ. وَالَّذِي بِغَيْرِ آلَةٍ: إِنَّمَا يَأْتِي بِجَامِعِ بَيْنَ الْمُشَبَّهِ وَالْمُشَبَّهِ بِهِ. •وَزَعَمَ قُدَامَةُ أَنَّ أَفْضَلَ التَّشْبِيهِ مَا وَقَعَ بَيْنَ شَيْئِيْنِ مُشْتَرِكَيْنِ فِي أَكْثَرِ صِفَاتِهِمَا حَتَّى يَقْرَبَا مِنْ حَالِ الانْتَحَادِ؛ وَأَنْشَدَ بَيْتَ امْرئ الْقَيْس: (طويل)

# لَهُ أَيْظُلًا ظُبِّي وَسَاقًا نَعَامَةٍ(2)

الْبَيْثُ، لأَنَّهُ شَبَّهَ أَعْضَاءً بِأَعْضَاءٍ "(3)؛ كَمَا شَبَّهَ هُنَا النَّاظِمُ الْجَوْهَرَ بِالْجَوْهَرِ، فَهُوَ مِنْ حَبْثُ الْحُلْنُ وَالأَصَالَةُ وَالتَّسْمِيَةُ؛ وَلِذَٰلِكَ قَالَ بَعْضُهُمْ: هُوَ بِغَيْرِ آلَةٍ أَبْلَغُ، لأَنَّهُ يَصِيرُ إِيجَابًا وَتَحْقِيقًا».

[100] قَالَ أَبُو تَمَّام: (خفيف) وَلَّالٍ ثُلُومُ، وَبَـرُقٌ وَمِـيضُ (4) وَقَالَ أَبُو الْقَاسِم الْحَرِيرِيُّ (5): (بـط)

<sup>(1)</sup> الكلام عن التشبيه في: العمدة: 1/ 488. وهو مكرر هنا ينظر ص120.

<sup>(2)</sup> ليق تخريجه: ص87.

<sup>(3)</sup> النص في العمدة: 1/ 492 ـ 493.

 <sup>(4)</sup> الديوان: 2/ 287، في العمدة: 1/ 497، وجوهر الكنز: 68 برواية اولأل ببض.
 الثنايا: أسنان مقدم الذم. الإغريض: الطلح والبرد. التؤمة: اللؤلؤة العظيمة.

 <sup>(5)</sup> هو القاسم بن علي بن محمد بن عثمان أبو القاسم الحريري الحرائي صاحب المقامات المشهورة. (ت516ه). ترجمته في: (المنتظم: 9/ 241، إنباه الرواة: 3/ 25، نزهة الألباء: 162، وفيات الأعيان: 4/ 63، معجم الأدباه: 16/ 261، وفيات الأعيان: 4/ 63، معجم الأدباه: 145، المصباح في والبيتان في: شرح المقامات: 1/ 51، غرائب التنبيهات: 145، المصباح في المحاني: 119، تحرير التحبير: 163، الطراز: 173، روضة الفصاحة: 83، حالمحاني: 193، تحرير التحبير: 163، الطراز: 173، روضة الفصاحة: 83، حالمحاني: 193، المحاني: 118، تحرير التحبير: 163، الطراز: 133، وفي الفصاحة: 133.

نَفْسِي الْفِدَاءُ لِفَغْرِ رَاقَ مَبْسَمُهُ وَزَانَهُ شَنَبُ، نَاهِيكَ مِنْ شَنَبِ يَفْتُرُ عَنْ لُؤلُو رَطْبٍ، وَعَنْ بَرَدٍ، وَعَنْ أَقَاحٍ، وَعَنْ طَلْحٍ، وَعَنْ حَبَبِ يَفْتُرُ عَنْ لُؤلُو رَطْبٍ، وَعَنْ بَرَدٍ، وَعَنْ أَقَاحٍ، وَعَنْ طَلْحٍ، وَعَنْ حَبَبِ كَأَنَّهُ حَقَّقَ الدَّعْوى، وَكَأَنَّ كُلُّ مَا قَالَ: هُوَ الثَّغُرُ.

أَمَّا بَيْتُ أَبِي تَمَامٍ فَالْحَاكِمُ فِيهِ انْفِصَالُ الْكَافِ وَاتَّصَالُهُ، فَإِنْ رُويَ عَلَى مُخاطَبةِ الْمُخَاطِبِ فَهُوَ كَمَا قِيلَ: مِنْ غَيْرِ آلَةٍ، وَإِنْ جُعِلَ حَرْفَ تَشْبِيهِ، وَفُتِحَتُ مُخاطَبةِ الْمُخَاطِبِ فَهُوَ كَمَا قِيلَ: مِنْ غَيْرِ آلَةٍ، وَإِنْ جُعِلَ حَرْفَ تَشْبِيهِ، وَفُتِحَتُ هَمْزَهُ (إِنْ) كَانَ مِنْ قَبِيل مَا يُشَبّهُ بِالآلَةِ.

فَإِنْ قُلْتَ: فَوْلُ النَّاظِمِ: مُنَزَّةٌ عَنْ شَرِيكٍ لَا يُفِيدُ الْحَصْرَ، وَلَوْ أَرَاهُ الْحَصْرَ لَجَاءَ بِالنَّفْيِ الْمُسْتَغْرِقِ.

قُلْتُ: قَدْ أَوْمَا بَعْضُ الأَصْحَابِ إِلَى شَيْءٍ مِنْ هٰذَا، فَذَكَرَ وَأَغْفَلَ مَا ذُكِرَ لَهُ، فَإِنّهُ قَالَ: (مُنَزّهُ)، نَكِرَةٌ، وَالنّكِرَةُ تَقْتَضِي الْعُمُومَ، لأَنّهَا فِي مَعْنَى النّفْي، وَالْمُثْبَتُ إِذَا كَانَ بِمَعْنَى النّفْي سَاوَاهُ فِي الْحُكْم، وَغَفَلَ، وَإِنّمَا الْحَسَنُ أَنْ يَقُولَ: اللّهِ فَا قَادَ الْعُمُومَ قَوْلُهُ: (عَنْ شَرِيكِ) فَإِنّهُ فِي قُوْةٍ: لَا شَرِيكَ لَهُ فِي مَعْنَى أَلَا يَعْدَ عَمَلِهِ فِي قُوْلِهِ: (عَنْ شَرِيكِ)؛ مَعْاسِنِهِ، فَلَمْ يَأْتِ ذٰلِكَ مِنْ جِهَةِ (مُعْزَهُ) إِلّا بَعْدَ عَمَلِهِ فِي قَوْلِهِ: (عَنْ شَرِيكِ)؛ مَعْاسِنِهِ، فَلَمْ يَأْتِ ذٰلِكَ مِنْ جِهَةِ (مُعْزَهُ) إِلّا بَعْدَ عَمَلِهِ فِي قَوْلِهِ: (عَنْ شَرِيكِ)؛ أَيْ: عَنْ شَرِيكِ مَا، فَأَفَادَ الْعُمُومَ. وَ(مُعْزَهُ) لَمّا كَانَ مَعْنَاهُ: بِعِبدٌ، وَمُرَفّعُ، أَيْ: عَنْ شَرِيكِ مَا، فَأَفَادَ الْعُمُومَ. وَ(مُعْزَهُ) لَمّا كَانَ مَعْنَاهُ: بِعِبدٌ، وَمُرَفّعُ، وَبُعْدَهُ مِنْهُ.

وَقَوْلُهُ: (فِي مَحَاسِنِهِ) هٰذِهِ الإِضَافَةُ تَقْتَضِي الْحَيْصَاصَةُ بِتِلْكَ الْمَحَاسِنِ، وَلَمْ يَقُلُ مَثَلاً: فِي الْمَحَاسِنِ، لأَنَّهُ لَوْ قَالَ: (فِي الْمَحَاسِنِ) لاَقْتَضَى أَنَّهُ لَمْ يُقُلُ مَثَلاً: فِي شَيْءٍ مِنَ الْمَحَاسِنِ البَتَّةَ بَلِ الَّذِي لَمْ يَقَعُ فِيهَا اشْتِرَاكُ مَحَاسِنُهُ اللهُ بِهَا.

وَالْأَلِفُ وَاللَّامُ عَلَى هٰذَا فِي قَوْلِهِ: (فَجَوْهَوُ الْحُسْنِ): إِمَّا لِلْعَهْدِ، أَوْ يَكُونُ (الْحُسْنُ) هُنَا وَقَعَ الظَّاهِرُ مَوْقِعَ الْمُضْمَرِ، إِذْ مَعْنَاهُ: فَجَوْهَرُهَا، أَيْ:

الشنب: الماء القليل الجاري على الأسنان. الطلع: أول حمل النخلة.

جَوْهَرْ تِلْكَ الْمَحَاسِنِ الْحَاصَةِ غَيْرُ مُنْقَسِم، أَيُّ: كُلُّ وَاجِدَةٍ جَوْهَرٌ غَيْرُ مُنْقَسِم، أَيُّ: كُلُّ وَاجِدَةٍ جَوْهَرٌ غَيْرُ مُنْقَسِم، أَيُّ: كُلُّ وَاجِدَةٍ جَوْهَرٌ غَيْرُ مُنْقَسِم، الْجَنْسِ، وَيَقُوَّى قُوَّةَ الْجَمْعِ. وَكَأَنَّهُ يَقُولُ: فَجَوَاهُرُ الْحُسْنِ الْحُسْنِ الْخَاصِّ بِهِ غَيْرُ مُنْقَسِمَةٍ، لَكِنُ لَمَّا أَفْرَدَ الْجَوْهَرَ أَخْبَرَ عَنْهُ بِالْمُفْرَدِ. الْحُسْنِ الْحُسْنِ الْحُسْنِ فَي (فَجَوْهَرُ) سَبَيِيَّةٌ [... مِنْ قَوْلِهِ: (فِي مَحَاسِنِهِ) بِجَوْهِرِ الْحُسْنِ، وَوَاللهُ: عَلَى ...](1).

وَفِي الْبَيْتِ: التَّوْدِيَةُ، وَتُسَمَّى الإِيهَامَ: وَهُوَ أَنْ تُطْلَقَ لَفْظَةٌ تَحْتَمِلُ مَعْنَيْدِنِ: قَرِيبٌ وَبَعِبدٌ وَيُرَادُ الْبَعِيدُ مِنْهُمَا؛ لَكِنْ هُنَا [...](2) وَمِنْ أَبْدَعِ التَّوْدِيَةِ: (كامل)

مِنْ خَمْرَةِ مُزِجَتْ بِمَاءِ الْكَوْفَرِ<sup>(3)</sup> يَرُويهِ نَقْلاً عَنْ صِحَاحِ الْجَوْهَرِي نَفَلَ الأَرَاكُ بِأَنَّ رِيكَةَ ثُغُرِمًا قَدْ صَحْ مَا نَفَلَ الأَرَاكُ لأَنَّهُ

<sup>(1)</sup> طمس لبعض ألفاظ لحق أسفل ويسار الورقة: 100.

<sup>(2)</sup> طمست لبعض ألفاظ لحق يسار وأعلى الورقة: 100.

 <sup>(3)</sup> البيتان بدون نسبة في: التبيان: 299 انقد... ريقة، طراز الحلة: 456 انقل....
 ريقة، أنوار التجلي: 1/336، وفي المستطرف: 24 منسوبان للصلاح الصفدي.

دَعُ مَا ادَّعَتُهُ النُّصَارَى فِي نَبِيَّهِمْ وَاحْكُمْ بِمَا شِئْتُ مَدْحاً فِيهِ وَاحْتَكِمِ (١) شرح: أَنَادَ النَّاظِمُ هُنَا أَمْرَيْن:

الأَمْرُ الأَوَّلُ: أَنْ يَقُولَ: مَحَاسِنُهُ أَعْظَمُ مِمَّا يُذْكَرُ فِيهِ، فَامْدَحْ بِمَا شِئْتَ مِنْ صِفَاتِ الْمَدْحِ فَإِنَّكَ تَأْتِي عَلَى الْحَقِيقَةِ وَلَا تَفِي بِمَا خُصَّ بِهِ.

وَالْأَمْرُ النَّانِي: إِنَّهُ قَالَ: وَإِنْ بَسَطْتَ الْمَدْحَ فَاجْتَنِبْ مَا كَفَرَ بِهِ النَّصَارَى، فَإِنَّهُمْ كَفَرُوا بِقَوْلِهِمْ: ﴿ الْسَيعِمُ أَبْتُ اللهِ ﴾ [التوبة: 30] تَعَالَى اللهُ عَنْ قَوْلِهِمْ عُلُواً كَبِيراً، بَلْ عِيسَى عَبْدٌ مِنْ عَبِيدِ اللهِ، وَخَلْقُ مِنْ مَخْلُوقَاتِهِ.

<sup>(1)</sup> الديوان: 193.

<sup>(2)</sup> العبارة هكذا في الأصل، ولعله أراد: شرح القصيدة.

<sup>(3)</sup> نجران: بالفتح والسكون، والنجران في كلامهم: خشبة يدور عليها رتاج الباب. ونجران: في عدة مواضع منها: نجران في مخاليق اليمن من ناحية مكة. وفيل: سمي به نسبة لنجران بن زيدان بن سبأ. ينظر: معجم البلدان: 5/ 266.

عِندَ اللهِ كَمَثَلِ مَادَمَّ خَلَقَتُمُ مِن ثُرَابِ ﴾ [آل عسران: 59]. فَأَبَوْا إِلَّا الْمُلاَحَةُ (١) حَتَى دَعَاهُمْ خَيْهُ إِلَى الْمُبَاهَلَةِ (٢) الَّتِي أَمَرَهُ الله بِهَا فِي قَوْلِهِ: ﴿فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَنْكَاهُمُ خَيْهُ إِلَى الْمُبَاهَلَةِ (٢) اللّياتُ إِلَى آخِرِهَا. فَأَبَوْا مِنَ الابْتِهَالِ وَخَافُواه. وَالْقِصَةُ تَوَلَّاهَا الْمُفَسِّرُونَ (٢). انْتَهَى قَوْلُ الشَّارِح لِلْبَيْتِ.

وَقَدْ نَقَلَ ابْنُ عَطِيّة (٤) وَقَائِعَ أَهْلِ نَجْرَانَ الَّذِينَ قَدِمُوا الْمَدِينَة، وَكَانَ مِنْ شَانِهِمْ مَا هُوَ مَسْطُورٌ فِيهِ (٤) وَفِي كِتَابِ الثَّعَالِيمِيّ (٥). لَكِنْ بَقِيَ عَلَى الشَّارِ أَنَّهُ قَالَ: قُلْ مَا شِئْتَ إِلَّا بِبُنُوَتِهِ وَلَا يَنْبَغِي أَنْ يُقَالَ إِلَّا: قُلْ مَا شِئْتَ إِلَّا مِبُنُوتِهِ وَلَا يَنْبَغِي أَنْ يُقَالَ إِلَّا: قُلْ مَا شِئْتَ إِلَّا مَا كَفَرَ قَالَ: قُلْ مَا شِئْتَ إِلَّا بِبُنُوتِهِ وَلَا يَنْبَغِي أَنْ يُقَالَ إِلَا: قُلْ مَا شِئْتَ إِلَّا مَا كَفَرَ بِهِ النّصَارَى وَغَيْرُهُمْ ، فَيَذْخُلُ قَوْلُ الْيَهُودِ: ﴿عُرْزَدُ أَبِنُ اللّهِ ﴾ النوبة: 30]، ويَغَيْرُهُم ، فَيَذْخُلُ قَوْلُ الْيَهُودِ: أَخْ ، أَوِ النّ عَمْ ، أَوْ غَيْرُ ذَٰلِكَ مِمّا هُو وَيَدْخُلُ فَيْ اللّه مِنْ اللّهُ اللّه مِمّا هُو مُخَالُ فِي جَانِبِ الزُبُوبِيةِ ٩.

وَالْجَوَابُ عَنِ الأُوَّلِ أَنْ يُقَالَ: إِنَّمَا قَالَ النَّاظِمُ: (دَعُ مَا ادْعَقَهُ النَّصَارَى)، لأَنَهُمُ الَّذِينَ ثَبَتُوا عَلَى هٰذِهِ الدَّعْوَى الْبَاطِلَةِ. وَأَمَّا الْيَهُودُ فَقَدُ أَقَرُّوا بِأَنَّ مَنْ ثَبَتَ عَلَى هٰذِهِ الدَّعْوَى مِنْهُمْ، أَوْ مِنْ غَيْرِهِمْ، فَهُو كَافِرٌ. وَأَمَّا مَا سِوَى بِأَنَّ مَنْ ثَبَتَ عَلَى هٰذِهِ الدَّعْوَى مِنْهُمْ، أَوْ مِنْ غَيْرِهِمْ، فَهُو كَافِرٌ. وَأَمَّا مَا سِوَى هٰذِهِ الدَّعْوَى فَإِنَّمَا سَكَتَ النَّاظِمُ عَنْ ذِكْرِهِ لِإِجْمَاعِ الْجَمِيعِ ـ مِنْ مُؤْمِنٍ وَكَافِرٍ ـ هٰذِهِ الدَّعْوَى فَإِنَّمَا سَكَتَ النَّاظِمُ عَنْ ذِكْرِهِ لِإِجْمَاعِ الْجَمِيعِ ـ مِنْ مُؤْمِنٍ وَكَافِرٍ ـ أَنْ اللهُ سُبْحَانَهُ قَدِيمٌ، غَيْرُ مُفْتَتَعِ الْوُجُودِ؛ وَلَمْ يَنْسُبُ لَهُ أَحَدٌ ابْناً، وَلَا غَيْرَ ذَلِكَ مِنَ الْمُسْتَحِيلَاتِ النَّسْلِيَةِ إِلَّا دَعْوَى النَّصَارَى لَعَنَهُمُ اللهُ. وَبِالضَّرُورَةِ إِنَّ

 <sup>(1)</sup> الملاحة: من لح في الأمر: تمادى على رأي لا ينصرف عنه. والملاجة: التمادي في الخصومة.

<sup>(2)</sup> المباهلة: الملاعنة. والابتهال: التضرع والاجتهاد في الدعاء باللعن وغيره.

 <sup>(3)</sup> ينظر الطبري: 3/ 295، القرطبي: 4/ 103، الكشاف: 1/ 431، ابن كثير: 1/ 347، مفاتيح الغيب: 4/ 81، المحرر الوجيز: 3/ 107.

<sup>(4)</sup> سبقت ترجعته ص182.

<sup>(5)</sup> أي في تفسيره: المحرر الوجيز: 3/ 107.

<sup>(6)</sup> اسم الكتاب كاملاً: «الجواهر الحسان في تفسير القرآن» مطبوع، حققه عمار الطالبي 1985. ينظر: الجواهر الحسان: 142/1.

نُبُوتَ اسْتِحَالَةِ الْوَلَدِ تُنْبِتُ اسْتَحَالَةَ الصَّاحِبَةِ؛ لأَنَّهُ إِنَّمَا نَفَى عَنْهُ الْوَلَدَ جَلُ وَعَلَا لاسْتِحَالَةِ افْتِقَارِهِ إِلَى الصَّاحِبَةِ، تَعَالَى اللهُ عَنْ ذَٰلِكَ عُلُوٓاً تَجِيراً.

وَ (النَّصَارَى): جَمْعُ نَصْرَانٌ، وَالأَنْتَى: نَصْرَانَةٌ. وَأَكْثَرُ الْعَرَبِ يُلْحِقُ الْيَاءَ فَيْقُولُ: نَصْرَانِيَّ وَنَصْرَانِيَّةٌ.

وَقَوْلُهُ: (وَاحْكُمْ)، أَيْ: أَخْبِرُ؛ لأَنَّ الْمُخْبِرَ بِخَبَرٍ عَنْ شَيْءٍ يُقَالُ لَهُ: حَاكَمٌ. وَالْمُبْتَذَأُ مَحْكُومٌ عَلَيْهِ، وَالْخَبَرُ مَحْكُومٌ بِهِ، وَكِلَاهُمَا قَضِيَّةٌ جُمْلِيَّةً.

وَانْتِصَابُ (مَدْحاً) عَلَى التَّمْيِيزِ. وَإِذَا جَعَلْنَا (احْكُمْ) بِمَعْنَى: امْدَحْ، كَانَ (مَدْحاً) مَصْدَرُ تَوْكِيدِيٍّ مِنْ مَعْنَاهُ لَا مِنْ لَفْظِهِ. وَالتَّمْيِيزُ [أُولَى](١) لإِزَالَةِ مَا فِي (هَا) الْمَجْرُورَةِ بِالْبَاءِ مِنَ الإِبْهَام.

وَ(فِيهِ): يَصِحُ أَنْ يَكُونَ يَتَعَلَّقُ بِ (الحَكُمْ)، وَتَعَلَّقُهُ بِ (مَدْحاً) أَوْلَى، وَلَا يَكُونُ فِي مَوْضِعِ نَعْتِ لِـ (مَدْحٍ)، وَإِنْ كَانَ مَجْرُوراً وَقَعَ بَعْدَ نَكِرَةٍ، لأَنَّهُ تَعَلَّقَ بِمَا فِيهِ مِنْ مَعْنَى الْفِعْلِ.

وَمَعْنَى (احَتَكِم)، أَيْ: إِنْ أَخْبَرَكَ مُخْبِرٌ بِأَمْدَاجِهِ [فَتِقْ بِهِ، وَتَلَقَّهُ بِالْقَبُولِ، وَمَنْ سَأَلَكَ عَنْ مَحَاسِنِ صِفَاتِهِ فَأَخْبِرْهُ... إِضَافَةُ شَرَفَيْنِ لَهُ... وَإِنْ أَخْبِر... وَحَكَمَ عَلَيْهِ... فَاحْتَكَم] (2). وَأَخْبِرُ أَنْتَ بِمَا أُخْبِرْتَ بِهِ.

وَ(دَعُ): أَمْرٌ مَثْرُوكٌ مَاضِيهِ وَمَصْدَرُهُ عِنْدَ أَكُثَرِ الْعَرَبِ. وَجَاءَ فِي قِرَاءَةِ: ﴿ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ ﴾ [الضحى: 3] بِالتَّخْفِيفِ<sup>(3)</sup>؛ وَجَاءَ فِي الشَّعْرِ أَيْضاً: (رمل)

لَيْتَ شِعْرِي عَنْ خَلِيلِي مَا الَّذِي فَالَهُ فِي الْحُبِّ حَتَّى وَدَعَهُ (١)

<sup>(1)</sup> في الأصل: ﴿أُولاً ﴿ وَلَعَلِ الْأَنْسِ مَا أَثْبَنَاهِ.

<sup>(2)</sup> لحق يمين الورقة: 101 طمست بعض كلماته.

<sup>(3)</sup> ينظر قراءات الآية في: روح المعاني للألوسي: 15/ 198 ـ 199.

<sup>(4)</sup> يروى هذا البيت لأبي الأسود الدؤلي وهو في ديوانه: 63 ـ 64، قاله ابن بري في التنبيه. مقايس اللغة: 6/ 96، وهو في اللسان: (ودع) منسوب لسويد بن أبي كاهل =

وَأَمَّا الْمَصْدَرُ فَفِي بَعْضِ رِوَايَاتِ الْحَدِيثِ: •فَأَخْرِقْ عَلَيْهِمُ بُيُوتَهُمْ لِوَدُعِهِمْ الصَّلَاةَ اللَّهُ الْمَا الْمَرَّا بِالتَّرْكِ، مَعْنَاهُ: لَا تَقُلْ مَا قَالُوهُ، فَعْنَاهُ: لَا تَقُلْ مَا قَالُوهُ، فَمَعْنَاهُ النَّهْيُ.

وَفِي الْبَيْتِ: (النَّوْزِيعُ). وَيُسَمَّى: النَّفْرِيقَ: وَهُوَ أَنْ يُحْكُمَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ شَيْنَيْنِ مُتَّفِقَيْنِ فِي مَعْنَى يِحْكُم يُضَادُ الآخَرَ؛ وَذَٰلِكَ أَنَّ الصَّفَاتِ الْمَدْحِيَة مِنْ شَيْنَيْنِ مُتَّفِقَيْنِ فِي مَعْنَى يِحْكُم يُضَادُ الآخَرَ؛ وَذَٰلِكَ أَنَّ الصَّفَاتِ الْمَدْحِيَة الآخَلَ الْقَا الْقَسَمَتُ بَعْدَ أَنْ عُلهمَ أَنَّهَا فِي حَقَّ الْمُحُلُوقَاتِ مُتَاسِبَةٌ لاتُصَافِهِمْ فِي الْمَدْحِ بِهَا، وَسَوَاءٌ كَانَتُ مُطَرِدَةَ اللَّحَاقِ بِكُلْ مَمُدُوحٍ، وَإِلَى مَا تَكُونُ مَدْحاً فِي حَقّ مَمُدُوحٍ، مُسْتَجِيلَةً فِي حَقْ مَمُدُوحٍ، بَايْنِ بَكُلْ مَمُدُوحٍ، مُسْتَجِيلَةً فِي حَقْ مَمُدُوحٍ، جَائِزُ الْمَدْوِءُ اللَّهُ التَّقْرِينَ إِلَى الْمُدُوعِ، مُسْتَجِيلِ فِي حَقْ مَمُدُوحٍ، جَائِزُ أَنَّ الصَّفَاتِ هُنَا تَنَوَّعَتْ إِلَى: مُسْتَجِيلٍ فِي حَقْ مَمُدُوحٍ، جَائِزُ فِي حَقْ مَمُدُوحٍ، جَائِزُ فِي حَقْ مَمُدُوحٍ، جَائِزُ فِي حَقْ الْوَلَدِ وَالْوَالِدِ، وَلِذَٰلِكَ حَدَّ فِي حَقْ آخَرَ فَاسْتِحَالَتُهَا: كَالبُنُوّةِ لِمَنْ تَنَوْءَ عَنِ الْوَلَدِ وَالْوَالِدِ، وَلِذَٰلِكَ حَدَّ بَعْضُهُمُ التَّقْرِينَ بِأَنْ قَالَ: الْهُوَ إِيقَاعُ تَبَايُنِ بَيْنَ أَمْرَيْنِ مِنْ نَوْعِ وَاحِدٍ، وَالْوَالِدِ، وَلِذَٰلِكَ حَدَّ بَعْضُهُمُ التَّقْرِينَ بِأَنْ قَالَ: الْهُوَ إِيقَاعُ تَبَايُنِ بَيْنَ أَمْرَيْنِ مِنْ نَوْعِ وَاحِدٍ، وَالْوَالِدِ، وَلِذَٰلِكَ حَدَّ بَعْضُهُمُ التَقْرِينَ بِأَنْ قَالَ: الْهُوَ إِيقَاعُ تَبَايُنِ بَيْنَ أَمْرَيْنِ مِنْ نَوْعِ وَاحِدٍ، وَالْوَالِدِ، وَالْوَالِدِ وَالْوَالِدِ وَالْوَالِدِ اللَّوْدِ وَالْوَالِدِ الْعُولُولِ وَالْوَالِدِ اللَّهُ الْمُنْ الْمُؤْنِ وَالْوَالِدِ اللْهُ الْمُؤْنِ وَالْوَالِدِ اللْهُ الْوَلِيلُ وَلَالًا وَالْوَالِدِهُ وَالْوَالِدِ الْمُؤْنِ وَالِولَا لِلْ وَالْوَالِدِ اللْهُ الْوَلِيلِ وَالْوَالِدِ الْمُؤْنِ وَالْوَالِدَ الْمُؤْنِ وَالْوَالِدَ الْمُؤْنِ وَالْوَالِدِ الْمُؤْنِ وَالْوالِدِهُ الْمُؤْنِ وَالْوَالِدَ الْمُؤْنِ وَالْوَالِدِهُ الْمُؤْنِ وَالْمُؤْنِ الْمُؤْنِ وَالْمَالِولِلْكُولُولُولِ الْمُؤْنِ وَالْمُ الْمُؤْنِ الْمُؤْنِ الْمُؤْنِ الْمُؤْنِ وَالْمُوالِولِهُ الْمُؤْنِ وَالْمُؤْلِلِكُ الْمُؤْنِ الْمُؤْمُ الْمُؤْنِ وَالْمُؤُ

قَالَ أَبُو الْفَرَجِ (3): (منسرح)

البشكري، وقال الأزهري في التهذيب: 3/ 133 أنه لأنس بن زنيم الليثي، وفي الشعر والشعراء: 2/ 729، عيون الأخبار: 3/ 156، وحماسة البحتري: 373 لأنس برواية: اسل أميري ما الذي غير لي × عن وصائي اليوم حتى ودعه، وفي المخزانة: ما 471 له ولعبد الله بن كريز، وفي شرح شافية ابن الحاجب: 1/ 131 رواية: اسل أميري ما الذي غيره × عن وصائي اليوم حتى ودعه، إتحاف ذوي الأرب: 168.

 <sup>(1)</sup> البخاري: 5/36 ـ 37، مسلم: 1/452، النسائي: 2/107، ابن ماجه: 1/259، البخاري: 1/108، العارمي: 1/292، الموطأ: 266، البغوي: 3/344.

<sup>(2)</sup> الإيضاح: 505.

<sup>(3)</sup> هو أبو الفرج الواواه الغاني الدمشقي، شاعر مطبوع، من ندماه الفتح بن خاقان، (240، فوات الوفيات: 3/ 240، فوات الوفيات: 3/ 240 الأحلام: 6/ 200، مقدمة ديوانه: 9)، والبيتان في الديوان: 222، وفي خاص الخاص: 151 ابين شيين و وهامع العين، نثر النظم: 110 «دامع العين»، لطائف اللطف: 148، رسائل الثعالبي: 93، أحسن ما سمعت: 126، الإعجاز والإيجاز: 200 اباكي العين المرقصات: 56، نهاية الأرب: 3/ 218، أنوار الربيع: 4/ 620، الوافي بالوفيات: 3/ 243 ابين اثنين»، التلخيص: 363.

مَنْ قَاسَ جَدُوَاكَ بِالْغَمَامِ فَمَا أنَتَ إِذَا جُدُتَ ضَاجِكُ أَبَداً

وَقَدْ يَأْتِي الْجَمْعُ وَالتَّفْرِيقُ كَمَا قَالَ الْبُحْتَرِيُّ: (طويل)

وَلَمَا الْتَقْيُنَا وَالنَّقَى مَوْعِدٌ لَنَا فمن لُؤلُو تَجُلُوهُ عِنْدَ ابْتِسَامِهَا

وَقَالَ مَرْوَانُ بُنُ أَبِي خَفْضَةً: (طويل)

فَمَا نَحْنُ نَذْرِي أَيَّ يَوْمَيْهِ أَفْضَلُ ؟ (2)

انْصَفَ فِي الْحُكُم بَيْنَ شَكْلَيْن

وَهُو إِذَا جَادَ دَامِعُ الْعَيْن

تُعَجَّبَ رَائِي الدُّرِّ مِنَّا وَلَاقِطُهُ(١)

وَمِنْ لُؤلُو عِنْدَ الْحَدِيثِ تُسَاقِطُهُ

وَمَا مِنْهُمًا إِلَّا أَغَرُّ مُحَجَّلُ

مَشَابَهَةً فِي قِصَةٍ دُونَ قِصَيِي

تشابه بوماه علينا فأشكلا أيَوْمُ نَدَاهُ الْغَمْرِ، أَمْ يَوْمُ بَأْسِهِ؟ وَقَالَ الْفَخْرُ عِلَى (3): (طويلِ)

تَشَابَهُ دَمُعَانًا غَدَاهُ فِرَاقِتًا فَوْجُنَتُهَا تَكُسُو الْمَدَامِعَ حُمْرَةً وَدَمْعِيَ يَكُسُو حُمْرَةً لَوْنَ وَجُنْتِي

وَقَسَالَ اللهُ تَسْعَسَالُسِي: ﴿ أَللَّهُ يَتُوَلَّى ٱلْأَنْفُسَ جِينَ مَوْتِهِكَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهِكُمَّ فَيُمْسِكُ الَّتِي فَفَى عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأَخْرَىٰ إِلَىٰ أَبَلِ مُسَمَّىٰ إِذَ فِي ذَالِكَ لَآيِنَتِ لِقَوْمِ يَنْفَكُّرُونَ ﴿ الزمر: 42]، جَمْعَ النَّفْسَيْنِ فِي حُكْم التَوْنُي، ثُمَ فَرَّقَ بَيْنَ جِهَتَيِ التَّوَنِّي فِي الْحُكُم بِالإِمْسَاكِ وَالإِرْسَالِ، أَيْ: اللهُ

<sup>(1)</sup> الديوان: 2/ 1230 اراثي الدر حسناً ولاقطعه، أخبار البحتري: 122، وزهر الأداب: 1/ 52 «اللوي»، الموازنة: 2/ 108، ديوان المعانى: 2/ 238: التيبن رامي الدر منا؛ واقمن بردي، المعارف: 53 اتبديه!... نهاية الأرب: 2/ 71 اقلما التقينا، المعاهد: 3/4 النوى، وفي: الموازنة: 2/ 109، أحسن ما سمعت: 113، أمالي المرتضى: 2/ 158 اتجنيه عند ابتسامها. والنقا: القطعة من الرمل، وهي هنا موضع.

<sup>(2)</sup> سبق تخریجهما: ص151.

الفخر عيسى: هو علي بن عيسى بن أبي الفتح الإربلي، منشئ، مترسل وشاعر. (ت692هـ). ترجمته في: (فوات الوفيات: 3/ 57، الأعلام: 4/ 318). والبيتان في: التذكرة الفخرية: 136، المعاهد: 3/ 4.

يَتَوَفَّى النَّفْسَ الَّتِي تُقْبَضْ، وَالنَّفْسَ الَّتِي لَمْ تُقْبَضْ، فَيُمْسِكُ الأُولَى وَيُرْسِلُ الأُخْرَى.

وَالتَّقْرِينُ فِي الْبَيْتِ الَّذِي أُوْرَدَهُ النَّاظِمُ أَنَّ صِفَاتِ الْمَدْحِ كُلَّهَا تَنَاسَبَتْ كُلَّهَا فِي كَوْنِهَا مَدْحاً، لَكِنْ مِنْهَا مَا يُمْكِنُ لِجِنْسِ الإِنْسَانِ كَالبُنوَّة، وَمِنْهَا مَا يَسْتَجيلُ عَقْلاً لِلإنْسَانِ وَغَيْرِهِ كَالنَّبُوءَةِ الَّتِي ادَّعَتِ النَّصَارَى لِعِيسَى ﷺ، وَالْيَهُودُ لِعُزَيْرٍ.

وَفِي الْبَيْتِ التَّحْذِيرُ فِي بَعْضِ الصَّفَاتِ، وَالتَّحْضِيضُ عَلَى بَعْضِهَا، كَمَا فِي قَوْلِ الشَّاعِر فِي أَغْصَانِ تَمَايَلَتْ: (كامل)

حَارَتْ عُقُولُ النَّاسِ فِي إِبْدَاعِهَا السِّكْرِهَا أَمْ شُكْرِهَا تَتَأَوَّدُ؟ (١) فَيَقُولُ أَرْبَابُ الْحَقِيقَةِ: تَسْجُدُ فَيَقُولُ أَرْبَابُ الْحَقِيقَةِ: تَسْجُدُ

فَالْقَوْلَانِ مُتَضَادًانِ، وَحُكِم لِكُلِّ مِنْهُمَا بِحُكُم، لأَنَّ أَرْبَابَ الْبِطَالَةِ وَأَرْبَابَ الْحَقِيقَةِ كُلَّهُمْ أَرْبَابٌ فَتَنَاسَبَ الْفَرِيقَانِ فَي نِسْبَةِ الْمِلْكِيَةِ أَوِ الاسْتِحْقَاقِيَةِ، وَإِنِ الْحَنْلَفَتِ الْجِهَتَانِ مِنْ وَجُهِ آخَرَ.

وَفِي الْبَيْتِ أَيْضاً (الاسْتِثْبَاعُ)(2): • وَهُوَ أَنْ يُثْبَعَ الْمَدْحُ بِمَدْحِ آخَرَ، [103]/ فَإِذَا أَتْبَعَ الْمُتَكَلِّمُ وَصْفاً بِوَصْفِ آخَرَ إِمَّا مَدْحاً، أَوْ ذَمَّاً، فَهُوَ اسْتِثْبَاعٌ؛ قَالَ الْمُتَنَبِّى: (طوبل)

<sup>(1)</sup> البيتان لأبي زيد الفزاري في: نقع الطبب: 4/ 122 قال: قال أبو البركات القميحي أنشدنا أبو العباس ابن مكنون وقد رأى اهنزاز الثمار وتمايلها مرتجلاً . . قال: قال ابن رشيد: غلط المذكور في نسبة البيتين لابن مكنون وإنما هما لأبي زيد الفزاري من قصيدة أولها:

نعم الإله بشكره تتقيد فالله يشكر في النوال ويحمد مدت إليه أكفنا محتاجة فأنالها من جوده ما تعهد وهما في: روضة التعريف: 1/ 263 انظر إلى الأغصان في حركاتها، وفع الحجب: 2/ 248 منوبان لابن العريف.

<sup>(2)</sup> ينظر بحثه في: نقد الشعر: 57، العمدة: 1/533، الصناعتين: 375، تحرير التحرير: 207، ابن حجة 2/394، أنوار الربيع: 723.

نَهَبُتَ مِنَ الأَعْمَارِ مَا لَوْ حَوَيْتُهُ لَهُنَّتَتِ الدُّنْيَا بِأَنْكَ خَالِدُ (١) مَذَحَهُ بِصَوْنِهِ سَبَبًا لِصَلَاحِ الدُّنْيَا، مَذَحَهُ بِصَوْنِهِ سَبَبًا لِصَلَاحِ الدُّنْيَا، حَبْثُ جُعِلَتْ مُهَنَّأَةً بِخُلُودِهِ. وَقَالَ أَبُو بَكْرِ الْخَوَارِزْمِيُّ (٢): (كامل)

سَمْحَ الْبَدِيهَةِ لَيْسَ يُمْسِكُ أَصْلُهُ فَكَأَنَّمَا أَلْفَاظُهُ مِنْ مَالِهِ مَدَحُهُ إِذَلَاقَةِ الْمَنْطِقِ عَلَى وَجُو اسْتَنْبَعَ السَّمَاحَةَ. وَقَالَ ابْنُ الرُّومِيُّ: (سريع) نُهْكَتُهَا تَقْتُلُ جُلَّاسَهَا لِقُرْبِ مَحْشَاهَا مِنَ الْمَفْسَارِ (1) هَجَاهَا بِالْبَحُر (4) ثُمَّ اسْتَنْبَعَ هَجُواً آخَرَ بِالْقِصَرِ.

وَوْجُهُ الاسْتِنْبَاعِ مِنْ بَيْتِ النَّاظِمِ أَنَهُ أَبَاحَ لِلْمَادِجِينَ أَنْ يَمُدَحُوا بِمَا أَمْكَنَهُمْ مِنْ صِفَاتِ الْكَمَالِ مِنْ غَيْرِ حَجْرٍ عَلَيْهِمْ، ثُمَّ أَتْبَعَهُ بِصِفَةِ مَدْحٍ أَخْرَى: وَهُوَ أَنْ يَمْدَحَهَ بِأَنَّهُ عَبْدُ وَهُو تَقْيِدُ ذَٰلِكَ الإِطْلَاقِ بِأَنْ أَمَرَهُمْ بِوَصْفِ مَدْحٍ آخَرَ: وَهُوَ أَنْ يَمْدَحَهَ بِأَنَّهُ عَبْدُ مِنْ عَبِيدِ اللهِ، مُقَرَّبٌ، مُنَزَّةٌ رَبُّهُ عَنِ الافْتِقَارِ إِلَى الصَّاحِبَةِ وَالأَوْلَادِ. وَرُبْمَا أَنْ يَفَالَ: (الحَكُمُ بِعَا شِفْتَ مَدْحاً بِفَالَ: (الحَكُمُ بِعَا شِفْتَ مَدْحاً بِفَالَ: (الحَكُمُ بِعَا شِفْتَ مَدْحاً فِيهِ وَاحْتَكِمِ) إِلَّا أَنْكَ تَدَّعِي مَا ادَّعَتُهُ النَّصَارَى. وَقَدْ قَدَمَ هُنَا الْقَيْدَ دَفْعاً لِمَا يُنْوَهَمُ مَنْ السِّرِ الذَّقِيقِ، تَقْدِيمٌ دَفْعَ مَا يُنْوَهَمُ مُنْ اللَّرِادِهِ أَنْ لَوْ قُدْمَ الْمُطْلَقُ، وَهُو مِنَ السِّرِ الذَقِيقِ، تَقْدِيمٌ دَفْعَ مَا يُنْوَهَمُ مُنْ الْفَيْدَ دَفْعَ مَا يَنْوَهُمُ مَنْ السِّرِ الذَقِيقِ، تَقْدِيمٌ دَفْعَ مَا يَنْوَهُمُ مُنْ الْفَيْدَ مَنَا يَرْفَعُ مَا يَرْفَعُ مَا يُوهِمُهُ، فَيَرْفَعُهُ كَمَا يَرْفَعُ مَا يُرْفَعُ مَا يُعْطِيهِ عُمُومُ الْمُسْتُمْنَى مِنْهُ أَنْ لَوْ لَمْ يَرِدِ الاسْتِمْنَاءُ.

<sup>(1)</sup> الديوان: 2/ 277.

<sup>(2)</sup> هو أبو بكر محمد بن العباس الخوارزمي لغوي ونساية وشاعر مشهور، عاصر الصاحب بن عباد. (ت388هـ). ترجمته في: البيمة: 4/ 194، وقيات الأعيان: 4/ 400، الأعلام: 7/ 52، والبيت في: الديوان: 1/ 161، العمدة: 1/ 635 الفظه، المنزع البديم: 469 البساء، المعاهد: 3/ 91 و133 البس يمسك لفظه».

<sup>(3)</sup> الديوان: 3/ 1193 أمقساها من المحشأة، التبيان: 310 أمحشاها من المقسأة، عقود الجمان: 2/ 129.

<sup>(4)</sup> البِّخُرُ: نغير رائحة الفم، وقيل: نتن الفم وغيره. ل/بخر.

وَفِي الْبَيْتِ تَجْنِيسَانِ مِنْ نَوْعَيْنِ مِنْ أَنْوَاعِ الْجِنَاسِ: فَإِنَّهُ جَنَّسَ بِفِعْلِ أَمْرٍ وَمَاضٍ، وَبَيْنَ أَمْرَيْنِ: بِ (دَعْ هَا ادَّعَتْهُ) هُوَ الأُوّلُ، وَ(احْكُمْ وَاحْتَكِمٍ) هُوَ النَّانِي.

فصل: فِي إِقَامَةِ أَدِلَةِ الْمُسْلِمِينَ عَلَى فِرَقِ النَّصَارَى - لَعَنَهُمُ اللهُ - فِي مَا بِهِ كَفَرُوا فِي شَانِ عِيسَى، مَعَ أَنَّهُمُ - لَعَنَهُمُ اللهُ - لَا عِلْمَ لَهُمْ بِحَقِيقَتِهِ، وَلَا عِنْدُهُمْ فِيهِ دَلِيلٌ، وَإِنَّمَا أَخَذُوا دِينَهُمُ الْفَاسِدَ عَمَنْ لَا يُوثَقُ بِهِ، وَبَنَوْهُ عَلَى عِنْدَهُمْ فِيهِ دَلِيلٌ، وَإِنَّمَا أَخَذُوا دِينَهُمُ الْفَاسِدَ عَمَنْ لَا يُوثَقُ بِهِ، وَبَنَوْهُ عَلَى عِنْدَهُمْ فِيهِ دَلِيلٌ، وَإِنَّمَا أَخَذُوا دِينَهُمُ الْفَاسِدَ عَمَنْ لَا يُوثَقُ بِهِ، وَبَنَوْهُ عَلَى غَلْدَهُمْ فِيهِ دَلِيلٌ، وَمَنَامَاتِ، وَأُمُودٍ لَا تَصِحُ، وَلِذَٰلِكَ سَمَاهُمُ الله وَ اللهَ اللهُ اللهَ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

مِنْ دَعَاوِيهِمُ الْكَاذِبَةِ وَهُمْ فِرَقُ: مِنْهُمْ مَنْ قَالَ: مَا أَخْبَرَ الله بِهِ عَنْهُمْ أَنّهُ فَالُوا: ﴿ الْمَسِيحُ أَبْتُ اللّهُ ﴾ النوبة: 130، وَكَمَا قَالَ عَنْهُمْ فِي قَوْلِهِ سُبْحَانَهُ: ﴿ وَمَنْهُمْ مَنْ قَالَ: إِنَّ الْمَسِيحَ هُوَ اللهُ. ﴿ وَمَنْهُمْ مَنْ قَالَ: إِنَّ الْمَسِيحَ هُوَ اللهُ. وَفَلْ حَكَاهُ الله سُبْحَانَهُ عَنْهُمْ فِي قَوْلِهِ: ﴿ لَقَدْ كَكَرَ الّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللّهُ هُو الله الله سُبْحَانَهُ عَنْهُمْ فِي قَوْلِهِ: ﴿ لَقَدْ كَعْرَ الّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللّهُ هُو الله اللهُ عَنْ اللهُ عَنْهُمْ مَنْ قَالَ بِالتَّفْلِيثِ كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ لَلّهَ مَنْ قَالَ بِالتَّفْلِيثِ كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ لَقَدْ حَكَارُ اللّهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللّهُ عَلْهِ مُ عُلُوا كَبِيرً ، وَقَدْ بَسُطَا الْقَوْلَ فِي "الشّرْحُ الْكَبِيرُ" عَلَى بُطْلَانِ أَقُوالِهِمْ عُلُوا كُلِيمًا كُلّياً .



# وَانْسُبْ إِلَى ذَاتِهِ مَا شِئْتَ مِنْ شَرَفٍ وَانْسُبْ إِلَى قَدْرِهِ مَاشِئْتَ مِنْ عِظَم(١)

هٰذَا الْبَيْتُ فِي مَعْنَى التَّكْرِيرِ، إِذْ مُقْتَضَاهُ مُقْتَضَى الْبَيْتِ الأَوَّلِ، لأَنَّ مَنْ أُمِر بِأَنْ يَخْكُمَ وَيَخْتَكِمَ بِمَا شَاءَ مِنْ مَدْجِهِ ﷺ سُوْغَ لَهُ أَنْ يَنْسُبَ إِلَى ذَاتِهِ وَقَدْرِهِ مَا ذُكِرَ؛ لَكِنَّهُ مِنَ التَّكْرِيرِ الْمَحْمُودِ؛ إِذْ فِيهِ مَعْنَى لَمْ يَكُنْ فِي الَّذِي قَبْلَهُ، [104]// وَمَهُمَا تَضَمَّنَ الْمُكَرَّدُ مَعْنَى زَائِداً حَسُنَ التَّكُريرُ؛ وَذٰلِكَ أَنَّ هٰذَا الْبَيْتَ الَّذِي جَلَبَ هُنَا، فِيهِ تَنْبِيهٌ لِلْمَادِحِ عَلَى أَنَّهُ وَإِنْ أَطْلِقَ إِلَيْهِ فِي الْمَدْحِ أَنْ يَحْكُمَ وَيَحْتَكِمَ فَلْبَكُنْ عَارِفاً بِمَا يُنْسَبُ لِللَّاتِ وَمَا يُنْسَبُ لِلْقَدْرِ. وَيَحْتَاجُ أَنْ يُقَيِّدَ أَيْضاً هٰذَا الإظلاقَ بِمَا قَيْدَ الْبَيْتَ الَّذِي قَبْلُهُ، لأنَّهُ يُرِيدُ: فَمَا يَلِيقُ أَنْ يُنْسَبَ إِلَيْهِ [أخدُ مَا] (2) مِنْ أَنْ يُنْسَبَ إِلَيْهِ مَا يَكُونُ بِهِ أَيْضاً تَائِها عَنْ طَرِيقِ الصَّوَابِ. فَإِرَادَةُ تَقْبِيدِهِ وَاصِحَةٌ، لَكِن اسْتَغْنَى عَنْ تَكْرِيرِ التَّقْيِيدِ لأَنَّهُ لَمَّا جَاءَ بِالْبَيْتِ عَقِبَ الَّذِي قَبْلُهُ كَانَ فِي مَعْنَى قَوْلِ الْقَائِلِ: فَإِذَا اجْتَنَبْتَ مَا نَهَيْتُكَ عَنْهُ قُلْ مَا شِنْتَ مِنْ صِفَاتِ الشّرَفِ لِذَاتِهِ، وَمَا شِئْتَ مِنْ صِفَاتِ الْعَظَمَةِ لِقَدْرِهِ. وَهُوَ أَيْضاً تَكُرِيرٌ مَمَ الْبَيْتِ الْمُتَقَدِّم نَبُلْ، وَهُوَ: (فَاقَ النَّبِيئِينَ فِي خَلْقِ وَفِي خُلُق)(3)، لأَنَّ مَنْ فَانَهُمْ فِي الْخَلْقَ وَالْخُلُق حَصَلَ لَهُ شَرَفُ الذَّاتِ وَعِظَمُ الْقَلْرِ، لَكِنْ حُصُولاً جُمْلِياً. وَهَا هُنَا نَبْهَهُ بأَذْ يَأْتِيَ بِذَٰلِكَ إِثْيَاناً تَفْصِيلِياً، كَمَا فَعَلَ عِيَاضُ<sup>(4)</sup> فِي «الشَّفَا». وَلَوْلا أَنَّهُ أَطْلَقَ هُنَا وَقَالَ: (مَا شِئْتُ) لَتُوهُمَ أَنَّ مَدْحَهُ لَا يَكُونُ إِلَّا بِصِفَاتِ تَوْقِيفِيَّةِ، فَلَمَا أَطْلَقَ لْهُ، كَأَنَّهُ يَقُولُ: قُلْ كُلَّ مَا يَقْتَضِي كَمَالاً غَيْرَ مُشْتَرَكِ بِمَا يُنَاقِضُهُ.

<sup>(1)</sup> الديوان: 193.

<sup>(2)</sup> عبارة طمس وسطها، ولعل الأنسب ما أثبتناه.

<sup>(3)</sup> الديوان: 193.

<sup>(4)</sup> بنظر: كتاب الشفاء للقاضي عياض.

وَفِي الْبَيْتِ: (الاكْتِفَاءُ): وَهُوَ أَنْ تَحْذِفَ مِنَ الأُوَائِلِ لِدِلَالَةِ الأُوَاخِرِ، وَمِنَ الأُوَائِلِ لِدِلَالَةِ الأُوَاخِرِ، وَمِنَ الأُوَائِلِ. فَحَذَفَ هُنَا مَا نَهَاهُ عَنْهُ فِي الْبَيْتِ قَبْلَهُ اكْتِفَاءُ بِنَهْبِهِ الْمُتَقَدِّمِ. كَمَا أَنَّهُ أَجْمَلُ فِي (مَا) مِنْ قَوْلِهِ: (مَا شِفْتَ) فِي الْبَيْتِ الْمُتَقَدِّمِ، وَفَصْلَ هُنَا فِي (مَا) الْبَي ذَكَرَ أَيْضاً، وَبِهٰذَا كُلْهِ حَسُنَ التَّكْرِيرُ.

وَفِي الْبَيْتِ: (التَّفْسِيرُ): وَهُوَ أَنْ يَسْتَوْفِيَ الشَّاعِرُ شَرْحَ مَا أَتَى بِهِ مُجْمَلاً، وَقَلَ مَا يَأْتِي ذَٰلِكَ إِلَّا فِي بَيْتَيْنِ. كَمَا فَعَلَ النَّاظِمُ هُنَا، فَإِنَّهُ اسْتَوْفَى فِي الْبَيْتِ النَّائِي مَا أَتَى بِهِ مُجْمَلاً فِي الْبَيْتِ الأَوَّلِ.

وَفِي الْبَيْتِ: (الْمُقَابَلَةُ)، فَإِنَّهُ قَابَلَ بِجُمْلَةِ الْعَجُزِ جُمْلَةَ الصَّدْرِ.

[... وَكَوْنُهُ جَعَلَ الشَّرَفَ مِمَّا يُنْسَبُ إِلَى الذَّاتِ، وَ(الْعِظَمَ) مِمَّا يُنْسَبُ إِلَى الذَّاتِ: حِسَّا كَمَحَاسِنِ الْبَدَنِ، وَمَعْنَى كَصِفَاتِ الْكَمَالِ الْمَطْبُوعَة الذَّاتِ عَلَيْهَا، مِنَ الْكَرَمِ، وَالشَّجَاعَةِ، وَالْفَصَاحَةِ، وَالآدَابِ الْفَرْعِيَّةِ، وَالْعِصَمِ الْمَرْئِيَّةِ، الَّتِي تُنْسَبُ لَهُ مِنَ الْجَلَالَةِ... إِيَّاهُ، وَنَصْرِهِ بِالرَّعْبِ، وَمَا خُصَّ بِهِ مِنْ مَكَانَةِ... فِي كُلْ... وَعُلُو مَجْدًا [1].

<sup>(1)</sup> طرة يمين الورقة: 104 طمس أغلبها.

## Will the state of the state of

## فَإِنَّ فَضْلَ رَسُولِ اللَّهِ لَيْسَ لَهُ ﴿ حَدُّ فَيُعْرِبُ عَنْهُ نَاطِقٌ بِفَمِ (١)

شرح: جَاءَ النَّاظِمُ بِ (الْقَاءِ) وَ(إِنَّ) لِلتَّعْلِيلِ؛ كَأَنَّهُ يَقُولُ: وَإِنَّمَا أَبَحْتُ لَكَ أَنْ نَنْسُبَ مَا شِئْتَ مِنْ شَرَفِ لِلْمَاتِهِ، وَمَا شِئْتَ مِنْ عِظَمِ لِقَدْرِهِ، فَإِنْكَ وَإِنْ بَالْغُتْ فِي نِسْبَقِكَ لَا تَصِلُ إِلَّا بَعْضَ الْبَعْضِ مِنْ شَرَفِهِ، وَبَعْضَ الْبَعْضِ مِنْ بَالْغُتْ فِي نِسْبَقِكَ لَا تَصِلُ إِلَّا بَعْضَ الْبَعْضِ مِنْ شَرَفِهِ، وَبَعْضَ الْبَعْضِ مِنْ عِظْمِهِ؛ إِذْ لَا تَشْقِطِيعُ أَحَدُ أَنْ يَفِي بِمَا قَامَ بِذَاتِهِ مِنْ عِظْمِهِ، وَلَا بِمَا قَامَ بِذَاتِهِ مِنْ عَظْم.

وَجَاءَ النَّاظِمُ بِقَوْلِهِ: (لَيْسَ لَهُ حَدًّ) مُبَالَغَةً فِي التَّغْبِيرِ عَنِ الأَفْضَلِيَةِ. وَمَعْلُومُ قَطْعاً أَنَّ عِبَارَتَهُ هَٰذِهِ أَبْلَغُ مِمَّا لَوْ قَالَ: إِنَّهُ أَفْضَلُ الْبَشَرِ؛ لأَنَّ فِي قَوْلِكَ: افْضَلُ الْبَشْرِ، يُشْعِرُ بِالْمُشَارَكَةِ، إِذْ (أَفْعَلُ) إِنَّمَا يَأْتِي غَالِباً فِي الْجِنْسِ الْمُشْتَرَكِ. وَقَدُ قَدَمَ أَنَّ جَوْهَرَ الْحُسْنِ فِيهِ غَيْرُ مُنْقَسِمٍ، وَإِذَا كَانَ غَيْرَ مُنْقَسِمٍ فَلَا اشْتِرَاكَ؛ لَكِنَ مَخَاسِنَهُ يَبِي مِنْهَا مَا شُورِكَ فِيهَا، لَكِنْ لَا يُسَادِي حَظَّهُ أَحَدٌ. [105] وَمِنْ مَخَاسِنِهِ فَيْ مَا لَيْسَ لا حَدِ فِيهَا شِرْكَةٌ، فَكَانَ قَوْلُ النَّاظِم: (لَيْسَ لَهُ حَدًّ) أَبْلَغَ.

وَالْمُرَادُ بِ (الحَدُ): الطَّرَفَ وَالْغَايَةَ. وَالْمُرَادُ بِهِ: إِنَّ فَضْلَهُ لَا يَذْخُلُ حَصْرُهُ نَحْتَ فَهْمِ أَحَدِ مِنَ الْخَلْقِ. وَالَّذِي تَقَعُ فِيهِ الْمُشَارَكَةُ الأَحْوَالُ الْبَشَرِيَّةُ، فَإِنّهُ يَجُوزُ عَلَيْهِ عَيْهِ مَا يَجُوزُ عَلَى الْبَشَرِ مَعَ أَنّهُ أَفْضَلُ الْخَلْقِ فِي صُدُورِ تِلْكَ الأَحْوَالِ عَنْهُ.

فَإِنْ قُلْتَ: وَكَيْفَ يَكُونُ الطَّرَفُ الَّذِي كَنَى عَنْهُ بِالْحَدِّ؟

قُلْتُ: نَفْيُ الظَرَفِ عَنِ الشَّيْءِ فِي الْمَحْسُوسَاتِ يَكُونُ عَلَى وَجُهَيْنِ: مَا لَا حَدَّ لَهُ لِكُثْرَتِهِ أَوْ لَا حَدَّ لَهُ لاجْتِمَاعِ ظَرَفَيْهِ فِي الأَشْكَالِ الْمُسْتَدِيرَةِ؛ لأَنَكَ لَوْ فَرَضْتَ خَلَقَةً مُسْتَدِيرَةً فَإِنَّكَ لَا تَجِدُ لَهَا ظَرَفاً، فَإِنَّ خُطُوطَ الدَّوَاثِر لَا نُدُرِكُ لَهَا فَرَضْتَ خَلَقَةً مُسْتَدِيرَةً فَإِنَّكَ لَا تَجِدُ لَهَا ظَرَفاً، فَإِنَّ خُطُوطَ الدَّوَاثِر لَا نُدُرِكُ لَهَا

<sup>(</sup>١) الديوان: 193.

طَرَفاً لالْتِحَامِ طَرَفَيِ الْحَظِّ. فَالْمُسْتَدِيرُ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُ طَرَف، فَإِنَّهُ مُتَنَاهِ، وَيُدْرَكُ تَنَاهِيهِ، وَلَوْ لَمْ يُوفَف عَلَى طَرَفِ مِنْهُ، لَكِنَّ كَمْيَتَهُ مَعْقُولَةُ الثَنَاهِي حِسَّا وَعَقْلاً. وَأُمَّا الْمَفْرُوضُ عَلَى هَيْنَةِ الاسْتِطَالَةِ وَهُوَ مَا لَا يُدْرِكُ الْمُتَأَمِّلُ طَرَقَهُ لِحَفْرَتِهِ وَهُوَ اللَّهِ يَعْقُ لِكَفْرَتِهِ لَا يُحْرُبُ النَّاظِمُ، فَكَأَنَّهُ يَقُولُ: فَضَلْ رَسُولِ اللهِ يَعْقُ لِكَفْرَتِهِ لَا يَخْصُرُهُ وَمَا لَا تُحِيطُ بِهِ الْعُقُولُ كَيْفَ يُعْرِبُ النَّاطِقُ عَنْ مِقْدَادِ يَسْتَطِيعُ عَقْلُ أَنْ يَخْصُرُهُ وَمَا لَا تُحِيطُ بِهِ الْعُقُولُ كَيْفَ يُعْرِبُ النَّاطِقُ عَنْ مِقْدَادِ كَمْيَتِهِ؟ إِذْ لَا يَحْصُرُ اللَّسَانُ بِالإِعْرَابِ عَنْهُ إِلَّا مَا يُحِيطُ بِهِ الْعَقْلُ فِي نَوْعِهِ، إِذِ لَلْ يَحْصُرُ اللَّسَانُ بِالإِعْرَابِ عَنْهُ إِلَّا مَا يُحِيطُ بِهِ الْعَقْلُ فِي نَوْعِهِ، إِذَ لَا يَحْصُرُ اللَّسَانُ بَالإِعْرَابِ عَنْهُ إِلَّا مَا يُحِيطُ بِهِ الْعَقْلُ فِي نَوْعِهِ، إِذَ لَا يَحْصُرُ اللَّسَانُ بَالإِعْرَابِ عَنْهُ إِلَّا مَا يُحِيطُ بِهِ الْعَقْلُ فِي نَوْعِهِ، إِذَا لَا يَحْسُرُ اللَّسَانُ تُرْجُمَانُ الْقَلْبِ.

وَيُصِحُ فِي بَاءِ (يُعْرِبُ) النَّصْبُ بِإِضْمَارِ (أَنْ) بَعْدَ الْفَاءِ الْوَاقِعَةِ بَعْدَ الْفَيِ وَيَصِحُ فِيهَا الرَّفَعُ وَالأَوَّلُ أَوْجَهُ. وَقَوْلُهُ: (بِقَمِ)، جَلَبَهُ تَوْكِيداً، مِنَ الْخَشُو الْمُسْتَحْسَنِ، إِذْ يَعْلَمُ أَنَّ النَّطْقَ لَا يَكُونُ إِلَّا بِالفَمِ، كَقَوْلِكَ: يَطِيرُ الْحَشُو الْمُسْتَحْسَنِ، إِذْ يَعْلَمُ أَنَّ النَّطْقَ لَا يَكُونُ إِلَّا بِالفَمِ، كَقَوْلِكَ: يَطِيرُ بِجَنَاحِبِهِ. وَ(الإِعْرَابُ) هُنَا بِمَعْنَى: الْبَيَانِ؛ مِنْ قَوْلِهِ عَلَيْهُ: "وَالثَّيْبُ تُعْرِبُ عَنْ نَصْحِيلٍ أَنْ يَعْلِبُ أَنْ نَجْعَلَ (النَّطْقَ)، وَالأَحْسَنُ تَعَلَّقُهُ بِ (فَاطِقٌ) لِخُصُوصِيَةِ النَّطْقِ بِاللَّسَانِ، إِلَّا أَنْ نَجْعَلَ (النَّطْقَ) عِبَارَةً عَنْ تَحْصِيلِ الْعُلُومِ بِاللَّسَانِ، إِلَّا أَنْ نَجْعَلَ (النَّطْقَ) عِبَارَةً عَنْ تَحْصِيلِ الْعُلُومِ بِاللَّسَانِ، إِذْ ذَاكَ [مُتَعَلِقاً] (النَّطْقِ) عِبَارَةً عَنْ تَحْصِيلِ الْعُلُومِ بِاللَّسَانِ، إِذْ ذَاكَ [مُتَعَلِقاً] (النَّطْقِ) عِبَارَةً عَنْ تَحْصِيلِ الْعُلُومِ بِاللَّسَانِ، إِذْ ذَاكَ [مُتَعَلِقاً] (النَّطْقِ) عِبَارَةً عَنْ تَحْصِيلِ الْعُلُومِ بِاللَّسَانِ، إِذْ ذَاكَ [مُتَعَلِقاً] (النَّعْوِبُ).

فَإِنْ قُلْتَ: لِمَ لَمْ يُعَمِّمِ النَّاظِمُ عَدَمَ اسْتِطَاعَةِ الْمُعْرِبِينَ فِي حَقَّ كُلِّ نَبِيٍّ، قَإِنَّ أَنْبِيَاءَ اللهِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ لَا يَسْتَطِيعُ أَحَدٌ مِنَ الْخَلْقِ أَنْ يُعْرِبَ عَنْ مَجْمُوع فَضْلِهِمْ؟

قُلْتُ: لَمَّا كَانَ قَطْدُ النَّاظِم بَيَانَ صِفَاتِ مَمْدُوجِهِ، وَرَأَى أَنَّ مَا هُوَ يُخْبِرُ عَنْهُ مِنْ أَوَّلِ إِخْبَارِهِ، إِنَّمَا هُوَ عَنْهُ ظَيِّلًا، أَفْرَدَهُ بِالذَّكْرِ. وَأَنْبِيَاءُ اللهِ كُلُّهُمْ عَلَيْهِمُ الشَّلَامُ وَإِنْ تَفَاوَتَتْ دَرَجَاتُهُمْ فِي التَّفْضِيلِ لَا يَحْصُرُ فَضْلَهُمْ عَمَلٌ، وَلَا يُحِيطُ الشَّلَامُ وَإِنْ تَفَاوَتَتْ دَرَجَاتُهُمْ فِي التَّفْضِيلِ لَا يَحْصُرُ فَضْلَهُمْ عَمَلٌ، وَلَا يُحِيطُ بِالإَغْرَابِ عَنْهُ لِسَانٌ.

وَفِي الْبَيْتِ الْمَذْهَبُ الْكَلَامِيُّ [106]// •وَهُوَ أَنْ يُورِدَ الْبَلِيغُ حُجَّةً عَلَى مَا

<sup>(1)</sup> ابن ماجه: 1/ 602، أحمد: 4/ 162. تعرب: تظهر وتكشف عن نفسها.

<sup>(2)</sup> في الأصل: امتعلق.

بَذْعِيهِ عَلَى طَرِيقَةِ الْمُتَكَلِّمِينَ (1)؛ قَالَ تَعَالَى: ﴿قَالَ مَن يُحِي اَلْهَظْمَ وَهِى رَبِيمٌ الله فوله: ﴿عَلِيمٌ ﴾ [بس: 78، 79]، أَلْجَمَهُمْ بِدَلِيلِي الْقُدْرَةِ وَالْعِلْمِ. وَقَالَ ﷺ: ﴿بَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ، لَوْ قُلْتُ لَكُمْ: إِنَّ خَيْلاً تَطْلُعُ عَلَيْكُمْ مِنْ وَرَاءِ هٰذَا الْجَبَلِ أَكُنْمُ تُصَدِّقُونِي؟ قَالُوا: نَعَمْ. قَالَ: إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ بَيْنَ يَدَيَ عَذَابٌ شَدِيدٌ (2)، أَكْنَمُ نَذِيرٌ بَيْنَ يَدَيَ عَذَابٌ شَدِيدٌ (2)، فَلْمَا أَقَرُوا بِصِدْقِهِ أَنْذَرَهُمْ. وَقَالَ عَلِي بُنُ أَبِي طَالِبٍ فَيْ يَوْمَ السَّقِيفَةِ لَمَا فَلْمَا أَقَرُوا بِصِدْقِهِ أَنْذَرَهُمْ. وَقَالَ عَلِي بُنُ أَبِي طَالِبٍ فَيْكُ يَوْمَ السَّقِيفَةِ لَمَا قَالَتِ الأَنْصَارُ: •مِنَا أُمِيرٌ وَمِنْكُمْ أُمِيرٌ»: •هَ لَا احْتَجْجُتُمْ عَلَيْهِمْ بِوَصِيّةِ وَلَا اللّهِ ﷺ: • وَأَنْ أَمِيرٌ وَمِنْكُمْ أُمِيرٌ»: •هَ لَا احْتَجْجُتُمْ عَلَيْهِمْ بِوَصِيّةِ وَلَا اللهِ عَلَيْهِمْ وَتَتَجَاوَزَ عَنْ مُسيئِهِمْ، لَوْ كَانَتِ رَسُولِ اللهِ ﷺ: • وَإِنْ نُوعِينَ إِلَى مُحْمِينِهِمْ وَتَتَجَاوَزَ عَنْ مُسيئِهِمْ، لَوْ كَانَتِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِمْ لَمْ تَكُنِ الْوَصِيَّةُ فِيهِمْ (3). وَهُو نَوْعُ عِنْدَ أُرْبَابٍ عِلْمِ الْبَيَانِ بَدِيعُ. الْإَمَارَةُ فِيهِمْ لَمْ تَكُنِ الْوَصِيَّةُ فِيهِمْ (3). وَهُو نَوْعُ عِنْدَ أُرْبَابٍ عِلْمِ الْبَيَانِ بَدِيعُ.

قَالَ الْوَلِيدُ (4) لَابْنِ الْأَقْرَعِ (5): ﴿ أَنْشِدْنِي قَوْلَكَ فِي الْخَمْرِ ، فَأَنْشَدَهُ: (طويل) كُمَيْتُ إِذَا سَجَّتُهُ فِي الْكَأْسِ وَدُهُمَا لَهَا فِي عِظَامِ الشَّارِبِينَ دَبِيبُ (\*)

<sup>(1)</sup> الإيضاح: 516.

<sup>(2)</sup> البخاري: 34/18، مسلم: 1/193، السن الكبرى: 9/7.

<sup>(3)</sup> ينظر: نهاية الأرب في فنون الأدب: 2/ 417.

 <sup>(4)</sup> هو الوليد بن يزيد بن عبد الملك بن مروان بن الحكم يكنى أبا العباس ولقب بالبيطار وخليع بني مروان. ترجمته في: (فوات الوفيات: 256، الوزراء والكتاب: 68، الخزانة: 1/ 328).

<sup>(5)</sup> هو عبد الله بن الحجاج بن محصن بن جندب، شاعر فاتك صعلوك. ترجمته في: (الأغانى: 158/13=170).

 <sup>(6)</sup> البيتان للاقيشر الأسدي في: شعر بني أسد: 165. برواية:

تريك القذى من دونها وهي دونه لوجه أخيها في الإناء قطوب كمبت إذا فضت وفي الكأس وردة لها في عظام الشاربين دبيب ونسبا لابن الأفرع في الأغاني: 7/ 55 برواية: اشجت، الريك القذى من دونها وهى دونها. وفي: 13/ 171 والأول بعد الثاني برواية:

تمر وتستحلي على ذاك شربها لوجه أخيبها في الإناء قطوب كمبت إذا صبت وفي الكأس وردة لها في عظام الشاربين دبيب وفي الأغاني: 11/ 269 منسوبان للأقيشر الأسدي "فضت". وفي المحب والمحبوب: 4/ 153 منسوبان للأقيبل القيني، مطالع البدور: 1/ 139 «تربك القذى من دنها». حلية الكميت: 16 «يربك الندى من دونها». أنوار الربيم: 4/ 360 =

تُرِيكَ الْقَذَى مِنْ دَنَّهَا وَهْيَ دُونَهُ لِوجْهِ أَخِيهَا فِي الْإِنَّاءِ قُطُوبُ

قَالُ الْوَلِيدُ: شَرِبْنَهَا وَرَبُّ الْكَغْبَةِ، فَقَالَ ابْنُ الْأَقْرَعِ: لَئِنْ كَانَ وَصْفِي لَهَا رَابَكَ فَقَدْ رَابَنِي مَغْرِفَتُكَ بِهَا اللهُ وَالنَّاظِمُ لَمَّا قَالَ: (فَإِنَّ فَضْلَ رَسُولِ اللهِ لَيْسَ لَهُ حَدِّلُهُ، وَإِذَا كَانَ ذُلِكَ فَكَيْفَ يُعْرِبُ عَنْ مَا لَا حَدَّ لَهُ؟.

وَفِيهِ أَيْضاً: (مُرَاعَاةُ النَّظِيرِ)، لِجَمْعِهِ بَيْنَ الْمُتَنَاسِبَيْنِ: ذَاتِهِ ﷺ وَقَلْرِهِ، وَبَيْنَ صِفَتْلِهِمَا وَمُمَا: (الشُّرَفُ وَالْعِظَمُ).

وَ(رَسُولُ اللهِ، وَابْنِ عَبَاسٍ عَلَى عَبْدِ اللهِ، وَابْنِ عَبْلِ اللهِ، وَابْنِ عَبَاسٍ عَلَى عَبْدِ اللهِ، وَابْنِ عَبَاسٍ عَلَى عَبْدِ اللهِ، فَيَكُونُ قَوْلُهُ: (فَإِنَّ فَضْلَ رَسُولِ اللهِ) كَقَوْلِكَ: (فَإِنَّ فَضْلَ مَحَمْدِ). فَكَأَنَّ إِضَافَةَ (فَضْلَ) إِنَّمَا هِيَ لِعَلَم فَتَكُونُ إِضَافَةً مُجَرَّدَةً. وَإِنْ أُرِيدُ مِحْمَدِ). فَكَأَنَّ إِضَافَةَ رَقَضُلَ) إِنَّمَا هِيَ لِعَلَم فَتَكُونُ إِضَافَةً مُجَرَّدَةً. وَإِنْ أُرِيدُ بِرَسُولِ اللهِ نِسْبَةً كُلِّيةً، كَانَ فِيهِ تَتَابُعُ الإِضَافَةِ، وَتَتَابُعُ الإِضَافَاتِ إِنْ كَثُرَ لَيْسَ بِرَسُولِ اللهِ نِسْبَةً كُلِّيةً، كَانَ فِيهِ تَتَابُعُ الإِضَافَةِ، وَتَتَابُعُ الإِضَافَاتِ إِنْ كَثُرَ لَيْسَ بِذَاكَ عِنْدَ الشَّعَفُوا إِضَافَتَيْنِ، قَالَ اللهُ بِذَاكَ عِنْدَ الشَّعَفُوا إِضَافَتَيْنِ، قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَكُلُ عَبْدَمُ رَحَكِينَا لَيْكَ اللهُ عَلَى إِضَافَتَيْنِ إِذَا كَانَتِ الْمُتَضَايِفَاتُ مَقْصُودَةً لِتَعْرِيفِ الْمُضَافِ بِمَجْمُوعِ أَجْزَاهِ النَّاعِرِ: (طوبل)

## خَمَامَةُ جَرُعاً حَوْمَة الْجَنْدَلِ اسْجَعِي (2)

وَإِضَافَاتُ الآيَةِ فَصِيحَةً بَدِيعَةٌ، لأَنَّ الذِّكْرَ وَالرَّحْمَةَ وَالإِضَافَةَ لِلرَّبْ، كُلُّ ذَٰلِكَ يُفِيدُ مَعْنَى بَلِيعاً. وَلَيْسَ فِي قَوْلِ النَّاظِمِ هٰذَا الْمَعْنَى الْكُلِّيُّ إِلَّا إِضَافَتَانِ لَآ غَيْرُ، وَعَلَى الْغَلَبَةِ إضَافَةٌ وَاحِدَةٌ.

اشموس إذا شجت لدى الماء مرة!.

<sup>(</sup>١) القصة في الأغاني: 7/ 55 و 11/ 269 و 13/ 171، المحب والمحبوب: 4/ 135.

<sup>(2)</sup> البيت لابن بابك الشاعر المشهور، وتمامه: "فأنت بمرأى من سعاد ومسمع" وهو في: الطراز: 3/ 58، التلخيص: 32، المعاهد: 1/ 59، تزيين الأسواق: 98، الجندل: الجرعاء: الرملة الطيبة المنبت لا وعوتة فيها. حومة القتال: معظمه. الجندل: الحجارة. السجع: هدير الحمام.

### [107]// 46 \_ قَالَ:

### لَوْ نَاسَبَتْ قَدْرُهُ آيَاتُهُ عِظْماً الْحَياسُهُ حِينَ يُدْعَى دَارِسَ الرَّمَم(1)

شرح: هٰذَا الْبَيْتُ جَلَبَهُ النَّاظِمُ تَثْهِيماً لِمَا قَدَّمَ مِنْ أَنَّ فَضْلَهُ اللَّهِ لَيْسُ لَهُ حَدُّ. وَمَقْصَدُ النَّاظِمِ أَنْ يُخْبِرَ أَنَّ مَا أُوتِيَ النبيُ اللَّهِ مِنَ الْمُعْجِزَاتِ - مَعْ كَثْرَبَهَا - أَنْهَا جَارِيَةٌ لِإِظْهَارِ صِدْقِهِ فِي مَا ادَّعَاهُ مِنْ نُبُوتِهِ اللَّهِ. وَقَدْ وَرَدَتُ خَارِقَةً لِلْعَادَةِ مُتَعَدَّدَةً، أَنْهَاهَا بَعْضُهُمْ إِلَى أَلْفِ مُعْجِزَةٍ، وَلَمْ يَفِ بِهَا (2)؛ لَكِنْ خَارِقَةً لِلْعَادَةِ مُتَعَدَّدَةً، أَنْهَاهَا بَعْضُهُمْ إِلَى أَلْفِ مُعْجِزَةٍ، وَلَمْ يَفِ بِهَا (2)؛ لَكِنْ لَوْ جَاءَتُ مُنَاسِبَةً لِقَدْرِهِ الْقَتَضَى قَدْرُهُ أَنْ يَقْعَ خَرْقُ الْعَادَاتِ، بِأَعْظَمَ مِمّا وَقَعَ، خَى إِنّهُ لَوْ ذُكِرَ السُمُهُ عَلَى الْعِظَامِ النَّخِرَةِ لَحَيِنَكَ.

أَرْادَ هُنَا: الْمُعْجِزَاتُ.

و(الدَّارِسُ) وَ(الدَّابِرُ): الْمُضْمَجِلُ الرَّمِيمُ، مِنْ قَوْلِهِمْ: دَرَسَتِ الدَّارُ: إِذَا مِنْ

وَ(رَمُ) الْحَبْلُ: إِذَا عَفَنَ، وَمِنْهُ سُمْيَ ذُو الرُّمَّةِ وَقَالَ اللهُ عَزَّ مِنْ قَائِلِ: ﴿ مَنْ ثَائِلِ: ﴿ مَنْ ثَائِمَ مَا الْمُسَمِ ﴾ ﴿ مَن يُحْي ٱلْمِطَامَ وَهِيَ رُمِيكُ ﴾ [بس: 78]. وَفِيسِهِ رِوَايَسَةُ: (دَارِسَ الأَمْسِمِ)، وَ(دَارِسَ الرَّمَم) أَشْهَرُ.

وَالْمُعْجِزَةُ: هِيَ شَاهِدُ مُدَّعِيَ النَّبُوَّةِ، وَهِيَ مَأْخُوذَةٌ مِنَ الإِعْجَازِ، وَهِيَ مَصْدَرُ أَعْجَزَ يُعْجِزُ إِعْجَازاً، وَاسْمُ الْفَاعِلِ مِنْهُ مُعْجِزٌ، وَهِيَ عِبَارَةٌ جَارِيَةٌ عَلَى التَّوَسُّعِ وَالتَّجَوُّزِ، فَإِنَّ فَاعِلَ الْمُعْجِزَةِ هُوَ الْمُعْجِزْ، وَالْمُعْجِزَةُ غَيْرُ فَاعِلَةٍ لِلْعَجْزِ. وَالْمُعْجِزَةُ عَنْ مُعَارَضَتِهَا، كَمَا يَمْنَعُ وَالْمَعْنَى فِي ذَٰلِكَ أَنَّ الْخَالِقَ سُبْحَانَهُ يَمْنَعُ الْخَلْقَ عَنْ مُعَارَضَتِهَا، كَمَا يَمْنَعُ وَالْمَعْنَى فِي ذَٰلِكَ أَنَّ الْخَالِقَ سُبْحَانَهُ يَمْنَعُ الْخَلْقَ عَنْ مُعَارَضَتِهَا، كَمَا يَمْنَعُ عَنْهُمْ كَسُبَ الأَفْعَالِ عِنْدَ قِيَامِ الْعَجْزِ بِهِمْ. وَتَسْمِيَةُ الْقَاصِرِينَ عَنِ الْمُعَارَضَةِ عَنْهُمْ كَسُبَ الأَفْعَالِ عِنْدَ قِيَامِ الْعَجْزِ بِهِمْ. وَتَسْمِيَةُ الْقَاصِرِينَ عَنِ الْمُعَارَضَةِ

<sup>(1)</sup> الديوان: 193.

<sup>(2)</sup> ينظر: المنهاج في شعب الإيمان: 1/ 263، ومعترك الأقران: 1/3.

عَجْزَةً مَجَازُ آخَرُ، لأَنَّ الْعَاجِزَ مَنْ قَامَ بِهِ الْعَجْزُ وَكَانَ مُفَارِناً لِلْفِعْلِ الّذِي كَانَ الْعَجْزُ عَجْزاً عَنْهُ. وَلَوْ كَانَ الاسْمُ جَارِياً عَلَيْهِ حَقِيقَةً، وَتَسْمِيَةُ مَنِ امْتَنَعَ عَلَيْهِ الْعَجْزُ عَجْزاً كَانَ بِهِ عَاجِزاً، الْفَعْلُ عَاجِزاً حَاجِزاً حَلَيْهِ عَجْزاً كَانَ بِهِ عَاجِزاً، الْفَعْلُ عَاجِزاً حَابَقِ عَجْزاً كَانَ بِهِ عَاجِزاً، وَكَانَتِ الْمُعْجِزَةُ قَدْ فَعَلَتْ فِيهِ عَجْزاً كَانَ بِهِ عَاجِزاً، وَكَانَتِ الْمُعْجِزَةُ قَدْ فَعَلَتْ فِيهِ عَجْزاً كَانَ بِهِ عَاجِزاً، وَكَانَتِ الْمُعْجِزِ مُنْهُ مِنْ صَرُورَةِ الْعَجْزِ مُقَارَنَة الْمُعْجِزِ عَنْهُ. وَلَمَّا كَانَ الأَمْرُ بِخِلَافِ ذَٰلِكَ، عُلِمَ مِنْهُ صِحْةُ مَا بَيْنَاهُ. وَمُو أَنَّ الْمُعْجِزَةِ شُرُوطٌ بِثَةٌ (اللهُ تَعَالَى، وَأَنَّ إِطْلَاقَ الْعَجْزِ عَلَى الْحَقِيقَةِ هُوَ فَاعِلُ الْعَجْزِ، وَهُو اللهُ تَعَالَى، وَأُنَّ إِطْلَاقَ الْعَجْزِ عَلَى انْتِفَاءِ الْقُدْرَةِ مَجَازً. وَلِلْمُعْجِزَةِ شُرُوطٌ بِتَةٌ (اللهُ تَعَالَى، وَأُنَّ إِطْلَاقَ الْعَجْزِ عَلَى انْتِفَاءِ الْقُدْرَةِ مَجَازُ. وَلِلْمُعْجِزَةِ شُرُوطٌ بِتَةٌ (اللهُ اللهُ اللهُ الْعَلَى الْعَجْزِ عَلَى الْعَفْرَةِ مَجَازً. وَلِلْمُعْجِزَةِ شُرُوطٌ بِتَهُ اللهُ الْعَنْ الْعُنْ اللهُ الْعَلْمَ عَلَيْهِ اللهُ الْعَجْزِ عَلَى الْعَلْمَ اللهُ الْعُلْولَةُ اللهُ الْعَلْمُ اللهُ الْعُلْمَ اللهُ الْعَلْمَ اللهُ الْعُلْمُ اللهُ الْعَلْمُ اللهُ الْعُلْمُ اللهُ الْعَلْمُ اللهُ الْعُلْمُ اللهُ الْعُلْمُ اللهُ اللهُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ اللهُ الْعُلْمُ اللهُ الْمُ الْعُلْمُ اللهُ الْمُعْمِلُولُ الْعُلْمُ اللهُ الْعُلْمُ الْمُ الْعُلْمُ الْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْمُ الْعُلْمُ الْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْمُ الْعُلْمُ الْمُولُولُ اللهُ الْعُلْمُ الْمُ اللهُ الْعُلْمُ الْمُ الْمُلْعُلُمُ الْعُلْمُ الْمُعُولُ اللّهُ الْمُولُ الْمُ الْمُلْمُ الْمُؤْمِ اللهُ الْعُلْمُ الْمُعْمِلُولُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللهُ الْمُلْمُ الْمُؤْمُ الْمُلْمُ الْمُ الْمُولُولُ الْمُلْمُ ال

أَنْ تَكُونَ فِعْلَ اللهِ تَعَالَى، أَوْ مَا يَتَنَزَّلُ مَنْزِلَةَ الْفِعْلِ، إِذْ لَا يَجُوزُ أَنْ تَكُونَ صِفَةً قَدِيمَةً، فَإِنَّ مِنْ شَرْطِهَا أَنْ تَكُونَ مُخْتَصَةً بِمُدَّعِي النَّبُوءَةِ، فَإِنَّهَا إِنْ لَمْ تَخْتَصْ لَمْ تَكُنْ مُعْجِزَةً لَهُ، فَأُولَى مِنْ غَيْرِهِ. وَيَسْتَوِي فِيهَا الصَّادِقُ وَالْكَاذِبُ. وَإِذَا بَطُلَ اخْتِصَاصُ الصَّفَةِ الْقَدِيمَةِ بِوَاحِدٍ عَلَى التَّعْبِينِ تَعَيَّنَ أَنَّ الْمُعْجَزَةَ فِعْلُ رَبِدَ عَلَى التَّعْبِينِ تَعَيَّنَ أَنَّ الْمُعْجَزَةَ فِعْلُ رَبِدَ عَلَى ذَلِكَ.

وَالشَّرُطُ الثَّانِي: أَنْ تَكُونَ خَارِقَةً لِلْعَادَةِ، وَمُحَالُ أَنْ تَنْخُرِقَ الْعَادَةِ، وَالشَّمُوطُ الثَّادِةِ، وَكُلُّ مَا يَقَعُ لِلْعَبْدِ الْحَبْسَاباً إِذَا لَمْ يَكُنْ مُعْنَاداً، وَوَقَعَ خَارِقاً لِلْعَادَةِ، فَهُو مُعْجِزَةٌ إِذَا تَكَامَلَتْ شُرُوطُهُ، كَالْمَشْيِ عَلَى الْمَاءِ، وَالصَّعُودِ عَلَى الْهَوَاءِ، وَشِبْهِ ذَٰلِكَ، لأَنَّ مُخْتَرِعَ تِلْكَ الأَفْعَالِ هُوَ اللهُ تَعَالَى. وَلَا جِلافَ أَنَّ الْهُدُوةَ عَلَى هٰذِهِ الأَفْعَالِ مُعْجِزَةٌ، إِذْ هِيَ مِنْ فِعْلِ اللهِ وَلَيْسَتْ مِنْ مَقْدُورَاتِ الْبَشِرِ. عَلَى هٰذِهِ الأَفْعَالِ مُعْجِزَةٌ، إِذْ هِيَ مِنْ فِعْلِ اللهِ وَلَيْسَتْ مِنْ مَقْدُورَاتِ الْبَشِرِ. وَقَدْ تَكُونُ الْمُعْجِزَةُ انْتِفَاءَ فِعْلِ، كَمَا لَوْ قَالَ نَبِيءٌ فِي زَمَنِ تَجْوِيزِ وُجُودِ النَّبُوءَةِ: وَقَدْ تَكُونُ الْمُعْجِزَةُ انْتِفَاءَ فِعْلٍ، كَمَا لَوْ قَالَ نَبِيءٌ فِي زَمَنِ تَجْوِيزِ وُجُودِ النَّبُوءَةِ: الْمُعْجِزَةِ الْقِيَامِ مِنْ قَوْمٍ الْقَيْامِ مِنْ قَوْمٍ الْمُعْجِزَةُ الْقِيَامِ مِنْ قَوْمٍ الْقَيَامِ مِنْ قَوْمٍ الْمُعْجِزَةِ الْقِيَامِ مِنْ قَوْمٍ الْمُعْجِزَةُ الْقِيَامِ مِنْ قَوْمٍ الْمُعْجِزَةِ الْقِيَامِ مِنْ قَوْمٍ الْمُعْجِزَةِ الْقِيَامِ مِنْ قَوْمُ مَا الْمُعْجِزَةُ الْقِيَامِ مِنْ قَوْمٍ الْمُعْجِزَةُ الْقِيَامِ مِنْ قَوْمٍ الْمُعْجِزَةُ الْهُولُهُ عَلَى مِعْلِوهُ مُعْجِزَةٌ، لأَنْهُ خَارِقُ لِلْعَادَةِ.

<sup>(1)</sup> ينظر: شرح المقاصد: 4/ 11 ـ 15، الموافق في علم الكلام: 339 ـ 340.

<sup>(2)</sup> في الأصل: امعجزة؛ ولعل الأنسب ما أثبتاه.

الشَّرُطُ النَّالِثُ: أَنْ يَتَحَدَّى النبيُّ بِالْمُعْجِزَةِ، وَتَقَعُ عَلَى وَقْقِ دَعْوَاهُ ؛ وَالْمُرَادُ بِالتَّحَدِّي: رَبُطُ الدَّعْوَى بِالْمُعْجِزَةِ، فَإِنْ وَقَعَتْ غَيْرَ مُوَافِقَةِ لِدَعُواهُ لَمْ نَدُلُ.

الشَّرُطُ الرَّابِعُ: أَنْ تَقَعَ مُفْتَرِنَةً بِالتَّحَدِّي، لأَنَّ وَضفَ دِلَالَتِهَا عَلَى الصَّدُقِ لَا يَكُونُ إِلَّا مَعَ الاقْتِرَانِ بِالتَّحَدِّي.

الشَّرْطُ الْخَامِسُ: أَنْ تَكُونَ سَالِمَةً مِنَ الْمُعَارَضَةِ.

الشَّرُطُ السَّادِسُ: أَنْ تَكُونَ فِي زَمَنٍ تَصِحُّ فِيهِ النَّبُوءَةُ. وَأَمَّا بَعْدَ خَشْمِ النَّبُوءَةِ وَالرِّسَالَةِ بِنَبِيْنَا مُحَمَّدٍ ﷺ فَلَا. وَزَادَ بَعْضُهُمْ: أَنْ لَا تَظْهَرَ عَلَى أَيْدِي النَّبُوءَةِ وَالرِّسَالَةِ بِنَبِيْنَا مُحَمَّدٍ ﷺ فَلَا. وَزَادَ بَعْضُهُمْ: أَنْ لَا تَظْهَرَ عَلَى أَيْدِي الْكَذَّابِينَ، كَمَا يَأْتِي مِنَ الدَجَالِ وَغَيْرِهِ، الَّذِي تُحْرَقُ لَهُ عَادَاتُ، لَكِنْ لَا يَدَعِي النَّبُوءَةَ، لَكِنَّهُ يَدَّعِي الرَّبُوبِيَّةَ وَصِفَاتُهُ قَائِمَةً بِهِ النَّبُوءَة، لَأَنْ عَلَى تَكْذِيهِ.

وَإِذَا تَقَرَرُ لَكَ هَذَا الطَّرَفُ مِمَّا يَتَعَلَّقُ بِالْمُعْجِزَةِ عَلَى سَبِيلِ الاخْتِصَارِ، وَقَدْ ظَهَرَ لِنَبِيْنَا عَيْمٌ مُعْجِزَاتٌ، وَتَبَيَّنَ صِدْقُهُ بِعَدْمٍ مُعَارَضَةِ أَحَدِ مُعْجِزَةٍ مِنْ مُعْجِزَاتِهِ، كَمَا دَلَّ عَلَيْهِ النَّقُلُ الْمُتَوَاتِرُ، وَإِذَا نَبَتِ الْمُعْجِزَةُ، وَثَبَتَ صِدْقُ مُدَّعِي النَّبُوءَةِ، جَازَ لَهُ أَنْ يَدَّعِي مَا هُوَ مُقَدَّرٌ عِنْدَهُ، وَصُدْقَ فِي كُلِّ مَا يَدَّعِيهِ؛ كَمَا لَوْ النَّبُوءَةِ، جَازَ لَهُ أَنْ يَدَّعِي مَا هُو مُقَدَّرٌ عِنْدَهُ، وَصُدُقَ فِي كُلِّ مَا يَدَّعِيهِ؛ كَمَا لَوْ قَالَ: أَنَا أَكْرَمُ الأَنْبِيَاءِ عَلَى اللهِ، لَصَدَقَ، إِذْ قَدْ شَهِدَتْ لَهُ الْمُعْجِزَةُ بِالصَّدْقِ كَمَا أَنْ الْجُبَرَنَا نَبِينَا عَيْهُ بَعْدَ ظُهُورِ الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ الَّذِي هُوَ مِنْ أَعْظُم مُعْجِزَاتِهِ عَلَى فَي قَوْلِهِ: وَأَنَا سَيْدُ وَلَدِ آدَمَ وَلَا فَحُرُهُ (١)؛ فَمَدَحَهُ النَّاظِمُ بِأَنَّهُ لَوْ كَانَتْ بِذُلِكَ فِي قَوْلِهِ: وَأَنَا سَيْدُ وَلَدِ آدَمَ وَلَا فَحُرُهُ (١)؛ فَمَدَحَهُ النَّاظِمُ بِأَنَّهُ لَوْ كَانَتْ بِذُلِكَ فِي قَوْلِهِ: وَأَنَا سَيْدُ وَلَدِ آدَمَ وَلَا فَحُرُهُ (١)؛ فَمَدَحَهُ النَّاظِمُ بِأَنَّهُ لَوْ كَانَتْ بَذِي فَو فِي قَوْلِهِ: وَأَنَا سَيْدُ وَلَدِ آدَمَ وَلَا فَحُرُهُ (١)؛

<sup>(1)</sup> رواه الترمذي في المناقب: 5/ 247، وفي: ص245 بلفظ: •أنا أكرم ولد آدم على ربي ولا فخره. وفي تفسير سورة الإسراء: 2/ 270، ابن ماجه: 2/ 1440، أحمد: رقم 10564، دلائل النبوة لأبي نعيم: 1/ 64، الفردوس للديلمي: 1/ 43، والشفا: 2/ 325، المستدرك: 3/ 124، إتحاف السادة المتقين: 2/ 36 بلفظ: •أنا سيد ولد آدم وعلي سيد العرب. الطبراني في الكبير: 3/ 95، كنز العمال رقم: 3006 و33045، كثف الخفاء: 1/ 234، مجمع الزوائد: 1/ 372.

مُعْجِزَاتُهُ مُنَاسِبَةً لِقَدْدِهِ لَكَانَتُ فِي خَرْقِ الْعَادَاتِ أَعْظَمَ مِمَّا وَقَعَ بِهَا؛ وَلَكَانَتُ إِذَا ذُكِرَ السُمُهُ عَلَى عَظْمٍ رَمِيمٍ لَحَيِيَ بِقُدْرَةِ اللهِ عَلَى، وَلَكَانَتُ آيَاتُهُ أَعْظَمَ الآيَاتِ. وَإِثْيَانُ النَّاظِمِ بِمَدْحٍ عَقِبَ مَدْحٍ بُقَالُ لَهُ: (الاسْتِثْبَاعُ)، وَقَدْ قَدَّمُنَا خَفِيقَتُهُ قَبْلُ(1).

فَإِنْ قُلْتَ: فَلَوْ وَقَعَتْ مِنَ الْمُعْجِزَاتِ لِلنَّبِيِّ آيَةٌ أَعْظَمَ مِنْ جَمِيعِ مَا تَحَدَّى بِهِ نَبِيءٌ مِنْ أَنْبَيَاءِ اللهِ وَلَجَكَ، هَلُ يَدُلُّ كَوْنُ آيَتِهِ أَعْظَمَ الآيَاتِ أَنْ يَكُونَ هُوَ أَعْظَمَ الأَبْيَاءِ؟ الأَنْبِيَاءِ؟

فُلْتُ: أَمَّا عِظَمُ الآیَاتِ، فَیَجُوزُ الْعَقْلُ أَنْ نَفَعَ عَلَی یَدَیٰ کُلِّ نَبِی وَإِنَّهُ الْفَصْلُ الأَنبِیَاءِ، إِخْبَارُهُ - بَعْدَ ثُبُوتِ صِدْقِهِ - أَنَّهُ أَعْظَمُهُمْ الْأَنبِیَاءِ، إِخْبَارُهُ - بَعْدَ ثُبُوتِ صِدْقِهِ - أَنَّهُ أَعْظَمُهُمْ الْأَنبِیَاءِ، إِخْبَارُهُ - بَعْدَ ثُبُوتِ صِدْقِهِ - أَنَّهُ أَعْظَمُهُمْ الْأَنبِیَاءِ عَمَا قَالَ خَبُرُهُ (2). فَعَلَی هٰذَا أَعْظَمُهُمْ اللَّهُ عَلَی کَوْنِ الْمُعْجِزَةِ الصَّادِرَةِ عَنْ نَبِی و - إِذَا فَاقَتْ مُعْجِزَاتِ سَائِرِ الْأُنبِیَاءِ کَوْنِهِ أَفْصَلَ بَنِی آدَمَ. وَکَذَا أَيْضاً یَصِحُ أَنْ تَکُونَ کُلُّ مُعْجِزَةِ الاَنبِیَاءِ کَانَ اللَّهُ عَلَی کَوْنِهِ أَفْصَلَ بَنِی آدَمَ. وَکَذَا أَيْضاً يَصِحُ أَنْ تَکُونَ کُلُّ مُعْجِزَةِ أَنْ اللَّهُ عَلَى كَوْنِهِ أَفْصَلَ بَنِی آدَمَ. وَکَذَا أَيْضاً يَصِحُ أَنْ تَکُونَ کُلُّ مُعْجِزَةِ أَنْ اللَّهُ عَلَى کَوْنِهِ أَفْصَلَ بَنِی آدَمَ. وَکَذَا أَيْضاً يَصِحُ أَنْ تَکُونَ کُلُّ مُعْجِزَةٍ أَنْ الْمُعْفَى الْمُنْ عَلَى مَا قَرَرُنَاهُ.

فَإِنْ قُلْتَ: هٰذَا كُلُّهُ يَصِحُّ مَعَ سَائِرِ الآيَاتِ، وَكَيْفَ يَتَضِحُ كَلَامُ النَّاظِمِ مِنْ قَوْلِهِ: (لَوْ فَاسَبَتْ قَدْرَهُ آيَاتُهُ عِظَماً)(4) الْبَيْتُ، وَمِنْ آيَاتِهِ الْفُرْآنُ الْعَظِيمُ، وَالْفُرْآنُ الْعَظِيمُ صِفَةٌ من صِفَاتِ اللهِ، [109]// وَهُوَ أَحَدُ الإِشْكَالَ الَّذِي يُورِدُهُ النَّاسُ هُنَا، إِذْ يَقُولُون: الْفُرْآنُ مِنْ مُعْجِزَاتِ مُحَمَّدٍ، وَالْبُوصَيْرِيُّ جَعلَ قَدْرَهُ عَلِيهُ اللهِ، أَعْظَمَ مِنَ الْفُرْآنِ، وَكَيْفَ وَالْفُرْآنُ كَلَامُ اللهِ، وَصِفَةٌ قَدِيمَةٌ مِنْ صِفَاتِهِ، قَائِمٌ بِنَفْهِهِ؟

<sup>(</sup>١) ينظر بحث في ص260.

<sup>(2)</sup> ينظر: البخاري: 14/ 133، مسلم: 5/ 1828، أحمد: 4/ 80، الشفا: 1/ 200.

<sup>(3)</sup> في الأصل: ﴿ أَتِي بِهِ ۚ وَلَعَلَ الصَّوَابِ مَا أَتُبْتَاهِ.

<sup>(4)</sup> الديوان: 123.

وَالْجَوَابُ عَنْهُ مِنْ وَجْهَيْنِ: أَحَدُهُمَا: إِنَّ مَعْنَى مُعْجِزَانِهِ، أَعْنِى قَوْلُهُ: (لَمْ فَاسَبَتْ قَدْرَهُ آيَاتُهُ)(1)، يَعْنِى: آيَاتِهِ الَّتِي يُقَدِّرُهُ اللهُ عَلَى الْحَبَسَابِهَا، وَإِنْ كَانَ اخْتِرَاعُهَا مِنَ اللهِ، وَهُوَ مِنْ جِنْسِ مَا لَا يَدْخُلُ عَادَةً فِي مَقْدُورِ الْبَشَرِ، كَانَ الْإِضَافَةُ فِي قَوْلِهِ: (آيَاتُهُ)، وَالْقُرْآنُ لَيْسَ هُوَ مِمَّا الْحَتَبَهُ، وَإِنْمَا يَنْزِلُ عَلَيْه، وَيُدَارِسُهُ جِبْرِيلَ إِلَى أَنْ يُعَلِّمَهُ إِبَّاهُ. وَلَيْسَ كَذَٰلِكَ الآيَاتُ اللّهَ عَلَيْه، وَيُدَارِسُهُ جِبْرِيلَ إِلَى أَنْ يُعَلِّمَهُ إِبَّاهُ. وَلَيْسَ كَذَٰلِكَ الآيَاتُ اللّهَ اللهِ عَلَى يَدَيْهِ، وَلَهُ فِي إِبْرَازِهَا سَبَبٌ، كَقَوْلِهِ لِلصَّبْ: "مَنْ أَنَا؟ (3) (أَنَّ يُعْلَمَهُ إِبَّاهُ. وَلَيْسَ كَذَٰلِكَ الأَيْاتُ النَّيَاتُ اللهَ عَلَى يَدَيْهِ، وَلَهُ فِي إِبْرَازِهَا سَبَبٌ، كَقَوْلِهِ لِلصَّبْ: "مَنْ أَنَا؟ (3) (أَنَا؟ (3) (4) أَودُعَانِهِ الأَشْجَارَ أَنَا؟ (4) (5) وَكَقَوْلِهِ لِلصَّبْتِةِ: «مَنْ أَنَا؟ (5) (6)، "وَلِلْبَعِيرِ (4)، "وَدُعَانِهِ الأَشْجَارُ أَنَا؟ (5) وَكَفَرْهِ لِلصَّبْدِةِ الْمُعْمَةُ مِنْ يُمَارِهِ، فَأَمْرَهُ فَأَيْتُهُ اللّهُ عُلَى الْمَاءُ مِنْ بَيْنِ أَصَابِهِ هِ الْمُعْمَةُ مِنْ يُمَارِهِ، فَأَمْرَهُ فَأَيْتُهِ، وَالْمَاءُ مِنْ بَيْنِ أَصَابِهِهِ الْمَاءُ فِي يَدِهِ لِلْقَمْرِ لِلْفَمْ لِي يَوْ فِي فِي الْقِرْبَةِ، فَقَارَ الْمَاءُ مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِهِ الْمَاءُ فِي يَدِهِ لِلْقَمْرِ لِلْقَمْ اللهَاءُ مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِهِ عَلَى الْمَاءُ فِي يَدِهِ سَيْفًا وَالْمَاهُ عَلَى الْمَاءُ فِي يَدِهِ مَنْ يَعْمَادُ فِي يَدِهِ سَيْفًا وَلَتِهِ عُكَاشَةً (9) عُودًا فَعَادَ فِي يَدِهِ صَيْفًا وَالْمَاءُ وَلَا لَا لَهُ عَلَاهُ اللّهُ عَلَى الْمُؤْمِ اللْهُ عَلَقَ فِي يَدِهِ مَنْ اللّهُ اللهُ عَلَاهُ اللهُ اللّهُ عَلَاهُ اللهُ عَلَاهُ فَي يَدِهِ سَيْفًا وَالْمُولِ اللهُ اللهُ عَلَهُ اللهُ ا

<sup>(1)</sup> الديوان: 193.

 <sup>(2)</sup> رواه أبو نعيم: 2/ 378، والبيهتي: 6/ 36 ـ 38، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد:
 8/ 292 «رواه الطبراني في الصغير والأوسط».

<sup>(3)</sup> ينظر الشفا: 1/ 274 ـ 275، ومجمع الزوائد: 8/ 293.

<sup>(4)</sup> رواه أبو نعيم: 2/ 378، والبيهقي: 6/ 38، والحاكم في المستدرك: 2/ 618.

 <sup>(5)</sup> رواه مسلم: 4/ 2306، ابن حبان: 8/ 158، الحاكم: 2/ 617، وأبو نعيم: 2/ 390، وقال في مجمع الزوائد: 9/ 6 ورواه أحمد والحاكم ووافقه الذهبي. ابن أبي شيبة رقم 11085.

<sup>(6)</sup> أخرجه مسلم في غزوة حنين: 3/ 1402، ابن حبان: 8/ 158، الحاكم: 3/ 38، الشفا: 1/ 291، الحدائق: 1/ 216، مجمع الزوائد: 8/ 228 وقال: رواه أحمد بإسادين، كنز العمال: 10/ 388. وقال البغوي في شرح السنة: رواه الطبراني عن شيبة بن عثمان وعن حكيم بن حزام، وأنه قاله يوم بدر، ورواه الحاكم عن ابن عباس، وأنه قاله لقريش بمكة.

 <sup>(7)</sup> رواه البخاري في المناقب: 18/ 150 \_ 153، ومسلم: 4/ 1783 و4/ 2279 و4/
 (7) رواه البخاري في المناقب: 1/ 259 \_ 250، الموطأ: 45، الشفا: 1/ 259.

 <sup>(8)</sup> رواء البخاري: 6/ 178، مسلم: 2/ 280 و4/ 2158، أحمد: 3/ 124، الترمذي:
 5/ 72 \_ 73، الحدائق: 1/ 209.

<sup>(9)</sup> هو عكاشة بن محصن الأسدي حليف قريش، من السابقين الأولين البدريين، استعمله =

يُفَاتِلُ بِهِ (١١). • وَرَدْهِ عَيْنَ قَتَادَةً (٢٥) فَعَادَتْ أَجْمَلُ مَا كَانَتْ (٤٥)، وَامَسْجِهِ السَّعَفَةُ (٩٥) فَانْبَرَدَتْ مِنْ يَدِ مَنْ كَانَتْ بِيَدِهِ (٥٥)، إِلَى غَيْرِ ذَٰلِكَ مِنْ مُعْجِزَاتِهِ. وَأَمَّا الْقُرْآنُ فَكَانَ يَنْزِلُ عَلَيْهِ فَيَقُرَأُهُ وَيَحْفَظُهُ يَشِحُّ، فَحَفِظَهُ وَحَفِظَهُ مِنْهُ غَيْرُهُ، وَإِذَا تَبَيْنَ الْقُرْآنُ فَكَانَ يَنْزِلُ عَلَيْهِ فَيَقُرَأُهُ وَيَحْفَظُهُ يَشِحُ، فَحَفِظَهُ وَحَفِظَهُ مِنْهُ عَيْرُهُ، وَإِذَا تَبَيْنَ لَكَ هٰذَا، فَآيَاتُهُ: الْمُرَادُ بِهَا الْحُصُوصَ لَا الْعُمُومَ، فِي مَا كَانَ لَهُ فِيهِ مَدْخَلُ كَسُبِيّ، لَا فِيهِ مَا كَانَ لَهُ فِيهِ مَدْخَلُ كَسُبِيّ، لَا فِيهِ مَا كَانَ لَهُ فِيهِ مَدْخَلُ وَالإِغْلَامُ بِالْغَيْبِ، وَالإِغْلَامُ بِالْغَيْبِ، وَالإِغْلَامُ بِالْغَيْبِ، وَالإِغْلَامُ بِالْغَيْبِ إِنَّمَا هُوَ بِوَحْيِ يُوحَى إِلَيْهِ فَيُخْبِرُ بِمَا أَخْبَرَهُ بِهِ جِبْرِيلُ.

وَكَانَ بَعْضُ أَشْيَاخِنَا يَقُولُ: ﴿إِنَّ الْقُرْآنَ يُطْلَقُ وَيُرَادُ بِهِ: كَلَامُ اللهِ الْقَائِمُ بِذَاتِهِ، الَّذِي هُوَ صِفَةٌ مِنْ صِفَاتِ ذَاتِهِ. وَيُطْلَقُ وَيُرَادُ بِهِ: أَلْفَاظُ الْقَارِئِينَ الْخَادِثَةُ الَّذِي هُوَ الْبَلَاغَةِ مِنَ الْعَرَبِ الَّذِينَ أُنْزِلَ الْحَادِثَةُ الَّتِي وَقَعَ بِهَا إِعْجَازُ أَهْلِ الْفَصَاحَةِ وَالْبَلَاغَةِ مِنَ الْعَرَبِ الَّذِينَ أُنْزِلَ

النبي على سرية الغمر، نرجمته في: (طبقات ابن سعد: 3/ 64، حلية الأولياء: 2/ 12، الجرح والتعديل: 7/ 39، الاستبعاب: 8/ 112، تهذيب الأسماء واللغات: 1/ 38، الإصابة: 7/ 32، سير النبلاء: 1/ 307).

 <sup>(1)</sup> الخبر عند ابن هشام: 1/ 637، وابن كثير في السيرة: 2/ 447، وأسد الغابة: 3/
 (1) الخبر عند ابن هشام: 1/ 637، ومجمع الزوائد: 9/ 304.

<sup>(2)</sup> هو قتادة بن النعمان بن زيد بن عامر أبو عمر الأنصاري الظفري البدري، من نجباه الصحابة. وهو أخو أبي سعيد الخدري لأمه كان من الرماة، (ت22م) بالمدينة. دها له الرسول على لما مات بدعاه: «اللهم اكسه جمالاً». ترجمته في: (طبقات ابن سعد: 1/ 187، طبقات خليفة: 81 ـ 96، تاريخ خليفة: 153، التاريخ الكبير: 7/ سعد: 1/ 183، الاستبصار: 254 ـ 257، تهذيب الكمال: 1123، الإصابة: 8/ 188، سم النلاه: 2/ 331).

 <sup>(3)</sup> الخبر في طبقات ابن سعد: 1/187 ـ 188، ابن هشام: 3/30، والبيهقي في الدلائل: 2/447، وأبو نعيم: 2/484، وقال في مجمع الزوائد: 8/297 الخرجه الدارقطني وابن شاهين والطبراني وأبو يعلى».

<sup>(4)</sup> السعفة: قروح تخرج في الرأس، وقال أبو حاتم: السعفة يقال لها: داء الثعلب، تورث الفرع، والسعف والسعاف: شقاق حول الظفر، وقد تسعفت يده سعفا وسنفت. والسلم الثق في الجلد. والسلم: آثار النار بالجسد.

<sup>(5)</sup> تنظر قصة شرحبيل الجعفي وسلعة يده في: دلائل النبوة لأبي نعيم: 2/ 176، أسد الغابة: 2/ 260، الإصابة: 3/ 200.

بِالْسَنِيهِمْ (1). وَهُوَ الْمَعْنِيُّ فِي كَلَامِ النَّاظِمِ، لأَنَهَا أَلْفَاظٌ مَخْلُوقَةٌ وَقَعَ الإِعْجَازُ بِهَا: بِبَلَاغَتِهَا، وَقَصَاحَتِهَا، وَرَصْفِهَا، ودِلَالَتِهَا عَلَى الْمَعَانِي الْقَدِيمَةِ؛ فَلَيْسَتِ الْمَعَانِي الْقَدِيمَةِ؛ فَلَيْسَتِ الْمَعَانِي الْقَدِيمَةُ هِيَ آبَاتِهِ عَلَى اللَّهُ الْمَدْلُولُ بِهِ عَلَى تِلْكَ الْمَعَانِي، وَلَا الْمَعَانِي الْقَدِيمَةُ هِيَ آبَاتِهِ عَلَى اللَّهُ الْمَعْلَمُ مِنْ تِلْكَ الْأَلْفَاظِ الْحَادِثَةِ؛ وَيَكُونُ كَلَامُهُ عَلَى الْعُمُوم، وَلَا يَلْزَمُ عَلَيْهِ إِشْكَالٌ، وَالْحَمْدُ شِهِ.

وَقَدْ يُجَابُ بِجَوَابِ آخَرَ: أَنْ يَكُونَ قَوْلُهُ: (لَوْ فَاسَبَتْ قَدْرُهُ آيَاتُهُ عِظْماً)، أَيْ: كَثْرَةُ وَالْكَثِيرُ عَظِيمٌ فِي كَمْيَتِهِ، لأَنَّ الْعَرَبَ تُوقِعُ التَّعْظِيمَ بِالْكَثْرَةِ، وَتُوقِعُهُ بِمَعْنَى الْجَلَالَةِ؛ أَلَا تَرَى أَنَّ قَوْلَكَ: السُّلُطَانُ أَعْظَمُ مِنْ وَزِيرِهِ، أَيْ: أَجُلُ مِنْهُ؛ وَقَوْلُكَ: الْفِيلُ أَعْظَمُ مِنَ اللَّرَّةِ، أَيْ: أَكْثَرُ جَوَاهِرَ. فَيَكُونُ مَعْنَى الْجَلَّافِ وَقَوْلُكَ: الْفِيلُ أَعْظَمُ مِنَ اللَّرَّةِ، أَيْ: أَكْثَرُ جَوَاهِرَ. فَيَكُونُ مَعْنَى كَلَامٍ (2) النَّاظِمِ: (لَوْ فَاسَبَتْ قَدْرَهُ آيَاتُهُ عِظَماً)، أَيْ: لَوْ جَرَتْ آيَاتُهُ فِي الْكَثْرَةِ مُنَاسِبَةً لِقَدْرِهِ، لَكَثُرَتُ كَثْرَةً تُوجِبُ أَنْ لَوْ ذُكِرَ السُمُهُ [110] // لِمَبْتِ لَحِييَ. وَإِذَا كَانَ الْمُرَادُ أَحَدَ هٰذِهِ الأَجْوِبَةِ فَلَا أَثَرَ لِلإِشْكَالِ الْبَثَةَ؛ وَيَدُلُ عَلَى ذٰلِكَ أَنَ هٰذَا الْبُنَتَ فِي مَعْنَى التَكُويرِ مَعَ قَوْلِهِ:

فَإِنَّ فَضَلَ رَسُولِ اللهُ لَيْسَ لَهُ حَدٌّ فَيُعْرِبَ عَنْهُ نَاطِقٌ بِفَمِ (3)

وَزَادَ هُنَا مَعَ مَا تَضَمَّنَ مِنْ مَعْنَى الْبَيْتِ مَا تَضَمَّنَتِ الْجُمْلَةُ الاَمْتِنَاعِيَّةُ. وَالَّذِي يُقَالُ هُنَا: اللَّاثِقُ بِقَدْرِهِ الْعَظِيمِ وَفَخْرِهِ الْعَمِيمِ أَنْ يَكُونَ التَّوْسُلُ بِاسْمِهِ مُبَلِّعًا كُلَّ مَقْصَدٍ، حَتَّى أَنْ لَوْ ذُكِرَ عَلَى الرُّسُومِ الدَّاثِرَةِ وَالْعِظَامِ الرَّمِيمِ النَّخِرَةِ لَحِبِيَتْ، لَوْلَا أَنَّ اللهَ سُبْحَانَهُ اذَّخَرَ لَهُ لِذَارِ الْبَقَاءِ نَفَائِسَ الْكَرَامَاتِ وَجَلَائِلَ الْعِنَايَاتِ.

فَإِنْ قُلْتَ: وَهَلْ لإِخْفَاءِ كَثْرَةِ الآيَاتِ حِكْمَةً؟

<sup>(1)</sup> الديوان: 193.

<sup>(2)</sup> في الأصل: الخلامة ولعل الصواب ما أثبتناه.

<sup>(3)</sup> الديوان: 193، سبق في: ص265.

قُلْتُ: نَعَمْ، وَذَٰلِكَ أَنَّ اللهَ عَلَى جَعَلَ الدَّارَ الدُّنْيَا دَارَ تَكْلِيفِ، وَسِرُّ التَّكْلِيفِ، وَسِرُّ التَّكْلِيفِ أَنْ يَكُونَ مَا يُكَلِّفُ بِهِ الْعَبْدُ مُعَيَّباً؛ فَلَوْ أَجْرَى اللهُ عَلَى إِلَيْ اللهَ عَلَى نِسْبَةِ الْقَدْرِ الْمَظِيم الاسْتَحَالَ وُجُودُ الْكُفْرِ فِي زَمَنِ وُجُودِهِ الْمُرَيْنِ:

أَحَدُهُمَا: إِنَّ الْكَافِرَ لَوِ اسْتَفَاضَتْ عِنْدَهُ الآيَاتُ اسْتِفَاضَةً يُعْلَمُ مِنْهَا أَنَّ اسْمَ مُحَمَّدٍ عَلَيْ أَنَّهُ لَوْ ذُكِرَ مُحَمَّدٌ عَلَيْ لَحَيِيَ، اسْتَحَالَ صَدُورُ التَّكْذِيبِ مِنْهُ، إِذْ لَوْ حَبِيَ بِاسْمِهِ مَيْتُ لأَخْبَرَ أَهْلَ الدُّنْيَا بِأَحْوَالِ الآخِرَةِ؛ فَكَانَ مَنْ سَمِعَ إِخْبَارَهُ لَوْ حَبِيَ بِاسْمِهِ مَيْتُ لأَخْبَرَ أَهْلَ الدُّنْيَا بِأَحْوَالِ الآخِرَةِ؛ فَكَانَ مَنْ سَمِعَ إِخْبَارَهُ لَا يَسَعُهُ إِلَّا الإِيمَانُ، وَيَكُونُ إِيمَانُهُ عَلَى وَجْهِ الإِلْجَاءِ.

الأَمْرُ النَّانِي: إِنَّ الْكَافِرَ لَوْ تَمَرَّدَ بِكُفْرِهِ، وَبَغَى بِطُلْغَيَانِهِ، وَشِدَّةِ مَكْرِهِ وَنُكْرِهِ، لَذَكْرَ الْمُؤْمِنُ اسْمَ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ فَاحْتَرَقَ. وَقَدْ سَبَقَ الْقَدَرُ، وَاقْتَضَتْ وَنُكُرِهِ، لَذَكْرَ الْمُؤْمِنُ اسْمَ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ فَاحْتَرَقَ. وَقَدْ سَبَقَ الْقَدَرُ، وَاقْتَضَتْ وَكُمَةُ اللهِ سُبْحَانَهُ اللهِ مُبْحَانَهُ مَادِحاً لِلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ أَنْ يَكُونَ التَّكْلِيفُ بِالأُمُورِ الْمُغَبَّبَةِ؛ قَالَ اللهُ سُبْحَانَهُ مَادِحاً لِلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْفَبْدِ : 3] الآيَةُ. فَالإِيمَانُ عِنْدَ الإِلْجَاءِ وَكَشْفِ الْفَغْنِ وَاللَّهَ عَلَى أَمُورِ الآخِرَةِ، فَطْهَرَ بِالْغَنْفِ وَلَالِيمَانُ عَلْمَ أَمُورِ الآخِرَةِ، فَطْهَرَ الْفَغْنَ وَاظَلَعَ عَلَى أُمُورِ الآخِرَةِ، فَطْهَرَ الْفَيْفِ وَلَا لَيْفَعُ وَلِلْلِكَ لَا تُقْبَلُ تَوْبَةُ مَنْ غَرْغَرَ وَاظَلَعَ عَلَى أُمُورِ الآخِرَةِ، فَطْهَرَ مِنْ الآيَاتِ اذْخِرَتْ لَهُ، لِعِنَايَاتِ، وَعُلُو مِنْ الْآيَاتِ اذْخِرَتْ لَهُ، لِعِنَايَاتٍ، وَعُلُو مَنْ الْآيَاتِ ، وَأُولُ ظُهُورِهَا فِي الشَّفَاعَةِ الْعَامَةِ، وَهِيَ شَفَاعَةُ الْمُوقِفِ، عَلَى مَا هُو مَحُلُهِ مَحُلُهِ.

وَفِي الْبَيْتِ: (تَعْرِيفُ الْعَارِفِ) بِمَا خَفِيَ عَنْهُ مِنَ الْمَعَارِفِ، وَأَكْثَرُ مَا يُعَصَوَّرُ هٰذَا النَّوْعُ مَعَ الْقَضَايَا [الْمُصَدَّرَةِ] (الْ بِ (لَوْ)، وَالتَّعْرِيفُ بِمَا مِنْ هٰذَا النَّوْعِ عَلَى مَرَاتِبَ: مِنْهَا مَا يُوقِعُ فِي طَمَعِ تَحْصِيلِ مَا عُرِفَ بِهِ الْمُحَاطَبُ - مَعَ النَّوْعِ عَلَى مَرَاتِبَ: مِنْهَا مَا يُوقِعُ فِي طَمَعِ تَحْصِيلِ مَا عُرِفَ بِهِ الْمُحَاطَبُ - مَعَ النَّوْعِ لَيْ الْمُحَاطِبُ الْحُصُولِ، كَقَوْلِكَ: لَوْ وَافَقْتَ فُلَاناً إِمْكَانِ تَحْصِيلِهِ - مَعَ الأَخْذِ فِي أَسْبَابِ الْحُصُولِ، كَقَوْلِكَ: لَوْ وَافَقْتَ فُلَاناً عَلَى مَا نَدَبَكَ إِلَيْهِ لَفَعَلَ مَعَكَ كَذَا، فَإِنَّ هٰذَا مِمًا يُمْكِنُ الْوُصُولُ إِلَيْهِ بِمُوافَقَةِ فُلَلانِ عَلَى مَطْلُوبِهِ مِنْكَ. وَمِنْهَا مَا يُكْسِبُ الْمُخَاطَبَ عِلْما يِمَا خَفِيَ عَنْهُ، وَإِنْ فُلَانٍ عَلَى مَطْلُوبِهِ مِنْكَ. وَمِنْهَا مَا يُكْسِبُ الْمُخَاطَبَ عِلْما يِمَا خَفِيَ عَنْهُ، وَإِنْ

أنى الأصل: «المسدرة» ولعل الأنسب ما أثبتناه.

لَمْ يُمْكِنْ تَحْصِيلُهُ، إِمَّا لِنَفْهِ لِعَدَمٍ وُقُوعِهِ فِي الْحَالِ، وَإِمَّا لِغَيْرِهِ. فَالأُوَّلُ:

كَفَوْلِكَ لِلْكَافِرِ: لَوْ آمَنْتَ بِمُحَمَّدٍ ﷺ لَنَجَوْتَ مِنَ النَّارِ، فَإِنَّ هٰذَا لَا يَحْصُلُ
عَاجِلاً بِإِيمَانِهِ. وَأَمَّا مَا هُوَ لِغَيْرِهِ: كَهٰذَا النَّمَطِ الَّذِي نَحْنُ فِيهِ كَقَوْلِكَ: لَوْ
اطْلَغْتَ عَلَى مُلْكِ مُحَمَّدٍ فِي الآخِرَةِ لَرَأَيْتَ مُلْكًا عَظِيماً. وَلَوْلَا أَنَّ اللهَ ادَّخَرَ لَهُ
مَا يُنَاسِبُ قَدْرَهُ مِنَ الآيَاتِ لِلآخِرَةِ لَكَانَ فِي الدُّنْيَا مِنْ آيَاتِهِ الْكِبَرِي مَا يُحْبِي اللهُ
بِذْكِرِ السِهِ الْمَوْتَى كَمَا فِي بَيْتِ النَّاظِم.

وَلِ (لَمْ) أَفْسَامٌ مَذْكُورَةٌ فِي كُتُبِ النَّحْوِ، وَفِي شَرْحِنَا الْكَبِيرِ بَسْطُهَا.

وَ(قَدْرَهُ): مَفْعُولٌ، وَ(آنِيَاتُهُ): فَاعِلٌ، وَ(اَحْتَى): جَوَابٌ لِهِ (لَمْ) [111]//. وَ(السُّمْهُ): فَاعِلُ أَحْبَى، وَ(دَارِسَ): مَفْعُولٌ، وَ(الرَّمَمِ): مُضَافٌ إِلَيْهِ، وَ(الرَّمَمِ): جَمْعُ رِمَّةٍ، وَقَدْ تَقَدَّمَ.

**₹** 

<sup>(1)</sup> ينظر بحثه في: كفاية الطالب: 174، العمدة: 1/517، نقد الشعر: 55، الصناعتين: 383، ابن منقذ: 99، سر الفصاحة: 243، وتحرير التحبير: 200، ونهاية الأرب: 7/140، والإيضاح: 589، ونهاية الإيجاز: 288، ابن حجة: 1/307، حين التوسل: 70.

<sup>(2)</sup> لحق أعلى الورق 111 لم أتمكن من قراءته.

# الْمُعَمَّلُ الْمُعَمَّلُ الْمُعَمَّلُ الْمُعَمَّلُ الْمُعَمَّلُ الْمُعَمِّلُ الْمُعَمِّلُ الْمُعَمِّلُ الْمُع لَمْ يَعْتَجِنُا بِمَا تَعْيَى الْعُقُولُ بِهِ حِرْصاً عَلَيْنَا فَلَمْ نَرْتَبْ وَلَمْ نَهِمِ<sup>(1)</sup>

شوح: هٰذَا نَوْعٌ آخَرُ مِنَ الْمَلْحِ، وَنَمَطُ غَيْرُ النّمَطِ الَّذِي فَرَغَ النَّاظِمُ مِنْهُ، إِذْ كَانَ أَوَّلاَ يَذْكُرُ مَفَاخِرَ ذَاتِهِ، وَمَفَاخِرَ [صِفَاتِهِ الْمَعْنَوِيَّةِ] (2)، وَأَخَذَ الآنَ يَذْكُرُ كَنْهُمْ مَا لاَ قُدْرَةً لَهُمْ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يُحَمِّلَهُمْ مَا لاَ قُدْرَةً لَهُمْ عَلَيْهِ مِنَ النَّكُلِيفِ، وَظَهُورَ بَرَاهِينِهِ لَهُمْ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يُحَمِّلَهُمْ مَا لاَ قُدْرَةً لَهُمْ عِنَ النَّكُلِيفِ، وَلا يُخَاطِبُهُمْ بِمَا لَا تَسَعُ عُقُولُهُمْ؛ بَلْ كَانَ يُخَاطِبُهُمْ بِلُغَنِهِمْ، مَعَ اخْتِلَافِ الْمِنتِهِمْ، وَيُعِيمُ لَهُمْ مِنَ الأَدِلَةِ مَا يُلْدِكُونَهُ، مِنْ غَيْرِ مَشَقَّةٍ وَلا تَعْبِ، فَلَمْ يُخَامِرُهُمْ شَكَّ فِي تَحْقِيقِ بَرَاهِينِهِ وَلا رَبْبَةٌ لِوُصُوحِهَا. وَلَمْ بَعْفَهُمْ تَعَبُ وَلَا نَصَبّ، لِمُهُولَةِ مَا ذَلَّلَ لَهُمْ مِنْ سُبُلِ هِذَايَتِهِ. وَقَدْ قَالَ عَلَيْ يَعْفَهُمْ تَعَبُ وَلَا نَصَبّ، لِمُهُولَةِ مَا ذَلَّلَ لَهُمْ مِنْ سُبُلِ هِذَايَتِهِ. وَقَدْ قَالَ عَلَيْ يَعْفَهُمْ تَعَبُ وَلَا نَصَبّ، لِمُهُولَةِ مَا ذَلَّلَ لَهُمْ مِنْ سُبُلِ هِذَايَتِهِ. وَقَدْ قَالَ عَلَيْ عَلَى اللّهُ مَعْلَى : ﴿وَمَا جَمَلَ عَلَكُمْ فِي اللّهِنِ مِنْ اللّهِ لَعَلَى عَلَيْهِ الْعَرِيزِ بِالرَّأَفَةِ وَالرَّحْمَةِ، وَلَكُمْ عَلَيْهِ الْعَرِيزِ بِالرَّأُونَةِ وَالرَّحْمَةِ، وَمَعْمُ مَنِهُ اللّهُ فِي مُحْكَمِ كِتَابِهِ الْعَزِيزِ بِالرَّأُفَةِ وَالرَّحْمَةِ، وَقَلْ عَلْمُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُولُهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللللللللللللللللّهُ الل

وَ (حِرْصاً): مَفْعُولٌ مِنْ أَجْلِهِ، وَالْعَامِلُ فِيهِ الْفِعْلُ الْمَجْزُومُ بِهِ (لَمْ). وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْعَامِلُ فِيهِ مَعْنَى النَّفْيِ الَّذِي تَضَمَّنَهُ حَرْفُ النَّفْي، فَإِذَا كَانَ

<sup>(1)</sup> الديوان: 193.

<sup>(2)</sup> العبارة في الأصل: •المعنوية صفاته. ولعل الأنسب ما أثبتناه.

<sup>(3)</sup> في الحديث عدة روايات تنظر في: البخاري: 1/160، الترمذي: 4/246، أحمد: 5/66 و6/116، الجامع الصغير: 1/486، زاد المعاد: 3/9، كشف الخفاه: 1/251. الفردوس من حديث: عائشة في الحبشة ولعبهم ونظرها إليهم، يلفظ: التعلم يهود أن في دينا فسحة وأني بعثت بالحنفية السمحة».

الْمَفْعُولُ مِنْ أَجْلِهِ وَقَعَ مُنَاسِباً لِلْفِعْلِ قَبْلَهُ كَانَ الْعَامِلُ فِيهِ نَفْسُ الْفِعْلِ، نَحُو: لَمْ أَقْتُلْ زَيْداً حَيّاءً مِن أَقْتُلْ زَيْداً حَيّاءً مِن أَقْتُلْ زَيْداً حَيّاءً مِن الْبَغْي مَادَّتِهِ، نَحُو: لَمْ أَقْتُلْ زَيْداً حَيّاءً مِن الْبَغْي لَا لَفْظَ الْفِعْل.

وَ(الغَاءُ) فِي قَوْلِهِ: (فَلَمْ فَرْتَبُ) أَفَادَتْ مَعْنَى السَّبَ، أَيْ: فَيِسَبَبِ عَدْمِ الْمَيْحَانِهِ إِيَّانَا لَمْ نَرْتَبُ وَلَمْ نَهِم، أَيْ: لَمْ نَشُكْ، وَلَمْ نَهِمْ. فَانْتِفَاءُ الشَّكِ وَالْهِيَامِ مُسَبَّبُ عَنْ دَعْوَتِهِ السَّهْلَةِ وَسَبِيلِهِ السَّمْح.

وَفِي الْبَيْتِ: مُرَاعَاةُ النَّظِيرِ، لأَنَّهُ جَمَعَ فِي الْبَيْتِ بَيْنَ مُتَنَاسِبَاتِ: وَهِيَ عَدَمُ الامْتِحَانِ بِمَا يُعْيِي الْعُقُولَ عَنْ فَهْمِ الْخِطَابِ، وَإِذَا لَمْ تَعْيَ الْعُقُولُ، غَدَمُ الامْتِحَانِ بِمَا يُعْيِي الْعُقُولَ عَنْ فَهْمِ الْخِطَابِ، وَإِذَا انْتَفَى الشَّكُ، وَسَهُلَ الْمُصُولُ، فَلَا هِبَامَ لِسُهُولَةِ فَهْمِ الْخِطَابِ، وَلَا شَكَ لِحُصُولِ الْعِلْمِ عِنْدَ الْحُصُولِ الْعَلْمِ عِنْدَ الْحُصُولِ الْعَلْمِ عِنْدَ مَصُولِ الْفَهْمِ. وَذَهَابُ الشَّكُ بِوَجْهِ آخَرَ مِنَ الاطْلَاعِ عَلَى مَطْلَبِهِ ظَيْمًا، إِذْ لَمُ خَصُولِ الْفَهْمِ. وَذَهَابُ الشَّكُ بِوَجْهِ آخَرَ مِنَ الاطْلَاعِ عَلَى مَطْلَبِهِ ظَيْمًا، إِذْ لَمُ خَصُولِ الْمُخَاطِبُ مِنْ طَلَبَهِ الَّذِي دَعَا إِلَيْهِ شَيْنًا مِنْ عَرَضِ الدُّنْبَا، وَإِنَّمَا يُحَضَّضُ بَجِدِ الْمُخَاطِبُ مِنْ طَلَبَهِ الَّذِي دَعَا إِلَيْهِ شَيْنًا مِنْ عَرَضِ الدُّنْبَا، وَإِنَّمَا يُحَضَّضُ عَلَى مَا يَنْتَفِعُ بِهِ الْمَدْعُولُ إِلَى الآخِرَةِ.

وَ(الْعُقُولُ): جَمْعُ عَقْلِ، وَهُوَ النَّظُرُ الْعَقْلِيُّ، وَهُوَ قُوَّةٌ فِي النَّفْسِ يَقْبَلُ بِهَا مَاهِيَةَ الأُمُورِ الْكُلِّيَةِ وَالْحِسُّ يَقْبَلُهَا جُزْنِيَةً. وَالْعَقْلُ الْعَمَلِيُّ قُوَّةٌ لِلنَّفْسِ، مَبْدَأُ لِنَحْرِيكِ الْقُوَّةِ النَّشُوقِيَةِ إِلَى مَا يُرِيدُهُ مِنَ الْجُزْنِيَاتِ (1). وَذَكَرَ أَبُو يَحْبَى أَنَّ مُنَاكَ عَقْلاً آخَرَ سَمَّاهُ بِالْهُيُولَانِيِّ، [112] / قَالَ: ﴿ وَهُو كَاسْتِعْدَادِ الصَّبِيِّ لِلْقَبُولِ. وَالْمَلَكِيُّ: وَهُو أَنْ يَنْتَهِيَ إِلَى حَدِّ التَّمْيِيزِ، حَتَّى إِذَا عُرِضَ عَلَيْهِ شَيْءٌ لِلْقَبُولِ. وَالْمَلْكِيُّ: وَهُو الذَّكُرُ. وَأَمَّا الْمُسْتَفَادُ: وَهُو مَا حَصَلَ وَاسْتَقَرَ وَلَمْ يَفْتَقِرْ إِلَى مَاذَةٍ الْفَعَلُ الْفَعَالُ: فَهُو وَلَمْ الْفَعَالُ: فَهُو وَلَمْ يَفْتَقِرْ إِلَى مَاذَةٍ الْنَعْلُ الْفَعَالُ: فَهُو وَلَمْ يَفْتَقِرْ إِلَى مَاذَةٍ الْنَعْلُ الْفَعَالُ: فَهُو وَلَمْ يَفْتَقِرْ إِلَى مَاذَةً الْنَعْلُ الْفَعَالُ: فَهُو وَلَمْ يَفْتَقِرْ إِلَى مَاذَةً الْنَعْلُ الْفَعَالُ: فَهُو وَلَمْ يَقْتَقِرْ إِلَى مَاذَةً الْنَا فِي وَالْقَوَاصِمُ (3): ﴿ وَأُمَّا الْمُسْتَقَادُ: وَهُو مَا حَصَلَ وَاسْتَقَرَ وَلَمْ يَفْتَقِرْ إِلَى مَاذَةً الْنَا فِي وَالْقَوَاصِمُ (3): ﴿ وَأُمَّا الْمُسْتَقَادُ: وَهُو مَا خَصَلَ وَاسْتَقَرَ وَلَمْ يَقِرْ إِلَى مَاذَةً الْنَ فِي وَالْقَوَاصِمُ (3): ﴿ وَأُمَّا الْمُسْتَقَادُ الْمَعْلُ الْفَعَلُ الْفَعَلُ الْفَعَلُ الْمُسْتَقَادُ الْمُلْتِي الْمُلْكِي الْنَاقِ الْمُعْلِي الْمُلْتِي الْمُنْ الْمُسْتَقَادُ الْمُسْتَقَالُ الْمُوعِلُ وَالْعَلَى الْمُسْتَقَالُ الْمُسْتَقَادُ الْمُ الْمُسْتَقَالُ الْمُسْتَقَالُ الْمُسْتَقَالُ الْمُعْلِي الْمُوالِقُولُ الْمُعْلِي الْمُسْتَقَالُ الْمُسْتَقَالُ الْمُسْتَقَالُ الْمُسْتَقَالُ الْمُلْكِالَ الْمُعْلِى الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُلْكِلُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلَى الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُعْلِقُلُ الْمُعْلِقُلُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلَى الْمُعْلِقُلُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ

<sup>(1)</sup> النص الكامل لكتاب العواصم من القواصم: 160 مع بعض التغيير.

<sup>(2)</sup> نفسه: 161 مع بعض التغيير.

<sup>(3)</sup> نفت: 161.

<sup>(4)</sup> العبارة مكررة في الأصل.

كُلُّ مَاهِيَةٍ مُجَرَّدَةٍ فِي ذَاتِهَا عَنْ عَلَائِقِ الْمَادَّةِ، وَهِيَ مَاهِيَةٌ كُلَّ مَوْجُودٍا. وَهُذَا الَّذِي قَالَهُ أَبُو يَحْيَى فِي اقَوَاصِعِهِا قَوْلٌ فَلْسَفِيَّ.

وَلِلنَّاسِ فِي حَدِّ الْعُقُولِ رُسُومٌ كَثِيرَةٌ، اسْتَوْفَيْنَا أَكْثَرَهَا فِي النَّوْمُ الْهُوهُانُهُ (1) فَنَقَلَ عَنِ الْقَاضِي (2) حَدَّا، الْكَبِيرُه. وَأَمَّا الإِمَامُ أَبُو الْمَعَالِي فِي الْبُوهَانُه (1) فَنَقَلَ عَنِ الْقَاضِي (2) حَدَّا، وَقَالَ: فِيهِ نَظَرٌ، ثُمَّ قَالَ: وَمَا حَوَّمَ عَلَيْهِ أَحَدٌ مِنْ عُلَمَائِنَا غَيْرَ الْحَارِثِ الْمُحَاسِبِيَّ رَحِّلَةُ الْمُحَاسِبِيِّ وَقَالَ هُوَ عَقِبَ حَدُّ الْمُحَاسِبِيِّ: ﴿ وَالْقَدْرُ الَّذِي يَحْتَمِلُ هٰذَا الْمَجْمُوعُ مِنْهَا النَّوَشُلُ إِلَى الْعُلُومِ الضَّرُورِيَّةِ الَّتِي هِي مُسْتَنَدُ وَكُرُهُ أَنَّهُ صِفَةً إِذَا ثَبَتَتُ تَأَتَّى بِهَا التَّوَشُلُ إِلَى الْعُلُومِ الضَّرُورِيَّةِ الَّتِي هِي مُسْتَنَدُ لِنَعْ مِنَ الْمُحَاسِبِيِّ، لِكُونِهِ حَامَ وَلَمْ يُكْمِلُ. فَظَاهِرُ النَّظُرِيَّاتِهُ (5). وَهُوَ كَالْمُصْلِحِ حَدَّ الْمُحَاسِبِيِّ، لِكُونِهِ حَامَ وَلَمْ يُكُمِلُ. فَظَاهِرُ لَلْعُلُومِ النَّوْمُ لَلْ مِنَ الْعُلُومِ لَمْ يُصِبْ، وَكَلَامُ الإِمَام فَحُرِ كَلَامِ أَنَّ مَنْ جَعَلَ الْعَقُلُ مِنَ الْعُلُومِ لَمْ يُصِبْ، وَكَلَامُ الإِمَام فَحُرِ كَلَامِ وَكَلَامُ الإِمَام فَحُرِ

<sup>(1)</sup> هو أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن عبد الله بن يوسف بن محمد بن حبوية الطائي السنبسي، ركن الدين، الملقب بإمام الحرمين، أعلم المتأخرين من أصحاب الإمام الشافعي، صاحب جد ووقار واجتهاد، له مصنفات جليلة، (ت848هـ). ترجمته في: (وفيات الأعيان: 1/ 287، شذرات الذهب: 3/ 858، طبقات الشافعية: 5/ 288 \_ 288، سير النبلاه: 11/ 137، الأعلام: 4/ 160)، واسم الكتاب كاملاً: «البرهان في أصول الفقه» تأليف أبي المعالي الجويني يشتمل على عدة مقدمات في مبادئ العلوم ومسائل في أصول الفقه وأدلته، حققه د. عبد العظيم محمود الديب، دار الوفاء (ط الثالثة \_ 1992/1412).

<sup>(2)</sup> هو القاضي أبو بكر البصري، عبد الكبير بن عبد المجيد، من أنمة الحديث، وثقه أحمد ابن حنبل، ترجمته في: (طبقات ابن سعد: 7/ 299، التاريخ الكبير: 6/ 126، الجرح والتعديل: 6/ 62، تهذيب التهذيب: 6/ 370، شذرات الذهب: 1/ 12).

<sup>(3)</sup> هو الحارث بن أسد المحاسبي أبو عبد الله، من كبار أنمة الصوفية، أصولي واعظ، ومن أوائل المتكلمين من أهل السنة (ت243هـ) تصافيف جيدة في الزهد والرد إلى المعتزلة وغيرهم. ترجمته في: (حلية الأولياه: 10/ 73، صفوة الصفوة: 2/ 207، تهذيب التهذيب: 2/ 134، شفرات الذهب: 2/ 103، الأعلام: 2/ 153).

<sup>(4)</sup> البرمان: 1/95.

<sup>(5)</sup> البرهان: 1/ 95 \_ 96. والعبارة فيه 1... تأتى بها التوصل إلى العلوم النظرية ومقدماتها من الضروريات التي هي مستند النظريات.

الذينِ(١) خِلَافُهُ، لأَنَّهُ جَعَلَهُ بَعْضَ الْمُلُومِ الضَّرُورِيَّةِ، وَقَدْ بَسَطْتُهُ قَبْلُ<sup>(2)</sup> بَسْطاً نَعِيماً وَأَظْهَرْتُ لَكَ كَيْفِيَةَ كَوْنِهِ مِنْهَا بِالسَّبْرِ وَالتَّقْسِيمِ الَّذِي تُسَلِّمُهُ الْمُقُولُ السَّلِيمَةُ.

وَ(حِرْصاً): مَصْدَرُ حَرَصَ بِفَتْحِ الرَّاءِ وَكَسْرِهَا، وَالْفَتْحُ أَفْصَحُ، وَهُوَ مِنَ التَرْغِيبِ فِي الشَّيْء، وَتَقَدَّمَ قَبْلُ عِنْدَ قَوْلِهِ: (إِنْ قُلْتُ اسْتَفِقْ يَهِمِ)<sup>(3)</sup>. مَا هُوَ (الْهَيَامُ؟) إِنَّهُ مِنَ الذَّهَاب، يُقَالُ: هَامَ: إِذَا ذَهَبَ عَقْلُهُ.

وَفِي الْبَيْتِ: مُرَاعَاةُ النَّظِيرِ.

<sup>(1)</sup> هو فخر الدين الرازي سبقت ترجمته: ص210.

<sup>(2)</sup> لعله يقصد هنا بسطه الكلام في هذه المسألة في «الشرح الكبير»، ولا يوجد فيما تقدم حديث عن هذا الموضوع.

<sup>(3)</sup> الديوان: 190.



#### اَعْيَى الْوَرَى فَهُمُ مَعْنَاهُ فَلَيْسَ يُرَى فِي الْقُرْبِ وَالْبُعْدِ فِيهِ غَيْرُ مُنْفَخِم (1)

شرح: يُرْوَى: (فِيهِ)، وَيُرْوَى: (مِنْهُ)، وَيُرْوَى: (مُنْفَخِمُ) بِالْحَاءِ
الْمَنْفُوطَةِ مِنْ فَوْقِ وَبِالْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ. وَمَضْمُونُ هٰذَا الْبَيْتِ لِغَيْرِ الْمُتَأْمُلِ ـ بَادِيَ
الْأَمْرِ ـ كَالْمُتَنَاقِضِ مَعَ الَّذِي قَبْلَهُ، لأَنَّ مَضْمُونَ الْبَيْتِ قَبْلَهُ أَنَّهُ عِلَى جَاءَنَا بِمَا
لا تَخْفَى حَقِيقَتُهُ عَنَا، وَلَا تَعْبَى الْمُقُولُ فِي فَهْمِهِ، ثُمَّ قَالَ: (أَعْيَى الْوَرَى فَهُمُ
مَعْنَاهُ) وَلَا يَعْبَى مِنَ الْوَرَى غَيْرَ عُقُولِهِمْ فهي فَهْم الْمَعَانِي.

وَالْجَوَابُ: أَنْ لَا تَنَاقُضَ، إِذْ لَا يَقَعُ النَّنَاقُضُ إِلَّا بِتَوَفَّرِ شُرُوطِهِ، مِنِ الْخَادَاتِ ذَكْرَهَا الْمَنْطِقِيُّونَ: كَالْكَيْفِ وَالْكَمِّ وَالزَّمَانِ إِلَى غَيْرِ ذَٰلِكَ مِمَّا هُوَ مَبْسُوطٌ فِي كُتُبِهِمْ. وَالْجَبْهَةُ هُنَا مُتَعَدُّدَةٌ لأَنَّ قَوْلَهُ: (لَمْ يَعْقَحِفُا)، يَعْنِي: فِي الْأُمُورِ التَّكْلِيفِيَةِ الَّتِي طُلِئنَا بِفَهْمِهَا وَالإِيمَانِ بِمُقْتَضَاهَا.

وَقَوْلُهُ: (أَعْيَى الْوَرَى فَهُمْ مَعْنَاهُ)، أَيْ: فَهُمُ مَعْنَى رَسُولِ الله عَنْهُ مِنْ يَسَبٍ يَقْصُرُ عَنْهَا أَهْلُ كُونِهِ بَشَراً. ثُمَّ إِنَّهُ اشْتَمَلَ عَلَى مَا لَمْ يَحْصُلُ لِلْبَشَرِ مِنْ نِسَبٍ يَقْصُرُ عَنْهَا أَهْلُ الأَرْضِيْنِ وَالسَّمَاوَاتِ مِمَّا اطَّلَعَ عَلَيْهِ لَيْلَةَ الإِسْرَاءِ، وَمَا انْتَهَى إِلَيْهِ مِنَ اللَّرَفِينِ وَالسَّمَاوَاتِ مِمَّا اطَّلَعَ عَلَيْهِ لَيْلَةَ الإِسْرَاءِ، وَمَا انْتَهَى إِلَيْهِ مِنَ التَّرَقِي عِلْهُ، وَمَا انْتَهَى إِلَيْهِ مِنَ التَّرَقِي عَلَيْهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُحَلِّمُ كُلَّ وَفَدِ بِلُغَتِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُخَالِطُ أَحَداً مِنَ الْعَرْبِ النَّائِيَةِ عَنْهُ، وَمَا يُخْبِرُ بِهِ مِنَ الْغُيُوبِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَقْرَأُ عَلَى مُعَلِّمٍ، وَلَا سَافَرَ إِلَى افْتِبَاسِ عِلْم مِنْ عَالِم.

وَ (الْوَرَى): قَالَ شَارِحُ (2)

<sup>(1)</sup> الديران: 193.

<sup>(2)</sup> هو محمد بن أحمد بن محمد الحسيني أبو القاسم المعروف بالشريف الغرناطي، قاضي أندلسي من الفضلاء ومشاهير الأدباء، ولد ونشأ بسبتة، وولى ديوان الإنشاء ثم =

امَقْصُورَةِ حَازِمَه (1): [113] (الْوَرَى): إِنَّهُمْ الْمُقَلَاءُ مِنَ الْخَلْقِ. وَلَشَرَ بَعْضُهُمْ قَوْلَ الْحَصُورِي: (طويل)

رَأَيْتُ الْوَرَى عَنْ دَرْسِ عِلْمٍ تَأْخُرُوا فَقُلْتُ لَعَلَّ النَّظْمَ أَخْظَى مِنَ النَّرِ النَّامِ النَّلِ النَّامِ فَلْ النَّامِ الْعِلْم. وَلَا يُرِيدُ بِهِمْ إِلَّا مَنْ يَتَأَتَّى مِنْهُمْ دَرْسُ الْعِلْم.

القضاء والخطابة، له ديوان شعر وشروح في الأدب والنحو، (ت760هـ). ترجمته في: (قضاة الأندلس: 171، الإحاطة: 2/ 129، الديباج: 290). واسم الشرح الحجب المستورة عن محاسن المقصورة، حققه: د. محمد الحجوي. طبعة وزارة الأوقاف 1997.

<sup>(1)</sup> هو حازم بن محمد بن حازم القرطاجني: أبو الحسن، أديب بلاغي من أهل قرطاجة. رحل إلى إشبيلية، ثم هاجر إلى مراكش، ومنها إلى نونس. له ديوان شعر، ومنهاج البلغاء. ترجمته في: (بغية الوعاة: 1/ 214، أزهار الرياض: 3/ 172، نفع الطيب: 1/ 627، الأعلام: 2/ 159). والمقصورة قصيدة شعرية مشهورة في مدح الطيب عارضها المكودي بمقصورة في مدح الرسول على حازم وعلى ابن دريد صنعهما.

<sup>(2)</sup> في الأصل: «منفحا» ولعل الأنسب ما أثبتناه.

مَجْدِي أَخِيراً وَمَجْدِي أُوَّلا شَرَعُ وَالشَّمْسُ رَأَدُ الضُّحَى كَالشَّمْس فِي الطَّفَل (١)

أَيْ: حَالِي حَالَ الابْتِدَاءِ كَحَالِي عِنْدَ الانْتِهَاءِ؛ فَأَهْلُ الْعَصْرِ الْأَوَّلِ تُعَظِّمُهُ، وَأَهْلُ الْعَصْرِ الْمُتَأْخِرِ تُنْنِي عَلَيْهِ وَتُعَظِّمُهُ؛ فَخْرُهُ كَانَ قَبْلَ وِلاَدَتِهِ مَذْكُوراً فِي النَّوْرَاةِ وَالإِنْجِيلِ، وَبَعْدَ مَبْعَثِهِ فِي الْفُرْقَانِ وَمُتَوَاتِراً مُتَوَالِياً جِيلاً بَعْدَ جِيلٍ؛ وَكَذَٰلِكَ فِي الأَمْكِنَةِ، كَانَ بِالْمَدِينَةِ يُعَظِّمُهُ الْحَاضِرُونَ، وَتَرِدُ عَلَيْهِ شَوْقاً إِلَيْهِ وَفُودُ الْغَانِينَ.

يُقَالُ: (أَعْيَى) الأَمْرُ وَالدَّاءُ: إِذَا لَمْ يَجِدْ لَهُ أَحَدٌ ذَوَاءً، وَأَعْبَانِي أَمْرُهُ، أَيْ: لَمْ أَسْتَطِعْ لِحَالِهِ اسْتِنْصَالاً. وَالضَّمِيرُ فِي (مَعْفَاهُ): رَاجِعٌ لِلنبِيِّ عَلَى أَنْ لَمْ أَسْتَطِعْ لِحَالِهِ اسْتِنْصَالاً. وَالضَّمِيرُ فِي (مَعْفَاهُ): رَاجِعٌ لِلنبِيِّ عَلَى وَالْفَاءُ فِي (فَقَيْسَ): لِلرَّبُطِ وَلِلسَّبَبِ، وَدَخَلَتْ عَلَى مُبْتَدَإِ مَحْذُونِ، أَيْ: فَهُوَ لَلْسَبَبِ، وَدَخَلَتْ عَلَى مُبْتَدَإِ مَحْذُونِ، أَيْ: فَهُوَ لَئِسَ يُرَى.

فَإِنْ قُلْتَ: وَلِمَ لَمْ تَقُلُ لِلسَّبَب؟

لأَنَّا لَوْ صَرَّحْنَا بِسَبَبِ لَقِيلَ: فَلَوْلَا سَبَبُ الإِغْيَاءِ مَا رُئِيَ لِلْقُرْبِ وَالْبُعْدِ مَا رُئِيَ لِلْقُرْبِ وَالْبُعْدِ مِنْ رُئِيَ. وَ(فِيهِ) أَوْ (مِنْهُ) عَلَى حَذْفِ مُضَافٍ، أَيْ: فَلَيْسَ فِي الْقُرْبِ وَالْبُعْدِ مِنْ أَعْدَائِهِ غَيْرُ مُنْفَحِم بِالْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ. أَخْوَالِهِ غَيْرُ مُنْفَحِم بِالْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ.

وَفِي الْبَيْتِ: (مُرَاعَاةُ النَّظِيرِ)، لِتَنَاسُبِ (الْقُرْبِ) وَ(الْبُعْدِ)، لِكَوْنِهِمَا ضِدًاذِ كَانَ الطَّبَاقُ.

#### 

<sup>(1)</sup> البيت للطغرائي في شرح لامية العجم: 1/63 ـ 87، جوهر الكنز: 528، الكثكول: 1/398.

كَالشُّمْسِ تَظْهَرُ لِلْعَيْنَيْنِ مِنْ بُعُدٍ صَغِيرَةً وَتُكِلُّ الطُّرْفَ مِنْ أَمَم<sup>(1)</sup>

شرح: هٰذَا مِنْ بَابِ التَّشْبِيهِ وَالإِشَارَةِ: أَمَّا التَّشْبِيهُ: فَهُوَ ظَاهِرٌ، وَهُوَ مِنَ التَّشْبِيهِ بِالآلَةِ لأَنَّهُ أَدْخَلَ حَرْفَ التَّشْبِيهِ وَهُوَ الْكَافُ. وَأَمَّا الإِشَارَةُ: فَهِيَ إِلَى مَا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ مِنْ جَلَاءِ الظُّلْمَةِ، وَإِفَادَةِ الضَّيَاءِ الْوَاضِح، وَإِضلاح مَا بَفْتَقِرُ إِلَى التَّجْفِيفِ. وَلهٰذَا كُلُّهُ بِالنِسْبَةِ إِلَى جِهَةِ مَنْ آمَنَ بِهِ وَصَدَّقَهُ وَاتَّبَعَ سَبِيلَهُ. وَالْجِهَةُ الْأَخْرَى أَنَّ مَنْ كَفَرَ بِهِ وَخَتَمَ الله عَلَى قَلْبِهِ، فَيَصِحُّ أَيْضاً أَنْ يَنَالَهُمْ شَيْءٌ مِنَ التَّشْبِيهِ؛ إِنَّهُمْ يَرُوْنَهُ عَلَي اللهِ فِي عَالَمِهِمْ عَلَى حَسَبٍ مَا يَرَوْنَ سَائِرَ الأدبيين، وَهُوَ عَلَى صِفَةٍ لَا يَرَاهَا عَلَيْهِ إِلَّا مَنْ كُشِفَ لَهُ الْفِطَاءُ. كَمَا [114]// أنَّ الشَّمْسَ يَرَاهَا الرَّائِي كَالْقُرْصِ صَغِيرَةً فِي جُرْمِهَا، وَمَبْلَغُ عِلْمِهِ مِنْهَا أَنَّهُ عَايَنَ نُورَهَا الْمُنْتَشِرَ عَلَى أَهْلِ الأَرْضِ، وَتَجْفِيفَ مَا يَفْتَقِرُ إِلَى التَّجْفِيفِ، وَلَمْ يُحِطّ بِنَفَاصِيلِهَا عَلَى مَا هِيَ فِي السَّمَاءِ الرَّابِعِ مِنْ عِظَم جُرْمِهَا، وَأَنَّهَا قَدْرُ الدُّنْيَا ثَلَاثَةً وَسَبْعِينَ مَرَّةً، حَتَّى لَوْ كَانَ بِمَقْرُبَةٍ مِنْهَا لَمَا أَخَاطَ بِسَعَةٍ عَرْضِهَا وَطُولِهَا، وَلاَكَلَتْ بَصَرَهُ. وَالنَّبِيُّ ﷺ غَايَةُ مَا يَرَى مِنْهُ الرَّابِي حُسْنَ خَلْقِهِ، وَحُسْنَ خُلُقِهِ. وَمَا ظَهَرَ لَهُ مِنَ الآيَاتِ، وَأَيْدَ بِهِ مِنَ الْمُعْجِزَاتِ، وَمَا جُبِلَ عَلَيْهِ مِنْ حُسْنِ الْعِبَادَاتِ، رُؤْيَةً جُمْلِيَّةً، وَلَوِ اطْلَعَ عَلَى مَا أُوتِيَ مِنَ الْمِعْرَاجِ وَمَا أَطْلَعَهُ اللهُ مِنَ الآبَاتِ الْكِبَرِ، وَمَا أَوْحَى إِلَيْهِ مِمَّا أَوْحَى، وَأَنْزَلَهُ مَنْزِلَةً قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى، مِمَّا لَا يَخْصُرُهُ فِكُرٌ وَلَا يُدْرِكُهُ وَهُمَّ.

وَهٰذَا التَّشْبِيهُ الَّذِي جَلَبُهُ النَّاظِمُ إِنَّمَا هُوَ تَشْبِيهُ حَالٍ بِحَالٍ، لأَنَّ الشَّمْسَ فِي حَالَيْهَا فِي نَظَرِ النَّاظِرِ يَظُنُّ أَنَّهُ أَحَاظَ بِأَطْرَافِهَا، لَكَوْنِهِ عَلَى بُعْدٍ مِنْهَا، فَلَوْ

<sup>(1)</sup> الديران: 193.

قَرُبَ مِنْهَا لَمَا أَحَاظَ بَصَرُهُ بِأَفْظَارِهَا كَمَا أَنَّ حَالَهُ عَلَيْهٌ لِرَانِيهِ بَيْنَ الْحَلْقِ يَرَى صُورَةَ بَشْرٍ وَلَمْ يُدْرِكُ مِنْ أَحْوَالِهِ إِلَّا مَا انْتَشَرَ فِي أَهْلِ الأَرْضِ مِنْ صِفَاتِهِ الَّتِي ضُورَةَ بَشْرٍ وَلَمْ يُدَاهُ اللهُ بِهِ. وَأَمَّا حَالُهُ الْمُغَيَّبَةُ عَنِ الْحَلْقِ فَإِنَّهَا بَحْرٌ لَا سَاحِلَ لَهُ، فَحَسُنَ لَهُ التَّشْبِيهُ مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ. وَشَبّة بِالشَّمْسِ دُونَ مَا سِوَاهَا لا سَاحِلَ لَهُ، فَحَسُنَ لَهُ التَّشْبِيهُ مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ. وَشَبّة بِالشَّمْسِ دُونَ مَا سِوَاهَا لأَمُورٍ مِنْهَا: إِنَّهَا سِرَاجُ، وَهُوَ اسْمٌ مِنْ أَسْمَانِهِ عَلِيهٌ، وَمِنْهَا: إِنَّهَا مِنْ نُورِهِ. لأَمُورٍ مِنْهَا: إِنَّهَا اللهُ لِمَحْوِ الظُّلْمَةِ الْحِسْبَةِ، وَهُو بَعَثَهُ اللهُ لِمَحْوِ الظُّلْمَةِ الْمَعْنُوبَةِ مِنْ الْمَالَةُ وَبِعَنْ الْحَالَى وَهُوا اللّهُ وَمُو اللّهُ اللّهُ اللّهِ مُولِ إِلاَلَةِ، وَهُو الْكَافُ، وَقَدْ أَسْلَفُنَا أَنَّهُ يَكُونُ إِلَالَةٍ وَبِغَيْرِ آلَةٍ.

وقَرْلُهُ: (كَالشَّمْسِ): خَبَرُ مُبْتَدَإِ مَحْذُوفٍ، تَقْدِيرُهُ: هُوَ كَالشَّمْسِ.

وَقَوْلُهُ: (تَظْهَرُ) إِلَى آخِرِهِ: تَفْسِيرٌ لِمَا انْطَوَتْ عَلَيْهِ مِنَ الْمَعْنَى الَّذِي لأَجْلِهِ شُبُهُ بِهَا فِي حَالَيْهَا.

فَإِنْ قُلْتَ: وَإِذَا كَانَ الأَمْرُ عَلَى مَا قُلْتَ، فَقَدْ عَمِيَتْ عَنْ رُؤْيَةِ نُورَانِيَّتِهِ أَبْصَارُ الْكَفَرَةِ؟

قُلْتُ: لِعِلَّةِ فِي عَيْنِ بَصِيرَةِ النَّاظِرِ لَا فِي الْمَنْظُورِ، أَلَا تَرَى أَنَّ الشَّمْسَ لِشِدَّةِ ظُهُورِهَا خَفِيَتُ عَنْ أَعْيُنِ الْخَفَافِيشِ. وَقَدْ نَبَّهَ النَّاظِمُ عَلَى ذَٰلِكَ بَعْدُ حَيْثُ يَقُولُ:

قَدْ تُنْكِرُ الْعَيْنُ ضَوْءَ الشَّمْسِ مِنْ رَمَدٍ وَمِنْهُ قَدْلُ الشَّاعِ: (طوما)

وَمِنْهُ قَوْلُ الشَّاعِرِ: (طُويل) إِذَا خَفِيَ الْمَنْظُورُ فِي عَيْن نَاظِرِ

إِذَا خَفِيَ المَنْظُورُ فِي عَيْنِ نَاظِرٍ فَيَ عَيْنِ نَاظِرٍ فَكَادِحٌ فَذَاكَ دَاءٌ حَلَّ فِي الْعَيْنِ قَادِحٌ

وَكَانَتْ حُلَى الْمَنْظُودِ أَحْلَى مِنَ الشَّمْسِ أَخَلَ مِنَ الشَّمْسِ أَخَلَ بِإِذْرَاكِ الْبَصِيرَةِ وَالنَّفْسِ

وَيُنْكِرُ الْفَمُ طَعْمَ الْمَاءِ مِنْ سَقَم (2)

[115] / وَقَدْ يُحْمَلُ كَلَامُ النَّاظِمِ عَلَى مَعْنَى أَنَّ نَظِيرَ نَظَرِ الشَّمْسِ مِنْ بُعْدٍ

<sup>(1)</sup> خرم في الأصل.

<sup>(2)</sup> الديوان: 197، وسيأتي في: ص596.

نَظَرُ الْكَافِرِ فَإِنَّهُ لَمْ يُدْرِكْ مِنَ النِيِ ﷺ إِلَّا جَلَالاً وَنُوراً، وَنُصْرَةً بِرُعْبِ أَعَادِيهِ، وَنَشْرَ هِدَايَتِهِ لِمَنْ تَبِعَهُ وَآمَنَ بِهِ وَمَا ظَهَرَتْ لَهُ مِنَ الآيَاتِ وَالْمُعْجِزَاتِ. وَالَّذِينَ رَأَوْهُ مِنْ أَمَم، أَيْ: مِنْ قُرْبٍ، هُمُ الْمُؤْمِنُونَ، فَإِنَّهُ ظَهَرَ لَهُمْ مِنْ نُصُوصِ الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ مَا أَعَدَّ اللهُ لَهُ مِنَ اللّوَاءِ الْمَعْقُودِ، الَّذِي يَسْتَظِلُّ تَحْتَهُ مَنْ تَبِعَهُ مِنْ آدَمَ الْعَظِيمِ مَا أَعَدَّ اللهُ لَهُ مِنَ اللّوَاءِ الْمَعْقُودِ، اللّذِي يَسْتَظِلُ تَحْتَهُ مَنْ تَبِعَهُ مِنْ آدَمَ فَمَنْ دُونَهُ، وَالْمَقَامِ الْمُحْمُودِ، وَالشَّفَاعَةِ الْعَامَةِ، وَأَنَّ الله سُبْحَانَهُ أَخْبَرَ عِبَادَهُ فَمَنْ ذُونَهُ، وَالْمَقَامِ الْمُحْمُودِ، وَالشَّفَاعَةِ الْعَامَةِ، وَأَنَّ الله سُبْحَانَهُ أَخْبَرَ عِبَادَهُ بِعِمْرَاجِهِ فَعَايَنُوا ظَاهِرَهُ بِالْعِيَانِ وَبَاطِئَهُ بِالْبُرْهَانِ. وَلَا تَتَوَهَّمُ أَنَّ النَّاظِمَ فَصَدَ أَنَ الشَّعْمُ مِنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُعْرَاجِهِ فَعَايَنُوا ظَاهِرَهُ بِالْعِيَانِ وَبَاطِئَهُ بِالْبُرْهَانِ. وَلَا تَتَوَهَّمُ أَنَّ النَّاظِمَ فَصَدَ أَنَّ الشَّعْمِي اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُورَيْنِ : ظُهُورَ مِخْرُ وَظُهُور إِكْلَالٍ لِلاَبْصَادِ، أَنَّ النَيْ عَلَى طَهُمَ لَكُمْ لَمُ مُنْ بَعْدُ فِي ظَاهِرِ أَمْرِهِ إِلَّا عَلَى طَعْمَ أَيْهُ وَالِهُ وَيَعْلُولُ لِلْاَعْوِلُ الْمُعْرَادِهُ فِي ظَاهِرِ أَمْرِهِ إِلَّا عَلَى الْمُورَالِ، كَمَا يَقُولُ بَعْدُ:

كَأَنَّهُ وَهُو فَرْدُ مِنْ جَلالَتِهِ فِي عَسْكُرِ حِينَ تُلْقَاهُ وَفِي حَشَم (1)

وَمَع ذَٰلِكَ فَالَّذِي ادَّخِرَ لَهُ، وَالَّذِي خَفِيَ عَنْ عِيَانِ رَائِيهِ، هُوَ مَا لَا تَحْصُرُهُ الْمُقُولُ، وَلَا تُكَيِّفُهُ الأَوْهَامُ.

وَقَوْلُهُ: (مِنْ بُعُدِ) بِضَمَّ الْعَيْنِ. يُقَالُ: بُعُدِ وَبُعْدِ بِالضَّمَّ وَالسُّكُونِ فِي عَيْنِ (بُعْدِ).

وَ(تُكِلُّ) بِضَمَّ النَّاءِ، أَيْ: تُغْيِي. يُقَالُ: كَلَّ يَكِلُّ كَلَالاً، أَيْ: عَيِيَ. وَأَكَلَهُ الأَمْرُ، أَيْ: أَعْيَاهُ.

وَ (الطُّوفُ): الْبَصَرُ، لَا جُرَّمُ الْعَيْنِ.

وَ(أَمَمٍ): بِغَيْرِ أَلِفٍ، أَيْ: مِنْ قُرْبٍ، وَمُقَابِلِهِ. وَأَمَّا (أَمَامَ) بِالأَلِفِ: فَضِدُّ خَلْفَ، ظَرْفُ مِنَ الْجِهَاتِ السِّتِّ.

وَفِي الْبَيْتِ: الطّبَاقُ، وَالْمُقَابَلَةُ، وَالتَّشْبِيهُ، وَالإِشَارَةُ؛ التَّشْبِيهُ: فِي الْحَالَيْنِ. وَالإِشَارَةُ: لِلْكَمَالِ مِنْ مَحْوِ الظُّلُمَاتِ، وَنُورَانِيَّةِ الذَّاتِ، وَكَمالِ

<sup>(1)</sup> الديوان: 194، سيأتي في: ص319.

الصَّفَاتِ. وَالتَّضَادُ الَّذِي عِنْدَهُ فِي الطُّبَاقِ: جَمْعُهُ بَيْنَ (صَغِيرٍ) وَمَا عَبَّرَ بِهِ عَنْ كِبَرِ جُرْمِهَا، وَهُوَ قَوْلُهُ: (وَتُكِلُّ الطُّرْفَ)؛ كَمَا جَمَعَ بَيْنَ (الْبُعُدِ) وَمَا عَبَّرَ بِهِ كَبَرِ جُرْمِهَا، وَهُوَ قَوْلُهُ: (وَتُكِلُّ الطُّرْفَ)؛ كَمَا جَمَعَ بَيْنَ (الْبُعُدِ) وَمَا عَبَّرَ بِهِ عَنِ الْقُرْبِ، وَهُوَ (الأَمَهُ). وَالتَّضَادُ قِسْمَانِ: صَرِيحُ الضَّدِّ، وَهُوَ مِنْ كَظْمِ الطَّبَاقِ، حَتَّى لَا بِمُرَادِفِهِ. وَفِي الْبَابَيْنَ قَابَلَ بِمَا يَتَضَمَّنُ الضَّدَّ، وَهُوَ مِنْ كَظْمِ الطَّبَاقِ، حَتَّى لَا يَشُعُرَ بِهِ إِلَّا مَنْ لَهُ قَدَمٌ فِي عِلْمِ الْبَيَانِ، وَاللهُ أَعْلَمُ.

وَفِيهِ: مُرَاعَاةُ النَّظِيرِ، لِجَمْعِهِ الْمُتَنَاسِيَنِ.

## وَكَيْفَ يُدْرِكُ فِي الدُّنْيَا حَقِيقَتَهُ قَوْمٌ نِيَامٌ تَسَلُّوْا عَنْهُ بِالْحُلُمِ<sup>(1)</sup>

شرح: لهٰذَا لَهُوَ بَيْتُ الْبُوصَيْرِيُّ، وَهُوَ الَّذِي [...](2) عَلَى مَا رَوَيْنَاهُ. وَبَعْضُهُمْ يَذْكُرُ هُنَا بَيْتاً قَبْلَ لهٰذَا الْبَيْتِ يَقُولُ:

لِمَا بِأَغْيُنِهِمْ مِنْ عِلَّةٍ مَنْعَتْ فَلُهُورَهَا فَهُمْ فِي أَظْلَم الظُّلَم (3)

يَغْنِي: إِنَّمَا ظَهَرَتِ الشَّمْسُ فِي أَغْيُنِهِمْ صَغِيرَةٌ [116] / لِذَاءِ فِي أَغْيُنِهِمُ، وَهَٰذَا يَخْسُنُ، لَكِنْ بِتَأْوِيلٍ أَنَّهُ رَاجِعٌ لِرُوْلِيَهِمُ الْمُشَبَّةَ لَا الْمُشَبَّةَ بِهِ. وَعَلَى تَأْوِيلٍ أَنَّ [الَّذِينَ] (4) رَأُوا ذُلِكَ، مَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِهِ. وَأَمَّا الْمُؤْمِنُونَ بِهِ فَرَأُوا مَا بَرَزَ مِنْ كَمَا لَاتِهِ بِالْعِيَانِ، وَمَا ادُّخِرَ لَهُ بِالْبُرْهَانِ وَنُصُوصِ الْقُرْآنِ.

قَوْلُهُ فِي الْبَيْتِ الأَصْلِيّ: (وَكَيْفَ يُدُرِكُ فِي الدُّنْيَا حَقِيقَتُهُ) (5) إِلَى آخِرِ الْبَيْتِ (كَيْفَ): يُؤْتَى بِهَا عَلَى هٰذَا الْمَسَاقِ لِلاَسْتِبْعَادِ، أَيْ: بَعِيدُ أَنْ يُدُرِكَ خَقِيقَةً مُحَمِّدٍ بَيْعَةً مَنْ مَعَهُ غَفْلَةً، لِشَغَفِهِ بِلِذَّاتِ نَفْسِهِ الدُّنْيَوِيَةِ؛ وَالدُّنْيَا أَضْغَاتُ أَخْلامٍ، فَالْمُتَشَبِّثُ بِهَا مَشْغُولٌ بِهَا فِي حُلْمٍ. وَإِنَّمَا ذَكَرَ النَّاظِمُ الدُّنْيَا لِمَعْنَى لَا أَخْلامٍ، فَالْمُتَشَبِّثُ بِهَا مَشْغُولٌ بِهَا فِي حُلْمٍ. وَإِنَّمَا ذَكَرَ النَّاظِمُ الدُّنْيَا لِمَعْنَى لَا يُفِيدُهُ السُّكُوثُ عَنْهَا، لأَنَّهُ لَوْ قَالَ: كَيْفَ يُدُرِكُ ذَلِكَ قَوْمٌ يَتَسَلَّوْا عَنْهُ بِالْحُلُمِ لِيُعِيدُهُ السُّكُوثُ عَنْهَا، لأَنَّهُ لَوْ قَالَ: كَيْفَ يُدُرِكُ ذَلِكَ قَوْمٌ يَتَسَلَّوْا عَنْهُ بِالْحُلُمِ لِلْفِيهُ اللَّهُ الللِّهُ اللَّ

<sup>(1)</sup> الديوان: 193.

<sup>(2)</sup> لحق مطموس بالورقة 115.

<sup>(3)</sup> لا يوجد البيت في رواية الديوان.

<sup>(4)</sup> في الأصل: «الذي» ولعل الأنسب ما أثبتاه.

<sup>(5)</sup> الديوان: 193.

يَخْفَى عَلَى أَحَدِ مِنْ أَهْلِ الْمَوْقِفِ، وَإِنْ كَانَ لَا يُدْرِكُ أَحَدٌ حَقِيقَتَهُ عَلَى الْوَفَاءِ وَالتَّمَامِ إِلَّا اللهُ عَلَىٰ. وَلَيْسَ كَمَا قَالَ بَعْضُهُمْ مِمَّنْ تَعَرَّض لِشَرْحِ الْبَيْتِ ظَائًا أَنَّ قَوْلَهُ: (فِي الدُّنْيَا) حَشْوٌ، وَرُبَّمَا قَالَ: كَوْنُهُ فِي الدُّنْيَا مِمَّا يُؤَكِدُ أَنَّهُمْ فِي غَفْلَةٍ، أَوْ نَحْوِ هٰذَا. وَلَيْسَ كَذْلَكَ، بَلِ الْغَفْلَةُ وَالْحُلُمُ إِنَّمَا كَانَ فِي الدُّنْيَا، وَلَوْ لَمْ يَذْكُرِ الدُّنْيَا لَلَزِمَ أَنَّهُمْ لَا يُدْرِكُونَ لَهُ عَلِيْهِ حَقِيقَةٌ فِي الآخِرَةِ.

إِلَّا أَنَّهُ يُقَالُ: مَا الْمُرَادُ بِالْحَقِيقَةِ؟ إِنْ كَانَ الْحَقِيقَةَ الْجُمْلِيَّةَ، فَهِيَ الَّتِي غَفَلَ عَنْهَا الْكَافِرُونَ فِي الدُّنْيَا، وَأَمَّا أَهْلُ الإِيمَانِ فَإِنَّهُمْ أَدْرَكُوا أَنَّهُ خَاتَمُ النَّبِينِينَ، وَسَيْدُ الْمُرْسَلِينَ، وَذَخِيرَةُ رَبُ الْعَالَمِينَ. وَإِنْ كَانَتِ الْحَقِيقَةَ التَّقْصِيلِيَّةَ فَلَا يَعْلَمُ لَهَا أَحَدٌ مِنَ الْبَشِرِ غَايَةً، وَلَا يَعْلَمُهَا عَلَى مَا هِيَ عَلَيْهِ إِلَّا اللهُ تَعَالَى. وَلَا يَعْلَمُها عَلَى مَا هِي عَلَيْهِ إِلَّا اللهُ تَعَالَى. وَلَا شَكَ أَنَ النَّاظِمَ، سِبَاقُ كَلامِهِ، إِنَّمَا جَاءَ بِهِ فِي مَعْرِضِ الذَّمُ لِمَنْ غَفَلَ؛ وَلَا شَكَ أَنَ النَّاظِمَ، سِبَاقُ كَلامِهِ، إِنَّمَا جَاءَ بِهِ فِي مَعْرِضِ الذَّمُ لِمَنْ غَفَلَ؛ وَإِذَا تَبَيْنَ لَكَ ذُلِكَ، فَلَيْسَ هُو عَامٌ فِي الأَشْخَاصِ، وَلَا الْمُرَادُ بِالْحَقِيقَةِ الَّتِي لَا يَقُلِمُ عَلَيْهًا إِلَّا الله.

فَإِنْ قُلْتَ: فَقَدْ قَدَّمَ قَبْلَ هَٰذَا ما يُشْعِرُ بِأَنَّ الْمُرَادَ الْعُمُومُ فِي الأَشْخَاصِ، وَهُوَ قَوْلُهُ: (أَعْيَى الْوَرَى فَهُمْ مَعْنَاهُ)(1) الْبَيْتُ.

قُلْتُ: هُوَ أَيْضاً رَاجِعٌ لِمَا قُلْنَاهُ، إِنَّمَا مَعْنَى كَوْنِ الْوَرَى أَعْيَاهُمْ فَهُمُ مَعْنَاهُ، لِمُ يَأْتِ بِهِ فِي مَعْرِضِ الْمَدْحِ، فَيَكُونُ لَمْ يَأْتِ بِهِ فِي مَعْرِضِ الْمَدْحِ، فَيَكُونُ مَعْنَاهُ: إِنَّهُمْ لَا يُدْرِكُونَ لِلْحَقِيقَةِ التَّقْصِيلِيَةِ غَايَةً، وَأَمَّا الْحَقِيقَةُ الْجُمْلِيَّةُ فَقَدْ عَرَفَهَا أَصْحَابُهُ؛ عَرَفُوا مَنْزِلَتَهُ، وَ[شَرَفَهُ] (2)، ومَا وَرَدَ مِنْ خَرْقِ الْعَادَاتِ عَلَى يَدَيْهِ. أَصْحَابُهُ؛ عَرَفُوا مَنْزِلَتَهُ، وَ[شَرَفَهُ] (3)، ومَا وَرَدَ مِنْ خَرْقِ الْعَادَاتِ عَلَى يَدَيْهِ. فَلَيْسَ مَعْنَى الْبَيْتِ الْمُتَقَدِّمِ مِنْ مَعْنَى لَهَذَا، وَلَا الَّذِي يَلِيهِ: وَهُوَ (كَالشَّعْسِ) (3)، فَلَيْنَامُلِ الْمُتَأْمُلُ لَمْذَا، فَإِنَّهُ يَخْفَى عَلَى مَنْ زَاحَمَهُ، وَقَدِمَ عَلَيْهِ بِغَيْرِ تَأْمُلٍ.

<sup>(1)</sup> الديوان: 193.

<sup>(2)</sup> في الأصل: ﴿وشرفهم ولعل الأنسب ما أثبتناه.

<sup>(3)</sup> الديوان: 193.

وَوَضِفُهُ الْقَوْمَ بِأَنَّهُمْ نِيَامٌ، كَمَا قَالَ ﷺ: «النَّاسُ نِبَامٌ إِذَا مَاتُوا اسْتَيْقَظُوا» (1). وَ(فِيهَامُ): جَمْعُ نَائِم، وَيُجْمَعُ عَلَى (نُومٍ)، وَعَلى (نُبَامٍ) عَلَى اسْتَيْقَظُوا» (1). وَ(فِيهَامُ): جَمْعُ نَائِم، وَيُجْمَعُ عَلَى (نُومٍ)، وَعَلى (نُبَامٍ) عَلَى فُعَالِ بِضَمُ الْفَاءِ وَتَضْعِيفِ الْعَيْنِ، وَهُو أَضْعَفُ جُمُوعِهِ. وَاسْتِعْمَالُ النَّوْمِ فِي الْمَفْلَةِ مَجُازٌ، وَإِنَّمَا خُصَّ بِعَدَمِ النَّوْمِ الْحَقِيقِيِّ، وَالْمَجَازُ فِي الأَصْلِي الَّذِي هُوَ الْفَلْبُ الإِنْسَانِي، [117] // كَمَا قَالَ عَلَيْهِ: «نَحْنُ مَعَاشِرَ الأَنْبِيَاءِ تَنَامُ أَعُيُنُنَا وَلَا الْفَلْبُ الإِنْسَانِي، وَحَقِيقَةُ النَّوْمِ فِي الْقَلْبِ، وَنَوْمُ الْعَيْنِ دَلِيلٌ عَلَيْهِ فِي غَيْرِ الأَنْبِيَاءِ، وَهُو ثَلَاثُ مَرَاتِبَ: سِنَةٌ، وَنُعَاسٌ، وَنَوْمُ الْعَيْنِ دَلِيلٌ عَلَيْهِ فِي عَيْرِ النَّانِمُ مُورِانَا» وَالنَّوْمُ فِي الْقَلْبِ، هَكَذَا قَالَ أَبُو مَنْصُورِ الثَّعَالِيُّ فِي الْقُلْبِ، وَالنَّوْمُ فِي الْقَلْبِ. هَكَذَا قَالَ أَبُو مَنْصُورِ الثَّعَالِيُّ فِي الْقَلْبِ، وَهُو وَلَكَ تَنَامُ أَعْيُنَا اللَّوْمَ عَنِ الْقُلُوبِ حَقِيقَةُ النَّوْمَ عَنِ الْقُلْوبِ حَقِيقَةً النَّوْمَ عَنِ الْقُلُوبِ حَقِيقَةً النَّوْمَ عَلَى الْتَوْمَ عَنِ الْقُلُوبِ حَقِيقَةً النَّومَ عَنِ الْقُلُوبِ حَقِيقَةً النَّومَ عَنِ الْقُلُوبِ حَقِيقَةً النَّومَ عَنِ الْقُلُوبِ حَقِيقَةً النَّومَ عَنِ الْقُلُوبِ حَقِيقَةً .

وَيَخْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ أَطْلَقَ النَّوْمَ عَلَى الأَغْيُنِ، وَالْمُرَاهُ بِهِ: عَدَمَ إِدْرَاكِهَا الْمَحْسُوسَاتِ عِنْدَ غَلْقِهَا. وَيُدُلُّكُ عَلَى صِحَّةِ هٰذَا التَّأْوِيلِ أَنَّهُ عَلِيْ لَمَّا طَلَعَتِ الْمَحْسُوسَاتِ عِنْدَ غَلْقِهَا. وَيُدُلُّكُ عَلَى صِحَّةِ هٰذَا التَّأْوِيلِ أَنَّهُ عَلِيْ لَمَّا طَلَعَتِ الشَّمْسُ فَتَحَ عَيْنَهِ، لأَنَّ ذٰلِكَ مِمَّا يُدْرِكُ بِنُورِ الْقَلْبِ، فَالْقَلْبُ يَقْظَانٌ وَإِنْ كَانَتِ الْعَيْنُ مُغَلَّقَةً. فَقَوْلُ الْبُوصَيْرِيِّ: (قَوْمَ نِيَامَ)، يَغْنِي: غَافِلُونَ عَنِ الْحَقَائِقِ. الْعَيْنُ مُغَلَّقَةً. فَقَوْلُ الْبُوصَيْرِيِّ: (قَوْمَ نِيَامً)، يَغْنِي: إِذَا أَعْيَى فَهُمُ مَغْنَاهُ عَلَى وَلَيْسَ هُم (الْوَرَى) الْمَذْكُورُونُ قَبْلُ (٥)؛ بَلِ الْمَعْنَى: إِذَا أَعْيَى فَهُمُ مَعْنَاهُ عَلَى كُلُ الْوَرَى، لأَنَّ مِنْ مَعْنَاهُ مَا اسْتَأْثَرَ بِهِ مِمَّا اسْتَوْدَعَهُ اللهُ إِيَّاهُ، فَكَيْفَ لأَهْلِ الرَّيْغ

<sup>(1)</sup> قال العجلوني في كشف الخفاه: 2/ 312 أهو من قول علي بن أبي طالب، وعزاه الشعراني في الطبقات الكبرى: 1/ 61 لسهل التستري، ولفظه (... ومن كلامه: الناس نيام، فإذا ماتوا انتهبوا، وإذا ماتوا ندموا، وإذا ندموا لم تنفعهم ندامتهم وقال الألباني في سلسلته: 1/ 137 «لا أصل له، رواه الغزالي في الإحياه: 4/ 20 مرفوعاً، وقال الحافظ العراقي، وتبعه السبكي: 4/ 170 (لم أجده مرفوعاً، وإنما يعزى إلى على بن أبي طالب).

 <sup>(2)</sup> رواه البخاري: 9/ 154، والترمذي: 1/ 403، وأحمد: مسند بني هاشم رقم
 (2) والسيوطي في الجامع الصغير: 1/ 387.

<sup>(3)</sup> نقه اللغة: 181.

<sup>(4)</sup> ص282.

وَالضَّلَالِ الْمَحْجُوبِينَ عَنِ الاطْلَاعِ عَلَى الْحَقَائِقِ إِثْرَاكُ حَقِيقَتِهِ ﷺ؟ وَقَلِهِ الْخَلَمِ، النَّهُمَكُوا بِالدُّنْيَا وَأَخْوَالِهَا، وَبِشَهَوَاتِ نُفُوسِهِمْ، وَتَسَلَّوْا عَنِ الْحَقِّ بِالْحُلُمِ، لأَنَّ الدُّنْيَا أَضْغَاتُ أَخْلَام.

وَ (التُّسَلِّي): اشْتِغَالُ بِمَا يُلْقِيهِ الْمُسَلِّي، يُقَالُ: سَلَّا فُلَانٌ فُلَاناً، فَتَسَلَّى، فَهُوَ اشْتِغَالٌ مِنْهُمْ بِمَا حَجَبَهُمْ عَنِ الْوُصُولِ إِلَى حَقِيقَةِ مُرْشِدِهِمْ إِلَى مَصَالِحِهمْ. وَلَئِسَ كُلُّ الْوَرَى تَسَلَّوٰا عَنْ ذٰلِكَ بَلْ مَنْ سَبَقَتْ لَهُ سَابِقَةُ الْحُسْنَى غَيْبَتُهُ أَنْوَارُ الإيمَانِ، فَرَأَى فِي مِرْآةِ قَلْبِهِ حَقِيقَةَ الْمُرْشِدِ، فَعَلَّقَ الْمُؤَلِّفُ عَدَمَ إِذْرَاكِ الْحَقِيقَةِ عَلَى التَّسَلِّي، وَهُوَ وَصْفٌ مُنَاسِبٌ، إِذْ مَنْ تَسَلِّي عَنْ شَيْءٍ بِغَيْرِهِ أَشْغَلَهُ ذٰلِكَ الشَّيْءُ عَنْ إِدْرَاكِ ذَٰلِكَ الْغَيْرِ؛ فَكَأَنَّ الْمُؤَلِّفَ يَقُولُ: فَإِذَا كَانَ الَّذِينَ تَسَلَّوْا بِالْحُلْمِ مَشْغُولِينَ بِهِ فَكَيْفَ لَهُمْ سَبِيلٌ إِلَى الْحَقِيقَةِ؟ كَمَا حُجِبَ مَنْ كَفَرَ بَعْدَ إِيمَانِهِ عَنِ الْهِدَايَةِ. قَالَ اللهُ الْعَظِيمُ: ﴿ كَيْفَ يَهْدِى اللهُ قَوْمًا كَفَرُواْ بَعْدَ إِيمَانِهُمْ وَشَهِدُوٓا أَنَّ ٱلرَّسُولَ حَقُّ ﴾ [آل عمران: 86]. وَهٰذَا الْقَدْرُ يَنَالُ مَنْ رَأَى أَدِلَّةَ صدْق الصَّادِقِ، ثُمَّ أَشْغَلَ قَلْبَهُ بِحُطَام دُنْيَاهُ، وَشَهْوَةِ نَفْسِهِ. وَلَمْ يَزَلِ النَّاسُ يَضْرِبُونَ الأَمْثَالَ بِأَنْوَاعِ مِنْ هٰذَا، فَيَقُولُونَ: امَنْ أَهْمَلَ وَصِيَّةَ الصَّدِيقِ تَمَاهَ عَنْ سُبُل النَّحْقِيقِ، وَيَقُولُونُ فِي الْمَنْحَى الأَوَّلِ: ﴿إِذَا جَازَ الْحَيْنُ صَمَّتِ الأَذْنُ وَعَمِيتُ الْعَيْنُ (1). فَإِذَا غَابَتِ الْقُلُوبُ عَنْ جِهَاتِ مَحْبُوبِهَا، اسْتَغْرَقْتَهَا شَهَوَاتُ النُّفُوس، وَنَزَعَاتُ الشَّيَاطِين، فَضُربَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ أَنْوَارِ الْحَقَّائِقِ بِسُور، وَخَاضُوا فِي ظُلُمَاتٍ، وَحُجِبُوا عَنِ السِّرِّ الَّذِي بِهِ يُعْلَمُ الْحَقُّ؛ فَأَدَبُ الشَّريعَةِ التَّعَلُّقُ بأخكام العِلم.

فَقَوْلُ النَّاظِمِ: (فَكَيْفَ يُدُوكُ فِي الدُّنْيَا حَقِيقَتَهُ؟) مَذْهَبٌ كَلَامِيُّ عِنْدَ أَرْبَابٍ عِلْم الْيَانِ؛ وَمِنْهُ قَوْلُ يَمَامَةً بِنْتِ مُرَّةٍ (ثَانِ إِسِط)

<sup>(1)</sup> مجمع الأمثال: 1/31، بلفظ: ﴿إِذَا جَاءَ الْحَيْنَ حَارَتَ الْعَيْنَ ۗ.

<sup>(2)</sup> هي يَمَامَةُ بنت مرة، قيل: اسمها عنز، وأنها من بنات لقمان بن عاد، جارية زرقاء، =

#### وَكَيْفَ تَجْنَمِعُ الأَشْجَارُ وَالْبَشْرُ

وَذْلِكَ أَنَهَا كَانَتْ فِي مَرْقَبٍ قَوْمِهَا، تَكْشِفُ لَهُمْ مَا يَأْتِي مِنَ الْغَوَاذِي، وَكَانَتْ تَنْظُرُ عَلَى مَسِيرَةِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، وَكَانَ حَسَّانُ بُنُ تُبَعَ (١) عَزَمَ عَلَى غَدْدِ فَوْمِهَا، وَعَلِمَ أَنَّهَا تُنْذِرُهُمْ لِقُوَّةِ نَظَرِهَا، فَأَمَرَ جَيْشَهُ أَنْ يَأْخُذَ كُلُّ وَاحِدِ مِنْهُمْ شَجَرَةً يَسْتَظِلُ بِهَا، فَفَعَلُوا، فَرَأَتْ ذَلِكَ يَمَامَةُ، فَأَنْشَدَتْ قَوْمَهَا بَعْدَ أَنْ أَعْلَمَتُهُمْ بِمَا رَأَتْ: (ببط)

خُذُوا لَهُمْ حِذْرَكُمْ يَا قَوْمُ يَنْفَعُكُمْ فَلَيْسَ مَا قَدْ رَأَيْتُ الآنَ يُخْتَقَرُ (2) إِنِّي أَرَى شَجَراً مِنْ خَلْفِهَا بَشَرُ وَكَيْفَ تَجْتَمِعُ الأَشْجَارُ وَالْبَشَرُ؟

فَقَوْلُهَا: (وَكَيْفَ تَجْتَمِعُ الأَشْجَارُ وَالْبَشَرُ)، مِنَ الْمَذْهَبِ الْكَلَامِيّ، إِذْ جَاءَتْ بِهِ فِي مَعْرِضِ الاسْتِذْلَالِ؛ وَمِنْهُ قَوْلُ الآخَرِ: (وافر)

أَلَا يَا قَـوْمَـنَا جِـدُوا وَسِيرُوا فَلَوْ تُرِكَ الْقَطَا لَيُلاَ لَنَامَ (٥) وَلِنْ لِكَ لَنَامَ وَلِنْ لِكَ خَاءَ الْقَائِلُ حِينَ سَمِعَ قَوْلَهَا بِقَوْلِهِ: (الوافر)

إِذَا قَالَتْ حَذَام فَصَدَّقُوهَا فَإِنَّ الْقَوْلُ مَا قَالَتْ حَذَام (4)

من بني جديس، يضرب بها المثل في حدة النظر يقال لها: زرقاء البمامة، وزرقاء
 جو، لزرقة عينها. ينظر: معجم البلدان: 4/ 442 - 446، القاموس المحيط/ يمم.

 <sup>(1)</sup> هو حان بن أسعد بن تبع أو بن تبان بن كرب الحميري، من عظماء تبايعة اليمين
 في الجاهلية، كان أكثرهم غارات، اتخذ من مأرب وظفار سكنا له. ترجمته في:
 (تهذيب ابن عساكر: 3/ 342، التبجان: 297، الأعلام: 2/ 175).

<sup>(2)</sup> البيتان في معجم البلدان: 4/ 446. مروج الذهب: جديس.

<sup>(3)</sup> البيت ليمامة بنت مرة، وهو في: ثمرات الأوراق: 157 برواية: «ارتحلوا وسيروا»، وعجزه في نفح الطيب: 6/ 277، وفي اللسان/قطا، قول على قول: 2/ 242. والقطا: طائر يسمى بذلك لثقل مشيه، واحدته قطاة، والجمع قطوات وقطيات، ومشها القطيطاء.

 <sup>(4)</sup> فيل: إنه للسيم بن طارق أحد شعراء الجاهلية، وقبل: إنه للجيم بن صعب. وهو في: سيبويه: 1/ 435 ـ 441. ومعاني القرآن للفراء: 1/ 215، والكامل: 2/ 71، عـ

وَالْمَذْهَبُ الْكَلَامِيُّ مِنْ فَصِيحِ الْمَعَانِي. وَهُوَ فِي بَيْتِ الْبُوصَيرِيُّ وَاضِعٌ فَصِيحٌ.

وَ(كَيْفَ): اسْمُ اسْنِفْهَامٍ فِي مَوْضِعِ نَصْبٍ عَلَى الْحَالِ مِنْ (قَوْمُ)، لأَنَّهُ تَخَصَّصَ بِالنَّعْتِ. أَوْ عَلَى الظَّرْفِيَّةِ عَلَى مَذْهَب سِيبَوَيْهِ. وَالْعَامِلُ فِيهِ: (يُدُوكُ).

<sup>=</sup> و414، والعقد الفريد: 18/3، والخصائص: 2/178، والاشتقاق: 188، وفي التنبه: 1/175، وأبيات المغني: 4/ 329 برواية الأنصوها، شرح ابن عقيل: 1/ 105، شرح الأشموني: 6/537، شرح المفصل: 4/64، أمالي ابن الشجري: 2/115.

# فَمَبْلَغُ الْعِلْمِ فِيهِ أَنَّهُ بَشَرٌ [118] ﴿ وَأَنَّهُ خَيْرُ خُلْقَ اللَّهِ كُلُّهِم (1)

شرح: لهذَا نَوْعٌ يُقَالُ لَهُ: (الاغْتِذَارُ)(2)، وَهُوَ أَيْضاً مِنْ بَلَاغَةِ الْفُصَحَاءِ. إِنَّ الْمَادِحَ أَوْ الذَّامَّ إِذَا أَطْنَبَ فِي سَرِّدِ صِفَاتِ الْمَدْحِ أَوْ فِي سَرِّدِ صِفَاتِ الذَّهُ بُلْقِي السُّلَاحَ وَيَقُولُ: مَا عَسَى أَنْ أَصِلَ بِوَصْفِي؟ الْأَمْرُ أَعْظَمُ مِنْ هٰذَا كُلُّهِ. وَالنَّاظِمُ قَدَّمَ نَحْوَ الْعِشْرِينَ بَيْناً، بَسَطَ فِيهَا بَسْطاً لَمْ يَتَقَدَّمْ مِثْلُهُ لأَحَدِ مِن الْمُطْنِبِينَ، لَكِنْ وَجَدَ أَنَّ كُلَّ مَا تَصِلُ إِلَيْهِ فِكُرَتُهُ مِنَ اسْتِحْضَارِ أَمْدَاحِهِ أَدْوَنْ مِمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ ذَاتُهُ الشَّرِيفَةُ. ثُمَّ إِنَّهُ رَأَى أَنَّ غَايَةَ جَرْيهِ يُوصِلُهُ لَا إِلَى غَايَةٍ، وَأَنَّ الْوُصُولَ إِلَى الْغَايَةِ مِنْ أَمْدَاحِهِ مُسْتَحِيلٌ، وَأَنَّهُ كَمَا قَالَ قَبْلُ فِي: (اغْيَى الْوَرَى)، وَهُوَ مِنَ الْوَرَى. وَكَانَ مُتَرَقِّباً طَامِعاً فِي إِدْرَاكِ مَا يُقَرِّبُ، فَجَدَّ فِي اسْتِحْضَارِ مَا عَلِمَ، ثُمَّ لَأَحَ لَهُ الْعَجْزُ مِنْ نَفْسِهِ فَأَلْقَى السِّلَاحَ وَقَالَ: الْوُصُولُ إِلَى التَّفَاصِيلِ مُتَعَذِّرٌ، وَإِنَّمَا الْمَقْدُورُ عَلَيْهِ الإِخْبَارُ بِأَوْصَافِهِ بِأَمْرِ جُمْلِيّ، فَقَالَ: (فَمَبْلَغُ الْعِلْم). وَجَاءَ بِالأَلِفِ وَاللَّام لِيُعْلِمَ أَنَّ ذَٰلِكَ غَايَةُ الْبَشَر فِي مَدْح بَ الْبَشَرِ. إِنَّهُ كُمَّا أَخْبَرَ عَنْ نَفْسِهِ حَيْثُ قَالَ: ﴿أَنَا سَيْدُ وَلَدِ آدَمَ وَلَا فَخُرُ ۗ (3). فَإِذْ قِيلَ: لَا يَخْلُو (الْقَوْمُ) فِي قَوْلِهِ: (قَوْمُ بِنِيَامُ)، إِنْ كَانَ عَلَى مَا هُوَ، أَنَّهُ عُمُومُ. رَجَعَ الْبَيْتُ إِلَيْهِ، وَيَكُونُ الأَلِفُ وَاللَّامُ هُوَ الَّذِي يَكُونُ مُعَاقِباً لِلضَّمِير فِي قَوْلِ الْفَارِسِيِّ (4) فِي مِثْل قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ مُفَنَّعَةُ لَمَ ۖ ٱلأَبْوَبُ ﴾ [ص: 50]، أَيْ: مُفَتَّخُ لَهُمْ أَبْوَابُهَا. وَيَكُونُ مَعْنَى (فَمَثِلَغُ العِلْم)، أَيُّ: فَمَبُّلَغُ عِلْمِهِمُ.

<sup>(</sup>١) الديوان: 194.

<sup>(2)</sup> ينظر بحثه في العمدة: 1/854.

<sup>(3)</sup> سبق تخریجه : ص272.

<sup>(4)</sup> الإيضاح العضدي: 140.

وَأَمَّا إِنْ قُلْنَا: إِنَّ البَيْتَ الأَوَّلَ [عُمُومٌ] أَنَ فِي جَمِيعِ الْبَشَرِ، وَهٰذَا مِثْلُهُ، لَلَزِمَ مِنْهُ مَا يُنَاقِضُ مَا عُلِمَ، لأَنَّهُ وَرَدَ عَنْ عَلِيٍّ وَهُمْ أَنَّهُ سَأَلَهُ بِمَحْضِرِ أَنَاسٍ مِنْ اللَّزِمَ مِنْهُ مَا يُنَاقِضُ مَا عُلِمَ، لأَنَّهُ وَرَدَ عَنْ عَلِيٍّ وَهُمْ أَنَّهُ خُلِقَ مِنْ نُورٍ. فَقَدْ عَلِمُوا أَضَحَابِهِ مِمَّ خُلِقَتَ؟ وَقَدْ قَدَّمْنَا ذَلِكَ. فَأَخْبَرَهُمْ أَنَّهُ خُلِقَ مِنْ نُورٍ. فَقَدْ عَلِمُوا حَقِيقَةَ الْمَنْزِلَةِ، وَمَا اذَّخِرَ لَهُ عَلِمُهُ مِنَ حَقِيقَةَ الْمَنْزِلَةِ، وَمَا اذْخِرَ لَهُ عَلِمُهُ مِنَ الْكَرَامَاتِ فِي دَارِ الْكَرَامَةِ. فَهُوَ كَمَا قَالَ: إِذْ لَمْ يَطَلِعُ أَحَدٌ عَلَى ذَلِكَ، وَلا عَلِمَ، لَكِنَّ مَبْلَغَ عِلْمِهمُ مَا ذَكَرَ.

فَإِنْ قُلْتَ: (**خَيْرُ)** يَقْتَضِي التَّفْضِيلَ، وَقَدْ قَالَ ﷺ: ﴿لَا تُفَضَّلُونِي عَلَى أَخِي يُونُسَ بْن مَثَى (<sup>(2)</sup>. وَجَاءَ مِثْلُهُ فِي مُوسَى ﷺ.

وَالْجَوَابُ: إِنَّ ذَٰلِكَ [قَبْلَ]<sup>(3)</sup> أَنْ يَعْرِفَ مَنْزِلَتَهُ، فَلَمَّا أُعْلِمَ بِهَا قَالَ عِلَا: 
• أَنَا سَيْدُ وَلَدِ آدَمَ وَلَا فَخُرُ • (4).

فَإِنْ قُلْتَ: هٰذَا الْحَدِيثُ إِنَّمَا فِيهِ السَّيَادَةُ عَلَى وَلَدِ آدَمَ، فَمِنْ [أَيْنَ](5) يُؤخَذُ أَنَّهُ خَيْرُ خَلْقِ اللهِ كُلِّهِم؟

قُلْتُ: قَدْ بَسَطْنَا قَبْلُ الْكَلَامَ عِنْدَ قَوْلِهِ: (غَوْهَا مِنَ الْبَحْرِ أَوْ رَهُهَا مِنَ الْبَحْرِ أَوْ رَهُهَا مِنَ الْدِيمِ) (٥)، وَعِنْدَ قَوْلِهِ: (مِنْ نَقْطَةِ الْعِلْمِ أَوْ شَكْلَةِ الْحِكْمِ) (٦). وَقَدْ أَعْلَمْنَاكَ أَنَّ الدِيمِ) (لأنَّ وَعِنْدَ قَوْلِهِ: (مِنْ نَقْطَةِ الْعِلْمِ أَوْ شَكْلَةِ الْحِكْمِ) (الْمَحْلُوقَاتِ. وَقِيلَ: لِلنَّاسِ فِي بَابِ التَّفْضِيلِ جَلَافُ. قِيلَ: إِنَّ بَنِي آدَمَ أَفْضَلُ الْمَحْلُوقَاتِ. وَقِيلَ: رَسُولُ الله عَلَى أَفْضَلُ الْمَحْلُوقَاتِ، وَالْمَلَائِكَةُ أَفْضَلُ الْمَحْلُوقَاتِ، وَالْمَلَائِكَةُ أَفْضَلُ الْمَحْلُوقَاتِ، وَالْمَلَائِكَةُ أَفْضَلُ مِمَّا عَدَاهُ. وَقِيلَ بِالْوَقْفِ. وَلَا شَكَ أَنَّ مَا ارْتَكَبَهُ النَّاظِمُ هُوَ

<sup>(1)</sup> في الأصل: اعموماً!.

 <sup>(2)</sup> البخاري: 1/ 62 ـ 64، مسلم: 4/ 1840، ابن ماجه: 2/ 1429، الدارمي: 2/ 300. 13، أحمد: 1/ 205 و 242، الثقا: 116.

<sup>(3)</sup> في الأصل: •قد• ولعل الأنسب ما أثبتناه.

<sup>(4)</sup> سبق تخریجه: ص 272.

<sup>(5)</sup> لا توجد لفظة الين؛ في الأصل ولعل الأنسب إثباتها.

<sup>(6)</sup> الديوان: 193.

<sup>(7)</sup> البيران: 193.

الْمَنْصُورُ الْمَشْهُورُ فِي أَقَاوِيلِ النَّاسِ، وَلِلإِمَامِ فَخُرِ الدَّينِ<sup>(1)</sup> خِلَاثُ النَّاسِ فِي الْمَشْأَلَةِ، وَاسْتَوْفَى اخْتِجَاجَاتِ الْجَمِيعِ، فَمَنْ أَرَادَ الوُقُوفَ عَلَيْهِ فِي آخِرِ السَّفْرِ السَّفْرِ اللَّغْرِ فَلْيَفْعَل.

وَجَاءَ النَّاظِمُ بِقَوْلِهِ: (كُلُهِمِ) تَوْكِيداً لِئَلَّا يُتَوَهَّمَ أَنَّ كَلَامَهُ عَلَى الْعُمُومِ الْمُخَصِّمِ، وَإِثْبَاتُ الْحَقِيقَةِ، الْمُخَصِّمِ، وَإِثْبَاتُ الْحَقِيقَةِ، وَرَفْعُ الْمَجَاذِ. وَقَوْلُهُ؛ (أَنَّهُ بَشَرٌ) لِتَحْقِيقِ مَذْهَبِ [الْمُسْلِمِينَ](2) حَذَراً مِنْ مَذْهَبِ النَّصَارَى لَعَنْهُمُ الله، وَلِقَوْلِهِ ﷺ: ﴿إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ اللهِ.

[119] ﴿ وَ(مَبْلَغُ): مَفْعَلٌ مِنَ الْبُلُوغِ، وَهُوَ قُصَارَى الشَّيْءِ وَغَايَتُهُ. وَهُوَ مَنَ الْأَلْفَاظِ النَّبِي وَعَايَتُهُ. وَهُوَ الْأَلْفُ وَاللَّامِ هِيَ الْمُعَاقِبَةُ لِلضَّمِيرِ، مِنَ الأَلْفَاظِ الَّتِي لَا تُسْتَعْمَلُ إِلَّا مُضَافَةً. وَالأَلِفُ وَاللَّامِ هِيَ الْمُعَاقِبَةُ لِلضَّمِيرِ، وَكَأَنَهُ يَقُولُ: عَلَى النبِي ﷺ. وَبَاقِي وَكَأَنَهُ يَقُولُ: عَلَى النبِي ﷺ. وَبَاقِي الْبُئِتِ وَاضِحُ الإِعْرَابِ.

#### 

<sup>(1)</sup> الأربعين في أصول الدين: 125، الملل والتحل: 5/ 20.

<sup>(2)</sup> طمس في الأصل، ولعله االمطمين".

 <sup>(3)</sup> البخاري: 1/ 64 ر 11/ 26، مسلم: 1/ 400، الترمذي: 2/ 398، النسائي: 3/ 93، أبو داود: 1/ 202، ابن ماجه: 1/ 380، ابن حبان: 1/ 113 و7/ 262 ـ 263، الجامع الصغير: 1/ 270. ولفظ هذا الحديث في مناسبات عدة.

# وَكُلُّ آيِ أَتَى الرُّسُلُ الْكِرَامُ بِهَا فَإِنَّمَا اتَّصَلَتْ مِنْ نُورِهِ بِهِم(1)

شوح: هٰذَا الْبَيْتُ يَنْبَنِي فَهُمُ مَعْنَاهُ عَلَى (أَنْ) فِي الْمَوْضِعَيْنِ مِنَ الْبَيْتِ الَّذِي قَبْلَهُ: إِمَّا (اَلْقُ بَشُنَ)، فَهُو مَفْتُوحُ الْهَمْزَةِ مِنْ غَيْرِ نَرَدُدٍ فِيهِ. وَإِمَّا (وَالْقُ) يَخْتِمِلُ أَنْ يَكُونَ مَعْطُوفاً عَلَى (اَلْهُ) فَتَكُونُ الْهَمْزَةُ مَفْتُوحَةً، وَيَكُونُ (مَبْلَغُ عِلْمِهِمُ) (اَنْهُ بَشَنَ)، وَكَأَنَّهُ يَقُولُ: وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ عَمَّا فَاقَ بِهِ الْبَشَرَ، أَمَا عَلِمُوا عِلْمِهِمُ ) (اَنْهُ بَشَنَ)، وَكَأَنَّهُ يَقُولُ: وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ عَمَّا فَاقَ بِهِ الْبَشَرَ، أَمَا عَلِمُوا أَنَّهُ خَيْرُ خَلْقِ اللهِ كُلِّهِمِ؟ وَإِنْ كَانَ بَشَرًا كَمَا أَذْرَكُوا مَعَ غَفْلَتِهِمْ عَنْ كَوْنِهِ أَفْصَلَ جَمِيعِ الْخُلْقِ سَوَاءً كَانُوا بَشَراً أَوْ مَلَائِكَةً. وَيَكُونُ عَلَى هٰذَا قَوْلُهُ: (وَكُلُّ آيِ جَمِيعِ الْخُلْقِ سَوَاءً كَانُوا بَشَراً أَوْ مَلَائِكَةً. وَيَكُونُ عَلَى هٰذَا قَوْلُهُ: (وَكُلُّ آي بَعِيمُ الْخُلُقِ اللَّهُ إِنَّا التَّصَلَتُ بِهِمْ مِنْ نُورِهِ؟ وَهٰذَا مَنْزُعُ وَيَكُونُ مَعْنَاهُ: إِنَّ جَمِيعَ الْمُعْجِزَاتِ [الَّتِي] [2] أَنَّى الرَّبِعِ لِمُا الْأَنْبِيَاءُ وَإِنِ اخْتَلَفَتُ أَنْوَاعُهَا عَلَى حَسِبِ مَا خُصَ بِهِ كُلُّ نَبِئِ: كَانْفِلَاقِ الْبُعْرِ لِمُوسَى (3)، وَلَيْ الْمُعْجِزَاتِ [النَّيْعِ لِيسُلِمُانَ (4)، وَلِينِ الْحَدِيدِ لِدَاوُدُ (5) وَالنَّفْخِ وَالتَّهُ وَيَعْمَى خَلَيْهِ لِينِ الْحَدِيدِ لِدَاوُدُ (5) وَالنَّهُ فِي جُلْقَةِ الطَّلِي، وَإِخْبًاءِ الْمُؤْتَى لِعِيسَى (6)، إِنَّمَا اتَصَلَتْ بِهَوْلَاءِ الأَنْبِيَاءِ وَالنَّيْرَاقِ لِعِيسَى (6)، إِنَّمَا اتَصَلَتْ بِهَوْلَاءِ الأَنْبِيَاءِ وَالتَشْرِعُ فِي جُلْقَةِ الطَّلِي، وَإِخْبًاءِ الْمُؤْتَى لِعِيسَى (6)، إِنَّمَا اتَصَلَتْ بِهَوْلَاءِ الأَنْبِيَاءِ وَالْمُنْتَى لِعِيسَى (6)، إِنَّمَا اتَصَلَتْ بِهَوْلَاءِ الأَنْبِيَاءِ وَالْمُؤْتَى لِعِيسَى (6)، إِنَّهُ الْمُؤْتَى فَي وَلَا الْمُؤْتَى الْمُؤْتَى لِعِيسَى إِلَيْ الْمُؤْتَى فَيْكُولُوا الْمُؤْتَى لِهُ الْعُولُاءِ الْفُولُاءِ الْمُؤْتَى لِهُ الْمُؤْتَى لِعَلَاهُ الْمُؤْتَى فَلَاءُ وَاللَّهُ الْمُؤْتَى لَا الْعَلَاقُ الْمُؤْتَى الْمُؤْتَى لَا الْعَلَاقُولُ الْمُؤْتَى الْمُؤْتَى الْمُؤْتَى الْمُؤْتَى الْمُؤْل

<sup>(1)</sup> الديوان: 194.

<sup>(2)</sup> في الأصل: «الذي» ولعل الصواب ما أثبتناه.

 <sup>(3)</sup> هو نبي الله موسى بن عمران بن قاهت بن عازر بن لاوى بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم ﷺ ينظر: تاريخ الطبري: 1/ 65، قصص الأنياء: 262.

 <sup>(4)</sup> هو نبي الله سليمان بن داود بن إيشا بن عويد بن عابر بن سلمون بن نخشون بن عمينا أداب بن إرم بن حصرون بن قارص بن يهود ابن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم.
 ينظر: تهذيب ابن عساكر: 5/ 190، قصص الأنياء: 432.

<sup>(5)</sup> هو نبي الله داود بن إيشا . . . . (هامش4) . . . . ينظر: تاريخ الطبري: 1/36، قصص الأنياء: 420.

 <sup>(6)</sup> هو نبي الله عيسى ابن مريم ابنة عمران. ينظر: المعارف: 24، مروج الذهب: 1/
 76، الكامل: 1/ 171، تهذيب الأسماء واللغات: 2/ 44.

مِنْ نُورِ مُحَمَّدِ؛ لأَنَّ نُورَهُ ﷺ سَبَقَ مُعْجِزَاتِ الأَنْبِيَاءِ، فَكَانَ مِنَ الأَسْرَارِ الْمُغَلِيمةِ، إِذْ سَبَقَ نُورُهُ سَائِرَ الذَّوَاتِ، وَأَوْدَعَهُ اللهُ نَبِيَّنَا آدَمَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ. وَكَانَ يَنْتَقِلُ مِنْ ظَهْرٍ طَاهِرٍ إِلَى بَطْنِ طَاهِرٍ حَتَّى اسْتَقَرَّ فِي بَطْنِ آمَنِةً، ثُمَّ أَبْرَزُهُ اللهُ لِلْوُجُودِ.

كَمَا أَنَّ اسْمَهُ وَهُوَ عَلَى الْعِقَا عَلَى وُجُودِ جَبِيعِ الْأَسْمَاءِ. وَقَدْ قِيلَ: إِنَّ اَدَمُ وَهُوَ عَلَى أَحِدِ الْأَقْوَالِ: "الْكَلِمَاتُ الَّتِي تَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ" أَنْ إِذْ قَالَ: "اللَّهُمَّ بِحُرْمَةِ مُحَمَّدٍ عِنْدَكَ إِلَّا مَا غَفَرْتَ لِي. فَقِيلَ لَهُ: وَمِنْ أَيْنِ تَعْرِفُ مُحَمَّداً؟ فَقَالَ: يَا رَبُ إِنِّي مَا مَرَرْتُ مِنَ الْجَنَّةِ إِلَّا وَجَدْتُ فِيهِ أَيْنَ تَعْرِفُ مُحَمَّداً؟ فَقَالَ: يَا رَبُ إِنِّي مَا مَرَرْتُ مِنَ الْجَنَّةِ إِلَّا وَجَدْتُ فِيهِ مَكْتُوباً لَا إِلَهُ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ، فَعَلِمْتُ أَنَّ الِاسْمَ الَّذِي قُرِنَ بِالسَمِكَ مَخْتُوباً لَا إِلَهُ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ، فَعَلِمْتُ أَنَّ الإسْمَ الَّذِي قُرِنَ بِالسَمِكَ عَظِيمٌ عِنْدَكَ. فَقَالَ اللهُ تَعَالَى: يَا آدَمُ هُوَ مِنْ ذُرِّيَتِي مَنْ تُوسَلْتُ بِهِ إِلَى عَظِيمٌ عِنْدَكَ. فَقَالَ اللهُ تَعَالَى: يَا آدَمُ هُوَ مِنْ ذُرِّيَتِي مَنْ تُوسَلْتُ بِهِ إِلَى عَظِيمٌ عِنْدَكَ. فَقَالَ اللهُ تَعَالَى: يَا آدَمُ هُوَ مِنْ ذُرِّيَتِي مَنْ تُوسَلْتُ بِهِ إِلَى وَالْمُرْسَلِينَ. فَقَالَ آدَمُ: الْحَمْدُ للهِ الَّذِي يُحْرِجُ مِنْ ذُرِّيْتِي مَنْ تَوسَلْتُ بِهِ إِلَى وَالْمُولَةِ الْمِسْرَاءِ قَالَ لَهُ رَبِي فَقَفَرَ لِي "(12) وَلِذُلِكَ قِيلَ: "إِنَّهُ ظَيْلًا لَمَّا اجْتَمَعَ بِآدَمَ لَئِلَةَ الإِسْرَاءِ قَالَ لَهُ الْمُ مَرْحَباً بِالْوَلَدِ الصَّالِح أَبِي رُوحُي، وَابْنُ جَسِي "(3).

وَ(الرُّسُلُ): جَمْعُ رَسُولٍ، وَالأَلِفُ وَاللَّامُ لِلْعُمُومِ، إِلَّا أَنَّهُ ﷺ خَارِجٌ عَنْ ذَٰلِكَ الْعُمُومِ.

وَالضَّمِيرُ مِنْ (نُورِهِ) عَانِدٌ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ.

وَمَعْنَى الْكَلَامِ: أَنَّ جَمِيعَ مَا جَاؤُوا بِهِ مِنَ الْمعجْزَاتِ مَا اتَّصَلَتُ إِلَّا مِنْ نُورِهِ بِهِمُ، أَيْ: لَمْ تَتَصِلْ بِهِمْ مُعْجِزَةٌ مِنْ غَيْرِ نُورِهِ، بَلْ مُعْجِزَاتُهُمْ كُلُّهُمُ اتَّصَلَتَ مِنْ نُورِهِ. وَلَيْسَ مَعْنَى الْبَيْتِ أَنَّهَا مَا اتَّصَلْتَ مِنْ نُورِهِ إِلَّا بِهِمُ، بَل

<sup>(1)</sup> ينظر: تفسير القرطبي: 1/ 322، الطبري: 1/ 643، ابن كثير: 1/ 82.

<sup>(2)</sup> المستدرك: 2/ 272، مجمع الزوائد: 8/ 253، المعجم الأوسط: 6/ 314، المعجم المخم: 2/ 182.

<sup>(3)</sup> البخاري: 4/2 ـ 3، مسلم: 1/148، أحمد: 20327.

اتَصَلَتْ بِهِمْ، وَعَمَّتْ بَرَكَاتُهُ عَلَيْ غَيْرَهُمْ. وَأَدَاةُ الْحَصْرِ وَهِيَ (إِنْهَا) تُعْطِي فِي الْبَيْتِ مَعْنَى. وَلَكِنْ إِنْ قَدَّمْتَ مَا أَخَرَ ظَهْرَ لَكَ مَا قَصْدَ، [120] / لأَنْكَ لَوْ قُلْتَ: إِنَّمَا اتَّصَلَتْ بِهِمْ مِنْ نُورِهِ كَانَ هٰذَا هُوَ مُرَادُهُ، وَإِنَّمَا أَخَرَ لأَجُلِ الْقَافِيَةِ، فَلْتَ: إِنَّمَا اتَّصَلَتْ بِهِمُ إِلَّا نُورُهُ، أَوْ فَإِنَّمَا فَالْمُنْحَصِرُ هُنَا الْفَاعِلُ فِي الْمَعْنَى، أَيْ: فَمَا اتَصلَ بِهِمُ إِلَّا نُورُهُ، أَوْ فَإِنَّمَا اتَصلَتْ بِهِمُ الْمُعْجِزَاتُ مِنْ نُورِهِ بِجِلَافِ لَوْ جَعَلْتَ الْمُنْحَصِرَ الْمَفْعُولَ فِي الْمَعْنَى لَكَانَ التَّقْدِيرُ: فَإِنَّمَا اتَصلَتِ الْمُعْجِزَاتُ مِنْ نُورِهِ بِهِمُ، أَيْ: مَا اتَصلَتْ الْمُعْمَى لَكُونَ التَّقْدِيرُ: فَإِنَّمَا اتَصلَتِ الْمُعْجِزَاتُ مِنْ نُورِهِ بِهِمُ، أَيْ: مَا اتَصلَتْ الْمُعْجِزَاتُ مِنْ نُورِهِ بِهِمُ، أَيْ: مَا اتَصلَتْ الْمُعْمِنَ الْمُعْمَى فَيْهُ الْمُعْمِولَ فِي الْمَعْمَى لَكَانَ التَّقْدِيرُ: فَإِنَّمَا اتَصلَتِ الْمُعْجِزَاتُ مِنْ نُورِهِ بِهِمُ، أَيْ: مَا اتَصلَتْ الْمُعْمَى لَكَانَ التَّقْدِيرُ: فَإِنَّهُ عَنْ فِكْرِ مِنْ لَمْ يُحَقِّقِ الْمَوْضِعَ غَايَةَ التَّحْقِيقِ.

وَإِنَّمَا قُلْتُ لَكَ: إِنَّ فِي الْكَلَامِ تَقْدِيمٌ وَتَأْخِيرٌ لِتَصِلَ إِلَى الْمَعْنَى الَّذِي أَشَرْتُ إِلَيْهِ، لأَنَّ الأَخِيرَ مِنَ الْوَاقِعِ بَعْدَ (إِلْهَا) هُوَ مَحَلُّ الْحَصْرِ، وَكَذَا بَعْدَ (إِلَا)؛ أَلَا تَرَى أَنَكَ لَوْ قُلْتَ: مَا صَاحَبْتُ إِلَّا زَيْداً. فَالْمَحْصُورُ زَيْدٌ، وَأَنْتَ لَمْ اللّهَ عَيْرَهُ، وَصُحْبَتُكَ مَحْصُورَةٌ فِيهِ، بِخَلَافِ قَوْلِكَ: مَا صَاحَبَ زَيْداً إِلَّا أَنَا، فَزَيْدٌ مَا صَاحَبَهُ أَحَدٌ غَيْرُكَ، وَأَنْتَ يُمْكِنُ أَنْ تَكُونَ صَاحَبْتَهُ وَصَاحَبْتَ أَنَا، فَزَيْدٌ مَا صَاحَبَهُ أَحَدٌ غَيْرُكَ، وَأَنْتَ يُمْكِنُ أَنْ تَكُونَ صَاحَبْتُهُ وَصَاحَبْتَ أَنَا، فَزَيْدٌ مَا صَاحَبُهُ أَحَدٌ غَيْرُكَ، وَأَنْتَ يُمْكِنُ أَنْ تَكُونَ صَاحَبْتَهُ وَصَاحَبْتَ غَيْرَهُ. وَذَلَّ الدَّلِيلُ هُنَا عَلَى أَنَّ الْمَعْنَى: مَا اتَصَلَتْ إِلّا مِنْ نُورِهِ بِهِمُ. أَوْ مَا عَنْرَهُ. وَذَلَّ الدَّلِيلُ هُنَا عَلَى أَنَّ الْمَعْنَى: مَا اتَصَلَتْ إِلّا مِنْ نُورِهِ بِهِمُ. أَوْ مَا اتَصَلَتْ إِلّا مِنْ نُورِهِ بِهِمُ لِلّا مِنْ بُرَكَاتِهِ. وَلَيْسَ مَا اتَصَلَتْ إِلّا بِهِمُ، لِمَا أَسْلَقْنَاهُ مِنْ إِبْعَالِ عُمُومٍ الْمُعْجِزَاتِ بِهِمُ فَلْكُ؛ فَنُورُهُ سَبَبُ اتْصَالِ الْمُعْجِزَاتِ بِهِمُ حَتَّى مِنْ إِبْطَالِ عُمُومٍ الْمُعْجِزَاتِ بِهِمْ فَلْكَ؛ فَنُورُهُ سَبَبُ اتْصَالِ الْمُعْجِزَاتِ بِهِمْ حَتَّى أَنْ اللّهُ إِلَى اللّهُ الْمُعْجِزَاتِ بِهِمْ خَتَى أَنْ الْمُعْجِزَاتِ بِهِمْ حَتَّى اللّهُ الْمُعْجِزَاتِ بِهِمْ خَتَى أَنْ الْمُعْجِزَاتِ بِهِمْ أَلْكَ الْمُعْرِقِ الْمَالِ الْمُعْرِقِ الْتَكَالَ الْمُعْرِقِ الْمَالِ الْمُعْجِزَاتِ بِهِمْ فَلْكَ اللّهُ الْقَالِي اللّهُ الْعَلَى الْمُعْرِقِ الْكَاهِ الْمُعْرِقِ الْمُعْلِى الْمُعْرِقِ الْمَالِقَ الْمُعْجِزَاتِ بِهِمْ فَلْكَ الْمُعْرِقُ الْمُعُومِ الْمُعْرِقِ الْمَالِقُ الْمُعْرَاتِ اللّهُ الْمُعْرِلَ الْعَلَى الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقِ الْقَلْمُ الْمُعْرِقُ الْمُ الْعُمْ مُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْمِلِ الْمُعْمِ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقُ الْمُعْمِلِ الْمُعْرِقُ الْمُعْمِ الْمُعْرِقُولُ الْمُعْرِقِ الْمُعْمِلِلْمُ الْمُعْرَاتِ الْمُعْلِيلُ الْمُعْمِلِهُ الْمُعُومُ الْمُعْمِلَ الْمُعْلِقُ الْمُعْمِعُو

فَإِنْ قُلْتَ: كَيْفَ اتَّصَلَتْ هٰذِهِ الْمُعْجِزَاتُ بِهِمْ مِنْهُ مَعَ أَنَهُ لَمْ يُعَاصِرْهُمْ، وَهُمْ مُتَقَدِّمُونَ عَلَيْهِ بِالزَّمَانِ، وَهُوَ مُتَأَخِّرٌ عَنْهُمْ؟

فَالْجَوَابُ: مَا أَسْلَفْنَاهُ مِنِ اتَّصَالِ الْمُعْجِزَاتِ الْمُتَأْخُرَةِ عَنْ سَبْقِيَةِ نُورِهِ. أَوْ تَقُولُ: قَدْ قِيلَ: إِنَّ اللهَ سُبْحَانَهُ نَصَبَ الْخَلْقَ فِي صُورِ الْهَبَاءِ قَبْلَ دُحُوْ الْأَرْضِ وَرَفْعِ السَّمَاءِ، فَأَشَاعَ نُوراً مِنْ نُورِهِ فَلَمَعَ قَبَسٌ مِنْ ضِيَائِهِ، فَسَطَعَ، ثُمَّ الأَرْضِ وَرَفْعِ السَّمَاءِ، فَأَشَاعَ نُوراً مِنْ نُورِهِ فَلَمَعَ قَبَسٌ مِنْ ضِيَائِهِ، فَسَطَعَ، ثُمَّ الأَرْضِ وَرَفْعِ السَّمَاءِ، فَأَشَاعَ نُوراً مِنْ فَوَافَقَ صُورَةَ نَبِينَا مِحَمَّدِ ﷺ. فَقَالِ اللهُ الجُنْمَ اللهُ اللهِ اللهُ ال

نَصَبَ الْعَوَالِمَ، ثُمَّ أَنْشَأَ الْمَلَائِكَةَ مِنْ أَنْوَارِ الْبَنْدَعَهَا، وَقَرَنَ تَوْحِيدَهُ بِنُبُوّتِهِ، فَعُهَدَتْ لَهُ النَّبُوءَةُ قَبْلَ كُلِّ شَيْءٍ. وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيكَنَّ النَّبِيِّينَ ﴾ إلى قَوْلِهِ: ﴿ لَلَهُ مَلَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللهُ اللَّهُ وَالْمُوالِدُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللهُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُقَدِّمُ عَلَى جَمِيعِ الْخَلَائِقِ. وَنُورُ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ وَالْعَرْشِ وَالْكُرْسِيْ وَالْمُقَدِّمُ عَلَى جَمِيعِ الْخَلَائِقِ. وَنُورُ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ وَالْعَرْشِ وَالْكُرْسِيْ وَالْكُرْسِيْ وَالْمُقَدِّمُ عَلَى جَمِيعِ الْخَلَائِقِ. وَنُورُ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ وَالْعَرْشِ وَالْكُرْسِيْ وَالْمُقَدِّمُ عَلَى جَمِيعِ الْخَلَائِقِ. وَالْقَلَمِ وَالْأَبْصَارِ مِنْ نُورِهِ. وَإِذَا فَهِمْتَ هُذَا هَانَ عَلَى غَلِيكَ فَهُمُ النَّصَالِ أَنْوَادِهِمْ بِهِمْ مِنْ نُورِهِ.

فَإِنْ قُلْتَ: هَبْكَ أَنْ نَفْهَمَ مَا قَرَّرْتَ عَلَى مَا بَسَطْتَ، لَكِنْ تِلْكَ اتْصَالُ أَنْوَادٍ فَايْضَةٍ مِنْ نُودِهِ عَلَى أَرْوَاجِهِمْ، وَالآيُ: جَمْعُ آيَةٍ، وَهِيَ الْمُعْجِزَاتُ، وَفَرْقٌ بَيْنَ اتْصَالِ الْمُعْجِزَاتِ بِهِمْ مِنْ نُودِهِ، وَبَيْنَ اتّصَالِ الْمُعْجِزَاتِ بِهِمْ مِنْ نُودِهِ؟

قُلْتُ: صُدُورُ مُعْجِزَاتِهِمْ عَلَى أَيْدِيهِمْ مَشْرُوطٌ بِصِدْقِهِمْ، إِذْ لَا تَصْدُرُ الْمُعْجِزَةُ عَلَى يَدِ كَاذِبٍ، كَمَا هُوَ مُبَرْهَنَّ عَلَيْهِ فِي فَصْلِ بِعْنَةِ الأَنْبِيَاءِ. وَصِدْقُ الصَّادِقِ إِنَّمَا هُوَ لِصَفَاءِ ذَاتِهِ وَنُورَانِيَّتِهَا فَصَارَ الصَّدْقُ مِنْ لَوَازِمِ صَفَاءِ الذَّوَاتِ الصَّادِقِ إِنَّمَا هُوَ لِصَفَاءِ اللَّوَاتِ الصَّدْقِ آلِكَا) وَلَازِمُ وَطَهَارَتِهَا عَنْ ذَمِيمَاتِ الصَّفَاتِ. وَالْمُعْجِزَةُ مِنْ لَوَازِمِ الصَّدْقِ [121] / وَلَازِمُ لَازِمُ الشَّنِءِ لَازِمُ لِلْلِكَ الشَّيْءِ، فَحَسُنَ كُونُ الآيَاتِ إِنَّمَا اتَصَلَتْ بِهِمُ مِنْ نُورِهِ.

فَإِنْ قُلْتَ: الاتَّصَالُ وَالانْفِصَالُ مِنْ خَصَائِصِ الأَجْسَامِ، وَالآيَاتُ مَعَانِ، فَمَا مَعْنَى اتَّصَالِهَا بِالأَنْبِيَاءِ؟

قُلْتُ: الاتْصَالُ يَكُونُ تَارَةً بِمَعْنَى: النَّلَاصُقِ وَالالْحَتِلَاطِ، وَهُوَ الَّذِي تَخْتَصُّ بِهِ الأَجْسَامُ. وَقَدْ يَكُونُ الاَنْصَالُ بِمَعْنَى: الْحُصُولِ. كَمَا يُقَالُ: اتَصَلَ بِنَا هٰذَا الْعِلْمُ مِنْ جِهَةِ كَذَا. وَكَمَا يُقَالُ: مِنْ أَيْنَ اتَصَلَ فُلَانٌ بِهٰذَا الْمَالِ؟ أَيْ: مِنْ أَيْنَ حَصَلَ لَهُ؟ فَالاَنْصَالُ هُنَا بِالْمَعْنَى الثَّانِي. وَقَدْ يَكُونُ الاَنْصَالُ بِمَعْنَى: الْبُلُوخِ إِلَى غَايَةٍ مَا يُطْلَبُ. كَمَا يُقَالُ: فُلَانٌ اتَصَلَ، أَيْ: نَالَ مَا طَلَبَ. فَقَدْ يَكُونُ التَّصَالُ مِنْ هٰذَا الْمَعْنَى، وَيَكُونُ التَّقْدِيرُ: إِنَّمَا خُصُوا بِتِلْكَ يَكُونُ التَّقْدِيرُ: إِنَّمَا خُصُوا بِتِلْكَ يَكُونُ التَّقْدِيرُ: إِنَّمَا خُصُوا بِتِلْكَ

الذَّوَاتِ الْقَابِلَةِ لِصُدُورِ الْكَرَامَاتِ عَنْهَا، وَظُهُورِ الآيَاتِ مِنْهَا، مِمَّا أَفِيضَ عَلَيْهِمُ مِنْ نُورِهِ عَلِيْهِ. فَلَمَّا حَصَلَتْ لَهُمْ مِنْ نُورِهِ نُورَانِيَّةُ الذَّوَاتِ كَانَتْ ذَوَاتُهُمُ أَهْلاً لِصُدُورِ الآيَاتِ، وَظُهُورِ الْمُعْجِزَاتِ.

وَ(الآيُ): جَمْعُ آيَةِ. وَأَصْلُ آيةٍ: آبِيَةٌ، فَتَحَرَّكَتِ الْيَاءُ، وَكَانَ مَا قَبْلَهَا مَفْتُوحاً، فَقُلِبَتْ أَلِفاً وَلَمْ يُفْعَلْ ذُلِكَ فِي الأُخْرَى لَيْلًا يَتَوَالَى عَلَى الْكَلِمَةِ إِعْلَالَانِ. وَ(آيةً) وَ(آيُ): مِنْ قَبِيلِ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ مُفْرَدِهِ تَاءُ تَأْنِيثِ: كَتَمْرَةٍ وَتَمْرٍ. فَالْمُفْرَدُ بِالتَّاءِ، وَالْجَمْعُ مُجَرَّدُ عَنْهَا. وَهُوَ قِيَاسُ هٰذَا الْبَابِ. وَوَرَدَ قَلِيلاً بِالْعَكْسِ: كَكُمَاةٍ وَكُماً، فَكُماً: مُفْرَدُ، جَمْعُهُ: كُمَاةً.

وَدَخَلَتِ الْفَاءُ فِي قَوْلِهِ: (فَإِنَّمَا التَّصَلَثُ)، لَمَّا تَضَمَّنَ الْمُبْتَدَأُ مَعْنَى الشَّرْطِ دَخَلَتِ الْفَاءُ فِي الْخَبَر.

وَفِي الْبَيْتِ الَّذِي قَبْلَهُ: (الاسْتِئْبَاعُ)<sup>(۱)</sup>: وَهُوَ أَنْ يُثْبِعَ الشَّاعِرُ مَدْحاً مَ**دْحاً** يُقَفِّيهِ بِهِ.



<sup>(1)</sup> سبل بحثه: ص260.

### فَإِنَّهُ شَمْسُ فَضْلٍ هُمْ كَوَاكِبُهَا يُظْهِرْنَ أَنْوَارَهَا لِلنَّاسِ فِي الظُّلَمِ (1)

شرح: جَاءَ بِهٰذَا الْبَيْتِ تَعْلِيلاً لِمَا ذَكَرَ فِي الْبَيْتِ قَبْلَهُ. فَإِنَّهُ لَمَّا قَالَ: إِنَّ يَسْبَةَ نُورِهِ الْمَصُونِ الْمَكْنُونِ ـ الْمُتَقَدَّمِ خَلْقُهُ عَلَى خَلْقِ الْمَخْلُوقَاتِ كَافَّةً ـ كَيْسْبَةِ الشَّمْسِ، وَيَسْبَةَ الْمَنْفُونِ ـ الْمُتَقَدَّمِ خَلْقُهُ عَلَى خَلْقِ الْمَخْلُوقَاتِ كَافَّةً ـ كَيْسْبَةِ الشَّمْسِ، وَيَسْبَةَ الْمَنْفُونِ الْاَنْسِ، وَيَسْبَةً ذَوَاتِ الْكَوَاكِبِ. وَلَمَّا كَانُ الْكَوَاكِبُ الظَّاهِرَةُ لأَهْلِ الأَرْضِ مِنْ أَشِعَةِ الشَّمْسِ الْفَائِضَةِ عَلَيْهَا وَإِنْ كَانَتِ الشَّمْسُ لَيْسَتْ بِظَاهِرَةِ لأَهْلِ الأَرْضِ مِنْ أَشِعَةِ النَّورِ الْمُنْفِقِةِ عَلَيْهَا. وَإِذَا ظَهَرَتْ فِي الْوُجُودِ اسْتَنَارَتْ مِنْ أَشِعَةِ النُورِ الْمُلُونِ الْفَائِضَةِ عَلَيْهَا. وَإِذَا ظَهْرَتْ فِي الْوُجُودِ اسْتَنَارَتْ مِنْ أَشِعَةِ النُورِ الْمُلْونِ الْفَائِضَةِ عَلَيْهَا. وَإِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ غَلَبَ ضِبَاؤُهَا كُلَّ نُورِ كَانَ فِي الْمُحُودِ الْفَائِضَةِ عَلَيْهَا. وَإِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ غَلَبَ ضِبَاؤُهَا كُلَّ نُورِ كَانَ فِي الْمُحُودِ الْمَنْونِ الْفَائِضَةِ عَلَيْهَا. وَإِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ غَلَبَ ضِبَاؤُهَا كُلَّ نُورِ كَانَ فِي الْمُحُودِ الْمَنْونِ الْفَائِفَةِ عَلَيْهَا. وَإِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ غَلَبَ ضِبَاؤُهَا كُلَّ نُورِ كَانَ فِي الْمُحْوِدِ الْمَنْونِ الْفَائِقَةِ عَلَيْهِ الْمُعْرَاءِ يَعْدَ ظُهُورِهَا كَوْكَبُ، وَكَذْلِكَ لَمَا الشَّعْرَاءِ يَشْدَى عَلَى الشَّعْرَاءِ يَمْدَحُ مِلْكَا مِنَ الْمُعْرُاءِ يَمْدَحُ مِلْكَا مِنَ الْمُعْرَاءِ يَمْدَحُ مِلْكَا مِنَ الْمُعْرَاءِ يَمْدَحُ مِلْكَا مِنَ الْمُعْرَاءِ يَعْدَ عُلْكِ الْمُعْلُودِ الْمِيلُ وَالْمُولِ إِلَى الْمُعْلَى الشَّعْرَاءِ يَعْدَلُهُ الْمُعْرَاءِ يَعْدَلُولُ الْمُؤْوِدِ الْمُؤْلِلُونَ الْمُؤْلِكِ وَاللَّهُ الْمُؤْلِولِ الْمُؤْلِقِ الْمُعْلِي الْمُؤْلِولُ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُعْمُ الْمُؤْلِولُ الْمُؤْلُودِ الْمُؤْلِي الْمُؤْلِولُ الْمُؤْلِقِ الْمُسُلِقِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِولُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِولُ الْمُؤْلِولُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْل

كَأَنَّكَ شَمْسٌ وَالْمُلُوكُ كَوَاكِبُ إِذَا طَلَعَتْ لَمْ يَبْدُ مِنْهُنَّ كَوْكَبُ (2) فَإِنْ قُلْتَ هٰذَا التَّمْثِيلُ هَلْ يَجْرِي مَعَ كَوْنِ السَّمَاءِ كُورِيَةً، أَوْ عَلَى كَوْنِهَا بَسِيطَةً؟

قُلْتُ: قَدِ اخْتَلَفَ النَّاسُ فِي ذٰلِكَ: فَقَالَ بَعْضُهُم: الأَرْضُ بَسِيطَةٌ،

<sup>(1)</sup> الديران: 194.

 <sup>(2)</sup> البيت للنابغة الذبياني في ديوانه: 56، نقد الشعر: 108، والكامل: 3/33 افإنك، الصناعتين: 91 و 218 ابأنك، وفي: الشعر والشعراء: 1/171، والعقد: 1/289، أمالي المرتضى: 1/487 و2/11، العمدة: 2/791، والحماسة المغربية: 1/791 وكأنك».

وَالسَّمَاءُ مُطْبِقَةٌ عَلَيْهَا كَالْفُسْطَاطِ الْمَصْرُوبِ. وَقَالَ آخَرُونَ: إِنَّ الأَرْضَ كُرَةً فَابِنَةٌ غَيْرُ مُعْتَمِدَةٍ عَلَى شَيْءٍ غَيْرَهَا، وَالْهَوَاءُ أَحَاظَ بِهَا مِنْ جَمِيعٍ جِهَاتِهَا، وَالنَّارُ مُحِيطَةٌ بِالْهَوَاءِ، وَالسَّمَاءُ مُحِيطَةٌ بِجَمِيعٍ ذَٰلِكَ. وَالْقَوْلُ الأَوَّلُ هُوَ مَذْهَبُ الْجُمْهُورِ الأَعْظَمِ مِنْ أَهْلِ السُنَّةِ(1)، وَعَلَيْهِ دَلَّتِ النَّصُوصُ الْوَارِدَةُ مِنَ الشَّرِيعَةِ، وَالنَّهُ وَاللَّهُ وَلَّتِ النَّصُوصُ الْوَارِدَةُ مِنَ الشَّرِيعَةِ، وَمَلَوا بَابَ التَّأْوِيلِ. وَقَالَ بِالْقَوْلِ الآخِرِ بَعْضُ أَهْلِ السُنَّةِ، وَتَأَوَّلُوا مَا وَرَدَ مِنَ النَّهُوصِ المُعْتَضِيَّةِ الْمَذْهَبَ الأَوَّلَ، وَهُوَ الَّذِي عَلَيْهِ أَهْلُ الْهَيْنَةِ كَافَةً. وَأَهْلُ النَّهُ مِن النَّورِ مِنْ ذَاتِهِ، وَأَنَّهُ يَسْتَفِيلُ النَّورِ مِنْ ذَاتِهِ، وَأَنَّهُ يَسْتَفِيلُ النَّهُ مِن أَوْلِ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ النَّورِ مِنْ ذَاتِهِ، وَأَنَّهُ يَسْتَفِيلُ النَّورِ مِنْ فَيَاءً الشَمْسِ، وَاسْتَدَلُوا عَلَى ذَلِكَ بِالْخُسُوفِ الْوَاقِعِ بِهِ حِينَ تَقَعُ النَّورَ مِنْ ضِيّاءِ الشَمْسِ، وَاسْتَدَلُوا عَلَى ذَلِكَ بِالْخُسُوفِ الْوَاقِعِ بِهِ حِينَ تَقَعُ النَّورَ مِنْ ضِيّاءِ الشَمْسِ فِي مُنْتَصَفِ الشَّهُرِ أَوْ قَرِيبًا مِنْهُ.

وَقَالُوا فِي قَوْلِ مِنْ مَا قَالُوهُ: إِنَّ نُورَ الْكَوَاكِبِ إِنَّمَا هُوَ مِنْ فَيَضَانِ نُورِ الشَّمْسِ عَلَيْهَا وَلَوْلَا مَا يَفِيضُ عَلَيْهَا مِنْ ضِيَاءِ الشَّمْسِ مَا أَنَارَاتِ الْكَوَاكِبُ. فَإِذَا تَوَارَتِ الشَّمْسُ بِالأَرْضِ، وَغَابَ عَنِ النَّاسِ قُرْصُهَا، بَقِيَ نُورُهَا فَايْضاً عَنْ خَوَانِبِ الأَرْضِ مِنْ كُلِّ جِهَةٍ، صَاعِداً إِلَى السَّمَاءِ، كُلِّمَا زَادَ ارْتِفَاعُهُ تَقَارَبَ بَعْضُهُ مِنْ بَعْضٍ، لِكُوْنِ جُرْمِهَا عَلَى قَدْرِ الأَرْضِ سَبْعِينَ مَرَّةً أَوْ أَكْثَرَ؛ فَلَا يَزَالُ النُّورُ يَتَقَارَبُ حَتَّى يَلْتَقِيَ بَعْضُهُ مِنْ بَعْضٍ، وَيَنْقَطِعَ ظِلُّ الأَرْضِ؛ فَلَا يَلْكُ النَّامِنُ، ثُمَّ يَعُودُ الأَمْرُ عَلَى مَا كَانَ. وَمِنْ النُّورُ بِالْفَلَكِ الْمُكُوكِ وَهُوَ الْفَلَكُ الثَّامِنُ، ثُمَّ يَعُودُ الأَمْرُ عَلَى مَا كَانَ. وَمِنْ النُّورُ بِالْفَلَكِ الْمُكُوكِ وَهُوَ الْفَلَكُ الثَّامِنُ، ثُمَّ يَعُودُ الأَمْرُ عَلَى مَا كَانَ. وَمِنْ النُّورُ بِالْفَلَكِ النَّافِلُ الْفَلَكُ الثَّامِنُ، ثُمَّ يَعُودُ الأَمْرُ عَلَى مَا كَانَ. وَمِنْ أَجْلِ ذَٰلِكَ لَا نَجِدُ الْكَوَاكِ بِيخِلَافِ الْقَمَرِ فَإِنَّهُ فِي سَمَاءِ الدُّنُيَا، فَيَصِلُهُ مَحْرُوطُ الظَّلُ قَبْلَ انْقِطَاعِهِ، وَبِهٰذَا يُفْهَمُ كَيْفَ تَظْهَرُ الْكَوَاكِبُ لِلنَّاسِ فِي الظَّلَمِ مَا تَقَدَّمُ بِالشَّمْسِ وَالْكُواكِ لِي الشَّمْسِ، فَمَثَلَ النَّاظِمُ مَا تَقَدَّمَ بِالشَّمْسِ وَالْكُواكِ فِي ..

وَيُؤْخَذُ مِنْ كَلَامِ النَّاظِمِ \_ عَلَى مُقْتَضَى تَشْبِيهِ \_ أَنَّهُ يَرَى الأَرْضَ كُورِيَةً، وَهُوَ قَوْلُ الأَقْلُ مِنْ أَهْلِ السَّنَّةِ، وَأَكْثَرِ أَهْلِ الْهَيْئَةِ؛ فَنُورُهُ عَلَى الْخَوْلَ عَلَى الْأَنْبِيَاءُ [123] / هَدَوْا النَّاسَ، الأَنْبِيَاءُ [123] / هَدَوْا النَّاسَ،

ينظر: المواقف في علم الكلام: 217.

وَنَفَعُوهُمْ بِنُورِهِ عَلَى وَهُوَ لَمْ يَبُرُزُ لِلْوُجُودِ بِصُورَتِهِ الْبَشَرِيَّةِ الْمُبَارَكَةِ، كَمَا أَظْهَرِتِ الْكَوَاكِبُ ضِياءَ الشَّمْسِ وَهِيَ غَائِبَةٌ عَنِ النَّاسِ، فَلَمَّا بَرَزَ ﷺ خَفِيَتْ سَائِرُ الْجَلَلِ الْمُتَقَدِّمَةِ. وَنَسَخَتْ شَرِيعَتُهُ عَلَى النَّاسِ، كَمَا نَسَخَتِ الشَّمْسُ ضَوْءَ الْكَوَاكِبِ حِينَ تَبُرُزُ لِلْوُجودِ وَتَطْلُعُ عَلَى النَّاسِ.

وَفِي الْجَمْعِ بَيْنَ: تَنَاسُبِ الشَّمْسِ، وَالْكَوَاكِبِ، وَالْمُشَبَّهِ بِهَا، مُرَاعَاةُ النَّظِيرِ.

وَفِيهِ أَيْضاً: الطَّبَاقُ، لِجَمْعِهِ بَيْنَ الْمُتَضَادَّيْنِ: النُّورُ وَالظَّلَامُ؛ وَمِنْهُ قَوْلُ امْرِيْ الْقَيْس: (طويل)

كَأَنَّ قُلُوبَ الطَّيْرِ رَطْباً وَيَابِساً (1)

فَجَمْعُهُ بَيْنَ الرَّطْبِ وَالْبَابِسِ طِبَاقٌ.

وَأُخِذَ مِنَ التَّشْبِيهِ أَنَّ النَّبِيثِينَ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِمُ اسْتَفَادُوا الأَنْوَارَ مِنْ نُورِ النَّبِي عَلَيْهِمُ اسْتَفَادُ النُّورِ الْمُبَارَكِ، ثُمَّ النَّبِي عَلَيْهِ وَاسْتَفَادَ أُمَمُهُمْ مِنْهُمْ مَا بَيَّنُوا لَهُمْ مِنْ ذَٰلِكَ النُّورِ الْمُبَارَكِ، ثُمَّ جَاءَ عَلَيْهِ فَانْتَهَتْ إِلَيْهِ الْهِدَايَةُ الْعَامَةُ. وَهٰذَا مِنَ التَّفْرِيقِ، وَقَدْ قَدَّمْنَا حَقِيقَةَ التَّفْريقِ قَبْلُ<sup>(2)</sup>؛ وَمِنْهُ قَوْلُ الشَّاعِر: (هزج)

كِ لَانَا غُصْنُ شَطْبُ فَ لَذَا بَالِ وَذَا رَطْبُ ثُ

فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا فِي الْحُكْمِ - وَهُمَا نَوْعٌ وَاحِدٌ - فَحَكَمَ لَهُمَا بِحُكُمَيْنِ مُتَبَايِنَيْنِ: الْبِلَا وَالرُّطُوبَةِ.

وَأَنْشَدَ بَعْضُ النَّاسِ هُنَا بَيْنًا زَادَهُ عَقِبَ هٰذَا الْبَيْتِ فَقَالَ:

حَتَّى إِذَا طَلَعَتْ فِي الْأَفْقِ عَمَّ هُدَّى لِلْعَالَمِينَ فَأَخْيَى سَائِرَ الْأُمَم (4)

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه: ص47.

<sup>(2)</sup> ينظر ص 258.

<sup>(3)</sup> البيت لديك الجن في ديوانه: 32، وفي رفع الحجب: 1/57.

<sup>(4)</sup> لا يوجد هذا البيت في رواية الديوان.

وَإِنْ كَانَ مُنَاسِباً لِنَمَامِ الْمَقْصُودِ مِنَ التَّشْبِيهِ، لأَنَّ الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ عَمُّ ضَوْؤُهَا الآفَاقَ عِنْدَ الْجَبْمَاعِ الأَنْوَارِ بِطُلُوعِهَا، وَكَذَا لَمَّا كَانَتْ هِذَايَةُ الْمُرْسَلِينَ لأَمْمِهِمْ، فَلَمَّا جَاءَ النَّبِيُ ﷺ عَمَّتْ رِسَالَتُهُ الأَسْوَدَ وَالأَحْمَرَ وَالإِنْسَ وَالْجِنَّ. وَهٰذَا النَّبِي صَلَى عَنْبَةِ الْكَوَاكِبِ عِنْدَ ظُهُورٍ وَهٰذَا النَّنْمِيمَ فَاتَهُ مَا يَسْتَدِلُ بِهِ عَلَى غَيْبَةِ الْكَوَاكِبِ عِنْدَ ظُهُورِ الشَّمْسِ وَإِنْ كَانَ هُوَ الْمَقْصُودُ، وَلَكِنَّ تَنْمِيمَهُ عَلَى ذَٰلِكَ الْوَجْهِ أَتَمُّ. وَالْبَيْتُ الشَّهْنَاهُ لِمَادِح مَلِكِهِ أَبْدَعَ فِيهِ حَيْثُ قَالَ:

كَأَنَّكَ شَمْسٌ وَالْمُلُوكُ كَوَاكِبُ إِذَا طَلَعَتْ لَمْ يَبْدُ مِنْهُنَّ كَوْكَبُ<sup>(1)</sup> وَلَاَ خِلْفَتْ لَمْ يَبْدُ مِنْهُنَّ كَوْكَبُ<sup>(1)</sup> وَلِنَرْجِعْ لِبَيْتِ الأَصْلِ وَهُوَ مَا قال:

<sup>(1)</sup> البيت للنابغة الذبياني، سبق تخريجه: ص303.

## اَكُرِمْ بِخَلْقِ نَبِيٍّ زَانَهُ خُلُقُ بِالْحُسْنِ مُشْتَمِلِ بِالْبِرُ مُتَّسِم<sup>(1)</sup>

شرح: هٰذِهِ الْكُلِمَةُ مِنَ الصَّيغَتَيْنِ اللَّتَيْنِ وَضَعَتِ الْعَرَبُ لِلتَّعَجُّبِ، وَجَاءَ النَّاظِمُ بِهٰذِهِ الصَّيغَةِ لِلتَّفَاخُرِ بِصِفَاتِ نَبِيَّهِ وَهَا إِنْ وَظَاهِرُ اللَّفْظِ أَنَّهُ تَعَجُّبُ مِنْ الصَّفَاتِ، وَإِنْ كَانَتِ الصَّيغَةُ صِيغَةَ التَّعَجُّبِ. وَظَاهِرُ اللَّفْظِ أَنَّهُ تَعَجُّبُ مِنْ الصَّفَاتِ، وَإِنْ كَانَتِ الصَّيغَةُ صِيغَةَ التَّعَجُّبِ. وَظَاهِرُ اللَّفْظِ أَنَّهُ تَعَجُّبُ مِنْ خَلْقَتِهِ وَإِنَّمَا قَصَدَ الإِعْلامَ بِأَنَّ هٰذِهِ الذَّاتَ وَمَا اشْتَملَتُ عَلَيْهِ لَمْ يُعْهَدُ مِنْكُمْ فِي الْبَثِرِ، كَمَا جَاءَ مِنْ قَوْله نِسَاءِ زُلِيخَة (2): ﴿مَا هَلَا بَثَرُا إِنْ هَلَا إِلَا مَلَكُ مَلْكُ مِنْكُولُ إِلَى هَلُهُ إِلَيْكَةً (2) كَرَيدٌ ﴾ [برسف: 31](3). قَالتَّعَجُّبُ إِذَنْ إِنَّمَا هُوَ مِنْ جَمَالِ خِلْقَتِهِ وَبَهَاءِ حُسْنِهِ. كَرِيدٌ ﴾ [برسف: 31](3). قَالتَّعَجُّبُ إِذَنْ إِنَّمَا هُوَ مِنْ جَمَالِ خِلْقَتِهِ وَبَهَاءِ حُسْنِهِ. وَيُلِهُ عَلْهُ قَوْلُهُ: (بِالْحُسْنِ مُشْتَعِلِ بِالعِرُ مُتَسِم)(4).

وَقَدْ وَهَمَ بَعْضُ الأَصْحَابِ لإِجْرَاءِ صِيغَةِ (أَفْعِلْ) مِنْ كَلَامِ النَّاظِمِ عَلَى مُفْتَضَى صِيَّغِ التَّعَجُّبِ عِنْدَ النِّحَاةِ، وَقَالَ: إِنَّ الْكَرَمَ لَيُسَ مِنْ أَوْصَافِ الْخِلْقَةِ». وَلَمْ يَعْلَمُ أَنَّ الْكَرَمَ يُسْتَعْمَلُ فِي بَذْلِ الْمَوْجُودِ، وَيُسْتَعْمَلُ فِي شَرَفِ النَّوْاتِ وَكَمَالِ أَصْلِهَا، كَمَا يُقَالُ: أَرْضٌ كَرِيمَةٌ، أَيْ: طَيِّبَةُ التُّرْبَةِ سَلِيمَةٌ مِنْ النَّاتِ وَكَمَالِ أَصْلِهَا، كَمَا يُقَالُ: أَرْضٌ كَرِيمَةٌ، أَيْ: طَيِّبَةُ التُّرْبَةِ سَلِيمَةٌ مِنْ عُنُوبِ الْبِقَاع، وَإِذَا كَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ كَانَ فِي مَعْنَى (أَحْسِنْ).

وَلْتَعْلَمْ أَنَّ إِشَارَةَ النَّاظِمِ إِلَى مَعْنَى عَظِيم: وَذَٰلِكَ أَنَّهُ لَمَّا ذَكَرَ أَنَهُ (فَاقَ النَّبِيثِينَ فِي خَلْقٍ وَفِي خُلُقٍ)، وَالْخِلْقَةُ الذَّاتِيَّةُ مَرْئِيَةٌ بِالْعِبَانِ، فَأَخَذَ فِي ذِكْرِ النَّبِيثِينَ فِي خَلْقِهِ رَصِفَاتِهِ، الْمُشْتَمِلَةُ تِلْكَ الذَّاتُ عَلَيْهَا، فَذَكَرَ أَشْيَاءَ لَا تَدُلُ عَلَى بَعْضِ خُلُقِهِ وَصِفَاتِهِ، الْمُشْتَمِلَةُ تِلْكَ الذَّاتُ عَلَيْهَا، فَذَكَرَ أَشْيَاءَ لَا تَدُلُ عَلَى تَحْدِيدٍ، وَلَا عَلَى إِدْرَاكِ غَايَةٍ، بَلْ جَاءَ بِهَا إِثْيَانًا جُمْلِياً، وَالَّا عَلَى كَمَالٍ كُلِّيْ،

<sup>(1)</sup> الديوان: 193.

<sup>(2)</sup> هي زليخة امرأة العزيز. ينظر: المعارف: 35، نهاية الأرب: 10/ 105.

<sup>(3)</sup> وفي الأصل: فما هذا بشر......

<sup>(4)</sup> الديوان: 194.

مِثْلُ قَوْلِهِ: (لَمْ يُدَانُوهُ فِي عِلْمٍ وَلَا كَرَمٍ)(1). وَقَوْلِهِ: (غَرْفاً مِنَ الْبَحْرِ أَوْ رَشْفا مِنَ الْدِيمِ)(2). فَلَمْ يُحِطْ بِالنُّورِ الَّذِي مِنَ الْدِيمِ)(2). فَلَمْ يُحِطْ بِالنُّورِ الَّذِي مُنَ الْدِيمِ)(1). فَلَمْ يُحِطْ بِالنُّورِ الَّذِي مُورِهِ بِهِمٍ)(1). فَلَمْ يُحِطْ بِالنُّورِ الَّذِي مُو مُنَ مُبْدَأً أَنُوارِهِمْ. فَلَمَا أَجْمَلَ ذٰلِكَ بِغَايَةٍ لَا تُدْرَكُ، فَقَالَ: أَكْرِمْ بِمَا فَاقَ هٰذَا النِي الأُمْيُ الْخُلُق، لأنَّ الأَنْبِيَاءَ فَاقُوا جَمِيعَ الْخَلُقِ مِنَ الْبَشِرِ عَدَاهُ عَيْهِ، وَمُو مَنْ فَاقَ الْفَائِقَ كَانَ فَائِقُهُ فَائِقاً لَهُ وَلِمَنْ فَاقَ فَخَرَجَ مِنْ هٰذَا فَنَهُمُ، وَمَنْ فَاقَ الْفَائِقَ كَانَ فَائِقُهُ فَائِقاً لَهُ وَلِمَنْ فَاقَ فَخَرَجَ مِنْ هٰذَا فَنَهُمُ وَمَنْ فَاقَ الْمُعْرِيعَ مَنْ هٰذَا الْبَيْتِ وَكَأَنَّهُ يَقُولُ: تَنَبَّهُوا وَتَعَجَّبُوا مَنَ اللّهُ خَلْقَ نَبِيهِ بِهِ مِنَ الْمُحَاسِنِ الشَّرِيفَةِ وَالْخُلُقِ الْمُنِيفَةِ. وَكَأَنَّ التَّعَجُّبُوا مِنْ عَدَم الْمُنَارَكَةِ، إِذْ جَوْهَرُ الْحُسْنِ فِيهِ غَيْرُ مُنْقَسِم كَمَا قَدَّمَ.

وَ(زَائَهُ): الضَّمِيرُ مِنْهُ عَائِدُ عَلَى (الْخُلُقِ). وَيَصِحُ عَوْدُهُ عَلَى (نَبِيُ)، فَتَكُونُ الْجُمْلَةُ فِي مَوْضِعِ الصِّفَةِ لِ (نَبِيُ)، وَعَوْدُهُ عَلَى (نَبِيُّ) أَحْسَنُ، لِكُوْنِهِ أَفْرَبَ مَذْكُورٍ، وَلأَنَّهُ نَكِرَةٌ، وَالْجُمْلَةُ فِي الْوَصْفِ بِهَا نَكِرَةٌ، وَإِنْ كَانَ (خُلُقٌ) مُضَافاً إِضَافَةً لَا تُكْسِبُ الْكَلِمَةَ تَعْرِيفاً بِاللَّفْظِ، وَإِنْ أَفَادَتُهُ مِنْ طَرِيقِ الْمَعْنَى، مُضَافاً إِضَافَةً لا تُكْسِبُ الْكَلِمَةَ تَعْرِيفاً بِاللَّفْظِ، وَإِنْ أَفَادَتُهُ مِنْ طَرِيقِ الْمَعْنَى، فَشَافاً إِضَافَةً لا تُكْسِبُ الْكَلِمَةَ تَعْرِيفاً بِاللَّفْظِ، وَإِنْ أَفَادَتُهُ مِنْ طَرِيقِ الْمَعْنَى، فَشَلَاحَظُ ذَلِكَ، لأَنْ سِيَاقَ الْكَلامِ ذَلَّ عَلَى الْمُضَافِ إِلَيْهِ (الْخُلُقُ). اغرف مُعَارِفَ هٰذَا النَّوْعِ، لَكِنَ الْحُكُمَ الْإِعْرَابِيَّ يُحْمَلُ عَلَى مُقْتَضَى أَحْكَامِ الْقَوَاعِدِ النَّحْويَةِ.

وَ(مُشْتَمِلٍ) وَ(مُثُسِمٍ) أَيْضاً: وَصْفَانِ أُخْرَا عَنِ الْمَجْرُورَيْنِ اللَّذَيْنِ تَعَلَّقاً بِهِمَا لِلاَحْتِيَّاجِ إِلَى آخِرَيْ الشَّطْرَيْنِ قَافِيَةٌ وَوَزْناً. وَكُلُّ وَصْفِ مِنْ (مُشْتَمِلٍ) وَ(مُتُسِمٍ) تَحَمَّلَ ضَمِيراً مَرْفُوعاً مُسْتَتِراً، فَإِنْ جَعَلْنَا الضَّمِيرَ الْمَنْصُوبَ بِ (زَانَ) عَائِداً [عَلَى الْفَعِيرَ الْمَنْصُوبَ بِ (زَانَ) عَائِداً [عَلَى الْفَيينَ الْمَنْصُوبَ بِ (زَانَ) عَائِداً [عَلَى (نَبِقُ) عَائِداً عَلَى (نَبِقُ) حَصَلَ فِي الْبَيْتِ مَعْنَيَانِ: خِلْقَةٌ، وَذَاتٌ؛ وَوَزَّعَ ضَمَائِرَهُ عَلَيْهِمَا، فَكَانَ أَوَّلُ حَصَلَ فِي الْبَيْتِ مَعْنَيَانِ: خِلْقَةٌ، وَذَاتٌ؛ وَوَزَّعَ ضَمَائِرَهُ عَلَيْهِمَا، فَكَانَ أَوَّلُ

<sup>(1)</sup> الديوان: 193.

<sup>(2)</sup> الديوان: 193.

<sup>(3)</sup> الديوان: 194.

<sup>(4)</sup> لا توجد أعلى في الأصل ولعلها سقطت سهوا.

الضَّمَائِرِ لِلْجِلْقَةِ، وَمَا بَعْدَهُ لِلذَّاتِ. وَهٰذَا يُسَمَّى عِنْدَ الْبَيَائِيْينَ اسْتِحْدَاماً (1)، وَفِيهِ نَظَرٌ مَا: لأَنَّ الاسْتَحْدَامَ الْحَقِيقِيِّ إِنَّمَا يَتَمَكَّنُ فِي الأَلْفَاظِ الْمُشْتَرَكِةِ، فَيَأْتِي الشَّاعِرُ بِلَفْظِ مُشْتَرَكِ، وَيُآحِيلُهُ عَلَى مَعْنَاه الْحَقِيقِيِّ لأَحَدِ مَعَانِيهِ، ثُمَّ يُعِيدُ عَلَيْهِ ضَيِراً صَالِحاً لِمَعْنَى آخَرَ يَحْتَمِلُهُ اللَّفْظُ، كَقَوْلِ الشَّاعِر: (وافر)

إِذَا نَزَلَ السَّمَاءُ بِأَرْضِ قَوْم ﴿ رَعَيْنَاهُ وَإِنَّ كَانُوا غِضَابًا (2)

فَ (السَّمَاءُ) فِي الْمَاءِ مَجَازٌ، فَهُوَ أَحَدُ مَجَازَاتِ السَّمَاءِ، مِنْ مَجَازِ الْحَذْفِ، أَيْ: إِذَا نَزَلَ مَاءُ السَّمَاءِ، فَأَعَادَ الظَّمِيرَ مِنْ قَوْلِهِ: (رَعَيْنَاهُ) عَلَى وَجُهِ مَجَازِيٌّ، وَهُوَ مَجَازُ الْمَجَازِ. فَإِنَّ إِطْلَاقَ السَّمَاءِ عَلَى الْمَاءِ مَجَازُ، وَإِطْلَاقُ الرَّغيِ عَلَى الْمَاءِ مَجَازُ، إِذِ الْمَرْعِيُّ النَّبَاتُ، وَالنَّبَاتُ إِطْلَاقُ السَّمَاءِ عَلَيْهِ مَجَازُ الرَّغيِ عَلَى الْمَاءِ مَجَازُ، إِذِ الْمَرْعِيُّ النَّبَاتُ، وَالنَّبَاتُ إِطْلَاقُ السَّمَاءِ عَلَيْهِ مَجَازُ مَجَازُ، فَعَلَى الْمَاءِ مَجَازُ الْمَرْعِيُّ النَّبَاتُ الْوَجْهِ. وَأَمَّا مَا فِي الْبَيْتِ لَمْ تَعُدِ مَجَازُ الْمَنْصُوبُ عَلَى الضَّمِيرُ الْمَنْصُوبُ عَلَى الضَّمِيرُ الْمَنْصُوبُ عَلَى (الشَّعِيرُ اللَّهُ عِيرًانِ الْمَرْفُوعَانِ عَلَى (النَّهِي ). وَالطَّمِيرُانِ الْمَرْفُوعَانِ عَلَى (النَّهِي).

وَقَوْلُهُ: (بِالْحُسْنِ مُشْتَعِلِ) رَاجِعٌ لِهِ (الْخَلْقِ) بِسُكُونِ اللَّامِ.

وَقَوْلُهُ: (بِالْبِلُ مُتَّسِمٍ) رَاجِعٌ لِهِ (الْخُلُقِ) بِضَمَّ الْخَاءِ وَاللَّامِ.

وَجَعَلَ (الْحُسْنَ) رِدَاءَةً لَبِسَنْهَا جَمِيعُ أَعْضَائِهِ ﷺ، فَفِيهِ الاسْتِعَارَةُ الْفَاهِرَةُ مِنَ الْمَحَاسِن. الْمَظِيمَةُ، وَ(الْحُسْنُ) عَمَّ كُلَّ مَا تَتَّصِفُ بِهِ الأَعْضَاءُ الظَّاهِرَةُ مِنَ الْمَحَاسِن.

وَقَوْلُهُ: (بِالْبِقُ مُتُسِمٍ)، أَيْ: عَلَيْهِ عَلَامَاتٌ تَدُلُّ عَلَى كُلُّ نَوْعٍ مِنْ أَنْوَاعِ الْبِرْ. وَعَلَى رِوَايَةِ (بِالْبِشْرِ)، الْبِشْرُ أَيْضاً يَدُلُّ عَلَى: طَلَاقَةِ الْوَجْهِ، وَالإِقْبَالِ عَلَى السَّائِلِينَ، وَقَضَاءِ حَوَائِجِ الْمُحْتَاجِينَ وَالسَّعْيِ فِي مَصَالِحِ الْخَلْقِ أَجْمَعِينَ. وَلَقَدْ أَحْسَنَ حَسَّانُ (3) فِي قَوْلِهِ: (طريل)

<sup>(</sup>١) سبق بحثه: ص94.

<sup>(2)</sup> سبق تخریجه: ص97.

<sup>(3)</sup> البيتان ليسا لحسان، ولا يوجدان في ديرانه؛ وهما في: الأغاني: 14/ 224 ـ 227، ـ

ثَـرَاهُ إِذَا مَـا جِـنْـتَـهُ مُـتَـهَـلُـلاً كَأَنَكَ تُعْطِيهِ الَّذِي أَنْتَ سَائِلُه (۱) فَلَوْ لَمْ يَكُنْ فِي كَفِّهِ غَيْرُ رُوجِهِ لَجَادَ بِهَا فَلْيَتَّقِ اللهُ سَائِلُه (2)

وَقَدَّمَ النَّاظِمُ الْوَصْفَ بِالْجُمْلَةِ عَلَى الْوَصْفِ بِالْمُفْرَدِ، وَمَا حَمَلَهُ عَلَى هٰذَا إِلَّا اخْتِبَاجُهُ لِتَأْخِيرِ الْمُفْرَدَيْنِ؛ فَإِنَّهُ لَوْ أَخَرَ الْجُمْلَةَ لَلَزِمَهُ أَحَدُ أَمْرَيْنِ: إِمَّا تَعْطِيلُ فَافِيَتِهِ، أَوْ جَعْلُ الْوَصْفِ بِالْجُمْلَةِ فِي بَيْتِ آخَرَ، وَالإِيجَازُ وَالالْجَصَارُ أَوْلَى، فَافِيتِهِ، أَوْ جَعْلُ الْوَصْفِ بِالْجُمْلَةِ مَعَ تَحْصِيلِ هَاتَيْنِ الْمَصْلَحَتَيْنِ أَوْلَى. وَهٰذَا إِذَا وَيَكُونُ تَقْدِيمُ الْوَصْفِ بِالْجُمْلَةِ مَعَ تَحْصِيلِ هَاتَيْنِ الْمَصْلَحَتَيْنِ أَوْلَى. وَهٰذَا إِذَا كَانَتِ الْجُمْلَةُ وَصْفاً لِ (فَهِي)، وَالضَّمِيرُ عَائِدٌ عَلَيْهِ. وَإِنْ أَعَدْنَا الضَّمِيرَ عَلَى: كَانَتِ الْجُمْلَةُ وَصْفاً لِ (فَهِي)، وَالضَّمِيرُ عَائِدٌ عَلَيْهِ. وَإِنْ أَعَدْنَا الضَّمِيرَ عَلَى: (خُلُقٍ) لَمْ يَقَعْ لَهُ ذَٰلِكَ.

وَ (الْخَلْقُ) وَ (الْخُلُقُ) نَجْنِيسٌ.

وَحُكُمُهُ بِ (الْحُسْنِ) عَلَى (الْخَلْقِ)، وَبِ (الْبِقِ) أَوِ (الْبِشُر) عَلَى (الاقتسَامِ) مِنْ بَابِ التَّقْبِيم وَالتَّوْزِيع.

وَفِيهِ: مُرَاعَاةُ النَّظِيرِ، لِجَمْعِهِ بَيْنَ الْمُتَنَاسِبَاتِ فِي الْمَعَانِي. وَقَدْ أَسْلَفْنَا مِنِ كَلامِ الشُّعَرَاءِ مُثُلاً مِنْ ذٰلِكَ كُلُّهِ.

#### 

والمعاهد: 3/312، والخزانة: 2/265، لعبد الله بن الزبير في مدح أسماء بن خارجة.

<sup>(1)</sup> المشهور أن هذا البيت لزهير في مدح حصين بن حليفة؛ وهو في: ديوانه: 142، عيون الأخبار: 1/ 341، الشعر والشعراء: 1/ 139، نقد الشعر: 97، البديع: 2/ 426، زهر الآداب: 2/ 422، العمدة: 2/ 777، الحماسة البصرية: 2/ 426، الحماسة المغربية: 1/ 134، وينسب في: القوات: 1/ 80 لبكر بن النطاح.

 <sup>(2)</sup> المشهور أن هذا البيت لأبي تمام في مدح المعتصم، وهو في: ديوانه: 3/29، وفيه رواية (... نفسه × ... نائله)، البيعة: 3/213.

## كَالزُّهْرِ فِي تَرَفِ وَالْبَدْرِ فِي شَرَفِ وَالْبَحْرِ فِي كَرَمِ وَالدَّهْرِ فِي هِمَمِ <sup>(1)</sup>

شرح: ذَكرَ بَعْضُ الأَصْحَابِ أَنَّ النَّاظِمْ شَبَّة ذَاتَ النبيِّ عَلَيْ فِي بَهْجَةِ طُورَتِهِ وَتَنْهِيهِهَا وَطِيبٍ وَايْحَتِه، وَفِي شَرِفِه، لِلْبُلْرِ. وَإِنْ حَدَا حَدُو اللَّفْظِ، لَكِنَّهُ بِعُدَ عَنْ قَصْدِ النَّاظِمِ. وَإِنَّمَا قَصْدُ النَّاظِمِ حَصْرَ الْمَنَافِبِ بِالْمَعْنَى الْمُتَنَاسِب، كَانَّهُ يَقُولُ: النبيُ عَلَيْ بِصِفَاتِهِ المُنْيِفَةِ، وَصِفَاتِهِ الشَّرِيفَةِ نِسْبَتُهُ إِلَى سَائِرِ الْحَلْقِ فِي شَرَفِ اللَّابَ وَأَعْرَاضِهَا، كَيْسَبَةِ الرَّهْرِ بِالنَّسْبَةِ إِلَى سَائِرِ أَزْهَارِ الأَكْمَامِ فَلَا نَجِدُ أَلْبَنَ وَلا أَفْوَحَ مِنْهَا، فَكَذَٰلِكَ لاَ تَجِدُ ذَاتَا تَجِدُ أَلْبَنَ وَلا أَفْوَحَ مِنْ ذَاتِهِ. وَإِذَا وَقَعَ التَّشْبِيهُ بِهٰذِهِ النَّسْبَةِ لاَ تَكُونُ صِفَاتُهُ وَلا ذَاتُهُ مَحْمُولَةً عَلَى أَنْهَا حَوْتُ مَا حَوَى الزَّهْرُ، بَلْ لا تُشْبِهُ ذَاتُهُ ذَاتَ الرَّهْرِ، وَلا قَلْمُ مَا عَنَى النَّهُ مِنْ ذَاتِهِ عَرَبُ الْبَيْتِ مَعْ عِيَالِهِ، فَقَدِ اشْتَرَكَا فِي نِسْبَةِ قِيَامٍ كُلْ صِفَاتُهُ أَتُمْ وَأَكْمَلُ. وَهُ فَا لَهُ مُلْمَ عَلَى الْنَهُ مَا الزَّهُ مِنْ الْمَقَامَيْنِ. وَكَذَا تَفَهَمُ فَوْلُهُ: (وَالْبَدُو فِي نِسْبَةِ قِيَامٍ كُلْ فِي مِنْهِ فِي اللَّهُ وَاللَّهُ مَا لَوْ النَّهُ الْمُعَلِّةُ وَلا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ عَمَالُهُ وَلَهُ الْمُقَامِقُورُهُ وَلَا الْقَلْمَةِ الرَّمْنِ، النَّذِي عَلَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ الْمُقَامِقُورُهُ وَكُمُ اللَّهُ اللَّهُ

فَإِنْ قِيلَ: وَلِمَ لَمْ يُمَثِّلُ بِالشَّمْسِ؟

قُلْتُ: لِكَوْنِهِ ﷺ دَارَتْ بِهِ أَصْحَابُهُ الْخُلَفَاءُ كَأْكَابِرِ النَّجُوم، وَمَنْ دُونَهُمْ كَسَائِرِ النَّجُومِ وَلَمْ يُوجَدُ ذَٰلِكَ فِي التَّمْثِيلِ بِالشَّمْسِ، وَلِمَا بَيْنَ الْقَمْرِ وَبَيْنَ قَلْبِهِ مِنَ النَّبُومِ وَلَمْ يُو أَيْضاً، وَلِمَا فِيهِ مِنَ اللَّينَ، وَعَدَمٍ إِحْرَاقِ مِنَ النَّبْبَةِ الاَنْشِقَاقِيَةِ؛ وَلِذَٰلِكَ أَقْسَمَ بِهِ أَيْضاً، وَلِمَا فِيهِ مِنَ اللَّينَ، وَعَدَمٍ إِحْرَاقِ الْوُجُوهِ. وَقَدْ وَصَفَ ﷺ الْمُؤْمِنَ بِأَنَّهُ: وَهَيْنُ لَيْنٌ كَالْجَمَلِ الْأَنُوفِ، إِنْ قِيدَ الْوُجُوهِ. وَقَدْ وَصَفَ ﷺ الْمُؤْمِنَ بِأَنَّهُ: وَهَيْنُ لَيْنٌ كَالْجَمَلِ الْأَنُوفِ، إِنْ قِيدَ

<sup>(1)</sup> الديوان: 194.

انْفَادَ، وَإِنْ أَنِيخَ عَلَى صَخْرَةِ اسْتَنَاخَه (١). وَقَدِ اسْتَعْمَلَ النَّاظِمُ التَّشْبِية بِالْبَلْدِ هُنَا، وَفِي الْقَسَمِ بِهِ، وَفِي الإِسْرَاهِ، حَيْثُ قَالَ (كَمَا سَرَى الْبَدُرُ فِي دَاجٍ مِنَ الظُّلَم) (٤) عَلَى مَا سَيَأْتِيَ إِنْ شَاءَ اللهُ.

وَقَوْلُهُ: (وَالْبَحْرُ فِي كَرَم) أَخَذَهُ بَعْضُ مَنْ تَكَلَّمَ عَلَى الْقَصِيدَةِ مَأْخَذاً مَعَهُ فِي قُصُورٌ فَقَالَ: •إِنَّمَا مَثَلَ بِالْبَحْرِ فِي الْكَرَمِ لِعُمُومٍ مَنْفَعَتِهِ، لأَنَّهُ يُعْطِي مَا لَا يُعْطِي عَلْرَهُ • فَكَأْنَهُ حَصَرَ التَّمْثِيلَ فِي عَطَبَاهُ عَظِيهُ • بَلْ قَصْدُ النَّاظِمِ أَعَمُّ مِنْ يُعْطِي غَيْرَهُ • فَكَأَنَّهُ حَصَرَ التَّمْثِيلَ فِي عَطَبَاهُ عَظِيهِ • بَلْ قَصْدُ النَّاظِمِ أَعَمُّ مِنْ مُذَا ، أَلَا تَرَى أَنَّ الْفَرَسَ الْجَوَادَ يُقَالُ فِيهِ لِسَعَةِ جَرْبِهِ: بَحْرٌ. وَفِي الْحَدِيثِ أَنَّهُ مُذَا ، أَلَا تَرَى أَنَّ الْفَرَسَ الْجَوَادَ يُقَالُ فِيهِ لِسَعَةِ جَرْبِهِ: بَحْرٌ . وَكَذَٰلِكَ يُقَالُ فِي الْعِلْمِ: فُلَانٌ بَحْرٌ . لَمَّا النَّاظِمِ أَنَّهُ عَظِيهِ فِي كُلُّ فَنْ وَكَذَٰلِكَ فِي الْجُودُ وَالْكَرَمِ ، يُقَالُ فِيهِ: بَحْرٌ . فَمُرَادُ النَّاظِمِ أَنَهُ عَظِيهِ فِي كُلُّ فَنْ وَلَا لَكُمَالَاتِ بَحْرٌ .

فَإِنْ قُلْتَ: قَالَ: (فِي كَرَم؟)

فُلْتُ: (الْكَوْمُ) قَدَّمْنَا أَنَّهُ تُوصَفُ بِهِ الأَرْضُ الْكَرِيمَةُ، وَتُوصَفُ بِهِ الطَّبَاعُ النَّبِي لَا يَنْشَأُ عَنْهَا إِلَّا الْمَحَامِدُ. فَهُوَ عَيْدٌ فِي جَمِيعِ كَمَالَاتِهِ [بَحْرٌ] (4)، وَإِنْ كَانَ الْغَالِبُ مِنْ إِطْلَاقَاتِ النَّاسِ (الْبَحْوَ) فِي مَدْحِهِمْ فِي: إِعْطَاءِ النَّوَالِ، وَبَذْلِ كَانَ الْغَالِبُ مِنْ إِطْلَاقَاتِ النَّاسِ (الْبَحْوَ) فِي مَدْحِهِمْ فِي: إِعْطَاءِ النَّوَالِ، وَبَذْلِ كَانَ الْغَلُومِ الْفَالِبُ مِنْ الْمَنَافِعِ الْمُمُومِ أَوْلَى وَأَعْلَى. وَالْبَحْرُ فِيهِ مِنَ الْمَنَافِعِ الْمُنُومِ فِي كَلَامِ النَّاظِمِ، مِنْهَا: إِنَّهُ يُوصِلُ إِلَى الْمُتَعَدِّدَةِ مَا حَمَلَنَا عَلَى طَلَبِ الْعُمُومِ فِي كَلَامِ النَّاظِمِ، مِنْهَا: إِنَّهُ يُوصِلُ إِلَى

 <sup>(1)</sup> الحاكم: 1/96، ابن ماجة: 1/16، أحمد: 4/126، شعب الإيمان: 6/276، الزهد لابن أبي عاصم: 1/130، الزهد لابن المبارك: 387، الفردوس: 4/188، وفي الحديث عدة ألفاظ.

<sup>(2)</sup> الديوان: 197.

 <sup>(3)</sup> البخاري: 12/ 140 و 143 و 140 و 140 مسلم: 4/ 1802 \_ 1803، ابن حبان: 14/ 284 و 1802، ابن ماجة: 2/ 926، مجمع الزوائد: 5/ 261، الجامع لمعمر بن راشد: 1/ 358، معتصر المختصر: 1/ 146.

<sup>(4)</sup> في الأصل: ابحراه.

<sup>(5)</sup> في الأصل: (الكنه) ولعل الأنسب ما أثبتناه.

الأغْرَاضِ الْعَظِيمَةِ فِي طَيِّ الْبِلَادِ، وَتَبْلِيغُ السُّفَّارِ أَبَاعِيدَ الْمَقَاصِدِ. وَالْمُرَادُ:
فَيَخْمِلُنَا اللهُ سُبْحَانَهُ عَلَى ظَهْرِهِ بِالرِّيَاحِ الْمُلَائِمَةِ حَتَى نَصِلَ إِلَى مَا لَا تَفْطَعُهُ
الْخَيْلُ وَالْجِمَالُ إِلَّا فِي الأَرْمِنَةِ الْبَعِيدَةِ. وَمَعْلُومُ أَنَّ هٰذِهِ الصَّفَةَ تُنْتَزعُ مِنْ صِفَاتِهِ عَظِيمٌ، فَإِنَّ ذَوِي الْحَاجَاتِ يَتَوَصَّلُونَ بِهِ إِلَى الْمَطَالِبِ الَّتِي لَا مَطْمَحَ لَهُمْ صِفَاتِهِ عَظِيمٌ، فَإِنَّ ذَوِي الْحَاجَاتِ يَتَوَصَّلُونَ بِهِ إِلَى الْمَطَالِبِ الَّتِي لَا مَطْمَحَ لَهُمْ فِي فَضَائِهَا لَوْلَاهُ. وَفِي الْبَذْلِ كَذَٰلِكَ أَعْظَى مَاشِيَةً سَدَّتُ بَيْنَ جَبَلَيْنَ. وَنَحَرَ بِالْحُدَيْئِيَّةِ لِلْمَسَاكِينِ سَبْعِينَ نَاقَةً. وَفَرَّقَ الْمَالَ فِي مَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ حَتَى أَعْطَاهُ لِللَّحُدَيْئِيَّةِ لِلْمَسَاكِينِ سَبْعِينَ نَاقَةً. وَفَرَّقَ الْمَالَ فِي مَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ حَتَى أَعْطَاهُ لِللَّحْجَارِ. مع مَا زَادَ اللهُ فِي عَطَايَاه: مِنْ تَكْثِيرِ الْقَلِيلِ، وَنَبْعِ الْمَاءِ مِنْ بَيْنِ لِللْحُدَيْئِيَةِ فِي مَوَاطِنِ قِلَةِ الطَّعَامِ وَالْمَاءِ. وَكَانَ بَحْراً فِي شَجَاعَتِهِ.

فَإِنْ قُلْتَ: إِذَا كَانَ الْبَحْرُ يُوصِلُ [إِلَى]<sup>(1)</sup> الأَغْرَاضِ، فَكَذَٰلِكَ تَحْدُثُ مَعَهُ مِنَ الأَعْرَاضِ مَا تُوصِلُ إِلَى الْهَلَاكِ وَالأَمْرَاض؟

قُلْتُ: [127] / وَلَا شَكَّ أَنَّهُ ﷺ نِعْمَةٌ عَلَى مَنْ آمَنَ بِاللهِ وَرَسُولِهِ، وَنِقْمَةٌ عَلَى مَنْ آمَنَ بِاللهِ وَرَسُولِهِ، وَنِقْمَةٌ عَلَى مَنْ كَفَرَ وَأَلْحَدَ فِي آيَاتِ اللهِ؛ وَكَانَتِ الْعَرَبُ تَتَفَاخَرُ بِمِلْكِ الصَّفَتَيْنِ؛ قَالَ الشَّاعِرُ: (طويل)

وَإِنَّ لِسَانِي شَهْدَةُ يُشْتَهَى بِهَا وَهُوَ عَلَى مَنْ صَبَّهُ اللهُ عَلْقَمُ (2)

فَهُوَ بَحْرُ كَرَمِ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، وَسَوْطُ عَذَابٍ عَلَى الْكَافِرِينَ؛ فَحَسُنَ التَّفْبِيهُ بِالْبَحْرِ عَلَى عِبَادِهِ فِي كِتَابِهِ الْعَزِيزِ حَيْثُ التَّفْبِيهُ بِالْبَحْرِ عَلَى عِبَادِهِ فِي كِتَابِهِ الْعَزِيزِ حَيْثُ يَقُولُ: ﴿وَهُوَ اللَّي اللَّهِ الْعَرْيَزِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالَّةُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّالِمُ الللَّهُ الللللَّا الللَّهُ الللَّلْمُواللَّهُ الللَّهُ الل

<sup>(1)</sup> لا توجد اإلى في الأصل، ولعلها سقطت.

 <sup>(2)</sup> هذا البيت استشهد به جماعة من متقدمي النحاة منهم: الفارسي وقطرب واللبث... ولم ينسبه واحد منهم إلى قائل معين، وأكثر ما قبل في نسبته أنه لرجل من همدان. ينظر: المغني: 567، أوضع المسالك: 1/17، شرح الأشموني: 1/81، الهمع: ا/ 16 و2/107، العيني: 1/451، ابن يعيش: 3/96، الجنى الداني: 474، ورا 216، التصريح: 1/481، الخزانة: 5/266.

<sup>(3)</sup> وفي الأصل: (وهو الذي سخر لكم البحر)، والصواب ما أثبتناه.

وَقُولُهُ: (وَالدُّهُوْ فِي هِمَمِ)، الدَّهُوُ: عِبَارَةٌ عَنْ مَجْمُوعِ الزَّمَنِ الْمُسْتَمِرٌ مِنَ الأَعْوَامِ الْمُرَكِّبَةِ مِنَ الأَسْاعِ اللَّمْرَكِّبَةِ مِنَ الأَبْامِ وَاللَّبَالِي الْمُرَكِّبَةِ مِنَ السَّاعَاتِ، وَهُوَ الْمُكْنَى عَنْهُ بِالأَبَدِ. وَلْتَعْلَمُ أَنَّ الدَّهُرَ مِمَّا كَانَتِ الْعَرَبُ تَغْلَطُ فِيهِ، حَتَّى إِنَّ بَعْضَهُمْ كَانَ يَعْتَقِدُ أَنَّهُ الْفَعَالُ، تَعَالَى اللهُ عَنْ قَوْلِهِمْ عُلُوا كَبِيراً. وَمِنْهُمْ طَوَائِفُ اللَّهْرِيَةِ، حَتَّى إِنَّهُمْ جَادَلُوا فِي ذَٰلِكَ مُجَادَلَةَ مُحَالٍ. وَقَدْ أَخْبَرَ اللهُ عَنْ قَوْمِهِمُ اللَّهْرِيَةِ، حَتَّى إِنَّهُمْ جَادَلُوا فِي ذَٰلِكَ مُجَادَلَةَ مُحَالٍ. وَقَدْ أَخْبَرَ اللهُ عَنْ قَوْمِهِمُ اللَّهُونِيةِ مِنْ فَوْلِهِمِ الْمَحْكِي عَنْهُمْ: ﴿ وَمَا يُبِكُنَا إِلّا الدَّهُرُ ﴾ [الجائبة: 24]. وَأَمَّا مَا خَنَهُمْ فِي قَوْلِهِمِ الْمَحْكِي عَنْهُمْ: ﴿ وَمَا يُبْكُنَا إِلَّا الدَّهُرُ ﴾ [الجائبة: 24]. وَأَمَّا مَا خَنَهُمْ فِي قَوْلِهِمِ الْمَحْكِي عَنْهُمْ: ﴿ وَمَا يُبْكُنَا إِلَّا الدَّهُرُ هُو اللهُ اللَّهُمْ أَنْ اللَّهُمُ عَنَاهُ: لَا تَعْتَقِدُوا أَنَّ الدَّهُمُ مُو اللهُ اللَّهُمُ أَنْ اللَّهُمْ مُو اللهُ اللَّهُمُ الْمُولِيُّ اللَّهُمُ الْمُعْلُلُ اللَّهُمُ عَلَى الْمَعْلُولُ اللَّهُمُ الْمُولِي الللهُ عَلَى اللَّهُمُ الْمُولِي اللهُ ال

يَا دَهُرُ إِذْ لَمْ تَكُ عُتْبَى فَاتَّئِدُ فَإِنَّ إِرْوَادَكَ وَالْعُتْبَى سُواً (2)
وَقَالَ وَمُخَاطَئَتُهُ مَعَهُ: (رجز)

مَارَسْتُ مَنْ لَوْ هَوَتِ الْأَفْلَاكُ مِنْ جَوَانِبِ الْجَوْ عَلَيْهِ مَا شَكَا(٥)

جَرْياً عَلَى مَا تَسَامَحَ الشُّعَرَاءُ فِي عِنَابِهِ، حَنَّى كَادَ أَنْ [يَنْسُبُوا] (4) الْفِعْلَ لَهُ: وَفِي أَلْسِنَةِ الْعَامَةِ: الأَيَّامُ تَرْفَعُ وَتَضَعُ. وَفَذْ قَالَ بَعْضُ الشُّعَرَاءِ فِي مَدْحِ مَنْ مَدْحَهُ: (طويل)

<sup>(1)</sup> البخاري: 22/41، مسلم: 4/1862، الهيتمي: 8/71، كشف الخفاء: 2/674، الهيتمي: 8/71، كشف الخفاء: 2/674، الفردوس: 5/10، جمع الجوامع: 1/821.

 <sup>(2)</sup> ديوانه: 117، شرح المقصورة: 28، رفع الحجب: 2/ 43. العتبى: الرضى وهو الرجوع إلى المراد. الإرواد: الرفق والمهل، من أرود يرود إرواداً فهو مرود؛ ومنه قوله تعالى: ﴿ أَتُولَهُمْ رُورِدًا ﴾.

 <sup>(3)</sup> ديوانه: 117، شرح المقصورة: 29، تفسير القرطبي: 9/ 259، المعاهد: 3/ 32.
 ومارست: من الممارسة، وهي المعالجة، أي: عالجت وخالطت، أو قاسيت.

<sup>(4)</sup> في الأصل: (ينسبون).

لَهُ هِمَمُ لَا مُنْتَهَى لِكِبَادِهَا وَهِمَّتُهُ الصُّغْرَى أَجَلُّ مِنَ الدَّهْرِ(١)

وَلَمَّا كَانَ الدَّهُرُ يَتَبَدُّلُ مَنْ يَتَبَدُّلُ، وَيَتَغَيَّرُ مَنْ يَتَغَيَّرُ، وَتَدْخُلُ سَائِرَ الْمَوْجُودَاتِ الزِّيَادَةُ وَالنَّقْصَانُ وَالأَيَّامُ عَلَى حَالِهَا، فِي حَالِ دَوْرَائِهَا وَانْتِقَالِهَا، وَقَائِقُ سَاعَاتِهَا بِحَسِبِ أَزْمِنَتِهَا، لَا يَزِيدُ بَعْضُهَا عَلَى بَعْضٍ، بَلِ الْيَوْمُ دَقَائِقُهُ فِي دَقَائِقُ فِي مَا عَلَى بَعْضٍ، بَلِ الْيَوْمُ دَقَائِقُهُ فِي هَذِهِ السَّنَةِ، وَكَذَٰلِكَ اللَّيَالِي؛ فَاسْتَعْمَلُتُهُ الْعَرَبُ لِذَٰلِكَ هَذِهِ السَّنَةِ هِيَ دَقَائِقُهُ فِي هُذِهِ السَّنَةِ، وَكَذَٰلِكَ اللَّيَالِي؛ فَاسْتَعْمَلُتُهُ الْعَرَبُ لِذَٰلِكَ مُؤْمُوهُا بِعَدَم مُبَالَاةٍ بِمَنْ رَاحَ أَوْ غَدَا، كَمَا قَالَ الْمَعَرِّيُ (2) فِي نُجُومِ السَمَاءِ فَقَالَ : (خفيف)

مَاتَ مَنْ مَاتَ وَالنُّرِيَّا ثُرَيًّا وَالسَّمَاكَ السَّمَاكَ وَالغَفْرُ غَفْرُ وَالْعَفْرُ غَفْرُ وَالسَّمَاكَ السَّمَاكَ وَالغَفْرُ غَفْرُ وَنُحُرُّ وَنُحُرُّ وَنُحُرُّ السَّمَاءِ تَضْحَكُ مِنَّا كَيْفَ تَبْقَى مِنْ بَعْدِنَا وَنَمُرُّ

وَقَالَ: (وَالدُّهُورُ فِي هِمَمِ) وَلَمْ يَقُلْ: (فِي هِمَّةٍ)، تَكْثِيراً لِتَعْظِيمِ هِمْتِهِ ﷺ لِكَوْنِهِ كَانَ فَرُداً فِي مَبْدًا مِبْعَثِهِ، وَلَمْ تَزَلْ هِمَّتُهُ سَنِيَّةَ الْمِقْدَارِ ﷺ حَتَّى بَلَّغَهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى مَبْدًا مِنْ مَعْتِهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله عَلَيْهِ: ﴿ الْيُومَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَفْتَتُ عَلَيْكُمْ يَعْمَتِي الله الله عَلَيْهِ: ﴿ الْيُومُ الْكُمْ دَينَكُمْ وَيَنَّكُمْ عَلَيْكُمْ يَعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمْ وَيَنَّكُمْ وَيَنَّهُ (المائدة: 3).

وَجَاءَ النَّاظِمُ بِهٰذِهِ الصَّفَاتِ مَعْطُوفَةً بَعْضُهَا عَلَى بَعْضِ بِوَاهِ الْعَطْفِ. وَالْكَافُ التَّشْبِيهِيَةُ مُضْمَرَةُ قَبْلَ كُلِّ كَلِمَةٍ مِنَ الْكَلِمِ الأَرْبَعِ. وَلَوْ كَرَّرَهُ عِوَضاً مِنْ وَاهِ الْعَظْفِ لَكَانَ أَنْسَبَ لِلإِظْنَابِ لأَنَّ الْمَوْضِعَ مَوْضِعُ إِظْنَابٍ، [128] وَلا يُخِلُّ لَهُ بِالْوَزْنِ، لأَنَّ كَافَ التَّشْبِيهِ فِي [وَزْنِ] (3) وَاهِ الْعَطْفِ، لأَنَّهُ حَرْفٌ مَحَرَّكُ يُخِلُّ لَهُ بِالْوَزْنِ، لأَنَّ كَافَ التَّشْبِيهِ فِي [وَزْنِ] (3)

 <sup>(1)</sup> قيل: البيت لحسان ولا يوجد في ديوانه، وقيل: هو لبكر بن النطاح. ينظر: الأغاني
 2/2 ـ 17 و17/ 155، المصباح في المعاني: 39، تاريخ دمشق: 4/ 125، المعاهد: 1/ 208.

<sup>(2)</sup> هو أحمد بن عبد الله بن سليمان التنوخي، أبو العلاء المعري، شاعر فيلسوف. (ت449هـ). ترجمته في: (وفيات الأعيان: 1/32، معجم الأدباء: 1/101، سير أعلام النبلاء: 4/77). البيتان في: سقط الزند: 241، شرح لامية العجم: 4/400 دراح من راح وونجوم السماء تعجب منا».

<sup>(3)</sup> في الأصل: ﴿وَزَانِ ۗ وَلَعْلُ الْأَنْسُبُ مَا أَنْبُنَاهِ.

بِفَتْحَةِ. وَإِنَّمَا قُلْنَا: إِنَّهُ لَوْ جَاءَ بِهِ لَكَانَ لَهُ أَنْسَبَ، لأَنَّهُ يَكُونُ فَاصِلاً لِكُلِّ كَلِمَةٍ مِنَ أَخْرَى، وَالْفَصْلُ فِي بَابِ الإطْنَابِ أَبْدَعُ وَأَبْلَغُ. وَالْوَاوُ يُصَيِّرُ الْمَعْطُوفَاتِ مُتَّصِلَةً مُتَذَاخِلَةً بَعْضَهَا فِي بَعْضِ. وَأَمَّا شُقُوطُ الْوَادِ فَتُشْعِرُ بِقَصْدِ بَسُطِ الْمَدْحِ وَطُولِ الْكَلامِ، لأَنَّ الْمَدْحَ طَالَمَا تَعَدَّدَتْ جُمْلَهُ حَسُنَ. وَحَرْفُ الْعَظْفِ يُصَيِّرُ الْمَعْطُوفِ عَلَيْهِ كَجُمْلَةٍ وَاحِدَةٍ.

وَفِي تَكْرِيرِ هٰذِهِ الْجُمَلِ تَرَقَّ، لأَنَّهُ بَدَأَ أَوَّلاً بِمَا يَرِجُعُ لِلذَّاتِ، وَالذَّهْ مِنْ صَفَاتِ الرُّهْ لِمَنْبُوعِ، فَ (الشَّوْفُ) مِنْ صِفَاتِ الرُّهْ لِمَنْبُوعِ، فَ (الشَّوْفُ) مِنْ صِفَاتِ الرُّهْ لِالْمَضْرُوبِ مِثَالاً لِلذَّاتِ. وَ(الْبَدْوُ) أَيْضاً فِي شَرَفٍ جَامِعٍ بَيْنَ وَصْفِ الذَّاتِ وَالصَّفَةِ، لأَنَّ بَهْجَتَهُ وَكَمَالَ ذَاتِهِ تَمْثِيلٌ لِمَعَانِ الذَّاتِ، وَنُورَانِيَّتُهُ وَنُورُهُ مَثَلاً لِمَا الشَّاتِ، وَنُورَانِيَّتُهُ وَنُورُهُ مَثَلاً لِمَا الشَّاتِ، وَنُورَانِيَّتُهُ وَنُورُهُ مَثَلاً لِمَا الشَّاتِ، وَنُورَانِيَّتُهُ وَنُورُهُ مَثَلاً لِمَا الشَّاتِ فَي النَّالَةِ مَنْ اللَّالَةِ مَنْ اللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ اللَّهُ فَي مِنْ الْنَيْنِ إِلَى النَّيْنِ إِلَى النَّيْنِ وَاللَّهُ وَ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ فَي مِنْ الْنَيْنِ إِلَى النَّيْنِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمَعُولِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللْمُولِ وَاللَّهُ وَالْمُ وَاللَّهُ وَاللْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ وَاللَّهُ وَ

وَفِي الْبَيْتِ أَيْضاً شَيْءٌ مِنَ التَّقْسِيمِ، لَكِنْ بِتَأَمُّلٍ، مِنْ قَبِيلِ قَوْلِ الشَّاعِرِ: (مجزو، الكامل)

<sup>(1)</sup> البيت للأعشى الكبير ميمون بن قيس وهو في: ديوانه: 335 من قصيدة يمدح فيها رجلاً من كندة يقال له: ربيعة بن حيوة، العمدة: 1/ 606. سلس: سهل الانقياد، مقلله: عنقه، أي: موضع القلادة منه. أسيل: ليس أملس. مرع: كثير الكلأ، الجناب: القناء.

 <sup>(2)</sup> هو أبو عرار عمرو بن شأس بن عبيد الأسدي، شاعر مخضرم كثير الشعر. ترجمته
 في: (طبقات ابن سلام: 1/ 180، الشعر والشعراء: 1/ 425، معجم الشعراء: 212، =

مُذْمَجٌ، سَابِغُ الضُّلُوعِ، طَوِيلُ الشَّخُ صِ، عَبْلُ الشَّوَى، مُمَرُّ الأَعَالِي وَلِلإِيَّادِيُّ أَبِي [دُوَّادٍ]<sup>(1)</sup>: (معارب)

بَعِيدُ مَدَى الطَّرْفِ، خَاظِي الْبَضِيعِ مُمَرُّ المَطَى، سَمْهَرِيُّ الْعَصَبْ وَفِيهِ الْمُقَابَلَةُ: مُقَابَلَةُ (الْخَلْقِ) وَ(الْخُلُقِ)، لأَنَّ لَمْذِهِ الْمَعَانِي رَاجِعَةٌ لِلْمُتَقَابِلَيْنِ.

وَفِيهِ: التَّفْوِيتُ فِي أَنْوَاعٍ مُتَبَايِنَةٍ لَا يُقَاسُ بَعْضُهَا عَلَى بَعْضٍ؛ وَمِنْهُ قَوْلُ الشَّاعِر: (رجز)

صُــبُــحُ بُــدَا، بَــدُرُ مَــدَى،

غَنْتُ هَمَا، لَنْتُ صَمَا

رُکْنُ سَمَا، حَضَنُ حَمَا

طَوْدٌ عَلَا، بَخرٌ حَلَى (2) نَسجُمُ سَرَى، سَيْفٌ فَرَا رَوْضٌ ذَكَا، غُسضَنٌ رَكَا

وَفِيهِ: التَّمَاثُلُ<sup>(3)</sup>: وَهُوَ مُمَاثَلَةُ الْكَلِم فِي وَزْنِهَا وَعَدَدِ خُرُوفِهَا وَحَرَكَاتِهَا

الأغاني: 11/186 ـ 193)، والبيت في العمدة: 1/606 من شواهد التقسيم.
 المدمج: المحكم التام، عبل: من عبل عبلا وعبل عبولا: إذا كان ضخماً.
 والشرى: البدان والرجلان، والممر: اسم مفعول وهو الحبل المفتول فتلاً شديداً.

<sup>(1)</sup> في الأصل: «داود» والصواب ما أثبتناه، وهو أبو دؤاد حنظلة بن الشرقي أو جارية بن الحجاج على خلاف في اسمه، شاعر جاهلي قديم من وصاف الخيل، ترجمته في: الشعر والشعراء: 1/ 237، الأصمعيات: 185، الأغاني: 1/ 91 و - 96، الخزانة: 4/ 190). والبيت في شعر أبي دؤاد ضمن كتاب «دراسات في الأدب العربي» لغوستاف غرونباوم: ص 291 برواية «ممر القرى، مشمهر العصب»، وفي الوساطة: لغوستاف غرونباوم: العصب»، وفي العمدة: 1/ 606 برواية: «لقصب». خظاو: اكتتر وسمن، البضيع: اللحم، ممر المطي: قوي الظهر مفتوله، السمهري: يخظو: اكتتر وسمن، البضيع: اللحم، ممر المطي: قوي الظهر مفتوله، السمهري: الرمح المنوب إلى سمهر، واسمهر الأمر: إذا اشتد.

<sup>(2)</sup> الشعر لحازم القرطاجني في رفع الحجب: 1/ 66. برواية: (لبث سطا)، والشعر فيه هكذا: صبح بدا بدر هدى طود عملا بحر حلا غيث هما ليث سطا نجم سرى سيف فراركن سما حصن حمى روض ذكا غصن زكا

<sup>(3)</sup> التماثل: بحثه في: الصناعتين: 389، تحرير التحبير: 297، خزانة ابن حجة: 1/ 293، أنوار الربيع: 639.

وَسَكَنَاتِهَا، كَقَوْلِ الْحَرِيرِي<sup>(1)</sup>: «الْكَرَمُ - ثَبَّتَ اللهُ جَيْشَ سُعُودِكَ - يَزِينُ، وَاللَّوْمُ - غَضْ الدَّهُ جَفْنَ حَسُودِكَ - يَثِينُ» (2).

وَالْبَيْتُ الْمُتَقَدِّمُ نِيهِ أَيْضاً التَّمْثِيلُ.

وَفِيهِ: مُرَاعَاةُ النَّظِيرِ.

وَفِيهِ: النَّرْصِيعُ: [وَهُوَ] (3) خَنْمُ الْكَلِمَتَيْنِ الأُولَيَيْنِ بِالْفَاءِ، وَالْكَلِمَتَيْنِ الأُولَيَيْنِ بِالْفَاءِ، وَالْكَلِمَتَيْنِ الأُخْرَيَيْنِ بِالْمِيمِ. وَهُذِهِ الصَّفَاتُ [الْمَذْكُورَةُ كُلُّهَا مَجْرُورَةً] (4) ـ بِ (فِي)، لَكِنْ لَوْ سَقَطَ حَرْفُ الْجَرِّ لَكَانَتُ مِنَ التَّمْييز.

وَ(التَّوَفُ): مِنَ النَّعْمَةِ. ﴿ كَانُواْ بَلَ ذَلِكَ مُثَرَفِيكِ﴾ [الواقعة: 45]، أَيُّ: فِي يَعْمَةِ.

<sup>(1)</sup> هو أبو القاسم الحريري. سبقت ترجمته: ص252.

<sup>(2)</sup> شرح المقامات: 209.

<sup>(3)</sup> في الأصل: فرهي، ولعل الأنسب ما أثبتناه.

<sup>(4)</sup> في الأصل: «مذكورات... مجرورات».

### كَأَنُّهُ وَهُوَ فَرْدٌ فِي جَلَالَتِهِ فِي عَسْكُر حِينَ تَلْقَاهُ وَفِي حَشَم (1)

شرح: هٰذَا الْبَيْتُ مِنْ تَمَامِ مَعْنَى الَّذِي قَبْلُهُ، وَهُوَ أَمَسُّ بِآخِرِ تَرْصِعَةٍ مِنْهُ، لأَنَّهُ لَمَّا ذَكَرَ أَنَّهُ (كالظَّهْرِ فِي هَمَمٍ) أَرَادَ أَنْ يَذْكُرَ جُزْنِيَةً مِنْ جُزْنِيَاتِ هِمَّتِهِ اللَّهُ لَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِنْ كَانَ خَاطِراً فِي مَوْضِعٍ وَحْدَهُ، وَلَقِيَهُ مَنْ لَقِيَهُ، إِنْ كَانَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ [129] ليَجِدُ إِجْلَالاً، وَتَعْظِيماً، وَهَيْتَةً وَهَيْبَةً، حَتَّى كَأَنَّهُ عِلِيه فِي مَنْ الْمُؤْمِنِينَ الْعَسَاكِرِ مِنْ جُنُودِهِ خَلْفَهُ، وَكَأَنَّ الأَرْضَ مُلِئَتْ بَيْنَ يَدَيْهِ خَدَمَةً وَحَشَماً، وَإِنْ كَانَ الَّذِي لَقِيّهُ مِنَ الْكَفَرَةِ يَجِدُ رُعْباً مِنْ لُقْيَاهُ، وَخَوْفاً شَدِيداً، وَخَرْفاً شَدِيداً، حَتَى كَأَنَّهُ لَقِي مَعْتَمُ مِنَ الْكَفَرَةِ يَجِدُ رُعْباً مِنْ لُقْيَاهُ، وَخَوْفاً شَدِيداً، وَخَرْفاً شَدِيداً، حَتَى كَأَنَّهُ لَقِي عَلْكُمُ اللَّهِ مِنَ الْكَفَرَةِ يَجِدُ رُعْباً مِنْ لُقْيَاهُ، وَخَوْفاً شَدِيداً، حَتَى كَأَنَّهُ لَقِي عَلْكُمُ اللَّهُ مِنَ الْكَفَرَةِ يَجِدُ رُعْباً مِنْ لُقْيَاهُ، وَخَوْفاً شَدِيداً، وَمُلِكا يَشَالُ عَنْهُ، بَيْنَ يَدَيْهِ خَدْمَةً وَحَشَماً؛ وَهُذِهِ مِنْ أَعْظُم الْهِمَم الَّتِي بَهْتَمُ بِهَا الْقَرِيبُ وَالْبُعِيدُ، وَالْعَدُو وَالْحَبِيبُ.

فَقَصْدُ النَّاظِمِ أَنْ يُبَيِّنَ بَعْضَ مَا يُنْظَرُ مِنْ هِمَّتِهِ النَّهِ، وَلأَنَّ التَّشْبِية بِ (اللَّهْ فِ) يُدْرَكُ مَعْنَاهُ عَرْفاً (2) وَمَجَسَّة (3) وَلَوْناً. وَ(الْبَدُنُ) يُعْرَفُ فَدْرُهُ رِفْعَةُ وَضِياءَ وإِذْهَاباً لِلظُّلَمِ. وَ(الْبَحْنُ) تُعْرَفُ سَعَةُ أَفْطَارِهِ، وَأَنَّهُ مِمَّا لَا تَنْزَحُهُ الدِّلاءُ وَضِياءَ وإِذْهَاباً لِلظُّلَمِ. وَ(الْبَحْنُ تُعْرَفُ سَعَةُ أَفْطَارِهِ، وَأَنَّهُ مِمَّا لَا تَنْزَحُهُ الدِّلاءُ وَلَوْ جَاءَ الْبَعْضُ لِلْبَعْضِ عَلَى نَرْجِهِ ظَهِيراً؛ فَلَمْ يَخْفَ مِنْ كَلِمِهِ إِلَّا ظُهُورُ الْهِمَّةِ وَلَوْ جَاءَ الْبَعْضُ مَا يُفْهِمُ بِهِ كَيْفِيَةَ النَّيْتِ مُظْهِراً بِهِ بَعْضَ مَا يُفْهِمُ بِهِ كَيْفِيَةَ الْهَمَّةِ.

وَقَوْلُهُ: (وَهُوَ فَرْدٌ): جُمْلَةٌ حَالِيَةٌ، أَيْ: كَأَنَّهُ وَالْحَالَةُ هٰذِهِ.

وَ(فِي جَلَالَتِهِ): الضَّمِيرُ عَائِدٌ عَلَى نَبِيًّا ﷺ.

<sup>(1)</sup> الديوان: 194.

 <sup>(2)</sup> العَرف: الربح طيبة كانت أو خبيثة. وفي المثل: الا يعجز مسك السوء عن عرف السوء. ل/عرف.

<sup>(3)</sup> المجنة: الجس هو المثَّر. ل/جنس.

وَتَعَلَّقَ الْمَجْرُورُ بِمَا فِي الْكَافِ مِنْ مَعْنَى النَّفْبِيهِ.

وَخَبَرُ (كَأَنَّ): (فِي عَسْكَرٍ).

وَالْعَامِلُ فِي الْحَالِ الَّذِي الْجُمْلَةُ حَلَّتْ مَحَلَّهُ كَافُ التَّشْبِيهِ أَيْضاً، كَمَا عَمِلَ فِي الْحَالِ الْمُفْرَدَةِ مِنْ قَوْلِ امْرِيْ الْقَيْسِ: (طوبل)

### كَأَذَّ قُلُوبَ الطَّيْرِ رَظْبِاً وَيَابِساً

وَهُوَ الْعَامِلُ فِي الظُّرْفِ مِنَ الْبَيْتِ، وَهُوَ قَوْلُهُ: (لَدَى وَكُوهَا).

وَلَيْسَ (حِينَ تَلْقَاهُ) زَائِداً لإِقَامَةِ الْوَزْنِ كَمَا أَشَارَ إِلَيْهِ الْبَعْضُ، بَلْ فِيهِ مَعْنَى كَيْفِيَةِ الظُّهُورِ؛ إِذْ لَا يَظْهَرُ إِلَّا بِذَٰلِكَ.

وَاسْتَثْبَعُ النَّاظِمُ قَوْلَهُ: (فِي عَسْعَيٍ) بِقَوْلِهِ: (وَفِي حَشَمٍ)، لأَنَّهُ تَمَامٌ لِمَا قَصَدَ، لأَنَّ الْعَسَاكِرَ الْخَالِيَةَ مِنْ رَئِيسٍ لَا تَكُونُ مَعَهُ خَدَمَةٌ وَلَا حَشَمٌ، لَا يَقَعُ فِي النَّفُوسِ مِنْهَا مَا يَقَعُ مَعَ وُجُودِ الْعَسْكِرِ وَالْخَدَمَةِ وَالْحَشَمِ. وَلَا شَكَ أَنَّ الْهَيْبَةَ بِالْعَسْكِرِ، وَهِيَ أَزْيَدُ مَعَ وُجُودِ الْخَدَمَةِ وَالْحَشَمِ.

وَذِكْرُ (الْعَسْكَوِ) وَ(الْحَشَم) مِنْ مُرَاعَاةِ النَّظِيرِ.

وَيُسْتَعْمَلُ (الْعَسْكُو) مَجَازاً فِي غَيْرِ جَيْشِ الآدَمِيْنِ: كَعْسَكُو الْحُوتِ وَالْجَرَادِ. وَيُسْتَعْمَلُ فِي بَعْضِ الأَبْنِيَةِ الْمُحْرَجَةِ عَلَى الطُّرُقَاتِ وَالأَبْنِيَةِ، وَحَقِيقةً فِي جَيْشِ الآدَمِيْنِ، وَهُو يَتَنَوَّعُ إِلَى: الْجَرِيدَةِ: وَهِيَ الْجَمَاعَةُ تَتَجَرَّهُ لِوَجُو مِنْ مَصَالِحِ الْجَيْشِ، وَهِيَ أَقَلُ الْعَسَاكِرِ. وَبْعَدَهَا: السَّرِيَّةُ: وَهِيَ مِنْ خَمْسِينَ إِلَى مَصَالِحِ الْجَيْشِ، وَهِيَ أَقَلُ الْعَسَاكِرِ. وَبْعَدَهَا: السَّرِيَّةُ: وَهِيَ مِنْ خَمْسِينَ إِلَى أَرْبَعِ مِائَةٍ، ثُمَّ الْكَثِيبَةُ: وَهِيَ ثَلَاثَةُ آلَانِ. وَالْجَيْشُ: مِنْ أَلْفِ إِلَى أَرْبَعَةِ آلَافٍ. وَكَذَلِكَ: الْقَيْلُقُ وَالْجَحْفَلُ. ثُمَّ الْخَعِيسُ ـ وَإِلَيْهِ أَشَارَ فِي مَا بَعْدُ ـ: وَهُو مِنْ أَرْبَعَةِ آلَافٍ إِلَى اثْنَى عَشَرَ أَلْفًا . وَالْعَسْكُمُ: يَجِمَعُ هٰذِهِ الأَنْوَاعَ كُلَّهَا، قَالَهُ أَبُو

مَنْصُورِ الثَّعَالِيئُ<sup>(1)</sup>.

وَأَمَّا أَسَامِي الْقِطْعِ بِحَسَبِ مَا تُضَافُ إِلَيْهِ يُقَالُ: (كَوْكَبَةٌ) مِنَ الْفُرْسَانِ. وَ(حَوْقَةٌ)<sup>(2)</sup> [130] أَلِهِ لُمَانِ. وَ(حَاصِبٌ) مِنَ الرِّجَالَةِ. وَ(كَبْكَبَةٌ) مِنَ الرِّجَالِ<sup>(3)</sup>. وَ(لُمَّةٌ) مِنَ النِّبَاءِ. وَ(رَعِيلٌ) مِنَ الْخَيْلِ. وَ(صِرْمَةٌ) مِنَ الإِبِلِ. وَ(صِرْمَةٌ) مِنَ الإِبِلِ. وَ(صِرْمَةٌ) مِنَ الظّبَاءِ. وَ(قَطِيعٌ) مِنَ الْغَنَمِ، وَ(عَوْجَلَةٌ)<sup>(4)</sup> مِنَ السِّبَاعِ. وَ(سِرْبٌ) مِنَ الظّبَاءِ. وَ(عِصَابَةٌ) مِنَ الطَّبِرُ. وَ(جِيلٌ) مِنَ الظَّبِرِ. وَ(جِيلٌ) مِنَ الْجَرَادِ. وَ(خَشْرَةٌ) مِنَ النَّحْلِ. وَ(جِيلٌ) مِنَ النَّاسِ.

وَأَمَّا وَصْفُهُ مِنَ الْكَثْرَةُ: كَنِيبَةٌ (رَجْزَاجَةُ). وَجَيْشٌ (لَجِبٌ). وَعَسْكَرٌ (جَرُالٌ). وَعَسْكَرٌ (جَرُالٌ). وَجَحُفَلٌ (لُهَامٌ). وَخَمِيسٌ (عَرَمْزَمٌ)، (5).

#### 

<sup>(1)</sup> هو عبد الملك بن محمد بن إسماعيل، أبو منصور الثعالبي النيسابوري الأديب. ترجمته في الوافي بالوفيات: 6/ 256، الأعلام: 4/ 163.

<sup>(2)</sup> في فقه اللغة: 226 «حزقة»، وفي اللسان: الحوقة: الجماعة الممخرقة. قال ابن الأعرابي: الحوق: الجمع الكثير، والحزقة: القطعة من كل شيء، قال الجوهري: الحزق والحزقة: الجماعة من الناس والطير وغيرها، وفي الحديث في فضل البقرة وآل عمران: (كأنهما حزقان من طير صواف)، ل/حزق ـ حوق.

 <sup>(3)</sup> في فقه اللغة: 226. «حاصب من الرجال وكبكية من الرجالة»، والرجالة: الذين يمثون على أرجلهم.

<sup>(4)</sup> في فقه اللغة: 227. • عرجلة • والعرجلة: الجماعة والقطيع، ولا يقال عرجلة حتى يكونوا جماعة مشاة.

<sup>(5)</sup> نقه اللغة: 226 ـ 227.



## كَانَّمَا اللَّؤْلُؤُ الْمَكْنُونُ فِي صَدَفٍ مِنْ مَعِدِنَيْ مَنْطِقٍ مِنْهُ وَمُبْتَسَم<sup>(اً)</sup>

شرح: لَمَّا وَصَفَ النَّاظِمُ خَلْقَهُ الله وَخُلُقَهُ، فَالْخَلْقُ بِفَتْحِ الْخَاءِ يَظْهَرُ بِالْمَوْاوَلَةِ وَالنَّمْرِينِ. وَأَتَى بِالْبَيْتَيْنِ كَالْجَامِعِ لِخُلْقِهِ وَخُلُقِهِ. وَأَتَى بِالْبَيْتَيْنِ كَالْجَامِعِ لِخُلْقِهِ وَخُلُقِهِ.

[وَالتَّشْبِيهُ مِنْ أَشْرَفِ كَلَامِ الْعَرَبِ. وَكُلَّمَا كَانَ التَّشْبِيهُ أَلْطَفَ كَانَ الشَّعْرُ أَعْرَقَ، وَكُلَّمَا كَانَ التَّشْبِيهُ قِسْمَانِ: أَعْرَقَ، وَكُلَّمَا كَانَ إِلَى الْمَعْنَى أَسْبَقَ كَانَ بِالْجِذْقِ أَلْيَقَ... وَالتَّشْبِيهُ قِسْمَانِ: تَشْبِيهُ الأَشْبَاءِ فِي ظَوَاهِرِهَا وَأَلْوَائِهَا وَأَفْرَادِهَا، كَمَا شَبَّهُوا الْيَدَ بِالْغُضْنِ، وَالْوَجْة بِالْبَدْرِ، وَالْ ... بِالْيَاقُوتِ فِي رِقَّةِ أَلْوَائِهِنَ وَبِالْبِيضِ فِي صَفَاءِ إِسَارِهِنَّ وَبِالْبِيضِ فِي صَفَاءِ إِسَارِهِنَّ وَبَالْبِيضِ فِي صَفَاءِ إِسَارِهِنَّ وَنَقَائِهَا، كَمَا قَالَ الشَّاعِرُ: (ببط)

كَأَنَّ بَيْضَ نَعَامٍ فِي مَلَاحِفِهَا إِذَا اجْتَلَاهُنَّ قَيْظٌ لَيْلُهُ وَمِدُ<sup>(2)</sup> وَقَالَ الآخَر: (طويل)

أَبَا شِبْهُ لَيْلَى لَا تَرَاعِ فَإِنْنِي لَكِ الْيَوْمَ مِنْ بَيْنِ الْوُحُوشِ صَدِيقُ (3) لَمَا شِبْهُ لَيْلَم مِنْ بَيْنِ الْوُحُوشِ صَدِيقُ (3) لَعَيْنَاكِ عَيْنَاهَا وَجِيدُكِ جِيدُهَا وَلَكِنَ عَظْمَ السَّاقِ مِنْكَ دَقِيقُ

نَهُ عَانِي: كَتَشْبِيهِ الشُّجَاعِ بِالأَسَدِ، وَالْجَوَادِ بِالْبَحْرِ، وَالْحَسَنِ الْمُخرِ، وَالْحَسَنِ الْوَجْهِ بِالْبَدْرِ، وَكَمَا شَبَّهَ اللهُ سُبْحَانَهُ أَعْمَالَ الْكَافِرِينَ بِالسَّرَابِ...، وَمَنْ لَا

<sup>(1)</sup> النيوان: 194.

<sup>(2)</sup> البيت للراعي النميري في شعره: 163.

<sup>(3)</sup> البيتان لقيس بن الملوح في: ديوانه: 206 اسوى أن عظمه، زهر الآداب: 2/ 409، الأشباه والنظائر: 2/ 125 وفي الأغاني: 2/ 82 برواية: الا تراعي × من وحشية لصديقه، نقد النشر: برواية: افعيناك × خلا أن عظمه، ذيل الأمالي: 63 برواية: اولكن عظمه.

يَنْتَفِعُ بِمَوْعِظَةٍ بِالأَصَمِّ... وَمَنْ ضَلَّ عَنه الْهُدَى بِالأَعْمَى...](١).

وَقَصَدُ بِتَشْبِيهِ بَيَانَ هَيْتَتِهِ بِضَرْبٍ مَثَلٍ فِي نِسْبَتِهَا إِلَى جِنْسِهَا. وَأَمَّا أَنْ تَصِلَ هَيْتَهُ تَنَزَّهَ عَنْ ذَٰلِكَ، بَلْ هُوَ أَعْظُمُ وَأَعْظِرُ. وَإِنَّمَا ذَٰلِكَ كَمَا مَثَلَ اللهُ وَاللهُ فَلَا نُورَهُ بِمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ. إِلَى آخِرِ مَا ذُكِرَ فِي الآيةِ الْكَرِيمَةِ (2)؛ فَإِنَّمَا هُو بَيَانُ نُورَهُ بِمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ. إِلَى آخِرِ مَا ذُكِرَ فِي الآيةِ الْكَرِيمَةِ (2)؛ فَإِنّمَا هُو بَيَانُ إِنّمَا الْمَطْلُوبُ مِنْهَا أَرْوَاحُهَا. إِلّا أَنّهُ لَمَّا ذَكَرَ أَنّ مَنْ يَلْقَاهُ يَرَاهُ عَلَى مَا يَلِيقُ، وَالْمُثُلُ إِنّمَا الْمَطْلُوبُ مِنْهَا أَرْوَاحُهَا. إِلّا أَنّهُ لَمَّا ذَكَرَ أَنّ مَنْ يَلْقَاهُ يَرَاهُ عَلَى مَا وَصَغَهُ مِنْ الْمَطْلُوبُ مِنْهَا أَرْوَاحُهَا. إِلّا أَنّهُ لَمَّا ذَكَرَ أَنّ مَنْ يَلْقَاهُ يَرَاهُ عَلَى مَا وَصَغَهُ مِنْ الْمَيْبَةِ وَالْجَلَالَةِ، ثُمَّ الَّذِي يَلْقَاهُ صَامِتًا أَوْ مُتَكَلِّماً: فَمَنْ رَآهُ صَامِتاً أَوْرَكُنُهُ الْهَيْبَةِ وَالْجَلَالَةِ، ثُمَّ الَّذِي يَلْقَاهُ صَامِتاً أَوْ مُتَكَلِّماً: فَمَنْ رَآهُ صَامِتاً أَوْ مُتَكَلِّماً وَلَيْهِ لَهُ مَا أَنْهُ لَكُمْ اللهُ يَنْ مَنْ رَآهُ عَلَى مَا لَكُمْ مَامِتاً أَوْ مُتَكَلِّما وَالْمَالُوبُ مِنْ فِي سُلْطَانٍ. وَإِنْ لَقِيهُ مُنْ مُنْ مُنْ يَعْرَا مُنْظُوماً حَتَى كَأَنّهُ يَتَجَمّ عَلَى النّفُولِ إِنْ سَمِعَ كَلَامَهُ أَعْجُوبَةً فِي حِكَم يَتَكَلّمُ بِهَا؛ لأَنّهُ الْمَالُ وَيَ جُوامِعَ الْكَلِمِ. وَإِنْ نَبُسَمَ رَأَى ثَغُرا مَنْظُوماً حَتَى كَأَنّهُ يَبَسَمُ عَنْ جُمَانٍ.

وَ(اللَّوْلُونُ): هُوَ أَحْجَارٌ تُخْرَجُ مِنَ الْبَحْرِ، وَهُوَ أَنْفَسُ اللَّرْ، وَإِنَّمَا مَثَلَ بِمَا جَرَتْ عَادَةُ النَّاسِ أَنْ يُمَثِّلُوا، فَإِنَّ الْجَوْهَرَ أَنْفَسُ الْجَوَاهِرِ الأَرْضِيَةِ، هُوَ أَنْفُسَ مِنَ الْبَاقُوتِ؛ إِذْ لَوْ وَجَدْتَ جَوْهَرَةً جُرْمُهَا جُرْمُ يَاقُوتَةٍ لَكَانَتْ تُسَاوِي أَنْفُسَ مِنَ الْبَاقُوتِ؛ إِذْ لَوْ وَجَدْتَ جَوْهَرَةً جُرْمُهَا جُرْمُ يَاقُوتَةٍ لَكَانَتْ تُسَاوِي أَضْعَافَ مَا يُسَاوِي حَجَرُ الْيَاقُوتِ، وَإِلَّا فَجَوَاهِرُ كَلِمِهِ، وَجَوَاهِرُ ثَغْرِهِ، لَا يُمَا يُلُهُ جَوْهَرٍ مَصُونٍ مَكْنُونٍ، فَهُو يَنْفِي يُمَا يُلُمَ عَوْهَرٍ مَصُونٍ مَكْنُونٍ، فَهُو يَنْفِقُ الْكَامِلُ الطَّفَاتِ. فَالنَّاظِمُ تَعْلَقَهُ لَمَّا ذَكَرَ مَا يَسْمَعُ السَّامِعُ مِنْ الْكَامِلُ الطَّفَاتِ. فَالنَّاظِمُ تَعْلَقَهُ لَمَّا ذَكَرَ مَا يَسْمَعُ السَّامِعُ مِنْ مَحَاسِنِ خَلْقِهِ وَخُلُقِهِ، جَاءَ بِمَا خَشِي أَنْ يَنْبُو عَنْ فِكُو السَّامِعِ؛ فَجَاءَ كَاللَّهُ بِمَا لَكِيمِ وَالثَّغُو النَّامِعِ؛ فَجَاءَ كَاللَّهُ بِمَا لِمَنْ مَعْدِنَيْنِ اللَّهُ وَاللَّهُ الذَّاتِ وَالْقَدْرِ، وَيِصِغَةِ الكَلِمِ وَالثَّغُو الَّذِي لَا يَبْدُو غَالِبًا لِمَنْ عَايَنَ ظَاهِرَ الذَّاتِ، فَقَالَ: إِنْ تَكَلَّمَ أَوْ تَبَسَمَ أَظُهُرَ لُؤُلُوا مِنْ مَعْدِنَيْنِ. لِمَنْ عَايَنَ ظَاهِرَ الذَّاتِ، فَقَالَ: إِنْ تَكَلَّمَ أَوْ تَبَسَمَ أَطْهَرَ لُؤلُوا مِنْ مَعْدِنَيْنِ. وَذَكَرَ الْمَكْنُونَ، لأَنْ اللُّؤلُو الْمَكُنُونَ فِي أَصْدَافِهِ لَا يُشَامِهُهُ جَوْهَرٌ مِنْ جَوَاهِ فِي أَصْدَافِهِ لَا يُشَامِهُ جَوْهَرٌ مِنْ جَوَاهِمِ مُواهِمِ وَدَكُرُ الْمَكُنُونَ، لأَنْ اللُّؤلُو الْمَكُنُونَ فِي أَصْدَافِهِ لَا يُشَعِينَهُ عَلَى اللْهُولُولُولُ الْمُورَ مِنْ جَوْهُ وَالْمُولُ الْمُعْمَلُ مِنْ جَوَاهِمِ الْمُنْهُ الْمُعْرَاقِهُ مَا يَسْمَعُ السَّامِ عَلَى الْمُعْرَاقِهُ مُواهِ مُولَاقًا مِنْ مَعْدِنَيْنِ اللْمُورُ الْمَاسِلُونَ الْمُولُولُ الْمُعْرَاقِهُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِ الْمُولُ الْمُعْرَاقِ الْمُؤْمُ الْمُعْرِاقِهُ الْمُؤْمِ الْمُعُولُولُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِلُ

<sup>(1)</sup> لحق يسار وأسفل الورقة 130 من الأصل طمست بعض كلماته.

<sup>(2)</sup> ونص الآية: ﴿مَثَلُ نُورِهِ. كَيْشَكُّورْ بِهَا مِصْبَاعً ﴾.

الأَرْضِ وَلأَنَّهُ عِنْدَ خُرُوجِهِ مِنَ الأَصْدَافِ شَدِيدُ الْبَيَاضِ عَلَيْهِ بَصِيصٌ وَرَوْنَقُ. وَجَعَلَ التَّشْبِيةَ [131] إبمَا هُوَ فِي الصَّدَفِ، لأَنَّ مَا خَرَجَ مِنَ الأَصْدَافِ قَدْ تَطْرَأُ عَلَيْهِ عَوَارِضُ الانْتِقَالِ فِي الأَيْدِي وَتَقْبِهِ لاسْتِعْمَالِهِ.

وَيُرُوَى: (مِنْ مَعْدِنيْ) بِالدَّالِ الْمُهْمَلَةِ، وَيُرُوَى: (مِنَ مَعْدِني) مِنَ الْعُذُوبَةِ: وَيُرُوَى: (مِنْ مَعْدِني) مِنَ الْعُذُوبَةِ: وَقِيَ الْحَلَاوَةُ لِبِالذَّالِ الْمُعْجَمَةِ. وَإِنَّمَا شَبَّهُ أَيْضاً النَّاظِمُ عَلَى خَلَب مَا يَتَنَّاهُ مِنْ قَصْدِهِ.

وَ(الصَّدَفُ): حَافِظُ اللَّوُلُوِ. وَإِنَّمَا مَثَلَ الْكَلِمَ وَالْجَوْهَرَ وَلَمْ يُمَثُلُ مَعْدِنَي الْكَلِمِ وَالثَّغْرِ بِالصَّدَف؛ لأَنَّ الْمُتَخَيَّلَ فِيهِ الْحُسْنُ اللَّوْلُوُ لَا الصَّدَف. وَ(فِي صَدَفِ): تَعَلَّقَ بِالْمَكْنُونِ.

وَ(مِنْ مَقْدِنْنِ): تَعَلَّقَ بِالْخَبَرِ، أَيِّ: بَارِزٌ مِنْهُمَا.

وَفِي الْبَيْتِ التَّنْبِيهُ بِالأَدَاةِ.

وَ(مَنْطَقٍ) وَ(مُنْتَسِمِ): تَفْصِيلٌ، كَأَنَّ أَصْلَهُمَا الْبَدَلِيَةُ مِنْ بَدَلِ الْمُفَصَّلِ مِنَ الْمُجْمَلِ، وَمُبْتَسِمٍ. وَ(مَنْطِقٍ): الْمُجْمَلِ، وَمُبْتَسِمٍ. وَ(مَنْطِقٍ): مَخَلُ النُطْقِ، وَمُبْتَسِمٍ. وَ(مَنْطِقٍ): مَحَلُ الابْتِسَام.

وَفِيهِ: التَّنْبِيهُ عَلَى ضَحِكِهِ ظَيْهِ الَّذِي لَمْ يَكُنْ إِلَّا تَبَسُماً. وَفِي الْبَيْتِ: نَوْعُ مِنَ التَّقْبِيم.

رَ (اللُّؤْلُؤُ): مُبْتَدأً، لأنَّ (كَأَنَّ) مَكْفُوفَةُ بـ (هَا).

#### 

## لَا طِيبَ يَعْدِلُ تُرْبِاً ضَمُّ أَعْظُمَهُ ۖ طُوبَى لِمُنْتَشِقِ مِنْهُ وَمُلْتَثِمِ (1)

شرح: هٰذَا مِنَ النَّاظِم مِنْ حُسْنِ تَتْمِيم الْمَدْح لِتَكْمِيلِ بَعْضِ مَحَاسِنِ الْمَمْدُوحِ، وَلَهُ فِيهِ قَصْدٌ عَظِيمٌ تَعْلَقُهُ، وَكَأَنَّهُ يَقُولُ: كَمَّ مِنْ مَمْدُوحِ يُمْدَحُ بِحَالٍ هُوَ عَلَيْهَا، وَقَدْ يَتَقَدَّمُ فِي بَعْض أَزْمِنَةِ وُجُودِهِ شَيْءٌ مَا مِنْ تَغَيَّرَاْتِ الأَعْرَاض الذَّمِيمَةِ وَالأَحْوَالِ [غَيْر الْمُسْتَقِيمَةِ](2)، إمَّا فِي حَالٍ تَقَدَّمَتْ عَنْهُ وَلَمْ يَتَرَقَّ إِلَى صِفَةِ مَمْدُوجِهِ حَتَّى تَلَبَّسَ بِضِدِّهَا، أَوْ عَاقَهُ بَعْدَ مَحَاسِنِهِ مَا يُذَمُّ، وَلَا تَسْتَمِرُ الْحَالَةُ الْمَحْمُودَةُ لَهُ. وَمَحَاسِنُ لَهٰذَا الْمَمْدُوحِ ﷺ مُتَوَالِيَةٌ مِنْ مَبْدَثِهَا إِلَى حِينِ انْتِقَالِهِ إِلَى دَارِ الْقَرَارِ، كُلُّهَا كَمَالَاتٌ، مُنَزَّهٌ عَنْ كُلِّ وَصْفٍ قَبِيح. وَكَذَا كَثِيرٌ مِنَ الْأَمْوَاتِ إِنْ طَالَ مُقَامُهُ فِي الأَرْضِ حَدَثَتْ فِي بِقَع حُلُولِهِمْ دِيدَانٌ وَصَدِيدٌ وَنَتَنَّ، وَلهٰذَا الْمَمْدُوحُ ﷺ طابَ حَيًّا وَمَيُّنّاً وَاكْتَسَبّتِ الْأَرْضُ مِنْ جَسَدِهِ الطَّاهِر رَائِحَةً نَفُوقُ مِنْ طِيبِهَا كُلَّ طِيبٍ. إِنَّمَا قَصَدَ النَّاظِمُ مَعْنَى عَظِيماً: إِنَّهُ يُشِيرُ إِلَى أَنَّ الذَّاتَ الطَّاهِرَةَ يَسْتَجِيلُ عَلَيْهَا التُّغَيُّرَاتُ الَّتِي تَطْرَأُ عَلَى الأَمْوَاتِ، فَلَا يَحْسُنُ جَلْبُ ذَٰلِكَ إِلَّا فِي مَا [...](3) شَيْء فَيُنْفَى، فَكَأَنَّهُ يَقُولُ: إِنَّمَا الْغَرَضُ: لِمَا اكْتَسَبَّتِ الأَرْضُ مِنْ أَرَابِحِ ذَاتِهِ الطَّاهِرَةِ. وَأَمَّا النَّظَرُ لِمَا يُنْفَى عَنِ الذَّاتِ مِنْ تَغَيُّرَاتِ الأَمْوَاتِ إِنَّمَا هُوَ بِمَثَابَةِ مَنْ مَدَحَ مَلِكاً بِصَدَقَةِ قِيرَاطٍ، فَإِنَّهُ يُؤخَذُ عَلَيْهِ بِأَنْ يُقَالَ: كَرَمُ الْمَلِكِ بَحْرٌ لَا يُقَاسُ عَلَيْهِ [...] (١٠)، إِذْ مَنْ يُعْطِي الْجَوَائِزَ الْعَظِيمَةَ يُمْدَحُ بِمِثْلِ هٰذَا الْمَدْح، فَعَذَلَ إِلَى الأَرْضِ وَمَا اكْتَسَبَثْ. فَقَصَدَ النَّاظِمُ

<sup>(1)</sup> الديوان: 194.

<sup>(2)</sup> في الأصل: االغير مستقيمة، لأن غير لا تقترن بأل.

<sup>(3)</sup> طمس لبعض كلمات لحق يمين الورقة: 131 من الأصل.

<sup>(4)</sup> نفسه.

أَنْ يَذْكُرَ هُنَا كَرَامَةَ الأَرْضِ الَّتِي دُفِنَ بِهَا جَسَدُهُ الطَّاهِرُ، فَذَكَرَ أَنَّهَا بَعْدَ حُلُولِهِ بِهَا لَا يُشْبِهُهَا طِيبٌ فِي ذَكَاءِ رَائِحَتِهَا.

وَ(الطُّيبُ): مَا لَهُ رَائِحَةٌ طَلِّيَّةٌ، وَهُوَ أَنْوَاعٌ كَثِيرَةً.

وَ(لا): إِذَا دَخَلَتْ عَلَى نَكِرَةٍ اسْنَغْرَقَتْ، وَعَمَّتْ، فَلَا طِيبَ يُعَادِلُ تُرْبَةَ قَبْرُو الْمُعْظَم. وَ(لاً) هٰذِو: الَّتِي لِلنَّفْي وَالتَّبْرِيَةِ.

وَيَصِحُ فِي (يَغْدِلُ) وَجُهَاذِ: أَنْ يَكُونَ نَعْناً لِـ (طِيبَ)، وَالْخَبَرُ مَحْذُوث، وَالْنَقْدِيرُ: لَا طِيبَ مُعَادِلاً لِتُرْبِ قَبْرِهِ فِي الوُجُودِ، أَيْ: لَمْ يَكُنْ فِي الْوُجُودِ مَا يُعَادِلُ تُرْبَهُ مِنَ الطَّينِ. وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ (يَعْدِلُ) هُوَ الْخَبَرُ، أَيْ: لَا طِيبَ مُعَادِلٌ لِتُرْبِ قَبْرِهِ. وَلُغَةُ النَّحْوِيْنِنَ التَّصْرِيحُ [132] // بِالْخَبَرِ وَيُجَوَّزُونَ حَذْفَهُ، وَبَنُو تَمِيم لَا يُظْهِرُونَهُ أَصْلاً.

وَ(ضَمْ أَعْظُمَهُ): جُمْلَةً فِي مَوْضِعِ صِفَةِ قَوْلِهِ: (تُوْبِاً). وَالإِجْمَاعُ مُنْعَقِدٌ عَلَى أَنَّ مَوْضِعَ الْقَبْرِ أَفْضَلُ بِقَاعِ الأَرْضِ كُلِّهَا مِنْ غَيْرِ اسْتِثْنَاءٍ. وَإِنَّمَا الْجَلَافُ فِي مَنْجِدَيْهِمَا: فَأَهْلُ مَكَةً يَقُولُونَ: الصَلَاةُ فِي مَنْجِد الْمَلْجِدِ الْمَرَامِ أَفْضَلُ. وَأَهْلُ الْمَدِينَةِ يَقُولُونَ: الصَّلَاةُ فِي مَسْجِدِ النبيُ عَلَىٰ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَفْضَلُ. وَأَهْلُ الْمَدِينَةِ يَقُولُونَ: الصَّلَاةُ فِي مَسْجِدِ النبيُ عَلَىٰ الْمَسْجِدِ الْجَرَامِ أَفْضَلُ. وَأَهْلُ الْمَدِينَةِ يَقُولُونَ: الصَّلَاةُ فِي مَسْجِدِ النبي عَلَىٰ أَفْضَلُ، وَبِهِ قَالَ عُمَرُ بُنُ الْحَقَالِ وَجَمَاعَةُ مِنَ الصَّحَابَةِ، وَهُو مَذْهَبُ أَفْضَلُ، وَبِهِ قَالَ عُمْرُ بُنُ الْحَقَالِ وَجَمَاعَةُ مِنَ الصَّحَابَةِ، وَهُو مَذْهَبُ مَالِكِ يَخَلَفُ اللهُ مَحَلًا لِإِيقَاعٍ عِبَادَةِ نَبِيْهِ عَلَيْكِ. وَلَا خِلَافَ أَنَّ مَسْجِدَ مَكَةً أَفْضَلُ مِمَا سِوى مَسْجِدِ الْمَدِينَةِ. كَمَا لَا خِلَافَ أَنَّ مَسْجِدَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ أَفْضَلُ مِمَا عَدَا مَسْجِدِ الْمَدِينَةِ. كَمَا لَا خِلَافَ أَنَّ مَسْجِدَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ أَفْضَلُ مِمَا عَدَا مَسْجَدَى مَكَةً وَالْمَدِينَةِ. كَمَا لَا خِلَافَ أَنَّ مَسْجِدَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ أَفْضَلُ مِمَا عَدَى مَسْجِدِ الْمَدِينَةِ. كَمَا لَا خِلَافَ أَنَّ مَسْجِدَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ أَفْضَلُ مِمَا عَلَا مَسْجِدَى مَكَةً وَالْمَدِينَةِ.

وَ(الْأَعْظُمُ): إِنَّمَا ذُكِرَتْ مَعَ أَنَّ جَسَدَهُ ﷺ كُلَّهُ عَطِرٌ طَيِّبٌ لِمَنِ اسْتَنْشَقَ تُرْبَةُ وَمَنِ الْتَعَمَّهُ. وَإِنَّمَا خَصَّ الْأَعْظُمَ بِأَنَهَا الْمَذْكُورَةَ فِي الْحَدِيثِ فِي قَوْلِهِ ﷺ: وَمَنِ الْحَبْهَةُ، وَالْيَدَانِ، وَالرِّجُلَانِ، وَأَمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ ('')، وَهِيَ: الْجَبْهَةُ، وَالْيَدَانِ، وَالرِّجُلَانِ،

<sup>(1)</sup> البخاري: 5/ 167، مسلم: 1/ 354، الترمذي: 1/ 170، النسائي: 2/ 208 ـ 209، ـ

وَالرُّكْبَتَانِ، وَالأَنْفُ تَبُعٌ لِلْجَبْهَةِ؛ وَلِلْلِكَ كَانَ الْمَشْهُورُ أَنَّ مَنِ اقْتَصَرَ فِي الْمَشْهُورُ أَنَّ مَنِ اقْتَصَرَ عَلَى الأَنْفِ. وَفِي الْمَشْأَلَةِ ثَلَاثَةُ السُّجُودِ عَلَى الْجَبْهَةِ أَجْزَاهُ دُونَ مَنِ اقْتَصَرَ عَلَى الأَنْفِ. وَفِي الْمَشْأَلَةِ ثَلَاثَةُ أَقُوالٍ، يُجْزِئُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَنِ الآخرِ، وَعَكُسُهُ. وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْجَبْهَةِ وَالأَنْفِ وَلَا يَنْعَكِسُ، وَلأَنَّ الإِنْسَانَ إِذَا اسْتَلْقَى وَمَدَّ وَالأَنْفِ وَلا يَنْعَكِسُ، وَلأَنَّ الإِنْسَانَ إِذَا اسْتَلْقَى وَمَدَّ يَذِيهِ وَرِجْلَيْهِ، كَانَتُ لهٰذِهِ الأَعْظُمُ دَائِرَةً مُحِيطَةً بِجَمِيعِ الْجَسَدِ، مَعَ مَا فِي ذِكْرِهَا مِنَ التَّنْبِيهِ عَلَى شَرَفِهَا؛ كَمَا قِيلَ فِي أَعْضَاءِ الْوُضُوءِ فَإِنَّهَا أَيْضاً، وَلَمْ يَخُرُجُ مِنْ التَّنْبِيهِ عَلَى شَرَفِهَا؛ كَمَا قِيلَ فِي أَعْضَاءِ الْوُضُوءِ فَإِنَّهَا أَيْضاً، وَلَمْ يَخُرُجُ مِنْهَا إِلَّا الرُّكْبَتَانِ.

وَقَوْلُهُ: (طُوبَى لِمُنْتَشِقِ مِنْهُ وَمُلْتَهِمِ)(١)، (طُوبَى): فِيلَ: إِنَّهُ نَوْعُ مِنْ شَجَرِ الْجَنَّةِ. وَقَالَ الثَّعْلَبِيُ (٤): •إِنَّ شَجَرَةً طُوبَى شَجَرَةٌ عَظِيمَةٌ، لَوْ مَرَ الرَّاكِبُ مَا فَطَعَ مِسَاحَةَ أَرْضِ أَصْلِهَا فِي سِنِينَ طَائِلَةٍ. وَهِيَ شَجَرَةٌ يَقُولُ الله وَكُلْ لَهَا: يَا طُوبَى تَفَتَّقِي لأَوْلِيَائِي عَمَّا شَاؤُوا، فَتَنَفَتَقُ لَهُمْ عَنِ الْكَسُواتِ مَخِيطَةٌ، وَعَنِ الْخَيْلِ مُسْرَجَةً، وَعَلَيْهَا طُيُورٌ كَالْبَخَايِرِ، يَأْمُرُهَا بِالإِثْيَانِ فَتَنْزِلُ بَيْنَ يَدَيْهِ يَأْكُلُ النَّيْلِ مُسْرَجَةً، وَعَلَيْهَا طُيُورٌ كَالْبَخَايِرِ، يَأْمُرُهَا بِالإِثْيَانِ فَتَنْزِلُ بَيْنَ يَدَيْهِ يَأْكُلُ مِنْهَا قِدِيداً وَمَشْوِياً وَمُزَوَّجاً (٤)، وَتَطِيرُ كَمَا كَانَتْ بِقُدْرَةِ اللهِ وَعَلَيْهَا عُطْنَ مَنْ أَذُهُ وَلَا سَمِعَتْ أُدُنَّ، وَلَا سَمِعَتْ أُدُنَّ، وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ ؟ وَأَنَّهَا ظَلْلَتُ عَلَى دُورِ الْجَنَّةِ وَمَا مِنْ دَارٍ إِلَّا وَعَلَيْهَا غُصْنُ مِنْ أَغْصَانِهَا بِكُلِّ نَوْعٍ مِمَّا ذُكِرَ. وَفِي أَصْلِهَا عَيْنُ السَّلْسَيِيلِ، وَهِي فِي دَارِ أَغْصَانِهَا بِكُلِّ نَوْعٍ مِمًا ذُكِرَ. وَفِي أَصْلِهَا عَيْنُ السَّلْسَيِيلِ، وَهِي فِي دَارِ فَعَى فِي دَارِ فَعَلَيْهَا فَعُنْ السَّلْسَيِيلِ، وَهِي فِي دَارِ

ابن ماجة: 1/ 286، الدارمي: 2/ 302، الجامع الصغير: 1/ 250، كشف الخفاء:
 1/ 229، ابن خزيمة: 1/ 320، الفردوس: 1/ 397.

<sup>(1)</sup> الديران: 194.

<sup>(2)</sup> هو أبو إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم النيسابوري، الإمام الحافظ، شيخ التفير، له: «الكشف والبيان» و«عرائس المجالس» (ت427هـ) ترجمته في: (تذكرة الحفاظ: 3/ 1090، خاية النهاية: 1/ 100، ط: المفسرين للسيوطي: 1/ 5، وط: المفسرين للداودي: 1/ 65، روضات الجنات: 68، هدية العارفين: 1/ 75، سير النبلاء: 1/ 186).

<sup>(3)</sup> مزوجاً: مقروناً بعضه ببعض، ل/زوج.

مُحَمَّدٍ ﷺ، وَدَارُ مُحَمَّدٍ وَدَارُ عَلِيٍّ دَارٌ وَاحِدَةٌ فِي الْجَنَّةِ، وَلِلْلِكَ جَاءَ أَنَّ عَيْنَ السَّلْسَبِيل فِي دَارِ عَلِيٍّ، وَجَاءَ أَنَّهَا فِي دَارِ عَلِيٍّ، (1).

وَ (الْمُنْتَشِقُ): بِكَـٰرِ النَّينِ: هُوَ النَّامُّ الَّذِي يَشُمُّ تِلْكَ الرَوَائِحَ الْعَطِرَةَ. وَ(الْمُنْتَشَقُ): هُوَ الْمُثْنَمُّ بِعَيْنِهِ.

وع (الْمُلْتَثِمُ): هُوَ الَّذِي يُقَبِّلُ ذَٰلِكَ التُّرْبُ، بِكَسْرِ التَّاءِ الْمَنْقُوطَةِ ثَلَاثَةٍ. وَ(الْمُلْتَثَنَمُ) بِفَتْحِ النَّاءِ. وَ(الْمُلْتَثَنَمُ) بِفَتْحِ النَّاءِ.

وَ(لا): فِي قَوْلِهِ: (لاَ طِيبَ)، لِلنَّفْيِ وَالتَّبْرِيَةِ، فَتَسْتَغْرِقُ جَمِيعَ أَنْوَاعِ الطَّيبِ. وَ(لا) وَمَا دَخَلَتْ عَلَيْهِ، قِيلَ: فِي مَوْضِعِ مُبْتَدَإِ مَرْفُوعٍ. وَقِيلَ: الاسْمُ وَالْخَبَرُ لَهَا. وَيَحْتَمِلُ خَبَرُهَا وَجُهَيْن:

أَحَدُهُمَا: أَنْ يَكُونَ الْخَبَرُ مَحْذُوفاً مَجْرُوراً، تَقْدِيرُهُ: لَا طِيبَ فِي الْوُجُودِ يَعْدِلُ تُرْبَهُ وَتَكُونُ جُمْلَةُ (يَعْدِلُ قُرْبِاً) فِي مَوْضِع النَّعْتِ لِقَوْلِهِ: (لاَ طِيبَ).

وَالْوَجْهُ الثَّانِي: إِنَّ الْجُمْلَةَ الْمُصَدَّرَةَ بِ (يَغْدِلُ) هِيَ نَفْسُ الْخَبْرِ.

وَالْفَرْقُ بَيْنَ هٰذَيْنِ الْوَجْهَيْنِ: [133] إِنَّ الْوَجْهَ الأَوَّلَ: نَفْيُ عَيْنِ الطَّيبِ الْمُعَادِلِ لِتُرْبِهِ أَنْ يَكُونَ مَوْجُوداً البَتَّةَ، فَالنَّفْيُ مُتَوَجَّهٌ نَحْوَ وُجُودِ الطِّيبِ الْمُعَادَلَةِ، وَإِنْ وُجِدَتْ أَنْوَاعٌ مِنَ الطِّيبِ، لَكِنْ لَيْسَ فِيهَا مَا يُعَادِلُ الْمُتَصِفِ بِالْمُعَادَلَةِ، وَإِنْ وُجِدَتْ أَنْوَاعٌ مِنَ الطِّيبِ، لَكِنْ لَيْسَ فِيهَا مَا يُعَادِلُ المُنْ خَرْباً ضَمَّ جِسْمَهُ الطَّاهِرَ. وَأَمَّا الْوَجْهُ الثَّانِي: فَإِنَّمَا يَتَوَجَّهُ فِيهِ النَّفْيُ إِلَى عَدَمِ النَّصَافِ طِيبِ مِنَ الطُّيبِ بِمُعَادَلَةٍ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَتَعَرَّضَ لِنَفْي أَعْيَانِ الطَّيبِ. فَعَلَى الْوَجْهِ النَّانِي: لَا شَيْءَ الأَوَّلِ: إِنَّ الطَّيبِ الْمُعَادِلَ لِتُرْبِهِ لَا وُجُودَ لَهُ. وَمَعْنَى الْوَجْهِ الثَّانِي: لَا شَيْءَ الطَّيبِ يَعْدِلُ تُرْبَهُ. وَالْوَجْهُ الأَوَّلُ جَائِزٌ وَاقِعٌ فِي كُلِّ اللَّغَاتِ، وَأَمَّا مِنَ الطَّيبِ يَعْدِلُ تُرْبَهُ. وَالْوَجْهُ الأَوَّلُ جَائِزٌ وَاقِعٌ فِي كُلِّ اللَّغَاتِ، وَأَمَّا مِنَ الطَّيبِ يَعْدِلُ تُرْبَهُ. وَالْوَجْهُ الأَوَّلُ جَائِزٌ وَاقِعٌ فِي كُلِّ اللَّغَاتِ، وَأَمَّا

<sup>(1)</sup> الكشف والبيان: الورقة 90، تنظر أحاديث شجرة طوبى في: ابن حبان: 16/421، الكشف والبيان: الورقة 90، تنظر أحاديث شجرة طوبى في: ابن حبان: 421/16، العظمة: الجامع الصغير: 4/62، فيض القدير: 4/282، الدر المنثور: 4/622 ـ 317، نفسير المرطبي: 9/313 ـ 317، نفسير البن حبان: 5/388 ـ 930، نفسير الطبرسي: 4/172 ـ 173.

التَّمِيمِيُّونَ فَلَا يَتَلَفَظُّونَ بِخَبَرِ (لا) البَّئَة. قَالَ أَبُو عَمْرِو: ﴿ وَبَنُو تَمِيمٍ لَا يُظْهِرُونَهُ أَصْلاً ﴾ (أَنْ يَكُونَ ظَرْفاً أَوْ مَجْرُوراً.

وَيَصِعُ فِي (طُوبَى لِمُنْتَشِقٍ) إِلَى آخَرِهِ، وَجُهَانِ: أَنْ يَكُونَ عَلَى ظرِيقِ الإخْبَارِ. وَأَنْ يَكُونَ عَلَى ظرِيقِ الإخْبَارِ. وَأَنْ يَكُونَ عَلَى طَرِيقِ الدُّعَاءِ بِصِيغَةٍ إِنْشَائِيَةٍ. وَالتَّقْدِيرُ الثَّانِي أَوْلَى، لأَنَّا إِنْ حَمَلْنَاهُ عَلَى أَنَّهُ عَلَى سَبِيلِ الْخَبَرِ طُلِبَ النَّاظِمُ بِمَحَلِّ نَقْلِهِ، وَذَٰلِكَ لا يَصِعُ إِلَّا بِنَصِّ عَنِ النَّاقِلِينَ أَوْ بِوَحْي.

فَإِنْ قُلْتَ: وَلَعَلَّ النَّاظِمَ اطَّلَعَ عَلَى نَصَّ اسْتَنَدَ إِلَيْهِ، وَعَدَمُ الْوُجْدَانِ لَا يَدُلُّ عَلَى عَدَم الْوُجُودِ؟

قُلْتُ: لَا شَكَّ أَنَّ الْحُفَّاظَ إِذَا خَلَوْا عَنْ نَقْلٍ فِي مَسْأَلَةٍ، مَعَ اطْلَاعِهِمْ عَلَى مَظَانُ تِلْكَ الْمَسْأَلَةِ، وَصَدَرَتْ مِنْ شَيْخِ لَيْسَ مُسَاوِ لِبَعْضِهِمْ فِي الاطْلَاعِ، كَانَ الْعَمَلُ عَلَى مَا عِنْدَ الْجَمَاعَةِ. فَإِنْ حَفِظُ النَّاظِمُ شَيْئاً، وَأَعْلَمَ بِأَنَّهُ حَفِظَهُ، وَنَقَلَهُ عَنْهُ، فَإِنَّهُ حَسَنٌ. وَمَنْ نَقَلَ حُجَّةٌ عَلَى مَنْ لَمْ يَنْقُلْ. وَأَمَّا كُونُهُ عَلَى جِهَةِ الدَّعَاءِ وَالإِنْشَاءِ، فَلَا يُتَوَهَّمُ فِي ذَٰلِكَ مَانِعٌ.

فَإِنْ قُلْتَ: وَمَا يُعَيِّنُ مُرَادَ النَّاظِمِ، وَأَنَّهُ قَصَدَ أَنَّ تُوْبَهُ أَطْبَبُ مِنْ كُلِّ طِيبٍ، فَإِنَّ الْجُمْلَةَ الَّتِي جَاءَ بِهَا مِنْ خَارِجِ سِيَاقِ الْمَدْحِ تَحْتَمِلُ أَنْ لَا شَيْءَ مِنَ التَّرْبِ، فَإِنَّ النَّرْبَ، لأَنَّ قَوْلَهُ: (لَا طِيبَ التَّرْبِ يَعْدِلُ التَّرْبَ، لأَنَّ قَوْلَهُ: (لَا طِيبَ يَعْدِلُ التَّرْبَ، لأَنَّ قَوْلَهُ: (لَا طِيبَ يَعْدِلُ التَّرْبِ، فَإِذَا كَانَ لَا يَعْدِلُ الطِّيبِ الطِّيبِ الطِّيبِ الطِّيبِ الطِّيبِ التَّرْبِ؟

قُلْتُ: يُعَبِّنُهُ مَا كَانَ آخِذاً فِيهِ مِنَ الْمَدْحِ. وَأَمَّا لَوْ حُمِلَ عَلَى ضِدٌ مَا فُسْرِ بِهِ لانْعَكَسَ الْمَدْحُ ذَمَّا، وَأَيْضاً إِنْ قَوْلَهُ: (طُوبَى لِمُنْتَشِقٍ مِنْهُ وَمُلْتَثِمِ)(2) لَا يَخُلُو إِمَّا أَنْ يَكُونَ لِلطَّيبِ، إِذْ لَا يُتَوَهَّمُ أَنْ يَخُلُو إِمَّا أَنْ يَكُونَ لِلطَّيبِ، إِذْ لَا يُتَوَهَّمُ أَنْ

<sup>(1)</sup> ينظر سيبويه: 2/ 275 \_ 279، المفصل: 29، رصف المباني: 337، مغني اللبيب: 313 \_ 314.

<sup>(2)</sup> الديوان: 194.

يَقُولَ: طُوبَى لِمُلْتَثِمِ الطَّيبِ، إِذِ التَّعْظِيمُ الَّذِي يُوجِبُ الالْتِنَامَ إِنَّمَا هُوَ كُونُ الْمُعَظَّمِ يُتَبَرَّكُ بِلَغْمِهِ، وَيُعَدُّ قُرْبَةً. وَالْمَعْنَبَانِ فِي لَثْمِ الطَّيبِ مَنْفِيَّانِ، إِذْ فَمْرَتُهُ رَائِحَتُهُ لَا جُرْمُهُ؛ وَذٰلِكَ لَا يَحْتَاجُ عَلَيْهِ دَلِيلٌ، وَلاَنَّهُ إِنَّمَا قَصَدَ مَدْحَ رَسُولِ الله ﷺ، فَشَرَّفَ (الْمُلْتَثِمَ) لِكَوْنِه ضَمَّ الأَعْظُمَ الشَّرِيفَةَ لَا لِذَاتِ التُرْبِ، وَذُلِكَ فِي جِنْسِ الطَّيبِ مَفْقُودٌ. وَمَع هٰذَا كُلِّهِ إِنَّ مَنْ كَانَ مَعَهُ أَدْنَى شَيْءٍ مِنَ الإِسْلَامِ، وَيَرَى أَنَّهُ مَعْدُودٌ مِنْ أُمَّةِ النبي ﷺ، لَا يَخْطُرُ بِبَالِهِ أَنْ يَكُونَ الطَّيبُ الْمَذْكُورُ هُوَ الَّذِي يَنَالُ مَا يَنَالُ مُلْتَثِمَهُ أَوْ النَّاظِمِ هٰذَا الْهُوسَ؛ أَنْ يَكُونَ الطَّيبُ الْمَذْكُورُ هُوَ الَّذِي يَنَالُ مَا يَنَالُ مُلْتَثِمَهُ أَوْ النَّاظِمِ هٰذَا الْهُوسَ؛ أَنْ يَكُونَ الطَّيبُ الْمُذْكُورُ هُوَ الَّذِي يَنَالُ مَا يَنَالُ مُلْتَثِمَهُ أَوْ النَّاظِمِ هٰذَا الْهُوسَ؛ أَنْ يَكُونَ الطَّيبُ الْمُذْكُورُ هُوَ الَّذِي يَنَالُ مَا يَنَالُ مُلْتَثِمَهُ أَوْ النَّاظِمِ هُذَا الْهُولِيقِ اللَّهُ عَلَى مُوادِ النَّاظِمِ، وَمُعُومُ مُؤَا فِي حَقَّ أَحِدٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ عُمُوماً، وَالْقَرَائِنُ الْمُؤْتِينَ عُمُوماً، وَالْقَرَائِنُ اللَّهُ عَلَى مُرَادِ النَّاظِمِ، وَمُعُومِحَةٌ بِقَصْدِهِ تَوْلَتَهُ، إِنَّمَا أَرَادَ أَنْ يَقُولَ كَاللَّهُ عَلَى الطَّيبُ، ومَا رَائِحَتُهُ، مَعَ تُرْبِ رَسُولِ اللهِ كَمَا قَالَ الشَّاعِرُ: (كامل)

مَا الْمُزْنُ فِي زَمَنِ الرَّبِيعِ وَوَبْلِهِ كَـنْـوَالِ بْـنِ جَـغـفَـرَ وَنَـدَاهُ عَايَهُ الْمُزْنُ فِي زَمَنِ الرَّبِيعِ وَوَبْلِهِ كَـنْـوَالِ بْـنِ جَـغـفَـرَ وَنَـدَاهُ عَايَهُ الْمُزْنِ أَنْ يَحِيم بِعَسْجَدِ رَاحَتَاهُ عَايَهُ الْمُرْنِ أَنْ يَحِيم بِعَسْجَدِ رَاحَتَاهُ

أَيْ: تَسِيلُ بِالْعَسْجَدِ، وَالْعَسْجَدُ: الذَّهَبُ: وَمِثْلُهُ قَوْلُ الآخَرِ: (خفيف)

مَا نَوَالُ الْغَمَامِ وَقُتَ رَبِيعٍ كَنَوَالِ الأمِيرِ حِينَ سَخَاءِ (۱) فَنَوَالُ الْمِيرِ حِينَ سَخَاءِ (۱) فَنَوَالُ الْمِيرِ بَلْرَةُ عَلِينٍ وَنَوَالُ الْغَمَامِ قَلْمُرَةُ مَاءِ وَلَوْلَا الْبَيْتُ الثَّانِي لَكَانَ فِي الْبَيْتِ الأَوَّلِ إِجْمَالٌ.

وَدِلَالَةُ سِيَاقِ الْكَلَامِ فِي بَيْتِ النَّاظِمِ أَدَلُّ عَلَى الْمَغْنَى الْمَفْصُودِ مِنْ دِلَالَته فِي الْبَيْتِ النَّافِ الْمَعْنَى الْمَفْصَدُ عَلَى تَأْمَلٍ، لَكِنَّ فِي الْبَيْتِ الَّذِي مُدِحَ بِهِ الأمِيرُ، وَإِنْ كَانَ قَدْ يُتَلَمَّحُ الْمَقْصَدُ عَلَى تَأْمَلٍ، لَكِنَّ

<sup>(1)</sup> البيتان لرشيد الدين الوطواط وما في ديوانه: 24، نهاية الإيجاز: 295، حدائق البيتان لرشيد الدين الوطواط وما في ديوانه: 24، نهاية الأرب: 7/ 152، البيضاح: 505، نهاية الأرب: 7/ 152، المعاهد: 2/ 300، أنوار التجلي: 2/ 452، نفحات الأزهار: 137، تهذيب الإيضاح: 1/ 162.

الْبَيْتَ النَّانِي أَزَالَ مَا فِيهِ مِنَ الإِجْمَالِ وَالشَّطْرُ الثَّانِي مِنْ بَيْتِ النَّاظِمِ زَادَ بَيَاناً عَلَى مَا دَلَّ عَلَيْهِ سِيَاقُ الْكَلَامِ، وَاللهُ أَعْلَمُ. وَلهٰذَا يَدْعُونَهُ التَّفْرِيقُ: وَهُوَ إِيقَاعُ تَبَايُنِ بَيْنَ أَمْرَيْنِ مِنْ نَوْع وَاحِدٍ؛ قَالَ أَبُو الْفَرَجِ(1): (منسرح)

أَلَا بَلْغِ النَّغْمَانَ عَنِّي رِسَالَةً فَمَجْدُكَ حَوْلِيٍّ، وَلَوْمُكَ قَارِحُ<sup>(3)</sup> أَرَادَ: مَجْدُكَ حَادِثٌ وَلَوْمُكَ قَدِيمٌ.

وَلَا يُقَالُ: إِنَّ الْبَيْتَ يَحْتَمِلُ التَّوْجِية (4): • وَهُوَ أَنْ يُورِدَ النَّاظِمُ الْكَلَامَ مُحْتَمِلاً وَجُهَيْنِ مُحْتَلِفَيْنِ • قَالَ اللهُ تَعَالَى حِكَايَةً عَنِ الْيَهُودِ: ﴿ وَٱسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعِ ﴾ يَحْتَمِلُ: الذَّمَّ أَيْ: اسْمَعْ لَا وَرَعِنَا ﴾ [النساه: 46]، وَقَوْلُهُ: ﴿ غَيْرَ مُسْمَعٍ ﴾ يَحْتَمِلُ: الذَّمَّ أَيْ: اسْمَعْ لَا مَنْ مَا أَيْ: اسْمَعْ لَا تَرْضَى بِهِ أَوْ لَا سَمِعْتَ، أَوِ السَمَعْ كَلَاماً لَا تَرْضَى بِهِ أَوْ لَا تَرْضَاهُ. وَالْمَدْحَ، أَيْ: غَيْرَ مُسْمَعِ مَكُرُوها، مِنْ قَوْلِكَ: أَسْمَعْتُ فُلَاناً، أَيْ: سَبَبْنُهُ. وَكَذْلِكَ قَوْلُهُ: ﴿ رَعِتَ ﴾ أَيْ: ارْقُبْنَا، أَوْ كَلِمَةٌ سُرْيَالِيَةٌ لِلسَبْ. وَمِنْهُ سَبَيْنُهُ. وَكَذْلِكَ قَوْلُكَ : أَسْمَعْتُ فُلَاناً، أَيْ:

<sup>(1)</sup> هو أبو الفرج الوأواء الدمشقي، سبقت ترجمته: ص258... والبيتان في: ديوانه: 222، لطائف اللطف: 148، رسائل الثعالبي: 93، الإعجاز والإيجاز: 220، المرقصات: 56، أنوار الربيع: 4/ 260، عقود الجمان: 1/ 118 قال: "قول القرحية، وفي 2/ 39 قال: "قول بن عندوا".

<sup>(2)</sup> هو عمرو بن هند بن أمية بن الحارث بن عمرو الكندي آكل المرار، وأبوه المنذر بن امرئ القيس ملك الحيرة. ينظر: (المعارف: 283، المحبر: 202، جمهرة أنساب العرب: 400).

<sup>(3)</sup> البيت لعمرو بن كلثوم في: ديوانه: 89، الصناعتين: 313، شرح مقامات الحريري: 2/ 228 بلفظ: •أبلغ. حولي: أي حلبه الحول. القارح من ذي الحافر كالبازل من البعير، لا ينزل إلا إذا طعن.

<sup>(4)</sup> ينظر: خزانة ابن حجة: 1/ 302.

قَوْلُ أَبِي بَكْرِ الصَّدِيقِ فِي الْمُهَاجَرَةِ وَقَدْ سُئِلَ عَنْ رَسُولِ الله ﷺ: الْهَذَا رَجُلٌ يَهْدِيني السَّبِيلَ (1)، وَهُوَ رَدِيفُهُ: لَكِنْ يُخْرِجُ بَيْتَ النَّاظِمَ عَنِ النَّوْجِيهِ سِيَاقُ الْكَلام، وَالشَّطْرُ الثَّانِي. وَلَا يُسَمَّى التَّوْجِية إِلَّا طَالَمَا بَقِيَ مُحْتَمِلاً لِلْمَعْنَيْيْنِ.

وَفِي لَفْظِ (طِيبٌ) وَ(طُوبَي) تَجْنِيسٌ، لاتْفَاقِهِمَا فِي أَكْثَرِ حُرُوفِهِمَا.

وَفِي بَيْتِ النَّاظِمِ: (مُنْتَشِقٌ)، وَالْفَرْقَ بَيْنَ (مُنْتَشِقٌ) وَ(مُسْتَنْشِقٌ): فَإِنَّ (مُنْتَشِقٌ): فَإِنَّ (مُنْتَشِقٌ): شَامٌ وَلَوْ لَمْ يَطْلُبُ اسْتِنْشَاقاً. وَ(مُسْتَنْشِقٌ): طَالِبُ الرَّائِحَة؛ وَمَعْلُومٌ أَنَّ الرَّائِحَةَ الَّتِي تَحْصُلُ (2) مِنْ غَيْرِ طَلَبٍ أَعَمُّ وَأَفْضَلُ؛ كَمَا هِيَ فِي تُرْبِةِ وَمَعْلُومٌ أَنَّ الرَّائِحَةَ الَّتِي تَحْصُلُ (2) مِنْ غَيْرِ طَلَبٍ أَعَمُّ وَأَفْضَلُ؛ كَمَا هِيَ فِي تُرْبِةِ فَيْرِهِ الطَّيبَ الْجِسِّيُّ وَالْمَعْنُويَ ﷺ.

<sup>(1)</sup> البخاري: 15/ 125.

<sup>(2)</sup> في الأصل: فيحصل، ولعل الأنسب ما أثبتناه.

# أَبَانَ مَوْلِدُهُ عَنْ طِيبٍ عُنْصُرِهِ يَا طِيبَ مُبْتَدَاٍ مِنْهُ وَمُخْتَتَمِ (1)

شرح: كَمَا فَعَلَ فِي الطَّرَفِ الأَوَّلِ فَعَلَ فِي الطَّرَفِ الثَّانِي، لَمَّا أَعْرَضَ عَنْ... عَلَى الدَّاتِ الطَّاهِرَةِ، وَأَخَذَ يُبَيِّنُ مَا اكْتَسَبَتِ الأَرْضُ [...] (2) الأَظْفَال مِنَ التَّغَيُّرَاتِ، لأَنَّهَا قَدْ تَنْتَفِي عِنْدَ كَثِيرٍ مِنَ الْخَلْقِ، وَاشْتَغَلَ بِمَا هُوَ خَاصَّ بِهِ عَلِيهِ، وَوَصَفَ بِهٰذَا الْبَيْتِ تَوْطِئَةً لِذِكْرِ مَا ظَهَرَ بِالْمَوْلِدِ.

وَلمَّا تَكَلَّمَ هَلَاتُهُ عَلَى طِبِ تُرْبِ ضَمَّ أَعْظُمَهُ، تَضَمَّن كَلَامُهُ اسْتِضْحَابَ رِيجِهِ الْعَطِرِ الْمَعْهُودِ فِي حَيَاتِهِ، الْمُسْتَرْسَلِ حَتَّى لِوَفَاتِهِ، وَبَعْدَ وَفَاتِهِ فِي قَبْرِهِ عَلَى الْمُحُودِ فِي الْوُجُودِ الدُّنْيَاوِيُّ، فَأَخَذَ يَدُكُرُ الطَّرَفَ الأَوْلِ: وَهُوَ أَوَّلُ بُرُوزِهِ إِلَى بَسِيطِ الأَرْضِ بِجَسَدِهِ الطَّاهِرِ، وَبَعْدَ يَذَكُرُ الطَّرَفَ الأَوْلِ: وَهُوَ أَوَّلُ بُرُوزِهِ إِلَى بَسِيطِ الأَرْضِ بِجَسَدِهِ الطَّاهِرِ، وَبَعْدَ فَرَاغِهِ مِنْهُ يَأْتِي بِالطَّرَفِ الآخِرِ نَصَاً، وَإِنْ كَانَ قَدْ اسْتُفِيدَ مِنَ الْبَيْتِ الَّذِي فَبْلَهُ مَنْهُوماً. وَإِنَّمَا تَكَلَّمُ عَلَى طَرَفَيْ وُجُودِ جَسَدِهِ الطَّاهِرِ فِي الأَرْضِ، وَلَمْ يَتَكَلَّمُ مَنْهُوماً. وَإِنَّمَا تَكَلَّمُ عَلَى طَرَفَيْ وُجُودِ جَسَدِهِ الطَّاهِرِ فِي الأَرْضِ، وَلَمْ يَتَكَلَّمُ عَلَى طَرَفَيْ وُجُودِ جَسَدِهِ الطَّاهِرِ فِي الأَرْضِ، وَلَمْ يَتَكَلَّمُ مَنْهُوماً. وَإِنَّمَا تَكَلَّمُ عَلَى طَرَفَيْ وُجُودِ جَسَدِهِ الطَّاهِرِ فِي الأَرْضِ، وَلَمْ يَتَكَلَّمُ عَلَى طَرَفَيْ وَجُودِ جَسَدِهِ الطَّاهِرِ فِي الأَرْضِ، وَلَمْ يَتَكَلَّمُ عَلَى عَلَى الْمُعْوَى الْمُعْرَفِي وَلَمْ اللَّهُ عُلَى الْمُعْودِ عَلَى السَّغَةِ النَّالَةُ الَّتِي عِي الْمُعْرِدِ مِنَ الْمُعْرَى الْوَلَقَ اللَّهُمُ التَّغَيُّرُ فِي الاَنْتِهَاءِ، لأَنْهَا الْحَالَةُ الْمُتُوسُمُ وَاللَّهُ عَلَى الطَّغَةِ التَامَةِ الْحُسُنِ وَالْكَمَالِ، فَاسْتَوَتُ أَخْوَلُهُ عَلَيْهُ كُلُهُا بَدُهِا ، وَخَنْما ، وَمَا بَيْنَهُمَا.

وَ(أَبَانَ)، بِمَعْنَى: أَظْهَرَ مَوْلِدُهُ الْكَرِيمُ طِيبَ عُنْصِرِهِ، وَهُوَ أَصْلُهُ الَّذِي صَوَّرَهُ اللهُ عِنْصِرِهِ، وَهُوَ أَصْلُهُ الرُّوحانِيُّ: فَالنُّورُ الْمُخْزُونُ الْمُكُنُونُ الْمُتَقَدِّمُ وُجُودُهُ عَلَى وُجُودُ اللهُ عَلَى وُجُودِ الْمَحْدُونَ اللهُ عَلَى وَجُودِ الْمَحْدُلُوقَاتِ، فَهُوَ مِنْ أَوَّلِ مَا خَلَقَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى وَأَمَّا أَصْلُهُ

<sup>(</sup>١) الديوان: 194.

<sup>(2)</sup> طمس لبعض ألفاظ لحق يسار الورقة: 134.

الْجِسْمَانِيُّ: فَكَانَ نَبِيُنَا مِنْ ظَهْرٍ [135] الطاهِرِ، لَمْ يَلْتَقِ أَحَدٌ مِنْ آبَانِهِ قَطُّ عَلَى بَطْنِ سِفَاحٍ (١) ، ثُمَّ اسْتَقَرَّ النُّورُ الَّذِي كَانَ آخِرَ ظَهْرِ اسْتَقَرَّ فِيهِ ظَهْرُ عَبْدِ اللهِ فِي بَطْنِ آمِنَةً . فَلَمَّا حَمَلَتْ آمِنَةُ بِهِ ظَهْرَ مِنْ عَجَائِبِهِ أَنْ كَانَتْ إِذَا جَلَسَتْ بَيْنَ الْقَرِيبَاتِ فِي مَحْفَلٍ مِنَ النَّسَاءِ وَتَكَلَّمَتْ يَخُرُجُ مِنْ بَيْنِ ثَنَابَاهَا نُورٌ يَخْطَفُ (٢) الأَبْصَارَ اللهِ مَحْفَلٍ مِنَ النَّسَاءِ وَتَكَلَّمَتْ يَخُرُجُ مِنْ بَيْنِ ثَنَابَاهَا نُورٌ يَخْطَفُ (٢) الأَبْصَارَ وَتَى كَانَ نِسْوَةُ قُرَيْشٍ يَجْتَمِعْنَ مَعْهَا لِمُجَرَّدِ رُؤْيَةِ مَا يَلُوحُ مِنْ نُورٍ عَلَى وَجْهِهَا ، حَتَى كَانَ نِسْوَةُ قُرَيْشٍ يَجْتَمِعْنَ مَعْهَا لِمُجَرَّدِ رُؤْيَةِ مَا يَلُوحُ مِنْ نُورٍ عَلَى وَجْهِهَا ، وَمَا يَخُرُجُ مِنْ بَيْنِ ثَنَايَاهَا . ثُمَّ ظَهْرَ عِنْدَ مَوْلِدِهِ مِنَ الْعَجَائِبِ مَا لَا يُحْصَى . وَمَا يَخُوبُ مِنْ بَيْنِ ثَنَايَاهَا . ثُمَّ ظَهْرَ عِنْدَ مَوْلِدِهِ مِنَ الْعَجَائِبِ مَا لَا يُحْصَى . وَلِيْنِ ثَنَايَاهَا . ثُمَّ ظَهْرَ عِنْدَ مَوْلِدِهِ مِنَ الْعَجَائِبِ مَا لَا يُخْصَى . وَلِلْلِكَ جَاءَ النَّاظِمُ بِطِيبِ الْعُنْصُرِ بِإِخْبَارٍ مُبْهَم ، لأَنَّ الْعَرَبَ إِذَا أَرَادَتِ الإِخْبَارَ مُبْهَا لَا يَكَادُ يَحْصُرُهُ الْوَاصِفُ وَلَا يُحْصِيهِ .

فَإِنْ قُلْتَ: قَدْ أَخْبَرْتَ عَنِ الْعُنْصُرِ أَنَّهُ عِبَارَةٌ عَنْ سُلَالَتِهِ مِنْ آبَائِهِ وَأَجْدَادِهِ غلَى [مَا]<sup>(3)</sup> وَصَفْتَ، وَلَعَلَّ النَّاظِمَ يُشِيرُ إِلَى تُرْبِهِ الَّذِي فَرَغَ مِنْ ذِكْرِهِ، وَهُوَ الْمُرَادُ بِعُنْصُرِهِ. فَإِنْ قُلْتَ: وَكَيْفَ يُنْبِئُ مَوْلِدُهُ عَنْ تُرْبِهِ مَعَ أَنَّ تُرْبَهُ عِنْدَ الْوِلَادَةِ غَيْرُ مُعَيَّن وَلَا مَعْلُوم؟

قُلْتُ: لَمَّا قِيلَ: إِنَّ الإِنْسَانَ لَا يُدْفَنُ إِلَّا فِي التُّرْبِ الَّذِي هُوَ أَصْلُ التُّرْبِ الَّذِي خُلِقَ مِنْهُ، فَقَدْ سُلالَتِهِ، فَإِذَا كَانَ التُّرْبُ الَّذِي يُدْفَنُ فِيهِ هُوَ أَصْلُ التُّرْبِ الَّذِي خُلِقَ مِنْهُ، فَقَدْ أَبَانَ مَوْلِدُهُ عَلِيْ عَنْ شَرَفِ هُذَا الْعُنْصُرِ الَّذِي تُرْبَتُهُ الَّتِي خُلِقَ مِنْهَا مِنْهُ، لأَنَّهُ لَمَّا خُلِقَ طَاهِراً مُطَهَّراً فَوَاحاً عُلِمَ أَنَّ ذٰلِكَ لأَصْلِ طِينَتِهِ الطَّاهِرَةِ الطَّيْبَةِ.

وَهٰذَا الْمَنْزَعُ فِي أَنَّ الْمَوْلِدَ أَبَانَ عَنْ طِيبِ الْعُنْصُرِ - بِأَيْ الاحْتِمَالَيْنِ

 <sup>(1)</sup> ينظر: مجمع الزوائد: 8/ 214 و6/ 303، مصنف عبد الرزاق: 7/ 303، المعجم الأوسط: 5/ 80، الفردوس: 2/ 180، البيان والتعريف: 1/ 294، الخصائص: 1/ 37، فيض القدير: 3/ 37.

 <sup>(2)</sup> يخطّف: من خطِف يخطّف، وهي اللغة الجيدة، ومنه قوله تعالى: ﴿يَعْطَفُ أَبْسَنَرُكُمْ ﴿ )،
 وقرأ الأخفش: يخطِف، وهي لغة رديئة قليلة. ل/خطف.

<sup>(3)</sup> لا توجد <sup>(10)</sup> في الأصل ولعل الأنسب للمعنى إثباتها.

الْمَذْكُورَيْنِ ـ يَخُرُجُ كَلامَ بَعْضِ شُرَّاحٍ هٰذَا الْبَيْتِ عَنْ قَصْدِ النَّاظِمِ؟ فَإِنَّ بَعْضَ الشُرَّاحِ قَالَ: «فَأَعْجَبُ ذٰلِكَ وَأَشْهَرُهُ تَكَثُّرُ الشُّهُبِ الرَّاجِمَةِ». وَكَلامُ النَّاظِمِ إِنَّمَا لَشُرَّا لِ طِيبَ الأصلِ الَّذِي نَشَأَ عَنْهُ هٰذَا الْفَرْعُ الْعَظِيمُ وَتَكْثِيرُ النَّجُومِ الرَّاجِمَةِ تُؤخَذُ مِمًّا وَقَعَ فِي يَوْمِ الْوِلَادَةِ، دَالَّةً عَلَى معانٍ عَظِيمَةٍ خَارِجَةٍ عَنِ الدَّلَالَةِ عَنِ الشَّلَالَةِ؛ إِذِ الْمَعْنَى الَّذِي رُجِمَتُ لأَجْلِهِ الشَّيَاطِينُ بِالشُّهُبِ هُوَ مَنْعُهُمْ مِن السَّرَاقِ السَّمْعِ عَلَى مَا سَتَرَاهُ. وَأَمَّا طِيبُ الْمُنْصِ فَدَلَّ عَلَيْهِ جَمَالُ الْخَلْقِ السَّيرَاقِ السَّمْعِ عَلَى مَا سَتَرَاهُ. وَأَمَّا طِيبُ الْمُنْصُرِ فَدَلَّ عَلَيْهِ جَمَالُ الْخَلْقِ وَحُسُنُ الأَحْوَالِ الْمُقَارِنَةِ لِخُرُوجِهِ وَبُرُوزِهِ إِلَى الدُّنْيَا: مِنَ الرَّوَائِعِ الْفَائِحَةِ وَبُرُوزِهِ إِلَى الدُّنْيَا: مِنَ الرَّوَائِعِ الْفَائِحَةِ الْأَنْوَارِ اللَّائِحَةِ، حَتَّى كُيفَ لِبَصَرِ أَمْهِ عَنْ قُصُورٍ بَصْرَى (١)، وَخُرُوجِهِ مَخْتُونَا اللَّهُ اللَّذِي رُعُولِهِ عَنْ قُصُورِ بَصْرَى (١)، وَخُرُوجِهِ مَخْتُونا اللَّهُ عَلَى أَمْ الشَّهُبِ عِنْدَ قَوْلِهِ: (وَبَعْدَ مِنْ غَيْرِ مُصَاحَبَةِ دَم وَلَا قَذَرِ. وَيَأْتِي الْكَلَامُ عَلَى أَمْ الشَّهُبِ عِنْدَ قَوْلِهِ: (وَبَعْدَ مَا عَلَيْهُ فِي الْأَقُولُ فِي الْأَقُولُ فِي الْأَقُولُ فِي الْأَقُولُ فِي الْأَقُولُ فِي الْأَقُلُ مُ عَلَى أَمْ الشَّهُ عِلَى الْمُلَامُ عَلَى أَمْ الشَّهُ عِنْ قَوْلِهِ: (وَبَعْدَ مَا عَلَيْهُ فِي الْأَقُولُ فِي الْأَقُولُ فِي الْأَقُولُ فِي الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْعُ عَلَى أَمْ الشَّهُ عَلَى أَمْ الشَّهُ الْمُنْ الْمُنْ عَلَى أَمْ الشَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُنَا عَلَى أَلَامُ الْمُ اللَّهُ الْمَامِ اللْمُومِ الْمُؤْمِ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُ الْمُ الْمُنْ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُؤْمِ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُومِ الْمُرَا الْمُؤْمُ الْمُ الْمُؤْمِ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ ا

وَكَذَٰلِكَ حِبنَ تَكَلَّمَ عَلَى قَوْلِهِ: (يَا طِيبَ مُبْتَدَا مِنْهُ وَمُخْتَتِم)، أَخَذَ يُفَسُرُ الاخْتِتَامَ بِالنُّصْرَةِ فِي النَّاسِ الْقَلِيلِينَ عَلَى الْجُيُوشِ الْعَظِيمَةِ، وَهٰذَا إِنَّمَا تَحَدَّثَ فِيهِ النَّاظِمُ فِي مَوْضِعِ آخَرَ، وَأَمَّا هُنَا فَمَا تَعَرَّضَ إِلَّا لِطِيبِ التُّرْبِ الَّذِي ضَمَّ فِيهِ النَّاظِمُ فِي مَوْضِعِ آخَرَ، وَأَمَّا هُنَا فَمَا تَعَرَّضَ إِلَّا لِطِيبِ التُّرْبِ النَّرْبِ النَّيْ بِ النَّرْبِ الْخَفْمِ ذَلِكَ، وَلِكُونِهِ أَصْل الْعُنْصُرِ لِمَا أَعْظُمَهُ، لِكُونِ التَّرْبِ اكْتَسَبَ مِنَ الأَعْظُمِ ذَلِكَ، وَلِكُونِهِ أَصْل الْعُنْصُرِ لِمَا قَطْمَهُ، لِكُونِ التَّرْبِ اكْتَسَبَ مِنَ الأَعْظُمِ ذَلِكَ، وَلِكُونِهِ إِلَى بَصِيطِ الأَرْضِ، قَرَرْنَاهُ. وَطِيبُ مَبْدَيْهِ: فَظَهَرُ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنَ التَّغَيُّرَاتِ الَّتِي تَظْهَرُ وَالْمُخْتَتُمِ: حِينَ وَفَاتِهِ ظَيْهُمُ اللَّهُ لَمْ يَظْهَرُ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنَ التَّغَيُّرَاتِ الَّتِي تَظْهَرُ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنَ التَّعَرُونِ اللَّهُ عَلَيْكَ، وَلِلْكَ قَالَ عَلِي فَيْهُ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنَ التَّعَيْرَاتِ الَّتِي تَظْهَرُ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنَ التَّعَلَى اللهُ عَلَيْكَ، وَطِلْكَ مَا اللَّهُ عَلَيْكَ، وَطِلْتَ مَيْنَاءً وَطَلْقَ عَلَيْكَ مَنْ اللَّهُ عَلَيْكَ مَنْ اللَّهُ عَلَيْكَ اللهُ عَلَيْكَ اللهُ عَلَيْكَ مَنْ اللَّهُ عَلَيْكَ مَا اللَّهُ عَلَيْكَ مَلِيكًا عَلَى اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُمُ وَالِكَ مَيْنَاءً وَلَا عَلَى عَلَيْكَ مَلْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكِ مَلْكُولُكَ عَلْكُ اللهَ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ مَلِكُ اللهُ عَلَيْكُ مَلِكُ اللهُ عَلَى اللهُ اللْمُواتِ مَنْ اللهُ عَلَيْكُ مُ الللهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ مَا اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ مَا اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللهُ الللللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ الل

وَالْيَاءُ مِنْ قَوْلِهِ: (يَا طِيبَ مُبْتَدَإِ) الأَحْسَنُ أَنْ تَكُونَ حَرْفَ تَنْبِيهِ، لأَنَّ

 <sup>(1)</sup> قصور بصرى: قصور بأرض الشام. ينظر الحديث في: المعجم الكبير: 214/24،
 شعب الإيمان: 2/136، فيض القدير: 3/577.

<sup>(2)</sup> الديوان: 195، وتمامه: امنقضة وفق ما في الأرض من صنمه.

<sup>(3)</sup> ابن ماجة: 1/ 471 بلفظ: سيرة ابن هشام: 4/ 662 بلفظ. مجمع الزوائد: 9/ 26. السيرة الحلية: 3/ 473.

مَذْهَبَ حُذَّاقِ الْمَشَايِخِ النَّحْوَيِّينَ أَنَّ كُلَّ حَرْفِ دَخَلَ عَلَى مَا لَا يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ مُنَادَى أَنْ يَكُونَ حَرْفَ تَنْبِيهِ لأَنَّ الْمُنَادَى هُوَ الْمَطْلُوبُ إِقْبَالُهُ بِحَرْفِ نَائِبٍ مَنَابَ الْمُنَادَى أَنْ يَكُونَ حَرُوفِ التَمَنِّي، كَقَوْلِكَ: يَا الْمُعُوفِ النَّيْ تَدْخُلُ عَلَى حُرُوفِ التَمَنِّي، كَقَوْلِكَ: يَا لَئِنَ قَوْمِي، وَلَا يَفْتَقِرُ إِلَى أَنْ يَقُولُ: يَا قَوْمُ لَيْتَ لَئِنْ قَوْمِي، وَلَا يَفْتَقِرُ إِلَى أَنْ يَقُولُ: يَا قَوْمُ لَيْتَ فَوْمِي، وَلَا يَفْتَقِرُ إِلَى أَنْ يَقُولُ: يَا قَوْمُ لَيْتَ فَوْمِي، وَلَا يَفْتَقِرُ إِلَى أَنْ يَقُولُ: يَا قَوْمُ لَيْتَ فَوْمِي، وَلَا يَفْتَقِرُ إِلَى أَنْ يَقُولُ: يَا قَوْمُ لَيْتَ فَوْمِي، وَلَا يَفْتَقِرُ إِلَى أَنْ يَقُولُ: يَا قَوْمُ لَيْتَ فَوْمِي، وَلَا يَفْتَقِرُ إِلَى أَنْ يَقُولُ: يَا قَوْمُ لَيْتَ فَوْمِي، وَلَا يَقُومُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا لَكُ تَعْمَلُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا لَيْ اللَّهُ مَا لَا عَرْفِي مَا لَكُ لَكُونَ مَا لِكُ لَكُونَ مَا لَكُ مَا لَكُ مَا لَكُ مَا لَا لَهُ مَا لَا لَهُ مَا لَهُ مَلْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا لَا الْمَنْوَعِ نَبُهُ اللَّهُ مَا لِكُ مَا لَكُولُ اللَّهُ مَا مُقَوْلِكُ اللَّهُ الْمَالُولُ اللَّهُ مُلْ اللَّهُ مُولِ اللَّهُ مَا لَا لَلْكُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّ

أَلَا يَا نَخْلَةً مِنْ ذَاتِ عِرْقٍ عَلَيْكِ وَرَحْمَةُ اللهِ السَّلَامُ(١)

لأنَّ لَهُمْ هُنَاكَ كِنَايَاتٌ عَنِ الْمُقَلَاهِ فَيُخْفُونَ أَسْمَاءَهُمْ، فَالنَّدَاءُ بِهَا مُتَمَكِّنٌ.

قَوْلُهُ: (يَا طِيبَ مُبْتَدَإِ [136] / مِنْهُ وَمُخْتَتَمِ)، أَيْ؛ طَابَ فِي بِدَايَتِهِ وَتَمَادِيهِ وَالْحَبَامِهِ. قَالَ بَعْضُ الشُّعَرَاءِ الْعِرَاقِيِّينَ (2) فِي قَصِيدَةٍ لَامِيَةٍ مَشْهُورَةٍ: (سِيط)

مَجْدِي أَخِيراً وَمَجْدِي أُوَّلاً شَرَعُ وَالنَّمْسُ رَأَدُالضَّحَى كَالنَّمْسِ فِي الطَّفَل

مَعْنَاهُ: لَمْ أَتَكَلَّفُ مَجْداً لَمْ يَكُنْ فِي طِينَتِي وَلَا فِي أَصَالَةِ مَادَّتِي، بَلْ أَنَا شَرِيفُ الْبِدَايَةِ وَلَمْ أَزَلُ مَوْصُوفاً بِذَٰلِكَ الشَّرَفِ إِلَى النَّهَايَةِ. فَقَوْلُهُ: (شَرَعُ)، أَيْ: سَوَاهُ. وَضَرَبَ الْمَثَلَ بِالشَّمْسِ، إِذْ هِيَ حَالَ طُلُوعِهَا كَهِيَ حَالَ غُرُوبِهَا.

<sup>(1)</sup> البيت للأحرص في: شعره: 190، مجالس ثعلب: 197، المسائل البصريات لأبي على القالي: 1/636 ـ 685، الجمل: 159، ونسبه الآمدي لذي الأصبع في المختلف والمؤتلف: 118، كشف المشكل: 1/521، المفتاح: 460، الخزانة: 1/ 192.

<sup>(2)</sup> هو أبو إسماعيل الحسن بن علي بن محمد بن عبد الصمد المنشئ الطغرائي الشاعر، صاحب اللامية المشهورة بلامية العجم. ترجمته في: (اللباب: 3/ 263، مرآة البنان: 3/ 220، سير النبلاء: 9/ 454). وسبق تخريج البيت: ص284.

أَمَا بِدَايَتُهُ عَلَيْ النُّورَانِيَةُ فَقَدْ تَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَلَيْهَا. وَأَمَّا مَوْلِدُهُ السَّعِيدُ فَهُوَ مِنْ أَشْرَفِ أَيَّامِ الدُّنْيَا، وَيَجِبُ عَلَى الْمُسْلِعِينَ مَعْرِفَتُهُ. قَالَ الشَّيْخُ أَبُو مُحَمَّدٍ بْنُ فَتُنَبَةً (1) فِي: • كِتَابُ الْمُعَارِفِه: • هٰذَا كِتَابُ جَمَعْتُ فِيهِ مَا يَجِبُ عَلَى كُلُّ مَنْ قُتْنَمَ اللهُ عَلَيْهِ بِشَرَفِ الْمَنْزِلَةِ، وَخَرَجَ بِالتَّأَدُّبِ عَنْ طَبَقَةِ الْحَشَرَاتِ، وَفَضُلَ أَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِ بِشَرَفِ الْمَنْزِلَةِ، وَخَرَجَ بِالتَّأَدُّبِ عَنْ طَبَقَةِ الْحَشَرَاتِ، وَفَضُلَ بِالْعِلْمِ وَالْبَيَانِ عَلَى الْعَامَّةِ، أَنْ يَأْخُذَ نَفْسَهُ بِتَعَلِّمِ الْمَوْلِدِ السَّعِيدِ، وَيُرَوِّدَهَا عَلَى بِالْعِلْمِ وَالْبَيَانِ عَلَى الْعَامَّةِ، أَنْ يَأْخُذَ نَفْسَهُ بِتَعَلِّمِ الْمُولِدِ السَّعِيدِ، وَيُرَوِّدَهَا عَلَى بَعْفُولِهِ إِنْ جَالَسَهُمْ، وَمَحَاضِرِ الأَشْرَافِ إِنْ عَاشَرَهُمْ، وَجِلَقِ أَهْلِ الْعِلْمِ إِنْ ذَاكَرَهُمُهُ (2). وَكَذَا قَالَ جَمَاعَةٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ. إِنْ عَاشَرَهُمْ، وَجِلَقِ أَهْلِ الْعِلْمِ إِنْ ذَاكَرَهُمْهُ (2). وَكَذَا قَالَ جَمَاعَةٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ.

وَيَنْبَغِي أَنْ نُقَدَّمَ بِاخْتِصَارٍ ذِكْرَ تَزْوِيجِ عَبْدِ الله بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ<sup>(3)</sup>، وَذِكْرَ النَّذْرِ، وَالغُرَّةِ الَّتِي كَانَتْ فِي وَجْهِ عَبْدِ اللهِ قَبْلَ الْوِقَاعِ عَلَى آمِنَةَ، وَذَهَابِ ذَٰلِكَ مِنْ وَجْهِ بَعْدَ الْوِقَاعِ عَلَيْهَا حِينَ حَمَلَتْ بِرَسُولِ اللهِ ﷺ. رَوَى أَبُو بَكُرٍ بْنُ أَبِي مِنْ وَجْهِهِ بَعْدَ الْوِقَاعِ عَلَيْهَا حِينَ حَمَلَتْ بِرَسُولِ اللهِ ﷺ. رَوَى أَبُو بَكُرٍ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ (4) عَنْ سَعِيدٍ بْنِ [عَمْرِو] الأَنْصَادِيُّ (5) عَنْ أَبِيهِ (6) قَالَ: اصَحِبْتُ كَعْبَ مَرْيَمَ (4)

 <sup>(1)</sup> هو عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري أبو محمد، من كبار أئمة الأدب واللغة (ت276هـ). ترجمته في: (وفيات الأعيان: 1/ 251، الأعلام: 4/ 137).

<sup>(2)</sup> المعارف: 2، واللفظ فيه: ١٠٠٠ ما يحق على من أنعم... وأخرج عن طبقة الحشوة... إذ كان لا يستغنى عنه... ومحافل الأشراف.......

<sup>(3)</sup> هو عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي أبو قشم الهاشمي القرشي الملقب بالدبيع. ترجمته في: (إمتاع الأسماع: 1/ 5، سيرة ابن هشام: 1/ 85، الروض الأنف: 1/ 103، الكامل: 2/2، تاريخ الخميس: 1/ 182، الأعلام: 4/ 100).

<sup>(4)</sup> هو الإمام المحدث أبو بكر عبد الله بن أبي مريم الغساني الحمصي، شيخ أهل حمص، ضعفه أحمد بن حنبل وغيره من قبل حفظه. (ت156هـ). ترجمته في: (المجروحين: 3/ 146 ـ 147، تهذيب التهذيب: 6/ 26، لسان الميزان: 3/ 357، سير النبلاء: 7/ 64).

 <sup>(5)</sup> هو سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص بن أحيحة الأموي المدني نزيل الكوفة.
 (ت-126ه). ترجمته في: (طبقات خليفة: 286، تهذيب التهذيب: 11/403،
 تهذيب ابن عساكر: 6/167).

 <sup>(6)</sup> هو عمرو الأشدق، تملك دمشق زمن أمية بن عبد الملك وغدر به فلبحه. ينظر:
 (تاريخ الطبري: 6/ 140 ـ 145، سير النبلاء: 5/ 200).

الأَخْبَارِ (١) وَهُوَ يُرِيدُ الإِسْلامَ، أَوْ قَالَ: يُرِيدُ النبِيِّ عَلِيْهُ فَلَمْ أَرَ رَجُلاً أَوْصَفَ لِللَّهِي عَلِيهُ مِنْهُ، مَعَ أَنَّهُ لَمْ يَرَهُ إِذْ ذَاكَ، وَصَفَ خَاتَمَ نُبُوَّتِهِ عَلِيهُ وَأَخْلَاقَهُ فِي خَلِيثٍ طَوِيلٍ (٢).

وَكَانَ مِنْ خَبْرِ عَبْدِ اللهِ أَنَّهُ خَرْجَ لِصَيْدِهِ وَحِيداً، وَأَصَابَ أَخْبَارُ الْيَهُودِ بِهِ الْخُلْوَةَ، فَأَخْدَقُوا بِهِ لِيَقْتُلُوهُ، فَرَآهُ وَهْبُ بْنُ عَبْدِ مَنَافِ الرُّهْرِيُّ (3) أَبُو آمِنَةَ، وَهُوَ جَدُّ رَسُولِ الله ﷺ الْمُربِ وَقَالَ: سَبْعُونَ رَجُلاً بَحْدِقُونَ بِرَجُلٍ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ يَقْتُلُونَهُ وَلَا نَاصِرَ لَهُ! فَرَكِبَ جَوَادَهُ وَحَمَلَ يَخْدِقُونَ بِرَجُلٍ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ مَكَّةً يَقْتُلُونَهُ وَلَا نَاصِرَ لَهُ! فَرَكِبَ جَوَادَهُ وَحَمَلَ عَلَيْهِمْ، فَفَظَهُمْ وَكَشَفَهُمْ عَنْ عَبْدِ الله، فَلَمَّا وَصَلَ أَهْلَهُ قَالَ لِزَوْجِهِ انْطَلِقِي إِلَى عَلَيْهِمْ، فَفَظُهُمْ وَكَشَفَهُمْ عَنْ عَبْدِ الله، فَلَمَّا وَصَلَ أَهْلَهُ قَالَ لِزَوْجِهِ انْطَلِقِي إِلَى عَلَيْهِ الْمُقَلِقِي إِلَى عَبْدِ اللهِ إِيَّاهَا قَبْلَ أَنْ يَسْبِقَنَا عَبْدِ اللهِ إِيَّاهَا قَبْلَ أَنْ يَسْبِقَنَا إِلَى عَبْدِ اللهِ إِيَّاهَا قَبْلَ أَنْ يَسْبِقَنَا إِلَى عَلْدِ اللهِ إِيَّاهَا قَبْلَ أَنْ يَسْبِقَنَا إِلَى اللهِ اللهِ إِيَّاهَا قَبْلَ أَنْ يَسْبِقَنَا إِلَى عَلَيْهِ الْمُثَلِّفِ وَاعْرِضِي عَلَيْهِ الْبَنَتِكِ لَعَلَّهُ أَنْ يُزُوّجَ عَبْدَ اللهِ إِيَّاهَا قَبْلَ أَنْ يَسْبِقَنَا إِلَى مُ الْمُقَلِقِ، وَعَمْ النَّهُ إِلَى اللهُ عَلْمَ أَلُو اللهُ الْمُولِ اللهِ الْمُعْلِقِ ، فَقَرَحْ بِهَا، وَزَوْجَ الْبُهُ مِن ابْنَتِهَا (5).

وَحَدَّثَ الْقَاضِي أَبُو يَحْيَى مُحَمَّدٌ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْمَعَافِرِيُّ الْمَعْرُوفُ بِابْنِ الْعَرَبِيِّ (٥) بِسَنَدِ مُتَصِلٍ إِلَى أَبِي بَكُرِ بْنِ إِسْحَاقَ الْمُطَّلِبِيِّ (٦): إِنَّ عَبْدَ الْمُطَّلِبِ

<sup>(1)</sup> هو كعب بن مانع الحميري اليماني العلامة الحبر، كان يهودياً فأسلم بعد وفاة النبي في وقدم المدينة في أيام عمر بن الخطاب في ترجمته في: (طبقات ابن سعد: 7/ 445، المحبر: 131، تهذيب الأسماء واللغات: 1/ 68، الإصابة: 3/ 315، سير النبلاء: 3/ 489).

<sup>(2)</sup> طبقات ابن سعد: 1/ 55 ـ 57، سيرة ابن هشام: 1/ 136، الدر المنظم: 106 ـ 113.

 <sup>(3)</sup> هو وهب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب بن مرة من قريش، سيد بني زهرة قبيل
 (42) الإسلام. ترجمته في: (رغبة الأمل: 2/ 204، المحبر: 129، الأعلام: 8/ 125).

<sup>(4)</sup> هي برة بنت عبد العزى بن عثمان بن عبد الدار. ينظر: جمهرة أنساب العرب: 127.

<sup>(5)</sup> الخبر أخرجه الحاكم: 2/701، وأبو تعيم: 1/129، والسيوطي: 1/99، والهيتمي: 8/231، اختلاف لفظ. ينظر: الدر المنظم: 108

<sup>(6)</sup> نرجمته في: شجرة النور الزكية: 237.

<sup>(7)</sup> هو أبو بكر بن إسحاق بن يسار المطلبي مولاهم، أخو محمد بن إسحاق صاحب المغازي، روى عن عبد الله بن عروة بن الزبير ومعاد بن عبد الله بن حبيب. ترجمته في: تهذيب التهذيب: 12/ 23.

الْصَرَفَ آخِذا بِيَدِ عَبْدِ اللهِ وَلَدِهِ، فَمَرَّ بِهِ فِي مَا يَزْعُمُونَ عَلَى امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي الْمَرْ بْنِ عَبْدِ الْعُزَى (1) وَهِيَ عِنْدَ الْكَعْبَةِ، فَقَالَتْ لَهُ حِينَ نَظَرَتْ إِلَى وَجْهِهِ: إِلَى الْمَن بِكَ أَبُوكَ يَا عَبْدَ اللهِ؟ هَلْ لَكَ فِي مِثْلِ الإِبِلِ الَّتِي نُحِرَتْ عَلَيْكَ، أَيْنَ يَذْهَبُ بِكَ أَبُوكَ يَا عَبْدَ اللهِ؟ هَلْ لَكَ فِي مِثْلِ الإِبِلِ الَّتِي نُحِرَتْ عَلَيْكَ، وَقَعْ عَلَيْ الآن؟ قَالَ: أَنَا مَعَ أَبِي، وَلَا أَسْتَطِيعُ خِلَافَهُ وَلَا فِرَاقَهُ. فَخَرَجَ عَبْدُ الْمُطَلِبِ حَتَّى أَتَى بِهِ وَهُبا وَهُو سَيِّدُ بَنِي زُهْرَةً (2) نَسَبا وَشَرَفا، فَعَقَدَا عَلَى الْوَلَدَيْنِ؛ فَزَعَمُوا أَنَّهُ دَخَلَ عَلَيْهَا حِينَ مَلْكَ بِهَا مَكَانَهُ، فَوَقَعَ عَلَيْهَا، فَحَمَلَتُ الْوَلَدَيْنِ؛ فَزَعَمُوا أَنَّهُ دَخَلَ عَلَيْهَا حِينَ مَلْكَ بِهَا مَكَانَهُ، فَوَقَعَ عَلَيْهَا، فَحَمَلَتُ بِرَسُولِ اللهِ يَعْجُدُ وَذَكَرَ أَنَّ عَبْدَ اللهِ كَانَ قَبْلَ أَنْ يَقَعَ عَلَيْهَا كَانَ بِجَبْهَتِهِ غُرَةً مِنْ نَسُلِ عَبْدِ الْمُطَلِبِ نَبِيءٌ، وَذَكَرَ أَنَّ عَبْدَ اللهِ كَانَ قَبْلَ أَنْ يَقَعَ عَلَيْهَا كَانَ بِجَبْهَتِهِ غُرَةً مِنْ لَلْ الْمُورِ مِثْلُ أَنْ يَقَعَ عَلَيْهَا كَانَ عِنْدَهُ عِلْمَ بِأَنَّهُ يَخْرُجُ مِنْ نَسُلِ عَبْدِ الْمُطَلِبِ نَبِيءٌ، فَلِذَلِكَ شَدَّ فِي التَّرْوِيجِ (4) وَأَنَّ وَمُنا كَانَ عِنْدَهُ عِلْمٌ بِأَنَّهُ يَخْرُجُ مِنْ نَسُلِ عَبْدِ الْمُطَلِبِ نَبِيءٌ، فَلِذَلِكَ شَدَّ فِي التَّرْوِيجِ (4)

وَالْمَرَأَةُ الَّتِي أَرَادَتْ أَنْ يَقَعَ عَلَيْهَا: فَاطِمَةُ بِنْتُ مُرٌّ (6)، وَكَانَت مِنْ أَجْمَلِ

<sup>(1)</sup> بنو أسد بن عبد العزى هم: الحارث والحويرث وحبيب والمطلب ونوفل وخويلد. ينظر: (جمهرة نسب قريش: 2، الاشتقاق: 96، جمهرة أنساب العرب: 117).

<sup>(2)</sup> بنو زهرة: هم بطن من بني مرة بن كلاب من قريش من العدنانية، كان لهم من الولد: عبد مناف والحارث وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف المبشر بالجنة، ومنهم آمنة بنت وهب أم رسول الله في وذكر الحمداني منهم جماعة في بلاد الأشمونيين وما حولها من صعيد مصر. ينظر: (جمهرة نسب قريش: 128 ـ بلاد الأشمونيين العرب: 128 ـ 129، الاشتقاق 33).

 <sup>(3)</sup> أخرجه ابن سعد في الطبقات: 1/98، وأبو نعيم في الدلائل: 1/130 ـ 132،
 والسيوطي في الخصائص: 1/100 ـ 103، وابن هشام في السيرة: 1/156، وابن الجرزي في الحدائق: 1/159.

<sup>(4)</sup> هو أبو إسحاق إبراهيم بن الفياض عبد الرحمن بن عمرو البرقي، مولى سبأ، ويقال مولى رعين، من أصحاب عبد الله بن وهب حدث عن أشهب بن عبد العزيز مناكير. (ت245ه).

<sup>(5)</sup> ينظر: الخصائص: 1/39، الروض الأنف: 178 باختلاف لفظ.

<sup>(6)</sup> هي فاطمة بنت مر الخثعمية، شاعرة كاهنة جاهلية من أهل مكة، ينظر: (أمثال الميداني: 2/34، الدلائل لأبي نعيم: 1/130 ـ 132، الخصائص: 1/39 ـ 40).

النّسَاءِ وَأَعَفِّهِنَّ. لَكِنَّهَا كَانَتْ مِمَّنْ قَرَأَ الْكُتُبَ الْقَدِيمَةَ، فَرَأَتْ نُورَ النُّبُوَّةِ فِي وَجْهِ عَبْدِ اللهِ، فَدَعَنْهُ إِلَى نِكَاحِهَا، فَأَبَى. وَذَكَرَ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ أَنَّ الْمَرأَةُ خَنْعَمَهُ. وَقِيلَ: (رُقَيَّةُ أَخْتُ وَرَقَةَ بْنِ نَوْفَلِ)(١). وَلِلنَّاسِ هُنَا طُرُقٌ أَضْرَبْنَا عَنْهَا خَنْهَا خَنْهَا الْإِكْتَادِ، وَقَدْ اسْتَوْفَئِنَا تِلْكَ الطُّرُقَ فِي الشَّرْحُ الْكَبِيرُ».

وَجَاءَ فِي بَعْضِ الآثَارِ اأَنَّ اللهَ فَكُلُ أَمَرَ رَضُوَانَ أَنْ يَفْتَعَ أَبُوَابَ الْجِنَانِ وَيُنَادِي مُنَادٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ: أَلَا إِنَّ النُّورَ الْمَخْزُونَ الْمَكْنُونَ الَّذِي تَكُونَ مِنْهُ النِي الْمَادِيُّ يَبُرُزُ هَذِهِ اللَّيْلَةَ مِنْ ظَهْرِ أَبِيهِ وَيَسْتَقِرُ فِي بَطْن أُمِّهِ (2).

وَحَصَلَ لآمِنَةَ بَعْدَ اسْتِفْرَادِهِ فِي بَطْنِهَا جَمَالٌ عَظِيمٌ، وَأَصْبَحَتْ تِلْكَ اللَّيْلَةِ أَصْنَامُ الدُّنْيَا كُلُّهَا مَنْكُوسَةً، وَانْتَكَسَ عَرْشُ إِبْلِيسَ عَدُوَّ اللهِ، فَجَمَعَ لَعَنهُ اللهُ جُنْدَهُ وَأَخْبَرَهُمْ بِالْوَاقِعِ، وَأَوْقَعَ بِهِمْ ذُلًّا وَصَغَاراً اللهِ. وَقَدْ بَسَطَ الأَيْمَةُ ذُلِكَ فِي حِكَايَاتٍ طَوِيلَةٍ.

وَذَكَرَ أَبُو سَعِيدِ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنِ مُحَمَّدِ النَّيسَابُورِيُّ ( ) فِي كِتَابِهِ «الْكَبِيرُ ( ) فِي بِأَسَانِيدَ مُتَصِلَةٍ «أَنَّ آمِنَةَ حَدَّثَتْ عَنْ نَفْسِهَا وَتَقُولُ: أَتَانِي آتِ مِنْ رَبِّي حِينَ مَرَّ بِي مِنْ حَمْلِهِ سِتَّةُ أَشْهُرٍ وَرَكَلَنِي فِي الْمَنَامِ بِرِجْلِهِ، وَقَالَ لِي: يَا آمِنَةَ، حَمَلْتِ

 <sup>(1)</sup> سيرة ابن هشام: 1/ 155 ـ 157، الدلائل: 1/ 131، الخصائص: 1/ 102، الروض: 1/ 178 ـ 180، السيرة الحلبية: 2/ 62 ـ 63، وفي رواية أخرى: إنها قتيلة، وقبل: هي لبلة العدرية، قاله ابن قتية في غريبه.

<sup>(2)</sup> الدر المنظم: 35 ـ 113.

<sup>(3)</sup> تنظر بعض الطرق في: الدلائل لأبي نعيم: 1/ 135، السيرة الحلبية: 1/ 75 ـ 80.

<sup>(4)</sup> هو الإمام القدوة أبو سعيد عبد الملك بن أبي عثمان بن محمد بن إبراهيم النيابوري الواعظ، ويلقب بالخربوكي، وخربوك سكة بنيسابور، له كتاب النفسير الكبير ودلئل النبوة والزهد. ترجمته في: (الأنساب: 5/ 92 ـ 94، تبيين كذب المفتي: 233، المنتظم: 7/ 276، اللباب: 1/ 436، طبقات السبكي: 5/ 222، سير النبلاء: 1/ 256).

 <sup>(5)</sup> كتاب «الكبير» هو كتاب في تفسير القرآن الكريم يعرف بالتفسير الكبير. ينظر: هدية العارفين: 1/ 625.

بِخَيْرِ الْعَالَمِينَ أَجْمَعِينَ، فَإِذَا وَلَدْتِيهِ فَسَمِّهِ مُحَمَّداً، وَاكْتُمِي شَأْنَكِ، فَلَمْ تُخبر أَحَداً مِنْ قَوْمِهَا، وَإِنَّهَا لَوَحِيدَةً فِي الْمَنْزِلِ؛ فَلَمَّا جَاءَهَا الْمَخَاضُ، وَأَخَذَهَا وَجَعُ الْوَلَادَةِ وَكَانَ عَبْدُ الْمُطَّلِبِ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ، وَإِذَا بِهَا سَمِعَتْ وَجِيبَةً عَظِيمَةً، وَأَمْراً شَدِيداً، وَذٰلِكَ يَوْمَ الإِثْنَيْن، فَرَأَتَ كَأَنَّ جَنَاحَ طَائِر أَبِيَضَ مَسَحَ عَلَى فُؤَادِهَا فَذَهَبَ عَنْهَا الرُّعْبُ وَكُلُّ وَجَع وَرَأَتْ شُرْبَةً بَيْضَاءَ \_ وَهِيَ وَحُدَهَا فِي الْمَنْزِلِ . فَشَرِبْتُهَا؛ ثُمَّ رَأْتُ نُوراً مَلا غَلَيْهَا الْبَيْتَ، وَرَأْتُ نِسْوَةً دَخَلْنَ عَلَيْهَا، لَهُنَّ طُولٌ كَالنَّخُلِ، كَأَنَّهُنَّ مِنْ بَنَاتِ عَبْدِ مَنَافٍ (١) أَحْدَقْنَ بِهَا، فَتَعَجَّبَتْ مِنْ أَيْنَ عَلِمْنَ ؛ ثُمَّ اشْتَدَّ أَمْرُ الْوِلَادَةِ عَلَيْهَا ، وَإِذَا بِديبَاجِ أَبْيَضَ قَدْ مَرَّ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ وَقَائِلِ يَقُولُ: خُذُوهُ مِنْ أَعْيُنِ النَّاسِ. قَالَتْ: وَرَأَيْتُ رِجَالاً قَدْ وَقَفُوا فِي الْهَوَاءِ، بِأَيْدِيهِمْ أَبَارِيقُ مِنْ فِضَّةٍ، وَأَنَّا يَرْشَحُ مِنْي عَرَقٌ كَالْجُمَانِ، أَطْيَبَ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ الأَذْفَرِ، فَقُلْتُ: يَا لَيْتَ عَبْدَ الْمُطَّلِبِ قَدْ دَخَلَ عَلَيَّ، وَعَبْدُ الْمُطَّلِبِ نَاءٍ عَنِّي. وَرَأَيْتُ قِطْعَةً مِنَ الطَّيْرِ مِنْ حَيْثُ لَا أَشْعُرُ قَرُبَتْ مِنْي حَتَّى غَطَّتْ حِجْرِي، مَنَاقِيرُهَا مِنَ الزُّمُرُّدِ وَأَجْنِحَتُهَا مِنَ الْيَاقُوتِ. وَكَشْفَ اللهُ عَنْ بَصَرِي، فَأَبْصَرْتُ حِينَيْذٍ مَشَادِقَ الأَرْضِ وَمَغَادِبَهَا؛ وَرَأَيْتُ عَلَماً بِالْمَشْرِقِ، وَعَلَماً بِالْمَغْرِبِ، وَعَلَماً فِي ظَهْرِ الْكَعْبَةِ. وَحِينَ أَخَذَ بِيَ الْمَخَاضُ، وَاشْتَدَّ بِيَ الأَمْرُ، كَأَنِّي مُسْتَنِدَةً إِلَى أَرْكَانِ النِّسَاءِ، فَوَلَدْتُ مُحَمَّداً، فَإِذَا بِي رَأَيْتُهُ سَاجِداً، قَدْ رَفَعَ أَصْبُعَهُ إِلَى السَّمَاءِ كَالْمُتَضَرِّعِ الْمُبْتِهِلِ. ثُمَّ رَأَيْتُ سَحَابَةً بَيْضَاءَ قَدْ أَقْبَلَتْ تَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ حَتَّى غَثِيتَهُ، فَغُيِّبَ عَنْ بَصَرِي، فَسَمِعْتُ مُنَادِياً يُنَادِي [138] / وَيَقُولُ: طُوفُوا بِمُحَمَّدِ مَشْرِقَ الأَرْضِ وَمَغْرِبَهَا وَبَحْرَهَا لِيَعْرِفَهُ أَهْلُ الدُّنْيَا باسْمِهِ وَنَعْتِهِ، وَيَعْلَمُوا أَنَّهُ سُمِّيَ بِالْمَاحِي، لَا يَبْقَى شَيْءٌ مِنَ الشَّرْكِ إِلَّا يُمْحَى بِهِ فِي زَمَنِهِ. ثُمَّ تَجَلَّتْ عَنْهُ فِي أَسْرَع وَقْتِ، فَإِذَا أَنَا بِهِ مُدْرَجاً فِي ثَوْبٍ

 <sup>(1)</sup> عبد مناف بطن من قريش، وهم بنو عبد مناف بن قصي بن كلاب. ينظر: الاشتقاق:
 (190 ـ 156، جمهرة أنساب العرب: 125 ـ 126، نهاية الأرب: 311 ـ 312).

مِنْ صُوفِ أَبْيَضَ أَشَدَّ بَيَاضاً مِنَ اللَّبَنِ، وَتَحْتَهُ حَرِيرَةٌ خَضْرَاءُ، وَقَدْ قَبَضَ عَلَى ثَلَاثَةِ مَفَاتِيحَ مِنَ اللَّؤْلُوِ الرَّطْبِ الأَبْيَضِ، وَقَائِلٍ يَقُولُ: قَبَضَ مُحَمَّدٌ ﷺ عَلَى مِفْتَاحِ النَّبُوءَةِ النَّهُ وَلِلنَّاسِ فِي هٰذَا النَّمَطِ أَحَادِيثُ كَثِيرَةً (1). وَلِلنَّاسِ فِي هٰذَا النَّمَطِ أَحَادِيثُ كَثِيرَةً (2).

وَوُلِدَ ﷺ مَخْتُوناً. قَالَ الإِمَامُ الْنُ الْجَزَرِيُّ (3) فِي كِتَابِهِ الْمُسَمَّى بِ الْمُجْتَبَى (4): وَأَسْمَاءُ مَنْ وُلِدَ مَخْتُوناً مِنَ الأَنْبِيَاءِ: آدَمٌ، وَشِيتٌ، وَإِذْرِيسٌ، وَنُوحٌ، وَسَامٌ، وَهُودٌ، وَصَالِحٌ، وَلُوطٌ، وَشُعَيْبٌ وَيُوسُفٌ، وَمُوسَى، وسُلَيْمَانُ، وَنُوحٌ، وَسَامٌ، وَهُوتَى، وسُلَيْمَانُ، وَزُكْرِيَّاءُ، وَيَحْيَى، وَعِيسَى، وَحَنْظَلَةٌ بْنُ صَفْوَانَ نَبِيُّ أَصْحَابِ الرَّسُّ وَمُحَمَّدٌ ﷺ وَمُحَمَّدٌ عَمْمَةً وَمُحَمَّدٌ وَسُرْحُ مُمْمَةً الْعَلِيثِ (5) فِي وَشَرْحُ مُمْمَةً الْحَدِيثِ (6) فِي وَشَرْحُ مُمْمَةً الْحَدِيثِ (6) وَالْعَلَى الْمُؤَا إِلَّا فِعْلُهُ. فَأَوَّلُ مَنْ الْعَلِيثِ (7) فَعَلَى هٰذَا يَكُونُ الْخِتَانُ مَا عُذَ مِنَ الْفِطْرُةِ إِلَّا فِعْلُهُ. فَأَوَّلُ مَنْ الْعَلِيثِ (6) وَالْمَارِقُ إِلَّا فِعْلُهُ. فَأَوَّلُ مَنْ الْعَلِيثِ (6) وَالْمَارِقُ إِلَّا فِعْلُهُ. فَأَوَّلُ مَنْ الْعَلِيثِ الْمُؤَا إِلَّا فِعْلُهُ. فَأَوَّلُ مَنْ الْعَلِيثِ الْمُؤَا إِلَّا فِعْلُهُ . فَأَوَّلُ مَنْ الْعَلِيثِ الْمُؤَا إِلَّا فِعْلُهُ . فَأَوْلُ مَنْ الْمُؤَا إِلَا فِعْلُهُ . فَأَوْلُ مَنْ الْعَلَامُ الْمُؤَا إِلَّا فِعْلُهُ . فَأَوْلُ مَنْ الْمُؤَا إِلَا فِعْلُهُ . فَأَوْلُ مَنْ الْمُؤْوِ إِلَّا فِعْلُهُ . فَأَوْلُ مَنْ الْمُؤَا إِلَا فِعْلُهُ . فَأُولُ مَنْ الْمُؤَا إِلَّا فِعْلُهُ . فَأَوْلُ مَنْ الْمُؤْوِ إِلَا فِعْلُهُ . فَأَولُ مَنْ الْمُؤَا إِلَّا فِعْلُهُ . فَأَوْلُ مَنْ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلِولُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلِولُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلِولُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلِولُ الْمُؤْلِولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلِولُ الْمُؤْلِولُونُ الْمُؤْلِولُ الْمُؤْلِولُ الْمُؤْلِولُ الْمُؤْلِولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِولُ الْمُؤْلِولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِولُ الْمُولُ الْمُؤْلِولُ الْمُؤْلِولُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِولُ الْمُولُ الْمُؤْلِولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِولُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤُلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلُولُ الْم

<sup>(1)</sup> الدر المنظم: 115.

 <sup>(2)</sup> وتنظر بعض طرق هذه الحادثة في: دلائل النبوة لأبي نعيم: 1/136، سيرة ابن هشام: 1/158، الروض الأنف: 180، شرح المواهب للزرقاني: 1/113، السيرة الحلية: 1/75 ـ 80.

<sup>(3)</sup> هكذا العبارة في الأصل، ولعل الأصوب هو ابن الجوزي.

<sup>(4)</sup> هو كتاب المجبى في أنواع العلوما، هو مختصر للشيخ أبي الفرج عبد الرحمن بن الجوزي. ولم أعثر في ما تناولته من كتب التراجم والفهارس على كتاب اسمه المجبى لابن الجزري. ينظر كشف الظنون: 2/ 92 ـ 105.

<sup>(5)</sup> هو عمر بن علي بن سالم بن صدفة اللخمي الإسكندري تاج الدين الفاكهاني، عالم بالحديث والفقه والأحكام والأصول والنحو من كبار علماء المالكية، له مؤلفات جيدة، ترجمته في: (البداية والنهاية: 14/ 168، المدر: 178، شجرة النور: 204، بغية الوعاة: 362، الدياج: 186، شذرات الذهب: 6/ 76).

<sup>(6)</sup> اسم الكتاب كاملاً هو: «رياض الأفهام في عمدة الأحكام في الحديث؛ وهو مخطوط قبد التحقيق. و«العمدة؛ هو كتاب للشيخ تقي الدين عبد الغني بن عبد الواحد بن علي بن مسرور المقدسي الحنبلي (ت600هـ)، وتعرف بعمدة المحدثين أو عمدة الأحكام أو عمدة الحديث، وعليها عدة شروح أوفاها شرح ابن دقيق العيد وابن مرزوق والفاكهاني. ينظر: شجرة النور: 237، كشف الظنون: 2/ 1164\_ 1165.

<sup>(7)</sup> شرح عمدة الحديث: الورقة 88.

صَبَقَ بِفِعْلِهِ إِبْرَاهِيمُ. وَأَمَّا مَنْ وُلِدَ مَخْتُوناً فَتِلْكَ خَاصَةٌ مِنَ اللهِ عَلَىٰ، فَتَكُونُ أُمَّةُ مُحَمَّدٍ وَلِلهِ اللهِ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

وَقَدِ اخْتُلِفَ فِي يَوْمِ وِلَادَتِهِ فَلِحَةً: فَقِيلَ: لِلَيْلَتَيْنِ لِشَهْرِ رَبِيعِ الأَوَّلِ. وَقِيلَ: لِلنَّنَيْ عَشَرَ خَلَوْنَ مِنْهُ. وَعَلَيْهِ وَقِيلَ: لاثَنَيْ عَشَرَ خَلَوْنَ مِنْهُ. وَعَلَيْهِ عَوْلَ أَهْلُ الْمَغْرِبِ فِي إِقَامَةِ مَوْلِدِهِ الْكَرِيمِ (1). وَنُبَّئَ عَلِي ضُحَى يَوْمِ الاثْنَيْنِ، عَوْلَ أَهْلُ الْمَغْرِبِ فِي إِقَامَةِ مَوْلِدِهِ الْكَرِيمِ (1). وَنُبِّئَ عَشَرَ خَلَوْنَ مِنْ رَبِيعِ الأَوَّلِ. وَقَدِمَ أَيْ: ظَهَرَتْ ثُبُوتُهُ فِي الدُّنْيَا لِبَنِي آدَمَ لائْنَيْ عَشَرَ خَلَوْنَ مِنْ رَبِيعِ الأَوَّلِ. وَقَدِمَ النَّنَيْنِ الْمُدِينَةَ مُهاجِراً لِمِثْلِ ذَٰلِكَ مِنْ رَبِيعِ الأَوَّلِ. وَتَوَقَّى عَشَرَ مِنْ الْهِجْرَةِ (2). لائنَيْ عَشَرَ مِنْ شَهْرِ رَبِيعِ الأَوَّلِ سَنَةً إِحْدَى عَشَرَ مِنَ الْهِجْرَةِ (2).

وَأَمَّا فِي أَيِّ مَوْضِعٍ وَلَدَتُهُ؟ فَقَالَ الزَّبَيْرُ بُنُ بَكَّارٍ (3): "وُلِدَ ﷺ بِمَكَّةَ شَرَّفَهَا اللهُ فِي الدَّارِ الَّتِي كَانَتُ لِمُحَمَّدِ بُنِ يُوسُف الثَّقَفِيِّ (4) أَخِ الْحَجَّاجِ. وَوَقِيلَ: وُلِدَ بِشِعْبِ بَنِي هَاشِمِ (5). وَرَوى أَسَامَةُ بُنُ زَيْدٍ (6) ﴿ اللهُ قَالَ: ﴿ يَا

 <sup>(1)</sup> ينظر بسط هذا الاختلاف في: سيرة ابن هشام: 1/158، سيرة ابن كثير: 198 ـ
 (1) ينظر بسط هذا الاختلاف في: سيرة ابن هشام: 1/108 ـ

<sup>(2)</sup> الدر المنظم: 116.

<sup>(3)</sup> هو أبو عبد الله بن أبي بكر بكار بن عبد الله بن مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير بن العوام، العلامة الحافظ النسابة، قاضي مكة، صاحب كتاب الجمهرة نسب قريش، ترجمته في: (تاريخ بغداد: 8/ 467، وفيات الأعيان: 2/ 311، الجرح والتعديل: 3/ 585، تهذيب التهذيب: 1/ 232، تاريخ ابن كثير: 11/ 24، سير البلاء: 21/ 12، مقدمة الجمهرة: 11، تحقيق شاكر).

 <sup>(4)</sup> هو محمد بن يوسف الثقفي أخ الحجاج بن يوسف الثقفي، استعمله الحجاج والياً على صنعاء. ينظر: (تاريخ الإسلام للذهبي: 4/ 51، تاريخ الخميس: 2/ 313، رغبة الأمل: 5/ 30 ـ 35، الأعلام: 7/ 147).

 <sup>(5)</sup> ينظر الاختلاف في مكان ولادته مستوفى في: البداية والنهاية: 2/ 260، عيون الأثر: 1/ 26، الكامل لابن الأثير: 1/ 123، نهاية الأرب: 16/ 67، شرح المواهب: 1/ 136، السيرة الحلبية: 1/ 100 ـ 103.

<sup>(6)</sup> هو أسامة بن زيد بن حارثة بن شراحيل بن عبد العزى بن امرى القيس، -

رَسُولَ اللهِ أَتَنْزِلُ فِي دَارِكَ بِمَكَّةَ؟ فَقَالَ عِلَى : وَهَلْ تَرَكَ لَنَا عُقَيْلُ() مِنْ دَارٍ أَوْ رَبُعٍ؟ (<sup>(2)</sup> وَكَانَ عُقَيْلُ () مِنْ مَلِيثِ عَلِي رَبِّعِ؟ (<sup>(3)</sup> وَكَانَ عُقَيْلُ وَدِثَ أَبَا طَالِبٍ (<sup>(3)</sup> هُوَ وَأَخُوهُ طَالِبٌ (<sup>(4)</sup> وَلَمْ يَرِثْ عَلِي وَلَا جَعْفَرٌ (<sup>(5)</sup> مِنْ مَثْرُوكِهِ شَيْناً. وَفِي مَكَّةَ الْيَوْمَ دَارٌ تُعْرَفُ بِدَارِ الْمَوْلِدِ، وَنُسَمَّى: الزُّقَاقَ (<sup>(6)</sup> كَذْلِكَ، فَيُقَالُ لَهُ: زُقَاقُ الْمَوْلِدِ.

قَالَ عِكْرِمَةُ (7): ولَمَّا وَلَدَنْهُ آمِنَهُ وَضَعَنْهُ تَحْتَ بُرْمَةٍ كَمَا تَفْعَلُ الْعَرَبُ، فَانْفَلَقَتِ الْبُرْمَةُ فَنْظَرَتْ إِلَيْهِ، فَإِذَا هُوَ قَدْ مَدَّ بَصَرَهُ يَنْظُرُ إِلَى السَّمَاءِ. وَلَمَّا وَلَدَتْهُ آمِنَهُ بَعَثْتُ إِلَى عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَجَاءَ مَعَ أَنَاسٍ، فَأَخْبَرَتْهُ بِكُلِّ مَا رَأَتُهُ، فَسُرَّ بِهِ، وَأَنْشَدَ: (سِيط) وَحَمِدَ الله وَشَكَرَهُ، وَأَنْشَدَ: (سِيط)

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَعْطَانِي فَذَا الْغُلَامَ الطَّيِّبَ الأَزْذَانِ (8)

حب رسول الله ﷺ ومولاه. ترجمته في: (طبقات ابن سعد: 5/ 61 \_ 72، الاستيعاب: ا/ 75، أسد الغابة: 1/ 79، الإصابة: 1/ 54، سير النبلاه: 2/ 496 \_ 507).

<sup>(1)</sup> هو عقيل بن أبي طالب الهاشمي، شهد بدراً مشركاً فأسر فقداه عمه العباس. ترجمته في: (طبقات ابن سعد: 1/4 ـ 28، الاستيعاب: 8/ 108، أسد الغابة: 4/ 63، الإصابة: 7/ 31، تهذيب الأسماء واللغات: 1/ 337، سبر النبلاء: 1/ 218، الأعلام: 4/ 242).

<sup>(2)</sup> مسلم: 2/ 984، ابن ماجة: 2/ 912، السيرة الحلبية: 1/ 101.

 <sup>(3)</sup> هو أبو طالب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة عم رسول الله على .
 ينظر: الجمهرة: 14 ـ 15.

<sup>(4)</sup> هو طالب بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم أخ سيدنا علي ظلفه وجعفر وعقيل. ينظر: الجمهرة: 14.

<sup>(5)</sup> هو جعفر بن أبي طالب بن عبد المطلب صحابي جليل من الشجعان، حمل الراية يوم مؤتة، مات شهيداً. ترجمته في: (حلية الأولياء: 1/114، صفة الصفوة: 1/205، الإصابة: 1/237، الأعلام: 2/125).

<sup>(6)</sup> الزُّقاق: السكة، والزَّقاق: الرق والوعاء. ل/زقق.

<sup>(7)</sup> هو عكرمة بن أبي جهل لما قتل أبوه تحولت رئاسة بني مخزوم إليه ثم أسلم وحسن إسلامه. ترجمته في: (طبقات ابن سعد: 5/ 329، المعارف: 434، الاستيعاب: 8/ 116، الإصابة: 7/ 33، تهذيب التهذيب: 7/ 257، سير النبلاء: 1/ 323).

<sup>(8)</sup> الشعر لعبد المطلب مع أبيات أخرى باختلاف رواية في: الروض: 1/184، نهاية الأرب: 16/76.

قَدْ سَادَ فِي الْمَهْدِ عَلَى الْغِلْمَانِ أَعِيدُهُ بِالْبَيْتِ ذِي الأرْكَانِ (١) فِي أَبْيَاتٍ عِدَّةٍ. وَالْكَلَامُ فِي سِيرَتِهِ ﷺ بَحْرٌ لَا سَاحِلَ لَهُ.

وَقَدْ أَسْلَفْنَا أَنَّ (يَا) [139] ﴿ حَرْفُ تَنْبِيهِ، فَلَوْ جَعَلْنَاهَا حَرْفَ نِدَاءِ فَلَنِسَ (طِيبَ) مُنَادَى وَإِنَّمَا الْمُنَادَى مَحْدُوث. وَ(طِيبَ): مَفْعُولُ، وَالتَّقْدِيرُ: يَا مُنَامُلًا الْمُبْتَدَا لِمُبْتَدَا طِيبَ، أَوِ انْظُر. وَيَصِعُ أَنْ يَكُونَ (طِيبَ) مُنَادَى تَقْدِيرُهُ: يَا طِيبَ الْمُبْتَدَا وَالْمُخْتَتَمِ أَفْخِرُ بِرَائِحَةٍ فَاقَتْ طِيبَ كُلِّ طِيبٍ؛ فَإِنَّ الْعَرَبَ قَدْ تَثَسِعُ فِي مِثْلِ هٰذَا كَمَا قِيلَ فِي: (رجز)

### يًا عَجَباً مِنْ هَذِهِ الْفُنَيْقَة (2)

أَيْ: يَا عَجَبَ أَخْضِرُ، عَلَى جَعْلِهَا لِلنَّدَاءِ، وَأَمَّا عَلَى كَوْنِهَا لِلتَّنْبِيهِ فَوَاضِحٌ.

فَإِنْ قُلْتَ: وَفِي كِتَابِ اللهِ سُبْحَانَهُ: ﴿قُلْنَا يَنَنَارُ﴾ [الانبياء: 69] و﴿يَنجِبَالُ أَوِّهِ مَعَمُ﴾ [سا: 10]؟

قُلْتُ: إِنَّ النَّارَ وَالْجِبَالَ يَصِحُّ أَنْ تَكُونَ هِيَ الْمُنَادَاةُ، فَيَخْلُقَ اللهُ لَهَا إِذْرَاكاً فَتَسْمَعُ النَّذَاءَ.

وَفِي الْبَيْتِ: نَوْعٌ مِنَ التَّجْنِيسِ: وَهُوَ تَكُرَارُ لَفْظِ (الطُّيبِ).

فَإِنْ قُلْتَ: لَمْ يَتِمْ شَرْطُ التَّجْنِيسِ؛ إِذْ لَا يَكُونُ تَكْرَارُ اللَّفْظِ بِعَيْنِهِ الدَّالُ عَلَى مَعْنَى وَاحِدٍ تَجْنِيساً.

فُلْتُ: بَلْ هُنَا مَعْنَيَانِ فِي اللَّفْظِ الْوَاحِدِ يُصَحِّحَانِ مَعْنَى التَّجْنِيسِ، فَإِنَّ (الطَّيبُ) الطَّيبُ) الْمَنْفِيَّ بِهِ. وَ(الطَّيبُ) فِي (الطَّيبُ) فِي

 <sup>(1)</sup> ينظر: طبقات ابن سعد: 1/63 ـ 64، الحدائق: 1/163 ـ 164، نهاية الأرب:
 (1) السيرة الحلبية: 1/110، الدر العنظم: 120.

<sup>(2)</sup> سبق تخریجه: ص8.

قَوْلِهِ: (يَا طِيبَ مُبْتَدَا مِنْهُ وَمُخْتَدَمٍ) طِيبٌ قَاصِرٌ عَلَى ذَاتِهِ عَلَى أَرْفَعُ وَرَجَةً، لأَنَّ مَا يُتَطَيَّبُ بِهِ تَسْرُعُ إِزَالَتُهُ عَمَّنُ تَطَيَّبَ بِهِ، وَطِيبُ هَنِهِ الذَّاتِ الطَّاهِرَةِ لَيْسَ مِمَّا يَرُولُ، وَلَا يَنْتَقِلُ، وَلَا يُعَارُ، وَلَا يَتَبَعَضُ، فَيَسْتَغَمِلُ الْغَيْرُ الطَّاهِرَةِ لَيْسَ مِمَّا يَرُولُ، وَلَا يَنْتَقِلُ، وَلَا يَتَبَعْضُ، فَيَسْتَغَمِلُ الْغَيْرُ الطَّامِ وَفَلَ اللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللللَّهُ اللَّهُ الللللللِهُ الللللَّهُ اللَه

إِذَا الْخَيْلُ جَابَتْ قَصْطَلَ الْحَرْبِ صَدَّعُوا صُدُورَ الْعَوَالِي فِي صُدُورِ الْكَتَائِبِ(1)

فِيهِ نَظَرٌ، وَلَيْسَتِ (الصَّدُورُ) الأَوَّلُ هُوَ (الصَّدُورُ) النَّانِي، وَلَا مِنَ الْمُتْوَاطِيءِ، بَلْ هُوَ مِنَ الْمُشْتَرَكِ إِنْ قُلْنَا إِنَّ أَحَدَ الصَّدُورَيْنِ مَصْدَرٌ وَالآخَرُ جَمْعٌ، أَوْ أَنَّ الصَّدُورَ فِي الْعَوَالِي حَقِيقَةٌ، وَفِي الْكَتَائِبِ مَجَازٌ؛ فَيَحْسُنُ عَدُّهُ مِنَ التَّجْنِيسِ، والله أَعْلَمُ.

#### 

<sup>(1)</sup> البيت لأبي تمام في ديوانه: 1/ 207 برواية: «قسطل الحرب»، الطراز: 2/ 358، الإيضاح: 536، نضرة الإغريض: 128.

قسطل: في اللسان القسطل والقصطل الغيار الساطع، صدعوا: غيبوا وحطموا، العوالي: الرماح.

## يَوْمَ تَفَرَّسَ فِيهِ الفُرْسُ أَنَّهُمْ قَدْ أُنْذِرُوا بِحُلُولِ الْبَأْسِ وَالنَّقَمِ(1)

شرح: هٰذَا مِنْ جُمْلَةِ مَا أَبَانَ مَوْلِدُهُ، لَكِنْ مِنْ جِهَةِ الْحَقِيقَةِ لَا مِنْ جِهَةِ الْحُكُمِ الإِعْرَائِيُ إِنَّ (اَبَانَ) فِي الْبَيْتِ الأُوَّلِ غَيْرُ عَامِلِ فِي (يَوْمَ) الْمُصَدَّرِ بِهِ هٰذَا الْبَيْتُ، حَتَّى أَنَا لَوْ نَصَبْنَاهُ لَمْ يَتَمَعَّنْ مَعْنَى يَقَرُّ الْعَيْنَ. وَالأَظْهَرُ رَفْعُ (يَوْمَ) الأُوّلِ: الْبَيْتُ، حَتَّى أَنَا لَوْ نَصَبْنَاهُ لَمْ يَتَمَعَّنْ مَعْنَى يَقَرُّ الْعَيْنَ. وَالأَظْهَرُ رَفْعُ (يَوْمَ) الأُوّلِ: الْإَوْلِ: إِمَّا عَلَى الْبَدَلِ مِنْ (مَوْلِدِ) فِي قَوْلِهِ: (اَبَانَ مَوْلِدُهُ) وَيَكُونُ ذَاكَ: أَبَانَ يَوْمُ مَوْلِدِهِ، فَالْيَوْمُ الأَوْلُ هُوَ الْيَوْمُ الثَّانِي.

وَيَصِحُ عَلَى أَنْ يَكُونَ مُبْتَداً، وَتَكُونَ الْجُمْلَةُ بَعْدَهُ خَبَراً، وَالرَّابِطُ بَيْنَ الْجُمْلَةُ بَعْدَهُ خَبَراً، وَالرَّابِطُ بَيْنَ الْجُمْلَةَيْنِ وَالْمُبْتَدَا الصَّمِيرُ الْمَجْرُورُ. وَإِنْ نَصَبْنَا (يَوْمَ) يَكُونُ جِبَنِيْ ظَرُفاً، فَيَكُونُ طَرُفاً، فَيَكُونُ طَرُفاً الْبَوْمِ. وَلَيْسَ بِالْمُتَمَكِّنِ كُلَّ فَيَكُونُ ظَرُفاً اللَّهُمَ أَنْ يُنْقَلَ أَنَّ الْوِلَادَةَ كَانَتْ قَبْلَ انْصِرَامِ الثَّلُثِ الأَوْلِ مِنَ اللَّيْلِ التَّهُمُ أَنْ يُنْقَلَ أَنَّ الْوِلَادَةَ كَانَتْ قَبْلَ انْصِرَامِ الثَّلُثِ الْأَوْلِ مِنَ اللَّيْلِ التَّهُمُ أَنْ يُنْقِلُ أَنْ الْوِلَادَةِ عَلَيْهِ إِلَى ذَلِكَ الْوَقْتِ، فَيَكُونُ الْيَوْمُ قَبْلَ لَيْلَةِ الْوِلَادَةِ يَصِحُ انْسِحَابُ تَسْمِيَةِ الْيَوْمِ عَلَيْهِ إِلَى ذَلِكَ الْوَقْتِ، فَيَكُونُ الْيَوْمُ قَبْلَ لَيْلَةِ الْوِلَادَةِ الْوِلَادَةِ الْوِلَادَةِ الْوِلَادَةِ الْوَلْادَةِ الْوَلَادَةِ الْولَادَةِ الْمُعْلِلَ اللْولَادَةِ الْولَادَةِ الْولَادَةِ الْمِلْولَادَةِ الْمِلْولِيْ الْمُلِلْفُولِيْلِيْلِيْلِيْلِيْلِهِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْولَادِي الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ ا

وَيَصِحُ عَلَى جَعْلِ (يَوْمَ) مَنْصُوباً أَنْ يَكُونَ مَفْعُولاً بِ (أَبَانَ)، وَيَكُونَ مَوْكِهُ بِمَعْنَى وِلادَتِهِ، أَيْ: أَظْهَرَتْ وِلادَتُهُ هٰذَا الْيَوْمَ الَّذِي ظَهَرَتْ فِيهِ أَدِلَّةُ عَلَى شَرَفِ هٰذَا الْمَوْلُودِ فِيهِ، فَيَكُونُ (أَبَانَ) مُتَعَدِّياً.

وَ(الْفِرَاسَةُ): هِيَ مَا يُتَخَيَّلُ فِي نَفْسِ الْمُتَفَرِّسِ؛ وَمِنْهُ: التَّقُوا فِرَاسَةَ الْمُؤْمِنِ فَإِنَّهُ يَنْظُرُ بِنُورِ اللهِ (2)، وَهُوَ فِي حَقَّ الْمُؤْمِنِ مَا

<sup>(1)</sup> الديران: 194.

 <sup>(2)</sup> الترمذي: 4/ 360، الحدائل: 3/ 346، الجامع الصغير: 1/ 29، تحقة الأشراف:
 (2) الترمذي: 420، الحدائل: 3/ 34، الحدائل: 3/ 37، المنظ: الياكم وفراسة =

يُنْفَثُ ('') فِي رُوعِهِ (2'. وَفِي الْحَدِيثِ: وَإِنْ يَكُنْ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ مَرُوعُونَ فَمِنْهُمْ عُمَرُ ا ('') وَلَكِنَّ الَّذِي يَقَعُ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ قَدْ يَكُونُ لَا لِقِيَامِ دَلِيلٍ وَلَا لَخِيرَانِ قَرِينَةٍ، كَمَا وَقَعَ لِعُمَرَ عَلَى الْمِنْبَرِ حِينَ قَالَ: (يَا سَارِيَةُ الْجَبَلَ (''). وَأَمَّا مَا يَقَعُ مِنْ غَيْرِ الأَوْلِيَاءِ فَإِنَّهَا أَحُوالٌ تَدُلُّ عَلَيْهَا قَرَائِنٌ وَمُقَدِّمَاتُ يُسْتَنْبَطُ مِنْ أَوَائِلُهُمْ عِنْدَ أَوَاخِرِهَا؛ كَمَا إِذَا رَأَى إِنْسَانٌ بِنَاءً يُبُنَى، فَأُسْسَ لَا عَلَى صَلْبٍ مِنَ الأَرْضِ، وَرَأَى أَسْفَلَهُ [ضَعِيفاً] ('')، وَأَعْلَاهُ [ثَقِيلاً] ('')، وَأَعْلَاهُ [ثَقِيلاً] ('')، يَقُولُ: هٰذَا الْجِدَارُ يَحُونُ. أَوْ يَرَى رَجُلَيْنِ بَيْنَهُمَا فِئْتَةً طَاغِيّةً، وَلَهُمَا حَنَقُ (\*')، يَقُولُ: هٰذَا الْجِدَارُ يَحُونُ. أَوْ يَرَى رَجُلَيْنِ بَيْنَهُمَا فِئْتَةً طَاغِيّةً، وَلَهُمَا حَنَقُ (\*')، كُلُّ مِنْهُمَا يُحَاوِلُ عَلَى صَاحِبِهِ، وَهُمَا مُتَنَاشِبَانِ، فَيَقُولُ الْمُتَفَرُسُ: لَا بُدُ لأَحِدِ هَذَيْنِ أَنْ يَمُوتَ.

وَمَا وَقَعَ فِي قَلُوبِ الْفُرْسِ مِنْ خَرَابِ مُلْكِهِمْ مِنَ الْقَرَائِنِ الَّتِي اقْتَرَنَتْ وَالْأَدِلَةِ الَّتِي ظَهَرَتْ وَفِرَاسِتُهُمْ دَلَّتُهُمْ عَلَى أَنَهُمْ أَعْلِمُوا بِخَرَابِ مُلْكِهِمْ، وَهُوَ وَالْأَدِلَةِ الَّتِي ظَهْرَتْ وَفِرَاسَتُهُمْ دَلَّتُهُمْ عَلَى أَنَهُمْ أَعْلِمُوا بِخَرَابِ مُلْكِهِمْ، وَهُو قَوْلُهُ: (اَلنَّهُمْ قَدْ أَنْدِرُوا)؛ وَذٰلِكَ مِمَّا لَاحَ لَهُمْ مِنْ رُوَى الْمُوبَدَانِ، وَمِنْ كَلَامٍ كَهَنْتِهِمْ، وَمَا كَانُوا أَيْضاً يَفْهَمُونَ مِنْ قَوْمٍ كَانَ لَهُمْ عِلْمٌ بِمَا فِي الْكُتُبِ الْمُتَقَدِّمَةِ، فَكَانَ ذٰلِكَ إِنْذَاراً لَهُمْ.

العلماء، كثف الخفاء: 1/ 42.

 <sup>(1)</sup> ينفث: من نفث ينفِث وينفُث، وهو أقل من التفل، وقيل: هو التفل بعين، وقيل: هو النفخ؛ ومنه الحديث: إن روح القدس نفث في رُوعي١. ل/ نفث. ينظر الحديث في: النهاية في غريب الحديث: 27 277.

<sup>(2)</sup> الرُّوع: النفس والخلد. ل/روع.

 <sup>(3)</sup> البخاري: 15/ 225 بلفظ: «محدثون»، وفي: 15/ 226 بلفظ: «رجال يكلمون»، مسلم:
 4/ 1864، الترمذي: 5/ 285، أحمد: 2/ 339، ابن حبان: 9/ 11، الحدائق: 1/ 355.

<sup>(4)</sup> الدلائل: 2/ 579، الإصابة: 2/ 3، تاريخ الخلفاء: 125، الطبري: 5/ 370،كثف الخفاء: 2/ 514، منتخب كنز العمال: 4/ 380.

<sup>(5)</sup> في الأصل: اضعيفا.

<sup>(6)</sup> في الأصل: القيل.

<sup>(7)</sup> في الأصل: النحراف؛ ولعل الأنسب للموقع الإعرابي ما أثبتناه.

<sup>(8)</sup> الحنَق: من جِنقُ يحنَق، وهو شدة الاغتياظ. ل/حنق.

وَرَوَى الْكَلْبِيُ (1) عَنْ أَبِي صُلْحِ السَمَّانَ (2) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ (3) فَكُ قَالَ: النَّمَا ظَفَرَ سَيْفُ بْنُ ذِي يَرَنِ (4) بِالْحَبَثَةِ، وَذَٰلِكَ بَعْدَ مَوْلِدِ النَّبِي ﷺ بِسَنَتَيْنِ، أَتَنَهُ وَهُودُ الْعَرَبِ وَأَشْرَافُهَا وَشُعَرَاؤُهَا لِتَهْنِئَتِهِ وَامْتِدَاجِهِ وَطَلَبِ مَا كَانَ مِنْ شَأَنِهِ، وَظَلَبِهِ بِثَأْرِ قَوْمِهِ. وَأَتَاهُ فِي جُمْلَةِ مَنْ أَتَاهُ وَفُدُ قُرَيْشٍ مِنْ أَهْلِ مَكَةً: وَظَلَبِهِ بِثَأْرِ قَوْمِهِ. وَأَتَاهُ فِي جُمْلَةِ مَنْ أَتَاهُ وَفُدُ قُرَيْشٍ مِنْ أَهْلِ مَكَةً: عَبْدُ الْمُطَلِبِ بْنُ هَاشِمٍ وَأُمَيَّةُ بْنُ عَبْدِ شَمْسٍ (5) وَعَبْدُ اللهِ بْنُ جَذْعَانَ (6) وَالْمُغِيرَةُ بْنُ خُويْلِدِ بْنِ عَبْدِ الْعُزَى، وَوَهْبُ بْنُ عَبْدِ مَنَافِ بْنِ زُهْرَةً (7) وَخُويْلِدُ بْنُ وَالْمُغِيرَةُ بْنُ خُويْلِدِ بْنِ عَبْدِ الْعُزَى، وَوَهْبُ بْنُ عَبْدِ مَنَافِ بْنِ زُهْرَةً (7) وَخُويْلِدُ بْنُ اللّهِ اللّهِ بْنُ عَبْدِ مَنَافِ بْنِ زُهْرَةً (7) وَخُويْلِلْ بْنُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ فِي رَأْسٍ فَصْرِهِ أَسَدِ (8) فِي أَنَاسٍ مِنْ وُجُوهِ قُرَيْشٍ، وَهُو بِصَنْعَاء، فَإِذَا الْمَلِكُ فِي رَأْسٍ فَصْرِهِ أَسَدٍ (8) فِي أَنَاسٍ مِنْ وُجُوهِ قُرَيْشٍ، وَهُو بِصَنْعَاء، فَإِذَا الْمَلِكُ فِي رَأْسٍ فَصْرِهِ اللّهُ فَي رَأْسٍ فَصْرِهُ وَلَوْمَ الْمَالِكُ فِي رَأْسٍ فَصْرِهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللْهُ اللللّهُ الللْهُ الللْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللْهُ اللللّهُ اللللْهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللْهُ ال

<sup>(1)</sup> الكلبي: هو أبو النضر محمد بن السائب الكلبي، النسابة المفسر، متروك الحديث، (ت246هـ). ترجمته في: (طبقات بن سعد: 6/249، تاريخ خليفة: 423، الجرح والتعديل: 7/ 270، سير النبلاء: 6/248).

<sup>(2)</sup> هو أبو صالح السمان، ذكوان بن عبد الله مولى أم المؤمنين جويرية الغطفانية، من كبار العلماء بالمدينة، (ت101ه)، له حوالي 1000 حديث. ترجمته في: (التاريخ الكبير: 3/ 260، الجرح والتعديل: 3/ 450، تذكرة الحفاظ: 1/ 89، سير النبلاء: 5/ 36).

 <sup>(3)</sup> هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب الهاشمي القرشي، حبر الأمة، الصحابي الجليل، ترجمان القرآن، له حوالي 1660 حديثاً (ت88ه). ترجمه في: (الحلية: 314، الصفوة: 1/ 314، الإصابة: 4772، المحبر: 289، نكت العميان: 180، الأعلام: 4/ 95).

<sup>(4)</sup> هو سيف بن ذي يزن بن ذي أصبع الحميري، ملك الحبشة. ترجمته في: (أسد الغابة: 2/ 363، الإصابة: 3/ 249).

 <sup>(5)</sup> هو أمية بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصي من قريش، جد الأمويين بالشام والأندلس جاهلي عاش إلى ما بعد المولد ترجمته في: (سبائك الذهب: 88، الاشتقاق: 54 ـ 73، المسط: 674، الأعلام: 2/ 23).

 <sup>(6)</sup> هو عبد الله بن جدعان التيمي القرشي، أحد المشهورين في الجاهلية، صاحب أمية بن أبي الصلت. ترجمته في: (الأغاني: 8/3 ـ 19، المحبر: 137، جمهرة أنساب العرب: 136، الخزانة: 37/53، الأعلام: 4/76).

<sup>(7)</sup> سبقت ترجمته: ص338.

<sup>(8)</sup> هو خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي بن كلاب، من قريش والد جذيمة والله المؤمنين، جاهلي كان من الفرسان يلقب بأبي الخسف. ترجمته في: الأعلام: 12/ 325.

يُسَمَّى: غُمْدَانَ، وَهُوَ الَّذِي يَقُولُ فِيهِ الشَّاعِرُ: (بسيط)

لِيَطْلُبِ الْوِثْرَ أَمْثَالُ بْنِ ذِي يَزَنِ خَيْمًا عَلَى الْبَحْرِ لِلْأَعْدَاءِ أَحْوَالاً (1) فَاشْرَبْ هَنِيناً عَلَيْكَ التَّاجُ مُرْتَقِباً فِي رَأْس [غُمْدَانَ] دَارِ مِنْكَ مِحْلَالاً (2)

قَاسْتَأْذُنُوا عَلَيْهِ، فَأَذِنَ لَهُمْ، فَإِذَا الْمَلِكُ مُضَمَّخٌ (3) بِالْعَنْبَرِ، يَلُوحُ وَمِيضُ الْمِسْكِ فِي مَفْرِقِهِ (4)، سَيْفُهُ بَيْنَ يَدَيْهِ، عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ الْمُلُوكُ وَأَبْنَاهُ الْمُلُوكِ، فَلَذَا عَبُدُ الْمُطَّلِبِ، فَاسْتَأْذَنَ فِي الْكَلَامِ، فَقِيلَ لَهُ: إِنْ كُنْتَ مِمَّنْ يَتَكَلَّمُ بَيْنَ يَدَيِ الْمُلُوكِ فَتَكَلَّمْ. فَقَالَ: أَيُّهَا الْمَلِكُ، أَحَلَّكَ اللهُ مَحَلًا رَفِيعاً، صَعْباً مُنِيناً بَيْنَ يَدَيِ الْمُلُوكِ فَتَكَلَّمْ. فَقَالَ: أَيُّهَا الْمَلِكُ، أَحَلَّكُ اللهُ مَحَلًا رَفِيعاً، صَعْباً مُنِيناً بَيْنَ بَايِحاً، وَأَنْبَكَ مَنْبِناً طَابَتْ أَرُومَتُهُ وَعَرَّتْ، وَأَنْتَ اللّهُنَ اللّهُ وَمُودُها وَلَيْلُ الّذِي لَهُ تَنْقَادُ، وَعَمُودُها رَأْسُ الْعَرَبِ وَرِفِيعُها الَّذِي بِه تَخْصِبُ الْبِلَادُ، وَالْمَلِكُ الَّذِي لَهُ تَنْقَادُ، وَعَمُودُها رَأْسُ الْعَرَبِ وَرِفِيعُها الَّذِي بِهِ تَخْصِبُ الْبِلَادُ، وَالْمَلِكُ الَّذِي لَهُ تَنْقَادُ، وَعَمُودُها رَأْسُ الْعَرَبِ وَرِفِيعُها الَّذِي بَاعِكُ وَلُولَكُ الْمِبَادِ، وَوَزْرُهَا الَّذِي إِلَيْهِ مَلْحَا الْمِبَادِ، وَوَزْرُهَا الَّذِي إِلَيْهِ مَلْمَا الْفِي الْمِبَادِ، وَوَزْرُهُا اللّهِ يَالِيهِ وَلَى مُنْهُمْ خَيْرُ خَلْفِ، فَلَمْ يُخْلَفُ لَنَا عَيْرُ سَلَفُهُ، وَلَنْ يُهُلُكَ ذِكْرُ مَنْ أَنْتَ خَلَقُكُ الْمُعْلِقِ الْمَقِيلُةِ لَا وَفُلُ الْمَعْلِقِ اللّهِ وَسَدَنَةُ بَيْتِهِ، أَشَخُصْنَا إِلَيْكِ الَّذِي أَفْهُمْ عَلَوْ الْمُعْلِقِ الْمُعْمُ فَيْرُ وَفُدُ التَّهْبِيْفِهِ لَا وَفُلُ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْرِقُ فَلَا الْمُعْلِقِ الْمُ لِكُورُ اللّهُ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُؤْلِقُ وَإِطَالَةِ بَاعِكَ وَشِبْرِكَ، وَنَحْنُ وَفُدُ التَمْفِي الْمَرْبُ عَلَى طُلُومُ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُولُ وَالْمُلُكَ الْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمَالِقُ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقُ وَلَا الْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُلْكِ اللّهُ الْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمَالِقُ الْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُؤْلُولُولُولُولُولُولُولُولُ

<sup>(1)</sup> البيتان لأمية بن أبي الصلت في مدح سيف بن ذي يزن الحميري، وهما في: ديوانه: 341، وتنسب لأبيه كما في اللسان/ريم، والبخلاء: 232، وفيه رواية: اليطلب الثار...، واريم في البحر...، والبحر في البحر...، وفي تاريخ أبي الفداء: "لا يقصد الناس إلا كابن...، ينظر تخريج البيت في الديوان: 341.

 <sup>(2)</sup> سقطت كلمة اغمدان من الأصل وهي ثابتة في جمع الروايات. وفيه رواية:
 «واشري،،،»، و «مرتفعا،،،،» و«متكثا،،،»، و«مغتبقا،،»، و«دار غمدان دار منك.،،». ينظر الديوان: 341.

<sup>(3)</sup> الضمخ: لطخ الجدد بالطيب. ل/ضمخ.

<sup>(4)</sup> المفرق والمفرّق: وسط الرأس. ل/فرق.

قَالَ: نَعَمْ. قَالَ الْمَلِكُ: اذْنُ. فَلَنَا، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْهِ وَعَلَى أَصْحَابِهِ فَقَالَ: مَرْحَباً وَأَهْلاً، وَنَاقَةً وَرَخُلاً، وَمُسْتَنَاحاً سَهْلاً، وَمَلِكاً رَبِحُلاً "، يُعْطِي عَطَاءً جَزْلاً وَنَوَالاً بَثْلاً (2)، قَدْ سَمِعْنَا مَقَالَتَكُمْ، وَعَرَفْنَا قَرَابَتَكُمُ، وَقَبِلْنَا وَسِلِتَكُمُ، فَأَنْتُمْ أَهْلُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، وَلَكُمُ الْكَرَامَةُ مَا أَفَعْتُمْ وَالْحِبَاءُ (3) إِذَا ظَعِنْتُمْ (4)، ثُمَّ أَفِيضُوا إِلَى دَارِ الْوُفُودِ وَالضِّيَافَةِ. وَأَجْرِيَتْ عَلَيْهِمُ الأَرْزَاقُ، وَأُرْخِيَتْ عَلَيْهِمُ السُّتُورُ وَالظَّلَالُ شَهْراً، ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَى عَبْدِ الْمُطَّلِب، فَأَذْنَاهُ الْمَلِكُ وَأَخْلَى مَجْلِسَهُ، ثُمَّ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ يَجِدُ فِي الْكِتَابِ الْمَكْنُونِ وَالْعِلْمِ الْمَخْزُونِ: أَنَّهُ إِذَا وُلِدَ غُلَامٌ بتِهَامَةً، لَهُ عَلَامَةً، وَبَيْنَ كَتِفَيْهِ شَامَةً كَانَتْ لَهُ الإِمَامَةُ، وَلَكُمْ بِهِ الزَّعَامَةُ إِلَى يَوْم الْقِيَامَةِ. وَأَخْبَرَهُ أَنَّ هٰذَا هُوَ حِينُهُ الَّذِي يُولَدُ فِيهِ، أَوْقَدْ وُلِدَ. وَاسْمُهُ مُحَمَّدٌ، يَمُوتُ أَبُوهُ وَأُمُّهُ، وَيَكْفُلُهُ جَدُّهُ وَعَمُّهُ، فِي كَلَام كَثِيرٍ، قَالَهُ لِعَبْدِ الْمُطَّلِبِ سَيْفُ بْنُ ذِي يَزَنِ؛ فَوَافَقَهُ عَلَيْهِ عَبْدُ الْمُطَّلِبِ وَقَالَ لَهُ: قَدْ تَزَيَّدَ عِنْدَنَا بِأَمَارَاتٍ ذَكَرَهَا الْمَلِكُ أَصْلَحَهُ اللهُ فَحَذَّرَهُ الْمَلِكُ عَنْ أَنْ يَبُوحُ بِسِرِّهِ، وَلَا إِلَى قَوْمِهِ، خَشْيَةَ أَنْ تَدْخُلَهُمُ الْمُنَافَــَةُ. وَأَمَرَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ قُرَيْشٍ بِمَالٍ عَظِيمٍ، وَبَعَثَ لِعَبْدِ الْمُطّلِبِ عَشْرَةَ أَمْثَالِ مَا أَعْطَى لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ. وَكَان عَطَاؤُهُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ مِائَةً مِنَ الإِبِل وَعَشْرَةَ أَعْبُدٍ، وَعَشْراً مِنَ الإِمَاءِ، وَعَشْرَةَ أَرْطَالٍ مِنَ الذَّهَب، وَعَشْرَةَ أَرْطَالِ مِنْ فِضَةٍ، وَكَرُشاً مَمْلُوءَةً عَنْبَراً. وَقَالَ لِعَبْدِ الْمُطَّلِب: إِذَا كَانَ رَأْسُ الْعَامِ تَأْتِينِي وَتُعْلِمُنِي بِمَا فَعَلَ اللهِ بِالْمَوْلُودِ، فَمَاتَ سَيْفُ قَبْلَ تَمَامِ الْحَوْلِ (<sup>(5)</sup>.

وَشَمَّ كِسْرَى شَيْئاً مِنْ هٰذَا وَتَنَكَّرَ قَلْبُهُ. وَوَقَعَ لِكِسْرَى شَيْءٌ مَعَ رَئِيسِ

<sup>(1)</sup> الرُّبَخلُ: العظيم الشأن، والرُّبِخلِ: الكثير العطاء. ل/وبل.

 <sup>(2)</sup> البتل: الحق، والبتل: العطاء المنقطع الذي لا يهبهه عطاء، أو الذي لا عطاء بعده.
 ل/بتل.

<sup>(3)</sup> الحباء والحباء: ما يحبو به الرجل غيره، وهو العطاء. ل/حبأ.

<sup>(4)</sup> ظعنتم: رحلتم. ل/ظعن.

 <sup>(5)</sup> دلائل النبوة للبيهقي: 2/9، ولأبي نعيم: 1/95، البداية والنهاية: 1/330، نهاية الأرب: 6/137 ـ 141، الخصائص: 1/202.

الْكُهَّانِ سَطِيحِ (1) فِي رُؤْيَا الْمُوبَدَانِ (2) جِينَ قَالَ لِكِسْرَى: أَيُّهَا الْمَلِكُ اللَّيْلَةَ الْبَي تَوْخُرَحَ فِيهَا سَرِيرُكَ رَأَيْتُ رُؤْياً. قَالَ: افْصُصْهَا، قَالَ: رَأَيْتُ إِيلاً صِعَاباً، تَقُودُ خَيْلاً عِرَاباً حَتَّى اقْتَحَمَتْ دِجُلَةَ، وَانْتَشَرَتْ فِي بِلَادِهَا. قَالَ كِسْرَى: فَمَا عَنْدَكُ فِيهَا؟ قَالَ: مَا عِنْدِي فِيهَا شَيْءٌ، وَلِكِنْ أَرْسِلْ إِلَى عَامِلِكَ بِالْجِيرَةِ (3) عِنْدَكُ فِيهَا؟ قَالَ: مَا عِنْدِي فِيهَا شَيْءٌ، وَلِكِنْ أَرْسِلْ إِلَى عَامِلِكَ بِالْجِيرَةِ (3) يُوجِّهُ إِلَيْكَ رَجُلاً مِنْ عُلَمَانِهِمْ، فَإِنَّ عِنْدَهُمْ عِلْما بِالْحَدَثَانِ. فَبَعَثَ النَّهِمْ عَبْدُ الْمَسِيحِ بْنُ عَمْرِو بْنِ حَسَّانَ الْعَسَانِيُ. فَلَمَّا عَبْدَ الْمَسِيحِ بْنُ عَمْرِو بْنِ حَسَّانَ الْعَسَانِيُ. فَلَمَّا وَمُنَا عَلْدُو فَيْهِا أَلْمَانِهِمْ، فَإِلْ وَعَبْدُ الْمَسِيحِ بْنُ عَمْرِو بْنِ حَسَّانَ الْعَسَانِيُ. فَلَمَّا وَمُنَا عَلْدُ عَلَيْهِ أَلْمُ لَكُونُ جَهُرُنِي إِلَى خَالِي بِالشَّامِ، وَهُوَ الْمَاعِثِ الْمَعْرُوفُ بِسَطِيحٍ فَجَهَّرَهُ مَا عَنْدِي فِيهَا فَلُمْ يُوبُهُ الْمَسِيحِ الْكَاهِنُ الْمَعْرُوفُ بِسَطِيحٍ فَجَهَّرَهُ مَا عَنْدِي أَلْمُ لُو فَلُ وَلَكِنْ جَهُرُنِي إِلَى خَالِي بِالشَّامِ، وَهُو الْكَاهِنُ الْمَعْرُوفُ بِسَطِيحٍ فَجَهَّرَهُ فَلَمْ يُحِبُهُ، فَكَلَمْهُ فَلَمْ يُحِبُهُ، فَكَلَمْهُ فَلَمْ يُرَدُّهُ الْمَسِيحِ (121) مِنْ خَالُهُ سَطِيحاً نَادَاهُ فَلَمْ يُحِبُهُ، فَكَلَمْهُ فَلَمْ يُرْدُهُ الْمَسِيحِ (142) الْمَالِكُ مَا عَنْدِي فَقَالَ عَبْدُ الْمَسِيحِ (142) الْمَالِعُ نَادَاهُ فَلَمْ يُحِبُهُ، فَكَلَمْهُ فَلَمْ يُرْدُهُ الْمُسِيحِ الْمَالِي فَقَالَ عَبْدُهُ الْمُعْرُوفُ بِعَدْهُ الْمُسِيحِ الْمُهُمُ الْمُعْرُوفُ الْمَعْرُوفُ الْمُولِكُ وَلَا عَبْدُ الْمُسِيعِ الْمَالِمُ الْمُعْرَاقِ الْمَلِكُ عَلْمُ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرُولُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرُوفُ بَعْمُ الْمُعْرَاقُ الْمُعْرُولُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرُولُ الْمُعْرُولُ الْمُعْرُولُ الْمُعْرِقُولُ الْمُعْرُولُ الْمُعْرُولُ الْمُولُولُ الْمُعْرُولُ الْمُولِلُكُولُ الْمُعْرُولُ الْمُعْرُولُ الْمُؤْمِلُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقُولُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقُ الْمُعْم

أَصَمَّ أَمْ يَسْمَعُ خِطْرِيفُ الْيَمَنُ أَمْ فَادَ فَازْلَمَّ بِهِ شَأَوُ الْعَنَنْ(5)

 <sup>(1)</sup> قال ابن هشام في السيرة: 1/15 فواسم سطيح: ربيع بن ربيعة بن مسعود بن مازن بن ذئب بن عدي بن مازن بن غسان الله ينظر: المعمرون: 4 ـ 5، الروض: 1/18، نابيغ اليعقوبي: 2/8، مروج الذهب: 2/160، بلوغ الأرب: 3/ 281 ـ 283.

<sup>(2)</sup> الموبدان أو المُؤبِّدُان: فقيه الغرس وحاكم المجوس ورئيس حكامهم.

 <sup>(3)</sup> الحيرة: مدينة كانت على ثلاثة أيام من الكوفة، كانت مسكن ملوك العرب في الجاهلية. ينظر: معجم ما استعجم: 2/478.

 <sup>(4)</sup> هو عبد المسبح بن عمرو بن حسان بن ثعلبة وقيل: ابن نفيلة أو بقيلة الغساني له شعر وأخبار أدرك الإسلام (ت12ه). ينظر: البيان والتبيين: 2/ 147، الديارات: 154، نهاية الأرب: 3/ 129، الأعلام: 4/ 153.

<sup>(5)</sup> الأبيات في دلائل أبي نعيم: 1/140، تاريخ الطبري: 2/161، غريب الحديث للخطابي: 1/623، الفائق: 1/460، بلوغ الأرب: 3/181، الروض: 1/19، نهاية الأرب: 3/129، سيرة الذهبي: 13، الخصائص: 1/15، باختلاف رواية واختلاف ترتيب، والغطريف: السيد الكريم والعنن: النواحي، وفي الثاني رواية «العطن»، والعطن للإبل كالوطن للناس، وعند أبي نعيم رواية: «يا فصل الخطة أعيت من فتن»، وبنو ساسان: هم الفرس الثانية، وساسان: عبد. ينظر: المحبر: 394، تاريخ الطبري: 2/37.

يًا فَاصِلُ الْخُطَّةِ أَعْيَتُ مَنْ وَمَنْ

وَكَاشِفَ الْكُرْبَةِ عَنْ وَجُهِ الْغَطَنْ أَتَاكَ شَيْئُ الْحَيْ مِنْ آلِ سَسَنْ ﴿ وَأَمُّهُ مِنْ آلِ ذِئْبِ بُنِ حَجَنْ إ

فِي أَبْيَاتٍ كَثِيرَةٍ. فَلَمَّا سَمِعَ سَطِيعٌ شِعْرَهُ رَفَعَ رَأْسَهُ وَقَالَ: عَبْدُ الْمَسِيح عَلَى جَمَلِ مَشيح<sup>(١)</sup>، أَتَى إِلَى سَطِيح، وَقَدْ أَوْفَى عَلَى الضَّرِيح، بَعَثَكَ مَلِكُ بَنِي سَاسَانِ، لازْتِجَاسِ الإِيوَانِ، وَخُمُودِ النِّيرَانِ، وَرُؤْيَا الْمُوبَدَانِ، زَأَى إِبلاً صِعَاباً، تَقُودُ خَيْلاً عِرَاباً، حَتَّى اقْتَحَمَتْ فِي الْوَادِ، وَانْتَشَرَتْ فِي الْبِلَادِ. يَا عَبْدَ الْمَسِيح، إِذَا انْتَشَرَتِ التُّلَاوَةُ، وَغَاضَ مَاءُ السَّمَاوَةِ، وَغَاضَتْ بُحَيْرَةُ سَاوَةَ، وَظَهَرَ صَاحِبُ الْهِرَاوَةِ(2) وَخَمَدَتْ نَارُ فَارِسَ، فَلَيْسَتِ الشَّامُ لِسَطِيح بِشَام، يَمْلِكُ مِنْكُمْ مَلِكٌ وَمَلِكَاتٌ عَلَى عَدَدِ سُقُوطِ الشُّرَافَاتِ<sup>(3)</sup>، وَكُلُّ مَا هُوَّ آتٍ آتٍ، ثُمَ قَضَى سَطِيحُ مَكَانَهُ، فَقَالَ عَبُدُ الْمَسِيحِ: (سيط)

شَمْرْ، فَإِنَّكَ مَاضِ الْعَزْمِ شِمْيرُ لَا يَقْرِعَنَّكَ تَعْوِيقٌ وَتَغْييرُ (4)

ثُمَّ أَتَى كِسْرَى فَأَخْبَرَهُ، فَغَمَّهُ ذٰلِكَ وَهَالَهُ، ثُمَّ تَعَزَّى وَقَالَ: إِنْ يَمْلِكْ مِنَّا أَرْبَعَةَ عَشَرَ مَلِكًا يَدُورُ الزَّمَانُ. فَهَلَكُوا كُلُّهُمْ فِي أَرْبَعِينَ سَنَةً، مَلَكَ مِنْهُمْ أَرْبَعُ عَشْرَةَ سِنِينَ، وَمَلَكَ الْبَاقِي مِنْهُمْ إِلَى آخِرِ خِلَافَةِ عُنْمَانَ وَلَيْهُ، وَاسْتُأْصِلَ مُلْكُهُمْ وَقُطِعَ دَابِرُهُمْ بِدَعْوَةِ النبيِّ ﷺ (<sup>3)</sup>. فَمَعْنَى قَوْلِ الْبُوصَيْرِيِّ: (قَدْ أَنْذِرُوا)، أيْ: أَنْذَرَهُمْ كَاهِنُهُم.

<sup>(1)</sup> جمل مثيح: جمل سريع المثي. ل/مثح.

<sup>(2)</sup> صاحب الهراوة: أي: هراوة رسول الله الله التي كان يتكأ عليها. دلائل أبي نعيم: .140/1

هكذا العبارة في الأصل وعند أبي نعيم، وفي باقي الروايات الشُّرُفات، والشرفة: أعلى الشيء. ل/شرف.

<sup>(4)</sup> ينظر تخريجه في: أبو نعيم في الدلائل: 1/ 141، والمرزوقي في الأزمنة والأمكنة: 342 أبيات أخرى.

<sup>(5)</sup> تاريخ الطبري: 2/ 167، الدلائل لأبي نعيم: 1/ 138 ـ 141، غريب الحديث للخطابي: 1/ 623، الفائل: 2/ 39، فتع الباري: 7/ 394، الخصائص: 1/ 51، =

وَفِي الْبَيْتِ رِوَايَةً: (قَدْ أَيْقَنُوا)، مَعْنَاه: إِنَّ كَاهِنَهُمْ كَانَ عِنْدَهُمْ مُصَدِّقاً فِي مَا يَقُولُ، فَلَمَّا أَنْذَرَهُمْ حَصَل عِنْدَهُمْ لِتَصْدِيقِهِمْ إِيَّاهُ الْيَقِينُ بِخَرَابٍ مُلْكِهِمْ، وَلِمَا عَايَنُوهُ مِنَ الآثَارِ السَّمَاوِيَةِ الْوَاقِعَةِ فِي جَوَانِيه مُلْكِهِم.

وَقَدْ أَسْلَفْنَا مَا فِي (يَوْمَ) مِنْ جَوَازِ رَفْعِهِ وَنَصْبِهِ، وَرَفْعُهُ وَاضِحٌ، وَنَصْبُهُ عَلَى الْمَفْعُولِيَةِ بِهِ (أَبَانَ)، أَوْ عَلَى الظَرْفِيَّةِ. وَعَلَى الظَرْفِيَّةِ يَكُونُ تَفَرُّسُ الْفُرْسِ وَقَعَ فِي صَبِيحَةِ لَبْلَةِ الْمَوْلِدِ لِمَا أَصْبَحَ فِيهِمْ مِنِ ارْتِجَاجِ الإيوَانِ وَغَيْرِهِ.

وَفِيهِ رِوَايَةٌ: (بِحُلُولِ الْبَاسِ)، وَأَخْرَى (الْبُؤْسِ). وَالْبُؤْسُ: يَصِحُ أَنْ يَكُونَ مُرَادِفاً لِبَاسِ.

وَ(الغَّقَمِ): جَمْعُ نِقْمَةٍ كَنِعْمَةٍ وَنِعَمِ، تَقُولُ: نَقَمْتُ الشَّيْءَ بِفَتْحِ الْقَافِ وَكَسْرِهَا نَفْماً وَنُقُوماً: أَنْكُرْتُهُ. وَنَقِمْتُ بِكَسْرِ الْقَافَ، أَيْ: عَاقَبْتُ. وَيُقَالُ بِفَتْحِ الْفَافِ. قَالَ اللهُ الْعَظِيمُ: ﴿وَمَا نَقَمُواْ مِنْهُمْ﴾ [البروج: 8].

نُكْتَةً: إِذَا نَصَبْنَا (يَوْمَ) عَلَى أَنَهُ مَفْعُولٌ بِهِ يَكُونُ الضَّمِيرُ الْمَجْرُورُ بِ (فِي) عَائِدٌ عَلَى (الْفَوْمِ). وَأَمَّا إِنْ جَعَلْنَاهُ ظَرْفاً كَانَ حَشُواً، لَكِنَّهُ يُفِيدُ التَّوْكِيدَ؛ وَكَوْنُ الشَّيْءِ تَوْكِيداً يُغْتَفَرُ وَلَا يُحْكَمُ عَلَيْهِ بِالْخُلُوّ مِنَ الْفَائِدَةِ. وَلَمْ تَزَلِ الشُّعَرَاءُ يَزِيدُونَ الظُّرُوفَ وَالْمَجْرُورَاتِ لإِقَامَةِ الْوَزْنِ، أَوْ لِتؤثيقٍ فِي ظُهُودٍ مَعْنَى.

وَفِي الْبَيْتِ؛ التَّجْنِيسُ فِي (تَغَوَّسَ) وَ(الْغُوسُ)؛ وَإِنْ كَانَ قَدْ قِيلَ: إِنَّ الْفُرْسَ سُمِّيَتُ بِذَٰلِكَ لِمَا رَكِّبَ اللهُ فِيهَا مِنَ النَّبُلِ وَالْحِذْقِ وَالْكِيَاسَةِ [143] الْفُرْسَ سُمِّيَتُ بِذَٰلِكَ لِمَا رَكِّبَ اللهُ فِيهَا مِنَ النَّبُلِ وَالْحِذْقِ وَالْكِيَاسَةِ [143] الأَن لَهُمُ إِذْرَاكَاتٍ وَفِرَاسَةً، أَمَا تَرَى مَا أَحْدَثُوا مِنْ لُعَبِ الشَّطْرَنْجِ، فَإِنَّ فِي الْأَنْ لَهُمُ إِذْرَاكَاتٍ وَفِرَاسَةً، وَقَدْ بَنَوْهُ عَلَى الْكَلْبِ، كَمَا أَنَّ الْهِنْدَ بَنَوْا نِرْدَهُمُ (١) تَذَبُرِهَا شَاهِدٌ عَلَى حِذْقِهِمْ، وَقَدْ بَنَوْهُ عَلَى الْكَلْبِ، كَمَا أَنَّ الْهِنْدَ بَنَوْا نِرْدَهُمُ أَنَّ عَلَى الْجَبْرِ، وَمِنْ نَحْوِ هَذَا التَّجْنِيسِ بِالاسْم وَبِالْفِعْلِ قَوْلُ الشَّاعِرِ: (طويل)

<sup>=</sup> نهاية الأرب: 3/ 128 ـ 130.

<sup>(1)</sup> النرد: قارسي معرب، وهو شيء يلعب به وهو النردشير. وفي الحديث: من لعب بالنردشير فكأنما غمس يده في لحم الخنزير ودمه. ل/نرد.

أَلَمْ تَبْتَدِرْكُمْ يَوْمَ بَدْرٍ سُيُوفُنَا وَلَيْلُكَ عَمَّا نَابَ قَوْمَكَ نَائِمُ (1) فَ (بَدْرُ) اسْمٌ، وَ(تَبْتَدِرُ) فِعْلٌ، وَالْمَطْلُوبُ مُلاقَاةُ الْحُرُوفِ فِي الْمَادَّةِ الْمُثْتَرَكَةِ مِنْ غَيْرِ اغْتِبَارِ بِأَجْنَاسِ الْكَلِم.

 <sup>(1)</sup> البيت للنعمان بن بشير الأنصاري وهو في شعره: 137، نقد الشعر: 164،
 الأغاني: 16/ 45، الموازنة: 266، الصناعتين: 359 اولبك، تحرير التحبير:
 103، الحماسة البصرية: 1/13.

#### 

#### وَبَاتَ إِيوَانُ كِسْرَى وَهُوَ مُنْصَدِعُ كَشَمْلِ اَصْحَابِ كِسْرَى غَيْرَ مُلتَثِم (1)

شعح: فَسَرَ بَعْضُ الأَصْحَابِ (الإبوَانَ) بِالْمِشْوَدِ. وَبعضُهُمُ يَقُولُ: 
(الإيوَانُ): هُوَ حَيْثُ يَكُونُ جُلُوسُ الْمَلِكِ وَجُلَسَائِهِ مِنَ الْمِشْوَدِ. وَهُو بَيْتُ مُسْتَطِيلٌ مُفْرَجٌ قَامَ فِي جَانِبِ الدُّخُولِ إِلَيْهِ عَلَى سَوَادِيَ، وَهُو أَنْسَبُ هُنَا، مُسْتَطِيلٌ مُفْرَجٌ قَامَ فِي جَانِبِ الدُّخُولِ إِلَيْهِ عَلَى سَوَادِيَ، وَهُو أَنْسَبُ هُنَا، وَأَعْظَمُ مُصِيبَةً بِمَنْ وَقَعَ بِهِ ذَٰلِكَ؛ لأَنَّهُ إِذَا كَانَ الْمِشُورُ وَازَ بِهِ سُورٌ وَانْهَدَّ مِنْ الْمِشُورُ وَازَ بِهِ سُورٌ وَانْهَدَ مِنْ شَرَانِفِ سُورِهِ مَا انْهَدَ مَعْ بَقَاءِ شَكْلِهِ، وَكَانَ بَيْتُ مَرْنَبَةِ الْمَلِكِ عَلَى هَبْتَتِهِ، لَا شَكْ يَبِيْتِ مَرْتَبَتِهِ. وَلا شَكُ يَصِلُ ذُلِكَ بِبَيْتِ مَرْتَبَتِهِ. وَلا شَكَ يَصِلُ ذُلِكَ بِبَيْتِ مَرْتَبَتِهِ. وَلا شَكَ يَشِلُ ذُلِكَ بِبَيْتِ مَرْتَبَتِهِ. وَلا شَكَ الْمَامُ النَّكَايَةِ وَالاَحْتِقَادِ مَبْلَغَ مَا إِذَا وَقَعَ ذُلِكَ بِبَيْتِ مَرْتَبَتِهِ. وَلا شَكَ يَصِلُ ذُلِكَ بِبَيْتِ مَرْتَبَتِهِ. وَلا شَكَ الْمَامُ الْمُعَمِّدُ مِنْ النَّعَالَةِ عُمُولِ مُلْكِ الأَكَاسِرَةِ، وَمُقَدَّمَةٍ شَتَاتِهِ. حَدَّتَ الْإِمَامُ الْمُعَمِّدُ الْوَاقِعَةَ مِمَّا تَبَيْنَ مِنْ بَدُءِ خُمُولِ مُلْكِ الأَكَاسِرَةِ، وَمُقَدِّمَةٍ شَتَاتِهِ. حَدَّتَ الإبَوَانِ الْمَامُ الْمَعَمَّدُ الْوَاقِعَةَ مِمَّانَ الْبَخِلِيّ، عَلْ هَانِيء بْنِ هَانِيء وَلَى اللَّيْلَةِ الْمُبَارِكَةِ أَلِي الْمَبَلِ الْمَعَلَى اللَّيْلَةِ الْمُبَارِكَةِ مَنْ مُلْوَالِ مُلْقَةً وَخَمْسُونَ سَنَةً عَلَى أَكْمَلِ بِنِيْتٍ ، وَأَصَعْ هَبْتَةٍ ؛ فَلَمَّا كَانَ فِي اللَّيْلَةِ الْمُبَارَكَةِ الْمُبَارِكَةِ مِنْ مُنْ الْمُعَلِي اللَّيْلَةِ الْمُبَارِكَةِ الْمُبَارِكَةِ مَلَى الْمُعَلِي اللَّيْلَة الْمُبَارِكَة الْمُبَارِكَة الْمُبَارِكَة الْمُبَارِكَة مَلْ بِيْهِ اللَّيْلَة الْمُبَارِكَة الْمُبَارِكَة الْمُ الْمُنَاقِ اللَّيْلِة الْمُبَارِكَة الْمُبَارِكَة الْمُنَاقِ الْمُنَاقِ الْعَلَاقِ اللْعُلِقُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْولِي اللَّيْلِةِ الْمُنَاقِ اللَّهُ الْمُلْعِلُهُ الْمُلْعِلُولِ الْمُعَلِّ الْمُلِي اللَّيْلُولُ الْمُلْعِلِي اللَّهُ الْمُلْعِلِ الْمُلْعِلِ الْمُلْعِلُ الْمُلْعِلَةُ الْمُنْمُ الْمُلْعِلِ ال

وَ (الانْصِدَاعُ): الانْشِقَاقُ، وَمِنْهُ انْصِدَاعُ الْفَجْرِ. صَدَعَ الشَّيْءَ صَدْعاً:

<sup>(1)</sup> الديران: 194.

<sup>(2)</sup> في الأصل: •أحمد؛ والصواب ما أثبتاه.

 <sup>(3)</sup> هو محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع، صاحب المذهب. ترجمته في:
 (الحلية: 9/ 63، الصغوة: 2/ 95، طبقات الشافعية: 11 ـ 14، وفيات الأعيان:
 4/ 163، الوافي بالوفيات: 2/ 171، الديباج: 2/ 156، سير النبلاء: 1/ 5/0).

<sup>(4)</sup> هو علي بن حرب بن محمد الطائي الموصلي أبو الحسن من رجال الحديث، كان عالماً بأخبار العرب، أديباً شاعراً، وفد على المعتز سنة 245. ترجمته في: (تهذيب التهذيب: 7/ 241، تاريخ بغداد: 11/ 418، الأعلام: 4/ 270).

 <sup>(5)</sup> هو هانئ بن هانئ. قال الميداني: مجهول، وقال الشهابي: ليس به بأس، وذكره ابن حبان في الثقاة. ينظر: ميزان الاعتدال: 4/ 29.

شَقَهُ. وَصَدَعْتُهُ عَنِ الشَّيْءِ: صَرَفْتُهُ عَنْهُ. وَصَدَعْتُ الْفَلَاةَ وَالنَّهْرَ: قَطَعْتُهُمَا. وَاللَّيْلَ: سَرَيْتُ فِيهِ. وَصَدَعْتُ بِالْحَقِّ: تَكَلَّمْتُ بِهِ وَمِنْهُ: ﴿ فَأَصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ ﴾ وَاللَّيْلَ: سَرَيْتُ فِيهِ. وَصَدَعْ فِي الأَرْضِ، أَيْ: مَضَى. وَإِلَى الشَّيْءِ وَسُدُوعاً: مَالَ. وَ(مُفْصَدِعٌ): اسْمُ فَاعِلٍ مِنِ انْصَدَعْ، وَهُو مِنْ أَفْعَالِ الْمُطَاوَعَةِ، صُدُوعاً: مَالَ. وَ(مُفْصَدِعٌ): اسْمُ فَاعِلٍ مِنِ انْصَدَعْ، وَهُو مِنْ أَفْعَالِ الْمُطَاوَعَةِ، لأَنْ تَقُولُ: صَدَعْتُهُ فَانْصَدَعَ. وَأَنَى بِاسْمِ الْفَاعِلِ مِنْ أَفْعَالِ الْمُطَاوَعَةِ، لأَنْ الانصِدَاعَ مِنْ فِعْلِ غَيْرِهِ، أَحْدَثُهُ بِهِ، فَنُسِبَ إِلَيْهِ نِسْبَةَ إِسْنَادِ الْفِعْلِ الصَّنَاعِيْ، لا النَّفِيدَاعُ مِنْ فِعْلِ غَيْرِهِ، أَحْدَثُهُ بِهِ، فَنُسِبَ إِلَيْهِ نِسْبَةَ إِسْنَادِ الْفِعْلِ الصَّنَاعِيْ، لا النَّفِيدَ الْفَوْمِ، وَلا نِسْبَةً كُسْبٍ وَإِرَادَةٍ. وَلَمَّا كَانَ الإيوَانُ عَظِيمَ البِنْيَةِ، شَدِيدَ الْقَوْمِ، كَانَ تَزَعْرُعُهُ وَانْصِدَاعُهُ الْقُومِ، كَانَ تَزَعْرُعُهُ وَانْصِدَاعُهُ وَانْصِدَاعُهُ وَالْعِدَاعُهُ وَالْعِدَاعُ عَلَى زَوَالِ عِزْ مَلْكِ الْقُومِ، كَانَ تَزَعْرُعُهُ وَالْعِدَاعُهُ وَالْعِدَاعُهُ وَالْعِدَاعُهُ وَالْعِدَاعُهُ وَالْعِدَاعُهُ وَالْعِدَاعُ الْقَوْمِ، كَانَ تَزَعْرُعُهُ وَالْعِدَاعُهُ وَالْعِدَاعُ لَلْكُوا لَعْمُ وَالْعِدَاعُ وَالْعَدَاعُهُ وَالْعَاقِعَةُ وَالْعَاقِعَةُ وَالْعَاقِعَةُ وَالْعَاقُومُ وَالْعُومُ وَالْعُومُ وَالْعِدَاعُهُ وَالْعَدَاعُهُ وَالْعِنْ الْتَوْمِ مِنْ فَالْعُلُولُ الْعُمْلِ وَالْعَاقِعَةُ وَالْعَاقُومُ وَالْعِيْهُ وَالْعُهُ وَالْعَلَاعُ وَالْعَلَاقُومُ وَالْعُومُ وَالْعَاقِعُومُ وَالْعَلَاعُومُ وَالْعَاقُومُ وَالْعَلَاعُومُ وَالْعُلُهُ وَالْعَاقُومُ وَلَمُ عَلَى الْعُلِي الْعَلَيْمِ الْعَلْمُ وَالْعَلَاعُومُ وَالْعَلَاعُومُ وَالْعُومُ وَالْعُومُ وَالْعُومُ وَالَعُومُ وَالْعُومُ وَالْعُلُومُ وَالْعُلُومُ وَالْعُومُ وَالْعُو

وَقَوْلُهُ: (وَبَاتَ إِيوَانُ كِسْرَى) فِي كَلام بَعْضِ شُرَّاحِ الْبَيْتِ هُنَا قَلَقُ؛ إِذْ قَالَ: مَعْنَاهُ: بَاتَ سَلِيماً عَلَى عَهْدِ مِنْهُ، وَأَصْبَحَ مُنْصَدِعاً . بَلْ مُرَادُهُ: بَاتَ مُنْصَدِعاً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ بِهِ، وَكَوْنُهُ أَصْبَحَ كَذَٰلِكَ مِمّا يُعْلَمُ قَطْعاً أَنّهُ لَمّا بَاتَ مُنْصَدِعاً أَصْبَحَ كَذَٰلِكَ مِمّا يُعْلَمُ قَطْعاً أَنّهُ لَمّا بَاتَ مُنْصَدِعاً أَصْبَحَ كَذَٰلِكَ، وَلَمْ يَكُنْ لِهَدْمِهِ سَبَبُ أَكْثَرَ مِنْ ظُهُورِ الْمَوْلِدِ الْكَرِيمِ. مُنْصَدِعاً أَصْبَحَ كَذَٰلِكَ، وَلَمْ يَكُنْ لِهَدْمِهِ سَبَبُ أَكْثَرَ مِنْ ظُهُورِ الْمَوْلِدِ الْكَرِيمِ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ: وَإِنّهَا وَقَعَ ذَٰلِكَ مِنْ حِينِ مَبْعَثِهِ. وَقَدْ قَدْمُنَا وَاقِعَةَ رُوْيَا الْمُوبِدِ الْمُوبِدِ وَقَالَ بَعْضُهُمْ: وَإِنّهَا وَقَعَ ذَٰلِكَ مِنْ حِينِ مَبْعَثِهِ. وَقَدْ قَدْمُنَا وَاقِعَةَ رُوْيَا الْمُوبِدِ وَقَالَ بَعْضُهُمْ اللهُ. وَقَدْ ظَهَرَ ذٰلِكَ لأَحْبَارِ الْيَهُودِ وَتَفْهُمُ اللهُ. وَقَدْ قَلْمَ مَنْ وَلَا اللهِ عَلَى وَسُولِ الله يَعْفَى وَسُولِ الله يَعْفَى وَسُولِ الله يَعْلَمُ اللهُ. وَقَدْ ظَهَرَ فَلَى وَسُولِ الله يَعْفَرَ أَعْنَ مُ أَعْنَامٍ. قَالَ : كُنْتُ لَيْلَةَ تَزَيَّدَ رَسُولُ اللهِ يَعْقَ الْمَوْدِ عَلَى عَلَى أَطْمَةٍ وَهُو بِنَاءٌ عَلَى أَعْمَ وَقَالَ : يَا مَعْمَرَ قِلْكَ الْبَاطِلُ كُلُهُ اللهَ وَقَالَ : يَا مَعْمَر يَهُودَا عَلَى اللّهُ لِلّهُ وَقَالَ : يَا مَعْمَر يَهُودِهِ عَلِيهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَقَالَ : يَا مَعْمَر فَلِكَ مِمّا وَقَعَ، فَأَعْلِكَ الْبَاطِلُ كُلُهُ وَلَا كُلُكُ مُنْ وَغِيمُ وَيْهُ اللّهُ الْلِكَ الْبَاطِلُ كُلُهُ الْمَالُ كُلُهُ الْمُعُولُ وَيَعَلَى الْمُعْلَلُهُ الْمَالِلُ كُلُهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْلَى الْمَالِلُكُ الْمُؤْلِكَ الْبَاطِلُ كُلُهُ اللّهُ الْمَالُولُ وَلَكَ مِمْ وَعَلَى الْمُؤْلِكُ الْمَالِلُ الْمُؤْلِلُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِلُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِلُ الْمُؤْلِلُ الْمُؤْلِلُ الْمُؤْلِلُهُ الْمُؤْلِلُ الْمُؤْلِلُهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِلُهُ الْمُؤْلِلُ الْمُؤْلِلُ الْمُؤْلِلُ الللّهُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِلُ الْمُؤْلِلُ الْمُؤْلِلُ

 <sup>(1)</sup> سبفت ترجعته: ص67.

 <sup>(2)</sup> دلائل أبي نعيم: 1/ 143، البيهقي: 1/112، سيرة ابن هشام: 1/159، شرح المواهب: 1/120، السيرة الحلية: 1/112 ـ 113.

وَ(كِسْوَى): تَقَدَّمَ أَنَّهُ اسْمَ لِكُلِّ مَلِكِ مِنْ مُلُوكِ الْفُرْسِ(1). وَقَيْصَرُ: اسْمٌ يَقَعُ عَلَى كُلِّ مَلِكِ مِنْ مُلُوكِ الْمُرْبِ فِي الْيَمَنِ، وَالْجَمْعُ: فَيَاصِرَةً. وَتُبْعُ : يَقَعُ عَلَى كُلُّ مَلِكِ مِنْ مُلُوكِ الْعَرَبِ فِي الْيَمَنِ، وَالْجَمْعُ: تَبَايِعَةٌ. وَالنَّجَاشِيُّ: يَقَعُ عَلَى كُلُّ مَلِكِ مِنْ مُلُوكِ الْعَبَشَةِ(3). وخَاقَانُ: يَقَعُ عَلَى كُلُّ مَلِكِ مِنْ مُلُوكِ الْعَبَشَةِ(3). وخَاقَانُ: يَقَعُ عَلَى كُلُّ مَلِكِ مِنْ مُلُوكِ الْعَبَشَةِ (3) وَخَاقَانُ: يَقَعُ عَلَى كُلُّ مَلِكِ مِنْ مُلُوكِ الشِّرُكِ الشَّرِكِ (4). ولُلْوِيقُ: اسْمٌ يَقَعُ عَلَى كُلُّ مَلِكِ مِنْ مُلُوكِ الشَّرِكِ (5) مِنَ الْقُوطِ، وَالْجَمْعُ: اللَّذَارِقَةُ. وَيَهْلُولُ: اسْمٌ وَاقِعٌ عَلَى كُلُّ مَلِكِ مِنْ مُلُوكِ الْمَدِي وَالْجَمْعُ: اللَّذَارِقَةُ. وَيَهْلُولُ: اسْمٌ وَاقِعٌ عَلَى كُلُّ مَلِكِ مِنْ مُلُوكِ الْمَدِي وَالْجَمْعُ: اللَّذَارِقَةُ. وَيَهْلُولُ: اسْمٌ وَاقِعٌ عَلَى كُلُّ مَلِكِ مِنْ مُلُوكِ الْقِيعِ عَلَى كُلُّ مَلِكِ مِنْ مُلُوكِ الْجَمْعُ: اللَّذَارِقَةُ عَلَى كُلُّ مَلِكِ مِنْ مُلُوكِ الْجَمْعُ: اللَّهُ عَلَى كُلُّ مَلِكِ مِنْ مُلُوكِ الْجَمْعُ الْمُولِ الْجَمْعُ: اللَّهُ عَلَى مُلْ مَلْكِ مِنْ مُلُوكِ الْمَالِقُ الْمُعْرُودُ الْمُعْرُودُ الْمُعْرُودُ الْمُعْرُودُ الْمُعْرُودُ الْمُعْرُودُ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقِ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرُودُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقُ ال

<sup>(1)</sup> اختلف الناس في الفرس. وفي أنسابهم وكم دولة كانت لهم ولا خلاف بين الفرس أجمع أنهم من ولد كيومرت، وهو الأشهر وإليه يرجع جمع الفرس الأول وملوك الطوائف والملوك الساسانيين. ينظر: مروج الذهب: 1/113، نهاية الأرب: 1/2 ـ 142.

<sup>(2)</sup> الروم: ملوك القــطنطينية. ينظر: مروج الذهب: 1/ 152، نهاية الأرب: 1/ 273.

 <sup>(3)</sup> الحبشة جنس من السودان، وقيل: هي بطن من العجمان، إحدى قبائل نجد. ينظر: معجم قبائل العرب: 1/ 238.

<sup>(4)</sup> الترك: نسبة إلى موضع بالشام. ينظر: معجم ما استعجم: 1/310.

<sup>(5)</sup> الأندلس: كلمة أعجمية لم تستعملها العرب في القديم، وهي جزيرة تغلب عليها المياه والأشجار. معجم البلدان: 1/ 262.

 <sup>(6)</sup> بابل: اسم ناحية منها الكوفة يتسب إليها السحر، قبل: أول من سكنها نوح ﷺ،
 وقيل: أول من سكنها بيبوراس الجبار. ينظر: معجم البلدان: 1/ 409 \_ 410.

<sup>(7)</sup> نسبة إلى كنعان بن سام بن سيدنا نوح ناها، وكانوا يتكلمون بلغة تضارع العربية، وهو من أرض الشام. معجم البلدان: 484.4.

<sup>(8)</sup> شرح الفصيح لابن هشام: 56.

بِمَعْنَى: الْحُجَّةِ، وَلِذْلِكَ سَكَتَ عَنْهَا. وَالْفَتْحُ فِي كَافِ (كِسْرَى)، وَيُقَالُ بِالْكَسْرِ؛ وَالْكَسْرُ فِيهِ أَكْثَرُ.

وَقَوْلُهُ: (عَشَعْلِ أَصْحَابِ عِسْرَى)، (الشَّعْلُ): عِبَارَةٌ عَنِ انْتِظَامِ الْقَوْمِ وَالْتِلَافِهِمْ، يُقَالُ: شَمَلَ الأَمْرُ بَنِي فُلَانَ، أَيْ: الْتَلَفُوا فِيهِ، وَعَمَّهُمْ. وَأَمَّا شَمَلَتِ النَّاةُ شَمْلاً، أَيْ: شَدَدْتُ شَمَلَتِ النَّاةُ شَمْلاً، أَيْ: شَدَدْتُ الشَّمَالَ عَلَيْهَا، وَهُو وِعَاءُ يُرْبَطُ بِهِ ضَرْعُهَا. وَشَمَلْتُ الرَّجُلَ: ضَرَبْتُ شِمَالَهُ. الشَّمَالَ عَلَيْهَا، وَهُو وِعَاءُ يُرْبَطُ بِهِ ضَرْعُهَا. وَشَمَلْتُ الرَّجُلَ: ضَرَبْتُ شِمَالَهُ. وَشَمَلْتُ الرَّبَاحَ، أَيْ: قَابَلْتُ بِهَا الشَّمَالَ. وَشَمَلْتُ الرَّيَاحَ، أَيْ: قَابَلْتُ بِهَا الشَّمَالُ. وَشَمَلْتُ النَّاقَةُ: حَمَلَتُ الشَّمَالُ. وَشَمَلْتُ النَّاقَةُ: حَمَلَتُ وَشَمَلْتُ النَّعَالِ. وَشَمَلْتُ الْعَوْمُ، أَيْ: صَارُوا فِي بَرْدِ الشَّمَالُ وَأَشْمَلَ الْقَوْمُ، أَيْ: صَارُوا فِي بَرْدِ الشَّمَالُ الرَّجُلُ وَأَشْمَلَ الْقَوْمُ، أَيْ: صَارُوا فِي بَرْدِ الشَّمَالُ الرَّجُلُ وَأَشْمَلَ الْقَوْمُ، أَيْ: صَارُوا فِي بَرْدِ الشَّمَلَ الرَّجُلُ وَأَشْمَلَ الْقَوْمُ، أَيْ: صَارُوا فِي بَرْدِ الشَّمَلَ الرَّجُلُ وَأَشْمَلَ الْقَوْمُ، أَيْ: صَارُوا فِي بَرْدِ الشَّمَلَ الرَّجُلُ وَأَشْمَلَ الْفَحْلُ شَوْلَهُ، أَيْ: لَقَطَ مَا عَلَيْهَا مِنَ الرُّطُبِ.

وَ(أَصْحَابِ كِسْرَى): أَهُلُ جَيْشِهِ، لأَنَّهُمْ بَعْدَ رُوَى الْمُوبَدَانِ صَارُوا فِي فَسَادٍ. وَالأَصْحَابُ: جَمْعُ صَاحِبٍ، وَيُقَالُ: صِحَابٌ بِكَسْرِ الصَّادِ وَفَتْحِهَا. وَصَحَابَةُ بِالتَّاءِ، وَصَحَابِيٌ بِفَتْحِ الصَّادِ: رَجُلٌ نُسِبَ إِلَى صُحْبَةِ النبيُ ﷺ. وَأَمَّا بِكَسْرِ الصَّادِ: فَجَمْعُ صَاحِبٍ إِضَافَةُ الْمُتَكَلِّمِ لِنَفْسِهِ، وَأَصْحَابُ: جَمْعُ قِلَّةٍ، وَقَدْ جَمَعُوا الصَّادِ: فَجَمْعُ صَاحِبٍ إضَافَةُ الْمُتَكَلِّمِ لِنَفْسِهِ، وَأَصْحَابُ: جَمْعُ قِلَّةٍ، وَقَدْ جَمَعُوا صَاحِباً عَلَى صَحْبٍ كَرَاكِبٍ عَلَى رَكْبٍ، وَتَاجِرٍ عَلَى تَجْرٍ، وَهُوَ عَنْد بَيَوَيْهِ تَطَلَّقُهُ السُمُ جَمْعِ لَا جَمْعُ أَنْ . وَقَدْ جَمَعُوا أَيْضاً صَاحِبٌ عَلَى صَحْبٍ عَلَى صَحْبٍ عَلَى وَرُنِ صَلْبٍ، وَخَلَى النَّهُ جِمْعُ أَنْ (صَحَابَةُ) مَصْدَرٌ وَلَيْسَ بِجَمْعٍ. وَحَكَى عَلَى وَحْكَى النُ جِنْعِ أَنْ (صَحَابَةُ) مَصْدَرٌ وَلَيْسَ بِجَمْعٍ. وَحَكَى عَبْرُهُ أَنَّهُ جَمْعُ.

وَقَوْلُهُ: (غَيْرَ مُلْقَيْمِ)، الالْتِنَامُ: الاجْتِمَاعُ. وَمَعْنَى (غَيْرَ مُلْقَيْمٍ): مُشَتَّتاً. وَ(غَيْرَ): خَبَرُ (بَاتَ) الَّتِي مِنْ أَخَوَاتِ لَيْسَ، وَيَبْعُدُ نَصْبُهُ عَلَى الْحَالِ مِنْ (شَعْلِ)،

<sup>(1)</sup> الكتاب: 3/ 624 \_ 625. باب ما هو اسم يقع على الجمع لم يكسر عليه واحده.

<sup>(2)</sup> سبقت ترجمته: ص36.

لأَنَّهُ يَبْقَى (بَاتَ) بِلَا خَبَرٍ، إِلَّا إِنْ جُعِلَ (كَشَعْلِ) فِي مَوْضِعِ الْخَبَرِ لِ (بَاتُ).

فَإِنْ قُلْتَ: وَلِمَ لَمْ يَكْتَفِ بِقَوْلِهِ: (كَشَمْلِ أَصْحَابٍ كِسْرَى)؟

قُلْتُ: لَوْ سَكَتَ عَنْ قَوْلِهِ: (غَيْنِ مُلْتَثِمِ) لأَعْظَى أَنَّ شَمْلَ أَصْحَابِ كِسْرَى مُنْصَدِعٌ، وَأَيْضاً فَإِنَّهُ وَإِنْ أَفَادع أَنَّهُمْ عَلَى شَتَاتٍ، فَهَلِ الْتَنَمُواْ؟ فَأَفَاه بِقَوْلِهِ: (غَيْنِ مُلْتَبُمِ) أَنَّهُمْ صَحِبَهُمُ الشَّتَاتُ. وَقَوْلُهُ: (وَهُوَ مُنْصَدِعٌ): جُمْلَةُ بَقَوْلِهِ: (غَيْنِ مُلْتَبُمِ) أَنَّهُمْ صَحِبَهُمُ الشَّتَاتُ. وَقَوْلُهُ: (وَهُوَ مِنْ تَمَامِ الْمُعْجِزَةِ، حَالِيَةٌ، وَتَدُلُ عَلَى أَنَّ الانْصِدَاعَ كَانَ فِي زَمَنِ الْبَيَاتِ؛ وَهُوَ مِنْ تَمَامِ الْمُعْجِزَةِ، أَيْنَ (بَاتَ) وَخَبَرِهَا أَيْ: فِي اللَّيْلَةِ الَّتِي ظَهْرَتْ وِلَادَتُهُ. وَوَقَعَتِ الْجُمْلَةُ الْحَالِيَةُ بَيْنَ (بَاتَ) وَخَبَرِهَا اعْبَنَاءُ بِمَحَلًّ ذِكُر الْمُعْجِزَةِ.

وَمَا ذَكَرَ بَعْضُهُمْ مِنْ أَنَّ فِي قَوْلِهِ: (عَشَمْلِ) إِلَى آخِرِه، [145] / حَذْتُ تَفْدِيرُهُ: كَشَمْلِ أَصْحَابِ كِسُرَى صَارَ مُلْتَئِماً، لَا مَعْنَى لَهُ، لأَنَّ (غَيْرَ مُلْتَئِمٍ) هُوَ خَبَرُ (بَاتَ). وَحَصَلَ لأَصْحَابِ كِسُرَى مِنَ الشَّتَاتِ مَا حَصَلَ لِلإِيوَانِ مِنْ شَتَاتِهِ بِانْصِدَاعِ جِهَاتِهِ، لأَنَّهُ لَمَّا تَشَقَّقَتْ جَوَانِبُهُ بَاتَ غَيْرَ مُلْتَئِمٍ. وَجَعْلُ (غَيْرَ) خَبَرُ صَارَ الْمَحْذُوفَةِ لَا طَائِلَ تَحْتَهُ، وَتَرْكُهُ أَحْسَنُ.

<sup>(1)</sup> في الأصل: (عما) ولعل الأنسب ما أثبتناه.

 <sup>(2)</sup> في الأصل: اقد جعل. . . ، ، ونص الآبة في: يونس: 67، وفي غافر: 61، ﴿اللَّهُ الَّذِي جَمَـٰلَ لَكُمُ الْيَـٰلَ لِنَسْـكُنُوا فِيهِ﴾.

وَلَيْسَ كَذَٰلِكَ، لأَنَّا نَقُولُ: لا يَغنِي أَنَّ شَتَاتَ شَمْلِ أَصْحَابِ كِنْرَى وَقَعَ بِلَيْلِ، بَلِ الَّذِي بَاتَ غَيْرَ مُلْتَتِم الإِيوَانُ نَفْسُهُ، لِتَصْقُّقِ جَوَانِهِ بِالْصِدَاعِهِ وَقَوْلُهُ: (كَشَمْلِ أَصْحَابِ كِسْرَى) إِنَّ مَا شَبَّه تَشْتُتَ الإيوانِ وَانْصِدَاعَهُ بِشَمْلِ أَصْحَابِ كِسْرَى، أَيْ: وَفَعَ ذٰلِكَ بِالإِيْوَانِ كَمَا وَقَعَ بِأَصْحَابِ كِسْرَى مِنْ غَيْرِ نَمُوضِ أَنَّ كِسْرَى، أَيْ: وَفَعَ ذٰلِكَ بِالإِيْوَانِ كَمَا وَقَعَ بِأَصْحَابِ كِسْرَى مِنْ غَيْرِ نَمُوضٍ أَنَّ اللَّذِي وَقَعَ بِهِمْ كَانَ بِلَيْلِ أَوْ نَهَادٍ. وَأَيْضاً فَإِنَّ ظَاهِرَ كَلَامِ الْقَائِلِ: لَجِوْ الشَّتَاتُ اللَّيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّوَانِ عَمْلُ حَسَبِ لَا يُقَدِّرُونَهُ بِاللَّهُ مِنْ عَلَى حَسَبِ لَا يُقَدِّرُونَهُ مِنْ يَعُولُ إِلَيْهِ مُلْكُهُمْ: فَبَعْضُهُمْ يُقَرِّدُ ذٰلِكَ وَيُقَدِّرُهُ بِقُدُرِهِ وَالْمَعَابِ وَيُعَمِّرُونَ يُقَدِّرُونَ بِعُنْ الشَّقَاتُ مِنْ اللَّهُ وَلُهُ اللَّهُ مَنْ عَلَى حَسَبِ لَا يُقَدِّرُونَهُ مِنْ يَعُولُ إِلَيْهِ مُلْكُهُمْ: فَبَعْضُهُمْ يُقَرِّدُ ذٰلِكَ وَيُقَدِّرُهُ بِعُرُونَ يُقَدِّرُونَ بِعُضْهُمْ يَقُولُ إِلَيْهِ مُلْكُهُمْ: فَبَعْضُهُمْ يُقَرِّدُ ذٰلِكَ وَيُقَدِّرُهُ بِقُرُونَ يُعْرُونَ يَعْرُونَ بِعُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنَالِعُ مِنْ مُنْ مُنْ مُنَاقِعُ مُنَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ مِنْ الْمُعَلِي عَلَى خَسِنِ مَا يَقُولُ الْمَعْورُونَ يُقَرِّونَ الْقَوْلِ الْمَعْرُونَ وَمَعْنُ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ الْمُونَ الْعَيْقِ مُلْكُومُ اللَّهُ وَلِكُ وَلُكُ وَلُكُ وَلُونَ الْعَيْوَ مُلْكُومُ الْمُعْرُونَ الْمُقَوْمِ الْمُقَوْمِ اللْمُقَالِ الْمُقَالِقُ الْمُ الْمُنْفُولُ الْمُقَالِمِ اللْمُعَلِي الْقَالِ الْمُقَالِمُ الْمُعَلِّى الْمُقَالِقُ الْمُقَالِقُ الْمُعَلِّى الْمُعَلِّى الْمُعَلِّى الْمُعْتَلِقُ مُ الْمُعَلِّى الْمُعْرِقِ اللْمُولُولِ اللْمُقَالِقُ الْمُعَلِي الْمُهُمُ الْمُعْمُ الْمُعُولُ الْمُلِلُ الْمُلْمُ الْمُعَلِّى الْمُعْلِقُ الْمُعَلِّى الْمُعَلِّى الْمُعَلِّى الْمُعَلِّى الْمُعْلِى الْمُعَلِّى الْمُعَلِّى الْمُعَلِّى الْمُعْتَلِى الْمُعَلِي الْمُلْكِلِي الْمُلْكُولُ الْمُعَلِي الْمُعَلِّى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُع

وَمَا أَوْرَدَ أَيْضاً مِنْ أَنَّ الْوَاوَ فِي: (وَهُوَ مُنْصَدِعٌ)، لَيْسَ بِوَا ِ الْحَالِ، قَالَ: الْأَنَّهَا لَوْ كَانَتْ وَاوَ الْحَالِ لَتَعَطَّلَتْ (بَاتَ) عَن الْخَبَرِ .

قُلْتُ: لَوْ لَمْ يَكُنْ (غَيْقِ مُلْتَثِمِ) هُوَ خَبَرَهَا. وَجَعَلَ قَوْلَ مَالِكِ اللَّهِ مَا وَالَتِ الطُّرُقُ، وَهٰذَا فِيهَا مِنْ هٰذَا النَّمَطِ، وَأَنَّ الْوَاوَ زَائِدَةٌ عَلَى الْجُسْةِ الْوَاقِعَةِ خَبْراً، وَالْفَرْقُ بَيْنَ مَسْأَلَةِ مَالِكِ وَمَا نَحْنُ فِيهِ: لأَنَّ مَالِكاً تَعَلَّقَهُ جَلْبِ الْجُمْلَةَ الْجُمْلَة الْجُمْلَة الْجُمْلَة الْجُمْلَة الْجُمْلَة الْجُمْلَة الْجَمْلَة الْجُمْلَة الْجُمْلَة الْجُمْلَة الْجُمْلَة الْجُمْلَة الْجُمْلَة الْجَمْلَة الْجَمْلَة الْجَمْلَة الْجَمْلَة الْجُمْلَة الْجَمْلَة الْجَمْلَة الْجُمْلَة الْجَمْلَة الْجَمْلَة الْجَمْلَة الْجَمْلَة الْجُمْلَة الْجُمْلَة الْجُمْلَة الْجُمْلَة الْجُمْلَة الْجُمْلَة الْجُمْلَة الْجُمْلَة الْجَمْلَة الْجَمْلَة الْجَمْلَة الْجَمْلَة الْجُمْلَة الْجُمْلَة الْجُمْلَة الْجَمْلَة الْمُعْلَقِهُ مِنْ وَقَعْتِ اعْتِرَاضَا بَيْنَ ذِي الْخَبْرِ وَالْخَبْرِ الْحَمْلِقُ الْمُعْلَة الْمُعْلِقِة مَا سَدَّةُ مُ مَسَدَّةً الْوَالِيَةِ مَا سَدِّةً الْمُعْلَة الْمُعْرَاضَا بَيْنَ ذِي الْجَمْلَة الْمُعْلَة الْمُعْلِكَة الْمُعْرَافِ عَلَى الْعَلَى الْحَالِيَة مَا سَدَّةُ الْمُعْرَافِ الْمُعْرَافِ الْمُعْرَاضَا بَيْنَ فِي الْجَمْلَة الْمُعْرَافِ عَلَى الْعَلَاقِ الْمُعْرَافِ الْمُعْرِافِ الْمُعْرَافِ الْمُعْرَافِ الْمُعْرَافِ الْمُعْرَافِ الْمُعْرَافِ الْمُعْرَافِ الْمُعْتِعْلَافِ الْمُعْرَافِ الْمُعْرَافِي الْمُعْرَاف

وَاعْتَلَّ لِمَدَمِ صَلَاحِيَّةِ جُمْلَةِ (كَشَمْلِ أَصْحَابٍ كِسْرَى) لِلإِخْبَادِ عَنْ (بَاتَ) بِهَا لَا مِنْ جِهَةِ قَوَاعِدِ الْعَرَبِيَّةِ، قَالَ: • بَلْ لِكَوْنِهِ إِذْ ذَاكَ يَقْضِي أَنَّ لِيوَانَ كَانَ قَبْلَ هُذَا عُلِمَتْ مِنْهُ حَالَتَانِ: حَالَةٌ يَكُونُ فِيهَا مُنْصَدِعاً، وَحَالَةٌ لَا بُكُونُ فِيهَا كَذَٰكَ. وَخَالَةٌ لَا بُكُونُ فِيهَا كَذَٰكَ.

<sup>(</sup>۱) سبفت ترجعه: ص115.

قُلْتُ: عَلَى تَقْدِيرِ أَنْ نَجْعَلَ مَا قَالَ، وَنَقُولُ: (كَشَعْلِ أَصْحَابِ كِسْرَى) عَلِمَ مِنْهُ لَئِسَ فِيهِ شَيْءٌ مِنْ هٰذَيْنِ الْحَالَيْنِ، وَإِنَّمَا يَكُونُ (شَمْلُ أَصْحَابِ كِسْرَى) عُلِمَ مِنْهُ الاَلْتِنَامُ الْبِتَاءُ، ثُمَّ صَارَ إِلَى حَالَةِ عَدَمِ الاَلْتِنَامِ، فَكَأَنَّهُ قَالَ: وَبَاتَ إِيوَانُ كِسْرَى لَالْتِنَامُ الْبِيَامِ، وَيَصِحُّ التَّشْبِيهُ، كَنْمُلُ أَصْحَابِهِ فِي الْحَالِ الَّتِي انْتَقَلَ إِلَيْهَا عَنْ حَالِ الاَلْتِنَامِ، وَيَصِحُّ التَّشْبِيهُ، وَلَا يَقَعُ شَيْءٌ مِمَّا يَمْنَعُ مِنْهُ. وَفِي كَلَامِ النَّاظِمِ إِيقَاعُ الظَّلَاهِرِ مَوْقِعَ الْمُضْمَرِ فِي تَكُرَادِ لَفُظِ (كِسُونَ)، إِذْ هُوَ بِمَعْنَى كَشَمْلِ أَصْحَابِهِ، لَكِنْ حَسُنَ الإِنْيَانُ بِالظَّاهِرِ مَوْقِعَ الْمُضْمَرِ فِي تَكُرَادِ لَفُظِ (كِسُونَ)، إِذْ هُوَ بِمَعْنَى كَشَمْلِ أَصْحَابِهِ، لَكِنْ حَسُنَ الإِنْيَانُ بِالظَّاهِرِ مَوْقِعَ الْمُضْمَرِ فِي مَكْرَادِ لَفُظِ (كِسُونَ)، إِذْ هُوَ بِمَعْنَى كَشَمْلٍ أَصْحَابِهِ، لَكِنْ حَسُنَ الإِنْيَانُ بِالظَّاهِرِ عِينَيْلٍ أَنْ يَكُونَ عَائِداً عَلَى الإِيوَانِ، وَيَحْتَمِلُ عَيْنَ الْمُعْمَلِ أَصْحَابِ عَلَى الإِيوَانِ، وَيَحْتَمِلُ عَيْنَ الْمُعْمَلِ أَصْحَابُ الإِيوَانِ؛ خَدَمَتُهُ، أَوْ حُرَّاسَهُ، فَلَا يَعُمُّ، فَكَرَّرَ الظَّاهِرَ عِينَتِلْ أَنْ يَكُونَ أَصْحَابُ الإِيوَانِ؛ خَدَمَتُهُ، أَوْ حُرَّاسَهُ، فَلَا يَعُمُّ مُنَا أَيْضاً تَوَالِي حِينَيْلِ أَنْ يَكُونَ عَالِدًا مُنَ عَلِي الْمَعْمِ أَصْدَالِ الْمَالِي الْمُنْقِلِ الْمَنِي الْقَصْدِي أَصْدَالًا عَلَى الصَحِيلِ عَلَى الصَعِيمِ عَلَى المَتَعْمَلُهُ فِي الْقَصْدِيقِ فِي أَصَافَتَيْنِ (146) الْمَنِي الْقَلْونِ الْمِيلِ الْمَالِمُ فَي الْقَلْسُ (طُوبِل الْمُ عِيلُولُ الْمُرِي الْقَيْسُ (طُوبِل)

لَدَى سَمُرَاتِ الْحَيْ نَافِقٌ حَنْظَلِ (2)

أَمَّا قُوْلُ الآخِرِ: (طويل)

حَمَامَةٌ جَرْعَى حَوْمَة الْجَنْدَلِ السَّجَعِي (3)

فَإِنَّهُمْ قَدِ اسْتَقْبَحُوا لَهٰذِهِ الإِضَافَاتِ. وَأَمَّا قَوْلُ الآخَرِ: (طويل) حَسَانُ وُجُوهِ الْقَاصِرَاتِ كِرَامُ (٩)

<sup>(1)</sup> في الأصل: «ضمير» ولعل الأنسب ما أثبتناه.

<sup>(2)</sup> البيت في الديوان: 9، وصدره الكأني غداة البين يوم تحملوا . والسمر: شجر أم غيلان وهو من شجر الصمغ الغربي. والنافق: المستخرج من حب الحنظل، والحنظل: نبات حار.

<sup>(3)</sup> البيت لابن بابك، وتمتمه «فأنت بمرأى من سعاد ومسمع». المثل السائر: 1/ 443، الإيضاح: 1/8، الطراز: 3/83، النبيان: 513.

<sup>(4)</sup> القاصرات: اللوائي قصرن أنفهن على أزواجهن. ل/قصر.

فَلَيْسَ بِقَبِيحٍ. وَكَذَا قَوْلُ الآخَرِ: (طويل) عِتَـاقٌ دَنَـانِيــرِ الْـوُجُــوهِ مِـلَاحُ(١)

وَفِي الْبَيْتِ: الْجَمْعُ بَيْنَ الْمُتَنَاسِبَيْنِ: الإيوَانُ وَالشَّمْلُ، فَهُوَ مِنْ مُرَاعَاةِ النَّظِيرِ.

فَإِنْ قُلْتَ: تَشْبِيهُ انْصِدَاعِ الإيوَانِ بِشَمْلِ أَصْحَابِ كِسْرَى غَيْرُ مُطَابِقٍ، لأَنَّ الإيوَانَ إِنَّمَا سَقَطَتْ مِنْهُ أَرْبَعَةَ عَشَرَ شُرَافَةً مِنْ شُرَافَاتٍ كَثِيرَةٍ، وَ(أَصْحَابُ كِسْرَى) لَا يَخْلُو: إِمَّا أَنْ يَكُونَ الشَّتَاتُ فِيهِمْ كَشَتَاتِ الإيوَانِ، فَتِلْكَ نِكَايَةٌ وَلِيرَى لَا يَخُلُونَ فِرْقَتِهِمْ كُلُهِمْ، فَالتَّشْبِيهُ قَاصِرٌ.

وَالْجَوَابُ: إِنَّ سُقُوطَ الشُّرَّافَاتِ إِنَّمَا كَانَ الْعَدَدُ لِسِرِّ عَدَدِ مَا يَكُونُ مِنْ مُلُوكِهِمُ وَيَنْقَطِعُ دَابِرُهُمُ. وَأَمَّا الانْصِدَاعُ فَقَدْ عَمَّ جُدْرَانَ الإيوانِ، فَحَسُنَ التَّشْبِيهُ. وَعُمُومُ الشَّتَاتِ فِي الْمُشَبِّهِ وَالْمُشَبِّهِ بِهِ.



<sup>(1)</sup> البيت لابن المعتز في ديوانه، 179، وصدره اوظلت تدير الراح أيدي جآدرا، دلائل الإعجاز: 134، والتلخيص: 32، المعاهد: 1/60.

## وَالنَّارُ خَامِدَةَ الأَنْفَاسِ مِنْ أَسَفٍ عَلَيْهِ، وَالنَّهْرُ سَاهِي الْعَيْنِ مِنْ سَنَمِ<sup>(1)</sup>

شرح: (الأَنْفَاسُ): جَمْعُ نَفَس، وَهُو عِبَارَةٌ عَنْ خُرُوجٍ مَا فِي دُوَاخِلِ الْمُتَنَفِّسِ. وَتُسْتَعْمَلُ الأَنْفَاسُ فِي أَنْفَاسِ التَّبَخْتُرِ وَالْخُيلَاءِ. وَتُسْتَعْمَلُ فِي أَنْفَاسِ النَّبَخْتُرِ وَالْخُيلَاءِ. وَتُسْتَعْمَلُ فِي أَنْفَاسِ الْمُتَفَجِّعِينَ. وَمِيَ هُنَا كِنَايَةٌ عَنْ خُمُودِ تَلَهَّبِهَا، وَتَلَهَّبُهَا فِي حَالِ فِئْتَةِ قَوْمِهَا بِهَا عَيْنُ التَّبَخْتُرِ؛ إِذْ كَانُوا يَمُدُّونَهَا بِالْمُسُوكِ وَالطَّيْسِ، وَيَعْبُدُونَهَا لِ تَبَا لَهُمْ لِهِ وَالطَّيْسِ، وَيَعْبُدُونَهَا لِ تَبَا لَهُمْ لَو وَلَطَيْسِ، وَيَعْبُدُونَهَا لِ تَبَالُهُمْ لَمِنْ دُونِ اللهِ. وَمِنْ هٰذَا الْمَعْنَى فِي مَنْ قُهِرَ وَحُطَّ عَنْ مَرْتَبَتِهِ: خَمَدَتُ لَهُمْ لِي مَنْ تُهِرَ وَحُطًا عَنْ مَرْتَبَتِهِ: خَمَدَتُ أَنْفَاسُهُ أَيْ: عَفَا افْتِخَارُهُ، وَخَمَدَ تَيَّارُهُ. وَفِي الْحَدِيثِ: وَاشْتَكَتِ النَّالُ وَقَالَتُ : أَكُلَ بَعْضِي بَعْضاً. فَأَذِنَ لَهَا بِنَفَسَيْنِ: نَفَسٌ فِي الشَّتَاءِ، وَنَفَسٌ فِي الضَّيَكُمْ مِنْ شِنَّةِ الْبَرْدِ فَمِنْ وَقَالَتْ: أَكُلَ بَعْضِي بَعْضاً. فَأَذِنَ لَهَا بِنَفَسَيْنِ: نَفَسٌ فِي الشَّتَاءِ، وَنَفَسٌ فِي الصَّبَكُمْ مِنْ شِنَّةِ الْبَرْدِ فَمِنْ حَرَّهَا، وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ شِنَّةِ الْبَرْدِ فَمِنْ وَمُا أَصَابَكُمْ مِنْ شِنَةِ الْبَرْدِ فَمِنْ حَرَّهَا، وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ شِنَّةِ الْبَرْدِ فَمِنْ وَمُا أَصَابَكُمْ مِنْ شِنَّةِ الْبَرْدِ فَمِنْ حَرَّهَا، وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ شِنَّةِ الْبَرْدِ فَمِنْ وَمُا أَصَابَكُمْ مِنْ شِنْ الْمِنْ الْمَابِعُ الْمُالِوقِ الْمُعْرِيرِهَاهُ (2).

وَخُمُودُ هٰذِهِ النَّارِ نَوْعٌ مِنْ مَا شَارَكَ الإيوَانَ فِي الْبَيَاتِ عَلَى غَيْرِ هَيْئَتِهِ الَّتِي كَانَ عَلَيْهَا؛ فَإِنَّ نَارَ فَارِسَ كَانَتْ تَلْتَهِبُ مِنْ أَلْفِ سَنَةٍ، فَلَمَّا وُلِدَ النبِيُ ﷺ خَمَدَتْ نَارِهُم تِلْكَ اللَّيْلَةَ، فَكَتَبَتْ خَدَمَتُهَا بِذَٰلِكَ إِلَى كِسْرَى، وَأَخْبَرُوهُ بِخُمُودِهَا. [وَهٰذِهِ النَّارُ قِبلَ: إِنَّ مِنْ... إِنَّ شَجَرَةً... وَلَهَا أُوراقٌ خُضْرٌ... بِخُمُودِهَا. [وَهٰذِهِ النَّارُ قِبلَ: إِنَّ مِنْ... إِنَّ شَجَرَةً... وَلَهَا أُوراقٌ خُضْرٌ... وَنَارٌ... وَمَاداً](3).

<sup>(1)</sup> الديوان: 194، و•خامدةُ، فيه بالرقع.

<sup>(2)</sup> البخاري: 4/181 ـ 188، مسلم: 1/431، الترمذي: 4/111، ابن ماجه: 4310، أحمد: 6949، الدارمي 2/340، ابن حبان: 9/277، الموطأ: 32 ـ 33، شرح السنة: 2/204، الفردوس: 2/368، وفي الحديث لفظ: «شكت النار...، ولفظ واحتجت النار...».

<sup>(3)</sup> لحق أسفل يسار الورقة: 146 طمس أخليه.

وَ (خَامِدَةً): منْصُوبَةٌ عَلَى أَنَهَا خَبَرُ (بَالَّتُ) الْمَحْذُوفَةِ، لِدِلَالَةِ (بَاتَ) الأُولَى، أَيْ: وَبَاتَتْ نَارُ فَارِسَ خَامِدَةَ الأَنْفَاسِ.

وَ(النَّفْسُ): قِيلَ: يُقَالُ لِذِي الرُّوحِ حَقِيقَةَ، وَلِلْجَمَادِ بِضَرْبٍ مِنَ الْمَجَاذِ. وَقِيلَ: بَلْ هُوَ مُشْتَرَكُ فِيهِمَا. وَقِيلَ: مِنْ قَبِيلِ الْمُشْكَكِ. وَهُوَ فِي ذِي الرُّوحِ أَقْوَى. وَالْفَرْقُ بَيْنَ النَّفْسِ بِسُكُونِ الْفَاءِ \_ الَّتِي هِيَ عَيْنُ الْكَلِمَةِ \_ وَقَتْحِهَا ؟ فَالأَرْلُ: يَقَعُ عَلَى أَخْدِ نُقُوسِ ذَوِي الأَرْوَاحِ، وَالنَّانِي: يُجْمَعُ عَلَى الْفَعَالِ \* وَلَا فَعُولِ \*. وَفَعُولِ \*. وَلَا مُحْمَعُ عَلَى الْفُعَالِ \* وَلَا يُجْمَعُ عَلَى الْفُعَالِ \* وَلَا يُجْمَعُ عَلَى الْفُعُولِ \*.

وَقَوْلُ مَنْ قَالَ: لَوْ رَفَعَ (خَامِدَةً) لَمَا صَحَّ، وَكَانَ خَبَراً كَاذِباً. لِمَ لَا يُقَالُ: إِنَّهُ لَوْ رَفَعَ لَكَانَتْ جُمْلَةً حَالِيَةً، أَيْ: بَاتَ الإيوَانُ غَيْرَ مُلْتَئِمٍ وَحَالَةُ النَّارِ مُفْنَى بَلِيغٌ، حَتَّى كَأَنَّ خُمُودَ هٰذِهِ، أَيْ: فِي حَالِ كَوْنِهَا خَامِدَةً. وَيَكُونُ فِيهَا مَعْنَى بَلِيغٌ، حَتَّى كَأَنَّ خُمُودَ النَّارِ حَقَّقَ عِنْدَ الْمُخْبِرِ بِانْصِدَاعِ الإيوَانِ عَدَمَ الْتِتَامِهِ كَقَوْلِكَ: جَاءَ زَيْدٌ وَالشَّمْسُ طَالِعَةً.

وَ(الاَسَفُ): الْحُزْنُ. وَيَكُونُ مِمَّا نُسِبَ لَهَا وَالْمُرَادُ أَسَفَ أَصْحَابِهَا، وَيَكُونُ مِنَ التَّعْلِيلِ، أَيْ: إِنَّمَا أُخْمِدَتْ لِيَحْزَنَ أَهْلُهَا، وَيُدْرِكَهُمُ الأَسَفُ؛ كَمَا أَضِيفَ الرَّبْحُ لِلشِّجَارَةِ فِي نَفْيهِ عَنْهُمْ بِقَوْلِهِ تَمَالَى: ﴿ فَمَا رَجِتَ يَجَنَرَبُهُمْ ﴾ أَضِيفَ الرَّبْحُ لِلشِّجَارَةِ فِي يَجَارَتِهِمْ، وَإِنْ كَانَ خُسْرَانُ [147] // أَهْلِ النَّجَارَةِ قَلْد يَكُونُ دَاخِلاً تَحْتَ مَقْدُورِهِمْ، قَابِلاً لِكَسْبِهِمْ دَفْعُهُ أَوْ جَلْبُهُ، بِخِلَافِ خُمُودِ النِّيرَانِ فَلَا قُدْرَةً لَهُمْ عَلَى دَفْعِهِ وَتَعْطِيلِهِ حَتَّى تَبْقَى نَارُهُمْ عَلَى الْبِهَابِهَا؛ وَهُدَا وَإِنْ كَانَ فَرَقاً لا يَقْدَحُ فِي نَسْجِ أَحَدِهِمَا عَلَى مِنْوَالِ الآخِرِ. وَكَانَ لَهُمْ فِي مُنْهِ فِي نَسْجِ أَحَدِهِمَا عَلَى مِنْوَالِ الآخِرِ. وَكَانَ لَهُمْ فِي مُنْهِ وَيَعْطِيلِهِ حَتَّى تَبْقَى نَارُهُمْ عَلَى الْبِهَابِهَا؛ فِي مُنْهِ وَيَعْطِيلِهِ حَتَّى تَبْقَى نَارُهُمْ عَلَى الْبِهَابِهَا؛ وَمُمُودِ النَّيرَ فِي نَارُهُمْ عَلَى الْبَهَابِهَا؛ وَمُنْ فَيْهُ إِلَيْ كَانَ فَرَقاً لا يَقْدَحُ فِي نَسْجِ أَحَدِهِمَا عَلَى مِنْوَالِ الآخِرِ. وَكَانَ لَهُمْ وَمُؤْمِنَ فِيهَا مَا أَسْلَفُنَا مِنَ الْعَبْرِ، وَأَنْوَاعِ الطّبِ، وَالأَمُودِ فِي اللّهُ مِنْ الْعَنْبِ، وَانْهُمْ يَرْمُونَ فِيهَا مَا أَسْلَفُنَا مِنَ الْعَنْبِ، وَانْوَاعِ الطّبِ، وَالْمُودِ مِنْ فِي أُوقَاتٍ مَعْلُومَةٍ. وَلَهَا بُيُوتُ مَخْصُوصَةً بِهَا يُقَالُ لَا النِّرانَ.

وَيَكُونُ (الأَسَفُ) أَيْضاً بِمَعْنَى: الْغَضَبُ، وَيَتُوجَّهُ عَلَى جِهَةِ النَّهَكُمِ مِنْ فَوْلِهِمْ: غَضْبَةُ الْخَيْلِ عَلَى اللَّجُمِ. وَيَكُونُ اسْتِعَارَةً لِلنَّادِ، أَوْ مِنْ غَضَبٍ حَلَّ بِهَا مِنْ قِبَلِ اللهِ فَأَخْمَدَهَا؛ فَيَكُونُ عِبَارَةً عَنْ فِعْلِ أَوْقَعَهُ اللهُ بِهَا فَخَمَدَ [...](١). مِنْ قِبَلِ اللهِ فَأَخْمَدَهَا؛ فَيَكُونُ عِبَارَةً عَنْ فِعْلِ أَوْقَعَهُ اللهُ بِهَا فَخَمَدَ [...](١). وَإِنَّمَا جَاءَ بِهِ (الأَسَفِ) حُونٌ أَنْوَاعِ الْحُونِ، وَلأَنَّ (الأَسَفَ) حُونٌ فِي غَضَبٍ، وَمِنْ أَنْوَاعِ الْحُونِ، وَلأَنَّ (الأَسَفَ) حُونٌ فِي غَضَبٍ، وَمِنْ أَنْوَاعِ الْحُونِ، وَلأَنْ لا يُسْتَطَاعُ إِمْضَاؤُهُ: وَالْبَثُ: أَشَدُّ الْحُونِ، وَالْحَرْنِ، وَالْحَدُنِ الْحُونِ، وَالْمَثَاءُ اللهُونِ الْحُونِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

وَالسَّدَمُ: هُمَّ فِي نَدَم، وَهُوَ الَّذِي يَذْكُرُ النَّاظِمُ فِي النَّهْرِ وَالأَسَى وَاللَّمَانُ: حُزْنٌ يُسْكِتُ صَاحِبَهُ. وَالْكَابَةُ: وَاللَّمَانُ: حُزْنٌ يُسْكِتُ صَاحِبَهُ. وَالْكَابَةُ: سُوءُ حَالٍ يَظْهَرُ مَعَهُ انْكِسَارُ الْحَزِينِ. وَالتَّرَحُ: ضِدُّ الْفَرَحِ (2).

فَإِنْ قُلْتَ: وَمَا حِكْمَةُ النَّاظِمِ أَنَّهُ جَلَبٌ هُنَا (الاَسَفَ) الَّذِي هُوَ حُزْنٌ فِي غَضَبٍ، وَكَانَ حَقَّهُ أَنْ يَأْتِيَ بِالْوُجُومِ الَّذِي يُسْكِتُ مَنْ حَلَّ بِهِ، وَأَمَّا الْغَضَبُ فَإِنَمَا يَكُونُ مَعَ مَنْ لَهُ جُهُدٌ؛ فَهُوَ بَعِيدٌ عَنِ الْمَوْضِعِ مِنْ جِهَتَيْنِ: أَحَدُهُمَا: إِنَّ الْغَضَبَ لَا يَكُونُ إِلَّا فِي مَوَاضِعَ تُؤثُّرُ النَّارَ لَا تُوصَفُ بِالْغَضَبِ. وَالنَّانِي: إِنَّ الْغَضَبَ لَا يَكُونُ إِلَّا فِي مَوَاضِعَ تُؤثُّرُ النَّارَ لَا تُوصَفُ بِالْغَضَبِ. وَالنَّانِي: إِنَّ الْغَضَبَ لَا يَكُونُ إِلَّا فِي مَوَاضِعَ تُؤثُّرُ النَّارَ لَا تُوصَفُ بِالْغَضَبِ. وَالنَّانِي: إِنَّ الْغَضَبَ لَا يَكُونُ إِلَّا فِي مَوَاضِعَ تُؤثُّرُ فِي الْمَغْضِبِ؟ فِي الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِ، إِمَّا بِالْفِعْلِ، وَإِمَّا بِهَيْتَةٍ يُخْتَشَى مِنْهَا مَا يُتَوَقَّعُ مِنَ الْفَاضِب؟

وَالْجَوَابُ: إِنَّا قَدْ قَرَّرْنَا أَنَّ (الاَسَفَ) يَرْجِعُ لأَهْلِ النَّارِ لَا لِلنَّارِ. وَإِذَا كَانَ كَذَٰلِكَ تَأْتَى إِضَافَةُ الْغَضَبِ لأَحَدِ وَجُهَيْنِ: إِمَّا أَنَّ الْغَضَبَ يَقَعُ عَلَى كَانَ كَذَٰلِكَ تَأْتَى إِضَافَةُ الْغَضِبِ لأَحَدِ وَجُهَيْنِ: إِمَّا أَنَّ الْغَضَبَ يَقَعُ عَلَى خَازِنِيهَا تُهْمَةً مِنْ مَلِكِ الْفُرْسِ؛ إِذْ سَبَبُ فَسَادِ النَّارِ إِنَّمَا كَانَ لأَجْلِ تَفْرِيطِ الْخَزَنَةِ فِيهَا. إِمَّا لِتَفْوِيتِ شَرْطٍ مِنْ شُرُوطِهَا. أَوْ يُظَنُّ بِهِمُ أَنَّهُمْ أَحْزَنُوهَا، الْخَزَنَةِ فِيهَا. إِمَّا لِتَفْوِيتِ شَرْطٍ مِنْ شُرُوطِهَا. أَوْ يُظَنُّ بِهِمُ أَنَّهُمْ أَحْزَنُوهَا، فَخَمَدَتْ لِمَا أَحْدَثُوهُ. أَوْ يُضَافُ إِلَيْهِمُ الْفَضَبُ عَلَى جِهَةِ التَّهَكُم، كَقَوْلِهِمْ: فَخَمَدَتْ لِمَا أَحْدَثُوهُ. أَوْ يُضَافُ إِلَيْهِمُ الْفَضَبُ عَلَى جِهَةِ التَّهَكُم، كَقَوْلِهِمْ:

طمس بالأصل الورقة: 147.

<sup>(2)</sup> فقه اللغة وسر العربية: 240.

الحَفْيَةُ الْخَيْلِ عَلَى اللَّهُمِ (1). كَمَا أَنْ لَوْ قَدَّرْنَا رَجُلاً خَبِيلاً عَبِلَ مَا يَسْتَجِقُ عَلَيْهِ السَّطْوَةِ، فَأَرَادَ عَلَيْهِ السَّطْوَةِ، فَأَرَادَ عَلَيْهِ السَّطْوَةِ، فَأَرَادَ عَلَيْهِ السَّطْوَةِ، فَأَرَادَ مُتَهَكِّمٌ يَتَهَكُمْ عَلَيْهِ فَيَقُولُ لِلأَمِيرِ: لَا تَنْهَرْهُ لِئَلَا يَغْضَبَ. وَالضَّمِيرُ فِي قَوْلِهُ: (عَلَيْهِ) عَائِدٌ عَلَى الْخُمُودِ. وَيَصِعُ عَلَى أَنْ يَكُونَ ضَمِيرَ عُنُوانٍ يَعُودُ عَلَى مَا وَقَعْ مِنِ انْصِدَاعِ الإيوَانِ، وَتَغْرِيقِ قُلُوبِ أَصْحَابٍ كِسْرَى، وَتَشْتِيتِهَا. وَقَدْ يَكُونُ النَّارِ عَلَى جِهَةٍ تَهَكُم مِنْ جِهَةٍ أُخْرَى فَيْقَالُ: حَزَنَتُ الْحُرْنُ وَالْأَسْفُ يُضَافُ إِلَى النَّارِ عَلَى جِهَةٍ تَهَكُم مِنْ جِهَةٍ أُخْرَى فَيْقَالُ: حَزَنَتُ نَارُكُمْ عَلَى انْصِدَاعِ إِيوَانِكُمْ، وَتَشْتِيتِ شَمْلِكُمْ.

قَوْلُهُ: (وَالنَّهُو سَاهِي الْعَيْنِ مِنْ سَدَمِ): وَهٰذَا النَّهُو كَانَ يُعْرَفُ بِوَادِي السَّمَاوَةِ (2). وَهُنَا مُقَابَلَةُ حَسَنَةُ: فَإِنَّهُ قَابَلَ كَلِمَ الصَّدْرِ بِكَلِمِ الْعَجْزِ، أَرْبَعُ كَلِمَ الصَّدْرِ بِكَلِمِ الْعَجْزِ، أَرْبَعُ كَلِمَاتِ مُقَابِلَةٌ لأَرْبَعِ. وَكَانَ وَادِي السَّمَاوَةِ مِمَّا انْقَطَعَ أَيْضاً لَيْلَةَ الْمَوْلِدِ الْكَرِيم، وَكَتَبَ بِهِ صَاحِبُ الشَّام إِلَى كِسْرَى يُخْبِرُهُ بِانْقِطَاعِهِ.

و (النَّهُون): هُوَ الشَّقُ، لَكِنْ يُطْلَقُ عَلَى مَائِهِ، مِنْ مَجَازِ الْمُجَاوَرَةِ كَجَرُيِ الْمِيزَابِ وَنَحْوِهِ. وَجَعَلَ النَّاظِمُ لِلنَّهُو [عَيْناً](3)، وَكَانَتْ تَبْكِي، فَأَدْرَكَهَا النَّهُو وَلَمْ الْمِيزَابِ وَنَحْوِهِ. وَجَعَلَ النَّاظِمُ لِلنَّهُو وَلَمْ تَبْكِ. وَمَا ذَٰلِكَ إِلَّا أَنَّ الشُّعَرَاءَ يَسْتَعْمِلُونَ الْبُكَاءَ لِلْجَدَاوِلِ؛ قَالَ الشَّاعِرُ: (طويل)

بُكَاءُ عُيُونِ الرَّأْسِ إِنْ جَفَّ دَمْعُهَا تَجِفُّ فَتَصْحَى سَحْبُهَا حِينَ تَنْغُثُ وَأَنْهَارُ بُسْتَانِ الْخَلِيجِ عُيُونُهَا تَفِيضُ عَلَى طُولِ اللَّيَالِي وَتَرْضُفُ

وَلَمَّا كَانَ مِنْ شَأْنِ الْأَنْهَارِ أَنْ تُوصَفَ بِالْبُكَاءِ أَخْبَرَ النَّاظِمُ أَنَّ هَٰذَا النَّهْرَ سَهَتُ عَبْنُهُ فَلَمْ تَبْكِ، فَتَجَوَّزَ فِي إِظْلَاقِ النَّهْرِ عَلَى الْمَاءِ، وَهُوَ تَجَوُّزُ شَائِعُ، ثُمَّ فِي كَوْنِهِ بَاكِياً، لَكِنْ وَلَوْ لَمْ يُصَرِّحْ بِهِ فَإِنَّهُ هُوَ الْمَفْهُومُ مِنْ قُوَّةِ كَلَامِهِ.

المتقصى: 2/ 177، مجمع الأمثال: 2/ 4120.

<sup>(2)</sup> السماوة: الشخص، وقال أبو المنذر: إنما سميت السماوة لأنها أرض سنوية لا حجر فبها، والسماوة: ماء بالبادية، ويادية السماوة بين الكوفة والشام. ينظر: (معجم البلدان: 3/ 245، معجم ما استعجم: 3/ 745، الروض المعطار: 322).

<sup>(3)</sup> في الأصل: (عين) ولعل الأنسب ما أثبتاه.

[148] وَفِي إِضَافَةِ السَّهُوِ إِلَى عَيْنِهِ بَلَاغَةٌ عَظِيمَةٌ، إِذْ سَيَلَانُ مَانِهِ عِبَارَةٌ عَنْ بُكَانِهِ وَكَأَنَّ سَيَلَانَهُ عَادَةٌ لَهُ، وَتَرْكُ الْمُعْتَادِ مِنَ الْمَطْلُوبِ مِنْهُ مُعْتَادُهُ إِنَّمَا عَنْ بُكَانِهِ وَكَأَنَّ سَيَلَانَهُ عَادَةٌ لَهُ، وَتَرْكُ الْمُعْتَادِ مِنَ الْمَطْلُوبِ مِنْهُ مُعْتَادُهُ إِنَّمَا يَكُونُ لِعَوَارِضَ تُشْفِلُهُ عَنِ الذَّكْرِ، يَكُونُ لِعَوَارِضَ تُشْفِلُهُ عَنِ الذَّكْرِ، فَيُخْلُفُ ذِكْرَهُ السَّهُو وَالنَّسْيَانُ، وَإِضَافَةُ النَّذَم إِلَيْهِ كَإِضَافَةِ الْغَضَبِ إِلَى النَّارِ.

وَيَصِحُ جَعْلُ (النَّدَمِ) هُنَا (لِلنَّهْوِ) وَلَوْ لَمْ يَكُنْ مِمَّا يَتَأَتَّى مِنْهُ النَّدَمُ، كَأَنَّهُ يَقُولُ: وَأَيُّ شَيْءٍ أَشْغَلَهُ حَتَّى سَهَا؟ قَالَ: مَا لَحِقَهُ مِنَ النَّدَمِ، إِمَّا عَلَى طَاعَةِ مَنْ كَانَ يَعْبُرُهُ فَيَجْرِي فِثْنَةً لَهُ، وَإِمَّا عَلَى أَنَّهُ لَمَّا لَحِقَهُ خَبَرُ الإيوَانِ، وَخُمُودُ النِيرَانِ، أَشْغَلَهُ عَنْ سَيَلَانِهِ السَّدَمُ عَلَى ذُلِكَ.

وَالْمُؤَلِّفُ فِي هٰذِهِ الاسْتِعَارَاتِ فَاقَ مَنْ أَنْفَقَ هٰذِهِ الآيَاتِ فِي قَصِيدَتِهِ، فَإِنَّ الشَّقْرَاطِيسِيَّ<sup>(1)</sup> قَالَ: (بسيط)

وَنَارُ فَارِسَ لَمْ تُوقَدُ وَمَا خَمَدَتْ مِنْ أَلْفِ عَامٍ وَنَهْرُ الْقَوْمِ لَمْ يَسِلِ فَأَتَى بِالْوَاقِعِ مِنْ غَيْرِ اسْتِعَارَةٍ؛ وَكَذَا قَالَ الْخَزْرَجِيُّ فِي قَصِيدَتِهِ اللَّهِيَةِ: (مندارك)

وَانْسَشَقَ لَسهُ الإيسوَانُ كَسَمَا فَدْ جَعْتَ النَّهُرُ وَلَمْ يَسِلِ أَخْسَمَدْتَ بِنُسودِكَ نَسارَهُمُ وَغَسدَوْا بِسَاوَادٍ مُسَلَّسَتَ عِسلِ

وَإِنْ لَمْ يَأْتِ هٰذَا بِاسْتِعَارَاتٍ، لَكِنْ صِرْفُ صِنَاعَةِ نَقْلِ الأَعْرَاضِ، فَكَانَ مَا كَانَ مِنْ حَرِّ النَّارِ انْتَقَلَ بَعْدَ خُمُودِهَا إِلَى قُلُوبٍ أَهْلِهَا، وَهُوَ مَنْزَعٌ حَسَنٌ.

وَ(سَاهِي): إِنْ قُلْنَا بِأَنَّ الْجُمْلَةَ مِنْ مُبْتَدَإٍ وَخَبَرٍ، وَ (سَاهِي) عَلَى قَاعِدَةِ إِعْرَابِ الْمَنْقُوصِ. وَإِنْ قُلْنَا: إِنَّهُ خَبَرُ (بَاتَ) الْمَحْذُوفَةِ، فَيَكُونُ نُصِبَ بِحَرَكَةٍ مُقَدَّرَةِ لِضَرُورَةِ الشَّعْرِ، وَقَدْ وَرَدَ مِنْهُ كَثِيرٌ فِي الشَّعْرِ.

 <sup>(1)</sup> سبقت ترجمته: ص20، والبيت في: شرح الشقراطيسية: 153، المجموعة النبهانية:
 ا/ 243.

#### 

شرح: أيْ: أَحْدَثَ سُوءاً بِسَاوَةً غَيْضُ بُحَيْرَتِهَا. يُقَالُ: سَاءَهُ الأَمْرُ: إِذَا أَحْزَنَهُ، فَكَأَنَّهُ يَقُولُ: أَحْزَنَ سَاوَةً غَيْضُ بُحَيْرَتِهَا. وَ(سَاوَةً) هٰذِهِ: بَلْدَةً، وَلَهَا أَرْضٌ مُتَبِعَةٌ، وَلَهَا مَاءٌ مُتَبَحِّرٌ كَثِيرُ الْمَاءِ، مِنْهُ تَرِدُ البَلْدَةُ وَأَهْلُ عَمَلِهَا. وَنِسْبَةُ الْحُوْنِ عَلَى جَفُ الْبُحَيْرَةِ لأَرْضِ سَاوَةً وَبَلَدِهَا كَنِسْبَةِ السَّهْوِ لِلنَّهْرِ، وَالأَسَفِ اللِّيْرَانِ. وَقَدْ يُقَالُ هُنَا (سَاوَةً) عَلَى حَذْفِ مُضَافٍ، أَيْ: أَهْلِ سَاوَةً، وَوَقَعَ لَلِيْرُ فِي كَلَامِهِمْ، يُحْذَفُ الْمُضَافُ وَيُقَامُ الْمُضَافُ إِلَيْهِ مَقَامَهُ.

وَ(غَاضَتُ): يُرْوَى: (أَنْ غِيضَتُ) مَبْنِياً لِمَا لَمْ يُسَمَّ فَاعِلُهُ، وَيَكُونُ الْمَغْعُولُ (بُحَيْرَتُهَا) مَفْعُولاً لِمَا لَمْ يُسَمَّ فَاعِلُهُ. وَعَلَى رِوَايَةِ (غَاضَتُ) يَكُونُ الْمَغْعُولُ امْحَدُوناً](1) مَا يَا: أَنْ غَاضَتْ بُحَيْرَتُهَا مَا عَا فَيَكُونُ اَسْنَدَ الْفِعْلَ لِلْبَلَدِ عَلَى ضَرْبٍ مِنْ ضُرُوبِ الْمَجَاذِ، وَلَا شَكَ أَنَّ مَحَلَّ الرَّيُّ، وَنَبَاتَ الأَرْضِ فِيهِ مِنْ ضَرْبٍ مِنْ ضُرُوبِ الْمَجَاذِ، وَلَا شَكَ أَنَّ مَحَلَّ الرَّيُّ، وَنَبَاتَ الأَرْضِ فِيهِ مِنْ فَرْبِ مِنْ ضُرُوبِ الْمَجَلْبِ، وَلَا شَكَ أَنَّ مَحَلَّ الرَّيُّ، وَنَبَاتَ الأَرْضِ فِيهِ مِنْ نُرْهَةِ الْخَاطِرِ، وَجَلْبِ الْقُلُوبِ، مَا يَجْلُبُ قُلُوبَ الْمُحِبِّينَ إِلَى الْمَحْبُوبِ. فَنَصَارَةُ أَرْضِ سَاوَةً، وَوُرُودُ الْوُرَّادِ عَلَى مَائِهَا، فِيهِ عِزَّ لَهَا، وَمِنْ لَوَاذِمِ الْمِزْ وَالإِحْسَانُ. وَإِذَا قَحَظْتِ الأَرْضُ وَغَارَتْ مِيَاهُهَا، يَسِنَ كَلاَهَا، وَالرُّفَةِ الْخِرْرُ وَالإِحْسَانُ. وَإِذَا قَحَظْتِ الأَرْضُ وَغَارَتْ مِيَاهُهَا، يَسِنَ كَلاَهَا، وَمِنْ لَوَاذِمِ الْمُؤْنُ عَلَى فَقْدِ الْعِزْ. وَيُعَبِّدُ عَلِهُا وَأَطْيَارُهَا، بَقِيتُ عَلَيْهَا وَحْشَةً، وَكَسَتْهَا ذِلَّةً؛ وَمِنْ لَوَاذِمِ الذُّلُ الْحُزْنُ عَلَى فَقْدِ الْعِزْ. وَيُعَبِّرُ عَنِ الْمَلُومِ وَخْشَةً، وَكَسَتْهَا ذِلَّةً؛ وَمِنْ لَوَاذِمِ الذَّلُ الْحُزْنُ عَلَى فَقْدِ الْعِزْ. وَيُعَبِّرُ عَنِ الْمَلُومِ وَخْشَةً، وَكَسَتْهَا ذِلَةً؛ وَمِنْ لَوَازِمِ الذَّلُ الْحُزْنُ عَلَى فَقْدِ الْعِزْ. وَيُعَبِّرُ عَنِ الْمَلُومِ وَخْشَةً،

<sup>(1)</sup> في الأصل: "بالغيض"، ورواية الديوان: 194 "بالغيظ"، أي: بالغضب، وأما الغيض: فهو الغور.

 <sup>(2)</sup> الديوان: 194. وساوة تربة صغيرة بين الري وهمدان، بينهما اثنان وعشرون فرسخاً.
 ينظر: معجم البلدان: 3/ 179، الروض: 297.

<sup>(3)</sup> في الأصل: «محذوف» ولعل الأنسب ما أثبتناه.

بِلَوَازِمِهِ. وَلَيْسَ هُنَا (الْغَيْضُ) مِن اغْتَاضَ إِذَا فُعِلَ بِهِ سُوءٌ، بَلِ الْغَيْضُ هُنَا جَفَافُ الْمَاءُ، فَكَأَنَّهُ رُدَّ وَطُردَ.

وَ(الْوَاوُ) هُنَا الْمُرَادُ به الْجِنْسَ، وَ(الْبَاءُ) سَبَيِيَّةٌ، أَيْ: بِسَبَبِ غَيْضِ الْمَاءِ وَغَوْرِهِ.

وَقَوْلُهُ: (حِينَ ظَمِ)، أَيْ: حِينَ عَطِيْنَ الْوَارِدُ، لأَنَّ الظَّمَأَ هُوَ الْعَظَيْ، وَكَأَنَّ بَعْضَ مَنْ لَمْ يَقْتُلْ مَعَانِيَ الْكِتَابِ يَحْمِلُ الْغَيْظَ عَلَى جِهَةِ التَّهَكُم، وَكَأَنَّ الْوَارِدَ لَمَّا لَمْ يَجِدُ مَاءَ رَجَعَ مُغْتَاظاً كَمَا تَقَدَّمَ مِنْ غَضَبِ الْخَيْلِ عَلَى اللَّهُمِ، لَكِنْ مَا قَدَمْنَاهُ هُوَ الْوَجْهُ.

وَقَدْ قِيلَ: إِنَّ هٰذِهِ الْبُحَيْرَةَ كَانَتْ تُسْتَمَدُّ مِنْ وَادِي السَّمَاوَةِ، [149] / وَلَمَّا جَفَ النَّهُرُ جَفَّتِ الْبُحَيْرَةُ، وَكَانَتْ مِمَّا كَتَبَ بِهَا أَيْضاً عَامِلُ كِسُرَى لَهُ، وَكَانَتْ هٰذِهِ النَّهُرُ جَفَّتِ الْبُحَيْرَةُ، وَكَانَتْ مِمَّا كَتَبَ بِهَا أَيْضاً عَامِلُ كِسُرَى لَهُ، وَكَانَتْ هٰذِهِ الْمَذْكُورَةِ مَبَادِيَ لِدُنُورِ مُلْكِ الْفُرْسِ. وَكَانُوا يَرَوْنَ فِي الْكُتُبِ الْقَدِيمَةِ أَنَّ نُزُولَ هٰذِهِ الْحَوَادِثِ بِهِمْ دَلِيلُ خَرَابِ مُلْكِهِمْ وَزَوَالِ عَافِيَتِهِمُ وَنَعِيمِهمُ.

وَفَاعِلُ (سَاءً) هُوَ الْمَصْدَرُ الْمَسْبُوكُ مِنْ (أَنْ) وَفِعْلِهِ الْمُسْنَدِ إِلَى الْبُحَيْرَةِ فِي الظَّاهِرِ. وَ(بُحَيْرَتُهَا) بَعْدَ السَّبْكِ يَتَحَوَّلُ فِي مَوْضِعِ خَفْضٍ؛ إِذْ يَكُونُ تَقْدِيرُهُ: غَيْضُ بُحَيْرَتِهَا.

وَ(رُدُ) يُرْوَى: عَلَى أَنَّهُ فِعْلُ مَبْنِيٍّ لِمَا لَمْ يُسَمَّ فَاعِلُهُ، فَيَكُونُ (وَارِدُهَا) [مَفْعُولاً](1) لَمْ يُسَمَّ فَاعِلُهُ. وَيُرْوَى: (وَرَدٌ) عَلَى أَنَّهُ مَصْدَرُ رَدَّ يَرُدُ رَدَّا، وَيَكُونُ (وَارِدِهَا) بِالْخَفْضِ عَلَى أَنَّهُ مُضَافٌ إِلَيْهِ. فَعَلَى هٰذِهِ الرِّوَايَةِ لَا يَصِعُ فَوْلُ مَنْ حَمَلَ الْغَيْضَ عَلَى الْحُرْنِ وَالضَّجَرِ عَلَى جِهَةِ التَّهَكُّمِ؛ إِذْ الَّذِي سَاءَ فَوْلُ مَنْ حَمَلَ الْغَيْضَ عَلَى الْحُرْنِ وَالضَّجَرِ عَلَى جِهَةِ التَّهَكُمِ؛ إِذْ الَّذِي سَاءَ سَاوَةً غَيْضُ مَائِهَا، وَرَدُّ وَارِدِهَا بِسَبَبِ ذَلِكَ الْغَيْضِ.

<sup>(1)</sup> في الأصل: "مفعول".

وَجَعَلَ بَعْضُ مَنْ تَكَلَّمَ عَلَى الْبَيْتِ التَّجْنِيسَ فِي مَوْضِعَيْنِ، بَلْ قَالَ: وَأَكْثَرَ النَّاظِمُ النَّجْنِيسَ، وَلَيْسَ مِنْهُ عَدَا (سَاءَ سَاوَةَ). وَأَمَّا (هَاضَتُ) وَلَيْسَ مِنْهُ عَدَا (سَاءَ سَاوَةَ). وَأَمَّا (هَاضَتُ) وَلِيالْفَيْضِ) فَهُوَ مَصْدَرُ (غَاضَتُ) بِنَفْسِهِ وَإِنْ كَانَ مِنَ الآخِرِ فَلَيْسَ أَيْضاً مِنَ التَّجْنِيسِ، لأَنَّ الْغَيْضَ الْمُعْتَبَرَ وَإِنْ تَوَافَقَ اللَّفْظَانِ فِي بَعْضِ الْحُرُوفِ، لَكِنْ كَثِيرٌ مِنْهُمْ يَعُدُونَ هٰذَا النَّوْعَ تَجْنِيساً. وَإِسْنَاهُ الإِسَاءَةِ إِلَى سَاوَةَ مِنْ مَجَالِ الْمُنْد. وَمِنْهُمْ مَنْ يَجْعَلُهُ مِنْ مَجَالِ الْحَذْفِ، أَيْ: وَسَاءَ أَهْلُ سَاوَاةً، فَيَكُونُ كَرُونُ الْمِسْنَادِ. وَمِنْهُمُ مَنْ يَجْعَلُهُ مِنْ مَجَالِ الْحَذْفِ، أَيْ: وَسَاءَ أَهْلُ سَاوَاةً، فَيَكُونُ كَرُونَ مُجَالِ الْمَدْفِي السَمُ الْبَلَدِ عَلَى أَهْلِهِ عَلَى وَجُهَيْنِ مَجَازُ آخَرَ، لَكِنَّهُ قَلِيلُ؛ وَمِنْهُ: (وافر)

إِذَا نَزَلَ السَّمَاءُ بِأَرْضِ قَنْمٍ رَعَيْنَاهُ وَإِنْ كَانُوا غِضَابَا (2) فَاظُلَقَ السَّمَاءُ عَلَى الْمَاءُ، وَيُطْلَقُ عَلَى الْمَاءُ، وَهُوَ نَوْعٌ مَعْرُوتٌ فِي أَبُوَابِ الْمَجَازِ.

وَلَفْظُ (وَرُدُ) يَفْتَقِرُ إِلَى رَادُ، وَيَكُونُ الْوَارِدُ مَرْدُوداً، بَلِ الْمَوْضِعُ رَجَعَ، لَكِنْ حَسَّنَ إِنْيَانَ هٰذَا الْفِعْلِ مَا قَصَدَ النَّاظِمُ مِنْ قَهْرِ أَهْلِ الْمَكَانِ الْمُخْبَرِ بِبِدَايَةِ بُوْسِهِمْ، وَزَوَالِ نَعِيمِهِمْ، قَفِيهِ التَّعْرِيضُ بِأَنَّ هٰذَا فُعِلَ بِهِمِ انْتِقَاماً مِنْهُمْ، وَنَقْضاً لِمُلْكِهِمْ، فَهُوَ يَدُلُ عَلَى الْقَهْرِ وَالْغَلَبَةِ، فَفِيهِ مِنْ مَعْنَى الْمَذْهَبِ الْكَلَامِيِّ نَزْعَةُ؛ إذْ هُوَ مُفِيدٌ الاسْتِذْلَالَ عَلَى أَنَّ رُجُوعَهُ كَانَ قَهْراً.



<sup>(1)</sup> لا يوجد الواوا في الأصل.

<sup>(2)</sup> سبق تخریجه: ص97.

## كَأَنَّ بِالنَّارِ مَا بِالْمَاءِ مِنْ بَلَلٍ كُزْناً، وِبَالْمَاءِ مَا بِالنَّارِ مِنْ ضَرَم (١)

شرح: لهذَا مِنْ أَحْسَنِ الاسْتِعَارَاتِ التَّوْلِيدِيَةِ، إِذْ كُلُّ وَاحِدِ مِنَ الصَّدْرِ وَالْعَجْزِ مُولَّدٌ مِنْ صَاحِبِهِ. وَفِيهِ الْكَلَامُ الْجَامِعُ: لَمَّا كَانَ الْمَاءُ صِفَتُهُ الْبَلُ، وَالنَّارُ صِفَتُهَا الضَّرَمُ، وَكُلِّ مِنْهُمَا يَقْتَضِي مَا يُنَاقِضُ صِفَةَ صَاحِبِهِ، اسْتَعَارَ لِكُلِّ مِنْهُمَا بِعْدَ مُفَارَقَةِ صِفَتِهِ صِفَةَ صَاحِبِهِ، فَوصَفَ الْمَاءَ بِالضَّرَمِ وَالنَّارَ بِالْبَلَلِ، وَذَٰلِكَ لِتَحْقِيقِ مَا قَصَدَ، لأَنَّ الْمَاء لَمَّا اتَّصَفَ بِصِغَةِ الضَّرَمِ، وَالضَّرَمُ مِنْ مُقْتَضَيَاتِهِ التَّجْفِيفُ، وَوصَفَ النَّرَانِ، وَإِطْفَاءُ الْمُلْتَهِبَاتِ. وَوَصَفَ النَّيْرَانِ، وَإِطْفَاءُ الْمُلْتَهِبَاتِ.

وَجَاءَ بِالأَلِفِ وَاللَّامِ فِي (الْمَاءِ) لِيَشْمَلُ مَاءَ النَّهْرِ وَمَاءَ الْبُحَيْرَةِ. وَهُوَ هُنَا مُعَاقِبٌ لِلصَّمِيرِ أَيْ: كَأَنَّ بِهِمَا مَا بِنَارِ فَارِسَ مِنْ ضَرَمٍ، وَكَأَنَّ بِنَارِ فَارِسَ مَا مُعَاقِبٌ لِلصَّمِيرِ أَيْ: كَأَنَّ بِهِمَا مَا بِنَارِ فَارِسَ مِنْ ضَرَمٍ، وَكَأَنَّ بِنَارِ فَارِسَ مَا يُعَظّمُهُ هَوُلاءِ الْفُرْسُ، رَدَّهُ بِالْمَاءَيْنِ مِنْ بَلَلٍ. وَقَصَدَ النَّاظِمُ إِنَى أَنَّ مَا وَقَعَ بِمَا يُعَظَّمُهُ هَوُلاءِ الْفُرْسُ، رَدَّهُ إِلَى أَخَسُ الْحَوَالِ النَّارِ الْبُرُودَةُ وَصَيْرُورَتُهَا رَمَاداً، وَخَيْرُ الْمِيَاهِ لِلظَّمْآنِ الْعَذْبُ الْبَارِدُ. وَالْمُرَادُ هُنَا هٰذِهِ الصّفَةَ، بِدَلِيلِ أَنَّهُ وَصَفَ الْوَارِدَ بِالظَّمْا، وَلَوْ لَمْ يَكُنْ عَلَى هٰذَا الْمَأْخَذِ لَكَانَ وَصْفُهُ بِالسَّخَانَةِ وَصَفَ الْوَارِدَ بِالظَّمْا، وَلَوْ لَمْ يَكُنْ عَلَى هٰذَا الْمَأْخَذِ لَكَانَ وَصْفُهُ بِالسَّخَانَةِ وَصَفَ الْوَارِدَ بِالظَّمْا، وَلَوْ لَمْ يَكُنْ عَلَى هٰذَا الْمَأْخِذِ لَكَانَ وَصْفُهُ بِالسَّخَانَةِ وَصَفَ الْوَارِدَ بِالظَّمْا، وَلَوْ لَمْ يَكُنْ عَلَى هٰذَا الْمَأْخِذِ لَكَانَ وَصْفُهُ بِالسَّخَانَةِ أَنْ يُعْدَمُ رَأُساً، فَهُو فِي النَّارِ الْمُتَّصِفَةِ بِصِفَةِ الْمَاءِ أَفْعَدُ؛ إِذِ اتّصَافُهَا بِلسَّخَانَةِ أَنْ يُعْدَمُ رَأُساً، فَهُو فِي النَّارِ الْمُتَّصِفَةِ بِصِفَةِ الْمَاءِ أَفْعَدُ؛ إِذِ اتّصَافُهَا بِصِفَةِ الْمَاءِ لَا يُبْعِي لَهَا مَنْفَعَةً، بَلْ يُنزِلُهَا فِي آخِرِ دَرَجَاتِهَا فِي الْخُمُولِ. لَكِنْ بِصِفَةِ الْمَاءِ لَا يُنْعِلُهُ الْمُنَاسَبَةُ، وَمَا فِيهِ مِنَ الْعَكْسِ وَالتّبْدِيلِ، مَعَ أَنَّ الْبُحَيْرَةَ غَاصَتْ، خَصَلَتْ؛ إِذْ جَاء [ظَمْآناً] (2)، وَأُخْبِرَ أَنَّ النَّهُورَ لَمْ يَسِل، وَأَنَّ الْبُحَيْرَةَ غَاصَتْ،

<sup>(1)</sup> الديوان: 194.

<sup>(2)</sup> في الأصل: اظمآنه.

فَعَلِمَ أَنَّ سَبَبَ الْجَفَافِ اتَّصَافُ الْمَاءِ بِصِفَةِ النَّارِ، وَعَلِمَ أَنَّهَا صِفَةٌ أَعْدَمَتْ مَجْمُوعَ أَجْزَانِهِ بِمَا فُهِمَ مِنْ كَلَامِهِ قَبْلُ.

وَقَوْلُهُ: (هُوْناً): يَحْتَمِلُ وَجْهَيْنِ: أَحَدُهُمَا: إِنَّ النَّارَ وَالْمَاءَ فَعَلَا ذَٰلِكَ لِكَيْ يُحْزِنَا مَنْ كَانَ يَعْبُدُ النَّارَ وَالأَوْنَانَ، وَأَسْنَدَ الفَعْلَ لَهُمَا عَلَى حَدِّ الْبَنَتِ الْمَعْلِ يُحْزِنَا مَنْ كَانَ يَعْبُدُ النَّارِ وَالأَوْنَانَ، وَالْوَجْهُ النَّانِي: أَنْ يَكُونَ حُزْناً الأَرْضِ الْبَقْلَ، مِنْ أَنْوَاعِ الْمَجَازِ الإِسْنَادِيِّ. وَالْوَجْهُ النَّانِي: أَنْ يَكُونَ حُزْناً مِنْهُمَا عَلَى جِهَةَ التَّهَكُم، فَيُقَالُ: لَمَّا حَلَّ بِإِيوَانِ كِسْرَى مَا حَلَّ، وَوَقَعَ فِي قَلْبِهِ مِنْهُمَا عَلَى جِهَةَ التَّهَكُم، فَيُقَالُ: لَمَّا حَلَّ بِإِيوَانِ كِسْرَى مَا حَلَّ، وَوَقَعَ فِي قَلْبِهِ مَا وَقَعَ، حَزَنَ عَلَيْهِ الْمَاءُ وَالنَّارُ، وَهُوَ مُتَمَكِّنُ وَمَوْجُودٌ؛ كَمَا قَالَ بَعْضُ شُعَرَاءِ الْمُتَأَخِرِينَ لِلسُلْطَانِ أَبِي عِنَانِ (١) [...] (2) قُسَمْطِينَةً (3) حِينَ جَسَرَهَا: (بيط)

أَوْقِعْ بِهِمْ مَنْجَنِيقَاتِ إِذَا رُفِعَتْ مِنَ الرُّكُوعِ رُؤُوساً يَسْجُدُ السّورُ (4)

وَمِنَ الْعَكْسِ وَالنَّبْدِيلِ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ ثَهِلُمُ ٱلْتَلَ فِي ٱلنَّهَادِ وَقُلِمُ ٱلنَّهَادَ فِي النَّهَادَ فِي النَّهَادِ وَتُعْلِمُ ٱلنَّهَادَ فِي النَّهَادُ وَمُسَا الْتَقِينُ وَتُعْمِمُ ٱلْكِيْنَ مِنَ ٱلْعَيْبُ [آل عسمران: 27] (5)، وَمُسَا تَشْبِيهُ مَحْسُوسِ بِمَحْسُوسِ فِي طَرَفَي التَّعَاكُسِ مَعَاً.

وَخَبَرُ (كَانَ الْمَجْرُورُ بِالْبَاءِ. وَجَازَ تَقْدِيمُهُ، لأَنَّ أَخْبَارَ (أَنَّ) وَأَخَوَاتِهَا إِذَا كَانَتْ ظُرُوفاً أَوْ مَجْرُورَاتٍ جَازَ تَقْدِيمُهَا عَلَى أَخْبَارِهَا.

وَ(هَا): هُوَ اسْمُ (كَانُ)، وَهِيَ إِذْ ذَاكَ مَوْصُولَةٌ، وَيَجُوزُ كَوْنُهَا نَكِرَةً مَوْصُوفَةً.

وَ(مِنْ) فِي قَوْلِهِ: (مِنْ بَلَلٍ) وَ(مِنْ ضَوَم) لِبَيَانِ الْجِنْسِ.

<sup>(1)</sup> سبقت نرجمته: ص185.

<sup>(2)</sup> طمس في الأصل.

 <sup>(3)</sup> قسمطينة: مدينة وقلعة عالية من حدود إفريقية، تمتد من القيروان إلى مجانة. ينظر: معجم ما استعجم: 3/ 1074.

<sup>(4)</sup> المنجنين: القداف التي ترمى بها الحجارة، مؤنثة فارسية معربة، في ميمه الفتح والكسر. ل/منجق. تحرير ألفاظ التبيه: 1/ 301، المطلع: 1/ 21.

<sup>(5)</sup> في الأصل: (يولج. . . ، ويخرج. . . ١٠.

# وَالْجِنُّ تَهْتِفُ وَالْأَنْوَارُ سَاطِعَةٌ وَالْحَقُّ يَظْهَرُ مِنْ مَعْنَى وَمِنْ كَلِمِ (١)

شرح: جَمَعَ فِي هٰذَا الْبَيْتِ عَلَامَاتِ كَثِيرَةً دَخَلَتْ تَحْتَ ثَلَاثِه جُمَلٍ: الأُولَى: وَالْجَنُّ تَهْتِفُ. وَالثَّالِثَةُ: وَالْخَقُ يَظْهَرُ مِنْ مَعْنَى وَمِنْ كَلِم.

وَ(الْهَتْفُ): التَّصْوِيتُ، وَيُقَالُ غَالِباً فِي مَا لَمْ يَظْهَرْ فَائِلُهُ، بَلْ يُسْمَعُ صَوْتُهُ وَلَا يُرَى شَخْصُهُ. وَسَوَاءٌ كَانَ فِي الْيَقَظَةِ أَوْ فِي الْمَنَامِ فَإِنَّهُ يُقَالُ: هَتَفَ بِي هَاتِفٌ فِي الْمَنَامِ وَهُوَ يَقُولُ لِي كَذَا وَكَذَا.

وَ(الْجِنُّ): هُنَا عَامٌ فِي جِنْسِ الْجِنْ، وَلَيْسَ كَمَا قَالَ بَعْصُهُمْ: "إِنَّ الْمُرَادَ بِهِ مَا هَتَفَ بِهِ مُؤْمِنُ الْجِنَّة. وَكَيْفَ؟ وَقَدْ تَقَدَّمَ أَنَّ إِبْلِيسَ لَعَنَهُ اللهُ انْهَدَّ عَرْشُهُ، وَجَمَعَ جُنْدَهُ، وَأَخْبَرَهُمْ بِمَا أَخْبَرَهُمْ، مَنْ هٰذَا؟ هُو [الَّذِي](2) يُذِلُّ الشَّيَاطِينَ وَجَمَعَ جُنْدَهُ، وَيُكَسِّرُ الأَصْنَامَ. وَ[ينبني](3) أَيْضاً قَوْلُ مَنْ خَصَّهُ بِمُومِنِي الْجَانِّ هَلُ وَأَنْبَاعَهُمْ، وَيُكَسِّرُ الأَصْنَامَ. وَ[ينبني](3) أَيْضاً قَوْلُ مَنْ خَصَّهُ بِمُومِنِي الْجَانِّ هَلُ كَانَ أَحَدُ مِنْهُمْ مُؤْمِناً قَبْلَ لِقَاءِ جِنِّ نَصْبِينَ النبيَّ ﷺ، وَآمَنُوا بِهِ، وَأَخْبَرُوا كَانَ أَحَدُ مِنْهُمْ، وَحَكَى ذٰلِكَ عَنْهُمْ فِي سُورَةِ: ﴿قُلْ أُوعِيَ إِلَى اللّهِ اللّهِ الْحَبْرُوا إِنَّ الْمُؤْمِنِي الْجُمْلَةِ: إِنَّ الْهُوَاتِفَ وَرَدَتُ بِهَا الأَخْبَارُ، وَهِيَ أَعَمُّ مِنْ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْجِنِّ الْمُؤْمِنِ، وَقَدْ هَتَفُوا بِقَوْلِهِمْ: إِنَّ الْهُوَاتِفَ وَرَدَتُ بِهَا الأَخْبَارُ، وَهِيَ أَعَمُّ مِنْ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْجِنِّ الْمُؤْمِنِ، وَقَدْ هَتَفُوا بِقَوْلِهِمْ: فَيْكُونُونَ لِقَوْمِهِمْ مُحَدِّرِينَ، وَقَدْ هَتَفُوا بِقَوْلِهِمْ: فَيَكُونُونَ لِقَوْمِهِمْ مُحَدِّرِينَ، وَقَدْ هَتَفُوا بِقَوْلِهِمْ: فَيْكُونُونَ لِقَوْمِهِمْ مُحَدِّرِينَ، وَقَدْ هَتَفُوا بِقَوْلِهِمْ: اللّهِ الْمَالَةِ فَرَبُونُونَ لِقَوْمِهِمْ مُحَدِّرِينَ، وَقَدْ هَتَفُوا بِقَوْلِهِمْ: اللّهِ مَا أَنْ لَكُونَ وَمَا فِي الأَحْقَافِ. وَمُا فِي الأَحْقَافِ. وَمَا فِي الأَحْقَافِ.

<sup>(1)</sup> الديوان: 194.

<sup>(2)</sup> في الأصل: «الذين».

<sup>(3)</sup> عَبَّارة لم أُتبين معناها ولعلها: (يَتُبَنِي).

<sup>(4)</sup> لا توجد «الواو» في الأصل.

وَذَٰلِكَ مِنْ أَيْنَ يَظْهَرُ 151] أَنَّهُ كَانَ لَيْلَةَ الْمَوْلِدِ السَّعِيدِ؟ وَإِنَّمَا ذَٰلِكَ بَعْدَ نُبُوَّتِهِ ظَيْ الظَّاهِرَةِ لِلْبَشْرِ، وَبَعْثِهِ لِلْجَعِيعِ.

وَقَوْلُهُ: (وَالاَنْوَارُ سَاطِعَةٌ): إِنْ حَمَلْنَا الْكَلَامَ عَلَى مَا فِي لَيْلَةِ [الْمَوْلِدِ](1)، فَقَدْ أَخْبَرَتْ آمِنَةُ بِمَا قَدَّمْنَاهُ، حَتَّى كُثِفَ لَهَا عَنِ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، وَرَأْتُ قُصُورَ بَصْرَى، وَرَأْتُ عَلَماً فِي كُلِّ جِهَةٍ، وَعَلَماً عَلَى الْكَغْبَةِ. وَكَانَتْ تِلْكَ [أَنْوَاراً](2) سَاطِعَةً. وَتَوَاتَرَتِ الأَنْوَارُ الْحِسْبَةُ وَالْمَغْنُوبَةُ إِلَى هَلُمَّ جَرّاً. وَتُخمَلُ الأَنْوَارُ عَلَى الْمَرْفِيَةِ عَلَى حَقَائِقِهَا، وَأَمَّا حَمْلُهَا عَلَى الْأُولَةِ الدَّالَةَ عَلَى صِدْقِهِ ﷺ الأَولَةِ الدَّالَةَ عَلَى صِدْقِهِ ﷺ الأَولَةِ الدَّالَةَ عَلَى صِدْقِهِ ﷺ وَفُلُوبٍ، لأَنَّ تِلْكَ الأَدِلَةِ الدَّالَةَ عَلَى صِدْقِهِ ﷺ وَفُلُوبٍ، وَخَدْمَتِهَا إِيَّاهُ، وَجِدْمَةِ الْحَيَوَانَاتِ [غَيْرِ الْعَاقِلَةِ](3) كَالْحَمَامِ وَالْعَنْكَبُوتِ، وَحِدْمَتِهَا إِيَّاهُ، وَجِدْمَةِ الْحَيَوَانَاتِ [غَيْرِ الْعَاقِلَةِ](3) كَالْحَمَامِ وَالْعَنْكَبُوتِ، وَحِدْمَتِهَا إِيَّاهُ، وَجِدْمَةِ الْعَيْوانَاتِ [غَيْرِ الْعَاقِلَةِ](3) كَالْحَمَامِ وَالْعَنْكَبُوتِ، تُورْثُ أَنْوَاراً سَاطِعَةً فِي الْقُلُوبِ، وَكَانْشِقَاقِ الْقَمْرِ وَنَصْبِحِ الْحَصَى فِي كَفْهِ.

وَقَوْلُهُ: (وَالْحَقُّ يَظْهَرُ): الْحَقُّ: النَّابِتُ. وَضِدُّهُ: الْبَاطِلُ زَاهِقٌ. وَكَانَ أَمْرُ رَسُولِ اللهِ ﷺ يَتَزَايَدُ ظُهُورُهُ، فِي كُلِّ يَوْمٍ يُخْبِرُ بِمُغَيَّبَاتٍ فَتَقَعُ عَلَى حَسَبِ مَا يُخْبِرُ بِهِ، وَيَدَّعِي بِإِثْيَانِ مُعْجِزَةٍ فَتَقَعُ عَلَى حَسَبِ دَعْوَاهُ، وَكَانَ الْقُرْآنُ يَنْزِلُ مَا يُخْبِرُ بِهِ، وَيَدَّعِي بِإِثْيَانِ مُعْجِزَةٍ فَتَقَعُ عَلَى حَسَبِ دَعْوَاهُ، وَكَانَ الْقُرْآنُ يَنْزِلُ عَلَيْهِ نَجْماً بَعْدَ نَجْم.

وَقَوْلُهُ: (مَعْنَى وَمِنْ كَلِمٍ)، مَعَانِيهِ: صِفَاتُهُ الْقَائِمَةُ بِهِ، وَالصَّادِرَةُ عَنْهُ، فَإِنَّهَا تُطَهِّرُ الْحَقَّ مَعْنَى وَإِنْ لَمْ تَتَكَلَّمْ. وَ(مِنْ كَلِمٍ): مِنْ آيِ الْقُرْآنِ، فَإِنَّهَا كَانَتْ كَمَا قَالَ بَعْدُ: (كَمْ جَدُلَتْ مِنْ جَدِل، وَكَمْ خَصَمَتْ مِنْ خَصِمٍ)(4).

<sup>1)</sup> في الأصل: «المولود» ولعل الأنسب ما أثبتاه.

<sup>(2)</sup> في الأصل: •أنوار...

<sup>(3)</sup> في الأصل: «الغير عاقلة».

<sup>(4)</sup> الديوان: 199، والبيت فيه:

اكم جدلت كلمات الله من جدل فيه وكم خصم البرهان من خصم).

رَبَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ مَعْنَى (وَالْحَقُّ يَظْهَلُ)، أَيْ: يُصَدُّقُ مَا هَتَفَتْ بِمَبْعَثِهِ أَيُدَتْ قَوْلَهَا الْمَعَانِي الصَّادِرَةُ إِظْهَاراً لِنَّجَانُ ، فَإِنَّ الْجَانُ الْمَانِي الصَّادِرَةُ إِظْهَاراً لِنَبُوتِهِ، وَكَلِمُ الْقُرْآنِ الَّتِي جَاءَتْ مُصَدُّقَةً لَهُ فِي مَا ادَّعَاهُ، فَصُدُّقَتِ الْجَانُ فِي مَا لِبُوتِهِ، وَكَلِمُ الْقُرْآنِ الَّتِي جَاءَتْ مُصَدُّقَةً لَهُ فِي مَا ادَّعَاهُ، فَصُدُّقَتِ الْجَانُ فِي مَا الْجَوْرِهِ الْجَانُ فِي مَا وَمَعْنَى وَمِنْ كَلِم سِيرَتَهُ عَيْظٌ مِنْ بِهِ هَتَفَتْ. وَيَصِعُ أَنْ يَكُونَ الْحَقُّ الظَّاهِرُ مِنْ مَعْنَى وَمِنْ كَلِم سِيرَتَهُ عَيْظٌ مِنْ حِينِ ظُهُورِهِ إِلَى زَمَنِ قَبْضِهِ وَوَفَاتِهِ. فَإِنْ إِذَا نَظُرْتَ إِلَى تَصَرُّفَاتِهِ أَظْهَرَتْ صِفَاتُهُ مِينَ فَلُولَ لَا صِدْقَ دَعْوَاهُ مَعْنَى ؟ إِذْ هِيَ صِفَاتٌ لَمْ يَشْتَمِلْ عَلَى مَجْمُوعِهَا أَحَدُ مِنَ الْخَلْقِ. وَإِذَا قَالَ: لَمْ يَقَعْ لَهُ قَطُّ كَلِمَةٌ غَيْرُ مُطَابِقَةٍ لِمَا أَخْبَرَ بِهِ، فَإِنَّهُ أَبَرُّ فِي قَوْلِ لَا وَقَوْلِ نَعَمْ.

وَفِي كَلَامِهِ عَضْدُ الاسْتِذَلَالِ بِالاسْتِذَلَالِ، وَيُسَمِّيهِ بَعْضُ أَرْبَابِ عِلْمِ [الْبَيَانِ] (1) بِالتَّذْيِيلِ (2) وَذْلِكَ يَقَعُ فِي عَضْدِ الْمَثَلِ بِالْمَثْلِ؛ كَمَا يَأْتِي بِمَثْلِ صَحِيحٍ مَشْهُورٍ مَعْلُومٍ عِنْدَ السَّامِعِينَ، ثُمَّ يُرْدِفُهُ بِدَلِيلٍ يُصَحِّحُ الْمَثَلُ الأَوَّلَ؛ وَذْلِكَ أَنَّهُ لَمَا قَالَ: إِنَّ مَعَانِيهُ كُلَّهَا عَلِيهُ تَدُلُ عَلَى تَحْقِيقِ دَعَاوِيهِ، ثُمُ قَالَ: وَكَذَا كَلِمُهُ إِذَا صَدَقَهَا ظُهُورُ الْحَقُ مِنْ مَعَانِيهِ الْقَائِمَةِ بِهِ، وَمِنْ كَلِيهِ الصَّادِرَةِ عَنْهُ.

وَيَصِتُّ أَنْ يَكُونَ قَوْلُهُ: (وَالْحَقَّ يَظْهَرُ) رَاجِعٌ إِلَى مَعْنَى آخَرَ، وَكَأَنَّهُ يَقُولُ: كَانَتِ الْجِنُّ تُوَاتَرَ مَا رَفَعَ الْتَوْمُمَاتِ، وَهُوَ الْحَقُّ. التَّوَهُمَاتِ، وَهُوَ الْحَقُ.

وَيَخْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ (يَظْهَرُ) بِمَعْنَى: النَّصْرِ، وَالْعُلُوُ؛ مِنْ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ فَأَبُنْنَا اللَّيْنَ مَامُواْ عَلَى عَدُوْمٍ فَأَمْبَعُوا طَهِينَ ﴾ [الصف: 14](1)؛ وَكَأْنَهُ يَقُولُ: كَانَتِ الْجِنُ تَهْتِفُ، وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَبِعُونَ طُرُقَ الزَّيْخِ إِخْمَادَ مَا سَمِعُوهُ، وَالْحَقُ يَعْلُو وَلَا يُعْلَى عَلَيْهِ: ﴿ وَاللّهُ مُنِهُ مُرُوهِ وَلَوْ كَرَةً الْكَيْرُونَ ﴾ [الصف: 8](4).

<sup>(1)</sup> في الأصل: ابعض أرباب علم الكلام، ولعل الأنسب ما أثبتناه.

<sup>(2)</sup> سِن بحثه: ص72.

<sup>(3)</sup> في الأصل: ﴿فأصبحوا على عدوهم ظاهرين،

<sup>(4)</sup> في الأصل: "كره المشركون".

وَ(مِنْ) فِي قَوْلِهِ: (مِنْ مَعْنَى وَمِنْ كَلِمِ) يَحْتَمِلُ أَنْ تَكُونَ لِبَيَانِ الْجِنْسِ. وَيَصِّحُ أَنْ تَكُونَ لِبَيَانِ الْجِنْسِ. وَيَصِّحُ أَنْ تَكُونَ دِاخِلَةً لِجَلْبِ الْقَافِيَةِ لِلْخَفْضِ، وَكَأَنَّ الأَصْلَ أَنْ يَقُولَ: وَالْحَقُّ يَظُهَرُ مَعْنَى كَانَ أَوْ كَلِماً. لَكِنْ دَعَاهُ لإِدْخَالِ (هِنْ) جَلْبُهُ خَفْضَ مِيمِ الْكَلِمِ، وَهُذَا نَوْعٌ يُقَالُ لَهُ: (التَّرْصِيفُ).

وَفِي الْبَيْتِ: مُرَاعَاةُ النَّظِيرِ، إِذْ جَمَعَ بَيْنَ مُتَنَاسِبَاتٍ كَثِيرَةٍ؛ فَإِنَّ هُتُوفَ الْجِنْ، وَمَا صَحَّعَ مَا هَتَفَتْ بِهِ مِنْ كَلِمِ وَمَعَانٍ مُتَنَاسِبَةٌ.

وَفِيهِ: (الْجَتْمُ) بِبَيَانِ الْمَبْدَإِ إِذَا قُلْنَا: الْمَعَانِي الظَّاهِرَةُ: [152] كَلِماً حَدَثَ بِطَرُدِ الْجِنَّ عَنِ الاسْتِمَاعِ وَتَنْكِيسِ الأَصْنَامِ، وَالْكَلِمُ: هَنْفُ الْجِنِّ، لأَنَّهُ كَانَ مِنْهُمْ بِمَا هُوَ كُلِمٌ، وَيَكُونُ هٰذَا أَعَمُّ فَيَدْخُلُ كُلُّ مَعْنَى تَزَيَّدَ إِظْهَاراً لِنُبُوَّتِهِ، وَكُلُّ كَلِم صَرَّحَتْ بِهَا، وَمِنْهَا كَلِمُ الْجِنِّ، فَبَيَّنَ ذُلِكَ الْهَنْفُ بِأَنَّهُ كَانَ كَلِماً.

وَفِيهِ: (الْجَمْعُ)، وَقَدْ بَيَّنَا حَقِيقَةَ الْجَمْعِ. وَكَبْفَ يَجْتَمِعُ الْجَمْعُ وَالْفَرْقُ؟ وَالْجَمْعُ هُنَا وَقَعَ بَيْنَ شَيْتَيْنِ فِي حُكْمٍ وَاحِدٍ، وَهُوَ الْمَعْنَى وَالْكَلِمُ، وَهُوَ إِظْهَارُ الْحَقِّ.

وَهُنَا أَيْضاً: (الْعَكْسُ وَالتَّبْدِيلُ)، وَهُوَ أَنَّهُ بَدَأَ أَوَّلاً بِالْكَلِمِ، وَهُوَ هَنْتُ الْجِنْ، وَثَنَى بِالْمَعْنَى وَهُوَ سُطُوعُ الأَنْوَارِ، ثُمَّ عَكَسَ فَقَالَ: (وَالْحَقُّ يَظْهَرُ مِنْ مَعْنَى) وَهِيَ شُطُوعُ الأَنْوَارِ (وَمِنْ كِلِمِ) وَهِيَ هَنْتُ الْجِنِّ بِعَكْسِ التَّرْتِيبِ. وَقَدْ مَعْنَى الْجِنِّ بِعَكْسِ التَّرْتِيبِ. وَقَدْ مَعْنَى الْجِنِّ بِعَكْسِ التَّرْتِيبِ. وَقَدْ مَنْنَا فِي الْبَيْتِ قَبْلَهُ مَا فِي الآي مِنْهُ.

وَفِيهِ: الإِرْصَادُ، وَهُوَ مَعْنَى عَظِيمٌ، وَدِلَالَةٌ عَلَى قُوَّةِ الْفِكْرِ كَبِيرَةٌ. كَمَا قِيلَ؛ إِنَّ مَلِكاً مِنَ الْمُلُوكِ رَأَى جَارِيَةً مِنْ جَوَارِيهِ تَعُومُ فِي الصَّهْرِيجِ، فَأَقْبَلَ إِلَيْهَا، فَفَرَّتْ مِنْهُ، فَلَمْ تَجِدُ أَيْنَ تَتَوَارَى إِلَّا فِي بَيْتِ السَّلَاحِ، فَأَنْشَدَ: (كامل)

نَفْسِيَ الْفِذَاءُ لِذَاتِ طَرُفِ سَاحِرٍ تَخْتَالُ بَيْنَ أَسِنَةٍ وَبَوَاتِرِ(1)

<sup>(1)</sup> البيت الأول من نظم المعتمد بن عباد وروايته امن لي بساحرة الجفون غزيرة . . .

وَارْتَجَ عَلَيْهِ فِي الشَّطْرِ الأَخِيرِ، فَخَرَجَ إِلَى بَعْضِ كَتَبَتِهِ، وَأَنْشَدَهُ الْبَيْتَ وَالشَّطْرَ، فَقَالَ لَهُ بَعْدُ:

وَالْمَاءُ يَقْطُرُ مِنْ ذَوَائِبِ شَعْرِهَا كَالطَّلُّ يَقْطُرُ مِنْ جَنَاحِ الطَّائِرِ

فَقَالَ لَهُ: مَا دَعَاكَ إِلَى هٰذَا الْعَجُزِ؟ قَالَ: الصَّذَرُ. وَهٰذَا هُوَ الإِرْضَادُ، فَإِنَّ مَنْ يَعْلَمُ أَنَّ قَافِيَةَ [قَصِيدَةِ] (١) الْبُرُدَةِ مِيمٌ، فَإِذَا سَمِعَ (وَالْحَقُّ يَظْهَرُ مِنَ فَإِنَّ مَنْ يَعْلَمُ أَنَّ قَافِيَةَ [قَصِيدَةِ] (١) الْبُرُدَةِ مِيمٌ، فَإِنَّ نَدَى الْأَلْفَاظِ جَذَبَتُهُ ضَرُورَةً كَقَوْلِ مَعْنَى ) يَقُولُ بِالضَّرُورَةِ: (وَمِنْ كِلِمٍ)، فَإِنَّ نَدَى الْأَلْفَاظِ جَذَبَتُهُ ضَرُورَةً كَقَوْلِ الشَّاعِرِ: (طويل)

وَإِنَّ لِسَانِي شَهْدَةٌ يُهْتَدَى بِهَا وَهُوَ عَلَى مَنْ صَبَّهُ اللهُ عَلْقَمُ (2)

فَإِنَّ الْقَصِيدَةَ كَانَتْ مِيمِيَّةً، وَتَقَدَّمَ لَفْظُ الشَّهْدَةِ، وَهِيَ حُلُوَةٌ، فَكَانَ مُقَابِلُهَا مَا هُوَ مُرَّ وَيَكُونُ آخِرُهُ [مِيماً]<sup>(3)</sup>، فَتَعَيَّنَ (عَلْقَمُ). وَكَقَوْلِ الآخَرِ فِي قَصِيدَةٍ جيبيَةٍ: (طويل)

فَمَنْ رَامَ تَقُويمِي فَإِنِّي مُفَوَّمُ وَمَنْ رَامَ تَعْويجِي فَإِنِّي مُعَوَّجُ<sup>(4)</sup>
تَعَيَّنَ بَعْدَ ذِكْرِ التَّقْوِيمِ، وَالْمَيْلِ إِلَى ضِدُّهِ، مَعَ كَوْنِ الْقَافِيَةِ جِيماً، أَنَّ الْمُرَادَ مُعَوَّجُ. وَكَذَا قَوْلُ عَنْتَرَةً (<sup>5)</sup>: (كامل)

وهو في ديوانه: والثاني من نظم أبي الوليد البطليوسي المعروف بالنحلي برواية:
 فيندى بماء الورد مسبل شعرها، ينظر القصة في: نفح الطيب: 3/ 233 ـ 234،
 المسلك السهل: 341.

<sup>(1)</sup> في الأصل: القصيدة،

<sup>(2)</sup> سَبِق تخريجه: ص313.

<sup>(3)</sup> في الأصل: الميم، ولعل الأنسب ما أثبتاه.

 <sup>(4)</sup> البيت لصالح بن جناح اللخمي، وهو في: نقد الشعر: 143، عيون الأخبار: 1/289 منسوب لمحمد بن وهب، الصناعتين: 371، نزهة الأبصار: 63، تحرير التحبير: 189، نهاية الأرب: 6/65، المستطرف: 1/156، تفسير القرطبي: 2/357.

<sup>(5)</sup> هو عنترة بن شداد بن معاوية العبسي، شاعر جاهلي، فرس جُواد، من أصحاب =

وَإِذَا حَلَلْتَ بِظَالِم كُنْ ظَالِماً وَإِذَا لَقِيتَ ذَوِي الْجَهَالَةِ فَاجْهَلِ الْقَافِيَةُ لَامٌ، وَأُوَّلُ الْكَلَامِ يَسْتَدْعِي تَمَامَهُ. وَفِي الْقَصِيدَةِ الْمِيمِيةِ: (ببط) الْخَبْلُ وَاللَّبْلُ وَالْبَيْدَاءُ تَعْرِفُنِي وَالظَّرْبُ وَالظَّعْنُ وَالْفِرْطَاسُ وَالْفَلَمُ(١) تَعْبَنَ عِنْدَ السَّامِعِ بَعْدَ ذِكْرِ الْفِرْطَاسِ وَكُوْنِ الْقَافِيَةِ مِيماً أَنَّهُ الْقَلَمُ. تَعْبَنَ عِنْدَ السَّامِعِ بَعْدَ ذِكْرِ الْفِرْطَاسِ وَكُوْنِ الْقَافِيَةِ مِيماً أَنَّهُ الْقَلَمُ. وَفِي قَوْل الْمُتَنَبِّي فِي الْقَصِيدَةِ الْبَائِيَةِ بِرَفْعِهَا: (بسيط) وَفِي قَوْل الْمُتَنَبِّي فِي الْقَصِيدَةِ الْبَائِيَةِ بِرَفْعِهَا: (بسيط) الْخَبْلُ وَالْبَيْدُاءُ تَعْرِفُنِي وَالْفَرْبُ وَالْقَلْمُ وَالْقِرْطَاسُ وَالْكُنُبُ (٤) الْخَبْلُ وَالْبَيْدُاءُ تَعْرِفُنِي وَالْفَرْبُ وَالْقَلْمُ وَالْقِرْطَاسُ وَالْكُنُبُ (٤) لَنَا الْقَافِيَةُ بَائِيَةً بَسْرِي الْعَقْلُ لِلْكَلِمَةِ ضَرُورَةً.

المعلقات، ترجمته في: (طبقات ابن سلام: 1/152، الشعر والشعراء: 1/250).
 والبيت في الديوان: 134 بشرح التبريزي برواية: "إذا بليت...».

<sup>(1)</sup> البيت للمتنبي، وهو في: ديوانه: 3/ 369، البتيمة: 1/ 213 برواية: ﴿والسيف والرمع ﴾، نزهة الأبصار: 137 برواية: ﴿والطعن والضرب ﴾ العمدة: 1/ 171 برواية: ﴿فالخيل . . . × والحرب والضرب . . . » نهاية الأرب: 7/ 130.

<sup>(2)</sup> لا توجد هذه القافية في رواية الديوان.

## 

### عَمُوا وَصَمُّوا فَإِعْلاَنُ الْبَشَائِرِ لَمْ تُسْمَعُ وَبَارِقَةُ الإِنْذَارِ لَمْ تُشَمِ<sup>(1)</sup>

شرح: لهذَا الْبَيْتُ وَإِنْ كَانَ مَذْكُوراً عَقِبَ ذِكْرِ مَا وَقَعَ بِالْفُرْسِ فَهُوَ فِي الْمُحْقِيقَةِ عَامٌ فِي كُلُّ مَنْ رَأَى الْبَرَاهِينَ، وَالْأَنْوَارَ، وَالْمُعْجِزَاتِ، وَتَأَخَّرَ عَنِ الْإِيمَانِ؛ إِذْ قَدْ ظَهَرَتْ لَهُمُ الآيَاتُ وَاشْتَهَرَتْ لَهُمُ الدَّلَاثِلُ الْوَاضِحَةُ، اللَّيْنَةُ الْآلِالَ فَقَدْ ظَهَرَتْ لَهُمْ أُمُورٌ عَظِيمَةٌ. ذَكَرَ الْخَطِيبُ أَبُو بَكُرِ بْنُ أَرْبَنُ عُرُوةَ (12)، وَإِلَّا فَقَدْ ظَهَرَتْ لَهُمْ أُمُورٌ عَظِيمَةٌ. ذَكَرَ الْخَطِيبُ أَبُو بَكُرٍ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ ثَابِتِ الْبَعْدَادِيُ (13) نَعَلَقَهُ مِمَّا رَوَى يَحْيَى بَنُ عُرُوةً (14) عَنْ أَبِيهِ (15): وَأَنَّ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

<sup>(1)</sup> الديوان: 195.

<sup>(2)</sup> في الأصل: •البينات.

 <sup>(3)</sup> هو أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي البغدادي، حافظ ناقد علامة مفتي محدث رقته، له حوالي ستين تصنيفاً. ترجمته في: (الأنساب: 5/ 151، اللباب: 1/ 265، وفيات الأعيان: 1/ 92، تذكرة الحفاظ: 3/ 1135، سير النبلاء: 18/ 270).

<sup>(4)</sup> هو يحيى بن عروة بن الزبير بن العوام الأسدي، عالم من أعلام المدينة، له شعر ورواية قليلة. ترجمته في: (نسب قريش: 246 ـ 247، جمهرة الأنساب: 215، المعبر: 262، تهذيب التهذيب: 1/ 285، الأعلام: 1/ 156).

<sup>(5)</sup> هو عروة بن الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى، أبو عبد الله الأسدي، أحد الفقهاء السبعة، ابن حواري رسول الله وابن عمته صفية. ترجمته في: (طبقات ابن سعد: 5/ 178، طبقات الفقهاء للشيرازي: 58، شذرات الذهب: 1/ 103، سير النبلاء: 4/ 421).

 <sup>(6)</sup> هو ورقة بن نوفل بن أحد القبشي، حكيم جاهلي، لم يدرك البعثة وقيل: أدركها في أوائلها، (ت/نحو12ق.هـ). ترجمته في: (الإصابة: 3/ 633، الأعلام: 8/ 131).

<sup>(7)</sup> في الأصل: اعمرا ولعل الأنسب ما أثبتناه.

<sup>(8)</sup> هو زيد بن عمرو بن نفيل، كان قد رفض الأوثان ولم يأكل من ذبائحها، وهو من رجال عدي بن كعب، له شعر في تجنب الأصنام. ترجمته في: (الاشتقاق: 134 ـ 135، جمهرة أنساب العرب: 150).

جَحْشِ (1) وَعُفْمَانُ بْنُ الْحُوَيْرِثِ (2) [153] // كَانُوا عِنْدَ صَنَمٍ لَهُمُ، قَدِ الْجَتَمَعُوا إِلَيْهِ يَوْماً اتَّخَذُوهُ عِيداً فِي كُلِّ سَنَةٍ لِتَعْظِيمِهِ، فَيَنْحَرُونَ فِيهِ النُّوقَ، وَيَأْكُلُونَ، وَيَشْرَبُونَ؛ فَرَأُوهُ مَكْبُوباً عَلَى وَجْهِهِ، فَأَنْكَرُوا ذٰلِكَ، وَأَقَامُوهُ عَلَى حَالِهِ، فَانْقَلَبَ انْقِلاباً عَنِيفاً مِرَاراً مُتَعَدِّدَةً، فَقَال عُثْمَانُ بْنُ الْحُويْرِثِ: مَا لَهُ قَدْ أَكْثَرَ التَّنْكِيسَ؟ إِنَّ هٰذَا لأَمْرٍ حَدَث! كَانَ ذٰلِكَ فِي اللَّيْلَةِ الَّتِي وُلِدَ فِيهَا نَبِينًا التَّنْكِيسَ؟ إِنَّ هٰذَا لأَمْرٍ حَدَث! كَانَ ذٰلِكَ فِي اللَّيْلَةِ الَّتِي وُلِدَ فِيهَا نَبِينًا مُحْمَدً اللهُ عَنْمَانُ اللهُ عَلَى اللّهُ اللهُ وَيُولِ يَقُولُ: (طويل)

أَيَا صَنَمَ الْعِيدِ الَّذِي صُفَّ حَوْلَهُ تَنَكَّنتَ مَقْلُوباً فَمَا ذَاكَ قُلْ لَنَا فَإِنْ كَانَ مِنْ ذَنْبٍ أَتَيْنَاهُ فَإِنَّنَا وَإِنْ كُنْتَ مَعْلُوباً تَكَوَّسْتَ صَاغِراً

صَنَادِيدُ وَفَدِ مِنْ بَعِيدِ وَمِنْ قُرْبِ (3) بَغَاكَ سَفِيهُ أَوْ تَكَوَّسْتَ بِالْغَيْبِ نَبُوءُ بِإِقْرَارٍ وَنَلْوِي عَنِ الذَّنْبِ فَمَا أَنْتَ فِي الأَوْثَانِ بِالسَّيْدِ الرَّبِ

ثُمَّ أَقَامُوهُ أَيْضاً وَأَوْقَفُوهُ، فَهَتَفَ بِهِمْ مِنْ جَوْفِ الصَّنَمِ هَاتِفٌ بِصَوْتٍ جَهِيرٍ عَرَبِيٌ مُبِينِ: (طويل)

> تَرَدَى لِمَوْلُودٍ أَنَارَ لِنُورِهِ جَمِيعُ وَخَرَّتُ لَهُ الأَوْثَانُ طُرَّا فَأَرْعَدَتُ وَنَارُ جَمِيعِ الأَرْضِ بَاخَتْ وَأَظْلَمَتْ وَزَاحَتْ عَنِ الْكُهَّانِ بِالْغَيْبِ جِنُهَا وَرَاحَتْ عَنِ الْكُهَّانِ بِالْغَيْبِ جِنُهَا

فِجَاجِ الأَرْضِ فِي الشَّرْقِ وَالْغَرْبِ (4) قُلُوبُ مُلُوكِ الأَرْضِ كُلًّا مِنَ الرُّعْبِ وَقَدْ بَاتَ شَاهُ الْفُرْسِ فِي اعْظَمِ الْكَرْبِ فَلَا مُخْبِرَ فِيهِمْ بِصِدْقِ وَلَا كَذْبِ

<sup>(1)</sup> هو عبد الله بن جحش بن رئاب بن يعمر الأسدي، صحابي هاجر إلى بلاد الحبشة ثم إلى المدينة، وكان من أمراء السرايا، قتل يوم أحد شهيداً. ينظر: (الحلية: 1/108، المحبر: 86 ـ 116، الإصابة: رقم4574، الأعلام: 4/76).

 <sup>(2)</sup> هو عثمان بن الحويرث بن أسد بن عبد العزى بن قصي القرشي، كان هجاء، له حديث في المغازي. ترجمته في: (الاشتقاق: 95، جمهرة أنساب العرب: 118 ـ 119).

<sup>(3)</sup> الأبيات في: الخصائص للسيوطي: 1/ 52.

 <sup>(4)</sup> الخصائص: 1/52، اوراحت عن الكهان جنها، ايا لقسي ارجعوا عن ضلالكم، السيرة الحلبية: 1/116.

فَيَا لِقُصَيُّ شَمُّرُوا عَنْ ضَلَالِكُمْ وَهُبُوا إِلَى الإسْلَام وَالْمَنْزِلِ الرَّحْبِ(١)

وَهٰذَا يُؤَيِّدُ قَوْلَ مَنْ قَالَ فِي قَوْلِ الْبُوصَيْرِيِّ: (وَالْجِنُ تَهْتِفُ): إِنَّهُ الْجِنُّ الْمُؤْمِنِ، لأَنَّ تَحْضِيضَ هٰذَا الْهَاتِفِ عَلَى عِبَادَةِ الرَّحْمَنِ، وَنَبْذِ الأُوْثَانِ، يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ مِنْ كَلَامٍ ملَكِ مِنَ الْمَلَائِكَةِ. وَمَنْ يُعَايِنْ مِثْلَ هٰذِهِ الأُولَةِ الْقَاطِعَةِ، وَالأَنْوَارِ السَّاطِعَةِ، ثُمَّ لَمْ يُقْلِعْ عَنْ غَيِّهِ، فَقَدْ عَمِيَ وَصَمَمَ الْمِهِ الأُولَةِ الْقَاطِعَةِ، وَالأَنْوَارِ السَّاطِعَةِ، ثُمَّ لَمْ يُقْلِعْ عَنْ غَيِّهِ، فَقَدْ عَمِي وَصَمَمَ وَإِلَّا فَقَدْ مَوَاتِفُ الْجَانُ، وَفُسْرَتْ لَهُمْ رُوَى الْمُوبِدَانِ، وَلَمْ يُؤْمِنُ مِنْهُمْ مَنْ حَقَّتُ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذَابِ، فَهُو أَصَمَّ أَعْمَى. وَالْمُثْمِرُ يَنْتَفِي لاَنْتِفَاءِ ثَمْرَتِهِ، فَالْعَمَى وَالصَّمَمُ الَّذِي يُوصَفُ بِهِ الصَّحِيحُ الْحَاسَّةِ هُوَ عَدَمُ وُصُولِ الْحَقِّ إِلَى فَلْمِيمِ وَعَمَى وَالصَّمَمُ يَكُونُ فِي الْقَلْبِ، وَكَذَٰلِكَ الْعَمَى، وَهُو غَيْرُ عَمَى الْعَيْنِ وَلَا صَمَم الأَذُنِ عَلَيْ الْقَلْبِ، وَكَذَٰلِكَ الْعَمَى، وَهُو غَيْرُ عَمَى الْعَيْنِ وَلَا صَمَم الأَذُنِ عِسَيَانِ.

وَ(الإِعْلاَنُ): الإِظْهَارُ. يُقَالُ: أَعْلَنَ يُعْلِنُ إِعْلاَناً. وَ(البَشَائِرُ): جَمْعُ بِشَارَةِ، وَهِيَ مَا تُحْدِثُ عِنْدَ سَامِعِهَا سُرُوراً لَمْ يَكُنْ عِنْدَ سَامِعِهَا قَبْلَ سَمَاعِهَا.

وَقَوْلُهُ: (لَمْ تُسْمَعُ): يُرْوَى بِالْبَاءِ وَالتَّاءِ. فَالأُوْلَى: رَاجِعَةٌ لِلإِغْلَانِ. وَعَلَى النَّانِيَةِ: إِمَّا لِلْبُشَائِرِ وَإِمَّا لِلإِغْلَانِ، لَكِنَّهُ أُضِيفَ إِلَى مُؤَنَّبُ فَاكْتَسَبَ مِنْهُ التَّأْنِيثَ.

وَقَوْلُهُ: (وَبَارِقَةُ الإِنْذَارِ): الْبَارِقَةُ: مِنَ الْبَرْقِ، وَهُوَ اللَّمْعُ. يُقَالُ: بَرَقَ اللَّوْنُ وَالشَّيْءُ: إِذَا أَضَاءَ وَلَمَعَ. وَبَرَقَ الطَّعَامُ: إِذَا جُعِلَ فِيهِ شَيْءٌ مِنَ الزَّيْتِ، وَبَرَقَ الرَّجُلُ: دَهَشَ. وَبَرَقَتِ الإِبِلُ: وَبَرَقَ الرَّجُلُ: دَهَشَ. وَبَرَقَتِ الإِبِلُ: إِذَا شَكَتْ بُطُونَهَا عَنْ أَكُلِ الْبَرُوقِ (2). وَأَمَّا أَبْرَقَتِ النَّاقَةُ إِذَا ضَرَبَتْ نَفْسَهَا إِذَا شَكَتْ بُطُونَهَا عَنْ أَكُلِ الْبَرُوقِ (2). وَأَمَّا أَبْرَقَتِ النَّاقَةُ إِذَا ضَرَبَتْ نَفْسَهَا بِذَنْ مِنَا عَمُ رَبِّهَا مُرَّةً، وَعَلَى فَرْجِهَا أَخْرَى. وَأَبْرَقَ الْقَوْمُ: إِذَا صَارُواْ فِي الْبَرْقِ. [54] // وَالْمَادَّةُ مُتَسِعَةً.

<sup>(1)</sup> تنظر القصة في: الروض الأنف: 1/253، الخصائص: 1/52، شرح المواهب: 1/276، السيرة الحلبية: 1/116.

<sup>(2)</sup> البروق: قال أبو حنيفة: البروق: شجر ضعيف له ثمر حب أسود صغار. ل/برق.

وَ(الإِنْدَالُ): مَصْدَرُ أَنْذَرَ. وَكَأَنَّ مَا لَاحَ مِنَ الآيَاتِ، وَظَهَرَ مِنَ الْمُعْجِزَاتِ، إِنْدَاراً لِيَتَأَهَّبُوا لِمَجِيءِ هٰذَا النبِيِّ الْكَرِيمِ عَلَى اللهِ، الْمُعْجِزَاتِ، إِنْمَا كَانَتُ إِنْذَاراً لِيَتَأَهَّبُوا لِمَجِيءِ هٰذَا النبِيِّ الْكَرِيمِ عَلَى اللهِ، الْمُعْظِم عَلَى سَائِرِ الْمَخْلُوقَاتِ بِأَسْرِهَا.

وَ(لَمْ تُشَمِ)، أَيْ: لَمْ تَظْهَرْ، مِنْ قَوْلِهِمُ: شَمَمْتُ السَّحَابَ: إِذَا نَظَرْتُ إِلَى أَيْنَ يَسِيرُ. وَالْكَلَامُ: عَلَى حَذْفِهِ هَمْزَةَ الإِنْكَارِ، وَالتَّقْدِيرُ: أَفَإِعُلَانَ الْبَشَايْرِ لَى أَيْنَ يَسِيرُ. وَالْكَلَامُ: ﴿وَلَا يَظَفُ عُقْبُهَا﴾ [الشمس: 15]، لأنَّ إِعْلَانَ الْبَشَايْرِ تَمَّ وَبَارِقَةُ الإِنْذَارِ قَدْ مَلاَتِ الآفَاقَ، وَإِنَّمَا مَنَعَهُمُ الْخِذْلَانُ، وَحَقَّتُ كَلِمَةُ الْعَذَابِ.

وَقَوْلُهُ: (عَ**مُوا وَصَمُّوا**): مِنْ مُرَاعَاةِ النَّظِيرِ.

وَفِي الْبَيْتِ أَيْضاً: اللَّفُ وَالنَّشْرُ مَعْكُوساً، وَذَٰلِكَ أَنَّهُ أَعْظَى الأَوَّلَ لِلثَّانِي، وَالثَّانِي، وَالثَّانِي لِلأَوَّلِ، إِذْ قَدْ قُدْمَ الْعَمَى، وَفُسْرَ بِمَا لَمْ يُسْمَعْ مُقَدَّماً عَلَى مَا لَمْ يُسْمَعْ مُقَدَّماً عَلَى مَا لَمْ يُسْمَعْ مُقَدَّماً عَلَى مَا لَمْ يُشَم. وَاللَّفُ وَالنَّشُرُ كَثِيرٌ فِي كَلَامِهِمْ؛ وَمِنْهُ قَوْلُ الشَّاعِرِ: (بسيط)

لَا يَمْنَعَنَّكَ خَفْضُ الْعَيْشِ تَطْلُبُهُ نُرُوعُ نَفْسِ إِلَى أَهْلِ وَأَوْطَانِ (١) تَلْقَى بِكُلِّ بِلادٍ إِنْ خَلَلْتَ بِهَا أَهْلاً بِأَهْلِ وَجِيراناً بِجِيرانِ تَلْقَى بِكُلِّ بِلادٍ إِنْ خَلَلْتَ بِهَا أَهْلاً بِأَهْلِ وَجِيراناً بِجِيرانِ

فَدَّمَ فِي الثَّانِي مَا أَخَرَ فِي الأَوَّلِ، وَقَدَّمَ مَا أَخَرَ فِيهِ. وَمَعْنَى كَلَامٍ هٰذَا الشَّاعِر كَمَا قَالَ الآخَرُ: (طوبل)

فَلَا تَلْتَفِتْ قَوْلَ امْرِيْ الْقَيْسِ إِنَّهُ ﴿ ضَلِيلٌ وَمَنْ ذَا يَهْتَدِي بِمُضَلَّلُ (2)

<sup>(1)</sup> البيتان لإبراهيم بن عباس الصولي، وهما في ديوانه: 151، وقال في وفيات الأعبان: وهما في ديوان مسلم بن الوليد الأنصاري، ونسبا لأبي تمام في بهجة المجالس: 1/ 244 وليسا في ديوانه. ينظر: شرح الحماسة للمرزوقي: 1/ 277، وللتبريزي: 1/ 147 و3/ 115، وللأعلم: 2/ 708 برواية: في دعة × نزاع، وفي معجم الأدباء: 1/ 182 برواية: قوأرض بأرض، وهما غير منسوبين في: عيون الأخبار: 1/ 255، والتذكرة السعدية: 200، وديوان الطرائف الأدبية: 151.

<sup>(2)</sup> سبق تخریجهما: ص ۱۱۱.

فَفِي الأَرْضِ أَحْبَابٌ وَفِيهَا مَنَاذِلُ فَلَا تَبْكِ مِنْ ذِكْرَى حَبِيبٍ وَمَنْزِلِ وَمَنْزِلِ وَمَنْزِلِ وَفِي الْبَيْتِ مِنْ قَوْلِهِ: (عَمُوا وَصُمُّوا) مَجَازَانِ: إِفْرَادِيُّ وَتَرْكِيبِيُّ:

أَمَّا الإِفْرَادِيُّ: فَفِي إِطْلَاقِ الْعَمَى عَلَى عَدَمِ الانْتِفَاعِ بِالْبَصَرِ، وَهُوَ مِنْ تَسْمِيَةِ الْمَعْنَى بِاسْمِ سَبَيِهِ، فَإِنَّ الْعَمَى سَبَبُ فِي عَدَمِ الانْتِفَاعِ بِالْبَصَرِ، كَمَا فِي: (وافر) رَعَبُ نَاهُ وَإِنْ كَانُوا غِنضَابًا (١)

لأنَّ الغَيْثَ سَبَبُ وُجُودِ الرَّغي.

وَأَمَّا التَّرِكِيبِيُّ: فَغِي إِسْنَادِ الْعَمَى إِلَى مَنْ لَيْسَ بِأَعْمَى إِسْنَادٌ مُتَأَوَّلٌ، كَمَا هُوَ عِنْدَ أَرْبَابِ عِلْمِ الْبَيَانِ؛ وَذَٰلِكَ كَمَا لَوْ قَالَ قَائِلٌ: الْمَلِكُ يَقْتُلُ فُلَاناً، فَإِنَّهُ أَرَادَ: يَأْمُرُ بِقَتْلِهِ، فَإِضَافَةُ الْقَتْلِ إِلَى الآمِرِ مَجَازٌ إِفْرَادِيُّ. فَلَوْ قَالَ الْمَلِكُ بِنَفْسِهِ: نَقْتُلُ فُلَاناً، كَانَ مَجَازاً تَرْكِيبِياً؛ وَذَٰلِكَ أَنَّكَ إِذَا قُلْتَ: الْمَلِكُ يَقْتُلُ فُلَاناً، يَعْنَى نَعْمُلُ بِالأَمْرِ، فَمَا يُحْدِثُهُ الْمَلِكُ بِنَفْسِهِ. وَإِذَا قُلْتَ ذَٰلِكَ أَسْنَدَتْ إِنَّهِ الْفِعْلَ عَلِيكَ أَسْنَدَتْ إِنَّا الْمَقِيقِيَّ، فَحِيثَلِهِ إِلَيْهِ الْمُعِلَ إِلَيْهِ عَلَى ضَرْبٍ مِنَ الْمَجَازُ إِلَّا إِذَا اعْتَقَدْتَ الْقَتْلَ الْحَقِيقِيَّ، فَحِيثَلِهِ يَكُونُ فِيهِ الْمَجَازُ إِلَّا إِذَا اعْتَقَدْتَ الْقَتْلَ الْحَقِيقِيَ، فَحِيثِلِهِ يَكُونُ فِيهِ الْمَجَازُ إِلَّا إِذَا اعْتَقَدْتَ الْقَتْلَ الْحَقِيقِيَ، فَحِيثِلِهُ يَكُونُ إِسْنَادُ الْفِعْلِ إِلَيْهِ عَلَى ضَرْبٍ مِنَ الْمَجَازِ.

وَقَوْلُ الْبُوصَيْرِيِّ: (عَقُوا وَصُعُوا) قَابِلٌ لِلْمَجَازَيْنِ: فَإِنْ قَصَدُنَا عَمَى الْعَيْنِ كَانَ إِسْنَادُ الْفِعْلِ إِلَيْهِمْ عَلَى الْحَقِيقَةِ. وَإِنْ قَصَدْنَا أَنَّهُمْ يَعْمَلُونَ عَمَلَ مَنْ عَمَى وَصُمَّ، كَانَ إِسْنَادُ الْفِعْلِ إِلَيْهِمْ عَلَى الْمَجَازِ. وَقَدْ نَبَةَ الشَّيْخُ أَبُو الْحَسَنِ النَّبَاهِيُّ الأَغَرْنَاطِيُّ (2) فِي كِتَابِهِ الْمُسَمَّى بِ «الْمِصْبَاحُ» عَلَى التَّفْرِقَةِ بَيْنَ عَمَى النَّفرِقَةِ بَيْنَ عَمَى الْبَصِرَةِ بِكَلَامٍ مُسْتَحْسَنِ.

<sup>(1)</sup> سبق تخریجه: ص97.

<sup>(2)</sup> هو علي بن عبد الله بن محمد بن محمد بن الحسن الجذامي المالقي النباهي، أبو الحسن المعروف بأبي الحسن الأغرناطي، قاض، من الأدباء والمؤرخين، صاحب كتاب قضاة الأندلس. ترجمته في: (نبل الابتهاج: 205، الإحاطة: 19/2، الكتبة الكامة: 14/2).



など、スプマーアーラ まつきしている

http://albordj.blogspot.com

سندح البُرِّحَالِيُوكِمَا بِرِيْجَالِيَّ البُرِّحَالِيُوكِمَا بِرِيْجَالِيَّا الشَّنْخُ التَّوَشِيطُ (۲)

# جَمَّى يُعَ الْحُقِقُوقَ مَحَفُوظَ لَهُ الطَّبُعَ لَهُ الأَوْلِحُثِ ١٤٣٠هـ - ٢٠٠٩م

ISBN 978-9953-81-808-5

الكتب والدراسات التي تصدرها الدار تعبر عن آراء واجتهادات اصحابها

مركز الإمام الثعالبي للدراسات ونشر التراث مركز الإمام التعالبي للدراسات ونشر التراث بالدراح، الجنزائر 00 بنائل جنزاح، الجنزائر 00 بنائل 17 02 03 17 03 17 03 17 03 17 03 17 03 17 03 17 03 17 03 17 03 17 03 17 03 17 03 17 03 17 03 17 03 17 03 17 03 17 03 17 03 17 03 17 03 17 03 17 03 17 03 17 03 17 03 17 03 17 03 17 03 17 03 17 03 17 03 17 03 17 03 17 03 17 03 17 03 17 03 17 03 17 03 17 03 17 03 17 03 17 03 17 03 17 03 17 03 17 03 17 03 17 03 17 03 17 03 17 03 17 03 17 03 17 03 17 03 17 03 17 03 17 03 17 03 17 03 17 03 17 03 17 03 17 03 17 03 17 03 17 03 17 03 17 03 17 03 17 03 17 03 17 03 17 03 17 03 17 03 17 03 17 03 17 03 17 03 17 03 17 03 17 03 17 03 17 03 17 03 17 03 17 03 17 03 17 03 17 03 17 03 17 03 17 03 17 03 17 03 17 03 17 03 17 03 17 03 17 03 17 03 17 03 17 03 17 03 17 03 17 03 17 03 17 03 17 03 17 03 17 03 17 03 17 03 17 03 17 03 17 03 17 03 17 03 17 03 17 03 17 03 17 03 17 03 17 03 17 03 17 03 17 03 17 03 17 03 17 03 17 03 17 03 17 03 17 03 17 03 17 03 17 03 17 03 17 03 17 03 17 03 17 03 17 03 17 03 17 03 17 03 17 03 17 03 17 03 17 03 17 03 17 03 17 03 17 03 17 03 17 03 17 03 17 03 17 03 17 03 17 03 17 03 17 03 17 03 17 03 17 03 17 03 17 03 17 03 17 03 17 03 17 03 17 03 17 03 17 03 17 03 17 03 17 03 17 03 17 03 17 03 17 03 17 03 17 03 17 03 17 03 17 03 17 03 17 03 17 03 17 03 17 03 17 03 17 03 17 03 17 03 17 03 17 03 17 03 17 03 17 03 17 03 17 03 17 03 17 03 17 03 17 03 17 03 17 03 17 03 17 03 17 03 17 03 17 03 17 03 17 03 17 03 17 03 17 03 17 03 17 03 17 03 17 03 17 03 17 03 17 03 17 03 17 03 17 03 17 03 17 03 17 03 17 03 17 03 17 03 17 03 17 03 17 03 17 03 17 03 17 03 17 03 17 03 17 03 17 03 17 03 17 03 17 03 17 03 17 03 17 03 17 03 17 03 17 03 17 03 17 03 17 03 17 03 17 03 17 03 17 03 17 03 17 03 17 03 17 03 17 03 17 03 17 03 17 03 17 03 17 03 17 03 17 03 17 03 17 03 17 03 17 03 17 03 17 03 17 03 17 03 17 03 17 03 17 03 17 03 17 03 17 03 17 03 17 03 17 03 17 03 17 03 17 03 17 03 17 03 17 03 17 03 17 03 17 03 17 03 17 03 17 03 17 03 17 03 17 03 17 03 17 03 17 03 17 03 17 03 17 03 17 03 17 03 17 0

ار أبل منزم الفائياعة والنشر والتونهيئي بيروت - لمبنان - ص.ب: 14/6366 ماتف وفاكس: 701974 - 701974 ماتف وفاكس: 1bnhazim@cyberla.net.lb

سشرح المراب من هم المراب من المراب المراب من المراب المراب



دار ابن حزم

مَركزا لإمَام الشَّعَالِبي لِلذراسَات وَنشِيرِالتّراتْ



مِنْ بَعْدِ مَا أَخْبَرَ الأَقْوَامَ كَاهِنَّهُمْ بَأَنَّ دِينَهُمُ الْمُعْوَجُ لَمْ يَقُم (1)

شرح: (الْكَهَنَةُ): الَّذِينَ كَانُوا فِي ذَٰلِكَ الزَّمَانِ، رَأْسُهُمْ سَطِيحُ وَيُنُوبَانَ. وَقَدْ قَدَّمْنَا مَا وَقَعَ لِسَطِيحِ حِينَ مَرَّ إِلَيْهِ عَبْدُ الْمَسِيحِ، وَفَسَّرَ لَهُ رُؤْيَا الْمُوبَدَانِ. وَكَانَ يُنُوبَانَ يُخْبِرُ الْقَوْمَ بِأَمُودِ وَيُجْرِيهَا اللهُ وَقَلْ عَلَى وَفْقِ مَا يُخْبِرُهُمْ بِهِ. فَلَمَّا ظَهَرَ مِنْ رَجْمِ الْكَوَاكِبِ مَرُّوا إِلَيْهِ فَأَخْبَرَهُمْ بِأَنَّ مَوْلُوداً يَتَوَيَّدُ بِمَكَةً، ظَهَرَ مَا ظَهَرَ مِنْ رَجْمِ الْكَوَاكِبِ مَرُّوا إِلَيْهِ فَأَخْبَرَهُمْ بِأَنَّ مَوْلُوداً يَتَوَيَّدُ بِمَكَةً، يَكُونُ لَهُ شَأَنْ عَظِيمٌ. وَقَدْ قَدْمَتُ مَا حَكَاهُ حَسَّانُ مِنْ أَنَّ اللَّيْلَةَ [الَّتِي](2) تَوَيَّدُ بِمَكَةً، وَالْدَى بِأَعْلَى صَوْبِهِ: يَا مَعْشَرَ يَهُودًا، يَهُو وَلَيْ اللَّيْلَةَ ظَهَرَ نَجْمُ صَاحِبِ الْجَتَانِ. يَعْنِي مُحَمَّداً وَاللهُ . وَقَدْ قِيلَ: إِنَّهُمُ اسْتَشَارُوا اللّهَ ظَهَرَ نَجْمُ صَاحِبِ الْجَتَانِ. يَعْنِي مُحَمَّداً وَاللهُ . وَقَدْ قِيلَ: إِنَّهُمُ اسْتَشَارُوا يُنْ بَنُوبَانَ فِي قَتْلِ هٰذَا الْمَوْلُودِ الَّذِي تَزَيَّدَ بِمَكَةً، وَأَنْ يَدُلَهُمْ عَلَى حِيلَةٍ تُوصِلُهُمْ إِلَى يُنُوبَانَ فِي قَتْلِ هٰذَا الْمَوْلُودِ الَّذِي تَزَيَّدَ بِمَكَةً، وَأَنْ يَدُلَهُمْ عَلَى حِيلَةٍ تُوصِلُهُمْ إِلَى يُنْوبَانَ فِي قَتْلِ هٰذَا الْمَوْلُودِ الَّذِي تَزَيَّدَ بِمَكَةً، وَأَنْ يَلُهُمُ عَلَى حِيلَةٍ تُوصِلُهُمْ إِلَى الْمُجْمِرُ الْوَجُورِ الْكَبُرُ الْعَنْ مِ الْعَبَرَتِ الْكَتُبُ الْقَدِيمَةُ بِسُؤَدِهِ وَرِفْعَتِهِ، وَأَنْ مَا أَخْبَرَتْ بِهِ مِنَ الْوَجُوهِ، (3) الْقَدِيمَةُ بِسُؤَدِهِ وَرِفْعَتِهِ، وَأَنْ مَا أَخْبَرَتْ بِهِ مِنَا سَبَنَ بِهِ مِنْ الْوَجُوهِ، (3)

وَقَصَدَ النَّاظِمُ بِهٰذَا الْبَيْتِ زِيَادَةَ النَّشْنِيعِ عَلَيْهِمُ فِي مُكَابَرَتِهِمْ، وَعِنَادِهِمْ، وَمُخَالَفَتِهِمْ بَعْدَ ظُهُورِ الآيَاتِ، وَبَعْدَ أَنْ أَخْبَرَهُمْ مَنْ كَانَ يَعْتَمِدُونَ عَلَى قَوْلِهِ وَيَرْجِعُونَ إِلَى رَأْبِهِ.

وَقَوْلُهُ: (بِأَنَّ دِينَهُمُ) فِي إِضَافَةِ الدَّينِ إِلَيْهِمُ إِشْعَارٌ بِخَسَاسَتِهِ، وَلِذَٰلِكَ وَصَفَهُ بِالْمُعْوَجُ وَهٰذَا نَحْوُ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ثُمَّ يُحَيِّفُونَهُ مِنْ بَسْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ

<sup>(1)</sup> الديوان: 195.

<sup>(2)</sup> في الأصل: الذي، ولعل الأنب ما أثبتاه.

 <sup>(3)</sup> ينظر: سيرة ابن هشام: 1/ 204، دلائل النبوة للبيهقي: 2/ 24، ولأبي نعيم: 1/ 95، شرح المواهب: 1/ 179، الخصائص: 1/ 33.

يَمْلَتُونَ ﴾ [البقرة: 75]، وَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ فَلَمَّا جَاآمَهُم مَّا عَرَقُوا كَفَرُوا بِيِّهِ ﴾ [البقرة: 89].

وَيَنْتُ النَّاظِمِ هُنَا إِنَّمَا تَصَدَّى فِيهِ إِلَى الإِخْبَارِ عَنْ كَاهِنِهِمُ أَنَّهُ أَخْبَرَهُمْ بِأَنَّ وَيَعْهُمُ زَائِلٌ مُضْمَحِلٌ، وَقَصْدُهُ أَنْ يَتَوَصَّلَ بِهِ إِلَى مَعْنَى آخَرَ، وَهُوَ مَا ارْتَكَبُوهُ مِنَ الْقُبْحِ، وَهُوَ الْكُفْرُ وَالْبَقَاءُ عَلَى الدِّينِ الْمُعُوجُ بَعْدَ أَنْ أَعْلِمُوا بِاعْوِجَاجِهِ مِنَ الْقُبْحِ، وَهُوَ الْكُفْرُ وَالْبَقَاءُ عَلَى الدِّينِ الْمُعُوجُ بَعْدَ أَنْ أَعْلِمُوا بِاعْوِجَاجِهِ وَعَدَمِ بَقَائِهِ، فَهُو نَوْعٌ يُسَمَّى بِ (الاسْتِطْرَادِ): وَهُو أَنْ يَرَى الشَّاعِرُ أَنَّهُ يُرِيدُ وَصَفَ شَيْءٍ وَهُو إِنَّتَمَا يُرِيدُ غَيْرَهُ ؛ فَإِنْ قَطَعَ، أَوْ رَجَعَ إِلَى مَا كَانَ فِيهِ، فَلْلِكَ وَصُفَ شَيْءٍ وَهُو إِنَّتَمَا يُرِيدُ غَيْرَهُ ؛ فَإِنْ قَطَعَ، أَوْ رَجَعَ إِلَى مَا كَانَ فِيهِ، فَلْلِكَ السَّيْطُرَادُ، فَإِنْ تَمَادَى فَلْلِكَ خُرُوجٌ. وَأَكْثَرُ النَّاسِ يُسَمُّونَ الْجَمِيعَ اسْتِطْرَاداً، السَّيْطُرَادُ الصَّحِيحِ قَوْلُ الشَّمُوالِ (١٠) : (طويل)

وَنَحْنُ أَنَاسٌ لَا نَرَى الْقَتْلَ سُبَّةً إِذَا مَا رَأْتُهُ عَامِرٌ وَسَلُولُ يُقَرِّبُ حُبُّ الْمَوْتِ آجَالُنَا لَنَا وَتَكُرَهُهُ [آجَالُهُمْ](2) فَتَطُولَ يُقَرِّبُ حُبُّ الْمَوْتِ آجَالُنَا لَنَا وَتَكُرَهُهُ [آجَالُهُمْ](2) فَتَطُولَ

وَمِنْ أَبْدَعِ الاسْتِظْرَادِ قَوْلُ دِعْبِلَ بْنِ عَلِيٍّ (3): (طويل)

<sup>(1)</sup> هو السموأل بن عُريْضِ بن عادياء الأزي اليهودي، شاعر جاهلي من أهل خيبر، (ت/نحو 65ق.ه). ترجّعته في: (طبقات ابن سلام: 1/ 279، الأغاني: 208/1 والم (113 الاشتقاق: 436 الأعلام: 3/ 204، والبيتان في ديوان السموأل: 91 وديوان عروة بن الورد: 91، وروايتهما في الديوان: 91، وأمالي القالي: 1/ 269، والأغاني: 5/ 319 و/6 (315 و 322)، والتذكرة السعدية: 37، اإنا لقوم، وفي والأغاني: 1/ 628 انحن أناس، وفي تحرير التحبير: 132، وكفاية الطالب: 176، إنا أناس، السمط: 1/ 596، عامر وسلول: قبيلتان. عامر: بطن من سعد بن عمرو بن خزاعة بن ربيعة بن حارثة بن عمرو مزيقاء من غسان من الأزد. وسلول: بطن من خزاعة من الأزد وهم بنو سلول بن كعب بن عمرو. ينظر: (الاشتقاق: بطن من خواعة أنساب العرب: 224 و 226، نهاية الأرب: 2/ 318).

<sup>(2)</sup> في الأصل: •آجالنا، والثابت في جميع الروايات ما أثبتناه.

 <sup>(3)</sup> هو دعبل بن علي الخزاعي، شاعر عباسي مطبوع، كان متشيعا، (ت/نحو 246هـ).
 ترجمته في: (الشعر والشعراه: 2/ 849، طبقات ابن المعتز: 264، الأعلام: 3/ 18).

خَلِيلَيَّ مِنْ كَعْبِ أَعِينَا أَخَاكُمَا وَلَا تَبْخَلَا بُخُلَ بُنِ قَرْعَةَ إِنَّهُ إِذَا جِئْنَهُ فهي حَاجَةٍ سَدَّ بَابَهُ

عَلَى دَهْرِهِ إِنَّ الْكَرِيمَ مُعِينُ (") مَخَافَةَ أَنْ يُرْجَى قِرَاهُ ضَنِينُ فَلَمْ تَلْقَهُ إِلَّا وَأَنْتَ كَمِينُ

فَتَصَدَّى أَوَّلاً لِلتَّحْضِيضِ عَلَى إِعَانَةِ أَخِ الْقَوْمِ، ثُمَّ اسْتَظْرَدَ بِهَجْوِ ابْنِ فَزْعَةَ، وَهُوَ نَوْعٌ بَدِيعٌ سَلَكَهُ كَثِيرٌ مِنَ الشُّعْرَاءِ.

وَ (الدِّينُ): لَهُ مَحَامِلُ: يَكُونُ بِمَعْنَى: الإِسْلَامِ، وَبِمَعْنَى: الْعَادَةِ، وَبِمَعْنَى: الْعَادَةِ، وَغِيْرِ ذَٰلِكَ مِمَّا ذُكِرَ.

وَ(الْمُعُوجُ): [غَيْرُ الْمُسْتَقِيمِ](2). يُقَالُ: عَوِجَ الإِنْسَانُ عَوَجاً: إِذَا سَاءَتُ خُلُقُهُ. وَعَوِجَ الشَّيْءُ: إِذَا خَالَفَ الاسْتِوَاءَ. وَأَمَّا عَاجَ الشَّيْءَ عَوْجاً فَمَعْنَاهُ: غَطَفَهُ. وَعَاجَ عَلَيْهِ: عَطَفَهُ. وَعَاجَ عَلَيْهِ عَلِيهِ، أَيْ: عَوَّلْتُ. وَمَا عَطَفَهُ. وَعَاجَ عَلَيْهِ: عَطَفَ غَيْرَهُ عَلَيْهِ. وَعُجْتُ عَلَيْهِ عَيْجاً، أَيْ: عَوَّلْتُ. وَمَا عُجْتُ بِالشَّيْءِ، وَلَا أَعِيجُ، أَيْ: مَا أُبَالِيهِ. وَمَا عُجْتُ بِالشَّيْءِ، أَيْ: مَا انْتَفَعْتُ بِعِدهِ مَاذَةُ الْكَلِمَةِ. وَأَمَّا (مُعْوَجُ) كَمَا قَالَ النَّاظِمُ: فَاسْمُ فَاعِلٍ مِنْ قَوْلِكَ: بِهِ. هٰذِهِ مَاذَةُ الْكَلِمَةِ. وَأَمَّا (مُعْوَجُ) كَمَا قَالَ النَّاظِمُ: فَاسْمُ فَاعِلٍ مِنْ قَوْلِكَ:

والأبيات في شعر دعبل بن علي الخزاعي ضمن القسم الرابع مع الشعر الذي نسب له وليس له: ص355، وقال في العسدة: 1/629: ق... ويروى لبشار وهو أصح...»، وهما في ديوان بشار: 220 ـ 221 يهجو عبد الله بن قزعة، وفي الببت رواية: قإن الكريم يعين»..

<sup>(1)</sup> في الديوان: 221، الكامل: 2/4، زهر الآداب: 4/1087، حلية المحاضرة: 1/64 المنزع البديم: 460، العمدة: 1/629، الحماسة المغربية: 2/1382. رواية: «نداه حزين»، وفي الطبقات: «فلا تبخلا»، في عيون الأخبار: 1/89 إذا جنته في الغرف أغلق»، وفي العمدة: 1/629، وعنوان المرفصات: «إذا جنته في الفرط». العرف أغلق»، وفي العمدة: 1/629، وعنوان المرفصات: «إذا جنته في الغرط». ابن منقذ: 61 إذا جئته في الحق»، السمط: 225، زهر الآداب: 4/1087. الشريشي: «حاجة سد»، وفي الوفيات: «وفي الحي». وكعب: هو كعب بن ربيعة بن الشريشي: «حاجة سد»، وفي الوفيات: «وفي الحي». وكعب: هو كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة. ينظر: (الاشتقاق: 293 ـ 296، جمهرة أنساب العرب: 288). وابن قزعة: هو عبد الله بن قزعة بن المغيرة، أخ الملولي المتكلم صاحب النظام. الضنين: البخيل.

<sup>(2)</sup> في الأصل: «الغير مستقيم».

اغوَجَ الرَّمْحُ فَهُوَ مُغْوَجٌ. وَالأَصْلُ مُغَوَجْجٌ، فَصَيَّرَهُ النَّقْلُ وَالإِدْغَامُ إِلَى مَا هُوَ عَلَيْهِ. وَمَا عَوَّجَهُ الْغَيْرُ: مُعَوَّجٌ بِفَتْح الْعَيْنِ وَتَشْدِيدِ الْوَاوِ.

وَقَوْلُهُ: (لَمْ يَقُمِ)، أَيْ: لَمْ يَدُمْ، وَلَمْ يَنْهَض. يُقَالُ: قَامَ إِلَى الشَّيْءِ قَوْماً وَقِيَاماً: نَهَضَ. وَقَامَ: ضِدُّ قَعَدَ. وَقَامَ: ضِدُّ قَعَدَ. وَقَامَ الأَمْرُ مُقَاماً، أَيْ: اكْتَفَيْتَ بِهِ. وَقَامَ: ضِدُّ قَعَدَ. وَقَامَ اللهُ عَلَى عِبَادِهِ: جَزَاهُمْ بِفِعْلِهِمْ مِنْ خَيْرِ أَوْ شَرَّ.

وَالْمَامِلُ فِي (هِإِنْ) (اَخْبَوَ)، فَهُوَ مَا أَخْبَرَهُمْ بِهِ، وَ(الْمُعْوَجُ): مِنْ زِيَادَةِ النَّاظِم، زَادَهُ لِمَا فُهِمَ مِنْ قَصْدِ الْكَاهِنِ، وَلِمَا عُلِمَ مِنْهُ أَنَّهُ عَلَيْهِ كَانَ فِي نَفْسِ الأَمْرِ، فَإِنَّ الْكَاهِنَ الْخَبْرَهُمْ بِالْقِرَاضِةِ وَعَدَمِ دَوَامِهِ. وَلَمَّا رَأَى النَّاظِمُ أَنَّ الْكَاهِنَ سَمَّاهُ بِأَنَّهُ دِينٌ، فَوَصَفَهُ النَّاظِمُ بِ (الْمُعْوَجُّ) تَحَامِياً مِنْ إِبْقَاءِ لَفْظِ الدِّينِ الْكَاهِنَ سَمَّاهُ بِأَنَّهُ مَثَلاً لَوْ قَالَ: [156] إليَّانَ دِينَهُمْ لَمْ يَقُمِ، قَدْ يُتَوَهَّمُ أَنَهُمْ كَانُوا عَلَى شَرِيعَةِ مُسْتَقِيمَةٍ إِلَّا أَنَهَا تُنْسَخُ، فَأَرَادَ النَّاظِمُ أَنْ يُخْبِرَ عَنْ حَقِيقَتِهِ أَنَّهُمْ كَانُوا عَلَى شَرِيعَةِ لَاحَدِ. أَوْ يُقَالُ: إِنَّ الْكَاهِنَ كَانَ أَخْبَرَهُمْ بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُعْنَى شَيْءِ فَيْ مُسْتَقِيمِ، فَجَاءَ النَّاظِمُ بِكَلامِ الْكَاهِنَ كَانَ أَخْبَرَهُمْ بِأَنَّهُمْ كَانُوا عَلَى شَيْءٍ غَيْرِ مُسْتَقِيمِ، فَجَاءَ النَّاظِمُ بِكَلامِ الْكَاهِنَ كَانَ أَخْبَرَهُمْ بِأَنَّهُمْ كَانُوا الْكَاهِنَ الْمُونَ مُنْ وَمَا أَخْبَرَهُمْ بِكُلامِ الْكَاهِنَ كَانَ أَخْبَرَهُمْ بِأَنَّهُمْ كَانُوا لَكَاهِ فَيْ اللّهُ مِنْ الْكَاهِنَ مُنْ وَاللّهُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ فَي الْكَاهِنَ مُنْ وَلَكُمْ الْكَاهِنَ مُسْتَوْفَى. لَكِنَا إِنَّ الْكَاهِنَ مُنْ وَلَكُمْ اللّهُ عَلَى الْكَمْرِ مُنْ وَلَكُمْ اللّهُ الْمُ الْمُولُ وَيَالُهُ وَقَلُهُ تَعَالَى: ﴿ فَي الْمُعْلَى الْقَلِيلُهُ وَلِكُمْ اللّهُ عَلَى الْكَمْ الْكَاهِنَ الْمُعْرَامُ الْكَمْ اللّهُ الْمُعْلَى الْكَمْ الْمُ الْمُعْلَى الْمُعْلِيلُهُ وَلَكُمُ اللّهُ الْمُنْلُولُ السَّمُوعَ وَلَا كُمْ الْكَمْ الْمُنْ الْمُنْهُ وَلَهُ الْفَالُولُ النَّامِ الْمُنْ الْمُعْلِى الْمُنْ الْم

### 

# وَبَعْدَ مَا عَايَنُوا فِي الأَفْقِ مِنْ شُهُبٍ مُنْقَضَّةٍ وَفْقَ مَا فِي الأَرْضِ مِنْ صَنَم (1)

شرح: هٰذَا تَشْنِيعٌ ثَانٍ عَلَيْهِمُ، وَإِعْلَامٌ بِغَبَاوَةِ الْقَوْمِ الَّذِينَ (عَهُوا وَصَهُوا). وَكَأْنَهُ يَقُولُ: أَبَعْدَ إِخْبَارِ مَنْ كَانُوا يَثِقُونَ بِقَوْلِهِ، وَبَعْدَ مَا عَايَنُوا الآثَارَ السَّمَاوِيَةَ، عَمِيَتْ بَصَائِرُهُمْ، وَخُيْمَ عَلَى سَمْعِهِمْ وَأَبْصَادِهِمْ.

وَ(الشَّهْبُ): بِضَمَّ الْهَاءِ جَمْعُ شِهَابِ، فِي الْكَوْكِيِيَةِ وَالنَّارِيَةِ. وَأَمَّا بِسُكُونِ الْهَاءِ: فَجَمْعُ أَشْهَبٍ، مِنَ الْخَيْلِ أَوْ غَيْرِهَا، فَوَافَقَ انْقِضَاضُ الشُّهُبِ سُقُوطِ الْأَصْنَام، فَالشُّهُبُ تَطْرُدُ الشَّيَاطِينَ وَالْأَصْنَامُ تَسْقُطُ، حَتَّى كَانَ بَيْنَهُمَا رَبُطُ. الأَصْنَام، فَالشَّهُبُ تَطْرُدُ الشَّيَاطِينَ وَالْأَصْنَامُ تَسْقُطُ، حَتَّى كَانَ بَيْنَهُمَا رَبُطُ.

وَرِوَايَةُ: (وَفُقَ) عَلَى مَا مَرَّ. وَأَمَّا عَلَى رِوَايَةِ: (إِثْنَ مَا فِي الأَرْضِ مِنْ صَنَّمِ) كَانَ انْقِضَاضُ الأَصْنَام سَبَقَ فَانْقَضَّتِ الشُّهُبُ إِثْرَهَا.

وَ(الأَوْضِ): هُنَا هَلِ الْمُرَادُ بِهَا كُلُّ أَرْضِ بِهَا صَنَمٌ حَتَى تَدُخُلَ أَصْنَامُ مَكَةً، وَأَصْنَامُ الأَعْجَامِ، وَهُوَ ظَاهِرُ اللَّفْظِ، مَكَّةً، وَأَصْنَامُ الأَعْجَامِ، وَهُوَ ظَاهِرُ اللَّفْظِ، لَكِنَّ سُقُوطَهَا فِي تِلْكَ اللَّيْلَةِ إِعْلَامٌ بِقُدُومِهِ عَلِيهٍ، وَإِظْهَارٌ لِشَرَفِ مَوْلِدِهِ لَكِنَّ سُقُوطَهَا فِي تِلْكَ اللَّيْلَةِ إِعْلَامٌ بِقُدُومِهِ عَلِيهٍ، وَإِظْهَارٌ لِشَرَفِ مَوْلِدِهِ السَّعَوِدِ؟. وَهَلِ اسْتَقَرَّتُ بَعْدَ الْمَوْلِدَ حَتَّى بُعِثَ عَلِيهٍ؟ فَإِنَّهُ جَاءَ أَنَّهُ عَلِيهِ: «لَمَا السَّعِيدِ؟. وَهَلِ اسْتَقَرَّتُ بَعْدَ الْمَوْلِدَ حَتَّى بُعِثَ عَلِيهٍ؟ فَإِنَّهُ جَاءَ أَنَّهُ عَلِيهِ: «لَمَا أَنْ ذَخَلَ مَكَةً، وَكَانَ فِي يَدِهِ قَضِيبٌ، فَكَانَ مَا أَضَارَ عَلَى صَنَمٍ إِلَّا خَرَّ مُنْكَبًا عَلَى وَجُهِهِهِ (2).

وَقَوْلُهُ: (وَبَعْدَ مَا عَايَنُوا) بِنَصْبِ (بَعْدَ): عَطْفٌ عَلَى مَوْضِعِ (بَعْدِ)

<sup>(1)</sup> الديران: 195.

 <sup>(2)</sup> البخاري: 11/46، و16/135، الترمذي: 4/365، ابن حبان: 7/542 و8/175 و8/175، أبو نعيم: 2/519 ـ 520، فتح الباري: 9/77، مجمع الزوائد: 6/176، الخصائص: 81/2.

الْمُتَقَدَّمَةِ، فَإِنَّ لَهَا لَفُظٌ وَمَحَلَّ، فَلَفُظُهَا مَخْفُوضٌ بِ (مِنْ) وَلَمْ يَزَلُ ذَٰلِكَ مَعْنَى ظَرْفِيَتِهَا، فَيَكُونُ مَوْضِعُهَا مَوْضِعَ نَصْب.

وَ (مَا) مِنْ قَوْلِهِ: (بَعْدَ مَا): مَصْدَرِيَّةُ، أَيْ: بَعْدَ مُعَايَنْتِهِمْ لِمَا رَأَوْا.

وَ (الْأَقْق): مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْض.

وَيَخْتَمِلُ أَنْ تَكُونَ (مَا) مَوْصُولَةً، بِمَعْنَى الَّذِي، وَلَيْسَ بِمُتَمَكَّنٍ وَإِنْ مَالَ إِلَيْهِ بَعْضُ الأَصْحَابِ.

وَأَحْتِجَاجُهُ بِأَنَّ (مِنْ) فِي قَوْلِهِ: (مِنْ شُهْبٍ) لِبَيَانِ الْجِنْسِ، وَلَيْسَ فِي الْبَيْتِ مُبْهَمٌ عَذَا (مَا) فَهُوَ الْجِنْسُ الْمُبَيَّنُ بِهِ (مِنْ) إِمَّا عَلَى مَذْهَبِ مَنْ يُجِيرُ إِنَادَتُهَا فِي الْمُوجَبِ؛ فَقَدْ يَتَمَثَّى مَعَ كُوْنِ (مَا) مَصْدَرِيَّةً. وَأَمَّا عَلَى مَذْهَبِ سِبَوَيْهِ فَيَتَلَحَّحُ صَرْفُهَا إِلَى الْمَوْصُولَةِ، أَوْ إِلَى النّكِرَةِ الْمَوْصُوفَةِ. وَالْعَائِدُ عَلَى سِبَوَيْهِ فَيَتَلَحَّحُ صَرْفُهَا إِلَى الْمَوْصُولَةِ، أَوْ إِلَى النّكِرَةِ الْمَوْصُوفَةِ. وَالْعَائِدُ عَلَى الْمَوْصُولَةِ ضَعِيرُ النّصِبِ الْمَحْدُوفِ، وَنَاصِبُهُ هُوَ الصَّلَةُ، وَإِلَّا فَهُوَ الصَّفَةُ، وَلا الْمَوْصُولَةِ مَوْمُولِيَتِهَا النّنَاسُبُ مَعَ (مَا) النّانِيَةِ، فَإِنَّ (مَا) يَفْتَقِرُ إِلَى عَائِدٍ. وَيَزِيدُ تَرْجِيحَ مَوْصُولِيَتِهَا النّنَاسُبُ مَعَ (مَا) النّانِيَةِ، فَإِنَّ (مَا) مِنْ قَوْلِهِ: (وَقُقَ مَا فِي الأَرْضِ) لَا يَتَأْتَى كُونُهَا مَصْدَرِيَّةً، وَالتّنَاسُبُ فِي مَنْ فَوْلِهِ: (وَقُقَ مَا فِي الأَرْضِ) لَا يَتَأْتَى كُونُهَا مَصْدَرِيَّةً، وَالتّنَاسُبُ فِي كُلُامِهُمْ مَظْلُوبٌ، وَ(مِنْ) إِيّانِهَا أَيْضاً.

وَ(مُنْقَضَّةِ): يَجُوزُ خَفْضُهُ عَلَى النَّعْتِيَةِ لِـ (شُهُبٍ)، [157] ﴿ وَهُوَ مَحْمَلٌ صَحِيحٌ، لَكِنَّ انْقِضَاضَ تِلْكَ الشُّهُبِ هَلْ كَانَ بَعْدَ مُعَايَنَتِهِمْ، أَوْ كَانَتْ مُنْقَضَّةً وَلَمَّا عَايَنُواْ عَايَنُواْ شَهُباً مُنْقَضَّةً لَا يَدْرُونَ أَيَّ وَقْتٍ انْقَضَّتْ؟ وَنَصْبُهَا ضَعِيفٌ، إِذْ لَا تَكُمُلُ فِيهِ شُرُوطُ الْحَالِ، إِذْ لَا يَقَعُ إِلَّا مِنْ مَعْرِفَةٍ أَوْ مَا يَقْرُبُ مِنْ مَعْرِفَةٍ بِوَجْهِ مِنَ الْوُجُوهِ الْمَذْكُورَةِ؛ لَكِنْ يَجُوزُ نَصْبُهَا عَلَى الْقَطْعِ عَلَى مَذْهَبِ الْكِسَانِيْ (١)، مِنْ الْوُجُوهِ الْمَذْكُورَةِ؛ لَكِنْ يَجُوزُ نَصْبُهَا عَلَى الْقَطْعِ عَلَى مَذْهَبِ الْكِسَانِيْ (١)، وَيُفِيدُ إِذْ ذَاكَ مَا يُفِيدُ أَنْ لَوْ وَقَعَ حَالاً مِنْ تَعَلِّقِ الْمُعَايَنَةِ بِالشَّهُبِ حَالَةَ انْقِضَاضِهَا.

 <sup>(1)</sup> هو علي بن حمزة الكسائي، مؤدب ولد الرشيد، من أثمة اللغة والنحو والقراءة،
 جعله الزبيدي في الطبقة الثانية من النحويين الكوفيين. (ت189هـ). ترجمته في:
 (طبقات النحويين واللغويين: 128 ـ 130، الأعلام: 5/ 93).

سَرْدُ أَقَرِ: عَنْ عُشْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ<sup>(1)</sup> قَالَ: وَحَدَّثَنْنِي أَمِّي فَاطِمَهُ بِنْتُ عَبْدِ اللهِ أَنَّهَا شَهِدَتْ وِلَادَةَ آمِنَةَ بِنْتِ وَهْبِ الزُّهْرِيَةَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ وَكَانَتْ وَلَدَنْهُ لَبُلاً \_: فَمَا شَيْءٌ أَنْظُرُ إِلَيْهِ مِنَ الْبَيْتِ إِلَّا نُوَرَ، وَإِنِّي لأَنْظُرُ إِلَى النَّجُومِ تَذْنُو خَتَى أَنِي لأَنْظُرُ إِلَى النَّجُومِ تَذْنُو خَتَى أَنِي لأَقُولُ تَقَعُ عَلَيًا (2). وَقَدْ ذَكَرَ اللهُ الْمَظِيمُ رَجْمَ الشَّيَاطِينِ بِالشَّهُ فِي فَوْلِهِ حِكَايَةً عَنْهُمْ: ﴿ وَأَنَا لَسَنَا النَّمَاةَ فَوَجَدْنَنَهَا مُلِتَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُ ﴾ فَوْلِهِ صُبْحَانَهُ وَلَا لَسَنَا النَّمَاةَ فَوَجَدْنَنَهَا مُلِتَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُ ﴾ [الجن: 9]. وَمَا ذُلِكَ إِلَّا أَنَّ اللهَ سُبْحَانَهُ قَطَعَ الشَّيَاطِينَ عَنِ اسْتِرَاقِ السَّمْعِ لِيَقْطَعَ عَنْهُمْ مَا وَمَا ذُلِكَ إِلَّا أَنَّ اللهَ سُبْحَانَهُ قَطَعَ الشَّيَاطِينَ عَنِ اسْتِرَاقِ السَّمْعِ لِيَقْطَعَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يُلْقُونَهُ إِلَى أَوْلِيَانِهِمْ مِنْ أَخْبَارِ السَّمَاءِ، وَالأُمُورِ الْمُغَيَّبَةِ عَنْ أَهْلِ الأَرْضِ كَانُوا يُلْقُونَهُ إِلَى أَوْلِيَانِهِمْ مِنْ أَخْبَارِ السَّمَاءِ، وَالأَمُورِ الْمُغَيِّبَةِ عَنْ أَهْلِ الأَرْضِ بُواسِطَةِ وَخِيهِ سُبْحَانَهُ.

وَ(الصَّنَهُ): هُوَ مَا كَانُوا يَعْبُدُونَهُ مِنْ حَجَرٍ، أَوْ عُودٍ، أَوْ نُحَاسٍ. وَقِيلَ: إِنَّ أَصْلَهَا مِنْ حِينِ خَرَجَتْ قُرَيْشُ مِنْ مَكَّةً، فَرَفَعُوا حِجَارَةً عَلَى جِهةِ النَّبَرُّكِ بِهَا وَالتَّعْظِيمِ، فَانْفَرَدَ كُلُّ رَجُلٍ بِحَجَرٍ؛ ثُمَّ بَعْدَ ذٰلِكَ آلَ أَمْرُهُمْ إِلَى أَنْ تَغَالُوا فِي وَالتَّعْظِيمِ، فَانْفَرَدَ كُلُّ رَجُلٍ بِحَجَرٍ؛ ثُمَّ شَاعَ ذٰلِكَ قِيهِمْ حَتَّى صَارَ كُلُّ يَعْمَلُ لِنَفْسِهِ ذُلِكَ حَتَى صَارَ كُلُّ يَعْمَلُ لِنَفْسِهِ وَعَلَى قَدْرِ وَجْدِه: فَمِنْهُمْ مَنْ يَصْنَعُهُ مِنْ فَضَاهُم مَنْ يَصْنَعُهُ مِنْ فَضَاسٍ.

فَإِنْ قِيلَ: ظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ أَنَّ الأَصْنَامَ كَانَتِ الشُّهُبُ تَقَعُ عَلَيْهَا، وَعَلَى عَدَدِهَا؛ وَالَّذِي أَخْبَرُ اللهُ عَنْهُمْ أَنَّ الْجِنَّ أَخْبَرُوا أَنَّهَا كَانَتْ رُصَداً لَهُمْ لَا لِلأَصْنَامِ؟

وَالْجَوَابُ: إِنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ كَوْنِهَا كَانَتْ مُعَدَّةً لِلْجِنِّ، وَأَنَّهَا كَانَتْ تَرْمِيهِمْ

<sup>(1)</sup> هو عثمان بن أبي العاص بن بشر بن عبد بن دهمان بن ثقيف، صحابي من أهل الطائف. (ت/نحو 51ه). ترجمته في: (طبقات ابن سعد: 5/ 372، الإصابة: 5/ 5443، الأعلام: 4/ 207).

 <sup>(2)</sup> سيرة ابن هشام: 1/ 159 \_ 160، دلائل أبي نعيم: 1/ 135، الخصائص: 1/ 45، مجمع الزوائد: 8/ 230، السيرة الحلبية: 1/ 91 \_ 93.

بِالشَّعْلِ، أَنْ لَا تَجْرً الأَصْنَامُ عِنْدَ رَمْيِ الْجَانِّ. وَيَحْتَمِلُ أَنْ تَكُونَ الْجَانُ الْهَارِبَةُ تَأْوِي إِلَى حَيْثُ الأَصْنَامُ، فَأَعَدَّ إِلَى كُلِّ فِرْقَةٍ تَأْوِي إِلَى الأَصْنَامِ مَا يَحْرِقُهَا، وَيَنْكُسُ مَا أَوَوْا إِلَيْهِ مِنْهَا. وَقَلْ ذَكْرَ الْمُؤْرُخُونَ: قَأَنَّ الْعَرَبَ لَمَّا رَأُوا رَجْمَ النَّجُومِ دَهَشَتْ، وَمَرَّتْ إِلَى رَجُلٍ كَانَ عِنْدَهُمْ مُعَدًّا لِبَيَانِ مَا يَشْكُلُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّجُومِ دَهَشَتْ، وَمَرَّتْ إِلَى رَجُلٍ كَانَ عِنْدَهُمْ مُعَدًّا لِبَيَانِ مَا يَشْكُلُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّجُومِ دَهَشَتْ، وَمَرَّتْ إِلَى رَجُلٍ كَانَ عِنْدَهُمْ مُعَدًّا لِبَيَانِ مَا يَشْكُلُ عَلَيْهِمْ مِنَ الْأُمُودِ، سَأَلُوهُ عَنْ هُذَا الْحَادِثِ، فَقَالَ لَهُمْ: اثْرُكُونِي إِلَى بَعْدِ هٰذِهِ اللَّيْلَةِ اللَّلْمَةِ وَأَجِيبُكُمْ. فَسَهِرَ يَنْظُرُ، فَإِذَا بِهِ يَرَى ذَلِكَ، حَتَّى لَمَّا كَانَ الْغَدُ قَالَ لَهُمْ: مَا كُنْتُ أَخَافُ إِلَّا أَنْ يَحُدُثَ حَادِثَ بِشُعُوطِ السَّمَاوَاتِ وَتَبْدِيلٍ هَبَاكِلِهَا، فَلَمَّا ثَنْ أَنْ يَحُدُثَ حَادِثَ بِشُعُوطِ السَّمَاوَاتِ وَتَبْدِيلٍ هَبَاكِلِهَا، فَلَمَّا ثَنْ أَنْهُ وَجَدُتُ النَّوَائِتَ مِنَ النَّجُومِ مَا الْحَتَلَّ مِنْهَا شَيْءٌ، وَلَا سَقَطَ مِنْهَا شَيْءٌ، وَلَا سَقَطَ مِنْهَا شَيْءٌ، فَلَا أَمْرٌ حَجَبَ اللهُ بِهِ عَنْ مُسْتَرِقِي السَّمْعِ مَا كَانُوا يَتَعَهَدُونَ مِنَ الاسْتِرَاقِ وَالِهُ الْمُثَلِقِ وَاللَّالِي السَّمْعِ مَا كَانُوا يَتَعَهَدُونَ مِنَ الاسْتِرَاقِ وَلَالَ اللَّهُ الْمُولِ اللْسَمْعِ مَا كَانُوا يَتَعَهَدُونَ مِنَ الاسْتِرَاقِ اللْعَلَاقِ الْمَالِي الْمُعْلِلُهُ الْمُنْ حَجَبَ الللَّهُ فِي عَنْ مُسْتَرِقِي السَّمْعِ مَا كَانُوا يَتَعَهَدُونَ مِنَ اللْمُنْ وَالْمُولِ الْمُؤْلِقُ الْمُولُولُ الْمُلْكُولُ الْمُعُلِقُ الْحَلْقُ الْمُقَالِ لَهُ الْمُؤْلِقُ الْمُولِ اللْعُلِيقِ اللْمُعُلِقُ الْفَلْمُ الْمُؤْلِكُ الْمُؤْلِقُ اللْهُ الْمُولُ اللْهُ الْمُولُولُولُ اللْمُلْكُولُ اللْمُ الْعُلُولُ اللْهُولُ الْمُؤْلِقُ الْعُلْمُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِقُ الْمُ الْعُولُ اللْمُولُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ اللْمُولُولُ الْعُولُولُ اللْمُؤْلِقُولُ الْعُلِي الْمُؤْلِقُولُ الْ

وَفِي السَّيرَةِ النَّبُويَّةِ أَنَّ أَوَّلَ الْعَرَبِ فَزِعَ لِرَمْيِ النَّجُومِ حِينَ رُمِيَ بِهَا حَيُّ مِنْ ثَقِيفٍ، جَاؤُوا إِلَى رَجُلٍ يُقَالُ لَهُ عَمْرُو بْنُ أُمَيَّةُ (2) قَالُوا لَهُ: يَا عَمْرُو، أَلَمْ تَرَ مَا حَدَثَ فِي السَّمَاءِ مِنَ الْقَذْفِ بِهٰذِهِ النُّجُومِ؟ قَالَ: بَلَى، فَانْظُرُوا، فَإِنْ كَانَتْ مَعَالِمُ النَّجُومِ الَّتِي يُهُتَدَى بِهَا فِي الْبَرُّ وَالْبَحْرِ، وَتُعْرَفُ بِهَا الْأَنْوَاءُ مِنَ الصَّيْفِ مُ قَالَ: يَلَى، فَانْظُرُوا، فَإِنْ كَانَتْ مَعَالِمُ النَّبُومِ الَّتِي يُهُتَدَى بِهَا فِي مَعَايِشِهِمْ هِيَ الَّتِي يُرُمْ بِهَا، فَذْلِكَ وَاللهِ الصَّيْفِ وَاللهِ وَالشَّيَاءِ لِمَا يُصْلِحُ النَّاسَ فِي مَعَايِشِهِمْ هِيَ الَّتِي يُرُمْ بِهَا، فَذْلِكَ وَاللهِ طَيُ اللهُ فِي اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلْمَ اللهُ اللهُ عَلَى خَالِهَا فَهُو لَا مُولَى أَوَادَهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى خَالِهَا فَهُو لَا مُو أَرَادَهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى خَالِهَا فَهُو لَا مُو أَرَادَهُ اللهُ ا

 <sup>(1)</sup> ينظر: سيرة ابن هشام: 1/ 204 ـ 206، دلائل أبي نميم: 1/ 225 ـ 228، الخصائص: 1/ 110 ـ 112، البرة الحلية: 1/ 335.

<sup>(2)</sup> هو عمرو بن أمية بن خويلد بن عبد الله الضمري، اشتهر في الجاهلية، وشهد بدراً مشركاً، ثم أسلم وحضر بئر معونة فأسر، مات بالمدينة في خلافة معاوية، وله عشرون حديثاً. (ت576م). ترجمته في: (تاريخ الطبري: 3/ 31، الإصابة: 5767، الأعلام: 4/ 73).

 <sup>(3)</sup> سيرة ابن هشام: 1/ 206 ـ 207، دلائل النبوة لأبي نعيم: 1/ 225، وللبيهقي: 1/ 138.
 (3) الخصائص: 1/ 111، فتح الباري: 10/ 297، السيرة الحلية: 1/ 335 ـ 336.

حَتَّى غَدَا عَنْ طَرِيقِ الْحَقُّ مُنْهَزِمُ مِنَ الشَّيَاطِينِ يَقْفُو إِثْرَ مُنْهَزِم (١)

شرح: [158] يُرْوَى: (عَنْ طَوِيقِ الْحَقُّ). وَيُرْوَى: (عَنْ طَوِيقِ الْحَقُّ). وَيُرْوَى: (عَنْ طَوِيقِ الْوَحْيِ). وَجَاءَ بِحَرْفِ الْغَايَةِ مُبَيِّناً لِمَا انْتَهَى إِلَيْهِ أَمْرُ مُسْتَرِقِي السَّمْعِ بَعْدَ أَنْ أَرْسِلَتْ عَلَيْهِمُ الشَّهُبُ الَّتِي كَانَتْ لَهُمْ رَصَداً، فَأَخْبَرَ أَنَهُمْ فَرُّوا مُنْهَزِمِينَ يَقْفُو أَرْسِلَتْ عَلَيْهِمُ الشَّهُبُ التَّي كَانَتْ لَهُمْ رَصَداً، فَأَخْبَرَ أَنَهُمْ فَرُوا مُنْهَزِمِينَ يَقْفُو مُنْهَزِماً، وَتَشَتَّبُوا عَنْ طَرِيقِ الْوَحْيِ الَّذِي كَانُوا يَتَوَصَّلُونَ مِنْهُ إِلَى أَخْبَادِ السَّمَاءِ، وَهُوَ مَجْرَى الْمَلَائِكَةِ الَّذِينَ يُوحَى إِلَيْهِمْ بِمَا يُبَلِّغُونَ.

وَمَعْنَى (يَقْفُو): يَتَبِعُ قَفَا الْهَارِبِ. تَقُولُ: قَفَوْتُ الرَّجُلَ، أَيُّ: صِرْتُ مُتَّبِعاً لَهُ مِنْ خَلْفِهِ وَأَثْرَهُ دَلِيلٌ عَلَى قُرْبِ مُتَّبِع مِنْ مُتَبَع.

وَ(الْمُنْهُوْمُ): الْمَغْلُوبُ الْمَقْهُورُ الْمُطْرُودُ عَنَ قَصْدِهِ. وَأَصْلُ الْهَزْمِ فِي اللَّغَةِ: الْكَسْرُ وَالصَّرْفُ. تَقُولُ: هَزَمْتُ الشَّيْءَ هَزْماً: كَسَرْتُهُ. وَهَزَمْتُ الْجَمْعَ فِي الْحَرْبِ: صَرَفْتُهُمْ. وَصَرَفَهُمْ: هُوَ أَيْضاً كَسَرَهُمْ. حَتَّى إِنَّ الْعَامَةَ إِنَّمَا يَسَنَعْمِلُونَ الْهَزْمَ وَالْكَسْرَ، فَيَقُولُونَ: كَسَرَ بَنُو فُلَانِ بَنِي فُلَانِ وَهَزَمُوهُمْ. وَهَزَمُوهُمْ. وَهَزَمُوهُمْ. وَهَزَمُو فَيْهَا.

وَتَعَلَّفَتِ الْغَايَةُ بِ (مُنْقَضَّةٍ)، أَيْ: دَامَ الانْقِضَاضُ حَتَّى غَدَوْا. وَيَتَأَتَّى تَعَلَّقُهَا ب (عَايَنُوا). وَالأَوَّلُ أَقْعَدُ.

وَلَيْسَ فِي ذِكْرِ (مُنْهَزِم إِثْنَ مُنْهَزِم) مَا يُوَهِّنُ الْقَصْدَ مِنْ أَنْ يُقَالَ: الْمُنْهَزِمُونَ جَمْعٌ كَثِيرٌ وَلَمْ يَذُكُرِ النَّاظِمُ إِلَّا اثْنَيْنِ، لأَنَّ الْمَقْصَدَ أَنَّ الأَمْرَ ضَاقَ بِالشَّيَاطِينِ حَتَّى فَرُّوا يَقْفُو بَعْضُهُمْ بَعْضاً وَلَمْ يَسْتَطِعيُوا مِنَ الْخَوْفِ انْتِشاراً حَتَّى بِالشَّيَاطِينِ حَتَّى فَرُوا يَقْفُو بَعْضُهُمْ بَعْضاً وَلَمْ يَسْتَطِعيُوا مِنَ الْخَوْفِ انْتِشاراً حَتَّى بِمُرَّ كُلُّ مِنْهُمْ عَلَى وَجْهِهِ لَمَّا أُحِيطَ بِهِمْ مِنْ كُلُّ جَانِب.

<sup>(1)</sup> الديوان: 195 برواية: اعن طريق الوحي.....

فَإِنَّ قِيلَ: أَمَّا مُعَايَنَةُ أَهْلِ الشَّرْكِ وَغَيْرِهِمُ انْقِضَاضَ الرُّجُومِ فَوَاضِحٌ، وَمِنْ أَيْنَ أَدْرَكُوا أَنَّ ذٰلِكَ كَانَ رَجْماً لِلشَّيَاطِين؟

قَالْجَوَابُ: أَنَّ النَّاظِمَ إِنَّمَا أَخْبَرَ بِأَنَّهُ رَجْمٌ بَعْدَ أَنْ أَخْبَرَ بِهِ الصَّادِقُ، وَأَمَّا خَالُ أَهْلِ الدِّينِ الْمُعْوَجُ فَقَدْ أَذْرَكُوا ذَٰلِكَ بِمَا تَعَطَّلَ عَنِ الْكَهَنَةِ مِنْ أَخْبَارِ السَّمَاءِ مِنْ بَعْدِ الرَّجْم.

وَفِي الْبَيْتِ دَلِيلٌ عَلَى مَا رَكَّبَ اللهُ سُبْحَانَهُ فِي ذَوَاتِ الشَّيَاطِينِ [مِنَ](١) الْقُوَى بِحَيْثُ يَخْتَرِقُونَ مَسِيرَةَ خَمْسِ مِائَةِ سَنَةٍ فِي أَسْرَع وَقُتٍ.

وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الشَّبَاطِينَ تَفْهَمُ أَصْوَاتَ الْمَلَائِكَةِ، فَإِنَّ مَنْ لَمْ يَفْهَمْ مَا يَتُكَلَّمُونَ بِهِ لَا يَنْتَفِعْ بِسَمَاعِ مَا يَقُولُونَ، وَلَا يَجِدْ مَا يُلْقِيهِ لِلْكُهَنَةِ. وَهَلْ لِسَانُ الْجِنْ فِي مَا بَيْنَهُمْ بِاللَّسَانِ الَّذِي تَتَكَلَّمُ بِهِ الْمَلَائِكَةُ، أَوْ أَنَّهُمْ يَفْهَمُونَ مَا يَقُولُونَ وَأَلْسِنَتُهُمْ فِي مَا بَيْنَهُمْ بِلُغَةٍ خَاصَّةٍ [بِهِم](2)، إِذْ لَا يَلْزَمُ مِنْ فَهْمِهِمْ مَا تَقُولُهُ الْمَلَائِكَةُ انْحَادُ ٱلْسِنَتِهِمْ؟

وَفِي الْبَنْتِ: التَّكْرَارُ، وَهُوَ مِنَ الْمَحْمُودِ، إِذِ الْمُنْهَزِمُ الْمَنْبُوعُ غَيْرُ الْمُنْهَزِمِ التَّابِعِ. وَهَلْ يُكْتَفَى بِهٰذَا الْقَدْرِ فِي بَابِ التَّجْنِيسِ؟ وَالصَّجِيحُ أَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ، وَإِنَّ رَكَنَ إلَيْهِ بَعْضُهُمْ، إِذْ لَوْ كَانَ ذٰلِكَ لَكَانَ نَحْوُ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَلَوْلَا دَفْعُ اللهِ النَّاسَ بَعْضُهُم بِبَعْضِ ﴾ [البقرة: 25]، وَكذَا: قَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا، أَوْ امْرَأَةٍ وَرَسُولِهِ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا، أَوْ امْرَأَةٍ يَتَوَوَّجُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ (3).

وَهُنَا نُكْتَةً: وَهُوَ أَنَّ ظَاهِرَ كَلَامِ النَّاظِمِ أَنَّ الشُّهُبَ كَانَتْ تَنْقَضُ عَلَى

<sup>(1)</sup> لا توجد لفظة «من» في الأصل ولعل الأنسب للمعنى إثباتها.

<sup>(2)</sup> في الأصل: قبمه ولعل الأنسب ما أثبتناه لأن الضمير يعود على الجن.

<sup>(3)</sup> سبق تخریجه ص172.

الْجِنْ، وَظَاهِرُ كَلَامٍ غَيْرِهِ مِنْ قَوْلِهِ: "تَرْمِي الْجِنَّ بِالشَّعْلِ"، أَنَّ الْمَلَائِكَةَ تَرْمِي الْجِنِّ بِالشُّعْلِ"، أَنَّ الْمَلَائِكَةَ تَرْمِي بِهَا الْجَانَّ.

وَفِي السِّرَةِ النَّبُوِيَةِ أَنَّ النبِيَّ عَلَيْ قَالَ: هَمَا كُنْتُمْ تَقُولُونُ فِي هٰذِهِ النَّجُومِ الَّتِي [يُرْمَى] (1) بِهَا؟ قَالُوا: يَا نَبِيَّ اللهِ كُنَّا نَقُولُ حِينَ رَأَيْنَاهَا: مَاتَ مَلكُ، أَوْ وَلِذَ مَوْلُودٌ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : لَيْسَ كَذْلِكَ، وَلَكِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى كَانَ إِذَا قَضَى فِي خَلْقِهِ أَمْراً سَمِعَهُ حَمَلَةُ الْعَرْشِ فَسَبَّحُوا فَسَبَّحُوا فَسَبَّحَ مَنْ تَحْتَهُمْ، فَلَا يَزَالُ النَّنبِيحُ يَهْبِطُ حَتَّى يَنْتَهِيَ إِلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا، فَيُسَبِّحُوا، فَيَقُولُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ: مِمَّ سَبَّحْتُمْ؟ فَيَقُولُونَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ: مِمَّ سَبَّحْتُمْ؟ فَيَقُولُونَ لَهُمْ: أَلَا تَسْأَلُونَ؟ مَنْ مَعْفُهُمْ وَقَنَا سَبَّحَ فَسَبَحْنَا، فَيَقُولُونَ لَهُمْ: أَلَا تَسْأَلُونَ؟ فَيَقُولُونَ لَهُمْ: أَلَا تَسْأَلُونَ؟ فَيَشُولُونَ فَيَقُولُونَ لَهُمْ: أَلَا تَسْأَلُونَ؟ فَيَشُولُونَ فَيَقُولُونَ لَهُمْ: أَلَا مَنْ فَوْقَنَا سَبَّحَ فَسَبَحْنَا، فَيَقُولُونَ لَهُمْ: أَلَا يَسْأَلُونَ؟ فَيَشُولُونَ فَيَقُولُونَ فَيَقُولُونَ فَيْقُولُونَ فَيْقُولُونَ فَيْقُولُونَ فَيْقُولُونَ فَيْقُولُونَ فَيْقُولُونَ فَيَقُولُونَ فَيَقُولُونَ فَيَقُولُونَ فَيَقُولُونَ فَيْقُولُونَ فَيْكُولُونَ فَيْقُولُونَ فَيْفَا اللّهُ سُبْحَانَهُ الشَّيَاطِينَ بِهٰذِهِ النَّهُ سُمُعُونَ الْكُومَ فَانْفُطُعَتِ الْكُهَانَةُ النَّالِكُونَ فَيْكُولُونَ فَيْكُولُونَ فَلَاكُ اللَّهُ سُخُونَا لَهُ سُجَاءِهُ الشَّيَاطِينَ بِهُذِهِ اللَّيْكُونَ فَاللَّهُ مُنْ اللَّيْعَانَهُ اللَّيْكَانَهُ الْمُنْ الْولَالَ اللَّيْكُونَ اللَّالَةُ الْمُعَلِقُونَ اللَّيْعُونَ اللَّهُ اللَّيْكُونَ اللَّهُ اللَّيْعُولُونَ فَيْكُولُونَ فَيْلُولُونَ فَيْكُولُونَ فَيْفُولُونَ فَيْكُولُونَ فَيْكُولُونَ فَيْكُولُونَ فَيْلُولُونَ فَيْكُولُونَ فَيْكُولُونَ فَيْكُولُونَ فَيْعُولُونَ فَيْعُولُونُ فَيْعُولُونَ فَيْكُولُونَ فَيْعُولُونَ فَيْعُولُونَ فَيْعُولُونَ فَيْعُولُونَ فَيُعُولُونَ فَيْكُولُونُ فَيْكُولُونَ فَيُعُول

#### 

<sup>(1)</sup> طمست العبارة في الأصل وصحت من: سيرة ابن هشام: 1/ 207، السيرة الحلبية: 1/ 339.

<sup>(2)</sup> في الأصل: اترميا.

 <sup>(3)</sup> مسلم: 4/1750، ابن حبان: 13/499، الترمذي: 5/362، أحمد: 1/218، السنن الكبرى: 6/374، رفي الحديث عدة ألفاظ. ينظر: الخصائص: 1/112، السيرة الحلية: 1/339.

### كَأَنَّهُمْ هَرَباً ٱبْطَالُ ٱبْرَهَةَ أَوْعَسْكَرٌ بِالْحَصَى مِنْ رَاحَتَيْهِ رُمِي (١)

[159]// شرح: (أَبْرَهَهُ): عَامِلٌ مِنْ عُمَّالِ الْحَبَشِيِّ. وَ(أَبْرَهَهُ) بِكَلَامِ الْفُرْسِ: أَبْيَضَ. وَيُقَالُ لَهُ: الأَشْرَمُ، وَهُوَ أَبُو يَكْسُومَ (2)، وَهُوَ الَّذِي جَاءَ بِرَسْمِ الْفُرْسِ: أَبْيَضَ. وَهُوَ صَاحِبُ الْفِيلِ الْمَذْكُورِ فِي كِتَابِ اللهِ ﷺ.

وَ(الاَبْطَالُ): جَمْعُ بَطَلِ، وَالْبَطَلُ: هُوَ الْفَارِسُ الشَّجَاعُ. وَشَبَّة النَّاظِمُ الشَّيَاطِينَ فِي فِرَارِهِمْ مِنَ الشُّهُبِ بِأَبْطَالِ أَبْرَهَةَ حِينَ فَرُّوا مِنَ حِجَارَةِ السَّجْيلِ الشَّيَاطِينَ فِي فِرَارِهِمْ مِنَ الشُّهُبِ بِأَبْطَالِ أَبْرَهَةَ حِينَ فَرُّوا مِنَ حِجَارَةِ السَّجْيلِ الَّتِي كَانَتِ الطَّيْرُ تَرْمِيهِمْ بِهَا، أَوْ بِأَفْرَادِ عَسْكَرِ هَوَازِنَ وَتَقِيفِ الَّذِينَ فَرُّوا حِينَ رَمَاهُمْ رَسُولُ اللهِ تَلِيَّةِ بِالْحَصَى مِنْ كَفَيْهِ، وَهُمَا الرَّاحَتَانِ اللَّتَانِ قَالَ النَّاظِمُ: (مِنْ رَاحَتَيْهِ رُمِي).

وَذَكَرَ النَّاظِمُ هُنَا (الاَبْطَال) وَهُوَ أَدْخَلُ فِي الْمُعْجِزَةِ، لَا كَمَا قَالَ الْغَيْرُ: •إِنَّهُ لَوْ قَالَ: (أَتْبَاعُ أَبْرَهَةً) لَكَانَ أَدْخَلَ اللَّهُ وَإِنَّمَا قُلْنَا: إِنَّ (الاَبْطَال) أَدْخَلُ، لأَنَّ الشَّجْعَانَ لَا يُقْلِعُهُمْ عَنْ مَوَاطِنِ الْحُرُوبِ وَيَفِرُونَ فِرَاراً شَدِيداً إِلَّا الأُمُورُ الشَّارِقَةُ لِلْعَادَةِ، الَّتِي لَا قُدْرَةً لَهُمْ عَلَى مُلاقَاتِهَا.

وَأَبْرَهُهُ بْنُ الصَّبَاحِ لَعَنَهُ اللهُ لَمَّا جَاءَ يَهْدِمُ الْكَعْبَةَ جَاءَ فِي عَامٍ تَزَيَّدَ فِيهِ رَسُولُ اللهِ يَعْبُ أَنَّهُ قَالَ: «تَزَيَّدَ رَسُولُ اللهِ يَعْبُ رَسُولُ اللهِ يَعْبُ أَنَّهُ قَالَ: «تَزَيَّدَ رَسُولُ اللهِ يَعْبُ أَنَّهُ قَالَ: «تَزَيَّدَ رَسُولُ اللهِ يَعْبُ أَنَّهُ قَالَ: «تَزَيَّدَ رَسُولُ اللهِ يَعْبُ إِنَّهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

<sup>(1)</sup> الديوان: 195.

 <sup>(2)</sup> في سيرة ابن هشام: 1/ 61 «يكسوم بن أبرهة»، وفي دلائل أبي نعيم: 1/ 144
 «أكثوم بن الصباح».

<sup>(3)</sup> سبنت ترجمته: ص349.

<sup>(4)</sup> الترمذي: 3623، الحاكم: 2/ 603، ابن إسحاق في السيرة: 1/ 159، مجمع =

قَالَ أَبُو الْوَلِيدِ بُنُ رُشْدِ<sup>(1)</sup> كَالْفَهُ: ﴿يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْيَوْمَ الَّذِي حَبَى اللهِ عَنْ وَظَيْ الْحَرَمِ وَأَهْلَكَ الَّذِينَ جَاؤُوا بِهِ. وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ أَرَادَ بِقَوْلِهِ: (يَوْمَ الْفِيلِ) عَامَ الْفِيلِ).

وَكَانَ أَصْلُ إِثْيَانِهِ لأَرْضِ الْعَرَبِ أَنَّهُمْ بَنَوْا بَيْناً [نبيا](2) فَأَمَّنُوهَا، جَعَلُوا فِيهِ ذَخَائِرَ مِنْ أَمْوَالِهِمْ، وَعَزَمُواْ أَنْ يَجْعِلُوهُ كَنِيسَةً يَجْتَمِعُونَ بِهَا، وَيَتَدَيَّنُونَ بأَذْيَانِهِمُ الْبَاطِلَةِ فِيهِ؛ فَنَصَّبُوا فِيهِ أَصْنَامَهُمْ، وَاتَّخَذُوهُ مَعْبَداً يُحَاكُونَ بهِ الْكَعْبَةَ. فَمَرَّ عَرَبِيٌّ بِبَيْتِهِمْ وَغَاظَ فِيهِ، فَحَرَّكَ ذَٰلِكَ فِيهِمْ حَرَكَتَهُمُ الْمَشْؤُومَةَ عَلَيْهِمْ. فَأَقْسَمَ رَثِيسُهُمْ بِمَا يَعْظُمُ مِنْ أَصْنَامِهِمْ لَيَمُرَّنَّ إِلَى كَعْبَتِهِمْ، وَلَيُخَرِّبَنَّهَا. وَعَزَمَ عَلَى هَدْمِهَا. فَتَحَرُّكَ صَوْبَ الْحِجَازِ، فَتَنَاصَرَتِ الْعَرَبُ، وَطَلَبُوا عَلَى حِمَايَةِ الْكَعْبَةِ. فَاسْتَعْجَلَتْ طَوَائِفٌ مِنَ الْعَرَب، فَتَلَقَّوْا عَسْكَرَهُمْ، وَتَقَاتَلُوا مَعَهُمْ. فَأَفْسَدَهُمْ أَبُو يَكْسُومَ. وَأَخَذَ مِنْهُمْ \_ وَسِيطاً \_ عَمْرَو (3) بْنَ نُفَيْل، أَحَدَ عُقَلَاءِ الْعَرَب، وَكَأَنَّهُ مَنَّ عَلَيْهِ بِإِبْقَاتِهِ مَعَهُ. وَعَزَمَ عَلَى اسْتِخْلَاصِهِ لِنَفْسِهِ، وَأَنْ يُبَصِّرَهُ ببلادِ الْعَرَب. وَجَاءَ حَتَّى كَانَ بِمَقْرُبَةٍ مِنَ الْكَعْبَةِ، فَأَغَارَتْ قَوْمُهُ عَلَى مَالٍ لأَهْلِ مَكَّةً، وَأَخَذُوا لَهُمُ إِبلاً، وَمِنْ جُمْلَةِ مَا أَخَذُواْ فِيهَا إِبِلاً لِعَبْدِ الْمُطَّلِبِ، فَنَزَلَ عَبْدُ الْمُطَّلِبِ إِلَيْهِ. فَلَمَّا وَصَلَ أَدْرَكُتْ أَبْرَهَةً مِنْهُ هَيْبَةٌ عَظِيمَةٌ، فَهَشَّ لَهُ، وَرَحَّبَ بِهِ، وَأَكْبَرَهُ، وَعَظَّمَهُ. وَكَانَ مِنْ جُمْلَةِ مَا أَظْهَرَ مِنْ تَعْظِيمِهِ أَنْ عَزَّمَ أَنْ يُطْلِعَهُ مَعَهُ عَلَى سَرير مُلْكِهِ، ثُمَّ خَيْمِي عَنَتَ قَوْمِهِ إِيَّاهُ، فَنَزَلَ عَنِ السَّرِيرِ، وَجَلَسَ مَعَ عَبْدِ الْمُطْلِبِ [160] / عَلَى أَرْضِ وَاحِدَةٍ، وَفِرَاشِ وَاحِدٍ. فَقَالَ تُرْجُمَانُ أَبِي يَكُسُومَ

<sup>=</sup> الزواند: 1/196، السيرة الحلبية: 1/86 ـ 128، طبقات ابن سعد: 1/101.

<sup>(1)</sup> هو محمد بن أحمد بن محمد بن رشد رشد الأندلسي، أبو الوليد الفيلسوف، من أهل قرطبة، له حوالي خمسين مصنفاً. اتهمه خصومه بالزندقة ونفاه المنصور إلى مراكش وأحرق كتبه. (ت595ه). ترجمته في: (التكملة: 1/ 269، قضاة الأندلس: 111، المعجب: 242، طبقات الأطباء: 2/ 75، الأعلام: 3/ 318).

<sup>(2)</sup> كلمة هكذا في الأصل لم أتين معناها.

<sup>(3)</sup> في الأصل: (عمر) والصواب ما أثبتناه.

لِعَبْدِ الْمُطَّلِبِ: مَا لَكَ مِنْ حَاجَةٍ؟ فَقَالَ عَبْدُ الْمُطَّلِبِ لِلتُّرْجُمَانِ: أَخَذَ قَوْمُكَ لِي إِبلاً وَجِنْتُ بِسَبِهَا. فَأَخْبَرَ بِذَٰلِكَ التُرْجُمَانُ أَبَا يَكُسُومَ. فَقَالَ أَبُو يَكُسُومَ: سَفَظَ مِنْ قَلْبِي، لِكُوْنِهِ اشْتَغَلَ بِالشَّفَاعَةِ فِي إِبِلِهِ وَتَرَكَ الْكَعْبَةَ الَّتِي هِيَ مُتَعَبَّدُهُم، وَلَمْ يَسَلْنِي الْكُفَّ عَنْهَا. فَأَخْبَرَ الْتُرْجَمَانُ بِذٰلِكَ عَبْدَ الْمُطَّلِب، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الْمُطّلِب: أَخْبِرُهُ أَنَّ الإِبلَ لِي، وَأَرَدْتُ أَنْ أَحْمِيَ إِيلِي، وَأَمَّا الْبَيْتُ فَلَهَا رَبُّ يَحْمِيهِ، وَمَا لأَحَدِ عَلَيْهَا بِرَبُّهَا(1) مِنْ سَبِيل. فَأَخْبَرَ التُّرْجُمَانُ بِذٰلِكَ أَبْرَهَةَ، فَصَرَفَ عَلَى عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِيلَهُ. وَأَطْلَعَ عَبْدُ الْمُطَّلِبِ إِيلَهُ، وَلَمَّا بَلَغَ قَوْمَهُ أَمَرَهُمْ بِالطُّلُوعِ إِلَى الْجِبَالِ، وَوَقَفَ عِنْدَ الْكَعْبَةِ وَعِكُرمَةُ بْنُ عَامِر، فَارْتَجَزَ هُنَالِكَ عَبْدُ الْمُطَلِّب، رَكَانَ فِي بَعْض مَا ارْتَجَزَ بهِ:

لَا هُمَّ إِنَّ الْمَرْءَ يَمُنَ لآنغلن ضلنهم وَانْتُصُوْ عَلَى آلِ الصَّلِيبِ وَعَالِيهِ الْيَوْمَ آلِكَ

عُ رَحُلُهُ فَامْنَعُ رِحَالُكَ(2) وَمِحَالُهُمْ كَيْداً مِحَالَكَ

فَبَعَثَ أَبْرَهَةً قَوْمَهُ، وَبَعَثَ مَعَهُمُ الْفِيلَ، فِيلَ النَّجَاشِيُّ الْمَعْرُوفِ بِمَحْمُودٍ. فَلَمَّا وَصَلَ ذَا الْغَمِيسِ(3) حَبَسَ اللهُ الْفِيلَ عَنِ النُّهُوضِ إِلَى الْكَعْبَةِ؛ فَكَانَ إِذَا ضَرَبُوهُ لِيَذْخُلَ مَكَّةَ أَبَى، وَإِذَا تَرَكُوهُ انْفَتَلَ وَتَوَجَّهَ رَاجِعاً إِلَى جِهَتِهِ الَّتِي جَاءَ مِنْهَا. وَقِيلَ: إِنَّ [عَمْرَو](4) بْنَ نُفَيْلِ جَاءَ إِلَى أُذْنِ الْفِيلِ وَقَالَ لَهُ: مَحْمُودُ،

<sup>(1)</sup> كلمة هكذا في الأصل لم أتبين معناها، ولعلها اعلى قربهاه.

<sup>(2)</sup> الرجز في: دلائل النبوة لأبي نعيم: 1/ 146، والخصائص: 1/ 43 برواية: احلالكان، السيرة الحلبية: أ/ 100، سيرة ابن هشام: 1/ 51، رواية: اعدوه. وينظر: سبيل الهدى والرشاد: 1/ 245، وإتحاف الورى: 1/ 42، قال ابن هشام: 1/ 51. ق. . . زاد الواقدي: إن كنت تاركهم وقب × لمتنا فأمر ما بدا لك، قال: هذا ما صبح له منها، الكامل: 1/ 444، تاريخ الطبري: 2/ 135، الفصوص: 2/ 470.

ذا الغميس: في سيرة ابن هشام االمغمسة: موضع بطريق الطائف على ثلثي فرسخ من مكة. ينظر: معجم البلدان: 4/ 214.

<sup>(4)</sup> في الأصل: اعمرا.

أَنْهُمَدُ إِلَى بَيْتِ اللهِ؟ فَتَقَاعَسَ، وَامْتَنَعَ مِنْ دُخُولِ مَكُةً<sup>، (1)</sup>.

وَذَكَرَ أَبُو بَكُو النَّقَاشُ: وَأَنَّ هٰذَا وَقَعَ لَهُمْ فِي سَنَةٍ أُولَى، فَرَجَعُوا عَنِ الْبَبْتِ فِي تِلْكَ السَّنةِ فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ ذَٰلِكَ بِعَامَيْنِ خَرَجَ مِنَ الْعَرَبِ حَيُّ قَدِمُواْ عَلَى أَبْرَهَةَ، فَعَجَزُوهُ فِي إِرْسَالِ مَنْ أَرْسَلَ أَوَّلَ مَرَّةٍ، وَأَمَرُوهُ أَنْ يَبْعَثَ الثَّانِيَةَ. عَلَى أَبْرَهَةَ، فَعَجَزُوهُ فِي إِرْسَالِ مَنْ أَرْسَلَ أَوَّلَ مَرَّةٍ، وَأَمَرُوهُ أَنْ يَبْعَثَ الثَّانِيَةَ. فَبَعَثَ الأَسْوَدَ بْنَ مَقْصُودٍ (2) بِكَتَيبَةٍ عَظِيمَةٍ، مَعَهَا الْفِيلُ، حَتَّى إِذَا دَخَلُوا مِنَ الْحَرَمِ، وَنَظَرُوا إِلَيْهِ، بَعَثَ اللهُ عَلَيْهِمْ يِقُدُرَتِهِ طَيْراً أَبَابِيلَ خَرَجَتْ مِنَ الْبَحْرِ ا (3). الْحَرَمِ، وَنَظَرُوا إِلَيْهِ، بَعَثَ اللهُ عَلَيْهِمْ يِقُدُرَتِهِ طَيْراً أَبَابِيلَ خَرَجَتْ مِنَ الْبَحْرِ ا (3). وَالْكَبْرِ، وَلَهَا خَرَاطِيمٌ كَخَرَاطِيمِ الطَّيْرِ، وَأَكْفُ كَأَكُفُ وَ(الأَبَابِيلُ): أَفُواجٌ مِنَ الطَّيْرِ، وَلَهَا خَرَاطِيمٌ كَخَرَاطِيمِ الطَّيْرِ، وَأَكُفُ كَأَكُفُ الْكِلَابِ، وَأَنْبَابُ السِّبَاعِ.

وَيُقَالُ: قَدِمَ الْفِيلُ مَكَّةَ يَوْمَ الأَحَدِ لِثَلَاثِ عَشْرَةَ بَقِيَتْ مِنَ الْمُحَرَّمِ. وَكَانَ أَوْلُ الْمُحَرَّمِ تِلْكَ السَّنَةِ الْجُمُعَةَ سَنَةَ ثَمَانِ مِائَةٍ وَاثْنَيْنِ وَثَمَانِينَ لِذِي الْقَرْنَيْنِ. وَوُلِدَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي تِلْكَ السَّنَةِ يَوْمَ قُدُومِ الْفِيلِ بِخَصْسِينَ يَوْماً. قَالَ النَّقَاشُ: وَكَانَ مَوْلِدُهُ عَلَيْ لِفَمَانِ خَلَوْنَ مِنْ رَبِيعِ الأَوَّلِ اللَّ وَذَكَرَ غَيْرُ النَّقَاشِ: النَّقَاشِ: وَقِيلَ: لاَثْنَيْ عَشْرَةً خَلَوْنَ مِنْ رَبِيعِ الأَوَّلِ اللَّيْقَ عَشْرَةً خَلَوْنَ مِنْ رَبِيعِ الأَوَّلِ اللَّيْقَاشِ: النَّقَاشِ: النَّقَاشِ: النَّقَاشِ: النَّقَاشِ: النَّقَ مَوْلِدِهِ السَّعِيدِ. قَالَ النَّقَاشُ: 'وَكَانَ مِنْ دِيمَاهُ مِنْ هُورِ الرُّومِ يَوْمَ الْعِشْرِينَ مِنْ نِيسَانَ، وَكَانَ يَوْمَ الإِثْنَيْنِ اللَّهِ مِنْ فِيمَاهُ مِنْ شُهُورِ الرُّومِ يَوْمَ الْعِشْرِينَ مِنْ نِيسَانَ، وَكَانَ يَوْمَ الإِثْنَيْنِ اللَّهِ السَّالِيمُ مِنْ دِيمَاهُ مِنْ شُهُورِ الرُّومِ يَوْمَ الْعِشْرِينَ مِنْ نِيسَانَ، وَكَانَ يَوْمَ الإِثْنَيْنِ اللَّهُ السَّاعِيدِ اللَّهُ مِنْ دِيمَاهُ مِنْ شُهُورِ الرُّومِ يَوْمَ الْعِشْرِينَ مِنْ نِيسَانَ، وَكَانَ يَوْمَ الإِثْنَيْنِ اللَّهُ مِنْ وَيَمَاهُ مِنْ شُهُورِ الرُّومِ يَوْمَ الْعِشْرِينَ مِنْ نِيسَانَ، وَكَانَ يَوْمَ الإِثْنَيْنِ اللَّهُ مِنْ فِيمَاهُ مِنْ شُهُورِ الرُّومِ يَوْمَ الْعِشْرِينَ مِنْ نِيسَانَ، وَكَانَ يَوْمَ الإِثْنَيْنِ اللَّهُ الْمُعْرِبِ فِي الْعَلْوِلِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِقِ الْعَلْمِينَ مِنْ نِيسَانَ، وَكَانَ يَوْمَ الإِنْتَيْنِ الْمِنْ الْمُعْلِقِيْمِ الْعَلْمُ الْمُعْرِبِ الْمُعْلِيقِ الْعَلْمِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِيقِ الْمُعْرِبِ اللْهَالِقُومُ الْمُعْرِبِ اللْهِ الْمُعْلِقِيقِ اللْهَالِقُولِ اللْهُ الْمُعْرِبُ الْمُعِلَّةِ الْمُعْرِبِ اللْهِ الْمُعْرِبِ الْمُعْرِبُ الْمُعْرِبُ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِبُولِ الْمُعْرِبُ الْمُعْرِبُولَ الْمُعْرِبُولُ الْمُعْرِبُ الْمُعْرِبُ الْمُعْرَالِ اللْمُعْرِقُ الْمُعْرِبُولُ الْمُعْرِبُ الْمُعْرِبُ الْمُعْرِبُولُ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِبُولِ الْمُعْرِبُولُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقِيلُ الْمُعْرِبُ الْمُعْرِبُ الْمُعْرِبُولُ الْمُعْرِبُولُ الْمُعْرِبُول

وَقَالَ الْوَاقِدِيُ ( ٤٠ بِإِسْنَادِهِ [161] / : ﴿ فَأَقْبَلَتْ طَيْرٌ مِنَ الْبَحْرِ مَعَ كُلُّ طَيْرٍ

 <sup>(1)</sup> طبقات ابن سعد: 1/90، أبو نعيم: 1/144، البيهقي: 1/108 ـ 122، الخصائص: 1/43، البيرة الحلية: 1/79 ـ 99.

 <sup>(2)</sup> هو الأسود بن مقصود بن منبه بن مالك بن كعب بن الحارث بن عمرو بن علة بن خالد بن مدمج. سيرة ابن هشام: 1/58.

 <sup>(3)</sup> ينظر: (طبقات ابن سعد: 1/91، ابن هشام: 1/52\_53)، أبو نعيم: 1/49،
 إتحاف الورى: 1/42، الخصائص: 1/43، السيرة الحلية: 1/99).

 <sup>(4)</sup> هو محمد بن عمر بن واقد السهمي الأسلمي بالولاء المدني، أبو عبد الله الواقدي من أقدم المؤرخين ومن حفاظ الحديث. (ت207هـ). ترجمته في: (تاريخ بغداد: 3/ 213، ــ

نَلاثَةُ أَحْجَارٍ: حَجَرٌ فِي مِنْقَارِهِ، وَحَجَرَانِ فِي رِجْلَيْهِ؛ فَقَذَفَتِ الْحِجَارَةَ عَلَيْهِمْ، مَا يُصِيبُ الْحَجَرُ شَيْناً إِلَّا هَشَمَهُ وَإِلَّا نَقَطَ ذَٰلِكَ الْمَوْضِعَ. وَكَانَ ذَٰلِكَ أَوْلَ الْجُدَرِيْ، وَالْحَضبَاءِ، وَالأَشْجَارِ الْمُرَّةِ. وَبَعَثَ اللهُ سُبْحَانَهُ سَيْلًا يُذْهِبُهُمْ إِلَى الْجُدَرِيْ، وَالْحَضبَاءِ، وَالأَشْجَارِ الْمُرَّةِ. وَبَعَثَ اللهُ سُبْحَانَهُ سَيْلًا يُذْهِبُهُمْ إِلَى البَخِرِ فَأَلْقَاهُمْ فِيهِ. وَوَلَّى أَبْرَهَةُ وَمَنْ مَعَهُ مِمَّن بَقِيَ مِنْ فَوْمِهِ، وَصَارَ يَسْقُطُ مِنْ عُضُو بَعْدَ عُضُو، وَهَلَكتِ الْفِيلَةُ الَّتِي كَانَتْ مَعَهُ إِلَّا مَحْمُودَ، فِيلَ النَّجَاشِيْ عُضُو بَعْدَ عُضُو، وَهَلَكتِ الْفِيلَةُ الَّتِي كَانَتْ مَعْهُ إِلَّا مَحْمُودَ، فِيلَ النَّجَاشِيْ الَّذِي لَمْ يَتَعَمَّدِ الْحَرَمَ لَمْ يَهْلِكُ، وَسَلِمَ دُونَ سِوَاهُ مِنَ الْفِيلَةِ، وَكَانَتُ ثَلَاثَةُ عَلَيْ لِللهُ النَّعْاشِيْ وَمَنْ مَعَهُ كَانَ يَسْقُطُ عَلَيْ وَمَلُوا إِلَى أَهْرِهِمْ وَمَنْ مَعَهُ كَانَ يَسْقُطُ عَلَيْهِمْ عَضُوا عُضُوا ، وَتَبِعَ مَنْ مَعَهُ طُيُورٌ حَتَّى وَصَلُوا إِلَى أَهْلِهِمْ، أَسْقَطَتْ عَلَيْهِمُ عَضُوا عُضُوا ، وَتَبِعَ مَنْ مَعَهُ طُيُورٌ حَتَّى وَصَلُوا إِلَى أَهْلُهُمْ مَا هُلِكَ بِهِ فَوْمُهُمْ مِن طُعُهُ اللّهُ يُورُ الْحِجَارَةَ، فَأَصِيبُوا بِهَا، حَتَّى عَايَنَ أَهْلُهُمْ مَا هُلِكَ بِهِ فَوْمُهُمْ مِن صُغُع اللهِ عَيْنَ اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى إِلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ اللّهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الْعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الْعُلِقُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الْعَلَى اللّهُ اللهُ اللهُ الْعَلَى اللهُ الْعَلَى ا

قَوْلُهُ: (كَانَتُهُمْ هَوَمِاً): وَإِنْ هَرَبُوا مَا نَفَعَهُمُ الْهَرَبُ.

وَالْحِجَارَةُ الَّتِي كَانَتْ تُصِيبُهُمْ مِنْ طِينٍ. وَفِيلَ: مِنْ حَجَرٍ إِلَّا أَنَهَا مُلَطَّخَةٌ بِالطِّينِ وَهُوَ السِّجِّيلُ، وَكَانَتْ صَغِيرَةَ الْجُرْمِ عَلَى قَدْرِ الْعَدَسِ.

وَقَوْلُ النَّاظِمِ: (كَانَهُمْ هَرَباً أَبْطَالُ أَبْرَهَهُ)، فِيهِ عَكُسُ التَّفْيِهِ، وَهُوَ نَوْعٌ بَدِيعٌ عِنْدَ الْبَيَانِيْنَ: اوَهُوَ أَنْ يُشَبَّهُ الأَقْوَى بِالأَضْعَفِ لِيُعْلِمَكَ بِمَا كَانَ فِي الأَضْعَفِ مِنْ شِدَّةٍ مَا حَلَّ بِهِ حَتَّى صَارَ بِحَيْثُ يُشَبَّهُ بِهِ الأَقْوَى، كَقَوْلِكَ فِي مَنْ الأَضْعَفِ مِنْ شِدَّةٍ مَا حَلَّ بِهِ حَتَّى صَارَ بِحَيْثُ يُشَبَّهُ بِهِ الأَقْوَى، كَقَوْلِكَ فِي مَنْ فَرَّ مِنْ مُصِيبَةٍ فِرَاراً جَارِفاً لِلْعَادَةِ: اللَّعْزَالُ صَارَ بِالنَّسْبَةِ إِلَيْهِ أَعْرَجَه؛ كَأَنَكَ تَقُولُ : فَرَ فِرَاراً لَا يَقْوَى الْغَزَالُ عَلَيْهِ، فَكَأَنَّهُ يَقُولُ هُنَا: وَأُخْبِرُكَ بِمَنْ هَرَبَ مِمَا عَلَى بِهِ مَا حَلَّ بِالشَّيَاطِينِ مِنَ الذَّعْرِ أَبْطَالُ أَبْرَهَةً.

وفيات الأعيان: 1/ 506، عيون الأثر: 1/ 17، تذكرة الحفاظ: 1/ 317، الأعلام:
 6/ 311).

<sup>(1)</sup> مغازي الواقدي: 148، ابن هشام: 1/ 52 ـ 54، أبو نعيم: 1/ 149، الخصائص: 1/ 43.

<sup>(2)</sup> الخصائص: 1/ 43، الدر المنظم: 108.

وَيَحْتَمِلُ وَجُها آخَرَ: وَهُوَ أَنْ يَكُونَ مَعْنَاهُ: كَأَنَّهُمْ فِي هَرَبِهِمْ وَقَعَ بِقُلُوبِهِمْ مِنْ الْخَوْفِ مِنْ رَجْمِ الشَّيَاطِينِ إِيَّاهُمْ مَا وَقَعَ بِقُلُوبِ أَبْطَالِ أَبْرَهَةَ مِمَّا كُلُّ بِهِمْ مِنْ رَجْمِ الطَّيْرِ إِيَّاهُمُ بِالحِجَارَةِ. لَكِنَّ الْوَجْهَ الأَوَّلُ أَظْهَرَ لأَنَّ مَحَلً التَّفْيِهِ الْهَرَبِ. وَ(هَرَباً): مَنْصُوبٌ عَلَى التَّغْيِزِ، أَيْ: كَأَنَّ هَرَبَهُمْ هَرَبُ أَبْطَالِ الْبَرْهَةَ. وَيَصِحُ نَصْبُهُ عَلَى أَنَّهُ مَفْعُولٌ مِنْ أَجْلِهِ، فَيَكُونُ تَقْدِيرُهُ: فَكَأَنَّهُ مِنْ أَجْلِ الْهَرَبِ أَبْطَالُ أَبْرَهَةَ. وَلا يَلْزَمُ مِنْ هَذَا تَسَاوِي سُرْعَةِ الْهَرَبِ؛ إِذْ شَبَهُهُمْ فِي الْهَرَبِ أَبْطَالُ أَبْرَهَةَ. وَيَدُلُ عَلَى صِحَّةِ الْهَرَبِ الْفَلْكُ أَبْرَهَةَ وَلا يَلْزَمُ مِنْ هُذَا تَسَاوِي سُرْعَةِ الْهَرَبِ؛ إِذْ شَبَهُهُمْ فِي الْهَرَبِ أَبْطَالُ أَبْرَهَةَ. وَيَدُلُ عَلَى صِحَةِ الْهَرَبِ أَبْطَالُ أَبْرَهَةً وَلُكُ عَلَى صَحَةِ الْهَرَبِ الْعَسْكِي اللّهَ عَلَى عَلَى صَحَةِ الْهَرَبِ الْعَسْكِي النّهِ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ فِي قُلُوبِ الْعَسْكِي اللّهَ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ ال

وَشَبَّهَ النَّاظِمُ وَأَفَادَ بِإِعْلَامِ الْخَلْقِ بِمُعْجِزَتَيْنِ أُخْرَيَيْنِ: وَاقِعَةَ أَبْرَهَةَ، وَوَاقِعَةَ هُوَاذِنَ وَتُقِيفٍ. وَكَذَٰلِكَ وَقَعَ بِقُرَيْشٍ [162]// يَوْمَ الْخَنْدَقِ<sup>(2)</sup> وَبِمَنْ كَانَ مَعْهُمْ مِنَ الْيَهُودِ؛ إِذْ أَرْسَلَ اللهُ عَلَيْهِمْ رِيحاً قَلَبَ الْخَبِيَتَهُمْ.

وَ (الْحَصَى): صِغَارُ [الأَحْجَارِ] (3) الْمَشُوبَةِ بِالتُرَابِ.

وَفِي الْبَيْتِ: (مُرَاعَاةُ النَّظِيرِ)، إِذْ قَدْ جَمَعَ بَيْنَ وَقَائِعَ مُتَنَاسِبَةٍ فِي حُكُم

 <sup>(1)</sup> حنين: اسم موضع قريب من الطائف، وواقعة حنين يقال لها: غزوة هوازن وغزوة أوطاس نسبة إلى الموضع الذي كانت به سنة 8هـ. ينظر: ابن هشام: 2/ 442، الروض الأنف: 4/ 120، السيرة الحلية: 3/ 61.

 <sup>(2)</sup> الخندق: هو المحفور حول المدينة من جهة الغرب. وغزوة الخندق بعد أحد بسنة ويقال لها: غزوة الأحزاب. ينظر: ابن هشام: 2/ 214، السيرة الحلبية: 2/ 628، الروض المعطار: 221، معجم البلدان: 2/ 392.

<sup>(3)</sup> في الأصل: «الحجار» ولعل الأنسب ما أثبتناه.

وَاحِدٍ. وَفِيهِ: (الِاسْتِتْبَاعُ): وَهُوَ الْمَدْحُ بِشَيْءِ يَلْزَمُ مِنْهُ الْمَدْحُ بِشَيْءِ آخَرَ، أَوِ الذَّمُّ؛ قَالَ أَبُو الطَيْب: (طويل)

نَهَبْتَ مِنَ الْأَعْمَارِ مَا لَوْ حَوَيْتَهُ لَهُنْتُتَ فِي الدُّنْيَا بِأَنَّكَ خَالِدُ (۱) وَقَالَ أَبُو بَكُر الْخَوَارِزْمِيُ: (كامل)

سَمْعُ الْبَدِيهَةِ لَئِسَ يُمْسِكُ أَصْلَهُ فَكَأَنَّمَا الْفَاظُهُ مِنْ مَالِهِ (2)

مَدَحَهُ بِذَلَاقَةِ الْمَنْطِقِ عَلَى وَجُهِ اسْتَثْبَعَ السَّمَاحَةَ. وَفَالَ ابْنُ الرُّومِي فِي الذَّمِّ: (سريم)

نُهْ كَتُهَا تَهْ ثُلُ جُلَّاسَهَا لِقُرْبِ مَحْشَاهَا مِنَ الأَمْعَاءِ(1) هَجَاهَا بِالْبَحْرِ عَلَى وَجُو اسْتَثْبَعَ ذَمَهَا بِالْقِصَرِ. وَقَالَ شَاعِرٌ آخَرُ: (رمل) مَا بِهِ قَتْلُ أَعَادِيهِ وَلَكِنْ يَتَقِى إِخْلَافَ مَا تَرْجُو الذُنَابُ(4)

مَدَحَهُ بِالْكَرَمِ وَاسْتَنْبَعَ بِالْمَدْحِ بِالزَّعَامَةِ، وَذَٰلِكَ بِأَنَّهُ قَالَ: الْبَاعِثُ لَهُ عَلَى قَتْلِ أَعَادِيهِ خَشْيَةً أَنْ يَقْطَعَ مَا تَعُوَّدَ الذَّنَابُ مِنْ إِحْسَانِهِ؛ إِنَّهُ إِذَا أَخَذَ فِي قِتَالٍ فَرَحَتِ الذِّنَابُ، وَرَجَتْ حُصُولَ عَادَتِهَا مِنْ شِبَعِهَا مِنَ لُحُومِ الأَعَادِي الَّتِي فَرِحَتِ الذِّنَابُ، وَرَجَتْ حُصُولَ عَادَتِهَا مِنْ شِبَعِهَا مِنَ لُحُومِ الأَعَادِي الَّتِي عَوْدَهَا اكْلَهَا؛ فَكَأَنَّهُ يَقُولُ: هُوَ مُتَمَكُنٌ مِنْ قَتْلِ أَعَادِيهِ بِحَيْثُ يَكُفِي فِي بَعْنِهِ عَوْدَهَا اكْلَهَا؛ فَكَأَنَّهُ يَقُولُ: هُو مُتَمَكُنٌ مِنْ قَتْلِ أَعَادِيهِ بِحَيْثُ يَكُفِي فِي بَعْنِهِ عَلَى قَتْلِ أَعَادِيهِ بِحَيْثُ يَكُفِي فِي بَعْنِهِ عَلَى قَتْلِ أَعَادِيهِ بِحَيْثُ النَّاظِمُ مَذَحَ عَلَى قَتْلِ أَعَادِهِ مِنْ فَعُلِ الشَّيْبَعِ النَّاظِمُ مَذَحَ عَلَى قَتْلِ أَعَادِهِ بِمَا لِشَيْبَعِ النَّاظِمُ مَذَحَ الشَّولِدِ بِمَا وَقَعَ بِالشَّيَاطِينِ بِوَقَائِعَ؛ إِذْ تُصْبِهُهَا فِي خَرْقِ الْعَادَةِ بِصُنْعِ اللهِ الْمَوْلِدِ بِمَا وَقَعَ بِالشَّيَاطِينِ بِوَقَائِعَ؛ إِذْ تُصْبِهُهَا فِي خَرْقِ الْعَادَةِ بِصُنْعِ اللهِ سُبْحَانَهُ، إِظْهَاراً لِعِظَمَ الْمُولِدِ وَعِظَم دَارِ صَاحِبِ الْمَوْلِدِ.

وَجَمْعُهُ بَيْنَ هٰذِهِ الْمُتَنَاسِبَاتِ هُوَ مُرَاعَاةُ النَّظِيرِ. وَلِلشُّعَرَاءِ فِيهِ أَبْيَاتُ

<sup>(1)</sup> الديوان: ١/ 277.

<sup>(2)</sup> ـــن تخريجه: ص 261.

<sup>(3)</sup> الديوان: 1/ 173 «المقبرا».

<sup>(4)</sup> البيت للمتنبي في ديوانه: 1/ 262 يمدح بدرا بن عمار ارتجالاً.

حَنَةً؛ مِنْهَا قَوْلُ [الشَّاعِرِ، وَهُوَ ابْنُ الْخَشَّابِ<sup>(1)</sup>، فِي الْمُسْتَضِيءِ<sup>(2)</sup>]<sup>(3)</sup>: (كامل) وَرَدَ الْوَرَى سَلْسَالَ جُودِكَ فَارْتَوَوْا وَوَقَفْتُ دُونَ الْوَرْدِ وَقْفَة حَاتِم (4) ظَمْ الْوَرْدِ وَقْفَة حَاتِم (4) ظَمْ الْوَرْدِ الْوَرْدِ وَقْفَة حَاتِم (4) ظَمْ الْ الْطَلُبُ خِفَّةً مِنْ زَحْمَةٍ وَالْوَرْدُ لَا يَزْدَادُ غَيْسَ تَرَاحُمِ خَمْعَ بَيْنَ مُتَنَاسِبَاتٍ كَثِيرَةٍ، وَمَا تَصَدَّى أَوَّلاً إِلَّا لِوَصْفِ الْمَاءِ. وَقَوْلُ الآخَرِ: (طوبل)

عَلَى عَاتِقَيْ مِنْ سَاعِدَيْهَا حَمَائِلُ وَقِي خِصْرِهَا مِنْ سَاعِدَيَّ وِشَاحُ (5) جَمَعَ بَيْنَ الْعَاتِقِ وَالْحَمَائِلِ، وَكَذَا بَيْنِ الْخِصْرِ وَالْوِشَاحِ. وَكَذَا بَيْتُ الْقَاضِي أَبِي مُحَمَّدٍ عَبْدِ الْوَهَّابِ (6) آخِرُ أَبْيَاتٍ ذَكَرَهَا فِي جَارِيَةٍ لَهُ حَيْثُ قَالَ: (طويل) وَنَائِمَةٍ قَبَّدُ مُنْ الْعَالِمُ اللَّمَّ بِالْحَدِّ (7) وَنَائِمَةٍ قَبَّدُ اللَّمَّ بِالْحَدِّ (7)

(1) ابن الخشاب: هو عبد الله بن أحمد بن عبد الله بن نصر بن الخشاب النحوي. ترجمته في: (بغية الوعاة 2/ 29، طبقات الحنابلة: 1/ 320).

(2) هو المستضيء بأمر الله الحسن أبو محمد بن المنجد بالله. ترجمته في: تاريخ الخلفاء: 707، المصباح المضيء في خلافة المستضيء: 98.

(3) العبارة في الأصل: (... وهو أبن الخشاب في كتابه المسمى بالمستضيء. لم أجد لابن الخشاب هذا كتاباً بهذا الاسم. والعبارة على ما أثبتناه في: المعاهد: 2/ 23، أنوار الربيم: 3/ 127، طراز الحلة: 388، التيان: 351.

(4) البيتان في: ذيل طبقات الحنابلة: 2/ 235، ومقدمة المرتجل: 9، المعاهد: 2/ 235، البيان: 351.
 235، أنوار الربيم: 3/ 127، طراز الحلة: 389، البيان: 351.

(5) البيت لابن الزقاق البلني وهو في ديوانه: 129، وجريدة القصر: 3/ 66، نفح الطيب: 2/ 637، و4/ 298، ونسبه العمري في المسالك: 1/ 68 إلى عبد الله بن غالب الرصافي.

(6) هو القاضي أبو محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر بن أحمد بن الحسين بن هارون بن مالك بن طوق التغلبي البغدادي، الفقيه المالكي، الأديب الشاعر.
 (ت-422هـ). ترجمته في: (الديباج: 159، المرقبة العليا: 40، الفوات: 2/44، وفيات الأعيان: 3/219، أنوار التجلي: 1/313).

(7) الذخيرة: 5/ 518 برواية: (على المذنب الجاني)، وفيات الأعيان: 3/ 220 برواية: (224 برواية: (49 برواية: (224 برواية: (49 برو

فَقُلْتُ لَهَا: إِنِّي قَدْ فَدَيْتُكِ غَاصِبٌ وَمَا حَكَمُوا فِي غَاصِبٍ بِبوَى الرَّدِّ خُذِيهَا وَحُطْيَ عَنْ أَسِيرٍ ظُلَامَةً وَإِنْ كُنْتِ لَمْ تَرْضَيْ مَأَلُفاً عَلَى الْعَذَ فَقَالَتْ: فِصَاصٌ يَشْهَدُ الْعَقْلُ أَنَّهُ عَلَى السَّارِقِ الْجَانِي أَلَدُ مِنَ الشَّهْدِ فَبَاتَتْ يَمِينِي وَهْيَ هَمْيَانُ خِصْرِهِا وَبَاتَتْ شِمَالِي وَهْيَ وَاسِطَة الْعِقْدِ فَانْظُرْ جَمْعَهُ بَيْنَ لَهٰذِهِ الْمُتَنَاسِبَاتِ.

# نَبْذاً بِهِ بَعْدَ تَسْبِيحٍ بِبَطْنِهِمَا لَا نَبْذَ الْمُسَبِّحِ مِنْ أَحْشَاءِ مُلْتَقِمِ<sup>(1)</sup>

شرح: لَوْلا مَا تَعَلَّقُ بِهَذَا النَّبْذِ مِنْ تَحْدِيدِ تَشْبِيهِ، وَوْكُرِ تَسْبِيحٍ، لَكَانَ وَكُرُهُ مِنَ الْحَشْهِ أَلَا تَرَى أَنَّ (اللَّبْذَ) هُوَ الرَّمْيُ وَالطَّرْحُ، وَهُوَ مُسْتَفَادٌ مِنْ قَولِهِ: (مِنْ رَاحَتَيْهِ وَهِي)، لَكِنَّ قَوْلُهُ: (رُهِي) لَا يَتَضَمَّنُ النَّظِيرَ، فَذَكَرَ وَاقِعَةً يُونُس (2) وَفَادَ تَارِيخَ الْوَاقِعَيْنِ؛ إِذْ تَسْبِيعُ الْحَصَى بِكَفَيْهِ اللَّهِ بَعْدَ وَاقِعَةِ الرَّجْمِ [163]/ وَأَفَادَ تَارِيخَ الْوَاقِعَيْنِ؛ إِذْ تَسْبِيعُ الْحَصَى فِي يَكُنْ تَسْبِيعُ الْحَصَى فِي يَدْيهِ مَرَّقَيْنِ: مَرَّةً حِينَ أَخَذَهُ الْمَوْلِدِ وَإِنَّمَا كَانَ بَعْدَ الْمِغْنَةِ. وَتَسْبِيعُ الْحَصَى فِي يَدْيهِ مَرَّقَيْنِ: مَرَّةً حِينَ أَخَذَهُ لِللَّهُ لِللَّهُ مِنْ يَدِيهِ مَوَاذِنَ. وَسَبَّعَ فِي يَدَيْهِ مَرَّةً أُخْرَى: حِينَ رَمَى بِهِ يَوْمَ الْخَنْدَقِ. الْمَوْبِ عَلَى هَوَازِنَ. وَسَبَّعَ فِي يَدَيْهِ مَرَّةً أُخْرَى: حِينَ رَمَى بِهِ يَوْمَ الْخَنْدَقِ. لِلرَّبِ عَلَى هَوَازِنَ. وَسَبَّعَ فِي يَدَيْهِ مَرَّةً أُخْرَى: حِينَ رَمَى بِهِ يَوْمَ الْخَنْدَقِ. لَرَبْهِ عَلَى هَوَازِنَ. وَسَبَّعَ فِي يَدَيْهِ مَرَّةً أُخْرَى: حِينَ رَمَى بِهِ يَوْمَ الْخَنْدَقِ. لَوْمِينَ سَبَّعَ فِي يَدَيْهِ مَلَّاتُهُ أَبَا بَكُو، فَتَبْعِ الْحَصَى فَيَبِ أَبِي بَكُو، وَقِيلَ: وَفِي كَفَ عُمْرَ وَقِيلَ: وَفِي كَفَ مَوْنَ النَّاسِ عَلَى قَالَ: وَأَخَذَ النِيقُ يَلِكُ كُولَ النَّافِلِمِ مَنْ النَّالِيمِ مُنَا التَّسْبِيعُ مَنْ أَبِي وَكُنَ أَبِي بَكُو فَسَبَعْنَ، ثُمَ فِي أَلِيكَ فَمَا عُمَرَ الْعَنَى مَا سَتَنْبَعَ بِمَدْعِ آتَنِي عَلَى الْعَلَى الْمَالِعِي وَلَكُولُ النَّهُ ذَكَرَ وَأَنَّهُنَ سَبَعْنَ فِي كُفَ عُمْرَ الْعَلَى الْمَعْرَقِينِ فَي عَلَى الْمُعْرَقِينِ : هَزِيمَةِ الْقَوْم، وَتَسْبِع الْحَصَى، فَاسْتَنْبَعَ بِمَدْحِ آخَوَ وَهُو التَسْبِعُ الْمَعْرَقِينِ : هَزِيمَةِ الْقَوْم، وَتَسْبِع الْحَصَى، فَاسْتَنْبَعَ بِمَدْحِ آخَوَ وَهُو السَّوْمَ الْمُنْ الْمُعَرَقِينِ : هَوْمَ لَمُ الْمُورَ الْمُولِ الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُورَ الْمُعَلِي الْمُورَ الْمُولِ الْمُعَلِي الْمِورَ الْمُولَ الْمُورَ الْمُنْ الْمَعْوَلَ الْمُوا الْمُولِ الْمُعَلِي الْمُوالِ الْمُسْتِعِ الْمُعَالِي الْمُ

<sup>(1)</sup> الديران: 195.

<sup>(2)</sup> هو نبي الله يونس بن متى. ينظر: تغسير الطبري: 23/ 3، قصص الأنبياء لابن كثير: 254.

<sup>(3)</sup> هو جندب بن جنادة بن سفيان بن عبيد، من بني غفار من كنانة، أبو ذر الغفاري، من كبار الصحابة، روى 281 حديثاً، وفي اسمه واسم أبيه خلاف. ترجمته في: (طبقات ابن سعد: 4/ 161، الحلية: 1/ 156، الصفوة: 1/ 238، الإصابة: 2/ 60، الأعلام: 140).

<sup>(4)</sup> دلائل النبوة لأبي نعيم: 2/ 431، البيهني: 8/ 299، فتح الباري: 7/ 403.

<sup>(5)</sup> نفسه.

فَإِنْ قِيلَ: النَّاظِمُ يَتَكَلَّمُ فِي مُعْجِزَاتِ مُحَمَّدٍ ﷺ فَمَا وَجُهُ ذِكْرِ وَاقِعَةٍ يُونُنَ؟

قُلْتُ: إِنَّمَا جَلَبَ وَاقِعَةً يُونُسَ تَوْطِئَةً لِذِكْرِ مُعْجِزَةٍ يَذْكُرُهَا بَعْدَ وَاقِعَةِ يُونُسَ، لأَنَّهُ لَمَّا أَرَادَ أَنْ يَذْكُرَ أَنَّ يُونَسَ أَخْدَمَهُ اللهُ شَجَرَةَ الْيَقْطِينِ (1) بِأَمْرِهِ جَلَّ وَعَلَا أَنْ تَسْتُرَهُ بَعْدَ نَبْذِهِ مِنْ بَطْنِ الْحُوتِ فَكَانَتْ فِي حَقِّهِ مُعْجِزَةً وَإِكْرَاماً لَهُ اوَعَلَا أَنْ تَسْتُرَهُ بَعْدَ نَبْذِهِ مِنْ بَطْنِ الْحُوتِ فَكَانَتْ فِي حَقِّهِ مُعْجِزةً وَإِكْرَاماً لَهُ اللهَ عَلَا أَنْ تَسْتُرَهُ بَعْدَ لَكِنْ بِأَمْرِ اللهِ فَقَدْ فَقَالَ النَّاظِمُ: فَإِنْ كَانَ وَقَدْ خَصَّ الله يُونُسَ بِإِخْدَامِ الشَّجَرِ لَكِنْ بِأَمْرِ اللهِ فَقَدْ أَخْدَمَ الله لِنَبِيهِ عَلِيهِ الأَشْجَارَ، وَجَعَلَهَا مُمْتَلِلَةً لأَمْرِهِ عَلِيهِ .

وَمَعْلُومُ أَنَّ مُعْظَمَ مَا جَاءَ مِنَ الشَّجَرِ امْتِئَالاً لأَمْرِ مَنْ خَدَمَنهُ، إِذْ فِيهِ خَرْقُ الْعَادَةِ، إِذْ لَئِسَ ذَلِكَ مِمَّا يَدْخُلُ تَحْتَ مَقْدُورِ الْبَشَرِ. وَأَمَّا إِنْبَاتُ الشَّجَرِ بِأَمْرِ اللهِ وَإِنْ كَانَا فِيهِ مِنْ خَرْقِ الْعَوَائِدِ كَوْنُهُ أَمْرَهَا فَنَبَتَتْ، لَكِنَّ ذَلِكَ كَأَمْرِهِ الْمُزْنَ بِالنُّزُولِ وَالصَّوَاعِقَ وَغَيْرَهَا، بِخِلَافِ أَنَّ الآدَمِيَّ يَأْمُرُ بِنَفْسِهِ وَقَصْدِهِ، وَأَمْرِهِ بِالنُّزُولِ وَالصَّوَاعِقَ وَغَيْرَهَا، بِخِلَافِ أَنَّ الآدَمِيَّ يَأْمُرُ بِنَفْسِهِ وَقَصْدِهِ، وَأَمْرِهِ بِالنَّذُولِ وَالصَّوَاعِقَ وَغَيْرَهَا، بِخِلَافِ أَنَّ الآدَمِيَّ يَأْمُرُ بِنَفْسِهِ وَقَصْدِهِ، وَأَمْرِهِ بِالنَّذُولِ وَالصَّوَاعِقَ وَغَيْرَهَا، بِخِلَافِ أَنَّ الآدَمِيَّ يَأْمُرُ بِنَفْسِهِ وَقَصْدِهِ، وَأَمْرِهِ بِالنَّذُولِ وَالصَّوَاعِقَ وَغَيْرَهَا، بِخِلَافِ أَنَّ الآدَاكَا حَتَى يُجِيبَ دَعْوَةَ مَنْ أَمْرُهُ بِطَاعَتِهِ فِي مَا قَصَدَ. وَهَذَا مِنَ النَّاظِمِ غَوْصٌ عَظِيمٌ، وَدِقَةُ نَظُرِ وَ وَإِلَّا فَمَا وَجُهُ بَطَاعَتِهِ فِي مَا قَصَدَ. وَهَذَا مِنَ النَّاظِمِ غَوْصٌ عَظِيمٌ، وَدِقَةُ نَظُر وَ وَإِلَا فَمَا وَجُهُ بَطَاعَتِهِ فِي مَا قَصَدَ. وَهَذَا مِنَ النَّاظِمِ غَوْصٌ عَظِيمٌ، وَدِقَةُ نَظُر وَ وَإِلَّا فَمَا وَجُهُ بَلْنَاهَا فِي مُعْجِزَاتِ مُحَمَّدٍ يَكُونَ ". وَوَاقِعَةُ يُونُسَ طَوِيلَةُ مَذُكُورَةٌ فِي اللّهُ لَا عَلَى وَاقِعَتِهِ مِنْ شُرُوحَاتِنَا عَلَى الْبُرُوقِ اللّهُ اللّهُ مَنْ أَرَادَ الاطْلَاعَ عَلَى وَاقِعَتِهِ.

وَمَعْنَى الْبَيْتِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ رَمَى الْمُشْرِكِينَ بِالْحَصَى بَعْدَ أَنْ سَبَّعَ فِي كَفْهِ رَمْياً كَرَمْيِ يُونُسَ فِي بَطْنِ الْحُوتِ، وَالْجَامِعُ بَيْنَهُمَا أَنَّ كِلَا الرَّمْيَيْنِ مُعْجِزَةً، إِذِ الرَّمْيُ كُلُّهُ مِنَ اللهِ: ﴿وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِحَ اللهَ رَمَنْ﴾ [الأنفال: 17].

وَسُمِّيَ يُونُسُ الْمُسَبِّحَ مَعَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ 難 رَأْسُ الْمُسَبِّحِينَ، لِكَوْنِ

<sup>(1)</sup> اليقطين: كل شجر لا يقوم على ساق، وفي التهذيب: اليقطين هو القرع. ل/قطن.

يُونُسَ وَصَفَهُ اللهُ بِالتَّسْبِيحِ فِي بَطْنِ الْحُوتِ، وَهُوَ الْمُعَبَّرُ عَنْهُ بِ (الْعُلْقَقِمِ)، وَلَمَا كَانَ التَّسْبِيحُ الْمُنْسُوبُ لِيُونُسَ فِي مَكَانٍ خَارِجٍ عَنْ أَمْكِنَةِ الْمُسَبِّحِينَ، فَإِنَّ ذَلِكَ قَرِبَتُهُ تَصْرِفُهُ إِلَيْهِ، وَلِذَلِكَ سَكَتَ عَنِ الْمَنْعُوتِ وَذَكَرَ النَّعْتَ اكْتِفَاءَ بِالْقَرِينَةِ الدالَّةِ عَلَى تَعْيِيهِ أَنَّهُ هُوَ الْمَنْعُوثُ بِهَذَا النَّعْتِ.

[164] ﴿ وَلَمْ يَذْكُرِ النَّاظِمُ نَبُذَ يُونُسَ وَإِنَّمَا قَالَ: (فَبْذَ الْمُسَبِّحِ) إِشَارَةً إِلَى الْمَسَبِّحِهُ فِي بَطْنِ الْحُوتِ كَانَ سَبَبَ نَبْذِهِ وَإِخْرَاجِهِ مِنْ بَطْنِهِ، مَعَ أَنَّ اللهَ سُبْحَانَهُ أَعْلَمَ الْحُوتَ أَنَّ يُونُسَ فِي بَطْنِهِ [لَابِثٌ] (١)، أَوْ أَنَّ بَطْنَهُ لَهُ وِعَاءٌ لَا أَنَّ يُونُسَ لَهُ غَذَاءٌ. وَأُوفَعَ التَّشْبِية بِغَيْرِ آلَةٍ، وَهُو نَوْعٌ مِنْ أَنْوَاعِهِ، وَقَدْ أَسْلَفْنَا مَا فِيهِ لِلْبَيّانِيِّنَ قَبْلُ.

وَالضَّمِيرُ فِي قَوْلِهِ: (بِبَطْنِهِمَا) رَاجِعٌ لِلرَّاحَتَيْنِ. وَأَفْرَدَ الْبَطْنَ وَهُمَا بَطْنَانِ، وَلَيْسَ هَذَا مِنْ بَابِ: اقَطَعْتُ رُؤُوسَ الْكَبْشَيْنِ، لِوَرْدِهِ فِي إِضَافَةِ الْجَمْعِ إِلَى الْمُثَنَّى قِيَاساً؛ وَمِنْهُ: ﴿إِن نَوُباً إِلَى اللَّهِ فَقَدْ مَغَتَ قُلُوبُكُما ﴾ [التحريم: 4]، وَإِنْ مَا بَاب: (طريل)

فَامَّا عِظَامُهَا فَبِيضٌ وَأَمَّا جِلْدُمَا فَصَلِيبٌ (2)

وَهُوَ أَقَلُ مِنْ بَابِ: اقطَعْتُ رُؤُوسَ الْكَبْشَيْنِ . وَقَدْ جَاءَ فِي الْفَصِيحِ فِي الشَّيْنِ إِذَا كَانَ فِي مَعْنَى الشَّيْءِ الْوَاحِدِ أَنْ يُفْرَدَ الضَّمِيرُ لَهُمَا ؛ وَمِنْهُ : ﴿ وَلَا لَنَّهُ النَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللْهُ الللْهُ اللَّهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللللْهُ الللْهُ اللللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ اللللْهُ الللْهُ ا

<sup>(1)</sup> في الأصل: الابناء، ولعل الأنسب ما أثبتناه.

<sup>(2)</sup> البيت لعلقمة بن عبدة في ديوانه: 40، صدره: "به جيف الحسرى فأما عظامها». عظامها فبيض: أي أكلت السباع والطير ما عليها من اللحم فتعرت وبدا وضحها. جلدها فصليب: أي يابس لأنه ملقى بالفلاة لم يدبغ. الصليب: الودك، أي: زال رطباً لإحماء الشمس عليه.

﴿ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ ۚ أَحَلُّ أَن يُرْضُوهُ ﴾ [النوبة: 62]، لَمَّا كَانَتْ طَاعَةُ الرَّسُولِ طَاعَةً للهِ، وَمَا يُرْضِيهِ يُرْضِيهِ حَسُنَ الإِفْرَادُ.

وَ (نَنْهُذاً): مَصْدَرٌ فِي مَوْضِعِ الْحَالِ مِنَ (الْحَصَى)، كَقَوْلِهِ: أَتَيْتُهُ رَكْضاً.

وَالضَّمِيرُ فِي: (بِهِ) عَائِدٌ عَلَى (الْحَصَى).

وَالْعَامِلُ فِي الظَّرُفِ الَّذِي هُوَ (بَعْدَ) الْمَصْدَرُ.

رَبَاءُ (بِبَطْنِهِمَا) ظَرْفِيَةٌ.

وَ(نَبْدُ الْمُسَبِّحِ) مَصْدَرٌ نَوْعِيٍّ دَالٌ عَلَى هَيْنَةِ النَّبْذِ، وَفِيهِ دِلَالَةٌ عَلَى التَّفْيهِ.

وَ (مِنْ) فِي (مِنْ أَحْشَاءِ) لابْتِدَاءِ الْغَايَةِ.

وَ(مُلْتَقِم) اسْمُ فَاعِلِ مِنِ الْتَقَمَ.

وَ(الأَحْشَاءُ): جَمْعٌ، وَتَقَدَّمَ عِنْدَ: (وَشَدُّ مِنْ سَغَبِ أَحْشَاءَهُ)(1). وَتَعَلَّقَ (وَلَّ أَخْشَاءِ) بِ (نَبْذَ) لَا بِ (الْمُلْتَقِمِ)، إِذْ لَا يَتَأَتَّى أَنْ يَكُونَ الْتَقَمَهُ مِنْ أَحْشَانِهِ.

#### 

<sup>(1)</sup> الديوان: 192.

جَاءَتْ لِدَعْوَتِهِ الْأَشْجَارُ طَائِعَةً تَمْشِي إِلَيْهِ عَلَى سَاقٍ بِلَا قَدَم(1)

شرح: هَذِهِ الْمُنَاسَبَةُ هِيَ الَّتِي حَمَلَتِ النَّاظِمَ أَنْ يَأْتِيَ بِالْمُسَبِّحِ، لأَنَّهُ لَمَا نَبَتَتْ عَلَيْهِ شَجَرَةُ الْيَقْطِينِ عَرَّضَ بِذِكْرِهِ لِيُعْلِمَكَ أَنَّ الَّذِي أَنْبَتَ عَلَيْهِ الشَّجَرَةُ الْمُنْتَرُ بِهِ فِيهِ أَخْذَمْ نَبِينَا ﷺ الأَشْجَارَ ؛ وَذَلِكَ أَنَّهُ عَيْهِ : وَلَمَا مَرَّ بِنَفْمٍ لَا مَا يَسْتَتِرُ بِهِ فِيهِ لِقَضَاءِ حَاجَةِ أَخَذَ يَجْرِفُ شَجَرَتَيْنِ، فَتَبِعْنَاهُ، وَظَلَّلْتَا عَلَيْهِ فَلَمَّا فَضَى حَاجَتَهُ لِقَضَاء حَاجَةِ أَخَذَ يَجْرِفُ شَجَرَتَيْنِ، فَتَبِعْنَاهُ، وَظَلَّلْتَا عَلَيْهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَكَذَا لَقِيمَةُ أَعْرَابِي لَمْ يَكُنْ ضَرَفَهُمَا، فَرَجَعَنَا عَلَى مَا كَانَتَا عَلَيْهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَكَذَا لَقِيمَةُ أَعْرَابِي لَمْ يَكُنْ مَرَوَهُمَا وَكَذَا لَقِيمَةُ أَعْرَابِي لَمْ يَكُنْ فَقَالَ الأَعْرَابِي لَمْ يَكُنْ فَقَالَ الأَعْرَابِي لَكَ فِي مَا يَنْفَعُكُ ؟ أَنْ تُومِنَ بِاشِهِ، وَأَنِي لَمْ يَكُنْ فَقَالَ الأَعْرَابِي لَمْ يَكُنْ فَقَالَ الأَعْرَابِي لَكُ الشَّجَرَةَ، فَإِنْ أَطَاعَتُكَ آمَنُتُ بِهِ وَمَلَنْهُ. فَقَالَ الأَعْرَابِي اللَّهُ عَلَى يَلْكَ الشَّجَرَةَ، فَإِنْ أَطَاعَتُكَ آمَنُتُ بِهِ وَمَلَنْهُ. فَقَالَ الأَعْرَابِي : فَعَلَى اللَّعْرَابِي : فَالَا يَلْ وَسُولُهُ اللَّهُ وَلَا يَا رَسُولَ اللهِ أَعْدَا إِلَى مَكَانِهَا، فَأَمْرَهَا بِالرُّجُوعِ، فَرَجَعَتْ، فَآمَنَ بِهِ وَلَا يَا رَسُولَ اللهِ أَنْ تَسْجُدَ لَكَ، قَالَ : وإِنَّمَا السُّجُودُ شَهِ لَوْ أَذِنْكُ لأَخِدٍ أَنْ يَسْجُدَ لأَنْ يَا مَلُولًا المُنْهُ وَلَا يَا مُنْ اللْمُؤَاةُ أَنْ تَسْجُدَ لِوَوْجِهَا هُ ( ).

وَنِعْمَ مَا عَمِلَ النَّاظِمُ فِي جَمْعِهِ (الْأَشْجَارُ)، إِذْ قَدْ تَعَدَّدَتْ فِي الطَّاعَةِ إِلَيْهِ، وَإِجَابَتِهَا إِيَّاهُ كُلَّمَا دَعَاهَا إِلَيْهِ. وَلَوْلَا أَنَّ النَّاظِمَ جَاءَ بِمَسْأَلَةِ يُونُسَ عَلَى سَبِيلِ التَّوْطِئَةِ لِذِكْرِ مُعْجِزَةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ لافْتَضَى اللَّفْظُ أَنْ يَعُودَ الضَّمِيرُ سَبِيلِ التَّوْطِئَةِ لِذِكْرِ مُعْجِزَةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ لافْتَضَى اللَّفْظُ أَنْ يَعُودَ الضَّمِيرُ

<sup>(</sup>١) الديوان: 195 برواية: ﴿سَاجِدَةُۥ

 <sup>(2)</sup> رواه مسلم: 4/ 2306 عن جابر، ورواه أبو نعيم: 2/ 394 بلفظ: «النخلات»، ابن
 حبان: 8/ 158، الشفا: 1/ 264.

<sup>(3)</sup> الترمذي: 5/ 245، ابن ماجه: 2/ 1306، الهيتمي: 8/ 292، الشفا: 1/ 263.

 <sup>(4)</sup> الترمذي: 2/314، ابن ماجه: 1/595، أحمد: 4/381، المستدرك: 4/172، أبر نعيم: 2/375، البيهقي: 7/291 ـ 292، الشفا: 1/263، الجامع الصغير: 2/437، الخصائص: 2/255.

لِيُونُسَ؛ لَكِنَّ سِيَاقَ الْكَلَامِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الضَّمِيرَ لِصَاحِبِ الْمُعْجِزَاتِ الْمَسْرُودَةِ الذَّكْرِ، وَسِيَاقُ الْكَلَامِ يَقْتَضِي ذَلِكَ، وَلأَنَّ النَّاظِمَ جَمَعَ الأَشْجَارَ، وَيُونُسُ إِنَّمَا أَنْبَتَ اللهُ عَلَيْهِ شَجَرَةً وَاحِدَةً، [165]// وَلَوْ كَانَ الْمَقْصُودُ بِالذِّكْرِ يُونُسَ، وَالضَّمِيرُ لَهُ، لَمَا كَانَ لِذِكْرِ مُعْجِزَتِهِ فِي هَذَا الْمَحَلُّ مَحَلًّ.

وَقَوْلُهُ: (طَائِعَةً)، أَيْ: خَلَقَ اللهُ لَهَا عَقْلاً تُجِيبُ بِهِ دَعْوَتَهُ. وَيُرْوَى: (سَاجِدَةً)، وَ(طَائِعَةً) أَلْيَقُ بِالْمَحَلِّ.

وَقَوْلُهُ: (تَمْشِي إِلَيْهِ عَلَى سَاقٍ بِلَا قَدَمٍ) يُشِيرُ إِلَى أَنَّ الَّذِي كَانَ لَهَا السَّاقُ لَا الْقَدَمُ. وَفِيهِ تَنْبِيهٌ عَلَى مَوْضِعِ الإِعْجَازِ، إِذِ الْمَشْيُ إِنَّمَا هُوَ لِمَنْ لَهُ الْقَدَمُ مِنَ الْحَيَوَانَاتِ أَوْ مَا قَامَ مَقَامَ الْقَدَمِ كَأَخْفَافِ ذَوَاتِ الأَخْفَافِ وَأَظْلَافِ ذَوَاتِ الأَخْفَافِ وَأَظْلَافِ ذَوَاتِ الأَخْفَافِ وَأَظْلَافِ ذَوَاتِ الأَخْلَافِ وَأَظْلَافِ ذَوَاتِ الأَخْلَافِ.

وَالْمُنَاسَبَةُ فِي ذِكْرِ الشَّجَرِ أَنَّ النَّاظِمَ لَمَّا ذَكَرَ مَا أَخْدَمَ اللهُ إِظْهَاراً لِعِنَايَتِهِ
وَتَعْظِيمِهِ مِنَ الْحَبُوانَاتِ [غَيْرِ الْعَاقِلَةِ](1) كَالْفِيلِ وَالطَّيْرِ الأَبَابِيلِ، ثُمَّ جَلَبَ
مُعْجِزَةَ الْحَصَى وَهُوَ مِنَ الْجَمَادَاتِ جَلَبَ الشَّجَرَةَ وَجَمَعَهَا، لأَنَّ لِلأَشْجَادِ
خِدْمَةٌ لَهُ، مِنْهَا: شَجَرَةَ الأَعْرَابِيُّ، وَالشَّجَرَتَيْنِ اللَّتَيْنِ دَعَاهُمَا فَظَلَّلَتَا عَلَيْهِ،
وَشَجَرَةً لَهُ مِنْهَا: الدَّالَةُ مَع أَبِي بَكُرِ انْضَمَتْ شَجَرَةٌ وَسَدَّتْ بَابَ الْغَارِ، وَهِيَ
شَجَرَةً يُقَالُ لَهَا: الدَّالَةُ (2)، مَعْرُوفَةٌ عِنْدَ أَهْلِ الْحِجَازِ.

﴿ وَرَوَى أَحْمَدُ بْنُ غَلْيُونَ (3 حَدِيثَ شَجَرَةِ الأَعْرَابِيِّ بِسَنَدٍ مُتَّصِلٍ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ﴿ يَاللَّهِ وَذَكَرَ فِيهِ حَدِيثَ الأَعْرَابِيِّ، وَأَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ فِي سَفَرٍ ٩ (4).

أ في الأصل: «الغير عاقلة».

<sup>(2)</sup> طمس في الأصل، والعبارة مكررة.

 <sup>(3)</sup> هو أبو عبد الله أحمد بن محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن غليون الخولاني القرطبي ولد سنة 418، وتوفي سنة (808هـ). شيخ فاضل، مسند الأندلس. ترجمته في: (النجوم الزاهرة: 5/ 209، شذرات الذهب: 4/ 21\_ 22، سير النبلاء: 91/ 296).

<sup>(4)</sup> الحديث في: المستدرك: 4/ 190، الأحاديث المختارة: 6/ 214، مجمع الزوائد: =

وَعَنْ أَسَامَةَ بُنِ زَيْدٍ حَدِيثُ الشَّجَرَتَيْنِ قَالَ: •قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ: هَلْ تُعَبِّنُ لِي مَكَاناً لِحَاجَةِ رَسُولِ اللهِ؟ قُلْتُ: إِنَّ الْوَادِي مَا فِيهِ مَوْضِعٌ بِالنَّاسِ. فَقَالَ: هَلْ تَرَى مِنْ نَخُلٍ أَوْ حِجَارَةٍ؟ قُلْتُ: أَرَى نَخُلَاتٍ مُتَقَارِبَاتٍ. قَالَ: انْظَلِقْ لَهُنَّ اللهِ اللهُ الْمُنَّالِينَ اللهُ اللهُ

وَفِي حَدِيثِ أَسَامَةً: اإِنَّ أَسَامَةً مَرَّ إِلَى النَّخُلَتَيْنِ، وَإِلَى الْجِجَارَةِ، وَأَخْبَرَهُنَ بِأَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ يُرِيدُ قَضَاءَ حَاجَةِ الإِنْسَانِ. قَالَ: وَالَّذِي بَعَثَهُ بِالْحَقِّ لَقَدْ رَأَيْتُ النَّخُلَاتِ يَتَقَارَبُنَ حَتَّى الْجَنَمَعْنَ، وَالْجِجَارَةَ يَتَعَاقَدْنَ حَتَّى بِالْحَقِّ لَقَدْ رَأَيْتُ النَّخُلَاتِ يَتَقَارَبُنَ حَتَّى الْجَنَمَعْنَ، وَالْجِجَارَةَ يَتَعَاقَدْنَ حَتَّى مِرْنَ رُكَاماً خَلْفَهُنَّ. فَلَمَّا قَضَى حَاجَتَهُ قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ: قُلْ لَهُنَّ مِوْنَ رُكَاماً خَلْفَهُنَّ. فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ رَأَيْنُهُنَّ يَتَفَرَّقْنَ، وَالْجِجَارَةَ يَفْتَرِقْنَ حَتَّى عُدْنَ إِلَى مَوَاضِعِهِنَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله اللهِ اللهُ الل

وَفِي الْبَابِ عَنْ يَعْلَى (3) وَعَنِ الْنِ مَسْعُودٍ (4). وَفِي غَزْوَةِ الطَّائِفِ (5) انْفِرَاجُ السَّدُرَةِ حِينَ عَرَضَتْ لِرَاحِلَتِهِ (6). وَفِي حَدِيثٍ أَنَّ جِبْرِيلَ قَالَ لِرَسُولِ اللهَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِمَا: هَلْ لَكَ فِي آيَةٍ أُرِيكَهَا؟ فَأَمْرَهُ بِدُعَاءِ شَجَرَةٍ، فَدَعَاهَا،

 <sup>- 252 (10</sup> مصباح الزجاجة: 4/ 188 (1 الشفا: 1/ 268.

<sup>(</sup>۱) مسلم: 4/ 2306، أبو نعيم: 2/ 393، قال في الهامش: أخرجه أبو يعلى والبيهةي بسند حسنه ابن حجر في المطالب العالية. أحمد: 4/ 170، البيهةي: 6/ 8، الخصائص: 2/ 202، الشفا: 1/ 264.

<sup>(2)</sup> نئــه.

 <sup>(3)</sup> هو يعلى بن مرة بن وهب بن جابر الثقفي، ويقال العامري، واسم أمه سيابة ويدعى
بها، ويكنى أبا المرازم، شهد الحديبية وخيبر والفتح وحنين والطائف. ترجمته في:
 (الاستيعاب: 4/ 1587، أسد الغابة: 4/ 479).

<sup>(4)</sup> هو عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب الهذلي أبو عبد الرحمٰن، صحابي جليل من الأكابر فضلاً وعقلاً وقرباً من رسول الله في وصاحب سره، ولي بيت المال بالكوفة، وقدم المدينة في خلافة سيلنا عثمان في وبها توفي. ترجمته في: (غاية النهاية: 1/ 654، الحلية: 1/ 294، الصفوة: 1/ 154، الأعلام: 4/ 134).

<sup>(5)</sup> غزوة الطائف كانت سنة (8هـ) بعد حنين. ينظر: سيرة ابن هشام: 2/ 478.

<sup>(6)</sup> ينظر الشفا: 1/78.

فَجَاءَتُهُ تَخُدُّ الأَرْضَ، تَجُرُّ عُرُوقَهَا، وَشَهِدَتْ لَهُ بِالرَّسَالَةِ وَأَمَرَهَا بِالرُّجُوعِ فَرَجَعَتْ إِلَى مَكَانِهَا، وَلَمْ يَكُنْ طَلَبَ الآيَةَ لِنَفْسِهِ وَإِنَّمَا طَلَبَهَا لِلْقَوْمِ(١).

وَمَعْنَى (سَاجِدَةً) عَلَى الرِّوَايَةِ كَ (طَائِعَةً) لأَنَّ السُّجُودَ فِي اللَّغَةِ الْخُضُوعُ وَالنَّوَاضُعُ.

وَفِي الْبَيْتِ: مُرَاعَاةُ النَّظِيرِ، وَهُوَ الْجَمْعُ بَيْنَ مُتَنَاسِبَيْنِ هُنَا: السَّاقِ وَالْقَدَمِ، مَعَ مَا فِيهِ مِنْ تَشْجِيرِ مَحَلِّ الْمُعْجِزَةِ وَالْعُضْوَانِ مَعا مِمَّا يُعْطِيَانِ مُرَاعَاةَ النَّظِيرِ، جَمْعُهُمَا مُثْبَتُ وَالاَّحَرُ مَنْفِيًّ؛ وَمِنْهُ قَوْلُ الشَّاعِرِ: (كامل)

مَلَكَ الزَّمَانَ بِالسَّرِهِ فَنَهَارُهُ فِي وَجْهِهِ وَظَلَامُهُ فِي شَعْرِهِ (2) فَجَمَعَ بَيْنَ الظُّلْمَةِ وَالظِّيَاءِ. وَهَذَا الْمَعْنَى عَمِلَ بَعْضُ الأَصْحَابِ فِي بَيْتِ تَوْشِيع حَيْثُ قَالَ:

> فَتَانَةٌ سَلَّتُ مِنْ لَحْظِهَا سَيْفَ الْحَوَرُ تَبْرِي إِذَا عَلَتْ مِنْ رَشْفِهَا خَلْفَ الضَّرَرُ كَمْ عُقْدَةٍ حُلَّتْ لِنَاسِكِ مَهْمَا نَظَرُ وَبَاتَ فِي وَسُوَاسٍ مِنْ وَجْهِهَا وَالشَّعَرُ يَتِيهُ فِي جَبَلِ بَيْنَ الدَّجَى وَالْقَمَرُ

#### 

<sup>(1)</sup> ابن حبان: 8/ 158، الدارمي: 1/ 22، المستدرك: 4/ 172، الشفا: 1/ 578، الدر المنثور: 2/ 154، مجمع الزوائد: 8/ 292، مسند أبي يعلى: 10/ 34، المعجم الكبير: 12/ 431، أخبار مكة: 4/ 23.

 <sup>(2)</sup> في الأصل: "أشعره" البيت منسوب لأبي أحمد بن سنان الخفاجي في: رفع الحجب المستورة: 1/ 81. وهو في ديوانه: 130. قاله في غلام يرمي من قوس النشاب.

### 73 ـ قال:

كَأَنَّمَا سَطَّرَتُ سَطَّراً لِمَا كَتَبَتْ فُرُوعُهَا مِنْ بَدِيعِ الْخَطِّ بِالْقَلَمِ(١)

وَالرُّوَايَةُ فِي (سَطُّوَتُ) بِشَدُّ الطَّاءِ. وَفِيهِ رِوَايَةٌ بِتَخْفِيفِ الطَّاءِ. فَعَلَى رِوَايَةِ التَّفْدِيدِ: كَأَنَّهَا أَخْدَثَتْ بِمُرُورِهَا عَلَى بَسِيطِ الأَرْضِ سَطْراً. وَعَلَى رِوَايَةِ التَّخْفِيفِ: كَأَنَّهَا كَتَبَتْ، لأَنَّ (سَطَّوَ) فِي لِسَانِ الْعَرَبِ مُخَفَّفاً، بِمَعْنَى: كَتَبَ، التَّخْفِيفِ: كَأَنَّمَا كَتَبَتْ، لأَنَّ (سَطَوَ) فِي لِسَانِ الْعَرَبِ مُخَفَّفاً، بِمَعْنَى: كَتَبَ، تَقُولُ: سَطَراتُ الْكِتَابَ سَطْراً، أَيْ: كَتَبْتُهُ كَتْبًا.

فَ (سَطُوا) فِي كَلَامِ النَّاظِمِ: يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ مَصْدَراً لِـ (سَطَوَ) الْمُخَفَّفِ الطَّاءِ. وَيَحْتِمِلُ أَنْ يَكُونَ مَفْعُولَ (سَطُّوتُ) الْمُشَدِّدِ الطَّاءِ، وَيَكُونُ السَّطْرُ عِبَارَةً عَنِ الْخَطُّ الْمُسْتَطِيلِ عَلَى الاسْتِقَامَةِ لِوَضْعِ حُرُوفِ الْخَطِّ عَلَيْهِ إِنْ أَخَذْنَاهُ بِالْعُرْفِ الْعَامُ الْخَطُّ الْمُسْتَطِيلِ عَلَى الاسْتِقَامَةِ لِوَضْعِ حُرُوفِ الْخَطِّ عَلَيْهِ إِنْ أَخَذْنَاهُ بِالْعُرْفِ الْعَامُ وَفَى وَضْعُ حُرُوفِ الْخَطِّ عَلَيْهِ إِنْ أَخَذْنَاهُ بِالْعُرْفِ الْعَلْمِ وَيَعْفَى: كَتَبَتْ، وَإِنْ أَخَذْنَاهُ. وَإِذَا جَعَلْنَا كَتَبَتْ بِمَعْنَى: خَرَقَتِ الأَرْضَ، حَسُنَ تَفْسِيرُ (سَطُّوتُ) بِ الْخَذْنَاهُ. وَإِذَا جَعَلْنَا كَتَبَتْ بِمَعْنَى: خَرَقَتِ الأَرْضَ، حَسُنَ تَفْسِيرُ (سَطُّوتُ) بِ أَخْذَنَاهُ. وَإِذَا جَعَلْنَا كَتَبَتْ سَطُراً لأَجْلِ مَا خَرَقَتْ مِنَ الأَرْضِ فِي مَشْيِهَا، لأَنْ (كَتَبَ) يَكُونُ فِي لِسَانِ الْعَرَبِ بِمَعْنَى: (خَرَقَ). وَلِ (كَتَبَ) فِي كَلَامِ الْعَرَبِ مَحَامِلُ (كَتَبَ) يَكُونُ فِي لِسَانِ الْعَرَبِ بِمَعْنَى: (خَرَقَ). وَلِ (كَتَبَ) فِي كَلَامِ الْعَرَبِ مَحَامِلُ

<sup>(1)</sup> الديوان: 195 برواية: •من بديع الخط في اللقم.

 <sup>(2)</sup> في اللسان: «اللقم: وسط الطريق، وأنشد ابن بري للكميت:
 وعبد الرحيم جماح الأمور إليه انتهى اللقم المحمل
 وعن كراع: لقم الطريق ولقمه: منه ووسطه.

كَثِيرَةٌ. انْظُر ابْنَ الْقُوطِيَّةِ (١) فِي **﴿أَفْعَالِهِ ﴾** الَّتِي وَضَعَ.

وَ(بَدِيعِ الْخَطُّ): عَجِيبُهُ، أَوْ الْمُخْدَثُ، لأَنَّ أَبْدَعَ بِمَعْنَى: الْحَتَرَعَ، وَبِمَعْنَى: الْحَتَرَعَ، وَبِمَعْنَى: حَسَّنَ وَجَوَّدَ؛ وَهُوَ بِحَسَبِ تَفْسِيرَيْ (كَتَبَ)، وَكُوْنَ الْخَطُّ بَدِيعاً لِكَوْنِهِ لَمْ يُعْهَدُ مِنَ الْجَامِدَاتِ.

فَإِنْ قُلْتَ: وَالْخَطُّ نَفْسُ الأَخْدُودِ الَّتِي يُحْدِثُ الْحَارِثُ، وَهُوَ مَعْرُونٌ عُرُفاً وَاسْتِعْمَالاً.

قُلْتُ: لَوْ كَانَ كَذَلِكَ لَمْ يَكُنْ بِدْعاً، لأَنَّ شَقَّ الأَرْضِ مَعْهُودُ، لَكِنْ فَدْ بُقَالُ: شَقَّ بِغَيْرِ آلَةٍ غَيْرُ مَعْهُودٍ، فَيَكُونُ مِنْ هُنَا كَانَ بِدْعاً.

وَفِي الْبَيْتِ: الاسْتِعَارَةُ، وَالتَّوْرِيَةُ، وَتَضَمَّنَ تَشْبِيهَاتٍ مُتَعَدَّدَةً. وَأَحْسَنَ فِي اسْتِعَارَاتِهِ، فَجَعَلَ الْفُرُوعَ أَقْلَاماً، وَالْمُسْتَوِيَ سَظْراً، وَآثَارَ أَخْدُودِ الْمُنْحَرَفَاتِ عَن الاسْتِوَاءِ حُرُوفاً، وَهَذَا كُلَّهُ عَلَى أَحَدِ الْمَأْخَذَيْنِ.

وَفِيهِ: مُرَاعَاةُ النَّظِيرِ، إِذْ جَمَعَ مِنَ الْمُتَنَاسِبَاتِ عِدَّةً.

وَ(مَا) فِي قَوْلِهِ: (مَا كَتَبَثُ): يَصِعُ كَوْنُهَا مَوْصُولَةً إِنْ جُعِلَ (سَطُواً) عَلَى مَا عُرِفَ. وَإِنْ جَعَلْنَا (سَطُوتُ) بِمَعْنَى: كَتَبَتْ، فَالأَحْسَنُ كَوْنُهَا مَصْدَرِيَةً. وَيَصِعُ كَوْنُهَا مَوْصُولَةً [إِنْ] (قَ جُعِلَ (مِنْ) فِي قَوْلِهِ: (مِنْ بَدِيعٍ) لِبَيَانِ الْجِنْسِ، وَلَا مُبْهَمَ فِي مَا تَقَدَّمَ إِلَّا (مَا)، وَلَا يَتَأْتَى ذَلِكَ فِي الْمَصْدَرِيَةِ. وَإِنْ جَعَلْنَا (سَطُوتُ): كَتَبَتْ، وَسَطْراً: هُوَ ظَرْفُ الْكَتْب، كَانَ تَجْنِساً.

وَالْبَاءُ فِي (بِالْقَلَم) لِلاسْتِعَانَةِ. وَعَلَى رِوَايَةِ (بِاللَّقَمِ) ظَرُفِيَّةٌ بِمَعْنَى: (فِي).

<sup>(1)</sup> هو محمد بن عمر بن عبد العزيز بن إبراهيم الأندلسي، أبو بكر، المعروف بابن القرطية، من أعلم أهل زمانه باللغة والأدب، أصله من إشبيلية، مولده ووفاته بقرطبة، له كتاب الأفعال والمقصور والممدود، تاريخ فتح الأندلس. ترجمته في: (وفيات الأعيان: 1/ 512، بغية الوعاة: 1/ 84، مرآة الجنان: 2/ 389، الأعلام: 6/ 312).

<sup>(2)</sup> اسم الكتاب كاملاً: وبنية الأفعال، مشهور به الفعال ابن القوطية، ينظر: الأفعال: 69، أفعال السرقسطي: 2/ 151، ابن القطاع: 3/ 75.

<sup>(3)</sup> لا توجد اإنه في الأصل والأنسب إثباتها.

### 74 \_ قَالَ:

## مِثْلَ الْغَمَامَةِ أَنِّي سَارَ سَائِرَةً تَقِيهِ حَرُّ وطِيسٍ لِلْهَجِيرِ حَم (١)

شرح: يَجُوزُ خَفْضُ لَامِ (مِثْلُ) عَلَى الْبَدَلِيَةِ مِنْ (بَدِيعِ). وَيَجُوزُ نَصْبُهُ عَلَى أَنَّهُ نَعْتُ لِمَصْدَرٍ مَحْدُونٍ. وَلَيْسَ بِزَائِدٍ كَمَا أَشَارَ إِلَيْهِ بَعْشُهُمْ. وَوَجْهُ الْبَدَلِ مِنْ (بَدِيعِ) لَمَّا كَانَ مُرُورُ الأَشْجَارِ غَيْرَ مَعْهُودٍ، وَكَذَلِكَ سَيْرُ انعْمَامَةِ لإِظْلَالِ الْبَشِرِ غَيْرَ مَعْهُودٍ. [167]// وَيَتَجهُ عَلَى وَكَذَلِكَ سَيْرُ انعْمَامَةِ لإِظْلَالِ الْبَشِرِ غَيْرَ مَعْهُودٍ. [167]// وَيَتَجهُ عَلَى زِيَادَةِ (مِثْلُ) كَمَا ذَهَبَ إِلَيْهِ مَنْ ذَهْبَ، كَزِيادَةِ الْكَافِ فِي قَوْلِهِ: ﴿لَيْسَ مِثْلُهُ شَيْءٌ. وَقَدْ تَكَلَّمَ فِيهِ كَيْنِهِ. شَيْءٌ. وَقَدْ تَكَلَّمَ فِيهِ بَعْضُ حُذَّاقٍ عِلْمِ الْعَرَبِيَّةِ كَلَاماً دَقِيقاً رَقِيقاً يَضِيقُ الْمَحَلُ عَنْهُ، لِتَجَادُبِ مَنْ أَلْمَحُلُ عَنْهُ، لِتَجَادُبِ مَنْ أَلْمَحُلُ عَنْهُ، لِتَجَادُبِ مَنْ أَلْمَحُلُ عَنْهُ، لِتَجَادُبِ مَنْ أَلْمَحُلُ عَنْهُ، لِتَجَادُبِ مَنْ أَلْمَعُوعِ الْغَنَّ وَالسَّمِينَ.

وَ(الْغَمَامَةِ): السَّحَابَةُ، وَكَأَنَّهُ يَقُولُ: مَجِيءُ الأَشْجَارِ لِخِدْمَتِهِ كَمَجِيءِ السَّحَايَةِ.

وَمَعْنَى (أَنِّى سَانِ سَائِرَةً): هَذَا هُوَ خَرْقُ الْعَادَةِ، وَلاَجُلِ ذَلِكَ جَلَبَ فِيْنَ فَرِئَ الْمُعْنِ . فَإِنْ قُرِئَ الْمُعْنِ . فَإِنْ قُرِئَ الْمُعْنِ . فَإِنْ قُرِئَ الْمُعْنَةُ خَبْرَهُ. وَلَوْ حَذَفَهَا كَانَ (مِقْلَ) بِالرَّفْعِ قَرِيَ وَجُهُ زِيَادَةِ (مِقْلَ)، وَتَكُونُ الْجُعْلَةُ خَبْرَهُ. وَلَوْ حَذَفَهَا كَانَ التَّقْدِيرُ: الْغَمَامَةُ أَنَى سَارَ سَائِرَةً، ويُصَحِّعُ إِذْ ذَاكَ الرِّيَادَةَ لِحَاقُ تَاءِ التَّأْنِيثِ الْعُفَامَةُ أَنَى سَارَ سَائِرَةً، ويُصَحِّعُ إِذْ ذَاكَ الرِّيَادَةَ لِحَاقُ تَاءِ التَّأْنِيثِ فِي الصَّفَةِ وَالْفِعْلِ. لَا يُقَالُ: لَمَّا أُضِيفَ (مِقْلَ) إِلَى الْمُؤنَّتُ اكْتَسَبَ التَّأْنِيثَ، لأَنْ ذَلِكَ لَا يَسُوعُ إِلَّا فِي مَا يَكُونُ الْمُضَافُ جُزْءاً مِنَ الْمُضَافِ إلَيْهِ، أَوْ مُنَزَّلًا مَنْزِلَتَهُ؛ كَقَوْلِهِ: (كامل)

<sup>(1)</sup> الديوان: 195.

لَمَّا أَتَى خَبَرُ الزَّبَيْرِ<sup>(1)</sup> تَضَعْضَعَتْ سُورُ الْمَدِينَةِ وَالْجِبَالُ الْخُشَعُ<sup>(2)</sup> فَالسُّورُ جُزْءٌ مِنَ الْمَدِينَةِ. وَكَذَا قَوْلُ الآخر: (طويل)

وَتَشْرَقَ بِالْقَوْلِ الَّذِي قَدْ عَلِمْتَهُ كَمَا شَرِقَتْ صَدْرُ الْقَنَاةِ مِنَ الدَّم (3)

وَقَدْ نَصَّ الإِمَامُ سِيبَوَيْهِ<sup>(4)</sup> عَلَى قَصْرِهِ عَلَى مَا هُوَ كَذَلِكَ، أَعْنِي: أَنْ يَكُونَ الْمُضَافُ مُنَزَّلاً مَنْزِلَةَ الْجُزْءِ، أَوْ جُزْءاً حَقِيقِياً. وَقَوْلُهُ: (**اَنْي سَارَ**): (اَنْي) هُنَا ظَرْفُ مَكَانِ، بِمَعْنَى: أَيْن سَارَ سَارَتْ مَعَهُ. وَ(سَالَ) مِنَ السَّيْرِ.

وَقَدُ أَظَلَتْهُ الْغَمَامَةُ عِنْهُ فِي أَمَاكِنَ شَتَى. وَمَسْأَلَةُ الْغَمَامَةِ وَإِنْ كَانَتْ كَمُعْجِزَةِ الشَّجَرَةِ فَإِنَّ الشَّجَرَةِ دَعَاهَا فَجَاءَتْ، وَالْغَمَامَةَ بُعِفَتْ إِلَيْهِ مِنْ غَيْرِ دُعَاءُ وَلَا سُوَّالِ، وَلِذَلِكَ كَانَ الإِثْيَانُ بِهَا بَعْدَ مُعْجِزَةِ الشَّجَرَةِ أَوْلَى؛ إِذْ لَوْ قُدْمَ أَمْرُ الْغَمَامَةِ، لَكِنَّ إِثْيَانَ الشَّجَرَةِ مِنْ بَابٍ أَحْرَى، إِذْ يُقَالُ: إِذَا كَانَ مِنْ مُعْجِزَاتِهِ أَنْ الْغَمَامَةِ وَيَسْأَلُهُ وَيَسْأَلُهُ وَيَسْأَلُهُ؟ وَالأَمَاكِنُ النِّي أَظَلَتُهُ وَيَسْأَلُهُ؟ وَالأَمَاكِنُ النِّي أَظَلَتُهُ الْغَمَامَةُ فِيهَا: مِنْهَا اسَفْرَتُهُ بِمَالِ خَدِيجَةَ فَبُلَ تَزَوَّجِهِ إِيَّاهَا حِينَ الَّذِي أَظَلَتْهُ الْغَمَامَةُ فَبْلَ تَزَوَّجِهِ إِيَّاهَا حِينَ النِي أَظَلَتْهُ الْغَمَامَةُ فِيهَا: مِنْهَا اسَفْرَتُهُ بِمَالِ خَدِيجَةَ فَبْلَ تَزَوَّجِهِ إِيَّاهَا حِينَ

<sup>(1)</sup> هو الزبير بن العرام بن خويلد الأسدي القرشي أبو عبد الله، أحد العشرة المبشرين بالجنة، أسلم وهو ابن 12 سنة، شهد المشاهد، قتل غيلة يوم الجمل. ترجمته في: (الحلية: 1/ 89، الصغوة: 1/ 132، تهذيب ابن عساكر: 5/ 355، الأعلام: 3/ 43.

<sup>(2)</sup> البيت لجرير وهو في ديوانه: 295 برواية: اتواضعت، وهو من الأبيات الشواهد، ينظر: مجاز القرآن: 2/ 163، سيبويه: 1/ 19 ـ 25، الخصائص: 2/ 418، تفسير الطبري: 1/ 145، ونسبه القرطمي: 1/ 465 لزيد الخيل (توفي في خلافة عمر في الطبري: 1/ 145، ونسبه القرطمي: 1/ 465 لزيد الخيل (توفي في خلافة عمر في المفرزدق، وهو لجرير كما ذكرنا، الجمهرة: 2/ وفي سمط اللآلئ: 1/ 378، النبيه: 1/ 183، اللسان والناج/سور.

<sup>(3)</sup> البيت للأعشى الكبير ميمون بن قيس في هجاء عمير بن عبد الله بن المنذر بن عبدان، وهو في ديوانه: 173 برواية: اقد أدعته، وفيه رواية: اقد أزعته، وهو من الأبيات الشواهد، ينظر: المقتضب: 4/ 197، سيبويه: 1/ 26، معاني القرآن: 2/ 328، الخصائص: 2/ 417، معجم شواهد العربية: 1/ 368، ولفظ (كما) في البيت مكرر في الأصل.

<sup>(4)</sup> كتاب سبويه: 1/15 ـ 402.

وَجُهَتْ مَعَهُ عَبْدَهَا [مَيْسَرَةً] (1)، وَكَانَ يَرَى الْغَمَامَةَ تُظِلُّهُ. وَلَمَّا وَصَلَ مَعَ الرُّفَقَةِ إِلَى صَوْمَعَةِ الرَّاهِبِ رَأَى الرَّاهِبُ - وَهُوَ فِي صَوْمَعَةِ - الأَشْجَارَ تَسْجُدُ إِلَيْهِ، وَالْغَمَامَةَ تُظِلُّهُ. وَكَانَ لَا يَهْبِطُ لأَحَدٍ فَهَبَطَ؛ إِذْ كَانَ عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكُتُبِ الْقَدِيمَةِ بِزَمَنِ بَعْثِ نَبِي ذَلِكَ الزَّمَانِ، فَسَأَلَ الْقَوْمَ عَنْ ذَلِكَ الشَّابُ الَّذِي بَقِيَ الْقَدِيمَةِ بِزَمَنِ بَعْثِ نَبِي ذَلِكَ الزَّمَانِ، فَسَأَلَ الْقَوْمَ عَنْ ذَلِكَ الشَّابُ الَّذِي بَقِيَ مَعَ رَخْلِهِ، قَالُواْ: مِنْ قُرَيْشٍ، قَالَ: وَمَا اسْمُهُ؟ قَالُواْ: مُحَمَّدٌ. ثُمَّ إِنَّهُ عَلِيهٌ جَاءَ فَوَجَدَ النَّاسَ أَخَذُواْ أَمَاكِنَهُمْ تَحْتَ الشَّجَرَةِ، وَلَمْ يَبْقَ مَوْضِعٌ ظَلِيلٌ، فَجَلَسَ فَوَجَدَ النَّاسَ أَخَذُواْ أَمَاكِنَهُمْ تَحْتَ الشَّجَرَةِ، وَلَمْ يَبْقَ مَوْضِعٌ ظَلِيلٌ، فَجَلَسَ غَمَامَةٌ فِي مَكَانِ لَا ظِلَّ فِيهِ، قَانْفَتَلَتْ أَعْصَانُ الشَّجَرَةِ إِلَيْهِ، وَأَظَلَّتُهُ. وَأَظَلَّتُهُ أَيْضَا غَمَامَةٌ فِي مَكَانِ لَا ظِلَّ فِيهِ، قَانْفَتَلَتْ أَعْصَانُ الشَّجَرَةِ إِلَيْهِ، وَأَظَلَّتُهُ. وَأَظَلَتُهُ أَيْفَا غَمَامَةُ فِي حَالٍ طُفُولَتِهِ، وَرَأَتْ حَلِيمَةُ ذَلِكَ النَّاسُ أَعْمَانُ عَلَى الشَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْهُ أَنْ اللَّهُ الْمَالُولُولُومٍ عَلَى الْفَالِهُ الْمَالُولُومُ عَلَى مَكَانِ لَكَ طُلُولُولُهِ ، وَرَأَتْ حَلِيمَةُ ذَلِكَ النَّالُ اللَّهُ الْمَالُولُولُومُ وَالَوْلُهُ اللْمُالُولُولُومُ الْمَالُولُولُومُ وَرَافٌ حَلِيمَةً ذَلِكَ النَّالُولُ الْمُعْلِيلُ الْقُولُومُ الْمُؤْلِولُ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِيلُهُ الْمُؤْلِولُ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِولُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْحَدُولُ الْمُؤْلُولُ الْحَدَالُ الْحَدْولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْفُولُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِلُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ

وَقَوْلُهُ: (تَقِيهِ حَلُ وَطِيسٍ)، هَذِهِ جُمْلَةٌ مُسْتَأَنَفَةٌ، وَتَصِعُ أَنْ تَكُونَ فِي مَوْضِعِ أَنْ لَوْ وَقَعَ فِيهِ مَا يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ مَفْعُولاً مِنْ أَجْلِهِ لَكَانَ مَفْعُولاً مِنْ أَجْلِهِ لَكَانَ مَفْعُولاً مِنْ أَجْلِهِ. وَيُسَمَّى مَا يَكُونُ مِثْلَ هَذِهِ الْجُمْلَةِ مَأْخَذَ عِلَّةٍ، وَمَا يُشْبِهُهُ يُسَمُّونَهُ مَأْخَذَ الْجِلِهِ. وَيُسَمَّى مَا يَكُونُ مِثْلَ هَذِهِ الْجُمْلَةِ مَأْخَذَ عِلَّةٍ، وَمَا يُشْبِهُهُ يُسَمُّونَهُ مَأْخَذَ الْجِلِهِ. وَمَا يُشْبِهُهُ يُسَمُّونَهُ مَأْخَذَ الْجِلِهِ. وَمَعْنَى (تَقِيهِ)، أَيْ: تَصِيرُ لَهُ وِقَايَةً مِنْ شِدَّةِ الْخَرِّ. وَ(الوَطِيسُ): هُنَا الْمِلَلِ. وَمَعْنَى (تَقِيهِ)، أَيْ: تَصِيرُ لَهُ وِقَايَةً مِنْ شِدَّةِ الْحَرِّ. وَ(الوَطِيسُ): هُنَا اللهِ اللهُ مَنْ نَظَقَ النَّارُ. وَأُوّلُ مَنْ نَظَقَ بِحَمْي الْوَطِيسِ رَسُولُ اللهِ ﷺ.

وَقَوْلُهُ: (حَمِ)، يَصِحُ أَنْ يَكُونَ نَعْتاً، وَهُوَ بِنَفْسِهِ اسْمٌ مُشْتَقَّ. وَيَصِحُ كَوْنُهُ فِعْلَ مَاض.

وَحَرُفُ الْعَطْفِ [168] إِمِنْ أَوَائِلِ هَذِهِ الأَبْيَاتِ: وَكَأَنَّ الأَصْلَ: وَجَاءَتْ لِدَعْوَتِهِ الأَشْجَارُ طَائِعَةً وَالْغَمَامَةُ. وَلَوْ قِيلَ: إِنَّ الْخَبَرَ مَحْذُونٌ، وَتَقْدِيرُهُ: وَمِنْ مُعْجِزَاتِهِ الْغَمَامَةُ. وَالاَبْتِدَاءُ فِيهَا أَحْسَنُ.

<sup>(1)</sup> في الأصل: "ياسر"، والثابت في سيرة ابن هشام: 2/ 188، ودلائل أبي نعيم: 1/ 122 وغيرها أن اسم الغلام "سيسرة" وليس ياسر.

 <sup>(2)</sup> تنظر في: الترمذي: 5/ 250، طبقات ابن سعد: 1/ 76 ـ 99، ابن هشام: 2/ 188، البيرة أبو نعيم: 1/ 172/ 174، البيهقي: 1/ 245، الخصائص: 1/ 91 ـ 94، السيرة الحلية: 1/ 124، كشف الخفاء: 1/ 157.

وَيَصِعُ كَوْنُ قَوْلِهِ: (قَهِيهِ) جَوَاباً لِسُؤَالِ مُقَدَّرٍ، كَأَنَّ سَائِلاً قَالَ: وَلِمَ تَسِيرُ الْغَمَامَةُ حَيْثُ سَارَ؟ فَقَالَ: تَقِيهِ حَرَّ الشَّمْس.

قَالَ بَعْضُهُمْ: (سَائِرَةً) مَرْفُوعٌ، وَهُوَ خَبَرٌ عَنْ (مِثْلَ)، إِذْ هُوَ زَائِدٌ، وَالتَّفْدِيرُ: وَالْغَمَامَةُ سَائِرَةٌ حَيْثُ سَارَ. وَيصِعُ نَصْبُ (سَائِرَةً) عَلَى الْحَالِ، وَتَكُونُ مُؤَكِّدَةً، إِذْ تَقْدِيرُهُ تَسِيرُ أَنَّى سَارَ. فَأَفَادَتِ الْحَالَ مَا أَفَادَ الْفِعْلُ قَبْلَهَا، وَهُوَ شَأْنُ الْحَالِ الْمُؤكِّدَةِ.

وَ(تَقِيهِ): أَيْضاً فِي مَوْضِع الْحَالِ مِنَ الْغَمَامَةِ.

وَ(حَوُّ): مَفْعُولٌ ثَانٍ لِهِ (تَقِيهِ)، لأَنَّهُ يَطْلُبُ مَفْعُولَيْن.

وَ(الْوَطِيسُ): مَصْدَرُ وَطِسَ يَطِسُ وَطِيساً. وَ(الْوَطْسُ) بِسُكُونِ الطَّاءِ: ضَرْبُ الْبَعِيرِ بِخُفْهِ الأَرْضَ لِشَوْكَةٍ عَلِقَتْ بِهِ، أَوْ نَحْوِهَا.

# اَقْسَمْتُ بِالْقَمَرِ الْمُنْشَقِّ إِنَّ لَهُ مِنْ قَلْبِهِ نِسْبَةً مَبْرُورَةَ الْقَسَمِ<sup>(1)</sup>

شرح: الْمُنَاسَبَةُ بَيْنَ هَذَا الْبَيْتِ وَالَّذِي قَبْلَهُ وَاضِحَةٌ، لأَنَّهُ لَمَّا ذَكَرَ وَافِعَةَ الْجِنِّ، وَأَبْرَهَةَ وَقِصَّةَ هَوَازِنَ، وَذَيَّلَ عَلَى إِجَابَةِ الأَشْجَارِ، وَشَبَّة إِجَابَتَهَا بِجِلْمَةِ الْغَمَامَةِ إِيَّاهُ بِظِلْهَا، أَرَادَ أَنْ يَقُولَ: كَمَا سُخْرَتْ لَهُ الْجَمَادَاتُ الأَرْضِيَةُ سُخْرَتُ لَهُ الْجَمَادَاتُ السَّمَاوِيَةُ، مَعَ مَا هَمَّ إِلَيْهِ مِنَ التَّعْرِيفِ بِجَلَالَةِ قَدْرِ الْمَمْدُرِي، فَكَاذَكُ الشَّمَامَةَ وَأَتْبَعَهَا بِذِكْرِ انْشِقَاقِ الْقَمَرِ؛ وَكَانَ ذِكْرُ الْقَمَرِ مُتَأْخُراً عَنْ ذِكْرِ الْغَمَامَةِ، لأَنَّ الْغَمَامَةِ كَانَتُ تَأْتِيهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَسْأَلَهُ إِبَّاهَا أَحَدٌ، وَلَا سَأَلَهَا هُوَ الْفَعَامَةِ، وَأَمَّا الْقَمَرُ وَإِنَّهُ آيَةٌ سَأَلَهَا مِنْهُ كُفَّارُ مَكَّةً عَلَى جِهَةِ التَّعْجِيزِ.

وَانْشِقَاقُ الْقَمْرِ آيَةٌ عَظِيمَةٌ نَصَّ اللهُ عَلَيْهَا فِي كِتَابِهِ الْعَزِيزِ حَيْثُ بَقُولُ سُبْحَانَهُ: ﴿ اَفْتَرَتُ السَّاعَةُ وَانتَقَ اَلْقَمَرُ ﴿ الفَعْرِ: 1]. وَأَجْمَعَ الْمُفَسِّرُونَ كُلُهُمْ عَلَى وُقُوعِهِ. وَعَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُذرِيِّ (2) عَلَيْهُ أَنَّهُ قَالَ: وَانشَقَ الْقَمَرُ عَلَى كُلُهُمْ عَلَى وُقُوعِهِ. وَعَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُذرِيِّ (2) عَلَيْهُ أَنَّهُ قَالَ: وَانشَقَ الْقَمَرُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله عَلَيْهُ فِرْقَتَهُ فَوْقَ الْجَبَلِ، وَفِرْقَةً أَسْفَلَهُ (1) وَوَذَلِكَ أَنَّ عَهْدِ رَسُولِ الله عَلَيْ فِرْقَةً فَوْقَ الْجَبَلِ، وَفِرْقَةً أَسْفَلَهُ (1) وَذَلِكَ أَنَّ أَهُلُ مَكْمَ بَعْثُوا إِلَى حَبِيبٍ وَقَالُوا لَهُ: إِنَّا نُرِيدُ أَنْ تَحْضُرَ لِتُقِيمَ حُجَّةً عَلَى مُحَمَّدِ أَنْ تَحْضُرَ لِتُقِيمَ حُجَّةً عَلَى مُحَمَّدِ فِي مَا هُوَ يَدْعُو إِلَيْهِ. فَنَزَلَ حَبِيبٌ وَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، إِنَّكَ تَذْكُرَ أَنَّ اللهَ بَعَنْكَ رَسُولًا فَأُولًا لَهُ عَبْرُكَ عَبِيبٌ وَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، إِنَّكَ تَذْكُرَ أَنَّ اللهَ بَعَنْكَ رَسُولًا فَأُونًا آيَةً، فَإِمَّا أَنْ نَتَبِعَكَ وَنَعْلَمَ مِنْهَا صِدْقَكَ، أَوْ يَظْهَرَ لَنَا عَجْزُكَ.

<sup>(</sup>١) الديوان: 195.

<sup>(2)</sup> هو سعيد بن مالك بن سنان الخدري الأنصاري الخزرجي، أبو سعيد، صحابي جليل، ت بالمدينة/ 74هـ. ترجمته في: (الحلية: 1/ 369، الصفوة: 1/ 291).

 <sup>(3)</sup> البخاري: 15/88 و18/11، مسلم: 4/2158، الترمذي: 5/71، ابن حبان: 14/00، المستدرك: 5/51، أحمد: 1/377، المعجم الكبير: 10/74. وفي الحديث لفظ: فلقتين وفرقتين وشقتين.

فَسَأَلَ حَبِبُ انْشِقَاقَ الْقَمَرِ وَكَانَ الْوَقْتُ لَبْسَ وَقْتَ إِفْمَارِهِ. فَلَمَّا جَنَّ اللَّيْلُ كَانَ النَبِيُ عَلِيْهِ يَنْتَظِرُ مَا يَأْتِيهِ بِهِ الْوَحْيُ وَإِذَا بِجِبْرِيلَ عَلِيْهِ نَزَلَ عَلَيْهِ وَقَالَ لَهُ: يَا مُحَمَّدُ، سَلْ مِنَ الْقَمَرِ مَا شِفْتَ فَإِنَّ اللهَ سُبْحَانَهُ أَمَرَهُ لَكَ بِالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فَبْلَ مُبْعَثِكَ بِكَذَا وَكَذَا سَنَةً. فَصَعَدَ النبيُ عَلَيْ عَلَى الْجَبَلِ وَنَادَى بِالْقَمْرِ، فَأَطْلَعَهُ اللهُ إِلَيْهِ، فَأَمْرَهُ بِالانْشِقَاقِ، فَطَلَعَ مُقْهِراً وَانْشَقَ، فَآمَنَ تِلْكَ اللَّيْلَةِ خَلْقٌ كَثِيرٌ (١).

فَإِنَّ قُلْتَ: وَمَا حِكْمَةُ النَّاظِمِ أَنَّهُ أَقْسَمَ بِالْقَمَرِ وَلَمْ يُقْسِمْ بِالشَّمْسِ وَهِيَ ذَاتُ النُّورِ الأَصْلِيِّ، وَالْقَمَرُ أَصْغَرُ مِنْهَا، وَنُورُهُ دُونَ نُورِهَا، وَقِيلَ: إِنَّ نُورَهُ مُسْتَفَادٌ مِنْ نُورِهَا؟

قُلْتُ: إِنَّمَا أَفْسَمَ بِالْقَمَرِ لِمُنَاسَبَةِ بَيْنَ قَلْبِهِ ﴿ وَبَيْنَهُ، إِذْ قَلْبُهُ ﴿ فَلَا مُمَا انْشِقَاقُ عَلَى جِهَةِ وَهُوَ مُعْجِزَةٌ وَشُقَ الْفَمَرُ ، وَانْشِقَاقُهُ مُعْجِزَةٌ ، وَكِلَا هُمَا انْشِقَاقٌ عَلَى جِهَةِ التَّعْظِيمِ . النَّانِيَةُ: كَوْنُ الْقَمَرِ مَحَلَّ ضِيَاءِ الشَّمْسِ ، وَالْقَلْبِ مَحَلَّ ضِيَاءِ الرُّوحِ ، وَإِنْ كَانَتُ هَذِهِ الثَّانِيَةُ لَيْسَتْ بِقَاصِرَةِ [169] / عَلَى الْمَمْدُوحِ ، لَكِنَّ الشَّبَة مَوْجُودٌ . وَأَيْضاً فَإِنَّ الْقَمَرَ يُدْرِكُ بِهِ أَمُوراً خَفِيَة فِي جَوْفِ اللَّيْلِ مَعَ أَنَّ اللَّيْلَ مَعَ أَنَ اللَّيْلَ مَعَ أَنَّ اللَّيْلَ مَعَ أَنَ اللَّيْلَ مَعَ أَنَّ اللَّيْلَ مَعَ أَيْلُ اللَّهُ إِلَا اللَّهُ مِنْ الْفَقِلِ . الْمُعْرَ الْخَفِيّةَ فِي غَيَابَاتِ الْجِسْمِ بِنُودِ الْعَقْلِ .

فَإِنْ قُلْتَ: مَا يُدُرَكُ بِالشَّمْسِ أَكْثَرُ مِمَّا يُدُرَكُ بِالْقَمَرِ، إِذِ الشَّمْسُ آيَةُ النَّهَارِ
وَهِيَ ثَابِتَةٌ وَبِهَا تُذْهَبُ ظُلُمَاتُ اللَّيْلِ، وَالْقَمَرُ قَدْ تُدْرِكُهُ الْغَيْبُوبَةُ فِي كَثِيرٍ مِنْ
أَجْزَاءِ اللَّيْلِ، فَمُنَاسَبَتُهَا لِلْقَلْبِ أَشَدُّ، بِدَلِيلِ أَنَّ قَلْبَ مَنْ نُسِبَ إِلَيْهِ التَّشْبِيهُ نُورٌ
أَذْهَبَ اللهُ بِهِ ظَلَامَ الْكُفْرِ، وَاسْتَرْسَلَ اسْتِرْسَالاً فِي مَجْمُوعِ أَجْزَاءِ أُمَّتِهِ كَمَا
اسْتَرْسَلَ ضِيَاءُ الشَّمْسِ فِي مَجْمُوعِ أَجْزَاءِ النَّهَارِ، وَأَنَّ ضِيَاءَهَا بَعْدَ ظُهُورِهِ لَا
اسْتَرْسَلَ ضِيَاءُ الشَّمْسِ فِي مَجْمُوعِ أَجْزَاءِ النَّهَارِ، وَأَنَّ ضِيَاءَهَا بَعْدَ ظُهُورِهِ لَا
يَظْهَرُ مَعَهُ ضِيَاءُ كَوْكَبِ، وَالْقَمَرُ تَبْقَى مَعَهُ الْكُوَاكِبُ، وَقَدْ يَغِيبُ وَيَبْقَى مِنِياءُ

<sup>(1)</sup> الشفا: 1/ 543، أبو نعيم: 1/ 279، البيهتي: 1/ 278، الخصائص: 1/ 125.

الْكَوَاكِبِ، وَالشَّمْسُ أَكْبَرُ النَيْرَاتِ كَمَا أَنَّ قَلْبَ الْمَمْدُوحِ أَكْبَرُ الْقُلُوبِ وَأَكْثَرُهَا فُوراً.

قُلْتُ: لَا شَكَ أَنَّ الْقَمَرَ خُصَّ هُنَا بِنِسْبَةِ الانْشِقَاقِ مَعَ مَا أُضِيفَ إِلَيْهِ مِنَ الْمُنَاسَبَاتِ. وَلَا يَلْزَمُ مِنْهُ مُسَاوَاتُهُ لِمَا نَاسَبَهُ فِي بَعْضِ الأَشْيَاءِ. وَلَمْ يَكْتَفِ النَّاظِمُ بِالتَّمْثِيلِ بِالْقَمَرِ اسْتِغْنَاءً عَنِ الشَّمْسِ، بَلْ قَدْ أَتَى بِهَا فِي مَحَلِّ آخَرَ، فَإِنَّهُ جَلَبَهَا فِي مَوْضِعَيْنِ: الْمَوْضِعُ الأَوَّلُ: حَيْثُ قَالَ:

# فَإِنَّهُ شَمْسُ فَضْلٍ هُمْ كَوَاكِبُهَا يُظْهِرْنَ أَنْوَارَهَا لِلنَّاسِ فِي الظُّلَمِ (١)

فَلَمَّا عَبْرَ عَنْ نَفْسِ ذَاتِهِ جَعَلَهُ شَمْساً. وَمَا قَالَ فِي الْقَمَرِ إِلَّا أَنَّهُ أَقْسَمَ بِهِ لِلْمُنَاسَبَةِ الْمَذْكُورَةِ. وَقَالَ أَيْضاً فِي كَثْرَةِ ظُهُورِهِ وَخَفَاءِ نُورِهِ عَمَّنْ طَمَسَ اللهُ بَصِيرَتَهُ:

كَالشَّنْسِ تَظْهَرُ لِلعَيْنَيْنِ مِنْ بُعُدِ صَغِيرَةً وَتُكِلُّ الطَّرْفَ مِنْ أَمَمٍ (2) وَلِذَلِكَ كَانَ قَصْدُ النَّاظِم مُجَرَّدَ الاشْتِقَاقِ.

وَقَدْ قَالَ فِي مَوْضِعِ آخَرَ: (وَالْبَدُنُ فِي شَوَفِ)(3)، لِحِكْمَةِ أُخْرَى، وَهُوَ أَنَّهُ يَظْلُعُ فِي وَقْتِ الظُلْمَةِ وَهُوَ فِي أَكْمَلِ هَيْنَةٍ فَيُذْهِبُهَا. وَلَا يَعْدُو مَعَ حُسْنِهِ وَشَرَفِهِ عَلَى أَحَدٍ بَحْرُ أَشِعَتِهِ. وَلأَنَّهُ فِي شَرَفِهِ وَكَمَالِهِ بِمَحْضَرِ نُجُومِهِ، وَشَرَفِهِ عَلَى أَحَدٍ بَحْرُ أَشِعَتِهِ. وَلأَنَّهُ فِي شَرَفِهِ وَكَمَالِهِ بِمَحْضَرِ نُجُومِهِ، وَشَرَفِهِ عَلَى أَحَدٍ بَحْرُ أَشِعَتِهِ. وَلأَنَّهُ فِي شَرَفِهِ وَكَمَالِهِ بِمَحْضَرِ نُجُومِهِ، وَأَصْحَابِي كَالنَّجُومِ بِأَيْهِمُ اقْتَدَيْتُمُ الْعَتَدَيْتُمُ الْأَالِينَ فَاللَا اللَّهُ قَالَ: ﴿ أَصْحَابِي كَالنَّجُومِ بِأَيْهِمُ اقْتَدَيْتُمُ الْعَتَدَيْتُمُ الْأَالِينَ فَاللَا اللَّهُ فَالَ اللَّهُ مَعْ خُضُورِهِ مَعَ نُجُومِهِ وَعَدَمٍ نُفُورِ الرَّائِينَ فَنَا إِللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَ

<sup>(1)</sup> الديوان: 194، ص230.

<sup>(2)</sup> الديوان: 193 ص217.

<sup>(3)</sup> الديران: 194.

 <sup>(4)</sup> جامع بيان العلم: 2/ 91، المنتخب لابن قدامة: 10/ 199، مجمع الزوائد: 10/ 157، الشفا: 2/ 56، فتح الباري: 4/ 70، كشف الخفاء: 1/ 147، تلخيص الحبير: 4/ 190، خلاصة البدر المنير: 2/ 431، تحفة الطالب: 1/ 212، الإحكام للآمدي: 4/ 198.

مِنْ حَرَّهِ. وَقَدِ اسْتَوْفَى الْقَاضِي أَبُو الْفَضْلِ عِيَاضُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى الْكَلَامَ عَلَى ذَكِهُ لَوْ أَوْلَامَ عَلَى ذَلِكَ. فَمَنْ أَرَادَ الْوُقُوفَ عَلَيْهِ فَلْيَقِفُ (١).

وَ(**اَقْسَمْتُ)**: لَفُظُهُ مَاضٍ وَهُوَ إِنْشَاهُ.

وَالضَّمِيرُ الْمَجْرُورُ بِاللَّامِ عَائِدٌ عَلَى الْقَمَرِ.

وَ(مِنْ) [فِي](2) قَوْلِهِ: (مِنْ قَلْبِهِ) عَائِدٌ عَلَى النبِيِّ ﷺ.

وَ (نِسْبَةً): اسْمُ (إنُّ).

وَ (إِنَّ) هَذِهِ جَاءَ بِهَا النَّاظِمُ لِلتَّعْلِيلِ وَلَيْسَتْ بِجَوَابِ لِلْقَسَمِ.

وَقَوْلُهُ: (مِنْ قَلْبِهِ): لأنَّهُ مَحَلُّ السِرُّ الَّذِي حَمَلَهُ عَلَى الْقَسَمِ بِالْقَمَرِ. وَأَمَّا لَوْ قَالَ: مِنْ حُسْنِهِ لَوَرَدَ عَلَيْهِ الاغْتِرَاضُ بِتَرْكِ الشَّمْس، وَقَدْ أَجَبْنَا عَنْهُ.

وَقَدْ خَفِيَ مَعْنَى الْمُنَاسَبَةِ عَنْ بَعْضِهِمْ حَتَّى قَالَ: الَمْ يَظْهَرُ لِي فِيهِ مَعْنَى، وَلَمْ يَتَأَمَّلُ وُجُوهَ مَعْنَى، وَلَمْ يَتَأَمَّلُ وُجُوهَ النَّسْبَةِ الَّتِي بَيْنَ الْقَمْرِ وَالْقَلْبِ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ: النَّمَا قَالَ: (الْمُنْشَقُ)، تَنْبِيها عَلَى انْشِقَاقِهِ [170] عَلَى وَجُهِ الْمُعْجِزَةِه؛ وَإِنَّهُ لَكَذَلِكَ، مَعَ مَا أَشَرْنَا إِلَيْهِ مِنْ أَنَّ بِهِ وَقَعْتِ الْمُنَاسَبَةُ.

وَمَنْ حَمَلَ (ٱقْسَعْتُ بِالْقَعْرِ) عَلَى أَنَّهُ خَبَرٌ لَا إِنْشَاءٌ فَبَعِيدٌ. وَإِنَّمَا هُوَ إِنْشَاءٌ، وَجَوَابُهُ فِي مَا بَعْدَهُ، وَهُوَ قَوْلُهُ: (مَا سَاهَنِي الدَّهْرُ). وَالْجُمَلُ الْوَاقِعَةُ بِيْنَ الْفَسَمِ وَالْجُوَابِ جُمَلٌ اغْتِرَاضِيَةٌ وَلَيْسَتْ كُلُهَا، وَإِنَّمَا مِنْهَا مَا هُوَ مُقْسِمٌ بِهِ بَيْنَ الْفَسَمِ وَالْجُوَابِ جُمَلٌ اغْتِرَاضِيَةٌ وَلَيْسَتْ كُلُهَا، وَإِنَّمَا مِنْهَا مَا هُوَ مُقْسِمٌ بِهِ مَعْطُوفٌ عَلَى سَبِيلِ دُخُولِ مَعْضُ دَخَلَ عَلَى سَبِيلِ دُخُولِ الْجُمَلِ الاغْتِرَاضِيَاتِ.

وَقَوْلُهُ: (مَبْرُورَةَ الْقَسَمِ)، أَيْ: إِنِّي بَارُّ فِي يَمِينِي هَذِهِ أَنَّ بَيْنَ الْقَمَرِ

<sup>(1)</sup> ينظر: الشفا: 1/540.

<sup>(2)</sup> حرف: افي؛ لا يوجد في الأصل، ولعله سقط.

وَقَلْبِ رَسُولِ اللهِ ﷺ نِسْبَةً. هَذَا عَلَى رَأْيِ مَنْ يَجْعَلُ (إِنَّ) جَوَابَ هَذَا الْقَسَمِ. وَأَمَّا عَلَى أَنْ (مَا سَامَنِي) هُوَ الْجَوَابُ، فَمَعْنَاهُ: أَفْسَمْتُ بِالْقَمْرِ يَمِيناً مِبْرُورَةَ الْقَسَمِ أَنِّي مَا سَامَنِي اللَّهُرُ ضَيْماً إِلَّا وَيَلْتُ مَا أَرَدْتُ، عَلَى مَا سَيَأْتِي (١١)، وَهُوَ الْقَسَمِ أَنِّي مَا سَامَنِي اللَّهُرُ ضَيْماً إِلَّا وَيَلْتُ مَا أَرَدْتُ، عَلَى مَا سَيَأْتِي (١١)، وَهُو التَّخْقِيقُ. وَلَا يَصِعُ أَنْ يَكُونَ جَوَابَ غَيْرِهِ، وَإِلَّا تَنْقَطِعُ الْمُنَاسَبَةُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا التَّخْقِيقُ. وَلَا يَصِعُ أَنْ يَكُونَ خَبَرًا لأَنَّهُ يُؤَدِّي إِلَى وُقُوعِ الْكَذِبِ هُو أَخْبَارِهِ، إِذْ لَمْ يَتَقَدَّمُ لَهُ قَسَمٌ.

وَفِي الْبَيْتِ: نَوْعٌ مِنْ أَنْوَاعِ التَّرْدِيدِ، وَحَقِيقَةُ التَّرْدِيدِ: وَأَنْ يَأْتِيَ الشَّاعِرُ بِلَفْظَةِ مُعَلَّقَةٍ بِمَعْنَى ثُمَّ يُرَدِّدَهَا بِعَيْنِهَا مُعَلَّقَةً بِمَعْنَى آخَرَ فِي الْبَيْتِ، نَفْسِهِ أَوْ فِي قِسْم مِنْهُ؛ وَذَلِكَ مِثْلُ قَوْلِ زُهَيْرٍ: (بسبط)

مَنْ يَلْقَ يَوْماً عَلَى عِلَّاتِهِ هَرِماً يَلْقَ السَّمَاحَةَ وَالنَّدَى خُلُفًا (2)

فَعَلَّقَ (يَلْقَ) بِ (هَرِمٍ) ثُمَّ عَلَّقَهَا بِ (السَّمَاحَةِ). وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ: (طويل)

وَمَنْ هَابَ أَسْبَابَ الْمَنِيَّةِ يَلَقَهَا وَلَوْ رَامَ أَسْبَابَ السَّمَاءِ بِسُلَّمِ (3)

وَالتَّرْدِيدُ فِي أَشْعَارِهِمْ كَثِيرٌ، فَإِنَّ قَوْلَ النَّاظِمِ: (ٱقْسَفْتُ) عَلَقَهُ بِغَيْرِ مَا عَلَّقَ بِهِ الْقَسَمَ فِي (مَبْرُورَةَ الْقَسَمِ)؛ وَمِنْهُ قَوْلُ الشَّاعِرِ: (سربع)

وَلَا خَلَوْتُ الدُّهُرَ مِنْ حَاسِدٍ وَإِنَّمَا الْفَاضِلُ مَنْ يُحْسَدُ (4)

وَلَوْ كَانَ اللَّفْظَانِ مُخْتَلِفَي الْمَعْنَى لَكَانَ تَجْنِساً. وَلَا فَرْقَ عِنْدَ أَرْبَابِ عِلْمِ الْبَيَانِ بَيْنَ التَّرْدِيدِ وَالتَّجْنِيسِ؛ إِلَّا أَنَّ التَّجْنِيسَ يَتَّفِقُ لَفْظُ الْكَلِم وَيَخْتَلِفُ

<sup>(1)</sup> ينظر: ص339.

<sup>(2)</sup> سېق تخريجه: ص59.

 <sup>(3)</sup> البيت لزهير بن أبي سلمى وهو في ديوانه: 30، برواية والمنايا يلنه × ولو نال...
وفي المعلقات: 195 (إن يرق أسباب، أشعار الشعراء السنة: 110 (... يلقها × ولو رمى...»، كفاية الطالب: 139، العمدة: 1/ 567، الطراز: 2/ 214.

<sup>(4)</sup> البيت غير منسوب في: رفع الحجب: 1/37.

مَعْنَاهَا، وَالتَّرْدِيدُ يَتَّفِقُ اللَّفْظُ وَالْمَعْنَى، فَإِذَا كَانَ الْمَعْنَى مُتَّحِداً كَانَ تَرْدِيداً اللهُ

وَفِي الْبَيْتِ أَيْضاً: الإِرْضادُ، افَإِنَّ مَنْ عَرَفَ فَافِيَةَ الْقَصِيدَةِ، وَسَمِعَ مِنْ آخِرِ الْعَجْزِ (مَبْرُورَةَ)، عَلِمَ أَنَّ التَّمَامَ (الْقَسَمِ). وَيُقَالُ لَهُ التَّسْهِيمُ عِنْدَ جَمَاعَةِ كَابْنِ رَشِيقٍ وَغَيْرِهِ.. وَالإِرْضَادُ مِنْ تَسْمِيَةِ الْمَشَارِقَةِ الْمُتَأَخِّرِينَ فِي هَذَا الشَّأَنِ (ثَبِيقٍ وَغَيْرِهِ.. وَالإِرْضَادُ مِنْ تَسْمِيَةِ الْمَشَارِقَةِ الْمُتَأَخِّرِينَ فِي هَذَا الشَّأَنِ (ثَالِمُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُشَارِقَةِ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُعْلَقِيلَةُ الْمُلْمُ الْمُلِمُ الْمُؤْمِنِ الْمُنْ الْمُعْلَقِيلَةُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْفِيلِ الْمُعْلَقِيلَةُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُعْلِمُ الْمُنْ الْمُلْمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْفِيلُولَةُ الْمُنْ الْمُلْمُ الْمُنْعُلِمُ الْمُنْفِقِ الْمُنْ الْمُنْفِيلُولُ الْمُنْفِقُول

وَفِيهِ أَيْضاً: الاسْتِظْرَادُ: "وَهُوَ أَنْ يَرَى الشَّاعِرُ أَنَّهُ يُرِيدُ وَصْفَ شَيْءٍ وَهُوَ يُرِيدُ عَيْرَهُ. فَإِنَّهُ الْحَتَارَ الْقَسَمَ بِالْقَمَرِ، يُرِيدُ عَيْرَهُ. فَإِنَّهُ الْحَتَارَ الْقَسَمَ بِالْقَمَرِ، لَا لِذَاتِ الْفَمَرِ، بَلُ لِيَتَوَصَّلَ بِهِ إِلَى انْشِقَاقِ قَلْبِ رَسُولِ اللهِ عَيْقُ، وَانْشِقَاقِ اللهَ عَلْمَ رَسُولِ اللهِ عَيْقَ، وَانْشِقَاقِ الْقَمَرِ نَفْدِهِ، وَهُوَ فِي أَشْعَارِهِمْ كَثِيرٌ؛ وَمِنْهُ قَوْلُ السَّمَوْأُلِ، وَهُوَ أُوّلُ مَنْ نَظَقَ بِالاسْتِظْرَادِ: (طويل)

وَنَحْنُ أَنَاسٌ لَا نَرَى الْقَتْلَ سُبَّةً إِذَا مَا رَأَتُهُ عَامِرٌ وَسَلُولُ<sup>(3)</sup> يُقَرِّبُ حُبُّ الْمَوْتِ آجَالُنَا لَنَا وَتَكُرَهُهُ آجَالُهُمْ فَتَطُولُ<sup>(4)</sup>

**€ ■ € ■** 

<sup>(1)</sup> الكلام عن الترديد مكرر هنا. ينظر العمدة: 1/566 و611.

<sup>(2)</sup> ينظر: العمدة: 1/618.

<sup>(3)</sup> سبق تخریجهما: ص386.

<sup>(4)</sup> الكلام في: العمدة: 1/628.

# وَمَا حَوَى الْغَارُ مِنْ خَيْرٍ وَمِنْ كَرَمٍ وَكُلُّ طَرْفٍ مِنَ الْكُفَّارِ عَنْهُ عَم (1)

شرح: [171] للهُ قَدْ قَدَّمْنَا أَنَّ (مَا حَوَى الْفَارُ) مَعْطُونٌ عَلَى (بِالْقَمَرِ)، أَيْ: أَفْسِمُ بِالْقَمَرِ وَبِمَا حَوَى الْفَارُ، وَهِيَ مُعْجِزَةٌ أُخْرَى كَبِيرَةٌ. وَشَأْنُ الْفَارِ مَذْكُورٌ فِي كِتَابِ الله وَ لَكُ يَقُولُ سُبْحَانَهُ: ﴿ إِذْ هُمَا فِي آلْنَادِ إِذْ يَكُولُ مُنْحَانَهُ: ﴿ إِذْ هُمَا فِي آلْنَادِ إِذْ يَكُولُ لِمُنْحِدِهِ، لَا تَحْدَزُنْ إِنَ آللَهُ مَعَنَا ﴾ [التوبة: 40]، أَيْ: مَعَنَا بِالْحِفْظِ وَالرِّعَايَةِ. وَ(اللَّقَالُ): فِي الْجَبَلِ الْمَعْرُوفِ بِنَوْدٍ (2). وَإِلَيْهِ الإِشَارَةُ بِمَا فِي الآيَةِ.

وَكَانَ سَبَبُ خُرُوجِ النبي ﷺ أَنَّ الله ﷺ أَذِنَ لَهُ فِي الْهِجُرَةِ وَالَا عَائِشَةُ عَلَىٰ الْمَعْنَ الْبَيْتِ أَبِي وَأَنَا وَأَخْتِي أَسْمَاءُ. فَقَانَ رَسُولُ اللهِ وَفِي الْبَيْتِ أَبِي وَأَنَا وَأَخْتِي أَسْمَاءُ. فَقَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ الْمُنَانِ وَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ الْبَنَانِ وَقَالَ فِي الْبَعْنِ اللهُ الْبَنَانِ وَقَالَ فِي الْبَعْنِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَائِشَةُ عَلَىٰ كَانَ اللهُ ا

وَهُنَا سُوَالٌ حَسَنٌ: وَهُوَ أَنْ يُقَالَ: حَالُ أَبِي بَكْرٍ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ مَغْرُونٌ، وَقَدْ أَنْفَقَ فِي مَحَبَّتِهِ أَمْوَالاً طَائِلَةً، فَمَا وَجُهُ عَدَمٍ قَبُولِ رَسُولِ اللهِ ﷺ الرَّاحِلَةَ مِنْهُ بِغَيْرِ ثَمَنٍ، مَعَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَدْ شَهِدَ لأَبِي بَكْرٍ بِإِنْفَاقِ الْمَالِ؟

<sup>(1)</sup> الديوان: 195.

 <sup>(2)</sup> ثور: جبل خلف مكة على طريق اليمن، وفيه الغار المعروف بثور ويقال له: أطحل.
 ينظر: معجم البلدان: 2/86.

<sup>(3)</sup> البخاري: 15/115 ـ 117، و16/25 ـ 23، ابن حبان: 8/62.

فَأَجَابَ عَنْهُ بَغْضُ الْعُلَمَاءِ حِينَ أُودِهَ عَلَيْهِ وَقِيلَ لَهُ: قَدْ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:

الْيُسَ مِنْ أَحَدٍ أَمَنُّ عَلَيَّ فِي أَهْلٍ وَمَالٍ مِنْ أَبِي بَكْرٍه (1). وَقَدْ دَفَعَ إِلَيْهِ ﷺ أَبُو

بَكْرٍ حِينَ بَنَى بِعَائِشَةَ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً، وَكَبْشاً، فَلَمْ يَأْبَ مِنْ ذَلِكَ. فَقَالَ الْمَسْؤُولُ وَهِجْهَ: ﴿إِنَّمَا امْتَنَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ قَبُولِ الرَّاحِلَةِ إِلَّا بِالثَّمْنِ لِتَكُونَ الْمِجْرَةُ وَالْجِهَادُ عَلَى أَكْمَلِ أَحْوَالِهِمَا، وَهُو جَوَابٌ إِلَى اللهِ تَعَالَى، وَأَنْ تَكُونَ الْهِجْرَةُ وَالْجِهَادُ عَلَى أَكْمَلِ أَحْوَالِهِمَا، وَهُو جَوَابٌ حَسَنْ.

وَهَذِهِ النَّاقَةُ الَّتِي ابْتَاعَهَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ مِنْ أَبِي بَكْرٍ هِيَ النَّاقَةُ الْجَدْعَاءُ مِنْ نُوقِهِ عَلَيْ النَّاقَةُ الْجَدْعَاءُ مِنْ نُوقِهِ عَلَيْ النَّاقَةُ الْجَرْعَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ نَادَاهُ ثَبِيرٌ (2). اهْبِطْ عَنِّي فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ تُقْتَلَ عَلَى ظَهْرِي فَأَعَذَّبَ. فَنَادَاهُ حِرَاءُ: إِلَيَّ إِلَيَّ يَا رَسُولُ اللهِ (3). وَجَاءَ أَنْ تَقْتَلَ عَلَى ظَهْرِي فَأَعَذَّبَ. فَنَادَاهُ حِرَاءُ: إِلَيَّ إِلَيِّ يَا رَسُولُ اللهِ (3). وَجَاءَ أَنْ جَبَلَ الْغَارِ \_ وَهُوَ ثَوْرٌ \_ نَادَاهُ.

وَذَكَرَ قَاسِمٌ بُنُ ثَابِتٍ<sup>(4)</sup> فِي كِتَابِ ﴿ الدَّلَاثِلُ»: ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ لَمَّا وَخَلَ الْغَارَ وَأَبُو بَكُرٍ مَعَهُ أَنْبَتَ اللهُ عَلَى فَم الْغَارِ شَجَرَةً يُقَالُ لَهَا: الذَّالَةُ (5)،

 <sup>(1)</sup> البخاري: 2/ 129 ـ 130، مسلم: 4/ 189، ابن حبان: 9/ 5، الترمذي: 5/ 607،
 مجمع الزوائد: 9/ 45، ابن أبي شيبة: 7/ 202، أحمد: 1/ 270.

<sup>(2)</sup> ثبير: جبل بالمزدلفة في طريق مكة. ينظر: معجم البلدان: 2/ 33، تهذيب الأسماء: 3/ 43.

<sup>(3)</sup> ينظر: الأنوار المحمدية: 175.

<sup>(4)</sup> هو قاسم بن ثابت بن حزم العوفي السرقسطي أبو محمد، عالم بالحديث واللغة، قيل: إنه أول من أدخل كتاب العين إلى الأندلس، (ت302هـ). ترجمته في: (نفح الطيب: 1/346، فهرست ابن خليفة: 191، الأعلام: 5/174). واسم الكتاب كاملاً: «الدلائل على معاني الحديث بالشاهد والمثل»، وهو مخطوط بالخزانة العامة أوقاف 197 قيد التحقيق. ينظر: كشف الظنون: 1/607، مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق 1976، الأعلام: 5/174.

<sup>(5)</sup> الدالة أو الراءة: قال أبو حنيفة: من أغلات الشجر، وتكون مثل قامة الإنسان، ولها زهر أبيض تحشى به المخاد فيكون كالريش لخفته ولينه كالقطن، وأنشد: الترى ودك الشريف على لحاهم × كمثل الراء لبده الصقيع.

وَهِيَ مَعُرُوفَةُ الْجِنْسِ عِنْدَ أَهْلِ الْحِجَازِ، حَجَبَتِ الْغَارَ عَنْ أَعْيُنِ الْكُفَّادِ. وَاللَّالَةُ لَهَا زَهْرٌ أَبْيَضٌ. وَأَمْرَ اللهُ الْعَنْكُبُوتَ فَنَسَجَتْ عَلَيْهِ. وَأَرْسَلَ حَمَامَتَيْنِ وَخَيْبَيْنِ وَخَيْبَيْنِ وَخَيْبَيْنِ وَخَيْبَيْنِ وَخَيْبَيْنِ وَخَيْبَيْنِ وَفَي مَثَا عَلَى وَجُهِ الْفَادِ، وَأَنَّ ذَلِكَ مِمَّا صَدَّ الْمُشْرِكِينَ عَنِ الْفَادِ، وَأَنَّ نَسْلَ الْحَمَامَتِيْنِ هُوَ الْمَعْرُوفُ بِحَمَامِ الْحَرَمِ. وَكَانَ السَّابِقَ فِي الدُّحُولِ أَبُو بَكْرِ فَهَا الْحَمَامَتِيْنِ هُوَ الْمَعْرُوفُ بِحَمَامِ الْحَرَمِ. وَكَانَ السَّابِقَ فِي الدُّحُولِ أَبُو بَكُرِ فَهَا لَحَمْرَا فَالْقَمَهُ أَنْ يَكُونَ فِي الْغَادِ مَا يُؤْذِي النبِيَّ يَعْلِيْهِ، فَالْقَى فِي الْغَادِ حَجَراً فَالْقَمَهُ عَنْهِ لَوَاللَّهُ يَعْمُرُجَ مِنْهُ حَيْوَانُ مُؤْذِي النبِيَّ يَعْلَى الصَّحِيحِ: «أَنَّ أَبَا بَكُرِ فَهِي فَالْ مَنْ اللهُ يَعْمُ وَهُمَا فِي الْغَادِ: لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمُ [172] // نَظَرَ إِلَى قَدَمَيْهِ لَرَانَا. لِمَسُولِ اللهِ يَشِي وَهُمَا فِي الْغَادِ: لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمُ [172] // نَظَرَ إِلَى قَدَمَيْهِ لَرَانَا. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ يَشِي وَهُمَا فِي الْغَادِ: لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمُ [172] // نَظَرَ إِلَى قَدَمَيْهِ لَرَانَا.

وَفِي الْحَدِيثِ: وَأَنَّ الْقَوْمَ لَمَّا خَفِي عَنْهُمُ الأَثَرُ جَاؤُوا بِالْقَافَةِ، فَصارُواْ بِطُونُونَ، وَيَقْفُونَ الأَثَرَ حَتَى انْتَهُواْ إِلَى بَابِ الْغَادِ، فَحِينَ رَأَى أَبُو بَكُرِ الْفَافَة الشَّنَدَ حُزْنُهُ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَى وَسُولِ اللهِ عَلَى رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهُ

<sup>(1)</sup> الدلائل: 189.

<sup>(2)</sup> البخاري: 14/ 202، مسلم: 4/ 1854، الترمذي: 4/ 342، ابن حبان: 8/ 62. 9/ 10.

<sup>(3)</sup> البخاري: 14/ 202، مسلم: 4/ 2309، ابن حبان: 8/ 65، و9/ 10 ـ 11، البخاري: 31/ 367 ـ 368.

رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَأَبُو بَكُرِ تَبَعٌ لَهُ اللهُ اللهُ عَضْمَةُ (2): ﴿فَأَنْزَلَ اللهُ سَكِيْتَهُ عَلَيْهِمًا ﴾.

وَقَدْ كَانَ ظَهَرَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ مِنَ النَّصْرِ مَا وَقَعَ لِسُرَاقَةَ (3) حِينَ تَبِعَهُمَا وَغَرِقَتُ فَرَسُهُ وَتَبِعَهَا دُخَانٌ. وَلَمَّا رَجَعَ سُرَاقَةً لَامَهُ أَبُو جَهْلِ لَعَنَهُ اللهُ. وَكَانَ سُرَاقَةُ [شَاعِراً](4) فَأَنْشَدُهُ: (طويل)

أَبَا حَكَم وَاللهِ لَوْ كُنْتَ شَاهِداً عَلِمْتَ وَلَمْ تَشْكُكُ بِأَنَّ مُحَمَّداً عَلَيْكَ بِكُفِّ الْقَوْمِ عَنِّي فَإِنَّنِي بِامْرِ يَوَدُّ النَّاسُ فِيهِ بِأَسْرِهِمْ فَإِنَّ جَمِيعِ النَّاسِ طُرَّا يُسَالِمُه

لأمر جَوَادِي إِذْ تبيخُ قَوَائِمُهُ (٥) رَسُولٌ بِبُرْهَانٍ فَمَنْ ذَا يُقَاوِمُهُ ارَى امْرَهُ يَوْماً سَتَبْدُو مَعَالِمُهُ

وَعَادَ الأَمْرُ عَلَى سُرَافَةً بِخَيْرٍ كَثِيرٍ. وَقَدْ حَلَّاهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ﴿ إِلَّهُ بِنَاجِ كِسْرَى وَسِوَارِيهِ (6) وَمِنْطَقَتِهِ. وَقَالَ عُمَرُ حينَ حَلَّاهُ: الْحَمْدُ للهِ الَّذِي

<sup>(1)</sup> ينظر: تفسير الطبري: 6/ 137، القرطبي: 7/ 148، الألوسي: 5/ 98، القاسمي: 8/ 218، الرازى 8/ 64 ـ 70.

<sup>(2)</sup> هي أم المؤمنين حفصة بنت عمر بن الخطاب زوج الرسول ﷺ بعد انقضاء عدتها من خنيس بن حذافة السهمي، (ت45هـ) بالمدينة. ترجمتها في: (طبقات ابن سعد: 8/ 81، أسد الغابة: 7/ 65، الاستيعاب: 4/ 1811، سير النبلاء: 2/ 227).

هو سراقة بن مالك بن جعشم بن مالك بن عمرو بن تميم بن مدلج، المدلجي الكنائي، يكني أبا سفيان، (ت24هـ). ترجمته في: (الاشتقاق: 306، الاستيعاب: ّ 2/ 581 \_ 582، أحد الغابة: 2/ 180 \_ 181).

<sup>(4)</sup> في الأصل: «شاعر»، ولعل الأنسب ما أثبتناه.

في أسد الغابة: 2/ 181 والاستيعاب: 2/ 582، ونهابة الأرب: 16/ 335، والاكتفاء: 1/ 454 برواية: التسوخ، في دلائل أبي نعيم: 2/ 337: اعتجبت ولتم تنشكك نبي وبرهان فمن ذا يكاتمه

و الري يوماً ما ستبدر معالمه ، وفي الحماسة المغربية: 1/ 83 ـ 84 اعلمت ولم أشكك والكف الناس عني، وابجمعهم، وباقي الروايات: ابأسرهم، إتحاف الورى: 1/ 389 ابأمر تود النفس فيه بأنها، وفي اللسان: تسوخ وتسيخ: تدخل وتغيب، الروض: 2/ 233، أبو نعيم: 2/ 337.

<sup>(6)</sup> السوار والسوار: من الحلي، ومنه قوله تعالى: ﴿أَتَارِدَ بِن فِشَرْ﴾. و﴿أَسْرِرُهُ مِن ذَهَب﴾، وقيل: القلب من الفضة يسمى سوارا. ل/سور.

سَلَبَ هَذَا كِسُرَى وَحَلَّاهُ أَعْرَابِياً مِنْ بَنِي مُذْلِجٍ (1)(2). وَإِنَّمَا فَعَلَ ذَلِكَ عُمَرُ لَأَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ بَشَرَ بِهَا سُرَاقَةً حِينَ أَسْلَمَ، وَأَخْبَرَهُ أَنَّ اللهَ سَيَفْتُحُ عَلَيْهِ بِلَادَ كِسُرَى وَيُغْنِمُهُ مُلْكَهُ، فَاسْتَبْعَدَ ذَلِكَ سُرَاقَةُ فِي نَفْسِهِ، فَأَخْبَرَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنَّ كُسْرَى وَيُغْنِمُهُ مُلْكَهُ، فَاسْتَبْعَدَ ذَلِكَ عُمَرُ تَحْقِيقاً لِلْوَعْدِ وَإِنْ كَانَ أَعْرَابِياً فُحّاً ؛ حُلِبَهُ سَيُجْعَلُ عَلَيْهِ. فَعَلَ ذَلِكَ عُمَرُ تَحْقِيقاً لِلْوَعْدِ وَإِنْ كَانَ أَعْرَابِياً فُحّاً ؛ وَلَكِنَ اللهَ سُبْحَانَهُ يُعِزُ بِالإِسْلَامِ أَهْلَهُ، وَيُسْبِغُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَأُمَّتِهِ نِعْمَهُ وَفَضْلَهُ. وَكَانَ فِي خُرُوجٍ رَسُولِ اللهِ ﷺ إِلَى الْغَارِ حَدِيثٌ طَوِيلٌ. وَقِصَّةُ أَمْ مَعْبَدٍ. وَذَلِكَ وَكَانَ فِي خُرُوجٍ رَسُولِ اللهِ ﷺ إِلَى الْغَارِ حَدِيثٌ طَوِيلٌ. وَقِصَّةُ أَمْ مَعْبَدٍ. وَذَلِكَ كُلُهُ مَبْسُوطٌ فِي كُتُبِ أَرْبَابِ السِّيرِ.

فصل: وَالْحِكْمَةُ فِي خُرُوجِ رَسُولِ اللهِ ﷺ مِنْ مَكَّةَ مَا أَرَادَ اللهُ أَنْ يُظْهِرَ لَا بَعْ بَكْرِ مِنْ حِدْمَةِ الْحَيَوَانَاتِ لِرَسُولِهِ وَالْجَمَادَاتِ، وَمَا قُدْرَ لَهُ مِنْ سُكْنَى الْمَدِينَةِ وَعِزُ أَهْلِهَا بِهِ، وَهِدَايَةِ قَوْمٍ وَضَلَالِ آخَرِينَ، وَلِيَكُونَ دُخُولُهُ لِلْغَارِ سُنَةً لِمَنْ خَافَ عَلَى نَفْسِهِ، أَنْ يَتَوَارَى، وَلَا يَقْدَحُ ذَلِكَ فِي عَقِيدَتِهِ لِتَلَّا يُقَالَ: لَوْ آمَنَ بِالْقَدَرِ مَا فَرَّ، وَالْمَقْضِيُ كَائِنٌ. فَكَانَ ذَلِكَ مِنْهُ عَلِيهِ [لِتَقْتَدِي](3) أُمَّتُهُ بِالتَّحَصُّنِ مِنَ الأَعْدَاءِ، فَإِنَّهُ فِرَارٌ إِلَى اللهِ، وَلَا يَكُونُ فِي فِعْلِهِ دَلِيلٌ عَلَى ضَعْفِ الْيَقِينِ.

وَكَانَ مُقَامُهُمَا فِي الْغَارِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، وَقَدْ عَطِشَ أَبُو بَكْرٍ فِي الْغَارِ فَقَالَ وَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لَهُ: [173] //: «الْتَفِتْ إِلَى جَانِبِ الْغَارِ، فَالْتَفَتَ فَوَجَدَ مَاءً يَسِيلُ، فَشَرِبَ مِنْهُ، فَمَا رَأَى قَطُّ أَعْذَبَ مِنْهُ. فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ هَذَا الْمَاءَ عَجِبٌ. قَالَ: يَا أَبًا بَكُرٍ، إِنَّ اللهَ سُبْحَانَهُ أَمَرَ مَلَكًا مُوَكَّلًا بِنَهْرِ الْكُوثَرِ أَنْ اللهَ سُبْحَانَهُ أَمَرَ مَلَكًا مُوكًلاً بِنَهْرِ الْكُوثَرِ أَنْ يُنْفُرَ لَكَ فَهُو مِنْ مَاهِ الْكُوثَرِ أَنْ

<sup>(</sup>۱) بنو مذلج بطن من كنانة وكان لهم علم بالقيافة، ينظر: الاشتقاق: 195، نهاية الأرب: للقلقشندي: 373، معجم قبائل العرب: 5/ 195.

 <sup>(2)</sup> تنظر القصة في: الكامل: 2/ 105، أسد الغابة: 2/ 180، الاستيعاب: 2/ 582، الروض: 233، زاد المعاد: 1/ 55، السيرة الحلبية: 2/ 220.

<sup>(3)</sup> في الأصل: اليقتدي، ولعل الأنسب ما أثبتناه.

<sup>(4)</sup> الخصائص للبيوطي: 1/187.

قَالَ الشَّيْخُ الْعَلَّامَةُ أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدٌ بْنُ جُبَيْرِ الأَغَرْنَاطِئُ() فِي وَرِحْلَتِهِ : وَإِنَّ طُولَ الْغَارِ الَّذِي الْحَتْفَى فِيهِ رَسُولُ اللهِ وَالْمَثْقُ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ شِبْراً، وَطُولَ فَمِهِ الضَيْقِ خَمْسَةُ أَشْبَارٍ، وَسَعَتَهُ وَارْتِفَاعَهُ مِنَ الأَرْضِ مِقْدَارُ شِبْرِ فِي الْوَسَطِ مِنْهُ، وَفِي جَانِبَيْهِ ثُلُثا شِبْرٍ، وَعَلَى الْوَسَطِ مِنْهُ يَكُونُ الدُّحُولُ، وَسِعَةَ الْبَابِ الثَّانِي الْمُتَّبِعِ مَدْخَلُهُ خَمْسَةُ أَشْبَارٍ أَيْضاً، لأَنَّ لَهُ بَابَانِ، وَالْجَبَلَ الَّذِي الْبَابِ الثَّانِي الْمُتَّبِعِ مَدْخَلُهُ خَمْسَةُ أَشْبَارٍ أَيْضاً، لأَنَّ لَهُ بَابَانِ، وَالْجَبَلَ الَّذِي فِيهِ الْغَارُ الْمَذْكُورُ هُو فِي الْجِهَةِ الْيَمَانِيَةِ مِنْ مَكَّةً، عَلَى مِقْدَارٍ فُرْسُخٍ مِنْهَا. صَحَّ مِنْ وَحِلَةِ ابْنِ جُبَيْرٍ الْأَنْ لُهُ بَابِنَ مُرَدِّدُ الْمُولِ مِنْ مَكَةً ، عَلَى مِقْدَارٍ فُرْسُخٍ مِنْهَا. صَحَّ مِنْ وَرَحْلَةِ ابْنِ جُبَيْرٍ الْمُنْ الْمُنْ الْمُعْرِدُ الْمُولِ مِنْ مَكَّةً ، عَلَى مِقْدَارٍ فُرْسُخٍ مِنْهَا. صَحَّ مِنْ وَحِلَةِ ابْنِ جُبَيْرٍ الْمُ أَنْهِ الْمَالِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِولُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِولُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِقِ الْمِنْ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِيلِ الْمُؤْلِقِيلِ الْمُؤْلِقِيلِ الْمُؤْلِقِ الْمُولِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِيلِ الْمُؤْلِقِيلُ الْمُؤْلِقِيلِ الْمُؤْلِقِيلِ الْمُؤْلِقِيلِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِيلُ الْمُؤْلِقِيلُ الْمُؤْلِقِيلِ الْمُؤْلِقِيلُ الْمُؤْلِقِيلِ الْمُؤْلِقِيلِ الْمُؤْلِقِيلُ الْمُؤْلِقِيلِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقِيلِ الْمُؤْلِقِيلِ الْمُؤْلِقِيلِ الْمُؤْلِقِيلِ الْمُؤْلِقِيلُ الْمُؤْلِقُ الْ

وَاشْتِقَاقُ (الْفَارِ) مِنَ الْغَوْرِ، لِكَوْنِهِ غَاثِراً فِي الأَرْضِ.

وَقَوْلُهُ: (وَمَا حَوَى الْفَارُ مِنْ خَيْرٍ): يُرْوَى بِفَتْحِ الْخَاءِ وَسُكُونِ الْبَاءِ سُكُوناً مَيُّناً. فَعَلَى سُكُوناً حَيَّا، وَيُرْوَى (مِنْ خَيْرٍ) بِكَسْرِ الْخَاءِ وَسُكُونِ الْيَاءِ سُكُوناً مَيُّناً. فَعَلَى الْخَوْلِ: الْخَيْرُ ضِدُ الشَرِّ؛ وَفِي مَا كَانَ فِي الْغَارِ مِنْ مَوَاهِبِ اللهِ عَيْلًا خَيْرٌ الأَوَّلِ: الْخَيْرُ ضِدُ الشَرِّ؛ وَفِي مَا كَانَ فِي الْغَارِ مِنْ مَوَاهِبِ اللهِ عَيْلًا خَيْرٌ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْ اللهُ وَمِن اللهُ عَنْ يَنُولِ السَّكِينَةِ وَإِذْهَابِ الرَّوْعِ وَالْخَوْفِ بِالتَّالِيدِ بَالْمَلَائِكَةِ. وَمِن الْخَيْرِ خِذْمَةُ الْحَيَوانَاتِ وَالشَّجَرِ، وَكَفُّ أَبْصَارِ الْكُفَّادِ عَنِ النَّظَرِ، وَصَرْفُ الْخَيْرِ خِذْمَةُ الْحَيَوانَاتِ وَالشَّجَرِ، وَكَفُّ أَبْصَارِ الْكُفَّادِ عَنِ النَّظَرِ، وَصَرْفُ قُلُوبِهِمْ عَنْ كَشْفِ دَاخِلِ الْغَارِ.

وَ(الْكَرَمُ): تَكَرُّمُ أَبِي بَكْرٍ بِنَفْسِهِ فِي دُخُولِهِ أَوَّلاً وَسَدٌ جُحْرٍ فِيهِ بِعَقِبِ رِجُلِهِ.

وَرِوَايَةُ (خِيرٍ) بِكَسْرِ الْخَاءِ: يَجُوزُ أَنْ [يَكُونَ]<sup>(3)</sup> جَمْعَ (خَيْرٍ) بِفَتْجِهَا. وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ جَمْعَ (خَيْرٍ) بِفَتْجِهَا وَكَسْرِ الْيَاءِ وَشَدُهَا، وَيَكُونُ الْجَمْعُ عَلَى

 <sup>(1)</sup> هو محمد بن أحمد بن جبير الأندلسي الغرناطي أبو الحسين، رحالة أديب، صاحب الرحلة المشهورة، (ت614هـ). ترجمته في: (نفح الطيب: 1/ 515، الإحاطة: 2/ 168، جذوة الاقتباس: 172، زاد المسافر: 72، الأعلام: 5/ 320).

 <sup>(2)</sup> رحلة ابن جبير: 93، ولا يوجد هذا النص بكل هذا التفصيل في الكتاب. مستفاد الرحلة والاغتراب: 253 \_ 256.

<sup>(3)</sup> لا توجد لفظة (يكون) في الأصل ولعل الأنسب إثباتها.

جِهَةِ التَّعْظِيمِ، أَوْ لِكُوْنِ مَعَهُمَا فِي الْغَارِ مَلَائِكَةٌ، فَجَمَعَ بِحَسَبٍ وُجُودِ الْجَمِيعِ.

وَ(مَا) مِنْ قَوْلِهِ: (وَمَا حَوَى): مَوْصُولَةٌ، وَالْوَاوُ قَبْلُهَا لِعَطْفِ مُقْسَمٍ بِهِ عَلَى مُقْسَمٍ بِهِ، فَتَكَوَّنَ الْعَطْفُ عَلَى الْقَمَرِ. وَيَصِحُّ أَنْ تَكُونَ لِلْقَسَمِ؛ وَهَذَا الَّذِي ارْتَضَاهُ الزَّمَحْشَرِيُّ. وَالْجُمْلَةُ صِلَتُهَا. وَالْعَائِدُ مَحذُوفٌ، أَيْ: حَوَاهُ.

وَ(كُلُّ طَرْفِ): يَصِعُ كَوْنُهُ مَرْفُوعاً، أَيْ: وَالْحَالَةُ هَذِهِ. وَيَصِعُ كَوْنُهُ مَخْفُوضاً، وَكَانَهُ عَبُونِ الْكُفَّارِ عَمِيَتْ. مَخْفُوضاً، وَكُونُ عُبُونِ الْكُفَّارِ عَمِيَتْ. وَهُوَ كَوْنُ عُبُونِ الْكُفَّارِ وَإِنَّمَا الْمُعْجِزَةِ، وَهُوَ كَوْنُ عُبُونِ الْكُفَّارِ وَفَعَلَ بِهَا وَلَمْ يَكُنِ الْقَسَمُ بِرَبُّ صَرَفَ أَغْيُنَ الْكُفَّارِ وَفَعَلَ بِهَا مَا هُوَ بِالأَغْبُنِ الْعُمْي.

وَقَوْلُهُ: (عَمَ): يَخْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ صِفَةً، وَيَخْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ فِعْلاً مَاضِياً.

وَفِي الْبَيْتِ: (الإِدْمَاجُ)<sup>(1)</sup>: •وَهُوَ أَنْ يُضَمِّنَ كَلَاماً سَبَقَ لِوَصْفٍ وَصْفاً آخَرَ، وَهُوَ أَخَصُ مِنَ الأَوَّلِ أَوْ أَعَمُّهُ. قَالَ أَبُو الطَيِّب: (وافر)

أَفَلُبُ فِيهِ أَجْفَانِي كَأَنِّي الْحُدُّ بِهِ عَلَى الدَّهْرِ الذُّنُوبَا (2) فَضَمَّنَ وَصْفَ اللَّيْل بِالطُّولِ لِلشَّكَايَةِ مِنَ الدَّهْرِ. وَقَالَ ابْنُ نِبَاتَةً (3): (طويل)

<sup>(1)</sup> بحثه في: الصناعتين تحت اسم المضاعف: 477، بديع بن منقذ: 58 تحت اسم التعليق والإدماج، الطراز: 3/ 157، بلوغ الأرب: 302، تحرير التحبير: 449، الإيضاح: 515، نهاية الأرب: 7/ 164، حسن التوسل: 82، المصباح: 122، أنوار الربيع: 806، خزانة ابن حجة: 1/ 484.

<sup>(2)</sup> البيت من قصيدة يمدح فيها علي بن يسار بن مكرم التميمي، وهو في الديوان: 1/ 267، ومن شواهد التفريع في: كفاية الطالب: 197، والمنزع البديع: 469، العمدة: 1/ 635، تحرير التحبير: 3/ 445، تقريب المعاهد: 411، المصباح: 124.

<sup>(3)</sup> هو عبد العزيز بن محمد بن عمر بن نباتة التميمي السعدي أبو نصر من شعراه سيف الدولة بن حمدان، اتصل بابن العميد في الري ومدحه، (ت405ه) ببغداد. ترجمته في: (تاريخ بغداد: 1/ 416، وفيات الأعيان: 1/ 295، مفتاح السعادة: 1/ 178، وفي الإمتاع والموانسة: 1/ 136، الأعلام: 4/ 24). والبيت في: الديوان: 331، وفي المعاهد: 3/ 137 برواية: فهل من حليم أودع الحلم عنده.

وَلَا بُدَّ لِي مِنْ خَصْلَةٍ فِي وِصَالِهِ فَمَنْ لِي بِخِلٌ أُودِعُ الْجِلْمَ عِنْدَه فَضَمَّنَ الْغَزَلَ الْفَخْرَ بِكُوْنِهِ حَلِيماً. وَضَمَّنَ الْفَخْرَ شِكَايَةَ الإِخْوَانِ بِقَوْلِهِ: (فَمَنْ لِي بِخِلُّ). وَاللَّطِيفُ فِيهِ أَنَّهُ لَمْ يَعْزِمْ عَلَى مُفَارَقَةِ الْجِلْم.

وَمِنْ هَذَا الْأَسْلُوبِ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَعَلَ الْوَلُودِ لَمُ يِنْقُهُنَّ وَكِنُوبُهُنَّ ﴾ [البغرة: 233]. [174] // سِيقَتْ الإثباتِ النَّفَقَةِ، وَتَضَمَّنَتْ أَنْ النَّسَبَ يَنْتَمِي إِلَى الآبَاءِ؛ وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَمَمْلُمُ وَضَعَلُمُ فَلَاثُونَ وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَمَمْلُمُ وَضَعَلُمُ فَلَاثُونَ وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَمَمْلُمُ وَضَعَلُمُ فَلَاثُونَ وَمِنْهُ فَوَلَهُ تَعَالَى: ﴿ وَمَمْلُمُ وَضَعَلُمُ فَلَاثُونَ وَمِنْهُ فَلَاثُونَ فَوَاللَّهُ مَا اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ وَهُو النَّفِقَاقُ الْقَمْرِ. وَكَذَلِكَ سِيقَ (مَا حَوَى الْفَارُ) لِلْقَسَمِ، ثُمَّ السَتَنْبَعَ عَمَى كُلِّ طَرْفِ مِنَ الْكُفَّارِ.

وَ(مِنْ) فِي قَوْلِهِ: (مِنَ الْكُفَّارِ): لِبَيَّانِ الْجِنْسِ.

<sup>(1)</sup> ابن ماجه: 2/ 769، ابن حبان: 1/ 316، كشف الخفاء: 1/ 239.

# فَالصَّدْقُ فِي الْفَارِ وَالصَّدِّيقُ لَمْ يَرِمَا وَهُمْ يَقُولُونَ مَا بِالْفَارِ مِنْ أَرِمِ<sup>(1)</sup>

شرح: أرَادَ بِالصَّدُقِ النِيَّ عَلِيَهُ. وَالشَّيْءُ إِذَا كَانَ قَائِماً بِذَاتِ شَيْءٍ سُنَي مَنْ لَوَازِمِه؛ وَالْمَلْزُومُ قَدْ يُسَعَّى بِاسْمِ اللَّارِمِ. وَتَسْمِيَةُ الشَّيْءِ بِاسْمِ الْمَصْدَرِ تَنْزِيلٌ لَهُ مَنْزِلَهُ حَتَّى كَأَنَّهُ هُوَ، وَمُبَالْغَةَ كَفَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ جَبَّ ﴾ [التوبة: 28]، نَزَلَهُمْ مَنْزِلَةَ غَيْرِ النَّجِبِ كَفَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ جَبَّ ﴾ [التوبة: 28]، نَزَلَهُمْ مَنْزِلَةَ غَيْرِ النَّجِب مُبَالْغَةً فِي إِيعَادِهِمُ. وَكَانُوا يَدْعُونَ النَبِيَ عَلَى النَّاظِمِ وَغَيْرِهِ أَنْ يُسَمِّيهُ بِاسْمِ الْمَعْنَى عَلَى النَّاظِمِ وَغَيْرِهِ أَنْ يُسَمِّيهُ بِاسْمِ الْمَعْنَى عَلَى النَّاظِمِ وَغَيْرِهِ أَنْ يُسَمِّيهُ بِاسْمِ الْمَعْنَى عَلَى النَّاظِمِ وَغَيْرِهِ أَنْ يُسَمِّيهُ بِاسْمِ الْمُعْنَى عَلَى النَّاظِمِ وَغَيْرِهِ أَنْ يُسَمِّيهُ بِاسْمِ الْمُعْنَى عَلَى النَّاظِمِ وَغَيْرِهِ أَنْ يُسَعِّيهُ بِاسْمِ الْمُعْنَى الْقَائِمِ بِذَاتِهِ مُبَالْغَةً فِي ذَلِكَ. وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ عَلَى إِضْمَارٍ، أَيْ: فَذُو الصَّذُونَ عَلَى إِضْمَارٍ، أَيْ: فَذُو الصَّذُقِ، اللهُ إِنْ يَكُونَ عَلَى إِضْمَارٍ، أَيْ: فَذُو الصَّذُونَ عَلَى إِضْمَارٍ، أَيْ: فَذُو الصَّذُونَ أَيْ اللَّهُ مَا الْعَنِي: الَّذِي الشَّهُ وَتَى شِو حَتَّى صَارَ كَالاسْمِ الْعَلَمِ عَلَيْهِ. وَالصَّذُقُ أَيْ الْمُولِينَ وَقَدُ فَالَ الشَّاعِ الْمُولِينَ فَيْ اللَّهُ عَلَى الْمُعْنَى الْمُلِي وَعَلَى الْمُولِينَ عَلَى الْمُولِينَ الْمُولِينَ الْمُولِينَ اللَّهُ عَلَى الْمُولِيلِينَ الْمُولِيلُهُ عَلَى الْعَلَمِ عَلَيْهِ الْمُعَلِيقِينَ اللَّهُ الْمُ الْمُولِيلِ الْمُولِيلُ الْمُعْنَى الْمُنْ الْمُ الْمُعْنَى الْمُعْنِي اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْنَى الْمُعْنِي الْمُعْنِى الْمُعْنَى الْمُعْمِى الْمُ الْمُ الْمُعْنِي الْمُ الْمُعْنِي الْمُعْنِي الْمُعْلِيلُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُولِ الْمُعْنَى الْمُعْنَى الْمُعْنَامُ الْمُ الْمُ الْمُعْنَى الْمُ الْمُعْنِي الْمُعْنِي الْمُعْنِي الْمُولِ الْمُعْنِي اللْمُ الْمُ الْمُعْنِي الْمُعْلِى الْمُعْنَا اللْمُعْنِي الْمُلِلِي الْمُولُ الْمُعْنَى الللّهُ الْمُعْلِي الْمُعْنَالِلْمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللْمُ الْمُولِ ال

عَلَيْكَ بِالسَّدُقِ وَلَوْ أَنَّهُ الْحَرَقَكَ الصَّدْقُ بِنَادِ الْوَعِيدُ (2) وَابْعِ دِضَى الْعَبِدُ وَابْعِ دِضَى الْعَبِدُ وَابْعِ دِضَى اللهِ فَاغْبَى الْوَرَى مَنْ السَخَطَ الْمَوْلَى وَارْضَى الْعَبِدُ

وَعَنَى النَّاظِمُ بِهِ (الصَّدِّيقِ): أَبُو بَكْرٍ ظَلَّهِ. وَ(الْقَالُ) هُوَ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ، وَهُوَ الَّذِي اخْتَفَيًا فِيهِ مِنَ الْكُفَّارِ، وَ(فِعُيلٌ) بَيَّتَهُ مُبَالَغَةً، أَيْ: كَثِيرَ الصَّدْقِ خَنَى صَارَ الصَّدْقُ لَهُ شِعَاراً، وَسُمِّي صِدِّيقاً لأَنَّهُ أُوَّلُ مَنْ آمَنَ بِرَسُولِ اللهِ عَلَيْ مِنَ الصَّدِقُ لَهُ شِعَاراً، وَسُمِّي صِدِّيقاً لأَنَّهُ أُوَّلُ مَنْ آمَنَ بِرَسُولِ اللهِ عَلَيْ مِنَ الصَّبَابِ، وَخَدِيجَةُ أُوَّلُ مَنْ آمَنَ بِهِ مِنَ الشَّبَابِ، وَخَدِيجَةً أُوَّلُ مَنْ آمَنَ بِهِ مِنَ الشَّبَابِ، وَخَدِيجَةً أُوَّلُ مَنْ آمَنَ بِهِ مِنَ الشَّيْ يَعْلَى بِهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلْمَ الْمَعْدِسِ، وَعَلِي عَلَيْ الْمُعْدِسِ، الْمُعْدِسِ، وَعَلِي عَلَيْ الْمُعْدِسِ اللْمُعْدِسِ، وَعَلِي الْمُعْدِسِ اللْمُعْدِسِ اللْهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْهُ عَلَى اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِهُ اللِهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِهُ اللِهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللِهُ الللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ ال

<sup>(</sup>۱) الديوان: 195.

<sup>(2)</sup> البيتان بدون نسبة في: روضة الفصاحة: 235، شرح مقامات الحريري: 205.

فَالُواْ مِنْهُ أَنْ يَصِفَهُ لَهُمْ، فَأَمَرَ اللهُ جِبْرِيلَ أَنْ يَكْشِفَ لَهُ بَيْتَ الْمَقْدِسِ، فَكَانُوا مِنْهُ أَمَارَاتِهِ، ثُمَّ أَخْبَرَهُمْ بِمَا رَأَى فِي طَرِيقِهِ، وَأَخْبَرَهُمْ بِأَنَّ [بِلاً] (1) مُحَمَّلَةً يَقْدُمُهَا جَمَلٌ أَزْرَقُ تَرِدُ عَلَيْهِمْ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ. فَكَانُوا يَتَرَقُّبُونَ طُلُوعَ الشَّمْسِ، فَلَا طَلَعَتْ حَتَّى قَالَ الشَّمْسِ، فَلَمَّا طَلَعَتْ حَتَّى قَالَ الشَّمْسِ، فَلَمَّا طَلَعَتِ الشَّمْسُ مَا قَالَ قَائِلُهُمْ: هَا الشَّمْسُ فَدُ طَلَعَتْ حَتَّى قَالَ الشَّمْسِ، فَلَمَّا الْمُزَرَقُ قَدْ قَدِمَ. فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُمْ مَا أَخْبَرَهُمْ بِهِ قَالَ عَلَيْ اللَّهُمْ وَالْمَالُ الْأَزْرَقُ قَدْ قَدِمَ. فَأَسْرَعُواْ إِلَى تَكْذِيبِهِ، وَأَتُواْ أَبَا بَكُو الصَّدِيقَ وَقَالُوا لَهُ: أَمَا رَأَيْتَ مَا قَالَ صَاجِبُكَ؟ قَالَ: وَمَا قَالَ؟ قَالُوا: ذَكَرَ أَنَّهُ الصَّدِيقَ وَقَالُوا لَهُ: أَمَا رَأَيْتَ مَا قَالَ صَاجِبُكَ؟ قَالَ: وَمَا قَالَ؟ قَالُوا: نَعَمْ. قَالَ: وَاللهِ الصَّدِيقَ فِي مَا قَالَ المُلَا، فَقَالَ: أَوقَالُهَا مُحَمَّدٌ؟ قَالُوا: نَعَمْ. قَالَ: وَاللهِ أَسْرِي بِهِ إِلَى السَّمَاوَاتِ المُلَك، فَقَالَ: أَوقَالُهَا مُحَمَّدٌ؟ قَالُوا: نَعَمْ. قَالَ: وَاللهِ أَسْرِي بِهِ إِلَى السَّمَاوَاتِ المُلَا، فَقَالَ: أَوقَالُهَا مُحَمِّدٌ؟ قَالُوا: نَعَمْ. قَالَ: وَاللهِ وَالْمُونُ فِي مَا قَالَ الْعَلَا، وَقَدْ أَخْبَرُ عَنْهُ يَلِيْهِ: وَأَنَهُ النَّاسُ، وَحَدُّ الصَّدُقِ: التَحْقِيقُ لِي الأَفْوَالِ وَالأَفْعَالِ وَالأَخْوَالِ الْقَلْمِيةُ وَلَا الْفَلْدُ وَلَا الْمَلْدُ وَالْمُولُ وَلَا الْمُؤْولُ وَلَا الْمُؤْلُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُؤْلُ وَلَا الْمُؤْلُ وَلَا الْمُؤْلُ وَلَالَ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُولُ وَالْمُوالِ وَالْمُؤْلُ وَالْمُؤْلُ وَلَا الْمُؤْلُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَلَا الْمُؤْلُولُ

[175] ﴿ وَقَوْلُهُ: (فَالصَّدْقُ فِي الْفَارِ): أَوْقَعَ الظَّاهِرَ مَوْقِعَ الْمُضْمَرِ، إِذَّ كَانَ الأَصْلُ أَنْ يَقُولَ: فَالصَّدْقُ فِيهِ. وَهَذَا التَّكْرِيرُ فِي لَفْظِ الْغَارِ تَتْمِيمٌ لِذِكْرِ مُعْجِزَتِهِ، إِذْ تَضَمَّنَ هَذَا الْبَيْتُ وُقُوفَهُمْ عَلَى الْغَارِ، وَاعْتِنَاءَهُمْ بِالْبَحْثِ هَلْ هُوَ عَامِرٌ أَوْ خَالٍ؟ ثُمَّ ضَرَبَ اللهُ عَلَى أَبْصَارِهِمْ وَقَالُواْ: مَا بِالْغَارِ أَحَدٌ.

وَ اللَّنَكُرَارِ مَوَاضِعٌ يَحْسُنُ فِيهَا وَمَوَاضِعٌ يَقْبُحُ فِيهَا، وَأَكْثَرُ مَا يَقَعُ النَّكُرَارُ فِي الأَلْفَاظِ دُونَ الْمَعَانِي، وَهُوَ فِي الْمَعَانِي دُونَ الأَلْفَاظِ أَقَلُ، فَإِذَا تَكَرَّرَ اللَّفْظُ

<sup>(1)</sup> لا توجد كلمة اإبلاا في الأصل وهي ثابتة في جميع روايات الخبر.

<sup>(2)</sup> البخاري: 1/ 99، الخصائص: 1/ 176، ابن هشام: 1/ 399.

<sup>(3)</sup> الرياض النضرة: 1/ 245.

<sup>(4)</sup> في حاشية السندي: 1245 الكلام لسيدنا على كرم الله وجهه.

وَالْمَعْنَى جَمِيعاً فَذَلِكَ الْجِذْلَانُ بِعَيْنِهِ. وَلَا يَجِبُ لِلشَّاعِرِ أَنْ يُكَرِّرَ اسْماً إِلَّا عَلَى جَهَةِ النَّسَقِ<sup>(1)</sup> وَالاسْتِعْذَابِ إِنْ كَانَ فِي تَغَرُّلِ أَوْ نَسِيبٍ كَقَوْلِ الْمِئِ عَلَى جِهَةِ النَّسَقِ<sup>(1)</sup> وَالاسْتِعْذَابِ إِنْ كَانَ فِي تَغَرُّلِ أَوْ نَسِيبٍ كَقَوْلِ الْمِئِ الْمُؤِيِّ الْمُؤْمِّ وَلَا سَلِمَ الْقَبْسِ، وَلَمْ يَتَخَلَّصُ أَحَدٌ تَخَلُّصَهُ عَلَى مَا ذَكَرَ الإِمَامُ عَبْدُ الْكَرِيمِ (2)، وَلَا سَلِمَ سَلَامَتَهُ فِي هَذَا الْبَابِ. قَالَ: (طويل)

دِيَارٌ لِسَلْمَى غَائِبَاتٌ بِذِي خَالِ الْحَ عَلَيْهَا كُلُّ اسْحَمَ هَطَّالِ<sup>(3)</sup>
وَتَحْسَبُ سَلْمَى لَا تَزَالُ كَعَهْدِنَا بِرَأْسِ الْخُزَامَى أَوْ عَلَى رَأْسِ اوْعَالِ
وَتَحْسِبُ سَلْمَى لَا تَزَالُ تَرَى طَلَا مِنَ الْوَحْشِ أَوْ بَيْضاً بِمَيْثَاءَ مِحْلَالِ
وَتَحْسِبُ سَلْمَى لَا تَزَالُ تَرَى طَلَا وَجِيداً كَجِيدِ الرَّيمِ لَيْسَ بِمِعْطَالِ
لَيَالِي سَلْمَى إِذْ تُرِيكَ مُنَصِبًا وَجِيداً كَجِيدِ الرَّيمِ لَيْسَ بِمِعْطَالِ

وَكَفَوْلِ قَيْسٍ بْنِ ذَرِيحٍ: (طويل)

أَلَا لَئِتَ لُبْنَى لَمْ تَكُنْ لِيَ خُلَّةً وَلَمْ تَلْقَنِي لُبْنَى وَلَمْ أَذْرِ مَا هِيَا (4)

وَقَدْ يَكُونُ عَلَى طَرِيقِ التَّنُويهِ وَالإِشَادَةِ إِنْ كَانَ فِي مَدْحٍ، كَقَوْلِ أَبِي الأَسَدِ (5) وَتُعْزَى [لِحَمْزَةَ (6) فِي فَيْضِ (7)] (8): (طويل)

<sup>(1)</sup> في الأصل: «النسق».

<sup>(2)</sup> يقصد عبد الكريم النهشلي، سبقت ترجعته ص108.

<sup>(3)</sup> سبق تخریجها: ص56.

<sup>(4)</sup> البيت في شعره: 231، الأغاني: 9/ 200، العمدة: 2/ 683.

<sup>(5)</sup> هو أبو الأسد نباتة بن عبد الله الجماني نسبة إلى جمان وهو حي من تميم من أهل الدينور، شاعر مطبوع من شعراء الدولة العباسية. ترجمته في: (الأغاني: 14/ 125 ـ الدينور، طبقات ابن المعتز: 348، الشعر والشعراء: 1/ 72).

<sup>(6)</sup> هو حمزة بن بيض الحنفي الكوفي، شاعر كوفي خليع، كان منقطعاً للمهلب بن أبي صفرة، (ت116هـ). ترجمته في: (الأغاني: 16/ 143 ـ 163، إرشاد الأريب: 9/ 280 ـ 289).

<sup>(7)</sup> هو الفيض بن صالح، وزير المهدي عزل زمن هارون الرشيد. ينظر: (الأغاني: 14: 1/ 128، الوزراء والكتاب: 123).

<sup>(8)</sup> العبارة في العمدة: 2/ 684: ١٠٠٠ لحمزة بن بيض٥٠.

وَلَائِمَةِ لَا شَكَ يَا فَيْضُ فِي النَّدَى أَرَادَتْ لِتُثْنِي الْفَيْضَ عَنْ عَادَةِ النَّدَى مَوَاقِعُ جُودِ الْفَيْضِ فِي كُلِّ بَلْدَةٍ كَانَ وُفُودَ الْفَيْضِ فِي كُلِّ بَلْدَةٍ كَانَ وُفُودَ الْفَيْضِ حِينَ تَحَمَّلُوا

فَقُلْتُ لَهَا: لَنْ يَقْدَحَ اللَّوْمُ فِي الْبَحْرِ (1) وَمَنْ ذَا الَّذِي يُنْنِي السَّحَابَ عَنِ الْقَطْرِ مَوَاقِعُ مَاءُ الْمُزْنِ فِي الْبَلَدِ القَفْزِ إِلَى الْبَلَدِ القَفْزِ إِلَى الْفَيْضِ لَاقَوْا عِنْدَهُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ

فَتَكْرِيرُ اسْمِ الْمَمْدُوحِ هَا هُنَا تَنْوِيهٌ وَإِشَادَةٌ بِذِكْرِهِ، وَتَفْخِيمٌ لَهُ فِي الْقُلُوبِ وَالأَسْمَاعِ. وَكَذَلِكَ قَوْلُ الْخَنْسَاءِ<sup>(2)</sup>: (بسبط)

وَإِنَّ صَنْحُراً لَوَالِسِنَا وَسَيْدُنَا وَلَيْدُنَا وَلِيَّ مُنَا الْمُهَدَاةُ بِهِ

وَإِنَّ صَحْراً إِذَا نَشْتُواْ لَنَحَارُ كَارُ كَارُ كَارُ

وَقَدْ يَأْتِي التَّكْرَارُ عَلَى سَبِيلِ التَّقْرِيرِ وَالتَّوْبِيخِ، كَقَوْلِ بَعْضِهِمْ: (طويل) إلَى كَمْ وَكَمْ أَشْيَاءَ مِنْكُمْ تُرِيبُنِي الْخَمْضُ عَنْهَا لَسْتُ عَنْهَا بِذِي عَمَى (3) وَأَمَّا مَنْ أَتَى بِهِ فِي غَيْرِ وَاجِبٍ أَوْ يَزِيدُ عَلَى الْحَدُّ فَلَيْسَ بِالْحَسَنِ (4).

وَتَكُرَارُ الْغَارِ عِنْدَ النَّاظِمِ هُنَا مِنَ التَّكُرَارِ الْجَائِزِ بَلْ وَالْحَسَنِ، لَأَنَّهُ أَفَادَ تَثْمِيمَ بَيَانِ الْمُعْجِزَةِ. وَبَعْضُ النَّاسِ تُسَمِّيهِ: التَّبْدِيلَ، وَجَعَلَ مِنْهُ قَوْلَهُ تَعَالَى: ﴿ وَهَلْ خُزِي إِلَّا ٱلْكَثُورَ ﴾ [سبأ: 17]. فَفَوْلُهُ: ﴿ وَهَلْ مُجَازَى التَّجْدِينُ وَتَعْمِيمٌ لِمَا قَبْلُهُ.

 <sup>(1)</sup> الأبيات في: الشعر والشعراء: 1/72، الأمالي: 1/239، معاني العسكري: 1/30 ـ د6، كفاية الطالب: 208، العمدة: 2/684، السمط: 1/545، سرح العيون: 2/5، تحفة المجالس: 182، الأغاني: 1/128، الوزراء والكتاب: 123.

<sup>(2)</sup> هي تماضر بنت عمرو، شاعرة مخضر من (ت24ه). ترجمتها في: (ط ابن سلام: 1/ 10ه الشعر والشعراء: 1/ 343 الأغاني: 1/ 61 ـ 80 الأعلام: 2/ 69). والبيتان في: الديوان: 51 وفي زهر الآداب: 4/ 997 ـ 998، والخزانة: 1/ 433 لحامينا، في التنبيهات: 335 برواية: «أغر أبلج تأتم الهذاة به». ينظر: الأغاني: 9/ 430، الكامل: 4/ 47، المعاهد: 1/ 116، الحماسة المغربية: 2/ 811.

<sup>(3)</sup> البيت في: كفاية الطالب: 209، العمدة: 2/ 685 من شواهد التكرار، غير منسوب.

<sup>(4)</sup> النص في العمدة: باب التكرار: 2/ 683 \_ 685.

وَقَدْ يَأْتِي التَّكُرَارُ لِدَفْعِ تَوَهُم يَعْرِضُ فِي الْكَلَامِ الْمُتَقَدِّمِ كَقَوْلِ الشَّاعِرِ: (كامل) لا يَحْتَمِي بِالْجَبْشِ كَلَّا بَلْ بِهِ وَبَبَأْسِهِ الْجَيْشُ الْعَرَمْرَمُ يَحْتَمِي (1)

فَإِنَّهُ لَمَّا نَهَى عَنْ أَنْ يَحْتَمِي بِالْجَيْشِ فَيَتَوَهَّمَ أَنْ لَيْسَ بَعْدَ الْجَيْشِ لِيَادُمُونَ فَيَعَوَهُمَ أَنْ لَيْسَ بَعْدَ الْجَيْشِ لِيَادُمُونَ فِي لِلاَحْتِمَاءِ بِهِ مَرْمًى فَقَالَ: بَلِ الْجَيْشُ الْعَرَمْرَمُ يَحْتَمِي بِهَذَا الْمَمْدُوحِ، فَهُو فِي غَايَةِ الْحُسْنِ مَعَ مَا فِيهِ مِنْ زِيَادَةِ (الْعَرَمْرَمُ)؛ لأَنَّهُ يَقُولُ: وَالْجَيْشُ قَدْ يَكُونُ بِحَيْثُ لَا يُوصَفُ بِ (الْعَرَمْرَم)، ثُمَّ إِنَّ الْجَيْشَ الْعَرَمْرَمَ [176] / حِمَايَتُهُ بِهَذَا الْمَمْدُوحِ فَمَا بَالُكَ بِغَيْرِهِ مِنَ الْجُيُوشِ.

وَفِي الْبَيْتِ: النَّجْنِيسُ [وَ] الْجَمْعُ. أَمَّا الْجَمْعُ: فَإِنَّهُ جَمَعَ بَيْنَ الصَّدْقِ وَالصَّدْيَقِ فِي حُكُم وَاحِدٍ، وَهُوَ اخْتِفَاؤُهُمَا فِي الْغَارِ. وَالنَّجْنِيسُ فِيهِ وَاضِعْ. وَالْجَمْعُ كَثِيرٌ فِي كُلَامِ الْعَرَبِ وَفِي أَشْعَارِ الْمُوَلِّدِينَ. وَفِي الْقُرْآنِ الْمَظِيمِ مِنْهُ وَالْجَمْعُ كَثِيرٌ كَقَوْلِهِ نَعَالَى: ﴿إِنَّ فِي خَلْقِ التَّعَنَوْتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَفِ ٱلبَّلِ وَالنَّهَادِ ﴾ [البقرة: كثيرٌ كَقَوْلِهِ نَعَالَى: ﴿إِنَّ فِي خَلْقِ الْعَنَوْتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَفِ ٱلْبَلِ وَالنَّهَادِ ﴾ [البقرة: 163، وآل عمران: 190] إِلَى آخِرِ الآيَةِ، فَقَدْ جَمَعَ ثِلْكَ الْمُتَعَدُّدَاتِ فِي الآيَاتِ. وَيَظْهَرُ أَنَّ فِي هَذَا الْجَمْعِ مَعْنَى آخَرَ: فَإِنَّهُ قَسَّمَ بَعْدَ الْجَمْعِ، فَإِنَّهُ قَالَ: (وَهُمْ] (3) يَعُولُونَ مَا بِالْقَارِ مِنْ آرِمٍ)، لَكِنْ لَا يَتِمُّ إِلَّا إِنْ جَعَلْنَا الْجَمْعَ فِي الْخُرُوجِ مِنْ مَكُلُ الْجَمْعَ فِي الْغَارِ، وَإِنَّمَا هُوَ فِي الْخُرُوجِ مِنْ مَكُةً، فَقَدْ وَقَعَ التَّقْسِيمُ: فِي الْفَارِ، وَإِنَّمَا هُوَ فِي الْخُرُوجِ مِنْ مَكَّةً، فَقَدْ وَقَعَ التَّقْسِيمُ: فِي الْفَارِ وَفِرْقَةُ تَفْحَصُ عَنْ مَحَلُ الْخَتِفَائِهَا.

وَقَوْلُهُ: (لَمْ يَوِمَا): كَانَّهُ حَشْوٌ، مَا أَفَادَ إِلَّا أَنَّهُ أَقَامَ بِهِ وَزُنَ صَدْرِ الْبَيْتِ. وَمَعْنَى (لَمْ يَوِمَا): لَمْ يَبْرَحَا؛ قَالَ الشَّاعِرُ: (وافر)

لِمَنْ طَلَلٌ بِرَامَة لَا يُرِيمُ عَفَا وَخِلَالُهُ خُفُبٌ قَدِيمُ (4)

<sup>(1)</sup> البيت لأبي الحسن حازم القرطاجني في: ديوانه: 105، التبيان: 234.

<sup>(2)</sup> في الأصل: افي، ولعل الأنسب ما البناه.

<sup>(3)</sup> في الأصل: قوهوه والصواب ما أثبتناه عن الديوان.

<sup>(4)</sup> البيت لزهير بن أبي سلمي سبق تخريجه ص48.

وَأَمَّا قَوْلُهُ: (وَمَا بِالْفَارِ مِنْ آرِمِ)، أَيْ: مِنْ أَحَدٍ، وَهُوَ لَا يُسْتَعْمَلُ إِلَّا مَنْفِياً مَقْرُوناً به (مِنْ) الاسْتِغْرَاقِيَةِ الزَّائِدَةِ.

وَ(اَحَدِ): قَدْ سُمِعَ لَهُ الْجَمْعُ كَآخَادٍ. وَأَمَّا (اَرِمِ): فَلَمْ يُسْمَعُ لَهُ جَمْعٌ. وَأَمَّا (اَرَامٌ): فَجَمْعُ رِيم. قَالَ امْرُؤُ الْقَيْسِ: (طريل)

تَرَى بَعَرَ الأَرْآمِ فِي عَرَصَاتِهَا وَقِيعَانِهَا كَأَنَّهُ حَبُّ فُلُفُلِ<sup>(1)</sup> وَقِيعَانِهَا كَأَنَّهُ حَبُّ فُلُفُلِ<sup>(1)</sup> وَالضَّعِيرُ فِي قَوْلِهِ: (وَهُمْ يَقُولُونَ): يَعْنِي: أَبَيَّ بْنَ خَلَفٍ وَأَصْحَابَهُ.

وَ(مَا بِالْغَارِ مِنْ آرِمٍ): هُوَ الْمَقُولُ، فَهُوَ فِي مَوْضِعِ نَصْبِ بِوُقُوعِ الْقَوْلِ عَلَيْهِ. وَ(مَا بِالْغَارِ): خَبَرٌ عَنْ (اَرِمِ) الْمَرْفُوعِ مَعْنَى، الْمَخْفُوضِ لَفْظاً. وَالْجَارِي عَلَى مَذْهَبِ الْأَخْفَشِ كَوْنُهُ فَاعِلاً بِالْمَجْرُودِ لأَنَّهُ فِي مَوْضِعِ الْمُسْنَدِ لَهُ عَلَى مَذْهَبِهِ.

#### 

<sup>(1)</sup> الديوان: 8 «الأرآم». أشعار الشعراء الستة 29 «الآرام»، وهي الظباء الخالصة البياض، جمهرة أشعار العرب: 1/ 246 «ترى بعر الصيران»، وهي البقرة الوحشية، والعرصة: الساحة، والقيعان: هي العواضع التي يستنقع فيها الماء، وروى هذا البيت أبو عبيدة وقال الأصمعي: هو منحول لا يعرف، وقال: الأعراب يرونه فيها، وعلق النحاس عليه بقوله: الصحيح أنه منحول».

# ظَنُّوا الْحَمَامَ وَظَنُّوا الْعَنْكَبُوتَ عَلَى خَيْرِ الْبَرِيَّةِ لَمْ تَنْسُجْ وَلَمْ تَحُم<sup>(1)</sup>

شرح: فَاعِلُ (ظَنُّ) عَائِدٌ عَلَى الْكَفَرَةِ الَّذِينَ اتَبَعُوا النبِيَّ ﷺ. وَالظَّنُ هَا هُمَا بِمَعْنَى: الْبَقِينِ فِي مُعْتَقَدِهِمْ، لأَنَّهُ لَوْ كَانَ الَّذِي هُوَ تَرَدُّدُ بَيْنَ مُعْتَقَدَيْنِ لأَحَدِهِمَا مَزِيَّةٌ عَلَى الآخِرِ لَمَا تَرَكُوا الْكَشْفَ عَنِ الْوَهْمِ، وَهُوَ الطَّرَفُ الْمَرْجُوحُ. وَلا شَكَ أَنَّ وَاقِعَةَ الْحَمَامِ مَعَ الْكَفَرَةِ تَكَادُ أَنْ تُورَّثُ الْقَطْعَ بِحُلُوْ الْمَرْجُوحُ. وَلا شَكَ أَنَّ وَاقِعَةَ الْحَمَامِ مَعَ الْكَفَرَةِ تَكَادُ أَنْ تُورَّثُ الْقَطْعَ بِحُلُو الْمَارِعُومُ عَرَمَانَ الْمَدْعُورِ الْحَمَامَ لَمَّا جَنَا عِنْدَ بَابِ الْغَارِ، وَفَرَّ لِصِرْفَةِ الْقَوْمِ، وَصَارَ الْغَارِ عِنْدَهُمْ، لأَنَّ الْحَمَامَ لَمَا جَنَا عِنْدَ بَابِ الْغَارِ، وَفَرَّ لِصِرْفَةِ الْقَوْمِ، وَصَارَ الْغَارِ عِنْدَهُمْ، لأَنَّ الْحَمَامَ لَمَا جَنَا عِنْدَ بَابِ الْغَارِ، وَفَرَّ لِصِرْفَةِ الْقَوْمِ، وَصَارَ الْغَارِ عِنْدَهُمْ، لأَنَّ الْحَمَامَ لَمَا جَنَا عِنْدَ بَابِ الْغَارِ، وَفَرَّ لِصِرْفَةِ الْقَوْمِ، وَصَارَ يَحُومُ حَرَمَانَ الْمَذْعُورِ الْخَائِفِ مَعَ كُونِهِ حَمَاماً وَحْشِياً لَا يُبْقِي شَكَا فِي قَلْبِ يَحُومُ حَرَمَانَ الْمَذْعُورِ الْخَائِفِ مَعَ كُونِهِ حَمَاماً وَخْشِياً لَا يُبْقِي شَكا فِي قَلْبِ رَائِيهِ أَنَّهُ لَا عِمَارَةً مَعَهُ الْكِنُ مَعَ التَّجُودِيزِ الْعَقْلِيُ يَتَأَتَّى أَنْ يَكُونَ [هُو] (2) الَّذِي قَلَانِ عَلَاقِ عَلَامَ الطَلْقُ الْعَلْمُ الْمَالُ وَالْمَالُ وَلَالَاقُولُ الْمَالُ وَالْمَالُ وَلَالِهُ الْمَالُ وَلَالَالُهُ الْمَالُ وَلَالَالُهُ الْمَالُ وَلَالِهُ الْمَالُ وَلَالَالُولُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُ اللْمَالُ وَلَا اللْلَهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِ الْمِنْ الْمُؤْلِقُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ الْمُعُلُولُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ اللْمُؤْلِ الْمُؤْلُ اللْمُؤْلُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُولُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ

وَكَانَ فِي الْغَارِ مُعْجِزَاتٌ كَثِيرَةٌ: يُفْهَمُ مِنْهَا مِنْ كَلَامِ النَّاظِمِ: حَوْمُ الْحَمَامِ، وَنَسْجُ الْعَنْكَبُوتِ، وَصَرُف قُلُوبِهِمْ عَنِ اسْتِقْصَاءِ الْغَارِ وَاسْتِبْرَائِهِ وَلَوْ الْحَمَامِ، وَسَكَتَ عَنِ الشَّجَرَةِ الَّتِي سَدَّتْ فَمَ الْغَارِ: وَهِيَ الدَّالَّةُ، وَقَدْ قَدَّمْنَا بِالتَّوَهُم. وَسَكَتَ عَنِ الشَّجَرَةِ الَّتِي سَدَّتْ فَمَ الْغَارِ: وَهِيَ الدَّالَّةُ، وَقَدْ قَدَّمْنَا بِالنَّوَهُم. وَسَكَتَ عَنِ الشَّجَرَةِ الَّتِي سَدَّتْ فَمَ الْغَارِ: وَهِيَ الدَّالَةُ، وَقَدْ قَدَّمْنَا بِالنَّوَهُم.

وَالْفِعْلَانِ إِنْ أَعْمَلْنَاهُمَا لَمْ يَكُنْ أَحَدُهُمَا عَاطِلاً عَنْ عَمَلِ. وَلَا شَيْءَ مِنَ الْحَمَامِ وَالْعَنْكَبُوتِ مُشَادِكاً لِصَاحِبِهِ فِي عَامِلٍ وَلَا مَعْطُوفاً عَلَيْهِ. وَإِنْ جَعَلْنَا (ظَنُوا) الثَّانِي حَشُواً كَانَ الأَصْلُ: ظَنُوا الْحَمَامَ وَالْعَنْكَبُوتَ لَمْ يَفْعَلَا مَا فَعَلَا.

وَفِيهِ: اللَّفُ وَالنَّشُرُ، لأَنَّ (لَمْ تَحْمِ) خَبَرُ (الْحَمَامَ) الَّذِي صَارَ مَفْعُولاً أَوَّلاً لِهِ (ظُنُوا)، فَيَصِيرُ (لَمْ تَحْمِ) فِي مَوْضِع الْمَفْعُولِ الثَّانِي. وَ(الْعَنْحَبُوتَ):

<sup>(</sup>۱) الديوان: 195.

<sup>(2)</sup> لا يوجد لفظ «هو» في الأصل ولعل الأنسب للمعنى إثباته.

إِمَّا مَفْعُولُ الظَّنِّ النَّانِي، وَ(لَمْ تَنْسُجُ) مَفْعُولُ ثَانٍ لِ (ظَلُوا) النَّانِي. فَظَنُوا الْحَمَامَ لَمْ يَحْم، وَظَنُوا الْعَنْكَبُوتَ لَمْ تَنْسُجِ؛ لَكِنَّ لَفَهُ مَقْلُوبُ [177] / وَهُوَ أَرْجَحُ نَوْعَيِ اللَّفَ وَالنَّفِي وَالنَّفِي اللَّوَلِ وَالنَّانِي [لِلنَّانِي] (اللَّهُ فِيهِ فَضَلَانِ، وَمَهْمَا قَلَّ الْفَضُلُ حَسُنَ اللَّقُ، وَكِلاهُمَا وَالِدّ فِي الْفَصِيحِ؛ فَ (لَمْ تَحْمِ) وَلَوْ تَأْخَرَ هُوَ مَفْعُولُ الظّنِ الأَوَّلِ، فَأَعْظَى وَالِمَّلَونِ الظَّرَفِ وَلَهُ مَنْعُولُ الظَّنِ الثَّانِي، فَأَعْظَى الْوَسَطِ لِلْوَسَطِ. وَظَاهِرُ الشَّرَفِ لِلطَّرَفِ، وَ(لَمْ تَنْسُجُ ) لِلظَّنِ الثَّانِي، فَأَعْظَى الْوَسَطَ لِلْوَسَطِ. وَظَاهِرُ الشَّانِ فَي مُعْتَقَدِ الْمُشْرِكِينَ، فَأَعْظَى الْوَسَطَ لِلْوَسَطِ. وَظَاهِرُ لَانَّاظِمُ أَنَّ كَوْنَ رَسُولِ اللهِ يَعَلِيمُ خَيْرَ الْبَرِيَّةِ مِمَّا حَصَلَ فِي مُعْتَقَدِ الْمُشْرِكِينَ، فَأَعْظَى الْوَسَطِ اللَّهُ وَلَهُ فِيهِ تَقْدِيمٌ وَتَأْخِيرٌ، وَمَجَازُهُ: ظَنُوا الْحَمَامَ لَمْ تَحُمْ عَلَى خَيْرِ الْبَرِيَّةِ مِنْ مُعْتَقَدِ الْمُشْرِكِينَ، وَطَنُوا الْعَنْكَبُوتَ لَمْ تَعْمُ عَلَى خَيْرِ الْبَرِيَّةِ مِنْ الْمَوْدُ وَلَهُ فِيهِ تَقْدِيمٌ وَتَأْخِيرٌ، وَمَخَارُهُ: ظَنُوا الْحَمَامَ لَمْ تَحْمُ عَلَى خَيْرِ الْبَرِيَةِ مَنْ مُعْتَقَدِ الْمُورُةِ وَطَلُ فِي مُعْتَقَدِ الْمُسْرِكِيمُ الْمُ مُعْتَقَدِهِمْ، وَمَنْ شُهِدَ لَهُ بِالصَدْقِ وَالأَمَانَةِ غَلَبَ عَلَيْهِ السَما دُونَ سِوَاهُ كَانَ خَيْرَ الْبَرِيَةِ.

فَإِنْ قُلْتَ: إِنَّمَا هُوَ مِنْ كَلَامِ النَّاظِمِ جَلَبُهُ تَعْظِيماً لِنَبِيِّهِ، وَإِخْبَاراً عَنْ صِفَتِهِ الَّتِي تَحَقَّقَ بِهَا اعْتِقَادُهُ، أَوْ امْتَلاَ بِهَا صَدْرُهُ وَفُؤَادُهُ؟

قُلْتُ: وَإِنْ كَانَ كَمَا قُلْتَ، فَإِنَّ الآخَرَ مِمَّا لَا يُنْكَرُ مِنْ اعْتِقَادِ الْقَوْمِ فِيهِ، لَكِنَهُمْ حَمَلَهُمْ جَهْلُهُمْ وَطَلَبُهُمُ الرُّئَاسَةَ الدُّنْيَوِيَّةَ عَلَى إِخْمَادِ نُورٍ أَظْهَرَهُ اللهُ: لَكِنَهُمْ حَمَلَهُمْ وَطَلَبُهُمُ الرُّئَاسَةَ الدُّنْيَوِيَّةَ عَلَى إِخْمَادِ نُورٍ أَظْهَرُهُ اللهُ: ﴿ وَاللّهَ مُتِمُ ثُورِهِ وَلَوْ صَيْرِهَ آلكَيْرُونَ (٤٠) [الصف: 8]. وَهَذَا [الَّذِي](٥) قُلْنَا يَظْهَرُ مِنَ الآيةِ، وَأَنَّهُمْ يَعْتَقِدُونَ أَنَّ مَا أُوتِيَ مُحَمَّدٌ وَاللّهِ مِنَ النُّورِ هُو نُورُ اللهِ، وَأَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ بِدَاخِلٍ فِي مَقْدُودِ الْبَشَرِ، وَلَكِنْ كَانُواْ يُرِيدُونَ إِطْفَاءَهُ نُورُ اللهِ، وَأَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ بِدَاخِلٍ فِي مَقْدُودِ الْبَشَرِ، وَلَكِنْ كَانُواْ يُرِيدُونَ إِطْفَاءَهُ حَسَداً وَمُعَانَدَةً بِالْبَاطِلِ. وَيَدُلُكَ عَلَيْهِ مَا قَالَ صَاحِبُ أَبُو جَهْلِ الْوَلِيدُ بْنُ

<sup>(1)</sup> لا توجد لفظة اللثاني، في الأصل، ولعلها سقطت.

<sup>(2)</sup> وفي الأصل: «المشركون» والصواب ما أثبتناه.

<sup>(3)</sup> في الأصل: الذين، ولعل الأنسب ما أثبتاه.

الْمُخِيرَة (١) حِينَ تَقَوَّلَ فِي الْقُرْآنِ فَقَالَ لَهُ: «يَا أَبَا الْحَكَمِ، وَالله إِنِّي أَعْرَفُ النَّاسِ بِالشَّعْرِ، فَلَيْسَ ذَلِكَ بِشِعْرٍ، وَأَعْرَفُهُم بِكَلامِ الْمَجَانِينِ، وَاللهِ لَا يَسْتَطِيعُ عَلَى النَّطْقِ بِذَلِكَ صَاحِبُ عَقْلِ سَلِيمٍ فَكَيْفَ بِمَجْنُونٍ، حَتَّى قَالَ أَبُو جَهْلٍ: كَأَنَّكَ صَبَوْتَ إِلَى مُحَمَّدٍ. فَقَالَ لَهُ: لَا وَاللهِ، وَإِنَّمَا تَكَلَّمْتُ بِعَيْنِ الْحَقَّا (2).

فَإِنَّ قُلْتَ: (خَيْرُ الْبَرِيقَةِ) تَضَمَّنَ أَمْرَانِ: أَحَدُهُمَا: مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ النَّغْظِيمِ
الَّذِي شَمِلَهُ مُعْتَقَدُ الْفَرِيقَيْنِ: الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُشْرِكِينَ، أَوْ ذَلِكَ مِنْ تَعْظِيمِ النَّاظِمِ.
وَمَعَ ذَلِكَ إِنَّهُ أَوْقَعَ الظَّاهِرَ مَوْقِعَ الْمُشْمَرِ، لأَنَّ وَجْهَ الْكَلَامِ أَنْ يَقُولَ: ظَنُّوا
الْحَمَامَ وَظَنُّوا الْعَنْكَبُوتَ عَلَيْهِ لَم تَنْسُجْ وَلَمْ تَحْمِ، لَكِنْ فَعَلَ ذَلِكَ لِإِنَامَةِ
الْوَزْنِ.

فَإِنْ قِيلَ: هَذَا مَحَلُّ إِيقَاعِ الظَّاهِرِ مَوْقِعِ الْمُضْمِرِ لأَنَّهُ لَوْ قَالَ: (عَلَيْهِ) وَفِي الْمُضْمِرِ الْأَنَّهُ لَوْ قَالَ: (عَلَيْهِ) وَفِي الْغَادِ أَبُو بَكْرٍ وَرَسُولُ الله، فَتَعَبَّنَ الإِثْيَانُ بِالظَّاهِرِ لِصَلَاحِيَةِ الضَّمِيرِ أَنْ لَوْ جَاءَ بِه لِوَاحِدٍ لَا بِعَيْنِهِ؛ لَكِنْ يُقَالُ: لَوْ قَالَ: (لَمْ تَنْسُجْ عَلَيْهِمَا)، فَتَعَبَّنَ أَنَّ بِنَاكَ الْمَفْسَدَةَ ذَهَبَتْ بِتَلْيَةِ الضَّمِيرِ.

قُلْتُ: لَوْ قَالَ ذَلِكَ فَأَيْنَ تَخْصِيصُ صَاحِبِ الْمُعْجِزَةِ؟ فَحَسُنَ الإِنْيَانُ بِالظَّاهِرِ عَلَى كُلٌّ وَجُهِ.

فَإِنْ قُلْتَ: قَدْ تَقَدَّمَ ذِكْرُ الْمُشْرِكِينَ حِينَ ذَكَرَ فَوْلَهُمْ: (مَا بِالغَارِ مِنْ أَرْ يَقُولَ: (وَظُنُّواً). أَنْ يَقُولَ: (وَظُنُّواً).

قُلْتُ: اسْتِنْنَافُ الْجُمْلَةِ أَحْسَنُ، لأَنَّ قَوْلَهُمْ مُسَبَّبٌ عَنِ الْجُمْلَةِ الْمُنَافِرَةِ،

<sup>(1)</sup> هو الوليد بن المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم أبو عبد شمس، زعيم نرشي، أدرك الإسلام وهو شيخ مسن ولم يسلم، مات قبل الهجرة بثلاثة أشهر. ترجن في: (الكامل: 2/26، تاريخ اليعقوبي: 1/215، المحبر: 161، الأعلام: 8/22).

 <sup>(2)</sup> ابن هشام: 1/ 270، أبو نعيم: 1/ 232، ابن كثير: 1/ 498، الخصائص: 1/ 113.
 ابن هشام: 1/ 270، أبو نعيم: 1/ 232، ابن كثير: 1/ 498، الخصائص: 1/ 113.

إِذْ لَوْ لَمْ يَظُنُوا أَنَّ الْحَمَامَ لَمْ تَحُمْ عَلَى مُجَاوِدٍ غَيْرِ مَأْلُوفٍ، وَلَا فِي وُسْعِ الْمَنْكُبُوتِ أَنْ تَفْرَغَ مِنْ نَسْجِ حَوْكِهَا فِي الْحَالِ لَمَا قَالُوا: مَا هُنَا أَحَدٌ. وَإِذَا فَهِمْتَ هَذَا فَالسَّبَبُ سَابِقٌ بِالْوَضِعِ الأُوَّلِ، وَلَوْ عَطَفَ لَكَانَ نَقْضاً لأَصْلِهِ، فَإِنْ كَانَ الْمَعْطُوفِ فِي الْوُجُودِ. وَإِنْ كَانَ الْمَعْطُوفِ فِي الْوُجُودِ. وَإِنْ كَانَ الْمَعْطُوفِ يَعِي الْوُجُودِ. وَإِنْ كَانَ الْمَعْطُوفِ فِي الْوُجُودِ. وَإِنْ كَانَ الْمَعْطُوفِ فِي الْوَجُودِ. وَإِنْ كَانَ الْمَعْطُوفِ فِي الْوُجُودِ. وَإِنْ كَانَ الْمَعْطُوفِ فِي الْوُجُودِ. وَإِنْ كَانَ الْمَعْطُوفِ فِي الْوُجُودِ. وَإِنْ كَانَ الْمَعْطُوفِ فِي الْوَجُودِ. وَإِنْ كَانَ الْمَعْلَقِ الْمَعْلَقِ الْمُعْلَقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلَقِ وَمَا الْمُعْلَقِ وَمَا الْمُعْلِقِ الْمُعْلَقِ عَلَيْهِ الْمُعْلِ الْمُعْلَقِ عَلَيْهِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلَقِ عَلَيْهَا مُنْ تَعْوِي الْمُعْلِقِ الْمُعِلِي الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِع

نَعْ نَفْسَكُ عَنِ الْقَبِيحِ وَصُنْهَا ﴿ وَتَوقَ الْرِيّا وَلَا تَأْتَمِنْهَا إِنَّمَا جِئْنَهَا لِتَخْرُجَ مِنْهَا إِنَّمَا جِئْنَهَا لِتَخْرُجَ مِنْهَا

فَقَدْ عَلَلَ مَضْمُونَ الْبَيْتِ الأُوَّلِ بِمَا تَضَمَّنَهُ الْبَيْتُ الثَّانِي، وَلَمْ يَأْتِ عَقِبَ الْبَيْتِ الأَوْلِ بِالْبَيْتِ الثَّانِي مَعْطُوفاً لأَجْلِ مَا بَيَّنَاهُ مِنْ عَدَمٍ جَوَازِ عَظْفِ التَّعْلِيلِ عَلَى مُعَلِّيهِ. عَلَى مُعَلِّيهِ.

وَلْتَعْلَمْ أَنَّ (الظَنَّ) جَاءَ فِي كَلَامِ الْعَرَبِ عَلَى مَعَانِ شَتَّى: يَكُونُ بِمَعْنَى الْبَهْمِ الْبَهْمِ الْمَعُولُ رَبِيمْ اللهِ اللهِ اللهِ الْمَالُونَ الْهُم مُلَعُولُ رَبِيمْ وَالْهُمْ إِلَيْهِ رَجِعُونَ ﴿ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

<sup>(1)</sup> العبارة مكررة في الأصل هكذا «إلى آخرها».

وَ(الحَمَامُ): يُطْلَقُ عِنْدَ الْعَرَبِ عَلَى كُلِّ ذِي طَوْقٍ مِثْلَ الْفَاحَتِ وَالْفُمَادِي (5). وَهُوَ اسْمُ جِنْسٍ، مُفْرَدُهُ حَمَامَةٌ، وَيُجْمَعُ عَلَى حَمَائِمَ. وَأَمَّا (العَنْكَبُوتَ): فَجَمْعُهَا عَنَاكِبٌ. وَلِلْحَمَامِ خِذْمَةٌ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ تَكَرَّرَتْ، فَإِنَّهُ فِي يَوْم مَكَّةَ ظَلَّلَتْ عَلَيْهِ مِنْهُ جَمَاعَةٌ، وَخَذَمَتُهُ يَوْمَ الْغَادِ.

وَفِي الْكَلَامِ مَجْرُورٌ آخَرُ مَحْذُونٌ، لأَنَّ (تَحْمِ) تَطْلُبُهُ، وَ(تَنْسُخِ) تَطْلُبُهُ، فَيَكُونُ مِنْ بَابِ النَّنَازُع فَيَجْرِي عَلَى حُكْمِهِ.

<sup>(1)</sup> وفي الأصل: "ويظنون".

<sup>(2)</sup> وفي الأصل: "ويظنون".

<sup>(3)</sup> هو أبو إبراهيم إسحاق بن إبراهيم بن ميسرة التجيبي العتابي الطليطلي، نزيل قرطبة وشيخ المالكية بها، (ت352 أو 354هـ)، وقيل: (316هـ). ترجمته في: (تاريخ علماء الأندلس: 1/ 72، جذوة الاقتباس: 1/ 88، بغية الوعاة: 235، الديباج: 1/ 296).

<sup>(4)</sup> ينظر: فهرسة ابن خير: 252.

<sup>(5)</sup> في اللسان: الفختة: واحدة الفاخت وهي ضرب من الحمام المطوق مشتقة من الفخت وهو ظل القمر، وفختت الفاختة: صوتت. القمري طائر يشبه الحمام القمر البيض، وقال الجوهري: وقمر إما أن يكون جمع أقمر مثل أحمر وحمر، وإما أن يكون جمع قمري مثل رومي وروم، والأنثى من القماري قمرية والجمع قماري غير مصروف.

## وِقَايَةُ اللهِ أَغْنَتُ عَنْ مُضَاعَفَةٍ مِنَ الدُّرُوعِ وَعَنْ عَالٍ مِنَ الأُطُمِ(1)

شرح: لَمَّا أَخْبَرَ النَّاظِمُ بِكَلامِهِ الْعَذْبِ الْعَجِبِ عَنْ عَجِيبِ صُنْعِ اللهِ مُبْحَانَهُ مَعَ نَبِيْهِ وَإِخْدَامِهِ إِيَّاهُ الْحَيَوَانَاتِ وَالْجَمَادَات، وَكُفَّ عَنْهُ أَبْصَارَ الْمِدَاةِ، مُبْحَانَهُ مَعَ نَبِيْهِ وَإِخْدَامِهِ إِيَّاهُ لَا بِالْغَارِ وَلَا بِالأَسْبَابِ الضَّعِيفَةِ، بَلْ بِحِفْظِهِ أَعْلَمَ وَأَخْبَرَ أَنَّ صَوْنَهُ إِيَّاهُ لَا بِالْغَارِ وَلَا بِالأَسْبَابِ الضَّعِيفَةِ، بَلْ بِحِفْظِهِ وَعَلَوْ دَرَجَتِهِ، لِيُظْهِرَ وَرِعَايَتِهِ وَإِنَّمَا كَانَتِ الأَسْبَابُ الضَّعِيفَةُ زَائِدَةً فِي قَلْدِ نَبِيهِ وَعُلُو دَرَجَتِهِ، لِيُظْهِرَ لَابِي بَكْرِ كَيْفَ تَخْدُمُهُ الْجَمَادَاتُ وَالْحَيَوَانَاتُ [غَيْرُ الْعَاقِلَةِ] (2). وَكَانَ ذَلِكَ لِبَنْقِيَةِ مُقْتَضَى الإِرَادَةِ الْقَدِيمَةِ حَتَّى أَنَّهَا لَوْ سَبَقَتِ الإِرَادَةَ بِإِضَافَةِ مَنِ اسْتَمْسَكَ لِينَاعِهُ مُضَاعَفِ أَوْ بِذِي جِبَالٍ مَانِعَةٍ، لَمَا عَصِمَتْهُ مِنْ إِصَابَةِ الْمَقْضِي . فَجُمُولُ بِدِي جِبَالٍ مَانِعَةٍ، لَمَا عَصِمَتْهُ مِنْ إِصَابَةِ الْمَقْضِي . فَجُمُولُ الْحَمْاعِفِ أَوْ بِذِي جِبَالٍ مَانِعَةٍ، لَمَا عَصِمَتْهُ مِنْ إِصَابَةِ الْمَقْضِي . فَجُمُولُ الْحَلَى وَلَا لَهُ اللّهُ الْحَمْونِ مَعَ الْعِصْمَةِ السَّالِقَةِ فِي الأَزْلِ أَنْفَعُ مِنَ التَّحْصُونِ النَّعَمِي اللَّرُوعِ الْمُضَاعَفَةِ وَالْجِبَالِ الْحَصِينَةِ مَعَ سَبْقِيَةِ الإِرَادَةِ بِعَدَمِ مَنَعْتِهِ مِنَ الْمُصِيبِ . وَالْحِبَالِ الْحَصِينَةِ مَعَ سَبْقِيَةِ الإِرَادَةِ بِعَدَمِ مَنَعْتِهِ مِنَ الْمُصِيبِ .

وَ (الْوِقَايَةُ): الْمَنَعَةُ. تَقُولُ: وَقَى اللهُ فُلَاناً الْضُرَّ، أَيْ: مَنَعَهُ مِنْهُ.

وَ(الدُّرُوعُ الْمُضَاعَفَةُ): الَّتِي تُنْسَجُ مُزْدَوِجَةً، حَلَقَتَان فِي حَلَقَتَيْنِ، وَهِيَ أَمْنَعُ الدُّرُوعِ وَأَخْصَنُهَا. وَالدِّرْعُ فِي لِسَانِ الْعَرَبِ مُؤَنَّفَةٌ، وَقَلَّ التَّذْكِيرُ [179]//. اوَالْوَاسِعَةُ مِنَ الدُّرُوعِ: النَّفْرَةُ، والنَسْلةُ، وَالْوَاسِعَةُ مِنَ الدُّرُوعِ: النَّفْرَةُ، والنَسْلةُ، وَالْفَصْفَاضَةُ. وَالدَّرْعُ التَافَّةُ يُقَالُ لَهَا: لَامَّةٌ. فَإِذَا كَانَتْ لَيْنَةً فَهِيَ: حَدْبَاهُ وَدَلَاصٌ. وَالْبَيْضَاءُ مِنَ الدُّرُوعِ تُسَمَّى. مَادِّيَةً. وَتُسَمَّى الْمُحْكَمَةُ الصَّلْبَةُ: وَدَلَاصٌ. وَالْبَيْضَاءُ مِنَ الدُّرُوعِ تُسَمَّى. مَادِّيَةً. وَتُسَمَّى الْمُحْكَمَةُ الصَّلْبَةُ: قَضَاءً، وحَصْدَاءً. وَالطَّوِيلَةُ الذَّيْلِ: [دَافِلاً]. وَالْمَثْفُوبَةُ: مُسْرَدَةً، ومَسْرُودَةً.

<sup>(1)</sup> الديوان: 195.

<sup>(2)</sup> في الأصل: •الغير عاقلة ١.

<sup>(3)</sup> في فقه اللغة: 255 ازغفة، في الأصل: ادائل، شليل،

وَمَنْسُوجَةً: مَوْضُونَةٌ وَجَدْلَاءُ وَمَجْدُولَةً. وَتُسَمَّى الْقَصِيرَةُ: [شَلِيلاً]ا(11).

نَقَوْلُهُ: (مُضَاعَقَةٍ) نَعْتُ لِمَحْذُوفٍ تَقْدِيرُهُ: مِنْ دُرُوعِ مُضَاعَفَةٍ.

رَ (مِنَ الدُّرُوعِ): فِي مَوْضِعِ الصُّفَةِ لِلدُّرُوعِ الْمَحْدُوفَةِ. وَ(مِنْ) فِيهَا لِبَيَانِ الْجِنْسِ. وَيَصِعُ كَوْنُهَا لِلتَّبْعِيضِ، أَيْ: مِنْ بَعْضِ الدُّرُوع.

وَ(الأَطْمِ): جَمْعُ أَظَمَةٍ، وَهِيَ الْهَيَاكِلُ الْمَبْنِيَةُ الْمُسَطَّحَةُ الْعَالِيَةُ. وَفِي الْهُتَاكِلُ الْمَبْنِيَةُ الْمُسَطَّحَةُ الْعَالِيَةُ. وَفِي الْمُتَقَدِّمِ عَنْ حَسَّانَ أَنَّهُ قَالَ: • كُنْتُ ابْنَ عَشَرَةَ أَعْوَامٍ فهي اللَّيْلَةِ الَّتِي تَزَيَّدَ فِيهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذْ طَلَعَ يَهُودِيٍّ عَلَى أَطَمَةٍ وَقَالَ: يَا مَعْشَرَ يَهُودَا اللَّيْلَةَ طَلَعَ نَجُمُ رَسُولُ اللهِ عَلَى أَطَمَةٍ وَقَالَ: يَا مَعْشَرَ يَهُودَا اللَّيْلَةَ طَلَعَ نَجُمُ صَاحِبِ الْخِتَانِهِ (2)؛ وَمِنْهُ قَوْلُ الْمِرِئِ الْقَيْسِ: (طويل)

وَتَيْمَاءَ (3) لَمْ يَثُرُكُ بِهَا جِذْعَ نَخُلَةٍ وَلَا أَطُماً إِلَّا مَشِيداً بِجَنْدَلِ (4)

قَالَ صَاحِبُ الْمُنَظِّمِ : الْأَطْمُ: كُلُّ بَيْتِ مُرَبَّعٍ مُسَطَّعٍ. وَهُوَ مُفْرَدٌ، وَجَمْعُهُ آطَامٌ. وَهُوَ أَطُمٌ بِضَمَّ الْهَمْزَةِ. أَمَّا الأَظَمُ بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ: فَهُوَ الْغَضَبُ. وَيُقَالُ فِي الْغَضَبِ بِالطَّاءِ وَالضَّادِ. وَ[الأَطُومُ](٥): سَمَكَةٌ غَلِيظَةُ الْجِلْدِ، وَيُقْلِمُ فَي الْغَضِ بِالطَّاءِ وَالضَّادِ. وَ[الأَطُومُ](٥): سَمَكَةٌ غَلِيظَةُ الْجِلْدِ، وَالأَطِيمُ: شَحْمٌ وَلَحْمٌ يُقْطَعُ وَيُطْبَخُ. وَالأَطِيمُ: شَحْمٌ وَلَحْمٌ يُقْطَعُ وَيُطْبَخُ. وَالأَطْلِمُ عَلَى وَذُنِ أَجَاجٍ: حَبْسُ الْبَطْنِ. يُقَالُ أَطِمَ فَهُو مَأْطُومٌ: إِذَا احْتَبَسَ وَالأَطْامُ عَلَى وَذُنِ أَجَاجٍ: حَبْسُ الْبَطْنِ. يُقَالُ أَطِمَ فَهُو مَأْطُومٌ: إِذَا احْتَبَسَ بَوْلُهُ. وَالأَطْامُ عَلَى وَذُنِ أَجَاجٍ: حَبْسُ الْبَطْنِ. يُقَالُ أَطِمَ فَهُو مَأْطُومٌ: إِذَا احْتَبَسَ بَوْلُهُ. وَالأَطْامُ عَلَى وَذُنِ أَجَاجٍ: حَبْسُ الْبَطْنِ. النَّارِ (7).

<sup>(</sup>١) فقه اللغة: 255 ـ 256.

<sup>(2)</sup> سِن تخريجه: ص385.

 <sup>(3)</sup> تيماء: من أمهات القرى على ليال من المدينة. ينظر: معجم ما استعجم: 1/329 .
 (3) الروض المعطار: 146.

<sup>(4)</sup> الديوان: 25، جمهرة أشعار العرب: 1/ 273 برواية: الجماه.

<sup>(5)</sup> في المجرد في غريب كلام العرب لكراع النمل: 157 «الأطوم» وكذا في اللسان/ أطم.

<sup>(6)</sup> في الأصل: ايخصف.

<sup>(7)</sup> الكلام في: المجرد: 157.

وَمَفْعُولُ (اَغْفَتُ) مَحْدُونُ لِلْعِلْمِ بِهِ، أَيْ: أَغْنَتُ النبِيَ عَلَا وَالْحَذْفُ لِبِبَاقِ الْكَلَامِ كَثِيرٌ وَهُوَ إِمَّا حَذْفُ اقْتِصَارٍ أَوْ حَذْفُ اخْتِصَارٍ وَ فَحَذْفُ الاقْتِصَارِ لَا يَكُونُ إِلَّا لِدَلِيلٍ وَ فَغِي بَابِ ظَنَّ يَكُونُ لِلَالِيلِ وَلِغَيْرِ دَلِيلٍ، وَحَذْفُ الاخْتِصَارِ لَا يَكُونُ إِلَّا لِدَلِيلٍ وَقَنِي بَابِ ظَنَّ وَأَخُواتِهَا لَا يَجُوزُ حَذْفُ الاخْتِصَارِ وَيَجُوزُ حَذْفُ الاخْتِصَارِ وَبَابُ كَسَا وَأَخْوَاتِهِ يَجُوزُ الأَمْرَانِ وَلَوْلَا لِحَاقُ النَّاءِ لِ (اَغْفَتُ ) وَكَانَ مَا تَحْتَهُ فِعْلاً مَاضِياً وَأَخْوَاتِهِ يَجُوزُ الأَمْرَانِ وَلَوْلَا لِحَاقُ النَّاءِ لِ (اَغْفَتُ ) وَكَانَ مَا تَحْتَهُ فِعْلاً مَاضِياً لَمَا احْتِيجَ إِلَى حَذْفِ مَفْعُولٍ ، وَلَكَانَ الْفِعْلُ مِمَّا يُطْلَبُ فِيهِ مُجَرَّدُ ثُبُوتِ صُورَةِ الْفِعْلِ ، كَقَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿ هَلْ يَسْتُونِ اللَّذِينَ اللَّهُ عَلْمُ مَا كَانَ فِعْلُهُ مُهَيَّنَا لِطَلَبِ مَا الْفِعْلِ ، كَقَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿ هَلْ يَسْتُونِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلْمُ مُنَا لَهُ عَلْمُ مُنَ لَكُ عِلْمُ مُنَا لَهُ عَلْمُ مَنْ لَهُ عِلْمُ مَنْ لَكُ عَلْمُونَ أَنَّ اللّهَ غَيْرُ مُخْلِفٍ وَعْدَهُ وَلَكُمْ النَاسِ لَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللّهُ غَيْرُ مُخْلِفٍ وَعْدَهُ . الرَّهِ عَلَى اللهُ عَلْمُ مُنَا لَلْهُ عَيْرُهُ وَلَيْكُنَّ أَكُثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللهُ غَيْرُ مُخْلِفٍ وَعْدَهُ .

وَفِي الْبَيْتِ: مُرَاعَاةُ النَّظِيرِ، إِذْ جَمَعَ نَظِيرَيْنِ: (الدُّرُوعِ) وَ(الاَطُمِ) فِي الْحُكُم الْوَاحِدِ وَهُوَ التَّحَصُّنُ.

وَكَذَلِكَ فِيهِ: الْجَمْعُ. أَمَّا مُرَاعَاةُ النَّظِيرِ: فَلِلْجَمْعِ بَيْنَ الْمُتَنَاسِبَيْنِ، وَأَمَّا الْجَمْعُ: فَلِمُجَرَّدِ جَمْعِ الْمُتَعَدِّدِ فِي الْحُكْمِ الْوَاجِدِ، إِذْ أَغْنَتْ وِقَايَةُ اللهِ عَنْهُمَا مَعاً.

وَفِي الْبَيْتِ: التَّفَاخُرُ بِالاسْتِغْنَاءِ الْمَوْهُوبِ لِنَبِيُّنَا ﷺ؛ قَالَ الشَّاعِرُ: (طويل)

وَمَا السَّيْفُ إِلَّا مُسْتَعَارٌ لِزِينَةٍ إِذَا لَمْ يَكُنُ أَمْضَى مِنَ السَّيْفُ حَامِلُهُ (١)

مَعْنَى: مَا السَّرُّ فِي السَّيْفِ إِنَّمَا السِرُّ فِي الْفَعَالِ بِهِ. وَمَا السَّرُّ فِي الدُّرْعِ وَلَا فِي الْأَطُم وَإِنَّمَا السَّرُّ فِي حِفْظِ اللهِ وَرِعَايَتِهِ.

 <sup>(1)</sup> البيت لأبي عبادة البحتري يمدح الفتح بن خاقان، وهو في ديوانه: 3/ 1612، عيون الأخبار: 1/ 129، الحماسة المغربية: 1/ 417 برواية (بزغاد)، ولم أعثر على رواية (مستعار)، ونسب البيت في السمط: 1/ 246 للمتبي ولا يوجد في ديوانه.

وَ(وِقَايَةُ): مُبْتَدَأً. وَ(اَغْفَتُ): فِي مَوْضِعِ الْخَبْرِ، لَكِنَّ أَجْزَاءَ الْجُمْلَةِ طَلَابَةٌ لِلْعَمَلِ فِي مَعْمُولَاثِهَا، وَلِلْلِكَ طَالَتِ الْجُمْلَةُ، فَقَدْ طَالَتْ هُنَا حَتَّى طَلَبَ (اَغْفَتَى عَنْ مُضَاعَقَةٍ)، وَطَلَبَتْ (مُضَاعَقَةٍ) [مَا](١) يُبَيِّنُ جِنْسَهَا، وَطُولِبَتِ الْجُمْلَةُ الْمَقْرُونَةُ بِ (مِنَ) الْبَيَانِيَّةِ إِلَى [180]// مَعْطُوفٍ مُشَادِكٍ فِي الْحُكْمِ، وَطَلَبَ الْمَعْطُوفِ مُشَادِكٍ فِي الْحُكْمِ، وَطَلَبَ الْمَعْطُوفِ مُنَادِكٍ فِي الْحُكْمِ، وَطَلَبَ الْمَعْطُوفِ مُنَادِكِ فِي الْحُكْمِ،

وَ(الْأَكُمُّهُ) وَإِنْ أَعِدَّتْ لِلتَّحَشِّنِ بِهَا الصَّرْحُ أَحْصَنُ مِنْهَا، وَمَا مَنَعَهُ أَنْ يَأْتِيَ بِالصَّرْحِ \_ وَإِنْ كَانَ أَحْصَنُ مِنْ بَعْضِ الأَطْمِ \_ إِلَّا احْتِيَاجُهُ لِقَافِيَةِ الْمِيمِ، وَلِعُمُومِ الأَطْم؛ لأَنَّ التَّحَشُّنَ يَكُونُ بِالْعَالِ مِنْهَا وَبِغَيْرِ الْعَالِ.

وَ(الْعَشِيدُ): يَقَعُ عَلَى الْمُسْتَطِيلِ وَغَيْرِ الْمُسْتَطِيلِ. وَ(الْمَثِيدُ): الْمُلَبَّسُ بِالْجِيَّارِ، أَوْ الْجِبْصِ أَوْ بِالطَّينِ، فَكُلُّ بِنَاءٍ مُلَبَّسٍ فَهُوَ مَثِيدٌ؛ قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَبِثْرِ مُعَلَّلَةِ وَقَصْرِ مَشِيدٍ ﴾ [الحج: 45].

<sup>(1)</sup> في الأصل: (عما).

مَا سَامَنِي الدُّهُرُ ضَيْماً وَاسْتَجَرْتُ بِهِ إِلاًّ وَنِلْتُ جِوَاراً مِنْهُ لَمْ يُضَمِ(١)

شرح: هَذَا هُوَ جَوَابُ الْقَسَمِ الأَوَّلِ، وَمَا بَعْدَهُ مِمَّا أَقْسَمَ بِهِ. وَ(سَامَ): لَفْظٌ مُشْتَرَكٌ يَكُونُ بِمَعْنَى: سَأَلَ عَنْ ثَمَنِ السَّلْعَةِ يُرِيدُ شِرَاءَهَا. يُقَالُ: سَامَ السَّلْعَةَ سَوْماً؛ وَمِنْهُ قَوْلُ الشَّاعِر: (طويل)

لَقَدْ هَزَلَتْ حَتَّى بَدَا مِنْ هُزَالِهَا ﴿ كِلَاهَا وَحَتَّى سَامَهَا كُلُّ مُفْلِسٍ (2)

وَمُضَارِعُهُ فِي الْحَدِيثِ: ﴿ لَا يَسُومُ أَحَدٌ عَلَى سَوْمٍ أَخِيهِ ( ( ) . وَيَكُونُ بِمَعْنَى : أَزَادَ بِغَيْرِهِ سُوءًا قَالَ اللهُ سُبْحَانَهُ : ﴿ يَسُومُونَكُمُ سُوَّةَ ٱلْعَنَابِ ﴾ [البغرة: 49، وإبراهيم: 6]، أَيْ: بُرِيدُونَهُ بِكُمْ، أَوْ يُولُونَكُمْ إِيَّاهُ.

وَمَعْنَى مَا فِي الْبَيْتِ: مَا وَالَانِي مِنَ الدَّهْرِ سُوءٌ وَاسْتَجَرْتُ بِالنبِي ﷺ إِلَّا وَظَهَرَ لِي بَرَكَهُ اسْتِجَارَتِي بِهِ. وَالْمُرَادُ بِالدَّهْرِ هُنَا: اللَّيَالِي وَالأَيَّامَ. وَقَدْ يُتَجَوَّزُ بِهَذِهِ الْكَلَمِةِ وَيُعْنَى بِهَا الشَّيْطَانُ. وَمِنْهُ مَا أَنْشَدَهُ صَاحِبُ الْمُعَارِفِ (\*\*) لِلشَّيْخِ أَبِي يَزِيدِ (5): (طوبل)

(1) الديوان: 195.

تصدر للتنديس كل مهوس بليد تسنى بالفقيه المدرس فحق لأهل العلم أن يتمثلوا ببيت قديم شاع في كل مجلس لقد هزلت حتى بدا من هزالها كلاها وحتى سامها كل مفلس

(3) تخريجه: في السنن الكبرى: 5/ 345، فيض القدير: 4/ 159.

(4) هو كتاب «عوارف المعارف» لشهاب الدين السهروردي. ينظر: ص103.

(5) هو الشيخ أبي يزيد البطامي، طيفور بن شروسان البسطامي، أحد كبار الصوفية.
 ترجمته في: (ط الصوفية: 7/6 ـ 47، الحلية: 10/33 ـ 42، طبقات الأولياء:
 245 ـ 398، سير النبلاء: 13/49).

 <sup>(2)</sup> البيت يجري مجرى المثل وهو في: البديعيات: 100، الكشكول: 2/319 مع أبيات لأحمد بن على بن الحسين المؤدب المعروف بالقالى (ت488هـ).

تَسَتَّرْتُ عَنْ دَهْرِي بِظِلِّ جَنَاحِهِ ﴿ فَعَيْنِي تُرَى دَهْرِي وَلَيْسَ يَرَانِيَا (١٠)

فَلَوْ تَسْأَلِ الأَيَّامَ مَا اسْمِي مَا دَرَتْ وَأَيْنَ مَكَانِي مَا عَرَفْنَ مَكَانِيَا

عَبَّرَ بِ (الدُّهْرِ) عَنِ الشَّيْطَانِ، وَعَبَّرَ عَنْ وَسَاوِسِهِ وَنَزَعَاتِهِ بِ (الأَيَّام). وَأَمَّا مَا فِي الْحَدِيثِ: ﴿ لَا تَسُبُّوا الدَّهْرَ الْحَدِيثُ ، فَهُوَ حَدِيثٌ وَرَدَ عَلَى سَبَب: وَذَلِكَ أَنَّ جَهَلَةَ الْعَرَبِ كَانُوا يَقُولُونَ: فَعَلَ الدَّهْرُ بِنَا كَذَا وَكَذَا، وَكَانُوا يَسُبُونَهُ، فَنَهَاهُمُ النبِيُّ ﷺ عَنْ سَبِّهِ لاغْتِقَادِهِمْ أَنَّ الْفَعَّالَ هُوَ الدَّهْرُ، وَأَخْبَرَهُمْ أَنَّ الْفَعَّالَ إِنَّمَا هُوَ اللَّهُ عَلَى وَقَدْ تَغَالَتِ الشُّعَرَاءِ فِي إِسْنَادِ الْأَفْعَالِ إِلَى الدَّهْرِ، وَمِنْ ذَٰلِكَ مَا لابُن دُرَيْدٍ فِي مَقْصُورَتِهِ: (رجز)

يًا دَهُرُ إِنْ لَمْ تَكُ عُتْبَى فَاتَّئِذً فَإِنَّ إِرْوَادَكَ وَالْعُتْبَى سُوَا(1) فَصَارَ يَلُومُ الدَّهْرَ عَلَى ضِيقِ حَالٍ وَقَعَ بِهِ، ثُمَّ قَالَ مَا هُوَ أَشْنَعُ: (رجز) مَارَسْتَ مَنْ لَوْ هَوَتِ الْأَفْلَاكُ مِنْ جَوَانِبِ الْجَوْ عَلَيْهِ مَا شَكَى (٩)

فَابْتَلَاهُ اللَّهُ ﷺ بِفَالَجِ حَتَّى كَانَ يَتَشَكَّى مِنْ ذُبَابَةٍ إِذَا نَزَلَتْ عَلَيْهِ. وَمِنْ جُمْلَةِ أَبْيَاتِهِ: (رجز)

لِنَكْبَةِ تُعْرِقُنِي عَرْقَ الْمُدَى(٥) لَا تَحْسِبَنْ يَا دَهْرُ أَنِّي ضَارِعٌ

<sup>(1)</sup> البتان لأبي نواس سبق تخريجهما: ص19.

<sup>(2)</sup> البخاري في الأدب: 22/ 41، مسلم: 4/ 1862 ـ 1863، أحمد: 2/ 395 ـ 461 - 499، قال الهيتمي في مجمع الزوائد: 8/ 71: «رواه الطبراني في الأوسط»، كشف الخفاء: 2/ 476، الديلمي في الفردوس: 5/ 10، السيوطي في جمع الجوامع: 1/891.

<sup>(3)</sup> سبق تخریجه: ص314.

<sup>(4)</sup> سبق تخریجه: ص314.

<sup>(5)</sup> الديوان: 117، شرح المقصورة: 28، القرطبي: 9/ 253. الضارع: الدليل الخاضع. النكبة: المصيبة والشدة. تعرقني: تزيل لحمى عن عظمي من قولهم: عرقت العظم أعرق عرقا: إذا أكلت ما عليه من لحم. المدى: السكاكين واحدتها مدية. يقول: إنه مع ما وصلت إلبه حالته لا يذل ولا يلين ولا يخضع.

غَفَرَ اللهُ لَنَا وَلَهُ. وَقَدْ عَبَرَتِ الْعَرَبُ أَيْضاً بِالدَّهْرِ عَنِ النَّاذِلَةِ تَقَعُ بِالْقَوْمِ، فَيَقُولُونَ: دَهْرُ بَنِي فُلَانٍ شَدِيدٌ، أَيْ حَالُهُمْ فِي شِدَّةٍ. وَقَالَ [عَمْرُو] بْنُ قَبِيئَةً (١٠): (طويل)

رَمَتْنِي بَنَاتُ الدَّهْرِ مِنْ حَيْثُ لَا أَرَى فَمَا بَالُ مَنْ يُرْمَى وَلَيْسَ بِرَامِ (2) فَمَا بَالُ مَنْ يُرْمَى وَلَيْسَ بِرَامِ (2) فَلَوْ أَنَّهَا نَبْلُ إِذَنْ لِأَنْيُتُهَا وَلَكِنَّنِي أُرْمَى بِغَيْرِ سِهَام

وَهَذَا كُلُّهُ إِنْ صَدَرَ مِنْ أَهْلِ [الأَدَبِ]<sup>(3)</sup> الإِسْلَامِيْينَ لَا يَعْتَقِدُونَ بِهِ زَيْعًا وَلَا ضَلَالاً، وَإِنَّمَا يُعَبُّرُونَ بِهِ عَنْ شِدَّةٍ تَقَعُ بِهِمْ فِي الأَيَّامِ وَاللَّيَالِي، وَالتَّرْكُ عَنِ النَّعْبِيرِ بِذَلِكَ أَحْسَنُ.

وَلَوْ قُرِأَ الْبَيْتُ (مَا سَامَنِي الدَّهْرَ ضَيْمٌ) بِنَصْبِ (الدَّهْرَ) وَضَمَّ (ضَيْمٌ) لَكَانَ أَحْسَنَ وَأَسْلَمَ لِلْمُؤَلِّفِ وَلِقَارِئِهَا؛ وَيَكُونُ نَصْبُ (الدَّهْرَ) عَلَى الظَّرْفِيَّةِ. وَ(ضَيْمٌ) هُوَ الْفَاعِلُ.

وَاخْتُلِفَ فِي مِقْدَارِ الدَّهْرِ، فَقِيلَ: مُدَّةَ [181] // بَقَاءِ الدُّنْيَا. وَفِيلَ: دَهْرُ كُلُّ قَوْمٍ زَمَانُهُمْ. وَقِيلَ غَيْرُ ذَلِكَ. وَخِلَافُ الْفُقَهَاءِ فِي مَنْ نَذَرَ أَنْ يَصُومَ الدَّهْرَ خِلَافٌ مَبْسُوطٌ فِي كُتُبِ الْقَوْمِ.

إِذَا حَمَلْنَا كَلَامَ النَّاظِمِ عَلَى كَوْنِ (الدُّهْرَ) ظَرْفاً مَنْصُوباً فَلَا يَلْزَمُ عَلَيْهِ

<sup>(1)</sup> في الأصل (عمر) والصواب عمرو من بني ضبعة بن قيس بن ثعلبة، وهو عمرو بن قميثة بن فريح بن سعد بن مالك ويكنى بن كعب قديم جاهلي له شعر جيد، ترجمته في: (المعمرون: 89، المؤتلف: 168، الشعر والشعراء: 1/ 386، الأغاني: 16/ 158 . 154 . 158 . الخزانة: 2/ 248).

<sup>(2)</sup> في المقايس: 2/306، معجم المرزباني: 200، والمعمرون: 119، وديوان الشعر العربي: 1/44، الخزانة: 2/250 بلفظ: "تكيف بمن"، في الشعر والشعراء: 1/376، والقرطبي: 1/2/16 فلو أنني أرمى بنبل" وفيك رواية تقيتها"، وفي مجموعة المعاني بلفظ ارأيتها"، ونسبها للبيد، الخزانة: 2/250.

<sup>(3)</sup> في الأصل: امن أهل الأب، ولعل الصواب الأدب.

شَيْءٌ. وَإِذَا حَمَلْنَاهُ عَلَى تَجَوُّزٍ بِإِسْنَادِ الْفِعْلِ إِلَى (الدَّهْنِ) فَتَحَقَّقَ قَطْعاً أَنَّ مَنْ تَجَوَّزَ مِنْ أَهْلِ السُنَةِ فِي إِسْنَادِ شَيْءٍ مِنَ الأَفْعَالِ إِلَى الدَّهْرِ أَنَّهُ يَعْتَقِدُ الْمَجَازَ وَاللهُ أَعْلَمُ. وَالصَّوَابُ عِنْدِي: قِرَاءَةُ (الدَّهْنِ) مَنْصُوباً، وَهُوَ أَخْلَصُ لِقَارِئِهِ وَاللهُ أَعْلَمُ. وَالصَّوَابُ عِنْدِي: قِرَاءَةُ (الدَّهْنِ) مَنْصُوباً، وَهُو أَخْلَصُ لِقَارِئِهِ وَلِلنَّاظِمِ. وَإِذَا جَعَلْنَا (الضَّيْمِ) فَاعِلاً بِ (سَامَ) كَانَ مِنْ بَابِ وَأَنْبَتِ الأَرْضُ النَّبَاتَ وَمَعْنَاهُ: مَا تَوَجَّهَ قَبْلِي مِنْ مَا سَبَقَ أَنْ يَقَعَ بِي مِنَ الضَّيْمِ وَاسْتَجَرُتُ النَّاظِمِ بِالنَّبِي ﷺ إِلَّا وَظَهَرَ لِي سِرُّ الاسْتِجَارَةِ. وَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ مِمَّا يُبَدِّلُ الْمَقْدُورَ، وَإِلَيْنَ عَلَيْ فِي الأَزَلِ بِسَبِ الاسْتِجَارَةِ بِالنبِي ﷺ. وَإِشَارَةُ النَاظِم إِلَى مَا كَانَ أَصَابَهُ، وَاسْتَجَارَ بِالنبِي ﷺ، وَتَوَسَّلَ بِهَذِهِ الْوَسِيلَةِ فَعُوفِنِي. وَظَاهِرُ كَلَامِ أَنَ صَرْفَ الضَّيْم عَنْهُ مَهُمَا اسْتَجَارَ مُتَكَرِّرُ.

وَ(الْجِوَالُ): بِكَسْرِ الْجِيمِ، مِنَ الْمُجَاوَرَةِ، لأَنَّهُ مَصْدَرُ فَاعَلَ، وَمَصْدَرُ فَاعَلَ، وَمَصْدَرُ فَاعَلَ: الْفِعَالُ وَالْمُفَاعَلَةُ؛ قَالَ ابْنُ يَعْمُرَ<sup>(1)</sup>: (الكامل)

إِذْ لَا تَرَى شِكُلاً يَكُونُ كَشِكُلِنَا ﴿ خُسْناً وَيَجْمَعُنَا هُنَاكَ جِوَارُ

وَ (الْجُوَارُ) بِضَمُّ الْجِيمِ: الصَّوْتُ الْعَالِي. وَأَمَّا (الْجَوَارِ) بِفَتْحِ الْجِيمِ: فَجَمْعُ عَلَى جَوَارِ وَجَوَارِي.

وَفِي الْبَيْتِ: الْعَكْسُ وَالتَّبْدِيلُ، لأَنَّ فِي صَدْرِهِ الاسْتِجَارَةُ وَالضَّيْمُ عَلَى تَرْتِيبِ وَعَكْسِ فِي الْعَجْزِ، فَقَدَّمَ فِيهِ مَا أَخَرَ وَأَخَرَ مَا قَدَّمَ.

وَفِي الْبَيْتِ: الْقَلْبُ، لأَنَّ (قا سَامَ) تُقْرَأُ مِنْ يَمِينِ الْكَلِمَةِ وَشِمَالِهَا، كَفَوْلِ الْحَرِيرِيِّ وَالْمَاهِ عَلَى الْعِمَادِ». وَقِيلَ: إِنَّهُ مِنْ كَلَامٍ رَجُلٍ غَيْرِ الْحَرِيرِيِّ خَطَرَ عَلَى قَاضٍ فَقَالَ لَهُ الْكَلِمَةَ، فَأَجَابَ الْقَاضِي بِقَوْلِهِ: •سِرْ فَلَا كَبَا بِكَ خَطَرَ عَلَى قَاضٍ فَقَالَ لَهُ الْكَلِمَةَ، فَأَجَابَ الْقَاضِي بِقَوْلِهِ: •سِرْ فَلَا كَبَا بِكَ الْفَرَسُ»، فَإِنَّهُ يُقْرَأُ فِي التَّحِيَةِ وَالرَّدِ مِنَ الْجَانِيَيْنِ.

 <sup>(1)</sup> هو لقيط بن يعمر شاعر جاهلي مقل. ينظر: الأغاني: 22/357. والبيت للعباس بن
 الأحنف في: شعره: 98.

رَ (مَا): مِنْ قَوْلِهِ: (مَا سَامَنِي)، نَافِيَةً.

وَ(إِلَّا): لِتَحْقِيقِ الْمُتَّصِلِ وَتَمْحِيقِ الْمُنْفَصِلِ عَلَى طَرِيقَةِ الْعِرَاقِيِّينَ. وَعِنْدَ عَوَامُنَا نَقْصٌ لِلنَّفِي. وَيَؤُولُ بِالتَّأَمُّلِ إِلَى الْعِبَارَةِ الْأُولَى، وَاللهُ أَعْلَمُ.

### 81 \_ قال:

## وَلَا الْتَمَسُّتُ غِنَى الدَّارَيْنِ مِنْ يَدِهِ إِلَّا اسْتَلَمْتُ النُّدَى مِنْ خَيْرٍ مُسْتَلَم (1)

شرح: هَذَا عَطْفَ عَلَى مَا وَقَعَ عَلَيْهِ الْقَسَمُ، وَهُوَ فِي مَعْنَى التَّفْسِرِ، لأَنَّ الاَحْتِيَاجَ الدُّنْيَوِيَّ وَالأَحْرَوِيَّ ضَيْمٌ، فَأَخْبَرَ أَنَّهُ مَا سَامَهُ شَيْءٌ مِنَ النَّوْعَيْنِ وَالشَّخَارَ بِهِ عَلِيْهِ إِلَّا كُفِيَ هَمَّ مَا سَامَهُ. وَقَدْ يُقَالُ: إِنَّ (الضَّيْمَ) الأَوَّلَ مَا يَعْرِضُ لَهُ مِنَ الأَوْصَامِ (2) وَالأَوْصَابِ (3) الْبَدَنِيَةِ عَلَى مَا أَشَرْنَا إِلَيْهِ اللَّهُ إِشَارَةٌ لِمَا مَنَحَهُ اللَّهُ مِنْ إِعَادَةٍ صِحَّةِ بَدَنِهِ بَعْدَ سَقَيهِ.

وَ(غِنَى الدَّارَيْنِ): كَفَافُ الْعَيْشِ فِي الدُّنْيَا، وَالْهِدَايَةُ لِلطَّاعَةِ الْمَوْعُودِ عَلَيْهَا بِالنَّوَابِ فَيَنُدَفِعُ التَّكْرَارُ، وَتَكُونُ كُلُّ جُمْلَةٍ أَفَادَتْ مَعْنَى غَيْرَ الْمَعْنَى الَّذِي أَفَادَتُهُ الأُخْرَى، وَهُوَ أُوْلَى.

وَ(الالْتِمَاسُ): طَلَبٌ يَصْحَبُهُ الْخُضُوعُ، وَإِنْ كَانَ بَعْضُ النُّحَاةِ قَالَ: الأَمْرُ إِذَا كَانَ مِنَ الأَمْنَى إِلَى الأَعْلَى كَانَ طَلَباً وَخُضُوعاً، وَمِنَ الأَعْلَى إِلَى الأَمْنَى كَانَ طَلَباً وَخُضُوعاً، وَمِنَ الأَعْلَى إِلَى الأَمْنَى كَانَ أَمْراً، وَمِنَ الْمُتَسَاوِينَ الْتِمَاساً». وَلَا يَنْهَضُ هُنَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ طَلَباً، وَيَضَحَبُهُ الْخُضُوعُ، لأَنَّ طَلَبَهُ غِنَى الدَّارَيْنِ مِنْ جِهةِ بَرَكَةِ النبِيِّ عَلَيْ لا بُدَ أَنْ يَكُونَ مَن جَهةِ بَرَكَةِ النبِي عَلَيْ لا بُدَ أَنْ يَكُونَ مَن عَنْ مَعْ تَدَلُّلٍ وَانْكَسَادٍ وَخُضُوعٍ، وَاللهُ أَعْلَمُ. [182] // وَقَدْ يَأْتِي بِمَعْنَى: الْبَحْثِ عَنْ تَحْصِيلِ شَيْءٍ مَا مِنْ غَيْرٍ خُضُوعٍ؛ كَمَا فِي الْحَدِيثِ: "الْتَمِسُ وَلَوْ الْبَحْثِ عَنْ تَحْصِيلِ شَيْءٍ مَا مِنْ غَيْرٍ خُضُوعٍ؛ كَمَا فِي الْحَدِيثِ: "الْتَمِسُ وَلَوْ الطَّلَبُ عَنْ مَرْعَدِيدٍ" فَا الْمُلْبُ، أَوِ ابْحَثْ مِنْ غَيْرٍ تَعَرُّضِ لأَنْ يَكُونَ الطَّلَبُ

<sup>(1)</sup> الديوان: 195، وفي الأصل رواية: ونلت.

<sup>(2)</sup> الأوصام: جمع وصم وهو العيب في كل شيء.

<sup>(3)</sup> الأرصاب: الأسقام، والصوب: شدة التعب، وفيه: افيه عذاب واصب، أي: دائم ثابت.

 <sup>(4)</sup> البخاري: 91/70. الترمذي: 2/291 النسائي: 6/92 أبو دارد: 2/236. الموطأ: 968.

عَلَى جِهَةِ الْحُضُوعِ. وَقَدْ يَقَعُ (اللَّهُ مَنْ) مَوْقِعَهُ؛ قَالَ تَعَالَى حِكَايَةٌ عَنِ الَّذِينَ وَمَنْهُمُ الشَّهُ الشَّهُ السَّمْعِ مَنْهُا. وَيَأْتِي (اللَّهُ مَنْ) بِمَعْنَى: الْمَلِّ؛ وَمِنْهُ: ﴿ فَلَسَّوُهُ بِآتِهِ بِيمٌ ﴾ [الانعام: 7]. مِنْهَا. وَيَأْتِي (اللَّهُ مَنَى الطَّلَبِ فَكَثِيرٌ؛ وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ فِيلَ ارْجِمُوا وَرَاتَهُ مُ وَأَمَّا (الالْتِعَامُ) بِمَعْنَى الطَّلَبِ فَكَثِيرٌ؛ وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ فِيلَ ارْجِمُوا وَرَاتَهُمُ وَأَمَّا (الالْتِعَامُ ) لِنَا النَّاظِمُ بِالْفِعْلِ الْمَزِيدِ فِيهِ لأَنَّ (لَمَسَ) لَيْسَ فِي فَالْنَوْلُو وَيَا الْمَزِيدِ فِيهِ لأَنَّ (لَمَسَ) لَيْسَ فِي أَصُولِهِ زِيَادَةٌ. بِخِلَافِ (الْتَمَسَ) لَا يَكُونُ إِلَّا بِمَعْنَى الطَلَّبِ فَلَا الْمَزِيدِ فِيهِ لأَنَّ مَمَّا فِي مَعْنَاهُ فِيهِ الشَيْرَاكُ فِيهِ الشَيْرَاكُ فِيهِ الْمَنْ الطَلَّبِ فَلَا الْمُتِرَاكُ فِيهِ .

وَ(الْغِفَى): مَقْصُورٌ، وَهُوَ عِبَارَةٌ عَنْ عَدَمِ الاَحْتِيَاجِ، وَهُوَ الْمُرَادُ هُنَا؛ إِنَّهُ طَلَبَ مِنَ اللهِ عَلَى أَنَّ يُغْنِينَهُ عَنْ سَائِرِ الْخَلْقِ، وَقَدْ فَعَلَ. أَمَّا فِي جَسَدِهِ: فَقَدْ حَارَ فِيهِ الأَطِبَّاءُ، وَأَغْنَاهُ اللهُ عَنْهُمْ وَعَافَاهُ مِنْ غَيْرِ مُعَانَاةٍ طَبِيبٍ. وَأَمَّا عَنْ جَدْمَةِ الْخَلْقِ كُلِّهِم: فَقَدْ أَقْلَعَ عَنْ ذَلِكَ، وَأَدْرَكَهُ النَّدَمُ عَلَى مَا أَسْلَفَ مِنْ جَدْمَتِهِمْ، حَسْبَمَا يَذْكُرُهُ بَعْدُ عِنْدَ التَّخَلُّصِ فِي آخِرِ الْقَصِيدَةِ. وَأَمَّا احْتِيَاجُ الْعَبْدِ إِلْى خَالِقِهِ مَعَ اسْتِغْنَائِهِ عَنِ الْخَلْقِ: فَهُو عَيْنُ الْفِنَى، إِذِ الْمَخْلُوقَاتُ كُلُّهُمْ فُقَرَاءٌ إِلَى اللهِ عَنْ الْفِنَى، إِذِ الْمَخْلُوقَاتُ كُلُّهُمْ فُقَرَاءٌ إِلَى اللهِ عَنْ الْفِنَى، إِذِ الْمَخُلُوقَاتُ كُلُّهُمْ فُقَرَاءٌ إِلَى اللهِ عَنْ الْفَيْقُ الْفَاسُ أَنْكُمُ الْفُقُونَةُ إِلَى اللهِ عَنْ الْفَيْقُ الْفَيْقُ الْفَاعُونَ الْمُعْلُونَاتُ كُلُهُمْ أَلُونَا الْمُعْلَقِ الْفَاقُونَاتُ كُلُهُمْ أَلَهُ هُو الْفَيْقُ الْفَيْقُ الْفَيْقُ الْفَاسُ أَنْكُمُ اللّهُ عَنْ الْفَاقِ الْمَاهُ الْمَعْلُونَاتُ كُلُهُمْ أَلُهُ هُو اللّهُ اللّهُ اللهُ اللْفُولُ اللْهُ الْمُ الْمُ الْفُولُ اللْهُ الْمُنْ الْفُولُ الْهِ الْمُعْلُولُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ الْمُولُ اللْهُ اللّهُ اللْهُ الللّهُ الللّهُ اللهُ الل

وَ(الْيَهُ) فِي كَلَامِ الْعَرَبِ تَرِهُ وَالْمُرَاهُ بِهَا: الْجَارِحَةَ. وَتَرِهُ وَالْمُرَاهُ بِهَا: النَّعْمَةَ. وَتَرِهُ وَالْمُرَاهُ بِهَا: الْجَاهَ وَالْعِنَايَةَ. وَ(اليَهُ) النَّعْمَةَ. وَتَرِهُ وَالْمُرَاهُ بِهَا: الْجَاهَ وَالْعِنَايَةَ. وَ(اليَهُ هَا هُنَا تَحْتَمِلُ أَحَدَ أَمْرَيْنِ: إِمَّا النَّعْمَةَ الَّتِي يُجْرِي اللهُ وَلِمُنَّ عَلَى مَنْ تَوَسَّلَ إِلَيْهِ مِعْنَى: الْعِنَايَةِ، وَتَكُونُ (مِنْ) بِحُرْمَةِ نَبِيْهِ. وَيَصِعُ أَنْ تَكُونَ (الْهَيْهُ) هَا هُنَا بِمَعْنَى: الْعِنَايَةِ، وَتَكُونُ (مِنْ) بِحُرْمَةِ نَبِيْهِ. عَلَى عِنَايَتِهِ وَجَاهِهِ وَمِنْهُ قَوْلُهُمْ: افْتَحَ اللهُ لِي عَلَى يَدِ مِنْهُ فَوْلُهُمْ: افْتَحَ اللهُ لِي عَلَى يَدِ فَلَانِهِ، أَيْ: بِجَاهِهِ وَعِنَايَةِ، وَتَذْبِيرِهِ.

فَإِنْ قُلْتَ: فَإِذَا حَصَلَ لَهُ غِنَى الدُّنْيَا، وَمِنْ أَيْنَ تَوَصَّلَ إِلَى غِنَى الآخِرَةِ؟

<sup>(1)</sup> وفي الأصل: اإنا لمسنا.....

فُلْتُ: لَمَّا يُسْرَ لِلطَّاعَةِ، وَقُضِيَتْ حَاجَتُهُ الدُّنْيَوِيَّةُ بِجَاهِ مَنْ تَوَسَّلَ بِجَاهِهِ مَنْ تَوَسَّلَ بِجَاهِهِ مَثْنَا الطَّاعَةَ مَفَاتِحُ الْخُرَى مَقْضِيَّةً، لأَنَّ الطَّاعَةَ مَفَاتِحُ الْجَنَّةِ، اللَّذَ الطَّاعَةَ مَفَاتِحُ الْجَنَّةِ.

وَ(الاسْتِلَامُ) فِي اللَّغَةِ: التَّقْبِيلُ؛ وَمِنْهُ اسْتِلَامُ الْحَجَرِ الأَسْوَدِ<sup>(1)</sup>. وَأَرَادَ: مَا الْتَمَـٰـٰتُ الْغِنَى إِلَّا بَاشَرْتُهُ مِنْ خَيْرٍ [مُسْتَلَم]<sup>(2)</sup>.

وَ(الثَّدَى): هُوَ الْعَطَاءُ الْجَزِيلُ. وَاسْتَعْمَلَ (الاسْتِلَامَ) هُنَا لِمَا فِي لَفُظِهِ مِنَ الْبَرَكَةِ. وَنُونُ (الثَّدَى) مَفْتُوحٌ، وَهُوَ مَقْصُورٌ، وَهُوَ خَصْلَةٌ مِنْ خِصَالِ الْكُرَمَاءِ؛ قَالَ الشَّاعِرُ: (طويل)

سَأَلْتُ النَّذَى هَلْ أَنْتَ حُرُّ؟ فَقَالَ: لَا، وَلَكِنِّي عَبْدٌ لِيَحْيى بْنِ خَالِدِ (3) فَقُلْتُ: شِرَاءً. قَالَ: لَا بَلْ إِرَاثَةً تُوارَثُ عَنْ وَالِيدِ بَعْدَ وَالِيدِ

رَقَوْلُهُ: (مِنْ خَيْرٍ مُسْتَلَمٍ)، أَيْ: مِنْ خَيْرٍ مُسْتَلِمٍ مِنْهُ. وَإِنْ جَعَلْنَاهُ مِنْ (اسْتَلَمَ) مُتَعَدِّباً بِنَفْيهِ لَا تُضْمِرُ إِذْ ذَاكَ مَجْرُوراً. وَيَخْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ مُرَادُهُ بِ (اسْتَلَمْتُ) أَنَّهُ بَاشَرَ ذَلِكَ الاسْتِغْنَاء بِاللهِ عَنْ غَيْرِهِ، فَحَصَلَ لَهُ الاسْتِغْنَاءُ عَنِ الْخَلْقِ، وَلَا يَلْزَمُ مِنْهُ الْقَطْعُ بِحُصُولِ غِنَى الآخِرَةِ؛ وَيَدُلُّ عَلَيْهِ كَلَامُهُ بَعْدُ، فَإِنَّهُ الْخَلْقِ، وَلَا يَلْزَمُ مِنْهُ الْقَطْعُ بِحُصُولِ غِنَى الآخِرَةِ؛ وَيَدُلُّ عَلَيْهِ كَلَامُهُ بَعْدُ، فَإِنَّهُ يَقُولُ: يَا نَفْسُ لَا تَقْنَطِي، وَغَيْرُ ذَلِكَ. وَلَوْ قَطَعَ بِحُصُولِهِ مَا اسْتَشْعَرَ بِقَنَطِ النَّهُ مِنْ الْخَيْقِ، وَالْغَنَاءُ الَّذِي حَصَلَ لَهُ لَا يُنَاقِضُ مَا يَأْتِي فِي قَوْلِهِ: (وَلَمْ أَرِدْ [183] // زَهْرَةَ الدُنْيَا الَّذِي حَصَلَ لَهُ لَا يُنَاقِضُ مَا يَأْتِي فِي قَوْلِهِ: لِي مُو عَدَمُ الاخْتِيَاجِ إِلَى الْخَلْقِ، وَالاكْتِفَاءُ بِالْخَالِقِ.

<sup>(1)</sup> الحجر الأسود: هو الذي في الجدار في الركن الشمالي لبيت الله الحرام. ينظر: معجم البلدان: 2/ 224.

<sup>(2)</sup> في الأصل: فمستلزمه، ولعل الأنسب ما أثبتناه.

<sup>(3)</sup> في الأصل: "توارت وفي"، البيتان في: العقد: 1/226 "توارثني عن"، البديع: 236 «توارثني من" والكني مولى"، رسائل الثعالبي: 200، بهجة المجالس: 89.

<sup>(4)</sup> الديران: 195.

وَ(زَهْرَةَ الدُّنْيَا): حُطَامُهَا الَّذِي يُبَاهِي بِهِ أَهْلُ الدُّنْيَا، فَلَا تَعَارُضَ، فَرُهُدُهُ فِيهَا غِنَى.

وَ(اسْتَلَمَ) وَ(الْتَمَسَ) مِنْ تَصَرُّفِ الْكَلِمَةِ بِالتَّصَرُّفِ الأَكْبَرِ؛ فَإِنَّ (الْتَمَسُثُ) كَلِمَةٌ سُدَاسِيَةٌ تَقْبَلُ مِنْ وُجُوهِ التَحَوُّلِ وُجُوها كَثِيرَةٌ، أَلَا تَرَى أَنَّ (مِنْ) يَقْبَلُ وَجُهَيْنِ، وَيَقْبَلُ (زَيْدٌ) سِتَّةَ أَوْجُهِ فَإِنَّكَ تَضْرِبُ عَدَدْ حُرُوفِ (زَيْدٍ) فِي وَجُهَيْ وَجُهَيْ (مِنْ). وَ(جَعْفَرُ) أَرْبَعَةُ أَحُرُفِ فِي سِتَّةِ وُجُوهِ (زَيْدٍ) فَيَقْبَلُ أَرْبَعَةً وَعِشْرِينَ وَجُهاً. وَ(سَفَرْجَلُ) خَمْسَةُ أَحْرُفِ فِي أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ. وَكَذَلِكَ مَا تَزِيدُ [شَيئاً] (اللهَ إِلَا تَمْسُولُ بَهَذِهِ الْقَاعِدَةِ. وَعَشْرِينَ. وَكَذَلِكَ مَا تَزِيدُ [شَيئاً] (اللهَ وَعَهْلِينَ وَعَهْلَاتَ بَهَذِهِ الْقَاعِدَةِ.

### . قال: 82

## لَا تُنْكِرُوا الْوَحْيَ مِنْ رُؤْيَاهُ إِنَّ لَهُ ۖ قَلْبًا إِذَا نَامَتِ الْعَيْنَانِ لَمْ يَنُم (1)

شرح: مَنْ لَمْ يَتَأَمَّلُ كَلَامَ النَّاظِمِ كُلَّ التَّأَمُّلِ يَقُولُ: لَا مُنَاسَبَةَ بَيْنَ هَذَا الْبَيْتِ وَالَّذِي قَبْلَهُ مِنْ نَمَطِ وَهَذَا مِنْ نَمَطِ آخَرَ، إِذْ شَتَّانَ مَا بَيْنَ قَوْلِهِ: (مَا سَامَنِي الدَّهْنِ) وَالْبَيْتُ بَعْدَهُ وَبَيْنَ (لَا تُعْكِرُوا الوَحْنِ). وَإِذَا تَفَبَّتَ النَّاظِرُ فِي كَلَامِ النَّاظِمِ ظَهَرَ لَهُ التَّنَاسُبُ؛ وَذَلِكَ أَنَّهُ لَمَّا جَاء بِمُعْجِزَةِ الانْشِقَاقِ، وَكَانَتْ بِمَكَة فِي مَبَادِي دَعْوَاهُ النَّبُوءَة يَعْنِي وَكَانَ قَدْ تَقَدَّمَ لَهُ فِي مَبَادِي أَمْرِهِ وَكَانَ قَدْ تَقَدَّمَ لَهُ فِي مَبَادِي أَمْرِهِ الْوَحْيُ فِي النَّوْمِ سِتَّةَ أَشْهُرٍ، وَكَانَ إِذَا رَأَى رُوْيَا ظَهَرَتُ كَأَنَّهَا فَلَقُ الصَّبْحِ، وَكَانَ غَدْ تَقَدَّمَ لَهُ فِي مَبَادِي أَمْرِهِ فَي النَّوْمِ سِتَّةَ أَشْهُرٍ، وَكَانَ إِذَا رَأَى رُوْيَا ظَهَرَتُ كَأَنَّهَا فَلَقُ الصَّبْحِ، وَلَانَ إِنَّا طَهَرَتُ كَأَنَّهَا فَلَقُ الصَّبْحِ، وَكَانَ إِنَّا النَّوْمِ. وَتَلَقَى أَمْرَهُ مَنْ آمَنَ بِهِ مِنَ أَشَو مِنْ أَمْرِهِ فَي النَّوْمِ مِنَ أَمْرِهِ مِنْ أَمْرِهِ فَي النَّوْمِ مِنْ أَمْرِهِ فَي النَّوْمِ. وَتَلَقَى أَمْرَهُ مَنْ آمَنَ بِهِ مِنَ أَلْمُ مُن آمَنُ بِهِ مِنَ أَمْرِهِ مِنْ أَمْرُهُ مَنْ آمَنُ بِهِ مِنَ السَّابِقِينَ كَأَبِي بَكُرٍ وَخَدِيجَةَ وَعَلِيُّ وَتَوَابِعِهِمْ رَضِي الللَّهُ عَنْهُمْ بِالْقَبُولِ. وَكَانَ مَنْ خَتَمَ الللَّهُ عَلَى قَلْبِهِ بِالْكُفْرِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِضَاوَةً بُنَاقِضُ مَا يَضُدُرُ عَنْهُ خَلِيهِ، وَيَطْعَنُ فِي دَعَاوِيهِ.

وَ[كَانُوا]<sup>(2)</sup> يَقُولُونَ حِبنَ يُخْبِرُ بِمَا يَظْهَرَ لَهُ فِي النَّوْمِ مِنْ خَوَادِقِ الْعَادَاتِ: أَخْوَالُ النَّائِمِ لَا [تُسْتَغْرَبُ]<sup>(3)</sup>، فَإِنَّ خَرْقَ الْعَادَاتِ فِي النَّوْمِ عَامَّةُ، إِذْ قَذْ يَرَى النَّائِمُ أَنَّهُ يَطِيرُ فِي الْهَوَاءِ، وَيَمْشِي عَلَى الْمَاءِ، وَيُعَايِنُ الأُمُورَ الَّتِي لَا يَتَأْتَى أَنْ تَذْخُلَ تَحْتَ مَقْدُورِهِ فِي حَالِ يَقَظَتِهِ عَادَةً، فَلَا مَزِيَّةً فِي ذَلِكَ عَلَى أَحَدٍ، فَمَا مَزِيَّةُ مُحَمَّدٍ عَلَى غَيْرِهِ فِي هَذَا حَتَّى يَدَّعِي النَّبُوءَةَ بِمَا هُوَ عَامٌ فِي جَمِيعِ البَشَرِ؟ فَأَخَذَ النَّاظِمُ يَرُدُ عَلَى الْمُلْحِدَةِ، وَيَحْتَجُ عَلَيْهِمْ؛ وَكَأَنَّهُ يَقُولُ: مَا

<sup>(</sup>١) الديوان: 195.

<sup>(2)</sup> في الأصل: اكانه.

<sup>(3)</sup> في الأصل: ﴿يستغرق!.

فَرَّرْتُمْ مِنْ خَرْقِ الْعَادَاتِ فِي النَّوْمِ لِكَثِيرٍ مِنَ الْبَشَرِ نَقُولُ بِمُوجِبِهِ وَلَا يَتَنَاوَلُ مَحَلَّ النَّزَاعِ، لأَنَّا نَقُولُ: خَوَارِقُ الْعَادَاتِ الَّتِي ذَكَرَ عَامَّةٌ لَا دَلِيلَ فِيهَا عَلَى وَحْيِ، فَإِنَّ مَنْ أَصَابَهُ ذَلِكَ وَرَآهُ لَا دَلِيلَ فِيهَا، لأَنَّهَا صَدَرَتُ عَمَّنْ خَرَجَ بِنَوْمِهِ عَنْ عَالَمِ الْحِلِّ الشِيغُرَاقِ النَّوْمِ رَأْسَهُ وَعَيْنَيْهِ وَقَلْبَهُ، لأَنَّ أَبْخِرَةَ الأَغْذِيَةِ إِذَا عَنْ عَالَمِ الْحِلْ الشِيغُرَاقِ النَّوْمِ رَأْسَهُ وَعَيْنَيْهِ وَقَلْبَهُ، لأَنَّ أَبْخِرَةَ الأَغْذِيةِ إِذَا نَصَجَتْ بِالْمَعِدَةِ، وَأَثَارَتُ أَبْخِرَةً، صَعَدَتْ بِقُدْرَةِ اللهِ عَلَى الدَّمَاعِ، وَتَنْعَكِسُ عَلَى الْعَيْنَيْنِ نُعَاساً، وَفِي الْقَلْبِ نَوْماً. عَلَى الْعَيْنَيْنِ نُعَاساً، وَفِي الْقَلْبِ نَوْماً. عَلَى الْعَيْنَيْنِ نُعَاساً، وَفِي الْقَلْبِ نَوْماً. وَيَعَ الْقَلْبِ نَوْماً لَيْ وَيَنَاقَى فِي الْعَيْنَيْنِ نُعَاساً، وَفِي الْقَلْبِ نَوْماً. وَيَعَالَاتُ النَّالِمِ النَّالِمِ النَّهُ مِنَ النَّائِمِ . وَمِنْهَا مَا يَكُونُ مِنْ جِهَةِ حَدِيثِ النَّفْسِ. وَمِنْهَا مَا يَكُونُ مِنْ جِهَةِ الأَخْلَاطِ الَّتِي غَلَبَتْ عَلَى النَّائِمِ. وَمِنْهَا مَا يَكُونُ مِنْ الْمَاكِ مِنَ الْمَلَائِكَةِ.

[184] أَنْتُمْ مَعْشَرَ الْمُلْحِدَةِ بِاهَتُّمْ فِي حَالِ النَّوْمِ فَلَيْسَ مِنْ هَذَا الَّذِي فَدَّمْنَاهُ، وَإِنَّمَا أُنْتُمُ مَعْشَرَ الْمُلْحِدَةِ بِاهَتُّمْ فِي إِنْكَارِكُمُ النُّبُوءَة؛ رَأَبْتُمُ انْشِقَاقَ الْقَمَرِ فَقُلْتُمْ: سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ، فَظَهَرَتْ عَلَيْكُمُ الأُولَةُ الْقَاطِعَةُ الدَّالَّةُ عَلَى صِدْقِهِ عَلِيهِ الْهِا إِذْ فَقُلْتُمْ كَذَبُكُمُ الرَّفَاقُ الْقَمَرِ، وَتَبَيَّنَ كَذِبُكُمْ وَحَسَدُكُمُ الرَّفَاقُ الْقَمَرِ، وَتَبَيَّنَ كَذِبُكُمْ وَحَسَدُكُمْ.

وَكَذَلِكَ كُفُرُكُمْ وَتَكْذِيبُكُمْ بِقَوْلِكُمْ: إِنَّ مَا يَرَاهُ فِي النَّوْمِ لَا حُجَّةً فِيهِ. فَإِنَّا نَقُولُ: إِنَّمَا يَرِهُ مَا قُلْتُمْ فِي حَقَّ مَنْ يَسْتَغُرِقُ النَّوْمُ قَلْبُهُ، وَأَمَّا الأَنْبِيَاهُ صَلَوَاتُ اللهِ فَلُوبُهُمْ؛ فَالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْهِ فِي حَالِ نَوْمٍ عَيْنَيْهِ إِنَّمَا عَلَيْهِمْ تَنَامُ أَعُينُهُمْ وَلَا تَنَامُ قُلُوبُهُمْ؛ فَالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْهِ فِي حَالِ نَوْمٍ عَيْنَيْهِ إِنَّمَا هُوَ فَيْنِهِ إِنَّهُ أُوبُهُمْ، وَهَذَا يَرُدُ إِيرَادَكُمُ الْفَاسِدَ، وَقَوْلَكُمُ هُو فِي حَالِ يَقَظَةٍ قَلْبِهِ، فَلَيْسَ لِقَلْبِهِ نَوْمٌ. وَهَذَا يَرُدُ إِيرَادَكُمُ الْفَاسِدَ، وَقَوْلَكُمُ النَّاظِمُ اللَّهُ يَرِهُ إِلَا عَلَى رَأْي مَنْ هُو كَافِرٌ مُعَانِدٌ. وَلِهَذَا التَّغْرِيرِ أَشَارَ النَّاظِمُ اللّهَ عَلَى رَأْي مَنْ هُو كَافِرٌ مُعَانِدٌ. وَلِهَذَا التَّغْرِيرِ أَشَارَ النَّاظِمُ اللّهِ عَلَى رَأْي مِنْ مُبُوتِهِ)، فَهِي إِشَارَةُ تَعْظِيمٍ وَتَفْخِيمٍ لِهَذَا الشَّأْنِ الْخَادِقِ لِلْعَادَةِ. وَهُو الإِيحَاءُ إِلَيْهِ فِي نَوْمِهِ لِيقَظَةٍ قَلْبِهِ.

وَلِلْوَحْيِ فِي كَلَامِ الْعَرَبِ مَحَامِلُ: يَكُونُ بِمَعْنَى: الإِنَابَةِ عَمَّا فِي النَّفْسِ مِنْ غَيْرِ مُشَافَهَةِ عَلَى أَيِّ مَعْنَى وَقَعَتْ: مِنْ إِيمَاءٍ، أَوْ رِسَالَةٍ، أَوْ إِشَارَةٍ، أَوْ مُكَاتَبَةِ. تَقُولُ: أَوْحَبْتُ إِلَى فُلَانِ، أَيْ: أَشَرْتُ إِلَيْهِ، أَوْ كَلَّمْتُهُ بِكَلَامٍ خَفِيْ، أَوْ كَنْتُ إِلَيْهِ، أَوْ أَلْهَمَهُ وَمِنْهُ: ﴿ وَآوْمَى رَبُّكَ كَنَتُ إِلَيْهِ، أَيْ: أَلْهَمَهُ وَمِنْهُ: ﴿ وَآوْمَى رَبُكَ لَا الشّلِهِ النَّهِ النَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِلَّا وَمَيْا أَوْ مِن وَرَاتِي عِلَامٍ اللَّهِ مَا وَقَدْ قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَمَا كَانَ لِللَّهِ مِنْ الْوَحْيِ إِلَى أَنْبِيانِهِ وَرُسُلِهِ، أَيْ: أَرْسَلَ إِلَيْهِمْ. وَقَدْ قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَمَا كَانَ لِيشَوْرُ أَن يُكُلِّمَهُ أَلِلَّهُ إِلَّا وَحَيّا أَوْ مِن وَرَاتِي عِلَامٍ اللَّهِ اللَّهِ مَن اللَّهُ اللَّهُ إِلَّا وَحَيّا أَوْ مِن وَرَاتِي عِلَامٍ اللَّهِ اللَّهُ وَمَا لَكُونَ لِللَّهُ وَمَا اللَّهُ اللَّهُ إِلَّا وَمَنّا أَوْ مِن وَرَاتِي عَلَى فَلِيهِ مِن الْمِحْوَابِ فَأَوْمَى وَمَالًا فِي الْمَسْمُوعِ: ﴿ إِلَّا مُوحَى إِلَى الْمَسْمُوعِ: ﴿ إِلَّا مُوحَى اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهِ مَا اللَّهُ مَن اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن الْوَحْي بِمَعْنَى: الْكَالِكَ قَالُ اللَّهُ مَن الْوَحْي بِمَعْنَى: السَّالِحَةُ مَوْلُ الشَّاعِرِ: (بَهِ الللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ اللَّهُ مَن اللَّهُ مُن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مُن اللَّهُ اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَا اللَّهُ مَن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن الللَّهُ مَن اللَّهُ مَا اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن الللَّهُ مَاللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مُن اللَّمْ اللَّهُ مُن اللَّلْمُ اللَّهُ مُن اللّ

مَا هَيَّجَ الشَّوْقُ مِنْ أَطْلَالِ دَارِسَةٍ اصْحَتْ خَلَاءً كَخَطَّ خَطَّهُ الْوَاحِي<sup>(2)</sup> وَبِمَعْنَى: الإِشَارَةِ قَوْلُ الشَّاعِر: (طريل)

وَيُوجِي اللهُ بِاللَّحَاظِ سَلَامَهَا مَخَافَةَ وَاشِ حَاضِرٍ وَرَقِيبٍ (3) وَوَحْيُ الإِشَارَةِ كَثِيرٌ فِي أَشْعَارِهِمْ. وَوَحْيُ الْمَنَامِ كَانَ يُوحَى إِلَيْهِ فِيهِ ﷺ كَمَا يُوحَى إِلَيْهِ فِي الْيَقَظَةِ.

وَقَدْ سَلَكَ بَعْضُ الأَصْحَابِ فِي الْمُنَاسَبَةِ بَيْنَ الْبَيْتِ وَالَّذِي قَبْلَهُ مَسْلَكاً وَقَدْ سَلَك بَعْضُ الأَسْلِينِ مِنْ يَدِهِ) الْبَيْتُ، وَقِيدًا ، لأَنَّ النَّاظِمَ لَمَّا قَالَ: (وَلَا الْتُمَسُّتُ غِنْي الدَّارَيْنِ مِنْ يَدِهِ) الْبَيْتُ،

 <sup>(1)</sup> البخاري: 24/ 100 \_ 101، مـلم: 4/ 1774، ابن ماجه: 3914، الموطأ: 819، البخري: 1/ 208، الديلمي: 2/ 278، العجلوني: 1/ 526. وفي الحديث ألفاظ عدة.

<sup>(2)</sup> رواية البيت في اللسان/خلع: «ما هيج الشوق من أطلال × أضحت قفاراً كوحي الواحي».

<sup>(3)</sup> اللَّحاظُ: النظر بمؤخر العين مما يلي الصدغ. ل/لحظ.

اسْتَشْعَرَ سُؤَالاً، وَهُوَ أَنَّهُ قَالَ لَهُ قَائِلْ: وَكَيْفَ تَسْأَلُ النَّدَى أَوِ الْفِنَى مِنْ يَدِ مَنْ غَابَتْ عَيْنَهُ بِوَفَاتِهِ؟ فَحَادَ عَنِ التَّصْرِيحِ بِأَنْ يَقُولَ: هُوَ ﷺ يَسْمَعُ مَنْ يَسْأَلُهُ وَيُصَلِّي عَلَيْهِ وَلَوْ غَابَ عَنْ أَعْيُنِنَا شَخْصُهُ فَلَمْ تغِبْ عَنْهُ ﷺ أَحْوَالُنَا، لأَنَّ لَهُ حَصَائِصَ مُصَّ بِهَا يَهِ . فَعَرَّضَ بِفَوْلِهِ: (لاَ تُشْكِرُوا الْوَحْيَ [مِنْ] (1) رُوْيَاهُ) خَصَائِصَ مُطَّ بِهَا يَهُ . فَعَرَّضَ بِفَوْلِهِ: (لاَ تُشْكِرُوا الْوَحْيَ [مِنْ] (1) رُوْيَاهُ) لِغَرْضِ عَظِيمٍ، لأَنَّهُ يَقُولُ: قَدْ كَانَتْ أَخْوَالُهُ فِي الدُّنْيَا خَارِقَةَ الْعَادَاتِ فَكَيْفَ فِي لِغَرْضٍ عَظِيمٍ، لأَنَّهُ يَقُولُ: قَدْ كَانَتْ أَخْوَالُهُ فِي الدُّنْيَا خَارِقَةَ الْعَادَاتِ فَكَيْفَ فِي غَيْرِ خَالِ الدُّنْيَا؟ فَإِنَّ لِرُوحِهِ خَصَائِصَ لَمْ تَكُنْ لِغَيْرِهِ مِنَ الأَرْوَاحِ، لأَنَّ الدُّنْيَويَّةَ مَنْ لِغَيْرِهِ مِنَ الأَرْوَاحِ، لأَنَّ الدُّنْيَويَّةَ مَوْلُهُ عَلَيْهِ اللَّيْسِ يَسْتَيْقِظُ [185] فَيْ التَّاسُ يَنِامٌ فَإِذَا مَاتُوا السَيْقَظُواا (2). وَلَا بَعْدَ وَفَاتِهِ يَقَطُلُهُ ، لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ التَّاسُ يَنِامٌ فَإِذَا مَاتُوا الشَيْقَطُواا (2). وَلَا بَعْدَ وَفَاتِهِ؟ وَهَذَا مَسْلَكُ بَدِيعٌ ، حَسَنْ فِي التَّذْقِيقِ، جَارٍ عَلَى مَنْهِجِ التَّحْقِيقِ. وَلَا بَعْدَ وَفَاتِهِ؟ وَهَذَا مَسْلَكُ بَدِيعٌ ، حَسَنْ فِي التَّذْقِيقِ، جَارٍ عَلَى مَنْهِجِ التَّخْقِيقِ.

وَقَدْ جَاءَتْ أَحَادِيتٌ عَلَى أَنَّ رُوَى الْأَنْبِيَاءِ وَخَيْ، قَالَ الْلِلهِ: ارْوَى الْأَنْبِيَاءِ وَخَيْ، قَالَ الْلَانْبِيَاءِ وَخَيْ، قَالَ: انْحُنُ مَعَاشِرَ الْأَنْبِيَاءِ وَخَيْ، (1) وَقَالَ: انْحُنُ مَعَاشِرَ الْأَنْبِيَاءِ تَنَامُ أَعْيُنُنَا وَلَا تَنَامُ قُلُوبُنَا، (2) وَلِهَذَا أَشَارَ النَّاظِمُ، كَانَّهُ يَقُولُ: الْوَحْيُ الْأَنْبِيَاءِ تَنَامُ أَعْيُنُنَا وَلَا تَنَامُ قُلُوبُنَا، (2) وَلِهَذَا أَشَارَ النَّاظِمُ، كَانَّهُ يَقُولُ: الْوَحْيُ شَرْطُهُ وُجُودُ عَقْلِ الْمُوحَى إِلَيْهِ، وَهُوَ الْحَيْرِ، فَقَدَّمَ قَوْلَهُ: (لَا تُعْتَرُوا الْوَحْيِ فِي الْمُفَاتِي الْمُنَامِ. وَقَصَدَ تَأْكِيدَ الْخَبَرِ، فَقَدَّمَ قَوْلَهُ: (لَا تُعْتَرُوا الْوَحْيِ) فِي الْمُفَادِدَةِ. وَأَكَدَ الْخَبَرَ بِ (إِنَّ ) فَقَالَ: (إِنَّ لَهُ قَلْبِاً)، فَإِنَّ الْخَبَرَ الَّذِي تَتَشَوَّفُ رُدَا لِلْمُلْحِدَةِ. وَأَكَدَ الْخَبَرَ بِ (إِنَّ ) فَقَالَ: (إِنَّ لَهُ قَلْبِاً)، فَإِنَّ الْخَبَرَ الَّذِي تَتَشَوَّفُ نُفُوسُ السَّامِعِينَ إلَيْهِ وَتَنْشَطُ إِلَى مَعْرِفَتِهِ جَدِيرٌ بِأَنْ يُلْفَى إِلَيْهِ مُؤَكِّداً، كَمَا قَالَ الشَّاعِدِينَ إلَيْهِ مُؤَكِّداً، كَمَا قَالَ الشَّاعِدِينَ إلَيْهِ مُؤَكِّداً، كَمَا قَالَ الشَّاعِرُ: (عَنِفُ اللَّهُ وَتَنْشُطُ إِلَى مَعْرِفَتِهِ جَدِيرٌ بِأَنْ يُلْقَى إِلَيْهِ مُؤَكِّداً، كَمَا قَالَ الشَّاعِدِينَ إلَيْهِ مُؤَكِّداً ، كَمَا قَالَ الشَّاعِدِينَ إِلَيْهِ مُؤَكِّداً، كَمَا قَالَ الشَّاعِدُ: (عَنِفَ

<sup>(1)</sup> في الأصل: (عن)، وما أثبتناء عن الديوان.

<sup>(2)</sup> سبق تخریجه: ص291.

 <sup>(3)</sup> البخاري: 2/ 138 ـ 139، الترمذي: 5/ 283، الديلمي: 2/ 272، إنحاف السادة المتقين: 6/ 320، تذكرة الموضوعات: 131، كنز العمال: 44426، مجمع الزوائد: 8/ 156، كشف الخفاء: 1/ 158.

 <sup>(4)</sup> البخاري: 14/14 \_ 148 و6202 بلفظ: •أن عيني تنمان ولا ينام قلبي، ابن
 حبان: 8/100 \_ 101، الموطأ: 109، أبو داود: 1/52.

<sup>(5)</sup> سبق تخریجه: ص291.

بَكُرَا صَاحِبَيْ قَبُلَ الْهَجِيرِ إِنَّ ذَاكَ النَّجَاحَ فِي النَّبُكِيرِ (1) لأَنَّهُ لَمَا قَالَ: (بَكُرَا) تَشَوَّفَتِ النُّقُوسُ إِلَى فَائِدَةِ التَّبْكِيرِ، فَجَاءَ بِالْفَائِدَةِ مُؤَكِّدَةُ الْخَبَرَ بِ (إِنَّ).

وَفِي الصَّحِيحِ عَنْ عَانِشَةً ﴿ إِنَّهُا: ﴿ أُوَّلُ مَا بُدِءَ بِهِ رَسُولِ اللهِ ﷺ مِنَ الْوَحْيِ الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ فِي النَّوْم، فَكَانَ لَا يَرَى الرُّؤْيَا إِلَّا جَاءَتْ مِثْلَ فَلَقِ الصَّبْحِ (2).

وَقَوْلُهُ: (إِذَا مَامَتِ الْعَيْمَانِ لَمْ يَعْمِ)(3)، وَلِلشَّرْطِ وَالْجَزَاءِ تَقْسِمَاتٌ: أَنْ يُكُونَ الْفِعْلَانِ مَاضِيَيْنِ، أَوْ مُضَارِعَيْنِ، أَوْ مُتَخَالِفَيْنِ. وَمِنْ جِهَةٍ أُخْرَى إِنّمَا يَكُونَ الْفِعْلَانِ مَاضِيَيْنِ: الْجِهَةُ الأُولَى: جِهَةٌ يَطْلُبُ فِيهَا الشَّرْطُ الْجَزَاء وَيَتُبَعُهُ. يَأْتِيَانِ عَلَى جِهَتَيْنِ: الْجِهَةُ الأُولَى: جِهَةٌ يَطْلُبُ فِيهَا الشَّرْطُ الْجَزَاء وَيَتُبَعُهُ. وَالْجِهَةُ النَّانِيَةُ: أَنْ يَكُونَ مُنَافِراً لَهُ فِي الظَّاهِرِ حَتَّى يُطَنَّ بِهِمَا أَنَّهُمَا لَا يَتَوَارَدَانِ عَلَى مَحَلً. فَمِنَ الأَوَّلِ: قَوْلُهُ تَعَالَى فِي دَلِيلِ التَّمَانُعِ: ﴿ لَوَ كَانَ فِيمِا مَا يَهُمُ إِلَّا المَّامِنِةِ وَلَهُ الْفَسَادُ، كَمَا جَاء فِي قَوْلِهِ اللَّهُ لَمَنَدُ اللَّهِ الْفَسَادُ، كَمَا جَاء فِي قَوْلِهِ لَمُنَاكَ الْفَسَادُ، كَمَا جَاء فِي قَوْلِهِ لَمَالَى: ﴿ وَلَمَلَا بَمَضُهُمْ عَلَى بَعْضُ ﴾ [المومنون: 19]. وَمِنَ الثَانِي: قَوْلُهُ تَعَالَى: فَعَالَى: ﴿ وَلَمَلَا بَمَصُهُمْ عَلَى بَعْضُ ﴾ [المومنون: 19]. وَمِنَ الثَانِي : قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَلَمَا لَلْمُ لِلْ مَنْ الْمُومِنِ عَلَى الْمُومِنِ وَبَقَاءَهُمْ فِي بُيُوتِهِمْ مَانِعٌ لَهُمْ فِي بُيُوتِهِمْ مَانِعٌ لَهُمْ مِن الْمَوْتِ. وَبَقَاءَهُمْ فِي بُيُوتِهِمْ مَانِعٌ لَهُمْ مِنَ الْمَوْتِ. وَبَقَاءَهُمْ فِي بُيُوتِهِمْ مَانِعٌ لَهُمْ مِنَ الْمَوْتِ.

وَالْقَضِيَّةُ الشَّرْطِيَةُ فِي الْجِهَةِ الأُوْلَى تَثْمِيمُ لُزُومِيَةٍ، وَفِي الْجِهَةِ الثَّانِيَةِ غَانِيَةً. وَمِنَ الْغَائِيَّةِ قَوْلُ النَّاظِمِ: ﴿إِذَا تَامَتِ الْعَيْنَانِ لَمْ يَعْمِ) (4)، لأَنَّ الْحَاصِلَ غَانِيَةً. وَمِنَ الْغَائِيَةِ قَوْلُ النَّاظِمِ: ﴿إِذَا مَامَتِ الْعَيْنَانِ لَمْ يَعْمِ) (4)، لأَنَّ الْحَاصِلَ فِي الأَوْهَامِ أَنَّ مَنْ نَامَتُ عَيْنَاهُ نَامَ قَلْبُهُ. وَفِي هَذَا الْمَهْيَعِ نَوْعٌ مِنْ أَنْوَاعِ الْمُبَالَغَةِ: فَإِنَّهُ وَصَفَهُ عَلِيًا بِوَصْفِ مُخَالِفٍ لِعَادَةِ الْبَشَرِ غَيْرِ الأَنْبِيَاءِ، لَكِنَّ هَذَا الْمُبَالَغَةِ: فَإِنَّهُ وَصَفَهُ عَلِيًا بِوَصْفِ مُخَالِفٍ لِعَادَةِ الْبَشَرِ غَيْرِ الأَنْبِيَاءِ، لَكِنَّ هَذَا

سبق تخریجه: ص93.

 <sup>(2)</sup> البخاري: 1/13، و94/24، مسلم: 1/139، الترمذي: 5/257، أحمد: 6/ 153، أبو نعيم: 1/145، ابن هشام: 1/151.

<sup>(3)</sup> الديوان: 195.

<sup>(4)</sup> الديوان: 195.

وَإِنْ خَرَجَ عَنْ عَادَةِ الْبَشِرِ بِمَا رَبَطَهُ اللهُ بِحِكْمَتِهِ أَنَّ مَهْمَا وُجِدَ نَوْمُ الْعَيْنِ وُجِدَ نَوْمُ الْعَيْنِ وُجِدَ نَوْمُ الْعَيْنِ وَلَا يَلْزَمُ مِنَ الْمُسْتَحِيلِ عَادَةً أَنْ نَوْمُ الْقَلْبِ، لَا يَخْرُجُ عَنِ الإِمْكَانِ الْعَقْلِيِّ، وَلَا يَلْزَمُ مِنَ الْمُسْتَحِيلِ عَادَةً أَنْ يَكُونَ مُسْتَجِيلًا عَقْلاً . مَعَ أَنَّ مَقَامَ النَّبُوءَةِ يَكُونَ مُسْتَجِيلاً عَقْلاً ، وَلَمَّا كَانَ هَذَا مِمَّا لَا يَسْتَجِيلُ عَقْلاً . مَعَ أَنَّ مَقَامَ النَّبُوءَةِ مَقَامُ خَرْقِ الْعَادَاتِ . جَاء بِهِ النَّاظِمُ دَلِيلاً عَلَى صِحَّةِ دَعْوَاهُ. وَهَذَا نَوْعٌ مِنَ الإِغْرَاقِ عِنْدَ قَوْم.

وَالرُّوَايَةُ (لَّا تُتُكِرُوا). وَفِيهِ: (لَا تُتُكِنُ) عَلَى خِطَابٍ وَاحِدٍ مُقَدَّرٍ.

وَالضَّمِيرُ الْمَجْرُورُ بِاللَّامِ عَائِدٌ عَلَى النِّبِي ﷺ.

وَفَاعِلُ (يَنْمِ) يَعُودُ عَلَى (الْقَلْبِ).

وَ (مِنْ) فِي قَوْلِهِ: (مِنْ رُؤْيَاهُ) لِبَيَّانِ الْجِنْسِ.

وَ(إِذَا): مِنَ الْمَحْمُولِ عَلَى (إِنْ) الشَّرْطِيَةِ، وَلَا تَعْمَلُ، وَسُمِعَ الْعَمَلُ بِهَا فِي نَادِرِ كَلَامٍ، وَهِيَ عِنْدَ سِيبَوَيْهِ لَا تَلِي إِلَّا الْفِعْلَ ظَاهِراً أَوْ مُقَدَّراً عَلَى اللَّوْمِ. وَيَجُوزُ إِيلَاؤُهُمَا الأَسْمَاءَ عِنْدَ الكُوفِيِّينَ، وَلَا تَنْفَكُ عَنِ الإِضَافَةِ بِوَجُهِ، وَلِا تَنْفَكُ عَنِ الإِضَافَةِ بِوَجُهِ، وَلِلْ لَنْفَكُ عَنِ الإِضَافَةِ بِوَجُهِ، وَلِلْلَكَ بُنِيَتْ لِشِدَّةِ افْتِقَارِهَا (١).

<sup>(</sup>۱) ينظر سيبويه: 4/ 232.

### 83 ـ قَالَ: [186]//

فَذَاكَ حِينَ بُلُوغٍ مِنْ نُبُوْتِهِ فَلَيْسَ يُتْكُرُ فِيهِ حَالُ مُحْتَلِم (١)

شرح: لَمَّا أَخْبَرَ النَّاظِمُ عَنْ نَوْمِ الأَنْبِيَاءِ أَنَّهُ لَا يَسْتَغُوفُ قُلُوبَهُمْ أَشَارَ بِأَنَّ الصُفَةَ إِنَّمَا تَكُونُ حِينَ بُلُوغِهِمُ الأَشَدَّ الَّذِي هُوَ مَحَلُّ النُّبُوءَةِ الْمَارَةُ الْفَانَانُ الصُفَةَ إِنَّمَا هِيَ لِلْحَالَةِ الَّتِي يَكُونُ فِيهَا النَّوْمُ مَقْصُوراً عَلَى الْمَيْنَيْنِ، وَإِنْ كَانَ بَادِئَ الأَمْرِ أَنَهَا صِفَةٌ مُقَارِنَةٌ لِوُجُودٍ دَوَاتِهِمْ. وَيَدُلُّ عَلَى مَا قَصَدَهُ النَّاظِمُ بَادِئَ الأَمْرِ أَنَهَا صِفَةٌ مُقَارِنَةٌ لِوُجُودٍ دَوَاتِهِمْ. وَيَدُلُ عَلَى مَا قَصَدَهُ النَّاظِمُ قَوْلُهُ يَعْنَى الْمُنْ عَلَى مَا فَصَدَهُ النَّاظِمُ قَوْلُهُ يَعْنَى الْوَعْ الْأَنْ فَلَا الْحَدِيثَ تَضَمَّنَ حُكُما مُعَلِّقاً عَلَى وَصْفِ النَّبُوءَةِ، وَتَعْلِيقُ الْحُكُم عَلَى الْوَصْفِ الْمُنَاسِبِ الْمُضْعِرِ بِعِلْيَةِ ذَٰلِكَ الْوَصْفِ النَّاسِبِ الْمُضْعِرِ بِعِلْيَةِ ذَٰلِكَ الْوَصْفِ النَّاسِبِ الْمُضْعِرِ بِعِلْيَةِ ذَٰلِكَ الْوَصْفِ الْمُنَاسِبِ الْمُضْعِرِ بِعِلْيَةِ ذَٰلِكَ الْوَصْفِ الْمُنَاسِبِ الْمُضْعِرِ بِعِلْيَةِ ذَٰلِكَ الْوَصْفِ الْمُنَاسِ الْمُضْعِرِ بِعِلْيَةِ ذَٰلِكَ الْوَصْفِ الْمُنَاسِبِ الْمُضْعِرِ بِعِلْيَةِ ذَٰلِكَ الْوَصْفِ لِلْلِكَ الْحُكُم، وَالْمَعْلُولُ لَا يَسْبِقُ عِلَّةً .

وَأَيْضاً فَإِنَّ هَذِهِ الرُّوَى كُلَّهَا وَحْيٌ الزِمَ أَنْ يَكُونَ الْوَحْيُ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ لَمْ يَكُنْ نَبِيناً لَا يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَحْيٌ ، فَدَلَّ عَلَى أَنَّ وَوْى الْوَحْيِ إِنَّمَا تَكُونُ بَعْدَ الْحَالَةِ الَّتِي يَكُونُ فِيهَا الرَّائِي قَابِلاً لِلنَّبُوءَةِ . وَأَيْضاً وَوَى الْوَحْيِ إِنَّمَا تَكُونُ بَعْدَ الْحَالَةِ الَّتِي يَكُونُ فِيهَا الرَّائِي قَابِلاً لِلنَّبُوءَةِ . وَأَيْضاً فَفِي حَدِيثِ عَائِشَةَ الْمُتَقَدِّمِ أَنَّهُ: ﴿ أَوَّلُ مَا بُدِئَ بِهِ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ مِنَ الْوَحْيِ الرَّوْيَا الصَّالِحَةُ فِي النَّوْمِ (٥) ، فَذَلُ عَلَى أَنَّ قَبْلَ بِدَايَةِ النَّبُوءَةِ لَمْ يَحْصُلْ لَهُ لَمُذَا الرَّوْيَا الصَّالِحَةُ فِي النَّوْمِ (٥) ، فَذَلُ عَلَى أَنَّ قَبْلَ بِدَايَةِ النَّبُوءَةِ لَمْ يَحْصُلْ لَهُ لَمُذَا الرَّوْيَا الصَّالِحَةُ فِي النَّوْمِ (٥) ، فَذَلُ عَلَى أَنَّ قَبْلَ بِدَايَةِ السَّبُحِ ، فَتَعَيَّنَ أَنَّ إِسَارَةَ الْمَعْنَى اللَّذِي كَانَ لَا يَرَى رُوْيَا إِلَّا خَرَجَتْ كَفَلَقِ الصَّبْحِ ، فَتَعَيَّنَ أَنَّ إِسَارَةَ النَّاظِمِ إِلَى مَا تَضَمَّنَهُ قَوْلُهُ: (لَا تُشْعَرُوا) ، وَمَعْنَاهُ: إِنَّ رُوْيَاهُ إِنَّمَا كَانَتْ وَحْيا النَّاظِمِ إِلَى مَا تَضَمَّنَهُ قَوْلُهُ: (لَا تُشْعَرُوا) ، وَمَعْنَاهُ: إِنَّ رُوْيَاهُ إِنَّمَا كَانَتْ وَحْيا النَّاظِمِ إِلَى مَا تَضَمَّنَهُ قُولُهُ: (لَا تُشْعَرُوا) ، وَمَعْنَاهُ: إِنَّ رُوْيَاهُ إِنَّمَا كَانَتْ وَحْيا جَينَ بُلُوغِهِ مَحَلِّ النَّهُوءَةِ .

<sup>(1)</sup> الديوان: 195.

<sup>(2)</sup> ني الأصل: ﴿ إِذَا ٤ .

<sup>(3)</sup> سبق تخریجه: ص 460.

<sup>(4)</sup> سبل تخریجه: ص460.

وَظَاهِرُ كَلَامِهِ أَنَّ (هِنْ) فِي قَوْلِهِ: (هِنْ مُعُوْتِهِ) زَائِدٌ، وَإِنْ كَانَ مُوجَباً فَهُوَ فِي قُوَةٍ كَلَامٍ مَنْفِيٍّ تَقْدِيرُهُ: مَا كَانَ النَّوْمُ مَنْفِياً عَنْ قَلْبِهِ إِلَّا عِنْدَ بُلُوغٍ نُبُوَتِهِ لِأَنَّ النَّوْمُ مَنْفِياً عَنْ قَلْبِهِ إِلَّا عِنْدَ بُلُوغٍ نُبُوتِهِ لِأَنْ النَّهَ مَحَلُّ لِلْلِكَ، وَلَا يَقْتَصِرُ بِالزِّيَادَةِ مُنَا عَلَى مَذْهَبِ الإِمَامِ لِمَا قَرَّرْنَاهُ مِنْ هُنَا عَلَى مَذْهَبِ الإِمَامِ لِمَا قَرَّرْنَاهُ مِنْ هُنَا عَلَى مَذْهَبِ الإِمَامِ لِمَا قَرَّرْنَاهُ مِنْ أَنَ فُوجِباً \_ فُوةً كَلامٍ مَنْفِي، وَهُو أَبْلَغُ فِي تَحْقِيقِ الاسْتِذْلَالِ اللّهُ الشَّعْرَ مَحَلُّ التَّسَامُحِ فِي مَا وَقَعَ الانْفَاقُ عَلَى مَنْعِهِ فِي السَّعَةِ، فَكَيْفَ بِمَا لَكُونُ فِي الشَّعْرِ؟ مَعَ وُجُودٍ مَذْهَبِ إِمَامٍ كِبِيرٍ بِإِجَازَتِهِ مُثَاوِّلاً كَثِيراً مِنْ أَي القُرْآنِ مَنْ يُوبِرُ فَوْلِهِ: ﴿ وَهُودٍ مَذْهَبِ إِمَامٍ كَبِيرٍ بِإِجَازَتِهِ مُثَاوِّلاً كَثِيراً مِنْ أَي القُرْآنِ عَلَى مَنْهِ فِي السَّعَةِ، فَكَيْفَ بِمَا عَلَى مَنْهِ فِي السَّعَةِ، فَكَيْفَ بِمَا يَعْمَ وُجُودٍ مَذْهَبِ إِمَامٍ كَبِيرٍ بِإِجَازَتِهِ مُثَاوِّلاً كَثِيراً مِنْ أَي القُرْآنِ عَلَى مَنْهِ فَوْلِهِ: ﴿ يَعْفِرْ لَكُكُم فِن ذُنُوبِكُنَ لِللّهُ الاحْقافِ: 13، ونوح: 14.

وَقَدْ كَانَ النَّبُوءَةِ. فَإِذَا كَانَ غَيْرُهُ يُفَسِّرُهَا أَخْرَى هُوَ. وَهُوَ أَوْلَى بِلْلِكَ، لأَنَهَا جُزْءٌ مِنَ النَّبُوءَةِ. فَإِذَا كَانَ غَيْرُهُ يُفَسِّرُهَا أَخْرَى هُوَ. كَمَا فَسَّرَ رُوْيَاهُ قَبْلَ خُرُوجِهِ إِلَى أُحُدِ<sup>(1)</sup>. وَرَأَى أَيْضًا أَنَّهُ تُذْبَحُ بَقَرٌ، فَفَسَّرَهَا بِقَتْلَى (2). وَرُوْيَا خُرُوجِهِ إِلَى أُحُدِ (1). وَرَأَى أَيْضًا أَنَّهُ تُذْبَحُ بَقَرٌ، فَفَسَّرَهَا بِقَتْلَى (2). وَرُوْيَا ظُلَةٍ (3). رُوْيَا الرَّانِي الَّتِي فَسَرَهَا أَبُو بَكْرٍ بَيْنَ يَدَيْهِ فَقَالَ: (يَا رَسُولَ اللهِ: أَصَبْتُ فِي بَعْضٍ وَأَخْطَأْتَ فِي بَعْضٍ (4). فَقَدْ مَكَّنَهُ اللهُ أَخْطَأْتُ فِي بَعْضٍ الْأَلْمُ عَلَى كَثِيرٍ مِمًّا مَنَعَ مِنْهُ الْغَيْرَ.

وَقَوْلُهُ: (فَلَيْسَ يُنْكُنُ فِيهِ حَالُ مُحْقَلِم): وَفَدْ تَوَقَّفَ بَعْضُ الْفُضَلَاءِ هُنَا وَأَرَادَ أَنْ يَقُولَ: وَلَوْ كَانَ لَهُ رُؤَى فِي حُلْمٍ فَلَيْسَ حُلْمُهُ كَحُلْمٍ غَيْرِهِ، حَتَّى جَلَبَ بَيْتَ الْخَنْسَاءِ يُحْسُنُ لَهُ هٰذَا الْمَأْخَذَ حِينَ قَالَتْ: (وافر)

<sup>(1)</sup> البخاري: 42/ 131 \_ 133، مسلم: 4/ 1779، ابن ماجه: 2/ 1292.

<sup>(2)</sup> البخاري: 44/ 131 \_ 133، مسلم: 4/ 1779، ابن ماجه: 2/ 1292.

<sup>(3)</sup> الظلة: السحابة التي لها ظل. ينظر: البخاري: 6/ 2582، مسلم: 4/ 1778، ابن حبان: 1/ 315، الترمذي: 4/ 542.

 <sup>(4)</sup> البخاري: 4/ 137 \_ 138، مسلم: 4/ 1777 \_ 1778، أبو داود: 3/ 226 و4/
 (4) البخاري: 3/ 131، ابن ماجه: 2/ 1289 \_ 1290، الدارمي: 2/ 128 \_ 1280، ابن حبان: 1/ 161 \_ 161، ابن أبى شية: 2/ 120، أحمد: 1/ 231.

وَلَوْلَا كَثْرَةُ البَاكِينَ حَوْلِي عَلَى إِخْوَانِهِمْ لَقَتَلْتُ نَفْسِي (١) وَمَا يَبْكُونُ مِثْلَ أَخِي وَلْكِنَ أَسَلِّي النَّفْسَ عَنْهُمْ بِالتَّاسِّي

وَإِنْ كَانَ كَلَامُهُ يَلُوحُ [187] / وَلَٰكِنَّ حَمْلَهُ عَلَى غَيْرِ هٰذَا الْمَخْمَلِ أَحْسَنُ. وَكَلَامُ النَّاظِمِ فِيهِ: مِنْ بَابِ (نَفْيِ الشَّيْءِ بِإِيجَابِهِ): وَهُوَ نَوْعُ بَدِيعٌ عِنْدَ الْبَيَانِيْنَ.

وَفِيهِ: مِنَ الْمُبَالَغَةِ مَا لَا يَخْفَى عَلَى أَحَدٍ، وَهُوَ مِنْ مَحَاسِنِ الْكَلَامِ؛ وَإِذَا تَأْمَّلْنَهُ وَجَدْنَهُ نَفْياً فِي الْبَاطِنِ وَإِنْ كَانَ إِيجَاباً فِي الظَّاهِرِ، كَقَوْلِ امْرِئِ الْقَيْسِ: (طوبل)

عَلَى لَاحِبِ لَا يَهْتَدِي بِمَنَارِهِ إِذَا سَافَهُ الْعَوْدُ الدَّيَافِيُّ جَرْجَرَا<sup>(2)</sup>
فَلَمْ يُرِدُ: أَنَّ لَهُ مَنَاراً لَا يُهْتَذَى بِهِ، وَلْكِنَّهُ أَرَادَ: لَا مَنَارَ لَهُ فِيهِ فَيُهْتَدَى
بِذْلِكَ الْمَنَارِ. وَكَذْلِكَ قَوْلُ زُهَيْرِ: (طويل)

بِأَرْضِ خَلَاءٍ لَا يُسَدُّ وَصِيدُهَا عَلَيَّ وَمَعْرُوفِي بِهَا غَيْرٍ مُنْكَرِ (3)

<sup>(1)</sup> البينان في الديوان: 87 ـ 88، وفي زهر الآداب: 4/ 999، ونهاية الأرب: 5/ 179 برواية: قاسلي، وفي الكامل: 1/ 14، وأنيس الجلساء: 82، وتحرير التحبير: 2/ 24، وح البصرية: 2/ 174، و ح المغربية: 2/ 712، ونزهة الأبصار: 252 برواية: قاعزي، الخاطريات: 49.

<sup>(2)</sup> البيت في الديوان: 66، وفي: أمالي المرتضى: 1/ 288، العمدة: 2/ 695، نهاية الأرب: 7/ 163، المنزع البديع: 300، تحرير التحبير: 3/ 7/1 برواية: «النباطي». وفي: المثل السائر: 2/ 249، أساس البلاغة: 468. ح/البصرية: 1/ 161 برواية: «الديافي»، وفي: الشعر والشعراء: 1/ 105، وح/البصرية: 1/ 161 برواية: «على ظهر عادي تحاربه القطا × إذا سلفه العود الديافي جرجراً. واللاحب: الطريق المسلوك. سافه: شمه. والعود: الجمل المسن، والنباطي: نسبة إلى النبط. وجرجر: أرغى وأزيد وصوت.

 <sup>(3)</sup> لا يوجد البيت في ديوان زهير، وهو من شواهد نفي الشيء بإيجابه في: كفاية الطالب: 195، والعمدة: 2/696، والوصيد: الفناء.

فَأَثْبَتَ لَهَا فِي اللَّفْظِ وَصِيداً، وَإِنَّمَا أَرَادَ: لَيْسَ لَهَا وَصِيدٌ فَيُسَدُّ عَلَيَّ. وَيِلْحَقُ بِهِ قَوْلُ [الزُّبَيْرِ](1) بْن عَبْدِ الْمُطَّلِب: (طويل)

صَبَحْتُ بِهِمْ طَلْقاً يُرَاحُ إِلَى النَّدَى إِذَا مَا انْتَشَى لَمْ تَحْتَضِرُهُ مَفَاقِرُه (2) ضَعِيفاً بِجَنْبِ الْكَأْسِ قَبْضُ بَنَانِهَا كَلِيلاً عَلَى وَجْهِ النَّدِيم أَظَافِرُه

فَظَاهِرُ كَلَامِهِ أَنَّهُ يَخْمِشُ وَجْهَ النَّدِيمِ إِلَّا أَنَّ أَظَافِرَهُ كَلِيلَةٌ؛ وَإِنَّمَا أَرَادَ فِي الْحَقِيقَةِ أَنَّهُ لَا يُظْفِرُ وَجْهَ النَّدِيمِ وَلَا يَفْعَلُ شَيْئاً مِنْ ذَٰلِكَ. وَكَذَٰلِكَ قَوْلُهُ: (لَمْ تَحْتَضِرُهُ مَفَاقِرُهُ مَفَاقِرُهُ مَفَاقِرُهُ مَفَاقِرُهُ مَفَاقِرٌ فَتَحْتَضِرُهُ. وَقَالَ أَبُو كَبِيرٍ الْهُذَلِيُّ يَصِفُ مَضَبَةً: (كامل)

وَعَلَوْتُ مُرْتَقِباً عَلَى مَرْهُوبَةٍ حَضْبَاءَ لَيْسَ رَقِيبُهَا فِي مَثْمَلِ (3) عَيْظَاءَ مُعْنِقَةٍ، يَكُونُ انِيسُهَا وُرُقُ الْحَمَامِ، جَمِيمُهَا لَمْ يُؤْكَلِ عَيْظًاءَ مُعْنِقَةٍ، يَكُونُ انِيسُهَا وُرُقُ الْحَصْبَاءُ: الَّتِي لَا تُنْبِتُ (4). وَالْحَصْبَاءُ: الَّتِي لَا تُنْبِتُ (4).

وَفَدْ قِيلَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ لَا يَسْتَلُونَ النَّاسَ إِلْعَنَافَا ﴾ [البغرة: 273]، أيْ: لَا يَسْأَلُونَ الْبَتَّة، إِذْ لَا إِلْحَافَ لَهُمْ.

<sup>(1)</sup> في الأصل: "الوليد؛ ولعل الأنسب ما أثبتاه.

<sup>(2)</sup> البتان في: العمدة: 2/ 696 فضعفاً بجنب، تحرير التحبير: 378 فضعف بحث، نهاية الأرب: 7/ 163 فصحبت، ولعله تحريف، وصحبت: أثبت صباح أو سقبت الصبوح، والطلق: السخي، انتشى: سكر، المفاقر: الواهي والهموم، (ل/صبح/ فقر).

<sup>(3)</sup> البيتان في: شرح أشعار الهذليين: 3/ 1077 برواية: الوعلوت مرتباً، وفي العمدة: 2/ 696 برواية: اعلوت مرتقبا، والمرتقب: من ارتقب المكان إذا أشرف عليه وعلا، وهو المنظرة في أعلى الجبل أو الحصن. ومرتبا: أي كنت ربيئة القوم، أي: طليعتهم وعينهم، ولا يكون إلا على جبل أو شرف. والمرهوبة: التي يرهب أن يرقى فيها. حصاء: ليس فيها نبات. والمثمل: الملجأ، وفي العمدة: 2/ 696 احصاء، وعيطاء: طويلة المنق. المعنقة: الطويلة. ورق الحمام: جمع ورقاء وهي حمامة في لونها بياض إلى سواد. جميعها لم يؤكل: أي لا يرقى فيها راق ولا راع.

<sup>(4)</sup> النص في العمدة: 2/ 697. وفيه: قحصاها.

وَإِذَا فَهِمْتَ هٰذَا فَمَعْنَى قَوْلِ النَّاظِمِ: (فَذَاكَ حِينَ بُلُوعٍ مِنْ نُبُوْتِهِ): وَلَا حَالٌ حُلِمَ لَهُ فَيُنْكِرُ عَلَيْهِ حَالَ الْمُحْتَلِمِينَ؛ وَهُوَ أَبُلَغُ فِي الْمَعْنَى، وَأَسُلَمُ مِمَّا يَرِدُ عَلَى السَّائِلِ لِمَا بَدَأْنَا بِهِ، لأَنَّ النَّاظِمَ قَدْ ذَمَّ الْحُلْمَ فِي قَصِيدَتِهِ وَقَالَ:

وَكَيْفَ يُدْرِكُ فِي الدُّنْيَا حَقِيقَتَهُ قَوْمٌ نِيَّامٌ تَسَلَّوْا عَنْهُ بِالْحُلِّم(1)

وَاللهُ ﷺ يَقُولُ حِكَايَةً عَنْ قَوْمِ أَنَهُمْ يَقُولُونَ: ﴿أَضْفَنَتُ أَعَلَمْ ۗ (يوسف: 44]. وَمَا بَالْنَا نُشِتُ لَهُ الْحُلُمَ، بَلْ لَمْ يَكُنْ لَهُ حَالُ مُحْتَلِم الْبَتَّة.

وَالضَّمِيرُ الْمَجْرُورُ بِ (فِي) فِي قَوْلِهِ: (فَلَيْسَ يُنْكُرُ فِيهِ): رَاجِعٌ لِلْوَقْتِ، أَيْ: لَمَّا كَانَ الْوَقْتُ وَقْتَ اسْتِحَالَةِ الْحُلْمِ عَلَيْهِ فِيهِ، فَكَيْفَ لِمُنْكِرٍ أَنْ يُنْكِرَ خَالاً لَمْ يَتَصِفْ بِهَا، وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِي زَمَنِ الْوَحْيِ إِلَيْهِ فِي النَّوْمِ الْعَيْنِيُ. وَقَدْ قَالَ بَعْضُ الأَصْحَابِ: ﴿ إِنَّ النَّاظِمَ اسْتَعَارَ هُنَا اسْتِعَارَةً حَسَنَةً، فَجَعَلَ لِلنَّبُوءَةِ فَالَ بَعْضُ الأَصْحَابِ: ﴿ إِنَّ النَّاظِمَ اسْتَعَارَ هُنَا اسْتِعَارَةً حَسَنَةً، فَجَعَلَ لِلنَّبُوءَ وَلا يَعْفِي النَّوْمِ عَلَى مَنْ بَلَغُ الْمُعَالَةِ وَالنَّبُوءَةِ فَلَيْسَ مَا يَرَاهُ كَمَنْ يَرَاهُ هُوَ لَيْسَ بِضَيْءٍ، لَكُنَ الْوَجْهَ النَّائِمُ وَالنَّبُوءَةِ فَلَيْسَ مَا يَرَاهُ كَمَنْ يَرَاهُ هُوَ لَيْسَ بِضَيْءٍ، لَكِنَ الْوَجْهَ النَّافِمُ عَلَى مَنْ بَلَغَ مَحْلَ الرُسَالَةِ وَالنَّبُوءَةِ فَلَيْسَ مَا يَرَاهُ كَمَنْ يَرَاهُ هُوَ لَيْسَ بِضَيْءٍ، لَكِنَّ الْوَجْهَ النَّافِمُ وَالْمُوءَةِ فَلَيْسَ مَا يَرَاهُ كَمَنْ يَرَاهُ هُو لَيْسَ بِضَيْءٍ، لَكِنَّ الْوَجْهَ النَّافِلَ وَالنَّبُوءَةِ فَلَيْسَ مَا يَرَاهُ كَمَنْ يَرَاهُ هُو لَيْسَ بِضَيْءٍ، لَكِنَّ الْوَجْهَ النَّافِمُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالْمُنْ مِنَ النَّافِمُ وَالْمَالِةِ وَالنَّبُوءَةِ فَلَيْسَ مَا يَرَاهُ كَمَنْ يَرَاهُ هُو لَيْسَ بِضَيْءٍ، لَكِنَ الْوَجْهَ النَّافِمُ وَالْمَالِهُ وَالنَّهُ وَالْمَالِةُ وَالنَّهُ وَالْمَالِهُ وَالنَّهُ وَالْمَالِهُ وَالنَّهُ وَالْمَالِهُ وَالْمَالِقُومُ الْمَالِقُومُ وَالْمَالِقُومُ اللَّهُ وَالْمَالِكُ وَلَيْسَ اللَّهُ وَالْمَالِكُ وَالْمُومُ وَالْمُ النَّافِمُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُومُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُومُ وَالْمَالِكُومُ الْمُعَرَّامَةُ لِللَّا أُومِ الْمُومُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُومُ اللَّهُ وَاللَّهُ مِلْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَيْسُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَلَلْمُ اللَّهُ وَلَيْسُ اللْمُلْمُ الْمُؤْمُ الْمُ اللَّهُ وَالْمُومُ الْمُ اللَّهُ وَالْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمُ الْمُومُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُومُ الْمُومُ الْمُو

#### 

<sup>(1)</sup> الديران: 193.

<sup>(2)</sup> طمس لبعض كلمات لحق يمين الورقة 187 من الأصل.

<sup>(3)</sup> نئــه.

<sup>(4)</sup> نئــه.

# تَبَارَكَ الله مَا وَحْيٌ بِمُكْتَسَبٍ وَلاَ نَبِيٌ عَلَى غَيْبٍ بِمُثَّهَم (١)

شرح: جَاءَ النَّاظِمُ بِهَذِهِ الْجُمْلَةِ عَلَى جِهَةِ تَعْظِيمِ الرَّبْ، وَتَنْزِيها لَهُ عَنْ قَوْلِ الْمُبْطِلِينَ وَتَقْرِيراً لِمَا وَهَبَ اللهُ نَبيَّهُ مِنْ إِحْسَانِهِ إِلَيْهِ، وَامْتِنَانِهِ [بالنُّبُوءَةِ](2)، وَإِظْهَارِ الْمُعْجِزَاتِ عَلَيْهِ. وَهِيَ كَلِمَةٌ \_ أَعْنِي (قَبَارَكَ) \_ تُسْتَعمَلُ كَثِيراً عِنْدَ التَّعَجُّب مِنَ الأُمُورِ الْعَظِيمَةِ. وَقَدْ تَقَدَّمَ لِلْمُؤلِّفِ مِنَ الْمُعْجِزَاتِ الَّتِي سَرَدَ، وَبَيَّنَ مَا يُوجِبُ اسْتِعْمَالَ هَذِهِ الْكَلِمَةِ. وَكَذَا يَتَعَجَّبُ أَيْضاً مِنْ مُنْكِرى شيْءٍ مِنْهَا ـ مَعَ شِدَّةِ ظُهُودِهَا ـ، وَمِنْ قَوْلِ بَعْضِ أَهْلِ الزَّيْغِ وَالضَّلَالِ: إِنَّ النُّبُوءَةَ تُنَالُ بِكَثْرَةِ الْخِدْمَةِ وَتَكَسُّبِهَا الإِنْسَانَ. وَلهٰذَا مِنْ صَرِّيحِ الْكُفْرِ وَالضَّلَالِ الْكَبِيرِ تَعَالَى الله عَنْ قَوْلِهِمْ عُلُواً كَبِيراً. وَإِلَيْهِمْ أَشَارَ النَّاظِمُ مُتَعَجِّباً مِنْ قَوْلِهِمْ، وَمُتَبَرَّة مِنْهُمْ؛ وَذٰلِكَ أَنَّ طَانِفَةً لَعَنَهُمُ اللهُ [188] / قَالُوا: إِدْرَاكُ حَقَانِق الأَشْيَاءِ بالنُّور الإِلَهِيِّ يَظْهَرُ فِي الْقَلْبِ عِنْدَ تَطْهِيرِهِ مِنَ الصَّفَاتِ الْمَذْمُومَةِ لَا بِالسَّمَاعِ الْمُجَرَّدِ. قَالُوا: وَكَيْفِيَّةُ الْوُصُولِ إِلَى ذٰلِكَ بِالْمُجَاهَدَةِ؛ وَذٰلِكَ بِمَحْوِ الصَّفَاتِ الْمَذْمُومَةِ مِنَ الْقَلْبِ وَتَطْهِيرِهِ مِنْ جَمِيعِهَا، وَالإِفْبَالِ عَلَى اللهِ سُبْحَانَهُ بِكُنْهِ الْهِمَّةِ وَاسْتِغْرَاقِ الْقَلْبِ بِذِكْرِهِ حَتَّى يَغيبَ عَنْ شُعُورِهِ بِالْحَوَاسْ، بَلْ عَنْ شُهُودِهِ بِنَفْسِهِ. فَإِذَا تَخَلُّصَ الْقَلُّبُ عَنْ حِجَابِ الرَّانِ، وَاسْتَغْرَقَهُ ذِكْرُ الرَّبُ سُبْحَانَهُ أَشْرَقَتْ عَلَيْهِ أَنْوَارُ الْعَقْلِ. وَهُوَ عِنْدَهُمْ عِبَارَةٌ عَنْ وُجُودِ نِسْبَةِ إِلَى الْمَعْقُولَاتِ وَالْقُرَّةِ الْعَاقِلَةِ نِسْبَةَ الشِّيءِ إِلَى الْمُبْصِرَاتِ وَالْقُوَّةِ الْبَاصِرَةِ؛ فَعِنْدَ قُوَّةِ إِسْرَاقِهِ عَلَيْهِ حَالَة الاسْتِغْرَاقِ بِذِكْرِ اللهِ تَعَالَى، وَاشْتِغَالِ ذِكْرِ الْحَوَاسُ عَنْهُ يَتَّصِلُ بِاللَّوْح

<sup>(1)</sup> الديوان: 196.

<sup>(2)</sup> في الأصل: ابالنبوية، ولعل الأنسب ما أثبتاء.

الْمَخْفُوظِ، وَيَتَّضِحُ مَا فِيهِ فِي الْقَلْبِ، فَيَنْعَكِسُ مَا فِي اللَّوْحِ فِي الْقَلْبِ، فَتَنْبُتُ فِي الْمَحْفُوظِ الْعَالَمَ بِأَسْرِهِ. فِي اللَّوْحِ الْمَحْفُوظِ الْعَالَمَ بِأَسْرِهِ.

قَالُوا: وَعَلَى قَدْرٍ قُوَّةِ الشَّخْصِ وَاسْتِغْدَادِهِ، وَقُوَّةِ قَبُولِهِ تَكُونُ شِدَّةً الْصَالِهِ، وَنُورُ عِلْمِهِ بِمَا يَكُونُ فِي الْقَلْبِ. قَالُوا: وَهٰذَا النَّوْعُ مِنَ الاَتْصَالِ مَوْجُودٌ بِالْقُوَّةِ مِنْ جَوْهُ الْبَشِرِ، وَالنبِيُّ مِنْ جُمْلَةِ الْبَشِرِ. فَالنَّبُوءَةُ إِذَنْ: عَمَلُ الْخَلْقِ، وَدُعُوتُهُمْ إِلَى اللهِ. وَيُسَمَّى بِاغْتِبَارِ دَعُوتِهِ رَسُولاً. وَيُسَمَّى مَا يَنْكَشِفُ الْخَلْقِ، وَدُعُوتُهُمْ إِلَى اللهِ. وَيُسَمَّى بِاغْتِبَارِ دَعُوتِهِ رَسُولاً. وَيُسَمَّى مَا يَنْكَشِفُ لَهُ شَرِيعَةً. وَتُسَمَّى حَالُهُ مُعْجِزَةً. فَإِنْ لَمْ يَشْتَغِلْ [بِدَعُوَةً] أَنَّ الشَّوِيعَةَ قَائِمَةُ الْعَيْنِ، أو لأَنَّ وَحَالَتُهُ كَرَامَةً. وَلا يَجِبُ عَلَيْهِ الدَّعُوةُ: إِمَّا لأَنَّ الشَّرِيعَةَ قَائِمَةُ الْعَيْنِ، أو لأَنَّ وَحَالَتُهُ كَرَامَةً. وَلا يَجِبُ عَلَيْهِ الدَّعُوةُ: إِمَّا لأَنَّ الشَّرِيعَةَ قَائِمَةُ الْعَيْنِ، أو لأَنَّ لَمَ مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ بِمُدَاوَمَةٍ عَلَيْهَا بِحُكُمِ الْجُودِ وَالْكَرَمِ مِنَ اللهِ عَلَى مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ بِمُدَاوَمَةٍ عَلَيْهَا بِحُكُمِ الْجُودِ وَالْكَرَمِ مِنَ اللهِ مُنْهَا الْمُعْونَةُ وَالْمُونِ وَالْكُرَمِ مِنَ اللهَ مُنْهُ وَالْمُودِ وَالْكَرَمِ مِنَ اللهِ مُنْهَا الْمُودِ وَالْكَرَمِ مِنَ اللهِ مُنْهُ الْهُودِ وَالْكَرَمِ مِنَ اللهِ مُنْهَا مِنْهُ المُنْ الشَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْهُ وَلَا الْمُؤْمِ وَالْكَرَمِ مِنَ اللهِ مُنْهُ اللهُ الْمُؤْمِ وَالْكَرَمِ مِنَ اللهُ مُنْهُ الْمُؤْمِ وَالْمَوْدِ وَالْكَرَمِ مِنَ اللهُ مُنْهِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ وَالْكَرَمِ مِنَ اللهِ مُنْهُ اللْمُؤْمِ اللهُ مُعْجِزَةً الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَاللّهُ الْمُؤْمِ وَاللّهُ الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ الللْمُومِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَاللّهُ اللْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ وَاللّهُ اللْمُؤْمِ وَاللّهُ الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ الللّهُ الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ

وَهٰذَا كُلُهُ خِلَافُ مَا عَلَيْهِ أَهْلُ الْحَقّ، بَلِ النَّبُوءَةُ عِنْدَ أَهْلِ الْحَقِّ كَرَامَةٌ مِنَ اللهِ تَعَالَى أَكْرَمَ بِهَا مَنْ شَاءَ مِنْ عِبَادِهِ، وَيَعْمَةُ أَنْعَمَ بِهَا عَلَيْهِمْ، وَخَصَّ بِهَا مَنِ الشَّعَلَى مِنْ خَلْقِهِ، لَيْسَ لأَحَدٍ فِيهَا اخْتِيَارٌ، وَلَا لأَحَدٍ عَلَى الْحَتِسَابِهَا الْمَيْخَارُ، بَلْ هِيَ فَضَلٌ مِنَ اللهِ سُبْحَانَهُ يُوْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ. وَمَا تَقَدَّمَ مِنْ كَلَامِ الْمُنْظِلِينَ مَبْنِيَّ عَلَى مَذَاهِبِ الْفَلَاسِفَةِ الَّتِي لَا [تُنْبِتُ] (2) فِي هٰذَا الْمَعْنَى حَقِيقَةً، الْمُنْظِلِينَ مَبْنِيَّ عَلَى مَذَاهِبِ الْفَلَاسِفَةِ الَّتِي لَا [تُنْبِتُ] (2) فِي هٰذَا الْمَعْنَى حَقِيقَةً، وَالْمَوْانِعِ الْمُنْظِلِينَ مَبْنِيَّ عَلَى مَذَاهِبِ الْفَلَاسِفَةِ الَّتِي لَا [تُنْبِتُ] (2) فِي هٰذَا الْمَعْنَى حَقِيقَةً، وَزَعَمُوا أَنَّ مَا قَرَّرُوهُ هِي شُرُوطٌ وَالْحَالُ بِبَعْضِ مَا قَرَّرُوهُ مَوَانِعٌ. وَهٰذَا الَّذِي وَزَعَمُوا أَنَّ مَا قَرَّرُوهُ هِي شُرُوطٌ وَالْحَالُ بِبَعْضِ مَا قَرَّرُوهُ مَوَانِعٌ. وَهٰذَا الَّذِي وَزَعَمُوا أَنَّ مَا قَرَّرُوهُ هِي شُرُوطٌ وَالْحَالُ بِبَعْضِ مَا قَرَّرُوهُ مَوَانِعٌ. وَهٰذَا اللّذِي وَزَعَمُوا أَنَّ مَا قَرَّرُوهُ هِي شُرُوطٌ وَالْحَالُ بِبَعْضِ مَا قَرَّرُوهُ مَوَانِعٌ. وَهٰذَا اللّذِي الْمُنْطِلِينَ، وَلَيْ الْفَوْلِ بِقِدَمِ الْعَالَمِ. وَهٰذَا كُلُّهُ زَيْعٌ وَضَلَالُ أَعَاذَنَا اللهُ مِنْ الْمُنْطِلِينَ، وَسَلَكَ بِنَا مَسْلَكَ أَهْلِ الْحَقِّ الْمُبِينِ. قَالَ اللهُ الْعَظِيمُ: ﴿ وَمَنَ لَيْعُ الْمُنْطِلِينَ، وَسَلَكَ بِنَا مَسْلَكَ أَهْلِ الْحَقِّ الْمُبِينِ. قَالَ اللهُ الْعَظِيمُ:

<sup>(1)</sup> في الأصل: ابدعوي،

<sup>(2)</sup> في الأصل: ايثبته.

يُشَاقِقِ ٱلرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا لَبَيَّنَ لَهُ ٱلْهُدَىٰ وَيَتَّبِعَ غَيْرَ سَبِيلِ ٱلْمُؤْمِنِينَ نُوَلِهِ مَا قَوَلَىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمٌ ﴾ [النساء: 115]. فَالنَّاظِمُ تَخَلَفْهُ أَشَارَ إِلَى نَفْيِ تَلْكَ الْمَذَاهِبِ الرَّكِيكَةِ، فَأَخْبَرَكَ أَنَّ الْوَحْيَ لَيْسَ بِمُخْتَسَبِ.

وَقَوْلُهُ: (وَلا نَبِي عَلَى غَيْبٍ بِعُتُهُمٍ)(١)، تَنْبِيهٌ مِنْهُ عَلَى أَنْ الأَنْبِيَاةِ [اللَّذِينَ](2) ظَهَرَتْ عَلَى أَيْدِيهِمُ الْمُعْجِزَاتُ بِخَوَارِقِ الْعَادَاتِ إِذَا أَخْبَرُوا بِمُغَبَّاتٍ مَضَتْ، أَوْ مُغَبَّباتٍ تَأْنِي، وَجَبَ الإِيمَانُ بِهَا، إِذْ لَا تُهْمَةَ بَعْدَ شَهَادَةِ الْمُعْجِزَةِ لَهُمْ بِالصَّدْقِ. وَأَيْضاً فَإِنَّ صَاحِبَ الشَّرِيعَةِ عَلَيْ قَدْ أَخْبَرَ بِسَدِّ بَابِ النَّبُوءَةِ وَالرُسَالَةِ، فَلَا مَطْمَحَ لأَحَدِ فِي نُبُوءَةٍ وَلَا رِسَالَةٍ بَعْدَ إِخْبَارِ الصَّادِقِ بِذَٰلِكَ وَالرُسَالَةِ، فَلا مَطْمَحَ لأَحَدِ فِي نُبُوءَةٍ وَلَا رِسَالَةٍ بَعْدَ إِخْبَارِ الصَّادِقِ بِذَٰلِكَ وَالرَّسَالَةِ، فَلا مَطْمَحَ لأَحَدِ فِي نُبُوءَةٍ وَلَا رِسَالَةٍ بَعْدَ إِخْبَارِ الصَّادِقِ بِذَٰلِكَ [189]/ إِذْ قَالَ: ﴿ لَا نَبِيءَ بَعْدِي (3). وَأَخْبَرَ اللهُ سُبْحَانَهُ عَنْ نَبِيّهِ مُحَمَّدٍ عَلَيْهُمُ النَّيْشِينَ، وَبِهٰذَا يَظْهَرُ لَكَ فَسَادُ مَذَاهِبِهِمْ وَكَذِبُهُم.

وَأَيْضاً فَإِنَّ التَّهْمَةَ الَّتِي تَعْرِضُ لِلنَّفُوسِ إِنَّمَا تَعْرِضُ لِشُكُولٍ تُجَوِّزُهَا الْعُفُولُ لِعَدَمِ قِيَامِ الْبَرَاهِينِ الَّتِي [تُوصِلُ] (4) إِلَى الْيَقِينِ. وَالأَنْبِيَاءُ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَىٰ لِعَدَمِ قِيَامِ الْبَرَاهِينِ الَّتِي [تُوصِلُ] (4) عِلَيْهِمْ بَعْدَ إِظْهَارِهِم مِنْ خَوَارِقِ الْعَادَاتِ مَا أَجْرَى اللهُ عَلَى أَيْدِيهِمْ لَا تَلْحَقُهُمْ طُنُونٌ وَلَا تَصِلُهُمْ تُهْمَةٌ فِي كُلِّ مَا أَخْبَرُوا بِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِمْ وَسَلَّمَ. وَلَمَّا نَفَى النَّاظِمُ اكْتِسَابَ الْوَحْيِ لَمْ يَلْزَمْ مِنْهُ عَدَمُ وُقُوعِهِ حَيْثُ كَانَ زَمَنَ الْوُقُوعِ حَتَّى اللهُ عَلَيْهُمْ الطَّادِقِ الَّذِي سَدَّ بَابَ وُقُوعِهِ.

وَالْفَرْقُ بَيْنَ النبِيِّ وَالرَّسُولِ: النبِيُّ هُوَ الَّذِي أُوحِيَ إِلَيْهِ وَلَمْ يُؤْمَرُ بِإِخْدَاثِ شَرِيعَةٍ. وَالرَّسُولُ: الَّذِي أُوحِيَ إِلَيْهِ وَأُمِرَ بِإِثْبَاتِ شَرِيعَةٍ، إِمَّا عَامَّةٍ كَمَا أُمِرَ نَبِيُّنَا ﷺ، إِذْ بُعِثَ إِلَى الأَحْمَرِ وَالأَسْوَدِ. وَإِمَّا كَغَيْرِهِ مِمَّنْ بُعِثَ إِلَى قَوْمِهِ

<sup>(</sup>١) الديوان: 196.

<sup>(2)</sup> في الأصل: التيا.

<sup>(3)</sup> البخاري: 3/ 1273، مسلم: 4/ 1870، ابن حبان: 15/ 15، الترمذي: 5/ 304. أحمد: 1/ 172، الشفا: 1/ 150.

<sup>(4)</sup> في الأصل: «التوصل» ولعل الأنسب ما أثبتناه.

خَاصَةً. وَالأَنْبِيَاءُ وَالأَرْسَالُ كُلُّهُمْ مَعْصُمُونَ مِنَ الْكَبَائِرِ إِجْمَاعاً، وَمِنْ خَسَائِسِ الصَّغَائِرِ وَمَا سِوَى ذَٰلِكَ مِنَ الصَّغَائِرِ، فَمَذْهَبُ الْمُحَقِّقِينَ عُمُومُ الْعِصْمَةِ فِي الْجَعِيعِ، وَبِهِ أَقُولُ. وَمَا يُورَدُ مِنْ جِهةِ بَعْضِ الأَنْبِيَاءِ فَكُلُّهُ مُتَأُولٌ. وَمَنْ شَاءَ الأَطْلَاعَ عَلَى تَحْقِيقِ الْقَوْلِ فِي ذَٰلِكَ فَلْيَنْظُر كِتَابَ وَالأَرْبَعِينَ (1) لِلإِمَامِ الأَطْلَاعَ عَلَى تَحْقِيقِ الْقَوْلِ فِي ذَٰلِكَ فَلْيَنْظُر كِتَابَ وَالأَرْبَعِينَ (1) لِلإِمَامِ فَخُرِ الذّينِ، فَقَدْ أَجَابَ عَنْ كُلِّ شُبْهَةِ تُنْسَبُ لِنَبِيءٍ. وَهُوَ الْحَقُ، وَبِهِ أَقُولُ. وَقَدْ بَسَطْنَا الْقَوْلَ فِي الأَجْوَبَةِ عَنْ تِلْكَ الشَّبَهِ فِي كِتَابِنَا الْمَعْرُوفِ بِ وَاللَّرَدُ اللَّهُ وَلَ فِي الأَجْوَبَةِ عَنْ تِلْكَ الشَّبَهِ فِي كِتَابِنَا الْمَعْرُوفِ بِ وَاللَّرَدُ اللَّهُ وَلَ فِي الأَجْوَبَةِ عَنْ تِلْكَ الشَّبَهِ فِي كِتَابِنَا الْمَعْرُوفِ بِ وَاللَّرَدُ اللَّهُ وَلَ فِي الْأَجْوَبَةِ عَنْ تِلْكَ الشَّبَهِ فِي كِتَابِنَا الْمَعْرُوفِ بِ وَاللَّذَرُ اللَّهُ وَلَ فِي الْأَجْوَبَةِ عَنْ تِلْكَ الشَّبَهِ فِي كِتَابِنَا الْمَعْرُوفِ بِ وَاللَّذَلُ الشَّهِ فَي كَتَابِنَا الْمَعْرُوفِ بِ وَاللَّذَلُ الشَّهُ وَيَعْمَا إِنْ الْمُعْرُوفِ فِي الْمُولَ فَي الْأَوْدَ فَي الْجَهَامِ الْمُ الشَّهِ قَلْهُ الشَّهُ فِي كِتَابِنَا الْمَعْرُوفِ بِ وَالْمَلْدُ الْمُعْرُوفِ إِلَيْ الْمُؤْلِقَ فِي الْمُعْرَافِقُ فِي الْمُعْرِيرَةُ لَا السَّاسِ الْعُولُ فِي الْمُعْرُوفِ إِلَيْهُ الْمُعْرُولُ فِي الْمُعْرِقِينَةُ الْمُولِيقَةُ الْمُعْرُوفِ إِلَيْهِ الْمُعْرَافِي الْمُعْرَافِي الْمُعْرُوفِ إِلَيْ الْمُعْرُوفِ إِلَيْ الْمُعْرِقِينَ الْمُعْرُولِ إِلَيْ الْمُعْرُولُ فِي الْمُعْرِيرَافِي الْمُعْرَافِي الْمُعْرِيرَافِي الْمُعْرَافِي الْمُولُ فِي اللْمُعْرَافِي الْمُعْرَاقِ الْمُعْرَافِي الْمُعْلَى الْمُعْرَافِي الْمُعْرَاقِ الْمُعْرُولِ إِلَاقُولُ الْمُعْرِقِيلُ عَلَيْلِ الْمُعْرَافِ الْمُعْرَاقِيلُ الْمُعْرَافِي الْمُعْرَافِ الْمُعْرَافِيلُ الْمُعْرَافِيلُ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرَاقِيلُ الْمُعْرَاقِيلُ الْمُعِلَاقِ الْمُولُ الْمُعْرِيلِ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرَاقِيلُ الْمُعْر

<sup>(1)</sup> كتاب الأربعين للرازى: 125.

<sup>(2)</sup> في الأصل: «الدر الوهرانية في شرح البرهانية» ولعل الأنسب ما أثبتناه، وهذا الكتاب أيضاً من كبه المحجوبة، لم أعثر عليه.

# كُمْ أَبْرَأَتُ وَصِباً بِاللَّمْسِ رَاحَتُهُ وَأَطْلَقَتْ أَرِباً مِنْ رِبْقَةِ اللَّمَم<sup>(1)</sup>

شرح: يُرْوَى: (مِنْ رِبْقَةِ اللَّمَمِ)، وَيُرْوَى: (مِنْ رِبْقَةِ الأَلَمِ).

يُقَالُ: (بَوَأَ) مِنَ الأَلَمِ بَرُواً، وَبَرِيَ بِالْيَاءِ، وَهُوَ فِعْلٌ لَازِمٌ، وَالْبُرُهُ مَضْدَرُهُ. وَبَرَأَ مِنَ النَّيْءِ بَرَاءَةً، أَيْ: انْقَطَعَتْ عَنْهُ الْمُطَالَبَةُ مِنْهُ. وَأَبْرَأَتُكَ مِنَ الدَّيْنِ، أَيْ: وَضَعْتُ عَنْكَ الْمُطَالَبَةَ بِهِ. وَأَبْرَأَ الرُّبَاعِي مُسْتَعْمَلُ فِي الْمَعْنَيَيْنِ. الدَّيْنِ، أَيْ: وَضَعْدَرُهُمَا الَّذِي هُوَ الإِبْرَاءُ مُسْتَعْمَلٌ فِي الْمَعْنَيَيْنِ. وَأَمَا بَرِيَتِ الدَّابَةُ بِالْيَاءِ بِلَا هَمْزٍ فَمَعْنَاهُ: ذَعَبَ لَحُمُهَا. وَبَرَيْتُ الْبَعِيرَ، أَيْ: جَعَلْتُ فِي أَنْفِهِ الْبَرَى: وَهُوَ مَا تَقُودُهُ بِهِ.

وَ(الْوَصَبُ): تَنَابُعُ الْمَرَضِ. يُقَالُ: وَصَبَ وَصَباً: إِذَا أَتْعَبَهُ الْمَرَضُ. وَأَوْصَبَ الْفَوْمُ: إِذَا أَتْعَبَ الْمَرَضُ أَوْلَادَهُمْ. وَقَدْ يُفَسَّرُ الْوَصَبُ بِالدَّاءِ الدَّاتِمِ. وَأَوْصَبَ الْعَرَيْنِيُ (2) ﴿ وَاصِباً ﴾ (3) [النحل: 52].

وَ(الْوَصَمُ) بِالْمِيمِ: مَرَضٌ عَامٌ، وَأَسْمَاؤُهُ مُتَنَوِّعَةٌ بِحَسَبِ الأَعْضَاءِ: \*فَإِذَا كَانَ فِي الرَّأْسِ فَهُوَ صُدَاعٌ. وَفِي شِقْهِ فَهُوَ شَقِيقَةٌ. وَفِي الْعَيْنِ عَائِرٌ. وَفِي اللَّسَانِ قِلَاعٌ. وَفِي الْحَنْقِ عُذْرَةٌ بِضَمَّ الْعَيْنِ وَسُكُونِ الدَّالِ وذُبْحَةٌ. وَفِي الْمُنْقِ مِنْ قَلْقِ وِسَادَةٍ وَنَحُوهَا لِينٌ وَإِحَلٌ. وَفِي الْكَبِدِ كُبَادٌ. وَفِي الْبَطْنِ قُرَادٌ. وَفِي

<sup>(1)</sup> الديران: 196.

 <sup>(2)</sup> هو محمد بن عزيز السجستاني، أبو بكر العزيزي، مفسر اشتهر بكتابه: •غريب القرآن»، (ت330هـ). ترجمته في: (نزهة الألباء: 314، بغية الوعاة: 1/171، الأمارة بالوفيات: 4/95، سير البلاء: 5/216، الأعلام: 6/268).

<sup>(3)</sup> وهي : ﴿وَلَهُمْ مَا فِي ٱلسَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَهُ ٱلذِّينُ وَاصِبًا ﴾ . ينظر : غريب الفرآن للعزيزي: 349.

الْمَفَاصِلِ رِثْيَةً. وَفِي الْجَسَدِ كُلُهِ رِهَاعٌ. وَفِي الظَّهْرِ خَرْزَةً. وَفِي الأَضْلَاعِ شَوْصَةً. وَفِي الْأَضْلَاعِ شَوْصَةً. وَفِي الْمَثَانَةِ [حَصَى](1) وَالدَّاءُ جَامِعٌ لِهْذِهِ الْأَنْوَاعِ كُلُهَا،

وَتَقَدَّمَتْ حَقِيقَةُ (اللَّمْسِ): وَهُوَ هُنَا عِبَارَةٌ عَنْ إِمْرَارِهِ يَدَّهُ ﷺ عَلَى ذِي غاهَة.

وَ(الرَّاحَةُ): بَاطِنُ الْكَفُّ أَجْمَعُ. وَعَنْ ثَابِتٍ<sup>(3)</sup> فِي كِتَابِهِ الْمَوْسُومِ بِ \*خَلْقِ الإِنْسَانِ\* (4): "هِيَ الْكَفُّ دُونَ الأَصَابِعِ (5). وَجَمْعُهَا: رَاحٌ. قَالَ أَوْسُ بُنُ حَجَرِ (6) [190] // يَصِفُ سَحَاباً تَذَانَى: (بسِط)

دَانِ مُسِفٌ فُوَيْقَ الأَرْضِ هَيْدَبُهُ يَكَاهُ يَذْفَعُهُ مَنْ قَامَ بِالرَّاحِ<sup>(7)</sup> وَأَجْزَاءِ الرَّاحَةِ فِي \*خَلْقِ الإِنْسَانِ<sup>(9)</sup>. وَأَجْزَاءِ الرَّاحَةِ فِي \*خَلْقِ الإِنْسَانِ<sup>(9)</sup> لِثَابِتِ، وَقَدْ بَسَطْنَا ذٰلِكَ كُلَّهُ فِي كِتَابِنَا \*الْكَبِيرُ».

<sup>(1)</sup> في فقه اللغة: 143 احصافه.

<sup>(2)</sup> فقه اللغة: 143.

 <sup>(3)</sup> هو ثابت بن أبي ثابت، أبو محمد الكوفي عالم باللغة، مختلف في اسمه واسم أبيه.
 ترجمته في: (الفهرست: 69، المحبر: 186، الذريعة: 1/325، بغية الوعاة: 1/210، الأعلام: 2/97).

 <sup>(4)</sup> كتاب خلق الإنسان اكتاب لغة قيم، فيه أسماء جوارح الإنسان وجوارح غيره،
 مطبوع. ينظر: كشف الظنون: 1/ 722.

<sup>(5)</sup> خلق الإنسان: 225.

<sup>(6)</sup> هو أوس بن حجر بن مالك التميمي أبو شريح، شاعر تميم في الجاهلية. ترجمته في: (الأغاني: 11/70، المعاهد: 1/132، شعراء النصرانية: 492، السمط: 2901، الأعلام: 2/13).

 <sup>(7)</sup> البيت لأوس في ديوانه: 15، وفي الشعر والشعراء: 1/207، الأغاني: 11/68 ـ
 (7) ذيل الأمالي: 19، الصناعتين: 171، المحب والمحبوب: 4/63، ونسب للطرماح في: المرقصات: 40 ولم يرد في ديوانه.

 <sup>(8)</sup> وهو لعبيد في ملحق ديوانه: 75، محاضرات الأدباء: 4/ 553، الأمالي: 1/ 177، السمط: 1/ 441، مختارات بن الشجري: 376، التشبيهات: 163، سرور النفس: 273، المقايس: 2/ 457.

<sup>(9)</sup> خلق الإنسان: 225.

فَإِنَّ قِيلَ: وَلِمَ خَصَّ الرَّاحَةَ بِاللَّمْسِ مَع أَنَّ مَسْحَهُ عَلَيْهِ بِمَجْمُوعِ الْكَفّ؟ وَالْجَوَابُ: إِنَّ الأَصَابِعَ مَعَ الرَّاحَةِ آلَةٌ لَهَا، فَيَصْدُقُ عَلَيْهَا اسْمُهَا مِنْ تَسْمِيَةِ الشَّيْءِ بِاسْمِ مُجَاوِرِهِ. وَالثَّانِي: التَّفَاؤُلُ، وَذٰلِكَ أَنَّ اللَّمْسَ بِالرَّاحَةِ مَشْرُوعٌ لِطَلَبِ الرَّاحَةِ، فَاقْتُصِرَ عَلَى هٰذَا الاسْمِ تَفَاوُلاً، مَعَ أَنَّا لَوْ قُلْنَا: لَا نُسَلُمُ أَنَّهُ عَلِيهِ كَانَ يَفْعَلُ ذٰلِكَ بِالْكَفْ وَالأَصَابِعِ، بَلْ بِالْكَفْ فَقَطْ، لَكَان مُوافِقاً لِلْمَسْمُوع. وَمَنِ اذَعَى غَيْرَهُ فَعَلَيْهِ الدَّلِيلُ، وَالأَصْلُ عَدَمُهُ.

وَ(الأَرْبَى): جَمْعُ أَرِيبٍ. وَيُقَالُ: أَرِبٌ بِغَيْرِ يَاءٍ. وَالأَرِبُ فِي اللَّغَةِ: الْمَشْدُودُ بِوَثَاقٍ. وَالشَّدُ وَالْعَقْدُ هُنَا مَعْنَى مِنَ الْمَعَانِي. يُقَالُ: أَرِبْتُ الْمُقْدَة، أَيْ: شَدَدْتُهَا. وَيُقَالُ فِي الْجَمْعِ أَيْضاً: أَرُبٌ عَلَى وَزْنِ عُنُنِ وَرُسُلٍ؛ وَهُوَ جَمْعُ أَيْنِ الْهَمْزَةِ وَسُكُونِ وَالإِرْبُ بِكَسْرِ الْهَمْزَةِ وَسُكُونِ الرَّاءِ وَالْإِرْبُ بِكَسْرِ الْهَمْزَةِ وَسُكُونِ الرَّاءِ وَالْجَها. وَبِكَسْرِ الْهَمْزَةِ وَالرَّاءِ وَالْجَمْعُ إِرْبَةً. وَالرَّاءِ. وَالْقَصِيحُ مِنْهَا فِي الْحَاجَةِ بِكَسْرِ الْهَمْزَةِ وَسُكُونِ الرَّاءِ وَالْتَجْهَا. وَبِكَسْرِ الْهَمْزَةِ وَالرَّاءِ. وَالْجَمْعُ إِرْبَةً.

وَقِيلَ: يَصْلُحُ أَيْضاً إِرْبَةٌ لِلْمُفْرَدِ. قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ غَيْرِ أُولِى ٱلْإِرْبَةِ ﴾ [النود: 31]. وَأُرِبُ الرَّجُلُ بِالشَّيْءِ: شُهِرَ بِهِ، وَالاسْمُ: الأَرَبُ. وَأُرِبُتُ بِالشَّيْءِ: أَنِسْتُ بِهِ، وَكَذَا بَخِلْتُ بِهِ. وَأَرْبُتُ الشَّيْءَ تَأْرِيباً: وَفَرْتُهُ. وَأَرِبَ الشَّيْءِ: تَأْرِيباً: وَفَرْتُهُ. وَأُرِبَ الرَّجُلُ: صَارَ أُرِيباً، أَيْ: عَاقِلاً؛ وَمِنْهُ قَوْلُ ابْنِ الْحَاجِبِ<sup>(1)</sup> فِي مَبْدَإِ أَصْلَيْهِ: الرَّجُلُ: صَارَ أُرِيباً، أَيْ: عَاقِلاً؛ وَمِنْهُ قَوْلُ ابْنِ الْحَاجِبِ<sup>(1)</sup> فِي مَبْدَإِ أَصْلَيْهِ: فَوَلَا يَرِهُ الأَرْمَةِ الْعَمَلِ.

وَ (الرَّبْقَةُ): مَا يُرْبَطُ بِهِ سَخَالُ (2) الْغَنَمِ وَالْعَجَاجِيلِ. رَبَقْتُ السَّخْلَةَ، أَيْ:

 <sup>(1)</sup> هو عثمان بن عمر بن أبي بكر بن يونس بن الحاجب، مقرئ نحوي أصولي فقيه مالكي. (ت646هـ). ترجمته في: (وفيات الأعيان: 1/ 314، غاية النهاية: 1/ 508، بغية الوعاة: 2/ 134، مفتاح السعادة: 1/ 113، الأعلام: 4/ 211).

 <sup>(2)</sup> سخال: جمع سخلة، ولد الشاة والمعز والضان، والسخل: المولود المحبب إلى أبويه. ل/سخل.

شَدَدْتُهَا. وَرَبَقْتُ الرَّجُلَ، أَيْ: سَجَنْتُهُ. فَإِنْ نَظَرْتَ إِلَى الأَوَّلِ فَهُوَ مَجَازٌ، وَفِي النَّانِي حَقِيقَةً.

وَ(الِالَمُ): الدَّاءُ. وَ(اللَّمَمُ): عَلَى الرُّوَايَةِ الْمَشْهُورَةِ صِغَارُ الْجِنِّ وَرِيَاحُهَا الَّتِي تَغْتَرِي الْخَلْقَ وَمِنْهُ الْحَدِيثُ: الْوُضُوءُ قَبْلَ الطَّعَامِ يَنْفِي الْفَقْرَ، وَبَعْدَهُ يَنْفِي اللَّمَمَ (١٠٠٠). فَيَكُونُ مَعْنَى الْبَيْتِ: كَمْ أَرَاحَتْ رَاحَتُهُ الْمُبَارَكَةُ مِنَ الْمَعْتُوهِينَ اللَّمَمَ (١٠٠٠). وَكُبُّ وَالْمُحَانِبِ، وَ(اللَّمَمُ): لَفْظُ مُشْتَرَكُ بَيْنَ صِغَادِ الْجِنِّ وَصَغَائِرِ الذُّنُوبِ، وَحُبُّ الْجِمَاعِ. الْجِمَاعِ.

وَمِمَّا أَبْرَأَ مِنَ الْمَعْتُوهِينَ عَيْنَ قَنَادَةَ حِينَ أَصِيبَ بِهَا حَتَّى وَقَعَتْ، فَكَانَتْ أَحْسَنَ عَيْنَيْهِ<sup>(2)</sup>. وَمِنْ ذَٰلِكَ «أَنَّ مُلَاعِبَ الأسِنَّةِ<sup>(3)</sup> أَصَابَهُ اسْتِسْقَاءُ<sup>(4)</sup> فَكَانَتْ أَحْسَنَ عَيْنَيْهِ رَّهُ ولاً، فَأَخَذَ رَسُولُ الله ﷺ حَثْوَةً مِنَ الأَرْضِ، فَتَقَلَ عَلَيْهَا، وَبَعَثَهَا لَهُ مَعَ الَّذِي أَرْسَلَ إِلَيْهِ، فَأَخَذَهَا مُتَعَجِّباً، وَظَنَّ أَنَّهُ يَهُزَأُ بِهِ، فَأَنَاهُ عَلَى شَفاً، فَشَوِبَها فِي الْمَاءِ، فَشَفَاهُ الله ﷺ (<sup>3)</sup>. وَذَكَرَ الْعُقَيْلِيُ (<sup>6)</sup> عَنْ بِهَا وَهُوَ عَلَى شَفاً، فَشَوِبَها فِي الْمَاءِ، فَشَفَاهُ الله ﷺ عَنْ

<sup>(1)</sup> أبو داود: 3/ 345، الترمذي: 3/ 184 بلفظ: الديلمي: 4/ 425 بلفظ: كشف الخفاء: 2/ 448، فيض القلير: 6/ 376، الجامع الصغير: 2/ 723، مجمع الزوائد: 5/ 23، الإحاء: 2/ 3، الإتحاف: 5/ 212.

<sup>(2)</sup> سبل تخریجه: ص274.

<sup>(3)</sup> هو عامر بن مالك بن جعفر بن كلاب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة العامري الكلابي أبو البراء المعروف بملاعب الأسنة، وهو عم عامر بن الطفيل، يذكر من الصحابة. ترجمته في: (أسد الغابة: 36/3، الإصابة: 4/16 ـ 17).

<sup>(4)</sup> الاستنقام: مرض معروف بكثرة شرب الماء وسببه اجتماع ماء أصفر في البطن، وفيه قال صاحب الهمزية:

وبسكسف مسن تسربسة داوى من تشكى من مؤلم استسقاء

 <sup>(5)</sup> في الشفا: 1/ 619. «ابن ملاعب الأسنة». ينظر: ابن هشام: 2/ 184، أحد الغابة: 3/ 370.
 (5) الإصابة: 4/ 16 ـ 17، السيرة الحلية: 3/ 370.

<sup>(6)</sup> هو الحافظ أبو جعفر محمد بن عمرو بن موسى بن حماد العقيلي المكي، من كبار حفاظ الحديث. (ت322هـ). ترجمته في: (تذكرة الحفاظ: 3/ 50، شذرات الذهب: 2/ 295، الأعلام: 6/ 319).

خبيب بن فُدَيْكِ (1) بِالذَالِ الْمُهْمَلَةِ، وَيُقَالُ: فُويْكِ بِالْوَالِ الْنَهُ الْبَنْ عَيْنَاهُ الْمَنْعَ مَنْا أَلْهُ مَنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَيْنَاهِ، فَأَلْصَرَ، فَرَأَيْتُهُ يُكُنّهِ الْخَيْطُ فِي الإِبْرَةِ وَهُوَ البُنُ ثَمَانِينَ سَنَةً (2)؛ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مِمَّا لَمَتُهُ بِكُفّهِ يُدْخِلُ الْخَيْطُ فِي الإِبْرَةِ وَهُوَ البُنُ ثَمَانِينَ سَنَةً (2)؛ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مِمَّا لَمَتُهُ بِكُفّهِ فَهُو فِي مَعْنَاه. (وَمَسَحَ عَلَى رَأْسِ الْيَتِيمِ الَّذِي كَانَ بِهِ قَرَعُ فَبَرَأَ حَتَّى صَارَ شَعْرُهُ أَخْسَنَ الشَّعُورِ، وَكَأَنَ الْيَتِيمَ فِي رَأْسِهِ رَائِحَةُ الْمِسْكِ مِنْ بَرَكَةِ مَسْهِ عَلَى الشَّعُورِ، وَكَأَنَّ الْيَتِيمَ فِي رَأْسِهِ رَائِحَةُ الْمِسْكِ مِنْ بَرَكَةِ مَسْهِ عَلَى الشَّعُورِ، وَكَأَنَّ الْيَتِيمَ فِي رَأْسِهِ رَائِحَةُ الْمِسْكِ مِنْ بَرَكَةِ مَسْهِ عَلَى الشَّعُورِ، وَكَأَنَّ الْيَتِيمَ فِي رَأْسِهِ رَائِحَةُ الْمِسْكِ مِنْ بَرَكَةِ مَسْهِ عَلَى مَارَفَةِ عَلَى رَأْسِهِ رَائِحَةُ الْمِسْكِ مِنْ بَرَكَةِ مَسْهِ اللهِ عَلَى مَالِية عَلَى السَّهِ اللهُ عَلَى السَّهُ اللهُ عَلَى السَّهُ اللهُ عَلَى السَّيْعِ وَالْصَقَعَ الْمُ اللهُ اللهِ عَلَى السَّهُ اللهُ عَلَى السَّهُ اللهِ اللهُ عَلَى السَّهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى السَّهُ اللهُ وَهُولِ اللهُ ال

<sup>(1)</sup> هو حبيب بن فديك أبو فويك وقيل: حبيب بن عمرو بن فديك السلاماني. ترجمته في: (أسد الغابة: 1/ 447، الإصابة: 1/ 322 \_ 323، الاستيعاب: 2/ 322، مختلف في حديثه).

 <sup>(2)</sup> وفي روايةً: اإن عبنيه لمبيضتانا. ينظر: ابن أبي شيبة: 6/ 318، البغوي: 8/ 298، الطبراني في الكبير: 4/ 25، أبو نعيم: 6/ 173، الشفا: 1/ 620، الإصابة: 1/ 362.
 322 ـ 323، السيرة الحلية: 3/ 369).

<sup>(3)</sup> الشفا: 1/ 291، السيرة الحلية: 3/ 369.

<sup>(4)</sup> ينظر: الجامع في الحديث: 2/ 243.

 <sup>(5)</sup> هو عبد الله بن وهب مسلم الفهري بالولاء المصري، أبو محمد، فقيه من الأئمة من أصحاب مالك. ترجمته في: (الديباج: 132، تذكرة الحفاظ: 1/ 279، تهذيب التهذيب: 6/ 71، شذرات: 1/ 347، الأعلام: 4/ 144).

<sup>(6)</sup> هو خبيب أو حبيب بن يساف، وقيل: ابن إساف بن عيبنة بن عمرو بن خديج بن عامر بن جشم بن الحارث بن الخزرج بن ثعلبة الأنصاري الخزرجي، أسلم في الطريق إلى بدر، شهد أحداً والخندق. ترجمته في: (سيرة ابن هشام: 1/ 713، أسد الغابة: 1/ 450، وفي 1/ 595 «خبيب بن إساف». الاستعاب: 2/ 443).

<sup>(7)</sup> الجامع في الحديث: 2/ 243، ينظر: الشفا: 1/ 622، أسد الغابة: 1/ 595.

<sup>(8)</sup> هو شرحبيل بن عبد الرحمن الجعفي، وقيل شراحيل، ترجمته في الاستيعاب: 5/ 18، الإصابة: 2/11.

الدَّابَةِ، فَشَكَاهَا النبيَّ عَلَيْخ، فَمَا زَالَ يَطْحَنُهَا بِكَفْهِ الْمُبَارَكَةِ حَتَّى بَرِنَتُ (1). انظُرُ «الشُّفَا» لِعِيَاضِ (2). وَاجَاءَتْ امْرأَةٌ بِوَلَدِهَا جُنُونٌ فَمَسَحَ النبِيُّ عَلَى صَدْرِ الصَبِيِّ فَتَعَ (3) الصَّبِيُ تَقَةً، فَخَرَجَ مِنْ جَوْفِهِ مِنَ الْجَرُّوِ الأَسُودِ فَبَرَأً (4). وَالأَمْرُ أَشْهَرُ وَأَكْثَرُ مِنْ أَنْ يُذْكَرَ.

وَلِذَلِكَ جَاءَ النَّاظِمُ بِ (كَمْ) الَّتِي لِلتَّكْثِيرِ، وَهِيَ خَبَرِيَّةٌ فِي مَوْضِعِ رَفْعٍ بِالاَبْتِدَاءِ، لأَنَّهَا السَّمْ عَلَى مَذْهَبِ الْجُمْهُورِ، وَبُنِيَتْ حَمْلاً عَلَى (كَمْ) الاَنْتِفْهَامِيَّةِ الْبَصْلُ خِلَافٌ. وَالصَّحِيحُ كُوْنُهَا الاَنْتِفْهَامِيَّةِ الْبَصْلُ خِلَافٌ. وَالصَّحِيحُ كُونُهَا الاَنْتِفْهَامِيَّةِ أَيْضاً خِلَافٌ. وَالصَّحِيحُ كُونُهَا الاَنْتِفْهَامِيَّةِ أَيْضاً خِلَافٌ. وَالصَّحِيحُ كُونُهَا السَّمَا. وَأَصَحُ مَا يُقَالُ فِي بِنَاءِ (كَمْ) حَمْلاً عَلَى [...](٥) لأَنَّهَا نَقِيضَتُهَا، إِذْ المَتَقْلِيلِ وَإِنْ صَحِبَهَا الْمُبَاهَاةُ فِي بَعْضِ أَحْوَالِهَا. وَالنَّقِيضُ يُحْمَلُ عَلَى النَّقِيضَ كَمَا يُحْمَلُ عَلَى النَّقِيضَ كَمَا يُحْمَلُ عَلَى النَّقِيضَ كَمَا يُحْمَلُ عَلَى النَّقِيضَ كَمَا يُحْمَلُ النَّقِيضَ كَمَا يُحْمَلُ النَّقِيضَ كَمَا يُحْمَلُ النَّظِيرِ.

وَ (وَصِباً): مَفْعُولُ أَبْرَأَتْ. وَفَاعِلُهُ: (وَاحَتُّهُ).

وَفِي الْكَلَامِ (كَمْ) أُخْرَى مَحْذُوفَةً، أَيْ: وَكُمْ أَطْلَقَتْ. وَالْجُمْلَةُ الْوَاقِعَةُ بَعْدَ (كَمْ) الْمَحْذُوفَةِ فِي مَوْضِعِ خَبَرِهَا، وَإِنْ كَانَتْ (كَمْ) مَحْذُوفَةً فِي اللَّفْظِ فَهِيَ فِي حُكْمِ الْمَوْجُودِ لِدِلَالَةِ (كَمْ) الأُولَى عَلَيْهَا. وَيَصِحُ أَنْ تَكُونَ (كَمْ) مَفْعُولاً فِي حُكْمِ الْمَوْجُودِ لِدِلَالَةِ (كَمْ) الأُولَى عَلَيْهَا. وَيَصِحُ أَنْ تَكُونَ (كَمْ) مَفْعُولاً مُقَدَّماً، وَيَكُونَ (وَصِباً) تَمْييزاً، وَتُدْمَتْ لأَنَّ لَهَا صَدْرَ الْكَلَامِ، وَيَكُونُ فَاعِلَ (أَبْرَأَتُ) ضَمِيرٌ يَعُودُ عَلَى رَاحَتِهِ عَلِيهِ، وَكَذَلِكَ فِي إِعْرَابِ الأَخْرَى. وَالْجَادِي فِي (أَبِباً)، إِلّا أَنَّكَ إِنْ جَعَلْتَ (أَطْلَقَتْ) مَعْطُوفاً عَلَى قَوْلِهِ: (كَمْ أَطْلَقَتْ) مَعْطُوفاً عَلَى قَوْلِهِ: (كَمْ أَطْلَقَتْ أُرِباً) مَفْعُولاً بِ (أَطْلَقَتْ)، أَيْ: وَقَدْ أَطْلَقَتْ أُرِباً. وَإِنْ جَمَلْتَهُ مُعْطُوفاً عَلَى قَوْلِهِ: (كَمْ أَطْلَقَتْ أُرِباً) مَفْعُولاً بِ (أَطْلَقَتْ)، أَيْ: وَقَدْ أَطْلَقَتْ أُرِباً. وَإِنْ جَمَلْتَهُ مُعْلُوفاً عَلَى قَوْلِهِ: (كَمْ أَطْلَقَتْ أُرِباً) مَفْعُولاً بِ (أَطْلَقَتْ)، أَيْ: وَقَدْ أَطْلَقَتْ أُرِباً. وَإِنْ جَمَلْتَهُ مُعْلُوفاً عَلَى (أَبْرَأَتُ) كَانَ تَمْييزاً، وَالتَقْدِيرُ: وَكُمْ أَطْلَقَتْ أُرِباً.

<sup>(1)</sup> الشفا: 1/623، السيرة الحلبية: 3/730، الطبراني: 4/25، البيهقي: 5/243.

<sup>(2)</sup> الشفا: 1/617 ـ 624.

<sup>(3)</sup> تم تعة: قاء قية.

<sup>(4)</sup> الشفا: 1/ 623، مجمع الزوائد: 9/ 7، السيرة الحلبية: 3/ 371.

<sup>(5)</sup> طمس للحق يمين الورقة: 191 من الأصل.

وَقَدْ جَمَعَ فِي الْبَيْتِ بَيْنَ (الْهُرْءِ) مِنَ الْمَرَضِ وَالتَّخْلِيصِ مِنَ (اللَّمَمِ) أَوِ (الأَلَم)، فَهُوَ جَمْعٌ بَيْنَ الْمُتَنَاسِبَيْنِ، فَيَكُونُ مِنْ مُرَاعَاةِ النَّظِيرِ.

وَفِيهِ الْجَمْعُ: فَإِنَّهُ جَمَعَ بَيْنَ (الْ**وَصَبِ وَاللَّمَمِ)** فِي حُكْمٍ وَاحِدٍ: وَهُوَ كَوْنُ بُرْءِ الْجَمِيعِ مِنْ مَسْ كَفَّهِ عَلِيْهِ.

وَفِيهِ: تَخْصِيصُ الأَقْعَدِ بِالْوَصْفِ، وَذَلِكَ أَنَّ النَّاظِمَ جَعَلَ (اللَّمَمَ) أَوْ (الأَلَمِ) مِمَّا يُقَالُ فِيهِ: أَطْلَقْتُهُ؛ وَمَنْ أَطْلِقَ مِنْ رِبْقَةِ أَحَدِ هَذَيْنِ الْعَاهَتَيْنِ فَقَدْ عُونِيَ وَبَرَأَ، فَهُوَ مِمَّا أَبْرَأَتْ كَفُّهُ. فَتَأَمَّلُهُ فَإِنَّهُ دَقِيقٌ.



### 86 \_ قَالَ:

## وَأَحْيَتِ السَّنَّةَ الشَّهْبَاءَ دَعُوتُهُ حَتَّى حَكَثُ غُرَّةً فِي الأَعْصُرِ الدُّهُم(1)

شرح: هَذَا الْبَيْتُ لَيْسَ مِنْ أَصْلِ الْقَصِيدَةِ وَإِنَّمَا هُوَ مِنَ الْأَبْيَاتِ الزَّوَائِدِ الَّتِي زَادَ الشَّيْخُ أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدٌ بْنُ الْجَيَّابِ (2). وَبَنُو الْجَيَّابِ مِنْ فُقَهَاءِ عَرْنَاطَةَ، مَعْرُوفُونَ بِالْفَصَاحَةِ، وَقَدْ بَقِيَ أَخْلَافُهُمْ بِغَرْنَاطَةَ، وَأَرَوْنِي مِنْ مَحَاسِنِ غَرْنَاطَةً، مَعْرُوفُونَ بِالْفَصَاحَةِ، وَقَدْ بَقِيَ أَخْلَافُهُمْ بِغَرْنَاطَةَ، وَأَرَوْنِي مِنْ مَحَاسِنِ نَظْمِهِمْ شِعْراً كَثِيراً. وَلَا شَكَ [192] // الزَّوَائِدُ الَّتِي أَلْحَقَ بِالْبُرُدَةِ فِي غَايَةِ التَّنَاسُبِ. وَهَا أَنَا أَشْرَحُ زَوَائِدَهُ، إِظْهَاراً لِمَا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ مِنَ الْمَعَانِي وَتَكْثِيراً لِلْمَدْحِ، وَإِنْ كَانَتُ مَآثِرُ الْمَعْدُوحِ ﷺ أَكْثَرَ مِنْ أَنْ تُحْصَى.

وَلَا شَكَ أَنَّ الشَّيْخَ ابْنَ الْجَيَّابِ تَعَرَّضَ لِشَيْءٍ رَأَى أَنَّ النَّاظِمَ أَغْفَلَهُ، فَإِنَّ النَّاظِمَ لَمَّا ذَكَرَ مَا [بَرِئَ] (3) إِللْمُعَانَاةِ بِمُرُورِ كَفُّهِ عَلَيْلًا، وَهُوَ مُعَانَاتُهُ لِلْحَيَوَانِ بِمَلْهِ، فَأَرَادَ أَنْ يَذُكُرَ مُعَانَاتِهِ فَسَادَ الأَرْضِ وَفَسَادَ الْعَالَمِ الأَرْضِيِّ - مِنْ حَبَوَانِ عَاقِلٍ وَغَيْرِ عَاقِلٍ - بِدَعْوَتِهِ. وَهُوَ أَكْبَرُ عِنَايَةٍ وَأَغْيَى غَايَةٍ، وَأَنَّ دَعُوتَهُ عَلَيْهِ أَكْبَرُ عِنَايَةٍ وَأَغْيَى غَايَةٍ، وَأَنَّ دَعُوتَهُ عَلَيْهِ أَكْبَرُ عِنَايَةٍ وَأَغْيَى غَايَةٍ، وَأَنَّ دَعُوتَهُ عَلَيْهِ أَكْبَرُ مَعَانَاتِهِ فَسَادَ اللّهِ وَالْمَيْقِ وَأَغْيَى غَايَةٍ، وَأَنَّ دَعُوتَهُ عَلَيْهِ أَكْبَرُ مُواللّهُ وَاللّهُ عَلَى ذَلِكَ حَدِيثُ حُذَيْفَةً بْنِ [الْيَمَانِ] (4) وَلَدُ وَلَذِهِ (5). وَلَدَ وَلَذِهِ (5). وَكَذَ وَلَذِهِ (5). وَكَا وَعَا لَوَاللّهُ وَلَدَهُ وَوَلَدَ وَلَذِهِ (5).

<sup>(1)</sup> الديوان: 196.

 <sup>(2)</sup> هو عبد الله بن محمد بن الجيأب الغرناطي ينظر كتاب: ابن الجياب حياته وشعره:
 المقدمة: 3.

<sup>(3)</sup> في الأصل: عما ربئ.

<sup>(4)</sup> في الأصل: اليماني القص حقيقة بن اليمان بن حسل ويقال: بن حسل بن جابر بن عمرو بن ربيعة، أبو عبد الله العبسي. صحابي جليل، صاحب سر رسول الله تله في المنافقين. (ت36ه). ترجمته في: (الحلية: 1/ 270، أسد الغابة: 1/ 468، تهذيب التهذيب: 2/ 219، الإصابة: 1/ 317، الأعلام: 2/ 171).

<sup>(5)</sup> الشفا: 1/ 625، مجمع الزوائد، 8/ 268، الخصائص: 2/ 174.

لأنس خادِمَهِ (1)، وَلِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْنِ (2)؛ فَبُورِكَ لَهُمَا: لأَنسِ فِي الْمَالِ وَالْعُمْرِ وَالْوَلَدِ، وَلِعَبْدِ الرَّحْمَنِ فِي الْمَالِ (3). فَكَانَ أَنسُ مِمَّنُ دُفِنَ مِنْ وَلَدِهِ وَالْعُمْرِ وَالْوَلَدِهِ وَكَانَ مَعْهُ مِنْ أَحْفَادِهِ وَأَوْلادِهِ نَحْرُ الْمِائِةِ غَيْرَ مَنْ دُفِنَ. وَصُولِحَتْ الْمَرَأَةُ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفِ كَانَ طَلَقَهَا فِي مَرَضِهِ عَلَى نَحْوِ ثَمَانِينَ ٱلْفِ، الْمَرَأَةُ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفِ كَانَ طَلَقَهَا فِي مَرَضِهِ عَلَى نَحْوِ ثَمَانِينَ ٱلْفِ، وَقِيلَ: مِائَةِ ٱلْفِ (4). وَتَصَدَّقَ مِهَا وَبِمَا عَلَيْهَا، وَبِأَقْتَابِهَا وَأَحْلَاسِهَا، (5). وَوَصَدَّقَ بِهَا وَبِمَا عَلَيْهَا، وَبِأَقْتَابِهَا وَأَحْلَاسِهَا، (5). وَوَمَا عَلَيْهَا، وَبِأَقْتَابِهَا وَأَحْلَاسِهَا، (6). وَلَسَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ (7) بِأَنْ تُجَابَ دَعُوتُهُ، فَمَا لَهُ مَنْ فِيهِ بِنِ أَبِي وَقَاصٍ (7) بِأَنْ تُجَابَ دَعُوتُهُ، فَمَا لَهُ مَنْ فِيهِ بِنَ الإِسْلَامِ بِأَحَدِ الْمُمَرِيْنِ فَعَا لأَحَدِ إِلَّا اسْتُجِيبَتْ دَعُوتُهُ، (8). وَدَعَا لِنَابِغَةَ بِأَنْ لَا يَفْضُضِ اللهُ قَاهُ، فَكَانَ أَحْسَنَ النَّهُ بِعُمْرَ بْنِ الْحَطَّابِ، وَمَا سَقَطَ لَهُ مِنْ فِيهِ سِنَّ، وَعَاشَ مَائَةَ سَنَةٍ وَعِشْرِينَ النَّاسَ سِنَّا، وَمَا سَقَطَ لَهُ مِنْ فِيهِ سِنَّ، وَعَاشَ مَائَةً سَنَةٍ وَعِشْرِينَ الْكَارِيْنَ وَعَاشَ مَائَةً سَنَةٍ وَعِشْرِينَ الْحَالِالَ الللَّهِ فَيْ فِيهِ سِنَّ، وَعَاشَ مَائَةً سَنَةٍ وَعِشْرِينَ الْفَالمِالَ الللَّهُ مَنْ فِيهِ سِنَّ، وَعَاشَ مَائَةً سَنَةٍ وَعِشْرِينَ الْحُولِينَ الْمُعْرَالِ الللَّهُ مَنْ فِيهِ سِنَّ، وَعَاشَ مَائَةً سَنَةٍ وَعِشْرِينَ الْمُأْمِيْهِ الْمُؤْمِنَ الْمُأْمِ اللْهُ اللهُ اللهُ اللْعَلْقِ الْمَالِقُولُ الْمُؤْمِلِينَ الْمُؤْمِلِينَا وَاللَّهُ مَنْ فِيهِ سِنَّ ، وَعَاشَ مَائَةً سَنَةً وَعِشْرِينَ الْمُأْمُ اللهُ اللْعَلَالِ الْمِلْ الْمُؤْمِلُ اللْهُ مَنْ فِيهِ سِنَ ، وَعَاشَ مَائَةً سَنَةً وَعِشْرِينَ الْمُالِ اللْهُ مَنْ فِيهِ مِنْ فِيهِ مِنْ فِيهُ مَا لِلْمُ الْمُؤْمِ الْمِلْ لِلْمُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُولُ اللْمُ الْمُعِيْمُ الْمُ الْمُؤْمِ الْمَالِهُ الْمُؤْمُ اللّهُ الْمُعُلِقُ اللْهُ الْم

<sup>(1)</sup> مسلم: 4/ 1928، الخصائص: 2/ 169، الحارى: 22/ 143.

 <sup>(2)</sup> هو عبد الرحمن بن عوف القرشي الزهري، أبو محمد، أحد العشرة المبشرين بالجنة، أسلم قديماً وهاجر وشهد المشاهد. (ت31هـ). ترجمته في: (طبقات ابن سعد: 3/ اسلم قديماً وهاجر وشهد الاستعاب: 2/ 844، سير النبلاء: 1/ 68).

<sup>(3)</sup> ينظر: الشفا: 1/626.

<sup>(4)</sup> ينظر الخبر في: الاستيعاب: 2/ 847.

<sup>(5)</sup> الشفا: 1/627، الأقتاب: جمع قتب: وهو إكاف البعير، وفي الصحاح: الرحل الصغير على قدر السنام. والأحلاس: جمع حلس: وهو كل شيء يلي ظهر البعير والدابة تحت الرحل.

<sup>(6)</sup> الشفا: 1/627.

<sup>(7)</sup> هو سعد بن أبي وقاص بن مالك بن أهيب بن عبد مناف القرشي الزهري أبو إسحاق، الصحابي الأمير فاتح العراق. ترجمته في: (الحلية: 1/ 92، الصفوة: 1/ 138، الأعلام: 3/ 87).

<sup>(8)</sup> الشفا: 1/627، الخصائص: 2/165، وقد استجيب لسعد دعوات مخرجة في الصحيح.

<sup>(9)</sup> الشفا: 1/ 227، المصنوع لعلي بن سلطان الهروي القارئ: 1/ 49، كشف الخفاء: 1/ 211.

<sup>(10)</sup> الشفا: 1/ 628، الخصائص: 2/ 166.

وَدَعَا عَلَى مُضَرَ (١) فَأَقْحَطُوا حَتَّى اسْتَعْطَفَتْهُ قُرَيْشُ، فَدَعَا لَهُمْ، فَسُقُوا (٤).

وَإِنَّارَةُ النَّاظِمِ هُنَا إِلَى اسْتِقَائِهِ عَلَى الْمِنْبَرِ حِينَ أَعْلِمَ بِأَنَّ الأَرْضَ فَدْ فَحَظَتْ وَهَلَكَتِ الْمُوَاشِي، فَدَعَا، وَمَا بِالسَّمَاءِ مِنْ نَزْعَةٍ سَحَاباً، ثُمَّ تَكُوَّنَتْ سَحَابَةٌ كَالتَّرْسِ، ثُمَّ نَشَرَتِ السَّمَاءُ، فَمَا رَأَى النَّاسُ الشَّمْسَ سَبُتاً، حَتَّى طَلَبُوا الإَفْلاعَ عَنْهُمْ. وَالدَّعْوَتَانِ فِي الصَّحِيحَيْنِ المُسْتَوْفَاةٌ (3).

وَ(السَّنَةُ الشَّهْبَاءُ): الْبَيْضَاءُ الَّتِي تَوَالَتْ عَلَيْهَا الْقُحُوطُ حَتَّى يَبِسَ مِنْهَا كُلُّ نَبَاتٍ وَاغْبَرَّتْ، وَظَهَرَتْ آثَارُ الْقَحْطِ عَلَيْهَا، وَكَانَ كُلَّمَا تَقَدَّمَهَا مِنَ السِّنِينِ كُلُّ نَبَاتٍ وَاغْبَرَّتْ، وَظَهَرَتْ آثَارُ الْقَحْطِ عَلَيْهَا، وَكَانَ كُلَّمَا تَقَدَّمَهَا مِنَ السِّنِينِ المُتَقَدِّمَةِ بِالْخِصْبِ كَالْغُرَّةِ، لأَنَّ خِصْباً، فَصَارَتْ هَذِهِ السَّنَةُ الشَّهْبَاءُ بَيْنَ السِّنِينِ الْمُتَقَدِّمَةِ بِالْخِصْبِ كَالْغُرَّةِ، لأَنَّ النَّنِينِ الْمُتَقَدِّمَةِ بِالنِّنْبَةِ بِالنِّنْبَةِ الْفُرَسِ الْمُخَالِفِ لِسَائِرِ لَوْنِهِ، فَصَبَّة بَعَلَاهُ هَذِهِ السَّنَةِ بِالنِّنْبَةِ إِلَى غَيْرِهَا بِغُرَّةِ الْفَرَسِ الْمُخَالِفِ لِسَائِرِ لَوْنِهِ،

وَوَصَفَ الأَعْصُرَ غَيْرَهَا يِ (الدُّهُمِ): مَعْنَى الْخُضْرِ، لَكِنَّ الْمُبَالَغَةَ فِي الْخُضْرِ يَدُلُّهُمْ لَوْنُهَا لِشِدَّةِ خُضْرَتِهَا، أَيْ: أَرْضُ الأَعْصُرِ الدُّهُمِ، أَيْ: الْمُتَلَوْنَةِ بِالْخُضْرَةِ الْيَانِعَةِ، فَتَجَوَّزَ يِوَصْفِ الأَعْصُرِ وَهُوَ فِي لِسَانِ النَّاسِ سَائِغٌ. يَقُولُونَ: بِالْخُضْرَةِ الْيَانِعَةِ، فَتَجَوَّزَ يِوَصْفِ الأَعْصُرِ وَهُوَ فِي لِسَانِ النَّاسِ سَائِغٌ. يَقُولُونَ: هٰذَا زَمَانُ خَصِبٌ، وَالْخِصْبُ إِنَّمَا هُوَ فِي الأَرْضِ، لَكِنْ لَمَّا أَنْ كَانَ ذَلِكَ فِي هٰذَا زَمَانُ خَصِبٌ، وَالْخِصْبُ إِنَّمَا هُوَ فِي كَلَامِ الْعَرْبِ، وَفِي الْفَصِيحِ مِنَ زَمَانٍ أَطْلَقَ عَلَيْهِ وَصْفَهَا مَجَازاً. وَهُوَ فِي كَلَامِ الْعَرْبِ، وَفِي الْفَصِيحِ مِنَ الْكَلَامِ كَثِيرٌ: ﴿ فَمَا رَجِحَت يَجْعَرَتُهُم ﴾ [البغرة: 16]. وايَوْمُهُ صَائِمٌ وَلَيْلُهُ قَائِمٌ الْكَلَامِ كَثِيرٌ: ﴿ فَمَا رَجِحَت يَجْعَرَتُهُم ﴾ [البغرة: 16]. وايَوْمُهُ صَائِمٌ وَلَيْلُهُ قَائِمُ الْكَلَامِ كَثِيرٌ: ﴿ فَمَا رَجِحَت يَجْعَرَتُهُم ﴾ [البغرة: 16]. وايَوْمُهُ صَائِمٌ وَلَيْلُهُ قَائِمٌ الْعَرْبِ حَتَّى لَمْ يَعْرَ

وَهَلْ أَرَادَ النَّاظِمُ بِأَنَّ السَّنَةَ صَارَتْ غُرَّةً بَعْدَ صَلَاحِهَا بِالدُّعْوَةِ حَتَّى

<sup>(1)</sup> مضر: قبيلة من قبائل العرب. ينظر: معجم البلدان.

<sup>(2)</sup> الشفا: 1/631، رواه النسائي عن ابن عباس والبيهقي عن ابن مسعود، وأصله في الصحيحين.

<sup>(3)</sup> صحيح البخاري: 6/ 108، صحيح مسلم: 3/ 162.

اشْتَهَرَتْ بِالْخِصْبِ بِاشْتِهَادِ الْغُرَّةِ، وَصَارَتْ كَالْغُرَّةِ بِكَوْنِهَا شَهْبَاءَ بَيْنَ سِنِينَ تَقَدَّمَتْ خُضْهِ أَ؟

يَصِحُ الْوَجْهَانِ. وَالظَّاهِرُ أَنْ يَحْسُنَ [193] // بَعْدَ الدَّعْوَةِ (حَكَتِ الْغُرُةُ)، وَسَكَتَ عَنْ ذِكْرِ صَاحِبِ الْغُرَّةِ، لَكِنْ يُفْهَمُ مِن قَوْلِهِ: (فِي الأَعْصُو الدُّهُمِ)؛ وَكَأْنَهُ يَقُولُ: حَتَّى حَكَتْ غُرَّةٌ فِي جَبْهَةِ فَرَسٍ أَدْهَمَ، فَسَكَتَ عَنِ الْفَرَسِ الأَدْهَمِ الشَّهْمَا، الشَّغْنَاءُ بِقَوْلِهِ: (فِي الأَعْصُو الدُّهُم).

وَجَاءَ بِاللَّامِ فِي (الأَعْصُو)، لأنَّ سِنِيُ الْخِصْبِ كَانَتْ عِنْدَهُمْ مَعْلُومَةً مَعْدُودَةً، وَإِلَّا لَوْ لَمْ يَكُنْ ذَٰلِكَ لَكَانَ التَّنْكِيرُ أَبْلَغَ وَأَحْسَنَ. وَلَمَّا كَانَ الْغَيْثُ يُحْيِي الأَرْضَ بِقُدْرَةِ الله وَصَفَ النَّاظِمُ بِهِ دَعْوَةً رَسُولِ اللهِ ﷺ، أَيْ: وَأَحْيَا اللهُ السَّنَةَ بِدَعْوَتِهِ. فَإِسْنَادُ الإِحْيَاءِ إِلَى الدَّعْوَةِ مِنْ مَجَازٍ مَعْرُوفِ اسْتِعْمَالُهُ، وَهُوَ الشَّغَةَ بِدَعْوَتِهِ. فَإِسْنَادُ الإِحْيَاءِ إِلَى الدَّعْوَةِ مِنْ مَجَازٍ مَعْرُوفِ اسْتِعْمَالُهُ، وَهُوَ الْمَجَازُ التَّرْكِيبِيُّ. وَهٰذِهِ الْجُمْلَةُ مَعْطُوفَةً عَلَى الَّتِي قَبْلَهَا، لٰكِنَّ الأُولَى مُصَدَّرَةُ بِمَا يَدُلُ عَلَى التَّكِيرِيُ. وَهٰذِهِ الْوَاقِعَةُ فِيهَا مُشَخَصَةٌ.

وَمَنْ رَامَ نَصْبَ (السَّنَةِ) عَلَى التَّمْييزِ فَقَدْ أَبْعَدَ النَّجْعَةَ، وَلَا يَتَأَتَّى، لأَنَّهُ إِنْ عَطَفَ عَلَى مَا وَقَعَ قَبْلَهُ التَّمْيِيزُ لَزِمَ مِنْهُ تَعْدَادُ الْوَاقِعَةِ بِوَجْهٍ يَكْثُرُ كَمَا تَقَدَّمَ فِي (أَبْرَأَتُ) وَ(أَطْلَقَتُ).

وَفِي الْبَبْتِ: الاسْتِعَارَةُ، وَالتَّشْبِيهُ، وَالتَّذْبِيجُ، وَمِنَ التَّذْبِيجِ<sup>(1)</sup> قَوْلُ الشَّاعِر: (طويل)

تَرَدَّى ثِيَابَ الْمَوْتِ مُحْمِراً فَمَا أَتَى ﴿ لَهَا اللَّيْلُ إِلَّا وَهُيَ مِنْ سُنْدُسِ خُضْرٍ (2)

<sup>(1)</sup> التدبيج: وهو أن يذكر الشاعر أو الناثر ألواناً بقصد الكناية بها أو التورية بذكرها عن أشياء من مدح أو وصف أو نسيب أو هجاء أو غير ذلك، أو لبيان فائدة الوصف بها. ينظر: (نهاية الأرب: 7/ 108، تحرير التحبير: 532، خزانة ابن حجة: 2/ 453، حسن التوسل: 90).

<sup>(2)</sup> البيت لأبي تمام في ديوانه: 368 في رثاء أبي نهشل محمد بن حميد الطوسي، المثل السائر: 1/ 106، الطراز: 3/ 78، تحرير التحبير: 2/ 351، نهاية الأرب: 3/ 282، و5/ 209، المعاهد: 2/ 178، تقريب المعاهد: 282.

وَقَالَ الآخَرُ: (خفيف)

إِنْ تُرِدْ عِلْمَ حَالِهِمْ عَنْ يَقِينٍ فَٱلْقَهُمْ يَوْمَ نَائِلٍ أَوْ نِزَالِ<sup>(1)</sup> تَلْقَ بِيضَ الْأَكْنَافِ، حُمْرَ النَّصَالِ تَلْقَ بِيضَ الْأَكْنَافِ، حُمْرَ النَّصَالِ

وَقَدِ اسْتَغْمَلَ النَّاظِمُ الْمَجَازَ الْعَقْلِيِّ فِي قَصِيدَتِهِ هٰذِهِ فِي أَمَاكِنَ كَثِيرَةٍ، وَهُوَ مِمَّا يَنْشَطُ لَهُ سَمْعُ السَّامِعِ، فِإِنَّهُ يُورُّكُ اللَّفْظَ تَطْرِيَةً.

وَفِي الْبَيْتِ أَيْضاً: تَخْصِيصُ الْعَامُ بِسِيَاقِ الْكَلَامِ، لأَنَّ وَصْفَهُ (خِصْباً) لِمَوْضِع وَبَرَكَةِ الْمُعْجِزَةِ يُؤْذِنُ بِخُصُوصِيَّةِ هٰذَا الْمَعْنَى بِمَنِ اسْتَسْقَى لَهُمْ، وَإِنْ كَانَ اللَّفْظُ صَالِحاً لأَنْ يَكُونَ الْخِصْبُ عَاماً، وَتَعُمَّ بَرَكَةُ الْمُعْجِزَةِ الشَّاكِينَ كَانَ اللَّفْظُ صَالِحاً لأَنْ يَكُونَ الْخِصْبُ عَاماً، وَتَعُمَّ بَرَكَةُ الْمُعْجِزَةِ الشَّاكِينَ [...] (2) عَنْ مَحَلِّ الشَّكِيَةِ.

<sup>(1)</sup> البتان لابن حيوس الدمشقي وهما في الديوان: 2/ 460 قالقهم في مكارم أو قتال، وفي نهاية الأرب: 3/ 233 إن ترد خبر حالهم عن قريب × فإنهم، تحرير التحبير: 533، ونهاية الأرب: 7/ 181 إن ترد علم حالهم، جوهر الكنز: 229 قني منازل أو نزال، وفي خزانة ابن حجة: 2/ 453 إن ترد خير حالهم × فالقهم في منازل أو نزال، في الديوان: 2/ 460، وجوهر الكنز: 229 قبيض الأعراض، وفي مسالك الأبصار

اتلق خضر الأكتاف سود مثار النصاف في الحساب حمر النصال (2) كلمة مطموسة في الأصل من الورقة 193.

## بِعَارِضِ جَادَ أَوْ خِلْتَ الْبَطَاحَ بِهَا ﴿ سَيْبًا مِنَ الْيَمُ أَوْ سَيْلاً مِنَ الْعَرَمِ (1)

شرح: وَهٰذَا الْبَيْتُ أَيْضاً مِنْ كَلَامِ ابْنِ الْجَيَّابِ. وَفِيهِ مَعَ مَا قَبْلَهُ تَنَاسُبٌ خَسَنٌ. وَ(الْبَاهُ) سَبَيِيَّةً. وَهُوَ مِنْ بَابِ عَكْسِ الأَسْبَابِ إِنْ جَعَلْنَاهَا سَبَيِيَّةً، إِذِ الأَصْلُ: أَخْبَا الْعَارِضُ السَّنَةَ بِسَبَبِ الدَّعْوَةِ. وَقَدْ يُقَالُ: السَّيَبِيَّةُ فِيهِ عَلَى حَالِهَا الأَصْلُ: أَخْبَا الْعَارِضِ النَّذِي لَا كُسْبَ مُتَمَكِّنَةُ الْمَعْنَى، وَالتَّقْدِيرُ: أَخْبَتُ دَعْوَتُهُ السَّنَةَ بِسَبِ الْعَارِضِ الَّذِي لَا كُسْبَ لِمَخْلُوقِ فِيهِ، وَلَيْسَ بِدَاخِلِ تَحْتَ مَقْدُورِ الْبَشَرِ، فَإِخْبَاءُ الأَرْضِ مُسَبَّبُ عَنْ لِمَحْبَ الْعَارِضِ، وَالْعَارِضُ سَبَبُ إِخْبَاءُ الأَرْضِ مُسَبَّبُ عَنْ مُسَبِّ آخَرَ، إِذِ الدَّعْوَةُ لِسَبِ الْعَارِضِ، وَالْعَارِضُ سَبَبُ إِخْبَاءِ الأَرْضِ، وَالْكُلُّ مِنَ اللهِ مِنَّةً وَفَضْلاً.

وَ (الْعَارِضُ) عِنْدَ أَهْلِ اللِّسَانِ: مَا لَا يَدُومُ؛ وَمِنْهُ أَخَذَ الْمُتَكَلِّمُونَ الْعُرَضَ.

فَإِنْ قُلْتَ: يَقْتَضِي كَلَامُهُ أَوَّلاً (بِالْعَارِضِ) عَدَمَ التَّكْثِيرِ.

لٰكِنْ فِيهِ مَعْنَى اللَّطْفِ فِي الصَّنْعِ، فَهُوَ مَعَ كَوْنِهِ قَلِيلاً بِالنَّسْبَةِ إِلَى نِعَمِ الْبَارِي وَمَا فِي خَزَائِنِهِ مِنَ الْخَيْرَاتِ كَثِيرُ النَّفْعِ. وَمَعَ أَنَّهُ أَزَالَ مَا يُتَوَهَّمُ مِنْ إِفْصَاحِ اللَّفْظِ بِقِلَّةِ الْمُرْفِيةِ بِقَوْلِهِ: (جَاهَ) لأَنَّهُ أَبْلَغُ فِي الْحِكْمَةِ، لأَنَّهُ سُبْحَانَهُ أَعْطَى فِي مُدَّةٍ يَسِيرَةٍ مِنْ أَحْبَانِ إِخْسَانِهِ فَأَغْنَتْ عَنْ كُلِّ مَظْلَبٍ؛ لْكِنْ قَدْ نَصَّ أَعْطَى فِي مُدَّةٍ يَسِيرَةٍ مِنْ أَحْبَانِ إِخْسَانِهِ فَأَغْنَتْ عَنْ كُلِّ مَظْلَبٍ؛ لْكِنْ قَدْ نَصَّ عَنْ كُلِّ مَظْلَبٍ؛ لَكِنْ قَدْ نَصَّ عَنْ كُلُّ مَظْلَبٍ؛ لَكِنْ قَدْ نَصَّ عَنْ كُلُّ مَظْلَبٍ؛ لَكِنْ قَدْ نَصَّ عَنْ كُلُّ مَظْلَبٍ؛ فَيْ مَرَاتِبِ الْغَيْثِ مِنْ جِهَاتِ شَتَى: مِنْهَا أَنَّهُ ذَكْرَ الْجَوْدَ وَهُو أَعْظَمُ مَرَاتِبِ الْغَيْثِ. وَأَكْثَرُ مَا تَرْخِيهِ السَّحَابُ مِنْ مَائِهَا [مِنْ مَظر] (2) اثْمَ رَشْ، ثُمَّ وَطْشٍ، الْغَيْثِ. وَأَكْثُرُ مَا تَرْخِيهِ السَّحَابُ مِنْ مَائِهَا [مِنْ مَظر] (2) اثْمَ رَصْ، ثُمَّ وَطْشٍ، وَالْمَادِ، ثُمَّ مَطْلٍ، ثُمَّ وَطْلٍ، ثُمَّ مَظلًا، ثُمَّ مَذَاذِ، ثُمَّ مَطْلٍ، ثُمَّ مَظلًا، ثُمَّ مَذَاذِ، ثُمَّ مَظلٍ، ثُمَّ مَا لَيْهِا إِلْضَادِ أَخْتُ الطَّادِ، ثُمَّ مَظْلٍ، ثُمَّ مَا لَالْمَادِ، ثُمَّ مَظْلٍ، ثُمَّ مَالَهُ إِلَيْ مَعْلِلٍ، ثُمَّ مَا لَالًا اللَّهُ الْمَادِ الْمَادِ، ثُمَّ مَظْلٍ، ثُمَّ مَا لَالْمَادِ الْمَادِ، ثُمَ مَنْ الْمَادِ، ثُمَّ مَا لَا الْمَادِ، ثُمْ مَالِهُ الْلُهُ الْمَادِ الْمَلْمَادِ الْمَادِ، ثُمَّ مَا لَوْ الْمَادِ الْمَادِ الْمَادِ الْمَادِ الْمَادِ الْمَادِ الْمَادِ الْمَادِ الْمَادِ الْمَلِي الْمَلِهُ الْمَادِ الْمَادِ الْمَادِ الْمُلْمِ الْمُؤْلِ الْمُنْ الْمُعْلِى الْمُلْمِ الْمُعْلِى الْمَلِهُ الْمُعْلِى الْمَادِ الْمَادِ الْمَادِ الْمُعْلِى الْمَلْمِ الْمُعْلِى اللْمَادِ الْمَادِ الْمُولِ الْمُؤْلِ الْمُ الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِ الْمُؤْلِ اللْمَادِ الْمُؤْلِ الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُؤْلِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْل

<sup>(1)</sup> الديوان: 196، برواية: «البطاح بها × سيب... أو سيل...».

<sup>(2)</sup> لحق مطموس بسار الورقة: 193.

[تَهْنَانِ]<sup>(۱)</sup>، ثُمَّ وَابِلِ ثُمَّ جَوْدٍ، (<sup>2)</sup>. فَالْجَوْدُ أَعْلَى مَرَاتِبِهِ. وَمَادَّةُ (الْعَارِضِ) أَيْضاً مُشْنَرَكَةُ. وَ(الْعَارِضُ) جَاءَ مِنْ لِسَانِ الْعَرَبِ عَنْ كَلَامٍ غَيْرِهِمْ كَالَّذِينَ قَالُوا: ﴿ هَذَا عَارِشٌ ثُمَّلِزُنَا ﴾ [الأحقاف: 24].

وَ(العَوْضُ) بِسُكُونِ عَيْنِ الْكَلِمَةِ وَفَتْحِ فَائِهَا: هُوَ وَاحِدُ الْعُرُوضِ مِنَ السّلَعِ الْمَنْقُولَاتِ [194] عَلَى الْحَبْلَافِ أَنْوَاعِهَا. وَيُقَالُ أَيْضاً فِي مَصْدَدِ: عَرَضْتُ الْكِتَابَ وَاللَّوْحَ، وَعَلَى الرَّجُلِ لِلنَّزُولِ لِلْقِرَى، وَعَرُضَ الثَّوْبُ بِضَمَّ الرَّاءِ؛ إِذَا صَارَ عَرِيضاً. وَالْعَرْضُ ضِدُّ الطُّولِ وَعَرَضْتُ عَلَيْهِ السَّلْعَةَ: إِذَا أَرَيْتُهُ الرَّاءِ؛ إِذَا صَارَ عَرِيضاً. وَالْعَرْضُ ضِدُّ الطُّولِ وَعَرَضْتُ عَلَيْهِ السَّلْعَةَ: إِذَا أَرَيْتُهُ إِللَّهُمْ، وَعَرَضْتُ الْأَسْرَى إِيَّاهَا، وَعَرَضْتُ الْجُنْدَ، أَيْ: نَظَرْتُ أَحْوَالَهُمْ وَالْحَبَرْنُهُمْ، وَالدَّابَةَ عَلَى السَّوْطِ، أَيْ: ضَرَبْتُهُمْ، وَالدَّابَةَ عَلَى السَّوْطِ، أَيْ: ضَرَبْتُهُمْ، وَالدَّابَةَ عَلَى السَّوْطِ، أَيْ: ضَرَبْتُهُمْ، وَالدَّابَةَ عَلَى الْمَاءِ، أَيْ: حَمَلْتُهَا عَلَى شُرْبِهِ، وَعَرَضَ الْفَرَسُ فِي جَرْبِهِ: مَرَّ عَارِضاً. الْمَاءِ، أَيْ: حَمَلْتُهَا عَلَى شُرْبِهِ، وَعَرَضَ الْفَرَسُ فِي جَرْبِهِ: مَرَّ عَارِضاً. وَعَرَضْتُ [الْهَدَف](10) لِلسَّهَامِ، أَيْ: وَعَرَضْتُ إِنَّهُ لَهُ عُرْضَةً، وَعَرَضَ الرَّجُلُ، أَيْ: تَمَكَنَ مِنْ عَرْضِ الْمَكَارِمِ، أَيْ: مَعَرَضَ الْمَكَارِمِ، أَيْ: تَمَكَنَ مِنْ عَرْضِ الْمَكَارِمِ، أَيْ: مَمَنَّ لَهُ عُرْضَةً، وَعَرَضَ الْمَكَارِمِ، أَيْ: تَمَكَنَ مِنْ عَرْضِ الْمَكَارِمِ، أَيْ: مَعَرَضْتُ إِنَّهُ لَهُ عُرْضَةً، وَعَرَضَ الرَّجُلُ، أَيْ: تَمَكَنَ مِنْ عَرْضِ الْمَكَارِمِ، أَيْ:

وَقَدْ غَلَطَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا فِي قَوْلِ النَّاظِمِ (جَادَ)، يَظُنُّ أَنَّهُ كِنَايَةٌ عَنِ الْكَرَم، مِنَ الْجُودِ، بَلِ الْمُرَادُ مِنْهُ مَا شَرَحْنَاهُ.

وَقَوْلُهُ: (أَقَ خِلْتَ الْبَطَاحَ بِهِ) تَنْوِيعٌ فِي إِخْبَارِ الْمُخْبَرِ عَنْ صِفَةِ ذَٰلِكَ الْمَارِضِ وَمَا صَنَعَ مَعَ الأَرْضِ. كَأَنَّهُ يَقُولُ: إِنْ سَأَلْتَ عَنْ نَوْعِهِ، فَالْجَوْدُ، وَهُوَ الْمَارِضِ وَمَا صَنَعَ مَعَ الأَرْضِ. كَأَنَّهُ يَقُولُ: إِنْ سَأَلْتَ عَنْ هَيْئَةِ الأَرْضِ بَعْدَ نُزُولِهِ كَأَنَّكَ أَعْلَى دَرَجَاتِ مَا تَرْخِيهِ السَّحَابُ. وَإِنْ سَأَلْتَ عَنْ هَيْئَةِ الأَرْضِ بَعْدَ نُزُولِهِ كَأَنَّكَ لَوْ لَمْ تَعْلَمُ مِنْ أَيْنَ نَوْلَ تَقُولُ: بَحْرٌ فَاضَ عَلَى هَذِهِ الأَرْضِ، أو انْطَلَقَ عَلَيْهَا لَوْ لَمْ تَعْلَمُ مِنْ أَيْنَ نَوْلَ تَقُولُ: بَحْرٌ فَاضَ عَلَى هَذِهِ الأَرْضِ، أو انْطَلَقَ عَلَيْهَا مَيْلُ الْعَرِم.

<sup>(1)</sup> في الأصل: «هتان»، وما أثبتناه من فقه اللغة للثعالبي: 276.

<sup>(2)</sup> نقه اللغة: 276.

<sup>(3)</sup> كلمة مطموسة في الأصل الورقة 194 ولعلها االهدف.

وَفِي الْبَيْتِ: مُرَاعَاةُ النَّظِيرِ فِي جَمْعِهِ بَيْنَ مُتَنَاسِبَاتٍ: مِنْهَا بَيْنَ (عَارِضٍ) وَ(جَادَ) وَبَيْنَ (الْبِطَاحَ) وَ(السَّيْتِ) وَ(السَّيْلَ). وَجَعَلَ لِلْبَحْرِ السَّيْبَ لأَنَّهُ عَلَى بَسِيطِ الأَرْضِ، وَالسَّيْلُ سُقُوطُهُ مِنْ عُلُو إِلَى أَسْفَلٍ. وَذَكَرَ (الْعَوِم) لأَنَّ السَّيْلَ فَدْ يَكُونُ سَيْلاً وَلَا اسْتِعْظَامَ لِوُجُودِهِ فَأَشَارَ إِلَى سَدِّ مَأْرِبَ (اللَّهِ فَلَى الْفَارُ اللَّهِ عَلَى نَفْهِ حَتَّى نَحْرَهُ. وَمَعْنَاهُ: تَحْسِبُ الْبِطَاحَ فَاضَ فِيهَا بَحْرٌ، أَوْ سَالَ عَلَيْهَا سَيْلُ الْعَرِم.

وَفِي (سَيْل) وَ(سَيْبَ) تَجْنِيسٌ. وَفِي مُقَابَلَةِ سَيْبِ الْيَمُ وَسَيْلِ الْعَرِمِ الْمُقَابَلَةُ.

وَ(السَّيْبُ): انْصِرَافُ الْمَاءِ حَيْثُ شَاءَ مِنَ الأَرْضِ لَا يَقْلِبُهُ وَعْرٌ وَلَا حَدَبٌ، وَذَٰلِكَ مِنْ كَثْرَةِ الْفَيْضِ. وَلَا يُوصَفُ الْغَيْثُ بِهٰذَا الْوَصْفِ إِلَّا إِذَا عَمَّ وَغَلَب، وَقَلَبُ مِنْكَ الْفَيْثُ مِنْهَا إِلَى حَيْثُ وَعَلَب، يُقَالُ: سَابَ الشَّيْءُ سَيْبًا، وَسَابَتِ الدَّابَّةُ: إِذَا ذَهَبَ كُلُّ مِنْهَا إِلَى حَيْثُ شَاءَ.

وَ (الْعَمُ): الْمَاءُ الْغَرِقُ مِنْ عَذْبٍ أَوْ أَجَاجٍ. وَيَمَّ الشَّيْءُ يَمَّا: غَرَقَ فِي الْيَمْ. وَقَالَ كُرَاعٌ فِي (الْمُنَظَمُ): "الْيَمُ: الْبَحْرُ". وَأَصْلُهُ بِالْعِبْرَانِيَّةِ يَمَّا.

وَأَمَّا (السَّيْلُ): فَأَنْوَاعُهُ كَثِيرَةُ: فَأَوَّلُ مَا يَسِيلُ يُقَالُ لَهُ: الأَتِيُّ. فَإِذَا جَاءَ بَنَدَافَعُ قِيلَ بَمْلاً الْوَادِي قِيلَ فِيدِ: رَاهِبٌ بِالرَّاءِ وَالْعَيْنِ الْمُهْمَلَتَيْنِ. فَإِذَا جَاءَ يَتَدَافَعُ قِيلَ

<sup>(1)</sup> سد مأرب: مأرب: اسم قبيلة من عاد سمي بها هذا الموضع، ويقال: إن الذي بنى هذا السد لقمان بن عاد. ينظر: معجم ما استعجم: 4/ 1170، معجم البلدان: 5/ 34.

فِيهِ: زَاغِبٌ بِالزَّايِ الْمُعْجَمَةِ. فَإِذَا جَاءَ مِنْ مَكَانٍ لَا يُعْلَمُ بِهِ: فَهُوَ دَارِئٌ. فَإِذَا جَاءَ مِنْ مَكَانٍ لِالنَّبَدِ جَاءَ مِنْ مَكَانٍ بِالزَّبَدِ جَاءَ مِنْ مَكَانٍ بِالزَّبَدِ وَالْقَذَرِ بُقَالُ: خَتَا الْوَادِي، وَخَتَا السَّيْلُ، فَإِذَا رَمَى بِالْجُفَاءِ يُقَالُ: جَفَا السَّيْلُ وَالْقَذَرِ بُقَالُ: حَجَالٌ وَجُرَانٌ. انْظُرُ يَجْفَاً. فَإِذَا ذَهَبَ بِكُلِّ شَيْءٍ مِنْ كَثْرَةِ الْمَاءِ يُقَالُ فِيهِ: حُجَاتٌ وَجُرَانٌ. انْظُرُ وَفِقُهُ اللَّنَةِ، لأبِي مَنْصُورِ الثَّعَالِينِ (١٠).

وَ(الْعَوِمِ): جَمْعُ عَرَمَةٍ. وَهُوَ السَّدُّ فِي الأَرْضِ الْمُرْتَفِعَةِ. وَكَأَنَّهُ قَالَ: أَوْ سَبْلُ تَفَتَّقَ عَنْهُ سَدُّ مِنْ أَعْلَى الأَرْضِ. وَ(الْعَرِمُ) أَيْضاً: الأَرْضُ الْمُسَنَّأَةُ. وَ(الْعَرِمُ) أَيْضاً: الْجَرَادُ الَّذِي نَقَبَ سَدَّ مَأْرِبَ. وَقِيلَ: إِنَّهُ فَأَرِّ. وَقَدْ ذَكَرَ اللهُ سُبْحَانَهُ سَيْلَ الْعَرِمِ. وَظَاهِرُ الْقَصِيدَةِ أَنَّهُ أَرَادَ السَّدَّ. وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ أَرَادَ السَّدِ. وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ أَرَادَ السَّدِ. وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ أَرَادَ الشَّدِ. وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ أَرَادَ الشَّدِ.

[195]// فَإِنْ قُلْتَ: يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ (الْعَرِمُ) هُوَ نَفْسَ السَّدْ، إِذْ لَا يُقَالُ: أَوْ سَيْلٌ مِنَ الْفَأْرِ، أَوْ مِنَ الْجَرَادِ.

فُلْتُ: يَكُونُ عَلَى حَذْفِ الْمُضَافِ، أَيْ: مِنْ سَدُّ الْعَرِمِ. وَإِنَّمَا سَمَّى الْفَأْرَ أَوِ الْجَرَادَ (عَرِماً) مِنَ الصَّلَابَةِ. يُقَالُ: عَرِمَ فُلَانُ، أَيْ: صَارَ صَلْباً. وَيُقَالُ: عَرَمَتِ الشَّاةُ، وَعَرَمَتِ الْحَيَّةُ إِذَا كَانَ فِي جِلْدِهَا نِقَطُّ سُودٌ. وَيُسَمَّى السَّدُّ عَرِماً لِكَثْرَةِ مَانِهِ وَقُوَّتِهِ، أَوِ الْفَأْرُ لِشِدَّتِهِ حَتَّى خَرَقَهُ، وَهُوَ سَدُّ الْيَمَنِ الَّذِي السَّدُ عَرِماً لِكَثْرَةِ مَانِهِ وَقُوَّتِهِ، أَوِ الْفَأْرُ لِشِدَّتِهِ حَتَّى خَرَقَهُ، وَهُوَ سَدُّ الْيَمَنِ الَّذِي السَّدُ عَرِماً لِكَثْرَةِ مَانِهِ وَقُوْتِهِ، أَوِ الْفَأْرُ لِشِدَّتِهِ حَتَّى خَرَقَهُ، وَهُوَ سَدُّ الْيَمَنِ الَّذِي اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى عَظْمِهِ وَكَيْفِيَةِ إِنْقَانِهِ وَلِذَٰلِكَ مَثَلَ بِهِ، الْأَرْضَ الْحِجَاذِ رَمْلَةٌ، وَالرَّمْلَةُ تَسُفُ الْمِيَاة، فَمَا رَأَى مَا يَعُمُ الأَرْضَ وَيَغْمُرُهَا حَتَى يَمُجَهُ وَيَفِيضَ إِلَّا أَحَدَ هَذَيْنِ.

<sup>(1)</sup> فقه اللغة: 283.

<sup>(2)</sup> بلقيس: قيل: هي بلقمة اينة اليشرح، وقيل: ابنة إيلي أشرح، وقيل ابنة ذي شرح بن ذي جدن بن أيلي أشرح بن المحارث بن قيس بن صيفي بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان. ينظر: (تاريخ الطبري: 1/ 489، المحبر: 367، جمهرة أناب العرب: 425).

وَ(أَوْ) عِنْدَ النَّاظِمِ فِي الْبَيْتِ ضَرْبَانِ: يِمَعْنَى الْوَاوِ، وَهُوَ قَوْلُهُ (جَادَ) أَوْ (خِلْتُ)، أَيْ: وَخِلْتُ، كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَأَرْسَلْنَهُ إِلَى مِانَةِ ٱلْهِ أَوْ يَزِيدُوكَ ﴾ [الصافات: 147].

وَ(أَوْ) النَّانِيَةُ لِلتَّنْوِيعِ، وَهُوَ قَوْلُهُ: (سَيْعِباً مِنَ اليَمُ أَوْ سَيْعا مِنَ العَمْ أَوْ سَيْعا مِنَ الْعَوِم)(١). وَقَدْ يُقَالُ: إِنَّ الأُوَّلَ تَنْوِيعٌ فِي إِخْبَارِ الْمُخْبَرِ كَمَا أَسْلَفْنَاهُ.

وَفِي الْبَيْتِ: الْمُبَالَغَةُ. وَالْمُبَالَغَةُ مِنْ مَحَاسِنِ الْبَيَانِ، وَلَمْ تَزَلِ الشُّعَرَاءُ يَتَرَقَّقُونَ فِي اسْتِعْمَالِهِ، كَقَوْلِ الشَّاعِرِ: (طويل)

خَفِيتُ فَلَا يَدْرِي الْحِمَامُ مَكَانِي<sup>(2)</sup>

وَقُوْلِ الآخَرِ: (طويل)

فَلَوْ تَسُأَلِ الأَيَّامَ مَا اسْمِي مَا دَرَثُ وَأَيْنَ مَكَانِي مَا عَرَفْنَ مَكَانِي (3) وَقَوْلِ الآخر: (بسيط)

كَفَى بِجِسْمِي نُحُولاً أنَّنِي رَجُلٌ لَوْلَا مُخَاطَبَتِي إِيَّاكَ لَمْ تَرَنِي (4) وَقَوْلِ الآخر: (سريع)

أَنْحَلَنِي الْحُبُّ فَلَوْ زُجَّ بِي فِي مُقَلِ النَّائِمِ لَمْ يَنْتَبِهُ ('') وَكَانَ لِي فِي مَا مَضَى خَاتَمٌ وَالآنَ لَوْ شِئْتُ تَمَنْظَفْتُ بِهُ

أَيْ: كَانَ لِي فِي الْحَالَةِ الَّتِي زُجَّ بِي فِي مُقَلِ النَّائِمِ خَاتَمٌ، وَزَادَ عَلَى النُّحُولِ حَتَّى تَمَنْطَفْتُ بِالْخَاتَم الَّتِي كَانَتْ لِي فِي حَالَةِ إِنْحَالِ الْحُبُ إِيَّايَ.

<sup>(1)</sup> الديوان: 196.

<sup>(2)</sup> البت لابن سهل الأندلسي في ديوانه: 214. الحمام: الموت. ل/ حمم.

<sup>(3)</sup> البيت لأبي نواس وهو في ديوانه: 480، زهر الأداب: 4/ 1160.

<sup>(4)</sup> البيت لأبي الطيب المتنبي وهو في ديوانه: 4/ 319، نهاية الأرب: 2/ 259، المعاهد: 3/ 250.

<sup>(5)</sup> سبق تخريج البيتين في: ص17.

## لَمَّا شَكَتْ وَقْعَهُ الْبَطْحَاءُ قَالَ لَهُ: عَلَى الرُّبَا وَالآكَامِ انْهَلُّ وَانْسَجِم (1)

شرح: هٰذَا أَيْضاً مِنْ زَوَائِدِ ابْنِ الْجَيَّابِ، وَأَشَارَ بِهٰذَا الْبَيْتِ لِلْيَوْمِ النَّانِي مِنْ بَوْمَيِ السَّائِلِ، فَإِنَّهُ فِي الْيَوْمِ الأَوَّلِ سَأَلَ الاسْتِسْقَاء، وَسَأَلَ فِي الْيَوْمِ النَّانِي مِنْ بَوْمَي السَّوْمَ النَّانِي الْيَوْمِ النَّانِي السَّيْمَةَ (2) عَنْ مَالِكُ عَنْ الاسْتِصْحَاءَ وَالإِقْلاع. وَفِي الْبُحُوارِي، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْلَمَةً (2) عَنْ مَالِكُ عَنْ شَرِيكِ بْنِ عَبْدِ الله (3) قَالَ: الجَاء رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَى قَالَ: هَلَكَتِ الْمَوَاشِي وَانْقَطَعَتِ السُّبُلُ. فَدَعَا، فَمُطِرْنَا مِنَ الْجُمُعَةِ إِلَى الْجُمُعَةِ . ثُمَّ هَلِكَتِ الْمَوَاشِي وَانْقَطَعَتِ السُّبُلُ. فَدَعَا، فَمُطِرْنَا مِنَ الْجُمُعَةِ إِلَى الْجُمُعَةِ . ثُمَّ هَلِكَتِ الْمَوَاشِي. فَقَامَ وَقَالَ: جَاءَ فَقَالَ: تَهَدَّمَتِ الْبُهُوتُ، وَانْقَطَعَتِ السُّبُلُ، وَهَلَكَتِ الْمَوَاشِي. فَقَامَ وَقَالَ: اللّهُمُ عَلَى الآكَامِ وَالظَّرَابِ (5) وَالْأَوْدِيَةِ وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ. فَانْجَابَتْ (6) عَن الْمُدِينَةِ انْجِيَّابَ النَّوْبِ (7). وَطُرُقُ الْحَدِيثِ كَثِيرَةً.

<sup>(1)</sup> لا يوجد البيت في الديوان. ينظر: شرح البردة للجادري: 129.

 <sup>(2)</sup> عبد الله بن مسلمة بن قعنب الحارثي أبو عبد الرحمن المدني نزل البصرة توفي (ت 221هـ).
 ينظر: (تهذيب التهذيب: 6/ 31 ـ 32، الباب: 3/ 50، الأنساب: 4/ 531).

<sup>(3)</sup> هو شريك بن عبد الله بن أبي نمر القرشي، وقيل أبو عبد الله المدني روى عن أنس وسعد بن المسيب. وعكرمة وأبي سعيد الخدري وغيرهم كان ثقة كثير الحديث. ترجمته في: (ميزان الاعتدال: 2/ 172، تهذيب التهذيب: 4/ 337).

<sup>(4)</sup> هُو أَنسَ بِن مَالُكَ تَكَلَّقُهُ، (ت93هـ) ترجمتُه في: الاستيعاب: 1/ 35، ترتيب المدارك: 1/ 25.

<sup>(5)</sup> الظراب: جمع ظرب وهو التل الصغير. ل/ظرب.

<sup>(6)</sup> انجابت: انكشفت. ل/جوب.

<sup>(7)</sup> البخاري: 6/ 108، وفيه ألفاظ وطرق أخرى تنظر في: البخاري: 6/ 40 و6/ 105 ـ 105، البخاري: 6/ 40 و6/ 105 ـ 110 ـ 110، النسائي: 3/ 154، مالك: 156، أحمد: 12546، أبو نعيم: الدلائل: 2/ 449، فتح الباري: 3/ 162 ـ 162، الآكام: جمع أكمة: ما دون الجبل وأعلى من الرابية، الظراب جمع ظرب وهي الروابي الصغار قال الخطابي الظرب الهضبة الضخمة دون الجبل، والأكمة التل المرتفع من الأرض.

وَالضَّمِيرُ فِي (وَقْعَهُ) عَانِدٌ عَلَى الْعَارِض.

وَأَسْنَدَ التَّشَكُيَ إِلَى الْبَطْحَاءِ، وَإِنَّمَا وَقَعَ التَّشَكِّي مِنْ أَهْلِهَا، فَيَكُونُ مِنْ قَبِيلِ: ﴿ فَمَا رَحِمَت يَجْنَرَتُهُم ﴾ [البقرة: 16]. وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ مِنْ بَابِ: امْتَلاَ الْحَوْضُ. وَقَالَ: [بَطْنِي](1)، أَيْ: فَهِمَ مِنْ حَالِهَا التَّشَكِّيَ. وَالتَّجَوُّزُ بِهْذَا النَّرْع كَثِيرٌ.

وَ(الْوَقْعُ) وَ(الْوَقِيعَةُ): الطّينُ الْمُجْتَمِعُ مِنَ الْمَاءِ الْمُسْتَنْقَعِ فِي الأَرْضِ الْمُنْبَطِةِ الْمُثْرَبَةِ.

وَ(الْبَطْحَاءُ): مَا انْبَطَعَ مِنَ الأَرْضِ. وَلَمْ يُرِدُ بَطْحَاءَ مَكَّةَ. وَالْمَاءُ إِذَا انْبَطَ فِي الأَرْضِ وَاسْتَنْقَعَ سُمْيَ وَقُعاً.

وَظَنَّ بَعْضُ النَّاسِ أَنَّ الْوَقْعَ هَا هُنَا يَرْجِعُ إِلَى صِفَةِ الْمَطَرِ فِي نُزُولِهِ، وَلَئِسَ كَذَٰلِكَ، وَهُوَ مِنْهُ تَفْسِيرٌ بِقُوَى النَّفْسِ لَا تَحْتَمِلُهُ لُغَةُ الْعَرَبِ. وَقَدْ يَقَعُ الْوَقْعُ عَلَى نُزُولِ الْمَطَرِ، لٰكِنَّ مُرَادَ النَّاظِمِ هَا هُنَا مَا تُهْلَكُ بِهِ الْمَوَاشِي، الْوَقْعُ عَلَى نُزُولِ الْمَطَرِ، لٰكِنَّ مُرَادَ النَّاظِمِ هَا هُنَا مَا تُهْلَكُ بِهِ الْمَوَاشِي، وَتَنْقَطِعُ بِهِ السُّبُلُ كَمَا فِي الْحَدِيثِ؛ وَذٰلِكَ لَا يَكُونُ إِلَّا بِهِمَا شَعَلَ الطُّرُقَ، وَذٰلِكَ هُو الطَّينُ وَالْمِيَاهُ النَّاظِمُ مَا جَاءَ مِمَّا تُهْلَكُ بِهِ الْبَهَائِمُ وَتَنْقَطِعُ بِهِ الطُّرُقُ، وَذٰلِكَ هُو الطِّينُ وَالْمِيَاهُ الْمُسْتَنْقَعَةُ فِي الطُّرُقِ.

قَالَ بَعْضُ اللَّغَوِيُّينَ (2): ﴿إِذَا اسْتَنْقَعَ الْمَاءُ فِي التُّرَابِ فَهُوَ الْحِسْبَى. وَإِذَا اسْتَنْقَعَ فِي التَّرَابِ فَهُوَ الْحَسْرَجُ؛ وَمِنْهُ اسْتَنْقَعَ فِي الرَّمْلِ فَهُوَ الْحَسْرَجُ؛ وَمِنْهُ وَلْ الشَّاعِرِ: (كامل)

وَمَصَصْتُ مَصاً مِنْ مُدَامَةِ رِيقِهَا مَصَّ النَّزِيفِ بِبَرُدِ مَاءِ الْحَشْرَج (3)

كلمة لم أتين معناها، ولعلها: (بطني).

<sup>(2)</sup> هو أبو منصور الثعالبي سبقت ترجمته: ص321.

فَإِذَا كَانَ فِي الْحَجَرِ فَهُوَ الْقَلْتُ وَالْوَقْبُ: فَإِذَا كَانَ فِي الْحَصَى فَهُوَ النَّغْبُ. فَإِذَا كَانَ بَيْنَ جَبَلَيْنِ فَهُوَ النَّغْبُ. فَإِذَا كَانَ بَيْنَ جَبَلَيْنِ فَهُوَ النَّغْبُ. فَإِذَا كَانَ بَيْنَ جَبَلَيْنِ فَهُوَ النَّغْمِلُ (1). فَإِذَا كَانَ بَيْنَ جَبَلَيْنِ فَهُوَ النَّغْمِلُ (2). الْمُفْصِلُ (2).

وَكَأَنَّ النَّاظِمَ يَقُولُ: لَمَّا اسْتَنْقَعَ مَاءُ الْمَطَرِ فِي وَهَدَاتِ الأَرْضِ، وَمَلَيْنَ النَّاظِمَ يَقُولُ: لَمَّا اسْتَنْقَعَ مَاءُ الْمَطْرِ فِي وَهَدَاتِ الأَرْضِ، وَتَطَيَّنَتُ، شَكَتِ الْوَهَدَاتُ بِلِسَانِ حَالِهَا، أَوْ شَكَا أَهْلُهَا، وَهُوَ اللَّائِقُ بِسِيَاقِ الْكَلَام، لأَنَّ النَّاظِمَ يُثِيرُ إِلَى تَثَكِّي الرَّجُلِ الْمَذْكُورِ فِي الْحَدِيثِ.

وَقَوْلُ النَّاظِمِ: (قَالَ لَهُ): فَاعِلُ (قَالَ) النبِيُّ ﷺ. والضَّمِيرُ الْمَجْرُورُ بِاللَّامِ عَائِدٌ عَلَى (الْعَارِضِ).

فَإِنْ قُلْتَ: (الْعَارِضُ) هُوَ الَّذِي نَزَلَ يَوْمَ التَّشَكِّي بِالْفَحْطِ، وَبَعْدَ دَوَامِهِ سِتَاً لَا يُقَالُ لَهُ عَارِضٌ.

قُلْتُ: إِذَا أَخَذْنَاهُ بِمَدْلُولِ اللَّغَةِ فَالْعَارِضُ مَا يَنْقَرِضُ، هٰذَا كُلُّهُ عَارِضٌ، وَإِنَّمَا خُصَ السَّحَابُ الْمُنْقَطِعُ بِالْمَاءِ الزَّائِلِ مِنْ جِينِهِ بِالْعَارِضِ حَقِيقَةً عُرْفِيَةً. وَيَصِحُ عَوْدُهُ عَلَى الْمَاءِ الْمُنْهُومِ مِنْ سِيَاقِ الْكَلَامِ، أَيُ: قَالَ لِلْمَاءِ الْمُنْسَكِبِ وَيَصِحُ عَوْدُهُ عَلَى الْمَاءِ الْمُنْسَكِبِ مِنْ السَّحَابِ عَلَى الرُّبَا وَالآكامِ أو الْهِضَابِ وَالْهِضَابُ أَسْعَدُ بِمُوافَقَةِ مَا فِي الْعَدِيثِ.

وَ (الرُّبَى): جَمْعُ رُبُوةٍ، وَهِيَ مَا نُشِرَ قَلِيلاً عَنِ الأَرْضِ. وَتُقَالُ بِضَمُّ

وابن عساكر: 3/ 403، وابن خلكان: 1/ 115، والجمهرة: 3/ 319، وإصلاح المنطن: 208، والمخصص: 40/ 48 ر15/ 63، ونسب لعمر وهو في ديوانه ضمن الشعر المنسوب إليه: 488، وهو في الأغاني: 6/ 183، والسيوطي: 110، الطراز: 119 \_ 120، العيني: 3/ 280 ومحاضرات الأدباء: 3/ 121، ولعبيد بن أوس في الحيوان: 6/ 183 والحماسة البصرية: 2/ 527، وصدره في الخشمت فاها آخذا بقرونها، النزيف: العطشان، الحشرج: النقر في الجبل يجتمع فيها الماء.

<sup>(1)</sup> في الأصل: االدهدهة، وما أثبتناه من: فقه اللغة: 281.

<sup>(2)</sup> نقه اللغة: 281.

الرَّاءِ وَفَتْحِهَا وَكَسْرِهَا. ﴿ رَبُولَ ذَاتِ فَرَارِ وَمَعِينِ ﴾ [المؤمنون: 50]. قِيلَ: هِيَ ا دِمَشْقُ. وَمَعْنَى ذَاتِ قَرَارٍ: يَسْتَقِرُ فِيهَا الْمَاءُ. وَمَعِينٍ: مَاءٌ ظَاهِرٌ جَارٍ. وَ(الْهِضَابُ): جَمْعُ مَضَبَةٍ. وَهِيَ الْجُبَيْلُ الْمُنْبِطُ عَلَى الأَرْضِ.

وَتَزْنِيبُ مَا عَلَا مِنَ الأَرْضِ: نَبَكَةٌ، ثُمَّ رَابِيَّةً، ثُمَّ أَكْمَةٌ، ثُمَّ رَبِيعٌ، ثُمَّ وَبُيَّةً، ثُمَّ مَنْغَوَةً، ثُمَّ مَنْغَ، ثُمَّ مَنْغَ وَهُوَ الْجَبَلُ الَّذِي لَيْسَ بِالطَّوِيلِ، ثُمَّ فَيْقٌ: وَهُوَ الطَّويلُ مِنَ الْذَلِيلُ، ثُمَّ طَوْدٌ، ثُمَّ الْفِي لَيْسَ بِالطَّوِيلِ، ثُمَّ فَيْقٌ: وَهُوَ الطَّويلُ مِنَ الْجَبَلُ الَّذِي لَيْسَ بِالطَّوِيلِ، ثُمَّ فَيْقَ: وَهُوَ الطَّويلُ مِنَ الْجَبَلُ الْذِي كَانَ تَنَصَّرَ فِي وَمُو الْجَبَالِ، ثُمَّ طَوْدٌ، ثُمَّ الْفَهِنَ مُ مُسْمِحِرٌ، ثُمَّ الْقَوْدُ، ثُمَّ الْحَفْنَامُ اللَّذِي كَانَ تَنَصَّرَ فِي زَمَنِ الْحُفْنَامُ اللَّهُ عَنْ عُمَرَ، ثُمَّ الْقَهْبُ: وَهُوَ الْعَظِيمُ الطَّويلُ، ثُمَّ الْخُضَامُ الْأَنْ .

فَإِنْ قِيلَ: وَلِمَ خَصَّ الرُّبَا وَالْهِضَابَ بِالذُّكْرِ؟

قُلْتُ: لأنَّ الرُّبَا لَمَّا كَانَتْ أَعْلَى مِنَ النَّبَكَاتِ، وَلَا تَصِلُ غَيْرَهَا فِي الْعُلُوْ، فَهِيَ لَا تَضُرُّ الْمَاشِينَ فِي مَنَاكِبِ الأَرْضِ، لأنَّ الأَرْضَ الْمُسْتَوِيَّةَ الْمَسْلُوكَةَ هِيَ الَّتِي يَنْضَرُ الْخُطَّارُ بِكَفْرَةِ وَقْعِهَا، فَإِذَا كَانَتْ رَبُوةً لَا تَضُرُّ الْمُشَوِيَّةُ الْمَسْلُوكَةَ هِيَ النَّتِي يَنْضَرُ الْخُطَّارُ بِكَفْرَةِ وَقْعِهَا، فَإِذَا كَانَتْ رَبُوةً لَا تَضُرُّ الْمُشَوِيَةُ الْمُنْ مِنَ انْقِطَاعِهِ، لأَنْهَا تَرْبُو وَتَزِيدُ وَتَنْفَتِقُ عَنْ الْخُطَارُ، فَصَرُفُ الْمَاءِ إِلَيْهَا أَنْفَعُ مِنَ انْقِطَاعِهِ، لأَنْهَا تَرْبُو وَتَزِيدُ وَتَنْفَتِقُ عَنْ ضُرُوبِ النَّوَادِ وَالْبُقُولِ، وَأَمَّا الْهِضَابُ فَإِنَّهَا تَحْيِسُ مَاءَهَا، لأَنْهَا الْجِبَالُ الْمُنْتِ الْهِضَابُ تَحْيِسُ مَاءَهَا، لأَنْهَا الْمَيْوَةُ سَالَتُ الْمُنْتِ الْهِضَابُ تَحْيِسُ مَاءَهَا يَنْتَفِعُ النَّاسُ. وَإِذَا كَانَتِ الْهِضَابُ تَحْيِسُ مَاءَهَا يَنْتَفِعُ النَّاسُ بَعُدُرَانِهَا وَبِمَا تُنْبَعُهُ مِنَ الْبُقُولِ وَلَا ضَرَرَ فِيهَا.

<sup>(1)</sup> هو أبو جبلة بن الأيهم بن جبلة بن الحارث بن ثعلبة بن عمرو بن جفنة بن عمرو بن مزيقاء. ينظر: (الاشتقاق: 346، جمهرة أشعار العرب: 372، بلوغ الأرب: 3/ 136).

<sup>(2)</sup> نته اللغة: 286 ـ 287.

[197] ﴿ وَقَوْلُهُ: (النّهَلُ وَالْسَجِمِ) يَرِدُ عَلَيْهِ سُوَالَانِ: فَالأَوَّلُ: أَنْ يُقَالَ: لِمَ خَصَّ الانْهِلَالَ بِالذَّاتِ دُونَ الانْهِمَالِ وَالانْسِكَابِ وَالسَّيَلَانِ وَغَيْرِ ذَلِكَ، وَبَعْدَ الْحَبَيَارِهِ الانْهِلَالُ لَمْ يَكْتَفِ بِهِ، فَإِنَّ الانْسِجَامَ كَالْحَشْوِ مِنَ الْكَلَامِ بَعْدَ ذِكْرِ الانْهِلَالِ.

فُلْتُ: يُقَالُ: «انْهَلَّتِ السَّماءُ: إِذَا ارْنَفَعَ صَوْتُ وَفْعِهَا، وَاسْتَهَلَّتُ فَاخْتِبَارُ النَّاظِمِ الانْهِلالَ دونَ الْحَفْنِ وَالْحَنْكِ (1)، وَالْهَظْلِ وَالْهَنْنِ (2)، وَالْهَمْعِ وَالْغَبْعِ (6) وَالنَّعْنَجُ وَالنَّعْنَجُ وَالنَّعْنَجُ وَالنَّعْنَجُ وَالنَّعْنَجُ وَالنَّعْنَجُ وَالنَّعْنَجُ وَالنَّعْنَجُ وَالاَنْجَامِ وَالإِنْجَامِ وَالإِنْعَامِ وَالإِنْصَامِ وَالإِنْصَامِ وَالإِنْصَامِ وَالإِنْصَامِ وَالإِنْصَامِ وَالإِنْصَامِ وَالإِنْصَامِ وَالإِنْصَامِ وَالْمُعْنَ وَإِنْ كَانَتُ كُلُّهَا مِنْ صِفَاتِ وَالإِنْجَامِ وَالإِنْصَامِ وَالْمُعْنَ وَالْمُعْنَ وَلَا يُظلَّبُ إِنْلَانُ عَلَى مَا مُو مَنْ الْمَعْلِ الْمَنْ الْوَاقِعَ الَّذِي طُلِبَ مِنْهُ الاسْتِصْحَاءُ آكَدُ مِنْ لَمْذَا. وَأَمَّا الْهَطْلُ مِنْ الْمَنْ الْوَاقِعَ الَّذِي طُلْبَ النِي يَعْقَد، لاَنْهُمَا عِبَارَةُ عَنْ مُظلَّقِ الصَّبْ. وَلَمْ مَا طَلَبَ النَّاسُ مِنْهُ انْفِطَاعَهُ. وَأَمَّ الْهُمْعُ وَالْهَصْبُ: فَلَا صِفَةَ لَهُمَا بِقَصْدٍ، لاَنْهُمَا عِبَارَةُ عَنْ مُظلَقِ الصَّبْ. وَكَلَّمُ صَاحِبِ الشَّرِيعَةِ عَلَى الْمُنْ الْمَعْمُ الْمُعْمُ وَالْهَصْبُ: فَلَا وَلَهُ فَائِدَةٌ وَامَ مَا طَلَبَ النَّاسُ مِنْهُ انْفِطَاعَهُ. وَكَلَامُ صَاحِبِ الشَّرِيعَةِ عَلَى الْمُعْمَ الْمُعْمَ الْمُعْمُ وَالْهَصْبُ: فَلَا لَكُنْ الْمُعْمَ وَالْهَمْعُ وَالْهَضْبُ: فَلَا الْمُعْمَ الْمُعْمُ وَالْهَمْعُ وَالْهَضْبُ: فَلَا الْمُعْمَ الْمُعْمَ الْمُعْمَ وَالْهَمْعُ وَالْهَمْعُ وَالْهُمْعُ وَالْهُمْعُ وَالْهُمْعُ وَالْمَاعِيقِ الْمُعْمَ عَلَى مَا تُولِدَةً عَلَى مَا تُولِدَةً الْمَاعِ فِي الْمُعْلِقِ الْمُعْمَ وَالْمُعْمَ الْمُعْمِ الْمُعْمَ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُ وَلَامُ الْمُعْمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُومُ وَلَالْمُ وَلَامُ وَلَامُ وَلَامُ وَلَامُ وَلَامُ وَلَلْمُ الْمُعْلِقُ وَلَمْ الْمُعْلِقُ وَلَمْ الْمُعْلِقِ عِلْمُ الْمُعْمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُ وَلَامُعُمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُوالُولُومُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُ

<sup>(1)</sup> الحشك: إذا أنت السماء بالمطر الخفيف قيل احفشت وحشكت،

<sup>(2)</sup> الهتن: إذا استمر المطر قيل: هطلت وهتنت.

<sup>(3)</sup> الهضب: إذا صبت الماء قيل: همعت وهضبت.

<sup>(4)</sup> الانبعاق: إذا سال المطر بكثرة قيل: انسكب وانبعق.

<sup>(5)</sup> الثعنجج: إذا سال المطر يركب بعضه بعضاً قيل: اثعنجر واثعنجج.

<sup>(6)</sup> إذا دام المطر أياماً قيل: أثجم وأغبط وأدجن.

<sup>(7)</sup> إذا أقلع المطر قيل: أنجم وأفصى وأفصم.

<sup>(8)</sup> ينظر: فقه اللغة: 277.

وَالتَّعَنْجُجُ : دَلِيلَانِ عَلَى فَسَادِ مَا تَرِدُ عَلَيْهِ [وَهَدْمِهِ] (١) ؛ وَالْمَقْصُودُ إِصْلَاحُ مَا وَقَعَتْ فِيهِ مِنَ الْبِلَادِ، وَإِنْ بَعُدَتْ عَنْ أَغَيْنِ الآدَمِيْينَ. وَالإِنْجَامُ وَالإِغْبَاطُ وَالإِدْجَانُ : يُنَاقِضُ الْمَطْلُوبَ، لأَنَّهُمْ طَلَبُوا إِقْلَاعَ الْمَاءِ، وَطَلَبُ هٰذِهِ الأَشْيَاءِ طَلَبُ لِدَوَامِهِ. والإِقْلَاعُ وَالإِنْجَامُ وَالإِنْصَامُ وَالإِقْصَاءُ : دَلِيلُ قَطْمِهِ، وَالْمُرَادُ طَلَبُ لِدَوَامِهِ. والإِقْلاعُ وَالإِنْجَامُ وَالإِنْصَامُ وَالإِقْصَاءُ : دَلِيلُ قَطْمِهِ، وَالْمُرَادُ دَفْعَهُ عَنْ أَمَاكِنَ تَنْصَرُ بِهِ، وَصَرْفَهُ إِلَى أَمَاكِنَ لَا تَنْصَرُ بِهِ، وَتَنْفَعُ النَّاسَ. وَأَمَّا الاَنْهِلَالُ : فَعِبَارَةٌ عَنِ اسْتِفْرَاغِ مَا فِي السَّحَابِ بِالسَّيلَانِ مِنْ غَيْرِ صَوْتِ وَقْعٍ، وَهُوَ الْمَطْلُوبُ هُنَا، لأَنَّهُ إِنْ كَانَ الصَّوْتُ وَفْعٌ تَضَمَّنَ الْفَوَائِدَ وَإِدْهَاشَ وَقْعٍ، وَهُوَ الْمَطْلُوبُ هُنَا، لأَنَّهُ إِنْ كَانَ الصَّوْتُ وَفْعٌ تَضَمَّنَ الْفَوَائِدَ وَإِدْهَاشَ السَّوْتُ وَقْعٌ تَضَمَّنَ الْفَوَائِدَ وَإِدْهَاشَ السَّوْمُ .

وَأَمَّا الانْسِجَامُ: فَهُوَ عِبَارَةٌ عَنْ جَرَيَانِهِ، فَكَأَنَّهُ سَأَلَ جَرَيَانَهُ بِرِفْقٍ، وَجَرْبُهُ بِرِفْقٍ بُنْتَفَعُ بِنُزُولِهِ، وَلَا يُدْهَشُ مِنْهُ لاغتِدَالِ سَيَلانِهِ، وَقِلَّةِ صَوْتِهِ، وَتَسِيلُ جَدَاوِلُهُ بِرِفْقٍ، يَنْتَفِعُ مِنْهَا الْخُطَّارُ مِنْ غَيْرِ أَنْ تُحْدِثَ خَرَاباً، وَلَا تُوَرِّثَ خَوْفاً، وَلَا تَقْطَعَ طُرُقاً، وَلَا تَهْلِكَ مَاشِيةً. وَهٰذَا أَيْضاً مِنْ أَبْيَاتِ ابْنِ الْجَيَّابِ، وَمِنْهُ يُسْتَذَلُ عَلَى مَعْرِفَتِهِ وَفِقْهِهِ، فَلِلَّهِ ذَرَّهُ، لَقَدْ غَاصَ عَلَى مَعَانِ يُعْلَمُ بِهَا سِرُ كَلامٍ صَاحِبِ الشَّرِيعَةِ ﷺ.

وَ(انْسَجِمِ) مُطَارِعُ سَجَمَ، تَقُولُ: سَجَمْتُهُ فَانْسَجَمَ، وَإِنَّمَا اخْتَارَ النَّاظِمُ مُطَارِعَ الْفِعْلِ دُونَ الأصْلِيُ لِيُعْلِمَكَ أَنْ لَا تَأْثِيرَ لِلطَّبِيعَةِ، وَأَنْ لَا بُدَّ لِكُلِّ فِعْلِ مِنْ فَاعِلِ مُخْتَادٍ، وَأَنَّ قَوْلَكَ: سَجَمَ أَيْ: سَالَ. وَقَوْلَكَ: انْسَجَمَ، فِعْلِ مِنْ فَاعِلِ مُخْتَادٍ، وَأَنَّ قَوْلَكَ: سَجَمَ أَيْ: سَالَ. وَقَوْلَكَ: انْسَجَمَ، أَيْ اللَّهُ اللَّهِ فِي سَيَلَانِهِ، وَإِنَّمَا فَاعِلُهُ الَّذِي أَيْ: سَجَمَ فَانْسَجَمَ، لِتَعْلَمَ أَنْ لَا مَدْخَلَ لِلْمَاءِ فِي سَيَلَانِهِ، وَإِنَّمَا فَاعِلُهُ الَّذِي أَسْجَمَ فَانْسَجَمَ. وَمَاذَهُ سَجَمَ أَيْضاً مُشْتَرَكَةٌ تُنْظُرُ فِي كُتُبِ اللَّغُولِيْنَ لِنَلَّا أَسْجَمَهُ فَانْسَجَمَ. وَمَاذَهُ سَجَمَ أَيْضاً مُشْتَرَكَةٌ تُنْظُرُ فِي كُتُبِ اللَّغُولِيْنِ لِنَلَّا لَعُمْ فِيهِ. وَلَمَّا كَانَ دُعَاءُ النِي [198]// عَلَيْ يَطُولَ لِهُمْ فِيهِ. وَلَمَّا كَانَ دُعَاءُ النِي [198]// عَلَيْ مُعْنَى الْحَدِيثِ وَأَمَّا نَصُهُ فَإِنَّهُ عَلَى الرُّيَا وَالْعِضَابِ النَّهُلُ فَالَ: (قَالَ لَهُ عَلَى الرُّيَا وَالْعِضَابِ النَّهُلُ قَالَ: (قَالَ لَهُ عَلَى الرُّيَا وَالْعِضَابِ النَّهُلُ قَالَ: (قَالَ لَهُ عَلَى الرُّيَا وَالْعِضَابِ النَهِلُ قَالَ: (قَالَ لَهُ عَلَى الرُّيَا وَالْعِضَابِ النَّهُلُ قَالَ: (قَالَ لَهُ عَلَى الرُّيَا وَالْعِضَابِ النَّهُ قَالَ: وَالْسَجِمِ). وَجَاءَ النُنُ الْجَيَّابِ بِمَعْنَى الْحَدِيثِ وَأَمًا نَصُهُ فَإِنَّهُ عَلَى الْحَدِيثِ وَأَمًا نَصُهُ فَإِنَّهُ عَلَى الْمَا لَا لَهُ عَلَى الْعَلَادِ الْعَلَادِيثِ وَأَمًا نَصُهُ فَإِنَّهُ عَلَى الْحَدِيثِ وَأَمًا نَصُهُ فَإِنَّهُ عَلَى الْحَلَالِيْ الْمُعْتَى الْحَدِيثِ وَأَمًا نَصُهُ فَإِنَّهُ عَلَى الْحَدَةُ الْعَلْ الْحَدِيثِ وَأَمًا لَالْعَلَى الْحَدِيثِ وَأَمَا الْحَدْمِ الْحَدَالِ الْحَدْدِيثِ وَأَمَا لَكُمْ الْحَدُلُ لَكُولَا لَلْهُ الْعَلَى الْحَدَالِ الْحَدْدِيثِ وَلَمَا لَكُولُ الْحَالَ الْحَدْلِيثِ وَالْحَلْكُولُ لَهُ الْعَلَا الْمُعْلَى الْحَدُالِ الْحَدْدِيثِ وَأَمَا لَالْحَلَالَ الْحَدْلِقَالَ الْحَدْدُ الْحُلْمُ الْحَدْلِ لَلْهُ الْحَدْلُ الْعُلْمُ الْحَدْلُولُ لَهُ الْحَدْلُ لَا الْعُلْمُ الْحَدْلُ لَلْمُ الْحَدْلُ لَهُ الْحَلْم

<sup>(1)</sup> كلمة لم أتين معناها، ولعلها: اوهدمه.

اللُّهُمَّ حَوَالَبُنَا وَلَا عَلَيْنَاهِ(١) إِلَى آخِر الْحَدِيثِ.

وَإِسْنَادُ الشَّكِيَّةِ إِلَى الْبَطْحَاءِ مِنَ الْمَجَازِ الْعَقْلِيِّ.

وَفِيهِ: مُرَاعَاةُ النَّظِيرِ لِجَمْعِهِ بَيْنَ مُتَنَاسِبَاتٍ: كَالرُّبَا وَالْهِضَابِ وَالِانْهِلَالِ وَالانْسِجَامِ.

وَ (النَّهَلُّ وَانْسَجِم): جَوَابُ مَا تَضَمَّنُهُ (لَمَّا) مِنْ مَعْنَى الشَّرْطِ.

<sup>(</sup>۱) سبق تخریجه: ص489.

فَأَدُتِ الأَرْضُ مِنْ رِزْقِ أَمَانَتَهَا بِإِذْنِ خَالِقِهَا للنَّاسِ وَالنَّعَمِ (1)

شرح: هٰذَا الْبَيْتُ مَرْدُودٌ إِلَى قَوْلِهِ: (وَاحْيَتِ السَّنَةُ السَّهْبَاءُ دَعُوتُهُ) وَالْبَيْتِ الَّذِي بَعْدَهُ وَهُوَ قَوْلُهُ: (بِعَارِضٍ). وَ[أَمّا] (2) (لَمّا شَكَتْ وَقْعَهُ) فَهُوَ الْبَيْتِ الَّذِي بَعْدَهُ وَهُوَ قَوْلُهُ: (بِعَارِضٍ). وَ[أَمّا] (2) (لَمّا شَكَتْ وَقْعَهُ) فَهُو اعْتِرَاضٌ بِهٰذَا لِمُتَنَاسِبَيْنِ: الْمَعْطُوفِ وَالْمَعْطُوفِ عَلَيْهِ، وَالْفَاءُ فِيهِ لِلتَّعْقِيبِ. وَفِيهَا مَعْنَى الرَّبْطِ، أَيْ: فَبِسَبِ أَنْ حَبِيتْ بِالْعَارِضِ الْمُسَبِّ عَنِ الدَّعْوَةِ تَبَدَّلَتْ أَخُوالُ الأَرْضِ [فَأَدَّتُ] (3) مَا فِيهَا مِنَ الأَمانَةِ؛ وَذَٰلِكَ أَنَّ الأَرْضَ لَمّا كَانَتْ حَافِظَةً لِمَا فِيهَا عَلَى جِهَةِ الأَمَانَةِ، إِذْ كُلَّ مِنَ الْعَالَمِ مُمْتَئِلٌ أَمْرَ بَارِيهِ إِلَى أَنْ يُؤْمَرَ بِمَا يُؤْمَرَ. وَلَمّا قَبِلَ اللهُ دُعَاءَ نَبِيهِ عَظِيلًا، الْعَالَمِ مُمْتَئِلٌ أَمْرَ بَارِيهِ إِلَى أَنْ يُؤْمَرَ بِمَا يُؤْمَرَ. وَلَمّا قَبِلَ اللهُ دُعَاءَ نَبِيهِ عَظِيلًا، وَمُو الْمَانَةِ، وَكُانَ اللهُ دُعَاءَ نَبِيهِ عَظِيلًا، الْمُنَاتِ مَعْدَيْلُ أَمْرَ بَارِيهِ إِلَى أَنْ يُؤْمَرَ بِمَا يُؤْمَرَ. وَلَمّا وَهُو الْمَانَةِ، وَكُانَ اللهُ دُعَاءَ نَبِيهِ عَظِيلًا، وَمُعْوَالُهُ لَمْ وَكُونَهُ لَكُولُ وَلَامَاءُ فَحَمِيتُ وَكُانَ مُدَّعَهَا وَهُو الْمَاءُ فَحَمِيتُ وَكُانَ مُدْخَراً لِمُسْتَجِقَيْهِ الَّذِي تَفَصَّلَ اللهُ أَمْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مُعْلَقُ اللهُ مُؤْلِولًا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِمْ بِإِخْرَاجِهِ مِنْ بَطْنِ الأَرْضِ لَهُمْ وَلاَنْعَامِهِم.

وَكَلَامُ النَّاظِمِ حَسَنٌ فِي تَنْزِيلِ الأَرْضِ مَنْزِلَةَ الآدَمِيْينَ، وَمَا فِيهَا مِنَ الزَّرَادِيعِ مَنْزِلَةَ الأَمَانَةِ. وَالْمُتَفَضَّلُ بِهَا عَلَى الْخَلْقِ عَلَى الْحَقِيقَةِ هُوَ اللهُ تَعَالَى، الزَّرَادِيعِ مَنْزِلَةَ الأَرْضِ. وَإِسْنَادُ الأَدَاءِ مِنْهَا مِنْ بَابِ الْمَجَازِ التَّرْكِيبِيِّ الْعَقْلِيِّ. وَقَوْلُنَا: إِنَّهُ مِنْ بَابِ الْمَجَازِ هُوَ الظَّاهِرُ.

<sup>(1)</sup> لا يوجد البيت في الديوان. ينظر: شرح البردة للجادري: 129.

<sup>(2)</sup> في الأصل: "وما" ولعل الأنسب ما أثبتناه.

<sup>(3)</sup> في الأصل: افأدنت ا.

<sup>(4)</sup> في الأصل: اإياءه.

وَقَدْ يُقَالُ كَوْنُ الأَرْضِ أَمِينَةً حَقِيقَةً إِذْ لَا يَكُونُ الْمَجَازُ إِلَّا حَيْثُ يَتَعَذّرُ فَهُمُ الأَمْرِ. وَكُلُّ شَيْءٍ يَفْهَمُ عَنْ بَارِيهِ مَا أَرَادَ مِنْهُ اللَّا تَرَى أَنَّ الله وَصَفَ كُلَّ شَيْءِ بِالنَّسْبِحِ حَيْثُ قَالَ: ﴿ وَإِن مِن شَيْءٍ إِلَّا يُسَيِّحُ بِجَدِهِ وَلِكِن لَا نَفْقَهُونَ نَبِيحَهُمْ ﴾ شَيْء بِالنَّسْبِحِ حَيْثُ قَالَ: ﴿ وَإِن مِن شَيْءٍ إِلَّا يَسُيّحُ بِجَدِهِ وَلِكِن لَا نَفْقَهُونَ نَبِيحَهُمْ ﴾ [الإسراه: 44]. فَكُلُّ شَيْء مِنَ الأَرْضِ وَمَا عَلَيْهَا وَمَا فِيهَا يَعْقِلُ مَا أُرِيدَ مِنْهُ وَيَتَبِعُ مَا أُمِرَ بِهِ ، وَيُطِيعُ ، وَيُسَبِّحُ بِحَمْدِ رَبِّهِ . وَلَمَّا جَعَلَ اللهُ مَا فِيهَا لَنَا وَلَأَنْعَامِنَا أَمْرَهَا بِصَرْفِهِ عَلَيْنَا ، وَبِإِخْرَاجِهِ إِلَيْنَا . وَلَمَّا كَانَ فِيهَا مَا هُوَ لَنَا وَلَانَعَامِنَا أَلَا مَا كَانَ فِيهَا مَا هُوَ لَنَا وَلَانَعَامِنَا إِلَّا مَا كَانَ فِيهَا مَا هُو لَنَا وَمَا لَئِيلَ لَنَا حَسُنَ قُولُهُ : (مِنْ دِزْقٍ) ، يَعْنِي : إِنَّ مَا يُصْرَفُ لَنَا وَلاَنْعَامِنَا إِلَّا مَلَوا لَا أَمُ مَا أَوْلَا مَا هُو لَنَا وَلاَنْعَامِنَا إِلّا فَفِيهَا مَا هُو لاَنْوَاع الْحَيَوانَاتِ عَلَى الْعُمُومِ وَالإِطْلَاقِ . رَبْقَامُ اللهُ مُولَا اللهُ مَا عَلَى الْعُمُومِ وَالإِطْلَاقِ . وَإِلّا فَفِيهَا مَا هُو لاَنْوَاع الْحَيَوانَاتِ عَلَى الْعُمُومِ وَالإِطْلَاقِ .

وَفِي كَلَامِهِ إِشَارَةٌ إِلَى إِبْطَالِ مَذْهَبِ الطَّبَائِعِيْينَ، وَهُوَ قَوْلُهُ: (بِإِذْنِ خَالِقِهَا)، مَعْنَاهُ: لَمْ يَكُنْ ذٰلِكَ لِكَوْنِ طَلْعٍ فَعَلَهُ، وَلَا عِلَّةٍ اقْتَضَتْهُ، بَلْ هُوَ مِنْ أَمْرِ الْفَاعِلِ الْمُخْتَارِ.

وَ (الْخَالِقُ): هُوَ الْمُقَدِّرُ الْمُخْتَرِعُ. وَتَقَدَّمَ عَلَى مَا يَقَعُ عَلَيْهِ لَفْظُ الْخَالِقِ لَغَةً وَاسْتِعْمَالاً.

وَ(النَّاسُ): اسْمُ جِنْسِ لَا وَاحِدَ لَهُ مِنْ لَفَظِهِ، وَلَيْسَ مُفْرَدُهُ إِنْسَانٌ. وَقَدْ مُظْلَقُ لَفُظُ (النَّاسِ) عَلَى الْوَاحِدِ تَعْظِيماً لَهُ، وَمِنْ إِطْلَاقِهِ عَلَى الْوَاحِدِ قَوْلُهُ يَعْلَى فَفْ (النَّاسِ) عَلَى الْوَاحِدِ تَعْظِيماً لَهُ، وَمِنْ إِطْلَاقِهِ عَلَى الْوَاحِدِ قَوْلُهُ تَعَالَى فِي حَقِّ الْخُزَاعِيِّ (أَ: ﴿ اللَّيْنَ قَالَ لَهُمُ ٱلنَّاسُ إِنَّ ٱلنَّاسُ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ ﴾ [آل عمران: 173] فِي مَا وَقَعَ بَعْدَ يَوْم أُحُدِ.

وَ(النَّعُمُ) [199]// ذَوَاتُ الأَرْبَعِ، وَهُوَ يُشِيرُ إِلَى مَضْمُونِ قَوْلِهِ نَعَالَى: ﴿وَالْأَرْضَ بَعَدَ وَلِكِ مَنْهَا ۞ وَٱلْجِبَالَ أَرْسَنَهَا ۞ مَنْهَا لَكُمُ وَالْإَرْضَ بَعَدَ وَلِكَ مَنْهَا ۞ وَالْجِبَالَ أَرْسَنَهَا ۞ مَنْهَا لَكُمُ وَإِلْمَانَهِمُ ﴾ [النازعات: 30 ـ 33] إِلَّا أَنَّ فِي الآيَةِ أَنْعَامٌ، وَفِي الْبَيْتِ نَعَمٌ.

<sup>(1)</sup> هو معبد الخزاعي الذي رد أبا سفيان يوم أحد عن الرجوع إلى المدينة. ترجمته في: (ابن هشام: 3/ 109، الطبري: 3/ 178، ابن كثير: 2/ 145، أسد الغابة: 4/ (441، الاستيعاب: 3/ 1428).

وَ[الْمَجْرُورُ](١) مِنْ قَوْلِهِ: (لِلنَّاسِ) تَعَلَّقَ بِ (أَدُّثُ) لَا بِقَوْلِهِ: (بِإِذْنِ). وَإِنْ كَانَ قَدْ بَلُوحُ أَنْ بَتَعَلَّقَ بِ (إِذْنِ)، لأَنَّ إِذْنَ اللهِ لِعِبَادِهِ فِي مَا أَخْرَجَتْ مُسْتَفَادٌ مِنَ الآيَةِ، وَهُوَ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ سَنَهَا لَكُرُ وَلِأَنْسَكِكُ ﴾ [النازعات: 33، وعبس: 32]؛ إلَّا أَنَّ النَّعَمَ يَبْعُدُ إِذْ ذَاكَ عَظْفُهُ لِتَعَذُّرِ الإِذْنِ، فَيَتَعَيَّنُ أَنْ يَكُونَ تَعَلَّقُهُ بر (آدُث). وَقَدْ أَوْرَدْنَا أَنَّ الْبَيْتَ (لَمَّا شَكَتُ) كَلَامُ اغْتِرَاض، إِذْ هُوَ أَجْنَبِيٌّ مِنَ الْمُتَرَابِطَيْن، لأنَّ (فَائَتْ) عَطْفٌ عَلَى وَ (أَحْيَتْ) بِعَارِضِ. وَقَدْ يُقَالُ: لَيْسَ بِأَجْنَبِي لأَنَّهُ مُفْصِحٌ عَن الْوَقْتِ الَّذِي وَقَمَ فِيهِ طَلَبُ (2) انْصِرَافِ الْمَاءِ إِلَى الرُّبَا. وَلِذَٰلِكَ جَاءَ النَّاظِمُ بِ (لَمَّا) لِيُبَيِّنَ الْوَقْتَ وَالسَّبَبَ. فَإِنَّ سَبَبَ طَلَبِ الانْصِرَامِ الشَّكِيَّةُ، وَوَقْتَ الشَّكِيَّةِ مُوَ وَقْتُ طَلَبِ الإِقْلَاعِ، وَلِذَٰلِكَ كَانَ قَوْلُهُ: (لَقًا) أَقْعَدَ مِنْ قَوْلِهِ (حَتَّى شَكَتُ)، وَإِنْ كَانَ فِي (حَتِّي) غَايَةُ إِذْعَانِ الْخَلْقِ لِنُزُولِ الْمَاءِ حَنَّى ظَهَرَ مِنَ الْبَطْحَاءِ تَثَكِّيهَا بِلِسَانِ حَالِهَا، أَوْ تَثَكِّى أَهْلِهَا، لَكِنْ لَوْ كَانَ الْبَيْتُ مُصَدَّراً بِ (حَشَّى)، وَأَنَّهُ غَايَةً، افْتَقَرَ الْقَوْلُ لِدُخُولِ فَاءِ تَعْقِيبِيَّةٍ، فَيَقُولُ: (فَقَالَ)، فَيَقَعُ فِي الْبَيْتِ زِحَافٌ، فَيُفْصَرُ الْمَمْدُودُ وَهُوَ سَائِعٌ؛ فَكَأَنَّهُ يَقُولُ: احَتَّى شَكَتْ وَقْعَهُ الْبَطْحَاءُ فَقَالَ لَهُ اللَّهِ وَفِي الْحَقِيقَةِ الْبَيْتَانِ اللَّذَانِ بَعْدَ (وَأَحْيَثُ) لَيْسًا بِفَاصِلَيْنِ بَيْنَ بَيْتِ وَ (أَحْيَثُ) وَبَيْتِ (فَقَالَثُ)، فَإِنَّهُمَا مَعا مِنْ مُتَعَلِّقَاتِ السَّبَب. وَالرَّبُطُ وَاضِحٌ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

وَقُوَّةُ كَلَامِ النَّاظِمِ تَنْبَنِي عَلَى أَنَّ الْحَاصِلَ أَنَّ النبِيَّ ﷺ لَمَّا طُلِبَ مِنْهُ كَفُّ الْمَاءِ قَالَ مَا قَالَ مِنْ دُعَاءِ الاسْتِحْصَاءِ، وَلَمَّا دَعَا انْجَابَتِ السَّحَابُ، وَأَدَّتِ الأَرْضُ الرِّزْقَ الْمَأْذُونَ لَهَا فِي إِخْرَاجِهِ. وَهُوَ الْمُعَدُّ لِلنَّاسِ وَلأَنْعَامِهِم.

وَبَقِيَ أَنَّ التَّشَكِّيَ إِنْ قُلْنَا: إِنَّهُ مِنَ الْبَطْحَاءِ، فَأَدَاءُ الرَّزْقِ هَلْ هُوَ أَيْضاً مِنْهَا، إِذْ لَمَّا شَكَتْ أُجِيبَتْ، فَأَدَّتْ، أو الأَرْضُ أَعَمُّ مِنَ الْبَطْحَاءِ؟ فَعَلَى

<sup>(1)</sup> في الأصل: اوالمرجرورا.

<sup>(2)</sup> في الأصل عبارة: (فيه مكررة هنا، ولعل الأنسب حذفها.

الأَوَّلِ: يَكُونُ مِنْ بَابٍ وُقُوعِ الظَّاهِرِ مَوْقِعَ الْمُضْمَرِ. وَعَلَى الثَّانِي: لَا يَكُونُ كَذْلِكَ، بَلْ وَفَعَ التَّثَكِّي مِنَ الْبَعْضِ الَّذِي يَنْظَرُ النَّاسُ بِوَفْعِهِ.

وَ(الأَدَاءُ) وَقَعَ مِنَ الأَرْضِ عُمُوماً، أَوْ يَكُونُ رَاعَى الْمُحَافَظَةَ عَلَى الْوَزْنِ كَمَا فَعَلَ الشَّاعِرُ فِي قَوْلِهِ: (طويل)

إِذَا الْمَرْءُ لَمْ يَخْشُ الْكُرِيهَةَ أَوْشَكَتْ حِبَالُ الْمَنَايَا بِالْفَتَى أَنْ تُقَطَّعَا (1)

وَفِي الْبَيْتِ: الْجَمْعُ، لأَنَّهُ جَمَعَ بَيْنَ (النَّاسِ) وَ(النَّعَمِ) فِي اسْتِحْقَاقِ مَا تُخْرِجُهُ الأَرْضُ، وَفِي كَوْنِ كُلِّ مِنْهُمَا مَجْرُوراً بِاللَّامِ فَقَدْ اجْتَمَعَا فِي الْمَعْنَى الْوَاحِدِ، وَهُوَ أَنَّ الأَرْضَ أَدَّتِ الرِّزْقَ لَهُمَا بإِذْنِ اللهِ.

وَ(الشَّعَمُ): تَصْدُقُ عَلَى الإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ. وَقِيلَ: إِنَّمَا تَصْدُقُ عَلَى الْبَلِ وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ. وَقِيلَ: إِنَّمَا تَصْدُقُ عَلَى الإِبِلِ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ. وَلَيْسَتِ الإِبِلُ مِنْهَا. وَقِيلَ: بَلْ لَا تَصْدُقُ (الضَّعَمُ) إِلَّا عَلَى الإِبِلِ خَاصَةً. وَقِيلَ: الإِبِلُ وَالْغَنَمُ. وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ اسْمُ جِنْسٍ. وَقَالَ الْجَوْهَرِيُّ (2): فَاصَّةً. وَيُذَكِّرُ وَيُؤَنَّثُ (3): وَهُوَ الأَمْوَالُ الرَّاعِيَةُ. وَيُذَكِّرُ وَيُؤَنَّثُ (3).

وَفَدْ نَصَّ عَلَيْهِ الْفَرَّاءُ (4) تَعَلَّفُهُ بِخِلَافِ هٰذَا وَقَالَ: الْيُذَكِّرُ وَلَا يُؤَنَّثُ. وَقَدْ يُخْمَعُ إِذَا اخْتَلَفْتُ أَنْوَاعُهُ فَيُقَالُ: هٰذَا نُعْمَانُ كَعُبْدَانٌ وَ[حَمَلٌ وَحُمْلَانٌ](<sup>(3)</sup>، (4).

<sup>(1)</sup> البيت نسبه ابن رشيق في العمدة 1/ 677 برواية: «يغش × الهوينا..» لكلحبة البربوعي، وهو في: المفضليات: 60، البربوعي، وهو في: المفضليات: 60، والنوادر: 153، الخصائص: 3/ 53 «الهوينا»، العيني: 2/ 132، الهمع: 1/ 180، الخزانة: 1/ 386.

<sup>(2)</sup> هو إسماعيل بن حماد الجوهري أبو نصر، من كبار أثمة اللغة، صاحب الصحاح. ترجمته في: (لسان الميزان: 1/ 400، النجوم الزاهرة: 4/ 204، إنباه الرواة: 1/ 194، نزهة الألباه: 4/18، معجم الأدباه: 2/ 269، الأعلام: 1/ 312).

<sup>(3)</sup> الصحاح: 5/ 2043.

<sup>(4)</sup> هو أبر زكرياء يحيى بن زياد الفراء، نحوي لغوي كوفي. (ت207هـ). ترجمته في:(طبقات النحويين واللغويين: 131، الأعلام: 9/ 178).

<sup>(5)</sup> في الأصل: فجمل وجملانه.

<sup>(6)</sup> كلام الفراء في الصحاح: 5/ 2043، وفيه: قحمل وحملان، بالحاء.

وَقَدْ تُجْمَعُ عَلَى أَنَاعِمَ. وَيَكُونُ مِنْ بَابِ جَمْعِ الْجَمْعِ كَأْصَائِلَ فَإِنَّهُ جَمْعُ جَمْعِ الْجَمْعِ، فَإِنَّهُمْ إِذَا أَرَادُوا التَّكْثِيرَ جَمْعُوا [200] الْجُمُوعُ. وَقَدْ يُقَالُ فِي وَاحِدِ النَّعَم. نَعْمَةٌ بِفَتْحِ النُّونِ.

وَكَوْنُهُ قَصَرَ مَا فِي الأَرْضِ عَلَى النَّاسِ وَالنَّعْمِ، وَمَعَ أَنَّهُ لَهُمَا وَلِلأَطْيَارِ وَالْمُحُوشِ وَالْحَشْرَاتِ: إِمَّا لأَنَّ النَّاسَ هُمْ أَصْلُ هَٰذِهِ الْحَبَوَانَاتِ، وَغَالِبُ الْبَقَاعِهِمْ بِالنَّعْمِ هِيَ الَّتِي لَا يَنْفَكُونَ عَنِ الانْتِفَاعِ بِهَا، وَإِمَّا لِكَوْنِهِ نَظَرَ لِلآيَةِ الْمَوْيِمَةِ، وَتُطْلَبُ الْحِكْمَةُ فِي الآيَةِ؛ وَذٰلِكَ أَنَّ الله فَيِّلَ خَاطَبَ الآدَمِينِينَ بِهِ، الْكَرِيمَةِ، وَتُطْلَبُ الْحِكْمَةُ فِي الآيَةِ؛ وَذٰلِكَ أَنَّ الله فَيْلُ خَاطَبَ الآدَمِينِينَ بِهِ، فَأَخْبَرَهُمْ بِمَا أَعَدَّ لَهُمْ وَلأَنْعَامِهِمْ، وَإِنْ كَانَتُ مَنْفَعَتُهُمْ بِالْخَيْلِ وَالْبِغَالِ وَالْحَمِيرِ لَيُسَتْ كَثِيرَةٌ، وَلا تَذْخُلُ فِي الأَنْعَامِ، لْكِنْ لَمَّا كَانَتِ الْخَيْلُ وَالْبِغَالُ وَالْحَمِيرُ لَيْسَتُ بَشَائِمَةٍ بِخِلَافِ الأَنْعَامِ فَكَأَنَّهَا هِيَ الَّتِي لَهَا مُعْظَمُ مَا أُعِدَّ دُونَ مَا سِوَاهَا مِنَ الْخَيْلُ وَالْجَعِيرِ، لأَنْهَا مَقْصُورَةُ مَحْصُورَةٌ لِلْجَذْمَةِ.

 <sup>(1)</sup> أحمد: 3/ 135 ـ 154، ابن حبان: 1/ 208، الكبير للطبراني: 8/ 230، الصغير
 له: 1/ 60، السنن الكبرى: 6/ 288، الديلمي: 5/ 207، البغوي: 1/ 75، الهتمى: 1/ 96 و 3/ 848 و 850.

وَٱلْبَسَتْ خُلَلاً مِنْ سُنْدُسٍ وَلَوَتْ عَمَائِماً بِرُووسِ الْهَضْبِ وَالاَكَمِ (1)

شرح: (الْحُلَلُ): لَهَا اسْتِعْمَالَانِ: تُسْتَعْمَلُ لِحَقِيقَةِ لُغُوِيَّةٍ، وَلِحَقِيقَةٍ عُرْفِيَّةٍ. أَمَّا الْحَقِيقَةُ اللَّغُويَّةُ: فَإِنَّهَا عِبَارَةٌ عَنْ ثَوْبٍ مُبَطَّنٍ كَاثِناً مَا كَانَ، هٰذِهِ هِيَ الْحُلَّةُ الْمَذْكُورَةُ فِي حَدِيثِ عَائِشَةً وَلَيْنَا: «مَا رَأَيْتُ اللَّغُويَّةُ، وَعَلَى ذٰلِكَ حُمِلَتِ الْحُلَّةُ الْمَذْكُورَةُ فِي حَدِيثِ عَائِشَةً وَلَيْنَا: «مَا رَأَيْتُ ذَا وَفْرَةٍ كَحُلَاءَ فِي حُلَّةٍ حَمْرًاءَ (2) الْحَدِيثُ. وَأَمَّا فِي الْعُرْف: فِالْعُرْف عُرْفَانِ: عَنْ وَفُرَةٍ كَحُلَاءَ فِي حُلَّةٍ حَمْرًاء (2) الْحَدِيثُ. وَأَمَّا فِي الْعُرْف: فِالْعُرْف عُرْفَانِ: عَرْفَانِ: عَنْ فِيابِ الْعُرْف: فِالْعُرْف عُرْفَانِ: عَنْ فَيَابِ الْمُتَاخِرُةُ عَنْ فَاللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْ فَيَابِ الْمُتَاخِرُ: إِنَّهَا الشَّوْبُ صَنْعَاء (4) الْمُتَاخِرُ: إِنَّهَا الشَّوْبُ الْمَنْوَدُ عُرِينَ الْأَنْدَلُسِ.

وَ(اللّهُ): جَعْلُ طَاقَةٍ عَلَى طَاقَةٍ. يُقَالُ: لَوَى يَلُوِي لَيّاً. وَأَصْلُهُ لَوْياً، أَدْغِمَتِ الْوَاوُ بَعْدَ قَلْبِهَا يَاءً فِي الْيَاءِ، فَصَارَ «لَيّاً». قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿لَيّا اللهُ تَعَالَى: ﴿لَيّا اللهُ يَعْالَى: ﴿لَيّا اللهُ يَعْالَى: ﴿لَيّا اللهُ يَعْالَى: ﴿لَيّا اللهِ اللهُ عَالَى اللهُ عَالَى اللهُ عَالَى اللهُ ا

<sup>(!)</sup> لا يوجد البيت في الديوان. ينظر شرح الجادري: 130.

<sup>(2)</sup> لم أعثر على هذه الرواية، والطرف الأخير من الحديث في: البخاري: 5/ 2198، مسلم: 4/ 1818، الترمذي: 4/ 219، أحمد: 4/ 300، أبو داود: 4/ 81 وكلها عن البراه.

<sup>(3)</sup> اليمن: البلد المعروف الذي كان لسبأ. ينظر: معجم ما استعجم: 4/ 1401، معجم البلدان: 5/ 441، الروض المعطار: 619.

<sup>(4)</sup> صنعاء: مدينة عظيمة باليمن، اسمها القديم «أزال». ينظر: معجم ما استعجم: 3/ 843، الروض: 359.

<sup>(5)</sup> وفي الأصل: (رانهم كانوا يلوون ألستهم بالكتاب).

وَ(الْعَمَائِمُ): جَمْعُ عِمَامَةِ. تَقُولُ: عَمَّمْتُهُ، أَيْ: ٱلْبَسْتُهُ الْعِمَامَةُ. وَعَمَّمْتُهُ مُونَ إِلَّا التَّوْمِيْقِ. وَالْعَرَبُ تَقُولُ: هُوَ بِاللَّسَانِ الْعَرَبِيْ. وَأَمَّا مُتَعَرَّبَةُ الأَعْجَامِ فَمَا يَعْرِفُونَ إِلَّا التَّوْمِيْخِ. وَالْعَرَبُ تَقُولُ: «الْعَمَائِمُ يَدِجَانُ الْعَرَبِ». يُقَالُ: عَمَّمْتُهُ وَتَوَجْتُهُ وَكَلَّلْتُهُ. قَالَ الشَّاعِرُ: (طويل)

وَمَا كَلَّتُ هٰذِهِ الْخِلَافَةُ سَيِّداً أَكَالِيلَهَا حَنَّى تَحَمَّلُ كَلَّهَا(1)

وَ(عَمَّ) وَ(اعْتَمَّ) بِمَعْنَى وَاحِدٍ. وَفُلَانٌ حَسَنُ الْعِمَّةِ، أَيْ: حَسَنُ الاعْتِمَامِ. فَيَكُونُ مِنْ مَصْدَرِ النَّوْعِ.

وَحُذِفَ مَفْعُولُ (ٱلْبَسَتُ)، وَهُوَ مِنْ حَذْفِ الاخْتِصَادِ لَا مِنْ حَذْفِ الاخْتِصَادِ لَا مِنْ حَذْفِ الاخْتِصَادِ هُنَا، فَإِنَّهُ مَذْلُولٌ عَلَيْهِ بِقَوْلِهِ: (وَلَوَتْ عَمَائِماً بِرُوُوسِ الْهَضْبِ وَالاَحْمِ)، لأَنَّ مَنْ عَمَّمَ ٱلْبَسَ، أَيْ: ٱلْبَسَتْ جِسْمَ الأَرْضِ، وَهُوَ وَهُدُهَا، وَهُوَ وَهُدُهَا، وَهُوَ وَهُدُهَا،

وَ(اَلْبَسَتُ): يَصِعُ بِنَاؤُهُ لِلْفَاعِلِ وَلِلْمَفْعُولِ: أَمَّا لِلْفَاعِلِ: فَالْفَاعِلُ ضَمِيرٌ يَعُودُ عَلَى الأَمَانَةِ، أَيْ: مَا خَرَجَ مِنَ الأَرْضِ الْبَسَهَا حُلَلاً، وَلَوى [201]// بِرُوُوسِهَا عَمَائِمَ. وَإِنْ بُنِيَ الْفِعْلُ لِمَا لَمْ يُسَمَّ فَاعِلُهُ فَالْمَفْعُولُ لِمَا لَمْ يُسَمَّ فَاعِلُهُ فَالْمَفْعُولُ لِمَا لَمْ يُسَمَّ فَاعِلُهُ ضَعِيرٌ يَعُودُ عَلَى الأَرْضِ، فَيَكُونُ مِنْ كَرَامَتِهَا وَأَدَائِهَا الأَمَانَةَ بِإِذْنِ اللهِ أَلْبَسَهَا اللهُ ضَعِيرٌ يَعُودُ عَلَى الأَرْضِ، فَيَكُونُ مِنْ كَرَامَتِهَا وَأَدَائِهَا الأَمَانَةَ بِإِذْنِ اللهِ أَلْبَسَهَا اللهُ حُللاً، وَلَمَّا أَنْعَمَ عَلَيْهَا بِالْمُلَاسِ لَوَتْ بِرُؤُوسِ الْهَضْبِ وَالأَكْمِ عَمَائِمَ. وَلَمَّا حُللاً، وَلَمَّا أَنْعُمَ عَلَيْهَا بِالْمُلَاسِ لَوَتْ بِرُؤُوسِ الْهَضْبِ وَالأَكْمِ عَمَائِمَ. وَلَمَّا كَانَتِ الْحُلَلُ فِي الْمُرْفِ مُخْتَلِفَةَ الأَلْوَانِ حَسُنَتُ هٰلِهِ الاَسْتِعَارَةً. وَلَا شَكَ أَنْ الْمُلا اللهُ اللهُولِةُ اللهُ اللهُ

وَ(السُفْدُسُ): الْخُبْزُ الْمَرْقُومُ. وَقِيلَ: رَفِيقُ الدِّيبَاجِ، وَهُوَ أَشْهَرُ، قَالَ اللهُ سُبْحَانَهُ: ﴿عَلِيْهُمْ ثِيَابُ سُندُسٍ خُفْرٌ﴾ [الإنسان: 21].

<sup>(1)</sup> كلها: عبتها.

وَالْفَرْقُ بَيْنَ (لَبِسَتُ) وَ(ٱلْبَسَتُ): لَبِسَتُ: إِذَا بَاشَرَتِ اللّٰبَاسَ بِنَفْسِهَا بِي الْمَسْتَقْبَلِ. وَأَمَّا بِالْعَكْسِ فَالْمُرَادُ بِهِ: بِكُسْرِ الْبَاءِ فِي الْمَاضِي وَفَتْحِهَا فِي الْمَسْتَقْبَلِ. وَأَمَّا بِالْعَكْسِ فَالْمُرَادُ بِهِ: الْحَلْظ، قَالَ اللهُ سُبْحَانَهُ: ﴿وَلَا تَلْبِسُوا اَلْحَقَ إِلْبَطِلِ﴾ [البغرة: 24]. وَأَمَّا الْخَلْظ، قَالَ اللهُ سُبْحَانَهُ: ﴿وَلَا تَلْبِسُوا اَلْحَقَ إِلْبَطِلِ وَارِدٌ كَثِيرٌ، تَقُولُ: (الْبَسَتْ غَيْرَهَا. وَالتَّجَوُّزُ فِي هٰذَا الْفِعْلِ وَارِدٌ كَثِيرٌ، تَقُولُ: فَلَانُ لَبِسَ انْحَيَاءِ لِبَاساً. ﴿وَلِيَاشُ التَّقُونَ ﴾ [الأعراف: 26]. وَلَبِسَ الثَيَابَ لُبُساً بِضَمْ اللَّهِمِ اللَّهِمِ الْبَانِي.

وَخَصَّ رُؤُوسَ الْهَضْبِ وَالأَكْمِ بِالْعَمَائِمِ دُونَ مَا سِوَاهُمَا مِنَ الْأَمَاكِنِ الْمُرْتَفِعَةِ مِنَ الأَرْضِ. وَقَدْ قَدَّمُنَا مَرَاتِبَهَا فِي التَّرَقِي، وَذٰلِكَ لأَنَّ النَّاظِمَ فَهِمَ أَنَّ دَعُونَهُ عَلِيهِ مِنَ الأَرْضِ. وَقَدْ قَدْمُنَا الْبَيْلُ إِلَّا وَعُونَهُ عَلَيْهِ فِي صَرْفِ الْمَاءُ الْفَاضِلُ عَنْ مِيَاهِ حَيَاةِ الأَرْضِ. وَأَيْضاً فَإِنَّ الآكَامَ وَالْفِضَابَ مُتَّصِلَةٌ بِوَهَدَاتِ الأَرْضِ، فَاتَّصَلَتْ بِقُرْبِهَا كَاتُصَالِ الرُّؤُوسِ بِالأَبْدَانِ. وَأَيْضاً فَإِنَّ الْعَالِبَ فِي الْجِبَالِ الْعَالِيَةِ عَدَمُ إِمْسَاكِ الْمَاءِ، فَلَا يَحْصُلُ لَهَا مَا وَالنَّظَارَةِ وَهُو الْمَاءُ. وَالْغَالِبُ عَلَيْهَا أَنْ تَكُونَ مِنَ الصَّخُورِ وَالشَّعَابِ الْوَعْرَةِ.

وَقَدَّمَ اللَّبَاسَ عَلَى الْعَمَائِمِ كَمَا فِي الْجِسِّ، وَإِنْ كَانَ لِلتَّعْمِيمِ لِبَاساً؛ أَلَا تَرْى أَنْ لَا يَلْبَسَ ثَوْباً يُعَمِّمَهُ، فَإِنَّهُ يَحْنَثُ، لَكِنْ لَهَذَا بِالْحَقِيقَةِ الشَّرْعِيَةِ، وَأَمَّا اللَّغُويَةِ، بَلْ وَالْعُرْفِيَةِ فِإِنَّهَا تُقَرِّقُ بَيْنَ اللَّبَاسِ وَالتَّعْمِيمِ. فَإِنَّكَ الشَّرْعِيَةِ، وَأَمَّا اللَّغُويَةِ، بَلْ وَالْعُرْفِيَةِ فِإِنَّهَا تُقَرِّقُ بَيْنَ اللَّبَاسِ وَالتَّعْمِيمِ. فَإِنَّكَ الشَّعْمِيمِ فَإِنَّكَ الشَّعْمِيمِ فَإِنَّكَ اللَّعْمِيمِ فَإِنَّكَ اللَّعْمِيمِ فَإِنَّهُ الْعُرْفِي بَعْضَ الأَصْحَابِ لَعُولُ: لَبِسَ وَاعْتَمَّ وَبَرَّزَ، فَلَا يَكُونُ فِي الْعُرْفِ تَكُواداً. وَذَكَرَ بَعْضُ الأَصْحَابِ أَنَ الْحُلَقِي بِخِلَافِهِ، بَلْ لَا يُقَالُ حُلَّةً إِلَّا لَكُونَ يُولِي وَالْعُرْفِي بِخِلَافِهِ، بَلْ لَا يُقَالُ حُلَّةً إِلَّا لِللَّهُ وَيُ وَالْعُرْفِي بِخِلَافِهِ، بَلْ لَا يُقَالُ حُلَّةً إِلَّا لَكُونَ يُولِينُ يُظْمَرُ أَحَلُهُمَا بِالآخِرِ.

وَصَرَفَ النَّاظِمُ الْعَمَائِمَ وَهُوَ مِنَ الْجَمْعِ الْمُتَنَاهِيُّ: إِمَّا ضَرُورَةً، وَإِمَّا لِكَوْنِ الْعَرَبِ تَوَسَّعَتْ فِيهِ حَتَّى ادَّعَى بَعْضُهُمْ لُغَةً بِالتَّخْيِيرِ فِي صَرْفِهِ وَمَنْعِهِ مِنْ

غَيْرِ ضَرُورَةٍ وَلَا طَلَبِ تَنَاسُبٍ. وَالْمَشْهُورُ جَوَازُ صَرْفِهِ لِلتَّنَاسُبِ فِي الْفَصِيحِ، وَلِلضَّرُورَةِ فِي الشَّعْرِ؛ قَالَ بَعْضُ الْفُضَلَاءِ: (رجز)

وَالصَّرْفُ فِي الْجَمْعِ أَتَى كَثِيراً حَتَّى ادَّعَى فَوْمٌ بِهِ النَّخْيِيرا<sup>(1)</sup> وَأَمَّا فِي غَيْرِ الْجَمْعِ فَلَا يُصْرَفُ إِلَّا لِلضَّرُورَةِ. وَمِنَ التَّنَاسُبِ: ﴿سَلَيلًا وَأَغْلَلُا﴾ [الإنسان: 4]. وَ﴿قَارِيرًا ۞ قَارِيرًا﴾ [الإنسان: 15، 16].

وَمِنَ الضَّرُورَةِ فِي غَيْرِ الْجَمْعِ: (بـــِط)

أَسْتَوْدِعُ اللهَ أَخْبَاباً فُجِعْتُ بِهِمْ بَانُوا وَمَا خَلَفُوا لِي غَيْرَ تَعْذِيبِي (2) بَانُوا وَلَمْ يَقْفُوا لِي غَيْرَ تَعْذِيبِي (2) بَانُوا وَلَمْ يَقْضِ زَيْدٌ مِنْهُمْ وَطَراً وَلَا انْقَضَتْ حَاجَةٌ فِي نَفْسِ يَعْقُوبِ فَضَرَفَ يَعْفُوت.

وَجَمْعُهُ فِي الْبَيْتِ بَيْنَ (الْحُلَلِ) وَ(الْعَمَائِم) مِنْ مُرَاعَاةِ النَّظِيرِ.

وَفِيهِ: الاسْنِظْرَادُ، وَذَٰلِكَ أَنَهُ [202] / مَدَحَ بِحُسْنِ النَّوَّارِ، وَمَا اكْتَسَبَتِ الأَرْضُ بِهِ مِنَ الْحُلَلِ؛ وَالْمَقْصُودُ غَيْرُهُ، وَهُوَ مَذْحُهُ ﷺ بِإِجَابَةِ دَعْوَتِهِ وَعِظَمٍ الأَرْضِ بِبَرَكَةِ دَعْوَتِهِ.
قَدْرِهِ عِنْدَ رَبِّهِ، وَاسْتِخْرَاجِ أَمَانَةِ الأَرْضِ بِبَرَكَةِ دَعْوَتِهِ.

وَ(مِنْ سُنْدُسٍ): فِي مَوْضِعِ النَّعْتِ لِـ (حُلَلٍ). وَ(مِنْ): فِيهِ لِبَيانِ الْجِنْسِ. وَلهٰذَا الْبَيْتُ وَالَّذِي بَعْدَهُ مِنْ بَقِيَّةِ كَلَامِ ابْنِ الْجَيَّابِ.

<sup>(1)</sup> البيت في تفسير الألوسى: 8/161، البحر المحيط: 8/125.

 <sup>(2)</sup> البينان للخبزارُزِّي في الوافي بالوفيات: 7/ 319، محاضرات الأدباء: 1/ 355 وبدون نسبة في: التبيان: 433، أنوار الربيع: 4/ 267.

### 91 \_ قَالَ:

وَالنَّخُلُ بَاسِقَةٌ تَجُلُو قَلَائِدَهَا مِثْلَ الْبَهَارِ عَلَى الخَدِّيْنِ وَالْعَنَم (1)

شرح: وَبَعْضُهُمْ يَقُولُ: هٰذَا الْبَيْتُ لَيْسَ مِنَ الأَصْلِ وَلَا مِنْ كَلَامِ ابْنِ الْجَبَّابِ؛ وَعَلَى إِثْبَاتِهِ بَعْضُهُمْ، يَنْشُدُهُ: (عَلَى الْخَدْيْنِ)، وَبَعْضُهُمْ يَرْوِيهِ: (بيط) وَالْجَبَّابِ؛ وَعَلَى إِثْبَاتِهِ بَعْضُهُمْ، يَنْشُدُهُ: (عَلَى الْخَدْيْنِ)، وَبَعْضُهُمْ يَرْوِيهِ: (بيط) وَالْجَبَّهِ وَالْجَنْدِ عَلَى الْأَبْصَارِ وَالْجَنْمِ وَالنَّخُلُ بِاسِقَةُ تَجْلُو قَلَائِدَهَا فِي فِنَ الثَّمَارِ عَلَى الْأَبْصَارِ وَالْجَنْمِ مِنَ الثَّمَارِ عَلَى الْأَبْصَارِ وَالْجَنْمِ مِنْ الثَّمَانِ عَلَى الْمُنْ مَنْ اللّهُ عَلَى الْمُنْ مَنْ اللّهُ عَلَى الْمُعْلَمِ مِنْ النّهُ عَلَى الْمُنْ عَلَى الْمُعْلَمِ عَلَى الْمُنْ عَلَيْهُ الْمُنْ عَلَى الْمُنْ عِلَى الْمُنْ عَلَى الْمُ

وَهٰذَا حَيْثُ وَلَا بُدَّ أَحْسَنُ، لأَنَّ قَوْلَهُ: (عَلَى الْخَدَّيْنِ) فِيهِ مِنَ الضَّعْفِ مَا لَا بَخْفَى.

وَأَمَّا فَوْلُهُ: (مِنَ الثَّمَارِ) لَا شَكَّ أَنَّ عَنَاقِيدَ التَّمْرِ فَلَائِدٌ فِي أَعْنَاقِ النَّخُلِ. وَ(الْعَفَمِ) عَطْفٌ عَلَى (القَّمَارِ)، وَيَكُونُ عِبَارَةً عَنِ الْحُمْرَةِ الَّتِي تَكُونُ فِي عَرَاجِينِ الثَّمَارِ لأَنَّ الْعَنَمَ شَيْءٌ مِنَ النَّبَاتِ ثَمْرَتُهُ حَمْرًاءُ.

وَفِي رِوَايَةِ: (وَاللَّمَمِ)، جَعَلَ (اللَّمَمَ) مَعْطُوفاً عَلَى (الثَّمَارِ)، وَأَرَادَ بِهِ أَنَّ أَعْرَاقَ النَّخِيلِ كَأَنَّهَا وَبَرَاتٌ عَلَى رُؤُوسِهَا كَوَفَرَاتِ شَعَرِ ذَوِي الشُّعُورِ.

وَ(النَّخْلُ): مَعْرُونٌ. وَإِنَّمَا خَصَّهَا لهٰذَا النَّاظِمُ بِالذَّيْ لَأَنَّهَا أَطْوَلُ الأَشْجَارِ وَأَطْيَبُهَا جَنَى؛ حَتَّى أَنَّهُ هُوَ الَّذِي ذُيْرَ فِي حَدِيثِ الرُّبَا، وَفِي صَدَقَةِ النَّمْرِ. وَبَيْنَهَا وَبَيْنَ الآدَمِيُّ مُنَاسَبَةٌ: لأَنَّهَا خُلِقَتْ مِنْ فُضْلَةِ طِبِنَةِ آدَمَ، وَفِي التَّمْرِ. وَبَيْنَهَا وَبَيْنَ الآدَمِيُّ مُنَاسَبَةٌ: لأَنَّهَا خُلِقَتْ مِنْ فُضْلَةِ طِبِنَةِ آدَمَ، وَفِي التَّمْرِيثِ: وَأَكْرِمُوا عَمَّتَكُمُ النَّخُلَ الآدَمِيُّ الْحَدِيثِ: مَا كُومُ النَّخُلَ الآدَمِيُّ الْحَدِيثِ: مَا كُومُ النَّخُلَ الدَّهُ اللَّهُ إِلَى وَقْتِ بُرُورِو، كَمَا أَنَّ النَّخُلَ يَكُونُ طَلْعاً ثُمَّ لَهُ مَنْ اللَّهُ لِي وَقْتِ بُرُورِو، كَمَا أَنَّ النَّخُلَ يَكُونُ طَلْعاً ثُمَّ لَهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِلَى وَقْتِ بُرُورِو، كَمَا أَنَّ النَّخُلَ يَكُونُ طَلْعاً ثُمَّ لَهُ مَا اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعُلِقُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُلْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلِلَّةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الْمُلْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللْمُلِلَّةُ الللْمُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُلَا الللْمُلِلِي اللللْمُلِلِي الللللْمُلِي اللللْمُلِلِي اللللللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

<sup>(1)</sup> لا يوجد البيت في الديوان، شرح الجادري: 131.

 <sup>(2)</sup> الجامع الصغير: 1/ 202 بلفظ: الضعفاء: 430، الكامل لابن عدي: 1/330، الحلية: 6/ 123، اللآلئ المصنوعة: 1/153.

وَفَوْلُهُ: (بَاسِقَةُ): ذَكَرَ الْوَضْفَ الَّذِي زَادَتْ بِهِ عَلَى الأَشْجَارِ.

وَ(تَجْلُو): كَمَا أَنَّ الْعَرُوسَةَ تُجَلَّى لِإِظْهَارِ حُلِيَّهَا، فَعَبَّرَ النَّاظِمُ عَنْ عَنَاقِيدِ تُمُرِمَا وَعَنْ ثِمَارِمَا بِالْقَلَائِدِ وَدَوَائِبِ الشَّعَرِ عَلَى رِوَايَةِ: (مِنَ الثَّمَارِ). وَقَدْ ذَكُرْنَا أَنَّ نَظْمَ ثَمَرَاتِ يَلْكَ الْعَرَاجِينِ كَأَنَّهَا جَوَاهِرُ نَفِيسَةٌ مُعَلَّقَةٌ، وَعَسَفَاتُهَا الْمَرْخِيَّةُ عَلَيْهَا يَمِيناً وَشِمَالاً عَلَى الدَّوَائِبِ، وَهُوَ مِمَّا لَا بَأْسَ بِمَعْنَاهُ عِنْدَ التَّامُلُ.

وَأَمَّا رِوَايَةُ: (مِثْلَ الْبَهَارِ) يَغْنِي أَنَّ قَلَائِدَ النَّمْرِ وَهِيَ عَرَاجِينُهُ الْمَجْلُوَةُ، مِثْلُ مَا يَضْنَعُ الْبَهَارُ إِذَا فُتَّعَ، فَإِنَّهُ يُكْسِبُ شَجَرَهُ بَهَاءً، وَيَكُونُ كَالْقَلَائِدِ. وَكَذْلِكَ (الْعَنْمُ)، فَإِنَّهُ لَمُرَوْنَقٌ عَجِيبٌ فِي الْحُمْرَةِ. وَمَعَ هٰذَا كُلُّهِ فَهُوَ بَيْتُ دَخِيلٌ لَيْسَ مِنْ أَصْلِ النَّاظِم وَلَا مِنْ كَلَام ابْنِ الْجَيَّابِ.

وَقَالَ بَعْضُ مَنْ شَرَحَ الْبَيْتَ: ﴿ فَسَبَّهُ يَلْكَ الْعَرَاجِينَ فِي أَعَالِي يَلْكَ النَّخُلِ مِثْلَ تَزْيِينِ الْحَدَّيْنِ مِنَ الْمَرُأَةِ بِنُوَارِ الْبَهَارِ. وَمَثَّلَ تَزْيِينَ الْمَعَاصِمِ وَالأَقْدَامِ بِالْجِنَّاءِ . وَالنَّاسُ صِنْفَانِ: مَشْرُوفٌ وَدُو شَرَفِ، وَقَاصِرٌ بِالْجِنَّاءِ . وَالنَّاسُ صِنْفَانِ: مَشْرُوفٌ وَدُو شَرَفِ، وَقَاصِرٌ وَبَلِيغٌ فِي الْعِبَارَاتِ. وَلَا شَكَّ أَنَّ الأَوْصَافَ الْمُنَاسِبَةَ إِذَا تَعَدَّدَتْ تَعَدَّدَتْ جِهَاتُ النَّاوِيل، وَالْكُلُّ مُحْتَمَلٌ .

وَ(تَجْلُو): رِوَايَةٌ. وَفِي رِوَايَةٍ: (تُجْلَى) مَبْنِيًّا لِمَا لَمْ يُسَمَّ فَاعِلُهُ. فَعَلَى الرُّوَايَةِ الثَّانِيَةِ اللَّاوَايَةِ الثَّانِيَةِ اللَّوَايَةِ الثَّانِيَةِ مَرْفُوعَةٌ عَلَى الْمَفْعُولِيَةِ. وَعَلَى الرُّوَايَةِ الثَّانِيَةِ مَرْفُوعَةٌ عَلَى أَنَّهَا الْمَفْعُولُ الَّذِي لَمْ يُسَمَّ فَاعِلُهُ.

وَ (النَّخْلُ): عَلَى الْوَجْهَيْنِ مُبْتَدَأً. وَ (بَاسِقَةٌ): خَبَرُهُ.

وَ(تُجْلَى) وَمَا بَعْدَهُ، أَوْ (تَجْلُو) وَمَا بَعْدَهُ: يَصِعُ كَوْنُ الْجُمْلَةِ خَبَراً ثَانِياً، إِذْ يَصِعُ كَوْنُ الْجُمْلَةِ خَبَراً ثَانِياً، إِذْ يَصِعُ تَعَدُّدُ الْخَبَرِ، لَكِنْ عَلَى مَذْهَبِ مَنْ يَرَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ تَعَدُّدُ الْخَبَرِ إِلَا إِذَا كَانَ الْخَبَرَانِ فِي مَعْنَى خَبَرٍ وَاحِدٍ، كَقَوْلِكَ: «الرُّمَّانُ حُلُو حَامِضٌ»، إِلَّا إِذَا كَانَ الْخَبَرَانِ فِي مَعْنَى خَبَرٍ وَاحِدٍ، كَقَوْلِكَ: «الرُّمَّانُ حُلُو حَامِضٌ»، وكقوْلِكَ: «فُلَانٌ فُرُوعِيَّ نَحْدِيًّ [203] إِذْ هُوَ فِي قُوَّةٍ قَوْلِكَ: «الرُّمَّانُ مُرَّ». وَكَقَوْلِكَ: «فُلَانٌ فُرُوعِيَّ نَحْدِيً

أَصُولِيًّ ، هُوَ فِي قُوَّةِ قَوْلِكَ: افْلَانٌ عَالِمٌ ، وَكَفَوْلِ الشَّاعِرِ: (طويل)

يَنَامُ بِإِحْدَى مُقْلَتَيْهِ وَيَتَقِي بِالْأَخْرَى الْمَنَايَا فَهُوَ يَقْظَانُ هَاجِعٌ (١) كَأَنَّهُ يَقُولُ: فَهُوَ كَامِلُ النَّعْتِ فِي الْحَذَرِ وَالْقُعُودِ.

وَأَمَّا إِذَا كَانَ الْخَبَرَانِ لَا يَتَوَارَدَانِ عَلَى مَعْنَى مُفْرَدٍ جَامِعٍ لَهُمَا فَلَا يَصِحُ تَعَدُدُ الْخَبَرِ فِيهِمَا. وَمِنْهُمْ مَنْ أَجَازَهُ مُطْلَقاً. وَمِنْهُمْ مَنْ أَجَازَهُ مُطْلَقاً. وَإِذَا الْخَبَرِ فِيهِمَا. وَمِنْهُمْ مَنْ أَجَازَهُ مُطْلَقاً. فَإِذَا الْخَبَرَيْنِ مُتَبَاينِي الدِّلَالَةِ، إِذْ أَحَدُ الْوَصْفَيْنِ ذَاتِيَّ، وَالآخَرُ عَرَضِيَّ مُنْفَصِلٌ عَنْ صِفَاتِ الذَّاتِ. وَإِذَا كَانَ كَذْلِكَ كَانَ الأَحْسَنُ أَنْ وَالآخَرُ عَرَضِيَّ مُنْفَصِلٌ عَنْ صِفَاتِ الذَّاتِ. وَإِذَا كَانَ كَذْلِكَ كَانَ الأَحْسَنُ أَنْ يَكُونَ الأَحْسَنُ أَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَقَلْلُهُ: (تَجْلُو قَلاثِدَهَا).

فَإِنْ قُلْتَ: إِذَا جَعَلْنَا الْجُمْلَةَ خَبَراً، وَالأَصْلُ إِفْرَادُ الأَخْبَارِ.

قُلْتُ: الْخَبَرُ مَحَلُّ الْفَائِدَةِ، وَلَا كَبِيرَ مَعْنَى فِي الْأَخْبَادِ بِكُونِ النَّخُلَةِ بَاسِقَةً، وَهُوَ مِثْلُ قَوْلِكَ: السَّمَاءُ فَوْقَنَا. وَقَدْ ذَكَرَ ابْنُ السَّرَّاجِ (2) وَغَبْرُهُ مِنْ كِبَادِ النَّحُوبِينَ أَنَّ الإِخْبَارَ بِمِثْلِ هٰذَا لَا يَضِيرُ الْجُمْلَةَ الْمُنْعَقِدَةَ مِنْهُ كَلَاماً، لأَنْكَ لَمْ النَّحُوبِينَ أَنَّ الإِخْبَارُ بِالْجُمْلَةِ، وَلَا تُغِيدِ السَّامِعَ مَا لَا عِنْدَهُ (3). وَإِذَا تَبَيَّنَ لَكَ هٰذَا حَسُنَ الإِخْبَارُ بِالْجُمْلَةِ، وَلَا يَصِحُ أَنَّ الاثنَيْنِ حَالَيْنِ.

فَإِنْ قُلْتَ: وَمَا الْمَانِعُ مِنْ جَعْلِهِمَا مَعاً حَالَيْنِ، وَقَدْ جَاءَ فِي آيَةِ ق: ﴿ وَالنَّخَلَ بَاسِقَنْتِ لَمَا ظُلْعٌ شَنِيدٌ ﴾ (٥) [ق: 10]؟.

سبق تخریجه: ص191.

<sup>(2)</sup> هو محمد بن السري بن سهل أبو بكر بن السراج، أحد أثمة الأدب والعربية، من أهل بغداد. (ت230هـ). ترجمته في: (طبقات النحويين واللغويين: 122، نزمة الألباء: 319، بغية الوعاة: 44، الوفيات: 1/804، الوافي: 3/86، بروكلمان: 1/41).

<sup>(3)</sup> ينظر: الأصول لابن السراج: 2/ 276.

<sup>(4)</sup> باسقات: طوال. والطلع: أول ما يخرج من ثمر النخل، يقال طلع الطلع طلوعاً، وطلعها كفراها. نضيد: متراكب بعضه على بعض.

قُلْتُ: النَّخُلُ فِي مَسْأَلَتِنَا عُمْدَهُ بَيَانِ يَفْتَقِرُ إِلَى إِخْبَارٍ بِمَا تَكُونُ فِيهِ فَاقِدَةً، وَنَحْنُ إِنْ جَعَلْنَا ذٰلِكَ فِي مَسْأَلَتِنَا لَمْ يَبْقَ مَا يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ خَبَراً، بِخِلَافِ مَا فِي الآيَةِ، لأَنَّ الْمَفْعُولَ فُضْلَةٌ، وَمَا وَقَعَ بَعْدَهُ حَالٌ انْفَرَدَ أَوْ تَعَدَّدَ، إِذْ لَا نَظلُبُ خَبَراً عَنْ مُخْبَرِ عَنْهُ فِيهِ.

فَإِنَّ قُلْتَ: وَلِمَ لَا يَكُونُ خَبَرُهُ (مِنَ الثَّمَارِ) أَوْ (مِثْلَ الْبَهَارِ) عَلَى الرُّوَايَتَيْن؟

قُلْنَا: قَوْلُهُ: (مِقْلَ الْبَهَارِ) لَا يَضِلُحُ أَنْ يَكُونَ خَبْراً، لأَنَّ الْخَبْرَ هُو نَفْسُ الْمُخْبَرِ [عَنْهُ] (ا) وَالْمَخْبَرُ عَنْهُ هُنَا: النَّحْلُ، وَلَيْسَ النَّحْلُ مِثْلُ الْبَهَادِ، وَإِنَّمَا هُو نَعْتُ لِمَصْدَرِ مَحْدُوفِ عَلَى مَا جَرَتْ بِهِ عَادَةُ الْمُعْرِبِينَ، وَإِلَّا فَقَدْ قِيلَ: إِنَّ اِعْرَابَهُ عِنْدَ سِيبَوَيْهِ تَخْلَتْهُ [...] (2). وَأَمَّا قَوْلُهُ: (مِنَ الطُّقارِ) فَلَيْسَ بِتَامٌ، وَمِنْ إِعْرَابَهُ عِنْدَ سِيبَوَيْهِ تَحْلَتُهُ أَلَّهُ: (عِنَ الطُّقارِ) فَلَيْسَ بِتَامٌ، وَمِنْ شَرْطِ الإِخْبَارِ بِالْمَجْرُورِ تَمَامُ مَعْنَاهُ، فَتَعَيَّنَ كَوْنَ أَحَدِهِمَا خَبْراً أَوْ كِلَاهُمَا، عَلَى شَرْطِ الإِخْبَارِ بِالْمَجْرُودِ تَمَامُ مَعْنَاهُ، فَتَعَيَّنَ كَوْنَ أَحَدِهِمَا خَبْراً أَوْ كِلَاهُمَا، عَلَى رَأْي، وَالتَّقْدِيرُ عَلَى غَيْرِ مَذْهَبِ سِيبَوَيْهِ فِي نَعْتِيَّةِ الْمَصْدَرِ الْمَحْذُوفِ: جَلَاءً مِثْلَ رَأْي، وَالتَّقْدِيرُ عَلَى غَيْرِ مَذْهَبِ سِيبَوَيْهِ فِي نَعْتِيَّةِ الْمَصْدَرِ الْمَحْذُوفِ: جَلَاءً مِثْلَ جَلَاءِ الْعَنْم.

وَ (الْعَثَمِ): مَعْطُوفٌ عَلَى (الْبَهَارِ). وَ (اللَّمَمِ): مَعْطُوفٌ عَلَى (الثَّمَارِ) عَلَى الرُّوَايَةِ الأُخْرَى.

وَفِي الْبَيْتِ: مُرَاعَاةُ النَّظِيرِ، فَإِنَّهُ جَمَعَ بَيْنَ الْبَهَارِ فِي الْخَدَّيْنِ وَالْعَنَمِ فِي الْيَدُنُ الْيَدَيْنِ وَأَطْرَافِ الرِّجْلَيْنِ، أَوْ بَيْنَ الثُمَارِ وَاللَّمَمِ، إِذِ الثُمَارُ عَرَاجِينُهَا قَلَائِدٌ، وَاللَّمَمُ أَغْصَانُ النَّحُلِ الْمُورِقَةِ دَوَائِبَ.

<sup>(1)</sup> لا توجد العبارة في الأصل، ولعلها سقطت.

<sup>(2)</sup> طمس في الأصل من الورقة: 203.

## وَفَارَقَ النَّاسَ دَاءُ الْقَحْطِ وَانْبَعَثَتْ إِلَى الْمَكَارِم نَفْسُ النُّكُسِ وَالبَرِم<sup>(1)</sup>

شرح: هٰذَا الْبَيْتُ نَتِيجَةُ الْبَيْتَيْنِ الْمُقَدِّمَيْنِ، لأَنَّهُ لَمَّا أَخْيَى اللهُ الأَرْضَ بِالْمُارِضِ فَارَقَ النَّاسَ دَاءُ الْقَحْطِ. وَجَاءَ بِلَفْظِ (قَارَقَ)، وَالْمُفَارَقَةُ: الزَّوَالُ وَاللَّمَابُ، كُلُّ ذٰلِكَ صَالِحٌ لهٰذَا الْمُمْطَرِ، لٰكِنَّهُ جَاءَ بِالْمُفَارَقَةِ الْمُشْعِرَةِ بِأَنَّهَا بَعْدَ النَّمَالِ؛ بِخِلَافِ الذَّهَابِ وَالزَّوَالِ لَيْسَ فِيهِ إِلَّا مُجَرَّدُ الدَّلَالَةِ عَلَى الانْصِرَافِ. وَقَدْ تَقَدَّمَتُ أَنْوَاعُ الدَّاهِ، وَهُو هُنَا مَعْنَى مِنَ الْمُعَانِي، وَهُو فِي الْحَقِيقَةِ مُوجِبٌ لِكَثِيرِ مِنَ الأَدْوَاءِ.

وَ(الْقَحْطُ): حَبْسُ الْمَطَرِ. يُقَالُ: قَحَطَ الْمَظَرُ قُحُوطاً: احْتَبَسَ. وَأَقْحَطْنَا: صِرْنَا فِي قَحْطٍ. وَأَقْحَطَ الرَّجُلُ: أَكْسَلَ عَنِ الإِنْزَالِ فِي الْجِمَاعِ.

وَ(النَّبَعَثَ): مُطَاوعُ بَعَثَ، وَبَعَثَ: يَكُونُ بِمَعْنَى: أَرْسَلَ، تَقُولُ: بَعَثَ الإِمَامُ [204] الرَّسُولَ وَالْجَيْسُ بَعْناً: أَرْسَلَهُمَا. وَبَعَثَ النَّهِيرَ: إِذَا حَلَّ عِقَالَهُ. وَبَعَثَ اللهُ الْخَلْقَ مِنْ مَضَاجِعِهِمْ، أَيْ: وَبَعَثَ اللهُ الْخَلْقَ مِنْ مَضَاجِعِهِمْ، أَيْ: رَدَّ عَلَيْهِمْ نُفُوسَهُمْ.

وَقَوْلُهُ: (فَانْبَعَقَتْ)، أَيْ: أَعَادَ عَلَيْهِمْ عُقُولَهُمْ وَنُفُوسَهُمْ لَمَّا أَغَانَهُمْ، وَكَأَنَهَا رَجَعَتْ لأَسْبَابِ الْحَيَاةِ بَعْدَ أَنْ أَشْرَفَتْ عَلَى أَسْبَابِ الْمَوْتِ. وَرَجَعَتِ النَّفُوسُ إِلَى طِبَاعِهَا الْمُقْتَضِيَةِ مَكَارِمَ الأَخْلَاقِ بَعْدَ أَنِ انْتَكَسَتْ وَانْقَلَبَتْ طِبَاعُهَا النَّفُوسُ إِلَى الْشَعْرِ إِلَى الْمُغْتِي مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ بَعْدَ أَنِ انْتَكَسَتْ وَانْقَلَبَتْ طِبَاعُهَا عَنِ السَّمَاحَةِ إِلَى الشَّعْ وَالْبُحْلِ، كَمَا انْقَلَبَ أَوَّلاً مِنْ حِينَ الْخِضْبِ إِلَى ذَمَنِ الْجَدْبِ. فَلَمَا انْقَلَبَ أُولاً مِنْ حِينَ الْخِضْبِ إِلَى ذَمَنِ الْجَدْبِ. فَلَمَا انْقَلَبَ أَوَّلاً مِنْ حِينَ الْخِضْبِ إِلَى خَصْبِهِ اللهَ اللهُ اللهُ

لا يوجد البيت في رواية الديوان.

وَ(الْبَوِمِ): رَاجِعٌ إِلَى شَرَاسَةِ الأَخْلَاقِ وَالْمَيْلِ إِلَى سَفَاسِفِ الأُمُودِ وَالضَّجَرِ.

وَالْبَيْتُ فِيهِ مَعَ الَّذِي أَوَّلُهُ: (فَائَتِ الأَرْضُ) مَا بَيْنَ السَّبَبِ وَالْمُسَبَّبِ، فَكَأَنَّ سَبَبَ مُفَارَقَةِ دَاءِ الْفَحْطِ مَا أَدَّتُهُ الأَرْضُ مِنْ أَمَانَاتٍ كَانَتْ بِهَا.

وَأَمَّا قَوْلُهُ: (وَٱلْبِسَتْ حُلَلاً): فَهُوَ كَالإِرْصَادِ، لأَنَّ مَنْ سَمِعَ (فَالْتِ الأَرْضُ) إِلَى آخَرِهِ، عَلِمَ أَنَّ إِخْرَاجِهَا أَمَانَاتِهَا هُوَ حُلَلُهَا وَعَمَائِمُ هِضَابِهَا.

وَسَمَّاهُ (بِعُساً) لأَحَدِ أَمْرَيْنِ: إِمَّا لأَنَّ حَالَةَ الْكَمَالِ جَارِيَةٌ عَلَى حُسْنِ الأَحْوَالِ، فَإِذَا فُقِدَتْ تِلْكَ الأَحْوَالُ صَارَ اسْتِوَاؤُهَا عَكْسَ مَا كَانَتْ عَلَيْهِ، فَرَجَعَ أَعْلَاهَا أَسْفَلَهَا، وَاسْتَمَرَّتْ عَلَى مَا هُوَ مَعْهُودٌ لأَسَافِلِهَا، وَهُو عَيْنُ التَّنْكِيسِ. وَإِمَّا تَشْبِيها بِإِنْكَاسِ حَالِ الْمَرِيضِ إِذَا نَقَة مِنْ مَرَضٍ ثُمَّ عَادَ إِلَى مَا لَتَنْكِيسٍ. وَإِمَّا تَشْبِيها بِإِنْكَاسِ حَالِ الْمَرِيضِ إِذَا نَقَة مِنْ مَرَضٍ ثُمَّ عَادَ إِلَى مَا نَقَة مِنْ مَرَضٍ ثُمَّ عَادَ إِلَى مَا نَقَة مِنْ مَرَضٍ ثُمَ عَادَ إِلَى مَا لَقَة مِنْ مَرَضٍ ثُمَ عَادَ إِلَى مَا لَقَة مِنْ مَرَضُهُ. وَلَمَّا كَانَتْ أَزْمِنَةُ الْخِشْبِ مُنَالًا بِالْعُرْفِ: الْتَكَسَ فُلَانُ، أَيْ: عَادَ عَلَيْهِ مَرَضُهُ. وَلَمَّا كَانَتْ أَزْمِنَةُ الْخِشْبِ مُنَالًا وَنَقْصٍ، وَاسْتِوَاءِ الْخِصْبِ مُنعاقِبَةً مَعَ أَزْمِنَةِ الْجَدْبِ صَارَ الزَّمَانُ ذَائِراً بَيْنَ كَمَالٍ وَنَقْصٍ، وَاسْتِوَاءِ حَالٍ وَانْتِكَاسٍ.

وَسُمِّيَ الأَمْرُ الثَّانِي بِ (الْبَرِمِ) مِنَ الانْفِتَالِ وَالشَّدَّةِ وَضَغْطِ الْمُنْبَسِطِ. تَقُولُ: بَرَمْتُ فَثْلَ الْحَبْلِ: إِذَا أَلْصَفْتَ بَعْضَ أَجْزَائِهِ إِلَى بَعْضِ حَتَّى يَصِيرَ بَعْدَ ظُهُورِ الْفِلَظِ إِلَى الرِقَّةِ، وَبعْدَ ظُهُورِ الانْجِلَالِ إِلَى الشِدَّةِ. وَٱلْحَقَ الْفِعْلَ تَاءَ التَّأْنِيثِ إِمَّا نَظُراً إِلَى الْحَالِ، أَيْ: حَالِ التَّفْسِ. أَوْ إِلَى التَّفْسِ لأَنَّهَا مُؤَنَّقةٌ.

وَأَمَّا مَنْ حَمَلَهُ عَلَى أَنَّ الْمُنْبَعِثَ النَّكْسِ وَالْبَرِمُ فَفِيهِ نَظَرٌ، إِذِ الْمُنْبَعِثَاتُ النَّفُوسُ، لأَنَّهَا تَنْفَيِضُ بِالنَّكْسِ وَالْبَرْمِ، وَتَنْبَسِطُ بِالْخِصْبِ. وَلَيْسَ ثَاءُ التَّأْنِيثِ وَلَفْظُ (النَّفْسِ) بِحَشْوِ، وَإِنَّمَا الْحَشْوُ هُوَ اللَّفْظُ الَّذِي لَا يُفِيدُ مَعْنَى الْبَتَّةَ، وَإِنَّمَا يَدْخُلُ لإِقَامَةِ الْوَزْنِ مَعْنَى أَبْلَغُ مِنْهُ إِنْ لَوْ لَمْ يَدْخُلُ لإِقَامَةِ الْوَزْنِ مَعْنَى أَبْلَغُ مِنْهُ إِنْ لَوْ لَمْ يَذْكُرِ النَّفْسَ. وَمِنَ الْحَشْوِ الْحَسْنِ قَوْلُ الشَّاعِرِ: (وافر)

أَبِالْمَوْتِ الَّذِي لَا بُدَّ أَنِّي مُلَاقِ [لَا أَبَاكِ] تُحَوِّفِينِي (١)

فَقَوْلُهُ: (لَا أَبَاكِ) حَشْرٌ أَقَامَ الْوَزُنَ وَحَسَّنَ الْمَعْنَى. وَكَذَا قَوْلُ الآخِرِ:
(طويل)

سَنِمْتُ تَكَالِيفَ الْحَيَاةِ وَمَنْ يَعِشْ لَمَانِينَ حَوْلاً لَا أَبَا لَكَ يَسْامِ (2) فَإِنَّ (لَا أَبَا لَكَ) حَشْوٌ، وَهُوَ أَيْضاً حَسَنٌ، إِذْ قَدْ تَضَمَّنَ تَعْنِيفاً. وَمَعْنَى وَيُنَامُ): يَمَلُّ.

وَفِي الْبَيْتِ: مَا يُوهِمُ الطَّبَاقَ، إِذْ جَمَعَ بَيْنَ الْمُتَضَادَيْنِ، وَهُمَا: (الْعَكَارِمُ وَالنَّكُسُ). وَكَذَا جَمْعُهُ بَيْنَ (الْقَحْطِ وَالْعَكَارِمِ). فَالطَّبَاقُ فِيهِ مُزْدَوَجٌ، وَيُسَمُّونَهُ: مُقَابَلَةً، وَهُوَ مِنْ مُقَابَلَةِ طِبَاقٍ بِطِبَاقٍ. وَجَمْعُهُ بَيْنَ هٰذِهِ الْمُتَنَاسِبَاتِ مِنْ بَابِ مُرَاعَاةِ النَّظِيرِ. وَهٰذَا آخِرُ أَبْيَاتِ ابْنِ الْجَيَّابِ. وَأَمَّا أَصْلُ نَظْمِ الْبُوصَيْرِيٌ هُوَ قَوْلُهُ:

<sup>(1)</sup> في الأصل: «لا باك» ولعل الصواب ما أثبتناه. والبيت منسوب لأبي خَيَّةُ النَّمبري في تاج العروس. والصحاح للجوهري. واللسان: خ. وهو بدون نسبة في: شرح شذور الذهب: 1/ 424، الخصائص: 1/ 345، كتاب اللامات: 1/ 103.

 <sup>(2)</sup> البيت لزهير بن أبي سلمى، وهو في ديوانه: 29، معاني القرآن للأخفش: 235، المعتضب: 4/ 375، المثل السائر: 3/ 47، أمالي ابن الشجري: 2/ 128، الحماسة المغربية: 2/ 1215.

## إِذَا تَتَبُّعُتَ آيَاتِ النبِيِّ فَقَدْ الْحَقْتَ مُنْفَخِماً مِنْهَا بِمُنْفَخِم (١)

شرح: وَالأَلِفُ وَاللَّامُ هُنَا لِلتَّغُلِيبِ، كَهُوَ فِي الْعَقَبَةِ وَالْكِتَابِ وَالنُّرَيَّا الْمُسَمَّاةِ بِالنَّجْمِ وَالدَّبْرَانِ، لأَنَّ لَفُظَ (نَبِيًّ) يَصْلُحُ لِكُلِّ مَنْ أَوْحَى اللهُ إِلَيْهِ، فَإِذَا حَلَيْتُهُ بِالأَلِفِ وَاللَّامِ عُلِمَ قَطْعاً أَنَّكَ إِنَّمَا قَصَدْتَ مُحَمَّداً ﷺ.

وَ(آيَاتُهُ) هُنَا: مُعْجِزَاتُهُ الْدَّالَّةُ عَلَى صِدْفِهِ [205] / فِي مَا جَاءَ بِهِ عَنْ رَبَّهِ لِيُنْفَهُ لِلْخَلْقِ مِنْ أَنْبَاءٍ أَوْ تَكَالِيفَ.

وَ (تَتَبُّعُهَا): الْتَأَمُّلُ فِيهَا، وَالإِغْلَامُ بِهَا شَبْئًا بَعْدَ شَيْءٍ.

وَقَوْلُهُ: (اَلْحَقْتُ)، وَلَمْ يَقُلُ: (اَتْبَعْتُ): وَذَٰلِكَ أَنَّ قَوْلَهُ: (اَلْحَقْتُ): رَاجِعٌ لِلْمُتَأْخُرِ التَّابِعِ لِمَا قِيلَ، وَإِذَا قَالَ: (اَتْبَعْتُ) كَانَ صَالِحاً لِلأَوَّلِ أُو النَّانِي.

وَ (الْمُنْفَخِمُ): الْعَظِيمُ الْمِقْدَارِ، الرَّفِيعُ الْمَنَارِ.

وَإِذَا قُلْنَا: مَعْنَى (تَتَبُعْتُ)، أَيْ: تَأَمَّلْتَ، فَإِنَّكَ تَقِفُ عَلَى مَعْنَى بَعْدَ مَعْنَى، وَكُلُّ مَعْنَى فِي نَفْسِهَا عَظِيمَةٌ، فَيَنْتُجُ لَكَ النَّظَرُ فِي الْمُتَأْخِرِه مَعْنَى لَمْ يَكُنْ لَكَ عِنْدَ الْمُتَقَدِّمِ، بَلْ تَزَيَّدَ عِنْدَكَ مِنَ الثَّانِي مُعْجِزَةٌ وَآيَةٌ كَرِيمَةٌ غَيْرُ الَّتِي كُنْ لَكَ عِنْدَ الْمُتَقَدِّمِ، بَلْ تَزَيَّدَ عِنْدَكَ مِنَ الثَّانِي مُعْجِزَةٌ وَآيَةٌ كَرِيمَةٌ غَيْرُ الَّتِي كُنْتَ اطَّلَعْتَ عَلَى مَعْنَاهَا.

وَمَعْنَى كَلَامِ النَّاظِمِ أَنَّ آيَاتِ رَسُولِ اللهِ كُلَّهَا عَظِيمَةٌ، وَإِعْلَامِي إِيَّاكَ بِهٰذَا الإِخْبَارِ يَكْفِيكَ، فَاعْتَقِدْ أَنَّ آيَاتِ رَسُولِ اللهِ ﷺ كُلَّهَا عَظِيمَةٌ وَلَا حَدَّ لَهَا، فَلَا أَقِفُ لَهَا عَلَى غَايَةٍ. فَحَرَكَاتُهُ وَسَكَنَاتُهُ وَكَلِمَاتُهُ كُلُّهَا حِكَمٌ وآيَاتُ. حَرَكَاتٌ

<sup>(1)</sup> لا يوجد البيت في رواية الديوان. ينظر: شرح البردة للجادري: 132.

وَتَكَنَاتُ مَعْصُومَةٌ مِنَ الْمُخَالَفَةِ، وَذَاتٌ مَحْفُوظَةٌ مِنَ الشَّبُهَاتِ، تَامَّةٌ فِي ذَاتِهَا، شَرِيفَةٌ فِي صِفَاتِهَا، وَكَلِمَاتٌ كُلُّهَا حِكُمٌ، فَالإِخْبَارُ الْجُمْلِيُّ فِيهَا غَايَةُ الْوَاصِفِ.

فَإِنْ قُلْتَ: وَلِمَ لَمْ تَجْعَلْ كَلَامَهُ إِخْبَاراً عَنْ آيَاتِ الْأَنْبِيَاءِ كُلِّهِمْ، وَيَكُونُ الْأَلِفُ وَاللَّامُ لِتَعْرِيفِ الْحَقِيقَةِ، أَيُّ: آيَاتُ كُلِّ مَنِ اخْتَصَّهُ اللهُ بِوَحْيِهِ كُلُّهَا مُنْفَخِمَةٌ، وَلَا يَصْدُرُ عَنْ نَبِيٍّ مَا لَيْسَ بِمُنْفَخِم؟.

قُلْتُ: لَمْذَا وَإِنْ كَانَ صَالِحاً لَا يَأْبَاهُ اللَّفْظُ، لَٰكِنَّ تَصَدِّيَ النَّاظِمِ لِمَدْحِ مَنْ صَرَّحَ بِالْمِهِ أَوَّلاً، وَتَنَبَّعَ بَعْضَ آيَاتِهِ، يَغْلُبُ عَلَى الظَّنِّ أَنَّهُ مَا أَخَذَ إِلَّا فِي أَوْصَافِهِ. وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ لَمَّا قَالَ مَا قَدَّمَ مِنَ الآيَاتِ ثُمَّ أَنَّهُ قَالَ:

# نَبَارَكَ اللهُ مَا وَحْيُ بِمُكْتَسَبٍ وَلَا نَبِيُّ عَلَى غَيْبٍ بِمُتَّهَمٍ (1)

نَعْرَضَ هُنَا لِنَوْعِ مِنَ الاسْتِذْلَالِ، وَكَأَنَّهُ يَقُولُ: وَالدَّلِيلُ عَلَى ذَٰلِكَ أَنَّكَ إِنْ فَطَرْتَ إِلَى كُلُّ مَا يَصْدُرُ مِنَ الأَنْبِيَاءِ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِمْ لَا تَجِدُ إِلَّا عَظِيماً يَتْلُو عَظِيماً، لأَنَّ النَّبُوءَة اقْتَضَتْ ذَٰلِكَ لِصَفَاءِ ذَوَاتِهِمْ، وَنُورَائِيَّةِ أَرْوَاجِهِمْ، وَتَهَيَّئِهِمْ عَظِيماً، لأَنَّ النَّبُوءَة اقْتَضَتْ ذَٰلِكَ لِصَفَاءِ ذَوَاتِهِمْ، وَلأَنَّ آبَاتِهِمْ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِمْ لِلْمَنَاقِبِ وَالْمَآثِرِ بِمَا خَصَهُمُ اللهُ بِهِ مِنَ الْعِصَمِ، وَلأَنَّ آبَاتِهِمْ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِمْ شَوَاهِدٌ لِصِدْقِهِمْ؛ فَكَأَنَّهُ يَقُولُ: كُلُّ مَا قَرَّرْتُ لَكَ مِنَ الآبَاتِ وَالْمُعْجِزَاتِ الْخَارِقَةِ لِلْمَادَةِ هُوَ مِنْ دَأَبِ الأَنْبِيَاءِ، فَإِنَّ اللهَ سُبْحَانَهُ جَعَلَ لَهُمْ ذَٰلِكَ صِدْقاً عَلَى الْخَارِقَةِ لِلْمَادَةِ هُوَ مِنْ دَأْبِ الأَنْبِيَاءِ، فَإِنَّ اللهَ سُبْحَانَهُ جَعَلَ لَهُمْ ذَٰلِكَ صِدْقاً عَلَى مَا يَدَّعُونَهُ مِنْ ذُلِكَ صِدْقاً عَلَى مَا يَدَّعُونَهُ مِنْ ذُلِكَ صِدْقاً عَلَى مَا يَدَّعُونَهُ مِنْ ذُلُكَ مِنْ الْعِلْمِ الْكَلَامِيْ.

وَ(الآيَاتُ): جَمْعُ آيةٍ. وَلَمْ يَقُلْ: (أَلْحَقْتَ مُنْفَخِمَةً)، بَلْ ذَكَرَ، لأَنَّهُ نَظَرَ لِمَعَانِيهَا، فَقَالَ: أَلْحَقْتَ مَعْنَى مُنْفَخِماً بِمَعْنَى مُنْفَخِم، وَاسْتَغْنَى عَنْ ذِكْرِ الْمَنْعُوبِ بِنَعْيَهِ، إِذْ سِيَاقُ الْكَلَام يَدُلُّ عَلَيْهِ، فَصَارَ كَالْمَنْطُوقِ بِهِ.

وَلَيْسَ هُنَا جِنَاسٌ فِي تِكْرَارِ لَفْظِ (مُنْفَخِمٍ) لأَنَّهُمَا بِمَعْنَى (2) وَاحِدٍ، وَمِنْ

<sup>(1)</sup> الديوان: 196، سبق: ص468.

<sup>(2)</sup> اللفظة مكررة في الأصل.

شَرْطِ التَّجْنِيسِ اخْتِلَافُ الْمَعْنَيْنِ اتَّفَاقاً، أَوْ مَا يَقْرُبُ مِنَ التَّبَايُنِ بِعُمُومٍ، عَلَى خِلَافٍ فِيهِ. وَأَمَا قَوْلُ الشَّاعِر: (بسِط)

مِنْ طِبِ طِيبَة طَابَ الطَّيبُ وَانْتَشَرَتْ مِنْهَا رَوَائِحُ طِيبِ الطَّيبِ فِي الْأَفْقِ فَهْذَا مِنَ التَّجْنِيسِ. وَمِثْلُهُ قَوْلُ الآخرِ: (كامل) بَرْيَاءُ طَابَتْ طِيبَةٌ وَنَصِيمُهَا

فَهٰذَا تَجْنِيسٌ، لأَنَّ الأُولَ فِعُلٌ، وَمَعْنَاه: خَلُصَ مِنَ الأَدْنَاسِ وَفَاحَ. وَ(طِيبَةٌ): مَوْضِعٌ، وَهُوَ مَوْضِعُ الْمَدِينَةِ وَتُرْبُهَا.

وَأَمَّا مَا وَرَدَ مِنَ الْمُتَّكَرِّرِ بِالْمَعْنَى الْوَاحِدِ فِإِنَّمَا يُؤْتَى بِهِ لِلْبَيَّانِ، كَقَوْلِ الشَّاعِر: (طويل)

وَلَمَّا بَلَغْتُ الْحَيَّ حَيَّ خُزَاعَةً شَمَعْتُ نَسِماً ذَكَرَ الْخِلَّ وَالْأَهْلَا(1) وَكَفَوْلِ امْرِئِ الْقَيْسِ: (طويل)

وَيَوْما وَخَلْتُ الْجِدْرَ جِدْرَ عُنَيْزَةٍ فَقَالَتْ: لَكَ الْوَيْلَاتُ إِنَّكَ مُرْجِل (2)

فَاللَّفْظُ الثَّانِي بَيَانٌ بِالْمُضَافِ إِلَيْهِ لِلْجَدْرِ الْمُتَقَدِّمِ الذَّكْرِ، فَلَيْسَ مِنَ التَّجْنِسِ فِي شَيْء، لَكِنْ لَيْسَ مَا فِي بَيْتِ امْرِئِ الْقَيْسِ كَمَا فِي بَيْتِ النَّاظِمِ، النَّاظِمِ، اللَّذِي فِي بَيْتِ النَّاظِمِ، اللَّذِي فَي بَيْتِ النَّاظِمِ، اللَّذِي فَي بَيْتِ النَّاظِمِ لَفَظَانِ دَالَّانِ عَلَى أَنَّ الْمَعْنَى [206] // الَّذِي وُصِفَ بِهِ الأَقْلَى فَي بَيْتِ النَّاظِمِ لَفَظَانِ دَالَّانِ عَلَى أَنَّ الْمَعْنَى [206] // الَّذِي وُصِفَ بِهِ الأُولُ وُصِفَ الثَّانِي بِمِثْلِهِ وَإِنِ الْحَثَلَفَ مُوجِبُ الانْفِخَامِ. أَلَا تَرَى أَنَّ فَخَامَة النَّاقِمِ وَاحِدِ بَلْ مُوجِبُ النَّاقِمِ وَاحِدِ بَلْ مُوجِبُ النَّاقِمِ وَاحِدِ بَلْ مُوجِبُ النَّاقِمِ وَاحِدِ بَلْ مُوجِبُ وَاحِدٍ بَلْ مُوجِبُ النَّاقِمِ لَيْسَا لِمُوجِبِ وَاحِدٍ بَلْ مُوجِبُ

 <sup>(1)</sup> خزاعة: قبيلة عربية، أبناء خزاعة بن لحي بن عامر بن قمعة، من أبناء إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان، وأمهم خندف من قضاعة. ينظر: جمهرة أنساب العرب: 10 ـ 480.

<sup>(2)</sup> الديوان: 11، وفيه وفي الشعر والشعراء: 1/ 130، والشنتمري: 31، والجمهرة: 1/ 250، وريوم».

كُلُّ مِنْهُمَا غَيْرُ مُوجِبِ الآخَرِ، وَصَا إِمَّا كَالْمُتَوَاطِئِ لَهُمَا، أَوْ كَالْمُشَكَّكِ، فَيَقْرُبُ مِنَ اسْتِحْقَاقِ لَقَبِ التَّجْنِيسِ، وَاللهُ أَعْلَمُ.

رَفِيهِ: الْجَمْعُ بَيْنَ (التَّتَبُّع وَالإِلْحَاقِ).

وَفِيهِ: الإِرْصَادُ، لأَنَّ مَنْ يَعْلَمُ قَافِيَةَ الْقَصِيدَةِ<sup>(١)</sup> وَيَسْمَعُ (ٱلْحَقْتَ مُنْفِحْماً) نَحَقَّقَ أَنَّ تَمَامَ الْعَجُزِ (بِمُنْقَحِم).

<sup>(1)</sup> في الأصل: القصيدة.

## كَفَاكَ بِالْعِلْمِ فِي الْأُمِّيُّ مُعْجِزَةً فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَالتَّادِيبِ فِي الْيُتُم (1)

شرح: كَأَنَّهُ لَمَّا قَالَ: إِنَّ الْمُتَأْمِلَ أَحْوَالَ رَسُولِ اللهِ ﷺ انْتَقَلَ مِنْ مُنْفَخِم إِلَى مُنْفَخِم، ثُمَّ قَالَ: كَفَاكَ عَنِ الْبَحْثِ فِي ذٰلِكَ وَالاخْتِبَارِ لِمَا قَرَّرَتُهُ لَكَ جُزْفِيَّةٌ مِنْ كُلِّيَاتِّ مُعْجِزَاتِهِ: إِنَّ الْعُلُومَ الْكَسْبِيَّةَ لَا تَحْصُلُ إِلَّا بِمُخَالَطَةِ الْعُلَمَاهِ، وَالدَّرْسِ، وَحُضُورٍ حِلَقِ الْمُقَرَّبِينَ، وَحِينَيْذٍ يَكُونُ الْغَالِبُ عَلَى الْمُتَعَلِّم أَنْ يَنَالَ مَا عِنْدَ مُعَلِّمِهِ أَوْ بَعْضَهُ، وَلَا بُدَّ مِنَ الْقُصُورِ عَنْ بَعْضِ مَا الْحَتْصَ بِهِ شَيْخُهُ. ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ أُمْيًّا كَمَا وَصَفَ بِهِ نَفْسَهُ، فَإِنَّهُ قَالَ ﷺ: وَنَحْنُ أُمَّةً أُمِّيّةً لَا نَكْتُبُ وَلَا نَحْسُبُ (2)، فَإِنَّهُ كَانَ لَا يَقْرَأُ خَطّاً وَلَا يَكْتُبُ بِيَدِهِ. وَكَانَ ذَٰلِكَ فِي حَقِّهِ كَمَالاً وَمُعْجِزَةً، فَقِلَّةُ الْكُتُبِ وَ[الأُمْيَةُ](3) مِنْ غَبْرِهِ نَفْصٌ، وَكَان ذٰلِكَ فِي حَقِّهِ [كَمَالاً](4)، لأنَّ غَيْرَهُ لَا يَتَوَصَّلُ إِلَى الْوَضْفِ بِالْمَحْمَدَةِ إِلَّا بِالْقِرَاءَةِ وَالْكُتُب، وَأَمَّا هُوَ ﷺ فَمِنْ كَمَالِ مُعْجِزَاتِهِ أَنَّهُ كَانَ يُخْبِرُ بِالْأَمُورِ الْغَائِبَةِ وَيَهْدِي إِلَى السُّبُلِ الْعَالِيَةِ، وَيُعَرِّفُ الْخَلْقَ الْمَعَارِفَ، وَيُبَيِّنُ لَهُمْ آيَ الْقُرْآنِ، وَأُوتِيَ جَوَامِعَ الْكَلِمِ. فَكَأَنَّ قِلَّةَ كُتُبِهِ وَقِرَاءَتِهِ زِيَادَةٌ فِي الْإِعْجَازِ بِمَا يَأْتِيَ بِهِ مِن آيَاتِهِ الْعَظِيمَةِ. فَقَدْ كَانَ يُخْبِرُ بِأَخْبَارِ مَنْ مَضَى مِنَ الأَمْمِ السَّالِفَةِ، وَيُخْبِرُ بِمَا يَأْتِي قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَ مِمَّا لَا طَرِيقَ إِلَى مَعْرِفَتِهِ إِلَّا بِالْوَحْيَ، أَوْ بِمُخَالَطَةِ عُلَمَاءِ الْكُتُبِ، وَهُوَ لَمْ يُخَالِطِ الْعُلَمَاءَ، وَلَمْ يُجَالِسْ أَحَداً مِنْ حُفَّاظِ التَّوَارِيخ.

<sup>(1)</sup> لا يوجد البيت في رواية الديوان.

 <sup>(2)</sup> البخاري: 9/92، مسلم: 2/761، أبو داود: 2/296، النسائي: 4/139، أحمد: 1/306، البغوي: 6/228، العجلوني: 1/251.

<sup>(3)</sup> في الأصل: االأمومة.

<sup>(4)</sup> في الأصل: اكمال.

فَهُخَالَطَةُ الْكُنُبِ مُسْتَجِيلَةٌ فِي حَقْهِ، لِكَوْنِهِ كَانَ لَا يَكْتُبُ. وَتَوَاتَرَ عَنْهُ عَلَيْهِ أَنَهُ: كَانَ تَأْتِيهِ وُفُودُ الْعَرَبِ فَيُكَلِّمُهَا بِلُغَتِهَا، وَتَأْتِيهِ عُلَمَاءُ الْيَهُودِ فَيُحَاجُهَا وَيَقْطَعُهَا. وَجَاءَهُ مِنْ نَجْرَانَ عُلَمَاءُ النَّصَارَى: سِتُونَ رَاكِباً مِنْ أُخبَارِهَا، وَكَانَ يَقْطَعُهُمْ بِالْحُجَةِ عَظِيْهِ مَعَ مَا كَانَ يَعْلَمُ مِنْ سُبُلِ الْخَيْرَاتِ وَطُرُقِ الطَّاعَاتِ. وَإِلَى ذَلِكَ أَشَارَ النَّاظِمُ تَعْلَفُهُ.

وَقَوْلُهُ: (فِي الْجَاهِلِيَّةِ)، يَعْنِي: حَيْثُ لَا شَرِيعَةَ [مُقَرَّرَةً] (١) وَلَا عِلْمَ مَنْشُوراً. وَالْجَاهِلِيَّةُ ، أَوْ فِي عَهْدِ مَنْشُوراً. وَالْجَاهِلِيَّةُ ، أَوْ فِي عَهْدِ الْجَاهِلِيَّةِ ، أَوْ فِي عَهْدِ الْجَاهِلِيَّةُ [اسْماً] (2) لأهْلِ الْعَصْرِ.

وَفَرْقٌ بَيْنَ جَاهِلٍ وَجَاهِلِيَّ: الْجَاهِلُ: مَنْ لَا عِلْمَ عِنْدَهُ: وَالْجَاهِلُيُ: مَنْ كَانَ فِي الْأَعْصُرِ الَّذِينَ لَا دِينَ لَهُمْ. وَلَمَّا انْتَفَى عَنْهُ عَلَى مُخَالَطَةُ أَهْلِ التَّارِيخِ، وَمُنِعَ مِنَ الْقِرَاءَةِ وَالْكُتُبِ، دَلَّ عَلَى أَنَّ عِلْمَهُ الَّذِي كَانَ يَبُثُهُ فِي الْخَلْقِ إِنَّمَا هُوَ يُوحَى، وَلَقَدْ وَصَفَهُ اللهُ فَيَاكَ فِي كِتَابِهِ الْعَزِيزِ بِأَنَّهُ: لَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى (3)، وَأَنَّ الّذِي يَأْتِي بِهِ: ﴿وَمَنْ مُومَى ﴾ [النجم: 4].

وَ(التَّأْدِيبُ): يَسْتَدْعِي مُؤَدِّباً بِكَسْرِ الدَّالِ، وَمُؤَدِّبُ بِفَتْحِهَا، وَأَدَبُ، وَالنَّأْدِيبُ. فَالْمُؤَدِّبُ بِفَتْحِ الدَّالِ: هُوَ الَّذِي يُعَلَّمُهُ وَتُأْدِيبُ. فَالْمُؤَدِّبُ بِفَتْحِ الدَّالِ: هُوَ الَّذِي يُعَلَّمُهُ الأَدَبُ. هُوَ الَّذِي يُعَلَّمُ وَيُهْدَى إِلَيْهِ. وَالتَّأْدِيبُ: هُوَ فِعْلُ الْأَدَبُ مُعَلِّمُهُ وَيُهْدَى إِلَيْهِ. وَالتَّأْدِيبُ: هُوَ فِعْلُ الْمُؤَدِّبِ بِكَسْرِ الدَّالِ.

وَقَوْلُهُ: (وَالتَّابِيبِ) مَعْطُوتٌ عَلَى (الْعِلْمِ).

وَقَوْلُهُ: (فِي الثِيثُمِ): لأنَّ اللهَ سُبْحَانَهُ قَبَضَ أَبَاهُ وَأُمَّهُ وَتَرَكَاهُ يَتِيماً، فَرَبَّاهُ جَدُّهُ عَبْدُ الْمُطَّلِبِ وَعَمُّهُ أَبُو طَالِبِ، وَأَكْثَرُ تَرْبِيَتِهِ لِعَمْهِ أَبِي طَالِبِ: ثُمَّ إِنَّهُ ﷺ

<sup>(1)</sup> في الأصل: المقررة.

<sup>(2)</sup> في الأصل: السم،

<sup>(3)</sup> ونُص الآية: ﴿وَمَّا يُنظِقُ عَن ٱلْمَوْقَآ﴾.

نَبَتَ نَبَاتَ مَنِ اصْطَفَاهُ اللهُ وَأَذَبَهُ. ظَهَرَ فِيهِ فِي حَدَاثَةِ سِنْهِ مِنَ الأَدَبِ مَا لَا يَصِلُ إِلَيْهِ مَنْ أَخَذَ فِي تَأْدِيبِهِ [207] / حُكَمَاءُ الْمُؤَدِّبِينَ. وَتَوَاتَرَ عَنْهُ مِنْهُ مَا لَا يَصِلُ إِلَيْهِ مَنْ أَخَذَ فِي تَأْدِيبِهِ [207] / حُكَمَاءُ الْمُؤَدِّبِينَ. وَتَوَاتَرَ عَنْهُ مِنْهُ مَا لَا يَصِلُ إِلَيْهِ مَنْ أَخَدَ فِي تَأْدِيبِهِ أَلَمُ ، وَإِنَّمَا هُوَ كَمَا قَالَ عَلِيهِ: ﴿ أَذَبَنِي رَبِّي فَأَحْمَنَ نَا لِيهِ إِنَّهُ مَا لَا اللهُ ال

وَقَوْلُهُ: (فِي الْجَاهِلِيَّةِ)، أَيْ: كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ أُمِّاً، وَكَانَ رَأْسَ الْهُلَمَاءِ مِنْ غَيْرِ مُدَارِسَةٍ وَلَا مُنَاظَرَةٍ، فَيَكُونُ (فِي الْجَاهِلِيَّةِ) يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ مُتَعَلِّقاً بِ (الأَمْنِيُّ)، كَأَنَّهُ يَقُولُ: كَفَاكَ مُعْجِزَةً بِالْعِلْمِ فِي الأُمْنِي فِي الْجَاهِلِيَّةِ، وَبِالتَّأْدِيبِ الْمُنْسُوبِ إِلَيْهِ فِي الْبُعْم، أو الْمَوْهُوبِ لَهُ فِي الْبُعْم.

وَالْعَامِلُ فِي الْمَجْرُورِ الآخَرِ وَهُوَ قَوْلُهُ: (فِي الأَكُنِي) فَلَفْظُ (الْعِلْم).

<sup>(1)</sup> الجامع الصغير: 1/51، الرسائل الكبرى لابن تيمية: 2/336، كشف الخفاه: 1/72، فيض القدير: 1/225، قال الزركشي: معناه صحيح ولم يأت من طريق صحيح.

 <sup>(2)</sup> البخاري: 15/64، مسلم: 1/268، ابن حبان: 15/527، مسئد أبي عوانة: 1/237، البخاري: 2/227، الشفا: 730 ـ 731، والخبر فيها حدث حين بناء الكعة.

<sup>(3)</sup> البخاري: 3/1249، مسلم: 1/267، ابن حبان: 14/44، الترمذي: 5/359، السنن الكبرى: 1/198، أحمد: 2/315.

وَ (فِي الْجَاهِلِيَّةِ): فِي مَوْضِعِ الْحَالِ مِنْ قَوْلِهِ: (الأَمْنَ). وَجَمِيعُ الْمُتَعَلَّقَاتِ وَالأَحْوَالِ الْوَاقِعَةِ فِي الْبَيْتِ هِيَ مِنْ جُمْلَةِ الْعِلْم، لأَنَّهُ مَصْدَرٌ.

وَقَوْلُهُ: (مُعْجِزَةً) تَمْبِيزٌ، وَهُوَ فِي الْحَقِيقَةِ أَجْنَبِيٌ مِنَ الْعِلْمِ. وَقَدْ وَفَعَ الْفَضلُ بِهِ بَيْنَ الْمَصْدَرِ وَبَعْضِ صِلَتِهِ، فَلَا بُدَّ أَنْ تُتَأَوَّلَ مُتَأَخِّرَةً لِئَلَّا تَفْصِلَ بَيْنَ الْمَصْدَرِ وَصِلَتِهِ.
الْمَصْدَرِ وَصِلَتِهِ.

فَإِنْ قُلْتَ: قَدْ جَاءَ الْفَصْلُ فِي الْفَصِيحِ بَيْنَ الْمَصْدَرِ وَصِلَتِهِ كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَسَي، ﴿ يَأَيُّهُا الَّذِينَ هَامَّوُا كُيْبَ عَلَيْكُمُ الْمِيامُ كَمَا كُيْبَ عَلَى الَّذِينَ يَن قَرْابِ مَنْ مَبْلِكُمْ لَمَلَّكُمْ تَنَعُونَ ﴿ الْبَعْرِهُ: 183، 184] عَلَى إِعْرَابِ مَنْ أَعْرَبَهُ مَفْعُولاً بِلَفْظِ الصِّيَامِ. وَإِذَا كَانَ ذَٰلِكَ كَذَٰلِكَ فَالْجُمْلَةُ الْمُصَدِّرَةُ بِالْفِعْلِ الْمَاضِي الْمَبْنِيُّ لِمَا لَمْ يُسَمَّ فَاعِلُهُ أَجْنَبِيَّةٌ. وَإِذَا كَانَ ذَٰلِكَ فِي الْفَصِيحِ سَاغَ الْفَصْلُ فِي الْفَصْدِ فِي الْفَصْدِ سَاغَ الْفَصْلُ فِي الْفَصْدِ سَاغَ الْفَصْلُ فِي الْبَيْتِ.

وَالْجَوَابُ: إِنَّ الْقَوْلَ بِأَنَّهُ [مَفْعُولُ]<sup>(1)</sup> بِلَفْظِ الصَّبَامِ لَا يَتَعَيَّنُ، وَإِعْرَابُهُ مَفْعُولاً بِ [(تَتَّقُونَ)]<sup>(2)</sup> أَحْسَنُ، فَلَا يَصِحُ الْوَقْفُ قَبْلَهُ، وَلَا عَلَى الْقَوْلِ بِمَا أَوْجَبَ الْفِعْلَ، اللَّهُمَ إِنْ جُعِلَ مَفْعُولاً بِفِعْلِ مُقَدَّرٍ تَقْدِيرُهُ: صُومًا أَيَّاماً مَعْدُودَاتِ، فَيصِحُ الْوَقْفُ قَبْلَهُ، وَيَخْلُصُ مِنْ الْفَصْلِ بَيْنَ الْمَصْدَرِ وَصِلَتِهِ؛ وَمَعَ مُعْدُودَاتِ، فَيصِحُ الْوَقْفُ قَبْلَهُ، وَيَخْلُصُ مِنْ الْفَصْلِ بَيْنَ الْمَصْدَرِ وَصِلَتِهِ؛ وَمَعَ خُمُولِ هٰذَا الْوَجْهِ فِي الإِعْرَابِ، وَعَدَمِ تَخْرِيجٍ كَثِيرٍ مِنَ الْمُعْرِبِينَ عَنْهُ، فَإِنَّهُ صَجِيحٌ وَسَالِمٌ مِنَ الاعْتِرَاضِ بِمَا ذُكِرَ.

وَفِي الْبَيْتِ: الْمُقَابَلَةُ، لأَنَّهُ قَابَلَ الْعِلْمَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَالتَّأْدِيبَ فِي الْيُتْمِ. وَفِيهِ: مُرَاعَاةُ النَّظِيرِ، لأَنَّهُ جَمَعَ بَيْنَ مُتَنَاسِبَيْنِ فِي حُكُم وَاحِدٍ.

#### 

أن الأصل: المفعولاً».

<sup>(2)</sup> في الأصل: "بتقون" والصواب ما أثبتناه.

### 95 ـ قَالَ:

## قُلْ لِلْمُحَاوِلِ شَأْوِي فِي مَدَائِحِهِ فِي الْمَوَاهِبُ لَمْ أَشْدُدُ لَهَا زِيَم (1)

شرح: قَالَ رُوَاةُ هٰذِهِ الْقَصِيدَةِ: إِنَّ هٰذَا الْبَيْتَ أَيْضاً مِنْ غَيْرِ الأَصْلِ، وَعَزَوْهُ أَيْضاً لابْنِ الْجَيَّابِ، وَلَا شَكَّ أَنَّهُ يَتَكَلَّمُ عَلَى لِسَانِ النَّاظِمِ، وَفِيهِ اخْتِمَالَانِ:

الاختِمَالُ الأوَّلُ: يَقْتَضِي نَفْيَ التَّعَجُّبِ عَنِ النَّاظِم، وَكَأَنَّهُ اسْتَشْعَرُ مَنْ خَمِدَهُ، وَتَعَجَّبَ مِنْ نَظْمِهِ، وَعَزَمَ عَلَى أَنْ يَصِلَ دَرَجَتَهُ فَلَمْ يَسْتَطِعْ، فَقَالَ: للهِ حَمِدَهُ، وَتَعَجَّبَ مِنْ نَظْمِهِ، وَعَزَمَ عَلَى أَنْ يَصِلَ دَرَجَتُهُ فَلَمْ يَسْتَطِعْ، فَقَالَ: إِنِّي لَقَصِيرُ الْبَاعِ دَرُّكُ مَا أَشْعَرَكَ، قَدْ حَاوَلْتُ الْوُصُولَ إِلَيْكَ فَلَمْ أَطِقْ. فَقَالَ: إِنِّي لَقَصِيرُ الْبَاعِ فِي أَمْدَاحِ غَيْرِهِ، وَإِنَّمَا حَسَّنَ نَظْمِي، وَأَعْلَى فِي دَرَجَاتِ الْقَرِيضِ قَدَمِي رَفْضِي فِي أَمْدَاحِ غَيْرِهِ، وَإِنَّهَا حَسَّنَ نَظْمِي، وَأَعْلَى فِي دَرَجَاتِ الْقَرِيضِ قَدَمِي رَفْضِي مَدْخَ غَيْرِهِ، وَانْفِظَاعِي إِلَى أَمْدَاحِهِ، فَلَا شَأُو لِي، وَلَا عَقِبَ [208]// إلَّا فِي مَدُحْ غَيْرِهِ، وَانْفِظَاعِي إِلَى أَمْدَاحِهِ، فَلَا شَأُو لِي، وَلَا عَقِبَ [208]// إلَّا فِي أَمْدَاحِهِ عَلَيْهِهِ [خَبَراً] (2). وَ(الشَّاقُ): مَنْقُ السَّابِقِ مِنَ الْخَيْلِ فِي أَوَّلِ قِيمَةٍ.

وَالاَحْتِمَالُ الثَّانِي: إِنَّهُ اسْنَشْعَرَ مُعَارِضاً يُرِيدُ أَنْ يَصِلَ دَرَجَتَهُ فِي نَظْمِهِ:
فِي رِقَّةِ غَزَلِهِ وَعَظِيمٍ أَنْوَاعٍ بَدِيعِهِ، فَتَعَرَّضَ النَّاظِمُ لِلاَفْتِخَارِ بِمَا وَهَبَهُ اللهُ مِنْ
قُوى النَّفْسِ عَلَى اسْتِخْرَاجٍ جَوَاهِ النَّظْمِ فِي مَدْحِ النِيْ ﷺ، فَقَالَ تَعْرِيضاً بِمَنْ
أَرَادَ ذُلِكَ وَتَصَدَّى لِلْمُعَارَضَةِ: قُلْ لِلْمُحَاوِلِ إِيتَسْ مِمَّا أَنْتَ تَطْلُبُ؛ وَيَكُونُ (شَاهِي) عَلَى هٰذَا الْمَنْزَعِ مَفْعُولاً بِاسْمِ الْفَاعِلِ الْمُحَلِّى بِالأَلِفِ وَاللَّامِ.

فَإِنْ قُلْتَ: هٰذِهِ الدَّعْوَى مِنَ النَّاظِمِ تَرْكِيَةٌ لِلنَّفْسِ، وَفِيهِ مَا فِيهِ.

<sup>(1)</sup> لا يوجد البيت في الديوان، وروايته في شرح الجادري: 132 «شأوا × . . .أشدد . . . ».

<sup>(2)</sup> في الأصل: اخبرا.

فَعَلَيْهِ جَوَابَانِ: الْجَوَابُ الأُوَّلُ: إِنَّ الْبَيْتَ كَمَا قَرَّرْتُ لَكَ إِنَّمَا هُوَ مِنْ كَلَامِ ابْنِ الْجَيَّابِ فَتَكَلَّمَ عَنِ النَّاظِمِ بِلِسَانِ حَالِهِ، وَمَا يَسَعُهُ إِلَّا ذُلِكَ، لأَنَّهُ مِنْ عَلَى جِهَةِ الشَّهَادَةِ بِمَا عَلِمَ مِنْ نَظْمِ النَّاظِمِ، وَلَوْ جَاءَ بِالاغْتِرَافِ فِي التَّقْصِيرِ عَلَى جِهَةِ الشَّهَادَةِ بِمَا عَلِمَ مِنْ نَظْمِ النَّاظِمِ، وَلَوْ جَاءَ بِالاغْتِرَافِ فِي التَّقْصِيرِ لَكَانَ مَلُوماً بِأَنْ يُقَالُ لَه: وَمَنْ يَصِلُ دَرْجَةَ النَّاظِمِ فِي نَظْمِهِ هٰذِهِ [الدُّرَرَ](1) الْفَرِيَةَ الْفَدِيمَةَ الْمِثَالِ؟.

وَالْجَوَابُ النَّانِي: إِنَّ الافْتِخَارَ هُنَا مَعَ اغْتِرَافِهِ بِالنَّقْصِيرِ فِي غَيْرِ الْمَدَائِحِ إِلْرَارٌ بِتَنَازُلِ النَّفْسِ إِلَى دَرَجَةِ الاسْبَطْخَارِ، كَأَنَّهُ يَقُولُ: إِنَّمَا حَسَنَ مَا تَصَدَّيْتُ إِلَيْهِ مَحَاسِنُ الْمَمْدُوحِ؛ فَإِنِّي كَيْفَ مَا حَرَّكُتُ النَّفْسَ لِمعْنَى مِنْ شَمَائِلِهِ عَلَيْ، وَمُعْجِزَاتِهِ الَّتِي لَا تُدْرَكُ وَلَا تُرَامُ، كَانَتْ تَجْرِي جَرْيَ مَنْ لَا [يُسْبَقُ] (2) وَلَا يُدْرَكُ فِي حَلَبَةِ السِّبَاقِ وَلَا يُلْحَقُ؛ فَلَيْسَ ذٰلِكَ مِنِي، وَإِنَّمَا هِي مَوَاهِبٌ. وَيَكُونُ مُذَا بِمَثَابَةِ صَانِع يَعْمَلُ عَمَلاً عَلَى عَادَةِ النَّاسِ، فَتَجِدُهُ مِثْلَهُمْ أَوْ أَدُونَ، حَتَى مُذَا بِمَثَابَةِ صَانِع يَعْمَلُ عَمَلاً عَلَى عَادَةِ النَّاسِ، فَتَجِدُهُ مِثْلَهُمْ أَوْ أَدُونَ، حَتَى مُذَا بِمَثَابَةِ صَانِع يَعْمَلُ عَمَلاً عَلَى عَادَةِ النَّاسِ، فَتَجِدُهُ مِثْلَهُمْ أَوْ أَدُونَ، حَتَى الدُّقَةِ وَالرَّفَّةِ، وَفَاقَ فِي الْفُوتِ، حَتَى الْمُولِي الْفُوتِ، حَتَى الْمُولِي الْفُوتِ، حَتَى اللَّوْقِ وَلُوتِ وَلَوْتِهِ، وَأَعْطِي طُعْماً مِنَ الْمُورِي الْفَاتِقِ، وَالْعُطْيَ طُعْماً مِنَ الْحَرِيرِ الْفَاتِقِ، وَالْعُطِي طُعْماً مِنَ الْحَرِيرِ الْفَاتِقِ، وَالْعُطِي طُعْما مِنَ الْحَرِيرِ الْفَاتِقِ، وَالْعُلْمُ وَاللَّهُ مَا أَنْ الْمُعَلِيرِ الْفَاتِقِ، وَالْعُمامُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ مُولِقَاتِ التَعْلِيمِ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ مُولِقَاتِ عَادَتِهِ؛ فَإِذَا خَرَجَ النُوبُ خَرَجَ يَخْطَفُ (5) الأَبْصَارَ، وَيُذْهِلُ الْفُوبُ خَرَجَ يَخْطَفُ وَالنَّهُ مُعَلِّمُ الطَّنَاعَة مَنْ لَمُ الْمُنَاعَة مَنْ لَمْ مِنْ أَيْ مِنْ مَأْلُونَهُ وَجَدَتَهُ فَائِعالَ، فَائِقاً، فَائْقَلُ وَأَطْعَامُهُ وَالنَّهُ مُعَلِّمُ الطَنَاعَة مَنْ لَمْ الْمُنَاعَة مَنْ لَمْ الْمُنَاعَة مَنْ لَمْ

<sup>(1)</sup> في الأصل: الدرا.

<sup>(2)</sup> في الأصل: السبق.

<sup>(3)</sup> في الأصل: احسنة ا.

<sup>(4)</sup> في الأصل: اطعمه.

 <sup>(5)</sup> خُطِف يَخْطَف، وخطّف يخطِف لفتان، وقرأ أغلب القراء: ﴿يَكَادُ البَّنَّ يَخْطَفُ أَبْسَرُكُمْ ﴾. وينظر اللسان/خطف.

يَكُنْ لَهُ فِيهَا ذَوْقُ الْبَتَّةِ. فَكَأَنَّهُ قَالَ: قُلْ لِلَّذِي طَلَبَ الْوُصُولَ إِلَى نَظْمِي وَلَا مِنْ أُوتِيتُ مِنْ حِكَمِ الْبَدِيعِ فِي مَدَائِحِهِ ﷺ لَا تَعْتَقِدُ أَنَّ ذٰلِكَ مِنْ طَبْعِي وَلَا مِنْ عَادَةِ عَمَلِي، وَإِنَّمَا هِيَ مَوَاهِبٌ وَهَبَنِي اللهُ إِيَّاهَا حِينَ تَصَدَّئِتُ لأَمْدَاحٍ نَبِيَّهِ بِنِيَّةٍ عَادَةِ عَمْلِي، وَإِنَّمَا هِيَ مَوَاهِبٌ وَهَبَنِي اللهُ إِيَّاهَا حِينَ تَصَدَّئِتُ لأَمْدَاحٍ نَبِيهِ بِنِيَّةٍ عَادَةِ عَمْلِي، وَإِنَّمَا هِي مَنْ مَدْحِ مَنْ سِوَاهُ مِنَ الْبَشِرِ، وَاعْتَقَدْتُ أَنَّ تَكُونَ هٰذِهِ الْقَصِيدَةُ وَالْحَةِ وَإِفْلَاعٍ عَنْ مَدْحِ مَنْ سِوَاهُ مِنَ الْبَشِرِ، وَاعْتَقَدْتُ أَنَّ تَكُونَ هٰذِهِ الْقَصِيدَةُ وَسِيلَةً فِي إِذْهَابٍ أَلْمِي فِي الدُّنْيَا وَأَنَا عَلَى وَسِيلَةً فِي إِذْهَابِ أَلْمِي فِي الدُّنْيَا وَأَنَا عَلَى أَنْجَعَ اللهُ وَأَبِي، وَبَلَّغَنِي قَصْدِي، وَعَجَلَ لِي الْبُرْءَ مِنْ أَلْمِي فِي الدُّنْيَا وَأَنَا عَلَى حُسْنِ الْظَنِّ بِاللهِ فِي مَا أَطْلُبُهُ مِنَ النَّبَاةِ فِي الآخِرَةِ. وَهٰذَا مِنَ الْمُتَرْجِمِ عَنِ النَّاظِم بِهٰذَا اللَّمَانِ مُطَابِقُ لِمَا يَلِيقُ بِهِ أَنْ يَقُولَهُ.

وَعَلَى تَقْدِيرِ أَنْ لَوْ كَانَ الْبَيْتُ مِنْ نَظْمِ النَّاظِمِ عَلَى اغْتِقَادِ مَنِ اغْتَقَدَ أَنَّهُ حَقِيفَةٌ مِنَ الأَصْلِ، فَيُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ النَّاظِمُ عَلِمَ أَنَّهُ كَانَ فِي غَيْرِ أَمْدَاجِهِ حَقِيفَةٌ مِنَ الأَصْلِ، فَيُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ النَّاظِمُ عَلِمَ أُنَّهُ كَانَ فِي غَيْرِ أَمْدَاجِهِ الْحَتَّى يَكُونَ يَعْبَ فِكْرَهُ وَلَا يَأْتِي بِمَا يَخْرُجُ عَنِ الْمُغْتَادِ حَتَّى تَصَدَّى لأَمْدَاجِهِ عَلَيْ سَهُلَ يُعْبَ فِكْرَهُ وَلا يَأْتِي بِمَا يَخْرُجُ عَنِ الْمُغْتَادِ حَتَّى تَصَدَّى لأَمْدَاجِهِ عَلَيْ سَهُلَ يَعْبَ فِي أَمُورِ لَمْ يَتَعَوَّدِ الْوُصُولَ إِلَيْهَا، إِلْهَاماً عَلَيْهِ النَّظُمُ، وَاشْتَدَ الْفِكْرُ، وَجَالَ فِي أُمُورٍ لَمْ يَتَعَوَّدِ الْوُصُولَ إِلَيْهَا، إِلْهَاماً مِنَ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ مِنْ أَوْصَافِهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ المُعَانِي مِنْ أَوْصَافِهِ عَلِيهِ الْمَعَانِي مَعَ اللهِ اللهُ الله

أَحَلُهُمَا: إِنَّ النَّفْسَ وَإِنْ حَمَلَهَا عَلَيْهِ تَسْتَشْعِرُ الْعِصْبَانَ بِمَدْحِهَا أَهْلَ الدُّنْيَا عَلَى خُطَامِهَا.

وَالثَّانِي: الْخِدْمَةُ لِغَيْرِ اللهِ ﷺ، وَهُوَ الَّذِي ذَكَرَ أَنَّهُ وَقَعَ مَعَهُ فِيهِ أَعْظَمُ النَّدَم عَلَى مَا سَيَقُولُهُ بَعْدُ؛ أَلَا تَرَاهُ قَالَ بَعْدُ: (بيط)

إِذْ قَلَّدَانِيَ مَا تُخْشَى عَوَاقِبُهُ كَأَنَّنِي بِهِمَا هَذْيُ مِنَ النَّعَم(1)

<sup>(1)</sup> الديوان: 193، سيأتي في: ص736.

وَمَعْلُومٌ أَنَّ النَّفْسَ تَنْبِسِطُ فِي مَا تَسْتَشْعِرُ بِهِ الْمَحْمَدَةَ فِي الْحَالِ، وَالإِكْرَامَ عَلَى مَا تَنَلَبَّسُ بِهِ فِي الْمَآلِ.

وَقَوْلُهُ: (هِيَ الْعَوَاهِبُ)، مَعْنَاهُ: أَيُّهَا الْمُحَاوِلُ أَنْ يُدُدِكَ هٰذَا النَّظْمَ الَّذِي أَجْرَاهُ اللهُ عَلَى فِكْرِي، فَطَبْعُهُ لَا مَدْخَلَ فِيهِ لِلطَّبَاعِ، وَلَا مَطْمَعَ لِمَنْ يُرِيدُ التَّوَصُّلَ إِلَيْهِ بِمُجَرَّدِ قَرِيحَةِ فِكْرِهِ وَلَوْ عَلَتْ، لأَنَّهَا هِبَةٌ مِنَ اللهِ. فَمَنْ طَلَبَ مِنَ اللهِ يَجْدُ أَنْ يَهَبُهُ مَا وَهَبَ الْغَيْرَ فَمَا عِنْدَ اللهِ لَا يُدْرَكُ بِحِيلَةٍ وَلَا يُحْتَسَبُ إِلَّا بِفَضْلِهِ سُبْحَانَهُ.

وَالضَّمِيرُ الْمَرْفُوعُ الْمُنْفَصِلُ وَهُوَ قَوْلُهُ: (هِنَ): عَائِدَةٌ عَلَى (الْمَدَائِحِ)، وَهُوَ أَخْسَنُ مِنْ أَنْ يُجْعَلَ ضَمِيرَ قِصَّةٍ وَشَأْنِ؛ لَٰكِنَّ (الْمَدَائِحِ) مِنْ فَوْلِهِ: (فِي مَدَائِحِهِ): يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الضَّمِيرُ الْمَجْرُورُ [عَائِداً](1) عَلَى (النبق) ﷺ مَنْكُونُ قَوْلُهُ: (هِنَ) [رَاجِعاً](2) إِلَيْهَا، وَإِنْ كَانَ قَوْلُهُ: (هِنَى) [رَاجِعاً](4) مِلْمُدَائِحِ مِنْ مَدَائِحِهِ) [رَاجِعاً](5) إِلَى الْمُحَاوِلِ يَكُونُ قَوْلُهُ: (هِنَى) [رَاجِعاً](4) لِلْمَدَائِحِ مِنْ مَدَائِحِهِ) [رَاجِعاً](5) إِلَى الْمُحَاوِلِ يَكُونُ قَوْلُهُ: (هِنَى) [رَاجِعاً](4) لِلْمَدَائِحِ مِنْ مَدَائِحِهِ مِنَ مَوَاهِبٌ مِنَ اللهِ ظَيْنَ، فَهِيَ عَلَى قَدْرِ مَا وَهَبَ، وَالْفِكُولُ فِيهَا سَبَبٌ يَتَسَبَّبُ بِهِ النَّاظِمُ، وَتَجْرِي عَلَى فِكْرِهِ عَلَى حَسَبِ مَا خَلَقَهُ اللهُ فِيهُ عَلَى حَسَبِ مَا خَلَقَهُ اللهُ فِيكُولُ فَيْكُولُ فَيْكُولُ فَيْكُولُ فَيْكُولُ فَيْكُولُ عَلَى حَسَبِ مَا خَلَقَهُ اللهُ فِيكُولُ فَيْكُولُ فَيْكُولُ عَلَى حَسَبِ مَا خَلَقَهُ اللهُ فِيكُولُ فِيهَا جُهُدا أَنْ يَتَاجُولُ يَكُولُ فَيْكُولُ فَيْكُولُ عَلَى حَسَبِ مَا خَلَقَهُ اللهُ فِيكُولُ فِيهَا سَبَبٌ يَتَسَبَّبُ لِهِ النَّاظِمُ، وَتَجْرِي عَلَى فِكْرِهِ عَلَى حَسَبِ مَا خَلَقَهُ اللهُ إِنْكُولُ فِيهَا جُهُداً أَنْهُ وَلَا مُذَلِّ مِنْ مُعْتَادِ جَرْي، مَا شَدَدُتُ لَهَا نَفَساً، وَلَا بَذَلُكُ فِيهَا جُهُدا أَنْ يَقَونِيقِ اللهِ وَالْمَوَاهِبُ لَا يُذِرِقُ فِي اللهِ وَلَا مُؤْفِقُ اللهِ وَلَا مُؤْلُولُ إِلَا يَتَوْفِيقِ اللهِ.

وَ (الْزِيمُ): جَمْعُ زِيمَةٍ، كَدِيمَةٍ وَدِيَمٍ. وَالْزِيمَةُ: الْقَرِيحَةُ. وَقِيلَ: لَمْ أَشْدُدْ

<sup>(1)</sup> في الأصل: فعائده.

<sup>(2)</sup> في الأصل: اراجعا.

<sup>(3)</sup> في الأصل: (راجع).

<sup>(4)</sup> في الأصل: اراجعا.

لَهَا كَلِمِي. وَفِي وَالْمُنَظَّمُ الكُرَاعِ مَا يُحَقِّقُ ذَٰلِكَ وَأَنَّ مَعْنَى الْزِيَمِ الْكَلِمُ. [وَقَالَ بَعْضُهُمْ: وَزِيَمُ: السُمُ فَرَسٍ (''). فَيَكُونُ... أَيْ: نَالَهَا مِنْ غَيْرِ مَشَقَّةِ، كَمَا يُقَالُ... بغَيْر مِهْمَازِ. فَانْظُرْهُ فَإِنَّهُ حَسَنً ] (2).

وَفِي الْبَيْتِ: نَوْعٌ مِنَ الاسْتِخْدَام، لأَنَّ الْمَدَائِحَ مِنْ قَوْلِهِ: (هِي الْمَدَائِحُ) لَهُ مَعْنَافِ: يَخْتَمِلُ أَنْ تَكُونَ مَدَائِحَ النَّاظِمِ. وَيَخْتَمِلُ أَنْ تَكُونَ أَعَمَّ، أَيْ: أَنَّهَا طُرُقُ الْمَدَائِحِ. فَيَكُونُ قَوْلُهُ: (هِيَ الْمَدَائِحُ) يَخْتَمِلُ طُرُقَ الْمَدَائِحِ كُلَّهَا. وَلَمَّا طُرُقُ الْمَدَائِحِ كُلَّهَا. وَلَمَّا قَالَ: (لَمْ أَشَدُدُ لَهَا رِيْعِي) يَكُونُ رَاجِعاً لِبَعْضِهَا، وَهِي مَدَائِحُهُ الَّتِي تَصَدَّى هُوَ قَالَ: (لَمْ أَشَدُدُ لَهَا رِيْعِي) يَكُونُ رَاجِعاً لِبَعْضِهَا، وَهِي مَدَائِحُهُ الَّتِي تَصَدَّى هُوَ إِلَيْهَا، كَمَا قِيلَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَالْتُطَلِّقَةِ مَدُخُولاً بِهَا كَانَتُ أَوْ غَيْرَ مَدْخُولِ بِهَا، ثُمَّ إِلَيْهَا، كَمَا قِيلَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَالْتُطُلِّقَةِ مَدُخُولاً بِهَا كَانَتُ أَوْ غَيْرَ مَدْخُولِ بِهَا، ثُمَّ فَالَى: ﴿ وَيُعُولُهُنَّ أَنَى الْمُطَلِّقَةِ مَدُخُولاً بِهَا كَانَتُ أَوْ غَيْرَ مَدْخُولِ بِهَا، ثُمَّ قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَيُعُولُهُنَّ أَنَى إِلَيْهِا كَانَتُ أَوْ غَيْرَ مَدْخُولِ بِهَا، ثُمَّ فَالَ تَعَالَى: ﴿ وَيُعُولُهُنَّ أَنَى إِلَهُ مِنْ الْبَعْرِةِ فَا إِنْمَا مُنْ أَنْ الْمُعْرَامُ فِي الْجَعِيعِ. وَالْبَعْرَةُ وَلَا إِنَّهُ عَامً فِي الْجَعِيعِ.

وَ(الْزِيَمُ): جَمْعُ أَزْمَةِ، أَيُّ: لَمْ أَشْدُهُ لَهَا كَلِمِي. وَالْمُفْرَهُ أَزِيمَةٌ. وَنَقَلَ صَاحِبُ الْمُنَظِّمِ، فِي مُخْتَصَرِ كُرَاعٍ: أَنَّ (زِيَمٌ): جَمْعُ زِيمَةٍ، وَهُوَ الْكَلِمُ. انْظُرُهُ فِي حَرْفِ الزَّايِ. فَإِذَا زِيمَةٌ جَمْعُ أَزْمَةٍ. فَزِيمٌ فِيهِ الْقُلْبُ، فَأَصْلُهُ يَزَمُ، فَصَارَتِ الْعَيْنُ مَكَانَ الْفَيْنِ، كَمَا هُوَ فِي أَيْنُقِ وَبَابِهِ.



<sup>(1)</sup> الصحاح: 5/ 1947.

<sup>(2)</sup> لحق لم أتبين بعض كلماته.

### 96 \_ قَالَ:

وَلَا تَقُلُ لِي بِمَاذَا نِلْتَ جَيَّدَهَا ۖ فَمَا يُقَالُ لِفَضْلِ اللَّهِ ذَا بِكَمِ (1)

شرح: قَوْلُهُ: (وَلا تَقُلُ) نَهْيُ تَوَجَّهُ لِلْمُخَاطَبِ وَهُوَ الْمُحَاوِلُ. وَفِي الْبُحَاوِلُ الْمُحَاوِلُ الْمُحَاوِلُ (210] ظَاهِرُهُ أَنَّ الْمُحَاوِلُ الْبُحَاوِلُ (210] ظَاهِرُهُ أَنَّ الْمُحَاوِلُ الْبُهُ مَنْ يَقُولُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ [غَائِبٌ] (2) أَوْ قَوْلُهُ: (وَلا تَقُلُ لِي) خِطَابٌ لِحَاضِر.

فَإِنْ قُلْتَ: لَعَلَّهُ مِنْ كَلَامِ الْمَأْمُورِ بِمُخَاطَبَةِ الْمُحَاوِلِ؟

فُلْتُ: لَوْ كَانَ كَذَٰلِكَ لَكَانَ الأَحْسَنُ: (وَلَا تَقُلْ لِي بِمَاذَا نَالَ جَبْدَهَا) مِنْ كَلَامِ الْمَأْمُودِ بِخِطَابِ الْمُحَاوِلِ. فَبَكُونُ قَوْلُهُ: (بِمَاذَا نَالَ جَبْدَهَا) مِنْ كَلَامِ الْمَأْمُودِ بِخِطَابِ الْمُحَاوِلِ. وَالأَيْفَاتُ مِنَ الْمَعَانِي الْبَدِيعَةِ، فَإِنَّهَا تُحْدِثُ فِي الْكَلَامِ تَطْرِيَةً لِلسَّامِعِ: "وَهُوَ الاَعْتِرَاضُ عِنْدَ قَوْمٍ. وَسَمَّاهُ آخَرُونَ الاَسْتِدْرَاكَ، حَكَاهُ قُدَامَةُ. وَسَبِيلُهُ: أَنْ يَكُونَ الشَّيِدُ النَّانِي النَّانِي يَعُودُ إِلَى الأَوَّلِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُخِلُّ بِالثَّانِي فِي شَيْءٍ، بَلْ يَكُونُ مِمَّا يَعْمُونُ عَنْدُهُ بِالثَّانِي فِي شَيْءٍ، بَلْ يَكُونُ مِمَّا يَقُصُرُهُ عَلَيْهِ مَنْ لَا عِلْمَ عِنْدَهُ بِعِلْمِ الْبَيَانِ، فَيَطُلُونَ "أَنَّ الاَنْقِاتَ مَقْصُورٌ عَلَى مُخَاطَبًاتٍ مَحْصُوصَةٍ مِنْ تَكُلُّم إِلَى خَطَابٍ، فَيَطُلُونَ "أَنَّ الاَنْقِاتَ مَقْصُورٌ عَلَى مُخَاطَبًاتٍ مَحْصُوصَةٍ مِنْ تَكُلُّم إِلَى خَطَابٍ، فَيَطُلُونَ "أَنَّ الاَنْقِفَاتَ مَقْصُورٌ عَلَى مُخَاطَبًاتٍ مَحْصُوصَةٍ مِنْ تَكُلُّم إِلَى خَطَابٍ، فَيَعُلِلُ مَنْ لَا عِلْمَ عِنْدَهُ بِعِلْمِ الْبَيَانِ، فَي فَلَانُونَ "أَنَّ الاَنْتِفَاتَ مَقْصُورٌ عَلَى مُخَاطَبًاتٍ مَحْصُوصَةٍ مِنْ تَكُلُم إِلَى خَطَابٍ، فَي فَوْلَ أَبِي فَيْهُ أَوْلُ أَنِ اللَّهُ عَلَى مُخَاطَبًاتٍ مَحْصُوصَةٍ مِنْ تَكُلُم إِلَى خَلَالٍ، فَي أَوْسَعُ مِنْ هٰذَا اللَّاتِي فَولَ أَبِي ضَمْرَةً، وَهُو كُثَيِّرُ بُنُ عَبْدِ الرَّحُمْنِ : (وافر)

<sup>(1)</sup> لا يوجد البيت في الديوان. ينظر: شرح الجادري: 132.

<sup>(2)</sup> في الأصل: الخائباً..

<sup>(3)</sup> الكلام في العمدة: 1/636 ـ 637.

<sup>(4)</sup> ينظر: نقد الشعر: 167، بديم ابن المعتز: 58، كفاية الطالب: 190.

لَو أَنَّ الْبَاخِلِينَ وَأَنْتَ مِنْهُمْ رَأُوكَ تَعَلَّمُوا مِنْكَ الْمِطَالَالُالُ فَوْلُهُ: (وَأَنْتَ مِنْهُمُ) اغْتِرَاضُ كَلَامٍ فِي كَلَامٍ. نَصَّ عَلَى ذٰلِكَ ابْنُ الْمُغْتَرُّ وَجَعَلَهُ بَاباً عَلَى حِدَتِهِ بَعْدَ بَابِ الالْتِفَاتِ (2). وَسَائِرُ النَّاسِ يَجْمَعُ بَيْنَهُمَا، قَالَ النَّابِغَةُ الذَّبْيَانِيُ: (وافر)

أَلَا زَعَمَتْ بَنُو عَبْسِ بِأَنِّي أَلَا كَذَبُوا كَبِيرُ السِنُ فَانِي (3) وَرَوَاهُ قَوْمٌ لِلنَّابِغَةَ الْجَعْدِيُّ:

ألًا ذَعَمَتْ بَنُو كَعْبِ (4)

وَهُوَ بِالْجَعْدِيِّ أَشْبَهُ، لأَنَّهُ أَعْلَى سِنَاً، وَأَقْدَمُ هِجْرَةً. وَأَنْشَدَ ابْنُ الْمُعْتَزُّ فِي الالْتِفَاتِ<sup>(5)</sup>: (وافر)

مَتَى كَانَ الْخِيَامُ بِذِي طُلُوحٍ سُقِيتِ الْغَيْثَ أَيَّتُهَا الْخِيَامُ (6) وَأَنْشَدَ أَيْضاً: (كامل)

طَرِبَ الْحَمَامُ لِذِي الأَرَاكِ فَهَاجَنِي لَا زِلْتُ فِي غَلَلِ وَأَيْكِ نَاضِرٍ (7)

سبق تخریجه: ص 91.

<sup>(2)</sup> ينظر: البديع: 59 ـ 60.

<sup>(3)</sup> ديوان الذبياني: 189، وهو من شواهد الالتفات في: كفاية الطالب: 191، العمدة: 1/ 637، والروض المريع: 98، وبنو عبس: قبيلة من قبائل العرب، وهم بنو عبس بن بغيض بن ريث بن غطفان، كانت منازلهم بنجد، ينظر: معجم قبائل العرب: 2/ 738.

 <sup>(4)</sup> البيت للجعدي في: ديوانه: 162، بديم ابن المعتز: 60، الأغاني: 7/5، العمدة: 1/63، المنزع البديم: 450 برواية: الاكتب، وبنو كعب: من كبريات القبائل العربية، وهم بنو كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن. ينظر: العقد: 3/3، جمرة أنساب العرب: 282 \_ 288.

<sup>(5)</sup> الديع: 59.

<sup>(6)</sup> البيت لجرير، سبق تخريجه: ص92.

<sup>(7)</sup> البيت لجرير وهو في ديوانه: 226، بديع ابن المعتز: 59، العمدة: 1/639، منهاج البلغاء: 315: فبذي الأراك، وذو الأراك: وادي قرب مكة، وقال الأصمعي: جبل ع

فَإِنَّهُ الْتِفَاتُ مِنَ الْغَيْبَةِ إِلَى الْخِطَابِ(1).

وَالصَّمِيرُ فِي قَوْلِهِ: (جَيَّتَهَا) عَائِدٌ عَلَى (الاَهْدَاحِ)، أَيْ: لَا تَسْأَلُ عَنِ الْوَجُهِ الَّذِي وَصَّلَنِي إِلَى أَهْدَاجِهِ الْمُسْتَظْرَفَةِ الْمُسْتَغْذَبَةِ، فَإِنَّ اللهَ سُبْحَانَهُ أَجْرَاهَا عَلَى فِكْرِي مَعَ قُصُورِ فِكْرِي عَنِ اسْتِجْلَابِهَا. وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ [رَاجِعاً] (2) فِي عَلَى الْمُنْ الْمُرَادَ بِهَا الْكَلِمُ كَمَا قَالَ كُرَاعُ، أَيْ: فَوْلِهِ: (جَيْدَهَا) إِلَى (الْوِيَهِ) عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِهَا الْكَلِمُ كَمَا قَالَ كُرَاعُ، أَيْ: خَيْدَ الْكَلِم، وَالْكَلِم، وَالْكِلِم، وَالْكَلِم، وَالْكَلِم، وَالْكِلِم، وَالْكَلِم، وَالْكِلِم، وَالْكَلِم، وَالْكَلِم، وَالْكَلِم، وَالْكِلِم، وَالْكَلِم، وَالْكَلِم، وَالْكَلِم، وَالْكَلَام، وَالْكَلَام، وَالْكُلِم، وَالْكَلَام، وَالْكُونَ [عَالِه، وَلَا الله وَعَلَى الله سُحَانَهُ وَاحَةً مِمَا كُنْتُ وَلَالُهُ وَالْمَالُ الْمَالُ الله وَلَى الله وَلَى الله وَالْمَالُ الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَالْمَالُ الْمَالُ الْمَالُ الله وَلَامُ الله وَكُمْ وَلَا الْمَالُ الْمَالُ الْمَالُ الْمَالُ الْمَالُ الله وَالْمُولِ الله وَلَا الْمُولُودِ وَلَا الله وَالْمُولُ الله وَلَامُ الله وَلَالْمُ الله وَلَا الله وَلَالله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الْمَالُ الله وَلَا الْمُلْكُولُ الْمُلْكُولُهُ الْمُلْكُولُ الْمُلْكُولُهُ الْمُولُودُ الْمُلْكُولُهُ الْمُلْكُولُهِ الْمُلْعُلُولُهُ الْمُلْعُولُولُهُ الْمُلْعُلُولُهُ الْمُلْعُلُولُهُ ال

وَ(النَّوِيَمُ) قَدْ قِيلَ فِيهَا: الْكَلِمُ. وَقِيلَ: الْزِيَمُ: رَفْعُ الصَّوْتِ بِالشَّيْءِ. يُفَالُ: زَأَمَ الأَسَدُ (أَهُ وَيُهُ كَالرَّئِيرِ مِنَ الأَسَدِ (4). وَفِي هٰذَا الْمَعْنَى تَرْكُ النَّعَجُب، كَأَنَّهُ يَقُولُ: لَا أَكُونُ أَزَأَرُ كَزَيْرِ الأَسَدِ تَعَجُّباً بِنَظْمِي، لأَنَّ ذٰلِكَ لَيْسَ النَّعَجُب، كَأَنَّهُ مِنَاهِب، وَيُقَالُ: زَأَمَ الْفَحْلُ: إِذَا كَرَّرَ هَدِيرَهُ، كَأَنَّهُ مِنْ عَلَى عَادَةٍ، وَإِنَّمَا هِيَ مَوَاهِب، وَيُقَالُ: زَأَمَ الْفَحْلُ: إِذَا كَرَّرَ الْهَدِيرَ، فَلَا أَكْثِرُ بَعَا كَلِمِي الْفِيْخَاراً فَأَكُونَ كَفَحْلٍ كَرُّرَ الْهَدِيرَ، فَلَا أَكْثِرُ الزَيْرَ بِمَا لَيْسَ مِنْ مَقْدُورِي، وَإِنَّمَا الْمِنَّةُ اللهِ سُبْحَانَهُ عَلَى مَا وَهَب. وَإِذَا كَانَ الزَيْرَ بِمَا لَيْسَ مِنْ مَقْدُورِي، وَإِنَّمَا الْمِنَّةُ اللهِ سُبْحَانَهُ عَلَى مَا وَهَب. وَإِذَا كَانَ

<sup>&</sup>quot; لهذيل، والأراك: في الأصل شجر معروف مجتمع يستظل تحته. ينظر: معجم البلدان: 1/ 135. والغلل: الماء الذي يجري تحت الشجر. والأيك: الشجر الملتف. الناضر: الخضر الحسن.

<sup>(1)</sup> الكلام عن الالتفات في العمدة: 1/636 \_ 639.

<sup>(2)</sup> في الأصل: قراجعة.

<sup>(3)</sup> في الأصل: فعائدًا.

<sup>(4)</sup> ينظر اللان/زيم.

كَذَٰلِكَ، فَلَا تَقُلُ لِي بِأَيِّ شَيْءٍ حَصَلَ لَكَ لَهَذَا؟ إِذْ مَا قَادَنِي إِلَى لَهَٰذِهِ الْمَعَانِي الْكِبَارِ إِلَّا إِظْهَاراً مِنَ اللهِ سُبْحَانَهُ لِعِنَايَتِهِ بِنَبِيَّهِ، وَيَكُونُ مِنَ الْمَذْهَبِ الْكَلَامِيِّ.

[211] وَ(مَاذَا) مِنْ كَلَامِ النَّاظِمِ إِنْ جَعَلْنَا (ذَا) مَوْصُولَةً بِمَعْنَى (الَّذِي) كَانَتْ حَشُواً، وَجَلَبَهَا النَّاظِمُ لِإِقَامَةِ وَزْنِ الْبَيْتِ، مَعَ أَنَّهُ لَوْ حَاوَلَ مُحَاوَلَةً لَلْتَقَطَتْ، وَلَا يَخْتَلُ عَلَيْهِ الْوَزْنُ، أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ قَالَ: (وَلَا تَقُلُ لِي بِمَ أَعْطِيتَ لَلْمَقَطَتْ، وَلَا يَخْتَلُ عَلَيْهِ الْوَزْنِ مِنْ ضُرُوبِ الزُّحَافِ بِإِلْحَاقِ الأَلِفِ، جَيْدَهَا)؟ لَجَازَ، مَعَ أَنَّ سَلَامَةَ الْوَزْنِ مِنْ ضُرُوبِ الزُّحَافِ بِإِلْحَاقِ الأَلِفِ، فَيْكُونُ (بِمَاذَا). وَلَا يُعْتَرَضُ بِأَنْ يُقَالَ: (مَا) الاسْتِفْهَامِيَةُ إِذَا جُرَّتْ كَانَتْ عَارِيَةً عَنِ الأَلْفِ، فَرْقاً بَيْنَهَا وَبَيْنَ (مَا) الْمَوْصُولَةِ، وَكَأَنَّ الْحَذْفَ فِي الاسْتِفْهَامِيَةِ لأَوْقَعَ لِأَنْهَا تَامَّةُ وَالْمَوْصُولَةَ نَاقِصَةُ. فَلَوْ حُذِفَ مَنْهَا الأَلِفُ دُونَ الاسْتِفْهَامِيَةِ لأَوْقَعَ النَّاقِصِ بِخِلَافِ الاسْتِفْهَامِيَةِ، لأَنْهَا تَامَّةُ وَالْمَوْصُولَةِ نَاقِصَةً. فَلَوْ حُذِفَ مَنْهَا الأَلِفُ دُونَ الاسْتِفْهَامِيَةِ لأَوْقَعَ النَّاقِصِ بِخِلَافِ الاسْتِفْهَامِيَةِ، لأَنَّهَا تَامَّةُ وَالْمَامُ أَوْلَى بِلْلِكَ مِنَ النَّاقِصِ بِخِلَافِ الاسْتِفْهَامِيَةِ إِذَا اضْطُرَ إِلَى الرَّجُوعِ إِلَى أَصْلُ فِي النَّاقِصِ. لأَنَّا نَقُولُ: لَا شَكَ أَنَّ الشَّاعِرُ إِذَا اضْطُرَ إِلَى الرَّجُوعِ إِلَى أَصْلُ فِي النَّامِ وَلَا الشَّاعِرُ : (وافر)

## عَلَى مَا قَامَ يَشْتُمُنِي لَئِيمُ (1)

لٰكِنْ قَدْ عَابَهُ بَعْضُهُمْ، فَيَكُونُ النَّاظِمُ جَاءَ بِ (مَاذَا) الَّتِي هِيَ كُلُهَا كَلِمَةٌ وَاحِدَةٌ. فَعَلَى هٰذَا جَاءَ بِأَحدِ الْمُتَرَادِفَيْنِ عَلَى أَنَّ (بِمَ) وَ(بِمَاذَا) هَلْ هُمَا مُتَرَادِفَانِ؟ الصَّحِيحُ أَنَهُمَا مُتَرَادِفَانِ. وَعَلَى رَأْيِ الْغَزَالِيِّ (2) وَجَمَاعَةٍ أَنَّ الزِيَادَةَ فِي الصَّحِيحُ أَنَهُمَا مُتَرَادِفَانِ. وَعَلَى رَأْيِ الْغَزَالِيِّ (2) وَجَمَاعَةٍ أَنَّ الزِيَادَة فِي الصَّحِيحُ أَنَهُمَا مُتَرَادِفَانِ. وَعَلَى رَأْيِ الْغَزَالِيِّ (2) وَجَمَاعَةٍ أَنَّ الزِيَادَة فِي الصَّيْفِ وَالصَّارِمِ. فَإِنَّ فِي الْحَرُوفِ أَوْ فِي الْمَعْنَى يَمْنَعُ التَّرَادُفَ. كَمَا فِي السَّيْفِ وَالصَّارِمِ. فَإِنَّ الصَّارِمَ وَإِنْ ذَلَ عَلَى الشَّكُلِ الْمُسَمَّى بِالسَّيْفِ لَكِنْ فِيهِ دِلَالَةٌ عَلَى الْقَطْعِ، فَلَا الصَّحِيحَ غَيْرُ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ. يَكُونَانِ عِنْدَهُ مُتَرَادِفَيْنِ. وَكَذْلِكَ (مَا) وَ(مَاذَا). لَكِنَّ الصَّحِيحَ غَيْرُ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ.

 <sup>(1)</sup> البيت لحسان بن ثابت. وروايته في الديوان: 326. افغيم تقول يشتمني لئيم × كخنزير تمرغ في رماده. ورواية: الرماده أصح الأن البيت من قصيدة دالية. ينظر: معاني القرآن: 2/ 292، المحتسب: 2/ 347، الأزهية: 84، أمالي ابن الشجري: 2/ 547، الفرائر: 80، المغني: 3/ 394، الخزانة: 6/ 99، أنوار التجلي: 3/ 776.

<sup>(2)</sup> ينظر: المقصد الأستى: 26.

وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ: (مَا) الاسْتِفْهَامِيّةُ هِي جُزْءٌ مِنْ أَجْزَاءِ (مَاذَا). وَيَصِحُ حَمْلُ (مَاذَا) هُنَا عَلَى (مَا) الاسْتِفْهَامِيّةِ وَ(ذَا) الْمَوْصُولَةِ، لٰكِنْ يَكُونُ إِظْنَابُ لَا كَبِيرَ فَائِدَةِ تَخْتُهُ، وَلَوْلًا (فِلْتَ جَيِّدَهَا) الدالُّ عَلَى أَنَّ صَدْرَ الْكَلَامِ اسْتِفْهَامٌ لَقِيلَ (بِعَاذَا)، أَيْ: بِأَيْ شَيْءِ هٰذَا؟ وَتَكُونُ (ذَا) إِسَارِيَةً، وَكَانَ يُعَضَّدُهُ قَوْلُهُ: (إِذَ لَا يُعَالُ لِفَضْلِ اللهِ ذَا بِكَمِ)؟ لأَنَّ (ذَا) الآخرَ السُمُ إِشَارَةٍ، وَ(ذَا) هُنَا الإِصَارِيَةُ قَدْ يَكُونُ جَلَبَهَا لِلاعْتِنَاءِ بِالْمُشَارِ إِلَيْهِ، وَإَصْلُ الاسْتِعْمَالِ فِيهَا أَنْ تُجْلَبَ وَاللَّهُ عَلَى يَكُونُ جَلَبَهَا لِلاعْتِنَاءِ بِالْمُشَارِ إِلَيْهِ، وَلِالتُهَا عَلَى الاعْتِنَاءِ بِالْمُشَارِ [نَادِرَةٌ، كَمَا] أَنْ تُجْلَبَ وَاللَّهُ عَلَى يَكُونُ جَلَبَهَا لِلاعْتِنَاء بِالْمُشَارِ اللهِ وَدِلَالتُهَا عَلَى الاعْتِنَاءِ بِالْمُشَارِ [نَادِرَةٌ، كَمَا] أَنْ تُجْلَبَ وَاللَّهُ عَلَى الْمُشَارِ إِلْهُمْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ الْعَلَى اللهُ وَقَالَ الْعَلَى عَلَى اللهُ وَقَالَ الْعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الْعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الْعَلَى اللهُ الْعَلَى اللهُ الْعَلَى اللهُ الْعَلَى الْعَلَى اللهُ اللهُ الْعَلَى اللهُ الْعَلَى اللهُ الْعَلَى اللهُ الْعَلَى اللهُ اللهُ الْعَلَى اللهُ اللهُ الْعَلَى اللهُ الْعُلَى اللهُ الْعَلَى اللهُ الْعَلَى اللهُ

وَ(الَّذِي) فِي الْبَيْتِ فِيهَا مَعْنَى التَّعْظِيمِ وَالاَعْتِنَاءِ بِالْمَسُؤُولِ عَنْهُ حَتَّى نَهَى عَنِ الْفَوْلِ فِيهِ: بِمَاذَا قِيلَ؟ وَقَدْ وَهُمْ بَعْضُ الأَصْحَابِ فِي قَوْلِ النَّاظِمِ: (ذَا بِكُمِ) أَنَّهُ قَصَدَ (ذَا) الإِشَارِيَةَ الْمُقْتَضِيَةَ التَّحْقِيرَ، وَكَأَنَّهُ يُقَالُ: لَا يُشَارُ إِلَى فِصْلِ اللهِ بِهِ (ذَا) البِّسَارِيَةَ النَّحْقِيرَ، لأَنَّ الْمَوْضِعَ مَوْضِعُ التَّعْظِيمِ، وَسِيَاقُ الْكَلَامِ يَدُلُ عَلَيْهِ، لأَنَّهُ يَقُولُ: ﴿ فَلَا تَقُلْ لِي بِمَاذَا يَلْتَ جَيِّدَهَا ﴾؟ مَعْنَاهُ: إِذِ الْكَلَامِ يَدُلُ عَلَيْهِ، لأَنَّهُ يَقُولُ: ﴿ فَلَا تَقُلْ لِي بِمَاذَا يَلْتَ جَيِّدَهَا ﴾؟ مَعْنَاهُ: إِذِ الْوُصُولُ إِلَيْهِ عَبِيرٌ لِعِظَيهِ. فَقَالَ: هُوَ فَصْلُ اللهِ، وَلا يُوصَلُ إِلَيْهِ الْوَصُلُ إِلَيْهِ عَبِيرٌ لِعِظَيهِ. فَقَالَ: هُوَ فَصْلُ اللهِ، وَلَا يُوصَلُ إِلَيْهِ بِمُعَاوَضَةٍ، فَافْتِضَاؤُهَا التَّعْظِيمَ أَظْهَرُ مِمَّا قَالَ الآخَرُ.

(بِكَمِ): الْبَاءُ لِلْجَرِّ. وَ(كَمِ) هُنَا: اسْتِفْهَامِيَةٌ وَلَيْسَتِ الْخَبَرِيَّةَ لأَنَّ الإِثْيَانَ بِهَا هُنَا لِلاَسْتِفْهَامِ وَالسُّوَالِ لَا لِلتَّفَاحُرِ وَالتَّكْثِيرِ. وَلَيْسَ هٰذَا كَقَوْلِ الشَّاعِرِ: (وافر)

<sup>(1)</sup> في الأصل: انادر؛ كم ا.

أَبَعْدِيَ تَرْضَيَنَ بِكُونِ هُذِهِ لَعَمْرُ أَبِيكِ لَا أَرْضَاهُ عَبْدَا(1) لَا أَرْضَاهُ عَبْدَا(1) لَأَنْ صَدْرَ الْبَيْتِ يَدُلُ عَلَى التَّحْقِير.

[212] / وَفِي الْبَيْتِ: التَّجَاهُلُ، [لأَنَّهُ] (لَا يَشُكُ إِنْسَانٌ أَنَّ هٰذَا مِمَّا وَهَبُهُ اللهُ لِنَاظِمِهِ لَكِنْ جَاءَ بِهِ فِي مَسَاقِ الاسْتِفْهَامِ، وَإِنْ كَانَ عَالِماً بِحَقِيقَتِهِ. وَهُوَ أَيْضاً مِنَ الْبَدِيعِ الْمُسْتَظْرَفِ. وَقَدْ أَنْفَقَ النَّاظِمُ فِي قَصِيدَتِهِ هٰذِهِ مَا أَنْفَقَ.

وَفِيهِ: (التَّذْبِيلُ)، وَهُو نَوْعُ مِنْ أَنْوَاعِ التَّنْمِيمِ. وَبَعْضُهُمْ يَقُولُ: فَيِهِ التَّمَامُ. وَيُسَمَّى [ضَرْبً] (3) مِنْهُ احْتِرَاساً وَاحْتِيَاطاً. وَالتَّذْبِيلُ: هُوَ أَنْ يُحَاوِلَ الشَّاعِرُ شَيْناً يُتِمُّ بِهِ حُسْنَ كَلَامِهِ فَيُرْدِفُ عَلَى كَلَامِهِ مَا يُحَسِّنُهُ، وَيَأْتِي إِمَّا مُبَالَغَةً وَإِمَّا احْتِرَاساً (4). وَذَٰلِكَ أَنَّ النَّاظِمَ لَمَّا تَقَدَّمَ لَهُ نَهْيٌ عَنِ الْمُشَابَهَةِ فَإِهِ الْحَبِيَاطاً وَإِمَّا احْتِرَاساً (4). وَذَٰلِكَ أَنَّ النَّاظِمَ لَمَّا تَقَدَّمَ لَهُ نَهُي عَنِ الْمُشَابَهَةِ بِهِ الْكَلِمِ حَسَّنَ كَلَامَهُ وَحَصَّنَهُ بِقَوْلِهِ ([قَمَا] (5) يُقَالُ لِقَصْلِ اللهِ ذَا مِعْمِ) كَأَنَّهُ يَقُولُ: أَيْحُولُ: أَيْحُولُ: أَيْحُولُ: أَيْحُولُ: فَلْتَ يَقُولُ: أَيْحُولُ: أَيْحُولُ الْمُولِدِينِ خَلَالًا لَكُلَامُ وَحَلَّتُهُ يَقُولُ: أَيْحُولُ الْمُعَلِّيلِ كَانَ كَالزَّاجِرِ لَهُ عَنْهُ، وَكَأَنَّهُ يَقُولُ: أَيْحُولُ الْمُنَاعِقُولُ: أَيْحُولُ الْمُعَلِّيلِ كَانَ كَالزَّاجِرِ لَهُ عَنْهُ، وَكَأَنَّهُ يَقُولُ: أَيْعِلُ مِنْ النَّهُ فِي فِيهِ وَجَاءً فِي كُلَامِ الْمُولِيلِ مَا لَا لَيْحُولُ الْمُؤَلِّينِ فَيْهِ وَجَاءً فِي كُلَامِ الْمُولِيلِ مَا لَا لَكُولُ الْمُولِيلِ كَانَ كَالزَّاجِرِ لَهُ عَنْهُ، وَكَأَنَهُ يَقُولُ: أَيْمُ لَهُ الْمُولُولُ الْمُولِلُ الْمُؤَلِيلِ عَلَى النَّهُ وَلَا الْمُولُدُ الْمُولِلُ الْمُؤَلِّيلِ عَلَى النَّهُ الْمُؤَلِّيلِ عَلَى النَّهُ الْمُؤَلِّيلُ عَلَى اللْمُولُ الْمُؤَلِّيلُ عَلَى اللَّهُ الْمُؤَلِّيلِ عَلَى اللَّهُ الْمُؤَلِّيلُ عَلَى النَّهُ الْمُؤَلِّيلُ عَلَى اللَّهُ الْمُؤَلِّيلُ عَلَى اللَّهُ الْمُؤَلِّيلُ عَلَى اللْمُؤَلِّيلُ عَلَى اللَّهُ الْمُؤَلِّيلُ عَلَى الْمُؤَلِّيلُ الْمُؤَلِّيلُ عَلَى الْمُؤَلِيلُ الْمُؤَلِّيلُ عَلَى الْمُؤَلِّيلُولُ الْمُؤَلِّيلُ الْمُؤَلِيلُ الْمُؤَلِيلُ الْمُؤَلِّيلُ الْمُؤَلِّيلُولُ الْمُؤْلِلُ الْمُ

#### 

<sup>(1)</sup> لم أتبين العبارة الأولى جيداً، ولعلها «أبعدى».

<sup>(2)</sup> في الأصل: الأنه.

<sup>(3)</sup> في الأصل: اضرباً.

<sup>(4)</sup> الكلام في العمدة: 1/ 645 ـ 646.

<sup>(5)</sup> في الأصل: اإذ لاء.

## لَوْلاَ الْعِنَايَةُ كَانَ الْأَمْرُ فِيهِ عَلَى حَدُّ السَّوَاءِ فَذُو نُطُقِ كَذِي بَكُم(١)

شرح: لَمَّا قَالَ: إِنَّ هٰذَا الَّذِي قُلْتُ: مِنْ تَبْسِير نَظْم بَعْض مَفَاجِر رَسُولِ اللهِ ﷺ، لَيْسَ مِنْ قُوَّةِ فِكُرِ، وَلَا مِنْ شِدَّةِ قَرِيحَةِ، وَإِنَّمَا هُوَ هِبَةً مِنَ اللهِ رَبُّكُ؛ وَلَوْلًا أَنَّا نَتَسَبُّبُ بِالاسْتِظْلَالِ، تَحْتَ ظِلْهِ ﷺ، وَالتُّمَسُّكِ بعُرْوَةِ عِنَايَتِهِ الْوُثْقَى، لَكَانَ مَنْ نَظَمَ وَمَنْ سَكَتَ عَلَى حَدِّ السَّوَاءِ، إِذْ مَا يَقُولُ مِنَ النَّنَاءِ فِي مَنْ أَثْنَى اللهُ عَلَيْهِ فِي مُحْكَم كِتَابِهِ نَحْوَ قَوْلِهِ سُبْحَانَهُ: ﴿ وَإِنَّكَ لَمَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴾ [القلم: 4]، إذْ كُلُّ مُتَرَقُّ فِي أَمْدَاحِهِ إِلَى نِهَايَةِ مَا صَعَدَتْ بِهِ هِمَّتُهُ، وَوَصَلَ إِلَيْهِ فِكُرُهُ، وَاثْتَهَى إِلَيْهِ مِنْ مَحَاسِنِهِ حِفْظُهُ، كَجَالِبِ النَّمْرِ إِلَى هَجْرٍ. فَلَوْ أَنَّ مَالِكَ بَحْر مَاءٍ فُرَاتٍ عَذْب زُلَالٍ تُهْذَى إلَيْهِ زَفَاقٌ (2) مِنَ الْمَاءِ لاسْتَوَى فِي إيضالِ مَنْفَعَتِهِ إِلَيْهِ مَنْ أَهْدَاهُ وَمَنْ جيزَ عَنْ إِهْدَانِهِ إِيَّاهُ مَاءً لاضْمِحْلَالِ مَا يُجْلَبُ بِالنِّسْبَةِ إِلَى مَا عِنْدَهُ. لَكِنَّ رَغْبَةَ النَّاظِمِينَ فِي نَظْمِهِمْ أَنَّهُمْ يُثَابُونَ عَلَى أَدْنَى شَيْءٍ مِنْ أَمْدَاحِهِمُ بِالثَّوَاب الْجَزِيلِ اغْتِنَاءً بِذِكْرِ حَبِيبِ الْمُثيبِ لَا عَلَى قَدْرِ مَدْح الْمُثَابِ، وَمِنَ الْمَحْسُوسِ الْمَأْلُوفِ أَنَّ قَوْلَهُ: (حَبِيبُ): مُقَرَّبٌ. ثُمَّ إِنْ سَمِعَ مَنْ يَذْكُرُ فِيهِ أَدْنَى شَيْءٍ مِنْ مَدْحِ فَإِنَّهُ يُثِيبُهُ وَيُعْطِيهِ الْعَطَاءَ الْجَزِيلَ لِمُجَرَّدِ فَصْدِهِ، وَلَوْ لَمْ يَقُمْ عَلَى اسْتِيفَاءِ صِفَاتِهِ الْقِيّامَ الْكُلِّي. هٰذَا رَأَيٌ فِي مَعْنَى الْبَيْتِ.

وَيَحْتَمِلُ أَيْضاً قَوْلُهُ: (لَوْلا ٱلعِفَايَةُ) مَعْنَى آخَرَ قَصَدَهُ بَعْضُ أَصْحَابِنَا،

<sup>(1)</sup> لا يوجد البيت في الديوان. ينظر: شرح الجادري: 132.

 <sup>(2)</sup> الزق: السقاء، وجمع القلة منه أزقاق، وجمع الكثرة زِقاق، والزُّقاق بالضم: السكة.
 ينظر: مختار الصحاح: زقق.

وَهَا أَنَا أَذْكُرُهُ وَلَوْ لَمْ يُثْلَجُ لَهُ صَدْرِي. قَالَ: ﴿ أَتَى بِهِٰذَا الْبَيْتِ، إِنَّ شِهِ سُبْحَانَهُ أَنْ يُخَصِّصُ بِبَعْضِ الْعِنَايَاتِ بَعْضَ عِبَادِهِ دُونَ بَعْضٍ. ثُمَّ إِنَّكَ تَعْلَمُ أَنَّهُ يَتُتَهِي الْأَمْرُ فِي ارْتِفَاعِ بَعْضِ النَّظْمِ عَلَى بَعْضٍ حَتَّى تَكُونَ نِسْبَةُ النَّاظِمِ النَّظْمَ الأَذْنَى الأَمْرُ فِي النَّاظِمِ النَّظْمَ الأَعْلَمُ الأَنْ اللهَ إِلَى النَّاطِقِ، فَقَالَ النَّاظِمُ : لَوْلَا أَنَّ اللهَ يَخْتَصُ بِعِنَايَتِهِ بَعْضاً دُونَ بَعْضٍ لَكَانَ الأَمْرُ فِي النَّظْمِ عَلَى حَدُّ السَّوَاءِ، فَيَكُونُ يُخْتَصُ بِعِنَايَتِهِ بَعْضاً دُونَ بَعْضٍ لَكَانَ الأَمْرُ فِي النَّظْمِ عَلَى حَدُّ السَّوَاءِ، فَيَكُونُ ذُو النَّطْقِ كَذِي الْبَكَمِ.

وَهٰذَا وَإِنْ كَانَ يَلُوحُ، إِلَّا أَنَّهُ عِنْدَ التَّخْفِيقِ يَرُوحُ؛ لأَنَّا لَوْ صَرَفْنَا الْعِنَايَةُ إِلَى فُوَّةِ النَظْمِ وَانْجِلَالِهِ، وَأَنَّ نَظْماً يَكُونُ بِالنّسْبَةِ إِلَيْهِ نَظْمٌ آخَرٌ كَالْبَكُمِ لَلَزِمَ أَنْ جَزَالَةُ النَظْمِ بِهَا تُرْفَعُ الدَّرَجَاتُ، وَتَظْهَرُ الْعِنَايَاتُ. قَدْ يَكُونُ الضَّعِيفُ الْعَارِضَةِ فِي النَظْمِ ذَا يَئِةٍ خَالِصَةٍ، وَمَحَبَّةٍ صَادِقَةٍ لَا يَصِلُهَا الْبَلِيغُ النَظْمِ. فَعَلَى هٰذَا إِنْ النَظْمِ، مَعَ حُسْنِ بَيَّتِهِ وَشِدَّةٍ حُبْهِ، كَانَ كَمَنْ لَمْ يَقُلْ، بَلِ الأَمْرُ [213]/ الضَّعِيفَ النَظْمِ بُويدُ أَنْ يَتَظَفَّلَ، وَأَنْ يُكْتَبَ فِي دِيوَانِ الْمُجبِينَ الْمَادِحِينَ لَمَا كَانَ عَلَى النَظْمِ يُرِيدُ أَنْ يَتَظَفَّلَ، وَأَنْ يُكْتَبَ فِي دِيوَانِ الْمُجبِينَ الْمَادِحِينَ لَمَا كَانَ لَمَا جَاءً بِهِ مِنَ النَظْمِ زِيَادَةً، إِذْ لَا يَصِلُ مَا يَجِبُ لَهُ يَعْتَى مِنَ النَّاهِ، لَكِنْ يَرْجُو لَمَا جَاءً بِهِ مِنَ النَظْمِ زِيَادَةً، إِذْ لَا يَصِلُ مَا يَجِبُ لَهُ يَعْتَى مِنَ النَّاهِ، لَكِنْ يَرْجُو لَمَا جَاءً بِهِ مِنَ النَّطْمِ وَيَادِيقِينَ الْمُوجِينَ الْمَادِحُونَ وَلَا نَقَصَ لَمَا يَجِبُ لَهُ يَعْنَى النَّيْلِ، أَوْ يَحَبَّةٍ مِنْ النَّالِ الْمُعْجَمِةِ مِنْ مَاءً إِلَى النِيلِ، أَوْ يِحَبَّةٍ مِنْ النَالِ الْمُعْجَمَةِ مِنْ مَاءً إِلَى النَّيلِ، أَوْ يَحَبَّةٍ مِنْ أَلْكُرِيمِ وَعِنَايَتِهِ أَنَّ مَنْ أَهْمَ الْبَيْنُ عَلَى مَنْ جَاءً النِيلِ الْمُعْجَمَةِ، وَالشَّانِي بِالدَّالِ الْمُضْمُومَةِ وَلَا يَنْهُمَ الْبَيْثُ عَلَى غَيْرِ هٰذَا.

وَقَوْلُهُ: (فَدُو نُطْقِ عَذِي بَكَمِ): لَا بُدَّ مِنْ مَحْذُوفٍ يُسَوِّعُ الْكَلَامَ، وَيَكُونُ الْوَلَا الْعِنَايَةُ لَكَانَ ذُو نُطْقِ كَذِي بَكَم، لاسْتِغْنَاءِ الْمَمْدُوحِ عَنِ الْجَمِيعِ، لأَنَّ مُلْذِهِ الْجُمْلَةَ [مَعْطُوفَةٌ](1) عَلَى خَبَرِ (لَوْلا)، وَلَا بُدَّ مِنْ مَحْذُوفٍ يُجْرِيهَا عَلَى مُلْذِهِ الْجُمْلَةَ [مَعْطُوفَةٌ](1) عَلَى خَبَرِ (لَوْلا)، وَلَا بُدَّ مِنْ مَحْذُوفٍ يُجْرِيهَا عَلَى

<sup>(1)</sup> في الأصل: ﴿المعطوفةِ».

مَعْنَاهَا، وَذَٰلِكَ إِضْمَارُ عَامِلِ مَرْفُوعِهَا، وَيَكُونُ مِنْ جِنْسِ عَامِلِ الْجُمْلَةِ الأُولَى الْتَي هِيَ فِي جَوَابِ (لَوْلا)، فَتَعَيَّنَ أَنْ يَكُونَ الْكَلَامُ: لَكَانَ الأَمْرُ عَلَى حَدْ السَّوَاءِ، وَلَكَانَ ذُو النَّطْقِ كَذِي الْبَكَمِ، مَعَ أَنَّ (لَوْلا) لهذِهِ لَا تُفْتَتَحُ الْجُمْلَةُ الْوَائِعَةُ جَوَاباً لَهَا إِلَّا بِالْفِعْلِ.

وَالضَّمِيرُ الْمَجْرُورُ بِ (فِي) مِنْ قَوْلِهِ: (فِيهِ عَلَى) هُوَ عَائِدٌ عَلَى النَّظْمِ: لَوْلَا الْعِنَايَةُ لَكَانَ الأَمْرُ فِي نَظْمِ الْمَادِحِينَ عَلَى حَدِّ السَّوَاءِ. أَوْ يَعُودُ عَلَى (هَا) الْمَجْرُورَةِ بِالْبَاءِ مِنْ قَوْلِهِ: (بِهَاذَا فِلْتَ جَيِّدَهَا)، أَيْ: لَكَانَ الأَمْرُ فِيهِ عَلَى حَدِّ السَّوَاءِ فِي مَا يُنَالُ بِهِ الْجَيِّدُ مِنَ الْمَوَاهِبِ. وَيَصِحُ عَوْدُهُ عَلَى (جَيْدَهَا)، أَيْ: لَكَانَ الأَمْرُ فِي عَلَى حَدِّ السَّوَاءِ فِي مَا يُنَالُ بِهِ الْجَيِّدُ مِنَ الْمَوَاهِبِ. وَيَصِحُ عَوْدُهُ عَلَى (جَيْدَهَا)، أَيْ: لَوَلَا الْعِنَايَةُ لَكَانَ الأَمْرُ فِي ذَٰلِكَ الْجَيِّدِ الْمَطْلُوبِ عَلَى حَدِّ سَوَاءٍ يَنَالُهُ بِفَضْلِ اللهِ لَوْلَا الْعَنَايَةُ لَكَانَ الأَمْرُ فِي ذَٰلِكَ الْجَيِّدِ الْمَطْلُوبِ عَلَى حَدًّ سَوَاءٍ يَنَالُهُ بِفَضْلِ اللهِ فَوْ النَّطْقِ وَذُو الْبُكُمِ؛ لَكِنَّ اعْتِنَاءَ اللهِ عَيْلُ بِنَبِيِّهِ صَيْرَ لِمَادِحِيهِ مِنَ الثَّوَابِ الْعَظِيمِ فَلُو دُولَ بَلِيغٍ، وَاللهُ أَعْلَمُ.

ثُمَّ إِنَّ مَنْ نَحَا إِلَى الْمَقْصَدِهِ الثَّانِي فِي الْبَيْتِ قَالَ أَيْضاً: •قَوْلُهُ: (فَذُو فُطُقِ كَذِي بَكَمٍ) هُوَ مَا قَصَدَ بِهِ النَّاظِمُ الرَّدَّ عَلَى الْمُحَاوِلِ شَاوَهُ فِي الْمَدْحِ. وَذَٰلِكَ الْمُحَاوِلُ إِنَّمَا تَوَجَّهَتْ مُحَاوَلَتُهُ أَنْ تَكُونَ فِي الْمُحَاوِلُ كَنْظُم هٰذَا النَّاظِمِ وَذَٰلِكَ الْمُحَاوِلُ إِنَّمَا تَوَجَّهَتْ مُحَاوَلَتُهُ أَنْ تَكُونَ فِي الْمُحَاوِلُ أَنْ يَصِيرُ نَظْمُ النَّاظِمِ لِهٰذِهِ الْمُحَاوَلَةُ أَنْ يَصِيرُ نَظْمُ النَّاظِمِ لَهَا نَظْما رَكِيكا كَرَكَاكَةِ نَظْم الْمُحَاوِلِ .

وَإِذَا كَانَ كَذَٰلِكَ فَحَقُّ التَّشْبِيهِ فِي هٰذَا الْبَيْتِ أَنْ يَجِيءَ عَلَى عَكْسِ مَا فَعَلَ النَّاظِمُ فَيَقُولُ: لَوْلَا الْعِنَايَةُ لَكَانَ الأَمْرُ عَلَى مَا أَنْتَ تُحَاوِلُ يَا أَيُهَا الْمُحَاوِلُ؛ وَهُوَ أَنْ يَكُونَ نَظْمُكَ كَنَظْمِيهِ. فَأَمَّا قَوْلُهُ: ﴿لَوْلَا الْعِنَايَةُ لَكَانَ الْمُحَاوِلُ؛ وَهُوَ أَنْ يَكُونَ نَظْمُكَ كَنَظْمِي ﴿. فَأَمَّا قَوْلُهُ: ﴿لَوْلَا الْعِنَايَةُ لَكَانَ لَلْمُحَاوِلُ؛ ﴿لَيْسَ فِي هٰذَا الْكَلَامِ مَا تُغِيظُنِي بِهِ، إِذْ نَظْمِي كَنَظْمِكَ ﴿، فَيَصِيرُ التَّفْيِيهُ فِي الْبَيْتِ لَئِسَ فَصْدِي اتَّضَاعُ نَظْمِكَ ، بَلِ ارْتِفَاعُ نَظْمِي ، فَيَصِيرُ التَّفْيِيهُ فِي الْبَيْتِ مَعْكُوساً ﴾.

هٰذَا كَلَامُهُ، وَفِيهِ تَكَلُّفٌ كَثِيرٌ فِي مَعْنَاهُ وَفِي رَدُّهِ. وَإِنَّمَا قَصَدَ النَّاظِمُ مَا

قَصَدَ ابْنُ مَالِكِ فِي أَوَّلِ رَجَزِهِ اللَّخُلَاصَةِ، (١) حَيْثُ قَالَ:

وَاللَّهُ يَسْفُضِي بِهِبَاتٍ وَافِرَهُ لِي وَلَهُ فِي دَرَجَاتِ الآخِرَ (2) إِنَّمَا الْفَضْلُ مِنَ اللهِ يَمَنُّ بِهِ عَلَيْنَا عَلَى الْبَلِيعِ مِنَّا فِي نَظْمِهِ وَالْفَسُلُ فِيهِ إِنَّمَا نَرْتَجِي

مِنَ اللهُ أَنْ يَنْعَمُ عَلَيْنَا مِنْ نِعَمِهِ الْفَائِنضَةِ مِنْ فَنْسَلِهِ لَا بِاسْتِحْقَاقٍ بِنَظْم وَلَا نَشْرٍ

<sup>(1)</sup> الخلاصة: هي الألفية المشهورة في النحو، وإنما شهرت بالألفية لأنها ألف بيت من الرجز في مسائل النحو العربي. شرحت عدة شروح. ينظر: كشف الظنون 1/151\_

<sup>(2)</sup> الخلاصة: 2، شرح ابن عقيل: 1/12.

### 

# دَعْنِي وَوَصْفِي آيَاتٍ لَهُ ظَهَرَتْ ظُهُورَ نَارِ الْقِرَى لَيْلاً عَلَى عَلَمِ<sup>(ا)</sup>

شرح: هٰذَا الْبَيْتُ هُوَ ثَانِي قَوْلِهِ: (وَاَحْيَتِ الْسَفَةُ الْبَيْضَاءَ دَعُونُهُ)(2). وَمَا بَبُنَهُمَا [214]// مِنْ كَلَامِ الْغَيْرِ. وَهِ دَرُّهُ فَقَدْ نَسَجَ مَا زَادَ عَلَى مِنْوَالٍ بَقْرُبُ مِنْ نَظْمِ النَّاظِمِ الأَصْلِيِّ وَغَزَلَ غَزَلاً بِمَغْزَلِهِ. وَلَا بُدَّ مِنْ فَرْقِ بَيْنَ الْمَزِيدِ مِنْ نَظْمِ النَّاظِمِ الأَصْلِيِّ وَغَزَلَ غَزَلاً بِمَغْزَلِهِ. وَلَا بُدُ مِنْ فَرْقِ بَيْنَ الْمَزِيدِ وَالْمَنْ النَّائِدِ عَلَيْهِ: فَإِنَّ فِي الْبَيْتِ الأَوَّلِ: (حَتَّى غَدَتْ غُرَّةً فِي الْاَعْصُر اللَّهُمُّانُ ، فَإِنَّ فِي الْبَيْتِ الأَوْلِ: (حَتَّى غَدَتْ غُرَةً فِي الْجَصْبِ حَتَّى زَالَتِ الشَّهُوبَةُ فَإِنَّ وَالْمَ اللَّهُ مِنْ الْمُعَدُّ وَدُهْبَتِ الْفُعَدُ لَحِقَتُهَا فِي الْجَصْبِ حَتَّى زَالَتِ الشَّهُوبَةُ وَذَهُ بَتِ الْفُعَدُ لَحِقَتُهَا فِي الْجَصْبِ حَتَّى زَالَتِ الشَّهُوبَةُ وَذَهُ بَتِ النَّانِي ، كَوْنُهُ جَاءَ بِالْفَارِضِ النَّانِي ، كَوْنُهُ جَاءَ بِالْفَارِضِ فِي مَنْكَ الْمَدْح ، لَكِنْ أَزَالَهُ بِقَوْلِهِ: (جَادَ).

وَقَوْلُهُ: (اَلْ خِلْتَ): يُحْمَلُ عَلَى أَنَهُ بِمَعْنَى الْوَاوِ. وَيَبْغَى عَلَبْهِ فَضَرُ الْمَارِضِ عَلَى الْبَوْمِ الْمُوضِ عَلَى الْبَوْمَ الْمَارِضِ عَلَى الْبِطَاحِ فَكَأَنَّهُ لَمْ يَعُمَّ الأَرْضَ، لَكِنْ قَدْ أَجَبْنَا عَنْهُ بِأَنَّهُ عَمَّ أَرْضَ سَائِلِ السَّقْيِ، أَوْ أَنَّ مَحَلَّ الْحَاجَةِ هِيَ الْبِطَاحُ، وَلَمَّا سَأَلَ ارْتِفَاعَ نَفْلِهِ إِلَى الْأَمَاكِنِ الأُخْرَى لِنَفْع ذَكُرْنَاهُ قَبْلُ.

وَفِي قَوْلِهِ فِي النَّالِثِ: (لِلنَّاسِ وَالنَّعَمِ) تَقْصِيرٌ أَجَبْنَا عَنْهُ. وَفِيهِ مُوَاطَأَةُ النَّعَمِ، إِذْ ذَكَرَهَا النَّاظِمُ بَعْدُ فِي قَوْلِهِ: (كَانَّفِي بِهِمَا هَدْيٌ مِنَ النَّعَمِ)(٤). وَيُجَابُ بِأَنَّهُ يَجُوزُ، لَٰكِنَّ غَيْرَهُ أَحْسَنُ لأَنَّ لَيْسَ مِنْ شَأْنِه فُحُولِ الشُّعَرَاءِ تَكُرَارُ الْقَوَافِي فِي الْقَصِيدَةِ وَلَوْ بَعُدَ مَا بَيْنَ اللَّفَظَيْن.

<sup>(1)</sup> الديران: 196.

<sup>(2)</sup> الديران: 196.

<sup>(3)</sup> في الديوان: 196 فحتى حكت غرة في الأعصر الدهم».

<sup>(4)</sup> الديوان: 199.

وَقَوْلُهُ: (وَٱلْبِسَتْ حُلَلاً) بَدِيعٌ، وَلَٰكِنَّهُ لَيْسَ بِذَاكَ، إِذْ ظَاهِرُهُ أَنَّ رُؤُوسَ الْهَضْبِ وَالأَكَمِ إِنَّمَا أَصَابَ النُوَّارُ أَطْرَافَهَا. لَٰكِنْ قَدْ يُقَالُ: لَا بُدَّ مِنَ الْبَسْطِ وَالأَكْمِ إِنَّمَا أَصَابَ النُوَّارُ أَطْرَافَهَا. لَٰكِنْ قَدْ يُقَالُ: لَا بُدَّ مِنَ الْبَسْطِ وَ[التَّحْقِيق](1) فِي الْغَمَامَةِ الْمُعْتَبَرَةِ وَإِرْخَاءِ الذُّوَابَةِ.

وَقَوْلُهُ: (وَالأَكَمِ) مَكَرَّرٌ مَعَ قَوْلِهِ فِي مَا يَأْتِي؛ (إِنَّ الْحَيَا يُنْبِتُ الأَزْهَارَ فِي الأَكَم)(2).

وَقَوْلُهُ: (وَقَارَقَ النَّاسَ دَاءُ الْقَحْطِ) عَامٌّ فِي النَّاسِ كُلِّهِمْ وَفِي غَيْرِهِمْ. وَظَاهِرُ كَلَامِهِ أَنَّهُ إِنَّمَا أَصَابَ النَّاسَ، وَالْحَدِيثُ بِخِلَافِ ذَٰلِكَ، إِذْ فِيهِ: ﴿ وَظَاهِرُ كَلَامِهِ أَنَّهُ إِنَّمَا أَصَابَ النَّاسَ، وَالْحَدِيثُ بِخِلَافِ ذَٰلِكَ، وَلَيْسَ قَوِياً إِذَا وَمَلْكَتِ الْبُهَائِمُ وَانْقَطَعَتِ السُّبُلُ (3) وَقَدْ أَجَبُنَا عَنْهُ بِمَا أَمْكَنَ، وَلَيْسَ قَوِياً إِذَا تَبَعْتَ الْبَيْتَ كَقُوّةِ (دَعْنِي وَوَصْفِي) (4).

وَقَوْلُهُ: (قُلْ لِلْمُحَاوِلِ) كَالتَّوْطِئَةِ هُوَ وَمَا بَعْدَهُ لِقَوْلِهِ: (لَوْلَا الْعِنَائِيةُ)، وَهُوَ عَيْنُ أَبْيَاتِهِ الْمَزيدَةِ، وَاللهُ يَرْزُقُ الْجَمِيعَ مِنْ فَضْلِهِ.

قَوْلُهُ: (دَعْنِي وَوَصْغِي آيَاتِ لَهُ ظَهَرَتُ) (5) الْبَيْتُ، هُوَ مَضْمُونُ مَا قَصَدَ الْمُصَنِّفُ بِقَوْلِهِ: (لَوْلَا الْعِنَايَةُ). وَلَوْ أَنَّ ابْنَ الْجَيَّابِ أَخَرَ (لَوْلَا العِنَايَةُ) عَنْ هٰذَا الْبَيْتِ لَكَانَ أَبْلَغَ فِي نَفْسِ الأَمْرِ، وَأَوْقَعَ فِي أَذْنِ السَّامِع.

وَقَوْلُهُ: (طُهُورَ نَارِ الْقِرَى): الْقِرَى: الضِيَّافَةُ. وَنَارُ الْقِرَى فِيهَا زِيَادَةُ اشْتِعَالِ الْإِكْثَارِ الطَّعَام.

وَقَوْلُهُ: (لَيْلاً)، لأنَّ النَّارَ أَظْهَرُ مَا هِيَ بِاللَّيْلِ.

وَقُوْلُهُ: (عَلَى عَلَمٍ)، أَيْ: عَلَى جَبَلٍ، وَالْعَرَبُ تَتَمَدَّحُ بِهٰذِهِ النَّادِ، قَالَ الشَّاعِرُ: (طويل)

<sup>(1)</sup> في الأصل: التحنيك، ولعل الأنب ما أثبتناه.

<sup>(2)</sup> الديوان: 200.

<sup>(3)</sup> سبق تخریجه: ص489.

<sup>(4)</sup> الديوان: 196.

<sup>(5)</sup> الديوان: 196.

[يَبِينُونَ] فِي الْمَثْنَى جِيَاعاً وَعِنْدَهُمْ مِنَ الزَّادِ الْحُواتُ تُعَدُّ لِمَنْ يُقْرَى (١) إِذَا ضَلَّ عَنْهُمْ ضَيْفُهُمْ رَفَعُوا لَهُ مِنَ النَّادِ فِي الظَّلْمَاءِ الْوِيَةَ حُمْرًا

فَمَدَحَهُمْ بِوَقُدِ النَّارِ فِي اللَّيْلِ لِظُهُورِهَا لِلسَّارِينَ فَيَهْتَدُونَ إِلَيْهَا.

وَلَوْ لَمْ يَقُلِ النَّاظِمُ: (لَ**يْلاً عَلَى<sup>(2)</sup> عَلَمِ)** لَمَا حَسُنَ؛ لأَنَّ مِنْ نَارِ الْقِرَى مَا تَكُونُ فِي الأَمَاكِنِ الْمُنْخَفِضَةِ وَذَاتِ الإِطّارِ فَلَا تَظْهَرُ.

وَ(الْعَلَمُ): الْجَبَلُ الشَّامِخُ، مُبَالَغَةً فِي شِدَّةِ ظُهُودِهَا. وَلَوْ أَخَرَ ابْنُ الْجَبَّابِ (لَوْلا الْعِفَايَةُ) عَلَىٰ هٰذَا الْبَيْتِ لَكَانَ تَثْمِيماً، لأَنَّهُ أَرْسَخُ مِنْ هٰذَا الْبَعْنَى.

وَمَعْنَى قَوْلِ النَّاظِمِ بِقَوْلِهِ: (دَعْنِي): اتْرُكْنِي وَإِنْ كُنْتُ أُخْبِرُ بِالْمَعْلُومِ، لأَنْ مَنْ يَقُولُ لِمَنْ رَأَى الشَّمْسَ طَالِعَةً هَا الشَّمْسُ ارْفَعْ بَصَرَكَ تَرَهَا، فَإِنَّ السَّامِعَ يَقُولُ: قَدْ أَدْرَكَتْنِي أَنْوَارُهَا فَعَرَفْتُهَا وَلَوْ كُنْتُ غَاضًا بَصَرِي مِنْهَا.

لْكِنْ وَإِنْ تَمَكَّنَ لَهُ هٰذَا الْمَعْنَى يُقَالُ لَهُ: وَلِمَ تُعْلِمُ بِأَمْرٍ قَدْ عُلِمَ؟

فَيَقُولُ: لِمُجَرَّدِ تَكْثِيرِ الْمَادِحِينَ لَهُ [215]//، وَلِعِنَايَةِ رَسُولِ رَبُّ الْعَالَمِينَ الَّذِي مَنِ انْتَسَبَ إِلَى زُمْرَةِ مُدَّاحِهِ \_ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ مِنْ رُؤَسَاءِ ذٰلِكَ الشَّأُنِ \_ نَالَتْهُ وَمَنَعَتْهُ مِنَ الْهَوَانِ.

فَإِنْ قُلْتَ: ظُهُورُ نَارِ الْقِرَى، هَلْ لِلرَّائِينَ لَهَا عَلَى بُعْدِ أَوْ إِنَّمَا يُرِيدُهَا فِي نَفْسِهَا يُدْرِكُهَا الدَّانِي وَالْبَعِيدُ؟

قُلْتُ: يُمْكِنُ حَمْلُهُ عَلَى لهٰذَا الْعُمُومِ. وَيُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ كَلَامُهُ فِي رُؤْيَةِ

<sup>(1)</sup> في الأصل: البيان البيان الإبراهيم بن هرمة في شرح الامية العجم: 1/418، المعاهد: 2/159 برواية: البيتون في المشتى خماصاً» الفضلات، ورواية البيت الثاني في: نهاية الأرب: 1/113، شرح الامية العجم: 1/418، المعاهد: 2/ 159، اإذا ظل عندهم طارق».

<sup>(2)</sup> اللفظة مكررة في الأصل.

### وَ (طُهُورَ): نُصِبَ عَلَى الْمَصْدَرِ.

وَقَدُ أَطَالَ النَّاسُ الْكَلَامَ فِي هٰذَا الْبَيْتِ. وَلَمْ يَقْصِدُ بِهِ النَّاظِمُ ـ وَاللهُ أَعْلَمُ ـ وَاللهُ أَعْلَمُ ـ عَيْرَ مَا بَيَّنَاهُ، فَإِنَّهُ اسْتَشْعَرَ قَوْلَ قَائِلٍ: وَمَا تَزِيدُ بِمَدْجِكَ فِي مَنْ ظَهَرَتُ أَعْلَمُ ـ غَيْرَ مَا بَيْنَاهُ، وَبَهَرَتْ مُعْجِزَاتُهُ؟ قَالَ: دَعْنِي، وَإِنْ لَمْ أُغْرِبْ بِأَمْرٍ خَفِيّ، بَلْ ظَهّرْتُ آيَاتُهُ، وَبَهَرَتْ مُعْجِزَاتِهِ ظُهُوراً جَلِياً، لِكَيْ أُعَدَّ مِنْ مَادِحِيهِ، وَهُوَ أَبْلَغُ مَا يُحْمَلُ عَلَيْهِ كَلَامُ النَّاظِمِ.



# فَمَا تَطَاوُلُ آمَالِ الْمَدِيحِ إِلَى مَا فِيهِ مِنْ شِيَمِ الأَخْلَالِ وَالْكَرَم (١)

شرح: لَمَّا قَالَ: مَا الْقَصْدُ بِوَصْفِي آيَاتِهِ عَلَيْهُ أَنْ أُغْرِبَ بِإِظْهَارِ مَا لَمْ يُعْلَمْ، إِذْ هِيَ أَشْهَرُ مِنْ نَارٍ عَلَى عَلَمٍ، وَإِنَّمَا الْقَصْدُ إِبْذَالُ الْجَهْدِ فِي إِظْهَارِ الْمُحْبُوبِ دَلِيلٌ عَلَى مَحَبَّتِهِ وَلَوْ كَانَ تَذْكَرُ أَمْحُفُوطاً عِنْدَ الْمُحَبِّدِ، وَتَكْرَارُ ذِكْرِ الْمَحْبُوبِ دَلِيلٌ عَلَى مَحَبَّتِهِ وَلَوْ كَانَ تَذْكَرُ أَمْحُفُوطاً عِنْدَ الْمُحَبِّدِ؛ وَإِلَّا فَمَا عَسَى أَنْ يَذْكُرَ مِنْ شِيمِهِ وَأَخْلَاقِهِ وَهِيَ مَزْبَئَةٌ بِالْعِيَانِ، السَّامِحِينَ؛ وَإِلَّا فَمَا عَسَى أَنْ يَذْكُرَ مِنْ شِيمِهِ وَأَخْلَاقِهِ وَهِيَ مَزْبَئَةٌ بِالْعِيَانِ، مَلْطُورَةٌ فِي مُحْكَم الْقُرْآنِ، وَذَٰلِكَ يُغْنِي عَنْ نَظْمِ النَّاظِمِينَ وَمَذْح الْمَادِحِينَ.

وَأَيْضاً فَإِنَّ مَآثِرَهُ الظَّاهِرَةَ مَا فَائِدَةُ الْخَوْضِ فِيهَا وَقَدْ غَنِنَ ؟ وَمَا هُوَ مُصُونٌ مَكْنُونٌ لَا تُدْرِكُهُ الْخَوَاطِرُ، وَلَا الْعُيُونُ، لَا قُدْرَةَ لِلإِغْلَامِ بِهِ إِلَّا بِوَخيٍ ؟ فَمَا تَطَاوُلُ آمَالِ الْمَدِيحِ إِلَى الْحَالَيْنِ مَعاً ؟

أَمَّا الأُوَّلُ: فَإِنَّهُ إِخْبَارٌ بِالْمَعْلُومِ. وَأَمَّا الثَّانِي: فَلَا مَظْمَعْ بُلُوصُولِ إِلَيْهِ. لَكِنْ بَقِيَ مَعْنَى آخَرُ، لأَنَّ الْقِسْمَةَ ثُلَائِيَّةٌ: إِمَّا مَرْئِيُّ مَعْلُومٌ. أَوْغَانِبٌ مَصَونُ لَكِنْ بَقِي مَعْنُونٌ مَحْجُوبٌ عَنِ الرَّائِينَ فَلَا مَطْمَعَ فِيهِ. وَالثَّالِثُ: مَا حَاجِهُ خَفِيفٌ، تَصِلُ النَّهِ بَعْضُ الأَفْكَارِ دُونَ بَعْضٍ. فَالْحَوْضُ فِي إِظْهَارِ مِثْلِ لهٰ فِهُ فَدْ تَكُونُ فِيهِ إِلَيْهِ بَعْضُ الأَفْكَارِ دُونَ بَعْضٍ. فَالْحَوْضُ فِي إِظْهَارِ مِثْلِ لهٰ فِهُ فَدْ تَكُونُ فِيهِ لِلسَّامِعِينَ فَوَائِدٌ. فَإِذَنْ إِنَّ عَضَ النَّاظِمِ إِمَّا مَا قَرَّرْنَاهُ قَبْلُ، أَوْ بَكُونُ الْمَائِعُ مِنْ لِلسَّامِعِينَ فَوَائِدٌ. فَإِذَنْ إِنَّ عَضَ النَّاظِمِ إِمَّا مَا قَرَّرْنَاهُ قَبْلُ، أَوْ بَكُونُ الْمَائِعُ مِنْ لِلسَّامِعِينَ فَوَائِدٌ. فَإِذَنْ إِنَّ عَضَ النَّاظِمِ إِمَّا مَا قَرَّرْنَاهُ قَبْلُ، أَوْ بَكُونُ الْمَائِعُ مِنْ لَلْمَائِعُ مِنْ التَّعْظِمِ نَزُلَةً لَا يُمْكِنُ المَّالِعُ اللهُ بِقَالِ الْمَدِيحِ إِلَى أَوْصَافِهِ الْحُسْنَى أَنَّهَا بَلَعَتْ فِي التَّعْظِمِ نَزْلَةً لَا يُمُكِنُ الْمَوْصُولُ إِلَا مَنْ خَصَّهُ اللهُ بِهَا.

رَيُرُوَى: (آمَالُ) وَ(آعْنَاقُ)، وَكِلَاهُمَا يُؤَدِّي مَعْنَى يَقْرُبُ مِنْ مَعْنَى الآخر.

<sup>(1)</sup> الديوان: 196، برواية: اما فيه من كرم الأخلاق والشيم، وفي نرح الجادري: 133 رواية: اأعناق المديم،

<sup>(2)</sup> في الأصل: •مادحه ولعل الأنسب ما أثبتناه.

وَ(شِيتُمُ الأَخْلَاقِ): مِنْ إِضَافَةِ الْخَاصِّ إِلَى الْعَامُ، كَخَاتَم جَدِيدٍ، [216]/ وَإِلَّا ذَ (الشَّيَمُ) هِيَ (الأَخْلاقُ). وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ مِنْ بَابٍ إِضَافَةِ الْعَامِّ إِلَى الْخَاصِّ كَ "مَسْجِدِ الْجَامِعِ". فَإِنَّ (الشَّيَمَ) جَمَعَتِ (الأَخْلاقَ) وَ(الْكَوَمَ)، وَيَكُونُ فِيهِ مَا فِيهِ مِنْ شِيَمِ الأَخْلَاقِ وَشِيَمِ الْكَرَمِ.

وَلْتَعْلَمْ أَنَّ بَعْضَ النَّاسِ قَدَّمَ هٰذَا الْبَيْتَ الْمَفْرُوعَ مِنَ الْكَلَامِ عَلَيْهِ عَلَى فَوْلِهِ: (فَالدُّو يَزْدَاوُ حُسْناً وَهُوَ مُنْتَظِمُ)(1). وَمِنْهُمْ مَنْ قَدَّمَ (فَالدُّو يَزْدَاوُ حُسْناً وَهُو مُنْتَظِمُ)(1). وَمِنْهُمْ مَنْ قَدَّمَ (فَالدُّو يَزْدَاوُ حُسْناً) كَالْجَوَابِ هُوَ عَنْ بَعْضِ مَا تَصَمَّنَهُ (فَعَا لَانَ بَيْتَ (فَالدُّو يَوْدَاوُ حُسْناً) كَالْجَوَابِ هُوَ عَنْ بَعْضِ مَا تَصَمَّنَهُ (فَعَا لَكُنَ بَيْتَ الْمُلُولُ يَوْدَاوُ حُسْناً) كَالْجَوَابِ هُوَ عَنْ بَعْضِ مَا تَصَمَّنَهُ (فَعَا لَمْ تُعِدُ أَمْراً تَطَاوُلُ)، لأَنَّ قَوْلَهُ: (فَالدُولُ كَاللَّهُ كَانَّهُ يَقُولُ: صَلَّمَنَا أَنَّ الأَمْدَاحَ وَلَوْ لَمْ تُعِدُ أَمْراً اللَّهُ الْمُنَاحِ وَلَوْ لَمْ تُعِدُ إِلَى إِظْهَادٍ، أَوْ خَفِيَّةٌ لا تَصِلُ إِلَيْهَا الْفَكَارُ، فَيَقُولُ: وَلِمَ قُلْتَ: إِنَّ أَعْنَاقَ الْمَدِيحِ أَوْ آمَالُهُ لَمْ يَبْقَ لَهَا مَحَلُّ؟ لأَنْ الأَمْكَارُ، فَيَقُولُ: وَلِمَ قُلْتَ: إِنَّ أَعْنَاقَ الْمَدِيحِ أَوْ آمَالُهُ لَمْ يَبْقَ لَهَا مَحَلُّ؟ لأَنْ الْمُعَلِّ فِي عَفْدٍ وَجَعَلَهُا فِي عَفْدِ يَزِيدُ الْمُنَاعِ عَلْمَ مَنْ فِي ضَرَّةٍ فِي خَايِهُا الْمُكَارِءُ وَلَمْ الْمُعْمَا فِي عَفْدٍ وَجَعَلَهَا فِي مَحْلُ وَاحِدٍ؛ أَلَا تَرَى أَنْهُ اللَّهُ عَلَيْهَا مِنْ جَمْعِهَا فِي مَحَلُّ وَاحِدٍ؛ أَلَا تَرَى الْمُنْ الْمُعْلِعِ عَلَيْهَا مِنْ جَمْعِهَا فِي مُحَلُّ وَاحِدٍ؛ أَلَا تَرَى وَزَادَتُ خُلِكُ أَنْفُعَ لِلْمُعْلِعِ عَلَيْهَا مَجْمُوعَةً، وَفِي مُولِهِ: وَالسَّيْ وَالِهِ:

فَالدُّرُّ يَزْدَادُ حُسْناً وَهُمْ مُنْتَظِمُ وَلَيْسَ يَنْقُصُ قَدْراً غَيْرَ مُنْتَظِم (2)

هٰذَا الْمَعْنَى، وَهُوَ حَظُّ أَعْنَاقِ الْمَدِيحِ وَآمَالِهِ فِي التَّطَاوُلِ إِلَى مَا فِيهِ مِنْ شِيمِ الأَخْلَاقِ وَالْكَرَمِ. فَفِي تَقْدِيرِ تَقْرِيرِ هٰذَا الْبَيْتِ وَجْهَانِ:

<sup>(1)</sup> الديوان: 196، وعجزه: قوليس ينقص قدراً غير متظمه.

<sup>(2)</sup> الديوان: 196.

الأوَّلُ: أَنْ يَكُونَ فَوْلُهُ: (فَمَا تَطَاوُلُ أَعْنَاقِ الْمَدِيحِ) مِنْ كَلَامِهِ بَعْدَ أَنْ قَالَ: 
وإِنَّمَا الْقَصْدُ أَنْ يُعَدَّ الإِنْسَانُ مِنَ الْمَادِحِينَ مَعَ بَقَاءِ شَيْءٍ مَا فِي نَظْمِهِمْ شِيَمَهُ
وَأَخْلَاقَهُ \* ، هُوَ الْجَمْعُ وَالْحَصْرُ لِمَنْ أَرَادَ الاطْلَاعَ عَلَيْهَا، فَلَهُمْ هٰذِهِ الْفَائِدَةُ.

وَيَخْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ قَوْلُهُ: (فَالدُوُ) عَلَى تَقْدِيرِ سُؤَالِ سَائِلٍ، وَكَأَنَّهُ يَقُولُ: إِذَا كَانَ لَا فَائِدَةَ لِتَعَلُّقِ الآمَالِ قَالَ مُجِيباً مَا أَجَبْنَا بِهِ أَيْضاً.

وَفِي هٰذَا الْمَأْخَذِ مَنْزَعٌ بَدِيعٌ مِنْ أَنْوَاعِ الْبَدِيعِ يُعَدُّ مِنَ (التَّكْمِيلِ): وَهُوَ النَّفِعُ مِنَ الْكَلَامِ السَّابِقِ بِالْجَوَابِ اللَّاحِقِ. وَهُوَ أَنْ يُؤْنَى بِكَلَامٍ فِي الدَّفَعُ عَمَّا يُتَوَهَّمُ مِنَ الْكَلَامِ السَّابِقِ بِالْجَوَابِ اللَّاحِقِ. وَهُوَ أَنْ يُؤْنَى بِكَلَامٍ فِي فَنْ، فَيَبْدَأُ نَاقِصاً، فَيُتَمَّ بِكَلَامٍ آخَرَ. وَذُلِكَ أَنَّهُ لَمَّا قَالَ: (فَمَا تَطَاوُلُ) كَانَ كَالْمُونِي مِنْ مَنْفَعَةٍ بَقِيَتْ لِلنَّاظِمِينَ فِي نَظْمِهِمْ، فَلَمَّا جَاءَ بِمَا فِي الْبَيْتِ بَعْدَهُ، فَلَمَّا جَاءَ بِمَا فِي الْبَيْتِ بَعْدَهُ، فَتَمَّ مَا بَقِيَ فِيهِ.

قَالَ اللهُ تَعَالَى فِي حَقُّ الصَّحَابَةِ ﴿ أَذِلَةٍ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ أَعِزَةٍ عَلَى ٱلكَفِرِينَ ﴾ [الماندة: 54]، فَلَوِ اكْتَفَى بِالْقَرِينَةِ الأُولَى لأَوْهَمَ أَنَّ الذَّلَةَ لِلْعَجْزِ، فَاقْتَرَنَ بِمَا لِيُنْ عَنِ التَّوَاضُع وَلَا يُرْدِي إِلَى التَّكَبُّرِ.

وَكَذَٰلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ أَشِذَآهُ عَلَ الْكُفَّارِ رُحَآهُ بَيْنَهُمُ ﴾ [الفتح: 29]، فَلَوْ لَمْ يُؤْتَ بِالثَّانِيَةِ لأَوْهَمَ الْفَظَاظَةُ (١) وَالْفِلَظَ، فَكُمُّلَ بِالثَّانِيَةِ. وَكَذَا مَا فِي الْبَيْتِ، فَلَوِ اقْتَصَرَ عَلَى بَيْتِ: (فَعَا تَطَاوُلُ) لأَوْهَمَ أَنْ لَيْسَ لِنَظْمِهِمْ فَائِدَةٌ، فَلَمَّا جَاءَ بِالْبَيْتِ بَعْدَهُ كَمَّلَ وَأَظْهَرَ مَا بَقِيَ مِنْ فَائِدَةٍ نَظْم الْمَادِحِينَ؛ وَمِنْهُ قَوْلُ الْغَنَوِيُّ (٢): (طويل)

<sup>(1)</sup> في الأصل: «الفضاضة» ولعل الصواب ما أثبتناه.

<sup>(2)</sup> هو كعب بن سعد بن عمرو الغنوي، من بني غني، شاعر جاهلي، حلو الديباجة، له ديوان شعر. ترجمته في: (التيجان: 260، السمط: 771 ـ 777، شعراء النصرانية: 1/ 746، الخزانة: 1/ 621، الأعلام: 5/ 227). والبيت من شواهد الاحتراس في: نقد الشعر 35، الأصمعيات: 94، الأمالي: 2/ 140، الطراز: 3/ 109، نهاية الأرب: 7/ 157، الإيضاح: 311، أنوار الربيع: 1/ تحرير التحبير: 3/ 358، نهاية الأرب: 7/ 157، الإيضاح: الغريقة العبسي في: شعر بني عبر: 2/ 187، الخزانة: 10/ 435، وهو مع أخر منسوب لغريقة العبسي في: شعر بني عبر: 2/ 187.

حَلِيمٌ إِذَا مَا الْحِلْمُ زَيَّنَ أَهْلَهُ مَعَ الْحِلْمِ فِي عَيْنِ الْعَدُوِّ مَهِيبُ [217] فَفِي الْبَيْتِ هٰذَا الْمِقْدَارُ مِنَ التَّكْمِيل.

وَفِيهِ: رَفْعُ مَا وَقَعَ، لأَنَّهُ لَمَّا قَالَ: (فَالدُّو يَزْدَادُ حُسْناً وَهُوَ مُنْتَظِمُ) أَوْهَمَ أَنْ يُقَالَ: فَإِذَنْ إِنَّ نَظْمَكَ زَيَّنَ مَحَاسِنَهُ، فَجَاءَ بِقَوْلِهِ: (وَلَيْسَ يَنْقُصُ قَدْراً غَيْنَ مُنْتَظِم)، وَهُوَ حَسَنٌ.

### 101 \_ قَالَ:

آيَاتُ صِدْقِ مِنَ الرَّحْمْنِ مُحْكَمَةً قَدِيمَةٌ صِفَةَ الْمَوْصُوفِ بِالْقِدَمِ (١)

شرح: لَمَّا قَالَ النَّاظِمُ: (وَلَيْسَ يَنْقُصُ قَدْراً غَيْنَ مُنْقَظِمٍ) نَبَّة عَلَى مُوجِبِ شَرَف مَنْظُوماً أَوْ مَنْفُوراً، فَقَالَ: مُوجِبِ شَرَف مَنْظُوماً أَوْ مَنْفُوراً، فَقَالَ: (آيَاتُ صِدْقٍ). الظَّاهِرُ بَادِي الأَمْرِ عُمُومُ (الآيَاتِ)، فَتَذْخُلُ آيَاتُهُ عَلَيْه الَّتِي هِيَ عَلَامَة صِدْقٍ فِي دَعْوَاهُ مِنْ سَائِرِ مُعْجِزَاتِهِ وَآيُ الْقُرْآنِ.

وَ(الآيَاتُ) فِي اللَّغَةِ: الْعَلَامَاتُ. وَكُلُّ مَا جَاء بِهِ عَلِيْهُ مِنْ جَمِيعِ خَوَارِقِ الْعَادَاتِ عَلَامَةٌ عَلَى نُبُوَّيْهِ وَعَلَى صِدْقِهِ فِي مَا ادَّعَاهُ؛ وَمِنْهَا الْقُرْآنُ، وَهُوَ أَعْظَمُ الْعَادَاتِ عَلَى نُبُوَيْهِ وَعَلَى صِدْقِهِ فِي مَا ادَّعَاهُ؛ وَمِنْهَا الْقُرْآنُ، وَهُو أَعْظَمُ اللَّهِ الْمِنْعَلِةِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى الْبَعْقَارُ وَالْبَسُطُ وَالإِطْنَابُ فِي مَحَلِّهِ. فَفِي انْتِظَامِ آيِهِ فِي مَا يَلِينُ بِهِ الإِيجَازُ وَالاَخْتِصَارُ وَالْبَسُطُ وَالإِطْنَابُ فِي مَحَلِّهِ. فَفِي انْتِظَامِ آيِهِ فِي رَضْفِهِ وَعُدُوبَةِ الْفَاظِهِ الإِعْجَازُ الْكُلُّيُ. وَفِي مَعَانِيهِ الْمُشْتَعِلَةِ عَلَى إِخْبَارِهِ عَلَى إِللهُ بِالْمُخْتِبَاتِ النَّيْوَصُّلِ إِلَيْهَا إِلَّا بِالْوَحْيِ، يَقْصُصُ مَا مَرَّ مِنْ بِالْمُغَبِّبَاتِ النَّيْوَصُلِ إِلَيْهَا إِلَّا بِالْوَحْيِ، يَقْصُصُ مَا مَرَّ مِنْ اللهُ اللهِ الدُّهُورِ، وَمَا يَأْتِي مِنْ خَفِيّاتِ الأَمُورِ. أَمَّا إِيجَازُ مَا جَاءَ عَلَى سَبِيلِ سَالِفِ الذَّهُورِ، وَمَا يَأْتِي مِنْ خَفِيّاتِ الأَمُورِ. أَمَّا إِيجَازُ مَا جَاءَ عَلَى سَبِيلِ اللهُ الذَّهُورِ، وَمَا يَأْتِي مِنْ خَفِيّاتِ الأَمُورِ. أَمَّا إِيخَارُ مَا جَاءَ عَلَى سَبِيلِ اللهِ الذَّهُورِ، وَمَا يَأْتِي مِنْ خَفِيّاتِ الأَمْورِ. أَمَّا إِيخَارُ مَا جَاءَ عَلَى سَبِيلِ الْمُهُ وَلَا أَوْجَدُ مِنْ كَلِمَاتِهِ. وَأَمَّا الإِطْنَابُ فِي مَحَلِّهِ فَلَا يُوجَدُ أَشْفَى الْمُؤْورِ الْمُنَابُ فِي مَحَلِّهِ فَلَا يُومِدُ أَنْهِ وَلَا أَبْسَطَ.

فَمِنُ إِخْبَارِهِ ظَلِمُ بِمَا لَمْ يَكُنُ وَقَعَ وَوَقَعَ بَعْدَ إِخْبَارِهِ بِهِ ظَلِمُ : •كَمَا أَخْبَرَ بِهِ عَنِ النَّوْمِ أَنَّهُمْ: ﴿بَعْدِ غَلِبَهِمْ سَيَغْلِبُونَ ۚ ۚ فِي بِغْمِ سِنِينَ ۗ [النزوم: 3، 4]، وَكَمَا وَعَذَ بِهِ مِنْ فَتْحِ مَكَّةً • (2). وَقَدْ كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ﷺ فِي الْحُدَيْبِيَةِ (3)

<sup>(1)</sup> الديوان: 196، برواية: •آيات حق من الرحمٰن محدثة؛.

<sup>(2)</sup> البخاري: 13/ 144، مسلم: 3/ 1412.

<sup>(3)</sup> الحديبية: قرية متوسطة سميت بيئر هناك عند مسجد الشجرة: معجم البلدان: 2/ 63.

جِينَ خَرَجَ عُفْمَانُ بْنُ عَفَّانَ (١) بِمَا اشْتَرَطَ الْمُشْرِكُونَ مِنَ الشُّرُوطِ وَتَحَمَّلُهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ، قَالَ لأَبِي بَكْرِ: «مَا هٰذَا! أَلَيْسَ أَنَّ مَنْ مَاتَ مِنَّا مَاتَ شَهِيداً، وَمَنْ عَاشَ صَعِيداً!، وَلِمَ نَتَحَمَّلُ مِنْهُمْ مَا نَتَحَمَّلُ؟ بَلْ نُبَادِرْهُمْ بِالْقِتَالِ. وَمَنْ عَاشَ صَعِيداً!، وَلِمَ نَتَحَمَّلُ مِنْهُمْ مَا نَتَحَمَّلُ؟ بَلْ نُبَادِرْهُمْ بِالْقِتَالِ. فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ وَهُهُم: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. ثُمَّ إِنَّ اللهَ فَلَى أَنْزِلَ عَلَى نَبِيْهِ ﷺ: ﴿ فَقَالَ مُمَرُ: الآنَ طَابَتُ نَفْسِي (٤٠)، وَعَلِمَ أَنَ اللهَ وَعَدَ نَبِيَّهُ ﷺ بِفَضْحِهَا.

وَأَنْجَزَ اللهُ لَهُ مَا وَعَدَهُ بِهِ، فَكَانَ مَا يُخْبِرُ بِهِ مِمَّا سَلَفَ مِمَّا لَا يُدْرِكُهُ إِلَّا أَهُلُ التَّوَارِيخِ الْقَدِيمَةِ، وَمَا كَانَ لَهُ عَلِيهٌ خُلْطَةٌ بِأَهْلِ كُتُبٍ وَلَا أَهْلِ تَارِيخٍ، وَمِمَّا يَأْتِي مِمَّا لَا سَبِيلَ لأَحَدِ إِلَى الْوُصُولِ إِلَيْهِ إِلَّا بِالْوَحْيِ.

فَإِذَا تَبَيَّنَ لَكَ هٰذَا، فَإِنْ أَخَذْنَا (الآيَاتِ) عَلَى الْعُمُومِ، وَانْدَرَجَتْ فِيهَا مُعْجِزَاتُهُ وَآيُ الْقُرْآنِ، فَنَرْجِعُ لأَلْفَاظِ الْبَيْتِ، فَفِيهِ مَا يَصْلُحُ لِلآيَاتِ الْحَادِثَةِ، وَفِيهِ مَا يَصْلُحُ لِلآيَاتِ الْقَدِيمَةِ.

أَمَّا وَضُفُهُ (الآيَاتِ) بِأَنَّهَا: (آيَاتُ صِدْقٍ) أَوْ (آيَاتُ حَقُّ) عَلَى الرِّوَايَتَيْنِ مَعَا، فَإِنَّ ذَٰلِكَ مِنْ صِفَاتِ جَمِيعِ آيَاتِهِ عُمُوماً. وَأَمَّا قَوْلُهُ: (مِنَ الرُحْمَنِ)، فَكَذَٰلِكَ. أَمَّا كُونُهَا: (آيَاتُ صِدْقٍ) مَعْنَى: آيَاتٌ جَاءَ بِهَا عَلَيْهِ صَادِقاً فِي دَعُواهُ فَكَذَٰلِكَ. أَمَّا كُونُهَا: (آيَاتُ صِدْقٍ) مَعْنَى: آيَاتٌ جَاء بِهَا عَلَيْهِ صَادِقاً فِي دَعُواهُ فِي دَعُواهُ أَنَّ الله سُبْحَانَهُ كَلَّفَ الْحَلْق بِمَا فِيهَا أَنَّهَا دِلَالَةُ نُبُوتِهِ، وَ[صَادِقاً] (3) فِي دَعُواهُ أَنَّ الله سُبْحَانَهُ كَلَّفَ الْحَلْق بِمَا دَلَّ مُنْ مِن انْفِيادِهِمْ لأَمْرِهِ عِلَيْهِ، وَامْتِفَالِهِ، وَاجْتِنَابِ نَوَاهِيهِ، وَالإِقْرَادِ بَلَيْهُ عَلَيْهِ مِنِ انْفِيادِهِمْ لأَمْرِهِ عِلَيْهِ، وَامْتِفَالِهِ، وَاجْتِنَابِ نَوَاهِيهِ، وَالإِقْرَادِ بِصِفَاتِ بَارِيهِمْ، وَبِتَصْدِيقِ نَبِيْهِ عَلَيْهِ أَنَّهُ عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أَرْسَلَهُ إِلَى الْحَلْقِ كَافَةُ بَصِفَاتِ بَارِيهِمْ، وَبِتَصْدِيقِ نَبِيْهِ عَلَيْهِ أَنَّهُ عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أَرْسَلَهُ إِلَى الْحَلْقِ كَافَةُ بَشِيراً وَنَذِيراً وَقَدْ قَالَ سُبْحَانَهُ: [218] ﴿ وَالَّذِى جَآه بِالْقِيدِةِ فَ اللهُ سُبْحَانَهُ: [218] ﴿ وَالَّذِى بُآهِ الْمُنْدِقِ ﴾ [الزمر: 33]، وَهُو الَّذِى يُقَابِلُهُ الْكَذِبُ الْمُسْتَحِيلُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ.

<sup>(1)</sup> هو عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية (ت53هـ). ترجمته في الإصابة: 2/ 238.

 <sup>(2)</sup> البخاري: 144/13، مبلم: 3/1412، بلفظ: الشفا: 1/156، الخصائص: 1/ 242.

<sup>(3)</sup> في الأصل: اصادق،

وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِالصَّدُقِ النبِيِّ ﷺ، كَقَوْلِهِ قَبْلُ: (فَالصَّدُقُ فِي الْفَارِ وَالصَّدُقُ لَي اللَّفَارِ وَالصَّدُيقُ لَمْ يَرِمَا)<sup>(1)</sup>. وَكَأَنَّهُ يَقُولُ: آيَاتُ نَبِي صَادِقِ فِي مَا جَاءَ بِهِ، فَيَكُونُ إِمَّا عَلَى حَذْفِ الْمُضَافِ، أَيْ: آيَاتُ ذِي الصَّدْقِ، أَوْ نَزَّلَهُ مَنْزِلَةَ الْمَصْدَرِ مُبَالَغَةً فِي صِدْقِهِ ﷺ. وَعَلَى الْوَجْهَيْنِ وَمَا فُرْغَ مِنْهُمَا فَيَشْتَمِلُ الآيَاتِ الْمَادِثَة .

وَأَيْضاً فَإِنَّ الصَّدُقَ إِنْ حَمَلْنَاهُ عَلَى الْمَعْنَى الْمُضَادُ لِلْكَذِبِ فَهُوَ رَاجِعٌ إِلَى مَا أَخْبَرَ بِهِ ﷺ مِنْ قَصَصٍ وَأَخْبَارٍهِ بِمَا أَخْبَرَ بِهِ ﷺ مِنْ قَصَصٍ وَأَخْبَارٍهِ وَمَا أَخْبَرَ بِهِ ﷺ مِنْ قَصَصٍ وَأَخْبَارٍهِ وَعَدْ وَوَعِيدٍ وَأَمْرٍ وَنَهْي وَغَيْرٍ ذُلِكَ مِنْ مُتَعَلِّقَاتِ الْكَلِم.

وَإِنْ حَمَلْنَا الصَّدُقَ عَلَى الصَّدُقِ الْمُعَبَّرِ بِهِ عَنِ الْكَمَالِ، كَقَوْلِكَ: رَجُلٌ صِدْقٌ، أَيْ: كَامِلُ الذَّاتِ وَالصَّفَاتِ. فَهُوَ وَصْفٌ صَالِحٌ لأَنْ تُوصَفَ (2) بِهِ الأَيْاتُ الْخَبَرِيَةُ الْمُسْتَفَادَةُ مِنْ الْفَاظِهِ عَلَى الْأَلْفَاظُ الدَّالَّةُ عَلَى مَعَانِي الْقُرْآنِ وَالْمُعْجِزَاتِ الَّتِي جَاءَ بِهَا، إِذْ ذَٰلِكَ كُلَّهُ كَامِلٌ. وَيَصْدُقُ عَلَى الْمَعَانِي الْمَفْهُومَةِ مِنَ الأَلْفَاظِ الدَّالَةِ عَلَى الْمَعَانِي الْمَفْهُومَةِ مِنَ الأَلْفَاظِ الدَّالَةِ عَلَى مَعَانِي الْقُرْآنِ الْعَظِيم.

وَفِي (مُحْكَمَةٌ) وَ(مُحْدَقَةٌ) رِوَايَتَانِ: فَعَلَى رِوَايَةِ (مُحْدَقَةٌ) يَصِحُ وَضَفاً لِمَا ظَهَرَ عَلَى يَدَيْهِ مِنَ الْمُعْجِزَاتِ: كَنَبْعِ الْمَاءِ مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِهِ، وَتَكْثِيرِ الْقَلِيلِ، وَغَيْرِ فَلْهَرَ عَلَى يَدَيْهِ مِنَ الْمُعْجِزَاتِ: كَنَبْعِ الْمَاءِ مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِهِ، وَتَكْثِيرِ الْقَلِيلِ، وَغَيْرِ فَلْهَرَنَاهُ فَلْكَ مِنْ آيَاتِهِ يَنَايِّةٍ. وَعَلَى رِوَايَةِ (مُحْكَمَةُ) فَالإِحْكَامُ لَفْظُ مُشْتَرَك، فَإِنْ فَسَرْنَاهُ بِالإِثْقَانِ فَمَا مِنْ مُعْجِزَةٍ إِلَّا وَهِيَ مُثْقَنَةٌ فِي سِيَاقِهَا وَفِي كَيْفِيَةٍ إِفْحَامِ الْخُصُومِ بِهَا. بِالإِثْقَانِ فَمَا مِنْ مُعْجِزَةٍ إِلَّا وَهِيَ مُثْقَنَةٌ فِي سِيَاقِهَا وَفِي كَيْفِيَةِ إِفْحَامِ الْخُصُومِ بِهَا. وَأَمَّا عَلَى يَدَيْهِ عَلَيْهِ خَلَقَةً وَهِيَ مُحْدَقَةُ النَّرُولِ. وَأَمَّا عَلَى يَدَيُهِ عَلَيْهِ مَنْ النَّالِينَ، فَإِنَّهَا مَخْلُوقَةٌ مُحْدَثَةٌ وَهِيَ مُحْدَثَةُ التَّرُولِ.

وَأَمَّا قَوْلُهُ: (قَدِيعَةٌ) فَوَصْفُ الْمَعَانِي الْقَائِمَةِ بِالذَّاتِ الْكَرِيمَةِ بِالْقِدَمِ وَاضِحٌ، إِذِ الْقُرْآنُ الصَّفَةُ الْقَائِمَةُ بِذَاتِ اللهِ سُبْحَانَهُ، قَدِيمٌ بِقِدَمِهِ. وَأَمَّا الأَلْفَاظُ

<sup>(1)</sup> الديوان: 195.

<sup>(2)</sup> في الأصل: فيوصف،

وَالْمُعْجِزَاتُ وَإِنْ كَانَتْ حَادِثَةً فَالْعِلْمُ بِتَفَاصِيلِهَا، وَعَلَى أَيِّ كَيْفِيَةٍ تَقَعُ قَدِيمٌ، فَإِنَّ اللهَ سُبْحَانَهُ عَلِمَ الأَشْيَاءَ قَبْلَ كَوْنِهَا.

وَأَمَّا عَلَى رِوَايَةِ (مُحْكَمَةً) إِنْ أَرَدْنَا بِالإِحْكَامِ الإِيضَاحَ وَالْبَيَانَ ضِدَّ الْمُجْمَلِ وَالْمُتَشَايِهِ فَالْمُعْجِزَاتُ أَيْضاً وَاضِحَةً بَيْنَةُ الدَّلالَةِ، وَالأَلْفَاظُ وَاضِحَةً بَيْنَةُ الفَلَالَةِ، وَالْأَلْفَاظُ وَاضِحَةً بَيْنَةُ الْفَصَاحَةِ وَالْبَلاَعَةِ وَإِفْحَامِ الْمُعَارِضِينَ. وَأَمَّا مَعَانِي كَلامِ اللهِ عَلَى فَيَبُعُدُ وَضُفُهُ بِوَضْفِ (مُحْكَمَةٌ) لِمَا تُعْطِيهِ دِلاللهُ الْبِنْيَةِ مِنْ أَنَهَا صِيغَةُ اللهِ مَفْعُولِ، وَصُفُهُ بِوَضْفِ (مُحْكَمَةُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ وَاللهُ الْبِنْيَةِ مِنْ أَنَّهَا صِيغَةُ اللهِ مَفْعُولِ، وَاللهُ وَاللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ الْمُعْتَى الْقَلِيمِ الْكَافِ، وَهُو الْمُحْكَمَ بِكَلْمِ الْكَافِ، وَهُو الْمُحْكَم بِكَلْمِ الْكَافِ، وَهُو الْمُعْتَى الْقَلِيمِ مُحَالٌ، لأَنَّ الْمُحْكَم بِفَتْحِ الْكَافِ مَا يَكُونَ مَحَلًا لأَنْهِ يَقَعُ بِهِ مِنْ فِعْلِ الْفَاعِلِ، وَذَٰلِكَ فِي حَقَّ الْمُحْكَم بِفَتْحِ الْكَافِ مَا يَكُونَ مَحَلًا لأَنْهِ يَقَعُ بِهِ مِنْ فِعْلِ الْفَاعِلِ، وَذَٰلِكَ فِي حَقَّ الْفَدِيمِ مُحَالٌ. وَهٰذَا مَا دَرَجَ عَلَيْهِ أَهْلُ السُنَةِ، وَهُو الْمُعْتَمَ الْمُعْتَى الْمُعْتَقِلُ بَي عَلَيْهِ أَهْلُ السَّنَةِ، وَهُو الْمُعْتَقَدُ الْمُوالِ المُعْتَقِلُ الطَدْقُ، وَالصَّلَالِ.

وَإِنْ حَمَلْنَا (مُحْكَمَةً) عَلَى أَنَهَا غَيْرُ مَنْسُوخَةِ، لأَنَّ الْمُحْكَمَ يَأْتِي وَصَفَا لِمَا لَيْسَ بِمَنْسُوخٍ فَتَكُونُ صَالِحَةٍ لِوَصْفِ مُعْجِزَاتِهِ وَصِفَاتِهِ الَّتِي لَمْ يَتَبَدُّلُ عَنْهَا، وَلا نُسِخَتْ بِسِوَاهَا، بَلْ لَمْ تَزَلْ ثَابِتَةً فِي الْقُلُوبِ، رَاسِخَةً فِي الْمُقُولِ، إِذْ كُلُّ وَصْفِ ثَبَتَ لَهُ عَلِي فَإِنَّهُ غَيْرُ مَنْسُوخٍ. وَهٰذَا تَفْسِيرُ قَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ كِنَبُ أُحَكَتُ وَصَفِ ثَبَتَ لَهُ عَلِيهٌ فَإِنَّهُ عَيْرُ مَنْسُوخٍ. وَهٰذَا تَفْسِيرُ قَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ كِنَبُ أُحِكَتُ النَّيْقِ اللَّيَةِ: وَصَفِ أَلْنَ فَلْ قِيلٍ فِي الآيَةِ: أَخْكِمَتُ بِالأَمْرِ وَالنَّهُي. وَقِيلَ: أُخْكِمَتْ مِنَ الْبَاطِلِ. وَقِيلَ: أُخْكِمَتْ بِالنَّوَابِ أَخْكِمَتْ بِالأَمْرِ وَالنَّهُي. وَقِيلَ: أُخْكِمَتْ مِنَ الْبَاطِلِ. وَقِيلَ: أُخْكِمَتْ بِالنَّوَابِ وَقِيلَ: أُخْكِمَتْ بِالنَّوَابِ وَقِيلَ: أُخْكِمَتْ بِالأَمْرِ وَالنَّهُي . وَقِيلَ: أُخْكِمَتْ مِنَ الْبَاطِلِ. وَقِيلَ: أُخْكِمَتْ بِالنَّوَابِ وَقَيلَ: أُخْكِمَتْ بِالأَمْرِ وَالنَّهُي . وَقِيلَ: أُخْكِمَتْ مِنَ الْبَاطِلِ. وَقِيلَ: أُخْكِمَتْ بِالنَّوَابِ وَقَيلَ: أُخْكِمَتْ بِالأَمْرِ وَالنَّهُي . وَقِيلَ: أُخْكِمَتْ مِنَ الْبَاطِلِ. وَقِيلَ: أُخْكِمَتْ بِالنَّوْلِ النَّاظِمِ بِمَعْنَى: مَانِعَةً وَالْمَاطَ التَّالِينَ الْمُعَانِي الْقَدِيمَةَ فَتَكُونُ وَقَعْ الْفَعَانِي الْقَدِيمَة فَتَكُونُ الْمُعَانِي الْفَدِيمَة فَتَكُونُ الْمُعَانِي النَّاطِمِ بِمَعْنَى: مَانِعَةٌ وَلَا النَّاطِمِ بِمَعْنَى مَا يَأْتِي مِنْ قَوْلِهِ: (وَذَفْ بَلاغَتُهَا دَعُوى مُعْنَى مَا يَأْتِي مِنْ قَوْلِهِ: (وَذَفْ بَلاغَتُهَا دَعُوى مُعْنَى مَا يَأْتِي مِنْ قَوْلِهِ: (وَذَفْ بَلاغَتُهَا دَعُوى مُعْلَى مَا يَأْتِي مِنْ قَوْلِهِ: (وَذُفْ بَلاغَتُهَا دَعُوى مُعْنَى مَا يَأْتِي مِنْ قَوْلِهِ: (وَذَفْ بَلاغَتُهَا دَعُوى مُعْلَى مُنَا مَنْ مَا يَأْتِي مِنْ قَوْلِهِ الْمَنَا فَيْ الْمُعْلَى الْمَالِقِي الْمُعْلِى مُلْكِلًا عَلَى الْمُعْلِى الْمُعْلِى اللْهُ الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِي الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِي الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى ال

<sup>(1)</sup> في الأصل: «الذي؛ ولعل الأنسب ما أثبتناه.

<sup>(2)</sup> الديوان: 196، وعجزه: فرد الغيور يد الجاني عن الحرم.

فَإِنَّ الْمَنْعَ مِنْ صِفَاتِ الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، إِذْ أَعْجَزَ الْمُلْحِدِينَ عَنِ الإَثْيَانِ بِسُورَةِ مِنْ مِثْلِهِ عَلَى مَا سَنَبَيْتُهُ بَعْدُ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى.

وَأَمَّا قَوْلُهُ: (قَدِيعَةٌ) فَخَاصَّ بِالْمَعَانِي إِنْ أُرِيدَ فَدِيمَةَ الْوُجُودِ، وَعَلَيْهِ يَدُلُّ قَوْلُهُ: (صِفَةُ الْمَوْصُوفِ بِالْقِدَمِ). وَالْقَدِيمُ فِي اصْطِلَاحِ الْمُنْكَلْمِينَ مَا لَيْسَ بِمُفْتَنَحِ الْوُجُودِ، أَيْ: لَمْ يَسْبِقْهُ عَدَمٌ، أَوْ تَقُول مَا لَا أُوَّلَ لِوُجُودِهِ؛ فَلَا تَدْخُلُ فِيهِ الْأَلْفَاظُ وَلَا سَائِرُ الْمُعْجِزَاتِ. إِلَّا أَنَّ مَذْهَبَ الْحَنَابِلَةِ فَإِنَّهُمْ يَقُولُونَ، بِقِدَمِ الْأَلْفَاظُ وَلَا سَائِرُ الْمُعْجِزَاتِ. إِلَّا أَنَّ مَذْهَبَ الْحَنَابِلَةِ فَإِنَّهُمْ يَقُولُونَ، بِقِدَمِ اللَّلْفَاظِ، أَعْنِي: أَلْفَاظَ الْقُرْآنِ. وَهُوَ قَوْلٌ مَرْغُوبٌ عَنْهُ، مَرْتُودٌ عِنْدَ الْعُلَمَاءِ كَافَةً

وَمَعْنَى (الْمَوْصُوفِ بِالْقَدِيمِ)، أَيْ: إِنَّ مِنْ صِفَاتِهِ الْقَدِيهِ الْبَاتِي بَعْدَ فَنَاءِ خَلْقِهِ، فَيَصِفُهُ عِبَادُهُ فِي الْفَاظِهِمْ بِهْذِهِ الْكَلِمَةِ الدَّالَّةِ عَلَى مَعْنَى الأَزَلِيَّةِ، وَلَيْسَ الْقِدَمُ مِنَ الصَّفَاتِ الْوُجُودِيَةِ عَلَى مَذْهَبِ أَكْثِرِ أَهْلِ عِلْمِ الْكَلَامِ. وَإِنَّمَا الْقِدَمُ عِنْ الصَّفَاتِ الْوُجُودِيةِ عَلَى مَذْهَبِ أَكْثِرِ أَهْلِ عِلْمِ الْكَلامِ. وَإِنَّمَا الْقِدَمُ عِنْدَهُمْ عِبَارَةٌ عَنْ اسْتِمْرَادِ لُجُودِهِ، فَلَا عَدَمَ سَابِقٌ وَلَا عَدَمَ لَاحِقٌ. وَهٰذَا مِنْ مَعْنَى الْقِدَمِ الْمُصْطَلَحِ عَنْهِ فِي حَقَّ هٰذِهِ سَابِقٌ وَلَا عَدَمَ لَاحِقٌ. وَهٰذَا مِنْ مَعْنَى الْقِدَمِ الْمُصْطَلَحِ عَنْهِ فِي حَقَّ هٰذِهِ الصَّفَةِ (2). وَأَمَّا الْقِدَمُ فِي اللَّغَةِ: فَهُوَ عِبَارَةٌ عَنْ كَثْرَةِ زَمَنِ الْوُجُودِ؛ وَمِنْهُ: الصَّفَةِ (2). وَأَمَّا الْقِدَمُ فِي اللَّغَةِ: فَهُوَ عِبَارَةٌ عَنْ كَثْرَةِ زَمَنِ الْوُجُودِ؛ وَمِنْهُ: لَلْمُصْطَلَحِ مَا الْقِدِيمِ اللَّهُ الْمُنْ الْمُحْودِ؛ وَمِنْهُ:

وَفِي الْبَيْتِ عَلَى رِوَايَةِ (مُحْدَقَةٌ) (قَدِيعَةٌ) (الطَّبَاقُ). يَنِي الإِثْيَانِ بِمَا يَصْلُحُ تَارَةً لِلأَلْفَاظِ وَالصَّفَاتِ الْحَادِثَةِ، وَتَارَةً لِلْمَعَانِي الْقَدِيمَةِ الْتِخْدَامُ). وَقَدْ تَقَدُّمَتُ قَبْلُ حَقِيقَتُهُ.

#### 

<sup>(</sup>١) ينظر: الملل والنحل: 3/ 4 ـ 15، معارج القبول: 1/ 179 ـ 202

 <sup>(2)</sup> تنظر صفة القدم في: المنهاج في شعب الإيمان للحليمي: 1/ 288. فائق الإشارات:
 62 ـ 63، الموافق في علم الكلام: 74 ـ 68، شرح المقاصد: 1/2 . 24.

لَمْ تَقْتُرِنْ بِزَمَانِ وَهُيَ تُخْبِرُنَا عَنِ الْمَعَادِ وَعَنْ عَادٍ وَعَنْ إِرَمِ(1)

شرح: فَاعِلُ (تَقْتَوِنُ) ضَمِيرٌ يَعُودُ عَلَى (الآيَاتِ)، وَالْمُرَادُ بِهَا هُنَا مَا دَلَّتُ عَلَيْهِ الأَلْفَاظُ مِنَ الْمَعْنَى الْقَدِيمِ. وَقَدْ تَقَدَّمَ أَنَّ الزَّمَانَ عِنْدَنَا اقْتِرَانُ حَادِثٍ بِحَادِثٍ، وَهٰذَا مُسْتَحِيلٌ فِي حَقِّ الْمَعْنَى الْقَدِيمِ.

وَقَوْلُهُ: (وَهُيَ تُخْبِرُنَا)، أَيْ: تِلْكَ الآيَاتُ الَّتِي لَمْ تَقْتَرِنْ بِحَادِثِ تُخْبِرُنَا عَنْ أَخْبَارِ الآخِرَةِ. فَإِنَّ (الْمَعَادَ) هُوَ الْبَعْثُ، مِنَ الْعَوْدَةِ. يُقَالُ لَهُ الْمَعَادُ، وَالْبَعْثُ، وَالْمَرْجِعُ، وَالنَّشُورُ، وَالْحَشْرُ. وَأَمَّا أَسْمَاءُ يَوْمٍ هٰذَا الْمَعَادِ فَمَاتَةُ اسْمٍ ذَكَرَهَا عَبْدُ الْحَقِّرُ فِي الْعَاقِبَةِ (3) وَالْغَزَالِيُّ فِي كُتُبِهِ.

وَ(الْفَعَادُ) مَذْهَبُ أَهْلِ الْحَقِّ الْمُؤْمِنِينَ بِاللهِ وَرَسُولِهِ، مُصَدُّقُونَ وَمُقِرُّونَ بِاللهِ وَرَسُولِهِ، مُصَدُّقُونَ وَمُقِرُّونَ بِاللهِ بِالْمَعَادِ الْجِسْمَانِيُّ. وَبَعْضُهُمْ يَقُولُ: إِنَّمَا تُبْعَثُ الأَرْوَاحُ. وَهُوَ قَوْلُ بَاطِلٌ. وَالصَّحِيحُ الَّذِي دَلَّتُ عَلَيْهِ الآثَارُ أَنَّ الأَجْسَادَ تُبْعَثُ. وَجَاءَ أَنَّ إِسْرَافِيلَ يَقِثُ عَلَى الصَّخْرَةِ وَيَقُولُ: وَأَيْتُهَا الْعِظَامُ الْفَانِيَةُ وَالأَجْسَامُ الْبَالِيَةُ تَعَالَيْنَ بِإِذْنِ رَبُّكُنَّ، عَلَى الصَّخْرَةِ وَيَقُولُ: وَأَيْتُهَا الْعِظَامُ الْفَانِيَةُ وَالأَجْسَامُ الْبَالِيَةُ تَعَالَيْنَ بِإِذْنِ رَبُّكُنَّ، فَتَجْسَمُ الْبَالِيَةُ تَعَالَيْنَ بِإِذْنِ رَبُّكُنَّ وَلَيْحُلُهُ لَا فَيَعْلَمُ الْفَانِيَةُ وَالأَجْسَامُ الْبَالِيَةُ تَعَالَيْنَ بِإِذْنِ رَبُّكُنَّ وَعَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللّهُ عَنِي الرّجَالِ تَنْشَقُ بِهِ الأَرْفَلُ عَنِ الْمُهْلِ وَتَنْبُثُ كَمَا تَنْبُثُ الْحَبَّةُ فِي مَسْبَلِ الْمَاءِ، ثُمَّ تَنْشِرُ الأَرْوَاحُ

<sup>(1)</sup> الديوان: 196.

<sup>(2)</sup> هو عبد الحق بن عبد الرحمن بن عبد الله بن حسين بن سعيد بن إبراهيم الأزدي الإشبيلي، رحل إلى بجاية وولي الصلاة والخطبة بجامعها الأعظم. (ت581ه). ترجمته في: (عنوان الدراية: 41، التكملة: 647، فوات الوفيات: 1/818، شذرات: 4/271).

<sup>(3)</sup> كتاب العاقبة: لم أعثر عليه. نظر: كشف الظنون: 2/ 1437.

 <sup>(4)</sup> مـند إسحاق بن راهویه: 1/87 \_ 88، شعب الإیمان: 1/312 \_ 313، العظمة:
 (828، نهایة الأرب: 14/287، البعث والنشور: 329، الملل والنحل: 4/79.

كَالْجَرَادِ الْمُنْتَثِيرِ، وَتَلْبَسُ أَجْسَامَهَا بِقُدْرَةِ اللهِ ﴿ وَتَعْرِفُهَا كَمَا تَعْرِفُ النَّحْلُ ثُفْ الشَّهْدِهِ (١).

وَأَمَّا (عَادُ)(2) فَيُرِيدُ بِهِ قَبِيلَتَهُ. سَمَّاهُمْ بِاسْمِ جَدِّهِمْ وَهُوَ عَادٌ بُنُ عُوصٍ بْنِ إِرَم بْنِ سَامٍ بْنِ نُوحٍ. وَأَمَّا (إِرَمُ): فَالصَّحِيحُ أَنَّ (إِرَمَ) الْمَذْكُورَةَ فِي عُوصٍ بْنِ اللهِ عَلَىٰ فِي سُورَةِ الْفَجْرِ أَنَّهُ إِرَمُ بُنُ سَامٍ. وَقِيلَ: اسْمُ مَدِينَةٍ. وَالأَوَّلُ أَصَحُ. [220] وَالْقَائِلُونَ بِأَنَّهَا الْمَدِينَةُ قَالُوا: هِيَ مَدِينَةُ عَادٍ.

وَقَدْ ذَكَرَ أَصْحَابُ النَّقُلِ الْغَرِيبِ فِي الأَخْبَارِ الْمَاضِيَةِ صِفَةَ هٰذِهِ الْمَدِينَةِ، وَأُنَّهَا مَبْنِيَةٌ عَلَى شَكُلٍ غَرِيبٍ وَبُنْيَانٍ عَجِيبٍ مِنَ الْمَعَادِنِ الرَّفِيعَةِ وَالأَحْجَارِ النَّفِينَةِ حَتَّى قَالَ بَعْضُهُمْ: تَجْتَمِعُ فِيهَا أَرْوَاحُ الْمُجَاهِدِينَ ((3)، وَاللهُ أَعْلَمُ.

وَ(الْوَاوُ) فِي قَوْلِهِ: (وَهُيَ تُخْبِرُنَا) وَاوُ الْحَالِ، وَكَأَنَّهُ يَقُولُ: وَمَعَ أَنْهَا لَمُ تَقْتَرِنُ بِزَمَانِ فَإِنَّهَا تُخْبِرُنَا عَنْ أَخُوالِ أَزْمِنَةٍ مِنْ أَزْمِنَتِهِ انْقَضَتْ فِي هَٰذِهِ اللَّنْيَا الْحَادِثَةِ. وَلَا شَكَّ أَنَّ الْجَمْعَ بَيْنَ هَٰذِهِ الْقَضَايَا يَقْتَقِرُ إِلَى تَأْمُلُ وَتَدْبِيرٍ؛ وَذٰلِكَ الْحَادِثَةِ. وَلَا شَكَ أَنَّ الْحَادِثَةِ مَا لَمْ تَكُنْ الْأَوْلَةَ الْقَطْعِيَّةَ قَامَتْ عَلَى حُدُوثِهِ الأَزْمِنَةِ وَالأُمُورِ الْحَادِثَةِ مَا لَمْ تَكُنْ أَنَّ الأَدِلَةَ الْقَطْعِيَّةَ قَامَتْ عَلَى حُدُوثِهِ الأَزْمِنَةِ وَالأُمُورِ الْحَادِثَةِ مَا لَمْ تَكُنْ الْقَلِيمَةُ عَلَى قِدَمِ الآيَاتِ، فَإِنَّهَا هِيَ الْمَعَانِي الْقَدِيمَةُ اللّهِ وَاللّهُ بِزَمَانٍ، وَجَاءَتْ يَلْكَ الآيَاتُ الْفَائِينَةُ بِذَاتِ اللّهِ تَعَالَى. وَالْقَدِيمُ يَسْتَجِيلُ اقْتِرَانُهُ بِزَمَانٍ، وَجَاءَتْ يَلْكَ الآيَاتُ الْفَائِينَةُ بِذَاتِ اللهِ تَعَالَى. أَخْبَرَ بِأَنْهَا مِنْ كَلَامِ اللهِ رَسُولُهُ مُحَمَّدٌ عَلَى الْقَيْلَةُ مِنْ اللّهُ وَسُولُهُ مُحَمَّدٌ عَلَى الْقَيْتُ مِلْقُهُ اللّهِ وَسُولُهُ مُحَمَّدٌ عَلَى اللّهَ اللّهِ وَاللّهُ فَيْ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ مَا جَاءَ بِهِ عَلِيهِ وَلَالَةٌ عَلَى أَنَّهُ إِنَّا الْأَرْمِنَةِ وَبِمَا حَدَتَ فِيهَا. فَيْهِ وَلَالَةٌ عَلَى أَنَّهُ إِنَّمَا أُخْبَرَنَا بِمَا سَبَقَ عِلْمُهُ فِي اللّهُ وَبِمَا حَدَتَ فِيهَا. فَيْهِ وَلَالَةٌ عَلَى أَنَهُ إِنَّهُ إِنْهُمُ اللهِ مَا سَبَقَ عِلْمُهُ فِي اللّهُ عَلَى أَنَّهُ إِنَّهُ اللّهُ عَلَى أَنْهُ إِنَّهُ اللّهُ مَا حَدَتَ فِيهَا. فَهْمِهِ وَلَالَةٌ عَلَى أَنَّهُ إِنَّهُ اللّهُ مَا حَدَتَ فِيهَا.

 <sup>(1)</sup> المستدرك: 4/ 542، مجمع الزوائد: 10/ 329، مصنف ابن أبي شيبة: 7/ 511،
 شعب الإيمان: 1/ 312، الفتن لنعيم بن حماد: 2/ 595.

<sup>(2)</sup> ينظر: تاريخ الطبري: 1/216، الكأمل: 1/48، نهاية الأرب: 13/52 ـ 61.

<sup>(3)</sup> الكلام ني: نهاية الأرب: 13/64 ـ 68.

الأَزَلِ لِلعَالِمِ الْحَقِّ. وَإِذَا كَانَ كَلْلِكَ فَلَا اسْتِحَالَةً فِي تِلْكَ الأَخْبَارِ أَنَّهَا صَلَرَ عِلْمُهَا مِنَ الْقَدِيمِ.

وَأَسْنَدَ الإِخْبَارَ لِلآبَاتِ، وَالآيَاتُ إِنَّمَا أُنْزِلَتُ عَلَى النبِيِّ ﷺ، وَأَخْبَرَنَا بِهِ النبِيُ ﷺ وَمِنْهَا مَا سَرَدَ عَلَيْنَا بِهِ النبِيُ ﷺ فَوْآناً. فَكَانَتِ الآيَاتِ مَنْزِلَةً عَلِيّةً. فُرْآناً. فَكَانَتِ الآيَاتِ مَنْزِلَةً عَلِيّةً. فَرْآناً. فَكَانَتِ الآيَاتِ مَنْزِلَةً عَلِيّةً. فَالْمُخْبِرُ: النبِيُّ، وَالآيَاتُ: مُخْبَرٌ بِهَا، فَإِسْنَادُ الإِخْبَارِ إِلَيْهَا نَوْعٌ مِنْ أَنْوَاعِ الْمَجَازِ الْعَقْلِيِّ، وَقَدْ جَاءَ مِنْ ذَٰلِكَ: الطَّمُّ وَالرَّمُّ. قَالَ الشَّاعِرُ: (كامل)

يَا وَجُدُ قَدُ أَضْرَمْتَ نِيرَانَ الْحَشَا دَعْنِي أُقَاسِي لَوْعَنِي وَسُهَادِي<sup>(1)</sup> فَأَسْنَدَ الْفِعِلَ إِلَى ضَمِير الْوَجُدِ. وَقَالَ الآخَرُ: (كامل)

بَا وَجْدُ شَأْنَكَ وَالْفُؤَادَ فَخَلَّنِي مَا الْمَرْءُ [مَأْخُوداً] بِزَلَّةِ جَارِهِ<sup>(2)</sup>

فَأَسْنَدَ الأَمْرَ بِالتَّخْلِيَةِ إِلَى الْوَجْدِ مَعَ أَنَّ الْوَجْدَ هُوَ الْمُخَلِّى، إِذْ هُوَ مِنَ الْمَوَادِضِ اجْتَلَبَهَا لِفُوَّادِهِ الْمُحِبِّ. وَصَارَ الْوَجْدُ عَارِضاً مَجْلُوباً لَا أَثَرَ لَهُ فِي الْمَحْلِيَةِ، فَالْحَقُ أَنْ يَطْلُبَ نَفْسَهُ بِتَخْلِيَةِ الْوَجْدِ وَأَسْبَابِ الْوَجْدِ.

وَفِي الْبَيْتِ مِنَ الْحَشْوِ ذِكْرُ (الْمَعَادِ وَعَادِ وَإِرَمٍ). لَكِنْ لَيْسَ هٰذَا مِنَ الْحَشْوِ الْمَدُمُومِ لأَنَّهُ حَسَّنَ بِهِ الْبَيْتَ بِالتَّجْنِيسِ، وَأَطْنَبَ فِيهِ بِهٰذِهِ الْأَلْفَاظِ الَّتِي أَخْبَرَتْ بِهَا الْآبَاتُ؛ فَهُوَ فِي مَقَامٍ يُسْتَحَبُّ فِيهِ الإِظْنَابُ، لِكُونِهَا مِنْ جُمْلَةِ الْمَدْحِ الْعَظِيمِ فِي صَاحِبِ الْمُعْجِزَاتِ لِلمُتَصَدِّي لِتَعْدَادِهَا لَيْسَتْ بِحَشْوٍ فِي الْحَقِيقَةِ، وَإِنَّمَا الْحَشْوُ مَا يُقِيمُ بِهِ الْوَزْنَ مَعَ خُلُوهِ مِنْ مَعْنَى زَائِدٍ، وَاللهُ أَعْلَمُ.

وَالْجَمْعُ بَيْنَ هٰذِهِ الْمُتَنَاسِبَاتِ مِنْ مُرَاعَاةِ النَّظِيرِ. وَتَقَدَّمَتْ حَقِيقَةُ هٰذَا اللَّقَب مِرَاراً فِي مَا تَقَدَّمَ.

<sup>(1)</sup> لوعتي: حرقتي واشتياقي. سهادي: سهري. اللسان: لوع، سهد.

<sup>(2)</sup> في الأصل: المأخوذ، والبيت لابن سهل الأندلسي في ديوانه: 199.

ذَامَتُ لَدَيْنَا فَفَاقَتْ كُلُّ مُعْجِزَةٍ مِنَ النّبِيئِينَ إِذْ جَاءَتْ وَلَمْ تَدْمِ (١) مرح: [221] ليُرِيدُ أَنَّ الْفُرْآنَ الْعَظِيمَ هُوَ مِنْ مُعْجِزَاتِ رَسُولِ اللهِ ﷺ. وَهُوَ مُعْجِزَاتِ رَسُولِ اللهِ ﷺ. وَهُوَ مُعْجِزَةٌ مِنْ وُجُوهِ: مِنْ جِهَةِ نَظْمِهِ، وَتَأْدِيلَاتِهِ، وَكَوْنِهِ مَعَ الإِكْفَارِ مِنْ يَلاوَتِهِ، وَالانْكِبَابِ عَلَى دَرْسِهِ لَا يَمَلُّ مِنْهُ قَارِئُهُ، بَلْ تَتَجَدُّدُ لَهُ حَلَاوَةٌ بِتَجَدُّهِ بَلَاوَتِهِ؛ فَلَا يَزَالُ عَضَا طَرِيا بِالنَّسْبَةِ إِلَى قَارِئِهِ وَمُسْتَمِعِهِ، تُسْتَلَذُ قِرَاءَتُهُ فِي الْخَلُواتِ، وَيُؤْمَنُ بِهِ فِي الأَزْمَاتِ. لَا تَنْقَضِي الْخَلُواتِ، وَيُتَحَصَّنُ بِهِ فِي الأَزْمَاتِ. لَا تَنْقَضِي الْخَلُواتِ، وَيُتَحَصَّنُ بِهِ فِي الأَزْمَاتِ. لَا تَنْقَضِي الْخَلُواتِ، وَيُتَحَصَّنُ بِهِ فِي الأَزْمَاتِ. لَا تَنْقَضِي عَجَائِبُهُ، وَلَا تَزِيغُ بِهِ الأَهْوَاءُ. نَطَقَتِ الآذَمِيُونَ بِلَذَاذَةِ سَمَاعِهِ، وَكَثْرَةِ غَرَائِهِ، وَنَطْقَتِ الْجَنْ بِحَلَاقِتِهِ وَطُهُورِ عَجَائِبِهِ، فَقَالُواْ: ﴿ إِنَّا سَمِعْنَا قُرْمَاتًا عَبَا لَيْ وَنَطْقَتِ الْجِنَ إِلَى الْمُواءُ. الْقَلُودِ عَجَائِهِ، فَقَالُواْ: ﴿ إِنَّا سَمِعْنَا قُرْمَاتًا عَبَا لَى الْمُواءُ . وَلَا الْمِنَا وَمُالَاهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ مَا اللّهُ مِنْ الْمُودِ عَجَائِهِهِ، فَقَالُواْ: ﴿ إِنَّا سَمِعْنَا قُرْمَاتًا عَبَا لَى اللّهُ مَا اللّهُ وَالْمَانَ عَبَالِهِ الللّهُ مَالَاهُ اللّهُ اللّهُ وَالْمُودِ عَجَائِهِهِ، فَقَالُواْ: ﴿ إِلّا سَمِعْنَا قُرْمَاتًا عَبَالَا الللّهُ عَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَالْمُنَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ اللللللّ

فَقَوْلُهُ: (دَاهَتُ لَدَيْنَا) يَعْنِي: هٰذِهِ الْمُعْجِزَةَ الْعَظِيمَةَ الَّتِي هِيَ الْقُرْآنُ الْعَظِيمُ، فَفَاقَتْ كُلَّ مُعْجِزَةِ اسْتَظْهَرَ بِهَا نَبِيءٌ؛ كَانْقِلَابِ الْعَصَا حَبَّةً الَّتِي هِيَ الْفَرْآنُ مُعْجِزَةِ اسْتَظْهَرَ بِهَا الْبِيءَ؛ كَانْقِلَابِ الْعَصَا حَبَّةً الَّتِي هِيَ الْعُجِزَةُ مُوسَى، وَغَيْرِهَا مِنْ مُعْجِزَاتِ الأَنْبِيَاءِ. وَأَمَّا مُعْجِزَتُهُ ﷺ [الَّتِي هِيَ] (2) الْفُرْآنُ الْعَظِيمُ فَلَمْ يَزَلُ، تَوَلَّى اللهُ حِفْظَهُ بِقَوْلِهِ سُبْحَانَهُ: ﴿ وَإِنَّا لَهُ لَحَنفِظُونَ ﴾ الفُرْآنُ الْعُظِيمُ فَلَمْ يَزَلُ، تَوَلَّى اللهُ حِفْظَهُ بِقَوْلِهِ سُبْحَانَهُ: ﴿ وَإِنَّا لَهُ لَحَنفِظُونَ ﴾ [يوسف: 12 و63، والحجر: 9].

فَإِنْ قُلْتَ: وَالتَّوْرَاةُ وَالإِنْجِيلُ لَمْ يَزَلُ عِنْدَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى.

قُلْتُ: قَدْ وَقع فِيهِ التَّبْدِيلُ وَالْخَلْطُ وَالتَّغْيِيرُ. فَإِنَّ زَمَنَ بُخْتُ نَصَّرَ<sup>(3)</sup> حِينَ

<sup>(1)</sup> الديوان: 196.

<sup>(2)</sup> في الأصل: •الذي هو•.

<sup>(3)</sup> قال في اللسان: «نصر: صنم، وقد نفى سيبويه هذا البناء في الأسماء، وبخت نصر: معروف، وهو الذي كان ضرب بيت المقدس، وقال الأصمعي: إنما هو بوختنصر فأعرب، وبوخت: ابن، ونصر: صنم، وكان وجد عند الصنم ولم يعرف له أب فقيل: هو ابن الصنم.

حَرَّفَهَا، أَعْنِي: التَّوْرَاةَ، تَوَلَّى جَمْعَهَا بَعْضُ رُؤْسَاءِ الْيَهُودِ، مَا ثَبَتُوا عَلَيْهِ كَتَبُوهُ، وَمَا ضَاعَ عَنْ أَفْكَارِهِمْ بَدَّلُوهُ. وَأَيْضاً فَإِنَّ التَّوْرَاةَ وَسَايْرَ الْكُتُبِ الْمُنَزَّلَةِ إِنِّمَا أُنْزِلَتَ إِخْبَاراً بِمَا كُلُقُوا وَمَا أُخِيرُوا بِهِ، وَلَمْ يَنْزِلْ عَلَى أَحَدِ شَيْءٌ مِنْ كُتُبِ اللهِ لِلإِغْجَازِ إِلّا مَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ. فَإِنَّ مُوسَى عَلَيْهُ لَمَا يُعِثَ فِي زَمَنِ السِّحْرِ كَانَتُ مُعْجِزَتُهُ قَلْبَ الْعَصَا حَيَّةً، فَإِنَّهَا مُعْجِزَةٌ، إِذْ لَمْ تَذْخُلْ تَحْتَ مَقْدُورِ الْبَشْرِ كَانَتُ مُعْجِزَتُهُ وَآمَنُوا بِرَبٌ مُوسَى وَهَارُونَ. وَأَمّا عِيسَى عَلَيْهُ فَبُعِثَ فِي زَمَنِ السِّحْرَةُ وَآمَنُوا بِرَبٌ مُوسَى وَهَارُونَ. وَأَمّا عِيسَى عَلَيْهُ فَبُعِثَ فِي زَمَنِ الْطِبْ، فَكَانَتُ مُعْجِزَتُهُ إِخْيَاءَ الْمَوْتَى، وَإِبْرَاءَ الأَكْمَةِ وَالأَبْرَصِ، وَأَنْ يَخْلُقَ مِنْ الطّينِ كَهَيْئَةِ الطّيْرِ فَيْفُخَ فِيهِ فَيَكُونَ طَائِراً بِإِذْنِ اللهِ. وَأَمَّا مُحَمَّدٌ عَجْزُوا عَنْ مُعْجَزَتُهُ الْقُرْآنَ الْعَظِيمَ، الَّذِي عَجَزُوا عَنْ مُعَارَضَةِ وَلَا مُرَّنِ فُصَحَاءِ الْمَرَبِ، فَكَانَتُ مُعْجِزَتُهُ الْقُرُآنَ الْعَظِيمَ، اللَّذِي عَجَزُوا عَنْ مُعَارَضَةٍ مُنْ الْمُورَةِ وَاحِدَةٍ مِنْهُ. ثُمُ الْقُرَصَّ مُعْجَزَتُهُ الْقُرْآنَ الْعَظِيمَ، الَّذِي عَجَزُوا عَنْ مُعْجَزُهُ نَبِينَا مُوسَى وَمَا فَي مَعْمَى ذَٰلِكَ مِنَا فَدَّمَنَاهُ.

وَقَوْلُ النَّاظِمِ: (إِذْ جَاءَتُ)، أَمَّا (إِذْ) فَيِهِ عَلَّلَ. وَ[لَوْ]<sup>(2)</sup> قَالَ: (إِذْ لَمْ تَدُم) لَكَانَ كَافِياً فَقَوْلُهُ: (جَاءَتُ) مِنَ الْحَشْوِ الَّذِي أَقَامَ بِهِ وَزْنَ بَيْتِهِ.

وَكَذَا قَوْلُهُ: (مِنَ النَّبِيثِينَ) فَهُوَ أَيْضاً مِنَ الْحَشْوِ، فَإِنَّهُ لَوْ قَالَ فِي الْكَلَامِ: دَامَتْ لَدَيْنَا فَفَاقَتْ كُلَّ مُعْجِزَةٍ إِذْ لَمْ تَدُم، لٰكِنْ حَسُنَ الإِثْيَانُ بِهٰذَا الحَشُوِ، لأَنَّهُ لَوْ قَالَ: (إِذْ لَمْ تَدُم) لَمَا فَهِمَ الضَّمِيرُ أَنَّهُ لِغَيْرِ مُعْجِزَتِهِ عَلَيْهِ إِلَّا الْحَشُو، لأَنَّهُ لِغَيْرِ مُعْجِزَتِهِ عَلَيْهِ إِلَّا مَنْ قَوْلِهِ: (دَاهَتْ)، وَإِلَّا كَانَ صَالِحًا أَنْ يَعُودُ (وَلَمْ تَدُمٍ) لِنَفْسِ الْمُعْجِزَةِ. لٰكِنْ مَنْ مُذَا الإِيهَامَ التَّنَاقُضُ الَّذِي يَلْزَمُ عَلَيْهِ أَنْ يَكُونَ (دَاهَتُ) وَ(لَمْ تَدُمٍ) فَتَعَيَّنَ أَنْ لَكُونَ (دَاهَتْ) وَ(لَمْ تَدُمٍ) فَتَعَيَّنَ أَنْ لَكُونَ (دَاهَتْ) وَ(لَمْ تَدُمٍ) فَتَعَيَّنَ أَنْ لَكُونَ (دَاهَتْ) وَ(لَمْ تَدُمٍ) فَتَعَيِّنَ أَنْ لَكُونَ (دَاهَتْ) وَلَامُ مَنْ مُعْجِزَةٍ غَيْرِهِ. لٰكِنْ مَعَ ذَٰلِكَ فَهُو حَشُو حَسَنٌ لَا شَكَ.

وَفِي الْبَيْتِ: الْمُطَابَقَةُ فِي (دَامَ) الَّذِي بَدَأَ بِهِ وَ (لَمْ تَدُمِ) الَّذِي خَتَمَ بِهِ.

 <sup>(1)</sup> هو نبي الله صالح ﷺ نبي بني ثمود. ينظر: قصة ناقته في: البخاري: 6/ 295، قصص الأنياء: 107 ـ 120.

<sup>(2)</sup> في الأصل: الم.

[222]// <sup>(1)</sup> وَفِيهِ: الإِرْصَادُ، لأَنَّ مَنْ عَلِمَ قَافِيَةَ الْقَصِيدَةِ وَسَمِعَ: (إِذْ جَاءَتُ) لَقَالَ: (وَلَمْ تَدُم).

وَفِي قَوْلِهِ: (مِنَ النَّبِيثِينَ) تَفْوِيتُ مَعْنَى آخَرَ لَوْ جَلَبَهُ لَكَانَ أَبْلَغَ فِي مَذْحِ الْمُعْجِزَةِ ؛ إِذْ لَوْ لَمْ يَذْكُرْ (مِنَ النَّبِيثِينَ) لَكَانَتْ فَائِقَةٌ كُلَّ مُعْجِزَةٍ جَاءَتْ مِنَ النَّبِيثِينَ أَلُو مِنْهُ، وَلَعَلَّ يَنْدُكُلُ انْشِقَاقُ الْقَمَرِ، وَنُطْقُ الْعَجْمَاءِ، وَلَعَلَّ يَنْدُرُجُ فِي النَّبِيثِينَ مِنَ النَّبِيثِينَ هُو وَغَيْرُهُ، فَيَذْكُلُ انْشِقَاقُ الْقَمْرِ، وَنُطْقُ الْعَجْمَاءِ، وَتَكُرِيرُ الْقَلِيلِ، وَغَيْرُ ذَلِكَ وَيَكُونُ التَّقْدِيرُ: فَفَاقَتْ كُلَّ مُعْجِزَةٍ سِوَاهَا.

فَإِنْ قُلْتَ: فِي مَا قَالَهُ إِيضَاحُ مُحَالِ الْمُعْجِزَةِ، لأَنَّ قَوْلَهُ: (مِنَ النَّبِيثِينَ) يَدُلُ عَلَى أَنَّهَا لَا تَكُونُ مِنْ غَيْرِ النَّبِيثِينَ؛ إِذْ مَا يَقَعُ خَارِقاً لِلْعَادَاتِ مِنْ غَيْرِ النَّبِيثِينَ؛ إِذْ مَا يَقَعُ خَارِقاً لِلْعَادَاتِ مِنْ غَيْرِ النَّبِيثِينَ يُسَمَّى كَرَامَةً.

وَيَقَعُ الْفَرْقُ بَيْنَ الْمُعْجِزَةِ وَالْكَرَامَةِ بِوُجُوهِ مِنْهَا: أَنَّ النبِيَّ يَقُولُ: هٰذِهِ مُعْجِزَتِي، وَتَأْتِي عَلَى حَسَبِ مَا طَلَبَ. وَالْوَلِيُّ لَا يَقُولُ: هٰذِهِ كَرَامَتِي، وَيَطْلُبُهَا فَتَأْتِي عَلَى حَسَبِ مَا طَلَبَ، هٰذَا هُوَ مَذْهَبُ الْمُحَقَّقِينَ. وَقَدْ قِيلَ: قَدْ يَطْلُبُ الْمُكَاتِي عَلَى حَسَبِ مَا يَطْلُب، وَاللهُ أَعْلَمُ، وَقَدْ يُقَالُ: إِنَّ فِي الْوَلِيُّ الْكَرَامَةَ وَتَأْتِي عَلَى حَسَبِ مَا يَطْلُب، وَاللهُ أَعْلَمُ، وَقَدْ يُقَالُ: إِنَّ فِي الْوَلِيُ الْكَرَامَة وَتَأْتِي عَلَى حَسَبِ مَا يَطْلُب، وَاللهُ أَعْلَمُ، وَقَدْ يُقَالُ: إِنَّ فِي حَشْوِ النَّاظِم تَكْمِيلاً حَسَناً بِمَا أَبْدَيْنَاهُ مِنْ فَوَائِدِ زِيَادَتِهِ.

وَفِي الْبَيْتِ: الْجَمْعُ وَالتَّقْرِيقُ، أَمَّا الْجَمْعُ: فَجَمْعُ الْأَنْبِيَاءِ فِي جَرَيَانِ الْمُعْجِزَاتِ عَلَى أَيْدِيهِمْ. وَالتَّقْرِيقُ: فِي تَقْرِيقِهِ بَيْنَ مُعْجِزَةِ مُحَمَّدٍ ﷺ وَمُعْجِزَاتِ عَلَى أَيْدِيهِمْ. وَالتَّقْرِيقُ: فِي تَقْرِيقِهِ بَيْنَ مُعْجِزَةِ مُحَمَّدٍ ﷺ وَمُعْجِزَاتِ عَلَى النَّبِيثِينَ.

وَ (الْمُعْجِزَةُ): مُفْعِلَةٌ، وَإِطْلَاقُ الإِعْجَازِهِ عَلَيْهَا مَجَازٌ، بَلِ الْمُعْجِزُ هُوَ اللهُ خَالِقُ الإِعْجَازُ، وَالتَّقْرِيقُ كَثِيرٌ أَيْضاً فِي كَلَامِ الْعَرَبِ. خَالِقُ الإِعْجَازُ، وَالتَّقْرِيقُ كَثِيرٌ أَيْضاً فِي كَلَامِ الْعَرَبِ.

<sup>(1)</sup> في الأصل خلط في ترتيب رقاص الأوراق، والصواب: الورقة: 222 مكان الورقة: 226، والورقة: 224، مكان الورقة: 224، والورقة: 224، مكان الورقة: 225، والورقة: 226 مكان الورقة: 228، والورقة: 226 مكان الورقة: 228، والورقة: 227 مكان الورقة: 228.

رَفِي الْبَيْتِ: الْمَذْهَبُ الْكَلَامِيُّ: فَإِنَّ قَوْلَهُ: (فَاقَتْ كُلُّ مُعْجِزَةٍ) دَلِيلُ دَعْوَاهُ عَدَمُ دَوَامٍ غَيْرِهَا، فَإِنَّ كُلَّ دَعْوَى افْتَقَرَتْ إِلَى دَلِيلِ وُحِيَ بِهِ كَانَ فِيهِ الْمَذْهَبُ الْكَلَامِيُّ فِي الْمَذْهَبُ الْكَلَامِيُّ فِي الْمَذْهَبُ الْكَلَامِيُّ فِي الْمَذْهَبُ الْكَلَامِيُّ فِي الْمَنْهُ. وَقَدْ جَاءَ الْمَذْهَبُ الْكَلَامِيُّ فِي الْمَدْهِ اللَّامِيَةِ اللَّامِيَةِ اللَّامِيةِ اللَّهُ الْمِي الْقَيْسِ فِي قَصِيدَتِهِ اللَّامِيةِ اللَّامِيةِ اللَّامِيةِ اللَّهِ اللَّهُ الْمُؤْمِدُ الْمُوعُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِنِ الْقَيْسِ فِي قَصِيدَتِهِ اللَّامِيةِ اللَّهُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّمِي الْمُؤْمِ الْمِؤْمِ الْمُؤْمِ ا

ألًا عِمْ صَبَاحاً أَيُّهَا الطَّلَلُ الْبَالِي

حَيْثُ قَالَ: (طويل)

أَيَقْتُلُنِي وَالْمَشْرَفِيُّ مُضَاجِعِي وَمَسْنُونَةٌ زُرُقٌ كَأَنْبَابِ أَغْوَالِ<sup>(2)</sup>

وَقَبْلَهُ: (طويل)

يَغُطُّ غَطِيطُ الْبَكْرِ شُدَّ خِنَاقُهُ لِيَقْتُلَنِي وَالْمَرُ وُلَيْسَ بِقَتَّالِ(3)

فَكَأَنَّ كَلَامَهُ تَضَمَّنَ دَعْوَى فَاسْتَدَلَّ عَلَيْهَا بِقَوْلِهِ: (وَالْمَشْرَفِيُّ مُضَاجِعِي) إِلَى آخَرِهِ. كَأَنَّهُ يَقُولُ: أَيُمْكِنُ لَهُ مَا نَفَيْتُهُ عَنْهُ، وَعِنْدِي مِنَ الْحَزْمِ وَآلَةِ الْحَرْبِ مَا أَذْكُرُهُ؟

وَفِي الْبَيْتِ أَيْضاً: رَدُّ الأَعْجَازِ عَلَى الصَّدُورِ، وَهُوَ مِنْ حُسْنِ أَلْقَابِ الْبَيْتِ، وَخَتَمَ الْعَجُزَ بِمَا بَدَأَ بِهِ الصَّدْرَ، كَمَا فِي فَوْلِ الشَّاعِرِ: (كامل)

سُكْرَانِ: سُكْرَ هُوَى، وسُكْرَ مُدَامَةٍ أَنَّا يَفِيقُ فَنَى بِهِ سُكُرَانِ<sup>(4)</sup> يَعْنِي: بِالتُّكْرِ. وَمِنْهُ قَوْلُ الآخرِ: (كامل)

جَيْعَانُ طَافَ عَلَى الْبُيُوتِ بِدُلِّهِ وَيَقُولُ: هٰذَا ضَيْفَكُمْ جَيْعَانُ

<sup>(1)</sup> ني الأصل: اكثيره.

<sup>(2)</sup> ديرانه: 38.

<sup>(3)</sup> ديوانه: 33.

 <sup>(4)</sup> البيت للخليع الدمشقي: وهو من شواهد رد الأعجاز على الصدور في: اليتيمة: 1/ 287، الطراز: 39، نهاية الإيجاز: 7/ 109، المعاهد: 3/ 242، روضة الفصاحة: 89، بنية الإيضاح: 4/ 78.

## مُحَكَّمَاتٌ فَمَا يُبْقِينَ مِنْ شُبَهِ لِذِي شِقَاقِ فَمَا يُلْقِينَ مِنْ حِكَم<sup>(1)</sup>

شرح: أمّا (مُحْكَمَاتٌ) بِتَخْفِيفِ الْكَافِ هُوَ نَصُّ الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ. قَالَ اللهُ مُبْحَانَهُ: ﴿ اَلْكَتُ مُنَّ أَمُّ الْكِتَ اللهُ اللهُ عَمَالُهُ: ﴿ اَلْ عمران: 7]، وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ أَخِكَ مُبْخَانَهُ: ﴿ اَلْمُحْكَمُ مَنْسُوبٌ إِلَى الْجَكْمَةِ، أَوْ بِمَغْنَى: حَاكِمَاتٍ، حَكَّمٍ، مِنْ قَوْلِهِمْ: رَجَلٌ مُحْكِمٌ مَنْسُوبٌ إِلَى الْجِكْمَةِ، أَوْ بِمَغْنَى: حَاكِمَاتٍ، حَكَّمَهَا الله تَعَالَى، وَهُوَ اللَّائِنُ بِتَشْدِيدِ الْحَكْمَةِ، أَوْ بِمَغْنَى: حَاكِمَاتٍ، حَكَّمَهَا الله تَعَالَى، وَهُوَ اللَّائِنُ بِتَشْدِيدِ الْكَافِ، [كَمَا هُوَ لَقُطُ الْكِتَابِ؛ وَمَغْنَاهُ: إِنَّ الأَخْكَامَ الْجَارِيَةَ فِي الْحَلْنِ الْكَافِ، وَمُعْنَاهُ: إِنَّ الأَخْكَامَ الْجَارِيَةَ فِي الْحَلْقِ إِنَّا اللهُ الْحَلْمِينَ الْمُؤْلِقِيمُ وَمَعْمَلُهُ وَمُعْلَمُ اللهُ وَحَكَمَهَا اللهُ وَحَكَمَهَا اللهُ وَحَكَمَهَا اللهُ وَحَكَمَهَا اللهُ وَحَكَمَهَا اللهُ وَمَا حَرَّمَ عَلَيْهِمْ تَرَكُوهُ. وَمَنْ لَمُ بِمُقْتَضَيَاتِهَا؛ فَمَا أَحَلُ لَهُمُ الْقُرْآنُ اسْتَعْمَلُوهُ، وَمَا حَرَّمَ عَلَيْهِمْ تَرَكُوهُ. وَمَنْ لَمُ بِمُقْتَضَيَاتِهَا؛ فَمَا أَحَلُ لَهُمُ الْقُرْآنُ اسْتَعْمَلُوهُ، وَمَا حَرَّمَ عَلَيْهِمْ تَرَكُوهُ. وَمَنْ لَمُ بِمُونَ فَقَالِ اللهُ الْعَلِيمُ فِي شَأَنِ اللهُ اللهُ الْعَلِيمُ فِي شَأَنِ اللهُ اللهُ اللهُ الْعَلِيمُ فِي شَأَنِ اللهُ اللهُ الْعَلِيمُ فِي شَأَنِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْعَلِيمُ فِي شَأَنِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْعَلِيمُ فِي شَأَنِ اللهَ اللهُ ا

وَمِنْ بَلَاغَتِهَا وَفَصَاحَتِهَا يَطْلِعُ السَّامِعُ عَلَى نَفَائِسِ مَعَانِيهَا بِأَبْلَغِ بَيَانٍ وَأَبْدَعِ يَبْيَانٍ، حَتَّى لَا تَبْقَى فِي قَلْبِ الْمُتَمَسِّكِ بِمَعَانِيهَا شُبْهَةً. فَمَنْ سَلَّمَ لِحُكْمِ كِتَابِ اللهِ عَلَى أَسْلَمَ، وَاسْتَسْلَمَ، وَلَمْ يَبُقَ فِي قَلْبِهِ غِثْ اللهَ سِبْحَانَهُ أَنْزَلَهُ مُدَى لِلْمُتَقِينَ، وَفِيهِ كُلُّ هُدَى، فَمَنِ ابْتَعَى الْهُدَى فِي غَيْرِهِ أَصَلَّهُ اللهُ. وَمَهْمَا خَاوَلَ مَنْ خَتَمَ اللهُ عَلَى قَلْبِهِ فَلَا حُجَّةً فِي حُجَّةٍ مِنْ حُجَجِهِ، بَطَلَتْ حُجَتُهُ، خَاوَلَ مَنْ خَتَمَ اللهُ عَلَى قَلْبِهِ فَلَا حُجَّةً فِي حُجَّةٍ مِنْ حُجَجِهِ، بَطَلَتْ حُجَتُهُ،

 <sup>(1)</sup> الديوان: 196، برواية: اوما تبغين من حكم، وفي شرح الجادري: 141 اولا يبغينا.

<sup>(2)</sup> في الأصل: «مقتضياً».

وَدَثَرَتْ مَحَجَّتُهُ، فَلَا حُجَّةَ لِذِي شِقَاقِ بَعْدَ نُزُولِهِ عَلَى مُحَمَّدٍ عِنْ اللهِ

رَقَوْلُهُ: (بِمَا يُلْقِينَ مِنْ حِكَمِ)، أَنْوَاعُ حِكَمِهِ لَا تَنْحَصِرُ: فَهُوَ مُعْجِزَتُهُ الْمُظْمَى، وَبِهِ انْقَطَعَ كُلُّ جَاحِدٍ، وَخَمَدَ كُلُّ مُعَانِدٍ.

وَيَصِحُ تَفْسِيرُ (مُحَكُمَاتُ) بِكَوْنِهَا سَالِمَةً مِنَ الْخَلَلِ، مَهْمَا حَاوَلَ ذُو مُخَالَفَةٍ وَشِقَاقٍ فِي جِهَةٍ مِنْ جِهَاتِهَا خَلَلاً انْقَطَعُ؛ قَالَ اللهُ الْعَظِيمُ: ﴿وَمَن يُشَاقِقِ مُخَالَفَةٍ وَشِقَاقٍ فِي جِهَةٍ مِنْ جِهَاتِهَا خَلَلاً انْقَطَعُ؛ قَالَ اللهُ الْعَظِيمُ: ﴿وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا بَبَيْنَ لَهُ ٱلْهُدَىٰ﴾ [النساء: 115] الآيةُ، فَيَكُونُ قَوْلُهُ: (بِعَا يُلْقِينَ مِنْ جِعَم) هُوَ مَا يَتَبَيْنُ مِنْهَا مِنَ الْمَعَانِي الْهَادِيَةِ.

وَفِي قَوْلِ النَّاظِمِ: (مُحْكَمَاتٌ) إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّ كُلَّ مَا فِي الْقُرْآنِ مِنَ الْمُتَّفِيحِ الْمُعْنَى هُوَ الْمُحَكَّمُ الْمُحْكَمُ ؛ حَكَمَتْهَا الْقُدْرَةُ الْرَبَّانِيَةُ، وَٱتْقَنَتْ فَصَاحَتَهَا وَبَلَاغَتَهَا إِلَى حَدِّ الإِعْجَازِ.

(فَمَا يُبْقِينَ مِنْ شُبَهِ)، أَيْ: مَنْ شَرَحَ اللهُ صَدْرَهُ حَنَّى يَرَى بِبَصِيرَتِهِ وَيَطَّلِعَ عَلَى مَعَانِيهَا لَا يَبْقَى عِنْدَهُ شَكَّ فِي نُبُوَّةِ الَّذِي جَاءَ بِهَا ﷺ.

وَأَشَارَ النَّاظِمُ بِقَوْلِهِ: (فَمَا يُبْقِينَ مِنْ شُبَهِ لِذِي شِقَاقٍ)(١) إِلَى مَحْوِ الشَّبَهِ مِنْ قُلُوبِ أَهْلِ الْمُخَالَفَةِ حَتَّى يُذْعِنُوا وَيُجِيبُوا وَيَنْقَادُوا إِلَى طَاعَتِهِ عَلِيهِ، وَكَانَته النَّاسُ أَفْسَاماً ثَلَاثَةً:

عَالِماً بِطَلْعِهِ مِنْ صِغَرِهِ، حَافِظاً لِسَيْرِهِ، تَقَرَّرَ فِي قَلْبِهِ مَا تَحَقَّقَ عِنْدَهُ مِنْ سَلَامَةِ صَدْرِهِ وَعِظَمِ خُلُقِهِ كَأْبِي بَكْرٍ وَعَلِيٍّ وَخَدِيجَةَ (2)، فَهْوُلَاءِ لَوْ كُشِفَ لَهُمُ الْفِطَاءُ مَا ازْدَادُوا يَقِيناً.

وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ بِهِ مُخَالَطَةً، لَكِنْ لَمْ يَكُنْ فِي قَلْبِهِ لَهُ غِشَّ وَلَا

<sup>(1)</sup> الديران: 196.

<sup>(2)</sup> هي خديجة بنت خويلد ﷺ، أم المؤمنين وزوج النبي صلى الله وسلم عليهما، كانت تحت أبي هالة بن زرارة التميمي، ولها منه هند الصحابي الذي قتل مع علي يوم الجمل، وكانت تدعى في الجاهلية بالطاهرة. ينظر: ابن هشام: 1/ 189 ـ 190.

حَسَدٌ، وَظَهَرَتُ لَهُ الْمُعْجِزَاتُ، وَبَهَرَتْ عِنْدَهُ الْبَرَاهِينُ، فَهُؤُلَاءِ آمَنُوا إِيمَاناً مُصَمَّماً، وَقَرَقًوْا فِي دَرَجَاتِ الإِسْلَامِ كَصُهَيْبٍ<sup>(1)</sup> وَخَبَّابٍ<sup>(2)</sup> وَسَلْمَانَ الْفَارِسِيُّ<sup>(3)</sup>.

وَمِنْهُمْ قِسْمٌ ثَالِثٌ سَبَقَ لَهُمُ الْقَدَرُ بِشَقْوَتِهِمْ كَأْبِي جَهْلِ وَأَصْحَابِهِ الأَشْفِيَاءِ، فَهُوُلَاهِ عَايَنُوا مَا صَحَّحَ عِنْدَهُمْ صِدْقَهُ عَلِيْهِ، وَلَمْ يَبْقَ عِنْدَهُ فِي صِحَّةِ لِبُرْتِهِ رَيْبٌ، غَلَبَتْ عَلَيْهِ شَقْوَتُهُ فَيَكُفُرُ عِنَاداً.

فَأَبُو بَكُرٍ وَمَنْ مَعَه فِي حَيِّزٍ قِسْمِهِ عَلِمَ صِدْقَهُ بِمُجَرَّدٍ دَعْوَاهُ إِلَى النَّبُوءَةِ. وَسَكَتَ النَّاظِمُ عَنْ ذِكْرٍ لهٰذَا الصَّنْفِ، وَإِنَّمَا تَكَلَّمَ عَلَى مَنْ كَانَتْ لَهُ مُخَالَفَةٌ وَسُقَاقٌ لِعَدَم مُخَالَطَتِهِ إِيَّاهُ، ثُمَّ ظَهَرَ لَهُ [224]// مَا أَزَالَ مِنْ قَلْبِهِ تِلْكَ الشَّبَةَ.

وَإِنَّمَا ذَكَرَ النَّاظِمُ ذَا الشَّقَاقِ الَّذِي ذَهَبَتْ شُبُهَاتُ قَلْبِهِ حِينَ اتَّضَحَتْ لَهُ مُعْجِزَاتُهُ، لأَنَّهُ مِنْ بَابِ الاسْتِذْلَالِ عَلَى قُوَّةِ الْمُعْجِزَةِ، لأَنَّهُ إِذَا ظَهَرَبِ الْمُعْجِزَاتُ لِذِي الشَّقَاقِ وَآمَنَ أَحْرَى أَنْ يُؤْمِنَ مَنْ كَانَ عَالِماً بِصِدْقِهِ، بَصِيراً الْمُعْجِزَاتُ بِصِدْقِهِ مَنْ تَحدَّى الْخَلْقَ بِهَا كَانَتْ صَاهِدَةً بِأَمَانَتِهِ. وَلَمَّا شَهِدَتِ الْمُعْجِزَاتُ بِصِدْقِهِ مَنْ تَحدَّى الْخَلْقَ بِهَا كَانَتْ صَاهِدَةً لِصَدْقِهِ، حَاكِمَةً لِنَفْسِهَا بِصِدْقِهَا، لَيْسَتْ كَالْمَأْلُونِ فِي مَنْ قَامَ يَطْلُبُ حَقّاً وَأَقَامَ لِصِدْقِهِ، وَالْمُعْجِزَاتُ إِذَا ظَهَرَتْ هِي عَلَى الشَّاهِدَةُ وَالْمَاهِدَةُ وَالْمَعْجِزَاتُ إِذَا ظَهَرَتْ هِي الشَّاهِدَةُ وَالْمَاهِدَةُ وَالْمُعْجِزَاتُ إِذَا ظَهَرَتْ هِيَ الشَّاهِدَةُ وَالْمُعْجِزَاتُ إِذَا ظَهَرَتْ هِي الشَّاهِدَةُ وَالْمُعْجِزَاتُ إِذَا طَهَرَتْ هِي الشَّاهِدَةُ وَالْمُعْجِزَاتُ إِذَا طَهَرَتْ لَهُ النَّعُومُ وَالْمُعْجِزَاتُ إِذَا طَهِدَقِ مَنْ شَهِدَتْ لَهُ الْمُحْكُمَ، وَالْمُعْجِزَاتُ إِذَا طَهَرَتْ هِي مَنْ الْمُعْجِزَاتُ إِذَا طَهَرَتْ هُولَى اللَّهُ الْمُعْجِزَاتُ إِذَا الْمُعْجِزَاتُ إِنَامُ الْمُعْجِزَاتُ إِلَى مَنْ شَهَدَتْ لَهُ الْمُعْجَزَاتُ إِلْمَامُ وَالْمُعْجِزَاتُ إِلَيْهِ مِلْمُا الْمُعْجِزَاتُ إِلَى مَنْ شَهَدَتْ لَهُ الْمُعْجِزَاتُ الْمُعْجِزَاتُ إِلَا الْمُعْجِزَاتُ إِلَا الْمُعْرِقِيْقُومُ الْمُعْجِزَاتُ الْمُعْتِي الْمُعْرِقِي مِنْ الْمُعْمِولَالُكُومُ الْمُعْتِقِلَالُهُ الْمُعْرِقُومُ الْمِنْ الْمُعْتَقِلُ الْمُعْتِلِيْ الْمُعْتِي الْمُعْتِعِيْنَا الْمُعْتِي الْمُعْتِي الْمُعْتَقِلُ الْمُعْتِي الْمُعْتَعِي الْمُعْتَعِيْنَ الْمُعْتِي الْمُعْتِي الْمُعْتِعَامُ الْمُعْتِي الْمُعْتِي الْمُعْتِي الْمُعْتَقِيلُ الْمُعْتَعِيْرُاتُ الْمُعْتَقِلَ الْمُعْتَقِلُ الْمُعْتَعِيْرَاتُ الْمُعْتِعِيْنَا الْمُعْتَعِيْنَا الْمُعْتِي الْمُعْتِي الْمُعْتِلَالُهُ الْمُعْتِلَالُهُ الْعُلْمُ الْمُعُلِيْلُ الْمُعْتِعُولُ الْمُعْتِي الْمُعْتَعِيْلُ ال

<sup>(1)</sup> هو صهيب بن سنان بن مالك بن عمرو بن النصر النمري، ويعرف بالرومي، من كبار السابقين البدريين، (ت33هـ). ترجمته في: (ط ابن سعد: 4/ 226، ط خليفة: 19 ـ 62، الاستيعاب: 5/ 147، أسد الغابة: 3/ 36، تهذيب التهذيب: 4/ 438، سير النبلاء: 2/ 17).

<sup>(2)</sup> هو خباب بن الأرت بن جندلة بن سعد التميمي، صحابي جليل، شهد المشاهد كلها. ترجمه في: (الحلية: 1/ 143، الصغرة: 1/ 168، الإصابة: 1/ 416).

<sup>(3)</sup> هو سلمان الفارسي أصله من مجوس أصبهان، نشأ في قرية جيان، ثم رحل إلى الشام فالموصل، صحابي جليل، عالم، صاحب فكرة الخندق. ترجمته في: (الحلية: 1/ 185، الصفوة: 1/ 210).

وَقَدْ يُوجَدُ فِي الْمُدْلِينَ بِالْحَجَجِ، الْمُثْبِتِينَ شُهُوداً عَلَى دَعَاوِيهِمُ مَنْ لَا يَفْتَقِرُ إِلَى مُحُمِ حَاكِمِ الْمُدْلِينَ بِالْحَجَجِ، الْمُثْبِتِينِ شُهُوداً عَلَى دَعَامِ وَعَرَفَهَا كُلُ مَنْ حَضَرَ حَتَى تَوَاتَرَتْ شَهَادَتُهُمْ، وَحَصَلَ مِنْهُمْ مَنْ يَسْتَجِيلُ عَلَيْهِمْ الْكَذِبُ كُلُ مَنْ حَضَرَ حَتَى تَوَاتَرَتْ شَهَادَتُهُمْ، وَحَصَلَ مِنْهُمْ مَنْ يَسْتَجِيلُ عَلَيْهِمْ الْكَذِبُ عَادَةً، لَا يَسْعُ الْحَصْمَ وُقُوفٌ إِلَى حَاكِمٍ لأَنَّ نِهَايَة مَا يَحْمِلُ الْحَاكِمُ الْمُدْعَى عَلَى أَنْ يَضْرِبَ لَهُ أَجَلاً يَدُفَعُ بِهِ فِي بَيْنَتِهِ، أَوْ يُعَارِضُهَا بِأَعْدَلَ مِنْهَا الْمُدْعَى عَلَى صِحْةِ دَعْوَاه، وَكَانَ الْمُدَّعِي لَا يَدَعِي أَنَّهُ يُمْكِنُ أَنْ الْمُدَّعِي لَا يَدَعِي أَنَّهُ يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ فَوْقَهَا، وَإِنَّمَا يَقُولُ: عِنْدِي نَشَأَتْ، بَطُلَ الإِعْذَارُ، وَسَقَطَتِ الْبَمِينُ عَلَى الْمُدَّعِي .

فَكَذَٰلِكَ شَهَادَةُ الْمُعْجِزَةِ لِمَنِ ادَّعَى أَنَّهَا آيَتُهُ، وَعَجَزَ الْحَلْقُ عَنِ الْمُعَارَضَةِ، كَانَتِ الآيَةُ شَاهِدَةً حَاكِمَةً. وَبِهٰذَا الْمَأْخَذِ سَمَّاهَا النَّاظِمُ الْمُعَاتُ)، وَلَوْلَا الْفَصْلُ بِقَوْلِهِ فِي الْبَيْتِ قَبْلَهُ؛ (صِفَةُ الْمَوْصُوفِ بِالْقِدَمِ) بَيْنَ (مُحَكَّمَاتُ)، وَلَوْلَا الْفَصْلُ بِقَوْلِهِ فِي الْبَيْتِ قَبْلَهُ؛ (صِفَةُ الْمَوْصُوفِ بِالْقِدَمِ) بَيْنَ (اَيَاتٌ) وَبَيْنَ (مُحَكَّمَاتٌ) النَّغَيَةُ، لَكِنْ بَعْدَ وُفُوعِ الْمَعْرِفَةِ مِنَ السَّابِقِ بَدَلا يَضْعُفُ نَعْتُهُ بِالنَّكِرَةِ، لأَنَّهُ اسْتَفَادَ التَعْرِيفَ مِنْ بَعْدَ ذُلِكَ بِالنَّكِرَةِ كَتَعْتِ الْمَعْرِفَةِ بِالنَّكِرَةِ، وَهُو بَدُلِكَ بِالنَّكِرَةِ كَتَعْتِ الْمَعْرِفَةِ بِالنَّكِرَةِ، وَهُو بَدَلاَ يَعْنِي مَا صَيَّرَ السَّابِقَ كَالْمَعْرِفَةِ إِصَافَتُهُ لِ اللَّهُ مِنْ السَّابِقَ كَالْمَعْرِفَةِ إِصَافَتُهُ لِ اللَّهُ مَنْ مَنْ صَيَّرَ السَّابِقَ كَالْمَعْرِفَةِ إِصَافَتُهُ لِ السَّابِقَ كَالْمَعْرِفَةِ إِضَافَتُهُ لِ وَصَافَتُهُ لِ السَّابِقَ كَالْمَعْرِفَةِ إِضَافَتُهُ لِ السَّابِقَ كَالْمَعْرِفَةِ إِضَافَتُهُ لِ الشَّيْقِ )، لأَنَّ بَلْكَ إِضَافَةٌ غَيْرُ مَحْضَةٍ.

وَفِي الْبَيْتِ: تَجْنِيسٌ مِنْ (مُحَكُمَاتُ) وَ(حِكَمِ). وَتَجْنِيسُ حَرَّفٍ بَيْنَ (يُبْقِينَ). (يُبْقِينَ).

وَعَلَى تَفْسِيرِ (مُحَكِّمَاتُ) بِوَاضِحَةِ الدُّلَالَةِ حَصْلَ الطَّبَاقُ، لِجَمْعِهِ فِي الْبَيْتِ
بَيْنَ الْمُحْكَمَاتِ وَالشَّبْهِ.

وَفِيهِ: التَّقْسِيمُ، لِتَعَدُّدِ أُمُورِهِ الْمُجْتَمِعَةِ فِيهِ، إِذْ خَصَّ الشَّبَهَ بِحُكْمٍ، وَالإِخْكَامَ بِحُكْمِ؛ انْظُرْ قَوْلَ الشَّاعِرِ: (مديد)

كُلَّمَا شُنَّتُ عَلَيْهِمْ غَارَةً الْحُمَدُوا الْبِيضَ وَسَلُّوا الْعُيُنَا<sup>(۱)</sup> فَخَصَّ كُلًّا مِنَ الْبِيضِ وَالأَعْيُنِ بِحُكْمٍ يَخُصُّهُ. وَلَيْسَ لهٰذَا الْبَيْتُ كَفَوْ<sup>لِ</sup> الشَّاعِر: (مدید)

بَا غَزَالاً صَادَ بِاللَّحْظِ أَسَدُ جَوْرُهُ مِنْ عَدْلِهِ عِنْدِي أَشَهُ كُلَّمَا أَمْلُتُ مِنْهُ رُخْصَةً قَالَ: لَا أَحْكُمُ إِلَّا بِالأَشْهُ

فَإِنَّ (الرُّخْصَةَ وَالأَشُدَّ) وَ(الْجَوْرَ وَالْعَدْلَ) يُظْهِرَانِ شَيْنًا مِمَّا فِي الْبَيْبُ، لَكِنْ بِصَرِيح، لْكِنْ يَحْصُلُ بَعْدَ تَأْمُّلِ.

وَ(الْفَاءُ) مِنْ قَوْلِهِ: (قَمَا يُبْقِينَ) دَاخِلَةٌ عَلَى الْبَيْتِ، وَمَا تَقَدَّمَ يَقْتَضِهِ، وَمَا بَعْدَ (الْفَاءِ) كَالْمُسَبَّبِ عَنْ هٰذَا السَّبَبِ، وَهُوَ مِنْ حُسْنِ التَّعْلِيلِ؛ وَمِنْهُ فَوْلُ الشَّاعِر: (كامل)

رَسْنَانُ أَقْصَدَهُ النَّعَاسُ فَرَنَّقَتْ فِي عَيْنَهِ سِنَةٌ وَلَيْسَ بِنَائِمٍ (1) فَرَنَّقَتْ فِي عَيْنَهِ سِنَةٌ وَلَيْسَ بِنَائِمٍ (1) فَإِنَّ صَدْرَ الْبَيْتِ تَعْلِيلٌ لِعَجْزِهِ، فَعَجُزُهُ مُسَبَّبٌ عَنْ صَدْرِهِ.

#### 

<sup>(1)</sup> البيت لمهيار الديلمي في ديوانه: 2/ 179، رفع الحجب المستورة: 1/ 191.

<sup>(2)</sup> البيت لعدي بن الرقاع العاملي من قصيدة في مدح الوليد بن عبد الملك، وهو مر الشواهد في: مجاز القرآن: 1/ 78، التشبيهات: 90، الوحشيات: 319، كفابا الطالب: 166، العمدة: 1/ 512، السمط: 1/ 521، أمالي المرتضى: 1/ أأل شرح المقامات: 1/ 20، المستطرف: 2/ 16، «تلاعبت»، شواهد المغني: 4/ 97. الأشباء والنظائر: 1/ 165.



# مَا حُورِبَتْ قَطُّ إِلاُّ عَادَ مِنْ حَرَبِ الْعُدَى الْأَعَادِي إِلَيْهَا مُلْقِيَ السُّلِم (١)

شرح: [225] / هٰذَا الْبَيْتُ يَشْهَدُ لِمَضْمُونِ مَا قَبْلَهُ، لأَنَّهَا لَمَّا كَانَتْ: مَا يُبْقِينَ شُبَها لِذِي شِقَاقِ لِمَا اصْتَمَلَتْ عَلَيْهِ مِنْ حِكَم، أَعْجَزَتِ الْمُعَارِض، إِذَ فَلِكَ مِمَّا لَا يَذْخُلُ تَحْتَ مَقْدُورِ الْبَشَرِ، لَكِنْ هُوَ أَخَذَ بِمَقْهُومٍ، فَصَرَّحَ بِهِ فِي فَلِكَ مِمَّا لَا يَذْخُلُ تَحْتَ مَقْدُورِ الْبَشَرِ، لَكِنْ هُوَ أَخَذَ بِمَقْهُومٍ، فَصَرَّحَ بِهِ فِي فَلْذَا الْبَيْتِ، فَقَالَ: (مَا حُورِبَتْ قَطُّ) إِلَى آخَرِهِ. وَهٰذِهِ الْمَادَّةُ مُسْتَرَكَةُ، أَعْنِي: مَاذَةَ (حَرَبَ)، تَكُونُ بِمَعْنَى: السَّلْبِ، تَقُولُ: حَارَبْتُ زَيْداً، أَيْ: سَلَبْتُ ثِيَابَهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُو

وَمَصْدَرُ الْأُوَّلِ وَالثَّالِثِ: "الْحَرَبُ" بِفَتْحِ الرَّاءِ؛ وَمِنْهُ قَوْلُ ابْنِ سَهْلٍ (4): (بسيط)

هَلْ يَغْضَبُ الْحُسْنُ إِنْ نَادَيْتُ وَا حَرَبَا (5)

تَشَكِّياً مِنْهُ بِغَضَبِ مَحْبُوبِهِ.

وَمَصْدَرُ الثَّانِي احَرْبٌ بِسُكُونِ الرَّاءِ. وَالرُّبَاعِيُّ أَحْرَبْتُ الْحَارِبَةَ، أَيْ:

<sup>(1)</sup> الديوان: 196.

<sup>(2)</sup> في الأصل: امجارت.

<sup>(3)</sup> في الأصل: فعضبت،

 <sup>(4)</sup> هو إبراهبم بن سهل الإشبيلي أبو إسحاق، شاعر غزل من الكتاب، كان يهودياً وأسلم. (ت609هـ). ترجمته في: (فوات الوفيات: 1/23، المغرب: 1/269، الأعلام: 1/42، أعلام المغرب العربي: 1/97).

<sup>(5)</sup> البيت في ديوانه: 74، وعجزه: الفقلتُ واحَرَبا والصمت أجَّدُر بي.

دَلَلْنُهَا عَلَى غَنِيمَةٍ مِنْ مَالِ الْعَدُوْ. وَحَارَبْتُ الْعَدُوَّ، أَيُّ: قَاتَلْتُهُ، أَوْ غَالَبْتُهُ. وَتَكُونُ بِالسُّلَاحِ حَقِيقَةً وَبِالْمُخَاصَمَةِ مَجَازاً.

وَ(حُورِبَتُ) هُنَا بِالْفِعْلِ الْمَبْنِيِّ لِمَا لَمْ يُسَمَّ فَاعِلُهُ مِنْ بَابِ الاسْتِعَارَةِ، وَمَعْنَاهُ: مَا رَامَ قَطُّ عَدُوَّ كَافِرٌ مُحَارَبَةَ هَٰذِهِ الآيَاتِ لِمُنَاقَضَةٍ، أَوْ مُعَارَضَةٍ، إِلَّا الْفَلْبَ عَلَى عَقِيهِ غَصْبَانَ أَسِفاً؛ لأَنَّهُ إِذَا عَجَزَ عَنِ الْمُعَارَضَةِ عَادَ إِلَى عَقْلِهِ الْقَلْبَ عَلَى عَقْلِهِ مَسْلُوبَ الْقُدْرَةِ، إِنْ قُلْنَا بِمَذْهَبِ الصَّرْقَةِ، أَوْ مَسْلُوبَ الْقَلْبِ بِمَا يَظْهَرُ لَهُ مِنَ الْمَعَانِي الْقَلْبِ بِمَا يَظْهَرُ لَهُ مِنَ الْمَعَانِي الْعَظِيمَةِ، وَالرَّصْفِ، وَإِحْكَامِ الْحِكَمِ، فَيَعُودُ بَعْدَ شِدَّةِ عَدَاوَاتِهِ مُنْقَاداً إِلَى مُقْتَضَى مَعَانِيهَا، عَامِلاً بِمَا أَوْجَبَ نَصُّهَا وَفَحْوَاهَا.

وَ(لِلسَّلَمِ) فِي كَلَامِ الْعَرَبِ مَحَامِلٌ: يَكُونُ بِمَعْنَى: الْانْقِيَادِ وَالْاسْتِسْلَامِ. وَبِمَعْنَى: السَّلَبِ. وَيَكُونُ اسْمَ شَجَرٍ، وَهُوَ الَّذِي يَأْتِي بَعْدُ فِي قَوْلِهِ: (وَالْوَرُهُ يَعْتَازُ بِالسَّيمَا عَنِ السَّلَمِ)(1). وَوَاحِدُهُ: سَلَمَةٌ؛ قَالَ الشَّاعِرُ: (بسِط)

ذَاكَ خَلِيلِي وَذُو يُوَاصِلُنِي يَرْمِي عَلَيَّ بِأَمْ سَهُم وَأَمْ سَلَمَه (2)

وَيَكُونُ بِفَتْحِ السُينِ وَكَسْرِهَا مَعَ سُكُونِ اللَّامِ بِمَعْنَى: الإِسْلَامِ وَالْمُسَالَمَةِ. وَبِمَعْنَى: الصَّلْحِ. وَالسَّلْمُ أَيْضاً وَبِمَعْنَى: الصَّلْحِ. وَالسَّلْمُ أَيْضاً بِمَعْنَى: الصَّلْحِ. وَالسَّلْمُ أَيْضاً بِسُكُونِ اللَّامِ وَقَتْحِ السَّينِ: الْدَلُو الْعَظِيمَةُ. ذَكَرَهُ الْعُزَيْزِيُّ فِي الْحَرِيبُ القُوْآنِ (3).

وَقَالَ ابْنُ الْقُوطِيَةِ (4): • سَلَمَتْهُ الْحَيَّةُ سَلْماً: عَضَّتْهُ. وَسَلَمْتُ الأَدِيمَ:

<sup>(1)</sup> الديوان: 199، صدره: اشاكي السلاح لهم سيما تميزهما.

<sup>(2)</sup> البيت في: فض الختام عن التورية والاستخدام للصفدي: 149 ايرمي وراثي، وهو بدون عزو. شرح الأشمونية: باب الموصول. حاشية الصبان: الموصول.

<sup>(3)</sup> غريب القرآن للعزيزي: 218، طرة: (لم أر ما ذكر في البن عزيزا، بل ما ذكر صحيح في ابن العزيزي صح عنه).

<sup>(4)</sup> هُو أَبُو بِكُر مُحَمَّدُ بِنَ عَمْرُ بِنَ القَوْطِيَّةُ، رأْسَ فِي اللَّغَةُ وَالنَّحُو وَحَفَظُ الأَخْبَارُ وَأَيَامُ النَّاسُ، كثير التصانيف: ترجمته في: (تاريخ علماء الأندلس: 1/ 370، بغية الوعاة: 1/ 198، شذرات الذهب: 3/ 62، طبقات المالكية: 99).

دَبَغْتُهُ بِالسَّلَمِ، وَهُوَ شَجَرٌ. وَسَلَمْتُ الْدَلْوَ: فَرَغْتُ مِنْ عَمَلِهَا. وَسَلِمَ سَلَامَةً: نَجَا مِنْ مَكُرُوهِ. وَأَسْلَمَ: الْقَادَ: وَفِي الشَّيْءِ: أَسْلَفَ فِيهِ. وَفِي الدَّينِ: دَخَلَ فِيهِ (١١).

فَقَوْلُهُ: (مُلْقِيَ السُّلَمِ): مُذْعِناً الانْقِيَادَ، مُثَبِعاً، أَوْ مُصَالِحاً بِدُخُولِهِ فِي الدِّين، أَوْ [طَالِباً](2) الْمُسَالَمَة.

وَ(الأَعَادِي): جَمْعُ عَدُرٌ، وَقَعَتْ وَاوُهُ اللَّامِيَةُ طَرَفاً، فَقُلِبَتْ بَعْدَ رَفْضِ ضَمَّتِهَا بَاءً. وَأَصْلُ عَدُوٌ عَدُوْدٍ، اجْتَمَعَ وَاوَانِ، فَحُرِّكَتِ الثَّانِيَةُ بَعْدَ سُكُونِ الأولَ، فَأَدْغِمَتَ السَّاكِنَةُ فِي الْمُتَحَرِّكَةِ فَصَارَ عَدُواً.

وَ(عَادَ) هٰذِهِ بِمَعْنَى: صَارَ: وَ(مُلْقِيَ): هُوَ خَبَرُهَا. وَ(أَعْدَى): هُوَ السَّمُهَا. وَ(أَعْدَى): هُوَ السَّمُهَا. (الأَعَادِي): مُضَافٌ إِلَيْهِ. وَ(أَعْدَى): اسْمُ تَفْضِيلٍ عَلَى وَزْنِ أَفْعَلَ، وَأَصْلُهُ أَعْدَوَ، ثُمَّ أَبْدِلَ الْوَاوُ يَاءً لِوُقُوعِهِ طَرَفاً [226]// ثُمَّ كُسِرَتْ لِلإِضَافَةِ، فَاسْتُقِلَتِ الْكَسْرَةُ وَبَقِيَتِ الْيَاءُ سَاكِنَةً.

وَفَسَّرَ بَعْضُ الأَصْحَابِ (حُورِبَتُ) بِقُوتِلَتْ، وَفَسَّرَ (الْحَرْبُ) بِالْجَرْمِ وَالضَّجَرِ وَهٰذَا ـ واللهُ أَعْلَمُ ـ مِنْهُ تَفْسِيرُ مَعْنَى أَذْرَكَهُ بِقُوَى عَقْلِهِ، وَأَمَّا مَا حَفِظْنَاهُ مِنْ كُتُبِ اللَّغَةَ مَا بَسَطْنَاهُ.

وَ(السَّلْمُ): خِلَافُ الْحَرْبِ. وَهٰذَا فِي التَّفْسِيرِ أَضْعَفُ مِنَ الأَوَّلِ، إِذْ خِلَافُ الْحَرْبِ: الْجُلُوسُ وَالرُّقَادُ. وَأَغْيَارُ الْحَرْبِ كَثِيرَةٌ: كَالْبَيْعِ. وَفِيهِ مَا رَأَيْتَ مِنْ ضُعْفِ الْوُقُوفِ عَلَى حَقِيقَتِهِ.

وَبِقَيَتْ أَبْحَاثُ الأَوَّلِ أَنْ يُقَالَ: ظَاهِرُ كَلَامِ النَّاظِمِ أَنَّهُ مَا حَارَبَهَا أَحَدٌ إِلَّا أَلْقَى إِلَيْهَا السَّلَمَ، وَالْحَصْرُ بِ (إِلَّا) يَقْتَضِي اسْتِغْرَاقَ الْمَحْصُورِ، وَنَحْنُ نَرَى كَثِيراً مِمَّنْ حَارَبَهَا لَمْ يَزَلْ عَلَى كُفْرِهِ؟

 <sup>(1)</sup> كتاب الأفعال لابن القوطية: 75 ـ 76، وينظر: أفعال السرقسطي: 3/ 510، وأفعال
 ابن القطاع: 2/ 129 مادة/سلم.

<sup>(2)</sup> في الأصل: المطالب.

وَالْجَوَابُ: إِنَّا نَقُولَ: مُحَارَبَةُ مَنْ حَارَبَهَا بِالطَّعْنِ فِيْهَا، فَإِذَا طُلِبَ بِالْمُعَارَضَةِ أَذْرَكَهُ الْعَجْزُ، فَقَدْ سَالَمَ، أَيْ: أَقَرَّ بِالْعَجْزِ، وَإِذَا أَقَرَّ بِالْعَجْزِ فَقَدْ أَلْفَى السَّلَمَ، وَإِنْ آمَنَ مَنْ آمَنَ، أَوْ كَفَرَ مَنْ بَقِيَ عَلَى كُفْرِهِ عِنَاداً.

وَجَوَابٌ ثَانٍ: إِنَّ الْحَصْرَ قَدْ يَكُونُ عَامَاً، وَقَدْ يَكُونُ حَصْرَ بَعْضِ أَفْرَادِ الْمَحْصُودِ؛ فَقَدْ يَكُونُ مِنْهُ، وَقَدْ يَكُونُ مَا حَارَبَهَا قَطُّ مَنْ سَبَقَتْ لَهُ سَابِقَةُ اللّهَانِ إِلَّا عَادَ مُلْقِيَ السَّلَم.

وَيَخْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ لَمَّا طُلِبَ بِالْمُعَارَضَةِ وَعَجَزَ كَمَّ عَنِ الْتَأَمُّلِ فِي مَعَانِهَا، فَانْصَرَفَ عَاجِزاً مَغْلُوباً عَنِ الْمُعَارَضَةِ، وَلَوْ تَأَمَّلَ لَحَصَلَ لَهُ مُوجِبُ مُقْتَضَاهَا مِنَ الإيمَانِ بِهَا. لَكِنَّهُمْ مَا تَهَمَّمُوا إِلَّا بِالْمُعَارَضَةِ، فَلَمَّا عَجَزُوا تَرَكُوا الْتَأَمُّلَ. وَقَدْ تُتَلَى عَلَيْهِمْ الآيُ قَيْعُرِضُونَ عَنْ سَمَاعِهَا. كَمَا قَالَ نُوحٌ ﷺ: ﴿ جَمَلُوا أَسْبِمَهُمْ وَقَدْ وَقَعَ هٰذَا مِنْ أَهْلِ مَكَةَ حِينَ دَخَلَ إِلَيْهِمُ عُثْمَانُ وَأَرَادَ أَنْ يُبَلِّغَ لَهُمْ حَدِيثَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَا حَاجَةَ لَنَا بِسَمَاعِهِ.

وَيَخْتِيلُ أَنْ يُقَالَ: هٰذَا الصَّنْفُ مَا حَارَبٌ قَطُّ الآيَاتِ، وَأَمَّا مَنْ حَارَبَهَا فَإِنَّهُ لَا يَأْخُذُ فِي مُعَارِضَتَهَا إِلَّا بَعْدَ أَنْ يَتَدَبَّرَ الآيَ، وَيَتَفَهَّمَ الْمَعَانِيَ، فَإِذَا رَأَى بَخْراً لَا سَاحِلَ لَهُ حَصَلَ لَهُ الإيمَانُ وَأَلْقَى السَّلَمَ؛ فَيَكُونُ الَّذِينَ بَقَوْا عَلَى بَخْراً لَا سَاحِلَ لَهُ حَصَلَ لَهُ الإيمَانُ وَأَلْقَى السَّلَمَ؛ فَيَكُونُ الَّذِينَ بَقَوْا عَلَى كُفْرِهِمْ مَا حَصَلَ فِي آذَانِهِمْ شَيْءٌ مِنْ سَمَاعٍ مَا تَضَمَّنَتُهُ الآيُ، وَهُوَ جَوَابُ حَسَنٌ وَوَاضِعٌ.

فَإِنْ قُلْتَ: الْمُعَادَاةُ قَدْ تَكُونُ مِنْ أَجْهَلِ الْجَهَلَةِ، وَقَدْ تَكُونُ مِنَ الْفُصَحَاءِ
اللَّسٰنِ، فَإِنْ كَانَتْ مِنَ الْجَهَلَةِ فَلَا يَسْتَلْزِمُ إِعْرَاضُ الْجَاهِلِ عَنِ الشَّيْءِ بَلَاغَةُ
الشَّيْءِ الْمَعْرُوضِ عَنْهُ؛ أَلَا تَرَى أَنَّ مَنْ سَمِعَ مِنْ رَجُلٍ شِعْراً مُسْتَقِيماً أَوْ
الشَّيْءِ الْمَعْرُوضِ عَنْهُ؛ أَلَا تَرَى أَنَّ مَنْ سَمِعَ مِنْ رَجُلٍ شِعْراً مُسْتَقِيماً أَوْ
مَكُسُوراً، فَسَمَاعُهُ إِنْ لَمْ يَكُنْ عَادِفاً بِأَوْزَانِ الشّغْرِ وَعَدَمُ سَمَاعِهِ سِبَّانُ، وَإِنَّمَا
الْبَلَاعَةُ أَنْ يَرْجِعَ إِلَيْهَا أَبْلَغُ الْبُلَغَاءِ وَأَفْصَحُ الْفُصَحَاءِ يُلْقِي السَّلَمَ؟

وَالْجَوَابُ: إِنَّ الْجَهَلَةَ كَانُوا تَبَعاً لِرُؤْسَائِهِمْ وَعُلَمَائِهِمْ، وَمَنْ لَهُ فَصَاحَةٌ

وَبَرَاعَةٌ، فَهُمْ الْمَنْسُوبُونَ إِلَى عَقْدِ الْعَدَاوَاتِ؛ أَلَا تَرَى أَنَّ مَنْ قَالَ لِجَاهِلِ: لِمَ لَمْ تَعْمَلُوا عَلَى مَا بُعِثَ إِلَيْكُمْ بِهِ رَبِيسُكُمْ؟ فَيَقُولُ: نَحْنُ لَا نُبْدِي وَلَا نُعِدُ، وَإِنَّمَا نَحْنُ تَبَعٌ لأَهْلِ الْحَلِّ وَالْعَقْدِ مِنْ رُوْسَائِنَا. وَلَا شَكَّ أَنَّهُمْ لَمَّا كَانُوا مَنْ بَحْبُوعِينَ فَهُمْ أَهْلُ خَصَمِهِمْ مَتْبُوعِينَ فَهُمْ أَهْلُ خَصَمِهِمْ مَتْبُوعِينَ فَهُمْ أَفْصَحُ فُصَحَائِهِمْ الَّذِينَ يُذلُونَ بِحُجَجِهِمْ، كَمَا كَانَ ذٰلِكَ فِي وَمُجَادِلِهِمْ اللَّذِينَ يُذلُونَ بِحُجَجِهِمْ، كَمَا كَانَ ذٰلِكَ فِي وَمُجَادِ الْبَهُودِ وَأَهْلِ نَجْرَانَ مِنَ النَّصَارَى وَالْيَهُودِ؛ فَحَسُنَ ذِكْرُ (أَعْدَى الأَعَادِي)، وَأَنَّهُ يُوفِي بِمَعْنَى: أَفْصَحَ فُصَحَائِكِمُ، مَعَ مَا فِيهِ مِنْ وَصْفِ الْعَدَاوَةِ. وَإِلّا قَدْ لِنَا النَّعَلِي وَالْمَلِ الْعَلَوةِ. وَإِلّا قَدْ يُعْمَى الْعَدَاوَةِ. وَإِلّا قَدْ يُقَالُ: أَفْصَحُ الْفُصَحَاءِ \_ إِذَا أَلْقَى السَّلَمَ \_ لَمَلَّهُمْ مَنْ آمَنَ، لأَنَّكَ إِذَا تَأَمَّلُتَ لِيَعْمَ الْفُصَحَاءِ وَعَلَى وَأَبِي بَكُو وَعُمَر الْفُصَحَاءِ كَعَلِي وَأَبِي بَكُو وَعُمَر وَعُمَر الْفُصَحَاءِ كَعَلِي وَأَبِي بَكُو وَعُمَر وَعُمَر أَنْ فَي قَوْلِهِ: (أَعْدَى الأَعَادِي) بَلاعَةٌ لَمْ تَكُنْ فِي الْعِبَارَةِ الأَخْرَى. وَعُمْرَ وَعُمَر وَعُمَانَ، فَكَانَ فِي قَوْلِهِ: (أَعْدَى الأَعْادِي) بَلاعَةٌ لَمْ تَكُنْ فِي الْعِبَارَةِ الأَخْرَى.

وَفِي الْبَيْتِ: الطّبَاقُ مِنْ (حُورِبَتْ) وَ(حَرَبِ) عَلَى رَأَي فِي تَفْسِيرِ (حَرَب).

وَنَعَلَقَ الْمَجْرُورُ مِنْ قَوْلِهِ: (إِلَيْهَا) بِقَوْلِهِ: (هُلْقِيَ). وَلَا يَبْعُدُ تَعَلَّقُهُ بِاسْمِ التَّفْضِيلِ، وَهُوَ قَوْلُهُ: (أَعْدَى)، وَيَكُونُ مَعْنَى الْمَعْنَى لَامَ التَّعْدِيَةِ، لأَنَّهُ أُولَى مِنْ (إِلَى) كَمَا فِي قَوْلِهِ: ﴿إِنَّ مِنْ أَزْوَجِكُمْ وَأَوْلَدِكُمْ عَدُوًا لَكُمْ اللّغابِن: 14].

وَفِي مَا بَيْنَ الصَّدْرِ وَالْعُجُزِ طِبَاقٌ آخَرُ مِنْ (أَعْدَى الأَعَادِي) وَ(مُلْقِيَ السُّلَم).



### 106 ـ قَالَ:

رَدُّتْ بَلَاغَتُهَا دَعُوَى مُعَارِضِهَا وَدُ الْغَيُورِ يَدَ الْجَانِي عَنِ الْحُرَمِ(1)

شرح: تَكَلَّمَ رَجُلُ بِحَضْرَةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ لَهُ ﷺ: •كُمْ دُونَ لِسَانِكَ مِنْ حِجَابٍ؟ فَقَالَ: شَفَتَايَ وَأَسْنَانِي. فَقَالَ: إِنَّ اللهَ يَكُرَهُ الانْبِعَاتَ فِي الْكَلَامِ، فَنَضَرَ اللهُ وَجُهَ رَجُلِ أَوْجَزَ فِي كَلَامِهِ وَاقْتَصَرَ عَلَى حَاجَتِهِ (2).

وَسُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ: ﴿فِيمَ الْجَمَالُ؟ فَقَالَ: فِي اللِّمَانِ، يُرِيدُ الْبَيَانَ (3).

وَقَالَ أَصْحَابُ الْمَنْطِقِ: "حَدُّ الإِنْسَانِ: الْحَيُّ النَّاطِقُ الْمَيْتُ. فَمَنْ كَانَ فِي الْمَنْطِقِ أَعْلَى رُبُّةً كَانَ بِالإِنْسَانِيَّةِ أَوْلَى (4).

وَقَالُوا: الرُّوحُ عِمَادُ الْجَسَدِ، وَالْعِلْمُ عِمَادُ الرُّوحِ، وَالْبَيَانُ عِمَادُ الْعِلْمِ» (5). الْعِلْمِ» (5).

وَسُثِلَ بَعْضُ الْفُضَلَاءِ: مَا الْبَلَاغَةُ؟ فَقَالَ: الْقَلِيلُ يُفْهَمُ، وَكَثِيرٌ لَا يُشَامُهُ (6).

وَقَالَ آخَرُ: ﴿ الْبَلَاغَةُ: إِذَاعَةُ اللَّفْظِ وَإِشْبَاعُ الْمَعْنَى ۗ (7).

<sup>(1)</sup> الديوان: 196.

<sup>(2)</sup> في العمدة: 1/ 417 ـ 418 «الانبعاق» وهو الاندفاع، والانبعاث: الإسراع،

<sup>(3)</sup> المستدرك: 3/ 373، شعب الإيمان: 4/ 249، تأويل مختلف الحديث: 1/ 297، نوادر الأصول: 4/ 36، تلخيص الحبير: 4/ 27، فضائل الصحابة لابن حنبل: 2/ 91، كشف الخفاء: 1/ 33، اليان والتين: 1/ 107، العمدة: 1/ 418.

<sup>(4)</sup> في البيان والتبين: 1/77 احد الإنسان الحي الناطق المبين»، العمدة: 1/418.

 <sup>(5)</sup> الكلام في البيان والتبين: 1/77 منسوب إلى ابن التوأم عماد البدن، العمدة: 1/ 418 عماد الحسد».

<sup>(6)</sup> العمدة: 1/8/1.

<sup>(7)</sup> العمدة: 1/ 418 ﴿ إِجَاعَةِ اللَّفَظَّةِ.

وَقَالَ آخَرُ: «مَعَانِ كَثِيرَةٌ فِي أَلْفَاظِ قَلِيلَةٍ».

وَقَالَ آخَرُ: وإصَابَةُ الْمَعْنَى، وَحُسْنُ الإيجَازِ،

وَقَالَ الْخَلِيلُ: ﴿ الْبَلَاغَةُ كَلِمَةٌ تَكْثِفُ عَنِ الْبُغْيَةِ ﴿ (١).

وَقَالَ بَعْضُهُمْ: الْبَلَاغَةُ: الإِيجَازُ مِنْ غَيْرِ عَجْزٍ وَالإِطْنَابُ مِنْ غَيْرٍ خَطْلِ (2). خَطْلِ (2).

وَكَتَبَ جَعْفَرُ بْنُ يَحْيَى بْنِ خَالِدٍ<sup>(3)</sup> إِلَى [عَمْرهِ بْنِ مَسْعَدَةَ] (4): إِذَا كَانَ الإِكْثَارُ أَبْلَغَ كَانَ الإِكْثَارُ عَيَّا. الإِكْثَارُ أَبْلَغَ كَانَ الإِكْثَارُ عَيَّا.

وَأَنْشَدَ الْمُبَرَّدُ (5) فِي صِفَةٍ خَطِيبٍ: (معارب)

مِ، لَمْ يَعْنَ يَوْماً وَلَمْ يَهْذِرِ (6) فَضَى لِلْمُطِيلِ عَلَى الْمُنْزِدِ فَضَى لِلْمُقِلِ عَلَى الْمُكْثِرِ فَضَى لِلْمُقِلِ عَلَى الْمُكْثِر

طَبِيبٌ يُدَاوِي فُنُونَ الْكَلَا فَإِنْ هُوَ أَظْنَبَ فِي خُطْبَةٍ وَإِنْ هُوَ أَوْجَوْ فِي خُطْبَةٍ

<sup>(1)</sup> العمدة: 1/418.

 <sup>(2)</sup> في البيان والتبين: 1/ 197 «الإيجاز في غير عجز والإطناب في غير خطل»، العمدة:
 1/ 18 منسوب للمفضل الضبي.

 <sup>(3)</sup> هو أبو الفضل جعفر بن يحيى البرمكي وزير الرشيد، وكان يدعوه أخي، كاتب بليغ.
 (ت-187هـ). ترجمته في: (وفيات الأعيان: 1/328، الأعلام: 2/126).

 <sup>(4)</sup> في الأصل: اعمر بن سعدا والصواب ما أثبتناه، وهو أبو الفضل عمرو بن مسعدا الصولي، شاعر من كتاب المأمون. (ت214هـ). ترجمته في: (وفيات الأعيان: 473، معجم الأدباء: 16/127).

 <sup>(5)</sup> هو أبو العباس محمد بن يزيد المبرد، إمام العربية ببغداد. (ت نحو286هـ). ترجمته
 في: (طبقات النحويين واللغويين: 100، الأعلام: 8/15).

<sup>(6)</sup> الأبيات في: زهر الآداب: 1/ 147 ابداء الفنون، كفاية الطالب: 41، العمدة: 1/ 419 العمدة: 1/ 419 العمدة: 41 المبرد في صفة خطيب.

قَالَ أَبُو الْحَسَنِ عَلِيٍّ بْنُ عِيسَى الرُّمَّانِيُّ (1): وأَصْلُ الْبَلَاغَةِ الطَّبْعُ، وَلَهَا مَعَ ذَٰلِكَ آلَاتٌ تُعِينُ عَلَيْهَا وَتُؤَصِّلُ الْقُوَّةَ فِيهَا، وَتَكُونُ مِيزَاناً لَهَا، وَفَاصِلَةً بَيْنَهَا وَبَيْنَ غَيْرِهَا، وَهِيَ ثَمَانِيَةُ أَضْرُبٍ: الإِيجَازُ وَالاسْتِعَارَةُ، وَالتَّشْبِيهُ، وَالْبَيَانُ، وَالنَّظُمُ، وَالنَّطْمُ، وَالنَّطْمُ، وَالنَّصُرُّفُ، وَالْمَثَلُهُ (2).

قَالَ بَعْضُ الْفُضَلَاءِ<sup>(3)</sup>: (كامل)

وَاعْلَمْ بِأَنَّ مِنَ السُّكُوتِ إِبَانَةً وَمِنَ الْتَكَلُّم مَا يَكُونُ خَبَالَا (4)

وَقَدْ أَكْثَرَ النَّاسُ فِي إِيْضَاحِ الْبَلَاغَةِ، قَالَ بَعْضُ أَشْيَاخِنَا: «الْبَلَاغَةُ فِي الْكَلَامِ فَصَاحَةُ أَلْفَاظِهِ وَمُوَافَقَةُ مَعْنَاهُ لِمُقْتَضَى الْحَالِ بِحَسَبِ مَا يَقْتَضِي الْمَقَامُ مِن اخْتِصَارِ أَوْ إِظْنَابِ أَوْ تَوَسُّطِهُ (5).

وَاعْلَمْ أَنَّ هٰذَا الْبَيْتَ يَشْهَدُ لِلَّذِي قَبْلَهُ حَيْثُ قَالَ: (مَا حُورِبَتْ قَطُّ إِلَّا عَادَ مِنْ حَرْبٍ) (6) فَإِنَّهُ يَشْهَدُ بِالْمُعَالَبَةِ وَظُهُورِ الْعَلَبِ، فَإِنَّ مُعَالِبَ الْعُلَّبِ لَا عَدُولُ لَهُ الْعَلَبُ، وَلَمَّا كَانَ فِي قَوْلِهِ: (عَادَ مِنْ حَرْبٍ) [228] // إِشْعَارُ بِقَهْرِ مَنْ يَكُونُ لَهُ الْعَلَبُ، وَلَمَّا كَانَ فِي قَوْلِهِ: (عَادَ مِنْ حَرْبٍ) [228] // إِشْعَارُ بِقَهْرِ مَنْ رَامَ مُحَارَبَتَهَا افْتَقَرَ إِلَى بَيَانِ الْوَجْهِ الَّذِي وَقَعَتْ بِهِ الْعَلَبَةُ، وَرُدَ بِهِ الْمُحَارَبُ، وَكَيْفِيَّةِ الرَّدِ هَلُ كَانَ قَهْراً؟ فَأَفْصَحَ الْبَيْتُ الَّذِي بَعْدَهُ بِمَا بِهِ الْعَلَبُ وَبِالْكَيْفِيَّةِ، إِذْ وَكَيْفِيَّةِ الرَّدِ هَلُ كَانَ قَهْراً؟ فَأَفْصَحَ الْبَيْتُ الَّذِي بَعْدَهُ بِمَا بِهِ الْعَلَبُ وَبِالْكَيْفِيَّةِ ، إِذْ مُثَلِّ مَلْ كَانَ قَهْراً؟ فَأَلْ طَالِبُ قَهْرٍ هٰذِهِ الْآيَاتِ بِالْمُعَارَضَةِ إِلَّا وَلَى مَنْكُوصاً مُثْتَضَى الْبَيْتَيْنِ: مَا جَاءَ قَطُ طَالِبُ قَهْرٍ هٰذِهِ الْآيَاتِ بِالْمُعَارَضَةِ إِلَّا وَلَى مَنْكُوصاً

<sup>(1)</sup> أبو الحن علي بن عين الرماني النحوي المعتزلي (ت384هـ). ترجمته في: الوافي بالوفيات: 4/ 463، سير أعلام النبلاء: 16/ 533.

<sup>(2)</sup> النكت: 70. اوالبلاغة على عشرة أقسام: الإيجاز والتشبيه والاستعارة التلاؤم الفراصل التجانس التصريف التضمين المبالغة حسن البيان، العمدة: 1/ 419 اتوصل إلى القوة فيها».

<sup>(3)</sup> في العمدة: 1/ 419 قال بعض الكليين، البيان والتبيين: 2/ 79.

<sup>(4)</sup> البيت بدون نسبة في العمدة: 1/ 419، الخبال: الفساد.

<sup>(5)</sup> الكلام عن البلاغة في البيان والتبين: 1/ 77 \_ 97، العمدة: 1/ 418 \_ 430.

<sup>(6)</sup> الديوان: 199.

عَلَى عَقِبِهِ مَوْهُوصاً (١) بَعْدَ اعْتِمَادِهِ عَلَى الفَصَاحَةِ (٤) الذَّاتِيَةِ لِلْعَرَبِ، وَبَلَاغَةِ مَا أُودَعَهُمُ اللهُ فِي أَلْسِنَتِهِمْ عَايَنَ بَلَاغَةً لَا تَدْخُلُ تَحْتَ مَقْدُورِ الْبَشْرِ، كَمَا عَايَنَ السَّحَرَةُ مِنَ الطَّينِ كَهَيْتَةِ الطَّيْرِا فَكَدَأْبِ الْعَرَبِ لَمَّا خُوطِبُوا فِي زَمَنِ الْفَصَاحَةِ وَالْبَلَاغَةِ بِالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ ظَنُوا فَكَذَأْبِ الْعَرْبِ لَمَّا خُوطِبُوا فِي زَمَنِ الْفَصَاحَةِ وَالْبَلَاغَةِ بِالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ ظَنُوا أَنَّهُمْ مُعَارَضَتُهُ، فَلَمَّا تَأَمَّلُوهُ رَأَوْا الْعَجَبَ أَنَهُمْ يَقْدِرُونَ عَلَيْهِ، وَأَنَّهُمْ يُمْكِنُهُمْ مُعَارَضَتُهُ، فَلَمَّا تَأَمَّلُوهُ رَأُوا الْعَجَبَ الْعُجَبَ مَعْ مَا تَصَمَّنَ مِنْ قَصَصِ وَأَخْبَادٍ عَمَّا اللهُ مُنَالِ وَالْمَوَاعِظِ وَالأَوَامِرِ وَالنَّوَاهِي مِنَ اللهِ سُبْحَانَهُ، وَمَا الشَتَمَلُ عَلَيْهِ مِنَ الأَمْفَالِ وَالْمَوَاعِظِ وَالأَوَامِرِ وَالنَّوَاهِي وَالإَرْشَادَاتِ.

وَقَوْلُ النَّاظِمِ: (رَدَّتُ بَلاغَتُهَا): بَلَاغَةُ الآيَاتِ. انْظُرْ مَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَلَكُمْ فِي الْقِصَامِى حَيْوَةٌ يَتَأُولِي الْأَلْبَثِ ﴾ [البغرة: 179]، جَمَعَ فِي كَلِمَتَيْنِ عَدَهُ حُرُوفِهَا عَشْرَةُ أَخْرُفِ مَعَانِي كَثِيرَةً. وَيَهَايَةُ مَا قَالَتِ الْعَرَبُ: «الْقَتْلُ أَنْفَى لِنَا فِيهِ مِنَ الزَّجْرِ لِلْغَيْرِ. وَأَوْقَى مِثْلُهُ.

وَقَوْلُهُ: (أَبْقَى)، أَيْ؛ أَبْقَى لِنُفُوسِ الأَحْيَاءِ لأَجْلِ الْقَتْلِ الَّذِي يَقَعُ بِالْمُجْتَرِبْينَ؛ لْكِنْ وَإِنْ كَانَ فِي كَلَامِ الْعَرَبِ لهٰذِهِ الْبَلَاغَةُ، زَادَتِ الآيَةُ مَعَانِيَ كَثِيرَةً مِنْهَا:

إِنَّ الَّذِي فِي كَلَامِ الْعَرَبِ مُفَابَلَةُ الشَّيْءِه بِمِثْلِهِ، وَالَّذِي فِي الآيَةِ مُقَابَلَةُ الشَيْءِ بِضِدُّهِ، وَالَّذِي فِي الآيَةِ مُقَابَلَةُ الشَيْءِ بِضِدُّهِ، وَهُوَ الْفَصِيحِ بَابِ الْمُقَابَلَةِ، لأَنَّ الْقَتْلَ ضِدُّ الْحَيَاةِ.

وَأَيْضاً فَإِنَّ الْفَتْلُ أَنْفَى لِلْقَتْلِ اللهِ يُبَيِّنُ كَيْفِيَةَ الْقَتْلِ الَّذِي هُوَ أَنْفَى لِلْقَتْلِ، هُلْ عَلَى وَجُهِ الْقِصَاصِ أَوْ عَلَى وَجُهِ النَّائِرَةِ؟ فَإِنْ كَانَ عَلَى وَجُهِ النَّائِرَةِ، فَالْقَتْلُ أَشْعَلُ لِلْقَتْلِ وَأَوْقَدُ لِنَارِ الْفِتْنَةِ وَالْقَتْلِ. فَإِنَّ مَنْ قُتِلَ لَهُ وَلِيَّهُ، فَحَرَّبَ

<sup>(1)</sup> الوهس: الكسر، ل/وهس.

<sup>(2)</sup> في الأصل: الصاحته ولعل الأنسب: الفصاحة.

<sup>(3)</sup> في الأصل: (عن ما).

غَوْمَهُ، وَوَجَدَ مِنْ قَوْمِ الْمَقْتُولِ مَنْ وَجَدَ فَقَتَلَهُ \_ كَمَا كَانَتِ الْعَرَبُ تَعْمَلُ \_ فَإِنَّ وَلِكَ يَجُرُّ إِلَى قَتْلَى لَا نِهَايَةَ لِمَدْدِهِمْ ؛ بِخِلَافِ مَا فِي الآيَةِ، فَإِنَّ الْقَتْلَ عَلَى وَجْهِ الْقِصَاصِ، يَدْعَنُ (1) لَهُ أُولِيَاءُ الْمَقْتُولِ، وَيَدْعَنُ لِإِسْلَامِهِ أُولِيَاءُ الْقَاتِلِ، وَتَنْفَطِعُ الْعَدَاوَاتُ، فَيَكُونُ فِيهِ حَيَاةُ الْفَرِيقَيْنِ عَلَى أَحَدِ الْوُجُوهِ الَّتِي قِيْلَتْ فِي وَتَنْفَطِعُ الْعَدَاوَاتُ، فَيَكُونُ فِيهِ حَيَاةُ الْفَرِيقَيْنِ عَلَى أَحَدِ الْوُجُوهِ الَّتِي قِيْلَتْ فِي الآيَةِ ؛ وَذَٰلِكَ أَنَ الْعَرَبَ كَانَتْ بِسَبَبٍ مَيْتِ يَقَعُ فِي طَائِفَةٍ يَتَقَاتَلُونَ حَتَّى تَقَعُ مِنْهُمْ مَوْتَى لَا عِدَّةً لَهُمْ، فَارْتَفَعَ ذَٰلِكَ بِالْقِصَاصِ.

وَفَوْلُهُ تَعَالَى فِي الآيَةِ: ﴿وَلَكُمْ ﴾ فِيهِ إِظْهَارُ مَنْ تَعُودُ عَلَيْهِ فَائِدَةُ الْقِصَاصِ، مَعَ أَنَّ الْقِصَاصَ إِنَّمَا هُوَ مَشْرُوعٌ فِي الْعَمْدِ، فَيُفِيدُ أَنَّ الْقَتْلَ الْخَطَأَ عَلَى خِلَافِ ذَٰلِكَ؛ فَالآيَةُ الْكَرِيمَةُ زَادَتْ عَلَى مَا فِي كَلَامِ الْعَرَبِ فِي مَسْأَلَةِ «الْقَتْلُ أَنْفَى لِلْفَنْلِ، مَعَانِيَ شَتَى.

وَمِنْ إِعْجَاذِهِ فِي الْبَيَانِ وَالْفَصَاحَةِ مَا حَكَاهُ أَبُو عُبَيْدَةَ: اللَّهُ أَعْرَابِياً سَمِعَ رَجُلاً يَقْرَأُ: ﴿ فَأَصْدَعَ بِمَا تُؤْمَرُ ﴾ [الحجر: 94] فَسَجَدَ الْأَعْرَابِيُّ وَقَالَ: سَجَدْتُ لِفَصَاحَةِ لَهٰذَا الْكَلَامِ. وَكَذَٰلِكَ سَمِعَ آخَرُ رَجُلاً يَقُولُ: ﴿ فَاسَدَى مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

وَحَكَى الأَصْمَعِيُّ أَنَّهُ رَأَى رَجُلاً لَهُ جَارِيَةٌ خُمَاسِيَّةٌ حَازَتْ مِنَ الْفَصَاحَةِ مَا يَطْجِزُ عَنْهُ الْكِبَارُ، وَكَانَ مِنْ جُمْلَةِ مَا وَقَعَ لَهَا أَنَّهُ سَمِعَهَا تَقُولُ: أَسْتَغْفِرُ اللهَ مِنْ ذُنُوبِي كُلِّهَا، فَقَالَ لَهَا الأَصْمَعِيُّ؛ وَلِمَ تَسْتَغْفِرِينَ وَلَمْ يَجْرِ عَلَيْكِ فَلَمٌ؟ فَوَلَتْ وَهِي تَقُولُ: (رجز)

أَسْتَغْفِرُ اللهَ لِلنَّبِي كُلِّهِ قَتَلْتُ إِنْسَاناً بِغَيْرِ حِلْهِ(٥)

<sup>(1)</sup> أذعن: انقاد وسلس، وبناؤه: ذعِن يذعَن ذعنا، وأذعن له: خضع. ل/ذعن.

<sup>(2)</sup> نهاية الأرب: 7/ 6.

 <sup>(3)</sup> ينظر: نظام الغريب: 200، تفسير القرطبي: 6/ 252 • قبلت على ديوان ديك الجن الحمصي: السكر مفتاح كل شر.

قَالَ الأَصْمَعِيُّ: فَقُلْتُ لَهَا: قَاتَلَكِ اللهُ مَا أَفْصَحَكِ! فَقَالَتْ: أَتَهُذُ لَهُ اَلْكَلَامَ مِنْي فَصَاحَةً بَعْدَ قَوْلِ اللهِ تَظَلَّ: ﴿ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أَرِّ مُوسَىٰ أَنَّ أَرْضِيةٍ لَهُنَا طَفَلَامَ مِنْي فَصَاحَةً بَعْدَ قَوْلِ اللهِ تَظَلَّى: ﴿ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أَرِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرَيْهُ إِلَىٰ وَهَاعِلُوهُ مِن خِفْتِ عَلَيْهِ فَكَ أَيْتِهِ فِي آلِهِ وَاحِدَةٍ أَمْرَيْنِ وَنَهْيَيْنِ وَخَبَرَيْنِ وَبَعْرَيْنِ وَخَبَرَيْنِ وَبَعْرَيْنِ وَخَبَرَيْنِ وَبِارَيْنِ وَنَهْيَيْنِ وَخَبَرَيْنِ وَبِارَتْنِ اللهِ اللهُ مَا رَبْنِ اللهِ اللهُ عَلَىٰ اللهُ مَا اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَاحِدَةٍ أَمْرَيْنِ وَنَهْيَيْنِ وَخَبَرَيْنِ وَبَعْرَيْنِ وَبَعْرَيْنِ وَبَعْرَيْنِ وَنَهْيَيْنِ وَخَبَرَيْنِ وَبِارَيْنِ وَلَا عَرَيْنِ وَاحِدَةٍ أَمْرَيْنِ وَنَهْيَيْنِ وَخَبَرَيْنِ وَبَعْرَيْنِ وَبَعْرَيْنِ وَنَهْ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ وَلَا عَنْ اللهُ وَاحِدَةٍ أَمْرَيْنِ وَنَهْيَيْنِ وَخَبَرَيْنِ وَنِهِ اللهِ وَيَعْرِيْنِ وَلَا عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْنِ وَنَهُ اللهُ وَاحِدَةً أَمْرَيْنِ وَنَهُ يَيْنِ وَخَبَرَيْنِ وَنِهُ اللهُ وَاحِدَةً أَمْرَيْنِ وَنَهُ لَا اللهُ اللهُ وَلَا عَلَيْنِ اللهُ عَلَيْنِ وَاحِدَةً أَمْرَيْنِ وَنَهُ لِي اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللّ

وَمَنْ لَمْ يَطَّلِعُ عَلَى بَلَاغَةِ الْقُرْآنِ وَفَصَاحَتِهِ فَاتَهُ أَمْرٌ عَجِيبٌ. وَالْعَارِفُ بِمَدَارِكِ الْبَلَاغَةِ إِذَا سَمِعَهُ عَلِمَ قَطْعاً أَنَّهُ خَارِجٌ عَنْ جِنْسِ كَلَامِ الْمَخْلُوقِينَ: عَنْ نَظْمِهِمْ، وَنَشْرِهِمْ، وَخُطَبِهِمْ، وَشِعْرِهِمْ، وَرَجَزِهِمْ، وَسَجْعِهِمْ، وَمُزْدَوّجِ كَلَامِهمْ.

اوَقَدْ حُكِيَ عَنِ ابْنِ الْمُقَفَّعِ (2) أَنَّهُ طُلِبَ مِنْهُ أَنْ يُعَارِضَ الْقُرْآنَ، فَنَظَمَ بِجُرْأَتِهِ كَلَاماً وَجَعَلَهُ مُفَصَّلاً، وَسَمَّاهُ سُوراً. فَاجْتَازَ يَوْماً بِصَبِي يَقْراً فِي مَكْنَبِ: ﴿ وَقِبلَ يَتَأْرَضُ ٱبْلَيِي مَا آلِ وَهَنسَمَاتُهُ أَلْلِي وَغِيضَ ٱلْمَا أَهُ وَشُخِي ٱلْأَمْرُ وَاسْتَوْتُ مَكْنَبِ: ﴿ وَقِبلَ بُعُدًا لِلْقَوْرِ ٱلظَّلِيبِنَ ﴾ [هود: 44] فَرَجَعَ، وَمَحَا مَا عَمِلَ، وَقَالَ: مُسْهَدُ أَنَّ هٰذَا لَا يُعَارَضُ أَبَداً، وَمَا هُوَ مِنْ كَلَامِ الْبَشَرِ (3)، وَكَانَ أَفْصَحَ أَهْلِ عَصْرِهِ. وَمِنْ بَلَاغَةِ الْقُرْآنِ تُسْتَفَادُ أَنْوَاعُ الْبَدِيعِ وَالْبَيَانِ.

وَلَمَّا كَانَ رَدُّ الشَّيْءِ الْمَمْنُوعِ مِنَ الْمُعَارَضَةِ يَكُونُ: بِوَجْهِ يُخَيَّلُ أَنَّهُ لَوْ أَنْهِ لَوْ أَنْهُ لَوْ أَنْهُ لَوْ أَنْهُ لَا يَظْمَعُ فِي مُقَارَبَتِهِ فَضْلاً عَنِ الْوُصُولِ، جَاءَ الْمُوَلِّفُ بِمَا تَقْطُعُ النَّفُوسُ بِأَنَّهُ أَعْظَمُ حِمَايَةٍ تَقَعُ لَهَا؛ وَهُوَ أَنْ يَكُونَ لِإِنْسَانِ الْمُؤَلِّفُ بِمَا تَقْطَعُ النَّفُوسُ بِأَنَّهُ أَعْظَمُ حِمَايَةٍ تَقَعُ لَهَا؛ وَهُوَ أَنْ يَكُونَ لِإِنْسَانِ

تنظر القصة في: تفسير القرطبي: 6/ 252، نهاية الأرب: 7/ 5.

 <sup>(2)</sup> هو عبد الله بن المقفع، من الكتاب والمترجمين، ولي كتابة الديوان للمنصور العباسي. ترجمته في: (أمراه البيان: 99، أخبار الحكماه: 148، لسان الميزان: 3/ 366، البداية والنهاية: 10/ 96، دائرة المعارف: 1/ 292، الأعلام: 4/ 140).

 <sup>(3)</sup> ينظر: قضية الإعجاز القرآني وأثرها في البلاغة العربية: 63 ـ 65، العمدة: 1/381 وفيه واقعة شبهة بهذه.

خرِيمٌ حَسَنٌ، وَلَهُ فِيهِ مَحَبَّةٌ صَادِقَةٌ، وَنَفْسٌ مَعَهَا غَيْرَةٌ فَائِقَةٌ، وَإِذَا بِهِ وَأَى مَنْ لَا هِمَّةَ لَهُ وَلَا قَدْرَ يُرِيدُ - مَعَ خُمُولِ حَسَبَهِ وَقِلَّةِ جُهْدِهِ - أَنْ يَمُدَّ يَدَهُ إِلَى حَرِيمِ الْمَذْكُورِ فَمَا يَسَعُهُ إِلَّا قَطْعُ يَدِهِ، وَاسْتِفْصَالُ صَاحِبِ الْيَدِ. فَقَالَ: (وَدَّ الْفَيُورِ وَلَمَا يَسَعُهُ إِلَّا قَطْعُ يَدِهِ، وَاسْتِفْصَالُ صَاحِبِ الْيَدِ. فَقَالَ: (وَدَّ الْفَيُورِ يَدَ الْجَانِي)، لأَنَّهُ أَعَمُّ أَنْ تَكُونَ جِنَايَتُهُ بِمَا يُؤلِمُ نَفْنَ مِنْ الْمَنْ مَنْكِ حَرِيمِهِ أَوْ بِمَا يَضُرُّ بِمَحْبُوبِهِ مِنْ إِرَادَةِ ضَرْبٍ أَوْ جَرْحٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ، وَهُو تَشْرِبُ أَوْ جَسَنٌ، وَقَدْ قَدَّمْنَا أَقْسَامَ التَّشْبِيهِ قَبْلُ، وَهٰذَا مِنْهَا مِنْ تَشْبِيهِ مَعْنَوِيُ مِنْ إِمَا يَضُرُ بَعْنَا أَوْسَامَ التَّشْبِيهِ قَبْلُ، وَهٰذَا مِنْهَا مِنْ تَشْبِيهِ مَعْنَوِيُ

وَالْبَاعِثُ عَلَى رَدٌ يَدِ الْجَانِي الْغَيْرَةُ، وَلَمَّا أَنْ كَانَتِ الْغَيْرَةُ مَطْلُوبَةُ شَرْعاً، وَالْرَهُ وَخَايَةُ وَرَجَاتِهَا فِي عُلُو الْمَرَاتِبِ الْغَيْرَةُ عَلَى الْحُرَمِ، جَلَبَهَا النَّاظِمُ. وَالْرَهُ الْمَنْسُوبُ إِلَى الْبَلَاغَةِ قَدْ يَقَعُ عَلَى الْمَرْدُودِ مِنْ نَفْسِ الآيَاتِ إِذَا بَاشَرَهَا وَنَظَرَهُ لِمَنْسُوبُ إِلَى الْبَلَاغَةِ قَدْ يَقَعُ عَلَى الْمَرْدُودِ مِنْ نَفْسِ الآيَاتِ إِذَا بَاشَرَهَا وَنَظَرَهُ لِنَفْسِهِ، وَتَأَمَّلَ بَلَاغَتَهَا. وَقَدْ يَكُونُ يُرَادُ بِهَا مَنْ يُجَادِلُهُ وَيُخَصَّمُهُ لَكِنْ كَاذَ اللّهَ فَي الْمَنْ فِي الْمَنْمَ إِلّا تَأَمُّلُ الْمُتَأَمِّلُ الْمُتَأَمِّلُ الْمُتَأْمُلُ الْمُتَأْمُلُ الْمُتَأْمُلُ الْمُتَأَمِّلُ الْمُتَأَمِّلُ الْمُتَأَمِّلُ الْمُتَأَمِّلُ الْمُتَأَمِّلُ الْمُتَأْمِلُ الْمُتَأْمُلُ الْمُتَأْمُلُ الْمُتَأَمِّلُ الْمُتَامِلُ الْمُتَامِلُ الْمُتَأْمُلُ الْمُتَأَمِّلُ الْمُتَامِلُ الْمُعْلِيهِ لِنَفْسِهِ لِنَالْمَالُ الْمَالُولُ الْمَالِقُولُ الْمُعَلِيقِ لِلْمَالِ الْمَالِمُ لَيْ الْمَدْ فَلَا الْمَدْدِ لَلْمَالِهُ الْمُعَالِقِيلِ الْمَرْمُ الْمُؤْلِقِيلِ الْمُعَلِيقِ لِلْمُ لَالْمَالُولُ الْمُعَامِلُولُ الْمُؤْلِقِيلُ الْمُنْ الْمُلْهُ لِلْمُعُمِلِهُ لِلْمُعِلَّالِهُ الْمُعْلِقِيلِ الْمُعْلِقِ لَلْمُ لَامُلُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُ الْمُعَلِيقِ لِلْمُعِلَّةِ لِلْمُعِلِقِ لَلْمُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُعْلِقِ لَلْمُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقِيلُ الْمُعِلَّالِمُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقِيلُولُ الْمُعِلَّةُ الْمُؤْلِقِيلُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقِيلُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُولُولُولُولُولُول

وَقَالَ النَّاظِمُ: إِنَّ الْبُطْلَانَ تَوَجَّهَ إِلَى الدَّعْوَى، لأَنَّ الإِبْطَالَ إِمَّا [230] الْبُطَالُ وَعُوَاهُ، وَالأَوْلُ وَإِنْ كَانَ كَافِياً، لٰكِنْ قَذْ بُجَلَّهُ إِبْطَالُ وَعُوَاهُ، وَالأَوْلُ وَإِنْ كَانَ كَافِياً، لٰكِنْ قَذْ بُجَلَّهُ وَلِيلٍ الْمُسْتَدِلٌ مَطْمَعٌ فِي إِيرَادِ وَلِيلٍ وَلِيلًا آخَرَ فَيُورِدُهُ، فَقَدْ يَبْقَى بَعْدَ إِبْطَالِ الدَّلِيلِ لِلْمُسْتَدِلٌ مَطْمَعٌ فِي إِيرَادِ وَلِيلٍ وَلِيلًا آخَرَ يَرْجُو بِهِ نُصْرَتَهُ، وَأَمَّا إِبْطَالُ الدَّعْوَى فَقَاطِعَةٌ وَمُوشِسَةٌ مِنْ نُصْرَةِ الْمُنْقَطِمِ. وَلِذَلِكَ جَاءَ بِرَدُ الدَّعْوَى.

وَ(الْفَيُورِ): مِنَ الْغَيْرَةِ بِسُكُونِ الْيَاءِ، وَفِعْلُهُ: غَارَ الرَّجُلُ عَلَى الْحَرِيمِ
يَغَارُ. وَأَمَّا غَارَ الْمَاءُ يَغُورُ غَوْراً وَغُوُوراً. وَالرُّبَاعِيُّ: أَغَارَ الْفَارِسُ عَلَى فِرْهِ
إِغَارَةً. وَالْغَيْرَةُ مِنَ اللَّينِ، وَهِيَ مِنْ صِفَاتِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَمِنْ صِفَاتِ الْمُؤْمِنِينَ، وَمَعْنَاهَا: كَرَاهَةُ مُشَارَكَةِ الْغَيْرِ. وَالْغَيْرَةُ مِنْهَا مَحْبُوبٌ وَمِنْهَا مَذْمُومُ.
الْمُؤْمِنِينَ، وَمَعْنَاهَا: كَرَاهَةُ مُشَارَكَةِ الْغَيْرِ. وَالْغَيْرَةُ مِنْهَا مَحْبُوبٌ وَمِنْهَا مَذْمُومُ.
رَوَى جَابِرُ بُنُ عَبْدِ اللهِ ظَيْ اللهُ اللهِ قَالَ: "مِنَ الْغَيْرَةِ مَا يُحِبُّهُ اللهُ

وَمِنْهَا مَا يُبْغِضُهُ؛ فَالَّتِي يُحِبُهَا؛ الْغَيْرَةُ عَلَى الْحَرِيمِ أَنْ يَتَلَبَّسْنَ بِمَا يُؤَدِّي إِلَى الْطُلَاعِ عَلَيْهِنَّ فِي غَيْرِ مَوَاطِنِ جَوَازِ الرُّؤْيَةِ»(١). وَفِي الْحَدِيثِ: «نِسَاءٌ كَاسِيَاتُ عَارِيَاتٌ مَانِلَاتٌ مُعِيلَاتٌ الْحَدِيثُ. وَالْغَيْرَةُ شُعْبَةٌ مِنْ شُعَبِ [الإِيمَانِ](3).

وَقَدْ قَالَ بَعْضُ النَّاسِ: إِنَّ (رَدُّ الْغَيُورِ) هُوَ مَا يَعْمَلُهُ صَانِعُ الْبَابِ فِيهَا مِنْ لَوْحٍ مُسْتَطِيلٍ، يَنْبَنِي طَرَفٌ قَائِمُ الْمِصْرَاعِ عَلَى قَائِمِ الآخَرَ، فَإِذَا غَلَّقَ الْبَابَ غَالِقُهَا لَا يَجِدُ مَنْ يُرِيدُ أَنْ يُذْخِلَ سِكْيناً أَوْ غَيْرَهَا [سَبِيلاً] (4) لِطَرْشِ الْقُفْلِ، غَالِقُهَا لَا يَجِدُ مَنْ يُرِيدُ أَنْ يُذْخِلَ سِكْيناً أَوْ غَيْرَهَا [سَبِيلاً] (4) لِطَرْشِ الْقُفْلِ، لَأَنَّ الْعَيُورَ يَمْنَعُهُ وَإِنْ كَانَ [يَلُوحُ] (5) ، لَكِنَّ الْمُعَوَّلُ عَلَى الْغَيْرَةِ الْمَذْكُورَةِ، لَأَنَّ الْعَيْورَ الْبَابِ إِنَّمَا يَرُدُ فَقَطْ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُحْدِثَ فِي الْمَرْدُودِ نِكَايَةً وَلَا تَوْبِيخاً.

وَفِي الْبَيْتِ: الاسْتِعَارَةُ.

وَ (وَدُ الْغَيُورِ) مَصْدَرٌ نَوْعِيُّ.

وَفِي الْبَيْتِ: الإِرْصَادُ، لأَنَّ مَنْ عَلِمَ الْقَافِيَةَ وَقَالَ: (رَدُّ الْغَيُورِ يَدُ الْجَافِي) عَلِمَ السَّامِعُ أَنَّ تَمَامَ الْبَيْتِ (عَنِ الْحُرَم).

#### 

 <sup>(1)</sup> ابن حبان: أ/ 530، النسائي: 5/ 38، أبو داود: 3/ 50، ابن ماجة: 1/ 643، الدارمي: 1/ 47، أحمد: 5/ 445، المستدرك: 4/ 41، موارد الظمآن: 1/ 318، كتاب السنن: 2/ 252، الآحاد والمثاني: 4/ 158.

 <sup>(2)</sup> مسلم: 3/ 1680 و4/ 2192، ابن حبان: 13/ 54 و16/ 501، المستدرك: 4/ 488، أمثال الحديث: 1/ 149، شعب الإيمان: 4/ 349، أبو نعيم: 2/ 547، فتع الباري: 10/ 459، الفردوس: 4/ 291، شرح السنة: 10/ 271.

<sup>(3)</sup> في الأصل: «الإسلام»، ولعل الأنب ما أثبتاًه.

<sup>(4)</sup> لا توجد العبارة في الأصل، ولعل الأنسب إثباتها.

<sup>(5)</sup> في الأصل: فتلوحه.

### 107 ـ قال:

لَهَا مَعَانِ كَمَوْجِ الْبَحْرِ فِي مَدَدِ وَهَوْقَ جَوْهَرِهِ فِي الْحُسْنِ وَالْقِيَمِ<sup>(1)</sup> شرح: الضَّمِيرُ الْمَجْرُورُ بِاللَّام عَائِدٌ عَلَى (الآيَاتِ).

وَ(الْمَعَافِي): جَمْعُ مَعْنَى. وَيُرِيدُ أَنَّ نِسْبَةً مَا الشَّتَمَلَتُ عَلَيْهِ هَذِهِ الآيَاتُ مِنَ الْعِبْرِ، وَالْحِكْمِ وَضُرُوبِ أَنْوَاعِ الْبَيَانِ الْمُسْتَخْرَجَةِ مِنْهَا، كَيِسْبَةِ مَوْجِ الْبَحْرِ مَعَ دَوَامِ اسْتِمْدَادِهِ. وقصدُ النَّاظِمِ أَنَّ مَعَانِيَ الآيَاتِ لَا يُدْرِكُهَا الْحَصْرُ. مَعَ دَوَامِ اسْتِمْدَادِهِ. وقصدُ النَّاظِمِ أَنَّ مَعَانِيَ الآيَاتِ لَا يُدْرِكُهَا الْحَصْرُ. وَأَحْسَنَ فِي مَا قَالَ، فَإِنَّ الْمَعَانِيَ الْمَدْلُولَ عَلَيْهَا بِالْفَاظِ قَارِئِيهَا لَا يَهَايَةً لَهَا فِي وَأَحْسَنَ فِي مَا قَالَ، فَإِلْإِعْلَامِ فَالأَحْكَامُ التَّكُلِيفِيَّةُ، وَالأَحْبَارُ الْمَحْكِيةُ الْمَاضِيَّةُ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِالْإِعْلَامِ فَالأَحْكَامُ التَّكُلِيفِيَّةُ، وَالأَحْبَارُ الْمَحْكِيةُ الْمَاضِيَّةُ وَالاَيْبَانِيَةِ، وَاحْتِمَالُ كُلُّ وَالْاَبِيَّةِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِنَفَاسَةِ الأَلْفَاظِ، فَعِظَمُ بَلَاغَةِ الْمَعَانِي الْبَيَانِيَةِ، وَاحْتِمَالُ كُلُّ وَالاَيْبَةُ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِنَفَاسَةِ الأَلْفَاظِ، فَعِظْمُ بَلَاغَةِ الْمَعَانِي الْبَيَانِيَةِ، وَاحْتِمَالُ كُلُّ وَالْاَيْبَةُ وَمَا يَتَعَلِّقُ بِنَفَاسَةِ الأَلْفَاظِ، فَعِظْمُ بَلَاعَةِ الْمَعَانِي الْبَيَانِيَةِ، وَاحْتِمَالُ كُلُّ لَا أَنْ اللَّهُ مَعَانِي الْبَيْفِي بِهَا مَنْ (2) تَصَدَّى لِتَعْدَادِهَا. وَقَدْ نُقِلَ الْكَابِ". وَقَالَ الشَّيعَةُ (4): " وَمِنْ شَرْح أَلِفِهَاه.

وَقَوْلُ النَّاظِمِ: (كَعَوْجٍ) أَحْسَنُ مِنْ (عَدَّ الرَّمْلِ)، لأَنَّ الرَّمْلَ مَحْصُورٌ، وَكُلُّ مَحْصُورٍ يَنْفَذُ. وَأَمَّا مَوْجُ الْبَحْرِ فَمَثَّلَ بِهِ النَّاظِمُ يُرِيدُ مَعَ دَوَامِهِ وَاسْتُمِرَارِهِ؛ وَكُلُّ مَحْصُورٍ يَنْفَذُ. وَأَمَّا مِوْجُ الْبَحْرِ فَمَثَّلَ بِهِ النَّاظِمُ يُرِيدُ مَعَ دَوَامِهِ وَاسْتُمِرَارِهِ؛ وَلَا شَكَ أَنَّهُ لَا يَدْخُلُ فِي حَصْرِ عَادً وَهُذَا بِالْفَرْضِ الْمَقْلِيِّ، وَأَمَّا بِالنَّقْلِ فَقَدْ عُلِمَ انْفِرَاضُ الدُّنْبَا وَبَحْرِهَا.

[231]// وَنَظِيرُ هٰذَا مَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿خَلِيرِكَ فِيهَا مَا دَاسَتِ ٱلتَّمَنَوَاتُ

<sup>(1)</sup> الديوان: 196.

<sup>(2)</sup> حرف امن مكرر في الأصل.

<sup>(3)</sup> وسقت: أفرغت. ل/وسق.

<sup>(4)</sup> الشيعة: فرقة من فرق المسلمين، صاحبة مذهب ورأي. ينظر: الملل والنحل: 3/ 45.

وَٱلْأَرْشُ﴾ [مود: 107]. مَعَ أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ عُلِمَ بِمُقْتَضَى الشَّرْعِ أَنَّهُمَا [تَنْقَرِضَانِ] (1) مَعْ أَنْ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَا تَتَبَدَّلَانِ وَلَا [تَزُولَانِ] (2) مَعْتَقَدِ الْمُخَاطِبِينَ مِنْ أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَا تَتَبَدَّلَانِ وَلَا [تَزُولَانِ] (2) مَ فَيْكُونُ مَعْنَى كَلَامِ النَّاظِمِ: لِهٰذِهِ الآيَاتِ مَعَانٍ شَبِيهَةٌ فِي مَدَدِهَا بِمَدَدِ الْبَحْرِ، مِنْ كَوْنِهَا مَعَانِ تَرِدُ عَلَى مَعَانٍ، كَمَا أَنْ مَوْجَ الْبَحْرِ مَوْجٌ يَعْقُبُ مَوْجاً، وَلَا يُحْصَى لَهَا عَدَدٌ.

وَكَمَا تَعَلَّقَ الْمَجُرُورُ بِالْفَاءِ بِمَا فِي كَافِ التَّشْبِيهِ مِنْ مَعْنَى الْفِعْلِ وَهُوَ قَوْلُهُ: (فِي الْمَجْرُورُ الآخَرُ الَّذِي هُوَ: (فِي الْمُشْنِ) بِمَا يَتَعَلَّقُ الْمَجْرُورُ الآخَرُ الَّذِي هُوَ: (فِي الْمُشْنِ) بِمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ (فَوْقَ)، لأَنَّ مَعْنَاهُ: الارْتِفَاعُ أَيْ: وَهِيَ مُرْتَفِعَةٌ فِي الْمُسْنِ.

وَذَكَرَ النَّاظِمُ التَّشْبِيهَ فِي الْمَدَدِ بِالْبَحْرِ، وَفِي الْجَوْهَرِ فِي شَرَفِ الْقِيَمِ، لأَنَّ الشَّرَفَة اللَّهَانِي وَشَرَفُهَا، وَلَمَا كَانَتْ جَوَاهِرُ الْبَحْرِ أَنْفَسَ الْجَوَاهِرِ الأَرْضِيَّةِ جَلَبَهَا لِمَا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ مِنْ حُسْنِ الذَّاتِ وَشَرَفِ الْبَحْرِ أَنْفَسَ الْجَوَاهِرِ الأَرْضِيَّةِ جَلَبَهَا لِمَا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ مِنْ حُسْنِ الذَّاتِ وَشَرَفِ الْبَحْرِ أَنْفَسُ الْجَوَاهِرِ الأَرْضِيَّةِ جَلَبَهَا لِمَا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ مِنْ حُسْنِ الذَّاتِ وَشَرَفِ الْقِيمَةِ، إِذْ أَنْفَسُ الأَشْيَاءِ الْمَالِيَةِ: الذَّهَبُ وَالْفِضَّةُ لاَنْهُمَا رُؤُوسُ الأَمْوَالِ وَقَيْمُ الْمَثْلَقَاتِ؛ لَكِنْ وَجَدْنَاهَا تُبَدِّلُ فِي جَوَاهِرِ الْبَحْرِ لَا لِقَصْدِ ذَهَابِ عَيْنِهَا بَلْ الْمُثْلِقَاتِ؛ لَكِنْ وَجَدْنَاهَا تُبَدِّلُ فِي جَوَاهِرِ الْبَحْرِ لَا لِقَصْدِ ذَهَابِ عَيْنِهَا بَلْ الْمُثَلِقِ لِلْمُؤْلِقِ وَيَهِ النَّكُورِ عُقُوداً؛ بِخِلَافِ الدَّنَائِيرِ، لِلتَّا إِنَّمَا أَعْدَلُ فِي الأَكْالِيلِ زِينَةً، وَفِي النَّحُورِ عُقُوداً؛ بِخِلَافِ الدَّنَائِيرِ، لِللَّا إِنَّمَا أَعْدَلُ لِلْجَوَاهِرِ الْمُثَولِ الْمَثَولُ لَلْمُولُ مُنَا التَّمَدُّ عَلَى الذَّهَبِ وَالْفِضَةِ فِي هٰذَا الْمَعْنَى الْمُقْصُودُ هُنَا التَّمَدُّ عَلَى الذَّهَبِ وَالْفِضَةِ فِي هٰذَا الْمَعْنَى الْمَقْصُودُ هُنَا التَّمَدُّ عَلَى النَّمَ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْنَى الْمَقْصُودُ هُمَا التَّمَدُّ عَلَى الذَّهِ وَالْفِضَةِ فِي هٰذَا الْمَعْنَى الْمُقْصُودُ هُمَا التَّمَدُّ عَلَى التَّمَدُّ عَلَى الدَّعْنِ الْمُعْنَى الْمُعْنَى الْمُعْنَى الْمُعْنَى الْمُعْنَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْنَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْنَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُولَةِ فِي الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللْمُعْلَى الْمُعْلَى اللْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللْمُعْلِي الْمُعْلِى الْمُعْلِ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِ

فَإِنْ قُلْتَ: تَشْبِيهُ مَا لَا تُبَدَّلَ فِيهِ قِيمَةٌ بِمَا هُوَ مُعَدٌّ لِلانْتِقَالِ مِنْ أَيْدِي مُلَّاكِهِ بِالْقِيَّم فِيهِ نَظَرٌ؟

قُلْتُ: مَا قَصَدَ التَّشْبِية بِالثَّمَنِيَةِ حَتَّى يَرِدَ لهٰذَا، وَإِنَّمَا قَصَدَ مَا يَسْتَدْعِي الْغِبْظَةَ فِي التَّكَسُبِ لأَجُلِ حُسْنِهِ فِي ذَاتِهِ، وَتَزْيينِهِ لِمَنِ اقْتَنَاهُ.

فَإِنْ قُلْتَ: وَلَعَلَّهُ قَصَدَ أَنَّ قِيمَةَ مَا يُبَدُّلُ عَلَى تَخْصِيلِ أَدِلَّةِ هٰذِهِ الْمَعَانِي

<sup>(1)</sup> في الأصل: اينقرضانه.

<sup>(2)</sup> في الأصل: ايزولان ا.

قِيمَةٌ مَقْصُودَةٌ، لأَنَّهُ قَدْ تُبَدَّلُ الْقِيمَةُ عَلَى نَسْخِ الأَلْفَاظِ، وَيَلَاوَةِ الأَلْفَاظِ لِتَخصِيلِ شَرَفِ مَا ذَلَتْ عَلَيْهِ الثَّلَاوَةُ الْمَسْمُوعَةُ وَالرُّسُومُ الْمَلْحُوظَةُ الْمُؤَدِّيَةُ مَعَانِى يَلْكَ الْمُعَانِي.

قُلْتُ: إِنْ نُظِرَ فِي هُذَا بِوجُهِ مِنْ مَعْنَى الاسْتِخْدَامِ حَصَلَ هُذَا الْمَقْصَدُ، فَيُجْعَلُ الضَّمِيرُ الْمُقَدَّرُ الَّذِي تَقْدِيرُهُ: فَيُجُعَلُ الضَّمِيرُ الْمُقَدَّرُ الَّذِي تَقْدِيرُهُ: (مَدَدِهَا)، رَاجِعٌ لِلأَلْفَاظِ الْمُؤَدِّيَةِ لِتِلْكَ الْمَعَانِي وَالأَصْوَاتِ الْمَتْلُوَّةِ، فَيَكُونُ تَشْبِهُ قِيمَةِ هَٰذِهِ، وَنظْمُ تِلْكَ الأَلْفَاظِ تَشْبِهُ قِيمَةِ هَٰذِهِ، وَنظْمُ تِلْكَ الأَلْفَاظِ بِالْخُطُوطِ فَوْقَ قِيمَةِ هَٰذِهِ، وَنظْمُ تِلْكَ الأَلْفَاظِ بِالْخُطُوطِ فَوْقَ نَشْمِ تِلْكَ الْجَوَاهِرِ فِي ٱلْخُيُوطِ، وَتَزْيِينُ الأَلْسِنَةِ بِالنَّطْقِ بِتَلْكَ الْجُوَاهِرِ فِي ٱلْخُيُوطِ، وَتَزْيِينُ الأَلْسِنَةِ بِالنَّطْقِ بِتَلْكَ الْجَوَاهِرِ فِي ٱلْخُيُوطِ، وَتَزْيِينُ الأَلْسِنَةِ بِالنَّطْقِ بِتَلْكَ الْجُواهِرِ فِي ٱلْخُيُوطِ، وَتَزْيِينُ الأَلْسِنَةِ بِالنَّطْقِ بِتَلْكَ الْجَوَاهِرِ فِي ٱلْخُيُوطِ، وَتَزْيِينُ الأَلْسِنَةِ بِالنَّطْقِ بِتَلْكَ الْجُواهِرِ فِي ٱلْخُيُوطِ، وَتَزْيِينُ الأَلْسِنَةِ بِالنَّطْقِ بِتَلْكَ الْجَوَاهِرِ الْمُواسِ بِتِلْكَ الْجُواهِرِ فِي ٱلْخُيُوطِ، وَتَزْيِينُ الْأَلْسِنَةِ بِالنَّطْقِ بِتَلْكَ الْجَوَاهِرِ وَالْمُؤَلِّقِ الْمُولِي بِيلِكَ الْمُعُلُوطِهِ فَوْقَ حُسْنِ النَّهُورِ الْمُولِي بَيْكَ لَهَا قَذَرٌ وَالنَّيْعَانِ الْمُكَلِّلَةِ بِهَا. وَأَيْضاً فَإِنَّ الْقَوْقِيَةُ الْعَلْوطِهِ فَوْقَ عَلْمَ تَمَاثُلُ وَلَا تُقَادُلُ وَلَا تُقَادُنَ ، وَعَلَيْهِ وَلَا أَنْهُ وَيَهَ تُعْطِي شَرَفَ الارْتِفَاعِ لَا إِلَى نِهَايَةِ.

وَفِي الْبَيْتِ: التَّقْسِيم، لأَنَّهُ ذَكَرَ أَمْراً مُتَعَدُّداً، وَحَكَمَ لِكُلُّ نَوْعٍ مِنَ الْمُتَعَدِّدة وَ (الْمَعَانِي) مُتَعَدِّدة وَلِكُلُّ مِنَ الْمُتَعَدِّدة وَلَّكُلُّ مِنَ الْمُتَعَدِّدة فَي مُخَمَّة وَلِكُلُّ مِنَ الْمُتَعَدِّدَيْنِ حُكُمٌ يَخُصُّهُ.

فَإِنْ قُلْتَ: (الْمَوْجُ) وَ(الْجَوْهَرُ) مُنْصَرِفَانِ إِلَى الْبَحْرِ، ثُمَّ خَصَّ (الْمَوْجَ) بِمَا لَمْ يَحْكُمْ بِهِ عَلَى (الْجَوْهَرِ)، فَيَكُونُ مِنْ بَابِ [232]// الْجَمْع وَالتَّفْرِيقِ.

قُلْتُ: يَلُوحُ، وَمَعَ كَثْرَةِ التَّأَمُّلِ يَرُوحُ.

وَجَوَابُهُ أَنْ يُقَالَ: أَمَّا الذَّهَبُ وَالْفِضَّةُ وَإِنْ كَانَا نَفِيسَيْنِ، لَكِنْ فِي جَوْهَرِ الْبَحْرِ مَعَ نَفَاسَتِهِ التَّزَيُّنُ بِهِ مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهِ، وَالذَّهَبُ وَالْفِضَّةُ لَا يُطْلَبَانِ إِلَّا لِقَضَاءِ

حَوَائِجَ مَعَ ذَهَابِ عَيْنَيْهِمَا، وَالْجَوْهَرُ فِي الْعُقُودِ تُعَلَّقُ فِي النُّحُودِ، وَتُرَصَّعُ بِهَا أَكَالِيلُ الرُّؤُوس، وَتَكَالِيلُ الأَشْنَافِ، وَغَيْرُهَا.

وَالْوَجُهُ النَّانِي: إِنَّ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ فِي مَعْدِنَيْهِمَا فِي خَلْطٍ لَا يُخَلِّصُهُ إِلَّا التَسْخِينُ، وَجَوَاهِرُ الْبَحْرِ فِي صَوَّانِ<sup>(1)</sup> عَجِيبٍ فِي صَدَفِهَا، وَعَلَيْهَا سُتُورٌ مِنْ حَرِيرِ الْبَحْرِ الَّذِي تُصْنَعُ مِنْهُ الثَيَابُ الرَّفِيعَةُ وَأَمَّا الْيَاقُوتُ فَالْجَوْهَرُ أَنْفَسُ مِنْهُ، عَلِي اللَّهِ عَلَى اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللللللَّةُ اللْمُولِي اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُولُولُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللَّلْمُ الللْ

وَأَضَافَ (الْجَوْهَنَ) إِلَى (الْبَحْوِ) لَيْلًا تَدْخُلَ عَلَيْهِ جَوَاهِرُ الأَرْضِ، فَإِنَّهَا كُلَّهَا جَوَاهِرٌ فَخَرَجَ بِالإِضَافَةِ مَا عَدَاهَا مِنْ جَوَاهِرِ الأَرْضِ، وَإِنْ كَانَ الْيَاقُوتُ كُلَّهَا جَوَاهِرِ الأَرْضِ، وَإِنْ كَانَ الْيَاقُوتُ قَدْ يُخْرَجُ بَعْضُهُ مِنَ الْبَحْرِ، وَكَذْلِكَ الْمَرْجَانُ، وَإِنْ دَخَلَ فِي قَوْلِ الْمُصَنِّفِ، وَالْجَمِيعُ مِمَّا [يُطْلَبُ] (2) للزِّينَةِ، لِحُسْنِهِ وَنَفَاسَتِهِ.



<sup>(1)</sup> الصَّوَّانُ: ضرب من الحجارة، الواحدة صوانة. مختار الصحاح/صون.

<sup>(2)</sup> في الأصل: (تطلب).

## فَمَا تُعَدُّ وَلاَ تُحْصَى عَجَائِبُهَا وَلاَ تُسَامُ عَلَى الإِكْثَارِ بِالسَّامِ(1)

شرح: مَعْنَاهُ: إِنَّ هٰذِهِ الآيَاتِ لِكَفْرَةِ مَعَانِيهَا، وَمَا اشْتَمَلَتُ عَلَيْهِ مِنَ الْعَجَائِبِ، لَا تَدْخُلُ تَحْتَ حَصْرٍ، وَلَا يُجِيطُ بِعِدَّتِهَا عَادًّ. وَإِنْ كَانَ هٰذَا الْعَجَائِبِ، لَا تَدْخُلُ تَحْتَ حَصْرٍ، وَلَا يُجِيطُ بِعِدَّتِهَا عَادًّ. وَإِنْ كَانَ هٰذَا الْعَهُوماً] (2) مِنَ الْبَيْتِ قَبْلَهُ، لأَنَّهُ لَمَّا قَالَ: (كَمَوْجِ الْبَحْوِ) عُلِمَ أَنَّهُ مِمَّا لَا يَخْطُرُهُ الْعَدُ، مَعَ أَنَّ الْبَيْتَ الَّذِي قَبْلَ هٰذَا مُشْتَعِلٌ عَلَى مَا تَضَمَّنَهُ هٰذَا الْبَيْتُ وَبُلَ هٰذَا الْبَيْتُ عَدَمَ حَصْرِ أَفْرَادِهَا، وَالَّذِي قَبْلَهُ تَضَمَّنَ وَزِيَادَةً فَوْقَ حُسْنِهَا حُسْنَ كُلُّ حَسْنٍ مِنْ جَوَاهِرِ الْبَحْرِ، وَفَوْقَ هُنَا النَّيْخِ وَالإِسْمَاعِ بِالأَصْوَاتِ عَلَى سَائِرِ الْقِيَمِ.

وَقَوْلُهُ: (وَلا تُسَامُ عَلَى الإِخْفَارِ)، أَيْ: لَا تُقَاسُ مَعَ كَثْرَةِ تِلَاوَةِ الْخَلْقِ لَهَا بِمَلْلِ، فَإِنَّ السَّأَمَ هُوَ الْمَلَلُ. وَيَصِحُ أَنْ يَكُونَ مَعْنَاهُ: وَلَا تُمَلُّ عَلَى الإِخْنَارِ.

وَ(بِالسَّامِ): كَأَنَّ الأَصْلَ عَلَى هٰذَا (يَسْأَمُ)، لَٰكِنَّهُ عَرَّفَهُ إِقَامَةً لِلْوَزْنِ، وَتَكُونُ اللَّامُ زَائِدَةً أَوْ تَكُونُ لِلْجِنْسِ، فَتَقْتَضِي أَنَهَا لَا تُمَلُّ بِوَجْهِ مِنَ وُجُوهِ الْمَلَلِ كُلُهَا؛ وَمِنْهُ قَوْلُهُ سُبْحَانَهُ: ﴿ لَا يَسْتَمُ ٱلْإِنْكُنُ مِن دُعَآهِ ٱلْخَيْرِ ﴾ [نصلت: الْمَلَلِ كُلُهَا؛ وَمِنْهُ قَوْلُهُ سُبْحَانَهُ: ﴿ لَا يَسْتَمُ ٱلْإِنْكُنُ مِن دُعَآهِ الْخَيْرِ ﴾ [نصلت: 49]، أيْ؛ لَا يَمَلُّ. وَجَاء بِهِ عَلَى جِهةِ التَّوْكِيدِ، كَمَا يُؤكِّدُ بِالْمَصَادِرِ، لأَنَّ اللَّهِ الْفَادَ الْمُؤكِّدُ هُوَ الَّذِي أَفَادَهُ مَا أَكَدَهُ إِنْ قُلْنَا: إِنَّ (قُسَامُ) بِمَعْنَى: تُمَالُ. اللَّهُ وَلا تُقَاسُ، لَمْ يَكُنْ (بِالسَّامِ) لِلتَّوْكِيدِ، بَلْ فِيهِ مَا يُبَيِّنُ أَنَّهَا لَا يُتَوْكِيدِ، بَلْ فِيهِ مَا يُبَيِّنُ أَنَّهَا لَا يُتَوْمَعُهُ فِيهَا ذُلِكَ وَلَا تُقَاسُ، لَمْ يَكُنْ (بِالسَّامِ) لِلتَّوْكِيدِ، بَلْ فِيهِ مَا يُبَيِّنُ أَنَّهَا لَا يُتَوْمَعُهُ فِيهَا ذُلِكَ وَلَا تُقَاسُ، لَمْ يَكُنْ (بِالسَّامِ) لِلتَّوْكِيدِ، بَلْ فِيهِ مَا يُبَيِّنُ أَنَهَا لَا يُتَوْمَعُهُ فِيهَا ذُلِكَ وَلَا تُقَاسُ، لَمْ يَكُنْ (بِالسَّامِ) لِلتَّوْكِيدِ، بَلْ فِيهِ مَا يُبَيِّنُ أَنَهَا لَا يُهَا لَا قَلَالًا وَلَا تُقَاسُ بِهِ.

<sup>(1)</sup> الديوان: 197.

<sup>(2)</sup> في الأصل: المفهوما.

وَأَصْلُ (قُسَامُ): تُسْأَمُ، عَلَى تُفْعَلُ، مَبْنِياً لِمَا لَمْ يُسَمَّ فَاعِلُهُ، فَأَبِدِلَتْ مَمْزَتُهُ أَلِفاً. وَهُوَ أَمْرٌ مَقِيسٌ مَعْرُوتٌ فِي اللَّغَةِ. وَأَصْلُ الْفِعْلِ فِيهِ لُغَتَانِ: سَامَ يَسُومُ كَقَالَ يَقُولُ، وَلُغَةُ: سَأَمَ يَسْأَمُ كَسَأَلُ يَسْأَلُ. وَاحْتَارَ النَّاظِمُ لَمْذِهِ اللَّغَةَ لِإِنَّالَ يَسُالُ. وَاحْتَارَ النَّاظِمُ لَمْذِهِ اللَّغَةَ لِإِنَّالَ مَا لَكُلامٍ كَثِيرَةً؛ وَمِنْهُ: ﴿لَا يَسَمَّمُ ٱلْإِنسَانُ﴾ لإقامةِ الْوَزْنِ. وَلأَنَّهَا فِي فَصِيحِ الْكَلامِ كَثِيرَةً؛ وَمِنْهُ: ﴿لَا يَسَمَّمُ ٱلْإِنسَانُ﴾ [نصلت: 49] الآية.

[233] / وَفِي الْبَيْتِ الْمُقَابَلَةُ، لأَنَّ الْعَجُزَ قَابَلَ بِهِ الصَّدْرَ.

وَ(تُعَدُّ) وَ(تُحْصَى) كَالْمُتَرَادِنَيْنِ، وَإِنْ كَانَ الْمَدَدُ فَدْ يَقَعُ [عَلَى] أَنَ مَا لَا يُخْصَى، كَمَا لَوْ عُدَّ بَعْضُ جُمْلَةٍ، فَقَدِ اتَّصَفَتْ بِالْعَدِّ، مَعْ عَدَمِ إِحْصَاءِ الْمَجْمُوعِ؛ لَكِنْ يُقَالُ: وَكَذَٰلِكَ أَحْصَى مَا عُدَّ وَلَوْ لَمْ يَكُنِ الْمَجْمُوعَ، بَلْ قَدْ يُخْصَى الشَّيْءُ لِمَنْ يَكُنِ الْمَجْمُوعَ، بَلْ قَدْ يُخْصَى الشَّيْءُ لِمَنْ لَمْ يُعَدَّهُ، فَإِذَا أُخْبِرَ بِعِدَّةِ أَفْرَادٍ جُمْلَةً فَقَدْ حَصَلَ الإِحْصَاءُ بِالإِخْبَارِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَعُدَّهُ الْمُحْصِي، وَالأَمْرُ فِي هٰذَا سَهُلٌ.



<sup>(1)</sup> لا توجد اعلى؛ في الأصل، ولعلها سقطت، والأنسب إثباتها والله أعلم.

قَرْتُ بِهَا عَيْنُ قَارِيهَا فَقُلْتُ لَهُ لَقَدْ ظَفِرْتَ بِحَبْلِ اللهِ فَاعْتَصِمِ (١)

شرح: أَخَذَ يَذْكُرُ فِي لَهٰذَا الْبَيْتِ بَعْضَ مَا يَحْصُلُ لِحَامِلِ الْقُرْآنِ بِقِرَائِتِهِ، وَمَا ادُّخِرَ لَهُ مِنْ قُرَّةِ عَيْنِ، وَأَنَّ مَنِ اعْتَصَمَ بِهِ عَصَمَهُ الله.

قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ سَتَكُونُ فِتَنْ كَفِظَعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ، قِيلَ: وَمَا النَّجَاةُ مِنْهَا يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: كِتَابُ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى، فِيهِ نَبَأُ مَنْ قَبْلَكُمْ، وَخَبُرُ مَا بَعْدَكُمْ، وَحُكُمُ مَا بَيْنَكُمْ، وَهُوَ الْفَصْلُ لَيْسَ بِالْهَزْلِ. مَنْ تَرَكَهُ تَجَبُّراً قَصَمَهُ الله، وَمَنْ ابْتَغَى اللهُدَى فِي غَيْرِهِ أَصَلَهُ الله، وَهُوَ حَبْلُ اللهِ الْمَتِينُ، وَنُورُهُ الْمُبِينُ، وَالذِّكُرُ الْحَكِيمُ، وَالصَّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ، هُوَ الَّذِي لَا تَزِيغُ بِهِ الأَهْوَاءُ، وَلَا تَتَشَعَبُ مَعَهُ الآرَاءُ، وَلَا تَشَعْبُ مَعَهُ الآرَاءُ، وَلَا تَشَعَبُ مِنْهُ اللهُ الْمُعْتَاءُ، مَنْ عَلِمَ عِلْمَهُ سَبَقَ، وَمَنْ عَمِلَ بِهِ أَجِرَ، وَمَنْ حَمْلَ بِهِ أَجِرَ، وَمَنْ حَمْلَ بِهِ أَجِرَ، وَمَنْ حَمْلَ بِهِ عَذَلَ، وَمَنْ عَمِلَ بِهِ أَجْرَ، وَمَنْ حَمْلَ بِهِ عَذَلَ، وَمَنْ اعْتَصَمّ بِهِ فَقَدْ هُدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، (2).

وَقَالَ أَنْسُ بُنُ مَالِكِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿فَقَدِ ٱسْتَمْسَكَ بِٱلْمُهُوَ ٱلْوُثُقَى﴾ [البغرة: 256]: هُوَ الْقُرْآنُ الْعَظِيمُ (3). وَلَا شَكَّ فِي أَنَّهُ عُرُوةٌ وُثُقَى، مَنْ قَرَأَهُ أَجِرَ بِفَهْم وَبِغَيْرِ فَهْم.

وَرُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ فِي آخِرِ خُطْبَةٍ خَطَبَهَا وَهُوَ مَرِيضٌ: النَّهَا النَّاسُ إِنِّي تَارِكُ [فِيكُمُ](4) الثَّقَلَيْنِ، إِنَّهُ لَنْ تَعْمَى أَبْصَارُكُمْ، وَلَنْ تَضِلَّ

<sup>(1)</sup> الديوان: 197.

<sup>(2)</sup> الترمذي: 4/ 245 بلفظ. تفير القرطبي: 1/ 5، تحفة الأحوذي: 6/ 364، البغوي: 4/ 438 قال: •قصارى هذا الحديث أن يكون من كلام الإمام علي كرم الله وجهه، وقد وهم بعضهم في رفعه إلى النبي ﷺ.

<sup>(3)</sup> ينظر تفسير: الطبري: 3/ 20، القرطبي: 3/ 282، ابن كثير: 1/ 295.

<sup>(4)</sup> في الأصل: (في) وروايات الحديث: (فيكم).

قُلُوبُكُمْ، وَلَنْ تَزِلَ أَقْدَامُكُمْ، وَلَنْ تَقْصُرَ أَيْدِيكُمْ، كِتَابَ الله، سَبَبٌ بَيْنَكُمْ وَيَئْهُ، ظَرَقُهُ بِيَدِهِ وَطَرَفُهُ بِأَيْدِيكُمْ، فَاعْمَلُوا بِمُحْكَمِهِ وَآمِنُوا بِمُتَشَابِهِهِ، وَأَحِلُوا حَلَالَهُ وَحَرِّمُوا حَرَامَهُ. أَلَا وَعْتَرَتِي وَأَهْلُ بَيْتِي هُمُ الثَّقَلُ الآخَرُ، فَلَا تَسْبِقُوهُمْ فَتَهْلِكُوا اللَّهُ . وَفِي هٰذَا الْمَعْنَى مِنَ الأَحَادِيثِ مَا لَا تُحْصَى كَثْرَةً (2).

وَمَعْنَى قَوْلِ النَّاظِمِ: (قَرْتُ بِهَا عَيْنُ قَارِيهَا)، أَيْ: بَرَدَتْ سُرُوراً، يُقَالُ: فَرَّتُ عَيْنُهُ قُرَّةً. وَيُقَالُ فِي مَصْدَرِهِ. قُرُوراً. فَدَمْعُ السُّرُورِ بَارِدٌ وَدَمْعَةُ الْحُزْنِ سُخْنَةٌ؛ قَالَ الشَّاعِرُ: (كامل)

يًا عَيْنُ مَا لَكِ لَا تَمَلُّ مِنَ الْبُكَا تَبْكِينَ مِنْ فَرَح وَمِنْ أَخْزَانِ(٥)

وَأَمَّا قَرَّ بِالْمَكَانِ قَرَاراً، فَمَعْنَاهُ: لَبِثَ بِهِ، وَأَقَامٌ ؛ وَمِنْهُ: ﴿وَقَرْنَ فِي الْمُونِكُنَ ﴾ [الأحزاب: 33]. وقرَّ الْيَوْمُ قَرَّا: بَرَدَ بِفَتْحِ الْقَافِ. وَالإِنْسَانُ قُرَّا بِضَمُ الْقَافِ: أَصَابَهُ الْقُرُّ. وَقَرَرْتُ الْخَبَرَ فِي أُذْنِهِ أَقُرُهُ قَرَّا: أَوْدَعْتُهُ. وَقَرَرْتُ عَلَى الْقَافِ: أَصَابَهُ الْقُرُ. وَقَرَرْتُ الْخَبَرَ فِي أُذْنِهِ أَقُرُهُ قَرَّا: أَوْدَعْتُهُ. وَقَرَرْتُ عَلَى رَأْسِهِ ذَلْوَا مِنَ الْمَاهِ: صَبَيْتُهَا. وَقَرَ الظَائِرُ قَرِيراً: صَوَّتَ. وَأَقَرَ بِالشَّيْءِ: اعْتَرَفَ بِهِ. وَأَقَرَّ بِالشَّيْءِ: اعْتَرَفَ بِهِ. وَأَقَرَّ بِالنَّيْءِ: اعْتَرَفَ

وَ(الْعَيْنُ): لَفَظٌ مُشْتَرَكُ. وَالْمُرَادُ هُنَا: الْبَاصِرَةَ. وَتَقَعُ عَلَى الدَّنَانِيرِ الْمَسْكُوكَةِ، وَعَلَى عَيْنِ الْمَسْكُوكَةِ، وَعَلَى عَيْنِ الْمَسْكُوكَةِ، وَعَلَى عَيْنِ الْمَسْرُ، وَعَلَى عَيْنِ الْمِيزَانِ، وَعَلَى عَيْنِ الْمِيزَانِ، وَعَلَى عَيْنِ الْمَيْنَانِ، وَعَلَى عَيْنِ الْمَيْنَانِ، وَعَلَى عَيْنِ الْجَاسُوسِ. وَأَمَّا قَوْلُهُمْ: هٰذَا الْبَيْتُ عَيْنُ الدَّالِ فَبِالْمَجَازِ.

وَضَمِيرُ (قَارِيهَا) عَلَى (الآيَاتِ)، وَالْمُرَادُ هُنَا: الآيَاتِ [234] الْمَثْلُوةَ فَقَطْ. وَ(قَارِيهَا): تَالِيهَا، وَالْهَمْزَةُ أَبْدَلَهَا يَاءً، وَأَصْلُ الْكَلِم: قَارِئٌ، فَالْهَمْزَةُ

<sup>(1)</sup> ابن حبان: 3/20، ابن خزيمة: 7/62، المستدرك: 3/18، سنن الدارمي: 2/ 524، مجمع الزوائد: 9/163، السنن الكبرى: 5/51.

<sup>(2)</sup> مجمع الزوائد: 9/ 164، المعجم الكبير: 5/ 166، المئة للمروزي: 1/ 35.

 <sup>(3)</sup> البيت بدون نسبة في: تفسير حقي: 5/ 52، فاكهة الخلفاء: 1/ 166 برواية: ايا عين
 صار الدمع عندك عادة، اصار البكا لك عادة،

هِيَ لامُ الْكَلِمَةِ. وَلِمَ لَا تَقَرُّ عَنْهُ وَقَدْ تَمَسَكَ بِالْعُرُوةِ الْوُثْقَى الَّتِي لَا انْفِصَامَ لَهَا؟ وَهُوَ حُجَّةٌ لِقَارِبِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَبِهِ تَكْمُلُ رِفْعَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ. وَقَدْ جُاءَ عَنْهُ عَيْهُ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ. وَقَدْ جُاءَ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ أَوْ أُوتِي أَفْضَلُ بِنَاهُ اللهِ عَنْهُ أَوْ أُوتِي أَفْضَلُ مِنْهُ أَوْ أُوتِي أَفْضَلُ مِنْ الْقُورَةِ وَقَالَ وَقَالَ وَقَالَ وَقَالَ اللهِ عَنْ شَفِيعِ أَفْضَلُ عِنْدَ اللهِ مِنَ الْقُرْآنِ لَا نَبِي وَلَا مَلَكَ (2). وَتِلَاوَتُهُ أَفْضَلُ الْعِبَادَاتِ، قَالَ عَلِي وَلَا مَلَكَ (2). وَتِلَاوَتُهُ أَفْضَلُ الْعِبَادَاتِ، قَالَ عَلِي وَلَا مَلَكَ (2). وَتِلَاوَتُهُ أَفْضَلُ الْعِبَادَاتِ، قَالَ عَلِي اللهُ إِنَّ أَفْضَلُ الْعَبَادَاتِ، قَالَ عَلِي عَلَى الْفُورَانُ (3). وَجَاءَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ [عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ] (4): "مَنْ قَرَأُ عِبَادَةٍ أُمّتِي الْقُرْآنُ (3). وَجَاءَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ [عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ] (4): "مَنْ قَرَأُ اللهُورَانَ فَقَدْ أُدْرِجَتِ النَّبُوءَةُ بَيْنَ جَنْبَيْهِ إِلَّا أَنَّهُ لَا يُوحَى إِلَيْهِ (5). وَقَالَ عَلِي مِنَ الْقُرْآنِ فَهُو أَخْلَى مِنَ الْقُرْآنِ فَهُو أَخْلَى مِنَ الْقُرْآنِ فَهُو أَخْلَى الْنُهُ اللهُ اللهُ إِلَى الْمُعَلِي مِنَ الْقُرْآنِ فَهُو أَخْلَى الْنُورِ وَالْ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

وَقَوْلُهُ: (فَقُلْتُ لَهُ) يَكُونُ هٰذَا بِلِسَانِ حَالِهِ لَا بِلسَانِ مَقَالِهِ إِذَا كَانَتِ التَّاءُ مَضْمُومَةً، كَأَنَّهُ خِطَابٌ لِكُلُّ مَنْ عَلِمَ مِنْهُ النَّاظِمُ [أَنَّهُ] (8) يَقْرَأُ الْقُرْآنَ، أَوْ سَمِعَهُ يَقْرَأُهُ، فَاعْتَقَدَ لَهُ هٰذَا. وَإِنْ كَانَتِ التَّاءُ مَفْتُوحَةً فَلَا يَسْتَقِيمُ لَهَا مَعْنَى تَقَرُّ بِهِ

<sup>(1)</sup> مجمع الزوائد: 7/ 159، كنز العمال: 2/ 525.

<sup>(2)</sup> الحلية: 4/108، موارد الظمآن: 1793، مجمع الزوائد: 7/164، جمع الجوامع: 1/1146.

<sup>(3)</sup> الجامع الصغير: 1/ 192، كنز العمال: 1/ 511.

<sup>(4)</sup> في الآصل: قعمر بن العاصي، ولعل المقصود هو عبد الله بن عمرو بن العاص بن وائل بن هاشم، أسلم قبل أبيه، له حوالي 700 حديث. ترجمته في: (طبقات ابن سعد: 2/ 373، المحبر: 293، حلية الأولياء: 1/ 283، الحلة السيراء: 1/ 17، غاية النهاية: 3/ 183، أسد الغابة: 3/ 349).

<sup>(5)</sup> مجمع الزوائد: 7/ 159، كنز العمال: 1/ 524، تفسير ابن كثير: 1/ 323.

<sup>(6)</sup> الجامع الصغير: 1/ 161، كشف الخفاء: 1/ 143، كنز العمال: 1/ 510.

 <sup>(7)</sup> الحديث بلفظ: «إن أصفر البيوت الصفر من كتاب الله» في: الدارمي: 2/564، الحديث بلفظ: «إن أصفر البيوت الصفر من كتاب الله» في: الدارمي: 6/127، الحاكم: 2/ 259، السنن الكبرى: 6/240، ابن أبي شيبة: 6/127، مصنف عبد الرزاق: 3/368، مسند الحارث: 2/738، شعب الإيمان: 2/453، عمل اليوم واللبلة: 1/535، البغري: 4/458، الديلمي: 1/81.

<sup>(8)</sup> في الأصل: •أنه ولعل الأنسب ما أثبتناه.

الْعَيْنُ. وَمِعا رَوَيْنَاهُ إِلَّا بِالْمَضْمُومَةِ، وَهُوَ كَلَامٌ عَلَى تَقْدِيرٍ أَنْ لَوْ رَأَى مَنْ رَأَى وَقَالَ لَهُ: (لَقَدْ ظَفِرْتَ بِحَبْلِ اللهِ فَاعْتَصِمٍ) لَكَانَ مِنْهُ تَبْشِيراً بِمَا يَحْصُلُ لِلقَارِئِينَ، وَتَحْضِيضاً لِلْقُرَّاءِ عَلَى الْمُثَابَرَةِ عَلَى تِلَاوَتِهِ.

وَ (حَبْلُ اللهِ): آيَاتُ الْقُرْآنِ، لأَنَّهَا الْمُوصِلَةُ قَارِئَهَا لِرِضْوَانِ اللهِ عَلَى، وَهُوَ السَّبَعَارَةُ، وَالْعَرَبُ تُعَبَّرُ بِالْحَبْلِ عَنْ كُلِّ مَا تَتَوَصَّلُ بِهِ إِلَى الْمَطْلُوبِ؛ قَالَ الشَّاعِرُ: (كامل)

# إنِّي بِحَبْلِكَ وَاصِلٌ حَبْلِي وَبَرِيشٍ نَبْلِكَ رَائِشٌ نَبْلِي (١)

وَلَمَّا كَانَ الْحَبْلُ يُتَوَصَّلُ بِهِ إِلَى مَا بَعُدَ عَنِ الْمَرْءِ اسْتُعْمِلَ فِي كُلِّ مَا فِيهِ وُصْلَةٌ. وَمُقْتَضَى كَلَامِ النَّاظِمِ أَنَّهُ حَفِظَ لَمْذَا نَقْلاً. وَأَظُنُّ أَنَّ أَبَا عَمْرِو الدَّانِي (2) فِي كِتَابِ الرَّعَايَةُ، ذَكَرَ الْحَدِيثَ نَفْسَهُ أَوْ مَعْنَاهُ، وَلَا يَتَأْتَى أَنْ يَقُولَ لَمْذَا إِلَّا عَنْ تَوْقِيفٍ، وَاللهُ أَعْلَمُ.

لَا يُقَالُ: إِنَّ الضَّمِيرَ مِنْ (قَارِيهَا) عَائِدٌ عَلَى الْقَصِيدَةِ، وَكَأَنَّهُ يَقُولُ: قَرَّتُ بِهَٰذِهِ الْقَصِيدَةِ عَيْنُ قَارِيْهَا، فَقُلْتُ لَهُ: لَقَدْ ظَفِرْتَ بِحَبْلِ اللهِ فَاعْتَصِم، وَتَكُونُ مِنْهُ شَهَادَةً بِمَا نَالَهُ مِنْ بَرَكَتِهَا، لَكِنَّ سِيَاقَ الْكَلَامِ مَا يَصْلُحُ مَعَهُ الضَّمِيرُ إِلَّا لِلآيَاتِ.

وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ النَّاظِمُ لَمَّا أَنْ تَصَدَّى فِي هٰذِهِ الْقَصِيدَةِ لِمَدْحِ آيِ الْقُرْآنِ، وَبَالَغَ فِي مَدْحِهِ إِيَّاهَا، وَمَدْحُهَا يَقْتَضِي التَّحْضِيضَ عَلَى مُلَازَمَةِ

<sup>(1)</sup> البيت لامرئ القيس في ديوانه: 239، رصف المباني: 447، شرح المقامات: 2/ 225، الكشاف: 1/ 164.

<sup>(2)</sup> هو عثمان بن سعيد بن عثمان أبو عمرو الداني، من حفاظ الحديث وأئمة القراء والتفسير، من أهل دانية بالأندلس، له أكثر من مائة تصنيف. (ت444هـ). ترجمته في: (النجوم الزاهرة: 5/ 54، غاية النهاية: 1/ 503، تذكرة الحفاظ: 3/ 298، نفع الطيب: 1/ 392، الأعلام: 4/ 206). لم أعثر له على كتاب اسمه الرعاية، وإنما كتاب الرعاية للحارث المحاسي.

التُلاوَةِ، فَإِنَّ مَنْ سَمِعَ هٰذِهِ الأَمْدَاحَ فِيهَا يَرِقُ قَلْبُهُ، وَيَتَعَلَّقُ رَجَاؤُهُ بِحُصُولِ مَا وَصَفَهُ النَّاظِمُ، [فَيَدُرُسُ] (ا) وَيَتْلُو وَيَعْتَصِمُ بِهَا. وَإِذَا كَانَ ذَٰلِكَ، كَأَنَّ قَائِلاً بَقُولُ لِمَنْ بَسْمَعُ ذَٰلِكَ مِنْ تَحْضِيضِهِ: إِنِ اقْتَدَيْتَ بِمَا سَمِعْتَ، وَعَمِلْتَ بِمُقْتَضَاهُ، لَقَدْ ظَهْرُتَ فَيَكُونُ مِنْ مَجَاذٍ فِي قَوْلِهِ: (فَقُلْتُ لَهُ).

وَفِي: (قَرَّتُ) وَ(قَارِيهَا) تَجْنِيسٌ. وَاللَّامُ فِي (لَقَدُ): يَدُلُّ عَلَى قَسَمٍ مَحْذُونٍ، وَهُوَ مُبَالَغَةً فِي التَّحْضِيضِ. وَ(لَقَدُ) وَمَا بَعْدَهُ فِي مَوْضِعِ نَصْبِ بِرُقُوعِ الْقَوْلِ عَلَيْهِ.

<sup>(1)</sup> في الأصل: افيدساء ولعل الأنسب: افيدرس».

# إِنْ تَتْلُهَا خِيفَةً مِنْ حَرَّ نَارِ لَظَّى الطُّفَأْتَ نَارَ لَظَّى مِنْ وِرْدِهَا الشَّبِمِ(١)

شرح: لهذَا مِنْ جُمْلَةِ الْمَقُولِ، لأَنَّ مِنْ جُمْلَةِ قَوْلِهِ: (لِقَارِيهَا) [235] (إِنَّ عَنْ جُمُلَةِ قَوْلِهِ: (لِقَارِيهَا) [235] (إِنَّ عَتْلَهَا خِيفَةً) إِلَى آخِرِ الْبَيْتِ. وَجَاءَ هَا لَمُنَا بِهِ (إِنْ) الشَّرْطِيَةِ الْمُفْتَضِيَةِ تَعْلِيقَ الْمَثْكُوكِ عَلَيْهَا، لأَنَّ النَّاظِمَ عَلَى تَقْدِيرِ أَنْ لَوْ رَأَى قَارِئاً يَقْرَأُ الْقُرْآنَ، أَوْ فَرَضَهُ وَرَضَهُ فَرْضاً عَقْلِياً، فَإِنَّ نِيْتَهُ فِي قِرَاءَتِهِ الآيَاتِ مِمَّا لَا يَطْلِعُ عَلَيْهِ الآدَمِيُّونَ، فَجَاءَ بِ (إِنْ).

وَ ( تَتَلُّهَا): مُسْتَقْبَلٌ مَجْزُومٌ بِالشَّرْطِ.

وَ(خِيفَةً): مَفْعُولٌ مِنْ أَجْلِهِ.

(مِنْ حَرْ فَالِ الْطَّيِ)، (حَرِّ) هُنَا كَالْحَشُو، لأَنَّهُ لَوْ قَالَ: (مِنْ نَارِ لَظِّي) لَكَانَ كَافِياً، لٰكِنْ أَقَامَ بِهِ الْوَزْنَ. وَمَعَ أَنَّهُ نَقَصَ بِزِيَادَتِهِ مَعْنَى آخَرَ، لأَنَّهُ لَوِ الْحَالَ كَاللَّهُ الْخُوفُ مِنَ الرَّمُهْرِيرِ، فَإِنَّ جَهَنَّمَ فِيهَا النَّالُ الْحَصْرَ مَثَلاً عَلَى (نَارِ لَظَّى) لَدَخَلَ لَهُ الْخَوْفُ مِنَ الرَّمُهْرِيرِ، فَإِنَّ جَهَنَّمَ فِيهَا النَّالُ لُولِمُ بِالْحَرِّ الْمُفْرِطِ وَبِالْبَرْدِ الْمُفْرِطِ، حَتَّى أَنَّ مَنْ عُذَّبَ بِالرَّمُهْرِيرِ يَوَدُّ لَوْ أَنَّهُ لِعُلْمِ اللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَ

وَ(لَظْمَى): اسْمٌ مِنْ أَسْمَاءِ جَهَنَّمَ، وَيُطْلَقُ عَلَى لَهِيبِ النَّارِ.

وَعَبَرَ بِإِطْفَاءِ (فَارَ لَظَى) [عَنْ] (2) مَعْنَى: أَمَّنْتَ نَفْسَكَ مِنْ دُخُولِهَا. وَأَمَّا (فَارَ لَظَى) فَإِنَّهَا لَا تَنْطَفِئ مِنْ حَيْثُ هِيَ.

<sup>(1)</sup> الديوان: 197.

<sup>(2)</sup> لا توجد لفظة: «عن» في الأصل، ولعلها سقطت، والأنسب إثباتها.

وَ(الْوِرْدُ): مَحَلُّ الْوُرُودِ لِلْمَاءِ، وَهُوَ أَيْضاً كِنَايَةٌ. وَلَمَّا كَانَ الْمَاءُ الْبَارِدُ يُطْفِئُ حَرَّ النَّارِ عَبَرَ عَنِ التُّلَاوَةِ بِنِيَّةٍ خَالِصَةٍ، قَاصداً بِهَا وَجُهَ اللهِ الْعَظِيمِ وَخَوْفَ عَذَابِهِ الأَلِيمِ، فَكَمَا أَنَّ فِعْلَ التُّلَاوَةِ لِذَٰلِكَ يُنْجِي مِنْ حَرِّ النَّارِ فَصَارَتِ الْكِنَايَةُ عَنْ ذَٰلِكَ بِالْمَاءِ كِنَايَةً مُتَمَّكُنَةً.

وَ(الشَّهِمِ): الْبَارِدُ، لأَنَّ انْطِفَاءَ النَّارِ بِالْمَاءِ الْبَارِدِ أَشَدُّ أَثَراً فِي إِطْفَائِهَا، وَهُوَ فِي الْحَقِيقَةِ يُرِيدُ بِالإِطْفَاءِ النَّجَاةَ، فَيَكُونُ مِنْ بَابِ إِطْلَاقِ السَّبَبِ عَلَى الْمُسَبِّ، لأَنَّ التَّلَاوَة بِشَرْطِهَا الْمَذْكُورِ سَبَبُ النَّجَاةِ، وَإِطْفَاءَ النَّارِ أَيْضاً سَبَيُهَا، فَالنَّجَاةُ مُسَبَّبُ، وَالإِطْفَاءُ سَبَبٌ، فَأَطْلَقَ الإِطْفَاءَ الَّذِي هُوَ سَبَبٌ عَلَى النَّجَاةِ النَّذِي هُوَ سَبَبٌ عَلَى النَّجَاةِ اللَّذِي هُوَ مُسَبَّبُ، وَالإِطْفَاءُ سَبَبٌ، فَأَطْلَقَ الإِطْفَاءَ الَّذِي هُوَ سَبَبٌ عَلَى النَّجَاةِ اللَّذِي هُوَ مُسَبَّبُ، وَمِنْهُ قَوْلُ الشَّاعِرِ: (طويل)

وَنُبُنْتُ قَوْمِي أَحْدَثَ الدَّهُرُ فِيهِمُ وَعَهْدُهُمُ بِالنَّائِبَاتِ قَرِيبُ<sup>(1)</sup>
فَإِنْ يَكُ مَا قَالُوهُ حَقَّاً فَإِنَّهُمْ كِرَامُ إِذَا مَا النَّائِبَاتُ تَنُوبُ

وَلَمَّا كَانَ الْكَرَمُ سَبَبَ الصَّبْرِ عَبَّرَ بِهِ عَنْهُ، وَلَوْ لَمْ يَكُنْ كَذَٰلِكَ لانْقَلَبَ الْمَدْحُ مَجُواً، وَيَلْزَمُ مِنْهُ أَنَّهُمْ لَا يَكُونُونَ كِرَاماً إِلَّا عِنْدَمَا تَنُوبُهُمُ النَّوَائِبُ، وَلَيْسَ ذَٰلِكَ بِمُرَادٍ، وَإِنَّمَا مُرَادُ الشَّاعِرِ أَنَّهُمْ كِرَامٌ [يَصْبِرُونَ] (2)، لأنَّ مِنْ شَأَنِ الْكِرَامِ الصَّبْرُ عِنْدَ نُزُولِ النَّوَائِبِ، أَوْ أَنَّ النَّجَاةَ مِنْ لَوَازِمِ الإطْفَاءِ وَالإِطْفَاءُ مَلْزُومٌ، فَيَكُونُ مِنْ بَابِ التَّغِيرِ بِالْمَلْزُوم عَنِ اللَّازِمِ.

وَمِنْ بَابِهِ التَّعْبِيرِ عَنِ الْمُسَبِّبِ بِسَبِّهِ قَوْلُ الشَّاعِرِ: (طويل)

وَذَارِ نَدَامَى عَظَلُوهَا وَأَذَلَجُوا بِهَا أَثَرٌ مِنْهُمْ جَدِيدٌ وَدَارِسُ<sup>(3)</sup> وَذَارِسُ<sup>(4)</sup> وَلَمْ أَذْرِ مَنْ هُمْ؟ غَيْرَ مَا شَهِدَتْ بِهِ بِشَرْقِيٍّ سَابَاطُ الدِّيَارُ الْبَسَائِسُ<sup>(4)</sup>

<sup>(1)</sup> البيتان لجزء بن ضرار سبق تخريجهما: ص97.

<sup>(2)</sup> في الأصل: فيصبرواه.

<sup>(3)</sup> البيتان لأبي نواس في ديوانه: 2/7.

<sup>(4)</sup> في الأصل: همتهم. ساباطا: موضع ببلاد فارس. والبسائس: جمع بسيس وهي القفار.

أَيْ: لَمْ أَدْرِ غَيْرَ مَا دَلَّتْ عَلَيْهِ، [236] / فَأَطْلَقَ لَفْظَ الشَّهَادَةِ عَلَى الدُّلَالَةِ، لأنَّ الشَّهَادَةَ بالشَّيْءِ سَبَبٌ فِي الدُّلَالَةِ عَلَيْهِ، وَمَلْزُومَةٌ لَهَا.

رَ (غَيْرَ) مُنَا كَ (إِلَّا)، تُفِيدُ الاسْتِثْنَاء.

وَخَاطَبَ النَّاظِمُ بِقَوْلِهِ: (إِنْ تَعْلُهَا) الَّذِي قَرَّتْ عَيْنُهُ بِهَا، وَالَّذِي عَادَ عَلَيْهِ الضَّعِيرُ الْمَجْرُورُ مِنْ قَوْلِهِ: (فَقُلْتُ لَهُ).

وَالْهَاءُ مِنْ (تَتْلُهَا) لِ (لآيَاتِ).

رَ (مِنْ) مِنْ قَوْلِهِ: (مِنْ وِرْدِهَا): سَبَيِّئةٌ، أَيْ: بِسَبَبِ وِرْدِهَا.

وَالضَّمِيرُ فِي (وردِهَا) لِ (لآيَاتِ).

وَ(الشُّبِم): نَعْتُ لِلْورْدِ الَّذِي أَرَادِ بِهِ الْمَاءَ.

وَ(خِيفَةً): مَفْعُولٌ مِنْ أَجْلِهِ، أَيْ: مِنْ أَجْلِ الْخَوْفِ.

وَفِي الْبَيْتِ: الطَّبَاقُ، لِلْجَمْعِ بَيْنِ مُتَضَادَّيْنِ: وَهُوَ (لَظَي) وَ(الْوِرْدِ الشَّيم)، إِذِ اللَّهَبُ وَالْمَاءُ الْبَارِدُ ضِدَّانِ.

وَإِطْفَاءُ لَظَى بِالنَّلَاوَةِ مِنْ حُسْنِ التَّعْلِيلِ.

وَفِيهِ: التَّضْمِينُ الْمَعْنَويُّ، لأنَّ الْبَيْتَ الثَّانِي تَعْلِيلٌ لِلَّذِي قَبْلُهُ.

وَ(قَلَا) يَكُونُ بِمَعْنَى: قَرَأَ، كَمَا هُوَ هُنَا. وَبِمَعْنَى: تَبِعَهُ مِنْ غَيْرِ فَرْقِ بَيْنَ التَّابِعِ وَالْمَتْبُوعِ وَهُوَ هُنَا بِمَعْنَى الْقِرَاءَةِ أَظْهَرُ مِنْ كَوْنِهِ بِمَعْنَى الاتَّبَاعِ.

وَيَكُونُ (تَلَا) بِمَعْنَى: أَخْبَرَ. تَقُولُ: تَلَوْتُ الرَّجُلَ بِمَعْنَى: نَبِعْتُهُ. وَتَلَوْتُهُ الْخَبَرَ بِمَعْنَى: أَخْبَرْتُهُ بِهِ. وَتَلِيَّتْ بِالْيَاءِ. أَيْ: بَقِيَتْ. وَهِيَ لُغَةٌ بَاقِيَةٌ فِي ٱلْسِنَةِ عَرَبِ بِلَادِنَا، يَقُولُونَ: تَلَى لِي عِنْدَكَ كَذَا وَكَذَا.

#### 

### 111 \_ قَالَ:

## كَأَنَّهَا الْحَوْضُ تَبْيَضُ الْوُجُوهُ بِهِ مِنَ الْعُصَاةِ وَقَدْ جَاءُوهُ كَالْحُمَم (1)

شرح: هٰذِهِ كَرَامَةٌ مُرَكَّبَةٌ أَفَادَهَا النَّشْبِيهُ. وَالضَّمِيرُ الْمَنْصُوبُ بِ (كَانً) عَائِدٌ عَلَى النَّلْوَةِ وَلَمَّا رَأَى النَّاظِمُ أَنَّ تِلَاوَةَ كِتَابِ اللهِ عَلَى النَّلْوَظِ النَّرْطِ النَّيْضُ بِهَا وُجُوهُ التَّالِينَ، وَرَأَى أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْحَوْضِ فِي هٰذَا الْمَعْنَى النَّذِكُورِ تَبْيَضُ بِهِ وُجُوهُ مَنْ أُخْرِجَ مِنَ النَّارِ مُنَاسَبَةً، شَبَّهَهَا بِحَوْضِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ الَّذِي تَبْيَضُ بِهِ وُجُوهُ مَنْ أُخْرِجَ مِنَ النَّارِ مِنْ أَهْلِ الْكَبَايْرِ الَّذِينَ أَنْهَذَ فِيهِمُ الْوَعِيدَ.

وَلَمْ يَوْلِ النَّاظِمُ يَجْلُبُ أَمْراً خَارِجاً مُنَاسِباً، وَأَمْراً مُنَاسِباً مَطْلُوبَ الذُّكْرِ لِمُشَارَكَتِهِ فِي الْخُصُوصِيَةِ وَالْخَاصِيَّةِ:

أَمَّا الأَوَّلُ: كَمَا جَلَبَ قِصَّةً يُونُسَ لِمُنَاسَبَةِ التَّسْبِيحِ وَنَبْذِهِ مِنْ بَطْنِ الْحُوتِ نَصَاً، وَبِالشَّجَرَةِ تَعْرِيضاً لِلَّتِي أَنْبَتَ اللهُ عَلَيْهِ، فَقَابَلَ التَّسْبِيحَ وَالنَّبْذَ بِالتَّسْبِيحِ وَالنَّبْذَ بِالتَّسْبِيحِ وَالنَّبْذَ بِالتَّسْبِيحِ وَالنَّبْذَ بِالتَّسْبِيحِ وَالنَّبْذَ بِالتَّسْبِيحِ وَالنَّبْذِ، وَأَوْمَا بِسُجُودِ الشَّجَرَةِ وَإِنْيَانِهَا طَائِعَةً لِلشَّجَرَةِ الْمُنْبَتَةِ عَلَى يُونُسَ رَبِيعٌ بَعْدَ نَبْذِهِ بِالْعَرَاهِ.

وَأَمَّا الثَّانِي: فَإِقْسَامُهُ بِالْقَمَرِ، جَامِعاً بِهِ بَيْنَ مُعْجِزَتَي الانْشِقَاقِ: فِيهِ، وَفِي قَلْبِ رَسُولِ اللهِ وَيَعِيَّهُ، كَمَا فَعَلَ هُنَا فِي جَمْعِهِ بَيْنَ كَرَامَةِ التَّلَاوَةِ وَخَاصَيَةِ الْحَوْضِ الْمُشْتَرِكَتَيْنِ فِي تَبْييضِ الْوُجُوهِ إِلَّا أَنَّ خَاصَّةَ الْحَوْضِ تَخْصِيصاً بِالْكَبَائِرِ نَصَّ، وَأَطْلَقَ الْحُكْمَ فِي الثَّلَاوَةِ، وَالتَّلَاوَةُ تُبَيِّضُ وُجُوهَ التَّالِينَ الآيَاتِ بِالشَّرْطِ الْمَذْكُورِ مَعَ نَجَاتِهِمْ مِنَ النَّارِ.

فَإِنْ قِيلَ: وَهَلْ هٰذَا الْبَيَّاضُ الْمُكْتَسَبُ مِنَ التُّلَاوَةِ خَاصٌّ بِهِمْ؟

<sup>(1)</sup> الديوان: 197.

قَالْجُوَابُ: إِنَّ الثَّلَاوَةَ إِنْ قَصَدَ بِهَا إِقَامَتَهَا مَقْصُودَةً بِالْقَصْدِ الأُولِ كَانَ التَّبِيضُ خَاصَةً. وَإِنْ عَنِي بِهَا يَلَاوَةً مُطْلَقَةً فَكُلُّ مُصَلٌّ مِنْ أُمَّةٍ مُحَمَّدٍ عَنِي بِهَا يَلَاوَةً مُطْلَقَةً فَكُلُّ مُصَلٌّ فَرْضاً وَنَفْلاً. [237] وَإِنْ أَرَادَ بَيَاضاً مُرَبَّباً عَلَى يَلَاوَةِ الْمُرَبِّينَ لِلتَّلَاوَةِ الْمُسْتَقِلَّةِ بِنَفْسِهَا كَانَ هٰذَا الْبَيَاضُ أَرَادَ بَيَاضاً مُرَبَّباً عَلَى يَلَاوَةِ الْمُرَبِّينَ لِلتَّلَاوَةِ الْمُسْتَقِلَّةِ بِنَفْسِهَا كَانَ هٰذَا الْبَيَاضُ أَرَادَ بَيَاضاً مُرَبَّباً عَلَى يَلَاوَةِ الْمُرَبِّينَ لِلتَّلَاوَةِ الْمُسْتَقِلَّةِ بِنَفْسِها كَانَ هٰذَا الْبَيَاضُ أَلْقُورُ وَالتَّحْجِيلُ خَاصَاً. وَهُنَاكَ أَنْوَارُ أَخَرُ تُكْتَسَبِ مِنَ الْوُصُوءِ، وَلَعِيَا يُكُونُ لِتَالِينِي الْقُرْآنِ الْمُشَارُ إِلَيْهِمَا فِي الأَحْادِيثِ الصَحَاحِ (2)، فَعَلَى هٰذَا يَكُونُ لِتَالِينِي الْقُرْآنِ الْمُشَارُ إِلَيْهِمَا فِي الأَحْوِيثِ الصَحَاحِ (2)، فَعَلَى هٰذَا يَكُونُ لِتَالِينِي الْقُرْآنِ الْمُؤْمِنِينَ الْمُورِ الْمُكْتَسِبِ مِنَ الْوُصُوءِ. وَقَدْ يُطْلَقُ عَلَيهِ أَيْصا بَيْكُنُ وَمُونُ لِتَالِينَ الْمُؤْمِنِينَ النَّورِ الْمُكْتَسِبِ مِنَ الْوُصُوءِ. وَقَدْ يُطْلَقُ عَلَيهِ أَيْصا بَيْكُنُ وَمُونُ وَلَا وَالْمَالَى اللَّوْنِ السَّوْلَةِ وَالْمِرُهُ الْعُمُومُ فِي الْاَيَةِ ظَاهِرُهُ الْعُمُومُ فِي الْمُؤْمِنِينَ وَتَلَا وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَاللَّهُ الْمُورِةِ إِنَّمَا النَّولَةِ وَالْبَيَاضِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ اللَّولُ وَالْمَالِولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَلُولُ وَالْمُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَلَاقُ عَلَى الْمُولِي اللَّهُ وَلِهُ وَاللَّهُ وَلِهُ وَاللَّهُ وَلَا وَالْمَلَاقُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ الْمُنَالِقُ وَاللَّهُ الْمُولُولُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُعَلِقُ وَالْمُولُ وَالْمُعُولُ اللْمُعَلِقِ وَلَا وَالْمُلْمُ اللَّهُ وَلِهُ وَالْمُعُولُ وَالْمُعُولُ اللْمُؤْمِ وَاللَّهُ الْمُعْلَقُولُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللْمُعَلِقُ اللْمُلْمُ اللْمُولُولُولُ اللْمُلْمُ اللْمُؤْمِلُ

وَ(الْحَوْضُ): مِنْ كَرَامَاتِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، تَرِدُهُ أُمَّتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. عَدَهُ الْيَبِهِ عَدَه نُجُومِ السَّمَاءِ. وَهُوَ أَكْثَرُ الْحِيَاضِ وَارِدَةً. وَلِكُلِّ نَبِي حَوْضٌ، لَكِنَّ وُرَّادَهُ قَلِيلُونَ؛ مِنْهُمْ مَنْ يَرِدُ عَلَى حَوْضِهِ مِنْ أُمَّتِهِ الرَّجُلُ وَالرَّجُلَانِ، وَالْجَمَاعَةُ الْقَلِيلُةُ. وَعَرْضُ الْحَوْضِ مَسِيرَةُ شَهْرَيْنِ. وَطُولُهُ كَذَٰلِكَ. وَفِيهِ مِيزَابَانِ يَشْخَبَانِ الْقَلِيلَةُ. وَعَرْضُ الْحَوْضِ مَسِيرَةُ شَهْرَيْنِ. وَطُولُهُ كَذَٰلِكَ. وَفِيهِ مِيزَابَانِ يَشْخَبَانِ مِنْ الْحَوْشِ مِيزَابٌ مِنْ ذَهَبٍ. وَجَزِيرَةُ الْعَرَبِ هِيَ الَّتِي مِنَ الْحَوْشِ مَنْ فَضَةٍ، وَمِيزَابٌ مِنْ ذَهَبٍ. وَجَزِيرَةُ الْعَرَبِ هِيَ الَّتِي الَّتِي الْمَالُونُ عَوْضًا (5).

وَلَمَّا كَانَ فِي الدُّنْيَا تَرِدُ أُمَّتُهُ عَلِي عَلَى الْقُرْآنِ وَالسُّنَّةِ، فَكَذْلِكَ تَرِدُهُ بَعْدَ

<sup>(1)</sup> في الأصل: أهو؛ لأن الضمير يعود على الأنوار.

<sup>(2)</sup> البخاري: 1/ 3، مسلم: 1/ 217، ابن خزيمة: 1/ 6، ابن حبان: 3/ 321.

<sup>(3)</sup> لا توجد الكلمة في الأصل، ولعلها ساقطة، والأنسب إثباتها.

<sup>(4)</sup> لا توجد لفظة: «أن» في الأصل، ولعلها سقطت.

<sup>(5)</sup> ينظر: البخاري: 5/ 2408، مسلم: 4/ 1798، ابن خزيمة: 1/ 6، ابن حبان: 1/ 138.

نَلْبِ الْجَزِيرَةِ حَوْضاً. وَمِيزَابُ الذَّهَبِ عَلَامَةٌ عَلَى مَعْنَى الْقُرْآنِ. وَمِيزَابُ الْفِضَةِ عِبَارَةٌ عَنْ مَعْنَى اللَّمْنَةِ، وَلَا بُدَّ لِكُلِّ مُؤْمِنِ أَنْ عِبَارَةٌ عَنْ مَعْنَى السُنَّةِ، وَلَا بُدَ لِكُلِّ مُؤْمِنِ أَنْ يَجْرَبُ عَنْ مَعْنَى السُنَّةِ، وَلَا بُدَ لِكُلِّ مُؤْمِنِ أَنْ يَخْرَبُ كَأَنَّهُ اللَّولُؤُ يَخْرَبُ عَنْ لَلْمُؤْمِنِ مِنْهُ يَخْرُجُ كَأَنَّهُ اللَّولُؤُ الْمَكْنُونُ. وَفِي الْحَدِيثِ: ﴿عَرْضُهُ كَطُولِهِ ﴿. وَجَاءَ: ﴿إِنَّهُ كَمَا بَيْنَ الْحَجِرِ الْأَسْوَدِ وَالْمُكُونَةِ ﴿. وَجَاءَ: ﴿إِنَّهُ كَمَا بَيْنَ الْحَجِرِ الْأَسْوَدِ وَالْكُوفَةِ ﴿. وَجَاءَ: ﴿ وَمَا بَيْنَ إِيلَيَا وَصَنْعَاءَ ﴾ (1).

وَلَمَّا كَانَ لِلْحَوْضِ أَنْ يُبَيِّضَ الْوُجُوهَ، وَيُطَهِّرَ، وَيُشْفِيَ الْغُلَلَ، جَلَبَهُ النَّاظِمُ لِهْذِهِ الْمُنَاسَبَةِ. وَأَهْلُ الْكَبَائِرِ الَّذِينَ يَخْرُجُونَ مِنَ النَّارِ يُلْقَوْنَ فِي نَهْرِ الْخَيَاةِ (2) فَيَخْرُجُونَ كَأَنَّهُمُ الْقَرَاطِيسُ.

وَقَوْلُهُ: (تَبْيَضُ وُجُوهُ) تَفْسِيرٌ لِمَا وَقَعَ بِهِ التَّشْبِيهُ.

وَقَوْلُهُ: (مِنَ الْعُضاقِ)، يُرِيدُ: بِارْتِكَابِ الْكَبَايْرِ، وَمَنْ أُنْفِذَ فِيهِ الْوَعِيدُ مِنْهُمْ، وَبِالصَّغَائِرِ إِنْ وَاقَعُوهَا وَلَمْ يَتُوبُوا، وَلَوْ لَمْ تَكُنْ مَقْرُونَةً عِنْدَ ارْتِكَابِهَا بِكَبِيرَةً فَتُركَتِ الْكَبِيرَةُ وَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿إِن جَّتَيْنِوا كَبَآيِرَ مَا لُنَهُونَ عَنْهُ بِكَبِيرَةً فَتُركَتِ الْكَبِيرَةُ وَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿إِن جَنْتُنِوا كَبَآيِرَ مَا لُنَهُونَ عَنْهُ لَكُبِيرَةً وَالسَاء: 31].

وَقَوْلُهُ: (وَقَدْ جَاءُوهُ كَالْحُمَمِ)، الْحُمَمُ: الْفَحْمُ الْمَحْرُوقُ. فِيهِ مَعَ ذِكْرِ الْبِضَاضِ الْوُجُوهِ طِبَاقٌ. وَفِيهِ: الإِغْرَاقُ، وَهُوَ مِنْ قَوْلِهِ مُبَالَغَةٌ \_: (وَقَدْ جَاؤُوهُ كَالْحُمَمِ) وَلَم يَقُلْ: (شوداً). وَيَعْنُونَ بِهِ مَا كَانَ مُمْكِناً عَقْلاً وَإِنْ لَمْ يَقَعْ عَادَةً؛ وَمِنْهُ قَوْلُ الشَّاعِرِ يَصِفُ فَرَساً: (طويل)

يَنَامُ بِإِحْدَى مُقْلَتَيْهِ وَيَتَّقِي بِأَخْرَى الْمَنَايَا فَهُوَ يَقْظَانُ هَاجِعُ(٥)

 <sup>(1)</sup> البخاري: 23/63، مسلم: 3/1769، الترمذي: 4/48، أبو داود: 4/237، ابن
 ماجة: 2/438، أحمد: 2/21 ـ 125، الفردوس: 2/438، كنز العمال: 39177، إتحاف السادة المتقين: 10 6/502.

<sup>(2)</sup> ينظر: البخاري: 5/ 2400، مسلم: 1/ 170، ابن حبان: 1/ 456، المستدرك: 4/ 626.

<sup>(3)</sup> البيت لحميد بن ثور الهلالي سبق تخريجه: ص191.

فَإِنَّ هٰذَا الْوَصْفَ مُمْكِنٌ عَقْلاً مُخَالِفٌ لِمَا فِي الْعَادَةِ.

فَإِنْ قُلْتَ: لَوْ قَالَ: (إِذَا جَاؤُوهُ) لَكَانَ أَرْلَى مِنْ فَوْلِهِ: (وَقَدْ جَاؤُوهُ)، وَالْمَجِيءُ إِنَّمَا هُوَ مُسْتَقْبَلٌ.

قُلْتُ: هُوَ حِكَايَةُ هَيْنَةِ أَحْوَالِهِمْ فِي ذَٰلِكَ الْيَوْمِ، لَا سِيَّمَا وَقَدْ وَقَعَ الْعِلْمُ بِأَنَّهُ سَيَقَعُ، فَكَأَنَّهُ قَدْ وَقَعَ. وَالْجُمْلَةُ حَالِيَّةٌ. وَ(كَالْحُمَمِ) بِنَفْسِهِ فِي مَوْضِعِ الْحَالِ أَيْضاً، فَالْحَالُ الأُولَى جُمْلِيَّةٌ وَالنَّانِيَةُ إِنْرَادِيَّةً.



#### فَالْقِسْطُ مِنْ غَيْرِهَا فِي النَّاسِ لَمْ يَقُم (1)

# وَكَالصُّرَاطِ وَكَالُمِيزَانَ مَعْدِلَةً

شرح: [238] / هٰذَا مِنْ مَحَاسِن نَظْم هٰذَا الرَّجُل، وَذٰلِكَ لَمَّا شَبَّهَ بِالْحَرْضِ فِي تَبْيِيضِ الْوُجُوهِ شَبَّهُ بِالصَّرَاطِ وَالْمِيزَانِ فِي الْعَدْلِ، أَمَّا عَدْلُ الصرَاطِ فَفَوْزُ النَّاجِينَ، وَهَلَاكُ الْهَالِكِينَ إِنَّمَا هُوَ مُرْتَبِطٌ بِقَدْرِ أَعْمَالِهِم، فَالنَّاجُرِنَ: هُمْ أَهُلُ رُجْحَانِ الأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ، وَالسَّالِمُونَ مِنْهُمْ مِنَ السَّيِّئَاتِ فَمَنْ خَصَّهُمُ اللهُ عَلَى بِسَابِقَةِ الْحُسْنَى. وَالسَّالِمُونَ: هُمُ الَّذِينَ يَجُوزُونَ كَالْبَرْق الْخَاطِفِ، وَبَعْدَهُمُ الَّذِينَ يَجُوزُونَ كَالرُّيحِ الْعَاصِفِ، وَبَعْدَهُمُ كَالْجَوَادِ السَّابِقِ، ثُمَّ الْجَوَازُ سَعْياً، وَمَشْياً، وَمِنْهُمْ مَنْ يَجُوزُهُ حُبُواً. ثُمَّ الْهَالِكُونَ مُتَفَاوِتُونَ: فَمِنْهُمْ مَنْ يُكَبُّ بِأُوَّلِ قَدَم، وَمِنْهُمْ مَنْ يُكَبُّ عِنْدَ آخِرِ قَدَم. وَبَيْنَ الْمَقَامَيْن مَرَاتِبٌ مُتَفَاوِنَةً لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا اللهُ كَالَى. ثُمَّ إِنَّ لَبْثَ السَّاقِطِينَ فِي النَّارِ عَلَى قَدْرِ أَحْوَالِهِمْ فِي جَوَازِ الصَّرَاطِ، فَمَنْ كُبَّ بِأَوَّلِ قَدَم كَانَ آخِرَ الْخَارِجِينَ، وَمَنْ كُبّ بِآخِر فَدَم كَانَ أَوَّلَ الْخَارِجِينَ.

وَ (الْمِعِزَانُ): مَثَاقِيلُهُ الدُّرُ: ﴿ فَمَن يَصْمَلْ مِنْفَسَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَسَرَمُ ۞ وَمَن يَعْمَلُ مِثْفَكَالَ ذَرَّوْ شَرًّا يُرَمُّ ﴾ [الزلزلة: 7، 8].

وَ (الصَّرَاطُ): جِسْرٌ مَنْصُوبٌ عَلَى مَثْنِ جَهَنَّمَ، أَرَقُ مِنَ الشَّعَرِ وَأَحَدُ مِنَ السُّنِفِ، لَا يَعْرِفُ أَحَدٌ جَوْهَرِيَّتُهُ مِمَّا هُوَ.

وَ(الْمِعِزَانُ): لَهُ كَفَّتَانِ: إِحْدَاهُمَا مِنْ نُودٍ، وَالْأُخْرَى مِنْ ظُلْمَةٍ. وَالصَّرَاطُ بَعْدَ الْمِيزَانِ، ثُمَّ إِنَّ النَّاظِمَ قَدَّمَ الصَّرَاطَ بِالذُّكْرِ لِأَنَّهُ ثَمْرَةُ الْمِيزَانِ، إِذْ نَجَاةُ

<sup>(</sup>۱) الدران: 197.

النَّاجِينَ وَهَلَاكُ الْهَالِكِينَ عِنْدَ الْجَوَازِ. وَيَجِبُ الإِيمَانُ بِالصَّرَاطِ، وَقَدْ أَجْمَعُ أَهُمُ النَّاجِينَ وَهَلَا أَجْمَعُ أَجْمَعُ أَهُلُ السُّنَةِ عَلَيْهِ، وَنَطَقَتْ بِهِ الآيَاتُ وَالأَخْبَارُ الصَّحِيحَةُ.

وَ(الصَّوَاطُ) فِي اللَّغَةِ: الطَّرِيقُ. وَكُلُّ مُنْتَقِلٍ فِي الْعَالَمِ فِي بَرُّ أَوْ بَحْرٍ أَوْ فَلَ مُنْتَقِلٍ فِي الْعَالَمِ فِي بَرُّ أَوْ بَحْرٍ أَوْ فَلَكُ لَا بُدَّ لَهُ مِنْ طَرِيقٍ. فَالصَّرَاطُ عَامٌ فِي كُلُّ شَيْءٍ. وَخُصَّ الصَّرَاطُ الْمَضْرُوبُ عَلَى مَنْنِ جَهَنَّمَ بِالإِيمَانِ بِهِ لِعِظَمِهِ. وَهُوَ مُمْتَدُّ إِلَى دَارِ السَّعَادَةِ الْمَنْدُوبُ عَلَى مَنْنِ جَهَنَّمَ بِالإِيمَانِ بِهِ لِعِظَمِهِ. وَهُو مُمْتَدُّ إِلَى مُسْتَقَرِّهِمْ مِنْ الْمَخْشَرِ إِلَى مُسْتَقَرِّهِمْ مِنْ الْبَدِيَّةِ وَالشَّقَاوَةِ الأَبْدِيَةِ، وَعَلَيْهِ يَسْلُكُ الْخَلْقُ مِنَ الْمَحْشَرِ إِلَى مُسْتَقَرِّهِمْ مِنْ جَهَنَّهُ الْإِيمَانُ بِالْمِيزَانِ.

وَ(الْقِسْطُ): الْعَدْلُ. وَيَعْنِي النَّاظِمُ أَنَّ هٰذِهِ الآيَاتِ تُشْبِهُ الصَّرَاطَ وَتُشْبِهُ الْمِيزَانَ فِي أَنَّهَا أَعْلَى دَرَجَةِ الْعَدْلِ.

وَقَوْلُهُ؛ (إِنَّ الْقِسْطَ لَمْ يَقُمْ فِي النَّاسِ مِنْ غَيْرِهَا): حَاصِلُ هٰذَا الْكَلَامِ أَنَّ النَّاسَ لَمْ يَقُمْ فِيهُمْ فِيهُمْ قِسْطُ مِنْ غَيْرِ الآبَاتِ، فَمَنْطُوقُهُ يَقْتَضِي أَنَّ جَمِيعَ الأَحْكَامِ إِنَّمَا النَّسُ لَمْ يَقُمْ فِيهُمْ فِيهُمْ فِيهُمْ وَالنَّبِ أَنَّ الْقِسْطَ حَصَلَ السَّتُفِيدَتْ مِنَ الْكِتَابِ، وَإِلَيْهِ تَرْجِعُ، فَيُؤْخَذُ مِنْ مَفْهُومِ هٰذَا الْبَيْتِ أَنَّ الْقِسْطَ حَصَلَ فِي النَّاسِ مِنَ الآيَاتِ. وَالدَّلِيلُ عَلَى صِحَةِ هٰذَا أَنَّ كُلَّ مُسْلِم عَاقِلِ لَا يَتَوَقَّفُ فِي أَنَّ الْعَدْلُ حَاصِلٌ فِي الْمُسْلِمِينَ، وَلَا مَدْخَلَ لِلْعَقْلِ فِي هٰذَا عِنْدَ الأَسْعَرِيَةِ (1). أَنَّ الْعَدْلُ حَاصِلٌ فِي الْمُسْلِمِينَ، وَلَا مَدْخَلَ لِلْعَقْلِ فِي هٰذَا عِنْدَ الأَسْعَوِيَةِ (1). وَأَلْبُرْهَانُ وَالْبُرْهَانُ أَنَّ الْعَقْلِ فِي هٰذَا عِنْدَ الْمُسْعَوِيَةِ (1). وَأَلْبُرُهَانُ اللَّمْقُلِ فِي خُلِكَ، إِنَّمَا هُوَ لِلشَّرْعِ، فَالْمُحَصِّلُ لَهُ وَالْبُرْهَانُ يُبِطِلُ دَعْوَاهُمْ فِي ذَٰلِكَ، وَالْحَقُ أَنْ لَا طَرِيقَ لِلْمَقْلِ فِي ذَٰلِكَ، إِنَّمَا هُوَ لِلشَّرْعِ، فَإِلَى الْمُحَصِّلُ لَهُ: آيَاتُ يُبْطِلُ دَعْوَاهُمْ فِي ذَٰلِكَ، وَالْمُشَلِ فِي جَمِيعِ الأَحْكَامِ هُوَ وَالسُّنَةُ مُبَيِّتَةٌ لِمَا فِي كِتَابِ اللهِ وَعَلِى اللَّهُ مُبَيِّتَةٌ لِمَا فِي كِتَابِ اللهِ وَقَلْ اللَّهُ وَاللَّاسُلُ فِي جَمِيعِ الأَحْكَامِ هُوَ وَالسُّنَةُ مُبَيِّتَةٌ لِمَا فِي كِتَابِ اللهِ وَالْمُولُ فِي جَمِيعِ الأَحْكَامِ هُوَ وَالسُّنَةُ مُبَيِّتَةٌ لِمَا فِي كِتَابِ اللهِ وَقَلْقَ اللْمُا أَنْ لَالْمُعُلِي اللْعَلَى الْمَعْوِلِ اللْمُعْلِ فِي كِتَابِ اللهِ وَقَلْنَ الْمُعْمِلُ لَلْهُ الْمُحَلِّ الْمُعْلِى الْمُعْلِيَةُ لِلْكَامُ الْمُعْمِلُ الْمُعْلِى اللْمُعْلِقُ إِلَى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِقِ الْمُعْلِى الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِى الْمُعْلِقُ الْمُعَلِي اللْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُولُ اللْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُولُ اللْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُولُ اللْمُعْلِقِ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُولُ اللْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ ا

وَ(الْفَاءُ) مِنْ قَوْلِهِ: (فَالْعَدُلُ) لِلسَّبَبِ. وَلَوْ كَانَ عِوَضاً مِنْهَا وَاوُ الْمَطْفِ لَكَانَ أَسْعَدَ بِالْمَوْضِعِ، إِذِ الْفَاءُ تُعْطِي أَنَّ الْعَدْلَ فِي النَّاسِ قَدْ يَقُومُ مِنْ غَيْرِ الْكَانَ أَسْعَدَ بِالْمَوْضِعِ، إِذِ الْفَاءُ تُعْطِي أَنَّ الْعَدْلُ فِي النَّاسِ قَدْ يَقُومُ مِنْ غَيْرِهَا فِي النَّاسِ لَمْ يَقُم) الآيَاتِ؛ بِخِلَافِ الْوَادِ فَإِنَّهُ لَوْ قَالَ: (وَالْعَدْلُ مِنْ غَيْرِهَا فِي النَّاسِ لَمْ يَقُم)

 <sup>(1)</sup> الأشعرية: فرقة لامية تنسب إلى أبي الحسن الأشعري. ينظر: الملل والنحل: 1/ 168.
 (1) الأنساب: 1/ 166، لب اللباب: 1/ 63.

<sup>(2)</sup> المعتزلة فرقة كلامية، من أهل العدل والتوحيد. ينظر: لب اللباب: 1/54.

غَإِنَّهَا تَقْتَضِي أَنْ لَا يَقُومَ فِي النَّاسِ عَذْلٌ مِنْ غَيْرِهَا، وَلَعَلَّ النَّاظِمَ فَصَدَ أَنْ الْعَذَلَ يَقُومُ فِي النَّاسِ مِنْهَا، وَقَدْ يَقُومُ مِنْ غَيْرِهَا، وَيَغْنِي: السُّنَّةَ وَالإِجْمَاعَ؛ لَكِنْ إِنْ حَقَّقَ الْمُنْكِرُ فَالآيَاتُ دَلَّتْ عَلَى [239] / أَخْذِ مَا يَأْتِي مِنَ السُّنَةِ بِقَوْلِهِ لَكِنْ إِنْ حَقَّقَ الْمُنْكِرُ فَالآيَاتُ دَلَّتْ عَلَى [239] / أَخْذِ مَا يَأْتِي مِنَ السُّنَةِ بِقَوْلِهِ مُنْهَانَهُ الرَّسُولُ فَتَحْدُوهُ وَمَا نَهَنكُمْ عَنْهُ فَأَنْهُوا ﴾ [الحشر: 7]، وَكَذَا فِي قَوْلِهِ فَوْلِهِ نَعَالَى: ﴿ وَيَشَيْعُ غَيْرَ سَبِيلِ ٱلْمُؤْمِنِينَ فُولِهِ. مَا تَوَلَّى ﴾ [النساء: 113]، وَهَذَا مِنَ وَبِقَوْلِهِ: ﴿ لَعَلِمَهُ ٱلّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُم ﴾ [النساء: 83]، يَدُلُ عَلَى أَنْ مَا أُخِذَ مِنَ السُّنَةِ وَمِنَ الإِجْمَاعِ إِنَّمَا أَرْشَدَتْ إِلَيْهِ الآيَاتُ.

وَكَذَٰلِكَ اَيْضاً يُسْتَفَادُ مِنَ (الْوَاوِ) أَنْ لَوْ جَاءَ بِهِ عِوَضاً مِنَ (الْقَامِ) لاَقْتَضَى مَذْحاً آخَرَ لِلآيَاتِ، إِذْ يَكُونُ أَخْبَرُ بِأَنَّ الآيَاتِ كَالصَّرَاطِ وَالْمِيزَانِ فِي الْعَذْلِ. وَأَيْضاً إِنَّ الْعَذْلَ فِي النَّاسِ إِنَّمَا قَامَ مِنَ الآيَاتِ.

وَالتَّشْبِيهُ الَّذِي جَاءَ بِهِ النَّاظِمُ يَصِحُ أَنْ يَكُونَ مِنَ التَّشْبِيهِ الْمُرَكِّبِ، لأَنَّهُ يَقُولُ: وَكَأْنَهَا كَالصَرَاطِ، كَمَا تَقُولُ: كَأَنَّ السَّيْفَ كَالْحَنْشِ، فَيَجْمَعُ بَيْنَ الْتِي تَشْبِيهُ كَأْنَ وَالْكَافِ، كَمَا تَقُولُ: زَيْدٌ كَمِثْلِ عَمْرٍو. وَإِنِ الْحَتَصَرُنَا عَنْ إِحْدَى الْآئِنِ وَقَدَّرْنَاهُ لِلآيَاتِ ضَمِيراً تَقْدِيرُهُ: وَهِيَ كَالصَّرَاطِ يَكُونُ تَشْبِيها مُجَرَّداً، الْآئِنُ وَالْآيَاتِ ضَمِيراً تَقْدِيرُهُ: وَهِيَ كَالصَّرَاطِ يَكُونُ تَشْبِيها مُجَرَّداً، أَيْ: وَالآيَاتُ كَالصَّرَاطِ وَكَالْمِيزَانِ.

وَنَصَبَ (مَعْدِلَةً) عَلَى التَّفْسِيرِ مُمَيِّزاً لِمَا وَقع فِيهِ التَّفْبِيهُ.

وَجَمْعُهُ بَيْنَ الْمُتَنَاسِبَاتِ مِنْ مُرَاعَاةِ النَّظِيرِ.

وَلَيْسَ فَوْلُهُ: (مَعْدِلَة) (كَالْعَدْلِ) مِنْ بَابِ التَّجْنِيسِ لِمَا قَدَّمْنَاهُ فِي اشْتِرَاطِهِمْ مَا بِهِ يَكُونُ التَّجْنِيسُ تَجْنِيساً.

وَمَعْنَى (لَمْ يَقُمِ)، أَيْ: لَمْ يَثْبُتْ، أَوْ لَمْ يَسْتَوِ. وَلِهِ (قَامَ) فِي كَلَامِ الْعَرَبِ مَخامِلٌ انْظُرْهَا فِي مَا أَسْلَفْنَاهُ قَبْلُ<sup>(2)</sup>.

<sup>(1)</sup> في الأصل: اومن يتبعا.

<sup>(2)</sup> ينظر: أفعال ابن القوطية: مادة/ قوم.

# لَا تَعْجَبُوا لِحَسُودٍ ظُلُّ يُنْكِرُهَا لَا تَجَاهُلاً وَهُوَ عَيْنُ الْحَانِقِ الْغَهِم(1)

شرح: لَمَّا ذَكَرَ تَعْلَفُهُ إِعْجَازَ الْقُرْآنِ، وَذَكَرَ أَنَّ الْوُجُوهَ تَبْيَضٌ بِتِلَاوَتِهِ، وَذَكَرَ مَا يُوصِلُ عُقُولَ السَّامِعِينَ إِلَى عَدْلِهِمَا، وَإِلَّا فَهُمَا أَوْلَى بِأَنْ يُشَبُّهَا بالآيَاتِ فِي الْعَدْلِ، لْكِنْ لَمَّا كَانَ عَدْلُ الصَّرَاطِ وَالْمِيزَانِ مِمَّا تَقْضِي الْعُقُولُ بإذرَاكِهِ بِالْحِسِّ، ذَكَرَ مَا نَبَتْ عَنْهُ الأَفْكَارُ مِنْ عَذْلِ الآيَاتِ الَّتِي تُدْرَكُ بِالْمَعْنَى. وَ [لَمَّا](2) ذَكَرَ أَنَّ الْقِسْطَ لَمْ يَقُمْ فِي النَّاسِ إِلَّا مِنْهَا، اسْتَشْعَرَ سُؤَالاً وَهُوَ أَنْ يُقَالَ: فَإِذَا كَانَ الْقُرْآنُ مُشْتَمِلاً عَلَى ضُرُوبِ الإِعْجَازِ بِحَيْثُ لَا يَسَعُ أَحَدٌ إِنْكَارَهُ، فَلِمَ أَنْكَرَهُ الْمُنْكِرُونُ؟ قَالَ: لَيْسَ فِي هٰذَا عَجَبٌ، وَوُرُودُ السُّؤَالِ مُتَّجِهُ، لأَنَّهُ يُقَالُ: إِذَا كَانَتِ الدُّلَالَةُ النَّبُويَةُ ظَاهِرَةً لِلْمُقُولِ بِحَيْثُ لَا تَحْفَى عَلَى الْمُقَلَاءِ، فَيَلْزَمُ مِنْهَا عَدَمُ جَحْدِ جَاحِدٍ، فَجَاءَ النَّاظِمُ بِجَوَابِ يَرُدُّ هٰذَا الإيرَاة فَقَالَ: (لَا تَعْجَبُوا لِحَسُودٍ ظَلُّ يُنْكِرُهَا)، إِذْ لَيْسَ إِنْكَارُهُ بِالْقَادِح فِي أَدِلَّةٍ النُّبُوءَةِ، وَلَا فِي مَا نُسِبَ لِلْقُرآنِ الْعَظِيم مِنَ الْكَرَامَاتِ وَالْمُعْجِزَاتِ. وَجَعَلَ لَهَذَا نَوْطِئَةً لإظْهَارِ السَّبَبِ الَّذِي لأَجْلِهِ لَا يَكُونُ إِنْكَارُ مَنْ أَنْكَرَهُ قَادِحاً. وَلَمَّا كَانَ مُوَاجَهَةُ الْمُلْحِدِينَ بِالإِنْكَارِ إِنَّمَا كَانَ حَيْثُ يَجْتَمِعُ النَّاسُ وَتَنْعَقِدُ الْمَحَافِلُ، وَهُوّ النَّهَارُ فَقَالَ: (ظَلُّ يُنْكِرُهَا)، إِذْ لَفْظَةُ (ظَلُّ) تُعْطِى أَنَّ إِنْكَارَهُ إِنَّمَا كَانَ بِالنَّهَارِ، وَلَوْ قَالَ: (صَارَ يُنْكِرُهَا) لَعَمُّمَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ. وَلَوْ قَالَ: (يُنْكِرُهَا) لَتَمَّمَ مَا قَصَدَ أَيْضاً، لَكِنْ فِي (ظَلُّ) مَا أَشَرْنَا إِلَيْهِ، وَأَقَامَ بِهِ وَزْنَ الْبَيْتِ.

وَقَوْلُهُ: (يُنْكِرُهَا) لَا يُقَالُ: يُنْكِرُ وُجُودَهَا، إِذْ كَانُوا يَرَوْنَ الآيَاتِ عِيَاناً،

<sup>(1)</sup> الديوان: 97 الا تعجيزا.

<sup>(2)</sup> لا توجد: الما في الأصل، ولعلها سقطت، والأنسب إثباتها.

وَإِنَّمَا كَانُوا يُنْكِرُونَ دِلَالَتَهَا، فَتَعَيَّنَ أَنْ يَكُونَ فِي الْكَلَامِ حَذْفٌ، أَيْ: ظَلَّ يُنْكِرُ بَرَاهِينَهَا أَوْ دِلَالَاتِهَا أَوْ إِعْجَازَهَا.

وَقَوْلُهُ: (تَجَاهُلا) مَفْعُولٌ مِنْ أَجْلِهِ، أَيْ: تَجَاهُلاً لَا جَهُلاً بِهِ. وَحَسَّنَ لَهُ ذٰلِكَ قَوْلَهُ: (لِحَسُوهِ)، إِذِ الْحَسَدُ حَمَلَهُ عَلَى الإِنْكَارِ وَالْكُفْرِ [عِنَاداً]<sup>(1)</sup>. وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْجَاهِلِ وَالْمُتَجَاهِلِ: الْجَاهِلُ: مَنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ عِلْمٌ بِحَقِيقَةِ مَا جَهَلَ. وَالْمُتَجَاهِلُ: [240]// يَعْرِفُ حَقِيقَةَ الشَّيْءِ وَيُنْكِرُهُ.

وَذِكُرُ الْحَسُودِ مُشْعِرٌ بِحُصُولِ الْعِلْمِ عِنْدَهُ. فَفِيهِ شَيْءٌ مِنْ بَرَاعَةِ الاسْتِهْلَالِ، لأَنَّ الْمُنْكِرَ لأَجْلِ الْحَسَدِ هُوَ الْمُتَجَاهِلُ، كَمَا فَعَلَ بَنُو إِسْرَائِيلَ حِينَ أَنْكُرُوا مَا بُنْنَ لَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ مِنْ صِفَتِهِ عَلَيْهِ، فَيصِيرُ الْحَسَدُ مَانِعاً لَهُمْ مِنْ إِظْهَادِ مَا عَلِمُوهُ، فَإِذَا أَنْكُرُوا أَنْكُرُوا تَجَاهُلاً لا جَهْلاً؛ فَالْجَاهِلُ جَاهِلٌ فِي الظَّاهِرِ وَالْبَاطِنِ، فَإِذَا أَنْكُرُوا أَنْكُرُوا تَجَاهُلاً لا جَهْلاً؛ فَالْجَاهِلُ جَاهِلٌ فِي الظَّاهِرِ وَالْبَاطِنِ، وَالْبَاطِنِ، وَالْمُتَجَاهِلُ عَادِنٌ فِي الظَّاهِرِ؛ لْكِنْ إِنْ فَرَضْنَاهُ وَالْمُتَجَاهِلُ عَادِنٌ فِي الظَّاهِرِ؛ لَكِنْ إِنْ فَرَضْنَاهُ وَالْمُتَجَاهِلُ عَادِنٌ فِي النَّاظِمِ: (قَدْ تُعْتَى الْقَعْيُنُ جَوَاباً لَهُ، وَسَأَبَيْنَهُ.

وَقَوْلُهُ: (وَهُوَ غَيْنُ الْحَاذِقِ الْفَهِمِ)، فِيهِ (غَيْنُ) بِالْفَيْنِ الْمُعْجَمَةِ، وَآخِرُ الْكَلِمَةِ رَاءٌ مُهْمَلَةً. وَفِيهِ (عَيْنُ الْحَاذِقِ) بِالْعَيْنِ الْمُهْمَلَةِ. أَمَّا الرُّوَايَةُ بِالْعَيْنِ الْمُهْمَلَةِ. أَمَّا الرُّوَايَةُ بِالْعَيْنِ الْمُهْمَلَةِ وَالْفَهِمِ [الَّذِي](3) فَهِمَ حَقِيقَةَ الْمُعْجِزَةِ الْمُهْمَلَةِ فَتَطَابُقٌ، وَهُوَ عَيْنُ الْحَاذِقِ وَالْفَهِمِ [الَّذِي](3) فَهِمَ حَقِيقَةَ الْمُعْجِزَةِ وَجَحَدَهَا، وَلَا خَلَلَ فِي جِذْقِهِ، لَٰكِنَّهُ أَدْرَكُهُ الْحَسَدُ حَتَى مَنَعَهُ مِنَ الإِقْرَارِ بِالْحَقِّ.

وَ (الْحَاذِقُ): النَّبِيلُ. وَ (الْفَهِمُ): مُدْرِكُ حَلَّ مَا أُشْكِلَ مِنَ الْمَسَائِلِ بِنُبْلِهِ وَجِذْقِهِ.

وَمَعَهُ فِي الْبَيْتِ: مُرَاعَاةُ النَّظِيرِ، لِجَمْعِهِ بَيْنَ لَهْذِهِ الْمُتَنَاسِبَاتِ: كَ (الْحَاذِقِ الْفَهِم).

<sup>(1)</sup> في الأصل: فعناده.

<sup>(2)</sup> في الأصل: التجاهل.

<sup>(3)</sup> في الأصل: الي.

#### قَدْ تُنْكِرُ الْعَيْنُ ضَوْءَ الشُّمْسِ مِنْ رَمَدٍ وَيُنْكِرُ الْفَمُ طَعْمَ الْمَاءِ مِنْ سَقَم (1)

شرح: هٰذَا الْبَيْتُ جَوَابٌ عَنْ سُؤَالٍ مُقَدَّرٍ، وَهُوَ أَنْ يُقَالَ: قَدْ قَرْرَ النَّاظِمُ النَّبَاء الْعَظِيمَ عَلَى هٰذِهِ الآيَاتِ بِظُهُورِ دِلَالَتِهَا عَلَى صِدْقِ مُدَّعِي النَّبُوءَةِ ظُهُوراً لَا يَخْفَى عَلَى مَنْ لَهُ أَدْنَى مُسْكَةٍ مِنْ عَقْلٍ، ثُمَّ إِنَّا نَجِدُ كَثِيراً مِنَ الْجَاجِدِينَ أَنْكَرُوا النَّبُوءَة، وَطَعَنُوا فِي مُدَّعِي ذٰلِكَ، وَكَيْفَ بَتَمَشَّى ذٰلِكَ؟ إِذْ لَوْ كَانَتْ هٰذِهِ الآيَاتُ فِي هٰذَا الظَّهُورِ مَا خَفِيَتْ عَلَى أَحَدٍ، وَإِذَا لَمْ تَخْفَ عَلَى أَحَدٍ، فَلَا اللَّهُمْ جَحَدُوا؟ وَمَا اللَّهُمْ جَحَدُوا؟

فَقَالَ: (لَا تَعْجَبُوا لِحَسُودِ ظَلَّ يُثْكِرُهَا)، ثُمَّ أَرْدَفَ هٰذَا الْكَلَامَ الَّذِي جَاءَ بِهِ [لِيَصْخَى] (2) السَّامِعُونَ إِلَى مَا يُجِيبُ بِهِ، قَالَ: (قَدْ تُعْكُو الْعَيْنُ ضَوْءَ الشَّعْسِ مِنْ رَمَهِ)، يَعٰنِي: كَمَا [يُنْكِرُ] (3) الْكَفَرَةُ الَّذِينَ خَتَمَ اللهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ نُورَ الشَّعْسِ مِنْ رَمَهِ مَ شِدَّةِ ظُهُورِهَا، فَهٰذَعا الْحَسُودُ لَيْسَ لِعَدَمِ اطْلَاعِهِ عَلَى أَسْرَادِ اللهَعْجِزَاتِ مَعْ شِدَّةِ ظُهُورِهَا، فَهٰذَعا الْحَسُودُ لَيْسَ لِعَدَمِ اطْلَاعِهِ عَلَى أَسْرَادِ اللهَاتِ، وَاللّا لِخَفَاءِ دِلَالَةِ النَّبُوءَةِ أَنْكَرَ دِلَالْتَهَا، وَإِنَّمَا حَمَلَهُ عَلَى الإِنْكَارِ مَانِعُ، اللهَاتِ، وَالنَّمَا حَمَلَهُ عَلَى الإِنْكَارِ مَانِعُ، وَمُو الْحَسُدُ الَّذِي اسْتَوْلَى عَلَى قَلْبِهِ حَتَّى حَمَلَهُ عَلَى إِنْكَارِ الْوَاضِحَاتِ مِنَ الْأَوْلَةِ؛ بَلْ هُو فِي نَفْسِ الأَمْرِ عَالِمٌ بِوجُودِهَا، وَمُتَبَقِّنٌ بِصِحَةِ أُولِيتِهَا، لَكِنُّ اللّهَادِ، الرَّمِدَ لَا يُنْكِرُ ظُهُورَ الشَّمْسِ فِي الآفَاقِ وَلَوْ سُئِلَ عَنْهَا لَقَالَ: هِيَ نَيْرُ النَّهَادِ، اللّهُ مَ وَلُو سُئِلَ عَنْهَا لَقَالَ: هِي نَيْرُ النَّهَادِ، وَالْمَدِ لَا يُنْكِرُ ظُهُورَ الشَّمْسِ فِي الآفَاقِ وَلَوْ سُئِلَ عَنْهَا لَقَالَ: هِي نَيْرُ النَّهَادِ، وَالْمَدِ وَلَا مَرَضُ السَّقِيمِ أَيْضًا عَلَى إِنْكَادٍ وَأَنَا مُونَ يُو الْمَودِ الْمَاعِةِ وَالْبُرُودَةِ، وَإِنَّمَا أَنَا لَا أَسْتَلِلْمُ فَلَاء بَلُ يُقُولُ: هُوَ عَلَى طَبْعِهِ مِنَ الْمُذُوبَةِ وَالْبُرُودَةِ، وَإِنَّمَا أَنَا لَا أَسْتَلِلْمُ

<sup>(1)</sup> الديوان: 197.

<sup>(2)</sup> في الأصل: النصغي.

<sup>(3)</sup> في الأصل: النكرا.

لِمَانِع مَنَعَ، وَلَا أَدْرِكُ ضَوْءَ الشَّمْسِ لِمَانِع مَنَعَ. فَنَقُولُ: وَكَذَا يَقُولُ لِنَفْسِهِ بِنَفْسِهِ مَنَ أَنْكَرَ دِلَالَةَ النَّبُوءَةِ، يَقُولُ: أَنَا لَا أَشُكُ فِي وُجُودِ الْحَقِّ وَهُوَ صَحِيحٌ، فَالنَّبُوءَةُ ثَابِتَةٌ، وَالدِّلَالَةُ ظَاهِرَةٌ، لٰكِنْ حَلَّ بِيَ مِنَ الْحَسَدَ مَا مَنَعَنِي مِنَ الانْتِفَاعِ بِأَنْوَارِ تِلْكَ النَّبُوءَةِ وَهُوَ الْحَسَدُ. وَيَجْرِي الْكَلَامُ عَلَى هٰذَا الْوَجُو، وَيَسْتَقِيمُ الْجَوَابُ وَيُطَابَقُ.

وَإِنْ شِئْتَ قُلْتَ: لَيْسَ الإِنْكَارُ هُنَا يِمَعْنَى الْجُحُودِ، بَلْ هُوَ يِمَعْنَى الْجُجُودِ، بَلْ هُوَ يِمَعْنَى الاجْتِنَابِ، لِعَدَمِ الْمُلَائِمَةِ لِمَانِعِ، مَعَ الإِقْرَارِ يِوْجُودِ مَا اجْتُنِبَ؛ كَمَا قَالَ الاجْتِنَابِ، لِعَدْمُ الْمُعَلِّمَةِ لِمَانِعِ، مَعَ الإِقْرَادِ بِوُجُودِ مَا اجْتُنِبَ؛ كَمَا قَالَ صَاحِبُ أَبِي جَهْلٍ حِينَ قَالَ فِي الْقُرْآنِ: قَوَاللهِ مَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ وَلَا سَاحِرٍ وَلَا مَجْنُونٍ، حَتَّى قِيلَ لَهُ: صَبُوتَ بِمُحَمَّدٍ، قَالَ: مَا صَبَوْتُ إِلَيْهِ، وَلَا أَطْعَنُ فِي الْقُرآنِ، وَاعْتَرَفَ بِبَلَاغَتِهِ، وَمَا مَنَعَهُ إِلَّا الْحَسَدُ، وَهُو يَجْرِي فِي النَّشْبِيهِ حَذْقَ الْفِعْلِ [...](1).

الْمُنْكِرُ: فِسْمَانِ. وَالرَّمَدُ وَالسَّفِيمُ: فِسْمَانِ. أَمَّا الْمُنْكِرُ الْحَاسِدُ: فَقَدْ يَكُونُ مَعَ حَسَدِهِ عَايَنَ الدُّلَالَةَ وَتَحَقَّقَهَا، [241] إِلَّا أَنَّهُ كَفَرَ عِنَاداً حَسَداً. وَتَجَاهَلَ فَأَنْكَرَ، وَقَالَ: مَا أَدْرَكُتُ شَيْناً وَلَا فِي الْوُجُودِ إِعْجَازٌ لِلْمُدَّعِي، فَهٰذَا نَظِيرُهُ مَنِ اسْتَوْلَى عَلَيْهِ الرَّمَدُ وَطَالَ حَنَّى صَارَ مُسْتَغْرِقَ الأَوْقَاتِ، لَا مَنْ يُذَكِّرُهُ وَجُودَ لَيْلٍ وَلَا وُجُودَ نَهَادٍ، فَأَظْلَمَ عَلَيْهِ الأَفْقُ، فَلَوْ سُئِلَ أَهُوَ فِي نَهَادٍ أَوْ لَيْلٍ. لَا يَقُولُ: إِنَّمَا أَنَا فِي لَيْلٍ وَلَا لِلشَّمْسِ فِي الْأُفْقِ ضِيَاءً.

وَكَذَا إِذَا تَوَالَى الْمَرَضُ عَلَى السَّقِيمِ حَتَّى تَبَدَّلَتْ طِبَاعَهُ، وَصَارَ كُلُّ مَا يَجْعَلُهُ فِي فِيهِ مُرْاً وَكَانَ بِحَيْثُ لَا يُمَيُّزُ بَيْنَ الْعَذْبِ وَالأُجَاجِ، أَوْ الْمُرُّ لِتَعَدُّهِ أَنُواعِ الْمِيَّاهِ مَعَهُ؛ فَإِذَا جَعَلَ مَاءً فِي فِيهِ يَقُولُ: هٰذَا مِنَ الْمَاءِ الْمُرَّ، بِخِلَافِ مَا لَوْ كَانَ يَعْرِفُ مَسْقَى الْقَوْم، وَانْطَبَعَ فِي مِرْآةِ عَقْلِهِ عُذُوبَةُ الْمَاءِ، وَإِذَا تَنَاوَلُهُ لَوْ كَانَ يَعْرِفُ مَسْقَى الْقَوْم، وَانْطَبَعَ فِي مِرْآةِ عَقْلِهِ عُذُوبَةُ الْمَاءِ، وَإِذَا تَنَاوَلُهُ

<sup>(1)</sup> لحق يسار الورقة: 240 طمست بعض ألفاظه.

أَذْرَكَ عُذُوبَتُهُ بِقَلْبِهِ وَلَمْ يَجِدْهَا فِي فِيهِ، فَلِهَ الْا يُنْكِرُ مَا فِي الْخَارِجِ مِنْ عُذُوبَةِ الْمَاهِ، وَلَوْ سُنِلَ عَنْهُ. وَلَيْسَ كَمُنْكِرِ مَا فِي الْخَارِجِ مِنْ دِلَالَةِ النَّبُوءَةِ مَعَ عِلْمِهِ بِصِحَتِهَا، فَأَحَدُ التَّقْدِيرَيْنِ يَصْلُحُ أَنْ يُحْمَلَ عَلَيْهِ كَلَامُ النَّاظِم، وَيَكُونُ جَوَاباً، وَاللهُ أَعْلَمُ.

وَأَرَادَ بَغْضُهُمْ أَنْ يَجْعَلَ فِي الْكَلَامِ جَوَابَيْنِ، وَمَا قَرَّرْنَاهُ أَقْرَبُ لِلأَفْهَامِ وَأَسْعَدُ بِمَا احْتَوَى عَلَيْهِ هٰذَا الْكَلَامُ. وَيُؤَيِّدُ مَا قَرَّرْتُهُ لَكَ أَنَّهُ مَا أَرَادَ إِلَّا مَنِ اسْتَوَتْ أَخُوالُهُ بِتَوَالِي الرَّمَدِ وَتَوَالِي السَّقَمِ حَتَّى لَا يُمَيِّزَ لَيْلاً مِنْ نَهَادٍ، فَقَدُ يُنْكِرُ ضَوْءَ الشَّمْسِ الْمَوْجُودِ فِي الْخَارِجِ لاغْتِقَادِهِ ذَٰلِكَ.

قَوْلُهُ: (قَدْ)، فَجَاءَ بِالصُّورَةِ النَّادِرَةِ الَّتِي لَا تَقَعُ إِلَّا نَادِراً، وَلَوْ أَرَاهُ الصُّورَةَ الْجَارِيَةَ لَجَاءَ بِأَنْ يَقُولَ: فَالْعَيْنُ تُنْكِرُ ضَوْءَ الشَّمْسِ مِنْ رَمَدٍ، أَوْ يَقُولُ: كَمْ تُنْكِرُ الْفَيْنُ ضَوْءَ الشَّمْسِ مِنْ رَمَدِ فَيَدُلُّ عَلَى التَّكْثِيرِ.

وَفِي الْبَيْتِ: التَّقييمُ: وَهُوَ إِسْنَاهُ مُكْمَيْنِ مُتَغَايِرَيْنِ، كُلُّ وَاحِدٍ أَسْنِدَ إِلَى غَيْرِ مَا أُسْنِدَ إِلَى الْعَيْنِ كَرَاهَةَ ضَوْءِ الشَّمْسِ، وَإِلَى عَيْرِ مَا أُسْنِدَ إِلَيْهِ الآخَرُ؛ وَذٰلِكَ أَنَّهُ أَسْنَدَ إِلَى الْعَيْنِ كَرَاهَةَ ضَوْءِ الشَّمْسِ، وَإِلَى الْفَمْ كَرَاهَةَ طَعْم الْمَاءِ وَمِنْهُ قَوْلُ الشَّاعِر: (كامل)

أَيَّامُنَا مَصْفُولَةٌ أَظْرَافُهَا بِكَ وَاللَّيَالِي كُلُّهَا أَسْحَارُ (١)

وَفِيهِ: حُسْنُ التَّعْلِيلِ.

وَفِيهِ: ﴿ التَّمْثِيلُ ، كَقَوْلِ امْرِيْ الْقَيْسِ: (طويل)

وَمَا ذَرَفَتْ عَيْنَاكِ إِلَّا لِتَقْدَحِي [بِسَهْمَيْكِ](2) فِي أَعْشَارِ قُلْبِ مُقَتَّل (3)

وَهُوَ أَوَّلُ مَنِ ابْتَكُرَ لَقَبَ التَّمْثِيلِ، فَمَثَّلَ عَيْنَيْهَا بِسَهْمَيْ الْمَيْسِرِ، يَعْنِي: الْمُعَلِّى، وَلَهُ سَبْعَةُ أَنْصِبَةٍ وَالرَّقِيبُ وَلَهُ ثَلَاثَةُ أَنْصِبَةٍ، فَصَارَ جَمَيعُ أَعْضَارِ قَلْبِهِ

<sup>(1)</sup> البيت في ديوان أبي تمام: خف الهوى، مروج الذهب ومعادن الجوهر: أخبار أبي تمام. واللفظ فيه: أيامنا معقودة.

<sup>(2)</sup> في الأصل: (بعينيك) والثابت في جميع الروايات (بسهميك).

<sup>(3)</sup> الديوان: 13، العمدة: 1/ 473 التضربي.

لِلسَّهْمَيْنِ اللَّذَيْنِ مَثَلَ بِهِمَا عَيْنَيْهَا، وَمَثَلَ قَلْبَهُ بِأَعْشَارِ الْجَزُورِ فَنَمَّتْ لَهُ الاسْتِعَارَةُ وَالتَّمْثِيلُ (1).

وَالنَّاظِمُ لَمَّا قَالَ: (لَا تَعْجَبُوا لِحَسُودِ ظَلَّ يُنْكِرُهَا)، ثُمَّ أَرْدَفَهُ بِوُقُوعِ مَا يُمَائِلُهُ وَهُوَ قَوْلُهُ: (قَدْ تُتُكِرُ الْعَيْنُ).

وَ (مِنْ) فِي قَوْلِهِ: (مِنْ رَمَهِ) وَ (مِنْ سَقَمِ) لِلسَّبَبِ. وَقِيلَ: لِلتَّعْلِيلِ، وَتَعَلَّقَ الْمَجْرُورَانِ بِفِعْلَي الإِنْكَادِ.

<sup>(1)</sup> العمدة: 1/ 473.



#### يَا خَيْرَ مَنْ يَمُّمَ الْعَاقُونَ سَاحَتُهُ صَعْدِاً وَفَوْقَ مُثُونِ الْآيِئُقِ الرُّسُم<sup>(1)</sup>

شرح: أَخَذَ النَّاظِمُ فِي نَمَطِ آخَرَ مِنَ الْمَدْحِ، سَالِكاً فِيهِ [مَسْلَكاً بُخَاطِبُ] (2) الْمَمْدُوخ بِصِفَاتِهِ الْمُثْنَى بِهَا عَلَيْهِ، وَذَٰلِكَ بَعْدَ أَنْ ذَكْرَ مِنْ صِفَاتِهِ الظَّاهِرَةِ وَالْبَاطِنَةِ، وَآيَاتِهِ الشَّاهِدَةِ الْقَاهِرَةِ. وَذَكْرَ سَبَبَ جَحْدِ مَنْ جَحَدَهَا الدَّائِرَ الظَّاهِرَةِ وَالْبَاطِنَةِ، وَآيَاتِهِ الشَّاهِدَةِ الْقَاهِرَةِ. وَذَكْرَ سَبَبَ جَحْدِ مَنْ جَحَدَهَا الدَّائِرَ بَيْنَ حَسَدٍ وَعِنَادٍ، وَخَتْمِ عَلَى قُلُوبٍ قَاسِيَةٍ، وَإِبْعَادٍ [242] // فَنَادَاهُ نِدَاءَ مَنْ سَرْتَ إِلَى سَاحَتِهِ الشَّرِيقَةِ الرِّفَاقُ، وَهُرَعَتِ الْخَلْقُ بِهَا إِلَى جَمِيعِ الْآفَاقِ فَقَالَ: سَرْتَ إِلَى سَاحَتِهِ الشَّرِيقَةِ الرِّفَاقُ، وَهُرَعَتِ الْخَلْقُ بِهَا إِلَى جَمِيعِ الْآفَاقِ فَقَالَ: (يَا خَيْرَ مَنْ قَصَدَ السُّوَّالُ وَالضَّيقَانُ اللَّوَّالُ وَالضَّيقَانُ الْخَيْرَ مَنْ قَصَدَ السُّوَّالُ وَالضَّيقَانُ الْخَيْرَ مَنْ قَصَدَ السُّوَّالُ وَالضَّيقَانُ الْخَيْرَ مَنْ قَصَدَ السُّوَّالُ وَالضَيقَانُ الْخَيْرَ مَنْ قَصَدَ السُّوَّالُ وَالضَيفَانُ الْخَتْهُ.

وَ(سَاحَةُ) الرَّجُل: مَا خَوَالَ دَارِهِ مِنَ الْبَرَّاحِ.

وَ (شِعْماً): مَثْماً.

وَ(الْمُتُونُ): الظُّهُورُ.

<sup>(1)</sup> الديوان: 197.

<sup>(2)</sup> في الأصل: (مسلك تخاطبه، ولعل الأنسب ما أثبتناه.

<sup>(3)</sup> مسلم: 1/223، أحمد: 6835، الموطأ: 813، زاد المعاد: 1/179، كشف الخفاء: 1/59، الفردوس: 1/108، السنن الكبرى: 1/150، كنز العمال: 1/ 222، وفيه ألفاظ عدة.

وَخَصَّ (الاَيْنُقُ) بِالذِّكْرِ لأَنَّهَا أَنْجَبُ فِي تَبْلِيغِ الْقُصَّادِ. وَ(الاَيْنُقُ) بِتَفْدِيمِ الْبَاءِ علَى النُّونِ مِنَ الْمَقْلُوبِ، وَأَصْلُهُ: أَنْبُقُ، اسْتَنْقِلَتِ الْعَرَبُ الضَّمَّةَ عَلَى الْبَاءِ فَجَعَلُوهَا مُقَدَّمَةً عَلَى النَّاءِ وَقَدْ نَصَّ سِيبَوَيْهِ تَتَلَقَهُ عَلَى ذُلِكَ فِي آخِرِ «الْمُكتَابِ»(١).

وَ (الرَّسُمِ): جَمْعُ رُسُومٍ، كَرَسُولِ وَرُسُلٍ. وَالرُّسُومُ مِنَ النَّوقِ: الْحَسَنَةُ السَّيْرَةِ. وَالرَّسِيمُ: سَيْرُهَا. يُقَالُ فِي سَيْرِ الإِبلِ: رَسِيمٌ وَذَمِيلٌ، وَالنَّاقَةُ ذَمُولٌ، (طويل)

فَدَعْ ذَا وَسَلِّ الْهَمَّ عَنْكَ بِجَسْرَةٍ فَمُولِ إِذَا صَامَ النَّهَارُ وَهَجَّرَا (2)

فَإِنْ قُلْتَ: وَمَا فَائِدَةُ تَخْصِيصِ (الرَّسْمِ) فِي بَابِ السَّيْرِ مَعَ أَنَّ لَفْظَ السَّيْرِ أَشْهَرُ، وَكُذْلِكَ الْمَشْيُ؟

قُلْتُ: لِمَا فِي لَفْظِ (الرَّسُمِ) مِنْ ظُهُورِ آثَارِ السَّيْرِ، فَكَأَنَّهَا كَلِمَةٌ تُشْعِرُ بِمُبَالَغَة وَكَثْرَةِ سَيْرِ وَهِيَ الَّتِي تُأْثِرُ أَخْفَافُهَا فِي الأَرْضِ لِقُوَّةِ الصَّدْمَةِ فِي وَطْنِهَا الأَرْضَ

وَيَغْنِي بِ (الْقَاصِدِينَ): الْمَذُلُولَ عَلَيْهِمْ بِ (مَنْ يَعْمَ)، قَاصِدُونَهُ ﷺ فِي خَيَاتِه، وَزَائِرُوا فَبْرِهِ بَعْدَ وَفَاتِهِ، وَالَّذِينَ يَقْصِدُونَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ لِحَجُّ أَوْ عُمْرَةِ، لاَنْهُ مَحْدُوبٌ مِنْ سَاحَاتِهِ ﷺ إِذْ هِيَ بَلَدُهُ الَّتِي نِيطَتْ عَلَيْهِ بِهَا تَمَائِمُهُ.

وَجَمْعُ السَّعْيِ وَرُكُوبِ الظُّهُورِ فِي حُكُمٍ وَاحِدٍ لَقَبٌ بَيَانِيٍّ، وَتَقَدَّمَ مَعْنَاهُ. وَ(خَمْتُو): مُنَادَى مُضَافٌ.

وَ(هَنُّ): نَكِرَةٌ مَوْصُوفَةً، يَا خَيْرَ مَقْصُودِ السَّاحَةِ.

وَ (سَعْياً): مَصْدَرٌ فِي مَوْضِع الْحَالِ.

وَ(فَوْقَ): ظَرْفٌ عَامِلُهُ هُوَ الْمَعْطُوفُ فِي الْحَقِيقَةِ تَقْدِيرُهُ: وَرُكُوباً فَوْقَ.

وَ (المُتُونُ): جَمْعُ مَثْن.

<sup>(1)</sup> كتاب سببويه: 4/ 48، باب ما كان شاذاً مما خففوه على ألسنتهم وليس بمطرد.

<sup>(2)</sup> البيت لامرئ القيس في: ديوانه: الغريب لابن سلام: 1/328، اللسان/هجر. الجسرة: الناقة العظيمة الطويلة. الذمول: التي تسير سيراً سريعاً ليناً خفيفاً للرجسر، ذمل.

#### وَمَنْ هُوَ الآيَةُ الْكُبْرَى لِمُعْتَبِرِ وَمَنْ هُوَ النَّعْمَةُ الْعُظْمَى لِمُغْتَنِم (1)

شرح: هٰذَا هُوَ الْمُنَادَى النَّانِي الْمُسْتَغْنَى عَنْ إِدْخَالِ حَرْفِ النِّدَاءِ عَلَيْهِ. وَالْمَعْطُوفُ عَلَيْهِ هُوَ الْمُنَادَى الثَّالِثُ. وَجَمَعَ أَشْتَاتَ الْفَضَائِلِ فِي هٰفِهِ الْمُنَادَيَاتِ، فَإِنَّ أَفْضَلَ الْخُلْقِ مَنْ يَمَّمَ الْعَافُونَ سَاحَتَهُ لِظُهُورِ كَرَمِهِ وَحُسُنِ مُلَاقَاتِهِ؛ كَمَا قَالَ حَسَّانُ بْنُ ثَابِتٍ وَهُهُهُ: (طويل)

تَرَاهُ إِذَا مَا جِئْتَهُ مُتَهَلِّلًا كَأَنَّكَ تُعْطِيهِ الَّذِي أَنْتَ سَائِلُه (2) فَلَوْ لَمْ يَكُنْ فِي كَفْهِ غَيْرُ رُوحِهِ لَجَادَ بِهَا فَلْيَتَّقِ اللهَ سَائِلُه

<sup>(1)</sup> الديوان: 197.

<sup>(2)</sup> سبق تخریجهما: ص310.

<sup>(3)</sup> طمس بالأصل الورقة: 243.

<sup>(4)</sup> الديوان: 193.

نَإِنْ قِيلَ: هُنَا بَحْثُ: وَهُوَ أَنْ يُقَالَ: لَمَّا ذَكَرَ آيَ الْقُرْآنِ وَمَا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ مِنَ الإِجْلَالِ وَالإِعْظَامِ، ثُمَّ أَنَّهُ قَالَ هُنَا: (وَمَنْ هُوَ الآيَةُ الْكُبْرَى) فَهَلْ يُؤخَذُ مِنْ قَوْلِهِ قَبْلُ: (لَمْ نَاسَبَتْ قَدْرَهُ آيَاتُهُ عِظَماً)، إِذْ يَدُلُّ الْكَلامُ هُنَاكَ أَنَّ قَدْرَهُ أَفْضَلُ مِنْ تِلْكَ الآيَاتِ الَّتِي أُضِيفَتْ لَهُ؟

قَالْجَوَابُ: إِنَّ الأَمْرَ هُنَا أَبْعَدُ فِي الاغْتِرَاضِ، إِذِ الْفَرْقُ: [بَيْنَ](١) وَضَفِ الشَّيْءِ بِكَوْنِهِ كَبِيراً وَبَيْنَ وَضْفِهِ بِأَكْبَرَ، فَإِنَّ وَضْفَهُ بِكَبِيرٍ لَا يَسْتَلْزِمُ نَفْيَ مَوْصُوفِ أَيْضاً بِالْكِبْرِيَاءِ، وَلَا فِي وَضْفِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِكَبِيرِ مَا يُشْعِرُ بِأَنَّهُ أَكْبَرُ مِنْ غَيْرِهِ، أَيْضاً بِالْكِبْرِيَاءِ، وَلَا فِيهِ وَشِفِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِكَبِيرِ مَا يُشْعِرُ بِأَنَّهُ أَكْبَرُ مِنْ غَيْرِهِ، أَوْ غَيْرِهِ، وَلَوْ فِيلَ فِيهِ يَعْقُ أَنَّهُ أَكْبَرُ الآيَاتِ لَمَا لَزِمَ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ الْبَنَّةَ وَلَيْ فَإِنَّهُ إِنَّمَا كَانَ أَكْبَرَ الآيَاتِ بِمَا جَاء بِهِ مِنَ الآيَاتِ، فَالآيَاتُ شَهِدَتْ بِأَنَّهُ أَكْبَرُ الآيَاتِ، وَيَرْجِعُ إِلَى التُلَاوَةِ الْمَسْمُوعَةِ وَالْخُطُوطِ الْمَكْتُوبَةِ الَّتِي ذَلِكَ كُلُهُ لَا وَقَعَ بِهِ الإِعْجَازُ \_ هُو فِي ذَاتِهِ أَكْبَرُ مِنَ الْخُطُوطِ وَالأَصْوَاتِ.

وَقَوْلُهُ: (لِمُعْقَبِرٍ) يُفِدُ مَا أَفَادَ قَوْلُهُ قَبْلُ: (قَدْ تُتُكُو الْعَيْنُ ضَوْءَ الشَّمْسِ مِنْ رَمَدٍ). وَكَذَا هُنَا قَالَ: هُوَ آيَةٌ كُبْرَى لِمَنِ اعْتَبَرَ وَقَذَف اللهُ فِي قَلْبِهِ الإيمَانَ، وَسَلَكَ بِهِ سُبُلَ الْهِدَايَةِ. وَأَمَّا مَنْ أَعْرَضَ وَتَوَلَّى فَلَمْ تُدْدِكْ بَصِيرَتُهُ مَا يُعْتَبَرُ بِهَا. وَسَلَكَ بِهِ سُبُلَ الْهِدَايَةِ. وَأَمَّا مَنْ أَعْرَضَ وَتَوَلَّى فَلَمْ تُدْدِكْ بَصِيرَتُهُ مَا يُعْتَبَرُ وَرَأَى تَحَقَّقَ أَنَّهُ عَلِيمًا آيَةٌ كُبْرَى جَاءَ وَالنَّاسُ أَهْلَ كُفْرٍ وَلَا شَكَ أَنَّ مَنِ اعْتَبَرَ وَرَأَى تَحَقَّقَ أَنَّهُ عَلِيمًا آيَةٌ كُبْرَى جَاءَ وَالنَّاسُ أَهْلَ كُفْرٍ وَضَلَالٍ، أَظْهَرَ لَهُمُ النُّورَ الْمُبِينَ، فَأَنْقَذَهُمْ مِنْ يَلْكَ الضَّلَالَةِ، وَبَيْنَ لَهُمْ وُجُوهُ وَضَلَالٍ، أَظْهَرَ لَهُمُ النُّورَ الْمُبِينَ، فَأَنْقَذَهُمْ مِنْ يَلْكَ الضَّلَالَةِ، وَبَيْنَ لَهُمْ وُجُوهُ وَضَلَالٍ، وَعَلَّمَهُمْ كَلِمَةُ التُوجِيدِ، وَنَغْيَ الشَّرِيكِ وَالنَّذِيدِ، فَاسْتَنْقَظَ مَنْ نَبَهَهُ اللهُ فَسُادِهَا، وَعَلَّمَهُمْ كَلِمَة التُوجِيدِ، وَنَغْيَ الشَّرِيكِ وَالنَّذِيدِ، فَاسْتَنْقَظَ مَنْ نَبَهَهُ اللهُ إِلَى النَّطْرِ فِي الآيَاتِ، فَاعْتَبَرَ، وَحَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى مَنْ مَاتَ عَلَى مَا بِهِ كَفَرَ

وَكَذَا قَوْلُهُ: (مَنْ هُوَ النَّعْمَةُ الْعُظْمَى)، لَا أَعْظَمَ فِي النَّعْمِ الَّتِي أَنْعَمَ اللهُ عَلَى الْخَلْقِ مِنْ بَعْثِ مُحَمَّدٍ ﷺ. وَالشَّطْرُ الثَّانِي دَالٌ عَلَى معْنَى زَائِدٍ عَلَى مَا

<sup>(1)</sup> لا توجد لفظة: (بين) في الأصل، ولعل الأنسب إثباتها.

دَلَ عَلَيْهِ الشَّطْرُ الأَوَّلُ، لأَنَّ كَوْنَهُ آيَةً عُظْمَى لَا يَسْتَلْزِمُ أَنْ يَكُونَ عَلَى مَنْ كَانَ بَعْنُهُ إِظْهَاراً لِشَقْوَتِهِ كَأْبِي جَهْلٍ وَغَبْرِهِ، مَعَ أَنَّ كُلَّ حَاسِدٍ يَعْلَمُ صِدْقَهُ، وَيَتَحَقَّقُ نُبُوتَهُ، وَمَعَ ذَٰلِكَ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ كَوْنَهُ آيَةً كُبْرَى. وَأَمَّا نُبُوتَهُ، وَمَعَ ذَٰلِكَ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ كَوْنَهُ آيَةً كُبْرَى. وَأَمَّا كَوْنُهُ يَعْلَمُ كَوْنَهُ آيَةً كُبْرَى. وَأَمَّا كَوْنُهُ يَعْمَةً عُظْمَى إِنَّمَا هُوَ لِمَنِ اغْتَنَمَهَا وَأَبْصَرَهَا بِبَصِيرَتِهِ.

فَإِنْ قِيلَ: وَقَدْ قَالَ قَبْلُ: (لِمُعْتَبِرٍ).

قُلْتُ: وَإِنْ حَصَلَ الاغْتِبَارُ الْقَاهِرُ لِمَنْ حَادَ، لَٰكِنْ لَمَّا صَدَّ عَنْ طَرِيقِ الْهِدَايَةِ لَمْ تَنَلُهُ النَّعْمَةُ الْعُظْمَى، لأَنَّ النَّعْمَةَ الْعُظْمَى هِيَ اتْبَاعُهُ ﷺ وَالإيمَانُ بمَا جَاءَ بهِ.

وَقَوْلُهُ: (وَمَنْ هُوَ الآيَةُ الْعُظْمَى) يَصِعُ كَوْنُهُ مُنَادَى عَلَى مَا قَرَّرْنَاهُ، وَتَفَدَّمَ لَنَا مُنَادَى عَلَى مَا قَرَّرْنَاهُ، وَتَفَدَّمَ لَنَا مُنَادَيَانِ: (خَيْرَ) وَ(مَنْ) فِي صَدْرِ لَهَذَا الْبَيْتِ، وَ(خَيْرَ): مُنَادَى مُضَاتُ، وَالْمُنَادَى الْمُضَافُ مَنْصُوبٌ. وَكَذَا (مَنْ) مِنْ قَوْلِهِ: (وَمَنْ هُوَ) إِنِ الْمُغَنَا بِكَوْنِهِ فِي الإِعْرَابِ مُنَادَى، فَإِعْرَابُ كُلُّ مِنْ (خَيْرَ) وَ(مَنْ) فِي الْبَيْتِ فِي الْمَثِنَا بِكَوْنِهِ فِي الإِعْرَابِ مُنَادَى، فَإِعْرَابُ كُلُّ مِنْ (خَيْرَ) وَ(مَنْ) فِي الْبَيْتِ فِي الصَدْرِ وَالْعَجُزِ النَّصْبُ.

وَإِنْ نَزَعْنَا إِلَى الْحَمْلِ بِالْعَطْفِ وَالاكْتِفَاءِ بِالنَّدَاءِ فِي (خَيْرَ) صَحَّ لَنَا فِي الْعَطْفِ وَالاكْتِفَاءِ بِالنَّدَاءِ فِي (خَيْرَ) صَحَّ لَنَا فِي الْعَطْفِ وَجْهَانِ:

الْحَمْلُ عَلَى (خَيْنَ) فَيَكُونُ (هَنْ) مِنْ كُلِّ شَطْرٍ فِي مَوْضِع نَصْبٍ.

وَإِنْ حَمَلْنَاهُ عَلَى مَا أُضِيفَ إِلَيْهِ (خَيْرَ) كَانَ كُلُّ مِنْ (مَنْ) فِي الصَّدْرِ وَالْعَجْزِ فِي مَوْضِع خَفْضٍ.

[244]// وَأَمَّا عَلَى أَيِّ شَيْءٍ وَقَعَ (مَنْ) الْمُضَافُ إِلَيْهِ (خَيْرَ) وَ(مَنْ) فِي الصَّدْرِ وَالْعَجُزِ مِنَ الْبَيْتِ التَّانِي؟

فَإِنْ قُلْنَا: يَكُونُ كُلَّ مِنْ لَفُظَتَيْ (مَنْ) فِي مَوْضِعِ نَصْبٍ، وَقَعَا عَلَى مَا وَقَعَ عَلَى مَا وَقَعَ عَلَى مَا وَقَعَ عَلَى النبِيْ ﷺ، وَقَعَ عَلَى النبِيْ ﷺ، وَيَقْتَضِي حَصْرُ الْمُبْتَدَإِ فِي الْخَبَرِ أَنْ لَبْسَ هُنَاكَ آبَةٌ كُبْرَى إِلَّا هُوَ ﷺ، لأَنَّ وَيَقْتَضِي حَصْرُ الْمُبْتَدَإِ فِي الْخَبَرِ أَنْ لَبْسَ هُنَاكَ آبَةٌ كُبْرَى إِلَّا هُوَ ﷺ، لأَنَّ

قَوْلَهُ: (هُوَ) مُبْتَدَأً، (الآيَةُ الْكُبْرَى): خَبَرٌ مَنْعُوتٌ، وَحَصْرُ الْمُبْتَدَاِ فِي الْخَبَرِ الْمُغَرَّفِ يَقْتَضِى الْحَصْرَ.

وَأَمَّا كُوْنُ (مَنْ) مِنَ الصَّدْرِ وَالْعَجْزِ فِي مَوْضِعِ خَفْضِ عُطِفَا عَلَى مَا أَضِيفَ إِلَيْهِ (خَيْر) فَتَكُونُ لَفْظَةُ (مَنْ) عَامَّةً فِي كُلِّ مَنْ هُوَ آيَةٌ كُبْرَى لِمُغَيِرٍ، أَضِيفَ إِلَيْهِ هُذَا الْعُمُومِ مَعَ نَبِينَا مُحَمَّدٍ ﷺ كُلُّ مَنِ اتَّصَفَ بِهٰذَا الْوَصْفِ، وَيُعْطِي الْكَلَامُ إِذْ ذَاكَ أَنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخَلْقِ اتَصَفَ بِأَنَّهُ آيَةٌ كُبْرَى، وَأَنَّ وَشُولَ اللهِ ﷺ آيَةٌ مِنْ تِلْكَ الآيَاتِ، وَأَنَّهُ خَيْرُهُمْ.

وَإِذَا قُلْنَا بِعُمُومِ لَفُظِ (مَنْ) فِي كُلْ مَنِ اتَّصَفَ بِوَصْفِ يَكُونُ بِهِ آيَةً هَلْ يَذُخُلُ فِي ذُلِكَ الْعُمُومِ الْمَلَائِكَةُ أَوْ لَا \_ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِمْ وَسَلَامُهُ \_ لأَنَّهُمْ مِنَ الْاَبَاتِ الْكُبَرِ لِلْمُعْتَبِرِينَ؟

أَمَّا الَّذِينَ يَطَّلِعُونَ عَلَيْهِمْ، وَتُكْشَفُ لَهُمْ أَشْخَاصُهُمْ، [وَهُمْ]<sup>(1)</sup> أَنْبِيَاءُ صَنْوَاتُ اللهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِمْ، فَهُمُ آيَاتٌ كُبَرٌ. وَأَمَّا [بِالنَّسْبَةِ]<sup>(2)</sup> إِلَى مَنْ لَمْ يُكْشَف لَهُ عَنْ أَشْخَاصِهِمْ، وَلَمْ يَرَهُمْ، فَإِنَّ إِخْبَارَ الأَنْبِيَاءِ عَنْهُمْ، وَعَنْ أَخْوَالِهِمْ؛ فَهُمْ بِذٰلِكَ لِمَنْ سَمِعَ مَا أَخْبَرَ الأَنْبِيَاءُ عَنْهُمْ آيَاتٌ كُبَرٌ.

وَإِذَا قُلْنَا بِدُخُولِ الْمَلَائِكَةِ اقْتَضَى مَدْحُ النَّاظِمِ نَبِيَّنَا ﷺ أَنَّهُ أَفْضَلُ مِنَ الْمَلَائِكَةِ وَمَنْ عَدَاهُمْ مِنَ الْخَلْقِ.

وَلِلنَّاسِ فِي أَيُّ الْجِنْسَيْنِ أَفْضَلُ خُلَافٌ كَثِيرٌ، وَالَّذِي أَقُولُ بِهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ مُحَمَّداً ﷺ أَفْضَلُ الْمَحُلُوقَاتِ، وَأَقِفُ فِي تَفْضِيلِ مَنْ سِوَاهُ. وَقَدْ بَسَطَ الإِمَامُ فَحُرُ الدِّينَ فِي الْمَشْلَلَةِ فِي السِّفْرِ الأَخِيرِ مِنْ "كِتَابُ الأَرْبَعِينَ" (3)، وَاحْتَجَ لِكُلِّ فَحُرُ الدِّينَ فِي الْمَشْلَلَةِ فِي السِّفْرِ الأَخِيرِ مِنْ "كِتَابُ الأَرْبَعِينَ" (3)، وَاحْتَجَ لِكُلِّ جَهَةٍ بِحَجَجٍ كَثِيرَةٍ، فَلْيَقِفْ عَلَيْهِ مَنْ رَامَهُ، فَإِنَّا تَرَكْنَاهُ خَشْيَةَ التَّطْوِيلِ.

<sup>(1)</sup> في الأصل: ﴿وهو﴾.

<sup>(2)</sup> لا توجد لفظة: (بالنسبة) في الأصل، ولعلها سقطت.

<sup>(3)</sup> ينظر: كتاب الأربعين للرازي: 130.

وَفِي الْبَيْتَيْنِ: مُتَنَاسِبَاتٌ مَجْمُوعَةٌ، فِيهَا مُرَاعَاةُ النَّظِيرِ، وَهُوَ كَثِيرٌ مَا يَلْهَجُ بِهِ شُعَرَاءُ الْمُوَلَّدِينَ. قَالَ بَغْضُهُمْ: (كامل)

أَبْضَرْتُهُ وَالْكَأْسُ بَيْنَ فَمِ مِنْهُ وَبَيْنَ أَنَامِلٍ خَمْسِ<sup>(1)</sup> فَكَأَنَّهُ وَالْكَأْسُ التَّمْسِ<sup>(2)</sup> فَكَانَّهُا وَكَأَنَّ شَارِبَهَا فَمَرٌ يُقَبِّلُ عَادِضَ الشَّمْسِ<sup>(2)</sup>

فَالْجَمْعُ بَيْنَ الْفَمِ وَالْأَنَامِلِ مِنْ مُرَاعَاةِ النَّظِيرِ، وَالْجَمْعُ بَيْنَ الْقَمَرِ وَالْجَمْعُ بَيْنَ الْقَمَرِ وَالشَّمْسِ مِنْهُ.

وَفِيهِ: الْمُقَابَلَةُ بَيْنَ الْصَّدْرِ وَالْعَجْزِ.

<sup>(1)</sup> البيتان لابن الرومي في ديوانه: 3/ 249، العمدة: 2/ 863، زهر الآداب: 2/ 468 البيتان لابن المنزع البديع: 232 ابين يدا، رفع الحجب: 2/ 42 ابين فما، وينسبان لابن المعتز وهما في ديوانه: 189، قطب السرور: 394.

<sup>(2)</sup> في ديوان ابن المعتز: 189، والتشبيهات: 177 برواية: "وكأنه والكأس في يله"، وفي: المحب والمحبوب: 4/ 189، نهاية الأرب: 4/ 109 برواية: "والكأس في فعه.

# سَرَيْتَ مِنْ حَرَمٍ لَيُلاَّ إِلَى حَرَمِ كَمَا سَرَى الْبَنْرُ فِي دَاجٍ مِنَ الظُّلَمِ(1)

شرح: لاسْتِعْظَامِ هٰذِهِ الآيَةِ الْكُبْرَى وَالنَّعْمَةِ الْعُظْمَى اسْتَعْمَلَ مُخَاطَبَتَهُ ﷺ بِالنَّذَاءِ وَسَمَّاهُ آبَةً كُبْرَى وَنِعْمَةً عُظْمَى لِتَزْدَوجَ الآيَتَانِ وَالنَّعْمَتَانِ: كَوْنُهُ آبَةً فِي بِالنَّذَاءِ وَسَمَّاهُ آبَةً كُبْرَى وَنِعْمَةً عُظْمَى لِتَزْدَوجَ الآيَتَانِ وَالنَّعْمَتَانِ: كَوْنُهُ آبَةً فِي ذَانِهِ، وَمَا قَامَتْ بِتِلْكَ الذَّاتِ الْعَظِيمَةِ مِنْ صِفَاتِهِ، وَمَا خُصَّ بِهِ مِنَ الآيَةِ الْخَارِقَةِ الْخَارِقَةِ الْعَامَةِ ( . . . ] (2) النَّعْمَةُ الْكَامِلَةُ التَّامَّةُ، وَهُوَ مَسْرَاهُ عِيهِ، إِذِ الإِسْرَاءُ مِنْ أَعْظَمِ مَا أُوتِيَ النِينَ الْخَارِقَةِ لِلْعَادَةِ.

وَ(سَوَى) فِي لِسَانِ الْعَرَبِ بِمَعْنَى: قَطَعَ اللَّيْلَ بِالسَّيْرِ. يُقَالُ: سَرَى فُلَانٌ النَّرَا: إِذَا سَارَ بِلَيْلٍ. وَسَرَى السَّحَابُ. وَجَاءَ أَسْرَى [بِمَعْنَاهُ](1) ، يُقَالُ: سَرَى فُلَانٌ وَأَسْرَى، فَيَتَعَدَّى بِحَرْفِ جَرِّ لِكَوْنِهِ لَازِماً، فَتَقُولُ: أَسْرَيْتُ بِفُلَانٍ، فُلَانٌ وَأَسْرَى، فَيَتَعَدَّى بِحَرْفِ جَرِّ لِكَوْنِهِ لَازِماً، فَتَقُولُ: أَسْرَيْ بِفُلَانٍ، فُلَانٌ وَأَسْرَى مُتَعَدِّياً إِنَّ أَسْرَى مُتَعَدِّياً إِنَّ أَسْرَى مُتَعَدِّياً إِنِّ أَسْرَى مُتَعَدِّياً فَيَضْمِرُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ شَيْحَنَ اللَّذِي أَسْرَى بِمَبْدِهِ ﴾ [الإسراه: 1] بِنَفْسِهِ، فَيَضْمِرُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ شَيْحَنَ الَّذِي أَسْرَى مِلَائِكَةُ مُعْولاً، كَانَّهُ حُذِفَ لِلْعِلْمِ بِهِ، تَقْدِيرُهُ: [245] // سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى مَلَائِكَتُهُ بِعَبْدِهِ (6).

1

<sup>(1)</sup> الديران: 197.

<sup>(2)</sup> طمس في الأصل لم أتمكن من ثبينه.

<sup>(3)</sup> نصفُ العبارة مطموس في الأصل، ولعل الصواب ما أثبتناه.

<sup>(4)</sup> طمس في الأصل، ولعل الصواب ما أثبتاه.

 <sup>(5)</sup> هو عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد الخثيمي السهيلي، حافظ عالم باللغة والسير، (5) هو عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد الخثيمي السهيلي، حافظ عالم باللغة والسير، (52)، إنباه الرواة: 2/ 162، المغرب: 1/ 488، نفع الطيب: 2/ 107، الأعلام: 3/ 312).

<sup>(6)</sup> ينظر: الروض الأنف: 2/148.

وَقَوْلُهُ: (مِنْ حَرَم) يَعْنِي: مَكَّةً. (إِلَى حَرَم): حَرَم بَيْتِ الْمَقْدِس، إِذْ ذَاكَ مَبْدَأُ الإِسْرَاءِ بِهِ عِلْمُ ، وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِالْحَرَمِ الثَّانِي: الْبَيْتَ الْمَعْمُورَ، إِذْ جَاءَ أَنَّ الْبَيْتَ الْمَعْمُورَ يَطُوفُ بِهِ كُلَّ يَوْم مِنَ الْمَلَائِكَةِ عَدَدٌ كَثِيرٌ. وَفَدْ قِيلَ: إِنَّ الْكَفْبَةَ بُنِيَتْ مُسَامِتَةً لَهُ؛ وَذٰلِكَ أَنَّ الْمَلَاَّئِكَةَ الَّذِينَ قَالُوا: ﴿ أَجْمَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ ٱلدِّمَآةَ﴾ [البقرة: 30] إِلَى آخِر الآيَةِ، لَمَّا أُجِيبُوا بِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ إِنِّ أَعْلَمُ مَا لَا نَعْلَمُونَ ﴾ [البقرة: 30]، وَقَعَ فِي نُفُوسِهِمْ خَوْفُ الْعَتْبِ عَلَى السُّؤَالِ، فَطَافُوا بِالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ فَأُزِيلَ مِنْ نُفُوسِهِمْ مَا خَافُوهُ، فَقَالَ اللهُ سُبْحَانَهُ لِمَلَائِكَتِهِ: ابْنُوا بَيْتاً بِالأَرْض، مَنْ عَصَانِي وَطَافَ بِهِ أَغْفِرُ لَهُ فَبَنَوْهُ. فَقَصَدَ النَّاظِمُ مَذْحَهُ عَلِيهٌ بِمَا خَصَّهُ بِهِ رَبُّهُ مِنْ عِظَمِ الْمَرْنَبَةِ وَشَرَفِ الْوِجْهَةِ إِلَى الْمُلْوِيَاتِ ذَاهِباً وَرَاجِعاً فِي لَيْلَةٍ وَاحِدَةٍ. وَقَطَعَ مَسَافَةً انْطَوَتْ عَلَى مَا لَا تَقْطَعُهُ انطُيُورُ بالطَّيْرَانِ فِي كَثْرَةِ السَّنِينِ. وَأَيُّ مَسَافَةٍ أَبْعَدُ مِنْ مَسَافَةٍ ارْتِفَاعُهَا مِنْ بَسِيطِ الأرْضِ مِنْ حَرَم مَكَّةَ إِلَى أَعْلَى السَّمَاءِ السَّابِعَةِ؟ إِذِ الْبَيْتُ الْمَعْمُورُ فَوْقَ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ. وَقَدْ قِيلَ: إِنَّ صُعُودَهُ إِلَى السَّمَاوَاتِ بَعْدَ وُصُولِهِ إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ، وَمِنْ بَيْتِ الْمَقْدِسِ صَعَدَ الْجَلْلا . وَلَا يُسْتَغْرَبُ قَطْعُ هٰذِهِ الْمَسَافَاتِ فِي لَيْلَةِ، فَإِنَّ قُدْرَةَ اللهِ سُبْحَانَهُ صَالِحَةً لأَعْظَمَ مِنْ هٰذَا كُلُّهِ.

وَقَدْ ذَكَرَ بَعْضُ أَهْلِ الْهَيْئَةِ أَنَّ اللهَ اللهَ عَلَىٰ مَلَكاً يَقْظَعُ فِي دَوْرَةٍ بِمِقْدَادٍ مَا يَرْكُضُ الْفَارِسُ رَكْضَةً فِي جَلْبٍ فَرَسِهِ مَسَافَةً آلَافٍ مِنَ السَّنِينِ؛ وَإِنْ شِئْتَ فَتَامَّلُ لَمُعَةَ الْبُرْقِ وَسُرْعَةَ نَهْضَتِهِ،

وَقَدِ انْظَوَى الْمِعْرَاجُ عَلَى شَرَفِ عَظِيمٍ، وَرُثْبَةٍ مَا نَالَهَا غَيْرُ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ ﷺ وَمَا رَأَى مِمَّا كَانَ يَغْفَى مُحَمَّدٍ ﷺ وَمَا رَأَى مِمَّا كَانَ يَغْفَى مُحَمَّدٍ ﷺ وَمَا رَأَى مِمَّا كَانَ يَغْفَى سِدْرَةَ الْمُنْتَهَى مِنَ الأَنْوَارِ الْبَدِيعَةِ: ﴿إِذْ بَنْفَى ٱلبَنْدَةَ مَا يَتَنَىٰ ۞﴾ [النجم: 16]. وَمَنِ اطَلَعَ عَلَى أُخْبَارِ الْمِعْرَاجِ رَأَى مِنْ شَرَفِ رُثْبَةِ نَبِيْهِ ﷺ مَا يُثْلَجُ بِهِ صَدْرُهُ فِي السَّمَاوَاتِ مِنْهُمْ.

وَإِذَا تَحَقَّفُتَ مَا بَيْنَ السَّيْرَيْنِ لَاحَ لَكَ أَنَّ النَّاظِمَ إِنَّمَا شَبَّهَ كَوْنَ السَّيْرَةِ بِلَيْلٍ، وَأَنَّ السَّادِيَيْنِ فِي سَيْرِهِمَا [لَابِسَانِ](1) حُلَلَ جَمَالِ الأَنْوَارِ، [سَائِرَانَ](2) فِي مَنَاهِجِ الرَّفْعَةِ وَالاَفْتِخَارِ، لَا سِيَّمَا وَالنَّاظِمُ يَذْكُرُ عَقِبَ لَمْذَا مَا يُشْعِرُ بِهٰذَا الْمَقْصَدِ مِنْ كُونِ كُلِّ مِنَ السَّارِيَيْنِ فِي مَرْكِبٍ فِي سَيْرِهِ، فَإِنَّ الْبَدْرَ مَعَ مَنْ الْمَقْصَدِ مِنْ كُونِ كُلِّ مِنَ السَّارِيَيْنِ فِي مَرْكِبٍ فِي سَيْرِهِ، فَإِنَّ الْبَدْرَ مَعَ مَنْ يَسْرِي فِي لَيْلَةٍ مِنْ نُجُومِ السَّمَاءِ [ذَوُوا](3) بَهْجَةٍ وَأَنْوَارٍ، لَكِنَّ بَهْجَةَ الْبَدْرِ فَائِقَةً يَسْرِي فِي لَيْلَةٍ مِنْ نُجُومٍ السَّمَاءِ [ذَوُوا](3) بَهْجَةٍ وَأَنْوَادٍ، لَكِنَّ بَهْجَةَ الْبَدْرِ فَائِقَةً بَيْرِي فِي لَيْلَةٍ مِنْ نُجُومٍ السَّمَاءِ [ذَوُوا](3) بَهْجَةٍ وَأَنْوَادٍ، لَكِنَّ بَهْجَةَ الْبَدْرِ فَائِقَةً بَيْدِي فَائِنَا أَنَّ سَرَى إِنَّمَا لَهُ عَنْ مَنْ يَقْطَعُ الْمَسَافَةَ لَيْلاً، فَيَكُونُ قَوْلُهُ: (لَيْعَلا) حَشُواً. وَقَدْ لَا يُقَالُ فِيهِ: يُقَلِلُ لِمَنْ يَقْطَعُ الْمَسَافَةَ لَيُلاً، فَيَكُونُ قَوْلُهُ: (لَيْعَلا) حَشُواً. وَقَدْ لَا يُقَالُ فِيهِ:

<sup>(1)</sup> في الأصل: الايسيء.

<sup>(2)</sup> في الأصل: اسائرين.

<sup>(1)</sup> في الأصل: فذوي. وحقه الرفع خبراً لـ فأن.

كَوْنُهُ حَشُواً؛ بَلْ جَاءَ بِهِ تَوْكِيداً، وَالتَّوْكِيدُ فِي بَعْضِ أَمَاكِنِهِ لَا يُقَالُ فِيهِ أَنَّهُ حَشُو. وَلاَّتُهُ قَدْ يُقَالُ: لَوْ لَمْ يَقُلْ (لَيْلا) لَمَا عُلِمَ مَثَلاً أَنَّ نِهَايَةَ الْوِجْهَةِ كَانَتْ بِلَيْلٍ، لأَنَّ مَنْ أَنْشَأَ سَيْراً لَيْلاً، وَتَمَادَى بِهِ الْمَسِيرُ إِلَى أَنْ وَصَلَ نِهَايَةً وِجُهَيّهِ بَلِيْلٍ، لأَنَّ مَنْ أَنْشَأَ سَيْراً لَيْلاً، وَتَمَادَى بِهِ الْمَسِيرُ إِلَى أَنْ وَصَلَ نِهَايَةً وِجُهَيّهِ نَهَاراً، يَصِعُ أَنْ يُقَالَ فِيهِ: سَرَى فُلَانٌ إِلَى حَاجَتَهِ. وَلَمَّا ذَكَرَ النَّاظِمُ مَبْداً الْغَايَةِ وَمُنْتَهَاهَا، وَقَالَ: (لَيْلا)، عُلِمَ أَنَّ طَرَفي الْوِجْهَةِ مِنَ الْمَبْدَإِ إِلَى الْمُنْتَهَى كَانَ كُلُهُ لَيْلاً.

وَقَالَ: (لَيْلاً) وَلَمْ يَقُلُ: (لَيْلَةً) لأَنَّ ذَهَابَهُ وَإِيَّابَهُ ظَيْظٌ لَمْ يَسْتَغْرِقْ مَجْمُوعَ أَجْزَاءِ اللَّيْلَةِ فَقَوْلُهُ: (لَيْلاً) يَقَعُ عَلَى مَا قَطَعَ فِيهِ الْمَسَافَةَ مِنْ أَجْزَاءِ تِلْكَ اللَّيْلَةِ، مَعَ أَنَّ (سَوَى) لَا يُقَالُ فِي مَنْ بَدَأَ الْوِجْهَةَ مِنْ غُرُوبِ الشَّمْسِ.

وَقَوْلُهُ: (فِي دَاجٍ مِنَ الظُّلَمِ)، فَإِنْ قُلْتَ: اللَّيْلُ الدَّاجِي: الْمُظْلِمُ. وَالْبَلْرُ إِنْ سَارَ فِي لَيْلَةِ كَمَالِهِ لَا ظَلَامَ مَعَهُ.

فَالْجَوَابُ: إِنَّ التَّشْبِيهَ إِنَّمَا وَقَعَ فِي كَوْنِهِ سَرَى كَمَا أَنَّ الْبَدْرَ سَرَى وَأَمَّا (فِي دَاجٍ) فَالْعَامِلُ فِيهِ: (سَرَيْتَ)، أَيْ: سَرَيْتَ يَا مُحَمَّدُ فِي دَاجٍ مِنَ الظُّلَمِ كَمَا سَرَى الْبَدْرُ.

وَأْرَادَ بَعْضُ الأَصْحَابِ أَنْ يَجْعَلَ (فِي دَاجٍ) مَعْمُولاً لِ (سَرَى الْبَدُلُ)، وَمُوَ عِنْدِي أَوْجَهُ، لأَنَّ سَرَيَانَ النبِي ﷺ قَدْ عَلِمْنَا أَنَّهُ كَانَ بِلَبْلِ مِنْ لَفْظِ (سَرَيْتُ)، وَمِنْ قَوْلِهِ: (لَيْلاً)، فَلَا يَنِمُ جَعْلُ (فِي دَاجٍ مِنَ الظُّلَمِ) مَعْمُولاً لِ (سَرَيْتُ) إِلَّا بَعْدَ تَأَمُّلٍ وَنَظَرٍ، فَيَكُونُ قَوْلُهُ: (لَيْلاً) عِبَارَةً عَنِ اسْمِ الظَّرْفِ (سَرَيْتُ) إِلَّا بَعْدَ تَأَمُّلٍ وَنَظَرٍ، فَيَكُونُ قَوْلُهُ: (لَيْلاً) عِبَارَةً عَنِ اسْمِ الظَّرْفِ الزَّمَانِيِّ، وَلَا إِشْعَارَ فِيهِ مَلْ كَانَ سَرَيَانُهُ عَلِيه فِي لَيْلَةٍ مُقْمِرَةٍ أَوْ ذَاتِ ظُلْمَةٍ، وَيُعِيدُ ذَٰلِكَ قَوْلُهُ: (فِي دَاتٍ ظُلْمَةً، فَإِنَّهُ مَحَطُّ نَظَرٍ.

وَالْوَصْفُ بِ (ظُلْمِ) أَيْضاً كَالْحَشْوِ، لأَنَّ الدَّاجِيَ مُشْعِرٌ بِلْلِكَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ (مِنَ الظُّلَمِ) تَفْسِيراً لَفْظِياً بِمَا هُوَ أَشْهَرُ عِنْدَ السَّامِعِ. وَيَكُونُ فِيهِ أَيْضاً نَوْعٌ مِنَ الظُّلَمِ). الإِرْصَادِ، لأَنَّ مَنْ يَعْلَمُ قَافِيَةَ الْقَصِيدَةِ وَيَسْمَعُ (فِي دَاجٍ) يَقُولُ: (مِنَ الظُّلَمِ).

وَ(الظُّلَمِ): جَمْعُ ظُلْمَةِ، وَهُوَ أَبْلَغُ مِنْ ظُلْمَاتِ، لأَنَّ ظُلْمَاتِ: جَمْعُ ظُلْمَةِ، وَهُوَ أَبْلَغُ مِنْ ظُلْمَاتِ، لأَنَّ ظُلْمَاتِ، لأَنَّ كَفُرْبَةٍ فُلْمَاتِ، وَفُعَلٌ جَمْعُ كَفْرَةٍ، وَيَكُونُ كَفُرْبَةٍ وَقُرَبِ؛ وَلَا يُقَالُ: إِنَّهُ جَمْعُ ظَلَامٍ، لأَنَّ (ظَلَامٌ) اسْمُ جِنْسٍ شَامِلٌ لِمَا دَلَّنْ عَلَيْهِ جُمُوعُ الظُّلْمَةِ وَمُفْرَدَاتُهَا.

وَ (الْحَوَمُ) النَّانِي مِنْ قَوْلِهِ: (مِنْ حَرَمِ إِلَى حَرَمٍ) لَيْسَ مِنْ بَابِ إِيغَاعِ الظَّاهِرِ مَوْقِعَ الْمُضْمَرِ إِذْ ذَٰلِكَ لَا يَكُونُ إِلَّا حَيْثُ يَكُونُ الثَّانِي عَيْنَ الأُوَّلِ، وَهُوَ هُنَا غَيْرُهُ. وَيَصِحُ فِي غَيْرِ هٰذَا الْمَوْضِعِ وُقُوعُ الْمُضْمَرِ مَكَانَ هٰذَا الظَّاهِرِ عَلَى جُهَةِ الاَسْتِخْدَامِ، فَيَكْتَفِي عَنْ ظَاهِرٍ يَعُودُ عَلَيْهِ الصَّعِيرُ بِظَاهِرٍ مُرَادِفٍ لِمَا يَعُودُ عَلَيْهِ الصَّعِيرُ بِظَاهِرٍ مُرَادِفٍ لِمَا يَعُودُ عَلَيْهِ الصَّعِيرُ بِظَاهِمٍ مُرَادِفٍ لِمَا يَعُودُ عَلَيْهِ الصَّعِيرُ، إِذْ لَوْ صَرَّحَ بِذَٰلِكَ الظَّاهِرِ كَقَوْلِكَ: سِرْتُ يَوْماً وَيَصْفَهُ، لَا تَعْنِي عَنْ ظَاهِمٍ كَقَوْلِكَ: سِرْتُ يَوْماً وَيَصْفَهُ، لَا تَعْنِي الصَّعِيرُ، إِذْ لَوْ صَرَّحَ بِذَٰلِكَ الظَّاهِرِ كَقَوْلِكَ: سِرْتُ يَوْماً وَيَصْفَهُ، لَا تَعْنِي نَصْفَ ذَٰلِكَ الْمَا اجْتَمَعَ الْبَوْمَانِ فِي الْحَقِيقَةِ بِالتَّوَاطُو حَسُنَ ذَٰلِكَ الاسْتِغْنَاءُ.

وَفِي الْبَيْتِ: الإِغْرَاقُ، ﴿وَهُوَ الإِخْبَارُ بِمَا فِيهِ خَرْقُ عَادَةٍ ٩، وَهُنَا [247]// مِنْ خَرْقِ الْعَوَائِدِ مَا لَا يَخْفَى.

وَالْكَافُ مِنْ (كَمَا سَرَى الْبَدُلُ): فِي مَوْضِعِ نَعْتِ لِمَصْدَرٍ مَحْذُوفٍ. وَ(هَا): مَصْدَرِيَةً.

# 

# وَبِتُ تَرْقَى إِلَى أَنْ نِلْتَ مَنْزِلَةً مِنْ قَابٍ قَوْسَيْنِ لَمْ تُدْرَكُ وَلَمْ تُرَمِ(١)

شرح: وَفِي رِوَايَةٍ: (وَأَنْتَ تَوْقَى). وَبَيْنَ [الرَّوَايَنَيْنِ] (2) فَرْقٌ مَا مِنْ جِهَةِ الْمَعْنَى: فَإِنَّ (وَأَنْتَ تَوْقَى) لَمْ يَتَعَرَّضْ فِيهَا إِلَّا لِحَالَةِ السَّرَيَانِ، وَكَأَنَّهُ يَقُولُ: سَرَيْتَ رَافِياً. وَتُوَيِّدُ هٰذِهِ الرَّوَايَةُ قَوْلَ مَنْ فَسَّرَ الْحَرَمَ الثَّانِي بِالْبَيْتِ الْمَعْمُودِ.

وَهٰذَا الْبَيْثُ هُوَ تَكْمِيلٌ لِمَا تَضَمَّنَهُ الْبَيْثُ قَبْلَهُ، وَهُوَ نَتِيجَةُ مُقَدِّمَتِهِ، لأَنَّهُ لَمَّا قَالَ: (سَرَيْتَ مِنْ حَرَمٍ) إِلَى آخِرِ الْبَيْتِ، تَوَطَّنَتِ النَّفْسُ عَلَى أَنَّ ذَٰلِكَ لِمَا قَالَ: (وَأَنْتَ تَرْقَى).

وَعَلَى رِوَايَةِ: (وَبِثُ تَرْقَى)، فَلَيْسَ كَالَّنِي فَرَغْنَا مِنْهَا، لأَنَّ الإِخْبَارَ هُنَا النَّهُ مِنَ الْجُمْلَةِ إِنَّمَا هُوَ عَمَّا فَعَلَ فِي لَيْلَةِ، وَإِنْ كَانَ يُفِيدُ مِنَ الْخَبَرِ مَا اسْتُفِيدَ مِنَ الْجُمْلَةِ الْحَالِ. وَيُقَالُ: بَاتَ يَفْعَلُ كَذَا، أَيْ: عَمَّرَ لَيْلَهُ بِفِعْلِهِ، وَلَيْسَ مِنْ مَعْنَى بَاتَ الْعَوْمَ، أَيْ: جَعَلْتُهُمْ يَبِيتُونَ (3)، وَلا مِنْ مَعْنَى: بِتُ الْقَوْمَ، أَيْ: جَعَلْتُهُمْ يَبِيتُونَ (3)، وَلا بِثُ يِهِمْ، أَيْ: تَقَدَّمْتُ بِهِمْ إِلَى مَوْضِعِ الْبَيَاتِ. وَبَاتَ فُلانُ الشَّيْءَ بَيْتًا، أَيْ: اسْتَخْرَجَهُ. وَالْبَيَاتُ يَقُوتُ بِذَهَابِ ثُلُثِ اللَّيْلِ عُرْفاً؛ فَلَوْ حَلَفَ أَحَدُ أَنْ يَبِيتَ عِنْدَ فُلانِ فَلَمْ وَالْبَيْلُ عَرْفاً؛ فَلَوْ حَلَفَ أَحَدُ أَنْ يَبِيتَ عِنْدَ فُلانِ فَلَمْ فَلْ وَالْبَيْلُ عَرْفاً؛ فَلُو حَلَفَ أَحَدُ أَنْ يَبِيتَ عِنْدَ فُلانِ فَلَمْ عَلَى ذَهَابِ ثُلُو كَلَى مَوْضِعِ الْبَيْلِ عَرْفاً؛ فَلَوْ حَلَفَ أَحَدُ أَنْ يَبِيتَ عِنْدَ فُلانِ فَلَمْ فَلَمْ وَالْبَيْلُ عَرْفاً؛ فَلَوْ حَلَفَ أَحَدُ أَنْ يَبِيتَ عِنْدَ فُلانِ فَلَمْ عَلَى ذَهَابِ ثُلُيْهِ لَمْ يَحْنَثُ. الظُولِ حَنْفَ وَإِنْ جَاءَكَ قَبْلَ ذَهَابِ النَّلُو لِ مِنَ اللَّيْلِ؟

وَقَوْلُهُ: (قَوْقَى) مِنْ رَقِيَ بِكَسْرِ الْفَافِ كَرَضِيَ يَرْضَى، وَالْمَصْدَرُ رُقِياً، وَأَصْلُهُ رُقُوباً فَاجْنَمَعَ حَرْفَا عِلَّةِ الأَوَّلُ مِنْهَا سَاكِنٌ، وَذَٰلِكَ يُوجِبُ الإِدْغَامَ، إِلَّا

<sup>(1)</sup> الديوان: 197.

<sup>(2)</sup> في الأصل: الرواية).

<sup>(3)</sup> في الأصل: ايبانونه.

أَنَّ الْوَاوَ لَا يُدْغَمُ فِي الْيَاءِ إِلَّا بَعْدَ قَلْبِهِ يَاءً، فَقُلِبَ الْوَاوُ يَاءً، فَبَقِيَتْ يَاءٌ سَاكِنَةٌ قَبْلَهَا ضَمَّةٌ، فَقُلِبَتِ الضَّمَّةُ كَسْرَةً مِنْ جِنْسِ الْيَاءِ، فَصَارَ رُقْبِياً، فَأَدْغِمَتِ الْبَاءُ فِي الْيَاءِ مِثْلَ: عُثِياً وَصُلِياً وَمَا فِي مَعْنَاهُمَا.

وَأَمَّا رَفَأَ مَهْمُوزاً كَنَشَا، فَمَعْنَاهُ: كَفَ عَمَّا<sup>(1)</sup> كَانَ عَلَيْهِ، تَقُولُ: رَفَأَ الدَّمْعُ أَوِ الدَّمُ يَرْفَأُ رُقُوءاً. وَأَمَّا رَقِّى الْمَرِيضَ فَمِنَ الرُّفْيَةِ، وَمُضَادِعُهُ: يَرْفِي، كَرَمَى يَرْمِي.

وَ(بِتُ تَوْقَى)، أَيْ: بِتَّ تَصْعَدُ. فَرِوَايَةُ (بِتُّ) أَنْصُ عَلَى الْمَعْنَى مِنْ (أَنْتُ)، وَهُوَ فِعْلُ مَعْطُوفٌ عَلَى (سَوَيْتُ).

وَقَوْلُهُ: (إِلَى أَنْ نِلْتَ مَنْزِلَةً): غَايَةٌ لِلرُقِيِّ وَلَيْسَ هُوَ غَايَةً لِ (بِتُ)، إِذْ لَا يَسْتَقِيمُ الْمَعْنَى وَالْمَنْزِلَةُ مَنْزِلَةُ إِجْلَالٍ وَتَعْظِيمٍ.

وَقَوْلُهُ: (مِنْ قَابِ قَوْسَيْنِ)، أَيْ: مِنَ الْمَكَانَةِ وَالْجَلَالَةِ الَّتِي عَبْرَ عَنْهَا بِ الْعَجْسُوسَاتِ مَسْمُوعٌ مَالُوفٌ مِنْ كَلَامِ الْعَرْبِ. أَمَّا حَقِيقَةُ اللَّفْظِ فِي مَا يُطْلَقُ فِيهِ عَلَى حَقِيقَتِهِ فِي غَيْرِ هٰذَا الْمَوْضِعِ الْعَرْبِ. أَمَّا حَقِيقَةُ اللَّفْظِ فِي مَا يُطْلَقُ فِيهِ عَلَى حَقِيقَتِهِ فِي غَيْرِ هٰذَا الْمَوْضِعِ لاَقْتَضَى قُرْباً بَيْنَ مُتَقَادِبَيْنِ فِي مَكَانِ بَيْنَ كُلِّ مِنْهُمَا وَالآخِرِ مِقْدَارُ قَوْسَيْنِ لاَقْتَضَى قُرْباً بَيْنَ مُتَقَادِبَيْنِ، وَهٰذَا غَايَةُ الْقُرْبِ فِي الْمَحْسُوسِ. وَأَمَّا هُنَا فَالْمُرَادُ بِهِ أَنْهُ أَكْرَمَهُ رَبّهُ إِكْرَاماً مَا أَكْرَمَ بِهِ أَحَدا غَيْرَهُ. وَفِي كَلَامِ الْعَرَبِ: فُلَانٌ فُرْبُهُ مِنْي قُرْبُ بَيَاضِ الْعَيْنِ مِنْ سَوَادِهَا، مَعْنَاهُ: لَهُ عِنْدِي مَنْزِلَةُ تَشْرِيفٍ وَتَعْظِيمِ فَلْبُهُ مِنْي قُرْبُ بَيَاضِ الْعَيْنِ مِنْ سَوَادِهَا، مَعْنَاهُ: لَهُ عِنْدِي مَنْزِلَةُ تَشْرِيفٍ وَتَعْظِيمِ فَلْبُهُ مِنْي قُرْبُ بَيَاضِ الْعَيْنِ مِنْ سَوَادِهَا، مَعْنَاهُ: لَهُ عِنْدِي مَنْزِلَةٌ تَشْرِيفٍ وَتَعْظِيمِ مَا لَكُونَ مِنْ اللهِ عَنْدِي مَنْزِلَةٌ تَشْرِيفٍ وَتَعْظِيمِ مَا اللهَ مِنْ مَا اللهَ عَلْمِ اللهُ مَا أَيْهُ اللهُ عَلْمَ الْمَا مُنْ اللهُ اللهُ عَلْمَ الْمَتَاقِ الْمُعَلِيمِ الْمُعَلِيمِ عَلَى اللهِ تَعَالَى، إِذْ كَانَ وَلَا مَكَانَ، وَهُو كَمَا كَانَ قَبْلَ خُلُق الزَّمَانِ وَالْمَكَانِ فِي حَقَّ اللهِ تَعَالَى، إِذْ كَانَ وَلَا مَكَانَ، وَهُو كَمَا كَانَ قَبْلَ

فَالْمَجْرُورُ بِ (الْقَابِ) فِي مَوْضِع النَّعْتِ لِه (مَثْرِلَةً)، لأَنَّ الْمَجْرُورَ بَعْدَ

النَّكِرَةِ فِي مَوْضِعِ الصّفَةِ، وَبَعْدَ الْمَعْرِفَةِ فِي مَوْضِعِ الْحَالِ مَا لَمْ يَطْلُبُهُ عَامِلٌ يَفُرُغُ لَهُ. وَإِنْ قُلْنَا: (الْقَابُ) اسْمٌ، كَانَ هُوَ النَّعْتُ، وَالْمَجْرُورُ فِي مَوْضِعِ خَفْضِ عَلَى الإضَافَةِ، وَيَكُونُ (قَابَ قَوْسَيْنِ) اسْماً [248]// لِمِقْدَارِ مَعْلُومٍ، خَفْض عَلَى الإضافَةِ، وَيَكُونُ (قَابَ قَوْسَيْنِ) اسْماً [48]// لِمِقْدَارِ مَعْلُومٍ، فَشَرَهُ بَعْضُهُمْ بِالدِّرَاعِ، وَبَعْضُهُمْ بِنِصْفِ الأُصْبُعِ. وَأَصْلُهُ (قَوَبَ) عَلَى وَزُنِ فَشَرَهُ بَعْضُهُمْ بِالدِّرَاعِ، وَبَعْضُهُمْ بِنِصْفِ الأُصْبُعِ. وَأَصْلُهُ (قَوَبَ) عَلَى وَزُنِ فَعْلَ، فَعَرْكَتِ الْوَاوُ مَا قَبْلَهَا، فَقُلِبَتْ أَلِفاً كَمَا فُعِلَ فِي دَأَبَ وَنَحْوِهِ. وَإِنْ قُلْنَا: إِنَّهُ كَانَ كَقَابِ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى مِنْ [...](١) فَهُو ظَرْفُ مَكَانٍ عَلَى حَقِيقَتِهِ. وَ(قَوْسَيْنِ): مَخْفُوضٌ بِالظَّرْفِ.

وَقَوْلُهُ: (لَمْ تُدُوكُ) يَمْنِي أَنَّ الإِدْرَاكَ مَنْفِيٌّ فِي نَفْسِ الأَمْرِ. وَ(لَمْ) مِيَ لِنَفْي [...] (2) فَاقْتَضَى أَنَّ تِلْكَ الدَّرَجَةَ مَا نَالَهَا أَحَدٌ قَبْلَهُ ﷺ.

وَقَوْلُهُ: (وَلَمْ تُرَمِ)، أَيْ: مَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ أَخِدِ طَلَبُهَا؛ وَكَذَا هُوَ مُعْنَقَدُ أَهْلِ الإِسْلَامِ أَنَهَا لَا يَتَرَجَّاهَا أَحَدٌ بَعْدَهُ عَلِيهٌ، لأَنْهَا مَرْتَبَةُ السَّيَادَةِ، وَقَدْ مُعْنَقَدُ أَهْلِ الإِسْلَامِ أَنْهَا لَا يَتَرَجَّاهَا أَحَدٌ بَعْدَهُ عَلِيهٍ، لأَنْهَا مَرْتَبَةُ السِّيَادَةِ، وَقَدْ فَال عَلَيْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

فَإِنْ قُلْتَ: إِنَّمَا تَعَرَّضَ الْحَدِيثُ لِإِيَّاسِ الْبَشْرِ مِنْ هٰذِهِ الْمَرْتَبَةِ.

فَالْجَوَابُ: إِنَّ الاطْلَاعَ عَلَى أَنَهُ لَا يَنَالُهَا أَحَدٌ مِنْ غَيْرِ الْبَشَرِ أَوْ مِنَ الْبَشَرِ فِي الْمُسْتَقْبَلِ لَا يُدْرَكُ بِالْجَتِهَادِ، وَلَمْ يَكُنْ طَرِيقٌ إِلَى ذَٰلِكَ إِلَّا بِالْوَحْيِ، وَلَا سَبِيلَ إِلَيْهِ بَعْدَ وَفَاةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ.

وَتَكْرَارُ (لَمْ ثُرَمٍ) فَضِيَّةُ تَقْتَضِي الإِيَّاسَ مِنْهَا، وَفَعَلَ ذَٰلِكَ النَّاظِمُ كَمَا قَالَ فَبْلُ: \_ وَإِذْ لَمْ يَكُنْ مِثْلَ هٰذِهِ الْمَسْأَلَةِ حَذْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ \_: (لَمْ تَشْتُو النَّينَ بِالنَّعْلِ وَلَمْ تَسُم)(4).

<sup>(1)</sup> طمس لبعض كلمات لحق أعلى الورقة: 284.

<sup>(2)</sup> كلمة مطموسة لم أتبين معناها في الأصل.

<sup>(3)</sup> سبق تخریجه: ص272.

<sup>(4)</sup> الديران: 200.

وَالْجَمْعُ بَيْنَ (تُعُونُ) وَ(تُوم) مِنْ مُرَاعَاةِ النَّظِيرِ.

وَفِيهِ: الأَفْتِخَارُ.

وَفِيهِ: الاسْتِثْمَارُ، وَذٰلِكَ أَنَّهُ لَمَّا ذَكَرَ التَّرَقِّيَ أَظْهَرَ ثَمْرَتَهُ وَهُوَ الْوُصُولُ الْرَبْكَ الْمَنْزِلَةِ وَهُوَ بَدِيعٌ جِداً.

# 

### وَقَدُّمَتُكَ جَمِيعُ الأَنْبِيَاءِ بِهَا وَالرُّسُلِ تَقْدِيمَ مَخْدُومٍ عَلَى خَدَمٍ (١)

...

شرح: التَّقْدِيمُ الَّذِي أَشَارَ إِلَيْهِ النَّاظِمُ هُوَ تَقْدِيمُهُ عَلَى الأَنْبِيَاءِ الَّذِينَ وَجَدَهُمُ النِيُ ﷺ فِي بَيْتِ الْمَقْدِسِ لَيْلَةَ الإِسْرَاءِ عَلَى دِوَايَةِ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ، أَوْ فِي السَّمَاءِ. وَقَدْ تَحَدَّثَ عَلَى هٰذَا الْقَاضِي أَبُو يَحْبَى بْنُ الْعَرَبِيِّ يَهُلَّهُ فِي كِتَابِ الْمُقَاصِمُ وَالْقَوَاصِمُ وَقَالَ: ايَجُوزُ أَنْ يَكُونَ رَدَّهُمُ اللهُ إِلَى صُورِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا وَصَلَّى بِهِمْ فِي بَيْتِ الْمَقْدِسِ. وَذَكَرَ أَنَهُ رَأَى الأَنْبِيَاءَ كُلَّهُمْ اللهُ إِلَى عُورَا أَنْهُ رَأَى الأَنْبِيَاءَ كُلَّهُمْ اللهُ إِلَى عَلَيْهِا وَصَلَّى بِهِمْ فِي بَيْتِ الْمَقْدِسِ. وَذَكَرَ أَنَهُ رَأَى الأَنْبِيَاءَ كُلَّهُمْ اللهُ إِلَى اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

وَظَاهِرُ كَلَامِ الْبُوصَيْرِيُ أَنَّ تَقْدِيمَ الْأَنْبِيَاءِ إِيَّاهُ إِنَّمَا كَانَ فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي خَصَلَ لَهُ فِيهِ مَنْزِلَةُ التَّرَقِي، وَأَنَّ صَلَاتَهُ عَلَيْهِ بِهِمْ هُنَاكَ؛ لَكِنَّ الْبَاءَ فِي قَوْلِهِ: (بِهَا) هَلْ ظَرْفِيَةٌ أَوْ سَبَيِيَّةٌ؟ وَلَا سَبِيلَ إِلَى كَوْنِهَا ظَرْفِيَةٌ، لأَنَّهَا تَقْتَضِي التَّنَاقُضَ، لأَنَّهَا إِنْ جَعَلْنَاهَا ظَرْفِيَةٌ كَانَ الضَّمِيرُ لِلْمَرْبَبَةِ، وَقَدْ قَالَ: إِنَّهَا (لَمْ تُدُونُ وَلَمْ تُوم).

لَكِنَّ الْجَوَابَ أَنْ يُقَالَ: لَا يَلْزَمُ مِنْ صَلَاتِهِ بِهِمْ فِي الْمَكَانِ الْمَلْكُورِ مُسَاوَاتُهُمْ إِيَّاهُمْ فِي الْفَرْبِ الْمَعْنَوِيِّ. وَإِنْ قُلْنَا: إِنَّهَا سَبَيِئَةٌ، حَصَلَ الْمَطْلُوبُ مِنْ التَّقْدِمَةِ بِسَبَبِ الْمَرْتَبَةِ الْقَرِيبَةِ مِنْ غَيْرِ تَعَرُّضِ لِلْمَكَانِ الَّذِي فِيهِ كَانَ الْجَمَاعُهُمْ لِلصَّلَاةِ بِهِمْ.

وَهُنَا بَحْثُ: وَهُوَ أَنْ يُقَالَ: إِنْ كَانَ التَّقْدِيمُ بِجَمِيعِ الأَنْبِيَاءِ لِلصَّلَاةِ فَقَدْ نَصَّ عَلَى ذَٰلِكَ ابْنُ الْعَرَبِيُ (3)، وَإِنْ كَانَ بَعْضُ أَشْيَاخِنَا قَالَ: ﴿ لَا أَحْفَظُ فِي ذَٰلِكَ نَصَاً». وَإِنْ كَانَ تَقْدِيمُهُمْ إِيَّاهُ بِالتَّعْظِيم وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّكْرِمَةِ فَهُوَ الْمُسْتَشْعَرُ بِهِ ذَٰلِكَ نَصَاً». وَإِنْ كَانَ تَقْدِيمُهُمْ إِيَّاهُ بِالتَّعْظِيمِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّكْرِمَةِ فَهُوَ الْمُسْتَشْعَرُ بِهِ

<sup>(1)</sup> الديوان: 197.

<sup>(2)</sup> النص الكامل لصاب العواصم من القواصم: 240.

<sup>(3)</sup> نفسه.

مِنْ قَوْلِهِ: (تَقْدِيمَ مَخْدُومِ عَلَى خَدَمٍ). وَالنَّابِتُ أَنَّهُ ﷺ تَقَدَّمَ بِالأَنْبِيَاءِ الَّذِينَ وَجَدَهُمْ بِبَيْتِ الْمَقْدِسِ، وَكَانُوا خَلْقاً كَثِيراً. وَلَيْسَ فِي الأَحَادِيثِ نَصِّ عَلَى كَوْنِهِمْ كُلْهِم أَوْ بَعْضِهِمْ، بَلِ الأَحَادِيثُ صَالِحَةٌ لِذَٰلِكَ كُلُهِ؛ وَقَدْرُهُ ﷺ عَظِيمٌ صَالِحَةٌ لِذَٰلِكَ كُلُهِ؛ وَقَدْرُهُ ﷺ عَظِيمٌ صَالِحٌ لِذَٰلِكَ كُلُهِ؛ وَقَدْرُهُ ﷺ عَظِيمٌ صَالِحٌ لِذَٰلِكَ مُلْهِ، وَأَرْفَعُ دَرَجَةً مِنْ أَنْ يُسْتَغْرَبَ هٰذَا فِي حَقْهِ.

وَلَفْظُ (جَعِيعُ) مَعَ إِضَافَتِهِ لِجَمْعِ التَّكْسِيرِ الْمُحَلَّى بِاللَّامِ يَقْتَضِي تَقْدِمَنَهُ عَلَيْهِمْ كُلُهِمْ. وَجَاءَ بِ (القَّاءِ) فِي (قَدَّمَتُكَ) لإِضَافَةِ (جَعِيعُ) إِلَى جَمْعِ التَّكْسِيرِ، فَانْهُمْ كُلُهُمْ. وَجَاءَ بِ (القَّاءِ) فِي لِحَاقِ مَا أُسْنِدَ إِلَيْهِ مِنَ الأَفْعَالِ تَاءُ التَّأْنِيثِ.

وَ(الرُّسُلِ): مَخْفُوضاً حَمْلاً عَلَى (الأَنْبِيَاءِ). وَيَجُوزُ رَفْعُهُ عَطْفاً عَلَى (جَمِيعُ). وَيَجُوزُ رَفْعُهُ عَطْفاً عَلَى (جَمِيعُ). [249]/ وَعَطْفُ (الرُّسُلِ) فِي الْحَقِيقَةِ كَالْحَشْوِ لِعُمُومِ اللَّفْظِ الدَّالُ عَلَى الْمَعْنَيْنِ، فَإِنَّ كُلَّ رَسُولٍ نَبِيُّ، وَلَيْسَ كُلُّ نَبِيٌّ [رَسُولاً](1)، فَكَانَ قَوْلُهُ: (جَمِيعُ الأَنْبِيَاء) كَافِياً. وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ ذَكَرَ الرُّسُلَ لِزِيَادَةِ شَرَفٍ فِي الْمُرْسَلِينَ، فَيَكُونُ كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ فِيهَا فَكِهَةً وَغَلَّ وَرُكَانٌ ﴾ [الرحمن: 88]، وَكَثَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَنلُ ﴾ [البغرة: 88] بَعْدَ ذِكْرِ الْمَلاثِكَةِ.

وَقَوْلُهُ: (تَقْدِيمَ مَخْدُومِ عَلَى خَدَمٍ)، أَيْ: تَقْدِيمَ صَاحِبِ رِيَاسَةٍ عَلَى قَوْمِهِ؛ وَلَا شَكَ أَنَّهُ لَمَّا كَانَ الْمُقَدَّمَ لِلإِمَامَةِ فَهُوَ الْمَخْدُومُ، وَالْمُقْتَدُونَ بِهِ هُمْ خَدَمُهُ، أَيْ: تَابِعُوهُ.

وَفِي الْبَيْتِ: الإِرْصَادُ، وَمُرَاعَاةُ النَّظِيرِ.

وَ (التَّقْدِيمُ) مُنَا مَعَ (قَدَّمَتُكَ) لَيْسَ مِنَ التَّجْنِيسِ عَلَى الأَشْهَرِ، وَكَذَا (مَخْدُوم عَلَى خَدَم) إِذْ كُلُهَا مِنْ مَعْنَى وَاحِدٍ.

وَ (تَقْدِيمَ): مَصْدَرٌ نَوْعِيُّ.

#### 

<sup>.</sup> (1) في الأصل: •رسول•.

# وَأَنْتَ تَخْتَرِقُ السُّبْعَ الطُّبَاقَ بِهِمْ فِي مَوْكِبٍ كُنْتَ فِيهِ صَاحِبَ الْعَلَمِ(1)

شرح: أَخْبَرَ النَّاظِمُ فِي هٰذَا الْبَيْتِ [عَنْ](2) كَيْفِيَةِ تَرَقِّيهِ عِيدٌ، وَعَلَى أَيُّ حَالَ كَانَتْ مَعَهُ الأَنْبِيَاءُ لَكِنْ إِنْ قُلْنَا: إِنَّ النَّقْدِمَةَ الَّتِي ذَكَرَ النَّاظِمُ كَانَتْ لِلصَّلَاةِ ، كَانَتْ هٰذِهِ الْجُمْلَةُ لَيْسَتْ بِحَالِيَةٍ ، إِذْ لَمْ تَكُنِ الصَّلَاةُ حَالَةَ اخْتِرَاقِهِ لِلصَّلَاةِ ، كَانَتْ هٰذِهِ الْجُمْلَةُ لَيْسَتْ بِحَالِيَةٍ ، إِنْ قُلْنَا: فِي السَّبْعَ الطَّبَاقَ ، بَلْ كَانَتْ قَبْلَ ذٰلِكَ ، إِنْ قُلْنَا: فِي بَيْتِ الْمَقْدِسِ. وَإِنْ قُلْنَا: فِي السَّبْعَ الطَّبَاقَ ، بَلْ كَانَتْ قَبْلَ ذٰلِكَ ، إِنْ قُلْنَا: فِي سَمَاءِ . وَإِنْ قُصِدَ بِقَوْلِهِ: (وَقَدَّمَقُكَ) تَقْدِيمَ السَّبْعِ الطَّبَاقِ ، وَمَعْلُومُ إِلَى مَنْ السَّبْعِ الطَّبَاقِ ، وَمَعْلُومُ الْجَمْلَةُ حَالِيَةً ، أَيْ: وَأَنْتَ فِي هٰذِهِ الْحَالَةِ ، لَكِنْ يَلْزَمُ مِنْهُ أَنَّهُمْ مَا قَدَّمُوهُ هٰذَا التَّقْدِيمَ إِلَّا بَعْدَ خَرْقِ السَّبْعِ الطَّبَاقِ ، وَمَعْلُومُ لَكِنْ يَلْزَمُ مِنْهُ أَنَهُمْ مَا قَدَّمُوهُ هٰذَا التَّقْدِيمَ إِلَّا بَعْدَ خَرْقِ السَّبْعِ الطُبَاقِ ، وَمَعْلُومُ لَيْعَدَهُ مَا قَدَّمُوهُ هٰذَا التَّقْدِيمَ إِلَّا بَعْدَ خَرْقِ السَّبْعِ الطُبَاقِ ، وَمَعْلُومُ الْمَالَةِ ، وَمَعْلُومُ وَمَعَهُ وَبَعْدَهُ .

وَ (السُّبْعُ الطُّبَاقُ): هِيَ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ.

وَ(الْمَوْكِبُ): هُوَ الْجَمْعُ، كَالسَّرِيَّةِ مِنَ الْخَيْلِ؛ فَإِذَا فَسَّرْنَاهُ بِهِذَا لَزِمَ مِنْهُ أَنَّ التَّفْدِيمَ تَقْدِيمٌ بِكَيْفِيَةٍ أَخْرَى، لأَنَّهُ قَالَ: (جَمِيعُ الأَنْفِيَاءِ). وَإِنْ فَسَّرْنَاهُ بِالْجَمْعِ الْكَبِيرِ يَصِحُ كَوْنُ الأَنْبِيَاءِ كُلِّهِمْ هُمُ الَّذِينَ عَبَّرَ عَنْهُمْ بِالْمَوْكِبِ. وَالَّذِي الشَّهُورَ فِي مُلَاقَاةِ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ مِنَ الأَنْبِيَاءِ مِنْ آدَمَ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى الشَّهُورَ فِي مُلَاقَاةِ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ مِنَ الأَنْبِيَاءِ مِنْ آدَمَ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَيَحْيَى وَزَكْرِيَاءَ إِنَّمَا كَانَ فِي أَمَاكِنِهِمْ مِنَ السَّمَاوَاتِ. وَيَحْتَمِلُ أَنَّ مَنْ وَعِيسَى وَيَحْيَى وَزَكْرِيَاءَ إِنَّمَا كَانَ فِي أَمَاكِنِهِمْ مِنَ السَّمَاوَاتِ. وَيَخْتَمِلُ أَنَّ مَنْ لَقِيهُ النَّيْقِ عَيْدُ الْمَوْكِ الَّذِي الْحَتَرَقَ بِهِ الْفَضَاءَ أَوْ السَّمَاءِ السَّابِعَةِ. وَيَظْهَرُ أَيْضاً مِن كَلَامِهِ أَنْهُمْ صَحِبُوهُ إِلَى السَّدْرَةِ الَّتِي هِي فَوْقَ السَّمَاءِ السَّابِعَةِ.

وَقَوْلُهُ: (كُنْتَ فِيهِ صَاحِبَ الْعَلَمِ): لَمْذَا كِنَايَةٌ عَنْ كَوْنِهِ كَانَ عَلَيْهُ لَمُو

<sup>(1)</sup> الديوان: 197.

<sup>(2)</sup> لا توجد (عن) في الأصل، ولعل الأنسب إثباتها.

الْمَنْوعُ، لأنَّ صَاحِبَ الْعَلَمِ فِي الْجَيْشِ هُوَ الْمَنْبُوعُ، وَهُوَ رَبِيسُهَا الَّذِي نُشِرَتُ عَلَى رَأْسِهِ، وَهُوَ الْمَأْلُوفُ عِنْدَ الْعَرَبِ؛ وَفِي السِّيرَةِ النَّبِويَّةِ أَنَّ النبِيَ عَلَيْهِ أَخْبَرَ الْفَوْمَ بِذَٰلِكَ إِعْلَاماً بِمَنْ يُقَدِّمُهُ عَلَيْهِمْ فَقَالَ: ﴿ لَأَعْطِينَ الرَّايَةَ غَدا رَجُلاَ يُحِبُّ اللهَ وَرَسُولُهُ، فَأَعْظَاهَا عَلِيّاً وَكَانَ عَلِيٍّ فِي ذَٰلِكَ الْيَوْمِ وَرَسُولُهُ، فَأَعْظَاهَا عَلِيّاً وَلَيْكِ وَكَانَ عَلِيٍّ فِي ذَٰلِكَ الْيَوْمِ وَرَسُولُهُ، فَأَعْظَاهَا عَلِيّاً وَلَيْكِ وَكَانَ عَلِيٍّ فِي ذَٰلِكَ الْيَوْمِ وَرَسُولُهُ، فَأَعْظَاهَا عَلِيّاً وَلَيْكُ وَكَانَ عَلِي فِي ذَٰلِكَ الْيَوْمِ وَرَسُولُهُ، فَأَعْظَاهَا عَلِيّاً وَلَانَ عَلِي قَلْمَ عَلَى يَدِهِ أَرْمَدَ، فَمَسَحَ النبِي يَعِيْحُ عَلَى عَيْنِهِ فَبَرِئَ، وَأَخَذَهَا عَلِيُّ وَفَتَحَ اللهُ عَلَى يَدِهِ خَبْرَى، وَأَخَذَهَا عَلِيُّ وَفَتَحَ اللهُ عَلَى يَدِهِ خَبْرَى، وَأَخَذَهَا عَلِيُّ وَفَتَحَ اللهُ عَلَى يَدِهِ خَبْرَى،

وَيَخْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ حَبَّمَهَا.

وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ أَمَّرَهُ عَلَى الْجَيْشِ الَّذِي تُنْشَرُ فِيهِ الرَّايَةُ، فَتَثْبَعُهُ حَيْثُ كَانَ، وَتَقِفُ بِوُقُوفِهِ، وَيَتَحَرَّكُ بِهَا بِحَرَكَتِهِ. وَالظَّاهِرُ هٰذَا، لأَنَّ عَلِيًّا هُوَ أَسَدٌ مِنْ أُسُودِ اللهِ، فَقَدْ تَشْغَلُ الرَّايَةُ مُمْسِكَهَا عَنِ الْقِتَالِ، وَلَا يُسْتَغْنَى عَنْ عَلِيْ.

وَيَحْتَمِلُ أَنْ يُقَاتِلَ وَهِيَ فِي يَدِهِ، وَعَلَيْهِ يَدُلُّ فِي أَحُدٍ، فَإِنَّ عَلَمَ رَسُولِ اللهِ ﷺ كَانَ بِيَدِهِ وَقَتَلَ صَاحِبَ عَلَم أَبِي سُفْيَانَ.

وَإِذَا عَرَفَتْ لَهٰذَا فَ (آنْتَ) مُبْتَدَأً. [250] وَالْجُمْلَةُ مِنْ (تَحْتَرِقُ) إِلَى آخِرِهِ خَبْرُهُ. وَيَصِعُ أَنْ تَكُونَ جُمُلَةُ (تَحْتَرِقُ) وَمَعْمُولُهَا فِي مَوْضِعِ الْحَالِ مِنْ (آنْتَ)، وَيَكُونَ الْخَبَرُ (فِي مَوْجِبٍ) أَيْ: وَأَنْتَ حَالَ اخْتِرَاقِكَ السَّبْعَ الطَّبَاقَ بِهِمْ فِي مَوْجِب.

وَإِذَا أَعْرَبْتَ هَٰذَا الإِعْرَابَ زَالَ مَا تَوَهَّمُنَاهُ ابْتِدَاءً مِنْ أَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّ الأَنْبِيَاءَ الْحَتَرَقَتْ مَعَهُ السَّمَاوَاتِ، بَلْ يَصِعُ أَنْ يَكُونَ فِي الْحَتِرَاقِهِ السَّمَاوَاتِ يَشُقُ بَيْنَ الْمَوْكِبِ وَهُوَ يَصْعَدُ وَيُخَلِّفُهُمْ فِي أَمَاكِنِهِمْ. وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْمَوْكِبُ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ أَوْ مِنَ الْمَلَائِكَةِ، وَيَصِيرُ الْكَلَامُ وَاللَّ عَلَى فَضَلِهِ عَلَى مِنَ الْمُنْفِيدِ الْمُعَلِمُ عَلَى

 <sup>(1)</sup> البخاري: 18/12 ـ 191، مسلم: 4/1871، الترمذي: 4/368، ابن حبان: 9/34، كنز العمال: 30119، وفي الحديث ألفاظ عدة: (لأدفعن لوائي ـ لأعطين ـ لأبعثن عليهم).

الْمَلَائِكَةِ، لأَنَهُ إِذَا كَانَ فِيهِمْ صَاحِبَ الْعَلَمِ كَانَ هُوَ الْمَثْبُوعُ وَهُمْ لَهُ تَبَعُ؛ لَكِنَ كُونَهُ كَانَ مُو الْمَثْبُوعُ وَهُمْ لَهُ تَبَعُ؛ لَكِنَ كُونَهُ كَانَ يَضْعَدُ وَيَشُقُ الْمَوْكِبَ أَبْلَغُ فِي الْمَدْحِ، لأَنَّ سِيَاقَ كَلَامِ النَّاظِمِ مَا قَصَدَ إِلَّا مَدْحَهُ بِكُونِهِ كَانَ فِي مَوْكِبِ.

رَيُرْوَى: (فِي مَوْكِبِ أَنْتُ فِيهِ) رَ(كُنْتُ فِيهِ).

وَفِي الْكَلَامِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الأَفْلَاكَ الَّتِي اخْتَرَقَهَا هِيَ السَّبْعُ سَمَاوَاتٍ. وَهَلْ يَكُونُ الْفَلَكُ النَّامِنُ هُوَ الْمُنْتَهَى، أَوْ أَنَّهُ مَحَلُّ اسْتِقْرَارِهِ؟ وَلَا يُقَالُ يَخْتَرِقُ إِلَّا فِي مَا دُونَهُ مِنَ الأَفْلَاكِ، لأَنَّ الاخْتِرَاقَ هُوَ النَّفُوذُ، وَبَعْدَ الْوُصُولِ اسْتِقْرَارُ لَا اخْتِرَاقَ فِيهِ. لَا اخْتِرَاقَ فِيهِ.



#### 121 \_ قَالَ:

#### حَتَّى إِذَا لَمْ تَدَعْ شَاواً لِمُسْتَبِقٍ مِنَ النُّنُو وَلَا مَرْقَى لِمُسْتَنِم (١)

شرح: لَمَّا وَصَفَهُ عَلَيْ بِوُصُولِهِ الْمَرْتَبَةَ الَّتِي سَادَ بِهَا الْجَمِيعَ، وَظَهَرَ بِهَا فَضَلُهُ عَلَى كُلِّ مِنْ قَدَّمَهُ اللهُ عَلَيْهِ، أَرَادَ أَنْ يَذْكُرَ مَا حَصَلَ لَهُ بَعْدَ وُصُولِهِ إِلَى الْمَنْزِلَةِ الَّتِي مَا حَلَّهَا غَيْرُهُ، فَجَعلَ هٰذَا الْبَيْتَ تَوْطِئَةً وَسُلَّماً إِلَى الإِخْبَارِ بِمَا الْمَنْزِلَةِ الَّتِي مَا حَلَّهَا عَيْرُهُ، فَجَعلَ هٰذَا الْبَيْتَ تَوْطِئَةً وَسُلَّماً إِلَى الإِخْبَارِ بِمَا أَسْنَدَ إِلَيْهِ مِنْ عُلُو مَقَامِهِ الَّذِي حَلَّ بِهِ، وَخَفَضَ تِلْكَ الْمَقَامَاتِ الَّتِي جَاوَزَهَا وَخَلَفَ أَهْلَهَا بِهَا.

وَ (الشَّاقُ): وَهُوَ السَّبْقُ الْبَارِعُ الصَّادِرُ فِي أَوَّلِ قِيمَةٍ لِلْجَوَادِ.

وَقَوْلُهُ: (لِمُسْتَعِقِ)، أَيْ: لِطَالِبِ سَبْقٍ. وَالاَسْتِبَاقُ مُبَالَغَةٌ فِي ذَٰلِكَ عَلَى غَايَةِ جُهْدِهِ. وَالأَصْلُ: سَبَقَ سَبْقاً: إِذَا تَقَدَّمَ. وَالسَّبَقُ بِفَتْحِ الْبَاءِ: الْخَطَرُ. وَيَكُونُ التَّقَدُّمُ حِسْياً وَمَعْنَوِياً، وَهُوَ هُنَا بِالْوَجْهَيْنِ:

أمَّا مِنْ جِهَةِ الْمَعْنَى: فَإِنَّهُ ﷺ الْمُقَدَّمُ فِي الْمَرَاتِبِ الْعَلِيَّةِ وَالْمَنَاقِبِ الْرُضِيّةِ. الرُّضِيَّةِ.

وَأَمَّا مِنْ جِهَةِ الْحِسْ: فَهُوَ الأَوَّلُ بِالْنِسْبَةِ إِلَى وُجُودِ النَّبِيئِينَ، فَإِنَّ نُورَهُ سَبَقَ الأَجْسَادَ وَالأَرْوَاحَ. وَفِي الإِسْرَاءِ هُوَ السَّابِقُ إِلَى مَقَامِ الْمَكَانَةِ وَالتَّمْكِينِ. وَقَصَدَ النَّاظِمُ بِالسَّبْقِيَةِ مَا قَدَّمْنَاهُ مِمَّا فَسَرْنَا الدُّنُويَةَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿مُمَّ دَنَا فَنَدَكَ ﴾ [النجم: 8].

وَ(حَتَّى): غَايَةٌ لاخْتِرَاقِهِ السَّبْعَ، أَيْ: حَتَّى إِذَا تَرَكْتَ السَّابِقِينَ خَلْفَكَ، وَعَلِمُوا أَنْ لَا مَطْمَعَ لَهُمْ فِي مُسَابَقَتِكَ.

<sup>(1)</sup> الديوان: 197.

وَ(مِنَ): سَبَيِتُهُ، أَيْ: مِنْ أَجُلِ مَا أَدْنِيتَ، فَبِدُنُوْكَ حُزْتَ السَّبْقَ؛ وَحَوْزُ أَمْكِنَةِ الْمَكَانَةِ يَكُونُ بِتَقْرِيبِ الْمُنْعِمِ بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ مَنْ خَصَّهُ بِهَا تَقْرِيباً لَا يَحْصُلُ إِلَّا بِإِذْنٍ وَتَقْرِيب، أَوْ بِسَدِّ الطَّرِيقِ الْمُوصِلِ إِلَى الْمَرْتَبَةِ بَعْدَ أَنْ أَسْلَكَ فِيهِ مَنْ أَحَبُ تَقْرِيبَهُ. وَلَوْ قَالَ: (حَتَّى إِذَا لَمْ تَدَعْ شَيْئاً لِمُسْتَبِقٍ مِنَ الدُّنُوّ) لَصَحَّ، لَكِنُ أَحَبُ تَقْرِيبَهُ. وَلَوْ قَالَ: (حَتَّى إِذَا لَمْ تَدَعْ شَيْئاً لِمُسْتَبِقٍ مِنَ الدُّنُوّ) لَصَحَّ، لَكِنْ فِي قَوْلِهِ: (شَاواً) مِنْ رِقَةِ الاسْتِعَارَةِ مَا لَا يُوجَدُ فِي الآخِرِ، إِلَّا أَنَّ (لَمْ قَدَعْ شَيْئاً) لِحَوْزِ الْمَانِعِ شَاواً) لِمَدْمِ دُخُولِ ذَٰلِكَ السَّبْقِ تَحْتَ مَقْدُورِهِمْ، وَ(لَمْ تَدَعْ شَيْئاً) لِحَوْزِ الْمَانِعِ كُلُّ دُنُوّ، حَتَّى لَمْ يَبْقَ مِنْ ذَٰلِكَ الدُّنُوّ الْمَخْصُوصِ مَا يَطْلُبُ طَالِبٌ.

وَقَوْلُهُ: (وَلاَ مَرْقَى)، أَيْ: مَطَالِعُ التَّرَقِّي عَمَرَتْ بِالسَّابِقِ إِلَيْهَا، وَالْمَعْنَى: مَفْعَلٌ مِنَ الرُّقِيِّ.

وَقَوْلُهُ: (لِمُسْتَثِمِ): مَأْخُوذُ مِنْ سَنَامِ الْبَعِيرِ، [251]/ أَيْ: لِطَالِبِ عُلُوَّ. وَرَوَاهُ بَعْضُ الأَصْحَابِ: (لِمُسْتَلِمِ)، كَأَنَّهُ عِنْدَهُ مِنَ السُلَّمِ الَّذِي يُضْعَدُ عَلَيْهِ. وَرِوَايُتُنَا فِيهِ: (لِمُسْتَثِم) بِالنُّونِ.

وَفِي الْبَيْتِ: الْمُقَابَلَةُ.

وَوَقَعَ هُنَا فِي الْبَيْتِ نَوْعٌ مِنَ النَّضْمِينِ: وَهُوَ ارْبِبَاطُ آخِرِ هٰذَا الْبَيْتِ بِأُولِ الَّذِي بَعْدَهُ، وَإِنَّمَا هُوَ تَضْمِينٌ حَسَنٌ، فَإِنَّ اللَّضْمِينَ إِنْ كَانَ لَا يُفِيدُ مَعْنَى كَانَ قَبِيحاً. وَقَدْ يَأْتِي التَّضْمِينُ وَيَكُونُ تَتْمِيماً فِي حُسْنِ الْكَلَامِ؛ كَقَوْلِ الشَّاعِر: (كامل)

تُجُلُو بِقَادِمَتَىٰ حَمَامَةِ أَيْكَةٍ بَرَدُ أَسِفَ لِفَائُهُ بِالأَثْمِدِ (اللهُ عَدَاةَ غِبُ سَمَانِهِ جَفَتْ أَعَالِيهِ وَأَسْفَلُهُ نَدِ

<sup>(1)</sup> البيتان للنابغة اللبياني في ديوانه: 94 أبردا، مجالس ثملب: 1/ 264 أتسف، العمدة: 2/ 704 ألئامه، القادمتان: الريشتان في مقدمة الجناحين، أيكة: اسم قرية أو بلدة، والأيك: الشجر الكثيف، البرد: حب الغمام، أسف: أفر، اللثاث: ما حول اللسان، الإثمد: الكحل، الأقحوان: البابونج، وهو نبت طيب الرائحة، غب كل شيء: عاقبته، وهو هنا بعد،

وَالْقَبِيحُ مَا يَكُونُ مَعْنَى الْبَيْتِ مُتَوَقِّفاً فَهْمُهُ عَلَى مَا فِي الْبَيْتِ الثَّانِي مَا لَمْ بَكُنْ فِيهِ تَشَوُّف يُشْعِرُ بِهِ مَا فِي الأُوَّلِ، وَهٰذَا مِنْهُ، أَلَا تَرَى أَنَّ قَوْلَهُ: (حَقَّى إِذَا لَمْ تَدَعُ شَاواً لِمُسْتَبِقٍ) فَإِنَّهُ يُعْلِمُ أَنَّ مَعْنَى الْبَيْتِ الْوُصُولُ إِلَى حَيْثُ لَمْ يَصِلْ غَيْرُهُ، فَكَانَ مَا بَعْدَهُ تَشْمِيماً لِمَعْنَى آخَرَ نَاشِئٍ عَنْ وُصُولِ فَضَائِلَ قُدُمَتْ فِي الْبَيْتِ الْمُتَقَدِّم.





### خَفَضْتَ كُلُّ مَقَام بِالإضَافَةِ إِذْ نُودِيتَ بِالرَّفْعِ مِثْلَ الْمُقْرَدِ الْعَلَم(1)

شرح: هٰذَا هُوَ مُنْتَهَى الْغَايَةِ الْمَطْلُوبَةِ بِ (حَتَّى) فِي قَوْلِهِ: (حَتَّى إِذَا لَمْ تَدَعُ شَاواً). وَاشْتَمَلَ لَمُذَا الْبَيْتُ عَلَى اسْتِعَارَاتِ حَسَنَةِ، وَتَوْرِيَّةِ بَدِيعَةِ. وَلَمْ يَزَلِ الْفُضَلَاءُ يَسْتَعْمِلُونَ الْخَفْضَ فِي أَشْعَارِهِمْ يَقْصِدُونَ بِهَا مَعَانِيَ عَظِيمَةً. وَلَقَدْ قِيلَ: إِنَّ رَجُلاً (2) دَخَلَ مَجْلِسَ الإِمَامِ كَافُورٌ (3) فَسَلَّمَ وَقَالَ: أَدَامَ اللهُ أَيَّام سَيِّلِنَا بِكُسْرِ الْمِيم، فَنَظَرَ أَهْلُ الْمَجْلِسِ إِلَيْهِ، فَقَالَ عَلَى الْبَدِيهَةِ: (سبط)

لَا غَرُوْ إِنَّ لَحَنَ الدَّاعِي لِسَيِّدِنَا

أَوْ غُصَّ مِنْ دَهَشٍ بِالرِّيقِ أَوْ بَهَرٍ (٩) فَإِنْ يَكُنْ خَفْضُ الْآيَام مِنْ غَلَطٍ فِي مَوْضِع النَّصْبِ لَاعَنْ فِكُرَةِ النَّظْرِ فَقَدْ تَفَاءَلْتُ عَنْ هٰذَا لِسَيْدِنَا وَالْفَالُ مَأْثُورَةٌ عَنْ سَيْدِ الْبَسْر فَإِنَّ أَيَّامَهُ خَفْضٌ بِلَا نَصْبِ وَإِنَّ أَوْقَاتَهُ صَفْرٌ بِلَا كَـدَرٍ

وَقَالَ أَبُو الطَّيْبِ بِرِقَّةِ حَاشِيَّةٍ نَحْوِيَّةٍ، وَدِقَّةٍ بَيَانِيَّةٍ شِعْرِيَّةٍ يَشْكُرُ رَجُلاً بِالْكَرَم، وَيَدْعُو لَهُ بِالْحَجِّ وَقَضَاءِ الْحَوَائِجِ: (طويل)

مَضَى قَبْلَ أَنْ تُلْقَى عَلَيْهِ الْجَوَازِمُ (5)

إِذَا كَانَ مَا تَنُويهِ فِعُلاً مُضَارِعاً

<sup>(1)</sup> الديوان: 197.

<sup>(2)</sup> هو كافور الإخشيدي أبو المسك، عبد حبشي اشتراه سيده الإخشيد ملك مصر، ولما توفى الإخشيد ولى الحكم بعده. (ت357هـ). ترجمته في: (وفيات الأعيان: 4/ 386، الأعلام: 6/88).

<sup>(3)</sup> قبل: الرجل هو كاتب كافور أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الله النجرمي اللغوي. ترجمته في: (إنباه الرواة: 1/ 171، معجم الأدباء: 1/ 199).

<sup>(4)</sup> الأبيات بدون عزو في: شرح لامية العجم: 1/ 197 أو عص، واإن يكن، واتفاءلت منَّهُ. التيانُ: 312، أنوار التجلي: 3/ 719. النجوم الزاهرة: ولاية كافور.

<sup>(5)</sup> ديوانه: 4/98.

يَعْنِي: إِنَّكَ إِذَا نَوَيْتَ طَلَبَ أَمْرٍ عِنْدهُ احْسُبْهُ قَدْ وَقَعَ قَبْلَ أَنْ يَعْرِضَ لَهُ عَارِضٌ. وَبِالنَّظْرِ الثَّانِي يَقُولُ: سَاعَدَتْكَ الآيَّامُ حَتَّى أَنَّكَ إِنِ اعْتَقَدْتَ شَيْئاً مِنْ مَصَالِحِ أَمْرِكَ تَفْعَلُهُ أَنْفَذَهُ اللهُ وَمَضَى أَيْ: أَمْضَاهُ اللهُ. وَقَوْلُهُ: (قَبْلَ أَنْ تُلْقَى عَلَيْهِ الْجَوَازِمُ)، أَيْ: سَالِماً مِنَ الْعَوَارِضِ الَّتِي تَرِدُ عَلَى الْفِعْلِ الْمُضَارِعِ عَلَيْهِ الْجَوَازِمُ، أَيْ: لَا تَزَالُ ذَا رِفْعَةٍ مَقْضِيَ الْمَآرِبِ، مَحْفُوظَ الْجَوَانِبِ.

وَالنَّاظِمُ هُنَا تَجَوَّزَ فِي اسْتِعْمَالِ الرَّفْعِ فِي الْمُنَادَى، لٰكِنْ لَمَّا تَجَوَّزَتِ النَّحَاةُ فِي قَوْلِهِمْ: الضَّمَّةُ عَلَامَةُ الرَّفْعِ، أَخَذَ النَّاظِمُ الرَّفْعَ عِوَضاً عَنِ الضَّمِّ مَعَ [أَنَّ](1) الْمَوْضِعَ صَالِحٌ [للنَّبِيثِينَ]<sup>(2)</sup>، فَإِنَّ الله وَ الْمَوْضِعَ صَالِحٌ اللنَّبِيثِينَ اللَّهُ وَصَمَّةُ إِلَى مَا يُحِبُّهُ وَيَرْضَاهُ لٰكِنْ لَمَّا الْمِعْرَاحِ، وَمَعْنَى فِي الشَّرَفِ وَالْمَرْبَبَةِ، وَضَمَّهُ إِلَى مَا يُحِبُّهُ وَيَرْضَاهُ لٰكِنْ لَمَّا الْمِعْرَاحِ، وَمَعْنَى فِي الشَّرَفِ وَالْمَرْبَةِ، وَضَمَّةُ إِلَى مَا يُحِبُّهُ وَيَرْضَاهُ لٰكِنْ لَمَّا الْمُعْمَلُ فِي الشَّرَفِ وَالْمَرْبَةِ، وَضَمَّةُ إِلَى مَا يُحِبُّهُ النَّاظِمُ، وَبِالْجُمْلَةِ إِنَّ كَانَ لَقُطُ الرَّفْعِ هُوَ الْمُسْتَعْمَلُ فِي أَحْوَالِ الشَّرَفِ جَلَبَهُ النَّاظِمُ، وَبِالْجُمْلَةِ إِنَّ السَّعْمَالُ الضَّمِّ هُنَا فِيهِ قَلَنْ، وَلِلْلِكَ تَرَكَهُ النَّاظِمُ وَلَمْ يَقُلُ: (نُودِيتَ بِالضَّمْ)، النَّاظِم نَعْلَقُهُ اللهُ، وَهُذَا مِنْ حِذْقِ النَّاظِم نَعْلَقُهُ.

وَمَعْنَى كَلَامِهِ: [252] صَبَّرْتَ الْمَقَامَاتِ كُلَّهَا تَحْتَ مَقَامِكَ، فَصَارَتْ بِالنَّسْبَةِ إِلَى مَا بِالنَّسْبَةِ إِلَى مَا مُنْخَفِضَةً بِالنَّسْبَةِ إِلَى مَا مُنْخَفِضَةً بِالنَّسْبَةِ إِلَى مَا هُوَ أَعْلَى مِنْهَا ؛ وَقَدْ نَصَ اللهُ وَقَلْ عَلَى تَفْضِيلِ الرُّسُلِ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضِ فَقَال سُبْحَانَهُ: ﴿ نِلْكَ الرُّسُلُ فَظَنْنَا بَسْمَهُمْ عَلَى بَعْضٍ ﴾ [البغرة: 253] إِلَى آخِرِ الآيَةِ.

وَقَدْ لَقِيَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الأَنْبِيَاءَ فِي السَّمَاوَاتِ، وَتَرَقَّى إِلَى أَعْلَى مِمَّا لَقِيَهُمْ فِيهِ، فَقَدْ سَمَا ﷺ مَقَامُهُ حِسَّا وَمَعْنَى، فَإِنْ نَظَرْتَ إِلَى مَقَامَاتِ الْحِسْ فَلَا لَقِيهُمْ فِيهِ، فَقَدْ سَمَا ﷺ مَقَامُهُ حِسَّا وَمَعْنَى، فَإِلَيْهِ ﷺ، وَلَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ التَقْدِيرُ: مَقَامُ لِمَخْلُوقٍ أَعْلَى مِنَ الْمَقَامِ الَّذِي انْتَهَى إِلَيْهِ ﷺ، وَلَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ التَقْدِيرُ: خَفَضْتَ بِمَقَامِكَ كُلَّ مَقَامٍ، وَإِلَّا دَخَلَ مَقَامُهُ فِي الْمَقَامَاتِ، وَعَلَى ذٰلِكَ يَدُلُ مَفَامُهُ فِي الْمَقَامَاتِ، وَعَلَى ذٰلِكَ يَدُلُ مَوْلُهُ: (بِالإِضَافَةِ)، أَيْ: بِالإِضَافَةِ إِلَى مَا انْتَهَيْتَ إِلَيْهِ.

<sup>(1)</sup> لا توجد لفظة «أن» في الأصل، والأنسب إثباتها.

<sup>(2)</sup> لم أتبين الكلمة في الأصل ولعلها اللنيئين.

وَقَوْلُهُ: (إِذْ مُودِيتُ بِالرَّفْعِ) تَعْلِيلُ خُصُوصِيَّتِهِ بِرِفْعَةِ ذٰلِكَ الْمَقَامِ، أَيْ:
إِنَّمَا ذٰلِكَ تَغَضَّلاً مِنْ رَبُّكَ الَّذِي نَادَاكَ لِلْوُصُولِ إِلَى ذٰلِكَ الْمَقَامِ، وَقَدْ فَضَى الْمَقْلُ أَنَّ الرَّفْعَةَ وَخَفْضَ كُلُّ مَقَامٍ بِمَقَامِهِ لَمْ يَكُنْ مِنْ نَفْسِهِ، بَلْ بِبِدَاهِ اللهِ إِيَّاهُ وَإِذٰنِهِ بِرِفْعَتِهِ وَعُلُوْ مَقَامِهِ، كَمَا أَخْبَرَ جَلَّ وَعَلَا عَنْ عَبْدِهِ إِذْرِيسَ (1) أَنَّهُ رَفَعَهُ وَإِذْنِهِ بِرِفْعَتِهِ وَعُلُوْ مَقَامِهِ، كَمَا أَخْبَرَ جَلَّ وَعَلَا عَنْ عَبْدِهِ إِذْرِيسَ (1) أَنَّهُ رَفَعَهُ وَإِذْنِ اللهِ عَنْ عَبْدِهِ إِذْرِيلَ لَمَّا بَعْنَهُ اللهُ إِلَيْهِ وَمِينَ وَأَذِنَ لَكَ. وَالْمُنَادِي هَلْ هُوَ اللهُ عَلَى الْو أَنَ جِبْرِيلَ لَمَّا بَعْنَهُ اللهُ إِلَيْهِ وَصَحِبَهُ فِي الإِسْرَاءِ هُوَ مُنَادِيهِ بِإِذْنِ اللهِ، وَتَكُونُ الْبَاءُ سَبَيَةً، أَيْ: حِينَ نَادَاكَ وَصَحِبَهُ فِي الإِسْرَاءِ هُوَ مُنَادِيهِ بِإِذْنِ اللهِ، وَتَكُونُ الْبَاءُ سَبَيَةً، أَيْ: جِينَ نَادَاكَ جَبْرِيلُ لِلْمِعْرَاجِ بِسَبَبِ الرَّفْعِ الَّذِي فُضِيَ لَكَ؟ وَيَصِحُ كُونُ (إِذْ) لِلسَّبَبِ، لاَنَها وَيَعِينَ لَكَ وَيَصِحُ كُونُ الْبَاءُ سَبَيَةً، أَيْ: يُودِيتَ لَلْ اللّهُ عَلَى لَكَ عَلَى اللّهُ اللهُ ا

رَفِي قَوْلِهِ: (نُودِيتُ بِالرُفْعِ مِثْلُ الْمُغْرَدِ الْعَلَمِ) فِيهِ تَوْرِيَةٌ فِي الْجُزْءِ الأَوَّلِ وَفَصَدَ وَفِي الضَّانِي وَذَٰلِكَ أَنَّ التَّوْرِيَةَ: أَنْ يَأْتِيَ الشَّاعِرُ بِلَفْظِ لَهُ مَعْنَيَانِ، وَقَصَدَ الْمُسْتَعْمِلُ اللَّفْظَ فِي أَحَدِ الْمَعْنَيْنِ وَيُوهِمُ أَنَّهُ إِنَّمَا اسْتَعْمَلَهُ فِي الْمَعْنَى الثَّانِي، فَإِنَّ النَّذَاء فِي بَابِ النِّذَاء، وَالرَّفْعَ فِيهِ غَيْرُ مَا هُوَ هُنَا، فَإِنَّ هُنَاكَ نِدَاء بِصَوْتٍ، فَإِنَّ النَّذَاء فِي بَابِ النِّذَاء مُنَا إِذَنَّ، وَالرَّفْعُ: التَّمْكِينُ فِي مَكَانِ الْعِزَّةِ، وَالنِّذَاء مُنَا إِذْنُ، وَالرَّفْعُ: التَّمْكِينُ فِي مَكَانِ الْعِزَّةِ، وَالنِّذَاء مُنَا إِذْنُ، وَالرَّفْعُ: التَّمْكِينُ فِي مَكَانِ الْعِزَّةِ، أَو النَّذَاء مُنَا أَنَّ التَّوْرِيَة تَارَةً تَكُونُ أَو الرَّفْعُ إِلَى أَعْلَى الْمَقَامَاتِ حِسَا وَمَعْنَى. وَقَدْ قَدَّمُنَا أَنَّ التَّوْرِيَة تَارَةً تَكُونُ أَو الرَّفْعُ إِلَى أَعْلَى الْمَقَامَاتِ حِسَا وَمَعْنَى. وَقَدْ قَدَّمُنَا أَنَّ التَّوْرِيَة تَارَةً تَكُونُ أَو الرَّفْعُ إِلَى أَعْلَى الْمَقَامَاتِ حِسَا وَمَعْنَى. وَقَدْ قَدَّمُنَا أَنَّ التَّوْرِيَة وَوَيَهُ مَنَ الْمُقْتَى الْمُعْنَى الْمَعْنَى الْمَعْنَى الْمُعْنَى الْمُعْنَى الْمُعْنَى الْمُعْنَى الْمُعْنَى الْمُعْنَى الْمُعْنَى الْمُعْنَى الْمَعْنَى الْمُعْنَى الْمُعْمِى الْمُعْمِعُمْ الْمُعْنَى الْمُعْ

 <sup>(1)</sup> هو نبي الله إدريس أخنوخ بن برد نكح هدانة ويقال: أدانة. ينظر: (تاريخ الطبري: الـ 165، الكامل: 1/ 53).

<sup>(2)</sup> في الأصل: ارفعا.

<sup>(3)</sup> لا توجد لفظة (تأرة) في الأصل، ولعلها سقطت.

بِلَفْظِ الإِضَافَةِ، لأَنَهَا مُلَائِمَةٌ لِخَفْضِ النَّحَاةِ. وَأَيْضاً فَإِنَّهُ أَرَادَ بِالإِضَافَةِ هُنَا النَّنَاةِ وَأَوْهَمَ أَنَّهُ أَرَادَ الإِضَافَةَ الاصطلاجيَّةَ عِنْدَ النَّحَاةِ، بِذِكْرِ الْخَفْضِ الْمَذْكُورِ وَلْمُنْ فَي الْمَذْكُورِ وَلَا لَهُ الرَّفْعِ الْمَذْكُورِ بَعْدُ.

وَكَذَٰلِكَ تَوْرِيَةُ الرَّفْعِ فَإِنَّهَا ثَالِثَةٌ، إِذْ فَصْدُهُ رَفْعُ الرُّثْبَةِ، وَأَوْهَمَ أَنَهُ الَّذِي جِيءَ بِهِ لِمُقْتَضَى عَامِلِ الرَّفْعِ، وَرَشَّعَ بِقَوْلِهِ: (نُودِيتَ). وَفِي قَوْلِهِ: (مِثْلَ الْمُفْرَدِ الْعُلَمِ) تَرْشِيعٌ آخَرُ لِلرَّفْعِ. وَلَوْ وَسِعَ لَهُ فِي الْبَيتِ كَيْفَ يَجْعَلُهُ هُوَ الْمُفَرَدَ الْمُفَرَدِ الْعُلَمِ بَنَفْسِهِ لَسَاغَ وَحَسُنَ، فَإِنَّهُ كَمَا قَالَ: (كَائَنَهُ وَهُوَ فَرْدُ فِي جَلاَلْتِهِ)(١)، فَهُو الْمُفَرَد فِي جَلاَلْتِهِ فَرْدٌ فِي الْحُلُقِ وعَلَمٌ، وَ(الْعَلَمِ) هُنَا غَيْرُ (الْعَلَمِ) فِي قَوْلِهِ قَبْلُ: (كُنْتُ فِيهِ صَاحِبَ الْعَلَم).

فَإِنْ قُلْتَ: ذِكْرُ (الْعَلَم) كَالْحَشْرِ.

فُلْتُ: لَا حَشْق، لأَنَّهُ لَوْ قَالَ: (مِثْلَ الْمُفْرَدِ) لَمَا تَمَّتْ لَهُ التَّوْرِيَةُ، لأَنَّهُ مِنَ الْمُفْرَدَاتِ الْمُنَادَيَاتِ مَا لَا رَفْعَ لَهُ، كَالنَّكِرَةِ الشَّائِعَةِ، وَالْعَامِلَةِ الْمُطَّوَلَةِ، وَالْمُنَادَيَاتِ مَا لَا رَفْعَ لَهُ، كَالنَّكِرَةِ الشَّائِعَةِ، وَالْعَامِلَةِ الْمُطَّوَلَةِ، وَفِيهَا مَا هُوَ مَرْفُوعٌ وَلَيْسَ بِعَلَمٍ وَإِنْ تَنَزَّلَ مَنْزِلَةَ الْعَلَمِ كَالنَّكِرَةِ الْمَقْصُودَةِ، فَكَانَ ذِكُرُ (الْعَلَم) ضَرُورِيَّا.

[253] ﴿ وَفِي الْبَيْتِ: إِيهَامُ تَنَاقُضِ التَّوْرِيَةِ، فَإِنَّ الإِضَافَةَ مُنَاقِضَةٌ لِلْمُفْرَدِ الْعَلَمِ فِي بَابِ النَّدَاءِ، وَقَدْ قَالَ النَّاظِمُ: (خَفَضْتَ كُلُّ مَقَامٍ بِالإِضَافَةِ)، وَالْحَافِضُ هُوَ الأُوّلُ لَا الثَّانِي، فَقَدْ أَوْجَبَ ظَاهِرُ اللَّفْظِ الإِضَافَةً، ثُمَّ إِنَّهُ صَيَّرَهُ كَالْمُفْرِدِ اللَّفْظِ الإِضَافَةً، ثُمَّ إِنَّهُ صَيَّرَهُ كَالْمُفْرَدِ اللَّفْظَانِ عَلَى مَعْنَى وَاحِدٍ.

وَفِي الْبَيْتِ: نَوْعٌ مِنَ الطَّبَاقِ لِذِكْرِ الإِضَافَةِ وَالْخَفْضِ وَذِكْرِ الرَّفْعِ، فَقَدْ جَلَّ مَعْنَى التَّضَادِ وَهُوَ أَيْضاً فِي تَغَايُرِ الْعَامِلَيْن طِبَاقٌ.

وَ(الإِضَافَةُ): الإِسْنَادُ وَالنَّسْبَةُ، وَيَجْرِيَانِ مَعاً هُنَا.

<sup>(1)</sup> الديوان: 194.

# 3.5

# كَيْمَا تَقُوزَ بِوَصْلٍ، أَيُّ: مُسْتَتِرٍ عَنِ العُيُونِ، وَسِرٌ، أَيُّ: مُكْتَتِمٍ(1)

شرح: هٰذَا الْبَيْتُ مُفَسِّرٌ فَائِدَةَ النِّدَاءِ وَلِمَ نُودِيَ، فَإِنَّهُ تَعْلِيلٌ لِلْلِكَ النَّدَاءِ، أَيْ: إِنَّمَا رُفِعْتَ حَيْثُ خَفَضْتَ كُلَّ مَقَامٍ لِتَنَالَ وَضلاً مُسْتَثِراً، وَتُودَعَ سِراً مُكْتَبِماً ؛ فَوُصُولُهُ عَلَى إِلَيْهَا إِلَى تِلْكَ الْمَرْتَبَةِ الَّتِي انْتَهَى إِلَيْهَا هُوَ الَّذِي عَنَى النَّاظِمُ هُنَا، إِذْ وَصَل عَلِي مَنْزِلَةً شَرِيفَةً مَا نَالَهَا غَيْرُهُ وَلَا قَارَبَهَا.

وَ (السِوُّ): الْمُرَادُ هُنَا هُوَ السُّرُّ الْمَصُونُ الْمَكْنُونُ.

وَ(**الْفَوْزُ**): الظَّفَرُ بِالْخَيْرِ.

فَإِنْ قُلْتَ: (السِوُ) الْمُرَادُ هُنَا هَلْ هُوَ مَا كَلَّمَ بِهِ مُحَمَّدٌ ﷺ رَبَّهُ؟ إِذْ كَلَّمَهُ فِي مَحَلُّ مَا وَصَلَ إِلَيْهِ مَحْلُوقٌ، لَكِنْ فِي بَعْضِ أَحَادِيثِ الْمِعْرَاجِ: وَأَنَّهُ عِلَيْهِ لَمَّا أَنْ رَفَى إِلَى حَبْثُ رَقَى أَلْهَمُ اللهُ أَنْ قَالَ: التَّحِيَاتُ اللهِ، الزَّاكِيَاتُ اللهِ، فَسَمِعَ النَّدَاءَ مِنْ وَبَلِي حَبْثُ رَقَى أَلْهَمُ اللهُ أَنْ قَالَ: التَّحِيَاتُ اللهِ، الزَّاكِيَاتُ اللهِ، فَسَمِعَ النَّدَاءَ مِنْ وَبَلِي اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، فَقَالَ النَبِي ﷺ: السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُهَا النبِي وَرَحْمَهُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، فَقَالَ النبِي ﷺ: السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُهَا النبِي وَرَحْمَهُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، فَقَالُوا: أَشْهَدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ، فَسَمِعَتُهُ الْمَلَائِكَةُ فَقَالُوا: أَشْهَدُ أَنَّ لاَ إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ، فَسَمِعَتُهُ الْمَلَائِكَةُ فَقَالُوا: أَشْهَدُ أَنَّ لاَ إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحَدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اللهُ وَمَا التَّشَهُدُ الَّذِي شُرِعَ فَي مَوْطِنِ دُونَ مَوْطِنِ. فَي مُؤْمِلِ دُونَ مَوْطِنِ دُونَ مَوْطِنِ.

وَقَدْ فُرِضَتْ عَلَيْهِ الصَّلَوَاتُ الْخَمْسِينَ بِحَيْثُ لَمْ يَكُنُ نَبِيَّ يَسْمَعُ ذَٰلِكَ، فَلَمَّا أَنْ اجْتَمَعَ بِمُوسَى أَخْبَرَهُ النبِيُ ﷺ بِمَا افْتَرَضَ عَلَيْهِ رَبُّهُ، فَقَالَ مُوسَى: رَاجِعْ رَبَّكَ فَإِنِّي بُلِيتُ بِبَنِي إِسْرَائِيلَ قَبْلَكَ. فَقَدْ أَخْبَرَ النبيُ ﷺ مُوسَى بِمَا كَلَّمَهُ رَاجِعْ رَبَّكَ فَإِنِّي بُلِيتُ بِبَنِي إِسْرَائِيلَ قَبْلَكَ. فَقَدْ أَخْبَرَ النبيُ ﷺ مُوسَى بِمَا كَلَّمَهُ

<sup>(1)</sup> الديوان: 197.

<sup>(2)</sup> البخاري: 11/11، مسلم: 1/301، الترمذي: 1/289، النسائي: 2/240، أبو داود: 986، ابن ماجه: 899.

بِهِ رَبُّهُ، فَهُوَ كَانَ سِراً قَبْلَ أَنْ يُخْيِرَ بِهِ مُوسَى، ثُمَّ اطَّلَعَ مُوسَى عَلَيْهِ، بَعْدَ أَنْ أَعْلَمَهُ بِذَٰلِكَ. وَظَاهِرُ كَلَامِ النَّاظِمِ أَنَّهُ فَازَ بِسِرٌ مُكْتَمَ، وَبَالَغَ فِي كَوْنِهِ مُكْتَمَماً لَمْ يَطَّلِغ عَلَيْهِ أَحَدٌ بِقَوْلِهِ: (أَيِّ مُحْتَتِمٍ)، أَيْ: اكْتِتَاماً لَا يُشْبِهُهُ اكْتِتَامُ. أَمَّا إِمْكَانُهُ فَهُوَ مُمْكِنٌ، لَٰكِنْ يُفْتَقَرُ فِيهِ إِلَى خَبَرٍ نَبَوِيٌّ، إِذْ لهذَا مِمَّا لَا يُدْرَكُ إِلَّا بِالْوَحْي.

فَإِذَا قُلْنَا: يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ، وَلَا يُدْرَكُ إِلَّا بِالْوَحْيِ، فَإِنْ لَمْ يُخْبِرْ بِهِ عَبِيهِ فَمَا لأَحَدِ أَنْ يَقُولَ: كَانَ هُنَاكَ سِرٌّ لَمْ يُخْبِرْ بِهِ، إِذْ لَا وُصُولَ لأَحَدِ إِلَى ذٰلِكَ، وَإِنْ أَخْبَرَ بِهِ صَارَ كَسَائِرِ مَا أُوحِيَ إِلَيْهِ بِهِ، ثُمَّ أَظْهَرَهُ عَلِيهِ؛ إِلَّا أَنْ يُقَالَ: إِنْ أَخْبَرَ بِهِ مُجْمَلاً كَمَا لَوْ قَالَ: إِنَّ رَبِّي أَظْهَرَ لِي مِنْ آيَاتِهِ الْكُبْرَى مَا لَا عَبْنُ رَأَتُ أَخْبَرَ بِهِ مُجْمَلاً كَمَا لَوْ قَالَ: إِنَّ رَبِّي أَظْهَرَ لِي مِنْ آيَاتِهِ الْكُبْرَى مَا لَا عَبْنُ رَأَتُ أَخْبَرَ وَلا أَذُنْ سَمِعَتْ، وَلَمْ يَأَذُنْ لِي بِأَنْ أَحَدَّتَ بِهِ، فَقَدْ يَكُونُ وَإِنْ أَعْلَمَ بِهِ لَمْ يَزَلْ سِرَآ، إِذْ عَرَفُوا كَوْنَهُ أُسِرً إِلَيْهِ وَلَمْ يَطَلِعُواْ عَلَى السِّرُ مُفَسِّراً. وَقَدْ أَخْبَرَ رَسُولُ اللهِ عَنْ أَشِيَاءَ أَذِنَ لَهُ فِي التَّحَدُّثِ بِهَا.

ذَكَرَ النَّقَاشُ: أَنَّهُ قَالَ عَلَى الْأَنْ الْمَائِرِ خَمْسُ مِاقَةِ سَنَةٍ (1)، فَذَلَّ أَنَّهُ كَانَ عِنْدَهُ عَلَى الْمَائِرِ خَمْسُ مِاقَةِ سَنَةٍ (1)، فَذَلَّ أَنَّهُ كَانَ عِنْدَهُ عَلَى الْمَعْمَنِي أُذُنَيْهِ خَفْقَانُ الطَّائِرِ خَمْسُ مِاقَةِ سَنَةٍ (1)، فَذَلَّ أَنَهُ كَانَ عِنْدَهُ عَلَى الْمَعْمَنِي الْمُعَارِهَا، وَمِنْهَا مَا أُمِرَ بِإِسْرَارِهَا. وَفَذَ أُخْبَرَ اللهُ سُبْحَانَهُ عَنْ أَشْيَاءً مِمَّا اطَّلَعَ عَلَيْهَا نَبِيَّهُ مُجْمَلَةً، [فَتَكُونُ] (2) وَفَذَ أَخْبَرَ اللهُ سُبْحَانَهُ عَلَيْهِ، قَالَ جَلُّ وَعَلا: ﴿ فَأَوْمَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَرْضَ ﴾ وَفَلا: ﴿ فَأَوْمَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَرْضَ ﴾ وَلَاجِم: قَالَ عَلَى أَنْ كَثِيراً مِمًّا أَوْحَى إِلَيْهِ رَبُهُ لَمْ يَطَلِعْ عَلَيْهِ غَيْرُهُ.

فَإِنْ قُلْتَ: وَهَلْ يَكُونُ الْوَحْيُ إِلَّا بِوَاسِطَةٍ، وَإِذَا كَانَ كَذَٰلِكَ فَقَدْ اطَلَعَتِ الْوَاسِطَةُ عَلَىٰ ذَٰلِكَ؟

فَجَوَابُهُ: إِنَّهُ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ بَعْضُ ذَٰلِكَ إِلْهَاماً، إِذِ الْوَحْيُ يَكُونُ بِوَاسِطَةِ الْمَلَكِ، وَبَعْضُهُ يُلْقِيهِ اللهُ فِي قَلْبِهِ مِنْ غَيْرِ وَاسِطَةٍ. أَوْ يَأْتِي بِهِ الْمَلَكُ مُجْمَلاً

<sup>(1)</sup> ينظر: المعجم الأرسط: 6/314، فيض القدير: 1/458 و4/379.

<sup>(2)</sup> في الأصل: افيكونه.

وَبُلْهِمُ النبِيَ عَلَيْهُ مَنْهُ اللَّهِ مَلْكِهُ وَلَوْ قِيلَ: إِنَّ اللهَ سُبْحَانَهُ أَطْلَعَهُ عَلَى اللَّوْحِ الْمَحْفُوظِ حَتَى عَلِمْ مِنْهُ أَسْرَاراً لَمْ يَطَلِعْ عَلَيْهَا غَيْرُهُ لَكَانَ ذَلِكَ مُمْكِناً: • وَقَلْ خَرَجَ عَلَيْهُا وَنِي يَدِهِ الْيُسْرَى أَخْرَى، فَقِيلَ لَهُ: مَا ذَلِك؟ يَوْماً وَفِي يَدِهِ الْيُسْرَى أَخْرَى، فَقِيلَ لَهُ: مَا ذَلِك؟ فَقَالَ عَلِيهِ: هٰذِهِ فِيهَا أَسْمَاءُ أَهْلِ الْجَنَّةِ، وَهٰذِهِ فِيهَا أَسْمَاءُ أَهْلُ النَّارِهُ (1). وَهٰذَا فَقَالَ عَلِيهِ، فَانْظُرْ بِعَقْلِكَ وَتَفَهَّمْ بِفِكْرِكَ كَيْفِيَّةً كُنْبِ مَا فِي الصَّحِيفَةِ، إِذْ مِنَ الْمَعْلُومِ أَنَّ مَنْ أَرَادَ أَنْ يَكُنُبَ أَهْلَ بَلَدٍ وَاحِدٍ فِي صَحِيفَةٍ لَمَا وَسِعَنَهُ، فَتَلَبَّرُ مِنَ الْمَعْلُومِ أَنَّ مَنْ أَرَادَ أَنْ يَكُنُبَ أَهْلَ بَلَدٍ وَاحِدٍ فِي صَحِيفَةٍ لَمَا وَسِعَنَهُ، فَتَلَبَّرُ مِنَ الْمَعْلُومِ أَنَّ مَنْ أَرَادَ أَنْ يَكُنُبَ أَهْلَ بَلَدٍ وَاحِدٍ فِي صَحِيفَةٍ لَمَا وَسِعَنَهُ، فَتَلَبَّو مَنَ الْمَعْدُومِ أَنَّ مَنْ أَرَادَ أَنْ يَكُنُبُ أَهْلَ بَلَدٍ وَاحِدٍ فِي صَحِيفَةٍ لَمَا وَسِعَنَهُ، فَتَلَبَّو مَنْ الْمَعْلُومِ أَنَّ مَنْ أَرَادَ أَنْ يَكُنُبُ أَهْلَ بَلِدٍ وَاحِدٍ فِي صَحِيفَةٍ لَمَا وَسِعَنَهُ، فَتَلَبِّكُونَ تَفْهُمُ هٰذَا، فَإِنَّ الأَمْرَ فِيهِ عَلَى خِلَافِ مَا تَعْهَدُ مِنَ الْكُنْبِ. وَقَدْ نَبَّةَ عَلَى هٰذَا أَبُو يَحْيَى بُنُ الْمَرَبِيْ فِي كِتَابٍ • الْقَوَاصِمُ وَالْعَوَاصِمُ وَالْعَواصِمُ وَالْعَواصِمُ وَالْعَوْمَ مُ وَالْعَوْمِ مُهُ وَالْمَالَ وَسَعْهُ اللَّهُ وَالْمَوْمُ اللَّهُ اللَّهُ مَنِ اللَّهُ وَيَعْلُكُ وَلَقَوْمَ مُ وَالْعَوْمُ وَالْعَوْمُ اللَّهُ وَيَعْلَى فَيْعَالَ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ الْمُرَاقِ فَيْ اللَّهُ مَا مُنْ أَلَامُ وَلَا عَلَاهُ وَلِي مُعْلَى اللَّهُ مِنْ الْمُومُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ مَا مُنَا مُنْ الْمُوالِقُ مَلْ اللَّهُ مَلَى اللَّهُ مَا عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ مُنْ الْمُعْرَاءِ مَنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

وَقَوْلُ النَّاظِمِ: (كَيْمَا)، (مَا) زَائِدَةٌ. و(كَنِ) تَعْلِيلُ، هَلْ لِقَوْلِهِ: (نُودِيتُ كُنْ مَقَامٍ كَيْ تَغُوزٌ)؟ إِذْ مَعْنَى (خَفَضْتُ)، أَيْ: كُنْ مَقَامٍ كَيْ تَغُوزٌ)؟ إِذْ مَعْنَى (خَفَضْتُ)، أَيْ: رُفِعْتَ فَوْقَ كُلْ مَقَامٍ كَيْ تَطَلِعُ عَلَى مَا لَمْ يَطَّلِعُ عَلَيْهِ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ تِلْكُ الْمُفَامَاتِ. أَمَّا الْحِلْيَةُ فَإِنَّ الأَنْبِيَاءَ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِمْ كَانُوا فِي السَّمَاوَاتِ عَلَى خَسَبِ مَا أَخْبَرَ مِنْ مُلَاقَاتِهِ إِيَّاهُمْ، ثُمَّ رَقَى عَنْ مَقَامَاتِهِمْ: فَ ﴿ وَنَا فَنَدَكُ ﴾ حَسَبٍ مَا أَخْبَرَ مِنْ مُلَاقَاتِهِ إِيَّاهُمْ، ثُمَّ رَقَى عَنْ مَقَامَاتِهِمْ: فَ ﴿ وَنَا فَنَدُكُ ﴾ النجم: 8] فِلْوُصْلُ النجم: 8] فِلْوُصْلُ الْمُشَارُ إِلَيْهِ وُصُولُهُ لِمَقَامِ لَمْ يَصِلْهُ أَحَدٌ.

وَ(السُّوُ): مَا خُوطِبَ بِهِ، أَوْ مَا خَاطَبَ هُوَ بِهِ رَبَّهُ، وَمَا سَأَلَهُ مِنْهُ فِي ذَٰلِكَ الْمَقَامِ الْعَلِيِّ. ذَٰلِكَ الْمَقَامِ الْعَلِيِّ.

وَهٰذَا الْبَيْتُ فِي غَايَةِ الْبَلَاغَةِ مِنْ رَصْفِهِ وَدَقَائِقِ اسْتِعَارَاتِهِ، فَرَحِمَ اللهُ النَّاظِمَ لَقَدْ غَزَلَ فِيهِ غَزَلاَ رَقِيقاً، وَسُلَكَ فِيهِ مِنْ طُرُقِ الْبَيَانِ مَهْيَعاً غَرِيباً دَقِيقاً.

<sup>(1)</sup> الترمذي: 3/ 305، أحمد: 2/ 167، الحدائق: 1/ 554، فتح الباري: 6/ 291، تحفة الأحوذي: 6/ 292.

<sup>(2)</sup> النص الكامل لكتاب العواصم من القواصم: 234.

مُثْنِيًا عَلَى مَا ذَكَرَ، وَمُسْتَعْظِماً لِعَظِيمِ مَا نَظَمَ وَنَثَرَ:

فَجَلُ مِقْدَارُ مَا أُوتِيتَ مِنْ رُتَبٍ وَعَزَّ إِنْرَاكُ مَا أُولِيتَ مِنْ نِعَمِ<sup>(1)</sup>

شرح: فِي بَعْضِ رِوَايَاتِ هٰذِهِ الْقَصِيدَةِ تَقْدِيمُ هٰذَا الْبَيْتِ عَلَى قَوْلِهِ: (فَحُزْتَ كُلُّ فَخَارٍ غَيْنَ مُشْتَرَكِ) (2). وَبَعْضُهُمْ يُقَدِّمُ (فَحُرْتُ) عَلَى (فَجَلُ). وَالنَّنَاسُبُ بَيْنُ بَيْنَ كُلِّ بَيْتِ مَعَ مَا فُرغَ مِنْ شَرْحِهِ. وَإِنَّمَا بَقِيَ النَّظَرُ فِي مَا بَيْنَ الْبَيْنِ أَيُهُمَا يَأْتِي عَقِبَ صَاحِبِهِ؛ وَلَا شَكَّ أَنَّ قَوْلَ النَّاظِمِ: (فَجَلُّ) عَقِبَ (مَا أُولِيَ)، وَ(مَا أُولِيَ) بَيْنَهُمَا رَبُطُّ ظَاهِرٌ، لَا سِيَّمَا أَنْ صَدْرَ الْبَيْتِ لِمَقَامِ الْوُصُولِ وَعَجُزَهُ لِمَقَامِ التَّوَالِ.

وَشِ دَرُّ النَّاظِمِ أَفْرَدَ الْمَنْزِلَةَ قَبْلُ فَقَالَ: (وَبِتُ تَرْقَى إِلَى أَنْ نِلْتَ فَنْزِلَةً) (3) ، وَهِيَ رُنُبَةٌ عَظِيمَةٌ ، ثُمَّ جَمَعَ لِيُخْبِرَ أَنَّهُ [255] ﴿ فَيْ الْمُتَازَ بِهِذِهِ الرُّنْبَةِ الْمُعَلِّمَةِ اللَّهُ الْمُعَلِّمَةِ اللَّهُ اللْمُعْلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللْمُعُلِلْمُ الللِّهُ الل

وَكَذَا جَمْعُهُ لِلنَّعَمِ، فَإِنَّ اللهَ سُبْحَانَهُ أَنْعَمَ عَلَيْهِ بِنِعَمِ مَا نَالَهَا غَيْرُهُ مِنَ الْخَلْقِ. ثُمَّ إِنَّ هٰذَا الْفِعْلَ الَّذِي هُوَ (جَلُّ) يَخْتَلِفُ مَصْدَرُهُ بِالْحَتِلَافِ مَنْ يُسْنَدُ الْخَلْقِ. ثُمَّ إِلَّهِ مَنْ يُسْنَدُ إِلَيْهِ، فَتَقُولُ: جَلَّ اللَّهِ تعالَى جَلَالاً بِمَعْنَى: تَبَارَكَ. وَأَمَّا جَلَّ الشَّيْءُ فِي الْعَبْنِ

<sup>(1)</sup> الديوان: 198 اوجل مقدار ما وليت من رتب، والرواية فيه بعد بيت افحزت.

<sup>(2)</sup> الديوان: 198.

<sup>(3)</sup> الديوان: 197.

<sup>(4)</sup> في الأصل: فتعلده.

<sup>(5)</sup> لفَّظة مكررة في الأصل.

جَلَالَةٌ، فَمَعْنَاهُ: عَظُمَ. وَكُذَا جَلَّ الشَّيْءُ فِي نَفْدِهِ جَلَّةً: عَظُمَ أَيْضاً. وَأَمَّا قَوْلُكَ: جَلَّ الشَّيْءُ عَنْ مَوْضِعِهِ، فَمَعْنَاهُ: زَالَ عَنْهُ. وَمَصْدَرُهُ: جُلُولٌ. وَقَدْ يَوْلُكَ: جَلَّ الشَّيْءُ عَنْ مَوْضِعِهِ، فَمَعْنَاهُ: زَالَ عَنْهُ. وَمَصْدَرُهُ: جُلُولٌ. وَقَدْ يَأْتِي جَلَّ مُضَادَا لِعَظُمَ بِحَسَبِ الْقَرِينَةِ أَيْضاً، فَكَمَا تَقُولُ: جَلَّ فُلَانٌ فِي مَآثِرِهِ، بِمَعْنَى: صَغْرَ. وَفِي الْمَقَلِ: بِمَعْنَى: صَغْرَ. وَفِي الْمَقَلِ: فِجَلَّتِ الْهَاجِنُ عَنِ الْوَلَدِهُ (1)، أَيْ: صَغْرَتْ. وَالْهَاجِنُ: الصَيِّةُ الصَّغِيرَةُ.

وَمَعْنَى كَلَامِ النَّاظِمِ هُنَا: التَعَجُّبُ الآتِي عَلَى جِهَةِ الافْتِخَارِ مِنَ الْمُتَعَجَّبِ، كَأَنَّهُ يَقُولُ: مَا أَجَلَّ هٰذَا الْمِقْدَارَ الْعَظِيمَ الَّذِي أُوتِيتَ، وَمَا أَعَرُّ مِقْدَارَ مَا أَوْلَاكَ رَبُّكَ مِنَ النَّعَمِ، وَالتَّعَجُّبُ فِي نَحْوِ هٰذَا يُؤْتَى بِهِ فِي مَا لَا يُحَاطُ بِكَمْيَةِ الْمُتَعَجَّبِ مِنْهُ.

وَ(الْمِقْدَارُ): مِفْعَالُ، وَجَمْعُهُ: مَقَادِيرٌ، وَهُوَ إِمَّا مِنَ الْقُدْرَةِ أَوْ مِنَ النَّفْدِرَةِ أَوْ مِنَ النَّفْدِيرِ، تَقُولُ: قَدَّرَ النَّهُ عَلَيَّ الأَشْيَاءَ، بِمَعْنَى: قَدَّرَهَا وَمَلَكَهَا. وَقَدَّرَ الرَّزْقَ: ضَبَقَهُ. وَقَدَّرَ الشَّيْءَ: حَرَّرَهُ لِيَعْرِفَ سِلْعَهُ. وَقَدَّرَ الشَّيْءَ: حَرَّرَهُ لِيَعْرِفَ سِلْعَهُ. وَالْمِقْدَارُ هُنَا: قَدْرُ الشَّيْء، أَيْ: عَظُمَ قَدْرُ مَا أَعْطِيتَ.

وَ(عَنَّ) الشَّيْءُ عَزَاً وَعَزَازَةً: تَعَزَّزَ. وَعَزَّ بِمَعْنَى: تَعَذَّرَ. وَيَكُونُ مَعْنَاهُ هُنَا عَلَى هَنْ رَامَهُ وَخَالَفَكَ وَعَانَدُكَ. عَلَى هٰذَا الْوَجْهِ: تَعَذَّرَ حُصُولُ مَا أُوثِيْتَهُ عَلَى مَنْ رَامَهُ وَخَالَفَكَ وَعَانَدُكَ. وَيُقَالُ: عَزَّ الشَّيْءُ أَيْضاً بِمَعْنَى: وَيُقَالُ: عَزَّ الشَّيْءُ أَيْضاً بِمَعْنَى: عَظُمَ، وَعَزَّ الرَّجُلُ عَلَيْ كَرُمَ. وَيَصِحُ هُنَا بِمَعْنَى: عَظُمَ، فَيَكُونُ مُرَادِفاً لِ عَظُمَ، وَعَزَّ الرَّجُلُ عَلَيْ كَرُمَ. وَيَصِحُ هُنَا بِمَعْنَى: عَظُمَ، فَيَكُونُ مُرَادِفاً لِ الشَّاعِرِ: (طويل) (جَلُّ)، فَجَاء بِهِ مُكَرَّراً تَوْكِيداً، وَخَالَفَ بَيْنَ لَفَظَيْهِ كَقَوْلِ الشَّاعِرِ: (طويل)

وَهِنْدُ أَتَى مِنْ دُونِهَا النَّايُ وَالْبُعْدُ (2)

<sup>(1)</sup> ينظر: مجمع الأمثال: 1/ 282.

 <sup>(2)</sup> البيت للحطيئة في ديوانه: 64، وصدره: اللا حبذا هند وأرض بها هندا وفيه رواية منسوبة للحادرة وهو قطيبة بن أوس الثعلبي وهي:

أظاعنت وما تودعنا هند وهند أتى من دونه النأي والبعدة

كَأَنَّهُ قَالَ: عَظُمَ مِقْدَارُ مَا أُوتِيتَ، وَعَظُمَ مِقْدَارُ مَا أُولِيتَ، فَيَكُونُ مِنْ إِغَهُ شَيْءٍ وَاحِدٍ لِشَيْءٍ وَإِثْبَاتِ حُكْمٍ وَاحِدٍ لأَمْرَيْنِ، وَيُسَمَّى عِنْدَ الْبَيَانِيْينَ تَفْرِيعاً.

وَمِنَ التَّفْرِيعِ قَوْلُ الشَّاعِرِ: (سِيط)

أَخْلَامُكُمْ [لِسِقَامِ] الْجَهْلِ شَافِيَّةٌ كَمَا دِمَاؤُكُمْ يُشْفَى بِهَا الْكَلَبُ اللهِ فَوَصَفَ شَيْئاً ثُمَّ فَرَّعَ مِنْهُ شَيْئاً آخَرَ لِتَشْبِيهِهِ شِفَاءَ لَمْذِهِ بِشِفَاهِ لَهٰذِهِ.

وَقَالَ ابْنُ الْمُغْتَزُّ: (كامل)

وَكَأَنَّ طِيبَ نَسِيمِهَا مِنْ نَشْرِهِ<sup>10</sup> مِنْ ثَغْرِهَا، فَحَسِبْتُهُ مِنْ ثَغْرِهِ فَمُهُ، وَأَحْسِبُ رِيقَهُ مِنْ خَعْرِهِ

فَكَأَنَّ حُمْرَةً لَوْنِهَا مِنْ خَدُّهِ خَنِّى إِذَا صَبَّ الْمِزَاجَ، تَبَسَّمَتُ مَا زَالَ يُنْجِزُنِي مَوَاعِدَ عَنْنِهِ

الْبَيْنَانِ الأَوَلَانِ مِنْ لِهَذِهِ الثَّلَاثَةِ تَفْرِيعٌ، وَالثَّالِثُ لَيْسَ بِتَفْرِيعٍ، لأَنَّ الْغَلْ نَازِلَةٌ عَنْ رُثَبَةِ الرِّيقِ عِنْدَ الْعَاشِقِ، وَقَدْ يَزِيدُ الثَّانِي عَلَى الأَوَّلِ دَرَجَةً فِي لَئِ التَّفْرِيعِ، إِنْ قُصِدَ الْمَدْحُ زَادَ حُسْناً، أَوْ زَادَ قُبْحاً إِنْ قُصِدَ الذَّمُّ؛ قَالَ الشَّيْرِ. (كامل)

مَا الْحَطَّاتُ نُونَاتُهُ مِنْ صُدْخِهِ [256] الشَّنَا، وَلَا الْفَاتُهُ مِنْ قَدُولًا لَحَالًا مِنْ قَدُولًا فَكَانَّ مَا قِرْطَاسُهُ مِنْ جَلْهِ فَكَأَنَّ مَا قِرْطَاسُهُ مِنْ جَلْهِ وَكَأَنَّ مَا قِرْطَاسُهُ مِنْ جَلْهِ وَكَأَنَّ مَا قِرْطَاسُهُ مِنْ جَلْهِ وَوَصَفَ ابْنُ شِيرَزَادُ (4) جَارِيَةً كَاتِبَةً قَالَ: الْكَانَّ خَطَّهَا أَشْكَالُ صُورَتِهِ

 <sup>(1)</sup> في الأصل: "كسقام"، والبيت للكميت بن زيد في مدح آل البيت، وهو في: شرا
 (1) العمدة: 1/ 632 "لسقام"، الهمع: 1/ 265 "تشفي من الكلب".

 <sup>(2)</sup> ديوان ابن المعتز: 2/ 114 فوكأن × وكآن طيب رياحها، فقحسبتها، هما زال بنبر لي». كفاية الطالب: 188، العمدة: 1/ 633.

 <sup>(3)</sup> البيتان للصنوبري في ديوانه: 474، العمدة: 1/634 وكأنما × وكأنما قرطاسين جلده. كفاية الطالب: 189، منهاج البلغاء: 60، المنزع البديع: 467.

<sup>(4)</sup> ابن شيرزاد: هو يحيى بن الحسن بن علي بن شيرزاد الخاقاني، منشئ ألبه له ديوان شعر. الأعلام: 8/ 141، هدية العارفين: 2/ 522.

وَكَأَنَّ بَيَانَهَا سِحْرُ مُقْلَتِهَا. وَكَأَنَّ سِكْينَهَا غَنْجُ لَحْظَتِهَا (١١). وَكَأَنَّ مِدَادَهَا سَوَادُ شَعْرِهَا. وَكَأَنَّ قِلْمَهَا بَعْضُ أَنَامِلِهَا. وَكَأَنَّ مِقَطَّهَا شَعْرِهَا. وَكَأَنَّ قِلْمَهَا بَعْضُ أَنَامِلِهَا. وَكَأَنَّ مِقَطَّهَا فَعْرِهَا. وَكَأَنَّ مِقَطَّهَا فَعُرْهَا وَكَأَنَّ مِقَطَّهَا فَعُرْهَا وَكَأَنَّ مِقَطَّهَا أَنْسُدَهُ فَلَبُ عَاشِقِهَا (2). هٰذَا فِي مَدْحٍ ، وَشَتَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ آخَرَ يَهْجُو كَاتِباً ؛ أَنْشَدَهُ الصَّولِي (3): (وافر)

كَــَأَنَّ دَوَاتَــهُ مِــنُ رِيــتِ فِــيــهِ تُـرَاقُ فَـنَـشُـرُهَـا أَبَـداً كَـرِيـهُ (4) وَقَالَ آخَرُ فِي هَجُو: (منـرح)

شَيْخٌ لَنَا مِنْ مَشَايِخِ الْكُوفَةُ يَسْبَتُهُ لِلْمَرِيضِ مَوْصُوفَة (5) لَـوْ حَوَّلَ اللهُ قَـمُلَهُ غَنَـماً مَا طَيِعَ النَّاسُ مِنْهُ فِي صُوفَة (6) وَمِنَ التَّفْرِيعِ أَيْضاً قَوْلُ الشَّاعِر: (ببط)

شَاهَدْتُ فِي ذَاكَ بَدْراً لَا أَهُمُّ بِهِ وَهِمْتُ فِي ذَا بِبَدْرِ لَا أَشَاهِدُهُ (7) فَحَكَمَ لِكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَاحِداً بَعْدَ وَاحِدٍ بِأَنَّهُ بَدْرٌ.

وَإِذَا تَقَرَّرَ أَنَّ (جَلًّ) بِمَعْنَى: عَظُمَ، وَأَنَّهُ لِلتَّعَجُّبِ، تَعَيَّنَ أَنَّهُ مَا أَدْغِمَ إِلَا بَعْدَ التَّحْوِيلِ، فَأَصْلُهُ فَعَلَ مَفْتُوحَ الْفَاءِ وَالْقَيْنِ، ثُمَّ حَوَّلَهُ إِلَى فَعُلَ بِضَمُّ الْقَيْنِ،

<sup>(1)</sup> في العمدة: 1/634 الحظهاه.

<sup>(2)</sup> قول ابن شيرزاد هذا في العمدة: 1/634، المنزع البديم: 468، كفاية الطالب: 189.

 <sup>(3)</sup> الصولي: هو محمد بن يحيى بن عبد الله أبو بكر الصولي ويعرف بالشطرنجي، ثديم
 من كبار العلماء بالأدب، (ت335هـ). ترجمته في: (معجم الشعراء: 465، وفيات الأعيان: 1/508، الأعلام: 7/136).

<sup>(4)</sup> العمدة: 1/634 فتلاق، المنزع البديع: 468 م 469 فريحها أبداً كريه، المعاهد: 2/90 لاق الدواة: بل ليقها بالمداد. الليقة: صوف الدواة. النشر: الرائحة العلية. القاموس: ليق/نشر.

 <sup>(5)</sup> البتان لكشاجم في ديوانه: 345. «نبته للمريض» و«ما طمع الخلق». العمدة: 634
 «نبته للعليل» و«لو بدل الله قمله»، المعاهد: 3/ 91.

<sup>(6)</sup> الكلام عن التفريع في العمدة: 1/ 632 \_ 634.

<sup>(7)</sup> البيت للشريف السبئي في: رفع الحجب: 1/ 43.

ثُمَّ سُكُنَ وَأَدْغِمَ، لأَنَّ بَابَ التَّعَجُّبِ إِذَا قُصِدَ مِنَ الْفِعْلِ الثَّلَاثِي حُوْلَ إِلَى فَعُلَ بِضَمُّ الْعَيْنِ.

وَفِي الْبَيْتِ: مُرَاعَاةُ النَّظِيرِ، لِجَمْعِهِ بَيْنَ الْمُتَنَاسِبَيْنِ وَهُمَا: إِيثَاءُ الرُّتَبِ وَإِبلَاءُ النَّعَم، وَالتَّقَابُلُ أَيْضاً فِيهِمَا مَوْجُودٌ.

وَإِذَا حَمَلْتَ (النَّعَمَ) عَلَى النَّعَمِ الْمَحْسُوسَةِ، وَ(الرُّقَبِ) عَلَى الرُّتَبِ الْمَعْنَوِيَةِ كَانَ مِنْ بَابِ التَّقْسِم، وَتَقَدَّمَتْ حَقِيقَتُهُ.

وَمِنَ التَّقْسِيمِ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ: ﴿ فَإِنَّا مَنَّا بَعْدُ وَإِنَّا فِلَآةٍ ﴾ [محمد: 4].

وَمِنْهُ فِي الْحَدِيثِ: «النَّاسُ مَجْزِيُّونَ بِأَعْمَالِهِمْ إِنْ خَيْرٌ فَخَيْرٌ، وَإِنْ شَرُّ فَشَرٌ اللهِمْ إِنْ خَيْرٌ فَي الحَصْرِ أَرْبَعَةُ أَوْجُهِ.

وَفِيهِ: تَجْفِيسُ حَرْفٍ فِي: (أُوتِيتَ) وَ(أُولِيتَ)، فَقَدُ وَقَعَ الاَشْتِرَاكُ فِي أَكُثْرِ حُرُوفِ الْكَلِمَتَيْنِ؛ وَفِي التَّنْزِيلِ: ﴿وَمُمْ يَحْسَبُونَ أَنْهُمْ يُحْسِنُونَ﴾ [الكهف: 104]، وَزَادَ مَا فِي الآيَةِ بِأَنَّهُ خَطِّيٍّ إِذْ لَوْ لَمْ [بُشْكَلا]<sup>(2)</sup> لَتَمَاثَلا.

<sup>(1)</sup> كشف الخفاه: 1/322، المقاصد للسخاري: 173، السير الحثيث في الاستشهاد بالحديث: 282، موقف النحاة من الاحتجاج بالحديث: 72، الحديث النبوي وأثره في الدراسات النحوية: 347. قيل: لم يصرح بنسبته إلى النبي ﷺ إلا ابن مالك. ينظر: سيبويه: 1/208، الخصائص: 2/63، شرح المفصل: 2/97، شرح الأشموني: 1/242، أوضح المسالك: 1/263، الهمع: 1/121.

<sup>(2)</sup> في الأصل: فيشكل؛ ولعل الأنب ما أثبتناه.



# وَحُزْتَ كُلُّ فَخَارٍ غَيْرَ مُشْتَرَكِ وَجُزْتَ كُلُّ مَقَامٍ غَيْرَ مُزْدَحَم (١)

شرح: تَغْدِيمُ هٰذَا الْبَيْتِ عَلَى الَّذِي فَبْلَهُ أَوْجَهُ، لَكِنْ رَأَيْنَا بَعْضَ الأَضْحَابِ يَمِيلُ لِهٰذِهِ الرُّوَايَةِ فَتَبِعْنَاهُ، وَإِلَّا فَرِوَايَتُنَا فِي الْقَصِيدَةِ عَلَى تَغْدِيمِ الأَصْحَابِ يَمِيلُ لِهٰذِهِ الرُّوَايَةِ فَتَبِعْنَاهُ، وَإِلَّا فَرِوَايَتُنَا فِي الْقَصِيدَةِ عَلَى تَغْدِيمِ هٰذَا، وَكِلَاهُمَا يَتَّجِهُ، لَكِنَّ الْمَعَانِيَ تُصَدِّدُ الارْتِبَاطُ، وَالارْتِبَاطُ بَيْنَ هٰذَا الْبَيْتِ هٰذَا الْبَيْتِ وَهٰذَا الْبَيْتُ فِيهِ الانْتِحَارُ، وَحُقَّ لِلنَّاظِمِ أَنْ يَغْتَخِرُ وَبُنْ النَّذِي قَبْلُ مَا يَلِيهِ أَشَدُ. وَهٰذَا الْبَيْتُ فِيهِ الانْتِحَارُ، وَحُقَّ لِلنَّاظِمِ أَنْ يَغْتَخِرُ بِمَا حَازَ نَبِيتُهُ مِنْ حَوْزِ الافْتِحَارِ، وَلِمَا كَانَ الَّذِي قَدَّم النَّاظِمُ وُصُولُ الْمَرْتَبَةِ الْعُلْمَا وَنَيْلُ النَّعْمَةِ الْعُظْمَى.

وَيَظْهَرُ فِي الْبَيْتِ التَّكْرِيرُ، لأَنَّ الْبَيْتَ الَّذِي قَبْلَهُ افْتَضَى مَا فِي هٰذَا، لٰكِنَّ الْبَيْتَ الْمُتَقَدِّمَ إِنَّمَا أَفْصَحَ عَنْ تَعْظِيمٍ مَا نَالَ وَمَا أُولِيَ، وَإِنْ كَانَ هُوَ عَيْنُ مَا فِي الْبَيْتَ الْمُتَقَدِّمَ إِنَّمَا أَفْصَحَ عَنْ تَعْظِيمٍ مَا نَالَ وَمَا أُولِيَ، وَإِنْ كَانَ هُوَ عَيْنُ مَا فِي هٰذَا، لٰكِنَّ هٰذَا أَخَذَ يُفَصِّلُ بِإِضَارَةِ وَإِيمَا وِ فَقَالَ: قَدَّمَتٰكَ الأَنْبِياءُ، وَالْحَتَرَفَٰتَ السَّبْعَ الطَّبَاقَ إِلَى أَنْ يَلْتَ مَرْتَبَةَ: ﴿قَالَ قَوْمَيْنِ أَوْ أَدْقَ ﴾ [النجم: 9] (2) فَلا قَحْرَ أَعْظُمُ مِنْ هٰذَا الْفَحْرِ. ثُمَّ إِنَّهُ تَوَجَّهَ إِلَى الْمِيبَازِهِ عَلِيمًا بَالَ، وَتَجَاوُزِهِ مَقَاماً أَعْظَمُ مِنْ هٰذَا الْفَحْرِ. ثُمَّ إِنَّهُ تَوَجَّهَ إِلَى الْمِيبَازِهِ عَلِيمًا بَاللَّ وَتَجَاوُزِهِ مَقَاماً بَعْدَ مَقَامِ اللَّهُ الْمُعْرِدِ مُقَامِ الأَرْقَى مِنْ غَيْرِ أَنْ يَصِلَ إِلَيْهِ قَبْلَهُ أَحَدُ، فَقَالَ: حُزْتَ كُلُّ بَعْدَ مَقَامِ اللهُ لِلْكَ مَنْ خَصَهُ اللهُ بَعْلَا فَعَلَا أَعَدَ النَّاظِمُ اللهُ لِللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللهُ بِعَلَالِهُ وَالْمُ اللهُ بِعَلَالًا عَلَالًا عَلَى النَّعَمِ اللهُ عَلَيْهُ كَالنَّهُ وَ وَالرُسَالَةِ فَقِدِ اتَصَفَ بِلْلِكَ مَنْ خَصَهُ اللهُ بِهَا، فَمَا أَخَذَ النَّاظِمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَالَهُ وَالْمَالَةِ عَلْمَالُ عَلَى اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللللللللللل

وَيَصْلُحُ قَوْلُهُ: (كُلُّ فَخَارٍ) [257] / بِمَا دَلَّ عَلَيْهِ لَفْظُ (كُلُّ) مِنَ الإِحَاطَةِ وَالشُّمُولِ لإِذْخَالِ مَا خُصَّ بِهِ فِي غَيْرِ الإِسْرَاءِ، وَإِنْ كَانَ سِيَاقُ الْكَلَام يُعْطِي

<sup>(1)</sup> الديران: 198.

<sup>(2)</sup> وفي الأصل: افأدني، والصواب: اأو أدني،

أَنَّ النَّاظِمَ مَا تَعَرَّضَ إِلَّا لِمَا حَصَلَ لَيْلَةَ الإَسْرَاءِ، وَإِلَّا فَقَدِ الْحَنْصَ ﷺ بِالْبَغْثِ إِلَى الأَخْمَرِ وَالأَسْوَدِ وَالإَنْسِ وَالْجَانُ، وَنُصِرَ بِالرُّعْبِ، وَأُجِلَّتْ لَهُ الْغَنَائِمُ، وَبُجِلَتْ لَهُ الْغَنَائِمُ، وَبُجِلَتْ لَهُ الْغَنَائِمُ، وَجُعِلَتْ لَهُ الأَرْضُ مَسْجِداً وَطَهُوراً.

وَفِي هٰذَا الْبَيْتِ التَّنْصِيصَ عَلَى انْفِرَادِهِ بِمَا وَقَعَ بِهِ الاَفْتِخَارُ. وَفِي الَّذِي قَبْلَهُ تَغْظِيمُ مَا أُوتِيَ وَمَا أُولِيَ مِنْ غَيْرِ نُصُوصِيَّةٍ عَلَى عَدَمٍ مُشَارَكَتِهِ الْغَيرَ فِيهِ، وَذُلِكَ حُسْنُ التَّكْرِيرِ: أَنْ يَأْتِيَ الشَّاعِرُ بِالْمَكْرُورِ وَزِيَادَةً. وَقُوَّةُ الْبَبَتَيْنِ مَعا أَنْ لَوْ عَبْلُ حُسْنُ التَّكْرِيرِ: أَنْ يَأْتِيَ الشَّاعِرُ بِالْمَكْرُورِ وَزِيَادَةً. وَقُوَّةُ الْبَبَتَيْنِ مَعا أَنْ لَوْ عَبْلُ حُسْنُ التَّكْرِيرِ: أَنْ يُقَالَ: انْفَرَدْتَ بِنَيْلِ رُتَبِ مَا أَجَلَهَا وَأَعْظَمَهَا، وَسَلَكَتَ عَبْلُكَ مَا أَجَلَهَا وَأَعْظَمَهَا، وَسَلَكَتَ مَسْلَكَا مَا أَعَزَ السُّلُوكِ فِي سُلُوكِهِ، وَفِي الْحُلُولِ حَيْثُ وَصَلْتَ بَذْلِكَ السُّلُوكِ.

وَ(مُشْتَوَكِ): الأَحْسَنُ فِيهِ الْفَتْحُ فِي رَائِهِ. وَيَجُوزُ الْكَسُرُ. فَعَلَى فَتْحِ الرَّاءِ: مَا حَصَلَ لأَحَدِ غَيْرِكَ فِيهِ حَظَّ. وَعَلَى كَسْرِ الرَّاءِ: مَا شَارَكُتَ فِيهِ أَخَداً، لٰكِنْ عَلَى أَنَّهُ اسْمُ مَفْعُولِ يُعْطِي أَنَّهُ لَمْ يَقَعْ فِيهِ قَطَّ لأَحَدِ [حَظً](1). وَعَلَى الْكَسْرِ يُعْطِي عَدَمَ مُشَارَكَتِهِ خَلِي أَنَّهُ لَمْ يَقَعْ فِيهِ قَطْ لأَحَدِ [حَظً](1). وَعَلَى الْكَسْرِ يُعْطِي عَدَمَ مُشَارَكَتِهِ خَلِيْ أَحَداً فِيهِ حَالَ حَوْذِهِ إِيَّاهُ.

وَأَمَّا (غَيْرَ مُؤْدَهِمٍ) فَالْحَالُ فِيهِ عَلَى كُسْرِ الْحَاءِ أَوْ فَتْجِهَا، إِنَّمَا هِيَ مِنَ النَّاءِ فِي (حُوْتَ) لَا لِلْمَكَانِ، إِذِ الْمَكَانُ لَمْ يُزَاجِمْهُ غَيْرُهُ، وَإِنَّمَا الْغَيْرُ مُزْدَجِمٌ أَخِداً فِيهِ هُوَ رَسُولُ اللهِ وَلَيْ أَهُ وَهُوَ الَّذِي لَمْ يُزَاجِمْهُ فِيهِ أَحَدٌ أَيْضاً. فَقَدْ تَبَيَّنَ أَخَداً فِيهِ هُوَ رَسُولُ اللهِ وَهُوَ الَّذِي لَمْ يُزَاجِمْهُ فِيهِ أَحَدٌ أَيْضاً. فَقَدْ تَبَيَّنَ لَكَ أَنَّ الْفَالِي مَعَ الْفَيْحِ وَقَعَ مِنْ لَكَ أَنَّ الْفَرْقَ بَيْنَ (مُشْتَرَكِ) وَ(مُشْتَرِكِ) ظَاهِرٌ فِي أَنَّ الْحَالُ مِنَ التَّاءِ فِي (حُوْتَ)، (فَخُارٍ) أَوْ مِنْ (كُلُّ). وَمَعَ الْكُسْرِ فِي الرَّاءِ وَقَعَ الْخَالُ مِنَ التَّاءِ فِي (حُوْتَ)، فَخُورُ إِذَا فِي (مُشْتَرَكِ) وَ(مُؤْدَحَمٍ) رَفْعُهُمَا وَنَصْبُهُمَا. وَالتَّغَايُرُ بَيْنَهُمَا كَمَا جَاءَ فِي فَوْلِهِ عَلِيلًا: قَالنَّاسُ مَجْزِيُونَ بِأَعْمَالِهِمْ، إِنْ خَيْرٌ فَخَيْرٌ، وَإِنْ شَرَّ فَشَرًّا فَشَرًا فَمَا اللهِمْ، إِنْ خَيْرٌ فَخَيْرٌ، وَإِنْ شَرَّ فَشَرًّا الْمُعَالِهِمْ.

وَأَمَّا قُوْلُ الشَّاعِرِ: (بسيط)

<sup>(1)</sup> في الأصل: فحظاه.

<sup>(2)</sup> سبق تخریجه: ص635.

أَفْنَى تِلَادِي وَمَا جَمَّعْتُ مِنْ نَشَبٍ فَرْعُ الْقَواقِيزِ أَفْوَاهَ الأَبَارِيقِ(١)

وَإِنْ جَازَ فِي (أَفْوَاهَ) النَّصْبُ وَالرَّفْعُ، فَالرَّفْعُ عَلَى الْفَاعِلِيَّةِ بِالْمَصْدَرِ الَّذِي فَرَ (قَرْعَ)، وَتَكُونُ مُفْعُولاً لِهِ (قَرْعَ)، وَتَكُونُ الْإِضَافَةُ لِلْفَاعَلِ، فَلَيْسَ مِنْ بَابِ (مُشْتَوَكِ) وَ(مُؤْدَحَمِ) إِلَّا فِي مُجَرَّدِ تَغَايُرِ الإِعْرَابِ الإِضَافَةُ لِلْفَاعَلِ، فَلَيْسَ مِنْ بَابِ (مُشْتَوَكِ) وَ(مُؤْدَحَمِ) إِلَّا فِي مُجَرَّدِ تَغَايُرِ الإِعْرَابِ وَتَحْوِيلِ الإِضَافَةِ، وَالأَشْبَهُ فِي التَّقَلُّبِ إِلَى [الأَوْجُو الأَرْبَعَةِ] (2) الْحَدِيثُ.

ثُمَّ إِنَّ هٰذَا الْبَيْتَ يَقْتَضِي خِلَافَ مَا أَوْمَأْنَا إِلَى جَوَازِهِ قَبْلُ مِنْ أَنَّ الْوَصْلُ الْمُكْتَتِمَ هُوَ السَّرُّ الْمُكْتَتِمُ، فَيَكُونُ إِنْ حُمِلَ كُلُّ وَاحِدٍ عَلَى مَعْنَى غَيْرِ مَعْنَى الْاَحْرِ كَانَ بَابَ مُرَاعَاةِ النَّظِيرِ، فَهُوَ مِنَ بَابِ التَّكْرِيرِ. وَعَلَى تَقْدِيرٍ ذَٰلِكَ لَا اللَّحْرِ كَانَ بَابَ مُرَاعَاةِ النَّظِيرِ، فَهُوَ مِنَ بَابِ التَّكْرِيرِ. وَعَلَى تَقْدِيرٍ ذَٰلِكَ لَا يَصِحُ ، إِنْ لَوْ يَصِحُ ، إِنْ لَوْ يَصِحُ ، إِنْ لَوْ يُصِحُ ، إِنْ لَوْ فَلَا يَصِحُ ، إِنْ لَوْ فَلَتَ : حُزْتَ كُلَّ فَخَارٍ وَجُزْتَهُ غَيْرَ مُؤْدَحَمٍ ، لأَنَهُ يُوَدِّي إِلَى فَسَادِ الْمَعْنَى ، وَلَا فَنْ السَّعْلَ اللَّهُ عَلَى أَيْ مَأْخَذِ أَخَذَهُ بَعْضُ الأَصْحَابِ حَتَّى إِنَّهُ جَعَلَهُ مِنْ بَابٍ وَتُوعٍ الظَّاهِرِ مَوْقِعَ الْمُضْمَرِ ، إِلَّا إِنْ جَعَلَهُ مِنْ بَابِ الإِغْراقِ ؛ كَمَا قَالَ الشَّاعِرُ : (طويل) الظَّاهِرِ مَوْقِعَ الْمُضْمَرِ ، إِلَّا إِنْ جَعَلَهُ مِنْ بَابِ الإِغْراقِ ؛ كَمَا قَالَ الشَّاعِرُ : (طويل) بَلَغْنَا السَّمَاء مَجْدَنَا وَجُدُودَنَا وَإِنَّا لَنَبْخِي فَوْقَ ذٰلِكَ مَظْهَرا (3) بَلَغْنَا السَّمَاء مَجْدَنَا وَجُدُودَنَا وَإِنَّا لَنَبْخِي فَوْقَ ذٰلِكَ مَظْهَرا (3) بَلَغْنَا السَّمَاء مَجْدَنَا وَجُدُودَنَا وَإِنَّا لَنَبْخِي فَوْقَ ذٰلِكَ مَظْهَرا لَاكَالِ مَا اللَّهُ مَا السَّمَاء مَجْدَنَا وَجُدُودَنَا وَإِنَّا لَنَبْغِي فَوْقَ ذٰلِكَ مَظْهَرا وَالْ

فَيَكُونُ كَأَنَهُ قَالَ: حُزْتَ كُلَّ مَقَامٍ يُفْخَرُ بِهِ، أَيْ: فَخُرُكَ فِي كُلِّ مَقَامٍ فَاقَ فَخْرَ كُلِّ مُغْتَخِرٍ، لْكِنْ يَلْزَمُ مِنْهُ أَنَّ التَّفَاوُتَ إِنَّمَا وَقَعَ فِي الْفَخْرِ، وَأَمَّا جَوَازُ الْمَقَامَاتِ فَقَدْ حَصَلَ، لٰكِنْ لَا عَلَى صِفَةٍ وَاحِدَةٍ، وَحَمْلُ الْفَخَارِ وَالْمَقَامِ عَلَى التَبَايُنِ أَبْلَغُ فِي الْمَدْح، وَاللهُ أَعْلَمُ.

<sup>(1)</sup> البيت للأقيشر الأسدي في: شعر بني أسد: 314، إصلاح المنطق: 338 المؤتلف: 25 ـ 71، الشعر والشعراه: 2/ 565، المقتضب: 1/ 21، المقرب: 1/ 307 التصريح: 2/ 64، الخزانة: 4/ 491، وفي المحب والمحبوب: 4/ 307 منسوب للحارثي، التلاد: المال القديم، النشب: المال والعقار، القواقيز: آنية لشرب الخمر،

<sup>(2)</sup> في الأصل: •الأربعة الأوجه.

<sup>(3)</sup> بن تخریجه: ص17.

وَ (الازْدِحَامُ): قَدْ يَكُونُ مَحْسُوساً كَمَا فِي الطَّرُقِ الضَّيْقَةِ لِكَثْرَةِ الْنَارُينَ - وَقَدْ يَكُونُ مَعْنُوياً كَمَا فِي الظَّرُقِ الضَّيْقَةِ لِكَثْرَةِ الْنَارُبِ. وَأَنَّهُ مَحْسُوبٌ مِنَ الْعُلْمَاءِ، إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يُشَارِكُ فِي هٰذَا الْعِلْمِ الْخَاصِّ بِهٰذَا الْعَالُمِ. مَحْسُوبٌ مِنَ الْعُلْمَاءِ، إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يُشَارِكُ فِي هٰذَا الْعِلْمِ الْخَاصِّ بِهٰذَا الْعَالُمِ.

وَفِي الْبَيْتِ: الاسْتِجْاعُ: وَهُوَ أَنْ يُتْبِعَ مَدْحاً مَدْحاً.

فَإِنْ قُلْتَ: قَوْلُ النَّاظِمِ [258] ﴿ (حُونَتَ كُلُّ فَحَالٍ)، وَأَعْرَبُنَ (غَيْرَ) حَالاً، هَلَّا أَعْرَبُتَهُ نَعْناً؟ لأَنَّهُ ﷺ حَازَ مِنَ الْفَخَارِ مَا كَانَ مُشْتَرَكا بَيَهُ وَبَيْنَ الْأَنْبِيَاءِ، كَهُبوطِ الْوَحْيِ وغَيْرِهِ، وَحَازَ مَا لَيْسَ بِمُشْتَرَكِ كَحَصَابُصِ الْبغراجِ وَغَيْرِهِ، وَحَازَ مَا لَيْسَ بِمُشْتَرَكِ كَحَصَابُصِ الْبغراجِ وَغَيْرِهِ، وَحَازَ مَا لَيْسَ بِمُشْتَرَكِ كَحَصَابُصِ الْبغراجِ وَغَيْرِهِ، وَحَازَ مَا لَيْسَ بِمُشْتَرَكِ كَحَصَابُصِ الْبغراجِ وَغَيْرٍهِ مِمّا ذُكِرَ، وَكَذَا فِي الْمَقَامَاتِ، فَمَقَامُ دَعْوَةِ الْخَلْقِ إِلَى طَاعَهِ اللهُ وَاللهُ مَنْ الْمُعْرَاجِيَّةُ لَيْسَتْ بِمُشْتَرَكَةٍ، فَإِنْ جَعَلْتَ (غَيْنِ) نَفَ جَرَى الْكَلامُ عَلَى مِقْدَارِ الْخُصُوصِيَّةِ.

قُلْتُ: وَلَوْ كَانَ كَمَا قُلْتَ، فَإِنَّا إِنْ أَعْرَبْنَاهُ أَيْضاً حَالاً لَا يَخْرُخُ لَكَ مَا أَشَرْتَ إِلَيْهِ مِنْ أَحَدِ الاسْتِعْمَالَيْنِ فِي (كُلُّ)، لأنَّ الْعَرَبَ اسْتَعْمَلْتُهَا الْبَعْمَالَ النَّعْمِيمِ فِي كُلِّ فَرْدٍ مِنْ أَفْرَادٍ مَا أَضِيفَتْ إِلَيْهِ. وَاسْتُعْمِلَتْ اسْتِعْمَالُ الاَفْتِصَادِ النَّعْمِيمِ فِي كُلِّ فَرْدٍ مِنْ أَفْرَادٍ مَا أَضِيفَتْ إِلَيْهِ مَعْمَوعٌ مَعْ عَدَمٍ تَنَاوُلِهِ كُلُّ فَرْدٍ مِنْ أَفْرَادٍ اللَّهُ الْإَلَيْهِ أَرْبَابُ عِلْمِ الأَصُولِ فِي الْكُلُّ وَالْكُلُّيَةِ فِي نَعْمِ: كُلُّ فَرْدٍ مِنْ أَفْرَادِ النَّاسِ بَعْبَلُهَا. النَّاسِ يَحْمِلُ الصَّحْرَةَ، فَهُذَا لَا يُرَادُ بِهِ: كُلُّ فَرْدٍ مِنْ أَفْرَادِ النَّاسِ بَعْبَلُهَا. وَقُولُكَ: كُلُّ إِنْسَانٍ حَيُوانٌ، هُذَا يَقْتَضِي أَنَّ كُلُّ فَرْدٍ مِنْ أَفْرَادِ الإَنسَانِ جَوَانٌ، هُذَا يَقْتَضِي أَنَّ كُلُّ فَرْدٍ مِنْ أَفْرَادِ الإَنسَانِ جَوَانٌ، هُذَا يَقْتَضِي أَنَّ كُلُّ فَرْدٍ مِنْ أَفْرَادِ الإَنسَانِ جَوَانٌ، هُذَا يَقْتَضِي أَنَّ كُلُّ فَرْدٍ مِنْ أَفْرَادِ الإَنسَانِ جَوَانٌ، هُذَا يَقْتَضِي أَنَّ كُلُّ فَرْدٍ مِنْ أَفْرَادِ الإَنسَانِ جَوَانٌ، هُذَا يَقْتَضِي أَنَّ كُلُّ فَرْدٍ مِنْ أَفْرَادِ الإَنسَانِ جَوَانٌ، هُذَا يَقْتَضِي أَنَّ كُلُّ فَرْدٍ مِنْ أَفْرَادِ الإَنسَانِ جَوَانٌ، هُذَا يَقْتَضِي أَنَّ كُلُّ فَرْدٍ مِنْ أَفْرَادِ الإَنسَانِ جَوَانٌ، هُذَا يَقْتَضِي أَنَّ كُلُّ فَرْدٍ مِنْ أَفْرَادِ الإَنسَانِ جَوَانٌ، هَمْ أَفْرَادٍ إِنْمَا حَازَهُ مِنْ حَيْثُ تَحْصِيلُ بَعْفِ أَفْرَادِهِ لَا أَنَهُ حَازَ مَجْمُوعَها.

وَقَدْ حَصَلَ لَكَ مَعْنَى كَلَامِ النَّاظِمِ، وَلَا يَصِحُ عَلَى تَقْدِيرِ النَّغَيَّةِ أَذْنَجْعَلَ

<sup>(1)</sup> طمس في الأصل لم أنينه.

(غَنِنَ) مَخْفُوضَةً لِيَكُونَ نَعْتاً لِ (فَخَارٍ) وَ(مَقَامٍ)، لأَنَّهُ يَكُونُ حِينَيْدِ الْمَدْعُ لِلْفَخَارِ وَالْمَقَامِ لَا لَلْحَايِزِ وَالْجَايِزِ، إِذْ يَكُونُ عَدَمُ اشْتِرَاكِ النَّاسِ فِي ذٰلِكَ الْفَحْرِ، وَعَدَمُ جَوَازِهِمْ فِي تِلْكَ الْمُقَامَاتِ إِنَّمَا هُوَ لِمَعْنَى قَامَ بِالْمُحَازِ الْمُجَازِ لَا بِلَاتِ الْحَايْزِ، فَافْهَمْهُ فَإِنَّهُ مِنْ دَتِيقِ النَّظَرِ.

وَتَجْنِيسُ اللَّفَظَيْنِ: الْحَايْزِ الْجَايْزِ، وَمُقَابَلَتَيْ الشَّظْرَيْنِ مِنَ النَّظْمِ الْبَلِيعِ.

بُشْرَى لَنَا مَعْشَرَ الإِسْلَامِ إِنَّ لَنَا مِنَ الْعِنَايَةِ رُكْناً غَيْرَ مُنْهَدِم<sup>(1)</sup>

شرح: لَمَّا قَرَّرَ النَّاظِمُ مَفَاخِرَ النبِيِّ اللهِ مِنْ أَوَّلِ التَّخْلِيصِ لِلْمَدْحِ إِلَى الآنَ عَلَى جِهَةِ الْمُخَاطَبَةِ الْمُقْتَضِيَةِ الْمُبَالَغَةَ الْعَظِيمَةَ، جَعَل ذَٰلِكَ النَّاظِمُ كُلَّهُ مِمَّا يُوجِبُ بُشْرَى أُمِّتِهِ فَقَالَ: بُشْرَى لَنَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ بِمَا يَلْنَا مِنَ الْفَخْرِ الْعَظِيمِ بِمَا خَوَاهُ نَبِيْنًا عَلِيهِ مِنَ الْمُواهِبِ وَعِظَم الْمَآثِرِ وَالْمَنَاقِبِ.

وَ ([بُشُوى])(2) بِضَمَّ الْبَاءِ فُعْلَى عَلَى وَزُنِ حُبْلَى مِنْ بَشَرْتُ بِالشَّيْءِ بُنُوراً. وَأَبْشَرْتُ أَيْ: فَرِحْتُ وَسُرِرْتُ، فَكَأَنَّهُ يَقُولُ: فَرَحٌ لَنَا؛ وَمِنْهُ بِشْرُ الْوَجْهِ: وَهُوَ انْطِلَاقُهُ وَمَا يَظْهَرُ فِيهِ مِنَ الْقُبُولِ الْمُفْضِي إِلَى فَرَحِ الْمُفْبِلِ عَلَيْهِ. فَالنَّاظِمُ اسْتَبْشَرَ وَبَشَرَ بِمَا حَصَلَ الأَهْلِ هَذِهِ الْمِلَّةِ مِنَ الْعِنَايَةِ وَالْوَجَاهَةِ.

وَنَظَرَ النَّاظِمُ إِلَى مَا فِي الآيَةِ الْكَرِيمَةِ مِنْ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿لَهُمُ الْبُعْرَىٰ فِ الْعَبَوَةِ الدُّنِيَا وَفِي الْآيَةِ فِي حَقَّ الْمَوْصُوفِينَ الْعَبَوَةِ الدُّنِيَا وَفِي الْآيَةِ فِي حَقَّ الْمَوْصُوفِينَ بِمَا وُصِفَتْ بِهِ أُمَّةُ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ، فَإِنَّ اللهَ عَلَىٰ يَقُولُ: ﴿الآ الكَ اَوْلِيَاءَهُ الْمُنْقَطِعِينَ] (3) خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمُ مَعْمَوْنَ ﴾ [يونس: 62]، وَذٰلِكَ أَنَّ [أَوْلِيَاءَهُ الْمُنْقَطِعينَ] (3) إلَيْهِ مَا أَشْرَكُوا بِهِ شَيْئًا، مَا نَنُوا وَلَا نَلَّنُوا، وَلَا كَذَبُوا لَهُ رَسُولاً مِنْ أَرْسَالِهِ، وَلَا النَّقَصُوا نَبِياً مِنْ أَنْبِيَائِهِ، وَلَا أَلْحَدُوا فِي شَيْءٍ مِنْ آيَاتِهِ، فَحُقَّ لَهُمُ الْبُشْرَى وَلَا انْتَقَصُواْ نَبِياً مِنْ أَنْبِيَائِهِ، وَلَا أَلْحَدُوا فِي شَيْءٍ مِنْ آيَاتِهِ، فَحُقَّ لَهُمُ الْبُشْرَى وَلَا انْتَقَصُواْ نَبِياً مِنْ أَنْبِيَائِهِ، وَلَا أَلْحَدُوا فِي شَيْءٍ مِنْ آيَاتِهِ، فَحُقَّ لَهُمُ الْبُشْرَى وَلَا انْتَقَصُواْ نَبِا هِ وَرُسُلِهِ وَكُتُبِهِ وَمَا جَاءَتْ بِهِ الرَّسُلُ، وَذٰلِكَ حَاصِلُ لِأُمَّةٍ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ.

<sup>(1)</sup> الديران: 198.

<sup>(2)</sup> في الأصل: "فعلى" والصواب ما أثبتناه،

<sup>(3)</sup> في الأصل: قالولاءة المنقطعون، ولعل الأنسب ما أثبتناه.

وَجَاءَ النَّاظِمُ بِالْبُشْرَى نَكِرَةً وَإِنْ كَانَتْ فِي الآيَةِ مَعْرِفَةً، لأَنَّهَا فِي الآيَةِ

<sup>(1)</sup> وفي الأصل: أعليه.

<sup>(2)</sup> ونص الآية: ﴿ لَهُمُ ٱلْنُفَرَىٰ فِي ٱلْمَيَّوٰةِ ٱللَّهُ الْوَفِي ٱلْآخِرَةُ ﴾.

<sup>(3)</sup> الديران: 198.

مُعْرَفَةٌ بِلَامِ الْعَهْدِ لأَنَّ ﴿ لَهُمُ ٱلْثَرَىٰ ﴾ (اليونس: 64) اسْتُفِيدَ مِنْ قَوْلِهِ: ﴿ لاَ خُوثُ عَلَيْهِمْ وَلَا مُمْ يَعْرَزُونَ ﴾ [بونس: 62]، لأنَّ هٰذِهِ بُشْرَى فَكُرْرَتْ بِلَامِ الْنَهْدِ. أَمَّا قَوْلُ النَّاظِمُ: (بُشُوى لَفَا) جَاء بِهِ مُبْتَدَأً مُنَكَّراً لَا مُسَوَّغَ لَهُ لِلا بُتِدَاء بِهِ إِلَّا التَّعْظِيمُ، فَإِنَّ قَصْدَ التَّعْظِيمِ وَصْفٌ فِي الْمَعْنَى ؛ أَلَا تَرَى أَنَّهُمْ جَوَّزُوا الا بُتِدَاء بِالنَّكِرَةِ الْمُصَغِّرَةِ، لأَنَّ التَّصْغِيرَ تَحْقِيرٌ، فَهُو وَصْفٌ فِي الْمَعْنَى، وَالْمَعْنَى، وَالْمَعْنَى وَأَيْ بُشْرَى.

وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ النَّاظِمُ لَمْ يَأْتِ بِالْبُشْرَى مُعَرَّفَةً، لأَنَّهَا لَوْ جَاء بِهَا مُعَرَّفَةً لاقْتَضَى كَلَامُهُ أَنَّ الْبُشْرَى الْمَذْكُورَةَ فِي الآيَةِ حَصَلَتْ لِمَجْمُوعِ أَفْرَادِ الْأُمْةِ، وَهِيَ عَدَمُ الْخَوْفِ وَانْتِفَاءُ الْحُزْنِ. وَمَعْلُومٌ أَنَّ فِي الأُمَّةِ بَعْضُ مَنْ تَنَفَّذَ الأُمْةِ، وَهِيَ عَدَمُ الْخَوْفِ وَانْتِفَاءُ الْحُزْنِ. وَمَعْلُومٌ أَنَّ فِي الأُمَّةِ بَعْضُ مَنْ تَنَفَّذَ فِيهِ الْوَعِيدُ فَقَالَ: (بُشْرَى لَفَا)، أَيْ: لَا بُدَّ مِنْ إِنَالَةِ الْبُشْرَى، إِمَّا التَامَّةُ: كَمَنْ نَرْلَتْ فِيهِمْ وَمَنِ انْصَفَ بِصِفَاتِهِمْ. أَوْ بُشْرَى بِعَدَمِ الْخُلُودِ لِمَنْ لَمْ يَتُصِف بِبِلْكَ لَوْلَاثُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عِلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُ الْعَلَامُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَامُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْعَلَى الْعَلَى الْعِلَى الْعَلَى الْع

### وَقَوْلُهُ: (مَعْشَرَ الإِسْلَامِ) نُصِبَ عَلَى الاخْتِصَاصِ.

وَقَوْلُهُ: (إِنَّ لَفَا) جَاءَ بِهِ عَلَى جِهَةِ التَّعْلِيلِ الَّذِي بِسَبِهِ حَكَمْ بِأَنَّ لَنَا الْبُشْرَى، كَأَنَهُ يَهُولُ: إِنَّ الْبُشْرَى لَنَا بِسَبِ مَا لَنَا مِنَ الْعِنَايَةِ. وَلَمَّا أَنْ كَانَتِ الْمُاهِيَاتُ الْمَبْنِيَّةُ أَثْبَتَهَا بِنَاءُ مَا تَقَرَّرَ عَلَى رُكُنِ فَجَلَبَ الرُّكُنَ وَهُوَ مَا يَكُونُ الْمَاهِيَاتُ الْمُبْوتِ عَلَيْهِ، لأَنَّ النَّاظِمَ حِينَ أَخْبَرَ بِمَا أَخْبَرَ بِهِ كَأَنَّ النَّفُوسَ تَشْوَفَتُ لِسَبَبِ ثُبُوتِ يَلْكَ الْبُشْرَى لَنَا فَقَالَ: لأَنَّ لَنَا مُوجِبَهَا، لِمَ لَا النَّفُوسِ مِمَّا النَّهُوسِ مِمَّا لِي وَلَنَا مِنَ الْعِنَايَةِ رُكُناً غَيْرَ مُنْهَدِم ؟ وَتَعْيِيمَاتُ مَطَالِبِ [260]// النَّفُوسِ مِمَّا نَشْرَقُ لُ إِلَيْهِ دَأْبُ فُحُولِ صِنَاعَةِ الشُعْرِ، لِكَوْنِهِ جَاءَ فِي فَصِيحِ الْكَلَم، وَفِي تَشْرَقُتُ إِلَيْهِ دَأْبُ فُحُولِ صِنَاعَةِ الشُعْرِ، لِكَوْنِهِ جَاءَ فِي فَصِيحِ الْكَلَام، وَفِي

<sup>(1)</sup> وفي الأصل: فبشراهم».

الْقُرْآنِ مِنْهُ كَثِيرٌ، كَفَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَاسْتَغَفِرُهُ إِنَّمُ كَانَ تَوَّابًا﴾ [النصر: 3]. ﴿ وَاسْتَغَفِرُوا مِنْهُ كَثِيرٌ الله عَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ [البقرة: 199، المزمل: 20]، وَ﴿ فَقُلْتُ اسْتَغَفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ عَفَالَ ﴾ [نوح: 10] (١) لأنَّ طَالِبَهُمْ بِالاسْتِغْفَارِ عَلَّلَ لَهُمْ بِأَنُّ الْمَغْفِرَةَ مَأْلُوفَةٌ كَثِيراً مِنْهُ. وَكَذَٰلِكَ الرَّحْمَةُ، لأنَّهُ مِمَّا تَطِيبُ بِهِ نُفُوسُ السَّامِعِينَ الْمَغْفِرَةُ مَأْلُوفَةٌ كَثِيراً مِنْهُ، فَالنَّاظِمُ لَمَّا قَالَ: (بُشُورَى لَفًا) فَكَأَنَّهُ يَقُولُ لِلسَّامِعِينَ وَتَتَشَوَفُ إِلَيْهِ نَفُوسُهُمْ، فَالنَّاظِمُ لَمَّا قَالَ: (بُشُورَى لَفًا) فَكَأَنَّهُ يَقُولُ لِلسَّامِعِينَ: وَإِنَّا بِهِ عَلَى بَصِيرَةٍ، وَذَٰلِكَ أَنَّ لَنَا عِنَايَةٌ عَظِيمَةٌ، وَالْعِنَايَةُ الْمَذْكُورَةُ وَجَاهَةُ النَّيْ وَيَاهُ وَاصْطِفَاؤُهُ.

وَقَوْلُهُ: (رُكْناً) ثُمَّ قَالَ: (غَيْنَ مُنْهَدِمٍ) لَا يَعْنِي مُجَرَّدَ ثُبُوتِهِ فِي الْحَالِ، بَلْ هُوَ فِي قُوَّةِ: إِنَّ لَنَا رُكْناً يَسْتَحِيلُ هَدْمُهُ لِثُبُوتِ قَوَاعِدِهِ.

وَفِي هٰذَا الْبَيْتِ بَدِيعُ النَّظْمِ: فِيهِ دَقَائِقُ مَعَانٍ، وَدَقَائِقُ إِعْرَابٍ، وَحُسْنُ الْتَيْرِ وَحُسْنُ الْتَيْرِ مِنَ الآيَةِ مُعَرَّفَةً لِمَا أَسْلَفْنَاهُ.

وَفِيهِ تَعْلِيلٌ يَنَوَقَّفُ عَلَى تَعْلِيلِ ثَانٍ يَذْكُرُهُ فِي الْبَيْتِ بَعْدَهُ.

<sup>(1)</sup> في الأصل: اوقلت؛.

لَمَّا دَعَا اللهُ دَاعِينًا لِطَاعَتِهِ بِأَكْرَمِ الرُّسُلِ كُنًّا أَكْرَمَ الأُمَمِ<sup>(1)</sup>

شرح: فِي الْبَيْتِ رِوَايَتَانِ: (بِأَكْرَمِ الرُّسُلِ)، (بِأَكْرَمِ الْخَلْقِ)، وَهُمَا بِمَعْنَى، لأَنَّ أَكْرَمُ الرُّسُلِ أَكْرَمُ الْخَلْقِ، وَلَمَّا كَانَ أَفْضَلَ الْخَلْقِ جِنْسُ الأَرْسَالِ، وَرَسُولُ اللهِ ﷺ أَفْضَلُ مِنَ الْمَفْضُولِ ضَرُورَةً.

فَإِنْ قُلْتَ: رِوَايَةَ (أَكْرَم الْخَلْقِ) أَعَمُ، فَتَدْخُلُ فِيهِ الْمَلَائِكَةُ.

قُلْتُ: وَظَاهِرُ كَلَامِ النَّاظِمِ قَبْلُ يُعْطِيهِ، وَبِهِ أَقُولُ. إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَفْضَلُ الْمَخْلُوقَاتِ عَلَى الْمُمُومِ وَالإطْلَاقِ مِنْ غَيْرِ تَفْصِيلٍ، وَأَتَوَقَّفُ فِي مَا أَفْضَلُ الْمَخْلُوقَاتِ عَلَى الْمُمُومِ وَالإطْلَاقِ مِنْ غَيْرِ تَفْصِيلٍ، وَأَتَوَقَّفُ فِي مَا سِوَى ذَٰلِكَ. وَقَدْ نَصَ اللهُ سُبْحَانَهُ عَلَى ذَٰلِكَ فِي سَوَى ذَٰلِكَ. وَقَدْ نَصَ اللهُ سُبْحَانَهُ عَلَى ذَٰلِكَ فِي قَوْلِهِ سَنَهُمْ عَلَى بَعْضُ مَن كُلَمَ الله ﴾ [البنرة: قَوْلِهِ سُبْحَانَهُ: ﴿ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَعَتُ ﴾ [البنرة: 253]. قَالَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ (2) فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَعَتُ ﴾ [البنرة: 253]: هِيَ إِشَارَةٌ إِلَى مُحَمَّدٍ ﷺ (3).

وَقُولُ النَّاظِمِ: قَلَّا دَعَا اللهُ دَاعِينَا هُ دَعَا هُنَا بِمَعْنَى: سَمَّى، لَا بِمَعْنَى: نَادَى، كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ بَعْضُ الأَصْحَابِ وَجَزَمَ بِهِ. وَإِنَّمَا الْمُرَادُ: لَمَّا سَمَّى اللهُ دَاعِينَا بِأَكْرَمِ الْخَلْقِ سَمَّانَا بِخَيْرِ الأُمْمِ. وَأَمَّا تَسْمِيتُهُ بِأَكْرَمِ الْخَلْقِ فَنِي فَوْلِهِ دَاعِينَا بِأَكْرَمِ الْخَلْقِ سَمَّانَا بِخَيْرِ الأُمْمِ. وَأَمَّا تَسْمِيتُهُ بِأَكْرَمِ الْخَلْقِ فَنِي فَوْلِهِ نَعَالَى: ﴿إِنَّ أَحْرَمُكُمْ عِندَ اللّهِ أَنْقَى: أَفْعَلَ مِنْ، وَالإَجْمَاعُ أَنَّهُ عَلِيلًا أَنْقِياءً، وَالإَجْمَاعُ أَنَّهُ عَلِيلًا أَنْقِياءً، وَالرَّسُلُ كُلُهُمُ أَنْقِياءً، وَالإَجْمَاعُ أَنَّهُ عَلَى الْخَلْقِ، فَقَدْ سَمَّاهُ أَكْرَمَ، فَإِنَّ الْخِطَابَ مُتَوَجِّهُ لِجَبِعِ وَرَسُولُ اللهِ يَنْ هُوَ أَنْقَى الْخَلْقِ، فَقَدْ سَمَّاهُ أَكْرَمَ، فَإِنَّ الْخِطَابَ مُتَوَجِّهُ لِجَبِعِ

<sup>(1)</sup> الديوان: 198.

<sup>(2)</sup> هم: ابن عباس، والشعبي، ومجاهد.

<sup>(3)</sup> ينظر: تفسير القرطبي: 3/ 264.

النَّاسِ، لأَنَّهُ تَعَالَى قَالَ: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَفْنَكُمْ مِن ذَكْرِ وَأَنثَى وَجَعَلْنَكُمُ شُعُوكا وَمَانَكُمُ شُعُوكا وَمَارَفُوا إِنَّ أَحْرَمَكُمْ عِندَ اللّهِ أَنْفَنكُمْ ﴾ [الحجرات: 13].

وَتَعْلِينُ الْحُكْمِ عَلَى الْوَصْفِ الْمُنَاسِبِ مُشْعِرٌ بِعِلْيَةِ ذَٰلِكَ الْوَصْفِ لِلْلِكَ الْمُتَقَدَّمَ الْمُتَقَدِّمَ الْمُتَقَدِّمَ الْمُتَقَدِّمَ الْمُتَقَدِّمَ الْمُتَقَدِّمَ الْمُتَقَدِّمَ الْمُتَقَدِّمَ الْمُتَقَدِّمَ وَلَا خَفَاءَ أَنَّ هٰذَا مَعْنَى يَشْتَمِلُ الْمُتَقَدَّمَ الْمُتَقَدِّمَ وَالْمُتَا خُرَ، فَإِنْ كَانَ، فَإِنْ كَانَ، فَإِنْ كَانَ الْتَعْلِيلَ فِيهِ الْمُحَجَّةُ.

فَإِنْ قُلْتَ: يَخُرُجُ مِنَ الآيَةِ عِيسَى عَلِيهِ، إِذْ لَا أَبَ لَهُ.

قُلْتُ: أُمُّهُ مِنْ بَنَاتِ آدَمَ، وَأَصْلُهَا مِنْ ذَكْرِ وَأُنْنَى، فَأَصْلُهُ مِمَّا أَصْلُهُ مِنْ أَكْرِ وَأَنْنَى. فُلْتُ: قَدْ جَاء فِي الْمِعْرَاجِ أَنَّ آدَمَ عَلَيْ قَالَ جِينَ لَقِيّهُ: هَمْرُحَبا بِابْنِ جَسَدِي وَأَبِي رُوحِي، (1). وَقَالَ عَلَيْ: هَأَعْطِيتُ النَّبُوءَةَ وَآدَمُ مُنْجَدِلٌ بَيْنَ الْمَاءِ وَالطّينِ، (2). وَقَالَ بَعْضُ الشُّرَّاحِ (3) فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ فَلَقَقَ ءَادَمُ مِن قَيْهِ الْمَاءِ وَالطّينِ، (2). وَقَالَ بَعْضُ الشُّرَّاحِ (3) فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ فَلَقَقَ عَادَمُ مِن قَيْهِ كَلَيْتِ ﴾ [البغرة: 37] إِنَّهُ قَالَ: هِنَا رَبِّ بِحَقَّ مُحَمَّدٍ وَحُرْمَتِهِ عِنْدَكَ إِلّا مَا غَفَرْت. فَالَ: وَمِنْ أَيْنَ تَعْرِفُ مُحَمَّدًا؟ قَالَ: لأَنِي وَجَدْتُ فِي الْجَنَّةِ مَكْتُوبًا [261] لا أَنْ وَجَدْتُ فِي الْجَنَّةِ مَكْتُوبًا [261] لا أَلْهَ اللّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ. فَعَلِمْتُ أَنَّ مُحَمَّداً الَّذِي اقْتَرَنَ السُمُكَ بِالسِمِهِ إِلَٰهَ إِلّٰهُ اللّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ. فَعَلِمْتُ أَنَّ مُحَمَّداً اللّهِ يَخْرِجُ مِنْ ذُرِيّتِكَ يَخْرَجُ مِنْ صُلْبِكَ وَيُدُحُلُ الْجَنَّةُ قَبْلُكَ. قَالَ آدَمُ: الْحَمْدُ للهِ الّذِي يُخْرِجُ مِنْ ذُرِيّتِي مَنْ يَدُحُلُ الْجَنَّةُ اللّهِ اللّهِ عَلَى أَنَّ مُحَمَّداً الْجَنَّةُ أَنْ اللّهُ مُو مِنْ ذُرْيَتِكَ يَخْرِجُ مِنْ ذُرِيْتِي مَنْ يَدُحُلُ الْجَنَّةُ الْجَنَةُ أَنْفُلُ اللّهَ اللّهَ اللّهُ اللّهِ عَلَى أَنَّ مُحَمَّداً اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

<sup>(1)</sup> في البخاري: 6/ 85 بلفظ: المستد المستخرج على صحيح مسلم: 1/ 233، مستد أبي عوانة: 1/ 120، السنن الكبرى: 1/ 138، المعجم الكبير: 19/ 271.

<sup>(2)</sup> ابن حبان: 14/ 313، المستدرك: 2/ 453، الترمذي: 4/ 518، السنة لأبي عاصم: 1/ 179، مستند أحمد: 16187 ـ 20073 ـ 20071 لفظ: ورادم بين الروح والجمد، و2/ 311: ورادم منجدل في طبنته، دلائل النبوة للبيهقي: 1/ 81 ـ 83، كشف الخفاء: 2/ 169.

 <sup>(3)</sup> العبارة هكذا في الأصل ولعل الأنسب للقرآن: «المفسرون». ونقول: «الشراح» للحديث وغير».

<sup>(4)</sup> ينظر: المستدرك: 2/ 289 و 672، مجمع الزوائد: 8/ 253، المعجم الأوسط: 6/ 313، الفردوس: 3/ 151.

فَإِنْ قُلْتَ: وَلِمَ عَدَلَ النَّاظِمُ عَنْ سَمَّى إِلَى دَعَا؟

قُلْتُ: سَبْكاً لِلَّفْظِ، وَمُحَافَظَةً عَلَى الوَزْنِ، وَلِمَا بَيْنَ النَّدَاهِ وَالتَّسْمِيَةِ مِنْ مُلَازَمَةِ؛ أَلَا تَرَى أَنَّ الْمُنَادَى هُوَ الْمَطْلُوبُ إِقْبَالُهُ أَوْ قَضَاءُ حَاجَةٍ مِنْهُ، وَلَا يَتَأْتَى ذَٰلِكَ إِلَّا فِي مُسَمَّى لَهُ اسْمٌ، لأَنَّ نِدَاءَهُ إِنَّمَا يَكُونُ بِتَصْرِيحِ اسْمِ الْمُنَادَى.

وَقَوْلُهُ: (كُفّا آكُومَ الأَهُمِ) دَلِيلُهُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ كُنتُمْ خَيْرُ أَمَّةٍ أُخْرِجَتَ لِلنَّاسِ ﴾ [آل عمران: 110] الآيَةُ. وَ(كُنتُمُ ) يَأْتِي فِي كَلَامِ الْعَرَبِ بِمَعْنَى: أَنتُمْ، كَمَا قِبلَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ كُنفُ نُكُلِمُ مَن كَانَ فِي اَلْمَهْدِ صَبِينًا ﴾ [مربم: 29]، أيْ: إِنْ أَنَا قُلْتُهُ أَنْ مُن هُوَ، وَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ إِن كُنتُ قُلْتُهُ ﴾ [المائدة: 116]، أيْ: إِنْ أَنَا قُلْتُهُ عَلَى رَأَي بَعْضِ الْمُعْرِبِينَ.

<sup>(1)</sup> في الأصل: المحملة.

<sup>(2)</sup> البخاري: 13/238، الترمذي: 4/275.

فَدَلَّ عَلَى فَضْلِ لَمْذِهِ الْأُمَّةِ، فَكَلَامُ النَّاظِمِ حَسَنٌ فِي مَا قَرَّرَ رَفِي اللهُ . وَاسْمُ الْجَلَالَةِ فَاعِلٌ بِ (دَعَا).

وَ(دَاعِينَا): مَفْعُولٌ. وَأَسْقَطَ النَّاظِمُ الْفَتْحَةَ مِنْ (دَاعِينَا) لإِقَامَةِ الْوَزْنِ، فَهُوَ إِذَنْ مَنْصُوبٌ بِحَرَكَةِ مُقَدَّرَةٍ بِالنِّيَةِ، كَمَا فَعَلُواْ فِي أَمَاكِنَ جُمْلَةٍ فِي التَّجَوُّذِ فِي الإِعْرَابِ؛ كَمَا جَرَمُوا بِحَذْفِ الْحَرَكَةِ الَّتِي شَأْنُهَا أَنْ تَسْقُطَ لِلاسْتِثْقَالِ، وَأَنْ نُحْذَت يَاؤُهَا. وَتَرَكُوا الْبَاءَ؛ قَالَ الشَّاعِرُ: (وافر)

ألَمْ يَأْتِيكَ وَالأَنْبَاءُ تَنْمِي بِمَا لَاقَتْ لَبُونُ (١) بَنِي زِيَادٍ (٢)

فَأَثْبَتَ الْيَاءَ، وَإِنْ كَانَ بَعْضُ الشُّرَّاحِ قَالَ: ﴿إِنَّ الْيَاءَ الَّتِي ظَهَرَتْ يَاءُ إِشْبَاعِ، وَأَمَّا الْيَاءُ الَّتِي هِيَ لَامُ الْكَلِمَةِ فَقَدْ خَذَفَهَا الْجَاذِمُ».

وَ(دَاعِينَا): بِهِ تَعَلَّقَ اللَّامُ فِي قَوْلِهِ: (لِطَاعَتِهِ) لَا بِ (دَعَا)، وَإِنْ كَانَ مِنْ جِهَةِ الإِغْرَابِ لَهُ وَجُهٌ، لَٰكِنْ مَا قَرَّرْنَاهُ أَحْسَنُ.

وَالْهَاءُ فِي قَوْلِهِ: (لِطَاعَتِهِ) يَحْتَمِلُ عَوْدَهَا عَلَى (دَاعِيفًا)، لأَنَّ طَاعَةً دَاعِينَا طَاعَةٌ للهِ عَلَى: ﴿ مَن يُطِعِ ٱلرَّمُولَ فَقَدْ أَطَاعَ ٱللَّهِ ﴾ [الناه: 80].

<sup>(1)</sup> لبون: هو الربيع بن زياد بن عد الله أحد دهاة العرب وشجعانهم ورؤسائهم في الجاهلية، يروى له شعر جبد، ارتحل بعد أن أفسد لبيد بينه وبين النعمان وأقام في ديار بني عبس إلى أن كانت حرب داحس والغبراء فحضرها. (ت300.ه). ترجمته في: (العقد: 3/ 351، الأغاني: 1/ 115، المحبر: 229، أيام العرب في الجاهلية: 247، الأعلام: 3/ 38).

<sup>(2)</sup> البيت لزهير بن قبس العبسي في: شعر بني عبس: 215، وهو من شواهد سيبويه: 8/15، النقائض: 1/90 ألم يبلغك، العقد: 6/19، الأغاني: 1/88، سر الصناعة: 1/88، الخصائص: 1/38، النوادر: 203، المقرب: 1/50، كتاب الشعر: 204، العمدة: 2/1029، ضرورة الشعر: 16، أمالي الشجري: 1/261، الشعر: 1/169، المخزانة: 3/534 و8/361. وبنو زياد: هم الكملة: عمارة الربيع وأنس أرارس أبناء فاطمة بنت الخرشب الأغارية إحدى المنجبات من العرب. ينظر: العقد: 3/351، الجمهرة: 250، النقائض: 1/193.

وَأَمَّا (بِأَكْرَمِ الْخَلْقِ) فَهُوَ الْمَفْعُولُ الثَّانِي لِه (دَعَا)، لأَنَّ (دَعَا) بِمَعْنَى: سَمَّى، يَتَعَدَّى إِلَى مَفْعُولَيْنِ: أَحَدُهُمَا بِنَفْهِ، وَالآخَرُ: تَارَةً بِنَفْسِهِ وَتَارَةً بِحَرْفِ الْجَرْ، لأَنَّكَ لَوْ قُلْتَ: سَمَّيْتُ فُلَاناً أَكْرَمَ النَّاسِ صَحَّ، وَهٰذَا مِنْهُ.

وَأَمَّا الْنُونُ الْوَاقِعَةُ مُضَافاً إِلَيْهَا (دَاعِي) فَهُوَ رَاجِعٌ لِلْمَعْشِرِ الْمَذْكُورِ قَبْلَ الْمُبَثَرِ بِالْبُشْرِي، أَوْ لِمَنْ لَهُ ضَعِيرُ الْنُونِ الْمُتَقَدِّمِ الْمَجْرُورِ [262]// بِاللَّامِ فِي قَوْلِهِ: (بُشْرَى لَفَا) أَوِ الْمُتَعَلِّقُ بِخَبْرِ (إِنَّ) السَّادُ هُوَ مَسَدَّهُ. فَهْذِهِ النُّونَاتُ كُلُهَا مِنْ نِسْبَةٍ وَاحِدَةٍ رَاجِعَةٌ لِلْمُسْلِعِينَ أَوْ لِلأُمَّةِ الْمَدْلُولِ عَلَيْهَا بِدَلِيلِ الشَّهَادَةِ لَهُمْ بِالْخَيْرِيَةِ فِي قَوْلِهِ: ﴿ كُمُتُمْ خَيْرَ أَمْةٍ أَخْرِجَتُ لِلنَّاسِ ﴾ [آل عمران: 110]. ويَصِحُ بِالْخَيْرِيَةِ فِي قَوْلِهِ: ﴿ كُمُتُمْ خَيْرَ أُمْةٍ أَخْرِجَتُ لِلنَّاسِ ﴾ [آل عمران: 110]. ويَصِحُ عَوْدُ الضَّعِيرِ فِي (لِطَاعَتِهِ) أَنْ يَكُونَ لِلهِ قَيْقَ.

فَإِنْ قِيلَ: دَعْوَتُهُ عَلَيْهُ عَامَّةٌ، فَإِنْ كَانَ تَشْرِيفُ الْمَدْعُوِ مُكْتَسَبٌ مِنْ أَكْرَمِيَّةِ الذَّاعِي فَالنَّصَارَى وَالْيَهُودُ عَمَّتُهُمُ الدَّعْوَى.

لٰكِنَّ سِيَاقَ الْكَلَامِ يَقْضِي بِخُرُوجِ مَنْ لَمْ يُطِعْ مِنَ الْأَكْرَمِيَّةِ، فَمَنْ أَطّاعَ كَانَ لَهُ حَظَّ فِي الْأَكْرِمِيَّةِ حَتَّى أَنَّ مَنْ أَسْلَمَ مِنَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى فَإِنَّهُ قَدْ يَنْتَظِمُ فِي هٰذِهِ الأُمَّةِ، فَلَا بُدَّ أَنْ يُقَالَ: فِي الْكَلَامِ كَلَامُ مَحٰذُوفٌ تَقْدِيرُهُ: لَمَّا دَعَا اللهُ وَاللَّمَّةِ، فَلَا بُدَّ أَنْ يُقَالَ: فِي الْكَلامِ كَلامُ مَحٰذُوفٌ تَقْدِيرُهُ: لَمَّا دَعَا اللهُ وَاللَّمَةِ فَلَا أَكْرَمَ الأُمّمِ، لإِجَابَتِنَا الدَّعْوَةَ. فَبَكُونُ لَازِمُ عُمُومِ الدَّعْوَةِ الظَّاهِرُ بِالْقَدْرِ الْمُشْتَرَكِ بَيْنَ كُلُّ مِنْ دَاعِي بَاطِلٍ قَطْعاً، فَإِنَّ مَنْ لَمْ يُجِبِ الذَّاعِي عَصَى الدَّاعِي، وَمَنْ عَصَاهُ لَا يَسْتَحِقُ نَجَاةً لِمُخَالَفَةِ الدَّاعِي، فَكَيْفَ الذَاعِي عَصَى الدَّاعِي، فَكَيْفَ الذَاعِي، فَكَيْفَ الذَاعِي عَصَى الدَّاعِي، وَمَنْ عَصَاهُ لَا يَسْتَحِقُ نَجَاةً لِمُخَالَفَةِ الدَّاعِي، فَكَيْفَ الذَاعِي، فَكَيْفَ

وَأَيْضاً فَإِنَّا لَوْ عَلَقْنَا الأَكْرَمِيَّةَ عَلَى مُجَرَّدِ صِدْقِ الدَّعْوَى عَلَى مَنْ تَوَجَّهَ إِنَا الشَّحَقُّوهَا كُلُّهُمْ؟ إِنَا الشَّحَقُّوهَا كُلُّهُمْ؟

لَا يُقَالُ: عَلَى سَائِرِ الْحَبَوَانَاتِ، إِذْ (أَفْعَلَ) لَا يَكُونُ إِلَّا فِي مَا تَقَعُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ مُشَارِكَةٌ وَلَا مُشَارَكَةَ الْبَتَّةَ لِمَنْ سَوًى لهٰذِهِ الْفِرَقَ مَعَهُمْ.

فَإِنْ قُلْتَ: وَالْجَانُ؟

قُلْتُ: وَالْجَانُ قَدْ لَحِقَتْهُمْ الدَّعْوَى، وَيَلْزَمُ مِنْهُ مَا أَلْزَمَ. وَبِالْجُمْلَةِ فَاللَّازِمُ أَنْهُ مَا أَلْزَمَ. وَبِالْجُمْلَةِ فَاللَّازِمُ أَنْظَلَهُ السَّيَاقُ وَالْمَقْلُ وَالنَّقُلُ، لأَنَّ اللهَ سُبْحَانَهُ قَدْ نَصَّ فِي كِتَابِهِ الْعَزِيزِ عَلَى ضَلَالِ الْيَهُودِ وَالنَّسَارَى، وَأَنَّ الْيَهُودَ مَغْضُوبٌ عَلَيْهِمْ، وَالضَّالُ الْمَغْضُوبُ عَلَيْهِ ضَلَالِ الْيَهُودِ وَالنَّسَالُ الْمَغْضُوبُ عَلَيْهِ لَا يَكُونُ كَرِيماً فَضْلاً بِأَنْ يَكُونَ أَكْرَمَ.

وَ(الاُمَمُ): جَمْعُ أُمَّةٍ، وَلِلأُمَّةِ فِي كَلَامِ الْعَرَبِ مَحَامِلٌ ذَكَرَهَا الْعُزَيْزِيُّ فِي الْعَرَبِ مَحَامِلٌ ذَكَرَهَا الْعُزَيْزِيُّ فِي الْعَرِيهِهِ (١) وَغَيْرُهُ.

وَفِي الْبَيْتِ: الْمَذْهَبُ الْكَلَامِيُّ، وَتَقَدَّمَتْ حَقِيقَتُهُ قَبْلُ.

وَفِي الْبَيْتِ: الاسْتِدْلَالُ بِالأَدْنَى عَلَى الأَعْلَى، فَإِنَّا نَسْتَدِلُ بِإِكْرَامِ اللهِ لَهْ لِهِ الأُمْنَةُ بِبَعْثِ مُحَمَّدٍ إِلَيْهَا، فَمَدْحُ أُمَّتِهِ بِنِسْبَتِهَا إِلَيْهِ مَدْحٌ بِهِ، وَهُوَ وَاضِحٌ، فَيَكُونُ الْبَيْثُ اشْتَمَلَ عَلَى مَدْح ذَاتِيٍّ وَمَدْح إِضَافِيٍّ.

وَفِيهِ: مَعْنَى الاسْتِظْرَادِ، لأَنَّهُ لَمَّا تَصَدَّى لِمَدْحِ النبِيِّ ﷺ أَتْبَعَهُ بِمَا يَقْتَضِي مَدْحَهُ أَيْضاً.

وَفِيهِ: إِنْبَاتُ حُكُمٍ لِلْبَعْدِيُ بَعْدَ إِنْبَاتِهِ لِمَنْ قَبْلَهُ، فَهُوَ مِنْ قَبِيلِ التَّفْرِيعِ.

وَلَئِسَ تَكُرَارُ (اَكْرَمَ) فِي الْبَيْتِ مِنَ التَّجْنِيسِ لِكَوْنِهِمَا مُتَرَادِفَيِ الْمَعْنَى، وَكَذَا (دَعَا) وَكَذَا (دَعَا) وَكَذَا (دَعَا) وَمُعْنَى: سَمَّى، وَ(دَاعِينَا) بِمَعْنَى: مُرْشِدِنَا، فَيَكُونُ مِنَ التَّجْنِيسِ.

<sup>(1)</sup> غريب القرآن للعزيزي: 222 ـ 223. قال: •أمة على ثمانية أوجه: جماعة، أتباع، رجل، دين، حين وزمان، نسيان، قامة، أم».

### 2 12 Juli - 12

### أَحَـلُ أُمُّـتَـهُ فِي حِـرْزِ مِـلَّـتِـهِ كَاللَّيْثِ حَلُّ مَعَ الأَشْبَالِ فِي أَجَمِ<sup>(1)</sup>

شرح: (آحَلُ): مَعْنَى قَرَّرَهُمْ فِي مَحَلْ إِقَامَةٍ. حَلَّ بِمَعْنَى: أَقَامَ. وَأَحَلَّ بِمَعْنَى: أَقَامَ. وَأَحَلَّ بِمَعْنَى: أَشَكَنَ. وَحَلَّ الْمُحْرِمُ مِنْ إِحْرَامِهِ. وَهٰذِهِ الإِضَافَةُ إِضَافَةُ تَشْرِيفٍ، وَمَعْنَاهُ: خَصَّنَ أُمَّتُهُ فَهِي حِصْنِ الْمِلَّةِ. حَصَّنَ أُمَّتُهُ فَهِي حِصْنِ الْمِلَّةِ.

وَ(الْجِرْزُ): الْمَكَانُ الْمَحُوطُ؛ وَمِنْهُ سُمِّيَ جِرْزُ مَالِ الْمَالِكِ جِرْزاً، حَتَّى إِنَّ مَنْ سَرَقَ مِنْهُ قُطِعَ.

وَمُصَدِّرُ (حَلُّ) الَّذِي هُوَ بِمَعْنَى: نَزَلَ، خُلُولاً. وَحَلَّ العُقْدَةَ خَلًّا.

وَ(خَوَزُ) بِمَعْنَى: صَانَ وَحَاظَ وَحَفَظُ وَكَلَأَ.

[263]// وَ(اللَّيْثُ): اشمَّ مِنْ أَسْمَاهِ الْأَسْدِ.

وَقَوْلُهُ: (حَلَّ مَعَ الأَهْبَالِ): (الأَهْبَالُ): جَمْعُ شِبْلِ، وَهُوَ جَرُّوُ الأَسَدِ. وَ(الأَجَمُ): هُوَ عَرِينُهُ وَمَوْضِعُ سُكْنَاهُ، وَلَا شَكَّ أَنَّ الأَسَدَ أَشَدُّ الْحَيَوَانَاتِ نَشَاطاً وَشَجَاعَةً، وَأَشَدُ مَا يَكُونُ مَعَ أَشْبَالِهِ لَا سِبَّمَا عِنْدَ مَحَلُّ سُكْنَاهُ بِالْغَابِ؟ قَالَ الشَّاعِرُ: (بسبط)

لَيْتُ هِزَبُرٌ مُدِلُّ عِنْدَ خِيسَتِهِ بِالرَّفْمَتَيْنِ لَهُ أَجْرٍ وَأَعْرَاسُ (2)

<sup>(</sup>۱) الديوان: 198.

<sup>(2)</sup> ورد هذا الشاهد في أبيات نسبت لأبي ذايب خويلد بن خالد بن محرز، وفي أخرى لمالك بن خالد الخزاعي. وهو في: كتاب الوحوش للأصمعي: 24، شرح أشعار الهذليين: 1/ 432، إيضاح شواهد الإيضاح: 12، إتحاف ذوي الأرب: 117، المخصص: 4/ 47، ابن يعيش: 3/ 123، الإيضاح: 80، اللسان/ عرس.

وَ(الأَجَمُّ): مُفْرَدُ الآجَام، وَهِيَ الَّتِي يَذْكُرُ فِي قَوْلِهِ: (إِنْ قَلْقَهُ الأُسُدُ فِي آجَامِهَا تَجِم). وَشَبَّهُ النَّاظِمُ حِفْظَ النبِي ﷺ أُمَّتُهُ بِحِفْظِ الأُسَدِ أَشْبَالُهُ. وَعَدَّدَ التَّشْبِيهَاتِ، فَشَبَّهَ الْمِلَّةَ بِالْحِرْزِ لِكُوْنِ الْحِرْزِ لَهُ حُرْمَةٌ، وَالْمُتَعَدِّي عَلَى مَا فِيهِ تَتَرَجَّهُ عَلَيْهِ عُقُوبَةُ الْقَطْعِ. وَإِذَا فَهِمْتَ أَنَّهُ تَشْبِيهُ حِفْظٍ بِحِفْظٍ فَلَا أَثَرَ لِمَنْ يَقُولُ: الأَسَدُ كَلْبٌ خَسِيسٌ، وَالتَّشْبِيهُ وَقَعَ فِي ذَاتٍ عَظِيمَةٍ، لأَنَّهُ لَمْ يُشَبِّهُ ذَاتاً بِذَاتٍ بَلْ شَبَّة حِفْظاً بِحِفْظٍ، فَهُوَ مِنْ بَابِ تَشْبِيهِ الْمَعَانِي بِالْمَعَانِي. وَشَبَّة الْمِلَّة بِالْحِرْزِ، فَهُوَ تَشْبِيهُ مَعْنَى بِأَمْرِ مَحْسُوسٍ. وَكَذَٰلِكَ شَبَّهَ الْمِلَّةَ أَيْضاً بِالأَجَم، وَالْأَجَمُ وَالْحِرْزُ يُفْضِيَانِ إِلَى الْمَنْعَةِ، لَكِنَّ الْأَجْمَ أَشَدُّ مِنَ الْحِرْزِ، إِذْ قَدْ يَكُونُ الْحِرْزُ لَيْسَ عَلَيْهِ إِلَّا مَنَعَةُ عَدَم الإِذْنِ، وَالأَجَمُ مَانِعٌ بِهَيْبَةِ الأَسَدِ. وَشَبَّهُ خُلُولَهُ عِنْهُ بِحُلُولِ اللَّيْتِ فِي الأَجْم، إِلَّا أَنَّ حِزْزَ الأَسْدِ أَشْبَالَهُ مِنْ جِنَايَاتِ الْحَيَوَانَاتِ عَلَيْهَا وَحِرْزَ النبِي ﷺ أُمَّتِهِ مِنْ مُوبِقَاتِ أَعْمَالِ تُورِّثُهُمْ عَذَابَ النَّارِ؛ نَهَجَ لَهُمْ طَرِيقَ الْهُدَى، وَصَدَّهُمْ عَنْ سَبِيلِ الرَّدَى. وَفِي تَشْبِيهِ أُمَّتِهِ بِالأَشْبَالِ مَغْنَى آخَرُ: وَهُوَ أَنَّهُ ﷺ مَعَ حِفْظِهِ أُمَّتَهُ مِنْ عَذَابِ النَّارِ كَانَ مَانِعاً لَهُمْ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْمَوَاقِفِ مِنْ سَطَوَاتِ الْكُفَّادِ، فَكَانَ فِي مُلَاقَاتِهِ وَحَرْبِهِ أَسَداً مِنْ أُسُودِ اللهِ فِي أَرْضِهِ لَا يُولِّي الدُّبُرَ وَلَا يَهُولُهُ أَمْرُ الْكَفَرَةِ. وَكَانُوا مَعَهُ \_ أَعْنِي أَمُّتَهُ \_ كَالأَشْبَالِ فِي كَوْنِهِمْ تَحْتَ حِفْظِهِ وَدَفْعِهِ عَنْهُمْ بِالنَّسْبَةِ إِلَى حَرْبِهِمْ وَمُوَاقَعَيْهِمُ الْجُمُوعَ الْكَثِيرَةَ كَالأُسُودِ، لْكِنْ بِالنُّسْبَةِ وَالإِضَافَةِ. فَبِالْنُسْبَةِ إِلَيْهِ ﷺ كَالأَشْبَالِ يَسْتَنِدُونَ إِلَيْهِ وَيُعَوِّلُونَ فِي الْكَرَّاتِ الْعَظِيمَةِ عَلَيْهِ. وَمَنْ طَالَعَ غَزَوَاتِهِ: كَبْدُرِ وَخُنَيْنِ، رَأَى مِنْ أَمْرِهِ ﷺ وَصَبْرِهِ وَشِدَّتِهِ وَنَجْدَتِهِ الْعَجَبَ الْعُجَابَ. وَرَأَى مِنْ أُمْتِهِ مَا قَرَّرْنَاهُ مِنْ أَنَّهُمُ اهْتَدُواْ بِهَدْبِهِ فِي دِينِهِمْ، وَبِصَبْرِهِ وَشِدَّتِهِ وَنَجْدَتِهِ فِي مُلَاقَاتِهِمْ، حَتَّى صَارَ الْكَفَرَةُ يَعُدُّونَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِهِ لَيْثاً مِنْ لُيُوثِ الْحَرُب.

وَفِي قَوْلِهِ: (فِي حِرْزِ مِلْتِهِ) مَا يُشْعِرُ أَيْضاً بِأَنَّ سَبَبَ حِفْظِهِمْ دُخُولُهُمْ فِي

جِرْزِ الْمِلَّةِ لَأَنَّهُمْ لَمَّا عُرَقُوا مَا كُلُّهُوا بِهِ عَلِمُوا أَنَّ عَمَلَهُمْ لَيْسَ هُوَ لِلدُّنْيَا، فَصَارَتِ الْمِلَّةُ قَائِدَةً لَهُمْ إِلَى مَا يُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ مِنْ أَعْمَالِهِمْ بِمُقْتَضَى مَا يُضِيفُهُمْ إِلَىها. وَكَذَا فِي الشَّجَاعَةِ، فَإِنَّهُمْ عَلِمُوا أَنَّ الْحَيَّ مِنْهُمْ سَعِيدٌ، وَأَنَّ الْمَيْتَ فِي النَّجَهَادِ سَعِيدٌ. فَصَارَ فِي إِضَافَتِهِمْ إِلَى الْمِلَّةِ وَالنَّظُرِ إِلَى أَحْكَامِهَا مَا يَحْمِلُهُمْ الْجِهَادِ سَعِيدٌ. فَصَارَ فِي إِضَافَتِهِمْ إِلَى الْمِلَّةِ وَالنَّظْرِ إِلَى أَحْكَامِهَا مَا يَحْمِلُهُمْ عَلَى كُلِّ مَعْنَى مُحْمُودٍ. [264] قَالَ: أَمْرُ كَلَامِ النَّاظِمِ إِلَى أَنْ رَسُولَ اللهِ عَلَى مَا نَهَجَ مَنَى مُحْمُودٍ. [264] قَالَ: أَمْرُ كَلَامِ النَّاظِمِ إِلَى أَنْ رَسُولَ اللهِ عَلَى مَا نَهَجَ مَنَ آفَاتِ الدُّنِيَا وَمِنْ آفَاتِ الآخِرَةِ، وَأَنَّهُمْ كَانُوا دَارِجِينَ عَلَى مَا نَهَجَ لَهُمْ مِنْ مَصَالِحِ دُنْيَاهُمْ وَأَخْرَاهُمْ.

وَقَرْلُهُ: (فِي حِرْزِ) مُتَعَلِّنٌ بِ (أَحَلُّ).

وَقَوْلُهُ: (كَاللَّيْثِ حَلَّ) فَلَا بُدَّ مِنْ كَلَامٍ مَحْذُوفٍ تَقْدِيرُهُ: وَصَارَ بَعْدَ إِخَلَالِهِ إِيَّاهُمْ فِي الْمِلَّةِ كَاللَّيْثِ حَلَّ، لأَنَّهُ تَشْبِيهُ مَاضٍ بِمَاضٍ.

وَيَصِحُ حَمْلُ (عَاللَيْثِ حَلَّ) عَلَى مَعْنَى الْحَالِيَةِ، أَيْ: وَالْحَالَةُ بِهِ مَعَ أُمَّتِهِ كَحَالَةِ اللَّبْثِ قَدْ حَلَّ مَعَ أَشْبَالِهِ فِي الأَجَم، وَالتَّأْوِيلُ الأَوَّلُ أَسْوَغُ.

وَفِي الْبَيْتِ: (مُرَاعَاةُ النَّظِيرِ)، إِذْ قَدْ جَمَعَ بَيْنَ مُتَنَاسِبَاتٍ مُتَعَدُّدَةٍ.

وَفِيهِ: (الاسْتِتْبَاعُ)، فَإِنَّهُ لَمَّا مَدَحَهُ عَلَيْهُ بِإِذْخَالِهِ أُمَّتُهُ فِي حِرْزِ الْمِلَةِ شَبَهَهُ بِمَا أَفَادَ مَدْحاً آخَرَ فَإِنَّ الأُوَّلَ افْتَضَى الشَّفْقَةَ عَلَى أُمِّتِهِ، وَالْحَنَانَةَ. ثُمَّ إِنَّهُ نَبَهَ عَلَى أُمِّتِهِ، وَالْحَنَانَةَ. ثُمَّ إِنَّهُ نَبَهَ عَلَى أُنَّ مَعَ تَحْصِينِهِ إِيَّاهُمْ بِالْحِرْزِ زَادَهُمْ حِفْظاً بِشَجَاعَتِهِ، حَتَّى إِنَّ الْحِرْزَ لَا عَلَى أَنَّ مَعَ تَحْصِينِهِ إِيَّاهُمْ بِالْحِرْزِ زَادَهُمْ حِفْظاً بِشَجَاعَتِهِ، حَتَّى إِنَّ الْحِرْزَ لَا عَلَى أَنْ مَعَ تَحْصِينِهِ إِيَّاهُمْ بِالْحِرْزِ زَادَهُمْ حِفْظاً بِشَجَاعَتِهِ، حَتَّى إِنَّ الْحِرْزَ لَا يَعْلَمُ مِنَ الْحَالُ فِيهِ، فَفِيهِ اسْتِنْبَاعُ مَذْحِ مَذْحاً.

وَفِيهِ: مُقَابَلَةٌ أَنْتَجَهَا مُقَابَلَةُ الْمُشَبَّهِ وَالْمُشَبَّهِ بِهِ، فَإِنَّهُ جَعَلَ الظَّرْفَ وَالأُمَّةَ وَالَّذِي أَحَلَّهُمْ بِمَثَابَةٍ ظَرْفِ الأَجَم وَاللَّيْثِ وَالأَشْبَالِ.

وَفِيهِ: إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّ الْمَطْلُوبَ مِنَ الأَمْثَالِ وَالتَّشْبِيهَاتِ أَرْوَاحُهَا وَمَعَالِيهَا، وَإِلَّا فَمَا اللَّشْبَالُ؟ إِنْ هِيَ إِلَّا كِلَابٌ. وَيَدُلُ عَلَيْهِ فَوْلُهُ عَلَيْهِ فِي

عُنْبَةً (١): «اللَّهُمَّ سَلُظ عَلَيْهِ كَلْباً مِنْ كِلَابِكَ (٤)، فَأَكَلَهُ الأَسَدُ. وَالْمَقْصُودُ الْمَنْعَةُ وَالشَّدَةُ وَهَيْبَةُ الظَّرُفِ لِمَنْ حَلَّ بِهِ، فَفِيهِ مِنْ تَرْكِيبِ النَّشْبِيهِ مَا أَنْتَجَ مَعَانِيَ عَجِيبَةً، وَاللهُ أَعْلَمُ.



 <sup>(1)</sup> هو عتبة بن أبي لهب، كانت عنده زينب بنت رسول الله 義، فطلقها، فدعا عليه 義.
 رالاستيعاب: 3/ 1030، أسد الغابة: 3/ 465، المحبر: 53).

 <sup>(2)</sup> السنن الكبرى: 5/ 211، دلائل النبوة لأبي نعيم: 2/ 455، شرح الزرقاني: 2/ 384، فتح الباري: 4/ 38، التمهيد لابن عبد البر: 15/ 161، الخصائص: 1/ 36، مجمع الزرائد: 6/ 9، اللرية الطاهرة: 1/ 57.

### رَاعَتْ قُلُوبَ الْعِدَا ٱنْبَاءُ بِعُلَتِهِ كَنَبْآةٍ ٱجْفَلَتْ غَفْلاً مِنَ الْغَنَمِ(1)

شرح: فِي هٰذَا الْبَيْتِ نَوْعٌ مِنَ التَرَقِّي فِي الْمَدْحِ وَالانْتِقَالِ عَنْ شَيْءِ مَدْحَ بِهِ إِلَى مَا هُوَ أَعْظُمُ، وَهُوَ مِنَ الْمَعَانِي الرَّفِيقَةِ، وَذَٰلِكَ أَنَّهُ تَكَلَّمَ فِي الْبَيْتِ الَّذِي فَرَغْنَا مِنْ شَرْحِهِ [عَلَى](1) أَنَّ النبِيَّ [كَانَ](1) فَلْ ذَائِداً عَنْ أُمَّتِهِ، حَارِزاً لَهُمْ مِنَ الآفَاتِ، وَتَرَقَّى هُنَا إِلَى مَعْنَى آخَرَ، كَأَنَّهُ يَقُولُ: لَا تَعْتَقِدُ أَنَّ مَا قَرَّرْنَاهُ لَكَ هُوَ مِنْ وَلَّةِ جُهْدِ الْمَحُوطِينَ حَتَّى إِنَّ الْخَوْفَ الَّذِي خَافَ عَلَيْهِمُ الذَّائِدُ عَنْهُمْ كَانَ مِنْ مَلْوَةِ الْكَفَّارِ، بَلْ أَشَدُّ مَا كَانَ خَوْفُ النبِي ﷺ عَلَى أُمَّتِهِ مِنْ عَذَابِ كَانَ مِنْ سَطْوَةِ الْكُفَّارِ، بَلْ أَشَدُّ مَا كَانَ خَوْفُ النبِي ﷺ عَلَى أُمَّتِهِ مِنْ عَذَابِ كَانَ مِنْ سَطُوةِ الْكُفَّارِ، بَلْ أَشَدُّ مَا كَانَ خَوْفُ النبِي ﷺ عَلَى أُمَّتِهِ مِنْ عَذَابِ النَّارِ. وَأَمَّا مَا يَرْجِعُ إِلَى بَأْسِهِمْ، وَقُوتِهِمْ فِي أَنْفُسِهِمْ، وَشَجَاعَتِهِمْ، وَالْكَفَرَةُ النَّارِ. وَأَمَّا مَا يَرْجِعُ إِلَى بَأْسِهِمْ، وَقُوتِهِمْ فِي أَنْفُسِهِمْ، وَشَجَاعَتِهِمْ، وَالْكَفَرَةُ النَّذِي إِلنَّهِمْ كَالْخَنَم مَعَ الأَسَدِ وَأَشْبَالِهِ.

وَ(الرَّوْعُ): النَّاعُرُ وَالْخَوْفُ. وَ(الْقَلُوبُ): مَحَلُّ الأَمْنِ وَالرَّوْعِ، وَهُوَ أَبْلَغُ مِنْ فَوْلِكَ: رَاعَ الأَمْرُ فُلَاناً، لأَنَّ قَوْلَكَ رَاعَ الْخَوْفُ قَلْبَ فُلَانِ، قَاضِ بِأَنَّ لَا قَرَارَ لَهُ وَلَا رَاحَةً، لأَنَّ سُلْطَانَ جَسَدِهِ تَشَوَّشَ، وَشُغِلَ عَنْ طَلَبٍ مَآرِيهِ.

رَ (الْعِدَى) مَقْصُورٌ: جَمْعُ عَدُرٌّ.

وَ(الانْبَاءُ): جَمْعُ نَبَلٍ. وَهِيَ عِنْدَ الْعَرَبِ وَالأَخْبَارُ مُتَرَادِفَانِ. وَلَيْسَ الْخَبَرُ بِأَشْهَرَ حَنَّى يَكُونَ تَفْسِيرُ الأَنْبَاءِ بِالأَخْبَارِ مِنْ بَابِ التَّحْدِيدِ بِالأَجْلَى، اللَّهُمَّ بِالنَّسْبَةِ إِلَى غَيْرِ الْعَرَبِ فَقَدْ يَكُونُ ذَٰلِكَ.

وَ(الْهِقْقَةُ): الرُّسَالَةُ، وَهِيَ عِنْدَ الْعَرَبِ أَكْثَرُ فِي تَخَاطُبِهِمُ، مَعَ اسْتِعْمَالِهِمُ

<sup>(1)</sup> الديوان: 198.

<sup>(2)</sup> في الأصل: «إلى».

<sup>(3)</sup> لا توجد (كان) في الأصل، ولعلها سقطت.

الْعِبَارَتَيْنِ؛ أَلَا تَرَى قَوْلَ جَهَلَتِهِمْ قَبْلَ إِيمَانِهِمْ: ﴿ أَهَٰذَا الّذِى بَعَتَ اللّهُ رَسُولُكُمُ الّذِى الْعَبَارَتَيْنِ؛ أَلَا تَرَى قَوْلِهِ: ﴿ إِنَّ رَسُولُكُمُ الّذِى الْعَرَانِ وَأَمَّا قُولُهُ تَعَالَى حِكَايَةً عَنْ فِرْعَوْنَ فِي قَوْلِهِ: ﴿ إِنَّ رَسُولُكُمُ الّذِي الْعَرَبِ وَالْعَرْفِ وَكَا اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ ا

وَأَمَّا (الْبِعْفَةُ) وَ(الرُسَالَةُ): فَكَلِمَةُ (الْبِعْفَةِ) أَخَفُ لِلاَسْتِعْمَالِ، وَأَيْضاً فَإِنَّ (الْبِعْفَةَ) دَخَلَتْ لِلنَّاظِم وَسَاعَدَتِ الْوَزْنَ، وَإِنْ كَانَ لَفُظُ الرُسَالَةِ يَدْخُلُ، لَكِنْ بَعْدَ تَغْيِيرٍ وَتَبْدِيلٍ بِمَا لَا يَكُونُ فِيهِ مِنَ الْحَلَاوَةِ وَالسَّبُكِ فِي بَيْتِ ذَكْرَ فِيهِ بِغْتَهُ.

وَ(النَّبْاَةُ): فَسَرَهَا بَعْضُهُمْ بِهَرِيرِ الْكِلَابِ، وَأَظُنُ الْمُؤَلِّفَ مَا أَنْفَقَهَا عَلَى هَذَا التَّفْسِيرِ، وَإِنَّمَا أَنْفَقَهَا عَلَى أَنَّ النَّبَأَةَ: الصَّوْتُ الْخَفِيُّ، وَهُوَ الَّذِي فَسَرَهَا بِهِ هَذَا التَّفْسِيرِ الْمُسَمَّى بِهِ فِقْهُ اللَّغَةِ وَسِرُ الْعَرَبِيَّةِ اللَّهُ وَلَمْ الْمُعْنَى الشّرِيفِ الْمُشَبِّهِ بَكُنِ الْبَاعِثُ عَلَى هُذَا التَّفْسِيرِ إِلَّا تَشْبِيهُ مَا وَقَعَ مِنَ الْمَعْنَى الشّرِيفِ الْمُشَبِّهِ بَكُنِ الْبَاعِثُ عَلَى هُذَا التَفْسِيرِ إِلَّا تَشْبِيهُ مَا وَقَعَ مِنَ الْمَعْنَى الشّرِيفِ الْمُشَبِّهِ بِهِ، وَلَوْ قَصَدَ الْمُصَنّفُ هُذَا الْمَعْنَى لَعَبْرَ بِصَوْتِ لَبْنِ، أَوْ غَيْرِ بِحَسَاسَةِ الْمُشْبَةِ بِهِ، وَلَوْ قَصَدَ الْمُصَنّفُ هُذَا الْمُعْنَى لَعَبْرَ بِصَوْتِ لَبْنِ، أَوْ غَيْرِ بَحْسَاسَةِ الْمُشْبَةِ بِهِ، وَلَوْ قَصَدَ الْمُصَنّفُ هُذَا الْمُعْنَى لَعَبْرَ بِصَوْتِ لَبْنِ، أَوْ غَيْرِ بَحْسَاسَةِ الْمُشْبَةِ بِهِ، وَلَوْ قَصَدَ الْمُصَنّفُ هُذَا الْمُعْنَى لَعَبْرَ بِصَوْتِ لَبْنِ، أَوْ غَيْرِ الْكَثِونَائِينِ. وَ(النّبُاقَةُ) إِنَّا فُلْسَ مِنْهُ اللّهُ الْعُرْفِ ، وَأَمَّا فِي اللّمَانِ فَلَا فَرْقَ بَيْنَ الْمُعْنَى لَعَبْرَ الْمُعْنَى الشّرَتُ بِمَا قَالَ أَبُو الْمُعْنَى لَعَبْرَانِ مِنْهُ اللّهِ الْعُرْفِ ، وَأَمَّا فِي اللّمَانِ فَلَا فَلَا أَنْهُمْ مِنْهُ : إِمَّا فَالِهُ فِي أَمْرِهُا أَنْهُمْ مِنْهُ : إِلَّا مُعْنَى الْمُوالِقِعِ فِي أَمْرِ الْبِعْفَةِ، لأَنْهُمْ لَا عَلْمُ الْمُؤْفِى لَا عَلْمَ الْمُؤْمُ كَمَا قَالَتِ الْجِنُ : ﴿وَلَانًا لِيلُولُ اللّهُ الْمُؤْمُ كَمَا قَالَتِ الْجِنْ : ﴿ وَلَمُنَا اللّهُ الْمُؤْمُ لَاللّهُ الْمُؤْمُ كَمَا قَالَتِ الْجِنْ : ﴿ وَهُذَا لِللّهُ إِلَاللّهِ بِهَا أَمْرُهُمْ كَمَا قَالَتِ الْجِنْ : ﴿ وَهُذَا لِللّهُ اللْمُؤْمُ لَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمُ لَلْمُ اللّهُ الْمُؤْمُ لَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الْمُؤْمُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمُ الللّهُ الْمُؤْمُ اللّهُ الْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللّهُ الْمُؤْمُ اللّهُ الْمُؤْمُ اللْمُوالِلَهُ

<sup>(1)</sup> فقه اللغة: 213. قال: امن الأصوات الخفية: الزر، ثم الهملة، ثم الهينمة، ثم الديدنة، ثم النغم، ثم النبأة: وهو الصوت ليس بالشديد، ثم النأمة من النبيم: وهو الصوت الصوت الضعيف؛.

لَا نَدْرِى أَشَرُ أُرِيدَ بِمَن فِي ٱلْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِيمَ رَبُّهُمْ رَشَدًا ﴿ ﴾ [الجن: 10].

وَ (الإِجْفَالُ): هُوَ النُّهُوضُ عَلَى حَالِ خَوْفٍ.

وَ(الْفُقْلُ) مِنَ الْغَنَمِ: هِيَ الَّتِي تَكُونُ فِي مَرْعَاهَا آمِنَةً لَا مَطْلَبَ لَهَا إِلَّا كُلاَ الأَرْضِ، وَبُرُوكَهَا بَغُدَ رَغْيِهَا وَشِبَعِهَا، وَإِذَا بِصَوْتِ خَيْلَ عَلَيْهِمْ، نَهَفُو، وَجَفَلُوا مِنْهُ.

وَإِنْ كَانَ يَلُوحُ، لَكِنَّ تَفْسِيرَ (النَّبْآةِ) بِمَا فَسَرَهَا بِهِ أَبُو مَنْصُودٍ أَيْنَ خُرُوجاً عَنْ ضَيْقِ الْمَحَلِّ مَعَ اتَّسَاعِهِ، وَالْمَعْنَى وَالْحَمْدُ للهِ مُتَمَكِّنُ بَلِيغُ فَ خُرُوجاً عَنْ ضَيْقِ الْمُمَثَّلِ بِهِ. سلَامَتِهِ مِنْ خَسَاسَةِ الْمُمَثَّلِ بِهِ.

فَإِنْ قُلْتَ: أَمَّا تَشْبِيهُ حُسْنِ الْبِعْنَةِ بِحُسْنِ النَّبَأَةِ، وَالْقَوْمِ بِالْأَغْنَامِ فَوَاضِعُ، وَأَمَّا قَوْلُهُ: (عُفْلاً) هَلْ هُوَ مِنَ الْغَفْلَةِ، فَكَأَنَّ الْقَوْمَ لِعَزْدِهِمْ عَنِ التَّوْجِيدِ وَسَيَهِ

<sup>(1)</sup> نَفَرَت: من نَفَر إذا تَفرق وجَزَع من شيء. ل/نفر.

غَافِلِينَ عَمَّا يُرَادُ بِهِمْ، وَالْأَغْنَامَ بِشُغْلِهِمْ بِمَرَاعِيهِمْ كَالْقَوْمِ لانْشِغَالِهِمْ بِأُمُورِ دُنْيَاهُمْ، [266]// وَيَصِحُ التَّشْبِيهُ، أَوْ هُوَ بِمَعْنَى غَيْرِ هٰذَا؟

قُلْتُ: (الْفَقْلُ) مِنَ الدَّوَابُ: هُوَ الَّذِي لَا عَلَامَةً عَلَيْهِ وَلَا سِمَةً. وَ(الْفَقَمُ): الضَّانُ وَالْمَعِرُ شَبَّة قُلُوبَ الْكَفَرَةِ فِي ارْبِيَاعِهِمْ بِمَا نُبُواْ بِهِ مِنْ بِعْنَمِ فِي مَرَاتِعِهَا، أَجْفَلَتْهَا صَيْحَةً فَتَفَرَّقُوا أَيْدِي سَبَا(1). يُقَالُ: فَخَلَهُمُ الْخُوفُ. وَ(الْجَفْلَةُ) الْيَوْمَ عِنْدَ الْعَرَبِ عَلَى مَا كَانَتْ عَلَيْهِ فِي الْمَرَبِ الْمُتَقَدِّمِينَ خَاصَةٌ بِهُرُوبِ الْخُوفِ. وَ(جَفَلَ) فِيهِ مَعَانِي جَلَفَ وَزِيَادَةٌ، فَإِنَّكَ الْمُتَقَدِّمِينَ خَاصَةٌ بِهُرُوبِ الْخُوفِ. وَ(جَفَلَ) فِيهِ مَعَانِي جَلَفَ وَزِيَادَةٌ، فَإِنَّكَ تَقُولُ: جَلَفَ الشَّيْءَ جَلَفَا: جَرَفَهُ. وَالظُّفْرَ: قَلَعَهُ. وَجِلْدَ الشَّاةِ: كَشَطَهُ. وَالشَّحَةُ: قَشَرَبِ الْجِلْدِ: نَرْعُتُهُ. وَالظُّينَ عَنِ الْأَرْضِ: قَشَرْتُ الْمَالِمُ مَنِ الْجَفْلِ وَالْجَلْدِ: نَرْعُتُهُ. وَذٰلِكَ كُلُهُ فِي جَفَلَ جَفَلاً. وَالشَّحُهُ عَنِ الْجِلْدِ: نَرْعُتُهُ. وَذٰلِكَ كُلُهُ فِي جَفَلَ جَفَلاً. وَالشَّحُهُ عَنِ الْجَفْلِ وَالْجَلْدِ مُنَا الشَّاوِنَ عَنِ الْمُخْلِمِ وَالشَّحُهُ وَالْجَفْلُ وَالْجَلْدُ وَمِنَ الْمُعْلِمِ وَالْمُعْمَ وَالشَّعُهُ وَالْمُعْمَ وَالشَّعُهُ وَالشَّعُمُ وَالْمُعْمَ وَالْمُعْمَ وَالْمُونَ وَمَعْقَ وَصَقَعَ. وَيُقَالُ: أَجْفَلَ وَجَفَلُ وَالْمُعْمَ وَالْمُعْمَ وَالْمُعْمَ وَالْمُ مَنْ الْمُنْعَلِي وَالْمُعْمَ وَلَالِكَ تَعَدِّى الثَّلَافِي قَوْلُهُمْ: جَفَلَ الْقَانِصُ الْوَحْسَ. وَبَعْضُهُمْ يَقُولُ: هُو هُنَا مُضَعَّفٌ وَلِلْكَ تَعَدًى وَوَجُهُ مِنَا الْقَانِصُ الْوَحْسَ. وَبَعْضُهُمْ يَقُولُ: هُو هُنَا مُضَعَّفٌ وَلِلْكَ تَعَدًى الثَّلَافِي قَوْلُهُمْ: عَنْ الْفَانِمُ الْقَانِصُ الْعَنْمِ وَلَا الْقَانِصُ الْفَانِمِ الْمُنَامِ وَلَا الْقَانِطُ الْقَانِمُ الْمُنَعِلَى وَالْمُؤَا عَنِ الْإِيمَانِ لَا عَلَمَةً عَلَيْهَا كُمَا لَا عَلَى وَالْمُنَامِ وَالْمُؤَلِ الْمُؤْمِ الْفَانِمُ الْمُنَامُ وَلَا الْفَانِمُ الْمُعْمُ وَلَالِكَ تَعَلَى الْمُعَلِّ وَالْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُو

وَأَشَارَ النَّاظِمُ بِقَوْلِهِ: (رَاعَتْ قُلُوبَ الْجِدَا) الْبَيْتُ، إِلَى مَا وَقَعَ فِي زَمَنِ الْبِغْنَةِ مِنَ الرَّوْعِ فِي قُلُوبِ الْقَوْمِ مِنْ هِرَقْلَ<sup>(2)</sup> وَغَيْرِهِ، حَنَّى إِنَّهُمْ كَانُوا يَأْمُرُونَ بِتَحْصِينِ بِلَادِهِمْ، وَتَفَقَّدُوا حُصُونَهُمْ وَكَانَ بَعْضُهُمْ يُسْتَشَارُ مَعَ بَعْضٍ فِي شَأْنِهِ، خَتَّى إِنَّ قُرَيْشًا لَمَّا رَأُوا مِنْ أَمْرٍ مُلُوكِ الأَرْضِ مَا رَأُوا كَانُوا يَقُولُونَ: اللَّهَدُ

<sup>(1)</sup> أيدي سَبًا بدون تنوين ولا همز: التفرق في كل طريق وفي كل وجه. ل/يدي.

<sup>(2)</sup> حرقل: إمبراطور بيزنطي (610 ـ 641) طرد الفرس من سورية ثم هرب منها بعد انهزامه في اليرموك.

طَنَتْ حَصَاةُ مُحَمَّدٍ حَتَّى عَمِلَ حِسَابَهُ كُلُّ مَنْ فِي الأَرْضِ، حَتَّى إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ ابْنَ حَرْبٍ مَسَّهُ الرَّوْعُ حِينَ رَأَى صَاحِبَ حِصْنِ حِمْصِ<sup>(1)</sup> - وَهُوَ حِصْنٌ مَانِعٌ - اَخَذَ فِي تَسْدِيدِهِ وَالْعَمَلِ عَلَى التَّحَصُّنِ بِهِ، وَقَالَ أَبُو سُفْيَانَ لأَصْحَابِهِ: لَقَدِ الْخَذَ فِي تَسْدِيدِهِ وَالْعَمَلِ عَلَى التَّحَصُّنِ بِهِ، وَقَالَ أَبُو سُفْيَانَ لأَصْحَابِهِ: لَقَدِ السَّفَاضَ أَمْرُ هٰذَا الرَّجُلِ حَتَّى إِنَّهُ يَخَافُهُ مَلِكُ بَنِي الأَصْفَرِ عُنَ . وَأَقَرَ فِي حَالِ السَّفَاضَ أَمْرُ هٰذَا الرَّعُلِ حَتَّى إِنَّهُ يَخَافُهُ مَلِكُ بَنِي الأَصْفَرِ عُنَ . وَأَقَرَ فِي حَالِ كُفْرِهِ بِمَا انْتَشَرَ مِنَ الرُّعْبِ فِي قُلُوبِ الْخَلْقِ. وَقَالَ: مَا زِلْتُ مُوقِناً أَنَّهُ سَيَظْهَرُ عَلَى يَدِ حَتَّى أَدْخَلَ اللهُ عَلَيْهِ زَمَنَ حَرَكَةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ إِلَى فَتْحِ مَكَّةَ الإِسْلَامَ عَلَى يَدِ الفَاسِ عَمْ رَسُولِ اللهِ ﷺ إِلَى فَتْحِ مَكَّةَ الإِسْلَامَ عَلَى يَدِ الفَاسِ عَمْ رَسُولِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَمَنَ حَرَكَةِ رَسُولِ اللهِ عَلَى إِلَى فَتْحِ مَكَّةَ الإِسْلَامَ عَلَى يَدِ الفَاسِ عَمْ رَسُولِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَمَنَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ إِلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ الله

وَفِي الْبَيْتِ: شَيْءٌ مِنَ اللَّفُ وَالنَّشْرِ: وَهُوَ يَرِدُ عَلَى أَنْوَاعِ: إِمَّا إِعْطَاءُ الأَوَّلِ لِلثَّانِي، وَالثَّانِي لِلأَوَّلِ. الأَوَّلِ لِلثَّانِي، وَالثَّانِي لِلأَوَّلِ. الأَوَّلِ لِلثَّانِي، وَالثَّانِي لِلأَوَّلِ. وَإِذَا كَانَتِ الأَجْزَاءُ الْمُقَابَلَةُ أَكْثَرُ جَاءَ عَلَى التَّرْتِيبِ. وَقَدْ يَقَعُ مُخَالِفاً عَلَى خَسَبِ مَا وَقَعَ هُنَا.

<sup>(1)</sup> حصن حمص: موضع بين حلب والرقة. معجم البلدان: 2/ 264.

<sup>(2)</sup> ينظر: البخاري: 6/450، مسلم: 3/1396، أحمد: 2380، أبو نعيم: 2/346، مسئد أبي عوانة: 4/271، اعتقاد أهل السنة: 4/793، الإيمان لابن منده: 1/290.

# مَا زَالَ يَلْقَاهُمُ فِي كُلُّ مُعْتَرَكِ حَتَّى حَكَوْا بِالْقَنَا لَحُماً عَلَى وَضَمِ(١)

شرح: (مَا زَالَ) هٰذَا هُوَ مِنْ أَخَوَاتِ كَانَ، وَهُوَ فِي الأَصْلِ نَفْيٌ، فَإِفَا دَخَلَتْ عَلَيْهِ حُرُوفُ النَّفٰيِ نَفَتْ نَفْيَهُ، وَانْعَكَسَ النَّفٰيُ إِنْبَاتاً مُسْتَغْرِقاً زَمَنَ الْمُضِيْ. وَمَعْنَى الْبَيْتِ أَنَّ هٰذِهِ الْحَالَ هِيَ حَالُهُ عِلَيْهِ الَّتِي لَمْ يَزَلُ عَلَيْهَا حَتَّى الْمُضِيْ. وَمَعْنَى الْبَيْتِ أَنَّ هٰذِهِ الْحَالَ هِيَ حَالُهُ عِلِيهِ الَّتِي لَمْ يَزَلُ عَلَيْهَا حَتَّى لَهُ لِيهِ اللهِ عَلَيْهُا مَثْنَى اللهُ يَقُولُ: مَا زَالَتْ حَالُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ مُنْدُ أُمِرَ بِقِتَالِ الْكَفَرَةِ مُثَايِراً لَقِي اللهَ عَلَيْ مُنْدُ أُمِرَ بِقِتَالِ الْكَفَرَةِ مُثَايِراً عَلَى مُلَاقَاتِهِمْ، وَعَامِلاً عَلَيْهَا. وَفِي الْحَقِيقَةِ إِنَّهُ عُمُومٌ مُخَصِّصٌ بِأَوْقَاتِ اللّقَاهِ، وَإِنَّهُ عُمُومٌ مُخَصِّصٌ بِأَوْقَاتِ اللّقَاهِ، وَإِنَّهُ عَمُومٌ مُخَصَّصٌ بِأَوْقَاتِ اللّقَاهِ، وَإِنَّهُ عَلَيْهِ مِنَ الْعَرْمِ، حَتَّى كَأَنَّهُ لَمْ وَاللّهُ عَلَيْهِ مِنَ الْعَرْمِ، حَتَّى كَأَنَّهُ لَمْ يُفَارِقُهُمْ الْبَقَةً.

وَ (اللُّقَاءُ): مَعْرُونٌ.

وَ(الْمُعْقَرَكُ): مَوْضِعُ الْعِرَاكِ، وَهُوَ التَّضَارُبُ وَالْقِتَالُ. بُقَالُ: الْعِرَاكُ وَالنَّزَالُ وَالْقِتَالُ وَالاَعْتِرَاكُ): هُوَ النَّزَالُ وَالْقِتَالُ وَالاَعْتِرَاكُ): هُوَ النَّزَالُ وَالْقِتَالُ وَالاَعْتِرَاكُ): هُوَ الْعَرْبُ نَفْسُهُ. وَ(الاَعْتِرَاكُ) أَيْضاً: الاَزْدِحَامُ.

وَ(حَكُوا): أَيْ شَابَهُوا.

وَ(الْقَنَا): جَمْعُ قَنَاةٍ، وَهُوَ الرُّمْعُ. وَلِلاَلَةِ الَّتِي تُخبَسُ لِلدَّفْعِ عَنِ الإِنْسَانِ أَوْ لِمَعُونَةِ الاغْتِمَادِ [عَلَيْهَا]<sup>(2)</sup> مَرَاتِبٌ: •أَوَلُهَا: الْمِخْصَرَةُ: وَهِيَ مَا يَأْخُذُهَا الشَّيْعُ الْكَبِيرُ يَعْتَمِدُ عَلَيْهِ؛ وَمِنْهُ قَوْلُ رَبِيعَةً: •أَذَرَكُتُ مَشْبَخَةً يَمُرُونَ عَلَى الشَّيْعُ الْكَبِيرُ يَعْتَمِدُ عَلَيْهِ؛ وَمِنْهُ قَوْلُ رَبِيعَةً: •أَذَرَكُتُ مَشْبَخَةً يَمُرُونَ عَلَى الشَّيْعُ الْمَخَاصِرِ، يَخْتَضِبُونَ بِالْحِنَّاءِ، دينُ أَحَدِهِمْ لِمَنْ رَامَهُ أَبْعَدُ مِنَ الثَّرَيَّاهِ. ثُمَّ الْمُخَاصِرِ، يَخْتَضِبُونَ بِالْحِنَّاءِ، دينُ أَحَدِهِمْ لِمَنْ رَامَهُ أَبْعَدُ مِنَ الثَّرِيَّاهِ. ثُمَّ الْمُحَامِي وَالأَعْرَجُ مِنَ النَّاسِ. وَالْمِنْسَاةُ: الَّتِي يَحْبِشُهَا المُصَا: وَهِيَ الَّتِي يُمْسِكُ الرَّاعِي وَالأَعْرَجُ مِنَ النَّاسِ. وَالْمِنْسَاةُ: الَّتِي يَحْبِشُهَا

<sup>(1)</sup> الديران: 198.

<sup>(2)</sup> في الأصل: (عليه).

الْمَرِيضُ وَالضَّعِيفُ مِنَ النَّاسِ. فَإِنْ كَانَتْ مُعَقَفَةَ الطَّرْفِ فَهُوَ الْمِحْجَرُ. فَإِنْ طَالَتْ فَهِيَ قِرْجَنَّةٌ (1) وَمِرْزَبَّةٌ. فَإِنْ زَادَتْ عَلَى الْهِرَاوَةِ فِي مِرَاوَةٌ. فَإِنْ طَالَتْ وَفِيهَا سِنَانٌ دَقِينٌ فَهِيَ نِيزَكٌ وَمِطْرَدٌ. فَإِنْ زَادَ طُرلُهَا وَفِيهَا سِنَانٌ عَرِيضٌ فَهِيَ حَرْبَةٌ. فَإِنْ كَانَتْ مُسْتَوِيَةٌ نَبَتَتْ فِي مَنْبِتِهَا كَذَٰلِكَ طُرلُهَا وَفِيهَا سِنَانٌ عَرِيضٌ فَهِيَ حَرْبَةٌ. فَإِنْ كَانَتْ مُسْتَوِيةٌ نَبَتَتْ فِي مَنْبِتِهَا كَذَٰلِكَ مِنْ غَيْرِ احْتِيَاجِ إِلَى تَنْقِيفٍ فَهِيَ صَعْدَةٌ. فَإِذَا اجْتَمَعَ فِيهَا الطُّولُ وَالسُّنَانُ فَهِيَ مِنْ غَيْرِ احْتِيَاجِ إِلَى تَنْقِيفٍ فَهِيَ صَعْدَةٌ. فَإِذَا اجْتَمَعَ فِيهَا الطُّولُ وَالسُّنَانُ فَهِيَ الْقَنَاةُ لِكُونِهَا نِهَايَةَ الرِّمَاحِ. وَأَمَّا أَسْمَاءُ الرِّمَاحِ . وَأَمَّا أَسْمَاءُ الرِّمَاحِ فَاسْتَوْفَيْنَاهَا فِي «شَرْحِنَا الْكَبِيرِ».

وَأَمَّا (الْوَضَمُ): فَهِيَ الْبَارِيَةُ الَّتِي يَجْعَلُ عَلَيْهَا الْقَصَّابُونَ اللَّحْمَ، لَكِنَّ (الْوَضَمَ) صَارَ أَشْهَرَ فِي الْعُرْفِ العَامُ مِنَ الْبَارِيَةِ. قَالَ الشَّاعِرُ: (رجز)

لَـنَـتُ بِـرَاعِـي إِبِـلٍ وَلَا غَـنَـمُ وَلَا بِجَزَّادٍ عَلَى ظَهْرِ وَضَم (3) وَيُقَالُ لِلْحَقِيرِ: مِسْكِينٌ، لَحُمٌ عَلَى وَضَم.

بَحْثُ: وَهُوَ أَنْ يُقَالَ: وَصَفَهُمْ هُنَا بِأَنَّهُمْ صَارُوا بِالْقَنَا وَهِيَ الرِّمَاحُ لَحْماً عَلَى وَضَمٍ، وَذَكَرَ فِي مَا يَأْتِي أَنَّ الصَّحَابَةَ فَيْ يَضْرِبُونَ بِالسُّيُوفِ بِأَنْ قَالَ: (الْمُصْدِرِي الْبِيضَ حُمْراً)(٥) الْبَيْتُ.

المصدري البيض حمرا بعدما وردت

<sup>(1)</sup> في فقه اللغة: 251 افإذا غلظت فهي الفحزنة والمرزبة ويقال: إنها من حديدا.

<sup>(2)</sup> ينظِّ فقه اللغة: 251 ـ 252.

<sup>(3)</sup> البيت في نسبته اختلاف: نسب لرشيد بن رميض في البيان والتبيين: 2/308، والأغاني: 1/ 255، وجمهرة الأمثال: 2/ 362، وشرح الحماسة للتبريزي: 1/ 184، وفصل المقال: 319، والأشباء والنظائر: 2/ 206. وهو في خطبة للحجاج في: الكامل: 1/ 223، والعقد: 4/ 120، والمعاهد: 1/ 343. ونسب في فرحة الأديب: 73 لشريح بن ضبيعة. وفي أمالي ابن الشجري: 37 للأغلب المجلي. وفي كتاب الخيل لابن الأعرابي: 86 لجابر بن حني. وفي حلبة الفرسان: 158 للأخش ابن شهاب. وقال في اللسان: حطم: اوتروى لأبي زعنة في يوم أحد وهي ليست له وإنما له رجز على نفس الروي.

<sup>(4)</sup> الديوان: 198 وتمامه:

وَجَوَابُهُ: إِنَّ الصَّحَابَةَ عَلَىٰ كَانُوا يَفْعَلُونَ الأَمْرَيْنِ، وَيَدُلُ عَلَيْهِ بَعْدُ قَوْلُهُ: (وَالْكَاتِبِينَ بِسُعْدِ الْخَطِّ مَا تَرَكَتُ اَفْلاَمُهُمْ) (١) الْبَيْتُ، فَذَكَرَ هُنَا مَا رَقَعَ بِالْقَوْمِ مِنْ طَغْنِ أَهْلِ الرُّمَاحِ حَتَّى صَارُوا بِهِ لَحْماً عَلَى وَضَم. وَيَظْهَرُ مِنْ كَلامِ النَّاظِمِ أَنَّ النبِيَّ عَلَىٰ مَا فَاتَهُ مِنْ كُلْ مُعْتَرَكِ وَقَعَ بَيْنَ صَحَابَةِ النبِيِّ وَالْكَفَرَةِ يَوْمٌ إِلَّا أَنْ النبِيِّ وَالْكَفَرَةِ يَوْمٌ إِلَّا وَحَضَرَهُ.

فَإِنْ قُلْتَ: (كُلُّ مُعْتَرَكِ) لَا بُدَّ لَهُ مِنْ نَعْتِ مَحْذُوفِ يُخَصِّصُهُ، أَيْ: فِي كُلُّ معْتَرَكِ وَقَعَ فِي حَالِ حَيَاتِهِ، وَأَمَّا مَا وَقَعَ لِلْمُسْلِمِينَ بَعْدَ وَفَاتِهِ فَإِنَّمَا قَضَاهُ أَصْحَابُهُ وَلَيْهِ.

وَ(الْبَاءُ) فِي قَوْلِهِ: (بِالْقَلَا) لِلاسْتِمَانَةِ كَهِيَ فِي قَوْلِكَ: كَتَبْتُ بِالْقَلَمِ. وَفِي الْكَلَام حَذْنُ مُضَافٍ تَقْدِيرُهُ: بِطَعْنِ الْقَنَا.

وَفِي الْبَيْتِ: مُرَاعَاةُ النَّظِيرِ، لِجَمْعِهِ بَيْنَ الْمُتَنَاسِبَاتِ، إِذْ جَمَعَ بَيْنَ (اللَّحْمِ وَالْوَضَم).

وَفِي الْبَيْتِ: الإِغْرَاقُ، إِذِ التَّشْبِيهُ وَقَعَ عَلَى وَجُهِ لَا يَصِلُ إِلَيْهِ فِعْلُ الْمُحَادِبِينَ عَادَةً، وَإِنَّمَا فِيهِ مُبَالَغَةً، لأَنَّ اللَّحْمَ عَلَى الْوَضَمِ مَنْزُوعُ الْجِلْدِ، مُوّالُ الْمُخَادِبِينَ عَادَةً، وَإِنَّمَا فِيهِ مُبَالَغَةً، لأَنَّ اللَّحْمَ عَلَى الْوَضَمِ مَنْزُوعُ الْجِلْدِ، مُوّالُ الْمُفَاصِلِ بَعْضِهَا مِنْ بَعْضٍ.

وَفِيهِ: تَعْمِيمُ الْخَاصُ، وَهُوَ مِنَ الْمُبَالَغَةِ، إِذْ لَمْ يَفَعْ عَادَةً أَنَّ جَمِيعٌ الْمُقَاتِلِينَ حَكُوْا ذَٰلِكَ وَإِنَّمَا حَكَاهُ بَعْضُهُمْ، وَيَفِرُ الآخَرُونَ، أَوْ يُؤْسَرُوا؛ وَيَدُلُّ عَلَى ذَٰلِكَ أَنَّ قَتْلَى بَدْرِ: أَبُو جَهْلِ وَأَصْحَابُهُ، قَدْ حَلَّ بِهِمْ [...](2).

<sup>(1)</sup> الديران: 199 وتمامه:

ووالكاتبين بسمر الخط بعدما تركت أقلامهم حرب جسم غير منعجم

<sup>(2)</sup> طمس في الأصل بقدار كلمتين لم أتينه.

# وَدُوا الْفِرَارَ فَكَادُوا يَغْبِطُونَ بِهِ الشَّلَاءَ شَالَتْ مَعَ الْمِقْبَانِ وَالرُّخَم(١)

شرح: (وَدُّ): تُسْتَعْمَلُ فِي التَّمَنِّي، تَقُولُ: وَدِدْتُ أَنْ لَوْ كَانَ لِي كَذَا، أَىٰ: تَمَنَّئِتُ. تَقُولُ: وَدِدْتُ الطَّيْءَ وُدَاَّ: أَحْبَبْتُهُ، وَالْوَدَادَةُ: الْمَحَبَّةُ بِفَتْح الْوَاوِ وَبِكُسْرِهَا وَبِغَيْرِ تَاءٍ. قَالَ بَعْضُهُمْ: ﴿إِنَّ أَصْلَ (وَدَّ) وَثُدَ بِالتَّاءِ، ثُمَّ أُبْدِلَتِ التَّاءُ دَالاً وَأَدْغِمَتْ فِي الدَّالِ \* . فَالْوُدُّ: غَايَهُ الْمَحَبَّةِ ، حَتَّى كَأَنَّهَا [268] // مَغْرُوسَةٌ في الْقَلْبِ.

وَ (الْغِوَارَ): الْهُرُوبُ؛ قَالَ الشَّاعِرُ: (مسرح)

يُوشِكُ مَنْ فَرُ مِنْ مَنِيَّتِهِ فِي بَعْضِ فَرَّاتِهِ يُصَادِفُهَا (2) وَمِنْهُ الْفِرَارُ مِنَ الزَّحْفِ.

وَ (الْفِبْطَةُ): تَمَنِّي شَيْءٍ يَحْصُلُ لِلْمُتَمَنِّي كَمَا حَصَل لِلْغَيْرِ، وَهُوَ مَحْمُودٌ، إِذْ لَمْ يَقْصِدْ إِزَالَتَهُ مِنْهُ، وَإِنَّمَا قَصَدَ أَنْ يُعْطَى مِثْلُهُ، فَإِذَا تَمَنَّى إِزَالَتَهُ عَمَّنْ أَعْطِيهُ كَانَ حَسَداً.

وَ (الأَشْلَاءُ): لُحُومُ الأَمْوَاتِ. وَشَالَتْ: ارْتَفَعَتْ. يُقَالُ: شَالَ الشِّيءُ شَوْلاً وَشَوَلَاناً: ارْتَفَعَ. وَشَالَ الْمِيزَانُ: لَمْ يَعْتَدِلْ. وَشَالَتْ نَعَامَةُ الْقَوْم: هَلَكُوا. وَشَالَ اللَّيْلُ وَاللَّبَنُ: نَقَصَا. وَشَالَتِ النَّاقَةُ بِذَنَبِهَا: رَفَعَتْهُ. وَكَذَا أَيْضًا أَشَالَتُهُ. وَشَالَ بِالْحَجْرِ وَأَشَالُهُ: رَفَعَهُ.

وَلَمَّا أَصَابَ الْمُشْرِكِينَ مِنْ حَرْبِ مُحَمَّدٍ ﷺ وَأَصْحَابِهِ، وَاشْتَدُّ عَلَيْهِمُ

<sup>(</sup>١) النبوان: 198.

<sup>(2)</sup> سبق تخریجه: ص119.

الأمْرُ، وَدُوا مَا يُبْعِدُهُمْ عَنْهُمْ، وَاسْتَحْسَنُوا فِرَارَهُمْ وَانْفِكَاكُهُمْ، وَإِنْ كَانَ يُورْنُهُمْ بِعُرْفِهِمْ مَعَرَّةً وَذُلًا. فَرَضُوا بِارْتِكَابِ هٰذَا الأَمْرِ الْقَبِيحِ الشَّنِيعِ، وَرَأَوْهُ أَنْهُ أَحْسَنُ فِي عُقُولِهِمْ، وَأَخْلَصُ لَهُمْ؛ إِذْ دَارَ لَهُمُ الأَمْرُ بَيْنَ أَمْرٍ فَبَحَنْهُ فِرَقُهُمْ وَنَسَاوُهُمْ: وَهُوَ الْفِرَارُ عَنِ الْمُلَاقَاةِ خَوْراً وَذُلًا، وَقَهْرِهِمْ بِسُيُوفِ الصَّحَابَةِ وَدُلْهِمْ وَصَغَارِهِمْ؛ فَرَأَوْا ارْتِكَابَ هٰذَا الْقَبِيحِ \_ الَّذِي تَنْجُو بِرْغِمِهِمْ بِهِ أَجْسَادُهُمْ وَذُرَادِيهِمْ وَالضَّرْبِ \_ أَحْسَنَ مِنْ مُلَاقَاتِهِمْ الَّتِي تَؤُولُ بِهِمْ إِلَى سَبِي أَمُوالِهِمْ وَذَرَادِيهِمْ وَإِذْهَابِ نُفُوسِهِمْ بِالْقَتْلِ وَيْقَلِ الْجِرَاحِ.

وَلَقَدْ وَقَعَ هٰذَا لَأَبِي جَهْلِ لَعَنَهُ اللهُ لَمَّا خَرَجَ لِمُلَاقَاةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَامْتَلَأَتْ تُلُوبُهُمْ رُعْباً حَتَّى قَالَ لَهُ عُنْبَهُ بِي قَلْبِهِ وَقُلُوبِ أَصْحَابِهِ خَوْفٌ عَظِيمٌ، وَامْتَلَأَتْ تُلُوبُهُمْ رُعْباً حَتَّى قَالَ لَهُ عُنْبَهُ بِي وَقَعْ فِي قَلْبِهِ بَعْدَ أَنْ عَزَمَ عَلَى فَتَحَمْلَ عَدُو اللهِ مَشْقَةَ الرُّعْبِ وَالذَّعْرِ الَّذِي وَقَعْ فِي قَلْبِهِ بَعْدَ أَنْ عَزَمَ عَلَى الأَنْقِلَابِ، وَتَجَاسَرَ رَجَاءَ أَنْ يَفْتَرِقَ الْجَمْعَانِ وَلَا يَتَأْتَى قِتَالٌ، فَاجْتَمَعَ الْقَرِيقَانِ مَعْ كَثْرَةِ قَوْمٍ أَبِي جَهْلٍ وَقِلَةِ عَدْدِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَأَمْكَنَ اللهُ مُحَمَّداً ﷺ وَأَصْحَابُهُ مِنْ أَبِي جَهْلٍ وَأَصْحَابِهِ حَتَّى تَرَكُوهُمْ فِي الْقَلِيبِ (2) جِيَّفًا (3).

وَفِي الْبَيْتِ: ذِكْرُ وُدِّهِمُ الْفِرَارَ، ذَمَّهُمْ بِهِ، ثُمَّ اسْتَطْرَدَ الأَمْرَ، فَذَكَرَ أَنَّهُمْ الْفِرَارُ هُوَ قُصَارَى أَمْرِهِمْ، الْفِرَارُ هُوَ قُصَارَى أَمْرِهِمْ، وَذَٰلِكَ إِنْ غَبَطْتَهُمْ الْفِرَارُ هُوَ قُصَارَى أَمْرِهِمْ، وَمَرْغُوبُ قَصْدِهِمْ.

وَفِي الْبَيْتِ: التَّجْنِيسُ بِهِ (أَشْلاَءَ) وَ(شَالَتُ).

وَ(الْعُقْبَانِ): جَمْعُ عُقَابٍ.

<sup>(1)</sup> ينظر: تفسير ابن كثير: 2/ 407 ـ 408.

<sup>(2)</sup> القليب: البئر التي لم تطو بعد، أو العادية. ل/قلب.

 <sup>(3)</sup> ينظر: البخاري: 1/154، مسلم: 3/1418، ابن حبان: 55/562، مسند البزار:
 (4) 239 مسند الطياليي: 2/157.

وَ(الرَّخَمِ): اسْمُ جِنْسِ مِنَ الأَطْيَارِ، بَيْنَهُ وَبَيْنَ مُفْرَدِهِ تَاءُ التَأْنِيثِ، وَهِيَ مِنَا تَأْكُلُ الْجِيَفَ وَلَيْسَ لَهَا نَجْدَةٌ فِي الطَّيُورِ، بِخِلَافِ الْعُقْبَانِ وَالنَّسُورِ وَنَحْوِهَا مِنْ سِبَاعِ الطَّيْرِ.

وَفِي الْبَيْتِ: مُرَاعَاةُ النَّظِيرِ، وَالإِرْصَادُ، فَإِنَّ مَنْ يَسْمَعْ (مَعَ العُقْبَانِ) وَيَعْرِثُ الْقَافِيَةَ يَعْرِثُ أَنَّ تَمَامَ الْبَيْتِ (وَالرُّخْمِ). وَيَظْهَرُ مِنْ كَلَامِ النَّاظِمِ أَنَّ لَمْذِهِ الْفَيْطَةَ أَنَّهُمْ وَلَا تَتَمَزَّقُ بِسُيُوفِ أَعْدَائِهِمْ.

وَ(كَادَ): فِعْلٌ مِنْ أَفْعَالِ الْمُقَارَبَةِ، وَالْغَالِبُ فِيهِ أَنَّ نَفْيَهُ إِثْبَاتُ وَإِثْبَاتُهُ نَفْيُ. وَقَدْ جَاءَ عَلَى خِلَافِ ذَٰلِكَ؛ وَمِنْهُ: ﴿إِذَا لَخْرَجَ بَكَدُمُ لَرُ يَكَدُ بَرَهَا﴾ [النور: 40]، وَهُو مَا رَآهَا وَلَا قَارَبَ الرُّؤْيَةَ. وَأَمَّا: ﴿فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَغْمَلُوك﴾ [البنرة: 71] فَعَلَى اللَّغَةِ الْكَثْرَى. وَأَخْكَامُ (كَادَ) فِي عَمَلِهَا مَذْكُورٌ فِي كُتُبِ النُّحَاةِ.



# تَعْضِي اللَّيَالِي وَلاَ يَدْرُونَ عِدَّتَهَا مَا لَمْ تَكُنْ مِنْ لَيَالِي الأَشْهُرِ الْحُرُم(1)

شرح: (اللَّيْلُ): اسْمُ جِنْس، وَ(اللَّيْلَةُ): مُفْرَدَةٌ، وَجَمْعُهَا: لَيَالِي عَلَى غَيْرٍ قِبَاسٍ، وَجَاءَ جَمْعُهُ فِي الْقِلَّةِ (ٱلْيُلُ).

وَمَعْنَى (لاَ يَدُرُونَ عِدَّتَهَا)، أَيْ: شُغِلُوا عَنْ مَعْرِفَةِ أَغْيَانِهَا حَتَّى لَا يَدُرُونَ فِي أَيِّ يَوْمٍ هُمْ وَلَا فِي أَيِّ شَهْرٍ مِنْ سَطْوَةِ حَرْبِ الْمُسْلِمِينَ وَمَا أَصَابَهُمْ مِنَ الرُّغب.

وَذَكَرَ (اللَّيَالِي) لأَنَّ الْعَرَبَ إِنَّمَا حِسَابُهُمْ بِالشَّهُورِ الْقَمَرِيَّةِ، وَلأَنَّ (اللَّيَالِي) مُتَقَدِّمَةٌ عَلَى الأَيَّامِ. وَهٰذَا الَّذِي ذَكَرَ النَّاظِمُ مُبَالَغَةٌ فِي غَفْلَتِهِمْ وَذَهَابِ عُفُولِهِمْ (269] حَتَّى تَخْفَى عَنْهُمْ أَسْمَاءُ الأَيَّامِ وَاللَّيَالِي الَّتِي تَعْرِفُهَا النَّسُوةُ وَالطَّبْيَةُ.

<sup>(1)</sup> النيران: 198.

الْمُسْلِمِينَ، وَحَالَتَهُمْ فِي أَيَّامٍ كَفُ الْمُسْلِمِينَ أَيْدِيَهُمْ عَنْ قِتَالِهِمْ. وَكَانَتِ الْعَرَبُ يَلْمَيْلِمِينَ أَيْدِيَهُمْ عَنْ قِتَالِهِمْ. وَكَانَتِ الْعَرْبُ بَلْمُوْلِهُ مِنَ الْأَشْهُرِ الْحُرُمِ الْبَعْضِ، وَأَمَّا مُحَرَّمُ فَكَانُوا يُرَاعُونَ حُرْمَتَهُ سَنَةً وَيُؤخِرُونَ حُرْمَتَهُ أَخْرَى، وَيَجْعَلُونَها فِي صَفَرٍ.

وَلِلْعُلَمَاءِ فِي الْأَشْهُرِ الْحُرُمِ أَقْوَالٌ كَثِيرَةٌ: فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: وَأَوَّلُهَا يَوْمُ النَّخِرِ. وَبِهِ قَالَ قَتَادَةُ (١)، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: كَانَ النبِيُ ﷺ عَاهَدَ قُرَيْشاً زَمَنَ النبِي ﷺ عَاهَدَ قُرَيْشاً زَمَنَ الْخُدَبْبِيَّةِ، وَكَانَ بَقِيَ مِنْ مُدَّتِهِمُ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ بَعْدَ يَوْمِ النَّخْرِ، فَأَمَرَ أَنْ يُتِمَ لَهُمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ، وَأَنْ يُوَخْرَ مَنْ لَا عَهْدَ لَهُ إِلَى انْسِلَاخِ الْمُحَرَّم.

وَأَمَّا الْشُدِّيُّ (2) فَقَالَ: هِيَ لِلْجَمِيعِ مِنْ يَوْمِ النَّحْرِ إِلَى تَمَامِ الشُّهُورِ الأَرْبَعَةِ.

وَقَالَ الزُّهْرِيُّ (3): أَوَّلُهَا شَوَّالُ، وَهِيَ لِمَنْ لَيْسَ لَهُ عَهْدٌ، وَلِمَنْ كَانَ عَهْدُهُ أَقَلَ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ. فَهُوَ الَّذِي أَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يُتِمَّ لَهُ عَهْدَهُ بِقَوْلِهِ: ﴿ فَأَيْتُوا أَقَلَ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ . فَهُوَ الَّذِي أَمَرَ النَّبِيُ عَلَيْهُ الْكَلْبِيُّ (5) اخْتَارَهُ الطَّبِرِيُّ (6) (7). وَهٰذَا الَّذِي قَالَهُ الْكَلْبِيُّ (5) اخْتَارَهُ الطَّبِرِيُّ (6) (10).

<sup>(1)</sup> هو قتادة بن النعمان بن زيد بن عامر الأنصاري، صحابي بدري، من شجعان الرماة، شهد المشاهد. ترجمته في: (الصفوة: 1/ 183، الجرح والتعديل: 3/ 132، الأعلام: 5/ 189).

<sup>(2)</sup> هو إسماعيل بن عبد الرحمن السدي تابعي، صاحب التفسير والمغازي والسير، ترجمته في: (النجوم الزاهرة: 1/ 308، تهذيب التهذيب: 1/ 313، ميزان الاعتدال: 1/ 236، سير النبلاه: 5/ 265، الأعلام: 1/ 317).

<sup>(3)</sup> هو أبو بكر محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري، أحد كبار الحفاظ والفقهاء من أهل المدينة. (ت تحو124هـ). ترجمته في: (الصفوة: 2/77، تهذيب التهذيب: 9/445، تذكرة الحفاظ: 1/102، الأعلام: 7/317).

<sup>(4)</sup> في الأصل: ﴿فَأَتَّمُوا لَهُمَّا.

<sup>(5)</sup> هو أبو النضر محمد بن السائب بن بشر الكلبي، النسابة المفسر، متروك الحديث، (ت246هـ). ترجمته في: (ط ابن سعد: 6/ 249، تاريخ خليفة: 423، كتاب المجروحين: 2/ 253، المجرو والتعديل: 7/ 270، سير النبلاء: 6/ 248).

 <sup>(6)</sup> هو أبو جعفر محمد بن جرير الطبري، صاحب التفسير والتاريخ. ترجمته في: (تاريخ بغداد: 2/ 162، طبقات السبكي: 2/ 135، تذكرة الحفاظ: 710، سير النبلاء: 3/ 498).

<sup>(7)</sup> جامع البيان: 3/ 107.

وَرُوِيَ أَنَّ هَذِهِ الآيِ نَزَلَتْ عَلَى النبِيُ عَلَى النبِيُ اللهِ بَعْدَ خُرُوجِ أَبِي بَكُو لِيَحُعُ بِالنَّاسِ سَنَةَ بَسْعٍ. وَلِذَٰلِكَ بَعْتَ النبِيُ عَلَىٰ عَلِيًا بِالآيِ الَّنِي الْنَزِلَتْ بَعْدَ خُرُوجِ أَبِي بَكُو لِيَتْلُوهَا عَلَى النَّاسِ بِالْمَوْضِعِ الَّذِي يَجْتَمِعُ فِيهِ الْفَرِيقَانِ وَهُوَ مِنَى (1) أَنِي بَكُو لِيَتْلُوهَا عَلَى النَّاسِ بِالْمَوْضِعِ الَّذِي يَجْتَمِعُ فِيهِ الْفَرِيقَانِ وَهُوَ مِنَى (1) فَنَادَى عَلِيٌ عَلَى عَلَى عَلَى مَكَةَ حِينَفِ عَتَابُ بُنُ أَسِيدٍ (1) اسْتَخْلَفَهُ وَاعَانَهُ أَبُو هُرَيْرَةَ وَغَيْرُهُ. وَكَانَ عَلَى مَكَةَ حِينَفِ عَتَابُ بُنُ أَسِيدٍ (1) اسْتَخْلَفَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَى عَلَمَ ثَمَانِ، وَهُوَ عَامُ الْفَنْحِ، وَكَانَ حَجُ عَتَابُ بُنُ أَسِيدٍ (1) اسْتَخْلَفَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ عَامَ ثَمَانٍ، وَهُوَ عَامُ الْفَنْحِ، وَكَانَ حَجُ عَتَابُ وَأَبِي بَكُو عَامُ رَسُولُ اللهِ عَلَى عَامَ ثَمَانٍ، وَهُوَ عَامُ الْفَنْحِ، وَكَانَ حَجُ عَتَابُ وَأَبِي بَكُو عَامُ رَسُولُ اللهِ عَلَى عَامَ ثَمَانٍ، وَهُوَ عَامُ الْفَنْحِ، وَكَانَ خَلِي عَلَى عَامَ فَيَابُ الْبَيْ عَلَى مَا هِي ذِي الْقِعْدَةِ، وَكَانَ ذَلِكَ عَادَةَ الْجَاهِلِيَّةِ فِي حِجْهِمْ، ثُمُ حَجَ النبِي اللهَ السَيْقَ وَهِي حَجَّهِمْ الْوَدَاعِ سَنَةً عَشْرٍ فِي ذِي الْحِجَّةِ، وَاسْتَقَرَّتُ مَعَالِمُ الْحَجَّةِ، وَاسْتَقَرَّتُ مَعَالِمُ الْحَجِّةِ عَلَى مَا هِي عَلَيْهِ الآنَ (1).

وَأَمَّا قَوْلُهُ ثَعَالَى: ﴿إِنَّ عِنَّهَ ٱلشُّهُورِ عِندَ اللَّهِ آثَنَا عَثَرَ شَهْرًا فِي كَتَبِ ٱللَّهِ بَوْمَ خَلَقَ ٱلسَّكَوَتِ وَٱلْأَرْضَ مِنْهَاۤ أَرْبَعَكُ حُرُمٌ ﴾ [النوبة: 36]، فَلَا خِلَافَ أَنَّهَا: ذُو الْفِعْدَةِ، وَذُو الْحِجَّةِ، وَمُحَرَّمٌ، وَرَجَبٌ؛ ثَلَاثَةٌ مُتَّصِلَةٌ وَوَاحِدٌ مُنْفَصِلٌ (<sup>(5)</sup>.

وَقَوْلُ النَّاظِمِ يَعُمُّ الأَشْهُرَ الْحُرُمَ سَوَاءٌ كَانَتْ عَلَى التَّفْصِيلِ، أَوِ الإِجْمَالِ، أَوِ أُفعِلَ. الإِجْمَالِ، أَوِ أُفعِلَ الْمُحَرَّمُ أَوْ أُعْمِلَ.

وَالْفَاعِلُ فِي قَوْلِهِ: (وَلَا يُلُرُونَ) يَعْنِي الْمُشْرِكِينَ. وَأَمَّا مَنْ قَالَ إِنَّ

<sup>(1)</sup> مني: جبل بمكة معروف. معجم ما استعجم: 4/ 1262.

<sup>(2)</sup> الخصال الأربعة هي: قالا يطوف بالبيت عربان. ومن كان بينه وبين رسول الله المجته إلى مدته، ومن لم يكن له عهد فأجله أربعة أشهر. ولا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. ولا يجتمع المسلمون والمشركون بعد عامهم. ينظر نص الحديث في: البخاري: 4/ 1790، مسلم: 2/ 987، الأحاديث المختارة: 2/ 84، الترمذي: 5/ 270، النسائي: 5/ 234.

<sup>(3)</sup> هو عتاب بن أسيد بن أبي العيص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف، يكنى أبا عبد الرحمن، أسلم يوم الفتع. ترجمته في: (أسد الغابة: 3/ 452، الاستيعاب: 3/ 1023، الإصابة: 4/ 211).

<sup>(4)</sup> ينظر: القرطبي: 8/ 71، الطبري: 10/ 63 - 71، ابن كثير: 3/ 219.

<sup>(5)</sup> ينظر: القرطبي: 8/88، الطبري: 3/107.

الضّمِيرَ لِلْمُسْلِمِينَ فَبَاطِلٌ، بَلِ الْمُسْلِمُونَ لَا يَغْفُلُونَ عَنْ أَيَّامِهِمْ وَلَيَالِيهِمْ وَمَوَاسِمِهِمْ وَغَيْرِهَا، فَإِنَّهُمْ يُوقِعُونَ فِي الأَيَّامِ وَاللَّيَالِي مَا يَلِيقُ وَيَجِبُ مِنَ الْعِبَادَاتِ، وَإِلَّا فَشَهْرُ رَمَضَانَ وَشَعْبَانَ كَانُوا مَعَ قِتَالِهِمْ قَائِمِينَ صَائِمِينَ وَالْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.



# كَأَنَّمَا الدِّينُ ضَيْفٌ حَلُّ سَاحَتَهُمْ بِكُلُّ قَرْمِ إِلَى لَجْمِ الْعِدَا قَرِم (1)

شرح: لَمَّا ذَكَرَ لَكُلْنَهُ ذُعْرَ الْكَفَرَة، وَذَهَابَ عُفُولِهِمْ، حَتَّى بَلَغَ بِهِمُ الأَمْرُ إِلَى ذُهُولِهِمْ عَنِ الأَيَّامِ وَاللَّيَالِي، فَكَانَ أَمْرُهُمْ مِنْ شِدَّةِ الأَمْرِ حَتَّى الأَمْرُ إِلَى ذُهُولِهِمْ عَنِ الأَيَّامِ وَاللَّيَالِي، فَكَانَ أَمْرُهُمْ مِنْ شِدَّةِ الأَمْرِ حَتَّى إِنَّهُمْ فِي وَرَجَةِ مَنْ إِذَا حَلَّ بِسَاحَتِهِمْ ضَيْفٌ أَشْغَلَتُهُ عَنِ الْقِيَامِ بِقِرَاهُمُ الَّذِي إِنَّهُمْ اللَّذِي لِمَا جُبِلَتْ عَلَيْهِ مِنَ الْكَرَمِ، أَخَذَ النَّاظِمُ يَذْكُو أَنَّهُمْ لَا يَثُرُكُهُ أَحَدٌ مِنَ الْعَرَبِ لِمَا جُبِلَتْ عَلَيْهِ مِنَ الْكَرَمِ، أَخَذَ النَّاظِمُ يَذْكُو أَنَّهُمْ عُوضَ لَهُمْ مِنَ الْعَرَبِ لِمَا جُبِلَتْ عَلَيْهِ مِنَ الْكَرَمِ، أَخَذَ النَّاظِمُ يَذْكُولُ أَنَّهُمْ عُوضَ لَهُمْ مِنَ الْعَافِينَ الَّذِينَ يَطْلُبُونَ الْقِرَى وَلَمْ يَسْتَطِيعُوا إِقْرَاهُمْ نُزُولُ الْإِسْلَامِ بِسَاحَتِهِمْ.

وَ(الشَّاحَةُ): حَوَالَىٰ مَنْزِلِ الْمَنْزُولِ بهِ.

وَ(الإِسْلامُ): هُوَ الانْقِيَادُ لُغَةً، وَفِي الشَّرْعِ: انْقِيَادٌ مَخْصُوصٌ إِلَى اتَّبَاعِ أَشْيَاء مَخْصُوصَةٍ. وَنَزْلَهُ النَّاظِمُ مَنْزِلَةَ الضَّيْفِ، وَذَٰلِكَ أَنَّ مَطَالِبَ الْمُتَعَلِّمِينَ مُسْتَشِرَةً، مُتَعَلِّقَةٌ بِالآفَاقِ، لَا يَتَوَانَوْنَ عَنْ مَطَالِهِمْ؛ فَشَبَّهُ النَّاظِمُ بِالضَّيْفِ الَّذِي مُسْتَفِرَةً، مُتَعَلِّقَةٌ بِالآفَاقِ، لَا يَتَوَانَوْنَ عَنْ مَطَالِهِمْ؛ فَشَبَّهُ النَّاظِمُ بِالضَّيْفِ الَّذِي تَبْلُغُ ضِيَافَتُهُ فَلَاثَة أَيَّام. وَالضَّيْفُ وَإِنْ كَانَ رَئِيساً فَطَعَامُ أَنْبَاعِهِ عَلَيْهِ، وَأَثْبَاعُ الْالسَلامِ حُمَاتُهُ. وَجَعَلَهُمْ [الدِّينُ](2) اشْتَهَوْا فِي ضِيَافَةِ مَنْبُوعِهِمْ مَا يَتَمَثَّوْنَهُ عَلَيْهِ، وَهُو لَحُمُ الْعِدَا، لأَنَّ لُحُومَ الْمَوَاشِي تَنَتَّنَتُ فِي أُنُوفِهِمْ فَأَرَادُوا عِوضاً عَنْهَا لُحُومَ الْأَعَادِي.

وَ(الْقَرْمُ): السَّيْدُ بِفَتْحِ الْقَافِ. وَ(الْقِرْمُ) بِكَسْرِ الْقَافِ: مَنِ اشْتَدَ اشْتِيَاقُهُ وَشَهْوَتُهُ إِلَى أَكُلِ اللَّحْمِ. قَالَ يَشَيَّةُ: النَّعُوذُ بِاللهِ مِنَ الأَيْمَةِ، وَالْعَيْمَةِ، وَالْفَيْمَةُ، وَالْكَرَم، وَالْقَرَم». الأَيْمَةُ: الْجُلُوسُ لِلنَّسَاءِ. وَالْعَيْمَةُ: شَهْوَهُ اللَّبَن. والْقَيْمَةُ:

<sup>(1)</sup> الديوان: 198.

<sup>(2)</sup> عبارة مطموسة في الأصل، ولعلها: االإسلام أو الدين.

الْعَظَائُ. وَالْكَزَمُ: قِصَرُ الْبَنَانِ خِلْقَةً. وَالْقَرَمُ: شَهْوَهُ اللَّحْمِ(١).

وَفِي الْبَيْتِ: تَشْبِيهُ بِٱلَّهِ التَّشْبِيهِ.

وَفِي الْكَلَامِ حَذْفٌ تَقْدِيرُهُ: كَأَنَّمَا الدِّينُ ضَيْفٌ حَلَّ سَاحَتَهُمْ بِأَكَابِرِ الْخَلْقِ مُثْنَاقِهِنَ إِلَى أَكُومِ الْعِدَا. مُثْنَاقِهِنَ إِلَى أَكُومِ الْعِدَا.

وَفِي الْبَيْتِ: وُجُوبُ إِجْلَالِ الضَّيْفِ وَإِكْرَامِ الْمُضَيِّفِ إِيَّاهُ.

وَنَوَعَ النَّاظِمُ الْكَلَامَ فِي الدِّينِ فِي قَصِيدَتِهِ : فَعَبَرَ عَنْهُ هُنَا أَنَّهُ رَفِيسُ قَوْمٍ (2) تَعَرُّضَ لِطَلَبِ ضِيَافَتِهِمْ، فَكَانَتِ التَّقُدُمَةُ لَهُ، وَالنَّظُرُ فِي مَصَالِحٍ أَحْوَالِهِمْ. وَعَبَرَ عَنْهُ مَرَّةً بِاسْمِ الْمِلَّةِ (3)، وَجَعَلَهَا مَكْفُولَةً مِنْهُمْ بِخَيْرِ بَعْلٍ وَبِخَيْرِ أَبٍ، فَجَعَلَهُمْ عَنْهُمْ بِخَيْرِ بَعْلٍ وَبِخَيْرِ أَبٍ، فَجَعَلَهُمْ عَنْهُمْ مِنْ بَعْلٍ وَبِخَيْرِ أَبٍ، فَجَعَلَهُمْ مُمْ كَافِلُوهَا وَحَافِظُوهَا. وَجَعَلَهُ عَقِبَ هٰذَا الْبَيْتِ أَمِيرَ جَيْشٍ عَرَمْرَمٍ (4). وَهٰذَا هُمُ نَافِلُوهَا وَحَافِظُوهَا. وَجَعَلَهُ عَقِبَ هٰذَا الْبَيْتِ أَمِيرَ جَيْشٍ عَرَمْرَمٍ (4). وَهٰذَا كُلُهُ نَفَنُنْ فِي جَلْبِ أَنْوَاعِ الْمَدْحِ.

#### 

من بعد غربتها موصولة الرحم

وخير بعل فلم تيتم ولم تثمه

 <sup>(</sup>۱) بنظر: غريب الحديث لابن قتيبة: 1/338، الفائق في غريب الحديث: 3/42، النهابة في غريب الحديث: 3/331، الزاهر: 1/484.

<sup>(2)</sup> الديوان: 198. الكانما الدين ضيف. . . ه.

 <sup>(3)</sup> الديوان: 198:
 احتى غدت ملة الإسلام وهي بهم
 مكفولة أبدا منهم بخير أب

<sup>(4)</sup> الديوان: 198:

ترمي بموج من الأبطال ملتطمه



### يَجُرُ بَحْرَ خَمِيسٍ فَوْقَ سَابِحَةٍ يَرْمِي بِمَوْجٍ مِنَ الأَبْطَالِ مُلْتَطِمِ<sup>(1)</sup>

شرح: الْفَاعِلُ بِ (يَجُوُ) (الدِّينُ)، بَعْدَ أَنْ وَصَفَهُ بِأَنْ نَزَلَ سَاحَتَهُمْ عَلَى صِفَةِ ضَيْفٍ قَاهِرٍ وَكَلَّفَهُمْ ضِيَافَةً مَنْ مَعَهُ مِنَ السَّادَاتِ، وَأَنَّهُمْ مَا اشْتَهُوْا إِلَّا لَحْمَ الْعِدَا، أَخْبَرَ زِيَادَةً فِي إِفْحَامٍ مَنْ طُلِبَتْ مِنْهُمُ الضَّيَافَةُ أَنَّ تَابِعِيهِ الَّذِينَ طَلَبَ ضِيَافَتَهُمْ بَحْرٌ مُحَصْرَمٌ، وَعَسْكُرٌ عَرَمْرَمٌ؛ فَأَخْبَرَ عَنْهُ النَّاظِمُ بِقَوْلِهِ: (يَجُو بَحُو بَحُو ضِيَافَتَهُمْ بَحْرٌ مُحَصْرَمٌ، وَعَسْكُرٌ عَرَمْرَمٌ؛ فَأَخْبَرَ عَنْهُ النَّاظِمُ بِقَوْلِهِ: (يَجُو بَحُو بَحْدَ فِي الْخَمِيسِ)؛ فَ (الْبَحْوُ ) هُنَا كِنَايَةٌ عَنِ الْخَمِيسِ الَّذِي هُوَ عَسْكُرُ الإِسْلَامِ. وَقَالَ .... لأَنَّهُ مُنْفَسِمٌ عَلَى خَمْسَةٍ: مُقَدِّمَةٌ، وَمَايِقَةٌ، وَمَيْمَنَةً، وَمَلْمَ وَمُعْمَى مُنْ الْمُعْلِمُ وَالْ ... وَقَالَ ... الْمُسَمَّاةُ ... الْمُعْرَمُ وَالْ ... عَلَى مُسْلِمً الْأَنْ ... فَيْ وَالْمُعْلِمُ وَالْ ... عَلَى مُسْلِمً الْأُولُ ... عَلَى مُسْلِمُ الْمُهُمْ مُولُمُ وَمُرْمً ... عَلَى مُسْلِمُ الْأُولُ ... عَلَى مُسْلِمُ الْمُهُمُ الْمُولِمُ اللْهُ وَالْمُ ... عَلَى مُسْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُ الْمُ الْمُعْلِمُ الْمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُ الْمُ لَا اللّهُ عَلَى مُسْلِمُ اللْمُ الْمُعْلِمُ الْمُ الْمُعْلِمُ اللّهِ مَنْ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلَمُ اللّهُ مَا لِمُسْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُ الْ

وَاسْتِعْمَالُهُ هُنَا (الْبَحْن) لِسَعَةِ أَقْطَادِهِ، وَتَرَادُفِ أَمْوَاجِهِ وَازْدِحَامِهَا وَتَرَادُفِ أَمُوَاجِهِ وَازْدِحَامِهَا وَتَرَادُفِهَا بَعْضاً إِثْرَ بَعْضٍ، وَالْبَحْرُ تُكْنِي الْعَرَبُ بِهِ عَنْ كُلِّ مَا يَقْصِدُونَ الْمُبَالَغَةَ فِي وَصْفِهِ بِالسَّعَةِ فِي خَاصَةٍ مِنْ خَوَاصْهِمْ كَمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي فَرَسِ أَبِي طَلْحَةً: • وَجَدْتُهُ بَحْراً ( 5 ). وَمَا ذَٰلِكَ إِلَّا لِسَعَةٍ جَرْبِهِ.

<sup>(1)</sup> الديوان: 198.

<sup>(2)</sup> هو الإمام أبو عبد الله بن علي بن عمر المازري، أبو عبد الله، من أشهر الفقهاء المالكية في عصره، صاحب المعلم بقوائد مسلم، توفي سنة (530ه). ترجمته في: (وفيات الأعيان: 4/ 285، الديباج: 279، شجرة النور الزكية: 127 ـ 128، سير الناد: 504/20).

 <sup>(3)</sup> اسم الكتاب: «المعلم بفوائد مسلم» مطبوع، حققه وقدم له محمد الشاذلي النيفر.
 ينظر المعلم: 3/ 47.

<sup>(4)</sup> لحق أسفل يسار الورقة: 270 طمست أغلب كلماته.

<sup>(5)</sup> سبق تخریجه: ص312.

وَ(السَّابِحَةُ): الْخَيْلُ. يُقَالُ: مَبَحَ الْجَوَادُ: إِذَا [...](١) بِهِ الْجَرْيُ. وَبِفَوْلِهِ: (سَابِحَةٍ) تَرَشَّحَتْ كِنَايَتُهُ، وَهُوَ مَأْخُوذٌ مِنْ سِبَاحَةِ الحِيتَانِ.

وَ (الْمَوْجُ): صَعَدُ (2) الْمَاءِ الْمُتَرَاكِمَةُ. وَفِيهِ تَرْشِيحُ آخَرُ.

وَ(الاَبْطَالُ): جَمْعُ بَطَلِ، وَهُوَ الشُّجَاعُ.

وَ (الْمُلْتَطِمُ): الَّذِي يَدْخُلُ بَعْضُهُ فِي بَعْضِ مِنْ تَوَاتُرِ دَفَعَاتِ أَمْوَاجِهِ.

وَإِنَّمَا أَكْثَرَ النَّاظِمُ مِنَ الاسْتِعَارَاتِ لأَنَّ أَرْبَاتِ عِلْمِ الْبَيَانِ قَالُوا: الْإِنْ الْسَبْعَارَةَ [271] أَفْضَلُ الْمَجَازِ، وَأَنَّهَا أَوَّلُ أَبْوَابِ الْبَدِيعِ، وَلَيْسَ فِي حِلِيْ الشّغرِ أَبْدَعُ مِنْهَا، وَهِيَ مِنْ مَحَاسِنِ الْكَلَامِ إِذَا وَقَعَتْ مَوْقِمَهَا وَوُضِعَتْ الشّغرِ أَبْدَعُ مِنْهَا، وَهِيَ مِنْ مَحَاسِنِ الْكَلامِ إِذَا وَقَعَتْ مَوْقِمَهَا وَوُضِعَتْ مَوْضِهَهَا اللّهُ عَلَى الْمُحَلِّمِ الْمُخَالَفَتِهِ فِي بَعْضِ مَكَانٍ، وَكَانَ الْعَسْكُرُ مُنْتَقِلاً، قَدَّمَ قَوْلَهُ: (يَجُولُ إِشْعَاراً بِمُخَالَفَتِهِ فِي بَعْضِ مَكَانِ، وَكَانَ الْعَسْكُرُ مُنْتَقِلاً، قَدَّمَ قَوْلَهُ: (يَجُولُ إِشْعَاراً بِمُخَالَفَتِهِ فِي بَعْضِ أَوْصَانِهِ. وَلَمَّا كَانَ لَفُظُ (الْخَمِيسِ) دَالَّا عَلَى مُجَرَّدِ الْكَثْرَةِ مِنْ غَيْرِ تَعَرُّضِ أَوْصَانِهِ. وَلَمَّا كَانَ لَفُظُ (الْخَمِيسِ) دَالًا عَلَى مُجَرَّدِ الْكَثْرَةِ مِنْ غَيْرِ تَعَرُّضِ لَكَوْنِهِمْ رُكْبَاناً وَمُشَاتاً، لَكُنْ لَمَّا اتَسَعَ حَالُهُمْ وَظَهَرَتْ مُنْوَهُهُمْ الْعُنْوِمِ مُولُكُمْ الْمُؤْمِنِ الْمُنْوِمِ وَلَوْ تَأْتَى لِلنَّاظِمِ كَيْفَ يَقُولُ: (بَحْرَ خُورَ مَوْجُهُ وَقَلَهُمْ وَطَهَرَتْ مُولُهُمْ أَلُومُ وَلَا مَوْعِ وَلَا الْمُؤْمِ وَلَوْقَ سَابِحَةِ لَكُنْ مُلْكُمْ لَكُونُ لَمَّالِ الْمُومِ عَلَى اللّهُ الْمُؤْمِ وَوَلَّعُ مُولِومِ وَلُومُ وَحُهُ وَلَعْمَرَ وَلَا الْمُؤْمِ وَلَكُومُ الْمُؤْمِ وَاللّهُ مُولُومِ وَرُكُوهِ وَرُكُوهِ وَرُكُوهِ وَرُكُوهِ وَرُكُوهِ وَرُكُوهِ وَرُكُوهِ وَرُكُوهِ وَرُكُوهِ وَرُكُوهُ فِي هٰذَا الْمُؤْمِعِ تَمَامُ تَحْمِينِ الاَسْتِعَارَةِ حَرَكُتُهُ فِي هٰذَا الْمُؤْمِعِ تَمَامُ تَحْمِينِ الاَسْتِعَارَةِ حَرَكُتُهُ فِي وَرُكُوهُ وَالَكُولُهُ الْمُؤْمِعِ تَمَامُ تَحْمِينِ الاَسْتِعَارَةِ حَرَكُتُهُ فِي هٰذَا الْمُؤْمِعِ تَمَامُ تَحْمِينِ الاَسْتِعَارَةِ حَرَكُتُهُ فِي

<sup>(1)</sup> كلمة مطموسة في الأصل لم أتبين معناها، ولعلها «أريد به».

<sup>(2)</sup> كلمة لم أتبين معناها، ولعلها اصعَدُه وتعني: شِدَّةً.

<sup>(3)</sup> ينظر الكلام عن الاستعارة في: العمدة: 1/ 460.

<sup>(4)</sup> في الأصل: االعككر4.

نَفْسِهِ، لَكِنْ مِنْ لَوَاذِم هَوْلِهِ الْمُخِيفِ تَلَاطُمُ أَمْوَاجِهِ بِذِكْرِ أَنَّ مَوْجَ هَذَا الْبَحْرِ تَتَلاطَمُ. وَلَمَّا كَانَ التَّلَاطُمُ وَالازْدِحَامُ قَدْ يَكُونُ بِكَثْرَةِ الأَعْدَادِ وَلَوْ لَمْ تَكُنْ فِي أَفْرَادِهَا نَجْدَةٌ وَضَفَ الْبَحْرَ بِكَوْنِ تَلَاطُمِ أَمْوَاجِهِ هُوَ تَلَاطُمُ الأَبْطَالِ، فَلِلَّهِ دَرُّهُ مَا أَحْسَنَهَا اسْتِعَارَةً وَمَا أَجْمَعَهَا لِمُحَاسِنِ النُّكَتِ الْمُلَائِمَةِ.

وَفَاعِلُ (يَجُولُ) تَقَدَّمَ أَنَّهُ ضَمِيرٌ يَعُودُ عَلَى الدِّينِ.

وَفَاعِلُ (يَرْمِي) يَعُودُ عَلَى لَفَظِ (يَجُو)، وَيَصْلُحُ عَوْدُهُ عَلَى (خَمِيسٍ)، وَمَصْلُحُ عَوْدُهُ عَلَى (خَمِيسٍ)، وَمَذَا كُلُهُ نَوْعٌ مِنَ الْمَجَازِ الإِسْنَادِيِّ. وَيَصْلُحُ أَنْ يَعْمَلَ فِي الظَّرْفِ الَّذِي هُوَ (فَوْقَ) قَوْلُهُ: (يَجُولُ). وَيَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ نَعْتاً لِهِ (خَمِيسٍ). وَعَلَى الأَوْلِ أَوِ النَّانِي فِيهِ التَّجْرِيدُ، لأَنَّ (الْخَمِيسَ) اسْمُ الْعَسْكَرِ الشَّامِلِ لِلْخَيْلِ وَرُكَّابِهَا، وَلَمَّا النَّانِي فِيهِ التَّجْرِيدُ، لأَنَّ (الْخَمِيسَ) اسْمُ الْعَسْكِرِ الشَّامِلِ لِلْخَيْلِ وَرُكَّابِهَا، وَلَمَّا قَالَ: (فَوْقَ سَابِحَةِ) تَعَيَّنَ كَوْنُهُ لِلرَّاكِبِينَ، إِذْ هُمُ الْكَانِتُونَ فَوْقَ السَّابِحَةِ.

وَ(يُرْمِي) عَلَى كَوْنِ (فَوْقَ) نَعْتاً يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ فِي مَوْضِعِ الْحَالِ، لأَنَّ الْحَالَ قَدْ وُصِفَ وَإِذَا وُصِفَتِ النَّكِرَةُ صَعَّ وُقُوعُ الْحَالِ مِنْهَا.

فَإِنْ قُلْتَ: وَكَيْفَ يَصِعُ وُقُوعُ الْحَالِ مِنَ الْمُضَافِ إِلَيْهِ؟

قُلْتُ: لأَنَّ الْمُضَافَ كَجُزْيِهِ، أَوْ جُزْؤُهُ حَقِيقَةً، أَوْ تَعَلَّقَ (الْمَوْج) بِ (يَرْمِي)، وَ(مِنَ الأَبْطَالِ) فِي مَوْضِعِ النَّعْتِ لِ (مَوْجٍ)، وَ(مِنْ) لِبَيَانِ الْجِنْسِ.

وَفِي الْبَيْتِ: مُرَاعَاةُ النَّظِيرِ، وَالتَّجْرِيدُ، وَالإِرْصَادُ، فَإِنَّ مَنْ عَلِمَ أَنَّ قَافِيَةً الْقَصِيدَةِ مِيماً أَيْفَنَ أَنَّ بَعْدَ قَوْلِهِ: (بِعَوْجٍ مِنْ الاَبْطَالِ) أَنَّ التَّمَامُ (مُلْتَطِمٍ)، لأَنَهَا الصَّفَةُ الْمُسْتَعْمَلَةُ فِي وَصْفِ الْمَوْجِ وَإِلَّا فَلَفْظُ (مُؤْدَجِمٍ) وَ(مُلْتَبْمِ) يَدْخُلُ فِي الْوَوْنِ لْكِنْ غَيْرُ مُلَائِمٍ، وَلِذَلِكَ حَكَمْنَا بِالإِرْصَادِ فِي (مُلْتَظِمٍ).

#### 

#### 135 ـ قَالَ:

## مِنْ كُلُّ مُنْتَدِبٍ شِ مُحْتَسِبٍ يَسْطُو بِمُسْتَاصِلِ لِلْكُفُر مُصْطَلِم (1)

شرح: (الْمُنْتَدِبُ): الْخَفِيفُ السَّرِيعُ الإجَابَةِ، وَلَوْ لَمْ تَكُنْ حَرَكَتُهُ لِنَفْهِ، بَلْ قَصْدَ الْقُرْبَةِ. يُقَالُ: رَجُلٌ نَدِيبٌ، أَيْ: خَفِيفٌ. وَالْمُنْدِبُ أَيْضاً: الْمُخَاطِرُ بِنَفْهِ. وَ(مُنْتَدِبٌ): اسْمُ فَاعِلِ مِنِ انْتَدَبَ. وَيَصِحُ كَوْنُهُ مُطَاوِعاً لِنَدَبَ.

وَ (الْفَحْتَسِبُ): مَنْ أَعَدَّ عَمَلاً وَقَدَّمَهُ الْبَيْغَاءَ وَجُهِ اللهِ عَلَىٰ. وَهُمَا وَضَفَانِ فِي الأَصْلِه جَرْيَا مَجْرَى الأَسْمَاءِ الْمَثْبُوعَةِ حَتَّى عُومِلَا مُعَامَلَتَهُمَا، وَلَا سِيَّمَا وَفَدْ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُ عَلَى الْمَحْدُوفِ وَهُوَ قَوْلُهُ: (مِنَ الاَبْطَالِ مُلْتَطِمِ): مِنْ كُلِّ بَظْلِ مُنْتَدِبُ.

[272]/ وَ(يَسْطُو): يَقْهَرُ عَدُوَّهُ بِالْبَطْشِ وَالشِدَّةِ.

وَ(الْمُسْتَأْصِلُ): صِفَةُ أَيْضاً، أَيْ: بِسَيْفٍ مُسْتَأْصِلٍ. وَ(الْمُسْتَأْصِلُ): الشَّدِيدُ الْفَطْعِ، الآتِي عَلَى أَصْلِ مَا أُرِيدَتْ إِزَالَتُهُ، يَسْتَأْصِلُ مَا وُضِعَ عَلَيْهِ طَلْبَا لِقَطْعِهِ، حَتَّى لَا يَفْتَقِرَ إِلَى إِعَادَةٍ ثَانِيّةٍ فِي قَطْعِهِ. وَفَسَّرَهُ بَعْضُهُمْ بِالْقَلَّاعِ. يُقَالَ: الْفَطْعِهِ، حَتَّى لَا يَفْتَقِرَ إِلَى إِعَادَةٍ ثَانِيّةٍ فِي قَطْعِهِ. وَفَسَّرَهُ بَعْضُهُمْ بِالْقَلَّاعِ. يُقَالَ: الشَّنْءَ: إِذَا قَلْعَهُ مِنْ أَصْلِهِ. وَلَا مُنَافَاةً بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقَوْلِ قَبْلَهُ. جَعَلَهُ لَا الشَّيْءَ الْفَوْلِ قَبْلَهُ. جَعَلَهُ لَمُنْ كَانَ يَقْطَعُ الرِّقَابَ لَ الْمُسْتَلْزِمَ إِخْرَاجَ الأَرْوَاحِ مِنْ أَشْبَاحِهَا كَقَالِعِ الشَّيْءِ مِنْ أَصْلِهِ، إِذْ لَا يُبْقِي خِلْفَةً وَلَا مَا يُلَقِّعُ بَعْدَ عَضْدٍ.

وَ (الْمُصْطَلِمُ): يُسْتَعْمَلُ فِي الْقَطْعِ أَيْضاً، إِلَّا أَنَّهُ كَالتَّتْمِيمِ لِلْمُسْتَأْصِلِ، لَأَنَّ اسْتَأْصَلَ الشَّيْءَ أَيْ: فَالاسْتِنْصَالُ لَأَنَّ اسْتَأْصَلَ الشَّيْءَ أَيْ: فَالاسْتِنْصَالُ الْمَقْطُوعِ الْأَذْنَيْنِ مُصْطَلَمٌ بِفَنْحِ بِقَطْعِ مَادَّتِهِ وَالاصْطِلَامُ لَحَدِّ آلَتِهِ. وَقَدْ يُقَالُ فِي الْمَقْطُوعِ الْأَذْنَيْنِ مُصْطَلَمٌ بِفَنْحِ

<sup>(1)</sup> الديوان: 198.

اللَّامِ، فَهُوَ وَإِنْ كَانَ [كَالْمُنْرَادِفِ](1) مَعَ مَا قَبْلَهُ فِيهِ شَيْءٌ مَا مِنْ إِثْبَاتِ خُصُوصِيَّةٍ زَائِدَةٍ.

وَالتَّنْمِيمُ: وَمِنَ التَّنْمِيمِ نَوْعٌ يُسَمَّى بِالاحْتِرَاسِ عِنْدَ بَعْضِهِمْ. وَيُقَالُ فِي بَعْضِ ضُرُوبِهِ: الاحْتِيَاطُ: وَهُوَ أَنْ يُحَاوِلَ الشَّاعِرُ شَيْناً يُحَسِّنُ بِهِ مَقَالَهُ وَيُتَمَّمُ بِهِ حُسْنَهُ، وَقَدْ يَكُونُ بِالْمُتَرَادِفَيْنِ كَمَا هُنَا، قَالَ الشَّاعِرُ: (كامل)

فَسَقَى دِيَارَكِ غَيْرَ مُفْسِدِهَا صَوْبُ الرَّبِيعِ وَدِيمَةٌ تُهْمِي (2)

فَقَوْلُهُ: (غَيْرَ مُفْسِدِهَا) تَتْمِيمٌ لِقَوْلِهِ: (فَسَقَى دِيَارَكِ)، لأَنَّ بَعْضَ السَّقْيِ قَدْ يَكُونُ فِيهِ إِفْسَادٌ لِمَا سُقِيَ فَقَالَ: (غَيْرَ مُفْسِدِهَا)، فَهُوَ تَتْمِيمٌ لِلْمَعْنَى وَاحْتِرَاسٌ لِلدِّيَارِ (3). وَكَذَا قَوْلُهُ: (صَوْبُ الرَّبِيع). وَ(دِيمَةٌ): الْقَطْرُ.

وَلَمَّا قَالَ: (مُسْتَأَصِلِ لِلْكُفْرِ) فَتَمَّمَ الْمَعْنَى بِ (مُصْطَلِمٍ)، إِذْ فِيهِ زِيَادَةُ سُرْعَةِ الاسْتِصَالِ.

وَفِي الْبَيْتِ: نَوْعٌ مِنَ التَّرْصِيعِ بِفَوْلِهِ: (مُنْتَدِبٍ) (مُحْتَسِبٍ).

وَفِيهِ: مُقَابَلَةُ بَيْنَ الآلَةِ وَذِي الآلَةِ.

رَفِيهِ: مُرَاعَاةُ النَّظِيرِ، لِجَمْعِهِ بَيْنَ (الْمُحْتَسِبِ وَالْمُثْتَدِبِ وَالْمُسْتَاصِلِ وَالْمُصْطَلِم).

وَفِيهِ: الْمَذْهَبُ الْكَلَامِيُّ، إِذْ جَعَلَ الاحْتِسَابَ تَقَرُّباً لِوَجْهِ اللهِ ﷺ.

وَفِي عَدُّهِ مِنَ الْجِنَاسِ لاجْتِمَاغِ (مُحْقَسِبٍ) وَ(مُنْتَدِبٍ) فِي الْبِنْيَةِ الْحُمَاسِيَّةِ وَفِي أَكُثَر الْحُرُوفِ. وَفِيهِ عِنْدَ الْبَيَانِيِّينَ كَلَامٌ.

<sup>(1)</sup> في الأصل: اكالمتراف.

 <sup>(2)</sup> البيت لطرفة في ديوانه: 146 افسقى بلادك × صوب الغمام المربع أشعار الهذلين:
 1/ 178 اوبل الربيع الديمة: المطر الدائم في لين. صوب الربيع: انصباب مطر الربيع. تهمى: تسيل وتسقط.

<sup>(3)</sup> الكلام في العمدة: 1/ 645 \_ 646.

وَيُسَمِّي الرُّمَّانِيُّ (١) هٰذَا النَّوْعَ مِنْ نَحْوِ (مُحُتَسِبٍ) وَ(مُنْقَدِبٍ) الْمُشَاكَلَةُ. وَالْمُشَاكَلَةُ عِنْدَهُ ضُرُوبٌ: مُشَاكَلَةٌ فِي اللَّفْظِ وَمُشَاكَلَةٌ فِي الْمَعْنَى. وَالْمُضَارَعَةُ عِنْدَهُ نَحْوُ قَوْلِ الشَّاعِرِ: (وافر)

فَإِنْ حَلُوا فَلَيْسَ لَهُمْ مَقَرٌّ وَإِنْ رَحَلُوا فَلَيْسَ لَهُمْ مَفَرُّ (2)

<sup>(1)</sup> النكت في إعجاز القرآن: 98.

 <sup>(2)</sup> البيت بدون نسبة في: العمدة: 1/556 (إن فروا). المنزع البديع: 54 (إن كروا).
 خزانة الأدب: 1/69.

### 6

### حَتَّى غَدَتْ مِلَّهُ الْإِسْلَام وَهُيَ بِهِمْ فِي مِنْ بَعْدِ غُرْبَتِهَا مَوْصُولَهُ الرَّجِم (١)

شرح: (غَذا): يَكُونُ بِمَعْنَى: صَارَ، وَبِمَعْنَى: أَصْبَحَ. يُقَالُ: غَذَا إِلَى كَذَا، أَيْ: أَصْبَحَ إِلَيْهِ. وَغَذَا يَفْعَلُ كَذَا غَذُوا وَغُدُوا . وَيَصِحُ تَفْسِيرُ (غَدَتُ) مُنَا بَعْنَى: صَارَتْ، وَهُوَ أَقْعَدُ، وَيَكُونُ مَعْنَاهَا أَيْضاً مُتَمَكُنُ الْمَعْنَى. وَأَمَا (غَذَا) بِمَعْنَى: صَارَتْ، وَهُوَ أَقْعَدُ، وَيَكُونُ مَعْنَاهَا أَيْضاً مُتَمَكُنُ الْمَعْنَى. وَأَمَا (غَذَا) بِالذَّالَ الْمُعْجَمَةِ غَذَاء، أَيْ: أَطْعَمَ. وَأَلْفَاظٌ مِنْهُ بِمَعَانٍ مُخْتَلِفَةٍ تَرَكُنَاهَا خَشْيَةً التَّطُويل.

وَ(مِلْهُ الإسلامِ): دِينُ الإِسْلامِ. وَ(الْمِلْهُ): مَا خُوذَةٌ مِنَ الإِمْلَالِ عَلَى الْكَاتِبِ، أَيْ: يَذْكُرُ لَهُ مَا يَكْتُبُ. فَإِنَّ الْمِلَّةُ مُشْتَمِلَةٌ عَلَى أَمُورِ تُكْتَبُ. وَأَمَّا (الْمُلُهُ) بِضَمْ الْمِيمِ: فَهِيَ حَرَارَةٌ كَامِنَةٌ. وَمَلَلْتُ الْخُبْزَةَ مَلًا: فَلَيْتُهَا عَلَى الْمَهُمُ وَيَخْسُنُ اسْتِعَارَةُ مِلَّةِ الإِسْلامِ مِنْهَا، لأنَّ مِلَّةَ الإِسْلامِ تَقْلِبُ أَهْلَ الْجَمْرِ. وَيَحْسُنُ اسْتِعَارَةُ مِلَّةِ الإِسْلامِ مِنْهَا، لأنَّ مِلَّةَ الإِسْلامِ تَقْلِبُ أَهْلَ الأَهْوَاءِ وَالأَدْيَانِ السُّوءِ إِلَى دِينِ الإِسْلامِ. وَمَلَلَ الإِنْسَانُ مَلًا: أَسْرَعَ. وَأَمَّا الأَهْوَاءِ وَالأَدْيَانِ السُّوءِ إِلَى دِينِ الإِسْلامِ. وَمَلَلَ الإِنْسَانُ مَلًا: أَسْرَعَ. وَأَمَّا الْمُلَوِ مِنْ الْمِسْلامِ مَنْكُ أَنْ الإِسْلامِ مِنْ إِضَافَةُ الْمِلَّةِ إِلَى الإِسْلامِ مِنْ أَنْوَاءِهِ، فَإِنَّ لَفُظُ الْمِلَّةِ يَصْدُقُ عَلَى كُلُّ دِينٍ، مِنْ إِضَافَةِ الشَّيْءِ إِلَى نَوْعٍ مِنْ أَنْوَاءِهِ، فَإِنَّ لَفُظُ الْمِلَّةِ يَصْدُقُ عَلَى كُلُّ دِينٍ، فَكَانَتْ كَالْجِنْسِ [إِذَا] (2) أَضِيفَتْ إِلَى الإِسْلام خَرَجَ مَا سِوَاهَا مِنَ الْمِلُلِ.

[273]// وَفَوْلُهُ: (وَهُنَ) رَاجِعٌ لِلْمِلَّةِ. (بِهِمْ): رَاجِعٌ لِمَا ذَلَّ عَلَيْهِ البَيْتَانِ الْمُتَقَدِّمَانِ: إِمَّا (الاَبْطَالُ)، أَوْ مَا ذَلَّ عَلَيْهِ التَّفْصِيلُ بِ (الْمُحْتَسِبِ) وَ(الْمُنْتَدِبِ).

رَ (مَوْصُولَةُ الرَّحِمِ): خَبَرُ (وَهْيَ)، رَهِيَ جُمْلَةٌ حَالِيَةٌ.

وَتَمَلَّقَ قَوْلُهُ: (مِنْ بَعْدِ غُرْبَتِهَا) بِ (مَؤْصُولَةً).

<sup>(1)</sup> الديوان: 198 اموصولةً عبر لغدت.

 <sup>(2)</sup> لا توجد لفظة اإذا» في الأصل، ولعل الأنسب إثباتها.

وَ(الْفُوبَةُ): مَأْخُودَةٌ مِنَ الْبُغْدِ، يُقَالُ: غَرَبَ الرَّجَلُ غَرَباً وَغُرْبَةً: بَعُدَ. وَيَصِعُ أَخُدُ الْغُرْبَةِ مِنْهَا، لأَنَّ الْمِلَةَ كَانَتْ وَأَمَّا غَرَابَةُ الْكُلِمَةِ فَغُمُوصُهَا. يُقَالُ: جَاءَ فُلاَنْ فَهُورِ النَبِي عَلَيْ غَايِبَةً. وَأَمَّا غَرَابَةُ الْكَلِمَةِ فَعُمُوصُهَا. يُقَالُ: جَاءَ فُلانَ بِمَنْأَلَةِ غَنِيرِهِ، أَيْ: غَامِضَةٍ. وَهِي أَيْضاً قَرِيبَةٌ مِنَ الْمُعْنَيْنِ [الْمُتَقَدِّمَيْنِ] [1] لِيُعْلِمِا عَنْ كَثِيرِ مِنَ الأَنْهَامِ، أَوْ [...] (2) لِغُمُوضِهَا عَنْهَا، إِلَّا أَنَّ هٰذَا الْمُعْنَى لِيُعْلِمِ مِنَ الأَنْهَامِ، أَوْ [...] (2) لِغُمُوضِهَا عَنْهَا، إِلَّا أَنَّ هٰذَا الْمُعْنَى لِيعْلِمِ مِنَ الأَنْهَا سَهْلَةُ سَمْحَاءُ، تَوَلَّى بَيَانَهَا لِلْحَلْقِ مُشَرِّعُهَا، فَلَا يَضلُحُ لِلْمِلَّةِ، لأَنَّهَا سَهْلَةُ سَمْحَاءُ، تَوَلَّى بَيَانَهَا لِلْحَلْقِ مُشَرِّعُهَا، فَلَا يَضلُحُ لِلْمِلَّةِ، لأَنَّهَا سَهْلَةُ سَمْحَاءُ، تَوَلَّى بَيَانَهَا لِلْحَلْقِ مُشَرِّعُهَا، فَلَا يَضلُحُ لِلْمِلَةِ وَلِيقِهُا لِلْمُعْلَقِ مُشَرِّعُهَا، فَلَا يَعْلَى الْمُعْلَقِ مُنْ مُنَالِعُ الْمُعْلَى مُشَرِّعُهَا، فَلَا عَنْ رُبَا بِفَعْ اللَّهُ وَلَكُ إِنْ الْمُعْلَى وَكُلُومِ الْمُعْلِمِ وَالْمُ وَلِلْهُ وَلَا أَنْ عَلَى الْمُعْلَى فَمَعْنَاهُ: وَمُ مَا فَيْ الْمُعْلَى فَلَانُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُولِ الْمُعْرَبِ الْمُعْرَبِ وَالرَّاءِ، وَهُو الْمَاءُ بَيْنَ السَّدُ وَالْحَوْضِ. وَالْمُومِ الْمُعْرَبِ وَلَا أَنْ مَلَاهُ بَيْنَ السَّدُ وَالْمُومُ الْمُعْرَبِ وَلُولُ أَنْ عَلَى فُلَانٍ: إِذَا صَنْعَ بِهِ الْسُلَقِيءَ إِذَا الْمُعْرَبُ وَالْمُ وَالْمُ الْمُعْرَبُ وَلُولُ أَنْ مُنْ عَلَى فُلَانٍ وَلَا أَنْ مُنْ الْمُعْرَبُ إِلْمُ الْمُعْرَبُ وَالْمُومُ الْمُعْرَبُ وَلُكُ الْمُؤْمُ الْفُومُ الْمُعْلِمُ الْمُؤْمُ وَالْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُعْمُ الْمُومُ الْمُعْمُولُومُ الْمُعْمُومُ الْمُعْمُومُ

وَأَمَّا (مَوْصُولَةَ الرَّحِمِ) فَيَصِحُّ أَنْ تَكُونَ كَمَا قَدَّمْنَاهُ. وَيَصِحُّ أَنْ يَكُونَ

<sup>(1)</sup> في الأصل: «المتقدمة» ولعل الأنسب ما أثبتناه.

<sup>(2)</sup> كلُّمة لم أتين معناها في الأصل.

<sup>(3)</sup> الديران: 193.

خَبرُ (غَنَثُ) [مَخدُوناً](١) دَأَتِ عَلَيْهِ الْجُمْلَةُ. وَالتَّفْدِيرُ: حَتَّى غَدَتَ مِلَةُ الإسْلامِ وَاصِلَةً لَهُمْ، وَهِيَ بِهِمْ مَوْصُولَةُ الرَّحِمِ، أَوْ رَاكِنَةً إِلَيْهِمْ، أَوْ نَحْوِ ذَٰلِكَ. وَيَصِحُ أَنْ يَكُونَ خَبَرُ (غَنَثُ) (مَعْقُولَةُ) بِالنَّصْبِ وَ(مَوْصُولَةٌ) بِالرَّفْعِ، فَتَكُونُ جُمْلَةً اغْبَرَاضِيةٌ دَخلَتْ بَيْنَ الْخَبَرِ وَذِي الْخَبَرِ. وَيَصِحُ إِفْحَامُ الْوَاوِ مِنْ قَوْلِهِ: (وَهُنَ الْعَبَرُ وَيُصِحُ مَعَ زِيَادَةِ الْوَاوِ كَوْنُ (هِيَ) فَصْلاً بِهِمْ)، وَتَكُونُ الْجُمْلَةُ هِيَ الْخَبَرُ. وَيَصِحُ مَعَ زِيَادَةِ الْوَاوِ كَوْنُ (هِيَ) فَصْلاً وَرَمُوطُولَةً) خَبرُ مَعْ فَدَتْ مِلَّةُ الإسْلامِ مَوْصُولَةً الرَّحِم بِهِمْ. وَيَصِحُ أَنْ يَكُونُ (هُونَ (هِيَ) مُبْتَدَأً، (بِهِمْ) خَبَرُهُ، فَيَكُونُ الْمَجْرُورُ ثَامَاً، كَمَا تَقُولُ: أَنَا بِكَ، فَيَكُونُ (مَوْصُولَةً) خَبَرُ عَدَا، فَيَكُونُ الْمَجُرُورُ ثَامَاً، كَمَا تَقُولُ: أَنَا بِكَ، فَيَكُونُ (مَوْصُولَةً) خَبَرُ عَدَا، فَيَكُونُ الْمَجُرُورُ ثَامَاً، فَيَكُونُ الْمُجُورُ وَ ثَامَاً، فَيَكُونُ الْمَجْرُورُ ثَامَاً، فَيَكُونُ الْمَجْرُورُ ثَامَاءً فَيَكُونُ الْمُجْرُورُ ثَامَاءً فَيَكُونُ الْمُجْرُورُ ثَامَاءً فَيَكُونُ الْمُجْرِقِ فَلَا الْمُرْبَةَ عَلَى الْفَيْبَةِ إِنْ حَمَلَنَا الْمُرْبَةَ عَلَى الْفَيْبَةِ أَنْ يَكُونُ الْمُورِ وَصَلَولَهُ عَلَى الْفَيْبَةِ أَنْ يَكُونُ الْمُرْبَةِ وَصِلَةً أَبْلُونَ اللّذِينَ آمَنُوا بِنَيْبَنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى الْفُرْبَةِ وَصِلَةً أَنْ الْفُرْبَةِ وَصِلَةً اللهَ وَيَالَقَتُهُ الأَنْصَارُ بِالْقَبُولِ، وَصَلُوا غُرْبَتَهَا. وَذِكُرُ الْفُرْبَةِ وَصِلَةً الرَّحِم مِنَ الطُّبَاقِ.

#### 

<sup>(1)</sup> في الأصل: قد أوف.

<sup>(2)</sup> لا توجد عبارة اوأصحابه في الأصل، ولعلها سقطت.

# مَكْفُولَةُ أَبُداً مِنْهُمْ بِخَيْرِ أَبِ وَخَيْرِ بَعْلِ فَلَمْ تَيْتُمْ وَلَمْ تَبْم (١)

- 1

شرح: لهذا مِن جُمْلَةِ مَا وَصَفَهُمْ بِهِ النَّاظِمُ مِنَ التَّوَاصُلِ لِلْمِلَةِ وَالْقِبَامِ بِحَفِّهَا. وَلَمَّا ذَكَرَ أَنَّهَا كَانَتْ قَبْلَ وُجُودِهِمْ غَرِيبَةٌ، وَأَنَّهُمْ وَصَلُوهَا، حَسُنَ إِظْهَارُ كَبْفِيَّةِ الْصِلَةِ، فَقَالَ: (مَعْفُوقِهِ كَافَةً. وَلَمَّا كَانَتْ لهٰذِهِ الْجُصَالُ الْمَعْمُوذَةُ يَلِي عَنْهُ، وَالْمُرَبِّيةِ، وَالْقَائِمُ بِحُفُوقِهِ كَافَةً. وَلَمَّا كَانَتْ لهٰذِهِ الْجُصَالُ الْمَعْمُوذَةُ بَي عَنْهُ وَالْمُرَبِّيةِ، وَالْقَائِمُ بِحُفُوقِهِ كَافَةً. وَلَمَّا كَانَتْ لهٰذِهِ الْجُصَالُ الْمَعْمُوذَةُ فِي مَنْ يَقُومُ بِحِفْظِ مَكْفُولِهِ اسْتَعَارَ النَّاظِمُ الْكَفَالَةَ فِي حَقِّ نَاصِرِي الْمِلَّةِ. وَلَمَّا كَانَ لِلرَّوْحِ عَلَى رَوْجِهِ غَيْرَةً تَحْمِلُهُ عَلَى جَمَايَتِهَا مِنْ أَعْدَائِهَا، وَبَذْلِ الْمَالِ وَلَمَا لِلرَّوْحِ عَلَى رَوْجِهِ غَيْرَةً تَحْمِلُهُ عَلَى جَمَايَتِهَا مِنْ أَعْدَائِهَا، وَبَذْلِ الْمَالِ وَالنَّفُسِ فِي حَفِّهَا لِمَا يَخُصُّهَا فِي نَفْسِهَا، وَمَا يَمْنَعُهَا مِنْ عِدَائِهَا، جَمَعَ مَعُ وَالنَّفُسِ فِي حَفِّهَا لِمَا يَخُصُّهَا فِي نَفْسِهَا، وَمَا يَمْنَعُهَا مِنْ عِدَائِهَا، جَمَعَ مَعُ وَالنَّفُسِ فِي حَفِّهَا لِمَا يَخُصُّهَا فِي نَفْسِهَا، وَمَا يَمْنَعُهَا مِنْ عِدَائِهَا، جَمَعَ مَعُ الْكُفَالَةِ حَارِساً (2) آخَرَ فَقَالَ: كَانَتُ عَرِيبَةً فَمَنَ اللهُ عَلَيْهَا بِحَافِطُكُونِ كَانَتُ عَرِيبَةً فَمَنَ اللهُ عَلَيْهِا بِحَافِظُيْنِ: كَافِلُ وَتَفَاوَنُ وَبَعْلَ وَتَعْلَلُهُ عَلَى الْعَفْرَةِ وَلَكَ تَنْفَاوَنُ اللّهُ مُنِ الْعِفْرَةِ وَلِكَمَانَةِ وَالشَّفَةِ، فَجَعَلَهُ خَيْرَ أَبِ وَالْمُعْوَالِكُ تَتَفَاوَنُ اللهُ مُنِي الْعِفْرَةِ وَجَعَلَهُ خَيْرَ بَعْلِ.

وَقَوْلُهُ: (فَلَمْ تَنْتُمْ) إِشْعَاراً بِطُولِ مُدَّةِ بَقَاءِ الأَبِ. وَكَذَا فِي قَوْلِهِ: (وَلَمْ تَئِم)، لأَنَّ مَنْ فَقَدَ أَبَاهُ أَدْرَكَتْهُ كَآبَةٌ، وَذَاتُ الزَّوْجِ إِنْ تَأَيُّمَتْ أَدْرَكُهَا صَغَارُ وَذِلَةُ وَنَقْصٌ مِمَّا نَعَوَّدَتْ، فَنَمَّتْ لَهُ رَحِمَهُ اللهُ الاسْتِعَارَةُ عَلَى أَكْمَل غَايَةٍ.

وَالْمَعْنَى فِي الْحَقِيقَةِ: فَخَيْرُ أَبِ رَسُولُ اللهِ ﷺ لأَنَّهُ هُوَ مَظْهِرُ أَحْكَامٍ هٰلِهِ الْمِلَّةِ، وَأَصْحَابُهُ الَّذِينَ تَحَمَّلُوا شُرُوطَهَا، وَدَخَلُوا مُلْتَزِمِينَ حِفْظَهَا عَلَى مَا يُرْضِي أَبَاهَا كَنَى عَنْهُمْ بِخَيْرِ زَوْجٍ، أَيْ: هٰذَا الْجِنْسُ التَّابِعُ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ فِي

<sup>(1)</sup> الديوان: 198.

<sup>(2)</sup> في الأصل: احارس.

أَوَامِرِهِ وَنَوَاهِيهِ هُوَ خَيْرُ قَائِم فِي حَقٌّ مَنِ اسْتَنَدَ إِلَيْهِ، وَطُلِبَتْ مِنْهُ نُصْرُتُهُ.

وَلَيْسَ قَوْلُ النَّاظِمِ: (أَبَداً) بِحَشْرٍ كَمَا أَشَارَ إِلَيْهِ بَعْضُ الْمُتَكَلِّمِينَ عَلَى الْبَيْتِ، لأَنَّهُ لَمَّا كَانَ مِنْ شَأْنِ الآبَاءِ أَنْ يَنْقَرِضُوا وَيَتْرُكُوا الأَبْنَاء، فَتَنَالُهُمْ (" فِلَّا الْبَيْتِ، لأَنَّهُ لَمَّا كَانَ مِنْ شَأْنِ الآبَاءِ أَنْ يَنْقَرِضُوا وَيَتْرُكُوا الأَبْنَاء، فَتَنَالُهُمْ (" فِلَّ الْبُشَهُ. قَالَ الْبُشْهُ. قَالَ الْبُشْهُ: وَالْكَافِلُونَ قَدْ يُخْرِجُوا الْمَكْفُولَ مِنَ الْكَفَالَةِ إِذَا أَنِسَ مِنْهُ الرُشُدُ. قَالَ النَّاظِمُ: (أَبَداً)، هٰذَانِ الْغَرَضَانِ اللَّذَانِ يَحْدُثَانِ غَالِباً فِي الْمَكْفُولِ مَعْدُومَانِ فِي النَّاظِمُ: (أَبَداً)، هٰذَانِ الْغَرَضَانِ اللَّذَانِ يَحْدُثَانِ غَالِباً فِي الْمَكْفُولِ مَعْدُومَانِ فِي الْمَكْفُولِ مَعْدُومَانِ فِي الْمَكْفُولِ مَعْدُومَانِ فِي

وَالضَّمِيرُ فِي قَوْلِهِ: (مِنْهُمْ) رَاجِعٌ لِلصَّحَابَةِ وَمَصْحُوبِهِمْ وَهُوَ النبِيُّ 越.

وَ(مِنْ) فِي قَوْلِهِ: (مِنْهُمْ) بِمَعْنَى الْبَاءِ، أَيْ: بِهِمْ، كَمَا أَنَّ (الْبَاءَ) تَأْتِي بِمَعْنَى (مِنْ)، كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿عَنَا بَشَرَتُ يَهَا﴾ [الإنسان: 6، المطففين: 28]، أَيْ: مِنْهَا.

ز(الْيُتُمُّ) مِنْ قِبَلِ الأَبِ فِي الآدَمِيِّينَ لَا مِنْ قِبَلِ الأُمَّ. وَقَدْ قِيلَ أَيْضاً: إِنَّ مَنْ عَدِمَ أُمَّهُ يَتِيمٌ وَالأَوَّلُ أَكْثَرُ فِي لِسَانِ الْعَرَبِ.

وَ(الأَيْمُ): الَّنِي عَرِيَتْ عَنِ الزَّوْجُ وَبَقِيَتْ عَاطِلَةً عَنْهُ، وَإِنْ كَانَ قَدْ قِيلَ: إِذْ لَوْ إِنْ كَانَ قَدْ قِيلَ: إِذْ لَوْ إِنْ كَانَ قَدْ وَعَلَيْهِ يَدُلُ قَوْلُهُ عَلِيْهِ: «الأَيْمُ أَحَقُ بِنَفْسِهَا» (2)؛ إِذْ لَوْ كَانَ عَلَى كُلُّ مَنْ لَا زَوْجَ لَهُ يَلْزَمُ ذَٰلِكَ فِي الْبِكْرِ ذَاتِ الْمَجْبَرِ.

وَالْجَمْعُ بَيْنَ الأَبِ وَالْبَعْلِ مِنْ مُرَاعَاةِ النَّظِيرِ.

وَفِيهِ: مِنْ أَنْوَاعِ الْمُبَالَغَةِ (التَّجْرِيدُ): وَهُوَ أَنْ يُبَالِغَ فِي صِفَةٍ حَتَّى يَجْعَلَهَا كَأَنْهَا مِنَ الْمَوْصُوفِ عَلَى اسْتِنَادِ تِلْكَ الصَّفَةِ إِلَيْهِ كَأَنْهَا مِنَ الْمَوْصُوفِ عَلَى اسْتِنَادِ تِلْكَ الصَّفَةِ إِلَيْهِ وَهُوَ مِنْ فَصِيحِ الْكَلَامِ، قَالَ اللهُ سُبْحَانَهُ: ﴿وَمَن يَنَّقِ اللّهَ يَجْعَل لَمُ مِنْ أَتْهِهِ

<sup>(1)</sup> في الأصل: افينالهما.

<sup>(2)</sup> مسلم: 2/ 1028. ﴿النَّبِ أَحَقَ بِنَفْسَهَا ﴾. الترمذي: 2/ 287، النَّسَاني: 6/ 85 ﴿أُولَى بِنَفْسَهَا ﴾، كشف بأمرها ﴾، أبو داود: 2/ 232، ابن ماجه: 1/ 601 ﴿الآيم أُولَى بِنَفْسَهَا ﴾، كشف الخفاء: 1/ 327.

بُنْزًا﴾ [الطلاف: 4]، ظَاهِرُ الآيَةِ أَنَّ الْيُسْرَ مِنْ أَمْرِهِ، فَكَأَنَّ الأَمْرَ جَعَلَ لَهُ الْيُسْرَ.

وَفِي الْبَيْتِ أَيْضاً: الْمَذْهَبُ الْكَلَامِيُّ: فُلاَنَّ فِي قَوْلِهِ: (فَلَمْ تَيْمَمُ) وَ(لَمْ مَبْهِم) هُوَ الْمُسْتَدَلُ عَلَيْهِ، لأَنَّ مِنْ لَوَازِمٍ وُجُودِ الأَبِ الْحِفْظُ، وَمِنْ لَوَازِمٍ وُجُودِ الأَبِ الْحِفْظُ، وَمِنْ لَوَازِمٍ وُجُودِ الأَبِ الْحِفْظُ، وَمِنْ لَوَازِمٍ وُجُودِ الأَنْ اللّهُ الزَّوْجِ الْمَعْلِي الْمَعْلِي الْبَعْلِ. وَلَمْ يَذْكُرِ النَّاظِمُ الزَّوْجَ بِغَيْرِ تَاءٍ أَوْ بِتَاءِ لِلاَشْتِرَاكِ الَّذِي فِيهِ، إِذْ يَقَعُ عَلَى الذَّكِرِ وَالْأَنْثَى، فَجَاءَ بِلَفْظِ (الْبَعْلِ) ولأَنْهَا لُغَةُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْعَظِيمُ: ﴿ وَيُسُولُهُنَّ أَمَنُ مِوْقِينَ فِي ذَلِكَ ﴾ اللهُ وَالمَانَةُ اللهُ اللهُ الْعَظِيمُ: ﴿ وَيُسُولُهُنَّ أَمَنُ مِوْقِينَ فِي ذَلِكَ ﴾ [البقرة: 228].

وَفِي الْبَيْتِ: الانْتِهَاءُ، وَذٰلِكَ أَنَّ مَا وَرَاءِ الأَبِ فِي الْحِفْظِ غَايَةٌ، وَلَا وَرَاءَ الزَّوْج فِي الْغَيْرَةِ وَالْحِمَايَةِ؛ وَمِنْهُ قَوْلُ الشَّاعِرِ: (طويل)

حَلَفْتُ فَلَمْ اثْرُكْ لِنَفْسِكَ رِيبَةً وَلَيْسَ وَرَاءَ اللهِ لِلْمَرْءِ مَذْهَبُ(١)

أَيْ: اسْتَظْهَرْتُ [275] عَلَى صِدْقي بِيَمِينِي لَكَ بِاسْمِ اللهِ تَعَالَى، لأَنْيِ لَوْ اللهِ عَلَى اللهُ لَكَ بِاسْمِ اللهِ فَعَلَى وَلَا وَرَاءَ ذَٰلِكَ لَمْ أَخْلِفُ لاَتَهَمْتَنِي بِالكَذِبِ، وَلَمَّا حَلَفْتُ لَكَ بِاسْمِ اللهِ فَعَلَى وَلَا وَرَاءَ ذَٰلِكَ فِي مَا يُسْتَبْرَأُ بِهِ أَمْرُ الْمُخْبِرِ مَطْلَبٌ وَلَا مَذْهَبٌ.

وَ (أَبَداً): ظَرْفُ زَمَانٍ تَقْتَضِي اسْتِمْرَارَ بَقَاءِ مَا هُوَ لَهُ ظَرْفٌ، وَالْعَامِلُ فِيهِ مَا فِي (مَكْفُولَةً) مِنْ مَعْنَى الْفِعْلِ.

#### 

<sup>(1)</sup> البيت للنابغة الذبياني في ديوانه: 55، تحرير التحبير: 121 النفسي، الإيضاح: 517، الخزانة: 9/ 466 (مطلب، تفسير القرطبي: 4/ 17.

رواية: اوهل يأثمن ذو أمة وهو طائع، التنبيهات 139 قال: وليس الوراء من الأضداد كما يقول بعض أهل اللغة، وإنما الوراء ما توارى عنك واستتر. قال النابغة: (البيت) أي ليس بعد مذهب الله للمرء مذهب. وقال تعالى: ﴿وَين وَرَآبِهِم عَذَاتُ عَلِياً ﴾ أي: من بعد ذلك».

# هُمُ الْجِبَالُ فَسَلْ عَنْهُمْ مُصَادِمَهُمْ مَاذَا رَأَى مِنْهُمُ فِي كُلِّ مُصْطَدَمٍ<sup>(1)</sup>

شرح: الْعَرَبُ تَسْتَعِيرُ لَفُظَ (الْجَبَلِ) للشُّجَاعِ وَالرَّئِيسِ الْمَنَّاعِ. فَأَمَّا الشُّجَاعُ فَإِنَّهُ شُبُّهُ بِالْجَبَلِ، لأَنَّهُ لَا يُولِّي الدُّبُرَ، وَلَا [يُزَخْزِحُهُ](2) الدَّافِعُونَ عَلَيْهِ، وَلَا أَيْرَخْزِحُهُ](2) عَلَيْهِ. وَأَمَّا الرَّئِيسُ فَإِنَّهُ حِصْنُ مَنْ آوَى إِلَيْهِ وَمَنَعَةٌ لِمَنِ اعْتَمَدَ عَلَيْهِ؛ وَلَا شَكَ عَلَيْهِ؛ وَلا شَكَ أَنْ أَصْحَابَ رَسُولِ اللهِ ﷺ كَانُوا جِبَالاً بِالْوَصْفَيْنِ مَعاً.

وَظَاهِرُ كَلَامِ النَّاظِمِ أَنَّهُ إِنَّمَا مَثَلَهُمْ بِذَٰلِكَ لِثَبَاتِهِمْ فِي حُرُوبِهِمْ، وَيَدُلُّ عَلَيْهِ فَوْلُهُ: (فَسَلُ عَنْهُمْ مُصَادِمَهُمْ) مَعْنَاهُ: سَلْ عَنْ هٰذَا الَّذِي وَصَفْتُهُمْ بِهِ، أَوْ سَلْ عَنْهُمْ مَنْ قَاتَلُوهُ يُخْبِرُكُمْ عَمًا وَصَفْتُهُمْ بِهِ.

وَ(الْمُصَادِمُ): الْمُقَاتِلُ. وَكَانَ لَفْظُ (الْمُصَادِمِ) أَفْعَدَ فِي هٰذَا الْمَوْضِعِ، لأَنَهُ لَمْ يَكُنْ يَتَصَدَّى لِقِتَالِهِمْ إِلَّا مَنْ كَانَ يَظُنُّ بِهِ قَوْمُهُ الشِدَّةَ وَالنَّجْدَةَ، وَمَعَ ذَلِكَ لَعِبَتْ أَقْدَامُهُمْ مَعَ الصَّحَابَةِ فِي حَرْبِهِمْ، لِثَاتِهِمْ، وَقُوَّةِ بَطْشِهِمْ بِأَعْدَاتِهِمْ. وَلْكَ لَعِبَتْ أَقْدَامُهُمْ مَعَ الصَّحَابَةِ فِي حَرْبِهِمْ، لِثَاتِهِمْ، وَقُوَّةِ بَطْشِهِمْ بِأَعْدَاتِهِمْ. وَ(الْمُصَادَمَةِ الْمُقَاتَلَةُ بِضَرْبٍ مِنْ وَ(الْمُصَادَمَةِ الْمُقَاتَلَةُ بِضَرْبٍ مِنْ قُولَةِ الرَّخْفِ وَالْمُلَاحَقَةِ، وَالْمُرَادُ بِهِ السَمَ جِنْس، وَلِذَلِكَ أَفْرَدَهُ.

وَأَمَّا عَلَى رِوَايَةِ: (مَصَادِمَهُمْ) بِفَتْحِ الْمِيمِ وَالصَّادِ، فَهُوَ مَوْضِعُ الصَّدَامِ. وَ(الْمَصَادِمُ): جَمْعُ مَصْدَمٍ، مَفْعَلٍ مِنَ الْمُصَادَمَةِ، فَعَلَى رِوَايَةِ ضَمَّ الْمِيمِ: مَاذَا رَأُوا؟ يَعْنِى الْكَفَرَةُ رَأَى؟ بِإِفْرَادِ فَاعِلِ رَأَى. وَعَلَى رِوَايَةِ فَتْحِ الْمِيمِ: مَاذَا رَأُوا؟ يَعْنِى الْكَفَرَةُ [الَّذِينَ](1) صَادَمَتُهُمُ الصَّحَابَةُ. وَالضَّمِيرُ عَلَى الرَّوَايَةِ الأُولَى مِنْ (مُصَابِعَهُمُ)

<sup>(1)</sup> الديوان: 198.

<sup>(2)</sup> في الأصل: الزحزحزه، ولعل الصواب ما أثبتناه.

<sup>(3)</sup> في الأصل: «الذي؛ ولعل الأنسب ما أثبتناه.

غَائِدٌ عَلَى الصَّحَابَةِ، وَمِنَ الرُّوَايَةِ النَّانِيَةِ عَلَى الْكُلِّ، أَوْ عَلَى مَنْ عَنَى مِنَ الْفَربقَيْن.

لَا يُقَالُ: وَكَيْفَ تُسْأَلُ أَمَاكِنُ الْحَرْبِ عَنْ حَرْبِ الْمُقَاتِلِينَ؟

قُلْتُ: هٰذِهِ مُبَالَغَةُ ارْتَكَبَنْهَا الْعَرَبُ وَكَنَتْ بِهَا، حَتَّى إِنَّهُمْ مِنِ اسْتِعْظَامِ مَا وَقَعَ بِالْكَفَرَةِ فِي تِلْكَ الأَمَاكِنِ حَتَّى اسْتَشْهَدَ بِهَا مُبَالَغَةُ، أَيُّ: لَوْ نَطَقَتْ لأَجَابَتْ بِيْدَةٍ مَا لَاقَوْا مِنَ الصَّحَابَةِ.

وَفِي (مَاذَا) وَجُهَانِ: يَصِحُّ أَنْ يَكُونَ (ذَا) مَعَ (مَا) الاسْتِفْهَامِيَةِ خَبَراً عَنْهَا، وَ(ذَا) مَوْصُولٌ صِلَتُهُ مَا بَعْدَهُ. وَيَحْتَمِلُ أَنْ تَكُونَ (مَاذَا) بِكُلِّيَتِهِ اسْماً وَاحِداً وَ(ذَا) الإِشَارِيَّةُ.

وَأَمَّا فَوْلُ مَنْ قَالَ: سَلْ عَنْهُمْ مُؤَرِّخَ مَصَادِمِهِمْ، فَعَلَى إِفْرَادِ الْمَصَادِمِ
يَكُونُ فِيهِ الضَّعْفُ مِنْ وَجُهَيْنِ: فَإِنَّ الْمُؤَرِّخِ إِمَّا أَنْ يَكُونَ مِنْ غَيْرِ الْحَاضِرِينَ
وَلا عِبَانَ عِنْدَهُ، أَوْ مِنَ الْحَاضِرِينَ وَهِيَ شَهَادَةٌ لِنَفْسِهِ. وَأَيْضاً فَإِنَّ الْبَلاغَة
بِسُوّالِ الأَمَاكِنِ أَوْقَعُ فِي النَّفْسِ وَأَبْلَغُ. وَقَدِ اسْتَنْطَقَتِ الْعَرَبُ الدِّيَارَ وَالْجِبَالَ
وَالْجِمَالَ، وَعَمِلَ ذَٰلِكَ الْمُوَلِصِدُونَ؟ قَالَ بَعْضُهُمْ: (طريل)

سُلُوا النُّوقَ عَنْ وَادِي الْعَقِيقِ وَعَنْ نَجْدِ لِتُخْبِرْ عَمَّا لَاحَ مِنْ ذَٰلِكَ الْمَجْدِ (1) وَعَنْ بَارِقٍ بِالأَجْرِ عَيْنٌ وَحَاجِرٌ سَرَى فَشَرَى فِي ذَٰلِكَ الطَّلْحِ وَالرَّنْدِ سَرَى فَشَرَى فِي ذَٰلِكَ الطَّلْحِ وَالرَّنْدِ سَلُوهَا عَنِ الدَّرْبِ الْحِجَازِيُّ أَنَّهَا لَهُ كُلُّ عَامٍ تَطْلُبُ الْجِدَّ بِالْجِدِّ سَلُوهَا عَنِ الدَّرْبِ الْحِجَازِيُّ أَنَّهَا لَهُ كُلُّ عَامٍ تَطْلُبُ الْجِدَّ بِالْجِدِ

وَيَدُلُّكَ أَنَّهُ لَا يُرِيدُ إِضْمَارَ سَابِقِ وَلَا حَادٍ أَنَّهُ يَقُولُ بَعْدُ: (طريل)

لَا سَفَيْتُهَا حِفْظاً لَهَا مَاءَ مُهْجَتِي وَأَبْسُطُ إِجْلَالًا لاَخْفَافِهَا خُودِ (2)

 <sup>(1)</sup> وادي العقيق: العقيق: مسيل ماء شقه السيل في الأرض فأنهره ووسعه. وفي بلاد
 العرب أربعة أعقة. معجم البلدان: 4/ 138 ـ 140.

<sup>(2)</sup> المهجة: دم القلب، والمهج: النفوس، مهجة كل شيء: خالصه. ل/مهج. الأخفاف: الحذاء.

وَ(هَا) عَلَى أَنَهَا مَعَ (ذَا) اسْما وَاحِداً فَهِيَ فِي مَوْضِعِ نَصْبِ عَلَى أَنَّهَا مَغُولٌ مُفَدَّمٌ. وَمَا بَعْدَهُ صِلَةٌ عَلَى مَا تَقَدَّمَ، وَمَا بَعْدَهُ صِلَةٌ عَلَى مَا تَقَدَّمَ، وَعَائِدُهُ مَخْدُونٌ [276]// لأَنَّهُ ضَعِيرٌ مَنْصُوبٌ مُتَّصِلٌ.

وَ(سَلُ) أَمْرُ مِنْ سَالَ بِمَعْنَى: سَأَلَ، وَهُمَا لُغَتَاذِ، وَقُرِأَ بِهِمَا: ﴿مَأَلَ المعارج: ١].

وَفِي الْبَيْتِ: التَّذْبِيجُ: وَهُوَ أَنْ تُحَضَّضَ عَلَى السُّؤَالِ لِتَحْقِيقِ مَا أَخْبَرُتَ بِهِ. وَمَعْنَاهُ: فَاخْتَبْرُ بُرْهَانَ مَا قَرَّرْتُ لَكَ.

## وَسَلْ حُنَيْناً وَسَلْ بَنْراً وَسَلْ أَحُداً فَصُولُ حَتْفٍ لَهُمْ أَدْهَى مِنَ الْوَخَم<sup>(1)</sup>

شرح: أمَّا عَلَى رِوَايَةِ ضَمَّ الْمِيمِ فِي: (مُصَادِمَهُمْ) فَلَا تَكْرَارَ. وَإِنْ كَانَ عَلَى رِوَايَةِ ضَمَّ الْمِيمِ فِي: (مُصَادِمَهُمْ) فَلَا تَكْرَارَ. وَإِنْ كَانَ عَلَى رِوَايَةِ فَتْحِ الْمِيمِ يَكُونُ هُذَا مِنْ بَابٍ ذِكْرِ الْخَاصِّ بَعْدَ الْعَامُ؛ لأنَّ حُنَيْناً وَبَدْراً وَأَحُداً بَعْضُ الْمَصَادِم، لْكِنَّهَا مِنْ أَعْظَمِهَا.

أَمَّا غَزْوَهُ بَدْرِ الْكُبْرَى: كَانَ أَبُو سُفْيَانَ بْنُ حَرْبٍ أَفْبَلَ مِنْ أَرْضِ الشَّامِ، فَنَفَرَ النَّاسُ طَالِبِهِ فِي قَوْمٍ فِلَةٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ. فَبَلَغَ الْخَبَرُ أَبَا سُفْيَانَ، فَبَعَثَ إِلَى قُرْيُشٍ بِالْعَزْمِ أَنْ يُبَادِرُوهُ، فَجَاؤُوا مُسْرِعِينَ كَبِيرُهُمْ وَصَغِيرُهُمْ خَتَى لَمْ يَبْقَ أَحَدُ مِنْ عُظَمَانِهِمْ. وَكَانَ حَامِلَ لِوَائِهِ الْمُكَرَّمِ مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرِ (2)، وَمُوَ اللّهَوَاءُ الأَبْيَفُ. وَالرَّايَةُ الْعُقَابُ السَّوْدَاءُ كَانَتْ بِيبِ عَلِي فَضِه. وَمَعَ الأَنْصَارِ رَايَةٌ أَخْرَى. وَبَشِّرَ النبِي ﷺ أَصْحَابَهُ بِأَنَّ اللهَ سُبْحَانَهُ قَدْ وَعَدَهُ إِحْدَى الْنَهَا وَصَلَ ﷺ بَدْراً وَجَدَ قُرَيْشاً بِمَقْرُبَةٍ مِنْهُ الْجَمَاعَتِيْنِ: إِمَّا الْعِيرَ أَوِ النَّغِيرَ. فَلَمَّا وَصَلَ ﷺ بَدْراً وَجَدَ قُرَيْشاً بِمَقْرُبَةٍ مِنْهُ الْجَمَاعَتِيْنِ: وَكَانَ عَدَدُ الْمُسْلِمِينَ ثُلُفَ عَدْدِ جَيْشِ الْمُشْرِكِينَ ثَلَاثُمِالُةِ وَنَيْفاً وَسَلَ بَلَاهُ وَبَلْهُ وَيَنْهَا الْعِيرَ أَو النَّغِيرَ . فَلَمَا عَيْر اللهِ اللهِ اللهُ بِالْمُدُوةِ الدُّنْيَا. وَحَازَهُمْ رَسُولُ اللهِ عَنْ اللهُ مِنْ الْمِياءِ . وَكَانَ عَدَدُ الْمُسْلِمِينَ ثُلُفَ عَدْدِ جَيْشِ الْمُشْرِكِينَ ثَلَاثُمِائَةِ وَنَيْفاً وَسَلَ بَلِيلًا ، وَمُعْ أَلْفُ عَيْرَ شَيْءٍ قَلِيلٍ. وَكَانَ فِي جَيْشِ الْمُشْرِكِينَ ثَلَاثُمُونَ قَرَالًا فَيْ اللهُ نَيْبَهُ بِالْمُلْوِينَ فَلَالُمُونَ قَرَالًا وَلَالًا وَكُونَ فِي جَيْشِ الْمُشْرِكِينَ ثَلَاثُمُونِ وَلَيْلًا ، وَكُانَ فِي جَيْشِ الْمُسْلِكِينَ فَلَالْمُونَ وَلَالْ اللهُ نَبِيلًا وَلَالِهُ وَلَيْلُونَ اللهُ نَبِيلًا وَلَى الْمُسْلِمِينَ إِلَّا فَرَسَانِ . أَيْدُ اللهُ نَبِعُ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا فَرَسَانِ . أَيْدُ اللهُ نَبِقُ بِالْمُلَائِكَةِ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا فَرَسَانِ . أَيْدُ اللهُ نَبِقُ بِالْمُلَائِكَةِ الْمُسْلِمِينَ إِلْمُ اللهُ عَيْنَ الْمُنْ الْمُولِي الْمُنْ الْمُعْرِلُ الْمُولِي اللهُ الله

<sup>(</sup>١) الديوان: 198.

<sup>(2)</sup> هو مصعب بن عمير بن هاشم بن عبد مناف القرشي من بني عبد الدار، صحابي شجاع، أول من جمع الجمعة بالمدينة. ترجمته في: الحلية: 1/ 106، الصفوة: 1/ 152. 152، أسد الغابة: 48368، الإصابة: 4/ 800، الأعلام: 1/ 248.

 <sup>(3)</sup> في اللسان: العدوة: المكان المتباعد، والعدوة والعدوة: شاطئ الوادي. والعدوة الدنيا مما يلى المدينة والقصوى مما يلى مكة.

أَبُو جَهْلِ لَعَنَهُ اللهُ بَعْدَ أَنْ حُلِفَتْ رِجُلُهُ وَجَاءَ يَزْحَفْ، حَذَفَهَا مُعَاذُ<sup>(1)</sup> وَتَمَّمَ عَلَيْهِ مُعَوَّذُ بْنُ عَفْرًاء (2)، فَكَانَ يَوْمُهُمْ ذَاكَ يَوْماً عَسِيراً عَلَى الْمُشْرِكِينَ، قَتَلَ الْمُشْلِمُونَ فِيهِ سَبْعِينَ، وَأَسَرُوا سَبْعِينَ.

وَوَقَعَ بَعْدَ ذَٰلِكَ بِبَنِي سُلَيْمِ (3) وَغَزْوَةِ السَّوِيقِ (4). وَفِي تِلْكَ السَّنَةِ حُوِّلَتِ الْقَبْلَةُ، ثُمَّ غَزَا ﷺ فِي السَّنَةِ الشَّالِئَةِ مِنَ الْهِجْرَةِ نَجْداً (5) يُويدُ غَطَفَانَ (6) فِي شَهْرِ صَفَرٍ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى نَجْرَانَ (7)، وَفِي هٰذِهِ السَّنَةِ قُتِلَ كَعْبُ بُنُ الأَشْرَفِ (8).

وَبَعْدَ هٰذَا كَانَتْ غَزَاةُ أُحُدٍ، وَفِيهَا ابْتُلِيَ الْمُسْلِمُونَ فِي شَوَّالَ مِنْ تِلْكُ

<sup>(1)</sup> هو معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس الأنصاري الخزرجي أبو عبد الرحمان، صحابي، أعلم الأمة بالحلال والحرام. ترجمته في: (الحلية: 1/ 228، الصفوة: 1/ 195، أحد الغابة: 4/ 376).

 <sup>(2)</sup> هو معوذ بن الحارث بن رفاعة بن عفراه، شهد العقبة، ترجمته في: (الاستيعاب: 4/ 1442، أسد الغابة: 5/ 240، الإصابة: 4/ 265، سير النيلاء: 2/ 259).

<sup>(3)</sup> بنو سليم: قبيلة عظيمة من قيس بن غبلان تنسب إلى سليم بن منصور بن عكرمة، منازلهم من غالبية نجد بالقرب من خيبر. ينظر: جمهرة الأنساب: 261 ـ 264، الاشتقاق: 187، معجم ما استعجم: 1/ 100، معجم قبائل العرب: 2/ 543 ـ 546.

<sup>(4)</sup> غزوة السويق: كانت بعد غزوة بدر لكبرى كانت لخمس خلون من ذي الحجة. غاب فيها رسول الله ﷺ خمسة أيام. وكان أكثر أزوادهم السويق وهو ما يتخذ من الحنطة والشعير المطحون المقلى. ابن هشام: 2/136.

<sup>(5)</sup> نجد: بفتح أوله وسكون ثانيه، موضع باليمن، وهو ضد تهامة. معجم ما استعجم: 4/ 1298.

 <sup>(6)</sup> غطفان: حي من قيس بن غيلان، وغطفان هو غطفان بن سعد بن قيس بن غيلان،
 معجم القبائل: 3/ 142.

 <sup>(7)</sup> نجران: موضع باليمن من ناحية مكة، وسمي بذلك نسبة إلى نجران بن زينان بن سبأ بن يجشب بن يعرب. معجم القبائل: 3/ 264.

<sup>(8)</sup> هو كعب بن الأشرف الطائي. دان باليهودية، وكان سيدا في أخواله، أدرك الإسلام ولم يسلم، أكثر من هجو النبي عليه فأمر بقتله فقتله خمسة من الأنصار. ترجمته في: (تاريخ الطبري: 3/2، إمتاع الأسماع: 1/107، المحبر: 117، الأعلام: 3/ 225).

السَّنَةِ. خَرَجَ اللهِ بَهُدَ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ، وَهُمَّ بِمُلَاقَاةِ أَبِي سُفْيَانَ، وَكَانَ أَبُو سُفْيَانَ بِهَلَاثِهِ آلَافٍ، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ اللهِ فِي يَسْعِ مِائَةٍ. ثُمَّ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ غَلَرُوا وَرَجُعُوا بِثَلَاثِمِائَةٍ، وَصَعِدَ رَسُولُ اللهِ اللهِ يَعَقِي بِيتِمائَةٍ، وَأَجْلَسَ الرُّمَاةَ فِي يَرْعَةِ الْجَبَلِ يَسُدُّونَهَا، وَأَمَرَهُمْ اللهِ أَنْ لَا يَتَزَخْزُحُوا عَنْهَا. ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللهِ يَعَلَيْ لَقِي الْفَيْلِ يَسْتِمائَةٍ، فَهَمَّ الرُّمَاةُ بِالنُّزُولِ إِلَى الْفَرْمَ وَزَحْزَحُهُمْ، وَظَهَرَ فِيهِمُ الْفَصَلُ وَالْهَزِيمَةُ، فَهَمَّ الرُّمَاةُ بِالنُّزُولِ إِلَى الْفَنْمِ وَرَحْوَمُهُمْ وَالْهَرْمِيمَةُ، فَهَمَّ الرُّمَاةُ بِالنُّزُولِ إِلَى الْفَنْمِيمَةِ، فَقَالُ الَّذِي كَانَ أُمِيراً عَلَيْهِمْ: أَتَعْصُونَ رَسُولَ اللهِ؟ فَقَالُوا: الْغَنِيمَةَ الْفَنْمِيمَةِ، فَقَالُ اللّهِ عَلَيْهِمْ: أَتَعْصُونَ رَسُولَ اللهِ؟ فَقَالُوا: الْغَنِيمَةُ الْمُنْمِينَ مَعَ الْمُشْرِكِينَ، فَدَخلَ الْخَلَلُ جَمْعُ الْمُسْلِينَ فَعَلْمُ الْمُنْمِينَ وَكَانُوا مُتَنَاشِينَ مَعَ الْمُشْرِكِينَ، فَدَخلَ الْخَلَلُ جَمْعُ الْمُسْلِينَ وَعِشْرِينَ وَالْمُشْرِكِينَ وَ[زَحْزَحُوهُمْ] (اللهِ عَلَى الْمُشْرِكِينَ وَ[زَحْزَحُوهُمْ] (اللهِ عَلَى الْمُشْرِكِينَ وَ[زَحْزَحُوهُمْ] (اللهِ عَلَى الْمُشْرِكِينَ وَ[زَحْرَحُوهُمْ] (اللهِ عَلَى الْمُشْرِكِينَ وَ[زَحْرَحُوهُمْ] (اللهِ عَلَى الْمُعْمَلِ وَقَتْلُوا مِنْهُمْ الْنُيْنِ وَعِشْرِينَ وَالْمَالِي اللهُ اللهُ الْمُعْرِكِينَ وَ[زَحْرَحُوهُمْ] (اللهُ عَلَى الْمُعْمَلِ وَقَتْلُوا مِنْهُمْ الْنُيْنِ وَعِشْرِينَ وَالْمَالُولُ اللهُ الْمُنْرِكُولُ اللهُ الل

وَكَانَتْ ثَقِيفٌ وَهَوَاذِنُ قَدْ كَمَنُوا لَهُ، فَجَاءَ الْمُسْلِمُونَ مُتَأَمِّنِينَ، فَانْصَرَفُوا فِي نِيَّةِ أَخْوَالِهِمْ، فَخَرَجَتِ الْكَمَائِنُ عَلَى النبِيِّ ﷺ، فَحَمَلَ فِيهِمْ بِسَبْعَةِ مِنَ الصَّحَابَةِ، أَخُوَالِهِمْ، فَخَرَجَتِ الْكَمَائِنُ عَلَى النبِيِّ ﷺ، فَحَمَلَ فِيهِمْ بِسَبْعَةِ مِنَ الصَّحَابَةِ، وَأَظْهَرَ اللهُ لِلْحَلْقِ صَبْرَ نَبِيَّهِ ﷺ وَشِدَّتَهُ. ثُمَّ إِنَّ النَّاسَ رَجَعُوا لِنَبِيهِمْ ﷺ جينَ وَأَظْهَرَ اللهُ لِلْحَلْقِ صَبْرَ نَبِيهِ ﷺ وَشِدَّتَهُ. ثُمَّ إِنَّ النَّاسَ رَجَعُوا لِنَبِيهِمْ اللهِ جينَ عَلْمُوا أَنَّهُ لَمْ يَزَلُ حَيَّا، فَأَخَذَ الله كُفَا مِنَ الْحَصَى وَرَمَى بِهَا فِي وُجُوهِ الْقَوْمِ فَانْكَسَرُواْ، فَقُتِلَ مَنْ [277]// قُتِلَ وَأُسِرَ مَنْ أُسِرَ.

وَلَمَّا كَانَتِ هَٰذِهِ الْغَزَوَاتُ الثَّلَاثُ مِنْ أَعْظَمِ مَا رَأَى الْمُشْرِكُونَ، ذَكَرَهَا النَّاظِمُ، اثْنَانِ ظَهَرَ اللهُ فِيهَا لِلْقَوْمِ نَصْرَهُ، وَالأُخْرَى أَظْهَرَ اللهُ فِيهَا لَهُمْ نَصْرَ نَبِيْهِ وَصَبْرَهُ.

رَقَرُلُهُ: (وَسَلْ حُنَيْناً وَسَلْ بَدْراً وَسَلْ أَحُداً): زَعَمَ بَغْضُ الْمُتَكَلِّمِينَ مُنَا

<sup>(1)</sup> في الأصل: الزحزحهما،

عَلَى الْبَبْتِ أَنَّ مَعْنَاهُ: وَسَلْ مُؤَرِّخِي حُنَيْنِ وَبَدْرٍ وَأُحُدٍ. وَلَيْسَ كَذَٰلِكَ، بَلْ مَا قَصَدَ إِلَّا الْمَوَاقِعَ نَفْسَهَا، كَأَنَّهُ يَقُولُ عَلَى جِهَةِ الْمُبَالَغَةِ: سَلْ لَهٰذِهِ الْأَمَاكِنَ، فَلَوْ كَانَتْ تَنْطِقُ لأَنْبَأَتُكَ بِالْعَجَبِ الْعُجَابِ، عَلَى حَسَبِ مَا أَسْلَفْنَاهُ مِنِ اسْتِنْطَاقِ الْجَمَادَاتِ. الْمُجَادِب، عَلَى حَسَبِ مَا أَسْلَفْنَاهُ مِنِ اسْتِنْطَاقِ الْجَمَادَاتِ.

وَقَوْلُهُ: (فُصُولَ حَقْفِ) يَعْنِي: كَانَتْ وَقَائِعُ لَهٰذِهِ الأَمَاكِنِ الثَّلَاثِ لِلْمُشْرِكِينَ فُصُولَ مَوْتٍ.

وَقَوْلُهُ: (أَدْهَى مِنَ الْوَخَمِ) يَعْنِي: إِنَّ السَّيْفَ وَقَعَ فِيهِمْ، وَجَعَلَ اللهُ فِيهِمْ بِهِ أَعَظْمَ مَا يَقَعُ بِالْخَلْقِ مِنَ الْوَخَمِ.

وَ(الْوَخَمُ): هُوَ فَسَادُ الأَهْوِيَةِ حَتَى يَخُلُقَ اللهُ فِي الْفَصْلِ بِسَبَبِ فَلِكَ مَوْبَاً فِي الْفَصْلِ بِسَبَبِ فَلِكَ مَوْبَاً فِي الْخَلْقِ وَيَكُونُ الْوَبَاءُ بِكَثْرَةِ الذِّمَاءِ الْفَاسِدَةِ وَانْبِعَائِهَا فِي الأَجْسَامِ، فَتَخُرُجُ لَهُمْ غُدَدٌ يَمُوتُونَ بَعْدَ خُرُوجِهَا. وَيَكُونُ أَيْضاً مِنْ تَعْفِينِ الدَّمَاءِ. هٰذَا كُلُّهُ عَلَى مَا يَزْعُمُ الأَطِبَّاءُ، وَالْكُلُّ بِقَدَرِ اللهِ تَعَالَى.

وَ(الْحَتْفُ): الْمَوْتُ.

وَاخْتَلَفُوا فِي (بَدْرِ)، فَقِيلَ: إِنَّهُ اسْمُ رَجُلٍ. قَالَ بَعْضُهُمْ: هُوَ بَدُرُ بُنُ قُرَيْشٍ بْنِ خَالِدٍ بْنِ النَّضْرِ، الَّذِي سُمِّيَتُ قُرَيْشُ بِهِ. وَقِيلَ: هُوَ اسْمُ بِيْرٍ حَفَرَهَا رَجُلٌ مِنْ غِفَارَ<sup>(1)</sup>، ثُمَّ مِنْ بَنِي النَّارِ مِنْهُمْ اسْمُهُ بَدْرُ<sup>(2)</sup>.

وَ(فُصُولَ): بَدَلٌ مُجْمَلٌ مِنْ مُفَصَّلٍ، وَكَأَنَّهُ قَالَ: وَسَلْ أَمَاكِنَ صِدَامِهِمْ فُصُولَ. وَيَدُلُكَ عَلَى صِحَّةِ الْبَدَلِيَّةِ أَنْ تُسْقِطَ الْمُبْدَلَ مِنْهُ، وَتَأْتِيَ بِالْبَدَلِ، فَيَصِحُّ الْكَلَامُ. الْكَلَامُ.

<sup>(1)</sup> غفار: بطن من كنانة من العدنانية، كانوا حول المدينة ومنازلهم بدر. ينظر: صبح الأعشى: 1/351، معجم القبائل: 3/890، نهاية الأرب: 2/351.

<sup>(2)</sup> ينظر الاختلاف في ابدرا في: معجم البلدان: 1/357.

﴿ وَكَانَ مِمَّا وَقَعَ قَبْلَ غَزْوَةِ بَدْرِ أَنْ [مَرَّ] (١) سَعْدُ بْنُ مُعَاذِ (٢) إِلَى مَكَّةً ، وَكَانَ إِذَا دَخَلَ مَكَّةً يَنْزِلُ عَلَى أُمِّيَّةً بْن خَلَفٍ (3)، كَمَا أَنَّ أُمِّيَّةً إِذَا مَرَّ بِالْمَدِينَةِ يَنْزِلُ عَلَى سَعْدٍ. فَنَزَلَ سَعْدُ مَرَّةً بَعْدَ الْهِجْرَةِ عَلَى أُمَيَّةً، وَكَانَ دَخَلَ مُعْتَمِراً، فَقَالَ سَعْدُ لِأُمَيَّةَ: أُرِيدُ وَقُتَا يَكُونُ فِيهِ الْحَرَمُ خَالِياً، أُرِيدُ أَنْ أَطُوفَ. فَالْحَتَارَ لَهُ وَفْنَا بَعْدَ تَهْجِيرِ الشَّمْسِ عِنْدَ انْتِصَافِ النَّهَارِ. فَمَرَّ سَعْدُ وَأُمَّيَّةُ ـ وَكَانَ يُكُنَى أُمَّيُّهُ بِأَبِي صَفْوَانَ \_ فَلَقِيَهُمَا أَبُو جَهْلِ لَعَنَّهُ اللهُ فَقَالَ: يَا أَبَا صَفْوَانَ، مَن الَّذِي مَعَك؟ قَالَ: صَعْدٌ. فَقَالَ أَبُو جَهْل: يَا صَعْدُ، أَرَاكَ تَطُوفُ بِالْبَيْتِ غَيْرَ مَخِيفٍ، وَقَدْ آوَيْتُمْ جَمْعَ مُحَمَّدٍ وَأَصْحَابَهُ، وَعَزَمْتُمْ عَلَى نُصْرَتِهِ وَمَعُونَتِهِ، وَاللهِ لَوْلَا أَنَّكَ مَعَ أبي صَفْوَانَ مَا عُدْتَ إِلَى أَهْلِكَ. فَأَجَابَهُ سَعْدُ رَافِعاً صَوْنَهُ قَائِلاً لَهُ: وَاللَّهِ لَيْنُ مَنَعْتَنِيهَا لأَمْنَعَنَّكَ مَا هُوَ أَشَدُّ عَلَيْكَ مِنْهَا: مُرُورَكَ عَلَى الْمَدِينَةِ. فَقَالَ لَهُ أُمَيَّةُ: لَا تَرْفَعْ صَوْتَكَ عَلَى أَبِي الْحَكُم سَيْدِ الْوَادِي. فَغَضِبَ سَعْدُ لِكَلَام أُمَيَّةً وَقَالَ: دَعْنَا عَنْكَ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يُحَدُّثُ أَنَّهُمْ قَاتِلُوكَ. فَقَالَ لَهُ أُمَيَّةُ: أَبِمَكَّةَ أَمْ بِغَيْرِهَا؟ فَقَالَ: لَا أَدْرِي. فَرَجَعَ أُمَيَّةُ إِلَى أَهْلِهِ فَقَالَ لَهَا: يَا أُمّ صَفْوَانَ أَلَمْ تَسْمَعِي مَا قَالَ لِي أَخِي الْبَثْرِبِيُّ؟ قَالَ لِي: إِنَّهُمْ أَخْبَرَهُمْ مُحَمَّدٌ أَنَّهُمْ فَاتِلِي. قَالَتْ: وَاللهِ لَا يَكُذِبُ مُحَمَّدٌ إِذَا حَدَّثَ. فَقَالَ أُمَيَّةُ: وَاللهِ لَا أَخْرُجُ مَكُةَ. فَلَمَّا كَانَ أَمْرُ بَدْرِ وَاسْتَنْفَرَ أَبُو جَهْلِ النَّاسَ، تَقَاعَس أُمَيَّةُ وَتَأْخَرُ عَنِ الْحُرُوج، فَقَالَ أَبُو جَهْلِ: جَعَلْتَ بِتَأْخُرِكَ لِلنَّاسِ سَبَبًا فِي تَقَاعُسِهِمْ عَنِ

<sup>(1)</sup> لا توجد لفظة: «مر» في الأصل، ولعل الأنسب للمعنى إثباتها لدلالة السياق، وكذا في جيمع الروايات.

 <sup>(2)</sup> هو سعد بن معاذ بن النعمان بن امرئ القيس الأوسي الأنصاري، صحابي بطل، مات يوم الخندق. ترجمته في: (الصفوة: 1/180، الإصابة: 3197، الأعلام: 3/88).

<sup>(3)</sup> هو أمية بن خلف بن وهب من بني لؤي، أحد جبابرة قريش في الجاهلية، أدرك الإسلام ولم يسلم، وهو الذي عذب بلالاً. أسره عبد الرحمن بن عوف يوم بدر، فرآه بلال فحرض الناس على قتله فقتلوه. ترجمته في: (ابن هشام: 2/ 52، عبون الأثر: 1/ 259، الأعلام: 2/ 22).

الْخُرُوجِ، فَإِنْ رَأُوْكَ جَلَسْتَ مَا خَرَجَ مِنْهُمْ أَحَدٌ لأَنْكَ سَيْدُ أَهْلِ الْوَادِي، فَهُمْ لَكَ تَبَعُ فِي مَا تَفْعَلُ. فَقَالَ: جَبَرُونِي أُمَّ صَفْوَانَ. فَقَالَتْ: أَنَسِيتَ مَقَالَةَ أَخِيكَ النَّرْبِيْ؟ [278]/ فَقَالَ: مَا أُمُرُ مَعَهُمْ إِلَّا قَلِيلاً وَأَرْجِعُ. وَخَرَجَ مَعَ فُرَيْشٍ عَازِماً عَلَى الرَّجُوعِ، فَكَانَ كُلَمَا يُرِيدُ أَنْ يَنْبَيْرَ عَنْهُمْ أَمْسَكُهُ أَبُو جَهْلٍ وَشَنَّعَ عَلَيْهِ قُبْعَ الرُّجُوعِ، فَكَانَ كُلَمَا يُرِيدُ أَنْ يَنْبَيْرَ عَنْهُمْ أَمْسَكُهُ أَبُو جَهْلٍ وَشَنَّعَ عَلَيْهِ قُبْعَ الرُّجُوعِ، فَمَا زَالَ يَجُرُّهُ حَتَّى أَوْصَلَهُ مَوْضِعَ مَصْرَعِهِمَا (1).

وَكَانَ لَمَّا بَلَغَ الْمُسْلِمُونَ بَلْراً وَرَدَتْ عَلَيْهِمْ أَوَائِلُ الْمُشْرِكِينَ. وَكَانَ عُلَامُ الْبَيْ الْمُشْلِمُونَ أَنَّ أُولَ مَنْ الْبَيْ الْمُشْلِمُونَ أَنَّ أُولَ مَنْ وَفَدَ عَلَيْهِمْ أَوَائِلُ النُّجَارِ مَعَ أَبِي سُفْبَانَ فَسَالُواْ الْغُلَامُ وَرَسُولُ اللهِ عَلَيْ قَائِمٌ وَفَدَ عَلَيْهِمْ أَوَائِلُ النُّجَارِ مَعَ أَبِي سُفْبَانَ فَسَالُواْ الْغُلَامُ: لَا عِلْمَ لِي بِأَبِي سُفْبَانَ، يُصَلِّي، قَالُوا: أَيْنَ أَبُو سُفْبَانَ وَأَصْحَابُهُ؟ قَالَ الْغُلَامُ: لَا عِلْمَ لِي بِأَبِي سُفْبَانَ، وَلَي مَنْ وَبِيعَةَ وَأَخُوهُ شَيْبَةُ وَأُمَيَّةُ بَنُ خَلَفٍ. فَضَرَبُوهُ وَلَكِنْ هٰذَا أَبُو جَهْلٍ وَعُنْبَةُ بْنُ رَبِيعَةَ وَأَخُوهُ شَيْبَةُ وَأُمَيَّةُ بْنُ خَلَفٍ. فَضَرَبُوهُ فَقَالَ: نَعَمْ هٰذَا أَبُو سُفْيَانَ، فَأَمْسَكُوا عَنْ ضَرْبِهِ، فَإِذَا تَرَكُوا ضَرْبَهُ خَشِي أَنْ فَولِهِ. فَقَالَ: نَعَمْ هٰذَا أَبُو سُفْيَانَ، فَأَمْسَكُوا عَنْ ضَرْبِهِ، فَإِذَا تَرَكُوا ضَرْبَهُ خَشِي أَنْ فَعْلُ لَهُمْ وَالَّذِي نَفْيِي بِيَدِهِ إِذَا صَدَقَ ضَرَبْتُمُوهُ وَإِذَا كَذَبُ مُولُولًا لَهُمْ: "مَا لَكُمْ وَالَّذِي نَفْيِي بِيَدِهِ إِذَا صَدَقَ ضَرَبْتُمُوهُ وَإِذَا كَذَبَ تَرَكُتُهُوهُ اللّهِ يَنْ وَقَالَ لَهُمْ: "مَا لَكُمْ وَالَّذِي نَفْيِي بِيَدِهِ إِذَا صَدَقَ ضَرَبْتُمُوهُ وَإِذَا كَذَبَ تَرَكُتُمُوهُ وَالَا لَهُمْ: "مَا لَكُمْ وَالَّذِي نَفْيِي بِيدِهِ إِذَا صَدَقَ ضَرَبْتُمُوهُ وَإِذَا كَذَبَ تَرَكُتُمُوهُ وَالَا لَهُمْ: "مَا لَكُمْ وَالَّذِي نَفْيِي بِيدِهِ إِذَا صَدَقَ ضَرَبْتُمُوهُ وَالْتَالِهُ لَا لَا لَهُ اللّهِ عَلَيْهِ لِي الْعَلَى لَا لَكُومُ وَالَّذِي لَا عَلَى الْعُولِهِ الْعَلَى لَمْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَرْبُوهُ اللّهُ اللّهُ الْعُولُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ الْعَلَى اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

ثُمَّ رَجَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُعَيِّنُ لَهُمْ أَمَاكِنَ، يَقُولُ لَهُمْ: الْهَذَا مَصْرَعُ فُلَانٍ وَلَمْذَا مَصْرَعُ فُلَانٍ وَلَمْذَا مَصْرَعُ فُلَانٍ. قَالَ عُمَرُ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا أَخْطَتُوا الْحُدُودَ الَّتِي وَلَمْذَا مَصْرَعُ فُلَانٍ. قَالَ عُمْرُ: وَاللَّهُمَّ أَنْجِزْنِي مَا حَدَّمَا رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْجِزْنِي مَا

 <sup>(1)</sup> البخاري: 3/ 1328 و4/ 1453، مجمع الزوائد: 6/ 73، مسئد الشاشي: 2/ 128، مسئد البزار: 5/ 245، أحمد: 1/ 400، دلائل أبي نعيم: 1/ 117، فتع الباري: 7/ 441، و10/ 284، الخصائص: 1/ 197.

<sup>(2)</sup> في الأصل اغلام أبي الحجحاج، وفي سيرة ابن هشام: 1/616. اغلام بني الحجاجه.

<sup>(3)</sup> ابن حبان: 11/ 25، مسند أبي عوانة: 4/ 283، مسند ابن أبي شبية: 7/ 362.

 <sup>(4)</sup> مسلم: 4/ 2202، النسائي: 4/ 109، ابن حبان: 14/ 423، أبو داود: 3/ 58، أحمد: 3/ 219، مغازي الواقدي: 47، كنز العمال: 10/ 392.

وَعَدْنَنِي اللهُ فَمَا قَالَ كَذَٰلِكَ حَتَّى سَقَظَ رِدَاؤُهُ عَنْ مَنْكِبَيْهِ. وَكَانَ يَقُولُ وَهُوَ سَاجِدٌ دَعْوَةً أُخْرَى، يَقُولُ: «يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ بِرَحْمَتِكَ أَسْتَغِيثُ (2) مَا زَادَ عَلَى مَا خَنْ اللهُ عَلَيْهِ. هَذَيْنِ الدُّعَاءَيْنِ شَيْناً حَتَّى فَتَحَ اللهُ عَلَيْهِ.

وَحُنَيْنٌ كَانَتْ مُتَأَخِّرَةً عَنْ هَاتَيْنِ الْغَزْوَتَيْنِ. وَ[بَلْرٌ](3) هِيَ الْأُولَى، وَأُحُدُ بَغْدَ بَدْرٍ وَقَبْلَ حُنَيْنِ، وَفِي أُحُدِ كُسِرَتْ رُبَاعِيَّتُهُ اللله، وَهُشَمَتِ الْبَيْضَةُ عَلَى رَأْسِهِ، وَدَخَلَ بَعْضُ حِلَقِ الدُّرْعِ فِي خَدْهِ اللله، قَالَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَاصَ (4): وَرَأَيْتُهُمَا وَلَا رَأَيْتُهُمَا وَلَا رَأَيْتُهُمَا وَلَا رَأَيْتُهُمَا وَلَا رَأَيْتُهُمَا فَقُوهُ وَالله مَا عَرَفْتُهُمَا وَلَا رَأَيْتُهُمَا فَقُوهُ وَالله مَا عَرَفْتُهُمَا وَلَا رَأَيْتُهُمَا فَقُوهُ وَالله وَالله وَالله وَقُوهُمَا وَلَا رَأَيْتُهُمَا فَقُوهُ وَالله وَالله وَقُوهُ وَاللّهُ وَلَا وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا وَاللّهُ واللّهُ وَاللّهُ وَلِلْمُ وَاللّهُ وَ

وَكَانَ إِبْلِيسُ لَعَنَهُ اللهُ فِي يَوْمِ أُحُدٍ صَرَخَ - إِبْلِيسُ - يَقُولُ: امَاتَ مُحَمَّدٌ. وَكَانَ الرُّسُولُ ﷺ يَقُولُ: أَيْ عِبَادَ اللهِ، أُخْرَاكُمْ أُخْرَاكُمْ. وَكَانَ أَبُو طَلْحَةَ يَقِي رَسُولَ اللهِ ﷺ بِيْدِهِ حَتَّى شُلَّتْ يَدُهُهُ (6).

وَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ رَأَى رُؤْيَا بِالْمَدِينَةِ وَهَمَّ أَنْ لَا يَخُرُجَ حَتَّى إِنَّ الَّذِينَ فَاتَنْهُمْ غَزْوَهُ بَدْرٍ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ لَا تَفُوتُنَا غَزْوَهُ أَحُدٍ. فَلَبِسَ لأَمَهَ حَرْبِهِ، فَنَادِمَ الْمُسْلِمُونَ وَقَالُوا: حَمَلُنَا عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ الْخُرُوجَ، فَرَاجَعُوهُ، فَقَالَ: اللهُ سَلِمُونَ وَقَالُوا: حَمَلُنَا عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ الْخُرُوجَ، فَرَاجَعُوهُ، فَقَالَ: اللهُ يَجُوزُ لِي بَعْدَ أَنْ لَبِسْتُ لأَمَة حَرْبِي أَنْ أَجْلِسَ حَتَّى أَقَاتِلَ أَوْ يَرْجِعُوا إِلَى دِينِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

 <sup>(1)</sup> مسلم: 3/1384، الترمذي: 4/333، الدلائل: 2/474، الخصائص: 1/489،
 كتر العمال: 10/392، البغري: 3/379.

<sup>(2)</sup> التَرمذي: 5/201، المستدرك: 1/509، أبو داود: 1525، أحمد: 6/365، البغوي: 5/125.

<sup>(3)</sup> في الأصل: فيدراه.

<sup>(4)</sup> سبقت ترجمته: ص480.

<sup>(5)</sup> البخاري: 15/227، مسلم: 3/1802، شرح السنة: 31/312.

<sup>(6)</sup> البخاري: 15/ 227، ابن حبان: 9/ 156، كنز العمال: 10/ 430، البغوي: 10/ 401.

 <sup>(7)</sup> البخاري: 13/ 284، المستدرك: 2/ 129، 128، الدارمي: 2/ 148، أحمد: 3/ 158، ابن مشام: 2/ 63 ـ 66، زاد المعاد: 3/ 193.

وَظَهَرَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ مَا لَمْ يَظْهَرُ لأَحَدٍ مِنَ الْخَلْقِ مِنَ النَّبَاتِ وَالصَّبْرِ. وَقَدْ كَانَ النَّاسُ فِي حُنَيْنِ رَأُوا بَعْدَ قُرْبِهِمْ مِنَ الْغَنَائِمِ سَحَاثِبَ مِنَ النَّشَابِ فَتَأْخُرُواْ وَلَمْ يَتَأْخُرُ ﷺ. وَكَانَ يَقُولُ: (رجز)

### أنَسا السنَّسِيُّ لَا كَسَذِبُ أَنَّا الْبُنُ عَبْدِ الْمُطَّلِيثِ

وَكَانَ يَزِيدُ إِلَى الْكُفَّارِ وَالعَبَّاسُ يَأْخُذُ بِلِجَامِهِ يَكُفُّهُ عَنِ الزِّيَادَةِ حَتَّى وَمَاهُمُ اللهُ بِالْحَصَاةِ بَعْدَ رُجُوعِ الْجَفَلَى<sup>(1)</sup>، فَانْهَزَمُواْ بِقُدْرَةِ اللهِ. قَالَ سَلَمَةُ بْنُ اللهُ عِنْدَةِ بُورُ اللهِ عَنْدَةِ تُرَاباً هِ (1). الأَكْرَع (2): قَمَا خَلَقَ اللهُ فِيهِمْ إِنْسَاناً إِلَّا وَقَدْ مَلاَ اللهُ عَيْنَةِ تُرَاباً هِ (1).

وَ[لَمَّا]<sup>(4)</sup> هَزَمَ اللهُ الْمُشْرِكِينَ وَأَفَاءَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ أَمْوَالَهُمْ، فَرَّقَ الأَمْوَالَ حَتَّى خُطِفَ رِدَائِي، فَلَوْ أَفَاءَ اللهُ الأَمْوَالَ حَتَّى خُطِفَ رِدَائِي، فَلَوْ أَفَاءَ اللهُ عَلَيْ مِثْلَ هٰذِهِ العِضَاةِ (5) الأَعْطَيْتُكُمُوهَا ثُمَّ لَا تَجِدُونِي بَخِيلاً وَلَا كَذَّاباً وَلَا جَبَاناً هِ (6).

وَأَغْظَى ذَٰلِكَ الْبَوْمَ رَسُولُ اللهِ [279] ﷺ أَبَا سُفْيَانَ بُنَ حَرْبٍ وَصَفْوَانَ بُنَ أُمَيَّةً وَعُيَيْنَةً بُنَ حِضْنِ (٢) وَالأَفْرَعَ بُنَ حَابِسٍ (١٤) وَعَلْقَمَةً كُلُّ وَاحِلٍ

<sup>(1)</sup> الجغلى: الجماعة. قال الشاعر: التدعوا في المئتاة الجفلي؛. ل/جفلا.

<sup>(2)</sup> هو سلمة بن عمرو بن سنان الأكوع الأسلمي، صحابي من أهل الشجرة، شهد المشاهد وغزا إفريقيا أيام سيدنا عثمان ﴿ الله مناه عنها الله مناه المناهد وغزا إفريقيا أيام سيدنا عثمان ﴿ الله الله الله الأعلام: 3/ 113).

<sup>(3)</sup> مسلم: 3/ 1402، ابن حبان: 8/ 156، الحدائق: 1/ 216.

<sup>(4)</sup> في الأصل: الماء.

 <sup>(5)</sup> العضاة: واحده عضهة، وهي كل شجر عظيم الشوك، صلب العود، وأجود الصمغ.
 ل/عضه.

 <sup>(6)</sup> البخاري: 15/64، ابن حبان: 11/149، البيهقي: 7/17، الجامع لمعمر بن
 راشد: 11/105، أحمد: 4/82 ـ 84، أخبار مكة للفاكهي: 5/95.

<sup>(7)</sup> هو عيبنة بن حصن بن حذيفة بن حمل، كان رسول الله ﷺ يسميه الأحمق المطاع. ينظر: جمهرة أنساب العرب: 256.

 <sup>(8)</sup> هو الأقرع بن حابس بن عقال بن محمد بن مجاشع التسمي، أحد المؤلفة قلوبهم، شهد فتح مكة وحنينا والطائف. ينظر: (الاستيعاب: 1/103، أسد الغابة: 1/128).

مِائةً مِنَ الإِبِلِ. وَأَعْظَى عَبَّاسَ بُنَ مِرْدَاسَ (1) دُونَ ذُلِكَ، فَقَالَ عَبَّاسُ: (عَالِمَ أَنْ جُعَلُ نَهْبِي وَنَهْبَ الْعُبَيْ لِي لِي بُسِنِ عُسَيَسْنَةً وَالأَقْسَرُ إِنَّ وَمَا كَانَ قَسِيسٌ وَلَا حَالِيسٌ يَفُوقَانِ مِرْدَاسَ فِي الْمَجْنِ وَمَا كُنْتُ دُونَ الْمَرِئِ مِنْهُمَا وَمَنْ تَخْفَضِ الْيَوْمَ لَمْ يُرْنَى وَمَا كُنْتُ دُونَ الْمَرِئِ مِنْهُمَا وَمَنْ تَخْفَضِ الْيَوْمَ لَمْ يُرْنَى

فَقَالَ لَهُ: أَتَقُولُ فِيَ الشَّعْرَ يَا عَبَّاسُ؟ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي أَجِلَهُ عَلَى لِسَانِي دَبِيبًا كَدَبِيبِ النَّحْلِ. فَقَالَ: صَدَقْتَ، فَإِنَّ العَرَبَ لَا تَتُرُكُ النَّهُ حَنَى نَثْرُكَ اللَّهِ عَلَى السَّائِيُّ النَّانَانَ؛ وَكَمَّلَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ الْمِائَةَ (3).

وَفِي ذَٰلِكَ الْيَوْمِ ظَهَرَ فَخُرُ أَبِي سُفْيَانَ حِينَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: . جَزَ قِيلَ لَهُ: . جَزَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: . جَزَ قِيلَ لَهُ: مَرَّتِ النَّاسُ \_ أَبَقِيَ أَبُو سُفْيَانَ؟ قَالُوا: نَعَمْ. قَالَ: • كُلُّ الطَّبْنِي جَوْفِ الْفَرَاء (٩) . وَثُمَّ قَالَ بَعْضُ التَّسْعَةِ (٥) الَّذِينَ كَانُوا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ: • الْفَرْاء (٩) . • انْصَرْنَا رَسُولَ اللهِ كَالْبَلْرِ تِسْعَةً (٥) .

<sup>(1)</sup> هو العباس بن مرداس بن أبي عامر السلمي من مضر، شاعر قارس من سادات أوه، أسلم قبل الفتح ومات في خلافة عمر في . ينظر: (طبقات ابن سعد: 134 تهذيب التهذيب: 5/ 130، الإصابة: 4502، الأعلام: 3/ 267).

 <sup>(2)</sup> الأبيات في: الأغاني: 7/ 308، القرطبي: 8/ 178، ابن هشام: 2/ 493، و الأداب: 4/ 1009، تحرير التحبير: 250 (وما أنا حصن ولا حابس». الحدن المغربية: 9/ 528 (تضع اليوم)، تغير الأسعار: 94، اقتطاف زهرات الأفتان: 181/2.

<sup>(3)</sup> الواقعة في: مسلم: 737/2، سنن البيهقي: 7/ 17، مسند الحميدي: 1/ 200، ته سنن ابن ماجه: 1/ 200، الفائق: 2/ 93، فيض القدير: 4/ 528، وفيها جداً القطعوا عني لسانه، وما بعد الأبيات من الحديث لم أعثر عليه، ولم أجدم وواية.

 <sup>(4)</sup> غريب ابن سلام: 2/ 226، شرح معاني الآثار: 4/ 189، أمثال الحديث: 1/اأا، الفردوس: 5/ 367، كشف الخفاء: 2/ 159 ـ 160، الفرا: حمار الوحش، وأخ يقال في الشيء الجامع الأشياء كثيرة.

<sup>(5)</sup> القائل ذلك هو العباس بن عبد المطلب رفيه.

 <sup>(6)</sup> في تفسير القرطبي: 8/98، وفتح الباري: 8/30 لفظ: «نصرنا رسول اله في الدارجة» الحرب تسعة». وفي نصب الراية: 3/357 لفظ: «نصرنا رسول الله في الدارجة»

وَفِي الْبَيْتِ: الْجَمْعُ، لِكُوْنِهِ جَمَعَ بَيْنَ بَدْرٍ وَأُحُدٍ وَحُنَيْنِ.

وَفِيهِ: التَّأْزِيرُ<sup>(1)</sup>، فَإِنَّهُ لَمَّا اسْتَشْهَدَ بِحُنَيْنِ زَادَ فِي الشَّهَادَةِ بَدُراً، ثُمَّ أُخداً، ثُمَّ اسْتَظْرَدُ؛ فَكَانَ يَسْتَشْهِدُ عَلَى شَجَاعَةِ الصَّحَابَةِ، ثُمَّ الْتَقَلَ إِلَى مَدْحِ الْمَوَاطِن الْوَاقِعَةِ بِكَوْنِهَا فُصُولَ حَتْفٍ.

وَفِيهِ: نَوْعٌ مِنَ التَّوْزِيعِ، كَمَا فِي قَوْلِ الشَّاعِرِ: (طويل)

وَعَانَقَهَا مِنْ فَرْطِ شَوْقِ لِحُسْنِهَا فَمَدُّ يَمِيناً نَحُوهَا وَشِمَالاً (2)

فَجَمَعَهُمَا مُفَصَّلَيْنِ فِي تَضَادُ النَّنْبَةِ، مُجْتَمِعَيْنِ فِي الْحُكْمِ الْوَاحِدِ. وَلَيْسَ كَقَوْلِ الشَّاعِر: (طويل)

فَبَاتَتْ بَمِينِي وَهْيَ هَمْيَانُ خِصْرِهَا وَبَاتَتْ شِمَالِي وَهْيَ وَاسِطَةُ الْعِقْدِ<sup>(1)</sup>

لأَنَّهُ لَوْ فَرَّقَهَا فِي النَّسْبَةِ فَرَّقَهَا فِي الْحُكْمِ، فَهُوَ مِنْ بَابِ الْجَمْعِ وَالنَّفْرِيقِ. وَ(الْهَمْيَانُ): الْجِزَامُ.

وَلَفْظُ (أَدْهَى) أَبْلَغُ فِي هٰذَا الْمَحَلِّ مِنْ كُلِّ مَا يُجْلَبُ لَهُ مِنْ أَفْعُلِ التَّفْضِيلِ، فَإِنَّهُ لَوْ قَالَ: (أَعْدَى مِنَ الْوَخْمِ) وَلَوْ كَانَ يُعْطِي مَا يُعْطِي لْكِنْ (التَّفْي) أَبْلَغُ، لأَنَّ الْعَرَبَ تُنْفِقُ الدَّاهِيَةَ فِي أُمُورٍ [فَظِيعَةٍ] (4)؛ وَمِنْهُ قَوْلُهُ: (طويل) دُويْهِ بَنْفِقُ الشَّاهِيَةُ تَصْفَرُ مِنْهَا الأَنَامِلُ (5)

وَفِي الْبَيْتِ: الإِرْصَادُ، فَإِنَّ مَنْ يَسْمَعْ (فُصُولَ حَتَّفِ لَهُمْ أَدْهَى) لَا يَقُولُ إِلَّا: (مِنَ الْوَخَم).

 <sup>(1)</sup> التأزير: من المآزرة وهي التعضيد والمساعدة والتقوية. شد أزره: أي ساعده وقواه.
 ل/أزر.

<sup>(2)</sup> البيت بدون نسبة في: رفع الحجب المستورة: 1/ 76. المواعظ والاعتبار، فعل الروضة،

<sup>(3)</sup> البيت للقاضى أبي محمد عبد الوهاب سبق تخريجه: ص133.

<sup>(4)</sup> في الأصل: (فضيعة) والصواب ما أثبتاه.

 <sup>(5)</sup> البيت للبيد بن عامر في رثاء النعمان. وصدره: «وكل أناس سوف ندخل بينهم»، وهو في
ديوانه: 256، جمهرة اللغة: 2/ 232، شرح أشعار الهذليين: 1/ 62 اخويجية».

#### 140 ـ قَالَ:

الْمُصْدِرِي الْبِيضَ حُمْراً بَعْدَ مَا وَرَدَتْ مِنَ الْعِدَى كُلُّ مُسْوَدٌ مِنَ اللَّمَم (1)

شرح: مَاذَةُ (أَصْدَرَ) مُشْتَرَكَةً، يُقَالُ: أَصْدَرْتُ الشَّيْء، أَيْ: صَرَفْتُهُ أَوْ أَخْرَجُتُهُ. وَيَصِعُ الْمَعْنَيَانِ هُنَا. وَ(صَدَرَ) الثَّلَاثِيُّ يُقَالُ فِيهِ: صَدَرَ عَنِ الشَّيْءِ صَدَراً بِفَشْعِ الْصَادِ وَالرَّاءِ، أَيْ: رَجَعَ عَنْهُ. وَصَدَرَ فُلَاناً: ضَرَبَ صَدْرَهُ. وَصَدَرَ فُلَاناً: ضَرَبَ صَدْرَهُ. وَصَدَرَ الْبَعِيرَ: كَوَاهُ بِصَدَادٍ، وَهِيَ سِمَةُ صَدْرِهِ. وَصَدَرَ: خَرَجَ. قَالَ اللهُ الْعَظِيمُ: ﴿ يَوْمَ لِهِ يَعَسُدُرُ النَّاسُ أَشَانًا ﴾ [الزلزلة: 6] (2)، أَيْ: يَخْرُجُونَ.

وَ (الْبِيضَ): صَفَائِحُ الشُّيُوفِ الصَّقِيلَةِ. يُقَالُ فِيهَا: الْبِيضُ، كَمَا يُقَالُ فِي الرُّمَاح: الشُّمُرُ.

وَ (حُقْواً): حَالٌ مِنَ (الْبِيضَ).

وَقَوْلُهُ: (بَعْدَ مَا وَرَدَتُ) أَيْ: افْتَحَمَ. يُقَالُ: وَرَدَ الْمَاءَ وُرُوداً. وَوَرَدْتُ الْجَمَى وُرْداً. وَوَرَدْتُ الرَّاتِمُ (3) وَرُدَةً حَمِرَةً تَضْرِبُ إِلَى الصُّفْرةِ.

وَإِسْنَادُ (الْوُرُودِ) إِلَى (الْبِيضَ) مِنَ الْمَجَازِ الإِسْنَادِيّ، وَهٰذِهِ الاسْتِعَارَةُ فَدِ اسْتَعْمَلَهَا كَثِيرٌ مِنَ الشُّعَرَاءِ فِي أَشْعَارِهِمْ؛ قَالَ الشَّاعِرُ [280]// يَصِفُ خَيْلاً: (حنيف)

إِنْ تُحَمَّحَمُنَ لِلْعَرِيكَةِ بِيضاً وَدَخَلْنَ الْوَغَى فَيَخُرُجُنَ حُمُرا (4) وَقَالَ آخَرُ يَصِفُ سُيُوفاً: (خنيف)

<sup>(1)</sup> الديوان: 198.

<sup>(2)</sup> في الأصل: ايوما.

<sup>(3)</sup> الراتم: نوع من النبات. ل/رتم.

<sup>(4)</sup> الحمحمة: صوت الفرس إذا طلب العلف. ل/حمحم.

مُرْهَفَاتُ يَلِجُنَ لِلْحَرْبِ زَخْفاً حُبِيلاً ثُمَّ عُذْنَ وَهْيَ طَوَامِثُ(١)

وَكَأَنَّ النَّاظِمَ يَقُولُ: إِنَّ الصَّحَابَةَ ﴿ يَرِدُونَ الْحُرُوبَ وَسُيُوفُهُمْ بِيضٌ فَيَخُرُجُونَ وَسُيُوفُهُمْ بِيضٌ فَيَخُرُجُونَ وَسُيُوفُهُمْ بِدِمَاءِ الْعِدَا حُمْراً.

وَقَوْلُ النَّاظِمِ: (بَعْدَ مَا وَرَدَتُ) يُشِيرُ أَنَّهَا تَضْدُرُ حُمْراً مُكْتَسِبَةً الْحُمْرَةَ مِنْ مَحَلِّ الْوُرُودِ.

وَقَوْلُهُ: (كُلُّ مُسُوَّدٍ مِنَ اللَّمَمِ)، أَيْ: إِنَّمَا احْمَرَّتْ مِنْ مَا أَحْدَثَتْ، لأَنَّ الْمَوْدِ كَانَ أَسُوَدَ، فَخَرَجَتْ مِنْهُ خُمْراً، لَا مِنْ لَوْنِهِ، بَلْ بِمَا أَصْبِغْنَ مِنْهُ مِنَ اللَّمَاءِ. وَهِيَ نَزْعَةٌ [تَسْتَغْمِلُهَا](2) الشُّعَرَاءُ عَلَى وُجُوهٍ؛ وَمِنْهُ قَوْلُ الشَّاعِرِ وَهُوَ السَّلَامِيُّ (3): (كامل)

وَالنَّفْعُ ثَوْبٌ بِالنُّسُورِ مُطَوَّقٌ وَالأَرْضُ فَرْشٌ بِالْجِيَادِ مُحَمَّلُ (١٠) وَسُطُورُ خَيْلِكَ إِنَّمَا أَلِفَاتُهَا شَمْرٌ تُنْفَعُطُ بِالدَّمَاءِ وَتُشْكَلُ

فَأَنْتَ تَرَى كَيْفَ عَبَرَ عَنْ شِدَّةِ مُعْتَرَكِ الْمَمْدُوحِ بِانْتِشَاجِ النَّقْعِ حَتَّى كَسَا الْجُنْدَ وَصَارَ لَهُمْ ثَوْباً، وَلَمَّا كَثُرَتِ الْفَرَائِسُ مِنَ الْقَتْلَى جَلَبَ النَّسُورَ تَحُومُ الْجُنْدَ وَصَارَ لَهُمْ ثَوْباً، وَلَمَّا كَثُرَتِ الْفَرَائِسُ مِنَ الْقَتْلَى جَلَبَ النَّسُورَ تَحُومُ عَلَيْهَا، وَأَخْذَقَتْ بِالنَّقِعِ، وَصَارَتْ لَهُ طَوْقاً، وَأَنَّ الأَرْضَ مُلِنَتْ بِالْجِيَادِ حَتَّى عَلَيْهَا، وَأَخْدَقَتْ بِالنَّقِعِ، وَصَارَتْ لَهُ طَوْقاً، وَأَنَّ الأَرْضَ مُلِنَتْ بِالْجِيَادِ حَتَّى كَأَنْهُنْ رُقُودٌ عَلَى فِرَاشٍ، وَكَانَتِ الْخَيْلُ الْخَائِلَةُ سُطُوراً لِكَوْنِهَا سَاقَاتِ سَاقَاتِ سَاقَاتِ سَاقَاتِ مَا فَاتِ وَكَانَتِ الْخَيْلُ الْخَائِلَةُ سُطُوراً لِكَوْنِهَا سَاقَاتِ سَاقَاتِ مَا قَاتِ مَا لَكُنْ أَنْهُ لَمَا عَلَى وَصْفِ لَا يَتَصِفُ بِهِ وَكَانَتِ الْمُكْنَى بِهِ وَذَٰلِكَ أَنَّهُ لَمَا جَعَلَ الرِّمَاحَ أَلِفَاتٍ عَدَلَ عَنْهَا إِلَى وَصْفِ يَلِيقُ الْمُكْنَى بِهِ وَذَٰلِكَ أَنَّهُ لَمَا جَعَلَ الرِّمَاحَ أَلِفَاتٍ عَدَلَ عَنْهَا إِلَى وَصْفِ يَلِيقُ

<sup>(1)</sup> طوامت: ملطخة بالدماء، والطمث: الفساد، ل/ طمث.

<sup>(2)</sup> في الأصل: اتستعمله، ولعل الأنسب ما أثبتناه.

 <sup>(3)</sup> هو أبو الحسن محمد بن عبد الله بن محمد بن يحيى، كان من أشعر أهل العراق،
 أثأ ببغداد واتصل بالصاحب بن عباد. ترجمته في: (الوافي: 3/ 317، المنتظم: 7/ 225، وفيات الأعيان: 4/ 403).

 <sup>(4)</sup> البيتان في: اليتيمة: 2/ 323، معاهد التنصيص: 2/ 166 (مطرز)، ابن حجة: 1/ 294
 (4) طراز الحلة: 391، أنوار الربيم: 3/ 123.

بِالأَثْلَامِ فَفِيهِ مَعْنَى الْانْتِقَالِ؛ وَذْلِكَ أَنَّهُ لَمَّا احْتَاجَ إِلَى حُرُوفِ السُّطُورِ جَلَبَ الأَلِفَاتِ، فَاسْتَشْعَرَ أَنَّ الأَلِفَاتِ النَّانِيَةَ تُشْعِرُ فِي الاسْتِعَارَةِ بِجُبْنِ أَرْبَابِ الرَّمَاحِ؛ إِذْ لَمْ تَزَلُ رِمَاحُهَا عَاطِلَاتِ، لِكُونِهَا أَلِفَاتٍ لِسُطُورِ الْخَيْلِ، فَاسْتَعَارَ صِفَةً أَثْلَام، وَرُبَّمَا كَانَ فِي قُوَّةِ مَنْ قَالَ: (كامل)

...... ألِهِ فَهُ اللَّهُ مِنْ أَلَهُ مِنْ أَلَهُ مِ تُنَقَّطُ بِالدَّمَاءِ وَتُشْكَلُ وَنَزْعَةُ النَّاظِم فِي مَا يَأْتِي أَتَمُ مِنْ أَلَهُ النَّزْعَةِ حَيْثُ يَقُولُ:

وَالْكَاتِبِينَ بِسُمْرِ الْخَطُّ مَا تَرَكَتْ الْقَلَامُهُمْ خَرْفَ جِسْم غَيْرَ مُنْعَجِمٍ (١)

حَبْثُ جَعَلَهَا أَقْلَاماً، وَالإَعْجَامُ هُوَ صِفَةٌ مِنْ صِفَاتِ الأَقْلَامِ، وَأَمَّا مَا فِي بَبْتِ السَّلَامِيِّ فَإِنَّ الشَّكُلَ وَالنَّقْظَ لَيْسَ مِنْ صِفَاتِ الأَلِفَاتِ، بَلْ مِنْ صِفَاتِ الأَلِفَاتِ، بَلْ مِنْ صِفَاتِ الثَّعَرَاءِ فَإِنَّهَا بَدِيعَةٌ. الأَفْلَام، وَهُوَ قَدْ كَنَّى عَنِ الرُّمَاحِ بِالأَلِفَاتِ، فَتَدَبَّرُ نَزَعَاتِ الشُّعَرَاءِ فَإِنَّهَا بَدِيعَةٌ.

وَقَوْلُ النَّاظِمِ: (كُلُّ مَسْوَدٌ) لَمْ يَكْتَفِ بِذِكْرِ (اللَّمْمِ) لأَنَّهَا تَصْدُقُ عَلَى وَفَرَاتِ الشَّيُوخِ وَالصَّغَارِ، وَمَعْلُومٌ أَنَّ التَّفَاخُرَ إِنَّمَا هُوَ بِقَهْرِ كُهُولِ الرِّجَالِ الَّذِينَ لِمَمْهُمْ شُودٌ، وَأَمَّا الشُّيُوخُ فَغَالِبُهُمْ لَيْسَ بِغَلَّابٍ، فَالشَّدَّهُ وَالنَّجْدَةُ إِنَّمَا تُعْزَى لِمَنْهُمْ شُودٌ، وَأَمَّا الشُّيُوخُ فَغَالِبُهُمْ لَيْسَ بِغَلَّابٍ، فَالشَّدَّهُ وَالنَّجْدَةُ إِنَّمَا تُعْزَى لِمَنْ لَيْسَ بِغَلَّابٍ، فَالشَّدَّهُ وَالنَّجْدَةُ إِنَّمَا تُعْزَى لِمَنْ لَيْسَ بِشَيْخِ.

وَ(اللَّمَمِ) عَمْعُ لِمَّةٍ، وَهِيَ الْجَمْعَةُ إِذَا وَصَلَتُ إِلَى شَحْمَةِ الأَذْنِ، فَإِذَا وَصَلَتُ إِلَى شَحْمَةِ الأَذْنِ، فَإِذَا وَصَلَتِ الْمَنْكِبَ فَهِيَ جُمَّةٌ. وَبَعْضُ النَّاسِ يَعْلَطُ فَيَقُولُ: هِيَ اللَّحَى، وَهُوَ قَوْلُ الْعَامَةِ اللَّهَ وَلَا لَكِ اللَّهَ مَلَحَ بِهَا مَلِكاً الْعَامَةِ اللَّهَ الْعَرَبِيَّةَ، وَلِلْلِكَ قَالَ رَجُلٌ قَصِيدَةً مَدَحَ بِهَا مَلِكاً مِنْ مُلُوكِ الْمَعْرِب حَتَّى قَالَ: (معارب)

فَسَالَتْ دُمُوعِي عَلَى لِمُتِي (2) فَقَالَ الْمَلِكُ: أَكَانَ مَصْلُوباً مُنَكَّسَ الرَّأْسِ؟

<sup>(1)</sup> الديران: 199.

<sup>(2)</sup> أبرار النجلي: 2/ 481.

وَ(الْمُصْدِدِي): يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مَنْصُوباً عَلَى الْمَدْحِ. وَأَمَّا نَصْبُهُ عَلَى الاخْتِصَاصِ فَبَعِيدٌ. وَيِصِحُ أَنْ يَكُونَ مَنْصُوباً بِإِضْمَارِ أَعْنِي، وَلَوْ جَاءَ مَرْفُوعاً لَكَانَ خَبَرَ مُبْتَدَإِ مُضْمَرٍ، أَيْ: هُمُ الْمُصْدِرُوا، كَمَا فِي قَوْلِ الشَّاعِرِ: (سريم)

لَا يَبْعَدَنَّ قَوْمِي الَّذِينَ هُمُ سُمُّ الْعُدَاةِ وَآفَةُ الْجُوْدِ<sup>(1)</sup> [النَّازِلُونَ]<sup>(2)</sup> بِكُلِّ مُعْشَرَكِ وَالبطَيْبُونَ مَعَاقِدَ الأَوْدِ

أَيْ: وُهُمُ الطَيْبُونَ. وَلَمَّا كَانَ (الْمُصْدِرُوا) مُحَلَّى بِالأَلِفِ وَاللَّامِ سَاغَ فِي مَا بَعْدَهُ الْخَفْضُ عَلَى الإِضَافَةِ، أو النَّصْبُ عَلَى الْمَفْعُولِيَّةِ: فَيَكُونُ النُّونُ عَلَى الْمَفْعُولِيَّةِ: فَيَكُونُ النُّونُ عَلَى الْمَفْعُولِيَّةِ بِ (الْمُصْدِرِي)، الْخَفْضِ سَقَطَ لِلإِضَافَةِ. [281] وَالنَّصْبُ عَلَى الْمَفْعُولِيَّةِ بِ (الْمُصْدِرِي)، وَأَصْلُهُ بِالنُّونِ لَكِنْ حُذِفَ عَلَى جِهَةِ التَّخْفِيفِ.

فَإِنْ قُلْتَ: أَيْجْنَمِعُ عَلَى الْمُعَرَّفِ مُعَرَّفَاذِ، فَإِنَّ الأَلِفَ واللَّامَ فَلِيلُ التَّعْرِيفِ، وَالإِضَافَةُ أَيْضاً دَلِيلُهُ؟

قُلْتُ: جَوَّزُواْ ذٰلِكَ فِي الصَّفَاتِ، وَقَدْ جَاءَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَٱلْمُقِيمِ ٱلشَّلَوْ﴾ [الحج: 35] بِالْوَجْهَيْنِ.

وَفِي الْبَيْتِ: الطَّبَاقُ، لِجَمْعِهِ بَيْنَ مُتَضَادًاتٍ: لِجَمْعِهِ بَيْنَ (الْبِيضِ والسُّودِ) وَالْحُمْرِ إِنْ جُعِلَ هُوَ أَيْضاً ضِداً.

فَإِنْ قُلْتَ: لَمَّا خَصَّ مُسُوَدِّي اللَّمَمِ بِمَا خَصَّهُمْ بِهِ، فَالشُّيُوخُ مِنْهُ، أَوْ مَنْ خَامَرُهُمُ الشَّيْبُ تَرَكَهُمْ، مَا وَجُهُهُ؟

قُلْتُ: مَعَ قَصْدِ قَهْرِ زُعَمَائِهِمْ أَصْحَابِ الشَّرَهِ وَالشِدَّةِ يَكُونُ مَا سِوَاهُمْ مِنْ بَابِ أَحْرَى فَيَكُونُ فِيهِ تَنْبِيهٌ بِالأَعْلَى عَلَى الأَذْنَى.

<sup>(1)</sup> البيتان للخرنق بنت هفان من بني قيس بن ثعلبة، وهما في الديوان: 43، القرطبي: 2/ 239، السمط: 1/ 548، شرح لامية العجم: 1/ 271، المنتخب في كنايات العرب: 16، المحلى في وجوه النصب: 34، الخزانة: 2/ 306.

<sup>(2)</sup> في الأصل: النازلين؛ والتصويب من الديوان: 43.

وَفِي الْبَيْتِ: الْغُلُوّ، وَيُسَمَّى، الإِغْرَاقِ. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ قَالَ: إِنَّمَا فَضِيلَةُ الشَّاعِرِ بِمَعْرِفَةِ وُجُوهِ الْغُلُوّ وَالإِغْرَاقِ وَإِنْ كَانَ فِيهِ مُخَالَفَةُ الْحَقِيقَةِ. وَقَالَ بَعْضُ الْحُذَّاقِ: خَيْرُ الْكَلَامِ مَا ارْتُكِبَتْ فِيهِ الْحَقَائِقُ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ فَمَا قَارَبَهَا وَنَاسَبَهَاه (1)؛ وَهٰذَا هُنَا، وَلَوْ كَانَ فِيهِ بَعْضُ الإِغْرَاقِ، لأَنَّ الْغَالِبَ فِي الشَّيُوفِ وَنَاسَبَهَاه (1)؛ وَهٰذَا هُنَا، وَلَوْ كَانَ فِيهِ بَعْضُ الإِغْرَاقِ، لأَنَّ الْغَالِبَ فِي الشَّيُوفِ إِذَا بَلَغَتْ مُسْوَدًى اللَّمَمِ مِنْهَا مَا يَخُرُجُ حُمْراً، وَمِنْهَا مَا يَصِلُ وَيُخُرُجُ عَلَى مَا وَنَا لِعَدَمِ النَّمْكِينِ مِنَ الْمَجْمُوعِ؛ لَكِنْ هٰذَا هُنَا مِمَّا لَا يُخَبُّلُهُ الْعَقْلُ وَلَا يَبْعُدُ كُلُ الْبُعْدِ، وَإِنَّمَا الإِغْرَاقُ الَّذِي يَخْرُجُ عَنِ الْحَقِيقَةِ رَأْساً وَلَا يُقَارِبُ، كَقَوْلِ النَّاعِر: (طويل)

فَلَوْ أَنَّ مَا الْبَغَيْنَ مِنْي مُعَلَّقٌ بِعُودِ تُمَامٍ مَا تَأَوَّدَ عُودُهَا (2) وَهٰذَا مُتَجَاوَزٌ بِهِ وَكَذَا قَوْلُ الآخرِ: (سريع)

انْحَلَنِي الْحُبُّ فَلَوْ زُجَّ بِي فِي مُقَلِ النَّائِمِ لَمْ يَنْتَبِه (3) فَلَا يَنْبَغِي لِلشَّاعِرِ التَّجَاوُزُ فِي الْغُلُوْ حَتَى لَا يُقَارِبَ الْحَقِيقَةَ. لَكِنَّ الشُّعَرَاءَ فِي النَّبِيبِ يَتَغَالَوْنَ تَغَالِياً كُلُياً، كَمَا قَالَ الشَّاعِرُ: (كامل)

لَوْ كَانَ ذُو الْقَرْنَيْنِ أَعْمَلَ رَأْيَهُ لَمَا أَتَى الظَّلُمَاتِ صِرْنَ شُمُوسا (4) وَكَمَا وَصَفَ شَاعِرٌ قَفْراً فَقَالَ: (طويل)

<sup>(1)</sup> الكلام عن الإغراق في: كفاية الطالب: 200، العمدة: 1/ 661.

<sup>(2)</sup> البيت في ديوان الأعشى: 240، وفي ديوان المجنون: 107، ومنسوب لأعرابي في الأمالي: 1/ 43، وفي التذكرة السعدية: 335 مع آخر منسوب للحسين بن مُطير ولا يوجد في شعره. وفي السمط: 1/ 181 منسوب لابن الدمينة ولا يوجد في ديوانه. وهو غير منسوب في: الكامل: 1/ 294، محاضرات الأدباه: 3/ 91، العمدة: 1/ 661 أبقيت، المنزع البديع: 275.

ر(3) سبق تخریجه: ص17.

 <sup>(4)</sup> البيت للمتنبي في ديوانه: 2/366، اليتيمة: 1/185، العمدة: 1/665، المعاهد:
 (4) البيت للمتنبي في ديوانه: 2/366، اليتيمة: 185، العمدة: 185، وذو القرنين: الإسكندر بن فيليب الثاني ملك مقدونية، انظر: دائرة المعارف: 2/126، الموسوعة الميسرة: 151 ـ 152.

تَصُدُ الرِّيَاحُ الْهُوجُ عَنْهَا مَخَافَةً ﴿ وَتَفْزَعُ فِيهَا الطِّيْرُ أَنْ تَلْقُطَ الْحَبَّا(!) لْكِنَّ تَغَالِيَهُ فِي الصَّدْرِ أَكْثَرُ مِنْ تَغَالِيهِ فِي الْعَجْزِ.

وَفِي بَيْتِ النَّاظِمِ: التَّصْمِيمُ: وَهُوَ الاقْتِصَارُ عَلَى نَوْعٍ مِنْ أَنْوَاعٍ حُكْمِهَا مَعَ الْحُكُم الْمُقْتَصِرِ عَلَيْهِ وَاحِدُهُ؛ فَإِنَّهُ جَعَلَ سُيُوفَ الصَّحَابَةِ ۚ لَا تَصْدُرُ حُمْراً إِلَّا إِذَا وَرَدَتِ الرُّؤُوسَ، وَأَمَّا الأَكْتَافَ وَالْمَفَاصِلَ وَغَيْرَهَا لَا تَصْدُرُ عَنْهَا حُمْراً. وَقَدْ يُجَابُ بِأَنْ يُقَالَ: ذَكَرَ أَعَزَّ أَعْضَاءِ الأَعْدَاءِ وَحِيَ رُؤُوسُهَا، وَتَعْطِيلُ الرُّؤُوسِ تَعْطِيلٌ لِجَمِيعِ الْجَسَدِ، فَفِيهِ نَوْعٌ أَيْضاً مِنَ التَّغَالِي، لَكِنْ بَدِيعٌ.

وَمِنَ الغُلُو الْمَحْمُودِ مَا يَقَعُ فِي الْكَرَم كَقَوْلِ الشَّاعِرِ: (طويل)

[بَبِتُونَ] فِي الْمَشْنَى جِيَاعاً وَعِنْدَهُمْ مِنَ الزَّادِ اقْوَاتُ تُعَدُّ لِمَنْ يُقْرَا (2) إِذَا ضَلَّ عَنْهُمْ ضَيْفُهُمْ رَفَعُوا لَهُ ﴿ مِنَ النَّارِ فِي الظَّلْمَاءِ ٱلْوِيَّةُ حُمْرًا

وَكَقُوْلِ الآخِرِ: (كامل)

ضَرَبُوا بِمَدْرَجَةِ الطَّرِيقِ قِبَابَهُمْ يَتَقَارَعُونَ بِهَا عَلَى الضَّيفَانِ<sup>(3)</sup> وَهٰذَانِ الْبَيْتَانِ تَضَمَّنَا مَدْحاً بِكَرَم زَائِدٍ عَلَى الْعَادَةِ.

<sup>(1)</sup> البيت للمتنبى في ديوانه: 1/ 74، كفاية الطالب: 202. الضمير في "عليها" يعود على قلعة بناها سيف الدولة. الهوج: الثائرة. تصد: نعرض.

<sup>(2)</sup> في الأصل: ايباتون؛ والبيئان لإبراهيم بن هرمة سبق تخريجهما: ص537.

<sup>(3)</sup> البيت لمهيار الديلمي في ديوانه: 4/ 51، فضربوا بمدرجة السبيل. الذخيرة: 8/ 558، المعاهد: 2/ 159، ايتقارعون على قرى الضيفان؛، رفع الحجب: 1/ 243،

## 

شرح: هٰذَا أَيْضاً مِنَ الاسْتِعَارَاتِ الْبَدِيعَةِ، وَقَدْ أَشَرْنَا إِلَى ذَٰلِكَ قَبْلُ، وَهُوَ مِنَ الْمَجَازِ الْعَجِيبِ، وَالتَّجَوُّزُ فِيهِ مِنْ أَوْجُهِ: أَحَدُهَا: نِسْبَةُ [282]// الْكِتَابَةِ إِلَى أَهْلِ الرِّمَاحِ، وَخِعْلُ الرِّمَاحِ الْكِتَابَةِ إِلَى أَهْلِ الرِّمَاحِ، وَجَعْلُ الرِّمَاحِ أَفْلَاماً، وَتَسْمِيةُ الأَجْسَامِ حُرُوفاً، وَطَعْنُ الرِّمَاحِ إِيَّاهَا إِعْجَاماً. وَقَدِ ارْتَكَبَتْ أَفْلَاماً، وَتَسْمِيةُ الأَجْسَامِ حُرُوفاً، وَطَعْنُ الرِّمَاحِ إِيَّاهَا إِعْجَاماً. وَقَدِ ارْتَكَبَتْ هٰذِهِ الاسْتِعَارَاتِ شُعَرَاءُ الْمُولِّذِينَ ارْتِكَاباً كَثِيراً، قَالَ الشَّاعِرُ: (بسِط)

فَهُنَّ أَفَّلَامُكَ اللَّاتِي إِذَا كَتَبَتْ يَوْما أَتَتْ بِمِدَادٍ مِنْ دَم هَدِرٍ (2)

وَالضَّمِيرُ فِي (فَهُنَّ) لِلرِّمَاحِ، فَسَمَّاهَا أَفْلَاماً، وَنَسَبَ لَهَا الْكِتَابَةَ، وَزَادَ أَنَّ الْكِتَابَةَ مُسْتَنِدَةٌ لَهَا، وَجَعَلَ الدَّمَاءَ مِدَاداً، وَهُوَ بَيْتُ أَبِي [الْعَلَاءِ](3) الْمَعَايى.

وَقَوْلُهُ: (بِسَعْوِ الْخَطُّ)، (السَّعْوِ): جَمْعُ أَسْمَرَ وَهِيَ الرِّمَاعُ. وَ(الْخَطُّ)(4): مَوْضِعٌ تُجْلَبُ إِلَيْهِ الرِّمَاحُ مِنَ الْهِنْدِ فَتُقَوَّمُ فِيهِ. وَجَعَلَ أَسِنَّةَ رِمَاحِهِمْ أَفْلَاماً.

وَ(حَرْفُ الْجِسْمِ): جَانِبٌ مِنْ جَوَانِبِهِ؛ وَمِنْهُ سُمِّيَ جَانِبُ الشَّيْءِ حَرْفاً. فَإِنْ جَعَلْتَ الْحَرْفَ مُنَا جَانِبَ الْجِسْمِ، وَالْجِسْمُ لَا تَعُمُّهُ الطَّعْنَةُ، فَيَكُونُ الْحَرْفُ حَقِيقَةً، فَيَكُونُ مِنْ بَابِ التَّوْجِيهِ: وَهُوَ إِيرَادُ كَلَامٍ مُحْتَمِلٍ لِوَجْهَيْنِ

<sup>(</sup>۱) الديوان: 199.

 <sup>(2)</sup> البيت لأبي العلاء المعري في: سقط الزند: 60، المعاهد: 2/ 233، التبيان: 352
 امجداا، أنوار الربيع: 3/ 127.

<sup>(3)</sup> في الأصل: فأبي على المعري.

<sup>(4)</sup> يَنْظُر: معجم البلدان: 2/ 378، الروض المعطار: 220.

مُخْتَلِفَيْنِ. قَالَ اللهُ تَعَالَى حِكَايَةً عَنِ الْيَهُودِ: ﴿ وَاتَّمَّعْ غَيْرٌ مُسْمَعٍ ﴾ [الناه: 46]، فَإِنَّهُ لَفُظُ يُسْتَعْمَلُ فِي الْمَدْحِ وَالذَّمْ. وَكَذَٰلِكَ قَوْلُهُ: ﴿ رَعِنَتُ ﴾ [الناه: 46]؛ وَمِنْهُ قَوْلُ الصِدِّيقِ ظَلَيْهِ حِبنَ الْمُهَاجَرَةِ وَقَدْ سُئِلَ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ وَهُوَ رَبِيغُهُ: هَذَا رَجُلُ يَهْدِينِي السَّبِيلُ (1). وَمِنْهُ جَوَابُ ابْنِ جُبَيْرٍ (2) لِلْحَجَاجِ حِينَ رَبِيغُهُ: هَذَا رَجُلُ يَهْدِينِي السَّبِيلُ (1). وَمِنْهُ جَوَابُ ابْنِ جُبَيْرٍ (2) لِلْحَجَاجِ حِينَ سَأَلَهُ عَنْ نَفْسِهِ فَقَالَ لَهُ: وَأَنْتَ قَاسِطٌ عَادِلٌ. فَقَالَ جُلَسَاهُ الْحَجَاجِ: أَحْسَنَ سَأَلَهُ عَنْ نَفْسِهِ فَقَالَ لَهُ: وَأَنْتَ قَاسِطٌ عَادِلٌ. فَقَالَ جُلَسَاهُ الْحَجَاجِ: أَحْسَنَ وَاللهِ. فَقَالَ الْحَجَاجُ: يَا جَهَلَهُ، إِنَّمَا سَمَانِي ظَالِماً مُشْرِكاً، ثُمَّ قَرَأً: ﴿ وَأَنْ الْفَاصِلُ وَاللهِ اللهُ عَلَيْهُ وَلَهُ الْعَادِلُ الْفَاصِلُ الْعَادِلُ يَصْلُحُ لِلذَّمْ وَلِلْمَدْح.

وَمِنْ طَرِيفِ مَا وَقَعَ فِي بَابِ التَّوْجِيهِ أَنَّ غُلَامَيْنِ رُفِعًا إِلَى وَالٍ مِنَ الْوُلَاةِ فَاسْتَحْسَنَ سَمْتَهُمَا، فَسَأَلَ أَحَدَهُمَا، مَنْ أَنْتَ؟ فَقَالَ: (طويل)

أَنَا الْنُ مَنْ دَانَتِ الرِّقَابُ لَهُ مَا بَيْنَ مَخُزُومِهَا وَهَاشِمِهَا (\*)

تَأْتِي إِلَيْهِ الرِّقَابُ خَاضِعَة يَأْخُذُ مِنْ مَالِهَا وَمِنْ دَنِّهَا

وَسَأَلَ الْآخَرَ فَقَالَ: وَأَنْتَ ابْنُ مَنْ؟ فَقَالَ: (طویل)

أَنَا الَّذِي لَا تَنْزِلُ الأَرْضُ قَدْرَهُ وَإِنْ نَزَلَتْ يَوْماً فَسَوْفَ تَعُودُ<sup>(5)</sup> تَرَى النَّاسَ أَفْوَاجاً إِلَى ضَوْءِ نَارِهِ فَصِينُهُمْ قِيَامٌ حَوْلَهَا وَقُعُودُ

 <sup>(</sup>۱) البخاري: 15/ 125، ابن أبي شيبة: 7/ 346، أحمد: 3/ 287، معرفة أسامي أرداف الني: 1/ 14، الرياض النضرة: 1/ 476 \_ 477.

 <sup>(2)</sup> هو سعيد بن جبير الأسدي الكوفي أبو عبد الله، أعلم التابعين. (ت95هـ). ترجمته في: (طبقات ابن سعد: 6/ 178، الحلية: 4/ 272، الأعلام: 3/ 93، تهذيب التهذيب: 4/ 11).

<sup>(3)</sup> ينظر: تاريخ الطبري: 8/ 93، ابن الأثير: 4/ 220، البدء والتاريخ: 6/ 96.

<sup>(4)</sup> البينان في: ش/لامية العجم: 1/101، نهاية الأرب: 3/159 «تأتيه بالذل وهي صاغرة». المنتخب في كنايات العرب: 85، نفحات الأزهار: 67.

 <sup>(5)</sup> البيتان في: عيون الأخبار: 2/ 201 الا ينزل الدهرا، نهاية الأرب: 3/ 159،
 العقد: 1/ 290 الأرض، و الواجأ إلى باب ناره.

فَسَأَلَ عَنْهُمَا بَعْدَ ذَهَابِهِمَا، فَقِيلَ لَهُ: الأَوْلُ ابْنُ حَجَّامٍ، وَالآخَرُ ابْنُ ظَبَّاحَ، فَتَعَجَّبَ مِنْ فَصَاحَتِهِمَا.

وَكَذَا (الانْعِجَامُ) أَيْضاً مَجَازٌ فِي الْبَيْتِ، وَلَهِ دَرُّ النَّاظِمِ، تَكَلَّمَ أَوَّلاً فِي الْبَيْتِ وَلَهِ دَرُّ النَّاظِمِ، تَكَلَّمَ أَوَّلاً فِي الْبَيْتِ قَبْلَ هٰذَا عَلَى نَتَاتِحِ مُقَدِّمَاتِ مُلَاقًاةِ الْمُسْلِمِينَ الْعِدَا بِالسُّيُوفِ، وَكَانَ مَعْنَاهُ مُسْتَفَاداً مِنْ قَوْلِ عَمْرِو بْنِ كَلْنُوم: (وافر)

أَلَا يَا هِنْدُ لَا تَعْجَلُ عَلَيْنَا ﴿ وَالْظِرْنَا نُحَبِّرُكَ الْيَقِينَا<sup>(1)</sup>
فَإِنَّا نُورِدُ الرَّايَاتِ بِيضاً ﴿ وَنُصْدِرْهُنَّ حُمْراً قَدْ رَوِينَا

وَذَكَرَ فِي الثَّانِي وَهُوَ مَا نَحْنُ فِيهِ، وَهُوَ الثَّانِي مِنْ نَوْعَيْ حَرْبِهِمْ، وَهُوَ طَعْنُهُمْ بِالرِّمَاحِ الطَّعْنَ الَّذِي لَا يُنْسَبُ إِلَّا لِلْهَاجِمِينَ عَلَى الْعِدَا وَهُوَ تَعْمِيمُ الأَجْسَامِ بِطَعْنِ الرَّمَاحِ، وَإِلَى نَحْوِ ذُلِكَ أَشَارَ أَبُو الْعَشَائِرِ الْحَمْدَانِيُ (2) فِي الْأَجْسَامِ بِطَعْنِ الرَّمَاحِ، وَإِلَى نَحْوِ ذُلِكَ أَشَارَ أَبُو الْعَشَائِرِ الْحَمْدَانِيُ (2) فِي قَوْلِهِ: (كامل)

أَخَا الْفَوَارِسِ قِفْ قَلِيلاً مُقْبِلاً وَالْخَيْلُ مِنْ تَحْتِ الْاسِنَّةِ تَنْحُطُ<sup>(1)</sup> الْفَوَارِسِ قِفْ قَلْمِلاً مُقْبِلاً وَالْسِنَّةُ تَنْقُطُ الْفَرَأْتَ مِنْهَا مَا تَحُطُّ يَدُ الْوَغَى وَالْبِيضُ تَشْكُلُ وَالْاسِنَّةُ تَنْقُطُ

وَفِي بَيْتِ أَبِي الْعَشَائِرِ جَعَلَ السُّيُوفَ تَشْكُلُ، لأَنَّ ضَرْبَهَا مَبْسُوطاً مُسْتَقِيماً فَتْحَةٌ فِي الأَعَالِي وَكَسْرَةٌ فِي الأَسَافِلِ، وَمَا انْحَرَفَ فِي الأَعَالِي كَانَ ضَمَّةً وَمَا طُعِنَ بالسَّيْفِ كَانَ سُكُوناً وَجَعَلَ لِلرِّمَاحَ النَّقْظَ.

<sup>(1)</sup> شرح المعلقات: 244، كفاية الطالب: 135، العمدة: 1/584، الجمهرة: 1/ 395، الحماسة المغربية: 1/576.

 <sup>(2)</sup> هو الحين بن علي بن حمدان التغلبي، أمير فارس شاعر مشهور. ينظر: (الكامل: 7/ 537) البيمة: 1/ 79، الذخيرة: 4/ 2، بغية الطلب في ناريخ حلب: 6/ 257).

 <sup>(3)</sup> البتيمة: 1/104، التذكرة السعدية: 169، المعاهد: 3/152:
 «أأخا القوارس لو رأيت مواقفي والخيل من تحت الفوارس تنحطه ونسب البيت الثاني لأبي زهير مهلهل بن نصر بن حمدان، نهاية الأرب: 7/106 رويا لأبي الفوارس الحمداني.

فَإِنْ قُلْتَ: وَأَيُّ فَرْقٍ جَعَلْتَ لِلرَّمَاحِ النَّقْظُ وَلِلسُّيُوفِ الشَّكُل؟

فُلْتُ: أَمَّا فِي الْحَرَكَاتِ النَّلَاثِ فَالْفَرْقُ وَاضِعٌ. وَأَمَّا فِي السُّكُونِ [فَلاَنُّ فِعْلَ السَّيْفِ](١) [283]// فِي الْجِسْمِ أَوْسَعُ، كَمَا أَنَّ السُّكُونَ أَكْبَرُ جُرْماً مِنَ النَّقْطِ.

فَإِنْ قُلْتَ: فَمَا أَغُفَلَ النَّاظِمَ عَنْ إِضَافَةِ الشَّكُلِ إِلَى الْبِيض؟

قُلْتُ: اسْتِغْنَاءُ بِلَازِمِ الشَّكُلِ، لأَنَّ الحَمِرَارَهَا لَا يَكُونُ إِلَّا بَعْدَ انْهِمَارِ الدِّمَاءِ وَسَكْبِهَا، وَلأَنَّ التَّصْرِيحَ بِنِسْبَتِهَا إِلَى سَكْبِ الدَّمَاءِ أَبْلَغُ مِنْ نِسْبَتِهَا إِلَى الدَّمَاءِ أَبْلَغُ مِنْ نِسْبَتِهَا إِلَى الدَّمَاءِ أَبْلَغُ مِنْ نِسْبَتِهَا إِلَى الدَّمَاءِ وَاللهُ أَعْلَمُ. الشَّكُلِ، إِذْ قَدْ تَكُونُ مِنْ غَيْرِ كَبِيرِ تَأْثِيرِ وَاللهُ أَعْلَمُ.

(وَالْكَاتِبِينَ): عَظْفُ عَلَى (الْمُصْدِرِي). وَيَصِحُ أَنْ يَكُونَ وَاوَ قَسَم، أَتْسَمَ بِهِمْ عَلَى أَنَّهُمْ مَا تَرَكَتُ أَجْسَامُهُمْ حَرْفَ جِسْمٍ غَيْرَ مُنْعَجِم، وَيَكُونُ مَخْفُوضاً بِالْبَاءِ. وَيَصِحُ أَنْ يَكُونَ قَوْلُهُ: (وَالْكَاتِبِينَ) نَعْتُ مَدْحٍ عُطِفَ بِالْوَاوِ مِنْ عَظْفِ النَّعُوتِ بَعْضِهَا عَلَى بَعْض.

فَإِنْ قُلْتَ: إِنْ جَعَلْتَ (وَالْكَاتِبِينَ) قَسَماً لَمْ بَكُنْ وَضَفاً لِلْمَمْدُوحِينَ.

قُلْتُ: يَحْصُلُ الْوَصْفُ بِالْمُقْسِمِ عَلَيْهِ وَهُوَ قَوْلُهُ: (مَا تَوَكَتُ حَوْفَ جَسُمٍ)، إِلَّا أَنَّ التَّوْرِيَةَ تَكُونُ فِي غَيْرِهِمْ، وَيَكُونُ فِيهِ عُمُومٌ، فَتَذْخُلُ الصَّحَابَةُ وَغَيْرُهُمْ مِمَّنُ يَطْعَنُ بِالرَّمْحِ فِي سَبيلِ اللهِ أَوْ مُطْلَقاً فَيَكُونُ تَكلَمَ إِمَّا: عَلَى وَغَيْرُهُمْ مِمَّنُ يَطْعَنُ بِالرَّمْحِ فِي سَبيلِ اللهِ أَوْ مُطْلَقاً فَيَكُونُ تَكلَمَ إِمَّا: عَلَى فِرْقَةٍ ضَادِبَةٍ بِالرَّمْحِ، أَوْ فِرْقَةٍ وَاحِدَةٍ تَفْعَلُ الأَمْرَيْنِ.

وَلِمَ تَرَكَ الَّذِينَ يَرْمُونَ بِالسُّهَامِ؟

قُلْتُ: يَحْصُلُ لَهُمْ نَصِيبٌ مِنْ ذِكْرِ الانْعِجَامِ، فَإِنَّهُمْ يَعْجِمُونَ أَيْضاً

<sup>(1)</sup> العبارة رقاص مكرر في الأصل هكذا: «فلأن أمر السيف في الجسم، فلأن فعل السيف في الجسم».

الأَجْسَامَ وَلَوْ كَانَتْ أَرْبَابُ السُهَامِ ذَوِي خَصْلَاتٍ عَظِيمَةٍ، لَٰكِنَّ الْعَرَبَ لَا تَعُدُّ أَرْبَابَ السُهَامِ وَالسُّيُوفِ لِبُعْدِ مَسَافَةِ أَرْبَابَ السُّهَامِ وِالسُّيُوفِ لِبُعْدِ مَسَافَةِ الْمُلَاقِي مِنَ الْمُلَاقِي.

فَإِنْ قُلْتَ: وَلِمَ سَكَتَ عَنْ مَفْعُولِ (الْكَاتِبِينَ)؟

يُقَالُ: حَشَنَ حَذْفَهُ دِلَالَةُ (مَا تَرَكَتُ اَقُلاَمُهُمْ حَرْفَ جِسْمٍ)، وَمَا كَتَبَ الْكَاتِبُونَ إِلَّا أَجْسَامَهُمْ.

وَ (حَرْفَ جِسْم): مَفْعُولُ (تَرَكَثُ).

رَ(غَيْرَ): حَالٌ مِنْ (حَرْفَ).



شَاكِي السُّلَاحِ لَهُمْ سِيمَا تُمَيِّزُهُمْ وَالْوَرْدُ يَمْتَازُ بِالسِّيمَا عَنِ السُّلَمِ (١)

شرح: هٰذَا الْبَيْتُ هُوَ الَّذِي يَلِي الْبَيْتَ الَّذِي فَرَغْنَا مِنْهُ فِي أَصْلِ الْقَصِيدَةِ عِنْدَ أَكْثَر رُوَاتِهَا. وَبَعْضُ رُوَاتِهَا يُثْبِثُ قَبْلَ لهٰذَا: (بسِط)

إِنْ قَامَ فِي جَامِع الهَيْجَى خَطِيبُهُم تَصَامَمَتْ عَنْهُ أَذْنَا صِمَّةِ الصَّمَم (2)

وَهَا هُنَا أَذْكُرُ شَيْناً مِنْ شَرْحِهِ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ مُثْبَتاً عِنْدَ كَثِيرٍ مِنْ رُوَاتِهَا، فَأَقُولُ: وَعَلَى كَوْنِهِ لَمْ يَثْبُتْ عِنْدَ الْبَعْضِ فَفِيهِ عِنْدَهُمْ رِوَايَتَانِ: رِوَايَةٌ بِقَصْرِ (الْهَيْجَا)، وَ(خَطِيبُهُمْ). وَرِوَايَةٌ بِالْمَدُ (الْهَيْجَا) (خَاطِبُهُمْ).

رَ (خَطِيبُهُمْ) أَوْ (خَاطِبُهُمْ) هُوَ الْفَاعِلُ بِ (قَامَ).

وَ(الْجَامِعُ): حَقِيقَةٌ فِي الْمَكَانِ الَّذِي يَجْتَمِعُ النَّاسُ فِيهِ. وَيُطْلَقُ أَيْضاً بِالْحَقِيقَةِ الشَّرْعِيَّةِ عَلَى جَامِعِ الْجُمُعَةِ، فَيَكُونُ عَلَى الثَّانِي اسْنِعَارَةً. وَيَصِعُ كُونُهَا مِنْ بَابِ التَّوْجِيهِ، وَتَقَدَّمَتْ حَقِيقَةُ التَّوْجِيهِ. وَيَصِعُ عَلَى جِهَةِ التَّوْرِيَةِ. وَأَمَّا عَلَى الْقَوْرِيَةِ. وَأَمَّا عَلَى الْقَوْرِيَةِ. وَأَمَّا عَلَى الْقَوْرِيَةِ. وَأَمَّا عَلَى الْقَوْرِيَةِ التَّوْرِيَةِ التَّوْرِيَةِ التَّوْجِيهِ، وَيَصِعُ عَلَى جِهَةِ التَّوْرِيَةِ. وَأَمَّا عَلَى الْمَدُ وَأَمَّا عَلَى الْمَدُ الْمُؤْمِدِيةِ وَالْمُهُمْ) وَمَا عَلَى الْمَدُ وَالْمَانِ النَّرَالِ جَامِعُ لِلْفُرْسَانِ.

وَ(الْخَاطِبُ): يَصِعُ كَوْنُهُ بِمَعْنَى طَالِبِ بِرَاذٍ. وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ مِنْ بَابِ السَّتِعَارَةِ. وَيَصِعُ أَيْضاً فِيهِ التَّوْجِيهُ. فَ (خَطِيبُهُمْ) مِنَ الْخُطْبَةِ بِضَمَّ الْخَاءِ، وَقَوْلُهُ: (تَصَامَعَتُ)، أَيْ: أَوْقَتَ وَلَا لَمُ مَعْنَى مِنَ الْخِطْبَةِ بِكَلْرِ الْخَاءِ. وَقَوْلُهُ: (تَصَامَعَتُ)، أَيْ: أَوْقَتَ نَفْسَهُ مَوْقِفَ الأَصَمُّ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ أَصَمَّ، كَتَجَاهُلِ مَنْ لَيْسَ بِجَاهِلِ. تَقُولُ: نَقُولُ:

<sup>(1)</sup> الديران: 199.

<sup>(2)</sup> ينظر شرح الجادري: 173 فني طمع الهيجاء.

<sup>(3)</sup> في الأصل: الرشيعة.

خَطَبْتُ الرَّجُلَ خَطْبَةً، أَيْ: دَعَوْتُهُ لِشَيْءٍ. وَخَطَبْتُ عَلَيْهِمْ خُطْبَةً بِضَمُّ الْخَاءِ، أَيْ: قَرَأْتُهَا عَلَيْهِمْ خُطْبَةً بِضَمُّ الطَّاءِ، أَيْ: احْمَرَّ حُمْرَةً فِي كُلْرَةٍ، كَانُ وَمُعْنَى تَأْتُهَا عَلَيْهِمْ. وَخُمُرِ الْوَحْشِ. وَأَمَّا أَخْطَبَ الْحَنْظَلُ فَمَعْنَاهُ: تَخَطَّطُ. وَمَعْنَى (تَصَامَتْ)، أَيْ: سَكَتَتْ.

[284] ﴿ وَ(اللَّهَيْجَا): اسْمٌ مِنْ أَسْمَاءِ الْحَرْبِ، وَمَعْنَاهُ: إِذَا نَادَى إِلَى الْبِرَاذِ فَارِسٌ مِنْ فُرْسَانِ الْمُسْلِمِينَ عَامَلُوهُ مُعَامَلَةً مَنْ لَمْ يُسْمَعْ نِدَاؤُهُ، حَتَّى كَأَنَّ آذَانَ الْكَفَرَةِ فِيهَا وَقُرٌ فَصَمَّتْ.

وَ(الصِمَةُ) بِكَسْرِ الصَّادِ: الْفَارِسُ الشُّجَاعُ. وَيُطْلَقُ أَيْضاً عَلَى الأَسَدِ، وَعَلَى الذَّكْرِ مِنَ الْحَيَّاتِ. وَبِالْجُمْلَةِ كَأَنَّهُ عَلَمٌ عَلَى مَنْ لَهُ شَوْكَةٌ مَاضِيَةٌ، وَهُوَ الْجَامِعُ بَيْنَ الْفَارِسِ الشُّجَاعِ وَالأَسَدِ وَذَكْرِ الْحَيَّاتِ. وَقَدْ وَصَفَ النبِيُ يَكِيُّةُ الْجَامِعُ بَيْنَ الْفَارِسِ الشُّجَاعِ وَالأَسَدِ وَذَكْرِ الْحَيَّاتِ. وَقَدْ وَصَفَ النبِي يَكِيُّةُ الْفَارِسِ الشُّمَاعَةِ وَالأَسَدِ وَذَكْرِ الْحَيَّاتِ. وَقَدْ وَصَفَ النبِي يَكِيُّةُ الْأَنْصَارَ بِوصَفِي يُؤْخَذُ مِنْهُ هُذَا الْمَعْنَى، فَإِنَّهُ قَالَ لَهُمْ عَلَيْ بِخِطَابِ الْمُشَافَقَةِ: النَّفُولِ الْمُعْنَى عَنْدَ الْفَرَعِ اللَّهُ وَصَفَهُمْ بِالزَّهْدِ وَعَدَمِ الظَّهُودِ الْخَذِ مَا تَتَعَلَّقُ بِهِ النَّهُوسُ مِنْ حُطَامِ الدُّنْيَا، وَعِظَمِ النَّفُوس عِنْدَ مُلَاقَاةِ الْمَكَادِهِ.

وَمَا حَمَلَنَا عَلَى شَرْحِ لَهَذَا الْبَيْتِ إِلَّا أَنَّا رَأَيْنَا مَعْنَاهُ [مُسْتَحْسَناً](2)، وَإِلَّا فَرِوَايَةُ الأَكْثَرِينَ لَا يُوجَدُ فِيهَا.

وَفِيهِ: مُرَاعَاةُ النَّظِيرِ، لِجَمْعِهِ بَيْنَ مُتَنَاسِبَاتٍ. وَالتَّوْجِيهُ. وَالتَّجْنِيسُ. فَإِنَّ (الصِمَّة) وَ(الصُمَم) مِنَ التَّجْنِيسِ مَعَ (قصَامَمَتُ). وَالإِرْضَادُ فِيهِ ضَعِيفٌ.

وَجَاءَ هُنَا بِ (إِنْ) فِي أَوَّلِ الْبَبْتِ وَهُوَ مَوْضِعُ (إِذَا)، لأَنَّ (إِنْ) إِنَّمَا يُقَالُ فِي الْأُمُورِ الْمَشْكُوكَةِ، وَ(إِذَا) أَيْضاً إِنمَا يَكُونُ عَلَى تَقْدِيرِ (إِذْ)، إِذْ هُوَ أَمْرٌ

 <sup>(</sup>۱) في تفسير الطبري: 14/ 395 (ومنه الخبر...). وفي تحفة الأحوذي: 277/10
 ومنه الحديث...».

<sup>(2)</sup> في الأصل: استحسنه.

مَذْكُورٌ عَنِ الصَّحَابَةِ، وَقَدْ وَقَعَ وَلَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ فِي الْكَلَامِ إِضْمَارٌ تَقْلِيرُهُ: كَانُوا إِذَا قَامَ.

وَالضَّمِيرُ فِي (عَنْهُ) عَائِدٌ عَلَى (الْخَطِيبِ) أَوِ (الْخَاطِبِ).

وَ (أَذْنَا): فَاعِلُ سَقَطَتْ نُونُهُ لِلإِضَافَةِ.

وَنَرْجِعُ لِقَوْلِهِ: (شَاكِي السُّلَاحِ) الْبَيْتُ.

(شَاكِي): مِنَ الشَّوْكَةِ، وَهِيَ الْحِدَّةُ. وَشَاكَ: مَقْلُوبٌ، وَأَصْلُهُ شَايِكٌ، وَهُوَ مِنْ شَاوِكُ، لأَنَّهُ مِنَ الشَّوْكَةِ، ثُمَّ فُعِلَ بِهِ مَا فُعِلَ بِقَائِم، إِذْ أَصْلُهُ قَاوِمْ، وَهُو مِنْ شَاوِكُ، لأَنَّهُ مِنَ الشَّوْكَةِ، ثُمَّ فُعِلَ فِي قَائِمٍ وَتَائِمٍ، إِذْ [أَبْدِلَ] (اللَّهَ وَاوُهُ يَاءً، ثُمَّ أَبْدِلَتِ اليَّاءُ هَمْزَةً كَمَا فُعِلَ فِي قَائِمٍ وَلَامُهُ فِي مَوْضِعٍ عَيْنِهِ، اللَّهَ مِنْ مُوضِعٍ عَيْنِهِ، وَلامُهُ فِي مَوْضِعٍ عَيْنِهِ، وَلامُهُ فِي مَوْضِعٍ عَيْنِهِ، وَلامُهُ فِي مَوْضِعٍ الْمَوْدُ، وَإِنْ شِئْتَ قُلْتَ: صَارَ بَعْدَ الْمَوَلِهُ مُعْلَى فِي مَوْضِعٍ الاَسْمِ وَقَبْلَهَا مَكْسُورٌ، فَقُلِبَتْ يَاءً، الْقُلْبِ (شَاكِوْ)، فَوَقَعَتِ الْوَاوُ مُتَطَرِّفَةً فِي الاسْمِ وَقَبْلَهَا مَكْسُورٌ، فَقُلِبَتْ يَاءً، الْقُلْبِ (شَاكِوْ)، فَوَقَعَتِ الْوَاوُ مُتَطَرِّفَةً فِي الاسْمِ وَقَبْلَهَا مَكْسُورٌ، فَقُلِبَتْ يَاءً، وَفُعِلَ بِهَا مَا فُعِلَ بِقَاضٍ وَأَدُلِ وَأُجُرٍ فِي جَمْعِ دَلْوٍ وَجَرْوٍ؛ فَالشَّاكِي هُنَا الْمُواهُ فِي السَّاكِ عَنْ السُّكَةِ وَإِنْ كَانَ فِيهَا مَا لَيْسَ بِحَادً فِي كَثِيرٍ مِنْ تَسْمِيَةِ الشَّيْءِ بِاسْمِ بَعْضِهِ، كَمَا فِي كَثِيرٍ مِنْ الشُمْويَةِ وَالشَّرْعِيَةِ وَالشَّرْعِيَةِ وَالشَّرْعِيَةِ وَالشَّرْعِيَةِ وَالشَّرَعِيَةِ وَالرَّكَاةِ.

وَمِنْ أَبْيَاتِ السَّيَرةِ النَّبَوِيَّةِ لِكَعْبِ بْنِ مَالِكِ فِي قَصِيدَتِهِ الْبَائِيَةِ الَّتِي أَجَابَ بِهَا بَعْدَ جَوَابِ حَسَّانَ ﴿ إِنَّامِلُ ﴾

يَغُدُونَ بِالزَّعْفِ الْمُضَاعَفِ شَكَّةً وَبِمُتْرَصَاتٍ فِي الثَّقَافِ صِيَابِ(2)

<sup>(1)</sup> في الأصل: •أدل؛ ولعل الأنسب ما أثبتناه.

<sup>(2)</sup> البيتان في الديوان: 170، ابن هشام: 3/ 260، البداية والنهاية: 4/ 134، الزحف: العروع اللينة. المترصات: الرماح الشديدة. صياب: صائبة. الصوارم: السيوف القاطعة. الصياقل: جمع صقيل وهو شحاد السيوف. الغلب: الخشونة، وما يعلو الشيء من الصدأ، ومن رواه بالعين: فهو الخدش. الأروع: الذي يروع بجماله وكماله.

وَصَوَادِمٌ نَزَعَ الصَّبَاقِلُ غَلْبَها وَبِكُلُ أَرْوَعٍ مَاجِدِ الأَنْسَابِ وَصَوَادِمٌ نَزَعَ الطَّبَاقِ الْأَنْسَابِ وَمِنْ شَرْح أَبْيَاتِ ادَّعَاهَا لابْنِ الْقَزَّازِ (١): (طويل)

وَاقُو كَفِيطَاطِ الْعَزِيزِ جَعَلْتُهُمْ يَجِيءُ هُمُومِي وَهُوَ لَا يَتَغَمَّمُ [وَ... كَظِلُ النَّسْرِ، مَلَّكُتُ شِكْتِي جَوَانِبَهُ، وَ... بِالْمَاءِ يَهُجُمُ

وَفَسَّرَ ابْنُ الْقَزَّازِ... قَوْله...](2) مَلَكَتْ شِكَتْي جَوَانِبَهُ بِالرَّمْحِ وَالْقَوْسِ وَالسَّبْفِ وَاللَّرْع، فَهْذِهِ هِيَ السَّلَاحُ الْكَامِلُ.

وَ(السَّلَامُ): يُذَكِّرُ وَيُؤنَّتُ، وَالأَحْسَنُ التَّذْكِيرُ. وَلَمَّا ذَكَرَ النَّاظِمُ مِنْ صِفَةٍ صِفَاتِ الصَّحَابَةِ وَلَيْ مَا ذَكْرَ مِنَ الشِدَّةِ وَالنَّجْدَةِ تَشَوُّفَتِ النَّفُوسُ إِلَى صِفَةٍ نُمَيْزُهُمْ عِنْدَ مُعَايَتَنِهِمْ، لأَنَّ لِلْعُيُونِ شَهْوَةً فِي رُؤْيَتِهِمْ تَقْضِيهَا كَمَا قَضَتِ الآذَانُ شَهْوَتَهَا بِسَمَاعٍ مَآثِرِهِمْ، فَقَالَ: صِفَتُهُمْ كَوْنُهُمْ لَا هِمَّةَ لَهُمْ بَعْدَ أَدَاءِ الْفَرَائِضِ شَهْوَتَهَا بِسَمَاعٍ مَآثِرِهِمْ، فَقَالَ: صِفَتُهُمْ كَوْنُهُمْ لَا هِمَّةَ لَهُمْ بَعْدَ أَدَاءِ الْفَرَائِضِ إِلَا حَدُّ أَسْلِحَتِهِمْ، فَمَهُمَا رَأَيْتَ بَطَلاً مِفْدَاماً مُحَلِّى بِسِلَاحٍ حَادَةٍ مُعَدَّةٍ لِلْحَرْبِ عَلَيْتَ أَنْهُ مِنْ أَصْحَابٍ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ، فَتِلْكَ لَهُمْ سِمَةً تُمَيُّرُهُمْ.

وَ(السَّيمَا): تُقَالُ مَقْصُورَةً وَمَمْدُودَةً. وَهِيَ مِنَ الْوَسْمِ، وَهِيَ الْعَلَامَةُ. وَلَيْ مِنَ الْوَسْمِ، وَهِيَ الْعَلَامَةُ. وَلَيْمَا كَانَ الْكَفَرَةُ مِمَّا مَسَّهُمْ مِنَ النَّعْرِ، وَخَامَرَهُمْ مِنَ الْجَزَعِ وَالْحَوْفِ، السَّعْمَلُوا السَّلَاحَ، وَصَارُوا مُتَسَرِّبِلِينَ بِهَا فَاسْتَشْعَرَ النَّاظِمُ سُوّالاً، كَأَنَّ الْقَائِلَ الْتَعْمَلُوا السَّلَاحَ، وَصَارُوا مُتَسَرِّبِلِينَ بِهَا فَاسْتَشْعَرَ النَّاظِمُ سُوّالاً، كَأَنَّ الْقَائِلَ يَقُولُ: إِنْ كَانَتِ السَّلَاحُ سِيمًا فَاللَّازِمُ مُشْتَرَكُ، فَإِنَّ لِلْكَفَرَةِ [سِلَاحاً](3). يَقُولُ: إِنْ كَانَتِ السَّلَاحُ سِيمًا فَاللَّازِمُ مُشْتَرَكُ، فَإِنَّ لِلْكَفَرَةِ [سِلَاحاً](3). وَعَالَا السَّحَابَةَ الشَّانِ الْفَرِيقَيْن، فَإِنَّ الصَّحَابَة

<sup>(1)</sup> هو أبو عثمان سعيد بن عثمان البربري المعروف بابن القزاز. كان من أجل أصحاب أبي علي البغدادي، ومن طريقه صحت اللغة بالأندلس بعد أبي علي. (ت395هـ). ترجمته في: (فهرسة ابن خبر: 310، فهرسة التجيبي: 54، إنباه الرواة: 2/ 44، بغية الوعاة: 350، الصلة: 1/ 204، الجذوة: 215).

<sup>(2)</sup> طمس لبعض ألفاظ لحق يسار وأسفل الورقة: 284.

<sup>(3)</sup> في الأصل: اسلاحا.

<sup>(4)</sup> في الأصلّ: اسيانًا ولعل الأنسب ما أثبتناه.

رضوانُ اللهِ عَلَيْهِمْ - إِذَا رَأَيْتَهُمْ (١) تَجِدُهُمْ أَهْلَ رَائِحَةِ حَسَنَةِ، وَعَلَى وُجُوهِهِمْ أَنْوَارُ الإِيمَانِ وَغَزَارَتُهُ، وَالْكَفَرَةُ إِذَا رَأَيْتَهُمْ تَجِدُهُمْ [وَعَلَيْهِمْ](٢) فِلَةٌ وَمَسْكَنَةٌ، وَعَلَيْهُمْ غَبَرَةٌ رَهَقَتْهُمْ حَتَّى انْكَسَفَتْ أَلْوَانُهُمْ، فَتَعْرِفُ كُلَّا مِنْهُمْ بِسِيمَتِهِ. وَضَرَبَ مِثَالاً لِلصَّحَابَةِ أَنَّهُمْ كَالْوَرْدِ، مَلِيحِ الرَّائِحَةِ، حَسَنِ الْمَنْظُرِ، وَالْكَفَرَةُ غُبْرُ مِثَالاً لِلصَّحَابَةِ أَنَّهُمْ مَثَلاً السَّلَمَ، وَهُوَ شَجَرٌ مَثَوَّكُ، يَعْمَلُ نَوَّاراً أَصْفَرَ، تَصْحَبُهُ الْوُجُوهِ، فَجَعَلَ لَهُمْ مَثَلاً السَّلَمَ، وَهُوَ شَجَرٌ مَثَوَّكُ، يَعْمَلُ نَوَّاراً أَصْفَرَ، تَصْحَبُهُ رُهُومَةٌ؛ فَكَأَنَ النَّاظِمَ يَقُولُ لَكَ: هُولاءِ كَالْوَرْدِ وَهُولاءِ كَالسَّلَمِ، وَالْوَرْدُ مَشَوَّكُ مَثَوَلاً وَاللَّمَ مَثَلاً اللَّهُمُ مَثَوَلاً لَكَ: هُولاءِ كَالْوَرْدِ وَهُولاءِ كَالسَّلَمِ، وَالْوَرْدُ مَشَوَّكُ مَثَوَلاً وَالْمَا مَثَلاً اللَّهُ هُولاء لَكَ اللَّهُ مَثَولاً مَنْ الشَّجَرَيْنِ، كَمَا أَنَّ هُولاء لَهُمْ أَنْ السَّلَمُ مُشَوَّكُ، وَالإِنْسَانُ يُمَيِّزُ كُلُّ وَاجِدٍ مِنَ الشَّجَرَيْنِ، كَمَا أَنَّ هُولاء لَهُمْ أَنْفُولُ اللَّهُ مَنْ الشَّجَرَيْنِ، كَمَا أَنَّ هُولاء لَهُمْ أَنْهُمْ وَالِمَ عَنْ الشَّجَوْنُ مَا بَيْنَهُمَا وَلَا مَنِ وَالْوَالِهُمْ وَالْعَلِى وَلِلا خَوْلَاء وَلَامَةِ وَالْمَوْلِ وَالْمَالِكِ وَلَالِهُ وَلَاهُمْ وَالْمُولِ وَالْمَلِي وَلِلاّ خَوْلَاء وَلَامُ مِنْ وَالْمُ مُنْوَلًا وَالْمُ مُنْ وَالْمُ مَا بَيْنَهُمَا وَلَاهُ وَالْمَالَةِ وَلَامُ مَنْ وَلَامُ وَلَا مَا مُنْ وَلَامَ وَالْمُولُ وَالْمَالَالِ وَلِلاّ عَلَى السَلِمَةُ السَّلَامُ وَلَاهُ مَا مُنْ وَالْمُولِ وَالْمُ وَلَاء وَالْمُ وَلَاء وَالْمُولِ وَالْمُولَاء وَلَكُوالَاهُ وَالْمُ اللَّهُ وَلَاء وَلَوْمُ وَالْوَالَوْمُ وَلَامُ وَالْمُ وَلَامُ وَالْمُ وَلَاء وَالْمُولِ وَالْمُولِ وَالْمُولِ وَالْمُولُولُومُ وَالْمُولُولُومُ وَلَامُ وَلَامُ وَلَامُ وَالْمُولِولُومُ وَالْمُولُومُ وَالْمُولُومُ وَلَامُ وَالْمُ وَلَامُ وَالْمُولِ وَالْمُولُومُ وَالْمُولُومُ وَالْمُولُومُ وَالْمُولِ وَالْمُولِولُومُ وَالْمُولُومُ وَالْمُولُومُ وَالْمُو

وَمَا السَّيْفُ إِلَّا مُسْتَعَارٌ لِزِينَةٍ إِذَا لَمْ يَكُنُ أَمْضَى مِنَ السَّيْفِ حَامِلُهُ (3)

فَتُمَيِّزُ الْمُؤْمِنَ مِنَ الْكَافِرَ بِالإِفْدَامِ وَالطَّلَبِ فِي الْمُؤْمِنِينَ، وَالْخَوْرِ وَالْهَرْبِ
فِي الْكَافِرِينَ؛ ثُمَّ إِنَّ النَّاظِمَ مَثْلَ كُلَّ وَاحِدٍ بِمَا يُوَافِقُ صِفَاتِهِ؛ فَالْوَرْدُ يُقَرَّبُ،
وَتُشَمُّ رَائِحَتُهُ، وَتُسْتَعْذَبُ، وَيُذَّخَرُ لِلشَّمِّ ولإضلاحِ الْقُلُوبِ بِمَا يُرَكَّبُ مِنْهُ مِنَ
الأَنْبِذَةِ وَغَيْرِهَا؛ وَالسَّلَمُ: شَجَرٌ لَا يُرْغَبُ فِيهِ، فَيُوقَدُ وَلَا يُشَمُّ لِرُهُومَتِهِ وَيَعْمَ مَا
الأَنْبِذَةِ وَغَيْرِهَا؛ وَالسَّلَمُ جَرَفَتْهُ أَهْلُ الْبَادِيَةِ، وَرَعَتِ الْجِمَالُ أَخْضَرَهُ، فَهُو مُعَدًّ
لِلْفَسَادِ.

فَإِذَا فَهِمْتَ مَا فَرَّرْنَاهُ فَقَدْ يُطْلَقُ الشَّاكِي أَيْضاً عَلَى لَابِسِ السَّلَاحِ التَّامُ، فَيُقَالُ: فُلَانٌ شَاكِي السَّلَاحَ، أَيْ: لَابِسِ السَّلَاحَ التَامَّ. وَيُقَالُ لِلَابِسِهَا: شَكَّ فُلَانٌ: إِذَا تَسَرْبَلَ بِهَا وَأَعَدَ مِنْهَا مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهَا. وَإِنَّمَا سُمْيَ السُلَاحُ شَكَّةً مِنْ فُلَانٌ: إِذَا تَسَرْبَلَ بِهَا وَأَعَدَ مِنْهَا مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهَا. وَإِنَّمَا سُمْيَ السُلَاحُ شَكَّةً مِنْ فُلَانٌ: إِذَا دَحَلَ فِي الْجَسَدِ. وَلَمَّا كَانَ مُعْظَمُ السَّلَاحِ قَالرُمْحِ وَالسَّيْفِ وَالنَّبْلِ وَالْمُدْيِ مُعَدَّةٌ لِلأَجْسَادِ الْمَطْلُوبَةِ فِي الْحَرْبِ بِهَا سُمِّيَتُ كَالرُمْحِ وَالسَّيْفِ وَالنَّبْلِ وَالْمُدْيِ مُعَدَّةٌ لِلأَجْسَادِ الْمَطْلُوبَةِ فِي الْحَرْبِ بِهَا سُمِّيَتُ

<sup>(1)</sup> العبارة مكررة في الأصل.

<sup>(2)</sup> في الأصل: فرا م، ولعل الأنسب ما أثبتناه.

<sup>(3)</sup> سبق تخریجه: ص446.

بِذَلِكَ، وَسُمِّيَ لَابِسُهَا أَيْضاً شَاكِياً، لأَنَّهُ هُو مُذْخِلُهَا فِي أَجْسَادِ مُحَارِبِيهِ، مِنْ قَوْلِكَ: شُكْتَ الشَكَّةَ: إِذَا أَدْخَلْتَهَا فِي شَيْءِ مِمَّا قَصَدْتَ إِذَايَتُهُ بِهَا.

وَإِنَّمَا قُلْنَا إِنَّهُ مِنْ ذَوَاتِ الْوَاوِ لِلنَّقْلِ الْمَحْفُوظِ عَنْ أَيْمَةِ اللَّغَةِ، وَلأَنَّ الْعَرْبَ قَدْ نَطَقَتْ بِفِعْلِهِ بِالْوَاوِ وَقَالُوا: أَشُوكَتِ الأَرْضُ: إِذَا ظَهَرَ شَوْكُهَا. وَأَشُوكَتِ الأَرْضُ: إِذَا ظَهَرَ شَوْكُهُ. وَقَدْ نَصَّ الأَيْمَةُ عَلَى أَنَّ (شَاكَ) وَ(هَارَ) وَأَشُوكَتِ النَّخُلُ: إِذَا ظَهَرَ شَوْكُهُ. وَقَدْ نَصَّ الأَيْمَةُ عَلَى أَنَّ (شَاكَ) وَ(هَارَ) أَصْلَهُمَا: (شَاوِكُ) وَ(هَاوِرُ). وَلِلْكَلِمَةِ اسْتِعْمَالَانِ: فَإِنْ نُطِقَ بِهَا مُجَرَّدَةً حُذِفَتِ أَصْلَهُمَا: (شَاوِكُ) وَ(هَاوِرُ). وَلِلْكَلِمَةِ اسْتِعْمَالَانِ: فَإِنْ نُطِقَ بِهَا مُجَرَّدَةً حُذِفَتِ الْبَاءُ كَقَاضِي الْجَمَاعَةِ وَغَاذِي الْبَاءُ كَقَاضِي الْجَمَاعَةِ وَغَاذِي الْفَسْكَرِ.

وَ(السَّلَاحُ): وَاحِدُ، وَالْجَمْعُ أَسْلِحَةً، قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿وَلِيَأْخُذُواَ أَسْلِحَتُهُمُّ ﴾ [الناه: 102].

وَ(هَازَ) الشَّيْءَ يُمَيِّزُهُ: إِذَا عَزَلَهُ عَنْ غَيْرِهِ بِصِفَةٍ يَمْتَازُ بِهَا.

وَوَاحِدُ (السُّلَم): سَلمَةً.

فَإِنْ قُلْتَ: وَوَصْفُهُمْ بِالسَّلَمِ اعْتِرَاتٌ بِشِدَّتِهِمْ، وَأَنَّهُمْ لَهُمْ شَوْكَةٌ مُؤْذِيَةٌ.

قُلْتُ: وَبِلْلِكَ تَظْهَرُ لَكَ شِدَّةُ الصَّحَابَةِ وَنَجْدَتُهُمْ مِنْ أَنَّهُمْ إِذَا لَقِيَهُمْ مَنْ كَانَتْ لَهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ شِدَّةٌ وَنَجْدَةٌ وَشَجَاعَةٌ ذُلَّ وَهَانَ، وَأَذَرَكَهُ الْخَوْفُ وَالذَّعْرُ. كَانَتْ لَهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ شِدَّةٌ وَنَجْدَةٌ وَشَجَاعَةٌ ذُلَّ وَهَانَ، وَأَذَرَكَهُ الْخَوْفُ وَالذَّعْرُ. وَمَا فَحُرُ الشَّجْعَانِ إِلَّا بِقَهْرِ الطَّغْيَانِ الْأَنْ أَبْطَالَ الْعَرْبِ الطُّغَاةَ الثَيَّارَ اللَّيْنَ الْجَمْعُ الْكَبِيرُ مِنْهُمْ بَعْضَ اشْتَهَرُوا فِي الْحُرُوبِ كَانُوا فِي شِرْكِهِمْ إِذَا لَقِي الْجَمْعُ الْكَبِيرُ مِنْهُمْ بَعْضَ أَصْحَابُ أَصْحَابٍ رَسُولِ اللهِ يَعْلَقُ يُولُوا الأَدْبَارَ وَيَطْلُبُوا الْفِرَارَ. وَلَا يُبَالِي أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ [286] مِنْ كَثْرَةِ أَعْدَادِهِمْ، وَلَا مِنْ [شُهْرَةً] (1) قُواهُمْ فِي الْحَرْبِ رَسُولِ اللهِ [286] مِنْ كَثْرَةُ أَعْدَادِهِمْ، وَلَا مِنْ [شُهْرَةً] (1) قُواهُمْ فِي الْحَرْبِ وَإِجْهَادِهِمْ أَلَانُهَامُ وَإِنْ كَثُرَتُ لَا يَهَابُهَا وَإِخْهَادِهِمْ أَلَانَعَامُ وَإِنْ كَثُرَتُ لَا يَهَابُهَا

<sup>(1)</sup> في الأصل: اشهراء

<sup>(2)</sup> العبارات في الأصل مطموسة الورقة: 286.

الْقَصَّابُونَ؛ فَتَجِدُهُمْ عَلَيْ فِي الْحَرْبِ [فُرْسَاناً] (1)، وَفِي الاجْتِمَاعِ عَلَى الْعِبَادَةِ إِخْوَاناً وَأَعْوَاناً، وَعَيْفَ لَا وَمَعَهُمُ إِخْوَاناً وَأَعْوَاناً، وَكَيْفَ لَا وَمَعَهُمُ النَّاضِرَةُ التَّامَةُ الَّتِي يُشِيرُ إِلَيْهَا النَّاظِمُ بَعْدُ فِي قَوْلِه: (وَمَنْ تَكُنْ بِرَسُولِ اللهِ لَصُورَتُهُ) (2) الْبَيْتُ.

وَأَمَّا إِغْرَابُ (شَاكِي)، فَعَلا أَنَّهُ نَفْسُ السُلَاحِ: فَهُوَ مُبْقَداً، (سِيمَا) خَبَرُهُ، أَيْ: السُّلَاحُ النَّامُ مُلَازَمَتُهُ سِيمَا لَهُمْ يُمَيِّزُهُمْ، وَيَكُونُ الْمَجْرُورُ (لَهُمْ) فِي مَوْضِعِ نَصْبٍ عَلَى الْحَالِ، لأَنَّ نَعْتَ النَّكِرَةِ إِذَا تَقَدَّمَ عَلَيْهَا نُصِبَ عَلَى الْحَالِ، وَكَأَنَ الأَصْلَ أَنْ يَقُولَ: شَاكِي السُّلَاح سِيمَاهُمْ.

وَيَصِحُ كَوْنُهُ خَبَراً مُقَدَّماً، وَتَقْدِيرُهُ: سِيمَاهُمْ، أَيْ: عَلَامَتُهُمْ شَاكِي السَلَاحِ، كَمَا تَقُولُ: الْعِلْمُ لَهُ صَاحِبٌ، وَالْوَقَارُ لَهُ مُصَاحِبٌ، أَيْ: العِلْمُ صَاحِبُهُ؛ فَيَكُونُ الْمَجْرُورُ عِوَضاً مِنَ الإِضَافَةِ، وَ(تُعَيَّزُهُمُ) فِي مَوْضِعِ رَفْعِ عَلَى الصَّفَةِ.

وَإِنْ قُلْنَا: إِنَّ (شَاكِي) هُوَ لَابِسٌ السَّلَاحِ، فَيَكُونُ جَمْعاً مُضَافاً حُذِفَ نُونُهُ لِلإِضَافَةِ، وَيَكُونُ مَنْصُوباً عَلَى التَبَعِيَّةِ (لِلْمُصْدِرِي الْبِيضَ، الْكَاتِبِينَ بِسُمْ لُونُهُ لِلإِضَافَة بِهِ إِضَافَة تَحْقِيقِ فِي السَمِ الْفَاعِلِ. وَيَكُونُ (سِيعَا) عَلَى هٰذَا مُبْتَدَأً، الإِضَافَة فِيهِ إِضَافَة تَحْقِيقِ فِي السَمِ الْفَاعِلِ. وَيَكُونُ (سِيعَا) عَلَى هٰذَا مُبْتَدَأً، وَ(لَهُمْ) خَبَرَهُ، وَ(تُعَيِّرُهُمْ) فِي مَوْضِعِ النَّعْتِ لِه (سِيعَا)، وَتَكُونُ (السَّيعَا) غَيْرَ السَّيعَا عَيْرَ السَّيعَا أَنْ وَيُحُومِهِ مِنْ السَّيعَا اللَّي ذَكَرَ اللهُ عَيْنَ فِي قَوْلِهِ سُبْحَانَهُ: ﴿ سِيمَاهُمْ فِي وَجُومِهِ مِنْ السَّيمَا الَّتِي ذُكَرَ اللهُ عَيْرَ بِالْوَرْدِ عَنْ أَنْوَارِ السِيمَا الَّتِي تُذُرَكُ فِي وَجُومِهِم مِنْ أَنْوَارِ السَّيمَا الَّتِي تُذُرَكُ فِي وَجُومِهِمْ كَمَا يُدْرَكُ لَوْنُ الْوَرْدِ وَرَائِحَتُهُ، وَبِتِلْكَ السَّيمَا تُمَيِّرُهُمْ مَنِيْنَ، فَتُعَرِّفُهُمْ وَجُومِهِمْ كَمَا يُدْرَكُ لَوْنُ الْوَرْدِ وَرَائِحَتُهُ، وَبِتِلْكَ السَّيمَا تُمَيِّرُهُمْ مَنِيْنَ، فَتَعَرَّفُهُمْ وَجُومِهِمْ كَمَا يُدْرَكُ لَوْنُ الْوَرْدِ وَرَائِحَتُهُ، وَبِتِلْكَ السَّيمَا تُمَيِّرُهُمْ مَنِيْنَ، فَتَعَرَّفُهُمْ وَجُومِهِمْ كَمَا يُدْرَكُ لَوْنُ الْوَرْدِ وَرَائِحَتُهُ، وَبِتِلْكَ السَّيمَا تُمَيِّرُهُمْ مَنْ أَلَى مُنَا يُدُرِكُ فَي

<sup>(1)</sup> في الأصل: ﴿ هَاناً ﴾، والأنسب ما أثبتناه.

<sup>(2)</sup> الديوان: 199 وعجزه: (إن تلقه الأسد في آجامها تجمه.

بِهَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ كَمَا تُفَرِّقُ بَيْنَ الْوَرْدِ وَالسَّلَمِ بِالسَّيمَا، إِذْ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لَا يَنْبَسُ بِصَاحِبِهِ.

وَالصَّحِيحُ نَصْبُ (شَاكِي) عَلَى الْحَالِ، وَكَأَنَّهُ لَمَّا قَالَ: (الْمُصْدِرِي الْبِيض)، وَقَالَ: (الْكَاتِبِينَ بِسُمْرِ الْخَطُّ)، تَوَهَّمَ أَنَّ عُذَّتَهُمُ السُّيُوفُ وَالرِّمَاحُ، فَالَّ: يَفْعَلُونَ ذَٰلِكَ حَالَةَ كَوْنِهِمْ مُسْتَعِدِّينَ بِالسِّلَاحِ الْكَامِلِ، وَيُقَالُ رَجُلٌ شَاكُ السُلَاحِ بِضَمَّ الْكَافِ، وَشَائِكُ وَشَاكِ فِي السِّلَاحِ ذَكَرَهُ أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ السُّلَاحِ بِضَمَّ الْكَافِ، وَشَائِكُ وَشَاكٍ فِي السِّلَاحِ ذَكَرَهُ أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُ بْنُ النُّسَلَاحِ الْمُنَافِّلُمُ : مُخْتَصَرُ كُرَاع .

وَالْجَمْمُ بَيْنَ (الْوَرْدِ) وَ (السَّيمَا) مِنْ مُرَاعَاةِ النَّظِيرِ.

وَفِيهِ: جنَاسٌ مِنْ (تُعَيِّزُهُمْ) وَ(تَعْتَازُ).

وَضَبْطُ [...](2) شَاكِوَا، وَالأَوَّلُ أَصَعُ وَأَصْوَبُ.

سفت ترجعته: ص40.

<sup>(2)</sup> طمس بالأصل.

# The state of the s

## تُهْدِي إِلَيْكَ رِيَّاحُ النَّصْرُ نَشْرَهُمْ فَتَحْسِبُ الزُّهْرَ فِي الاَكْمَامِ كُلُّ كَمِ(١)

شرح: لِهٰذَا الْبَيْتِ كَانَ ذِكْرُ (الْوَرْدِ) تَوْطِئة، وَإِنْ كَانَ قَلْ تَلْمَعُ مِنْهُ مِا تَلْمَعُ مِنَ الْفَرْقِ الْوَاقِعِ بَيْنَ الْفَرِيقَيْنِ، لَكِنْ لَمَّا قَصَدَ أَنْ يَذْكُرَ رَوَائِحَهُمُ الْعَطِرَةَ يَتْمِيماً لِمَا نَشَرَ مِنْ صِفَاتِهِمِ الْفَائِقَةِ شِدَّةً وَنَجْدَةً . عَرَّضَ بِذِكْرِ (الْوَرْدِ) الَّذِي إِذَا خَطَرَ أَحَدٌ عَلَى مَنَابِتِهِ لَا سِيّما مع كَثْرَتِهَا يَجِدُ الرَّوَائِحَ الْعَطِرَةَ أَحْدَقَتْ بِهِ يَبِيناً وَشَمَالاً. وَمِنْ هُنَا تَعْرِفُ أَنَّ مَنْ قَدَّمَ هُنَا فِي الْأَبْنِاتِ وَأَخَرَ غَصْمَهَا غَلْماً، إِمَّا لِكُونِهِ أَخَذَهَا عَلَى مَا وَجَدَهَا فِي كُرَّاسٍ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَسْبِقَ إِلَيْهِ فِيهَا رِوَايَةً، لَكِنَّ لِكَنْ يَعْفِودَ نَشْرَ الْمَاثِهِ وَالْمَفَاخِرِ، وَقَدْ حَصَلَ وَالْحَمْدُ شِ مِمَّنْ قَدَّمَ أَوْ أَخْر. وَلَا الشَفْرَ النَّائِدِي يَجِدُهُ الْمُسْتَنْشِقُ مِنَ الْوَرْدِ حِسِّيٌ، وَالَّذِي يَجِدُهُ مِنْ الْمَحْدِرُ وَلَا السَّعَانِ وَالَّذِي يَجِدُهُ مِنْ الْوَرْدِ حِسِّيٌ، وَالَّذِي يَجِدُهُ مِنْ الْوَرْدِ حِسِّيٌ، وَالَّذِي يَجِدُهُ مِنْ الْمُسْتَنْشِقُ مِنَ الْوَرْدِ حِسِّيٌ، وَالَّذِي يَجِدُهُ مِنْ الْصَحَابَةِ حِسِّيٌ، وَالْمَعْوَدِيُ وَمَعْنَويٌ:

أَمًا حِسًا: فَإِنَّ اللهَ سُبْحَانَهُ طَهَّرَ أَجْسَامَهُمْ بِالأَوْضِيَةِ وَالاغْتِسَالَاتِ، مَعَ مَا حُبْبَ إِلَيْهِمْ مِمَّا حُبْبَ إِلَى نَبِيْنَا ﷺ مِن اسْتِعْمَالِ الطِّيبِ.

وَمَعْنَى: إِنَّ مَهْمَا خَطَرَ بَطَلٌ مِنْ أَبْطَالِ الشَّرِيعَةِ تَجِدُ الْقُلُوبَ تَسْتَنْشِقُ مِنْ رُوَائِحِ الْوَرْدِ وَغَيْرِهِ مِنَ الطُّيُوبِ الْعَطِرَةِ؛ وَمَعَ مُؤْنِيتِهِ أَعْظَمَ مِمَّا تَسْتَنْشِقُ مِنْ رَوَائِحِ الْوَرْدِ وَغَيْرِهِ مِنَ الطُّيُوبِ الْعَطِرَةِ؛ وَمَعَ غَبْبَتِهِمْ عَنِ الْعِيَانِ إِذَا تَذَكَّرَ الإِنْسَانُ مَا مَنَحَهُمُ اللهُ سُبْحَانَهُ مِنَ النَّصْ عَلَى الأَعْدَاهِ، وَإِعْزَاذِ الْمِلَّةِ، يَجِدْ مِنْ حَيَاةِ النَّفُوسِ وَقُوَّةِ الْقُلُوبِ أَعْظَمَ مِمَّا تَكْمِبُهُ اللهُ عُنْ رَوَائِح الْعِطْرِيَاتِ.

وَ(دِيَاحُ النَّصْوِ) هُنَا إِمَّا: مَعْنَى، حَتَّى إِنَّهُ جَعَلَ لِلنَّصْرِ رِيَاحاً، وَهُوَ مَا

<sup>(1)</sup> الديران: 199.

يَهُبُّ عَلَى الْقُلُوبِ عِنْدَ تَذْكَارِ أَحْوَالِهِمْ وَمَا مُنِحُوا مِنَ النَّصْرِ. وَيَحْتَمِلُ أَنْ يُرِبذَ (الْصَبَا)، وَقَدْ قَالَ ﷺ: [287]/ «نُصِرْتُ بِالصَّبَا وَأَهْلِكَتْ عَادُ بِالدَّبُورِ» (1)؛ فَنَكُونُ الرِّبَّاحُ حَقِيقَةً، وَعَلَى الأَوَّلِ تَجَوُّزاً.

وَقَالَ: (وِيَامُ) وَلَمْ يُفْرِدِ الرَّيخِ، لأَنَّ الاسْتِغْمَالَ غَلَبَ عَلَى أَنَّ الرَّيَاخِ مَا وَرَدَتْ إِلَّا فِي إِصْلَاحِ مَا مَرَّتُ عَلَيْهِ، وَأَمَّا الْمُفْرَدَةُ فَمَا جَاءَتْ إِلَّا فِي مَا يُتَغَى وَرَدَتْ إِلَّا فِي إَصْلَاحِ مَا مَرَّتُ عَلَيْهِ، وَأَمَّا الْمُفْرَدَةُ فَمَا جَاءَتْ إِلَّا فِي مَا يُتَغَى مِنْهُ، مِثْلَ: ﴿ الرِّيخَ الْمَقِيمَ ﴾ [الذاريات: 41]، وَ﴿ رِبِيجِ فِهَا مِرَّ ﴾ [آل عمران: 117]، إلى غَيْرِ ذٰلِكَ.

فَإِنْ قُلْتَ: قَدْ جَاءَتْ فِي مَا هُوَ مُصْلِحٌ: ﴿بِرِيجِ طَيْبَةِ ﴾ [يونس: 22]. قُلْتُ: صِفَتُهَا أَذْهَبَتْ عَنْهَا مَا فِي إِطْلَاقِهَا.

وَإِنْ حُمِلَ الْبَيْتُ عَلَى الْمَجَازِ الْعَقْلِيْ حَسُنَ. وَإِنْ أَرَدْنَا أَيْضاً حَمْلَ مَا يُوجَدُ مِنْهُمْ عِنْدَ خُطُورِهِمْ لَكَانَ فِي الْكَلَامِ تَقْدِيرٌ، أَيْ: لَوْ كُنْتَ مِمَّنْ خَطَرُوا عَلَيْكَ وَيُحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ مَعْنَاهُ: إِنْ ذُكِرُواْ عَلَيْكَ، وَحُكِيَ لَكَ مِنْ عَلَيْكَ وَمُوَاقِعِهِمْ مَعَ الْكَفَرَةِ لَوَجَدْتَ ذٰلِكَ بِقَلْبِكَ، وَمِنَ الْجَائِزِ أَنْ يَخُلُقَ اللهُ فِي سِيرِهِمْ وَمَوَاقِعِهِمْ مَعَ الْكَفَرَةِ لَوَجَدْتَ ذٰلِكَ بِقَلْبِكَ، وَمِنَ الْجَائِزِ أَنْ يَخُلُقَ اللهُ فِي الْفِكَ عِنْدَ السَّمَاعِ رَائِحَةً ذَكِيَّةً حَتَّى أَنَّكَ تَظُنُ أَنَّ خَاطِراً عَلَيْكَ خَطَرَ بِطِيبٍ.

وَعَلَى الأَوَّلِ تَحْسُنُ رِوَايَةُ: (فَتَحْسِبُ الرُّهْرَ فِي أَكْمَامِ كُلُّ كَمِ) (2)، أَيْ: تَحْسِبُ الرُّهْرَ فِي أَكْمَامٍ كُلُّ كَمِ) أَنْ الرُّوَاثِحَ الَّتِي تَجِدُ عِنْدَ خُطُورِهِمْ خَرَجَتْ مِنْ أَكْمَامٍ ثِيابِهِمْ.

وَعَلَى الرُّوَايَةِ الأُخْرَى: (فَتَحْسِبُ الزُّهْنَ فِي الاَّحْمَامِ كُلُّ كَمِ)<sup>(3)</sup>، يَعْنِي: إِنَّكَ إِذَا تَذَكَّرُتَ مَنَاقِبَهُمْ وَمَآثِرُهُمْ تَقُولُ: مَا خَصَّ اللهُ وَجَلِّ الأَزْهَارَ الْحَسَنَةَ الَّي تَكُونُ فِي عُنْفُوَانِ حُسْنِهَا فِي أَكْمَامِهَا الشَّجَرِيَةِ إِلَّا مِنْ رَوَائِحِهِمْ الَّتِي هَبَّتْ بِهَا

 <sup>(1)</sup> البخاري: 6/32 و122، مسلم: 2/617، ابن حبان: 14/331، النسائي: 6/ (1) البخاري: 6/50، الفردوس: 4/279، كثف الخفاء: 2/420.

<sup>(2)</sup> الديوان: 199.

<sup>(3)</sup> الديران: 199.

الرِّيَاحُ عَلَى تِلْكَ الأَشْجَارِ، وَيَكُونُ عَلَى حَذْفِ الْمُضَافِ، أَيْ: فَتَحْسِبُ رَوَائِعُ الرِّياعُ الزَّهْرِ فِي الأَكْمَام رَوَائِعَ كُلٌ كُم مِنْهُمْ.

وَ(الْأَقْمَامُ) أَوْعِيَةُ مَا يَخُرُجُ مِنْهَا مِنَ النَّمَرَاتِ قَبْلَ أَنْ تَنْشَقَ عَنْهَا، وَهِيَ الْكُفُرَّا، وَاجِدُهَا كُمِّ، فَإِذَا انْفَطَرَتْ وَانْشَقَتْ خَرَجَ مِنْهَا مَا سَتَرَتْهُ، فَيَخْرُجُ الزَّهْرُ وَتَخْتُهُ الثَّمْرَاتُ كَالطَّلْحِ عَلَى الثَّمْرِ فَهُوَ نُوَارُهُ.

وَ(الْكُمُ) مُخَفَّفٌ مِنَ الْكَمِيُّ، وَالْكَمِيُّ: قَالَ ابْنُ هِشَامِ<sup>(1)</sup>: الْهُوَ الْفَارِسُ الشُّجاعُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُضِيفَ إِلَيْهِ إِضَافَةً. وَهُوَ ظَاهِرُ قَوْلِ الشَّاعِرِ، وَهُوَ جَرِيرُ بْنُ الْخَطَفَا: (طويل)

تَعُدُّونَ عَفْرَ النَّيبِ أَفْضَلَ مَجْدِكُمْ بَنِي ضَوْطَرَا لَوْلَا الْكَمِيَّ الْمُقَنَّعَا(2)

فِي شِعْرٍ يَهْجُو بِهِ الْفَرَزْدَقَ، فَإِنَّهُ قَالَ: (الْمُقْنَّعَا)، فَجَعَلَ لَفْظَ الْمُقَنَّعِ لَيْسَ مِمَّا بِهِ يَتِمُّ الْكَمْنِيُ. وَقَالَ أَبُو مَنْصُورِ الثَّعَالِبِيُّ فِي فَقْهُ اللَّغَةِ» لَهُ: ﴿إِنَّ الْكَعِيِّ هُوَ الْفَارِسُ الْكَامِلُ السَّلَاحِ، فَلَا يُقَالُ فِيهِ كَمِيٍّ حَتَّى يَكُونَ لَابِساً سِلَاحَهُ»(3).

وَفِي ذِكْرِ (الأَكْمَامِ) عَلَى الرُّوَايَتَيْنِ مَعَ لَفُظِ (كَمِ) تَجْنِيسٌ.

وَفِيهِ التَّفْسِيرُ: فَإِنَّهُ لَمَّا ذَكَرَ الصَّلْرَ الأَوَّلَ حَصَلَ مَقْصُودُ الْمَذْحِ، وَزَادَ بِتَفْسِرِ مَا يَخْصُلُ وَهُوَ عِنْدَ قَوْمٍ مِنَ الاسْتِثْبَاعِ.

<sup>(1)</sup> شرح الفصيح: ص56.

<sup>(2)</sup> البيت لجرير في: ديوان 338 اسعبكم، التبصرة: 334، الفوائد المحصورة: 158، المرصع: 288، تذكرة النحاة: 79، الصاحبي: 253، جواهر الأدب: 194، الخصائص: 2/ 42، التنبيه: 2/ 153، ونسب للفرزدق في: اللسان والتاج (ضطر)، الغرطي: 6/ 418، الأزهية: 177، ونسب للأشهب بن رميلة في: مجاز القرآن: 25 لـ 191، تفسير الطبري: 1/ 407، أمالي الشجري: 2/ 210، المخصص: 3/ 199، الخزانة: 3/ 60.

 <sup>(3)</sup> فقه اللغة: 51، وفيه: «لا يقال للشجاع كمي إلا إذا كان شاكي السلاح وإلا فهو بطل».

وَ(النَّصُو) وَ(النَّصُو) أَيْضاً مِنْ تَجْنِيسِ حَرَّفِ، ﴿وَمُ يَعْبَبُونَ أَبَّمُ بَيْنُونَ مُنْنَا﴾ [الكهف: 104]. وَ([النَّصُو])(١): الرَّائِحَةُ. وَ(النَّصُو): مُوجِبُ الظَّفَرِ بالْعِدَا.

بَحْثُ حَسَنٌ مُشْتَمِلٌ عَلَى نَقْضِ دَعْوَى: وَهُوَ أَنْ يُقَالَ: قَدْ حَاوَلْتَ فِي كَوْنِ الرَّيْحِ لَا تَأْتِي مُفْرَدَةً إِلَّا دَالَّةً عَلَى أَمْرٍ مَكْرُوهِ، وَأَخْرَجْتَ مَا جَاءَ فِي الآبَةِ بِالصَّفَةِ، فَمَا تَصْنَعُ بِمَا تَقَدَّمَ مِنْ كَلَامِ النَّاظِم حَيْثُ قَالَ: (أَمْ هَبُّتِ الرَّبِحُ)؟

فَجُوّابُهُ: إِنَّ السَّائِلَ يَسْتَفْهِمُهُ، مَا كَانَ سَبَبُ حُزْنِهِ وَبُكَائِهِ وَذَهَابِ عَفْلِهِ بِهُبَامِ قَلْبِهِ، هَلْ فَعَلَتْ هٰذَا الرَّيحُ الَّتِي مِنْ شَانِهَا أَنْ تَكُونَ كَذَٰلِكَ أَمْ غَيْرُهَا؟ وَلِهٰذَا أَكْفَرُ مَا يَرِدُ مِنْ سُؤَالِ الرِّيَاحِ أَنْ يَجْمَعُوا، أَوْ يُعَبَّرُوا بِالنَّسِيمِ؛ وَمَهْمَا وَلِهٰذَا أَكْفَرُ مَا يَرِدُ مِنْ سُؤَالِ الرِّيَاحِ أَنْ يَجْمَعُوا، أَوْ يُعَبِّرُوا بِالنَّسِيمِ؛ وَمَهْمَا وَلَهُمَا الرِّيعَ مُفْرَدَةً لَا بُدُ أَنْ يَدُلُّ كَلَامُهُمْ عَلَى شَيْءٍ مَا مِمَّا يُوقِعُ فِي قُلُوبِهِمْ كَلَى شَيْءٍ مَا مِمًّا يُوقِعُ فِي قُلُوبِهِمْ كَلَى شَيْءٍ مِنْ أَنْوَاعِ الرِّيَاحِ كَرِيحِ الطَّالِي كَابَهُ إِلَى نَوْعٍ مِنْ أَنْوَاعِ الرِّيَاحِ كَرِيحِ الطَّا

وَ النَّفَقَاقُ الْكَمِيِّ مِنْ قَوْلِهِمْ: كَمَى، أَوْ تَكَمَّى: إِذَا قَصَدَ إِلَى الْمَثَلِ، فَالَهُ فَلَكُ وَأَنْشَدَ: (رجز)

بَلْ لَوْ شِهِدْتَ النَّاسَ إِذْ تُكُمُّوا لِيَعْمُةِ لَوْ لَمْ تُفَرَّجْ غُمُّوا (1)(1)

ف (كَمِيُّ) إِمَّا فَعِيلٌ أَوْ فَعُولٌ. وَقَدْ أَشَارَ إِلَيْهِ أَبُو عَلِيُّ الْفَارِسِيُ<sup>(4)</sup> فِي الْفَارِسِيُ<sup>(5)</sup> فِي تَكْسِيرِ الصِفَّاتِ [288]// حَبْثُ قَالَ: اوَزَعَمَ أَبُو زَيْدٍ<sup>(6)</sup> أَنَّهُمْ

في الأصل: «النصر» ولعل الأنب ما أثبتاه.

 <sup>(2)</sup> البيت للعجاج في ديوانه: 422، مجالس ثعلب: 2/ 463 الو رأيت الناس، القرطبي: 8/ 364 و17/ 156، الصحاح واللسان/كمي.

<sup>(3)</sup> مجالس ثعلب: 2/ 463.

<sup>(4)</sup> سبقت ترجعته: ص36.

 <sup>(5)</sup> اسم الكتاب كاملاً: «الإيضاح العضدي» واسم الجزء الثاني «تكملة الإيضاح» مطبرة حقة حسن شاذلي فرهود، 1969 القاهرة.

 <sup>(6)</sup> هو أبو زيد الأنصاري سعيد بن أوس، عالم بالنحو واللغة، (ت215هـ). نرجت ني:
 (نزهة الألباء: 125، إنباه الرواة: 2/ 30، بغية الوعاة: 1/ 582).

قَالُوا: كَمِيْ، وَأَكْمَاءُ. وَنَقَلَ عَنْ أَبِي الْخَطَّابِ<sup>(1)</sup> أَنَّ مِثْلَهُ: عَدُوَّ وَأَعْدَاءُهُ<sup>(2)</sup>. وَخَعَلَ فَعِيلاً بِمَعْنَى مَفْعُولاً وَقَالُ ابْنُ قُتْيْبَةَ: اهُوَ مِنْ كَمَى الشَّيْءَ إِذَا سَتَرَهُ وَجَعَلَ فَعِيلاً بِمَعْنَى مَفْعُولاً كَأَنَّهُ مُكْمَى. أَيْ: مَسْتُوراً، وَكَأَنَّ اللهَ سَتَرَهُ بِحِفْظِهِ إِيَّاهُ، وَبِمَا جَعَلَ عَلَيْهِ مِنَ كَأَنَّهُ مُكْمَى. أَيْ: مَسْتُوراً، وَكَأَنَّ اللهَ سَتَرَهُ بِحِفْظِهِ إِيَّاهُ، وَبِمَا جَعَلَ عَلَيْهِ مِنَ الْهَيْبَةِ الَّتِي قَامَتْ لَهُ مَقَامَ الدُّرُوعِ الْحَصِينَةِ. وَمِنْ أَمْنَالِهِمْ: الشَّجَاعُ مُوقَى. وَيَخْسُنُ هٰذَا أَيْضاً عَلَى مَذْهَبِ أَبِي مَنْصُودٍ فِي نَقْلِهِ عَنِ الْعَرَبِ، افَإِنَّهُ يَرَى أَنْهُ وَيَخَسُنُ هٰذَا أَيْضاً عَلَى مَذْهَبِ أَبِي مَنْصُودٍ فِي نَقْلِهِ عَنِ الْعَرَبِ، افَإِنَّهُ يَرَى أَنْهُ لَا يَكُونَ مَسْتُوراً بِلاَمَةٍ حَرْبِهِ (3).

فَإِنْ قُلْتَ: أَيُّ الرِّوَايَتَيْنِ أَحْسَنُ (فَتَحْسِبُ الرُّهْرَ فِي أَكْمَامِ كُلُّ كَمِ) أَوْ (فِي الأَكْمَام)؟

قُلْتُ: الأُولَى، لأنَّ النَّشْرَ [ذَاتِيًّ] (4)، وَفِي النَّانِيَةِ بِضَرْبٍ مِنَ الْمُحَاوَلَةِ، فَالأُولَى أَبْلَغُ فِي الْمَدخ. وَالإغرَابُ وَاضِعٌ.

 <sup>(1)</sup> هو عبد الحميد بن عبد المجيد أبو الخطاب الأخفش الأكبر، مولى قيس بن ثعلبة،
 إمام في العربية. ترجمته في: (بغية الوعاة: 2/74، إنباه الرواة: 2/157).

<sup>(2)</sup> تكملة الإيضاح: 185، النوادر: 245\_ 246.

<sup>(3)</sup> فقه اللغة: 51.

<sup>(4)</sup> في الأصل: ﴿ ذَانِياً ﴾ ولعل الصواب ما أثبتاه.

### 

لَمَّا وَصَفَهُمْ بِرَائِحَةِ طَيْبَةٍ عَلَى مَا تَقَدَّمَ مِنْ تَفْسِيرِهَا، أَخَذَ يَذْكُرُ قُوتَهُمْ وَجَلَدَهُمْ عَلَى مُكَابَدَةِ الْحُرُوبِ، وَإِنْ كَانَ قَدِ اسْتُغِيدَ ذَٰلِكَ كُلّهُ بِالتَّصْرِيحِ وَلِمَا تَقَدَّمَ مِنْ جَرِّ الدِّينِ عَسْكَرَهُ طَالِباً ضِيَافَتَهُ وَمَا بَعْدَهُ، لَكِنّهُ رَأَى وَالنَّلُومِ مِمَّا تَقَدَّمَ مِنْ جَرِّ الدِّينِ عَسْكَرَهُ طَالِباً ضِيَافَتَهُ وَمَا بَعْدَهُ، لَكِنّهُ رَأَى وَالنَّهُ إِيَّاهُمْ بِيَلْكَ الطَّفَاتِ لَا يَسْتَلْزِمُ لُرُومَهُمْ ظُهُورَ الْخَيْلِ مَعَ مَا تَضَمَنَ ذَٰلِكَ اللَّرُومُ مِنْ أَنَّهُمْ تَنَزَّلُوا فِي سُرُوجِهِمْ مَنْزِلَةَ مَا نَبَتَ بِهَا مِنْ فَرْسَنَتِهِمْ وَالْمَنْ وَمِنْ وَالْمَنْ وَمِنْ وَالْمَدْحَ مُرَكِّبُ مِمَّا تَقَدَّمَ وَمِنْ فَرْسَنَتِهِمْ الْمَيْزَاجِ الْمُولِيهِمْ الْمَيْزَاجِ الْمُولِيهِمْ الْمَيْزَاجِ الْمُاوِيةِ الْمُولِيهِمْ الْمَيْزَاجِ الْمَاءِ بِالرَّاحِ، مَعَ أَنَّ الْمَدْحَ مُرَكِّبُ مِمَّا تَقَدَّمَ وَمِنْ فَرَاللَّهُمْ الْمَيْزَاجِ الْمُولِيةِ مُ الْمَيْزَاجِهِمْ الْمُتَوَاجِ الْمُعْمُ وَمِنْ الْمُولِيةِ مُ الْمَنْ الْمُدْعِمُ الْمَنْفِيقِمْ وَمِنْ الْمُدُومِ وَمِنْ الْمُولِيةِ مُنْ الْمُدُومِ وَمُنْ الْمُولِيةِ مُنْ الْمُنْ فَي اللَّهُ عَلَى طَلَقِهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ الْمُنْ الْمُولِي مُنَ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمِنْ الْمُدُومِ وَلَا مَنْ مُجَاهَدَةِ الْأَعْدَاءِ وَالنَّفُوسِ، وَعَزَمَاتُ التَّمُونَ كَلِمَةُ اللهِ هِي رَاحَةٍ، وَلَا قَتُورَ عَنْ مُجَاهَدَةِ الْأَعْدَاءِ وَالنَّفُوسِ، وَطَلْبَ بَذْلِكَ الْمُولِي الْمُعْلِي الْمُولِي الْمُؤْلِي الْمُعْلِي الْمُؤْلِدُ وَلَا مُؤْلِولِ الْمُهُ فِي رَاحَةٍ، وَلَا قَتُورَ عَنْ مُجَاهَدَةِ الْأَعْدَاءِ وَالنَّفُوسِ الْمُؤْلِي الْمُؤْلِي الْمُؤْلِقِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقُ اللْمُولِي الْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ اللْمُولِي الْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللْمُولِي الْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللْمُقْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِي الْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ ال

وَفِي التَّفْهِيهِ بِ (نَبْتُ رُبِّي)، فِيهِ مَعْنَيَانِ عَظِيمَانِ:

أَحَدُهَا: [إِنَّهُمْ] (2) فِي غَايَةِ الْمُلَازَمَةِ، حَنَّى كَأَنَّهُمْ خُلِقُوا عَلَى السُّرُوجِ.

وَالثَّانِي: إِنَّهُ لَمْ يَكْتَفِ بَنَبْتِ الأَرْضِ، لأَنَّ مِنْ نَبْتِ الأَرْضِ مَا تُهِينُهُ أَقْدَامُ، أَنْهَائِم بِعَفْيهَا بِخِلَافِ نَبْتِ الرُّبَى فَإِنَّهُ مَصُونٌ مَحُوطٌ، لَا تَعْفِسُهُ الأَقْدَامُ، وَلَا تَطَأَهُ الْبَهَائِمُ.

وَقَوْلُهُ: (مِنْ شِدَّةِ الْحَزْمِ)، الْحَزْمُ: ضَبْطُ الأَمْرِ مِنْ كُلِّ وُجُوهِهِ.

وَ (الْحُرْمِ) : جَمْعُ حِزَامٍ. وَكَأَنَّهُ يَقُولُ: لَمْ يَكُنْ شَأَنَّهُمْ فِي مُلَازَمَةِ ظُهُورِ

<sup>(</sup>١) الديوان: 199.

<sup>(2)</sup> في الأصل: ﴿إِنْهَا ﴾.

| جِبِلَّاتِهِمْ، وَالصَّبْرِ الَّذِي <b>أَفْرَغَهُ</b> | خَيْلِهِمْ إِلَّا مِنْ شِدَّةِ الْحَزْمِ الَّذِي رَكَّبَهُ اللهُ فِي عَلَيْهِمْ [ |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|                                                       | عَلَيْهِمْ، وَالسَّكِينَةِ الَّتِي أَنْزَلَهَا فِي قُلُوبِهِمْ [                  |
|                                                       |                                                                                   |
|                                                       | وَلَفْظُ (الْحَزْم) وَ(الْحُزُم) جِنَاسٌ.                                         |
|                                                       | وَ(مِنْ شِدُّةِ) مَعَ (لَا مِنْ شِدُّةِ) طِبَاقٌ.                                 |
| النُّنْبِيهِ، وَقَدْ تَقَدُّمَ مَا فِيهِ قَبْلُ.      | وَفِي الْبَيْتِ: حُسْنُ التَّعْلِيلِ، وَالتَّشْبِيهُ بِالَّةِ ا                   |

### طَارَتْ قُلُوبُ الْجِنَا مِنْ بَاسِهِمْ فَرَقاً فَمَا تُفَرِّقُ بَيْنَ الْبَهْم وَالبُّهُم(1)

شرح: لَمَّا فَرَغَ مِنَ الثَّنَاءِ الْمُفْصِحِ عَنْ شَجَاعَتِهِمْ وَمَا هُمْ عَلَيْهِ مِنَ الْحَزْمِ أَخَذَ يَنَكَلَّمُ عَلَى مَا نَشَأَ مِنْ تِلْكَ الصّفَاتِ الَّتِي جَبَلَهُمُ اللهُ عَلَيْهَا، وَمَا أَنْتَجَتْ مُقَدِّمَاتُ عَزْمِهِمْ، وَضُرُوبُ أَشْكَالِ حَزْمِهِمْ مِنَ الرَّوْعِ وَالْحُوْفِ فِي قُلُوبِ مُقَدِّمَاتُ عَزْمِهِمْ، وَضُرُوبُ أَشْكَالِ حَزْمِهِمْ مِنَ الرَّوْعِ وَالْحُوْفِ فِي قُلُوبِ أَعْدَائِهِمْ؛ فَأَخْبَرَ أَنَّ قُلُوبَهُمْ طَارَتُ مِنْ شِدَّةِ الْخَوْفِ فَاسْتِعَارَةُ الطَّيْرَانِ لِلْقُلُوبِ مُبَالَغَةٌ فِي [289] / [...] (2) بِهِمْ مِنَ الْخَوْفِ. وَعَبَّرَ عَنِ الْعُقُولِ السَّاكِنَةِ فِي اللَّغَةِ فِي الْفَلُوبِ بِالْقُلُوبِ بِالْقُلُوبِ بِالْقُلُوبِ بِالْقُلُوبِ بِالْقُلُوبِ بِالْقُلُوبِ مِنْ بَابِ التَّعْبِيرِ عَنِ الْحَالِ بِالْمَحَلُ، وَهُوَ كَثِيرٌ فِي اللَّغَةِ الْفَلُوبِ بِالْقُلُوبِ بِالْقُلُوبِ بِالْقُلُوبِ بِالْقُلُوبِ عِنْ الْعَلْمَانِ الْمُطْمَئِنَ فَي اللَّعْبِيرِ عَنِ الْحَالِ السَّاءِ: 31، المائدة: 31، فَإِنَّهُ وَالشَاء: 33، المائدة: 31، فَإِنَّهُ عِنْ الْمَكَانِ الْمُطْمَئِنُ.

وَ(الْقَرَقُ) بِفَتْحِ الرَّاءِ: الْخَوْفُ الشَّدِيدُ، يُقَالُ: فَرِقَ بِكَسْرِ الرَّاءِ يَفْرَفُ بِغَنْحِهَا فَرَقاً بِفَتْحِهَا أَيْضاً، وَالْمَادَّةُ فِيهَا اشْتِرَاكُ، يُقَالُ: فَرَقَتِ الدَابَّةُ: إِذَا الْتَفْعَتُ إِخْدَى وَرِكَيْهَا عَلَى الأُخْرَى. وَفَرَقْتُ الشَّعْرَ فَرْقاً: إِذَا فَصَلْتُ بَعْضَهُ مِنْ الْتُغْرَى. وَفَرَقْتُ الشَّعْرَ فَرْقاً: إِذَا فَصَلْتُ بَعْضَهُ مِنْ بَعْضِ. وَفَرَقَ الْكَاتِبُ الْقُرْآنَ: أَحْكَمَهُ فَرْقاً وَفُرْقَاناً.

وَ (الْبَاسُ) مَهْمُوزٌ وَغَيْرُ مَهْمُوزٍ: شِدَّةُ الأَلَمِ الْوَاصِلِ مِنْ قَهْرِ الْحَرْبِ هُنَا، وَيُطْلَقُ عَلَى غَيْرِهِ وَغَلَبَ عَلَى شِدَّةِ الْحَرْبِ.

وَ (الْبُؤْسُ) مِثْلُهُ، وَبَأْسَ الرَّجُلُ فَهُوَ بَائِسٌ، أَيُّ: فَقِيرٌ عَائِلٌ.

وَ (الْمَهُمُ): صِغَارُ الْغَنَمِ بِفَتْحِ الْبَاءِ؛ وَمِنْهُ قَوْلُ الشَّاعِرِ: (طويل)

<sup>(</sup>١) البيوان: 199.

<sup>(2)</sup> طمس في الأصل في الورقة: 289.

صَغِيرَيْنِ كُنَّا نَرْتَعِي الْبَهْمَ بَيْنَنَا فَيَا لَيْتَ لَمْ نَكْبَرُ وَلَمْ يَكْبَرِ الْبَهْمُ (١)

وَ(الْبُهُمُ) بِضَمْ الْبَاءِ وَالْهَاءِ: الْفُرْسَانُ الشَّجْعَانُ، وَمُفْرَدُهُ: بُهْمَةً. قَالَ بَعْضُهُمْ: هُوَ بَعْضُهُمْ: هُوَ الْبُطَلِ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ: هُوَ الشَّمْ لِلْفَارِسِ الشِّجَاعِ الَّذِي لَا يُدْرَى مِنْ أَيْنَ يُؤْتَى فِي الْحَرْبِ لِشِدَّةِ حَرْمِهِ، وَزَعَمَ أَنَّ (بُهُماً) بِضَمِّ الْهَاءِ وَالْبَاءِ مُفْرَدٌ، وَجَمْعُهُ (بَهَمُ) بِفَتْحِهِمَاه.

وَمَعْنَى (لاَ تُقَرِّقُ بَيْنَ الْبَهْمِ وَالْبُهُمِ): تَفْرِقَةَ رُؤْيَةِ، لأَجْلِ مَا سُلِبَ مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَبَصَايْرِهِمْ، حَتَّى إِذَا تَخَيَّلُوا سَخْلَةً مِنَ الْغَنَمِ أَوْ عِنَاقاً ظَنُّوهُ فَارِساً مِنَ الشُجْعَانِ.

وَلَعِبَ لَفُظُ [فَرَقَ] (2) عَلَى بَعْضِ الأَصْحَابِ حَتَى زَعَمَ أَنَّ الرُّوَايَةَ (كُمَا ثُفَرُقُ)، وَقَالَ: العَامِلُ فِي كَافِ التَّشْبِيهِ (طَارَتُ)، وَالْحَقُ أَنَّ الْفَاءَ مَكَانُ الْكَافِ، وَأَنَّ (مَا) نَافِيَةً. وَحَمَلَ الْكَلَامَ عَلَى أَنَّ مُرَادَ النَّاظِمِ أَنَّ قُلُوبِ الْعِدَا الْكَافِ، وَأَنَّ (مَا) نَافِيَةً، وَحَمَلَ الْكَلَامَ عَلَى أَنَّ مُرَادَ النَّاظِمِ أَنَّ قُلُوبِ الْعِدَا فَارَقَتِ الْبَهُمُ أُمْهَاتِهَا، أَوْ كَمَا يُفَرِّقُ الْكَاسِبُ صِغَارَ بَهَائِمِهِ عَنْ فَارَقَتْهُمْ كَمَا فَارَقَتِ الْبَهُمُ أُمْهَاتِهَا، أَوْ كَمَا يُفَرِّقُ الْكَاسِبُ صِغَارَ بَهَائِمِهِ عَنْ أَمْهَاتِهَا مِنَ السَّبَاعِ. وَمَا قَرَأَنَا نَحْنُ الْقَصِيدَةَ إِلَّا عَلَى مَا شَرَحْنَاهُ، وَاللهُ أَعْلَمُ.

وَفِي الْبَيْتِ: التَّجْنِيسُ بِ (فَرَقاً) وَ(تُقَرَقُ)، وَبِ (الْبَهْمِ) وَ(الْبُهُمِ).

وَمُرَاعَاةُ النَّظِيرِ .

وَ(فَرَقَاً): مَفْعُولٌ مِنْ أَجْلِهِ.

رَ(الْفَاءُ): سَبَيَّةُ .

<sup>(1)</sup> سبق تخریجه: ص180،

<sup>(2)</sup> لا توجد اللفظة في الأصل، ولعلها سقطت.

### وَمَنْ تَكُنْ بِرَسُولِ اللهِ نُصْرَتُهُ إِنْ تَلْقَهُ الأُسُدُ فِي آجَامِهَا تَجِمِ<sup>(1)</sup>

شرح: الْمُنَاسَةُ بَيْنَ هٰذَا الْبَيْتِ وَالَّذِي بَعْدَهُ وَاضِحَةً. وَذَٰلِكَ أَنَهُ لَمَا تَكَلَّمَ عَلَى صِفَاتِ الصَّحَابَةِ الْمُفْصِحَةِ عَنْ بَسَالَتِهِمْ وَكَمَالِ جَلَالَتِهِمْ، وَمَا خُصُوا بِهِ عَنَى صَفَالِ الصَّخَابَةِ الْمُفْصِحَةِ عَنْ بَسَالَتِهِمْ وَكَمَالِ جَلَالَتِهِمْ، وَمَا خُصُوا بِهِ مِنْ اللَّخَلَاقِ وَمَحَامِدِ (2) الأَعْرَاقِ، وَتَكَلَّمَ عَلَى مَثَالِ الْكُفَّارِ، وَمَا نَالَهُمْ مِنَ الذُّلِ وَالصَّغَارِ، اسْتَشْعَرَ سُؤَالاً، وَهُو أَنْ يُقَالَ: أَلَيْسَ أَنَّ الأَعَادِيَ أَكْثَرُ مِنَ الذُّنْ وَالصَّغَارِ، اسْتَشْعَرَ سُؤَالاً، وَهُو أَنْ يُقَالَ: أَلَيْسَ أَنَّ الأَعَادِيَ أَكْثَرُ مَنْ اللَّهُمْ الْمُؤْمِنُونَ حَتَّى ذُلُوا؟ فَأَجَابَ بِأَنْ [قَالَ الدُّنْيَا وَأَبْقَالُهُمْ، فَمَا لَقَوْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَتَّى ذُلُوا؟ فَأَجَابَ بِأَنْ [قَالَ) (3) وَأَبْقَالُهُمْ، فَمَا لَقَوْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَتَّى ذُلُوا؟ فَأَجَابَ بِأَنْ [قَالَ) (3) وَأَبْقَالُهُمْ اللَّهُ عَلَى وَالْمَنْ اللَّهُمْ وَالْمُنْ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمَالِقِ وَلَهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْهُ مُوامِناً بِهِ، مُصَدِّقاً لِمَا كَانَ ذُلِكَ وَإِنْ كَانَتِ الأَنْسَابُ وَاحِدَةً ، وَالنَّجْدَةُ الشَّجَاعِبَةُ مُؤلِنَا إِنْ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ الْمُنْ وَيَكُفُرُ بِهِ، فَالْمُنْتَصِرُ بِرَسُولِ اللهِ يَعْلَمُ لَا مُنْكَامًا حَيْثُ تَكُونُ لَهَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَنُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

وَفِي الرِّوَايَةِ: (وَمَنْ يَكُنْ) بِالْيَاءِ الْمَنْقُوطَةِ مِنْ أَسْفَلِ، وَبِنَاءِ مَنْقُوطَةِ مَنْ أَسْفَلِ، وَبِنَاءِ مَنْقُوطَةِ مَنْ أَسْفَلٍ، وَبِنَاءِ مَنْقُوطَةِ مِنْ أَسْفَلِهِ الْمُعْجَمِ: يَكُونُ اسْمُ نُقْطَنَيْنِ مِنْ فَوْقِهَا؛ فَعَلَى دِوَايَةِ الْيَاءِ آخِرِ حُرُوفِ الْمُعْجَمِ: يَكُونُ اسْمُ (يَكُنْ) عَائِداً (مَنْ)، وَ(نُصْوَتُهُ) مُبْتَدَأً، خَبَرُهُ (وَسُولُ اللهِ). وَعَلَى (مَنْ)، وَ(نُصْوَتُهُ) مُبْتَدَأً، خَبَرُهُ (وَسُولُ اللهِ). وَعَلَى

الديوان: 199.

<sup>(2)</sup> في الأصل: فمحانده.

<sup>(3)</sup> في الأصل: ايقول!.

<sup>(4)</sup> في الأصل: اسيانا.

<sup>(5)</sup> في الأصل: ايقاومه.

<sup>(6)</sup> في الأصل: الديهمة.

<sup>(7)</sup> في الأصل: (عائد).

رِوَايَةِ النَّاءِ ثَالِثِ حُرُوفِ الْمُعْجَم: يَكُونُ (نُصْرَتُهُ) اسْمَ (تَكُنْ).

وَ(الأَسْدُ): جَمْعُ [290]// أَسَدِ.

وَ(الأَجَامُ): جَمْعُ أَجَمٍ، وَهُوَ مَحَلُّ سُكُنَاهُ، أَوْ جَمْعُ وَجَمَةٍ، وَالْوَجَمَةُ: الْفَيْضَةُ.

وَ(تَجِمِ): بِمَعْنَى سَكَتَ مُهْتَمًا بِالْخَوْفِ الَّذِي خَامَرَهُ. وَيُقَالُ لِلاَجَمِ: الْعَرِيسُ وَالْخِيسَةُ قَالَ الشَّاعِرُ: (بيط)

لَبْثُ هِزَبْرٌ مُدِلَّ عَيْنُ خِيسَتِهِ بِالرَّقْمَتَيْنِ لَهُ الْجَرِ وَاعْرَاسُ(١) مِنْ أَبْيَاتِ الإيضَاحُ(2) وَالْعَرِينُ أَيْضاً

وَ (تَجِم): جَوَابُ إِنَّ الشَّرْطِيَةِ.

وَصَارَ فِي مَغْنَى الْبَيْتِ الْمَذْهَبُ الْكَلَامِيُّ، إِذْ جَاءَ بِالْبَيْتِ دَلِيلَا عَلَى صِحَّةِ دَعْوَاهُ، وَكَأَنَّهُ يَقُولُ: وَالدَّلِيلُ عَلَى صِحَّةِ مَا قُلْنَاهُ اسْتِنَادُهُمْ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَاسْتِنْصَارُهُمْ بِهِ، وَمَن انْتَصَرَ بِهِ نُصِرَ.

وَفِيهِ: مَعْنَى الاسْتِظْرَادِ: وَهُوَ أَنْ يَذْكُرَ مَعْنَى قَاصِداً بِهِ التَّوَصُّلَ إِلَى مَعْنَى الْحَرْ. وَذَٰلِكَ أَنَّهُ تَعَرَّضَ فِي الْبَيْتِ لِمَدْجِهِمْ لَٰكِنْ بَانِياً عَلَى الْوُصُولِ إِلَى مَدْحٍ مَنْ بِهِ نُصْرَتُهُمْ، فَكَأَنَّ مَعْنَى الْبَيْتِ تَعْلِيلٌ لِسَبَبِ انْتِصَارِهِمْ وَانْتِشَارِ صِيتِهِمْ وَمَهَابَتِهمْ،

وَيَصِحُ تَعَلَّقُ (فِي آجَامِهَا) بِ (قَلْقَهُ) الْمَجْزُومِ بِالشَّرْطِ. وَيَصِعُ كَوْنُهُ فِي مَوْضِع الْحَالِ.

<sup>(</sup>۱) سبق تخریجه: ص651.

<sup>(2)</sup> الإيضاح العضدي: 80 برواية: •عند خيــــه، إتحاف ذري الأرب: 117.

### وَلَنْ تَرَى مِنْ وَلِيٌّ غَيْرَ مُنْتَصِرٍ بِهِ وَلَا مِنْ عَدُو غَيْرَ مُنْقَصِم (١)

شرح: الرُّوَايَةُ بِ (الْوَاوِ)، وَلَوْ وَقَعَتْ بِ (الْفَاءِ) لَكَانَ الأَمْرُ أَتَمُّ وَأَطْهَرَ، لأَنْهُ بَكُونُ التَّقْدِيرُ: فَبِسَبِ أَنَّهُمْ إِنَّمَا حَصَلَ لَهُمْ مَا حَصَلَ مِنَ النَّصْرَةِ لَن يُفْلِحَ مَن عَادَاهُمْ، وَلا يُخْذَلُ مَنْ وَالَّاهُمْ لٰكِنْ قَصَدَ النَّاظِمُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى بِهِلَا الْبَيْتِ تَرْتِيبَ الْحُكُمِ عَلَى الْوَصْفِ الْمُتَقَدِّمِ، لأَنَّ تَرْتِيبَ الْحُكُمِ عَلَى الْوَصْفِ الْمُتَقَدِّمُ الْمُناسِبِ مُشْعِرٌ بِعِلْيَةِ ذٰلِكَ الْوَصْفِ لِلْلِكَ الْحُكْمِ، وَلَمَّا كَانَ الْوَصْفُ الْمُتَقَدِّمُ الْمُناسِبِ مُشْعِرٌ بِعِلْيَةِ ذٰلِكَ الْوَصْفِ لِلْلِكَ الْحُكْمِ، وَلَمَّا كَانَ الْوَصْفُ الْمُتَقَدِّمُ الْمُسْتَفَادِ مِنْهَ الْمُسْتِفَادِ مِنْهَا الْمُسْتَفَادِ مِنْهَا الْمُسْتِفَادِ مِنْهَا اللهُ الْمُسْتَفَادِ مِنْهَا اللهُ الْمُسْتِفَادِ مِنْهَا اللهُ الْمُسْتِفَادِ مِنْهَا اللهُ الْمُسْتِفِيقِ اللهِ اللهِ اللهُ الْمُولُ الْمُؤْلِدُ اللهُ الْمُؤْلِدُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُؤْلُدُ الْمُؤْلُدُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُؤْلُولُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُؤْلُولُ اللهُ الْمُؤْلُولُ اللهُ اله

رَ (عَيْنَ): يُقْرَأُ بِحَفْضِ رَائِهِ عَلَى أَنَّهُ نَعْتُ لِمَنْبُوعِهِ، وَمَعَ كُوْنه نَعْتاً يَجُوزُ نَصْبُهُ، لأَنَّ (مِنْ) قَبْلَ (وَلِيُّ)، وَ(عَدُوُّ) زَائِدَةُ بَعْدَ النَّفْيِ، فَلِلْكَلِمَةِ لَفُظْ وَمَحَلُّ. وَمَضْمُونُ كَلَامِهِ أَنْ لَا عُدُوَ إِلَّا وَهُوَ مُلْتَصِرٌ، وَأَنْ لَا عُدُوً إِلَّا وَهُوَ هَالِكُ، أَوْ أَنَّهُ لَا يُرَى، أَوْ قَدْ يَكُونَ مَخْفِياً عَنِ الرُّؤْيَةِ.

<sup>(1)</sup> الديوان: 199.

وَقَدْ يَكُونُ نَصْبُ (غَيْرَ) عَلَى الاسْتِثْنَاءِ، وَيَكُونُ التَّقْدِيرُ بَعْدَ التَّحْويلِ إِلَى الاسْتِثْنَاءِ بِهِ (إِلَّا) لَنْ تَرَى وَلِيّاً إِلَّا مُنْتَصِراً، وَلَا عَدُواً إِلَّا مُنْقَصِماً، أَوْ مُنْقَصِماً، أَوْ مُنْقَصِماً. أَوْ مُنْقَصِماً.

وَفِي الْبَيْتِ الْمُقَابَلَةُ وَالْمُطَابَقَةُ.

وَفِي الْبَيْتِ: الْجَمْعُ، لأَنَّهُ جَمَعَ بَيْنَ (عَدُولُ) وَ(مُنْقَصِم) فِي مَعْنَى وَاحِدٍ، وَبَيْنَ (وَلِيُّ) وَ(مُنْقَصِمٍ) فِي مُعْنَى وَاحِدٍ، وَالظَّاهِرُ أَيْضاً أَن فِيهِ الْجَمْعَ مِنْ جِهَةٍ أَخْرَى: وَهُوَ جَمْعُهُ بَيْنَ (عَدُولُ مُنْقَصِمٍ) وَ(وَلِيُّ غَيْنَ مُنْقَصِمٍ).



### كَمْ جَدَّلَتْ كَلِمَاتُ اللهِ مِنْ جَدِلٍ لِ فِيهِ وَكَمْ خَصَمَ الْقُرْآنُ مِنْ خَصِم اللَّهِ اللَّهِ وَكُمْ خَصَمَ الْقُرْآنُ مِنْ خَصِم اللَّهِ اللَّهِ وَكُمْ خَصَمَ الْقُرْآنُ مِنْ خَصِم اللَّهِ اللَّهِ وَكُمْ خَصَمَ الْقُرْآنُ مِنْ خَصِم اللَّهِ وَكُمْ خَصَمَ الْقُرْآنُ مِنْ خَصِم اللَّهِ وَكُمْ خَصَمَ اللَّهُ وَاللَّهِ وَلَيْ اللَّهِ وَكُمْ خَصَمَ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ خَصِم اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَلَيْ مِنْ خَصِم اللَّهُ وَلَيْ مِنْ خَصِم اللَّهُ وَلَيْ مِنْ خَصِم اللَّهُ وَلَيْ مِنْ خَصَمُ اللَّهُ وَلَيْ مِنْ خَصِم اللَّهُ وَلَيْ مِنْ خَصِمُ اللَّهُ وَلَيْ مِنْ خَصِم اللَّهُ وَلَيْ مِنْ خَصِمُ اللَّهُ وَلَيْ مِنْ خَصِمُ اللَّهُ وَلَيْ مِنْ خَصِمُ اللَّهُ وَلَيْ مِنْ خَصِمُ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهِ مِنْ خَصِمُ اللَّهُ وَلَيْ أَلْمُ اللَّهُ وَلَيْ مِنْ خَصِمُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ مِنْ أَمْ مِنْ خَصِمُ اللَّهُ وَلَيْ أَلْمُ اللَّهُ وَلَيْ أَلْمُ اللَّهُ لَا أَنْ مِنْ خَلِي إِنْ اللَّهِ فَيَعِمُ اللَّهُ مِنْ مُعْمِلًا لَهُ أَنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ أَنْ أَنْ مِنْ فَعُمْ مِنْ أَنْ مِنْ فَاللَّهُ اللَّهُ فَا مُنْ مُنْ مِنْ أَنْ مِنْ مُنْ أَلْمُ مِنْ أَنْ أَنْ أَنْ مِنْ فَاللَّهُ مِنْ مُنْ أَلْمُ اللَّهُ مِنْ أَنْ مِنْ أَنْ أَنْ مِنْ أَنْ مِنْ أَلْمُ مِنْ أَنْ أَلَّ مِنْ أَنْ أَلَّ مِنْ أَنْ أَنْ أَلَّا لَالَّهُ مِنْ أَنْ أَلَّا لَا أَنْ أَلْ مِنْ أَنْ أَلَّا مِنْ أَنْ أَلْمُ أَلَّ مِنْ أَلْمِنْ أَلْمُ أَلَّا أَلْمُ أَلَّ مِنْ أَلْ أَلْمُ أَلْمُ أَلْمُ أَلْمُ أَلَّ مِنْ أَلْمُ أَلَّا أَلَّا أَلَّا مُنْ أَلَّا مُنْ أَلْمُ أَلَّ مِنْ أَنْ أَلْمُ أَلَّ مِنْ أَلَّا أَنْ أَلْمُ أَلَّا أَلَّا أَلَّا مُنْ أَلِي أَلَّ مِنْ أَلّالِمُ أَلْمُ أَلَّالِمُ أَلِي أَلِي أَلَّ مِنْ أَلَّ مِنْ أَلِي أَلَّالِمُ أَلِي أَلَّا أَلَّا مِنْ أَلِي مِنْ أَلِي مِنْ أَلْ أَلِي مِنْ أَلْمُ أَلِي أَلِي مِنْ أَلْمُ أَلِي مِنْ أَلِي مِنْ أَلِي مِنْ أَلِي مِنْ أَلِي مِنْ أَلِي مِنْ أَلَّالِمُ أَلِي مِنْ أَلَّا مِنْ أَلِي مِنْ أَلَّا مِنْ أَلِي مِنْ أَلِي مِنْ أَلَّالِمُ أَلِي مِنْ أَلِي مِنْ أَلِي مِنْ أَلِي مِنْ أَلِي مِنْ أَلْ

شرح: [291] // بَعْضُهُمْ يَجْعَلُ الْبَيْتَ الَّذِي هُوَ (أَحَلُّ أَهْتَهُ) هُنَا، إِذَ قَدْمُنَا شَرْحَهُ قَبْلُ، وَوَضْعُهُ هُنَاكَ أَنْسَبُ مِنْ وَضْعِهِ هُنَا؛ فَإِنَّ (كَمْ جَلَلَهُ مُنَاسِبٌ لِلْبَيْتِ قَبْلَهُ، وَكَذْلِكَ أَيْضاً (أَحَلُّ أَهْتَهُ) بَعْدِ ذِكْوِ نُصْرَةِ الْوَلِيِّ وَنَفَ مُنَاسِبٌ لِلْبَيْتِ قَبْلَهُ، وَكَذْلِكَ أَيْضاً (أَحَلُّ أَهْتَهُ) بَعْدِ ذِكْوِ نُصْرَةِ الْوَلِيِّ وَنَفَ الْعَدُو إِنَّمَا هُوَ سَبَبَهُ، لَكِنْ قَدْ دَرَجْنَا عَلَى إِحْدَى الرَّوَايَتَيْنِ فَقَدَّمْنَا شَرْحَهُ قَبْلُ

وَقَوْلُهُ: (كُمْ جَدُلَتُ) (كُمْ) هُنَا تُفِيدُ التَّكْثِيرَ، لأَنَّهَا إِنَّمَا جَاءَ بِهَا لِلتَّفَاءُ.
وَهِيَ (كُمْ) الْخَبَرِيَّةُ، وَهِيَ مَبْنِيَّةٌ إِمَّا لِوَضْعِهَا وَضْعَ الْحُرُوفِ، أَوْ لِتَضَمُّنِ مَعْهُ
مَعْنَى (رُبَّ) إِنْ أُرِيدَ بِهَا التَّبَاهِي وَالتَّكْثِيرُ. أَو بِالْحَمْلِ عَلَيْهَا إِنْ أُرِيدَ بِهِ
التَّقْلِيلُ، فَإِنَّ الشَّيْءَ يُحْمَلُ عَلَى نَقِيضِهِ كَمَا يُحْمَلُ عَلَى نَظِيرِهِ. وَلَيْسَتْ هُ
التَّقْلِيلُ، فَإِنَّ الشَّيْءَ يُحْمَلُ عَلَى نَقِيضِهِ كَمَا يُحْمَلُ عَلَى نَظِيرِهِ. وَلَيْسَتْ هُ
(كَمْ) الاسْتِفْهَامِيَّةُ، لأَنَّ الْمَوْضِعَ مَوْضِعُ الإخْبَارِ بِكُثْرَةِ مَا قَهَرَتِ الآيُ مِنْ أَذِ

وَ(جَدَّلَتُ) بِمَعْنَى: قَتَلَتْ، وَغَلَبَتْ، وَصَرَعَتْ. وَ(الْجَدَلُ) بِفَتحِ اللَّالِدُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالنَّظَرِ. وَيَكُونُ فِي الْمُجَادَلَةِ قُوَى الْبَحْدُ وَالنَّظَرِ.

وَالضَّمِيرُ مِنْ قَوْلِهِ: (فِيهِ) عَائِدٌ عَلَى الْقُرْآنِ. وَيَصِحُ عَوْدُهُ عَلَى النبِيِّ ﷺ. فَيَكُونُ الْقُرْآنُ جَدَّلَ كُلَّ جَدِلٍ جَادَلَ النبِيِّ ﷺ.

وَ (الْجِدَالُ): هُوَ الْعُلُوُ عَلَى الْخَصْمِ بِالْبَاطِلِ رَجَاءَ الظَّهُورِ وَإِخْمَادِ مُنَّ الْعَيْرِ وَإِنْ كَانَ مُحِقًا، قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَلَا جُنَدِلُواْ أَهُلَ ٱلْكِتَبِ إِلَّا إِلَٰذِينَ

<sup>(1)</sup> الديوان: 199.

رَقَوْلُهُ: (فِيهِ وَكُمْ خُصَمَ الْقُرْآنُ مِنْ خُصِمٍ)، وَيُرُوَى: (الْبُرْهَانُ)، (خَصَمَ) بِمَعْنَى: غَلَبَهُ فِي الْخِصَامِ، وَالْمَصْدَرُ خَصْماً. وَ(الْخُصِمُ) بِكَسْرِ الصَّادِ: هُوَ الْمُبَالِغُ فِي الْخِصَامِ. وَ(الْخَصِمُ) هُوَ أَيْصاً مَنْ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ خِصَامٌ. الصَّادِ: هُوَ الْمُبَالِغُ فِي الْخِصَامِ. وَ(الْخَصِمُ) هُوَ أَيْصاً مَنْ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ خِصَامٌ. تَقُولُ: خَاصَمْتُ خَصْمِي وَتَحَصَّمْتُهُ، أَيْ: غَلَبْهُ. وَ(فَعِلَ) مَكُسُورُ الْمُيْنِ يَكُونُ لِلْمُبَالَغَةِ. فَ (جَدِلَ)؛ كَثِيرُ الْمُجَادَلَةِ، وَ(خَصِمْ): شَدِيدٌ الْمُخَاصَمَةِ؛ فَكُمْ خَاصَمَ أَهُلُ نَجْرَانَ فِي عِيسَى فَقَهْرَهُمُ النِيقُ عَلَيْ بِالْحُجَعِ الْقَاطِعَةِ لَمَّا اذَّعْوَا أَنَّ عِيسَى أَمْلُ نَجْرَانَ فِي عِيسَى فَقَهْرَهُمُ النِيقُ عَلَيْ بِالْحُجَعِ الْقَاطِعَةِ لَمَّا اذَّعْوَا أَنَّ عِيسَى اللَّهُ عَلْمَ كَلِيرًا مَا الْمُعَمِّدُ إِلَّكَ تَهْجُو عِيسَى، تَعَلِي اللهُ عَنْ قَوْلِهِمْ عُلُوا الْهُ عَنْ قَالُوا لَهُ: يا مُحَمَّدُ إِنَّكَ تَهْجُو عِيسَى، وَكَلِمَةٌ مِنْهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَهُ (3). وَقَدْ قَالُوا لَهُ: يا مُحَمَّدُ إِنَّكَ تَهْجُو عِيسَى، وَكَلِمَةٌ مِنْهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ (3). وَقَدْ قَالُوا لَهُ: يا مُحَمَّدُ إِنَّكَ تَهْجُو عِيسَى، وَكَلِيمَةً مِنْهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ (3). وَقَدْ قَالُوا لَهُ: يا مُحَمَّدُ إِنَّكَ تَهْجُو عِيسَى، وَكَلِيمَ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ (3). وَقَدْ قَالُوا لَهُ: يا مُحَمَّدُ إِنَّكُمُ مِن ثُوالِ ثَلْعَلَّهُ مَا خَصَمَهُمْ وَلَا أَمْ حِينَ قَالُوا: وَلِكَ أَلُولُ اللهُ فِي الرَّدُ عَلَيْهِمْ [آلاً عَرَالَ اللهُ فِي الرَّدُ عَلَيْهِمْ آلَالًا كَثَمْ مِنْ قَالُوا: وَلِكَا أَلُوا اللهُ فِي الرَّدُ عَلَيْهِمْ آلَالًا كَثِيرَةً مِنْ أَوائِلِ آلَ عِمْرَانَ وَلَا أَلَا إِلْهُ فِي الرَّدُ عَلَيْهِمْ آلَالًا كَالَالِ اللهُ فِي الرَّدُ عَلَيْهِمْ آلَالًا كَالَالِهُ مِنْ قَالُوا: اللهُ فِي الرَّدُ عَلَيْهِمْ آلَالًا كَالِهُ وَلِكُوا اللهُ عَلَالَهُ اللهُ عَلَالَهُ اللهُ عَلَالَهُ اللهُ عَلَالَا اللهُ فِي الرَّدُ عَلَيْهِمْ آلَالًا اللهُ عَلَالَهُ اللهُ عَلَاهُ اللهُ عَلَالُهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَالَهُ اللهُ عَلَالُوا اللهُ عَلَالَهُ اللهُ عَ

<sup>(1)</sup> بياض في الأصل: الورقة: 291.

<sup>(2)</sup> الخَصْرُ: وسط الإنسان. ل/خصر.

<sup>(3)</sup> ينظر: سورة آل عمران: الآية 45.

<sup>(4)</sup> في الأصل: الكيا، ولعل الأنسب ما أثبتناه.

<sup>(5)</sup> بياض في الأصل: ينظر: آل عمران: من 33 إلى 61.

رَفَوْلُهُ: (فِيهِ): فِي نُبُوتِهِ ﷺ، أَوْ فِي النبِيِّ نَفْسِهِ. وَيَصِحُ أَنْ يَعُودَ الضّبِيرُ عَلَى الْقُرْآنِ، فِي الْقُرْآنِ نَزَلَ مَا جَدَّلَهُمْ وَصَرَعَهُمْ، وَفِيهِ نَزَلَ مَا خَصَمَ مِنْ خَصِم.

رَفِي قَوْلِهِ: (مِنْ جَدِلٍ) وَ(مِنْ خَصِم) مِنَ الإرْضادِ.

وَفِيهِ: الْمُقَابَلَةُ، وَمُرَاعَاةُ النَّظِيرِ، لِجَمْعِهِ بَيْنَ أُمُورٍ مُتَنَاسِبَةٍ.



### خَدَمْتُهُ بِمَدِيحٍ أَسْتَقِيلُ بِهِ ذُنُوبَ عُمْرِ مَضَى فِي الشُّعْرِ وَالْخِمَ (١)

شرح: هٰذِهِ الرِّوَايَةُ الْمَعْرُوفَةُ. وَيُرُوَى: (عُقَارَ)، [292]// وَهِيَ أَمْكُنُ مِنْ طَرِيقِ الْمَعْنَى. وَقَدْ تَقَدَّمَ لَنَا فِي الشَّرْحِ الْكَبِيرِ تَأْخِيرُ بَعْضِ مَا قَدَّمْنَاهُ هُنَا، وَكُلُّ سَائِغٌ. وَالرُّوَايَةُ الْمَشْهُورَةُ: (اَسَتَقِيلُ بِهِ × ذُنُوبَ عُمْرٍ)، وَهُوَ أَقْعَدُ مِنْ جِهَةِ الْمَعْنَى؛ وَذٰلِكَ أَنَّ لَفُظَ الاسْتِقَالِ وَإِنْ كَانَ مُلَائِماً لِرِوَايَةِ (عُقَارَ)، لٰكِنَّ إِضَافَةَ النَّنُوبِ لِلْعُمْرِ غَيْرُ مُسْتَعْمَلُ، وَالْمُسْتَعْمَلُ إِضَافَةُ الذُّنُوبِ لِلْعُمْرِ.

الْطلُبُ حَاجَتِي أَمْ قَدْ كَفَانِي حَيَاؤُكَ إِنَّ شِيمَتَكَ الْحَيَاءُ(2) كَاللَّهُ مَاءُ(3) كَرِيبُمْ لَا يُسْعَبُرُهُ صَبَاحٌ عَن الْفِعْلِ الْجَمِيلِ وَلَا مَسَاءُ(3)

وَلَا شَكَّ أَنَّ الطَّالِبَ النَّاوِي السُّؤَالَ مِنَ الْمَقْصُودِ إِذَا قَدَّمَ الْوَسَائِلَ وَبَالَغَ فِي مَدْحِ الْمَقْصُودِ حَسُنَ لَهُ بَعْدَ ذٰلِكَ أَنْ يَطْلُبَ مَقْصَدَهُ تَصْرِيحاً أَوْ تَلْوِيحاً،

<sup>(1)</sup> الديوان: 199.

 <sup>(2)</sup> البيتان لأمية بن أبي الصلت في ديوانه: 333 ـ 334. وفيه رواية: (أأذكر حاجتي).
 ينظر: نزهة الأبصار: 58، شرح الحماسة للمرزوقي: 4/ 1781، بهجة المجالس: 592، الممتع: 173، غريب الحديث للخطابي: 1/ 750، اللباب: 285، نهاية الأرب: 3/ 185.

 <sup>(3)</sup> الديوان: 334 (عن الخلق)، العمدة: 824 (خليل)، ديوان المعاني: 1/26 محاضرات الأدباء: 1/243، الأغاني: 8/328، شعراء النصرانية: 1/220.

وَهٰذَا هُوَ الْمُسْتَعْمَلُ فِي الْأُمُورِ الْعَادِيَةِ وَالشَّرْعِيَةِ. أَمَّا الْعَادِيَةُ: فَإِنَّ الإنسَانَ إِنَّ دَخَلَ بِسَاطٌ مَلِكٍ مِنَ الْمُلُوكِ يَأْخُذُ فِي السَّلَامِ وَالثَّنَاءِ الْجَمِيلِ بَعْدَ السُّلَاء وَالاغْتِرَافِ بِالْعُبُودِيَّةِ لِلْمَلِكِ، وَأَنَّهُ مِنْ جِزْبِهِ، وَبَغْدَ تَوَاضُعِهِ وَالثَّنَاءِ الْجَبِيلِ غَلَمْ الْمَلِكِ لَا بُدَّ أَنْ يَسْتَدِرِجَ فِي جُمْلَةِ مَا أَثْنَى مُتَّصِلاً سُؤَالُهُ بِمَا قَصَدَ. وَكُذَّا فِي الشَّرْعِيَاتِ: شَرَعَ اللهُ لِعِبَادِهِ الصَّلَاةَ، وَأَمَرَ فِيهَا بِالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ، وَعَلْهَ النبيُّ عِنْ أُمَّتُهُ مَا يَقُولُونَ فِي أَرْكَانِهَا، فقَالَ: ﴿ أَمَّا الرُّكُوعُ فَعَظْمُوا فِيهِ الرَّبْ وَأَمَا السُّجُودُ فَاجْتَهِدُوا فِيهِ بِالدُّعَاءِ فَقَمِنٌ أَنْ يُسْتَجَابَ لَكُمْ (1) فَجَعَلَ تَعْظِيمَ الرَّبِّ وَهُوَ الثَّنَاءُ عَلَيْهِ مُقَدِّماً فِي الرُّكُوع، وَجَعَلَ السُّؤَالَ فِي السُّجُودِ مُؤخَّراً عَل مَحَلُّ الثَّنَاءِ. وَالنَّاظِمُ أَخَّرَ مَسْأَلَتَهُ وَاغْتِرَافَهُ بِافْتِقَارِهِ وَالأَخْذَ فِي اسْتِعْذَارِهِ إِلَى أَنْ فَرَغَ مِنَ الثَّنَاءِ عَلَى الْمَمْدُوحِ، وَبَذَلَ الْجُهْدَ، وَأَتَّى بِالْبَعْضِ مِمَّا يَجِبُ لِلْمَمْدُوحِ. وَهَذَا الْمَسْلَكُ الَّذِي سَلَكَهُ النَّاظِمُ فِي التَّخْلِيصِ [مَسْلَكُ حَسَنً] ٥٠. فَقَدَّمَ لَهَذَا الْبَيْتَ تَوْطِئَةً لِإِظْهَارِ مَا قَصَدَ مِنْ فَاقَتِهِ، وَتَسَلِّي نَفْسِهِ وَالطَّمَع بيء بَحْصُلُ لَهُ فِي الْمُسْتَقْبَلِ عَلَى خِدْمَتِهِ بِالْمَتِدَاحِ النبِي ﷺ. وَبَدَأَ بِإِظْهَارِ مَا أَسْلَفَ مِنْ مَذْمُوم فِعْلِهِ الْمُوجِبِ لِلنَّدَم عَلَيْهَا، وَالْإِفْلَاعِ عَنْهَا، وَالإِشْفَاقِ مِنْهَا: وَلْمَا حَقِيفَةُ التَّوْبَةِ؛ إِذْ حَقِيقَتُهَا النَّدَمُ عَلَى مَا فَاتَ، وَالتَّهَيُّؤُ لِمَا هُوَ آتٍ.

وَ (الْجُدْمَةُ): النَّصَرُّفُ فِي مَرْضَاةِ الأَكَابِرِ.

وَ (الْعَدِيخُ): الثَّنَاءُ عَلَى الْمَعْدُوحِ.

فَإِنْ قُلْتَ: قَوْلُهُ: (مَدَحُقُهُ) كَأَنَّهُ إِظْهَارٌ لِفِعْلِ نَفْسِهِ؛ وَحَقِيفَةُ الْعَظِ الْمَرْجُوّ فَضْلُهُ مَا لَا يَرَى الْعَامِلُ لِنَفْسِهِ فِيهِ [حَظاً](3)، وَلَا يَكْبُرُ بَيْنَ عَبْنَهِ.

 <sup>(1)</sup> مسلم: 1/348، النسائي: 2/189، أبو داود: 876، الدارسي: 1/304، فتح الباري: 2/385، البغوي: 3/107.

<sup>(2)</sup> في الأصل: اسلكاً حيناً.

<sup>(3)</sup> في الأصل: احظه.

فَالْجَوَابُ: إِنَّهُ قَدْ أَخْبَرَ عَنْ نَفْسِهِ بِالأَعْمَالِ الْقَاصِرَةِ عَلَى نَفْسِهِ فِي الطَّلَاةِ وَالصَّيَامِ حِينَ قَالَ: (وَلَمْ أَصَلَّ سِوَى فَرْضِ وَلَمْ أَصْمٍ)(1). وَأَمَّا مُنَا فَلَوْ قَصَّرَ فِي الطَّيَامِ حِينَ قَالَ: وَقَالَ: عَمِلْتُ أَقَلَ الْمَدْحِ، لَقِيلَ: فَأَنْتَ إِذَنْ بَخِيلٌ، بَلْ يَنْبَغِي لَكَ وَلِغَبْرِكَ أَنْ تَبْدُلَ الْجُهْدَ وَالْمَجْهُودَ فِي الثَّنَاءِ، فَحَسُنَ أَنْ يَقُولَ: مَدَحْتُهُ قَلْرُ وَلِغَبْرِكَ أَنْ تَبْدُلَ الْجُهْدَ وَالْمَجْهُودَ فِي الثَّنَاءِ، فَحَسُنَ أَنْ يَقُولَ: مَدَحْتُهُ قَلْرُ وَلِغَبْرِكَ أَنْ تَبْدُلَ الْجُهْدَ وَالْمَجْهُودَ فِي الثَّنَاءِ، فَحَسُنَ أَنْ يَقُولَ: (بِعَدِيعٍ) وَلَوْ اسْتَطَعْفُ أَنْ أَنُولَ أَعْطَمَ مِمَّا قُلْتُهُ لَفَعَلْتُ؛ وَلِلْلِكَ قَالَ: (بِعَدِيعٍ) وَلَوْ اسْتَطَعْفُ أَنْ أَنْ أَنْ لَمْ يَقُلْ: (بِعَدْحٍ)، لأَنَّهُ يُخْبِرُ أَنَهُ مَا أَبْقَى لِنَفْسِهِ فَعَيلٍ الْمُعْلَى النَّهُ مَا أَبْقَى لِنَفْسِهِ فَعَيلٍ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعِلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِ

وَقَوْلُهُ: (أَسْتَقِيلُ): [293]// السِّينُ لِلطَّلَبِ، أَيْ: أَطْلُبُ بِمَدِيحِي الإِقَالَةُ مِمَّا أَسْلَفْتُ مِنْ ذُنُوبِي.

وَ(النَّنُوبُ): جَمْعُ ذَنْبٍ. وَالذَّنُوبُ: الآثَامَ وَالْخَطَابَا والزَّلَلُ. وَالذُّنُوبُ: مَأْخُوذَةٌ مِنْ أَرْذَلِ الأَشْبَاءِ وَأَفْبَحِهَا؛ وَمِنْهُ سُمِّيَ ذَنَبُ الْبَهِيمَةِ، وَهُوَ أَفْبَعُ مَأْخُوذَةٌ مِنْ أَرْذَلِ الأَشْبَاءِ وَأَفْبَحِهَا؛ وَمِنْهُ سُمِّيَ ذَنَبُ الْبَهِيمَةِ، وَهُوَ أَفْبَعُ أَغْضَائِهَا. وَالْعَرَبُ تَمْدَحُ مَنْ تَمْدَحُهُ فَتُكْنِي عَنْهُ بِالأَنْفِ، وَتُكْنِي عَمَّنْ تَذُمُّهُ إِللَّانُفِ، وَتُكْنِي عَمَّنْ تَذُمُّهُ بِالأَنْفِ، وَالْعَرَبُ تَمْدَحُ مَنْ تَمْدَحُهُ فَتُكْنِي عَنْهُ بِالأَنْفِ، وَتُكْنِي عَمَّنْ تَذُمُّهُ بِالذَّنَبِ، قَالَ الشَّاعِرُ: (بسيط)

قَوْمٌ هُمُ الأَنْفُ وَالأَذْنَابُ غَيْرُهُمْ وَمَنْ يُسَوِّي لأَنْفِ النَّاقَةِ الذَّنْبَا(2)

وَ(الْخِدَمِ) بِكَسْرِ الْخَاءِ: جَمْعُ خِدْمَةٍ. وَفَائِدَةُ التَّعْرِيفِ بِخِدْمَتِهِ بِالْمَدِيحِ التَّوْطِئَةُ إِلَى الاَعْتِرَافِ بِالذَّنْبِ.

وَقَوْلُهُ: (خَدَمْتُهُ): الضَّمِيرُ عَائِدٌ لِلنبِيِّ ﷺ. وَوَجْهُ إِعْلَامِ الْخَلْقِ بِهِ وَلَمْ يَكُنْ مُوَاجِها بِالضَّمِيرِ لِلْمَمْدُوحِ فَيَقُولُ: خَدَمْتُكُمْ بِمَدِيحٍ أَسْتَقِيلُ بِهِ، لأَنَّ فِيهِ عَدَمَ حُسْنِ الْمُعَامَلَةِ، لأَنَّ مَنْ يَعْمَلُ فِي جَنْبِ رَئِيسٍ مَا يُحْمَدُ عَلَيْهِ يَقْبَحُ فِي

<sup>(1)</sup> الدوان: 192.

 <sup>(2)</sup> البيت للحطيئة في ديوانه: 15 ابأنفا، العمدة: 1/ 125 (من يساوي). أنف التاقة:
 هم بغيض وأهله. الأذناب: هم الزبرقان وأهله.

خَتْهِ أَنْ يَقُولَ: عَمِلْتُ لَكَ كَذَا لِكَيْ تَعْمَلَ لِي كَذَا. وَيَحْسُنُ أَنْ يُخْبِرَ بِهِ فَيَقُولُ: عَمِلْتُ لِفُلَانٍ كَذَا، فَيَحْسُنُ سَمَاعُهُ مِنَ الْمُخْبِرِ عَمِلْتُ، فَلِكَ الْمُخْبِرِ لِلْهُ مَا عَمِلْتَ، فَإِنَّكَ سَأَلْتَ مَنْ غَمَرَ الْقُطَّادَ خَيْرُهُ. بِذَٰلِكَ، وَيَقُولُ لَهُ: نِعْمَ مَا عَمِلْتَ، فَإِنَّكَ سَأَلْتَ مَنْ غَمَرَ الْقُطَّادَ خَيْرُهُ.

وَقَوْلُهُ: (عُمْرِ مَضَى فِي الشَّعْرِ وَالْخِدَمِ)، أَيْ: فِي الشَّعْرِ الَّذِي كُنْتُ أَمْدَحُ بِهِ رَسُولَ اللهِ ﷺ، وَالْخِدَم الَّتِي خَدَمْتُ بِهَا غَيْرَهُ.

وَفِي الْبَيْتِ: الْعَكْسُ وَالتَّبُدِيلُ: وَهُوَ خَتْمُ الآخِرِ بِمَا افْتُتِعَ بِهِ الْمَبْدَأُ وَإِنْ كَانَ لَا عَلَى صِيغَةٍ وَاحِدَةٍ، بَلِ الْمَبْدَأُ بِالْفِعْلِ وَالْخَتْمُ بِالاسْمِ الْمَجْمُوعِ.

وَأَمَّا الْجِنَاسُ فَلَيْسَ بِذَاكَ، فَإِنَّ مَدْلُولَ الأَوَّلِ هُوَ الثَّانِي.

وَأَمَّا قُوْلُ الشَّاعِرِ: (كامل)

فَقِصَارُهُنَ مَعَ الْهُمُومِ طَوِيلَةً وَطِوَالُهُنَّ مَعَ السُّرُورِ قِصَارُ<sup>(2)</sup> فَقِ مِنَ الْعَكْسِ وَالتَّبُدِيلِ الْمُتَّحِدِ اللَّفْظِ وَالْمَعْنَى.

<sup>(1)</sup> بياض في الأصل بمقدار سطر: الورقة: 293.

 <sup>(2)</sup> البيت في الكشكول: 2/ 381 بدون نسبة. أضواء البيان: 50، التمثيل والمحاضرة:
 175. وهو منسوب في الإيضاح لعَتَّاب بن وَرْقَاء: باب البديع. النجوم الزاهرة:
 خلافة الحافظ لدين الله على مصر.



### إِذْ قَلْدَانِيَ مَا تُخْشَى عَوَاقِبُهُ كَأَنْنِي بِهِمَا هَذْيٌ مِنَ النُّعَم(1)

شرح: جَاءَ بِهٰذَا الْبَيْتِ تَعْلِيلاً لِمُوجِبِ طَلَبِ الاسْتِقَامَةِ مِنْ ذُنُوبِ عُمْرِهِ الَّذِي أَتْلَفَهُ فِي خِدْمَةِ مَنْ لَا يَنْفَعُ بِمَا لَا يَنْفَعُ، فَاللَّذَانِ قَلَدَاهُ مَا قَلَدَاهُ: الشَّعُرُ وَالْجَدَمُ. قَدْ قَدَّمُنَا حَقِيقَةَ الشَّعْرِ أَوَّلَ الْكِتَابِ، وَمَا يُحْمَدُ مِنْهُ وَمَا يُدَمُّ. وَلَمَّا كَانَ الشَّعْرُ مُنْقَبِماً إِلَى هٰذَيْنِ الْقِسْمَيْنِ، مِنْهُ مَا يُورُثُ ثَوَابَ اللهِ عَلَى ، وَمِنْهُ مَا يُورُثُ ثَوَابَ اللهِ عَلَى ، وَمِنْهُ مَا يُورُثُ مَوْفُوراً، وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ فِي عُنْقِهِ عِقْدَ دُرُّ مَوْفُوراً، وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ فِي عُنْقِهِ عِقْدَ دُرًّ مَوْفُوراً، وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ فِي عُنْقِهِ عِقْدَ دُرًّ مَوْفُوراً، وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ فِي عُنْقِهِ مِقْدَ دُرًّ مَوْفُوراً، وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ فِي عُنْقِهِ مِقْدَ وَلَمَّا كَانَتْ مَذْمُومَةً شَبَهَهَا بِتَقْلِيدِ الْهَدِي الَّذِي هُو عَلْمَةً عَلَى نَحْرِ [مَنْ] أَنْ يَكُونَ فِي عُنْقِهِ فَلَا كَانَتْ مَذْمُومَةً شَبَهَهَا بِتَقْلِيدِ الْهَذِي الَّذِي هُو عَلْمَةً عَلَى نَحْرِ [مَنْ] أَنْ يَعُولُ فَي عُنْقِهِ .

وَ(الْهَدْيُ) بِسُكُونِ الدَّالِ وَتَخْفِيفِ الْيَاءِ. وَيُقَالُ بِكَسْرِ الدَّالِ وَتَشْدِيدِ الْيَاءِ، وَالتَّقْلِيدُ وَالإِشْعَارُ مِنْ سُنَّةِ الْهَدْيِ فِي الْحَجِيجِ، وَيَكُونُ ذُلِكَ عَلَامَةً عَلَى أَنَّ

<sup>(1)</sup> الديوان: 199.

<sup>(2)</sup> في الأصل: (ما)، ولعل الأنسب ما أثبتاه.

 <sup>(3)</sup> البخاري: 6/6\_7، مسلم: 2/582، الترمذي: 2/5، النسائي: 3/97، أبو
 داود: 297، أحمد: 2/457، الموطأ: 209، البغوي: 4/234.

الْبَدَنَةَ [294] / مُعَدَّةُ لِلنَّحْرِ لِلصَّعَفَاءِ وَالْمَسَاكِينِ؛ فَلِلَّهِ دَرُّهُ مَا أَحْسَنَهَا مِنْ نَزْعَةِ؛ إِذْ شَبَّهَ نَفْسَهُ لِحُصُولِ التَقْلِيدِ بِمَا قُلُدَ بِالْهَدْيِ وَالْجَامِعُ بَيْنَهُمَا كُوْنُ كُلَّ مِنْهُمَا فِي عُنْقِهِ قِلَادَةٌ، وَكُلَّ مِنْهُمَا مُعَدَّ لِمَا يُؤلِمُهُ. وَذَكَرَ الْقِلَادَةِ لأَنَّ كُلَّ مَا يَجِبُ عَلَى الْمُنُونِ فَيُقَالُ: هٰذَا فِي عُنْقِكَ. وَكَذَا جَاءَ الإنسَانِ مِمَّا يَضْمَنُهُ وَيُطَالَبُ بِهِ يُضَافُ إِلَى الْمُنُونَ فَيُقَالُ: هٰذَا فِي عُنْقِكَ. وَكَذَا جَاءَ فِي الْفَرْسِ! ﴿ وَكُلَّ إِنهَ الْمُنْتَةُ طَهْمَرُهُ فِي عُنْقِودٍ ﴾ [الإسراء: 13].

وَ(الْعَوَاقِبُ): جَمْعُ عَاقِبَةٍ، وَهِيَ خَوَاتِمُ الْأُمُورِ. وَعَقِبُ كُلِّ شَيْءَ: آجِرُهُ. وَلِذَٰلِكَ شُمْيَ النبِيُ ﷺ (الْعَاقِبُ)، لأَنَّهُ جَاءَ آجِرَ الأَنْبِيَاءِ. وَقَدْ فَالَّ الْخَاقِبُ فَلَا نَبِيَ بَعْدِي (١).

وَفِي الْبَيْتِ: الإرْصَادُ، لأَنَّ [مَنْ سَمِعَ] قُوْلَ النَّاظِمِ: (كَالَّنِي بِهِمَا هَدْيٌ) عَلِمَ أَنَّهُ يَقُولُ: (مِنَ النَّعَم).

فَإِنْ قُلْتَ: وَكَيْفَ، مع احْتِمَاله أَنْ يَقُولَ مِنَ الغَنَم؟

قُلْتُ: لَوْ كَانَ ذَٰلِكَ مِمَّا يَسُوعُ قَوْلَهُ، فَإِنَّهُ لَا يَخْسُنُ لِوَجْهَيْنِ: أَحَدُهُمَا: مَا قَرَّرْنَاهُ مِنْ أَنَّ الْهَدِّي لَا يُطْلَقُ عَلَى الْغَنَمِ إِلَّا إِذَا أَضِيفَتْ إِلَى الإِبِلِ. الْوَجْهُ النَّانِي: عَلَى تَقْدِيرِ إِطْلَاقِ الْهَدِّيَ عَلَى الْغَنَم، لَكِنَّ الْغَالِبَ غَيْرُهُ.

فَإِنْ قُلْتَ: قَوْلُهُ: (مِنَ النَّقم) حَشْرٌ.

قُلْتُ: لَا شَكَّ أَنَهُ لَوْ قَالَ: (كَانَّنِي بِهِمَا هَدْيٌ) لَفُهِمَ أَنَّ الْهَدْيَ لَا يَكُونُ إِلَّا مِنَ النَّعَمِ وَلٰكِنْ قَدْ يُطْلَقُ الْهَدْيُ فِي غَبْرِ النَّعَمِ فِي مَنْ يَقُولُ: مَالِي هَدْيُ الْكَعْبَةِ. فَحَرَّرَ تَطَلَقُهُ ذٰلِكَ بِالَّذِي يَقَعُ بِهِ التَّشْبِيهُ فِي مَا قَصَدَ فَقَالَ: (مِنَ النَّعَمِ). وَالنَّعَمُ لَا تُقَالُ إِلَّا عَلَى بَهِيمَةِ الأَنْعَامِ إِنْ خُلِظَتْ أَوْ عَلَى مَا فَسَرْنَاهُ إِنْ أَفْرِدَتُ بِالذَّكُر.

<sup>(1)</sup> البخاري: 1/ 133، مــلم: 5/ 1828، أحمد: 4/ 80، أبو نعيم: 1/ 61، فتح الباري: 7/ 366، الشفا: 1/ 200.

<sup>(2)</sup> لا توجد، العبارة في الأصل، ويستقيم المعنى بإثباتها.

وَ(هَا) مِنْ قَوْلِهِ: (هَا تُخْشَى): كِنَايَةٌ عَنِ الذُّنُوبِ، وَهُوَ الْمَفْعُولُ الثَّانِي، لأَنَّ (قَلَّدَ) يَتَعَدَّى إِلَى مَفْعُولَيْنِ، الأَوَّلُ: الضَّمِيرُ الْمُتَّصِلُ بِنُونِ الْوِقَايَةِ. وَأَمَّا الضَّمِيرُ الْمُتَّصِلُ بِنُونِ الْوِقَايَةِ. وَأَمَّا الضَّمِيرُ الْمُتَّصِلُ فِي (بِهِهَا) فَعَلَى الشَّعْرِ وَالْخِدَمِ. وَ(الْبَاءُ): سَبَيَّةٌ. وَكُلِّ مِنَ الضَّعْرِ وَالْخِدَمِ. وَ(الْبَاءُ): سَبَيَّةٌ. وَكُلِّ مِنَ الشَّعْرِ وَالْخِدَمِ. وَالْخِدَمِ سَبَبٌ مُسْتَقِلٌ بِنَفْهِ. فَقَلَدَهُ الشَّعْرُ ذُنُوباً، وَقَلَدَتُهُ خِدْمَةُ الْمَحْلُوقِ للشَّعْرِ وَالْخِدَمِ سَبَبٌ مُسْتَقِلٌ بِنَفْهِ. فَقَلَدَهُ الشَّعْرُ ذُنُوباً، وَقَلَدَتُهُ خِدْمَةُ الْمَحْلُوقِ ذُنُوباً.

وَفِي الْبَيْتِ: نَوْعٌ مِنَ الاسْتِخْدَام، وَتَقَدَّمَتْ حَقِيقَتُهُ.

وَفِيهِ: النُّشْبِيهُ بِالْحَرْفِ.

وَفِيهِ: الإسْنَادُ لِلْمَعَانِي، فَيَكُونُ نَوْعاً مِنَ الْمَجَازِ الإسْنَادِيِّ، إِذِ الشَّعْرُ وَالْخِذَم مَعْنَيَانِ.

وَفِي قَوْلِهِ: (مَا تُخْشَى) عَلَى أَصْلِ الاغْتِقَادِ مِنْ عَدَمِ الْقَطْعِ بِالْمُوْاخَلَةِ، بَلْ يَخَافُ وَيَرْجُو.



### أَطَعْتُ غَيَّ الصَّبَا فِي الْحَالَتَيْنِ وَمَا حَصَلْتُ إِلَّا عَلَى الآثَام وَالنُّدُم(1)

شرح: قَصَدَ النَّاظِمُ فِي هٰذَا الْبَيْتِ أَنْ يَعْتَذِرَ بِأَنَّ الْحَامِلَ لَهُ عَلَى مَا الْرَبَكَ عَهْدُ الصِّبَا إِذِ الصِّبَا شُعْبَةٌ مِنَ الْجُنُونِ؛ فَغِيهِ تَلْوِيحٌ أَوْ تَصْوِيحٌ بِأَنَّهُ قَدُ الْنَكَ، وَلَا عَنْ ذُلِكَ، وَنَدِمَ عَلَى مَا أَسْلَفَ، وَأَخَذَ فِي مَا يُكَفِّرُ بِهِ ذُنُوبَهُ، وَهٰذِهِ هِيَ النَّوْبَةُ بِعَيْنِهَا. وَفِيهِ جَوَازُ الاعْتِرَافِ بِالذَّنْبِ، لَكِنْ مَعَ إِظْهَارِ الْحَتِقَارِ النَّفْسِ، النَّوْبَةُ بِعَيْنِهَا. وَفِيهِ جَوَازُ الاعْتِرَافِ بِالذَّنْبِ، لَكِنْ مَعَ إِظْهَارِ الْحَتِقَارِ النَّفْسِ، وَعَنْبِهَا عَلَى مَا جَنَحَتْ إِلَيْهِ وَمَالَتْ لِفِعْلِهِ. وَلَا شَكَ أَنَّ الأَفْعَالَ الْمَذْمُومَةَ وَإِنْ كَانَتْ قَبِيحَةً مِنْ كُلُّ مَنِ ارْتَكَبَهَا مِنْ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ، لْكِنَّهَا مِنَ الشَّيُوحِ أَفْبَحُ، وَلا ثَكَ أَنْ الشَّيُوحِ أَفْبَحُ، وَلا ثَكَ كُلُّ مِنْ كُلُّ مَنِ ارْتَكَابِهَا مِنْ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ، لْكِنَّهَا مِنَ الشَّيُوحِ أَفْبَحُ، وَإِنْ كَانَ الشَّيُوحِ أَفْبَحُ، وَلا ثَكَانَ كُلُّ مِنْ ارْتَكَابِهَا م مُقَصِفٌ بِالْعِضيَانِ. وَقَدْ كَانَتِ الْعَرَبُ تَعْتَقِدُ هُلَا وَنُصَرِّحُ بِقُبْحِهِ؛ قَالَ الشَّاعِرُ: (كَامِل)

أعَلاقَةً أُمَّ الْحُويْرِثِ بَعْدَمَا [295] / الْمُنَانُرَامِكِ كَالتَّعَام الْمُخْلِسِ (2)

وَ(الْعَلَاقَةُ) مِنْ أَسْمَاءِ الْحُبُّ الْمُبَرِّحِ. فَاسْتَقْبَحَ الْعَرَبِيُّ لَهَا ذَٰلِكَ بَعْدَ كِبَرِهَا وَبَيَاضِ شَعْرِهَا، فَإِنَّ (الثَّقَامَ) هُوَ الَّذِي يَقُولُ لَهُ الأَطِبَّاءُ: (الإسْفِنْتِينْ)، وَتَقُولُ لَهُ الْعَامَّةُ: شَيْبَةَ الْعَجُوزِ.

وَ(الإطَاعَةُ): الانْقِيَادُ، وَامْتِثَالُ أَمْرِ الآمِرِ.

وَ(الْفَيْ): ضِدُ الرُّشَدِ، قَالَ اللهُ الْعَظِيمُ: ﴿ فَدَ بَّيَنَ ٱلرَّشَدُ مِنَ ٱلْغَيْ ﴾ [البغرة: 256]. تَقُولُ: خَوَى يَغُوِي غَيّاً أَيْ: ضَلَّ يَضِلُّ ضَلَالاً؛ وَمِنْهُ قَوْلُ الشَّاعِرِ: (طويل)

<sup>(1)</sup> الديوان: 199.

<sup>(2)</sup> سبق تخریجه: ص52.

وَمَنْ يَلْقَ خَيْراً يَحْمَدِ النَّاسُ أَمْرَهُ وَمَنْ يَغُو لَا يَعْدِمْ عَلَى الْغَيِّ لَاثِما(1) وَمَنْ يَغُو لَا يَعْدِمْ عَلَى الْغَيِّ لَاثِما(1) وَيَكُونُ (غَوى) بِمَعْنَى: فَسَدَتْ مَعِيشَتُهُ. وَبِهِ فَشَرَ ابْنُ خَالَوَيْهِ(2): ﴿وَعَمَى

وَيْكُونَ (عُوى) بِمَعْنَى: فَسُدَتَ مَعِيشَتَه. وَبِهِ فَسُرَ ابْنَ خَالُوَيْهِ ''': ﴿ وَعَنَى الْمَرْحُ فَعِيعِ مَادَمُ رَبَّهُ فَنَوَىٰ ﴾ (3) [طه: 121] أَيْ: فَسَدَتْ مَعِيشَتُهُ، قَالَهُ فِي الشَّرْحُ فَعِيعِ فَعَيعِ اللهُ عَلَى السَّرْحُ فَعِيعِ الْمَدُنُ مُعَينَعُ اللهُ عَلَى السَّرْحُ فَعِيعِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ ع

وَ (الصّبَى) بِكَسْرِ الصَّادِ مَقْصُورٌ: حَدَاثَةُ السَّنُ؛ وَمِنْهُ الصَّبْوَةُ: وَهِيَ أَغْلَبُ عَلَى الْحَدِثِ السِنْ. وَ (الصّبَا) بِفَتْح الصَّادِ: دِيحُ مَعْرُوفَةٌ.

وَ(الأَقَامِ): جَمْعُ إِثْمٍ، وَهُوَ الذَّنْبُ، وَ[يُسَمَّى] (5): الزَّلَةَ، وَالْحَطِيئَةَ، وَالْجُرْمَ، وَالْمَعْصِيَّةَ. وَ(الآَقَامِ) عَلَى وَزُنِ (فَتَامٍ): هُوَ الْجَزَاءُ عَلَى الذَّنْبِ. فَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَلَاكًا ﴾ [الغرفان: 68]. أَوْ نَوْعاً مِنْ أَنْوَاعِ الْمِقَابِ. وَلِلْ لِكَ يُقَالُ فِي بَعْضِ الصَّالِحِينَ: خَوْفُهُمْ مِنَ الآثَامِ أَشَدُ مِنْ خَوْفِهِمْ مِنَ الآثَامِ أَشَدُ مِنْ خَوْفِهِمْ مِنَ الآثَامِ أَشَدُ مِنْ خَوْفِهِمْ مِنَ الآثَامِ. وَهُوَ مَعْنَى قَوْلِ الْعَامَةِ: قَالْعَارُ أَشَدُ مِنَ النَّارِة.

وَ(النَّدَمُ): بُرُوزُ خَيَالِ مَا أَسْلَفَهُ الْمُقْتَرِثُ مِنَ السُّوءِ. وَمَضْمُونُ قَوْلِهِ: (وَمَا حَصَلْتُ إِلَّا عَلَى الآثامِ وَالنَّدَمِ) اعْتِرَاتُ بِأَنَّهُ قَدْ تَبَيَّنَ لَهُ وَجُهُ الْمَفَاسِدِ الَّتِي ارْتَكَبَ بِسَبَبِ غَيْ الصَّبَا. وَعَبَّرَ فِي قَوْلِهِ: (غَيُّ الصَّبَا) بِالْمُسَبَّبِ عَنِ السَّبَبِ،

<sup>(1)</sup> البيت للمرقش الأصغر، وهو في: المفضليات: 56، المرزباني: 5، الأغاني: 6/ 100، البيت للمرقش الأصغر، وهو في: المفضليات: 50، المرزباني: 5/ 200، العقد: 1/ 205، التمثيل والمحاضرة: 2/ 1225، وفي أمالي المرتضى: 1/ 316 منسوب لكعب الغزري. وهو في ديوان شعر الملتمس الضبعي: 195، وفي اللسان/غوى للمرقش. وغير منسوب في الفائق: 3/ 43.

 <sup>(2)</sup> هو الحسين بن أحمد بن خالويه، أبو عبد الله، لغوي من كبار النحاة، كان له مع العتبي مجالس ومباحث عند سيف الدولة. (ت370هـ) ترجمته في: (إنباه الرواة: 1/ 137، وفيات الأعيان: 1/ 157، بغية الرعاة: 1/ 231، الأعلام: 2/ 231).

<sup>(3)</sup> في الأصل: (فعصي)، والصواب ما أثبتناه.

<sup>(4)</sup> شرح قصيح ثعلب: 142.

<sup>(5)</sup> في الأصل: ايسمًا.

أَوْ عَنْ سَبَبِ السَّبَبِ. وَإِنَّمَا مَعْنَاهُ: أَطَعْتُ الشَّيْطَانَ الَّذِي أُغُوَى حَتَّى وَقَعْتُ فِي الغَيِّ.

وَالشَّيْطَانُ شَيْطَانُ الصِّبَا، وَهُوَ أَحَدُ الْخَوَاطِرِ، لأَنَّ الْخَوَاطِرِ كَمَا أَسْلَفْنَا مُنْعَدْدَةُ، وَالْخَاطِرُ الشَّيْطَانِيُ يَتَعَرَّفُ لِلنَّفْسِ الْمُطْمَنِيَّةِ، فَإِنْ بَارَزَهُ الْخَاطِرُ الْمَلَكِيُّ وَهَزَمَهُ ثَبَتَتِ النَّفْسُ وَعَصَتْ شَيْطَانَهَا، وَإِنْ أَعَانَتْ بِمَيْلِهَا إِلَى الشَّهْوَةِ الَّتِي زَيَّنَهَا فَهْرَانُ الطَّبَا نَكَصَ خَاطِرُ الْبِرُ وَالرُّشْدِ، وَغَلَبَ عَلَيْهَا خَاطِرُ الْغَيِّ وَالْفَسَادِ، وَغَلَبَ عَلَيْهَا خَاطِرُ الْغَيِّ وَالْفَسَادِ، وَبَعْدَ ذَهَابِ شَرَهِ النَّفْسِ وَرُجُوعِهَا لِلتَّفَكُّرِ فِي الْعَوَاقِبِ يَحْدُثُ النَّذَمُ عَلَى مَا وَبَعْلَ فَا يَجِبُ فِعْلُهُ أَوْ فِعْلَ مَا يَجِبُ تَرْكُهُ.

وَفِي الْبَيْتِ: مُرَاعَاةُ النَّظِيرِ، وَالْجَمْعُ. أَمَّا مُرَاعَاةُ النَّظِيرِ: فَلِكُوْنِهِ جَمَعَ بَيْنَ مُتَنَاسِبَيْنِ (الآفامِ) وَ(النَّدَمِ). وَأَمَّا الْجَمْعُ: فَلاَنَّهُ حَكَمَ بِحُصُولِهِ عَلَى الآثَامِ وَالنَّدَم، فَقَدْ جَمَعَهُمَا وَحَكَمَ عَلَيْهِمَا بِحُكْمِ وَاحِدٍ.

وَفِيهِ: حَضْرُ الْمُوجَبِ: لأَنَّهُ يَقُولُ: لَا ثَالِكَ حَصَلْتُ عَلَيْهِ.

وَفِيهِ: دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ السَّنِيَّ الْهِمَّةِ يَسْتَغْظِمُ الذَّنْبِ وَإِنْ قَلَ، وَيَسْتَكْثِرُهُ، وَيَسْتَكْثِرُهُ، وَيَسْتَكْثِرُهُ، وَيَسْتَقِلُ مَا عَمِلَ مِنَ البِّرِّ. فَهَا النَّاظِمُ تَكُلْفَهُ مَعَ جَلَالَةِ قَدْرِهِ وَمَا شَاعَ مِنْ دِينِهِ اسْتَغْظَمَ مَا وَقَعَ مِنْهُ مِنْ جِدْمَةِ الْغَيْرِ، وَمَا نَظَمَ مِنَ الشَّغْرِ، مَعَ انَّ النَّظْمَ إِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ فُحْثُنُ وَلَا هَجُو فَحَسَنُهُ حَسَنُ، لَكِنَ تَرْكَ الاَشْتِغَالِ بِهِ أَحْسَنُ: لَكِنَ فِيهِ فُحْثُنُ وَلَا هَجُو فَحَسَنُهُ حَسَنُ، لَكِنَ تَرْكَ الاَشْتِغَالِ بِهِ أَحْسَنُ: الْأَبْرَادِ سَبَاتُ الْمُقَرَّبِينَ (1).

 <sup>(1)</sup> قال القرطبي: 1/ 309 و 11/ 258: ولقد أحسن الجنيد حيث قال: ... ينظر: المقصد الأسنى: 26، عون المعبود: 1/ 66، كشف الخفاء: 1/ 428، قال: هو من كلام أبي سعيد الخزار. كما رواه ابن عساكر في ترجمته، وهو من كبار الصوفية (ت280هـ). وعده بعضهم حديثاً وليس كذلك، وعزاه الزركشي للجنيد.



## فَيَا خَسَارَةً نَفْسٍ فِي تِجَارَتِهَا لَمْ تَشْتُرِ الدِّينَ بِالدُّنْيَا وَلَمْ تَسُم(1)

أَظْهَرَ فِي هٰذَا الْبَيْتِ تَلَهُفا وَتَأْشُفا عَاماً فِي حَقَّ كُلِّ نَفْسِ عَدِمَتِ التَّذْبِيرَ، وَعَنْ ذُلِكَ عَبَّرَ بِالتِّجَارَةِ وَالْخَسَارَةِ [296]// وَهُوَ نَمَطٌ مُسْتَعْمَلٌ فِي فَصِيحٍ الْكَلَامِ، وَفِي التَّنْزِيلِ: ﴿فَمَا رَعِمَت يَجْنَرَتُهُمْ وَمَا كَاثُواْ مُهْتَدِينَ ﴾ [البغرة: 16].

وَمَعْنَى (خَسِنَ): فَدَ تَجْرُهُ خُسْراناً، وَضَاعَ بَعْضُ مَالِهِ، أَوْ كُلُهُ. وَشِرَاهُ الدُّينِ بِتَرْكِ شَهَوَاتِ النَّفْسِ وَالإِعْرَاضِ عَنْ طَلَبِ لَذَّاتِهَا الدُّنْيَاوِيَةِ الَّتِي يَجِبُ الدُّينِ بِتَرْكِ شَهَوَاتِ النَّفْسِ وَالإِعْرَاضِ عَنْ طَلَبِ لَذَّاتِهَا الدُّنْيَاوِيَةِ الَّتِي يَجِبُ تَرْكُهَا أَوْ يُسْتَحَبُّ، يَقْصِدُ بِذَٰلِكَ عِوَضاً أَخْرَوِيَاً. وَالنَّاظِمُ أَضَافَ الْخَسَارَةَ لِمَنْ خَرُويًا وَالنَّاظِمُ أَضَافَ الْخَسَارَةَ لِمَنْ جَعَلَ الدُّنْيَا مَنْمُوناً وَالدِّينَ ثَمَناً. وَلَمْ يَكُنْ قَوْلُهُ: (وَلَمْ تَسُمِ) حَشُواً مَجْلُوباً لِلْوَزْنِ وَالْقَافِيَةِ، لأَنَّهُ دُسْتُورٌ لاثُنَيْنِ:

أَحَدُهُمَا: مَنْ مَعَهُ مَا يَشْتَرِي بِهِ الدَّينَ وَالدُّنْيَا وَاشْتَرَى الدُّنْيَا، وَكَانَ يَهْتُمُّ بِاشْتِرَاءِ الدِّينِ فَهٰذَا مَعَهُ مِنَ التَّهْرِيطِ مَا مَعَهُ، وَهُوَ فِي مَا اشْتَرَى وَمَا غَفَلَ عَنْهُ وَالْذِينِ فَهٰذَا مَعَهُ مِنَ التَّهْرِيطِ مَا مَعَهُ، وَهُوَ فِي مَا اشْتَرَى وَمَا غَفَلَ عَنْهُ وَالْمَعْمُ بِهِ عَلَى وَجُهَيْنِ:

إِنْ كَانَ شِرَاؤُهُ مِنَ الدُّنْيَا مَا يَكُونُ مُبَاحاً وَتَرْكُهُ مِنَ الدِّينِ مَا كَانَ مَنْدُوباً لِفِعْلِهِ، فَغَفْلَتُهُ ظَاهِرَةٌ، وَتَرْكُهُ مَا يُسْتَحَبُّ فِعْلُهُ قُصُورٌ فِي هِمَّتِهِ وَلَوْ لَمْ يَكُنُ مُوَاخِداً بِمَا اشْتَرَى وَلَا بِمَا تَرَكَ وَتَنَالُهُ الْخَسَارَةُ فِي فَوَاتِ الأَرْبَاحِ للِتُجَارِ الَّذِينَ مَا اشْتَرَوْا وَرَبحُوا.

الْوَجْهُ النَّانِي: أَنْ يَكُونَ اشْتَرَى مِنَ الدُّنْيَا مَا وَجَبَ عَلَيْهِ تَرْكُهُ، وَبَاعَ مِنَ الدُّنِينِ مَا وَجَبَ عَلَيْهِ فِعْلُهُ، فَخَسَارَةُ النَّفْسِ هُنَا ظَاهِرَةٌ عَظِيمَةٌ.

<sup>(1)</sup> الديوان: 199.

فَالأَوَّلُ وَإِنْ هَمَّ وَلَمْ يَفْعَلْ، أَعْنِي: هَمَّ بِفِعْلِ مَا يُنْدَبُ إِلَى فِعْلِهِ، فَإِمَّا أَنْ يَمْنَعُهُ مَانِعٌ عَنْ فِعْلِهِ وَلَمْ يَسْتَطِعْ عَلَى الْفِعْلِ بِوَجْوِ مِنَ الْوُجُووِ، فَهٰذَا يَحْصُلُ لَهُ النَّوَابُ، لَٰكِنْ لَا كَثَوَابِ فَاعِلِهِ؛ إِذْ ثَوَابُ مَنْ هَمَّ حَسَنَةٌ، وَقَوَابُ مَنْ فَعَلَ عَشْرُ النَّوَابُ، لَكِنْ لَا كَثَوَابِ فَاعِلِهِ؛ إِذْ ثَوَابُ مَنْ هَمَّ حَسَنَةٌ، وَقَوَابُ مَنْ فَعَلَ عَشْرُ حَسَنَاتٍ بِشَرْطِ عَدَمِ التَّمْكِينِ لِمَنْ هَمَّ. وَلَا يَقَعُ أَيْضاً مَعَ الْعَامِلِ رِيَاءٌ وَلَا صَمْعَةٌ. وَأَمَّا الثَّانِي: فَلَا يَنْفَعُهُ مَا يَهُمُّ بِهِ مِنْ تَرْكِ مَا يَرْتَكِبُ، وَلَا مَا يَهُمُّ بِهِ مِنْ تَرْكِ مَا يَرُتَكِبُ، وَلَا مَا يَهُمُّ بِهِ مِنْ تَرْكِ مَا يَرْتَكِبُ، وَلَا مَا يَهُمُّ بِهِ مِنْ تَرْكِ مَا يَرُتُكِبُ، وَلَا مَا يَهُمْ بِهِ مِنْ تَرْكِ مَا يُولِدُ مَا يَهُعُلُوا.

فَإِذَا تَبَيَّنَ لَكَ هٰذَا عَلِمْتَ أَنَّ قَوْلَ النَّاظِمِ: (وَلَمْ تَسُمِ) لَيْسَ بِحَشْوٍ، لأَنَّهُ فِي قُوّةٍ مَنْ قَالَ: لَمْ يَغْعَلْ، وَلَمْ يَهُمْ أَنْ يَغْعَلَ. ثُمَّ إِنْ كَانَ هٰذَا مَعَ حُصُولِ الإيمَانِ فَكَمَا تَقَدَّمَ، وَأَمَّا إِنْ كَانَ مَعَ عُرُوهِ عَنِ الإيمَانِ فَهٰذَا هُوَ الْخُسْرَانُ الْهِيمَانِ فَهٰذَا هُوَ الْخُسْرَانُ الْهُبِينُ، وَلَا يَتَنَاوَلُهُ التَّقْبِيمُ، كَأَنَّمَا هُوَ عَارٍ عَنِ الإيمَانِ.

فَإِنْ قُلْتَ: ظَاهِرُ كَلَامِ النَّاظِمِ أَنَّ الْخَسَارَةَ تَنَالُ مَنْ لَمْ يَعْمَلُ إِنْ لَمْ يَسُمِ، وَأَمَّا لَوْ سَامَ وَلَوْ لَمْ يَعْمَلْ فَلَيْسَ بِذَاكَ.

وَالْجَوَابُ: إِنَّ الْحَسَارَةَ إِنْ نَظَرْنَا إِلَى حُصُولِ الْمُعَاوَضَةِ عَنْ مَجْمُوعِ الصَّفْقَةِ بِالثَّمَنِ الْمُعْتَادِ فَالْعَامِلُ حَصَّلَهُ وَفَاتَ غَيْرَ الْعَامِلِ سَامَ أَوْ لَمْ يُسِم. وَإِنْ نَظَرْنَا إِلَى مَا قَالَ الشَّاعِرُ: (طويل)

أَبَا مُنْذِرِ الْمُنَيْتَ فَاسْتَبْقِ بَعْضَنَا حَنَانَيْكَ بَعْضُ الثَّرُ الْمُونُ مِنْ بَعْضِ (١)

قَالسَّائِمُ: هُوَ الَّذِي يَهُمُّ وَلَمْ يَمْنَعُهُ مَانِعٌ، أَوْ مَنَعَهُ عَلَى رَأَي. أَوِ السَّائِمُ: الَّذِي يَهِمُ لَكِنْ مَنَعَهُ عَنْ تَمَامِ الْعَمَلِ عَارِضٌ إِكْرَاهِيُّ، فَهٰذَا لَا بُدُّ أَنَّهُ حَصَلَ لَهُ مَا خَصَلَ بِمُجَرَّدِ السَّوْمِ، بِخِلَافِ مَنْ لَمْ يَهُمِ الْبَتَّةَ، فَمَا حَصَلَ لَهُ شَيْءُ لَا بِالاهْتِمَامِ وَلَا بِالْفِعْلِ. وَيَكُونُ فِي كَلَامِ النَّاظِم مَعْنَى مِنَ الإِضْرَابِ عَنِ الأَعْلَى بِالاهْتِمَامِ وَلَا بِالْفِعْلِ. وَيَكُونُ فِي كَلَامِ النَّاظِم مَعْنَى مِنَ الإِضْرَابِ عَنِ الأَعْلَى بِالاهْتِمَامِ وَلَا بِالْفِعْلِ. وَيَكُونُ فِي كَلامِ النَّاظِم مَعْنَى مِنَ الإِضْرَابِ عَنِ الأَعْلَى . إِلَى أَقَلْ مَا يُمْكِنُ فِيهِ بَعْضَ مَا يَحْصُلُ فِي الأَعْلَى وَهُو نَوْعٌ مِنَ التَّرَقِّي، لَكِنْ

 <sup>(1)</sup> البيت لطرفة بت العبد في ديوانه: 48، مجاز القرآن: 2/3، العمدة: 1/358،
 الأشباء والنظائر: 1/176.

يَكُونُ الْوَاوُ بِمَعْنَى (أَوْ) وَكَأَنَّهُ: يَا خَسَارَةَ مَنْ لَمْ يَفْعَلُ ـ وَهِيَ وَرَجَهُ نَظَرٍ الأَكَابِرِ ـ وَيَا خَسَارَةَ مَنْ لَمْ يَحْصُلُ لَهُ شَيْءٌ وَلَوْ [بِالاَهْتِمَام](١).

فَإِنْ قِيلَ: ظَاهِرُ كَلَامِ النَّاظِمِ أَنَّ الْخَسَارَةَ دَائِرَةٌ مَعَ مَنْ بَاعَ وَاشْتَرَى، وَلَوْ عَرِيَ عَنِ الاثْنُيْنِ هَلْ تَنَالُهُ لَهٰذِهِ الْخَسَارَةُ أَوْ لَا؟

قُلْتُ: الْعَاطِلُ خَاسِرٌ بِالنَّسْبَةِ إِلَى مَا يَنَالُهُ التُجَارُ، فَإِنَّهُ اشْتَرى رَاحَتَهُ، وَشِرَاءُ رَاحَتِهِ شِرَاءٌ لِبَعْضِ الدُّنْيَا. وَالرُّوَايَةُ: (فَيَا خَسَارَةَ نَفْسِي)، وَلَيْسَتِ (النَّفْسُ) بِمُضَافَةٍ إِلَى يَاءِ الْمُتَكَلِّمِ. وَأَمَّا مَنْ يَقُولُ: (فَيَا خَسَارَةَ نَفْسِي) فَلَيْسَ بِشَيْءِ، وَكَلَامُ النَّاظِمِ بَعْدُ يَدْفَعُهُ. أَمَّا أَنَّهُ غَيْرُ دَاخِلٍ فَإِنَّهُ قَدِ اشْتَرَى الأُخْرَى بِمَا أَمَّا مَنْ مَثْرَ مِنْ مَدْحِ سَيْدِ الأُولِينَ وَالآخِرِينَ، وَأَظْهَرَ التَّوْبَةَ وَالنَّذَمَ، وَرَجَى النَّفْسَ فِي أَطْهَرَ مِنْ مَدْحِ سَيْدِ الأُولِينَ وَالآخِرِينَ، وَأَظْهَرَ التَّوْبَةَ وَالنَّذَمَ، وَرَجَى النَّفْسَ فِي [مَا] (2) يَأْتِي وَسَلَّاهًا.

وَقَوْلُهُ: (لَمْ تَشْتُو): يَصِحُ عَلَى وَجُهَيْنِ: إِمَّا أَنْ يَكُونَ مِمَّا فُصِلَ فِيهِ بَيْنَ النَّغْتِ وَالْمَنْعُوتِ [297]/ بِالْجَارُ وَالْمَجْرُودِ، وَقَدْ وَرَدَ. وَيَصِحُ أَنْ تَكُونَ عَلَى حَذْفِ (إِذَا)، وَكَأَنَّهُ يَقُولُ: إِذَا لَمْ تَشْتُو الذِّينَ بِالدُّنْيَا أَوْ لَمْ تَسُم.

وَالْخَسَارَةُ وَالتَّجْرُ وَالرَّبْحُ وَالسَّوْمُ مُتَنَاسِبَةٌ، فَفِيهِ مُرَاعَاةُ النَّظِيرِ.

وَجَمْعُ عَدَمِ الشَّرَاءِ وَعَدَمِ السَّوْمِ فِي حُكْمٍ وَاحِدٍ مِنَ الْجَمْعِ، وَكَذَا الْجَمْعُ بَيْنَ الدِّينِ وَالدُّنْيَا.

وَفِيه: الطُّبَاقُ، لِتَضَادُ الدِّينِ وَالدُّنْيَا، وَالْبَيْعِ وَالشُّرَاءِ.

وَوُجُودُ الْجِنَاسِ فِي الْبَيْتِ ضَعِيفٌ إِلَّا بِقَلْبِ حُرُوفِ الدَّينِ، وَإِنْ رُوعِيَتْ أَكْثَرِ الْحُرُوفِ. أَكْثَرِ الْحُرُوفِ.

رَ(يَا) فِي قَوْلِهِ: (يَا خَسَارَةَ نَفْسٍ) فِيهِ كَلَامٌ مَحْذُرتْ، أَيْ: يَا عَجَباً كُلُّ

<sup>(1)</sup> في الأصل: ١٠٠٠ مامه.

<sup>(2)</sup> لا يوجد لفظ (ما) في الأصل.

الْعَجْبِ مِنْ خَسَارَةِ نَفْسٍ. وَيَصِعُ أَنْ تَكُونَ (يَا) لِلتَّنْبِيهِ. وَيَصِعُ أَنْ يَكُونَ حَرْفَ نِدَاءِ، أَيْ: يَا خَسَارَةَ النَّفْسِ الَّتِي تَجَرَتُ وَغَفَلَتْ عَمَّا<sup>(1)</sup> يَجُلُبُ رِبْحَهَا.

وَفِيهِ: التَّعْلِيلُ، لأَنَّهُ لَمَّا قَالَ الشَّطْرَ الأَوَّلَ كَأَنَّ قَائِلاً قَالَ: وَلِمَ؟ قَالَ: (إِذْ لَمْ تَشْتُو) إِنْ جَعَلْنَا الْمُضْمَرَ (إِذْ) وَهُوَ حَرْفُ التَّعْلِيل.

وَيُتَوَهَّمُ فِيهِ الْمَذْهَبُ الْكَلَامِيُّ، إِذْ جَاءَ بِالْعَجُزِ كَالْمُسْتَدِلُ عَلَى حُصُولِ مَا أَنْبَتَ فِي الصَّذْرِ.

<sup>(1)</sup> في الأصل: فعن ماه.

# وَمَنْ يَبِعْ آجِلاً مِنْهُ بِعَاجِلهِ يَبِنْ لَهُ الْغَبْنُ فِي بَيْعٍ وَفِي سَلَمٍ(1)

شوح: جَاءَ بِهٰذَا الْبَيْتِ عَلَى جِهَةِ تَقْرِيرِ الْمَوْعِظَةِ فِي نَفْسِ السَّامِع.

وَفِيهِ: مَعْنَى التَّكْمِيلِ، إِذْ رَأَى أَنَّ مَا قَرَّرَ مِنَ الْكَلَامِ مِنْ خَسَارَةِ مَنْ لَمُ يَسُمُهُ، فَأَخَذَ مِنْهُ أَنَّهُ مَا اشْتَرَى وَلَا بَاعَ، فَأَعْقَبَ كَلَامَهُ بِمَا يُشْعِرُ أَنَّهُ مَهُمَا عَاوَضَ بِمَا لَا يَنْبَغِي أَوْ تَرَكَ الأَخْذَ فِي مُعَاوَضَةِ مَحْمُودَةِ أَوْ يُشْعِرُ أَنَّهُ مَهْمَا عَاوَضَ بِمَا لَا يَنْبَغِي أَوْ تَرَكَ الأَخْذَ فِي مُعَاوَضَةِ مَحْمُودَةِ أَوْ يُشْعِرُ أَنَّهُ مَهْمَا عَاوَضَ بِمَا لَا يَنْبَغِي أَوْ تَرَكَ الأَخْذَ فِي مُعَاوَضَةِ مَحْمُودَةٍ أَوْ يُشْعِرُ أَنَّهُ مَهْمَا عَاوَضَ بِمَا لَا يَتْبَغِي أَوْ تَرَكَ الأَخْذَ اللّهُ عَنَامَهُ الرَّاحَة ثَمَنْ عَنْ مَا مَذْمُومَةٍ، فَإِنَّ اللّهُ عَنْامَهُ الرَّاحَة ثَمَنْ عَنْ مَا يَخُولِهِ يَحْسُلُ لَهُ إِنْ لَوْ أَنْعَبَ نَفْسَهُ فِي طَاعَةِ، وَبِالْبَيْتِ كَمَّلَ هٰذَا الْمَعْنَى، مَعَ تَعْرِيفِهِ بِأَنَّهُ لَمْ يَخْفَ عَنْهُ مَا فَاتَهُ.

وَقَدْ يُؤْخَذُ مِنْهُ الْإِيغَالُ: وَهُوَ خَشْمُ الْكَلَامِ بِنُكْتَةِ زَائِدَةٍ عَمَّا تَضَمَّنَهُ الْكَلَامُ الْمُتَقَدِّمُ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ ﴾ [البقرة: 16]؛ الْمُتَقَدِّمُ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ ﴾ [البقرة: 16]؛ بَعْدَ أَنْ أَخْبَرَ جَلَّ وَعَلَا بِأُولَئِكَ الْقَوْمِ الَّذِينَ يُخْبِرُ عَنْهُمْ بِهٰذَا فِي قَوْلِهِ: ﴿ الْوَلَيْكَ الْفَوْمِ الَّذِينَ يُخْبِرُ عَنْهُمْ بِهٰذَا فِي قَوْلِهِ: ﴿ الْوَلَيْكَ الْفَوْمِ اللَّذِينَ يُخْبِرُ عَنْهُمْ بِهٰذَا فِي قَوْلِهِ: ﴿ الْوَلَيْكَ النَّهُ الْمُلَكَةَ بِالْهُدَىٰ ﴾ [البقرة: 16 و175]؛ لأنَّ مَطْلُوبَ التِّجَارَةِ سَلَامَةُ وَأُسِ الْمَالِ وَالرَّبْحُ، وَرُبَّمَا تَضِيعُ الطَّلَابَتَانِ، وَتَبْقَى مَعْرِفَةُ التَّصَرُّفِ فِي طُرُقِ الْمَنْجَرِ، فَيَنْحَيَّلُ بِهَا فِي طَلَبِ الْمَعَاشِ، وَهُؤُلَاءِ قَدْ أَضَاعُوا الطَّلَابَتَيْنِ، وَضَلُّوا الْمُنْجَرِ، فَيَتَحَيَّلُ بِهَا فِي طَلَبِ الْمَعَاشِ، وَهُؤُلَاءِ قَدْ أَضَاعُوا الطَّلَابَتَيْنِ، وَضَلُّوا عَنِ الطَّرِيقِ، فَمَا رَبَحُوا فِي الْمَتْجَرِ، وَلَا امْتَازُوا بِمَعْرِفَةِ التَّصَرُّفِ؛ فَأَفَادَ قَوْلُهُ عَنِ الطَّرِيقِ، فَمَا رَبَحُوا فِي الْمَتْجَرِ، وَلَا امْتَازُوا بِمَعْرِفَةِ التَّصَرُفِ؛ فَأَفَادَ قُولُهُ تَعْالَى: ﴿ وَمَا كَانُوا مُهْتَذِينَ ﴾ أَنَّهُمْ مَعَ خَسَارَتِهِمْ فِي تِجَارَتِهِمْ مَا اسْتَبْقَطُوا لِمَا وَقَعَ بِهِمْ، بَلْ بَقُوا عَلَى ضَلَالَهِمْ عَنْ طَرِيقِ الْهِذَايَةِ.

فَإِنْ قُلْتَ: قَدْ يُنْسَبُ لِمَنْ لَمْ يَرْبَحْ فِي تَجْرِهِ الْجَهْلُ وَقَدْ يُعْذَرُ.

<sup>(1)</sup> النيوان: 200.

قُلْتُ: قَدْ وَقَعَتِ الإِشَارَةُ إِلَى أَنَّ هُؤُلَاهِ مِمَّنُ رُكُبَ فِي طَبْعِهِ مِنَ الإِبَانَةِ لِمَا سَبَقَ بِهِ الْقَدَرُ مَا لَا يَسْتَيْقِظُ مَعَهُ مِنْ غَفْلَتِهِ، وَكَلَامُ النَّاظِمِ تَكَلَّمَ عَلَى مَنْ بَقِي عِنْدَهُ مَا يَتَبَيَّنُ لَهُ بِهِ الْغَبْنُ وَإِنْ أَيْقَنَ بِالْخِسَارَةِ فِي مَا بَاعَ وَاشْتَرَى.

وَقَوْلُهُ: (فِي بَيْعٍ وَفِي سَلَمٍ)، خَصَّ النَّاظِمُ اسْمَ (الْبَيْمِ) بِالتَّاجِرِ، وَاسْمَ (السُلْمِ) بِالأَجَلِ وَهُوَ الاصْطِلَاحُ، وَإِلَّا فَكُلُّ بَائِع مُبْتَاعٌ.

وَ(الْفَهُنُّ): بِسُكُونِ الْبَاءِ فِي الرَّأْيِ. وَالْفَبَنُ: بِفَتْحِ الْبَاءِ فِي الْبَيَاعَاتِ الْمَحْسُوسَةِ. وَاسْتَعْمَلَ النَّاظِمُ هُنَا عَظْفَ الْخَاصِّ عَلَى الْعَامُّ، إِذِ الْبَيْعُ أَعَمُّ، أَوِ الْمُرْفِيَةِ، مَعَ أَنَّ (السَّلَمَ) الْجُنُوخِ عَنِ الْحَقِيقَةِ اللَّغُويَةِ إِلَى الْحَقِيقَةِ الشَّرْعِيَةِ أَوِ الْمُرْفِيَةِ، مَعَ أَنَّ (السَّلَمَ) الْجُنُوخِ عَنِ الْحَقِيقَةِ اللَّغُويَةِ إِلَى الْحَقِيقَةِ الشَّرْعِيَةِ أَوِ الْمُرْفِيَةِ، مَعَ أَنَّ (السَّلَمَ) أَعَمُّ مِنَ الْبَيْعِ فِي وَجُو آخَرَ؛ إِذْ يَقَعُ عَلَى السَّلَفِ وَعَلَى الصَّلْحِ وَغَيْرِ ذٰلِكَ مِمَّا فَتَمْ مِنَ الْبَيْعِ فِي وَجُو آخَرَ؛ إِذْ يَقَعُ عَلَى السَّلَفِ وَعَلَى الصَّلْحِ وَغَيْرِ ذٰلِكَ مِمَّا فَتَمْ مِنَ الْبَيْعِ فِي وَجُو آخَرَ؛ إِذْ يَقَعُ عَلَى السَّلَفِ وَعَلَى الصَّلْحِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا فَذَى السَّلَفِ وَعَلَى الصَّلْحِ وَعَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا فَلَمْرَ الْفَاضِلِ عَلَى الْمَفْصُولِ؟ إِذْ قَصْدُ النَّاظِمِ أَظْهَرَ فَلَانَهُ وَمَا لَيْعَالَهُ النَّافِمِ أَظْهَرَ وَمَا لَيْ الْمَوْرِ عَنْ بَابٍ: ﴿ فِيهَا فَلِكُمُ أَنَّ وَمَالَالُهُ وَالرَّحِينَ وَعَلَى السَّلُفِ وَعَلَى السَّلَفِ وَعَلَى السَّلُومِ وَعَلَى السَّلَامِ وَمَا السَّلُومِ وَالْمَارِ عَلَى الْمَافِيلِ عَلَى الْمَافِيلِ عَلَى السَّلَمِ الْمُؤْمِلُ وَمَا الْمُعْمِلُ عَلَى الْمَعْرَى وَمِيكُولُ وَلَا البَعْرَةِ الْأَخْرَى: ﴿ وَجِعْرِيلَ وَمِيكُولُ } [البَعْرَة: 89].

فَإِنْ قُلْتَ: وَمَا وَجُهُ تَخْصِيصِ (السُّلَمِ) مِنْ بُيُوعَاتِ الآجَالِ؟

قُلْتُ: لأنَّ كَلَامَهُ بِالنَّسْبَةِ إِلَى مَنِ اسْتَعْمَلَ عَاجِلاً فَيَصِيرُ أَخْذُ السَّلْعَةِ فِي بُيُوعِ الآجَالِ هُوَ الَّذِي بَاعَ آجِلاً بِعَاجِلٍ، وَهُوَ عَكْسُ الاصْطِلَاحِ، إِذِ الَّذِي بَاعَ آجِلاً بِعَاجِلٍ، وَهُوَ عَكْسُ الاصْطِلَاحِ، إِذِ الَّذِي بَاعَ آجِلاً بِعَاجِلٍ، وَهُوَ الْمُبْتَاعُ وَدَافِعُهَا هُوَ بِالاصْطِلَاحِ الْبَائِعُ، وَهُوَ دَاخِلٌ فِي الْخُذُ السَّلْعَةَ الْعَاجِلَةَ هُوَ الْمُبْتَاعُ وَدَافِعُهَا هُوَ بِالاصْطِلَاحِ الْبَائِعُ، وَهُو دَاخِلٌ فِي الْوَضْفِ الْمَحْمُودِ. وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ خَصَّ (السَّلَمَ) تَشْمِيماً لِلْوَزْنِ وَجَلْباً لِلْقَافِيَةِ، إِذْ آخِرُهُ الْمِيمُ.

وَأَمَّا قَوْلُهُ: (مِفْهُ)، (مِنْ): هُنَا لِلْبَيَانِ، لِيَكُونَ الْبَيْعُ فِي سِلْمَةِ نَفْسِهِ حَذَراً مِنْ أَنْ يَبِيعَ سِلْمَةَ غَيْرِهِ، إِمَّا بِإِذْنِهِ فَيَكُونُ أَجِيراً، أَوْ بِغَيْرِ إِذْنِهِ فَيَكُونُ بَيْعَ الْفُضُولِيِّ. وَأَمَّا كَوْنُهُ زَائِداً فَهُوَ عَلَى خِلَافِ طَلْبِع فُحُولِ الشَّرْذِمَةِ الشَّعْرِيَةِ.

وَجَمْعُهُ لِهٰذِهِ الْمُتَنَاسِبَاتِ مِنْ مُرَاعَاةِ النَّظِيرِ.



## إِنْ آتِ نَنْباً فَمَا عَهْدِي بِمُنْتَقِضٍ مِنَ النبِيِّ وَلَا حَبْلِي بِمُنْصَرِم (١)

شرح: لمّا وَعَظَ النَّاظِمُ وَاسْتَغْبَرَ رَجَعَ بِالشَّيْلِيّةِ لِلنَّفْسِ مُغْتَبِداً عَلَى عَقِيدَةِ الإيمَانِ وَالْبَقَاءِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَهُوَ فَوْلُهُ: (فَهَا عَهْدِي بِمُغْتَقِضِ مِنْ النَّبِيّ)، أَيْ: الْعَهْدُ الَّذِي أَخَذَ اللهُ عَلَيْنَا فِي الزَّمَنِ الْمُتَقَدِّمِ حِينَ قَالَ: ﴿ السَّبُ مَا لُوا لَن الْمُتَقَدِّمِ حِينَ قَالَ: ﴿ السَّبُ مَا لُوا لَن الْمُتَقَدِّمِ حِينَ قَالَ: ﴿ السَّبِي مُنْ النَّهِ اللَّهُ عَلَى الْمُ اللَّهُ عَلَى الْمُ اللَّهُ عَلَى الْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُ اللَّهُ عَلَى الْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُ اللَّهُ عَلَى الْمُعَالِدُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُ اللَّهُ عَلَى الْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُ اللّهُ عَلَى الْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمُ اللَّهُ عَلَى الْمُ اللَّهُ عَلَى الْمُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

وَ(الْعَهْدُ) أَيْضاً يَقَعُ عَلَى الأَمَانِ، وَقَدِ اسْتَفَذْنَا عَهْداً مِنْ قَوْلِهِ ﷺ: •مَنْ قَالَ لَا إِلَه إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ صَادِقاً بِهَا لِسَانُهُ، مُخْلِصاً بِهَا قَلْبُهُ، دَخَلَ الجَنَّةَ ( ثَهُ وَقَالَ: •مَنْ مَاتَ وَهُوَ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللهِ دَخَلَ الْجَنَّة ( ثَهُ وَ لَلْ اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللهِ دَخَلَ الْجَنَّة ( ثَهُ وَ لَلْ اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللهِ دَخَلَ الْجَنَّة ( ثَهُ وَ لَا اللهُ وَأَنْ مُحَمَّداً وَسُولُ اللهِ دَخَلَ الْجَنَّة ( ) .

وَمِنَ (الْعَهْدِ) أَيْضاً مَا قَالَهُ الْفُقَهَاءُ فِي قَوْلِهِمْ: ﴿ وَلَا يَخْفِرُ لَّهُمْ

<sup>(1)</sup> الديوان: 200.

<sup>(2)</sup> البخاري: 9/76 ـ 77، مسلم: 1/40 ـ 41، أبو داود: 1/106، النسائي: 2/ 230، ابن حيان: 3/110 بلفظ: الخمس افترضهن، الدارمي: 1/153، السئن الصغرى: 1/194، مسند الربيع: 1/83، مسند الحميدي: 1/191، عون المعبود: 3/13 بلفظ اكتبهن.

<sup>(3)</sup> مسلم: 1/ 59، الترمذي: 4/ 133، أحمد: 4/ 16، شعب الإيمان: 1/ 40.

<sup>(4)</sup> أحمد: 5/ 229، الزهد لابن المبارك: 1/ 322، فيض القدير: 6/ 156.

بِعَهْدٍ ١٠٠٠، أَيْ: بِأَمَادٍ.

وَيَقَعُ (الْعَهْدُ) عَلَى: الْيَعِينِ، وَالْمَوْثِقِ، وَالذُّمَّةِ، وَالْوَصِيَّةِ.

وَ (الْحَبْلُ): عِبَارَةٌ عَمَّا تَكُونُ بِهِ الصَّلَةُ، فَإِنَّ الْعَرَبُ تُعَبُّرُ بِهِ عَنْ أَإِمَا يُتَوَضَّلُ بِهِ إِلَى شَيْءِ مَا.

وَفِي الْبَيْتِ: مُرَاعَاةُ النَّظِيرِ، لِذِكْرِ (مُنْتَقِضٍ) و(مُنْصَوِمِ)، وَالنَّبُ بَيْنَهُمَا وَاضِحٌ، وَإِنْ كَانَ (الانْتِقَاضُ) يُقَابِلُ الْبَرْمَ، وَ(الانْصِرَامُ) يُقَابِلُ سُخَةً الانْصِرَامُ، إِذِ الانْصِرَامُ هُوَ الْقَطْعُ وَالانْتِقَاضُ تَفْكِيكُ الْمُرَكِّبِ الْمُرَكِّبِ

وَ(آتِ): فِعْلٌ مُضَارِعٌ مَجْزُومٌ بِالشَّرْطِ، كَانَ الأَوْلَى أَنْ يَقُولَ: إِذَنْتُ ذَنْبًا، لِيُخْبِرَ أَنَّ التَّسْلِيَةَ بِعَدَم الْقُنُوطِ مِمَّا وَقَعَ مِنْهُ.

وَأَمًّا قَوْلُهُ: (إِنْ آتِ) هُوَ فِعْلُ مُضَارِعٌ، وَظَاهِرُهُ التَّخْلِيصُ بِحَرْفِ خُرْطَ لِلسَّقْبَالِ.

وَفِيهِ: تَسْهِيلُ طَرِيقِ الْمُخَالَفَةِ لِلنَّفْسِ وَتَجْسِيرُهَا عَلَيْهِ، حَتَّى إِنَّ كَلاه بِي فُوَّةِ كَلَامٍ مَنْ يَقُولُ: أَنَا وَاقِعٌ ذَنْباً فِي الْمُسْتَقْبَلِ فَلَا يُحْدِثُ عِنْدِي خَرِ زَلَا خَوْفاً، وَهُوَ انْبِرَامُ عَهْدِي، وَثُبُوتٌ عَلَى انْبِرَامِهِ، وَهْذَا يَفْتَحُ بَابَ اللهِ مِنْ مَكْرِ اللهِ، وَيُفْضِي إِلَى مَذْهَبِ الْمُرْجِنَةِ (2).

وَالْمُؤَلِّفُ تَعْلَقُهُ لَا يَلِيقُ بِهِ لَهٰذَا الاَعْتِقَادُ، فَلَا بُدَّ أَنْ نَعْدِلَ عَنِ لَعْنَى الْمُفْضِي إِلَى ذَٰلِكَ وَنَقُولُ: مَعْنَى الْفِعلِ الْمَاضِي وَمَعْنَى (إِنْ) (لَقْ)، تَكُونُ غَانِيَّةً، وَالْغَائِيَّةُ لَا تُخَلِّصُ الْفِعْلَ لِلاَسْتِقْبَالِ كَقَوْلِكَ: وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ مَا أَنِنْ بِهِ غَانِيَّةً بِمَعْنَى (لَوْ)، لَٰكِنَ الْفِعْلَ مُنَا [...](1) الله/ا/

<sup>.(1)</sup> يخفر: من خفر يخفر خفرا: أجاره ومنعه وأمنه، والخفارة: الذمة. ل/خفر

 <sup>(2)</sup> المرجئة: اسم أطلق على جماعة يؤخرون العمل عن النية والقصد. وقبل إجاء تأخير حكم صاحب الكبيرة إلى القيامة. ينظر: الملل والنحل: 1/186.

<sup>(3)</sup> طمس في الأصل الورقة: 298 لم أتينه.

لم عَلَيْهِ صَارَ مَاضِيَ الْمَعْنَى، بِخِلَافِ (إِنْ آتِ) فَإِنَّكَ إِنْ قُلْتَ: لَوْ آتِ ذَنْباً فَلَا يَصِحُ مَعْنَى مَا قَصَدْتَ حَتَّى تَقُولَ: (آتِ) بِمَعْنَى أَتَبْتُ، وَتَكُونُ (إِنْ) الْغَائِيَّةُ تَنَمَثَى، لَكِنَّ وُجُودَهُ بِمَعْنَى الْمَاضِي عَبِيرُ الْوُجُودِ، اللَّهُمَّ إِنْ قُلْنَا: إِنَّ مَا مَضَى مِنْ عُمْرِهِ فَقَدْ تَابَ مِنْهُ وَأَقْلَعَ عَنْهُ وَصَمَّمَ عَلَى النَّوْبَةِ بِالنَّذَمِ وَالإَقْلَاعِ، فوالتَّائِبُ مِنْ عُمْرِهِ فَقَدْ تَابَ مِنْهُ وَأَقْلَعَ عَنْهُ وَصَمَّمَ عَلَى النَّوْبَةِ بِالنَّذَمِ وَالإَقْلَاعِ، فوالتَّائِبُ مِنْ النَّنْ بِكَمَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ اللَّهُ وَصَمَّمَ عَلَى أَنَّ التَّوْبَةِ النَّصُوحَ مَاحِيَةً لِمَا سَلَقَ، مِنَ النَّنْ الْعَاقِبَةَ مَجُهُولَةً، وَالْعِضْمَةَ لَيْسَتْ بِوَاجِبَةٍ لِغَيْرِ مَنْ أَوْجَبَهَا اللهُ لَهُ مِنَ الأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَالْمَلَائِكَةِ الْمُكَرَّمِينَ.

وَبِحُسْنِ يَقِينِ النَّاظِمِ قَطَعَ وَتَحَقَّقَ أَنَّهُ لَا يَمُوتُ إِلَّا عَلَى الإيمَانِ، وَتَرَقَّقَ نَظُرُهُ فِي وُقُوعِ شَيْءٍ مَا مِنَ النَّنُوبِ فِي مَا يَأْتِي مِنْ بَقَابًا عُمْرِهِ فَسَلَّى النَّفُوسَ بَأَنْ قَالَ: يَا نَفْسُ مَا مَضَى فَقَدْ غُفِرَ بِكَرَمِ اللهِ، عَمَلاً بِالْوَعْدِ الصَّادِقِ وَالتَّوْبَةِ بِمَا عَمِلْتُ مِنَ النَّقُمُ فِي بَاقِي بِمَا عَمِلْتُ مِنَ النَّذَمِ وَالاَقْلَاعِ وَالتَهَيُّى لِلْعَمَلِ. وَبَقِيَ النَظُرُ فِي مَا يَقَعُ فِي بَاقِي النَّعْمُر، وَيَقِينِي لَا يَتَبَدَّلُ فِي جَنْبِ الإيمَانِ، وَأَمَّا مَا يَقَعُ مِنَ الزَّلِ فَالأَمْرُ الْعُمْرِ، وَيَقِينِي لَا يَتَبَدَّلُ فِي جَنْبِ الإيمَانِ، وَأَمَّا مَا يَقَعُ مِنَ الزَّلِ فَالأَمْرُ مُنْمَر، وَيَقِينِي لَا يَتَبَدَّلُ فِي جَنْبِ الإيمَانِ، وَأَمَّا مَا يَقَعُ مِنَ الزَّلِ فَالأَمْرُ مُنْمَر، وَيَقِينِي لَا يَتَبَدَّلُ فِي جَنْبِ الإيمَانِ، وَأَمَّا مَا يَقَعُ مِنَ الزَّلِ فَالأَمْرُ مُحْتَمَلٌ، فَإِنْ وَقَعَ مِنْي شَيْءٌ مِنَ الذُّنُوبِ فِي بَقِيَّةِ الْعُمْرِ فَاعْتِمَادِي عَلَى عَهْدِي الْمَطُلُوبِ، وَإِنْ وَقَعَ مِنْي شَيْءٌ مِنَ الذُّنُوبِ فِي بَقِيَّةِ الْعُمْرِ فَاعْتِمَادِي عَلَى عَهْدِي الْمُعَلِ الذِي لَيْسَ بِمُنْصَرِم وَشَفَاعَةِ مُحَمَّدٍ عَلَى عَهْدِي الْخَبَاهُ اللهُ عُصَاةِ مِنْ أُمْتِهِ، عَلَى حَسِبِ مَا صَرَحَتْ بِهِ الأَخادِيثُ (2).

وَأَمَّا مُحَاوَلَةُ الْغَيْرِ فِي (إِنَّ) هٰذِهِ بِأَنْ يَجْعَلَهَا الْغَانِيَّةَ فَبَعِيدٌ، لِتَكَلُّفِ (إِنْ) بِمَعْنَى (لَوْ) بَعْدَ عَمَلِهَا عَمَلَ الشَّرْطِيَةِ الطَّالِبَةِ لِمَا يَقَعُ فِي الزَّمَنِ الْمُسْتَغْبَلِ، اللَّهُمَّ لَوْ جَاءَتْ قَبْلَ فِعْلِ مَاضٍ لَكَانَ ذٰلِكَ كَذٰلِكَ، فَإِنَّ قَوْلَكَ: لأَصْفَحَنَّ عَنْكَ اللَّهُمَّ لَوْ جَاءَتْ قَبْلَ فِعْلٍ مَاضٍ لَكَانَ ذٰلِكَ كَذْلِكَ، فَإِنَّ قَوْلَكَ: لأَصْفَحَنَّ عَنْكَ وَإِنْ شَتَمْتَنِي، وَلَوْ جَعَلْتَهَا بِمَعْنَى وَإِنْ شَتَمْتَنِي، وَلَوْ جَعَلْتَهَا بِمَعْنَى

<sup>(1)</sup> ابن ماجه: 2/ 1419، مسند أبي الجعد: 1/ 266، مجمع الزوائد: 10/ 200، السن الكبرى: 1/ 154، الجامع الصغير: 1/ 519.

 <sup>(2)</sup> البخاري: 22/22 ـ 123، مسلم: 1/189، ابن حبان: 11/424، ابن ماجه:
 2/0 البخاري: 1/184، البنة للخلال: 3/ 595.

(لَوْ) فَإِنَّهَا عَامِلَةٌ فِي الْمُسْتَقْبَلِ، اللَّهُمَّ إِنْ أَضْمِرَ (كَانَ) صَعَّ، لأَنَّهُ يَكُونُ إِخْبَاراً عَمَّا وَقَعَ، وَيَكُونُ الثَّقْدِيرُ: إِنْ كُنْتُ آتِ، فَإِنَّهُ يَكُونُ بِمَعْنَى الْمَاضِي حَقِيقَةً، كَفَوْلِ الشَّاعِر: (كامل)

لَوْ يَسْمَعُونَ كَمَا سَمِعْتُ كَلَامَهَا خَرُوا لِعَزَّة رُكُّعا وَسُجُودا(١)

أَيْ: لَوْ كَانُوا حِينَ تَتَكَلَّمُ يَسْمَعُونَ، أَيْ: لَوْ سَمِعُوا كَلَامَهَا حَالَةً تَكَلَّمِهَا بِهِ. وَكَقَوْلِ الآخرِ: (كامل)

إِنْ تَضْرِم النِّيرَانَ فِي كَبِدِي فَقَدْ الطَّفَأْتُهَا بِتَجَلُّدِي وَتَصَبُّرِي (2)

ف (تَضْرِمُ) هَا هُنَا بِمَعْنَى: أَضْرَمْتَ. وَ(إِنْ) غَائِيَّةً؛ وَكَأْنَهُ يَقُولُ: وَلَوْ
 أَضْرَمَتْ مَا أَضْرَمَتْ فَتَجَلَّدِي وَتَصَبَّرِي صَيَّرَهَا كَأَنَّهَا لَمْ تَكُنْ.

وَ(مَا) مِنْ قَوْلِهِ: (فَمَا عَهْدِي) نَافِيَةٌ مَجَازِيَّةٌ. وَ(عَهْدِي): اسْمُهَا. وَالْبَاءُ فِي (بِمُنْتَقِضٍ) زَائِدَةٌ. و(مُنْتَقِضٌ): هُوَ الْخَبَرُ، مَجْرُورٌ فِي اللَّفْظِ مَنْصُوبٌ فِي الْمَعْنَى، فَلَهُ لَفْظٌ وَمَحَلُّ.

فَإِنْ قُلْتَ: قَوْلُهُ: (إِنْ آتِ ذَنْباً فَمَا عَهْدِي مِمُنْتَقِضٍ) فَيُوهِمُ أَنَهُ إِنْ لَمْ يَأْتِهِ كَانَ مُنْتَقِضاً، أَلَا تَرَى أَنْكَ تَقُولُ: إِنْ يَأْتِكَ زَيْدٌ فَأَعْطِهِ دِرْهَماً، وَدَلِيلُهُ أَنَّهُ إِنْ لَمْ يَأْتِ لَا تُعْطِيهِ شَيْناً.

وَالْجَوَابُ: إِنَّ جَوَابَ الشَّرْطِ مَحْذُوفَ إِنْ جَعَلْنَاهَا لِلشَّرْطِ، وَتَقْدِيرُهُ: إِنْ اَتِ ذَنْباً فَإِنِّي أَرْجُو مَحْوَهُ، أَوْ سَتْرَهُ وَالتَّجَاوُزَ عَنْهُ بِسَبَبِ الْعَهْدِ الَّذِي لِي، فَهُوَ مِنْ إِقَامَةِ السَّبَبِ مَقَامَ الْمُسَبَّبِ وَمِنْهُ قَوْلُ الشَّاعِرِ: (طريل)

وَنُبْنُتُ قَوْمِي أَخْدَتَ الدَّهُرُ فِيهِمْ وَعَهَدُهُمْ بِالنَّائِبَاتِ قَرِيبُ(٥)

 <sup>(1)</sup> البيت لكثير عزة في ديوانه: 442، الأمالي: 2/ 75 اخروا لعزة خاشعين سجوداً.
 وفي المستطرف: 1/ 63، والكشكول: 261 احديثها.

<sup>(2)</sup> التجلد: تكلف الجلادة. التصير: تكلف الصير، ل/جلد، صير،

<sup>(3)</sup> البيتان لجزء بن ضرار سبق تخريجهما: ص97.

فَإِنْ يَكُ مَا قَالُوهُ حَقَاً فَإِنَّهُمْ كِرَامٌ إِذَا مَا النَّائِبَاتُ تَنُوبُ فَإِنْ يَكُ مَا النَّائِبَاتُ تَنُوبُ فَأَقَامَ الْكَرَمَ مَقَامَ الصَّبُرِ لأَنَّهُ سَبَيْهُ.

وَتَعَلَّقَ قَوْلُهُ: (مِنَ النبِيُّ) إِمَّا بِ (عَهْدِي) أَوْ بِ (مُثْتَقِضٍ). وَكَذَا [300]// (بِمُنْصَوِمٍ) مِثْلُهُ: أَيْ: بِمُنْصَوِمٍ مِنْهُ، فَالْمَجْرُورُ مُتَعَلِّقٌ بِمَا تَعَلَّقَ بِهِ الظَّاهِرُ.

#### فَإِنَّ لِي ذِمَّةً مِنْهُ بِتَسْمِيَتِي مُحَمَّداً وَهُوَ اوْفَى الْخَلْقِ بِالذَّمَم(١)

شرح: (الذُمَّةُ): هُوَ الْعَهْدُ بِعَيْنِهِ، وَإِنَّمَا غَيَّرَ لَفْظَ الْعَهْدِ بِالذُّمَّةِ. وَ(الْقَاءُ) أَيْفَا سَبَيِئَةٌ وَدَخَلَتْ عَلَى (إِنَّ) فَتَمَّ السَّبَبُ بِتَوْكِيدٍ، وَكَأَنَّهُ يَقُولُ: وَكَيْفَ يُنْتَقَضُ عَهْدِي، أَوْ يُصْرَمُ حَبُلِي، وَلِي حُرْمَةٌ وَأَمَانٌ مِنْهُ ﷺ، اكْتَسَبْتُهُمَا مَعَا بِتَسْمِيَتِي عَلَى السَهِ ﷺ، وَحُقَّ لَهُ أَنْ يَقْطَعَ بِعَدَم نَقْضِ الْعَهْدِ وَبِعَدَم صَرْم حَبْلِ الصَّلَةِ لِوُجُوهِ:

أَحَدُهَا: أَنَّهُ قَدْ أَنْقَذَهُ مِنْ أَلَمِ الدُّنْيَا، إِذْ أَبْرَأَهُ اللهُ بِتَوَسُّلِهِ إِلَيْهِ بِحُرْمَتِهِ، وَبِسَبِ الْوَسِيلَةِ الَّتِي امْتَدَحَ بِهَا نَبِيَّهُ ﷺ أَلْهَمَهُ الاغْتِذَارَ وَ[التَّأْسُف](2) عَلَى مَا أَسْلَفَ مِنْ خِدْمَةِ الْغَيْرِ، وَتَحَقَّقِهِ أَنَّ وَعُدَ اللهِ حَقَّ، وَأَنَّهُ سُبْحَانَهُ لَا يُخْلِفُ الْسِيغاذ، وَقَدْ وَعَدَ التَّايْبِينَ بِالصَّفْحِ وَالتَّجَاوُزِ فِي غَيْرِ مَا آيَةٍ، وَصَرَّحَ نَبِيُّهُ ﷺ اللهِ عَنْ النَّهِ، وَصَرَّحَ نَبِيهُ ﷺ اللهُ النَّهُ عَلَى النهِ .

وَقَدْ جَاءَ فِي بَغْضِ الآفَارِ: ﴿إِنَّهُ إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ يُنَادِي مُنَادِي يَا مُخَمَّدُ، فَيَقُولُ اللهُ ﷺ: يَا مَلَائِكَتِي أُشْهِدُكُمْ مُحَمَّدُ، فَيَقُولُ اللهُ ﷺ: يَا مَلَائِكَتِي أُشْهِدُكُمْ أَنِّي غَفَرْتُ لِكُلِّ مُؤْمِنِ اسْمُهُ مُحَمَّدُ (٩٠).

وَذَكَرَ الشَّيْخُ أَبُو الْفَضْلِ عِيَاضُ: اإِنَّ لِهِ مَلَائِكَةً سِيَّاحِينَ فِي الأَرْضِ عِبَادَتُهُمْ عِيَّادَةُ كُلِّ دَارٍ فِيهَا مَنِ اسْمُهُ مُحَمَّدٌ وَأَحْمَدُ إِكْرَاماً لِمُحَمَّدِ ﷺ ((5). خَرْجَهُ عَنْ طَرِيقِ شُرَيْحِ بْنِ يُونُسَ.

<sup>(1)</sup> الديوان: 200.

<sup>(2)</sup> في الأصل: «التلهف».

<sup>(3)</sup> ـــــق تخريجه: 750.

<sup>(4)</sup> الشغا: 1/154، الدر المنظم: 123

<sup>(5)</sup> الشفا: 1/154 الدر المنظم: 123.

وَفِي حَدِيثٍ آخَرَ عَنْ جَعْفَرَ بْنِ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ قَالَ: اإِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ يَقُولُ اللهُ عَلَى لِمُنَادٍ يُنَادِي: أَلَا لِيَقُمْ مَنِ اسْمُهُ مُحَمَّدٌ، فَلْيَدْخُلِ الْجَنَّةَ لِكُرَامَةِ الْجَوَّامَةِ الْجَوَامَةِ الْجَوَامَةِ الْجَوَامَةِ الْجَوَامَةِ الْجَوَامَةِ الْجَوَامَةِ الْجَوَامَةِ الْجَوْمَةِ الْجَوْمَةُ الْجَوْمَةُ الْجَوْمَةُ الْجَوْمَةُ الْجَوْمَةُ الْمَامِ اللّهُ اللّ

وَفِي حَدِيثِ: «مَا مِنْ [...] فِيهَا اشْمٌ مِنْ أَسْمَاهِ مُحَمَّدِ إِلَّا رُزِقُواه. رَوَاهُ ابْنُ وَهْبٍ فِي «جَامِعِهِ (3). عَنْ مَالِكِ أَنَّهُ سَمِعَ أَهْلَ مَكَّةَ يَقُولُونَ ذَلِكَ، وَلِذَٰلِكَ النَّدَحَبُ مَالِكٌ وَهُمَ أَنْ يُسَمِّيَ الرُّجُلُ مِنْ أَوْلَادِهِ اثْنَيْنِ وَثَلَاثَةً بِالسَمِه وَلِذَٰلِكَ اسْتَحَبَّ مَالِكٌ وَهُمَ أَنْ يُسَمِّيَ الرُّجُلُ مِنْ أَوْلَادِهِ اثْنَيْنِ وَثَلَاثَةً بِالسَمِه مُحَمَّدُ مُحَمَّدٍ. وَفِي حَدِيثٍ عَنْهُ عَلَيْهِ: «مَا ضَرَّ أَحَدَكُمْ أَنْ يَكُونَ فِي بَيْتِهِ مُحَمَّدُ وَمُحَمَّدَانِ وَثَلَاثَةً (4).

وَقَوْلُهُ: (وَهُوَ أَوْفَى الْخَلْقِ بِالذَّمَمِ) يَعْنِي أَنَّهُ إِذَا حَصَلَ لِأَحَدِ مِنْهُ أَمَانُ، فَإِنَّهُ لَا يَتَخَلَّفُ وَلَا يَنْكَبِرُ.

فَإِنْ قُلْتَ: وَمَا الَّذِي قَصَدَ النَّاظِمُ بِقَوْلِهِ: (**فَإِنَّ لِي ذِمُةَ مِنْهُ بِتَسْمِيَتِي** مُحَمُّداً)؟

(التَّسْعِيَةُ): فِعْلُ الْمُسَمَّى، وَالاسْمُ: الْمُوضُوعُ عَلَى الْمُسَمَّى، وَالْاسْمُ: الْمُوضُوعُ عَلَى الْمُسَمِّى، وَقَدْ أَذِنَ ﷺ فِي التَّسْعِيَةِ بِاسْعِهِ وَقَالَ: الْمُسَمُّدَةِ بِاسْعِي وَلَا تُكُنُوا بِكُنْيَتِي، (5).

وَاخْتُلِفَ هَلْ هُوَ أَمْرٌ بَاقِ إِلَى هَلُمَّ جَرًا، أَوْ إِنَّمَا كَانَ ذَٰلِكَ فِي حَيَاتِهِ لِأَجَلٍ، إَذْ كَانَ عِبْهِ يَوْماً سَاتِراً وَإِذَا بِرَجُلٍ نَاذَى يَا أَبَا الْقَاسِمِ، فَالْتَفَتَ عَبْهُ،

<sup>(1)</sup> الشفا: 1/154، سبل السلام: 4/100 قال: افقد أخرج في كتاب الخصائص لابن سبم عن ابن عباس أنه إذا كان يوم...».

<sup>(2)</sup> كلمة لم أتبين معناها، ولعلها امن بيت؛ أو امن دارة.

<sup>(3)</sup> الجامع في الحديث: 2/ 287.

<sup>(4)</sup> الثقا: 1/ 154، مناهل الصقا: 31، كنز العمال: 16/ 419.

 <sup>(5)</sup> البخاري: 2/ 116، و22/ 45، مسلم: 3/ 1682، أبو داود: 4/ 291، ابن ماجه:
 2/ 1230، ابن حبان: 7/ 227، الدارمي: 2/ 213، كشف الخفاء: 1/ 362.

فَقَالَ الْمُنَادِي: لَسْتُ أَعْنِي، فَأَمَرَ ﷺ بِلْلِكَ، فَلَمَّا تُوَفِّى ﷺ ارْتَفَعَ مَانِعُ التَّكْنِيَةِ.

وَالاسْمُ الشَّرِيفُ مَنْصُوبُ اللَّفْظِ بِ (تَسْمِيَتِي) عَلَى أَنَّهُ مَفْعُولُ ثَانٍ، وَالْمَفْعُولُ اللَّفِ الْمَفْعُولِ الَّذِي لَمْ وَالْمَفْعُولُ الْأَوَّلُ أَضِيفَ إِلَيْهِ الْمَصْدَرُ، وَهُوَ هُنَا فِي حُكْمِ الْمَفْعُولِ الَّذِي لَمْ يُسَمَّ فَاعِلُهُ، أَيْ: بأنْ سُنْيتُ مُحَمَّداً.

وَفِي الْبَيْتِ: الْعَكْسُ وَالتَّحْوِيلُ فِي (ذِمَّةٍ) وَ(بِالذُّمَمِ).



# إِنْ لَمْ يَكُنْ فِي مَعَادِي آخِذاً بِيَدِي فَضْلاً وَإِلَّا فَقُلْ يَا زَلَّهُ الْقَدَمِ(١)

شرح: لمَّا عَلَّلَ النَّاظِمُ نَفْسَهُ وَسَلَّاهَا تَسْلِيَةً مُعْتَمِدٍ عَلَى مَن اعْتَمَدَ عَلَيْهِ لَا عَلَى عَمَل نَفْسِهِ [301] / غَلَبَ عَلَيْهِ الرَّجَاءُ، مَعَ عِلْمِهِ أَنَّ الْمَرْءَ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ فِي دَرَجَةِ الإِشْفَاقِ، وَهُوَ بَيْنَ الرَّجَاءِ وَالْخَوْفِ، فَلَا يَغْلِبُ الرَّجَاءُ فَيَكُونُ مُفْضِياً بِهِ إِلَى الْأَمْنِ مِنْ مَكْرِ اللهِ، وَلَا الْخَوْفُ فَيُفْضِي بِهِ إِلَى الإِيَّاسِ مِنْ رَحْمَةِ الله، فَجَاءَ كَمُخْبِرِ النَّفْسَ بِمَا يُبْقِي عِنْدَهَا لَذَاذَةَ التَّسْلِيَةِ، وَيُحَذِّرُهَا مِنَ الاطْمِئْنَانِ، لَا لِقِصَر جَنَابِ الْمُعْتَمَدِ عَلَيْهِ، بَلْ خَشْيَةً أَنْ يَقَعَ مِنْهَا مَا يَقْطَعُ حَبْلَ الصَّلَةِ مِن ارْتِكَابِهَا مَا لَا يَنْبَغِي؛ فَكَانَ كَلَامُهُ فِي قُوَّةٍ مَنْ يَقُولُ: وَهَذَا كُلُّهُ يَا نَفْسُ إِنْ كُنْتِ آتِيَةً عَلَى صِفَةِ الْمُعْتَدِينَ الَّذِينَ يَمْتَثِلُونَ مَا أَمَرَهُمْ بِهِ مَنْ يَعْتَمِدُونَ عَلَيْهِ، وَيَسْلُكُونَ مَسَالِكَ الاقْتِدَاءِ، وَإِنْ هَفَا هَفُوَّةً يَغْلُبُ عَلَى ظَنْهِ أَنَّ مَن اسْتَنَدَ إِلَيْهِ وَاعْتَمَدَ عَلَيْهِ يَأْخُذُ بِيَدِهِ عِنْدَ عُثَارِهِ، فَهُوَ بِمَثَابَةِ مَنْ تَمَّتْ عَلَيْهِ عِنَايَةُ ذِي جَاهٍ، فَيَقُولُ لِنَفْسِهِ: احْفَظْ جَانِبَكَ، وَلَا يَقَعُ مِنْكَ إِلَّا مَا يَلِيقُ بِمَنْ يَسْتَنِدُ إِلَى الأكابِرِ، وَإِلَّا إِنْ كُنْتَ مُنْهَمِكاً فِي مَا يَرْضَوْنَهُ رَفَضُوكَ؛ فَكَانَتْ نَتِيجَةُ هٰذِهِ التَّوْصِيَةِ قَوْلُهُ: (إِنْ لَمْ يَكُنْ فِي مَعَادِي) الْبَيْتُ. رَأَى أَنْ لَا أَوْثَقَ فِي يَوْم النَّشُورِ مِنْ جَاهِ الأنْبِيَاءِ صَلَوَاتُ الله عَلَيْهِم، وَهُمُ الْمَرْجُؤُونَ لِأَثْبَاعِهِم، وَرَأَى أَنَّ كُلَّ تَابِع إِنَّمَا يَسْتَظِلُ تَحْتَ ظِلُّ مَنْبُوعِهِ، وَرَأَى أَنَّ غَايَةً مَا يَقَعُ مِنْ نَفْعِ الْمَنْبُوعِ الشَّفَاعَةُ فِي تَابِعِهِ، وَعَلِمَ قَطْعاً أَنَّ مُنْتَهَى الشَّفَاعَةِ الْعُظْمَى إِنَّمَا هِيَ لِنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ ﷺ. وَإِذَا كَانَتْ بِلْكَ الشَّفَاعَةُ عَامَّةً فِي أَنْبَاعِهِ وَغَيْرِهِمْ ثَلِجَ صَدْرُهُ وَقُوِيَ رَجَاهُ، إِذْ مَا سِوَاهَا مِنَ الشُّفَاعَاتِ الَّتِي هِيَ الْقَدْرُ الْمُشْتَرَكُ بَيْنَ الشَّافِعِينَ إِنَّمَا صَالِحَةٌ لَهُ

<sup>(1)</sup> الديوان: 200.

وَلِمَنْ سِوَاهُ مِنْ أُمَّتِهِ عَلَى اللهِ فَقَالَ: إِنْ فَاتَنْنِي [هَلَكُتُ] (١) فَفِيهِ الإَفْلَاعُ عَمَّا قَرَّرَ أُولًا مِنَ الاَعْتِمَادِ عَلَى مَا عَلِمَ مِنْ خَصَائِصَ خُصَّ بِهَا، وَكَأَنَّهُ يَقُولُ: إِنْ لَمْ يَخْفَظُهَا تَمَامُ إِفْلَاعِي وَثُبُوتُ تَوْبَتِي حَتَّى أَكُونَ مِمَّنْ يَغْلُبُ عَلَيْهِ الرَّجَاءُ فِي أَخْذِهِ عَلَيْهِ الرَّجَاءُ فِي أَخْذِهِ عَلَيْهِ يَبِدِي وَإِلَّا هَلَكُتُ.

وَفِي الْبَيْتِ رِوَايَتَانِ: الأُولَى: (فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي مَعَادِي آخِذاً بِيَدِي)، وَجِيَ اللَّائِفَةُ بِمَا تَقَدَّمَ مِنْ بِسَاطِ التَّسْلِيَةِ، وَكَأَنَّهُ يَقُولُ: هٰذَا الَّذِي عِنْدِي مِنَ الْمَنْفَقِي الْمُنْصَرِمِ اللَّهِ يَتَسْمِيَتِي الْمُنْصَرِمِ اللَّهُ يَأْخُذُ بِيَدِي.

وَقَوْلُهُ: (وَإِلَّا فَقُلُ) فِي قُوَّةِ مَنْ يَقُولُ: وَلَوْلَا ذَٰلِكَ، وَلَمْ يَبْقَ مَا أَعْتَمِدُ عَلَيْهِ إِلَّا مُجَرَّدُ عَمَلِي زَلَّتْ قَدَمِي، وَيَكُونُ فِي الْبَيْتِ إِضْمَارٌ تَقْدِيرُهُ: فَإِنْ يَكُنْ فِي مَعَادِي آخِذاً [بِيَدِي] (4) نَجَوْتُ، فَجَوَابُ الشَّرْطِ هُوَ الْمَحْذُونُ.

وَأَمَّا الرُّوَايَةُ الأُخْرَى فَهِيَ: (إِنْ لَمْ يَكُنْ فِي مَعَادِي آخِذاً بِيَدِي فَضْلا)، أَيْ: تَفَضُّلاً مِنْهُ.

(وَإِلّا فَقُلْ يَا زَلَّهُ القَدَمِ)، فَأَمَّا النَّظَرُ أَوَّلاً مِنْ جِهَةِ مَعْنَى قَصْدِ الْبَيْتِ فَكَأَنَهُ يَقُولُ: هٰذَا الَّذِي سَلَّيْتُ بِهِ النَّفْسَ يُوجِبُ لِي مِنِ اعْتِنَاءِ نَبِيْ بِي إِنْقَاذاً مِنَ الْأَمْوَالِ بِإِيجَابِ تَكَرُّم لَا بِإِيجَابِ وُجُوبٍ عَلَى الْمُتَغَصَّلِ، فَهُوَ مَعْنَى (إِنْ لَمْ يَكُنْ آخِذا بِيدِي فَصْلاً) وَإِلَّا مَا عِنْدِي مَا يُوجِبُ إِنْقَاذِي مِنْ تِلْكَ الأَمْوَالِ، هٰذَا يَكُنْ آخِذا بِيدِي فَصْلاً وَإِلَّا مَا عِنْدِي مَا يُوجِبُ إِنْقَاذِي مِنْ تِلْكَ الأَمْوَالِ، هٰذَا مَذَا لُولُ الأَلْفَاظِ.

وَأَمَّا الرُّوائِةُ الثَّانِيَّةُ: فَفِيهَا إِشْكَالٌ، وَبَيَانُهُ: إِنَّ الْجُمْلَةَ الْمُصَدَّرَةَ بِحَرْفِ

<sup>(1)</sup> في الأصل: الهديت؛ ولعل الأنسب لسياق الكلام ما أثبتناه.

<sup>(2)</sup> في الأصل: •الغير منتقض•.

<sup>(3)</sup> في الأصل: «الغير منصرم».

<sup>(4)</sup> في الأصل: ابيدا.

الشَّرْطِ الدَّاخِلِ عَلَى حَرْفِ النَّفِي لَا يَصْلُحُ فِي جَوَابِ شَرْطِهَا جُمْلَةٌ مُصَدَّرَةً بِ (إِلَّا)، وَكَانَ اللَّائِقُ أَنْ يَقُولَ الْمُتَكَلِّمُ: إِنْ أَخَذْتَ بِيَدِي وَإِلَّا هَلَكُتُ. أَوْ يَقُولُ: (إِلَّا) وَهُوَ الَّذِي قَالَ الْمُؤَلِّفُ، خَارِجًا إِنْ لَمْ تَأْخُذْ بِيَدِي هَلَكُتُ. وَلَا يَقُولُ: (وَإِلَّا) وَهُوَ الَّذِي قَالَ الْمُؤَلِّفُ، خَارِجًا إِنْ لَمْ تَأْخُذُ بِيَدِي هَلَكُتُ. وَلَا يَقُولُ: (وَإِلَّا) وَهُوَ الَّذِي قَالَ الْمُؤَلِّفُ، خَارِجًا عَنْ النَّقْرِيرِ الَّذِي قَرَّرْنَاهُ. وَالْجَوَابُ عَنْهُ مِنْ وَجْهَيْنِ:

أَحَدُهُمَا: إِنَّ قَوْلَهُ: (وَإِلَّا) جُمْلَةٌ أُخْرَى مُؤَكِّدَةٌ لِلْأُولَى، وَالتَّقْدِيرُ: إِنْ لَمْ تَكُنْ فِي مَعَادِي آخِذاً بِيَدِي هَلَكُتُ، وَإِنْ لَمْ [تَكُنْ](1) آخِذاً بِيَدِي هَلَكُتُ، فَهُوَ مَنَ لَعْنَ فِي مَعَادِي آخِذاً بِيَدِي هَلَكُتُ، وَإِنْ لَمْ [تَكُنْ](1) آخِذاً بِيَدِي هَلَكُتُ، فَهُو مِنَ التَّكُوارِ الْمُفِيدِ التَّوْكِيدَ اللَّفْظِيَّ. [302] // وَ(لا) بِمَعْنَى (لَمْ)، وَقَدْ جَاءَ فِي الْفَصِيحِ: ﴿ إِلَّا نَعْسُرُوهُ فَقَدَ نَعْسَرُهُ اللَّهُ ﴾ [التوبة: 40] الْمَوْضُوعَةِ لِنَفْيِ الْمَاضِي، وَالتَّكُويرُ سَائِغٌ فِي كَلَام الْعَرَبِ قَالَ الشَّاعِرُ: (طويل)

أَلَا يَا اسْلَمِي ثُمَّ اسْلَمِي ثُمَّةَ اسْلَمِي فَلَاثُ تَحِيَّاتٍ وَإِنْ لَمْ تَكَلَّم (2)

وَالْجَوَابُ النَّانِي: أَنْ تَكُونَ الرِّوَايَةُ: (إِنْ لَمْ يَكُنْ فِي مَعَادِي آخِذا بِيدِي فَضْهِ) وَ(إِلَّا) بِتَنْوِينِ (لَا)، فَهُوَ حِينَئِذِ مِنَ الإِلّ، قَالَ: ﴿وَإِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لَا فَضُهُ وَرَانِي مُلْهَرُوا عَلَيْكُمْ لَا يَرْشُونَكُم بِأَنْوَيْهِمْ وَتَأْنَى قُلُوبُهُمْ وَأَكُوبُهُمْ وَلَكُمُمُ تَسِعُونَ ﴾ يَرْشُونَكُم بِأَنْوَيْهِمْ وَتَأْنَى قُلُوبُهُمْ وَأَكْثَرُهُمْ نَسِعُونَ ﴾ [التوبة: 8].

وَ(الإِلُّ): فِي كَلَامِ الْعَرَبِ عَلَى خَمْسَةِ مَعَانٍ:

أَحَدُهَا: أَنْ يَكُونَ اسْمَ اللهِ ﷺ. وَالنَّانِي: يَكُونُ بِمَعْنَى الْعَهْدِ. وَالثَّالِثُ: بِمَعْنَى الْعَهْدِ. وَالثَّالِثُ: بِمَعْنَى الْعِوَارِ.

وَاللَّائِقُ فِي الْبَيْتِ: الْعَهْدُ، وَهُوَ رَاجِعٌ لِقَوْلِهِ: (وَمَا عَهْدِي مِمْنْتَقِضٍ)، أَيْ: إِنْ لَمْ يَكُنْ آخِذاً بِيَدِي لأَجْلِ فَضْلِهِ، وَلِلْعَهْدِ الَّذِي حَفِظْتُ لَهُ، وَهُوَ مُتَمَكِّنٌ هُنَا، وَهِيَ رِوَايَةٌ عَالِيَةٌ، وَكَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ يَجْهَلُونَهَا، إِذْ لَمْ يَكُونُوا

<sup>(1)</sup> لم أتبين الكلمة في الأصل ولعلها «تكن».

 <sup>(2)</sup> ديوان حميد بن ثور: 41، المذكر والمؤنث: 1/176، كتاب كنايات الثعالبي: 3
 دنعم.

أَخَذُوا الْقَصِيدَةَ عَنْ نَاظِمِهَا، فَإِنَّ مَنْ رَوَى رِوَايَةً مُعْنَعَنَةً حَتَّى يَصِلَ بِهَا إِلَى النَّاظِمِ ضَبْطاً وَفِقُها [لَا]<sup>(1)</sup> يَشُقُّ عَلَيْهِ فَهُمُ كَثِيرٍ مِنْ ضَبْطِه أَلْفَاظِهَا، وَمِنْ فَهُمِ مَعَانِيهَا.

وَ(زَلْةَ الْقَدَمِ): كِنَايَةٌ عَنِ الْهَلَاكِ، لأَنَّ الْقَدَمَ مَعْهُودٌ التَحَفَّظُ عَلَيْهِ مِنْ زَلَّتِهِ فِي الأَجْرَامِ الْحِسْيَةِ كَالْقَنَاطِيرِ الضَيِّقَةِ، وَمِنْ لَوَاذِمِ زَلَلِهَا الْهَلَاكُ، فَاسْتَعْمَلَهَا كِنَايَةٌ عَنْ هَلَاكِ مَنْ عُوقِبَ.

رَ (الْقَدَم): مُؤَنَّكُهُ.

وَفِي الْبَيْتِ: التَّقْسِيمُ، لأنَّ الأَمْرَ دَائِرٌ بَيْنَ الأَخْذِ بِالْبَدِ، أَوْ زَلَّةِ الْقَدَم.

وَفِيهِ: التَّحْصِيفُ: ﴿ وَهُوَ تَعْدَادُ مُوجِبَاتِ النَّجَاةِ ﴾، وَهُوَ تَكُرَارُ (الْفَضْلِ وَالإلُ).

وَفِيهِ: الْجَمْعُ بَيْنَ الاثْنَيْن فِي الْحُكُم الْوَاحِدِ.

وَفِيهِ: مُرَاعَاةُ النَّظِيرِ، لِذِكْرِ هٰذِهِ الْمُتَنَاسِبَاتِ.

وَفِيهِ: الطُّبَاقُ، فَإِنَّ الأَخْذَ بِالْبَدِ وَزَلَّةَ الْقَدَم مُتَضَادًانِ.

<sup>(1)</sup> لا توجد (لا) في الأصل، والأنسب للمعنى إثباتها.



حَاشَاهُ أَنْ يَحْرِمَ الْجَانِي عِنَايَتَهُ أَوْ يَرْجِعَ الْجَارُ مِنْهُ غَيْرَ مُحْتَرَم (١)

شرح: فِيهِ رِوَايَةُ: (أَنْ يَحْرِمَ الرَّاجِي)، وَرِوَايَةُ: (الْجَافِي) أَعَمُّ، لأَنَّ مِنَ الْجُنَاةِ مَنْ يَعُمُّهُمُ الْفَضْلُ وَإِنْ لَمْ يَكُونُوا رَاجِينَهُ لِمَا يَعْتَقِدُونَ مِنْ عَظَافِمٍ زَلَلِهِمْ.

وَيُرْوَى: (كَوَامَتَهُ) وَ(عِنَايَتَهُ)، وَهُمَا مُتَقَادِبَانِ فِي الْمَعْنَى.

[قَالَ شَيْخُنَا أَبُو... أَوْ يَرْجِعُ... مُختَرَمٌ مِنْهُ. وَقَالَ بَعْضُ الأَصْحَابِ: أَوْ يَرْجِعُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ لَمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ لَهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُه

وَالنَّاظِمُ بَعْدَ أَنْ زَعْزَعَ النَّفْسُ سَكُنَهَا بِإِظْهَارِ مَكَادِم أَخْلَاقِ الْمَمْدُوحِ وَكُثْرَةِ مَآثِرِهِ. وَذُلِكَ أَنَّ مَسْلَكَهُ تَكَلَّمُهُ فِي هٰذَا الْمَسَاقِ مَسْلَكُ صُوفِيٌ حَسَنٌ، لأَنَهُ لَمَا كَبُرَ عَلَيْهِ ذِكْرُ الْمَدْحِ إِذْ كَانَ قَالَ: (خَدَعْتُهُ بِعَدِيجٍ) رَجَعَ كَالْمُتَرِّيُ لأَنَّهُ لَمَا كَبُرَ عَلَيْهِ ذِكْرُ الْمَدْحِ إِذْ كَانَ قَالَ: (خَدَعْتُهُ بِعَدِيجٍ) رَجَعَ كَالْمُتَرِّيُ وَمِنْ إِظْهَارِ حَظَّ النَّفْسِ حَتَى قَالَ بَيْتَ الإَشْفَاقِ قَبْلَ هٰذَا وَجَاءَ بِهِ عَلَى قَطْعِ مَا سِوَى الْفَضلِ وَالإِلِّ مِنَ الْوَسَائِلِ، أَرْدَفَهُ بِمَا يُقَوْي الأَمَلَ وَيَزِيدُ فِي مَا سِوَى الْفَضلِ وَالإِلِّ مِنَ الْوَسَائِلِ، أَرْدَفَهُ بِمَا يُقَوْي الأَمَلَ وَيَزِيدُ فِي مَا سِوَى الْفَضلِ وَالإِلِّ مِنَ الْوَسَائِلِ، أَرْدَفَهُ بِمَا يُقَوْي الأَمَلَ وَيَزِيدُ فِي مَا سُوى الْفَضلِ وَالإِلِّ مِنَ الْوَسَائِلِ، أَرْدَفَهُ بِمَا يُقَوْي الأَمَلَ وَيَزِيدُ فِي اللّهُ لَهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

<sup>(1)</sup> الديوان: 200 الراجي مكارمه.

<sup>(2)</sup> لحق يمين الورقة: 302 طمس أغلبه.

لأمْدَاجِهِ، وَجَاوَرُهُ، وَهَجَرَ أَوْطَانَهُ لأَجْلِ مُجَاوَرَتِهِ، ثُمَّ إِنَّهُ تَسَلَّمَنِي يَوْمَ اخْتِبَاجِي إِلَيْهِ، أَحَاشِيهِ عَنْ هٰذَا.

وَ (حَاشَا) لَمُذَا يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ مَصْدَراً لَا فِعُلاً، بَلْ جَاءَ بِهِ فِي مَعْنَى الْمُحَاشَاةِ، وَهُوَ مَعْمُولُ الْفِعْلِ، مُضْمَرٌ مِنْ جِنْدِهِ، فَإِنَّهُ يَقُولُ: أَحَاشِيهِ مُحَاشَاتَهُ اللَّائِقَةَ بِجَلَالِهِ، فَيَكُونُ الضَّمِيرُ الْمُتَّصِلُ بِ (حَاشَا) ضَمِيرَ خَفْضٍ فِي مَعْرِضِ اللَّائِقَةَ بِجَلَالِهِ، فَيَكُونُ الضَّمِيرُ الْمُتَّصِلُ بِ (حَاشَا) ضَمِيرَ خَفْضٍ فِي مَعْرِضِ التَّضَائِفِ [303]/ وَإِنْ كَانَ (حَاشَا) كَ (ذَا) أَشْبَهَ صُورَةً بِالْفِعْلِ.

وَأَفْعَالُ هٰذِهِ الْمَاذَةِ: (حَاشَ، وَحَاشَا، وَحَشَا)، وَأَمَّا الَّتِي تُسْتَغْمَلُ فِي الْاسْتِثْنَاء فَفِيهَا خِلَافٌ: فَقِيلَ: هِيَ فِعْلٌ. وَقِيلَ: حَرْفُ جَرَّ. وَصَوَّبَهُ بَعْضُهُمْ وَقَالَ: هُوَ الْكَثِيرُ فِي لِسَانِ الْعَرْبِ. وَتَكُونُ فِي الْفِعْلِيَةِ مُتَعَذِّيَةً. وَقِيلَ فِي (1) قَوْلُهِ تَعَالَى: ﴿وَقُلْنَ حَنْنَ لِلّهِ﴾ [يوسف: 31]، أَيْ: حَاشَا يُوسُفُ الْفُعْلَ لَأَجْلِ اللهِ.

وَ(الْحِرْمَةُ): الْمَنْعُ. يُقَالُ: حَرَمْتُهُ أَخْرِمُهُ: إِذَا مَنَعْتُهُ. وَالرُّوَايَةُ: (يَحْوِمَ)
بِفَنْحِ يَاءِ الْمُضَارَعَةِ عَلَى بِنَاءِ الْفِعْلِ لِلْفَاعِلِ، فَيَكُونُ فَاعِلُهُ ضَمِيرٌ يَعُودُ عَلَى مَنْ
عَادَ عَلَيْهِ اللَّم كَانَ مِنْ قَوْلِهِ: (إِنْ لَمْ يَكُنْ)، وَيَكُونُ (الْجَانِي) أو (الرّاجِي)
مَفْهُولٌ أَطْرِحَتْ حَرَكَتُهُ لأَجْلِ إِقَامَةِ الْوَزْنِ كَحَرَكَةِ (دَاعِيشًا) قَبْلُ. وَأَمَا عَلَى
دِوَانَةِ: (أَنْ يُحْرَمُ) عَلَى الْبِنَاءِ لِمَا لَمْ يُسَمَّ فَاعِلُهُ، فَيَكُونُ (الْجَانِي) أو (الرّاجي) أو (الرّاجي) مَفْعُولاً لَمْ يُسَمَّ فَاعِلُهُ.

وَ (شَفَاعَتَهُ): إِمَّا مَفْعُولاً ثَانِياً بَعْدَ إِقَامَةِ أَحَدِ الْمَفْعُولَيْنِ مَقَامَ الفَاعِلِ، أَوْ ثَانِياً لِمَنْصُوبٍ. وَهُوَ مِنْ بَابٍ (أَعْظَى) لَا مِنْ بَابٍ (ظَنَّ).

وَالضَّمِيرُ مِنْ (شَفَاعَتِهِ) لِلنبِي ﷺ. وَيَجُوزُ عَوْدُهُ عَلَى (الرَّاجِي) فَيُضَافُ الْمَصْدَرُ إِلَى الْمَفْعُولِ.

وَ(الرَّجَاءُ): تَعَلُّقُ الْقَلْبِ بِمَظْمُوعٍ يَحْصُلُ فِي الْمُسْتَقْبَلِ مَعَ الأَخْذِ فِي عَمَل مُحَسِّل فَعَ الأَخْذِ فِي عَمَل مُحَسِّلٍ. وَتَقَدَّمَتْ مَعَانِي (الْجَارِ) فِي شَرْحِ أُوَّلِ الْقَصِيدَةِ عِنْدَ قَوْلِهِ: (جِيرَانِ فِذِي سَلَمٍ)، وَهُوَ هُنَا الْمُجَاوِرِ فِي الْمَدِينَةِ شَرَّفَهَا اللهُ تَعَالَى.

وَقَدْ ظَهَرَ فَضْلُ الْجِوَارِ عَلَى قَوْم فِي الْحَيَاةِ، رُوِيَ عَنِ الشَّيْخِ أَيْمَنَ كَاللَّهُ أَنَّهُ جَاوَرَ وَكَانَ يُنْشِئُ فِي مَدْجِهِ عَلِيْ قُصَائِدَ، فَلَمَّا هَمَّ بِالرُّجُوعِ إِلَى وَطَيْهِ رَأَى النَّبِيَ يَنِيْ فِي نَوْمِهِ فَقَالَ لَهُ: أَتُوحِشُنَا يَا أَيْمَنُ؟ فَاسْتَيْقَظَ فَرِحاً مَسْرُوراً، وَنَوَى أَنْ لَا يَنْتَقِلَ مِنَ الْمَدِينَةِ، وَعَمِلَ: (طويل)

أَنَا الْيَوْمَ فِي حَالِي سَعِيدٌ بِتَرْحَالِي لَكَ الْحَمْدُ يَا رَبِّي عَلَى أَسْعَدِ الْحَالِ

قَصِيدَةً حَسَنَةً يَذْكُرُ فِيهَا فَضْلُ الْجِوَارِ وَالصَّلَاةِ الْمُضَاعَفَةِ فِي مُسْجِدِهِ الْجُهِ، وَأَقَامَ بِالْمَدِينَةِ حَتَّى تَوَفَّى بِهَا.

وَتَقَدَّمَ أَنَّ (حَاشًا) مِنْ قَبِيلِ الأَسْمَاءِ لهُنَا.

وَ(أَنْ يَحْوِمَ): عَلَى حَذْفِ حَرْفِ الْجَرِ، وَالنَّقْدِيرُ: مِنْ أَنْ يَحْرِمَ، وَ(يَحْوِمَ) هُنَا مِنَ الْجِرْمَانِ لَا مِنْ الجِرْمَةِ.

وَ(أَوْ) هُنَا بِمَعْنَى الْوَادِ.

وَ(مِنْ) مِنْ قَوْلِهِ: (مِنْهُ) لانْتِدَاءِ الْغَايَةِ.

وَ(عِنَايَتَهُ) أَوْ (شَفَاعَتَهُ) أَوْ (كَرَامَتَهُ) مُتَفَارِبَةٌ فِي الْمَعْنَى. وَ(مَكَارِمَهُ) إِنْ أَعْمَلْنَا فِيهِ (يَحْرِمَ) فَيَكُونُ (الرَّاجِي) لِمُجَرَّدِ ثُبُوتِ صُورَةِ الْفِعْلِ، وَإِعْمَالُ الأَوَّلِ هُنَا أَنْسَبُ مِنْ إِعْمَالِ الثَّانِي.

وَالْحِرْمَانُ مَعَ الْمَكَارِمِ أَوِ الشُّفَاعَةِ أَوِ الْعِنَايَةِ مِنَ الطُّبَاقِ.

وَمُشَارَكَةُ (النَّجَارِ) (الرَّاجِي) فِي أَكْثَرِ حُرُوفِهِ جِنَاسٌ مَقْلُوبٌ؛ وَمِنْهُ فَوْلُ الشَّاعِرِ: (كامل)

وَيَكَادَ يَخُرُجُ سُرْعَةً مِنْ ضُلَّةٍ لَوْ كَانَ يَرْغَبُ فِي فِرَاقِ رَفِيقِ<sup>(1)</sup> فَهُوَ كَمَا هُنَا لِلْقَلْبِ وَالْمُشَارَكَةِ فِي أَكْثِرِ الْحُرُوفِ.

<sup>(1)</sup> البيت لابن حمديس في: ديوانه: 329، المصباح في المعاني: 227، الإشارات: 280، الإيضاح: 515، المعاهد: 1/ 351، خزانة الحموي: 1/ 229، أنوار التجلي: 2/ 415، مطالع البدرر: 2181.



### وَمُنْذُ أَنْ ٱلْزَمْتُ ٱقْكَارِي مَدَائِحَهُ وَجَدْتُهُ لِخَلَاصِي خَيْرَ مُلْتَزَم(1)

شُوح: جَاءً بِهٰذَا الْبَيْتِ إِظْهَاراً لِصِحَّةِ الْمُحَاثَاةِ، وَكَأَنَّهُ يَقُولُ: لَا شَكَّ فِي اخْتِرَامِ الْجَارِ وَذٰلِكَ عِنْدِي بُرْهَانٌ قَاطِعٌ، فَإِنِّي قَدْ حَصَلَ لِي مِنْ عِنَايَتِهِ فِي الْعَاجِلِ مَا قَطَعْتُ بِحُصُولِ اخْتِرَامِي بِهَا فِي الآجِلِ. يُشِيرُ إِلَى مَا كَانَ وَقَعَ بِهِ الْعَاجِلِ مَا قَطَعْتُ بِحُصُولِ اخْتِرَامِي بِهَا فِي الآجِلِ. يُشِيرُ إِلَى مَا كَانَ وَقَعَ بِهِ مِنَ الْفَالَجِ، فَإِنَّهُ عُوفِيَ بِسَبِ مَدَائِحِهِ الَّتِي أَخَذَ فِيهَا عَلَى حَسَبِ مَا أَسْلَفْنَاهُ قَبْلُ مِنَ الْفَالَجِ، فَإِنَّهُ عُوفِيَ بِسَبَبِ مَدَائِحِهِ الَّتِي أَخَذَ فِيهَا عَلَى حَسَبِ مَا أَسْلَفْنَاهُ قَبْلُ مَنَ الْفَاطَةِ فَي اللَّهُ عَلَى خَسَبِ مَا أَسْلَفْنَاهُ قَبْلُ فَبْلُ الأَخْدِ فِي شَرْحِنَا أَلْفَاطَهَا. وَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّ النَّاظِمَ أَوْجَبَ عَلَى نَفْسِهِ التَّمَادِي فِي أَمْدَاحِهِ، فَإِنَّ (اَلْوَهْتُ) وَ(اَوْجَبْتُ) مُتَرَادِفَانِ. وَجَاءَ بِ (مَدَافِح) لأَنَّهُ اللَّهُ عَلَى الْكَثْرَةِ وَلَمْ يَقُلُ: (اَقْدَاحَ) [304]/ لأَنَّهُ جَمْعُ قِلَةٍ.

وَ(الاَقْعَالُ): جَمْعُ فِكْرٍ، وَهُوَ مَا يُطْلَبُ بِهِ أَمْرٌ مَعْقُولٌ، وَلِذَٰلِكَ حُدَّ النَّظُرُ بِالْفِكْرِ الَّذِي يُطْلَبُ بِهِ عِلْمٌ أَوْ ظَنَّ. وَقَالَ النَّاظِمُ: (ٱلْعَارِي) [جَمْعاً]<sup>(2)</sup> بِحَسَبِ مَطْلُوبَاتِ الْفَكْرِ، وَتَكْثِيراً، إِذْ جَوَلَانُ فِكْرِهِ فِي جِهَاتِ الْمَطَالِبِ يَقْتَضِي ذَٰلِكَ.

وَ(الْفَدَائِعُ): جَمْعُ مَدِيحٍ، جَمْعُ كَثْرَةِ أَيْضاً، فَجَمَعَ الْفِكْرَ بِحَسَبِ اخْتِلَافِ النَّقْدِ الْمُتَكَرِّرِ وَجَمَعَ الْمَدَائِعَ تَفْخِيماً وَإِلْزَاماً لِنَفْدِ مَا يَقْتَضِي اسْتِغْرَاقَ الْمُدُرُونَ الْمُدُكُورَ الْمُدُكُورَ الْمُدُكُورَ الْمُدُكُورَ الْمُدُكُورَ الْمُدُكُورَ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّه

وَقَوْلُهُ: (وَجَدْتُهُ لِخَلاصِي) يَعْنِي: مِنْ مُوبِقَاتِ ذُنُوبِهِ.

وَقَوْلُهُ: (خَيْنَ مُلْتَوْمِ)، يَعْنِي: بَعْدَ أَدَاءِ الْفَرَائِضِ. وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الضَّمِيرُ فِي (وَجَدْتُهُ): مَدْحَهُ ﷺ، أَوْ لَهُ ﷺ، أَوْ عَائِدٌ عَلَى الالْتِزَامِ الْمَفْهُومِ

<sup>(1)</sup> الديوان: 200.

<sup>(2)</sup> في الأصل: فجمعه.

وَفِي الْبَيْتِ: الإِرْصَادُ، فَإِنَّهُ لَمَّا قَالَ: (**اَلْزَمْتُ) (فَوَجَدْتُهُ خَيْرَ)** عُلِمَ قَطْعاً أَنَّهُ يُرِيدُ (مُلْتَزَم).

وَفِيهِ: الْعَكْسُ وَالنَّبُدِيلُ.

وَ(قَدْ) وَ(هَدُنُهُ: يَكُونَانِ حَرْفَيْنِ، وَيَكُونَانِ اسْمَيْنِ، وَالأَكْثَرُ ضَمُّ مِيمِ (مُدُدُّ)، وَقَدْ تُكْسَرُ وَتُضَافُ إِلَى الْجُمْلَةِ مُصَرَّحاً بِجُزْئَيْهَا، أَوْ مَحْدُوفٌ فِعْلُهَا بِشُرُوطٍ مَذْكُورَةٍ فِي كُتُبِهِمْ، فَإِذَا جَرَّتْ وَقْتاً أَوْ مَا يُسْتَفْهَمُ بِهِ عَنِ الْوَقْتِ كَانَتْ خَرْفاً، وَيَتَعَاقَبَانِ فِي الْغَلَبَةِ، فَالاسْمِيَةُ غَالِبَةٌ عَلَى (هُذُا) وَالْحَرْفِيَةُ عَلَى (هُذُا).

وَوُجِدَ فِي كَلَامِ النَّاظِمِ (قَلْبِي)، يَطْلُبُ اسْمَيْنِ مَنْصُوبَيْنِ بَعْدَ فَاعِلِهِ، وَهُوَ الْعَامِلُ هُنَا فِي (مُنْذُ). وَ(الْهَاءُ) وَ(خَيْنَ) مَفْعُولَاهُ. وَ(بِهِ) تَعَلَّقِ بِ (خَلَاصِي).

وَفِي الْبَيْتِ: حُسْنُ التَّعْلِيلِ، إِذْ جَعَلَ عِلَّةَ تَخَلُّصِهِ الْمَدْحَ، إِنْ أَعَدْنَا الضَّمِيرَ عَلَيْهِ، وَكَذَا إِنْ أَعَدْنَاهُ لِلالْتِرَامِ الْمَغْهُومِ مِنْ سِيَاقِ الْكَلَامِ.

<sup>(1)</sup> في الأصل: الرجدة، ولعل الأنسب الوجدة.

وَيْسْبَةُ الْخَلَاصِ لِلْمَدْحِ فِيهِ مَعْنَى مِنَ الإِسْنَادِ الْعَقْلِيِّ.

وَقَوْلُهُ: (خَيْنَ مُلْتَزْمِي) هُوَ بِفَنْحِ الزَّايِ، فَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ مُجَرَّداً عَنِ الإِضَافَةِ، وَهُوَ الْمُبَادِرُ لِلذَّهْنِ بَادِيَ الأَمْرِ، وَيَلُوحُ أَنْ لَوْ جُعِلَ مُضَافاً إِلَى يَاءِ الْمُتَكَلِّمِ، وَهُوَ الْمُبَادِرُ لِلذَّهْنِ بَادِيَ الأَمْرِ، وَيَلُوحُ أَنْ لَوْ جُعِلَ مُضَافاً إِلَى يَاءِ الْمُتَكَلِّمِ، وَهُوَ أَسْعَدُ بِقَصْدِ النَّاظِمِ، إِذْ كَانَتْ مُلْتَزْمَاتُهُ الرُّقَى وَالأَدْوِيَةُ، وَمَا الْمُتَكَلِمِ، وَهُوَ أَسْعَدُ بِقَصْدِ النَّاظِمِ، إِذْ كَانَتْ مُلْتَزْمَاتُهُ الرُّقَى وَالأَدْوِيَةُ، وَمَا تَدَاوَى بِهِ مِنَ الامْتِدَاحِ أَفْضَلُ مِنْ جَعِيعِ مَا كَانَ الْتَزْمَ. وَأَمَّا إِنْ جَعَلْنَاهُ مُجَرَّداً فَإِنَّا إِنْ حَمَلْنَاهُ عَلَى عُمُومِهِ لَا يَصِعُ، فَنَفْتَقِرُ إِلَى إِضْمَارٍ، وَيَكُونُ التَّقْلِيرُ: خَيْرً مُلْتَزَمَ الْتَقْلِيرُ: خَيْرً



# وَلَنْ يَقُوتَ الْفِنَى مِنْهُ يَدٌ تَرِبَتْ إِنَّ الْحَيَا يُنْبِثُ الزَّفَرَنِي الأَكُم(١)

شوح: أَخَذَ النَّاظِمُ فِي الْبَيْتِ يُمَهِّدُ لِلنَّفْسِ مَا يُوَطَّنُهَا عَلَىٰ لَيَتِهِ إِيَّاهَا، وَيُزِيلُ عَنْهَا مَا رَاعَهَا مِنْ تَرَدُّهِ بَيْنَ أَنْ يُؤْخَذَ بِيَدِهِ أَوْ لَا، فَقَالَ لَا يَفُوتُ الْفِنَى يَداً افْتَقَرَتُ إِنْ تَوَجَّهَتْ سَائِلَةً مِنْهُ يَظِهُ غِنَاهَا، لأَنَّ قُلُوبَ لَعَالَمِ أَرْضُ، يَدا افْتَقَرَتُ إِنْ تَوجَهَتْ سَائِلَةً مِنْهُ يَظِهُ غِنَاهَا، لأَنَّ قُلُوبَ لَعَالَمِ أَرْضُ، وَجَنْتُ مَا حَلَّ الْفَيْتُ نَفَعَ الأَرْضَ وَأَنْبَتَ فِهَ الأَرْهَلَ وَأَنْبَتَ فِهَ الأَرْهَلَ وَأَنْبَتَ فِهَ الأَرْهَلُ وَأَنْبَتَ فِهَ الْأَوْمَ وَأَنْبَتَ فِهَ الْأَرْهِلِ وَأَنْبَتَ فِهُ اللَّهُ مِنْ الذُّنُوبِ، قَإِنَّ [جَنَابً] (\*) فَلَا مُنْ اللَّهُ مِنْ الذُّنُوبِ، قَإِنَّ [جَنَابً] (\*) فِي النَّذُوبِ، قَإِنَّ [جَنَابً] (\*) فِي النَّقِحُونِ بِهِ عَظَائِمُ الذُّنُوبِ، قَإِنَّ [جَنَابً] (\*) فَا الشَّرَفُ فِي عَظَائِمُ الذُّنُوبِ، قَإِنَّ [جَنَابً] (\*)

وَعَبَّرَ بِ (فِيهُ تَوبَعُ) عَنْ ذَاتِ افْتَقَرَتْ مِنَ الْحَسَنَاتِ وَالْوِبَ) : يَأْتِي بِمَعْنَى: افْتَقَرَ حَتَّى الْتَصَقَ بِالتُّرَابِ ؛ قَالَ الله عَلَىٰ: ﴿ أَوْ مِنْكَاهُ مَعْنَهُو ﴿ وَالْمَعْنَيَانِ يَصْلُحَانِ هُنَا وَلَهُ يَقُولُ : مَنِ الْللا: 16]. وَيَأْتِي بِمَعْنَى: خَسِرَ، وَالْمَعْنَيَانِ يَصْلُحَانِ هُنَا وَلَهُ يَقُولُ : مَنِ افْتَقَرَ مِنْ قِلَّةِ الْحَسَنَاتِ، وَنَقُلَ ظَهْرُهُ بِعَظَائِمِ الْخَطِيئَاتِ، لَا بَنْ وَلَا يَخَافُ افْتَقَرَ مِنْ قِلَّةِ الْحَسَنَاتِ، وَنَقُلُ ظَهْرُهُ بِعَظَائِمِ الْخَطِيئَاتِ، لَا بَنْ وَلَا يَخَافُ إِذَا نَوسًلَ بِسَيِّدِ الْخَلْقِ ؛ أَلَا تَرَى أَنَّ الْفَيْتَ إِذَا انْهَمَلَ كَسَا الْبِعَلِي وَلَا يَخَافُ إِذَا نَوسًلَ بِسَيِّدِ الْخَلْقِ ؛ أَلَا تَرَى أَنَّ الْفَيْتَ إِذَا انْهَمَلَ كَسَا الْبِعَلِ وَلَا يَخَافُ إِذَا نَوسًلَ بِسَيِّدِ الْخَلْقِ ؛ أَلَا تَرَى أَنَّ الْفَيْتَ إِذَا انْهَمَلَ كَسَا الْبِعَلِي اللهِ عَلَى الْأَرْضِ الْوَالْكَامَ حَتَّى يَشْتُولُ فِيهَا مَاءً ، وَكَذَا عِنْلَا أَوْلَاكَامَ حَتَّى يَشْتُولُ الْفَالِ الطَّالِحَةِ [ الَّذِينَ ] (3) مَثَلُهُمْ فِي الأَرْضِ الزُّاوَلَاكُمُ ، وَالْفَيْتُ وَالْمَلْكُ ، وَالْفَيْتُ وَالْفَيْتُ وَالْفَيْتُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ مَا الْمُعْمَالِ الطَّالِحَةِ [ الَّذِينَ ] (5) مَثَلُهُمْ فِي الأَرْضِ الزُّاوَلَاكُمْ ، وَالْفَيْتُ وَالْفَلْلِ اللَّهُ وَلِيَامُ الْفَاتُ وَلَا فَيْتُ الْفَقَالِ [ اللَّذِينَ ] (5) مَثَلُهُمْ فِي الأَرْضِ الزّائِاوُلَامُ ، وَالْفَيْتُ وَالْفَيْتُ وَالْفَاتُ وَالْفَاتُ وَالْفَاتُ الْفُولُ اللَّهُ وَالْمَالُ اللَّهُ الْفُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْفَالِ اللَّهُ الْفُلْولُ اللّهُ اللَّهُ اللْفُولُ اللّهُ اللللْفُولُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

<sup>(1)</sup> الديوان: 200 فيداً».

<sup>(2)</sup> في الأصل: اجنات، ولعل الأنسب ما أثبتاه.

<sup>(3)</sup> في الأصل: التيء، ولعل الأنسب ما أثبتناه.

<sup>(4)</sup> في الأصل: •أعمل ، ولعل الأنسب ما أثبتاه.

<sup>(5)</sup> في الأصل: الذي، ولعل الأنسب ما أثبتناه.

وَإِذَا تَأَمَّلُتَ وَجَدُتَ الْعَالَمَ الْمَبْعُوثَ إِلَيْهِ سَيْدُ الْخَلْقِ مُحَمَّدٌ ﷺ بِمَثَابَةٍ الأَرْضِ الْمُشْتَمِلَةِ عَلَى الْمَعَادِنِ، وَأَمَاكِنِ الْعُيُونِ الْعَذْبَةِ، وَالْمِلْحِ الأَجَاجِ، وَالْمُرْضِ الْمُنْبِتَةِ] (١) مِنَ السَّبَاخِ وَالصَّخُودِ، وَإِذَا وَالْمُرْبُ وَإِذَا لَمُنْبِتَةٍ] (اللَّمَانِ وَالطَّخُودِ، وَإِذَا لَمُنْبِتَةٍ] (اللَّهَ عَمَّهَا أَجْمَعَهَا.

ثُمَّ إِنَّهَا مَا سَبَقَتْ فِيهِ الأَصَالَةُ الْمُرَكِّبَةُ مِنْ قِبَلِ اللهِ ﷺ مِنَ الأَرْضِ الطَّلْيَّةِ الْمُنْبِتَةِ عَمَّهَا الْغَيْبُ، وَأَطَابَ تُرْبَهَا، فَاهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَتَتْ بِكُلِّ نَبْتٍ طَيِّبٍ بَعْدَ زَمَن مِنْ نُزُولِ الْغَيْثِ.

وَمَا كَانَ مِنَ الْجِبَالِ وَالرُّبَا النَّاشِرَةِ عَمَّهَا الْغَيْثُ، فَمَا كَانَ صَلْداً لَمْ يَنْتَغِعْ بِخَيْهِ مِمَّا أَصَابَهُ مِنَ الْغَيْثِ، وَمَا كَانَ لَيْسَ بِصَلْدِ انْتَفَعَ مَعَ بُعْدِهِ عَنْ وَهَدَاتِ الْأَرْضِ بِمَا أَصَابَهُ مِنَ الْغَيْثِ. الأَرْضِ بِمَا أَصَابَهُ مِنَ الْغَيْثِ.

وَمَا كَانَ مِنَ الْعُيُونِ الْعَذْبَةِ تَزَيَّدَتْ بِنُزُولِ الْغَيْثِ قُوَّةً فِي مَادَّتِهَا، وَانْتَفَعَ النَّاسُ بِمَا فِيهَا مِنَ الْمِيَاءِ الْمُتَدَفِّقَةِ شُرْباً وَسَقْياً لأرْضِهِمْ وَأَنْعَامِهِمْ.

وَمَا كَانَ مِنَ السَّبَاخِ كَثُرَ فِيهَا الْمَاءُ مِنَ الْغَيْثِ، لَكِنْ لأَصَالَتِهِ الْخَبِيثَةِ الَّتِي رَكَّبَ اللهُ فِيهَا تَطَيَّنَتْ وَزَادَتْ بِخَبَاثَتِهَا ضُرَّا بِالْخُطَّارِ وَمَثَقَّةً لأَصْحَابِ الأَسْفَارِ.

وَمَا كَانَ مِنَ الْعُيُونِ الْمُلْحِ وَالْمُرَّةِ جَرَتْ وَتَقَوَّتْ بِمَا أَصَابَها مِنَ الْغَيْثِ، وَوَقَعَ بَعْضُ الانْتِفَاعِ بِمَائِهَا لِغَسْلِ الأَدْرَانِ وَالنَّجَاسَاتِ.

وَإِذَا فَهِمْتَ هَٰذَا فَقَدْ جَاءَتْ دَعْوَةُ النبِيِّ ﷺ عَامَةٌ لِلأَسْوَدِ وَالأَحْمَرِ، فَانْتَفَعَ الْعَالَمُ كُلُهُ بِوُجُودِهِ، فَارْتَفَعَ عَنْهُمُ الْمَسْخُ وَتَعْجِيلُ الْعُقُوبَاتِ الَّتِي كَانَتْ تُنَفَّذُ عَاجِلاً فِي الْحَيَاةِ، وَانْتَفَعَ بِوُجُودِ الدَّعْوَةِ الْمُبَارَكَةِ الْمُشَبَّهُونَ بِالأَرْضِ الْكريمَةِ التُرْبَةِ، فَأَنْبَتَتِ الأَشْجَارَ الْمُطْمِعَةَ فِي الْحَالِ وَبَعْدَ حِينِ بَعْدَ انْقِطَاعِ الْغَيْثِ جَاءَتْ بِمَا كَانَ الْغَيْثِ مَا الْعَلِيمَةِ ، فَأَنْبَتَتِ الأَشْجَارَ الْمُطْمِعَة فِي الْحَالِ وَبَعْدَ حِينِ بَعْدَ انْقِطَاعِ الْغَيْثِ جَاءَتْ بِمَا كَانَ الْغَيْثُ سَبَا فِي ظُهُورِهِ مِنَ الزِّرَاعِ الَّتِي بِهَا قِوَامُ الْعَالَمِ وَالأَزْهَارِ الْعَجِيبَةِ ،

<sup>(1)</sup> في الأصل: ﴿الغير منيتَّ.

وَالَّذِينَ آمَنُوا بِالْبِغْنَةِ، إِلَّا أَنَّهُمْ نَشَرَتُ نُفُوسُهُمْ عَنْ بَغْضِ أَعْمَالِ الطَّاعَاتِ أَوْ عَنْ كُلُهَا مَعَ سَلَامَةِ الإيمَانِ كَانُوا كَالرُّبَا الَّتِي لَا تَأْتِي بِمِثْلِ مَا تَأْتِي الْوَهْدَاتُ وَالأَرْضُ الْكَرِيمَةُ، لَكِنْ لَا تُخَيِّبُ مِنْ نَفْعٍ، فَأَصَابَهُمُ الْغَيْثُ فِي الْوَهْدَاتُ وَالأَرْضُ الْكَرِيمَةُ، لَكِنْ لَا تُخَيِّبُ مِنْ نَفْعٍ، فَأَصَابَهُمُ الْغَيْثُ فِي الْوَهْدَاتِ لَا كُلُّ الْعَاجِلِ، وَحَصَلَ لِلْوَهْدَاتِ لَا كُلُّ الْعَاجِلِ، وَحَصَلَ لِلْوَهْدَاتِ لَا كُلُّ مَا حَصَلَ لِلْوَهْدَاتِ لَا كُلُّ مَا حَصَلَ لِلْوَهْدَاتِ لَا كُلُّ مَا حَصَلَ لَهُمْ بِهَا مِنَ النَّفْعِ فِي الآجِلِ بَعْضُ مَا حَصَلَ لِلْوَهْدَاتِ لَا كُلُّ مَا خَصَلَ لَلْهَا مِنَ النَّفْعِ فِي الآجِلِ بَعْضُ مَا حَصَلَ لِلْوَهْدَاتِ لَا كُلُ

وَأَمَّا مَجَادِي الْمِيَاهِ مِنَ الْأَنْهَادِ وَالْعُيُونِ فَزَادَتْ بِالْمِيَاهِ الَّتِي أَرْسَلَ اللهُ إِلَيْهَا قُوَّةً، وَغَزَرَتْ مِيَاهُهَا، [306] // وَانْتَفَعَ النَّاسُ بِهَا وَبِمَائِهَا بَعْدَ كَفَّ السَّحَابِ مُزْنَهُ، كَالْعُلُومِ الَّتِي جَعَلَ اللهُ سُبْحَانَهُ فِي قُلُوبِ الْعُلَمَاءِ يَنْتَفِعُ الْخَلْقُ بِهَا بَعْدَ غَيْبَةِ الَّذِي مِنْهُ اسْتُفِيدَتْ.

وَبِقَاعُ الأَرْضِ السَّالِمَةِ مِنَ الْمِلْحِ إِلَّا أَنَّهَا رَقِيقَةُ الأَرْضِ، حَرْشَةُ التُّرْبَةِ، كَكَثِيرٍ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا بِقُلُوبِهِمْ وَجَبُنَتُ أَجْسَامُهُمْ عَنْ أَدَاءِ كَثِيرٍ مِمَّاكُلْفُوا بِهِ، أَشْرَقَتْ عَلَيْهِمْ أَنْوَارُ الإيمَانِ وَانْتَقَعُوا بِهَا لِمَا رَسَخَ مِنْ ذَٰلِكَ فِي قُلُوبِهِمْ، كَمَا انْتَفَعَتِ الأَرْضُ الْمَذْكُورَةُ بِالْغَيْثِ.

وَأَمَّا الْعُيُونُ الْمَلِحَةُ فَإِنَّ الكُفَّارَ الَّذِينَ خَتَمَ اللهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ عَمَّهُمُ الْغَيْثُ
أَوَّلاً، وَانْتَفَعَ بِهِمْ لِإِزَالَةِ الأُوسَاخِ وَالأَدْرَانِ كَمَا انْتُفِعَ بِالْكَفَرَةِ فِي أَخْذِ مَا بِأَيْدِيهِمْ مِنَ الأَمْوَالِ عَلَى أَيِّ وَجْهِ أَخِذَ وَانْتَفَعُوا هُمْ أَيْضاً بِكَسْبِهَا فِي الدُّنْيَا لِغَسْلِ أَدْرَانِهِمُ الظَّاهِرَةِ، فَيَأْكُلُونَ مِنْهَا وَيَسْرَبُونَ وَيَتَنَعَّمُونَ أَزَالُوا دَرَناً ظَاهِراً وَفَلُوبُهُمْ مَعْمُورَةً بِمَا لَا يَنْفَعُ فِيهِ شَيْءٌ مِنَ الَّذِي أَصَابَهُمْ مِنَ الْغَيْثِ.

وَإِذَا كَانَ ذَٰلِكَ كَذَٰلِكَ فَالنَّاظِمُ عَلَّلَ النَّفْسَ بِأَنْ قَالَ لَهَا: هَبُكِ أَنْ يَكُونَ مِثَالُكِ كَالرُّبَا الَّتِي لَا يَسْتَقِرُ فِيهَا مَجْمُوعُ الْغَيْثِ، فَقَدْ حَصَلَ فِيكِ بُقَعُ مَا نَزَلَ، مَأْلُبُ كَالرُّبَا الْغَيْثُ فِيكِ مِنَ الرِّزْقِ مَا أَنْبَتَ، فَلَا تَقْنَطِي فَإِنَّ بَرَكَةَ الإيمَانِ مِأْنَبَتَ ذَٰلِكَ الْغَيْثُ فِيكِ مِنَ الرِّزْقِ مَا أَنْبَتَ، فَلَا تَقْنَطِي فَإِنَّ بَرَكَةَ الإيمَانِ بِمُحَمَّد يَثِلِثُ عَمَّ أَرْضَ قَلْبِكِ مَعَ مَا انْضَمَّ إِلَى مَا حَصَلَ فِيكِ مِنَ الْغَيْثِ مِنَ الْخَيْثِ مِنَ الْجُدْمَةِ الَّذِي تُحَمِّلُ فِيكِ مِنَ الْغَيْثِ مِنَ الْخَيْثِ مِنَ الْعَيْثِ مِنَ الْخَيْثِ مِنَ الْخَيْثِ مِنَ الْخَيْثِ مِنَ الْخَيْثِ مِنَ الْمُعَلِّعُ بِهَا الأَشْجَارُ كُلُّهَا وَإِنْ كَانَتُ الْجِدْمَةِ الَّتِي تُحَمِّدُ أَلُولَ لَالْهُمَ إِلَى مَا حَصَلَ فِيكِ مِنَ الْفَيْثِ مِنَ الْمُعَلِّعُ مِهَا الْأَشْجَارُ كُلُهَا وَإِنْ كَانَتُ الْمُعِيْ فَعَلَى الْرَبِي مَا الْمُعْرِقُ الْمُعَلِعُ مِنَا الْمُنْ الْوَلِقُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُعَلِيْعُ فَإِنْ كَانَتُ الْمُعِي الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْعُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْعُنْ مِنْ الْمُنْ الْمُنْمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُ

نَاشِزَةً فَكَمَا أَنَّ الْغَيْثَ انْتَفَعَ بِهِ السَّهْلُ وَالْجَبَلُ فَكَذَا فَضُلُ رَسُولِ اللهِ عَلَى انْتَفَعَ بِهِ السَّهْلُ وَالْجَبَلُ فَكَذَا فَضُلُ رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ انْتَفَعَ بِهِ الْعَامِلُ الْمُطِيعُ وَالْعَاصِي الْمُذْنِبُ، مَعَ سَلَامَةِ الأَرْضِ مِنَ الصَّلَدِ وَالْمِلْعِ. وَمَا كَانَ مِنَ الْخَيْثِ وَمَا كَانَ مِنَ الْخَيْثِ وَمَا كَانَ مِنَ الْخَيْثِ نَعَ مَا حَصَلَ مِنَ الْغَيْثِ نَافِعَةً، وَالْحَمْدُ لِله .

وَالضَّمِيرُ فِي قَوْلِهِ: (مِنْهُ) عَائِدٌ عَلَى النبِيِّ عَلَى أَوْ عَلَى فَضْلِهِ. وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ حَشْرٌ، إِذْ لَوْ اقْتَصَرَ عَنْهُ لأَفَادَ، لْكِنْ قَدْ أَفَادَ إِقَامَةَ الْوَزْنِ، وَتَعَلَّقَ بِهِ أَنَّهُ حَشْرٌ، إِذْ لَوْ اقْتَصَرَ عَنْهُ لأَفَادَ، لْكِنْ قَدْ أَفَادَ إِقَامَةَ الْوَزْنِ، وَتَعَلَّقَ بِهِ (الْفِنْي).

رَأَمًا (فِي الأكم): فَتَعَلَّقَ بِ (يُنْبِثُ).

وَإِسْنَادُ (الْعِفَايَاتِ) إِلَى (الْغِفَى) أَوْ (الْحَيَا) الْمُعَبَّرِ بِهِ عَنِ (الْغِنَى) إِسْنَادَ مُسَبَّبِ إِلَى سَبَيِهِ فَهُوَ نَوْعٌ مِنْ أَنْوَاعِ الْمَجَاذِ التَّرْكِيبِيِّ.

وَفِي الْبَيْتِ: نَوْعٌ مِنَ الْمَذْهَبِ الْكَلَامِيّ، فَإِنَّ مَا فِي الْعَجُزِ كَإِقَامَةِ الدَّلِيلِ عَلَى صِحَّةِ مَا فِي الصَّدْرِ، وَهُوَ اسْتِذْلَالٌ تَعْلِيلِيَّ.

وَفِيهِ: إِيقَاعُ الظَّاهِرِ مَوْقِعَ الْمُضْمَرِ بَعْدَ تَأَمُّلِ، لأَنَّ (الْحَيَا) هُوَ الْمُعَبُّرُ بِهِ عَن (الْغِنَى). وَفِي الْحَقِيقَةِ إِنَّ الْمُمَثَّلَ بِهِ غَيْرُ الْمُمَثَّلِ عَنْهُ، فَلَيْسَ إِيَّاهُ حَقِيقَةً.

وَبِالْجُمْلَةِ فَالْبَيْتُ فِيهِ حُسْنُ التَّمْثِيلُ وَكَمَالُ التَّعْلِيلِ، فَ (الْفِضَى) كِنَايَةٌ عَمَّا يُنرَجَّى مِنْ عِنَايِتِهِ عَلَيْهِ. وَ(الْفِدُ) يَدُ الْمُؤْمِنِ، لأَنَّ ذِكْرَ (الآتحام) تَضَمَّنَ وُجُودَ الإيمَانِ، لِكَوْنِهَا تَرِبَةٌ، وَالْكَافِرُ حَجَرٌ صَلْدٌ لَيْسَ مِمَّا يَنْتَفِع مِنَ الْغَيْثِ بِشَيْءٍ إِلَّا فِي غَسْلٍ فِي الْجِينِ فِي دُنْيَاهُ، وَاللهُ أَعْلَمُ.

### وَلَمْ أُرِدُ زَهْرَةَ الدُّنْيَا الَّتِي قَطَغَتْ يَدَا زُهَيْر بِمَا أَثْنَى عَلَى هَرم(1)

شرح: هٰذَا تَنْزِيهُ لِطِلَابَتِهِ، لأَنهُ لَمَّا مَدَحَ، وَتَرَجَّى ثَوَاباً عَلَى المتِدَاحِهِ، وَحَصَلَ لَهُ مَا حَصَلَ مُعَجَّلاً مِنْ بَدَنِهِ، وَسَلَّى النَّفْسَ بِمَا يَحْصُلُ لَهَا فِي الْمُسْتَقْبَلِ أَيْتَسَ مِنَ الطَّمَعِ فِي حُطَامِ الدُّنْيَا مَثُوبَةٌ عَلَى المُتِدَاحِهِ فَقَالَ: لُجْنِي الْمُسْتَقْبَلِ أَيْتَسَ مِنَ الطَّمَعِ فِي حُطَامِ الدُّنْيَا مَثُوبَةٌ عَلَى المُتِدَاحِهِ فَقَالَ: لُجْنِي لِمَكَادِمِ رَسُولِ اللهِ يَنْ لِللَّهُ لِللَّهُ التَّحَصُّنِ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ شَدَائِدِ ذَٰلِكَ الْيَوْمِ هُوَ لَمَكَادِمِ رَسُولِ اللهِ يَنْ لِللَّهُ التَّهُمُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ ا

وَ(رُهَيْلُ) الَّذِي ذَكَرَ هُوَ زُهَيْرُ بْنُ أَبِي سُلْمَى بِضَمَّ السَّينِ. وَأَبُو سُلْمَى: هُوَ رَبِيعَةُ بْنُ رَبَاحٍ مِنْ بَنِي مَاذِنَ. وَبَنُو مَاذِنَ مِنْ كِبَادِ الْعَرَبِ، أَهُلُ مَنَعَةِ لِلْمُتَحَصِّن بِهِمْ، وَهُمُ الَّذِينَ قَالَ فِيهِمُ الشَّاعِرُ: (بِيط) [307]//

لَوْ كُنْتُ مِنْ مَازِدٍ لَمْ تَسْتَبِعْ إِيلِي بَنُوا اللَّقِيطَةِ مِنْ ذُهْلٍ بْنِ شَيْبَانَا (2) إِذَنْ لَقَامَ بِنَصرِي مَعْشَرٌ خُشْنُ عِنْدَ الْحَفِيظَةِ إِنْ ذُو لَوْثَةٍ لَانَا

وَ(هَرِمُ) هٰذَا هُوَ هَرِمُ بُنُ سِنَانَ بُنِ أَبِي حَارِثَةَ، مَازِنِيٌّ أَيْضاً. وَقِيلَ: إِنَّهُ مِنْ مُزَيْنَةَ<sup>(3)</sup>. وَقَدْ مَدَحَهُ زُهَيْرٌ بِقَصَائِدَ كَثِيرَةٍ، وَكَانَ يُثِيبُهُ بِالأَمْوَالِ الطَّائِلَةِ حَتَّى

<sup>(1)</sup> الديوان: 200.

<sup>(2)</sup> البيتان لقريظ بن أنيف العنبري في: عيون الأخبار: 1/ 188، المقاييس: 3/ 219، المثل السائر: 1/ 104، شرح المفصل: 6/ 102 ابنو الشقيقة، مجالس ثعلب: 2/ 405 اإذن لقام مقامي معشر خشن × عند الحقيقة، قال أبو العباس: أنشد أبو سعيد الغنوي... والرواية الصحيحة «الشقيقة» وهي بنت عباد بن زيد بن عمرو بن ذهل بن شيبان، ورواه أبو تمام: "بنو اللقيطة»: وهي أم حصن بن حذيفة من بني فزارة ولا صلة لها بذهل بن شيبان.

<sup>(3)</sup> مزينة: قبيلة من مضر، نسبة إلى مزينة بن أد بن طابخة بن إلياس بن مضر. ينظر: معجم قبائل العرب: 3/ 235.

بَلَغَ عِنْدَهُ مِنَ الْجَوَائِزِ وَالْعَطَاءِ مَا لَا يُكَيَّفُ وَلَا يُقَاسُ، وَهُوَ الْقَائِلُ فِيهِ فِي أَثْنَاءِ قَصَائِدِهِ الَّتِي امْتَدَحَهُ بِهَا: (بسيط)

> إِنَّ الْبَخِيلَ مَلُومٌ حَيْثُ كَانَ وَلَـ هُوَ الْجَوَادُ الَّذِي يُعْطِيكَ نَائِلَهُ وَإِذْ أَتَاهُ خَلِيلٌ يَوْمَ مَسْأَلَةٍ

وَأُوَّلُ هٰذه الْقصدة: (بسط)

قِفْ بِالدِّيَارِ الَّتِي لَمْ يَعْفُهَا الْقِدَمُ بَلَى وَغَيَّرَهَا الأَرْوَاحُ وَالْدِيمُ (2)

كِنَّ الْجَوَادَ عَلَى عِلَّاتِهِ هَرِمُ(١) عَفُواً وَيُظْلَمُ أَحْبَاناً فَيَظَّلِمُ بَقُولُ لَا غَائِبٌ مَالِي وَلَا حَرَّمُ

وَلَهُ فِيهِ قَصَائِدٌ كَثِيرَةً. وَلَقَدْ مَدَحَهُ فِي قَصِيدَةٍ دَالِيَّةٍ مَدْحاً عَظِيماً قَالَ فِي أَثْنَائِهَا: (طويل)

> ألبس بضراب الكماة بسيفو كَلَيْثِ أَبِي شِبْلَيْن يَحْمِي عَرِينَهُ

وَفَكَّاكِ أَغُلَالَ الأسِيرِ الْمُقَيَّدِ (3) إذًا هُوَ لَانِي نَجْدَةً لَمْ يُفَنِّدِ وَمِدْرَهُ حَرْبِ حَمْيُهَا يُتَّقَى بِهِ ﴿ شَدِيدُ الرِّجَامِ بِاللِّسَانِ وَبِالْيَدِ (٩٠ وَيْقُلُ عَلَى الأَعْدَاءِ لَا يَضَعُونَهُ وَحَمَّالُ أَثْقَالٍ وَمَأْوَى الْمُطَرُّدِ

وَهٰذِهِ خِصَالٌ تَصْلُحُ لِلدُّنْيَا عَلَى الإطْلَاقِ، وَتَصْلُحُ للآخِرَةِ مَعَ الإيمَانِ.

وَأَمَّا مَا مَدَحَ بِهِ الْبُوصَيْرِيُّ كَالَمْهُ مَمْدُوحَهُ نَبِيَّنَا مَحَمَّداً ﷺ فَلَا يَصِلُ إِلَيْهِ فِكُرُ نَاظِم بَعْدَهُ لِمَنْ تَأَمَّلَ مَا احْتَوَى عَلَيْهِ نَظْمُهُ، وَقَدْ أَنَالُهُ اللَّهُ عَلَى ثَوَابَ الدُّنْيَا وَادُّخَرَ لَهُ لَوَابَ الآخِرَةِ نَفَّعَنَا اللهُ بهِ.

وَفِي الْبَيْتِ: التَّجْنِيسُ بـ (زَهْرَةٍ) وَ(زُهَيْز).

<sup>(1)</sup> الديوان: 100، العمدة: 1/ 640 الم يلهاه.

<sup>(2)</sup> الديوان: 96.

<sup>(3)</sup> الديوان: 168.

<sup>(4)</sup> مدره: مدفع، من درأت، وهو فارس القوم الذي يدفع عنهم. حميها: شدتها، الرجام: المراجمه،

وَفِيهِ: لاشْتِهَارِ تَعَلَّقِ زُهَيْرٍ بِهَرِمِ الإرْصَادُ، لأَنَّ مَنْ سَمِعَ أَنَّ الْكَلَامَ فِي زُهَيْرٍ، وَالْقَافِيَةَ مِيمٌ، عَلِمَ أَنَّ التَّمَامَ هَرَمٌ.

وَفِيهِ: الإسْنَادُ التَّرْكِيبِيُّ فِي إسْنَادِ قَطْفَةِ زَهْرَةٍ لِلدُّنْيَا.

وَالْبَاءُ فِي (بِعَا أَفْفَى) سَبَبِيَّةٌ. وَ(أَفْفَى) رُبَاعِيٌّ، وَأَمَّا ثَنَى يَغْنِي، أَيَٰ عَظَفَ، ثُلَاثِيٌّ، وَمَقْلُوبُ الثَّنَاءِ: النَّنَا، وَالثَّنَاءُ فِي الْمَدْحِ وَالنَّنَا فِي الذَمْ. وَفَا يُعْمَلُ الثَّنَاءُ فِي الذَّمِّ إِنْ كَانَ فِي مَوْضِعِ تَفْصِيلٍ أَوْ مُقَاتَلَةٍ؛ قَالَ الشَّاعِرُ: (بعه الْعُمَلُ الثَّنَاءُ فِي الذَّمِّ إِنْ كَانَ فِي مَوْضِعِ تَفْصِيلٍ أَوْ مُقَاتَلَةٍ؛ قَالَ الشَّاعِرُ: (بعه الْعُمَلُ الثَّنَاءُ فِي النَّمِ عَلَيْكِ بِغْثِلِ رِيحِ الْجَوْرَبِ (اللهُ الْنِي عَلَيْكِ بِغْثِلِ رِيحِ الْجَوْرَبِ (اللهُ الْنَي عَلَيْكِ بِغْثِلِ رِيحِ الْجَوْرَبِ (اللهُ وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ لَهٰذَا مِنَ التَّهَكُم.

#### 

<sup>(1)</sup> البيت في شرح ديوان المتنبي: 1/60 أبما علمت، و3/100 أقل ما بدا لك. تقولي فإني، جمهرة الأمثال: 2/317. أبما علمت... مثن، ثمار القلوب: 487. أساس البلاغة: حرب.



## يًا أَكْرَمُ الْخَلْقِ مَا لِي مَنْ ٱلُوذُ بِهِ ﴿ سِوَاكَ عِنْدَ خُلُولِ الْحَادِثِ الْعَمَمِ(١)

شرح: لهذه الرُّوايَةُ الصَّحِيحَةُ. وَفِيهِ رِوَايَةُ: (عِنْدَ حُدُوثِ). وَلِلنَّاظِم فِي الإِنْيَانِ بِهِٰذَا الْبَيْتِ مُنَاسَبَةً عَظِيمَةً، لأَنَّهُ لَمَّا بَيَّنَ مَا كَانَ مِنْ مَقَاصِدِ النَّاظِينَ الْمُتَقَدِّمِينَ مِنْ حُطَّامِ الدُّنْيَا، وَأَنَّ مَفْصَدَهُ هُوَ إِنَّمَا هُوَ التَّحَصُّنُ بِجَنَابِهِ ، وْعَرَّضَ بِذِكْرِ زُهَيْرٍ لِيُشْعِرَ أَنَّ لِكُلِّ مَادِح ثَوَاباً، وَأَنَّ مِنَ الثَّوَابِ الْمُعَجُلُ الْفَانِيُّ، وَمِنْهُ الْمُؤَجِّلُ الْبَاقِي، وَهُوَ مَنْ كَانَ مَدْحُهُ فِي نَبِيءٍ أَوْ مَلَكٍ مِنْ مَلَائِكَةِ اللهِ ﷺ، أَوْ فِي بَارِئِهِ بِمَا يَفْتَضِي الثَّوَابَ الْجَزِيلَ كَالتَّسْبِيحِ وَالتَّقْدِيسِ وَالتَّهْلِيلِ، وَالنَّاظِمُ عَيَّنَ نَفْسَهُ أَنَّهُ قَدْ تَوَسَّلَ بِجَنَابٍ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ ﷺ، وَالْمَتَدَحَّهُ بِمَا اسْتَطَاعَ، وَإِنْ كَانَ مَدْحُهُ وَمَدْحُ سِوَاهُ فِي جَنَابِ النبِيِّ ﷺ نُقْطَةً مِنْ بَحْرِ لُجِي، وَمَا عَسَى أَنْ يُثْنِيَ الإِنْسَانُ عَلَيْهِ ﷺ مِمَّا أَثْنَى اللهُ بِهِ عَلَيْهِ فِي كِتَابِهِ الْعَزِيزِ، وَقَدْ أَدْرَكَتِ النَّاظِمَ عِنَايَتُهُ فِي الدُّنْيَا بِبُرْنِهِ مِمَّا عَجَزَ الأَطِبَّاءُ فِي مُعَانَاتِهِ، وَلَهُ مِنَ الثَّوَابِ الْعَظِيمِ الْمُدَّخرِ عِنْدَ اللهِ مَا لَا يُكَيِّفُ بِشَوَاهِدِ جَلَالَةِ قَلْرِهِ وَإِكْرَامِهِ عَلَى رَبِّهِ. وَلِهٰذَا جَاءَ الْبُوصَيْرِيُّ بِقَوْلِهِ: (يَا أَكْرَمَ [الْخَلْقِ عَلَى](2) الله)، أَيْ: يَا أَكْرَمَهُمْ عَلَى رَبُّهِ. إِشَارَةٌ مِنْهُ إِلَى نَجْع قَصْدِهِ وَعُنْوَانُ قَضَاهِ حَاجَتِهِ؛ لأَنَّ مَنْ تَوَسَّلَ إِلَى أَكْرَمِ الأَكْرَمِينَ بِحُرْمَةِ الأَكْرَمِ عَلَيْهِ حَقِيقٌ أَنْ تُقْضَى مَآرِبُهُ، وَتُتَمَّ فِي كُلِّ مَا أَمَّلَ مَظَالِبُهُ، وَكَأَنَّهُ يَقُولُ: يَا أَعْلَى الْخَلْقِ عِنْدَ رَبُّهِ مَنْزِلَةً، وَأَكْرَمَهُمْ عَلَيْهِ لُذْتُ بِكَ، وَحَطَطْتُ رِكَابِي بِبَابِكَ، وَتَوَسَّلْتُ إِلَى رَبُّكَ بِكَ، وَحَاجَتِي الَّتِي جَعَلْتُكَ سَبَبَ قَضَائِهَا عِنْدَ رَبِّي سَهْلَةٌ بِاسْتِنَادِي إِلَيْكَ.

<sup>(1)</sup> الديوان: 200.

<sup>(2)</sup> العبارة لا توجد في الأصل، ولعلها ساقطة.

وَيَصِحُ أَنْ يَكُونَ قَصَدَ يَا مَنْ شَاعَ بِالْكُرَمِ الَّذِي لَا يَنَّصِنْ أَعَدُ مِنَ الْمَخُلُوفِينَ بِهِ، إِذْ قَدْ تَكَرَّمْتَ عَلَى جَمِيعِ الْعَالَمِ، تَكَرَّمْتَ عَلَى مَنْ الْمَنْ بِأَنْ كُنْتَ لَهُ سَبَبًا فِي الْهِدَايَةِ، وَعَلَى مَنْ خَالَفَ بِكُفِّ تَعْجِيلِ الْمُقُوبَةِ، لَبَنْ بِعَظِيمٍ كُنْتَ لَهُ سَبَبًا فِي الْهِدَايَةِ، وَعَلَى مَنْ خَالَفَ بِكُفِّ تَعْجِيلِ الْمُقُوبَةِ، لَبَنْ بِعَظِيمٍ فَضَاءُ حَاجَتِي، وَتَكرُّمُكَ عَلَيَّ بِذَهَابٍ فَاقْتِي.

وَيَصِحُ أَنْ يَقْصِدَ الْمَعْنَيَيْنِ مَعاً، وَالْجُمْهُورُ عَلَى إِجَازَتِهِ وَإِنْ أَلَا تَوُونَ. وَقَدْ قِيلَ: إِنَّ مَذْهَبَ الْجُمْهُورِ مَنْعُهُ إِلَّا الْيَسِيرَ، كَالشَّافِعِيِّ وَمَنْ ثَالَ بِقَوْلِهِ؛ وَلِذَٰلِكَ قَالَ بَعْضُ الشَّعَرَاءِ: (طويل)

وَأَحُورَ فَتَانِ الْجُفُونِ سَقِيمِهَا خَضَعْتُ لَهُ فِي الْوِصَالِ يَوْماً فَرَدَّنِي خَضَعْتُ لَهُ فِي الْوِصَالِ يَوْماً فَرَدَّنِي وَقَالَ وِصَالاً رُمْتَ وَالنَّهْيُ عَنْهُ فِي فَقُلْتُ اشْتِرَاكُ اللَّفْظِ غَرَّكَ إِنَّما فَقُلْتُ الشَّافِعِيُّ وَقَدْ رَأَى فَقَالَ إِمَامِي الشَّافِعِيُّ وَقَدْ رَأَى

مُهَفْهَفِ أَعْطَافِ الْوِفَاعِ مَنْبِهَا مَرَدَّ خَبِيرٍ بِالْحِجَاعِ فَنْبِهَا شَرِيعَتِنَا حُكُمٌ أَتَى عَنْ فَبُيهَا نَهَى فِي اللَّبَالِي عَنْ وِصَالِطُومِهَا لِمُشْتَرَكِ الْأَلْفَاظِ حُكُمْ فَوْبِهَا

شرح: وَالْمَامِلُ فِي الظَّرُفِ الَّذِي هُوَ (عِنْدَ) (ٱلُودُ). وَقَدِ اسْتُوالنَّاظِمُ مِنْ عَلَيْهِ الْمَوْدُ) مِنْ صِلَةِ (فَلُا: وَ(عِنْدَ) مِنْ عَلَيْهِ الْمَوْدُ مِنْ صِلَةِ (فَلُا: وَ(عِنْدَ) مِنْ عَمَلِ (ٱلُودُ) [309] لَكِنْ جَاءَ الاتِّسَاعُ فِي ذَٰلِكَ وَالْمُسَامَحَةُ فِي نَفْضلِ بِالظَّرْفِ وَالْمُسَامَحَةُ فِي الشَّعْرِ.

وَ(**حُلُولِ)** وَ(**حُدُوثِ)** مُتَقَارِبَانِ. وَ(الْحَادِثُ): الطَّارِئُ.

وَ(الْعَمَمِ) بِفَتْحِ الْمِيمِ الْمُتَقَدِّمَةِ: هُوَ الطَّوِيلُ. وَبَعْضُ الظَّلَةِ غَبِطُونَهُ بِكَسْرِ الْمِيمِ يَظُنُونَ أَنَّهُ فِعْلُ الْمَقْصُودُ بِهِ الْمُبَالَغَةُ كَ (حَذِرَ)، وَلَيْسَ ثَبَذ. وَقَدْ خَصَّ عَلَيْهِ أَبُو مَنْصُورِ الثَّعَالِيِيُّ فِي "فِقْهُ اللَّغَةِ وَسِرُّ العَرَبِيَّةِ».

وَ(مَا) مِنْ فَوْلِهِ: (مَا لِي) نَافِيَّةٌ. وَ(مَنْ) مُبْتَدَأً. وَقَدْ أَشَرْنَا إِلَى النَّغَ مِنَ الْفَصْلِ. وَالَّذِي يُقَوِّي عِنْدِي أَنَّ (مَنْ) هُنَا مَوْصُوفَةٌ كَأَنَّهُ يَقُولُ: مَا لِهِ أَنَّدُ ٱلُودُ

بِهِ سِوَاكَ، وَهُوَ أَظْهَرُ مِنْ كَوْنِهَا مَوْصُولَةً، فَيَكُونُ الْفَصْلُ إِنَّمَا وَقَعَ بَيْنَ الصَّفَةِ وَمَعْمُولِهَا لَا بَيْنَ الصَّلَةِ وَمَعْمُولِهَا.

وَ(الْعَمَمِ): نَعْتُ لِلْحَادِثِ. وَأَنْشَدَ أَبُو إِسْحَاقَ إِبْرَاهِبِمُ بْنُ إِسْحَاقَ<sup>(1)</sup> فِي اشْرُحُ غَرِيبِ الْعَلِيثِ1: (رجز)

يَا لَيْتُ شِعْرِي فِيكَ وَالْأَمْرُ عَمَمْ مَا فَعَلَ الْيَوْمَ أُوَيْسٌ فِي الْغَنَمْ(2)

<sup>(1)</sup> هو أبو إسحاق إبراهيم بن إسحاق بن بشير بن عبد الله الحربي، المروزي الأصل، البغدادي المسكن والوفاة، (ت285هـ)، صنف دلائل النبوة، وغريب الحديث، والمغازي. ترجمته في: (طبقات الحنابلة: 861، ط الفقهاء: 171، طبقات الحفاظ: 295، طبقات المفسرين: 1/5، سير النبلاء: 1/356).

<sup>(2)</sup> عجزه بدون نسبة في: العين: 7/330 ابالغنم». وهو منسوب لعمرو ذي الكلب في: اللسان/مرخ و "ك وعمم اعنك». ينظر: اللسان، التاج، الصحاح، الجمهرة، المخصص المقايس: أويس.

## وَلَنْ يَضِيقَ رَسُولَ اللهِ جَاهُكَ بِي إِذَا الْكَرِيمُ تَحَلَّى بِاسْمِ سُلْمِمِ اللهِ وَلَا الْكَرِيمُ تَحَلَّى بِاسْمِ سُلْمِمِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

شرح: لَمْ يَزَلِ النَّاظِمُ تَعْلَنْهُ يَحُومُ عَلَى مَجَاذِبِ التَّحَنُّنِ بِإِظْهَا فَمْرَاعَةِ، وَكَأَنَّهُ يَعُولُ: يَا أَكْرَمَ مَنْ يُلادُ بِهِ عِنْدَ الشَّدَائِدِ، إِنِّي حَطَطْتُ رَخَهِ بِبَابِكَ، وَفَصَدْتُ فِي دَفْعِ شِدَّتِي وَقَضَاءِ حَاجَتِي عَظِيمَ جَنَابِكَ، وَأَيْقَنْتُ مَعْ فَهُرِ عَمَلِي بِنُمُوعِي أَمَلِي، لأَنَّ الله فَيْنَ هَذَانِي إِلَى التَّوشُلِ إِلَيْهِ بِكَ، فَمَلِنتُ أَنْ مَسْؤُولَ بِبُلُوعِي أَمَلِي، لأَنَّ الله فَيْنَ هَذَانِي إِلَى التَّوشُلِ إِلَيْهِ بِكَ، فَمَلِنتُ أَنْ مَسْؤُولَ فِي قَضَاءِ الْحَاجَةِ لا يُحَيِّبُ السَّائِلِ إِلَى سَبَبِ قَضَاءِ مَا قَصَدَ، وَعَلِمْتُ أَنَّ الْمَقْصُودَ لا يَخْبُ عَلَى رَدِّ السَّائِلِ إِلَّا عَدَمُ الْوُجُودِ، أَوْ قِلَّةُ الْجَاءِ عِنْدَ الْمُتَوْسُلِ بِهِ الْمَفْفِدِ. وَأَنْتَ صَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَدَمُ الْوُجُودِ، أَوْ قِلَّةُ الْجَاءِ عِنْدَ الْمُتَوْسُلِ بِهِ الْمَفْفِدِ. وَأَنْتَ صَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الْمُعَلِيلُ إِلَا عَدَمُ الْوَبُودِ، أَوْ قِلَةً الْجَاءِ عِنْدَ الْمُتَوْسُلِ بِهِ الْمَفْفِدِ. وَأَنْتَ صَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الْمُعْفِيلُ الْمُعْفِيلُ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَهُ عَلَى اللهُ اللهُ

وَلَمْ يَرَ مَا يُعَبِّرُ بِهِ عَنْ عِظْمِهِ إِلَّا بِذِكْرِ مَنْ لَهُ الْمُلْكُ يَوْنَنِهُ حَيْثُ لَا يَتَصِفُ أَحَدٌ بِمُلْكِ لَا عَلَى الْحَقِيقَةِ وَلَا عَلَى الْمَجَازِ، إِذْ كَانَ أَهْلِ لَنْنَا مِنْهُمْ الْمُلُوكُ وَالْأَمْرَاءُ وَإِذَا كَانَ فِي ذَٰلِكَ الْيَوْمِ الْعَظِيمِ حِينَ يَظْهَرُ سِرُ (إِنِنَ الْمُلْكُ الْمُؤْمِّ الْعَظِيمِ حِينَ يَظْهَرُ فِي ذَٰلِكَ أَبْنِ الْمُلْكُ الْمُؤْمِّ الْعَظِيمِ عِينَ يَظْهَرُ فِي ذَٰلِكَ أَبْنِ الْمُلْكُ الْمُؤْمِّ الْعَظِيمِ عَينَ يَظْهَرُ فِي ذَٰلِكَ أَبْنِ الْمُلْكُ الْمُؤْمِنَ وَالْاَنْتِقَامِ مِنَ الْكَفَرَةِ، وَذَكَرَهَا بَعْدَ ذِكْرِ الْفَغِ السَّابِقِ أَنْرِهَا، وَهُو الْكَوْرَةِ الْاَنْتِقَامِ مِنَ الْكَفَرَةِ، وَذَكَرَهَا بَعْدَ ذِكْرِ الْفَغِ السَّابِقِ بَعْدَ ذِكْرِ الْفَغِ السَّابِقِ لَكُومَا، وَهُو الْكَوْرَةُ الْمُؤْمِنَ وَالْكَافِرَ، قَالَ: (إِذَا

<sup>(1)</sup> الديوان: 200.

الْكَرِيمُ) الْمَعْهُودُ كَرَمُهُ (تَحَلَّى بِاسْمِ مُنْتَقِمِ)، أَيْ: بِمَا ظَهَرَ مِنْ آثَارِ صِفَتِهِ.

وَ(الاَسْمُ): هُوَ الْمُسَمَّى عِنْدَنَا مَعَاشِرَ أَهْلِ السُنَّةِ، فَلَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ فِي الْكَلَامِ حَذْثُ مَا أَيْ: إِذَا الْكَرِيمُ اتَّصَفَ بِصِفَةِ (مُنْتَقِمٍ) بِإِنْفَاذِ انْتِقَامِهِ مِمَّنْ شَاءَ انْتَقَامَهُ. وَأَمَّا مَا فِي الرُّوَايَةِ الأَخْرَى (تَجَلَّى بِاسْمِ مُنْتَقِمٍ) بِالْجِيمِ، أَيْ: ظَهَرَ لِلْخَلْقِ مِنْهُ أَثَرُ الانْتِقَام.

وَهَلْ يَلْزَمُ [310]// مِنْ كَلَامِ النَّاظِمِ هٰذَا أَنْ يُعْزَى لَهُ؟

إِنَّهُ جَعَلَهُ اسْماً مِنْ أَسْمَانِهِ سُبْحَانَهُ، لأَنَّهُ قَابِلٌ لِلتَّاوِيلِ. وَأَمَّا إِسْنَادُ الْفِعْلِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ فَقَدْ جَاءَ فِي الْقُرْآنِ، وَجَاءَ مَا يَدُلُ عَلَى أَنَّهُ لا بُقْتَصَرُ فِيهِ عَلَى السَّمَاعِ. أَمَّا مَا جَاءَ مِنْهُ فِي الْقُرْآنِ فَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَمَنْ عَادَ فَيَسَنَعِمُ الْقَهُ مِنْهُ } السّمَاعِ. أَمَّا مَا جَاءَ مِنْ كَلَامِ الصّحَابَةِ فِي إِسْنَادِهِ إِلَيْهِ سُبْحَانَهُ فَقُولُ الساندة: 95]. وَأَمَّا مَا جَاءَ مِنْ كَلامِ الصّحَابَةِ فِي إِسْنَادِهِ إِلَيْهِ سُبْحَانَهُ فَقُولُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ؟: عَبْدِ اللّهِ بْنِ عُمَرَ حِينَ قَالَ لَهُ الْحَجَّاجُ: امْنْ فَعَلَ بِكَ لَمْذَا يَا أَبًا عَبْدِ الرَّحْمَنِ؟: مَنْ يَنْتَقِمُ اللهُ مِنْهُ مِنْهُ الْمَصْدَرُ أَيْضاً مُضَافاً إِلَيْهِ سُبْحَانَهُ فِي قَوْلِهِ: هَنْ يَنْقِمُ اللهُ مِنْهُ هِ. وَجَاءَ مِنْهُ الْمَصْدَرُ أَيْضاً مُضَافاً إِلَيْهِ سُبْحَانَهُ فِي قَوْلِهِ: ﴿ عَنِيرٌ ذُو اَنِقَامِ ﴾ [المائدة: 95].

وَلَيْسَ فِي مَا يَظْهَرُ أَنَّهُ كَمَا سَمَّى فِيهِ الْعُقُوبَةَ بِاسْمِ بِالذَّنْبِ، أَوْ مَا جَاءَ فِي مَغْرِضِ الْمُقَابَلَةِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ ﴾ [آل عمران: 54]. ﴿ يُخْلِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَلِيعُهُم ﴾ [النساه: 142] وَمَا فِي مَغْنَاهُ، لأَنَّهُ لَا يُنْطَقُ بِهِ فِي غَيْرِ مَا وَقَعَ فِيهِ مِنَ الْكَلِمِ، وَقَدْ نَطَقَ عَبْدُ اللهِ بِهِ فَدَلَّ عَلَى جَوَازِ إِطْلَاقِهِ، وَمَذْهَبُ الْمُحَقَّقِينَ الْوُقُوفُ فِي أَسْمَاءِ اللهِ سُبْحَانَهُ عَلَى مَا وَرَدَ.

وَأَمَّا أَنْ يُطْلَقَ عَلَيْهِ وَصْفٌ بِغَيْرِ مَا وَرَدَ بِهِ سَمَاعٌ [فَفِيهِ] (١) خِلَافٌ وَتَفْصِيلٌ بَيْنَ مَا يُوهِمُ نَقْصاً أوِ اشْتِرَاكاً أوِ اشْتِقَاقاً لَا يَلِيقُ إِسْنَادُهُ لَهُ سُبْحَانَهُ، فَهٰذَا لَا يَلِيقُ إِسْنَادُهُ لَهُ سُبْحَانَهُ وَاللَّهُ مَنْعَهُ الْمُحَقِّقُونَ، وَأَجَازَ بَعْضُ كِبَارِ الْمُلَمَاءِ أَيْضاً يَجُوذُ بِوَجْوٍ، وَمَا سِوَى ذَٰلِكَ مَنْعَهُ الْمُحَقِّقُونَ، وَأَجَازَ بَعْضُ كِبَارِ الْمُلَمَاءِ أَيْضاً

<sup>(1)</sup> في الأصل: الفيهاء.

كَابُنِ الْعَرَبِيِّ وَابْنِ الْكَمَّادِ<sup>(1)</sup> إِلَى أَنْ وَصَّلُوا ذَٰلِكَ إِلَى آلَافٍ مِنَ الأَسْمَادِ

وَيُتَوَهَّمُ فِي كَلَامِ النَّاظِمِ تَمَقُّبٌ مِنَ الْمَفْهُومِ، وَذَٰلِكَ أَنَهُ قَالَ (وَلَنْ يَضِيقَ رَسُولَ اللهِ جَاهُكَ بِي إِذَا الْكَرِيمُ تَحَلَّى)، وَمَعْلُومُ أَنَّ جَاهُ عَلَا لَا يَضِيقُ إِذْ ذَاكَ وَلَا قَبْلُهُ.

نَقُولُ: هُوَ مِنْ بَابِ الْمَفْهُومِ الْمُسْتَدَلِّ بِهِ عَلَى إِلْحَاقِ الأَدُونِ مِنَّا لَا عَلَيْهِ الصَّرِيحُ، وَيُسْمَّى مَفْهُومَ الْمُوافَقَةِ؛ وَكَأَنَّهُ يَقُولُ: إِذَا كَانَ جَاهُكَ فِي ذَٰلِكَ الصَّرِيحُ، وَيُسْمَى مَفْهُومَ الْمُوافَقَةِ؛ وَكَأَنَّهُ يَقُولُ: إِذَا كَانَ جَاهُكَ فِي ذَٰلِكَ الْمَكَانِ الأَهْوَلِ وَالْمَقَامِ الأَشْمَلِ لَا يَضِيقُ أَحْرَى أَنْ لَا يَكُونَ مَوْصُوهُ إِفِيقِ الْمَكَانِ الأَهْوَلِ وَالْمَقَامِ الأَشْمَلِ لَا يَضِيقُ أَحْرَى أَنْ لَا يَكُونَ مَوْصُوهُ إِفِيقٍ فِي مَا هُوَ أَدُونَ مِنْهُ مِنَ الأَمْكِنَةِ.

وَ(رَسُولَ): نُصِبَ بأنَّهُ مُنَادَى مُضَافٌ. وَ(جَاهُكَ): فَاعِلُهُ.

وَ(إِذَا): ظَرْفِيَةٌ مُجَرَّدَةٌ عَنِ الشَّرْطِيَةِ، بِمَعْنَى (حِينَ).

وَالْبَاءُ فِي (بِي) سَبَيِّئةً. وَفِي (بِمُنْتَقِم) لِلتَّعَدِّي.

وَفِي الْبَيْتِ: الطَّبَاقُ، لِمَا بَيْنِ ذِكْرِ (الْكَرَمِ) وَ(الانْتِقَامِ) مِنَ أَنْابُنِ. وَكَذَلِكَ ذِكْرُ (الْضَيْقِ) وَمَا يُفْهَمُ مِنْ سَعَةِ الْجَاهِ.

#### 

<sup>(1)</sup> هو محمد بن أحمد بن داود المعروف بابن الكماد، أبو عبد الله اللخمي، في أهل بلش مالقة، مختصر كتاب المقنع في القراءات، (ت712هـ). ترجعه في أونيات الونشريسي: 225، كفاية المحتاج: 2/ 187، موسوعة أعلام المغرب: ١١١/٥).

#### فَإِنَّ مِنْ جُودِكَ الدُّنْيَا وَضَرَّتَهَا وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّوْحِ وَالْقُلَمِ(1)

## وَأَمَّا قُولُهُ: (مِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّوْحِ وَالْقَلْمِ) فَيَحْتَمِلُ أَمْرَيْنِ:

أَحَدُهُمَا: إِنَّ مَعْنَاهُ أَنَّ ذَاتَ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ وَكَيْفِيَةَ الْكَتْبِ لَمْ يُخَصَّ بِهِ أَحَدُ مِنَ الآدَمِينِينَ وَخُصَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِذَلِكَ. وَأَمَّا ذَاتُ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ فَقَدْ عَلِمَهُ لَيْلَةَ الإِسْرَاءِ. وَأَمَّا الْكَتْبُ وَكَيْفِيتُهُ فَقَدْ خَرَجَ ﷺ يَوْماً وَفِي يَدِهِ الْيَعْنَى كِتَابُ وَفِي الْبُعْنَى كِتَابُ وَفِي الْبُعْرَى كَذَٰلِكَ، فَقِيلَ لَهُ فِي ذَٰلِكَ فَقَالَ: ﴿ فِي هٰذَا أَسْمَاءُ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَفِي الْبُعْرَى كَذَٰلِكَ، فَقِيلَ لَهُ فِي ذَٰلِكَ فَقَالَ: ﴿ فِي هٰذَا أَسْمَاءُ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَفِي الْبُعْرَى كَذَٰلِكَ، فَقِيلَ لَهُ فِي ذَٰلِكَ فَقَالَ: ﴿ فَي هٰذَا أَسْمَاءُ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَفِي اللهُ عَلَمُ أَنَّ الْكُتْبَ الْمَعْهُودَ لَوْ كُتِبَ أَسْمَاءُ أَهْلِ الْبَلَدِ، فَكَيْتَ [113]// بِأَسْمَاء أَهْلِ الْبَلَدِ، فَكَيْتَ [113]// بِأَسْمَاء أَهْلِ الْبَلَدِ، فَكَيْتَ [113]// بِأَسْمَاء أَهْلِ

<sup>(1)</sup> الديوان: 200.

<sup>(2)</sup> سبق تخریجه: ص630.

الدَّارَيْن؟ فَهُوَ مِمَّا خُصَّ بِهِ عَلِيهِ. انْظُرُ •الْعَوَاصِمُ • (١) لابْن الْعَرَبِيِّ.

وَيَحْتَمِلُ أَيْضاً وَجُها آخَرَ: وَهُوَ أَنَّ مَعْنَاهُ: وَمِنْ عُلُومِكَ الْهُلُومُ الْبُولَا بُحْصُلُهَا الْعُلَمَاءُ إِلَّا بِالْكَتْبِ بِالْأَقْلَامِ فِي الْأَلْوَاحِ، وَيَدْرُسُونَهَا الدَّرْسَ الْبَغْ، وَجِينَيْذِ يُحَصِّلُونَ بَعْضَ مَا دَرَسُوهُ، وَيَضِلُّ عَنْهُمُ الْبَعْضُ، وَأَنْتَ تُحْبِرُ بِاللَّهِ الدَّقِيقَةِ الْغَائِبَةِ وَالْحَاضِرَةِ مِنْ غَيْرِ كَتْبٍ وَلَا دَرْسٍ وَلَا مُدَارَسَةِ آدَمِيْ، فَبُكُنْ اللَّوْحُ وَالْقَلَمُ فِي الأَوْلِ الْقَلَمَ الأَعْلَى وَاللَّوْحَ الْمَحْفُوظَ، وَفِي الثَّالِمِ اللَّهُ الْكَانِ الْمَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى وَاللَّوْحَ الْمَحْفُوظَ، وَفِي الثَّالِمِ اللَّهُ الْكَتَابِ وَأَلْوَاحَ الدَّارِسِينَ.

وَاللَّوْحُ الْمَحْفُوظُ وَالْقَلَمُ الْأَعْلَى هُوَ الَّذِي خَلَقَهُ اللهُ قَبْلَ خَلْوَ خَبِعِ مَخْلُوقَاتِهِ، وَقَالَ لَهُ: اكْتُبُ مَا كَانَ وَمَا هُوَ كَائِنٌ. وَقَدْ ذَكَرَ اللهُ سُبْحَانَهُ أَنْ فِي كِتَابِهِ الْعَزِيزِ، عَبَّرَ عَنْهُ فِي آيةٍ بِاللَّوْحِ وَفِي آيةٍ بِالدّينِ الْمَنْشُورِ. وَفَدْ بُنُ الْعَزِينِ فِي فَوَاصِعِهِ : فَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَا لَفَظَيْنِ لِمَعْنَيْئِنِ أَوْ لِمَعْنَى وَجِهُ الْعَزِينِ فِي فَوَاصِعِهِ : فَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَا لَفَظَيْنِ لِمَعْنَيْئِنِ أَوْ لِمَعْنَى وَاحِدٍ ، وَقَالَ أَبُو يَحْيَى : فَإِنَّ طَائِفَةً قَالَتْ فَأَا فَنَانَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَقَالَ أَبُو يَحْيَى : فَإِنَّ طَائِفَةً قَالَتْ اللَّهُ وَلَا يَعْفَى إِللَّهُ وَلَا يَعْفَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَّ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا الْمُعْلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَّ اللَّهُ وَلَّا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ الللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا الللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا الللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا الللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ الللَّهُ وَلَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ الللللَّهُ اللللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللللللَّهُ اللللللَّالِيلَا اللللَّهُ اللللللَّهُ اللللللَّالِ اللللللَّالِيلَّاللَّا اللللللَّالِ اللللّ

وَقَوْلُ النَّاظِمِ: (فَإِنَّ مِنْ جُودِكَ الدُّنْيَا وَضَوْتَهَا) لَمَّا تَحَقَّقَ مَا بَيْنَ مَنَيْ الزَّوْجِ، وَأَنَّ مَنْ أَرَادَ إِصْلَاحَ إِحْدَاهُمَا أَضَرَّ بِالأَخْرَى، عَبَرَ عَنِ الدُّنْيَا وَالْعَرَةِ بِالضَّرَّتَيْنِ. بِالضَرَّتَيْنِ.

وَ (الْبَاءُ): لِلتَّعْلِيلِ فِي أَوَّلِ الصَّدْرِ. وَأَرَادَ بَعْضُهُمْ أَنْ يَجْعَلَ الْجُونِينَ إِضَافَةِ الْمَصْدَرِ لِلْفَاعِلِ وَإِنْ كَانَ جُودُهُ ﷺ فَاثِقاً وَإِنْ كَانَ يُعْطِي الْعَطَايَا أَيْ لَا

<sup>(1)</sup> النص الكامل لكتاب العواصم من القواصم: 233 ـ 234.

<sup>(2)</sup> النص الكامل لكتاب العواصم من القواصم: 233 ـ 234 باختلاف تسير.

يَصِلُ أَحَدٌ إِلَى بَذْلِهَا، لَكِنْ مَا قَرَّرْنَاهُ أَوْلَى، وَأَنَّ الْمُرَادَ: مَا جَادَ اللهُ بِهِ عَلَيْكَ، وَمَعَ أَنَّ الأَمْرَ يَتَجِهُ بِوُجُوهِ كَثِيرَةٍ أَنَّ الدُّنْيَا وَالآخِرَةَ وَلَوْ لَمْ تَكُنْ مِنْ فِعْلِهِ، وَإِنَّمَا كَانَ وُجُودُهَا لِإِظْهَارِ وُجُودِهِ. وَقَدْ تَقَدَّمَ لَنَا أَنَّ جِبْرِيلَ قَالَ لَهُ: •يَا مُحَمَّدُ إِنَّ اللهَ عَلَىٰ يَقُولُ: لَوْلَا مُحَمَّدٌ مَا خَلَفْتُ سَمَاءً وَلَا أَرْضاً وَلَا جَنَّةً وَلَا نَاراً اللهَ آخِرِ مَا سَرَدْنَاهُ فِي أُولِ شَرْح هٰذِهِ الْقَصِيدَةِ (١٠).

وَ(مِنْ) الْمُكَرَّرَةِ الذُّكْرِ فِي الْبَيْتِ لِلتَّبْعِيض.

وَفِي الْبَيْتِ: مُرَاعَاةُ النَّظِيرِ لِلْجَمْعِ بَيْنَ: الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، وَاللَّوْحِ وَالْقَلَمِ.

وَفِيهِ: الْجَمْعُ.

وَفِيهِ: الإِرْصَادُ، إِذْ لَا يُذْكَرُ بَعْدَ ذِكْرِ اللَّوْحِ إِلَّا الْقَلَمُ.

وَفِيهِ: الْمُقَابَلَةُ.

وَفِيهِ: الطُّبَاقُ.

<sup>(1)</sup> ينظر: ص207.

## يَا نَفْسُ لَا تَقْنَطِي مِنْ زَلْةٍ عَظُمَتْ إِنَّ الْكَبَائِرَ فِي الْغُفْرَانِ كَاللُّمَم(1)

شرح: لَمَّا فَرَغَ تَعْلَقْهُ مِنْ ذِكْرِ وَسَائِلِهِ، وَمِنْ تَذَلِّلِهِ وَتَضَرُّعِهِ وَإِظْهَارِ افْتِقَارِهِ إِلَى التَّحَصُّنِ بِذِي [الْجَنَابِ] (2) الْعَلِيُّ رَجَعَ إِلَى تَسْلِيَةِ نَفْسِهِ وَتَسْكِينِهَا، وَأَنْزَلَهَا مَنْزِلَةَ الْمُخَاطَبِ، وَكَأَنَّهُ يَقُولُ لَهَا: أَمَا سَمِعْتِ مَا بَرْهَنْتُ لَكِ مِمَّا يُذْهِبُ عَنْكِ الرَّوْعَ، وَيُزِيلُ عَنْكِ الْخَوْفَ وَالْجَزَعُ؟ لأَنَّ مَنْ وَقَفَ بِبَابِ الْعَنِيُّ الأَمِينِ، الرَّوْعَ، وَيُزِيلُ عَنْكِ الْخَوْفَ وَالْجَزَعُ؟ لأَنَّ مَنْ وَقَفَ بِبَابِ الْعَنِيُّ الأَمِينِ، وَاسْتَجَارَ بِالْحِصْنِ الْمَانِعِ الْحَصِينِ، كَيْفَ يَقْنَطُ؟ فَلَا تَقْنَطِي مِنْ زَلَّةٍ عَظُمَتْ، وَالْمَعْمَ اللهُ بِكُمْ وَأَنَى بِقَوْمِ آخَرِينَ اللهُ تَعْلَمِي أَنَّ النِي يَعْفِمُ آلَهُ مَا الْمَانِعِ الْحَصِينِ، كَيْفَ يَقْنَطُ؟ فَلَا تَقْنَطِي مِنْ زَلَّةٍ عَظُمَتْ، اللهُ بِكُمْ وَأَنَى بِقَوْمِ آخَرِينَ الْمُ تَعْلَمِي أَنَّ النِي يَعْفِمُ آلَهُمَ اللهُ التَّوْبَةِ وَلَوْ عَظُمَتْ زَلْتُكِ فَقَدْ وَقَفْنَا بِبَابِ الْمُعْفَقُولُ لَهُمْ اللّهُ فَعْلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَبْغُولُونَ فَيْ السَبْغُفَارِهُ أَلَى التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَبْغُفَارِهُ اللّهُ وَقَالَ عَلَى السَّيْغَفَارِهُ اللّهُ وَقَلْ عَلَاهُ وَلَهُ وَلَا عَلَى السَّيْغُفَارِهُ الْمُ الْعَلَى الْمَانِعُ اللّهُ وَقَلْ عَلَى السَّيْغُفَارِهُ (4).

[312] إِنَّ مَالْكَبَائِرُ فِي الْغُفْرَانِ كَاللَّمَمِ، وَالْقُنُوطُ مِنْ رَوْحِ اللهِ مَذْمُومٌ، إِذَ ﴿ لَا يَائِشُ مِن رَوْجِ اللهِ مَذْمُومٌ، إِذَ ﴿ لَا يَائِشُ مِن رَقِّ اللّهِ إِلّا ٱلْقَوْمُ ٱلْكَوْرُونَ ﴾ [يوسف: 87]. يُقَالَ: (قَلْطَ) يَقْنِطُ بِفَيْحِ النُونِ فِي الْمَاضِي وَكُسْرِهَا فِي الْمُسْتَقْبَلِ وَالْمَصْدَرُ: قُنُوطُ، نَحُو قُعُودُ. وَأُمّا (قَيْطَ): بِكَسْرِ النُّونِ فِي الْمَاضِي، يَقْنَطُ بِفَيْحِهَا فِي الْمُضَارِعِ قَنَطاً، فَلُغَةً وَإِلَا الْقُولُ : هُوَ الْبَاسُ، وَهُو مِنَ الْكَبَائِرِ.

<sup>(1)</sup> الديوان: 200.

<sup>(2)</sup> في الأصل: «الجنات.

 <sup>(3)</sup> مسلم: 4/ 2106 بلفظ: ابن ماجه: 2/ 1419 بلفظ: مجمع الزوائد: 10/ 215، شرح السنة: 5/ 77، كشف الخفاء: 2/ 213.

 <sup>(4)</sup> كشف الخفاء: 2/ 494، الفردوس: 5/ 199، فيض القدير: 9920، الشهاب للقضاعي: 853.

وَلَمَّا كَانَ الْقُنُوطُ لَا يُوجِبُهُ إِلَّا الأَمْرُ الْعَظِيمُ ذَكَرَ الزَّلَلَ الْعَظِيمَةَ، وَذَٰلِكَ أَنَهُ رَأَى أَنَّ النَّفْسَ كَادَتْ تَنْفُرُ، فَتَعَ لَهَا بَابَ أَسْبَابِ إِلْحَمَادِ نَارِ الْقَنَطِ، وَأَنَّ وَأَنَّ وَأَيْ الْمُنْ فَارُ. وَصَابُونَهَا الَّذِي يُذْهِبُهَا وَيُزِيلُ أَثْرَهَا الاسْتِغْفَارُ.

وَجَاءَ النَّاظِمُ بِالْغُفْرَانِ وَهُوَ مَصْدَرُ غَفَرَ لَا بِالاسْتِغْفَارِ الَّذِي هُوَ مَصْدَرُ السَّغُفَرَ، وَمَا ذَٰلِكَ إِلَّا أَنَّ الاسْتِغْفَارَ طَلَبُ مَا هُوَ فِي مَادَّةِ الاسْتِغْبَالِ، وَالْغُفْرَانُ هُوَ وُقُوعُ الْمَحْوِ وَسَنْرِ السَّيِّئَاتِ، وَلِذْلِكَ جَلَبَهُ النَّاظِمُ دُونَ الآخِرِ.

فَإِنْ قُلْتَ: مَجِيءُ النَّاظِمِ بِالغُفْرَانِ فِيهِ بَحْثٌ: هُوَ أَنْ يُقَالَ: سَلَّمْنَا أَنَّ الْغُفْرَانَ مَحْوٌ وَتَمَنَّ فِي خُصُولِهِ، وَأَيْضاً فَإِنَّ لَفْظَ الْحَدِيثِ إِنَّمَا فِيهِ الاسْتِغْفَارُ.

وَالْجُوَابُ: إِنَّ النَّاظِمَ لَمَّا عَلِمَ مِنْ نَفْسِهِ الإِفْلاَعَ وَالنَّوْبَةَ النَّصُوحَ قَطَعَ بِحُصُولِ الْمَغْفِرَةِ وَإِنْ كَانَ فِي تَوْبَةِ الْمُؤْمِنِ خِلَافٌ، هَلْ هِيَ عَلَى غَلَبَةِ الظَّنُّ أَوِ الْفَظْعِ؟ لَكِنْ غَلَبَ عَلَى ظَنَّهِ أَنَّهُ غُفِرَ لَهُ وَقَدْ قَالَ ظِيْلاً: ﴿أَنَا عِنْدَ ظَنْ عَبْدِي الْفَظْعِ؟ لَكِنْ غَلَبَ عَلَى ظَنَّهِ أَنَّهُ غُفِرَ لَهُ وَقَدْ قَالَ ظِيلاً: ﴿أَنَا عِنْدَ ظَنْ عَبْدِي بِي الْفَظْعِ؟ لَكِنْ غَلَبَ عَلَى ظَنَّهِ الظَنُّ الْقَوِيُ مَعَ مَا أَعَدَّ مِنَ الإِفْلاعِ، وَمَا تَحَصَّنَ بِي الْفَوْرِثُ مَعَ مَا أَعَدَّ مِنَ الإِفْلاعِ، وَمَا تَحَصَّنَ بِهِ مِنَ النَّوَسُّلِ، وَمَا لَهُ مِنَ الذِّمَةِ وَحِفْظِ الْعَهْدِ، قَوِيَ عِنْدَهُ الْقَبُولُ وَالْغُفْرَانُ وَقَدِ اخْتُلِفَ فِي الْخُطِيئَةُ أَوْ تُسْتَرُ مَعَ بَقَائِهَا؟ وَقَدِ اخْتُلِفَ فِي الْخُطِيئَةُ أَوْ تُسْتَرُ مَعَ بَقَائِهَا؟ فِي الْخُطِيئَةُ أَوْ تُسْتَرُ مَعَ بَقَائِهَا؟ فِي خِلَافٌ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ.

وَ(اللَّمَمِ): صَغَائِرُ الذُّنُوبِ هُنَا. وَأَمَّا الَّتِي فِي الْحَدِيثِ وَهُوَ قَوْلُهُ ﷺ: وَالْوُضُوءُ قَبْلَ الطَّعَامِ يَنْفِي الْفَقْرَ وَبَعْدَهُ يَنْفِي اللَّمَمَ (2) فَالْمُرَادُ بِهِ: رِيَاحَ الْجِنُ وَصِغَارَ الشَّيَاطِينِ. وَقَدْ جَاءَ (اللَّمَمُ) فِي كَلَام الْعَرَبِ، وَالْمُرَادُ بِهِ: حُبَّ وَصِغَارَ الشَّيَاطِينِ. وَقَدْ جَاءَ (اللَّمَمُ) فِي كَلَام الْعَرَبِ، وَالْمُرَادُ بِهِ: حُبَّ

 <sup>(1)</sup> البخاري: 25/ 118، مسلم: 4/ 2062، الترمذي: 4/ 23، ابن ماجه: 3812، ابن حبان: 2/ 15 ـ 16، الجامع الصغير: 2/ 243.

 <sup>(2)</sup> الأحاديث المختارة: 1/ 252، معجم الزوائد: 5/ 24، مصنف عبد الرزاق: 5/ 3، الفردوس: 2/ 68، شرح الزرقاني: 1/ 126، تنوير الحوالك: 1/ 49، كشف الخفاء: 2/ 448.

الْجِمَاع، قَالَهُ الإِمَامُ فَخُرُ الدِّينِ فِي اشْرَحِه: ﴿ قَدْ سَيِعَ ﴾ (١) [المجادلة: 1].

وَيَخْتَمِلُ كَلَامُهُ مَعْنَى لَطِيفاً، وَهُوَ أَنْ يَقُولَ: إِنَّ الْكَبَائِرَ بِالْغُفْرَانِ كَالصَّغَائِرِ فَكَيْفَ تَخَافِينَ مِنَ الزَّلَلِ مَعَ أَنَّكِ لَمْ تَرْتَكِبِي كَبِيرَةً؟ وَيَكُونُ مِنْ بَابِ التَّنْبِيهِ بِالأَعْلَى عَلَى الأَذْنَى. وَالْكَبَائِرُ ذَكَرَ النَّاسُ حَصْرَهَا، وَمَا لَهُمْ فِيهَا مِنَ الْخِلَافِ، وَهُوَ أَمْرٌ مَعْرُوفٌ.

وَفَوْلُهُ: (إِنَّ الْتَعَبَائِنَ) تَعْلِيلٌ لِتَمَامِ التَّسْلِيَةِ.

وَفِي الْبَيْتِ: الطَّبَاقُ، لِلْجَمْعِ بَيْنَ الْكَبِيرَةِ وَاللَّمَم مِنَ الطَّبَاقِ.

وَفِيهِ: التَّشْبِيهُ بِالآلَةِ، وَقَدْ تَقَدَّمَ مِنْ ذَٰلِكَ كُلِّهِ كَثِيرٌ.

 <sup>(1)</sup> قال الرازي في التفسير الكبير: 9/ 249. المعنى اللمم: الإلمام بالنساء وشدة الحرص والتوقان إليهن.

## لَعَلُّ رَحْمَةً رَبِّي حِينَ يَقْسِمُهَا تَاتِي عَلَى حَسَبِ الْعِصْيَانِ فِي الْقِسَمِ(1)

شرح: أَصْلَحَ فِي هٰذَا الْبَيْتِ مَا وَقَعَ لَهُ فِي الْبَيْتِ قَبْلَهُ، إِذْ كَانَ ظَهَرَ فِيهِ الْبُنُوحُ إِلَى الأَمْنِ فَلَمَّا قَالَ: (لَعَلَّ رَحْمَةَ رَبِّي حِينَ يَقْسِمُهَا) رَجَعَتِ النَّفْسُ إِلَى دَرَجَةِ الإِشْفَاقِ: وَهِيَ دَرَجَةٌ بَيْنَ الْخَوْفِ وَالرَّجَاءِ، لأَنَّ الأَخْذَ بِالرَّجَاءِ الشَّرْفِ يُوقِعُ فِي الإِيَّاسِ مِنْ الصَّرْفِ يُوقِعُ فِي الإِيَّاسِ مِنْ الصَّرْفِ يُوقِعُ فِي الإَيَّاسِ مِنْ رَحْمَةِ اللهِ، وَالْخَوْفُ الْمُفْرِطُ يُوقِعُ فِي الإِيَّاسِ مِنْ رَحْمَةِ اللهِ، بَلْ يَكُونُ الْمُكَلِّفُ بَيْنَ زَمَانَي الْخَوْفِ وَالرَّجَاءِ، وَهِيَ أَعْدَلُ الْمُرَضِ اللهِ، بَلْ يَكُونُ الْمُكَلِّفُ بَيْنَ زَمَانَي الْخَوْفِ وَالرَّجَاءِ، وَهِيَ أَعْدَلُ الدَّرَخِينِ وَالرَّجَاءِ، وَهِيَ أَعْدَلُ الدَّرَخِينَ وَالرَّجَاءِ، وَفِي حَالِ الْمَرْضِ اللَّرَجَاتِ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ: يَغْلِبُ فِي حَالِ الصِحَةِ الْخَوْفُ، وَفِي حَالِ الْمَرْضِ الرَّجَاءُ، وَهُو قَوْلٌ مُسْتَحْسَنٌ.

وَ(الرَّحْمَةُ) هُنَا: عِبَارَةٌ عَنِ الإِنْعَامِ عَلَى الْمُنْعَمِ عَلَيْهِ، فَهِيَ هُنَا صِفَةُ فِعْلِ، إِذْ صِفَةُ الذَّاتِ لَا تُقْسَمُ.

[313]// وَقَوْلُهُ: (عَلَى حَسَبِ الْعِصْنِانِ): أَيْ: عَلَى قَنْدِهِ، وَ(الْعِصْنِانُ): مَصْدَرُ عَصَى.

وَ(الْقِسَمِ) بِكَسْرِ الْقَافِ وَفَتْحِ السَّينِ: جَمْعُ فِسْمَةِ. وَلَا شَكَ أَنَّ رَحْمَةَ اللهِ وَاسِمَةٌ. وَمَا الرَّحْمَةُ الَّتِي أَرَادَ؟ \* فَإِنَّ للهِ سُبْحَانَهُ مِائَةَ رَحْمَةٍ، وَضَعَ مِنْهَا وَاجِدَةً لِعِبَادِهِ فِي الدُّنْيَا يَتَرَاحَمُونَ بِهَا وَيَتَوَاصَلُونَ وَيَتَعَاظَفُونَ، وَأَعْظَى مِنْهَا كُلُّ جِنْسٍ لِعِبَادِهِ فِي الدُّنْيَا يَتَرَاحَمُونَ بِهَا وَيَتَوَاصَلُونَ وَيَتَعَاظَفُونَ، وَأَعْظَى مِنْهَا كُلُّ جِنْسٍ مِنْ الدُّخْمَةِ مِنْ الدُّخْمَةِ مِنْ الدُّخْمَةِ مِنْ الدُّخْمَةِ مِنْ الدُّخْمَةِ عَلَيْهِ، وَتُعَرِّفُونَ وَلَدُهَا إِلَى مُخْلُوقًا يَعَنَّهُ وَلَدَهَا مِنَ الدَّخَمَةِ وَالشَّفَقَةِ عَلَيْهِ، وَإِذَا حُسِسَ تَبِعَنْهُ وَتَصِيحُ عَلَيْهِ وَلَلْهَا وَتَلْعَقُ وَلَدَهَا مِنَ الْحَنَانَةِ وَالشَّفَقَةِ عَلَيْهِ، وَإِذَا حُسِسَ تَبِعَنْهُ وَتَصِيحُ عَلَيْهِ وَلَا مَا مُنَ الْحَنَانَةِ وَالشَّفَقَةِ عَلَيْهِ، وَإِذَا حُسِسَ تَبِعَنْهُ وَتَصِيحُ عَلَيْهِ

<sup>(1)</sup> الديوان: 200.

<sup>(2)</sup> في الأصل: الغير عاقلة.

رَيَصِيحُ عَلَيْهَا، فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ انْضَافَتْ هٰذِهِ الرَّحْمَةُ إِلَى تِسْعِ وَيَسْعِينَ رَحْمَةٍ، أَنْ فَيَرْحُمُ اللهُ سُبْحَانَهُ عِبَادَهُ بِمِائَةِ رَحْمَةٍ، (١).

وَلَمَّا شَرَدَ عَنْ بَعْضِ الأَصْحَابِ مَعْنَى الْبَيْتِ رَأَى أَنَّ ظَاهِرَهُ مُسْتَحِيلٌ، وَحَمَلَهُ عَلَى الْجَائِزِ وَالْمُسْتَحِيلِ؟.

وَلَيْسَ كَذَٰلِكَ، بَلِ النَّاظِمُ لَيْسَ بِوَاهِم فِي مَا قَالَ، وَإِنَّمَا مُرَادُهُ تَخَلَفُهُ أَنَّ الْعَامِلِينَ يُجْزُونَ بِأَعْمَالِهِمْ عَلَى سَبِيلِ الْجَزَاءُ، وَبَقِيَ الْمُتَرَقَّبُونَ رَحْمَةَ التَّفَضُّلِ عَلَى أَعْمَالِهِمْ، فَإِذَا حَصَلَ لِلْعَامِلِينَ الْجَزَاءُ، وَبَقِيَ الْمُتَرَقَّبُونَ رَحْمَةَ التَّفَضُّلِ عَلَى أَعْمَالِهِمْ، فَإِذَا حَصَلَ لِلْعَامِلِينَ الْجَزَاءُ، وَبَقِيَ الْمُتَرَقَّبُونَ رَحْمَةَ التَّفَضُّلِ وَإِنْ كَانَ الْجَمِيعُ فَضَلاً مِنَ اللهِ - فَإِنَّهُ يُخْرِجُ لَهُمْ عَلَى جِهَةِ الإِحْسَانِ رَحْمَةً لَقُنَمُ عَلَيْهِمْ، لِمَحْوِ آثَارِ ذُنُوبِهِمْ. فَقَالَ النَّاظِمُ: لَعَلَّ هٰذَا الإِحْسَانَ الَّذِي يُحْرِجُ لِلْعَاصِينَ يَكُونُ بِمَنَابَةِ مَلِكٍ فَرَقَ عَلَى أَهْلِ الأَوْسَاخِ صَابُوناً يُطَهِّرُونَ بِهِ ثِيَابَهُمْ، لِلْعَامِينَ يَكُونُ بِمِعَابَةِ مَلِكٍ فَرَقَ عَلَى أَهْلِ الأَوْسَاخِ صَابُوناً يُطَهِّرُونَ بِهِ ثِيَابَهُمْ، فَنَ كَانَ فِي تُوبِهِ يَسِيراً كَفَاهُ لِنَظَافَتِهِ الْبَسِيرُ مِنَ الصَّابُونِ، وَمَنْ كَانَ فِي ثَوْبِهِ لَلْمُ الْفَالُمُ لِللَّافِقِهِ الْبَسِيرُ مِنَ الصَّابُونِ، وَمَنْ كَانَ فِي ثَوْبِهِ الْمُعَلِينَ لَا تُدُولُ جَوَائِرُهُمْ وَلَا تُحْصَى عَطَايَاهُمْ. الشَّالِعَةِ، فَإِنَّ الْمُحْمِنِينَ لَا تُدُرَكُ جَوَائِرُهُمْ وَلَا تُحْصَى عَطَايَاهُمْ.

وَبُعْدُ الْقِسْمَةِ الَّتِي تَرَجَّى الْبُوصَيْرِيُّ لِإِذَالَةِ الأَفْرَانِ بِالْمَنَازِلِ وَالرُّتَبِ عَلَى فَدْرِ بُعْدِ الْمُذْنِينَ مِنْ عِظَمِ الْمَعَاصِي؛ كَمَا لَوْ فَرَضْنَا أَنَّ الْمَلِكَ الَّذِي ضَرَبْنَا بِهِ الْمَثْلُ فِي قِسْمَةِ الصَّابُونِ فَرَّقَ عَلَى النَّسْبَةِ الْمَذْكُورَةِ حَتَّى غَسَلَ الْجَمِيعُ الْمَثَلُ فِي قِسْمَةِ الصَّابُونِ فَرَقَ عَلَى النَّسْبَةِ الْمَذْكُورَةِ حَتَّى غَسَلَ الْجَمِيعُ الْمَثَلُ فِي قِسْمَةِ الصَّابُونِ فَرَقَ عَلَى النَّسْبَةِ الْمَذْكُورَةِ حَتَّى غَسَلَ الْجَمِيعُ أَثُوا النَّاسَ مَنَازِلَهُمْ، فَمَنْ كَانَ دَرَنُهُ يَسِيراً كَانَتْ دَرَجَتُهُ أَعْلَى مِنْ أَوْلِهُمْ، فَمَنْ كَانَ دَرَنُهُ يَسِيراً كَانَتْ دَرَجَتُهُ أَعْلَى مِنْ دَرَجَةِ مَنْ كَانَ ثَوْبُهُ أَكْثَرَ وَسَخَاً. فَالرَّحْمَةُ الَّتِي تُقْسَمُ عَلَى حَسَبِ الْعِصْيَانِ هِيَ النَّي بَخْلُولُ الْعُصَاةَ لَا يَذْخُلُونَ الْجَنَّةِ الَّتِي بَخْلُصُ بِهَا الْعَاصُونَ مِنْ عِصْيَانِهِمْ. وَقَدْ جَاءَ أَنَّ الْعُصَاةَ لَا يَذْخُلُونَ الْجَنَّة

<sup>&</sup>quot;(1) تنظر الأحاديث خلق الرحمة في: البخاري: 5/ 2375، مسلم: 4/ 2108، ابن حبان: 14/14، الحاكم: 1/ 123، الترمذي: 5/ 549، الدارمي: 2/ 413، ابن ماجه: 2/ 1435، مسئد الروياني: 2/ 140، أمالي المحاملي: 1/ 114، أسباب ورود الحديث: 1/ 188 ـ 189.

حَتَّى يَغْنَسِلُوا مِنْ عَيْنِ فَيَخُرُجُونَ مِنْهَا كَاللَّوْلُوِ الْمَكُنُونِ، ثُمَّ يَغْنَسِلُونَ فِي عَيْنِ أَخْرَى فَتَخُلُصُ صُدُورُهُمْ مِنْ كُلِّ غَائِلَةٍ مِنَ الْكِبْرِ وَالرِّيَاءِ وَالْحَسَدِ وَغَيْرِ ذٰلِكَ مِنْ عُوانِقِ الْقُلُوبِ(1). وَأَنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ الْمُحْسِنِينَ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُمْ دَرَنَّ، فَلَا يَقْتَقِرُونَ عَوَانِقِ الْقُلُوبِ(1). وَأَنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ الْمُحْسِنِينَ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُمْ دَرَنَّ، فَلَا يَقْتَقِرُونَ إِلَى مَا يُغْسَلُ بِهِ الدَّرَنُ، وَإِذَا دَحَلَ الْعُصَاةُ الْجَنَّةَ أَعْطَاهُمُ اللهُ سُبْحَانَهُ مِنْ إِنْ الْمُعَانَةُ وَلَى هَذِهِ النَّسُبَةِ الَّتِي قَرَّرْتُ لَكَ.

وَقَدُ ذَكَرَ النَّقَاشُ غَسُلَ الْمُذْنِبِينَ فِي الْمَوْضِعَيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ، فَلَا تَعَقَّبَ عَلَى النَّاظِمِ وَاللهَ أَعْلَمُ، [314] / وَإِلَّا لَوْ كَانَتِ الْقِسْمَةُ عَلَى مَا تَوَهَّمَهُ الْمُودِهُ لَزَمَ أَنْ يَحْصُلَ لِلْمُطِيعِينَ، وَهُوَ خِلَافُ الإِجْمَاعِ، وَلَا لَنْعُوصُ وَلَا الْعُقُولُ.

وَفِي (لَعَلُّ) سَبْعُ لُغَاتِ، ذَكَرَهَا ابْنُ عَبْدِ النُّورِ فِي كِتَابِهِ الْمَعْرُوفِ بِ وَرَضْفُ الْمَبَانِي فِي شَرْح حُرُوفِ الْمَعَانِي (2).

وَالْعَامِلُ فِي الظَّرْفِ الَّذِي هُوَ (حِينَ) (تَأَتِي)، وَهُوَ الْعَامِلُ فِي الْمَجْرُورِ بِ (عَلَى) وَالْمَجْرُورِ بِهِ (فِي).

وَقَالَ بَعْضُ الْمُتَكَلِّمِينَ عَلَى الْبَيْتِ تَحَامِياً مِنْ هٰذَا الإِشْكَالِ الْمُتَقَدِّم: الْعَلُّ الْ يَكُونَ النَّاظِمُ جَعَلَ (لَعَل) بِمَعْنَى لَيْسَ»، وَذَكَرَ أَنَّهُ «مَجَازٌ مُسْتَقِيمٌ»؛ وَلَمْ تَظْهَرُ لِي اسْتِقَامَةٌ فِي الرِّبْكَابِ هٰذَا الْمَجَازِ لانْحِصَارِ مَعْنَيْ (لَعَلٌ) فِي التَرَجِّي وَالإِشْفَاقِ فِي اسْتِقَامَةٌ فِي الرِّبْكَابِ هٰذَا الْمَجَازِ لانْحِصَارِ مَعْنَيْ (لَعَلُّ) فِي التَرَجِّي وَالإِشْفَاقِ فِي الْمُتَوَقِّعَاتِ، وَأَمَّا أَنْ تَكُونَ بِمَعْنَى (لَيْسَ) فَلَا، اللَّهُمُّ أَنَهَا وَرَدَتْ خَافِضَةً فِي الْمُتَوقِّعَاتِ، وَأَمَّا النَّفْيُ بِهَا فَلَمْ كَحَرْفِ مِنْ حُرُوفِ الْجَرِّ، فَقَدْ جَاءَ مِنْ كَلامِهِمْ مَا يَشْهَدُ لَهُ، وَأَمَّا النَّفْيُ بِهَا فَلَمْ يُسْمَعْ، وَلَقَدْ صَحِبَهَا التَّرَجِّي مَعَ خَفْضِهَا عَلَى لُغَةِ مَنْ خَفَضَ بِهَا.

 <sup>(1)</sup> تنظر أحاديث اغتسال الخارجين من النار في: البخاري: 5/ 2400، مسلم: 1/ 170، الدارمي: 1/ 41، التخويف من النار: 1/ 187، الترغيب والترهيب: 4/ 223، الفردوس: 5/ 510.

<sup>(2)</sup> رصف المباني: 145.

وَقَدْ قَالَ بَعْضُ الْحُفَّاظِ: إِنَّهَا قَدْ تَأْتِي بِمَعْنَى الاسْتِفْهَامِ الْمُمْتَزِجِ بِالإِنْكَارِ، كَقَوْلِ الْقَائِلِ لِمَنْ تَوَهَّمَ أَنَّهُ فَعَلَ فِعْلاً لَا يَلِيقُ: لَعَلَّكُ فَعَلَتَ كَذَا، لَكِنْ مَنْ حَفِظَ حُجَّةً عَلَى مَنْ لَمْ يَحْفِظْ، لَعَلَّ قَائِلَ هٰذَا حَفِظَهُ، وَالنَّاسُ عَبِيهُ النَّقْلِ. ثُمَّ إِنَّ اللَّازِمَ مِنْ الْبَيْتِ عَلَى ظَاهِرِ مَا اسْتَشْكَلَهُ الْبَاحِثُ يَلْزَمُ فِي قَوْلِهِ النَّقْلِ. ثُمَّ إِنَّ اللَّهَ يَهِدُلُهُ مَنْ اللَّيْكَ يَبَيْلُ اللَّهُ سَيْنَاتُهُ مَسَنَتُ اللهِ الفرقان: 70]، فَيَلْزَمُ أَيْضاً مِنْهُ أَنْ مَنْ كَانَ لَهُ مِنَ السَّيْعَاتِ سَيِّنَاتُ يَسِيرَةً، ثُمَّ إِنَّهُ أَفْلَعَ، وَتَابَ، وَعَمِلَ عَمَلاً مَلَاكًا مَنْ كَانَ لَهُ مَنْ اللَّيْعَاتِ مَنْ كَانَتُ لَهُ سَيَّنَاتُ كَثِيرَةً، ثُمَّ تَابَ، وَأَصْلَعَ، وَعَمِلَ عَمَلاً مَلِحاً، ثَبُدَّلُ سَيْنَاتُهُ حَسَنَاتِ، تَمُنْ كَانَتُ لَهُ سَيَّاتُ كَثِيرَةً، ثُمَّ تَابَ، وَأَصْلَعَ، وَعَمِلَ عَمَلاً مَلِحاً ، ثَبُدًّلُ سَيْنَاتُهُ حَسَنَاتِ، تَمُنْ كَانَتُ لَهُ سَيَّاتُهُ عَلَيْنَةً وَلِيلًا مَنْ كَانَتُ الْمُلُولِ لِمَنْ أَطْلِقَ مِنَ السَّجْنِ أَعْطِيَاتِ، فَيُعْطِي بَعْضَهُمْ فَرَاطِيسَ وَلَا لَمُعْتَلِي مِنَ الْفِشَةِ، وَإِلْكَ مَثَلاً عَلَاكُ مَلِكُ مِنَ الْمُعْرِقِ لِمَنْ أَطْلِقَ مِنَ الْسَجْنِ أَعْطِياتِ، فَيُعْلِى بَعْضَهُمْ فَرَاطِيسَ وَلَا لَمُعْرَاتِ، فَلِكُ مَنَ الْمُعْرَاتِ الْمُسَلِّي الْفَشَةِ، وَإِلْمَ مَنَا الْمُصَالِقَةً وَلَا عَدَا مِنْ قَرَاطِيسَ الْفِضَةِ، فَلَمْ الْمُسَلِّي الْمُسَلِّي الْمُسَلِّي الْمُسَلِّي الْمُ الْمُنْ الْمُعْتَلِي الْمُسَلِّي الْمُسَلِّي الْمُعْرَاطِيسَ الْفِضَةِ، وَلَا الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُلُعِلَى الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُلُولُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُ الْمُنْ اللْمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُلُولُ الْمُنْ الْ

وَفِي الْبَيْتِ: ضَرَّبٌ مِنَ التَّجْنِيسِ فِي (يُقْسِمُهَا) وَ(الْقِسَمِ).



# يَا رَبُّ وَاجْعَلْ رَجَائِي غَيْرَ مُنْعَكِسِ لَدَيْكَ وَاجْعَلْ حِسَابِي غَيْرَ مُنْخَرِم (١)

شرح: الرَّجَاءُ وَالْخَوْفُ جَنَاحَانِ يَطِيرُ بِهِمَا الْمُقَرَّبُونَ إِلَى كُلُّ مُقَامٍ مُحْمُودٍ، وَمَطِيَّتَانِ بِهِمَا تُقْطَعُ مِنْ طُرْقِ الآخِرَةِ كُلُّ عَقَبَةٍ كَؤُودٍ؛ فَهُمَا مِنْ جُمْلَةً مُقَامَاتِ السَّالِكِينَ وَأَحْوَالِ الطَّالِبِينَ، وَهُوَ عَلَى قِسْمَيْنِ: حَالٍ، وَغَيْرِ حَالٍ:

فَإِذَا كَانَ عَارِضاً قَرِيبَ الزَّوَالِ سُمْيَ حَالاً بِتَخْفِيفِ اللَّامِ، وَإِلَّا كَانَ حَالًا بِتَخْفِيفِ اللَّامِ، وَإِلَّا كَانَ حَالًا بِتَشْدِيدِهَا؛ وَذَٰلِكَ أَنَّ صِفَاتِ الْقُلْبِ مِنْهَا مَا هُوَ سَرِيعُ الزَّوَالِ، وَمِنْهَا مَا هُوَ ثَابِتُ الرُّسُوخِ، وَمِنْهَا مَا هُوَ مُتَوَسُّطُ بَيْنَهُمَا، وَلَا يَتِمُّ الرَّجَاءُ إِلَّا بِعِلْم وَحَالٍ ثَابِتُ الرُّسُوخِ، وَمِنْهَا مَا هُوَ مُتَوسُطُ بَيْنَهُمَا، وَلَا يَتِمُّ الرَّجَاءُ إِلَّا بِعِلْم وَحَالٍ وَعَمَلٍ؛ فَالْعِلْمُ سَبَبٌ يُنْمِرُ الْحَالَ وَالْحَالُ يَقْتَضِي الْعَمَلَ، وَقَدْ حَدَّذَنَاهُ قَبْلُ بِأَنَّهُ وَعَمَلٍ؛ فَالْعِلْمُ سَبَبٌ يُنْمِرُ الْحَالُ وَالْحَالُ يَقْتَضِي الْعَمَلَ، وَقَدْ حَدَّذَنَاهُ قَبْلُ بِأَنَّهُ وَعَمَلٍ الْقَلْمِ بِمَطْلُمُوعِ يَخْصُلُ فِي الْمُسْتَقْبَلِ مَعَ الأَخْذِ فِي زَمَنِ مُحَصِّلٍ، لأَنْهُ إِنَّمَ الْعَمَلُ عَلَى انْتِظَارِ مَحْبُوبٍ ظَهَرَتْ جَمِيعُ أَسْبَابِهِ الدَّاخِلَةِ تَحْتَ اخْتِيَادٍ الْفَادِقِينَ. الْتَعْلَادِ، وَلَمْ يَبُقَ إِلَّا مَا لَا يَذْخُلُ تَحْتَ اخْتِيَادٍ، وَهُو رَجَاءُ الصَّادِقِينَ.

[315] فَإِذَا ثَبَتَ بَذُرُ الإِيمَانِ مَسْقِياً بِمَاءِ الطَّاعَاتِ، وَطَهُرَ الْقَلْبُ عَنْ شُبَهِ الْمُخَالَفَاتِ الْتَظَرَ مِنَ اللهِ سُبْحَانَهُ تَفْيِيتَهُ عَلَيْهِ إِلَى الْخَاتِمَةِ الْمُفْضِيَةِ إِلَى الْمُخَالَفَاتِ الْمُفْضِيَةِ إِلَى الْمُخَالَفُاتُ الْمُفَاطَبَةِ اللّهِ الْمُخَارَةِ عَلَى الْمُوَاطَّبَةِ وَالْقِيَامِ بِمُقْتَضَى الإِيمَانِ فِي أَسْبَابِ الْمَغْفِرَةِ إِلَى الْمُوْتِ.

وَإِنِ انْقَطَعَ عَنْ بَدْدِ الإيمَانِ سَفْيُهُ بِمَاءِ الطَّاعَةِ صَارَ الْقَلْبُ مَشْحُوناً بِرَذَائِلِ الأَخْلَاقِ وَانْهَمَكَ فِي طَلَبِ لَذَّاتِ الدُّنْيَا، ثُمَّ انْتَظَرَ الْمَغْفِرَةَ، وَظَنَّ أَنَّهُ رَاجٍ، الأَخْلَاقِ وَانْهَمَكَ فِي طَلَبِ لَذَّاتِ الدُّنْيَا، ثُمَّ انْتَظَرَ الْمَقَالُ وَتَكُثُرُ فِيهِ الأَنْفَالُ.

<sup>(1)</sup> الديوان: 200.

فَوْلُهُ: (وَاجْعَلْ رَجَائِي غَيْرَ مُنْعَكِسٍ)، الْعَكُسُ عِنْدَ أَهْلِ الْمَنْطِقِ: تَبْدِيلُ كُلْ وَاجِدٍ مِنْ طَرَفَيْ الْقَضِيَّةِ بِعَبْنِ الآخرِ فِي الْمُسْتَوْفِي، وَبِنَقِيضِ الآخرِ فِي عَكْسِ النَّقِيضِ. وَمِنْ هٰذَا الْقِسْمِ تَحَرَّزَ النَّاظِمُ، فَإِذَا سَلِمَ الرَّجَاءُ مِنَ الانْعِكَاسِ كَانَ مُسْتَقِيماً.

وَقَوْلُهُ: (لَدَيْكَ)، أَيْ: عِنْدَكَ، وَالْعِنْدِيَّةُ عِنْدِيَّةُ رُثْبَةٍ وَإِكْرَامٍ لَا عِنْدِيَّةُ مَكَانِ.

وَقَوْلُهُ: (وَاجْعَلْ حِسَابِي غَيْنَ مُنْخَوِمٍ) يُوهِمُ الْبَدَاءُ التَّكْرِيرَ، وَكَأَنَّ الأَوَّلَ عَيْنُ الثَّانِي، وَلَيْسَ كَذْلِكَ، بَلِ الْخَرْمُ: هُوَ الْقَطْعُ. يُقَالُ: خَرَمَ السَّيلُ الْجَبَلَ، أَيْ: فَطَعَهُ؛ وَمِنْهُ خَرْمُ الزِّحَافِ، وَخَرْمُ الأَذْنَيْنِ. وَالْخَرْمُ هُنَا مَجَازٌ، وَهُوَ كِنَايَةٌ عَنِ انْكِسَارِ شَيْءٍ مِنْ مَالِ الْمُحَاسَبِ بِفَتْحِ السِّينِ. وَمِنْهُ انْخِرَامُ مُحَاسَبَةِ عُمَّالِ الْمُحَاسَبِ بِفَتْحِ السِّينِ. وَمِنْهُ انْخِرَامُ مُحَاسَبَةِ عُمَّالِ الْمُلُولِ فِي مَحَابِيهِمْ؛ فَسَأَلُ النَّاظِمُ رُجْحَانَ عَمَلِهِ وَيْقُلَ مِيزَانِ حَسَنَاتِهِ حَتَى لَا يَنْفُضَ عِنْدَ الْمُحَاسَةِ.

وَالْحِسَابُ مِمَّا يَجِبُ الإِيمَانُ بِهِ، وَفِي التَّنْزِيلِ: ﴿ وَقَالَ مُوسَى إِنِ عُلْتُ مِرْفِ وَرَيْحِكُم مِن كُلِّ مُتَكَيِّرٍ لَا يُوْمِنُ يِبَوْمِ الْمِسَابِ ﴿ الْحَافِر: 27]. وَالنَّاسُ فِي الْحِسَابِ مُتَفَاوِتُونَ عَلَى قَدْرِ مَنَازِلِهِمْ وَأَعْمَالِهِمْ، فَيُسْأَلُ الرُّسُلُ عَنِ النَّبْلِيخِ مِن الْجَسَّةُ ﴾ [السائدة: 109]. وَيُسْأَلُ اللهُ الرُّسُلُ عَنِ النَّبْلِيخِ إِلْمَالُ اللهُ الرُّسُلُ فَيَقُولُ: ﴿ مَاذَا أَجِبْتُهُ ﴾ [السائدة: 109]. وَيُسْأَلُ اللهُ مِن النَّوْحِيدِ، وَعَنِ الأَعْمَالِ، وَعَنِ الْعُمْرِ فِي مَا أَفْنَاهُ، وَالشَّبَابِ فِي مَا أَنْفَقَهَا، وَعَنِ الْعُمْرِ فِي مَا أَفْنَاهُ، وَالشَّبَابِ فِي مَا أَنْفَقَهَا، وَعَنِ الْعِلْمِ مَا عَمِلَ بِهِ، وَعَنِ الْمُولِ وَهِي: الإِيمَانُ وَالنَّوْحِيدُ وَإِجَابَةُ وَعَمَا دَقَّ وَجَلَّ . وَيُسْأَلُ الْكَافِرُ عَنِ الْأُصُولِ وَهِي: الإِيمَانُ وَالنَّوْحِيدُ وَإِجَابَةُ الرَّسُلِ، فَلَا يُوجَدُ لَهُمْ شَيْءٌ فَيُؤْمَرُ بِهِمْ إِلَى النَّارِ بِغَيْرِ حِسَابٍ، وَهُو غَايَةُ الْجُرَامِ الْحِسَابِ، وَهُو غَايَةُ الْجُرَامِ الْحِسَابِ، وَهُو غَايَةُ الْجَرَامِ الْحِسَابِ.

<sup>(1)</sup> في الأصل: «المؤمنون»، ولعل الأنسب ما أثبتناه.

وَهٰذِهِ آخِرُ طَبَقَةٍ مِنْ تَقَاسِيطِ الْقَصِيدَةِ، فَإِنّهُ تَخَلَّهُ بِالنَّسِبِ وَالتَّغَوُّلِ رَبَاطَةً لِفَرَسِ الْفِكْرِ، يُؤنِسُهُ بِالْجَوَلَانِ فِي مَبْدَانِ الْمَعَانِي، ثُمَّ تَخَلَّصَ مِنْهُ أَتَمُ تَخلِيصِ إِلَى ذِكْرِ مَحَاسِنِ الْمَمْدُوحِ، وَكَانَ فِيهَا مُتَفَنّنا مُنْتَقِلاً مِنْ نَمَطٍ إِلَى نَمَطٍ مَخلِيصِ إِلَى ذِكْرِ مَحَاسِنِ الْمَمْدُوحِ، وَكَانَ فِيهَا مُتَفَنّنا مُنْتَقِلاً مِنْ نَمَطٍ إِلَى نَمَطِ خَسَمَا أَوْضَحْنَاهُ قَبْلُ، ثُمَّ نَشَأَ لَهُ فِي النَّفْسِ خَوْرٌ فَأَخَذَ يُسَكُنُ النَّفْسَ وَيُقَوِّي حَسَبْمَا أَوْضَحْنَاهُ قَبْلُ، ثُمَّ نَشَأَ لَهُ فِي النَّفْسِ خَوْرٌ فَأَخَذَ يُسَكُنُ النَّفْسَ وَيُقَوِّي مُعْتَقَدَهَا فِي سُهُولَةِ الطَّرِيقِ عَمَلاً عَلَى غَلَبَةِ ظَنَّهِ، إِذْ فِي الْحَدِيثُ: وَأَنَا عِنْدَ ظَنُ عَلَيْهِ النَّذِي بِي الْمَعْدِيثُ: وَأَنَا عِنْدَ فَلَى عَلَيْهِ وَالنَّذَمِ وَالأَخْذِ فِي الْمَعْدُرَاكِ مَا فَاتَ، عَبْدِي بِي النَّذَرَاكِ مَا فَاتَ، وَهِي التَّوْبَةُ الطَّبَقَةُ الأَخِيرَةُ، سِرُّ قَبُولِ دُعَاءِ الدَّاعِينَ، وَهِي الصَّلَاةُ عَلَى الأَوْلِينَ وَالاَخْدِينَ مِنَ الْخُلْقِ أَجْمَعِينَ.

[316] وَفِي الْبَيْتِ: التَّقْسِيمُ، وَمُرَاعَاةُ النَّظِيرِ، وَقَدْ تَقَدَّمَ مِنْ بَيَانِ حَقِيقَتِهِمَا مَا يُدْرَكَانِ بِهِ حَيْثُ وَقَعَا. وَالتَّقْسِيمُ فِي كَلَامِ الْعَرَبِ لَهُ طَلَاوَةُ، وَقَدِ الْعَصْرِ لَهُ طَلَاوَةُ، وَقَدِ الْمُولُدُ الْعَصْرِ (2): (طويل) الْمُولُدُ الْعَصْرِ (2): (طويل)

أَيَا رَبَّةَ الْخَالِ الَّتِي مَلَكَتُ نُسْكِي عَلَى أَيِّ خَالِ كُنْتِ لَا بُدَّ لِي مِنْكِ فَإِمَّا بِعَرِّ وَهُوَ ٱلْبَقُ بِالْمُلْكِ فَإِمَّا بِعِرٍّ وَهُوَ ٱلْبَقُ بِالْمُلْكِ

وَجَاءَ فِي الْفَصِيحِ كَثِيرٌ بِـ (إِمَّا) وَبِغَيْرِ (إِمَّا):

قَالَ اللَّهُ وَلَئِكَ: ﴿ فَشُدُّوا الْوَتَاقَ فَإِمَّا مَنَّا بَعَدُ وَإِمَّا فِلَا ۚ ﴾ [محمد: 4].

وَبِغَيْرِ (إِسًا): ﴿ وَإِنَّ مِنَ الْحِبَارَةِ لَمَا يَنْفَجُرُ مِنْهُ ٱلْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَغُقُ فَيَخُرُجُ مِنْهُ ٱلْعَلَّهُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْبَةِ اللَّهِ ﴾ [البقرة: 74].

<sup>(1)</sup> سنق تخريجه: ص 784.

<sup>(2)</sup> هو السلطان ابن الأحمر، ملك الأندلس، السلطان أبو عبد الله محمد بن السلطان الغالب بالله، أبو الحجاج يوسف الثاني. ينظر: (الإحاطة: 4/ 274، تثير الجمان: 98، تاريخ الجزائر العام: 2/ 94)، والبيتان في: روضة المحببن: 187، ديوان الصابة: 70، تزيين الأسواق: (على كل حال). الإحاطة: 4/ 274، تاريخ الجزائر: 2/ 94 (أفاتك اللحظ)، نفحات الأزهار: 301، المسلك السهل: 120.

وَالْطُفْ بِعَبْدِكَ فِي الدَّارَيْنِ إِنَّ لَهُ صَبْراً مَتَى تَدْعُهُ الْأَهْوَالُ يَنْهَزِم (1)

شرح: (اللَّطُفُ) فِي اللَّغَةِ: الدُّقَةُ. وَلِذَٰلِكَ يُقَالُ: مَعْنَى لَطِيفٌ، أَيْ: دَقِيقٌ. وَاللَّطْفُ أَيْضاً: إِيصَالُ الْخَيْرِ إِلَى مَحَلًّ لَا يَشْعُرُ بِهِ إِلَّا مَنْ أَوْصَلَهُ، كَايِصَالِ الأَغْذِيَةِ إِلَى أَعْضَاءِ الْمُتَغَذِّي.

فَإِنْ قُلْتَ: وَمَا الْمُنَاسَبَةُ بَيْنَ هٰذَا الْبَيْتِ وَالَّذِي قَبْلُهُ؟

قُلْتُ: أمَّا مِنْ جِهَةِ اللَّفْظِ فَالْمُنَاسَبَةُ وَاضِحَةً، لأَنْهَا مِنْ عَظْفِ الْجُمَلِ الْإِنْشَائِيَةِ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضِ، وَأَمَّا مِنْ جِهَةِ الْمَعْنَى فَلأَنَّهُ لَمَّا سَأَلَ مِنَ اللهِ سُبْحَانَهُ اسْتِقَامَةَ حِسَابِهِ، وَعَدَّمَ الْعِكَاسِ رَجَائِهِ اسْتَشْعَرَ مِنْ نَفْسِهِ أَنَّهُ عَلَى وَجَلٍ، لَبْحَانَهُ اسْتَفْعَرَ مِنْ نَفْسِهِ أَنَّهُ عَلَى وَجَلٍ، لِعِلْمِهِ بِصِفَاتِ نَفْسِهِ، فَأَخَذَ يَظلُبُ أَنْ تَكُونَ إِجَابَتُهُ بِوَجُو مِنْ وُجُوهِ الإِلْقَافِ، لا بِالاسْتِحْقَاقِ، وَلا يِعَلَبَةِ الظّنُ فِي الْمُجَازَاتِ عَلَى الأَعْمَالِ، وَهُو نَوْعُ مِنَ التَّمَرُي مِنَ الحَوْلِ وَالْقُوّةِ، وَمِنِ ادْعَاءِ الاسْتِحْقَاقِ عَلَى الأَعْمَالِ، بَلْ يَكُونُ التَّبَرُي مِنَ الْعُولِ وَالْقُوّةِ، وَمِنِ ادْعَاءِ الاسْتِحْقَاقِ عَلَى الأَعْمَالِ، بَلْ يَكُونُ التَّبَرُي مِنَ اللهِ تَقَضَّلاً، كَمَا فِي الْحَدِيثِ: ﴿وَاغْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ ﴿ لَا لَهُ عَلَى التَّهَضُلُ وَالإِحْسَانِ، أَنْ عَلَى الْمُعْمِولُ الْمُغْفِرَةِ عَلَيْهِ بَلْ بِمَحْضِ التَّهَضُّلِ وَالإِحْسَانِ. أَنْ عَلَيْهُ بَلْ بِمَحْضِ التَّهَضُّلِ وَالإِحْسَانِ. وَمُولَ الْمُغْفِرَةِ عَلَيْهِ بَلْ بِمَحْضِ التَّهَضُّلُ وَالإِحْسَانِ.

وَقَوْلُهُ: (بِعَبْدِكَ)، لِلْعُبُودِيَّةِ مَقَامٌ مَعْرُوفٌ، وَالتَّخَلُّقُ بِهَا مِنْ صِفَاتِ أَهْلِ الْخَيْرِ، وَهُوَ أَنْ يُظْهِرَ الإِنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ آثَارَ الْعُبُودِيَّةِ فَيَكُونَ مُهَيَّناً لِمَا طَلَبَ مِنْهُ مَوْلَاهُ، لَا يَرَاهُ حَيْثُ نَهَاهُ وَلَا يَفْقِدُهُ حَيْثُ أَمْرَهُ.

وَ (الصَّبْق) شُعْبَةٌ مِنْ شُعَبِ الإيمَانِ، وَيَسْبَتُهُ مِنَ الإِيمَانِ يَسْبَهُ الرَّأْسِ مِنَ الْجَسَدِ، وَكَفَى فِي فَصْلِهِ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ إِنْمَا يُوَلَّى ٱلصَّبِرُونَ آجَرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴾ [الزمر: 10].

<sup>(1)</sup> الديوان: 200.

<sup>(2)</sup> الترمذي: 5/ 201.

وَ(الْاَهُوَالُ) الَّتِي ذَكَرَ النَّاظِمُ أَهُوَالُ الذَّنْيَا وَأَهْوَالُ الآخِرَةِ، فَمَتَى فَكُرَ فِي كُفْرِ مَنْ كَفَرَ وَإِلْحَادِ مَنْ أَلْحَدَ وَعِصْبَانِ مَنْ عَصَى بِغَيْرِ كُفْرٍ وَلَا إِلْحَادٍ يَخَافُ عَلَى غَاقِبَتِهِ، وَكُذَا عَلَى نَفْسِهِ الطَّلَاعِ عَلَى عَاقِبَتِهِ، وَكُذَا عَلَى نَفْسِهِ الطَّلَاعِ عَلَى عَاقِبَتِهِ، وَكُذَا إِنْ تَذَكَّرَ أَهُوَالِ الآخِرَةِ مِنْ صِرَاطٍ وَمِيزَانٍ، وَغَيْرِ ذَٰلِكَ مِنْ مَوَاقِفِ ذَٰلِكَ الْبَوْمِ الْعَظِيم.

وَ(الانْهِزَامُ): التَوَلِّي قَبْلَ إِذْرَاكِ الْمَطْلُوبِ حِسَا أَوْ مَعْنَى، فَالْحِسْيُ: كَانْقِلَابِ الْجُيُوشِ مُذْبِرَةً. وَالْمَعْنَوِيُّ: كَتَوَلُ الْقُلُوبِ مُنْكَبِرَةً لِعَدَمِ الْوُصُولِ إِلَى الْمَرْغُوب.

وَ(الدُّعَاءُ) هُنَا: النَّذَاءُ؛ وَإِضَافَتُهُ لِلأَهْوَالِ مَجَازٌ كَإِضَافَةِ الاَنْهِزَامِ إِلَى الصَّبْرِ، كِلَاهُمَا مِنَ الْمَجَازِ الإِسْنَادِيِّ، وَلَا يَنْبَغِي لإِنْسَانِ إِذَا عُوفِيَ مِنَ الْبَلَايَا الصَّبْر، وَقَدْ سَمِعَ النبِيُّ عَلَيْ رَجُلاً يَقُولُ: اللَّهُمَّ هَبْ لِي صَبْراً، فَقَال أَنْ يَشُالُ الصَّبْر، وَقَدْ سَمِعَ النبِيُّ عَلَيْ رَجُلاً يَقُولُ: اللَّهُمَّ هَبْ لِي صَبْراً، فَقَال اللهُ وَهُ الْعَافِيَةُ وَإِنَّمَا سَلْ مِنْهُ الْعَافِيَةُ . وَقَالَ عَلِي اللهِ الْعَلْمُ وَالْعَافِيَةُ الْعَفْوُ وَالْعَافِيَةُ الْعَفْوُ وَالْعَافِيَةُ اللهُ اللهِ (317)/ أَنْ يُطْلَبَ مِنْهُ الْعَفْوُ وَالْعَافِيَةُ الْأَلَا.

وَالْجَمْعُ بَيْنَ الدَّارَيْنِ طِبَاقٌ.

وَبَيْنَ (الأَهْوَالِ) وَ(الانْهِزَامِ) مِنْ مُرَاعَاةِ النَّظِيرِ.



<sup>(1)</sup> الترمذي: 5/ 202.

Bertham Landerstein Control

#### وَانْذَنْ لِسُحُبِ صَلَاةٍ مِنْكَ دَائِمَةٍ عَلَى النَّبِيُّ بِمُنْهَلُّ وَمُنْسَجِم (1)

(أَذِنَ) يَأْذَنُ إِذْناً: إِذَا أَبَاحَ شَيْناً. وَيَكُونُ الإِذْنُ بِمَعْنَى: الْأَمْرِ، قَالَ اللهُ سُبْحَانَهُ: ﴿مَن ذَا ٱلَّذِى يَشْفَعُ عِندَهُ، إِلَّا بِإِذْنِدِ ﴾ [البقرة: 255]. وَيَكُونُ بِمَعْنَى: التَّمْكِينِ، تَقُولُ: أَذِنْتُ لِفُلَانٍ فِي كَذَا، أَيْ: مَكَّنْتُهُ مِنْ فِعْلِهِ. وَيَكُونُ بِمَعْنَى: الاَسْتِمَاع.

فَإِنْ قُلْنَا: إِنَّ كَلَامَ النَّاظِمِ بِمَعْنَى أَبِحْ، فَإِنَّهُ لَا يُجْزِي، فَإِنَّ اللهَ سُبْحَانَهُ قَدْ أَمَرَ الخَلْقَ بِالصَّلَاةِ عَلَى نَبِيْهِ ﷺ، وَالأَمْرُ أَخَصُّ مِنَ الإِذْنِ بِمَعْنَى الإِبَاحَةِ، وَالأَمْرُ إِفِعْلِ الشَّيْءِ يَسْتَلْزِمُ الإِبَاحَةِ، فَكَيْفَ يَتَأَتَّى أَنْ وَالأَخْصُ يَسْتَلْزِمُ الإِبَاحَةِ، فَكَيْفَ يَتَأَتَّى أَنْ يَكُونَ بِمَعْنَى: أَبِحْ؟

وَإِنْ قُلْنَا بِمَعْنَى: الأَمْرِ، وَيَكُونُ التَّقْدِيرُ: وَمُرْ، فَقَدْ أَمَرَ سُبْحَانَهُ، وَطَلَبُ مَا وَقَعَ تَحْصِيلُ الْحَاصِلِ، فَيَكُونُ بِمَعْنَى: التَّمْكِينِ؛ وَإِذَا كَانَ بِمَعْنَى: التَّمْكِينِ، فَكَأَنَّ النَّاظِمَ قَالَ: سَهُلُ طُرُقَ الصَّلَاةِ عَلَى نَبِيْكَ، لأَنَّ مَنْ سَهُلَتْ عَلَيْهِ طُرُقُهَا فَقَدْ تَمَكَنَ مِنْهَا، وَسُوَالُ تَسْهِيلِ سَبِيلِ الطَّاعَةِ الَّتِي أُمِرَ بِهَا سَائِغٌ حَسَنٌ.

[وَقَدْ يَكُونُ (الإِذْنُ) بِمَعْنَى: الثَّوَابِ، كَمَا فِي قَوْلِهِ ﷺ: امَا أَذِنَ اللهُ لِنَفَيْءٍ مَا أَذِنَ اللهُ لِنَفَيْءٍ مَا أَذِنَ لِرَجُلٍ يَتَغَنَّى بِالْقُرْآنِ (2)، فَهُو تَعْبِيرٌ عَنْ تَقْرِيبِهِ لِلْقَارِئِ وَإِجْزَالِ ثُوَابِهِ. وَالتَّغَنِّي فِي الْحَدِيثِ بِمَعْنَى . . . . وَرَفْعِ الصَّوْتِ، لَا اسْتِعْمَالَ الأَلْحَانِ فِي الْقِرَاءَةِ . . . وَإِنْ قَالَ بِهِ بَعْضُهُمْ . . . ] (3) .

<sup>(1)</sup> الديوان: 200.

 <sup>(2)</sup> البخاري: 91/30، مسلم: 1/545، الترمذي: 4/249، أبو داود: 2/75، النبائي: 2/180، أحمد: 3/271، الموطأ: 368.

<sup>(3)</sup> لحق يمين الورقة: 317.

وَاسْتِعْمَالُ (السُّحُبِ) هُنَا مَجَازٌ بَلِيغٌ لِمَا تَضَمَّنَ مِنْ طَلَبِ الْكَثْرَةِ فِي إِيقَاعِ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَهُوْ وَالسُّحُبِ): جَمْعُ كَثْرَةِ لِسَحَابَةِ. وَمِنْ لَازِمِ كَثْرَةِ السَّحَابِ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ وَتَكَانُفُهُ. وَمِنْ لَازِمِ هُذَا اللَّازِمِ كَثْرَةُ الْمَاءِ. وَلَمَّا كَانَ لَفْظُ السُّحُبِ إِذَا أَطْلِقَ حُمِلَ عَلَى حَقِيقَتِهِ، وَلَا يُسْتَعْمَلُ مَجَازاً إِلَّا بِقَرِينَةِ أَضَافَهَا لِلصَّلَاةِ، فَعُلِمَ أَطْلِقَ حُمِلَ عَلَى حَقِيقَتِهِ، وَلَا يُسْتَعْمَلُ مَجَازاً إِلَّا بِقَرِينَةِ أَضَافَهَا لِلصَّلَاةِ، فَعُلِمَ أَطْلِقَ حُمِلَ عَلَى حَقِيقَتِهِ، وَلَا يُسْتَعْمَلُ مَجَازاً إِلَّا بِقَرِينَةِ أَضَافَهَا لِلصَّلَاةِ، فَعُلِمَ أَنْ يَنْ اللَّهُ وَمِنْ الْمَاءِ التَّكُونِ مِيَا وَ السُّحُبِ الْمُتَرَاكِمَةِ، وَسِيَاقُ الْكَلَامِ يُعَيْنُ أَنَّ الْمُرَادَ بِهَا ذَاتُ الْمَاءِ الْغَزِيرِ، إِذْ لَا يُظْلَبُ كَثْرَةُ السُّحُبِ فِي مَجَازٍ لِنَا لَهُ إِلَى اللَّهُ عِنْ الْمَاءِ الْتَكْثِيرِ إِلَّا لِمَا تَرْجِيهِ مِنَ الْمَاءِ الْغَزِيرِ، إِذْ لَا يُظْلَبُ كَثْرَةُ السُّحُبِ فِي مَجَازٍ التَّكْثِيرِ إِلَّا لِمَا تَرْجِيهِ مِنَ الْمَاءِ.

وَقَوْلُهُ: (دَائِعَةِ): تَنْعِيمٌ لِمَا سَأَلَ، لأَنَهُ لَمَّا كَانَ يَعْرِفُ مِنْ شَأْنِ السُّحُبِ
وَإِنْ تَرَاكَمَتُ وَكَثْرَتُ مِيَاهُهَا أَنَّهَا قَدْ تَفْتُرُ عَادَةً وَإِنْ دَامَتْ بَعْضَ الأَيَّامِ، فَطَلَبَ
أَنْ تَكُونَ كَثْرَتُهَا كَكَثْرَةِ الْمُزْنِ مِنَ السُّحُبِ الْمُتَرَاكِمَةِ، لْكِنْ تُخَالِفُ سُحُبَ الْمَاءِ
في كَوْنِ سُحُبِ الصَّلَاةِ لَا تَنْقَطِعُ.

وَيَخْتَمِلُ أَنْ تَكُونَ صَلَاةً لَا يَفْتُرُ عَنْهَا الْبَتَّةَ، لأَنَّ الْخَلْقَ إِذَا فَتَر أَحَدُهُمْ لأَجْل عِبَادَةٍ فَزَعَ آخَرُونَ مِنْ عِبَادَةٍ، فَلَا تَزَالُ الصَّلَاةُ دَائِمَةَ الذَّكْرِ.

وَيَخْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ سَأَلُ أَنْ يَأْمُرَ جَمْعاً مِنَ الْمَلَائِكَةِ لَا يَفْتُرُونَ عَنِ الصَّلَاقِ عَلَى النبِيِّ ﷺ كَمَا جَعَلَ اللهُ سُبْحَانَهُ مَلَائِكَةً لَا يَفْتُرُونَ عَنِ التَّسْبِيحِ، وَآخَرُونَ لَا يَفْتُرُونَ عَنِ التَّهْلِيلِ.

<sup>(1)</sup> سيقت ترجعه: ص339.

<sup>(2)</sup> تفسير الطبرى: 12/ 43، ينظر الشفا: 1/ 140.

[318]// فَإِنْ قُلْتَ: يَلْزَمُ عَلَى هٰذَا أَنْ يَكُونَ هُنَاكَ مَلَاثِكَةً لَمْ يُشَرَّعُ لَهُمْ عِبَادَةً حَتَّى يُؤْمَرُوا بِهٰذِهِ الصَّلَاةِ.

قُلْنَا: لهٰذَا لَا يَلْزَمُ، فَإِنَّهُ قَدْ رُوِيَ أَنَّ اللهَ وَاللَّهِ مَلَكاً مِنَ الْمَلَائِكَةِ، عَظِيمَ النَّشَأَةِ، لَهُ وَقُرَةٌ عَظِيمَةٌ، يَنْغَمِسُ فِي نَهْرٍ، ثُمَّ يَبُرُزُ مِنْهُ، وَيَنْفُضُ شَعْرَهُ، فَيَخُلْنُ اللهُ مِنْ كُلِّ قَطْرَةٍ مِنْ نَقْطِ شَعْرِهِ مَلَكاً مِنَ الْمَلَائِكَةِ: ﴿وَمَا يَعَلَ جُنُودَ رَئِكَ إِلَّا هَمُ فَلَى اللَّهُ مِنْ كُلِّ قَطْرَةٍ مِنْ نَقْطِ شَعْرِهِ مَلَكاً مِنَ الْمَلَائِكَةِ: ﴿وَمَا يَعَلَمُ جُنُودَ رَئِكَ إِلَّا هَمُ فَلَى اللَّهُ مَنْ كُلُّ عَلْمَ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا المَدَرُدِ : 31].

وَالْمَجْرُورُ الْأَوَّلُ تَعَلَّقَ بِقَوْلِهِ: (وَاذَنُ). وَ(مِثْكَ): فِي مَوضِعِ نَعْتِ لِهِ (الصَّلَاةِ). وَ(دَائِمَةٍ): نَعْتُ بَعْدَ نَعْتِ.

وَقَوْلُهُ: (عَلَى النبق): الأَلِفُ وَاللَّامُ لِلْعَهْدِ.

وَجَاءَ بِ (الْمُنْهَلُ) وَ(الْمُنْسَجِمِ) لأَنَّهُمَا أَكْثَرُ صِفَاتِ الْمُزْنِ إِدْرَاراً، وَقَدْ ذَكَرْنَا ذَٰلِكَ فِي أَثْنَاءِ الْكَلَامِ عَلَى قَوْلِهِ: (عَلَى الرُّبَا وَالْبِطَاحِ انْهَلُّ وَانْسَجِم).

وَفِي الْبَيْتِ: مُرَاعَاةُ النَّظِيرِ بِذِكْرِ (الْمُثْهَلُّ) وَ(الْمُثْسَجِمِ). وَالْجَمْعُ، لأَنَّهُ جَمْعَ بَيْنَ أَشْيَاءَ فِي حُكْمِ وَاحِدٍ. وَتَقَدَّمَ لَنَا مِنْ لهٰذَا شَيْءٌ كَثِيرٌ.



# The state of the s

## مَا رَنَّحَتْ عَذَبَاتِ الْبَانِ رِيحُ صَباً وَأَطْرَبَ الْعِيسَ حَادِي الْعِيسِ بِالنُّغَم(1)

شرح: جَعَلَ مُدَّةَ الصَّلَاةِ الَّتِي طَلَبَ مِنَ اللهِ ظَلَىٰ إِيقَاعَهَا عَلَى نَبِيهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا شَكَّ أَنَّهُ زَمَنٌ مُمُتَدُّ إِلَى الْمُمْتَدَةً] (2) بِامْتِدَادِ تَرْنِيحِ عَذَبَاتِ الْبَادِ رِيحُ الصَّبَا، وَلَا شَكَّ أَنَّهُ زَمَنٌ مُمُتَدُّ إِلَى الْفَرَاضِ الدُّنْيَا، لٰكِنْ ظَاهِرُ الطَّلَبِ بِالسُّحُبِ الدَّائِمَةِ أَعَمُّ مِنْ لَمْذَا الظَّرْفِ، لأَنْ الدَّوَامَ قَدْ يَكُونُ أَوْسَعُ مِنْ زَمَنِ تَرْنِيحِ رِيحِ الصَّبَا عَذَبَاتِ الْبَانِ، إِذْ يَصَلُحُ صِدْقُهُ الدَّوَامِ الأَبَدِيِّ إِلَّا أَنْ يُقَالَ: وَعَذَبَاتُ الْبَانِ فِي الْجَنَّةِ، وَتَكُونُ (رِيعِ عَلَى الدَّوَامِ الأَبَدِيِّ إِلَّا أَنْ يُقَالَ: وَعَذَبَاتُ الْبَانِ فِي الْجَنَّةِ، وَتَكُونُ (رِيعِ صَدْقًا الصَّلَاءُ أَبَداً. عَنْهُ الصَّلَاءُ أَبَداً.

وَقَدْ يُقَالُ: إِنَّ مَظْلُوبَ النَّاظِمِ مِنْ سُحُبِ الصَّلَاةِ الدَّائِمَةِ صَلَاةُ التَّقَلَيْنِ إِلَى انْقِرَاضِ الدُّنْيَا وَهِيَ تَتَجَدَّدُ جِيلاً بَعْدَ جِيل حَتَّى يَنْفَذَ زَمَنُ التَّكُلِيفِ.

وَ (الْعَذَبَاتُ): الأَغْصَانُ.

وَ(رَبُّحَتْ): مَيَّلَتْ وَهَزَّتْ.

وَ(الْبَانُ): شَجَرٌ مَعْلُومٌ، لَهُ ثَمْرَةٌ يُعْصَرُ مِنْهَا دُهْنُ فَوَاحٌ، يُقَالُ لَهُ: الْغَالِيَّةُ. وَالنَّاسُ غَلَطُوا فِي تَسْمِيَةِ الزُّبْدَةِ غَالِيَّةٌ، وَإِنَّمَا الزُّبْدَةُ عَرَقُ دُهْنِ مَعْرُوفُ أَيْضاً، وَلَوْنُ هٰذَا الدُّهْنِ أَذْكُنُ إِلَّا أَنَّ لَهُ رَائِحَةٌ حَسَنَةٌ، وَإِذَا طُلِيَ بِهِ عُضْوٌ فِيهِ وَجَعٌ نَفَعَ مِنْهُ.

وَ(الصَّبَا): رِيحٌ لَيِّنَةٌ شَرْقِيَّةٌ. وَسُمْيَتْ صَبَا لِمُقَابَلَتِهَا بَابَ الْكَعْبَةِ بِهُبُوبِهَا، وَ (الصَّبَا): وَجَاءَ عَنْهُ عَلِيْهِ أَنَّهُ قَالَ: فَكَأَنَّهَا تَصْبُو إِلَيْهَا، وَهِيَ رِيحٌ كَانَ رَسُولُ اللهِ يُحِبُّهَا. وَجَاءَ عَنْهُ عَلِيْهِ أَنَّهُ قَالَ:

<sup>(1)</sup> الدوان: 201.

<sup>(2)</sup> في الأصل: فمعتدا، ولعل الأنسب ما أثبتناه.

<sup>(3)</sup> عبارة مطموسة في الأصل، لم أتبينها.

الْصِرْتُ بِالصَّبَا وَأَهْلِكَتْ عَادٌ بِالدَّبُورِ (11).

وَقَوْلُهُ: (أَطْرَبَ الْعِيسَ)، هُوَ تَأْنِيسُهَا [...](2) مِنْ أَصْوَاتِ الْحُدَاةِ، وَأَصْلُهُ فِي اللَّغَةِ مَا يُحْدِثُهُ فِي نَفْسِ سَامِعٍ مِمَّا يَسُرُّهُ وَيُنَشَّطُهُ. يُقَالُ: أَطْرَبَهُ، أَيْ: أَنْشَطُهُ وَأَسَرُّهُ. يُقَالُ: أَطْرَبَهُ، أَيْ: أَنْشَطَهُ وَأَسَرُّهُ. وَلَا يَحْدُثُ غَالِباً إِلَّا فِي النَّفُوسِ الزَّكِيَةِ الذَّكِيَةِ كَمَا تُحْدِثُ فِي النَّفُوسِ الزَّكِيَةِ الذَّكِيَةِ كَمَا تُحْدِثُ فِي أَذْنِ الْغَاذِي وَنَفْسِهِ تِلَاوَةُ الْقُرْآنِ أَوْ إِنْشَادُ شِعْرٍ أَوْ مَوْعِظَةً. وَيُقَالُ: أَطْرَبُتُهُ فَا لَٰذِهِ النَّارِي وَنَفْسِهِ تِلَاوَةُ الْقُرْآنِ أَوْ إِنْشَادُ شِعْرٍ أَوْ مَوْعِظَةً. وَيُقَالُ: أَطْرَبُتُهُ فَا لَمُرْبَثُهُ لَا لَمُورِيهَا تُحَرِّكُ سَوَاكِنَ سَامِعِيهَا.

وَ(الْعِيسُ): الْجِمَالُ الشَّقْرُ. وَاحِدُهَا أَعْيَسٌ. وَالأَعْيَسُ: الْجَمَلُ الأَبْيَضُ الْمَنْسُوبُ لِشَعْرِهِ. وَالْأَنْقَى مِنَ النَّوقِ: عَيْسَاءُ، إِنْ كَانَتْ بِصِفَته. وَالْعِيسُ: الْمَنْسُوبُ لِشَعْرِهِ. وَالْأَنْقَى مِنَ النَّوقِ: عَيْسَاءُ، إِنْ كَانَتْ بِصِفَته. وَالْعِيسُ: الْجَمْعُ، وَأَصْلُهُ بِضَمَّ الْعَيْنِ، وَذٰلِكَ أَصْلُ كُلُّ جَمْعٍ مَضْمُومِ الْفَاءِ مُعْتَلُّ الْعَيْنِ جَمْعُ أَنْيَضٍ، فَأَصْلُ عِيسٍ عُوسٌ [319]// فَقُلِبَتِ الْوَاوُ يَاءً والضَمَّةُ كَسْرَةً.

وَ(الْحَادِي): سَائِقُ النُّوقِ بِالْغِنَاءِ، فَهٰذَا أَصْلُهُ، وَهُوَ مُسْتَغْمَلُ فِي كُلُّ مَنْ شَوَقَ أَهْلَ رُفْقَةٍ سَائِرَةٍ إِلَى مَطْلَبِ فِي وَطَنِ نَاءٍ، ثُمَّ غَلَبَ عَلَى مَنْ رَفَعَ عَقِيرَتَهُ خَلْفَ الإِبِلِ. وَقَدْ نَقَلَ بَعْضُ الْفُضَلَاءِ أَنَّهُ قَيَّدَ عَبْداً مِنْ عَبِيدِهِ فَلَمَّا اسْتَضَافَهُ رَجَلٌ سَأَلَ مِنْهُ الْعَبُدُ أَنْ يَسْأَلَ مِنْ سَيِّدِهِ سَرَاحَهُ، فَفَعَلَ، فَقَالَ لَهُ الْعَرْبِيُ رَجَلٌ سَأَلَ مِنْهُ الْعَبُدُ أَنْ يَسْأَلَ مِنْ سَيِّدِهِ سَرَاحَهُ، فَفَعَلَ، فَقَالَ لَهُ الْعَرْبِيُ رَجَلٌ سَأَلَ مِنْهُ الْفَيْفُ: وَمَا ذَنْبُهُ؟ النُوقُ ذَمِلَتُ وَمَا ذَنْبُهُ؟ فَالْدَارِقَةُ النُّوقُ ذَمِلَتْ وَمَا ذَنْبُهُ؟ فَالَدَ رَزَقَهُ اللَّهُ صَوْتًا حَسَناً، فَإِذَا رَفَعَهُ وَسَمِعَتْهُ النُّوقُ ذَمِلَتْ وَمَا ذَنْبُهُ؟ مَنْ الشَّيْفُ: وَمَا ذَنْبُهُ؟ مَنْ اللَّمِيلِ لِمَا تَسْمَعُ مِنْ فَالَدَ رَزَقَهُ اللهُ صَوْتًا حَسَناً، فَإِذَا رَفَعَهُ وَسَمِعَتْهُ النُّوقُ ذَمِلَتْ وَمَا ذَنْبُهُ؟ مَنْ الشَّيْفُ: وَمَا أَنْ الْحَيَوَانَ وَالْمَعَلُ لَعْمُولُ لَيْمُ مِنْ اللَّمِيلِ لِمَا تَسْمَعُ مِنْ اللَّمِيلِ لِمَا تَسْمَعُ مِنْ الْمُولَاتِ، وَوَقَةٍ نَغْمَتِهِ وَرِقَةٍ نَغْمَتِهِ وَرِقَةٍ نَغْمَتِهِ وَرِقَةٍ نَعْمَتِهِ . وَلَا شَكَ أَنَّ الْحَيَوَانَ [البَتمى] (3) يَنْفُولُ لِبَعْضِ الأَصُواتِ، فَإِنْ أَمِرَتْ بِمَا يَدُلُ عَلَى طَلَبٍ، فَإِنْ أَورَتْ بِمَا يَدُلُ عَلَى طَلَبٍ، فَإِنْ أَورَتْ بِمَا يَدُلُ عَلَى طَلْبٍ، فَإِنْ

<sup>(1)</sup> سبق تخریجه: ص717.

<sup>(2)</sup> طمس في الأصل الورقة: 318.

<sup>(3)</sup> كلمة لم أثين معناها.

كَانَتْ دِلَالَتُهُ عَلَى الوُقُوفِ وَقَفَتْ أَوْ عَلَى الْمَشْي مَشَتْ.

وَ(مَا) فِي قَوْلِهِ: (مَا رَثَحَتْ) طَرْفُ زَمَانِ، وَالْعَامِلُ فِيهِ (دَائِمَةٍ). وَلَا يَصِعُ أَنْ يَعْمَلَ فِيهِ لَفْظُ (صَلَاقٍ)، وَإِنْ كَانَ مِنْ جِهَةِ كَوْنِهِ صَالِحاً لِلنَّمْتِيَةِ يُحَرِّكُ فِي الْمَقْلِ أَنْ يَعْمَلُ إِلَّا مَعَ مُبَاشَرَتِهِ مَعْمُولَهُ. وَقَدْ فُرْقَ بَيْنَهُمَا بِالنَّعْتِ وَهُو ذَلِكَ، لأَنَّهُ مَصْدَرٌ فَلَا يَعْمَلُ إِلَّا مَعَ مُبَاشَرَتِهِ مَعْمُولَهُ. وَقَدْ فُرْقَ بَيْنَهُمَا بِالنَّعْتِ وَهُو ذَلِكَ، لأَنَّهُ مَصْدَرٌ فَلَا يَعْمَلُ إِلَّا مَعَ مُبَاشَرَتِهِ مَعْمُولَهُ. وَقَدْ فُرْقَ بَيْنَهُمَا بِالنَّعْتِ وَهُو (دَائِمَنَهُ)، إِلَّا عَلَى رَأْيِ مَنْ يَقُولُ: إِنَّ النَّعْتَ وَالْمَنْعُوتَ كَالشَّيْءِ الْوَاحِدِ؛ فَالْفَصْلُ بِعِ كَالْفَصْلِ، لْكِنَ التَّحْقِيقَ مَعَ الْمَانِعِ، وَأَيْضاً فَإِنَّ اسْمَ الْفَاعِلِ أَقْوَى فِي الْعَمَلِ مِنَ الْمُعَلِ الْمُعَلِّ لَمُبَاشَرَتِهِ وَلِقُوْتِهِ.

وَكَوْنُ (دَائِعَةٍ) لِـ (الصَّلَاقِ) نَعْناً جَائِزاً، وَلِـ (سُحُبٍ) أَبْلَغُ، وَإِنْ كَانَ دَوَامُ الصَّلَاقِ الْمُتَوَلَّدَةِ عَنِ السُّحُبِ بَسْتَلْزِمُ دَوَامُ السُّحُبِ وَلَا يَنْعَكِسُ.

وَقَوْلُهُ: (أَطْرَبَ الْعِيسَ حَادِي)، قَدَّمَ الْمَفْعُولَ للاغْتِنَاءِ بِهِ.

وَقَوْلُهُ: (الْعِيسِ) التَّانِي: مِنْ وُقُوعِ الظَّاهِرِ مَوْقِعَ الْمُضْمَرِ الإِقَامَةِ الْوَزْنِ.

وَلَيْسَ تَكْرَارُ لَفُظِ (الْعِيسِ) بِتَجْنِيسِ عِنْدَ الأَكْثَرِ.

وَعَدَّدَ النَّاظِمُ الْمُدَّةَ بِالْحَتِلَافِ لَفْظَيْنِ، وَمُدَّةُ تَرْنِيحِ عَذَبَاتِ الْبَانِ أَطْوَلُ مِنْ إِظْرَابِ حَادِي الْعِيسِ الْعِيسَ، فَيَكُونُ هٰذَا مِنْ ضِدٌ مَا يُطْلَبُ مِنَ التَّرَقِّي، لأَنَّهُ هُنَا تَدَلَّى، وَالتَدَلِّي فِي مِثْلِ هٰذَا غَيْرُ مَحْمُودٍ.

وَفِي الْبَيْتِ: الْجَمْعُ، وَمُرَاعَاةُ النَّظِيرِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

وَهَا نَحْنُ [...](١) عَلَى كَمَالِ مَا يَتَعَلَّقُ بِأَلْفَاظِ الْقَصِيدَةِ الْمُبَارَكَةِ مِنْ غَيْرِ تَطُويلٍ مُمِلٌ وَلَا [الْحَتِصَارِ مُخِلً](2)، فَنَسْأَلُ اللهَ الْعَظِيم، رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيم، أَنْ يَجْعَلَ لَنَا عَلَى شَرْحِ لَهٰذَا الْمَدْحِ النَّبَوِيِّ [...](١) مَشْكُوراً، وَحَظّاً مِنَ أَنْ يَجْعَلَ لَنَا عَلَى شَرْحِ لَهٰذَا الْمَدْحِ النَّبَوِيِّ [...]

<sup>(1)</sup> طمس في الأصل ولعله: •أتيناه.

<sup>(2)</sup> طمس في الأصل ولعلها: •اختصار مخل.

<sup>(3)</sup> طمس في الأصل ولعله: (جهدا).

الثَّوَابِ مَوْفُوراً، وَأَنْ يَجْعَلَهُ خَالِصاً لِوَجْهِهِ الْكَرِيمِ، وَهُوَ [...](1) وَيَعْمَ الْوَكِيلُ، وَلا حَوْلَ وَلَا قُوةً إِلَّا بِاللهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ.

فَهٰذِهِ الْمُبَيَّضَةُ بِخَطِّ مُ [وَلَّفِهَا وَشَا (2) ارْحِهَا عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ مُحَمَّدِ [ فَهٰذِهِ الْمُبَيَّضَةُ بِخَطِّ مُ [ وَلَّفِهَا وَشَا (2) أَنَّ اللهُ لَهُ وَلاَبِوَيْهِ وَلِمَنْ دَ [ . . . ] (3) وَالْمَغْفِرَةَ.

وَصَلَّى اللهُ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الأَوْلِينَ وَالآخَرِينَ وَرَضِيَ اللهُ عَنْ آلِهِ وَصَحْبه [...] (٥) بَيْتِهِ أَجْمَعِينَ وَعَنِ التَّابِعِينَ وَتَابِعِي التَّابِعِينَ لَهُمْ بِإِحْسَانِ إلَى يَوْمِ الدِّينِ

<sup>(1)</sup> طمس في الأصل ولعله: احسيناه.

<sup>(2)</sup> بياض وهو خرم في الأصل.

<sup>(3)</sup> بياض وهو خرم في الأصل.

<sup>(4)</sup> في الأصل: ابن مقلك.

<sup>(5)</sup> بياض وهو خرم في الأصل.

<sup>(6)</sup> بياض وهو خرم في الأصل.

## الفهارس العامة

- فهرس الآيات القرآنية.
- ـ فهرس الأحاديث النبوية.
  - ـ فهرس الأثر والأخبار.
    - ـ فهرس الأمثال.
- فهرس القبائل والجماعات.
  - ـ فهرس البلدان.
  - ـ فهرس الأبيات الشعرية.
    - ۔ فهرس الأرجاز،
    - ـ فهرس انصاف الأبيات.
- فهرس المصطلحات البلاغية.
  - ـ فهرس الألفاظ المشروحة.
    - ـ فهرس الأعلام.
- ـ فهرس المصادر الواردة في المتن.
  - ـ فهرس أبيات البردة.
  - فهرس المصادر والمراجع.
    - **ـ فهرس المحتويات.** 
      - ـ فهرس الفهارس.

### فهرس الآيات القرآنية

| الصفحة        | رقمها | الآية                                                                                  |
|---------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|               |       | سورة الفاتحة                                                                           |
| 262           | 7     | ﴿ وَلِا ٱلْعَنْبَ ٱلْهِنَ ﴾                                                            |
|               |       | سورة البقرة                                                                            |
| 276           | 3     | ﴿ ٱلَّذِينَ بُوۡمِنُونَ بِٱلۡمَيۡبِ ﴾                                                  |
| 746           | 16    | ﴿أُوْلَتِكَ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرَا الطَّسَلَةَ بِٱلْهُدَىٰ﴾                                |
| 481 365 183   | 16    | ﴿ فَمَا رَجِمَت غِنَرَتُهُمْ ﴾                                                         |
| 746 .742 .490 |       |                                                                                        |
| 133           | 19    | ﴿ يَجْمَلُونَ أَصَيْمَكُمْ فِي ءَاذَانِهِم فِنَ ٱلصَّوْعِي حَذَرَ ٱلْمَوْتِ ﴾          |
| 64            | 28    | ﴿ كَيْفَ تَكُفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنتُمْ أَنْوَنَا فَأَخِبُكُمٌّ ﴾                     |
| 204           | 29    | ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا﴾                                |
| 608           | 30    | ﴿ أَتَجْمَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ ٱلدِّمَآةِ ﴾                        |
| 608           | 30    | ﴿ إِنَّ أَعْلَمُ مَا لَا نَعْلَمُونَ ﴾                                                 |
| 646           | 37    | ﴿ فَنَلَقَّىٰ ءَادَٰمُ مِن زَيْهِ، كَلِمُنتِ ﴾                                         |
| 503           | 42    | ﴿ وَلَا تَلْهِسُواْ الْعَقِّى بِالْبَطِلُ ﴾                                            |
| 170           | 44    | ﴿ اَنَامُهُونَ النَّاسَ بِالْغِرِ وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُمْ ﴾                            |
| 442           | 46    | ﴿ اَلَٰذِينَ بَطْنُونَ النَّهُم مُّلَنقُوا رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَجِعُونَ ١٠ |
| 448 .139      | 49    | ﴿ يَسُومُونَكُمْ سُوهَ ٱلْعَلَابِ ﴾ أَنْ الْعَلَابِ ﴾                                  |
| 177           | 71    | ﴿ الْنَنَ جِئْتُ بِالْحَقِّ ﴾                                                          |
| 665           | 71    | ﴿ فَذَبِّحُوهَا وَمَا كَاذُواْ بَغْمَلُونَ ﴾                                           |
| 792           | 74    | ﴿ وَإِنَّ مِنَ ٱلْحِبَارَةِ لَمَا بَشَّقَقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ ٱلْمَالَةُ ﴾             |
| 386 .385      | 75    | ﴿ ثُدُّ يُحَرِّنُونَهُ مِنْ بَشْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُوكَ ﴾                  |
|               |       | ﴿ وَمِنْهُمْ أَيْنُونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِنْبُ إِلَّا أَمَانِنَ وَإِنْ مُمْ إِلَّا   |
| 442           | 78    | يَثُلُنُونَ ۞                                                                          |

| المفحة      | رقمها    | الأية                                                                                       |
|-------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 386         | 89       | ﴿ فَلَنَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفُرُوا بِهِ ﴾                                           |
| 747 .617    | 98       | ﴿ وَجِبْرِيلَ وَمِيكُٰئِلَ ﴾                                                                |
| 262         | 116      | ﴿ وَقَالُوا اغَّمَٰذَ اللَّهُ وَلَدُا ﴾                                                     |
| 647         | 143      | ﴿ لِنَحَكُونُوا شُهَدَآهَ عَلَ النَّاسِ ﴾                                                   |
| 437         | 163      | ﴿إِنَّ فِي خَلْقِ النَّكَنَوَتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَفِ الْبَـلِ وَالنَّهَادِ﴾              |
| 746         | 175      | ﴿ أُولَتِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوا الضَّلَلَةُ بِالْهُدَىٰ ﴾                                   |
| 568         | 179      | ﴿وَلَكُمْ لِى ٱلْفِصَاصِ حَبَوْةً يَكُولِهِ الْأَلْبَـٰبِ﴾                                  |
| 519         | 184 .183 | ﴿ يَتَأَيُّهُمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا كُنِبَ عَلَيْحَكُمُ ٱلفِيهَامُ ﴾                      |
| 177         | 197      | ﴿ وَتَسَرَّوْدُواْ مَلَاثَ خَبْرَ الزَّادِ النَّفَوَيُّ ﴾                                   |
| 666         | 217      | ﴿ يَسْتَلُونَكَ عَنِ النَّهُرِ الْمَرَامِ فِتَالِ فِيدٍّ﴾                                   |
| 524         | 228      | ﴿ وَالْمُطَلِّفَتُ يَثَرَيْهُ مِنْ إِنْفُسِهِنَّ ثَلَثَةً قُرُوًّ ﴾                         |
| 683 .524    | 228      | ﴿ وَيُمُولَئُهِنَّ أَحَقُّ رِيَوْمِنَ فِي ذَلِكَ ﴾                                          |
| 432         | 233      | ﴿ وَعَلَ الْمَؤْلُودِ لَمُ بِنَقُهُنَّ وَكِسُوَّ أَمُنَّ ﴾                                  |
| 83          | 235      | ﴿وَلَكِينَ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا﴾                                                      |
| .242 .22    | 8 253    | ﴿ بِلْكَ ٱلرُّسُلُ فَضَّلْنَا بِمَضَهُمْ عَلَ بَعْضٍ ﴾                                      |
| 625         |          |                                                                                             |
| 645         | 253      | ﴿ وَرَفَعَ بِتَعْنَهُمْ دَرَجَنتِ ﴾                                                         |
| 795         | 255      | ﴿مَن ذَا ٱلَّذِي يَشْغَعُ عِندُهُۥ﴾                                                         |
| 739         | 256      | ﴿ هَٰدَ نَبَيِّنَ ٱلرُّشْدُ مِنَ ٱلْغَيُّ ﴾                                                 |
| 579         | 256      | ﴿ مَعَتَ بِ اسْتَغْبَتُكَ بِٱلْهُرُهُ وَ ٱلْوَثْقَيٰ ﴾                                      |
| 226         | 256      | ﴿لَا ٱنفِيمَامَ لَمَا ۗ ﴾                                                                   |
| 137         | 268      | ﴿ ٱلشَّيْطَانُ يَمِدُكُمُ ٱلْفَقْرَ دَيَأْمُرُكُم بِالْفَحْسَاةِ ﴾                          |
| 466         | 273      | ﴿ لَا يَسْتَقُونَ النَّاسَ إِلْعَكَافًا ﴾                                                   |
| 32          | 286      | ﴿ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا ٱلْخَسَبَتْ ﴾                                          |
|             |          | سورة أل عمران                                                                               |
| 555         | 7        | ﴿ وَالِدَتُ مُحْدَثُ مُنَ أُمُّ الْجَنْبِ ﴾                                                 |
|             |          | ﴿ وَنُوْقِ ٱلْمُلْكَ مَن قُكَاهُ وَتُمَنَّعُ ٱلْمُلِكَ مِنْنَ تَشَاَّةٌ وَتُعِذُّ مَن       |
| 31          | 26       | <b>♦</b> ፻፭                                                                                 |
| 37 <b>3</b> | 27       | ﴿ ثُولِجُ الَّذِلَ فِي النَّهَارِ وَقُولِجُ النَّهَارَ فِي اَلِيَالِّ وَتُخْرِجُ ٱلْعَنَّ ﴾ |

| الصنحة   | رقمها   | الأبة                                                                                                          |
|----------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 133      | 30 _ 28 | ﴿ وَيُعَيِّزُكُمُ اللَّهُ نَنْكُمْ ﴾                                                                           |
| 221 (158 | 31      | ﴿ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَانَّبِعُونِ يُعْبِينِكُمُ اللَّهُ ﴾                                    |
| 20       | 34      | ﴿ دُرِيَّةً بَسَنُهُمْ مِنْ بَسَنِينَ ﴾                                                                        |
| 778      | 54      | ﴿ وَمَكُرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ ﴾                                                                                |
| 730 ،256 | 59      | ﴿ إِنَّ مَثَلَ عِيسَن عِندَ اللَّهِ كَمَثَلِ ءَادَمٌّ ﴾                                                        |
| 256      | 61      | ﴿فَقُلْ نَمَالُوا نَدْعُ أَبْنَآءَنَا وَأَلِنَآءَكُونِ﴾                                                        |
| 501      | 78      | ﴿ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلَوُنَ أَلْسِنَنَهُم وَآلَكِنَبِ ﴾                                             |
| 301      | 81      | ﴿وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَنَقَ إِلنَّهِيْنَ﴾                                                                 |
| 301      | 81      | ﴿ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ - وَلَنْنَصُرُنَّمُ ﴾                                                                     |
| 292 .64  | 86      | ﴿ كُيْفَ يَهْدِى اللَّهُ قَوْمًا كَغَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ ﴾                                                |
| 588      | 106     | ﴿ يَرْمُ نَيْنُ وُجُوهُ وَنُسُودُ وَجُوهُ ﴾                                                                    |
| 588      | 106     | ﴿ فَأَمَّا الَّذِينَ آسُوذَتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعَدَ إِيمَنِيكُمْ ﴾                                   |
| 209، 647 | 110     | ﴿ كُنتُمْ خَيْرَ أَمْنَوْ أَخْرِجَتْ لِلنَّاسِ ﴾                                                               |
| 214 649  |         |                                                                                                                |
| 226      | 112     | ﴿ صُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الدِّلَّةُ أَبِّنَ مَا ثُقِعُونا ﴾                                                       |
| 717      | 117     | ﴿ بِيعٍ فِيهَا مِدُّ ﴾                                                                                         |
| 72       | 154     | ﴿ ثُمَّ أَمْوَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ بَشِّهِ الْغَيْرِ أَمْـُةً ﴾                                                  |
| 443      | 154     | ﴿ يَطُنُونَ مِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ﴾                                                                        |
| 443 .72  | 154     | ﴿ ظُنَّ لِلْكَهِلِيَّةِ ﴾                                                                                      |
| 461      | 154     | ﴿ قُلْ لَّوْ كُنُّمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرْزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ ٱلْقَتْلُ ﴾                          |
| 497      | 173     | ﴿ الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَبَعُوا لَكُمْ ﴾                                        |
|          |         | سورة النساء                                                                                                    |
| 679      | 1       | ﴿وَاتَّفُوا اللَّهُ ٱلَّذِي شَاءَلُونَ بِهِ. وَالأَرْسَامُ ﴾                                                   |
| 589      | 31      | ﴿ إِن تَحْتَيْبُوا كَبَآهِرَ مَا نُنْهَوْنَ عَنْهُ لَكُفِيْرَ عَنكُمْ سَيِفَايَكُمْ ﴾                          |
| 723      | 43      | ﴿ أَرْ جَاءَ آحَدُ يَنكُم مِنَ ٱلْفَالِمِلِ ﴾                                                                  |
| 704、311  | 46      | ﴿ وَأَشَعْ غَيْرُ مُسْمَعٍ وَدَعِنَا ﴾                                                                         |
| 501      | 46      | ﴿ لِنَّا بِأَلْدِنْنِهِمْ وَمَلْمَنَا فِي الدِّينَ ﴾                                                           |
|          |         | ﴿ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَكَرَ                                          |
| 555      | 65      | يَنْهُمْ اللهُ |

| المفحة    | رقعها | الآية                                                                     |
|-----------|-------|---------------------------------------------------------------------------|
| 648 . 158 | 80    | ﴿ نَن يُعِلِمِ ٱلرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهِ ﴾                        |
| 593       | 83    | ﴿لَمَلِمَهُ ٱلَّذِينَ بَسْتَنَّبِطُونَهُ مِنْهُمٌّ ﴾                      |
| 713       | 102   | ﴿ وَلِبَاخُذُوٓا أَسْلِحَنَّهُمْ ﴾                                        |
| 133       | 102   | ﴿ وَلِنَاخُدُواْ حِذْرَهُمْ ۖ وَأَسْلِحَتُهُمْ ۗ ﴾                        |
| 556 .470  | 115   | ﴿ وَمَن يُشَافِقِ ٱلرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا نَبَيِّنَ لَهُ ٱلْهُدَىٰ ﴾   |
| 593       | 115   | ﴿رَيَّنَهِمْ غَيْرَ سَبِيلِ ٱلْمُؤْمِنِينَ نُوَلِمٍ. مَا ثَوَلَى﴾         |
| 160       | 136   | ﴿ يَمَا أَيُّهَا ۚ ٱلَّذِينَ مَامَنُوا ۚ مَامِنُوا ﴾                      |
| 778       | 142   | ﴿ يُحَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَندِعُهُمْ ﴾                               |
|           |       | سورة المائدة                                                              |
| 442       | 3     | ﴿ حُرِمَتْ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْمَةُ وَالْدُمُ وَلَمْتُمُ ٱلْجِنْزِيرِ ﴾     |
| 442       | 3     | ﴿ذَلِكُمْ فِسْتُقُ ﴾                                                      |
| 315       | 3     | ﴿ ٱلْبَوْمَ ٱكْمَلْتُ لَكُمْ وِبِنَكُمْ وَأَفْتَتُ عَلَيْكُمْ نِمْسَقِي ﴾ |
| 723       | 6     | ﴿أَوْ جَآهَ أَحَدٌ مِنكُم مِنَ ٱلفَآبِدِ﴾                                 |
| 541       | 54    | ﴿ إِذِلَةِ عَلَ ٱلْمُؤْمِدِينَ أَعِزُهُ عَلَى ٱلكَفِيرِينَ ﴾              |
| 262       | 72    | ﴿ لَّفَدْ كَفَرْ ٱلَّذِينَ قَالُوًّا إِنَّ آفَة ثَالِكُ ثَلَىٰنَةً ﴾      |
| 262       | 73    | ﴿لَفَدْ كَفَرَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓا إِنَّ اللَّهَ هُوَ ٱلْسَيِّحُ ﴾         |
| 778       | 95    | ﴿ رَمَنْ عَادَ فَيَسْنَقِمُ ٱللَّهُ مِنْهُ ﴾                              |
| 778       | 95    | ﴿ عَزِيدٌ وَ لَهِ إِنْهِ عَامِ ﴾                                          |
| 791       | 109   | ﴿مَاذَا أَشِينُهُ                                                         |
| 647       | 116   | ﴿ إِن كُنتُ قُلْتُكُم ﴾                                                   |
|           |       | سورة الأتعام                                                              |
| 454       | 7     | ﴿ فَلَسُوهُ لِأَيْدِيهِمْ ﴾                                               |
| 61        | 23    | ﴿ وَاللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ ﴾                             |
| 21        | 38    | ﴿ مُلْهُمْ يُطِيرُ بِمِنَامَيْهِ ﴾                                        |
| 388       | 59    | ﴿ وَعِندَهُ مَفَائِعُ ٱلْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَّ ﴾            |
| 96        | 81    | ﴿ رَكَيْكَ أَغَاثُ مَا أَنْرَكَتُمْ وَلَا غَنَانُونَ ﴾                    |
| 32        | 122   | ﴿ ﴿ أَوْ مَن كَانَ مَيْكَا فَأَخْيَدِينَكُ ﴾                              |
|           |       | سورة الأعراف                                                              |
| 503       | 26    | ﴿ وَلِمَاسُ ٱلنَّقُوَىٰ ذَلِكَ خَيْرًا ﴾                                  |

| الصفحة   | رقعها | نوائع المائع الم |
|----------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 148      | 31    | ﴿ وَكُنُوا وَاغْرُوا وَلَا تُدْرِقُوا ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 122      | 171   | ﴿وَإِذْ نَنْقُنَا الْمِبْلُ فَوْقَهُمْ كَالَّمُهُ طُلَّةً ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 748      | 172   | ﴿ اَلْسَتُ بِرَبِيكُمْ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 600      | 199   | ﴿خُذِ ٱلْمُقُودُ وَأَثُنَّ بِٱلْعُرِفِ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|          |       | سورة الأنفال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|          |       | ﴿ وَإِذْ يَمِدُكُمُ ٱللَّهُ إِحْدَى ٱلظَّالِهُذَيِّنِ أَنَّهَا لَكُمْ ۖ وَفُودُونَ أَنَّ غَيْرَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 57       | 7     | ذَاتِ ٱلشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُونَ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 406      | 17    | ﴿ وَمَا رَمَنِكَ إِذْ رَمَّيْتُ وَلَكِكِ اللَّهُ رَمَّيْهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|          |       | سورة التوبة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 667      | 4     | ﴿ فَأَيْدُوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَىٰ مُدَّتِهُ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 758      | 8     | ﴿ وَإِن بَظَّهُرُواْ عَتِكُمْ لَا بَرْتُبُواْ بِبَكُمْ إِلَّا وَلَا ذِمَّةً ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 223      | 24    | ﴿ فَلَا إِن كَانَ مَالِهَا ثُمِّ رَأَيْنَا وُكُمْ وَإِنْهَا ثُكُمْ وَأَنْوَ بَكُمْ وَأَنْوَ بَكُمْ ك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 433      | 28    | ﴿ إِنَّهَا الْمُغْرِكُونَ جَمَلًا ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 262 .255 | 30    | ﴿ اَلْمَدِيمُ أَبْثُ اللَّهِ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 256      | 30    | ﴿ وَقَالَسَتِ ٱلْمِيهُودُ عُسُرَارُ أَبْنُ ٱللَّهِ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 407      | 34    | ﴿ وَلَا بُنِينُونَهَا ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 668      | 36    | ﴿إِنَّ مِـذَّةَ ٱلنُّهُورِ عِندَ اللَّهِ آتَنَا عَثَمَرَ شَهْرًا فِي كِتَبِ اللَّهِ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 758      | 40    | ﴿إِلَّا نَعْسِرُوهُ مَلَتَدَ نَعَسَرَهُ اللَّهُ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|          |       | ﴿ إِذْ هُمَا فِ ٱلْفَكَارِ إِذْ يَكَفُولُ لِصَنجِيهِ. لَا تَحْسَرُنْ إِنَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 425      | 40    | اللَّهُ مَعْنَا ۗ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 427      | 40    | ﴿ فَأَلَّٰذَكُ اللَّهُ سُكِينَتُمُ عَلِيْهِ وَأَيْكَدُمُ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 81       | 43    | ﴿عَفَا اللَّهُ عَنكَ لِمَ أَوْنَ لَهُمَ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 408      | 62    | ﴿وَاللَّهُ وَرَسُولُهُۥ أَحَقُّ أَن يُرْشُونُ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 433      | 119   | ﴿ وَكُونُواْ مَعَ ٱلصَّدَلِيةِينَ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 278 .232 | 128   | ﴿ لَفَدْ جَاءَكُمْ رَسُوكُ مِنْ أَنفُيكُمْ عَنِيزُ عَلَيْهِ مَا عَيْفُمْ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|          |       | سورة يونس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 717      | 22    | ﴿ بِرِينَ كَيْنَهُ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 65       | 35    | ﴿ ٱلْمَقِّ اَحَقُ أَن بُنَبَعَ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| الصفحة       | رقمها  | الأية                                                                              |
|--------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 642 .443     | 60     | ﴿ وَمَا ظُنُّ ٱلَّذِينَ يَفْتُرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ بَوْمَ ٱلْقِينَمَذَٰ ﴾ |
| 642          | 61     | ﴿وَمَا نَكُونُ فَى شَأْنِ وَمَا نَتَلُواْ مِنْهُ مِن قُرْءَانِ﴾                    |
| 643 .642 .64 | 62     | ﴿ أَلَا إِنَّ أَوْلِيَآ أَهُ لِلَّا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ بَحْـزَوُكَ ﴾     |
| 643 .641     | 64     | ﴿لَهُمُ ٱلْنُمْرَىٰ فِي الْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا﴾                                    |
| 443          | 66     | ﴿إِن بَنَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ﴾                                                 |
| 360          | 67     | ﴿هُوَ الَّذِي جَمَلَ لَكُمُ ٱلَّتِلَ لِشَكُّمُوا فِيهِ﴾                            |
|              |        | سورة هود                                                                           |
| 555 .546     | ī      | ﴿ كِنَتُ أَخِكَتْ مَايَنُهُ ﴾                                                      |
| 570          | 44     | ﴿ وَلِيلَ يَتَأْرَضُ آلِكِي مَآدَكِ وَيَسْسَمَهُ أَلْلِي ﴾                         |
| 177          | 46     | ﴿ إِنَّهُ لِنَسَ مِنْ أَهْلِكُ ﴾                                                   |
| 67           | 81     | ﴿ مَا شِرِ بِأَهْلِكَ ﴾                                                            |
| 139          | 83     | ﴿ ثُسَزُّمَةً عِندَ رَبِّكَ ﴾                                                      |
| 574 .573     | 107    | ﴿ خَلِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ ٱلتَّمَوَّتُ وَٱلْأَرْشُ ﴾                          |
|              |        | سورة يوسف                                                                          |
| 551 63       | 12 و ا | ﴿ وَإِنَّا لَهُ ۚ لَحَنفِظُونَ ﴾                                                   |
| 221          | 23     | ﴿ وَرَوْدَتُهُ ٱلَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا﴾                                         |
| 221 .52      | 30     | ﴿ لَمْ ضَعَمَهَا حُبِّهِ ﴾                                                         |
| 761.307      | 31     | ﴿وَقُلْنَ حَنْشَ لِتَّهِ مَا هَنْذَا بَشَرًا﴾                                      |
| 467          | 44     | ﴿ أَشْغَنْتُ أَعْلَنَّهِ ﴾                                                         |
| 105          | 53     | ﴿وَمَا أَبْرَينُ نَفْيِئَ ﴾                                                        |
| 105          | 53     | ﴿ إِنَّ ٱلنَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ ۚ بِٱلسُّوِّي ﴾                                     |
| 231          | 76     | ﴿ وَفَوْنَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيدٌ ﴾                                              |
| 569          | 80     | ﴿ فَلَمَّا ٱسْتَبْسُواْ مِنْهُ حَكَمُوا ﴾                                          |
| 371          | 82     | ﴿ رَسْنَلِ ٱلْفَرْدَيَةَ ﴾                                                         |
| 58           | 86     | ﴿ فَالَ إِنَّمَا أَشَكُواْ بَنْيَ رَجُزُنِ إِلَى اللَّهِ ﴾                         |
| 783          | 87     | ﴿ ﴿لَا يَانِشُو مِن زَقِجِ اللَّهِ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْكَنفِرُونَ ﴾                |
|              |        | سورة إبراهيم                                                                       |
| 448 (139     | 6      | ﴿ يَسُومُونَكُمُ سُوَّهَ ٱلْعَذَابِ ﴾                                              |

| الصفحة    | رقمها                                 | الآية                                                                                 |  |
|-----------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--|
|           | ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |                                                                                       |  |
| 551       | 9                                     | ﴿وَإِنَّا لَهُمْ لَمَدَينِطُونَ﴾                                                      |  |
| 67        | 65                                    | ﴿فَأَسْرِ بِأَمْلِكَ﴾                                                                 |  |
| 569 .357  | 94                                    | ﴿فَآصْدَعْ بِمَا نُوْمَرُ ﴾                                                           |  |
|           |                                       | سورة النحل                                                                            |  |
| 313       | 14                                    | ﴿وَهُوَ الَّذِي سَخَّمَ الْبَحْـرَ لِنَأْكُولُ﴾                                       |  |
| 472       | 52                                    | ﴿ وَاصِدًا ﴾                                                                          |  |
| 459       | 68                                    | ﴿ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى ٱلْغَلِ ﴾                                                  |  |
|           |                                       | سورة الإسراء                                                                          |  |
| 607 .67   | 1                                     | ﴿ سُبْحَنَ الَّذِي أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ. ﴾                                             |  |
| 737       | 13                                    | ﴿ وَكُلُّ إِنَّنِ ٱلْزَمَّنَّهُ لَكُيرُمُ فِي عُنُقِيدً ﴾                             |  |
| 497       | 44                                    | ﴿ وَإِن مِن خَوْدٍ إِلَّا يُسَيِّعُ جَدِهِ. وَلِكِن لَّا نَفَقَهُونَ تَسْبِيحَهُمَّ ﴾ |  |
| 443       | 52                                    | ﴿ وَتَطَلُّونَ إِن أَبِشُكُمْ إِلَّا قَلِيلًا ﴾                                       |  |
| 209       | 70                                    | ﴿ وَلَقَدْ كُرَّتُنَا بَنِي مَادَمَ ﴾                                                 |  |
| 93        | 81                                    | ﴿وَقُلْ جَآةَ ٱلْعَقُّ وَرَهَقَ ٱلْبَنطِلُ ۚ إِنَّ ٱلْبَنطِلَ كَانَ رَهُوهًا ۞﴾       |  |
| 185       | 85                                    | ﴿ وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلرُّحِ ۗ ﴾                                                    |  |
| 162       | 001                                   | ﴿ لَوْ أَنْتُمْ نَمُلِكُونَ خَزَآيِنَ رَحْمَةِ رَبِّيٌّ ﴾                             |  |
| 196       | 110                                   | ﴿ أَيُّا مَا مَدَّعُوا هَلَهُ ٱلْأَسْمَاتُهُ لَلْمُسْتَفَقَ ﴾                         |  |
|           |                                       | سورة الكهف                                                                            |  |
| 31        | 18                                    | ﴿ وَتَعْسَبُهُمْ أَيْفُ الْحَاطَا وَهُمْ رُقُودًا ﴾                                   |  |
|           |                                       | ﴿ وَلَا يَقُولُنَّ لِشَاىَ ۚ إِنِّي فَاعِلُّ ذَلِكَ غَدًا ۞ إِلَّا أَن بَشَآءَ        |  |
| 185       | 24 .23                                | ﴿ مُنْهُ                                                                              |  |
| 182       | 33                                    | ﴿وَلَهُ تَطْلِرُ يَنْهُ خَنِئًا﴾                                                      |  |
| 719 ،635  | .20 104                               | ﴿ وَمُ يَصَبُونَ أَنَّهُمْ يُصَيِّونَ صُنْعًا ﴾                                       |  |
|           |                                       | سورة مريم                                                                             |  |
| 363 ، 268 | 2                                     | ﴿ فِكُرُ رَحْمَتِ رَبِّكَ عَبْدَمُ زَكَى إِنَّا ﴾                                     |  |
| 459       | 11                                    | ﴿ فَمَنَجَ عَلَىٰ فَوْمِهِ. مِنَ ٱلْمِحْرَابِ فَأَوْجَىٰ إِلَيْهِمْ أَن سَيِحُوا﴾     |  |
|           |                                       |                                                                                       |  |

| المفحة   | رقعها | الآبة                                                         |
|----------|-------|---------------------------------------------------------------|
| 647      | 29    | ﴿ كُنْفَ نُكُلِمُ مَن كَانَ فِي ٱلْمَهْدِ صَبِيًّا ﴾          |
| 626      | 57    | ﴿مَكَانًا عَلِيًّا ﴾                                          |
|          |       | سورة طه                                                       |
| 740      | 121   | ﴿ وَعَمَيَّ مَادُهُ رَبُّهُ فَنُونَى ﴾                        |
|          |       | سورة الأنبياء                                                 |
| 461      | 22    | ﴿ لَوْ كَانَ فِيهِمَا مَالِمَةً إِلَّا اللَّهُ لَفَكَدَنَّا ﴾ |
| 345      | 69    | ﴿ ثُلْنَا يَنَازُكُ                                           |
|          |       | سورة العج                                                     |
| 700      | 35    | ﴿ وَٱلْمُقِيمِي ٱلصَّلَوٰةِ ﴾                                 |
| 394      | 40    | ﴿ وَلَوْلَا دَفُّهُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضِ﴾      |
| 447      | 45    | ﴿ وَبِنْرِ مُعَكَّلَ لَهُ وَقَصْرِ مَشِيدٍ ﴾                  |
| 278      | 78    | ﴿وَمَا جَمَلَ عَلِبُكُرُ فِي ٱلدِينِ مِنْ حَرَجٌ﴾             |
|          |       | سورة المؤمنون                                                 |
| 492      | 50    | ﴿ نَوْعَ ذَاتِ قَرَارٍ ﴾                                      |
| 461      | 91    | ﴿ زَلَمَلَا بَنْضُهُمْ عُلَنَ بَنْضِنَ﴾                       |
|          |       | سورة النور                                                    |
| 474      | 31    | ﴿غَيْرِ أَوْلِي ٱلْإِرْبَةِ﴾                                  |
| 323      | 35    | ﴿ وُرِود كَيْفَكُوٰوْ فِهَا مِعْبَاحٌ ﴾                       |
| 665      | 40    | ﴿إِنَّا أَخْرَجَ بِكُمْ لَوْ بَكُمْ بَرْعَاً ﴾                |
| 133      | 63    | ﴿ فَلَيَحْدَرِ ٱلَّذِينَ بُخَالِقُونَ عَنْ أَشْرِوه ﴾         |
|          |       | سورة الفرقان                                                  |
| 656 .529 | 41    | ﴿أَهَٰذَا ٱلَّذِى بَمَـٰكَ ٱللَّهُ رَسُولًا﴾                  |
| 740      | 68    | ﴿ وَمَن يَهْمَلْ ذَٰلِكَ بَلْقَ أَشَامًا ﴾                    |
| 789      | 70    | ﴿ فَأُولَتِهِكَ بُنِيْلُ أَنَّهُ سَيِّعَانِهِمْ حَسَنَتُوْ    |
|          |       | سورة الشعراء                                                  |
| 656      | 27    | ﴿ إِنَّ رَسُولَكُمْ ٱلَّذِي أَرْسِلَ إِلَيْكُرُ ﴾             |

| الصفحة        | رتبها | الآبة                                                                                            |
|---------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               |       | سورة القصص                                                                                       |
| 570 .459      | 7     | ﴿ وَأَوْجَيْنَا ۚ إِلَّا أَرْ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيةٍ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ ﴾                 |
| 187           | 77    | ﴿ وَلَا نَنْ نَصِيبَكَ مِنَ ٱلدُّنْيَا ۗ ﴾                                                       |
|               |       | سورة العنكبوت                                                                                    |
| 730 .729      | 46    | ﴿ وَلَا يُحَدِلُواْ أَهْلَ الْكِنْبِ إِلَّا بِٱلَّذِي هِيَ أَخْسَنُ ﴾                            |
|               |       | سورة الروم                                                                                       |
| 543           | 3     | ﴿بَعْدِ عَلَيْهِمْ سَيَغْلِثُوكَانِ بِغْنِعِ سِنِينَ ۗ                                           |
| 446           | 6     | ﴿لَا يُعْلِفُ ٱللَّهُ وَعَدَمُ وَلَئِكِنَّ أَكُّفُّرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴾                 |
|               |       | سورة لقمان                                                                                       |
| 579           | 22    | ﴿فَقَدِ ٱسْنَعْتَكَ بِٱلْمُرْوَةِ ٱلْوَفْقَيْ ﴾                                                  |
|               |       | سورة الأحزاب                                                                                     |
| 238 .237      | 31    | ﴿ وَمَن يَقْنُتُ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ. وَتَعْسَلُ صَنلِكًا ﴾                             |
| 580           | 33    | ﴿وَقَرْنَ فِي بُيُونِكُنَّ ﴾                                                                     |
|               |       | سورة سبأ                                                                                         |
| 58            | 5     | ﴿ أُوْلَئِيكَ لَمُتُمْ عَذَابٌ مِن رِجْرِ ٱلِبِـثُر ﴾                                            |
| 345           | 10    | ﴿يَنجِبَالُ أَيْهِ مَعَمُ﴾                                                                       |
| 436           | 17    | ﴿ ذَلِكَ جَزَيْنَهُم بِمَا كُفَرُواً وَهُلَ شُخْزِيَّ إِلَّا ٱلْكَفُورَ ۞﴾                       |
|               |       | سورة فاطر                                                                                        |
| 454           | 15    | ﴿ يَكَأَبُهُا ٱلنَّاسُ أَنتُدُ ٱلْفُـفَرَآةُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱللَّهُ هُوَ ٱلْغَيْقُ ٱلْحَيبِدُ ﴾ |
| 146           | 28    | ﴿ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ ٱلْعُلْمَتُؤُّا﴾                                       |
| 106 .95       | 37    | ﴿ وَجَآ مَكُمُ ٱلنَّذِيرُ ﴾                                                                      |
| سورة يس       |       |                                                                                                  |
| 547           | 39    | ﴿ كَالْمُرْجُونِ ٱلْمَدِيرِ ﴾                                                                    |
| 269 ,267 ,128 | 78    | ﴿قَالَ مَن يُحْيِ ٱلْمِظَامَ رَهِيَ رَمِيــُدُ﴾                                                  |
| سورة الصافات  |       |                                                                                                  |
| 488           | 147   | ﴿ وَارْسَلْتُهُ إِنَّ بِائْمَةِ آلَتِ أَرْ بَرِيدُونَ ﴾                                          |

| المفحة    | رقمها | الآبة                                                                            |
|-----------|-------|----------------------------------------------------------------------------------|
|           |       | سورة ص                                                                           |
| 295 .165  | 50    | ﴿ ثُفَنَا لَهُمُ ٱللَّهُونِ ﴾                                                    |
|           |       | سورة الزمر                                                                       |
| 133       | 9     | ﴿غَذَرُ ٱلْأَخِرَةُ﴾                                                             |
| 446 .237  | 9     | ﴿ هَلْ بَسْتَوِى الَّذِينَ بَهْلَتُونَ وَالَّذِينَ لَا يَمْلَسُونًا ﴾            |
| 793       | 10    | ﴿إِنَّهَا يُولَقُ ٱلطَّنْهُرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾                     |
| 544       | 33    | ﴿ وَٱلَّذِى جَآءَ بِٱلصِّدْقِ﴾                                                   |
| 259       | 42    | ﴿اَلَّهُ يَنَوَقُ ٱلْأَنْفُسَ حِبنَ مَوْنِهِكَا وَالَّتِي لَمْ تَنْتُ فِي﴾       |
|           |       | سورة غافر                                                                        |
| 777       | 16    | ﴿ نِيَ الْمُلْكُ ٱلْبَرْمُ مِلْهِ ٱلْوَحِدِ ٱلْفَهَّادِ ﴾                        |
| 791       | 27    | ﴿ إِنِّ عُذْتُ بِرَقِ وَرَبِّيكُم مِن كُلِّ مُتَّكَّثِرٍ لَا يُؤْمِنُ بِيَرْمِ ﴾ |
| 57        | 38    | ﴿ يَا غَوْرِ النَّهِ عُونِهِ أَهْدِكُمْ سَبِيلَ ٱلرَّشَادِ ﴾                     |
| 57        | 39    | ﴿بَغَوْرِ إِنَّمَا هَاذِهِ ٱلْحَبَوْةُ ٱلدُّنْيَا﴾                               |
| 642       | 61    | ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضَلٍ عَلَى ٱلنَّاسِ﴾                                     |
|           |       | سورة فصلت                                                                        |
| 578.577   | 49    | ﴿ لَا يَسْمَمُ ٱلْإِنْسَانُ مِن دُعَآهِ ٱلْمُغَيْرِ ﴾                            |
|           |       | سورة الشورى                                                                      |
| 415       | 11    | ﴿ لَئِسَ كَمِثْلِهِ. شَمَٰتُ ۗ ﴾                                                 |
| 459       | 51    | ﴿وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَرَّ مِن وَرَآيٍ﴾  |
|           |       | سورة الجاثية                                                                     |
| 314       | 24    | ﴿ وَمَا يُبْلِكُنَّا إِلَّا ٱلدَّمْرُ ﴾                                          |
|           |       | سورة الأحقاف                                                                     |
| 432       | 15    | ﴿ وَحَمْلُمُ وَفِصَنَالُمُ لِلْمَنْوَنَ شَهْرًا ﴾                                |
| 485       | 24    | ﴿ هَنَدَا عَارِشٌ مُمُطِرُنّا ﴾                                                  |
| 464       | 3 1   | ﴿ يَنْفِرْ لَكُمْ مِن ذُنُوبِكُنَ ﴾                                              |
| سورة محمد |       |                                                                                  |
| 792 ،635  | 4     | ﴿ فَتُدُّوا ٱلْوَتَاقَ فَإِمَّا مَنَّا بَعَدُ وَإِنَّا فِدَاهُ ﴾                 |

| المنفحة  | رقبها   | الأبه                                                                             |
|----------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|          |         | سورة الفتح                                                                        |
| 443 ،442 | 6       | ﴿ ٱلظَّ آیٰبِ بَاللَّهِ ظَنَ ٱلسَّوَّةِ ﴾                                         |
| 544 ،162 | 27      | ﴿ لَنَدْخُلُنَّ ٱلْمَسْجِدَ ٱلْحَرَامَ إِن شَآةَ ٱللَّهُ ﴾                        |
| 541      | 29      | ﴿أَشِذَاهُ عَلَى ٱلْكُفَّادِ رُحَمَّاهُ بَيْتُهُمٍّ ﴾                             |
| 714      | 29      | ﴿ سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِم مِنْ أَثْرِ ٱلسُّجُوذِ ﴾                              |
|          |         | سورة الحجرات                                                                      |
| 646      | 13      | ﴿ يَكَأَنُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَكُمْ مِن ذَكَّرٍ وَأَنْفَى وَجَمَلْنَكُو ﴾ |
| 645      | 13      | ﴿ إِنَّ أَكْرَكُمْ عِنَدَ اللَّهِ أَنْفَكُمْ ﴾                                    |
|          |         | سورة ق                                                                            |
| 507      | 10      | ﴿ وَٱلنَّخَلَ بَاسِفَنتِ لَمَا ظَلَعٌ نَضِيدٌ ۞﴾                                  |
|          |         | سورة الذاريات                                                                     |
| 717      | 41      | ﴿ الرِّيحَ ٱلْمَغِيمَ ﴾                                                           |
| 204 .203 | 56      | ﴿ وَمَا خَلَفْتُ لَلِّهَنَ وَٱلْإِنْسَ إِلَّا لِيَسْبُدُونِ ۞                     |
|          |         | سورة النجم                                                                        |
| 217      | 3       | ﴿وَتَا بَيْلِقُ عَنِ الْمَوْقَ ۞﴾                                                 |
| 517 .459 | 5 .4    | ﴿إِنْ هُوَ إِلَّا وَحَمَّ بُوعَنَ ۞ مَلْتُمُ شَدِيدُ ٱلْفُرَىٰ ۞﴾                 |
| 630 .621 | 8       | ﴿خُمْ مَنَا فَتَدَلُّ ﴿ ﴾                                                         |
| 636 .630 | 9       | ﴿فَابَ فَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ﴾                                                  |
| 629      | 10      | ﴿ فَأَرْخَىٰ إِلَىٰ حَبِيهِ مَا أَرْضَ ۞﴾                                         |
| 608      | 16      | ﴿إِذْ بَشَنَى ٱلبِنْدُرَةَ مِا بَشَنَىٰ ﴿ ﴾                                       |
| 443      | 23 و 28 | ﴿ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظِّينَ ﴾                                              |
| 170      | 33      | ﴿ فَلَا تُرَكُّوا النَّمُ كُمُّ هُو أَعْلَرُ بِينِ النَّفَىٰ ﴾                    |
| 247      | 49      | ﴿وَأَلَنَّهُ هُوَ رَبُّ ٱلنِّمْرَىٰ ۞﴾                                            |
|          |         | سورة القمر                                                                        |
| 419      | 1       | ﴿ أَفَرَيْنِ ٱلسَّاعَةُ وَانشَقُ ٱلْفَسَرُ ۞ ﴾                                    |
| 57       | 17      | ﴿ وَلَقَدْ بَشَرْنَا ٱلْفُرْءَانَ لِلذِكْرِ مَهَلْ مِن مُذَّكِرٍ ۞ ﴾              |
|          |         | سورة الرحمن                                                                       |
| 747 .617 | 68      | ﴿ فِيهِمَا فَنَكِمَةً وَغَلَّ وَيُعَانُّ ﴾                                        |

| المفحة   | رتبها | الابن                                                                            |
|----------|-------|----------------------------------------------------------------------------------|
|          |       | سورة الواقعة                                                                     |
| 318 (189 | 45    | ﴿ كَانُواْ فَيَلَ ذَلِكَ مُتَرَفِعِكَ﴾                                           |
|          |       | سورة الحنيد                                                                      |
| 454      | 13    | ﴿ فِيلَ آرَجِمُوا وَرَاءَكُمْ فَٱلْنَيْسُوا فَوْلَ ﴾                             |
|          |       | سورة المجادلة                                                                    |
| 785      | 1     | ﴿ فَنَدْ سَمِمٌ ﴾                                                                |
|          |       | سورة الحشر                                                                       |
| 593      | 7     | ﴿ وَمَا ۚ وَانْتَكُمُ ٱلرَّسُولُ فَحُدُوهُ وَمَا نَهَنَكُمْ عَنْهُ فَٱنْفَهُوا ﴾ |
|          |       | سورة الصف                                                                        |
| 234      | 6     | ﴿ رَسُولٍ يَأْلِنَ مِنْ بَعْدِي آمَهُمُ أَمَدُ ۗ                                 |
| 440 .376 | 8     | ﴿ وَٱللَّهُ مُنِثُمُ نُوْرِهِ. وَلَوْ كَرِهَ ٱلكَفِيرُونَ ﴾                      |
| 376      | 14    | ﴿ فَأَيْدُنَا ٱلَّذِينَ ۚ اَمْوُا عَلَىٰ عَدُورِمْ فَأَصْبَحُوا ظَيْمِينَ ﴾      |
|          |       | سورة التغابن                                                                     |
| 564      | 14    | ﴿ إِنَّ مِنْ أَزْوَبِكُمْ وَأَوْلَدِكُمْ عَدُوًا لَحَمْمَ ﴾                      |
|          |       | سورة الطلاق                                                                      |
| 146      | 3     | ﴿ فَدْ جَمَلَ اللَّهُ لِكُلِّ خَيْءٍ فَدْرًا ﴾                                   |
| 683 .682 | 4     | ﴿ وَمَن بَنَّتِي اللَّهُ يَجْعَل لَمُ مِنْ أَمْرِهِ. بُشْرًا ﴾                   |
|          |       | سورة التحريم                                                                     |
| 177      | 2     | ﴿ فَدْ وَرَضَ اللَّهُ لَكُو خِلَةً أَبْسَاكُمْ ﴾                                 |
| 407      | 4     | ﴿ إِن نَنُوبَاۤ إِلَى اللَّهِ فَفَدٌ صَغَتْ قُلُوبُكُمآ ﴾                        |
|          |       | سورة الملك                                                                       |
| 247 .177 | 2     | ﴿ الَّذِي خَلَقَ ٱلْمَوْتَ وَالْخِيرَةَ ﴾                                        |
|          |       | سورة القلم                                                                       |
| 531 .4   | 4     | ﴿ وَإِنَّكَ لَتَكَ خُلُقٍ عَطِيمٍ ۞ ﴾                                            |
| 781      | 1     | ﴿تَ وَالْفَلِيرِ ﴾                                                               |
|          |       | سورة المعارج                                                                     |
| 686      | I     | ﴿حَالَ مَآلِكُ﴾                                                                  |

| المنحة    | رقمها   | الآبة                                                                                                          |
|-----------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |         | سورة نوح                                                                                                       |
| 563       | 7       | ﴿حَمَلُواْ أَصَنِعَكُمْ بِي مَاذَانِهِمْ ﴾                                                                     |
| 644       | 10      | ﴿ ٱسْتَغْيِرُواْ رَبُّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَادًا﴾                                                             |
|           |         | سورة الجن                                                                                                      |
| 374       | 1       | ﴿ فُلْ أُوحِنَ إِلَيْ ﴾                                                                                        |
| 551       | 2 .1    | ﴿ إِنَّا شِيعْنَا فِرْمَانِنَا عِبْنًا ۞ بَهْدِى إِلَى ٱلزُّفْتِدِ فَكَامَنًا ﴾                                |
| 443       | 5       | ﴿ وَأَنَّا خَلَنْآ أَن لِّن نَقُولَ ٱلْإِنْسُ وَالْجِئُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا﴾                                |
| .374 .234 | 8       | ﴿ وَأَنَّا لَمَسْنَا ٱلشَّمَاءَ فَوَجَدْنَنَهَا مُلِثَتْ حَرَسُا شَدِيدًا وَشُهُهُا﴾                           |
| 454 .391  |         |                                                                                                                |
| 391       | 9       | ﴿ فَيَن بَسْنَيعِ ٱلْآَنَ يَجِدْ لَمُ شِهَانَا زَصَدًا ﴾                                                       |
| 657       | 10      | ﴿ وَأَنَّا لَا نَدْرِى أَشَرُّ أُرِيدَ بِمَن فِي ٱلْأَرْضِ ﴾                                                   |
| 704       | 15      | ﴿وَأَمَّا ٱلۡقَسْطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّہ حَطَّبًا﴾                                                          |
|           |         | سورة المزمل                                                                                                    |
| 644       | 20      | ﴿ وَأَسْتَغَفِرُوا ۚ اللَّهُ ۚ إِنَّ اللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾                                                |
|           |         | _ سورة المدثر                                                                                                  |
| 797       | 31      | ﴿ وَمَا يَمْلُرُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوًّ ﴾                                                                |
|           |         | سورة الإنسان                                                                                                   |
| 504       | 4       | ﴿ كَنَالِهُ وَأَغْلَلُهُ ﴾                                                                                     |
| 682 .486  | 6       | ﴿ غَيْنَا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ ﴾                                                                     |
| 504       | 16 .15  | ﴿فَرَارِزا ۞ فَوَارِزا﴾                                                                                        |
| 502       | 21      | ﴿ عَلِيْهُمْ مِيْكُ سُندُي خُصَرٌ ﴾                                                                            |
|           |         | سورة النازعات                                                                                                  |
| 204       | 32 _ 27 | ﴿ نَائَتُمْ أَخَذُ خَلْقًا أَمِ السَّاةُ بَنْهَا ۞ وَالْجِيَالُ أَرْسَهَا ۞﴾                                   |
| 497       | 33 _ 30 | ﴿ وَاللَّهِ مَنْ مَنْكَ مَنْكَمْ ﴾ ﴿ وَاللَّهُ مَنْ مَنْكًا فَيْ مَنْ مَنْكًا وَرَبْعَنُهُ ۗ ﴾                 |
| 204، 497، | 33      | ﴿ نَنُ لَكُ رَبِأَشِيدُ ﴿ ﴾                                                                                    |
| 498       |         | •                                                                                                              |
| 131       | 40      | ﴿وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ. وَنَهَى ٱلنَّفْسَ عَنِ ٱلْهَوَىٰ ۞﴾                                      |
|           |         | سورة عبس                                                                                                       |
| 204       | 32      | ﴿ نَتُ لَكُ رَائِتُنِكُ ﴿ ٢٠٠٠ ﴿ وَالْمُعَالِمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ |

| الصفحة | رقمها  | الأبة                                                                                                         |
|--------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |        | سورة المطففين                                                                                                 |
| 682    | 28     | ﴿ غَنَا يَنْرَبُ بِهَا ٱلْمُقَرَّبُونَ ۞ ﴾                                                                    |
|        |        | سورة البروج                                                                                                   |
| 354    | 8      | ﴿ وَمَا نَقَدُواْ مِنْهُمْ ﴾                                                                                  |
|        |        | سورة الطارق                                                                                                   |
| 165    | 16 .15 | ﴿ اللهُ يَكِدُنُ كَنَا ١ ﴿ وَأَيْدُ كِنَا ١ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ |
|        |        | سورة البلد                                                                                                    |
| 188    | 15 ،14 | ﴿ أَرْ بِلْمُندُ فِي بَوْمٍ ذِي مُسْفَئِنُو ۞ يَتِيمًا ذَا مُقْرَبُهُ ۞﴾                                      |
| 767    | 16     | ﴿أَوْ يَسْكِنَا ذَا مَنْزَيْغِ ١٩٠٠                                                                           |
|        |        | سورة الشمس                                                                                                    |
| 383    | 15     | ﴿ وَلَا يَمَانُ عُفْبَنُهَا ۞ ﴾                                                                               |
|        |        | سورة الليل                                                                                                    |
| 30     | 10_5   | ﴿ إِنَّا مَنْ أَعْلَىٰ وَاتَّنَىٰ ۞ وَصَدَّقَ بِٱلْحَسْنَ ۞ فَسَنْبِيِّرُمُ ﴾                                 |
|        |        | سورة الضحى                                                                                                    |
| 257    | 3      | ﴿ مَا وَدُّعَكَ ﴾                                                                                             |
|        |        | سورة البينة                                                                                                   |
| 209    | 7      | ﴿ أُولَتِكَ هُرِّ خَيْرُ ٱلْمَرِيَّةِ ﴾                                                                       |
| 209    | 8      | ﴿حَرَآوُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ﴾                                                                                 |
|        |        | سورة الزلزلة                                                                                                  |
| 219    | 1      | ﴿إِذَا زُلُولَتِ ٱلْأَرْضُ زِلْزَالْمًا ۞﴾                                                                    |
| 697    | 6      | ﴿ يَوْمَهِ إِنْ يَصْدُرُ ٱلنَّاسُ أَشْنَانًا ﴾                                                                |
|        |        | ﴿ فَكُن يَصْمَلُ مِنْفَكَ الْ ذَرَّةِ خَيْرًا يَسَرُمُ ۞ وَمَن يَصْمَلُ                                       |
| 591    | 8.7    | ﴿ مِنْفَكَالَ ذَزُوْ شَرَّا يَوَمُ ۖ ۞﴾                                                                       |
|        |        | سورة النصر                                                                                                    |
| 644    | 3      | ﴿ وَٱسْنَفْغِرَهُ إِنَّهُ كَانَ نَوَّائِنًا ﴾                                                                 |

## فهرس الأحاديث النبوية

| المنحة        | الحديث                                        |
|---------------|-----------------------------------------------|
| 347           | «اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله»      |
| 410 .409      | «ادع لي تلك الشجرة»                           |
| 364           | اشتكت النار فقالت: أكل بعضي بعضاً             |
| 695           | القطعوا عني لسانه                             |
| 187           | اآكل يوماً وأجوع يوماً؛                       |
| 429           | االتفت إلى جانب الغاره                        |
| 453 ,234      | <ul><li>«النمس ولو خاتماً من حديد»</li></ul>  |
| 419 .273      | «انشق القمر فلقتين»                           |
| 188           | ﴿ أَبِيتَ يَطْعَمْنِي رَبِي وَيَسْقَيْنِي ۗ ا |
| 239           | «أتدري ما عندك من العلم»                      |
| 695           | ﴿أَتَقُولُ فِي الشَّعْرِ يَا عَبَاس؟﴾         |
| 794           | «أحب شيء إلى الله أن يطلب منه العفو والعافية» |
| 258           | اأحرق عليهم بيوتهم لودعهم الصلاة؛             |
| 251 ,220      | اأحلت لي الغيائم،                             |
| 689 .405 .273 | اأخذ النبي كفّاً من الحصى!                    |
| 693           | اأخراكم أخراكم،                               |
| 425           | اأخرج من معك                                  |
| 518           | اأدّبني ربي فأحسن تأديبي،                     |
| 629           | اأذن لي ربي أن أحدث عن ملك؛                   |
| 178           | اأرأيت إذا صليت الصلوات المكتوبة،             |
| 518           | اأرتدي إزاري                                  |
| 581           | اأشراف أمني حملة القرآنء                      |
| 464           | اأصبت في بعض وأخطأت في بعض؛                   |

| مفحة | ال   | الحديث                                                                        |
|------|------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 421  |      | «أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم»                                        |
| 168  |      | الأعمالُ بخواتيمها ٩                                                          |
| 313  | ،231 | العطى ماشية، وفرّق المال؛                                                     |
| 646  | .245 | ﴿أُعطيت النبوءة وآدم منجدل بين طبنته ا                                        |
| 694  |      | «أعطى رسول الله أبا سفيان»                                                    |
| 185  |      | األيس قد غفر الله لك:                                                         |
| 581  |      | ﴿أَفْصَلَ عَبَادَةً أَمْتِي القَرَآنَ﴾                                        |
| 505  |      | اأكرموا عمتكم النخلة!                                                         |
| 326  |      | اأمرت أن أسجد على سبعة أعظم،                                                  |
| 150  |      | ﴿أَمَا أَنَا فَأَنَامُ وَآكُلُ اللَّحُمُّ وَآتِي النَّسَاءُۥ                  |
| 733  |      | ﴿أَمَا الرَّكُوعُ فَعَظَّمُوا فَيْهِ الرَّبِۗ ۗ                               |
| 614  | 296  | اأنا سيد ولد آدم ولا فخر، 272، 295،                                           |
| 737  |      | «أنا العاقب فلا نبي بعدي»                                                     |
| 792  | .784 | اأنا عند ظن عبدي بي ا                                                         |
| 432  |      | «أنت ومالك لأبيك»                                                             |
| 267  | .129 | «أن تحسن إلى محسنهم»                                                          |
| 448  | .139 | اأن يسوم أحد علي سوم أخيه                                                     |
| 187  |      | الله يكون نبيئاً ملكاً أو نبيئاً عبداً،                                       |
| 463  | .461 | «أول ما بدئ به رسول الله الوحي»                                               |
| 216  |      | اأيجوز بيع الرطب بالتمرا                                                      |
| 682  |      | الأيم أحق بنفسها،                                                             |
| 580  | .579 | <sup>و</sup> أيها الناس إني تارك فيكم الثقلين؟                                |
| 479  |      | اإذا دعا لرجل أدركته الدعوة،                                                  |
| 692  |      | اإذا صدق ضربتموه وإذا كذب ضربتموها                                            |
| 754  |      | اإذا كان يوم القيامة يقول الله لمناد ينادي: ألا ليقم من اسمه محمد!            |
| 17   |      | ِ الى أبن يا أبا ليلى،                                                        |
| 194  |      | اللك عني أم نتن،                                                              |
| 250  |      | الأرواح جنود مجندة                                                            |
| 57   |      | ﴿إِنَّ بَنِّي هَشَّامُ اسْتَأْذَنُونِي أَنْ يَنْكُحُوا ابْنَتْهُمْ عَلَيًّا ۚ |

| المقعة   | الحديث                                           |
|----------|--------------------------------------------------|
| 30       | قإن الرفق ما كان في شيء إلا زانه؛                |
| 588      | فأنوار الوضوء                                    |
| 709      | اإنكم لتقلون عند الطمع، وتكثرون عند الفزعه       |
| 246      | ﴿إِنَّ اللَّهِ اصطفى مِن القَبَّائِلُ قَرِيشًا ۗ |
| 75       | اإن الله لا يستحيي من الحق!                      |
| 137 136  | «إن للشيطان لمة بابن آدم»                        |
| 409      | اإنما السجود لله لو أذنت لأحد أن يسجد،           |
| 172      | اإنما الأعمال بالنيات،                           |
| 297      | الإنما أنا بشرا                                  |
| 217      | اإني لا أحلف على يمين،                           |
| 589      | اإنه كما بين الحجر الأسود والكوفة؛               |
| 348      | الإن يكن في هذه الأمة مروعون،                    |
| 278      | ابعثت بالملة السمحاء،                            |
| 227      | ابعثت لأتمم مكارم الأخلاق!                       |
| 753 .750 | التاتب من الذنب كمن لا ذنب له؛                   |
| 628      | «التحيات لله والزاكيات لله»                      |
| 754      | اسَمُّوا باسمي ولا تُكُنُوا بكنيتي!              |
| 464      | اتفسيره رؤى عدةا                                 |
| 230      | اتغلب رائحة عرقه كل طيب!                         |
| 460      | اثنام عيناي ولا ينام قلبيء                       |
| 518      | اثوبي حجرا                                       |
| 266      | «الثيب تعرب عن نفسها»                            |
| 741      | «حسنات الأبرار سيئات المقربين»                   |
| 748 .178 | اخمس صلوات كتبهن الله على العبادا                |
| 480      | ادعوته لسعد بن أبي وقاص!                         |
| 480      | ادعوته لعز الإسلام بعمر بن الخطاب؛               |
| 480      | ادعوته للنابغةا                                  |
| 481      | ادعوته على مضرا                                  |
| 480      | ادعا لمعاوية فنال الخلافة؛                       |

| منت  | الحديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 480  | «دعاز» لأنس ولعبد الرحمٰن بن عوف»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 587  | ادعاؤه الأشجار فأتت طائعة المناقبة الأشجار فأتت طائعة المناقبة الم |
| 463  | هرژی الأنبیاء وحی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 459  | «الرؤيا الصالحة جُزَّه من ستة وأربعين جزءاً من النبوة»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 476  | ارد عاتق حبیب بن یساف)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 274  | ارد عبن قتادة)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 476  | ارد عين والد حبيب بن فديك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 475  | الرديد ملاعب الأسنة المستنات المستنال المستنات المستنات ا |
| 476  | درد ید معاویة بن عفراه،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 694  | اردوا عليّ ردائي فلو أفاء الله علي هذه العضاة لأعطيتكموها؛                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 185  | الروح منَّ أمر رَّبي وما أوتيتم منَّ العلم إلا قليلاً؛                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 579  | استكون فتن كقطع الليل المظلم؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| .241 | «الشفاعة العامة»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 780  | .760 .756 .750 .287 .276 .249 .242                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 184  | اصلی حتی تورمت قدماه ۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 193  | اعرض علي ربي أن يجعل لي بطحاء مكة ذهباً؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 736  | ﴿ فَكَأَنْمَا قَرِبَ بِدِنَةٍ ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 137  | <لفي الغنم السائمة الزكاة» • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 794  | اقد سألت من الله البلاء وإنما سلّ منه العافية»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 600  | القصوا الشوارب واعفوا اللحيء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 389  | اکان إذا أشار على صنم خر منكباً ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 581  | اكل بيت خلي من القرآن فهو أخلى البيوت؛                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 216  | اکل ذلك لم یکن؛                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 137  | اکلکم راع وکلکم مسؤول عن رعیته ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 695  | <sup>و</sup> كل الصيد في جوف الفرا <sup>ء</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 187  | ٤كل عمل ابن آدم له إلا الصيام،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 565  | <ul> <li>اکم دون لسانك من حجاب</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 500  | «لا أيمان لمن لا أمانة له»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 427  | «لا تحزن إن الله معنا»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| العرفوة  | الحديث                                               |
|----------|------------------------------------------------------|
| 449      | الا تسبوا الدهر؛                                     |
| 296      | الا تفضلوني على أخي يونس!                            |
| 783      | ﴿لَا كَبِيرَةَ مِعُ الْاسْتَغْفَارُ ۗ                |
| 470      | دلا نبيء بعدي،                                       |
| 693      | ولا يجوز لي بعد أن لبست لَأَمة حربي أن أجلس،         |
| 448      | ﴿لَا يَسُومُ أَحَدُ عَلَى سُومُ أَحْيَهُۥ            |
| 480 .17  | ولا يفضض الله فاك                                    |
| 148      | الا يواصل أحدكم،                                     |
| 224      | الا يؤمن أحدكم حتى أكون أحبّ إليه من والده،          |
| 619      | الأعطين الراية غداً رجلاً يحب الله ورسوله؛           |
| 188      | الخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك،         |
| 334      | الم يلتق أحد من آبائي على سفاح!                      |
| 693 692  | اللهم أنجزني ما وعدتني؛                              |
| 299      | «اللهم بحرمة محمد عندك إلا ما غفرت لي»               |
| 495 ،481 | اللهم حوالينا ولا عليناً                             |
| 654      | «اللهم سلّط عليه كلباً من كلابك»                     |
| 231      | •اللهم لا أسألك نفسي ولا فاطمة ابنتي•                |
| 783      | الو لم تذنبوا لذهب الله بكم وأتى بقوم آخرين٬         |
| 194 (193 | ولو أمسكت لنا درهماً،                                |
| 426      | اليس من أحد أمن علي في أهل ومال من أبي بكر؛          |
| 589      | اما بين إيليا وصنعاء،                                |
| 795      | وما أذن الله لشيء ما أذن لرجل يتغنّى بالقرآن؛        |
| 501      | دما رأيت ذا وفرة كحلاء في حلة حمراءً،                |
| 754      | اما ضَرُّ أحدكم أن يكون في بيته محمد ومحمدان وثلاثة، |
| 427      | اما ظنك باثنين الله ثالثهما؟                         |
| 395      | دما كتتم تقولون في هذه النجوم»                       |
| 754      | اما من بيت فيها اسم محمد إلا رزقوا؛                  |
| 581      | •ما من شفيع أفضل عند الله من القرآن لا نبي ولا ملك،  |
| 312 ,311 | المؤمن هيّن ليّن كالجمل الأنف                        |

| المفحة        | الحديث                                                                  |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 646 ،299      | المرحباً باين جسدي وأبي روحيه                                           |
| 694 .477 .476 | المعجزات 273، 274، 475، 475،                                            |
| 150           | امن رغب عن سنتي فليس مني!                                               |
| 219 (218      | ومنَّ الشافعينُ من تُسند له الشُّفاعة كالملائكة والنبيين والصبية؛       |
| 572 6571      | امن الغيرة ما يحبه الله؛                                                |
| 748           | امنَ قال: لا إِلَّه إلا الله محمد رسول الله دخل الجنة؛                  |
| 581           | امن قرأ القرآن فقد أدرجت النبوءة بين جنبيه؛                             |
| 581           | دمن قرأ القرآن فرأى أن أحداً أفضل منه»                                  |
| 394 (226      | «من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله»                  |
| 748           | امن مات وهو يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله؛               |
| 123           | امنهومان لا يشبعانه                                                     |
| 224           | امن وجد حلاوة الإيمان كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما،              |
| 460 .291      | الناس نبام إذا ماتوا استيقظوا؟                                          |
| 637 .635      | الناس مجزيون بأعمالهم،                                                  |
| 646 .245 .4   | انبئت وآدم منجدل بين الماء والطينا                                      |
| 193           | فنحن آل رسول الله ما شبعناه                                             |
| 516           | انحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب                                          |
| 291           | انحن معاشر الأنبياء تنام أعيننا ولا تنام قلوبنا،                        |
| 572           | انساء كاسيات عارياته                                                    |
| 799 .717      | انصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبورا                                        |
| 434           | انصرني حين خذلني الناس؟                                                 |
| 695           | انصرنا رسول الله كالبدر نسعة ا                                          |
| 43            | «النظرة سهم من سهام الشيطان»                                            |
| 671 .670      | انعوذ بالله من الأيمة والعيمة والغيمة والكرم والقرم                     |
| 704 .332      | «هذ رجل يهديني السبيل»                                                  |
| 55            | إهذا جبل يحبنا ونحبه                                                    |
| 692           | اهذا مصرع فلان وهذا مصرع فلانه                                          |
| 780 .630      | <ul> <li>هذه فيها أسماء أهل الجنة وهذه فيها أسماء أهل النارا</li> </ul> |
| 344           | اهل ترك لنا عقيل من دارا                                                |

| المفحة        | الحديث                                                                   |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 411           | •هل تعين لي مكاناً»                                                      |
| 409           | همل لك فيمًا ينفعك»                                                      |
| 411           | •هل لك في آية؛                                                           |
| 490 .489 .481 | «هلكت المواشي وانقطعت السبل»                                             |
| 312           | <b>«هو بحر»</b>                                                          |
| 162           | <ul><li>قرانا إن شاء الله بكم لاحقون،</li></ul>                          |
| 692           | ﴿وَالَّذِي بِعَنْكُ بِالْحَقِّ مَا أَخْطَأُوا الْحِدُودِ ا               |
| 793           | اواغفر لي مغفرة من عندك!                                                 |
| 672           | اوجدته بحرأ،                                                             |
| 784 475       | االوضوء قبل الطعام ينفي الفقر؛                                           |
| 178           | <ul> <li>إيا أهل الجنة خلوداً فيها، يا أهل النار خلوداً فيها»</li> </ul> |
| 647 ,234 ,233 | ﴿يَا جَبُرِيلُ أَبْلُغُتُ نُوحًا ؟!                                      |
| 693           | ﴿يَا حَيْ يَا قَيُومُ بَرَحَمَتُكُ أَسْتَغَيِّثُ﴾                        |
| 267 128       | ايا معشر قريش لو قلت لكم: إن خيلاً تطلع عليكم من وراءً                   |
| 86            | المشيب ابن آدم ويشيب منه اثنان،                                          |

# فهرس الأثر

| الصفحة   | الأثر                                             |
|----------|---------------------------------------------------|
| 340      | <br>اتانی آت من ربی                               |
| 357      | أنا أُزيد في السنين على رسول الله عشر أعوام       |
| 339      | إن وهباً كأن عنده علم فإنه يخرج من نسل عبد المطلب |
| 328 .327 | إن شجرة طوبي شجرة عظيمة                           |
| 434      | إنه للصادق فيما قال                               |
| 753      | إنه كان يوم القيامة ينادي من اسمه محمداً          |
| 788      | اغتسال العصاة الخارجين من النار                   |
| 787 .786 | إن لله مائة رحمة                                  |
| 543      | أخبر عن الروم أنهم                                |
| 340      | إن الله أمر رضوان أن يفتح أبواب الجنان            |
| 549 .548 | إن الله ينزل ماءً كمني الرجال                     |
| 753      | إن لله ملائكة سياحين في الأرض                     |
| 250      | إن محمداً يجلسه ربه علي العرش                     |
| 80       | أسعد الخلق في الأخرة أقواهم حباً لله              |
| 544      | اليس من مات منّا مات شهيداً                       |
| 433      | أقل أهل الكرامات الصادقون                         |
| 548      | أيتها العظام الفانية والأجسام البالية             |
| 184      | أي شيء لم يكن من أفعاله عجباً                     |
| 480      | تصدق مرة بعير                                     |
| 396      | نزيّد رسول الله 邁 يوم الفيل                       |
| 193      | ثبتك الله بالقول الثابت                           |
| 664      | حتى تركوهم في القليب جيفاً                        |
| 741      | حسنات الأبرار سيئات المقربين                      |

| المضعة                  | الاثو                                                |
|-------------------------|------------------------------------------------------|
| 429                     | الحمد له الذي سلب هذا كسرى                           |
| 190 (189                | خلق الله آدم من أديم الأرض                           |
| 693                     | رأيت رجلان يقاتلان عليه                              |
| 335                     | طبت حياً وميناً                                      |
| 445 .385 .357           | طلع نجم صاحب الخنان                                  |
| 405 (399 (397           | قصة أبرهة وعبد المطلب                                |
| 589                     | نَهْرُ الحِياة                                       |
| 796                     | كل صلاة لا يصلى فيها على النبي ﷺ ناقصة               |
| 82                      | لا تنظروا إلى ذنوب الناس كأنكم أرباب                 |
| 659 .658                | لقد طنت حصاة محمد                                    |
| 338                     | لم أر رجلاً أوصف للنبي 越 منه                         |
| 391 .344 .342 .333      | لما ولدته أمنة وضعته تحت برمة                        |
| 267 129                 | لو كانت الإمارة فيهم لم تكن الوصية فيهم              |
| 694                     | ما خلق الله فيه إنساناً إلا وقد ملأ الله عينيه ترابأ |
| 148                     | المعدة بيت الداء                                     |
| 391 ,342 ,241 ,240 ,205 | من أي شيء خلقك الله؟                                 |
| 129                     | منّا أمير ومنكم أمير                                 |
| 692 (691                | وكان مما وقع قبل غزوة بدر                            |
| 646                     | يا رب بحق محمد عندك                                  |
| 117                     | یا رب ما هذا؟                                        |
| 348                     | يا سارية الجبل                                       |
| 197                     | يا صفراء ويا بيضاء غرا غيري                          |

# فهرس الأمثال

| المفحة        | العثل                                   |
|---------------|-----------------------------------------|
| 292           | إذا جاء الحين حارت العين                |
| 186           | الأشياء تعرف بأضدادها                   |
| 107           | الاعتراف إنصاف                          |
| 433           | أقل أهل الكرامات الصادقون               |
| 314           | الأيام ترفع وتضع                        |
| 177           | تزرّد منّا ضربة فوق أذنه                |
| 632           | جلّت الهاجن عن الولد                    |
| 741           | حسنات الأبرار سيئات المقربين            |
| 451           | دام على العماد                          |
| 451           | سر فلا كبا بك الفرس                     |
| 740           | العار أشد من النار                      |
| 112           | ظلمه الشيب                              |
| 502           | العمائم تيجان العرب                     |
| 370 .367 .366 | غضبة الخيل على اللجم                    |
| 568           | القتل أنفى للقتل                        |
| 236           | كشامة في جلد بعير                       |
| 695           | كل الصيد في جوف الفرا                   |
| 749 .748      | لا يخفر لهم بعهد                        |
| 145           | ليس الهتأ بالدس                         |
| 292           | من أهمل وصية الصديق تماء عن سبل التحقيق |

## فهرس القبائل والجماعات

بنو الجياب: 479 -1-بنو الحجاج: 692 آل ـــن: 353 بنو زهرة: 339 آل ذئب: 353 انو زياد: 648 أصحاب الرس: 342 الأطــــاء: 454، 568، 690، 739، إبنو ساسان: 354 بنو سليم: 688، 79 774 الأنسسار: 129، 267، 680، 687، إبنو ضوطرا: 718 709 بنو اللقيطة: 771 الأشدية: 592 بنو مازن: 771 الإسلامين: 314، 450 بنى مدلج: 429 ائىجى: 30 بنو النار: 690 أهل الحجاز: 36، 427 بنو هاشم: 221، 222، 246، 343، أهل نجران: 256، 730 أهل الهيئة: 304، 609، 609 بنو عذرة: 77، 78، 80 أهل السنة: 304، 451، 546، 589، ابنو عبس: 526 778 (609 (592 بنو كعب: 526 أهل المغرب: 343، 399 ـ ت ـ الأندليين: 186 الترك: 358 الميميون: 329 بنر أبي بكر: 66 بنو أسد بن عبد العزي: 339 ثقيف: 392، 396، 401، 689 نو الأصغر: 659 بنو أنف الناقة: 734 - 5 -جهينة: 30 بنو ثميم: 36، 329

غطفان: 688 غفار: 690 السفسرس: 347، 348، 354، 358، .381 .380 .372 .370 .366 396 نهر: 350 الفلاسفة: 469 - ق -ىرىسىش: 246، 267، 334، 341، .658 .481 .401 .380 .358 692 .687 .667 أقوم نوح: 234، 647 ـ ك ـ كنانة: 350 الكنعانيون: 358 كعب: 387، 526 كلاب: 346 الكوفيون: 462 الكفار: 425، 427، 430، 431، 769 .725 .694 .655 .433 - 4 -

الحبشة: 348، 358 - خ -خزاعة: 514 الروم: 358، 399، 543 ۔ س ـ سلول: 386، 424 ـ ش ـ الشيعة: 573 ۔ ص .711 .710 .706 .702 .698 727 ,716 ,713 الصوفية: 330 - ٤ -عاد: 549، 717، 779 عامر: 386، 424 العجم: 208، 389 السعسرب: 121، 214، 215، 229، 307، 327، 358، 392، 399، (413 ,454 ,449 ,437 ,413 568، 593، 607، 758، ألوي: 350 اللغويون: 252، 490، 494 792 .771 - き -مخزوم: 704 غالب: 350 829

- 2 -

سلمون: 247، 262، 330، 662، 705 4692 4687 4669

### - ن -

النصاري: 255، 256، 257، 262، 262 551 .517 .297 النحاة: 36، 87، 307، 453, 625، 625،

665 627

النحويون: 326، 336، 507

**۔**ازن: 396، 401، 405، 405، 419 689

704 ,649 ,551 ,445 ,401

المرجنة: 749 المعتزلة: 592

الملائكة: 209، 210، 228، 296،

.645 .628 .607 .605 .394 797 .796

المهاجرون: 704

المشارقة: 424

مضم: 481

المتكلمون: 83، 128 252، 267، 788 .682 .689 .547

مزينة: 771

الـمـولـدون: 28، 62، 82، 121، 742 .703 .606 .530 .437

المشركون: 441، 544، 663، 663، | اليهود: 185، 256، 260، 331، 357، 714 692

## فهرس المواضع والبلدان

الثريا: 58، 660 \_1\_ أحد: 72، 688، 690، 693 - 2 -الأندلي: 358، 501 جبل ثور: 425، 426 إضم: 24، 30 جِال نهامة: 193، 351 اللا: 589 جزيرة العرب: 588 إيوان كسرى: 354، 356، 373 أبكة: 622 - -الحشة: 358 الحجاز: 36، 397، 487 358 : LU الحجر الأسود: 455، 589 سدر: 213، 355، 476، 662، 687، الحديبة: 313، 543، 667 693 ,692 ,690 الـــحــرم: 397، 399، 427، 611. الصرة: 28 691 .612 برنة: 54 حصن حمص: 659 البيت الحرام: 691 حنين: 401، 689، 690، 693، 594 بيت المقدس: 242، 326، 433، الحيرة: 352 618 616 بغ القليب: 664 - Ż -الخط: 232 الخندق: 190، 401، 405 يَّم: 358 خير: 619 تهامة: 351 تىماء: 445 - 3 -دارة جلجل: 98، 151 تبُع: 358 الدالة: 426 ئىر: 426 أ الدرب الحجازي: 685

۔ ش ۔

الشام: 353، 687

۔ ص ۔

صنعاه: 349، 501، 589

\_ ط \_

الطائف: 411

طية: 514

- 2 -

العدوة الدنيا: 687

العدوة القصوى: 687

العلياء: 13

عين الدمع: 22

عين السلسبيل: 327

- È -

غار حراه: 425، 426

غرناطة: 22، 205، 479

.J.

فارس: 368، 364، 365، 368

۔ ق ۔

قسمطينة: 373

قصور بصرى: 335، 375

قصر غمدان: 350

القوط: 358

\_ ك \_

كاظمة: 24، 27، 28

الكعبة: 268، 339، 344، 375،

737 .396

دار المولد: 344

دمشق: 492

۔ ذ ـ

ذا الغميس: 398

ذر الأراك: 526

ذو أوغال: 56

ذر خال: 56، 435

ذو سلم: 9

ذو طلوح: 526

**-** ) -

رامة: 48، 124

رأس الخزامي: 435

رأس أوعال: 435

الرقمتين: 51، 726، 651

الرمادة: 54

- ز -

زقاق المولد: 344

زمزم: 15

۔ س ۔

ساوة: 353، 369

سد العرم: 486

سد مأرب: 486، 487

السقيفة: 129، 267

سلم: 16، 20، 27

السماوة: 369، 367

السند: 487

سمهر: 317

ميثاه: 56، 435

- ن -

نجد: 27، 688، 688 نجران: 517، 688، 255

نهر الكوثر: 429

- 9 -

وادي الأراك: 15

وادى السمارة: 367، 370

وادي الخزامي: 56، 435

اليمن: 358، 501

الكوثر: 254، 429، 588

الكونة: 589، 634

اللوي: 12، 15

مجمع البحرين: 193، 231، 313

المدينة: 9، 30، 216، 326، 416، الهند: 354، 358، 703

762 (693 (691 (514 (424

مصر: 358

مكة: 9، 15، 28، 30، 326، 343،

1419 1389 1385 1349 1344 685: وادي العقيق: 685، 659، وادي العقيق: 685

691 (689 (668

منى: 668 الـمـغـرب: 186، 375، 399، يذبل: 58

المشرق: 375

## فهرس الأبيات الشعرية

| المفحة      | المشاعر            | البحر        | الغانية   | أول البيت |
|-------------|--------------------|--------------|-----------|-----------|
|             |                    | _1_          |           |           |
| 732         | أمية بن أبي الصلت  | الوافر       | الحياة    | أأطلب     |
| 732         | -                  |              | مساء      | كريم      |
| 84          | -                  | كامل         | أحشاني    | إن بحث    |
| 84          | -                  |              | و آر اني  | فاهم      |
| 84          |                    |              | الأحشاء   | وإذا      |
| 84          |                    |              | الصعداء   | واستظهروا |
| 84          |                    |              | الأدواء   | اخفيت     |
| 133         | ابن درید           | مجزوء الكامل | الهواء    | لا تركنن  |
| 155         | -                  | السريع       | بالبكاء   | إذا نظرت  |
| 155         |                    |              | بالعراء   | وحق       |
| 402 .261    | ابن الرومي         | السريع       | المفسإ    | نهكتها    |
| 330         | رشيد الدين الوطواط | الخفيف       | سخاء      | ما نوال   |
| 330         |                    |              | قطرة ماءِ | فنوال     |
|             |                    | ـ ب ـ ِ      |           |           |
| 317         | أبو دؤاد الأيادي   | المتقارب     | القصب     | بعيد      |
| 702         | المتنبي            | الطويل       | الحبّا    | نصد       |
| 213         | امرؤ القيس         | البسيط       | أربابًا   | ما ينكر   |
| 734         | الحطيئة            | البيط        | الذنبا    | قوم       |
| 46          | الطرماح            | الوافر       | المترابًا | أسرناهم   |
| 46          | _                  |              | ثوابا     | فما صيروا |
| 384 .371 .3 | جرير 97، 109       | الوافر       | غضبًا     | إذا نزل   |
| 431         | المتنبي            | الوافر       | الذنوبا   | أقلب      |

| الصفحة    | الشاعر                             | البحر        | الناب   | أول البيت |
|-----------|------------------------------------|--------------|---------|-----------|
| 221       | ابن الجياب                         | الكامل       | منتسبا  | أهلا      |
| 221       |                                    | -            | من صبًا | ومرحبا    |
| 26        | ابن المعتز                         | المنسرح      | مكتئبأ  | لاح له    |
| 26        |                                    | _            | أبي     | بطبعه     |
| 101       | أبو تمام                           | الخفيف       | لعوبا   | لعب       |
| 101       |                                    |              | ذنوبا   | يا نـيب   |
| 101       |                                    |              | سيبا    | لو رأى    |
| 39        | -                                  | متقارب       | كذبا    | مدحت      |
| 77        | البحتري                            | متقارب       | أستريبا | يربني     |
| 77        |                                    |              | شعوبا   | وأكره     |
| 77        |                                    |              | كذربا   | أكذب      |
| 77        |                                    |              | الخطوبا | ولو لم    |
| 77        |                                    |              | مصيبا   | ولا بد    |
| 306 ، 303 | النابغة الذبياني                   | الطويل       | كوكبُ   | كأنك      |
| 30        | النابغة الذبياني<br>الإمام علي     | الطويل       | تتقلب   | إذا جاءت  |
| 30        |                                    |              | تذهب    | فلا الجود |
| 683       | النابغة الذبياني<br>الأقيشر الأسدي | الطويل       | مذهب    | حلفت      |
| 267       | الأقيشر الأسدي                     | الطويل       | ديبُ    | كميت      |
| 268       |                                    |              | قطوب    | تريك      |
| 97، 149ء  | جزء بن ضرار                        | الطويل       | قريبُ   | ونبئت     |
| 752 .585  |                                    |              | تنوبُ   | فإن يك    |
| 542 .167  | كعب الغنوي                         | الطويل       | مهيب    | حليم      |
| 208       | بشار بن برد                        | الطويل       | مثالبه  | بموت      |
| 208       |                                    |              | هاربُه  | وياسر     |
| 379       | المتنبي                            | البسيط       | الكتب   | الخيل     |
| 633 (121  | الكميت                             | البيط        | الكلبُ  | أحلامكم   |
| 99        | عبيد بن الأبرص                     | مجزوء البسبط | العشيبُ | تصبو      |
| 71        | محمد بن علي الأصبهاني              | بيط          | ارب     | الغدر     |
| 71        | -<br>-                             |              | سبب     | وقد       |
| 316       | الأعشى                             | مجزوء الكامل | جنابه   | سلس       |

| المفحة | <u>الشامر</u>       | البحر  | القافية  | أول البيت   |
|--------|---------------------|--------|----------|-------------|
| 31     | الخريمي             | طويل   | يناسبه   | يفر         |
| 31     | الخريمي             | طويل   | أقاربه   | ويرزق       |
| 402    | المتنبي             | المرمل | الذنابُ  | ما به       |
| 305    | ديك الجن            | الهزج  | رطب      | טצט         |
| 346    | أبو تمام            | الطويل | الكتائب  | إذا الخيل   |
| 43     | ابن الخطيب          | الطويل | ذنبه     | وما كان     |
| 43     | ابن الخطيب          | الطويل | جنبه     | ما العدل    |
| 381    | عثمان بن الحويرث    | الطويل | قرب      | أيا صنم     |
| 381    |                     |        | بالعيب   | تنكست       |
| 381    |                     |        | الذنب    | فإن كان     |
| 381    |                     |        | الرب     | وإن كنت     |
| 381    | -                   | الطويل | الغرب    | <b>ئردى</b> |
| 381    |                     |        | الرعب    | وخرت        |
| 381    |                     |        | الكرب    | ونار        |
| 381    |                     |        | كذب      | وراحت       |
| 382    |                     |        | الرحب    | فيا لقصي    |
| 43     | ابن دفتر خوان       | الطويل | قلبي     | فوالله      |
| 43     | ابن دفتر خوان       | الطويل | بالذنب   | إذا لمت     |
| 43     | ابن دفتر خوان       | الطويل | القلب    | فعيني       |
| 42     | قیس بن ذریح         | الطويل | الخطب    | و کل        |
| 42     | <b>ن</b> یس بن ذریح | الطويل | من الحبِ |             |
| 42     | قيس بن ذريح         | الطويل | من قلبِ  | ألا أيها    |
| 459    | -                   | الطويل | رقيبِ    | ويوحي       |
| 86     | ابن المعتز          | الطويل | رنيب     | سقتني       |
| 86     | ابن المعتز          | الطويل | حبيب     | فما زلت     |
| 127    | المتني              | البيط  | الشجب    | تخالف       |
| 127    |                     |        | العطب    | فقيل        |
| 128    |                     |        | العجب    | ومن تفكر    |
| 773    | -                   | البسيط | الجوربِ  | أثنى        |
| 33     | أبو تمام            | البيط  | اللعب    | الىيف       |

| العنعة | الشاعر              | البحر      | القافية  | اول البيت |
|--------|---------------------|------------|----------|-----------|
| 253    | أبو القاسم الحريري  | البسيط     | شنب      | نفسي      |
| 253    | - '                 |            | حبب      | يفتر      |
| 504    | الخبزارُزِّي        | البسيط     | تعذيبي   | أستودع    |
| 504    |                     |            | يعقوب    | بانوا     |
| 66     | الفرزدق             | الوافر     | العراب   | سراة      |
| 100    | أبو الغصن الأسدي    | الوافر     | ذهابٍ    | أتأمل     |
| 100    |                     |            | الثباب   | فليت      |
| 710    | كعب بن مالك         | الكامل     | صياب     | يغدون     |
| 711    |                     |            | الأنساب  | وصوارم    |
|        | ے ـ                 | 1 <b>-</b> |          |           |
| 23     | المطوعي             | البسيط     | تشتيتا   | ولما      |
| 23     | •                   |            | توقيقا   | وجاءني    |
| 23     |                     |            | يواقيتًا | جعلت      |
| 90     | -                   | الطويل     | العبراتِ | أقول      |
| 90     |                     |            | لهاني    | بذكر      |
| 24     | -                   | الطويل     | الأحبة   | صبت       |
| 24     | -                   | الطريل     | جيرني    | لملك      |
| 259    | بهاء الدين الإربلي  | الطويل     | قصتي     | نشابه     |
| 259    |                     |            | وجنتي    | فوجنتها   |
| 1 10   | كثير عزة            | الطويل     | فشلت     | وكنت      |
| 1 02   | عبدان الأصبهاني     | الخفيف     | لحياتي   | في مشيي   |
| 1 02   |                     |            | وفاتي    | ويعيب     |
| 1 02   |                     |            | الغنيات  | ومن لا    |
| 1 02   |                     |            | الحسرات  | إنما رمت  |
| 1 02   |                     |            | النعاتِ  | وهو ناع   |
| ـ ث ـ  |                     |            |          |           |
| 698    | -                   | الخفيف     | طوامت    | مرهفات    |
| 101    | لأبي الفضل المكيالي | بسيط       | مكترثِ   | أمتع      |

| المفحة | الشاعر                            | البحر            | الغانية          | أول البيت           |  |  |
|--------|-----------------------------------|------------------|------------------|---------------------|--|--|
|        | •                                 | - ج -            |                  |                     |  |  |
| 378    | صالح بن جناح اللخمي               | الطويل           | معرج             | فمن رام             |  |  |
| 490    | جمیل، عبید، عمر                   | الكامل           | الحشرج           | ومصصت               |  |  |
|        | •                                 | ٠                | 7                |                     |  |  |
| 403    | ابن الزقاق                        | الطويل           | وشاخ             | على عاتقي           |  |  |
| 331    | بن عمرو بن کلثوم<br>عمرو بن کلثوم | الطويل<br>الطويل | قارخ             | الا بلغ<br>الا بلغ  |  |  |
| 473    | رو بن<br>أوس، عبيد، أبو نواس      | رين<br>البيط     | بالراح<br>بالراح | دان                 |  |  |
| 459    | -                                 | البسيط           | الواحي           | ما هیج              |  |  |
| 85     | العباس بن الأحنف                  | الكامل           | الكاشح           | الله يعلم           |  |  |
| 85     |                                   | _                | فاضع             | وعلمت (             |  |  |
|        | ,                                 |                  |                  |                     |  |  |
| 433    | •                                 | السريع           | الوعيذ           | عليك                |  |  |
| 433    | -                                 | . سریح           | العبيذ           | ري <u>ت</u><br>وابغ |  |  |
| 559    | _                                 | المديد           | اسذ              | رابع<br>یا غزالا    |  |  |
| 559    |                                   | •                | بالأشذ           | ء ر<br>کلما         |  |  |
| 69     | البحتري                           | الطويل           | أغيدا            | سقى الله            |  |  |
| 69     | •••                               | 0.3              | الصدى            | إذا ما              |  |  |
| 69     |                                   |                  | هجدا             | ولم أر              |  |  |
| 530    | _                                 | الوافر           | عبدا             | أبعدي               |  |  |
| 751    | كثير عزة                          | الكامل           | وسجودا           | لو يسمعون           |  |  |
| 68     | -                                 | الخفيف           | البهادا          | يا خيال             |  |  |
| 68     |                                   |                  | الأكبادا         | ليتني               |  |  |
| 68     |                                   |                  | الفؤادا          | فأنا قارح           |  |  |
| 51     | أبو تمام                          | الطويل           | ولا جعدُ         | سحاب                |  |  |
| 261    | المتنبي                           | الطويل           | خالدُ            | نهبت                |  |  |
| 685    | -                                 | الطويل           | خدودُ            | لا سقبتها           |  |  |
| 70     | ابن هانئ                          | الطويل           | هجودُ            | ألا طرقتنا          |  |  |
| 70     |                                   |                  | عمود             | وقد أعجل            |  |  |
| 70     | ابن <b>هانئ</b>                   | الطويل           | رجيدُ            | سرت                 |  |  |

| الصفحة   | الشاهر             | البحر  | गाता      | أول البيت     |
|----------|--------------------|--------|-----------|---------------|
| 70       |                    |        | عقودُ     | فما برحت      |
| 70       |                    |        | جديد      | ألم بأتها     |
| 704      | -                  | الطويل | تعودُ     | أنا الذي      |
| 704      |                    |        | قعودُ     | نری           |
| 51       | أبو تمام           | الطويل | العهدُ    | ليالينا       |
| 322      | الراعي النميري     | البسيط | ومد       | كأن بيض       |
| 402 .261 | المتنبي            | الكامل | خالدُ     | نهبت          |
| 213      | كعب بن مالك        | الكامل | محمد      | وببير         |
| 260      | أبو زيد الفزاري    | الكامل | تتأودُ    | حارت          |
| 260      |                    |        | تـجدُ     | فيقول         |
| 423      | -                  | السريع | يحسدُ     | ولا خلوت      |
| 685      | -                  | الطويل | المجدِ    | سلوا          |
| 685      |                    |        | والرند    | وعن بارق      |
| 685      |                    |        | بالحذ     | سلوها         |
| 403      | القاضي عبد الوهاب  | الطويل | بالحدُ    | ونائمة        |
| 404      |                    |        | الردّ     | فقلت          |
| 404      |                    |        | المد      | خذيها         |
| 404      |                    |        | الشهدِ    | فقالت         |
| 696      |                    |        | العقدِ    | نباتت         |
| 455      | لحمد بن مناذر      | الطويل | خالدِ     | سألت          |
| 455      |                    |        | والدِ     | فقلت          |
| 772      | زهير بن أبي سلمي   | الطويل | المقيد    | أليس          |
| 772      |                    |        | يفند      | كليث          |
| 772      | زهير بن أبي سلمي   | الطويل | اليد      | ومثره         |
| 772      |                    |        | المطرد    | وثقل          |
| 109      | طرفة               | الطويل | تجلد      | وقرفا         |
| 53       | النابغة الذبياني   | البسيط | من أحدِ   | و <b>نن</b> ت |
| 648      | قيس بن زهير العبسي | الوافر | بني زيادِ | الم بأتيك     |
| 172      | علي بن فضالة       | الوافر | للأعادي   | وإخوان        |
| 172      |                    |        | فؤادي     | وخلتهم        |

| المبغحة  | الشاحر             | البحر          | القافية   | اول البيت |
|----------|--------------------|----------------|-----------|-----------|
| 172      |                    |                | ودادي     | وقالوا    |
| 622      | النابغة الذبياني   | الكامل         | بالإثمد   | تجلو      |
| 622      | -                  | الكامل         | ند        | كالأقحوان |
| 550      |                    | الكامل         | وسهادي    | يا وجد    |
| 76       | أبو علي البصير     | المنسوح        | معتمدِ    | لم أجن    |
| 76       |                    |                | الرشد     | قد يطرب   |
| 10       | امرؤ القيس بن عانس | المتغارب       | ترقد      | نطاول     |
| 11       |                    |                | ي الأسودِ | وذلك أبر  |
| 82       | -                  | الرمل          | اغيد      | צ יאר     |
| 82       |                    |                | غدِ       | ينفذ      |
|          | -                  | ) <del>-</del> |           |           |
| 246      | طرفة بن العبد      | الرمل          | فجر       | ثم زادوا  |
| 188      | -                  | المتقارب       | يبتهر     | أغر       |
| 601      | امرؤ القيس         | الطويل         | هجرا      | ندع       |
| 465      | امرؤ القيس         | الطويل         | جرجرا     | على لاحب  |
| 102      | ابن الروم <i>ي</i> | الطويل         | يعلرا     | كما لو    |
| 102      |                    |                | تحسرا     | كذاك      |
| 102      |                    |                | مدبرا     | أبي الله  |
| 702 .537 | إبراهيم بن هرمة    | الطويل         | يقري      | يبيتون    |
| 702      |                    |                | حمرا      | إذا ضل    |
| 638 .17  | النابغة الجعدي     | الطويل         | مظهرا     | بلغنا     |
| 66       | -                  | الطويل         | خيرا      | كتمت      |
| 92       | -                  | البسيط         | درا       | اِن کان   |
| 25       | بهاء الدين زهير    | الكامل         | جری       | أعلمتم    |
| 25       |                    |                | يذكرا     | وبيت      |
| 25       |                    |                | الكرى     | زعم       |
| 25       |                    |                | ولا دري   | ويلومني   |
| 67       | -                  | العنسوح        | منذعرا    | اطلع      |
| 67       |                    |                | سهوا      | عاد       |

| الصفحة | الشاعر               | البحر  | القائية    | ارل البيت     |
|--------|----------------------|--------|------------|---------------|
| 697    | -                    | الخفيف | حمرا       | إن تجتمعن     |
| 134    | كثير عزة             | الطويل | القصائرُ   | لعمري         |
| 134    |                      |        | البحاتر    | عنيت          |
| 130    | البحتري              | الطويل | الهجرُ     | إذا ما نهى    |
| 45     | كثير عزة             | الطويل | غادرُ      | فيا عجبا      |
| 466    | الزبير بن عبد المطلب | الطويل | مفاقره     | صحبت          |
| 466    |                      |        | أظافرُه    | ضعيفا         |
| 32     | أبو صخر الهذلي       | الطويل | الأمرُ     | أما والذي     |
| 9      | ابن نباتة            | الطويل | تعصرُ      | <b>فوالله</b> |
| 436    | الخنساء              | البسيط | لنحارُ     | وإن صخرا      |
| 436    |                      |        | نارُ       | وإن صخرا      |
| 293    | يمامة بنت مرة        | البسيط | يحتفر      | خذوا          |
| 293    |                      |        | البشرُ     | إني أرى       |
| 353    | عبد المسيح بن ثعلبة  | البسيط | تغييرُ     | شمير          |
| 373    | -                    | البسيط | السورُ     | أوقع          |
| 677    | -                    | الوافر | مفر        | فإن حلوا      |
| 42     | ابن الخطيب           | الكامل | جارُ       | عيني          |
| 42     |                      |        | تلك النارُ | يا قلب        |
| 42     |                      |        | الدينارُ   | واصبر         |
| 735    | -                    | الكامل | قصار       | نقصارهن       |
| 451    | العباس بن الأحنف     | الكامل | جوارُ      | إذ لا ترى     |
| 283    | الحصوري              | الطويل | النثر      | رأيت          |
| 87     | نصيب بن محجن         | الطويل | ما ندري    | فقال          |
| 436    | أبو الأسد            | الطويل | البحر      | ولائمة        |
| 436    |                      |        | القفر      | أرادت         |
| 436    |                      |        | القدر      | كأن ونود      |
| 482    | أبو تمام             | الطويل | خضرِ       | .تردی         |
| 465    | زهير بن أبي سلمي     | الطويل | منكر       | بأرض          |
| 173    | حاتم الطائي          | الطويل | ء صغرِ     | متى ما يجي.   |
| 174    |                      |        | الهبرّ     | يجد           |

| المفحة   | الشاعر                | البحر    | الثانية      | أول البيت     |
|----------|-----------------------|----------|--------------|---------------|
| 174      |                       |          | العشر        | وأسمر         |
| 315      | بكر بن النطاح         | الطويل   | الدمر        | له همم        |
| 101      | -                     | البيط    | النذر        | إن الشباب     |
| 101      |                       |          | الحذر        | ففي الشبيبة   |
| 703      | أبو العلاء المعري     | البسيط   | هدر          | فهن           |
| 42       | أبو عبد الله الأليري  | البسيط   | الشغر        | لا تنسبوا     |
| 42       |                       |          | بالنظر       | کم            |
| 624      | •                     | البسيط   | بهر          | لا غرو        |
| 624      |                       |          | النظر        | فإن يكن       |
| 624      |                       |          | البشر        | فقد           |
| 624      |                       |          | <b>کد</b> رِ | فإن إيامه     |
| 377      | ابن عباد              | الكامل   | بواترِ       | نفسي          |
| 378      |                       | الكامل   | الطائر       | والماء        |
| 99       | -                     | الكامل   | المزاثر      | وما كنت       |
| 254      | الصفدي                | الكامل   | الكوثر       | نقل           |
| 254      |                       |          | الجوهر       | ند صح         |
| 700      | الخرنق بنت بدر        | الكامل   | الجزر        | لا يبعدن      |
| 700      |                       |          | الأزر        | النازلين      |
| 67       | حسان بن ثابت          | الكامل   | تسري         | <b>ح</b> ي    |
| 633 ،248 | ابن المعتز            | الكامل   | نشرِ•        | كأن           |
| 633      |                       |          | ثغرِه        | حتى           |
| 526      | <b>ج</b> ريو          | الكامل   | ناضرِ        | طرب           |
| 751      | -                     | الكامل   | نصيري        | إن تضرم       |
| 461 (93  | بشار                  | الخفيف   | النكير       | ب <b>ک</b> را |
| 566      | -                     | متقارب   | يهٽر         | طبيب          |
| 566      |                       |          | المنزر       | فإن هو        |
| 566      | -                     | المتقارب | المكثر       | وإن هو        |
| 84       | غانم المخزومي المالقي | الرمل    | الوقارِ      | الصبر         |
| 85       |                       |          | بالخيار      | من لزم        |

| المفحة       | الشاعر                | البحر   | العائبة          | أول البيت   |
|--------------|-----------------------|---------|------------------|-------------|
|              | . س ـ                 | )       |                  |             |
| 701          | المتنبي               | الكامل  | شموسا            | لو کان      |
| 585          | أبو نوآس              | الطويل  | دارسُ            | ودار        |
| 585          |                       |         | السانسُ          | ولم أدر     |
| مى 651، 726  | مالك بن خويلد الخناء  | البسيط  | أعواس            | ليث         |
| 448          | -                     | الطويل  | مفلس             | لقد         |
| 286          | -                     | الطويل  | الشمي            | إذا خفي     |
| 286          |                       |         | النفس            | فذاك        |
| 465          | الخنساء               | الوافر  | نفسي             | ولولا       |
| 465          |                       |         | بالت <b>أ</b> سي | وما يكون    |
| 739 .52      | المرار الفقعسي        | الكامل  | المخلس           | أعلاقة      |
| 606          | ابن الرومي            | الكامل  | خسس              | أبصرته      |
| 606          |                       |         | الشمس            | فكأنها      |
|              | - ض -                 | 1       |                  |             |
| 252          | أبو تمام              | الخفيف  | وميض             | وثناياك     |
| 20           | ابن الرومي            | الطويل  | بعض              | کأذیال      |
| 743          | طرفة بن العبد         | المطويل | بعض              | أبا منفر    |
| 51           | ابن الرومي            | البيط   | البيض            | للسود       |
|              | ـ ط ـ                 |         |                  |             |
| 259          | البحتري               | الطويل  | ولاقطه           | وما التقينا |
| 259          |                       |         | تساقطه           | فمن لؤلؤ    |
| 705          | أبو العشائر الحمداني  | الكامل  | تنحظ             | أأخا        |
| 705          |                       |         | تنقظ             | لقرأت       |
|              | - ٤ -                 |         |                  |             |
| 499          | الكلحبة اليربوعي      | الطويل  | تقطعا            | إذا المرء   |
| 718          | جويو                  | الطويل  | المقنعا          | تعدرن       |
| 257          | أبو الأسود الدؤلي     | الرمل   | ودغه             | ٠لبث        |
| 589 (507 (19 | حميد بن ثور الهلالي 1 | الطويل  | هاجعُ            | ينام        |
| 53           | ذو الرمة              | الطريل  | البلاقعُ         | وهل يرجع    |
| 87           | بكر بن النطاح         | الطويل  | مطمع             | فلا كمدي    |

| المفحة  | الشامر             | البحر    | الثانية    | أرل البيت    |
|---------|--------------------|----------|------------|--------------|
| 10      | أبو ذؤيب الهذلي    | الكامل   | تدمعُ      | والعين       |
| 100     | منصور النمري       | البيط    | يرنجعُ     | ما تنقضي     |
| 100     |                    |          | نے         | أبكى         |
| 101     |                    |          | تبعُ       | ما كنت       |
| 416     | جويو               | الكامل   | الخشعُ     | لما أتي      |
| 16      | -                  | الطويل   | سلع        | خطرت         |
| 16      |                    |          | دمع        | فإنك         |
| 191     | الشريف الرضي       | الطويل   | بالمسامع   | إذا فات      |
| 79      | الأقبشر الأسدي     | الطويل   | ء<br>بـريغ | سريع         |
| 75      | إبراهيم بن مهدي    | الكامل   | خاضعً      | الله يعلم    |
| 75      |                    |          | طانع       | ما أن        |
| 186     | ابن جزي الكلبي     | الكامل   | التوديع    | ذهبت         |
| 695     | العباس بن مرداس    | المتقارب | الأقرع     | أتجعل        |
| 695     |                    |          | مجمغ       | وما كان      |
| 695     |                    |          | يرفع       | وما كنت      |
|         | . ف .              | •        | •          |              |
| 52      | عبد الله بن طاهر   | الطويل   | لرشوف      | وإني         |
| 238     | -                  | الطويل   | المشرث     | أأنت         |
| 367     | -                  | الطويل   | تنشث       | بكاء         |
| 367     |                    |          | ترصف       | وأنهار       |
| 54      | ذو الرمة           | الطويل   | ترجف       | أمن          |
| 54      |                    |          | متنسف      | عفت          |
| 213     | الفرزدق            | الطويل   | وقفوا      | تری          |
| 119     | أمية بن أبي الصالت | المنسرح  | يصادفُها   | يوشك         |
|         | - ق -              | _        |            |              |
| 423 .59 | زهير بن ابي سلمي   | البسيط   | خلقا       | من يلق       |
| 22      | -<br>-             | الطويل   | أغرقُ      | ولما التقينا |
| 22      |                    |          | نتفرق      | فقالت        |
| 322     | قيس بن الملوح      | الطويل   | صديق       | أيا ئب       |

| الصفحة | الشاعر                   | البحر  | القافية  | ارل البت  |
|--------|--------------------------|--------|----------|-----------|
| 322    |                          |        | دقيقُ    | لعيناك    |
| 62     | -                        | الكامل | تنطق     | قل كيف    |
| l 6    | -                        | الكامل | مغلقُ    | وما كنت   |
| 16     |                          |        | أزرقُ    | انا معدن  |
| 514    | -                        | البيط  | الأفق    | من طيب    |
| 638    | الأقيشر الأسدي           | السيط  | الأباريق | أفني      |
| 21     | نصیب بن محجن             | الوافر | المذاق   | وما في    |
| 22     |                          |        | لاشنياق  | ترا.      |
| 22     |                          |        | الغراق   | يكي       |
| 22     |                          |        | التلاقي  | فتسخن     |
| 763    | ابن حميد الصقلي          | الكامل | رفيقُ    | وبكاد     |
| 68     | -                        | الخفيف | نستي     | زارني     |
| 68     |                          |        | بالقلق   | أكبتني    |
| 68     |                          |        | الأرقي   | وأتنني    |
|        | ۔ ٺ ۔                    |        |          |           |
| 166    | ابن خلدون                | الخفيف | كذالك    | زعموا     |
| 166    |                          |        | كذلك     | خضبت      |
| 82     | الخليل بن أحمد الفراهيدي | البسيط | عذلتكا   | لو کنت    |
| 82     |                          |        | نمذرتكا  | لكن جهلت  |
| 44     | -                        | البيط  | أتركا    | لا تنكروا |
| 44     |                          |        | الشركا   | كالطير    |
| 28     | -                        | الطويل | الجرانك  | فأرسل     |
| 129    | -                        | البسيط | الملك    | دع        |
| 129    |                          |        | ملكوا    | إن النبي  |
| 792    | ابن الأحمر               | الطويل | منك      | أيا ربة   |
| 792    |                          |        | بالملكِ  | فإما بذل  |
|        | - ل -                    |        |          |           |
| 696    | ابن سعيد                 | الطويل | شمالا    | وعانقها   |
| 514    | -                        | الطويل | الأملا   | ولما بلغت |

| الصفحة   | الشاعر              | البحر        | القانية | أرل البيت |
|----------|---------------------|--------------|---------|-----------|
| 350      | أمية بن أبي الصلت   | السيط        | أحوالا  | ليطلب     |
| 350      | •                   |              | محلالا  | فاشرب     |
| 526 .91  | كثير بن عبد الرحمٰن | الوافر       | المطالا | لو ان     |
| 75       | -                   | الوافر       | KK      | دعوت      |
| 27       | -                   | الوافر       | شمولا   | أبعد      |
| 27       |                     |              | رسولا   | فلا برق   |
| 567      | -                   | الكامل       | خبالا   | واعلم     |
| 194      | الإمام علي          | مجزوء الكامل | حالها   | دنيا      |
| 194      | •                   |              | شمالها  | مدت       |
| 194      |                     |              | حلالها  | عرضت      |
| 100      | -                   | الخفيف       | هزلا    | یا زمان   |
| 100      |                     |              | سهلا    | عدن       |
| 84       | -                   | المديد       | انتقلا  | كذب       |
| 84       |                     |              | فعلا    | وادعى     |
| 84       |                     |              | بدلا    | کیف       |
| 602 .310 | عبد الله بن الزبير  | الطويل       | سائله   | تراه      |
| 602 .310 |                     |              | سائله   | فلو لم    |
| 53       | ذو الرمة            | الطويل       | المفصلُ | اللربع    |
| 54       |                     |              | مسلسلُ  | لعرفان    |
| 259 (151 | مروان بن أبي حفصة   | الطويل       | أفضلُ   | نشابه     |
| 259 (151 |                     |              | محجلؙ۪  | أيوم      |
| 197      | جويو                | الطويل       | أشكلُ   | وما زلت   |
| 712 .446 | البحتري             | الطويل       | حامله   | وما السيف |
| 424 .386 | السموأل             | الطويل       | سلولُ   | ونحن      |
| 424 .386 |                     |              | فتطولُ  | يقرب      |
| 174      | عروة بن الورد       | الطويل       | لقليلُ  | وذي       |
| 174      |                     |              | صقيلُ   | ومالي     |
| 174      |                     |              | طويلُ   | واسمر     |
| 99       | يزيد بن الطئرية     | الطويل       | قليلُ   | اليس      |
| 195      | ابن ميادة           | الطويل       | كاهلُه  | وجدنا     |

| امنعة<br>— | الشاعر             | البحر  | القافية  | اول البيت<br>——— |
|------------|--------------------|--------|----------|------------------|
| 236        | السموأل            | الطويل | ذليلُ    | وما ضرنا         |
| 27         | -                  | البيط  | مشغول    | تألف             |
| 28         |                    |        | مصقول    | يكفيك            |
| 90         | عنان جارية الناطقي | الكامل | وصالُ    | حلو              |
| 90         |                    |        | التعذالُ | لم يهو           |
| 698        | السلامي            | الكامل | محملُ    | والنقع           |
| 698        | •                  |        | وتشكلُ   | ومطور            |
| 2 13       | الفرزدق            | الكامل | واطول    | إن الذي          |
| 47         | امرؤ القيس         | الطويل | البالي   | کان              |
| 554.121    | امرؤ القيس         | الطويل | أغوالي   | أيقتلني          |
| 5.54       |                    |        | بقتال    | يغط              |
| 58         | امرؤ القيس         | الطويل | بيذبل    | نيا لك           |
| 58         |                    |        | جندلِ    | کأن              |
| 598.146    | امرؤ القيس         | الطويل | مقتل     | ما ذرفت          |
| 151.98     | امرؤ القيس         | الطويل | جلجل     | ألا رب           |
| 514        | امرؤ القيس         | الطويل | مرجلِ    | ويومآ            |
| 76:        | الشيخ أيمن         | الطويل | الحالِّ  | أنا اليوم        |
| 445        | امرؤ القيس         | الطويل | جندلِ    | وتيماء           |
| 435.56     | امرؤ القيس         | الطويل | هطال     | ديار             |
| 435.56     |                    |        | أوعالِ   | وتحسب            |
| 435.56     |                    |        | محلالِ   | وتحسب            |
| 435.56     |                    |        | بمعطالِ  | ليلي             |
| 87         | أمرؤ القيس         | الطويل | تثفلِ    | له أيطلا         |
| 438        | امرق القيس         | الطويل | فلفلِ    | تری              |
| 18         | امرؤ القيس         | الطويل | من علي   | مكر              |
| 189        | امرؤ القيس         | الطويل | المذللِ  | ، و کشیع         |
| 383.111    | الصفي الحلي        | الطويل | بمضللِ   | فلا تلتفت        |
| 384.111    |                    |        | منزلِ    | ففي              |
| 109        | امرؤ القيس         | الطويل | تجملٍ    | وقوفا            |
| 14         | امرق القيس         | الطويل | محملي    | ففاضت            |

| الصفحة   | الشاعر            | البحر    | القافية  | أول البيت  |
|----------|-------------------|----------|----------|------------|
| 20       | الشقراطسي         | السيط    | السبل    | الحمد      |
| 63       | المتنبي           | البيط    | الحجلَ   | فالعرب     |
| 368      | الطغراثي          | البيط    | يسلَ     | ونار       |
| 284 .336 | الطغراثي          | البسيط   | الطفلَ   | مجدي       |
| 215      | -                 | الكامل   | للسائل   | بحر        |
| 215      |                   |          | قائلِ    | حتى        |
| 68       | -                 | الكامل   | آلهِ     | متعت       |
| 68       |                   |          | وصاله    | فظننت      |
| 68       |                   |          | وبالو    | حتى        |
| 402 .261 | أبو بكر الخوارزمي | الكامل   | مالهِ    | سمح        |
| 68       | المتبي            | الكامل   | وزياله   | لا الحلم   |
| 69       |                   |          | خيالهِ   | إن المعيد  |
| 69       |                   |          | وصاله    | وإني       |
| 582      | امرؤ القيس        | الكامل   | نبلِي    | إني        |
| 466      | أبو كبير الهذلي   | الكامل   | مثملِ    | وعلوت      |
| 460      |                   |          | يؤكل     | عيطاء      |
| 379      | عترة بن شداد      | الكامل   | فاجهل    | إذا حللت   |
| 317      | عمرو بن شأس       | الخفيف   | الأعالي  | مدمج       |
| 90       | النميري           | الخفيف   | حالي     | راحتي      |
| 90       |                   |          | خصالِ    | لا يطب     |
| 90       |                   |          | ثغالِ    | بسماع      |
| 483      | ابن حيوس          | الخفيف   | نزالِ    | إن ترد     |
| 483      |                   |          | النصالِ  | تلق        |
| 368      | الخزرجي           | المتدارك | يسلِ     | وانشق<br>• |
| 368      |                   |          | مشتعلِ   | أخمدت      |
|          | - 6 -             | •        |          |            |
| 32       | بشار              | المقارب  | ثم نمْ   | إذا        |
| 740      | المرقش الأصغر     | الطويل   | لائما    | ومن        |
| 235      | حسان بن ثابت      | الطويل   | نجدة دما | ビ          |

| المفحة   | الشاعر           | البحر  | القافية                | أول البيت  |
|----------|------------------|--------|------------------------|------------|
| 213      | بشار             | الطويل | مطرت دما               | إذا ما     |
| 214      |                  |        | وسلما                  | إذا ما     |
| 15       | -                | الطويل | محرما                  | وحرم       |
| 15       |                  |        | إذ رم <i>ي</i>         | رمی        |
| 15       |                  |        | واتهما                 | ولما       |
| 15       |                  |        | عبرتي دما              | بكيت       |
| 436      | -                | الطويل | عمى                    | إلى كم     |
| 22       | -                | البسيط | مسرعاً دما             | سكبت       |
| 22       |                  |        | عندما                  | وكان       |
| 293      | يمامة بنت بدر    | الوافر | كامَ                   | لا يا      |
| 63       | المتني           | الطويل | قتامُ                  | <b>ورب</b> |
| 63       |                  |        | حسامُ                  | حروف       |
| 355      | النعمان بن بشير  | الطويل | نائمُ                  | ألم        |
| 192      | -                | الطويل | أطشم                   | وفالوا     |
| 624      | المتنبي          | الطويل | الجوازم                | إذا كان    |
| 196 .16  | مهيار الديلمي    | الطويل | تتنعمُ                 | ولما       |
| 197 .16  |                  |        | أكثر. دمُ              | بكيت       |
| 711      | ابن القزاز       | الطويل | يتغمم                  | واقوا      |
| 711      |                  |        | يهجم                   | وهاج       |
| 313 .378 | رجل من همدان     | الطويل | علقم                   | وإن لساني  |
| 724 .180 | قيس بن الملوح    | الطويل | البهمُ                 | صغيرين     |
| 25       | البهاء زهير      | الطويل | أليمُ                  | شربت       |
| 25       |                  |        | نسيم                   | فميعاد     |
| 379      | المتنبي          | البسيط | القلمُ                 | الخيل      |
| 25       | -                | البسيط | الرسومُ                | ناشدتك     |
| 25       |                  |        | سمومً                  | علال       |
| 25       |                  |        | عليمُ<br>مقيمُ<br>حرمُ | ۰ واشرح    |
| 25       |                  |        | مفيمُ                  | وقل        |
| 772      | زهير بن أبي سلمي | البسيط | هرمُ                   | إن البخيل  |
| 772      |                  |        | فيظلمُ                 | هو الجواد  |

| المفحة  | الشاعر               | البحر              | القانية           | ارل البيت  |
|---------|----------------------|--------------------|-------------------|------------|
| 772     |                      |                    | ولا حرمُ          | وإن أتاه   |
| 772     | زهير بن ابي سلمي     | البسيط             | الديمُ            | تف         |
| 336     | الأحوص               | الوافر             | السلامُ           | أيا نخلة   |
| 79      | الأحوص               | الوافر             | سهامُ             | عزيز       |
| 79      | أشجع السلمي          | الوافر             | سهامٌ             | عزبز       |
| 526 ،92 | جرير                 | الوافر             | الخيام            | متى        |
| 437 .48 | زهير بن أبي سلمي     | الوافر             | قديمُ             | لمن طلل    |
| 170     | أبو الأسود الدؤلي    | الكامل             | عظيم              | لا ته      |
| 175     | أبو الأسود الدؤلي    | الكامل             | حكيم              | فابذأ      |
| 25      | أبو عبد الله الأليري | السريع             | النسيم            | وافى       |
| 25      |                      |                    | القديم            | اذكر       |
| 26      |                      |                    | الكريمُ           | قدر        |
| 26      |                      |                    | سليمُ             | قلت له     |
| 26      |                      |                    | عديمُ             | إني في     |
| 102     | ابن الرومي           | الخفيف             | الأديم            | ليس        |
| 102     |                      |                    | الحليم            | أفيرجو     |
| 102     |                      |                    | الت <b>أث</b> يمُ | لا لعمري   |
| 102     |                      |                    | القديمُ           | يدعي       |
| 102     | _                    |                    | الصميم            | والشباب    |
| 511     | زهير بن أبي سلمي     | الطويل             | يسأم              | سئمت       |
| 14      | -                    | الطويل             | عندم              | ولما       |
| 15      |                      |                    | المتيم            | فقلت       |
| 15      |                      |                    | يتبرم             | فقالت<br>- |
| 15      |                      |                    | من دم             | بكيت       |
| 450     | عمرو بن قميئة        | الطويل             | ليس برام          | رمثني      |
| 450     |                      |                    | سهام              | فلو أنها   |
| 21      | البحتري              | الطويل             | كلامي             | أحلت       |
| 21      |                      |                    | بحرام             | فلو أنها   |
| 167 .62 | زهير بن أبي سلمي     | ا <b>لطويل</b><br> | يتثلم             | أثافي      |
| 167 .62 | زهير بن أبي سلمي     | الطويل             | واسلم             | فلما       |

| الصفحة | الشاعر              | البحر  | القائية  | اول البت |
|--------|---------------------|--------|----------|----------|
| 758    | العجاج، حميد بن ثور | الطويل | تكلم     | الا يا   |
| 8      | ذو الرمة            | الطويل | أم سالمٌ | أيا ظبية |
| 63     | ابن رشيق القيرواني  | الطويل | قديم     | أصع      |
| 63     | •                   |        | تميم     | أحاديث   |
| 80     | المتنبي             | البيط  | ذوي رحم  | ولم تزل  |
| 663    | البوصيري            | البسيط | الرخم    | ودوا     |
| 423    | زهير بن أبي سلمي    | البسيط | بسلم     | ومن هاب  |
| 108    | المتنبي             | البسيط | باللمم   | ضيف      |
| 70     | أبو تمام            | البسيط | لم ينمً  | زار      |
| 70     |                     |        | الحلم    | وظبي     |
| 305    | -                   | السيط  | الأمم    | حتى      |
| 293    | دسیم بن طارق        | الواقر | حذام     | إذا قالت |
| 53     | ذو الرمة            | الوافر | بالكلام  | الاحي    |
| 559    | عدي بن الرقاع       | الكامل | بنائم    | وسنان    |
| 403    | ابن الخشاب          | الكامل | حاتم     | ورد      |
| 403    |                     |        | تزاحم    | بهمات    |
| 79     | -                   | الكامل | عوموم    | يلقى     |
| 437    | حازم القرطاحني      | الكامل | بحتمي    | لا يحتمي |
| 676    | طرفة                | الكامل | تهيي     | فسقى     |
| 101    | ابن الرومي          | السريع | بدم      | لا تلف   |
| 101    |                     |        | التعم    | عيب      |
| 101    |                     |        | الهرم    | <u></u>  |
| 101    |                     |        | بالظلم   | كالشمس   |
| 101    | ابن الرومي          | السريع | العدم    | ولرِب    |
| 156    | العتابي             | الخفيف | التقويم  | إن حشو   |
|        |                     | - ن -  |          |          |
| 771    | قريظ بن أنيف        | السيط  | شيبانًا  | لو کنت   |
| 771    |                     |        | ÚУ       | إذن      |

| المفحة | الشاعر                       | البحر  | القافية  | أول البيت |
|--------|------------------------------|--------|----------|-----------|
| 27     | -                            | ألبيط  | أشجانا   | تألق      |
| 27     |                              |        | نيرانا   | يا برق    |
| 158    | أبو حامد الغزالي             | البسيط | شيطانا   | توق       |
| 27     | -                            | البسيط | الوطنا   | تألق      |
| 27     |                              |        | الدمنا   | فقال      |
| 33     | جرير                         | البيط  | فتلانا   | إن العيون |
| 33     |                              |        | أركانا   | بصرعن     |
| 111    | عمرو ذي الطوق                | الوافر | اليعينا  | صددت      |
| 112    |                              |        | تصحبينا  | وما شر    |
| 705    | عمرو بن كلثوم                | الوافر | اليقينا  | لا يا     |
| 705    |                              |        | روينا    | فإنا نورد |
| 559    | مهيار الديلمي                | المديد | الأعينا  | كلما      |
| 387    | مهيار الديلمي<br>دعبل بن علي | الطويل | معينُ    | خليلي     |
| 387    |                              |        | ضنينُ    | ولا تبخلا |
| 387    |                              |        | كمينُ    | إذا       |
| 85     | قيس بن الخطيم                | الطويل | لضنينُ   | أجود      |
| 85     |                              |        | كنين     | و عندي    |
| 69     | ابن الدمينة، المجنون         | الطويل | يكونُ    | رإني      |
| 69     |                              |        | يفينُ    | تخبرني    |
| 554    | -                            | الكامل | جيعانُ   | جيعان     |
| 598    | -                            | الكامل | أشجانً   | أيامنا    |
| 111    | قيس بن عمرو النجاشي          | الطويل | الحدثان  | ركنت      |
| 111    |                              |        | عوان     | فأما التي |
| 488    | أبو نواس                     | الطريل | مكاني    | فلو       |
| 344    | عبد المطلب                   | البسيط | الأردانِ | الحمد له  |
| 345    | المتنبي                      | البيط  | الأركانِ | قد ساد    |
| 488    |                              |        | لم تريي  | كفى       |
| 383    | إبراهيم بن عباس الطولي       | البسيط | أوطان    | لا يمنعنك |
| 383    |                              |        | بجيرانٍ  | تلقى      |

| الصفحة     | الشاص            | البحر    | القانية   | أول البيت  |
|------------|------------------|----------|-----------|------------|
| 511        | -                | الوافر   | تخوفيني   | أبالموت    |
| 526        | النابغة الجعدي   | الوافر   | فاني      | ألا زعمت   |
| 112        | الفرزدق          | الوافر   | العجان    | إذا ما     |
| 81         | -                | الكامل   | المغبون   | يا صاح     |
| 81         |                  |          | عيونِ     | ولانت      |
| 580        | -                | الكامل   | أحزان     | يا عين     |
| 554        | الخليع الدمشقي   | الكامل   | سكرانِ    | حكران      |
| 702        | مهيار الديلمي    | الكامل   | الضيغان   | ضربوا      |
| 331 .259   | الوأواء          | المنسوح  | شكلين     | من قاس     |
| 331 .259   |                  |          | العين     | أنت        |
| 147        | عمر بن أبي ربيعة | الخفيف   | يلتقيان   | أيها       |
| 147        | عمر بن أبي ربيعة | الخفيف   | يمانِ     | هي شامية   |
| 41         | العباس بن الأحنف | الخفيف   | كتمان     | نم دمعي    |
| 41         |                  |          | بالعنوان  | كنت        |
| 18         |                  |          | يراني     | نخرت       |
|            | - 4              | ٠.       |           |            |
| 432        | ابن نباتة        | الطويل   | عنده      | ولا بد     |
| 634        | الشريف الغرناطي  | البسيط   | أشاهده    | شاهدت      |
| 561        | _                | البيط    | سلمه      | ذاك        |
| 701 488 17 | التمار الواسطي   | السريع   | ينتبه     | أنحلني     |
| 18         |                  |          | تمنطقت به | وكان لي    |
| 20         | -                | السريع   | أمله      | أمله       |
| 41         | -                | الخفيف   | الفضيحه   | قلت        |
| 41         |                  |          | الفصيحه   | فأجابت     |
| 634        | كشاجم            | الخفيف   | موصوفه    | شيغ        |
| 634        |                  |          | صوفه      | لمو حول    |
| 15         | -                | المتقارب | الإفاضه   | ولما وقفنا |
| 15         |                  |          | انتقاضه   | بكيت       |
| 15         |                  |          | المخاضة   | فقالت      |

| الصفحة   | الشاعر            | <u> البحر</u> | الثافية   | أول البيت |
|----------|-------------------|---------------|-----------|-----------|
| 701      | ابن الدمينة       | الطويل        | عودها     | فلو أن    |
| 502      | -                 | الطويل        | كلها      | وما كللت  |
| 704      | -                 | الطويل        | حاشمها    | انا ابن   |
| 704      |                   |               | من دنْهَا | تأتي      |
| 775      | -                 | الطويل        | سقيمها    | وأحور     |
| 775      |                   |               | عليمها    | خضعت      |
| 775      |                   |               | حكيمها    | قال       |
| 775      |                   |               | مصومها    | فقلت      |
| 775      |                   |               | عمومها    | فقال      |
| 663 (119 | أمية بن أبي الصلت | المنسرح       | يصادفها   | يوشك      |
| 442      | -                 | الخفيف        | تأتمنها   | نح نفسك   |
| 442      |                   |               | منها      | إنما      |
| 159      | الحسن بن وهب      | الخفيف        | نداها     | لم تنم    |
| 159      |                   |               | أن تراها  | فالقذى    |
| 159      |                   |               | مقلتاها   | أسهدت     |
| 159      |                   |               | عيناها    | ولعيني    |
| 155      | ابن المعتز        | المتقارب      | تراني بها | تقول      |
| 155      |                   |               | بتعذيبها  | فقلت      |
| 428      | سراقة بن نوفل     | الطويل        | قوائمة    | أبا حكم   |
| 428      |                   |               | يقاومهُ   | علمت      |
| 428      |                   |               | معالمة    | عليك      |
| 428      |                   |               | يسالمه    | بأمر      |
| 634      | الصولي            | الوافر        | کریهٔ     | كأن       |
| 330      | -                 | الكامل        | نداهٔ     | ما المزن  |
| 330      |                   |               | راحتاهٔ   | غاية      |
| 29       | البحتري           | الكامل        | رعوده     | يا عارضا  |
| 633      | ابن المعتز        | الكامل        | نشرو      | کان       |
| 633      |                   |               | تغرو      | حتى       |
| 633      |                   |               | خمرو      | ما زال    |

| الصفحة  | الشاعر             | البحر  | القافية    | أول البيت     |
|---------|--------------------|--------|------------|---------------|
| 633     | الصنوبري           | الكامل | من قلب     | ما أخطأت      |
| 633     |                    |        | جلدو       | فكأنما        |
| 412     | أبو محمد الخفاجي   | الكامل | أشعرو      | ملك           |
| 550     | ابن سهل الإسرائيلي | الكامل | جارو       | يا <i>وجد</i> |
|         |                    | - 9 -  |            |               |
| 85      | الحلاج             | الطويل | يهوَى      | سكرنا         |
| 85      | _                  |        | يقوى       | وما السر      |
| 31      | الثعلبي            | الطويل | والمحو     | غديري         |
| 31      | -                  |        | نحوي       | وأبدت         |
| 31      |                    |        | بالصحو     | نذاك          |
| 88      | ابن رشیق           | الطويل | تنطوي      | وكلفت         |
| 88      |                    |        | تستوي      | إذا أقبلت     |
|         |                    | - ي -  |            |               |
| 449 .18 | أبو نواس           | الطويل | يرانيا     | نسترت         |
| 449 (18 |                    |        | مكانيا     | فلو تسأل      |
| 26      | -                  | الطويل | الأمانيا   | سلوا          |
| 26      |                    |        | الأمانيا   | تألق          |
| 26      |                    |        | ساليا      | ارقت          |
| 26      |                    |        | ماليا      | ومالي         |
| 26      |                    |        | فزاديا     | زعی           |
| 32      | قيس بن الملوح      | الطويل | ولا ليا    | على أني       |
| 47      | النابغة الجعدي     | الطويل | . الأعاديا | فتى           |
| 435     | ۔<br>قیس بن ذریح   | الطويل | ما هيا     | الا ليت       |
| 54      | ذر الرمة           | الطويل | خواليا     | ألا حي        |
| 54      | ذو الرَّمة         | الطويل | باب        | هي            |
| 69      | قيس بن الملوح      | الطويل | خياليا     | ٠٠<br>وإني    |
| 70      | <b>-</b>           |        | خاليا      | وأخرج         |
| 70      |                    |        | صوديا      | تقطع          |

### فهرس الأرجاز

| المفعة   | الشاعر              | القانية | <b>أ</b> ول البيت |
|----------|---------------------|---------|-------------------|
| 694      | عبد المطلب          | المطلب  | បា                |
| 398      | عبد المطلب          | رحالك   | لا هم             |
| 398      |                     | محالك   | لا يغلبن          |
| 398      |                     | آلك     | وانصر             |
| 719      | العجاج              | غموا    | بل لو             |
| 776      | -                   | بالغنم  | يا ليت            |
| 661      | رشید بن رمیض        | وخسم    | ليت               |
| 352      | عبد المسيح بن ثعلبة | العنن   | أصم               |
| 353      |                     | العطن   | يا فاصل           |
| 353      |                     | حجن     | أتاك              |
| 8        | ابن قنان            | الريقه  | يا عجبا           |
| 534      | ابن مالك            | الأخره  | وائله             |
| 534      |                     | نظمه    | إنما              |
| 149      | -                   | سحابه   | أقبل              |
| 569      | -                   | حله     | أستغفر            |
| 195      | أبو النجم العجلي    | قصورها  | باعد              |
| 449 ,314 | ابن <b>د</b> رید    | سوا     | يا دهر            |
| 449 ,314 |                     | شکی     | مارست             |
| 449      |                     | المدى   | لا تحبين          |
| 317      | حازم القرطاجني      | حلی     | صبح               |
| 317      |                     | فرا     | غيث               |
| 317      |                     | رکا     | ركن               |
| 189      | -                   | الحشا   | کأن               |

## فهرس أنصاف الأبيات الشعرية

| الصفحة   | الشاحر            | أنصاف الأبيات                     |
|----------|-------------------|-----------------------------------|
| 526      | النابغة الجعدي    | الا زعسست بسنسو كسعسب             |
| 12       | امرؤ القيس        | ألا عم صباحاً أيها الطلل البالي   |
| 699      | -                 | الفات أقلام تنقط بالبهاء وتشكل    |
| 238      | الإمام علي        | أنا الذي سمتني أمي حيدرة          |
| 20       | الحلي             | إن جشت سلعاً فسل عني              |
| 514      | -                 | برياه طابت طيبة ونسيمها           |
| 146      | امرؤ القيس        | بسيسن السدخسول فسحسومسل           |
| 28       | -                 | تألق البرق من تلقاء كناظمة        |
| 362      | -                 | حسبان وجبوه النقباصيرات كبرام     |
| 268 (362 | ابن بابك          | حمامة جرعى حومة الجندل اسجعي      |
| 488 (1)  | ابن سهل           | خفيت فلا يدري الحمام مكاني        |
| 696      | لبيد بن عامر      | دويهية تصفر منها الأنامل          |
| 97       | جريو              | رعسيسناه وإن كسانسوا غسضسابياً    |
| 261      | أبو بكر الخوارزمي | سمح البديهة ليس يمسك أصله         |
| 133      | -                 | طيب الهوائين ممدود ومقصور         |
| 363      | ابن المعتز        | عستناق دنيانييير التوجيوه متلاح   |
| 528      | حسان              | عملى ما قام يشتمي لئيم            |
| 215      | عامر بن الطفيل    | فأخلف ميعادي وأنجز موعدي          |
| 407      | علقمة             | فأما عظامها فبيض وأما جلدها فصليب |
| 20       | -                 | , فيبردت حبر النجبو ببالنجبواب    |
| 699      | -                 | فسنالت دموعي عبلى ليمشي           |
| 13 .10   | امرؤ القيس        | قغا نبك ذكرى حبيبي ومنزل          |
| 320 .365 | امرؤ القيس        | كأن قلوب الطير رطبأ ويابسأ        |

| الصفحة | الشاعر           | أنصاف الأبيات                    |
|--------|------------------|----------------------------------|
| 362    | امرؤ القيس       | لدى سمرات الحي نافق حنظل         |
| 124    | زهير             | لنمن طبليل بسرامية لا يسريسم     |
| 252    | امرؤ القيس       | له أيطلا ظبي وساقا نعامة         |
| 211    | المعري           | نبي من الغربان ليس على شرع       |
| 12     | -                | هل بالحمى نزلوا أم باللوا عدلوا  |
| 560    | ابن سهل          | هل يغضب الحسن إن ناديت واحربا    |
| 114    | ابن المعتز       | والشيب يغمزها بأذ لا تغعلي       |
| 632    | الحطيئة          | وهند أتى من دونها النأي والبعد   |
| 13     | النابغة الذبياني | ينا دار مينة فبالتعليباء والسبشد |
| 345 68 | ابن قنان         | يا عجباً لهذه الفليفة            |

#### فهرس المصطلحات البلاغية

الإشارة: 76، 285، 287، 653 الانكاء: 159 الاحجاف: 76 الأشتراك: 134، 233، 251، 277، الاحتجاج: 76 745 (635 الاحتراس: 530 الاعتذار: 71، 75، 176، 295 الاحتاط: 530 الاعتراف: 107، 739 الإدماج: 431 الإغـــاق: 38، 462، 589، 611، الأرداف: 93 701 .662 .638 الارصــاد: 21، 23، 377، 424، الاعتراض: 91، 92، 247، 525، 617 610 572 553 515 .737 .731 .709 .696 .665 الافتخار: 215, 215، 636، 636 782 ,773 ,765 الاكتفاء: 264 الاشعاد: 64 الالتفات: 40، 44، 91، 92، 95١، الاستنباع: 260، 261، 272، 302، 525 718 ,653 ,639 ,402 الانتصاف: 76 الاستمار: 615 الإنكار: 595، 596 الاستخدام: 94، 309، 524، 574، الانتهاء: 683 738 (611 الإيغال: 166، 240، 746 الاستدراك: 91، 525 الإيهام: 254، 627 الاستدعاء: 159، 180 الإيماء: 500 الاستدلال: 164، 293، 371، 376، التأزير: 696 650 .513 التديل: 436 الاسترشاد: 125 الاستطراد: 121، 248، 386، 424، البرى: 71 التنميم: 104، 157، 159، 181، 726 ,650 ,504

الاستعطاف: 81، 76

676 ,530 ,306 ,233

,252 ,251 ,226 ,148 ,147 .363 .329 .305 .287 .286 .574 .482 .414 .407 .373 785 .721 .671 .593 .584 التشكيك: 140 الترديد: 58، 59، 140، 176، 226، الترصيع: 44، 232، 318، 676 النظر: 119، 239 التعريض: 82، 100، 191، 371 تعريف العارف: 276 التعليار: 49، 73، 92، 93، 125، .559 .442 .422 .303 .203 770 .765 .722 .715 التعجب: 8، 307، 468، 520، 532 تعميم الخاص: 662 التغاب: 133 التجنيس: 19، 20، 33، 37، 50) |التفسير: 59، 73، 152، 172، 264، النه بت: 317 التفسيم: 45، 86، 87، 121، 166، .324 .316 .310 .208 .173 .759 .635 .598 .575 .559 762

الاستعمارة: 154، 57، 59، 148، التشميه: 120، 121، 124، 126، .467 .414 .372 .368 .366 681 630 673 572 482 703 الترشيع: 243، 708 الترصيع: 49، 676 الترصيف: 377 السترقى: 248، 316، 615، 655، الترصيف: 377 800 .743 الـــردــد: 59، 120، 134، 140، 140، 423 .226 .176 التدبيج: 482، 686 التدريج: 121 التدبار: 72، 93، 376، 530 تجاهل العارف: 8، 9 النجامل: 530 النج يد: 674، 682 التحذير: 145، 260 718 .453 | .134 .133 .116 .58 .52 222، 345، 354، 371، 394، التفاخر: 446 423، 437، 513، 514، 558، |التفريع: 90، 121، 248، 633 635، 664، 709، 715، 724، |التغريق: 258، 260، 305 784 ,772 ,744 ,735 التحصف: 759 التخصيص: 228، 483، 478، 601، ا 747 التخير: 240 التهيم: 243، 424

أالتكانو: 33، 156

التكرار: 56، 81، 125، 131، 135، التحشير: 159، 179، 189، 405، 550 (510 1275 , 263 , 163 , 145 , 136 حصر الموجب: 741 638 (434 (394 الحذف: 368، 446، 671، 309 التصدير: 79، 135، 140، 202 رد العجز على: 554 التصميم: 702 التضمين: 79، 174، 586، 622 الرجوع: 151، 172 الطاق: 31، 32، 37، 39، 44، 45، 45، النطريز: 229 .305 .287 .191 .155 .152 النظم: 119، 239 .586 .564 .552 .547 .511 التلفين: 383 .779 .759 .744 .744 .728 التلفف: 58، 244 التلويح: 76، 277 788 4782 التماثار: 317 العكس: 111، 373، 377، 451 765 .755 .735 .747 .680 التمتيا: 146، 147، 154، 239، العتاب: 76، 169 770 .598 .318 .313 .240 الغلو: 701 التاسب: 35، 62، 457 القلب: 451 النبه: 324، 336، 785 اللف والنشر: 46، 47، 149، 235، التكميل: 166، 243، 542، 746 659 .439 .383 .245 التواطع: 346 الجنم: 377 التوبيخ: 436 [الحصر: 635] الـتـوريـة: 138، 173، 182، 182، الجناس: 140، 229، 232، 262 626 414 254 المبالغة: 14، 16، 196، 229، 285، التوزيع: 310، 258، 696 488 .465 التوجيه: 331، 704، 708، 709 المشاكلة: 677 التوشيح: 86، 87 المضارعة: 677 التوكيد: 21، 155، 161 المن: 76 التوهم: 125، 443 التهكم: 95، 366، 370، 373، 773 |المزاوجة: 130 المجاز: 16، 19، 38، 62، 135، الجمع: 34، 62، 86، 232، 363، .373 .363 .183 .165 .155 .515 .478 .437 .419 .377 .697 .496 .395 .384 .382 .728 .722 .696 .575 .553

800 .759 .744

773 .770 .738

## فهرس الألفاظ المشروحة

|              | 1                     |
|--------------|-----------------------|
| استفق: 38    | _1_                   |
| الأشاعر: 145 | וلآئام: 740           |
| الأسى: 365   | الأجام: 651، 652، 726 |
| الأشبال: 651 | أبرمة: 396، 405       |
| الأشلاء: 663 | أَبَان: 333           |
| أصمى: 132    | الأبايل: 399          |
| الأطم: 445   | الأبطال: 396، 673     |
| الأعظم: 326  | الأجم: 652            |
| الأعادي: 562 | أحكم: 257             |
| الأعصر: 482  | احتكم: 257            |
| أعيى: 284    | أحد: 438              |
| الأفق: 390   | احي: 183              |
| الأفتاب: 480 | الأداء: 499           |
| اترد: 492    | ادمى: 696             |
| اكففا: 36    | الأحشاء: 188، 408     |
| الأكمام: 718 | الأدم: 189            |
| أكمة: أ501   | الأمر: 175            |
| الألم: 475   | اذن: 795              |
| الـــت: 502  | اراق: 50، 53          |
| ألم: 114     | الأربى: 474           |
| أمارتي: 104  | ارتعج: 29             |
| الأمم: 650   | ١٠ الأسف: 365         |
| أمم: 287     | الأرض: 389            |
| الأمر: 175   | الأسد: 726            |
| الأنفاس: 364 | استقيل: 734           |

الازدحام: 639 انعت: 509 الانصدع: 356 انـجم: 494 الانكام: 41 الأناه: 655 الانهلال: 493 انعن: 29 الانسجام: 493 الأنتى: 600، 601 الإنعاث: 493 الأمرال: 794 الأرصام: 453 الآبات: 269، 512، 513، 543 الأرصاب: 453 الأيم: 682 الأود: 125 الأبية: 670 الانهزام: 794 الأنت: 601 الإندار: 383 أيهم: 492 الأنصرام: 224، 749 الأتي: 486 الانفصام: 224 الاحفال: 657 الإنصاف: 80 إحل: 472 الإيوان: 356 أحل 651 الإدلاج: 67 البارى: 247 إرم: 438 البارية: 661 الاستلام: 455 البأس: 723 الإسلام: 670 البخر: 261 الإضافة: 627 البلاقم: 53 إضم: 30 البال: 66 اكففا: 36 الرد: 622 الإعلان: 382 باسفات: 506، 507 الإعراب: 266 البروق: 382 إغريض: 252 علا: 351 الالتام: 356 اليان: 55، 728 الإل: 758 الباس: 347، 723 الالتماس: 453 البؤس: 354، 723 التمس: 453 اليت: 366 أالبرم: 510 الزم: 765، 154

التعريس: 67 باذخ: 492 التغدير: 67 باسقة: 506 تبع: 358 البرق: 29 بديم: 414 تبوج: 29 اليض: 697 التخم: 148 بشرى: 641 التذكر: 9، 11، 34، 3 الترف: 316، 318 الشائر: 380، 382 الطحاء: 490 ترقى: 613 العثة: 655 التزود: 177 بلحا: 505 السلم: 292 بهلول: 358 التغليس: 67 اليهار: 506 تقه: 417 اليهم: 723 تكل: 287 تلق: 660 تموج: 29 التأويب: 67، 517 التهتان: 485 ترت: 767 تهتف: 382 ترجف: 54 ئولى: 131 تجلو: 506 التيم: 52، 682 تتبعها: 512 تَعْمَدُ: 116 النذكر: 9 تجسم: 726 ـ ث. تشم: 383 الثغام: 101 التسمية: 754 الثغب: 491 ثَمَّ: 477 **-** ⊡ -تعد: 578، 702 الجدال: 729 تهمى: 676 جدلاه: 445 التجلد: 751 جدل: 729 التصر: 715 الجدوب: 4 البريع: 69 أجيران: 9 تناءى: 67

الحرم: 611 الجريدة: 320 حصداء: 444 جرى: 13 الجحفل: 320 الحصى: 401، 473 الجفل: 658 حميها: 772 الجاني: 571 الحمي: 12 الجامع: 708 حمحمت: 119 حــرة: 601 حقب: 48 الجفلي: 694 الحمام: 18 الجمار: 15 الحز: 168 الحولى: 331 الحلافة: 127 حاصب: 321 الجنب: 119 الحثف: 493 الجو: 69 الحشك: 493 جذم: 62 حاذر: 131 حندل: 58 الحال: 83 الجوى: 20، 52 الحب: 41، 72 جفا: 487 الحادث: 775 الجماح: 119 حاشا: 761 الجن: 374 الحاذق: 595 الجوار: 451 الحادى: 799 الجود: 484 حدباء: 444 الجوع: 146 الحصباء: 466 الجوهر: 249، 250، 254 الحل: 749 الجران: 9 الحتف: 690 الجيش: 320 حجاف: 487 الجيا: 321 الحد: 265 حربة: 661 - 2 -الحاجر: 24 الحرز: 651 الحياء: 351 أ الحزم: 721

الخصر: 730 الحرص: 86 خظا: 317 الحرمة: 761 خَفِي: 29 الخشود: 595 خلہ: 29 الحسي: 490 الخبر: 175 الحشم: 320 الخسة: 652 الحسن: 250 الحصر: 401 الحلل: 501 دائل: 444 الحمم: 590 دامت: 551 الحمام: 443 دائمة: 796 الحوض: 588 الديمة: 676 حم: 417 دلاص: 444 الحوقة: 321 الدعج: 42 حوربت: 561 الدماس: 189 الدائر: 269 - خ -الخاطب: 708 دارئ: 487 الدارس: 269 خاقان: 358 الدخل: 145 خامدة: 365 الخالق: 497 دع: 257، 537 الخدم: 734 الدعاء: 648، 794 الخذمة: 733 دك: 492 الدمم: 48، 53 الخميس: 320 النسائي: 145 خرزة: 473 الدسم: 143 الخشام: 492 دلاص: 444 الخشرم: 321 الدمر: 314 الخشية: 146 الدمم: 479، 481 الخميم: 167 الدراخل: 145 الخط: 703 الخُفِّلئ: 173 أالديم: 237

الرطب: 217 الدين: 387 رنحت: 798 الرفعة: 211، 242، 626 ذبحة: 472 الرقعة: 51 الذمة: 753 رم: 269 الذمول: 601 الروع: 348، 655 الذنوب: 28، 734 ـ ز ـ زَاغَتْ: 487 الراحة: 473 الزاد: 176، 177 الربقة: 474 زائه: 308 الرخم: 665 زلة القدم: 759 الربحل: 351 الزُّقُ: 531 رئے: 484 الزعف: 710 الرجام: 772 الزيال: 69 الربع: 53 زفرة: 84 راعها: 136، 137 زىية: 492 رَاعِتْ: 486 زخفة: 444 رام: 124 الزيم: 523، 524، 527 راود: 193، 197 الربي: 491 السائمة: 137 رتة: 473 السابحة: 673 الرجاه: 219، 762 سام: 139، 448، 578 الرحمة: 786 البيق: 621 الرُّخم: 665 استحلت: 136، 140 رداع: 473 استفرغ: 153 الردمة: 491 سرى: 66، 607 الرسل: 299، 617 السر: 83، 630 سَافهُ: 465 الرسم: 601 الرشف: 235 سراة: 66 رضم: 129 سعفا: 62

شد: 191 سملت: 10 الشريك: 249 السقى: 189 الشعف: 52 العفة: 274 الشغف: 52 السمهري: 317 الشقيقة: 472 البرب: 321 الشطرنج: 354 السرية: 320 الشوى: 317 السدم: 366 الشفر: 42 السعى: 600 الشؤون: 13 السغب: 188 الثغرف: 201 السكب: 38، 483 شليلا: 445 الــلاح: 713 الشم: 195 السم: 703 الشمم: 196 سهادم: 550 الثمل: 359 السند: 13 الشملة: 6 اليما: 711 الشهب: 389 السار: 486 الشهباء: 481 السلم: 9، 561، 713، 747 شوصة: 473 سبلت: 10 الشيب: 99 السندس: 502 السنة: 182، 481، 713، 747 السهر: 74 صعدة: 661 الــــ: 486 صداع: 472 صرب: 676 شاكى: 710 صياب: 710 شامخ: 492 الصوارم: 710 الصياقل: 710 شاه: 358 صم: 58 الشأو: 520، 621 شب: 129 صيت: 24 الثبم: 585 صرمة: 321 الشبع: 146، 146 صبحت: 466

\_ ظـ \_

ظم: 370

الطَّلَم: 52، 289، 303، 421، 611

الظعن: 351

الظراب: 489

الظلة: 122، 464

ظلمت: 179، 182

- E -

عائر: 472

عاد: 548، 549، 562، 567، 517،

778

المافون: 600

العارض: 484، 485، 491

العاقب: 737

العبرة: 58، 59، 131

العذبات: 798

العدى: 655، 697

العرض: 485

عذرة: 80، 472

غدا: 678

العرم: 484، 486، 487

عز: 632

العسكر: 319، 390، 401، 674

العشق: 52، 62

العصابة: 197، 321

العقبان: 664، 664

العقم: 170، 171

العقول: 279، 280، 679

الملاقة: 52، 739

أ العمائم: 502، 504

الصير: 740، 798

الصا: 40، 717، 719، 740، 798

الصدف: 324

المبر: 793

الصراط: 592، 592

الصلة: 679

الصمة: 709

المنم: 391

۔ ض ۔

الضر: 186

الضنى: 60

العرموم: 437

ضلع: 492

الضوع: 3

\_ ط \_

الطرف: 287، 661

الطُّيْفُ: 67

الطلل: 48، 53

الطلق: 466

طرا: 30

الطمرة: 173

الطفل: 26!، 336

الطل: 56

طلعا: 505

طوبي: 325، 327، 329، 332

طود: 317، 492

الطيب: 325، 345

الطباق: 618، 636

العلم: 55، 241، 295، 537، 618، الغلز: 526، 589 627 624 غب: 622 العمم: 775 غليها: 710 عنزة: 661 الغسق: 68 العيد: 748، 749، 753، 758 غياهب: 68، 206 العوجلة: 321 غلائل: 20 العين: 153، 286، 364، 580 الغلة: 12 العبمة: 670 غاضت: 369، 371 العيس: 798، 799، 800 الغبطة: 663 العوجلة: 321 الغبن: 746، 747 العاذل: 80 الغربة: 679 عبل: 317 الغرف: 234، 235 العضاة: 694 الغفل: 657، 658 عذرة: 80، 472 الغمامة: 415 العراب: 66 الغم: 72، 366 العسجد: 330 الغواية: 119 عفا: 48، 364، 600 الغي: 739 العلباء: 13 الغيمة: 670 العكالة: 118 الغيور: 565، 571،571 عم: 305، 431، 425، 502 ٠٤. العنكبوت: 427، 439، 443 ناق: 227، 228، 229، 263، 307، العنم: 505، 506، 508 308 العواقب: 737 الفرار: 663 المود: 465 الفراسة: 347 عطاء: 466 نصول: 687، 696،690 العندم: 15 الفاخت: 443 عرمرم: 79، 321، 437، 671، 672 الفسل: 534 -È-الفسولة: 118 أالفالج: 5 غراب البين: 23

القناة: 174، 416، 661 الفليقة: 8 نيب: 492 الفرض: 177 نيصر: 358 الفضفاضة: 444 القبل: 358 نطہ: 130 القوياء: 8 فرعون: 358، 656 الفرق: 723 ـ ك ـ الفهم: 595، 594 الكآبة: 366 الفوز: 628 كاظمة: 24، 28 الفيلق: 320 الكاتين: 662، 699، 703، 703 ۔ ق ۔ الكمد: 366 كلها: 502 قارىها: 583، 580، 582، 583 الكمائم: 120 قام: 593، 708 الكم: 120، 718 القارح: 331 كدرا: 67 قسطل: 346 الكدرى: 63 القماري: 443 الكالي: 52 قراد: 472 الكيكية: 321 القحط: 536، 511، 515، 536 كباد: 472 القدم: 756، 759 الكتية: 320 قرن: 492 الكتم: 115، 116 القرم: 670 الكرع: 3 القرى: 112، 114، 535، 536 الـــكــرم: 231، 312، 318، 430، وَجنة: 661 777 .540 القسط: 592 ك\_\_\_\_رى: 356، 358، 359، 359، 360، قضاه: 444 428 .362 القسم: 786 الكشع: 189 القطيع: 321 القَلِيكُ: 664 الكف: 15، 36، 37، 76، 76 قلاع: 472 الكلف: 52 الكمد: 366 القلت: 491 الكيئة: 385، 394 الغنا: 660

اللي: 501 الكوكة: 321 \_ J \_ مضمخ: 350 لامة: 444 اللائم: 79 المترصات: 710 اللؤلؤ: 322، 323 المتون: 600 لحب: 321 اللجم: 120، 366، 370 اللمع: 68، 169 اللاحي: 80 اللائم: 80 مخصر: 189 اللَّحْظُ: 31 محلعت: 487 اللكنة: 156 لدريق: 358 764 اللذة: 73 لظي: 584، 84 مزعلب: 487 اللطف: 793 مَعَرَّةً: 664 اللمر: 454، 472، 473 اللمم: 67، 472، 475، 478، 505، أَمِدْرَةٌ: 772 مادية: 444 784 .699 .697 مبلغ: 297 المتمك: 223، 225 المترف: 189 لمة: 321 متسم: 307، 308 لهام: 321 المحاذرة: 132، 133 الليف: 366 اللواء: 249، 287، 687 المحجز: 661 لين: 311، 472 مَحضَت: 89

لإعج: 15، 72

الكاث: 622 لوعي: 550

الليث: 651

الليالي: 448، 666

الساهلة: 256

المحارم: 153، 155

المحدثة: 545

البحكية: 545، 555

المحت: 675

السدائع: 520، 523، 524، 733،

مزدحم: 634، 637، 638، 674

المحاسن: 249، 250، 309

المخصرة: 660

المخمصة: 148

المرة: 142، 151، 188

مرزية: 661

المفاقر: 466 المعترك: 660 المعجزة: 553، 553 المعذرة: 75، 77 المعرج: 385، 387، 388 المفصل: 491 المقتحم: 219 المقدار: 250، 631، 632 المقلة: 9 الملة: 678 الملتثم: 328 ملتثم: 356، 359 ملتمس: 233، 237 الملتظم: 673 الملتِّقِمُ: 408 المتشق: 328 منزه: 249، 250، 253 المتون: 600 المنسجم: 41، 797 المنفخم: 512 منذعراً: 67 منجدل: 4، 646 المنيفة: 3 المهجة: 685 الموهوص: 568 المواهب: 520، 523 المهفهف: 42 الملاحة: 256

مرقى: 621، 622 مزج: 8، 10، 11 الستأصل: 675 المسرودة: 444 المسئلم: 453، 455 المدام: 85 المسومة: 66 مصامها: 58 المنقضة: 389، 390، 393 المنسأة: 660 المتنم: 621، 621 مــتى: 621 المستمسكون: 225 مشتمل: 307، 308 منترك: 631، 636، 637، 638 المطل: 80 المطال: 91 مــرودة: 444 معذرة: 75، 77، 78، 93 المعاصى: 123 المُغَاني: 573 المفرق: 350 مشيح: 353 معنقة: 466 المغار: 58 المنيد: 447 المصادم: 684 المصطلم: 675 المضاعفة: 444

المعاد: 548

مزوجاً: 327

مم المعلى: 317

النبه: 244 المدمج: 317 النشر: 716، 719 المنهزم: 393 المهيع: 461، 630 النعم: 496، 497، 499، 736 النفس: 103 المرت: 176، 177، 690 النقم: 347، 354 الموج: 575، 673 نكة: 492 الموضونة: 445 النكر: 509، 510، 511 الموكب: 618 النهر: 364، 367 المزان: 591 النهم: 123 - ن -النُّوحُ: 25 الناس: 497، 506، 591 النوي: 62 النافلة: 177 نيام: 289، 291، 467 النأة: 656 نيزك: 661 النياطي: 465 النذ: 405 الهتف: 374 النبوءة: 228 الثُّلَّة: 444 الهدى: 736 هرارة: 353، 661 الثرة: 444 الهرم: 95، 103، 107 النجاشي: 358 هرم: 771 النحعة: 246 هضية: 492 نجرة: 492 الهطل: 38، 493 النح : 14 الهمع: 38، 493 النخل: 505 الهري: 48، 52، 75، 84، 93، 93، الندى: 453، 453 الندم: 739، 740 132 .131 الهول: 218، 219، 220 الزيف: 490 للنصاري: 255، 257، 261 الهيجا: 708، 709 الهيام: 281 النصح: 89 الهاجن: 632 النصر: 716، 719، 727 النضع: 484 الهناء: 145

أهمم: 311

النَّطعُ: 27

الرقع: 490 الوايل: 485 ۔ ی ۔ الوجوم: 366 اليتم: 516، 517 الوصد: 465 يسام: 577 الوطش: 484 ينكرها: 594 الوسق: 573 البواقيت: 23 الواشى: 80 يرعد: 44 الورى: 282 ينض: 180 الورم: 182، 186 الد: 454 الرد: 585، 708، 716 يسطو: 675 الوخم: 687، 690 يتفر: 393 الوخض: 31 يقم: 591 الرشاة: 81، 83 اليم: 486 وشق: 29 يخطف: 334 الوصب: 472 ينفث: 348 الوصم: 132، 472 اليقطين: 406 الوضم: 661 يذعن: 569 الوطيس: 418، 417، 418 يخفر: 748، 749 الرقابة: 444

الوقب: 491

أَنْفُ : 62

# فهرس الأعلام

| أم الحويرث: 52، 739             | _ الألف _                                                    |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| أم عمرو: 111                    | آدم ﷺ: 86، 102، 136، 187،                                    |
| أم معيد: 429                    | ,                                                            |
| أم صفوان: 691                   | 342، 343، 245، 249، 256،                                     |
| أمُ سلمة: 75                    | 296 295 287 272 271                                          |
| أم سهم: 561، 661                | .646 .618 .614 .505 .299                                     |
| أم العمر: 195                   | 748 .740 .730                                                |
| امرأة العزير: 221، 307          | آمنة بنت رهب: 299، 334، 337،                                 |
| أمية بن خلف: 691، 692           | .391 .375 .344 .340 .338                                     |
| امية بن عبد شمس: 349            | 658 .657                                                     |
| انس بن مالك: 224، 480، 480،     | أبرهة بن الصباح: 396، 397، 398،                              |
| 616 .579 .489                   | 419 ،405 ،400 ,399                                           |
| ا اوس بن حجر: 473               | أحمد بن غليون: 410<br>والمدين 15 ماريد 10 ماريد 130 م        |
| اويس: 776                       | الأخفش (أبر الخطاب): 151، 438،                               |
| ايمن: 762                       | 720 .464                                                     |
| إبراهيم بن إسحاق (الحربي): 776  | أسامة بن زيد: 343، 344، 411<br>أسماء بنت أبي بكر الصديق: 425 |
| إبراهيم الخليل ﷺ: 42، 117، 343، | اسعاء بنب أبي بحر الصديق. 425<br>الأسود بن مقصود: 399        |
| 618                             | ١٤ سود بن معصور. ١٧٧<br>الأشرم: 396                          |
| يليس: 340، 374، 693             | الأصبعي: 99، 569، 570                                        |
| إدريس ﷺ: 342، 626               | الأقرع بن حابس: 694، 695                                     |
| إبراهيم بن سهل: 560             | امرؤ القيس: 14، 18، 47، 48، 56،                              |
| إرم بن سام: 549                 | .111 .109 .98 .87 .65 .58                                    |
|                                 | .189 .150 .146 .145 .121                                     |
|                                 | .435 .383 .320 .252 .213                                     |
| أ إسماعيل بن الأحمر: 186        | 598 ,554 ,514 ,445 ,438                                      |

ابن قتيبة (أبو محمد): 103، 337، 720 ابن القزاز: 711 ابن قزعة: 387 ابن القوطية: 414، 561 ابر الكماد: 779 ابن مالك: 18، 336، 534 ابن مسعود (عبد الله): 136، 411 ابن المعتز: 92، 526، 633 ابن المقفع: 570 ابن مهدی: 131 ابن نباتة: 215، 431 ابن هاني: 70 ابن هشام: 358، 718 ابن وهب: 476، 754 ابن يعمر: 451 أبو الأسد: 435 أبر الأسود الدؤلي: 11، 317 أبو أيوب (يعلى بن عمران البجلي): 411 ,356 أبو إسحاق (إبراهيم بن إسحاق الحربي): 776 أبو بكر بن أحمد بن ثابت البغدادي: 380 أبو بكر بن إسحاق المطلبي: 338 أبو بكر بن مريم: 337 أبو بكر الخوارزمي: 261، 402 أبو بكر الصديق راء: 332، 405،

.429 .427 .426 .425 .410

464 457 444 434 430

704 ،668 ،564 ،556 ،544 أبو بكر النقاش: 139 ،998 ،400

ابن الأحمر: 185، 186 ابن الأقرع: 267، 268 ابن جبير: 430، 704 ابن الجزرى: 342 ابن جزى الكلبي: 186 ابن جني: 36، 359 ابن الجوزى: 342 ابن الجياب: 221، 484، 484، 489، .520 .511 .506 .504 .494 537 ,536 ,521 ابن الحاجب: 474 ابن خالويه: 740 ابن الخشاب: 403 ابن خلدون: 165 ابن درید: 132، 314، 449 ابن رشد (أبو الوليد): 115، 397 ابن رشيق: 63، 87، 424 ابن الرومي: 51، 261، 402 ابن السراج: 507 ابن السكيت: 83 ابن سهل الإسرائيلي: 560 ابن السيد البطليوسي: 110 این شیرزاد: 633 ابن عباس: 189، 211، 268، 349، 667 , 396 ابن عبد النور: 788 ابن عطية: 182، 256 ابن العربي (أبريحيي): 209، 279، 781 .779 .630 .616 .338 .280 ابن علاق: 205

788 .629

أبوطالب: 205، 267، 344، 517، 680 أبو طلحة الأنصاري: 190، 672، 693 أبو عبد الله محمد بن الجياب: 479 أبر العلاء المعرى: 211، 315، 703 أبو على الفارسي: 27، 36، 295، 719 أبو عمرو بن العلاء: 112 أبو الفتح عثمان بن جني: 36، 359 أبو الحسين عبد الله بن أحمد القرشي: | أبو الفرج الوأواء الدمشقى: 258، 331 أبو الفضل عياض بن موسى اليحصبي: 753 ,422 ,229 أبو القاسم الحريري: 252، 318، 735 (451 أبو القاسم السهيلي: 607 أبو القاسم بن هانئ: 70 أبو الليث السمرقندي: 187 [أبو محمد بن قتيبة: 720 أبو محمد عبد الوهاب (القاضي): 5، 696 (403 (133 أبو المعالي الجويني (عبد الملك بن عبدالله): 280

أبير تيمام النطائي: 112، 33، 51، أبو ضمرة: 91، 525 101 .70 .252 ,253 أبو ذر الغفارى: 405 أم دزاد الإيادي: 317 أبر جهل: 428، 440، 441، 476، | أبو عبادة البحتري: 77، 259، 130 557، 597، 604، 662، 664، |أبو العباس السبتي: 206 692 .691 .688 أبو حامد الغزالي: 157، 177، 247، أبو العشائر الحمداني: 705 548 (528 أبو الحسن على بن الحسن بن باديس: 5 | أبو على البصري: 76 أبو الحين الباهي: 384 أبو الحين على بن عيسى الرماني: |أبو عمرو الداني: 29، 329، 582 677 .567 أبو الحسين بن على بن الحسن الأوسي | أبو عنان المريني: 185، 373 (كبراع السميل): 40، 486، 524، أبو عيسى الترمذي: 136، 193 715 .527 37 أبر حنيفة النعمان: 216 أبو الخطاب (الأخفش): 151، 438، أبو القاسم بن باديس: 5 720 .464 أبو زكرياء يحيى المقرئ (البوني): 54 أبو زيد الأنصاري: 719 أبو سعيد الخدري: 419 أبو سعيد عبد الله بن عمر (النيسابوري): البو كبير الهذلي: 466 340 أبو سفيان بن حرب: 443، 619، 659، 695 (694 (692 (689 (687 أبو صخر الهذلي: 31 أبو صفوان: 691

أبو الصلح السمان: 349

التجيبي (أبو إسحاق): 443

الترمذي (أبو عيسي): 136، 193، 198

## \_ 121 \_

نابت: 189، 426، 473 الثريا بنت على: 147 الثعالبي: 256 ثملت: 740، 719 التعلي: 31، 327

## ۔ الجيم ۔

جابر بن عبد الله: 571، 190 جــِـريــل: 185، 233، 234، 273، .617 .434 .420 .411 .274

782 .747 .647 .626

الجرجاني (عبد القاهر): 19، 52

جبلة بن الأيهم: 492

جرير من الخطفا: 718

جعفر بن عبد المطلب: 344

جعفر بن يحي بن خالد: 566، 754

الجوهري: 254، 499

الجوزى: 342

#### \_ الحاء \_

حاتم الطائي: 171، 101

الحاتمي: 108

الحارث المحاسي: 128، 280

حازم القرطاجني: 283

الحشى: 396

حب بن فديك: 476

أب منذر: 743

أبو منصور الثعالي: 291، 321، 487، تعيم بن المعز: 63

775 ,720 ,718 ,656

أبو النجم العجلى: 188

أبو نعيم الأصبهاني: 206

أبو يحيى بن العربي: 209، 338،

781 ,779 ,630 ,616

أبو يزيد البسطامي: 448

أبو يكسوم: 396، 397، 398

أبو الوليدين رشد: 397

أبو هريرة: 668

#### ـ الياء ـ

البحتري: 130، 77، 259

بدر بن قريش: 690

برة أم آمنة بنت وهب: 338

البرقي: 339، 796

البخاري: 425، 489

بخت نصر: 551

بشار بن برد: 208، 209، 213

العبث: 112

ىلقىسى: 487

ىهلول: 358

الـــوصــيـري: 5، 6، 108، 148، | الجويني (أبو المعالي): 280

183, 239, 206, 205, 201

694: 291، 289، 272، 251، 244، 291، حابس: 694

294، 353، 382، 384، 115،

787 ,774 ,772 ,616

البوني (أبو زكرياء يحيى المقرئ): 54 بهاء الدين الإربلي: 259

## . التاء .

تبم: 358

#### \_ الدال \_

دعبل بن على الخزاعي: 213، 386 داود: 218

#### \_ الذال \_

ذهل بن شيان: 771 ذو اليدين: 701

## - الراء -

الراهب: 417

البرازي (فيخبر البديين): 210، 297،

785 .605 .471

رتية أخت ورقة: 340

ربعة: 660، 771

رضوان: 340

الرماني: 567، 677

## **۔ الزای .**

الزبير بن العوام: 416، 466

الزبير بن بكار: 343

زكرياء ﷺ: 268، 342، 618

زليخة: 307

زهير بن أبي سلمي: 59، 62، 167،

771 .465 .423

الزهري: 667

## ۔ السين۔

سام: 342

سارية: 348

السدى: 667

سراقة: 428

اسطيح: 352، 353، 7%، 385، 801

أ سعد بن أبي وقاص: 480، 693

حيب بن يساف: 476

الحجاج: 28، 27، 343، 704، 778

حذيفة بن اليمان: 479

حذام: 293

الحربي (أبو إسحاق): 776

الحريري (أبو القاسم): 60، 318،

252 .735 .451

حسان بن ثابت: 67، 235، 309،

710 .602 .385 .357

حان بن تبع الحميري: 293

الحسن بن وهب: 159

الحمين بن منصور: 158

الحصورى: 283

حفصة أم المؤمنين: 428

الحلى (صفى الدين): 19

حليمة السعدية: 417

حمزة بن بيض: 435

حنظلة بن صفوان: 342

. الخاء .

خاقان: 358

خباب بن الأرت: 557

خثمة: 340

خديجة بنت خويلد: 416، 433، 457، | زيد بن عمرو بن نفيل: ١١٥٠

556

الخزاعي: 497

الخزرجي: 368

الخفر: 239

الخطيب البغدادي: 380

الخناء: 436، 465

الخليل بن أحمد الفراهيدي: 82، 566

خريلد بن أسد: 349، 399

صهيب الرومي: 557 الصولى: 634

#### \_ الطاء \_

الطبري: 667 طرفة بن العبد: 109 الطرماح بن حكيم: 46

## ـ العين ـ

عائشة أم المؤمنين: 184، 185، 193، 463، 463، 465، 465، 501، 501

عاد بن عوص: 549 عبد الحق: 548

عبيد بن الأبرص: 473 عبد الرحمٰن بن خلدون: 165

عبد الرحمٰن بن عوف: 147، 480 عبد الرحمٰن بن محمد بن مقلاش: 7،

> عبد القاهر الجرجاني: 19، 52 عبد الكريم النهشلي: 108، 435 عبد الله بن جحش: 380، 381 عبد الله بن جدعان: 349

عبد الله بن طاهر: 51

عبد الله بن عباس: 208، 211، 667 عبد الله بن عبد المطلب: 337

عبد الله بن عبد المطلب: 337 عبد الله بن عبر: 268، 211، 410،

778

عبد الله بن مسعود: 136، 411

عبد الله بن مسلمة: 489 عبد الله بن المقفم: 570

عبد الله بن المعتز: 92، 526، 633 عبد الله بن وهب: 476، 754 سعد بن معاذ: 691

سعيد بن جبير: 704

سعيد بن عمرو الأنصاري: 337

السلامي: 698

سلمان الفارسي: 557

سلمة بن الأكوع: 694

سلمى: 56، 435

سليمان على: 298، 342

السموأل: 386، 424

السمرقندي: 187

مهيل بن عبد الرحمٰن: 147

سيبريه: 151، 294، 359، 390،

601 .508 .462 .416

سيف بن ذي يزين: 349، 351

## ۔ الشين ۔

شاه: 358

نامة: 147

شرحيل: 274، 476

شريع بن يونس: 753

شريك بن عبد الله: 489

ريب . الشريف الغرناطي: 282

الشقراطيسي: 20، 52، 368

شية بن ربيعة: 692

الشافعي: 356، 775

ئيت: 342

شعيب: 342

## ۔ الصاد ۔

الصاحب: 6

مالم 凝: 342، 552

صخر أخ الخناء: 436، 455، 464

صفوان بن أبة: 694

على بن عبد الله بن الحارث: 147 على بن حرب: 356

على بن هارون المنجم: 243

علقمة الفحل: 694

عمر بن أبي ربيعة: 147

عمر بن الخطاب: 326، 348، 405 564 ,543 ,492 ,480 ,428

عمرو بن أمية: 392

عمرو بن شأس: 316

عمرو بن العلاء: 112

عمرو بن قمينة: 450

عمرو بن كلثوم: 111، 705

عمرو بن مسعدة: 566

عمرو بن نفيل: 380، 397، 398

عترة بن شداد: 378

عنزة: 514

عياض بن موسى (أبو الففل): 229، 753 ,477 ,422 ,263

عبسى 🗱: 219، 234، 255، 260،

.568 .552 .342 .298 .262

730 .646 .618

عينة بن حصن: 694، 695

## ۔ الفین ۔

النغزالي (أبو حامد): 157، 177، 548 .528 .247

الغنوي: 541، 166

## \_ الفاء \_

194، 197، 205، 221، 238، | فاطمة بنت رسول الله 231: [23

أ فاطمة بنت مرة: 339

عبد المسيح: 352، 353، 385

عبد المطلب: 337، 338، 339،

351 350 349 344 341

694 .517 .466 .398 .397

عبد مناف: 338، 341، 349، 350

العياس بن عيد المطلب: 659، 694

العباس بن مرداس: 695

عبيد بن الأبرص: 473

عتاب بن أسيد: 668

عتبة بن ربيعة: 664، 692

عتبة بن أبي لهب: 692

عثمان بن مظعون: 150

عثمان بن عفان: 150، 353، 544،

564 ,563

عثمان بن الحويرث: 381

عثمان بن أبي العاص: 391

عروة بن الورد: 174

العزيز: 221، 711

عزة: 751

عزز: 79

غزير: 260، 256

العزيزي: 472، 561، 650

عطاء: 184

عنيل: 344

العقيلي: 475

عكاشة: 273

عكرمة: 344، 388

على بن أبي طالب كرّم الله وجهه: 129،

267، 299، 320، 344، 457 | فاطمة بنت عبد الله: 391

687, 619, 573, 564, 556

كعب الأحيار: 337، 338 كعب الأشرف: 688 كعب الغنوي: 166 الكلبي: 349، 667 الكمت: 121 ـ اللام ـ لذرن: 358 لون: 648 لوط: 342 ـ الميم ـ

مالك بن أنس: 115، 326، 131، 754 (489 ,361 المازري: 672 الميرد (أبو العباس): 566 المتنبي (أبو الطيب): 624، 431، .260 .108 .112 .63 .402 379 محمد بن أحمد بن جبير (ابن جبير):

704 .430 محمد بن أحمد الحسيني (الشريف

الغرناطي): 282 كثير بن عبد الرحمٰن: 91، 110، 134، محمد بن إدريس الشافعي: 356، 775

محمد بن على الأصبهاني: 71

مرحب: 222

مرداس: 695

أ المستضىء العباسى: 403

الفاكهاني: 342 الفراء: 499

الــفــرزدق: 87، 112، 174، 213، أكعب بن مالك: 710

فرعون: 358، 656

فخر الدين الرازي: 210، 280، 281، 785 (605 (471 (297

الفخر عيسى (بهاء الدين الإربلي): 259 فض: 435

\_ القاف \_

القاسم بن ثابت: 426

قتادة بن النعمان: 274، 475، 667

القتي: 28

قىدامة: 91، 45، 156، 243، 252، 525

القرافي: 200

القصري: 249، 144

القواريري: 128

فيس بن ذريح: 435

قىم: 358

۔ الکاف ۔

كافور الإخشيدي: 624

525

كراع النمل: 40، 486، 524، 527، محمد بن يوسف الثقفي: 343 715

الكسائي: 29، 390

كـــــرى: 351، 352، 353، 356، | مروان بن أبي حفصة: 259 360، 362، 364، 367، 370، أمريم بنت عمران: 182، 262، 730 429 ,428 ,373

## ـ الهاء ـ

هارون بن المنجم: 243 هانئ بن هانئ: 356

هرتا: 658

هرم بن سنان: 59، 423، 771

## \_ الواو \_

الوأواء الدمشقى: 258، 331

الراقدى: 399

ورقة بن نوفل: 340، 380

الوليدين المغيرة: 440، 441

الوليدين يزيد: 195

الوليد بن الأقرع: 267

#### - ILI -

يحي ﷺ: 342، 618

يحي بن خالد: 455، 566

يحيي بن عروة: 380

يعلى بن عمران: 356، 411

يعقوب بن الكيت: 83

يمامة بنت مرة: 292

يــوســف 🕮: 221، 229، 230،

761 .342

يونس ﷺ: 229، 296، 405، 406،

587 .410 .409 .407

ينوبان: 385

اليثربي: 691

المبيح: 262، 255

مصعب بن عمير: 687

معاذين جيل: 688

معاوية بن أبي سفيان: 480

معاوية بن عقراه: 476

المعرى (أبو العلام): 211، 315، 703 | هند: 105

معرد بن عفراء: 688

المغيرة بن شغبة: 184

المغيرة بن خويلد: 349

ملاعب الأسنة: 475

ملك بني الأصفر: 659

الملك الظاهر: 5

السعوبات: 348، 352، 359، 382، وهب بن عبد مناف: 338، 339، 349

، ـــ عند ، 234 ، 239 ، 298 ، 298 ،

.618 .552 .551 .518 .342

629

ميرة: 417

مي: 54

## ۔ النون ۔

النابغة الجعدي: 17، 47، 480، 526

النابغة الذبياني: 526، 420

النجاشي: 358، 398، 400

النحاس: 156

النعمان بن المنذر: 331

النقاش (أبر يكر): 139، 399، 400، إيماني: 147

788 .629

نمرود: 358

نــوح ﷺ: 233، 234، 342، 563،

647

# فهرس المصادر الواردة في المتن

| المنحة        | المولف               | الكتاب                        |
|---------------|----------------------|-------------------------------|
| 605 .471 .210 | فخر الدين الرازي     | الأربعين في أصول الدين        |
| 83            | يعقوب بن السكيت      | إصلاح المنطق                  |
| 726 .719      | أبو علي الفارسي      | الإيضاح العضدي                |
| 280           | أبو المعالي الجوني   | البرهان في أصول الدين         |
| 373           | أبو الحسين القرشي    | البسيط في شرح الجمل           |
| 115           | أبو الوليد بن رشد    | البيان والتحصيل               |
| 380           | الخطيب البغدادي      | تاريخ بغداد                   |
| 340           | النيسابوري           | التفسير الكبير                |
| 785           | فخر الدين الرازي     | التفسير الكبير (مفاتيح الغيب) |
| 719 .295      | أبو علي الفارسي      | تكملة الإيضاح                 |
| 110           | أبو إسحاق الزجاجي    | الجمل                         |
| 672           | -                    | صحيح مسلم                     |
| 489           | أبو عبد الله البخاري | جامع صحيح البخاري             |
| 754           | عبد الله بن وهب      | الجامع في الحديث              |
| 256 .31       | الثعالبي             | الجواهر الحسان                |
| 200           | أبو نعيم الأصبهاني   | حلية الأولياء                 |
| 108           | الحاتمي              | حلية المحاضرة                 |
| 534           | ابن مالك             | الخلاصة                       |
| 473           | ئابت بن أبي ثابت     | خلق الإنسان                   |
| 471           | عبد الرحمٰن بن مقلاش | الدرر الوهرانية               |
| 206           | أبو العباس السبتي    | الدر المنظم                   |
| 426           | القاسم بن ثابت       | الدلائل في الحديث             |
| 430           | ابن جبير             | الرحلة                        |
| 788           | ابن عبد النور        | رصف المبان <b>ي</b>           |
| 582 .120      | الحارث المحاسبي      | الرعاية لحقوق الله            |

| العفعل                         | المولف                     | الكتاب                      |
|--------------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| 110                            | ابن السيد البطليوسي        | مست<br>شرح الجمل            |
| 342                            | الفاكهاني                  | شرح عمدة الأحكام            |
| 776                            | أبو إسحاق الحربى           | س<br>شرح غربب الحديث        |
| 477 .263                       | القاضي عياض<br>القاضي عياض | الشفا                       |
| 358                            | ابن هشام                   | شرح الفصيح                  |
| 740                            | ابن خالويه                 | شرح فصيح ثعلب               |
| و، 10، 35، 38، <sup>3</sup> 4، | ابن مقلاش 7،               | الشرح الكبير للبردة         |
| .1 <sup>49</sup> (137 (128 (1) | 27 .74 .70                 |                             |
| .262 .229 .19                  |                            |                             |
| 661 473 406 34                 | 0 .280                     |                             |
| 200                            | القرافي                    | شرح المحصول                 |
| 249 144                        | القصري                     | شعب الإيمان                 |
| 254 - 144                      | الجوهري                    | الصحاح                      |
| 115                            | العتبي                     | العتبية (المسائل المستخرجة) |
| 87                             | ابن رشیق                   | العمدة في محاسن الشعر       |
| 448 (144 (103                  | السهروردي                  | عوارف المعارف               |
| 630.616.781.279                | ابن العربي المعافري        | العواصم من القواصم          |
| 650 (561                       | العزيزي                    | غريب القرآن                 |
| .487 .291 .256                 | أبو منصور الثعالبي         | فقه اللغة                   |
| 775.718.656                    |                            |                             |
| 414,132                        | ابن القوطية                | كتاب الأفعال                |
| 548.200                        | عبد الحق                   | كتاب العاقبة                |
| 321                            | الثعلبي                    | الكشف والبيان               |
| 359.36                         | أبو عثمان بن جني           | اللمع في العزبية            |
| 256.182                        | ابن عطية                   | المحرر الوجيز               |
| 210                            | فخر الدين الرازي           | المحصول في أصول الدين       |
| 384                            | أبو الحسن النباهي          | المصباح                     |
| 247                            | أبو حامد الغزالي           | المقصد الأسنى               |
| 448.337 (144 (103              | ·- U·                      | المعارف                     |
| 672                            | أبو عبد الله المازري       | المعلم في شرح مسلم          |

| المفحة        | المولف           | الكتاب               |
|---------------|------------------|----------------------|
| .524 .486 .40 | كراع النمل       | المنظم في غريب اللغة |
| 715 ،445      |                  |                      |
| 548 (157      | أبو حامد الغزالي | متهاج العابدين       |
| 115           | مالك بن انس      | الموطأ               |
| 443           | إسحاق التجيبي    | النصائح              |
| 719           | أبو زيد          | النوادر              |
| 601           | سيبويه           | كتاب سيبويه          |
| 283           | حازم الفرطاجني   | مقصورة حازم          |
| 52            | الشقراطيسي       | السقراطيسية          |
| 60            | الحريري          | مقامات الحريري       |
| 342           | الحريري          | كتاب المجتبى         |
| 449           | ابن درید         | مقصورة ابن دريد      |
| 283 .282      | الشريف الغرناطي  | شرح مقصورة حازم      |

# فهرس أبيات البردة

| الصفحة |                                                    | البيت<br>                                                |
|--------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 8      | مَزَجْتَ دَمْعاً جَرَى مِنْ مُفْلَةٍ بِدَم         | 1 ـ أَمِنْ تَذَكُّرِ جِيرَانٍ بِذِي سُلَم                |
| 24     | وَأَرْمَضَ الْبَرْقُ فِي الظَّلْمَاءِ مِنْ إِضَمَّ | 2. أَمْ هَبَّتِ الرِّيحُ مِنْ يَلْقَاءِ كَاظِمَةٍ        |
| 35     | وَمَا لِقُلْبِكَ إِنْ قُلْتَ: اسْتَفِقْ، يَهِمَ    | 3 ـ فَمَا لِعَيْنَاكَ إِنْ قُلْتَ: اكْفُفًا، هَمَتَا     |
| 40     | مَا بَيْنَ مُنْسَجِم مِنْهُ وَمُضْظَرِمُ           | 4 ـ أيُحْسِبُ الصَّبُ أَنَّ الحُبُّ مُنْكَتِمُ           |
| 48     | وَلَا أُرِفْتَ لِيذِكُرِ ۚ الْبَانِ وَالْعَلَمَ    | 5 ـ لَوْلَا الْهَوَى لَمْ ثُرِقْ دَمَاً عَلَى طَلَلِ     |
| 56     | ذِكْرَى الْخِيَام وَذِكْرَى سَاكِنِ الْخِيَمَ      | 6 ـ وَلَا أَعَارَتُكَ ثُوْبَيْ عَبْرَةٍ وَضَنَى          |
| 61     | بِهِ عَلَيْكَ غُدُولُ الدَّمْعِ وَالسُّفَمَ        | 7 ـ فَكَبْفَ ثُنْكِرُ حُبّاً بَعْدَ مَا شَهِدَتْ         |
| 65     | وَٱلْحُبُّ يَعْنَرِضُ اللَّذَاتِ بِالْأَلَمُ       | 8 ـ نَعَمْ، سَرَى طَيْفُ مَنْ أَهْوَى فَأَرَّقَنِي       |
| 75     | مِنْي إِلَيْكَ وَلَوْ أَنْصَفْتَ لَمْ ثَلُمُ       | 9 ـ يَا لَاثِمِي فِي ٱلْهَوَى الْعُلْرِيُّ مَعْلِرَةٌ    |
| 81     | عَنِ الْـُوْشَـاةِ وَلَا دَائِـي بِـمُـنَّحَـيــمَ | 10 ـ غَدَتْكَ خَالِي لَا سِرِّي بِمُسْتَتِرٍ             |
| 89     | إِذْ الْمُحِبُ عَنِ الْعُذَّالِ فِي صَمَمَ         | ١١ ـ مَحَضَنِي النُّصْحَ لِكِنْ لَسْتُ أَسْمَعُهُ        |
| 95     | وَالشُّبْبُ أَيْعَدُ فِي نُصْحِ عَنِ النَّهَمِّ    | 12 - إِنِّي انْهَمْتُ نَصِيحَ الشَّيْبِ فِي عَذَلِي      |
| 103    | مِنْ جَهْلِهَا بِنَذِيرِ الشُّيْبِ وَالْهَرَمِ     | 13 ـ فَإِنَّ أَمَّارَتِي بِالسُّوءِ مَا اتَّعَظَتْ       |
| 108    | ضَيْفِ أَلَمَّ بِرَأْسِي غَيْرَ مُحْنَشِمَ         | 14 ـ وَلَا أَعَدَّتْ مِنَ الْفِعْلِ الْجَمِيلِ قِرَى     |
| 116    | كَتَمْتُ سِرَاً بَذَا لِي مِنْهُ بِالْكَتَمَ       | 15 ـ لَـوْ كُـنْتُ أَعْلَـمُ أَنِّي مَـا أُوَقُرُهُ      |
| 118    | كَمَا تُرَدُّ جِمَاحُ الْخَيْلِ بِاللُّحْمِ        | 16 ـ مَنْ لِي بِرَدْ جِمَاحٍ مِنْ غَوَايَتِهَا           |
| 123    | إِنَّ الطُّعَامَ يُقَوِّي شَهْوَةَ النَّهِمَ       | 17 ـ فَلَا تُرُمْ بِالْمَعَاصِيِّ كَسْرُ شَهْوَتِهَا     |
| 126    | حُبُّ الرَّضَاعِ وَإِنْ تَغُطِمُهُ يَخْفَطِمُ      | 18 ـ وَالنَّفْسُ كَالطُّفْلِ إِنْ تُهْمِلْهُ شَبَّ عَلَى |
| 131    | إِنَّ الْهَوَى مَا تَوَلَّى يُصْمِ أَوْ يُصِمِّ    | 19 ـ فَاصْرِفْ هَوَاهَا وَحَاذِرْ أَنْ ثُولِيهُ          |
| 136    | وَإِنَّ هِيَ اسْتَحَلَّتِ الْمَرْعَى فَلَا تُسِمِّ | 20 ـ وَرَاعِهَا وَلَهِيَ فِي الْأَعْمَالِ سَائِمَةً      |
|        |                                                    |                                                          |

مِنْ حَيْثُ لَمْ يَلُو أَنَّ السُّمُّ فِي الدُّسَم 141 فَرُبُ مَخْمَصَةٍ شَرٌّ مِنَ السُّخَمُ 145 مِنَ الْمَحَادِم وَالْزَمْ حِمَيَةَ النَّدَمُ 153 وَإِذْ هُمَا مَخْضَاكَ النُّصْحَ فَاتُهِمَ 157 فَأَنْتَ تَعْرِفُ كَيْدَ الْخَصْمَ وَالْحَكُمُ 163 لَفَدْ نَسَبْتُ بِهِ نَسْلاً لِلَّذِي عُفُمَ 168 وَمَا اسْتَقَمْتُ فَمَا قُوْلِي لَكَ اسْتَقِم؟ 173 وَلَـمُ أَصَلُ سِوَى فَرْضِ وَلَـمُ أَصُـم 176 أَنِ اشْنَكَتْ فَدَمَاهُ النَّهُرُّ مِنْ وَرَمُ 182 نَحْتَ الْجِجَارَةِ كَشْحَنْ مُثْرَفَ الأَدْمُ 187 عَنْ نَفْسِهِ فَأَرَاهُا أَيْمًا شَمْمُ 193 إِذَّ الضَّرُورَةَ لَا تَعْدُو عَلَى الْعِصْمَ 198 لَوْلَاهُ لَمْ تَخْرُج اللُّنْبَا مِنَ الْعَدَمَ 203 بنِ وَالْفُرِيغَيْنِ مِنْ عُرْبٍ وَمِنْ عَجَمَ 207 أَبُرُ فِي قَبْوُكِ لَا مِنْهُ وَلَا نَعْتُم 211 لِكُلُّ هَوْلٍ مِنَ الأَهْوَالِ مُفْنَحَمّ 218 مُسْتَمْسِكُونَ بِحَبْلِ غَيْرِ مُنْفَصِمُ 223 وَلَـمْ يُـدَانُـوهُ فِـي عِـلُـم وَلَا كَـرَمُ 227 غَرُفاً مِنَ الْبَحْرِ أَوْ رَشْفاً مِنَ الدِيَمَ 233 مِنْ نُفْطَةِ الْعِلْمِ أَوْ مِنْ شَكْلَةِ الْحِكَمُ 241 ثُمُّ اصْطَفَاهُ خَبِيباً بَادِئُ النُّسَمَ 244 فَجَوْهَرُ الْحُسُنِ فِيهِ غَيْرُ مُنْقَسِم 249 وَاخْكُمْ بِمَا شِئْتَ مَدْحاً نِيهِ وَاخْتَكِمْ 255 وَانْسُبْ إِلَى قَلْرِهِ مَا شِئْتَ مِنْ عِظْمَ 263 حَدُّ فَهُ حُرِبَ عَنْهُ نَاطِقٌ بِغَمُ 265

21 ـ كُمْ خَشْنُتُ لَذَّهُ لِلْمَرْهِ فَآتِلَهُ 22 \_ وَاخْسُ الدُّسَائِسَ مِنْ جُوعٍ وَمِنْ شِبَعٍ 23 ـ وَاسْتَفْرِخِ الْدُّمْعَ مِنْ عَيْنِ قَدِ امْتَلاَّثُ 24 - وَخَالِفِ النَّفْسَ وَالشَّيْطَانَ وَاعْصِهِمَا 25 ـ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمَا خَصْماً وَلَا حَكُماً 26 ـ أَسْنَغْفِرُ اللَّهِ مِنْ قَوْلٍ بِلَا عَمَل 27 ـ أَمَرْتُكَ الْخَيْرَ لَكِنْ مَا الْتَمَرْثُ بِهِ 28 - وَلَا تَزَوُّدْتُ قَبِّلَ الْمُوْتِ ثَافِلَةً 29 ـ ظَلَمْتُ مُنَّةً مَنْ أَخَىَ الظَّلَامَ إِلَى 30 - وَشَدُّ مِنْ سَغَبِ أَخْشَاءُهُ وَظَوَى 31 ـ وَزَاوَدَتُهُ الْجِبَالُ الشُّمُّ مِنْ ذَهَبِ 32 ـ وَأَكُّدَتْ زُهْدَهُ فِيهَا ضَرُورَتُهُ 13 - وَكَيْفَ تَدْعُو إِلَى الدُّنْبَا ضَرُورَهُ مَنْ 34 ـ مُحَمَّدُ مَيِّدُ الْكَوْنَيْنِ وَالنَّقْلَيْد 35 ـ نَبِيُّنَا الآمِرُ النَّاهِي فَلَا أَحَدَ 36 ـ هُوَ الْحَبِيبُ الَّذِي تُرْجَى شُفَاعَتُهُ 37 ـ دَعَا إلى اللَّهِ فَالْمُسْتَمْسِكُونَ بِهِ 38 ـ فَاقَ النَّبِئِينَ فِي خَلْقٍ رَفِي خُلُقٍ 39 - وَكُلُّهُمْ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ مُلْتَعِسٌ 40 - وَوَافِفُونَ لَذَبْهِ عِنْدَ حَدَّهِم 41 - فَهُوَ الَّذِي تَمُّ مَعْنَاهُ وَصُورَتُهُ 42 - مُنَزَّهُ عَنْ شريكٍ فِي مَحَاسِنِهِ 43 - دَعُ مَا ادَّعَتْهُ النَّصَارَى فِي نَبِيِّهِمْ 44 - وَانْسُبْ إِلَى ذَانِهِ مَا شِلْتَ مِنْ شَرَفٍ 45 ـ فَإِنَّ فَضَلَ رَسُولِ اللَّهِ لَيْسَ لَهُ

أخي اسمه جين بُدْعَى دَارِسَ الرَّمَم 269 جرصا عَلَيْنَا فَلَمْ نَرْتَبْ وَلَمْ نَهِم 278 فِي الْقُرْبِ وَالْبُعْدِ فِيهِ غَيْرُ مُنْفَخِم 282 ضغِيرة وتُبكِلُ الطَّرْف مِنْ أمَم 285 فَوْمُ نِبَامٌ نَسَلُوا عَنْهُ بِالْحُلْم 289 وَأَنَّهُ خَبْرُ خَلْقِ اللَّهِ كُلُّهِم 295 فَإِنْمَا اتَّصَلَتْ مِنْ نُورِهِ بِهِمَ 298 يُظْهِرُنَ أَنْوَارَهَا لِلنَّاسِ فِي الظُّلَم 303 بالخشن مشتمل بالبر متسم 307 وَالْبُحْرِ فِي كُرُم وَالْدُّهْرِ فِي هِمَمُ 311 فِي عَسْكُرِ حِينَ تُلْقَاهُ وَفِي حَسَّم 319 مِنْ مَعِدِنِيْ مَنْظِنْ مِنْهُ وَمُبْتَسَم 322 طوبس لمنتشش منه وملتشم 325 يًا طِيبَ مُبْتَدًا مِنْهُ ومُخْتَتُم 333 قَدُ أُنْذِرُوا بِحُلُولِ الْبَأْسِ وَالنَّقَمُ 347 كَشَمْلِ أَصْحَابِ كِسْرَى غَيْرَ مُلْتَثِمَ 356 عَلَيْهِ، وَالنَّهُرُ سَاهِي الْعَيْنِ مِنْ سَدَّم 364 وَرُدُّ وَارِدُهَا بِالْغَيْض حِبنَ ظُمَ 369 حُزْناً، وَبِالْمَاءِ مَا بِالنَّرِ مِنْ ضَرَمَ 372 وَالْحَقُّ يَظْهَرُ مِنْ مَعْنَى وَمِنْ كَلِم 374 تُسمَعُ وَبَادِقَةُ الإِنْذَادِ لَمْ تُشَمَ 380 بِأَذَ دِينَهُمُ الْمُعْرَجُ لَمْ يَغُم 385 مُنْقَضَّةٍ وَفْقَ مَا فِي الأَرْضِ مِنْ صَنَّمَ 389 مِنَ الشَّيَاطِينِ يَفْفُو إِثْرَ مُنْهَزِمُ 393 أَوْ عَسْكُرٌ بِالْحَصَى مِنْ رَاحَنَيْهِ رُمِي 396

46 ـ لَوْ نَاسَيَتْ قَدْرُهُ آيَاتُهُ عِظْماً 47 ـ لَمْ يَمْنَحِنَّا بِمَا تَعْنِى الْعُقُولُ بِهِ 48 \_ أَغْيَى الْوَرَى فَهُمُ مَغْنَاهُ فَلَبْسَ يُرَى 49 ـ كَالشَّمْس تَظْهَرُ لِلْعَيْنَيْن مِنْ بُعُدٍ 50 ـ وَكَيْفَ يُلْرِكُ فِي اللُّنْيَا حَقِيقَتُهُ الا ـ فَمَبْلَغُ الْعِلْمِ فِيهِ أَنَّهُ بَضَرُ 52 ـ وَكُلُّ آي أَتَى الرُّسْلُ الْكِرَامُ بِهَا 31 ـ فَإِنَّهُ شَمُّسُ فَضَلِ هُمْ كُوَاكِبُهَا 54 ـ أكْرِمْ بِخَلْق نَبِيٌّ زَانَهُ خُلُقٌ 55 ـ كَالزُّهْر فِي نَرْفٍ وَالْبَدْرِ فِي شَرَفٍ 56 ـ كَأَنَّهُ وَهُوَ فَرُدٌ فِي جَلَالَتِهِ 57 ـ كَأَنَّمَا اللَّوْلُوُ الْمَكْنُونُ فِي صَدَفٍ 58 ـ لَا طيبَ يَعْدِلْ نُرْباً ضَمَّ أَعْظُمُهُ 59 ـ أَبَانَ مَوْلِدُهُ عَنْ طِيبٍ عُنْصُرِهِ 60 \_ يَوْمَ تَفَرَّسَ فِيهِ الْفُرْسُ أَنَّهُمُ 61 - وَبَاتَ إِيوَانُ كِسْرَى وَهُوَ مُنْصَدِعُ 62 \_ وَالنَّارُ خَامِلَةُ الأَنْفَاسِ مِنْ أَسَفِ 63 - وَسَاءُ سَاوَهُ أَنْ غَاضَتْ بُحَيْرَتُهَا 64 - كَأَنَّ بِالنَّارِ مَا بِالْمَاءِ مِنْ بَلَل 65 - وَالْحِنُّ تَهْنِفُ وَالْأَنْوَارُ سَاطِعَةً 66 ـ عَمُوا وَصَمُّوا فَإِعْلَانُ الْبُشَائِرِ لَمْ 67 ـ مِنْ بَعْدِ مَا أَخْبَرَ الأَقْوَامَ كَاهِنُهُمْ 68 - وَبَعْدَمَا عَايَنُوا فِي الْأَفْقِ مِنْ شُهُبِ 69 ـ حَنَّى غَذَا عَنْ طَرِيقِ الحَقِّ مُنْهَزَّمُ 70 ـ كَأَنَّهُمْ هَرُبا أَبْطَالُ أَبْرُهُهُ

نَبُذُ الْمُسَبِّعِ مِنْ أَحْشَاهِ مُلْمَقِم 405 تَعْشِى إِلَيْهِ عَلَى سَاقٍ بِلَا قَدَمَ 409 فُرْوعُهَا مِنْ بَدِيعِ الْخَطُّ بِالْقَلَمُ 413 تَقِيهِ خَرُّ وَطِيسٌ لِلْهُجِيرِ خَمَّ 415 مِنْ قَلْبِهِ نَسْبَةً مَبْرُورَة الْقَسَمَ 419 وَكُلُّ ظَرْفٍ مِنَ الْكُفَّادِ عَنْهُ عَمْ 425 وَهُمْ يَقُولُونَ: مَا بِالْغَارِ مِنْ أَرْمَ 433 خَيْرِ الْبَرِيَّةِ لَمْ تُنْسُجْ وَلَمْ تُحُمَّ 439 مِنَ السُّرُوعِ وَعَنْ عَالِ مِنَ الأَطْهُم 444 إِلَّا وَنَسَلْتُ جَـوَاراً مِنْهُ لَـمُ يُنضَمُ 448 إِلَّا اسْتَلَمْتُ النَّدَى مِنْ خَيْرٍ مُسْتَلَمُ 453 قُلْباً إِذَا نَامَتِ الْعَيْنَاذِ لَمْ يَنَمُ 457 فَلَيْسَ يُنْكُرُ فِيهِ حَالُ مُحْتَلِمَ 463 وَلَا نَبِيْ عَلَى غَبْبٍ بِمُثَّهُم 468 وَٱطْلَقَتْ أَرِباً مِنْ رِبُقَةِ اللَّمَمُ 472 حَتَّى حَكَتْ غُرَّةً فِي الأَعْصُر الدُّهُمُ 479 مَيْباً مِنَ الْبَمْ أَوْ مَيْلاً مِنَ الْعَرِمُ 484 عَلَى الرُّبُا وَالأَكَامِ انْهَلُ وَانْسُجِمَ 489 بإذن خالِقِهَا للنَّاس وَالنَّعَمّ 496 عَمَائِماً بِرُؤُوسِ الهَضْبِ وَالأَكُمَ 501 مِثْلُ الْبَهَارِ عَلَى الْخَذِّيْنِ وَالْعَنَّمَ 505 إِلَى الْمَكَارِم نَفْسُ النُّكُسِ وَالْبَرِمُ 509 الخفث مُنْفَخِماً مِنْهَا بِمُنْفَخِمُ 512 فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَالتَّأْدِيبِ فِي الْبُتُم 516 هِي الْمَوَاهِبُ لَمْ أَشُدْ لَهَا ذِيْمَ 520

71 ـ نَبُذا بِهِ بَعْدَ تَسْبِيعٍ بِبَطْنِهِمَا 72 ـ جَاءَتْ لِدَعْرَبِهِ الأَشْجَارُ طَائِعَةً 73 ـ كَأَنْمَا سَطْرَتْ سَطْراً لِمَا كَنَبُتْ 74 - مِثْلُ الْغَمَامَةِ أَنِّي سَارُ سَائِرُةً 75 - أَفْسَمْتُ بِالْفَمَرِ الْمُنْشَقُ إِنَّ لَهُ 76 . وَمَا حَوَى الْغَارُ مِنْ خَيْرٍ وَمِنْ كَرَم 77 - فَالصَّدْقُ فِي الْغَارِ وَالصَّدِّيقُ لَمْ يَرِمَا 78 . ظَنُوا الْحَمَامُ وَظَنُوا الْعَنْكَبُوتَ عَلَى 79 - وقَايَةُ اللَّهِ أَغْنَتْ عَنْ مُضَاعَفَةٍ 80 - مَا سَامَنِي الدُّهُرُ ضَيْماً وَاسْتَجَرُّتُ بِهِ 81 ـ وَلَا الْتَمَسُّتُ غَنَى الدَّارَيْنِ مِنْ يَدِهِ 82 ـ لَا تُنْكِرُوا الْوَحْيَ مِنْ رُوْيَهُ إِنَّ لَهُ 83 - فَلَاكَ حِينَ بُلُوعَ مِنْ نُبُوتِهِ 84 - نَبَارَكَ اللَّهُ مَا وَحْنَى بِمُكْنَسَبِ 85 ـ كُمْ أَبْرَأَتْ وَصِباً بِاللَّمْسِ رَاحَتُهُ 86 - وَأَحْيَتِ السُّنَّةُ الشُّهْبَاءُ دَعْوَتُهُ 87 ـ بِعَارِضِ جَادٍ أَوْ خِلْتَ الْبِطَاحَ بِهَا 88 ـ لَمَّا شَكَتْ رَفْعَهُ الْبَطْحَاءُ قَالَ لَهُ: 89 ـ فَأَذُبِ الأَرْضُ مِنْ رِزْقِ أَمَانَتِهَا 90 ـ وَٱلْبَسَتْ حُلَلاً مِنْ سُنْدُسِ وَلَوَتْ 91 - وَالنَّخُلُ بَاسِفَةً تَجْلُو فَلَائِدَهَا 92 ـ وَفَارَقَ النَّاسَ دَاءُ الْفَحْطِ وَانْبَعَثَتْ 93 ـ إِذَا تُنَبُّعُتُ آيَاتِ النبِي فَقَدُ 94 ـ كَفَاكَ بِالْعِلْمِ فِي الْأَمْيُ مُعْجِزَةً 95 ـ قُلُ لِلْمُحَاوِلِ شَأْوِي فِي مَدَايْجِوِ:

فَمَا يُفَالُ لِفَضْلِ اللَّهِ فَا بِكُم 525 حَدُ السُّواءِ فَنُو نُظُنِّ كَذِي بَكُمَ 531 ظُهُورَ نَارِ الْقِرَى لَيْلاً عَلَى عَلَمُ 535 مَا فِيهِ مِنْ شِيهِ الأَخْلَاقِ وَٱلْكَرَمُ 539 وَلَيْسَ يَنْقُصُ قَلْراً غَيْرُ مُنْنَظِمَ 539 فَدِيمَةٌ صِفَةَ الْمَوْصُوبِ بِالْقِدَم 543 عَن الْمُعَادِ وَعَنْ عَادِ وَعَنْ إِزَم 548 مِنُ النَّبِيثِينَ إذْ جَاءَتْ وَلَمْ نَدُمْ 551 لِذِي شِفَاقِ فَمَا يُلْفِينَ مِنْ حِكُم 555 أغذى الأغادى إليها مُلْقِن السُلَمُ 560 رَدُ الْغَبُورِ يَدَ الْجَانِي عَن الْحُرَمُ 565 وَفَوْقَ جَوْهُرِهِ فِي الْحُسْنِ وَالْقِيْمُ 573 ولَا تُسَامُ عَلَى الإكْشَارِ بِالسُّامُ 577 لَقَدُ ظَفِرْتَ بِحَبْلِ اللَّهِ فَاعْتَصِمُ 579 أَطْفَأْتَ نَارَ لَظَّى مِنْ وِرْدِهَا الشَّبِمُ 784 مِنَ الْعُصَاءِ وَقَدْ جَاءُهُ كَالْحُمَم 587 فَالْقِسْطُ مِنْ غَيْرِهَا فِي النَّاسِ لَمْ يَقُمُ 591 تُجَاهُلاً وَهُوَ عَيْنُ الْحَاذِقِ الْفَهِمُ 594 وَيُنْكِرُ الْفُمُ طَعْمَ الْمَاءِ مِنْ سَقَم 596 ضغيباً وَفَوْقَ مُتُونِ الْأَيْنُقِ الرُّسُمِ 600 وَمَنْ هُوَ النُّعْمَةُ الْعُظْمَى لِمُغْتَنِمُ 602 كَمَا سَرَى الْبَلْوُ فِي دَاجِ مِنَ الْظَلْمَ 607 مِنْ قَابِ فَوْسَيْنِ لَمْ ثُلْزَكُ وَلَمْ ثُرَمُ 612 والرسل تقييم مخدوم على خذم 616 نِي مَوْكِبٍ كُنْتَ فِيهِ صَاحِبَ الْعَلْمُ 618

96. وَلَا تَقُلُ لِي بِمَاذَا نِلْتَ جَيُّدُما 97 ـ لَوْلَا الْعِنَابَةُ كَانَ الْأَمْرُ فِيهِ عَلَى 98 ـ دَعْنِي وَوَصْفِي آيَاتِ لَهُ ظَهِعرَتْ 99 ـ فَمَا تَطَاوُلُ آمَالِ الْمَدِيعِ إِلَى 100 . فَاللَّهِ يَزْ ذَادُ حُسْناً وَهُوَ غَيْرُ مُنْتَظِم ١٥١ ـ آبَاتُ صِدُقِ مِنَ الرُّحْمَنِ مُحْكَمَةً 102 . لَمْ تَفْتَرِنْ بِزَمَانِ وَهْنَ تُخْبِرُنَا 103 ـ دَامَتْ لَدَيْنَا فَفَاقَتْ كُلُّ مُعْجِزَةٍ 104 ـ مُحَكَّمَاتٌ فَمَا يُنفِئَ مِنْ شُنِهِ 105 ـ مَا حَوِربَتْ فَطُ إِلَّا عَادُ مِنْ حَرْبِ 106 ـ رُدُّتْ بَلَاغَتُهَا دَعْوَى مُعَارِضِهَا 107 ـ لَهَا مَعَانِ كَموْجِ الْبَحْرِ فِي مَدَدٍ 108 ـ فَمَا تُعَدُّ وَلَا تُحْصَى عَجَائِبُهَا 109 ـ قَرَّتْ بِهَا عَيْنُ قَارِيهَا فَقُلْتُ لَهُ 110 ـ إِنْ تَثْلُهَا خِيفَةً مِنْ خَرُّ نَارِ لَظَى ١١١ ـ كَأَنَّهَا الْحَوْضُ تَبْيَضُ الْوُجُوهُ بِهِ 112 - وْكَالْصُرَاطِ وْكَالْمِيزَانِ مَعْدِلَةُ 113 ـ لَا تَفْجَبُوا لِحَسُودِ ظَلَّ يُنْكِرُهَا 114 - فَذَتُنْكِرُ الْعَيْنُ ضَوْءَ الشَّمْسِ مِنْ رَمَدِ 115. بَا خَبْرُ مَن يَشَمَ الْعَافُونَ سَاحَتُهُ 116 ـ وَمَنْ هُوَ الآبَةُ الْكُبْرَى لِمُعْتَبِر 117 ـ سَرَيْتَ مِنْ حَرَم لَيْلاً إِلَى حَرَم \* 118 ـ وَبِتُ تَرْفَى إِلَى ۚ أَنَّ يِلْتَ مَنْزِلَةً 119 ـ وَقَدَّمَنْكَ جَمِيعُ الأَنْبِيَاءِ بِهَا 120 . وَأَنْتَ تَخْتُرِقُ السُّبْعَ الطُّبُاقَ بِهِمْ

مِنَ اللُّنُو وَلَا مَرْقَى لِمُسْتَنِم 621 نُودِيتَ بِالرَّفْعِ مِثْلَ الْمُفْرَدِ الْعَلَمُ 624 عن الْعُبُوذِ، وبِرْ، أَيِّ: مُكْتَتِم 628 وَعَدُّ إِذْرَاكُ مَا أُولِيتَ مِنْ نِنعَم 631 رَجُوْتَ كُلُ مَغَام خَيْرَ مُؤْدَحَمَ 636 مِنَ الْعِنَايَةِ رُكُنُا عَبْرَ مُنْهَدِمُ 641 بأفحرَم الرُّسُل كُنَّا أَكْرَم الأُمْسَم 645 كَاللَّيْتُ حَلَّ مَعَ الأَشْبَالِ فِي أَجَمُ 65 I كُنْبَأُو أَجْفَلُتْ غَفْلاً مِنَ الْغَنَمَ 655 حَنَّى حَكُوا بِالْقَنَا لَحْماً عَلَى وعضم 660 أَشْلَاءَ شَالَتْ مَع الْعِقْبَانِ وَالرُّخَمَ 663 مَا لَمْ نَكُنْ مِنْ لَبَالِي الأَشْهُر الْحُرُمُ 666 بكُلُّ فَرْم إِلَى لَحْم الْعِدَا فَرِم 670 يَرْمِي بِمَوَّج مِنَ الأَبْطَالِ مُلْتَطِمَ 672 يَسْطُو بِمُسْتُنَاصِل لِلْكُفْرِ مُصْطَلِمُ 675 مِنْ بَعْدِ غُرْبَتِهَا مَوْصُولَةُ الرَّحِمَ 678 وخيبر بنغل فكم تبنتم وكم تبم 186 مَاذَا رَأَى مِنْهُمُ فِي كُلُّ مُصْطَدَم 684 فُصُولُ حَتْفِ لَهُمْ أَدْعَى مِنَ الْوَخَمَ 687 مِنَ الْعِدَى كُلُّ مُسْوَدٌ مِنَ اللَّمْمَ 697 أفلامهم خزت جسم فبز منعجم 703 تَصَامَعَتِ عَنْهُ أَذُنَأُ صِمَّةٍ صَحِمَ 708 وَالْوَرْدُ يَمْثَازُ بِالسِّيعَا عَنِ السُّلَمَ 70R فَتَحْسِبُ الزَّهْرَ فِي الأَكْمَامُ كُلُّ كُمّ 716 مِنْ شِدَّةِ الْحَزْمِ لَا مِنْ شِدَّةِ الْحُزُمَ 721

121 . حَتْى إِذَا لَمْ تَدَعْ شَأُواً لِمُسْتَبِق 122 ـ خَفَضْتَ كُلَّ مَغَام بِالإِضَافَةِ إِذْ 123 ـ كَبْمَا تَفُوزَ برَصْلُ، أَيُّ: مُسْتَتِر 124 ـ فَجَلَّ مِفْدَارُ مَا أُوتِيتَ مِنْ رُتُبُ 125 ـ وَحُرَّتَ كُلُّ فَخَارِ غَيْرَ مُشْتَرَكِ 126 . بُشْرَى لَنَا مَعْشَرُ الإِسْلَامِ إِنَّ لَنَا 127 ـ لَمَّا دَعَا اللَّهُ دَاعِبِنَا لِطَاعَتِهِ 128 ـ أخلُ أَمْنَهُ فِي جِرْزِ مِلْنِهِ 129 . رَاعَتْ قُلُوتِ الْمِدَا أَنْيَاءُ مِعْنَتِهِ 130 ـ مَا زَالَ يَلْقَاهُمْ فِي كُلُّ مُعْتَرَكِ ا 13 ـ وَدُوا الْفِرَارَ فَكَادُوا يَغْبِطُونَ بِهِ 132 ـ تَمْضِي اللَّيَالِي وَلَا يَلْرُونُ عِدَّتُهَا 133 ـ كَأَنَّمَا الدِّينُ ضَبْفٌ خَلُّ سَاحَتُهُمْ 134 ـ يُجُرُّ يُحُرُ خَمِيسِ فَوْقَ سَابِحَةٍ 135 . مِنْ كُلِّ مُنْتَدِب لِلَّهِ مُحْتَبِب 136 . حَتَّى غَدَتْ مِلَّةُ الْإِسْلَامِ وَهُيَ بِهِمْ 137 ـ مَكْفُولَةُ أَبْداً مِنْهُمْ بِحَبْرِ أَبِ 138 ـ هُمُ الْجِبَالُ فَسَلْ عَنْهُمْ مُصَادِمَهُمْ 139 . وَسُلْ حُنَيْناً وَسَلْ بَلْراً وَسَلْ أَحُداً 140 - الْمُصْدِرِي الْبِيضَ خُمْراً بَعْدَمَا وَرَدَتْ ا14 ـ وَالْكَاتِينَ بِسُمْرِ الْخَطُّ مَا تُرَكُّتْ 142 ـ إِنْ قَامَ فِي جَامِعِ الهَيْجَا خَطِيبُهُمْ 143 ـ شَاكِي السُّلَاحِ لَهُمْ سِيمًا تُعَيِّزُهُمْ 144 ـ تُهْدِي إِلَيْكَ رِيَّاحُ النَّصْرِ نَشْرَهُمْ 145 ـ كَأَنَّهُمْ فِي ظُهُورِ الْخَيْلِ نَبْتُ رُبِّي

فَمَا تُفَرُّقُ بَيْنَ الْبَهْمِ وَالْبُهُم 723 إِنَّ تُلْقَهُ الأَسْدُ فِي آجَامِهَا تَجِم 725 بِهِ وَلَا مِنْ عَدُو خَيْرَ مُنْقَصِمُ 727 فِيهِ وَكُمْ خَصْمَ الْقُرْآنُ مِنْ خَصِمُ 729 ذُنُوبَ عُمْرٍ مَضَى فِي الشُّعْرِ وَالْخِذُمُ 732 كَأَنُّنِي بِهِمَا هَذُيٌ مِنَ النَّعَمِ 736 خَصَلْتُ إِلَّا عَلَى الْأَثَامِ وَالنَّدَمُ 739 لَمْ تَشْتَرِ الدِّينَ بِالدُّنْبَا وَلَمْ تَسُمَ 742 يَبِنْ لَهُ الْغَبُنْ فِي بَيْعٍ وَفِي سَلَّمٍ 746 مِنَ النَّبِئُ وَلَا حَبْلِي بِمُنْضِرِمُ 748 مُحَمُّداً وَهُوَ أَوْفَى الخَلْقِ بِاللَّمَم 753 فَضْلاً وَإِلَّا فَفُلْ بَا زَلْهُ الْفَدَمُ 756 أَوْ يَرْجِعَ الْجَارُ مِنْهُ غَيْرَ مُحْتَرَمُ 760 وَجَائُهُ لِخَلَاصِي خَيْرٌ مُلْتَزَم 764 إِنَّ الْحَبَا يُنْبِتُ الأَزْهَارَ فِي الأَكُمُ 767 يُدا زُمُيْرٍ بِمَا أَلْنَى عَلَى مَرِمَ 771 مِوَاكَ عِنْدَ حُلُولِ الْحَادِثِ الْعَمْمُ 774 إِذَا الْكَرِيمُ تَحَلَّى بِاسْمِ مُنْتَفِمُ 777 وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّوْحَ وَالْفَلَم 780 إِنَّ الْكَبَائِرَ فِي الْغُفْرَانِ كَاللَّمَمُ 783 تَأْتِي عَلَى حَسَبِ الْمِصْيَادِ فِي الْقِسَم 786 لَذَيْكُ وَاجْعَلْ حِسَابِي غَيْر مُنْخَرِم 790 صَبْراً مَنَى تَدُعُهُ الأَهْوَالُ يَسْهَزم 793 عَلَى النَّبِيِّ بِمُنْهَلِّ وَمُنْسَجِم 795 وَأَظْرَبُ الْعِيسُ حَادِي الْعِيسِ بِالنَّغَم 798

146 - طَارَتْ قُلُوبُ الْعِدَا مِنْ بَأْسِهِمْ فَرَقاً 147 ـ وَمَنْ تَكُنْ برَسُولِ اللَّهِ نُصْرَتُهُ 148 ـ وَلَنْ تُرَى مِنْ وَلِيٌّ غَيْرَ مُنْتَصِرٍ 149 ـ كُمْ جَدَّلَتْ كَلِمَاتُ اللّهِ مِنْ جَدِل 150 ـ خَدَمْتُهُ بِمُدِيعِ أَسْنَقِيلُ بِهِ أدًا . إِذْ فَلَدَانِي مَا تُخْشَى عَرَاقِبُهُ 152 ـ أَطَعْتُ غَيَّ الصِّبَا فِي الْحَالَتَيْنِ وَمَا 153 ـ فَيَا خَسَارَةً نَفْسٍ فِي يُجَارَتِهَا 154 - وَمَنْ يَبِعُ آجِلاً مِنْهُ بِعَاجِلُهِ 155 ـ إِنْ آتِ ذَنْباً فَمَا عَهْدِي بِمُنْتَقِضِ 156 - فَإِنَّ لِي ذِمَّةً مِنْهُ بِعُسْمِيَتِي 157 ـ إِنْ لَمْ يَكُنْ فِي مَعَادِي آخِذاً بِيَدِي 158 ـ حَاشَاهُ أَنْ يَحْرِمُ الْجَانِي عِنَايَتُهُ 159 ـ وَمُنْذُ أَنْ ٱلْزَمْتُ أَفْكَارِي مَدَائِحَهُ 160 - وَلَنْ يَفُوتَ الْغِنَى مِنْهُ يَدُ نَرِبَتْ 161 ـ وَلَمْ أُردْ زَهْرَةُ الدُّنَّا الَّتِي قَطَفَتْ 162 - يَا أَكْرُمُ الْخَلْقِ مَا لِي مَنْ أَلُوذُ بِهِ 163 - وَلَنْ يَضِيقَ رَسُولَ اللَّهِ جَاهُكَ بِي 164 ـ فَإِنَّ مِنْ جُودِكَ اللَّذُنْيَا وَضَرَّتَهَا 165 . يَا نَفْسُ لَا تَقْنَطِى مِنْ زَلْةٍ عَظُمَتْ 166 ـ لَعَلَّ رَحْمَةً رَبِّي جِينَ يَقْسِمُهَا ١٥٦ ـ با رَبِّ وَاجْعَلْ رَجَائِي غَيْرَ مُنْعَكِس أ 168 ـ وَالْطُفُ بِعَبْدِكَ فِي الدَّارَيْنِ إِنَّ لَهُ ١69 ـ وَالنَّذَ لِسُحُب صَلَاةٍ مِنْكَ دَائِمَةٍ 170 - مَا رَنْحَتْ عَذَبَاتِ الْبَاذِ دِيعُ صَبَاً

## فهرس المصادر والمراجع

#### المخطوطات:

- 1 أجوبة في الفقه المالكي: لبعض علماء غرناطة، مجموع بالخزانة العامة،
   بالرباط، رقم (1447).
- 2 ـ الدلائل على معاني الحديث بالمثل والشاهد: لأبي محمد القاسم بن ثابت السرقسطي، مخطوط بالخزانة العامة بالرباط، رقم (ق197).
- 3 شرح البردة: لابن مقلاش، ضمن مجموع بالخزانة الوطنية بالجزائر، رقم (160).
- 4 شرح البردة: لابن مقلاش، مخطوط بالخزانة العامة بالرباط، رقم (ق345.
   و 444 مكروفيلم).
  - 5 ـ شرح البردة: لأبى عبد الله الأليري مخطوط بالخزانة القرويين، فاس.
- 6 ـ شرح عمدة الأحكام: للفاكهاني، مخطوط بخزانة القرويين، قيد التحقيق بكلية
   الآداب، ظهر المهراز.
  - 7 \_ الكشف والبيان: للثعلبي، مخطوط بالخزانة العامة بالرباط، رقم (ك2061).

## المرقونات:

- 1 ـ أنوار التجلي على ما تضمنته قصيدة الحلي: لأبي محمد عبد الله الثعالبي، تحقيق أحمد بن حربيط رسالة دبلوم الدراسات العليا، كلية الأداب، فاس، 1987م.
- 2 تغيير الأسعار على من عاب الأشعار لعبد الرحمن بن زيدان العلوي، تحقيق نعيمة الصقلي، رسالة دبلوم الدراسات العليا، كلية الأداب، فاس، ظهر المهراز، 1992م.
- الدر المنظم في مولد النبي المعظم لأبي القاسم العزفي، تحقيق فاطمة
   البازيدي، رسالة دبلوم الدراسات العليا، كلية الآداب، الرباط.
- 4 شرح البردة: للجادري، تحقيق عزيزة أبو عثمان، رسالة دبلوم الدراسات العليا، كلية الآداب، قاس، ظهر المهراز، 1997م.

- 5 ـ شرح البردة: لابن مرزوق، تحقيق محمد لمرابط، رسالة دبلوم الدراسات العليا، كلية الآداب، الرباط.
- 6 ـ شرح الشقراطيسية: أبو شامة، رسالة دبلوم الدراسات العليا، الرالحديث الحسنة.
- 7 شعر الغيث في الأدب العربي، محمد وراوي، رسالة دبلوم الدراسات العليا،
   كلية الأداب، فاس، ظهر المهراز، 1988م.
- الفريدة الجامعة للمعاني الرائعة: لشرف الدين المقري الشافعي، نخبق محمد
   ناجي، رسالة دبلوم الدراسات العليا، كلية الآداب، الرباط.

## المطبوعات:

- القرآن الكريم بالرسم العثماني على رواية الإمام ورش: دار المصح، شركة ومكتبة ومطبعة عبد الرحمن محمد، مصر.
- 2 ابن الجياب الغرناطي حياته وشعره: على محمد النقراط، الدار لجماهيرية للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، ط. 1424هـ.
- 3 الآحاد والمثاني: لأحمد بن عمرو بن الصحاك أبو بكر الشياني، تحقيق باسم فيصل أحمد الجوابرة، الطبعة الأولى، 1991م.
- 4 الأحاديث المختارة: لأبي عبد الله محمد بن عبد الواحد بن أحمد الحنبلي الدمشقي، تحقيق عبد الملك بن عبد الله بن دهيش، مكتبة النهفة الحديثة، مكة المكرمة، الطبعة الأولى، 1410هـ.
- 5 ـ أحسن ما سمعت: لأبي منصور الثعالبي، شرح وتعليق أحمد عبد الفتاح تمام، سيد عاصم، مؤسسة الكتب الثقافية، طبعة 1989م.
- 6 ـ الأحكام: لأبي الحسن علي بن محمد الأمدي، تحقيق سيد العيلي، دار
   الكتاب العربي، بيروت، الطبعة الأولى، 1404هـ.
- 7 الأحكام في أصول الأحكام: تصنيف أبي محمد على بن أحمد بن سعيد بن
   حزم، تحقيق الشيخ أحمد محمد شاكر، تقديم إحسان عباس دار الآفاق
   الجديدة، الطبعة الثاينة، 1403هـ 1983م.
- 8 ـ أحكام القرآن: لابن العربي المالكي الإشبيلي، تحقيق علي محدالبجاوي، طبعة جديدة فيها زيادة وشرح وتحقيق، بيروت، دار المعرفة.
- 9 أخبار أبي تمام: لأبي بكر محمد بن يحيى الصولي، حققه رعلق عليه محمد عيده عزام، دار الآفاق الجديدة، بيروت، الطبعة الثالث، 1400هـ 1990م.

- 10 ـ أخبار مكة: لمحمد بن إسحاق بن العباس الفاكهي أبو عبد الله، تحقيق عبد الملك بن عبد الله بن دهيش، دار خضر، بيروت ـ لبنان، الطبعة الثانية، 1414هـ.
- 11 ـ أدب الكتاب: لابن قتيبة، تحقيق محيي الدين عبد الحميد، المكتبة التجارية، 1355 م، القاهرة.
  - 12 ـ أساس البلاغة: للزمخشري، كتاب الشعب، دار ومطابع الشعب، 1960م.
- 13 ـ أسباب ورود الحديث: لجلال الدين السيوطي، تحقيق يحيى إسماعيل أحمد، دار الكتب العلمية بيروت، الطبعة الأولى، 1984م.
- 14 ـ أسد الغابة في معرفة الصحابة: لعز الدين بن الأثير الجزري، دار الفكر للطباعة والنشر.
- 15 ـ الأشباه والنظائر في النحو: للإمام جلال الدين السيوطي، تحقيق عبد العالي سالم مكرم مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى، 1985م.
- 16 ـ أشعار الخليع: الحسين بن الضحاك، جمع وتحقيق: عبد الستار فرج، دار الثقافة بيروت، 1960م.
- 17 ـ أشعار الشعراء السنة الجاهليين: اختيار العلامة يوسف بن سيمان بن عيسى المعروف بالأعلم الشنتمري، منشورات، دار الآفاق الجديدة، بيروت.
- 18 ـ أشعار أولاد الخلفاء وأخبارهم: لأبي بكر محمد بن يحيى الصولي، طبعة مصر، 1936م.
- 19 ـ الأصمعيات: اختيار الأصمعي أبو سعيد عبد الملك بن قريب بن عبد الملك، تحقيق وشرح: أحمد محمد شاكر، عبد السلام هارون، دار المعارف، الطبعة الخامسة.
- 20 ـ أعمال الأعلام: للسان الدين ابن الخطيب، نشر حسني عبد الوهاب، طبعة رباط الفتح، 1934م.
- 21 الأعلام: قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين والمستثرقين للزركلي، دار العلم للملايين، بيروت، لبنان، الطبعة السابعة، 1986م.
  - 22 ـ أعلام المغرب العربي: لمحمد حجي، دار الكتب، 1990م.
- 23 ـ الأغاني: لأبي الفرج الأصبهاني علي بن الحسين، نسخة مصورة عن طبعة دار الكتب.

- 24 ـ أليس الصبح بقريب: لمحمد الطاهر ابن عاشور، طبعة الدار التونسية للنشر، تونس.
- 25 أمالي ابن الشجري: هبة الله بن علي بن محمد بن حمزة الحيني العلوي تحقيق ودراسة محمود محمد الصناجي، مكتبة الخانجي، القاهرة، الطبعة الأولى، 1992م.
- 26 ـ أمالي الزجاجي: لأبي القاسم عبد الرحمٰن بن إسحاق الزجاجي، تحقيق عبد السلام هارون، دار الجيل بيروت، الطبعة الثانية، 1987م.
- 27 مالي المحاملي: لأبي عبد الله الحسين بن إسماعيل الضبي المحاملي، تحقيق إبراهيم القبسي، المكتبة الإسلامية، عمان، الأردن، الطبعة الأولى، 1412هـ.
- 28 أمالي المرتضى (غور الفوائد ودور القلائد): للشريف المرتضى علي بن الحسين الموسوي العلوي تحقيق أبي الفضل إبراهيم، دار الكتاب العربي: الطبعة الثانية، 1387هـ 1968م.
- 29 مالي القالي: طبعة مصطفى إسماعيل ويوسف دياب، المكتبة التجارية، 1953 مالقاهرة.
- 30 م أمثال الحديث لأبي الحسن بن عبد الرحمن بن خلاد الرامهرمزي، تحقيق أحمد عبد الفتاح تمام مؤسسة دار الثقافة، يبروت، الطبعة الأولى، 1409هـ.
- 31 ـ الأنساب: لأبي سعيد السمعاني، تقديم وتعليق عبد الله عمر البارودي، دار الكتب العلمية بيروت الطبعة الأولى، 1988م.
- 32 محمود باقر المحمودي الطبعة الأولى، 1977م، دار التعارف للمطبوعات، بيروت.
- 33 ـ أنس الفقير وعز الحقير: لابن قنفد القسنطيني، اعتنى بنشره وتصحيحه محمد الفاسي، أدولف فور منشورات المركز الجامعي للبحث العلمي بالرباط، مطبعة أكدال، 1965م.
- 34 أنموذج الزمان في شعراء القيروان: لابن رشيق القيرواني، جمع وتحقيق محمد العروسي المطوي، البشير البكوش، دار الغرب الإسلامي، الطبعة الثانية، 1411هـ 1991م.
- 35 ـ أنوار الربيع في أنواع البديع: لابن معصوم، تحقيق شاكر هادي شكر، مطبعة النعمان في النجف الأشرف، 1968م.

- 36 ـ الأنوار في محاسن الأشعار، لأبي الحسن بن علي بن محمد بن المطهر العدوي المعروف بالشمشاطي، تحقيق السيد محمد يوسف، شرحه عبد الستار أحمد فراج، مطبعة حكومة الكويت، 1978م.
- 37 ـ الأنوار المحمدية من المواهب اللدنية: يوسف بن إسماعيل النبهاني، المطبعة المبينية بمصر.
- 38 \_ أنيس الجلساء في شرح ديوان الخنساء: جمع وضبط وتصحيح لويس شيخو، بيروت، طبعة 1895م.
- 39 \_ أوصاف الناس في التواريخ والصلات: لابن الخطيب، تحقيق محمد كمال شاتة، مطبعة فضالة.
- 40 أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك: لجمال الدين بن يوسف ابن أحمد بن عبد الله بن هشام الأنصاري المصري، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد، دار الجيل الخامسة، 1399هـ 1979م.
- 41 إتحاف أهل الزمان بأخبار ملوك تونس وعهد الأمان: لأحمد ابن أبي الضياف، تحقيق لجنة من كتابة الدولة، الدار التونسية للنشر، الطبعة الثانية، 1976م.
- 42 إنحاف ذوي الأرب بمقاصد لامية العرب: لأبي جمعة سعيد بن مسعود الماغوسي المراكشي، تحقيق وتقديم الدكتور محمد أمين المؤدب، مكتبة الراشد، الطعة الأولى، 1417هـ 1997م.
- 43 \_ الإحاطة في أخبار غرناطة لذي الوزارتين: لسان الدين ابن الخطيب، تحقيق محمد عبد الله عدنان مكتبة الخارجي القاهرة، الطبعة الأولى، 1397هـ ـ 1977م.
- 44 ـ الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان: ترتيب الأمير علاء الدين بن بلبان الفارسي المتوفى 739هـ، قدم له وضبط نصه: كمال يوسف الحوت، دار الكتب العلمية بيروت، الطبعة الأولى، 1407هـ 1987م.
  - 45 \_ إحياء علوم الدين لأبي حامد الغزالي، دار الكتب مصر.
    - 46 ـ الاستبصار في أنساب الأنصار: دار الكتب المصرية.
- 47 ـ الاستيعاب في معرفة الصحاب: لابن عبد البر، تحقيق على محمد البيجاوي، مكتبة نهضة مصر.
- 48 ـ الاشتقاق: لأبي بكر محمد بن الحسن بن دريد (223 ـ 321هـ)، تحقيق عبد السلام هارون، دار الجيل بيروت، الطبعة الأولى، 1411هـ ـ 1991م.

- 49 ـ الإصابة في تمييز الصحابة: لابن حجر العسقلاني، مطبعة السعادة السعادة 1328 مصر.
- 50 \_ إصلاح المنطق: لابن السكيت، شرح وتحقيق، أحمد محمد شاكر، عبد السلام محمد هارون، دار المعارف بمصر، الطبعة الثانية، 1375هـ 1956م.
- 51 ـ اعتقاد أهل السنة: لهبة الله بن الحسن بن منصور اللالكائي، تحقيق أحمد سعد حمدان، دار ضبة الرياض، طبعة 1402هـ.
- 52 ـ الاقتضاب في شرح أدب الكتّاب: لابن السيد البطلبوسي، تحقيق مصطفى السقا وحامد عبد المجيد، الهيئة المصرية للكتاب، القاهرة، 1983م.
- 53 ـ اقتطاف زهرات الأفنان من دوحة قافية ابن الونان: لأبي حامد المكي البطاوري، مصر.
  - 54 ـ إمتاع الأسماع للمقريزي، طبعة القاهرة، 1941م.
- 55 ـ الأنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين والبصريين والكوفيين: ومعه كتاب الانتصاف من الإنصاف لأبي البركات عبد الرحمن بن محمد الأنباري، مصر، 1982م.
- 56 ـ الإيضاح العضدي: لأبي علي الفارسي، حققه وقدم له حسن شاذلي فرهود، مطبعة دار التأليف الطبعة الأولى، 1969م.
- 57 ـ الإيضاح في علوم البلاغة: للخطيب القزويني، 666 ـ 739هـ، شرح وتعليق وتنفيح: عبد المنعم خفاجة، دار الكتاب اللبناني، الطبعة الرابعة، 1395هـ ـ 1975م.
- 58 ـ الإيمان: لابن منده محمد بن إسحاق بن يحيى بن منده، تحقيق علي بن محمد بن ناصر الفقيهي مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الأولى، 1406هـ.
- 59 ـ البارع في اللغة: لأبي علي إسماعيل القالي تحقيق هاشم الطعان مكتبة النهضة بيغداد، دار الحضارة بيروت الطبعة الأولى، 1975م.
  - 60 ـ البحر المحيط: لأبي حيان التوحيدي، طبعة مصر.
  - 61 ـ البخلاء: للجاحظ، تحقيق طه الحاجري، الطبعة السادسة، دار المعارف.
- 62 ـ بدائع البدائع: لعلي بن ظافر الأزدي، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، مكتبة الأنجلو مصرية الطبعة الأولى، 1970م.
- 63 ـ بداية المجتهد ونهاية المقتصد: تأليف أبي الوليد بن رشد القرطبي تحقيق وتصحيح محمد سالم محسن وشعبان محمد إسماعيل، مكتبة الكليات الزهرية، القاهرة، 1974م.

- 64 ـ البداية والنهاية في التاريخ: لابن كثير، طبعة مصر، 1358هـ.
- 65 ـ البديع: لأسامة بن منقذ، تحقيق الدكتور أحمد بدوي، والدكتور حامد عبد المجيد الجمهورية العربية المتحدة، مطبعة مصطفى الحلي، مصر.
  - 66 ـ البديم: لعبد الله بن المعتز، أغناطيوس غراتشقوفكي، دمشق.
  - 67 ـ البديعيات في الأدب العربي: لعلى أبو زيد، عالم الكتب بيروت، 1983م.
- 68 ـ بردة البوصيري بالمغرب والأندلس (خلال ق8 و9ه) آثارها العلمية وشروحها الأدبية: للدكتور سعيد بن الأحرش، مطبعة فضالة المحمدية، 1998م.
- 69 ـ برنامج التجيبي: القاسم بن يوسف تحقيق عبد الحفيظ منصور، الدار العربية للكتاب تونس، 1981م.
  - 70 \_ برنامج الرعيني: الدار العربية للكتاب.
- 71 ـ برنامج المجاري: لأبي عبد الله محمد المجاري الأندلي، تحقيق محمد أبو الأجفان: دار الغرب، 1982م.
- 72 ـ البرهان في أصول الفقه: لأبي المعالي عبد الملك بن يوسف الجويني، تحقيق عبد العظيم محمود الديب دار الوفاء، الطبعة الثانية، 1412هـ ـ 1992م.
- 73 ـ البرهان في وجوه البيان: لابن وهب الكاتب، تحقيق أحمد مطلوب، بغداد، 1968م.
- 74 ـ البرهان المؤيد: للشيخ أحمد الرفاعي، تحقيق الدكتور عبد العزيز عز الدين السيروان، مؤسسة السيروان، للطباعة والنشر، 2000م.
- 75 البستان في ذكر الأولياء والعلماء بتلمسان: لابن مريم، وقف على طبعه واعتنى بمراجعة أصله محمد بن أبي شيت، المطبعة الثعالبية، الجزائر، 1326هـ 1908م.
- 76 البسيط في شرح جمل الزجاجي: لابن أبي الربيع عبد الله بن أحمد بن عبد الله الثبيتي، دار عبد الله القرشي الإشبيلي السبتي، تحقيق ودراسة عباد بن عبد الثبيتي، دار الغرب الإسلامي، الطبعة الأولى، 1407هـ 1986م.
- 77 ـ البصائر والذخائر: لأبي حيان التوحيدي، تحقيق الدكتور لإبراهيم الكيلاني، مطبعة الإنشاء، دمشق.
- 78 بغية الرواد في ذكر الملوك: من بني عبد الواد لأبي زكرياء يحيى بن خلدون، تقديم وتحقيق وتعليق الدكتور عبد الحميد حاجيات، المكتبة الوطنية الجزائرية، 1900م.

- 79 بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس: للضبي، تحقيق إبراهيم الأبياري دار الكتاب اللبناني، بيروت، الطبعة الأولى، 1989م.
- 80 ـ بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة: لجلال الدين السيوطي تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم المكتبة العصرية، صيدا، يبروت.
- 81 ـ البلغة في تاريخ أئمة اللغة: للفيروزآبادي، تحقيق محمد المصري، منشورات وزارة الثقافة، دمشق، 1972م.
- 82 ـ بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب: لمحمود شكري الألوسي، الطبعة الثامية مصر، 1924م.
- 83 ـ البيان والتبيين: لأبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ مكتبة الخانجي بمصر، ومكتبة المثنى ببغداد، 1960م.
- 84 ـ البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل في المسائل المستخرجة: وضمنه المستخرجة من الأسمعة المعروفة بالعتبية، لابن رشد القرطبي، تحقيق محمد حجى، دار الغرب الإسلامي، بيروت، 1984م.
- 85 ـ البيان والتعريف: لإبراهيم بن محمد الحسني، تحقيق سيف الدين الكاتب، دار الكتاب العربي، بيروت، 1401ه.
- 86 ـ البيان المعرب في أخبار الأندلس والمغرب: ابن عذارى المراكشي، تحقيق كولان وليفي بروفسال، بيروت، دون تاريخ.
- 87 ـ تاج العروس من جواهر القاموس: محمد مرتضى الحسيني الزبيدي تحقيق عبد الستار أحمد فراج، دار الهداية للطباعة والنشر، 1965م.
- 88 ـ تاريخ ابن خلدون: عبد الرحمن بن خلدون، دار الكتاب اللبناني، مكتبة المدرسة، بيروت ـ لبنان، 1960م.
  - 89 ـ تاريخ الأدب الأندلسي: إحسان عباس، بيروت، 1962م ـ 1966م.
- 90 ـ تاريخ الأدب العربي: لبروكلمان، نقله إلى العربية عبد الحليم النجار، دار المعارف، مصر.
- 91 ـ تاريخ الأدب العربي في العصر المملوكي: الدكتور عمر موسى باشا، دار الفكر المعاصر، بيروت ـ لبنان، دار الفكر، دمشق، سورية، 1989م.
- 92 \_ تاريخ الاحتفال بالمولد النبوي: حسن السندوبي، مطبعة الاستقامة بالقاهرة، الطبعة الأولى، 1984م.
- 93 ـ تاريخ بغداد أو مدينة السلام: لأبي بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي، دار الكتاب العربي، بيروت.

- 94 ـ تاريخ بني زيان ملوك تلمسان (مقتطف من نظم الدرر والعقيان في بيان شرق بني زيان): لمحمد بن عبد الله التنيسي، حققه وعلق عليه محمود بوعياد، الموسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، 1405هـ 1985م.
  - 95 \_ تاريخ الجزائر العام: لعبد الرحمن الجيلاني، طبعة الجزائر، 1954م.
- 96 ـ تاريخ خليفة: تحقيق أكرم ضياء العمري، دار القلم، بيروت، الطبعة الثانية، 1977 م.
- 97 ـ تاريخ الطبري: لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، الطبعة الرابعة، دار المعارف، مصر.
- 98 ـ تاريخ علماء الأندلس: لابن الفرضي، دار الكتاب اللبناني، بيروت، الطبعة الأولى، 1989م.
- 99 ـ تاريخ قضاة الأندلس (المرقبة العليا) لأبي الحسن بن عبد الله النباهي المالكي الأندلسي، نشر ليفي بروفانسال، المكتب التجاري، بيروت، 1984م.
- 100 ـ تاريخ البعقوبي: لأحمد بن إسحاق بن واضح البعقوبي، طبعة النجف، 81358.
- 101 ـ تأويل مختلف الحديث: لعبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري، تحقيق محمد زهيري النجار، دار الجيل بيروت، طبعة 1972م.
- 102 ـ التبيان في البيان: لشرف الدين الحسين بن محمد الطيبي، تحقيق ودراسة عبد الستار حسين زموط، دار الجيل، بيروت، 1986م.
- 103 ـ التبيان في علم المعاني والبيان والبديع: لشرف الدين حسين بن محمد الطيبي، تحقيق وتقديم الدكتور هاني عطية، مطر الهلالي، عالم الكتب، الطبعة الأولى، 1987م.
- 104 ـ تحرير ألفاظ التنبيه: ليحيى بن شرف بن مري النووي، تحقيق عبد الغني الدقر، دار القلم، دمشق، الطبعة الأولى، 1908م.
- 105 ـ تحرير التحبير في صناعة الشعر والنثر وبيان إعجاز القرآن: لأبي الأصبع المصري، تحقيق الدكتور حنفي محمد شرف، القاهرة، 1963م.
- 106 ـ تحقة الطالب: لأبي الفداء إسماعيل بن كثير، تحقيق عبد الغني الكبيسي، دار حراء، مكة المكرمة، الطبعة الأولى، 1406هـ.
- 107 ـ التحقيق في أحاديث الخلاف: لعبد الرحمن بن علي بن محمد بن الجوزي أبو الفرج، تحقيق مسعد عبد الحميد محمد السعدي، دار الكتب العربية، بيروت، الطبعة الأولى، 1415هـ.

- 108 ـ التخويف من النار: لأبي الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي، مكتبة دار البان، دمشق، الطبعة الثانية، 1399هـ.
- 109 ـ التذكرة الحمدونية: لمحمد بن الحسن بن محمد بن علي بن حمدون، تحقيق الدكتور إحسان عباس معهد الإنماء العربي، الطبعة الأولى، 1983م.
- 110 ـ التذكرة السعدية في الأشعار: العربية لمحمد بن عبد الرحمن بن عبد المجيد العبيدي، تحقيق عبد الله الجبوري، الدار العربية للكتاب، ليبيا، تونس، 1981م.
- 111 ـ التذكرة الفخرية: للصاحب بهاء الدين المنشئ الإربلي، تحقيق نوري حمودي القيسي، حاتم صالح الضامن، عالم الكتب، مكتبة النهضة العربية، الطبعة الأولى، 1407هـ 1987م.
- 112 ـ التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة: للقرطبي، تحقيق فؤاد أحمد رمزى، الطبعة الخامسة، دار الكتاب العربي، بيروت 1417هـ.
- 113 ـ ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة كلام مذهب مالك: تأليف القاضي عياض تحقيق سعيد أحمد أعراب، 1982م المملكة المغربية وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامة.
- 114 ـ الترغيب والترهيب لعبد العظيم بن عبد القوسي المنذري، تحقيق إبراهيم شمس الدين، دار الكتب العلمية بيروت، الطبعة الأولى، 1471هـ.
- 115 ـ تزيين الأسواق في أخبار العشاق للعلامة الطبيب الضرير داود الأنطاكي، دار ومكت الهلال.
- 116 ـ التشيبهات: لأبي العون، عني بتصحيحه محمد عبد المعين خان، مطبعة جامعة كامبريدج، 1950م.
- 117 ـ تصحيح الفصيح: لعبد الله بن جعفر بن درستويه، تحقيق عبد الله الجبوري، إحياء التراث الإسلامي، الطبعة الأولى، 1975م، مطبعة الإرشاد، بغداد.
- 118 ـ تصحيح الفصيح وشرحه: لابن درستويه، تحقيق بدوي المختون رمضان عبد التواب القاهرة، المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، 1419هـ ـ 1998م.
  - 119 ـ تعريف الخلف برجال السلف: محمد الحنفاوي، طبعة الجزائر، 1980م.
- 120 ـ نفسير ابن جرير الطبري (جامع البيان عن تأويل آي الفرآن): لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري، دار الفكر، بيروت، 1408هـ 1988م.

- 121 ـ تفسير ابن عباس ومروياته في التفسير من كتب السنة: للدكتور عبد العزيز بن عبد الله الحمدي.
- 122 ـ تفسير ابن عطية (المحرر الوجيز): للقاضي أبي محمد عبد الحق بن غالب بن عطية الأندلسي، تحقيق المجلس العلمي، فاس، 1397هـ ـ 1977م.
  - 123 ـ تفسير ابن كثير: دار الفكر، بيروت، طبعة 1401هـ.
  - 124 ـ تفسير الطبرسي: دار الفكر، بيروت، طبعة 1410هـ.
- 125 ـ تفسير القرطبي: تحقيق أحمد عبد العليم البردوني، دار الشعب القاهرة، الطبعة الثانة، 1372هـ.
- 126 ـ التكملة وهي الجزء الثاني من الإيضاح العضدي: تحقيق شاذلي فرهود الناشر، عمادة شؤون المكتبات، جامعة الرياض، الطبعة الأولى، 1401هـ 1981م.
- 127 ـ التكملة لكتاب الصلة: لابن الأبار محمد بن عبد الله القضاعي، نشر العطار الحسيني، طبعة مصر، 1956م.
- 128 ـ تلخيص الحبير لابن حجر العسقلاني، تحقيق السيد عبد الله هاشم المدني، المدينة المنورة، طبعة 1964م.
- 129 التلخيص في علوم البلاغة: للخطيب للقزويني، شرح عبد الرحمن البرقوقي، طبعة القاهرة، 1963م.
- 130 ـ التمثيل والمحاضرة: للثعالبي، تحقيق عبد الفتاح محمد الحلو، طبعة 130 ـ 1381هـ ـ 1961م، القاهرة.
  - 131 ـ التمهيد: لابن عبد البر، دار الفكر.
- 132 ـ التنبيهات: لعلي بن حمزة البصري (ضمن كتاب المنقوص والممدود للفراء)، تحقيق عبد العزيز الميمني الراجكوني، دار المعارف.
- 133 تنوير الحوالك: لعبد الرحمن بن أبي بكر أبو الفضل السيوطي، المكتبة التجارية مصر، طبعة 1989م.
  - 134 ـ تهذيب الأسماء واللغات: لأبي زكرياء النووي، طبعة مصر.
- 135 ـ تهذيب إصلاح المنطق: للخطيب التبريزي، تحقيق فخر الدين قباوة، منشورات دار الآفاق الجديدة، بيروت الطبعة الأولى، 1983م.
  - 136 ـ تهذيب تاريخ ابن عساكر: لعبد القادر بدران، طبعة دمشق، 1329هـ.
- 137 ـ تهذيب التهذيب: لابن حجر العسقلاني، مطبغة دائرة المعارف النظامية بحيدرآباد، طبعة أولى، 1325هـ.

- 138 ـ توشيح الديباج: لبدر الدين القرافي، تحقيق أحمد الشتيوي، دار الغرب الإسلامي، 1983م.
  - 139 ـ التوقيف على مهمات التعريف: لخلوف بن محمد، بدون تاريخ.
- 140 ثبت الوادي آشي: أبي جعفر أحمد بن علي البلوي الوادي آشي، دراسة وتحقيق عبد الله العمراني، دار الغرب الإسلامي، الطبعة الأولى، 1403هـ 1983م.
- 141 ـ ثمار القلوب في المضاف والمنسوب: لأبي منصور الثعالبي، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، دار المعارف، طبعة 1985م.
- 142 ـ جامع بيان العلم وفضله وما ينبغي في روايته وحمله: لابن عبد البر، طبعة دار الفكر.
  - 143 ـ الجامع الصغير: للسيوطي، دار الفكر، بيروت 1985م.
- 144 ـ الجامع في الحديث: لعبد الله بن وهب بن مسلم القرشي المصري، ضبط وتخريج وتحقيق، الدكتور مصطفى حسن حسين محمد أبو الخير، دار ابن الجوزى، الرياض، 1996م.
- 145 ـ الجامع: لمعمر بن راشد الأزدي، تحقيق حبيب الأعظمي (منشور ملحق لكتاب المصنف) للصغاني، المكتبة الإسلامية، بيروت، الطبعة الثانية، 1403هـ.
- 146 ـ جذوة الاقتباس: لأبي العباس أحمد بن القاضي، دار المنصور، الرباط، 1973م.
- 147 ـ جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس وأسماء رواة الحديث: لأبي عبد الله الحميدي تحقيق محمد بن تاويت الطنجي القاهرة، 1953م.
- 148 ـ الجمل في النحو: لأبي القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي، تحقيق الدكتور على توفيق الحمد، مؤسسة الرسالة، دار الأمان، الطبعة الرابعة، 1988م.
- 149 ـ الجرح والتعديل: لعبد الرحمن بن محمد الرازى، طبعة حيدرآباد، 1953م.
- 150 ـ جمهرة أشعار العرب في الجاهلية والإسلام: لأبي زيد القرشي حققه وعلق عليه الدكتور محمد علي الهاشمي، دار القلم، دمشق، الطبعة الثانية، 1406هـ 1986م.
- 151 جمهرة الأمثال: الشيخ الأديب ابن هلال العسكري، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم عبد المجيد قطامي، الطبعة الثانية، 1988م، دار الجيل، دار الفكر.

- 152 ـ جمهرة أنساب العرب: لابن حزم الأندلسي راجع النسخة وضبط أعلامها لجنة من العلماء، بإشراف الناشر، دار الكتب العلمية بيروت.
- 153 جمهرة اللغة: لأبي بكر محمد بن الحسن بن دريد، دار صادر، الطبعة الأولى، 1345هـ.
- 154 ـ الجني الداني في حروف المعاني: للحسن بن القاسم المرادي، تحقيق فخر الدين قباوة ومحمد فاضل المكتبة العربية بحلب، الطبعة الأولى، 1973م.
- 155 \_ جواهر الأدب في أدبيات وإنشاء ولغة العرب: للمرحوم السيد أحمد هاشمي بك، مطبعة حجازي القاهرة، طبعة، 1367هـ.
- 156 ـ الجواهر الحسان في تفسير القرآن لعبد الرحمن بن محمد الثعالبي، تحقيق عمار الطالبي، المؤسسة الوطنية، للكتاب الجزائر، 1985م.
- 157 \_ جوهر الكنز (تلخيص لكتاب البراعة في أدوات ذوي البراعة): لنجم الدين أحمد بن إسماعيل بن الأثير الحلبي، تحقيق الدكتور محمد زغلول سلام، نشر منشأة المعارف، الإسكندرية.
- 158 ـ الجواهر المضيئة في طبقات الحنفية: لعبد القادر بن محمد القرشي، طبعة حيدرآباد 1332هـ.
- 159 \_ الحارثي حياته وشعره: جمع وتحقيق ودراسة زكي ذاكر العاني، العراق 159
- 160 ـ حاشية الدسوقي على شرح أم البراهين: لمحمد السنوسي، المكتبة التجارية بمصر، مطبعة الحلبي.
- 161 ـ حاشية السندي على سنن النسائي: لنور الدين بن عبد الهادي أبو الحسن السندي، تحقيق عبد الفتاح أبو غدة، مكتب المطبوعات الإسلامية، حلب، الطبعة الثانية، 1988م.
- 162 ـ الحدائق في علم الحديث والزهديات: لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد بن الجوزي حققه وعلق عليه مصطفى السبكي، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى 1988م.
- 163 ـ حلية الكميت في الأدب والنوادر والفكاهات: لشمس الدين محمد بن الحسن النواجي، مصر 1938م.
- 164 ـ الحلل في شرح أبيات الجمل: لابن السيد البطليوسي، دراسة وتحقيق الدكتور مصطفى إمام، مطبعة الدار المصرية، القاهرة 1979م.

- 165 حلية المحضرة في صناعة الشعر: لأبي على محمد بن الحسين بن المظفر الحاتمي تحقيق الدكتور جعفر الكتاني الجمهورية العراقية وزارة الثقافة والإعلام دار الرشيد للنشر، 1979م.
- 166 ـ حلية الأولياء وطبقات الأصفياء: أحمد بن عبد الله الأصبهاني، دار الكتاب العربي، بيروت.
- 167 ـ الحماسة: لأبي عبادة الوليد بن عبيد البحتري رواية أبي العباس الأحول ضبط الأب لويس شيخو اليسوعي، دار الكتاب العربي، بيروت لبنان الطبعة الثانية 1387هـ ـ 1967م.
- 168 ـ الحماسة البصرية: لصدر الدين علي بن أبي الفرج بن الحسن البصري، تحقيق عادل سليمان جمال لجنة إحياء التراث الإسلامي، القاهرة، مطابع الأوشت 1187هـ.
- 169 ـ الحماسة الشجرية: لهبة الله بن حمزة العلوي بن الشجري تحقيق عبد المعين الملوحي وأسماء الحميصي منشورات وزارة الثقافة، دمشق 1970م.
- 170 ـ الحماسة المغربية مختار كتاب صفوة الأدب ونخبة ديوان العرب: لأبي العبابس أحمد بن عبد السلام الجراوي، تحقيق رضوان الداية، دار الفكر المعاصر، بيروت، دار الفكر دمشق، الطبعة الأولى، 1991م.
- 171 ـ الحيوان: لأبي عثمان بن عمرو بن بحر الجاحظ، تحقيق وشرح عبد السلام هارون، مطبعة مصطفى البابي الحلبي، مصر، الطبعة الثانية.
  - 172 . خاص الخاص: للثعالبي، دار مكتبة الحياة بيروت.
- 173 ـ الخاطريات: لابن جني، حققه على ذو الفقار شاكر، دار الغربي الإسلامي، الطبعة الأولى، 1988م.
- 174 ـ خريدة القصر وجريدة العصر: لعماد الدين الأصبهاني، تحقيق آدرتاش آدرنوش، تنقيع محمد العروسي المطوعي والكيلاني بن الحاج ومحمد المرزوقي، دار التونية للنشر، الطبعة الثانية 1986م.
- 175 ـ خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب: لعبد القادر بن عمر البغدادي تحقيق عبد السلام هارون، مكتبة الخانجي، طبعة 1989م.
- 176 ـ الخصائص صنعة: أبي الفتح عثمان بن جني، تحقيق محمد على النجار، دار الكتاب العربي، مطبعة دار الكتب المصرية، طبعة 1957م.
- 177 ـ خلاصة البدر المنير: لعمر بن علي بن الملقن الأنصاري، تحقيق حمدي عبد المجيد إسماعيل السلفي، مكتبة الرشد، الرياض، الطبعة الأولى 1410هـ.

- 178 ـ الخلاصة النقية في أمراء إفريقية: لأبي عبد الله محمد الباجي المسعودي، طبعة تونير، 1283هـ.
- 179 ـ دائرة المعارف الإسلامية: يصدرها بالعربية أحمد الشنتناوي وإبراهيم زكي خورشيد دار الفكر.
  - 180 \_ درة الحجال في أسماء الرجال: لابن القاضي، طبعة الرباط.
- 181 ـ درة الغواص في أوهام الخواص: للقاسم بن علي الحريري، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، دار نهضة مصر للطباعة والنشر، الفجالة القاهرة.
- 182 ـ الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة: لابن حجر العسقلاني، طبعة حيدرآباد 182
  - 183 ـ الدر المنثور: لزينب فواز، طبعة مصر 1312هـ.
- 184 ـ دعبل بن على الخزاعي شاعر آل البيت: للدكتور عبد الكريم الأشتر، دمشق 184
- 185 ـ دقائق الإشارات إلى معاني الأسماء والصفات: للشيخ عبد الله بن محمد الأنصاري المعروف بابن القاضي، تحقيق عماد الدين حيد، مركز الخدمات والأبحاث الثقافية، الطبعة الأولى 1408هـ 1988م.
- 186 ـ دلائل الإعجاز: لعبد القاهر الجرجاني، تحقيق محمد رضوان الداية وفايز الداية، مكتبة سعد الدين دمشق، الطبعة الثانية 1987م.
- 187 ـ دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة: لأبي بكر البيهقي، ضبط أصوله وخرج أحاديثه وعلق عليه الدكتور عبد المعطي قلعجي، دار الكتب العلمية، بيروت.
- 188 ـ دلائل النبوة: لأبي نعيم الأصبهاني، تحقيق الدكتور محمد رواس وعبد البر عباس، دار النفائس، الطبعة الثانية 1986م.
- 189 ـ ديوان ابن حمديس: صححه وقدم له الدكتور إحسان عباس، دار صادر بيروت.
- 190 ـ ديوان ابن حيوس الغنوي الدمشقي: اعتنى بنشره وتحقيقه خليل مردم بك، دار صادر بيروت، الطبعة الأولى، 1404هـ 1984م.
- 191 ـ ديوان ابن الخطيب (الصيب الجهام)، دراسة وتحقيق الدكتور محمد الشريف قاهر، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع الجزائر، الطبعة الأولى 1973م.
- 192 ـ ديوان ابن دريد، تحقيق عمر بن سالم، الدار التونسية للنشر، 1983م تونس.

- 193 ـ ديوان ابن الدمينة: صنعة أبي العباس ثعلب ومحمد بن حبيب، تحقيق أحمد راتب النفاخ، مكتب دار العروبة، مطبعة المدنى.
- 194 ـ ديوان ابن رشيق القيرواني: جمع وتحقيق عبد الرحمن ياغي، دار الثقافة سروت.
  - 195 ـ ديوان ابن الرومي، تحقيق الدكتور حسين نصار 1978م القاهرة.
- 196 ـ ديوان ابن الزقاق البلنسي: أبو الحسين علي بن عطية، تحقيق محمود ديراني، دار الثقافة بيروت 1989م.
- 197 ـ ديوان ابن سهل الإشبيلي: تحقيق وشرح بطرس البستاني، دار صادر، بيروت، 1953م.
- 198 ـ ديوان ابن المعتز: دراسة وتحقيق محمد بديع الشريف، دار المعارف القاهرة، 1978م.
  - 199 ـ ديوان ابن هانئ: دار بيروت، طبعة 1400هـ 1980م.
- 200 ـ ديوان أبي الأسود الدؤلي: تحقيق عبد الكريم الدجيلي، شركة النشر والطباعة العراقية بغداد، الطبعة الأولى 1953م.
- 201 ـ ديوان أبي بكر محمد بن عباس الخوارزمي: صنعة وتقديم وتحقيق الدكتور حامد صدقي، مطبعة صادر، الطبعة الأولى، 1997م.
- 202 ـ ديان أبي تمام شرح الخطيب التبريزي، تحقيق محمد عبده عزام، دار المعارف بمصر 1964م.
- 203 ـ ديوان أبي الطيب المتنبي شرح عبد الرحمن البرقوقي، دار الكتب العربية، بيروت ـ لبنان، 1407هـ 1986م.
- 204 ـ ديوان أبي النجم العجلي: صنعة وشرح علاء الدين آغا، النادي الأدبي الرياض 1401هـ 1981م.
- 205 ـ ديوان أبي نواس، تحقيق أحمد عبد المجيد الغزالي، دار الكتاب العربي، طبعة بيروت، 1953م.
- 206 ـ ديوان أحيحة بن الجلاج الأوسي، دراسة وجمع وتحقيق الدكتور حسين محمد باجودة، مطبوعات نادي الطائف الأدبى، 1399هـ 1979م.
- 207 ـ ديوان الأعشى الكبير: شرح وتعليق محمد محمد حسين، دار النهضة العربية بيروت، ط196م.
- 208 ـ ديوان الأفوه الأودي ضمن الطرائق الأدبية صنعة عبد العزيز الميمني، دار الكتب العلمية بيروت.

- 209 د ديوان أمية بن أبي الصلت، جمع وتحقيق ودراسة: عبد الحميد السليطي، المطعة التعاونة، بدمشق 1974م.
- 210 م ديوان امرئ القيس: تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، دار المعارف، الطبعة الثانة، 1964م.
- 211 ـ ديوان أوس بن حجر: تحقيق وشرح الدكتور محمد يوسف نجم، دار صادر بيروت، طبعة 1990م.
  - 212 ـ ديوان البحتري، تحقيق حسن كامل الصيرفي، القاهرة طبعة، 1978م.
- 213 \_ ديوان بشار بن برد، جمع وتحقيق محمد الطاهر بن عاشور، الدار التونسية، طعة د197م.
- 214 ـ ديوان بشر بن أبي خازم الأسدي: تحقيق عزة حسن، نشر وزارة الإرشاد القومي، دمشق، 1960م.
- 215 ـ ديوان البهاء زهير: شرح وتحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، محمد طاهر الجيلاني، دار المعارف، الطبعة الثانية، 1982م.
- 216 ـ ديوان البوصيري: تحقيق محمد سيد الكيلاني، مطبعة مصطفى الحلبي مصر، الطبعة الثانية، 1973م.
- 217 ـ ديوان جرير شرح يوسف عبيد: دار الجبل، بيروت، الطبعة الأولى 1413هـ ـ 1992م.
- 218 ـ ديوان جرير شرح يوسف عبيد: دار الجيل بيروت، الطبعة الأولى 1413هـ. 1992م.
- 219 ـ ديوان جميل (شعر الحب العذري): جمع وتجقيق وشرح الدكتور حسين نصار، دار مصر للطباعة.
- 220 ـ ديوان حازم القرطاجني: تحقيق عثمان الكعاك، دار الثقافة، بيروت، طبعة 1989م.
- 221 ـ ديوان حسان بن أبي ثابت: تحقيق هارتويغ هيرشفلو، جيب ميموريال، ليون طبعة، 1910م.
- 222 \_ ديوان الحطيئة رواية وشرح ابن السكيت، تحقيق نعمان محمد أمين طه، مكتبة الخانجي القاهرة.
- 223 ـ ديوان الحماسة: لأبي تمام حيب بن أوس الطائي، تحقيق عبد المنعم أحمد صالح، دار الرشيد للنشر، منشورات وزارة الثقافة والإعلام 1980م.

- 224 ـ ديوان حميد بن ثور الهلالي: صنعة عبد العزيز الميمني، الدار القومية للطباعة والنشر القاهرة، نسخة مصورة عن طبعة دار الكتب، سنة 1371هـ ـ 1951م.
- 225 ديوان الخالديين: أبي بكر وأبي عثمان سعيد ابني هاشم الخالدي جمعه وحققه الدكتور سامي الدهان، مطبوعات مجمع اللغة العربية، بدمش، 1969م.
- 226 ـ ديوان الخرنق بنت بدر بن هفان: رواية أبي عمرو بن العلاء، شرحه وحققه وعلق عليه يسري عبد الغني عبد الله، دار الكتب العلمية بيروت، الطبعة الثانية، 1990م.
- 227 ـ ديوان الخريمي: تحقيق علي جواد الطاهر، ومحمد جبار المعيد 1971م بروت.
- 228 ـ ديوان الخنساء: دار الأندلس للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، الطبعة السابعة 1978م.
- 229 ـ ديوان دريد بن الصمة: جمع وتحقيق محمد خير البقاعي، دار قتيبة، طبعة 1981م.
- 230 ـ ديوان ديك الجن: تحقيق أنطوان محسن القول، دار الكتاب العربية، بيروت، الطبعة الأولى، 1992م.
- 231 ـ ديوان ذي الرمة: شرح الإمام أبي نصر أحمد بن حاتم الباهلي، رواية الإمام أبي العباس ثعلب، حققه وقدم له وعلق عليه الدكتور عبد القدوس أبو صالح، مؤسسة الإيمان بيروت ـ لبنان، الطبعة الأولى 1402هـ 1982م.
- 232 ـ ديوان شعر بشار بن برد: جمع وتحقيق السيد بدر الدين العلوي، دار الثقافة، بيروت، 1983م.
- 233 ـ ديوان شعر بني عقيل في الجاهلية والإسلام: شركة العبيكان، للطباعة والنشر، 1987م.
- 234 ـ ديوان شعر المتلمس الضبعي: رواية الأثرم وأبي عبيدة والأصمعي تحقيق حسن كامل الصيرفي، معهد المخطوطات العربية، طبعة 1970م.
- 235 ـ ديوان الشماخ بن ضرار الذبياني: حققه وشرحه صلاح الدين الهادي، دار المعارف، مصر.
- 236 ـ ديوان الصبابة: لابن أبي حجلة التلمساني، تحقيق الدكتور محمد زغلول سلام، منشأة المعارف، الإسكندرية.

- 237 ـ ديوان صفى الدين الحلى: دار صادر بيروت.
- 238 ـ ديوان الصنوبري: تحقيق الدكتور إحسان عباس بيروت، طبعة 1970م.
  - 239 ـ ديوان الطرائف الأدبية: للميمني، طبعة القاهرة 1983م.
    - 240 \_ ديوان طرفة بن العبد: المكتبة الثقافية، بيروت \_ لبنان.
- 241 ـ ديوان الطرماح بن الحكيم: تحقيق الدكتور عزة حسن الطبعة الثانية دار الشرق العربي بيروت.
- 242 ـ ديوان الطغرائي: تحقيق الدكتور على جواد الطاهر، والدكتور يحيى الجبوري، دار القلم، الكويت الطبعة الثاينة 1403هـ 1983م.
- 243 ـ ديوان طفيل الغنوي: تحقيق محمد عبد القادر أحمد، دار الكتاب الجديد، الطبعة الأولى 1968م.
- 244 ـ ديوان عامر بن الطفيل: رواية أبي بكر بن القاسم الأنباري عن أبي العباس ثعلب، دار صادر بيروت، 1379هـ 1959م.
- 245 ـ ديوان العباس بن الأحنف: تقديم كرم البستاني، دار صادر بيروت، 1385هـ ـ 1965م.
- 246 ـ ديوان العباس بن مرداس السلمي: تحقيق يحيى الجبوري، بغداد، 1968م.
  - 247 ـ ديوان عبد الله بن رواحة: تحقيق محمد حسن باجودة، القاهرة، 1972م.
- 248 ـ ديوان عبيد الله بن قيس الرقيات، تحقيق وشرح الدكتور محمد يوسف نجم، الجامعة الأمريكية، بيروت، دار بيروت، ودار صادر، بيروت، 1378هـ 1958م.
- 249 ـ ديوان عبيد بن الأبرص: شرح أشرف أحمد عروة، دار الكتاب العربي، بيروت 1994م.
- 250 ـ ديوان العجاج: رواية عبد الملك بن قريب الأصمعي، وشرح تحقيق عزة حسن، مكتبة دار الشرق شارع سوريا، بيروت.
- 251 ديوان عروة بن الورد: شرح ابن السكيت، حققه وأشرف على طبعه ووضع فهارسه عبد المعين الملوحي، وزارة الثقافة والإرشاد القومي، مطبوعات مديرية إحياء التراث القديم.
- 252 ديوان علقمة الفحل: شرح أبي الحجاج يوسف بن سليمان عيسى المعروف بالعلم الشنتمري ويليه جملة ما لم يذكر من شعره في هذا الشرح، تحقيق لطفي الصقال، درية الخطيب واجعه الدكتور فخر الدين قباوة، دار الكتاب العربي، بحلب، الطبعة الأولى 1389هـ 1969م.

- 253 ـ ديوان على بن أبي طالب: الشركة الحديثة للطباعة، بيروت.
- 254 ـ ديوان علي بن الجهم: تحقيق خليل مردم بك، لجنة التراث العربي، بيروت ـ كنان.
- 255 ـ ديوان عمرو بن قميثة، تحقيق وشرح خليل إبراهيم العطية، سلسلة كتب التراث، دار الحرية للطباعة بغداد 1392هـ 1972م.
- 256 ـ ديوان عنترة بن شداد: تحقيق ودراسة محمد سعيد مولوي، المكتب الإسلامي، 1964م.
- 257 ـ ديوان القطامي: تحقيق إبراهيم السامرائي، وأحمد مطلوب، دار الثقافة، بيروت، الطبعة الأولى 1960م.
- 258 ـ ديوان قيس بن الخطيم: تحقيق إبراهيم السامرائي وأحمد مطلوب، مطبعة العاني بغداد، الطبعة الأولى 1389هـ ـ 1969م.
- 259 ـ ديوان قيس بن الملوح (مجنون ليلي): رواية أبي بكر الوالي، دراسة وتعليق يسري عبد الغني، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 1990م.
- 260 ـ ديوان كثير عزة، جمعه وشرحه الدكتور إحسان عباس، دار الثقافة، بيروت ـ لبنان، 1391هـ ـ 1971م.
- 261 ـ ديوان كشاجم محمود بن الحسين: ذراسة وتحقيق النبوي عبد الواحد شعلان، مكتبة الخانجي، مطبعة المدني، الطبعة الأولى، 1997م.
- 262 م ديوان كعب بن مالك الأنصاري: تحقيق ونشر مجيد طراد، دار صادر بيروت، 1997م.
- 263 ـ ديوان لبيد بن ربيعة العامري: شرح الطوسي، قدم له ووضع هوامشه وفهارسه حنا نصر الحبشي، دار الكتاب العربي، الطبعة الأولى 1993مم.
- 264 ـ ديوان ليلى الأخيلية: جمع وتحقيق جلال إبراهيم العطية وجليل العطية، سلسلة كتب التراث، دار الجمهورية، بغداد، 1967م.
- 265 ـ ديوان المثقب العبدي: معهد المخطوطات العربية، تحقيق حسن كامل الصيرفي، طبعة، 1971م.
- 266 ـ ديوان مروان بن أبي حفصة: شرح أشرف أحمد عروة، دار الكتاب العربي، الطبعة الأولى، 1993م.
  - 267 ـ ديوان المعانى: لأبى هلال العكري، دار الجيل، بيروت.
    - 268 ـ ديوان مهيار الديلمي: دار صادر، بيروت.
  - 269 ـ ديوان النابغة الذبياني: صنعة ابن الكيت، تحقيق الدكتور شكري فيصل.

- 270 ـ ديوان النابغة الذبياني: جمع وتحقيق الطاهر بن عاشور، نشر الشركة التونية، للتوزيم، الجزائر 1976م.
- 271 م ديوان الهذليين: نسخة مصورة عن طبعة دار الكتب، الدار القومية للطباعة والنشر، القاهرة، 1385هـ 1965م، المكتبة العربية.
- 272 ـ ديوان الوأواء الدمشقي: تحقيق سامي الدهان، المطبعة الهاشمية، طبعة ليون، دمشق، 1950م.
- 273 ـ ديوان يزيد بن ربيعة بن مفرغ الحميري: جمع وتحقيق الدكتور عبد القدوس أبو صالح، مؤسسة الرسالة، 1395هـ 1975م.
- 274 ـ الذخيرة السنية في تاريخ الدولة المرينية: دار المنصورة للطباعة، الرياط 1972 ـ 1972 م.
- 275 ـ الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة: لابن بسام الشنتريني، تحقيق إحسان عباس، الدار العربية للكتاب ليبا، تونس، طبعة، 1975م.
- 276 ـ الفرية الطاهرة: لأبي البشر معمر بن أحمد بن حماد الدولابي، تحقيق سعد المبارك الحسنى، الدار السلفية، الكويت الطبعة الأولى، 1407هـ.
- 277 ـ ذيل الأمالي والنوادر: لأبي علي إسماعيل بن القاسم القالي، دار الكتاب العربي.
- 278 ـ الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة: لمحمد بن محمد الأنصاري الأوسي، تحقيق محمد بن شريفة، بيروت، دار الثقافة، دون تاريخ.
- 279 ـ رحلة القلصادي: تحقيق محمد أبو الأجفان، الشركة التونسية، للتوزيع، تونس، 1979م.
- 280 ـ رسالة الغفران: لأبي العلاء المعري ومعها نص محقق من رسالة ابن القارح، تحقيق وشرح عائشة عبد الرحمن، دار المعارف مصر، الطبعة السابعة.
- 281 ـ الرسالة الموضحة في ذكر سرقات المتنبي وساقط شعره: للحاتمي، تحقيق محمد يوسف نجم، دار صادر، بيروت، 1965م.
- 282 ـ رصف المباني في شرح حروف المعاني: للإمام أحمد بن عبد النور المالقي، تحقيق أحمد محمد الخراط، مطبوعات مجمع اللغة العربية، بدمشق.
- 283 ـ رغبة الأمل في تلخيص كتاب الكامل: للسيد علي المرصفي، طبعة مصر 1346.

- 284 \_ رفع الحجب المستورة على محاسن المقصورة: للشريف، تحقيق محمد الحجوى، طبعة الأوقاف، 1997م.
- 285 ـ روح المعاني في تغسير القرآن العظيم والسبع المثاني: السيد محمود الألوسي، دار الفكر، يبروت، لبنان، الطبعة الأولى 1987م.
- 286 ـ الروض الأنف في تفسير السيرة النبوية: لابن هشام للفقيه المحدث أبي القاسم السهيلي، تحقيق وتعليق طه عبد الرؤوف سعيد، مطبعة الحاج عبد السلام بن شقرون.
- 287 ـ روضات الجنات في أحوال العلماء والسادات: لمحمد باقر الموسوي، الطبعة الثانية، 1307هـ.
- 288 ـ روضة التعريف بالحب الشريف: لابن الخطيب، عارضه بأصوله وعلق على حواشيه وقدم له: محمد الكتاني، دار الثقافة.
- 289 ـ روضة الفصاحة: لزين الدين محمد بن أبي بكر الرازي، دراسة وتحقيق وتعليق أحمد شعلة، دار الطباعة المحمدية القاهرة، الطبعة الأولى، 1982م.
- 290 ـ روضة المحبين ونزهة المشتاقين: لأبي بكر بن القيم الجوزية، دار الكتب العلمة.
- 291 ـ الروض المربع في صناعة البديع: لابن البناء المراكشي، تحقيق رضوان بن شقرون، طبعة، 1985م.
- 292 ما الروضة المعطار في خبر الأقطار معجم جغرافي مع فهارس شاملة: تأليف محمد بن عبد المنعم الحميري، تحقيق إحسان عباس، مكتبة لبنان، الطبعة الثانية، 1984م.
- 293 ـ الرياض النضرة في مناقب العشرة: لأحمد بن عبد الله بن محمد الطبري، تحقيق عيسى مانع الحميدي، دار الغرب الإسلامي، بيروت، الطبعة الأولى، 1996م.
- 294 ـ زاد المعاد في هدي خير العباد: ابن القيم الجوزية، حقق نصوصه وعلق عليه شعيب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة، مكتبة المنار الإسلامية، الطبعة الثانية، 1982م.
- 295 ـ الزهد: لعبد الله بن المبارك، تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي، دار الكنب، بيروت.

- 296 ـ الزهد: لنهاد بن السري الكوفي، تحقيق عبد الرحمن بن عبد الجبار القربواني، دار الخلفاء للكتاب الإسلامي، الكويت، الطبعة الأولى، 1406هـ.
- 297 ـ الزاهر في معاني كلمات الناس: لأبي بكر محمد بن القاسم الأنباري، تحقيق حاتم صالح الضامن، اعتنى به عز الدين البدوي النجار، مؤسسة الرسالة بيروت، الطبعة الأولى، 1992م.
- 298 ـ زهر الآداب وثمر الألباب: لأبي إسحاق بن إبراهيم الحصري، تحقيق زكي مارك، محيى الدين عبد الحميد، دار الجيل الطبعة الرابعة.
- 299 ـ الزهرة: لأبي بكر محمد بن داود الأصبهاني، تحقيق الدكتور إبراهيم السامرائي والدكتور نوري حمودي القيي، دار الحرية، بغداد، 1974م.
- 300 \_ زياد الأعجم شاعر العربية في خراسان: تحقيق ابتسام مرهون الصفار، بغداد 1978م.
- 302 ـ سبل السلام في شرح بلوغ المرام في أدلة الأحكام: للإمام محمد إسماعيل الكحلاني، دار الفكر.
- 303 ـ سر الفصاحة: لابن سنان الخفاجي، تحقيق على فودة، الطبعة الأولى، مكتبة الخانجي، مصر، 1932م.
- 304 ـ سرح العيون في شرح رسالة ابن زيدون: لجمال الدين بن نباتة المصري، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، منشورات المكتبة العصرية صيدا، بيروت، طبعة، 1986م.
- 305 ـ سمط اللآلئ: لأبي عبيد البكري، تحقيق الدكتور عبد العزيز الميمني، مطبعة لجنة التأليف للترجمة والنشر، 1354هـ 1936م.
- 306 ـ السنة: لابن أبي عاصم الضحاك الشيباني، تحقيق محمد ناصر الدين الألباني، المكتب الإسلامي، بيروت، الطبعة الأولى، 1400هـ.
- 307 ـ السنة: للخلال أحمد بن محمد بن هارون أبو بكر الخلال، تحقيق عطية الزهراني، دار الراية، الرياض، الطبعة الأولى، 1410هـ.
- 308 ـ سنن أبي داود: للإمام أبي داود سليمان بن الأشعت السجستاني الأزدي، تحقيق محيى الدين عبد الحميد، دار الفكر.
- 309 ـ سنن ابن ماجه: الحافظ أبي عبد الله محمد بن يزيد القزويني، تحقيق وتعليق محمود فزاد عبد الباقي، المكتبة العلمية، بيروت.

- 310 ـ سنن الترمذي وهو الجامع الصحيح: للإمام الحافظ أبي عيسى بن سورة الترمذي، حققه وصححه عبد الرحمن محمد عثمان، دار الفكر، بيروت، الطبعة الثانة، 1403هـ 1983م.
- 311 \_ سنن الدارمي: للإمام عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي، دار الكتب العلمية، دروت.
- 312 من الدارمي: للإمام عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي، تحقيق فؤاد أحمد زمرلي، خالد السبع، دار الكتاب العربي، بيروت، الطبعة الأولى، 1407هـ.
- 313 ـ السنن الكبرى: لأحمد بن الحسين أبي بكر البيهقي، تحقيق عبد القادر عطا، مكتبة دار الباز، مكة المكرمة، 1994م.
- 314 ـ سنن النسائي: أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن النسائي، بشرح الحافظ جلال الدين السيوطي، دار الجيل بيروت، طبعة 1987م.
- 315 ـ سنن النسائي: أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن النسائي، تحقيق عبد الفتاح أبو غدة، مكتبة المطبوعات الإسلامية، الطبعة الثانية، 1986م.
- 316 عنير أعلام النبلاء: لشمس الدين محمد بن الحسن الذهبي الأصبهاني، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة السابعة، 1990م.
- 317 ـ سيرة ابن إسحاق: محمد بن إسحاق بن يسار، تحقيق وتعليق محمد حميد الله، طبعة 1396هـ ـ 1976م.
  - 318 ـ سيرة ابن كثير: إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي.
  - 319 ـ السيرة الحلبية: لعلى بن برهان الدين الحلبي، دار المعرفة، بيروت.
- 320 ـ السيرة النبوية: لابن هشام، تحقيق مصطفى السقا، إبراهيم الأبياري، عبد الحفيظ شلبي، دار الكتب العلمية.
- 321 ـ شذرات الذهب في أخبار من ذهب: لابن عماد الحنبلي، المكتب التجاري للطباعة والنشر، بيروت.
  - 322 ـ شجرة النور الزكية في طبقات المالكية: لابن مخلوف، دار الفكر.
- 323 ـ شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك: تحقيق محيي الدين عبد الحميد، بيروت، 1974م.
  - 324 ـ شرح ابن غازي على ألفية ابن مالك، دار الفكر.
- 325 ـ شرح أبيات مغني اللبيب: لعبد القادر بن عمر البغدادي، حققه عبد العزيز رباح، أحمد يوسف الدقاق، دار المأمون للتراث، الطبعة الأولى، 1978م.

- 326 ـ شرح الأشموني على ألفية ابن مالك المسمى: منهج السالك إلى ألفية ابن مالك: تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، 1955م.
- 327 ـ شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول في الأصل: لشهاب الدين أبو العباس أحمد القرافي، تحقيق طه عبد الرؤوف سعد، دار الفكر، الطبعة الأولى.
- 328 ـ شرح حماسة أبي تمام: للأعلم الشنتمري، تحقيق علي المفضل حمودان، دار الفكر المعاصر، بيروت، لبنان، دار الفكر، دمشق، سوريا، الطبعة الأولى، 1992م.
- 329 ـ شرح ديوان الأخطل: لإليا سليم الحاوي، دار الثقافة، بيروت، لبنان، الطبعة الثانية، 1979م.
- 330 ـ شرح ديوان جرير: شرح وتقديم مهدي محمد ناصر الدين، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة لأولى، 1406هـ 1987م.
- 331 ـ شرح ديون الحطيئة برواية ابن السكيت: تحقيق نعمان محمد أمين طه، مكتبة الخانجي، الطبعة الأولى، 1407هـ 1987م.
- 332 ـ شرح ديوان الحماسة: لأبي على أحمد بن محمد بن الحسن المرزوقي، نشره أحمد أمين عبد السلام هارون، الطبعة الأولى، دار الجيل، بيروت، 1991م.
- 333 ـ شرح ديوان زهير: صنعة الإمام أبي العباس أحمد بن يحيى ثعلب، مطبعة دار الكتب المصرية، 1944م.
- 334 ـ شرح ديوان صريع الغواني: مسلم بن الوليد، تحقيق سامي الدهان، دار المعارف، الطبعة الثانية، 1970م.
- 335 ـ شرح ديوان طرفة بن العبد: للأعلم الشنتمري، تحقيق نصر عكاوي، دار الفكر العربي، حلب، 1969م.
- 336 ـ شرح ديوان عبيد بن الأبرص، دار صادر للطباعة والنشر، دار بيروت للطباعة والنشر، 1964م.
- 337 ـ شرح ديوان علقمة بن عبيدة التميمي: اعتنى بتصحيحه الشيخ ابن أبي شنب، الجزائر.
- 338 ـ شرح ديوان عمر بن أبي ربيعة المخزومي: تحقيق محيي الدين عبد الحميد، مطبعة المدني، القاهرة، الطبعة الثالثة، 1384هـ 1965م.

- 339 ـ شرح ديوان لبيد: تحقيق وتقديم إحسان عباس، سلسلة التراث العربي، وزارة الإرشاد، الكويت، 1962م.
- 340 ـ شرح الزرقاني على موطأ مالك: لمحمد عبد الباقي بن يوسف الزرقاني، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 1411هـ.
- 341 ـ شرح النَّة: لأبي محمد الحبين بن مسعود البغوي، تحقيق زهير الشاويش، شعيب الأرناؤوط، المكتب الإسلامي، دمشق، طبعة 1349هـ.
- 342 ـ شرح شافية ابن الحاجب الشيخ رضي الدين الأستراباذي مع شرح شواهده: للبغدادي، تحقيق محمد نور الحسن، ومحمد الزقزاق محمد، محيي الدين عبد الحميد، دار الكتب العلمية، بيروت، لينان.
- 343 مشرح شذور الذهب: لابن هشام الأنصاري، تحقيق عبد الغني الدقر، الشركة المتحدة للتوزيم، الطبعة الأولى، 1984م.
- 344 ـ شرح شعر زهير بن أبي سلمى: صنعة أبي العباس ثعلب، تحقيق فخر الدين قباوة، دار الأفاق الجديدة، الطبعة الأولى، 1402هـ ـ 1982م.
- 345 ـ شرح الفصيح: للزمخشري، تحقيق ودراسة الدكتور إبراهيم بن عبد الله العامري، مكة المكرمة، جامعة أم القرى، 1417هـ 1996م.
- 346 ـ شرح القصائد العشر: لأبي زكرياه الشيباني لمعروف بالخطيب التبريزي، تحقيق محمد صبيح الزهر بمصر، الطبعة الثانية، 1964م.
- 347 ـ شرح قصيدة بانت سعاد: لأبي زكرياء يحيى بن علي الخطيب التبريزي، حققها فكرنكو، قدّم لها صلاح الدين المنجد، دار الكتاب، بيروت، 1981م.
- 348 ـ شرح الكافية البديعية في علوم البلاغة ومحاسن البديع: لصفي الدين الحلبي، تحقيق الدكتور نسيب نشاوي، دمشق، 1982م.
- 349 ـ شرح اللمحة البدرية في علم العربية: لابن حيان الأندلسي، تأليف محمد عبد الله جمال الدين بن يوسف بن أحمد بن عبد الله بن هشام الأنصاري، تحقيق وشرح وتعليق وتبويب صلاح راوي، دار مرجان، القاهرة، 1984م.
- 350 ـ شرح المضنون به على غير أهله: لعبد الوهاب بن إبراهيم الخزرجي، شرح عبيد الله بن الكافي العبيدي، مكتبة دار البيان، بغداد، دار صعب، بيروت.
  - 351 ـ شرح المفصل: لابن يعيش النحوي، عالم الكتب، بيروت.
- 352 ـ شرح المفضليات: لأبي زكرياء يحيى بن علي بن محمد الشيباني التبريزي، تحقيق على محمد البحياوي، دار النهضة، مصر.

- 353 ـ شرح المقاصد: لمسعود بن عمر بن عبد الله التفتازاني، تحقيق عبد الرحمٰن عمرة، عالم الكتاب، الطبعة الأول، 1409هـ ـ 1989م.
- 354 ـ شرح مقامات الحريري البصري: لأبي العباس أحمد بن عبد المؤمن القيسي الشريشي، أشرف على نشره وطبعه محمد عبد المنعم خفاجي، المكتبة الشعبية، الطبعة الثانية، 1979م.
- 355 ـ شرح مقصورة ابن دريد الأزدي: لعبد الله إسماعيل الصاوي، مكتبة الخانجي، مصر.
- 356 ـ شرح مقصورة المكودي: لعبد الله كنون الحسيني، مطبعة مصطفى محمد، القاهرة، 1356هـ 1937م.
  - 357 ـ شرح مبارة على تحفة الأحكام، طبعة دار الفكر.
  - 358 ـ شروح التلخيص: التفتازاني المغربي السبكي، مطبعة عيسى الحلبي.
- 359 مشروح سقط الزند، نسخة مصورة عن مطبعة دار الكتب، سنة 1364هـ 359 مارون 1945م، الدار القومية للطباعة، تحقيق مصطفى السقا عبد السلام هارون إبراهيم الأبياري، حامد عبد المجيد.
- 360 ـ شعب الإيمان: لأبي بكر أحمد بن أحمد بن الحسين البيهقي، تحقيق محمد السعيد بسيوني زغلول، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 1410هـ.
- 361 مشعب الإيمان: لأبي محمد عبد الجليل بن موسى بن عبد الجليل القصري، تحقيق أيمن صالح شعبان وسيد أحمد إسماعيل، دار الحديث، القاهرة، طبعة 1996م.
- 362 ـ شعر أبي دؤاد الأيادي في كتاب (دراسات في الأدب العربي): غرونباوم، تحقيق الدكتور إحسان عباس، بيروت، 1959م.
- 363 مشعر الأحوص الأنصاري: جمعه وحققه عادل سليمان جمال، مكتبة الخانجي، القاهرة، 1411هـ 1990م.
- 364 شعر بني عبس في الجاهلية والإسلام في آخر العصر الأموي: تحقيق ودراسة عبد العزيز بن محمد الفيصل، الطبعة الأولى، 1411هـ، مطابع الفرزدق التجارية، الرياض.
- 365 ـ شعر بني عقيل: جمع وتحقيق ودراسة الدكتور عبد العزيز محمد الفيصل، شركة العبيكان للطباعة، الرياض، طبعة 1408هـ ـ 1987م.
- 366 ـ شعر الخليل بن أحمد الفراهيدي: جمع حاتم الضامن وضياء الدين الحديري، مطبعة المعارف، 1973م.

- 367 ـ شعر الراعى النميري وأخباره: جمع ناصر الحاني، دمشق، 1963م.
- 368 ـ شعر ربيعة الرقي: جمع وتحقيق يوسف حسين بكار، دار الحرية للطباعة، يغداد، 1950م.
- 369 ـ شعر زياد الأعجم: جمع ودراسة يوسف حسين بكار، نشر وزارة الإرشاد القومي، دمش، 1983م.
- 370 ـ شعر السلامي: جمع وتحقيق صبيح رديف، مطبعة الإيمان، بغداد، 1971م.
  - 371 ـ شعر سلم الخاسر: تحقيق محمود يوسف نجم، بيروت، 1959م.
  - 372 ـ شعر عبد الصمد بن المعدل، تحقيق زهير غاني زاهد، بغداد، 1974م.
- 373 ـ شعر عروة بن الورد: تحقيق يحيى الجبوري، دار القلم، الكويت، الطبعة الثالثة، 1983م.
- 374 ـ شعر عمرو بن شأس الأسدي: تحقيق الدكتور يحيى الجبوري، طبعة النجف الأشرف، 1976م.
- 375 م شعر عمرو بن معد يكرب الزبيدي: تحقيق مطاع الطرابيشي، دمشق، 1974 م.
- 376 ـ الشعر والشعراء: لابن قتيبة، تحقيق أحمد محمد شاكر، دار التراث العربي للطباعة.
  - 377 ـ شعر الكميت بن زيد الأسدي، تحقيق داود سلوم، بغداد، 1970م.
    - 378 ـ شعر المتوكل الليثي: تحقيق يحيى الجبوري.
- 379 ـ شعر مروان بن أبي حفصة: تحقيق الدكتور حسن عطوان، دار المعارف، مصر، 1973م.
- 380 ـ شعر منصور النَّمُري: جمع وتحقيق الطيب العشعاش، دار المعارف، دمشق، 1981م.
  - 381 ـ شعر النابغة الجعدي، دمشق، 1963م.
- 382 ـ شعر نصيب بن رباح: تحقيق داود سلوم، مطبعة الإرشاد، بغداد، 1978م.
- 383 ـ شعر النعمان بن بشير الأنصاري: تحقيق وتقديم يحيى الجبوري، دار القلم، الطبعة الثانية، 1985م.
- 384 ـ شعر النمر بن تولب: صنعة نوري حمودي القيسي، مطبعة العارف، بغداد، 1969م.
- 385 ـ شعر يزبد بن الطثرية: صنعة حاتم الضامن، مطبعة أسعد، بغداد: 1973م.

- 386 \_ شعراء عباسيون: لغوستاف غرينباوم، ترجمة وتحقيق محمد يوسف نجم، راجعها إحسان عباس، مكتبة الحياة، 1959م.
- 387 ـ شعراء النصرانية: جمع وتنسيق لويس شيخو، دار المشرق، بيروت، الطبعة الثالثة، 1982م.
- 388 \_ الشفا بتعريف حقوق المصطفى: للقاضي عياض، تحقيق ثلة من العلماء، مكتبة الفارابي، مكتبة علوم القرآن.
- 389 ـ الصاحبي: لأحمد بن فارس، تحقيق السيد أحمد صفر، دار إحياء الكتب العربية، طبعة 1977م.
- 390 \_ صبح الأعشى في صناعة الإنشا: تأليف أبي العباس القلقشندي، نسخة مصورة عن الطبعة الأميرية، وزارة الثقافة والإرشاد القومي، المؤسسة المصربة للتألف.
- 391 ـ الصحاح (تاج اللغة وصحاح العربية): إسماعيل بن حماد الجوهري، تحقيق أحمد عبد الغفور عطار، دار العلم للملايين، بيروت، الطبعة الثالثة، 1984م.
- 392 ـ صحيع ابن حبان: محمد بن حبان بن أحمد التميمي، تحقيق شعيب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة، 1993م.
- 393 ـ صحيح ابن خزيمة: تحقيق مصطفى الأعظمي، المكتب الإسلامي، الطبعة الأولى، بيروت، 1975م.
- 394 \_ صحيح البخاري: تحقيق مصطفى ديب البغا، دار ابن كثير، اليمامة، الطبعة الثالثة.
- 395 محيح البخاري بشرح الكرماني، دار إحياء التراث العربي، بيروت، الطبعة الثانية، 1401هـ 1981م.
- 396 ـ صحيح مسلم: للإمام أبي الحسن مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري، تعليق وتحقيق محمد فؤاد عبد ألباقي، دار الفكر.
  - 397 ـ صفة الصفوة: لجلال الدين أبو الفرج ابن الجوزي، دار المعرفة، بيروت.
- 398 \_ الصلة: لأبي القاسم بن بشكوال، نشره عزت العطار الحسيني، مصر، 1955م.
- 399 ـ صلة الصلة: لأبي جعفر أحمد بن الزبير، الناشر ليفي بروفنسال، الرباط، 1938م.
- 400 ـ الصناعتين: لأبي هلال العسكري، حققه وضبط نصه مفيد قميحة، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، 1401هـ ـ 1981م.

- 401 ما الصنوبري شاعر الطبيعة: لعبد الرحمن عطية، الدار العربية للكتاب، طرابلس، ليباء 1981م.
- 402 ـ ضرائر الشعر: لابن عصفور، تحقيق السيد إبراهيم محمد، دار الأندلس، الطبعة الثانية، 1982م.
- 403 ـ الضعفاء والمتروكين: لأبي الفرج ابن الجوزي، تحقيق عبد الله القاضي، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 1406هـ.
- 404 ـ طبقات الشافعية الكبرى: لتقي الدين السبكي، دار المعرفة للطباعة والنشر، بيروت، لبنان.
- 405 ـ طبقات الشعراء: لابن المعتز، تحقيق عبد الستار أحمد فراج، دار المعارف، مصر، الطبعة الثالثة.
- 406 ـ طبقات فحول الشعراء: لابن سلام الجمحي، شرح محمود محمد شاكر، مطبعة المدنى.
- 407 ـ الطبقات الكبرى: لابن سعد، دار صادر للطباعة والنشر، دار بيروت، بيروت، 1985م.
- 408 ـ طبقات المفسرين علي بن أحمد الداودي: تحقيق لجنة من العلماء، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، 1983م.
- 409 ـ طبقات النحويين واللغويين: محمد بن الحسن الزبيدي، تحقيق محمد أبو الفضل إبرهيم، دار المعارف، الطبعة الثانية.
  - 410 ـ الطراز: لأبي حمزة العلوي، دار الكتاب العربي.
- 411 ـ طراز الحلة وشفاء الغلة (شرح الحلة السيرافي في مدح خير الورى): تأليف شهاب الدين أحمد بن يوسف الرعيني الغرناطي، تحقيق رجاء السيد الجوهري، مؤسسة الثقافة الجامعية، السعودية.
- 412 ـ طيف الخيال: للشريف المرتضى، تحقيق حسن كامل الصيرفي، مطبعة عيسى الحليي.
- 413 ما العظمة: لعبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان الأصبهاني، تحقيق إدريس المباركفوري، دار العاصمة، الرياض، الطبعة الأولى، 1408هـ.
- 414 ـ العقد الفريد: أحمد بن محمد بن عبد ربه الأندلسي، تحقيق الدكتور عبد الحميد الترحيني، دار الفكر، 1404هـ 1983م.
- 415 ـ عقود الجمان في المعاني والبيان: لجلال الدين السيوطي، مطبعة الحلبي، طبعة 1955م.

- 416 ـ العمدة في محاسن الشعر وآدابه: لابن رشيق القيرواني، تحقيق محمد قرقزان، دار المعرفة، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، 1988م.
- 417 عوارف المعارف: لأبي حفص عمر بن محمد بن عبد الله السهروردي، ضبطه وصححه محمد عبد العزيز الخالدي، منشورات محمد علي بيضون، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 1999م.
- 418 ـ عون المعبود: لمحمد شمس الحق آبادي، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الثانة، 1415هـ.
- 419 ـ عيار الشعر: لابن طباطبا العلوي، تحقيق وتعليق طه الحاجري ومحمد زغلول سلام، المكتبة التجارية، القاهرة، طبعة 1965م.
- 420 عيون الأخبار: لابن قنيبة، نسخة مصورة عن طبعة دار الكتب، وزارة الثقافة والإرشاد القومي، المؤسسة المصرية للتأليف والطباعة والنشر، 1343هـ 1925م.
- 421 غاية النهاية في طبقات القراء: لأبي الخير محمد بن محمد بن الجزري، عني بنشره برجستراس، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الثالثة، 1982م.
- 422 غرائب التنبيهات على عجائب التشبيهات: لعلي بن ظافر الأزدي، تحقيق زغلول سلام، مصطفى الصاوي الجويني، دار المعارف، مصر.
- 423 غريب الحديث: لإبراهيم بن إسحاق الحربي، تحقيق ودراسة سليمان بن إبراهيم العايد، دار المدنى للطباعة والنشر، جدة، الطبعة الأولى، 1985م.
- 424 غربب الحديث: للخطابي، تحقيق عبد الكريم الغرباوي، خرج أحاديثه عبد القيوم عبد ربّ النبي، مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي، جامعة أم القرى، المملكة العربية السعودية.
- 425 ـ غريب الحديث: لابن سلام، دار الكتاب العربي، الطبعة الأولى، 1967م.
- 426 ـ غريب القرآن: لأبي بكر محمد بن عزيز السجستاني، دراسة وتحقيق أحمد عبد القادر صلاحية، دار طلاس، دمشق.
- 427 الغيث المسجم في شرح لامية العجم: لصلاح الدين الصفدي، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة الثانية، 1975م.
- 428 ـ الفائق في غريب الحديث: لجار الله الزمخشري، دار الفكر، الطبعة الثالثة، 1979م.
- 429 ـ الفاضل في صنعة الأدب الكامل: لأبي الطيب محمد بن أحمد بن إسحاق الوشاء، تحقيق يحيى الجبوري، دار الغرب الإسلامي، الطبعة الأولى، 1411هـ ـ 1991م.

- 430 منع الباري بشرح صحيح الإمام البخاري: تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، محمد الدين الخطيب، دار المعرفة، بيروت، طبعة 1379هـ.
- 431 ـ فتح الباري بشرح صحيح الإمام البخري، قرأ أصله عبد العزيز بن عبد الله بن باز، دار الفكر.
- 432 ـ الفتح المبين في مدح الأمين، بهامش خزانة الحموي، المطبعة الخيرية، الطبعة الأولى، 1304هـ.
- 433 ـ الفتن لنعيم بن حماد المروزي: تحقيق سمير أمين الزهيري، مكتبة التوحيد، القاهرة، الطبعة الأولى، 1412هـ.
- 434 ـ الفردوس بمأثور الخطاب: لأبي شجاع شيرويه بن شهردار الديلمي الهمداني، تحقيق بسيوني زغلول، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 1986م.
- 435 \_ الفصول والغايات: لأبي العلاء المعري، دار الآفاق الجديدة، نشر غريبة محمود حسن زناتي، بيروت.
  - 436 ـ الفهرست: لابن النديم، مطبعة الاستقامة، القاهرة.
- 437 ـ فهرست ابن خير، طبعة جديدة ومنقّحة، المكتب النجاري، بيروت، مكتبة البعنى، بغداد، مؤسسة الخانجي، القاهرة، 1382هـ 1963م.
  - 438 ـ فهرست التجيبي، القاهرة.
- 439 \_ فهرست الفهارس: لعبد الحي الكتاني، دار الغرب الإسلامي، بيروت، 1982م.
- 440 ـ فوات الوفيات: لمحمد بن شاكر الكتبي، تحقيق إحسان عباس، دار صادر، بيروت.
- 441 منض القدير بشرح الجامع الصغير: للعلامة عبد الرؤوف المناوي، دار الفكر، الطبعة الثانية، 1972م.
- 442 ـ قصائد ومقطعات: لحازم القرطاجني، تحقيق وتقديم محمد الحبيب بن الخوجة، الدار التونسية للنشر، 1972م.
- 443 ـ قصيدة البردة ومعارضاتها، منشورات محمد بوذينة، دار سرس للنشر، المطبعة الموحدة، تونس، 1994م.
- 444 ـ الكامل: لأبي العباس محمد بن يزيد المبرد، عارضه بأصوله وعلَّق عليه محمد أبو الفضل إبراهيم، دار الفكر العربي، القاهرة.
- 445 ـ الكامل في التاريخ: لابن الأثير الجزري، دار الكتاب العربي، بيروت، الطعة السادسة.

- 446 ـ كتاب أبو على الفارسي وآثاره: لعبد الفتاح إسماعيل شلبي، طبعة مصر.
- 447 ـ كتاب الأربعين في أصول الدين: لفخر الدين الرازي، طبعة حيدرآباد، الهند، 1353هـ.
- 448 ـ كتاب الأزمنة والأمكنة: لأبي على المرزوقي الأصفهاني، دار الكتاب الإسلامي، القاهرة، الفاروق الحديثة للطباعة والنشر.
  - 449 ـ كتاب الأزهية في علم الحروف: لعلى بن محمد النحوي الهروي، القاهرة.
- 450 ـ كتاب الأشباه والنظائر من أشعار المتقدمين والجاهلية والمخضرمين: للخالدين أبو بكر وأبي عثمان، حقّقه وعلّق عليه الدكتور محمد يوسف، مطبعة التأليف والنشر، القاهرة، 1958م.
- 451 ـ كتاب الأفعال الثلاثية والرباعية باتفاق معانيها وحركاتها واختلافها: لابن القوطية، طبع بمدينة ليدن، مطبعة بريل، 1894م.
- 452 ـ كتاب الأفعال: لابن القوطية، تحقيق علي فودة، مطبعة مصر، الطبعة الأولى، 1952م.
- 453 ـ كتاب الأفعال: لأبي القاسم على بن جعفر المعروف بابن القطاع، عالم الكتب، الطبعة الأولى، 1983م.
- 454 ـ كتاب الأفعال: لأبي سعيد المعافري السرقسطي، إعداد حسين محمد شرف، مراجعة محمد مهدي علام، الهيئة المصرية العامة للكتاب، الطبعة الأولى، 1980م.
- 455 ـ كتاب التنبيه والإيضاح عما وقع في الصحاح: لابن بري المصري، تحقيق عبد العليم الطحاوي، مراجعة عبد السلام هارون، الهيئة المصرية العامة للكتاب، الطبعة الأولى، 1981م.
- 456 ـ كتاب الحلل في شرح أبيات الجمل: لابن السيد البطليوسي، تحقيق مصطفى أماح، مطبعة الدار المصرية، القاهرة، الطبعة الأولى، 1979م.
- 457 ـ كتاب خلق الإنسان: لأبي محمد ثابت بن أبي ثابت، تحقيق عبد الستار أحمد فراج، مطبعة حكومة الكويت، طبعة 1985م.
- 458 ـ كتاب الديباج: لأبي عبيدة معمر بن المثنى، تحقيق عبد الله بن سليمان الجربوع، عبد الرحمٰن سليمان العثيمين، مكتبة الخانجي، القاهرة، مطبعة المدنى، الطبعة الأولى، 1991م.
- 459 ـ كتاب الزه : لابن أبي عاصم الشيباني، تحقيق عبد العلي عبد الحميد حامد، دار الريان للتراث، القاهرة، الطبعة الثانية، 1408هـ.

- 460 ـ كتاب سيبويه عمرو بن عثمان بن قنبر: تحقيق عبد السلام محمد هارون، دار الكتب العلمية، بيروت، مكتبة الخانجي، الطبعة الثانية، 1403هـ 1983م.
- 461 كتاب الشعر أو شرح الأبيات المشكلة الإعراب: لأبي علي الفارسي، تحقيق وشرح محمود محمد الطناجي، مكتبة الخانجي، القاهرة، الطبعة الأولى، 1988م.
- 462 ـ كتب الشوق والفراق: لمحمد بن سهل المرزباني البغدادي، تحقيق الدكتور خليل العطية، دار الغرب الإسلامي، الطبعة الأولى، 1408هـ ـ 1988م.
- 463 \_ كتاب الطراز: ليحيى بن حمزة بن علي بن إبراهيم العلوي، دار الكتب العلمية، بيروت.
- 464 ـ كتاب الفصيح: لأبي العباس ثعلب، تحقيق ودراسة عاطف مذكور، دار المعارف، القاهرة، 1983م.
- 465 ـ كتاب الكافي في فقه أهل المدينة: لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري القرطبي، نشر مكتبة الرياض الحديثة، الطبعة الثانية، 1400هـ ـ 1980م.
  - 466 \_ كتاب الكناية والتعريض: للثعالبي، دار الكتب العلمية، بيروت، 1984م.
- 467 ـ كتاب اللامات في كلام العرب: لأبي القاسم عبد الرحمٰن بن إسحاق، تحقيق مازن المبارك، دار الفكر، دمشق، الطبعة الثانية، 1985م.
- 468 ـ كتاب المجروحين: لأبي حاتم محمد بن حبان البستي، تحقيق محمود إبراهيم زاد، دار الوعي، حلب.
- 469 ـ كتاب المحبر: لأبي جعفر محمد بن حبيب، رواية السكري، منشورات دار الأفاق الجديدة، بيروت.
- 470 ـ كتاب مطمع الأنفس ومسرح التأنس في ملح أهل الأندلس: للفتح بن خاقان، مطبعة الجوائب، الطبعة لأولى، قسطنطينة، 1302هـ.
- 471 ـ كتاب المغازي: للواقدي، تحقيق محمد فارس، عالم الكتب، بيروت، الطبعة الثالثة، 1404هـ.
- 472 ـ كتاب المغني: لعبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي، دار الفكر، بيروت، الطبعة الأولى، 1405هـ.
- 473 ـ كتاب اللمع: صنعة أبي عبد الحسين بن علي النميري، تحقيق وجيهة أحمد الطل، مطبعة زيد بن ثابت، 1976م.

- 474 ـ كتاب نبذة العصر في أخبار ملوك بني نصر: ألفريد البستاني، مطبعة الفنون، العرائش.
- 475 ـ كتاب نسب قريش: لأبي عبد الله المصعب بن عبد الله بن الزبير، عني بنشره ليفي بروفنسال، دار المعارف للطباعة والنشر.
- 476 \_ كتاب النوادر في اللغة: لأبي زيد الأنصاري، تحقيق ودراسة الدكتور عبد القادر محمد أحمد، وزارة الأوقاف، القاهرة، الطبعة الأولى، 401هـ.
- 477 \_ كتاب الوحثيات الحماسة الصغرى: لأبي تمام حبيب بن أوس، علّق عليه وحقّقه عبد العزيز الميمني الراجكوتي، وزاد حواشيه محمد محمد شاكر، دار المعارف.
- 478 ـ كتاب الإيضاح: لأبي علي الحسن بن أحمد الفارسي، تحقيق ودراسة كاظم المرجان، عالم الكتب، بيروت، 1996م.
- 479 \_ الكتيبة الكامنة: للسان الدين بن الخطيب، تحقيق إحسان عباس، دار الثقافة بيروت.
- 480 ـ كرامات الأولياء: لهبة الله بن الحسن اللالكائي، تحقيق أحمد سعد الجمان، دار طه، الرياض، الطبعة الأولى، 1412هـ.
- 481 ـ الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل: لمحمود بن عمر الزمخشري، دار الفكر، الطبعة الأولى، 1983م.
- 482 ـ كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس: لإسماعيل بن محمد العجلوني، تصحيح وتعليق أحمد القلاش، مؤسسة الرسالة، الطبعة الثالثة، 1983م.
- 483 ـ كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون: لحاجي خليفة، نشر مكتبة المثنى ببغداد، بدون تاريخ.
- 484 ـ الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها: لمكي بن أبي طالب القيسي، تحقيق محيي الدين رمضان، مؤسسة الرسالة، الطبعة الرابعة، 1987م.
  - 485 ـ الكشكول: لبهاء الدين العاملي، تحقيق الطاهر أحمد الزاوي، طبعة مصر.
- 486 ـ كفاية الطالب في نقد كلام الشاعر والكاتب: لأبي الفتح نصر الله بن محمد بن الأثير الجزري، دراسة وشرح وتحقيق عبد الواحد شعلان، مكتبة الزهراء، القاهرة، 1994م.

- 487 ـ كفاية المحتاج لمعرفة من ليس في الديباج: لأحمد بابا التنبكتي، دراسة وتحقيق محمد مطيع، طبعة الأوقاف، 2000م.
- 488 ـ كناسة الدكان بعد انتقال السكان، تحقيق محمد كمال شباقة، نشر وزارة الثقافة، المؤسسة العامة للنشر، القاهرة.
- 489 \_ كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال: للعلامة علاء الدين على المتقي بن حسام الدين الهندي، ضبطه وحسن غريبه بكري حيائي، وصعحه ووضع فهارسه صفوة البقا، مؤسسة الرسالة، 1979م.
- 490 ـ الكنز اللغوي في اللسان العربي: نشره الدكتور أوفست هفنر، المطبعة الكاثوليكية للآباء اليسوعيين، بيروت، 1903م، يضم ثلاث كتب: القلب والإبدال لابن السكيت، الإبل وخلق الإنسان للأصمعي.
- 491 ـ اللآلئ المصنوعة في الأحديث الموضوعة: لجلال الدين السيوطي، دار المعرفة، بيروت.
- 492 ـ لباب اللباب: لأبي منصور الثعالبي، تحقيق الدكتور قحطان رئيد صالح، سلسلة خزائن التراث، بغداد، 1988م.
  - 493 \_ اللباب في تهذيب الأنساب: لابن الأثير، طبعة مصر، 1356هـ.
- 494 ـ اللزوميات: لأبي العلاء المعري، تحقيق أمين عبد العزيز الخانجي، مكتبة الخانجي، القاهرة، 1994م.
  - 495 ـ لــان العرب: لجمال الدين بن مكرم بن منظور، دار صادر، بيروت.
    - 496 ـ لسان الميزان: لأحمد بن على بن حجر العسقلاني، دار الفكر.
- 497 ـ لطائف اللطف: للثعالبي، تحقيق الدكتور عمر الأسعد، دار المسيرة، بروت، الطبعة الأولى، 1400هـ 1980م.
- 498 ـ اللمحة البدرية في تاريخ الدولة النصرية: لابن الخطيب، طبعة مصر، 1324هـ.
- 499 ما اللمع في أسباب ورود الحديث: لجلال الدين السيوطي، تحقيق يحيى إسماعيل أحمد، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، 1984م.
- 500 ـ اللمع في العربية: لابن جني، تحقيق حسين محمد شرف، عالم الكتب، طبعة 1979م.
- 501 ـ المؤتلف والمختلف في أسماء الشعراء وكناهم: لأبي الناسم بن بشر الأمدي، دار الجيل، بيروت، 1411هـ 1991م.

- 502 ما المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر لضياء الدين الأثير، قدّمه وحققه وعلّق عليه الدكتور أحمد الحوفي، والدكتور بدوي طبانة، دار نهضة مصر للطباعة والنشر، القاهرة.
- 503 ـ مجاز القرآن: صنعة أبي عبيد معمر بن المثنى، عارضه بأصوله وعلَّق عليه فؤاد سزكين، مكتبة الخانجي، القاهرة.
- 504 مجالس تعلب: لأبي العباس أحمد بن يحيى تعلب، شرح وتحقيق عبد السلام هارون، دار المعارف، الطبعة الرابعة، 1980م.
- 505 \_ المجرد في غريب كلام العرب ولغاتها: لأبي الحسن الهنائي كراع النمل، تحقيق محمد بن أحمد العمري، دار المعارف، القاهرة، 1992م.
- 506 مجمع الأمثال: أحمد بن إبراهيم الميداني، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، دار الجيل، بيروت، لبنان، الطبعة الثانية، 1987م.
- 507 مجمع الزوائد: لعلي بن أبي بكر الهيتمي، دار الريان للتراث، دار الكتاب العربي، القاهرة، بيروت، طبعة 1407ه.
- 508 مجموعة أشعار العرب وهو مشتمل على ديوان رؤبة بن العجاج، اعتنى بتصحيحه وليم الورد البروسي، منشورات دار الآفاق الجديدة، الطبعة الثانية، 1400هـ 1992م.
- 509 ـ مجموعة المعاني: عبد السلام هارون، دار الجيل، بيروت، الطبعة الأولى، 1992م.
  - 510 \_ المجموعة النبهانية: ليوسف النبهاني، دار الغرب الإسلامي.
- 511 محاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء والبلغاء: لأبي القاسم حسن بن محمد الراغب الأصبهاني، منشورات دار مكتبة الحياة، بيروت.
- 512 \_ محاضرات في تاريخ المذهب المالكي في الغرب الإسلامي: لعمر الجيدي، مشورات عكاظ، 1987م.
- 513 \_ المحب والمحبوب والمشموم والمشروب: للسري بن أحمد الرفاء، تحقيق ماجد حسن الذهبي، مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق، 407 هـ ـ 1986م.
- 514 ـ المحكم والمحيط الأعظم في اللغة: لابن سيده، تحقيق مصطفى السقا، حسن نصار، مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر، الطبعة الأولى، 1958م.
- 515 ـ المحلى في وجوه النصب: صنعة أبي بكر أحمد بن الحسن شقير النحوي البغدادي، تحقيق الدكتور فائز فارس، مؤسسة الرسالة، دار الأمل، الطبعة الأولى، 1987م.

- 516 ـ المحمدون من الشعراء وأشعارهم: لعلي بن يوسف القفطي، تحقيق وتقديم حسر معمري، دار اليمامة الرياض، طبعة 1970م.
- 517 مختارات شعراء العرب: لابن الشجري، تحقيق علي محمد البيجاوي، دار النهضة، مصر، القاهرة.
- 518 ـ المختار من قطب السرور: لعلي نور الدين المسعودي، حققه وعارضه بأصوله عبد الحفيظ منصور، نشر المطبعة الرسمية، تونس، 1976م.
  - 519 ـ المختصر في أخبار البشر: لأبي الفداء، دار الكتب العلمية، بيروت.
- 520 ـ المخصص: لابن سيده، تحقيق لجنة إحياء التراث العربي، منشورات دار الأفاق الجديدة، بيروت.
  - 521 ـ مدارج السالكين: لابن القيم الجوزية، دار الكتب، بيروت.
    - 522 ـ المدائح النبوية: لزكى مبارك، دار الكتب، 1967م.
- 523 ـ المذكر والمؤنث: لأبي حاتم السجستاني، تحقيق حاتم صالح الضامن، دار الفكر سوريا، دار الفكر المعاصر، لبنان، الطبعة الأولى، 1997م.
- 524 ـ مراتب النحويين: لأبي الطيب اللغوي، تحقيق محمد أبو الفضل، دار النهضة، مصر، طبعة 1974م.
- 525 مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان: لعبد الله بن سعد اليافعي اليمني المكي، منشورات مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بيروت، الطبعة الثانية، 1970م.
- 526 ـ المرتجل: لابن الخشاب، تحقيق علي حيدر، منشورات دار الحكمة بدمشق، 1972م.
- 527 ـ المرقصات والمطربات: لنور الدين على ابن الوزير بن عمران، بيروت، 1917م.
- 528 مروج الذهب ومعادن الجوهر: لأبي الحسن علي بن الحسين بن علي المسعودي، دار الأندلس، بيروت.
- 529 ـ المسائل الحلبيات: لأبي علي الفارسي، تحقيق حسن هنداوي، دار القلم، دمشق، الطبعة الأولى، 1987م.
- 530 ـ المستدرك على الصحيحين: لمحمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري، تحقيق مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، 1990م.
  - 531 ـ المستطرف في كل علم مستظرف: للأبشيهي، طبعة مصر، 1282هـ.
- 532 ـ مستفاد الرحلة والاغتراب القاسم بن يوسف التجيبي السبتي: تحقيق وإعداد عبد الحفيظ منصور، الدار العربية للكتاب، ليبيا، 1395هـ 1975م.

- 533 المستقصى في أمثال العرب: محمود بن عمر الزمخشري، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة الثانية، 1977م.
- 534 المسلك السهل في توشيع ابن سهل: لمحمد الصغير الأفراني المواكثي، خزانة القرويين.
- 535 مسلم بن الوليد صريع الغواني: للدكتور جميل سلطان، دار الأنوار، بيروت، طبعة 1967م.
- 536 ـ مسند أبي الجعد: لعلي بن الجعد الجوهري البغدادي، تحقيق عامر أحمد حيد، مؤسسة صادر، بيروت، الطبعة الأولى، 1990م.
- 537 مسئد أبي عوانة: يعقوب بن إسحاق الإسفرائيني، تحقيق أيمن بن عارف الدمشقى، دار المعرفة، الطبعة الأولى، 1998م.
  - 538 ـ مسند أحمد بن حنبل الشيباني، مؤسسة قرطبة، مصر.
- 539 ـ مسند إسحاق بن راهويه الحنظلي المروزي: تحقيق عبد الغفور عبد الحق البلوشي، مكتبة الإيمان، المدينة المنورة، الطبعة الأولى، 1995م.
- 540 ـ مسند البزار: أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار، تحقيق محفوظ الرحمين زين الله، مؤسسة علوم القرآن، بيروت، الطبعة الأولى، 1409هـ.
- 541 مسند الحارث: لأبي أمامة الهيثمي، تحقيق أحمد صالح الباكري، مركز خدمة السنة، المدينة المنورة، الطبعة الأولى، 1992م.
- 542 مسند الحميدي: تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي، دار الكتب العلمية، بيروت.
- 543 ـ مسند الربيع بن عمر الأزدي البصري: تحقيق إدريس عاشور بن يوسف، دار الحكمة، بيروت، الطبعة الأولى، 1415هـ.
- 544 ـ مسند الروياني: محمد بن هارون الروياني، تحقيق أيمن علي أبو يماني، مؤسسة قرطبة، القاهرة، الطبعة الأولى، 1410هـ.
- 545 ـ مسند الشاشي: الهيثم بن كليب الشاشي، تحقيق محفوظ الرحمٰن زين الله، مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة، الطبعة الأولى، 1410هـ.
  - 546 منذ الشافعي، دار الكتب العلمية، بيروت.
- 547 ـ مسند الشهاب: محمد بن سلامة بن جعفر القضاعي، تحقيق حمدي عبد المجيد السلغي، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الثانية، 1986م.
- 548 ـ مصارع العشاق: لأبي محمد جعفر بن أحمد بن الحسن السراج القارئ، دار صادر، بيروت، 1387هـ ـ 1958م.

- 549 ـ مصباح الزجاجة: لأحمد بن أبي بكر بن إسماعيل الكناني، تحقيق محمد الكنشاوي، دار العربية، بيروت، الطبعة الثانية، 1403هـ.
- 550 ـ المصباح في المعاني والبيان والبديع: لبدر الدين بن مالك الشهير بابن الناظم، حققه وشرحه ووضع فهارسه حسني عبد الجليل يوسف، مكتب الأداب، القاهرة، 1989م.
- 551 ـ المصباح المضيء في خلافة المستضيء: لأبي الفرج عبد الرحمٰن بن الجرزي، تحقيق ناجية عبد الله إبراهيم، المكتبة الوطنية، بغداد، 1976 ـ 1977م.
- 552 مصنف ابن أبي شيبة: عبد الله بن محمد بن أبي شيبة الكوفي، تحقيق كمال يوسف الحوت، مكتبة الرشاد، الرياض، الطبعة الأولى، 1409هـ.
- 553 ـ مصنف عبد الرزاق بن همام الصنعاني، تحقيق حبيب الرحمٰن الأعظمي، المكتب الإسلامي، بيروت، الطبعة الثانية، 1403هـ.
- 554 ـ المصنوع: لعلي بن سلطان محمد الهروي، تحقيق عبد الفتاح أبو غدة، مكتبة الرشاد، الرياض، الطبعة الرابعة، 1404هـ.
- 555 ـ المطرب من أشعار أهل المغرب: أبي الخطاب عمر بن دحية، تحقيق إبراهيم الأبياري، بيروت.
- 556 ـ المطلع على أبواب المقنع: لمحمد بن أبي الفتح البعلي، تحقيق محمد بشير، المكتب الإسلامي، بيروت، 1981م.
- 557 ـ معاني القرآن: للأخفش سعيد بن مسعدة، تحقيق عبد الأمير محمد أمين الورد، عالم الكتب، الطبعة الأولى، 1405هـ 1985م.
- 558 ـ معاهد التنصيص على شواهد التلخيص: تأليف الشيخ عبد الرحيم بن أحمد العباسي، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد، مطبعة السعادة بجوار محافظة مصر، 1947م.
  - 559 ـ معتصر المختصر: ليوسف بن موسى الحنفي، عالم الكتب، القاهرة.
- 560 ـ معجم أبي يعلى: أحمد بن علي بن المثنى الموصلي، تحقيق إرشاد الحق الأثري، الطبعة الأولى، 1407هـ.
- 561 ـ معجم الأدباء: لشهاب الدين بن عبد الله ياقوت الحموي، دار الفكر، الطبعة الثالثة، 1980م.
  - 562 ـ معجم أعلام الجزائر: عادل نهويض، بيروت، 1971م.
  - 563 ـ معجم البلدان: لياقوت الحموي، دار الرشاد الحديثة، دار صادر، بيروت.

- 564 ـ معجم الشعراء: للمرزباني، تحقيق عبد الستار أحمد فراج، دار إحياء الكتب العربية، عيسى البابي الحلبي وشركانه، 1960م.
- 565 \_ معجم شواهد النحو الشعرية: الدكتور حنا جميل حداد، دار القلم للطباعة والنشر، 1404هـ 1984م.
- 566 ـ معجم قبائل العرب: لرضا كحالة، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الخامسة، 1985م.
- 567 معجم كتاب العين: للخليل بن أحمد الفراهيدي، تحقيق الدكتور مهدي المخزومي، إبراهيم السامرائي، منشورات وزارة الثقافة والإعلام، الجمهورية العراقية، 1985م.
- 568 ـ معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع: لعبد الله بن عبد العزيز البكري الأندلسي، تحقيق مصطفى السقاط، عالم الكتب، بيروت، الطبعة الثالثة.
- 569 معجم المؤلفين، تراجم مصنفي الكتب العربية: رضا كحالة، دمشق، 1957م.
- 570 ـ المعرب من الكلام الأعجمي على حروف المعجم: لأبي منصور موهوب بن أحمد الجواليقي، تحقيق أحمد محمد شاكر، مطبعة دار الكتب، القاهرة، 1942م.
- 571 ـ معرفة أسامي أرداف النبي: لابن مندة يحيى بن عبد الوهاب، تحقيق يحيى مختار غزاوى، دار المدينة للتوزيم، الطبعة الأولى، 1410هـ.
- 572 ـ المعلم بفوائد مسلم: لأبي عبد الله بن علي بن عمر المازري، تقديم وتحقيق محمد الشاذلي النيفر، الدار التونسية، الطبعة الثانية، 1991م.
- 573 ـ المعمرون والوصايا: لأبي حاتم السجستاني، تحقيق عبد المنعم عامر، دار إحياء الكتب العربية، عيسى البابي الحلبي وشركاته، 1961م.
- 574 ـ المعيار المغرب في فتاوى أهل المغرب: لأحمد الونشريسي، تحقيق محمد حجى، دار الغرب الإسلامي، بيروت، 1981م.
- 575 مغني اللبيب عن كتب الأعاريب: لكمال الدين بن هشام الأنصاري، تحقيق وتعليق مازن المبارك ومحمد على حمد الله، راجعه سعيد الأفغاني، دار الفكر، الطبعة الخامسة، بيروت، 1979م.
- 576 ـ مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم: أحمد بن مصطفى الشهير بطاش كبري زاده، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، 1989م.
- 577 ـ مفتاح العلوم: لأبي يعقوب السكاكي، ضبط وشرح الأستاذ نعيم زرزور، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 1983م.

- 578 من المفضليات للمفضل الضبي: تحقيق أحمد محمد شاكر وعبد السلام عارون، مطبعة دار المعارف بمصر، القاهرة، الطبعة الثانية، 1964م.
- 579 ـ المقاصد النحوية في شرح شواهد الألفية المشهور بشرح الشواهد الكبرى: للعيني بهامش خزانة الأدب، للبغدادي، دار صادر بيروت.
- 580 ـ مقاييس اللغة: لأبي الحسين أحمد بن فارس، تحقيق عبد السلام هارون، دار الفكر، 1399هـ ـ 1979م.
- 581 ـ المقتضب: لأبي العباس محمد بن يزيد المبرد، تحقيق محمد عبد الخالق عظيمة، عالم الكتب.
- 582 ـ المقرب: لابن عصفور، تحقيق أحمد عبد الستار الجواري وعبد الله الجبوري، مطبعة العاني، بغداد، الطبعة الأولى، 1971م.
- 583 ـ المقصد الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى: لأبي حامد الغزالي، دار الكتب العلمية، بيروت.
- 584 ـ المقصور والممدود: لنفطويه، تحقيق حسن شاذلي، المطبعة العربية الحديثة، القاهرة، دار التراث، 1980م.
- 585 ـ الملل والنحل (بهامش القصل في الملل والأهواء والنحل للشهرستاني). للإمام أبي محمد بن حزم الظاهري، دار الفكر، القاهرة، 1986م.
- 586 ـ الممتع في علم الشعر ونقده: لعبد الكريم النهشلي، تقديم وتحقيق الدكتور منجي الكعبي، الدار العربية للكتاب.
- 587 ـ المنازل والديار : لأسامة بن منقذ، تحقيق مصطفى حجازي، الطبعة الثانية، القاهرة.
  - 588 ـ المتحل: للثعالبي، الطبعة التجارية، 1901م.
- 589 ـ المنتخب من غريب كلام العرب: لكراع النمل، تحقيق محمد العمري، مركز إحياء التراث الإسلامي، مكة المكرمة، الطبعة الأولى، 1997م.
- 590 ـ المنتخب من كنايات الأدباء وإرشادات البلغاء: للقاضي أبي العباس أحمد بن محمد الجرجاني الثقفي، دار الكتب العلمية، بيروت، 1984م.
- 591 ـ المنتخب في محاسن أشعار العرب: لابن قدامة، تحقيق وشرح الدكتور عادل سلمان جمال، مكتبة الخانجي، القاهرة.
  - 592 ـ المنح المكية بشرح الهمزية: لابن حجر الهيتمي، دار المعارف، البيضاء.
- 593 المنزع البديع في تجنيس أساليب البديع: لأبي محمد القاسم السجلماسي، تقديم وتحقيق علال الغازي، مكتبة المعارف البيضاء، الطبعة الأولى، 1401هـ 1980م.

- 594 ـ المنتظم في تاريخ الملوك والأمم: لابن الجوزي، مطبعة دائرة المعارف العثمانة، الطبعة الأولى، 1358هـ.
- 595 ـ المنقوص والممدود: للقراء، تحقيق عبد العزيز الميمني الراجكوتي، دار المعارف.
- 596 ـ المنصف في نقد الشعر وبيان سرقات المتنبي: لابن وكبع التنبسي، تحقيق رضوان الداية، دار قتية، دمشق، 1402هـ ـ 1982م.
- 597 ـ منهاج البلغاء وسراج الأدباء: لأبي الحسن حازم القرطاجني، تقديم وتحقيق محمد الحبيب بن الخوجة، دار الغرب الإسلامي، الطبعة الثالثة، 1986م.
  - 598 ـ منهاج العابدين: لأبي حامد الغزالي، طبعة المصير الحسنية المصرية.
- 599 المنهاج في شعب الإيمان: للحليمي، تحقيق حلمي محمد فودة، دار الفكر، بيروت، الطبعة الأولى، 1399هـ 1979م.
- 600 موارد الظمآن: لعلي بن أبي بكر الهيشمي، تحقيق محمد عبد الرزاق حمزة، دار الكتب العلمية، بيروت.
- 601 المواهب اللدنية بالمنح المحمدية: لابن حجر العسقلاني، شرحه وعلّق عليه مأمون بن محبي الدين الجنان، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، بيروت، 1416هـ.
- 602 الموازنة: لأبي القاسم الحسن بن بشر الأمدي، ، تحقيق محيي الدين عبد الحميد.
- 603 ـ الموشح مآخذ العلماء على الشعراء في عدة أنواع من صناعة الشعر: للمرزباني، تحقيق محمد على البجوي، دار الفكر العربي، القاهرة.
- 604 ـ الموشى أو (الظرف والظرفاء) لأبي الطيب محمد بن إسحاق الوشاء، دار بيروت، 1980م.
- 605 ـ الموطأ: الإمام مالك، دار الآفاق الجديدة، بيروت، دار الرشاد الحديثة، الطبعة الثالثة، 1975م.
  - 606 \_ الموطأ: الإمام مالك، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث.
- 607 ميزان الاعتدال في نقد الرجال: أبي عبد الله محمد بن أحمد الذهبي، تحقيق على محمد البيجاوي، دار إحياء الكتب العربية، عيسى البابي الحلبي.
- 608 ـ النتف من شعر ابن رشيق وابن شرف: لعبد العزيز الميمني، القاهرة، 1343هـ.
- 609 ـ نثر النظم وحل العقد: لأبي منصور الثعالبي، عني بنشره أحمد عبد الفتاح، مؤسسة الكتب، بيروت، الطبعة الأولى، 1410هـ 1990م.

- 610 منثر فرائد الجمان في نظم فحول الزمان: لابن الأحمر، دراسة وتحقيق محمد رضوان الداية، دار الثقافة، بيروت، طبعة 1967م.
- 611 ـ النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة: جمال الدين بردي الأتابكي، طبعة مصورة عن طبعة دار الكتب وزارة الثقافة والإرشاد القومي.
- 612 ـ نزهة الأبصار في محاسن الشعار: لأحمد بن محمد بن محمد العتابي، تحقيق مصطفى السنوسي، عبد اللطيف أحمد لطف الله، دار الكتب، الكويت، الطبعة الأولى، 1407هـ ـ 1986م.
  - 613 ـ نزهة الجليس ومنة الأنيس: للعباس بن علي بن نور الدين المكي الحسني.
- 614 ـ نزهة الألباء في طبقات الأدباء: لابن الأنباري، تحقيق إبراهيم السامراتي، بغداد، 1959م.
- 615 ـ النص الكامل لكتاب العواصم من القواصم: لابن العربي المعافري، تحقيق عمار الطالبي، مكتبة دار التراث، القاهرة، الطبعة الأولى، 1997م.
- 616 ـ نصب الراية: لعبد الله بن يوسف الحنفي الزيلعي، تحقيق محمد يوسف التنورى، دار الحديث، مصر، طبعة 1357هـ.
- 617 ـ نضرة الإغريض في نصرة القريض: للمظفر بن الفضل العلوي، تحقيق نهى عارف، دمشق، 1976م.
- 618 ـ نفحات الأزهار على نسمات الأسحار في مدح النبي المختار: لعبد الغني النابلسي، الطبعة الثالثة، 1404هـ 1984م.
- 619 .. نفع الطيب: لأحمد المقرى، تحقيق إحسان عباس، دار صادر، بيروت، 1968م.
- 620 ـ نفحة الريحانة ورشحة طلاء الحانة: لمحمد أمين بن فضل الله بن محب الدين بن محمد المحبي، تحقيق عبد الفتاح الحلو، دار إحياء الكتب العلمية، الطبعة الأولى، 1397هـ 1968م.
- 621 ـ النقد الأدبي في ق8هـ: لمحمد علي سلطاني، منشورات دار الحكمة، دمشق، 1974م.
- 622 ـ نقد الشعر: لقدامة بن جعفر، تحقيق محمد عبد المنعم خفاجي، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان.
- 623 ـ نقد النثر: لأبي الفرج قدامة بن جعفر، دار الكتب العلمية، بيروت، طبعة 1982م.
- 624 ـ نكت الهميان في نكت العميان: لصلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي، دار المدينة، وقف على طبعه أحمد زكي بك بالمطبعة الجمالية بمصر، 1911م.

- 625 ـ نهاية الأرب في فنون الأدب: لشهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب النوري، نسخة مصورة عن طبعة دار الكتب، وزارة الثقافة والإرشاد القومي، المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والطباعة.
- 626 ـ نهاية الأرب في معرفة أنساب العرب: لأبي العباس أحمد بن عبد الله القلقشندي، دار الكتب العلمية، بيروت، لينان.
- 627 ـ نهاية الإيجاز في دراية الإعجاز: لفخر الدين الرازي، تحقيق بكري شيخ أمين، دار العلم للملايين، بيروت، الطبعة الأولى، 1985م.
  - 628 \_ نهاية الأندلس: لمحمد عبد الله عنان، الطبعة الثالثة، القاهرة.
- 629 ـ النهاية في غريب الحديث والأثر: للإمام مجد الدين المبارك بن محمد الجزرى، تحقيق طاهر أحمد الزاوى، دار الفكر.
- 630 \_ نوادر الأصول في أحاديث الرسول: لمحمد بن علي بن الحسن الحكيم الترمذي، تحقيق عبد الرحمٰن عميرة، دار الجيل، بيروت، الطبعة الأولى، 1912م.
- ا 63 ـ نيل الابتهاج بتطريز الديباج: لأحمد بابا التنبكتي، طبعة طرابلس، 1989م.
- 632 ـ هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين: إسماعيل باشا البغدادي، طبعة مصورة بالأوفست ببغداد عن طبعة إسطنبول، 1951م.
- 633 ـ همع الهوامع شرح جمع الجوامع: للحافظ جلال الدين السيوطي، تحقيق أحمد شمس الدين، دار الكتب العلمية، 1998م.
- 634 ـ الوفيات: لابن قنفذ، تحقيق وجمع وتصحيح هنري بيبرس، المطبعة الثعالية، مصر.
- 635 ـ وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان: لأحمد بن خلكان، تحقيق إحسان عباس، دار الثقافة، بيروت، لبنان.
- 636 ـ ورقات عن حضارة المرينيين: لمحمد المنوني، نشر كلية الآداب، مطبعة النجاح الجديدة البيضاء، 1996م.
- 637 ـ يتيمة الدهر في محاسن أهل العصر: لأبي منصور التعالبي، حققه وفضله محمد محيى الدين عبد الحميد، مطبعة السعادة، القاهرة، الطبعة الثانية، 1956م.

## الدوريات:

- 1 مجلة مجمع الشام، ج39 83، مبحث (عبد الملك بن عبد الرحيم الحارثي).
  - 2\_ مجلة المورد، ع3، 1972م، مبحث (شعر أبي علي البصير).
  - 3 ـ مجلة المورد، ج2، 1984م، مبحث (شعر المرار الفقعسي).
    - 4 ـ ملجة المورد، ج2 ـ 3، 1985م، مبحث (شعر العتابي).
      - 5 \_ مجلة دعوة الحق.

## فهرس المحتويات

| لموضوع <u>الم</u>                                                |
|------------------------------------------------------------------|
| • الإهداء                                                        |
| • شكر                                                            |
| • تقلیم                                                          |
| • المقلمة                                                        |
| لقصل الأول: عصر ابن مقلاش وترجعته                                |
| تمهيد                                                            |
| المبحث الأول: عصر ابن مقلاش                                      |
| المطلب الأول: الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية بتلمسان   |
| المطلب الثاني: الأوضاع العلمية بتلمسان                           |
| المطلب الثالث: الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية بالجزائر |
| المطلب الرابع: الأوضاع العلمية بالجزائر                          |
| المبحث الثاني: ترجمة ابن مقلاش                                   |
| المطلب الأول: اسعه ونسبه                                         |
| المطلب الثاني: نشأته                                             |
| المطلب الثالث: رحلته                                             |
| المطلب الرابع: ثقافته                                            |
| المطلب الخامس: علاقته بملوك عصره                                 |
| المطلب السادس: شيوخه وتلاميذه                                    |
| المطلب السابع: مؤلفاته                                           |
| الفصل الثاني: شرح ابن مقلاش                                      |
| المبحث الأول: حركة شروح البردة في الجزائر والأندلس               |
| المطلب الأول: حركة شروح البردة في عصر ابن مقلاش                  |
| المطلب الثاني: مكانة شرح ابن مقلاش بين الشروح                    |
|                                                                  |

| <u>نحا</u> | الموضوع الع                                          |
|------------|------------------------------------------------------|
| 64         | المطلب الثالث: قيمة شرح ابن مقلاش التاريخية والعلمية |
| 66         | المبحث الثاني: منهج ابن مقلاش في شرحه                |
| 66         | المطلب الأول: تأطير الشرح                            |
|            | المطلب الثاني: المنهج العام للشرح                    |
| 89         | المطلب الثالث: البناء العام للشرح                    |
|            | الغصل الثالث: قضايا شرح ابن مقلاش                    |
|            | المبحث الأول: قضايا المضمون                          |
| 96         | المطلب الأول: المضامين اللغوية                       |
| 101        | المطلب الثاني: المضامين النحوية                      |
|            | المطلب الثالث: المضامين البلاغية                     |
|            | المطلب الرابع: المضامين النقدية                      |
| 119        | المطلب الخامس: المضامين المعرفية                     |
|            | المطلب السادس: المضامين التاريخية                    |
| 126        | المبحث الثاني: قضايا الشاهد والمصدر                  |
| 126        | المطلب الأول: شواهد الشرح                            |
|            | المطلب الثاني: مصادر الشرح                           |
|            | الفصل الرابع: العمل في التحقيق                       |
|            | المبحث الأول: وصف المخطوط                            |
|            | المطلب الأول: الوصف الخارجي                          |
| 138        | المطلب الثاني: الوصف الداخلي                         |
|            | المبحث الثاني: خطوات التحقيق                         |
|            | المطلب الأول: كتابة المتن وتهميشه                    |
| 143        | المطلب الثاني: الشكل والشرح                          |
|            | المطلب الثالث: التعريف والترجمة                      |
| 44         | المطلب الرابع: التخريج والتوثيق                      |
|            | المطلب الخامس: الفهارس                               |
| 45         | المطلب السادس: نماذج من المخطوط                      |
| 50         | 5 of 2 to                                            |

| —————————————————————————————————————— | الموضوغ                       |
|----------------------------------------|-------------------------------|
| 803                                    | القهارس العامةا               |
| 804                                    | فهرس الآيات القرآنية          |
| 818                                    | فهرس الأحاديث النبوية         |
| 825                                    | فهرس الأثر والأخبار           |
| 827                                    | فهرس الأمثال                  |
| 828                                    | فهرس القبائل والجماعات        |
| 831                                    | فهرس البلدان                  |
| 834                                    | فهرس الأشعار                  |
| 856                                    | فهرس الأرجاز                  |
| 857                                    | فهرس أنصاف الأبيات الشعرية    |
| 859                                    | فهرس المصطلحات البلاغية       |
| 863                                    | فهرس الألفاظ المشروحة         |
| 877                                    | فهرس الأعلام البشرية          |
| 886                                    | فهرس المصادر الواردة في المئن |
|                                        | فهرس أبيات البردة             |
| 896                                    | فهرس المصادر والمراجع         |
|                                        | فهرس المحتويات                |
|                                        | فر سالفهار س                  |

## فهرس الفهارس

| الصفحة | الموضوع                       |
|--------|-------------------------------|
| 804    | فهرس الآيات القرآنية          |
| 818    | فهرس الأحاديث النبوية         |
| 825    | فهرس الأثر                    |
| 827    | فهرس الأمثال                  |
| 728    | فهرس القبائل والجماعات        |
| 830    | فهرس المواضع والبلدان         |
| 833    | فهرس الأبيات الشعرية          |
| 856    | فهرس الأرجاز                  |
| 857    | فهرس أنصاف الأبيات الشعرية    |
| 859    | فهرس المصطلحات البلاغية       |
| 863    | فهرس الألفاظ المشروحة         |
|        | فهرس الأعلام                  |
| 889    | فهرس المصادر الواردة في المتن |
|        | فهرس أبيات البردة             |
|        | فهرس المصادر والمراجع         |
|        | قهرس المحتويات                |